

# تفسِير القَالِيُ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِي الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِينِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَلِيلِيلِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

تأليف التَّيْخِ العَلَّامَةِ مِحَّدَ الأُميْنِ بِنَ مُحَّدِ الْحُنَّارِ البِحكِنِي الشِّنْقِيطِيُّ البِحكِنِي الشِّنْقِيطِيُّ

لمِعكَرُلُا أُ. د . سَيِّرمَحَنَّرَسَادَا فِي السَّنْفيطيُ اسْتاذ اللِعكَلم الِلشْكَرِي بِيكِليَّة الشَّعْوَة وَاللِعلم بجامِعَة الإِثَامِ مُمَّدَّ بِرَسْعُود اللِشْكَعِيَّة

دَارالهَديُ النبَويُ مصرُر المنصورَة وَلِرُ لِلْفَضِيْكَةِ الرَيَاضَ السُعُودِيَّةِ حقوُّه الطَّنْ الْمُعْمَفُوْنَة الطَّبَعَ الأُولِثِ ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥مر

الكالثر

والزالفضيلة

دَارالهَديُ النبويُ مصر المنصورة

الریاض ۱۱۵۲۳ ـ ص.ب۱۱۲۲ تلفاکش ۲۳۳۳،۶۳

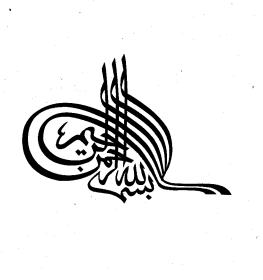

# بسب إلته الزوزاتيم

## مقدمة مختصر الكتاب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ﴿ يَكَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ. وَلا تَمُونُ إِلّا وَأَشُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَ عَلَمَ مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَ عَلَمُ مَن نَقْسِ وَلَا تَمُونُ اللّهِ عَلَمُ مَن نَقْسِ وَلَا تَمُونُ اللّهِ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [ال عسم ان] ﴿ يَكَالُهُ النّاسُ اتّقُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَلِهُ وَلَو اللهُ اللهُ وَقُولُوا فَوْلًا سَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَقُولُوا فَوْلًا سَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وكنت ممن من الله عليهم بمعايشة كتاب الله وإطالة التأمل فيه ومحاولة الغوص وراء معانيه العظيمة وأوامره وأحكامه الرشيدة مع رغبة صادقة في معرفة زواجره ونواهيه، وكنت في سبيل ذلك كثير المداومة على مطالعة كتب التفسير التي ألفاها علماؤنا الأجلاء الفضلاء. وكنت بالفطرة شديد الميل إلى الوقوف عند التفاسير التي ركزت على تفسير القرآن بالقرآن باعتباره أفضل أنواع التفسير وأجلها قدراً، وكنت ولا زلت أتمنى أن يكون الاهتمام بهذا المنهج في التفسير هو ما تصرف فيه الأوقات، وما ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لمن يتصدى لتفسير كتاب الله وبيان معانيه وجعلها في متناول عامة المسلمين دعوة لهم لتكون مستند حركتهم، ومرتكز عملهم كيما يسعدوا في العاجل والآجل، لذلك وجدتني مشدوداً إلى كتاب أحسبه فريداً من نوعه في هذا الباب لم تقع عيني على مثله هو (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا بل شيخ الجيل الذي وجد فيه وشيخ من أتى بعده الإمام العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي ابن عمنا والمقدم فينا، وتأكد بعد المعايشة أن كثيراً من الناس قد لا يحسنون الغوص وراء معانيه ولا يجدون السباحة في بحره الزاخر، لطول نفس الشيخ في العلوم التي حواها كتاب الله فوقوفه الطويل عندها في مباحث متخصصة غاية ونهاية هي محل اهتمام من طلبة العلم الراسخين فيه حيث إن الشيخ كلله كان يعلم يقيناً أن المستفيدين بالدرجة الأولى من الكتاب هم طلبة العلم، وكان كلله لا يوزعه في طبعته الأولى إلا عليهم وبشرط أن يكونوا قد حصلوا على الأجزاء الأولى منه لأنه كان قد أفاض في الكشف عن منهجه في مقدمة الجزء الأول من الكتاب، كما كان كثير الإحالة على الأجزاء الأخرى التي تقدمت لكل ما سبق ورغبة في جعل هذا التفسير الجليل في متناول عامة المسلمين من خلال التركيز على بيان معاني الآيات التي فسرها الشيخ وفق منهجه سواء كان التفسير بنصوص القرآن أو الأقوال اللغوية والشواهد الشعرية التي تجلي حقيقة معنى الآية مع إيضاح رأي الشيخ في المسائل التي تتعلق بالموضوعات ذات العلاقة في الآية والاقتصار على ذلك باعتباره أبرز ما يحتاج إليه عامة الناس وقد اخترت له اسماً يطابق حقيقته ويتفق مع ما وضعه الشيخ اسماً لأصل الكتاب وهو المفسير القرآن بالقرآن من أضواء البيان» ولا يفوتني هنا التأكيد على أنني لم أكن لأجرأ على مثل هذا العمل لولا ما لمسته من تشجيع أخي الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين ابن الشيخ بعد أن بينت له شدة اهتمامي بتيسير انتفاع عامة الناس بالكتاب إذ أنني حتى بعد موافقته ترددت كثيراً وأمضيت أكثر من سنتين في التردد بعدها شرح الله أنني حتى بعد موافقته ترددت كثيراً وأمضيت أكثر من سنتين في التردد بعدها شرح الله صدري لهذا العمل الذي أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نافعاً للمسلمين.

وهنا ملاحظة قبل اختتام هذه المقدمة تتمثل في أن الشيخ كَلَّ لم يفسر كل آيات القرآن وإنما اقتصر تفسير في كل سورة على الآيات التي تفسرها آيات أخرى من كتاب الله وربما كان غياب إدراك هذه الحقيقة مما حال بين الكثيرين من عامة الناس وبين الانتفاع به بصورة مثلى.

ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإني أتقدم لكل من ساعدني في اختصار هذا الكتاب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أ. د. سيد بن محمد ساداتي الشنقيطي



مقدمة المؤلف —————————————————————

#### مقدمة المؤلف

#### لِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّهُمَٰذِي ٱلرَّهِيمَ مِ

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد ﷺ، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إلّه إلا الله، وحده لا شريك له، إلّه الأولين والآخرين، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين.

الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب، فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب، وأماط به عن نفائس العلوم وذخائرها الحجاب، وكشف به عن حقائق الدين وأسراره ومحاسنه النقاب، وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب، وفتح به لنيل مآرب الدارين الباب، وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع الأبواب، تحيى بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيى الأرض بوابل السحاب، يتميز بتدبر آياته الخطأ من الصواب، والقشور من اللباب، وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة والعاب ﴿كِنَّبُ أَنْ لَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبِهِ وَلِيَدَدِّ وَلِيَدَدِّ وَلِيَدَدِّ وَلَيَدَالِ اللهِ عَنْ اللهِ والعاب ﴿كِنَّبُ أَنْ لَنْهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَبَرُوا عَلَيْهِ وَلِيَدَدًى أُولُوا الآلَبِ ﴿ كَا يَشْقَى ﴾ [ص: ٢٩]، وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى، وقال فيه: ﴿فَيَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلا يَضِدُ وَلا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣].

وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب بالنار، قال: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ الْأَحْرَابِ فَالنَارُ، قال: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ اللَّحْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُمُ ۗ (المعرضين عنه من الكفرة، قال: ﴿فَمَا لَمُمْ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَفِرَةٌ ﴿ المعرض عنه أنه حمار، وأنه من حمير النار.

وبيّن تعالى أنّ المعرض عنه يحمل يوم القيامة ما لا يستطيع له حملاً، قال: ﴿ وَيَلْ عِنْ الْمَيْنَكَ مِن لَدُنّا فِحُرًا ﴿ مَن أَعْرَضَ عَنَهُ فَإِنّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَزَلًا ﴿ خَلِينَ فِيةً وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مِلْا ﴿ وَاعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقال فيه: ﴿ وَمَن أَعْرضَ عَن فِحُرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا وَخَشُرُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَمَىٰ ﴿ وَهَا لَفَيْمَةِ صَمَا ، وقال فيه: ﴿ وَمَن أَعْرضَ عَن فِحُرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا وَخَشُرُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه]، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرار، ما تعاقب الليل والنهار، رفع الله تعالى به قوماً ووضع به آخرين، وقال: ﴿ فَذَرْفِ وَمَن يُكَذّبُ بِهَذَا المَدِيثِ مُنسَتَدْرِجُهُم يَن حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي مُمَّالًا فَي مَتِينُ ﴾ [القلم]، وهو آخر الكتب سَنسَتَدْرِجُهُم يِن حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي مُمَّالًا مَرْفِ السَّر في الإعراض عنه، وكل الخير في الإقبال عليه، فطوبي لمن كان حجة له، وويل لمن كان حجة عليه ﴿ قُلْ هُو لِللَّذِينَ عَامَنُوا هُدًى السَّمَاوِية عَهِداً برب العالمين، فكل الشر في الإعراض عنه، وكل الخير في الإقبال عليه، فطوبي لمن كان حجة له، وويل لمن كان حجة عليه ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ كَا مُنْوا هُدًى مِن مَكانٍ وَسُفَاءً وَاللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فَي المَطيع أعظم وعد، وللعاصي أشد وعيد.

ومع هذا كله، فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون عن التدبر في آياته، غير مكترثين بقول من خلقهم: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ وَهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله الله المخالفة له، غير مكترثين بقول ربهم: ﴿ وَمَن لَمْ يَطلبون الأحكام في التشريعات الضالة المخالفة له، غير مكترثين بقول ربهم: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ اللّه المائدة: ٤٤]. وقوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطّعُوتِ وَقَد أَمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِدِّه وَيُرِيدُ الشّيطانُ أَن يُضِلّهُمْ صَلَالاً بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٢٠]، المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم يحتقرونه واحتقاره لهم أشد كما قال الشافعي كَلْنَهُ:

فسهدذا زاهد فدي قرب هدا وهذا فيه أزهد مدنه فيه

وَإِيْاكَ يَا أَحَى ثُمْ إِياكَ، أَنْ يَرْهَدُكُ فَي كَتَابُ الله تَعَالَى كَثْرَةَ الرَّاهِدِينَ فَيهُ، ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه، واعلم أنّ العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المتجانين، واسمع قول الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني كَلْنَهُ:

لا تسؤ بالعلم ظنايا فتى لا يزهدك أخي في العلم أن إن تر العالم نضواً مرملا وتر الجاهل قد حاز الفنى قد تجوع الأسد في آجامها جرع النفس على تحصيله لا يهاب الشوك قطاف الجني

إنّ سوء الظن بالعلم عطب غمر الجهال أرباب الأدب صفر كف لم يساعده سبب محرز المأمون من كل أرب والذئاب الغبس تعتام القتب مضض المرين ذل وسغب وإبار النحل مشتار الضرب

أما بعد: فإنّا لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم، وعدم رغبتهم في وعده، وعدم خوفهم من وعيده، علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علماً بكتابه أن يجعل همته في خدمته من بيان معانيه، وإظهار محاسنه، وإزالة الإشكال عما أشكل منه، وبيان أحكامه، والدعوة إلى العمل به، وترك كل ما يخالفه.

واعلم أنّ السّنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر، وهي قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمُ عَنْهُ فَالنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]، ومن أهم المقاصد في ذلك، هذا الكتاب المبارك الذي هذه ترجمته، واعلم أنّ من أهم المقصود بتأليفه أمران:

أحدهما: بيان القرآن بالقرآن، لإجماع العلماء على أنّ أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله - جل وعلا - من الله - جل وعلا -، وقد التزمنا أن لا نبيّن القرآن إلا بقراءة سبعية، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها، أو آية أخرى غيرها، ولا نعتمد على البيان بالقراءات

الشاذة وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً للبيان بقراءة سبعية، وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم بالقراءات.

وثانيهما: بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في هذا الكتاب، فإننا نبين ما فيها من الأحكام، وأدلتها من السنة، وأقوال العلماء في ذلك، ونرجح ما ظهر لنا أنّه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين، ولا لقول قائل معين؛ لأنّنا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله؛ لأنّ كل كلام فيه مقبول ومردود، إلا كلامه على ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيراً.

ألا ترى أنّ ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما قالت كلاماً حقًّا صدقها الله فيه، ولم يكن كفرها مانعاً من تصديقها في الحق الذي قالته، وذلك في قولها فيما ذكر الله عنها: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَكُلُواْ فَرَبِكُ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَوْبَكُ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا الله عنها: ﴿وَكَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٤]، فقد قال تعالى مصدقاً لها في قولها: ﴿وَكَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٤]، وقد قال الشاعر:

لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص

وقد تضمن هذا الكتاب أموراً زائدة على ذلك، كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب، والاستشهاد بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية والكلام على أسانيد الأحاديث، كما ستراه إن شاء الله تعالى.

واعلم أنّ أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة جدًّا. وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن بالقرآن، ويكون على بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على جميع ما فيه.

وبعد ذلك نذكر مقدمة في تعريف الإجمال والبيان، وما يحتاج إليه من مسائلهما من غير تطويل في ذلك، ثم نشرع \_ إن شاء الله \_ في المقصود مرتباً على ترتيب سور القرآن العظيم، ونرجو من الله الكريم على ما فينا أن نكون داخلين في قوله على الثابت في صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان وليه المؤمنين عثمان بن عفان القرآن وعلمه وفي رواية له: "إنَّ أَفْضَلَكُم منْ تَعَلَّم الْقُرآنَ وَعَلَّمَه كما نرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا من كتابه، والتخلق بما فيه من المكارم، والتأديب بآدابه، وأن يعلمنا ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا منه، وأن يرزقنا إخلاص النية في جميع الأعمال، وأن يحفظنا بفضله ورحمته من فساد القصد في الأعمال، إنّه رحيم كريم.

اعلم ـ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ـ أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك، سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف.

ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى: ﴿ ثَلَتَهُ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ لأنّ القرء مشترك بين الطهر والحيض، وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١]، فاللام للتوقيت ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهر لا الحيض، وتدل له قرينة زيادة التاء في قوله: ﴿ ثَلَتَهُ قُرُوءٍ ﴾ ، للالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار، فلو أراد الحيضات لقال: ثلاث قروء بلا هاء؛ لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات. وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في هذه الترجمة وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء الله تعالى.

ومن أمثلة الاشتراك في اسم قوله تعالى: ﴿وَلْـيَطُونُواْ بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، فإنّ العتيق يطلق بالاشتراك على القديم، وعلى المعتق من الجبابرة وعلى الكريم وكلها قيل به في الآية وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله: ﴿إِنَّ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ [آل عمران: ٩٦] الآية، يدل للأول.

ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: ﴿وَالنَّبِلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالتَكويرا ، فإنّه مشترك بين إقبال الليل وإدباره ، وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الآية أدبر وهي قوله تعالى: ﴿وَالنَّيلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسَفَرَ ﴾ [المدثرا ، فكون عسعس في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى ، ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل ، وبالفجر وضيائه إذا أشرق ، كقوله : ﴿وَالنَّهِ إِذَا بَلَّهُ إِنَا يَغْشَلُهُ ﴾ والليل وظلامه إذا أقبل ، وقوله : ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهُ ﴾ والله عنى الفرق وقوله : ﴿وَالنَّهُ إِنَا يَعْشَلُهُ ﴾ والله من وقوله : ﴿وَالنَّهُ فَى العَالَبُ أُولَى وهذا هو اختيار ابن كثير وهو الظاهر خلافاً لابن الآيات ، والحمل على الغالب أولى وهذا هو اختيار ابن كثير وهو الظاهر خلافاً لابن جرير . وسترى إيضاح هذا المبحث إن شاء الله في سورة التكوير .

ومن أمثلة الاشتراك في فعل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]، فإنه مشترك بين قولهم عدل به غيره إذا سواه به ومنه قول جرير:

أثعلبة الفوارس أم رياحاً عدلت بهم طهية والخشابا

أي سويتهم بهم وبين قولهم: عدل بمعنى مال وصد ويدل للأول قوله تعالى: ﴿ تَالَيْهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ۞ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ [الشعراء]. وقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية.

ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمٌ وَعَلَى الواو في قوله: ﴿وَعَلَى سَمْعِهِمٌ ﴾، وقوله: ﴿وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ محتملة للعطف على ما قبلها وللاستئناف، ولكنه تعالى بين في سورة الجاثية، أن قوله هنا: ﴿وَعَلَى سَمْعِهُمُ البقرة: ٧] معطوف ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧]، وأن قوله: ﴿وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةً ﴾ [البقرة: ٧] جملة مستأنفة مبتدأ وخبر، فيكون الختم على

القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصار، والآية التي بين بها ذلك هي قوله تسعيالي : ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنُهُ وَأَصَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِسَالَ عَلَى اللهِ تعالى . غَشَوَةً ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وسترى في سورة البقرة، الجواب عن آية النحل إن شاء الله تعالى .

ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضاً الاشتراك في الواو من قوله: ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ عِلْمُونُ تأويل الْمِتشابه ومحتملة للاستئناف، فيكون الله تعالى مستأثراً بعلمه دون خلقه، وفي الآية قرائن ترجح أنها للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الآية قرائن تدلى على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه وأنّ الوقف الصحيح عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يَمْلُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلّا اللهُ ﴾ [آل عمران: ٧]، لفظاً ومعنى، أما اللفظ فلأنّه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو، وأما المعنى فلأنّه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً؛ ولأنّ قولهم: آمنا يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في سورة آل عمران.

ومن أمثلة الاستراك في حرف قوله تعالى: ﴿فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَالَّدِيكُم مِنَةُ﴾ [المائدة: ٦]، فإنّ لفظة «من» مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية، وقد قال الشافعي، وأحمد ـ رحمهما الله ـ: هي في هذه الآية الكريمة للتبعيض، فاشترطا صعيداً له غبار يعلق باليد، وقال مالك وأبو حنيفة ـ رحمهما الله ـ: هي لابتداء الغاية فلم يشترطا ماله غبار، بل أجازا التيمم على الرمل والحجارة وقولهما أنسب؛ لأنّ قوله تعالى بعده: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦]، نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد الجنس والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج؛ لأنّ كثيراً من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال أو الرمال، وسيأتي تحقيق هذا المبحث وإيضاحه بالسنة في سورة المائدة، إن شاء الله تعالى.

والمقصود في الترجمة مطلق المثال، ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعاً كان أو مفرداً، أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف، فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: ﴿فَلَلْقَى ءَادَمُ مِن رَّيِهِ كَلِمَتِ ﴾ [البقرة: ٣٧]، فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالا رَبّنَا ظَلَمَنا أَنفُسَنا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لنا وَرَّحَمْنا لَنكُونَن مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴿ الله الأعراف المعالى الله الإعراف المعالى المحسورة الأعراف المحسورة الأعراف المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المحسورة الأعراف المحسورة الأعراف المعالم المعالى المعالى

## أخو خمسين مجتمع أشدى ونج ذنى مداورة الشؤون

ولكنَّ الله تعالى بيِّن أنَّ المراد به في شأن اليتيم بلوغ النكاح بقوله تعالى: ﴿ حَقَّهُ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشِّدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ ۖ [النساء: ٦]، ومثال الإجمال بسبب الإبهام في اسم جمع قوله تعالى في سورة الدخان: ﴿ كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَنَكِهِينَ ۞ كَذَاكِ ۖ وَأَوَرَثَنَهَا قَوْمًا مَاخَرِينَ ۞﴾ [السدخسان]، فالقوم: اسم جمع وقد أبهمه هنا وكذلك قوله في الأعراف: ﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِفَ ٱلأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٣٧] الآية، فإنه أبهم فيه القوم أيضاً ولكنه بيّن في سورة الشعراء، أنَّ المراد بأولئك القوم بنو إسرائيل لقوله في القصة بعينها: ﴿ فَأَغْرَجْنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ كَذَلِكَ وَأَوْرَثِينَهَا بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ ۞﴾ [الشعراء] الآية \_. ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ وَصَدَّمَا مَا كَانَت نَّعَبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَيْفِرِينَ ۞﴾ [النمل]، فإنه أبهم هؤلاء القوم هنا ولكنه أشار إلى أنهم سبأ بقوله عن الهدهد مُقرراً له: ﴿ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ ، وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَهَ يَقِينٍ ﴿ إِنِّي وَجَدَتُ آمَرَأَهُ تَمْلِكُهُمْ ﴾ الآية [النمل: ٢٢ - ٢٣]، ومثال الإجمال بسببُ الإبهام في صلة موصول قوله تعالى: ﴿ أُعِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَمْكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ١] فقد أبهم هنا هذا المتلو عليهم الذي هو صلةَ الموصول ولكنه بينه بقوِلهُ: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣] الآية، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧]، فإنه أبهم هنا هؤلاء الذين أنعم عليهم، ولكنه بين المراد بهم بقولهُ: ﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيَرِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِّدِيدِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، فإنَّه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ﷺ، في نفسه وأبداه الله، ولكنَّه أشار إلى أنَّ المراد به زواجه زينب بنت جحش حيث أوحي إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنكُهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه عليه، وبه تعلم أنّ ما يقوله كثير من المفسرين من أنّ ما أخفاه في نفسه ﷺ، وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته

لها وهي تحت زيد وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنّه كله لا صحة له، والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاً مع أنّه صرح بأنّه مبدي ما أخفاه رسوله عليه. وسترى إن شاء الله تحقيق المقام في هذه المسألة في سورة الأحزاب.

ومثال الإبهام في معنى حرف قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنكُم ﴾ [المنافقون: ١٠]، فإن لفظة «من» فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هنا، وقد بينه تعالى بقوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَغُون ﴾ [البقرة: ٢١٩] الآية، والعفو الزائد على الحاجة الضرورية، وسترى إيضاحه في أول سورة البقرة، إن شاء الله تعالى.

ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير، ومن أمثلته قوله تعالى في سورة العاديات: ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ ﴾ [العاديات]، فإن الضمير يحتمل أن يكون عائداً إلى الإنسان، وأن يكون عائداً إلى رب الإنسان المذكور في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِهِ لَكَنُودٌ ﴿ إِنَّ الْإِنسَانُ وَإِنَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ العاديات]، ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله بعده: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ اَلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ العاديات]، فإنّه للإنسان بلا نزاع، وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم.

ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون الظاهر المتبادر من الآية بحسب الوضع اللغوي غير مراد بدليل قرآني آخر على أن المراد غيره ومثاله قوله تعالى: ﴿الطّلَقُ مُرَّتَانِ البَّهِ البَّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُه

هي أحسن، ولكنّه تعالى بيّن أنّ المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه ماله إن أونس منه الرشد، وذلك في قوله: ﴿ عَتَى إِذَا بَلغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمُ مِّنَّهُمُ رُشُدًا﴾ [النساء: ٦] الآية.

ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، ومثاله قول أبي حنيفة كَلَّهُ: إن المسلم يقتل بالكافر الذمي مثلاً قائلاً: إنّ ذلك يفيده عموم النفس بالنفس في قوله: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ لِٱلْمَائِنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: ٤٥] الآية، فإن قوله تعالى في آخر الآية: ﴿فَكَن نَصُدُّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُم السائدة: ٤٥] الآية، قرينة على عدم دخول الكافر؛ لأنّ صدقته لا تكفر عنه شيئاً إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر، كما سترى تحقيقه في المائدة إن شاء الله تعالى، ومن أمثلته قول الحسن البصري كلله: إن المراد بابني آدم في قَوْلُهُ: ﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىَ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ [المائدة: ٢٧] الآية، رجلان من بني إسرائيل فإنّ قوله تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُم كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيْدُ المائدة: ٣١] الآية، دليل على أنّ ذلك وقع في مبدأ الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى، أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد، ولا يحتاج إسرائيلي البتة إلى تعلم دفن الميت من الغراب كما هو ظاهر، ومن أمثلته قول مجاهد كَلُّلهُ: إنَّ المراد بقوله: ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَّاتُ مِثْلُ مَا فَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، أنّه متعمد لقتله ناس لإحرامه، فإن قوله تعالى في آخر الآية: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِوْءَ ﴾ [المائدة: ٩٥]، يدل على أنه مرتكب معصية والناسي لإحرامه غير مرتكب إثماً حتى يقال فيه ليذوق وبال أمره، ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن آية الحجاب أعني قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] الآية، خاصة بأزواج النبي ﷺ، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: ﴿ ذَالِكُمْ أَمْلُهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، قرينة واضحة على قصد تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين: إنّ غير أزواج النبي على الا حاجة إلى طهارة قلوبهن، ولا إلى طهارة قلوب الرجال من الريبة منهن، وقد تقرر في الأصول أنَّ العلة قد تعمم معلولها وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:

وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم

وأجمع جمهور علماء الأصول على أنّ صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يصح إخراجها بمخصص، وروي عن مالك: أنّها ظنية الدخول، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:

واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنّا تصب فالحق أنهن داخلات في الآية، وسترى إن شاء الله \_ تحقيق ذلك في سورة الأحزاب.

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضاً أن يذكر وقوع شيء في القرآن، ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَذَنَا مُوسَىٰ آئِبِينَ لَيْلَةٌ ثُمّ الْغَخْرُمُ الْمِجْلَ مِنْ وَلَالْتُوبِ اللقرة: (٥] الآية، فإنه لم يبين هنا كيفية الوعد بها هل كانت مجتمعة أو مفرقة؟ ولكنة بينها في الأعراف بقوله: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةٌ وَأَتَمْنَنَهَا بِعَشْرٍ فَتَم مِيقَتُ رَبِّهِ لَا يَعِينَ لَيْلَةً وَالْعَرَافِ بقوله: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةٌ وَأَتَمْنَنَهَا بِعَشْرٍ فَتَم مِيقَتُ رَبِّهِ الْعَرِفِ لَيْ مُوافِع أَخر كقوله: ﴿وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَسَدُ لَيْ مُوافِع أَخر كقوله: ﴿وَأَغْرَقُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَسَدُ يَعْمَلُ اللّهِ وَمَا اللّه عَلَيْ اللّه وَهُ عَلَم مَن غير تعرض إلى كونه وقع أولاً بتنجيز أو العلق الله وقد بين في (الحجر) ورص) أنه وقع أولاً معلقاً قال في الحجر: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُكُ لِلْمَلْكِكَةِ إِنْ خَلِقً بَشَكَا مِن صَلْمَلُ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ﴿ هَا فَالُ مَيْكُ لِلْمَلْكِكَةِ إِنْ خَلِقً بَشَكَا مِن صَلْمَلُ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ﴿ هَا فَالُ مَيْكُ لِلْمَاتِكُة إِنْ خَلِقً بَشَكَا فِي وَلَا فَي الحجر: ﴿ وَاللّه وَلَا مَعْلَقاً قال في الحجر: ﴿ وَاللّه بَنُ مُنْ اللّه لَمْ يَنْ حَمَلُ مَسْنُونِ هُ فَا وَلَا مَالَكُ لِلْمُلْكِكَةِ إِنْ خَلِقً بَشَكَا فِي الحجر]. وقال في سورة ص: ﴿إِذْ قَالَ رَبُكُ لِلْمَلْكِكَة إِنْ خَلِقً بَشَكُولُ اللّه وَقع أُولًا مَسْتُونِ هُ وَاللّه في المحجر]. وقال في سورة ص: ﴿إِذْ قَالَ رَبُكُ لِلْمَلْتِكَة إِنْ خَلِقًا بَشَكُ الْمُ سَجِدِينَ هَا لَهُ مَا سَورة ص : ﴿إِذْ قَالَ رَبُكُ لِلْمَلْتِكَة إِنْ خَلِقُ بَشَكُ أَلَهُ مَنْ وَقَالُ لَوْ مَلْكُ الْمَلْكُ كُولًا مَنْ فَي المحجر]. وقال في سورة ص: ﴿إِذْ قَالَ رَبُكُ لِلْمَلْتِكَة إِنْ خَلِقُ بَشَكُ أَلُهُ مَنْ وَالْمُ مَنْ وَلَا لَوْ مُنْ مُولِولًا لَهُ مُنْ وَاللّه وَمِ مُؤْولًا لَمُ سَورة عَلْ اللّه وقع أُولًا لَامُ اللّه وقع أَلْ مُنْ وَاللّه وقع أَلْمُ مَنْ وَلَا لَمُ عَلَالًا لَمُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُلْكُولُ اللّه وقع أَلْمُ سَعِرِينَ هُولُولُ اللّه الْمُؤْلُولُ اللّه اللّه وقع أَلْمُ اللّه الل

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يقع طلب لأمر، ويبين في موضع آخر المقصود من ذلك الأمر المطلوب، ومثاله قوله تعالى في الأنعام: ﴿وَقَالُواْ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَزِلَا مَلَكًا لَقُضِى الأَمْرُ﴾ [الأنعام: ٨] الآية، فإنه بيّن في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزاله أن يكون نذيراً آخر معه على وذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ الله قان].

ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضاً أن يذكر أمر في موضع، ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمر، كأن يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو متعلق: فمثال ذكر سببه في قوله تعالى: فمُ مَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً وَالبَعْرَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً [البقرة: ٧٤]، فإنه لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم ولكنه بينه بقوله: في المائدة: ١٣]. وقوله: فقلال عَيْمِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ اللَّهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةً [المائدة: ١٣]. وقوله: فَطَالَ عَيْمِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ [الحديد: ١٦]. ومن أمثلة ذكر السبب قوله تعالى: في المَّمَ تُسِينُهُ وَجُودٌ وَمَنَودُ وُجُودٌ وَاللَّهُ عَمْران: ١٠٦]، فإنه أشار هنا لسبب اسودادها بقوله: فَأَمَّا

أَلِّينَ أَسُوذَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] الآية، وقد بينه في مواضع أخر كقوله: ﴿وَيَوْمُ الْقِينَمَةِ تَرَى اللَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ﴾ [الـزمـر: ٦٠]، ونحوها من الآيات كما سترى \_ إن شاء الله \_ تحقيقه في آل عمران.

ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَبْرَةً لِّمَن يَعْنَى إِنَّ ﴾ [النازعات]، فإنه لم يذكر هنا مفعول يخشى، ولكنه أشار إليه في هود والذاريات وإيضاحه أن الإشارة في قوله هنا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيْرَةً لِّمَن يَغْشَعُ ﴿ إِلَّهُ ۗ [النازعات]، راجعة إلى مَا أَصَابُ فَرَعُونَ مِن النَكَالُ وَالْعَذَابُ الْمَذْكُورُ فَي قُولُهُ: ﴿ فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالُ ٱلْآيَرَةِ أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة فصرح بأن الخوف واقع على عذاب الآخرة فهو المفعول، والخوف المذكور في هود هو الخشية المذكورة في النازعات فقوله في هود: ﴿ وَمَا أَمُّنُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدٍ ١ يَقْدُمُ قَوْمَهُ بَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ﴾ [هود: ٩٧ ـ ٩٨]، إلى قوله: ﴿ أَلْمَرْفُودُ ﴾ [هود: ٩٩]. وقوله بعده: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [هود: ١٠٣] يدل على أن المفعول المحذوف في النازعات هو عذاب الآخرة لتصريحه تعالى به في نفس القصة في هود ويؤيده قوله تعالى في الذاريات: ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلَنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ إِلَّالَالِهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ مُوسَىٰ ﴾ [الذاريات: ٣٨]، معطوف على قوله: ﴿وَتَرَكُّنَا فِيهَا مَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ الذاريات]، فيكون المعنى: وتركنا في قصة فرعون مع موسى وما أصابه من العذاب بسبب تكذيبه له آية للذين يخافون العذاب الأليم، ففيه بيان المفعول وأنه عذاب الآخرة، كما ذكر في هود، وسترى \_ إن شاء الله \_ إيضاحه في النازعات، ومثاله في أحد المفعولين قوله: ﴿ مُنَّمَّ الْقَنْدُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ [البقرة: ٥١] الآية، ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العجل إلها فإن المفعول الثاني محذوف في جميعها، وتقديره اتخذتم العجل إِلَّهَا وَنَكْتُهُ حِذْفُهُ دَائِمًا التَّنبيهِ عَلَى أَنَّهُ لا يَنبغى أَنْ يَتَلفظ بأَنْ عَجَلاً مصطنعاً إلَّه، وقد أشار إلى هذا المفعول في طه بقوله: ﴿ فَكَلَالِكَ أَلْقَى السَّامِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَاَ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٨٧\_٨٨].

ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الفاتحة]، ثم بين في سورة الروم، أن السموات والأرض من الظروف المكانية لحمده جلّ وعلا، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَتِ وَالْإَرْضِ ﴾ [الروم: ١٨] الآية. ومثال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى في القصص: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي اللَّوْلَى وَالْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠] وقوله في أول سبأ: ﴿وَلَهُ الْخَمْدُ فِي الْآخِرَةُ وَهُو الْمَكِيمُ الْخِيرُ ﴾ [سبأ: ١]، فبين أن الدنيا والآخرة من الظروف الزمانية لحمده، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ لِنَصُونُوا شُهَداتَهُ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فإنه بين في النساء أن شهادة الرسول واقعة يوم القيامة وذلك في قوله: ﴿ فَكَيْفُ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى

ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية، ومثاله قوله تعالى: ﴿ لَأَغَلِبَكَ أَنَّا وَرُسُلِ ۚ ﴾ [المجادلة: ٢١]، فقد قال بعض العلماء: إن المراد بهذه العلبة، العلبة بالحجة والبيان، والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان، وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن خير ما يبين به القرآن القرآن فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَ لِلَّذِينَ كُفُوا سَتُغَلِّمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢]. وقوله: ﴿ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُفْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ [النساء: ٧٤]. وقوله: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِاثَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [الأنفال: ٦٥]. وقوله: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنكُم مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِأْنَنَيْزُ وَإِنْ يَكُنْ مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَدَنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٦٦] الآية. وقوله: ﴿الْمَرْ ۞ غُلِبَ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَذْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ [السروم: ١ - ١]، إلى غير ذلك من الآيات، وقد يكون المعنى المذكور متكرراً قصده في القرآن، إلا أنه ليس أغلب من قصد سواه، والاستدلال به مذكور في هذا الكتاب أيضاً، وهو دون الأول في الرتبة، فالاستدلال به شبه الاستئناس، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٩]، فقد قال بعض أهل العلم: معناه مهلكهم. وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في القرآن، إلا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القرآن ومنه قوله تعالى: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أُحِيطُ بِهِمْ ﴾ [يونس: ٢٢]، وقوله: ﴿ لَتَأْنَثِي بِهِ جميعاً إِلَّا أَن يُحاطَ بِكُمْ ﴾ [بوسف: ٦٦]، على أحد القولين وقوله: ﴿وَأُحِيطَ بِنُمَرِهِ ﴾ [الكهف: ٤٢] الآية. وسترى هذا المبحث في سورة البقرة، إن شاء الله تعالى.

ومن هذا النوع إطلاق الظلم على الشرك كقوله: ﴿ وَلَدَ يُلْسِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٢]. وقوله: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ

ٱلظَّلِلْمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] وقوله: ﴿وَلَا تَدَّعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِنَّا مِن النَّهِ عَالَى \_ في البقرة والأنعام.

ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك وهو من أهمها بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن العظيم من الصفات كالاستواء واليد والوجه ونحو ذلك من جميع الصفات، فهو موصوف به حقيقةً لا مجازاً مع تنزيهه ـ جل وعلا ـ عن مشابهة صفات الحوادث سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيراً، وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله ـ جلّ وعلا ـ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْمَعِيرُ ﴾ للسورى: ١١] فنفى عنه مماثلة الحوادث بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهُ وأَلْهِ مَنَ الله عنه ماثلة الحوادث بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى الله الله ـ تحقيق هذا الصفات على الحقيقة بقوله: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْمَعِيرُ ﴾ ، وسترى ـ إن شاء الله ـ تحقيق هذا المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الأعراف.

ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أنا إذا بينا قرآناً بقرآن في مسألة يخالفنا فيها غيرنا، ويدعي أن مذهبه المخالف لنا يدل عليه قرآن أيضاً، فإنا نبين بالسنة الصحيحة صحة بياننا وبطلان بيانه، فيكون استدلالنا بكتاب وسنة، فإن استدل من خالفنا بسنة أيضاً مع القرآن الذي استدل به، فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا أنه الراجح، وكذلك إذا استدل مخالفنا بقرآن ولم يقم دليل من سنة شاهداً لنا ولا له، فإنا نبين وجه رجحان بياننا على بيانه.

مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة ﴿وَارَّجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعّبَيْ ﴾ [المائدة: ٦]، بالخفض المفهمة مسح الرجلين في الوضوء تبينها قراءة ﴿وَرَّا يُعْكُمُ الله بالنصب الصريحة في الغسل فهي مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فيفهم منها أن قراءة الخفض لأجل المجاورة للمخفوض أو لغير ذلك من المعاني، كما ستراه ـ إن شاء الله \_ مبيناً في المائدة، فيقول الشيعي القائل بمسح الرجلين في الوضوء: بل قراءة الخفض صريحة في المسح على الرجلين فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن المجرور الذي هو برؤوسكم في محل نصب فنقول: السنة الصحيحة تدل على صحة بياننا وبطلان بيانك، كقوله ﷺ: ﴿وَيْلٌ لِلأَصْقَابِ مِنَ النَّارِ ﴾ وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب غسل الرجلين في الوضوء، ولنا أيضاً أن نقول: لو سلمنا أن قراءة وأرجلكم بالخفض يراد بها المسح، فلا يكون ذلك المسح إلا على خفين فتكون خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن ﷺ، قيل له: ﴿وَأَرْلُنَا إِلَيْكَ الرِّحَيْ لِنُبِيِّ لِلنَّاسِ مَا نُزِلُ على الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين، فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب غسلهما، وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين، وسترى تحقيق هذه المسألة \_ إن شاء الله \_ في محلها من سورة المائلة.

ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن الأظهر في القروء

في قوله تعالى: ﴿ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، أنها الأطهار بدليل قوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ الْعِدَّةِنَ ﴾ [الطلاق: ١]، والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن الطهر لا زمن الحيض، فدل على أنّ العدة بالطهر، وتدل له السنة الصحيحة كقوله على في حديث ابن عمر: ﴿ فَتِلْكُ الْعِدَّةُ اللَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَها النِّسَاءُ ﴾ والإشارة في قوله ﴿ فتلك العدة ﴾ لزمن الطهر الواقع فيه الطلاق، وهو تصريح من النبي على بأن الطهر هو العدة ، وتدل له التاء في ﴿ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ كما تقدم ، واستدل من يقول: بأن القروء الحيضات بكتاب وسنة أيضاً ، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَالتّنِي بَيْسَ مَن المَحِضِ مِن لِسَابِكُو لِ ازَبَّتُو فَعِدَّتُهُنَ ثَلَنَهُ أَمَا الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَالتّنِي بَيْسَ مَن المَحِضِ مِن لِسَابِكُو لِ ازَبَّتُو فَعِدَّتُهُنَ ثَلَنَهُ أَمَا الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَالتّنِي بَيْسَ مَن المَحِضِ مِن لِسَابِكُو اللهِ والله الله الله عدم الحيض ، فدل أما الكتاب فقوله الطلاق: ٤] ، فإنّه رتب العدة بالأشهر على عدم الحيض، فدل على أن أصل العدة بالحيض، وأن الأشهر بدل من الحيضات عند عدمها ، وأما السنة فحديث اعتداد الأمة بحيضتين ، وحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك » وسترى تفصيل هذه المسألة وأدلة الفريقين في سورة البقرة \_ إن شاء الله . وقد ذكرنا أن كونها الأطهار أرجح دليلاً في نظرنا ؛ لأن آيتها أصرح وحديثها المصرح بها أصح .

ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياناً أن نائب الفاعل ربيون في قوله تعالى: ﴿وَكَانِن مِن نَبِي قَائلَ مَعَهُ رِبِّبُونَ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللّهُ لَأَغْلِبَ أَنا وَرُسُلِي ﴾ [المجادلة: ٢١]، ونحوها من الآيات، وبيانه أننا لو قلنا: إن نائب الفاعل ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب، كما تدل عليه صيغة كأين وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفياً لا خفاء به، لا سيما وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِبَتُ رُسُلٌ مِن قَبِّكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَّ أَنَاهُمْ نَصُرُناً وَلا مُبَدِّلَ لِكِلَمَتِ اللهِ الانعام: ٣٤]، فإن قوله تعالى: ﴿وَلا مُبَدِّلَ لِكِلَمَتِ اللهِ الرسل غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي مُبَدِّلَ لِكِلَمَتِ الله لا مبدل لكون الرسل غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي مضمون كلمة ﴿كَتَبَ اللهُ لاَ فَلِهُ لاَ وَرُسُونَ الرسل غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي مضمون كلمة ﴿كَتَبَ اللهُ لاَ فَلَهُ لَا فَلِهُ اللهِ وغير واحد، ونفى عن المنصور أن يكون مغلوباً نفياً باتًا بقوله: ﴿إن يَنُمُرُكُمُ اللّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقاتلين ليس غالباً في قوله: ﴿وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَلِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلَ أَو يَغَلِبُ ﴾ الآية [النساء: ٧٤]، حيث جعل الغالب قسماً مقابلاً للمقتول، ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب، فهذا يبين بإيضاح أن نائب الفاعل ربيون، ويستشهد له بقراءة قتل بالتشديد؛ لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين، ولأجل هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جني والبيضاوي والألوسي وغيرهم أن نائب الفاعل ربيون، وقد قدمنا أنّا لا نعتمد في البيان على القراءة الشاذة، وإنما نذكرها استشهاداً للبيان بقراءة سبعية كما هنا فيقول المخالف لنا في هذه المسألة كابن جرير، وابن إسحاق، والسهيلي على الرحمهم الله \_ وغيرهم: قد دلت آيات أخر على أنّ نائب الفاعل ضمير النبي على وهي

الآيات المصرحة بوقوع القتل على بعض الأنبياء كقوله: ﴿فَفَرِيقًا كَذَّبَتُم وَفَرِيقًا نَقْنُلُون﴾ [البقرة: ٨٧]، ونحوها من الآيات، وهي تبين أن القتل في محل النزاع واقع على النبي على فنقول: يجب تقديم بياننا على بيانكم من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الرسل التي هي دليل بيانكم أعم من محل النزاع؛ لأن النزاع في قتل الرسل في ميدان الحرب خاصة دون غيره، والآيات التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتة، والبيان لا يكون بالأعم؛ لأن الدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخص؛ لإطباق العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص؛ فمطلق قتل الرسول لا يدل على كونه في جهاد؛ لأنه أعم من كونه في جهاد أو غيره كما هو واضح، بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله: ﴿ لَأَنْكِابُ أَنَا وَرُسُلِ المحادلة: ٢١]، ونحوها، فإنه في محل النزاع؛ لأنه يصرح بأن الرسل غالبون، وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتول؛ لأن المقتول غير غالب كما بينه بقوله: ﴿ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ [النساء: ١٤]، كما تقدم، ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه.

الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل بها على صورة النزاع كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد، كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلماً في غير قتال، وسترى \_ إن شاء الله تعالى \_ تحقيق هذا المبحث في آل عمران، والصافات والمجادلة، وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق وكل واحد منها يشهد له قرآن، فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض لترجيح بعضها؛ لأن كل واحد منها صحيح، ومثاله قوله تعالى في أول الأنعام: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضُ يَهّلُمُ مِنها صحيح، ومثاله قوله تعالى في أول الأنعام: ثلاثة أقوال:

الأول: أن المعنى وهو الإله، أي المعبود بحق في السموات والأرض، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤].

الثاني: أن قوله: في السموات وفي الأرض متعلق بقوله: يعلم سركم وعليه فالمعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ النَّذِي يَعْلَمُ النِّرَ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية [الفرقان: ٦].

الثالث: وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله: ﴿فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴿ وَفِ السَّمَوَتِ ﴾ وقوله: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضُ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ مَأْمِنُهُم مَن فِي ٱللَّرَضُ ﴾ الآية [الملك: ١٦]، وسترى \_ إن شاء الله \_ إيضاحه في الأنعام.

ومن أنواع البيان المذكورة فيه تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع كقوله في حجارة قوم لوط: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾ الآية [الحجر: ٧٤]، فإنه تعالى بين في الذاريات في القصة بعينها أن المراد بالسجيل الطين، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْمِينَ ﴾ الأيسَل عَلَيْم حِجَارة مِن طِينٍ ﴾ [الذاريات] الآية.

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به الذكر وأن تراد به الأنثى، فيبين المراد منهما، ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ الآية [البقرة: ٧٧]، فإن النفس تطلق على الذكر والأنثى، وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد إليها في قوله: ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِها ﴾ الآية [البقرة: ٧٣].

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحكم متعددة فيذكر بعضها في موضع، فإنا نبين البقية المذكورة في المواضع الأخر، ومثاله قوله تعالى في الأنعام: ﴿ وَهُو الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِلْهَتَدُوا يَهَ ﴾ الآية [الأنعام: ١٩٧]، فإن من حكم خلق النجوم تزيين السماء الدنيا ورجم الشياطين أيضاً كما بينه تعالى بقوله: ﴿ وَلَقَدْ زَيّنًا السَّمَةَ الدُّنيَا بِنِينَةٍ الكَوْيَكِ المَلك: ٥]. وقوله: ﴿ إِنّا زَيّنًا السَّمَاةَ الدُّنيَا بِزِينَةٍ الكَوْيَكِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلسَّيَطِينِ الصافات].

ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضع، ثم يبين في موضع آخر هل حصل الامتثال في الأمر أو النهي أو لا؟ وكذلك أن يذكر شرط ثم يذكر في موضع آخر هل حصل ذلك الشرط أو لا؟

فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه على والمؤمنين: ﴿ فُولُواْ مَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]. [البقرة: ١٣٦].

فقد بين أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله: ﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، إلى قوله: ﴿ لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۗ [البقرة: ٢٨٥].

ومثال النهي قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا لَمُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ [النساء: ١٥٤]، فقد بين أنهم لم يمتثلوا بقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْ مُ ٱلَذِينَ آغَتَدُواْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ الآية [البقرة: ٦٥]، وقوله: ﴿ وَسَعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ الآية [الأعراف: ١٦٣]، والمراد بعضهم.

ومشال السرط قوله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اَسْتَطَاعُواً ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: ﴿الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفُوا مِن دِينِكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، وقد بينه أيضاً بقوله في براءة والفتح والصف: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلُهِمَ ﴾ [التوبة: ٣٣].

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئاً سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل كقوله في الأنعام: ﴿سَيَقُولُ اللَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنا ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٨]، وصرح في النحل، بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله: ﴿وَقَالَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ، مِن شَيْءٍ ﴾ الآية [النحل: ٣٥].

ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى، فإنا نبين الآية المحال عليها كقوله في النساء: ﴿وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ فِي النساء: ﴿وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِلْبِ أَنَّ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَٰتِ اللّهِ يُكُفّرُ عِهَا وَيُسْتَهُمُ أَيْهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ الآية [النساء: ١٤٠]، والآية المحال عليها هي قوله تعالى في الأنعام: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الّذِينَ يَغُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْضِ عَنْهُمْ حَتَى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْمِ فَي الانعام: ﴿ وَمَلَ اللّهِ النحل: ﴿ وَمَلَ اللّهِ النحل اللّهِ عَلَى اللّهِ النحل اللّهِ النحل: ﴿ وَمَلَ اللّهِ اللّهُ على الأمر به هنا أشير إليه في موضعين: المعبر عنه بلفظة حيث المحال على الأمر به هنا أشير إليه في موضعين:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿ نِسَآ أَوْكُمْ حَرَّتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَنَى شِنْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]؛ لأن قوله: ﴿ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ ﴾ يعين محل الإتيان وأنه في محل حرث الأولاد وهو القبل دون الدبر فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر الأولاد، ومعلوم أنه القبل، وسترى \_ إن شاء الله \_ تحقيق تحريم الإتيان في الدبر في سورة البقرة.

ثانيهما: قوله تعالى: ﴿فَأَلْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فقوله تعالى: ﴿بَشِرُوهُنَ ﴾ أي جامعوهن، والمراد بـ ﴿مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ الولد على التحقيق، وهو قول الجمهور، وعليه فالمعنى جامعوهن ﴿وَاَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾، أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء الولد، ومعلوم أنه القبل دون غيره، وسترى إيضاحه ـ إن شاء الله تعالى \_ في محله.

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيئاً له أوصاف مذكورة في مواضع أخر، فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك المواضع كقوله تعالى: ﴿وَنُدَّخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلاً﴾ [النساء: ٥٧]، فإنا نبين صفات ظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله: ﴿أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلْهَا ﴾ [الواقعة]، ونحو ذلك، ومنها أيضاً دَآبِمُ وَظِلْهَا ﴾ [الواقعة]، ونحو ذلك، ومنها أيضاً

أن يذكر وصف الشيء، ثم يذكر نقيض ذلك الوصف لضد ذلك الشيء كقوله في ظل أهل النار: ﴿ اَسَلِقُوا ۚ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ اَطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴿ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴾ [المرسلات]، مع ذكر أوصاف ظل أهل الجنة كما قدمنا.

ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية من غير تصريح إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم على شيء، فإنا نبين ذلك، ومثاله قوله تعالى: ﴿يَالَيُهُا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الأول: خلق الخلائق أولاً فإنه من أعظم الأدلة على القدرة على الخلق مرة أخرى، وقد أشار تعالى إلى هذا البرهان هنا بقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٢١]، وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ﴿قُلْ يُعْيِيهَا الَّذِي آنشاهَا أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ [يس: ٧٩]. وقوله: ﴿وَهُو الَّذِي يَبْدُوُ النَّكَ ثُمَّ النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي يَبْدُو وَهُو اَهُونُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧]. وقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن تُرَابِ ﴾ [الحج: ٥]، والآيات بمثل هذا كثيرة جدًّا.

الثاني: خلق السموات والأرض؛ لأن من خلق ما هو أكبر وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أكبر وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك، وأشار لذلك هنا بقوله: ﴿الّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ﴾ [البقرة: ٢٢] وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ﴿اللّهُ خَلْقًا أَمِ الشّمَةُ بَنَهَ إِلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الثالث: إحياء الأرض بعد موتها، وقد أشار له هنا بقوله: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً وَأَفْرَحَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ ۗ [البقرة: ٢٢]، وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِيَ الْمُحْيِ الْمُحْيِ الْمُحْيِ الْمُحْقِي الْمُحْقِيقِ وَقُولُه: ﴿وَمُحْقِيمَا وَمُحْلِيكَ الْمُحْقِيقِ الْمُحْقِيقِ الْمُحْقِيقِ الْمُحْقِيقِ الْمُحْقِيقِ الْمُحْقِيقِ الْمُحْقِيقِ الله تعالى أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها.

ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام، ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه كقوله: ﴿ وَلَكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمٍ اللّهِ الآية [الحج: ٣٦]، فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم بقوله بعده: ﴿ وَٱلبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِن شَعَكَمٍ اللّهِ الحج: ٣٦].

واعلم: أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبيّن من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من جيث إنها تفسير

للمبين باسم الفاعل، ومثاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلمُوْمِنِينَ كِتَبُا مَوْقُوتَا﴾ [النساء: ١٠٣]، فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: ﴿أَقِرِ ٱلصَّلَوْةَ الْمُسْبَحِنَ اللّهِ اللّهِ اللهِ عِينَ تُمسُونَ وَحِينَ تُصَيِحُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ على ما ذكره جمع من العلماء من العلماء من أنها في أوقات الصلاة وكقوله تعالى: ﴿وَعَاتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِمَةٍ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، على القول بأنها في الزكاة وأنها غير منسوخة، فإنها تشير لها آيات الزكاة كقوله: ﴿وَهَاتُوا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وكقوله: ﴿وَهَاتُوا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وكقوله: ﴿فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

واعلم: أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة؛ لأن كلا من المبين باسم المفعول والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقاً، وقد يكون مفهوماً، فالمجموع أربع من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم.

الأولى: بيان منطوق بمنطوق كبيان قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا يُتَلِّى عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ١]. وبقوله: ﴿خُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ الآية [المائدة: ٣].

الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: ﴿هُدَى لِلْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، بمنطوق قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ [نصلت: ٤٤] وقوله: ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦].

الثالثة: بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ ﴾ الآية [المائدة: ٣]. بمفهوم آية الأنعام، فإن تحريم الدم مطلقاً منطوق هنا وقوله تعالى في الأنعام: ﴿ وَ مَا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، يدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك فيبين هذا المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح، ومن أمثلته بيان قوله: ﴿ وَالزَّانِ ﴾ [النور: ٢]، بمفهوم الموافقة في قوله: ﴿ وَمَلَيْنَ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْمَنَاتِ مِن المُعْمَاتِ أَن العبد الذكر كالأمة في مِن مفهوم موافقته أن العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد خمسين جلدة، فيبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني خصوص الحر.

واعلم: أن مثل هذا من مفهوم الموافقة يسميه الشافعي وبعض الأصوليين قياساً،

وهو المعروف عندهم بالقياس في معنى الأصل، ويسمى مفهوم الموافقة، وإلغاء الفارق، وتنقيح المناط، وأكثر أهل الأصول على أنه مفهوم وليس بقياس، كما سترى تحقيقه في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ومن أمثلة بيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: ﴿ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]، فإنه يدل على أنها نجسة العين؛ لأن الرجس هو المستقدر الخبيث ويدل عليه مفهوم قوله في شراب الآخرة: ﴿ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان: ٢١]؛ فإن مفهومه أن خمر أهل الدنيا ليست كذلك كما قاله الفراء وغير واحد، وسترى إيضاحه في المائدة إن شاء الله تعالى.

الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتنبَ ﴾ [المائدة: ٥]، على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر، كما روي عن مجاهد فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها، ويدل لهذا أيضاً مفهوم قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوّلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَيِن مّا مَلكَت أَيْمَنْكُم مِن فَنيَرَكُمُ أَلْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء: ٢٥]، فمفهوم قوله: المؤمنات يدل على منع تزويج الإماء الكافرات ولو عند الضرورة، وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى.

واعلم ـ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ـ: أن هذا الكتاب المبارك تضمن أنواعاً كثيرة جدًّا من بيان القرآن بالقرآن غير ما ذكرنا تركنا ذكر غير هذا منها خوف إطالة الترجمة، والمقصود بما ذكرنا من الأمثلة مطلق بيان كثرة الأنواع التي تضمنها واختلاف جهاتها ـ وفي البعض تنبيه لطيف على الكل ـ والغرض أن يكون الناظر في الترجمة على بصيرة مما يتضمنه الكتاب في الجملة قبل الوقوف على جميع ما فيه.

ter in the time and the second of the company of the second of the secon

· 1986年 · 198

## مقدمة في تعريف الإجمال والبيان في اصطلاح أهل الأصول

اعلم أولاً أن المجمل في اللغة: هو المجموع، وجملة الشيء مجموعه، وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول، والتحقيق: أنه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره، وعرفه في مراقي السعود بقوله:

وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل

واعلم أن المبهم أعم من المجمل عموماً مطلقاً، فكل مجمل مبهم، وليس كل مبهم مجملاً، فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا الدرهم على رجل، فيه إبهام وليس مجملاً؛ لأن معناه لا إشكال فيه؛ لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود، والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص نحو: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وإما أن يحتمل غيره، وهذا له حالتان:

الأولى: أن يكون أحد المحتملين أظهر.

والثانية: أن يتساويا بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخر، فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهر ومقابله محتمل، وإن استويا فهو المجمل كما ذكرنا، وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل المرجوح، وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من المحتملين، وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى المحتمل الأصول بالتأويل، وسيأتي إلى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل، وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها ـ إن شاء الله تعالى ـ في سورة آل عمران.

واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملاً من وجه آخر كقوله تعالى: ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فإنه واضح في إيتاء الحق، مجمل في مقداره؛ لاحتماله النصف أو أقل أو أكثر، وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله:

وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن

وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين، وهو الإيضاح والإظهار كالسلام بمعنى التسليم، والكلام بمعنى التكليم، والطلاق بمعنى التطليق، وقد يطلق على المبين والمبين؛ بالكسر والفتح، ومن أهل الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء أتقدمه خفاء أم لا، وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان بالاصطلاح الأصولي إلا على

إظهار ما كان فيه حفاء وعليه درج في مراقي السعود بقوله معرفاً للبيان في الاصطلاح: تصيير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي النبي إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقاً يجلو العمي

فكل ما يزيل الإشكال يسمى بياناً في الاصطلاح بمعنى المبين بالكسر، وسترى \_ إن شاء الله \_ في هذا الكتاب المبارك من أنواع البيان وأنواع ما به البيان ما فيه كفاية.

واعلم أن التحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد، وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدّمنا خلافاً لقوم منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم والأظهر لا يبين بالأخفى، وحكاه الباجي عن أكثر المالكية وأجيب بأنه ما كل منطوق يقدم على المفهوم بل بعض المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه، ألا ترى أن دلالة مفهوم حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة، من دخولها في عموم منطوق حديث [في أربعين شاة شاة]؛ لأن المفهوم أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق، وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله:

وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد

فالبيان بالقاصر سنداً كبيان المتواتر بالآحاد، والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدّمنا، والمراد بقصوره في الدلالة أغلبية ذلك لا لزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنفاً، وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين بالفتح إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين إلا بمتواتر، وإليه أشار في (مراقي السعود) بقوله:

وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء عما

ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر ومنع بيان المتواتر مطلقاً بالآحاد أشد سقوطاً.

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في البيان بالقول هل هو أقوى من البيان بالفعل أو لا؟ قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الظاهر أن التحقيق في ذلك هو ما حققه أبو إسحاق الشاطبي كلله، وهو أن كل واحد منهما أقوى من صاحبه من جهة، فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة المخصوصة ما لا يبلغه القول، والقول يبلغ من بيان الخصوص والعموم في الأحوال والأشخاص ما لا يبلغه الفعل.

#### مسائل تتعلق بالبيان

المسألة الأولى: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل، فلا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث جالات:

الأولى: أن يتفق القول والفعل . والثانية: أن يزيد الفعل على القول.

الثالثة: أن يزيد القول على الفعل، فإن اتفق القول والفعل معاً، فالمتقدم منهما هو المبين والثاني تأكيد له، كما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة: القطع من الكوع، وقطع بالفعل من الكوع وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه، وقال الآمدي: يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح؛ لأن المرجوح لا يكون مؤكداً للراجع.

قال القرافي: وهو غير متجه؛ لأن الأضعف يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة وإن زاد الفعل على القول، كبيانه على، أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من غير وصال بين يومين، مع أنه على ربما واصل، فإن البيان يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه الله خاصة بندب أو إيجاب تقدم القول أو تأخر، وقال أبو الحسن البصري: المتقدم منهما هو البيان وألزم نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع، قال المحلي: ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافاً واحداً وأمر باثنين فقياس الأول أن القول هو البيان ونقص الفعل تخفيف عنه على تأخر الفعل أو تقدم، وقياس ما لأبي الحسن أن البيان هو المتقدم، وإلى هذه المسألة أشار في (مراقي السعود) بقوله:

والقول والفعل إذا توافقا فانم البيان للذي قد سبقا وإن يزد فعل فللقول انتسب والفعل يقتضي بلا قيد طلب والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين

المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به، وقال قوم: يجوز عقلاً لكنه لم يقع بالفعل، وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا يطاق، وإلى هذه المسألة أشار في (مراقي السعود) بقوله:

تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل

وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المحصول: لحظت ذلك مدة ثم ظهر لي جوازه، ولا يكون من تكليف ما لا يطاق بل رفعاً للحكم وإسقاطاً له في حق المكلف، قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ في البعض، وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق؛ لأن كلا من التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأخر عن وقت الفعل، فإذا تأخر تعين النسخ، وإليه أشار في (المراقي) في التخصيص بقوله:

وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصاً جلى وفي التقييد بقوله:

وإن يكن تعاجر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد تنبيه: فإن قيل: قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة

الإسراء، فإن جبريل على الله الم يبين للنبي على الله الله الله الله الله الم يبين للنبي الله الله الله العبادي في الآيات البينات:

أحدهما: أن وجوبها كان مشروطاً بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال: ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان، أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل.

ثانيهما: أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله.

المسألة الثالثة: أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز وواقع وهو مذهب الجمهور ومقابله ثلاثة أقوال أخر:

الأول: أنه لا يجوز مطلقاً.

الثاني: أنه يجوز في المجمل دون ماله ظاهر غير مراد، كالعام والمطلق.

الثالث: عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد دون المجمل وهو أبعدها، وإلى هذه الأقوال أشار في (المراقي) بقوله:

تأخيره للاحتجاج واقع وبعضنا هو لذاك مانع وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق

أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة، فقال بعض العلماء بجوازه أيضاً، وخالف فيه بعضهم، وقال الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي: لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولاً واحداً لأنه متعبد بتلاوته، ولم يؤخر على، تبليغه بخلاف غيره، وقال بعض أهل الأصول: قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يخشى من تعجيله مفسدة، قالوا: فلو أمر على، بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة، وجب تأخير تبليغ ذلك للناس، لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد، ولذلك لمّا أراد عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم، وكان ذلك أيسر لغلبتهم وقهرهم، وإلى هذا أشار في (المراقى) بقوله:

وجائر عدم تبليغ له ودرء ما يخشى أبى تعجيله وجائر تأخير والضمير في قوله: له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور قبله أي جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له.

۳,

مقدمة المؤلف

وَٱلْأَفَرُونَ ﴾ [النساء: ٣٣]، ولم يعلما أنه على بين أن هذا العموم لا يتناول الأنبياء ملوات الله عليهم وسلامه \_ بقوله: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث، وإلى هذه المسألة أشار في (المراقي) بقوله:

ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود وسميته: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهذا أوان الشروع في المقصود.

# بسليدالرمن الرحم

#### سورة الفاتحة

قوله تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ ﴾. لم يذكر لحمده هنا ظرفاً مكانيًا ولا زمانيًا. وذكر في سورة الروم، أن من ظروفه المكانية: السموات والأرض في قوله: ﴿ وَلَهُ اَلْحَمْدُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية [الروم: ١٨] \_ وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: المدنيا والآخرة في قوله: ﴿ وَهُو اللّهُ لاّ إِلَنهُ إِلّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَاللّهِ خُو الآية [القصص: ٧٠]، وقال في أول سورة سبأ: ﴿ وَلَهُ الْخَمْدُ فِي الْلَاخِرَةَ وَهُو الْخَكِمُ الْخِيرُ ﴾ [سبأ: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْلَاحِمْ في ﴿ اَلْحَمْدُ ﴾ لاستغراق جميع المحامد. وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به.

وقوله تعالى: ﴿رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ﴾. لم يبين هنا ما العالمون، وبيّن ذلك في موضع آخر بـقـولـه: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ. وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ الآيـة [الشعراء: ٢٣ ـ ٢٤].

قال بعض العلماء: اشتقاق العالم من العلامة؛ لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه متصفاً بصفات الكمال والجلال. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ إِلَى عَمران]، والآية في اللغة: العلامة.

تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ [الرحمن]. وقال: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، فخصهم باسمه الرحيم. فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين ما قررتم، وبين ما جاء في الدعاء المأثور من قوله ﷺ: "رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما؟ ». فالظاهر في الجواب والله أعلم - أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرنا، لكنه لا يختص بهم في الآخرة، بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضاً، فيكون معنى رحيمهما رحمته بالمؤمنين فيهما.

والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضاً: أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى: والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضاً: أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى: وهُو النّبي عُلَيْكُم ومَلَيْكُمُ لِيُخْرِمَكُم مِن الظّلمات إلى النّور رحمة بهم في الدنيا. وإن كانت سبب الرحمة في الآخرة أيضاً، وكذلك قوله تعالى: ولقد تَابَ الله على النّبي والله على النّبي والله على النّبي والله على النّبي والله على النبي عَلَيْهِم الله المتعلقة بالرحيم الجارة للضمير الواقع على النبي على والمهاجرين والأنصار، وتوبته عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رحمة الآخرة أيضاً.

وقوله تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّبِ ﴾. لم يبينه هنا. وبينه في قوله: ﴿ وَمَا اَدَرَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ الآية [الانفطار: ١٧ ـ ١٨]. والمراد بالدين في الآية الجزاء، ومنه قوله تعالى ﴿ يَوْمَهِدِ يُوفِهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَ ﴾ [النور: ٢٥]، أي جزاء أعمالهم بالعدل.

وبالإثبات بقوله: ﴿ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. وكقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنِّي بَرَكَةً مِمَا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا اللَّذِى فَطَرِفِى ﴾ الآية [الزخرف: ٢٦ ـ ٢٧]، وكقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ۞ ﴾ [الأنسياء]. وقوله: ﴿ وَشَكُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ۞ [الزخرف]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. أي لا نظلب العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كله بيدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ﴾؛ بعد قوله: ﴿إِيَّاكَا لَهُ مَعْمُدُ ﴾؛ فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة؛ لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيناً واضحاً في آيات أخر كقوله: ﴿فَاعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ ﴾ الآية [هود: ٢٢٣]. وقوله: ﴿فَإِنَ اللّهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ ﴾ الآية [التوبة: ٢٢٩]. وقوله: ﴿وَلُنَ اللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَكَلّا ﴿ اللّهُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلّا هُو مَلَيْهُ كَالِهُ إِلّا هُو مَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْنُ اللّهُ اللّهُ وقوله: ﴿وَلُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا هُو مَلِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا هُو مَلِيلًا ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْمُ ذَلِكُ مِن الآيات.

وقوله تعالى: ﴿ صِرَطَ اللَّذِينَ أَعْمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾. لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم، وبين ذلك في موضع آخر بقوله: ﴿ فَأُوْلَئِكَ مَعَ اللَّيْنَ أَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيْئِيَنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

#### تنبيهان:

الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق الله أن داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم ـ أعني الفاتحة ـ بأن نسأله أن يهدينا صراطهم. فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم. وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطُ المُسْتَقِيم في صِرَطُ اللّهِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين. وقد بين الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم . . . الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق في الصراط المستقيم، وأن إمامته حق.

الثاني: قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم. وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله: ﴿وَأَمْتُهُ صِدِيقَةٌ ﴾ الآية [المائدة: ٧٥]، وإذن فهل تدخل مريم في قوله تعالى: ﴿صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ أو لا؟.

الجواب: أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها معروفة، وهي: هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك. وعليه: فمريم داخلة في الآية واحتج أهل هذا القول بأمرين:

زا نده کومن الأول: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع.

والثاني: ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها، كقوله تعالى في مريم نفسها: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُهِم وَكَانَتْ مِنَ الْقَننِينَ﴾ كقوله تعالى في مريم نفسها: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُهِم وَكَانَتْ مِنَ الْقَننِينَ﴾ [التحريم: ١٦]. وقوله في امرأة العزيز: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَا وَاسْتَغْفِرِي لِلنَّبِكِ إِنَّكِ كَنْتِ مِنَ الْخَاطِيينَ ﴿ وَسَدَها مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّ كَانَتْ مِن الْخَاطِيينَ ﴾ [يوسف]. وقوله في بلقيس: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّ كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾ [النمل]. وقوله فيما كالجمع المذكر السالم: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْ جَمِيعًا ﴾ الآية [البقرة: ٣٨]، فإنه تدخل فيه حواء إجماعاً.

وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل. واستدلوا على ذلك بآيات كقوله: ﴿أَكَدُ اللّهُ لَلْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغْضُونُ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ ﴾ [النور: ٣٠]. ثم قال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ ﴾ [النور: ٣٠]. ثم قال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُنَ ﴾ الآية [النور: ٣١]، فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن.

وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في الجمع ليس محل نزاع. وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق. وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها، إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ، ودخولهن في حالة الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه.

وعلى هذا القول: فمريم غير داخلة في الآية وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله:

وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا

وقوله تعالى: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ ﴾. قال جماهير من علماء التفسير: ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾؛ اليهود و﴿ الْصَالِينَ ﴾؛ النصارى. وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله ﷺ، من حديث عدي بن حاتم ظله. واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعاً مغضوباً عليهم جميعاً ، فإن الغضب إنما خص به اليهود، وإن شاركهم النصارى فيه ؛ لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمداً ، فكان الغضب أخص صفاتهم . والنصارى جهلة لا يعرفون الحق ، فكان الضلال أخص صفاتهم .

وعلى هذا فقد يبين أن ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَ ﴾؛ اليهود. قوله تعالى فيهم: ﴿ فَهَا أَهُو يَغَضُبُ عَلَى غَضَبُ ﴾ الآية [البقرة: ٩٠]، وقوله فيهم أيضاً: ﴿ هَلَ أُنَيْتُكُم مِثْرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ الآية [المائدة: ٦٠]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٢].

وقد يبين أن الضالين النصارى، قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَــُلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَــُلُواْ عَن سَوَآءِ السَّكِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

# بسانيدالرحم الرحم

## سُورَةُ البَقَرَةِ

قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمُ يُفِقُونَ ﴾. عبر في هذه الآية الكريمة بـ «من» التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه، والذي ينبغي إمساكه. ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد منها، وذلك كقوله: ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَغُونُ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، والمراد بالعفو: الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات، وهو مذهب الجمهور. ومنه قوله تعالى: ﴿ حَتَى عَفُوا ﴾ [الأعراف: ٩٥]، أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم.

وقال بعض العلماء: العفو: نقيض الجهد، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر:

بقوله: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾؛ والإعطاء في محل المنع مذموم أيضاً، وقد نهى الله عنه نبيه ﷺ بقوله: ﴿ وَلَا نَبْسُطُهُ كَا لَالْسَطِ ﴾، وقد قال الشاعر:

لا تمدحنَّ ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الدِّيما فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلاً ولا كرَما

وقد بين تعالى في مواضع أخر أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك، إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله. كقوله تعالى: ﴿ قُلُ مَا آَنَفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَلَلْوَلِدَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢١٥]... الآية وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه في قوله: ﴿ فَسَيُنِفُونَهَا ثُمُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾ [الأنفال: ٣٦]... الآية وقد قال الشاعر:

إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المُصْنِع

فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على المحاجة الضرورية، مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أَنفِقوا، وذلك في قوله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمٍم وَلَوَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

فالظاهر في الجواب ـ والله تعالى أعلم ـ هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالاً، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعاً. وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة. كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض لقوله على: «وابدأ بمن تعول»، وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم، فلا يجوز له ذلك، والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة، وكان واثقاً من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال.

وأما على القول بأن قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُفِقُونَ ﴾؛ يعني به الزكاة، فالأمر واضح، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمٌ وَعَلَى الْبَصْرِهِمْ غِشَوَةً ﴾. لا يخفى أن الواو في قوله: ﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمٌ وَعَلَى الْبَصَرِهِمْ ﴾ ومحتملة في الحرفين أن تكون معطوفة على ما قبلها، وأن تكون استئنافية. ولم يبين ذلك هنا، ولكن بين في موضع آخر أن قوله: ﴿ وَعَلَى سَمْعِهُمُ \* وأن قوله: ﴿ وَعَلَى الْبَصَرِهِمْ ﴾ وأن قوله: ﴿ وَعَلَى الْبَصَرِهِمْ ﴾ وأن قوله: ﴿ وَعَلَى الْبَصَرِهِمْ ﴾ المتئناف والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو ﴿ غِشَوَةٌ ﴾ وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها. ولذلك يجب تقديم هذا الخبر ؛ لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله:

ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع، وأن الغشاوة على الأبصار؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَايْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوْنَهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلُ عَلَى

بَصَرِهِ غِشَوَةً ﴾ [الجاثية: ٢٣]، والختم: الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه على العين يمنعها من الرؤية. ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص:

كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم كونه معطوفاً على محل المجرور. فإن قيل: قد يكون الطبع على الأبصار أيضاً. كما في قوله تعالى في سورة النحل: ﴿ أُولَيْكِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ﴾ [النحل: ١٠٨].

فالجواب: أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل: هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة، والجاثية، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّنَا بِاللَّهِ وَبِٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ .

لَم يذكر هنا بياناً عن هؤلاء المنافقين، وصرح بذكر بعضهم بقوله: ﴿وَمِمَّنْ حَوَّلَكُمُ مِنْ اللَّهُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ﴾ [التوبة: ١٠١].

قوله تعالى: ﴿ اللهُ يُسْتَمْزِئُ بِهِمْ ﴾. لم يبين هنا شيئاً من استهزائه بهم. وذكر بعضه في سورة الحديد، في قوله: ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيسُوا فَرُكَ ﴾ [الحديد: ١٣].

قوله تعالى: ﴿ مُثُمُّ بُكُمُ عُنَى ﴾. ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصم والبكم والعمى. ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن معنى صممهم، وبكمهم، وعماهم، هو عدم انتفاعهم بأسماعهم، وقلوبهم، وأبصارهم وذلك في قوله - جلّ وعلا -: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُوا وَأَقْدَدُهُ فَكَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَقْدَدُتُهُم مِن شَعْهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَقْدَدُتُهُم مِن اللهِ وَمَاقَ بِهِم مّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

وقوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْبَتُ وَرَعْدُ وَرَقَهُ ﴾. الصيب: المطر، وقد ضرب الله في هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد ﷺ من الهدى والعلم بالمطر؛ لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح، كما أن بالمطر حياة الأجسام. وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله \_ جل وعلا \_: ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَعْرُجُ بَاللهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَحْيُ لَا يَحْيُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الأعراف: ٥٨].

وقد أوضع على المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي موسى المتفق عليه، حيث قال على: "إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها، وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به، فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به».

قوله تعالى: ﴿فِيهِ ظُلُّتُكُّ ﴾، ضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار

وكقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِذَهُمْ إِلَّا فِتَنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المدثر: ٣١]؛ لأنه على لما قرأ قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا قِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ المدثر]. قال بعض رجال قريش: هذا عدد قليل فنحن قادرون على قتلهم، واحتلال الجنة بالقوة؛ لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد على أنا سندخلها. والله تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء، وله الحكمة البالغة في ذلك كله، سبحانه وتعالى عما يقولُون علوًا كبيراً.

قوله تعالى: ﴿وَرَعَدُ ﴾. ضرب الله المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب. وذكر بعضاً منها في آيات أخر كقوله: ﴿فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلُ أَنْدَرُّكُمُ صَعِقَةً ﴾. . الآية [فصلت: ١٣]، أو كقوله: ﴿مِّن قَبِّلِ أَن نَطِّمِسَ وُجُوهًا فَنُرُدَّهَا عَلَىٰ أَذَارِهَا ﴾ [النساء: ٤٧]، أو كقوله: إني ﴿نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٤٦].

وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة الطور، من حديث جبير بن مطعم وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة الطور. فلما بلغ هذه الآية مطعم وقية أنه قال: سمعت رسول الله على يقرأ في المغرب بالطور. فلما بلغ هذه الآية فأمّ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ فِي الطور]، إلى قوله: ﴿المُهِينِطِرُونِ ﴾ [الطور: ٣٧]، كاد قلبي أن يطير إلى غير ذلك من قوارع القرآن وزواجره، التي خوفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم: ﴿يَعَسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْمٍ هُمُ ٱلْعَدُو ﴾ [المنافقون: ٤]، والآية التي نحن بصددها، وإن كانت في المنافقين، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

قوله تعالى: ﴿وَرَقَى ﴿ مَرَقَ ﴾ . ضرب تعالى المثل بالبرق؛ لما في القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل

والشك والشرك. كما تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى كقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمُ ثُولًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤]، وقوله: ﴿وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٢٥] وقوله: ﴿وَالنَّهُ النُّورَ ٱلَّذِى ٱلْزِلَ مَعَهُم ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

قوله تعالى: ﴿وَاللَهُ مُحِيطٌ إِللَكَفِرِينَ ﴾. قال بعض العلماء: محيط بالكافرين، أي مهلكهم، ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿لَتَأَنْنَي بِهِ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ [يوسف: ٦٦]، أي تهلكوا عن آخركم. وقيل: تغلبوا. والمعنى متقارب؛ لأن الهالك لا يهلك حتى يحاط به من جميع الجوانب، ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ منه. وكذلك المغلوب. ومنه قول الشاعر:

أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعاً إلى السلم

ومنه أيضاً: بمعنى الهلاك قوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾... الآية [الكهف: ٤٢]. وقوله تعالى: ﴿وَطَلْنُواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمٍّ ﴾... الآية [يونس: ٢٢].

قوله تعالى: ﴿يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَرُهُمُ ﴿ أَي يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم، كما أن البرق الخاطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظره، ولا سيما إذا كان البصر ضعيفاً؛ لأن البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهاباً له. كما قال الشاعر:

مثل النهار يزيد أبصار الورى نوراً ويعمي أعين الخفاش وقال الآخر:

خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم

وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف، فشدة ضوء النور تزيدها عمى. وقد صرح تعالى بهذا العمى في قوله: ﴿أَفَنَن يَعْلَمُ أَنَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْخَقُ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى وَالْمِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال بعض العلماء: ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَغُطَفُ أَبْصَارُهُمُ ۗ ؛ أي يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين.

قوله تعالى: ﴿ كُلُمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْمِمْ قَامُواً ﴾. ضرب الله في هذه الآية المثل للمنافقين؛ إذ كان القرآن موافقاً لهوائهم ورغبتهم عملوا به، كمناكحتهم للمسلمين وإرثهم لهم. والقسم لهم من غنائم المسلمين، وعصمتهم به من القتل مع كفرهم في الباطن، وإذا كان غير موافق لهواهم، كبذل الأنفس والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه وقفوا وتأخروا. وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَهُمُ المَقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِينَ ﴾ [النور].

وقال بعض العلماء: ﴿ كُلُمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوًا فِيهِ ﴾؛ أي إذا أنعم الله عليهم بالمال والعافية قالوا: هذا الدين حق ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا الخير ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْمً قَلْمُمْ أَهُ وَلَدت لهم البنات دون الذكور قالوا: ما قَامُوا ﴾؛ أي وإن أصابهم فقر أو مرض أو ولدت لهم البنات دون الذكور قالوا: ما

أصابنا هذا إلا من شؤم هذا الدين وارتدوا عنه. وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَ بِدِّ وَإِنْ أَصَابَنُهُ فِنْنَةً انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَسِرَ الدُّنيَا وَٱلاَخِرَةُ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرانُ ٱلْمُبِينُ ۞ [الحج].

وقال بعض العلماء: إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه وإظلامه عليهم ما يعرض لهم من الشك فيه.

وَلَذَا ذَكُرَ تَعَالَى أَنَ مَنَ أَنْكُرَ البَعَثُ فَقَدَ نَسَيَ الْإِيجَادَ الْأُولَ، كَمَا فَي قُولَهُ: ﴿ وَمَثَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَلَئِينَ أَؤَذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أُوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنْمَنُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِن فَبَلُ وَلَتْرَ يَكُ شَيْتًا ۞ ﴿ [مريم]، ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ ﴾ [مريم: ٦٨]، إلى غير ذلك من الآيات.

البرهان الثاني: خلق السموات والأرض المشار إليه بقوله: ﴿الّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَاءَ﴾؛ لأنهما من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى. وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]. وقوله: ﴿أَوَلَيْسَ اللّذِى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِقَلْدِ عَلَى أَنْ يَعْلَى مِثْلُهُمْ بَلَى وَهُو الْخَلْقُ الْمَلِيمُ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ الله

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها؛ فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت، كما أشار له هنا بقوله: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾؛

وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اللَّهُ مَلَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا آَوَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمَاتَ وَرَبَتُ إِنَّ اللَّذِيّ أَخْيَاهَا لَيُعِي الْمَوْقَ إِنَّهُم عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَصلت اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت الله وقوله ﴿ وَأَخْيَنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْنًا كَذَلِكَ الْمُرُوجُ ﴾ [ق: ١١]، يعني خروجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم عظاماً رميماً . وقوله : ﴿ وَمُحْيَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ [الروم: ١٩]، وقوله تعالى : ﴿ حَقَّة إِذَا أَقلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلِّهِ مَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَلَةُ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلِّ اللَّهُونَ كَذَلِكَ غَيْجُ الْمَوْقَ لَقَلَكُمْ مَنْ فَكُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾. لم يصرح هنا باسم هذا العبد الكريم، صلوات الله وسلامه عليه، وصرح باسمه في موضع آخر وهو قوله: ﴿وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمِّدِ﴾ [محمد: ٢]، صلوات الله وسلامه عليه.

قوله تعالى: ﴿ فَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةً ﴾. هذه الحجارة قال كثير من العلماء: إنها حجارة من كبريت. وقال بعضهم: إنها الأصنام التي كانوا يعبدونها. وهذا القول يبينه ويشهد له. قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ ﴾ الآية [الأنبياء: ٩٨].

قول عناسى: ﴿ وَبَشِرِ الّذِينَ عَامَنُوا وَعَجِلُوا الْصَلِحَتِ أَنَّ لَمْمُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾. لم يبين هنا أنواع هذه الأنهار، ولكنه بين ذلك في قوله: ﴿ فِيهَا أَنْهَرٌ مِن مَلْهِ غَيْرِ عَسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَفَيَر طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَرِ لَذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى ﴾ [محمد: ١٥] وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَرَةٌ ﴾، لم يبين هنا صفات تلك الأزواج، ولكنه بين صفاتهن الجميلة في آيات أخر كقوله: ﴿ وَعِندَهُم قَصِرَتُ الطَرْفِ عِينُ ﴾ والصافات]. وقوله: ﴿ وَلَمَنْهَانُ اللَّهُ فِي اللهِ عَينُ اللهُ وَلَا اللهِ عَينَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَيْر ذلك من كَامَنُلِ اللَّهُ لِهِ اللهُ اللهُ المُعْفِي وَالْمُواجِ : جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحى، والأزواج: جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحى، والزوجة [بالهاء] لغة، لا لحن كما زعمه البعض. وفي حديث أنس عن النبي على ﴿ إنها وَحِتِي ﴾ والنوجة [بالهاء] لغة، لا لحن كما زعمه البعض. وفي حديث أنس عن النبي اللهُ ﴿ وَحِتِي ﴾ والنوجة [بالهاء] لغة، لا لحن كما زعمه البعض. وفي حديث أنس عن النبي اللهُ وقوله الفرزدق:

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها وقول الآخر:

فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلي شم تصدعوا قوله تعالى: ﴿وَيَقَطْعُونَ مَا آمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾. لم يبين هنا هذا الذي أمر به أن يوصل، وقد أشار إلى أن منه الأرحام بقوله: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوْلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللهِ مَا بجميع الرسل، في موضع آخر إلى أنَّ منه الإيمان بجميع الرسل، فلا يجوز قطع بعضهم عن بعض في ذلك بأن يؤمن ببعضهم دون بعضهم الآخر. وذلك فلا يجوز قطع بعضهم ونيدُون أن يُفَرِقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ ثَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْمُ بِبعضِ وَنَصَعْمُ بِبعضِ وَنَصَعْمُ بِبعضِ وَنَصَعْمُ بِبعضِ وَنَصَعْمُ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ كَفّا ﴾ [النساء: ١٥٠ ـ ١٥١].

قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾.

ظاهره أن ما في الأرض جميعاً خلق بالفعل قبل السماء، ولكنه بين في موضع آخر أن المراد بخلقه قبل السماء، تقديره، والعرب تسمى التقدير خلقاً كقول زهير:

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى وذلك في قوله: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا آفُواتَهَا ﴾ [فصلت: ١٠]. ثم قال: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَمَاءِ ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاهِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾... الآية. في قوله: ﴿خَلِيفَةً ﴾؛ وجهان من التفسير للعلماء.

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -؛ لأنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره. وقيل: لأنه صار خلفاً من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبله. وعليه فالخليفة: فعيلة بمعنى فاعل. وقيل: لأنه إذا مات يخلفه من بعده، وعليه فهو من فعيلة بمعنى مفعول. وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية.

ثانيهما: أن قوله: خليفة مفرد أريد به الجمع، أي خلائف، وهو اختيار ابن كثير. والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كلام العرب إطلاقه مراداً به الجمع كقوله تعالى: ﴿إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهْرٍ ﴿ ﴾ [القمر]، يعني وأنهار بدليل قوله: ﴿فِيهَا أَنَهُرٌ مِن مَا عَلَي عَلَي عَاسِنِ اللَّهُ ال

وكان بنو فزارة شرعم وكنت لهم كشر بني الأخينا وقول العباس بن مرداس السلمي:

فقلنا اسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التميمي:

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب وقول الآخر:

كلوا في بعض بطنكم تعفو فإن زمانكم زمن خميص وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين. فاعلم أنه قد دلت آيات في على الرحم الثاني مع أن الراح النائن المنافقة المنافق

أخر على الوجه الثاني، وهو أن المراد بالخليفة: الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه وحده. كقوله تعالى: ﴿قَالُواَ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ﴾ الآية.

ومعلوم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيها، ولا ممن يسفك الدماء. وكقوله: ﴿هُو اللَّذِي جَعَلَكُو خَلَيْكُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية [فاطر: ٣٩].

وقوله: ﴿وَهُوَ اللَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِفَ الْأَرْضِ﴾ الآية [الأنعام: ١٦٥]. وقوله: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفُكُمْ خُلَفَكَآءَ﴾ الآية [النمل: ٦٢]. ونحو ذلك من الآيات. وللعلماء أقوال فيما يتعلق بكون هذه الآية أصلٌ في وجوب نصب الخليفة، وخلاصة رأى الشيخ في المسألة هو:

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم، وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء. فقالوا ما قالوا، وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية، وبخلافة ذريته أعم من ذلك، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر.

«قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الله في أرضه. ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به، ومن أراد التفصيل فليعد إليه في أصل الكتاب.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَيْكَةِ ﴾. يعني مسميات الأسماء لا الأسماء كما يتوهم من ظاهر الآية. وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله: ﴿ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُؤُلّاً ﴾ ، الآية كما هو ظاهر.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَكُنْبُونَ﴾. لم يبين هنا هذا الذي كانوا يكتمون. وقد قال بعض العلماء: هو ما كان يضمره إبليس من الكبر. وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَاكَنِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ﴾.

يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه؟ وقد صرح في سورة (الحجر وص) بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم. فقال في الحجر: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِلَىٰ الْمَلَيْكَةِ إِلَىٰ الْمَلَيْكَةِ إِلَىٰ مَنْ رُوحِي فَقَعُوا لَمُ اللهِ مَسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُكُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَمُ اللهِ مَنْ وَاللهُ مَنْ طِينِ اللهَلَيْكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ إِذَ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينِ ﴾ [ص].

قوله تعالى: ﴿إِلَا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَأَسْتَكْبَرَ﴾. لم يبين هنا موجب استكباره في زعمه، ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَىٰ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: 11]. وقوله: ﴿قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلُلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الحجر].

تنبيه: مثل قياس إبليس نفسه على عنصره، الذي هو النار وقياسه آدم على عنصره، الذي هو الطين واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم. ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه، مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تعالى: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾؛ يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد الاعتبار. وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود):

والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس، وقياس إبليس هذا

لعنه الله باطل من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص الصريح كما تقدم قريباً.

الثاني: أنا لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وطبيعته الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة، والأزهار الجميلة، والروائح الطيبة. تعلم أن الطين خير من النار.

الثالث: أنا لو سلمنا تسليماً جدليًا أن النار خير من الطين؛ فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم؛ لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعاً والفرع وضيعاً، كما قال الشاعر:

إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا وقال الآخر:

وما يسفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله قوله تعالى: ﴿فَلَقَّ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتِ ﴾؛ لم يبين هنا ما هذه الكلمات، ولكنه بينها في سورة الأعراف بقوله: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ وَالْعَرَافِ اللَّعَرَافِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿يَنَبَيْ إِسْرَءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْبَتَى الَّتِى أَنَعْتُ عَلَيْكُرُ ﴾؛ لم يبين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم، ولكنه بينها في آيات أخر. كقوله: ﴿وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوَيِّ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَخَنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّةَ الْعَنَابِ ﴾ الآية وقوله: ﴿وَثُويِدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّذِيبَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَبَعْمَلَهُمْ أَيِمَةً وَيَعْعَلَهُمُ الْوَرْثِيبَ ۞ وَنُمَكِنَ لَمُمْ فِ الْأَرْضِ وَثُوكَ مُن اللَّذِيبَ وَمُعَنَدَ وَمُعَمَدَ وَمُعَمَد اللَّهُم مَا كَانُواْ يَعْذَرُونَ ﴿ وَالقصص]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى آُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾. لم يبين هنا ما عهده وما عهدهم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُمْ لَيْنَ أَقَمْتُمُ الصَّكُوّةَ وَ النِّشُهُ اللّهَ عَرَضًا حَسَنًا لَأُكُونَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اللّهَ وَرَضَا حَسَنًا لَأُكُونَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَا ذَخِلَتُ مَخَلَقُ مَنْ عَنْهُ اللّهُ وَمُونَا عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَالمَذكور في قوله: ﴿ لَهُ اللّهِ مَا اللّهُ عَرَضًا وَعَلَيْهُمُ اللّهَ قَرْضًا وَالمَندُهُ اللّهَ قَرْضًا وَلَا نَعْمُ اللّهُ فَرَضًا وَلَا اللّهُ عَرَضًا اللّهُ عَرَضًا اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَرَضًا وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَرَضًا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْ ذَلْكُ مِن الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ ﴾. الحق الذي لبسوه بالباطل: هو إيمانهم ببعض ما في التوراة ببعض ما في التوراة

وجحدهم له، كصفات رسول الله على وغيرها مما كتموه وجحدوه، وهذا يبينه قوله تعالى: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ [البقرة: ٨٥] الآية ـ والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما تقدم.

قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا فِالصَّلْوَةَ ﴾ الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها. وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه. فذكر أن من نتائج الاستعانة بها: النهي عما لا يليق وذلك في قوله: ﴿ إِنَّ الصَّكَاوَةَ تَنْفَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنكِرِ ﴾ [العنكبوت: ١٤]. وأنها تجلب الرزق وذلك في قوله: ﴿ وَلَمُ اللّهُ وَالْمُنكِرِ ﴾ والنا في قوله: ﴿ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وإيضاح ذلك: أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله، ورهبة منه فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ الآية. ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقاً يوم القيامة. ولكنه بين في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السموات والأرض.

أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع، فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. وقد قال: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ [الزمر: ٧]. وقال تعالى عنهم مقرراً له: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَنِعِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء]. وقال: ﴿فَمَا نَفَعُهُم شَفَعَةُ ٱلشَّنِعِينَ ﴾ [المدثر]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقال في الشفاعة بدون إذنه: ﴿مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقـال: ﴿ فَ وَكَم مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا نُغْنِي شَفَعَهُمُ مَ شَيّتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللّهُ لِمَن يَشَلَهُ وَيَرْضَى آلِ ﴾ [النجم]. وقال: ﴿ يَوْمَ إِلَّا نَفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَرَضِي لَمُ قَوْلًا ﴿ اللّهِ مِن اللّهِ من الآيات وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه، من أنواع الكفر به جل وعلا. كما صرح بذلك في قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ هَتُولُآ مِشْعَتُونًا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ اللّهَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ اللّهُ صَدَّالُهُ وَتَعَلَقُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

تنبيه: هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعاً مطلقاً، يستثنى منه شفاعته على الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الصحيح، فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة.

قوله تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوٓهَ ٱلْعَلَابِ﴾. بيّنه بقوله بعده: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبَنَاءَكُمْ ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَغَيْنَكُمْ﴾. لم يبين هنا كيفية فرق البحر بهم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: ﴿فَأَوْجَيْنَا إِلَى مُومَى آنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحَرُ فَأَنفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِلَى مُوسَىٰ آنَ أَسْرِ فِكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِلَى مُوسَىٰ آنَ أَسْرِ بِعَبَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا﴾ الآية [طه: ٧٧].

قوله تعالى: ﴿وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ﴾ الآية. لم يبين هنا كيفية إغراقهم، ولكنه بينها في مواضع أحر كقوله: ﴿فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿ فَلَمَّا تَرْءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ فَالْ كَلَّ إِنّا مَعِى رَقِي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْمَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن اَصْرِب يِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ لَمُدْرَكُونَ ﴿ فَالْ كُلُّ فِرْقِ كَالطَوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ وَأَزَلْفَنَا ثَمَّ الْآخَوِينَ ﴾ وأَخَيْنَا مُوسَى وَمَن مّعَهُ أَمْمِينَ ﴿ فَانفَلَقَ ثَمَّ الْآخَوِينَ فَي وَالشَّعَهُم فَرَعُونُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيهُم مِن الْمَيْمَ مَا لَكُمْ مَا اللّهُ عَلَى وقوله: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى حَالَة انفلاقه حتى يدخلوا فيه إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لِلْلَةُ ﴾. لم يبين هنا هل واعده إياها مجتمعة أو متفرقة؟ ولكنه بين في سورة الأعراف، أنها متفرقة، وأنه واعده أولاً ثلاثين، ثم أتمها بعشر، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيّلَةً وَأَتّمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ وَلَا لَيْكِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف].

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ الطّاهِرِ فَي معناه: أَن الفرقان هو الكتاب الذي أُوتيه موسى، وإنما عطف على نفسه؛ تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين:

أحدهما: أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وثانيهما: أنه فرقان، أي فارق بين الحق والباطل، فعطف الفرقان على الكتاب، مع أنه هو نفسه نظراً لتغاير الصفتين، كقول الشاعر:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدجم

بل ربّما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقط، فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ. كقول الشاعر:

إني لأعظم في صدر الكمى على ما كأن في من التجدير والقصر القصر: هو التجدير بعينه. وقول الآخر:

وقددت الأديم لراهمسيه وألفى قولها كذباً وميناً والمين: هو الكذب بعينه. وقول الآخر:

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها الناي والبعد والبعد: هو النأي بعينه. وقول عنترة في معلقته:

حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيشم والإقفار: هو الإقواء بعينه. والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ . . . الآية [الأنبياء: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ لَم يبين هنا من أي شيء هذا العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه بين ذلك في مواضع أحر كقوله: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]. وقوله: ﴿وَلَلْكِنَا مُحِلَنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِئِ ﴾ فأخرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ﴾ [طه: ٨٧]، ولم يذكر المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره: باتخاذكم العجل إلهاً. كما أشار له في سورة طه، بقوله: ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِئُ ﴿ فَاللَّهُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٨٧ - ٨٨].

قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾؛ أوضحه بقوله: ﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ [الأعراف: ١٧١].

قوله تعالى: ﴿ خُدُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِفُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ﴾. لم يبين هنا هذا الذي أتاهم ما هو، ولكنه بيّن في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطل. وذلك في قوله: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُم ۖ نَهْتَدُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ﴾. أجمل قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله: ﴿وَسَّعَلَّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ﴾ [الأعراف: ١٦٣] الآيات.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِئَ ﴾. لم يبين مقصودهم بقولهم: ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل على أن مرادهم بقولهم في الموضع الأول ما هي أي: ما سنها؟ بدليل:

قول ه تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ ﴾ الآية. وأن مرادهم بقولهم: ما هي في الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا؟ وهل فيها عيب أو لا؟ وهل فيها وشي مخالف للونها أو لا؟ بدليل قوله: ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْمُؤَتَ مُسَلّمَةٌ لَا شَيْهَ فِيها ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَنَلَتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَةَتُمْ فِيهَ ﴾. لم يصرح هل هذه النفس ذكر أو أنثى؟ وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُحِي اللّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ﴾ الآية. أشار في هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بني إسرائيل، دليل على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من أحيا نفساً واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس، وقد صرح بهذا في قوله: ﴿ مَا خَلْقُكُمُ اللّهِ كَنَفْسٍ وَحِدَةً ﴾ [لقمان: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ ﴾ الآية بلم يبين هنا سبب قسوة

قلوبهم، ولكنه أشاو إلى ذلك في مواضع أخر كقوله: ﴿فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِمَةً ﴾ [الملئدة: ١٦]. وقوله: ﴿فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٦].

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾. اختلف العلماء في المراد بالأماني هنا على قولين:

أحدهما: أن المراد بالأمنية القراءة؛ أي لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها. وهذا القول لا يتناسب مع قوله: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيْتُونَ﴾، لأن الأمي لا يقرأ.

وثانيهما: أن الاستثناء منقطع، والمعنى لا يعلمون الكتاب، لكن يتمنون أماني باطلة، ويدل لهذا القول. قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَى تَاكَ أَمَانِيُّهُمُ ﴾ [البقرة: ١١١]. وقوله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ﴾ [النساء: ١٢٣].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اَنتُمْ هَوُلَآ نَقْنُلُوكَ اَنفُسكُمْ ﴾. يعني: تقتلون إخوانكم، ويبين أن ذلك هو المراد، كثرة وروده كذلك في القرآن نحو قوله: ﴿وَلَا نَلْمِزُوا اَنفُسكُمْ ﴾ والمحجرات: [1]، أي لا يلمز أحدكم أخاه، وقوله: ﴿ فَاقْنُلُوّا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ وَالْمُؤْمِنَتُ وَالْمُؤْمِنَتُ اللهِ وَاللهِ وَقُوله: ﴿ فَاقْنُلُواْ اَنفُسكُمْ ﴾ ؛ أي بأن يقتل البريء من عبادة العجل من عبده منهم، إلى غير ذلك من الآيات. ويوضح هذا المعنى قوله على المؤمنين في تراحمهم وتوادهم، كمثل الجسد الواحد، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ».

قوله تعالى: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ ﴾. يتبين مما قبله أن البعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم، وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه.

قوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَتِ ﴾. لم يبين هنا ما هذه البينات ولكنه بينها في مواضع أحر كقوله: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ أَنِي قَدْ حِثْنَكُم بِتَايَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِيَ أَنْ فَكُم مِنَكُم مِنَا وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ

قوله تعالى: ﴿وَأَيَدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ . هو جبريل على الأصح، ويدلل لذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ الآية [مريم: ١٧].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ﴾. لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها في مواضع أخر كقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْمُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَلِئَتِ مُفَصَلَتِ﴾ أَلطُوفَانَ وَالْمُرَادُ وَٱلْقُمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَلِئِتِ مُفَصَلَتِ ﴾ [الأعراف: ١٣٣]. وقوله: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُوسَى آنِ ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَانفَلَقَ﴾ الآية [الأعراف: ١٠٧، ١٠٨]. وقوله: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنِ ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَانفَلَقَ﴾ الآية [الشعراء: ٣٣]. إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ خُذُوا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَالسّمَعُوا ﴾. قال بعض العلماء: هو من السمع بمعنى الإجابة ومنه قولهم: سمعاً وطاعة أي إجابة وطاعة، ومنه: سمع الله لمن حمده في الصلاة؛ أي أجاب دعاء من حمده، ويشهد لهذا المعنى قوله: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا لَكُوا اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَامُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنا ﴾ [النور]، وهذا قول الجمهور.

وقيل: إن المراد بقوله: ﴿وَاسْمَعُوا ﴾؛ أي بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع . ويدل لهذا الوجه: أن بعض الكفار ربما امتنع من أصل الاستماع خوف أن يسمع كلام الأنبياء، كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه: ﴿وَإِنِّ كُلّا دَعَوْنُهُم لِتَغْفِر لَهُمْ حَعُلُوا أَسْتِكُبُرُوا أَسْتِكُبُرُون فيهِ لَعَلَكُم تَعْلِبُونَ إِلَى اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قوله تعالى: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّرِجِهِ، مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ﴾ . معنى الآية: أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش ألف سنة وطول عمره لا يزحزحه؛ أي لا يبعده عن العذاب، فالمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: ﴿ أَن يُعَمَّرُ ﴾ ؛ فاعل اسم الفاعل الذي هو مزحزحه على أصح الأعاريب وفي لو، ومن قوله: ﴿ لَوْ يُعَمَّرُ ﴾ ؛ وجهان:

الأول: وهو قول الجمهور أنها حرف مصدري، وهي وصلتها في تأويل مفعول به ليود، والمعنى: يود أحدهم أي يتمنى تعمير ألف سنة، ولو: قد تكون حرفاً مصدريًا لقول قتيلة بنت الحارث:

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق أي: ما كان ضرك منك.

وقال بعض العلماء: إن لو هنا هي الشرطية والجواب محذوف وتقديره: لو يعمر ألف سنة، لكان ذلك أحب شيء إليه، وحذف جواب لو مع دلالة المقام عليه واقع في القرآن، وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى: ﴿كُلّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿ التكاثر]، أي لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْءَانًا شُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ [الرعد: ٣]، أي لكان هذا القرآن أو لكفرتم بالرحمن. ومنه في كلام العرب قول الشاعر:

فأقسم لوشيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا

أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبيناً أن الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع وجاءه العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه، ولا يغني عنه شيئاً بعد انقضائه وحلول المعذاب محله. وذلك في قوله: ﴿ أَفَرَيْتَ إِن مَّتَعَنَهُمْ سِنِينَ اللهُ ثُمُ جَاءَهُم مَّا كَانُوا

يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغْنَى عَنَّهُم مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء]، وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل. كفانا الله والمؤمنين شره.

قوله تعالى: ﴿ أَن مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَزّاً لُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ الآية. ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن في قلب النبي ﷺ من غير سماع قراءة ونظيرها في ذلك قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ الآية [الشعراء: ١٩٣، ١٩٣]. ولكنه بيّن في مواضع أخر أن معنى ذلك أن الملك يقرؤه عليه حتى يسمعه منه، فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه، وذلك هو معنى تنزيله على قلبه. وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ لاَ ثُمَرِكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة]. وقوله: ﴿ وَلاَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْهَانَهُ ﴿ فَاللّهُ قَرْهَانَهُ وَقُلْ رَبِّ رِدْنِي عِلْمًا ﴾ [القيامة]. وقوله: ﴿ وَلاَ عَلَيْهُ فَرَانَهُ وَقُلْ رَبِّ رِدْنِي عِلْمًا ﴾ [القيامة].

قوله تعالى: ﴿أُوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنتَهُمْ ﴿ . ذكر في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم، وصرح في موضع آخر أن رسول الله على هو المعاهد لهم وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة. وذلك في قوله: ﴿إِنَّ شَرَّ اللَّوَآتِ عِندَ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنَ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ كِتَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيراً من اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا به. وبيّن في موضع آخر أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر. وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ مَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَبِ لَكُن خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكَّرُهُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ﴾.

لم يبين هنا هذا الذي سأل موسى من قبل ما هو؟ ولكنه بيّنه في موضع آخر. وذلك في قوله: ﴿يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْنَا مِنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَيَالُواْ أَرِنَا اللهَ جَهْرَهُ ﴾ الآية [النساء: ١٥٣].

قوله تعالى: ﴿ فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِمِتُ ﴾: هذه الآية في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق، والأمر في قوله: ﴿ بِأَمْرِهِتُ ﴾.

قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. وقال بعضهم: هو واحد الأمور، فعلى القول الأول: بأنه الأمر الذي هو ضد النهي؛ فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله: ﴿قَائِلُوا اللَّهِيَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْلَاجِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَيَنْ اللَّهِينِ اللَّهِ وَلَا يَكُومُ اللّهِ وَهُمْ صَافِرُونَ اللّهِ اللّهِ الله وَيَ اللّهِ وَهُمْ صَافِرُونَ اللّهِ الله وعلى القول بأنه واحد الأمور: فهو ما صرح الله به في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود

من القتل والتشريد كقوله: ﴿فَأَنْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِبِهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلأَبْصَارِ ۞ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَّبُهُمْ ﴾ الآية [الحشر: ٢، ٣]. إلى غير ذلك من الآيات، والآية غير منسوخة على التحقيق.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن تَمَنَعُ مَسَاجِدُ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُم وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ ﴾ الآية.

قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين النبي على عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام ست من الهجرة.

وعلى هذا القول: فالخراب معنوي، وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها. وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ الآية [الفتح: ٢٥].

وقال بعض العلماء: الخراب المذكور هو الخراب الحسي. والآية نزلت فيمن خرب بيت المقدس وهو بختنصر أو غيره وهذا القول يبينه ويشهد له قوله \_ جلّ وعلا \_: ﴿ وَإِنَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَعُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدَّخُلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُسَيِّرُوا مَا عَلَوا تَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧].

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اَتَّخَذَ اللّهُ وَلَدَّا ﴾. هذا الولد المزعوم - على زاعمه لعائن الله ـ قد جاء مفصلاً في آيات أخر كقوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابّنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرى الْمَسِيخُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوِهِهِمٌ يُضَافِئُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفُرُواْ مِن قَبَلُ قَائلَهُمُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهَ [النحل: ٥٧].

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ﴾. يفهم من هذه الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين. وقد صرح تعالى في مواضع أخر بأن منهم ظالماً وغير ظالم. كقوله: ﴿وَمِن دُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ﴾ [الصافات: ١١٣]. وقوله: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيمَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ الآية [الزخرف: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾. ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت. وبين في سورة الحج، أنه أراه موضعه بقوله: ﴿وَإِذْ بَوْأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٦]؛ أي عينا له محله وعرفناه به. قيل: دله عليه بمزنة كان ظلها قدر مساحته، وقيل: دله عليه بريح تسمى الحجوج كنست عنه حتى ظهر أسه القديم فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وَيُزِكِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَالْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴿ وَءَاخِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [الجمعة: ٢، ٣]، لأن الأميين العرب بالإجماع. والرسول المذكور نبينا محمد على الجماعاً. ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد على وحده.

وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم ولا ينافي ذلك عموم رسالته على إلى الأسود والأحمر.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَهِ عَنْ الآية. لم يبين هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله: ﴿قُلْ إِنَّفِ هَلَنِي رَقِ إِلَى مِرَطٍ مُسْتَقِيهِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ ﷺ [الأنعام]، فصرح في هذه الآية بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً ﷺ. وكذا في قوله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ الآية [النحل].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصطَفَى لَكُمُ الدِّينَ ﴾ الآية. أشار إلى أنه دين الإسلام هنا بقوله: ﴿فَلَا تَمُوتُنَ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ؛ وصرح بذلك في قوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عصران: ١٩]. وقوله: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْإِسْلَامُ مِن الْخَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَهُو فِي الْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُنِلَ إِنَ إِبْرَهِمَ لَم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف، وأن من جملة ما في تلك الصحف: ﴿بَلَ تُوْيَرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنِا ۚ إِنَ وَلَكَ فَي قوله: ﴿إِنَّ هَنذَا لَفِي الشَّحُفِ الْأُولَى إِنْ هَكُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الشَّحُفِ الْأُولَى ﴿ الْأَعَلَى اللهِ عَمُوسَىٰ ﴿ وَمُوسَىٰ ﴾ [الأعلى].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾؛ لم يبين هنا ما أوتيه موسى وعيسى، ولكنه بينه في مواضع أخر. فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: ﴿مُحُفِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ ﴿ الْأَعلَى اللَّاعلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ كقوله: ﴿ وَدُل كَقُولُهُ : ﴿ وَدُل كَا اللَّهُ اللهُ الل

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِى النّبِيُونَ مِن زَيِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ أمر الله النبي ﷺ والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه جميع النبيين وأن لا يفرقوا بين أحد منهم حيث قال: ﴿وَمَا أُوتِى النّبِيُونَ مِن زَيِهِمْ لَا حيث قال: ﴿وَمَا أُوتِى النّبِيُونَ مِن زَيِهِمْ لَا حَيْثُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾. ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا؟ ولم يذكر جزاءهم إذا فعلوه ، ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع. فصرح بأنهم امتثلوا الأمر بقوله: ﴿ عَامَنَ الرّسُولُ بِمَا أُنولَ إِلَيْهِ مِن زَيِهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَن بِاللّهِ وَمَلْتَهِكَيهِ وَلَيْهِ وَمُشْلِهِ وَلَا الموضع على ذلك بقوله: ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ عَفُولًا يَعِيمًا ﴿ وَاللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ عَفُولًا رَحِيمًا ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهُ عَفُولًا رَحِيمًا ﴿ وَاللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَفُولًا رَحِيمًا ﴿ وَاللّهُ الللهِ الللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَفُولًا رَحِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُولًا رَحِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿ قُل لِتَكِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ؛ لم يبين

هِنَا الصِواطِ المستقيم. ولكنه بينه بقوله: ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَالِّينَ ﴿ الفاتحة].

قوله تعالى: ﴿ وَكَنَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ الآية. أي خياراً عدولاً، ويدل لأن الوسط الخيار العدول. قوله تعالى: ﴿ كُنتُمّ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وذلك معروف في كلام العرب ومنه قول زهير:

هم وسط يرضى الأنام لحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم

قوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾. لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة؟ ولكنه بين في موضع آخر أنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِهِ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَهِذِ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْنُتُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠٠٠ [النساء].

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ الآية. ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه، سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بيّن أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله ـ جلّ وعلا ـ: ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [آل عسران: ١٥٤]. فقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾؛ بعد قوله: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ﴾؛ دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به، سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غنى عن الاختبار؛ وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. ومعنى: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾؛ أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك، وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى.

وقوله: ﴿مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ﴾؛ أشار إلى أن الرسول هو محمد ﷺ، بقوله مخاطباً له: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ الآية؛ لأن هذا الخطاب له إجماعاً.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ ﴿ . أَي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من قوله قبله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ﴾ الآية، ولا سيما على القول باعتبار دلالة الاقتران، والخلاف فيها معروف في الأصول.

قوله تعالى: ﴿ فَلَنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تُرْضَلُهُ ۚ ﴾؛ بينه قوله بعده: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِيُ ۗ الآية.

قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِ كَ يَلْعَنُّهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ اللَّهِ وَلَكُنهُ مَا اللَّاعِنُون، ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [البقرة: ١٦٢].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية. لم يبين هنا وجه كونهما آية،

ولكنه بين ذلك في مواضع أخر. كقوله: ﴿أَفَامَرَ يَظُرُواْ إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدَنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِّي رَوْجٍ بَهِيج ۞ بَقِيج ۞ بَقِيمَ وَ وَدَكُرَى لِكُلِّي عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ [ق]. وقوله: ﴿اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتُ فَاتَجِع الْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فَطُودٍ ۞ ثُمَّ اتّجِع الْبَصَرَ كُزَيْنِ يَنقلِبْ إِلَيْكَ الْمَصَدِيحَ وَجَعَلَتُهَا وَهُو حَيدٌ ۞ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاةَ الدُّنَا بِمَصْدِيحَ وَجَعَلَتُهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينُ وَأَعْتَدَنَا لَمُمْ الْمُورِ ۞ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَعْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن وَلُولًا فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلَوْلًا فَاللَّهُ وَلَا مِن رِزْقِهِ وَ وَلِيْهِ اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا فَاللَّهُ وَلُولًا فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَقُولًا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولًا مَا لَوْلُولًا فَاللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَوْلًا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِن رِزْقِهِ وَلِيْهِ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلًا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

قوله تعالى: ﴿وَٱخْتِلَفِ ٱلْتَلِ وَٱلنَهَارِ﴾. لم يبين هنا وجه كون احتلافهما آية، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: ﴿قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْتَلَ سَمْعُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ ٱللّهُ عَيْرُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

قوله تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾؛ لم يبين هنا كيفية تسخيره، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَنَى إِنَّا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَتُ كَنَاكِ مُعَنِّهُ إِنَّا اللَّمَرَتُ لَكُونَ عَمَابًا مُمَ كَذَلِكَ مُخْرِجُ اللَّهِ يَرْ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِى سَحَابًا مُمَ كُلِّ النَّمَ مُنَ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَه : ﴿ أَلَوْ يَرَ أَنَّ اللَّه يُرْجِى سَحَابًا مُمَ لَكُونُ مَن خِللِهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ مَنْ خِللِهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُلْمُ الْوَدُوكَ يَغْرُجُ مِنْ خِللِهِ فَي الله ( ٢٣].

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْمَذَابَ ﴾ الآية. المراد بالذين ظلموا الكفار، وقد بين ذلك بقوله في آخر الآية ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النّادِ ﴿ إِنَّ وَيدلل لذلك قوله تعالى عن لقمان مقرراً له: ﴿ يَنْبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ الشِّرْكَ الشَّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. وقوله ـ جلّ وعلا \_: ﴿ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. وقوله: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِّنَ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنّا اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِّنَ الظَّلِمِينَ ﴾ [يونس].

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ أشار هنا إلى تخاصم أهل النار. وقد بين منه غير ما ذكر هنا في مواضع أخر كقوله: ﴿وَلَوْ تَرَيِّ إِذِ الطَّلِلُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَتُولُ الَّذِينَ اسْتُكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتُكْبِفُواْ أَخَنُ صَدَدُنكُو عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ لَوَلاً أَنتُمْ لَكُنا مُوْمِنينَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتُكْبِفُواْ أَخَنُ صَدَدُنكُو عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ مُكُرُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ اللَّهِ وَالنَّهَارِ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ مَكُولُ اللَّذِينَ السَّعُمْوَا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُواْ بَلْ مَكُرُ اللَّهِ وَالنَّهَارِ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ مَكُولُ اللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ اللَّذِينَ اسْتُكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُواْ بَلْ مَكُولُ اللَّهُ وَالنَّهَارِ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُولُ وَالنَّهَارِ الْمَا اللَّهُ مَن الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ﴾. لم يذكر هنا ما يترتب على اتباع خطواته من الضرر، ولكنه أشار إلى ذلك في سورة النور، بقوله: ﴿وَمَن يَتَغِ خُطُونِتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ ﴾ الآية [النور: ٢١].

قوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ ﴾. لم يبين هنا هذا الذي يقولونه عليه بغير علم، ولكنه فصله في مواضع أخر فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو: أن الله حرم البحائر والسوائب ونحوها، وأن له أولاداً، وأن له شركاء، سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً. فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله: ﴿مَا جَمَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِيَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَلِي وَلَا عَلْم وَلَا يَفَرُوا يَفَتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِب ﴾ [المائدة: ١٠٣]. وقوله: ﴿وَكَرَبُوا مَا رَذَقَهُمُ الله أُفْتِراتُه عَلَى اللّهِ الأية [الأنعام: ١٤٠]. وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ مَن رَزْقٍ فَجَعَلْتُم يِنَهُ حَرَامً وَكَلَلا ﴾ الآية [يونس: ٥٩]. وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِننَكُمُ الكَذِب هَذَا حَلَلُ وَهَلَا حَرَامٌ ﴾ [النحل: ١٦٦]، إلى غير ذلك من الآيات. ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله: ﴿وَقَالُوا أَعَّذَا اللّه وَلَا الموصول الذي هو ما، من قوله: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدّمَ﴾ الآية. ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام، ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]. إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته. وما ذكره بعض العلماء من أن المراد [بطعامه] قديده المجفف بالملح مثلاً، وأن المراد [بصيده] الطري منه. فهو خلاف الظاهر؛ لأن القديد من صيده فهو صيد جعل قديداً، وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته. منهم: أبو بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وأبو أيوب الأنصاري أنه أجمعين وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير. وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله: ﴿إِلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُومًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام، إذ لو كان غير المسفوح لما كان في التقييد بقوله: ﴿مَسَّفُومًا﴾.

فائدة: وقد جاء عن النبي ﷺ أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين. أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال.

قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اصْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ ﴾. لم يبيّن هنا سبب اضطراره، ولم يبيّن المراد بالباغي والعادي، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة، وهي الجوع وهو قوله: ﴿ فَمَنِ اَضَطُرَ فِي مَخْمَدَ ﴾ [المائدة: ٣]، وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم، وذلك في قوله: ﴿ فَمَنِ اَضَطُرَ فِي مُخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإِثْرِ ﴾ [المائدة: ٣]، والمتجانف المائل ومنه قول الأعشى: تجانف عن حجر اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا

فيفهم مِن الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم، وهذا غاية ما يفهم منها.

وقال بعض العلماء: الإثم الذي تجانف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين، وكثيراً ما يطلق اسم البغي على مخالفة الإمام، والإثم الذي تجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على المسلمين، ويلحق بذلك كل سفر في معصية الله. اه.

وقال بعض العلماء: إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيره، وعليه فهو كالتأكيد لقوله: ﴿فَمَنِ أَضَطُرٌ ﴾؛ وعلى القول الأول: لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام الأكل من الميتة وإن خافا الهلاك ما لم يتوبا، وعلى الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خافا الهلاك وإن لم يتوبا.

ونقل القرطبي عن قتادة، والحسن، والربيع، وابن زيد، وعكرمة، أن المعنى: غير باغ؛ أي في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة، ويأكلها.

ونقل أيضاً عن السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة وتلذداً، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع.

وقال القرطبي أيضاً: وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين، ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق، والخارج على المسلمين، وما شاكله، وهذا السلطان، والمسافر في قطع الرحم، والغارة على المسلمين، وما شاكله، وهذا صحيح. فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال: بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْلَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ﴾ [النور: ٣٣]، وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد، والعرب تقول: خرج الرجل في بغاء إبل له؛ أي في طلبها، ومنه قول الشاعر:

لا يسمنعنك من بغاء الخير تعقاد الرتائم إن الأشائم كالأشائم كالأشائم

وذكر القرطبي عن مجاهد: أن المراد بالاضطرار في هذه الآية: الإكراه على أكل المحرم، كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى، وذكر أن المراد به عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا.

وقد قدمنا أن آية ﴿فَمَنِ ٱضَطُّرَ فِي مَغْهَصَةٍ﴾ [المائدة: ٣]، مبينة لذلك وحكم الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ [النحل: ١٠٦]، بطريق الأولى، وحديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

قوله تعالى: ﴿وَمَانَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ ﴾ لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائداً إلى من آتى المال، والمفعول محذوفاً، أو مضافاً إلى مفعوله فيكون الضمير عائداً إلى المال، ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله، وأن المعنى على حبه أي حب مؤتي المال لذلك المال وهو قوله تعالى: ﴿لَن نَنالُوا الْمِيْ مَنْ تُنفِقُوا مِنَا يُحِبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦]: ولا يخفى أن بين القولين تلازماً في المعنى.

قوله تعالى: ﴿وَحِينَ ٱلْبَأْسُ﴾. لم يبين هنا ما المراد بالبأس، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال، وهو قوله: ﴿ فَي قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ وَٱلْقَآلِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلْتَنَا وَلاَ يَأْتُونَ ٱلْبَأْسُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ [الأحزاب]: كما هو ظاهر من سياق الكلام.

قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَن كُلُّ شَهْرٍ، وعاشوراء. هي ثلاثة من كُلُّ شَهْرٍ، وعاشوراء.

وقال بعض العلماء: هي رمضان، وعلى هذا القول فقد بينها تعالى بقوله: ﴿شَهْرُ

قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾. لم يبين هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر، من رمضان وذلك في قوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَنزَكَةٍ﴾ [القدر]، وقوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَنزَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣]؛ لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق، وفي معنى إنزاله وجهان:

الأول: أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا، كما ثبت عن ابن عباس الله والثاني: أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبٌ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِنَّهُ.

ذكر في هذه الآية أنه \_ جلّ وعلا \_ قريب يجيب دعوة الداعي، وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته \_ جل وعلا \_ وهي قوله: ﴿ فَيَكُشِفُ مَا تَدَّعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاآهَ ﴾ . . . الآية [الأنعام: ١٤]. وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية، والوعد المطلق في دعاء المؤمنين وعليه، فدعاؤهم لا يرد، إما أن يعطوا ما سألوا، أو يدخر لهم خير منه، أو يدفع عنهم من السوء بقدره.

وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة الثواب، وعليه فلا إشكال.

قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَيْضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ ﴾ ؛ بينه قوله : ﴿ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ ؛ بينه قوله : ﴿ مِنَ الْخَيْطِ اللَّهِ المختلط به خيطاً ، ومنه قول أبي داود الإيادي :

فيلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا وقول الآخر:

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم

قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْمِرِّ مَنِ ٱتَّقَیُّ ﴾. لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى، ولكنه بينه بقوله: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْمِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمِ الْأَخِرِ وَٱلْمَلَئِكَ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيْنَ وَهَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَهِى ٱلْقَدْبِينَ وَلَى ٱللّهَائِمِينَ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِينَ وَفِي ٱلْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَاللّهُ اللّهِ وَلِينَ مَلَالَةً وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَلَا اللّهِ وَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ﴾، والكلام في الآية على حذف مضاف أي ولكن ذا البر من اتقى، وقيل: ولكن البر بر من اتقى، ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء:

لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فإنهما هي إقبال وإدبار أي ذات إقبال، وقول الشاعر:

وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب أي كخلالة أبي مرحب وقول الآخر:

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ندى أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحى.

قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ ﴾ فيه ثلاثة أوجه للعلماء:

الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال، أي دون غيرهم، كالنساء، والصبيان، والشيوخ الفانية، وأصحاب الصوامع.

الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقاً.

الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم، وأعداؤكم الذين يقاتلونكم، وأظهرها الأول وعلى القول الثالث، فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَقَائِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ كُمَ كَافَةً ﴿ [التوبة: ٣٦].

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَحْمِرُمُ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدْقِيُ ﴾. اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة فقال قوم: هو صد العدو المحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت. وقال قوم: المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه. وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك.

ولكن قوله تعالى بعد هذا: ﴿ فَإِذَا أَيِنتُمْ ﴾؛ يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض، ونحو ذلك، ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن، فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار، فثبت أنه الخوف من العدو، فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض، كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص، واللوص، والعلوص» أخرجه ابن ماجة في سننه فهو ظاهر السقوط؛ لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض، فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف.

وقد يجاب أيضاً بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن، واللوص الذي هو وجع الأذن، والعلوص الذي هو وجع البطن؛ لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها؛ فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف.

أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن أن يقال: أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل، لا واقع بالفعل، فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر.

وللعلماء أقوال أرجحها ما ذهب إليه الشيخ في قوله: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا آلِينَتُمُ ﴾ الآية.

ولا سيما على قول من قال من العلماء: إن الرخصة لا تتعدى محلها، وهو قول جماعة من أهل العلم.

وأما قوله: ﴿ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدَّيِّ ﴾ [البقرة: ١٩٦] فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وبه قال علي بن أبي طالب على المواب معيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال طاوس، وعطاء، ومجاهد، وأبو العالية، ومحمد بن علي بن الحسين، وعبد الرحمٰن بن القاسم، والشعبي، والنخعي، والحسن، وقتادة، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره.

وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من الهَدْي، إنما هو الإبل والبقر دون الغنم، وهذا القول مروي عن عائشة، وابن عمر، وسالم، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، وغيرهم.

قال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر.

ففي الصحيحين عن جابر قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة».

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_ لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة: أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هدياً، وذلك شامل لجميع الأنعام: من إبل، وبقر، وغنم، فإن تيسرت شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولى بالإجزاء.

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ﴿ قَالَتَ: «أهدى ﷺ مرّة غنماً».

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس على الله وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم، وإن كان لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من الحل.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ ﴾ .

لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج. وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله: ﴿وَءَاخُرُونَ يَقْرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللّهِ ﴿ المزمل: ٢٠]؛ لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجارة، فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْغُوا مِن فَضْلِ ٱللّهِ ﴾ ربح التجارة، وقوله تعالى: ﴿ وَنَذَرُوا ٱلْبَيّع ﴾ [الجمعة: ٩]؛ أي فإذا الجمعة: ٩]؛ أي فإذا الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرماً عليكم عند النداء لها.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تدل على أنه المراد؛ لأن الحمل على الغالب أولى، ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة، كما ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاصَ النَّكَاسُ ﴾ لم يبين هنا المكان المؤمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة حيث، التي هي كلمة تدل على المكان، كما تدل حين على الزمان. ولكنه يبين ذلك بقوله: ﴿ فَإِذَا أَفَضْ تُم مِنْ عَرَفَتِ ﴾ . . . الآية، وسبب نزولها أن قريشاً كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة، ويقولون: نحن قطان بيت الله، ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم ؛ لأن عرفات خارج عن الحرم وعامة الناس يقفون بعرفات، فأمر الله النبي على والمسلمين، أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، وهو عرفات، لا من المزدلفة كفعل قريش.

وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وحكى ابن جرير عليه الإجماع، وعليه فلفظة (ثم) للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة، وترتيبها عليها في مطلق الذكر، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَكُ رَفَيَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَدُ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْفَبَةٍ ۞ يَتِمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَثْرَبَةٍ ۞ [البلد].

وقول الشاعر:

إن مسن ساد تسم ساد أبسوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقال بعض العلماء: المراد بقوله: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا ﴾ الآية. من مزدلفة إلى منى، وعليه فالمراد بالناس إبراهيم.

قال ابن جرير في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجع. قوله تعالى: ﴿ زُنِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَوةُ الدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ لم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين، ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجَرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضَحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُواْ عِنَامَرُونَ ۞ ﴿ [المطففين: ٢٩ ـ ٣٠]

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِبِنَ اتَّقَوَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيْكَمَةِ﴾. لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: ﴿فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَارِ

يَضْحَكُونَ ۞ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ۞﴾ [المطففين]. وقوله: ﴿أَهَتُولَآ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُوا الْمُعَانَةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُوْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَرَّؤُونَ ۞﴾ [الأعراف].

قوله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾. لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه بها في قوله: ﴿فَإِن كُرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرُكُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرُا كَيْرِيا ﴾ [النساء: ١٢].

قوله تعالى: ﴿ قُلُ فِيهِمَا ٓ إِثْمُ كَبِرٌ ﴾ ، لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير؟ ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم، والصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وهي قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَن الصَّارَةُ فَهَلُ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١].

قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِمُوا المُشْرِكَتِ ﴾، ظاهر عمومه شمول الكتابيات، ولكنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل قوله: ﴿لَا يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ [البينة: ١]. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ [البينة: ١].

وقوله: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ آهُلِ الْكِنَابِ وَلَا النَّشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: ١٠٥]، والعطف يقتضي المغايرة. فالجواب أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّمَادَى الْمَسِيحُ ابْتُ اللّهُ ذَلِكَ قَلْتُ النَّمَادَى الْمَسِيحُ ابْتُ اللّهُ ذَلِكَ قَلْهُم بِأَنْهِمِهِم لَيُهَامُونَ قَوْلَ اللّهِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَدَنَالُهُمُ اللّهُ أَنَّ يُونَاهُونَ فَي اللّهُ اللهُ أَنَّ يُونَافُونَ اللّهُ وَالْمَسِيحَ ابْتَ مَرْيَكُم وَمَا أَمُرُوا إِلّهُ وَالْمَسِيحَ ابْتَ مَرْيكُم وَمَا أَمُرُوا إِلّا لَهُ وَالْمَسِيحَ ابْتَ مَرْيكُم وَمَا أَمُرُوا إِلّا هُو النوبة].

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾؛ لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة «حيث» ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين:

إحداهما: هي قوله هنا: ﴿فَأْتُوا حَرْنَكُمْ ﴾؛ لأن قوله: ﴿فَأَتُوا ﴾. أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله: ﴿حَرَّنَكُمْ ﴾؛ يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة، وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى؛ لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد، كما هو ضروري.

ثانيهما: قوله تعالى: ﴿ فَالْتَنَ بَشُرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمٌّ ﴾. لأن المراد بما كتب الله لكم، الولد، على قول الجمهور، وهو اختيار ابن جرير، وقد نقله عن ابن عباس، ومجاهد، والحكم، وعكرمة، والحسن البصري، والسدي، والربيع، والضحاك بن مزاحم، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل، فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه، بمعنى الجماع فيكون معنى الآية فالآن باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد، الذي هو القبل دون غيره، بدليل قوله: ﴿ وَابْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمٌّ ﴾؛ يعني الولد.

ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: ﴿أَنَّى شِغْمَ اللهِ يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب، أو غير ذلك، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داوود والترمذي عن جابر في قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: ﴿ نِسَآ وُكُم مَنْ أَنُوا حَرْنَكُم أَنَى شِغَمَ مَنَ شِعْمَ ﴿ وَلَهُ مِن هذا أن جابراً فَيْهُ يرى أن معنى الآية، فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها.

أما اللواتي لا يحضن لكبر أو صغر، فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله: ﴿وَٱلَّتِي بَهِ مَن الْمَحِيضِ مِن نِسَآمِكُمْ إِن الرَّبَّتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشَّهُمْ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤].

قوله تعالى: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُونَ ﴾. فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض، ومنه قول الأعشى: قوله على الطهر ومنه قول الأعشى:

تشد لأقصاها عزيم عزائكا لِما ضاع فيها من قووء نسائكا أفي كل يوم أنت جاشم غزوة مورثة مالاً وفي الحي رفعة

وخلاصة قول الشيخ: وأدلة من ذهب إلى أن المراد بالقرء الطهر: هو الأظهر لأن مدار الخلاف هل القروء الحيضات أو الأطهار؟ وهذه الآية، وهذا الحديث، دلا على أنها الأطهار. ولا يوجد في كتاب الله، ولا سنة نبيه على شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة، ولا من جهة الصراحة في محل النزاع؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى. وقد صرح فيه النبي على بأن الطهر هو العدة مبيناً أن ذلك هو مراد الله جل وعلا، بقوله: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّبِنَ ﴾ [الطلاق: ١]، فالإشارة في قوله على: فتلك العدة، راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله فليطلقها طاهراً؛ أي في حال كونها طاهراً، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحاً بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر، وأنث الإشارة لتأنيث الخبر، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات بالطهر، وأنث الإشارة لتأنيث الخبر، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات بالطهر، وأنث الإسارة لتأنيث الخبر، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات الله إذا قال: العدة غير القروء، والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء.

وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي، وإجماع أهل اللسان العربي، على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى: ﴿وَالْحَصُوا الْعِدَةَ ﴾ [الطلاق: ١] وهي زمن التربص إجماعاً، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: ﴿يَرَبَّعُنَ البقرة: ٢٢٨] في هذه الآية فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئاً يسمى العدة. زائداً على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة، كما هو معلوم.

قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولُهُنَّ أَخَقُ بِرَوِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ﴾. ظاهر هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن، لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها. ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَثَا يُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ وَمَا لَكُمُّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَّدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن، كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَيُعُولُهُنَّ أَخَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ﴾؛ لأن الإشارة بقوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾؛ راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء.

واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة، في قوله: ﴿إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَحًا ﴾؛ ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا، ولكنه صرح في مواضع أخر: أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك، أن رجعتها حرام عليه، كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِمَارًا لِنَعْنَدُوا وَمَن يَنْعَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُم وَلَا نَتَخِدُوا عَايَتِ الله هُرُوا ﴾.

فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاً، كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِمَاكًا ﴾؛ الآية. وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر، فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر، لأبطل رجعته كما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّ عَالِمَ نَا مَرَجَةً ﴾ . لم يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء، ولكنه أشار لها في موضع آخر وهو قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكُلُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلُهِمُّ ﴾ [النساء: ٣٤]، فأشار إلى أن الوجل أفضل من المرأة؛ وذلك لأن الذكورة شرف وكمال والأنوثة نقص خلقي طبيعي، والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي، وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الأنوثة، بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن الحلى ونحوم.

وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين الطبيعيين، بقوله: ﴿أَوْمَنَ يُنَشُّوُّا فِي ٱلْجِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ اللَّهِ [الزحرف]؛ لأن نشأتها في الحلية دليل على نقصها، فلزم المرأة جبره، والتغطية عليه بالحلى كما قال الشاعر:

وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان المجمال موفراً كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا

ولأن عدم إبانتها في الخصام إذا ظلمت دليل على الضعف الخلقى، كما قال الشاعر: بنفسى وأهلى من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب به سكتة حتى يقال مريب فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل

ولا عبرة بنوادر النساء؛ لأن النادر لا حكم له.

ـ حَدُواْشَارُ بِقُولُهُ: ﴿ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِ مَّ ﴾ [النساء: ٣٤]، إلى أن الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب حاله، أن يكون قائماً على الضعيف الناقص خلقة.

ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفاً على ميراثها؛ لأن من يقوم على غيره مترقب للنقص، ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة، وإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة.

كما أنه أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله: ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾؛ لأن من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة. ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل، فلو أكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك، فإنها إن أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكره، ولا ينتشر إليها، فلم تقدر على تحصيل النسل منه، الذي هو أعظم الغرض من النكاح بخلاف الرجل، فإنه يولدها وهي كارهة كما هو ضروری.

قوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَالِ ﴾ . ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين، ولكنه تعالى بين أنَّ المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا مطلقاً، وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج. وهي المذكورة في قوله: ﴿فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ الآية، وعلى هذا القول فقوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾؛ يعني به عدم الرجعة، وقال بعض العلماء: الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾؛ وروي هذا مرفوعاً إليه ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ عِمْرُونِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ .

لم يبين في هذه الآية ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة، ولكنه بين في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر في الأرض، ومن رأى أنَّ حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن لا يرغم على الازدراع فيه، وأن يترك وشأنه؛ ليختار حقلاً صالحاً لزراعته وذلك في قوله تعالى: ﴿ فِسَا وَكُمْ مَرْتُ لَكُمْ ﴾ كما تقدم إيضاحه.

قُـولـه تَـعـالمـى: ﴿وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَحَافَآ أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَاً فِيَا أَفَلَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ اللّهِ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ﴾ .

صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته، إلا على سبيل الخلع، إذا خافا ألا يقيما حدود الله فيما بينهما، فلا جناح عليهما إذن في الخلع؛ أي: لا جناح عليها هي في الدفع، ولا عليه هو في الأخذ.

وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم، ولو كان المعطى قنطاراً، وبين أن أخذه بهتان وإثم مبين، وبين أن السبب المانع من أخذ شيء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع. وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبَدَالَ رَفِح مَكَانَ رَفِح وَ النَّهُ أَنْ السبب المانع من أخذ مَكَانَ رَفِح وَ النَّهُ أَفضَى إليها بالجماع. وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبَدَالَ رَفِح مَكَانَ رَفِح وَ النَّهُ وَقَد أَفضَى بَصْكُم إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَنَقا عَلِيظًا ﴿ وَالنَّمَا النَّهِ عَن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة؛ وذلك في قوله: ﴿ وَإِن طِئْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْ بَعْلِهِ الْفَرِيضَةُ ﴾ [النساء: ١٤]. وأشار إلى ذلك بقوله: ﴿ وَلَا جُنكَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيَتُهُم بِدِه مِنْ بَعْلِهِ الْفَرِيضَةُ ﴾ [النساء: ١٤].

تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقاً؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ الطَّلَقُ مَ تَانِ ﴾ ثم ذكر الخلع بقوله: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيا اَفْلَاتُ بِهِ فَهِ وَلَا يَعْدَ الْفَلَة الثالثة بقوله: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ . . . الآية . وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر، وهو قول إسحاق بن راهويه، وأبي ثور وداود بن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقاً ليس بظاهر عندي؛ لما تقدم مرفوعاً إليه على أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله؛ ﴿ وَ لَنَا يَعِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللّ

قال في فتح الباري: والأخذ بهذا الحديث أولى، فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح. قال: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة. فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها، أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً».

وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله؛ لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة. وقوله: فإن طلقها إنما كرره؛ ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة، الذي هو قوله: ﴿فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ﴾. ولو فرعنا على أن قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُ ﴾. يراد به عدم الرجعة، وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ ﴾. لم يلزم من ذلك أيضاً عدم عدّ الخلع طلاقاً؛ لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج. فاستثنى منه صورة جائزة، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقاً، كما هو ظاهر من سياق الآية، وللعلماء أقوال في الخلع وأحكامه وخلاصة قول الشيخ:

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وكون الخلع طلاقاً ظاهر من جهة المعنى: لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج، وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقاً شرعاً إلا بالطلاق، فالعوض في مقابلته. ويدل له ما أخرجه البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس، أتت النبي في فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله في: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله في: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإن قوله في: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ اللِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأْسِكُوهُنَ بِمَعْرُفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ﴾. ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَلَغَن أَجَلَهُنَ ﴾ انقضاء عدتهن بالفعل، ولكنه بين في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولُهُنَ أَتَى مُرَفِقَ فِي ذَلِكَ ﴾ وأنه لأن الإشارة في قوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ واجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يُرَبِّصَكَ ﴾. فاتضح من تلك الآية أن معنى فبلغن أجلهن. أي: قاربن انقضاء العدة، وأشرفن على بلوغ أجلها.

قوله تعالى: ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْنَدُوا ﴾. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها؛ لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها؛ لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه؛ ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها، حتى تفتدي منه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلا نَتَ بَفَاحِشَةُ مُبَيِّنَةً ﴾ [النساء: ١٩]. واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة. فقال جماعة منهم هي: المزنا، وقال قوم هي:

النشوز والعصيان وبذاءة اللسان. والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير. وقال ابن كثير: إنه جيد، فإذا زنت أو أساءت بلسانها، أو نشزت جازت مضاجرتها؛ لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُو ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك، إذا سلم الأجرة المعينة في العقد، ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك، ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعَاسَرُمُم فَسَرُمُ مُ لَدُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: ٦]، والمراد بتعاسرهم: امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة، وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به.

قول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَكُنهُ وَعَشْرًا ﴾. ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً كانت عدتها وضع حملها، وذلك في قوله: ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، ويزيده إيضاحاً ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي على لسبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام، وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق، كما ثبت عنه على خلافاً لمن قال: تعتد بأقصى الأجلين، ويروى عن على وابن عباس. والعلم عند الله تعالى.

## تنبيهان:

الأول: هاتان الآيتان أعني قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَيَّمُنَ إِنْشُهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ وقوله: ﴿وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] من باب تعارض الأعمين من وجه، والمقرر في الأصول الترجيح بينهما، والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في (المراقي) بقوله:

وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتماً معتبر

وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم: ﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَخْمَالِ﴾ [الطلاق: ٤] مخصص لعموم ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُم ﴾. مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها، وعليه فلا عموم في آية البقرة؛ لأن قوله: ﴿وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله: ﴿وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله: ﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾ [الطلاق: ٤] فإنه مضاف إلى معرف بأل، والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم، كما عقده في (مراقي السعود) بقوله عاطفاً على صيغ العموم:

وما معرف بأل قد وجداد

أو باضافة إلى مصعرف إذا تحقق الخصوص قد نفى المات المات

الثاني: الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف؛ لدلالة المقام عليه؛ أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشراً كقول العرب: السمن منوان بدرهم؛ أي منوان منه بدرهم.

## قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاكُمُ إِلْمَعُرُونِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾.

ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي، سواء أطلقت قبل الدخول أم لا فرض لها صداق أم لا؟ ويدل لهذا العموم قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُ قُل لِلْأَرْفَعِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَوْةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمْتِعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحسزاب: ٢١] وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به على الخصوص كما عقده في (مراقي السعود) بقوله:

## وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني

وهو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافاً للشافعي القائل بخصوصه به على إلا بدليل على العموم، كما بيناه في غير هذا الموضع. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن أزواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن، وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول. وفرض الصداق معاً؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق، والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق. والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئاً، فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُم اِن طَلَقْتُم النِسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَ أَو خاصة لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضَتُم لَمُنَ فَيضَةً فَيْصَفُوا لَهُنَ فَرِيضَةً وَمِقهُنَ وَقَدْ فَرَضَتُم لَمُنَ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضَتُم الآية ظاهرة في هذا التفصيل، ووجهه ظاهر معقول.

وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضاً لها، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّيِّةُ قُل لِآزَوَجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدِّكَ ٱلْحَيَوْةَ اللَّيْ وَإِيْنَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمِيِّعَكُنَّ مَرَاحًا جَيلًا ﴿ اللَّحزابِ اللَّا ظاهر عمومها اللَّيْ المفروض لها الصداق وغيرها، وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العماء. والأحوط الأخذ بالعموم، وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة، وعقده في (مراقي السعود) بقوله:

وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة... إلخ.

فقوله: ثم هذا الآخر على إباحة. يعني: أن النص الدال على أمر مقدم على النص الدال على إباحة، للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعاً؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى النُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُفْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ فإن توافقا على قدر معين فالأمر واضح، وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط، فيعين القدر على ضوء قوله تعالى: ﴿عَلَى النُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] هذا هو الظاهر وظاهر قوله: ﴿وَالْمُطَلَقَتِ مَتَكُم ﴾ يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافاً لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاً، واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة

بأن الله تعالى قال: ﴿ حَقًا عَلَى اللَّمْسِنِينَ ﴾ وقال: ﴿ حَقًا عَلَى الْمُنَقِينَ ﴾ قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حقاً على كل أحد. وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب.

قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر؛ لأن قوله: ﴿عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة: ٩١]، و﴿عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ﴾ تأكيد للوجوب وليس لأحد أن يقول لست متقياً مثلاً؛ لوجوب التقوى على جميع الناس. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾... الآية ما نصه: وقوله: ﴿عَلَى ٱلمُنَقِينَ﴾ تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه، وقد قال تعالى في القرآن: ﴿هُدَى لِلْمُنَقِينَ﴾، وقولهم: لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها، ظاهر السقوط. فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم، وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلوم.

قوله تعالى: ﴿ اَلَمْ تَكَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكَرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرُ الْمُؤْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَلُهُمْ ﴾.

المقصود من هذه الآية الكريمة، تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه، هانت عليه مبارزة الأقران؛ والتقدم في الميدان. وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله: ﴿وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾، وصرح بما أشار إليه هنا في قوله: ﴿قُلُ لَنَ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَتُه يِن المُموتِ أَو الْقَتْلِ وَإِذَا لاَ تَمنَعُونَ إِلّا قَلِيلا ﴿ اللّه على القتال؛ لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه، ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن قريب، كما قال قعنب ابن أم صاحب.

إذا أنت لاقيت في نجدة فإن المنية من يخشها وإن تتخطاك أسبابها وقال زهير:

فلا تتهيبك أن تقدما فسوف تصادفه أينما فإن قصاراك أن تهرما

> رأيت المنايا خبط عشواء من تصب وقال أبو الطيب:

تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم

وإذا لم يكن من الموت بد ولقد أجاد من قال:

فمن العجز أن تكون جبانا

في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة ﴿ وَالْمَرْءُ فِي الْجِبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدْرِ

وهذا هو المراد بالآيات المذكورة، ويؤخذ من هذه الآية عدم جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيها، وقد ثبت عن النبي على النهي عن الفرار من الطاعون وعن القدوم على الأرض التي هو فيها إذا كنت خارجاً عنها.

تنبيه: لم تأت لفظة (ألم تر) ونحوها في القرآن مما تقدمه لفظ ألم، معداة إلا بالحرف الذي هو إلى. وقد ظن بعض العلماء أن ذلك لازم والتحقيق عدم لزومه وجواز تعديته بنفسه دون حرف الجر، كما يشهد له قول امرئ القيس:

ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيباً وإن لم تطيب قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَافِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾.

لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة، ولكنه بين في موضع آخر أنها تبلغ سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك. وذلك في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْكَبَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُئِلُةٍ مِّاتَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَافِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَءَاتَنَاهُ اللَّهُ الْمُلَّكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآهُ ﴾.

لم يبين هنا شيئاً مما علمه، وقد بين في مواضع أخر أن مما علمه صنعة الدروع كقوله: ﴿وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ ﴾... الآية [الأنبياء: ٨٠]. وقوله: ﴿وَأَلْنَا لَهُ اَلْحَدِيدَ ۞ أَنِ أَعَلَ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ ﴾ [سبأ: ١٠، ١١].

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَايِنِ﴾ يفهم من تأكيده هنا بأن واللام أن الكفار ينكرون رسالته كما تقرر في فن المعاني، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: ﴿وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكَلًا﴾ . . . الآية [الرعد: ٤٣].

قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَانًا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ نَدَرَجُنتِ ﴾ . لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم وقد بين أن منهم موسى ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ بقوله: ﴿ وَكُلُمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]. وقوله: ﴿ إِنَى اَضَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكُلْمِ ﴾ [الأعراف: ١٤٤]. قال ابن كثير: منهم من كلم الله يعني موسى ومحمداً على وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبى ذر في المدينة المروي في صحيح ابن

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: تكليم آدم الوارد في صحيح ابن جبان يبينه قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ اَلْجَنَةَ ﴾ وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك، ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها بذلك، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿مِنْهُم مَن كُلَّمَ الله ﴾ ما نصه: وقد سئل رسول الله على عن آدم أنبي مرسل هو؟ فقال: نعم نبي مكلم، قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى. اه. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِّي هُدَى ﴾ في سورة البقرة ما نصه؛ لأن آدم كان هو النبي على أيام حياته، بعد أن أهبط إلى الأرض، والرسول من الله جل ثناؤه على ولده، فغير جائز أن يكون معنياً وهو \_ الرسول على عنهم من الله عن المتقدم عن أي ولد، فغير جائز أن يكون معنياً وهو \_ الرسول على كلام ابن كثير المتقدم عن

صحيح ابن حبان التصريح بأن آدم رسول وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل ويشهد له قوله تعالى: ﴿إِنَّا آوَحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِومً ﴿ [النساء: ١٦٣] والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين:

الأول: أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة، ونوح أول رسول أرسل في الأرض، ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: ويقول: "ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»... الحديث. فقوله إلى أهل الأرض لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض، لكان ذلك الكلام حشواً، بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. ويُستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له.

الوجه الثاني: أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم كفر فأطاعوه، ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى، ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱلنّاسُ إِلّا أَمَّتُهُ وَحِدَةً ﴾ . . . الآية [يونس: ١٩]. أي: على الدين الحنيف أي حتى كفر قوم نوح، وقوله: ﴿ كَانَ ٱلنّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللّهُ ٱلنِّيتِينَ ﴾ الآية. والله تعالى أعلم.

## وقوله تعالى: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾.

أشار في مواضع أخر إلى أن منهم محمداً على كقوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] أو قوله: ﴿وَمَا آرَسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقوله: ﴿إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقوله: ﴿بَارَكَ اللّهِ عَلَى نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ إِلَى ﴿ الفرقانِ]. وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم كقوله: ﴿وَاللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]، وقوله: ﴿ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود وهو قوله: ﴿وَلَقَدْ فَضَلْنَا عَيْرَ نَكُورًا﴾ [الإسراء: ٥٥]. وأشار في موضع آخر إلى أن منهم عيسى بقوله: ﴿وَاتَيْنَا عِلِينًا مَنَهُم عيسى بقوله: ﴿وَاتَيْنَا عِيسَى اللّهِ اللّهِ أَنْ منهم عيسى بقوله: ﴿وَاتَيْنَا عِيسَى أَنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ﴾.

تنبيه: في هذه الآية الكريمة أعني: قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَمْضِ﴾ الآية. إشكال قوي معروف. ووجهه: أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه على قال: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وثبت أيضاً في حديث أبي سعيد المتفق عليه «لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة». . . الحديث، وفي رواية «لا تفضلوا بين أنبياء الله»، وفي رواية «لا تخيروني من بين الأنبياء». وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: وهذه الآية مشكلة، والأحاديث ثابتة بأنه النبي على قال: «لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله الله المناه النبياء الله المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبياء الله المناه المناه المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه المنا

رواها الأثمة الثقاة، أي: لا تقولوا فلان خير من فلان، ولا فلان أفضل من فلان. اها قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه: والجواب من وجوه؛ أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر. الثاني: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به الدفضيل إليكم، وذكر القرطبي في تفسيره أجوبة كثيرة عن هذا الإشكال، واختار أن منع البقضيل في خصوص النبوة، وجوازه في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات فقد قال ما نصه: قلت وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنها هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات.

وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها؛ ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتخذ خليلاً، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجـات. قـال الله تـعـالــي: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَى بَغْضٌ وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَفُورًا﴾ [الإســراء: ٥٥]. قلت: وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ، والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو يما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل، وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمداً على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: ﴿ فَ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَٰهٌ مِن دُونِهِ، فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّدُّ كَلَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ الْأَنْسِياءَا. وقَمَالَ لَمَ حَمَدً ﷺ: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَكَا مُبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا يَقَدَّمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ١، ٢]. قالول: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى: ﴿وَمَ ٓ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ، لِيُمَرِّبُ لَمُمَّ ﴾ [إبراهيم: ٤] وقال الله يعز وجل ـ لهجمد عَالَةٍ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨] فأرسله إلى الجن والإنس، ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده، وقال أبو هريرة: خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليه وهم أولو العزم من الرسل، وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين، ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل؛ فإن لمن أرسل فضل على غيره بالرسالة، واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم، وهذا مما لا خفاء به. اه. محل الغرض منه بلفظه.

واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع جواز التفضيل إجمالاً كقوله على «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ولم يعين ومنع التفضيل على طريق الخصوص كقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن معمّى» ونحو ذلك والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ يُغَرِّمُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ المراد بالظلمات الضلالة، وبالنور الهدى، وهذه الآية يفهم منها أن طرق الضلال متعددة؛ لجمعه الظلمات وأن طريق العتى واحدة؛ لإفراده النور، وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه تعالى في مواضع أخر كقسوله: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِاً ﴾ والأنعام: ١٥٣]. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا مَا اللهِ لَعَلَيْكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَصَلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَمَنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْ اللهِ وَالْمُورُ ﴾ [الأنعام]، وقال تعالى: ﴿ وَبَعَلَ الظّلُمُنَ وَالنُّورُ ﴾ [الأنعام: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَبَعَلَ الظّلُمُنِ وَالنُّورُ ﴾ [الأنعام: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَبَعَلَ الظّلُمُنِ وَالنُّورُ ﴾ [الأنعام: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَبَعَلَ الظّلُمُنِ وَالنُّورُ ﴾ [الأنعام: ١]، وقال تعالى الحق وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه منه بلفظه.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآ أَفُهُمُ الطَّاعُوتُ﴾. قال بعض العلماء: الطاغوت: الشيطان ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآ أَمُّ ﴾ [آل عمران: ١٧٥] أي يخوفكم من أوليائه وقوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي

سَبِيلِ ٱلطَّلْعُوتِ فَقَٰلِلُوّا أَوْلِيَا اَلْشَيْطُونَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُونِ كَانَ صَعِيفًا ﴿ النساء]، وقوله: ﴿ إِنَّهُمُ ٱلْخَذُوا ﴿ الْخَدُونَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا ﴾ [الكهف: ٥٠]، وقوله: ﴿ إِنَّهُمُ ٱلْخَذُوا اللهُ فهو طاغوت الشَّيْطِينَ أَوْلِيَا ۚ ﴾ [الأعراف: ٣٠]. والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت والحظ الأكبر ذلك للشيطان كما قال تعالى: ﴿ اللهِ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَنَنِي ٓ ادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا اللهَ يَطُن أَ إِنَّكُم اللهُ وَلَا يَعْبُدُوا اللهَ يَعْدُوا اللهَ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَل اللهُ عَل اللهُ اللهُ عَل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِفَآءَ النَّاسِ ﴾. بين أن المراد بالذي: الذين بقوله: ﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمًا كَسَبُواً ﴾.

قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾. لم يبين هنا سبب فقرهم ؛ ولكنه بين في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم بقوله: ﴿لِلْفُقْرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُمْوَلِهِمْ ﴾ الآية [الحشر: ٨].

قوله تعالى: ﴿فَمَن جَآءُ مُوعِظَةٌ مِن رَبِهِ عَالَنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾. معنى هذه الآية الكريمة أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الربا فانتهى أي: ترك المعاملة بالربا؛ خوفاً من الله تعالى وامتثالاً لأمره: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾؛ أي ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه، وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر، ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا المَائِدة: ٣٤].

وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم: ﴿ وَلَا نَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآ أَوْكُم مِنَ النِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٢] أي: لكن ما سلف قبل التحريم فلا جناح عليكم فيه، ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ لَ ٱلْأُخْتَىٰٓ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٣٣].

وقال في الصيد قبل التحريم: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ [المائدة: ٩٥]. وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ.

ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي على والمسلمين لما استغفروا لقربائهم الموتى من المشركين وأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنِّي وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالْذِينَ وَالَّذِينَ وَالْذِينَ وَالْوَالِهُ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنْوَ أُولِي قُونَ مِنْ بَعَدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصَحَتُ لَلْمُحِيدِ ﴿ وَاللَّهُ وَلَامُوا على استغفارهم للمشركين أنزل الله في ذلك: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعَدُ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى اللهُ مَا يَتَقُونَ كَا التوبة: ١١٥] فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائه.

واعلم أن الله صرح بتحريم الربا بقوله: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَوَّا ﴾ وصرح بأن المتعامل بالربا محارب الله بقوله: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُوَّمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمَ مَحارِبِ الله بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُوَّمِنِينَ ﴿ فَإِن اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمَوْلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ۖ ﴿ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمَوْلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ۖ ﴿ فَاللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وصرح بأن آكل الربا لا يقوم، أي من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ ٱلرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ ﴾ والأحاديث في ذلك كثيرة جدًّا.

واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فيه أحد وذلك كربا الجاهلية، وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين، وربا النَّساء بين الذهب والذهب، والفضة والفضة، وبين النهب والفضة، وبين البُر والبُر، وبين الشعير والشعير، وبين التمر والتمر، وبين الملح والملح، وكذلك بين هذه الأربعة بعضها مع بعض.

قوله تعالى: ﴿وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَاتِ ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى يربي الصدقات وبين في موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر، وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه الله تعالى وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَيْتُم مِّن ذَكُوْمٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩].

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَكِلِ مُسَكِّمَى فَأَحْتُبُوهُ ﴾ .

ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة؛ لأن الأمر من الله يدل على الوجوب. ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهِنَ مُقْبُوضَةً ﴾؛ لأن الرهن لا يجب إجماعاً وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجباً. وصرح بعدم الوجوب بقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُوَرِّ الَّذِى اوْتُمِنَ أَمَنتَهُ ﴾؛ فالتحقيق أن الأمر في قوله: ﴿فَأَصَّتُهُ وَأَلَى للندب والإرشاد؛ لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعاً، فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس قاله القرطبي. وقال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة ابن عطية، وهذا القول هو الصحيح، قاله القرطبي أيضاً.

وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ ﴾ . . . الآية، ناسخ لأمره بالكتب، وحكى نحوه ابن جريج، وقاله ابن زيد، وروى عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى

أن ذلك واجب بهذه الألفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا ﴾ وتمسك جماعة بظاهر الأمر في قوله: ﴿ فَٱحْتُبُوهُ ﴾ فقالوا: كتابة الدين واجب فرض بهذه الآية بيعاً كان أو قرضاً ؛ لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره.

وقال ابن جريج: من أدان فليكتب ومن باع فليشهد. اه من القرطبي وسيأتي له زيادة بيان إن شاء الله قريباً.

تنبيه: أَخَدُ بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾. أن الرهن لا يكون مشروعاً إلا في السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر.

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد.

وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أنس أنه وهن درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله. ولأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة فدل الحديث الصحيح على أن قوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب، إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالباً في السفر، والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مراراً. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾. ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضاً فيجب على من باع أن يشهد وبهذا قال أبو موسى الأشعري: وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم قاله القرطبي، وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم يشهد مخالف لكتاب الله وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتابة الدين أمر مندوب إليه لا واجب، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَمْضُكُم بَعْضَا ﴾... الآية.

وقال ابن العربي المالكي: إن هذا قول الكافة قال: وهو الصحيح ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال: وقد باع النبي وكتب، قال: ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله واشترى منه عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمراً واجباً لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. اه.

قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داوود وكان إسلامه بعد الفتح وحنين، وهو القائل: قاتلنا رسول الله على يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا. ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا.

وقال في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزني وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين.

قال النحاس: وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد.

قال القرطبي: وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتباً.

قال الله عز وجل: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَهِنَ مُفْوَضَةً فَإِنْ أَمِن بَعْضُكُم بَعْضُكُم أَي: فلم يطالبه برهن ﴿ فَلِيُّوَرُ الَّذِي اَوْتُمِنَ اَمَنتَهُ ﴾ قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخاً للأول، لجاز أن يكون قوله عز وجل: ﴿ وَإِن كُنهُم مِّنْ فَيْ اللَّهُ مِنْ اَلْفَايِطِ ﴾ [النساء: ٣٤]. ناسخاً لقوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَمْضُكُم بَعْضَا ﴾ لم يتبين بآخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد بل وردا معاً، ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معاً جميعاً في حالة واحدة، قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قبل له: إن آية الدين منسوخة قال: لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ، قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقاً منها الكتاب ومنها الإشهاد ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد، وما زال الناس يتبايعون حضراً وسفراً وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير. ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه، قلت: هذا كله استدلال حسن نكير. ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه، قلت: هذا كله استدلال حسن وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد وهو ما أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي وله قال: أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريباً من المدينة ومعنا ظعينة لنا، فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه، فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة وجنوب الربذة قال: ومعنا

جمل أحمر فقال: تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تمر. قال: فما استوضعنا شيئاً وقال: قد أخذته، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه، فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم. ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل، فقال: السلام عليكم أنا رسول الله الله اليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي على: أن النبي ابتاع فرساً من خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعته. فأقبل النبي على خزيمة فقال: بم تشهد؟ خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك بعته. فأقبل النبي شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه النسائي وغيره. اه من القرطبي بلفظه.

قال مقيده عفا الله عنه \_: وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهما لا فرضان واجبان كما قاله ابن جرير وغيره، ولم يبين الله تعالى في هذه الآية أعني: قوله \_ جلّ وعلا \_: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ ﴾ اشتراط العدالة في الشهود ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُو ﴾ [الطلاق: مواضع أخر كقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢]. وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع.

قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا ﴾ .

لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟ وأشار إلى أنه أجابه بقوله في الخطأ ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَا آخَطَأْتُم بِهِ ﴾ [الأحزاب: ٥] الآية. وأشار إلى أنه أجابه في النسيان بقوله: ﴿ وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيْطُنُ فَلا نَقْعُد بَعْدَ الدِّكَرَىٰ مَعَ القَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٨]، فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك ولا يقدح في هذا أن آية ﴿ وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيْطُنُ ﴾ [الأنعام: ١٨] مكية، وآية ﴿ لا تُوَّاخِذُنَا إِن نَسِينَا ﴾ مدنية؛ إذ لا مانع من يبان المدني بالمكي كعكسه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ لما قرأ ﴿ رَبَّنَا لا بيان المدني بالمكي كعكسه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ لما قرأ ﴿ رَبَّنَا لا يُعْمَ.

قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِيرَ مِن قَبْلِنَا ﴾.

لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟ ولم يبين الإصر الذي كان محمولاً على من قبلنا، وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ نَسًا إِلّا وَصَوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَسًا إِلّا وُسْمَهُمُ وَٱلْأَغْلُلُ اللَّهِ كَانَتُ عَلَيْهُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ وَسُعَهَا ﴾ وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ مِن اللّهِ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى عَلَى حَمَل على من

قبلنا بقوله: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴿ لأَن اشتراط النفس في قبول التوبة من أعظم الإصر، والإصر الثقل في التكليف ومنه قول النابغة.

يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعد ما عرفوا

# براييدالرمن الرحم

#### سُورَة آلَ عِمرانَ

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ﴾.

يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى، ويحتمل أن المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليها وقد قدمنا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أن كون أحد الاحتمالين هو الغالب في القرآن. يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها كقوله: ﴿هَذَا تَأْوِيلُهُ رَمْيَى مِن قَبْلُ ﴾ [يوسف: ١٠٠] وقوله: ﴿هَلْ يَظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ يَأْتِيمُ أَوْمِيلُهُ ﴾ [الأعراف: ٣٥]. . . الآية. وقوله: ﴿بَلَ كُذَبُوا بِمَا لَمْ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَا يَأْتِهِمُ النّافِيلُهُ [النساء: ٥٩] إلى غير ذلك من تأويلُهُ ﴿ النساء: ٥٩] إلى غير ذلك من الآيات. قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يؤول أو لا، وأولته أنا صيرته إليه، وقال: وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى:

على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا

قال: ويعني بقوله: تأول حبها مصير حبها، ومرجعه وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيراً في قلبه فآل من الصغر إلى العظم، فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديماً كالسقب الصغير الذي لم يزل يشب حتى أصحب، فصار كبيراً مثل أمه. قال وقد ينشد هذا البيت:

على أنها كانت توابع حبها توالى ربعي السقاب فأصحبا»

وعليه فلا شاهد فيه، والربعي: السقب. الذي ولد في أول النتاج ومعنى أصحب انقاد لكل من يقوده، ومنه قول امرئ القيس:

ولسبت بني رئية إمر إذا قيد مستكرها أصحبا والرثية: وجع المفاصل، والإمر: بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة بعدها راء هو الذي يأتمر لكل أحد؛ لضعفه وأنشد بيت الأعشى المذكور الأزهري وصاحب اللسان: ولكنها كانت نوى أجنبية توالى ربعى السقاب فأصحبا

وأطالا في شرحه وعليه فلا شاهد فيه أيضاً.

تنبيه: اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات:

الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وهذا هو معناه في القرآن.

الثاني: يراد به التفسير والبيان، ومنه بهذا المعنى قوله وله ين غياس: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل». وقول ابن جرير وغيره من العلماء، القول في تأويل قوله تعالى: كذا وكذا أي: تفسيره وبيانه. وقول عائشة الثابت في الصحيح: كان رسول الله وين يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن تعني يمتثله ويعمل به. والله تعالى أعلم.

الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك، وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح:

الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح، والتأويل القريب كقوله وهذا المحيح: «الجار أحق بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار، وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح، إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود، فلا شفعة.

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد، والتأويل البعيد، ومثل له الشافعية، والمالكية، والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة كلله المرأة في قوله على «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل» على المكاتبة، والصغيرة، وحمله أيضاً كلله المسكين في قوله: ﴿سِتِينَ مِسْكِيناً ﴾ [المجادلة: ٤] على المد، فأجاز إعطاء ستين مدًا لمسكين واحد.

الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاً، وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعباً، كقول بعض الشيعة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَكُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٢٧] يعني عائشة ﴿إِنَّ اللهُ على حد التأويل، وبيان الأقسام الثلاثة بقوله معرفاً للتأويل:

حمل لظاهر على المرجوح صحيحه وهو القريب ما حمل وغيره الفاسد والبعيد إلى أن قال:

واقسمه للفاسد والصحيح مع قوة الدليل عند المستدل وما خلا فلعبا يفيد

فجعل مسكين بمعنى المد عليه

عليه لائح سمات البعد

كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما ورد في الصيام على القضاء مع الالترام

أما التأويل في اصطلاح خليل بن إسحاق المالكي الخاص به في مختصره، فهو عبارة عن اختلاف شروح المدونة في المراد عند مالك كلله وأشار له في (المراقي) بقوله:

والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلا لدى المختصر والكتاب في اصطلاح فقهاء المالكية المدونة.

قوله تعالى: ﴿وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِدِء﴾. . . الآية . لا يخفي أن هذه الواو محتملة للاستئناف فيكون قوله: ﴿ وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْرِ ﴾ مبتدأ، وخبره يقولون، وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده، والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة ومحتملة لأن تكون عاطفة، فيكون قوله: ﴿ وَالرَّسِخُونَ ﴾ معطوفاً على لفظ الجلالة، وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضاً، وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية لا عَاطَفَة، قَالَ ابن قَدَامَة: في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه متفرد بعلم المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْـلُمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً؛ ولأن قولهم آمنا به، يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه لا سيما إذا تبعوه بقولهم: كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره، وأنه صدر من عنده، كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة، وهم الراسخون. ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه. اه من الروضة بلفظه.

ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة، دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسه، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقوله: ﴿ قُلُ لا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [النمل: ٦٥]. وقوله: ﴿لا يُجَلِّمُا لِوقْبُا إِلّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلّا اللهُ ﴾ [النمل: ٦٥]. وقوله: ﴿ وَهَا يَسْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلّا اللهُ معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما لذلك أن يكون قوله: ﴿ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَلِهُ وَوَالنّاسِحُونَ ﴾ للنسق لم يكن لقوله: ﴿ وَالنّسِحُونَ ﴾ للنسق لم يكن لقوله: ﴿ وَالنّسِحُونَ ﴾ لنسق لم يكن لقوله: ﴿ وَالنّسِحُونَ ﴾ لنسة وأن قوله: ﴿ وَالنّسِحُونَ ﴾ لنسة وأن قوله: ﴿ وَالنّسِحُونَ ﴾ المناء والقول بأن الوقف تام على قوله: ﴿ إِلّا الله ﴾ وأن قوله: ﴿ وَالنّسِحُونَ ﴾ المندة والقول بأن الوقف تام على قوله: ﴿ إِلّا الله ﴾ وأن قوله: ﴿ وَالنّسِحُونَ ﴾ المندة والقول بأن الوقف تام على قوله: ﴿ إِلّا الله ﴾ وأن قوله: ﴿ وَالنّسِحُونَ ﴾ المندة والقول بأن الوقف تام على قوله: ﴿ إِلّا الله ﴾ وأن قوله: ﴿ وَالنّسِحُونَ ﴾ الله وقول جمهور العلماء ، للأدلة القرآنية التي ذكرنا .

وممن قال بذلك عمر، وابن عباس، وعائشة، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز،

وابن مسعود، وأبي بن كعب، نقله عنهم القرطبي وغيره، ونقله ابن جرير، عن يونس، عن أشهب، عن مالك بن أنس، وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد.

وقال أبو نهيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضاً عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، والربيع، ومحمد بن جعفر بن الزبير، والقاسم بن محمد وغيرهم. وممن انتصر لهذا القول وأطال فيه ابن فورك ونظير الآية في احتمال الاستئناف والعطف قول الشاعر:

#### الترييح تبكي شبجوها والبرق يلمع في الغمامة

فيحتمل أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع كالتأويل الأول، فيكون مقطوعاً مما قبله، ويحتمل أن يكون معطوفاً على الريح، ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أى: لامعاً.

واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله \_ سبحانه وتعالى \_ مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال.

قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو: هذا القول هو الصحيح فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع. انتهى منه بلفظه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: يجاب عن كلام شيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم، ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من كلام الله \_ جلّ وعلا \_: ﴿ اَمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر.

وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري في تفسيره الكشاف. والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.

وقال بعض العلماء: والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة، جعلوا معنى التأويل التفسير وفهم المعنى كما قال النبي على: «اللهم علمه التأويل» أي التفسير وفهم معاني القرآن، والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. والذين قالوا: هي استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر وذلك لا يعلمه إلا الله، وهو تفصيل جيد ولكنه يشكل عليه أمران: الأول قول ابن عباس في التفسير على أربعة أنحاء: تفسير: لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى التفسير لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر.

وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور. الثاني: أن الحروف المقطعة في أوائل السور

لا يعلم المراد بها إلا الله إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا لغة العرب. فالجزم بأن معناها كذا على التعيين تحكم بلا دليل.

قىولىه تىعىالىي: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ١٠٠ . ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئاً، وذكر أنهم وقود النار أي: حطبها الذي تتقد فيه، ولم يبين هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم، وبين في مواضع أخر أنهم ادعوا ذلك ظناً منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك، وأن الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضاً فكلمهم في آياتٍ كثيرة فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكُرُ أُمُولًا وَأَوْلَكَا وَمَا غَنْ بِمُعَذَّبِينَ ۞﴾ [سبأ] وقوله: ﴿أَفَرَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِنَايَتِنَا وقال لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [مريم: ٧٧]، يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا وقوله: ﴿وَلَهِن تُجِعَّتُ إِلَىٰ رَبِّن إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَيُّ ﴾ [فصلت: ٥٠] أي: بدليل ما أعطاني في الدنيا، وقوله: ﴿وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٦] قياساً منه للآخرة على الدنيا. ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة كقوله هنا: ﴿إِنَّ الَّذِيبَ كَفَرُوا لَن تُغُنِّفَ عَنْهُمْ آمَوَلُهُمْ ﴾. وقوله: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُهُم بِهِ مِن مَالِ وَبَنِينٌ ۞ نُسَاعِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ( المؤمنون ، وقوله: ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلا أَوْلُدُكُمْ بِٱلَّتِي تَقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلُفَيَ ﴾ [سبأ: ٣٧]، وقـولـه: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ ۖ لِأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِنْـمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ ﴾ ، وقـولـه: ﴿ سَنَتَنَارِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمِّلِ لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينً ﴿ [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات.

وصرح في موضع آخر أن كونهم وقود النار المذكور هنا على سبيل الخلود وهو قـوك. ﴿ إِنَّ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتَهِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتَهِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ كَدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِاَيْتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِدُنُوبِيَّ لَم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم وما ذنوبهم التي أخذهم الله بها.

وبين في مواضع أخر أن منهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وأن ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله وتكذيب الرسل وغير ذلك من المعاصي، كعقر ثمود للناقة وكلواط قوم لوط، وكتطفيف قوم شعيب للمكيال والميزان، وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات كثيرة كقوله في نوح وقومه: ﴿فَلَيْتُ فِيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِيبَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُم ظَلِمُونَ العنكبوت: ١٤] ونحوها من الآيات، وكقوله في قوم هود: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْمَقِيمَ ﴾ [الذاريات: ٤١] ونحوها من الآيات، وكقوله في قوم صالح: ﴿وَأَخَذَ ٱلَذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَيْحَةُ ﴾ [هود: ١٧] ونحوها من الآيات، وكقوله في قوم لوط:

﴿ فَجَمَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا﴾ [الحجر: ٧٤] ونحوها من الآيات وكقوله في قوم شعيب: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ ۚ إِنَّامُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ [الشعراء] ونحوها من الآيات.

قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ﴾ الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية؛ أي علامة على صحة دين الإسلام إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به.

وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة؛ أي لا لبس في الحق معها وذلك في قوله: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَرَى عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

وصرح أيضاً بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق والباطل وهو قوله: ﴿وَمَاۤ أَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرَّقَانِ﴾ [الأنفال: ٤١].

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْكِهِ وَٱلْحَرْبُ ﴾. لم يبين هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف.

ولكنه قد بين في مواضع أخر أنها ثمانية أصناف هي الجمل، والناقة، والثور، والبقرة، والكبش، والنعجة، والتيس، والعنز، كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةُ وَالبَقِرَةُ وَالكبش، والنعجة، والتيس، والعنز، كقوله: ﴿ثَمَنِيَةَ أَزُوجٌ مِنَ الطَّنَانِ ٱثْنَيْنِ وَفَرَشَا ﴾ [الأنعام: ١٤٣]. ثم بين الأنعام بقوله: ﴿ثَمَنِيَةَ أَزُوجٌ مِنَ الطَّنَانِ النَّنَانِ اللَّنَعَام: ١٤٣] يعني : التيس والنعجة ﴿وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱلنَّنَيْنِ اللَّنعام: ١٤٤] يعني : الجمل والناقة ﴿وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱلنَّنَيْنِ اللَّنعام: ١٤٤] يعني : الجمل والناقة ﴿وَمِنَ ٱلْمِيلُ النَّنَيْنِ اللَّنعام: ١٤٤] يعني : الجمل والناقة ﴿وَمِنَ ٱلْمِيلُ النَّنَيْنِ اللَّنعام: ١٤٤] المورد والبقرة وهذه الثمانية هي المرادة بقوله: ﴿وَالزَلَ لَكُمْ مِنَ اللَّنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَرْوَجٍ ﴾ [الزمر: ٢] وهي المشار إليها بقوله: ﴿وَاطِلُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الفَيْسِكُمُ أَرْوَجًا وَمِنَ ٱلأَنْعَامِ أَرْوَجًا ﴾ الآية [الشورى: ١١].

تنبيه: ربما أطلقت العرب لفظ النعم على خصوص الإبل، ومنه قوله ﷺ: «من حمر النعم» يعنى: الإبل وقول حسان ﷺ:

وكانت لا يرزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء أي: إبل وشاء.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ ﴾.

صرح تعالى: في هذه الآية الكريمة أن اتباع نبيه موجب لمحبته \_ جل وعلا \_ ذلك المتبع، وذلك يدل على أن طاعة رسوله على هي عين طاعته تعالى، وصرح بهذا المدلول في قوله تعالى: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴿ [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا نَهُ مُنْ مُنْكُمُ مَنَهُ فَانَنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

تنبيه: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله على هي اتباعه على فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان محباً له لأطاعه، ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة ومنه قول الشاعر:

لــو كــان صــادقــاً لأطــعــــه وقول ابن أبي ربيعة المخزومي:

ومن لو نهاني من حبه وقد أجاد من قال:

قالت: وقد سألت عن حال عاشقها فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ

إن المحب لمن يحب مطيع

عن الماء عطشان لم أشرب

بالله صفه ولا تنقص ولا تزد وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُم ۗ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبُرُ﴾.

لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبر، ولكنه بين في سورة مريم أنه بلغ من الكبر عتياً. وذلك في قوله تعالى عنه: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِياً﴾ [مريم: ١] والعتي: اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر. وقال ابن جرير في تفسيره: وكل متناه إلى غايته في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعاس.

قوله تعالى عن زكريا: ﴿وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ لم يبين هنا هل كانت كذلك أيام شبابها، ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل كبرها بقوله عنه. ﴿وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ [مريم: ٥].

قوله تعالى: ﴿قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًّا ﴾.

لم يبين هل المانع له من كلام الناس بكم طرأ له، أو آفة تمنعه من ذلك. أو لا مانع له إلا الله وهو صحيح لا علة له. ولكنه بين في سورة مريم، أنه لا بأس عليه، وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم، ولا مرض وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ عَلَيْتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠]؛ لأن قوله سوياً حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة، لا لاعتقال اللسان بمرض، أي يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه، في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح، ما بك شائبة بكم ولا خرس، وهذا ما عليه الجمهور، ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِحْ بِالْهَشِي وَالْإِنْكَرِ﴾. وعن ابن عباس: أن سوياً عائد إلى الليالي. أي: كاملات مستويات، فيكون صفة الثلاث، وعليه فلا بيان بهذه الآية لآية آل عمران.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرَيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ﴾.

لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى؛ لأنها هي السبب في وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه، ولكنه بين في موضع آخر. أنها لفظة كن وذلك في قوله: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ مَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن ﴾ وقيل: الكلمة بشارة الملائكة لها بأنها ستلده واختاره ابن جرير، والأول قول الجمهور.

قوله تعالى: ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾.

لم يبين هنا ما كلمهم به في المهد، ولكنه بينه في سورة مريم بقوله: ﴿فَأَشَارَتْ

إِلَيْةً قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًا ﴿ قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَلِنِيَ ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي بِلِيَا ﴾ وَجَعَلَنِي بِلِيَّا ﴾ وَجَعَلَنِي بَلِيَّا ﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَلِنِي بِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّازًا شَقِيًّا ﴾ [مريم]. يَجْعَلَنِي جَبَّازًا شَقِيًّا ﴾ [مريم].

قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَّرٌ ﴾.

أشار في هذه الآية إلى قصة حملها بعيسى وبسطها مبينة في سورة مريم بقوله: ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنَ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴿ فَأَتَّخَذَتَ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا ﴾ [مريم: ١٦، ١٧]. إلى آخر القصة وبين النفخ فيها في سورة التحريم والأنبياء، معبراً في التحريم بالنفخ في فرجها، وفي الأنبياء بالنفخ فيها.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفّرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى ۚ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَارِيُونَ غَنُ أَنصَارُ ٱللهِ ﴾. لم يبين هنا الحكمة في ذكر قصة الحواريين مع عيسى. ولكنه بين في سورة الصف، أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى بهم أمة محمد ﷺ في نصرة الله ودينه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَاتُهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الصف: 18].

قوله تعالى: ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ الْمَكِرِينَ ﴿ الله باليهود بعيسى ولا مكر الله باليهود، ولكنه بين في موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم قتله، وذلك في قوله: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنّا قَنَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ رَسُولَ اللّهِ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وبين أن مكره بهم إلقاؤه الشبه على غير عيسى وإنجاؤه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك في قوله: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٧] وقوله: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَالنساء: ١٥٧].

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى إِنِّ مُتَوَفِيكَ ﴾. قال: بعض العلماء أي: منجيك ورافعك إلي؛ أي في تلك النومة ويستأنس لهذا التفسير بالآيات التي جاء فيها إطلاق الوفاة على النوم كقوله: ﴿وَهُو اللَّذِى يَتَوَفَّكُمُ بِالنَّيلِ ﴾ الآية [الأنعام: ٢٠]. وقوله: ﴿اللَّهُ يَتُونَى مَنَامِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢].

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾ الآية. لم يبين هنا ما وجه محاجتهم في إبراهيم هي قول اليهود: محاجتهم في إبراهيم هي قول اليهود: أنه يهودي، والنصارى إنه نصراني وذلك في قوله: ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَيَسْمُعِيلَ وَيَسْمُ يَهُودِيًا وَلاَ تَصْرَانِيًا ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفُرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾. قال بعض العلماء: يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ، وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ﴾ [النساء: ١٨]. وقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ الْأَرْضِ ذَهَبًا ﴾. صرح في هذه الآية الكريمة، أن الكفاريوم القيامة لا يقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا ولو افتدى به. وصرح في مواضع أخر أنه لو زيد بمثله لا يقبل منه أيضاً كقوله: ﴿إِنَّ ٱلنَّيْنَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَيعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُم لِيفَتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَا لُقُبِّلَ مِنْهُمُ اللهُ المائدة: ٣٦]. وبين في مواضع أخر أنه لا يقبل فدا في ذلك اليوم منهم بتاتاً كقوله: ﴿فَالْيَرْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذَيَةٌ وَلَا مِن ٱلّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الحديد: ٥١] وقوله: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنهَا ﴾ [الأنعام: ٧٠]، وقوله: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنهَا عَدُلٌ وَلَا هُورُانَ ﴾ [البقرة: ٤٨] والعدل الفداء.

قوله تعالى: ﴿وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾. صرح في هذه الآية، أنه غني عن خلقه، وأن كفر من كفر منهم لا يضره شيئاً، وبين هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله عن نبيه موسى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيِعًا فَإِنَ اللّهَ لَغَيْنُ جَيدُ كَالِهِ عَن نبيه موسى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعًا فَإِن اللّهُ لَعَنْ جَيدُ ﴾ [ابراهيم]، وقوله: ﴿إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَ اللّهُ عَنْ عَبَدُ ﴾ [التغابن: ٦]، وقوله: ﴿قَالُواْ اتّتَحَدَ اللّهُ وَلَدًا شُبَحَنَهُ هُو الْعَنَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنى جَيدُ ﴾ [التغابن: ٦]، وقوله: ﴿قَالُواْ اتّتَحَدَ اللهُ وَلَدًا شُبَحَنَهُ هُو الْعَنَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَير ذلك من الآيات، فالله تبارك وتعالى يأمر الخلق وينهاهم؛ لا لأنه تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم، بل نفع طاعتهم لهم وضرر معصيتهم عليهم، كما قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَها ﴾ [الإسراء: ٧] وقال: ﴿قَالُهُ عَلَى صَلِحَا فَلَقُسِهُ وَمَن أَسَاتُمْ فَلَها ﴾ [الإسراء: ٧] وقال: ﴿قَالُوا اللّهُ هُو اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله على أنها يرويه عن ربه أنه قال: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً». . . الحديث.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ﴾ بعد قوله: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ يدل على أن من لم يحج كافر والله غني عنه. الأول: أن المراد بقوله ومن كفر أي: ومن جحد فريضة الحج، فقد كفر والله غني عنه، وبه قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد قاله ابن كثير. ويدل لهذا الوجه ما روي عن عكرمة ومجاهد من أنهما قالا لما نزلت ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِن أَنهما قالا لما نزلت ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِن مُلمون. فقال النبي على: ﴿إِن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا». قال الله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ غَنَى عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾.

الوجه الثاني: أن المراد بقوله: ﴿وَمَن كَثَرُ ﴾ [البقرة: ١٢٦] أي: ومن لم يحج على سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة كقوله للمقداد الثابت في الصحيحن حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: ﴿لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن يقول الكلمة التي قال».

الوجه الثالث: حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر. وقد روي عن النبي على أنه قال: «من ملك زاداً وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ وذلك بأن الله قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَلِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْمَلَمِينَ﴾».

روى هذا الحديث الترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه كما نقله عنهم ابن كثير وهو حديث ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، وهلال هذا.

قال الترمذي: مجهول، وقال البخاري: منكر الحديث، وفي إسناده أيضاً الحارث الذي رواه عن على والله المادة المادة العارث الذي رواه عن على المادة المادة العارث الذي رواه عن على المادة المادة

وقال الترمذي: إنه يضعف في الحديث. وقال ابن عدي: هذا الحديث ليس بمحفوظ، اه بالمعنى من ابن كثير.

وقال ابن حجر: في الكافي الشاف، في تخريج أحاديث الكشاف. في هذا الحديث أخرجه الترمذي من رواية هلال بن عبد الله الباهلي، حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي رفعه: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا». وقال: غريب وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف، وأخرجه البزار من هذا الوجه، وقال: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه، وأخرجه ابن عدي، والعقيلي في ترجمة هلال، ونقلاً عن البخاري أنه منكر الحديث.

وقال البيهقي في الشعب: تفرد به هلال وله شاهد من حديث أبي أمامة، أخرجه الدارمي بلفظ «من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات فليمت إن شاء يهوديًا، أو إن شاء نصرانيًا» أخرجه من رواية شريك، عن ليث بن

أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط عنه، ومن هذا الوجه أخرجه البيهةي في الشعب، وأخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن ليث، عن عبد الرحمن مرسلاً لم يذكر أبا أمامة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي، وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. ونقل عن القلاس أنه كذب أبا المهزوم، وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه؛ لأن الطريق إلى أبي أمامة ليس فيها من اتهم بالكذب.

وقد صح عن عمر بن الخطاب والله أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديًّا أو نصرانيًّا. والعلم عند الله تعالى.

قولِه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ ﴾.

أكثر العلماء على أنها منسوخة بقوله: ﴿ فَأَنَّقُوا أَلَنَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ۗ [التغابن: ١٦]. وقال بعضهم: هي مبينة للمراد منها فقوله حق تقاته. أي: بقدر الطاقة. والله تعالى أعلم.

وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات مختلفة، وهو الكفر بالله تعالى، وبين في موضع آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون وهو قوله: ﴿ وَغَشُرُ اللَّهُ مِن يَوْمَ لِهِ زُرُقًا ﴾ [طه: ١٠٢] وأقبح صورة أن تكون الوجوه سوداً والعيون زرقاً، ألا ترى الشاعر لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها زرقة الجميون، واسوداد الوجوه في قوله:

وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود

قوله تعالى: ﴿ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً فَآيِمَةً يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَهَ ٱلَّيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾.

ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب أنها قائمة. أي: مستقيمة على الحق وأنها تتلو آيات الله آناء الليل وتصلي وتؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وذكر في موضع آخر أنها تتلو الكتاب حق تلاوته وتؤمن بالله وهو قوله: ﴿الَّذِينَ المنكر. وَذَكَرَ فِي مُوضَع آخَرُ أَنها تتلو الكتاب حق تلاوته وتؤمن بالله وهو قوله: ﴿الَّذِينَ اللَّهُمُ اللَّكِنَابُ يَتَلُونَهُمُ حَتَّ تِلاَوْتِهِ قَوْلُهَ يُؤْمِنُونَ بِهِد اللَّهِ البَّقِرة اللهُ اللَّهُ مَتَّ اللَّهُ مَتَ اللَّهُ مَتَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّكِنَابُ يَتَلُونَهُمُ حَتَّ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِنَابِ كُلِّهِ.﴾.

يعني: وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى: ﴿وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِنبِ ﴿ وَقُلْ ءَامَن بِاللَّهِ وَمُلْتَهِكِيهِ وَكُنْبُهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

قوله تعالى: ﴿وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ﴾. يعني عرضها كعرض السموات والأرض كما بينه قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١] وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء في آية الحديد جنسها الصادق بجميع السموات كما هو ظاهر، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْ أَمُّهُ. المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل والجراح، كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع متعددة كقوله: ﴿ وَلَقَدْ كُنُمُ تَمَنَوْنَ الْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ كُنْمُ مَنْهُ لَا يَدَ وقوله: ﴿ وَيَتَخِذُ مِنكُمْ شُهَدَاءً ﴾ الآية وقوله: ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَنَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَكُم مَا تُحِبُونَ مِنكُمْ مَن يُرِيدُ

الدُّنِيَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ اَلاَخِرَةً ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّمٌ ﴾ وقـولـه: ﴿إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَكَوْرُنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىنكُمْ ﴾ ونحو ذلك من الآيات.

وهذا قول الجمهور، وذكر بعض العلماء أن المصيبة التي أصابت المشركين هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة، حيث قتل حملة اللواء من بني عبد الدار، وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة وبقي لواؤهم ساقطاً حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية وفي ذلك يقول حسان:

فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب

وعلى هذا الوجه: فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى: 
﴿ وَلَقَدُهُ مَكَدُهُ اللّهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ﴿ . . الآية ومعنى تحسونهم : 
تقتلونهم وتستأصلونهم، وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة فمعنى حسه أذهب حله بالقتل ومنه قول جرير:

تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في أجم الحصيد وقول الآخر:

حسسناهم بالسيف حساً فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا وقبددوا وقول رؤبة:

إذا شكونا سنة حسوسا تأكل بعد الأخضر اليبيسا يعني بالسنة الحسوس: السنة المجدبة التي تأكل كل شيء، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان وكل منهما يشهد له قرآن، وكلاهما حق فنذ كرهما معاً، وما يشهد لكل واحد منهما.

قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد؛ لأن الكلام في وقعة أحد ولكن التثنية في قوله: مثليها تدل على أن

القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم بدر؛ لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم أحد أصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون، ولا حجة في قوله: ﴿تَحُسُونَهُم﴾؛ لأن ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين قتلوا من المشركين، وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحد، كما هو معلوم.

فإن قيل: ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله: ﴿قَرْحٌ مِّشَلَهُ ﴾ وبين التثنية في قوله: ﴿قَدْ أُصَبْتُم مِثَلَيْهَا ﴾ فالجواب \_ والله تعالى أعلم \_ أن المراد بالتثنية: قتل سبعين وأسر سبعين يوم بدر، في مقابلة سبعين يوم أحد، كما عليه جمهور العلماء.

والمراد بإفراد المثل: تشبيه القرح بالقرح في مطلق النكاية والألم، والقراءتان السبعيتان في قوله: ﴿إِن يَمْسَلُمُمْ قَرَّحٌ فَقَدَ مَسَ ٱلْقَوْمَ فَكَرَّحٌ ﴾ بفتح القاف وضمها في الحرفين معناهما واحد فهما لغتان كالضعف والضعف.

وقال الفراء: القرح بالفتح: الجرح، وبالضم ألمه. اه. ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم بن نويرة التميمي:

قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولاتنكئ قرح الفؤاد فييجعا

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَا بَعْلَمِ اللهُ ٱلَذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّنبِينَ ﴿ أَنكر الله في هذه الآية. على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر المخلص في دينه، وبين غيره، وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَا يَاتِكُم مَثُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاةُ وَالْفَرَّاهُ وَزُلْزِلُوا حَقَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ قَرِبُ ﴿ أَن نَصْرَ اللّهِ قَرِبُ ﴿ إِلَا اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلا اللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا اللّهُ مِن وَلِيجَةً وَاللّهُ خَيِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ حَهَدُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ حَهَدُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ كَاللّهُ وَلا رَسُولِهِ وَلا النّهُ اللّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَولُونَ وَلَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة، وذلك أن أبانا آدم كان في الجنة يأكل منها رغداً حيث شاء في أتم نعمة وأكمل سرور، وأرغد عيش. كما قال له ربه: ﴿إِنَّ لَكَ مَنْ مَعُوعً فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْمَىٰ ﴿ [طه] ولو تناسلنا فيها لكنا في أرغد عيش وأتم نعمة، ولكن إبليس عليه لعائن الله \_ احتال بمكره وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة، إلى دار الشقاء والتعب. وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف. فعلى العاقل منا \_ معاشر بني آدم \_ أن يتصور الواقع ويعمل، أننا في الحقيقة سبي سباه إبليس بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء، فيجاهد عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء حتى يرجع إلى الوطن الأول الكريم، كما قال العلامة ابن القيم تغمده الله برحمته:

ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم ولكننا سبي العدو فهل ترى ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم لتكون نصب أعيننا دائماً.

### قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِن نَبِيِّ قَلْتُلَ مَعَهُ رِبِّيكُونَ كَثِيرٌ ﴾.

هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ ﴿ فَكَتَلَ ﴾ بالبناء للمفعول يحتمل نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون وعليه فليس في قتل ضمير أصلاً ، ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميراً عائداً إلى النبي ، وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجملة حالية والرابط الضمير وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلماً ، وهذا هو أجود الأعاريب المذكورة في الآية على هذا القول ، وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالاً . والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله : ﴿ كَتَبَ اللّهُ لَأَغْلِبُكَ أَنَا وَرُسُلِ اللّهِ وَالمَجادلة : ١١] . وقال قبل هذا : ﴿ أَوْلَئِكَ فِي الْلَهُ وَالمَجادلة : ٢٥] . وقال بعده : ﴿ إِنَّ اللهَ فَوِئُ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥] .

وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبُرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ يَغْلِبُوا الْفَا مِن الَّذِينَ كَفَرُوا [الأنفال: ٥٦]، وقوله: ﴿فَإِن يَكُن مِنكُمْ اَلْقٌ يَغْلِبُوا مَائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اَلَقٌ يَغْلِبُوا الْفَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اَلَقٌ يَغْلِبُوا الْفَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اَلَقٌ يَغْلِبُوا الْفَيْنِ وَالاَسفال: ١٦]، وقوله: ﴿الْمَ شَ غُلِبُوا مِائَنَيْنَ الرُّومُ شَ اِنْ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونَ شَافِي بِضِع سِنِينَ [الروم: ١ - ٤]، وقوله: ﴿كَم مِن فِنكُمْ قَلِيلُمْ عَلَيْ عَلَيْنَ فِنَكُمْ اللّهُ عَلَيْنَ فِنَكُمْ اللّهُ عَلَيْنَ فِنَكُمْ اللّهُ اللّهُ مِن الآيات.

وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله: ﴿وَمَن يُقَكِّرُلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ [النساء: ٧٤] فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعاً على النبي المقاتل؛ لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب، وصرح بأن المقتول غير غالب.

وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين، غلبة بالحجة والبيان، وهي ثابتة لجميعهم، وغلبة بالسيف والسنان، وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل أيضاً لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله: ﴿إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا اللّهِ [غافر: ٥١]، وفي قوله: ﴿وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَلِمَننا لِهِبَادِنَا ٱلمُرسِلِينَ ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنا اللّهِ الصافات] أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر؛ لأنها نصر خاص، والغلبة لغة القهر، والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص.

وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير كله ومن تبعه في تفسير قوله: ﴿إِنَّا لَنَصُرُ ﴾... الآية [غافر: ٥١]. من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وأن نصره المنصوص في الآية، حينئذ يحمل على أحد أمرين:

أحدهما: أن الله ينصره بعد الموت، بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه، كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وشعيا من تسليط بختنصر عليهم، ونحو ذلك.

ثانيهما: حمل الرسل في قوله: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا﴾ [غافر: ٥١] على خصوص نبينا ﷺ وحده، أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين:

أحدهما: أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل من كتاب، ولا سنة ولا إجماع، والحكم بأن المقتول من المتقاتلين هو المنصور بعيد جداً، غير معروف في لسان العرب، فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر، وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده على فهو بعيد جدًّا أيضاً، والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل كثيرة، لا نزاع فيها.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب، أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية بقراءة شاذة، فيشهد للبيان الذي بينا به، أن نائب الفاعل ربيون، وأن بعض القراء غير السبعة قرأ قتل معه ربيون بالتشديد؛ لأن التكثير المدلول عليه بالتشديد يقتضي أن القتل واقع على الربيين.

ولهذه القراءة رجح الزمخشري، والبيضاوي، وابن جني أن نائب الفاعل ربيون،

ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبيناً أن دعوى كون التشديد لا ينافي وقوع القتل على النبي؛ لأن كأين إخبار بعدد كثير أي: كثير من أفراد النبي قتل خلاف الظاهر، وهو كما قال، فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين، وقد ادعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون، والمقتول غير غالب، ونحن نقول: دل القرآن في آيات أخر، على أن نائب الفاعل ضمير النبي، لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: ﴿فَفَرِيقًا كُذّبَتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ﴾ لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله: ﴿فَفَرِيقًا كُذّبَتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ﴾ [البقرة: ١٨] وقوله: ﴿فَلُ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِن فَيْلِ بِالْبَيِنَتِ وَبِالّذِي قُلْتُمُ فَلِمُ قَتَلْتُمُوهُمُ النائب ربيون، على ما استدللنا به على أن النائب ربيون، على ما استدللنا به على أن النائب ضمير النبي فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن ما استدللنا به أخص مما استدللتم به، والأخص مقدم على الأعم، ولا يتعارض عام وخاص، كما تقرر في الأصول، وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمبالغة في شيء، فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقاً لربنا في قوله: ﴿كَنَبَ اللّهُ لَأَظِّبَكَ أَنَا وَرُسُلِ اللّه المجادلة: ٢١] سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان، أم بالسيف والسنان، ودليلكم فيما هو أعم من هذا؛ لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل، لم تدل على أنه في خصوص جهاد، بل ظاهرها أنه في غير جهاد، كما يوضحه.

الوجه الثاني: وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله، كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم، في غير جهاد، ومقاتله إلا موضع النزاع وحده.

الوجه الثالث: أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون، تتفق عليه آيات القرآن اتفاقاً واضحاً، لا لبس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغاته، ولم تتصادم منه آيتان، حيث حملنا الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد، فقتله إذن لا إشكال فيه، ولا يؤدي إلى معارضة آية واحدة من كتاب الله؛ لأن الله حكم للرسل بالغلبة والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة، وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أمر بها في شيء لغلب فيه، ولو قلنا بأن نائب الفاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيراً من الأنبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب، كما تدل عليه صيغة (وكأين) المميزة بقوله: من نبي، وقتل الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله: ﴿ صَبَّ الله لَا لَكِيابُ أنا وَرُسُكِنَ الله المقتول غير الغالب، كما تقدم، وهذا الكتاب في القرآن، وعرفت أنه تعالى، بين أن المقتول غير الغالب، كما تقدم، وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضاً، ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضاً، فاتضح أن القرآن ذل دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ربيون، وأنه لم يقتل رسول في جهاد، كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير، والزجاج، والفراء، وغير واحد، وقصدنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن، لا بأقوال العلماء؛ ولذا لم نقل أقوال من رجح ما ذكرنا.

وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي من أن سبب النزول يدل على ذلك؛ لأن سبب نزولها أن الصائح صاح قتل محمد على وأن قوله: ﴿ أَفَإِين مَّاتَ أَمَا بَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ يَدل على أن الربيين لم يقتلوا لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم: ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا آَمَا بَهُمْ ﴾ . . الآية . فهو كلام كله ساقط وترجيحات لا معول عليها ، فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعيين ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور قاتل بصيغة الماضي من المفاعلة جارية على خلاف المتعين وهو ظاهر السقوط كما ترى والترجيح بقوله: ﴿ أَفَإِين مَاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ ظاهر السقوط؛ لأنهما معلقان بأداة الشرط والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلاً لا إيجاباً ولا سلباً حتى يرجح بها غيرها .

وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت والترجيح بقوله: ﴿ وَمَا وَهَنُوا ﴾ سقوطه كالشمس في رابعة النهار، وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ﴿ وَلا نُقَيْلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ حَتَى يُقَيَلُوكُمْ وَلَا تَقَيْلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ حَتَى يُقَيَلُوكُمْ وَلَا تَقَيْلُوهُمْ عَند المقال وهذه القراءة فيها قائد وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها . فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهم أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله . بل المعنى قتلوا بعضكم وهو معنى مشهور في اللغة العربية يقولون: قتلونا وقتلناهم يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى . وقد أشرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿يَكَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمَ ﴾ إلى قوله: ﴿مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات بعض إجوانهم يقولون لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا، ولم يبين هنا هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا ؟ ونظير هذه الآية: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَبِمُ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران: ١٦٨] ولكنه بين في آيات أخر أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو وليثبطوهم كقوله: ﴿وَقَالُوا لَا نَنْهِرُوا فِي ٱلْحَرِّ ﴾ [التوبة: ١٨]. وقوله: ﴿قَدْ لَكَ قَبَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهَ مِنكُونًا مِنكُونًا مِن الآيات.

 الْحَنَةُ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقَنُلُونَ وَفَقْنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرِدَةِ وَالْإِنِيلِ اللهِ وَالْفَوْرُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَرَحْمَتُهُ حَلَى اللهِ وَرَحْمَتُهُ حَدِيرُ مَمَا يَجْمَعُهُ اللهٰ اللهٰ الله الله ورحمته خير مما يجمعه أهل الله يا من حطامها، وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته خير مما يجمعه أهل الله يا من حطامها، وزاد فيها الأمر بالفرح بفضل الله ورحمته دون حطام الدنيا وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَا مِنْصَلُ اللهِ وَرَحْمَتُونَ اللهِ وَرَحْمَتُونَ اللهِ وَرَحْمَتُهُمْ وَلَا يَعْمَمُونَ اللهُ وَرَحْمَتُهُمْ وَقَلَ بَعْمَمُونَ اللهُ وَرَحْمَتُهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي اللهِ يَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَحْمَتُهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي اللهُ يَعْمُمُ فَوْقَ بَعْضِ اللهُ وَرَحْمَتُ رَبِّكُ خَيْرٌ مِنَا يَبْهُم مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ وَا بحطام الدنيا الذي يجمعونه. قال تعالى: ﴿ فَنُ قَدَمْنَا يَنْهُم مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٦].

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَنْفِرْ لَمُكُمْ ۗ الآية.

قوله تعالى: ﴿ أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ الآية.

ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان الله ليس كمن باء بسخط منه؛ لأن همزة الإنكار بمعنى النفي ولم يذكر هنا صفة من اتبع رضوان الله، ولكن أشار إلى بعضها في موضع آخر وهو قوله: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمُ فَزَادَهُمْ إِيمَننا وَقَالُوا حَسَبُنا الله وَيَعْمَ الوَصِيلُ ﴿ وَاللَّهُ مُوا لَكُمْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْمَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَّ وَاللَّهُ وَلَيْعَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُمْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَلَوْ لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وأَشَارَ إلى بعض صفات من باء بسخط من الله بقوله: ﴿تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّ يَتَوَلَوْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَابِ هُمَّ يَتَوَلَوْتَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَابِ هُمَّ خَلِدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَابِ هُمَّ خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ .

قول تعالى: ﴿ أَوَ لَمَا آَ أَصَلَبَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِنْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَذَا قُلْ هُو مِنْ عِنكِ الفَسِكُمُ ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أحد إنما جاءهم من قبل أنفسهم، ولم يبين تفصيل ذلك هنا، ولكنه فصله في موضع آخر وهو قوله: ﴿ وَلَقَلَهُ مَكَدَّكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ وَ إِذَ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيتُم مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَا تُحِبُونَ مِن مِن مِن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن الله القرآن القرآن .

وأما على القول الآخر فلا بيان بالآية، وهو أن معنى: ﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اَنفُسِكُمْ ﴾ أنهم خيروا يوم بدر بين قتل أسارى بدر، وبين أسرهم وأخذ الفداء على أن يستشهد منهم في العام منهم في العام القابل قدر الأسارى، فاختاروا الفداء على أن يستشهد منهم في العام القابل سبعون قدر أسارى بدر، كما رواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب، وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله:

والمسلمون خيروا بين الفدا وبين قتلهم فمالوا للفدا وأنه أدى إلى الشهاده

وقدرهم في قابل يستشهدا لأنه على القتال عضدا وهي قصارى الفوز والسعاده

ونظمه هذا للمغازي جل اعتماده فيه على عيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري، قال في مقدمته:

أرجوزة على عيون الأثر جل اعتماد نظمها في السير

وذكر شارحه أن الألف في قوله: يستشهدا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة وأنها في البيت كقوله:

رب ما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات وعلى هذا القول: فالمعنى قل هو من عند أنفسكم حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسارى منكم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُبُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا ﴾. نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء، وصرح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أو لا؟ ولكنه بين في سورة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتُ أَن بَل آخَيَا \* وَلَكِن لا تَشْعُرُون ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه على الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ الآية.

قال جماعة من العلماء: المراد بالناس القائلين: إن الناس قد جمعوا لكم، نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة. كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع ويدل لهذا توحيد المشار إليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ﴾ الآية.

قال صاحب الإتقان: قال الفارسي: ومما يقوي أن المراد به واحد قوله: ﴿إِنَّمَا وَلَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ ﴾ فوقعت الإشارة بقوله: ذلكم إلى واحد بعينه، ولو كان المعنى جمعاً لقال: إنما أولئكم الشيطان. فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ. اه منه بلفظه.

قوله تعالى: ﴿وَلا يَعْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ اَنَّمَا نُمْلِي هُمُ حَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي هُمُ لِيرَدَادُواْ إِنْ مَا وَلَمْهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ هُهِينٌ هُ وَمَ هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب، وبين في موضع آخر: أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء، فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي إِلا آخَذَنَا مَكَانَ السَّيِثَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُواْ قَدْ مَسَى النَّمَا الضَرَّاةُ وَالشَرَّاةُ وَالشَرَّاةُ وَالشَرَّاةُ وَالْمَرَّةُ وَلَا عَمَ مُلِكُونَ فَي وَلَا اللهُ وَالْمَرَّةُ وَلَا اللهُ وَالْمَرَّةُ وَلَا اللهُ وَالْمَرَّةُ وَلَا اللهُ وَالْمَرَّةُ وَلَوْمَ وَالْمَرَّةُ وَلَا عَلَيْهُم بَعْنَهُ وَلَا اللهُ وَاللَّمَ اللهُ وَاللَّوْنَ فَي اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَا عُمْ مُمْلِكُونَ فَي اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَا عُمْ مُمْلِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٤ ـ ٤٤].

وبيّن في موضع آخر: أن ذلك الاستدراج من كيده المتين، وهو قوله: ﴿ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۚ فَي وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ فَي الاعراف أَ.

قوله تعالى: ﴿ لَهُ لَتُبَاوُكَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَالْفُيكُمْ وَالْشَمْعُكُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَالْفَيكُمْ وَالْفَيكُمْ وَمِنَ الَّذِيكَ الشَرَكُوا أَذَك كَشِيراً وَإِن تَصَيرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴿ فَي هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم، وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين، وأنهم إن صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله، فإن صبرهم وتقاهم من عزم الأمور؛ أي مِن الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها لوجوبها.

وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء: الخوف والجوع وأن البلاء في الأنفس والأموال هو التقص فيها، وأوضح فيه نتيجة الصبر المشار إليها هنا بقوله: ﴿ فَإِنَّ وَلَنَبْلُونَكُم مِنْ عَكُرُم الْأَمُورِ ﴾ وذلك الموضع هو قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم مِنْ عَرَّم الْمُعُودِ وَالْجُوعِ وَالْمُودِ وَالْجُوعِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ فَلْبَكُ ﴾ [التغابن: ١٤] [البقرة]. وبقوله: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ فَلْبَكُ } [التغابن: ١٤]

ويدخل في قوله: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ الصبر عند الصدمة الأولى، بل فسره بخصوص ذلك بعض العلماء، ويدل على دخوله فيه قوله قبله: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ﴾.

وبين في موضع آخر: أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب حظ عظيم وبخت كبير، وهو قوله: ﴿وَمَا يُلَقَّلُهَا ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ۞﴾ [فصلت].

وبين في موضع آخر: أن جزاء الصبر لا حساب له، وهو قوله: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّبِرُونَ الصَّبِرُونَ الصَّبِرُونَ الْصَبِرُونَ الْرَمر: ١٠].

قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا صَّالَوْنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾. ذكر في هذه الآية: أن من جملة ما يقوله أولوا الألباب: تنزيه ربهم عن كونه خلق السموات والأرض باطلاً، لا لحكمة سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً.

وصرح في موضع آخر: بأن الذين يظنون ذلك هم الكفار، وهددهم على ذلك الطن السيئ بالويل من النار، وهو قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا اَلسَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظُنُّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظُنُّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظُنُّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظُنُ

قوله تعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ﴾. لم يبين هنا ما عنده للأبرار، ولكنه بين في موضع آخر أنه النعيم، وهو قوله: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَمِيرِ ﴿ الْإِنفَظَارِ]. وبين في موضع آخر أن من جملة ذلك النعيم: الشرب من كأس ممزوجة بالكافور، وهو قوله: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ إِنَّ الْإِنسَانِ].

# بالسارحن الرحم

## سُورَةُ النَّسَاءِ

قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُوا أَلْمُنَاكُمْ أَمُواَلُهُم ۗ الآية.

أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامي أموالهم، ولم يشترط هنا في ذلك شرطاً، ولكنه بين بعد هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين:

الأول: بلوغ اليتامي.

والثاني: إيناس الرشد منهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَاَبْلُوا الْبُنَيْ حَتَى إِذَا بَلَغُوا الْبُنَيْ حَتَى إِذَا بَلَغُوا الْبَكَاعَ فَإِنْ عَانَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشِدًا فَادْفُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلُهُمْ وتسميتهم يتامى في الموضعين، إنما باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعاً، ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَأُلْقِى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ لَا الْعَرَافِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّحَرَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاعِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال بعض العلماء: معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال؛ لأنه يصير جدًّا، ولا يخفى عدم اتجاهه. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَاكُمُمَّ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾.

ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير؛ أي إثم عظيم، ولم يبين مبلغ هذا الحوب من العظم، ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَبُمُلُونَ سَعِيرًا ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَبُمُلُونَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُلْكُاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللّ

قبوليه تبعالي: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكُنَّ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط، وهذا الجزاء، وعليه، ففي الآية نوع إجمال، والمعنى كما قالت أم المؤمنين، عائشة عِينا: إنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره؛ فإن كانت جميلة، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره؛ لئلا يشاركه في مالها. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن أي: كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال، والجمال، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين، عائشة في الله يبينه ويشهد له قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُل اللَّهُ يُفتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَّمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِخُوهُنَّ﴾ وقالت: ﴿ إِنَّ المراد بِما يتلَّى عَلَيْكُم فَي الكتاب هو قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ ﴾ ، فتبين أنها يتأمى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله: ﴿ فِي يَتَنَّى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤَتُّونَهُنَّ مَا كُنِّبَ لَهُنَّ ﴾. فظهر من هذا أن المعنى: وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن، وجُواب الشرط دليل واضح على ذلك؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه، وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه، وعليه فاليتامي جمع يتيمة على القلب، كما قيل: أيامي والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية فعائل، وهذا القلب يطرد في معتل اللام كَقَضية، ومطية، ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك.

قوله تعالى: ﴿لِلرِّمَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَانُونَ وَلِللِّسَآءِ نَصِيبُ ﴾؛ إلى قسوله ﴿مَّفْرُوضًا﴾. لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والأقربون، ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلْكَالَةَ ﴾ الآيتين، وقوله في خاتمة هذه السورة الكريمة: ﴿يَسَتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَانَلَةَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ ۚ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَسْيَتِيَّ ﴾ .

لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة. ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى: ﴿الرِّبَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكُ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَمَولِهِمْ ﴾ [السساء: ٣٤]؛ لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائماً، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائماً، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبراً لنقصة المترقب ظاهرة جدًا.

قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلْثاً مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا الْمِصَّفُ ﴾. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثاً فصاعداً، فلهن الثلثان وقوله: ﴿ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ ﴾ يوهم أن الإثنتين ليستا كذلك، وصرح بأن الواحدة لها النصف، ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضاً، وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال.

وقد أشار تعالى: في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له، وأن للبنتين الثلثين أيضاً:

الأول: قوله تعالى: ﴿ لِلذَّكِّرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَينَ ﴾، إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة، وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا بحظ لهما أصلاً، لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع، إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان، فتعين أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلاً: إن معرفة أن للذَّكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين؛ لأنه ما علم من الآية أن للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقط؛ لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان، والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقاً، فلا دور لانفكاك الجهة، واعترضه بعضهم أيضاً بأن للابن مع البنتين النصف، فيدل على أن فرضهما النصف، ويؤيد الأول أنَّ البنتين لمَّا استحقيا مع الذكر النصف علم أنهما إن انفردتا عنه، استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف، بعدما كانت معه تأخذ الثلث، ويزيده إيضاحاً أن البنت تأخذ مع الأبن الذكر الثلث بلا نزاع، فلأن تأخذه مع الآبنة الأنثى أولى. فبهذا يظهر أنه \_ جلّ وعلا \_، أشار إلى ميرّات البنتين بقوله: ﴿ لِلذَّكِّرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْنِ ﴾ كما بينا، ثم ذكر حكم الجماعة من البنات، وحكم الواحدة منهن بقوله: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاء قُوقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تُرَكُّ وَإِن كَأَنَتْ وَحِدة فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ﴾ ومما يزيده إيضاحاً، أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله: ﴿فَإِن كُنَّ ﴾؛ إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر ما فه

الموضع الثاني: هو قوله تعالى في الأختين: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا رَّكُ ﴾؛ لأن البنت أمس رحماً، وأقوى سبباً في الميراث من الأحت بلا نزاع. فإذا صرح تعالى: بأن للأختين الثلثين، علم أن البنتين كذلك من باب أولى، وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب، أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق، من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس، خلافاً للشافعي وقوم، كما علم في الأصول فالله تبارك وتعالى لما بين أن للأختين الثلثين، أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى. وكذلك لما صرح أنه لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط، ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات، أفهم أيضاً من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين؛ لأنه لما لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات، فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به، وهو دليل على أنه قصد أخذه منه، ويزيد ما ذكرنا إيضاحاً ما أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وابن ماجة، عن جابر ظلينه، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله عليه، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، ولم يدع لهما مالاً، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال على: «يقضي الله تعالى، في ذلك». فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله على إلى عمهما، فقال: «اعط ابنتي سعد الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما بقى فهو لك».

وما يروى عن ابن عباس ﴿ مَن أنه قال: للبنتين النصف؛ لأن الله تعالى، قال: ﴿ وَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوَّقَ ٱتُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكِّ ﴿ فَصَرَحَ بِأَنَ الثَلْثَيْنِ إِنَما هَمَا لَمَا فُوقَ الاثنتين فيه أمور، الأول: أنه مردود بمثله؛ لأن الله قال أيضاً: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا النِصَفُ فَ فَصَرِح بأن النصف للواحدة جاعلاً كونها واحدة شرطاً معلقاً عليه فرض النصف.

وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من المفاهيم، إلا ما قال فيه الشرط أقوى من مفهوم الظرف؛ لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم، إلا ما قال فيه بعض العلماء: إنه منطوق لا مفهوم وهو النفي والإثبات، وإنما من صيغ الحصر والغاية، وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط قال في (مراقي السعود) مبيناً مراتب مفهوم المخالفة:

أعلاه لا يرشد إلا العلما فالشرط فالوصف الذي يناسب فعدد ثمة تقديم يلي

فما لمنطوق بضعف انتمى فمطلق الوصف الذي يقارب وهو حجة على النهج الجلي

وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة الغاية قيل: منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط، فالصفة المناسبة، فمطلق الصفة غير العدد، فالعدد، فتقديم المعمول. . الخ، وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنَّمَٰفُ ﴾ أقوى من مفهوم الظرف في قوله: ﴿ وَأَنْ نِسَالَهُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ ﴾ الثاني: دلالة الآيات المتقدمة على

أن للبنتين الثلثين، الثالث: تصريح النبي على بذلك في حديث جابر المذكور آنفاً. الرابع: أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك.

قال الألوسي في تفسيره ما نصه: وفي شرح الينبوع نقلاً عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح قرائض الوسيط: صح رجوع ابن عباس والله عن ذلك فصار اجماعاً. اهد منه بلفظه.

قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ اَمْرَأَهُ وَلَهُ أَخُ أَوْ اَخْتُ ﴾ إلى قوله ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثُ هِمَ المَالِدِةِ اللَّذِينِ يَأْخَذُ المنفرد منهم السدس وعند التعدد يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم، سواء إخوة الأم بدليل بيانه تعالى أن الأخوة من الأب أشقاء أو لا، يرث الواحد منهم كل المال، وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال في المنفرد منهم: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وقال في جماعتهم: وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب، كانوا أشقاء أو لأب. كما أجمعوا على أن قوله: ﴿وَإِن كَانُ وَلَهُ عَلَى اللّهِ مَا أَلَهُ وَوَرَأُ سَعَد بِنَ أَبِي وقاص وله أَخ أُو أَخت من أم. والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم:

ويسسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لا والبديبيقي ولا مولود فانقطع الأيناء والجدود

وهذا قول أبي بكر الصديق وأكثر الصحابة وهو الحق \_ إن شاء الله تعالى \_. واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولد. وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد. وعلى الكلالة.

واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكاله إذا أحاط به، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكل لإحاطته بالوائد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه.

وقال بعض العلماء: أصلها من الكلال بمعنى الإعياء؛ لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء.

وقال بعض العلماء: أصلها من الكل بمعنى الظهر وعليه فهي ما تركه الميت وراء ظهره، واختلف في إعراب قوله: كلالة. فقال بعض العلماء: هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف؛ أي يورث في حال كونه ذا كلالة أي قرابة غير الآباء والختاره الزجاج وهو الأظهر، وقبل: هي مفعول له؛ أي يورث لأجل الكلالة أي القرابة، وقبل: هي خبر كان، ويووث صفة لرجل، أي: كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد، وقبل غير ذلك والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِمُواْ مَا نَكُمَ ءَابَآؤُكُم مِنَ النِّسَآءِ الآية. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب هل هو العقد أو الوطء، ولكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده، وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُا النِّينَ ءَامَنُواً إِذَا نَكَحَتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن فَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٩] فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه.

وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعاً، وإن لم يمسها وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريداً به النجماع بعد العقد، وذلك في قوله: ﴿ وَإِن طَلَقَهَا فَلا عَلَى لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ مَن تَنكِحَ زَوْعًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد، بل لا بد معه من الوطء كما قال على لامرأة رفاعة القرظي: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» يعني الجماع ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب؛ لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة. ومن هنا قال بعض العلماء: لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع، وقال بعضهم: هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد؛ لأنه سببه وقال بعضهم بالعكس.

تنبيه: قال بعض العلماء: إن لفظة (ما) من قوله: ﴿وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكَعَ اَبَآوُكُم ﴾ مصدرية وعليه فقوله: من النساء متعلق بقوله: ﴿نَنكِحُوا ﴾ لا بقوله نكح، وتقرير المعنى على هذا القول ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم أي: لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد، وهذا القول هو اختيار ابن جرير، والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن ما موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء، كقوله تعالى: ﴿فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاء ﴾ وقد قدمنا وجه ذلك؛ لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم

كما يدل له سبب النزول، فقد نقل ابن كثير عن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه امرأته، فاستأذنت رسول الله على في ذلك، فقال: ارجعى إلى بيتك فنزلت: ﴿وَلَا نَكِحُوا مَا نَكَحَ مَاكَا وَكُمْمُ.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: نكاح زوجات الآباء كان معروفاً عند العرب، وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور، فقد تزوج أم عبيد الله وكانت تحت الأسلت أبيه، وتزوج الأسود بن خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت تحت أبيه خلف، وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد. وكانت تحت أبيه أمية، كما نقله ابن جرير عن عكرمة قائلاً: إنه سبب نزول الآية، وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه بعده فولدت له مسافراً وأبا معيط، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره، فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامها، وتزوج منظور بن زبان بن سيار الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة، كما نقله القرطبي وغيره ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب فيها:

ألا لا أباً لي اليوم ما فعل الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر فإن تك قد أمست بعيداً مزارها فحيّ ابنة المري ما طلع الفجر

وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود النسب، بقوله في ذكر مشاهير فزارة. منظور الناكح مقتاً وحلف خمسين ما له على منع وقف

وقوله: وحلف... إلخ. قال شارحه: إن معناه أن عمر بن الخطاب حلفه خمسين يميناً بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء، وذكر السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت له النضر بن كنانة، قال: وقد قال على أن ذلك كان سائغاً لهم.

قال ابن كثير: وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب بقوله:

وهند بنت مر أم حارثه شخيصه وأم عنز ثالثه برة أختها عليها خلفا كنانة خزيمة وضعفا أختهما عاتكة ونسلها عنرة التي الهوى يقتلها

وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسه، خلافاً لظاهر كلام ابن كثير ومعنى الأبيات أن هند بنت مر أخت تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس هي أم ثلاثة من أولاد وائل بن قاسط وهم الحارث وشخيص وعنز، وأن أختها برة بنت مر كانت زوجة خزيمة بن مدركة، فتزوجها بعد ابنه كنانة، وأن ذلك مضعف، وأن أختهما عاتكة بنت مرهي أم عذرة أبي القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلها، وقد كان من

مختلفات العرب في الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم، كان الرجل منهم إذا مات وألقى ابنه أو أخوه مثلاً ثوباً على زوجته ورثها وصار أحق بها من نفسها، إن شاء نكحها بلا مهر وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرها، وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه، إلى أن نهاهم الله عن ذلك بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عِنْ لَكُمْ أَن تَرِنُوا اللِّسَآءَ كَرُها ﴾ . . . الآية وأشار إلى هذا ناظم عمود النسب بقوله:

القول فيما اختلفوا واخترقوا ولم يقد إلىه إلا النرق

ثم شرع يعدد مختلقاتهم إلى أن قال:

وأن من ألقى زوج أبيه ونحوه بعد الثوى ثوباً يريه أولى بها من نفسها إن شاء نكح أو أنكح أو أساء بالعضل كي يرثها أو تفتدى ومهرها في النكحتين للردى

وأظهر الأقوال في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ أن الاستثناء منقطع، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَحَلَنَهِلُ أَبْنَآهِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَهِكُمْ الآية. يفهم منهن أن حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرم عليه، وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَلَّ رَقِيمًا وَطَلَّ رَقِيمًا وَطَلَّ رَقِيمًا وَطَلَّ رَقِيمًا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْوَجِ أَدْعِيَآهِهُم إِذَا قَضَواْ مِنْهُنَّ وَطَلَّ وَطَلَّ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَمْرِ مِن رِّجَالِكُمُ ﴾ الآية [الأحزاب: ١٤]. وقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّ أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمُ ﴾ الآية [الأحزاب: ١٤].

أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه ﷺ بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُعْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَاكُمْ ﴿ ﴾.

اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاث إطلاقات:

الأول: المحصنات العفائف. ومنه قوله تعالى: ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ أي عفائف غير زانيات.

الثاني: المحصنات الحرائر. ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَتُهِنَّ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْمَنَاتِ مِن الْعَلَدِ.

الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج. ومنه على التحقيق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحَصِنَ فَإِنْ أَتَيْرَكَ بِفَيْحِشَةِ ﴾. أي: فإذا تزوجن. وقول من قال من العلماء: إن المراد بالإحصان في قوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ الإسلام تحلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية وفي الفتيات المؤمنات حيث قال: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً ﴾.

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر والله أعلم أن المراد

بالإحصان ههنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول الله : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحُ الْلُحْصَنَتِ الْلُوقِينَتِ فَيِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن فَلَيَتِكُمْ ﴾ والله أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله: ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ ﴾ أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره. اهد. محل الغرض منه بلفظه، فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ صَنَكُ مِنَ النِّسَاءَ ﴾ \_ أوجه من التفسير هي أقوال للعلماء، والقرآن يفهم منه ترجيح واحد معين منها.

قال بعض العلماء: المراد بالمحصنات هنا أعم من العفائف والحرائر والمتزوجات، أي حرمت عليكم جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم بعقد صحيح أو ملك شرعي بالرق، فمعنى الآية على هذا القول تحريم النساء كلهن إلا بنكاح صحيح أو تسر شرعي، وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير وعطاء والسدي، وحكي عن بعض الصحابة واختاره مالك في الموطأ.

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات في الآية الحرائر، وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء، وعليه فالاستثناء منقطع.

وقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات: المتزوجات، وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار، فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي يدل القرآن لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح، وملك اليمين لم يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق، كقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ ﴿ وقوله: ﴿وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ ﴿ وقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مَنِ فَنَيَنْكُمْ ﴾. وقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مَنِ فَلَيْنَكُمْ ﴾ وقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مَنِ فَلَكُ اليمين قسماً آخر غير الزوجية. وقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ يَبَغُونَ في الموضعين، فجعل ملك اليمين قسماً آخر غير الزوجية. وقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ يَبَغُونَ في الموضعين، فجعل ملك اليمين قسماً آخر غير الزوجية. وقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ يَبَغُونَ أَيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر، وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر؛ لأن المعنى عليه: وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى.

قوله تعالى: ﴿ فَمَا اَسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ ﴾. يعني: كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب الستحقاق الصداق كاملاً، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في

قوله: ﴿ فَمَا اَسْتَمْتَعْنُمُ بِهِ مِنْهُنَ ﴾ . . . الآية . وقوله: ﴿ وَمَاثُوا النِّسَاةَ صَدُقَائِمِنَ فِيَا الْهَوْدِ وَلَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. فالآية في عقد النكاح ، لا في نكاح الممتعة كما قال به من لا يعلم معناها ، فإن قيل التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة ؛ لأن الصداق لا يسمى أجراً ، فالجواب أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجراً في موضع لا نزاع فيه ؛ لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ﴾ صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجراً ، وذلك الموضع هو قوله تعالى : ﴿ فَانَكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَمَلْهُ قوله تعالى : ﴿ وَاللَّحْصَنَتُ مِنَ المُؤْمِنَ أَلُوهُ مِنَ المُؤْمِنَ أَلُوهُ مَنْ المُؤْمِنَ فَيَلِكُمْ إِنّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ [المائدة: ٥]؛ أي مهورهن فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة .

قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَسْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴿ فَاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها، ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: ﴿مِن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتُ ﴾ فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال، وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿وَالْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَب﴾ المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي الحرائر على أحد الأقوال، ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كن كتابيات، وخالف الإمام أبو حنيفة كَانَهُ فأجاز نكاح الأماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله ـ كَانَهُ.

أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين، فإنها إن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦]. ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهم. وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين.

قال ابن عبد البر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافاً، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس.

قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ: الذي يظهر من جهة الدليل ـ والله تعالى أعلم -، جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية؛ لأن أكثر السبايا في عصره على من كفار العرب وهم عبدة أوثان، ولم ينقل عن النبي على أنه حرم وطأهن بالمملك لكفرهن ولو كان حراماً لبينه، بل قال على: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك شرطاً لقاله، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهن مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَنَيْنَ بِ مِنْحِشَةِ فَعَلَيْنَ نِصَفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾. لم يبين هنا هذا العذاب الذي على المحصنات ـ وهن الحرائو ـ الذي نصفه على الإماء، ولكنه بين في موضع آخر أنه جلد مائة بقوله: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَآجَلِدُوا كُلّ وَيدِ مِنْهَا مِأْنَةَ جَلّاقً ﴾ [النور: ٦] فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة، ويلحق بها العبد الزاني فيجلد خمسين، فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالى: ﴿ فَعَلَيْنَ نِصَفُ مَا كُلُ المُحْصَنَتِ مِنَ الْمَنْصُوص؛ لأنه لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق، فعلم أنه سبب تشطير الجلد فأجري في العبد لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلد، وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس، بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يشمى قياساً، والخلاف في كونه قياساً معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطر، فلم يدخل في المراد بالآية.

تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى أحصنَّ أن المراد به تزوجن، وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناء للفاعل والمفعول، خلافاً لما اختاره ابن جرير من أن معنى قراءة أحصن \_ بفتح الهمزة والصاد مبنياً للفاعل \_ أسلمن، وأن معنى أحصن - بضم الهمزة وكسر الصاد مبنياً للمفعول - زوجن، وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في قوله: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ ﴾ ، أن الأمة التي لم تتزوج لا حدَّ عليها إذا زنت؛ لأنه تعالى علق حدها في الآية بالإحصان، وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وسعيد بن جبير، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن على في رواية فقالوا: لا حد على مملوكة حتى تتزوج، والجواب عن هذا \_ والله أعلم \_ أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بينته السنة الصحيحة، وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة، يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، فيحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات، ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك، لا فرق بينها وبين المحصنة، والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رفي قالا: سئل النبي على عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم يبعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة، وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير ظاهر، لاسيما وفي بعض الروايات التصريح بالحد، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبي ﷺ، وأجابُ فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه، والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية، فالحديث نص في محل النزاع، ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه على. وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليها، كقول ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنفاً، وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مائة، وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري، ولا يخفى بعده وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم وغير المحصنة تجلد خمسين، وهو قول أبي ثور، ولا يخفى شدة بعده. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَالَّنِي تَعَافُونَ نَشُورَهُ ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء، ولم يبين هل يحصل من الرجال نشوز أو لا؟ ولكنه بين في موضع . آخر أن النشوز أيضاً قد يحصل من الرجال، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَاةً عَافَتَ مِنَ بَعْلِهَا شُنُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾. وأصل النشوز في اللغة الارتفاع، فالمرأة الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها، وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج، وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضاً عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَإِن نَكُ حَسَنَةً يُصَنعِفُها﴾. لم يبين في هذه الآية الكريمة أقل ما تضاعف به عشر تضاعف به الحسنة، ولا أكثره، ولكنه بين في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالها، وهو قوله: ﴿مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثالِها ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. وبين في موضع آخر أن المضاعفة ربما بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، وهو قوله: ﴿مَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: ٢٦١] كما تقدم.

قُوله تعالى: ﴿ يَوْمَهِ لِي يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْ شُوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ الآية.

على القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض، فيكونوا تراباً مثلها على أظهر الأقوال، ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافُ لَيْتَنَىٰ كُنُتُ تُرَبَّا﴾ [النبأ: ٤٠].

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُنُّنُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾.

بين في موضع آخر أن عدم الكتم المذكور هنا، إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم وهو قوله تعالى: ﴿الْيُومَ نَخْتِهُ عَلَىٓ أَفْوَهِهِم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيمِم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُ مَعْ قوله عنهم: ﴿وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ فلا يتنافى قوله : ﴿ وَلا يَكْنُونَ اللّه حَدِيثُ ﴾ مع قوله عنهم: ﴿وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] وقوله عنهم أيضاً: ﴿مَا كُنَا نَعْمَلُ مِن شُوّعٍ ﴾ [النحل: ٢٨] وقوله عنهم: ﴿ وَلَلْ يَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيّعً ﴾ [غافر: ٧٤] للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى.

قول تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾. بين تعالى في هذه الآية زوال السكر بأنه هو أن يثوب للسكران عقله، حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر منه بقوله: ﴿ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا

السَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ عَلَى هَذَهُ الآية الكريمة أَنَّ الذينَ أُوتُوا نَصَيبًا مِنَ الكتابِ مَعَ اشترائهم الضّلالة يريدون إضلال المسلمين أيضاً.

وذكر في موضع آخر أنهم كثير، وأنهم يتمنون ردة المسلمين، وأن السبب الحامل لهم على ذلك إنما هو الحسد، وأنهم ما صدر منهم ذلك إلا بعد معرفتهم الحق وهو قوله تعالى: ﴿وَدَ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الْكِنْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا قوله تعالى: ﴿وَدَ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الْكَنْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِن عِنادِ أَنفُيهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْمَعَلَّ [الفرة: ١٠٩]. وذكر في موضع آخر أن هذا الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين لا يقع من المسلمين، وإنما يقع منهم ـ أعني المتمنين الضلال للمسلمين ـ وهو قوله: ﴿وَدَت طَلْإِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُعْنِلُونَكُو وَمَا يُضِلُونَ إِلّا الضلال للمسلمين ـ وهو قوله: ﴿وَدَت طَلْإِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُعْنِلُونَكُو وَمَا يُضِلُونَ إِلّا عَمْران].

## قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَّا لَمَنَّا أَضَحَابُ ٱلسَّبْتِ ﴾ .

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين

وفي اصطلاح الشرع: اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدَ افْتَرَى أَنْهُ الله يغفر الإشراك به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء، وأن من أشرك به فقد افترى إثماً عظيماً. وذكر في مواضع أخر أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك، فإن تاب غفر له كقوله: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِيحًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]؛ فإن الاستثناء راجع لقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَذْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٢٠] وقوله: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَ مَنَ الْكُلْ جَمع في قوله: ﴿وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقوله: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَ مَرَالُو بالله فقد عليه الله فقد أن من أشرك بالله فقد صَل ضلالاً بعيداً عن الحق، وهو قوله في هذه السورة الكريمة أيضاً: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن

يُثْمِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوبَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ وصرح بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَائِدة: ٧٧]، وقوله: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْهُ مَن أَلْمَاهُ أَلَا عَلَى اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِينَ ﴿ وَهَالَا عَرَافَا اللّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِينَ ﴾ [الأعراف].

وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص، وهو قوله: ﴿وَمَن يُثْرِك بِاللّهِ فَكَأْنَمَا خَرَ مِنَ السّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْدِى بِهِ الرّبِيحُ فِي مَكَانِ سَجِقِ الحج: ٣١] وصرح في موضع آخر: بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقرراً له: ﴿إِنَ الشِّرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ٣١]. وذكر في موضع آخر: أن الأمن التام والاهتداء، إنما هما لمن لم يظيمُ المَان بشرك، وهو قوله: ﴿ الّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ مِظُلْمٍ أُولَتَهِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُم مُهْتَدُونَ اللهِ الأَنعام] وقد صرح عنه عليه أن معنى بظلم بشرك.

## قوله تعالى: ﴿أَلَمْ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بُرَّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَرَنْدَخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلا﴾. وصف في هذه الآية الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل، ووصفه في آية أخرى بأنه دائم، وهي قوله: ﴿أَكُلُهَا ذَآيِمٌ وَظِلْهَأَ﴾ [الرعد: ٣٥]، ووصفه في آية أخرى بأنه ممدود وهي قوله: ﴿وَظِلْ مَمْدُوهِ ﴿ الواقعة: ٣٠]. وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُثَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ المرسلات]. ووردكر في موضع آخر أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك وهو قوله: ﴿مَ وَأَزَوبُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلأَرْآبِكِ مُتَكِمُونَ ﴿ إِن الله والأرائك: جمع أريكة وهي السرير في الحجلة؛ والحجلة بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة، وبين أن ظل وهي السرير في الحجلة؛ والحجلة بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة، وبين أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله: ﴿ أَنَطَلِقُوا إِلَى مَا كُثُمُ بِهِ تَكَذِبُونَ ﴿ اللهُ الواقعة] اللهَبِ ﴿ وَأَحْمَلُ ٱلنِّمَالِ مَا أَصْحَلُ الشِّمَالِ مَن عَمُومٍ وَجَمِيمٍ ﴿ وَالواقعة].

قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ ۗ الآية.

أمر الله في هذه الآية الكريمة، بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الله تعالى قال: ﴿مَّن يُطِع

ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك، ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان؛ لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى، والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه، كما هو صريح قوله: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ﴾... الآية [البقرة: ٢٥٦].

تنبيه: استدل منكرو القياس بهذه الآية الكريمة، أعني قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَنَزَعُمُم فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ ﴾، على بطلان القياس قالوا: لأنه تعالى أوجب الرد إلى خصوص الكتاب والسنة دون القياس، وأجاب الجمهور بأنه لا دليل لهم في الآية؛ لأن إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد إلى الكتاب والسنة، بل قال بعضهم: الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية، فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب وبإطاعة الرسول العمل بالسنة، وبالرد إليهما القياس؛ لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه، إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه، وليس القياس شيئاً وراء ذلك. وقد علم من قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَتَزَعُنُم ﴾ أنه عند عدم النزاع يعلم بالمتفق عليه، وهو الإجماع قاله الألوسي في تفسيره.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْذَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَي هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله، وإلى الرسول ﷺ يصدون عن ذلك صدوداً ؛ أي يعرضون إعراضاً . وذكر في موضع آخر أنهم إذا دعوا إليه ﷺ ليستغفر لهم لووا رؤوسهم، وصدوا واستكبروا، وهو قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَعَالَوْا يَسَنَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوا رُوسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَمِرُونَ ﴿ وَإِنَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوْا يَسَنَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَوا رُوسِهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَمِرُونَ ﴿ وَالمنافقونِ ] .

قوله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ إلى قوله ﴿وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴿ فَهُ المَّهِ المَهُ اللهِ الكريمة المقدسة، أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله ﷺ في جميع الأمور، ثم ينقاد لما حكم به ظاهراً وباطناً ويسلمه تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، وبين في آية أخرى

أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي، والانقياد التام ظاهراً وباطناً لما حكم به على وهذا التما كان قول المؤمنين إذا دُعُوّا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُّرُ مَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَيَعْنَا وَالْمَعْنَا ﴾ الآية [النور: ٥١].

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَرَ أَكُن مَّعَهُم شَهِيدًا ﴾.

ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن المسلمين أصابتهم مصيبة ؛ أي من قتل الأعداء لهم، أو جراح أصابتهم، أو نحو ذلك يقولون: إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم.

وذكر في مواضع أخر أنهم يقرحون بالسوّء الذي أصاب المسلمين، كقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبَّكُمُ سَيِّنَةُ يُفَرَحُوا بِهَا ﴾ [آل عمران: ١٢٠] وقوله: ﴿ وَإِن تُصِبَّكُ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذُنَا أَمَّرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكَوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾ [التوبة: ٥٠].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمِنْ أَصَلَبُكُمْ فَضُلُ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُنُ يَتْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة، أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم فضل من الله، أي: نصر وظفر وغنيمة، تمنوا أن يكونوا معهم ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة. وذكر في موضع آخر أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين يسوءهم لشدة عداوتهم الباطنة لهم، كقوله تعالى: ﴿ إِن مُنْسَكُمْ حَسَنَةٌ نَسُوّهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٠] وقوله: ﴿ إِن تُصِبَكَ حَسَنَةٌ نَسُوّهُمْ ﴾ [التوبة: ٥٠].

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ الآية.

ذكر في هذه الآية الكريمة، أنه سوف يؤتي المجاهد في سبيله أجراً عظيماً سواء أقتل في سبيل الله، أم غلب عدوه، وظفر به. وبين في موضع آخر أن كلتا الحالتين حسنى، وهو قوله: ﴿قُلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَا إِحْدَى ٱلْحُسَنِينِ ﴿ [التوبة: ٥٦] والحسنى صيغة تفضيل؛ لأنها تأنيث الأحسن.

قوله تعالى: ﴿وَحَرِّضِ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾. لم يصرح هنا بالذي يحرض عليه المؤمنين، ما هو، وصرح في موضع آخر بأنه القتال، وهو قوله: ﴿حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ [الأنفال: ٦٥]. وأشار إلى ذلك هنا بقوله في أول الآية: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] وقوله: ﴿عَسَى ٱللّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ٨٤].

قوله تعالى: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَـدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَن تَجِـدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾.

أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله الله، وصرح فيها بأن من أضله الله الله وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد سبيل إلى هداه، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿وَمَن يُودِ اللّهُ فِتَنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهِ شَيْعًا أُولَتَهِكَ اللّهِ يَدِدِ اللّهُ أَولَتَهِكَ اللّهِ يَدِدِ اللّهُ وَمَن يُولِهِ اللّهُ فَكَل مَا لَكُنْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابِكُ عَظِيمٌ ﴿ [السمائدة: ١٤] وقوله: و ﴿مَن يُعْلِلُ اللّهُ فَكُل هَادِي لَهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٦] ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد

ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى: أن يهديه ولا يضله، فإن من هداه الله لا يضل، ومن أضله لا هادي له؛ ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ﴿رَبُّنَا لَا يُخِعْ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: ٨].

قوله تعالى: ﴿ لا يُسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَدِ وَالْبُكِهِدُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ فَي سبيل الله بأموالهم عَظِيمًا ﴿ فَي سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجراً عظيماً ، ولم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض ، ولكنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله: ﴿ لا يَسْتَوِى مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبّلِ الْفَتْحِ وَقَنلًا أُولَتِكَ أَعْظُم دَرَجَةً مِنَ اللَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنتُوا وَكُلا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْتَى ﴾ [الحديد: ١٠] وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ غَيْرُ أُولِى الضَرَدِ ﴾ يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد.

وهذا المفهوم صرح به النبي على في حديث أنس الثابت في الصحيح أن رسول الله على قال: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه»، قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟! قال: «نعم حبسهم العذر» وفي هذا المعنى قال الشاعر:

يا ظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوماً، وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر فقد راحا

تنبيه: يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى ۗ أَن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين؛ لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضاً لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى؛ وهي الجنة والثواب الجزيل.

قُوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَن نَقْصُرُوا مِن الصَّلَوة إِنْ خِفْتُمُ أَلَيْنِ كَفُرُوا ﴾. قال بعض العلماء: المراد بالقصر في قوله: ﴿ أَن نَقَصُرُوا ﴾ في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها، ومعنى كيفيتها: أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن. كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة، ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى وكصلاتهم إيماء رجالاً وركباناً وغير متوجهين إلى القبلة، فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها، قوله تعالى: بعده يليه مبيناً له ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوةَ فَلْنَقُمْ كَيْفِيتُهَا وَيُلَعِّمُ وَلَيْكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلَتَأْتِ طَابِقَةً مُؤَلِّمَا أَخْرَك لَمْ يُصَكُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلَتَأْتِ طَابِهَةً وَاللَّهُ مَنك وَلِيَأْخُدُوا أَمْوا حَدَرهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَخْرَك لَمْ يُصَالُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُدُوا حِذْرهُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَيْكُونُوا الله كَا عَلَيْكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا فَيْكَالُوا مَعَك وَلِيَأْخُدُوا أَمْن مَا الله عَلَيْكُمُ وَلَا الله عَلَيْكُونُوا الله كَا عَلَيْكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا وَقَوله وَمِيع وَلَيْكُونُوا الله وَمِيع وَلِيهِ وَلِهُ المَا مَا يتغذر وقت الخوف. ها أَمْنم فأَتموا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتغذر وقت الخوف.

وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن، فشرط المخوف في قوله: ﴿ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّأُ ﴾ معتبر أي: وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها، بل صلوها على أكمل الهيئات، كما صرح به في قوله: ﴿ فَإِذَا أَطْمَأُنْنَتُمْ فَأَقِيمُوا أَلْصَّلُوةً ﴾ وصرح باشتراط الخوف أيضاً لقصر كيفيتها بأن يصليها الماشي والراكب بقوله: ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩]. ثم قال: ﴿ فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كُمَا عَلَمَكُم ﴾ [البقرة: ٢٣٩]. يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتم بركوعها وسجودها، وقيامها وقعودها، على أكمل هيئة وأتمها، وخير ما يبين القرآن القرآن، ويدل على أن المؤاد بالقصر في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرنا، أن البخاري صدر باب صلاة الخوف بقوله: باب صلاة الخوف وقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَاةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً إِنَّ ٱلْكَلْفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا ثَبُينًا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوَةُ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُهُ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتُهُمُ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَدٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُلْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞﴾ وما ذكره ابن حجر وغيره من أن البخاري ساق الآيتين في الترجمة ليشير إلى خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات بالكتاب قولاً، وبالسنة فعلاً، لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن قصر الكيفية الوارد في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة في قوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْلُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاً ﴾ ويؤيده أيضاً أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف، وقد كان على يقصر هو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن، كما وقع في حجة الوداع وغيرها، وكما قال على الأهل مكة: «أتموا فإنا قوم سفر».

ومن رغب المزيد فليعد للأصل.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّا مَّوْقُوتًا﴾.

ذكر في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتابا أي: شيئاً مكتوباً عليهم واجباً حتماً، موقوتاً أي: له أوقات يجب بدخولها ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات، ولكنه أشار لها في مواضع أخر كقوله: ﴿أَقِرِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّيْسِ إِلَى غَسَي النَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ لِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ الإسراء] فأشار بقوله: ﴿لِدُلُوكِ الشَّيْسِ الله السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر والسراء: ٧٨] وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر والعصار وأشار بقوله: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] وهو ظلامه إلى صلاة المغرب والعشاء، وأشار بقوله: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] إلى صلاة الصبح وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة ؛ لأنها ركن فيها من التعبير عن الشيء باسم بعضه .

وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحاً كلياً، ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلاة كما قاله جماعة من العلماء، قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ وَالسروم]. قالسوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة. وأشار بقوله: ﴿حِينَ تُمسُونَ ﴾ إلى صلاة المغرب والعشاء وبقوله: ﴿وَعِينَ تُصِّبِحُونَ ﴾ إلى صلاة الصبح، وبقوله: ﴿وَعَينَ تُطْهِرُونَ ﴾ إلى صلاة الطهر. وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمِ المُسَلَوةَ صلاة الغهر، وبقوله: ﴿وَعِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ إلى صلاة الظهر. وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمِ المُسَلَوةَ المُسَلَوةَ النَّهَارِ وَزُلُقًا مِّنَ النَّلِ ﴾ [هود: ١١٤] وأقرب الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أوله وصلاة الظهر والعصر آخره؛ أي في النصف الأخير منه وأشار بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء.

وقال ابن كثير: يحتمل أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس، وكان الواجب قبلها صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، وقيام الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس، وعلى هذا فالمراد بطرفي النهار والصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والمراد بزلف من الليل قيام الليل.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير كُلْهُ بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن فهي على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة، وهي آية مدنية في سورة مكية وهذه تفاصيل أوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنة، ولا يخفى أن لكل وقت منها أولاً وآخراً، أما أول وقت الظهر فهو زوال الشمس عن كبد السماء بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ أَقِرِ ٱلعَمَلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨]؛ فاللام للتوقيت ودلوك الشمس زوالها عن كبد السماء على التحقيق.

وأما السنة فمنها حديث أبي برزة الأسلمي عند الشيخين كان النبي على يعلى الهجير التي تدعونها حين تدحض الشمس. . . الحديث، ومعنى تدحض: تزول عن كبد السماء.

وفي رواية لمسلم: حين تزول، وفي الصحيحن عن جابر ولي كان النبي على يصلي الظهر بالهاجرة، وفي الصحيحين من حديث أنس ولي أنه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، وفي حديث ابن عباس عن النبي والدي المني جبريل عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس الحديث أخرجه الإمامان الشافعي وأحمد، وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم في المستدرك وقال: هو حديث صحيح.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا عَكِمُنَا ﷺ . نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن الوهن، وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين، وأخبرهم بأنهم إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك، والمسلم يرجو من الله من الثواب والرحمة ما لا يرجوه الكافر، فهو

أحق بالصبر على الآلام منه، وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَهَنُواْ وَالنَّمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَمُكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ فَسَرَحُ وَلَا تَحْدَرُهُا وَأَنتُم الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن مِشَالُهُ ﴾ [آل عسران: ٣] وكقوله: ﴿فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَالنَّمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَعِمُوا اللّهِ اللهِ عَلَى السَّالِم وَالنَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِنْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدِ ﴾. ذكر في هذه الآية أن من فعل ذنباً فإنه إنما يضر به خصوص نفسه لا غيرها، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْماً وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقوله: ﴿وَمَنْ أَسَاتَهُ فَعَلَيْها ﴾ . . . الآية [فصلت: ٤٦] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ الآية.

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه علم نبيه ﷺ ما لم يكن يعلمه، وبين في مواضع أخر أنه علمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه كقوله: ﴿وَكَنَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرَنًا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُولًا تَهْدِى بِعِهِ مَن نَشَاءُ مِن عَيادِنًا ﴿ اللّهِ السّورى: ٥٢]. وقوله: ﴿ فَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكِ هَذَا الشّورى: ٥٢]. وقوله: ﴿ فَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكِ هَذَا الشّرَءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ الْغَفِلِينَ ﴿ ﴾ [يوسف] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُونِهُمْ ﴾ الآية.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أَوْ إِصَّلَيْجِ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ لم يبين هنا هل المراد بالناس المسلمون دون الكفار أو لا. ولكنه أشار في مواضع أخر أن المراد بالناس المرغب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً فَأَصِّلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقوله: ﴿وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقَنْتَلُوا فَأَصِّلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ١٩]. فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر، وكقوله تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصِّلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ ﴾ [الأنفال: ١].

وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ الْمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ بِيبنه: قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا مَنْ الْمَدَوْرُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَوَاصَوًا بِٱلْحَقِ وَقَواصَوًا بِٱلصَّرِ ۞ [العصر]، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَلَوْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨] والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة، والأمر بالمعروف المذكور إنما هو في الدنيا. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَرِيدُا ﴾ . المراد في هذه الآية بدعائهم الشيطان المريد عبادتهم له ، ونظيره قوله تعالى: ﴿ اللّهِ أَهِمَهُ إِلَيْكُمْ يَبُنِي عَادَمُ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ . . . الآية [يس: ٢٠] . وقوله عن خليله إبراهيم مقرراً له : ﴿ يَالَّمْ يَكُنُ الشَّيْطُنَ ﴾ [مريم: ٤٤] وقوله عن الملائكة ﴿ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴾ . . الآية [سبأ: ١٤] وقوله : ﴿ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِحَيْمِ مِن الْمُلْبِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرِكَا وَهُمْ ﴾ [الانعام: ١٤] وقوله : ﴿ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِحَيْمِ مِن المُلْبِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ ﴾ [الانعام: معنى عبادتهم للشيطان ولكنه بين في آيات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند الله تعالى كقوله : ﴿ وَلَنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِلَهُمْ وَرُهُمَ اللّهُمُ وَلَهُمْ الْكُمُ وَلَهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ عناكِهُمْ وَرُهُمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ عناكِ لهُ عنوى بن حاتم هُلْهُ لما قال للنبي على كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال له النبي على المناه أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم وذلك هو النبي الشيطان مؤثراً له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله ، عابد للشيطان ، متخذ تشريع الشيطان مؤثراً له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله ، عابد للشيطان ، متخذ بإطلاق الألفاظ عليها كما هو معلوم .

## قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾.

بين هنا فيما ذكر الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض بقوله: ﴿وَلاَ شِلْنَهُمْ وَلاَ مُنِينَةُمُ وَلاَ مُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُونِ وَلاَ مَرْكُونَهَا بحيرة أو سائبة أذان الأنعام شق أذن البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها بحيرة أو سائبة كما قاله قتادة والسدي وغيرهما، وقد أبطله تعالى بقوله: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ جَمِرَةٍ ﴾ [المائدة: ١٠٣]. والمراد ببحرها شق أذنها كما ذكرنا والتبتيك في اللغة: التقطيع ومنه قول زهير:

حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتك

أي: قطع، كما بين كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض في آيات أخر كقوله: ﴿ لَأَقَلُدُنَ لَكُمْ صِرَطُكَ النَّسَتَقِيمَ ﴿ لَاَ تَبَنَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْنَهِمْ وَعَن شَمَالِهِمْ وَلاَ عَبُدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِين ﴾ [الأعراف] وقوله: ﴿ أَرَهَ يَنكَ هَذَا اللّذِي كَرِّمْتُ عَلَى لَمِن أَخْرَتُن إِلَى عَلْمَ اللّذِي كَا اللّذِي كَا اللّذِي كَا اللّذِي طَنه يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَ ذُرِّيَّتَهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦]. ولم يبين هنا هل هذا الظن الذي ظنه إبليس ببني آدم أنه يتخذ منهم نصيباً مفروضاً، وأنه يضلهم تحقق لإبليس، أو لا ولكنه بين في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق له وهي قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبلِيسُ ظَنَّمُ ﴾ [سبا: ٢٠]. ولم يبين هنا الفريق السالم من كونه من نصيب إبليس، ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ أَلْمُخْلُصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩، ٤٠] وقوله: ﴿ وَلَأَغُونِينَهُمْ أَنْهُمُ عَلَى اللّذِينَ مُمْ يِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَالْمَعْنَ اللّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالّذِينَ هُم يِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل]، إلى غير ذلك من في الله عن اللّذين يَو الله عنه والله عنه عليه عنه المناه عنه الله عنه عنه والله عنه من الله عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله الله الله الله عنه الله الله عنه الله عن

الآيات ولم يبين هنا هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لا ولكنه بين في مواضع أخر أنه هو الأكثر كقوله: ﴿وَلَكِنَ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧] وقوله: ﴿وَمَا لَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

قوله تعالى: ﴿وَلا مُرْمَةُهُمْ فَلِهُ عَرِنُ خَلْوَى اللّهِ ﴾. قال بعض العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها، وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَاْقِدُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيّها لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ وَلَا اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى التحقيق لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر. فقوله: ﴿لاَ بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ اللهِ اللهِ الإنشاء إيذاناً بأنه لا ينبغي بالكفر. فقوله: ﴿لاَ بَدْيلَ لِخَلْقِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الإنشاء إيذاناً بأنه لا ينبغي الله أن يمتثل حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفْتُ وَلا فَسُوقَى ﴾ الآية [البقرة: ١٩٥] أي لا ترفثوا، ولا تفسقوا، ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﴿ قال: قال النبي عَلَى: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل الضطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل التميمي. قال: قال رسول الله عَلَى: «إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم».

وأما على القول بأن المراد في الآية بتغيير خلق الله خصاء الداوب، والقول بأن المراد به الوشم، فلا بيان في الآية المذكورة، وبكل من الأقوال المذكورة. قال جماعة من العلماء، وتفسير بعض العلماء لهذه الآية بأن المراد بها خصاء الدواب يدل على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم واتباع تشريع الشيطان، أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعاً؛ لأنه مثلة وتعذيب وقطع عضو، وقطع نسل من غير موجب شرعي، ولا يخفى أن ذلك حرام.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ ﴾ الآية.

لم يبين هنا شيئاً من أمانيهم، ولا من أماني أهل الكتاب، ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخر كقوله في أماني العرب الكاذبة: ﴿وَقَالُواْ خَنُ أَحَرُكُ أَمَولُا وَأَولَلْكَا وَمَا خَنُ بِمَعَوْبِينَ ﴾ [سبأ] وقوله عنهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنِا وَمَا خَنُ بِمَعُوثِينَ ﴾ [سبأ] وقوله عنهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنِا وَمَا خَنُ بِمَعُوثِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٦] ونحو ذلك من الآيات، وقوله في أماني أهل الكتاب: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ اللَّهِاتَ اللَّهُودُ اللَّهُ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى تَلْكَ أَمَانِيهُمْ اللَّهِاتِ. وقوله: ﴿وَقَالَتِ اللَّهُودُ وَلَكَ مَنْ الآياتِ.

وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين وأهل الكتاب

تفاخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ ﴾... الآية. لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ دِينًا مِّتَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسناً؛ لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي، وصرح في موضع آخر: أن من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُسَلِمْ وَجَهَهُم إِلَى اللّهِ وَهُو خُسِنٌ فَقَدِ استمسك بالعروة الوثقى، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُسَلِمْ وَجِهه لله إطاعته الله وَهُو خُسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسك بِالْعُرُوقِ ٱلْوُثْقَيُ ﴾ [لقمان: ٢٢] ومعنى إسلام وجهه لله إطاعته وإذعانه، وانقياده لله تعالى بامتثال أمره، واجتناب نهيه في حال كونه محسناً؛ أي مخلصاً عمله لله لا يشرك فيه به شيئاً مراقباً فيه لله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله تعالى يراه، والعرب تطلق إسلام الوجه، وتريد به الإذعان والانقياد التام، ومنه قول زيد بن نفيل العدوي:

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذباً زلالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالا قوله تعالى: ﴿وَمَا يُتَلَى عَلِيَكُمُ فِي الْكِتَبِ فِي يَتَنَى النِّسَاءِ ﴾ الآية.

وقال بعض العلماء: الحرف المحذوف هو في، أي ترغبون في نكاحهن إن كن متصفات بالجمال وكثرة المال مع أنكم لا تقسطون فيهن، والذين قالوا بالمجاز واختلفوا في جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معاً أجازوا ذلك في المجاز العقلي كقولك: أغناني زيد وعطاؤه، فإسناد الإغناء إلى زيد حقيقة عقلية، وإسناده إلى العطاء

مجاز، فجاز جمعها، وكذلك إسناد الإفتاء إلى الله حقيقي، وإسناده إلى ما يتلى مجاز عقلي عندهم؛ لأنه سببه فيجوز جمعهما.

وقال بعض العلماء: إن قوله: ﴿ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ فَي محل جر معطوفاً على الضمير، وعليه فتقرير المعنى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم وهذا الوجه يضعفه أمران:

الأول: أن الغالب أن الله يفتى بما يتلى في هذا الكتاب، ولا يفتي فيه لظهور أمره.

الثاني: أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من علماء العربية، وأجازه ابن مالك مستدلاً بقراءة حمزة، والأرحام بالخفض عطفاً على الضمير من قوله: تساءلون به، وبوروده في الشعر كقوله:

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب بجر الأيام عطفاً على الكاف، ونظيره قول الآخر:

نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب مهوى نفانف بجر الكعب معطوفاً على الضمير قبله، وقول الآخر:

وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعداً فيها ولا الأرض مقعدا فقوله: ولا الأرض بالجر معطوفاً على الضمير، وقول الآخر:

أمر على الكتيبة لست أدري أحتفي كان فيها أم سواها

فسواها في محل جر بالعطف على الضمير، وأجيب عن الآية بجواز كونها قسماً، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، كما أقسم بمخلوقاته كلها في قوله تعالى: ﴿فَلاَ أُقْتِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ﴿ الْآية [الحاقة].

وعن الأبيات بأنها شذوذ يحفظ، ولا يقاس عليه، وصحح العلامة ابن القيم كله جواز العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وجعل منه قوله تعالى: ﴿حَسَّبُكُ اللهُ وَمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤] فقال: إن قوله: ﴿وَمَنِ ﴾ في محل جر عطفاً على الضمير المجرور في قوله: ﴿حَسَّبُك ﴾ وتقرير المعنى عليه حسبك الله؛ أي كافيك، وكافي من اتبعك من المؤمنين، وأجاز ابن القيم والقرطبي في قوله: ﴿وَمَنِ ٱتبَعَك ﴾ أن يكون منصوباً معطوفاً على المحل؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب ونظيره قول الشاعر:

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند

بنصب الضحاك كما ذكرنا، وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُو فِهَا مَعَالِمُ وَمَنَ لَسَمُ لَهُ بِرَوْقِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُو فِهَا وَمِن عَطْفَ عَلَى ضَمِيرِ الخَطَابِ في قوله لكم وتقرير المعنى عليه، وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش، وكذلك إعراب وما يتلى بأنه مبتدأ خبره محذوف أو خبره في الكتاب، وإعرابه منصوباً على أنه مفعول لفعل يتلى بأنه مبتدأ حبره محذوف أو خبره في الكتاب، وإعرابه منصوباً على أنه مفعول لفعل

محذوف تقديره، ويبين لكم ما يتلى، وإعرابه مجروراً على أنه قسم، كل ذلك غير ظاهر.

وقال بعض العلماء: إن المراد بقوله: ﴿وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ آيات المواريث؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء فاستفتوا رسول الله على في ذلك فأنزل الله آيات المواريث.

وعلى هذا القول فالمبين لقوله: ﴿وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيَكُمُ فِي ٱلْكِتَبِ﴾ هو قوله: ﴿يُسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمُ اللّهُ فِي آخر السورة: ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَالَةَ﴾ والظاهر أن قول أم المؤمنين أصح وأظهر.

قوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَىٰ بِالْقِسْطِ ﴾. القسط العدل، ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى، ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْكَيْمِ إِلَّا بِالْقِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٦]، وقوله: ﴿قُلْ إِصَّلَا ۖ لَمُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِن كُنَا لِلْمُوهُمُ وَاللهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وقوله: ﴿قُلَ الْكَيْمَ فَلَا لَهُمْ لَلْكَامِي وَلَهُ اللّهُ فيه القيام بالقسط لليتامى.

قوله تعالى: ﴿وَأُحْفِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت؛ الشح أي: جعل شيئاً حاضراً لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه. وأشار في موضع آخر: أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ، قَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩] ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك، وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها الشرع، أو تقتضيها المروءة، وإذا بلغ الشح إلى ذلك، فهو بخل وهو رذيلة. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ ﴾.

هذا العدل الذي ذكره تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة، والميل الطبيعي؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع، وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: ﴿ فَإِنْ خِفْنُمْ أَلَا نَمْدُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ذَلِكَ أَدَنَى أَلَا نَعُولُوا ﴾؛ أي تجوروا في الحقوق الشرعية، والعرب تقول: عال يعول إذا جار ومال، وهو عائل، ومنه قول أبي طالب:

بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل أي: غير مائل ولا جائر، ومنه قول الآخر:

قالوا تبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين أي: جاروا وقول الآخر:

تسلائمة أنسفسس وتسلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي

أي: جار ومال. أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري:

وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وقول جرير:

الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَنَى ﴿ ﴾.

فكل ذلك من العيلة، وهي الفقر، ومنه قُوله تعالى: ﴿وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةُ﴾ [التوبة: ٢٨]. فعال التي بمعنى جار واوية العين، والتي بمعنى افتقر يائية العين. وقال الشافعي كَلْهُ: معنى قوله: ﴿أَلَّا نَعُولُوا ﴾؛ أي يكثر عيالكم من عال الرجل يعول إذا كثر عياله، وقول بعضهم: إن هذا لا يصح وإن المسموع أعال الرجل بصيغة الرباعي على وزن أفعل فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له؛ لأن الشافعي من أدرى الناس باللغة العربية؛ ولأن عال بمعنى كثر عياله لغة حمير، ومنه قول الشاعر:

وأن السموت يأخذ كل حيى بلا شك وإن أمشي وعالا يعني: وإن كثرت ماشيته وعياله، وقرأ الآية طلحة بن مصرف ألا تعيلوا بضم التاء من أعال إذا كثر عياله على اللغة المشهورة.

قوله تعالى: ﴿وَإِن يَنْفَرَقا يُغْنِ اللّهُ كُلّا مِن سَعَتِهِ ﴿ فَي هَذَهُ الآية الكريمة أَن الزوجين إِن افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع، وربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما شرطاً والآخر جزاء. وقد ذكر أيضاً أن النكاح سبب للغنى بقوله: ﴿وَلَنكِمُوا اللّهُ مِن مُنكُر وَالصّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَا إِن يَكُونُوا فَقَرَاةً يُقْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضَّلِهِ ﴾ [النور: ٣٣].

قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأَ يُذُهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ﴾ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس الموجودين وقت نزولها، وأتى بغيرهم بدلاً منهم، وأقام الدليل على ذلك في موضع آخر، وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان قبلهم وجاء بهم بدلاً منهم وهو قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأَ يُلْهِبُكُمْ وَيَسْتَغَلِفٌ مِنْ بُعْدِكُم مَّا يَشَاكُم كُما آنشاً كُم مِن ذُرَيكة قَوْم مَا كَن الأنعام: ١٣٣].

وذكر في موضع آخر: أنهم إن تولوا أبلل غيرهم وأن أولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم، بل يكونون خيراً منهم، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَّبَيْلُ فَوَمًا عَيْرُكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٨]. وذكر في موضع آخر: أن ذلك هين عليه غير صعب وهو قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذَهِبَكُمُ وَيَأْتِ عِنْلِقِ جَدِيدِوَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزِ ﴾ [الراهيم] أي: ليس بممتنع ولا صعب.

قوله تعالى: ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ .

ذكر في هذه الآية الكريمة أن جميع العزة له \_ جل وعلا \_. وبين في موضع آخر:

أن العزة التي هي له وحده أعز بها رسوله، والمؤمنين، وهو قوله تعالى: ﴿وَيِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِمُوْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨] أي وذلك بإعزاز الله لهم والعزة الغلبة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ [ص: ٣٣]. أي غلبني في الخصام، ومن كلام العرب من عزيز يعنون من غلب استلب ومنه قول الخنساء:

كَأَنْ لَم يكونوا حمى يختشى إذ الناس إذ ذاك من عريرا قوله قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكُفّرُ بِهَ﴾ إلى قوله ﴿إِنَّكُو إِذَا مِنْتُهُمُ ﴾. هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قسول متعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الّذِينَ يَعُوضُونَ فِي آيَئِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَعُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِدً ﴾ قسول منه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الذه النهي حتى قعدوا معهم، ولكنه بينه في الأنعام بقوله: ﴿وَإِمّا يُسِينَكُ الشّيطانُ فَلا نَقْعُدُ بَعَد الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الطّلِينَ ﴾ [الأنعام: 17].

قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

في معنى هذه الآية أوجه للعلماء:

منها: أن المعنى ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ يوم القيامة ﴿ سَبِيلًا ﴾ وهذا مروي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس ﴿ وَابْنَ عَبَاسَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُهُمُ بَيْنَكُمُ مَ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ . وهو ظاهر.

ومنها: أن المعنى أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر، ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو عليهم من قبلهم كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَبَكُمُ مِن مُصِيكِةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُون﴾ [الشورى: ٣٠].

قال ابن العربي: وهذا نفيس جدًّا وهو راجع في المعنى إلى الأول؛ لأنهم منصورون لو أطاعوا، والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم في الأمرين.

ومنها: أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلاً شرعاً، فإن وجد فهو بخلاف الشرع، ومنها: أن المراد بالسبيل الحجة أي: ولن يجعل لهم عليهم حجة، ويبينه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلًا ﴿ الفرقان] وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام ملك الكافر للعبد المسلم. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء، ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً، ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة قوله تعالى: ﴿وَلا يَذْكُونَ الْصَكَلَوْةُ إِلّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ [التوبة: ٥٥]، وقوله: ﴿وَوَبِلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ اللّين المُمّ عن صَلاتِهم ساهُونَ ﴿ وَهُ الماعون]. ويفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست كذلك، وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات كثيرة كقوله: ﴿وَدَّ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ اللّينَ هُمْ فِي صَلاتِهم خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون]، وقوله: ﴿وَالّذِينَ هُمْ عَلَى مِبَالِّهُ لَا يَعْمَ عَلَى اللّيات. عَنْدَةً وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ [النور: ٣٦، ٣٧]. إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ الآية.

ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عياذاً بالله تعالى. وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم أشد العذاب، وهو قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦].

وذكر في موضع آخر: أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين وهو قوله تعالى: ﴿قَالَ اللّهُ إِنّي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ مَبْدُ مِنكُمْ فَإِنّ أُعَذِبُهُم عَذَابًا لاّ أُعَذِبُهُم المَا أَمَد أَهل النار عَذَابًا لا المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة، كما قاله ابن عمر والدرك: بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان وقراءتان سبعيتان.

قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ ﴾ الآية.

لم يبين هنا سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل إلنهاً ولكنه بينه في سورة البقرة بقوله: ﴿ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٥٤].

#### قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا لَمُهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ﴾ الآية.

لم يبين هنا هل امتثلوا هذا الأمر، فتركوا العدوان في السبت أولا، ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا وأنهم اعتدوا في السبت كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ الْقَرْيَةِ اللَّهِ كَانَتْ حَاضِرَة الْمَتْبَتِ﴾ [البقرة: ٦٥]. وقوله: ﴿وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَة اللَّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَة اللَّهَ عَلَى السَّبْتِ﴾ [الأعراف: ١٦٣].

## قوله تعالى: ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْبَهُ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

لم يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصّديقة مريم العذراء، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميهم لها بالفاحشة، وأنها جاءت بولد لغير رشده في زعمهم الباطل لعنهم الله ـ وذلك في قوله: ﴿فَأَتَتُ بِهِ قُوْمَهَا تَصْمِلُهُ قَالُوا يَكُمْرَيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكًا فَرِيّا شَيْهِ آمَراً سَوْءِ وَمَا شَيْكًا فَرِيّا شَهْ الله عنون ارتكاب الفاحشة ﴿يَتَأَخْتَ هَنُونَ مَا كَانَ أَبُولِهِ آمَراً سَوْءِ وَمَا كَانَ أَمُّكِ بَغِيّا شَهْ الله؟! وفي القصة كَانَتُ أَمَّكِ بَغِيّا شَهْ النجار وكان من الصالحين، والبهتان أشد الكذب الذي يتعجب منه.

## قوله تعالى: ﴿ فَيُظْلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتْ أَجِلَّتْ لَمُمَّ

لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب ظلمهم ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله: ﴿وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمْنَا كُلَّ فِي عُلْمُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَو الْحَوَاكِ آوْ مَا اَخْتَلُطُ بِعَظْمِ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِبغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَلَيْقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الل

قوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُسُلِ ﴾. لم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه لو عذبهم دون إنذارهم على ألسنة الرسل، ولكنه بينها في سورة طه بقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَا آَهَلَكُنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَ وَخَنْزَتُ ﴿ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قوله تعالى: ﴿ يَتَاهَلُ الْكِتْكِ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقّ ﴾. هذا الغلو الذي نهوا عنه هو وقول غير الحق، هو قول بعضهم إن عيسى ابن الله، وقول بعضهم هو الله، وقول بعضهم هو إله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً كما بينه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ النّصَدَرَى الْمَسِيخُ أَبْنُ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠]، وقوله: ﴿ لَقَدْ كَفَر اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ هُو الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمٌ ﴾ [المائدة: ١٧] وقوله: ﴿ لَقَدْ كَفَر اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ إبطال هذه المفتريات اللّهِ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عَلَى ابْنُ مَرْيَمٌ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمْتُهُ وَالْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمٌ وقوله: ﴿ لَلَهُ عَلَى اللّهِ وَكَلِمْتُهُ وَالْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمٌ ﴾ وقوله: ﴿ لَنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَكَلِمْتُهُ وَالْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمٌ إِلّا رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمْتُهُ وَالْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمُ إِلّا رَسُولُ قَدْ فَلَا الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمُ إِلّا رَسُولُ قَدْ عَلَى الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمُ إِلّا رَسُولُ قَدْ عَلَى الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمُ وَلَى اللّهِ عَلَى الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمُ وَلَى اللّهُ عَلَى الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمُ وَلَى اللّهُ وَمُن يَعْلِكُ اللّهُ عَنْ اللّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادُ أَن يُعْلِكُ الْمَسِيخُ ابْنَ مَرْيَمُ وَأَمْتُمُ وَمَن يَعْلِكُ وَلَهُ عَمْ اللّهُ سَيْعًا إِنَ أَرَادُ أَن يُعْلِكُ الْمَسِيخُ ابْنَ مَرْيَمُ وَأَمْتُمُ وَمَن اللّهُ سَيْعًا إِنَ أَرَادُ أَن يُعْلِكُ الْمَسِيخِ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْتُمُ وَمَن فَن يَعْلِكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال بعض العلماء: يدخل في الغلو وغير الحق المنهي عنه في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضاً، واعتمده القرطبي وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملاً

للتفريط والإفراط. وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط وهو معنى قول مطرف بن عبد الله. الحسنة بين سيئتين، وبه تعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى، ولقد أجاد من قال.

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم وقد ثبت في الصحيح عنه على أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصاري عيسي،

وقد ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصاري عيسى، وقولوا عبد الله ورسوله».

قوله تعالى: ﴿ وَكَالِمُنَّهُۥ أَلْقَنَهَاۤ إِلَىٰ مَرَّيْمَ وَرُوحٌ مِّنَدُّ ﴾.

ليست لفظة من في هذه الآية للتبعيض، كما يزعمه النصارى افتراء على الله، ولكن من هنا لابتداء الغاية، يعني أن مبدأ ذلك الروح الذي ولد به عيسى حياً من الله تعالى؛ لأنه هو الذي أحياه به، ويدل على أن «من» هنا لابتداء الغاية.

قوله تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِّبَدُّ﴾ [الجاثية: ١٣].

أي: كائناً مبدأ ذلك كله منه جل وعلا ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبي بن كعب أنه قال: «خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق، ثم ردها إلى صلب آدم، وأمسك عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام»؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم، فكان منه عيسى عليه، وهذه الإضافة للتفضيل؛ لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلا كقوله: ﴿وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآفِينَ ﴾ [الحج: ٢٦] وقوله: ﴿نَاقَتُهُ أَللهِ ﴾ [الأعراف: ٧٧]. وقيل: قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحاً ويضاف إلى الله، فيقال هذا روح من الله أي: من خلقه، وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فاستحق هذا الاسم، وقيل: سمي روحاً بسبب نفخة جبريل على الله المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم، والعرب تسمي النفخ روحاً؛ لأنه ريح تخرج من الروح، ومنه قول ذي الرمة.

فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا

وعلى هذا القول فقوله «وروح» معطوف على الضمير العائد إلى الله الذي هو فاعل ألقاها، قاله القرطبي والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾.

المراد بهذا النور المبين القرآن العظيم؛ لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل، وقد أوضح تعالى ذلك بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَتْرِناً مَا كُنتَ مَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْتُهُ نُولاً ﴾ [السسورى: ٥٦]، وقوله: ﴿ وَالتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي الْإِلَا مَعَهُم ﴾ [الأعراف: ١٥٧] ونحو ذلك من الآيات.

### قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا أَتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُّ ﴾ الآية.

صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين ترثان الثلثين، والمراد بهما الأختان لغير أم، بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء، ولم يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعداً، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين، ولو بلغ عددهن ما بلغ وهو قوله تعالى في البنات: ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَآ الْمُ وَقَلَ النَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْكًا مَا تَرَكُّ ومعلوم أن البنات أمس رحماً وأقوى سبباً في الميراث من الأخوات، فإذا كن لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك الأخوات من باب أولى.

وأكثر علماء الأصول على أن فحوى الخطاب أعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق، من قبيل دلالة اللفظ، لا من قبيل القياس، خلافاً للشافعي وقوم، وكذلك المساوي على التحقيق فقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَمُّمَا وَلَا للشافعي وقوم، وكذلك المساوي على التحقيق فقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَمُّمَا وَقُوله: ﴿فَمَن عَلَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَكُومُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَمل مثقال جبل يراه من خير وشر وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُومُ . . الآية والطلاق: ٢] يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة والأربعة مثلاً من العدول، ونهيه عن التضحية بالعوراء، يفهم منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء، وكذلك في المساوي، فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساواة منع إحراقه وإغراقه، ونهيه عن البول في إناء وضبه فيه، وقوله عن المول في الماء الراكد، يفهم منه كذلك أيضاً النهي عن البول في إناء وصبه فيه، وقوله عن هذا عند جماهير العلماء وإنما خالف فيه بعض الظاهرية.

ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له، وبذلك تعلم أنه تعالى لما صرح بأن البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين، علم أن الأخوات كذلك من باب أولى. والعلم عند الله تعالى.

# بالبدار من الرحم

#### سورة المائدة

قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾. لم يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام؛ ولكنه بينه بقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلْجِنْزِيرِ ﴾، إلى قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾. فالمذكورات في هذه الآية الكريمة كالموقوذة والمتردية، وإن كانت من الأنعام؛ فإنها تحرم بهذه العوارض.

والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية، كما قدمنا في سورة آل عمران، وقد

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْمُ فَأَصَطَادُواْ ﴾. يعني إن شئتم، فلا يدل هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال، ويدل عليه الاستقراء في القرآن، فإن كل شيء كان جائزاً، ثم حرم لموجب، ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز، نحو قوله هنا: ﴿وَإِذَا حَلَلْمُ فَأَصَطَادُواْ ﴾ وقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلَوْةُ فَانَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقوله: ﴿فَالْتَنَ بَشِرُوهُنّ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٧]، وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهّرُنَ فَأَوْهُنَ ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨]، وقوله:

ولا ينقض هذا بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱلْسَلَحَ ٱلْأَثْهُرُ ٱلْخُرُمُ فَٱقْلُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ . . الآية [التوبة: ٥]؛ لأن قتلهم كان واجباً قبل تحريمه العارض بسبب الأشهر الأربعة، سواء قلنا: إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ ﴾ [التوبة: ٢] أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى: ﴿ مِنْهَا آرْبَعَاتُهُ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦].

وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب، فالصيد قبل الإحرام كان جائزاً؛ فمنع للإحرام، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: ﴿وَإِذَا مَلَنَمُ فَأَصَطَادُوا ﴾ فيرجع لما كان عليه قبل التحريم، وهو الجواز، وقتل المشركين كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم، فمنع من أجلها، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: ﴿ وَإِذَا انسَلَخَ الْأَنْهُمُ لَلْمُرُم ﴾ [التوبة: ٥]، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم، وهو الواجب. وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية.

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعيد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح. ومن قال: إنه للوجوب؛ ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة؛ يرد عليه بآيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. انتهى منه بلفظه.

وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف، وغير التام المعروف، بـ «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية، كما عقده في (مراقي السعود) في كتاب الاستدلال بقوله:

ومنه الاستقراء بالجزئي فإن يعم غير ذي الشقاق وهو في البعض إلى الظن انتسب

على ثبوت الحكم للكلي فهو حجة بالاتفاق يسمى لحوق الفرد بالذي غلب فإذا عرفت ذلك، وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا، واختاره ابن كثير، وهو قول الزركشي من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم، عرفت أن ذلك هو الحق. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَّامِ أَنْ تَعْتَدُوا ﴾ الآية.

نهى الله المسلمين في هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار؛ لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعاً.

كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم، قال: «كان رسول الله على وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي على: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية». اه بلفظه من ابن كثير.

ويدل لهذا قوله قبل هذا: ﴿وَلا مَتْ الْمَيْتُ الْمَرْامَ ﴾، وصرح بمثل هذه الآية في قوله: ﴿وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا ﴾ الآية، وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور ﴿أَن صَدُوكُمْ ﴾ بفتح الهمزة؛ لأن معناها: لأجل أن صدوكم، ولم يبين هنا حكمة هذا الصد، ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفاً أن يبلغ محله، وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدى، وأن الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات، الذين لم يتميزوا عن الكفار في ذلك الوقت، بقوله: ﴿هُمُ ٱلّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ ٱلمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمُذَى الكفار في ذلك الوقت، بقوله: ﴿هُمُ ٱلّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ ٱلمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمُدَى مَعْمُوفًا أَن يَبْلُغُ عَلِمُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاتُهُ مُؤْمِنَتُ لَرَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْنُوهُمْ مَن مَنْ المُعْمِ عَن المَسْجِدِ الْمَرَامِ وَٱلْمُدَى مَعْمَرُهُ عِنْ اللّذِينَ اللّذِين لَمْ يَتُهُم عَنْ أَنْ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَنْ اللّذِين لَمْ يَتُهُم عَنْهُم عَنْهُمْ وَلَوْلا مِبَالُهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاهُ لَوْ تَنَرَّيُلُوا لَعَذَبَا الْإنسان عليه أن يعامل من الله فيه، بأن يطبع الله فيه.

وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام، وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق، مبين أنه دين سماوي لا شك فيه.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ معناه: لا يحملنكم شنآن قوم على أن تعتدوا، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر:

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا أي حملتهم على أن يغضبوا.

وقال بعض العلماء: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ أي: لا يكسبنكم، وعليه فلا تقدير لحرف الجر في قوله: ﴿أَن تَمُّنَدُوا ﴾؛ أي لا يكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم.

وقرأ بعض السبعة «شَنْآن» بسكون النون؛ ومعنى الشنآن على القراءتين ـ أي بفتح النون، وبسكونها ـ: البغض. مصدر «شنأه» إذا أبغضه.

وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصفاً كالغضبان، وعلى قراءة «إِن صَدُّوكُم» بكسر الهمزة؛ فالمعنى: إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام، فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم.

وإبطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي على وأصحابه بالحديبية، وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه \_ مردود من وجهين:

الأول منهما: أن قراءة ﴿أَن صَدُّوكُم ﴾ بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة لا يمكن ردها، وبها قرأ ابن كثير، وأبو عمرو من السبعة.

الثاني: أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض، والتقدير كما تدل عليه صيغة «إن»؛ لأنها تدل على الشك في حصول الشرط، فلا يحملنكم تكرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْمَسِينَ﴾.

ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير شرط زائد، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر، وهو قوله: ﴿وَمَنَ يَرْتَكِذُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَكُتُ وَهُوَ كَافِرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد، فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر، وهو قول الشافعي ومن وافقه، خلافاً لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقاً. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾.

في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ ثلاث قراءات: واحدة شاذة، واثنتان متواترتان.

أما الشاذة: فقراءة الرفع، وهي قراءة الحسن. وأما المتواترتان: فقراءة النصب، وقراءة الخفض.

أما النصب: فهو قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وعاصم في رواية حفص من السبعة، ويعقوب من الثلاثة.

وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر.

أما قراءة النصب: فلا إشكال فيها؛ لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه، وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم.

وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب؛ لأن الرأس يمسح بين المغسولات، ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما ذكر في الآية الكريمة.

وأما على قراءة الجر: ففي الآية الكريمة إجمال، وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس، وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك، كقوله على العقاب من النار».

اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين، كما هو معروف عند العلماء، وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فهي تُفهِم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض، مع أن إعرابها النصب، والرفع.

وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة، وأنه غير مسموع في العطف، وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس، فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه. وممن صرح به الأخفش، وأبو البقاء، وغير واحد. ولم ينكره إلا الزجاج، وإنكاره له ـ مع ثبوته في كلام العرب، وفي القرآن العظيم ـ يدل على أنه لم يتبع المسألة تتبعاً كافياً.

والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين.

فمنه في النعت، قول امرئ القيس:

كأن ثبيرا في عرانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل بخفض «مزمل» بخفض «مزمل» بالمجاورة، مع أنه نعت «كبير» المرفوع بأنه خبر «كأن». وقول ذى الرمة:

تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها حال ولا ندب إذ الرواية بخفض «غير»، كما قاله غير واحد للمجاورة، مع أنه نعت «سنة» المنصوب بالمفعولية.

ومنه في العطف قول النابغة:

لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في حبال القد مجنوب بخفض «موثق» لمجاورته المخفوض، مع أنه معطوف على «أسير» المرفوع بالفاعلية. وقول امرئ القيس:

وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل

بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض، مع أنه عطف على «صفيف» المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضج»، والصفيف: فعيل بمعنى مفعول وهو المصفوف من اللحم على الجمر لينشوي، والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول، وهو المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ.

وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع على كل من الصفيف والقدير، فما زعمه «الصبان» في حاشيته على «الأشموني» من أن قوله «أو قدير» معطوف على «منضج» بتقدير المضاف، أي وطابخ قدير... إلخ ظاهر السقوط؛ لأن: المنضج شامل لشاوي الصفيف، وطابخ القدير. فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج لشموله له، ولا داعى لتقدير «طابخ» محذوف.

وما ذكره العيني من أنه معطوف على «شواء»، فهو ظاهر السقوط أيضاً؛ وقد رده عليه «الصبان»؛ لأن المعنى يصير بذلك: وصفيف قدير، والقدير لا يكون صفيفاً.

والتحقيق: هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة، وبه جزم ابن قدامة في المغني. ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير:

لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر بجر «القطر» لمجاورته للمخفوض مع أنه معطوف على «سوافي» المرفوع، بأنه فاعل غير.

ومنه في التوكيد قول الشاعر:

يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب بجرِّ «كلهم» على ما حكاه الفراء لمجاورة المخفوض، مع أنه توكيد «ذوي» المنصوب بالمفعولية.

ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف \_ كالآي التي نحن بصددها \_ قوله تعالى: ﴿وَحُورُ عِينٌ ﴿ كَاٰمَثُلِ اللَّؤُلُوِ الْمَكْنُونِ ﴿ الواقعة]، على قراءة حمزة، والكسائي.

ورواية المفضل عن عاصم بالجر لمجاورته لأكواب وأباريق، إلى قوله: ﴿وَلَمَيْرِ طَيْنَ مِنَا يَشْتَهُونَ ۞﴾ [الواقعة] حكمه الرفع؛ فقيل: إنه معطوف على فاعل «يطوف» الذي هو ﴿وِلْدَنَّ يُخْتَدُونَ ﴾ [الواقعة: ١٧].

وقيل: هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل المقام عليه. أي: وفيها حور عين، أو لهم حور عين.

وإذن فهو من العطف بحسب المعنى.

وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ، أو ذي الرمة: السلم على

البادت وغيير آيهن مع البلا الإرواكيد جيمسرهين هيباء ومشيجيج أمنا سواء قيداليه المعزاء

لأن الرواية بنصب «رواكد» على الاستثناء، ورفع مشجج عطفاً عليه؛ لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجج؛ ومراده بالرواكد أثافي القدر، وبالمشجج وتد الخباء، وبه تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة والكسائي هو المجاورة للمخفوض، كما ذكرنا خلافاً لمن قال في قراءة الجر: إن العطف على أكواب، أي: يطاف عليهم بأكواب وبحور عين، ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيم، أي: هم في جنات النعيم، وفي حور على تقدير حذف مضاف، أي: في معاشرة حور.

ولا يخفي ما في هذين الوجهين:

لأن الأول يرد بأن الحور العين لا يطاف بهن مع الشراب؛ لقوله تعالى: ﴿حُورٌ مُورُ فِي اللَّهِ الرَّحَانِ اللَّهِ عَالَى: ﴿حُورٌ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُولِ اللَّالَةُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

والثاني فيه أن كونهم في جنات النعيم، وفي حور ظاهر السقوط كما ترى، وتقدير ما لا دليل عليه لا وجه له.

وأجيب عن الأول بجوابين:

الأول: أن العطف فيه بحسب المعنى؛ لأن المعنى: يتنعمون بأكواب وفاكهة ولحم وحور: قاله الزجاج وغيره.

الجواب الثاني: أن الحور قسمان: ١ \_ حور مقصورات في الخيام، ٢ \_ وحور يطاف بهن عليهم. قاله الفخر الرازي وغيره، وهو تقسيم لا دليل عليه، ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن يطاف بهن كالشراب، فأظهرها الخفض بالمجاورة، كما ذكرنا.

وكلام الفراء وقطرب، يدل عليه، وما رد به القول بالعطف على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف على ﴿وِلْدَنَّ مُّلَدُونَ ﴾ [الواقعة: ١٧]، فبي قراءة الرفع؛ لأنه يقتضي أن الحور يطفن عليهم كالولدان، والقصر في الخيام ينافي ذلك.

وممن جزم بأن خفض ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ لمجاورة المخفوض البيهقي في «السنن الكبرى»، فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأ «وأرجلكم» نصباً، وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضاً، فإنما هو للمجاورة. ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعروة بن الزبير، ومجاهد، وعطاء، والأعرج، وعبد الله بن عمرو بن غيلان، وناقع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ، وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي أنهم قرؤوها كلهم: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب.

قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها نصباً، وعن عبد الله بن عامر اليحصبي، وعن عاصم برواية حفص، وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى، وعن الكسائى، كل هؤلاء نصبوها.

ومن خفضها فإنما هو للمجاورة، قال الأعمش: كانوا يقرؤونها بالخفض، وكانوا يغسلون. اله كلام البيهقي.

ومن أمثلة الخفض بالمجاورة في القرآن في النعت قوله تعالى: ﴿عَدَابَ يَوْمٍ عُمَدَابَ يَوْمٍ المحاورة عَمَدَابَ وقد خفض للمجاورة ، كثرة ورود أليم إليم المحاورة ، كثرة ورود الله عني القرآن نعتاً للعذاب. وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُو قُرُانٌ يَمِيدٌ ﴿ فِي لَتِح مَعَفُوظٍ ﴾ الألم في القرآن نعتاً للعذاب. وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُو قُرُانٌ يَمِيدٌ ﴾ في لَتِح مَعَفُوظٍ ﴾ اللهوج] على قراءة من قرأ بخفض «محفوظ» كما قاله القرطبي. ومن كلام العرب «هذا جحر ضب خرب» بخفض خرب لمجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتدأ، وبهذا تعلم أن دعوى كون الخفض بالمجاورة لحناً لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة ، والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن اللبس هو أن اللبس هنا يزيله التحديد بالكعبين، إذ لم يرد تحديد الممسوح ، وتزيله قراءة النصب، كما ذكرنا. فإن التحليد بالكعبين، إذ لم يرد تحديد الممسوح ، وتزيله قراءة النصب، كما ذكرنا. فإن قيل: قراءة الجر الدالة على مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب على تجعل قراءة النصب عطفاً على المحل؛ لأن الرؤوس مجرورة بالباء في محل نصب على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

وجر ما يتبع ما جر ومن العن في الاتباع المحل فحسن

وابن مالك وإن كان أورد هذا في «إعمال المصدر» فحكمه عام، أي: وكذلك الفعل والوصف كما أشار له في الوصف بقوله:

واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغى جاه ومالاً من نهض

فالجواب: أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر ـ كما ذكر ـ تأباه السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه، وبتوعد مرتكبه بالويل من النار، بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب، فهو موافق لسنة رسول الله على الثابتة عنه قولاً وفعلاً.

فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما، عن عبد الله بن عمرو الله قال: تخلف عنا رسول الله الله في سفرة سافرناها فأدركنا، وقد أرهقتنا الصلاة؛ صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسج على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار» وكذلك هو في الصحيحين، عن أبي هريرة في النار»

وفي صحيح مسلم عن عائشة على أن النبي على قال: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار»، وروى البيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن حارث بن جزء، أنه سمع رسول لله على يقول: «ويل للأعقاب، وبطون الأقدام من النار».

وروى الإمام أحمد، وابن ماجة، وابن جرير، عن جابر رضي أن النبي على قال: «ويل للأعقاب من النار».

وروى الإمام أحمد عن معيقيب، أن النبي على قال: «ويل للأعقاب من النار». وروى ابن جرير عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله على: «ويل للأعقاب من النار»، قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما.

وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلي، وابن عباس، ومعاوية، وعبد الله بن زيد بن عاصم، والمقداد بن معد يكرب: «أن رسول الله على غسل الرجلين في وضوئه، إما مرة أو مرتين أو ثلاثاً» على اختلاف رواياتهم.

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله على توضأ فغسل قدميه. ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».

والأحاديث في الباب كثيرة جداً، وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وعدم الاجتزاء بمسحهما.

قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْـةً ﴾ الآية.

اعلم أن لفظة «من» في هذه الآية الكريمة محتملة لأن تكون للتبعيض، فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية؛ أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب، فلا يتعين ما له غبار. وبالأول قال الشافعي، وأحمد، وبالثاني قال مالك، وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعاً.

فإذا علمت ذلك، فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير، وذلك في قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴿ فقوله: ﴿مِّنْ حَرَجٍ ﴾ نكرة في سياق النفي زيدت قبلها «من»، والنكرة إذا كانت كذلك، فهي نص في العموم، كما تقرر في الأصول، قال في (مراقي السعود) عاطفاً على صيغ العموم:

وفي سياق المنفي منها يذكر المنفي منها يذكر

فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، والمناسب لذلك كون «من» لابتداء الغاية؛ لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال، فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد، لا يخلو من حرج في الجملة.

فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة، أو الرمل طهور له ومسجد.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنُمُ كَثِيرًا مِمَّا كُنُمُ مَنَاتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ الآية.

لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول رضي مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخر.

فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَلَرُ تَرَ إِلَى اَلَذِيكَ أُوتُوا نَمِيبًا مِّنَ اللَّهِ تَلْكَوْنَ إِلَى كِنَبِ اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمُّ يَتُولَى فَيِيلُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ إِلَى عَمِوانَ ].

يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني المحصن بالرجم، وهم معرضون عن ذلك منكرون له. ومن ذلك. ما أخفوه من صفات الرسول على في كتابهم، وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول، كما بينه تعالى بقوله: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتُونَ عَلَى الْكَنْفِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم ومعاصيهم، كما قال تعالى: ﴿ فَيُطْلَمِ مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَتْ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠]، وقوله: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُو فِي ظُلُورٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ طُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَانِيَ آوُ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمُ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ وَالْعَامِ].

فإنهم أنكروا هذا، وقالوا لم يحرم علينا إلا ما كان محرماً على إسرائيل، فكذبهم القرآن في ذلك في قوله تعالى: ﴿ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى القرآن في ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَي كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى القَوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِيكَ ﴿ إِلَا مَا عَمِران].

ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مريم لهم بمحمد ﷺ، وقد بينها تعالى بقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبُنُ مَرْيَمَ يَبَنِى إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن النَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا مِرْسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَدِي اللَّهِ مَا الْحَفوه من كتبهم. وَأَقِ مِنْ بَدِي اللَّهِ المبينة لما أخفوه من كتبهم.

قوله تعالى: ﴿وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبَنَىٰ ءَادَمُ بِٱلْحَقِ﴾ الآية. قال جمهور العلماء: إنهما ابنا آدم لصلبه، وهما هابيل، وقابيل.

وقال الحسن البصري كَنَهُ: هما رجلان من بني إسرائيل، ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة، ويدل على عدم صحة قول الحسن، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللّهُ عُمْرًا يَبَحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيكُم كَيِّفَ يُورِي سَوَّءَةَ أَخِيدٍ ، ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب، فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن، ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى، كما هو واضح، ونبه عليه غير واحد من العلماء. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجَلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَهِ مِنَ أَنَّهُم مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ﴾.

صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ولم يتعرض هنا لحكم من قتل نفساً بنفس،

أو بفساد في الأرض، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر، فبين أن قتل النفس بالنفس جائز، في قسوله: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي فَي قَوله: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْمَثَلِّيُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة، وحاصل تحرير المقام فيها أن الذَّكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعاً، وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعاً، وإنما لم نعتبر قول عطاء بالمرأة كذلك إجماعاً، وإنما لم نعتبر قول عطاء باشتراط تساوي قيمة العبدين، وهو رواية عن أحمد، ولا قول ابن عباس: ليس بين العبيد قصاص؛ لأنهم أموال، لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى: ﴿ كُنِكِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَلِ المُحْرُدُ وَالْفَهَمُ وَالْبَقَرة: ١٧٨]، وأن المرأة تقتل بالرجل؛ لأنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى، وأن الرجل يقتل بالمرأة عند جمهور العلماء فيهما.

وللعلماء في المسألة أقوال يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل.

قوله تعالى ﴿أَنَّهُم مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾. فاعلم أن مفهوم قوله: ﴿أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ﴾، هو المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُم وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصِكَلَبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾.

قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق، وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض، يطلق على أنواع من الشر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالسَّمَٰ لَيُ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالسَّمَٰ لَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّل

فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق، ويخيف السبيل، ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الإمام مخير فيها، يفعل ما شاء منها بالمحارب، كما هو مدلول، أو لأنها تدل على التخيير.

ونظيره في القرآن قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَقُ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُوِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقوله تعالى: ﴿فَكَفَرْيَهُمْ إِظْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ يَعْرَبُهُ مَثَلًا مِنْ النَّعَدِ يَعْكُمُ بِدِ، ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ الْكَمْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾.

واعلم أن الصَّلْب المذكور في قوله ﴿أَوَ يُصَلَبُوا ﴾، اختلف فيه العلماء. فقيل: يصلب حياً، ثم يقتل يصلب حياً، ثم يقتل برمح، ونحوه، مصلوباً، وقيل: يقتل أولاً، ثم يصلب بعد القتل، وقيل: ينزل بعد ثلاثة أيام، وقيل: يترك حتى يسيل صديده. والظاهر أنه يصلب بعد القتل زمناً يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردع لغيره.

وكذلك قوله: ﴿أَوْ يُنفَوا مِنَ الْأَرْضِ﴾، اختلف العلماء في المراد بالنفي فيه أيضاً، فقال بعضهم: معناه أن يُطلبوا حتى يقدر عليهم، فيقام عليهم الحد، أو يهربوا من دار الإسلام، وهذا القول رواه ابن جرير، عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وسعيد بن جبير، والضحاك، والربيع بن أنس، والزهري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس.

وقال آخرون: هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر، أو يخرجهم السلطان، أو نائبه، من عمالته بالكلية، وقال عطاء الخراساني، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والحسن، والزهري، والضحاك، ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون، ولا يخرجون من أرض الإسلام.

وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفي في الآية السجن؛ لأنه نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن، فصار المسجون كأنه منفي من الأرض، إلا من موضع استقراره، واحتجوا بقول بعض المسجونين في ذلك:

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ولا يخفى عدم ظهوره.

واختار ابن جرير، أن المراد بالنفي في هذه الآية، أن يخرج من بلده إلى بلد آخر، فيسجن فيه، وروي نحوه عن مالك أيضاً، وله اتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة، كما يفعل بالزاني البكر، وهذا أقرب الأقوال، لظاهر الآية؛ لأنه من المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء، فعلم أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتّلُوا ﴾، فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع بين شيئين، وهما: المحاربة، والسعي في الأرض بالفساد. ولم يخص شريفاً من وضيع، ولا رفيعاً من دني، اه من القرطبي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحرابة، إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول في الحرابة لغو لا أثر له، وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل. فهو دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص، بل هناك تغليظ زائد من جهة المحاربة.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾.

اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد على بإخلاص في ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى الله تعالى، ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة.

وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء، وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله على، وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جداً كقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنَنُهُوا ﴾ [آل عمران: ٣١]، عَنْهُ فَأَنَنُهُوا ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقوله: ﴿قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقوله: ﴿قُلُ أَطِيعُوا الرَّسُولُ ﴾ [النور: ١٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

وروي عن ابن عباس والله أن المراد بالوسيلة الحاجة، ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له بيت عنترة:

إن الرجال لهم إليكِ وسيلة إن يأخذوكِ تكحَّلي وتخضّبي

قال: يعني لهم إليك حاجة، وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس، فالمعنى: ﴿وَابَنَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾، واطلبوا حاجتكم من الله؛ لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى: ﴿إِكَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْغُوا عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت: ١٧]، وقوله: ﴿وَسَعَلُوا ٱللّهَ مِن فَضَالِمَ ﴾، وفي الحديث: «إذا سألت فاسأل الله».

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة، على وفق ما جاء به الرسول على وتفسير ابن عباس داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته.

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربّه، أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى. واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار، كما صرح به تعالى في قوله عنهم: ﴿مَا نَعَبُدُهُمُ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى الزمر: ٣] وقوله: ﴿وَيَكُولُونَ هَتُولُا مِشْفَعَتُونًا عِندَ اللهِ قُلْ التَّيَوُثِ اللهِ بِمَا لا يعمله في السَمَوَتِ وَلا في الْأَرْضِ سُبَحَننهُ وَتَعَلَى عَمّا يُشْرِكُونَ الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضى الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله على ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ أَهْلِ النَّيَةُ النساء: ١٢٣].

والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضاً إلى المحبوب؛ لأنه وسيلة لنيل المقصود منه، ولذا أنشد بيت عنترة المذكور ابن جرير، والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرنا. وجمع الوسيلة: الوسائل، ومنه قول الشاعر:

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضاً في قوله تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ

يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾؟... الآية [الإسراء: ٥٧]، وليس المراد بالوسيلة أيضاً المنزلة التي في الجنة التي أمرنا ﷺ أن نسأل له الله أن يعطيه إياها، نرجو الله أن يعطيه إياها لا تنبغي إلا لعبد، وهو يرجو أن يكون هو.

قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَنَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُوَّقُوهُ فَأَخَذُوهُ ﴾. في هذه الآية الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذا، ومفسر الضمير في قوله: ﴿ فَخُدُوهُ ﴾، وقوله: ﴿ لَمْ تُوْتُوهُ ﴾ لم يصرح به في الآية، ولكن الله أشار له هنا، وذكره في موضع آخر.

اعلم أولاً: أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد الإحصان، وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة، فتعمدوا تحريف كتاب الله، واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني المحصن ـ الذي يعلمون حده في كتاب الله التوراة: الرجم أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه والإركاب على حمار. فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد في في شأن حدهما، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: ﴿ وَإِن لَّمْ تُوتَوَّهُ هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بينا، وأشار إلى ذلك هنا بقوله: ﴿ يُكِرِّفُونَ ٱلْكِلْمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةً وَلَوْنَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا ﴾؛ يعني المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم فخذوه ﴿ وَإِن لَّمْ تُوتَوَّهُ ﴾ بأن حكم بالحق الذي هو الرجم ﴿ فَأَحَدُوفًا ﴾ أن تقبلوه.

وذكر تعالى هذا أيضاً في قوله: ﴿أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُتَعُونَ إِلَى كَنَبِ ٱللَّهِ ﴿ [آل عمران: ٢٣]، يعني التوراة ﴿ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ يعني في شأن الزانيين المذكورين ﴿ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْمِضُونَ ﴾ أي عما في التوراة من حكم رجم الزاني المحصن، وقوله هنا: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْمِضُونَ ﴾، هو معنى قوله عنهم: ﴿ وَإِن لَمْ تُعْرَضُونَ ﴾ ، هو معنى قوله عنهم: ﴿ وَإِن لَمْ تُعْرَضُونَ ﴾ ، هو معنى قوله عنهم: ﴿ وَإِن

## قوله تعالى: ﴿ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُدَاءً ﴾.

أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعني استودعوه، وطلب منهم حفظه، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه، أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه، أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر، ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرفوه وبدلوه عمداً كقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ وقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ وقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِة ﴾ ، وقوله: ﴿ يَعَمُلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتَعَلَّمُ وَاللهِ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ . وقوله: ﴿ يَعَمُلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَعَلَمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ﴾. اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين، أم في الكفار، فروي عن الشعبي أنها في المسلمين، وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين، وأن المسلمين، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر المخرج من الملة، وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه ابن أبي حاتم، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، قاله ابن كثير.

قال بعض العلماء; والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وأنهم يقولون: ﴿إِنَّ أُوتِيتُم هَذَا﴾ يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله ﴿فَخُذُوهُ وَإِن لَمَّ تُؤْتَوهُ ﴾ أي المحرف، بل أوتيتم حكم الله الحق ﴿فَأَخَذُوهُ ﴾ أي يعلمون أنه حق.

وقد قال تعالى بعدها ﴿وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، فدل على أن الكلام فيهم، وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب، كما دل عليه ما ذكر: البراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس وأبو مجلز، وأبو رجاء العطاردي، وعكرمة، وعبيد الله بن عبد الله، والحسن البصري وغيرهم، وزاد الحسن، وهي علينا واجبة. نقله عنهم ابن كثير، ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم النخعي.

فالآية عامة على هذا، قال ابن مسعود، والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقداً ذلك ومستحلاً له.

فأما من فعل ذلك، وهو معتقد أنه مرتكب محرم، فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

وقال ابن عباس في رواية: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنَرَلَ اللهُ ﴾ فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار، وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر. فأما من حكم بالتوحيد، ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول، إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة: واختاره النحاس. قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء:

منها : أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ فعاد الضمير عليهم.

ومنها: أن سياق الكلام يدل على ذلك، ألا ترى أن بعده ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ ﴾، فهذا الضمير لليهود بإجماع، وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص، فإن قال

قائل: «مَنْ» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها. قبل له: «من» هنا بمعنى الذي، مع ما ذكرناه من الأدلة. والتقدير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا من أحسن ما قبل في هذا.

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات، أهي في بني إسرائيل؟ فقال: نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل، وقيل: الكافرون للمسلمين، والظالمون لليهود، والمفاسقون للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال: لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن أبي زائدة، وابن شبرمة والشعبي أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر.

وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين، قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى، وحكم بحكم غير الله فهو كافر، وعزا هذا إلى الحسن والسدي، وقال الحسن أيضاً: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً، انتهى كلام القرطبي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلمي هذه الأمة ﴿ فَكَا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونُ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَتِي ثَمَنا قَلِيلاً ﴾، ثم قال: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية ، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر ، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له ، أو قاصداً به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها .

أما من حكم بغير حكم الله، وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاً، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين، وسياق القرآن ظاهر أيضاً في أن آية ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ في اليهود لأنه قال قبلها: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْمَانِ الله وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَوْنَ الله وَالْمَوْنَ الله وَالله وَلِهُ وَالله وَاللّه وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه، كما أنه ظاهر أيضاً في أن آية ﴿ فَأَوْلَتِكَ مُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ في النصارى، لأنه قال قبلها: ﴿ وَلَيَحْكُمُ أَهَلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ .

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَسَقه وكفره كلها كفر

مخرج عن الملة، ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة، وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ الآية، قد قدمنا احتجاج أبي حنيفة كَنْشُ تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي. ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآية، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ أَنَّ . . . الآية.

ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارة لهم؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، نبه على هذا إسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما نقله ابن حجر في فتح الباري، وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضاً على عدم دخول العبد، بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لأن الحق لسيده غير مسلم؛ لأن من العلماء من يقول: إن الأمور المتعلقة ببدن العبد كالقصاص، له العفو فيها دون سيده، وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه، وعلى قول من قال: إن معنى ﴿فَهُوَ صَلَقَارَةٌ لَهُ ﴾، أن التصدق بالجناية كفارة للجاني، لا للمجني عليه، فلا مانع أيضاً من الاستدلال المذكور بالآية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره، وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات، مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية.

وجمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم على أن معناها: فهو كفارة للمتصدق، وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور، وذلك في المؤمن قطعاً دون الكافر، فالاستدلال بالآية ظاهر جداً.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنِحِيلِ بِمَا أَزَلَ ٱللّهُ فِيدٍ ﴾. لم يبين هنا شيئاً مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به، وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد على ووجوب اتباعه. والإيمان به كقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبْنُ مَرَمَ اللّهُ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِنَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْهُهُ وَالسّفِي إِلَيْ مِنْ بَعْدِى اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله عَيْدَ اللّهُ الله عَيْدَ اللّهُ مَكُنُوبًا عَيْدَ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَيْدِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهِ عَيْدُونَهُ مَكُنُوبًا عِنْ ذلك من الآيات.

#### 拳 拳 拳

### لطيفة لها مناسبة بهذه الآية الكريمة:

ذكر بعض العلماء أن نصرانياً قال لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلمَّ إلى المناظرة في ذلك، فقال

النصراني: آلمتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه؟ فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معنا، وترك اتباع محمد عليه لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى، ونخالفكم في نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه؛ لأن المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم: ﴿وَمُبْتِرًا مِسُولٍ يَأْتِ مِنْ بَعْدِى الشَّهُ أَمُدُ أَمَدُ الصف: ٦]، فلو كنتم متبعين عيسى حقاً لاتبعتم محمداً عليه، فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه ولا غيره. فانقطع النصراني.

ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى، لاتبعوا محمداً على . قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِفُونَ ﴾.

قد قدمنا أن هذه الآية في النصارى، والتي قبلها في اليهود، والتي قبل تلك في المسلمين، كما يقتضيه ظاهر القرآن.

ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة، ويدل له قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرَّ ﴾ [النور: ١١]. ومن الفسق بمعنى المعصية أيضاً، قوله في الوليد بن عقبة: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَهَإِ فَتَبَيَّوا ﴾ الآية [الحجرات: ١].

وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله، لقصد معارضته ورده، والامتناع من التزامه، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة. ومن كان امتناعه من الحكم لهوى، وهو يعتقد قبح فعله، فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطاً في صحة إيمانه، كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده، هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة كما قدمنا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا النَّهُودَ وَالنَّمَدَىٰ أَوْلِيَّاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاتُهُ بَعْضِيُّ ﴾.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساس صحيح - هو دين الإسلام -، فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة، بقوله: ﴿وَمِنَ ٱلْإِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى ٓ آخَدُنَا مِينُلقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِتَا وَلَا يَعَامُ وَلَيْنُوا بِهِ فَأَغَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ ، وبين مثل ذلك في اليهود أيضاً، حيث قال فيهم: ﴿وَقَالَتِ ٱلْبُهُودُ يَدُ اللّهِ مَغَلُولَةٌ غُلَتَ آيَدِيهِمْ وَلُونُوا بِا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبسُوطَتَانِ يُنِفُى كَيْنَ يَقْهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى مِن رَبِّكَ طُغَيْنًا وَكُفُولً وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَةُ وَلَا يَتَهُمُ الْعَدَوَةُ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ مَا أَنْزِلَ إِلِيكَ مِن رَبِّكَ طُغَيْنًا وَكُفُولً وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَةُ وَالْقَيْمَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَعْضَاةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَةُ وَلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغَيْنًا وَكُفُولً وَالْقَيْمَا بَيْنُهُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَةُ فَى اليهود فيما بينهم، كما هو صريح السياق، خلافًا لمن قال إنها بين اليهود، والنصارى.

وصرح تعالى بعدم اتفاق اليهود معللاً له بعدم عقولهم في قوله: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [الحشر: ١٤].

تنبيه: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿بَقَهُمُ أَوْلِيَاهُ بَعْضُ ﴾ أن اليهودي، والنصراني، يتوارثان. ورده بعض العلماء، بأن المراد بالآية، ولاية اليهود لخصوص اليهود، والنصارى لخصوص النصارى، وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث اليهود والنصارى.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة، أن من تولى اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم؛ وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط الله، والخلود في عذابه، وأن متوليهم لو كان مؤمناً ما تولاهم، وهو قوله تعالى: ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْ يَسَلَ مَا قَدَمَتَ لَمُتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ إِلَيْ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّمِ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمْ وَلَيْ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُوكَ إِلَيْهِمْ وَالْكِنَ عَلَيْهُمْ فَسِقُوكَ إِلَيْهِمْ وَالْكِنَ عَلَيْهُمْ فَسِقُوكَ إِلَيْهِمْ وَالْكِنَ عَلَيْمُ فَسِقُوكَ إِلَيْهِمْ وَالْكِنَ عَلَيْمُ فَلِيقُوكَ إِلَيْهِمْ وَالْكِنَ عَلَيْهُمْ فَسِقُوكَ إِلَيْهِمْ وَالْكِنَ عَلَيْهُمْ فَلِيقُوكَ إِلَيْهِمْ وَالْكِنَ عَلَيْهُمْ فَلَوْكُونَ اللهَا اللهُ وَلَاكُونَ عَلَيْهُمْ فَلُولُونَ اللهُ وَلَاكُونَ عَلَيْهُمْ فَلَالَالِهُمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُ عَلَيْهُمْ فَلَيْمُ وَلَوْلُكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَلَالَهُمُ فَلَا عَلَيْهُمْ وَلِيلُونَ وَلَالَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَلَالِكُونَ وَلَالُهُ وَلُولُهُمْ أَوْلِيلَةً وَلَكُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُمْ فَلَاللَّهُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ونهى في موضع آخر: عن توليهم مبيناً سبب التنفير منه؛ وهو قوله: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَــَوَلَوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبَ ٱلْقُبُورِ ﴾ [الممتحنة: ١٣].

وبين في موضع آخر: أن محل ذلك، فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف، وتقية، وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور، وهو قوله تعالى: ﴿ لَا يَتَغِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِينَ أَوْلِيآ مِن وَكَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلِيسَ مِن اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَتّقُوا مِنْهُمْ ثُقَنةً ﴾ [آل عـمران: ٢٨]، فهذه الآية الكوامة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقاً وإيضاح؛ لأن محل ذلك في حالة الاختيار، وأما عند الخوف والتقية، فيرخص في موالاتهم، بقدر محل ذلك في حالة الاختيار، وأما عند الخوف والتقية، فيرخص في موالاتهم، بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة.

ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختياراً

ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمداً اختياراً، رغبة فيهم أنه كافر مثلهم.

قوله تعالى: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَدِعُونَ فِيمْ يَقُولُونَ خَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَابَرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي الفُسِمِمْ نَدِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَا وُلاَهِ اللَّهِ مَا أَسَرُوا فِي الفُسِمِمْ نَدِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَا وَلاَهِ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ مَا أَسَرُوا فِي الفُسِمِ فَاصْبَحُوا خَسِرِينَ اللَّهِ عَهْدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطْتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ اللَّهِ عَهْدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطْتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ اللَّهِ عَهْدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطْتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ اللَّهِ عَهْدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَعُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ لَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَالَهُمْ فَاصْبَحُوا خَسِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَالَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَاهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم مرض، وهم المنافقون، يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائر، أي دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم، كما قال الشاعر:

إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرينا

يعنون إما بقحط فلا يميروننا، ولا يتفضلوا علينا، وإما بظفر الكفار بالمسلمين، فلا يدوم الأمر للنبي وأصحابه، زعماً منهم أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر، يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين على صداقتهم، فينالون منهم ما يؤمل الصديق من صديقه، وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد أيمانهم إنهم لمع المسلمين، وبين في هذه الآية: أن تلك الدوائر التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهود أنها لا تدور إلا على اليهود، والكفار، ولا تدور على المسلمين، بقوله: ﴿فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالنَّتَج أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾ . . الآية، و«عسى» من الله نافذة؛ لأنه الكريم العظيم الذي لا يطمع إلا فيما يعطي.

والفتح المذكور قيل: هو فتح المسلمين لبلاد المشركين. وقيل: الفتح الحكم، كقوله: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَنْخِينَ ﴿ [الأعراف: ٨٩]، وعليه فهو حكم الله بقتل مقاتلة بني قريظة، وسبي ذراريهم، وإجلاء بني النضير. وقيل: هو فتح مكة، وهو راجع إلى الأول.

وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب للمسلمين أنهم منهم؛ إنما هو الفَرَقُ أي الخوف، وأنهم لو وجدوا محلاً يستترون فيه عن المسلمين لسارعوا إليه، لشدة بغضهم للمسلمين، وهو قوله: ﴿وَيَعْلِغُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَعْمَونَ وَهُم يَعْمَونَ وَلَا إِلَيْهِ وَهُم يَعْمَونَ وَالتوبة: ٥٥، ٥٧] ففي هذه الآية بيان سبب أيمان المنافقين. ونظيرها قوله: ﴿أَغَذُوا المَعَادُوا وَالمَعَادُةُ: ١٦].

وبين تعالى في موضع آخر أنهم يحلفون تلك الأيمان ليرضى عنهم المؤمنون، وأنهم إن رضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عنهم، وهو قوله: ﴿يَكُلِفُونَ لَكُمُ لِرَّضَوا عَنْهُمُ اللهُ لا يرضى عنهم، وهو قوله: ﴿يَكُلِفُونَ لَكُمُ لِرَّضَوا عَنْهُمُ فَإِنَ اللهُ لا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞﴾ [التوبة].

وبين في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين، وأن الله ورسوله

أحق بالإرضاء، وهو قوله: ﴿ يَعْلِغُونَ بِأَلَلَهِ لَكُمُ لِيُصْنُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [النوبة: ٦٢].

وبين في موضع آخر أنهم يحلفون لهم ليرضوا عنهم، بسبب أن لهم عذراً صحيحاً، وأن الله أمرهم بالإعراض عنهم، لا لأن لهم عذراً صحيحاً، بل مع الإعلام بأنهم رجس، ومأوهم النار بسبب ما كسبوا من النفاق، هو قوله: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِنَا اللهُ اللهُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَرَاءًا بِمَا كَاللهُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَرَاءًا بِمَا كَاللهِ صَافَوا يَكُسِبُونَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

وبين في موضع آخر أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم أنفسهم، وهو قوله: ﴿ وَسَيَحْلِنُونَ بِاللَّهِ لَو السَّطَعْنَا لَخَرَّجُنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾... الآية [التوبة: ٤٢].

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التي ذكرت في هذه الآيات راجعة جميعاً إلى السبب الأول، الذي هو الخوف، لأن خوفهم من المؤمنين هو سبب رغبتهم في إرضائهم، وإعراضهم عنهم بأن لا يؤذوهم؛ ولذا حلفوا لهم؛ ليرضوهم وليعرضوا عنهم؛ خوفاً من أذاهم، كما هو ظاهر.

تنبيه: قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَا وُلَآهِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا ﴾، فيه ثلاث قراءات سبعيات.

الأولى: «يقول»: بلا واو مع الرفع، وبها قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر.

الثانية: «ويقول» بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضاً، وبها قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي.

الثَّالِثَة: بإثبات الواو، ونصب يقول عطفاً على ﴿أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ﴾ وبها قرأ أبو عمرو.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّمُ وَكُيبُونَهُ وَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾ أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم فإن الله يأتي عوضاً عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم: الذل للمؤمنين، والتواضع لهم، ولين الجانب. والقسوة، والشدة على الكافرين. وهذا من كمال صفات المؤمنين، وبهذا أمر الله نبيه على فأمره بلين الجانب للمؤمنين، بقوله: ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [السعراء]، وأمره بلين الجانب للمؤمنين، بقوله: ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء]، وأمره بالقسوة على غيرهم بقوله: ﴿ وَالْخْفِفْ جَنَاحُكَ لِمِن النَّعَلُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاعْلُظُ عَلَيْمِمُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَامُ وَلِشَى الْمُؤمنين في قوله: ﴿ وَمُولِهُمْ جَهَنَامُ وَلِلْمُ اللّهِ اللّه للمؤمنين في قوله: ﴿ وَمُولِهُمْ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه عليه مَن اللّهُ وَمَا رَحْمَةً مِن اللّهِ اللّه وَمَانِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

وقد قال الشاعر في رسول الله ﷺ:

وما حملت من ناقة فوق رحلها وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وقال الآخر فيه:

أبر وأوفى ذمة من محمد وأمضى المهند

وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد

ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا في الوقت المناسب للين، وألا يشتد إلا في الوقت المناسب للشدة؛ لأن اللين في محل الشدة ضعف وخور، والشدة في محل اللين حمق وخرق، وقد قال أبو الطيب المتنبي:

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَهُمُ أَقَامُوا التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله، وأقاموا كتابهم باتباعه، والعلم بما فيه؛ ليسر الله لهم الأرزاق وأرسل عليهم المطر، وأخرج لهم ثمرات الأرض.

قوله تعالى: ﴿ يَنْهُمْ أَنَةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةً مَا يَعْمَلُونَ ﴾.

وأظهر الأقوال في المقتصد، والسابق، والظالم: أن المقتصد هو من امتثل الأمر، واجتنب النهي، ولم يزد على ذلك. وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلك، وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل، والتورع عن بعض الجائزات؛ خوفاً من أن يكون سبباً لغيره. وأن الظالم هو المذكور في قوله: ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْمٍ ﴾ الآية [التوبة: ١٠٦]، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ يَنَايُّهُا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكُ ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَمَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا شَكِيْرٌ فِيَهُمْ وَاللهُ بَعِيدٌ بِمَا يَتْمَلُونَ ﴿ ﴾.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عموا وصموا مرتين، تتخللهم توبة من الله عليهم، وبين تفصيل ذلك في قوله: ﴿ وَقَصَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِيلَ فِي الْكَيْكِ لَنُفْسِلُنَ فِي الْلَارِهِ مَرَّتَيْنِ الْإِلسراء: ٤]، فبين جزاء عماهم وصممهم في المرة الأولى بقيد بقوله: ﴿ وَإِنَا جَاءَ وَعَدُ اللّاسراء: ٥]، وبين جزاء عماهم، وصممهم في المرة الآخرة بقوله: ﴿ وَإِنَا جَاءَ وَعَدُ اللّاحِرة لِيسُتُوا وَجُوهَكُمْ عِناهُ اللّاسراء: ٧]، وبين التوبة وَلِيتُحُولُو اللسراء: ٧]، وبين التوبة التي بينهما بقوله: ﴿ وَيَنِينَ وَمَعَلَنكُمْ الْكَرُونَ عَلَيْهِمْ وَاللّادُونَكُمُ مِأْتُولُ وَبَيْنِكَ وَجَعَلْنكُمْ أَكُثُر اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنكورة: ﴿ كُلُهُ اللهُ الله

ومعنى ﴿وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ ظنوا ألا يصيبهم بلاء وعذاب من الله بسبب كفرهم، وقتلهم الأنبياء؛ لزعمهم الباطل أنهم أبناء الله، وأحباؤه، وقوله: ﴿كَثِيرٌ

مِنْهُمْ أحسن أوجه الإعراب فيه؛ أنه بدل من واو الفاعل في قوله: ﴿فَعَمُواْ وَصَمُواْ﴾، كقولك: جاء القوم أكثرهم. وقوله: ﴿أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾، قرأه حمزة، والكسائي، وأبو عمرو بالرفع، والباقون بالنصب، فوجه قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن، ووجه قراءة الرفع، تنزيل اعتقادهم لذلك \_ ولو كان باطلاً \_ منزلة العلم، فتكون أن مخففة من الثقيلة. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيُسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَـ هُورٌ يَحِيثُ ١٠٠٠

أشار في هذه الآية، إلى أن الذين قالوا: ﴿إِنَ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾ لو تابوا إليه من ذل، لتاب عليهم وغفر لهم؛ لأنه استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطاف، وألطفه، بقوله: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفُونَهُ ﴾، ثم أشار إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وصرح بهذا المعنى عاماً لجميع الكفار بقوله: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ صَعَمُوا إِنْ يَنتَهُوا يُعْفَرُ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ . . الآية [الأنفال: ٣٨].

قوله تعالى: ﴿وَأَمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾.

ذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام، وذكر في مواضع أخر أن جميع الرسل كانوا كذلك. كقوله: ﴿وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعَامَ اللَّهِ الآية [الفرقان: ٢٠]، وقوله: ﴿وَمَا جَمَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ الطَّعَامَ اللَّنبياء: ٢]، وقوله: ﴿وَهَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴿ [الفرقان: ٧].

وقوله تعالى: ﴿ إِنْظُرْ كَيْفَ بُرَيْنُ لَهُمُ الْآيكَتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّ بُوْفَكُونَ ﴾ : معنى قوله : ﴿ يُؤْفَكُونَ ﴾ يصرفون عن الحق، والمراد بصرفهم عنه، قول بعضهم : إن الله هو المسيح ابن مريم، وقول بعضهم : إن الله ثالث ثلاثة، وقول بعضهم : عزيراً ابن الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً -، وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامة، فإنهم يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أحد أشنع منه ولا أعظم، مع ظهور أدلة التوحيد المبينة له ؛ ولذا قال تعالى : ﴿ اَنظُرْ كَيْفُ نُبُيْثُ لَهُمُ الْآيكِتِ ثُمَّ اَنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ على سبيل التعجب من أمرهم، كيف يؤفكون إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحيد؟!

قوله تعالى: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَفِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَحُ ﴾ الآية.

قال بعض العلماء: الذين لعنوا على لسان داود: الذين اعتدوا في السبت، والذين لعنوا على لسان عيسى ابن مريم: هم الذين كفروا من أهل المائدة. وعليه فلعن الأولين مسخهم قردة، كما بينه تعالى بقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَلِيْنِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ ال

مسخهم خنازير، وهذا القول مروي عن الحسن، وقتادة، ومجاهد، والباقر، نقله الألوسي في تفسيره، وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبي عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، وأبي مالك، وذكر أنه روي عن النبي عليه.

وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت، قال داود عليه الصلاة والسلام: «اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداء، ومثل المنطقة على الحقوين»، فمسخهم الله قردة، وأصحاب المائدة لما كفروا، قال عيسى عليه الصلاة والسلام: «اللهم عذب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين، وألعنهم كما لعنت أصحاب السبت، فأصبحوا خنازير».

وأن هذا معنى لعنهم على لسان داود، وعيسى ابن مريم. وفي الآية أقوال غير هذا تركنا التعرض لها؛ لأنها ليست مما نحن بصدده.

قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمُ وَلَكِن بُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾.

قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم الأيمان، هو ما قصدتم عقد اليمين فيه، لا ما جرى على ألسنتكم من غير قصد نحو: «لا والله» و«بلى والله»، ومنه قول الفرزدق:

ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم وهذا العقد معنوى، ومنه قول الحطيئة:

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا

وقرأه حمزة، والكسائي، وشعبة عن عاصم ﴿عَقَدَّمُ ﴾ بالتخفيف بلا ألف. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر (عاقدتم) بألف بوزن فاعل، وقرأه الباقون بالتشديد من غير ألف، والتضعيف والمفاعلة: معناهما مجرد الفعل بدليل قراءة ﴿عَقَدَّمُ ﴾ بلا ألف، ولا تضعيف، والقراءات يبين بعضها بعضاً، و(ما) في قوله ﴿يِمَا عَقَدَّمُ ﴾ مصدرية على التحقيق لا موصولة، كما قاله بعضهم زاعماً أن ضمير الربط محذوف.

وفي المراد باللغو في الآية أقوال أشهرها عند العلماء اثنان:

الأول: أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد، كقوله: «لا والله» و «بلى والله».

وذهب إلى هذا القول الشافعي، وعائشة في إحدى الروايتين عنها. وروي عن ابن عمر، وابن عباس في أحد قوليه، والشعبي، وعكرمة في أحد قوليه، وعروة بن الزبير، وأبي صالح، والضحاك في أحد قوليه، وأبي قلابة، والزهري، كما نقله عنهم ابن كثير، وغيره.

القول الثاني: أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده، فيظهر نفيه، وهذا هو مذهب مالك بن أنس، وقال: إنه أحسن ما سمع في معنى اللغو، وهو مروي أيضاً عن

عائشة، وأبي هريرة، وابن عباس في أحد قوليه، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، ومجاهد في أحد قوليه، والبحسن، وزرارة بن أوفى، وأبي مالك، وعطاء الخراساني، وبكر بن عبد الله، وأحد قولي عكرمة، وحبيب بن أبي ثابت، والسدي، ومكحول، ومقاتل، وطاوس، وقتادة، والربيع بن أنس، ويحيى بن سعيد، وربيعة، كما نقله عنهم ابن كثير.

والقولان متقاربان، واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلاً، وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب. وغير هذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري. واللغو في اللغة: هو الكلام بما لا خير فيه، ولا حاجة إليه، ومنه حديث: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، فقد لغوت، أو لغيت».

#### وقول العجاج:

ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم قوله تعالى: ﴿ تَعَرِيرُ رَقَبَوْ ﴾.

لم يقيد هنا «رقبة» كفارة اليمين بالإيمان، وقيد به كفارة القتل خطأ. وهذه من مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكم، مع اختلاف السبب، وكثير من العلماء يقولون فيه بحمل المطلق على المقيد، فتقيد رقبة اليمين والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل خطأ، حملاً للمطلق على المقيد وخالف في ذلك أبو حنيفة ومن وافقه.

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب) في سورة النساء عند قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٦]؛ ولذلك لم نطل الكلام بها هنا.

والمراد بالتحرير: الإخراج من الرق، وربما استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات، وتعب الدنيا ونحو ذلك، ومنه قول والدة مريم ﴿ إِنِّ نَذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرًّا﴾ [آل عمران: ٣٥] أي من تعب أعمال الدنيا، ومنه قول الفرزدق همام بن غالب التميمي:

أبني غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال يعني حررتكم من الهجاء، فلا أهجوكم.

قوله تعالى: ﴿يَالَيُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلَمُ رِجْسُ ، يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين، لأن الله تعالى قال: إنها رجس، والرجس في كلام العرب كل مستقدر تعافه النفس. وقيل: إن أصله من الركس، وهو العذرة والنتن.

قال بعض العلماء: ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة ﴿وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]؛ لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه، أن خمر الدنيا ليست كذلك، ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقوله: ﴿لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُتَوَفُّونَ ﴾ [الصافات]، وكقوله: ﴿لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُرَوُنُ فَيْهَا اللهِ اللهِ الدنيا ففيها

غول يغتال العقول، وأهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها، وقوله ﴿وَلَا يُنزِفُونَ﴾ [الواقعة: ١٩] على قراءة فتح الزاي مبنياً للمفعول، فمعناه: أنهم لا يسكرون، والنزيف السكران، ومنه قول حميد بن ثور:

نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيف المكلما

يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران، وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها كخمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح بدمه: فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له، ومنه أيضاً قول امرئ القيس:

وإذ هي تمشي كمشي النزيف يصرعه بالكثيب البهر وقوله أيضاً:

نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخص ألا تخترا وقول ابن أبي ربيعة أو جميل:

فلشمت فاها آخذاً بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج وعلى قراءة ﴿ يُزِفُونَ ﴾ [الواقعة: ١٩] بكسر الزاي مبنياً للفاعل، ففيه وجهان من التفسير للعلماء:

أحدهما: أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر؛ ونظيره قولهم: أحصد الزرع؛ إذا حان حصاده، وأقطف العنب؛ إذا حان قطافه، وهذا القول معناه راجع إلى الأول.

والثاني: أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم، ومنه قول الحطيئة:

لعمدي لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس الندامي أنتم آل أبجرا قوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّهِ مَا مَنُوا لَا نَقْلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾.

هذه الآية الكريمة يفهم من دليل خطابها \_ أي مفهوم مخالفتها \_ أنهم إن حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد، وهذا المفهوم مصرح به في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَلَلُمُ مُلَائُمُ اللَّهُ عَلَائُمُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿وَمَن قَنْلَهُم مِنكُم مُتَعَبِدًا ﴾ الآية.

ذهب جمهور العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه. وخالف مجاهد كُلْله الجمهور قائلاً: إن معنى الآية: ومن قتله منكم متعمداً لقتله في حال كونه ناسياً لإحرامه، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَسْلَقِمُ اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ ﴾، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول؛ وإذا عرفت

ذلك فاعلم أن في الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد كَلَّهُ، وهي قوله تعالى: ﴿ لِلدُّوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾، فإنه يدل على أنه متعمد أمراً لا يجوز، أما الناسي فهو غير آثم إجماعاً، فلا يناسب أن يقال فيه: ﴿ لِلدُّوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾، كما ترى. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ الآية. ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة، وهو كذلك، كما بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم بصيد البر في قوله: ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾، فإنه يفهم منه أن صيد البحر لا يحرم على المحرم، كما هو ظاهر.

#### \* \* \*

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُنِ اَمنُواْ عَلَيْكُمُ الْفُسكُمُ لَا يَصُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا اَهْتَدَيْتُمُ إِلَى اللهِ وَ وَ وَ وَ الْأَمْرِ بِالمعروفِ اللهِ في المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله ﴿إِذَا اَهْتَدَيْتُمُ ﴾؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد. وممن قال بهذا: حذيفة، وسعيد بن المسيب، كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره، وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب، وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود.

فمن العلماء من قال: ﴿إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ أي أمرتم فلم يسمع منكم. ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية، وهو ظاهر جداً ولا ينبغي العدول عنه لمنصف.

ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد، أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قسوله تعالى: ﴿وَالْمَصْرِ ﴾ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَنِي خُسْرٍ ﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَبُوبِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل؛ وقد دلت الآيات كقوله تعالى: ﴿وَاتَتُوا فِتَانَةُ لاَ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُم خَاصَكُ ﴿ الانفال: ٢٥]، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف، ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده.

فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما: عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش والله النه، ويل للعرب من شرقد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث».

وعن النعمان بن بشير رضي عن النبي على قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، وكان

الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعاً»، أخرجه البخاري والترمذي.

وعن أبي بكر الصديق و قال: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية ﴿ يَا أَيُهِ النَّاسِ إِنكُمْ تَقْرَءُونَ هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِنّي سمعت رسول الله على يقول: «إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»، رواه أبو داوود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.

وعن ابن مسعود وليه قال: قال رسول الله وإن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله، ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: ﴿ لَهُ اللّهِ عَلَوْ اللّهِ اللّهِ عَلَوْ اللّهِ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم».

رواه أبو داود والترمذي: وقال: حسن، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: قال رسول الله على: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله على وكان متكناً، فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطراً».

ومعنى تأطروهم: أي تعطفوهم. ومعنى تقصرونه: تحبسونه.

 فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقوله: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]، وقوله: ﴿أَنَجَيْنَا اللَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ اَلسُّوَءٍ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْبِسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعـــراف: ١٦٥]، وقوله: ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥].

والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي: أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب، صالحهم، وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفاً منها.

#### \* \* \*

قوله تعالى: ﴿وَلَا نَكُمْتُمُ شَهَدَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم، وبين في موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية، وهو قوله: ﴿وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَائِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ومعلوم أن منشأ الآثام والطاعات جميعاً من القلب؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِيْ﴾. معناه إخراجهم من قبورهم أحياء بمشيئة الله وقدرته، كما أوضحه بقوله: ﴿وَأَبْرِيمُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُخِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩].

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِى ٓ إِسْرَوْبِلَ عَنكَ إِذْ جِثْتَهُم بِٱلْبَيْنَتِ ﴾ . . . الآية . لم يذكر هنا كيفية كفه إياهم عنه ، ولكنه بينه في مواضع أخر ، كقوله : ﴿وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهُ لَهُمُّ ﴾ [النساء : ١٥٧] ، وقوله : ﴿وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا بَل رَّفَعُهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء : ١٥٧ ، ١٥٧] ، وقوله : ﴿وَمُطَهِرُكُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُوا﴾ [آل عمران : ٥٥] ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبَّنَ ﴾ الآية. قال بعض أهل العلم: المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام، ويدل له ورود الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى ٱلْغَلِ ﴾ الآية [النحل: ٢٦] يعني ألهمها. قال بعض العلماء: ومنه: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمْرِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ ﴾ [القصص: ٧]. وقال بعض العلماء معناه: أوحيت إلى الحواريين إيحاءً حقيقياً بواسطة عيسى، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.



# برانسة الرحمن الرحم

## سورة الأنعام

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾.

في قوله تعالى: ﴿يَعْلِلُونَ﴾ وجهان للعلماء:

أحدهما: أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف، والميل عنه، وعلى هذا

فقوله: ﴿ بِرَبِّمِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ كَفَرُوا ﴾ ، وعليه فالمعنى: إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال ، وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن» أي يعدلون عن ربهم ، فلا يتوجهون إليه بطاعة ، ولا إيمان .

وثانيهما: أن «الباء» متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون: يجعلون له نظيراً في العبادة، من قول العرب: عدلت فلاناً بفلان، إذا جعلته له نظيراً وعديلاً؛ ومنه قول جرير:

أثعلبة الفوارس أم رياحاً عدلت بهم طهية والخشابا

يعني أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالاً لبني ثعلبة، وبني رياح، وهذا الوجه الأحير يدل له القرآن، كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره: ﴿ تَأْلَقُهِ إِن كُنّا لَهِي ضَكُلِ مُبِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِيكُم مِرِ الْمَكْمِينَ ﴾ [الشعراء]، وقوله تعالى: ﴿ وَمِرَ النّاسِ مَن يَغَفِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندادًا يُحِيُونُهُم كَمُ اللّه ﴿ وَالخالق و قبحهم الله تعالى في آيات كثيرة الله أن الكفار ساوَوًا بين المخلوق والخالق و قبحهم الله تعالى و كقوله: ﴿ أَمْ جَمَلُوا لِلّهِ مُنَاقًا كَنَاقُورُهُ وَالله وقوله: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ أَفَلا تَذَكّرُونَ ﴾ [النحل]، وقوله: ﴿ وَمَرَبَ لَكُم مَنْكُم مِن أَفُورُهُم مِن الله مَن الله مَن الأيات. وَعِدْل الشي في اللغة مثله، وَنظيره، قال بعض علماء العربية: إذا كان من جنسه، فهو عِدل ـ بكسر العين ـ وإذا ونظيره، قال بعض علماء العربية: إذا كان من جنسه، فهو عِدل ـ بكسر العين ـ وإذا كان من غير جنسه، فهو عِدل ـ بكسر العين ـ وإذا كان من غير جنسه، فهو عِدل ـ بكسر العين ـ وإذا كان من غير جنسه، فهو عِدل ـ بكسر العين ـ وإذا كان من عير جنسه، فهو عِدل ـ بكسر العين ـ وإذا كان من عير جنسه، فهو عِدل ـ بكسر العين ـ وإذا كان من عير من من مهله المنه في الكفرية العربية: إذا كان من جنسه، فهو عِدل ـ بكسر العين ـ وإذا كان من غير جنسه، فهو عَدل ـ بفتح العين ـ . ومن الأول قول مهلهل:

على أن ليس عِدلاً من كليب إذا برزت مخبأة الخدور على أن ليس عِدلاً من كليب إذا اضطرب العضاه من الدبور على أن ليس عِدلاً من كليب غداة بالبل الأمر الكبير على أن ليس عِدلاً من كليب

يعني: أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب ـ الذي قتله جساس بن مرة البكري ـ لا يكافئونه، ولا يعادلونه في الشرف.

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥]؛ لأن المراد نظير الإطعام من الصيام، وليس من جنسه، وقوله: ﴿وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ﴾، وقوله: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ﴾ [البقرة: ١٢٣]، والعدل: الفداء؛ لأنه كأنه قيمة معادلة للمفدى تؤخذ بدله.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِّ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ ﴾. . . الآية . في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسير . وكل واحد منها له مصداق في كتاب الله تعالى:

الأول: أن المعنى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي: وهو الإله المعبود في السماوات والأرض؛ لأنه \_ جلّ وعلا \_ هو المعبود وحده بحقّ في الأرض والسماء. وعلى هذا فجملة «يعلم» حال، أو خبر، وهذا المعنى يبيّنه، ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَكُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ١٨]، أي: وهو المعبود في

السماء والأرض بحق، ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم، يخلدون بها في النار الخلود الأبدي، ومعبوداتهم ليست شركاء لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، ﴿إِنَّ هِمَ إِلَّا أَمْمَا مُ سَمِّتُمُوهَا أَنْتُم وَءَابَاَؤُكُم مَّا أَنْزَلَ الله بيا مِن سُلطَنَ الله النجم: ٢٦]، ﴿وَمَا يَنَجُعُ اللَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شَرَكَاةً إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَعْرَضُونَ ﴾ [يونس: ٦٦]، وهذا القول في الآية أظهر الأقوال، واختاره القرطبي.

الوجه الثاني: أن قوله: ﴿ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اَلاَّرَضِّ ﴾ يتعلق بقوله: ﴿ يَعَلَمُ سِرَّكُمُ ﴾ أي: وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض؛ وبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: ﴿ فُلْ أَنْزِلُهُ اللَّذِي يَعْلَمُ البِّرَ فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . . . الآية [الفرقان: ٦].

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية. نقله عنه القرطبي.

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جرير، أن الوقف تام على قوله: ﴿ السَّمَوَتِ ﴾ وقوله: ﴿ وَ اللَّهَ وَ اللَّهَ وَ الأَرْضُ وَمعنى هذا القول: أنه \_ جل وعلا \_ مستو على عرشه فوق جميع خلقه، مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويبين هذا القول، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ اَينَهُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا فِي تَمُورُ ۚ إِنَّ أَمْ أَينتُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرسِلَ عَلَيْكُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرسِلَ عَلَيْكُم عَلَيْ السَّمَاءِ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا فِي تَمُورُ ۚ إِنْ أَمْ أَينَ مَا كُنا غَالِمِينَ فَي السَّمَاءِ أَن مَا كُنتُم اللهِ عَلَيْ وَقُولُه: ﴿ وَلَوْلُهُ اللَّهُ مَا كُنا غَالِمِينَ ۚ إِلَّهُ مَا كُنا غَالِمِينَ ﴾ [المحديد: ٤]، وقوله: ﴿ وَلَنَفُصَ فَي سورة الأعراف.

واعلم أن ما يزعمه الجهمية من «أن الله تعالى في كل مكان» مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض؛ ضلال مبين، وجهل بالله تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيء، وأعلى من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فالسماوات والأرض في يده وأعلى من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فالسماوات والأرض في يده حل وعلا \_ أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى، فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن يقال؛ إنه حال فيها، أو في كل جزء من أجزائها. حاشا وكلا، هي أصغر وأحقر من ذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب السموات والأرض أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء «محيط بكل شيء»، ولا يحيط به شي، ولا يكون فوقه شيء ﴿لا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْفَر مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَر إلا في المُن رب السموات والأرض في كِنْبٍ مُبِنٍ إلى الله ولا يكل شيء هو كما أثنى فقسه ﴿ يَعْلُو مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلا يُعِيطُونَ بِهِ عِلْمًا لَلْ الله المها.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِطَاسِ فَلَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِخَرٌ مُبِينٌ ۞﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار لو نزل الله عليهم كتابا مكتوباً في قرطاس، أي: صحيفة، إجابة لما اقترحوه، كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَلَن نُوْمِنَ لِرُفِيِّكَ

حَقَىٰ تُنَزِلَ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقَرَوُوهُ [الإسراء: ٣٩]، فعاينوا ذلك الكتاب المنزل، ولمسته أيديهم؛ لعاندوا، وادّعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم. وهذا العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شأن الكفار بيّنه تعالى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّن اَلسَمَاهِ فَظُلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونُ ﴿ لَا لَقَالُوا إِلْمَا سُكِرَتُ أَبْصَلُونَا بَلْ نَعْنُ قُومٌ مَسْحُورُونَ ﴿ وَلَوَ السحجر]، فقوله: ﴿وَلَوْ أَنْنَا وَلِيهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اسْحَابُ مَرَوُهُم اللّهُ وَالطور]، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنْنَا وَلِيهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾. لم يبيّن هنا ماذا يريدون بإنزال الملك الممقترح، ولكنه بيّن في موضع آخر أنهم يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيراً آخر مع النبي عَلَيْهُ، وذلك في قوله: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ الْأَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُم نَذِيرًا ﴿ فَالْوَقَانِ].

قوله تعالى: ﴿ وَلُو اَزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴿ . يعني أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي، لجاءهم من الله العذاب من غير إمهالٍ ولا إنظار؛ لأنه حكم بأن الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك، كما بينه تعالى بقوله: ﴿ مَا نُنَزِلُ الْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴾ [الحجر]، وقوله: ﴿ يَوْمَ يَرُونَ الْمَلَتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْمِعِينَ ﴾ [الفرقان: ٢٢].

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ١٠٠٠.

أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً مَلكِيّاً لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النور، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبِّسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من نوع المرسل إليهم، كما أشار تعالى إلى ذلك أيضاً بقوله: ﴿قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلتَهِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَينِينَ لَنَزَلنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكا رَسُولاً [الإسراء: ٩٥].

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدِ اَسَّهُزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَى فَكَاقَ بِاللَّذِي وَ اللَّهِ الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا ﷺ ، وأنهم حاق بهم العذاب بسبب ذلك ، ولم يفصل هنا كيفية استهزائهم ، ولا كيفية العذاب الذي أُهلكوا به ، ولكنه فصل كثيراً من ذلك في مواضع أخر متعددة في ذكر نوح وقومه ، وهود وقومه ، والى غير ذلك .

فمن استهزائهم بنوح: قولهم له: «بعد أن كنت نبياً صرت نجاراً»، وقد قال الله تعالى عن نوح: ﴿إِن تَشْخَرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُم كُمَا تَسْخَرُونَ﴾ [هود: ٣٨]، وذكر ما حاق بهم بقوله: ﴿فَأَخَدُهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ١٤] وأمثالها من الآيات.

ومَّن استَهْزَائهم بهود: مَا ذَكَرَهُ الله عنهم من قولهم: ﴿إِن نَقُولُ إِلَّا آغَتَرَنكَ بَعْضُ عَلَمُ مَن قولهم: ﴿إِن نَقُولُ إِلَّا آغَتَرَنكَ بَعْضُ عَلَهُ مِن الْمَقْتُ اللَّهُ عَنهم أَيضاً: ﴿قَالُواْ يَنْهُودُ مَا جِئَتَنَا بِبَيِنَةِ وَمَا خَنْ إِلَهُ إِنَا عَن قَوْلِكَ ﴾... الآية [هود: ٥٣]. وذكر ما حاق بهم من العذاب في قوله: ﴿أَرْسَلْنَا عُلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾... الآية [الذاريات: ٤١]، وأمثالها من الآيات.

ومن استهزائهم بصالح: قولهم فيما ذكره الله عنهم: ﴿ يُلْصَلِحُ ٱثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وقولهم: ﴿ يُصَلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًا فَبْلَ هَاذَاً ﴾ [هود: ١٢]. وذكر ما حاق بهم بقوله: ﴿ وَأَخَدَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمَ جَشِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومِن استهزائهم بلوط: قولهم فيما حكى الله عنهم: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوَا أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ﴾ الآية [النمل: ٥٦]، وقولهم له أيضاً: ﴿لَهِن لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٧]. وذكر ما حاق بهم بقوله: ﴿فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِّيلٍ ﴾ [الحجر: ٧٤] ونحوها من الآيات.

ومن استهزائهم بشعيب: قولهم فيما حكى الله عنهم: ﴿قَالُواْ يَشُعَيَّبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنُكُ وَمَا أَنَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ آ اللهِ عَنْهُ وَمَا أَنَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ آ اللهِ وَا اللهِ وَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾. يعني أنه تعالى هو الذي يرزق الخلائق، وهو الغني المطلق فليس بمحتاج إلى رزق. وقد بين تعالى هذا بقوله: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلَجْنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ قُ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّرَاقُ ذُو اللهِ الْفَعِلَينِ مِن الإطعام، والأول مني للفاعل، والثاني مبني للمفعول، كما بيناه، وأوضحته الآية الأخرى. وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش الفعل الأول كقراءة الجمهور، والثاني بفتح الياء والعين مضارع طعم الثلاثي بكسر العين في الماضي، أي: أنه يرزق عباده، ويطعمهم، وهو - جل وعلا - لا يأكل؛ لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغذاء؛ لأنه - جل وعلا - الغني لذاته، الغني المطلق، سبحانه وتعالى علواً كبيراً، ﴿ يَكَأَيُّمُ النّاسُ أَنتُهُ وعلا - الغني لذاته، الغني المطلق، سبحانه وتعالى علواً كبيراً، ﴿ يَكَأَيُّمُ النّاسُ أَنتُهُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [لقمان: ٢٦].

والقراءة التي ذكرنا عن سعيد ومجاهد والأعمش، موافقة لأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ ٱلصَّكَمُدُ ﴾ [الإخلاص]، قال بعض العلماء: ﴿الصَّكَمُدُ ﴾ السيد

الذي يلجأ إليه عند الشدائد والحوائج. وقال بعضهم: هو السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه وعظمته، وعلمه وحكمته، وقال بعضهم: ﴿الصَّكَدُ هُ هُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وعليه: فما بعده تفسير له. وقال بعضهم: هو الباقي بعد فناء خلقه. وقال بعضهم: ﴿العَكَمَدُ هُ هُ وَ الذي لا جوف له، ولا يأكل الطعام. وهو محل الشاهد. وممن قال بهذا القول: ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعبد الله بن بريدة، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وعطية العوفي، والضحاك، والسدي؛ كما نقله عنهم ابن كثير، وابن جرير وغيرهما.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: من المعروف في كلام العرب، إطلاق الصمد على السيد العظيم، وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له، فمن الأول قول الزبرقان:

سيروا جميعاً ينصف الليل واعتمدوا ولا رهيينة إلا سيّد صمد وقول الآخر:

علوت بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيّد الصمد وقول الآخر:

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمد ومن الثاني قول الشاعر:

شهاب حروب لا تنزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا

فإذا علمت ذلك، فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، وهو الذي تنزه وتقدس وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه، سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيراً.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَسَادٌّ ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِن يَنْسَلُ اللّهُ بِشُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلّا هُوَّ وَإِن يَسَلُكَ بِغَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ بعد قوله: ﴿وَإِن يَسَلَكَ عَنَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ بعد قوله: ﴿وَإِن يَسَلَكَ عِغَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ بعد قوله: ﴿وَإِن يَسَلَكَ عِغَيْرٍ ﴾ إلى أن فضله وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد على رده، عمن أراده له تعالى. كما صرح بذلك في قوله: ﴿وَإِن يُرْكُ عِغَيْرٍ فَلا رَأَدَ لِفَضْلِؤَ. يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ ﴾ [يونس: ١٠٧].

قوله تعالى: ﴿وَأُوحِىَ إِلَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمُ بِدِ. وَمَنْ بَلَغَّ ﴾.

صرح في هذه الآية الكريمة بأنه ﷺ منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائناً من كان. ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه، وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار، وهو كذلك. أما عموم إنذاره لكل من بلغه، فقد دلت عليه آيات أخر أيضاً كَقُولُه: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقوله: ﴿وَمَآ أَرْسَلَنكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقوله: ﴿بَـَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ١٩٠٠ [الفرقان]. وأما دخول من ليم يؤمن به النار، فقد صرح به تعالى في قوله: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [هود: ١٧]. وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ﷺ فله حكم أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ .

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله \_ جل وعلا \_ الذي أحاط علمه بكل موجود ومعدوم، يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون لو وجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون، ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون، كما صرح به بقوله: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِبُونَ ﴾. وهذا المعنى جاء مصرحاً به في آيات أخر:

فمن ذلك: أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لا يخرجون إليها معه ﷺ والله ثبطهم عنها لحكمة، كما صرح به في قوله: ﴿وَلَكِنَ كَرِهُ أَلَّهُ ٱلْبِمَائِهُمْ فَتُبَطِّهُمْ ﴾ الآية [التوبة: ٤٦]، وهو يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع كيف يكون، كما صرح به تعالى في قوله: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَا ﴾ . . . الآية [التوبة: ٤٧]. ومن الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَّهُمْ وَكَثَفْنَا مَا بِهِم مِّن شُرِّر لَّلَجُّواْ فِي مُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞﴾ [المؤمنون]، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ ﴾ الآية.

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة، بأنه يعلم أن رسوله على يحزنه ما يقوله الكفار من تكذيبه ﷺ، وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْشُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ﴾ الآيــة [فــاطــر: ٨]، وقــولــه: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ﴾ [السمسائسة: ٦٨]، وقسولسه: ﴿فَلَعَلُّكَ بَنجُمُّ نَفْسَكَ عَلَيْ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمَ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ ﴾ [السحمف]، وقدوله: ﴿ لَعَلَكَ بَنْغُ فَنْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ [السعداء]. والباخع: هو المهلك نفسه، ومنه قول غيلان بن عقبة:

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر وقوله: ﴿ مَنَاكَ بَنْجُ ۗ فِي الآيتين يراد به النهي عن ذلك، ونظيره: ﴿ فَلَمَلُّكَ تَارِكُ ۖ

بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ [هود: ١٢]، أي: لا تهلك نفسك حزناً عليهم في الأول، ولا

تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَوْتَى يَبَعَثُهُمُ اللهُ ﴾ الآية. قال جمهور علماء التفسيرة المراد بالموتى في هذه الآية: الكفار، وتدل لذلك آيات من كتاب الله؛ كقوله تعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخِيَيْنَكُ ﴾ [٢٦]، وقوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَمْيَا ۗ فَلَا ٱلْأَمْنَ ۗ ﴾ [فاطر: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَمَا آلَتُ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهُ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿.

ذكر في هذه الآية الكريمة: أنه قادر على تنزيل الآية التي اقترحها الكفار على رسوله، وأشار لحكمة عدم إنزالها بقوله: ﴿ وَلَكِنَّ أَصَّعُهُمْ لاَ يُعْلَمُونَ ﴾. وبين في موضع آخر: أن حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب العاجل، كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء، وبراء، جوفاء، من صخرة صماء، فأخرجها الله لهم منها بقدرته ومشيئته، فعقروها ﴿ وَقَالُوا يُنصَلِحُ أَنَّيْنَا بِمَا فَيُدُنّا ﴾ [الأعراف: ٧٧]، فأهلكهم الله دفعة واحدة بعذاب استئصال، وذلك في قوله: ﴿ وَمَا مَنَهُنَا أَن نُرُسِلَ بِاللّاَيْنَ إِلاَ أَن صَكَذَب بِهَا ٱلأَوْلُونَ وَءَائِنا نَمُودَ ٱلنّاقَة مُبْمِرةً فَظُلَمُوا بِهَا وَمَا مُنَهَنَا أَن نُرُسِلَ بِاللّا عَنْرِيفًا ﴿ وَمَا مَنَهُنَا أَن نُرُسِلُ بِاللّا أَن نُرُسِلُ بِاللّاسِوء]. وبين في مواضع أخر أنه لا داعي إلى ما وغيرها، وتلك الآية هي هذا القرآن العظيم؛ وذلك في قوله: ﴿ أَوْلَةٍ يَكُفِهِمُ أَننَا أَرْلَنا وغيرها، وتلك الآيات المقرحة يذل على أنه أعظم وأفخم من كل آية، وهو كذلك. بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يذل على أنه أعظم وأفخم من كل آية، وهو كذلك. ألا ترى أنه آية واضحة، ومعجزة باهرة، أعجزت جميع أهل الأرض، وهي باقية تتردد في آذان الخلق غضة طرية حتى يأتي أمر الله، بخلاف غيره من معجزات الرسل في آذان الخلق غضة طرية حتى يأتي أمر الله، بخلاف غيره من معجزات الرسل في آذان الخلق عضة طرية حتى يأتي أمر الله، بخلاف غيره من معجزات الرسل في آذان الخلق عضه وسلامه؛ فإنها كلها مضت وانقضت.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَهَ يَتَكُمُ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾ [٤٠ ـ ٤١] الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم عذاب من الله، أو أتتهم الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة لله وحده، ونسوا ما كانوا يشركون به؛ لعلمهم أنه لا يكشف الكروب إلا الله وحده - جل وعلا.

ولم يبيّن هنأ نوع العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص لله، ولم يبين هنا أيضاً إذا كشف عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم، أو يرجعون إلى كفرهم وشركهم، ولكنه بيّن كل ذلك في مواضع أخر.

فبيّن أن العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص، هو نزول الكروب التي يخاف من نزلت به الهلاك؛ كأن يهيج البحر عليهم وتلتطم أمواجه، ويغلب على ظنهم أنهم سيغرقون فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله وحده؛ كقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنتُرُ فِ

اَلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيجٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ اَلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ اَلَهُ عَلَيْهِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيجٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ اَلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ اَنَّهُ عَلَيْهِ يَعْفُرِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وبين أنهم إذا كشف الله عنهم ذلك الكرب، رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك في مواضع كثيرة؛ كقوله: ﴿فَلَمَا بَغَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٧]، وقوله: ﴿فَلَمَا بَغَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقوله: ﴿فَلَمَا اللّهُ يُنجِيكُمْ مِنهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تَشْرِكُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهُ مِنهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ مِعْيَرِ الْمَقِيّ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ مِغَيْرِ الْمَقِيّ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ مِغَيْرِ الْمَقِيّ الْمَقْ إِلَى عَير ذلك من الآيات.

وبيّن تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق من شدة جهلهم، وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته على إهلاكهم في البحر، وقادر على أن يعيدهم في البحر مرة أخرى، ويهلكهم فيه بالغرق، فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لا وجه لها؛ لأنها من جهلهم وضلالهم، وذلك في قوله: ﴿أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ اللهِ وَعَلَيْ اللهِ اللهِ عَيْدُوا لَكُو وَكِيلًا فِي أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَي قَوله : ﴿أَفَاتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فِيهَ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَي الرّبِيعِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمّ لَا يَحِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِه بَيْبِعًا فَي الإسراء].

قـوك تـعالـى: ﴿ وَلا تَطْرُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ ﴾ [الأنعام: ٥٦]. نهى الله ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة نبيه ﷺ عن طرد ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأمره في آية أخرى أن يصبر نفسه معهم، وأن لا تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنيا، ونهاه عن إطاعة الكفرة في ذلك وهي قوله: ﴿ وَاصِيرِ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم وَنَهُ وَلا نَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّيَا وَلا نُطِعْ مَن أَغَفَلْنا وَلا نُطِعْ مَن أَغَفَلْنا وَلا نُطِعْ مَن أَغَفَلْنا وَلا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّيَا وَلا نُطِعْ مَن أَغَفَلْنا وَلا نُطِعْ مَن أَغَفَلْنا وَلا نُطِعْ مَن أَغَفَلْنا وَلا نُولِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُولًا ﴿ الكهف].

كما أمره هنا بالسلام عليهم، وبشارتهم برحمة ربهم ـ جل وعلا ـ في قوله: ﴿ وَإِذَا جَآةِكَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَقَ لَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤] الآية.

وبيّن في آيات أخر أن طرد ضعفاء المسلمين الذين طلبه كفار العرب من نبينا ﷺ فنهاه الله عنه، طلبه أيضاً قوم نوح من نوح، فأبى؛ كقوله تعالى عنه: ﴿وَمَا آنَا بِطَارِدِ اللَّهِ عَنه، طلبه أيضاً قوم نوح من نوح، فأبى؛ كقوله تعالى عنه: ﴿وَمَا آنَا بِطَارِدِ اللَّهِ [هود: ٣٠]، وقوله: ﴿وَيَكَوْرِ مَن يَنصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِن طَرَهُمُ اللَّهِ [هود: ٣٠]، وقوله: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ السَّعراء]، وهذا من تشابه قلوب الكفار المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُؤْمِنِينَ أَلُوبُهُمُ ﴾ [البقرة: ١١٨].

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلَا مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضَاً أَلِيسَ الله عِلَيْهِم مِنْ الله على الحكمة بأنّ أكثر أتباع الرسل ضعفاء الناس؛ ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن نبينا على: أأشراف النّاس يتبعونه، أم ضفعاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعض، فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء؛ لأنا أحق منهم بكل خير، كما قال هنا: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِتَقُولُوا أَهَا وُلَاء مَنَ الله عَلَى هؤلاء الضعفاء دونهم، زعماً منهم عَلَيْهِم مِن بَيْنِنَا ﴾. . . الآية، إنكاراً منهم أن يمن الله على هؤلاء الضعفاء دونهم، زعماً منهم أنهم أحق بالخير منهم، وقد رد الله قولهم هنا بقوله: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِونَ؟﴾.

وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر؛ كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴿ [الأحقاف: ١١]، وقوله: ﴿وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُتَنَا بَيِّنَتِ قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ إِلَى اللَّهِ المِرْبِمَا.

والمعنى: أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل، ومتاعاً من ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خير، وأن اتباع الرسول على لو كان خيراً ما سبقوهم إليه. ورد الله افتراءهم هذا بقوله: ﴿وَكُو اَهۡلَكُنَا قِلَهُم مِن قَرْنٍ هُمۡ أَحْسَنُ أَتَنَا وَرِءْيَا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿مَا عِندِى مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِيْ ۗ الآية.

وبيّن في موضع آخر أنه لولا أن الله حدد لهم أجلاً لا يأتيهم العذاب قبله، لعجله عليهم، وهو قوله: ﴿ وَيَسْتَعْطِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَوْلَا آجَلُ مُسَمَّى لِمَاآءُهُرُ ٱلْعَلَابُ ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ قُل لَّو أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِي

اَلْأَمْرُ ﴾ الآية، صريح في أنه على لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم، لعجله عليهم، مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة على أن النبي في أرسل الله إليه ملك الجبال، وقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين \_ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها \_ فقال على: "بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً».

والظاهر في الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير \_ كَلَّهُ \_ في تفسير هذه الآية، وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله عليهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك الوقت، بل عرض عليه المَلَك إهلاكهم، فاختار عدم إهلاكهم. ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره.

## قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِتُمُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَمَّ إِلَّا هُوَّ ﴾ الآية.

بيّن تعالى المراد بمفاتح الغيب بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُغَرِّكُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى نَقْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَا تَدْرِى نَقْشُ بِأَي أَرْضِ تَعُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيِيرٌ ﴿ اللَّهُ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله المذكورة في الآية المذكورة. النبي ﷺ أن المراد بمفاتح الغيب: الخمس المذكورة في الآية المذكورة.

والمفاتح: الخزائن، جمع مفتح بفتح الميم، بمعنى المخزن، وقيل: هي المفاتيح جمع مفتح، بكسر الميم، وهو المفتاح، وتدل له قراءة ابن السميفع: مفاتيح بياء بعد التاء جمع مفتاح. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهو كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم ـ جل وعلا.

ولذا لما رُمِيَت عائشة ﴿ أَوْلَيْكَ عَائشة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَم أَهِي بريئة أَم لا ، حتى أخبره الله تعالى بقوله: ﴿ أُوْلَيْكَ مُبْرَءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ [النور: ٢٦].

وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجله للملائكة، ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه، وقالوا له: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَرِّمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٠]. ولما جاءوا لوطاً لم يعلم أيضاً أنهم ملائكة، ولذا ﴿مِيّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَّعا وَقَالَ هَلَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ [هود: ٧٧]، يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة حتى قال: ﴿لَوَ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِي إِلَى زُكِنِ شَدِيدٍ ﴾ [هود: ٨٠]، ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له: ﴿إِنَّا رُسُلُ رَقِكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ . . . الآيات [هود: ٨١].

ويعقوب على ابيضت عيناه من الحزن على يوسف، وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف.

ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم، حتى قال: ﴿رَبِّ إِنَّ آتِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ﴾ [هود: ٤٥]، ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله: ﴿قَالَ يَنْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَنْ الْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَنْ الْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمَلُ عَنْرُ مَن الْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْمَعْتِبَ ﴾ [هود: ٣١]، والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال لهم: ﴿أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآهِ هَـُـوُلَآهِ إِلَا مَا عَلَمْتَنَا ۗ ﴾ [البقرة: ٣١، ٣٢].

فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة، لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى، وهو تعالى يعلم رسله من غيبه ما شاء، كما أشار له بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِمُكُمْ عَلَى ٱلْفَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ، مَن يَشَآةُ ﴿ [آل عمران: ١٧٩]، وقوله: ﴿عَلِمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۞ إِلّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴿ . . . الآية [الجن: ٢٦، ٢٧].

قوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّهِى يَتُوفَنَكُم بِالنِّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَادِ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة. وأشار في موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى، وأن صاحبها لم يمت حقيقة، وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجله، وأن وفاة الموت التي هي الكبرى قد مات صاحبها؛ ولذا يمسك روحه عنده، وذلك في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتُونَى اللَّهُ يَتُونَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَامِهَا أَنَيْ فَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَنِهُ أَكُن فِي ذَلِك لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ الزمر].

قوله تعالى: ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً ﴾ الآية. لم يبين هنا ماذا يحفظون. وبينه في مواضع أخر، فذكر أن مما يحفظونه بدن الإنسان بقوله: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]، وذكر أن مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشر، بقوله: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَنِظِينَ ﴿ كَرَامًا كَنِينِ ﴾ يَعَلَمُونَ مَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الانفطار]، وقوله: ﴿ إِذَ يَنَكُمُ الْمُتَلِقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّالِ فِيدُ ﴿ مَا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ وقوله: ﴿ إِمَّ مَعْمَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَجَوَنَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ وَالرَحْوَا الزحرف].

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاكِلِنَا فَأَعْضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾. نهى الله تعالى نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين في آياته، ولم يبين كيفية خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم، ولم يذكر حكم مجالستهم هنا. وبيّن ذلك كله

في موضع آخر، فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله: ﴿وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ مُولِكُمْ وَالْاستهزاء بقوله: ﴿وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ إِذَا سِمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ الآية [النساء: ١٤٠].

وبين أن مَنْ جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم بقوله: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا وَبَيْنَ أَنْ اللهُمْ فَي الإثم بقوله هنا: ﴿وَإِمَّا يُنْسِينَكَ السَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَلَّيْلُ رَءًا كَوْكُبًّا قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾ . . . الآيات.

قوله: ﴿ هَاذَا رَبِي ﴾ في المواضع الثلاثة؛ محتمل لأنه كان يظن ذلك، كما رؤي عن أبن عباس وغيره، ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله، ومراده: هذا ربي في زعمكم الباطل، أو أنه جذف أداة استفهام الإنكار. والقرآن يبين بطلان الأول، وصحة الثاني. أما بطلان الأول، فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ في عدة آيات، ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوماً ما.

وأما كونه جازماً موقناً بعدم ربوبية غير الله، فقد دل عليه ترتيب قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الله الله الله الله الله على قوله تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ نُرِى ٓ إِبْرُهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ النَّهُوقِينَ ﴿ فَلَ على قدل على أنه قال ذلك موقناً مناظراً ومحاجاً لهم، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَهُم قَوْمُهُم فَوَمُوه فَي الله وقوله: ﴿ وَمَاجَلُهُ قَوْمُهُم فَي اللَّه على الله على الله تعالى الله تعلى توقيله الله تعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى العالى العالى المعالى العالى الع

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَوْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ الآية.

المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي على في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود وليه وقد بينه قوله تعالى: ﴿إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٦]، وقوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ البقرة: ٢٥٤]، وقوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُونًا فَعَلَتَ فَإِنّكَ إِذَا مِّنَ الظّلِمِينَ ﴾ [بونس: ١٠٦].

قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ ، الآية.

قال مجاهد وغيره: هي قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكَتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلَ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَأً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ ﴾؟ [الآيـــة: [۸]، وقد صدقه الله، وحكم له بالأمن والهداية، فقال: ﴿الّذِينَ ءَامَنُوا وَلَوْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾.

والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم، كما في قوله: ﴿لاَ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ﴾؛ لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها، وقد استدل إبراهيم \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_، بالأفول على انتفاء الربوبية في قوله: ﴿لاَ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ﴾، فعدم إدخال هذه الحجة في قوله:

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ﴾ غير ظاهر، وبما ذكرنا من شمول الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ﴾. ذكر تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة لو أشركوا بالله لحبط جميع أعمالهم.

وصرح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبينا، والأنبياء قبله ـ عليهم كلهم صلوات الله وسلامه ـ، وهو قوله: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، لقوله: ﴿ قُلُ اللَّهِ عَمْلُكَ ﴾ [الزخرف: ٨١]، على القول بأن ﴿ إِن سُرطية، وقوله: ﴿ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَتَخِذَ لَمُوكَ ﴾ [الأنبياء: ١٧]، وقوله ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا ﴾ [الزمر: ٤].

قوله تعالى: ﴿وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا آَنِلَ اللهُ ﴾. أي لا أحد أظلم ممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. ونظيرها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَأَ ﴾ [الأنفال: ٣١]. وقد بين الله تعالى كذبهم في افترائهم هذا حيث تحدى جميع العرب بسورة واحدة منهم، كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: ﴿فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِن مَثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٣٣]، وفي يونس بقوله: ﴿قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ [يونس: ٣٨]، وتحداهم في هود بعشر سُورٍ مثله في قوله: ﴿قُلُ فَأْتُوا بِعَثْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُثْلَامِ وَمَا الطور وتحداهم به كله في الطور بقوله: ﴿قُلْ أَنُوا عِكِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَلِقِينَ ﴿ الطور].

ثم صرح في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله في قوله: ﴿ قُلُ لَيْنِ الْجَنْكَ بَعْنَهُمْ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ حِثْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاهَ ظُهُورِكُمْ ﴾ الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يأتون يوم القيامة كل واحد منهم بمفرده، ليس معهم شركاؤهم. وصرح تعالى بأن كل واحد يأتي فرداً في قوله: ﴿وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِينَكُمْ وَرَداً في قوله وَوَكُلُهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِينَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [مريم]. وقوله في هذه الآية: ﴿كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي منفردين لا مال، ولا أثاث، ولا رقيق، ولا خول عندكم، حفاة عراة غرلاً، أي غير مختونين، ﴿كَمَا مَلَانَا أَوَلَ خَلْقٍ نَعِيدُمُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَا فَنعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. وقد عرفت من الآية بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقٍ نَعِيدُمُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَا فَنعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

أن واحد الفرادي فرد، ويقال فيه أيضاً: فرد بالتحريك، ومنه قول نابغة ذبيان:

من وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد قوله تعالى: ﴿لَقَد تَّقَلَعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَ عَنكُم مَا كُنتُمُ زَعْمُونَ﴾.

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الأنداد التي كانوا يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة، وينقطع ما كان بينهم وبينها من الصلات في الدنيا، وأوضح هذا المعنى في آياتٍ كشيرة جداً؛ كمقوله: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعَدَاءٌ وَكَانُواْ بِبِادَتِهُمْ كَفِرِنَ ﴾ [الأحقاف]، وقوله ﴿كُلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًا ﴿ اللهِ المُورِنَ اللهِ وَوَله : ﴿وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذُمُ مِن دُونِ اللهِ أَوْنَنَا مَودَةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيمِينَ فَي الْحَيوَةِ الدُّنْتَ ثُمَّ مِن تَلْهِمِينَ فَي الْحَيوَةِ الدُّنَا مُن يَعْمِرِينَ ﴿ وَمَا لَكُمُ مِن تَلْهِمِينَ فَي المُعَلِينَ اللهِ عَلْ يَصُرُونَكُمُ أَلْنَارُ وَمَا لَكُم مِن تَلْهِمِينَ ﴿ وَالشعراء]، وقوله : ﴿ أَيْنَ مَا كُمُتُم تَعْمُدُنُ مِن دُونِ اللّهِ عَلْ يَصُرُونَكُم أَوْ يَنْهِمُونَ ﴿ وَمَا لَكُمْ وَلَا اللّهِ عَلْ يَصُرُونَكُمُ أَلَا لَا اللهِ وَمَا نَرَى مَعَكُم شُعَمَاءَكُم الّذِينَ زَعَمْنُم ﴿ [الأنعام: 48] الآية.

# قوله تعالى: ﴿وَجَمَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا﴾.

أي مظلماً ساجياً، ليسكن فيه الخلق فيستريحوا من تعب الكذّ بالنهار؛ كما بينه قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْيَتُلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنّهَارَ مُنْصِرًا ﴾ [يونس: ٢٧]، وقوله: ﴿فُلْ الْوَيْنَةِ مِنْ إِلَنَهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِياً ۗ أَفَلَا اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ النّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَرّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَاةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَرّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَاةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ اسْتَرمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَامَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَـلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهَّتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَنْتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْرِ ﴾ الآية.

ظاهر هذه الآية الكريمة أن حكمة خلق النجوم هي الاهتداء بها فقط؛ كقوله: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، ولكنه تعالى بين في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أخريين غير الاهتداء بها، وهما: تزيين السماء الدنيا، ورجم الشياطين بها؛ كقوله: ﴿ وَلَقَدَ زَيّنَا السَّمَلَة الدُّيَا السَمَلَة الدُيَا السَمَلَة الدُّيَا السَمَلَة الدُّيَا السَمَلَة الدُّيَا السَمَاة الدُّيَا السَمَاة الدُّيَا السَمَاة الدُّيَا السَمَاة الدُيْ السَمَاة الدُّيَا السَمَاة الدُّيَا السَمَاة الدُيْنَا السَمَاة الدُيْنَا السَمَاة الدُيْنَا السَمَاة الدُيْنَا السَمَاة الدُيْنَا السَمَاة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَمَاة اللَّهُ اللَّهُ السَمَاة اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ فَسُتَقَرُّ ﴾ الآية.

لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة، ولكنه بين في مواضع أخر أن كيفيته: أنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم: زوجها حواء، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، كقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم فِن نَقْسِ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً﴾ [النساء: ١]، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ الآية [الأعراف: ١٨٩].

قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـُورُ ﴾ الآية.

أشار في مواضع أخر إلى أن نفي الإدراك المذكور هنا لا يقتضي نفي مطلق الرؤية، كقوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الله وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الله وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الله الكريم، وقوله: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ لِلْ لَحُجُونُونَ ﴿ المطففين]، يفهم منه أن المؤمنين ليسوا مجبوبين عنه، وهو كذلك.

وقرأه ابن عامر: «دَرَسَت» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء التأنيث، والفاعل ضمير عائد إلى الآيات المذكورة في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُصُرِّفُ ٱلْآيكَ ﴾.

قال القرطبي: وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى: ولئلا يقولوا انقطعت وانمحت، وليس يأتي محمد على بغيرها. اهـ.

وقال القرطبي: ﴿وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ﴾ الواو للعطف على مضمر؛ أي نصرّف الآيات، لتقوم الحجة وليقولوا: درست. وقيل: ﴿وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ﴾ صرّفناها.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ومعناهما آيل إلى شيء واحد، ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق واضحاً في هذا الكتاب ليهدي به قوماً، ويجعله حجة على آخرين، كقوله: ﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًا ﴾ [مريم: ٩٧]، وقوله: ﴿ قُلُ

قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِيَ عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلإِنِسِ وَٱلْجِنِّ . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نبي عدواً، وبيّن هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن. وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين، وهو قوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِيِّ عَدُوًا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان: ٣١]، فدل ذلك على أن المراد بالمجرمين شياطين الإنس والجن. وذكر في هذه الآية أن من الإنس شياطين، وصرح بذلك في قوله: ﴿وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَا مَعَكُم ﴾ [البقرة: ١٤]. وقد جاء الخبر بذلك مرفوعاً من حديث أبي ذر عند الإمام أحمد وغيره. والعرب تسمي كل متمرد شيطاناً سواء كان من الجن أو من الإنس كما ذكرنا أو من غيرهما، وفي الحديث: «الكلب الأسود شيطان». وقوله: «شياطين» بدل من قوله: «عدواً»، أو مفعول أول لا «جعلنا»، والثاني «عدواً» أي جعلنا شياطين الإنس والجنّ عدواً.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ آَكُثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأرض ضلال، وبيّن في مواضع أخر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين، وأن ذلك واقع في الأمم الماضية، كقوله: ﴿ وَلَكِنَ ٱلْكَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هـود: ١٧]، وقـوله: ﴿ وَمَا آَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ السَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [الوسافات]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَنْكُمُ مُنْ مَنْهُمِينَ ﴾ [الشعراء]، إلى غيرها من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ۗ الآية.

التحقيق أنه فصّله لهم بقوله: ﴿قُلْ لَا آَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَاۤ أَن يَكُونَ مَيْتَةً﴾... [الآية ١٤٥]. ومعنى الآية؛ أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما ذكيتم، وذكرتم عليه اسم الله، والحال أن الله فصّل لكم المحرم أكله عليكم في قوله: ﴿قُلُ لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ﴾... الآية، وليس هذا منه.

وما يزعمه كثير من المفسرين من أنه فصّله لهم بقوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ . . . الآية [المائدة: ٣]، فهو غلط؛ لأن قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ من سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة، وقوله: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ من سورة الأنعام، وهي مكية. فالحق هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَارِ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۗ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جعل في كل قرية أكلبر المجرمين منها ليمكروا فيها، ولم يبين المراد بالأكابر هنا، ولا كيفية مكرهم. وبيّن جميع ذلك في مواضع أخر: فبين أن مجرميها الأكابر هم أهل الترف، والنعمة في الدنيا، بقوله: ﴿وَمَا أَرْسِلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّهُما إِنَّا بِمَا أَرْسِلْنَا فِي كَيْفِرُونَ ﴿ ﴾ [سبا]، وقوله: ﴿وَكَانَاكَ مَا أَرْسِلْنَا مِن قَبْكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّهُما إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاتَهَا عَلَى أَمْتَةٍ وَإِنَّا عَلَى النَّرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزحرف]، ونحو ذلك من الآيات.

وبيّن أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم بالكفر بالله تعالى، وجعل الأنداد له، بقوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُطْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُر بَاللّهِ وَخَعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾ [سبا: ٣٣]، وقوله: ﴿وَمَكْرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَاكُوْ﴾ الآية [نوح: ٢٢، ٢٣]. وأظهر أوجه الإعراب المذكورة في الآية غندي اثنان:

أحدهما: أن «أكابر» مضاف إلى مجرميها، وهو المفعول الأول لجعل التي بمعنى صيّر، والمفعول الثاني هو الجار والمجرور، أعني ﴿فِي كُلِّ وَيْهَا ﴾.

وثانيهما: أن «مجرميها» مفعول أول، و«أكابر» مفعول ثان، أي جعلنا مجرميها أكابرها، والأكابر جمع الأكبر.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ وَايَدُ كَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَقَّى نُؤْقَى مِشْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ ﴾.

يعنون أنهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة، كما أتت الرسل، كما بينه تعالى في آيات أخر، كمقوله: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَا الْمَلَتَهِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّناً ﴾ الآية [الفرقان: ٢١]، وقوله: ﴿ أَوْ تَأْقِى بِاللَّهِ وَالْمَلْتِكَةِ فَيِيلًا ﴾ [الإسراء: ٩٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ الآية.

جاء عن النبي على أنه سئل عن هذه الآية الكريمة، فقيل: كيف يشرح صدره يا رسول الله على: قالوا: فهل لذلك من أمّارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿أَفْمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَادِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِيِّهِ الزمر: ٢٢].

قوله تعالى: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ ﴾ الآية. قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل، فيبلغونه إلى قومهم. ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلْتِكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَبِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِدِينَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ الْاحْقاف].

وقال بعض العلماء: ﴿رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾ أي: من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس ؟ لأنه لا رسل من الجن ، ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مراداً بعضه ، كقوله: ﴿وَكَذَبُوهُ فَمَقَرُوهَ ﴾ [الشمس: بعضه ، كقوله: ﴿وَكَذَبُوهُ فَمَقَرُوهَ ﴾ [الشمس: ١٤]، مع أن العاقر واحد منهم ، كما بينه بقوله: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبُمٌ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴾ [القمر].

واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير كَلْهُ وغيره من أجلاء العلماء في تفسير هذه الآية، من أن قوله: ﴿ يَغُرُّمُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرَّمَاتُ ﴿ وَالرحمنَ]، يراد به البحر الملح خاصة دون العذب: غلط كبير، لا يجوز القول به؛ لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين الملح والعذب، بقوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحَرَانِ هَذَا عَذَبُ فُرَاتُ سَلَيْغٌ شَرَائِمٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَبَاحٌ ﴾ [فاطر: ١٢]، ثم صرّح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعاً بقوله: ﴿ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيكًا وَتُسْتَخْرِجُونَ حِلْمَةٌ تَلْبَسُونَهَا ﴾ [فاطر: ١٢]، والحلية المذكورة هي: اللؤلؤ والمرجان، فقصره على الملح مناقض للآية صريحاً، كما ترى.

# قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِمُونَ ۞ ﴿

النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة الحالية، والمعنى أنه لا يهلك قوماً في حال غفلتهم، أي عدم إنذارهم ، بل لا يهلك أحداً إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه؛ كما بين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَدِّينَ حَتَى نَبُعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُسُلِ النساء: ١٦٥]، وقوله: ﴿وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَا خَلا فَهُ اللهِ حُجَّةُ اللهُ وَلَقَد بَعَثْنَا فِي حَلِلْ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الله عَير ذلك من الآيات.

# قوله تعالى: ﴿ وَإِكْلِ دَرَجَاتُ مِنَا عَكِلُوا ﴾.

بيّن في موضع آخر: أن تفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبر، وأن تفضيلها أعظم من درجات أهل الدنيا، وهو قوله: ﴿أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلَاَخِرَةُ أَكْبَرُ وَرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا ﷺ [الإسراء].

## قوله تعالى: ﴿ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ۗ الآية.

اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هنا، وهل هو منسوخ أو لا؟ فقال جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة المفروضة، وممن قال بهذا: أنس بن مالك، وابن عباس، وطاوس، والحسن، وابن زيد، وابن الحنفية، والضحاك، وسعيد بن المسيب، ومالك. نقله عنهم القرطبي، ونقله ابن كثير عن أنس وسعيد وغيرهما. ونقله ابن جرير عن ابن عباس، وأنس، والحسن، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وطاوس، ومحمد ابن الحنفية، والضحاك، وابن زيد.

قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُوا لَوَ شَآءَ اللّهُ مَآ أَشَرَكُنا ﴾ الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم سيقولون: لو شاء الله ما أشركنا، وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل؛ كقوله في النحل: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ اللنحل: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَهُم ﴾ [الزخرف: ٢٠]. وقوله في الزخرف: ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَآءَ الرَّمْنَ مَا عَبَدْنَهُم ﴾ [الزخرف: ٢٠]. ومرادهم أن الله لما كان قادراً على منعهم من الإشراك، ولم يمنعهم منه أن ذلك دليل

على رضاه بشركهم، ولذلك كذبهم هنا بقوله: ﴿ قُلُ هَلْ عِندَكُم مِّنَ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن هُمَّ تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ ﴾... الآية، وكذّبهم في الزخرف بقوله: ﴿ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمَّ إِلَّا يَغْرُضُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٠]، وقال في الزمر: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ [الزمر: ٧].

قوله تعالى: ﴿ فَلَ تَعَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا ﴾ الآية. الظاهر في قوله: ما حرم ربكم عليكم، أنه مضمن معنى ما وصاكم به فعلاً، أو تركاً ؛ لأن كلاً من ترك الواجب وفعل الحرام، حرام؛ فالمعنى وصاكم ألا تشركوا، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا.

وقد بيّن تعالى أن هذا هو المراد بقوله: ﴿ ذَٰلِكُمُ وَصَّنَكُم بِدِ. ﴾ الآية. قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقَنُلُوا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَنَيْ ﴾ الآية.

وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأنه وَأُد خفي. وحديث جابر: «كنا نعزل والوحي ينزل»، يدل على جوازه. لكن قال جماعة من أهل العلم: إنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، ويجوز عن الأمة بغير إذنها، والإملاق: الفقر، وقال بعض أهل العلم: الإملاق: الجوع.

وحكاه النقاش عن مؤرج، وقيل: الإملاق: الإنفاق، يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه، وذكر أن علياً قال لامرأته: أملقى ما شئت من مالك.

وحكي هذا القول عن منذر بن سعيد، ذكره القرطبي، وغيره، والصحيح الأول. قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ ﴾ الآية.

قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة هذه الآية الكريمة، أعني مفهوم الغاية في قوله: ﴿حَقَّ يَبْلُغُ أَشُدُهُ أَنه إذا بلغ أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن، وليس ذلك مراداً بالآية، بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفع إليه ماله، إن أونس منه الرشد، كما بينه تعالى بقوله: ﴿فَإِنْ ءَانَسَتُمُ مِنْهُمُ رُشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ اللهُ النساء: ٦].

والتحقيق: أن المراد بالأشد في هذه الآية البلوغ، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا بَلَغُوا اللَّهِ البلوغ، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رُسُدًا﴾ [النساء: ٦].

والبلوغ يكون بعلامات كثيرة: كالإنبات، واحتلام الغلام، وحيض الجارية، وحملها، وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة، ومن العلماء من قال:

إذا بلغت قامته حمسة أشبار، فقد بلغ، ويروى هذا القول عن علي، وبه أخذ الفرزدق

ما ذال من عقدت يداه إزاره فسما فأدرك خمسة الأشبار منارب دوافق من خوافق تلتقي في ظل معتبط الغبار مثارب

والأشد، قال بعض العلماء: هو واحد لا جمع له كالآنك، وهو الرضاص، وقيل: واحده شد، كفلس وأفلس، قاله القرطبي وغيره، وعن سيبويه أنه جمع شدة، ومعناه حسن؛ لأن العرب تقول: بلغ الغلام شدته، إلا أن جمع الفعلة فيه على أفعل غير معهود، كما قاله الجوهري. وأما أنعم، فليس جمع نعمة، وإنما هو جمع نعم، من قولهم بؤس ونعم، قاله القرطبي. وقال أيضاً: وأصل الأشد من شد النهار إذا ارتفع، يقال: أتيته شد النهار، وكان محمد بن محمد الضبي ينشد بيت عنترة:

عهدي به شد النهار كأنما حضب اللبان ورأسه بالعظلم وقال الآخر:

تطیف به شد النهار ظعینة طویلة أنقاء الیدین سحوق قال مقیده \_ عفا الله عنه \_: ومنه قول کعب بن زهیر:

شد النهار ذراعاً عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل فقوله: «شد النهار»، يعنى وقت ارتفاعه، وهو بدل من اليوم في قوله قبله:

يوما يظل به الحرباء مصطخداً كأن ضاحيه بالشمس محلول

فشد النهار بدل من قوله «يوماً»، بدل بعض من كل، كما أن قوله: «يوماً» بدل من «إذا» في قوله قبل ذلك:

كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل

لأن الزمن المعبر عنه «بإذاً» هو بعينه اليوم المذكور في قوله «يوماً يظل» البيت. ونظيره في القرآن، قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَنُ مَا سَعَىٰ ﴿ فَ السَازعات]، وقوله: ﴿فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآفَةُ ﴿ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمُ اللَّهُ أَلْرَهُ ﴾ . . . الآية [عبس: ٣٣، ٣٤]، وإعراب أبيات كعب هذه يدل على جواز تداخل البدل، وقوله: «ذراعاً عيطل» خبر كأن في قوله: «ذراعاً عيطل» خبر كأن

وقال السدي: الأشد ثلاثون سنة، وقيل: أربعون سنة، وقيل: ستون سنة، ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد بالآية كما بيّنا، وإن جازت لغة، كما قال سحيم بن وثيل:

أخو خمسين مجتمع أشدى ونجذني مداورة الشوون

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾. أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان بالعدل، وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك، لا حرج عليه لعدم قصده، ولم يذكر هنا عقاباً لمن تعمد ذلك، ولكنه توعده بالويل في موضع آخر، ووبخه بأنه لا يظن البعث ليوم القيامة، وذلك في قوله: ﴿وَيَلُّ لِللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّ

وذكر في موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاعله، وأحسن عاقبة، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا ٱلْكِلْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا وَٱلْهِسَاءِ الْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ ۞﴾ [الإسراء].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَيْنَ﴾. أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بالعدل في القول، ولو كان على ذي قرابة، وصرّح في موضع آخر بالأمر بذلك، ولو كان على نفسه أو والديه، وهو قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَمِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَآهَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينُ ﴾ [النساء: ١٣٥].

قوله تعالى: ﴿وَبِعَهَدِ اللّهِ أَوْفُواً﴾ الآية. أمر تعالى في هذه الآية الكريمة بالإيفاء بعهد الله، وصرح في موضع آخر أن عهد الله سيسأل عنه يوم القيامة، بقوله: ﴿وَأَوْفُواْ إِلّهُ اللّهِ اللهِ عَنه.

قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَنَبُ لَكُنّا آهْدَىٰ مِنْهُم ﴾ الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم قطع عذر كفار مكة ؛ لئلا يقولوا: لو أنزل علينا كتاب لعملنا به ، ولَكُنّا أهدى من اليهود والنصارى ، الذين لم يعملوا بكتبهم . وصرح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلك ، وأنه لما أنزل عليهم ما زادهم نزوله إلا نفوراً وبعداً عن الحق ، لاستكبارهم ومكرهم السيئ ، وهو قوله تعالى : ﴿وَأَفْسَمُواْ بِاللّهِ جَهَدَ لَيْنِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَنتِ أَلَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ الآية.

قال بعض العلماء: إن هذا الفعل ـ أعني صدف ـ في هذه الآية لازم، ومعناه أعرض عنها، وهو مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.

وقال السدي: "صدف" في هذه الآية متعدية للمفعول، والمفعول محذوف، والمعنى أنه صدّ غيره عن اتباع آيات الله، والقرآن يدل لقول السدي؛ لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عن آيات الله صرّح به في قوله: ﴿فَنَنَ أَظْلَمُ مِثَن كَذَّبَ بِعَايَتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهًا ﴾، إذ لا إعراض أعظم من التكذيب، فدل ذلك على أن المراد بقوله: ﴿وَصَدَفَ عَنْهًا ﴾، أنه صدّ غيره عنها فصار جامعاً بين الضلال والإضلال.

وعلى القول الأول فمعتى «صدف» مستغنى عنه بقوله: «كذب»، ونظير الآية على

القول الذي يشهد له القرآن ـ وهو قول السدي ـ قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ﴾، اهد. وقوله: ﴿ اَلَذِينَ كَنُولُ وَسَكُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ اَلْعَذَابٍ ﴾ الآية [النحل: ٨٨].

وقد يوجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه، وإعراضه؛ أنه لم يؤمن بها قلبه، ولم تعمل بها جوارحه، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَلاَ صَلَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴿ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى التكذيب كَنَّبَ وَتُولَّى ﴿ وَلَا اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى التكذيب بقلبه، وترك العمل بجوارحه. قال ابن كثير في تفسيره، بعد أن أشار إلى هذا: ولكن كلام السدي أقوى وأظهر، والله أعلم، اهه.

وإطلاق «صدف» بمعنى أعرض كثير في كلام العرب، ومنه قول أبي سفيان بن الحارث: عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزل وروي أن ابن عباس أنشد بيت أبي سفيان هذا لهذا المعنى، ومنه أيضاً قول ابن الرقاع: إذا ذكرن حديثاً قلن أحسنه وهن عن كل سوء يتقى صدف أي: معرضات.

قوله تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله \_ جل وعلا \_ وملائكته يوم القيامة، وذكر ذلك في موضع آخر، وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوفاً، وهو قوله تعالى: ﴿وَجَآةَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفًا صَفًا ﴿ الفجرا ، وذكره في موضع آخر، وزاد فيه أنه \_ جل وعلا \_ يأتي في ظللٍ من الغمام، وهو قوله تعالى: ﴿هَلَ يَظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي طُلُلٍ مِن الغمام، وهو قوله تعالى: ﴿هَلْ يَظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي طُلُلٍ مِن الغمام، وهو قوله تعالى: ﴿هَلْ يَظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي طُلُلٍ مِن الغمام، وهو قوله تعالى التي وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بها، ويعتقد أنه حق، وأنه لا يشبه شيئاً من صفات المخلوقين، فسبحان من أحاط بكل شيء علماً ﴿يَقَادُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعِيمُونَ بِهِء عِلْمًا ﴿ وَهَا خَلْفَهُمْ وَلَا عَلْمُا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ الآية. قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا: النحر؛ لأن الكفار كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات: هي النحر، فأمر الله تعالى نبيّه أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَخَرُ ﴿ الكوثر]، وقال بعض العلماء: النسك جميع العبادات، ويدخل فيه النحر. وقال بعضهم: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في الصلاة، والله تعالى أعلم.

## برانسالرحمن الرحم

## سورة الأعراف

قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ﴾ الآية.

قال مجاهد، وقتادة، والسدي: «حرج» أي شك؛ أي لا يكن في صدرك شكّ في كون هذا القرآن حقاً، وعلى هذا القول فالآية، كقوله تعالى: ﴿اَلْحَقُّ مِن رَّئِكُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ اَلْمُتَرِّينَ ﴿ اَلْحَقُّ مِن رَّئِكَ فَلَا تَكُونَا الْمُتَرِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

والممتري: هو الشاك؛ لأنه مفتعل من المرية وهي الشك، وعلى هذا القول فالخطاب للنبي عليه.

والمراد نهي غيره عن الشك في القرآن، كقول الراجز:

\* إياك أعني واسمعي يا جارة \*

وكقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤]، وقوله: ﴿لَهِنْ أَشَرَكُتَ لَيَحَبَطَنَّ عَمُلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقوله: ﴿وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم﴾... الآية [البقرة: ١٢٠].

ومعلوم أنه ﷺ لا يفعل شيئًا من ذلك، ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه ﷺ.

وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية الضيق؛ أي: لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك؛ لأن تحمل عداوة الكفار، والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر، وكذلك تكذيبهم له على مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال على «إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة»، أخرجه مسلم، والثلغ: الشدخ، وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ، وهذا البطش مما يضيق به الصدر.

ويدلّ على هذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ بِهِ صَدُرُكَ ﴾ [هود: ١٢]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ ﴾ [الحجر]، وقوله: ﴿ فَلَعَلَكَ بَنْجُعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴾ [الكهف]، وقوله: ﴿ لَعَلَكَ بَنْجُعٌ فَقَسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الشعراء].

ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب: الضيق، وذلك معروف في كلامهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَرَجٌ ﴾ [النور: ٢١]، وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الانعام: ٧٥]؛ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الانعام: ٧٥]؛ أي شديد الضيق، إلى غير ذلك من الآيات، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة، أو جميل:

# فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرج وقول العرجي:

عـوجـي عـلـيـنـا ربـة الـهـودج إنـك إلا تـفـعـلـي تـحـرجـي والمراد بالإحراج في البيتين: الإدخال في الحرج، بمعنى الضيق كما ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿لِلْنَذِرَ بِهِ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾. لم يبين هنا المفعول به لقوله: ﴿لِلْنَذِرَ ﴾، ولكنه بينه في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ، قَوْمًا لَّذَا﴾ [مريم: ٩٧]، وقوله: ﴿لِلْنَذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمُ ﴾ [يس: ٦]، إلى غير ذلك من الآيات، كما أنه بيّن المفعول الثاني للإنذار في آيات أخر؛ كقوله: ﴿ فَأَنذُرْنَكُمُ فَالًا مِن لَدُنْهُ ﴾ [الكهف: ٢]، وقوله: ﴿ فَأَنذُرْنَكُمُ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ [النبأ: ٤٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى في قوله: ﴿لِلُمُنذِرَ بِهِ وَوَكُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ فالإنذار للكفار، والذكرى للمؤمنين، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَشَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُدرَ بِهِ وَوَمَا لُدًّا ﴿ وَمَا لَدًّا ﴿ اسريها، وقوله: ﴿وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّهُونَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُ وَالذَارِياتِ]، وقوله: ﴿فَذَكِّرْ بِاللَّمْرَىٰ فَن يَغَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق: 18].

ولا ينافي ما ذكرنا \_ من أن الإنذار للكفار، والذكرى للمؤمنين \_ أنه قصر الإنذار على المؤمنين ون أَتَبَعَ الدِّكَر وَخَشِى الْإِنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الدِّكَر وَخَشِى الرَّمْنَ بِالْمَعْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُ إِيسًا ؟ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصوراً عليهم ؛ لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم.

ومن أساليب اللغة العربية: التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء.

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث: أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين:

أحدهما: عام لجميع الناس؛ كقوله: ﴿يَائَيُمَا ٱلْمُنَزِّرُ ۞ قُرَ فَٱنذِرُ ۞﴾ [المدثر]، وقد الله وقد ال

وثانيهما: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القرآن مبيناً أنه خاص بالكفار دون المؤمنين كقوله: ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ وَتُوكُم لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، اهـ.

والإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام، وليس كل إنذاراً.

قول على : ﴿ وَكُم مِن قُرْيَةٍ أَهَلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِاُونَ ﴾ . حوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين كذبوه ﷺ ، بأنه أهلك كثيراً من القرى بسبب

تكذيبهم الرسل، فمنهم من أهلكها بياتاً، أي ليلاً، ومنهم من أهلكها وهم قائلون، أي في حال قيلولتهم، والقيلولة: الاستراحة وسط النهار. يعني: فاحذروا تكذيب رسولي على خاللا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم. وأوضح هذا المعنى في آيات أخر؛ كقوله: ﴿وَلَقَدِ السُّهُونَ مُرسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْوَهُونَ ﴿ وَلَقَدِ الأنعامِ السُّهُونَ مِرسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْوَهُونَ ﴿ وَالْنعامِ اللَّهُ وَسَول اللهِ عَلَى عُرُوشِها وَبِي اللهِ مَعْطَلَةِ وَسَول اللهِ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ وَلِي اللهِ وَلَكُنْها وَهِي ظَلِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِها وَبِي مُعَطَلَةٍ وَقَصْرٍ وَقَصْرٍ مَشْدِ ﴿ وَلَكُنْهَا وَهِي اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيهُمْ لَمْ تَسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلّا قَلِيلاً وَكُنَا غَنُ الْوَرِثِينَ ( اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ اللهُ عَلِيهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُهُ إِلَا عَلِيلًا وَكُنَا غَنُ الْوَرِثِينَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا كَنْ عَقِبَةُ الّهِينَ مِن قَلْهِمْ دُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلْهُ وَلَا كَنْ عَقِبَةُ اللّهِينَ مِن قَلْهِمْ دُولُكُ مَن اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلْهُ وَلَلْكُونِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَالًا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وقد هدد تعالى أهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلاً في حالة النوم، أو ضحى في حالة اللعب، في قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَنَا وَهُمْ نَآمِدُنَ ۞ أَوَ أَمَنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيهُم بَأْسُنَا صَعَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ . وهدد أمثالهم من الذين مكروا السيّئات بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى مَعْرَفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُونٌ رَجِيمٌ ۞ [النحل].

قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَلَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّكَا ظَلِمِينَ ۞﴾.

بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي أهلكها في حال البيات، أو في حال القيلولة، لم يكن لهم من الدعوى إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين.

وأوضح هذا المعنى في قوله: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ لَا تَرْكُشُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَا ٱتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَسَلَكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَتَعَلُّونَ ۞ قَالُواْ يَوَيْلَنَا ۚ إِنَّا كُمَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَتَ تِلْكَ دَعُولَهُمْ حَقَّى جَعَلْنَكُمْ فَعَا زَالَتَ تِلْكَ دَعُولَهُمْ حَقَى جَعَلْنَكُمْ صَحِيدًا خَلِمِينَ ۞ [الأنبياء].

قال ابن جرير عَلَهُ: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله على: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم»، حدثنا بذلك ابن حميد، حدثنا جرير عن أبي سنان، عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله على: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم»، قال: قلت لعبد الله: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه الآية: ﴿فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآهَمُم بَأْشُنَا إِلّا أَن قَالُوا إِنَا كُنَا ظَلِينَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ فَلَنَسْنَكُنَّ ٱلَّذِيكَ أُرْسِلَ إِلْتِهِمْ وَلَنَسْنَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾. لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم.

وبيّن في مواضع أخر أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم، ويسأل الأمم

قال في الأول: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجِمْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٩]. وقال في الثاني: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَمْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ [القصص].

وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون، وهو قوله تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسَّانَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣].

وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: ﴿ فَلَنَسْكُنَّ ٱلَّذِيكَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْكُنَّ ٱلَّذِيكَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْكَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَقَالَ أَيسِضًا : ﴿ فَوَرَيْكَ لَنَسْكَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَمْمَلُونَ ﴾ [الحجر]، وقال: ﴿ وَقَالُ اللَّهُمْ مَسْعُولُونَ ﴾ [الصافات]، وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة، مع أنه قال: ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨]، وقال: ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨]، وقال: ﴿ وَلَا جَانَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقد بيّنا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وسنزيده إيضاحاً هنا إن شاء الله تعالى.

اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالاً عن ذنوب خاصة؛ فإنه قال: ﴿وَلَا يُسْئُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلمُمْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٢٨]، فخصّه بكونه عن الذنوب، وقال: ﴿فَيَوَبُلِ لَا يُسْئُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلمُمْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٢٨]، فخصّه بذلك أيضاً، فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموءودة مثلاً ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه؛ لأن المنفي خصوص السؤال عن ذنب، ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى: ﴿إِلَيْمَنُلُ العَمْلِقِينَ عَن عَدْبُ وَقُوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله: ﴿مَأْنَتُ عَن عَلَمُ الشَّلِقِينَ عِدَّقُهُمُ ﴾... الآية [الأحزاب: ٨]، وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله: ﴿مَأْنَتُ اللَّهُ هُلَا يَوْمُ الشَّلُوقِينَ عِدَّقُهُمُ ﴾... الآية [المائدة: ١١٩]، والسؤال عن الذنوب المنفي في ينفعُ القَدْوِينَ عِدَّقُهُمُ ﴾... الآية [المائدة: ١٩٩]، والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات: المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام؛ لأنه \_ جل وعلا \_ محيط علمه بكل شيء، ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والمتوبيخ وتقريع؛ لأنه نوع من أنواع العذاب، ويدل على هذا أن سؤال الله للكفار في القرآن وقوله: ﴿أَفَيَحُرُ هَذَا أَمُ أَنتُم لَا نُمُورُكُ ﴿ مَا لَكُورُ لا تَنَاصَرُونَ ﴿ وَالصافات]، وقوله: ﴿أَفَيَحُرُ هَذَا أَمُ أَنتُم لا نُمُورُكُ ﴾ [الطور]، إلى غير ذلك من الآيات. وباقي أوجه الجمع مبين في كتابنا المذكور \_ والعلم عند الله تعالى ...

قوله تعالى: ﴿ فَلَنْقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلِّمِ وَمَا كُنَّا غَآبِيِينَ ۞﴾.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه في الدنيا، وأخبرهم بأنه \_ جل وعلا \_ لم يكن غائباً عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا، بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق، المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير، وجليل وحقير، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن خَوَكُ

ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كُلُوا ثُمُ مَيْتُهُمُ بِمَا عَلُواْ يَوْمَ ٱلْفِيَمَةً إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ السمحادلة: ٧]، وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا كُلُتُمْ فَا لَلْكَبَةِ فِيمَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُلُتُمْ ﴾ ليلجُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْوَلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُلُتُمْ ﴾ [الحديد: ١٤]، وقوله: ﴿وَمَا يَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَا السَّمَآءِ وَلاَ عَنْهُونًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيهً وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن قِبْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَآءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَنْ اللّهُ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَنْ أَكْبَرُ إِلَا فِي كِنْكٍ مُبِينٍ ﴿ إِي وَنِسَ إِيْفَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلاَ أَصْفَا وَلَا أَكْبَرُ اللّهُ وَلاَ أَنْ أَلَا مُونَا اللّهُ وَلا أَنْ أَلَوْلُونَ مِن ذَلِكَ وَلا أَنْ كُولُونُ مِن ذَلِكَ وَلا أَوْلَا فِي كُلْكِ مُنِينٍ ﴿ إِيهُ إِلَى الللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ مَلْهُ وَلِهُ إِلَا فِي كُلْكِ مُنِينٍ ﴾ [الونس].

تنبيه: في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين صفات المعاني، القائلين: إنه تعالى عالم بذاته، لا بصفة قامت بذاته، هي العلم، وهكذا في قولهم: قادر، مريد، حيّ، سميع، بصير، متكلم، فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بقوله: ﴿ فَلَنَقُصُنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ هِ وَلَيْهِم اللَّهِ وَالنساء: ١٦٦]. وهي أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاقل في بطلانه وتناقضه.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ ﴾.

بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق، أي لا جور فيه، ولا ظلم، فلا يزاد في سيئات مُسِيء، ولا ينقص من حسنات محسن.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أُخر؛ كقوله: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّن خَرَدْلٍ ٱلْيَنَا بِهَا ۚ وَكَهَىٰ بِنَا حَسِيبَ ﴾ لأَنْظُلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفْهَا ﴾ . . الآية النساء: ١٤]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفْهَا ﴾ . . الآية النساء: ١٤]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِيثُهُم فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوَزِيثُهُم فَأُولَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا الل

بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة: أنّ من ثقلت موازينهم أفلحوا، ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم، ولم يفصل الفلاح والخسران هنا.

وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة، وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النار، وذلك في قوله: ﴿فَأَمَّا مَنَ ثَقُلَتُ مَوَزِيئُهُ ۚ ۞ فَهُو فِي عِيشَـةٍ رَّاضِـيةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِيئُهُ ۗ ۞ فَأُمَّهُ هَاوِيئَةٌ ۞ وَالقارعة].

وبيّن أيضاً خسران من خفت موازينه بقوله: ﴿وَمَنَ خَفَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَآكِ ٱلَّذِينَ خَيرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۚ مَنْ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَ كَلِلِحُونَ ۚ اللَّهِ السَّامِ اللَّهِ عَير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشٌ ﴾ الآية. لم يبين هنا كيفية هذه المعايش التي جعل لنا في الأرض، ولكنه بيّن ذلك في مواضع أُخر؛ كقوله: ﴿ فَلَيْظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عَالِمَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا لَهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

﴿ أَنَا صَبَيْنَا ٱلْمَاتَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَفْنَا ٱلأَرْضَ شَقًا ۞ فَأَلِنُقَا فِيهَا جَبًا ۞ وَعَنَا وَقَفْنَا ۞ وَزَيْتُونَا وَغَلْبًا ۞ وَنَذِكُونَا صَالَحَاتُ ۞ وَخَذَاتِنَ غُلْبًا ۞ وَفَذِكُهَا وَأَبًا ۞ مَنْنَعًا لَكُو وَلِأَنْفَكِمُ ۖ ۞ [عبس].

وقـــولـــه: ﴿أُوَلَمْ يَرَوَّا أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ. زَرَّعَا تَأْكُلُ مِنْهُ ٱنْعَلَمُهُمْ وَأَفْشُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِلَى السجدة]، وقوله: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَجَا مِن نَبَاتِ شَتَى ۞ كُلُواْ وَأَرْعَوْا أَنْعَلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِأُولِى ٱلنَّهَىٰ ۞ [طه].

وذكر كثيراً من ذلك في سورة النحل؛ كقوله: ﴿وَٱلْأَنْعَادَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفَّ ۗ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى خَلَوْ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِلَى النَّالِ اللَّهِ عَلَى ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَتَكُ أَلَّا شَبُّدَ إِذَ أَمَرَتُكُ ﴾. قال بعض العلماء: معناه: ما منعك أن تسجد، و «لا» صلة، ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة «صَ»: ﴿ قَالَ يَتَإِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تُسجد، و «لا» صلة، ويشهد لهذا قوله تعالى في سورة «لك من تَشَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ [صّ: ١٥٥]، وقد أوضحنا زيادة لفظة «لا» وشواهد ذلك من القرآن، ومن كلام العرب في سورة البلد، في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)، والعلم عند الله تعالى.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ﴾.

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن إبليس ـ لعنه الله ـ خلق من نار، وعلى القول أن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجنّ، فقد زاد في مواضع أُخر أوصافاً للنار التي خلقه منها، من ذلك أنها نار السَّموم، كما في قوله: ﴿وَلَجُانَ خَلَقْتُهُ مِن فَلُ مِن نَارِ السَّمُومِ ﴿ كَمَا في قوله: ﴿وَلَجُانَ خَلَقَتُهُ مِن فَلُ مِن نَارِ السَّمُومِ ﴿ كَمَا في قوله: ﴿وَخَلَقَ ٱلْمُحَانَ مِن مَارِجٍ مِّن أَرِهِ الله الله الذي لا دخان فيه.

وسمّيت نار السموم؛ لأنها تنفذ في مسام البدن لشدة حرها، وفي (صحيح مسلم) عن عائشة وللها مرفوعاً: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجانّ من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم». ورواه عنها أيضاً الإمام أحمد.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَأَهْمِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاخِينَ ١٠٠٠.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده؛ حيث كان قصده التعاظم والتكبر، فأخرجه الله صاغراً حقيراً ذليلاً، متصفاً بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك في قوله: ﴿إِنَّكَ مِنَ الصَّغِينَ ﴾، والصغار: أشدّ الذل والهوان، وقوله: ﴿أَنَّكَ مِنَ الصَّغِينَ ﴾، والصغار: أشدّ الذل والهوان، وقوله: ﴿أَنَّحُ مِنْهَا مَذْهُومًا مَذْهُومًا مَدْهُورًا ﴾، ونحو ذلك من الآيات، ويُفهم من الآية، أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له نقيض ذلك؛ وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَرُّ مَا هُم بِبَلِغِيدً ﴾ [غافر: ٥٦].

وبيّن في مواضع أخر كثيراً من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر - أعاذنا الله والمسلمين منه - فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله، والاهتداء بها كما في قوله تعالى: ﴿ سَأَمْرِفُ عَنْ ءَايْتِيَ ٱلَّذِينَ بَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِي ، ومن ذلك أنه من

أسباب الثواء في النار، كما في قوله تعالى: ﴿ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْهُ يَ لِلْمُتَكَّمِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠]، وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَمُتُمْ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمُونَ ﴿ الصافات]، ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى، كما في قوله: ﴿ لَا جَرَهُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُمْلِنُونَ ۚ إِنَّامُ لَا يُحِبُّ ٱلْسُتَكَامِينَ ﴿ النحل اللهِ النحل الله الله الله الله الله المتصف به، ولا يستعاذ إلا مما هو شرّ، كما في قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُنَكِّيرٍ لَا يُؤمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٠ [غافر]، إلى غير ذلك من نتائجه السيّئة، وعواقبه الوخيمة، ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن المتواضع لله ـ جل وعلا ـ يرفعه الله.

ٱلرَّحْنُنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ﴾ [السفسرقسان: ٦٣]، وقسولسه: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّازُ ٱلْآخِرَةُ خَعَلُهَمَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْآرَضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴿ [القصص]، وقد صح عنه ﷺ أنه قال: «إنه أوحي إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغى أحد على أحد»، وقد قال الشاعر:

على صفحات الماء وهو رفيع إلى صفحات الجو وهو وضيع

تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه ولاتك كالدخان يعلو بنفسه وقال أبو الطيب المتنبى:

ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى للجيش وانحط القتام قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرَفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكِ مِنَ ٱلْمُنظِينَ ۞ ﴾.

لم يبيّن هنا في سورة الأعراف الغاية التي أنظره إليها، وقد ذكرها في «الحجر» و «ص » مبيّناً أن غاية ذلك الإنظار هو يوم الوقت المعلوم؛ لقوله: في سورة «الحجر» و"صَ": ﴿ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ [الحجر]، فيقد طلب الشيطان الإنظار إلى يوم البعث، وقد أعطاء الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم.

وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِيكَ ﴾. هذا الذي ذكر إبليس أنه سيوقع بني آدم فيه، قاله ظنّاً منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم، وقد بيّن تعالى في سورة «سبأ» أن ظنه هذا صدق فيهم، بقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّمُ فَأَتَّبَعُوهُ ﴾ [سبأ: ٢٠]، كما تقدمت الإشارة إليه.

قوله تعالى: ﴿قَالَ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّنْحُورًا لَّمَن يَهِمَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾. بين في هذه الآية الكريمة أنه قال لإبليس: اخرج منها في حال كونك مذءوماً مدحوراً، والمذءوم: المعيب أو الممقوت، والمدحور: المبعد عن الرحمة، المطرود، وأنه أوعده بملء جهنم منه، وممن تبعه. وأوضح هذا المعنى في آيات أخر، كقوله تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۞ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمْنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ [ص]، وقـــولــه: ﴿قَالَ آدَهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاقُكُمْ جَزَاتُهُ مَّوْفُورًا ۞ وَاسْتَفْرَذٍ مَنِ السَّعَطَّةَ مِنْهُمْ فِيمَا مِثْهُمْ وَمَا السَّعَطَةَ مِنْهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَآلِمَوْلَكِ وَيَعِلُمُمْ وَمَا يَعِمُمُ وَمَا يَعِمُ مِنْهُ إِلَّا عَلَيْهِم جَنِيكِ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَآلِمَوْلَكِ وَيَدْهُمُ وَمَا يَجِمُهُمُ الشَّيْطِئُنُ إِلَّا عُمُورًا ۞﴾ [الإسراء]، وقوله: ﴿فَكَبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْفَانُونَ ۞ وَحُنُودُ إِلِيسَ إَجْمَعُونَ ۞﴾ [الشعراء]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ يَنْبَنِي ءَادَمُ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُونِكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾.

حذّر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم، وصرح في موضع آخر، أنه حذّر آدم من مكر إبليس قبل أن يقع فيما وقع فيه، ولم يُنجه ذلك التحذير من عدوّه، وهو قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُغَرِّجَنَّكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴾ [طه].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَمَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَابَاءَنَا﴾ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا فعلوا فاحشة، استدلوا على أنها حق وصواب، بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها، وأنهم ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد.

وبيّن في موضع آخر: أن هذا واقع من جميع الأمم، وهو قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ لِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَالَىَ أَتَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ عَاشَرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف].

وردً الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿أَوَلَوْ كَانَ مَالِكُوهُمْ لَا يَمْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْقِلُونَ ﴿ أَوَلَوْ كَانَ مَالِمَوْهُمْ لَا يَمْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْقَلُونَ ﴿ أَوَلَوْ كَانَ مَالِمَوْهُمْ لَا يَمْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْقَلُونَ ﴾ [السمانسة: ١٠٤]، وقسوله: ﴿ وَلَلَ أُولُوْ حِشْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمّا وَبَدَّمُ عَلَيْهِ مَالِمَالُمُ ﴾ [السرخسرف: ٢٤]، وقسوله: ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا عَالِمَا هُمْ صَالِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى مَالَزِهِمْ مُحْمُونَ ﴾ [السافات: ٦٩، ٧٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾.

في هذه الآية الكريمة للعلماء وجهان من التفسير:

الأول: أن معنى ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾؛ أي كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو شقاوة، فإنكم تصيرون إليه ؛ فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة، ومن سبق له العلم بأنه شقي صار إلى الشقاوة، ويدل على هذا الوجه قوله بعده: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَىٰ عَلَيْهِمُ ٱلطَّلَلَةُ ﴾، وهو ظاهر كما ترى، ومن الآيات الدالة عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿ هُو اللّهِ عَلَيْهُ فَهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَوْمِنُ ﴾ [السنغابين: ٢]، وقوله: ﴿ وَإِلْمَاكُ خَلَقَهُمُ أَوْمِنُ ﴾ [السنغابين: ٢]، وقوله: ﴿ وَإِلْمَاكُ خَلَقَهُمُ أَوْمِنُ ﴾ [هود: ١١٩]؛ أي ولذلك الاختلاف \_ إلى شقى وسعيد \_ خلقهم.

الوجه الثاني: أن معنى قوله: ﴿كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾؛ أي كما خلقكم أولاً، ولم تكونوا شيئاً، فإنه يعيدكم مرة أخرى، ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد أن متم وصرتم عظاماً رميماً، والآيات الدالة على هذا الوجه كثيرة جداً، كقوله: ﴿كُمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَاتِي

نُعِيدُةً وَعُدًا عَلِيَّنَأَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُلُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم: ٢٧]، وقوله: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِن كُنتُرْ فِي رَبِّ فِي اللَّهِ النَّاسُ إِن كُنتُرْ فِي رَبِّ فِي الْمَعْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن الْآيات.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون في الآية وجهان، وكل واحد منهما حقّ، ويشهد له القرآن؛ فنذكر الجميع؛ لأنه كله حق، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ الْخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاهَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْسَبُوكَ أَنَّهُم مُهمَّدُوك .

بين تعالى في هذه الآية الكريمة، أن الكفار اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى، ومع ذلك يظنون أنفسهم على هدى.

وبيّن في موضع آخر: أن من كان كذلك فهو أخسر الناس عملاً، والعياذ بالله تعالى، وهو قوله \_ جل وعلا \_: ﴿ قُلْ هَلْ نُلْتِنْكُمْ بِٱلاَّخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهُ سَعَبُهُمْ فِي ٱلْمُيّوَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنّعًا ﴿ الكهف].

#### \* \* \*

تنبيه: هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى؛ لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبساً ولا شبهة، ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار؛ لجاجاً في الباطل، وعناداً؛ فلذلك كان غير معذور. والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَمُ لِينَهُ اللّهِ اللّهِ النّ لِعِبَادِهِ وَالطّيّبَتِ مِنَ الرِّذَقِ ﴾. أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيّه ﷺ: أن يسأل سؤال إنكار: ﴿ مَنْ حَرَمُ لِينَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ مِنَ الرِّذَقِ ﴾ كالأنعام، والحرث التي حرّمه العرب في الجاهلية في الحج .

وصرح في مواضع أخر: أن من قال ذلك على الله فهو مفتر عليه ـ جل وعلا \_، كقوله: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِننُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ النحل]، وقوله: ﴿ قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا اللّهِ الْكَذِبَ اللّهِ الْكَذِبَ اللّهُ الْمَا رَدَقَهُمُ اللّهُ الْمَرْزَةَ عَلَى اللّهِ قَدْ ضَكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ أَوْلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَدَقَهُمُ اللّهُ افْرَزَةَ عَلَى اللّهِ قَدْ ضَكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم يِنّهُ حَرَامًا وَحَلَالًا اللهُ اللهِ الله عَلَى اللّهِ تَفْتَوُن ﴿ آلَهُ اللّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم يِنّهُ حَرَامًا وَحَلَلًا وَمَا لَكُمْ مَن رِزْقِ فَجَعَلْتُم يِنّهُ حَرَامًا وَحَلَلًا وَمَالَكُ أَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللللللللللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

قُــولــه تـعــالــى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اَذَارَكُوا فِيهَا جَبِيعًا قَالَتْ أُخْرَبُهُمْ لِأُولَدُهُمْ رَبَّنَا هَـُؤُلِّمْ أَضَلُّونَا

فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعَفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ . لم يبين هنا السبب الذي مكنهم من إضلالهم، ولكنه بين في موضع آخر: أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم وكبراءهم، ومعلوم أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم به، وهو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ رَبِّنَاۤ إِنَّاۤ وَالْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّيِيلا ﴿ وَ رَبِّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ الآية [الأحزاب: الطَّعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرآءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّييلا ﴿ وَ رَبِّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ اللّهِ الآية [الأحزاب: ١٨٥]. وبسط ذلك في سورة «سبأ» بقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلطَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَتَعِمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ اللّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ اللّذِينَ اسْتُصْعِفُواْ اللّذِينَ السَّتُطُعِفُواْ اللّذِينَ السَّتُطُعِفُواْ اللّذِينَ السَّتُطُعِفُواْ اللّذِينَ السَّتُكَبُرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نَكُمُ اللّهِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُونَا أَن نَكُمُ اللّهِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نَكُمُوا اللّهِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نَكُمُ اللّهِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نَكُمُ اللّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَالنَهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَن نَكُمُ مَا اللّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَلَا لَذَادَا أَن السَاء ٢٠٠ - ٣٤].

قوله تعالى: ﴿ فَنَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ﴾. بين تعالى في هذه الآية الكريمة، وأمثالها من الآيات: أن الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب للمتبوعين، وبين في مواضع أخر: أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا تنفع الأتباع، ولا تخفف عنهم من العذاب، كقوله: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَلَمَتُمْ أَنَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُومَ إِذ ظَلَمَتُمْ أَنَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ وَقُولُه هَنا اللَّهُمْ اللَّهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَن الْعَدَابِ مُشَتَرِكُونَ ﴿ وَقَالَتَ أُولَنهُمْ لِللَّهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْمِبُونَ ﴿ فَي اللَّهِ عَن وقولُه : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ السَّتَكُمُوا إِنّا كُلُّ فِيهَا إِن اللَّهُ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ فَالْمَالُهُ اللَّهُ عَبِي ذلك مِن الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ تَجْرِى مِن تَعْلِمُ ٱلْأَتَهَنَّ ﴿ . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه \_ جل وعلا \_ ، ينزع ما في صدور أهل الجنة من الحقد والحسد الذي كان في الدنيا، وأنهم تجري من تحتهم الأنهار في الجنة، وذكر في موضع آخر أن نزع الغل من صدورهم يقع في حال كونهم إخواناً على سرر متقابلين آمنين من النصب، والخروج من الجنة. وهو قوله تعالى، في «الحجر»: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عِلِّ إِخْواناً عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَيْدِينَ ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنَهَا بِمُخْرَمِينَ ﴿ الحجر ].

قوله تعالى: ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِمَاتُ ﴾ الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بين أهل الجنة وأهل النار حجاباً يوم القيامة، ولم يبين هذا الحجاب هنا، ولكنه بينه في سورة الحديد بقوله: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلَّهُ بَابُا بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ . . . الآية [الحديد: ١٣].

قوله تعالى: ﴿ يَمْ فُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمُ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف، يعرفون كلاً \_ من أهل الجنة وأهل النار \_ بسيماهم. ولم يبين هنا سيما أهل الجنة، ولا أهل النار، ولكنه أشار لذلك في مواضع أخر، كقوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَجُوهُ وَجُوهُ أَهُمَ لَهُ وَجُوهُ اللهِ قَلَ عمران: ١٠٦].

فبياض الوجوه وحسنها: سيما أهل الجنة، وسوادها وقبحها وزرقة العيون: سيما أهل النار. كما قال أيضاً في سيما أهل الجنة: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۗ ﴾

[المطففين]، وقال: ﴿وَبُحُومٌ يَوَمَدِ نَاضِرَةٌ ۞﴾ [القيامة]، وقال في سيما أهل النار: ﴿كَأَنْمَا أَ أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْر قِطَعًا مِنَ اليَّلِ مُظْلِمًا ﴾. . . الآيسة [يسونسس: ٢٧]. وقسال ﴿وَوُجُومٌ يَوَمَدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞﴾. . . الآية [عبس]، وقال: ﴿وَنَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِدِ زُرْقًا﴾ [طه: ١٠٢].

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْفُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الأعراف قالوا لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم: لم ينفعكم ما كنتم تجمعونه في الدنيا من المال، ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم، ولا استكباركم في الدنيا.

وبين في مواضع أخر وجه ذلك \_ وهو أن الإنسان يوم القيامة، يحشر فرداً، لا مال معه، ولا ناصر، ولا خادم، ولا خول \_ وأن استكباره في الدنيا يجزى به عذاب الهون في الآخرة، كقوله: ﴿وَلَقَدُ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآهً فَلَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآهً فَلُورِكُمْ ﴾ [الانسعام: ٩٤]، وقوله: ﴿وَلَرِينُكُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا هِ ﴾ [مريسم]، وقوله: ﴿وَلَلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ فَرَدًا هِ ﴾ [الاحقاف: ٢٠].

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَـأَقِ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِيكَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآةَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاتَهُ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ ﴾ .

وبين أنهم لا يردون، في مواضع متعددة، كقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا وَبُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَنَا أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْمِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوفِئُونَ ۚ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا لَيْهَا كُلُونَ عَلَى الْمَلَانَ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ كُلُ نَفْسٍ هُدَنها وَلَئِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمُ . . . الآية . دليل على أن النار وجبت لهم ، فلا يردون ، ولا يعذرون ، وقوله ﴿ وَهُمْ يَعْظُونُونَ فِهَا رَبِّنَا ٱلْجَهْنَا نَعْمَلُ أَوْلَا مِنْ يَلَاصَكُمُ فِيهِ مَن تَذَكّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَلُوفُولُ وَالْمُولُونَ فِيها ، وإنذار والحر: ٣٧] . فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيها ، وإنذار الرسل ، وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة أخرى ، وأشار إلى ذلك بقوله : ﴿ أَوْلَمُ لَلْسَاسُمُ مِن قَبْلُ مَا لَحَكُم مِن زُوالِ ﴾ [إبراهيم : ٤٤] ، جواباً لقولهم : ﴿ أَخِرْنَا إِلَى قَلْمُ مَا يَتَوْلُونُوا أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَحَكُم مِن زُوالِ ﴾ [إبراهيم : ٤٤] ، جواباً لقولهم : ﴿ أَخِرْنَا إِلَى قَلْمُ مَا يَتَوْلُونُ الْمُؤْولُونَا أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُمُ مِن زُوالِ ﴾ [إبراهيم : ٤٤] ، جواباً لقولهم : ﴿ أَخِرْنَا إِلَى النَّالِ الْمَهُمُ مِن رَوالِ ﴾ [إبراهيم : ٤٤] ، جواباً لقولهم : ﴿ أَخْرَنَا إِلَىٰ اللَّهُمُ مِن زُوالِ ﴾ [إبراهيم : ٤٤] ، جواباً لقولهم : ﴿ أَخْرَالُهُ الْمُعْرِقُونُ أَوْلُونُهُمْ الْمُؤْمِلُونَا أَنْسَانُهُ الْمُعْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُعْمَانُونُ الْمُعْمَا الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُلُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ المُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُ

فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنيا، وعلى وجوب العذاب، وأنه لا محيص لهم عنه.

وبين في مُوضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان؛ وهو قوله: ﴿وَلَوْ لِنَاءُوا لِهَا نَهُوا عَنْهُ ﴿ . . الآية [الأنعام: ٢٨]، وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد كيف يكون لو وجد، فهو تعالى يعلم أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى، ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون، كما صرح به في قوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَمَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِيُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا يحضرونها؛ لأنه هو الذي شطهم عنها لحكمة، كما بينه بقوله: ﴿وَلَكِن كُوهَ اللهُ الْإِمَانَهُمْ فَنَبَّطُهُمْ ﴾ . . . الآية [التوبة: ٢٤]. وهو يعلم هذا الخروج الذي لا يكون، لو وقع كيف يكون، كما صرح به في قوله: ﴿ وَلَكِنَ حَنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمِنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمِنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمِنَهُمْ وَلَوْنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمِنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمِنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمَنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمَنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمِنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمَنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن ضُرّ لَلَجُوا فِي مُؤْمَنَهُمْ وَكَشَهُونَ فَنَ المَر الله عن الآيات.

وبين في مواضع أحر: أن اعترافهم هذا بقولهم: ﴿قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ لا ينفعهم، كقوله تعالى: ﴿قَاعَرَفُواْ بِذَنْهِمْ فَسُحْقَا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللهَاكِ]، وقوله: ﴿ بَكَلَ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٧١]، ونحو ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ﴾. لم يفصل هنا ذلك ، ولكنه فصله في سورة «فصلت» بقوله: ﴿ قُلْ أَبِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي بَوْمَيْنِ وَجَعَلُونِ لَهُ وَلَكُمْ اللهُ وَلَا أَبِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي بَوْمَيْنِ وَجَعَلُ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَرُكَ فِيهَا وَقَدَر فِيهَا أَفُواتُهُ وَ اللّذَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَلَا أَنْهَا وَلَوْمَ وَعَلَا لَهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَوْمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَكُولُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

قوله تعالى: ﴿ مُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ يُغْشِى البَّبَلَ النَّهَارَ ﴾ الآية. هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيدِ عِبْمُ ﴾ [الفتح: ١٠] ونحو ذلك؛ أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه \_ سبحانه وتعالى علواً كبيراً عن ذلك كله \_ والله \_ جل وعلا \_ أوضح هذا غاية الإيضاح، ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال. وحاصل تحرير ذلك أنه \_ جل وعلا \_ بين أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين:

أحدهما: تنزيه الله \_ جل وعلا \_ عن مشابهة الحوادث في صفاتهم، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

وثانيهما: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله على الله بعد الله لا يصف الله أعلم أبر الله الله الله على الله بعد الله أعلم بالله من الله عن الله عن الله عن أعلم الله عن أعلم بالله من رسول الله على الذي قال فيه: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَةِ فَي إِلّا وَمَّى يُوكِي فَي الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز، أو أثبته له رسول الله على زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله \_ جل وعلا \_، فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله \_ جل وعلا \_، فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله \_ جل وعلا \_، ﴿ مُتَنَنَّ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦]!.

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق، فهو مشبه ملحد ضال، ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله و على على تنزيهه على عن مشابهة الخلق، فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال، والتنزيه عن مشابهة الخلق، سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، والآية التي أوضح الله بها هذا، هي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ وَهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فنفي عن نفسه على وعلا مماثلة الحوادث بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ﴾ [الشورى: ١١]، وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله: ﴿وَهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال.

والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] دون أن يقول مثلاً: وهو العلي العظيم، أو نحو ذلك من الصفات الجامعة: أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فبين أن الله متصف بهما، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه؛ ولذا جاء بقوله: ﴿وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ففي هذه البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ففي هذه الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة، وسنوضح إن شاء الله \_ هذه المسألة إيضاحاً تاماً بحسب طاقتنا، وبالله \_ جل وعلا \_ التوفيق.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَمْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة: أن رحمته ـ جل وعلا ـ قريب من عباده المحسنين، وأوضح في موضع آخر صفات عبيده الذين سيكتبها لهم في قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيَّءٍ فَسَأَكَّتُهُما لِللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾.

ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله: ﴿ فَرِيبُ ﴾ [البقرة: ١٨٦] ولم يقل قريبة، فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة، نذكر منها \_ إن شاء الله \_ بعضاً، ونترك ما يظهر لنا ضعفه أو بعده عن الظاهر.

منها: أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، فالتذكير باعتبار المعنى.

ومنها: أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث

فيها في الأنثى فتقول: هذه المرأة قريبتي أي في النسب، ولا تقول: قريب مني، وإن كانت قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث، فتقول: داره قريب وقريبة مني، ويدل لهذا اللوجه قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللسورى: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ [الأحزاب: ٦٣]، وقول امرئ القيس:

له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا ومنها: أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله \_ جل وعلا \_.

ومنها: أن قوله ﴿قَرِيبُ ﴾ صفة موصوف محذوف؛ أي شيء قريب من المحسنين. ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى.

ومنها: أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر الآتي على فعيل، فأفردت لذلك، قال بعضهم: ولذلك أفرد الصديق في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَالِحَهُمُ وَالْمُورِ: ٦١]، وقول الشاعر:

وهن صديق لمن لم يشب، اه.

والظهير في قوله: ﴿ وَٱلْمَلَيْكِ أَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤] إلى غير ذلك من الأوجه.

قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَرْسِلُ الرِّيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ على قراءة عاصم: ﴿ بُشَرًا ﴾ بضم الباء الموحدة، وإسكان الشين: جمع بشير؛ لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به، وهذا المعنى يوضحه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اَنَ يُرْسِلَ الرِّيلَ مُبَشِّرَتِ ﴾ المطر مبشرة به، وهذا المعنى يوضحه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اَنَ يُرْسِلَ الرِّيلَ مُبَشِّرَتِ ﴾ [الروم: ٤٦]، وقوله: ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ ﴿ )، يعني برحمته المطر، كما جاء مبيناً في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ وَهُو اللَّذِى يُنَزِّلُ الْفَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ [الشورى: ٨٥] وقوله: ﴿ فَانَظُرْ إِلَى ءَائِر رَحْمَتِ اللَّهِ حَبَّفَ يُحْي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠].

قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَكَدِ مَيِّتٍ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿أَوْ عِبِنَهُمْ أَن جَآءَكُو ذِكُرٌ مِن رَبِكُو عَلَى رَجُلِ مِنكُو لِيُنذِرَكُمْ ﴾. أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح، وقوم هود عجبهم من إرسال رجل؛ وبين في مواضع أخر أن جميع الأمم عجبوا من ذلك، قال في عجب قوم نبينا عَلَيْ من ذلك: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيّناً إِلَى رَجُلِ مِنهُم أَن أَنذِر النَّاسَ ﴿ آيونس: ١]، وقال: ﴿بَلْ عِبُوا أَن فَقَالُوا أَبْسُرُ مِنْهُم مُنذِرٌ مِنْهُم مُنذِرٌ مِنْهُم وَالله من الله عَن الأمم السابقة: ﴿ وَالله بِأَنهُم مِن الله مِن الله من الله عَمْدُ الله من الله عَمْدُ الله من الله عَن الله عَن الأمم السابقة عَن وَالله من الله عَن الله من الله عَن الله عَنْ عَن الله عَنْ عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ عَنْ عَن الله عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْهُمُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ عَلْكُولُولُولُولُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُمُ الله عَنْهُمُ اللهُمُ عَنْهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ ال

لَّخَيرُونَ﴾، وصرح بأن هذا العجب من إرسال بشر مانع للناس من الإيمان بقوله: ﴿وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَا أَن قَالُوا أَبْعَتَ اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۞﴾ [الإسراء].

ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة، كقوله: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فَبَلُكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ الآية [الأنبياء: ٧]، وقوله: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبَلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّاۤ إِنَّهُمۡ لِيَأَكُونَ ٱلطَّعَامَ﴾ [الفرقان: ٧]، وقوله: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَمَلْنَهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُمُا بِثَايَلِنَا ۚ ﴾. لم يبين هنا كيفية إغراقهم، ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله: ﴿فَلَخَنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءَ بِمَآءِ مُنْهَمِرٍ ۞﴾ [القمر]، وقوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمُّ ظَلِلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ١٤].

قوله تعالى: ﴿ أَتُجَدِلُونَنِي فِت أَسْمَآءٍ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُدُ وَءَابَآؤُكُم ﴾ الآية. لم يبين هنا شيئاً من هذا الجدال الواقع بين هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين عاد، ولكنه أشار إليه في مواضع أخر كقوله: ﴿ قَالُوا يَكُودُ مَا جِئْتَنَا بِيَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِنَارِكِي ءَالِهَنِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لِنَا إِنَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَلِيْنَا ﴾ الآية. لم يُبين هنا كيفية قطعه دابر عاد. ولكنه بينه في مواضع أخر، كقوله: ﴿وَأَمَا عَادُ فَأَمْلِكُوا بِرِيحٍ صَرَصَرٍ عَانِيَةِ ﴾ [الحاقة]، وقوله: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْمَقِيمَ ﴾ [الداريات]، ونحو ذلك من الآيات. قوله تعالى: ﴿فَعَقُرُوا ٱلنَّاقَةَ ﴾ الآية.

ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة، ولكنه تعالى بين في سورة القمر أن المراد أنهم نادوا واحداً منهم، فباشر عقرها، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبُمٌ فَنَعَالَىٰ فَعَقَرَ اللهِ مَا القمر].

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَكَكُلِحُ اَقْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ﴾ الآية. لم يبين هذا الذي يعدهم به. ولكنه بين في مواضع أخر أنه العذاب كقوله: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَلِيبٌ﴾ [هود: ٦٤]، وقوله هنا: ﴿فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ﴾، وقوله: ﴿تَمَنَّعُواْ فِي دَارِكُمْ فَلَائَةَ أَيَالِمْ وَلِكَ مَنْ الآيات. وَنَحُو ذَلكَ مَنْ الآيات.

قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَرْمِينَ ﴿ فَهِ عَبِينِ هِنَا سَبِ رَجْفَةَ الأَرْضِ بَهِم، ولكنه بين في موضع آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم، وهو قوله: ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ . . . الآية [هود: ٦٧]، والظاهر أن المَلَكَ لما صاح بهم رحفت بهم الأرض من شدة الصيحة، وفارقت أرواحهم أبدانهم، والله ـ جل وعلا ـ أعلم.

قوله تعالى: ﴿ فَنَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقَرِمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَقِ ﴾ الآية. بين تعالى هذه الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى قومه في آيات كثيرة كقوله: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُةُ قَدْ جَاآةُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمُ هَدُوهِ فَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اللهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَوٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ﴾. قوله تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

بين تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعده: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱللِّمَآوَنَ ٱللَّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۚ إِنَّا الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ فَأَجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ ﴾ . ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لم ينج مع لوط إلا خصوص أهله ، وقد بين تعالى ذلك في «الذاريات» بقوله : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُتْمِينِ فَي فَا وَسَعِلَهُ عَبْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَ الذاريات] ، وقوله هنا : ﴿ إِلَّا اَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْعَنْرِينَ ﴾ أوضحه في مواضع أخر ، فبين أنها خائنة ، وأنها من أهل النار ، وأنها واقعة فيما أصاب قومها من الهلاك ، قال فيها ، هي وامرأة نوح : ﴿ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا اَمْرَأَتَ نُوْجٍ وَامْرَأَتَ لُولِ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَاهُمَا فَلَمْ وحدها \_ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ إِنَّهُمْ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ [التحريم] ، وقال فيها وحدها \_ أعني امرأة لوط \_ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ [هود: ١٨] .

قوله تعالى: في قوم لوط: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرُّا فَانَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لم يبين هنا هذا المطر ما هو، ولكنه بين في مواضع أخر أنه مطر حجارة أهلكهم الله بها كقوله: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤]، وأشار إلى أن السجيل الطين بقوله في «الذاريات»: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ الذاريات]، وبين أن هذا المطر مطر سوء لا رحمة بقوله: ﴿وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي آَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوَّ ﴾ [النمواد: ١٤]، وقوله تعالى في «الشعراء»: ﴿وَلَمَعْرُوا عَلَيْهِم مَّطَرُ أَلْسُدُونِنَ ﴿ الشعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء المَعْرَاءُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَطَرُ الْسُدُونِينَ ﴿ السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء الله عليه مَطْرُ السُّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء الله الله عليه المؤلِّ السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء الله المُعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء المُعراد السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّعراء المُعراد السَّعراء السَّالِ السَّعراء السَّعراء السَّعراء السَّالِ السَّعراء السَّمِيمُ عَلَيْهِ مَعْرَالُ فَلَالْ السَّعراء السَّعراء السَّالِ السَّعراء السَّالِ السَّعراء السَّالَة عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ السَّالَة عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّالِ السَّعراء السَّالَة عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

قُوله تعالى: ﴿وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجُاً ﴾. الضمير في قوله: ﴿وَتَبْغُونَهَا وَ رَاجِع إلى السبيل وهو نص قرآني على أن السبيل مؤنثة، ولكنه جاء في موضع آخر ما يدل على تذكير السبيل أيضاً، وهو قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿وَإِن يَرَوْا سَكِيلَ الرُّشَدِ لَا يَتَخِدُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَرَوْا سَكِيلَ الْغَيِّ يَتَخِدُوهُ سَكِيلًا ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُهُ مِنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ. وَطَآبِفَةٌ لَرْ يُوْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَعَكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيبِ ﴿ ﴾.

بين تعالى حكمه الذي حكم به بينهم بقوله: ﴿وَلَمَّا جَآةَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ مَامَوُا مَعَمُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ [هـود: ٩٤]: وقـولـه ﴿فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَاصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَشِينَ ۞ ، وقـولـه: ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلخَسِينَ ۞ ، وقوله: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]. كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الخَسِرِينَ ۞ ، وقوله: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]. فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في الأعراف أنه رجفة، وذكر في هود أنه صيحة، وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة.

فالجواب: ما قاله ابن كثير كلله في تفسيره، قال: وقد اجتمع عليهم ذلك كله،

أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء، ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح، وفاضت النفوس، وحمدت الأجسام، اه. منه.

قوله تعالى: ﴿يَلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآلِهِمَّا ﴾ الآية.

ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة، كالآيات التي ذكر فيها خبر نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وغيرهم، مع أممهم صلوات الله وسلامه عليهم.

قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَلٌ ﴾ الآية.

في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير، بعضها يشهد له القرآن:

منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به، ولم يؤمنوا به، لاستحالة التغير فيما سبق به العلم الأزلي، ويروى هذا عن أبي بن كعب، وأنس، واختاره ابن جرير، ويدل على هذا الوجه آيات كثيرة كقوله: ﴿وَمَا تُغُنِى اللَّيْكُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آيونس]، وقوله: ﴿وَمَا تُغُنِى اللَّيْكُ وَاللَّهُ مَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آيونس]، ونحو ذلك من الآيات.

ومنها: أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق، فآمنوا كرهاً، فما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك طوعاً، ويروى هذا عن السدي، وهو راجع في المعنى إلى الأول.

ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا أيضاً، فما كانوا ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل؛ أي في المرة الأولى، ويروى هذا عن مجاهد، ويدل لمعنى هذا القول قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، لكنه بعيد من ظاهر الآية.

ومنها: أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم

بالحق أول ما ورد عليهم، وهذا القول حكاه ابن عطية، واستحسنه ابن كثير، وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة، ووجهه ظاهر؛ لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمَ ﴾ [النساء: ١٥٥]، وقوله: ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَنَاعَ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [الصف: ٥]، وقوله: ﴿ فَلَمّا فَلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقوله: ﴿ وَيَلِكَ بِأَنْهُمُ عَلَنَ قُلُوبِهِم مَ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقوله:

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون فيها أوجه من التفسير، كلها يشهد له قرآن، وكلها حق، فنذكر جميعها، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِعَايَدِنَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ الآية.

بين تعالى هنا أن فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى، وصرح في النمل بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لها، مع أنهم مستيقنون أنها حق لأجل ظلمهم وعلوهم، وذلك في قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ عَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ وَهَحَدُواْ بِهَا وَالنمل: ١٣، ١٤].

قوله تعالى: ﴿وَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِمَ بَيْضَاءُ لِلنَظِرِينَ ﴿ ﴿ فَكُو تَعَالَى هَنَا أَنْ مُوسَى نَزَعَ يَدُهُ فإذا هي بيضاء، ولم يبين أن ذلك البياض خال من البرص، ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» و«القصص» في قوله فيهما: ﴿ تَغَنَّرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّهِ ﴾ [طه: ٢٢]، أي من غير برص.

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَاذَا لَسَائِرُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾.

بين هنا أن موسى لما جاء بآية العصا واليد قال الملأ من قوم فرعون: إنه ساحر، ولم يبين ماذا قال فرعون؟ ولكنه بين في «الشعراء» أن فرعون قال مثل ما قال الملأ من قومه، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَنَا لَسَاحِرٌ عَلِيدٌ ﴿ الشعراء].

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا آلَقُوا سَحَكُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْمِ عَظِيمٍ ﴿

لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو؟ ولم يبين هل أوجس موسى في نفسه الخوف منه؟ ولكنه بين كل ذلك في «طه» بقوله: ﴿ فَإِذَا حِالْمُكُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحِرِهِمْ أَنَا تَتَعَىٰ ﴿ فَا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمُ أَجْمَعِيكَ ﴾. لم يبين هنا الشيء الذي توعدهم بأنهم يصلبهم فيه، ولكنه بينه في موضع آخر، كقوله في «طه»: ﴿وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّالِهِ اللهِ الآية [طه: ٧١].

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُعِيبُمُ سَيِّفَةٌ يَطَّيُرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُو ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن فرعون وقومه إن أصابتهم سيئة ؛ أي قحط وجدب ونحو ذلك ، تطيروا بموسى وقومه فقالوا : ما جاءنا هذا الجدب والقحط إلا من شؤمكم ، وذكر مثل هذا عن يعض الكفاؤ مع نبينا على في قوله: ﴿ وَإِن نُصِبُهُم سَيِّقَةٌ يَقُولُوا هَنِهِ مِن عِندِكَ ﴾ [النساء ، ١٨] ه وذكر نحوه أيضاً عن قوم صالح مع صالح في قوله: ﴿ وَالُوا اَطَيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ ﴾ [النساء ، النمل ، ١٤] ، وذكر نحو ذلك أيضاً عن القرية التي أجاءها المرسلون في قوله: ﴿ وَالْنَ إِنّا مِن قبل كفرهم ومعاصيهم ، لا من قبل الرسل ، قال في «الأعراف» ﴿ وَالَّ إِنّا طَهِمُهُم عِندَ اللهِ وَ وقال في سورة «النمل» في قوم صالح: ﴿ وَالُوا اَطَيْرَنا بِكَ وَبِمَن مَعَكُم هَا طَهُمُكُم عِندَ اللهِ بَلْ اَنتُم في سورة «النمل» في قوم صالح: ﴿ وَالُوا اَطَيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُم هَاكُم مَا كُمْ عَندَ اللهِ بَلْ اَنتُم فَعُم النمل ، وقال في «يس» : ﴿ قَالُوا طَهَرُكُم مَعكُم هَاكُم هَا كُورِ السن ، ١٩] .

قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا بُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِفَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا﴾. لم يبين هنا من هؤلاء القوم، ولكنه صوح في سورة «المشعراء» بأن المراد بهم بنو إسرائيل، لقوله في القصة بعينها: ﴿ كَلَالِكَ وَأَوْرَثُنْهَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴿ ﴾. ... الآية [الشعراء]، وأشار إلى ذلك هنا بقوله بعده: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِيلَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧] الآية.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتُ كُلِّمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ ۚ إِسْرَتِهِ بِلَ﴾ الآية.

لم يبين هنا هذه الكلمة الحسنى التي تمت عليهم، ولكنه بينها في القصص بقوله: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّذِيكِ اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَجَعْمَلَهُمْ أَيِمَةً وَجَعَمَلَهُمُ الْوَرْثِيكِ ۚ ۚ وَنُمَكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُوعً فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُم مَا كَانُوا يَحْدَرُكُ ۚ القصص].

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِ أَنْظُرَ إِلَيْكُ قَالَ لَنَ تَرَنِي ﴾. استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم الباطل، وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكور، إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه حل وعلا ـ بأبصارهم، كما صرح به تعالى في قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَإِ نَاضِوهُ إِلَى رَبَا الله عَلَى الله وَالله عَنْ رَبِّمَ وَعَلا ـ . والمطففين]، فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه ـ جل وعلا ـ .

وقد ثبت عن النبي على أنه قال في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا الْمُسَنَى وَرِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الحريم؛ وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]، وقد تواترت الأحاديث عن النبي على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وتحقيق المقام في المسألة أن رؤية الله على جوازها علا وعلا - بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة، ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً في دار الدنيا قول موسى: ﴿ رَبِّ أَنِنِ أَنظُرُ إِلَيْكُ ﴾ لأن موسى لا يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله تعالى، وأما شرعاً فهي جائزة وواقعة في الآخرة كما

دلت عليه الآيات المذكورة، وتواترت به الأحاديث الصحاح، وأما في الدنيا فممنوعة شرعاً كما تدل عليه آية «الأعراف» هذه، وحديث: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» كما أوضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

قوله تعالى: ﴿ وَلَا سُقِطَ فِ آيْدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَهُمْ قَدْ صَلُوا فَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُنَا لَكُونَا لَهُ لَكُونَا لَهِ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُعْفِرْ لَنَا لَنَكُونَا فَي مِنَ الْخَلِيرِينَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنَ بَعْدِئَ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَعُدًا أَمْ رَبِّكُمْ وَعُدًا وَمُعَدَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ وَلَمْ أَعْ أَمْ وَعُدًا عَلَيْكُمْ فَضَكُ مِن تَبِكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَوْعِدِى اللهِ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن تَبِكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَوْعِدِى اللهِ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾ [طه: ٨٦، ٨٧].

قوله تعالى: ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي ۗ الآية.

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله هارون لأخيه موسى عما وجهه إليه من اللوم، وأوضحه في «طه» بقوله: ﴿قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِيَ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْت بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبٌ قُولِي ﴿ الله تعالى الله تعالى ببراءته بقوله: ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ هَدُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُهِ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمْنَ فَالْيَعُونِ بِبراءته بقوله: ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ هَدُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُهِ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمْنَ فَالْيَعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿ وَلَقَدْ قَالُوا لَن نَبْحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ وَلَهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾. هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه ﷺ وسول إلى جميع الناس، وصرح بذلك في آيات كثيرة كقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَأَفَةً لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقوله: ﴿ بَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى

عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان]، وقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [هود: ١٧]، وقيد في موضع آخر عموم رسالته ببلوغ هذا القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وصرح بشمول رسالته لأهل الكتاب مع العرب بقوله: ﴿ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ وَالْأَيْتِينَ ءَاسَلَمَتُم ۚ فَإِنْ آسَلَمُوا فَقَدِ الْمُعَلِينَ وَلَوْلًا فَإِنْ اللّهُ اللهُ عَلِينَ اللّهُ اللهُ عَلَيْكَ الْبَلَيْ ﴾ [آل عمران: ١٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿فَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيِ الْأُمِيّ الّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَتِهِ ﴾ الآية. لم يبين هنا كثرة كلماته، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر، كقوله: ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَقِ لَنَهْدَ ٱلْبَحُرُ قِبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ وَلَقَ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ وَ أَلْبَحُرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ مَسَبّعَةً أَجُحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللّهِ ﴾ [الكهف]، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يُؤَخّذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتنبِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَا ٱلْحَقَّ ﴾ الآية.

هذا الميثاق المذكور يبينه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَنُيتِلْنَهُ لِللّهِ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَنُيتِلْنَهُ لِللّهِ مِنْ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءً ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَنَا قَلِيلًا فَيلِلا فَيْسَمَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران]. قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرْيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ

عُولُهُ فَكُالِمِي . ﴿ وَهِ الْحَدُ رَبِكَ مِن بَنِي مُ الْمَهِمُ السَّكَ بِرَنِكُمُّ قَالُواْ بَنَى شَهِدَنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَاا غَيْفِلِينَ ۚ ۚ أَوْ لَقُولُواْ إِنَّمَا آشَرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمُّ أَفَنَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞﴾.

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء:

أحدهما: أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم: هو إيجاد قرن منهم بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين، كما قال تعالى: ﴿كُمَا آنشاكُم مِن ذُرِيَةِ قَوْمٍ الحَرِين، كما قال تعالى: ﴿كُمَا آنشاكُم مِن ذُرِيَةِ قَوْمٍ الحَرِين، كما قال تعالى: ﴿كُمَا آنشاكُم مِن الْأَرْضُ الساطر: ٣٩]، وقال: ﴿وَيَجْعَلُكُم خُلُكُم خُلُكُم خُلُكُم أَلَيْكَ أَن اللهادهم على الفول، فمعنى قوله: ﴿وَاللّهَ مَن الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده، وعليه، فمعنى خَلُوا بَنَ ﴾ أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما ﴿وَاللّهِ بَنَ اللّهِ مَن الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده، وعليه، فمعنى ﴿وَاللّهِ بَنَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَى على شهادة لسان الحال قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَيْحِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَى الْفُسِمِ مِاللّهُ وَقُولُه تعالى: ﴿إِنّهُ عَلَى ذَاكِ بُلسان حالهم على القول بذلك، وقوله تعالى: ﴿إِنّ الْعَشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَيْحِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَى الْفُولُ بأن ذلك هو المراد في الآية أيضاً.

واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله \_ جل وعلا \_ جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به \_ جل وعلا \_ في قوله: ﴿أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ ﴿ فَي قُولُواْ يَوْمُ ٱلْقِيْكَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنِّما أَشْرَكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِّنْ بَعْدِهِم ﴾؛ قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق، وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم ؛ لأنه لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنيا، وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه .

فإن قيل: إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته قلنا: قال ابن كثير في تفسيره: الجواب عن ذلك أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من التوحيد، ولهذا قال: ﴿أَن تَقُولُوا ﴾... الآية، اه منه بلفظه.

فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية، وما استدل عليه قائله به من القرآن، فاعلم أن الوجه الآخر في معنى الآية: أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَيْ﴾، ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له، وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذا الوجه الأخير يدل عليه الكتاب والسنة:

أما وجه دلالة القرآن عليه، فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض، وما فيهما من غرائب صنع الله؛ الدالة على أنه الرب المعبود وحده، وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة، ولو لم يأتهم نذير، والآيات القرآنية مصرحة بكثرة، بأن الله تعالى لا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة، وما ركز من الفطرة، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كُلًا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا، وننصب أدلة ونركز فطرة.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ﴾... الآية [النساء: ١٦٥]، فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس، وينقطع به عذرهم، هو إنذار الرسل، لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة.

 وأما السنة: فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الذر فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هنا، وبعضها صحيح. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر \_ يعني ابن عبد البر \_: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي على من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب في وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة في أجمعين وغيرهم، اه. محل الحاجة منه بلفظه، وهذا الخلاف الذي ذكرنا، هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد بنصب الأدلة، أو لا بد من بعث الرسل لينذروا؟ هو مبنى الخلاف المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة: هل يدخلون النار بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع، وجزم به النووي في (شرح مسلم). أو يعذرون بالفترة؟ وهو ظاهر الآيات التي ذكرناها، وإلى هذا الخلاف أشار في (مراقي السعود) بقوله:

ذو فستسرة بسالسفسرع لا يسراع وفي الأصول بينهم نسزاع

وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبُعَكَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، ولذلك اختصرناها هنا.

قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ إِذَّ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

هدد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين:

الأول: صيغة الأمر في قوله: ﴿وَذَرُوا ﴾ فإنها للتهديد.

والثاني: في قوله: ﴿ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، وهدد الذين يلحدون في آياته في سورة حم «السجدة» بأنهم لا يخفون عليه، في قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيه، في قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ﴾ [فصلت: ٤٠]، يُخْفُونُ عَلَيْناً ﴾ [فصلت: ٤٠]،

وأصل الإلحاد في اللغة: الميل، منه اللحد في القبر، ومعنى إلحادهم في أسمائه هو كاشتقاقهم اسم اللات من اسم الله، واسم العزى من اسم العزيز، واسم مناة من المنان، ونحو ذلك. والعرب تقول: لحد وألحد بمعنى واحد، وعليهما، القراءتان يلحدون بفتح الياء والحاء من الأول، وبضمها وكسر الحاء من الثاني.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَقِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْبُهَا إِلَّا هُوًّ﴾...الآية.

هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله ـ جل وعلا ـ. وقد جاءت آيات أخر تدل على ذلك أيضاً كقوله تعالى: ﴿ يَتَعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴾ [النازعات]، وقوله: ﴿ وَعِندُو مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ۚ إِلَا يَعْلَمُهَا ﴾ [النازعات]، وقوله: ﴿ وَعِندُو مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَا هُو ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقد ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَوُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية [لقمان: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكُثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ . . . الآية .

هذه الآية تدل على أنه ﷺ لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وقد أمره تعالى أن يقول: إنه لا يعلم الغيب، في قوله في «الأنعام»: ﴿قُلُ لا اَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرَإِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى خَرَإِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْمِهِ اللّهِ وَاللّهُ إِلّا مَنِ اَرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴿ . . الآية [الجن: ٢٦، ٢٧]، وقال: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَن فِي السّمَوَتِ وَالاَرْضِ الْفَيْبَ إِلّا اللهُ ﴾ . . الآية [النمل: ٢٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

والمراد بالخير من هذه الآية الكريمة، قيل: المال، ويدل على ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ العاديات]، وقوله: ﴿ فَلُ مَا أَنفَقْتُم مِن خَيْرٍ ﴾ [العاديات]، وقوله: ﴿فَلُ مَا أَنفَقْتُم مِن خَيْرٍ ﴾ . . الآية [البقرة: ٢١٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقيل: المراد بالخير فيها العمل الصالح، كما قاله مجاهد وغيره، والصحيح الأول؛ لأنه ﷺ مستكثر جداً من الخير الذي هو العمل الصالح؛ لأن عمله ﷺ كان ديمة، وفي رواية كان إذا عمل عملاً أثبته.

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَشَكُنُ إِلَيْهَا ﴾... الآية.

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن إليها، أي: ليألفها ويطمئن بها، وبين في موضع آخر أنه جعل أزواج ذريته كذلك، وهو قوله: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، والقرآن يشهد لأحدهما:

الأول: أن حواء كانت لا يعيش لها ولد، فحملت، فجاءها الشيطان، فقال لها:

سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش، والحارث من أسماء الشيطان، فسمته عبد الحارث فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَالَمُهُمَا صَلِحًا ﴾ أي ولداً إنساناً ذكراً جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث. وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع، وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره.

قوله تعالى: ﴿ خَذِ العَنُو وَامْرُ بِالعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الجَهِلِينَ ﴿ وَإِمّا يَنْزَعْنَكَ مِنَ الشّيَطُنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللّهِ اللّهِ الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين، وأخذ العفو، والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال في الأول: ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمْنُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَهِلِينَ ﴿ وَاللّهُ مِنهُ اللّهُ مَنهُ عَنِ الجَهِلِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مَنهُ اللّهُ مَنهُ عَنِ الجَهِلِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مَنهُ اللّهُ عَلِيمٌ ﴾ وقال في الثاني: ﴿ وَإِمّا يَنزَعُ فَاسْتَعِذْ بِاللّهُ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ وبين هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين:

أحدهما: في سورة «قد أفلح المؤمنون» قال فيه في شيطان الإنس: ﴿ ٱذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ الْحَسَنُ السَّيِّئَةَ خَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ [المؤمنون]، وقال في الآخر: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيْطِينِ ۞ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ۞ [المؤمنون].

وثانيهما: في حم «السجدة»، قال فيه في شيطان الإنس: ﴿ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَمُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]. وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس، بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير والبخت العظيم عنده فقال: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا أَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَهَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِ ثُمَّدَ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ ﴾.

# برانسدارهم الرحم

### سورة الأنفال

قوله تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ﴾ الآية.

اختلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال:

الأول: أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين، وأخذ بغير حرب، كالفرس والبعير يذهب من الكافرين إلى المسلمين، وعلى هذا التفسير، فالمراد بالأنفال هو المسمى عند الفقهاء فيئاً، وهو الآتي بيانه في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ [الحشر: ٦]، وممن قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح.

الثانى: أن المراد بها الخمس، وهو قول مالك.

الثالث: أن المراد بها خمس الخمس.

الرابع: أنها الغنيمة كلها، وهو قول الجمهور، وممن قال به ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء، والضحاك، وقتادة، وعطاء الخراساني، ومقاتل بن حيان، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغير واحد. قاله ابن كثير.

الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا خاصة، وممن قال به الشعبي، ونقله ابن جرير عن علي بن صالح بن حي، والمراد بهذا القول: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش، واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم.

قال ابن كثير: ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن عيد الله الثقفي، عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر، وقتل أخي عمير، قتلت سعيد بن العاص. وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النبي على فقال: «اذهب فاطرحه في القبض»، قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال. فقال رسول الله على: «اذهب فخذ سلبك»، وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن عاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه»، قال: فوضعته، ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي، قال:

فإذا رجل يدعوني من ورائي، قال: قلت: قد أنزل الله في شيئاً. قال: «كنت سألتني السيف، وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك». قال: وأنزل الله هذه الآية: «يَمَكُونَكَ عَنِ النَّفَالِّ قُلِ النَّفَالُ يَقِهِ وَالرَّسُولِ ورواه أبو داوود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة، أخبرنا سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت في أربع آيات من القرآن: أصبت سيفاً يوم بدر فأتيت النبي على فقلت: نفلنيه. فقال: فنزلت هذه الآية: ﴿يَمَنُونَكَ عَنِ النَّفَالِ ﴾ الآية، وتمام الحديث في نزول ﴿وَوَصَيْنَا الْإِسَنَ فِنَالَى النّبِي عَلَيْهُ وَالْمَيْسُ ﴾. . . الآية [المائدة: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَيْسُ وَالْمَيْسُ ﴾. . . الآية [المائدة: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَيْسُ في محمد بن إسحاق: وَلَيْ عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة رسول الله على الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل، وكان رسول الله على المخزومي فسأله رسول الله على المخزومي فسأله وسول الله على فأعطاه إياه، ورواه ابن جرير من وجه آخر، اهد. كلام ابن كثير.

قال مقيده عفا الله عنه -: جمهور العلماء على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيها، فقال بعضهم: نحن هم الذين حُزنا الغنائم، وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب، وقالت المشيخة: إنا كنا لكم ردءاً، ولو هزمتم للجأتم إلينا. فاختصموا إلى النبي على وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت: أنها نزلت في ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وروى نحو ذلك أبو داود والنسائي، وابن حبان والحاكم، وابن جرير، وابن مردويه من طريق عن داود بن أبي هند، عن عكرمة عن ابن عباس. وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهور، فالآية مشكلة مع قوله تعالى: ﴿وَاَعْلُواْ أَنْما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ الآية.

فالحاصل أن آية ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم﴾ . . . الآية . بينت أنه ليس المراد قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورة، وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين، وقد ذكرنا آنها أن أبا عبيد قال: إنها ناسخة لها، ونسبه القرطبي للجمهور، وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾ . . . الآية .

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا﴾. في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمان، وقد صرح تعالى بذلك في مواضع أخر كقوله: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةُ فَيَنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلِنِهِ إِيمَنَا فَأَمّا اللّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَنا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَيَنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمُ وَوَله: ﴿هُوَ اللّذِينَ أَنزَلَ السّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوا إِيمَنا مَعَ إِيمَنِهِمْ ﴾ [النتوبة]، وقوله: ﴿لِيستيقِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ وَيْزَدَادُ اللّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنا ﴾ [المدثر: ٣١]. وقوله: ﴿وَاللّذِينَ آهَنَا إِلَا المَدْرِدِ: ٣١]. وقوله:

وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضاً؛ لأن كل ما يزيد ينقص، وجاء مصرحاً به في أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان» ونحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَيِّمَكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على المؤمنين ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها ؛ لأن الخائف الفزع لا يغشاه النعاس، وظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم بدر ؛ لأن الكلام هنا في وقعة بدر ، كما لا يخفى .

وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضاً يوم أحد، وذلك في قوله تعالى في وقعة أحد: ﴿ ثُمُّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا﴾. . . الآية [آل عمران: ١٥٤].

قوله تعالى: ﴿إِن تَسْتَفْنِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتَحُمُّ .. الآية. المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم، وذلك أن قريشاً لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة، وزعموا أنهم قطان بيت الله الحرام، وأنهم يسقون الحجيج، ونحو ذلك، وأن محمداً على فرق الجماعة، وقطع الرحم، وسفه الآباء، وعاب الدين، ثم سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي على بأن يهلك الظالم منهم، وينصر المحق. فحكم الله بذلك وأهلكهم، ونصره، وأنزل الآية. ويدل على أن المراد بالفتح هنا الحكم؛ أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة، وهو قوله: ﴿وَإِن تَنهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ مُ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُ ﴾، وبيين ذلك إطلاق الفتح بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه: ﴿عَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلنا مُربّنا أَفْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَنِعِينَ فَوله الأعراف: ١٩٩٤؛ أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. ويدل على ذلك قوله تعالى عن شعيب في نفس القصة: ﴿وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنْ يَنكُمُ مَاللهُ بَيْنَنا وَهُو خَيْرُ ٱلْمُنكِينِ ﴿ وَلهُ اللهُ عَلَى عَن شعيب في نفس القصة: ﴿ وَلن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنْ عَن اللهُ عَلَى عَن شعيب في نفس القصة: ﴿ وَلن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنْ عَنْ اللهُ عَلَى عَن شعيب في نفس القصة: ﴿ وَلن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنْ اللهُ عَلَى ذلك اللهُ عَلَى عَلَى عَن شعيب في نفس القصة: ﴿ وَلن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَلنَا أَلهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ ٱلْمُركِينِ ﴿ وَلَا الشَاعِر: العَامِن القاضي فتاحاً والحكومة فتاحة، ومنه قول الشاعر:

ألا أبلغ بني عمرو رسولاً بأني عن فتاحتكم غني

أي عن حكومتكم وقضائكم. أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الخطاب في قوله: ﴿إِن تَسْتَفَيْحُوا﴾ للمؤمنين، أي تطلبوا الفتح والنصر من الله، وأن الخطاب في قوله بعده: ﴿وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ للكافرين، فهو غير ظاهر، كما ترى.

قوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتَّنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾.

أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم وأولادهم فتنة يختبرون بها، هل يكون المال والولد سبباً للوقوع فيما لا يرضي الله؟ وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضاً، كالمال والولد، فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي الله. ثم أمره إن اطّلع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم أقرب الناس له وأخصهم به، وهم الأولاد والأزواج أن يعفو عنهم، ويصفح ولا يؤاخذهم، فيحذر منهم أولاً، ويصفح عنهم إن وقع منهم بعض الشيء، وذلك في قوله في التغابن: ﴿يَالَيُهُا الَّذِينَ اللهُ عَلَولًا وَتَصَفَحُوا وَتَعَفِرُهُم وَاللهُ عَلَولًا فَإِن مَعْمُوا وَتَعْفِرُوا فَإِن اللهُ عَلَولًا وَتَصَفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِن اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَم وَاللهِ اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين عن أن تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكره ـ جل وعلا ـ وأن من وقع في ذلك فهو الخاسر المغبون في حظوظه، وهو قوله تعالى: ﴿يَئَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمُ أَمُولُكُمُ وَلَا أَوْلَكُكُمُ عَن ذِكِ مِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ المنافقون]، والمراد بالفتنة في الآيات الاختبار والابتلاء، وهو أحد معاني الفتنة في القرآن.

قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَلَقُواْ ٱللَّهَ يَعْمَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ فُرَقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَالسدي، والسدي، ومجاهد وعكرمة، والضحاك وقتادة، ومقاتل بن حيان، وغير واحد: فرقانًا: مخرجًا. زاد مجاهد: في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس فرقانًا: نجاة. وفي رواية عنه: نصرًا. وقال محمد بن إسحاق: فرقانًا، أي فصلاً بين الحق والباطل، قاله ابن كثير.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: قول الجماعة المذكورة: إن المراد بالفرقان المخرج: يشهد له قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَعْعَل لَهُ مِخْرَعًا﴾... الآية [الطلاق: ٢]. والقول بأنه النجاة أو النصر، راجع في المعنى إلى هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجاً أنجاه ونصره. لكن الذي يدل القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية المذكورة هو قول ابن إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون، وأريد به الوصف أي الفارق بين الحق والباطل، وذلك هو معناه في قوله: ﴿تَبَارَكَ اللّهِ اللّهُ وَالْذِي نَزَلُ الْفُرُقَانَ﴾ [الفرقان: ١]، أي الكتاب الفارق بين الحق والباطل، وقوله: ﴿وَأَنزَلُ الْفُرَقَانُ﴾ [آل عمران: ٤]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ عَاتِينَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ الْفُرُقَانَ﴾ [البقرة بين الحق والباطل، قوله على أن المراد بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل، قوله إلا نبياء ١٤٤]، ويدل على أن المراد بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل، قوله

تعالى في الحديد: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كَفْلَيْنِ مِن رَّمْيَتِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمُّ ﴾... الآية [الحديد: ٢٨].

لأن قوله هنا: ﴿وَيَجْعُل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨] يعني: علماً وهدى تفرقون به بين الحق والباطل، ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى ومعرفة الحق، قوله تعالى فيمن كان كافراً فهداه الله: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ النّاسِ ﴾ الآية [الأنعام: ١٢٢]. فجعل النور المذكور في الحديد: هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى. وتكفير السيئات والغفران المرتب على تقوى الله في آية الأنفال، كذلك جاء مرتباً أيضاً عليها في آية الحديد، وهو بيان واضح كما ترى.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ فَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلْذَآ ﴾. قد بينا قبل هذا الآيات المصرحة بكذبهم، وتعجيز الله لهم عن الإتيان بمثله، فلا حاجة إلى إعادتها هنا، وقوله هنا في هذه الآية عنهم: ﴿ إِنْ هَلْنَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ رد الله عليهم كذبهم وافتراءهم هذا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ وَكَاتَبَهَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ هذا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ وَكَاتَبَهَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ مِكَانَ عَفُولًا رَحِياً بِحَلَمُ البَيْرَ فِي السَموات والأرض فهو بعيد جداً من أن يكون أساطير الأولين، وكقوله: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاتُ ٱلّذِي يُعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ النحل آن إلى غير ذلك من الآيات. يُلْمِدُونَ إِنَهِ أَعْجَمِيًّ وَهَعَذَا لِسَانُ عَرَفِيُ شُيئُ فَهُ وَالنحل آن إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّكَمَآءِ أَوِ اُقْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ ۞﴾.

ذكر هنا في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل حيث قالوا: ﴿فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا﴾... الآية، ولم يقولوا فاهدنا إليه، وجاء في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضاً كقوله عنهم: ﴿وَقَالُواْ رَبّنا عَجِل لّنا قِطْنا قَبَل يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَالله وقوله: ﴿وَلَينَ أَخْرَنا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِلَى وقوله: ﴿وَلَينَ أَخْرَنا عَنْهُم ٱلْعَذَابِ إِلَى وقوله: ﴿وَلَينَ أَخْرَنا عَنْهُم ٱلْعَذَابِ إِلَى أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لِيَقُولُنِك مَا يَعْيِسُهُ ﴿ [هود: ٨] وذكر عن بعض الأمم السالفة شبه ذلك، كقوله في قوم شعيب: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَ الله وَيَعْمَالُحُ ٱقْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِن ٱلمَّرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «سأل سائل».

قول عند المسجد الحرام، وألا يُعذِبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِياآءُهُ إِنَ أَوْلِيَاوَهُ إِلَا الْمُنْقُونَ . صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على المسجد الحرام، وأثبتها لخصوص المتقين، وأوضح هذا المعنى في قوله: هُمَا كَانَ لِلمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِاللَّمُورِ أُولَتِكَ حَطِتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُونَ فَي إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللهِ مَن ءَامَن بِاللهِ وَالْبُورِ الْآخِدِ وَأَقَامَ الصَّلَوة وَيَ النّارِ هُمْ خَلِدُونَ فَي إِلّا الله فَعَسَى أُولَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِن المُهْتَدِينَ فَي التوبة].

قوله بعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَّهُ وَتَصَّدِيَةً ﴾ الآية.

المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق. قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي على، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهِ مَا لَا شَمْعُوا لِهَذَا اللَّهُمَانِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُم تَعْلِمُونَ ﴾ [فصلت].

قوله تعالى: ﴿ وَاعْلُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمْسَهُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْيَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَيِيلِ ﴾. ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس حسبما نص عليه في الآية ، سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب أو لا ، ولكنه تعالى بين في سورة «الحشر» أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل والركاب، أنه لا يخمس ، ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هنا ، وذلك في قوله تعالى: في في عبني النضير: وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ مَنْ الله عَلَى رسوله من جميع القرى بقوله: ﴿ مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلَا رَكَابٍ ﴾ [الحشر: ٦] ، ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع القرى بقوله: ﴿ مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الحشر: ٧].

اعلم أولاً أن أكثر العلماء فرقوا بين الفيء والغنيمة، فقالوا: الفيء هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر، كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي على ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرغب الذي ألقاه الله في قلوبهم، ورضي لهم على أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير السلاح، وأما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر، وهذا التفريق يفهم من قوله: ﴿وَاعْلَنُواْ أَنَّما غَنِمْتُم ﴾ . . . الآية، مع قوله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِن خَيلٍ وَلا ركابٍ والحشر: [الحشر: 1]، فإن قوله تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِن والفرق المذكور يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما ترى، والفرق المذكور بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله:

في غزوة بني النضير

ما لم يكن أخذ عن قتال والأخذ عنوة لدى الرحاف

وفيئهم والفيء في الأنفال أما الغنيمة فعن زحاف

لخير مرسل إلخ.

وقوله: وفيئهم مبتدأ خبره لخير مرسل، وقوله: والفيء في الأنفال. إلخ: كلام اعتراضي بين المبتدأ والخبر بين به الفرق بين الغنيمة والفيء. وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات؛ لأن آية ﴿وَاَعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم ﴿ ذكر فيها حكم الغنيمة، وآية ﴿مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [الحشر: ٧] ذكر فيها حكم الفيء. وأشير لوجه الفرق بين المسألتين بقوله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابِ ﴾ [الحشر: ١]؛ أي فكيف يكون غنيمة لكم، وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من مالكيه.

وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد، فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيئاً، وهذا قول قتادة كَالله وهو المعروف في اللغة، فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة، ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي:

فلا وأبي جليلة ما أفأنا من النعم المؤبل من بعير ولكنا نهكنا القوم ضرباً على الأثباج منهم والنحور

يعني: أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم ولكن بقتل الرجال، فقوله: أفأنا يعني غنمنا، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]؛ لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول ذلك لجميع المسببات ولو كن منتزعات قهراً، ولكن الاصطلاح المشهور عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهما، وتدل له آية الحشر المتقدمة، وعلى قول قتادة فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال هذه، ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة كَلَّلُهُ تعالى: إن آية ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾. . . الآية، ناسخة لآية ﴿وَمَا أَنَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ . . . الآية [الحشر: ٦]. وهذا القول الذي ذهب إليه كَنْلُهُ باطل بلا شك، ولم يلجئ قتادة كلُّشه إلى هذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء والغنيمة، فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية الأنفال في الغنيمة، وآية الحشر في الفيء، ولا إشكال. ووجه بطلان القول المذكور: أن آية ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ . . . الآية ، نزلت بعد وقعة بدر، قبل قسم غنيمة بدر؛ بدليل حديث على الثابت في صحيح مسلم، الدال على أن غنائم بدر خمست، وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذه، وأما آية الحشر فهي نازلة في غزوة بني النضير بإطباق العلماء، وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر بإجماع المسلمين ولا منازعة فيه البتة، فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة ـ رحمه الله تعالى \_. وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات، وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء راجعاً إلى نظر الإمام، فلا منافاة على قوله بين آية الحشر، وآية التخميس إذا رآه الإمام. والله أعلم.

\* \* \*

قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُهُ فَنِكُةً فَاقْبُتُواْ وَاَذْكُرُواْ اللّهَ كَيْرًا لَمَلَكُمْ وَفِي هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء العدو، فَذِكْرِ الله كثيراً، مشيراً إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والأمر بالشيء نهي عن ضده، أو مستلزم للنهي عن ضده، كما علم في الأصول، فتدل الآية الكريمة على النهي عن عدم الثبات أمام الكفار، وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّينَ ءَامَنُواْ إِذَا لِللّهِ اللّهِ اللّهُ على كل حال؛ ولا سيما في وقت الضيق، والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول الشدائد.

قال عنترة في معلقته:

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تفطر من دمي وقال الآخر:

ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السمر

تنبيه: قال بعض العلماء: كل «لعل» في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة الشعراء: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴿ الشعراء: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴿ الشعراء: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴾ [الشعراء: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴾ [الشعراء]

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: لفظة «لعل» قد ترد في كلام العرب مراداً بها التعليل، ومنه قوله:

فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق

فقوله «لعلنا نكف» يعني «لأجل أن نكف»، وكونها للتعليل لا ينافي معنى الترجي؛ لأن وجود المعلول يرجى عند وجود علته.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَرَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَيَذْهَبَ رِيحُكُو ﴾. نهى الله \_ جل وعلا \_ المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع، مبيناً أنه سبب الفشل، وذهاب القوة، ونهى عن الفرقة أيضاً في مواضع أخر، كقوله: ﴿وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا ﴾ [آل عمران: الفرقة أيضاً في مواضع أخر، كقوله في هذه الآية: ﴿وَيَذْهَبَ رَكُمُو ﴾ أي قوتكم.

وقال بعض العلماء: نَصْرَكُمْ؛ كما تقول العرب: الريح لفلان إذا كان غالباً، ومنه قوله: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون واسم «إن» ضمير الشأن.

وقال صاحب الكشاف: الريح الدولة، شبهت في نفوذ أمرها، وتمشيه بالريح في هبوبها، فقيل: هبت رياح فلان، إذا دالت له الدولة، ونفذ أمره، ومنه قوله:

يا صاحبي ألا لا حي بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي أتنظران قليلاً ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ﴾ الى قوله: ﴿إِنِّ بَرِىٓ ۗ مِنكُمُ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان غرَّ الكفار، وخدعهم، وقال لهم: لا غالب لكم وأنا جار لكم.

وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة "سراقة بن مالك بن جعشم" سيد بني مدلج بن بكر بن كنانة، وقال لهم ما ذكر الله عنه، وأنه مجيرهم من بني كنانة، وكانت بينهم عداوة، ﴿فَلَمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِتَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾، عندما رأى الملائكة وقال لهم: ﴿إِنِي بَرِيٍّ مِنكُمْ إِنِيَّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ﴾، فكان حاصل أمره أنه غرهم، وخدعهم حتى أوردهم الهلاك، ثم تبرأ منهم.

وهذه هي عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿كَمْثَلِ الشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِئَ ۗ مِنكَ ۗ الآية [الحشر: ٥٩]. وقوله:

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا فُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَقَتُكُمْ ۖ إلَّى قوله: ﴿ وَعَدَ الْحَقِ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَقَتُكُمْ ۗ إلى الله عَلَيْهِ وَمَا يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُمُولًا ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمُولًا ﴿ إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن ولاه غرار

قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيْرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَهَ لَا يغير نعمة أنعمها على أحد الله سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَهَ فَ فَعَ هذه الآية الكريمة أنه لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه؛ وأوضح هذا المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿ إِنَ اللّهَ لَا يُغَيّرُ مَا يَقَوْمٍ حَتَى يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٌ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ يقوم حقل أين أينه وقوله: ﴿ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١]، وقوله: ﴿ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّتَتَم فَن نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ .

قال بعض العلماء: إن قوله: ﴿وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ﴾ في محل رفع بالعطف على اسم الجلالة، أي حسبك الله، وحسبك أيضاً من اتبعك من المؤمنين.

وممن قال بهذا الحسن، واختاره النحاس وغيره، كما نقله القرطبي، وقال بعض العلماء: هو في محل خفض بالعطف على الضمير الذي هو الكاف في قوله: ﴿حَسَّبُكُ وعليه، فالمعنى: حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وبهذا قال الشعبي، وابن زيد وغيرهما، وصدر به صاحب الكشاف، واقتصر عليه ابن كثير وغيره، والآيات القرآنية تدل على تعيين الوجه الأخير، وأن المعنى كافيك الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لدلالة الاستقراء في القرآن على أن الحسب والكفاية لله وحده، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا مَاتَنهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُكَا الله سَيُؤتِينا الله على فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى الله وَيَهُونَ فَهُ وَالتوبة]، فجعل الإيتاء لله ورسوله، كما وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعل الحسب مختصاً به وقال: ﴿ أَلِيْسَ اللهُ يِكَافٍ قوله : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ أَلله الله يقال: ﴿ وَمَا النّه ورسوله، بل جعل الحسب به وحده، وتمدح تعالى بذلك في قوله : ﴿ وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ أَلله الله يُقرِه وَالطلاق: ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يُعَرِه وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَالُه فَالله وحده، وجعل الحسب وحده، وتمدح تعالى بذلك في قوله : ﴿ وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُ أَلله يَضْرِه وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّه على الحسب وحده، وتمدح تعالى بذلك في والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وتمدح تعالى بذلك في والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده.

وقد أثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه

بالحسب، فقال تعالى: ﴿ اللَّهِ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدَ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِلَا عَمْرَانِ]، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلُ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ إِلَى غير ذلك من الآيات، فإن قيل: هذا الوجه الذي حَسِّمِ كَاللَّهُ الآية [التوبة: ١٢٩]، إلى غير ذلك من الآيات، فإن قيل: هذا الوجه الذي دل عليه القرآن، فيه أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، ضعفه غير واحد من علماء العربية، قال ابن مالك في (الخلاصة):

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماً قد جعلا فالجواب من أربعة أوجه:

الأول: أن جماعة من علماء العربية صححوا جواز العطف من غير إعادة الخافض، قال ابن مالك في (الخلاصة):

وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتاً

وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: ﴿وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِلَامِ على قوله: ﴿وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِلَامِ على النساء: ١٤] شواهده العربية، ودلالة قراءة حمزة عليه، في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

الوجه الثاني: أنه من العطف على المحل؛ لأن الكاف مخفوض في محل نصب، إذ معنى ﴿حَسَبَكَ﴾ يكفيك، قال في (الخلاصة):

وجسر ما يستبع ما جسر ومسن الراعى في الاتباع المحل فحسن

الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معه، على تقدير ضعف وجه العطف، كما قال في (الخلاصة):

والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق

الوجه الرابع: أن يكون ﴿وَمَن ﴾ مبتدأ خبره محذوف، أي ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللهِ تعالى . أَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فحسبهم الله أيضاً، فيكون من عطف الجملة، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمُ فَأُولَتِكَ مِنكُرُّ وَأُولُوا ٱلأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِ كِنْكِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞﴾.

لم يعين تعالى في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام؛ واختلف العلماء في هذه الآية، هل جاء في القرآن ما يبين المراد منها أو لا؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها بينتها آيات المواريث؛ كما قدمنا نظيره في قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَالْأَقْرُونَ ﴾ [النساء: ٧].

ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الأصل.

Rock Clark Salation Salation

and the other part State of the

## ر من المعلق ا المعلق المعلق

## سورة التوبة

اعلم أولاً أن الصحابة ﴿ لَم يَكْتَبُوا سَطُرُ ﴿ لِنُسْدِ اللَّهِ ٱلنَّمْزِ ۗ ٱلرَّحَالَةِ ﴾ في سورة «براءة» هذه في المصاحف العثمانية، واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال:

منها ب أن البسملة رحمة وأمان، و «براءة» نزلت بالسيف؟ فليس فيها أمان، وهذا القوَّل مروي عن على ﷺ، وسفيان بن عيينة.

ومنها: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتاباً فيه نقض عهد، أسقطوا منه البسملة، فلما أرسل النبي علياً علياً صلى المقرأها عليهم في الموسم؟ قرأها، ولم يبسمل على عادة العرب في شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلم، ولا يخفى ضعفه.

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا هل «براءة» و«الأنفال» سورة وأحدة أو سورتان؛ تركوا بينهما فرجَّة؛ لقول من قال: إنهما سورتان، وتركوا البسملة؛ لقول من قال: هما سورة واحدة، فرضى الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف.

ومنها: أن سورة «براءة» نسخ أولها فسقطت معه البسملة. وهذا القول رواه ابن وَهَبَّ، وابن القاسم، وابن عبد الحكم، عن مالك، كما نقله القرطبي.

وعن ابن عجلان، وسعيد بن جبير، أنها كانت تعدل سورة «البقرة»، وقال القرطبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة؛ لأن جبريل لم ينزل بها، فيها. قاله القشيري، اه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: أظهر الأقوال عندي في هذه المسألة؛ أن سبب سقوط البسملة في هذه السورة؛ هو ما قاله عثمان ﷺ لابن عباس.

فقد أخرج النسائي، والترمذي، وأبو داود، والإمام أحمد، وابن حبان في (صحيحه)، والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، عن ابن عباس رفي قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ـ وهي من المثاني \_، وإلى براءة \_ وهي من المائين \_ فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر ﴿مِسْمِ آللِّهِ ٱلرَّحْدَنِي ٱلرَّحِيمِ﴾ ووضعتموهمًا في السبع الطول، فما حملكم على ذلك؟

فقال عثمان عليه الله الله عليه على إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من

يكتب عنده، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل بالمدينة، و«براءة» من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله على ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر ﴿ بِسَعِ اللهِ الرَّحْمَيْنِ الرَّحِيمِ ﴾ ووضعتها في السبع الطول، اه.

#### تنبيهان:

الأول: يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النبي على وهو كذلك بلا شك، كما يفهم منه أيضاً: أن ترتيب سوره بتوقيف أيضاً فيما عدا سورة «براءة»، وهو أظهر الأقوال، ودلالة الحديث عليه ظاهرة.

الثاني: قال أبو بكر بن العربي المالكي ـ رحمه الله تعالى ـ: في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين. ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص، ورأوا أن قصة «براءة» شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها بها، فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن، فما ظنك بسائر الأحكام.

قوله تعالى: ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُمُ ﴾ إلى قوله: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ :

ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين، وأنه بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة في قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ ﴾ لا عهد لكافر.

وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء، والذي يبينه القرآن، ويشهد له من تلك الأقوال، هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير الموقتة بوقت معين، أو من كانت مدة عهده الموقت أقل من أربعة أشهر، فتكمل له أربع أشهر، أما أصحاب العهود الموقتة الباقي من مدتها أكثر من أربعة أشهر، فإنه يجب لهم إتمام مدتهم، ودليله المبين له من القرآن؛ هو قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمَ يَنقُصُوكُمُ المبين له من القرآن؛ هو قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمَ يَنقُصُوكُمُ المبينَا وَلَمَ يُطْلِهُرُوا عَلَيْكُم آحَدًا فَاتِعُم عَهدَهُم إِلَى مُدَّتِهم إِنَّ الله يُحِبُ المُنقِينَ ﴿ وهو واحد، قاله ابن اختيار ابن جرير، وروي عن الكلبي، ومحمد بن كعب القرظي، وغير واحد، قاله ابن كثير، ويؤيده حديث علي هي أن النبي عيها، بعثه حين أنزلت «براءة» بأربع:

ألَّا يطوف بالبيت عريان.

ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا.

ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فهو إلى مدته.

ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة.

قوله تعالى: ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَكَ أَشْهُرٍ ﴾ . . . الآية .

قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل بالأشهر الأربعة المذكورة من شوال؛

وآخره سلخ المحرم، وبه قال الزهري ـ رحمه الله تعالى ـ ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من يوم النحر على الأصح من أنه يوم الحج الأكبر، أو يوم عرفة على القول بأنه هو يوم الحج الأكبر، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَذَنَ بِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ المَحْجَ الْأَكْبَرِ ﴾. . . الآية. وهو صريح في أن ابتداء الإعلام المذكور من يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، ولا يخفى انتهاؤها في العشر من ربيع الثاني.

قال ابن كثير: \_ في تفسير هذه الآية \_ وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال، وآخره سلخ المحرم، وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر، حين نادى أصحاب رسول الله على بذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَذَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَرِ ﴾.

قول تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَهَدتُهُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظُهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾.

يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية: أن المشركين إذا نقضوا العهد جاز قتالهم، ونظير ذلك أيضاً، قوله تعالى: ﴿فَمَا اَسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَاَسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ وهذا المفهوم في الآيتين صرح به - جل وعلا - في قوله: ﴿وَإِن نَكْنُواْ أَيْمَنَهُم مِّنُ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَنِلُواْ أَيِمَةَ الْكُفْرِ الْهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنسَلَخَ ٱلْأَنَّهُرُ ٱلْمُرْمُ ﴾... الآية.

أختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم.

فقال ابن جرير: إنها المذكورة في قوله تعالى: ﴿مِنْهَاۤ أَرْبَعَـُهُ حُرُمٌ ۗ ذَلِكَ ٱلدِّينُ الْفَيَـمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُ ۚ قاله أبو جعفر الباقر.

ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرّم، وحكى نحو قوله هذا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك.

ولكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: ﴿فَسِيحُواْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾.

قال ابن كثير، في تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث السياق، ما ذهب إليه ابن عباس، في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد، وعمرو بن شعيب، ومحمد بن إسحاق، وقتادة، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها، الأشهر الأربعة المنصوص عليها بقوله: ﴿فَسِيحُوا فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعَدَ أَشَهُرٍ ﴾ ثم قال: ﴿فَإِذَا انسَلَحَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَيُ اللَّهُمُ أَي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيها، وأجلناهم فيها، وأجلناهم فيها، وأجلناهم فيها، وأجلناهم الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى، اهد.

قوله تعالى: ﴿وَهِكُمُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن كفار مكة هموا بإخراجه ﷺ من مكة، وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه بالفعل،

كقوله: ﴿ يُغْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ ﴾ [الممتحنة: ١]، وقوله: ﴿ وَكَأْتِن مِن قَرَيَةٍ هِى أَشَدُ فُوقً مِن قَرَيْكِ النَّهِ النَّهِ الْمَدَّوَهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّيْنَ الْمَقْ اللَّهِ الْمَدَّوَةُ اللَّهِ الْمَدَّوَةُ اللَّهِ الْمَدَّوَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّهُ الللللِمُ الللللَّهُ اللللللَّالِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ ا

قول عنالى: ﴿ يَكَأَيُّمُا اللَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَخِذُوٓا مَابَاءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اَسْتَحَبُوا اللَّهُ اللَّهِ الكريمة عن موالاة الكفار، ولو السَّحُفْر عَلَى الإيمان مانع من موادَّة الكفار كانوا قرباء، وصرح في موضع آخر: بأن الاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادَّة الكفار ولو كانوا قرباء، وهو قوله: ﴿ لَا يَجَدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْلَاخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا عَشِيرَتُهُمُ اللَّهُ المَامِادة: ٢٢].

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٌ إِذْ أَعْجَىنَكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَامْ تُغَنِي عَنكُمْ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضُ بِمَا رَخُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْيِرِينَ﴾.

ذكر تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية الكريمة، وذكر ما أصابهم يوم أحد بقوله: ﴿إِذْ نُسُعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٓ أَحَكِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِيٓ أُخْرَنكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٥٣]، وصرح بأنه تاب على من تولى يوم أحد بقوله: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَدَّ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ ﴾ [آل عمران: يَوْمَ الْتَدَّ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وأشار هنا إلى توبته على من تولى يوم حنين بقوله: ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاتُهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ كما أشار بعض العلماء إليه.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنِفُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الآية. أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى ﴿يَكْنِرُونَ﴾ في هذه الآية الكريمة، أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله، أنهم لا يؤدون زكاتهما.

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وأما الكنز؟ فقال مالك: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته.

وروى الثوري، وغيره، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، موقوفاً ومرفوعاً.

وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه، وإن كان على وجه الأرض، اهـ.

وممن روي عنه هذا القول: عكرمة، والسدي، ولا شك أن هذا القول أصوب الأقوال؛ لأن من أدى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه؛ لأن الزكاة تطهره كما قال تعالى: ﴿ فُذَ مِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُركِّهِم بَهَا ﴾ ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها.

ومن أصرح الأدلة في ذلك: حديث طلحة بن عبيد الله وغيره في قصة الأعرابي أخي بني سعد، من هوازن، وهو ضمام بن ثعلبة، لمَّا أخبره النبي ﷺ: بأن الله فرض عليه الزكاة، وقال: هل عليَّ غيرها، فإن النبي قال له: «لا، إلا أن تطوع».

وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، وقد قدمنا في «البقرة» تحقيق أنه ما زاد على الحاجة التي لا بد منها، وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق»، الحديث؛ لأن صدقة نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي كل صدقة.

#### وفي الآية أقوال أخر:

منها: أنها منسوخة بآيات الزكاة؛ كقوله: ﴿ خُذَ مِنْ أَمُولِكُمْ صَدَفَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾. وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضاً. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك، اه. وعن علي أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر من ذلك فهو كنز، ومذهب أبي ذر في هذه الآية معروف، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدخر شيئاً فاضلاً عن نفقة عياله، اه. ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به، وهو كالضروري عند عامة المسلمين.

فإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد، عن علي في الله على مات رجل من أهل الصفة، وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله على: «كيتان؛ صلوا على صاحبكم»، اه. وما رواه قتادة عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله على: «كية» ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله على: «كيتان». وما روى عبد الرزاق وغيره عن على في مئره النبي على قال: «تبا للذهب تبا للفضة»، يقولها ثلاثاً، فشق ذلك على أصحاب رسول الله على وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر في ان أعلم لكم ذلك من رسول الله على فقال: يا رسول الله؛ إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال: «لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة تعين أحدكم على دينه». ونحو ذلك من الأحاديث.

فالجواب \_ والله تعالى أعلم \_: أن هذا التغليظ كان أولاً ثم نسخ بفرض الزكاة كما ذكره البخاري عن ابن عمر الله الم

وقال ابن حجر في (فتح الباري): قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش؛ فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك.

وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وحملوا الوعيد على مانع الزكاة، إلى أن قال: فكان ذلك واجباً في أول الأمر، ثم نسخ، ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله على فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبى على فلا يسمع الرخصة، ويتعلق بالأمر الأول، اهـ.

وقال بعض العلماء: هي في خصوص أهل الكتاب، بدليل اقترانها مع قوله: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ ﴾ الآية.

#### \* \* \*

قوله تعالى: ﴿أَنْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ الآية.

لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج إلى الجهاد على كل حال، ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد بقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَكِيلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾. قال الشافعي، والليث: إن المراد بالرقاب المكاتبون.

وروي نحوه عن أبي موسى الأشعري، والحسن البصري، ومقاتل بن حيان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، والنخعي، والزهري، وابن زيد. ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين: ﴿وَهَا وَهُمْ مِن مَالِ اللّهِ ٱلّذِي ءَاتَكُم ﴾ [النور: ٣٣]، وقال ابن عباس: الرقاب أعم من المكاتبين، فلا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمْ عَذَابُ اللَّهِ ﴾. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة، بأن من يؤذي رسول الله ﷺ له العذاب الأليم.

وذكر في «الأحزاب» أنه ملعون في الدنيا والآخرة، وأن له العذاب المهين، وذكر في «الأحزاب» أنه ملعون في الدنيا والآخرة، وأن له العذاب المهين، وذلك في قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الأحزاب].

قوله تعالى: ﴿يَحْدَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ ﴾ إلى قوله: ﴿مَّا تَحْدَرُونَ ﴾.

صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل الله سورة تفضحهم وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث؛ ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه، وذكر في موضع آخر أنه فاعل ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَن لَكُمْ يَحَمَّ أَنَّهُ أَضَّعَانَهُم الله عَلَيْم الله الله الله قوله: ﴿وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ [محمد: ٢٩ ـ ٣٠]، وبين في موضع آخر شدة خوفهم، وهو قوله: ﴿ يَعْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْم الله المنافقون: ٤].

قُوله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَ أَغْنَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَّلِهِ ۗ ﴾.

صرح في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين ما وجدوا شيئاً ينقمونه؛ أي يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما فتح على نبيّه ﷺ من الخير والبركة.

والمعنى أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يعاب أو ينقم بوجه من الوجوه، والآية كقوله: ﴿وَمَا نَقِمُ وَوَله: ﴿وَمَا نَنِقمُ مِنَا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ البروج]، وقوله: ﴿وَمَا نَنِقمُ مِنَا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَا جَلَةً تُنَا ﴾ [الأعراف: ١٢٦]، وقوله: ﴿ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ﴾ [الحج: ٤٠].

ونظير ذلك من كلام العرب؛ قول النابغة الذبياني:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقول الآخر:

ما نقموا من أمية إلا أنهم يضربون إن غضبوا وقول الآخر:

فما بك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل قوله تعالى: ﴿ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم ـ أعاذنا الله والمسلمين منها ـ، وبيّن ذلك في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦]، وقوله: ﴿ كَلَّ إِنّهَا لَطَىٰ ﴿ فَي نَزّاعَةُ لِلشّوى المعارج]، وقوله: ﴿ كُلّمَ النّبِهُم جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء: ٥٦]، وقوله: ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُم الْمُحَيمُ يُصَمَّهُ رُهِه مَا فِي بُطُونِهم وَالْجُلُودُ ﴿ وَوَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ ﴿ يُسَبِّي اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه الكهف: ﴿ وَوَلَه : ﴿ وَوَلَه : ﴿ وَلَهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله عَيْم وَلَه : ﴿ وَسُقُوا مَا نَا خَيْمَا فَقَطَّعُ أَمَا المَا أَوْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله عَيْم ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿فَإِن رَجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآبِهَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَغَذَوُكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَن تَخَرُجُوا مَعِى أَبَدًا ﴾ إلى قوله: ﴿الْخَيلِفِينَ ﴾. عاقب الله في هذه الآية الكريمة: المتخلفين عن غزوة تبوك بأنهم لا يؤذن لهم في الخروج مع نبيّه، ولا القتال معه ﷺ؛ لأن شؤم المخالفة يؤدي إلى فوات الخير الكثير.

وقد جاء مثل هذا في آيات أخر كقوله: ﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأَخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَيْعَكُمْ ﴾ [الفتح: ١٥]، وقوله: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّكُمْ مَ وَلَهُ مِن قَبِّلُ ﴾ [الفتح: ١٥]، وقوله: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّكُمْ مَ وَأَبْصَرَهُمْ كُمَا لَمَ يُؤْمِنُوا بِهِ وَأَلَ مَن وَ الأنعام: ١١٠]، إلى غير ذلك من الآيات؛ والخالف هو الذي يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى مع النساء والصبيان، ومنه قول الشنفري:

ولا خالف داريسة مستسربب يروح وينعدو داهنا يستحمل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْزِلْتَ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُوا بِاللهِ وَجَنِهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعَذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَنعِدِينَ ﴿ ﴾ .

وبيّن في مواضع أخر شدة جزعهم من الخروج إلى الجهاد، كقوله: ﴿فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ تُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقِسَالُ وَلَيْنَ فِي قُلُومِهِم مَرَضٌ يَظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [محمد: ٢]، وقوله: ﴿فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهُ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهُ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهُ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهُ مِنَ الْآلِيَ عَيْرِ ذَلْكُ مِن الآيات.

ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة، أنه قد رضي عن السابقين الأولمين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم، أنه ضال مخالف لله \_ جل وعلا \_ حيث أبغض من رضي الله عنه؛ ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له \_ جل وعلا \_ وتمرد وطغيان.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ خَنُ نَعْلِمُهُمَّ ۗ الآية:

قبوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيْمَ الْأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾

الآية: لم يبيّن هنا هذه الموعدة التي وعدها إياه، ولكنه بيّنها في سورة «مريم» بقوله: ﴿قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٌّ ۖ إِنَّهُم كَاكَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهِ ﴾ [مريم].

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ فَيْ اَنْشُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيشُ عَلَيْكُمُ مِ الْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمُ ﴿ هَذِهِ الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال، وغاية شفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى، وأجزل نعمه علينا، وقد بين ذلك في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَ أَنْشُوهِم ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقوله: ﴿ هَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوارِ ﴿ الْمَالِينَ وَقُولُهُ وَاللّهُ عَيْرِ ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ عَلَيْهِ نَوَكَ لَتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

أمر تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه ﷺ، بالتوكل عليه \_ جل وعلا \_..

ولا شك أنه ممتثل ذلك، فهو سيد المتوكلين عليه صلوات الله وسلامه، والتوكل على الله تعالى، وهو شأن إخوانه من المرسلين صلوات الله عليهم وسلامه.

كما بين تعالى ذلك في آيات أخر، كقوله عن هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ﴿ قَالَ إِنِيَّ أُشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَرِيّ مُ يَمّا نُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِةٍ فَكِدُونِ جَمِعا ثُمّ لَا يُظِرُونِ ﴿ إِنّ يَنْ مَلَاتُ عَلَى اللّهِ رَبّي وَرَبِّكُم مَا مِن دَآتِةٍ إِلّا هُو اَخِذُ إِنَاصِينِها إِنّ رَبّي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم ﴿ فَ الْحِذُ الْمِناصِينِها إِنْ كَانَ مُسْتَقِيم ﴿ فَ اللّهِ وَقُوله تعالى عن نوح: ﴿ وَآتُلُ عَلَيْهُمْ نَبَا نُوج إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كُن مُسْتَقِيم ﴿ فَي اللّهِ وَقُله تعالى عن بعد الله عن الله عن الله عن الله عن الله الموسل الله الله الله الله وَقَدْ هَدَننا شُبُلنا وَلَصْمِرَنَ عَلَى مَا عَاذَيْتُمُونا ﴾ [ابراهيم: ١٢].

ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا ﷺ على الله، قوله يوم حنين، وهو على بغلة في ذلك الموقف العظيم:

أنسا السنسبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب السالم المناجم

### سورة يونس

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيدٍ ﴾ الآية.

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم القيامة بشرب الحميم، وبالعذاب الأليم، والحميم: الماء الحار، وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخر،

كقوله: ﴿يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيدٍ ءَانِ ۞﴾ [الرحلن]، وقوله: ﴿وَسُقُواْ مَآءٌ حَبِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَاتَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]، وقوله: ﴿وَسُقُواْ مَآءٌ خَبِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَاتَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]، وقوله: ﴿وَشِيمُ الْخَمِيمُ ۞ يُضْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلجُلُودُ ۞﴾ [الصحج]، وقوله: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاقُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ ﴿.. الآية [الكهف: ٢٩]، وقوله: ﴿فَنَنْرِيُونَ عَلَيْهِ ۞ فَشَرِيوُنَ شُرْبَ الْمِيدِ ۞﴾ [الواقعة].

وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد ـ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك بفضله ورحمته ـ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ مِن وَرَابِهِ عَهُمُّ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءً صَدِيدٍ ﴿ مِن يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ [إبراهيم: ١٧].

وذكر في موضع آخر أنهم يسقون مع الحميم الغساق، كقوله: ﴿ هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيدٌ وَعَسَاقٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاحَرُ مِن شَكِلِهِ أَزْوَجُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالمسلمين منها \_ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ﴿ وَالمسلمين منها \_ وأصله من غسقت العين سال دمعها، وقيل: هو لغة، البارد المنتن، والحميم الآني: وأصله من غسقت العين سال دمعها، وقيل: هو لغة، البارد المنتن، والحميم الآني: الماء البالغ غاية الحرارة، والمهل: دُرْدِيُّ الزيت أو المذاب من النحاس والرصاص، ونحو ذلك، والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة جداً.

قوله تعالى: ﴿وَقِيَنَهُمُ فِيهَا سَلَمُ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية أن تحية أهل الجنة في الجنة سلام، أي يسلم بعضهم على بعض بذلك، ويسلمون على الملائكة، وتسلم عليهم الملائكة بذلك، وقد بين تعالى هذا في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿قَيَيْتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمُ ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، وقدوله: ﴿وَالْمَلَتِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ [الرعد: ٣٣، ٤٢]، وقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَماً ﴾ [مريم: ٢٢]، وقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَماً ﴾ [مريم: ٢٢]، وقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَماً ﴾ [الرعد: ٣٠، ٤٢]، وقوله: ﴿لَا يَشْعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَماً ﴾ [مريم: ٢٢]، وقوله: ﴿لَا يَشْعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلِكَ مَن الآيات.

ومعنى السلام: الدعاء بالسلامة من الآفات.

والتحية مصدر حياك الله بمعنى أطال حياتك.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَكَنَ ٱلشُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَا كَشَفّنَا عَنَهُ مُرَّمُ مَرَّ كَأَن لَرْ يَدْعُنَا إِلَى مُرِ مَسَّمُ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب، يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله فإذا فرج الله كربه، أعرض عن ذكر ربه، ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط.

وبيّن هذا في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ اللّهِ عَلَى عَنْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عباده المؤمنين، بقوله في سورة هود: ﴿ وَلَ مِنْ أَذَفْنَهُ نَعْمَاةً بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَفَرَ فَخُورً ﴿ إِلَّا النَّيْنَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ كَبِيرٌ ﴿ الله المودا، وقد قال ﷺ: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن».

قوله تعالى: ﴿ قُلَ مَا يَكُونُ لِى آَنَ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ ﴾. أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه ﷺ أن يقول: إنه ما يكون له أن يبدل شيئاً من القرآن من تلقاء نفسه، ويفهم من قوله: ﴿ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ ﴾ . . ، أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء.

وصرح بهذا المفهوم في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَاكَ ءَايَةٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَعْمَلُهُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ [النحل: ١٠١]، وقوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ ثُنسِهَا نَأْتِ مِخْيَرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقوله ﴿مَنْقُرِثُكَ فَلَا تَسَى ٓ ﴾ [الأعلى].

## قوله تعالى: ﴿ فَقَدُ لِينْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن تَبْلِيُّهِ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ .

في هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن النبي على لم يبعث إليهم رسولاً حتى لبث فيهم عمراً من الزمن، وقدر ذلك أربعون سنة، فعرفوا صدقه، وأمانته، وعدله، وأنه بعيد كل البعد من أن يكون كاذباً على الله تعالى، وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين، وقد ألقمهم الله حجراً بهذه الحجة في موضع آخر، وهو قوله: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولُكُم فَهُم لَهُ مُنكِرُون ﴿ الله ولله الموم أبا سفيان، ومن معه عن صفاته على قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم الكفار، ورأس المشركين، ومع ذلك اعترف بالحق، والحق ما شهدت به الأعداء.

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، ثم يذهب فيكذب على الله، اه، ولذلك وبّخهم الله تعالى بقوله هنا: ﴿أَفَلَا تُمْقِلُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ إلى قوله: ﴿ لِقَوْمِ يَنفَكَّرُونَ ﴾ .

ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض، وعما قليل ييبس، ويكون حصيداً يابساً كأنه لم يكن قط، وضرب لها أيضاً المثل المذكور في «الكهف» في قوله: ﴿وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلَ الْحَيَوْةِ الدُّيَا كَمَآةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَمَاءِ ﴾، إلى قوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥]، وأشار لهذا المثل بقوله في «السزمر»: ﴿ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَكًا ثُمَّ يَجْعَلُمُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُونَ لِأُولِي الْأَلْبَ ﴾ [الزمر: ٢١]، وقوله في «الحديد»: ﴿كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ الْكُفّار نَبَائُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً ﴾. . . الآية [الحديد: ٢٠].

تنبيه: التشبيه في الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب؛ لأن وجه

الشبه صورة منتزعة من أشياء، وهو كون كل من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء الله، وهو في إقبال وكمال، ثم عمّا قليل يضمحل ويزول، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَيعًا﴾. ذكر في هذه الآية الكريمة، أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعاً، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وصرح في «الكهف» بأن لا يترك منهم أحداً، بقوله: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَأَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧].

قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسَلَفَتَّ ﴾ الآية.

صرح في هذه الآية الكريمة، بأن كل نفس يوم القيامة تبلو، أي تخبر وتعلم ما أسلفت، أي قدمت من خير وشر، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿يُنَبُّوُا الْإِنسَنُ يَوْمَيْذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ [الطارق]، وقوله: ﴿وَغُرْبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتَبُ يَلْقَدُهُ مَنشُورًا ﴾ [قوله: ﴿وَغُرْبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتَبُ يَلْقَدُهُ مَنشُورًا ﴾ اقرأ كِلنبك كَفَى بِنفْسِك الْيُومَ عَلَيْك حَسِيبًا ﴾ [الإسراء]، وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ يَوْيَلُننَا مَالِ هَلْذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلّا أَحْصَلها وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً ﴾ [الكهف: ٤٩].

وأما على قراءة تتلو بتاءين ففي معنى الآية وجهان:

أحدهما: أنها تتلو بمعنى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما قدمت، فيرجع إلى الأولى.

وثانيهما: أن كل أمة تتبع عملها، لقوله على: «لتتبع كل أمّة ما كانت تعبده؛ فيتبع من كان يعبد الشمس، الشمس»... الحديث.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْمَنَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَقُلْ أَفَلَا نَتَقُونَ ﴾ .

صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة، بأن الكفار يقرّون بأنه \_ جل وعلا \_ هو ربهم الرازق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما يشاء، وهو صريح في اعترافهم بربوبيته، ومع هذا أشركوا به \_ جل وعلا \_.

والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته ـ جل وعلا ـ ولم ينفعهم ذلك لإشراكهم معه غيره في حقوقه ـ جل وعلا ـ كثيرة، كقوله: ﴿وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمَّ لَيْقُولُنَ اللَّهُ وَاللَّهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ اللَّهُ وَاللَّهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ اللَّرَضُ وَمَن فِيها إِن كُنتُم تَعَامُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن فِيها إِن كُنتُم تَعَامُونَ اللَّهُ الله والله الله والله عنه الآيات؛ سَيَقُولُونَ لِللهِ إلى غير ذلك من الآيات؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ الله اليه الله الموسف].

والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته ـ جل وعلا ـ لا يكفي في الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفياً وإثباتاً، وقد أوضحناه في سورة «الفاتحة» في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥].

أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته ـ جل وعلا ـ في قوله: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء]؛ فإنه تجاهل عارف لأنه عبد مربوب، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَزَلَ هَنَوُلَامِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ الآيـــة [الإســـراء: ١٠٢]، وقوله: ﴿وَكَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَهَا أَنْفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ [النمل: ١٤].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرُكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَفَّ ثُؤْفَكُونَ ﴾ .

ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجراً، بأن الشركاء التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء، وأنه هو وحده ـ جل وعلا ـ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى، وأنه يهدي من يشاء.

وصرح بمثل هذا في آيات كثيرة كقوله: ﴿ اللّهُ الّذِى عَلَقَكُمْ ثُمّ رَوْكُمُمْ ثُمّ يُمِينُكُمْ ثُمّ وَتَكُلُم مَن يَقْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءٌ سُبْجَننَمُ وَتَكَلَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُعْمِيكُمْ هَنَ يُعْمَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءٌ سُبْجَننَمُ وَتَكَلَى عَمّا يُشْرِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلا حَيْوةً وَلا نَشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣] وقوله: ﴿ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوةً وَلا نَشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣] وقوله: ﴿ يَمَالِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوةً وَلا نَشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣] وقوله: ﴿ يَكَايُمُ اللّهُ يَرْزُقُكُم مِن السّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٣]، وقوله: ﴿ وَقَولُه : ﴿ أَمَّ جَعَلُوا بِيَهِ شُرَكًا هَ خَلَقُوا كَخَلَقِهِ ﴾ [فأفَن كَمْن لا يَعْلُقُ كُمْن لا يَعْلُقُ إلا الله عَلَى الله إن أَرادَنِي اللّهُ بِضُرِ هَلُ هُنَّ كَنْقِولَ عَن مُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضُرِ هَلُ هُنَّ كَنْشُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضُرِ هَلُ هُنَ كَثِيفَتُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

والآيات في مثل ذلك كثيرة، ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء مع من بيده الخير كله المتصرف بكل ما شاء، لا تصدر إلا ممن لا عقل له، كما قال تعالى عن أصحاب ذلك: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصَّابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيهِ وَتَقْصِيلَ الْكِئْلِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ﴾. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة، أن هذا القرآن لا يكون مفترى من دون الله مكذوباً به عليه، وأنه لا شك في أنه من رب العالمين ـ جل وعلا ـ وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك، مما لا شك أنه من الله ـ جل وعلا ـ ؛ دليل على أنه غير مفترى، وأنه لا ريب في كونه من رب العالمين. وبين هذا في مواضع أخر، كقوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَلِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِن تَصْدِيقَ اللّهِ عَلَى بَيْنَ يَكَذَيهِ وَتَقْصِيلَ كُلُ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلِكَ إِللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله على الشَيْطِيقُنَ أَن يَكَذَيهِ وَتَقْصِيلَ كُلُ مَن الله عَلَى الله على السَّعراء]، وقوله: ﴿ وَبِالْقِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى على الله، أقام البرهان

وصرح في سورة «بني إسرائيل» بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله بقوله: ﴿قُلُ الَّهِنِ الْجَنَّمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرَّانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوَ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿ بَلَ كُذَّبُوا بِمَا لَرَ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾. التحقيق أن تأويله هنا، هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم القيامة، كما قدمنا في أول «آل عمران»، ويدل لصحة هذا قوله في «الأعراف»: ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ مَا تَدُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآهَ ﴾ [الأعراف: ٥٣]، ونظير الآية قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوفُوا عَذَبِ ﴾ [صق: ٨].

وبيّن تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار، والأوثان والبراءة منهم؛ من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة، وهو قوله في «مريم»: ﴿فَلَمَّا اَعْتَرَاهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُرُبُ ﴾ إلى قوله: ﴿عَلِيّا ﴾ [مريم: ٤٩ ـ ٥٠].

وقال ابن زيد، وغيره: إن آية: ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي﴾... الآية، منسوخة بآيات السيف.

والظاهر أن معناها محكم؛ لأن البراءة إلى الله من عمل السوء لا شك في بقاء مشروعيتها. قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرّ يَلْبَثُوا إِلّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ الآية.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة، أن الكفار إذا حشروا استقلوا مدة مكثهم في دار الدنيا، حتى كأنها قدر ساعة عندهم، وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله في

آخر «الأحقاف»: ﴿ كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلَبُثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلِنَغُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الآية [الأحقاف: ٣٥]، وقوله في آخر «النازعات» ﴿ كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَهُ يَلْبُنُواً إِلَّا عَشِيَةً أَوْ ضُحَنَهَا ﴿ كَالَبُهُمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَيْرَ مَا لَهِ عَلَى اللَّهِ [الروم: ٥٥].

صرح في هذه الآية الكريمة أن أهل المحشر يعرف بعضهم بعضاً فيعرف الآباء الأبناء، كالعكس، ولكنه بين في مواضع أخر أن هذه المعارفة لا أثر لها، فلا يسأل بعضهم بعضاً شيئاً، كقوله: ﴿وَلَا يَسَئُلُ حَمِيمًا ﴿ يُسَمَّرُونَهُمُ ۗ [المعارج: ١٠، ١١]، وقوله: ﴿وَلَا يَسَنَا أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَسَاآءَلُونَ ﴿ وَالمؤمنون].

وقد بيّنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أيضاً، وجه الجمع بين قوله: ﴿وَأَقْبَلَ بِين قوله: ﴿وَأَقْبَلَ بَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وبين قوله: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ ﴾ [الصافات]، في سورة: «قد أفلح المؤمنون»، أيضاً.

قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَيِرَ الَّذِينَ كَنَّافُوا بِلِقَالَهِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ .

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: بخسران المكذبين بلقائه، وأنهم لم يكونوا مهتدين، ولم يبين هنا المفعول به لقوله خسر، وذكر في مواضع كثيرة أسباباً من أسباب الخسران، وبيّن في مواضع أخر المفعول المحذوف هنا، فمن الآيات المماثلة لهذه الآية، قوله تعالى في «الأنعام»: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَنَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَى إِذَا جَآءَةُم السَّاعَةُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّوْمُ الْخَسِرُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَا عَالَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّه

والآيات في مثل هذا كثيرة، وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران لا ينجو منه إنسان؛ إلا بأربعة أمور:

الأول: الإيمان. الثاني: العمل الصالح على عند الله الله على

الثالث: التواصي بالحق. الرابع: التواصي بالصبر.

وذلك في قوله: ﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَ ٱلْإِنسَانَ﴾ [العصر: ١، ٢] إلى آخر السورة الكريمة، وبين في مواضع أخر، أن المفعول المحذوف الواقع عليه الخسران هو أنفسهم، كقوله في «الأعراف»: ﴿وَمَنْ خَفَتْ مَوْرِينُهُ فَأُولَتِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَاينَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞﴾ [الأعراف]، وقوله في «المؤمنون»: ﴿وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِدُونَ ۞﴾ [المؤمنون] وقوله في «هود»: ﴿ أُولَتِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِدُونَ ۞﴾ [المؤمنون] وقوله في «هود»: ﴿ أُولَتِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞﴾ [هود].

وزاد في مواضع أخر خسران الأهل مع النفس، كقوله في "الزمر": ﴿قُلُ إِنَّ الْخَسِرِينَ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرِينَ الْمُينُ ﴾ [الزمر: ١٥]، وقوله في "الشوري": ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِبَكَةِ السَّوري": ٤٥]. وَالشّوري: ٤٥].

وبين في موضع آخر أن خسران الخاسرين قد يشمل الدنيا والآخرة، وهو قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةُ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ ـ خَيْرَ الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُو ٱلخُسُرَانُ ٱلمُبِينُ ۞﴾ [الحج: ١١].

قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنَوْقَيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾.

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة لنبيه ﷺ أنه إما أن يريه في حياته بعض ما يعد الكفار من النكال والانتقام، أو يتوفاه قبل ذلك، فمرجعهم إليه ـ جل وعلا ـ لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله بهم لكمال قدرته عليه، ونفوذ مشيئته ـ جل وعلا ـ فيهم. وبين هذا المعنى أيضاً في مواضع أخر، كقوله في سورة «المؤمن»: ﴿فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ اللَّذِي نَعِلُهُمُ أَوْ نَتَوَفَيْنَكَ أَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [غافر: ٧٧]، وقوله في «الزخرف»: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْفَقِمُونَ ﴾ أو نَرَينَك اللّذِي وَعَدْتَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقَدِرُونَ ﴾ [الزخرف]، إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه: لم يأت في القرآن العظيم فعل مضارع بعد (إِنْ) الشرطية المدغمة في (ما) المزيدة لتوكيد الشرط، إلا مقترناً بنون التوكيد الثقيلة، كقوله هنا: ﴿وَإِمَّا نُرِيَّكَ ﴾ الآية، ﴿فَإِمَّا نَتُقَفَتُهُم ﴾ [الأنفال: ٥٧]، ﴿وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ ﴾ . . . الآية [الأنفال: ٨٥].

ولذلك زعم بعض علماء العربية وجوب اقتران المضارع بالنون المذكورة في الحال المذكورة، والحق أن عدم اقترانه بها جائز، كقول الشاعر:

فاما تسريسنسي ولي لسمة فإن السحسوادث أودى بها وقول الآخر:

والعمت تماضر أنني إما أمت السدد أبينوها الأصاغر خلتي

قوله تعالى: ﴿وَإِكُلِ أُمَّةٍ رَسُولً ﴾. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة رسولاً، وبين هذا في مواضع أخر، كقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾ [النحل: ٢٦]، وقوله: ﴿وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقوله: ﴿وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣] إلى غير ذلك من الآيات، وقد بين ﷺ أن عدد الأمم سبعون أمة في حديث معاوية بن حيدة القشيري وَهِ : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها، وأكرمها على الله»، وقد بينا هذه الآيات في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)، ووجه الجمع بينها وبين قوله: ﴿ لِلنُذِرَ قَوْمًا مَا أَنْذِرَ ءَابَاقُهُم ﴾ [يس: ٢]، في سورة «الرعد» في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧].

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ تُضِي بَيِّنَهُم بِأَلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ .

أوضح الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة «الزمر» بقوله: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَنَبُ وَجِأْيَةَ بِٱلنَّيْتِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الزمر]:

قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُّ إِنَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَقْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ .

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلاً، وأنه لا يسبق أحد أجله المحدد له، ولا يتأخر عنه.

وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ﴾ [الحجر]، وقوله: ﴿وَلَن اللَّهِ إِذَا جَاءً لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُمْ نَعْلَمُونَ ﴾ [نوح: ٤]، وقوله: ﴿وَلَن يُوَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿أَثُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَآلَتُنَ وَقَدْ كُنُّم بِدِه تَسْتَعْجِلُونَ ٥٠٠.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة، أن الكفار يطلبون في الدنيا تعجيل العذاب كفراً وعناداً، فإذا عاينوا العذاب آمنوا، وذلك الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منهم، وقد أنكر ذلك تعالى عليهم هنا بقوله: ﴿أَثُرُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْمُ بِهِ ۚ ﴾، نفى أيضاً قبول إيمانهم في ذلك الحين بقوله: ﴿ اَلْنَنَ وَقَدْ كُنْمُ بِهِ مَسْتَعْجِلُونَ ﴾ .

وأوضح هذا المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿ فَلَمَّا رَأُوٓا بَاْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا سُلّتَ اللّهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ هُ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفُرُونَ ﴿ فَلَهُ إِنْ يَنفُعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَبَادِهِ عُنَالِكَ الْكَفُرُونَ ﴿ فَلَوْلَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَوْلَهُ : ﴿ حَقَيْ إِذَا آذَرَكَ مُ الْعَرْقُ قَالَ ءَامَنَ أَنَهُ إِلّهُ إِلّا اللّذِي ءَامَنَتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَعِيلَ وَأَنّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَوْلَا عَنَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَى قَوْمَ يُولُسُ وَاللّهُ تَعْلَى عَنْهُمْ عَذَابَ الْمِزْيِي فِي الْحَيْوَةِ اللّهُ يَعْلَى عَنْهُمْ عَذَابَ الْمِزْيِي فِي الْحَيْوَةِ اللّهُ يَنْ وَمَنْ عَنْهُمْ عَذَابَ الْمِزْيِي فِي الْحَيْوَةِ اللّهُ يَنْ وَمَنْ عَنْهُمْ عَذَابَ الْمِزْيِي فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَا وَمَتَعْنَامُمْ إِلَى حِينِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَمَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْمِزْيِي فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَا وَمَتَعْتُمُ إِلَى حِينِ ﴿ فَالْ كَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَابَ الْمِزْيِي فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَا وَمَتَعْنَامُ إِلَى حِينِ فَى اللّهُ عَنْهُمْ عَذَابَ الْمِزْيِي فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَا وَمَتَعْنَامُ إِلَى حِينِ فَلَكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللمُ اللّهُ الللهُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللللمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبُطِلُهُ ﴾. ذكر تعالى عن موسى في هذه الآية أنه قال: إن الله سيبطل سحر سحرة فرعون.

وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال موسى، إنه سيقع، من إبطال الله لسحرهم، أنه وقع بالفعل؛ كقوله: ﴿فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَعُلِبُواْ هُمَالِكَ وَانْقَلْبُواْ صَغِرِينَ ﴿ فَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مُبَوَّا صِدْقِ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية أنه بوَّأ بني إسرائيل مُبَوَّأ صدق.

وبين ذلك في آيات أخر كقوله: ﴿وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكُنَا فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّتٍ وَعُمُونِ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِيلَ ۞ [الشعراء]، وقوله: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُمُونٍ ۞ وَدُولِه: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُمُونٍ ۞ وَذُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ [الدخان] إلى قوله: ﴿كَذَلِكُ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخْرِينَ جَنَّتٍ وَعُمُونٍ ۞ وَالدخان]. ومعنى ﴿بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَةٍ عِلَى مُبُوّاً صِدْقٍ ﴾: نزلناهم منزلا مرضياً حسناً.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَاۤ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّغَنَّهُمْ إِلَى حِينِ ﴾. ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يونس ما نفعهم إلا في الدنيا دون الآخرة، لقوله: ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾.

ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله: ﴿فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا ﴾ أن الآخرة ليست كذلك، ولكنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمان من غير قيد في سورة «الصافات»، والإيمان منقذ من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، كما أنه بين في «الصافات» أيضاً كثرة عددهم وكل ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَامَنُوا فَمَنَعْنَهُمُ اللَّهِ عِينِ ﴾ [الصافات].

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ لَا مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ الآية.

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع أهل الأرض لآمنوا كلهم جميعاً، وهو دليل واضح على أن كفرهم واقع بمشيئته الكونية القدرية. وبيّن ذلك أيضاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشَّرَكُوأُ ﴾ [الأنعام: ١٠٧]، وقوله: ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَآئِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهِ ﴾ [السجدة: ١٣]، وقوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ ٱلْهُدَيَّا ﴾ [الأنعام: ٣٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيكَ ﴾.

بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي له، ولا يمكن أحداً أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا أراد الله به ذلك.

والظاهر أنها غير منسوخة، وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير إلا الله تعالى، وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ قُلِ النَّطُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾. أمر الله \_ جل وعلا \_ جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في السماوات والأرض من المخلوقات الدالة على عظم خالقها، وكماله، وجلاله، واستحقاقه لأن يُعبد وحده \_ جل وعلا \_.

وأشار لمثل ذلك بقوله: ﴿ سَنُويهِمْ ءَايَنِتنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمِمْ حَتَىٰ يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقَّ وَالْحَافِ وَفِي آنفُسِمِمْ حَتَىٰ يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَلَقَ ﴿ [فصلت: ٥٣]، ووبخ في سورة «الأعراف» من لم يمتثل هذا الأمر وهده بأنه قد يعاجله الموت فينقضي أجله قبل أن ينظر فيما أمره الله \_ جل وعلا \_ أن ينظر فيه لينبه بذلك على وجوب المبادرة في امتثال أمر الله \_ جل وعلا \_ وذلك في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مِن شَيْءُ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ أَقَرْبُ لَهُمُ مِن شَيْءُ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ أَقَرْبُ لَجُلُهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

تنبيه: آية «الأعراف» هذه التي ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن الأمر يقتضي الفور، وهو الذي عليه جمهور الأصوليين، خلافاً لجماعة من الشافعية وغيرهم.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ﴾. أوضح هذا المعنى في قوله: ﴿فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا وَلِمَا اللَّهِ الرَّومِ: ٣٠]. لِلدِّينِ حَنِيفَا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ عَلَيْماً﴾. . . الآية [الروم: ٣٠].

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۗ الآية.

أُوضح معناه أيضاً بقوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَاتُمْ لَهُ لَلْكُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرُ لَآ إِلَهُ إِلَهُ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ

قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرُ حَتَىٰ يَعَكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُنكِمِينَ﴾. لم يبيّن هنا ما حكم الله به بين نبيه وبين أعدائه، وقد بيّن في آيات كثيرة أنه حكم بنصره عليهم، وإظهار دينه على

كل دين، كقوله: ﴿إِذَا جَمَاءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَّحُ ۞﴾ [النصر] إلى آخر السورة، وقوله: ﴿إِنَا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُبِينَا ۞﴾ [الفتح] إلى آخرها، وقوله: ﴿أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَأْتِى ٱلأَرْضَ نَنْقُهُما مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِتُحَكِّمِهِ ﴾ [الرعد: ٤١]، إلى غير ذلك من الآيات.

# \* \* براسدار من الرحم

#### سورة هود

قوله تعالى: ﴿الَّرَّ كِلَنْتُ أَغْكِمَتْ ءَايَنُهُمْ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ ﴾.

اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافاً كثيراً، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحداً من تلك الأقوال، وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء فنقول، وبالله \_ جل وعلا \_ نستعين:

قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، كما بيناه في «آل عمران» وممن روي عنه هذا القول: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود وعامر، والشعبي، وسفيان الثوري، والربيع بن خيثم، واختاره أبو حاتم بن حبان.

وقيل: هي أسماء للسور التي افتتحت بها، وممن قال بهذا القول: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد، وقتادة، وزيد بن أسلم، قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة: أن رسول الله على كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة «ألم» السجدة، و همّل أنّ عَلَى الإنسَنِ الإنسان: ١].

ويدل عليه أيضاً قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله والجمل، وهو شريح بن أبي أوفى العبسي؛ كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن:

يذكرني حاميم والرمح شاجرٌ فهلا تلا حاميم قبل التقدم وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعى قائلاً: إنه الذي قتل محمد بن

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للاشتر النخعي قائلاً: إنه الذي قتل محمد بن طلحة المذكور، وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب السعدي، ويقال: كعب بن مدلج. وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: وهو الثبت، وأنشد له البيت المذكور. وقبله:

وأشعت قوام بآسات ربه هتكت له بالرمح جيب قميصه على غير شيء غير أن ليس تابعاً

قليل الأذى فيما ترى العين مسلم فخر صريعاً لليدين وللفم علياً ومن لا يتبع الحق يندم يذكرني حاميم. . . البيت، اه من فتح الباري.

فقوله: «يذكرني حاميم، بإعراب «حاميم» إعراب من لا ينصرف»، فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة.

وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله، والشعبي، وإسماعيل بن عبد الرحمٰن السدي الكبير، وروي معناه عن ابن عباس وعنه أيضاً: أنها أقسام أقسم الله بها، وهي من أسمائه، وروي نحوه عن عكرمة.

وقيل: هي حروف، كل واحد منها من اسم من أسمائه \_ جل وعلا \_، فالألف من ﴿الْمَرْ لَا مَا لَا لَا مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا الْمَرْ وَالْمَرْ وَالْمَرْ وَالْمَا لَا الْمُرْ وَالْمَرْ وَالْمَا لَا لَا الْمَرْ وَلَا الْمُرْ وَلَا الْمُرْ وَلَا الْمُرْفُ الْوَاحِدُ مِن الْكُلُمَةُ وَتَرِيدُ بِهُ جَمِيعِ الْكُلُمَةُ كَقُولُ الْمُرْجِزِ:

قلت لها قفي فقالت لي قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف فقوله: «قاف» أي وقفت، وقول الآخر:

بالخير خيرات وإن شراً فا ولا أريد السسر إلا أن تا يعنى: وإن شرًا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء، فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين.

قال القرطبي: وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث، قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق، إلى غير ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السور، وهي نحو ثلاثين قولاً.

أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد، وجمع من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب، ونصره الزمخشري في (الكشاف).

قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية.

ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه.

وذكر ذلك بعدها دائماً دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن، وأنه حق.

وقال في سورة إبراهيم: (الرَّه)، ثم قال: ﴿كِتَبُّ أَنَرَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخُرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمُنَةِ إِلَى النَّورِ [إبراهيم: ١]، وقال في سورة الحجر: ﴿الرَّه)، ثم قال: ﴿مَا أَنزَلْنَا الْمُحِتَّةِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ اللَّحِرِ: ١]، وقال في سورة الله عراء: ﴿طَهَ قَالَ، ثم قال: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَعَ ۚ ﴾، ثم قال: ﴿قِلْكَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَعَ ﴾، ثم قال: ﴿قِلْكَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَعَ ﴾ [السعراء: ١ ـ ٣]، وقال في سورة النمل: ﴿طَسَّمُ اللهُ عَلَيْكَ الْفُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ السَّمِلِ النمل: ١]، وقال في القصص: ﴿طَسَمَ إِلَى عَلِيْكَ عَالِمُكَ عَالِمُكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن نَبّا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَالْحَقِ لِقَوْمِ لَمُ اللَّهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ مِن نَبّا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَالْمَقِ لِقَوْمِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن نَبّا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَالْمَقِ لِقَوْمِ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن نَبّا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَالْمَعِيْنَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن نَبّا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَالْمَعِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن نَبّا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَالْمَ في سورة الروم عَلَيْكُ مِن نَبّا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَالْمَعُ اللّهُ وَاللَّهُ عَلِيْكَ عَلِيْكَ عَلَيْكَ مَن تَبالِهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ مُنْ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلِيْهِمْ سَيَعْلِمُونَ ﴿ وَالَّهُ وَاللَّومَ اللَّهُ مَا لَا في سورة السَجِدة: ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا.

وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة بالحروف المقطعة؛ كالبقرة، وآل عمران، والأعراف، ويونس؛ لأن الحروف المقطعة في القرآن المكي غالباً، والبقرة، وآل عمران مدنيتان والغالب له الحكم، واخترنا لبيان ذلك سورة هود؛ لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح؛ لأن قوله تعالى: ﴿كِنَابُ أُمْ مَنُولَتُ مِن لَدُنُ حَكِيمٍ خَبِيمٍ بعد قوله: ﴿الرَّ واضح جداً فيما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَقَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞﴾ .

هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها، هي أن يعبد الله \_ جل وعلا \_ وحده، ولا يشرك به في عبادته شيء؛ لأن قوله \_ جل وعلا \_: ﴿ كِننَبُ أُخِمَتَ ءَايَننُهُ ثُمُ فَصِلتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ اللَّهَ تَعَبُدُوا إِلّا المَتَابِ فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده، سواء قلنا أن «أنْ» هي المفسرة، أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله؛ لأن ضابط «أن» المفسرة أن يكون ما قبلها متضمناً معنى القول، ولا يكون فيه حروف القول.

ووجهه في هذه الآية أن قوله: ﴿أُخْرِكَتُ ءَايَنْكُمْ ثُمَّ فُصِّلَتَ﴾ فيه معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول، فيكون تفسير ذلك هو: ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾.

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من «أن» وصلتها مفعول له فالأمر واضح، فمعنى الآية أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء، ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَكَ أَنَّما اللهكُ أَلَكُ وَحِدُ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُون ﴿ الْأنبياء]، ومعلوم أن لفظة «إنما» من صيغ الحصر، فكأن جميع ما أوحى إليه منحصر في معنى «لا إله إلا الله» وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)؛ أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة، حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن معنى «لا إله إلا الله» لأن معناها: خلع جميع المعبودات غير الله عبل وعلا ـ وحده بجميع أنواع العبادات، وإفراده ـ جل وعلا ـ وحده بجميع أنواع العبادات؛ فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية.

والآيات الدالة على أن إرسال الرسل، وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده كثيرة جداً، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَبِ اَعْبُدُوا اللّهَ وَآجَتَنِبُوا الطّاخُوتُ ﴾ [السحل: ٣٦]، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا وَالسحل: ٣٦]، وقوله: ﴿ وَمَثَلُ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ الرّحَدَى وَاللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَن دُونِ اللهَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة، وسنستقصي الكلام عليه \_ إن شاء الله تعالى \_ في سورة «الناس»، لتكون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسني.

قوله تعالى: ﴿وَأَنِ اَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ نُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ آجَلِ مُسَتَى الآية. هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعاً حسناً إلى أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه.

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق، ورغد العيش، والعافية في الدنيا، وأن المراد بالأجل المسمى: الموت، ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبية هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿وَيَنقَوْمِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُواْ إِلَى قُوبُواْ رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُواْ وَيَنونَى مِن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿وَيَنقَوْمِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبّكُمْ يُدَولاً وَيَنونَ السّمَاءَ عَلَيْكُم عِنْ نبوح: ﴿وَقَلْهُ السّمَاءُ عَلَيْكُم يَدُولاً إِنَّهُ كَانَ عَفَالاً إِنَّ يُرْسِلِ السّمَاءُ عَلَيْكُم يِتْمَالًا إِنَّهُم اللّهُ وَيَعْمَلُ لَكُو اَنْهُوا وَيَنونَ وَقُوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى عَامَلُوا وَنَينَ أَوْ لَكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ وَقُوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى عَامَلُوا وَنَينَ وَاللّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلْنَحْيَانَكُم حَيْوةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ١٩٥]، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى عَامَلُوا وَنَينَ وَاتُعْقُوا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى السّمانِية وَالْمُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ الرَّعِهِمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ يَعْمَلُ لَهُ بَعْرَبُهُ وَاللّهُ مِن حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، القين غير ذلك من الآيات.

قول المعنى الله تعالى : ﴿ أَلاّ إِنَّهُم يَنْوُنَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَةً أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ عِلَيهُ الصَّمَائِرِ وَمَا يعلن يخفى عليه شيء، وأن السر كالعلانية عنده، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يسر، والآيات المبينة لهذا كثيرة جداً، كقوله: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوسُ بِهِ مَنْ أَمْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا وَقُوله - جل وعلا -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فَيَسُوسُ بِهِ اللهَ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا وَقُوله - جل وعلا -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فَيْسِمُ مَا فَاخَذَرُوهُ ﴾ [البقرة: (٣٥] ، وقوله - جل وعلا -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فَيْ اللّهُ يَعْلَمُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا كُنَا غَايِدِينَ ﴾ وقوله - جل وعلا الله عني مَنْ أَلَوْ مِنْ مَنْ أَلُولُ مِنْ مَنْ أَلَا اللهُ مَنْ مَنْ عَمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كَنَا عَلَيْهُمْ مُنَا اللهُ وجدت فيها آية بهذا المعنى .

تنبيه مهم: اعلم أن الله ـ تبارك وتعالى ـ ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظاً أكبر، ولا زاجراً أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر، والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس، فقالوا: لو فرضنا أن ملكاً قتالاً للرجال، سفّاكاً للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته

ظلماً، وسيّافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط للقتل، والسيف يقطر دماً، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحداً من الحاضرين يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه، وهو ينظر إليه، عالم بأنه مطلع عليه؟! لا، وكلا! بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم خوفاً من بطش ذلك الملك.

ولا شك \_ ولله المثل الأعلى \_ أن رب السموات والأرض \_ جل وعلا \_ أشد علماً، وأعظم مراقبة، وأشد بطشاً، وأعظم نكالاً وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه، فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه \_ جل وعلا \_ ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي؛ لان قلبه، وخشي الله تعالى، وأحسن عمله لله \_ جل وعلا \_.

ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله ـ تبارك وتعالى ـ صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملاً، ولم يقل: أيهم أكثر عملاً، فالابتلاء في إحسان العمل، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿وَهُو اللَّهِ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُم أَيُّكُم أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾. وقال في الملك: ﴿ اللَّهِ مَلَى الْمَارَةُ وَلَهُ الْمَارَةُ وَلَهُ الْمَارَةُ وَلَهُ الْمَارَةُ وَلَهُ الْمَارَةُ وَلُو الْعَنْوُرُ ﴾.

ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى، أي يختبر بإحسان العمل؛ فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار، ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي على عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي فقال: «أخبرني عن الإحسان»، أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه، فبين النبي في أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ، والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى، والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه، فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

واختلف العلماء في المراد في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾ وقوله: ﴿ يَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمُ ﴾ .

فقال بعض العلماء: معنى ﴿يَثَنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾ يزورون عن الحق، وينحرفون عنه ؛ لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره، ومن ازورَّ عنه وانحرف ثنى عنه صدره، وطوى عنه كشحه، بهذا فسّره الزمخشري في (الكشاف).

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وهذا المعنى معروف في كلام العرب، فهم يعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه، ويعبّرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم الميل عنه.

فمن الأول قول ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي الرباب.

خليلي عوجا بارك الله فيكما تكن عوجة يجزيكما الله عنده

على دار مي من صدور الركائب بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب

يعني: أثنيا صدور الركائب إلى دار مي.

ومن الثاني قول الشنفرى.

فإني إلى قوم سواكم لأميل

أقيموا بني أميَّ صدور مطيكم وقول الآخر:

أقول لأم زنباع أقيم التيمي صدور العيش شطر بني تميم وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة.

كان حلو المنطق، يلقى رسول الله ﷺ بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء.

وقيل: نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مر بالنبي على ثنى صدره وظهره، وطأطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي على فيدعوه إلى الإيمان. حكى معناه عن عبد الله بن شداد.

وعن ابن عباس رأنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب، يستحيون من الله.

وقال بعض العلماء: معنى ﴿ يَشْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ يغطون رؤوسهم لأجل كراهتهم استماع كلام الله، كقوله تعالى عن نوح: ﴿ وَإِنِّ كُلَّمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَسَابِعَهُمْ فِي استماع كلام الله، كقوله تعالى عن نوح: ﴿ وَإِنِّ كُلَّمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَسَابِعَهُمْ فِي اللّهِ عَلَمُ اللّهِ [نوح: ٧].

وقيل: كانوا إذا عملوا سوءاً ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم، يظنّون أنهم إن فعلوا ذلك أخفوا به عملهم على الله \_ جل وعلا \_ ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: ﴿ لِلسَّتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ . . . الآية .

وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة: «ألا إنهم تثنوني صدورهم» وتثنوني مضارع اثنوني، ووزنه افعوعل من الثني كما تقول احلولي من الحلاوة، وصدورهم في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل تثنوني، والضمير في قوله: ﴿مِنْهُ عائد إلى الله تعالى في أظهر القولين. وقيل: راجع إليه ﷺ كما مرَّ في الأقوال في الآية.

قوله تعالى: ﴿وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمُآءِ لِبَنْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.

صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض لحكمة ابتلاء الخلق، ولم يخلقهما عبثاً ولا باطلاً، ونزّه نفسه تعالى عن ذلك، وصرح بأن من ظن ذلك فهو من الذين كفروا وهددهم بالنار، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ فَهُو نَلُ اللَّهُ وَاللَّهُمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُو

عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَعَكَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْرِدِ ﴿ اللّهِ ﴾ [المؤمنون]، وقال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ [الذاريات]، وقال: ﴿ اَلَذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَنْلُوكُمُ أَيْتُكُو أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَلَهِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَدَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ﴾. المراد بالأمة هنا: المدة من الزمن، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ١٤٥، أي تذكر بعد مدة.

تنبيه: استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربعة استعمالات:

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من الزمن.

الثاني: استعمالها في الجماعة من الناس، وهو الاستعمال الغالب، كقوله: ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ [القصص: ٢٣]، وقوله: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ﴾ [يونس: ٤٧]، وقوله ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً ﴾ [البقرة: ٢١٣]، إلى غير ذلك من الآيات.

الثالث: استعمال «الأمة» في الرجل المقتدى به؛ كقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠].

الرابع: استعمال «الأمة» في الشريعة والطريقة؛ كقوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ الرَّبِعِ: استعمال «الأمة» في الشريعة والطريقة؛ كقوله: ﴿إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾... الآية [الأنبياء: ٩٢]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهُمَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعَمَالَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَشُونَ ﴿ ﴾. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل عملاً يريد به الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة إلا النار.

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: ﴿وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوَّتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي اللَّذِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ [الشورى: ٢٠]، ولكنه تعالى بين في سورة بني إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته \_ جل وعلا \_ بقوله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨]، وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في الكلام على هذه الآية الكريمة؛ ولذلك اختصرناها هنا.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُلُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَٱلنَّالُ مَوْعِدُمُ ﴾.

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة، أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائناً من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا في إلى جميع الخلق، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَى هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقوله: ﴿وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلّا كَآفَةَ لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقوله: ﴿قُلُ يَكَآيُهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَقِ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ ﴾ الآية.

نهى الله ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا القرآن العظيم، وصرح أنه الحق من الله، وإلآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جداً، كقوله: ﴿الْمَرَ وَاللَّهُ الْكِنَابُ لَا رَبُّ فِيهِ﴾... الآية [السقرة: ١، ٢]، وقوله: ﴿الَّمْرَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون، وبيّن ذلك أيضاً في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿وَمَا أَكُنَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ السوسف]، وقوله: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِ ٱلأَرْضِ يُضِلُوكَ ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلُهُمْ أَكْثَرُ أَلْأَوْلِينَ ﴾ [الصافات]، وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَمُهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجاً، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم، ويعذبون أيضاً على إضلالهم غيرهم، كما أوضحه تعالى بقوله: ﴿ اَلَذِيكَ كَفَرُوا وَصَـ دُوا عَن سَبِيلِ اللهِ وَدُنهُم عَذَابًا فَوْقَ اَلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُمْسِدُونَ ﴿ النحل].

وبيّن في موضع آخر أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين، وهو قوله في الأعسراف: ﴿حَقَّىٰ إِذَا اَدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَائِهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَآءٍ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّالِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ﴾ [الأعراف: ٣٨].

قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾.

في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن:

الأول: وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره، ونقله عن ابن عباس، وقتادة، أن معنى: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾، أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، ولا أن يبصروه إبصار مهتد، لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى، وقد كانت لهم أسماع وأبصار.

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَيْصِنَرًا وَأَفْدِدَةً فَمَاۤ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَضَدُوهُمْ وَلَآ أَفْغِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَنَايَتِ ٱللَّهِ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

الثاني: وهو أظهرها عندي أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية، إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم، والغشاوة التي جعل على أبصارهم.

ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرَهِمْ عِشْوَةً ﴾ [البقرة: ٧]، وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَادَائِمِمْ وَقُرًّا ﴾ [الكهف: ٥٥]، ونحو ذلك من الآيات.

وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت عليه آيات كثيرة، كقوله: ﴿بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ [النساء: ١٥٥]، وقوله: ﴿فَلَمّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، وقوله: ﴿فَلَمّا رَاغُواْ أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، وقوله: ﴿وَأَمّا اللّهِنَ فَوَرِهِمُ مَرَضُ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضُا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقوله: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفِئدَتُهُمْ وَأَبْصَدَوهُمْ كَمَا لَمْ يُوبِهُمْ وَأَبْصَدَوهُمْ كَمَا لَمْ يُوبِهُمْ بِعِيهُ إلا أَنعام: ١١٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

الثالث: أن المعنى ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمَعَ﴾؛ أي لشدة كراهيتهم لكلام الرسل على عادة العرب في قولهم: لا أستطيع أن أسمع كذا، إذا كان شديد الكراهية والبغض له، ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَاتِ تَعَرِفُ فِي وُجُومِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرُ يُكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَاينتِناً ﴾ [الحج: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنّ كُفُرُواْ لا تَسْمَعُواْ لِمِلْنَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [فصلت: ٢٦]، وقوله: ﴿وَإِنّ كُلّا الْقُرْءَانِ ﴾ [فصلت: ٢٦]، وقوله: ﴿وَإِنّ كُلّا الْقُرْءَانِ ﴾ [نوح: ٧].

الرابع: أن «ما» مصدرية ظرفية؛ أي يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا، أي يضاعف لهم العذاب دائماً.

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض، أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنيا، وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم، وقد قدمنا في سورة النساء قول الأخفش الأصغر بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلقاً عند أمن اللبس.

السادس: أن قوله: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ﴾ من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، فيكون متصلاً بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَمُعْمَ مِّن دُونِ ٱللهِ مِن أَوْلِيَاءً﴾ وتكون جملة: ﴿يُضَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ اعتراضية، وتقرير المعنى على هذا القول: وما كان لهم من دون الله من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون؛ أي الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، وما لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون ولياً لأحد.

ويشهد لمعنى هذا القول، قوله تعالى في الأعراف: ﴿ أَلَهُمْ أَرَّجُلُّ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَمُكُمْ أَيَّجُلُّ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَمُكُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ الآيـــة [الأعــراف: 190]، ونحوها من الآيات.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد تكون فيها أقوال، وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ ﴾ الآية.

ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصم، وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير، وبيّن أنهما لا يستويان، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي الأصم والسميع. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة:

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَرَنكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ﴾.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملأ من قوم نوح قالوا له: ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة الشعراء، أن اتباع الأرذال له في زعمهم مانع لهم من اتباعه بقوله: ﴿أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١].

وبيّن في هذه السورة الكريمة: أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبى ان يطرد أولئك المؤمنين الذين اتبعوه بقوله: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ اَمَنُوَأً إِنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهِم وَلَكِنِ مَنَ اللهِ إِن طَرَحَتُهُمُ اللهِ إِن طَرَحَتُهُمُ اللهِ إِن طَرَحَتُهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَكِنِ مَن اللهِ إِن طَرَحَتُهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا تَعْمَوُنَ اللهُ وَلَا يَعْلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ اللهُ وَمَا أَنْهُم إِلّا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ اللهِ وَمَا أَنْ اللهُ عِلَا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ اللهِ وَمَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ اللهُ وَمَا أَنْ اللهُ عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَبِّي لَو اللهُ عَلَى رَبِّي لَو اللهُ عَلَى رَبِي اللهُ عَلَى رَبِّي لَو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَقُوْمِ أَرَى يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِينَةٍ مِن رَبِي وَوَانَنِي رَمْهُ مَنْ عِندِهِ فَعُيَيتُ عَلَيْمُ أَلْزُمُكُمُوهَا وَأَنتُم لَمَا كُرِهُونَ ﴿ إِن كُنتُ عَلَى بِينَةٍ مِن رَبِي ﴾ ، أي على يقين أنه قال لقومه: ﴿ أَرَهَ يَتُمُ ﴾ أي أخبروني ، ﴿ إِن كُنتُ عَلَى بِينَةٍ مِن رَبِي ﴾ ، أي على يقين ونبوة صادقة لا شك فيها ، وأعطاني رحمة منه مما أوحى إليّ من التوحيد والهدى ، فخفي ذلك كله عليكم ، ولم تعتقدوا أنه حق ، أيمكنني أن ألزمكم به ، وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة التي تفضل الله علي بها ، ورحمني بإيتائها ، والحال أنكم كارهون لذلك ؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان واضحاً جلياً لا لبس فيه ، إن لم يهدكم الله \_ جل وعلا \_ إليه .

وهذا المعنى صرّح به \_ جل وعلا \_ عن نوح أيضاً في هذه السورة الكريمة بقوله: ﴿ وَلَا يَنْفِكُمُ نُصْحِى ۚ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمُ ۚ هُوَ رَبُّكُمُ ﴾ الآية .

قوله تعالى: ﴿وَرِسَقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى، بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجاناً من غير أخذ أجرة في مقابله.

وبيّن في آيات كثيرة: أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كقوله في سبأ عن نبينا ﷺ: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴿ [سبأ: ٤٧]. وقوله فيه، أيضاً في آخر ص: ﴿قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْتُكَلِّفِينَ ۗ ﴿ صَ اللَّهُ مَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْتُكَلِّفِينَ ﴾ [صَ].

وقوله في الطور والقلم: ﴿ أَمْ تَسْتَأَهُمُ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمٍ مُّنْقَلُونَ ﴿ ﴾ [الطور]. وقوله في الفرقان: ﴿ قُلْ مَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ ﴾ [الفرقان]. وقوله في الأنعام: ﴿ قُلْ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٩٠]. وقوله عن هود في سورة هود: ﴿ يَنَقُوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَوْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الذِي فَطَرَفَى ﴾ .

وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ـ عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ: ﴿ وَمَا آشَنَكُمُ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ السَّعراء].

وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: ﴿ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِينَ ﴿ اَتَّبِعُوا مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَا آَسُنَكُمُ عَلَيْهِ الْمَالَكُونَ عَلَيْهِ الْمَالَكُونَ عَلَيْهِ الْمَالُونَةُ فِي الْقُرْنَى ﴾ [الشورى: ٢٣]، في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنَ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ ۖ ﴾ [سبأ: ٤٧].

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام.

وللعلماء أقوال متعددة في المسألة يرجع لها في الأصل وخلاصة رأي الشيخ ما نصه:

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي \_ والله تعالى أعلم \_، أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن، والعقائد، والحلال والحرام، للأدلة الماضية. وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة.

والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ فَأَنَا اَحِمَلُ فِيهَا مِن كُلِّ رَوْجَمِينِ اَثَنَيْنِ ﴾. ذكر الله ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحاً ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ: أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، وبيّن في سورة ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ آلمؤمنونا أنه أمره أن يسلكهم أي يدخلهم فيها، فدل ذلك على أن فيها بيوتاً يدخل فيها الراكبون؛ وذلك في قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمُّهَا وَفَكَارَ ٱلتَّنُورُ فَاسَلُكَ فِيهَا مِن حَلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، ومعنى «اسلك»: أدخل فيها من كل زوجين اثنين؛ تقول العرب: سلكت الشيء في الشيء: أدخلته فيه. وفيه لغة أخرى وهي: أسلكته فيه، رباعياً بوزن أفعل، والثلاثية لغة القرآن؛ كقوله: ﴿ فَأَسُلُكُ فِيهَا مِن حَلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، وقوله: ﴿ فَاسَلُكُ مُ فِي قَلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الحجراً، وقوله: ﴿ فَاللَّهِ اللَّهُ عَلَوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الحجراً، وقوله: ﴿ فَاللَّهُ فِي قَلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الحجراً، وقوله: ﴿ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلَكُمُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الحجراً، وقوله: ﴿ مَا الشاعر: اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَا اللَّهُ فَي اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي:

حتى إذا أسلكوهم في قتائده شلا كما تطرد الجمالة الشردا

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي أن أصل السلك الذي هو الخيط فعل بمعنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح، وقتل بمعنى مقتول؛ لأن الخيط يسلك أي يدخل في الخرز لينظمه؛ كما قال العباس بن مرداس السلمي:

عين تأويها من شجوها أرق فالماء يغمرها طوراً وينحدر كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك منه فهو منتثر والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه أمر نوحاً أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول، أي سبق عليه من الله القول بأنه شقيّ، وأنه هالك مع الكافرين.

ولم يبيّن هنا من سبق عليه القول منهم، ولكنه بيّن بعد هذا أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته.

قال في ابنه الذي سبق عليه القول: ﴿وَنَادَىٰ نُوحُ اَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُهَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَوِينَ ﴿ وَمَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَوِينَ ﴾ وقال فيه أيضاً: ﴿ قَالَ يَنْهُمُ اللَّهُ مَنَا وَلا يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾. وقال في امرأته: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ﴾ [التحريم: ١٠].

قُولُه تَعالَى: ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِيهَا بِسَـهِ اللَّهِ بَغَرِينِهَا وَمُرْسَنَهَأٌ ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ نَّحِيمٌ ۞﴾.

ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة، أن نبيه نوحاً \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ أمر أصحابه الذين قيل له احملهم فيها أن يركبوا فيها قائلاً: ﴿ بِسَــمِ ٱللهِ بَحْرِنهَا وَمُرْسَنهاً ﴾؛ أي بسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها.

وبيّن في سورة الفلاح أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من الكفرة الظالمين، ويسألوه أن ينزلهم منزلاً مباركاً؛ وذلك في قوله: ﴿ فَإِذَا اَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلفُلْكِ فَقُلِ اَلْمَدُدُ لِلّهِ الّذِي نَجَنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقُل رَبِّ الْمَوْمَنُونَ ]. أَزْلِني مُنزَلًا مُبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ [المؤمنون].

وبيّن في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها بقوله: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ الْإِزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لِتَسْتَوُمُ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُم مُقْرِنِينَ لَهُم مُقْرِنِينَ وَلَا اللهِ مُقْرِنِينَ اللهِ مُقْرِنِينَ لَهُم مُقْرِنِينَ وَلَا اللهِ مُقَالِمُونَ ۞ [الزحرف].

ومعنى قوله: ﴿مُقْرِنِينَ﴾ أي مطيقين، ومنه قول عمرو بن معد يكرب:

لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنينا وقول الآخر:

ركبتم صعبتي أشر وجبن ولستم للصعاب بمقرنينا وقول ابن هرمة:

أقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصديا دعد والهجر قوله تعالى: ﴿وَهِي تَمْرِي بِهِمْ فِي مَنْجٍ كَالْجِبَالِ﴾. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم، أمواجه كالجبال.

وبيّن جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿إِنَّا لَمَّا طُغَا ٱلْمَاهُ مُمْلَنَكُمْ فِي الْبَارِيةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُو نَذَكُرَةً وَتَعِيهَا أَذُنَّ وَعِيةٌ ﴿ ﴾ [الحاقة]. وقوله: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ﴿ وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَالْنَقَى ٱلْمَاةُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجِ وَدُسُرٍ ﴾ وَقَدْ فَهُلْ مِن مُذَكِرٍ ﴾ [القمر].

وبيّن في موضع آخر أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضاً بقوله: ﴿فَٱنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣]، والطود: الجبل العظيم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَيْسُنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَّحْمَةٍ مِنَّا ﴾ الآية

لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هوداً والذين آمنوا معه عند مجيئه، ولكنه بيّن في مواضع أخر أنه الإهلاك المستأصل بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم، كقوله: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتَ عَلَيْهِ إِلّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ [الذاريات].

وقــولــه: ﴿وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُوا بِرِيجِ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: ٦، ٧]. وقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمرٍ ۞ مَنْ الله وقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آيَامٍ فَيَسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي﴾ . . . الآية [فصلت: ١٦].

قوله تعالى: ﴿فَلَمَا جَاءَ أَثْرُنَا نَجَيْتَنَا صَلِحًا﴾. بيّن هذا الأمر الذي جاء بقوله: ﴿كَأَنَ لَمُ مَوْدَا فِهَا أَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَو قَالُواْ سَلَمَّا ﴾ الآية.

لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم، ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله: ﴿وَإَمْرَأَتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَضَحِكَتُ فَضَحَقَ وَمِن وَزَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ ﴾؛ لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب، كما يدل على ذلك قوله: ﴿وَبَثَرَنَهُ بِإِسْحَقَ نِيتًا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [الصافات].

وقوله: ﴿قَالُواْ لَا تَحَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ﴾ [الذاريات: ٢٨]، وقوله: ﴿قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ﴾ [الحجر]، وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط، وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في هذه السورة: ﴿قَالُواْ لَا تَحَفَّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٠] الآية.

وقـــولـــه: ﴿قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ نَجْرِمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞﴾. وقــولـه: ﴿قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِن طِينٍ ۞﴾ [الـذاريات]، وقوله: ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞﴾ [العنكبوت].

والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي «لما» كما ترى.

قول عنالى: ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ فَامَا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوجَسَ مِنْهُمْ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفاً من الآدميين، أسرع إليهم بالإتيان بالقِرَى وهو لحم عجل حنيذ \_ أي منضج بالنار \_ وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، فقالوا: لا تخف، وأخبروه بخبرهم.

وبيّن في الذاريات أنه راغ إلى أهله \_ أي مال إليهم \_ فجاء بذلك العجل وبيّن أنه سمين، وأنه قربه إليهم، وعرض عليهم الأكل برفق فقال لهم: ﴿أَلاَ تَأْكُونَ وأنه أوجس منهم خيفة وذلك في قوله: ﴿هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۚ إِلَى إِذَ دَخَلُوا عَلِيهِ فَقَالُوا سَلَنَا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُنكُرُونَ ﴿ فَلَ فَإِنَا إِلَى آهَلِهِ عَجَلِ سَمِينِ ﴿ فَعَالَمُ اللّهِ عَلَيْهِ مَالُكُمُ وَيَعَمُ مِنهُمْ خِيفَةً ﴾ . . . الآية [الذاريات: ٢٤ ـ ٢٨].

تنبيه: يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة.

منها: تعجيل القرى لقوله: ﴿فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيلٍ ﴾.

ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر وأطيبه لحماً الفتي السمين المنضح.

ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف.

ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق، كقوله: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾.

ومعنى قوله: ﴿نَكِرَهُمُ ﴾؛ أي أنكرهم لعدم أكلهم، والعرب تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد، وقد جمعهما قول الأعشى:

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا

وروي عن يونس: أن أبا عمرو بن العلاء حدثه: أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى. والله تعالى أعلم.

قـولـه تـعـالـى: ﴿قَالَتْ يَنُونِلْتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيَّ عَجِيبٌ ﴿ وَهَلَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءً عَجِيبٌ ﴾ بين الله \_ جل وعلا \_ في هذه السورة الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوز، ولم يبين هنا ما فعلت عند ذلك، ولكنه بين ما فعلت في الذاريات بقوله: ﴿ فَأَفَهُلَتِ المُرَاتَّةُ فِي صَرَةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ [الذاريات]، وقوله: ﴿ وَصَلَمْتُ وَجْهَهَا ﴾ ؛ أي لطمته.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءَتُهُ ٱلْشُرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُولِ﴾. لم يبين هنا ما جادل به إبراهيم الملائكة في قوم لوط، ولكنه أشار إليه في العنكبوت بقوله: ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْشَرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَلْذِهِ ٱلْقَرْبَاةَ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ۚ أَنَّ قَالُواْ خَرُبُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأَتَهُ ﴾ [العنكبوت: ٣١، ٣٣].

فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب، فأجابوه عن هذا بقولهم: ﴿ نَحْنُ أَعْلُمُ بِمَن فِيماً ﴾ [العنكبوت: ٣٢]. ونظير ذلك قوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسَامِينَ ۞ ﴿ [الذاريات].

قوله تعالى: ﴿ يَكَانِرُهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَدًّا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكٌ وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمْ عَذَابٌ عَيْرُ مَرْدُودِ ۞ ﴾.

هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له بينه في مواضع متعددة، كقوله في هذه السورة الكريمة: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلِيهَا حِجَارَةً مِن الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ \* عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ \* عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ \* عَلَيْهَا حَجَارَةً مِن الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ •

وقوله في الحجر: ﴿فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيبِلِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞﴾ [الحجر]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءَ﴾... الآية [الفرقان: ٤٠]، وقوله: ﴿ثُمُّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذيينَ ۞﴾ [الشعراء].

وقـوكـه: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ شَ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ شَ ﴾ [الـذاريـات]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في الحجر: ﴿وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَ فِي مَتَبَشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَتَوُلَآءٍ صَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ۞ وَالْقُوُّا اللّهَ وَلَا تُخْذُونِ ۞ قَالُواْ أَوَلَتُم نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ قَالَ هَتَوُلآءِ بَنَاقِ إِن كُنتُرُ فَعِلِينَ ۞ لَعَنْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞﴾ [الحجر].

وقوله: ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ ؛ أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك، ومنه قول مهلهل: فحاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف وقوله: ﴿ وَلَا تَخْزُونِ ﴾ ؛ أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة ضيفي، والاسم منه: الخزي ـ بكسر الخاء وإسكان الزاي ـ ومنه قول حسان في عتبة بن أبي وقاص: فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق وقال بعض العلماء: قوله: ﴿ وَلَا تَخْزُونِ ﴾ من الخزاية، وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة ؛ أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سبباً في خجلي واستحيائي، ومنه قول ذي

من الفضيحة؛ اي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سببا في خجلي واستحيائي، ومنه قول ذي الرمة يصف ثوراً وحشياً تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل:
حتى إذا دومت في الأرض راجعة كر ولو شاء نجى نفسه الهرب

حسى إذا دومت في الارص راجعه كر ولو شاء نجى نفسه الهرب خراية أدركت بعد جولت من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضب يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب، ولكنه استحيا وأنف من الهرب، فكر راجعاً إليها. ومنه قول الآخر:

أجاعلة أم الشوير خزاية على فراري أن لقيت بني عبس والفعل منه: خزي يخزى، كرضي يرضى، ومنه قول الشاعر:

من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطاً أو زايل الحلي جيدها وقول الآخر:

وأني لا أخرى إذا قيل مملق سخي وأخرى أن يقال بخيل وقوله: ﴿ لَهُ مُكُكُ ﴾ [الحجر: ٧٧] معناه أقسم بحياتك، والله \_ جل وعلا \_ له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا على وفي ذلك من التشريف له على ما لا يخفى.

ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله، لقوله ﷺ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».

وقوله: ﴿لَمَنُرُكَ﴾ مبتدأ خبره محذوف، أي لعمرك قسمي، وسمع من العرب تقديم الراء على اللام في لعمرك فتقول فيها: رعملك، ومنه قول الشاعر:

رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق وقوله: ﴿ لَهِ سَكُرُ بِمْ ﴾ [الحجر: ٧٢]؛ أي عماهم وجهلهم وضلالهم، والعمه: عمى

القلب، فمعنى ﴿يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٧] يترددون متحيرين لا يعرفون حقاً من باطل، ولا نافعاً من ضار، ولا حسناً من قبيح.

واختلف العلماء في المراد بقول لوط \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_: ﴿ هَا وَلَا إِنَّا إِنَّ اللَّهِ فَي الموضعين على أقوال:

الأول: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط، ولم يرد إمضاء ما قال، وبهذا قال عكرمة وأبو عبيدة.

الثاني: أن المراد بناته لصلبه، وأن المعنى: دعوا فاحشة اللواط وأزوجكم بناتي، وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزاً في شرعه، كما كانت بنات نبينا على تحت الكفار في أول الإسلام كما هو معروف، وقد أرسلت زينب بنت رسول الله على عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضا إلى زوجها أبي العاص بن الربيع، أرسلته إليه في فداء زوجها أبي العاص المذكور لما أسره المسلمون كافراً يوم بدر، والقصة مشهورة، وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة بدر:

وابن الربيع صهر هادي الملة إذ في فداه زينب أرسلت بعقدها الذي به أهدتها له خديجة وزففتها سرحه بعقدها وعهدا إليه أن يردها له غدا

إلخ، القول الثالث: أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه؛ لأن نبي القوم أب ديني لهم، كما يدل عليه قوله تعالى في نبينا ﷺ: ﴿النِّيُ أُوَّكُ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌ وَأَزْوَلَهُمُ وَالْوَيُهُ وَالْحَرَابِ: ٦] وفي قراءة أبيّ بن كعب: «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وروي نحوها عن ابن عباس، وبهذا القول قال كثير من العلماء.

وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى، أما القرينة التي تقربه فهي: أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر، فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم فيتعين أن المراد عموم نساء قومه، ويدل للعموم قوله: ﴿ أَتَأْتُونَ الذَّكُرَانَ مِنَ الْعَكِينَ ﴿ وَقَلَ اللَّهُ مَنْ أَزْفَا عِكُمْ مِنْ أَزْفَا عِكُمْ السَعراء: ١٦٥، ١٦٥]، وقوله: ﴿ لَتَأْتُونَ الزِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ النِّسَكَآءِ ﴾ [الأعراف: ١٦]، ونحو ذلك من الآيات.

وأما القرينة التي تبعده: فهي أن النبي ليس أباً للكافرات، بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين، كما يدل عليه قوله: ﴿ ٱلنِّيُّ أُولَكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٦].

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَىٰ زُكُنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه لوطاً وعظ قومه ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه، وعرض عليهم النساء وترك الرجال، فلم يلتفتوا إلى قوله،

وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال لوط: ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ . . . الآية . فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه ، وأن الكفار الخبئاء لا يصلون إليه بسوء .

وبين في القمر أنه تعالى طمس أعينهم، وذلك في قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَا آَعَيْنَهُمْ فَذُوثُوا عَلَابِي وَنُدُرِ ﴿ القمر].

قوله تعالى: ﴿ فَأَسَرِ بِأَهَلِكَ بِقِطْعِ مِنَ النَّيلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُّ أَحَدُ إِلَّا اَمْرَائِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه لوطاً أن يسري بأهله بقطع من الليل، ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل، أو وسطه، أو أوله، ولكنه بيّن في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر، وذلك في قوله: ﴿ إِلّا ءَالَ لُولِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرٍ ﴾ [القمر: ٣٤]. ولم يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه، ولكنه بين ذلك في الحجر بقوله: ﴿ فَأَسّرِ يَقَطِع مِنَ النّيلِ وَاتَبِع أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَمَّدُ وَآمَضُوا حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴿ إِلّا الحجر الحجر المحجر المحجد ال

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾. قرأه جمهور القراء: ﴿إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ﴾ بالنصب، وعليه فالأمر واضح؛ لأنه استثناء من الأهل، أي أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها، واتركها في قومها فإنها هالكة معهم.

ويدل على هذا الوجه قوله فيها في مواضع: ﴿كَانَتْ مِنَ ٱلْعَمْرِينَ﴾ [الأعراف: ٨٣] والغابر: الباقي، أي من الباقين في الهلاك.

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: ﴿إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ﴾ بالرفع على أنه بدل من «أحد» وعليه فالمعنى أنه أمر لوطاً أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا امرأته فإنه أوحي إليه أنها مالكة لا محالة، ولا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين.

وعلى قراءة الجمهور فهو لم يسر بها، وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير: أنه أسرى بها والتفتت فهلكت.

قال بعض العلماء: لما سمعت هذا العذاب التفتت وقالت: واقوماه؛ فأدركها حجر فقتلها.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن السر في أمر لوط بأن يسري بأهله، هو النجاة من العذاب الواقع صبحاً بقوم لوط، وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة، فنتيجة إسراء لوط بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين، وما لا فائدة فيه كالعدم، فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلاً، وأنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين.

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم، أو خرجت وأصابها ما أصابهم.

والعلم عند الله تعالى ... وقال الم ينجها من العذاب، فهي ومن لم يسر معه سواء،

وقوله: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ قرأه نافع وابن كثير «فاسر» بهمزة وصل؛ من سرى يسري، وقرأه جمهور القراء: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ بقطع الهمزة، من أسرى الرباعي على وزن أفعل، وسرى وأسرى: لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان، ومن سرى الثلاثية، قوله تعالى: ﴿وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِ اللهُ [الفجر]، فإن فتح ياء «يسري» يدل على أنه مضارع سرى الثلاثية، وجمع اللغتين قول نابغة ذبيان:

أسرت عليه من الجوازء سارية تزجى الشمال عليها جامد البرد

فإنه قال: أسرت، رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: سارية، اسم فاعل سرى الثلاثية، وجمعهما أيضاً قول الآخر:

حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري

بفتح تاء «تسري» واللغتان كثيرتان جداً في كلام العرب، ومصدر الرباعية الإسراء على القياس، ومصدر الثلاثية السُّرى ـ بالضم ـ على وزن فُعَلْ ـ بضم ففتح ـ على غير قياس، ومنه قول عبد الله بن رواحة:

عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبِّحُ ﴾ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن موعد إهلاك قوم لوط وقت الصبح من تلك اللهة، وكذلك قال في الحجر في قوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلَاّ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَمَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلاً مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَقَالَمَ الحَجر أَن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق، وهو وقت طلوع الشمس بقوله: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ ﴿ وَالحَجر ].

قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴾. اختلف العلماء في المراد بحجارة السجيل اختلافاً كثيراً، والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة. والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين. قوله تعالى في الذاريات في القصة بعينها: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْمِ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الذاريات]، وخير ما يفسر به القرآن: القرآن. والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة غضبه عليهم، إلا لأن النكال بها بالغ شديد. وأيضاً فإن بعض العلماء قالوا: السجيل والسجين: أختان، كلاهما الشديد من الحجارة والضرب. ومنه قول ابن مقبل:

ورجلة يضربون البيض ضاحية ضرباً تواصي به الأبطال سجينا

وعلى هذا، فمعنى من سجيل: أي من طين شديدة القوة. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾. في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء، اثنان منها كلاهما يشهد له القرآن، وواحد يظهر أنه ضعيف.

أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة ليست ببعيدة من قوم لوط؛ أي لم تكن تخطئهم.

قاله القرطبي وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى: ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً ﴾ [الحجر: ٧٤] ونحوها من الآيات، أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما قرآن:

فالأول منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام، ويخافوا أن يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محمد على مثل ما وقع من العذاب بأولئك، بسبب تكذيبهم لوطاً على، والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً؛ كقوله: ﴿وَإِنَّكُو لَنُكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَبِأَلِيّلٌ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالْمَالَ الدالة على هذا كثيرة جداً؛ كقوله: ﴿وَإِنَّهَا لِبَسِيلِ مُقِيمٍ ﴾ [الصافات]، وقوله: ﴿وَإِنَّهَا لِبَسِيلِ مُقِيمٍ ﴾ [الحجر]، وقوله: ﴿وَرَكُنَا فِيهَا ءَايَةً لِلّذِينَ يَعَافُونَ الْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴿ الله لَا الله الله على هذا القول فالضمير في قوله: ﴿وَمَا هِي﴾ راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام.

الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم، فهو تهديد لمشركي العرب كالذي قبله.

ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: ﴿أَفَاتُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفْرِينَ أَمْثُلُهَا ۞ [محمد]، فإن قوله: ﴿وَلِلْكَفْرِينَ أَمْثُلُهَا ﴾ ظاهر جداً في ذلك، والآيات بنحو ذلك كثيرة.

وللعلماء في عقوبة من ارتكب جريمة اللواط أقوال مبسوطة في الأصل فليرجع إليها من أراد الوقوف عليها.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُعَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ ﴾. ذكر الله ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ أنه أخبر قومه أنه إذا نهاهم عن شيء انتهى هو عنه، وإن فعله لا يخالف قوله.

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهياً عما ينهى عنه غيره، مؤتمراً بما يأمر به غيره.

وقد بيّن تعالى ذلك في مواضع أحر؛ كقوله: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقوله: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۞﴾ [الصف].

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي على قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان! ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه».

ومعنى قوله ﷺ: «فتندلق أقتابه»؛ أي تتدلى أمعاؤه.

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي

جاتم وابن حبان، وأبو نعيم في الحلية؛ وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس في قال: قال رسول الله على: «رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون». قاله صاحب (الدر المنثور)، اه. وقد قال الشاعر:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

؞**وقله أجاد يمن قِال** فيليعنا إلى مع بعائله أنه مرتجعة أنيا إنقاره أنه قدوره فيها فيها وإلى

وغير تقيي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره منه ؟ كما قال الشاعر: فإنك إذا ما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا

قبوله تبعالى: ﴿قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلاً رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَتَّ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ ﴾. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيباً \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ منعه الله من الكفار، وأعز جانبه بسبب العواطف العصبية، والأواصر النسبية من قومه الذين هم الكفار.

وهو دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر، كما بينه تعالى في مواضع أخر؛ كقوله في صالح وقومه: ﴿قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّتَنَّامُ وَأَهْلَمُ ثُمَّ لَنُقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾. . . الآية [النمل: ٤٩].

ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء بصالح ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ إلا في حال الخفاء، وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم ما فعلوا به سوءاً، ولا يشهدوا ذلك ولا حضروه خوفاً من عصبته؛ فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار، وقد قال تعالى لنبينا على أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ ﴿ الصَحى ]؛ أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبى طالب.

وذلك بسبب العواطف العصبية، والأواصر النسبية، ولا صلة له بالدين البتة؛ فكونه \_ جل وعلا \_ يمتن على رسوله ﷺ بإيواء أبي طالب له؛ دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريبه الكافر.

ومن ثمرات تلك العصبية النسبة قول أبي طالب:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وقوله أيضاً:

حتى أوسد في التراب دفينا أبشر بذاك وقر منه عيونا

ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبسائنا والحلائل

ولهذا لما كان نبي الله لوط ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ ليس له عصبة في قومه الذين أرسل إليهم، ظهر فيه أثر عدم العصبة؛ بدليل قوله تعالى عنه: ﴿ قَالَ لَوَ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى إِلَى زُكْنِ شَدِيدِ ﴿ ﴾ .

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية إخوانهم الكافرين.

ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني هاشم لم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف؛ عرف النبي على المطلب تلك المناصرة التي هي عصبية نسبية لا صلة لها بالدين؛ فأعطاهم من خمس الغنيمة مع بني هاشم، وقال: «إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» ومنع بني عبد شمس وبني نوفل من خمس الغنيمة، مع أن الجميع أولاد عبد مناف بن قصي.

وقال أبو طالب في بني عبد شمس وبني نوفل:

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل

والغياطل «بالغين المعجمة». ومراد أبي طالب بهم: بنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي «القبيلة المشهورة من قبائل قريش». وإنما سموا الغياطل؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الذي هو من سادات قريش العظام، وهو الذي يعنيه عبد المطلب بقوله يرقص ابنه عبد الله وهو صغير:

كأنه في العز قيس بن عدي في دار سعد ينتدي أهل الندى

تزوج امرأة من كنانة تسمى «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ فسمي بنو سهم الغياطل؛ لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم.

فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر لتعصبه له، وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين؛ وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_، وفي الصحيح عنه على أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة في النار».

فإذا عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية من كافر، فاعلم أن النداء بالروابط العصبة لا يجوز؛ لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان ونحوها.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر النبي النبي الله قال في تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة». وقوله الله: «دعوها» يدل على وجوب تركها؛ لأن صيغة افعل للوجوب، إلا لدليل صارف عنه، وليس هنا دليل صارف عنه، ويؤكد ذلك تعليله الأمر بتركها بأنها منتنة، وما صرح النبي الله بالأمر بتركه وأنه منتن لا يجوز لأحد

تعاطيه، وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض، قال على: "إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى».

وإذا تأملت قوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَآذَ اللّهَ وَرَسُولَةٍ وَلَوْ كَالْهَ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَآذَ اللّهَ وَرَسُولَةٍ وَلَوْ كَانُوا ءَابَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ اللّهِ المجادلة: ٢٧]، تحققت أن الروابط الإسلامية؛ وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ أن الروابط الإسلامية؛ وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَاكُ بَعْضٌ ﴾ [التوبة: ٢١].

ولا يخفى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فتحوا البلاد ومصرّوا الأمصار بالرابطة الإسلامية، لا بروابط عصبية، ولا بأواصر نسبية.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا النَّينَ سُعِدُواْ فَفِي الْمِنَّةِ خَلِينِنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْشُ إِلَّا مَا شَاءَ﴾. قيّد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة، فقال في كل منهما: ﴿السَّمَوَتُ وَاللَّرْشُ إِلَّا مَا شَاءَ﴾، ثم بين عدم الانقطاع في كل منهما، فقال في خلود أهل الجنة: ﴿ ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْمُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا ﴾ [هود: ١٠٨]، ﴿عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ [هود: ١٠٨].

وقال في خلود أهل النار: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧]. ومعلوم أن «كلما» تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها.

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحاً تاماً في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ۗ [الأنعام: ١٢٨]، وفي سورة النبأ في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَيْشِينَ فِيهَا أَخْفَابًا ﷺ [النبأ].

# بالسارحن الرحم

### سورة يُوسف

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوّبُنَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِ سَيَجِدِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتُ إِنِي رَأَيْتُهُمْ لِ سَيَجِدِينَ ﴾. لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا، ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله: ﴿ فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللّهُ الكريمة في وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرَشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَداً وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيْنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا ﴾. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي.

قوله تعالى: ﴿وَكَلَالِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴿.

بين الله \_ جل وعلا \_ أنه علم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث، وصرح بذلك أيضاً في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلَّكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾.

واختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث.

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك: تعبير الرؤيا، فالأحاديث على هذا القول هي الرؤيا، قالوا: لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان.

وكان يوسف أعبر الناس للرؤيا، ويدل على هذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا، كقوله: ﴿يَصَنْجِيَ السِّجْنِ أَمَّا أَخَدُكُما فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَإَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاكُدُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِدِّ، فَضِى الْأَمْرُ الَّذِى فِيهِ تَشْنَقْتِيَانِ ﴿ وَسَولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو

قال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء، وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها، يفسرها لهم ويشرحها، ويدلهم على مودعات حكمها.

وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسله، فيقال: قال الله كذا، وقال رسوله كذا، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فِيَأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَمُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

وقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ﴾... الآية [الزمر: ٢٣].

ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأَ﴾ [يوسف: ٢٧] وقـــولــه: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَتُكُمًا بِتَأُوبِلِهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّ ۚ ﴾ . . . الآية.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله: من تأويل الرؤيا، وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَنَعَنُ عُصَّبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَهُوا بِهِ أَبَاهُم \_ عليه وعلى نبينا الضلاة والسلام \_ في هذه الآية الكريمة، إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي.

ويدل على هذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: ﴿وَالُواْ تَالَهِ إِنَّكَ لَغِى ضَلَاكَ الْقَرَدِيهِ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى]، أي لست عالماً بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي، فهداك إليها وعلمك بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر:

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم يعني: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلاً وهو لا يبغى بها بدلاً.

وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراً، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة، وإنزال الأمر منزلته اللائقة به، حيث آثر اثنين على عشرة، مع أن العشرة أكثر نفعاً له، وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره، واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين:

أحدهما: الضلال في الدين، أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه -، وهذا أشهر معانيه في القرآن؛ ومنه بهذا المعنى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالَيْنَ﴾ [الفاتحة: ٧]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوْلِينَ ﴿ الْمَعْنُ جِبِلًا كَثِيرًا ﴾ [الصافات]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ مَنْ ذَلِكُ مِن الآيات.

ثانيهما: إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة، من قول العرب: ضل السمن في الطعام، إذا غاب فيه وهلك فيه، ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالاً؛ لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها؛ لأنها تصير رميماً وتمتزج بالأرض، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾... الآية [السجدة: ١٠].

ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ﴾ [الأنعام: ٢٤]، أي غاب واضمحل.

ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان:

فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل

فقوله: مضلوه، يعني دافنيه، وقوله: بعين جلية، أي بخبر يقين، والجولان: جبل دفن عنده المذكور.

ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال؛ قول الأخطل:

كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتيّ به فضلٌ ضلالا وقول الآخر:

ألم تبسأل فتخبرك الديبار عن الحي المضلل أين ساروا

قوله تعالى: ﴿فَلَمَا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَعَكُوهُ فِي غَيْبَتِ اَلَمُنِ وَأَوْجَنْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَئَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُنَ ﴿ اللّٰهِ الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ أنه سينبئ إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون.

ثم صرح في هذه السورة الكريمة بأنه ـ جل وعلا ـ أنجز ذلك الوعد في قوله: ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ۞ .

وصرح بعدم شعورهم بأنه يوسف في قوله: ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرْفَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ .

وهذا الذي ذكرنا أن العامل في الجملة الحالية هو قوله: ﴿ لَتُنْبَتْنَهُم ﴾ أي لتخبرنهم ﴿ بِأَمْرِهِمْ هَدَا ﴾ في حال كونهم ﴿ لَا يَشْعُرُنَ ﴾ بأنك يوسف هو الظاهر.

وقيل: إن عامل الحال هو قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِ ۗ وعليه، فالمعنى أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه أوحي إليه ذلك.

وقرأ هذه الآية جمهور القراء ﴿ غَيَبَتِ ٱلْجُبِّ ﴾ بالإفراد، وقرأ نافع «غيابات الجب» بصيغة الجمع، وكل شيء غُيّب عنك شيئاً فهو غيابة، ومنه قيل للقبر غيابة، ومنه قول الشاعر:

وإن أنا يـومـاً غنيبتي غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل والجمع في قراءة نافع نظراً إلى تعدد أجزاء قعر الجب التي تغيب الداخل فيها عن العيان.

واختلف العلماء في جواب «لما» من قوله: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ﴾ أمثبت أم محذوف؟ فقيل: هو مثبت، وهو قوله: ﴿ قَالُواْ يَكَأَبْنَا ۚ إِنَّا ذَهَبَّنَا نَسُتَبِقُ ﴾ الآية؛ أي لما كان

فقيل. هو منبت، وهو قوله. ﴿ قَالُوا يُنَاهَا ۚ إِنَّا دَهُبُنَا لَسَدِقِ ۗ الْآيَاءِ ۚ اِي لَمَا تَانَ كذا وكذا يا أبانا، واستحسن هذا الوجه أبو حيان.

وقيل: جواب «لما» هو قوله: ﴿أَوْحَيْنَا﴾، والواو صلة. وهذا مذهب الكوفيين، تزاد عندهم الواو في جواب «لما، وحتى، وإذا» وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَوَلَهُ: ﴿حَقَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِكَ لَبُجِينِ ﴿ وَوَلَهُ: ﴿حَقَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِكَ أَبُوبَهُا﴾ الآية، وقول امرئ القيس:

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى.

وقيل: جواب «لما» محذوف، وهو قول البصريين، واختلف في تقديره. فقيل: إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى.

وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم. وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها.

واستظهر هذا الأخير أبو حيان: لأن قوله: ﴿وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ ۗ يدل على هذا المقدر، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِدُّ وَهُمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّءَا بُرْهَكُنَ رَبِّهِ. ﴾ الآية.

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه؛ ولكن القرآن العظيم بين براءته \_ عليه الصلاة والسلام \_ من الوقوع فيما لا ينبغي؛ حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته، وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به.

أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف، والمرأة، وزوجها، والنسوة، والشهود. أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: ﴿هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَقْسِيَ ﴾ وقوله: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ الآية.

وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَنُهُ عَن نَفْسِهِ ، فَاسْتَعْصَمُ ﴾ وقولها: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَنُهُ عَن نَفْسِهِ ، فَاسْتَعْصَمُ ﴾ .

وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: ﴿ قَالَ إِنَّهُم مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۗ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذاً وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيبَنَ ۞ ﴾.

وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ فَيِيصُهُ قُدُ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ الآية.

وأما شهادة الله \_ جل وعلا \_ ببراءته ففي قوله: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّهَ وَأَلْفَحْشَآةً إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ﴾.

قال الفخر الرازي في تفسيره: قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارته أربع مرات:

أولها: ﴿ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ ﴾ واللام للتأكيد والمبالغة.

وثانيها: قوله: ﴿وَٱلْفَحْشَآءُ﴾ أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء.

وثالثها: قوله: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ مع أنه تعالى قال: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ۞ ﴾ [الفرقان].

ورابعها: قوله: ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ وفيه قراءتان: قراءة باسم الفاعل، وأخرى باسم المفعول. فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتياً بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص. ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه، واصطفاه لحضرته.

وعلى كلا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه إليه، اهـ من تفسير الرازي، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَقِيَّ أَحْسَنَ مَثْوَاكً إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلُمُونَ﴾.

وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: ﴿قَالَ فَبِعِزَّنِكَ لَأُغُوِينَهُمُ الْمُخْلِصِينَ ﴾ [ص]، فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ولا شك أن يوسف من المخلصين، كما صرح تعالى به في قوله: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي.

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف على هذه الفضيحة، إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته، وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة إبليس، إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه؛ كما قال الخوارزمى:

وكنت امراً من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي

فثبت بهذه الدلائل أن يوسف الله بريء مما يقول هؤلاء الجهال، اه كلام الرازي.

ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف الصالح! وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح.

وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة ـ إن شاء الله تعالى ـ. فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته على مما لا ينبغي في الآيات

المتقدمة، ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى: ﴿وَهَمَّ يَهَا﴾؟. قالجواب من وجهين:

الأول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى، وقال بعضم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى، وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف؛ كما في الحديث عنه على: أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك» يعني ميل القلب الطبيعي.

ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد، مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم، وقد قال على: «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة» لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفاً من الله، وامتثالاً لأمره، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيهِ وَنَهَى النَّقَسَ عَنِ ٱلْمُوكِنِّ ﴾ [النازعات].

وهم بنو حارثة وبنو سلمة بالفرار يوم أُحُد، كهم يوسف هذا، بدليل قوله: ﴿إِذَ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُم أَن تَفْشَلَا وَاللهُ وَلِيُّهُمُ ۗ [آل عـمـران: ١٢٢]؛ لأن قـولـه: ﴿وَاللهُ وَلِيُّهُمُ ۗ ، يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن اتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية.

والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة، فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني، ويقول فيما يحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي، بخلاف هم امرأة العزيز، فإنه هم عزم وتصميم، بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنها، ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه.

ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبها، بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه على من حديث أبي بكرة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» فصرح على بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار.

وأما تأويلهم هَمَّ يوسف بأنه قارب الهمّ ولم يهمّ بالفعل، كقول العرب: قتلته لو لم أخف الله، أي قاربت أن أقتله، كما قاله الزمخشري.

وتأويل الهم بأنه هم بضربها، أو هم بدفعها عن نفسه، فكل ذلك غير ظاهر، بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه.

والجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع منه همَّ أصلاً، بل هو منفي عنه لوجود البرهان.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن المجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، كقوله: ﴿فَعَلَيْهِ تُوكَلُوا إِن كُنُم مُسلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٨]؛ أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه، فالأول: دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب؛ لأن جواب الشروط وجواب «لولا» لا يتقدم، ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه كالآية المذكورة. وكقوله: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُم إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١]؛ أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم.

وعلى هذا القول: فمعنى الآية، وهمَّ بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رآه همَّ بها، فما قبل «لولا» هو دليل الجواب المحذوف، كما هو الغالب في القرآن واللغة.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿إِن كَادَتْ لَنُبْدِع بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطَنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ [القصص: 10]، فما قبل «لولا» دليل الجواب، أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به.

واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب «لولا» وتقديم النجواب في سائر الشروط: وعلى هذا القول يكون جواب «لولا» في قوله: ﴿لَوْلَا أَن رَّمَا بُرُهُكُنَ رَبِّهِا ﴾. وإلى جواز التقديم المذكور دّهب الكوفيون، ومن أعلام البصريين: أبو العباس المبرد، وأبو زيد الأنصاري.

وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره أن يوسف الله لم يقع منه هم بها البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله، ولا نقول: إن جواب «لولا» متقدم عليها، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك، بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون، ومن أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري، وأبو العباس المبرد.

بل نقول: إن جواب «لا» محذوف لدلالة ما قبله عليه، كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت، فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم، ولا يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل، وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان، لكنّه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم، ولا التفات إلى قول الزجاج، ولو كان الكلام: ولهم بها كان بعيداً، فكيف مع سقوط اللام؟ لأنه يوهم أن قوله: «هم بها»، هو جواب «لولا» ونحن لم نقل بذلك، وإنما هو دليل الجواب، وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة، لجواز أن يأتي جواب «لولا» إذا كانت بصيغة الماضي باللام، وبغير لام تقول: لولا زيد لأكرمتك. ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب

إلى أن قوله: «همّ بها» نفس الجواب لم يبعد. ولا التفات لقول ابن عطية، أن قول من قال: إن الكلام قد تم في قوله: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ﴾ وأن جواب «لولا» في قوله: ﴿وَهَمَّ إِلَا الْمَعْنَى لُولًا أَن رأى برهان ربه لهمّ بها، فلم يهم يوسف ﷺ.

قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف اه.

أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكر، وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب، قال الله تعالى: ﴿إِن كَادَتُ لَنُبَدِعَ بِهِ لَوْلاً أَن رَّبَطْنَا عَلَى عَلَمَ لِيَهُ لِي لِي الله الله تعالى: ﴿إِن كَادَتُ لَنُبَدِعَ بِهِ ﴾، إما أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه القائل، وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب، والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به.

وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة.

والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا جواب "لولا" محذوفاً ولا يدل كلام العرب إلا على محذوفاً ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه، اه. محل الغرض من كلام أبي حيان بلفظه.

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب، وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك.

فبهذين الجوابين تعلم أن يوسف \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ بريء من الوقوع فيما لا ينبغي، وأنه إما أن يكون لم يقع منه همّ أصلاً بناء على أن الهمّ معلق بأداة الامتناع التي هي «لولا» على انتفاء رؤية البرهان، وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه، وبانتفائه ينتفى المعلق الذي هو همّه بها كما تقدم إيضاحه في كلام أبى حيان.

وإما أن يكون همّه خاطراً قلبياً صرف عنه وازع التقوى، أو هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه، فبهذا يتضح لك أن قوله: «وهمّ بها» لا يعارض ما قدمنا من الآيات على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي.

فإذا علمت ممّا بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا ينبغي، فاعلم أن هناك أقوال للعلماء خلاف ما لا ينبغي فليرجع إليها في الأصل من أراد.

قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَلَهُ مَن أَلَكَذِبِينَ ﴿ وَكُذِبِينَ ﴿ وَلَهُ مِن كُنِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَالْمَا رَءًا قَمِيصَهُ مِن كُنُو فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَالْمَا رَءًا قَمِيصَهُ وَكُذَبِ يَنْ هَا لَهُ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقاً من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها، وهي تنوشه من خلفه، ولكنه تعالى بين في موضع آخو أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها، فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَجَآءُو عَلَى قَيصِهِ عِدَمِ كَذِبٍّ قَالَ بَلَ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَمُلُّ هَمَّرُ فَصَبْرُ بَعِلُهُ الله الله على قميصه في غيابة الجب، جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب.

ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له، ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها، وهي عدم شق القميص، فقال: سبحان الله! متى كان الذئب حليماً كيساً يقتل يوسف ولا يشق قميصه؛ ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: ﴿بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾. وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن.

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقاً؛ فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتين أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتماداً على قرينة النكاح.

وكالرجل ينزل ضيفاً عند قوم، فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل، اعتماداً على القرينة.

وكقول مالك، ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب، اعتماداً على القرينة؛ لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربها، وكمسائل اللوث وغير ذلك.

وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن، وأوضحنا بالأدلة القرآنية؛ أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا، إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح، والعلم عند الله تعالى.

وقال القرطبي: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَيصِهِ. بِدَمِ كَذِبٍّ﴾.

استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من الفقه، كالقسامة وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب الله استدل على كذبهم بصحة القميص، وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح، وهي قوة التهمة، ولا خلاف في الحكم بها، قاله ابن العربي، اهكلام القرطبي، واختلف العلماء في الشاهد في قوله: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾.

فقال بعض العلماء: هو صبي في المهد، وممن قال ذلك: ابن عباس، والضحاك، وسعيد بن جبير، وعن ابن عباس أيضاً، أنه رجل ذو لحية، ونحوه عن الحسن، وعن زيد بن أسلم، أنه ابن عم لها كان حكيماً، ونحوه عن قتادة وعكرمة، وعن مجاهد، أنه ليس بإنسي ولا جان، هو خلق من خلق الله.

قال مقيده عفا الله عنه : قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ ؛ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة، وأظهر الأقوال: أنه صبي، لما رواه أحمد، وابن جرير، والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس عن النبي على قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم»، اه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَنْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾. هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، والآية المذكورة هي قوله: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧]؛ لأن قوله في النساء: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾، وقوله في الشيطان: ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧]، يدل على أن كيدهن أعظم من كيده.

قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ كَيْدَ لَنَّ اللهُ يَطْلِيُ ﴾» اه.

وقال الأديب الحسن بن أية الحسني الشنقيطي:

ما استعظم الإله كيدهنه إلا لأنهن هن هنه

قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ حَشَ لِلَهِ مَا هَذَا بَشُرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيدٌ ۞ قَالَتُ فَذَا لِكُنَّ ٱلّذِى لَمُتَنَى فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَلَّهُ عَن نَفْسِهِ، فَاسْتَعْصَمُ ﴿ . بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن، ثم بين اعترافهن بذلك عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ، قُلْ كَتَسَ لِلّهِ الملك لهن أمام الناس في قوله: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ، الآية . مَا عَلِمْنَا عَلِيْهِ مِن سُوّةً قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْفَنَ مَصْحَصَ ٱلْحَقُ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ، ﴿ الآية .

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴾. لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليه، ولم يبين هنا أيضاً المراد بمكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن الذين أجمعوا أمرهم عليه هو جعله في غيابة الجب، وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف، وذلك في قوله: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَتِ آلَمُنْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللّهُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾.

وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا ﷺ؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن، وفصل له هذه القصة. مع أنه ﷺ لم يكن حاضراً لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكربه، وجعله في غيابة الجب، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه.

والآيات المشيرة لإثبات رسالته، بدليل إخباره بالقصص الماضية التي لا يمكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة، كقوله: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ اللَّهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمٌ ﴾ [آل عمران: ٤٤]. وقوله: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْفَرْنِيّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى اللَّهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمٌ ﴾ [القصص: ٤٤]. وقوله: ﴿وَمَا كُنتَ ثَاوِيبًا فِي أَهْلِ مَدْيَكِ القصص: ٤٤]. وقوله: وقوله: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّلِكَ ﴾ [القصص: ٤٦]. وقوله:

قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ قَالَ ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعامر الشعبي، وأكثر المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس، وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته.

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة، أي عبادة الله وحده لا شريك له، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَنَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم البلاغة أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، وعليه فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو يؤمن مقيد بها، فيصير المعنى تقييد إيمانهم بكونهم مشركين، وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من المنافاة.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: لم أر من شفى الغليل في هذا الإشكال، والذي يظهر لي \_ والله تعالى أعلم \_ أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة شرعاً؛ أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق، فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرزاق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفر بالله، ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعاً.

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده به، وكذلك الإسلام الموجود دون الإيمان في قوله تعالى: ﴿ قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ الْمَلْمَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤]، فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه، والعلم عند الله تعالى.

وقال بعض العلماء: «نزلت آية ﴿وَمَّا يُؤْمِنُ أَكَّأُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۖ فَي قُول الكفار في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ ذكر الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية أن من أخبار المرسلين مع أممهم، وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين عبرة لأولى الألباب، أي عظة لأهل العقول.

وبين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله في قوم لوط: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصِّبِحِينٌ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصِّبِحِينٌ ﴿ وَإِلَّكُمْ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصِّبِحِينٌ ﴿ وَإِلَّاكُمُ لَا يَعْلَى اللَّهِ تَعَالَى .

# \* \* براسدار حمر الرحم

### سورة الرعد

قوله تعالى: ﴿اللّهُ الّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُوْنَهَا ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾. ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على عمد، ولكننا لا نراها، ونظير هذه الآية قوله أيضاً في سورة «لقمان»: ﴿خَلَقَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْقَىٰ فِي الْلاَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [لقمان: ١٠].

واختلف العلماء في قوله: ﴿تَرَوْنَهَا ﴾ على قولين: أحدهما أن لها عمداً ولكننا لا نراها، كما يشير إليه ظاهر الآية، وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وغير واحد، كما قاله ابن كثير.

وروي عن قتادة أيضاً، أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد أصلاً، وهو قول إياس بن معاوية، وهذا القول يدل عليه تصريحه تعالى في سورة «الحج» أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله: ﴿وَيُمُسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الحج: ٦٥].

قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله: ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ تأكيداً لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك، وهذا هو الأكمل في القدرة، اه.

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر أن هذا القول من قبيل السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، والمراد أن المقصود نفي اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به، وذلك صادق بصورتين:

الأولى: أن يكون المحكوم عليه موجوداً، ولكن المحكوم به منتف عنه، كقولك: ليس الإنسان بحجر، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه.

الثانية: أن يكون المحكوم عليه غير موجود فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك الأمر الموجودي، وهذا النوع من أساليب اللغة العربية، كما أوضحناه في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)، ومثاله في اللغة قول امرئ القيس:

على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا أي لا منار له أصلاً حتى يهتدى به، وقوله:

لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر يعنى لا أرانب فيها ولا ضباب.

وعلى هذا فقوله: ﴿ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ﴾؛ أي لا عمد لها حتى تروها، والعمد: جمع عمود على غير قياس، ومنه قول نابغة ذبيان:

وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد والصفاح \_ بالضم والتشديد \_: الحجر العريض.

وقـولـه: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْخَقُ ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّاللّه

وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد، وزعم أن النبي على كاذب فيما يخوفهم به من بأس الله وعقابه، كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَّةِ مَعْدُودَةِ لَيَقُولُنَ مَا يَعْسِمُهُ ﴿ الْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْسِمُهُ ﴿ [هـود: ٨]، وكـقـولـه: ﴿يَكَكُلُكُ أَنْقِتُ إِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِن ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وقوله: ﴿قَالُواْ يَنْفُحُ قَدْ جَكَدُلْتَنَا فَأَكُونَ جِدَلْنَا فَأْنِنَا بِمَا تَعَدُنَا إِن كُنتَ مِن ٱلصَّلِيقِينَ ﴿ وَلَا عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ هذا.

والمثلاث: العقوبات واحدتها مثلة. والمعنى: أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمرداً وطغياناً، ولم يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلاث، أي العقوبات، كما فعل بقوم نوح؛ وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون وقومه وغيرهم. قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم مِّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾.

بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم، وأنه شديد العقاب، فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس في فضله، ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع ودفع الضر، فاجتماع الخوف والطمع أدعى للطاعة. وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿فَإِن كَذَبُوكَ فَقُل رَّبُكُم مُ ذُو رَحَمَةٍ وَسِعةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُم عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْمِينَ ﴿ الأنعام الله على وقوله جل وعلا: ﴿نَيْقُ وَوَل الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الل

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنِذِرُ ﴾ أي إنما عليك البلاغ والإنذار، أما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى، كما أن حسابهم عليه جل وعلا. وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿يَشَنَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاتُهُ ﴾ [البقرة: المعنى في أينًا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْجُسَابُ ﴾ ونحو ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾. أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمة، والمراد بالهادي الرسول، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ﴾ . . الآية [يونس: ٤٧]، وقوله: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ بَمَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾ [النحل: ٣٦]، وقد أوضحنا أقوال العلماء وأدلتهم في هذه الآية الكريمة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب).

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنْنَى ﴾ .

لفظة «ما» في هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي يعلم الذي تحمله كل أنثى، وعلى هذا فالمعنى يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة وأنوثة، وخداج، وحسن وقبح، وطول وقصر، وسعادة وشقاوة، إلى غير ذلك من الأحوال.

وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله، كقوله: ﴿وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَالِمُ ﴾ [لقمان: ٣٤]؛ لأن «ما» فيه موصولة بلا نزاع، وكقوله: ﴿هُوَ أَعَلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنشَر لَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لَكُمْ ﴿ [النجم: ٣٢]، وقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُسَوِّدُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كُمْ فَي يَشَاتُهُ ﴾ [آل عمران: ٦].

ويحتمل أيضاً: أن تكون لفظة «ما» في هذه الآية الكريمة مصدرية، أي يعلم حمل كل أنثى بالمعنى المصدري، وقد جاءت آيات تدل أيضاً على هذا المعنى،

كَ قُولُهُ: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَكَّرٍ وَلَا يُنْفَصُ مِنْ عُمُرُوهِ إِلَّا فِي كَنْبَ ﴾ [فاطر: 11]، وقنوله: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْرُبُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فصلت: ٤٧].

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق، وكلاهما يشهد له قرآن، فنذكر الجميع.

وأما احتمال كون لفظة «ما» في هذه الآية استفهامية، فهو بعيد فما يظهر لي، وإن قال به بعض أهل العلم، وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام المنصوص عليه في الآيات المذكورة مما استأثر الله به دون خلقه، وذلك هو ما ثبت في صحيح البخاري من أن المراد بمفاتح الغيب في قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥]، الخمس المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله عِندَهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَحْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [لـقسمان: ٣٤]، والاحتمالان المذكوران في لفظة «ما» من قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ ﴾ . . . الآية ، جاريان أيضاً في قوله: ﴿وَمَا تَزْدَادُ ﴾ فعلى كونها موصولة فيهما ، فالمعنى يعلم الذي في قوله وزيادتها .

واختلف العلماء في المراد بقوله: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ وهذه أقوالهم في الآية بواسطة نقل صاحب (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ قال: «هي المرأة ترى الذم في حملها».

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: ﴿وَمَا تَوْمِكُ وَاللَّهِ السَّمَالُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

وأخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رأة في قوله: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ﴾ قال: «أن ترى الدم في حملها»، ﴿وَمَا تَزْدَادُكُ قال: «في التسعة الأشهر».

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس وأنه في قوله: ﴿وَمَا تَغِيضُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّعة وما تنقص من التسعة».

وَأَخرِج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس في قال: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ﴾ قال: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ﴾ قال: «ما دون تسعة أشهر ﴿وَمَا تَزْدَادُ ﴾ فوق التسعة».

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا تَغيضُ اللَّرْحَامُ ﴾ يعني «السقط» ﴿وَمَا تَزَدَادُ ﴾ يقول: «ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً؛ وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر، ومنهن من تحمل تسعة أشهر، ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى».

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي قال: «ما دون التسعة أشهر فهو غيض وما فوقها فهو زيادة».

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة والله عن الحمل يوماً حتى تكمل تسعة أشهر طاهراً».

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن والله في قوله: ﴿ وَمَا تَغِيثُ اللَّهُ عَالَ : «السقط» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد والله في الآية قال: «إذا رأت الدم هش الولد، وإذا لم تر الدم عظم الولد»، اه من (الدر المنثور في التفسير بالمأثور).

وقيل: الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد كنقصان إصبع وغيرها، وزيادة إصبع وغيرها.

وقيل: الغيض: انقطاع دم الحيض وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع، ذكر هذين القولين القرطبي.

وقيل: تغيض تشتمل على واحد، وتزداد تشتمل على توأمين فأكثر.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء واحد وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن معنى تغيض تنقص وتزداد أي تأخذه زائداً، فيشمل النقص المذكور نقص العدد ونقص العضو من الجنين ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص، ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتاد، كما أن الازدياد يشمل زيادة العضو وزيادة العدد وزيادة جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل، وزيادة أمد الحمل عن القدر المعتاد، والله \_ جل وعلا \_ يعلم ذلك كله، والآية تشمله كله.

وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار، أن المستخفي هو المختفي المستتر عن الأعين، والسارب هو الظاهر البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس بن شهاب التغلبي:

وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف.

وقول قيس بن الخطيم:

إني سربت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب وقيل: السارب؛ الداخل في السرب ليتوارى فيه، والمستخفى الظاهر، من خفاه يخفيه: إذا أظهره، ومنه قول امرئ القيس:

خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يغيّر ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا.

والمعنى أنه لا يسلب قوماً نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَالِكَ بِأَنَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهُا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴿ . . الآية [الأنفال: ٥٣].

وقوله: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن تُمُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ [الشورى].

وقد بين في هذه الآية أيضاً أنه إذا أراد قوماً بسوء فلا مرد له، وبين ذلك أيضاً في مواضع أخر كقوله: ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُمْ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٧]، ونحوها من الآيات، وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿حَقَّ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ۗ الأنفال: ٥٣]، يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمّت البلية الجميع، وقد سئل ﷺ: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفَا وَطَمَعًا ﴾ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه البرق خوفاً وطمعاً. قال قتادة: خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وعن الحسن: الخوف لأهل البحر، والطمع لأهل البر، وعن الضحاك: الخوف من الصواعق، والطمع في الغيث.

وبيّن في موضع آخر: إن إراءته خلقه البرق خوفاً وطمعاً من آياته جل وعلا، الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. وذلك في قوله: ﴿وَمِنْ ءَايَكِمِهِهِ عَلَيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾... الآية [الروم: ٢٤].

قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ يَشْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَنْهُمْ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴾ .

وبيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طوعاً وكرها وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال. وذكر أيضاً سجود الظلال، وسجود أهل السماوات والأرض في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوَّا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلْلُمُ عَنِ الْيَعِينِ وَلَا سَمَّدًا لِلَهِ وَهُرُ دَخِرُونَ ﴿ وَلَا وَلِلَهُ عَنِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَهُمُ لَا يَسَتَكُيرُونَ ﴿ وَالدَي قوله : ﴿ يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٤٨ ـ ١٥٠]، واحتلف

العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين، فقال بعض العلماء: سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص؛ فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجوواً حقيقياً وهو وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعاً، والكفار يسجدون كرهاً، أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون لله إلا كرهاً كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا كُسُانَى بُرَاءُونَ النَّاسَ ﴿ [النساء: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمُ أَنَ تُقَبِّلُ مِنْهُمُ مَنَقَلْتُهُمُ إِلَّا أَنَهُم كَفُرُوا بِاللهِ وَرِسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الفَكَوَةُ إِلا وَهُمْ كُسلَقُ وَلا يُنْفُونَ المَنكَوّةُ إِلا وَهُمْ كُسلَقُ وَلا يُنفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَنْوِهُونَ ﴿ وَالتوبة ]، والدليل على أن سجود أهل السماوات وَلا يُنفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَنْوِهُونَ ﴿ وَالشَعْمُ وَالنَّهُومُ وَالنَّهُومُ وَالنَّهُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسُ وَكَنْ الله يَسْجُدُ لَهُ وَكَانَبُ وَالشَّعُ وَالدَّونَ وَكَنْ إِلَى السماوات مَن في السّمود أول المحصوص، قوله تعالى في سورة الحج : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسُ ﴾ [الحج: ١٨]، من في السّمود أول المحسن والله والمواد بسجود المذكور، وهذا قول الحسن وقتادة وغيرهما ذكره الفراء وقيل الآية عامة والمراد بسجود المملمين طوعاً انقيادهم لما يريد الله منهم طوعاً، والمواد بسجود الكافرين كرهاً انقيادهم لما يريد الله منهم وفوذ مشيئته فيهم ونفوذ مشيئته فيهم وأصل لأن إرادته نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع، ومنه قول زيد الخيل:

بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجداً للجوافر

ومنه قول العرب: أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى. قال حميد بن ثور:

فلما لويسن على معصم وكف خضيب وأسوارها فضول أزمتها أسجدت سجود التصاري لأحبارها

وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي، وهذا الخلاف المذكور جار أيضاً في سجود الظلال فقيل: سجودها حقيقي، والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكاً تدرك به وتسجد لله سجوداً حقيقياً، وقيل: سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق، وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك.

ونحن نقول: إن الله \_ جل وعلا \_ قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكاً يسجد به لله تعالى سجوداً حقيقياً والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة ولا يخفي أن حاصل القولين:

أحدهما: أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السموات والأرض من العام المخصوص.

والثاني: أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع وعليه فهو باق على عمومه، والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية وهو التحقيق خلافاً لأبي

حنيفة في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملاً لاحتمال هذا وذاك وعقد هذه المسألة صاحب (مراقى السعود) بقوله:

واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن في مطلق العرفي فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجازي الذي انتخب

وقيل: المراد بسجود الكفار كرهاً سجود ظلالهم كرهاً وقيل: الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعاً لخفة امتثال أوامر الشرع عليه، وبعضهم يسجد كرهاً لثقل مشقة التكليف عليه، مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك والعلم عند الله تعالى.

وقوله: ﴿ إِلْقُدُو ﴾ يحتمل أن يكون مصدراً، أو يحتمل أن يكون جمع غداة، والآصال جمع أصل بضمتين وهو جمع أصيل وهو ما بين العصر والغروب ومنه قول أبى ذؤيب الهذلي:

لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل

قوله تعالى: ﴿أَمْ جَمَلُوا لِلّهِ شُرُكَاءٌ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ، فَنَشَبَهُ ٱلْخَلُقُ عَلَيْمٍ قُلِ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَّرُ ﴾. أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده لأنه هو الخالق وحده، ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن المقصود من قوله: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرُكَاءٌ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ، فَتَشَلَهُ ٱلْخَلَقُ عَلَيْمٍ ﴾ إنكار ذلك وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده: ﴿قُلُ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾؛ أي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده، ويبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿يَتَأَيُّهُا النّاسُ اعْبُدُوا لَمُ خَلَقُونَ ﴾ النّاسُ اعْبُدُوا مِن دُونِهِ عَالِهَ لَا يَعْلَقُونَ ﴾ [السقرة: ٢١]، وقوله: ﴿وَاتَّقَدُوا مِن دُونِهِ عَالِهَ لَا يَعْلَقُونَ ﴾ [الأعراف]، وقوله: غُلَقُونَ ﴾ [الفرقان: ٣]، وقوله: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَعْلَقُ شَيْعًا وَهُمْ يُطْلُقُونَ ﴾ [الفرقان: ٣]، وقوله: ﴿أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَعْلَقُ شَيْعًا وَهُمْ يُطْلُقُونَ ﴾ [المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كما يجب عليك ذلك، فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له.

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّهِ ﴿ ، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه ﷺ الإتيان بآية ينزلها عليه ربه، وبين هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله: ﴿ فَلْيَأْنِنَا بِنَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥]، إلى غير ذلك من الآيات، وبين تعالى في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن جميع الآيات في قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَكُنِهِمْ أَنّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتّلَى عَلَيْهِم ﴾ [العنكبوت: ٥١]، وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صالح ونحوها بقوله: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلّا مَنْ صَالَح وَنحوها بقوله : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهَا الهُ اللهُ الهُ اللهُ الهَا الهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾ الآية، جواب «لو» في هذه الآية محذوف. قال بعض العلماء: تقديره لكان هذا القرآن.

وقال بعضهم: تقديره لكفرتم بالرحمن، ويدل على هذا الأخير قوله قبله: ﴿وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِالرَّمَنِ ﴾ وقد قدمنا في سورة البقرة وقد قدمنا في سورة يؤرَّمَ يَكُفُرُون بِالرَّمَ وَقِد قدمنا في سورة البقرة وقد قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط، ليكون ما قبل الشرط دليلاً على الجواب المحذوف.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾.

بيّن في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله على من جنس البشرية يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكة؛ وذلك أن الكفار استغربوا بعث آدمي من البشر كما قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَمُمُ اللّهُدَى إِلّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ الإسراء]، فأخبر أنه يرسل البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبّلُكَ مِن ٱلْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنّهُمْ لَيَا كُونَ الطّعَامَ وَيَكَشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لّا يَأْتُكُونَ الطّعامَ ﴾ [الأنبياء: ٨]. إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه.

قوله تعالى: ﴿ فَلَ كَنَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾. الظاهر أن قوله: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ عطف على لفظ الجلالة، وأن المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل ويدل قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو وَالْمَلَيْكُةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ ﴾ الميام الميام ويدل قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو وَالْمَلَيْكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ ﴾ . . الآية [آل عمران: ١٨]، وقوله: ﴿ فَإِن كُنتُ فِي شَكٍّ مِن أَزْلُنَا إِلَيْكَ فَسَكِلُ اللّهِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ يقرأُون الْمَكِتَبُ مِن قَبْلِكُ ﴾ [يونس: ١٤]. وقوله ﴿ فَشَكُلُوا أَهْلَ الذِّكُمُ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٢٣]، إلى غير ذلك من الآيات.



قوله تعالى: ﴿الرَّ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ الآية.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أنزل على نبيه على هذا الكتاب العظيم ليخرج به الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى وأوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله: ﴿هُوَ الَّذِى يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَتِ بِيَنْتِ لِيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: الحديد: ٩]، وقوله: ﴿اللهُ وَلِيُ النِّيرِ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه، وقد بين تعالى هنا أنه لا يخرج أحداً من الظلمات إلى النور إلا بإذنه \_ جل وعلا \_ في قوله: ﴿بِإِذْنِ

رَبِهِمْ ﴾... الآية، وأوضح ذلك في آيات أخر كقوله: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُعْرَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٠٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُسَبَيِّ لَمُمَّ فَيُضِلُ اللهُ مَن يَشَاهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ ﴾.

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولاً إلا بلغة قومه لأنه لم يرسل رسولاً إلا إلى قومه دون غيرهم، ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا على أرسل إلى جميع المخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم كقوله تعالى: ﴿ فَلَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ بَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلّا كَا أَلْهُ اللّهُ وَانَ عَبْوه لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ مِن الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسان، فهو على يجب عليه إبلاغ أهل كل لسان وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن عباس فضّاء «إن الله فضّل محمداً على الأنبياء وعلى أهل السماء؟ فقال: إن الله الأنبياء وعلى أهل السماء؟ فقالوا: بم يا ابن عباس فضّله على أهل السماء؟ فقال: إن الله وَمَا تَالَّذِينَ اللهُ مَا تَعَدَّمُ مِن ذَيْكِ بَعْزِيهِ جَهَنَمُ كَنَالِكَ بَرِيهُ اللّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَيْكِ وَقَال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَا للله على الله الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَا مِن عَالِهُ الله على الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَا مِن عَالَ الله على الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَا مِن عَالَهُ لَهُ لمحمد عَلَيْ اللّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَيْكَ الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَا مِن الله الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَا مِن الله الله المحمد عَلَيْ الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا كَانَا مِن عاس للآية بما ذكرنا والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفَوْهِهِمْ ﴾.

اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة فقال بعض العلماء: معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظاً وحنقاً لما جاءت به الرسل إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم وممن قال بهذا القول عبد الله بن مسعود وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا عَشُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾... الآية [آل عمران: ١١٩]. وهذا المعنى معروف من كلام العرب، ومنه قول الشاعر:

تردون في فيه غش الحسود حتى يعض على الأكف يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه: قال القرطبي: ومنه قول الآخر أيضاً:

قد أفنى أنامله عضاً. وقال الراجز:

لو أن سلمى أبصرت تحذدي ودقة بعطم ساقى ويدي وبعد أهلي وجيفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد

وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا، منها أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم من العجب، ويروى عن ابن عباس، ومنها أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيباً له ورداً لقوله. ويروى هذا عن أبي صالح، ومنها أن معنى الآية: أنهم ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم، فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار، وعلى هذا القول ففي بمعنى الباء، ويروى هذا القول عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب. قال ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هنا بمعنى الباء قال: وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون في الجنة. وقال الشاعر: وأرغب فيها عنن لقيط ورهطه ولكننى عن سنبس لست أرغب

يريد وأرغب بها قال ابن كثير: ويؤيد هذا القول تفسير ذلك بتمام الكلام وهو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾.

قال مفيده عفا الله عنه: الظاهر عندي خلاف ما استظهره ابن كثير وحمه الله تعالى لأن العطف بالواو يقتضي مغايرة ما بعده لما قبله فيدل على أنه المواد بقوله: ﴿وَرَدُوا اللّهِ الْعَلَمُ عند الله تعالى، وقيل: المعنى أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل رداً لقولهم، وعليه فالضمير الأول للكفار والثاني للرسل، ويروى هذا عن الحسن، وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم، ويروى هذا عن مقاتل وقيل: رد الرسل أيدي الكفار في أفواههم، وقيل غير ذلك، فقد رأيت الأقوال وما يشهد له القرآن منها والعلم عند الله تعالى.

تنبيه: جمع الفم مكسراً على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت الهاء والواو وعوضت عنهما الميم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُه بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِ مِمَا تَدَعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ . صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا للرسل بأنهم كافرون بهم، وأنهم شاكون فيما جاءوهم به من الوحي، وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به وأنهم شاكون فيما يدعوهم إليه كقول قوم صالح له: ﴿أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَاقُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِ وَأَنهَ تَدَعُوناً إِلَيْهِ مُرسٍ ﴾ [هود: 17] وصرحوا بالكفر به في قوله: ﴿قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلّذِينَ ٱستَضَعْبُوا مِن مَنهُم أَنعَلَمُونَ أَنَ صَلِيحًا مُرْسَلُ مِن زَيِّهِ قَالُوا إِنَّا بِعَنْ مَرسِكُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلّذِينَ ٱسْتُضَعِفُوا لِمَنْ ءَامَن مِنهُم أَنعَلَمُونَ أَنَ صَلِيحًا مُرْسَلُ مِن زَيِّهِ قَالُوا إِنَّا بِالْدِينَ مَن اللّذِينَ اسْتُضَعِفُوا لِمَنْ ءَامَن مِنهُم أَنعَلَمُونَ أَنَ صَلَاحًا مُرْسَلُ مِن زَيِّهِ قَالُوا إِنَّا بِالْمَالِ فِي مَن اللّذِينَ اسْتُضَعِفُوا لِمَنْ عَلَمُ مَن اللّذِينَ اسْتَكَبُرُوا إِنَّا بِاللّذِينَ عَامَنتُم بِهِ مَوْمِنُونَ ﴿ وَاللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ عَلَمُ مَن اللّذِينَ اللّذِينَ عَلَيْكُ مُولِكًا عَلَى اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ عَلَمُ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ ا

قول عند تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم مِلْتِنَا ﴾. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي. وقد نص في آيات أخر أيضاً على بعض ذلك مَفصًلاً كقوله عن قوم شعيب: ﴿ لَنُخْرِجَنّك يَشُيّبُ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُ أيضاً على بعض ذلك مَفصًلاً كقوله عن قوم شعيب: ﴿ لَنُخْرِجَنّك يَشُيّبُ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَك مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنا قَالَ أُولُو كُنّا كَرِهِينَ ﴿ قَلْ اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدّنا فِي مِلْتِكُم ﴿ . . الآية [الأعراف: ٨٨، ٤٨] وقوله عن قوم لوط: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِلَى اللّهِ كَذِبًا أَنْ تُولُولُ مِن اللّهُ اللّهِ كَانَ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّه عَن قوم لوط: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَن مَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

قول من عَالَى: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهُإِكُنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَشُّكِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۞﴾.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى رسله أن العاقبة والنصر لهم على أعدائهم وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك أعدائهم، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كمق وله وله ولقد سَبَقَت كَمِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَايِنَ ﴿ إِنَّهُم لَمُم ٱلْمَصُورُونَ ﴿ وَلِنَ جُنكَنَا لَمَمُم ٱلْعَلَمُونَ اللّهُ وَلِنَا جُنكَا لَمَمُم ٱلْعَلَمُونَ وَلَهُ وَلِنَا اللّهُ الْعَلَمُونَ اللّهُ الْعَلَمُونَ وَوَلِه ﴿ وَلَهُ الْعَلَمُ الْمَعْدِنُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قوله تعالى: ﴿وَخَابَ كُلُ جَبَارٍ عَنِيدٍ﴾. لم يبين هنا كيفية خيبة الجبار العنيد، ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته القبيحة في قوله في سورة «ق»: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَّمَ كُلِّ كُلِّ كُلًا عَنَادٍ عَنِيدٍ ﴿ مُعَنَادٍ مُعْتَدِ مُرْبِ ﴿ أَلَا كَالَا عَعَلَ مَعَ ٱللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَٱلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ كُلِّ كُلُو اللّهَا وَالْجَبَارِ المتجبر في نفسه، والعنيد المعاند للحق. قاله ابن كثير.

قوله تعالى: ﴿ بَنِ وَرَآبِهِ عَهَنَمُ ﴾ . . . الآية . وراء هنا بمعنى أمام كما هو ظاهر ، ويدل عليه إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَبًا ﴾ [الكهف: ٧٩] أي أمامهم ملك ، وكان أبن عباس يقرؤها: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً » ، ومن إطلاق «وراء» بمعنى «أمام» في كلام العرب قول لبيد:

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع وقول الآخر:

أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا وقول الآخر:

ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا باد

فوراء بمعنى أمام في الأبيات. وقال بعض العلماء: معنى ﴿ مِن وَرَابِهِ عَهُمُ مُ ﴾؛ أي من بعد هلاكه جهنم، وعليه فوراء في الآية بمعنى بعد، ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب أي ليس بعد الله مذهب، قاله القرطبي. والأول هو الظاهر وهو الحق.

قوله تعالى: ﴿ مَنْ لُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيعُ فِ يَوْمٍ عَاصِفِ ﴾. ضرب الله تعالى لأعمال الكفار مثلاً في هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، أي شديد الريح فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك الرماد ولم تبق له أثراً، فكذلك أعمال الكفار كصلات الأرحام وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب وبر الوالدين ونحو ذلك يبطلها الكفر ويذهبها، كما تطير تلك الريح ذلك الرماد، وضرب أمثالاً أخر في آيات أخر لأعمال الكفار بهذا المعنى كقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْنَاهُمْ كَسَرَانِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآةً حَقَّ إِذَا جَاءَهُ لَتُر يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩] وقوله: ﴿مَثُلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلاِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثُلِ ربيج فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظُلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۚ . . . الآية [آل عمران: ١١٧]. وقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُم كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْدِ ثُرَّابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكُمُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِينَ ١٤٠ [البقرة] وقوله: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءُ مَنثُورًا ١٠ ﴿ وَالفرقان ] إلى غير ذلك من الآيات. وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر الناس فيها فيفهموا الشيء بنظرة، وهو قوله: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]، ونظيره قوله: ﴿ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَكَّرُونَ ﴿ وبين في موضع آخر أن الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم وهو قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ۞ [العنكبوت]. وبين في موضع آخر أن المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضلال لقوم لم يفهموا حكمته، وهو قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ. كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ. كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَلَسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]. وبين في موضع آخر أنه تعالى لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقها قيل فما هو أصغر منها لأنه يفوقها في الصغر، وقيل: فما فوقها أي فما هو أكبر منها هو قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لا يَسْتَخِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦]؛ ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكُونِ التَّخَذَتْ بَيْتًا وَلِنَّ أَوْهَى الْمُبُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكُونِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَا عَنكبوت]، وضربه بالحمار في قوله: ﴿كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ الشَفَارَا ﴾. والآية [الجمعة: ٥]، وضربه بالكلب في قوله: ﴿فَشَلَهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَمُّكُهُ وَضَربه بالكلب في قوله: ﴿فَشَلَهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَمُّكُهُ يَلُهَتْ أَوْ تَمُّكُمُ الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿فَقَالَ الضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِن مَقَيْ ﴾. هذه المحاجة التي ذكرها الله هنا عن الكفار بينها في مواضع أخر كقوله: ﴿وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِ النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهِلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿ قَالَ اللَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُنَّا فَهُمَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قول على الله وعدهم وعد الحق وأَنَالَ الشَّيْطَنُ لَمَا قَضِى الْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَلَكُمُ وَعَدَ الْحَقِ وَوَعَدَّكُوُ فَأَخَلَفَتُكُمُ . بين في هذه الآية أن الله وعدهم وعد الحق وأن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهم. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله في وعد الله: ﴿وَعَدَ اللهِ حَقَّا ﴾ [النساء: ١٢٢] وقوله: ﴿إِنَ اللهَ لَا يُخَلِفُ اللِّيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٩] وقوله في وعد الشيطان: ﴿ يَعِدُهُمُ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطُنُ إِلَّا عُهُمًا اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ النساء] ونحو ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَارِ ﴾. هذا تهديد منه تعالى لهم بأن مصيرهم إلى النار وذلك المتاع القليل في الدنيا لا يجدي من مصيره إلى النار، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِلاً إِنَّكَ مِنْ أَصِّحَبِ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨] وقوله: ﴿ مُنَاتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ النَّارِ ﴾ [القمان] وقوله: ﴿ مَتَاعٌ فِي اللَّهُ اللَّنِكَ النَّارِ ﴾ [القمان] وقوله: ﴿ مَتَاعٌ فِي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِى النَّذِينَ المَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَيُنِفِقُوا مِمَّا رَزَقَتَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن وَيُنِفُوا مِمَّا رَزَقَتَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن وَيَا اللَّهِ الْكريمة بالمبادرة وَلا خِلَلُ ﴿ اللَّهِ الْمُبادرة اللَّهِ الْكريمة بالمبادرة

إلى الطاعات كالصلوات والصدقات من قبل إتيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي لا بيع فيه ولا مخالة بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخر، فلا يمكن أحداً أن تباع له نفسه فيفديها، ولا خليل ينفع خليله يومئذ، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿ يَا أَيْنِهُ النَّذِينَ ءَامَنُوا النَّفِقُوا مِمّا رَزَقَتَكُم مِن قَبِّلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. وقوله: ﴿ فَالْلِيْمَ لا يُؤْخَذُ مِنكُم فِدْيَةٌ وَلا مِن الَّذِينَ كَثَرُوا ﴾ [الحديد: ١٥] وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا بِوَمّا لا بَحْزِى نَفْش عَن نَفْسٍ شَيّا ﴾ [البقرة: ٤٨]. ونحو ذلك من الآيات، والخلال في هذه الآية، قيل: جمع خلة كقلة وقلال، والخلة: المصادقة، وقيل: هو مصدر خاله على وزن فاعل مخالة وخلالاً، ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على المفاعلة والفعال. وهذا هو الظاهر، ومنه قول امرئ القيس:

صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال أي لست بمكروه المخالة.

قوله تعالى: ﴿وَاَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ﴾. لم يبيّن هنا هل أجاب دعاء نبيه إبراهيم هذا، ولكنه بيّن في مواضع أخر أنه أجابه في بعض ذريته دون بعض كقوله: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَقْسِهِ، مُبِينٌ ﴾ [الصافات: ١١٣] وقوله: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ، ﴾ . . الآية [الزخرف: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿ فَنَن تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنْي وَمَن عَصَالِى فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: إن من تبعه فإنه منه، وأنه رد أمر من لم يتبعه إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له لأنه هو الغفور الرحيم. وذكر نحو هذا عن عيسى ابن مريم في قوله: ﴿ إِن تُعَذِّبُمُ عَإِنَّهُم عِبَادُكُ وَإِن تَقْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُ لَلْمُكِمُ ﴿ المائدة وَ وموسى التشديد في الدعاء على قومهما، فقال عن نوح إنه قال: ﴿ رَبَّ لَا المائدة عَلَى ٱلْرَّضِ مِنَ ٱلكَفِينَ دَيَارًا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ [نوح: ٢١، ٢٧] وقال عن موسى: أنه قال: ﴿ رَبّنَا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِكُ رَبّنا أَطْمِسَ عَلَى آمُولِهِم وَأَسَدُدُ عَلَى قُلُوبِهِم فَلَا مُولِهِم وَالسلام \_ ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبداً ، أما نوح فقد صرح الله تعالى له بذلك في قوله: ﴿ وَأُوحِى الله نُوحِ قَدِه مِن فَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ مَامَنَ ﴾ [هود: ٢٦] وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قول قومه له الله القول بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها . الإنهم قالوا هذا القول بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها .

قوله تعالى: ﴿فَأَجْمَلُ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقَهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ ﴾. بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات. وبين في سورة البقرة

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى ﴾. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم طلب المغفرة لوالديه وبين في آيات أخر أن طلبه الغفران لأبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه عدو الله فلما علم ذلك تبرأ منه كقوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا لَبَيْنَ لَهُ وَأَنْهُ عِدُولًا مِنْهُ ﴾ [التوبة: ١١٤] ونحو ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشَخَّصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص فيه الأبصار من شدة الخوف، وأوضح ذلك في قوله تعالى: ﴿وَاَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنبياء: ١٩٧]، ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفتحة لا تعمض من الهول وشدة الخوف.

قوله تعالى: ﴿مُهُطِيِبَ﴾. الإهطاع في اللغة: الإسراع، وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون مهطعين أي مسرعين، إذا دعوا للحساب، كقوله تعالى: يوم ﴿يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَبُّمُ جَرَادٌ مُتَشِرٌ ﴿ مُ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعَ ﴾ [القمر: ٧، ٨]. وقوله: يوم ﴿يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ مِراعًا ﴾ [المعارج: ٤٣]، ﴿ ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ [ق: ٤٤] إلى غير ذلك من الآيات.

ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر:

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع أي مسرعين إليه.

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ لِهِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴿ ﴿ بَيْن تعالى في هذه الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار يوم القيامة يقرنون في الأصفاد، وبيّن تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿وَإِذَا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّفَرَّيْيَنَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴾ [الفرقان] ونحو ذلك من الآيات.

والأصفاد: هي الأغلال والقيود، واحدها: صفد بالسكون، وصفد بالتحريك. ومنه قول عمرو بن كلثوم:

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا وقوله تعالى: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ ﴿ [ص].

قوله تعالى: ﴿وَتَغْنَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ﴾. بين في هذه الآية الكريمة أن الناريوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقها، وأوضح ذلك في مواضع أخر كقوله: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِلحُونَ ﴿ قَلْ المؤمنونَ]، وقوله: ﴿لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهُمُ أَلنَّارً وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾. . . الآية [الأنبياء: ٣٩] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ هَذَا بَكَنُّ لِلتَاسِ ﴾. بيّن في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن بلاغ لجميع الناس، وأوضح هذا المعنى في قوله: ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَذَا ٱلْقُرَّانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ لجميع الناس، وأوضح هذا المعنى في قوله: ﴿ وَمَن النّار كائناً من كان في قوله: ﴿ وَمَن اللّا عَالَنا مَن كان في قوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴾. . . الآية [هود: ١٧].

## براسدار حمن الرحم

#### سورة الحجر

قوله تعالى: ﴿ زُبُمَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾.

[الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات، وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد؛ لأن من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلماً، ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج إنه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى أنه كان مسلماً، ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين، كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين.

وقرأ نافع وعاصم ﴿ رُبِّمَا﴾ بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتشديدها، والتخفيف لغة أهل الحجاز، والتثقيل لغة تميم وقيس وربيعة، ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني:

ربما ضربة بسيف صقيل بين بصري وطعنة نجلاء

والثاني كثير جداً ومنه قول الآخر: ﴿

ألا ربما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدي

ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: للتكثير أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين؛ ونقل القرطبي هذا القول عن الكوفيين قال: ومنه قول الشاعر:

#### ألا ربما أهدت لك العين. . . البيت

وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب فإن قيل: «ربما» لا تدخل إلا على الماضي فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد للجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل، ونظيره قوله تعالى: ﴿ أَنَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ . . . الآية [النحل: ١] ونحوها من الآيات، فعبر بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل.

### قوله تعالى: ﴿ ذَرُّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ .

 الآخرة». وعن الحسن كله أنه قال: «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وقد قدمنا علاج طول الأمل في سورة البقرة.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا الَّذِى نُرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَخْنُونٌ ﴿ قَدْ يَقَالُ فَي هَذَهُ الآية الكريمة كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك، والجواب أن قولهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِى نُرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ ﴾ يعنون في زعمه تهكماً منهم به، ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخر كقوله تعالى عن فرعون مع موسى قال: ﴿ إِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِى أَرْسِلَ إِلْيَكُمُ لَمَخْنُنُ ﴾ أخر كقوله عن قوم شعيب: ﴿ إِنَّكَ لَأَتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [هود: ١٨٧].

قوله تعالى: ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمُلَتِهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ . (لو ما) في هذه الآية الكريمة للتحضيض وهو طلب الفعل طلباً حثيثاً، ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي على طلب تحضيض أن يأتيهم بالملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلاً على صدقه أنه رسول الله على وبين طلب الكفار هذا في آيات أخر كقوله مع فرعون عن موسى: ﴿ فَلَوْلاَ ٱللَّهِى عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءً مَعَهُ ٱلمُلَتِكَةُ مُفْتَرِنِينَ ۞ ﴿ [الزحرف]، وقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أَرْلَ عَلَيْنَا ٱلْمُلْتِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبّناً لَقَدِ السَّكَمُرُوا فِي آنُولِهِ وَقُوله: ﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ أَرْلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَو أَرَانَا مَلَكًا لَقُنِي وَعَنْ عَنْهُ مَلَكُ وَلَو أَرَانَا مَلَكًا لَقُنِي وَعَنْ عَنْوَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَمُ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧]، وقوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: قَلَا اللهِ عَيْمُ ذَلِكُ مَن الآيات.

واعلم أن «لو» تركب مع «لا وما» لمعنيين: الأول منهما التحضيض، ومثاله في «لو ما» في هذه الآية الكريمة ومثاله في «لولا» قول جرير:

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطري لولا الكمي المقنعا

يعني فهلا تعدون الكمي المقنع، المعنى الثاني: هو امتناع شيء لوجود غيره وهو في لولا كثير جداً، كقول عامر بن الأكوع ﷺ:

تالله ليولا الله منا اهتدينها ولا تنصدقنها ولا صلينها ومثاله في «لو ما» قول ابن مقبل:

لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري وأما «هل» فلم تركب إلا مع «لا» وحدها للتحضيض.

#### وتسعيدون عشقسر السنديسب والمدارا

البيت المتقدم أنفاً. قائلاً: إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في الماضي.

قوله تعالى: ﴿ مَا نُنَزِلُ ٱلْمَلَتِهِ كُهُ إِلَّا بِالْمَقِيِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظَرِينَ ﴿ ﴾ بين - جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق أي بالوحى وقيل بالعذاب، وقال الزمخشري: «إلا تنزيلاً متلبساً بالحكمة والمصلحة، ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي ﷺ لأنكم حينئذٍ مصدقون عن اضطرار، قال: «ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين وذلك في قوله: ﴿ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنظرِينَ ﴾ لأن التنوين في قوله: «إذاً » عوض عن جملة، ففيه شرط وجزاء، وتقدير المعنى: ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين؟ أي ممهلين بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتَبِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرفان: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُظَرُونَ﴾ [الأنعام: ٨٠] إلى غير ذلك من الآيات. وقوله: ﴿مَا نُنزِّلُ ٱلْمَلَتِمِكَةَ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي ننزل بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاي المشددة والملائكة بالنصب مفعول به لتنزل، وقرأ شعبة تنزل بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل، وقرأ الباقون تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة أصله تتنزل فحذفت إحدى التائين، والملائكة بالرفع فاعل تنزل كقوله: ﴿ نَنَزُّلُ ٱلْمَلَتَهِكُمُّ وَٱلرُّوحُ﴾ [القدر: ٤].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَيْظُونَ ﴿ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَكِئْنَبُ عَزِيزٌ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ، تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ جَيدٍ ﴿ وَصلت ]، وقوله: ﴿لَا يَعْبَلُ مِنْ عَلَيْهُ مَعْمُ وَقُرْانَهُ ﴿ فَي إلى قسول ه : ﴿ مُنَا لَكُ مِنَ عَلَيْهُ مَعْمُ وَقُرْانَهُ ﴿ فَي الله الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل في السَمَآء بروجاً. وذكر هذا أيضاً في مواضع أخر كقوله: ﴿ نَبَارُكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ [المروج]. والبروج: جمع برج.

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة، فقال بعضهم: البروج الكواكب، وممن روي عنه هذا القول مجاهد وقتادة، وعن أبي صالح أنها الكواكب

العظام وقيل: هي قصور في السماء عليها الحرس وممن قال به عطية، وقيل: هي منازل الشمس والقمر، قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة في قوله: ﴿أَيَّنَمَا تَكُونُوا يُدّرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُجٍ مُسَيّدُو﴾ [النساء: ٧٨]. ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن أصل البروج في اللغة الظهور، ومنه تبرج الممرأة بإظهار زينتها، فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة، ومنازل القمر والشمس كالقصور بجامع أن الكل محل ينزل فيه، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ﴾. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه زين السماء للناظرين. وبين في مواضع أخر أنه زينها بالنجوم، وأنها السماء الدنيا كقوله: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَلَةَ الدُّنِيَا بِمَصَلِيحَ﴾. . . الآية [الملك: ٥]، وقوله ﴿إِنَّا زَبَّنَا ٱلسَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْبَكِ ﴾ [الصافات].

قوله تعالى: ﴿ وَحَفِظْنَهُا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيدٍ ﴿ إِلّا مَن اَسْتَرَقَ السَّعْ فَأَبْعَهُ شِهَابٌ فِيهِ وَصِرة تعالى في هذه الآية الكريمة أنه حفظ السماء من كل شيطان رجيم، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَمَفِظًا يِن كُلِّ شَيْطِنِ مَّارِدٍ ﴾ [الصافات] وقوله: ﴿ وَمَعَلَنْهَا رَجُومًا لِلشَّيْلِينَ ﴾ [الملك: ٥] وقوله: ﴿ وَمَن يَسْتَمِع الآن يَجِد لَهُ شِهَابًا رَصَدَاهِ وقوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ أَمْ شُمُّ سُلَمُ يَسْتَمِعُ مَا السَّعْ اللَّهُ عَن السَّتِع لَمَعُرُولُونَ ﴾ [الشعراء] وقوله: ﴿ أَمْ شُمَّ سُلَمُ يَسْتَمِعُ مَا الله عَن السَّعْ فَأَبْعَهُ بِهَابٌ مُمْ الله يَسْتَمِعُ مَا السَّعْ فَأَبْعَهُ مِنْهَابٌ مُومِينَ ﴾ [الطور: ٣٦] إلى غير ذلك من الآيات. والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: ﴿ إِلّا مَن السَّرَقَ السَّعْ فَأَبْعَهُ بِنَهَابٌ مُهْمِينٌ ﴿ فَالله عَلْ السَعْم الله المعام الله المعام الله المن السَرق السمع، أي المخطفة اليسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقه كقوله تعالى: ﴿ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانٍ ﴾ وقيل: المناء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره، إلا الاستثناء متصل، أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها من أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي، فأما الوحي فلا تسمع منه شيئاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّعْ لَمُعْوَلُونَ ﴿ فَالله القرطبي. ونظيره ﴿ إِلّا مَنْ خَطِفَ ﴾ [الصافات: ١٠] فإنه استثناء من الواو في قوله تعالى: ﴿ لا لا الله القرطبي. ونظيره ﴿ إِلّا مَنْ خَطِفَ ﴾ [الصافات: ١٠] فإنه استثناء من الواو في قوله تعالى: ﴿ لا لا الله القرطبي. ونظيره ﴿ إِلّا مَنْ خَطِفَ ﴾ [الصافات: ١٠] فإنه استثناء من الواو في قوله تعالى: ﴿ لا لا الله القرطبي. ونظيره ﴿ إِلّا مَنْ خَطِفَ ﴾ [الصافات: ١٠] فإنه استثناء من الواو في قوله تعالى: ﴿ الله الله القرطبي. ونظيره ﴿ إِلّا مَنْ خَلْكُ الله القرطبي الله القرطبي. ونظيره ﴿ إِلّا مَنْ خَلْهُ الله الله القرطبي أَلْهُ السَلَعُ الله القرطبي الله القرطبي المؤلفة المُنْ المُنْ المُنْ الله القرطبي المؤلفة الم

تنبيه: يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أن كل ما يتمشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر، كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها، ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء عاجزين ﴿ثُمُّ أَيْجِ ٱلْهَرَ كُلِّيْنِ يَنْقِلِبُ إِلَيْكَ ٱلْمُصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك] ووجه دلالة

الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُم ﴾ [البقرة: ١٤] وقوله: ﴿وَكُنَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِ يُوجِي بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزً ﴾ [الأعام: ١١٢] ومنه قوله ﷺ: «الكلب الأسود شيطان» وقول جرير:

### أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا

ولا شك أن أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم الشياطين دخولاً أولياً لعتوهم وتمردهم، وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل شيطان كائناً من كان في عدة آيات من كتابه، كقوله هنا: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيمٍ ﴿ كَانَناً مِن كَانَ فَي عدة آيات من كتابه، كقوله هنا: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيمٍ ﴿ كَانَنا مِن كَالَ مَن الآيات.

يعطيه الله رجلاً في كتاب الله وما في هذه الصحيفة الحديث. فقوله ﷺ: إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس، ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون.

وما ذكرنا أيضاً أنه يفهم منها لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة تعين حملها على الجميع كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية كلله في رسالته في علوم القرآن.

وصرح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله: ﴿ أَلَوْ تَرَوَّا كَيْفَ خُلُقَ اللهُ سَبْعَ سَنَوْتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُ فِيهِنَّ نُورًا ﴾ [نوح: ١٥، ١٦] فعلم من الآيات أن القمر في السبع الطباق، وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم، فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمر والوصول إلى السماء، ولم يبق لبس في أن السماء التي فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما علاك، وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل ما علاك، كسقف البيت، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَمْدُدُ فِيسَبُ إِلَى السَّمَاءِ﴾ . . . الآية [الحج: ١٥]. وقد قال الشاعر:

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر

تصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق؛ لأن الضمير في قوله: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِي الْعَرَانَ الْعَمَلَ الْقَرَانَ فِي الْقَرَانَ الْمَجْمُوعُ مُرَادًا بَعْضُهُ كثير في القرآن وفي كلام العرب.

ومن أصرح أدلته: قراءة حمزة والكسائي ﴿ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١] من القتل في الفعلين؛ لأن من قتل بالبناء للمفعول لا يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله، ولكن المراد: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، كما هو ظاهر، وقال أبو حيان في (البحر المحيط) في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِينَ نُورًا ﴾ [نوح: ١٦]. وصح كون السموات ظرفاً للقمر؛ لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف. تقول: زيد في المدينة، وهو في جزء منها.

واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق؛ لأن لفظة «جعل» في الآية هي التي بمعنى صير، وهي تنصب المبتدأ والخبر، والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر بعينه لا شيء آخر، فقولك: جعلت الطين خزفاً، والحديد خاتماً، لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه، والحديد هو الخاتم، وكذلك قوله: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ ثُورًا ﴾ [نوح: ١٦]، فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه، فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق، وكون المجعول فيها مطلق نوره؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: وجعل نور القمر فيهن، أما قوله: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورَا ﴾ فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو عين القمر؛ ولا يجوز صرف القرآن

عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه، ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان بأن القمر في خصوص السماء ذات البروج بقوله: ﴿ بَارَكُ اللَّهِ بَعَكُ فِي السّمَاءِ بُرُوعًا وَجَعَلَ فِي السّمَاءِ وَالفرقان وصرح في سورة الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ۞ .

وما يزعمه بعض الناس من أنه \_ جل وعلا \_ أشار إلى الاتصال بين أهل السماء والأرض في قوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنَ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُو عَلَى جَمِّهِم إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا بَنَ إِلَهُ السَّمَونِ وَ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنَ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُو عَلَى جَمِّهِم إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿ وَهَا مِن السَّمِورِ وَهُمَا فِي المَحْسِر ، كما أَطبق عليه المفسرون ، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن ذَابَتُو فِي ٱلأَرْضِ وَلا طَهْمٍ يَطِيرُ الطبيمِ عَلَي مَنْ اللهُ عَلَيم اللهُ ا

ويوضح ذلك تسمية يوم القيامة يوم الجمع في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيُوْمِ الْجَمَعُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ الْجَمَعُ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ الْجَمَعُ وَلَهُ النَّالُونَ كَائْنَ يَوْمُ الْتَعَالَمُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣]، وقوله: ﴿قُلُ القيامة، كقوله: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣]، وقوله: ﴿قُلُ اللَّهَامَةُ اللَّهَ اللَّهَامَةُ وَالْجَمَعَنَكُمُ إِلَى مِيقَتِ يَوْم مَعْلُومٍ ﴿ الواقعة]، وقوله ﴿ لَيَجْمَعَنَكُمُ إِلَى مِيقَتِ يَوْم مَعْلُومٍ ﴿ وَهُولِهِ اللَّهِ اللَّهَامَةُ وَاللَّهِ اللَّهَامُ اللَّهَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في الأرض فقط، فيكون من إطلاق المجموع مراداً بعضه، وهو كثير في القرآن وفي (لسان العرب)، وبعضهم قال: المراد بدواب السماء الملائكة زاعماً أن الدبيب يطلق على كل حركة.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في السماء دواب كما بث في الأرض دواب ولا شك أن الله قادر على جمع أهل السموات وأهل الأرض وعلى كل شيء، ولكن الآيات القرآنية التي ذكرنا بيّنت أن المراد بجمعهم: حشرهم جميعاً يوم القيامة وقد أطبق على ذلك المفسرون. ولو سلمنا تسليماً جدلياً أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض إلى أهل السماء، بل يجوز عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من في الأرض، لأن الهبوط أهون من الصعود وما يزعمه من لا علم عنده بكتاب الله تعالى من أن قوله \_ جل وعلا \_: ﴿ يَنَعَشَرَ لَلْإِنْ وَالْإِنِ الشَكَاتُمُ أَن تَنفُذُوا مِن أَقطار السماء بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية: هو هذا العلم يشير إلى الوصول إلى السماء بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية: هو هذا العلم الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية وإذاً فإن الآية قد تكون فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السموات والأرض مردود من أوجه.

الأول: أن معنى الآية الكريمة هو إعلام الله \_ جل وعلا \_ خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ مشيئته فيهم، وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهم، ويقال لهم في ذلك الوقت: ﴿يَكُمُعْشَرَ لَغِينِ وَٱلْإِنِسِ﴾... الآية [النساء: ١٣٠] والسلطان: قيل الحجة والبينة، وقيل: الملك والسلطنة، وكل ذلك معدوم عندهم يوم القيامة فلا نفوذ لهم كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رُبُّكُ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا شَهُ [الفجر] وقال: ﴿أَفَافُ عَلَيْكُو يَوْمَ النَّنَادِ شَقَ مَنْ اللهِ مِنْ عَاصِيَّ ﴾ [الفجر] وقال: ﴿أَفَافُ عَلَيْكُو يَوْمَ النَّنَادِ شَقَ مَنْ اللهِ مِنْ عَاصِيً ﴾ [غافر: ٣٣].

والوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران والنفوذ في أقطار السموات والأرض وكانوا يسترقون السمع من السماء كما صرح به تعالى في قوله عنهم: ﴿وَأَنَّا كُنَّ نَقّعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩] وإنما منعوا من ذلك حين بعث كله كما قال تعالى: ﴿فَمَن يَسْتَعِع ٱلْأَن يَعِدُ لَهُ شِهَا بَا رَصَدًا ﴾ [الجن: ٩]، فالجن كانوا قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة إلى صاروخ ولا قمر صناعي، فلو كان معنى الآية هو ما يزعمه أولئك الذين لا علم لهم بكتاب الله لم يقل \_ جل وعلا \_: ﴿يَكَمَعْشَرَ لَلْجِينَ ﴾ والرحمن: ٣٣]؛ لأنهم كانوا ينفذون إلى السماء قبل حدوث السلطان المزعوم.

الوجه النالث: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة يدوية أهون على الله \_ جل وعلا \_ من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنيا ولا نظر فيه البتة لما بعد الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص تعالى على كمال حقارتها عنده في قوله \_ جل وعلا \_: ﴿ وَلَوْلا آن يَكُونَ النّاسُ أُمّتَةً وَحِدةً لّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرّبَوْنِ الْبَيْوِيمِ سُقُفا مِن فِضَة فِي الله قوله: ﴿ وَلَوْلا آن يَكُونَ النّاسُ أُمّتَةً وَحِدةً لّجَعَلْنَا وَعِلْمُ هؤلاء الكفار نفى الله عنه اسم العلم الحقيقي وأثبت له أنه علم ظاهر من الحياة الدنيا، وذلك في قوله: ﴿ وَعَدَ اللّهِ لا يُعْلِقُ الله وَعَدَمُ وَلَذِكنَ أَكُثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعَلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ عَنه الصناعات الله وية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها ذلك، فالنحل تبني بيت عسلها الميدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها ذلك، فالنحل تبني بيت عسلها على صورة شكل مسدس يحار فيه حذاق المهندسين ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية خلك البناء وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم فطلت ذلك البناء وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها كما أخبرتنا الثقاة بذلك.

الوجه الرابع: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن ذلك المعنى المزعوم كذباً هو معنى الآية، فإن الله أتبع ذلك بقوله تعالى: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظُ مِن نَارٍ ﴾... الآية [الرحمن: ٣٥]، فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس، والشواظ: اللهب الخالص، والنحاس: الدخان، ومنه قول النابغة:

يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاساً

وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن الله أشار إلى اتصال أهل السماوات وأهل الأرض بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِي يَعُلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَماءَ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . . . الآية الأرض بقوله تعالى: ﴿قَالَ على قراءة الجمهور وبصيغة الماضي ﴿قَالَ رَبِي يَعُلَمُ ﴾ . . . الآية ، في قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم؛ فإن الآية الكريمة لا تدل على ذلك لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام؛ لأن غاية ما تفيده الآية الكريمة أن الله \_ جل وعلا \_ أمر نبيه أن يقول: إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض على قراءة الجمهور وعلى قراءة الأخوين وحفص، فمعنى الآية أنه على أخبر قائلاً: إن ربه \_ جل وعلا \_ يعلم كل ما يقال في السماء والأرض، وهذا واضح لا إشكال فيه ولا شك أنه \_ جل وعلا \_ عالم بكل أسرار أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله \_ جل وعلا \_ من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السموات واحدة بعد أخرى بقوله: ﴿لَرَّكُبُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقٍ ﴿ الانشقاق]، زاعماً أن معنى الآية الكريمة: لتركبن أيها الناس طبقاً؛ أي سماء، عن طبق؛ أي بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماوات، فهو أيضاً جهل بكتاب الله، وحمل له على غير ما يراد به.

أعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين:

إحداهما لتركبن بفتح الباء وبها قرأ من السبعة: ابن كثير وحمزة والكسائي، وعلى هذه القراءة ففي فاعل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة عند العلماء:

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي على أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقاً عن طبق أي بعد طبق أي حالاً بعد حال أي فترتقي في الدرجات درجة بعد درجة، والطبق في لغة العرب: الحال، ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي:

إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق وقول الآخر:

كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق

أي حال بعد حال في البيتين. وقال ابن مسعود والشعبي ومجاهد وابن عباس في إحدى الروايتين والكلبي وغيرهم ﴿ لَرَّكُنُ طَبُقًا عَن طَبَقٍ ﴿ الْإِنشقاق] أي لتصعدن يا محمد سماء بعد سماء، وقد وقع ذلك ليلة الإسراء. والثاني: أن الفاعل ضمير السماء؛ أي لتركبن، هي؛ أي السماء طبقاً بعد طبق أي لتنتقلن السماء من حال إلى حال أي تصير تارة كالدهان وتارة كالمهل وتارة تتشقق بالغمام، وتارة تطوى كطي السجل للكتب، والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الْإِنسَانُ عَلَيْ الْإِنسَانَ حَالاً بعد حال من

صغر إلى كبر ومن صحة إلى سقم كالعكس، ومن غنى إلى فقر كالعكس، ومن موت إلى حياة كالعكس ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا.

والقراءة الثانية: وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن بضم الباء وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ يَبِينِهِ ﴿ فَيَ اللهِ اللهِ الانشقاق]، ومعنى الآية لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال فتنتقلون في دار الدنيا من طور إلى طور وفي الآخرة من هول إلى هول.

فإن قيل: يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن على قراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقاً بعد طبق؛ أي سماء بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماء السابعة كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطاباً للنبي على الله أوجه: كان هذا جائزاً في لغة القرآن فما المانع من حمل الآية عليه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن ظاهر القرآن يدل على أن المراد بالطبق الحال المتنقل إليها من موت ونحوه وهول القيامة بدليل قوله بعده مرتباً له عليه بالفاء: ﴿فَنَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا كَانُوا فَرِينَة طَاهِرَة على أن المراد إذا كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن هول إلى هول فما المانع لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائد؟ ويؤيده أن العرب تسمي الدواهي بنات طبق كما هو معروف في لغتهم.

والوجه الثاني: أن الصحابة على هم المخاطبون الأولون بهذا الخطاب وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب الوضع العربي، ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع المسلمين فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآية، ولو كان هو معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك.

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة بحفظ السماء وحراستها من كل شيطان رجيم كائناً من كان، فبهذا يتضع أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار الصناعية فوق السبع الطباق، والواقع المستقبل سيكشف حقيقة تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة.

وكذلك ما يزعمه بعض من ليس له علم بمعنى كتاب الله ـ جل وعلا ـ من أن الله تعالى أشار إلى بلوغ أهل الأرض إلى السماوات بقوله: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السّموات بقوله عَيْمَا مِنْهُ ﴾ . . . الآية [الجاثية: ١٣] فقالوا: تسخيره ـ جل وعلا ـ ما في السموات لأهل الأرض دليل على أنهم سيبلغون السموات، والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا أنها تدل عليه؛ لأن القرآن بين في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل الأرض. فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء عليهم ولكي يعلموا عدد السنين والحساب كما قال تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنُ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنُ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنُ وَسَخَرَ لَكُمْ السَّيْنِ والحساب كما قال تعالى:

التّلَلُ وَالنّهَادَ ﴿ وَهَا الله كما هو معروف. وقال تعالى: ﴿ هُوَ الّذِي جَعَلَ الشّمَسَ ضِياً وَالْقَمَر وُولًا يحصيها إلا الله كما هو معروف. وقال تعالى: ﴿ هُو الّذِي جَعَلَ الشّمَسَ ضِياً وَالْقَمَر وُولًا وَقَلَدُومُ مَنَازِلُ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ ﴾ [يونس: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا اللّهِ وَالنّهَارِ مُبْصِرةً لِتَبْتَعُواْ فَضَلا مِن ثَيِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ ﴾ [الإسراء: ١٢] إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك سخر لأهل الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى: ﴿ وَالنّبُومُ مُسَخّرَتٍ وَالبّحِ وَالنّبُومُ اللّهَ وَالنّبُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ السّمُواتِ إلا هذا التسخير الذي ذكرنا الله والمناعية في المناعية ولمناه في السموات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا الله القرآن العظيم في آيات كثيرة، فلو كان يريد به التسخير المزعوم عن طريق الشواريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه المخاطبون الأولون كما هو ظاهر.

وكذلك قوله: ﴿وَكَأَيِن مِنْ ءَايَةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَكَالْأَرْضِ لَا يَات نظرهم إليها كما بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَظُرُوا فِي مَلْكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف: بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَظُرُوا فِي مَلْكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٨٥] وقوله: ﴿قُلِ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١] وقوله: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَاينَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي آنَهُم مَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾ [نصلت: ٣٥]. إلى غير ذلك من الآيات.

واعلم ـ وفقني الله وإياك ـ أن التلاعب بكتاب الله ـ جل وعلا ـ وتفسيره بغير معناه لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة وإنما فيه فساد الدارين، ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مّا استَطَعْتُم مِن قُوْقٍ الأنفال: ٦٠] كما سترى بسطه ـ إن شاء الله ـ في سورة بني إسرائيل.

فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء من الشياطين واردة في حفظها من استراق السمع وذلك إنما يكون من شياطين الجن فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة بشياطين الجن؟

فالجواب: إن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس من الكفار، قال في (لسان العرب): والشيطان معروف، وكل عات متمرد من الإنس والبجن والدواب: شيطان، وقال في (القاموس): والشيطان معروف، وكل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة، اه.

ولا شك أن من أشد الكفار تمرداً وعتواً الذين يحاولون بلوغ السماء فدخلوهم في اسم الشيطان لغة لا شك فيه، وإذا كان لفظ الشيطان يعم كل متمرد عات، فقوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ ﴾ صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائناً من كان. وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب إلا لدليل يدل على تخصيصها أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها كما هو مقرر في الأصول، وحفظ السماء من الشياطين معناه: حراستها منهم. قال الجوهري في (صحاحه): حفظت الشيء حفظاً: أي حرسته، اه. وقال صاحب (لسان العرب): وحفظت الشيء حفظاً: أي حرسته، اه. وهذا معروف في كلام العرب، فيكون مدلول هذه الآية بدلالة المطابقة حرسته، اه. وهذا معروف في كلام العرب، فيكون مدلول هذه الآية بدلالة المطابقة ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ كُلُ الله على وحرسناها ؟ أي السماء من كل عات متمرد.

ولا مخالفة لمفهوم قوله تعالى: ﴿رَجِيرٍ ﴾ وقوله: ﴿مَارِدٍ ﴾ [الصافات: ٧]؛ لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفة، فكل شيطان يوصف بأنه رجيم وبأنه مارد وإن كان بعضهم أقوى تمرداً من بعض، وما حرسه الله \_ جل وعلا \_ من كل عات متمرد لا شك أنه لا يصل إليه عات متمرد كائناً من كان ﴿ثُمُّ ٱتِجِعِ ٱلْمَسَرَ كُنَّيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْمِصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٤] والعلم عند الله تعالى، اه.

قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَقِعَ﴾.

اللواقح جمع لاقح، وأصل اللاقح: التي قبلت اللقاح فحملت الجنين، ومنه قول ذي الرمة:

إذا قلت عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخوافي لاقحاً أو تلقح

وأصل تلقح: تتلقح، حذفت إحدى التائين، أي توهم أنها لاقح وليس كذلك، ووصف الرياح بكونها لواقح؛ لأنها حوامل تحمل المطركما قال تعالى: ﴿حَقَّةَ إِذَا اللَّاتَ سَحَابًا ثِقَالًا﴾ [الأعراف: ٥٧] أي حملت سحاباً ثقالاً، فاللواقح من الإبل حوامل الأجنة، واللواقح من الريح حوامل المطر، فالجميع يأتي بخير؛ ولذا كانت الناقة التي لا تلد يقال لها عقيم، كما أن الريح التي لا خير فيها يقال لها عقيم، كما قال تعالى: ﴿وَفِي عَلِدٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ المَقِيمَ ﴾ [الذاريات]. وقال بعض العلماء: اللواقح بمعنى الملاقح، أي التي تلقح غيرها من السحاب والشجر، وعلى هذا ففيه وجهان:

أحدهما: أن المراد النسبة، فقوله: لواقح: أي ذوات لقاح، كما يقال سائف ورامح أي ذو سيف ورمح، ومن هذا قول الشاعر:

### وغررتني وزعمت أنك لابن في الحي تامر

أي ذو لبن وتمر. وعلى هذا فمعنى لواقح، أي ذوات لقاح؛ لأنها تلقح السحاب والشجر.

وثانيهما: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة، وملقح اسم فاعل ألقحت السحاب والشجر كما يلقح الفحل الأنثى، وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح وإرادة ملاقح، ونظيره قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره:

#### لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح

فإن الرواية تطيح \_ بضم التاء \_ من أطاح الرباعي، والمناسب لذلك المطيحات لا الطوائح، ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد المطيحات كما قيل هنا بإطلاق اللواقح وإرادة الملاقح؛ أي الملقحات باسم الفاعل، ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى، فكما أن الأنثى تحمل بسبب ضراب الفحل فكذلك السحاب يمتلئ ماء بسبب مري الرياح له والشجر ينفتق عن أكمامه وأوراقه بسبب إلقاح الريح له، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَكَ لَوَقِحَ﴾؛ أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها وأكمامها، وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن ابن مسعود ﷺ في قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَمُ لَوَقِمَ ﴾ قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس على قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحة، وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ﴾ قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي رجاء رضي قال قلت للحسن رضي الله عن أرسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ قال: لواقح للشجر، قلت: أو السحاب، قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِهَ ﴾ قال: تلقح الماء في السحاب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ قال: الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب، وابن جرير، وأبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه والديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن أبي هريرة صلى قال: سمعت رسول الله على يقول: «ريح الجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس، والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة منها فبردها هذا من ذلك». وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة على قال: قال رسول الله على: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح».

هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح وقد قدمنا قول من قال: إن اللواقح هي حوامل المطر وأن ذلك القول يدل عليه قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا فِي اللواقح هي حوامل المطر وأن ذلك القول يدل عليه قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا فِي الله وَلَا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع، فإنا نبين بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخر. ومثلنا لذلك بظل أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: ﴿وَنَدَخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلًا النساء: ٥٧]. وقد

وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخر كقوله: ﴿أَكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهَا ﴾ [الرعد: ٣٥] وقوله: ﴿ وَظِلْ مَتَدُومِ إِنَّ ﴾ [الواقعة] إلى غير ذلك من أوصافه.

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية بكونها لواقح وقد بينا معنى ذلك آنفاً، ووصفها بأوصاف أخر، من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله: ﴿وَمُو اللّهِ الله الله الله الله الله الله المنذر وابن المنذر وابن ألريك الله المثيرة فتقم الأرض سَكَابًا [الروم: ٤٨]. وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير قال: «يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قمًا، ثم يبعث المهرسة فتثير السحاب فيجعله كسفاً ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاماً ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر». وأخرج ابن المنذر عن عبيد بن عمير قال: «الأرواح أربعة: ربح تقم، وربح تثير تجعله كسفاً، وربح تجعله ركاماً، وربح تمطر».

قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ فَأَسْفَيْنَكُمُوهُ ﴾.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء من السماء وجعله إياه عذباً صالحاً للسقيا، وبين ذلك أيضاً في مواضع أخر كقوله: ﴿ أَفَرَيْتُهُ ٱلْمَاءَ ٱللَّذِي تَشْرَبُونَ عَلَيْ مَعْلَنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا شَشَكُرُونَ فَي مَا اللَّهُ بَعَلَنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا شَشَكُرُونَ فَي عَلَيْهُ أَجَاجًا فَلُولًا شَشَكُرُونَ فَي عَلَيْهُ أَبَاجًا فَلُولًا شَشَكُرُونَ فَي السَّمَاءِ مَا أَ لَكُم بِنهُ شَكِرُ فِيهِ الزَّعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبَ وَمِن كُلِ التَّمَرَتُ فَي السَّمَاءِ مَا أَ طَهُوزًا فَي يَنْهِتُ بِهِ بَلْدَةً مَيْنًا وَنُسْقِيلُهُ وَالنَّعِيلُ وَالنَّاسِ عَي الله مَن الآيات.

والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد كأسرى وسرى، والدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله: ﴿وَإِنَّ لَكُو فِي الْأَنْعَرِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِنَا فِي بُطُونِهِ ﴾ [النحل: ٦٦] فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من أسقى الرباعي، وقرأه بعضهم بفتحها من سقى الثلاثي، ويدل على ذلك أيضاً قول لبيد:

سقى قومي بني مجد وأسقى نميراً والقبائل من هلال قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتُمْ لَمُ بِغَارِنِينَ ﴾ فيه للعلماء وجهان من التفسير كلاهما يشهد له قرآن؛ الأول: أن معنى ﴿وَمَا أَنتُمْ لَمُ بِخَنرِنِينَ ﴾؛ أي ليست خزائنه عندكم بل

نحن الخازنون له ننزله متى شئناه، وهذا الوجه تدل عليه آيات كقوله: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿ ﴾ وقوله: ﴿وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ﴾. . . الآية [المنافقون: ٧] ونحو ذلك من الآيات، والوجه الثانى: أن معنى ﴿وَمَاۤ أَنتُمْ لَمُ

بِخَنرِنِينَ﴾ بعد أن أنزلناه عليكم؛ أي لا تقدرون على حفظه في الآبار والعيون والغدران

بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة، ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَلِنَا عَلَى ذَهَارٍ بِدِ لَقَدرُونَ ﴿ ﴾ [الملك] وقوله: ﴿قُلُ أَرَمَيْتُمُ إِنَّ أَسَبَحَ مَآؤُكُم غَوْلًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَلَو مَعِينٍ ﴿ ﴾ [الملك] وقوله: ﴿أَلُم تَرَ أَنَّ اللهَ أَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَسَلَكُهُ يَنْكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٢١] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَمَثَنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه الوارث، ولم يبين الشيء الذي يرثه، وبين في مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليها كقوله: ﴿ إِنّا غَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنَ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَهِ الله عَنْ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنَ عَلَيْهَا وَالله عَنه في قوله: ﴿ وَنَرِثُهُ الذي يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من المال والولد كما ذكره الله عنه في قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَر بِنَايَنِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ وَلِلَّا الله الكمال والجلال يفعل ما يشاء كيف يشاء.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ﴿ ﴾ .

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق أبانا آدم من صلصال من حماً مسنون، والصلصال: الطين اليابس الذي يصل أي يصوت من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار فإذا أمسته النار فهو حينئذ فخار، وأصل الصليل والصلصلة واحد، والفرق بينهما أنك إذا توهمت في الصوت مداً فهو صليل، وإذا توهمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة، والحمأ: الطين الأسود المتغير، والمسنون قيل: المصور من سنة الوجه وهي صورته، ومنه قول ذي الرمة:

تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب

وعن ابن عباس الله أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن معنى المسنون وأجابه بأن معناه المصور قال له: وهل تعرف العرب ذلك فقال له ابن عباس: نعم أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب الله عليه وهو يمدح رسول الله عليه:

أغركأن البيدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوءه فتبددا

وقيل: المستون المصبوب المفرع أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتها وقيل: المسنون المنتن، وقال بعض العلماء: المسنون الأملس. قال: ومنه قول عبد الرحمن بن حسان:

ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشى من مرمر مسنون

أي أملس صقيل، قاله ابن كثير. وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. وما قدمنا هو الحق بدليل قوله تعالى: ﴿ خَلَقُ الْإِنسَنَ مِن صَلَصَبُلِ كَالْفَخَارِ ﴿ الرحمن] إذا عرفت هذا فاعلم أن الله \_ جل وعلا \_ أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم فبين أنه أولاً تراب بقوله: ﴿ إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ عَادَمٌ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، وقوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُم فِن تَلْبِ مِن اللَّيقِ فَإِنَا خَلَقْنَاكُم مِن تُرابٍ هُم مِن اللَّيقِ وَإِنَا خَلَقْنَا اللَّيقِ مُواضع أخر الله التراب بُلَّ فصار طيناً يعلق بالأيدي في مواضع أخر كقوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِلسَىٰنَ مِن سُللَلَةٍ مِن طِينٍ ﴾ [السجدة: ٧] إلى غير ذلك مِن طِينٍ ﴾ [المؤمنون] وقوله: ﴿ وَيَلدُأ خَلْقَ الْإِلسَىٰنِ مِن طِينٍ ﴾ [السجدة: ٧] إلى غير ذلك مِن طِينٍ ﴾ [المؤمنون] وقوله: ﴿ وَيَلدُأ خَلْقَ الْإِلسَىٰنِ مِن طِينٍ ﴾ [السجدة: ٧] إلى غير ذلك من الآيات، وبين أن ذلك الطين أسود، وأنه متغير بقوله هنا: ﴿ مَنْ حَمَا مَسْتُونِ ﴾ . وبين أن ذلك الطين أسود، وأنه متغير بقوله هنا: ﴿ مَنْ حَمَا مَسْتُونِ ﴾ . وبين أن ذلك الطين أسود، وأنه متغير بقوله هنا: ﴿ مَنْ حَمَا مَسْتُونِ ﴾ . وبين أيضاً أنه يبس حتى صار صلصالاً أي تسمع له صلصلة من يبسه بقوله: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَا الله تعالى . . الآية وقدوله: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَلُ كَالْفَخَارِ ﴾ الرحمن]، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِلِيسَ أَنَى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ الكريمة أَن إبليس أَبى أَن يسجد لآدم، وبين في مواضع آخر أنه تكبر عن امتثال أمر ربه كقوله في البقرة: ﴿إِلَّا إِبلِيسَ أَبِى وَٱسْتَكْبَرُ ﴾ . . . الآية [البقرة: ٣٤]، وقوله في سورة ص: ﴿إِلَا إِبلِيسَ ٱللهُ وَاللهُ مِن الْكَنفِرِينَ ﴿ إِلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَن الْكَنفِرِينَ ﴿ إِلَا اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَإِنْكِسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّحِدِينَ ﴿ . بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقريع عن الموجب لامتناعه من السجود لآدم الذي أمره به ربه \_ جل وعلا \_، وبيّن أيضاً في (الأعراف وص) أنه وبخه أيضاً بهذا السؤال قال في الأعراف: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكُ ﴾ [الأعراف: ١٢] وقال في ص: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ ﴾ [ص: ٧٥]. وناداه باسمه إبليس في (الحجر وص) ولم يناده به في الأعراف.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسَجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَدْلِ مِّنْ مَلٍ مَسْنُونِ ﴿ فَهُ . هذا القول الذي ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة عن إبليس - لعنه الله - أنه لم يكن ليسجد لبشر

مخلوق من الطين مقصوده به أنه خير من آدم؛ لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من النار كما يوضحه قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَىٰ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَكَ رَحِيمٌ ﴿ ﴾. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أمر إبليس بالخروج من الجنة مؤكداً أنه رجيم وبين في الأعراف أنه خروج هبوط وأنه يخرج متصفاً بالصغار والذل والهوان بقوله: ﴿قَالَ فَاهْمِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِينَ ﴾ [الأعراف].

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ الكريمة أَن اللَّعْنَةَ على إبليس إلى يوم الدين وصرح في سورة (ص) بأن لعنته ـ جل وعلا ـ على إبليس إلى يوم الدين بقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَقَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُونَيْنِي﴾ الآية.

قال بعض العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين ويدل عليه أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك في قوله: ﴿قَالَ فَبِعِزَّلِكَ لَأُمُّونِيَكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ إِلَى ﴾ [ص] وقيل: الباء في قوله: ﴿بَمَا أَغُونَيْنَيْ ﴾ سببية.

قوله تعالى: ﴿ لَأُرْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَدِينَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞﴾ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم استثنى من ذلك عباد الله المخلصين معترفاً بأنه لا قدرة له على إضلالهم، ونظيره قوله في سورة ص أيضاً: ﴿قَالَ فَبِعِزَٰلِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ ٱجْمَعِينَ

وَ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ وَ إِلَا قَلِيلَهُ الله المخلصون هم المرادون بالاستثناء في قوله في بني إسرائيل ﴿ لَأَحْتَنِكُنَ دُرِيّتَهُ إِلّا قَلِيلَا ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وقوله في سبأ: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم إِلْلِيسُ ظُنّهُ فَأَتّبَعُوهُ إِلّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاسِأَ وهم الذين احترز منهم بقوله: ﴿ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧]. وبين تعالى في مواضع أخر أن الشيطان لا سلطان له على أولئك المخلصين كقوله: ﴿ إِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلطَنُ ﴾ الشيطان لا سلطان له على أولئك المخلصين كقوله: ﴿ إِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكُ عَلَيْهِم مِن اللهَ عَلَى اللّهُ الله عَلَى اللّهُ عَلَيْهِم مِن الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِم مِن الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِم مِن الله عَلَى الله عَلَيْهِم مِن الله الله الله عَلَى الله ع

قوله تعالى: ﴿إِنَ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ ٱذَّكُوهَا بِسَلَمٍ عَلِينِنَ ۞ ﴿ بَيْنَ فِي هذه الآية الكريمة أن المتقين يوم القيامة في جنات وعيون، ويقال لهم يوم القيامة: ﴿اتَحُلُوهَا مِسَلَمٍ عَلِينِنَ ۞ ﴾ وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم وربما بين بعض تقواهم التي نالوا بها هذا الثواب الجزيل كقوله في الذاريات: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ عَلِينِنَ مَا عَلَيْهُمْ رَجُهُمُ وَلَمُ فَلُوا فَلَى الذاريات: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴾ وَالذاريات: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ كُولُوا فِيلُهُمْ رَجُهُمُ عَلَيْكُمْ وَلَا المُتَامِّ فَي وَلَيْكُمُونِ ۞ وَالْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ كُولُوا فِيلُهُمْ وَلُهُمُ لِللّهُ وَلَمُ اللّهُونَ اللّهُ وَلَعَمْ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَهُمْ وَلُولُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَهُمْ وَلُولُهُمْ وَلُولُهُمْ وَلُولُهُمْ وَلُولُهُمْ وَلُولُهُمْ وَلَوْلُهُمْ وَلُولُهُمْ وَلُولُهُمْ وَلُولُهُمْ وَلَهُمْ وَلُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْلُهُمْ وَلُولُهُمْ وَلَهُمْ وَلُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَوْلُهُمْ وَلَهُمْ وَلُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلُولُهُمْ وَلَعْمُونُ وَوَقَنْهُمْ وَيُولُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلُولُهُمْ وَلَهُمُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلُولُهُمْ وَلَعْلَمُ وَلَا اللّهُولُ الْمُؤْلُولُولُهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلُولُهُ مَنْ اللّهُولُولُ وَلَعْلِمُ وَلَا لَعْوَلُهُمْ وَلُولُهُمْ عَلَيْكُولُولُولُ وَلُولُهُ وَلَولُهُ وَلَاللّهُولُولُ وَلَعْلَمُ وَلَولِهُ وَلَاللّهُمْ وَلَهُمْ وَلَولُهُ وَلَاللّهُ وَلُولُهُ وَلَاللّهُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَولُهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَعْلَمُ وَلَولُهُ وَلَاللّهُ وَلَولُهُ وَلَولُهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلُولُولُهُ وَلَولُهُ وَلَولُهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَولُهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلَولُهُ وَلَاللّهُ وَلَ

وقد بيّنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن الشيء الذي له أوصاف متعددة في القرآن نبيّن أوصافه عند ذكر بعضها كما تقدم مثاله مراراً وكما هنا.

والمتقي اسم فاعل الاتقاء وأصل مادة الاتقاء (و ق ى) لفيف مفروق فاؤه واو وعينه قاف ولامه ياء فدخله تاء الافتعال فصارت وقى أو تقى فأبدلت الواو التي هي فاء الكلمة تاء للقاعدة المقررة في التصريف أن كل واو هي فاء الكلمة إذا دخلت عليها تاء الافتعال يجب إبدالها، أعني الواو تاء وإدغامها في تاء الافتعال نحو اتصال من الوصل واتزن من الوزن واتحد من الوحدة واتقى من الوقاية، وعقد هذه القاعدة ابن مالك في الخلاصة بقوله:

ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو ائتكلا والاتقاء في اللغة: اتخاذ الوقاية دون المكروة، ومنه قول نابغة ذبيان:

سقط النصيب ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليك يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى وجهها لأنها تستره بها، وقول الآخر:

فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم والتقوى في اصطلاح الشرع: هي اتخاذ الوقاية دون عذاب الله وسخطه وهي مركبة من أمرين: هما امتثال أمر الله واجتناب نهيه.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخواناً وبين هذا المعنى في الأعراف وزآد أنهم تجري مِن تحتهم الأنهار في نعيم الجنة وذلك في قوله: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ جَمِّي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِي هَدَننَا لِهَلنَا ﴾ . . . الآية [الأعراف: ٤٣].

قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَدِهِلِينَ ﴾ بين في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سرر، وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض ووصف سررهم بصفات جميلة في غير هذا الموضع، منها أنها منسوجة بقضبان الذهب وهي الموضونة قال في الواقعة: ﴿ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ وَقَلِلٌ مِنَ ٱلْآخِينَ ﴾ وقيلُ مِن الآخِينَ ﴿ عَلَهُ مُرَو مُقَولُهُ وَالطور: ٢٠] ومنها أنها مرفوعة كقوله في الغاشية: ﴿فِهَا سُرُر مُصْفُوفَةٍ ﴾ [الطور: ٢٠] ومنها أنها مرفوعة كقوله في الغاشية: ﴿فِهَا سُرُر مُصَفَوفة وقوله في الواقعة: ﴿وَفُرُسُ مَرْوُعَةٍ ﴿ وَالواقعة ] وقوله: ﴿مُتَركِينَ عَلَى مَرْوَعَةً فَيْ إِلَى اللهِ اللهِ عَيْر ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصُبُّ ﴾.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وهو التعب والإعياء، وقوله نصب نكرة في سياق النفي فتعم كل نصب، فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة، وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿الَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَمِينَ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يخرجون منها وأكد نفي إخراجهم منها بالباء في قوله: ﴿بِمُخْرَمِينَ﴾ فهم دائمون في نعيمها أبداً بلا انقطاع. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الْصَالِحَتِ. كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ عَلِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقـــولـــه: ﴿وَبُنَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدَا﴾، وقــولــه: ﴿عَطَلَةَ غَيْرَ مَجْذُونِ﴾ [هــود: ١٠٨] وقــولــه: ﴿إِنَّ هَلَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن ظَادٍ ۞﴾ [ص] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَنَبِنَهُمْ عَن صَيْفِ إِبْرَهِمَ ۞ بَيْن في مواضع أخر أن ضيف إبراهيم الممذكورين في هذه الآية أنهم ملائكة كقوله في هود: ﴿وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِنَهِمَ وَاللَّهُ مَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ وَقُوله: ﴿وَاللَّهُ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ وَقُوله: ﴿وَاللَّهُ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ لَهُ لَم يبيّن تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام على الملائكة أو لا؛ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم، وإنما قال عنه إنه قال لهم: ﴿إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ وبيّن في هود والذاريات أنه رد عليهم السلام بقوله في هود: ﴿قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءً بِعِجْلٍ حَنِينِ ﴾ [هود: ٢٩]، وقوله في المذاريات: ﴿قَالَ سَلَمٌ قَرُمٌ مُنكُرُونَ ﴾ قَرَعُ إِلّٰكَ أَهْلِهِ فَهَا يَعِجُلُ سَمِينِ ﴾ [الذاريات]، وبيّن أن الوجل المذكور هنا هو الخوف لقوله في القصة بعينها في هود: ﴿وَأَوْجَسَ مِنهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ ﴾ [هـود: ٧٠] وقـولـه في المذاريات: ﴿فَأَوْجَسَ مِنهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ ﴾ [هـود: ٢٠] وقـولـه في المذاريات: ﴿فَأَوْجَسَ مِنهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَوْجَسَ مِنهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَقَد قدمنا أن من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه، وبيّن أن سبب خوفه هو عدم أكلهم بقوله: ﴿فَلُهُمُ رَوَا أَيْدِيهُمُ لَ الْكِيلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَأَوْجَسَ مِنهُمْ خِيفَةً ﴾ [هود: ٧٠].

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا لا نَوْمَل إِنّا بَيْشُرُكَ بِعُلَيْمٍ عَلِيمٍ ﴿ آَهُ . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك الضيف الكرام الذين هم ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم ونظير ذلك قوله تعالى أيضاً في الذاريات: ﴿ قَالُوا لاَ تَعَفُّ وَيَشَرُوهُ بِعثَكَيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ﴿ قَالُوا لاَ تَعَفُّ وَيَشَرُوهُ بِعثَكَيمٍ عَلِيمٍ ﴾ قالُوا كَذَلِك وهذا الغلام بين تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات: ﴿ قَنَفُ وَيَسَمُّوهُ بِعثَلَيمٍ عَلِيمٍ ﴾ قَالُوا كَذَلِك وَبَهُمُ وَاللّٰهُ عَلَيمٍ عَلِيمٍ ﴾ قَالُوا كَذَلِك فَلَ رَبُّكُ إِنّهُ هُو المذكورة وَ قَلَمَ الله المذكور وضجة وصكت وجهها، أي لطمته قائلة إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا يخفى، ويزيده إيضاحاً تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحاً باسمه واسم ولده يعقوب وذلك في قوله تعالى في هود في القصة بعينها: ﴿ وَاتَمَالَهُ فَا إِسَحَقَ وَمِن وَزَلَ إِسَحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ قالتُ يَوْيَلُقَ عَالِدُ وَأَنا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي بسمه واسم ولده يعقوب وذلك في قوله تعالى في هود في القصة بعينها: ﴿ وَاتَمَالُهُ وَاللّٰ عَبُورٌ وَهَذَا بَعْلِي بالحلم المذكور في الصافات في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنْيَ دَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيّمِينِ ﴾ وَهُ المنوصوف سَيّمًا إِنَ هُذَا لَيْنَ عُلِي مِن الصافات في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنْي دَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيّمِينِ ﴾ وَهُ المنابِعِينَ ﴾ فَهَسُرَقَتُهُ بِفُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ فَلَمْ عَلَي وَاسماعيل وسترى ـ إن شاء الله تعالى ـ في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه

قاطع للنزاع، والغلام يطلق في لغة العرب على العبد وعلى الصغير الذي لم يبلغ وعلى الرجل البالغ ومن إطلاقه على البالغ، قول على رفي النهروان:

أنا الغلام القرشي المؤتمن أبوحسين فاعلمن والحسن وقوله صفوان بن المعطل السلمي لحسان في المعطل السلمي الحسان المعطل السلمي المعطل المعطل

تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف:

إذا نزل الحجاح أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها

وربما قالوا للأنثى غلامة، ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمي يصف فرساً:

ومركضة صريحي أبوها يهان لها الغلامة والغلام والغلام قوله تعالى: ﴿قَالَ أَبُشَرْتُمُونِ عَلَى أَن مَّسَنِيَ ٱلْكِبُرُ ﴾.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: إنه وقت البشرى بإسحاق مسه الكبر، وصرّح في هود بأن امرأته أيضاً قالت: إنه شيخ كبير في قوله عنها: ﴿وَهَنذَا بَعْلِى شَيْخًا ﴾ [هود: ٧٧] كما صرح عنها هي أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن وذلك كقوله في هود: ﴿يَوَيْلَقَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ [هود: ٧٧] وقوله في الذاريات: ﴿فَصَكَّتَ وَجَهَا وَقَالَتَ عَبُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٩٥]. وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم أنه وقت هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضاً، وذلك قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْمُعِيلُ وَلِشَحَقً إِنّ رَقِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ اللهِ المِاهِمِا اللهِ المِاهِمِا اللهِ المِاهِمِا اللهِ المِاهِمِا اللهِ المِاهِمِا اللهِ المِاهِمِا اللهِ المِاهِمِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ المِاهِمِا اللهِ المُعْلَى اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿فَيَم بُشِرُونَ﴾. الظاهر أن استفهام نبي الله إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - للملائكة بقوله: ﴿فَيَم بُشِرُونَ﴾ استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى، ويدل على ذلك أنه تعالى ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته حيث قالت: ﴿فَالِنَا عَبُورٌ﴾ [هود: ٧٣] وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الشارق للعادة في قوله: ﴿قَالُوا أَنَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ [هود: ٧٣]. ويدل عليه أيضاً وقوع مثله من نبي الله زكريا - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لأنه لما قال: ﴿رَبِّ هَبُ لِي مِنْ لَمْنِ اللهِ وَكُلُ لِي عُلَمٌ وَقَد بَلَغَنَى اللَّهِ يُبَيْرُكَ بِيحْيَى عجب من كمال قدرة الله تعالى فقال: ﴿رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَقَد بَلَغَنَى اللَّهِ بَبُولُ بِيحْيَى عجب من كمال قدرة الله تعالى فقال: ﴿رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَقَد بَلَغَنَى اللَّهِ بَرُكِ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ والكسائي بفتح النون مخففة وهي نون الرفع وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففة وهي نون الرفع وقرأه نافع بكسر النون مخففة - وهي نون الوقاية مع حذف ياء المتكلم لدلالة الكسرة عليها، وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة الرفع مدغمة في نون الوقاية وياء المتكلم هي المفعول به، وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع مدغمة في نون الوقاية وياء المتكلم هي المفعول به، وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع علية والمفعول به محذوف على حد قول ابن مالك:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جواباً أو حصر وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة لاستثقال اجتماعها مع نون الوقاية.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا الْفَالُون ﴿ قَالَ بَيْن تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة: إنه لا يقنط من رحمة الله \_ جل وعلا \_ إلا الضالون عن طريق الحق، وبيّن أن هذا المعنى قاله أيضاً يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في قوله: ﴿ يَنَهُ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَأْيَّسُوا مِن زَقِّ اللّهِ إِنّهُ لا يَأْيَسُنُ مِن رَقِّ اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴿ اللّهِ الوسف قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنّهُ لا يَأْتِسُنُ مِن رَقِّ اللّهِ ﴾ [يوسف] قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنّهُ لَا يَأْتِسُنُ مِن رَقِّ اللّهِ ﴾ . . . الآية ، وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه .

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمٍ تُجْرِمِينَ ۞ إِلَّاۤ ءَالَ لُوطٍ ﴾... الآية. أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن المراد بهؤلاء القوم المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه، ووجه إشارته تعالى لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا آمْرَأَتُهُ ﴾ ، وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود في القصة بُعينها: ﴿ قَالُواْ لَا تَعَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٠]. وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله: ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ تَجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ۞﴾ [الذاريات]. وصرح في العنكبوت أنهم قالوا: إنا مهلكوهم بسبب ظلمهم ومنزلون عليهم رجزاً من السماء بسبب فسقهم وَذَلَكَ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيمَ ۚ وَالْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ طَلِمِينَ ١ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَا ۚ قَالُواْ نَعَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا ﴾ [العنكبوت: ٣١، ٣١] وقــــولــــه: ﴿وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحَزَّنُّ إِنَّا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ كَانَتْ مِن ٱلْفَنْهِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْزِلُونَ عَلَى أَهَلِ هَنْذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [العنكبوت: ٣٣، ٣٣]. وقوله: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنكَةُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّهُ عَالَ لَهُ الآية الكريمة أنه استثنى آل لوط من ذلك العذاب النازل بقومه، وأوضح هذا المعنى في آيات أخر كما تقدم في هود في قوله: ﴿قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكٌ فَأَسْرِ بِأَهْالِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ﴾ [هود: ٨١] وقوله في العنكبوت: ﴿وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ﴾ [العنكبوت: ٣٣] وقوله: ﴿ فَأَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا أَمْرَأَتَكُمُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ۞﴾ [الأعسراف] وقسول ه: ﴿فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينٌ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ ﴾ . . . الآية [السعراء] وقنوله: ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْهَنْبِرِينَ ۞﴾ [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. وما ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء امرأته من أهله الناجين في قوله: ﴿ إِلَّا اَمْرَأَتُهُمْ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنْدِينَ ۞﴾ أوضحه في هذه الآيات التي ذكرنا آنفاً ونحوها من الآيات وبيّن في الذاريات أنه أنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين وأنهم لم يكن فيهم من المسلمين إلا بيت واحد وهم آل لوط وذلك في قوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞﴾ [الذاريات]. قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكِرُونَ ۞ ﴿

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن لوطاً \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ لما جاءه الملائكة والمرسلون لإهلاك قومه قال لهم: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنَكُرُونَ ﴾، وصرح في مواضع أخر أنه حصلت له مساءة بمجيئهم، وأنه ضاق ذرعاً بذلك كقوله في هود: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوكُمَّا سِيَّهُ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلَاا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ ﴿ [هـود] وقـوكـه في العنكبوت: ﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرَّعًا﴾ [العنكبوت: ٣٣] وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه إبراهيم قال لهم أيضاً قوم منكرون كما ذكر عن لوط هنا وذلك في قوله: ﴿ قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٥]. وقوله ﴿ قَرُّم مُّنكُرُونَ ﴾ قيل معناه أنهم غير معروفين والنكرة ضد المعرفة وقيل: إنه رآهم في صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط فقال: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنَكِّرُونَ ﴾ وقال الزمخشري في (الكشاف): منكرون أي تنكركم نفسي وتفر منكم فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله: ﴿ بَلْ جِثْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَنْتَنَكَ بِالْحَقِّ ﴾ . . . الآية، ويدل على هذا الوجه أنه بين في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل الذي قَدَمُهُ إِلَيْهُمْ وَذَلَكُ فَي قُولُهُ: ﴿ فَلَمَّا رَءًا ۚ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ [هود: ٧٠]؛ لأن من استضاف وامتنع من الأكل خيف منه الشر، وقوله تعالى في هذه الآيات: ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ ﴾ قرأه حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخففاً اسم فاعل أنجى على وزن أفعل، وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون وتشديد الجيم اسم فاعل نجى على وزن فعل بالتضعيف والإنجاء والتنجية معناهما واحد، وقوله: ﴿ فَتَرَّنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَامِينَ ﴾ قرأه أبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال وقرأه غيره بتشديدها وهما لغتان معناهما واحد، وقوله: ﴿ جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ﴾ قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية مع القصر والمد، وقرأه ورش أيضاً بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفاً مع القصر والمد. وعن ورش أيضاً تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمد وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصر، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين وكل على أصله من المد وما ذكر من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما وإن قيل غيره، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَبَهَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ فِي يَسْتَبْفِرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله على اله على الله الله على الله عل

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتُ لِللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ الكريمة الله الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين في ذلك تحصل لهم بها الموعظة

والاعتبار والخوف من معصية الله أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا رسوله، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في العنكبوت: ﴿وَرَكُا مِنْهَا ءَاكِمُ بِيَنَهُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ الذارياتِ ] وقوله في الذاريات: ﴿وَرَكُا فِيهَا ءَاكِهُ لِيَنَهُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ الذاريات] وقوله هينا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتَ فِيهَا ءَايَةُ لِلَّذِينَ يَعَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ الناريات] وقوله هينا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاللَّهُ وَمَا كَانَ لِللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مَوْمِينَ ﴿ وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم لوط: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ الشَّهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ وقوله في الشعراء عمل صرح بمثل ذلك في إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم طالح وقوم شعيب في الشعراء، وقوله: ﴿ لِلنُمُوسِّينَ ﴾ أصل التوسم تفعل من الوسم وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها يقال: توسمت فيه الخير إذا رأيت مبسمه فيه، أي علامته التي تدل عليه، ومنه قول عبد الله بن رواحة عليه في النبي عليه:

إني توسمته فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت النظر وقال الآخر:

توسمت لما رأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم

هذا أصل التوسم وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إلى شيء واحد، فعن قتادة: للمتوسمين أي المعتبرين وعن مجاهد: للمتوسمين أي المتفرسين، وعن ابن عباس، والضحاك: للمتوسمين أي الناظرين وعن مالك عن بعض أهل المدينة: للمتوسمين أي للمتأملين. ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحد، وكذلك قول ابن زيد ومقاتل: للمتوسمين؛ أي للمتفكرين وقول أبي عبيدة: للمتوسمين أي للمتبصرين، فمآل جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل، وإطلاق التوسم على التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب، ومنه قول زهير:

وفيهن ملهى لا للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم أي المتأمل في ذلك الحسن، وقول طريف بن تميم العنبري:

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم

أي ينظر ويتأمل، وقال صاحب (الدر المنثور): وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ لَآيَتُ بِلَمْتَوَسِّينَ ﴾ قال: للناظرين. وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: ﴿ لَآيَتُ وَاللَّهُ مُسِّينَ ﴾ قال: هم المتفرسون.

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمد في قوله: ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَكَيْتِ لِلْمُوسِّمِينَ ﴿ وَأَن فِي المِلْمَ وَالْمَرَسِمِينَ ﴿ وَالْمَرْمِينَ وَالْمَالَ وَالْمَلْمُ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمُالُونِ وَالْمُلْمُ وَالْمُالُونِ وَالْمُالُونِ وَالْمُالُونِ وَالْمُالُونِ وَالْمُالُونِ وَالْمُالُونِ وَالْمُالُونِ وَالْمُالُونِ وَالْمُالُونِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

قرأ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ قَالَ: «للمتفرسين» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال: قال رسول الله على: «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي والبزار وابن السني وأبو نعيم عن أنس قال: قال رسول الله على: «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم».

قوم لوط وآثار تدمير الله لها بسبيل مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد، قوم لوط وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيم، أي بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد، يمر بها أهل الحجاز في ذهابهم إلى الشام، والمراد أن آثار تدمير الله لهم التي تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر يوجب عليكم الحذر من أن تفعلوا كفعلهم لئلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَإِنَّكُم لَنَمُ وَنَ عَلَيْهِم مُصِحِينٌ ﴿ وَبِأَيَّلُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات] وقوله: ﴿ أَفَلَم يَسِمُ وأَوله فيها وفي ديار أصحاب الأيكة: ﴿ وَإِنَّهُما لَبِإِمارٍ مُبِينٍ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. قوله فيها وفي ديار أصحاب الأيكة لَظلِمِينَ ﴿ فَانَعْمَنَا مِنْهُم ﴾ .

ذكر \_ جل وعلا \_ انتقم منهم بسبب ظلمهم، وأوضح هذه القصة في مواضع أخر كقوله في \_ جل وعلا \_ انتقم منهم بسبب ظلمهم، وأوضح هذه القصة في مواضع أخر كقوله في السهعراء: ﴿ كُذُبَ أَصَّابُ لَيَكُمُ المُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَبُ اللّا نَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ رَسُولُ السهعراء: ﴿ كُذَبَ أَصَعَبُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَذَابُ يَوْمِ الظّلَةَ إِنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ السّعراء] فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم رسولهم وتطفيفهم في الكيل وبخسهم الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة، وبين أنه عذاب يوم عظيم، والظلة سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم ناراً فأحرقتهم، والعلم عند الله تعالى، وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير «ليكة»... في (الشعراء وص) بلام منصرف، وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «الأيكة» بالتعريف والهمز وكسر منصرف، وقرأ كذلك جميع القرآء في (ق والحجر) قال أبو عبيدة: ليكة، والأيكة اسم مدينتهم كمكة وبكة، والأيكة في لغة العرب: الغيضة وهي جماعة الشجر، والجمع الأيك، وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض، ويروى أن شجرهم كان دوماً وهو المقل، ومن إطلاق الأيكة على الغيضة قول النابغة:

تجلو بقادمتي حمامة أيكة برداً أسف لتائه بالإثمد

وقال الجوهري في (صحاحه): ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة، ومن قرأ ليكة فهي العلماء: الأيكة: الشجرة، والأيك فهي اسم القرية ويقال هما مثل بكة ومكة، وقال بعض العلماء: الأيكة: الشجرة، والأيك: هو الشجر الملتف.

# قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ كُذَّبَ أَصْمَتُ ٱلْمِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾.

الحجر: منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادي القرى، فمعنى الآية الكريمة: كذبت ثمود المرسلين، وقد بين تعالى تكليب ثمود لنبيه صالح \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ في مواضع أخر، كقوله: ﴿ كُذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمَّ ٱخْوِهُمْ صَلِيحٌ ٱلَّا نَنْقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٤١، ١٤١]. وقوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ [الشمس: ١٤] وقوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿ فَقَالُوا أَبَشَرُا مِنَا وَحِدًا نَتَبِعُهُم إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ [الـقـمـر] وقبولــه: ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَمَتُوا عَنْ أَمْ دَيِّهِ مَ وَقَالُوا يَصَلِحُ ٱثْنِيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ إِلَى غير ذلك من الآيات، وإنما قال إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده؛ لأن دعوة جميع الرسل واحدة؛ وهي تحقيق معنى «لا إله إلا الله» كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصية؛ قال معمماً لجميعهم: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنِكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىَ إِلَيْهِ أَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاهُ. . . الآيــة [الانـــــــــاء: ٢٥]. وقـــال: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْـنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا آللَهُ وَأَجْمَتَنِبُوا ٱلطَّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] وقال: ﴿وَتَمَالَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ٓ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ۞﴾ [النزخرف] إلى غيير ذلك من الآيات، وقال في تخصيص الرسل بأسمائهم: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِـ فَقَالَ يَنَقَرْمِ ٱعَبُدُواْ أللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۗ [الأعراف: ٥٩]. وقال: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ لَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاءٍ غَيْرُهُۥ﴾ [الأعراف: ٦٥]. وقـال: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَتَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْ قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُم ۗ [الأعراف: ٨٥] إلى غير ذلك من الآيات، فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحداً منهم فقد كذب جميعهم؛ ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقاً. قال: ﴿وَيَقُولُونَ ثُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٥ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا ﴾ [النساء: ١٥١، ١٥١]. وبين أنه لا تصح التفرقة بينهم بقوله: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٣٦] وقوله: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْن أَحَدِ مِّن رُّسُـلِهِ ۚ﴾ [البقرة: ٢٨٥] ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَكِنِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ﴿ . . . الآية [الــــاء: ١٥٢]. وقد بيّنا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب».

قوله تعالى: ﴿وَءَالْيَنَاهُمْ ءَايَنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ . ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر \_ وهم ثمود \_ آياته فكانوا عنها معرضين. والإعراض: الصدود عن الشيء وعدم الالتفات إليه؛ كأنه مشتق من العرض \_ بالضم \_ وهو الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجهه بل يثني عطفه ملتفتاً صاداً.

ولم يبيّن - جل وعلا - هنا شيئاً من تلك الآيات التي آتاهم، ولا كيفية إعراضهم عنها، ولكنه بيّن ذلك في مواضع أخر، فبيّن أن من أعظم الآيات التي آتاهم تلك الناقة التي أخرجها الله لهم، بل قال بعض العلماء: إن في الناقة المذكورة آيات جمة، كخروجها عشراء، وبراء، جوفاء، من صخرة صماء، وسرعة ولادتها عند خروجها،

وعظمها حتى لم تشبهها ناقة، وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعاً، وكثرة شربها؛ كما قال تعالى: ﴿ فَنَائِنُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاتَ فِسْمَةُ بَيْنَهُمْ أَنَّ ٱلْمَاتَ فِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ يُعْفَرُ فِي القمر]. كُلُّ شِرْبٍ يُعْفَرُ فِي القمر].

فإذا علمت ذلك فاعلم أن مما يبين قوله هنا: ﴿وَءَالْيَنَهُمْ ءَايَتِنَا﴾ قوله: ﴿مَا أَنَتَ فِلْ مَثُرُ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِفِينَ ﴿ قَالَ هَلِذِهِ عَاقَةٌ لَمَّا شِرَبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ قَالَ هَلَاهِ مَنَاقَةٌ لَمَّا شِرَبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ قَالَ هَا مَنْ الصَّامُ مَنْ الصَّمْ اللهِ لَكُمْ مَا اللهِ لَكُمْ مَا اللهِ لَكُمْ مَا اللهِ لَكُمْ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللّهِ وَلا تَمسُّوها بِسُوّهِ ﴿ [الأعراف: ٣٧]، وقوله: ﴿ وَمَا لَيْنَا تَمُودَ اللّهِ لَكُمْ مَا اللّهِ فَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلِلهُ اللّهِ وَلا اللّهُ وَلِلهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قوله تعالى: ﴿ وَكَانُوا يَنْجِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ ﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح كانوا آمنين في أوطانهم، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿ أَنْتُرَكُونَ فِي مَا هَهُنَا عَامِنِينَ ﴿ وَ وَعَنُونِ ﴿ وَوَصَحَ هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿ أَنْتُرَكُونَ فِي مَا هَهُنَا عَامِينِ ﴾ وَالشَعراء]، وقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَمَلَكُو خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ لَنَا الشَعراء]، وقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا إِلَّا مِنْ اللهِ هُولِيهَ اللهِ هُولِيهَ اللهِ المُؤلِّولُ وَلَنْ إِلَوْادٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا الصَحْرِ بنحته بيوتاً .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي ليدل بذلك على أنه المستحق لأن يعبد وحده، وأنه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً ﴾.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الساعة آتية، وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي هو "إن" وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر، وذلك يدل على أمرين: أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. وثانيهما: أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل على إنكار الخبر، كما تقرر في فن المعاني.

وأوضح هذين الأمرين في آيات أخر، فبين أن الساعة آتية لا محالة في مواضع كثيرة كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَلِيَةٌ لَا رَبَّ فِيهَا وَأَكَ اللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾ [الحج] وقوله: ﴿ إِنَ رَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيدٌ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَ رَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيدٌ ﴾ وقوله: مَا مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [الحج] وقوله: ﴿ إِن رَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيدٌ ﴾ [الحج: ١، ٢]، وقوله: مَنْ مَلْ الله عَلَمُها ﴾ [الحج: ٢، ٢]، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هَا وَقُوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هَا الروم]، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هَا وَقُوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هَا وَقُوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ هَا الروم]، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلمُجْرِمُونَ هَا إِنَّا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِيّهَا لِوقْهَا إِلّا مَقْلَتْ فِي السَّاعَةُ وَلَا اللهِ عَلَمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِيّهَا لِوقْهَا إِلّا مَقْفَعُ اللهُ عَلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِيّهَا لِوقْهَا إِلّا مَقْفَعُ اللّاعِرَةِ وَٱلأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلّا بَغَنَّةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً .

وبيّن - جل وعلا - إنكار الكفار لها في مواضع آخر، كقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِى لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ [سبأ: ٣]، وقوله: ﴿ وَمَمَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبْعُثُواْ ﴾ [التغابن: ٧] وقوله: ﴿ إِنَّ هَتُولَا مَ لَيُقُولُونَ ﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَلُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ [الدخان] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

قوله تعالى: ﴿ فَاصَفَحِ الصَّفَحَ الْجَيلَ ﴾ أمر الله - جل وعلا - نبيه - عليه الصلاة والسلام - في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء الصفح الجميل؛ أي بالحلم والإغضاء. وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. وأمره على يشمل حكمة الأمة؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهم. وبيّن تعالى ذلك المعنى في مواضع آخر، كقوله: ﴿ فَاصَفَحُ عَنّهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا سَلِمَعُوا اللّغَو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَلُنَا اللّهُ وَالْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَقَالُوا لَنَا المَعْمُ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْغِي الْجَهِلِينَ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَإِذَا سَلِمَعُوا اللّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَلُنَا وقوله : ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَا الللّهُ وَال

وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف. وقيل: هو غير منسوخ، والمراد به حسن المخالقة، وهي المعاملة بحسن الخلق.

قال الجوهري في (صحاحه): والخلق: السجية، يقال: خالص المؤمن، وخالق الفاجر.

## قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْمَالَتُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾.

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليم، والخلص العليم كلاهما صيغة مبالغة. والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقاً إلا وهو عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه أن يخلقه.

## قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبَّعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْفُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ١٠ ﴾ .

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه آتى نبيه على سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولم يبين هنا المراد بذلك. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود، أننا نتمم ذلك البيان من السنة، فنبيّن الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان للقرآن المبين باسم الفاعل، فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي على بين في الحديث الصحيح: أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة: هو فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي الله لذلك في الحديث الصحيح.

قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمٰن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي على وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: «ما منعك أن تأتيني»؟ فقلت: كنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله: ﴿يَكَأَيُّهَا اللهُ: ﴿يَكَأَيُّهَا اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله عليه: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم».

فهذا نص صحيح من النبي على أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم: فاتحة الكتاب، وبه تعلم أن قول من قال أنها السبع الطوال غير صحيح، إذ لا كلام لأحد معه على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه مكية، وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله تعالى.

وقيل لها «مثاني»؛ لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها «سبع»؛ لأنها سبع آيات. وقيل لها «القرآن العظيم»؛ لأنها هي أعظم سورة، كما ثبت عن النبي على في الحديث الصحيح المذكور آنفاً.

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم قوله تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ الزَّوْجَا مِّنْهُمْ ﴾.

لما بين تعالى أنه آتى النبي على السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك أكبر نصيب، وأعظم حظ عند الله تعالى، نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الدنيا الذي متع به الكفار؛ لأن من أعطاه ربه \_ جل وعلا \_ النصيب الأكبر والحظ الأوفر، لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الأحس، ولا سيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاحتبار، وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله في (طه): ﴿وَلا تَمُدّنَ وَاللّٰ تَمُدّنَ إِلَى مَا مَتّعَنَا بِهِ اَزْوَبُما مِنهُمْ رَهْرَةً الْمُؤَقِ الدُّنيَا لِنَقْتِنهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابَقَىٰ فَي وَأَمْر الله الله الله والمسلام والمسلام والمناف من الذين متعهم الله بالدنيا.

قوله تغالى: ﴿وَلَا تَعَرَنُ عَلَيْمٌ ﴾. الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة: أن الله نهى نبيه ﷺ عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام، ويدل على ذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن العظيم، كقوله: ﴿وَلَا يَعْرَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَكُ فِي صَيْقِ مِمّا يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧]، وقوله: ﴿وَلَا يَعْرَنُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨]، وقوله: ﴿ لَمَكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧]، وقوله: ﴿ فَلَمَلُكَ بَيْخُ فَقَسَكَ عَلَى مَا أَنْوِلَ إِلَى عَلَى مَا أَنْوِلَ إِلَى اللهِ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿وَالْخَفِضَ جَنَاحَكَ اِلْمُؤْمِنِينَ﴾. أمر الله \_ جل وعلا \_ نبيه في هذه الآية الكريمة بخفض جناحه للمؤمنين، وخفض الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع، ومنه قول الشاعر:

وأنت الشهير بخفض الجناح فلاتك في رفعه أجدلا

وبيّن هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في الشعراء: ﴿وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَكَكَ مِنَ ٱلْبَكَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ لَلْهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غِلِظً الْمُؤْمِنِينَ لَلْهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غِلِظً ٱلْقَلْبِ لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِاً قَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] إلى غير ذلك من الآيات.

ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة \_ أعني مفهوم مخالفتها \_ أن غير المؤمنين لا يخفض لهم الجناح، بل يعاملون بالشدة والغلظة. وقد بيّن تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: ﴿يَنَائُمُ النّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمُ ﴾ [التوبة: ٧٧]، وقوله: ﴿أَيْلَةُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِنَامُ اللهُومِنِينَ أَعِنَامُ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ أَعِنَامُ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ أَعِنَامُ عَلَى ٱلكَفْرِينَ ﴾ [المائدة: ٤٥] كما قدمناه في المائدة.

قوله تعالى: ﴿ كُمَا أَنْرَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ ﴿ . في المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة، وكل واحد منها يشهد له قرآن، إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال:

الأول: أن المراد بالمقتسمين: الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم، وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم بمعنى اليمين، وهو بمعنى التقاسم. ومن الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم صالح: ﴿قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبُيّتَنّهُ وَلَمْ اللّهِ وقوله: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لا يَبَعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النمل: ٤٩]. أي نقتلهم ليلاً، وقوله: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لا يَبَعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ نَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ ﴾ [ابراهيم: ٤٤]، وقوله: ﴿أَمَنُولُا اللّهِ اللّهُ مُن اللّه مِرْحَمَةً ﴾ [الأعراف: ٤٩] إلى غير ذلك من الآيات، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه؛ فسموا مقتسمين.

القول الثاني: أن المراد بالمقتسمين: اليهود والنصارى، وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. ويدل على هذا القول قوله تعالى: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْكِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ [الساء: ١٥٠].

القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فقال بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة، وقال بعضهم: أساطير الأولين. وقال بعضهم: اختلفه محمد على وهذا القول تدل عليه الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفتراة الكاذبة، كقوله تعالى: ﴿وَمَا

هُوَ يِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلا يِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا نَذَكَّرُونَ ۞﴾ [الحاقة]، وقوله: ﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا اَخْلِلَنَّهُ [ص: ٧]، وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ هَذَا إِلَّا اَخْلِلَنَّهُ [ص: ٧]، وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾ [النحل]، وقوله: ﴿وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ آخَتَتَبَهَا فَهِيَ ثُمْلًى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞﴾ [الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات.

والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث ولا تنافي الثاني بخلاف الأول؛ لأن قوله ﴿ اَلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللهِ أَظهر في القول الثالث، لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة، كقولهم: شعر، سحر، كهانة... إلخ.

وعلى أنهم أهل الكتاب \_ فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزؤوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، أو القرآن لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره.

وقوله: ﴿عِضِينَ﴾ جمع عضة، وهي العضو من الشيء، أي جعلوه أعضاء متفرقة، واللام المحذوفة أصلها واو. قال بعض العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاء، وعليه فأصل العضة عضهة، والعضه: السحر؛ فعلى هذا القول \_ فالمعنى جعلوا القرآن سحراً؛ كقوله: ﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ المدثر: ٢٤]؛ وقوله: ﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ [القصص: ٤٤] إلى غير ذلك من الآيات.

والعرب تسمي الساحر عاضهاً، والساحرة عاضهة، والسحر عضهاً. ويقال: إن ذلك لغة قريش؛ ومنه قول الشاعر:

أعوذ بربي من النافشا تفي عقد العاضه المعضه قوله تعالى: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾. أي فاجهر به وأظهره؛ من قولهم: صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً، كقولك: صرح بها.

وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه ﷺ بتبليغ ما أمر به علناً في غير خفاء ولا مواربة. وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ . . . الآية [المائدة: ٦٧].

وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لِكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله: ﴿ فَنُولًا عَنَهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ ﴾ [الذاريات] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾. في هذه الآية الكريمة قولان معروفان للعلماء:

أحدهما: أن معنى ﴿وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴾؛ أي لا تبال بتكذيبهم واستهزائهم، ولا يصعب عليك ذلك؛ فالله حافظك منهم. والآية على هذا التأويل معناها ﴿فَأَصْدَعُ بِمَا تُوْمَرُ ﴾، أي بلغ رسالة ربك، ﴿وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾، أي لا تبال بهم ولا تخشهم، وهذا المعنى كقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنِلُ إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتُهُمْ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧].

ثانيهما: وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان في أول الأمر مأموراً بالإعراض عن المشركين، ثم نسخ ذلك بآيات السيف، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ اَلَيْعُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَبِكَ لَا إِلَهُ إِلّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ المُشْرِكِينَ ﴿ وَاللّا عَلَى اللّهُ وَوَله : ﴿ وَقُوله : ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَقُلْ اللّهِ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُتَهْزِءِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُتَهْزِءِينَ ﴿ إِنَّا كَفَى نبيه عَلَيْ المستهزئين الذين كانوا يستهزئون وهم قوم من قريش. وذكر في مواضع أخر أن كفاه غيرهم؛ كقوله في أهل الكتاب: ﴿ نَسَكُهُم اللَّه ﴾ . . . الآية [البقرة: ١٣٧]، وقوله: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ [الزمر: ٣٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

والمستهزئون المذكورون: هم الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والحارث بن قيس السهمي، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب.

والآفات التي كانت سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَمْكُمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ . ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه ﷺ يضيق صدره بما يقوله الكفار فيه من الطعن والتكذيب، والطعن في القرآن. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ فَدَ نَمْلُمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكُ الَّذِي يَقُولُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وقوله: ﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ صَدَّرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنَزُ أَوْ جَمَاةً مَعَهُم مَلكُ ﴾ [هود: ١٢]، وقوله: ﴿ فَلَعَلْكَ بَنِحُمُ فَلَسكَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ فَسَيَّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ ﴿ أَمْ لَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَي هذه الآية بأمرين: أحدهما: قوله: ﴿ فَسَيَّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ ، وثانيهما: قوله: ﴿ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ ﴾ .

وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه الآية الكريمة، كقوله في الأول: ﴿فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُنا ﴿ النصرا، وقوله: ﴿فَاصْبِرُ عَكَ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومٍ ۚ ﴿ النصرا، وقوله: ﴿فَاصْبِرَ إِنَّ وَعَدُ اللهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَالآيات بمثل ذلك كثيرة.

وأصل التسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف الشرع: تنزيه الله \_ جل وعلا \_ عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، ومعنى سبح: نزه ربك \_ جل وعلا \_ عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. وقوله: ﴿ يُحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ أي في حال كونك متلبساً بحمد ربك، أي بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال؛ لأن لفظه ﴿ يُحَمِّدِ

رَبِّكَ ﴾ أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله \_ جل وعلا \_. فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون بأمرين: أحدهما: التخلي عن الرذائل، والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح، والثاني: التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد، فتم الثناء بكل كمال، ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه في أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في المعنى ثبت في الصحيح عنه في أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمٰن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»، وكقوله في الثاني وهو السجود: ﴿كُلُّ لَا نُطِعُهُ وَاستَجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴿ آلِهُ اللّٰهِ اللّٰذِي خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ وَسَيّحَهُ لِتَلا طَوِيلاً ﴿ آلِهِ اللّٰهِ اللّٰذِي خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ وَسَيّحَهُ لِتَلا طَوِيلاً ﴿ وَعَلَهُ القِرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة.

تنبيه: اعلم أن ترتيبه \_ جل وعلا \_ الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره على بسبب ما يقولون له من السوء، دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه، ولذا كان على إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقال تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِيرِ وَالصَّلَوَةُ ﴾ . . الآية [البقرة: ٤٥]. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث نعيم بن همار عليه، أنه سمع رسول الله على يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره » فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها.

قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ يَأْنِكُ ٱلْيَقِينُ ﴾. قالت جماعة من أهل العلم، منهم سالم بن عبد الله بن عمر، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: اليقين: المموت، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمُ نَكُ نُطُعُمُ الْمِقِينَ ﴾ وَلَمُ نَكُ نُطُعُمُ الْمِقِينَ ﴾ اليقين: المموت، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ وَكُمُنَا نَكُومُ مَعَ ٱلْمُآتِمِينَ ﴾ وَكُمَا نُكُدِّ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ﴾ حَتَى أَتَنَا ٱلْيَقِينُ ﴾ والمدنر] وهو الموت. ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن رسول الله علي لها دخل على عثمان بن مظعون وقد مات، قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب!

فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله على: «وما يدريك أن الله قد أكرمه»؟ فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله! فمن يكرمه الله؟! فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير..» الحديث. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال: إن المراد باليقين انكشاف الحقيقة، وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقيناً، ولقد أجاد التهامي في قوله:

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود ﷺ عن النبي ﷺ قال: «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح ﴿ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ .

وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي الدرداء ﴿ الله عَلَيْهُ : سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول : «ما أوحي إلي أن أكون تاجراً ولا أجمع المال متكاثراً ، ولكن أوحي إلي أن سبح ﴿ عِمَدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ۞ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْمُقِيثُ ۞ ﴾ .

#### تنبيهان:

الأول: هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان ما دام حياً وله عقل ثابت يميز به، فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة قائماً فليصل قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -: ﴿وَأَوْمَنِي بِالْصَلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ [مريم: ٣١] وقال البخاري في صحيحه: «باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، حدثنا عبدان عن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب، عن بريدة، عن عمران بن حصين أن قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»، اهد ونحو هذا معلوم؛ قال تعالى: ﴿فَالْقُوا الله مَا السَّطَعَمُ الله النَّهُ الله المناه وقال الله المناه وقال الله المناه وقال الله وقال الله المناه وقال الله المناه وقال الله المناه وقال الله المناه وقال المناه

التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف، من أن معنى اليقين المعرفة بالله \_ جل وعلا \_ وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبر عنها باليقين \_ أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة.

إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة، وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلاً، بل يسمى لعباً كما قدمنا في سورة آل عمران، ومعلوم أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله - جل وعلا -، وأشدهم خوفاً منه وطمعاً في رحمته، وقد قال - جل وعلا -: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَدُوا ﴾ [فاطر: ٢٨] والعلم عند الله تعالى.

# ب السدار حمل الرحم

# سورة النحل

قوله تعالى: ﴿أَنَهُ أَمْرُ اللّهِ﴾. أي قرب وقت إتيان القيامة. وعبر بصيغة الماضي تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع، واقتراب القيامة المشار إليه هنا بينه \_ جل وعلا \_ في مواضع أخر، كقوله: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۞﴾ [الأنبياء]، وقوله \_ جل وعلا \_: ﴿أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ۞﴾ [القمر]، وقوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبُ﴾ [المسورى: ١٧]، وقوله \_ جل وعلا \_: ﴿أَنِفَتُ ۞ لَشَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةً ۞ [النجم] إلى غير ذلك من الآيات.

والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه كثير في القرآن، كقوله: ﴿وَنُلِيحَ فِي القرآن، كقوله: ﴿وَنُلِيحَ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقوله: ﴿وَنَادَىٰ أَصَّابُ الجُنَةِ أَصَّابُ النَّارِ ﴾ [الأعراف: ٤٤]، وقوله: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْكُ وَجِلْى بَالنَّبِيتِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَقْسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَوُقِيتُ كُلُ نَقْسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوا مَن ١٩٠ ـ ٧١].

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال، نزل تحقق وقوعها منزلة الوقوع.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَسْتَعَجِلُونَ﴾. نهى الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد به من الهول والعذاب يوم القيامة، والاستعجال هو طلبهم أن يعجل لهم ما يوعدون به من العذاب يوم القيامة.

والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة، كقوله ـ جل وعلا ـ: ﴿ وَلَسْتَغْطِوْنَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْ اللَّهِ عَلَمْ كَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَغْطِوْنَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلِنَّ جَهَنَّمَ لَكَ يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَغْطِوْنَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ ۖ بِٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴿ [العنكبوت]، وقوله: ﴿ يَسْتَغْطِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾ [الــشــورى: ١٨]، وقــولــه: ﴿وَلَهِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَّتُو مَعْدُودَةِ لَيَقُولُنَ مَا يَحْيِسُهُو ﴾ [هــود: ٨]، وقــولــه: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾ لَيَقُولُنَ عَالَهُ مِنْهُ اللَّهِ مِرْدُن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْهُ اللَّهُ مِرْدُن اللَّهِ عَذَا اللَّهُ مِينَا أَوْ نَهَازًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس] إلى غير ذلك من الآيات.

والضمير في قوله: فلا تستعجلوه» في تفسيره وجهان:

أحدهما: أنه العذاب الموعد به يوم القيامة، المفهوم من قوله: ﴿ أَتَى آمَرُ اللَّهِ ﴾ .

وثانيهما: أنه يعود إلى الله؛ أي لا تطلبوا من الله أن يعجل لكم العذاب، قال معناه ابن كثير.

وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت ﴿ أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقَ الْفَكُرُ ﴿ القمرا قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت! فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون، فأمسكوا فانتظروا فلم يروا شيئاً، فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت ﴿ أَقْرَبَ اللَّيْسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١]، فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: ما نرى شيئاً، فنزلت ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ فوثب رسول الله على والمسلمون وخافوا، فنزلت ﴿ فَلا تَشْتَعْ عِلُوهُ ﴾ فاطمأنوا، فقال النبي على: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها، اه محل الغرض من كلام القرطبي، وهو يدل على أن المراد بقوله: ﴿ فَلَا تَشْتَعْ عِلُوهُ ﴾؛ أي لا تظنوه واقعاً الآن عن عجل، بل هو متأخر إلى وقته المحدد له عند الله تعالى.

وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: ﴿أَنَى أَمْرُ اللهِ ﴾؛ أي فرائضه وحدوده ـ قول مردود ولا وجه له، وقد رده الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قائلاً: إنه لم يبلغنا أن أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم، فيقال لهم من أجل ذلك: قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها، أما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيراً، اه.

والظاهر المتبادر من الآية الكريمة ـ أنها تهديد للكفار باقتراب العذاب يوم القيامة مع نهيهم عن استعجاله.

قال ابن جرير في تفسيره: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله، وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك؛ وذلك أنه عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ﴿عَكَمًا يُشَرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١] فدل بذلك على تقريعه المشركين به ووعيده لهم، اه.

قوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ .

أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن المراد بها الوحي؛ لأن الوحي به حياة الأرواح، كما أن الغذاء به حياة الأجسام.

ويىدل عملى هىذا قولىه تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا اَلْإِيمَنُ ﴾ [السورى: ٥٦]، وقول ه: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَنْتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَلْكِنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ [السورى: ٥٦]، وقول ه: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَنْتِ ذُو الْعَرْشِ يُلَقِى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً أُمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمُ النَّلَاقِ ﴿ فَي يَوْمُ لَهُمْ بَنْرِزُونٌ لَا يَغْنَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَنْ الْمُلْكُ الْيُومِ لِللّهِ الْوَجِدِ الْقَهَارِ ﴿ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ الْوَجِدِ الْقَهَارِ ﴾ [غافر].

وقوله: ﴿عَلَىٰ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ [البقرة: ٩٠]؛ أي ينزل الوحي على من اختاره وعلمه أهلاً لذلك؛ كما بينه تعالى بقوله: ﴿اللهُ يَصَطَفِي مِن الْمَلَيَكَةِ رُسُلاً وَمِن النَّاسِ ﴾ [اللحج: ٧٥]، وقوله: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الانعام: ١٢٤]، وقوله: ﴿يُلَقِى اللهُ مِن أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [خافر: ١٥]، وقوله: ﴿يِنْسَمَا الشَّرَوا بِهِ اَنفُسَهُمْ أَن اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عَبَادِهِ ﴾ [البقرة: ٩٠].

وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم: ﴿لَوَلَا نُزِلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُٰلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

قوله تعالى: ﴿أَنَّ أَنْدُرُواْ أَنَّمُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا فَاتَقُونِ ﴾. الأظهر في «أن» من قوله: ﴿أَنَّ أَنْدُرُواْ ﴾ أنها هي المفسرة؛ لأن إنزال الملائكة بالروح \_ أي بالوحي \_ فيه معنى القول دون حروفه فيكون المعنى: أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس «بلا إله إلا الله» وأمرهم بتقواه.

وقد أوضح - جل وعلا - هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَآ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ ﴾ [الانبياء]، وقوله: ﴿وَلَقَدَ بَعْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللّهَ وَاَجْتَنِبُوا الطّنغُوتُ ﴾، وقوله: ﴿وَسَتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن دُونِ الرّجَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ الزخرف]، وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَحِدُ فَهَلَ أَنشُد مُسْلِمُونَ ﴿ الانبياء] إلى غير ذلك من يُوحِي الرّيات، وقد قدمنا معنى الإنذار، ومعنى التقوى.

قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾. بيّن ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه هو خالق السماوات والأرض، وأن من يخلق هذه المخلوقات العظيمة يتنزه ويتعاظم أن يعبد معه ما لا يخلق شيئًا، ولا يملك لنفسه شيئًا.

فالآية تدل على أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود، لا يصح أن يعبد معه

من لا يقدر على شيء؛ ولهذا أتبع قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ بقوله: ﴿ فَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ بقوله: ﴿ فَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونِ ﴾ .

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]. فدل على أن المعبود هو الخالق دون غيره، وقوله: ﴿أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَنَ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَقُولُهِ: ﴿ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَآةً خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ. فَتَشَبَهُ ٱلْحَاقُ عَلَيْهِمُّ قُل ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ﴾ [الرعد: ١٦]، وقوله: ﴿تَبَارَكُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ-لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ٱلَّذِى لَهُمُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَتْرِ يَنَّخِذُ وَلَـكُما وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَةَ لَا يَغَلَّقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ١٠٠٠ [المفرفان]، وقَسُولُمُهُ مَا جَسُلُ وعُسُلًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيةً بَلِي ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَلِ ثُبِينِ ﴿ لَهُ الصَّمَانَ]، وقوله: ﴿ قُلْ أَرَيْتُمُ شُرِّكًا مَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُولًا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُثَمَّ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ﴾ [فاطر: ٤٠]، وقوله: ﴿قُلْ أَرَمَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ ۖ آفَنُونِ بِكِتَنبِ مِن قَبْلِ هَلذَا أَوَ أَثَنَرَوْ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [الأحقاف]، وقوله ـ جل وعلا ـ: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ]، وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثُلُّ فَٱسْتَعِعُوا لَهُ ۚ إِنَ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَعْلَقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَلَّم ۗ [الْحج: ٧٣]، وقوله: ﴿أَمّ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٠ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾. . . الآية [الطور: ٣٥، ٣٦]، وقَـــولــــه: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُونَتُ غَيْرُ أَحْيَـاً أُوْ﴾، إلى غير ذلك من الآيات.

فهذه الآيات تبيّن أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق، ويبرزهم من العدم إلى الوجود، أما غيره فهو مخلوق مربوب، محتاج إلى من يخلقه، ويدبر شؤونه.

قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَّفَةِ ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه خلق الإنسان من نطفة، وهي مني الرجل ومني المرأة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان: ٢] أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة.

وقال صاحب (الدر المنثور) بعد ذكر بعض الروايات في تفسير الأمشاج بالأخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، وأخرج الطستيّ عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله: ﴿مِن نُطُفَةٍ أَمْسَاجٍ ﴾ قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا ذؤيب وهو يقول:

كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج

ونسب في (اللسان) هذا البيت لزهير بن حرام الهذلي، وأنشده هكذا:

كأن النصل والفوقين منها حلال الريش سيط به مشيج

قال: ورواه المبرد:

كأن المتن والشرجين منه خلاف النصل سيط به مشيج قال: ورواه أبو عبيدة:

كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج ومعنى «سيط به المشيج» خلط به الخلط.

إذا عرفت معنى ذلك، فاعلم أنه تعالى بيّن أن ذلك الماء الذي هو النطفة، منه ما هو خارج من الصلب، أي وهو ماء الرجل، ومنه ما هو خارج من الترائب وهو ماء الممرأة، وذلك في قوله \_ جل وعلا \_: ﴿ فَلْنَظُرِ الْإِنسَنُ مِمْ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاتَو دَافِقٍ ۞ يَخْتُم مِنْ بَيْنِ الشُلْبِ وَالتَّرَابِ ۞ [الطارق]؛ لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره، والمراد بالترائب ترائب المرأة وهي موضع القلادة منها، ومنه قول امرئ القيس:

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل

واستشهد ابن عباس لنافع بن الأزرق على أن الترائب موضع القلادة بقول المخبل أو ابن ربيعة:

والزعفران على ترائبها شرقابه اللبات والنحر

فقوله هنا: ﴿ مِنْ بَيْنِ الشُلْبِ وَالتَّرَابِ ﴿ ﴾ يدل على أن الأمشاج هي الأخلاط المذكورة، وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في قوله: ﴿ فَيُنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَ خُلِقَ ۞ ﴾ [الطارق] تنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ ليعرف قدره، ويترك التكبر والعتو، ويدل على ذلك قوله: ﴿ أَلَمَ غَلْقُكُم مِن مَاءٍ مَهِينِ ۞ ﴾ . . . الآية [المرسلات].

وبيّن - جل وعلا - حقارته بقوله: ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِّنَهُمْ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيدٍ ۞ كُلَّ إِنَّا خَلَقَنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [المعارج] والتعبير عن النطفة بما الموصولة في قوله: ﴿ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٩] فيه غاية تحقير ذلك الأصل الذي خلق منه الإنسان، وفي ذلك أعظم ردع، وأبلغ زجر عن التكبر والتعاظم.

 أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقَتُهُ مِن فَبَلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ الْمِرِيمِ اللَّهِ عَيْر ذلك مِن الآيات، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذا المبحث في «سورة الطارق».

قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَيُ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه خلق الأنعام لبني آدم ينتفعون بها تفضلاً منه عليهم، وقد قدمنا في «آل عمران» أن القرآن بيّن أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى من الإبل، والبقر، والضأن، والماعز، والمراد بالدفء على أظهر القولين: أنه اسم لما يدفأ به، كالملء اسم لما يملأ به، وهو الدفاء من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها.

ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن جُلُودِ الْأَنْفَامِ بُيُوتًا تَشْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِنَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامِ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنُا وَمَنْفِعُ اللّهِ وَلِيْ اللّهِ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ . أي من نسلها ودرها ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

ومنافع الأنعام التي بين الله - جل وعلا - امتنانه بها على خلقه في هذه الآية الكريمة، بينها لهم أيضاً في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَلَنَّ لَكُرُ فِي الْأَنْكَمِ لَيَبْرَةٌ لِمُتَقِيكُم مِّمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَى الْفُلُكِ مُحْمَلُونَ ﴿ وَمَلَكُم اللَّهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ المُؤْمَةُ وَمَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ مُحْمَلُونَ ﴿ وَلِكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَل

والأظهر في إعراب «والأنعام» أن عامله وهو «خلق» اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوباً يفسره «خلق» المذكور، على حد قول مالك في الخلاصة:

فالسابق أنصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا

وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع؛ لأنه معطوف على معمول فعل، وهو قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطُفَةِ ﴾، فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق؛ وإلى هذا أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله عاطفاً على ما يختار فيه النصب:

وبعد عاطف بالا فصل على معمول فعل مستقر أولا

الله وقال بعض العلماء: إن قوله: «والأنعام» معطوف على «الإنسان» من قوله: «خلق الإنسان، والأول أظهر كما ترى. في يعد فيه مدن ويامه

وأظهر أوجه الإعراب في قوله: «لكم فيها دفء» أن قوله «دفء» مبتدأ خبره «لكم فيها " وسوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على الجار والمجرور قبلها وهو الخبر كما هو معروف؛ خلافاً لمن زعم أن «دفء» فاعل الجار والمجرور الذي هو: «لكم».

وفئ الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماء تركنا ذكرها لعدم اتجاهها عندنا، والعلم عند الله تعالى:

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَكُمُ فِيهَا جُمَالُ ﴾ [النحل: ٦] يعني أن اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال؛ أي عظمة ورفعة، وسعادة في الدنيا لمقتنيها، وكذلك قال في الخيل والبغال والحمير «لتركبوها وزينة» فعبر في الأنعام بالجمال، وفي غيرها بالزينة، والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة، ويقال أيضاً: هي جملاء؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر:

فهي جملاء كبدر طالع بذات الخلق جميعاً بالجمال

والزينة: ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل ونحو ذلك، كالسلاح، ولا تفتخر بالبقر والغنم، ويدل على ذلك قول العباس بن مرداس يفتخر بمآثر قبيلته بني سليم:

واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لأهل الفخر مفتخر لا يغرسون فسيل النخل وسطهم إلا سوابح كالعقبان مقربة

قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر ولا تخاور في مشتاهم البقر في دارة حولها الأخطار والعكر

والسوابح: الخيل، والمقربة: المهيأة المعدة قريباً، والأخطار: جمع خطر بفتح السكون، أو كسر فسكون ـ وهو عدد كثير من الإبل على اختلاف في قدره. والعكر ـ بفتحتين ـ: جمع عكرة، وهي القطيع الضخم من الإبل أيضاً على اختلاف في تحديدً قدره. وقول الآخر:

> لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم أحب إلينا من أناس بقنة

مرابط للأمهار والعكر الدثر يروح علي آثار شائهم البنمس

وقوله: «العكر الدثر» أي المال الكثير من الإبل، وبدأ بقوله: ﴿ عِينَ تُرْبِحُونَ ﴾ لأنها وقت الرواح أملاً ضروعاً وبطوناً منها وقت سراحها للمرعى.

وأظهر أوجه الإعراب في قوله: ﴿وَزِينَةٌ ﴾ أنه مفعول لأجله، معطوف على ما قبله؛ أي لأجل الركوب والزينة.

قوله تعالى: ﴿ وَيَغَلُّنُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه

يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها، وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه، ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات، وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية، كالطائرات، والقطارات، والسيارات.

ويؤيد ذلك إشارة النبي الله إلى ذلك في الحديث الصحيح. قال مسلم بن الحجاج كله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله الله اله اله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد»، اه.

ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح، قوله ﷺ: «ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، وهذا مشاهد الآن عليها» فإنه قسم من النبي ﷺ أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها، وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة.

وفي هذا الحديث معجزة عظمى، تدل على صحة نبوته على وإن كانت معجزاته على صحة نبوته على وإن كانت معجزاته على الله عليه وسلامه \_ أكثر من أن تحصر.

وهذه الدلالة التي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر أهل الأصول، كما أشار له صاحب (مراقى السعود)، بقوله:

أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور

وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء، ومقصودنا من الاستدلال بها هنا أن ذكر ﴿وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ﴾ في معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من المراد بها بعض المركوبات، كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان.

وقد ذكر في موضع آخر أنه يخلق ما لا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان بالمركوبات، وذلك في قوله: ﴿ سُبْحَنَ ٱلْأَرْفُ وَمِنْ اللَّأَوْجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْلِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ اللَّهُ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس].

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ ﴾. اعلم أولاً ـ أن قصد السبيل: هو الطريق المستقيم القاصد، الذي لا اعوجاج فيه، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني:

وعرى أفراس الصبا ورواحله على سوى قصد السبيل معادله

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وأقصرت عما تعلمين وسددت

وقول امرئ القيس:

ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء، وكل منهما له مصداق في كتاب الله، إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر.

الأول منهما: أن معنى ﴿ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّكِيلِ ﴾ أن طريق الحق التي هي قصد السبيل على الله أي موصلة إليه ليست جائرة ، ولا جائزة عن الوصول إليه وإلى مرضاته ﴿ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ ؛ أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله ، بل هو زائغ وحائد عن الوصول إليه . ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِمِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقوله: ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمً الله ﴾ [يس] .

ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: ﴿ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ وهذا الوجه أظهر عندي، واستظهره ابن كثير وغيره، وهو قول مجاهد.

والوجه الثاني: أن معنى الآية الكريمة: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ﴾؛ أي عليه ـ جل وعلا ـ أن يبيّن لكم طريق الحق على ألسنة رسله.

ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَكُعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [التغابن: ١٢]، إلى غير ذلك من الآيات.

وعلى هذا القول، فمعنى قوله: ﴿وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ غير واضح؛ لأن المعنى: ومن الطريق جائر عن الحق، وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه، والجائر: المائل عن طريق الحق. والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ ﴾. . . الآية [الليل].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَمَدُكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾. بيّن - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع خلقه لهداهم أجمعين، وأوضح هذا المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥]، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا وَقُوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا السجدة: ٣١]، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشُولُوا ﴾ [الانعام: ١٠٧]، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مِن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ١٩٩]، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَعَلَ النّاسَ أُمّةً وَرَحِدَةً ﴾ [هود: ١١٨]، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا هذا في سورة يونس.

قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ﴾.

تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة الحجر.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ شَيمُونَ ﴿ يُنْبِثُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَغْسَبَ وَمِن كُلِ النَّرَعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَغْسَبَ وَمِن كُلِ النَّمَرُتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴿ فَي اللَّهِ النَّالِ وَعَلا عَلَى اللَّهِ الكريمة أَن إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار، وما تأكله المواشي من المرعى \_ من أعظم نعمه على بني آدم، ومن أوضح آياته الدالة على أنه المواشي من المرعى \_ من أعظم نعمه على بني آدم،

هو المستحق لأن يعبد وحده، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿أُولَمُ يَرُوا اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## تنبيهان:

الأول: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب، لما تقرر في الأصول «أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب»، والله ـ جل وعلا ـ أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته، ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه ـ من أنزله!؟ ثم بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض من النبات وإخراجه منها؟! ثم من يقدر على تنميته حتى منها؟! ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحاً للأكل؟! ﴿أَنْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَوِية إِذَا آثَمَرَ وَيَنْعِفَّهُ وَالأنعام: ٩٩]. وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَنظُو الْإِنسَنُ إِلَىٰ طَامِية ﴿ اللهُ صَبّا اللهَ مَن الأرض شقاً ﴿ فَالْبَنَا فِيها تَعالَى : ﴿فَلَنظُو الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَمَامِية ﴿ وَمَدَانِينَ غَلْبا ﴿ وَقَلْكِهَ وَأَبّا ﴿ فَالْمَاء لَكُم وَلِأَتْعَلِيمُ وَمَنكِهَ وَأَبّا ﴿ وَقَلْكُم وَلَاتَعْلَيمُ وَمَنكِهُ وَأَبّا ﴾ وَقَلْكُم وَلَاتَعْلَيمُ وَمَنكَا لَكُم وَلِأَتْعَلَيمُ وَمَنكَا وَعَنكُم وَلِأَتْعَلَيمُ وَمَنكَا لَكُم وَلِأَتْعَلَيمُ وَمَنكَا وَعَنكُ وَالمَنكَا وَمَنكَا لَكُم وَلِأَتْعَلَيمُ وَمَنكَا وَمَنكَا لَكُم وَلِأَتْعَلَيمُ وَالله وَالله وَالله وَمَنكَا المَامَاءَةُ اللهُ وَمَنكَا لَكُم وَلِأَتْعَلَيمُ وَمَنكَا وَمَنكَا لَكُم وَلاَتَعْلَيمُ وَمَنكَا وَعَنكُم وَالله وَالله وَمَنكَا وَعَلَا الله وَيَتَوْلَهُ وَلَا المَامَاعَةُ الله وَالله وَالله وَلَا المَامَاءَ وَالله وَلَي الله وَمَنكُونَا وَعَلَا فَي وَمَلكُونُ وَالمَاهُ وَمَنكَا لَكُم وَلاَتَعْمَا وَلَا المَامَاعَةُ الله وَالله وَالله وَالله وَلَوْلَا المُعْلَقِ اللهُ وَالله وَالله وَالْمَامُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلا الله وَالله وَالله وَاللّه وَلَا المَامَاعُونُ وَلَا الله وَاللّه والله وال

وكذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي حلق منه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلْمَظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞﴾ [الطارق]. وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب، ولا دليل يصرف عن ذلك.

التنبيه الثاني: اعلم أنه \_ جل وعلا \_ أشار في هذه الآيات من أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث: الأول: خلق السماوات والأرض المذكور في قوله: ﴿ خَلَقَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضَ وَالْمَقِيِّ وَالْأَرْضَ الْمَدْكُور في قوله: ﴿ خَلَقَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضَ الْمَدْكُور في قوله: ﴿ مَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

البرهان الثاني: خلق الإنسان أولاً المذكور في قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِن نُطَفَةِ ﴾؛ لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانياً، وهذا يكثر الاستدلال به أيضاً على البعث، كقوله: ﴿ قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي آنشاًهَا أَوْلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ آلِ السَاء وقوله: ﴿ وَمَا يَكُلُ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ آلَهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله عَلَيْ اللّه الله الله الله الله عَلَيْ اللّه الله الله الله الله عَلَيْ اللّه الله الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللّه الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْم

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله: ﴿ يُئْبِتُ لَكُمْ بِهِ النَّرْعُ وَ النَّرْبُونُ وَ النَّخِيلَ وَ الأَعْنَبُ ﴾، فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضاً ، كقوله: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

فهذه البراهين الثلاثة يكثر جداً الاستدلال بها على البعث في كتاب الله كما رأيت وتقدم.

وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضاً ولا ذكر له في هذه الآيات، وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا، كما تقدمت الإشارة إليه في «سورة البقرة»؛ لأن من أحيا نفساً واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس: ﴿مَّا خَلَقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفِسٍ وَحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٢٨].

وقد ذكر \_ جل وعلا \_ هذا البرهان في سورة البقرة، في خمسة مواضع: الأول: قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنْ لَعْدِهِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنْ لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

الشانى: قوله: ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَالِكَ يُعْيِ اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [البقرة].

الثالث: قوله \_ جل وعلا \_: ﴿ فَقَالَ لَهُمُ أَلَّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَخَيَنُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

السرابع: قـوله: ﴿ فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَمُّ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمً اللّهِ عَامِ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلَيْحَمَلُكَ ءَاكِةً لِلنّاسِتُ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكَسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا وَلِنَجْمَلُكَ ءَاكِةً لِلنَّاسِتُ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكَسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا وَلَيْدُ فَلَمَّا لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

الخامس: قوله تعالى: ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَـاً وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ أي ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر الذي هو المرعى، والعرب تطلق اسم الشجر على ما تنبته الأرض من المرعى، ومنه قول النمر بن تولب العكلى:

إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلاً ضمراً فيها صعر نطعمها اللحم إذا عز الشجر

والعرب تقول: سامت المواشي؛ إذا رعت في المرعى الذي ينبته الله بالمطر، وأسامها صاحبها؛ أي رعاها فيه، ومنه قول الشاعر:

مثل ابن بزعة أو كآخر مثله أولى لك ابن مسيمة الأجمال يعنى يا ابن راعية الجمال التي تسيمها في المرعى.

وقوله: ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ ﴾ قرأه شعبه عن عاصم «ننبت» بالنون، والباقون بالياء التحتية.

قوله تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ الْتَلَ وَالنّهَارَ وَالشّمْسَ وَالْفَكَرُ وَالنّجُومُ مُسَخَرَتُ إِأَمْرِقِهُ الْكِيمة أَنه إِن فَي فَلْكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة أشياء عظام، فيها من عظيم نعمته ما لا يعلمه إلا هو، وفيها الدلالات الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد وحده.

والخمسة المذكورة هي: الليل، والنهار، والشمس، والقمر، والنجوم.

وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء، وأنها من أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده، كقوله تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ السّتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يُعْشِى الْيَلَ النّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِقِيهُ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْنُ بَبَارَكُ اللّهُ رَبُ الْمَلْبُنُ (﴿ وَالْعَمِلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْمَثُونِ وَالْعَمْلُ وَالْقَمَرَ دَآبِيئَيْ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَر دَآبِيئَيْ وَسَخَر لَكُمُ النَّلُ وَالنّهَارَ فَإِذَا هُم مُظلِمُونَ وَالنّهَارُ وَاللّهَ مَسُ وَالْقَمَر فَإِنَا هُم مُظلِمُونَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَر فَرَنّهُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَر فَرَنّهُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ وَالسَّمْسُ وَالْقَمْرِ وَقَولُهُ وَلَوْلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهَارَ فَإِذَا هُم مُظلِمُونَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَر فَرَنّهُ مَنْ اللّهَارَ فَإِذَا هُم مُظلِمُونَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَر فَرَنّهُ مَنْ اللّهَارَ فَإِذَا هُم مُظلِمُونَ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَر فَرَنّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَلِيهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

وفي هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرة التي هي الشمس، والقمر، والنجوم، ومسخرات؛ فقرأ بنصبها كلها نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وعاصم في رواية شعبة. وقرأ برفع الأسماء الأربعة: ابن عامر، على أن "والشمس" مبتدأ وما بعده معطوف عليه و"مسخرات" خبر المبتدأ،

وقرأ حفص عن عاصم بنصب «والشمس والقمر» عطفاً على «الليل والنهار» ورفع «والنجوم مسخرات» على أنه مبتدأ وخبر، وأظهر أوجه الإعراب في قوله: «مسخرات» على قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها، والتسخير في اللغة: التذليل.

قوله تعالى: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمُ فِى ٱلْأَرْضِ مُخْلِفًا ٱلْوَنَهُ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ لِيَكَرُونَ ﴿ وَمَا ﴿ وَمَا ﴿ فَي محل نصب عطفاً على قوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلنَّلَ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلّل

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما سخر لهم مما خلق لهم في الأرض، منبها على أن خلقه لما خلق لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام، فيه الدلالة الواضحة لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحده، وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، وقوله: ﴿وَسَخَرُ لَكُم مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنَةً وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمامِ شَ وَلَكُم الْأَنْ وَلَا اللهُ اللَّرُضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ فَيَا فَكِهَةً وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكُمامِ ﴿ وَلَكَبُ ذُو الْعَصِّفِ وَالرَّيِّمَانُ ﴾ [الرحمن]، وقوله: ﴿هُو الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَلَكَمَا الْكُمُ الْأَرْضَ وَلَكَمَا اللهُ اللهُ

وأشار في هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق في الأرض من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه خالق كل شيء، وأنه الرب وحده، المستحق أن يعبد وحده.

وأوضح هذا في آيات أخر، كقوله في «سورة فاطر»: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَتِ مُخْلِفًا أَلَوْنَهُمَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفً أَلَوْنَهُمَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعُو مُخْتَلِفُ أَلْوَنْهُم كَذَلِكَ ﴾ [فاطر: ٢٧، ٢٨]، وقصوله: ﴿ وَمِنَ ءَلِينِهِ مَنْ أَلُونِكُمْ ﴾ [السروم: ٢٦] ولا شك أن اختلاف الألوان والمناظر والمقادير والهيئات وغير ذلك، فيه الدلالة القاطعة على أن الله ـ جل وعلا ـ واحد، لا شبيه له ولا نظير ولا شريك، وأنه المعبود وحده.

وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة الفاعل المختار، وأن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته ـ جل وعلا.

كما أوضح ذلك في قوله: ﴿ وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَنَتُ مِنْ أَعَنَبِ وَزَرْعٌ وَنَحَيلٌ صِنْوَانُ وَغَيلٌ مِمْنَوانِ يُسْقَى بِمَاءِ وَلِحِلِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِمَا وَعَلَيْ مَعْضَها عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لَيْتَ لِمَا وَاحْدَة؛ لأَن قطعها لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللهِ الشَّمَارِ وَاحْدَة؛ لأَن قطعها متجاورة، والماء الذي تسقى به ماء واحد، والثمار تخرج متفاضلة، مختلفة في الألوان والأشكال والطعوم، والمقادير والمنافع.

فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار، يفعل ما يشاء كيف يشاء، سبحانه \_ جل وعلا \_ عن الشركاء والأنداد.

ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته ـ جل وعلا ـ، أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها ألقى فيها الحطب وإبراهيم ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ، ولا شك أن الحطب أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب بحرها، وكانت على إبراهيم برداً وسلاماً لما قال لها خالقها: ﴿يَنَارُ لَوْنِ بَرْدًا وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩] فسبحان من لا يقع شيء كائناً ما كان إلا بمشيئته ـ جل وعلا ـ، فعال لما يريد.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَدَّكُرُونَ ﴾ أصله يتذكرون، فأدغمت التاء في الذال، والاذكار: الاعتبار والاتعاظ.

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِمُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ﴾ . ذكر حل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ أي ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركوبه، والانتفاع بما فيه من الصيد والحلية، وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار، للحصول على أرباح التجارات ونحو ذلك.

فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله، كما بينه في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَمَا يَدُ لَكُمْ أَنَا حَمْلُنا ذُرِيَتَهُمْ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرَكَبُونَ ﴿ اِيسًا، وقوله: ﴿ اللَّهُ ٱلذِّي سَخَرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِلْبَنْعُولُ مِن فَضْلِهِ وَلَقَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [يس]، وقوله: ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِلْبَنْعُولُ مِن فَضْلِهِ وَلَقَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [الجائية] إلى غير ذلك من الآيات.

وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر لهم:

الأولى: قوله: ﴿ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ وكرر الامتنان بهذه النعمة في القرآن؛ كقوله: ﴿ أَجْلَ لَكُمْ صَنْيُدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقوله: ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا ﴾ [فاطر: ١٢].

الثانية: قوله: ﴿ وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ وكرر الامتنان بهذه النعمة أيضاً في السقرآن، كسقوله: ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْمَاتُ ﴿ فَإِنِّي فَإِنِّي مَاكَذَبَانِ ﴾ وقوله: [الرحمن] واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي يستخرجونها من البحر للبسها، وقوله: ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُونَ لَحْمًا طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ [فاطر].

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَتَكرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ وكرر في القرآن الامتنان بشق أمواج البحر على السفن، كقوله: ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۞ وَإِن نَشَأَ نُغْرِقُهُمْ فَلا صَرِيحَ لَمُمُ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ ۞ ﴾، وقوله: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقَ ﴾ [براهيم: ٣٢].

الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل على السفن المذكور

في قوله هنا: ﴿وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ﴾؛ أي كأرباح التجارات، وكرر في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضاً، كقوله في «سورة البقرة»: ﴿وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَمَّرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وقوله في «فاطر»: ﴿وَرَي ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِبَنْغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [فاطر: ٢١]، وقوله في «الجاثية»: ﴿اللّهُ ٱلّذِي سَخَرَ لَكُمُ ٱلْبَحْر لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الجاثية: ١٦] إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه: فإن قيل: عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به، وببيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيها، وقلتم: إن كونه وارداً في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصاً بذلك، فما الدليل في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فالجواب: أن النبي على سئل عما معناه: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ، فقال للنبي على ألى هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟، أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي على له: «لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ ﴿إِنَّ عَلَى عَمْو لَلْهُ تَعَالَى. الْمُسْنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ [هود: ١١٤] لا بخصوص السبب، والعلم عند الله تعالى.

وقوله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: ﴿وَتَرَى ٱلْفُلْكِ ﴾ أي السفن، وقد دل القرآن على أن «الفلك» يطلق على الواحد وعلى الجمع، وأنه إن أطلق على الواحد ذكر، وإن أطلق على الجمع أنث، فأطلقه على المفرد مذكراً في قوله: ﴿وَءَايَةٌ لَمُمْ أَنَا حَمَلنا ذُرِّيَتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُسَحُونِ ﴿ وَعَلَقْنَا لَهُم مِن مِثْلِهِ مَا يَرَكَبُونَ ﴿ السَالَ وَاطلقه على الجمع مؤنثاً في قوله: ﴿ وَٱلفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَدِى فِي ٱلْبَعْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وقوله: ﴿مُوَاخِرَ﴾ جمع ماخرة، وهو اسم فاعل، مخرت السفينة تمخر ـ بالفتح ـ وتمخر ـ بالفتح ـ وتمخر ـ بالفتح ـ وتمخر ـ بالضم ـ مخراً ومخوراً: جرت في البحر تشق الماء مع صوت. وقيل: استقبلت الريح في جريتها، والأظهر في قوله: ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَيلِهِ ﴾ أنه معطوف على قوله: ﴿ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا ﴾ و«لعل» هنا للتعليل كما تقدم.

والشكر في الشرع: يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه التي أنعم عليه بها في طاعته، وأما من يستعين بنعم الله على معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور.

وشكر الرب لعبده المذكور في القرآن كقوله: إن ﴿ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨] وقوله: ﴿ إِن كَبُنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٤]: هو أن يثيب عبده الثواب الجزيل من العمل القليل، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَمِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ ذكر - جل وعلا - في هاتين الآيتين أربع نعم من نعمه على خلقه، مبيناً لهم عظيم منته عليهم بها:

الأولى: إلقاؤه الجبال في الأرض لتثبت ولا تتحرك، وكرر الامتنان بهذه النعمة في القرآن كقوله: ﴿ أَلَمْ بَعَلِ ٱلأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ ﴿ [الأنبياء]، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِيَ شَلِيخَلَتِ ﴾ [الأنبياء: ٣١]، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِيَ شَلِيخَلَتِ ﴾ [المرسلات: ٧٧]، وقوله ـ جل وعلا ـ: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرْوَبَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النازعات]، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً، ومعنى تميد: تميل وتضطرب.

وفي معنى قوله: ﴿أَنَ الصف: ٣] وجهان معروفان للعلماء: أحدهما: كراهة أن تميد بكم. وثانيهما: أن المعنى: لئلا تميد بكم؛ وهما متقاربان.

الثانية: إجراؤه الأنهار في الأرض المذكورة هنا في قوله: ﴿وَأَنْهَرْآ ﴾ [الرعد: ٣] وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض لخلقه: كقوله: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّانَهُرُ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ ﴾ [إسراهيم: ٣٢، ٣٣]، وقوله: ﴿أَفَرَءَيْتُهُ الْمَاءَ الَّذِي اللَّهُمْرُونَ ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [إسراهيم: ٣٤، ٣٥]، وقوله: ﴿أَفَرَءَيْتُهُ الْمَاءَ الَّذِي اللَّهُمُونِ ﴿ لَوَ نَشَاءُ جَعَلَنَهُ أَجَالُهُ أَجُالُونَ ﴾ [الواقعة]، وقوله: ﴿وَفَجَرَنَا فِيهَا مِنَ الْمُيُونِ ﴿ لِيَأْكُمُوا مِن ثَمَرِهِ ﴾ [يسن: ٣٤، ٣٥]... الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

الثالثة: جعله في الأرض سبلاً يسلكها الناس، ويسيرون فيها من قطر إلى قطر في طلب حاجاتهم المذكورة هنا في قوله: ﴿وَشُبُلاً﴾ وهو جمع سبيل بمعنى الطريق، وكرر الامتنان بذلك في القرآن، كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلاً لِعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الأسباء: ٣١]، وقوله: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطاً ﴿ لَيَسَلّمُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا ﴿ فَ اللّهُ عَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مِسَاطاً ﴿ لَيْ لِنَسْلَكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا ﴿ فَ اللّهُ عَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمُ فِهَا سُبُلاً﴾ [طه: ٥٠، ٥٠]، وقوله: ﴿وَلَهِ يَسْمَ فَقَ اللّهَ وَعَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلكَ لَكُمُ فَيها سُبُلاً﴾ [طه: ٥٠، ٥٠]، وقوله: ﴿وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَهُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً لَيْ اللّهُم مَنْ خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً لَمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً اللهُ عَير ذلك من الآيات.

الرابعة: جعله العلامات لبني آدم؛ ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر المذكور هنا في قوله: ﴿وَعَلَىٰمَتِ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ ﴾، وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن في قوله: ﴿وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِبَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧].

قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ﴾، تقدم بيان مثل هذه الآية في موضعين. قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ يِغْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَغَفُرُرٌ رَّحِيثٌ ﴿ إِلَّا ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء نعم الله لكثرتها عليهم، وأتبع ذلك بقوله: ﴿إِنَّ الله لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فدل ذلك على تقصير بني آدم في شكر تلك النعم، وأن الله يغفر لمن تاب منهم، ويغفر لمن شاء أن يغفر له ذلك التقصير في شكر النعم، وبين هذا المفهوم المشار إليه هنا بقوله: ﴿وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ اللهَ لاَ تُحَصُّوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وبين في موضع آخر أن كل النعم على بني آدم منه ـ جل وعلا \_، وذلك في قوله: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللهِ ﴾. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة أنه يعم كما تقرر في الأصول؛ لأن «نعمة الله» مفرد أضيف إلى معرفة فعم النعم؛ وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود) عاطفاً على صيغ العموم: أو باضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم لَا أَلْوَا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّابِ ﴾.

ذكر - جل علا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل الله على نبيه محمد على قالوا: لم ينزل عليه شيء، وإنما هذا الذي يتكلم به من أساطير الأولين، نقله من كتبهم، والأساطير: جمع أسطورة أو إسطارة، وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من الأكاذيب والأباطيل، أصلها من سطر: إذا كتب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُنْ مُسَطُورِ إِنَّ وَاللَّهِ اللهِ العلماء: الأساطير: الترهات والأباطيل، وأوضح منظور المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلأَوَلِينَ الصَّعَنَا لَو نَشَاءُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿مَاذَآ﴾ [البقرة: ٢٦] يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و«ما» مبتدأ، وجملة «أنزل» صلة الموصول، والموصول وصلته خبر المبتدأ، ويحتمل أن يكون مجموعها اسماً واحداً في محل نصب، على أنه مفعول «أنزل» كما أشار له في الخلاصة بقوله: ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام

وبين - جل وعلا ـ كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير الأولين بقوله: ﴿ قُلُ النَّذِى يَعْلَمُ ٱلنِّرَ ﴾ [الفرقان: ٦]، وبقوله هنا: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾.

وقال القرطبي: «من» لبيان الجنس، فهم يحملون مثل أوزار من أضلوهم كاملة.

وأوضح تعالى هذا المعنى في قوله: ﴿ وَلَيَحْبِلُكَ أَنْفَاكُمْ وَأَنْفَالُا مَعَ أَتْفَالِهِمْ وَلَيُسْمُكُنَّ وَلَيْسَمُكُنَّ وَأَنْفَاكُمْ وَأَنْفَاكُا مَعَ أَتْفَالِهِمْ وَلِيَحْبِلُوا ﴾ تتعلق بمحذوف دل المقام عليه، أي قدرنا عليهم أن يقولوا في القرآن: أساطير الأولين؛ ليحملوا أوزارهم.

فالجواب \_ والله تعالى أعلم \_ أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين: أحدهما: وزر ضلالهم في أنفسهم.

وثانيهما: وزر إضلالهم غيرهم؛ لأن من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً، وإنما أخذ بعمل غيره لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه، فعوقب عليه من هذه الجهة لأنه من فعله، فصار غير مناف لقوله: ﴿وَلَا نَزِرُ وَارِرَةٌ ﴾ . . . الآية [الأنعام: ١٦٤].

وقال مسلم بن الحجاج كله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله على عليهم الصوف: فرأى سوء حالهم، قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطؤوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرية من ورق، ثم جاء آخر، ثم تَتَابعوا حتى عُرِف السرور في وجهه، فقال رسول الله على: «من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فعُمِل بها بعده كتب له أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء»، اه.

أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبد الله من طرق متعددة، وأخرجه نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله على قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»، اه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين الآيات، كما تدل على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي على أن المناسبة المناسبة

أجور جميعهم؛ لأنه - صلوات الله عليه وسلامه - هو الذي سنَّ لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام، نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وأن يصلي ويسلم عليه أتم صلاة وأزكى سلام.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ يِعَيْرِ عِلْمٌ يَدل على أن الكافر غير معذور بعد إبلاغ الرسول المؤيد بالمعجزات، الذي لا لبس معه في الحق، ولو كان يظن أن كفره هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة الحق مع ظهوره إلا شدة التعصب للكفر، كما قدمنا الآيات الدالة على ذلك في الأعراف، كقوله: ﴿ إِنَّهُ مُ الشَّيَطِينَ أَوْلِياتَهَ مِن دُونِ اللّهِ الآيات الدالة على ذلك في الأعراف، كقوله: ﴿ إِنَّهُ مُ الشَّيَطِينَ أَوْلِياتَهَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَكُسُونَ أَنَهُم مُهُ مَنْدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠]، وقوله: ﴿ وَبَدَا لَهُم مِن اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ اللهُ والمسلمين منها؟

وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة، وأنتنها ريحاً؛ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني! فيقول: لا والله، إلا أن الله قبح وجهك! وأنتن ريحك! فيقول: أنا عملك الخبيث، كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا! هلم أركبك اليوم؛ فيركب على ظهره، اه.

وقوله: ﴿ أَلَا سَكَةَ مَا يَزِرُونَ ﴾ «ساء» فعل جامد؛ لإنشاء الذم بمعنى بئس، و«ما» فيها الوجهان المشار إليهما بقوله في الخلاصة:

وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل وقوله: ﴿ يَرُونِ ﴾ ؛ أي يحملون، وقال قتادة: يعملون، اه.

قوله تعالى: ﴿فَدُ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد مكروا ؛ وبيّن ذلك في مواضع أخر ، كقوله: ﴿وَقَدْ مَكُرُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٤٢]، وقوله: ﴿وَقَدْ مَكُرُواْ مَكُرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْحِبَالُ ﴿ وَهِلَهُ البراهيم].

وبيّن بعض مكر كفار مكة بقوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكَ أَوْ يَعْتُلُوكَ أَلَّهُ خَيْرُ اللهُ وَيَعْتُلُوا وَمَكُرُوا وَمَكَرُوا مَكَرُ اللهُ وَيَعْتُلُوكَ اللهُ خَيْرُ اللهُ وَيَعْتُلُوا مَكُرُ وَمَكُرُوا مَكُرُ وَمَكُرُوا مَكُرُ وَمَكُرُوا مَكُرُ وَمَكُرُوا مَكُرُ وَمَكُرُنا وَمَكُرُوا مَكُرُ وَمَكُرُ وَمَكُرُنا وَمَكُرُنا وَمَكُرُنا وَمَكُرُنا وَمَكُرُونَ وَمَعْتُم وَقَوْمَهُم مَكُوهِم الله وَالله وَلَوْمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَّهُ وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَلَا الله وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا لَا الله وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلَا الله وَلّه وَلّه وَلَا الله وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلِمُلّا وَلّهُ وَلِلْمُو

وذكر بعض مكر قوم نوح بقوله: ﴿وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبًّا لَا لَا لَذَرُنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللّ

وبيّن مكر رؤساء الكفار في قوله: ﴿ بَلَ مَكُرُ الَيّلِ وَالنّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا آَن نَّكُفُر بِاللّهِ ﴾ [سبأ: ٣٣]. والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث، وهو الخديعة. وقد بيّن - جل وعلا \_ أن المكر السيئ لا يرجع ضرره إلا على فاعله؛ وذلك في قوله: ﴿ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكُرُ السّيئُ إِلّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣].

قوله تعالى: ﴿ فَأَتَ اللّهُ بُنْيَنَهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ ﴾. أي اجتثه من أصله واقتلعه من أساسه، فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم، وهذا الذي فعل بهؤلاء الكفار الذين هم نمروذ وقومه، كما قدمنا في «سورة الحجر»، فعل مثله أيضاً بغيرهم من الكفار؛ فأبطل ما كانوا يفعلون ويدبرون، كقوله: ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصِّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وقوله: ﴿ كُلُمَا آوَقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله ﴾ [المائدة: ١٤]، وقوله: ﴿ كُلُمَا وَقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله ﴾ [المائدة: ١٤]، وقوله: ﴿ كُلُمَا وَقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله ﴾ [المائدة: ١٤]، وقوله: ﴿ كُلُومِمُ الرُّعْبُ يُحْرِيُونَ بُيُومَهُم بِأَيْدِمِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْبَهُمُ الله مِن الآيات.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يُخْرِيهِمْ ﴾. أي يفضحهم على رؤوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم، وما كانت تجنه ضمائرهم، فيجعله علانية. وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ ﴿ [العاديات]؛ أي أظهر علانية ما كانت تكنه الصدور، وقوله: ﴿يَوْمَ بُئِلَ ٱلسَّرَآيِرُ ۞ ﴿ [الطارق].

وقد بين \_ جل وعلا \_ في موضع آخر أن من أدخل النار فقد ناله هذا الخزي المذكور، وذلك في قوله: ﴿رَبَّناً إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ ﴾ [آل عمران: ١٩٢] وقد قدمنا في سورة «هود» إيضاح معنى الخزي.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَآءِى الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّونَ فِيمٍ ﴿ فَكُل - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه يسأل المشركين يوم القيامة سؤال توبيخ، فيقول لهم: أين المعبودات التي كنتم تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببها، قائلين: إنكم لا بد لكم أن تشركوها معى في عبادتي!

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُر تَزْعُنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُر تَزْعُنُونَ ﴿ وَقِلْهَ : ﴿ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنَهُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكِمُونَكُمْ أَوْ يَنْكِمُونَ ﴾ [الشعراء]، وقوله: ﴿ مُحَمَّ إِنَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْتُهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا ﴾ [الأعراف: ٣٧]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقرأ عامة القراء ﴿ شُرَكَآبِ ى ﴾ بالهمزة وياء المتكلم، ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم دون همز، ولم تثبت هذه القراءة. وقرأ الجمهور ﴿ تُشَكَّقُونَ ﴾ بنون الرفع مفتوحة مع حذف المفعول. وقرأ نافع «تشاقون» بكسر النون الخفيفة التي هي نون الوقاية، والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع

حذف نون الرفع، لجواز حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت مع نون الوقاية، كما تقدم تحريره في «سورة الحجر» في الكلام على قوله: ﴿فَيِعَ تُبَشِّرُونَ﴾ [الحجر: ٥٤].

قوله تعالى: ﴿فَالْقُوا السَّلَمَ﴾. أي الاستسلام والخضوع، والمعنى أظهروا كمال الطاعة والانقياد، وتركوا ما كانوا عليه من الشقاق. وذلك عندما يعاينون الموت، أو يوم القيامة، يعني أنهم في الدنيا يشاقون الرسل؛ أي يخالفونهم ويعادونهم، فإذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم، أي خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا ينفعهم ذلك. ومما يدل في القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع والاستسلام قوله: ﴿وَلا نَقُولُوا لِمَنَ الْفَيَ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُوْمِنًا﴾ [النساء: ٤٤] على قراءة نافع وابن عامر وحمزة بلا ألف بعد اللام؛ بمعنى الانقياد والإذعان، وقوله: ﴿فَإِنِ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَلِلُوكُمْ وَأَلْقَوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ النساء: ١٩٤].

والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن المصالح منقاد مذعن لما وافق عليه من ترك السوء، وقوله: ﴿وَالْقَوْا إِلَى اللّهِ يَوْمَ إِنَّ السّالَةُ وَضَلّ عَنْهُم مّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ النحل: ١٨] فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. والانقياد عند معاينة الموت لا ينفع، كما قدمنا، وكما دلت عليه آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبَ لُهُ لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْنَانَ ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبَ لُهُ لِلْذِينَ يَعْمُلُونَ السَّيِنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْنَانَ ﴿ وَلَانَانَ ﴿ وَلَالَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى والآيات.

وقوله تعالى: ﴿مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوّعٌ بَكَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ لِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾. يعني أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونهم ظالمي أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم وقالوا: ما كنا نعمل من سوء، فقوله: ﴿مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوّعٌ ﴾ معمول قول محذوف بلا خوف. والمعنى أنهم ينكرون ما كانوا يعملون من السوء، وهو الكفر وتكذيب الرسل والمعاصي، وقد بين الله كذبهم بقوله: ﴿ بَكَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾.

وبيّن في مواضع أخر أنهم ينكرون ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي كما ذكر هنا، وبيّن كذبهم في ذلك أيضاً؛ كقوله: ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِنْنَبُهُم إِلَا أَن قَالُوا وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنَّ مُسْرِكِينَ ﴿ اللّهُ الْطُرْ كَيْنَ كَذَبُوا عَلَى آنفُسِهِم وَضَلَ عَنَهُم مّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ الانعام]، وقوله: ﴿ قَالُوا ضَنَّا بَلَ لَمْ نَكُن نَدَعُوا مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِك يُضِلُ اللّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الانعام]، وقوله: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَفْرِينَ ﴾ [المحادلة]، وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرَا تَعْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٢] أي حراماً محرماً ألكَذِبُونَ ﴿ الفرقان: ٢٢] أي حراماً محرماً أن تمسونا بسوء؛ لأنا لم نفعل ما نستحق به ذلك، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله هنا «بلي» تكذيب لهم في قولهم: ﴿ مَا حَكُنَا نَعْمَلُ مِن شُوّعً ﴾ .

تنبيه: لفظة «بلي» لا تأتي في اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث لهما:

الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام، فهي نقيضة، «لا»؛ لأن «لا» لنفي الإثبات، و«بلى» لنفي النفي؛ كقوله هنا: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَيَّم ﴿ فَهِذَا النفي نفته لفظة «بلى»؛ أي كنتم تعملون السوء من الكفر والمعاصي؛ وكقوله: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفُوُا أَنَ لَيْعَثُوا فَلُ بَلَى وَرَدِي لَتُعَثُنَ ﴾ [التغابن: ٧]، وكقوله: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَدِي لَتَأْتِينَكُمُ ﴾ [سبأ: ٣] وقوله: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَيْ ﴾ وَالبقرة: ١١١] فإنه نفي هذا النفي بقوله: \_ جل وعلا \_: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ ﴾ . . . الآية [البقرة: ١١١]، ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب.

الثاني: أن تكون جواباً لاستفهام مقترن بنفي خاصة، كقوله: ﴿أَلَسَتُ بِرَيْكُمُ قَالُواْ بَكَى ﴾ [الأعراف: ١٧٧]، وقوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَكَ ﴾ [الأعراف: ١٨]، وقوله: ﴿قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِالْكِيْنَتِ قَالُواْ بَكَى ﴾ [خافر: ١٥٠]، وهذا أيضاً كثير في القرآن وفي كلام العرب، أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه برنعم الا بربلي ، وجواب الاستفهام المقترن بنفي و (نعم ، مسموع غير قياسي ، كقوله:

أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني

فالمحل ل«بلى» لا لـ«نعم» في هذا البيت.

فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، كقوله عنهم: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وقوله: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوّعٍ ﴾ ونحو ذلك مع أن الله صرح بأنهم لا يكتمون حديثاً في قوله: ﴿وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢].

فالجواب: هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم: ﴿وَأَلَقُو رَبِنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، فيختم الله على أفواههم، وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة. وعدم الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿فَأَدْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَمَّ ﴾. لم يبين هنا عدد أبوابها، ولكنه بيّن ذلك في «سورة الحجر» في قوله ـ جل وعلا \_: ﴿لَمَا سَبْعَةُ أَبُوبِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُرُّهُ مَقْسُومُ ﴿ ﴾ [الحجر] أرجو الله أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبوابها! إنه رحيم كريم.

قُوله تَعَالَى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ آتَّقَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُوا خَيْراً ﴾ .

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن المتقين إذا سئلوا عما أنزل الله على رسول الله على أنزل الله على رسول الله على قالوا: أنزل عليه خيراً؛ أي رحمة وهدى وبركة لمن اتبعه وآمن به، ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم متقين \_ أن غير المتقين يجيبون جواباً غير هذا. وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله عن غير المتقين وهم الكفار: ﴿وَإِذَا قِيلَ فَهُم مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم فَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ كَما تقدم.

قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ آَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةً ﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن من أحسن عمله في هذه الدار التي هي الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ لِلَّذِينَ آَحْسَنُوا المُشْنَى وَزِيادَةً وَلا فِي وَجِهِ الله يَرْهُقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَةً ﴾ [يونس: ٢٦]. والحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله: ﴿ وَبَرْنَى الَّذِينَ آَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى ﴾ [النجم: ٣١]، وقوله: ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلإِحْسَنِ إِلّا الرحمٰن ]، وقوله: ﴿ مَن جَاءَ إِلّا حَسَنُ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَ ﴾ [النمل: ٨٩]، وقوله في هذه الآية: ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ ؛ أي مجازاة حسنة بالجنة ونعيمها، والآيات في مثل ذلك كثيرة.

قوله تعالى: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن دار الآخرة خير من دار الدنيا، وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿وَقَالَ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾ [الـقـصـص: ٨٠]، وقـولـه: ﴿وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ ﴾ [الـقـصـص: ٨٠]، وقـولـه: ﴿وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَابَقَىٰ إِلّا اللّهِ عَيْرٌ وَابَقَىٰ إِلَّهُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابَقَىٰ إِلَّا اللّهُ وَالْآخِرَ وَ اللّهِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ اللّهُ عَيْرٌ وَالْقَالِ فَي اللّهُ وَاللّهِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابَقَىٰ إِللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالَ

وغالباً أغناهم حير وشر عن قولهم أخير منه وأشر

وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هي آخر المنازل، فلا انتقال عنها البتة إلى دار أخرى. والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل، فأول ابتدائه من التراب، ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة، ثم إلى العلقة، ثم إلى المضغة، ثم إلى العظام، ثم كسا الله العظام لحماً، وأنشأها خلقاً آخر، وأخرجه للعالم في هذه الدار، ثم ينتقل إلى القبر، ثم إلى المحشر، ثم يتفرقون ﴿ يَوْمَبِ فِي عَسْدُرُ النّاسُ أَشَانًا ﴾ الدار، ثم ينتقل إلى القبر، ثم إلى المحشر، ثم يتفرقون ﴿ يَوْمَبِ فِي عَسْدُرُ النّاسُ أَشَانًا ﴾ [الزلزلة: ٦] فسالك ذات اليمين إلى الجنة، وسالك ذات الشمال إلى النار ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَ يَوْ رَوْمَكَةٍ يُحْبَرُونَ اللّه وَالروم].

فإذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار \_ فعند ذلك تلقى عصا التسيار، ويذبح الموت، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت! ويا أهل النار خلود فلا موت! ويبقى ذلك دائماً لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر.

فهذا معنى وصفها بالآخرة، كما أوضحه \_ جل وعلا \_ بقوله: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ ثُمُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ

مُضْفِيكَةً فَخَلَقْنِكَ ٱلْمُضْعَةَ عِظْلَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْلَمَ لَحْمًا ثُوَّ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخُطِقِينَ ﴾ [المؤمنون].

تنبيه: أضاف ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة، مع أن الدار هي الآخرة بدليل قوله: ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ الآية [الأنعام: ٣٦]، بتعريف الدار ونعتها بالآخرة في غير هذا الموضع، وعلى مقتضى قول ابن مالك في الخلاصة:

ولا يضاف اسم لما به اتحد معتى وأول موهما إذا ورد

فإن لفظ «الدار» يؤول بمسمى الآخرة، وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في «سورة فاطر» في الكلام على قوله: ﴿وَمَكُرَ ٱلسِّيِّ ﴾ [فاطر: ٤٣] أن الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين \_ أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لتنزيل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى، وبينا كثرته في القرآن، وفي كلام العرب، والعلم عند الله تعالى.

## قوله تعالى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ﴾.

مدح الله \_ جل وعلا \_ دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة؛ لأن «نعم» فعل جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها في آيات كثيرة؛ لأن فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفَسُ مَّأَ أَخْفِى لَمْمُ مِّن فُرَّةٍ أَعَيُنِ ﴾ [السحدة: ١٧]، وقال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَبِياً وَمُلّكًا كِبِرًا ﴿ وَالإِنانَ]، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

قوله تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا عَرِى مِن تَعْتِا ٱلْأَنْهَا لَمُ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَالِكُ يَجْزِى اللهُ ٱلْمُنَقِينَ ﴿ فَهُ . ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن، والعدن في لغة العرب: الإقامة، فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم، لا يرحلون عنها، ولا يتحولون. وبيّن في آيات كثيرة أنهم مقيمون في الجنة على الدوام، كما أشار له هنا بلفظة «عدن»، كقوله: ﴿ لَا يَبْغُونَ عَنّا جُولًا ﴾ [الكهف: ١٠٨]، وقوله: ﴿ اللَّهُ مَا أَشَار له هنا بلفظة «عدن»، كقوله: ﴿ الله المصلم المقامة: الإقامة. وقد تقرر في التصريف: أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف فالمصدر الميمي الإقامة، واسم الزمان، واسم المكان كلها بصيغة اسم المفعول، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلمُتَقِينَ فِي مَنَا الله الله على قراءة نافع وابن عامر بضم الميم من الإقامة. وقوله: ﴿ أَنَا الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَ

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿تَعْرِى مِن تَّغْتِهَا ٱلْأَنْهَا َ أَلْ اللَّهَا اللَّهَا الْأَنهار في قوله: ﴿فِي عَسَلِ مُصَفِّي ﴾ [محمد: ١٥]، وقوله هنا: ﴿فِيهَا أَنْهَارُ مِن مَّلَةٍ عَيْرٍ عَاسِنِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَيْ عَسَلٍ مُصَفِّي ﴾ [محمد: ١٥]، وقوله هنا: ﴿لَمُمْ فَيهَا مَا يَشَآءُونَ فِيمًا وَلَدَيْنَا

مَنِيدٌ ﴿ ﴾ [ق]، وقوله: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعَثُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ [الزخرف: ٧١]، وقوله: ﴿ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ جَزَاهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَقُولُهُ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذَعُونَ ﴿ فَرُلُا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ [الزمر]، وقوله: [فصلت]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية: ﴿ كَنَالِكَ يَجْزِى اللهُ ٱلْمُنَقِبِكَ يدل على أن تقوى الله هو السبب الذي به تنال الجنة. وقد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَعْ فِرَةٍ مِن عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ نَنَوَقَنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدَّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين كانوا يمتثلون أوامر ربهم، ويجتنبون نواهيه تتوفاهم الملائكة، أي يقبضون أرواحهم في حال كونهم طيبين؛ أي طاهرين من الشرك والمعاصي - على أصح التفسيرات - ويبشرونهم بالجنة، ويسلمون عليهم. وبين هذا المعنى أيضاً في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا وَيسلمون عليهم. وبين هذا المعنى أيضاً في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْمِنَةِ ٱلْوَلَيْكُ أَلَا تَخَافُوا وَلا يَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْمِنَةِ ٱلْوَلَيْنَ وَلَا يَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْمِنَةُ فَادَّخُلُوهَا كُنْتُم فَوَلا المَنْ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَةً عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَةً فَلَا الزمر: ٣٧]، وقوله: ﴿وَالْمَاتَهِكُةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ اللهِ اللهِ واحد؛ خَلِدِينَ اللهوت، وعند دخول الجنة من باب واحد؛ لأنها بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة، أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم الملائكة على تلك الحال الكريمة، ولم تسلم عليهم، ولم تبشرهم.

وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر، كقوله: ﴿ الَّذِينَ تَنَوَفَنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيّ اَنَفُسِهِم قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ ﴾ إلى اَنَفُسِهِم فَالُواْ فِيمَ كُنُمُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَسَاتَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٧]، وقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىّ إِذْ يَنَوْفَى الَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُوكَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿ نَوَفَنْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَالِينَ آنفُسِمِمٌ ﴾ وقوله: ﴿ نَوَفَنْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِينٌ ﴾ ، قرأهما عامة القراء غير حمزة «تتوفاهم» بالياء في الموضعين . عامة القراء غير حمزة «تتوفاهم» بالياء في الموضعين . تنبيه: أسند هنا \_ جل وعلا \_ التوفي للملائكة في قوله: ﴿ نَوَفَنْهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ﴾

وأسنده في «السجدة» لملك الموت في قوله: ﴿ فَلْ يَنُوفَنَكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [السجد: ١١]، وأسنده في «الزمر» إلى نفسه ـ جل وعلا \_ في قوله: ﴿ اللهُ يَتَوَفَّ ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَ ﴾ [الزمر: ٤٢]. وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «السجدة»: أنه لا معارضة بين الآيات المذكورة؛ فإسناده التوفي لنفسه؛ لأنه لا يموت أحد إلا بمشيئته تعالى، كما قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهِ كِننبًا مُوّبَكُ ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، وأسنده لملك الموت؛ لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأسنده إلى الملائكة لأن لملك الموت أعواناً من الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت، كما قاله بعض العلماء، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَـٰنِبُواْ الطَّاغُوتُّ ﴾ ·

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه بعث في كل أمة رسولاً بعبادة الله وحده، واجتناب عبادة ما سواه، وهذا هو معنى «لا إله إلا الله»؛ لأنها مركبة في نفي وإثبات، فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، وإثباتها هو إفراده \_ جل وعلا \_ بجميع أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه.

وأوضح هذا المعنى كثيراً في القرآن عن طريق العموم والخصوص، فمن النصوص الدالة عليه مع عمومها قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوجِى النصوص الدالة عليه مع عمومها قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن أَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن أَرُسُلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ الزخرف]، ونحو ذلك من الآيات.

ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأممهم قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴿ [الأعراف: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿وَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمُ صَدَلِحًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٣٥]، وقوله: ﴿وَإِلَى مَدْيَتَ أَخَاهُمُ شَكِيبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ لَكُومُ مِنْ إِلَاهِ عَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

واعلم أن كل ما عبد من دون الله، فهو طاغوت، ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه، كما بينه تعالى بقوله: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ اللهِ اللهِ عَلَى بَعْدَ فَكَ بَاللهِ إِلَّا فَقَدِ اللهِ اللهِ إِلَّا وَهُم اللهِ اللهِ إِلَّا وَهُم اللهِ اللهُ مِن الآيات.

قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ ذكر - جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الأمم التي بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد، ومنهم شقى، فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل، والشقي منهم يسبق

عليه الكتاب فيكذب الرسل، ويكفر بما جاءوا به، فالدعوة إلى دين الحق عامة، والتوفيق للهدى خاص؛ كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارٍ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى مَرَاطٍ مُسْلَقِمٍ ﴿ اللّهِ المذكورة في قوله: ﴿ فِي مِرَاطٍ مُسْلَقِمٍ ﴿ أَي مِن الأمم المذكورة في قوله: ﴿ فِي اللّهِ مَلْكُ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾، وقوله: ﴿ مَن هَدَى الله ﴾ أي وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل. والضمير المنصوب الذي هو رابط الصلة بالموصول محذوف؛ أي فمنهم من هداه الله، على حد قوله في الخلاصة:

## والحذف عندهم كثير منجلى في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب

وقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾؛ أي وجبت عليه ولزمته؛ لما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة؛ والمراد بالضلالة: الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر.

وقد بيّن تعالى هذا المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمُ فَيَنكُرُ كَاوَرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُۗ﴾ [التغابن: ٢]، وقوله: ﴿فَمِنْهُمْر شَفِقٌ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥]، وقوله: ﴿فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿إِن تَحْرِضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِت ﷺ على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦]، وقوله: ﴿وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتُمُ فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلَئِيكَ ٱللّهَ يُردِ اللّهُ أَن يُطَهّرَ قُلُوبَهُمْ فَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ مَن يُعْلِلُ اللّهُ فَكَلا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي الْغَيْنِمِمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ١٤]، وقوله: ﴿مَن يُعْلِلُ اللّهُ فَكَلا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَمْعُونَ إِللّهِ اللّهُ فَكَلا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ صَدَرُهُ صَيّقًا حَرَبًا عَلَيْكُ فِي السّمَلَةُ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقرأ هذا الحرف نافع، وابن عامر، وابن كثير، وأبو عمر: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ ﴾ بضم الياء وفتح الدال؛ من «يُهدَىٰ» مبنياً للمفعول، وقوله: ﴿ مِنْ ﴾ نائب الفاعل، والمعنى أن من أضله الله لا يهدى، أي لا هادي له.

وقرأه عاصم، وحمزة، والكسائي بفتح الياء وكسر الدال، من «يهدي» مبنياً للفاعل، وقوله: ﴿مَن يُضِلُّ ﴾ مفعول به ليهدي، والفاعل ضمير عائد إلى الله تعالى، والمعنى أن من أضله الله لا يهديه الله، وهي على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة في علم الله؛ لأن غيرهم قد يكون ضالاً ثم يهديه الله كما هو معروف.

وقال بعض العلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له؛ فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا مانع من هداه. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَأَفْسَمُواْ بِاللّهِ حَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَهَّا الْعَارِ حَلْمُوا جَهِد أَيمانهم - أي اجتهدوا في الحلف - وغلظوا الأيمان على أن الله لا يبعث من يموت، وكذبهم الله - جل وعلا - في ذلك بقوله: ﴿بَنَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا﴾، وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى المذكور هنا من إنكارهم للبعث وتكذيبه لهم في ذلك، كقوله: ﴿زَعَمَ اللّهِنَ كَفُرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُل بَلَى وَرَبِ لَنَا مَثَلًا وَلَكَ مَلُونَ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْناً إِنّا كُنّا فَكِيدِ﴾ لِنَعْمَابُهُ وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيهُ قَالَ مَن يُحِي الْعِظْمَ وَهِي رَمِيهُ فَ لَكُ يَعْيِدُا قُلُ اللّهِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْمَ أَوْلَ مَرَةً وَهُو بِكُلّ خَلْقٍ عَلِيهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿بَلَى ﴾ نفي لنفيهم البعث كما قدمنا، وقوله: ﴿وَعَدّا ﴾ مصدر مؤكد لما دلت عليه «بلى» ؛ لأن «بلى» تدل على نفي قولهم: لا يبعث الله من يموت، ونفي هذا النفي إثبات، معناه: لتبعثن، وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة «بلى» فيه معنى وعد الله بأنه سيكون، فقوله: ﴿وَعَدّا ﴾ مؤكد له. وقوله: ﴿حَقّا ﴾ مصدر أيضاً ؛ أي وعد الله بذلك وعداً ، وحقه حقاً ، وهو مؤكد أيضاً لما دلت عليه «بلى» ، واللام في قوله: ﴿ لِلْبَيِنَ لَهُمُ الَّذِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ ، وفي قوله: ﴿ وَلِيعَلَمَ الَّذِيكَ كَفَرُوا ﴾ ، تتعلق بقوله: ﴿ الله شامل للمؤمنين والكافرين .

وقال بعض العلماء: اللام في الموضعين تتعلق بقوله: ﴿وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا﴾، أي بعثناه ليبين لهم. . إلخ، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾. ذكر - جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه لا يتعاصى على قدرته شيء، وإذ يقول للشيء «كن» فيكون بلا تأخير؛ وذلك أن الكفار لما «أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت»، ورد الله عليهم كذبهم بقوله: ﴿ بَلَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ بين أنه قادر على كل شيء، وأنه كلما قال لشيء «كن» كان.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله في الرد على من قال: «من يحيي العظام وهي رميم»: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ۗ ۞﴾ [يس].

وبيّن أنه لا يحتاج أن يكرر قوله: (كن) بل إذا قال للشيء (كن) مرة واحدة، كان في أسرع من لمح البحر في قوله: ﴿وَمَا آمَرُنَا إِلّا وَحِدَّةٌ كَلَمْج بِٱلْبَصَرِ فَي في أَسَر السَاعَةِ إِلّا كَلَمْج ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللّهَ عَلَى القمر: ٥٠]، ونظيره قوله: ﴿وَمَا آمَرُ السَّاعَةِ إِلّا كَلَمْج ٱلْبَصَرِ أَوْ هُو أَقْرَبُ إِنَ ٱللّهَ عَلَى كُمْ لَلْ مَنْ مُوالِ مَثَلُ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمُ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ فَي اللّه عمران]، وقال ﴿مَا خَلَقُكُمُ وَلا بَعَثُكُمُ إِلّا كَنفْسٍ وَحِدَةً ﴾ والله عمران]، وقال ﴿مَا خَلَقُكُمُ وَلا بَعَثُكُمُ إِلّا كَنفْسٍ وَحِدَةً ﴾ والمان ١٨٤، إلى غير ذلك من الآيات.

وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء؛ لأن تحقق وقوعه كالوقوع بالفعل؛ فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك الشيء، وأنه يقول له كن فيكون ـ كان تحقق وقوعه بمنزلة وقوعه، أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع، كتسمية العصير خمراً في قوله: ﴿إِنِّ أَرَسِي أَعْصِرُ خَمَراً ﴾ [يوسف: ٣٦]، نظراً إلى ما يؤول إليه في ثاني حال. وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكسائي «فيكون» بفتح النون منصوباً بالعطف على قوله: «أن نقول»: وقيل: منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في جواب الأمر. وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي فهو يكون. ولقد أجاد من قال:

إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له كن قولة فيكون

واللام في قوله: «لشيء» وقوله: «له» للتبليغ. قاله أبو حيان.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْكِ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْمَ ﴾. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل قبله ﷺ من الرسل إلا رجالاً ، أي لا ملائكة ، وذلك أن الكفار استغربوا جداً بعث الله رسلاً من البشر ، وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشراً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؛ فلو كان مرسلاً أحداً حقاً لأرسل ملائكة كما بينه يعالى في آيات كثيرة ، كقوله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْمَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِبْهُمْ أَنْ أَنْدِ النَّاسَ وَعَبِياً إِلَى رَجُلٍ مِبْهُمْ أَنْ أَنْدِ النَّاسَ وَعَبِيل في آيات كثيرة ، كقوله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْمَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِبْهُمْ أَنْ أَنْدِ النَّاسَ وَلَول يَأْتُمُ أَنْ اللَّمُ اللهُ بَنْهُ وَلَول اللهِ وقوله: ﴿ وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اللهِ وقوله: ﴿ وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اللهِ وَلَا اللهِ وقوله: ﴿ وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا أَلْكُون اللهُ وَلَولُوا وَلَسَتَغَى اللهُ ﴾ [التعابي: ٦] ، وقوله: ﴿ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا ال

أَهَلَ ٱلذِّكِ إِن كُنتُدُ لَا تَعَلَمُون ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ (الأنبياء]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨]، وقوله: ﴿ قُلُ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقرأ جمهور القراء هذا الحرف «يوحي إليهم» بالياء المثناة التحتية، وفتح الحاء مبنياً للمفعول، وقرأه حفص عن عاصم «نوحي إليهم» بالنون وكسر الحاء مبنياً للفاعل، وكذلك قوله في آخر سورة يوسف ﴿إِلَا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْتُ ﴾ [الأنبياء: ٧]، كل هذه المواضع وأول الأنبياء ﴿إِلَا رِجَالًا نُوحِي إلَيْهِم فَن الله الله التحتية وفتح الحاء أيضاً. وأما قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاء، والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضاً. وأما الثانية في سورة الأنبياء وهي قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِي إليّهِ أَنَهُ لا إله إلا أَنا الانبياء: ٢٥]؛ فقد قرأه ـ بالنون وكسر الحاء ـ حمزة والكسائي وحفص. والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضاً، وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضاً، وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة الناس الله إلى الناس، وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس؛ فلا إرسال الملائكة للرسل بالوحي، ولقبض الأرواح، وتسخير الرياح والسحاب، ولتافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي، ولقبض الأرواح، وتسخير الرياح والسحاب، وكتب أعمال بني آدم، وغير ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿فَالْمُدُيْنِ أَمُ الْ عَالَى الناس؛ فلا وكتب أعمال بني آدم، وغير ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿فَالْمُدُيْنِ أَمُ الْ الناراء والسحاب، وكتب أعمال بني آدم، وغير ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿فَالْمُدُيْنِ أَمُ الْ الناراء والناعات].

تنبيه: يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط؛ لقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن جَهِل قَبْلِكَ إِلّا رِجَالاً﴾ [يوسف: ١٠٩]. ويفهم من قوله: ﴿فَسَنَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾، أن من جهل الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. والمراد بأهل الذكر في الآية أهل الكتاب، وهذه الأمة أيضاً يصدق عليها أنها أهل الذكر؛ لقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرِ﴾ الكتاب، والباء في قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ وَالزُبُرِ ﴾ قيل: تتعلق برها أرسلنا المراد في الآية أهل الكتاب، والباء في قوله: ﴿بِالْبِيَنْتِ وَالزُبُرِ ﴾ قيل: تتعلق برها أرسلنا الله داخلاً تحت حكم الاستثناء مع «رجالاً»؛ أي وما أرسلنا إلا رجالاً بالبينات، كقولك: وما ضربت إلا زيداً بالسوط؛ لأن أصله ضربت زيداً بالسوط، وقيل: تتعلق وقيل: تتعلق بقوله «رجالاً» صفة له؛ أي رجالاً متلبسين بالبينات، وقيل: تتعلق برارسلنا عضمراً دل عليه ما قبله؛ كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: بالبينات. وقيل: تتعلق براوحي اليهم بالبينات؛ قاله صاحب (الكشاف)، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرِ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفكُّرُونَ ﴾.

المراد بالذكر في هذه الآية: القرآن، كقوله: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الَّذِكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَهُ اللهِ المَونَ ﴾ [الحجر]. وقد ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي ﷺ:

الحكمة الأولى: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي، والوعد والوعيد، ونحو ذلك. وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضاً، كقوله: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْلَفُوا فِيلِهِ ﴾، وقوله: ﴿ إِنَّا النَّسَاء: ١٠٥].

الحكمة الثانية: هي التفكر في آياته والاتعاظ بها، كما قال هنا: ﴿ وَلَقَلَهُمُ اللَّهُ وَلَقَلَهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ الللللَّا الل

قوله تعالى: ﴿ أَفَالِمِنَ اللَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْلِيهُمُ الْعَذَابُ مِن حَمْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَا اللّهِ وَلا يَخْافُونَ أَخَذُهُ الْأَلِيمِ، وَبَطِشُهُ السَّدِيد، وهو والمعاصي، ومع ذلك يأمنون عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم، وبطشه السَّديد، وهو قادر على أن يخسف بهم الأرض، ويهلكهم بأنواع العذاب، والخسف: بلع الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل؛ كما فعل الله بقارون، قال الله تعالى فيه: ﴿ فَسَفْنَا الله تعالى فيه: ﴿ فَسَفْنَا الله تعالى فيه عَلَيْ وَهِ عَرْدَاهِ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ ﴾ . . الآية [القصص: ٨١]. وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ وَالْمَنْمُ مَن فِي السَّمَلَهِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ ﴾ . . الآية وقوله: ﴿ أَفَا مِنتُمْ مَن فِي السَّمَلَهِ أَن يَغْسِفُ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ ﴾ . . الآية والإسراء]، وقوله: ﴿ أَفَا مِنتُوا مَكَرَ اللَّهُ فَلا يَأْمُنُ مَن فِي السَّمَلَةِ فَلا يَأْمَنُ مَن فِي اللَّهُ فَلا يَأْمَنُ مَن فِي اللَّهُ فَلا يَأْمُنُ مَن فِي اللَّهُ فَلا يَأْمَنُ مَن فِي اللّهُ فَلا يَأْمُنُ مَن فِي اللّهُ فَلا يَأْمُنُ مَن فِي اللّهُ فَلا يَأْمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْقَوْمُ الْخُوسِرُونَ ﴾ [الإسراء]، وقوله: ﴿ أَفَا أَمْنُومُ اللّهُ فَلا يَأْمُنُ اللّهُ إِلّهُ الْقَوْمُ الْخُوسِرُونَ ﴾ [الإسراء]، وقوله: ﴿ أَفَا أَمْنُومُ اللّهُ فَلا يَأْمَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقد قدمنا طرفاً من هذا في أول «سورة الأعراف».

واختلف العلماء في إعراب "السيئات" في هذه الآية الكريمة، فقال بعض العلماء: نعت لمصدر محذوف؛ أي مكروا المكرات السيئات، أي القبيحات قبحاً شديداً، كما ذكر الله عنهم في قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِبِّوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَعَمُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِبِوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يَعْمُولُ بِهِ لَامكروا» على تضمين "مكروا» يُغرِجُوكُ [الأنفال: ٣٠]. وقال بعض العلماء: مفعول به لـ«أمن» أي أأمن معنى فعلوا، وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي، وقيل: مفعول به لـ«أمن» أي أأمن الماكرون السيئات، أي العقوبات الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم. ذكر الوجه الأول الزمخشري، والأخيرين ابن عطية، وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط».

تنبيه: كل ما جاء في القرآن من همزة استفهمام بعدها واو العطف أو فاؤه، كقوله: ﴿ أَفَلَرْ يَرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ ﴾ كقوله: ﴿ أَفَلَرْ يَرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ ﴾ [البزخرف: ٥]، ﴿ أَفَلَرْ يَرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ ﴾ [سبأ: ٩]، ﴿ أَفَلَرْ يَكُنُ مَايِنِي تُتَلَى عَلَيْكُر ﴾ [الجاثية: ٣١]. . . إلخ، فيه وجهان معروفان عند علماء العربية: أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على محذوف دل

المقام عليه، كقولك مثلاً: أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحاً؟! أعموا فلم يرول إلى ما بين أيديهم؟! ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم؟! وهكذا، وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله:

وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح ومحل الشاهد في الشطر الأول دون الثاني.

وثانيهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة للجملة المصدرة بهمزة الاستفهام على ما قبلها؛ إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن مجلها فتقدمت على الفاء والواؤ، وهي متأخرة عنهما في المعنى، وإنما تقدمت لفظاً عن محلها معنى لأن الاستفهام له صدر الكلام.

فبهذا تعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية التي هي قوله: ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا السَيّاتِ ﴿ . . الآية ، الوجهين المذكورين ؛ فعلى الأول ، فالمعنى أجهل الذين مكروا السيئات وعيد ألله بالعقاب ؟ أفأمن الذين مكروا السيئات . . . إلخ . وعلى الثاني ، فالمعنى فأأمن الذين مكروا السيئات ؛ فالقاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام . والأول هو الأظهر . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ أُوَلَدُ يَرَوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾. تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في «سورة الرعد». إ

المعمول بينه \_ جل وعلا \_ في مواضع أخر، كقوله: ﴿فَلَا تَخْشُوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ ﴾ [الـمانـدة: ٤٤]، وقـولـه: ﴿أَلَيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلُوةَ وَالنَّهُ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا وَقُولُهُ وَالنَّا وَقُولُهُ وَالنَّهُ وَالنَّا وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَوْلُولُولُولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللل

قوله تعالى: ﴿وَلَهُ اَلِيْنُ وَاصِبًا ﴾. الدين هنا: الطاعة؛ ومنه سميت أوامر الله ونواهيه ديناً، كقوله: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ اللَّهِ عَنْدَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وأياماً لنا غرًا كراماً عصينا الملك فيها أن ندينا

أي عصيناه وامتنعنا أن ندين له؛ أي نطيعه، وقوله: ﴿وَاصِباً ﴾ أي دائماً؛ أي له عن حجل وعلا \_: الطاعة والذل والخضوع دائماً؛ لأنه لا يضعف سلطانه، ولا يعزل عن سلطانه، ولا يموت ولا يغلب، ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا؛ فإن الواحد منهم يكون مطاعاً، له السلطنة والحكم، والناس يخافونه ويطمعون فيما عنده برهة من الزمن، ثم يعزل أو يموت، أو يذل بعد عز، ويتضع بعد رفعة؛ فيبقى لا طاعة له ولا يعبأ به أحد، فسبحان من لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولى من الذل، وكبره تكبيراً.

وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية بينه \_ جل وعلا \_ في مواضع أخر، كسوله: ﴿ قُلِ اللَّهُمَ مَلِكَ الْمُلْكِ مَن تَشَاءُ وَتَعْنِ الْمُلْكِ مِن تَشَاهُ وَتَعْنِ الْمُلْكِ مِن تَشَاهُ وَتَعْنِ الْمُلْكِ مِن تَشَاهُ وَتَعْنِ الْمُلْكِ مِن اللَّهُ وَتَعْنَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ونظير هذه الآية المذكورة قوله: ﴿وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ يُحُورُا وَلَمْمُ عَذَابُ وَالْحَرِبِ تَطَلَق الوصبِ وَالْحِربِ تَطْلَق الوصبِ على المرض، وتطلق الوصوب على الدوام، وروي عن ابن عباس أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى: ﴿وَلَهُ اللِّينُ وَاصِبًا ﴾ قال له: الواصب الدائم، واستشهد له بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي:

وله الدين واصباً وله الملك ك وحمد له على كل حال ومنه قول الدؤلى:

لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر أجمع واصباً

وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم: ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وميمون بن مهران، والسدي وقتادة، والحسن والضحاك، وغيرهم. وروي عن ابن عباس أيضاً واصباً، أي واجباً، وعن مجاهد أيضاً، واصباً، أي: خالصاً، وعلى قول مجاهد هذا، فالخبر بمعنى الإنشاء؛ أي ارهبوا أن تشركوا بي شيئاً، وأخلصوا لي الطاعة، وعليه فالآية كقوله: ﴿أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسَلَمَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُها وَإِيّهِ يُرْجُمُونَ ﴿ أَفَعَيْرُ دِينِ ٱللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ السَّمَ مَن فِي اللّهِ يَدُونَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿أَفَنَيْرَ اللَّهِ نَنَقُونَ﴾ أنكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة على من يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقي إلا من بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يكتبه الله عليك.

وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله، لأجل أن الله هو الذي يرجى منه النفع، ويخشى منه الضر، ولذلك أتبع قوله: ﴿أَنْفَيْرَ اللّهِ نَنْقُونَ ﴿ بَعُولَهُ: ﴿وَمَا بِكُم مِن لِعَمْ اللّمُ الطُّرُ فَإِلَيْهِ تَحْتَرُونَ ﴿ وَمعنى تَجَارُونَ : ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة عند نزول الشدائد؛ ومنه قول الأعشى أو النابغة يصف بقرة:

فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرا وقول الأعشى:

يراوح من صلوات الممليك طوراً سجوداً وطوراً جوارا ومنه قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ ۞ لَا تَجْعَرُوا اللَّهِمُ إِنَّا يَمْسَكُ وَمَا اللَّهُ مِنْ يَجْنُرُونَ ۞ المؤمنون وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَإِن يَمْسَكُ اللَّهُ بِخُرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ [الانعام]، وقوله: ﴿ وَإِن يَمْسَتُكَ عِنْهِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴿ [الانعام]، وقوله: ﴿ وَإِن يَمْسَتُكَ عِنْهِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلا رَآدَ لِفَضْلِهُ عَيْدِ فَلا كُورُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَتُكَ عِنْهِ فَلا رَآدَ لِفَضْلِهُ عَيْدِ فَلا رَآدَ لِفَضْلِهُ عَيْدٍ فَلا كُورُ اللّهُ عِنْ عَبَادِهُ فَلا مُسْكَ لَهُ أَوْمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِيدٌ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُلْ لَنَ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُو مَوْلِئنا ﴾ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِيدٌ ﴾ [فاطر: ٢]، وقوله: ﴿ وَلَ لَن يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُو مَوْلِئنا ﴾ فَلَا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِيدٌ ﴾ [فاطر: ٢]، وقوله: ﴿ وَلَا لَن يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّه لِنَا هُو مَوْلِئنا ﴾ فَلَا مَنْ يَحْمَونُ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَلَادِنِ اللّهُ بِضُرِ هَلُ هُنَ كُشِفَتُ مُعْمَدٍ وَلَا أَوْرَيَتُهُمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادِنِ اللّهُ بِعْرِ ذَلْكُ مِن الآياتِ . وَقُولُه عَيْرُ ذَلْكُ مِن الآياتِ .

وقد ثبت في الصحيح عنه على أنه قال: «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد». وفي حديث ابن عباس المشهور: «وإعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف».

قوله تعالى: ﴿ ثُنَدُ إِذَا كَشَفَ الطُّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِقُ مِنكُمْ بِرَيِّمْ يُسْرِكُونَ ﴿ مِن سِين

تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني آدم إذا مسهم الضر دعوا الله وحده مخلصين له الدين؛ فإذا كشف عنهم الضر، وأزال عنهم الشدة، إذا فريق منهم وهم الكفار يرجعون في أسرع وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر ـ جل وعلا ـ هذا المعنى في القرآن؛ كقوله في «يونس»: ﴿حَتَّى إِذَا كُنتُر فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيح طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُوا أَنْهُمُ أُحِيط بِهِمْ دَعُوا ٱلله عُرْصِينَ لَهُ ٱلدِينَ اللهُ الدِينَ اللهُ اللهِ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُوا أَنْهُمُ أُحِيط بِهِمْ دَعُوا ٱلله عُنْصِينَ لَهُ ٱلدِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ

وقد قدمنا هذا في «سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ إِنَّ اللَّهِ وَالْمَامِ: ٤٠].

قُـولُـهُ تَـعـالُــى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِنَّا رَزَقَنَهُمُّ تَاللَهِ لَتَتَّنَأُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَقَدَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ضمير الفاعل في قوله: «لما يعلمون» وجهان:

أحدهما: أنه عائد إلى الكفار؛ أي ويجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتها، ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو تضر عاصيها، نصيباً... إلخ؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُزَلِّ بِهِ، سُلْطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَمُمْ بِهِ، عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيمٍ ﴾ [الحج] ونحو ذلك من الآيات.

وقال صاحب (الكشاف): ومعنى كونهم لا يعلمونها، أنهم يسمونها آلهة، ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع، وتشفع عند الله؛ وليس كذلك! وحقيقتها أنها جماد، لا يضر ولا ينفع؛ فهم إذاً جاهلون بها.

وثانيهما: أن واو «يعلمون» واقعة على الأصنام؛ فهي جُماد لا يعلم شيئاً؛ أي ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمون شيئاً لكونهم جماداً \_ نصيباً. . . إلخ. وهذا الوجه

كقوله: ﴿ أَمَوْتُ عَيْرُ أَخِياً إِنَّ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَكَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَمَلْهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا آمْ لَمُمْ أَنْ بِلّهُ مَا أَمْ لَكُمْ إِنَّ كُمّا أَمْ لَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَنْ بَلْكُ مِن الآيات. أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَمْ يُقِيرُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٩٥]، إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول ـ فالواو راجعة إلى «ما» من قوله «لما لا يعلمون». وعبر عنها به «ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيباً جماد لا تعقل شيئاً ، وعبر بالواو في «لا يعلمون» على هذا القول لتنزيل الكفار لها منزلة العقلاء في زعمهم أنها تشفع، وتضر وتنفع.

وإذا عرفت ذلك، فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة بينه تعالى في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمّا ذَراً مِن الْحَرْثِ وَالْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكذَا لِللّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلذَا لِللّهُكَآبِهِمْ أَكُمَ كَانَ لِللّهُكَآبِهِمْ فَكَلّا يَصِلُ إِلَى اللّهُ وَمَا كَانَ لِللّهَ عَلَيْهِمْ فَكَلّا يَصِلُ إِلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآة مَا يَحْكُنُونَ ﴿ الْانعامِ اللّهُ وَلللهُ أَن اللّهُ عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم علوه للله ردوه إلى الكفار كانوا إذا حرثوا حرثا، أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزءاً، وللوثن جزءاً، فما جعلوه لله ردوه إلى فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه، وإن اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام، وإن وقع شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه، وقالوا: الله غني والصنم فقير، وقد أقسم ـ جل وعلا ـ: على أنه يسألهم يوم القيامة عن هذا الله غني والكذب! وهو زعمهم أن نصيباً مما خلق الله للأوثان التي لا تنفع ولا تضر في قوله: ﴿ تَاللّهِ لَلْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَم كُنّا كُنّاتُم تَفْتَرُونَ ﴾ وهو سؤال توبيخ وتقريع.

وأوضح ـ جل وعلا ـ هذه المعاني المذكورة في هذه الآيات في مواضع أخر، فبين أن جعلهم الإناث لله، أو الذكور لأنفسهم قسمة غير عادلة، وأنها من أعظم الباطل.

وبيّن أنه لو كان متخذاً ولداً سبحانه وتعالى - عن ذلك! لاصطفى أحسن النصيبين، ووبخهم على أن جعلوا له أخس الولدين، وبين كذبهم في ذلك، وشدة عظم ما نسبوه إليه، كل هذا ذكره في مواضع متعددة، كقوله: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْقُ شَيْ يَلُكُ السَّهُ وَلِنَهُ اللَّمُ اللَّكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْأَنْقُ شَيْ يَلُكُمُ الذَّكُو وَلَهُ اللَّهُ وَإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِم لِيقُولُونَ شَى وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُم لَا فَي اللَّهُ وَإِنَّهُم مِنْ الْمُحْمِم اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّهُم لَكُو اللَّهِ وَاللَّهُ وَإِنَّهُم وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللِّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللللللللِّهُ الللللللللِّهُ اللللللللللللِّهُ

وقال - جل وعال -: ﴿ وَيَعْمَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ وَاللّهُ وَمَا يُنَشَّوُا فِ الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ إِللَّهُ الزّحَونِ ] وقال: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمُ ﴿ إِلَا خِرْفَ].

وبيّن شدة عظم هذا الافتراء بقوله: ﴿ وَقَالُواْ اَتَخَذَ الرَّحْنُنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جِثْتُمْ شَيْتًا إِذَا ۞ تَكَدُ السَّمَوْتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْنِنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْنِنِ أَن يَتَخِذَ وَلِدًا ۞ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْنِنِ عَبْدًا ۞ [مريم]، وقوله: ﴿ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ [الإسراء: ٤٠] إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية: ﴿وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ مبتدأ وخبر، وذكر الزمخشري والفراء وغيرهما: أنه يجوز أن تكون «ما» في محل نصب عطفاً على «البنات»؛ أي ويجعلون لله البنات، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ورد إعرابه بالنصب الزجاج، وقال: العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم؛ قال القرطبي. وقال أبو حيان «في البحر المحيط» قال الزمخشري: ويجوز في «ما» فيما يشتهون الرفع على الابتداء، والنصب على أن يكون معطوفاً على «البنات» أي وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفي. وقال أبو البقاء وقد حكاه: وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحو: وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز: زيد ضربه، أي نيجوز: زيد ضرب نفسه؛ إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية، أو فقد وعدم؛ المتصل؛ فلا يجوز: زيد غضب عليه، تريد غضب على نفسه، فعلى هذا الذي تقور لا يجوز النصب؛ إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون، فالواو ضمير مرفوع و «لهم» مجرور باللام، فهو نظير: زيد غضب عليه، اهي.

والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسر، وبما يسوء، ومن إطلاقها على الخبر بما يسوء قوله هنا: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْقَ﴾... الآية، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَنَشِرَهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِ﴾ [آل عمران: ٢١]، ونحو ذلك من الآيات.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: من بغضهم للبنات مشهور معروف في أشعرهم؛ ولما خطبت إلى عقيل بن علفة المري ابنته الجرباء قال:

إني وإن سيق إلى المهر ألف وعبدان وذود عشر ألى وإن سيق إلى المهاري إلى القبر

ويروى لعبد الله بن طاهر قوله:

لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر فبعل يراعيها وحدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر

وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن، وشدة كراهيتهم لولادتهن: الخوف من العار، وتزوج غير الأكفاء، وأن تهان بناتهم بعد موتهم؛ كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة:

مودة تهوى عمر شيخ يسره يخاف عليها جفوة الناس بعده وقال الآخر:

لها الموت قبل الليل لو أنها تدري ولا ختن يرجى أود من القبر

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموت أكرم نزال على الحرم وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى، فهجرها لشدة غيظه من ولادتها أنثى فقالت:

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ما شينا وإنما نأخذ ما أعطينا

تنبيه: لفظة «جعل» تأتي في اللغة العربية لأربعة معان:

الثاني: بمعنى صيّر كما تقدم في الحجر، كقوله: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ ثُورًا﴾ [نوح: ٢١]، قال في الخلاصة:

الرابع: بمعنى شرع؛ كقوله:

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني في توبي فأنهض نهض الشارب السكر قال في الخلاصة:

كأنشأ السائق يحدو وطفق كندا جعلت وأخذت وعلق

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿سُبْحَانَةُ﴾؛ أي تنزيهاً له \_ جل وعلا \_ عما لا يليق بكماله وجلاله، وهو ما ادعوا له من البنات سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً!

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاحِدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّقٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة، ورب السموات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله في آخر «سورة فاطر»: ﴿وَلَوْ يُوَاحِدُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ الله أَن العَمْقُ وَ وَلَا لَهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ العالم : ٥٤]، وقوله: ﴿وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَو يُوَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُوا مَا يَمَا كَسَبُوا لَعَجُلُ هَمُ الْعَذَابُ ﴿ [الكهف: ٥٥]. وأشار بقوله: ﴿وَلَا يَوْمُومُ مَا لِنَ أَجِلِ مُسَتَى ﴾ إلى أنه تعالى يمهل ولا يهمل، وبين ذلك في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبُكُ اللّهُ غَلْفِلًا عَمًا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنّمَا يُومِّومُ مَثْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَدُرُ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنّمَا يُومِّومُهُمُ لِوَوْمٍ تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَدُرُ اللهِ اللهِ اللهِ وقوله: ﴿وَلَوْلا أَجُلُ مُسَتَى لِمُا الْعَلَامُ اللهُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلُولُهُ الْعُلُومُ اللّهُ الْعَلَامُ اللهُ ال

وبيّن هنا أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه، كما أنه لا يتقدم عن وقت أجله، وأوضح ذلك في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ اللَّهِ الذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١]، إلى غير ذلك من الآيات.

واعلم أن قوله تعالى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتَةٍ﴾ فيه وجهان للعلماء:

أحدهما: أنه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنبهم، والله يقول: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ أَخَرَكُ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. ومن قال هذا القول قال: «من دابة» أي كافرة؛ ويروى هذا عن ابن عباس. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء.

وجمهور العلماء، منهم ابن مسعود، وأبو الأحوص، وأبو هريرة، وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، غلى أن الآية عامة؛ حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الجعل في جحره، والحبارى في وكرها، ونحو ذلك؛ لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة، ولا يؤاخذهم بظلمهم.

قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول هو الصحيح؛ لما تقرر في الأصول من: أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة «من» تكون نصاً صريحاً في العموم، وعليه فقوله: «من داية» يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصاً.

وقال القرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمناً ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك الظالم انتقاماً وجزاء، وهلاك المؤمن معوضاً بثواب الآخرة.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله على يقول: "إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم"، اهم محل الغرض منه بلفظه. والأحاديث بمثله كثيرة معروفة.

وإذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن العذاب إذا نزل بقوم عمَّ الصالح والطالح، فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم؛ لأن الهلاك إذا نزل عمَّ.

تنبيه: قوله: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاّبَةٍ ﴾ الضمير في «عليها» راجع إلى غير مذكور وهو الأرض؛ لأن قوله: ﴿ مِن دَاّبَةٍ ﴾ يدل عليه؛ لأن من المعلوم أن الدواب إنما تدب على الأرض، ونظيره قوله تعالى: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاّبَكَةٍ ﴾ [فاطر: ٤٥]، وقوله: ﴿ حَقَّ تَوَارَتُ بِالْخِجَابِ ﴾ [ص: ٣٢] أي الشمس ولم يجر لها ذكر، ورجوع الضمير إلى غير مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب؛ ومنه قول حميد بن ثور:

وصهباء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتى زاد شهراً عديدها فقوله: «صهباء منها» أي من الإبل، وتدل عليه قرينة «كالسفينة» مع أن الإبل لم

يجر لها ذكر، ومنه أيضاً قول حاتم الطائي: أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر

فقوله: «حشرجت وضاق بها» يعني النفس، ولم يجر لها ذكر، كما تدل عليه قرينة «وضاق بها الصدر»، ومنه أيضاً قول لبيد في معلقته:

حسى إذا ألقت يداً في كافر وأجن عورات الشغور ظلامها فقوله «ألقت» أي الشمس، ولم يجر لها ذكر، ولكن يدل عليه قوله:

وأجن عورات الشغبور ظلامها

لأن قوله: «ألقت يداً في كافر» أي دخلت في الظلام، ومنه أيضاً قول طرفة في معلقته: على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي

فقوله: «أفديك منها» أي الفلاة، ولم يجر لها ذكر، ولكن قرينة سياق الكلام تدل عليها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يُوَاخِذُ ﴾ الظاهر أن المفاعلة فيه بمعنى الفعل المجرد؛ فمعنى آخذ الناس يؤاخذهم: أخذهم بذنوبهم؛ لأن المفاعلة تقتضي الطرفين، ومجيئها بمعنى المجرد مسموع نحو: سافر وعافى. وقوله «يؤاخذ» إن قلنا: إن المضارع فيه بمعنى الماضي فلا إشكال، وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو المستقبل وهو قليل، كقوله: ﴿ وَلَيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرّكُوا مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعَفاً خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ٩]، وقول قيس بن الملوح:

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سيسب ولظل صدى صوتى وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب

والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهر، ولا يمكن بتاتاً في البيتين، وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، وقد أشار لذلك في الخلاصة بقوله:

لو حرف شرط في مضى ويقل إيلاؤها مستقبلاً لكن قبل قوله تعالى: ﴿وَيَعْمَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ ﴾ أبهم - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر عنه برها» الموصولة، وهي اسم مبهم، وصلة الموصول لن تبين من وصف هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولكنه بين في مواضع أخر أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره، قال في البنات: ﴿وَيَعْمَلُونَ لِلّهِ الْبَنَتِ ﴾ أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره، قال في البنات: ﴿وَيَعْمَلُونَ لِلّهِ الْبَنَتِ ﴾ أشم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة، كقوله: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْيَ ﴾. وقال في الشركاء: ﴿وَبَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ ﴾ [الأنعام: ١٠٠] ونحوها من الآيات، وبين كراهيتهم للشركاء في رزقهم بقوله: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَنَ لَا مَلَكُمُ مِن مَّا مَلَكُمُ أَيْنَكُمُ مِن شَا مَلَكُمُ أَيْنَكُمُ مِن شُركاء في رزقهم بقوله: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَنَلًا مِنْ أَنْشُكُمُ مَن الْرَق للأوثان شركاء لله في عبادته التي هي يَعْفُلُونَ في إلا أنعام: عمل عنده؛ فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي حقه على عباده! وبين جعلهم بعض ما خلق الله من الرزق للأوثان في قوله: ﴿وَبَعَلُونَ في قوله: ﴿وَبَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلُونَ نَصِيبًا لِمَا رَفَقَالُهُ والنام : ١٣٦]. وقوله: ﴿وَبَعَلُونَ لِمَا لَا يَعَلَمُونَ نَصِيبًا مِمَا رَفَقَالُهُ والنام : ١٣٦]. وقوله: ﴿وَبَعَلُونَ لِمَا لَا يَعَلُونَ نَصِيبًا مِمَا مِنَا مَلَا النحل: ٢٥] كما تقدم.

قوله تعالى: ﴿وَتَصِفُ أَلْمِنتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنَّى ﴿ ذَكَرَ عِلَ وَعَلا لَ فِي هذه الآية الكريمة أن الكفار يقولون بألسنتهم الكذب؛ فيزعمون أن لهم الحسنى، والحسنى تأنيث الأحسن، قيل: المراد بها الذكور؛ كما تقدم في قوله: ﴿وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ ﴾ والحق الذي لا شك فيه أن المراد بالحسنى هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقاً فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنيا، ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان:

أحدهما: كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى، كقوله تعالى عن الكافر: ﴿وَلَهِن رُدِدَتُ إِلَى رَقِ لَأَجَدَنَ خَيْراً مِنْهَا رُجِعْتُ إِلَى رَقِ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسِّنَى ﴿ افصلت: ٥٠]، وقوله: ﴿وَلَهِن رُدِدَتُ إِلَى رَقِ لَأَجِدَنَ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ [الكهف: ٣٧]، وقوله: ﴿وَقَالُواْ غَنُ مُنْقَلَبُ ﴾ [الكهف: ٣٧]، وقوله: ﴿وَقَالُواْ غَنْ أَتَحَرُ الْمَوْلَا وَمَا غَنْ يُعِمَّذَيِينَ ﴿ ﴾ [سبأ] وقوله: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَالِ وَبَينِ ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

والدليل الثاني: أن الله أتبع قوله: ﴿أَنَ لَهُمُ الْمُسَنَى ﴿ بقوله: ﴿لَا جَكَمَ أَنَّ لَمُمُ الْمَسْنَ ﴾ بقوله: ﴿لَا جَكَمَ أَنَّ لَمُمُ النَّارَ ﴾ الآية، فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرنا، والعلم عند الله. والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: «أن لهم الحسنى» في محل نصب، بدل من قوله «الكذب» ومعنى وصف ألسنتهم الكذب قولها للكذب صريحاً لا خفاء به.

وقال الزمخشري في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُمُ اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾، ما نصه: فإن قلت: ما معنى وصف ألسنتهم الكذب؟ قلت: هو من فصيح الكلام وبليغه، جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه؛ فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحيلته، وصورته بصورته؛ كقولهم: وجهها يصف الجمال، وعينها تصف السحر، اه.

قوله تعالى: ﴿لَا جَكَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ﴾. في هذا الحرف قراءتان سبعيتان، وقراءة ثالثة غير سبعية، قرأه عامة السبعة ما عدا نافعاً «مفرطون» بسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم المفعول؛ من أفرطه. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل؛ من أفرط، والقراءة التي ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المشددة بصيغة اسم الفاعل من فرط المضعف، وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر، وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله.

أما على قراءة الجمهور «مفرطون» بصيغة المفعول فهو اسم مفعول أفرطه: إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليه؛ فقوله «مفرطون» أي متروكون منسيون في النار. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَالْيُوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِهَا يَوْمِهِمُ هَذَا ﴾ [الأعراف: ٥١]، وقوله: ﴿فَذُوقُوا عَذَا يَوْمِهُمُ هَذَا إِنّا نَسِينَكُم وَذُوقُوا عَذَا كَابَ الْخُلْدِ ﴾ [السجدة: ١٤]، وقوله: ﴿وَقِيلَ النّومَ نَنسَنَمُ كَا نَسِيتُم لِقَاءً يَوْمِكُم هَذَا وَمَأُونَكُم النّارُ ﴾ [الجائية: ٢٤]، وقول العلم فهو فالنسيان في هذه الآيات معناه: الترك في النار. أما النسيان بمعنى زوال العلم فهو مستحيل على الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ١٤]، وقال: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٌ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ۞ ﴾ [طه].

وممن قال بأن معنى «مفرطون» منسيون متركون في النار: مجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن الأعرابي، وأبو عبيدة، والفراء وغيرهم. وقال بعض العلماء: معنى قوله: «مفرطون» على قراءة الجمهور؛ أي مقدمون إلى النار معجلون، من أفرطت فلاناً وفرطته في طلب الماء: إذا قدمته، ومنه حديث: «أنا فرطكم على الحوض» أي متقدمكم، ومنه قول القطامى:

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كمما تقدم فراط لوراد وقول الشنفري:

هممت وهمت فابتدرنا وأسبلت وشمر مني فارط متمهل

أي متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل أفرط في الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد. ويشهد لهذه القراءة قوله: ﴿وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴿ [غافر: ٤٣] ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفر، فهو اسم فاعل، فرط في الأمر: إذا ضيعه وقصر فيه، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٦]. فقد عرفت أوجه القراءات في الآية، وما يشهد له القرآن منها.

وقوله: ﴿ لَا جُرَمٌ ﴾ أي حقاً أن لهم النار. وقال القرطبي في تفسيره: لا رد

لكلامهم (وتم الكلام) أي ليس كما تزعمون! جرم أن لهم النار! حقاً أن لهم النار! وقال بعض العلماء: «لا» صلة، و«جرم» بمعنى كسب؛ أي كسب لهم عملهم أن لهم النار.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَارِ لَعِبْرَةً لَنُتَقِيكُم مِنَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ .

وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها؛ لأن ذكرها هنا في قوله: ﴿ لَمُتَقِيكُمُ فِي قوله: ﴿ لَمُتَقِيكُمُ فِي قوله: ﴿ لَمُتَقِيكُمُ وَأَنتُها اللهِ المؤمنون: ٢١].

ومعلوم في العربية: أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظراً إلى اللفظ، والتأنيث نظراً إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفاً. وجاء في تذكير النخل وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: ﴿ كَأَنَّهُم أَعْبَاذُ نَفْلٍ مُنْفَعِرٍ ﴾ [القمر: ٢٠]. والتأنيث في قوله: ﴿ كَأَنَّهُم أَعْبَاذُ نَفْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٧]، ونحو ذلك، وجاء في القرآن تذكير السماء وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: ﴿ وَالسَّمَاةُ مُنفَظِرٌ بِدٍّ ﴾ [المزمل: ١٨]. والتأنيث في قوله: ﴿ وَالسَّمَاةُ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُهِ ﴾ [الذاريات: ٧٤]. ونحو ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية، ومن شواهده قول قيس بن الحصين الحارثي الأسدي وهو صغير في تذكير النعم:

في كل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم «نسقيكم» بفتح النون، والباقون بضمها، كما تقدم بشواهده «في سورة الحجر».

قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾.

جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر، من إطلاق المصدر وإرادة الاسم، والعرب تقول: سكر «بالكسر» سَكَراً «بفتحتين» وشُكْراً «بضم فسكون».

وقال الزمخشري في الكشاف: والسكر: الخمر؛ سميت بالمصدر من سَكَرَ سَكَرًا وسُكُرًا، نحو رَشَدَ رَشَداً ورُشُداً. قال:

وجاءونا بهم سكر علينا فأجلى اليوم والسكران صاحي

ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر:

بئس الصحاة وبئس شربهم إذا جرى فيهم المراء والسكر

وممن قال: بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو رزين، والحسن، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، والكلبي، وابن جبير، وأبو ثور، وغيرهم، وقيل: السكر: الخل، وقيل: الطعم وقيل: العصير الحلو.

إذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور، وأن الله امتنَّ على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها، فاعلم أن هذه الآية مكية، نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخمر، وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر.

الأولى: آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدها، ولم يجزم فيها بالتحريم، وهي قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَقْعِهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذي فيها، وشربها آخرون للمنافع التي فيها.

الثانية: آية النساء الدالة على تحريمها في أوقات الصلوات، دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة، كما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح، وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، وهي قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّكَلُوةَ وَأَنتُدُ سُكَرَىٰ ﴾ [النساء: ٤٣].

الثالثة: آية المائدة الدالة على تحريمها تحريماً باتاً، وهي قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِنَّمَا الْفَيْرُ وَٱلْمَسَابُ وَٱلْأَرْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠ ـ ٩١].

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس؛ وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها أمراً جازماً في قوله: ﴿ فَاجْتَبُوهُ ﴾ واجتناب الشيء: هو التباعد عنه، بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه، وعلق رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: ﴿ لَعَلَّكُو نُقُلِحُونَ ﴾ ويفهم منه أنه من لم يجتنبها لم يفلح، وهو كذلك. ثم بين بعض مفاسدها بقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيطانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاةَ فِي الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُم مَن لَهُ مَن الصّافَقَ ﴾. ثم أكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الأمر التي بصيغة الاستفهام في قوله: ﴿ فَهَلُ آنَهُم مُنتَهُونَ ﴾؟ فهو أبلغ في الزجر من صيغة الأمر التي هي «انتهوا» وقد تقرر في فن المعاني أن من معاني صيغ الاستفهام التي ترد لها الأمر؛ كقوله: ﴿ فَهَلُ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمْتِينَ ءَأَسْلَمْتُمُّ ﴾ [آل عمران: ٢٠]؛ أي أسلموا،

والجار والمجرور في قوله: ﴿وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِلِ﴾ يتعلق بـ ﴿نَنَجِذُونَ﴾، وكرر لفظ «من» للتأكيد، وأفرد الضمير في قوله: «منه» مراعاة للمذكور؛ أي تتخذون منه، أي مما ذكر من ثمرات النخيل والأعناب. ونظيره قول رؤبة:

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: الضمير راجع إلى محذوف دل المقام عليه؛ أي ومن عصير ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، أي عصير الثمرات المذكورة. وقيل: قوله: ﴿وَمِن نُمَرَتِ النَّخِلِ » معطوف على قوله: ﴿مَّا فِي بُطُونِهِ » أي نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل: يتعلق بانسقيكم محذوفة دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف الجمل، وعلى الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا في العامل، وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي.

وقال الطبري: التقدير، ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكراً، فحذف «ما».

قال أبو حيان (في البحر): وهو لا يجوز على مذهب البصريين. وقيل: يجوز أن يكون صفة موصوف محذوف، أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز:

مالك عندي غير سوط وحجر وغير كبداء شديدة الوتر جادت بكفي كان من أرمى البشر

أي بكفي رجل كان. . . إلخ. ذكره الزمخشري وأبو حيان.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: ﴿وَمِن ثَمَرَتِ ﴾ يتعلق بـ «تتخذون» أي تتخذون من ثمرات النخيل، وأن «من» الثانية توكيد للأولى، والضمير في قوله «منه» عائد إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات، والعلم عند الله تعالى.

تنبيه: اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله - جل وعلا -: ﴿وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِلِ وَٱلْأَعْنَبِ ﴾ منسوخة بآية المائدة المذكورة، فما جزم به صاحب (مراقي السعود) فيه وفي شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسخاً لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي، وهي ليست من الأحكام الشرعية ؛ فرفعها ليس بنسخ. وقد بين في (المراقي): أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله:

وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وقال أيضاً في إباحة الخمر قبل التحريم:

أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام

كل ذلك ليس بظاهر، بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة، التي هي قوله: ﴿وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِلِ وَالْأَغْسَبِ نَنَّخِدُونَ مِنْهُ سَكِّرً ﴾، وما دلت على إباحته آية من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية، بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب الله، فرفعها نسخ، نعم! على القول بأن معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصير؛ فتحريم الخمر ليس نسخاً لإباحتها، وإباحتها الأولى عقلية. وقد بينا هذا المبحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.

فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبر، والأحبار لا يدخلها النسخ كما تقرر في الأصول.

فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخمر، والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ، فليس النسخ وارداً على نفس الخبر، بل على الإباحة المفهومة من الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَرِزَقًا حَسَنًا ﴾؛ أي التمر، والرطب، والعنب، والنب، والعنب،

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى الْفَلِ ﴾. المراد بالإيحاء هنا: الإلهام، والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشيء في خفية؛ ولذا تطلقه على الإشارة، وعلى الكتابة، وعلى الإلهام؛ ولذلك قال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى الفَيْلِ ﴾؛ أي ألهمها. وقال: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً ﴾ [مريم: ١١]؛ أي أشار إليهم، وسمى أمره للأرض إيحاء في قوله: ﴿يُومَهِدِ عَلَى الكتابة قول ليد في معلقته:

فمدافع الريان عرى رسمها خلقاً كما ضمن الوحي سلامها

فـ«الوحي» في البيت \_ بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء \_ جمع وحي بمعنى الكتابة، وسيأتي لهذه المسألة \_ إن شاء الله \_ زيادة إيضاح.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنكُمْ مِّن بُرَدُ إِلَى أَزَلِ ٱلْمُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثٌ قَدِيرٌ ﴾ .

بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرذل العمر، ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر: آخره الذي تفسد فيه الحواس، ويختل فيه النطق والفكر، وخص بالرذيلة؛ لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد، بخلاف حال الطفولة، فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك الأشياء. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في سورة الحج: ﴿ وَمِنكُم مَن يُنُوفَ وَمِنكُم مَن يُردُ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَم مِنْ بَعْدِ عَلِم شَيْنًا ﴾ [الحج: ٥]، وقوله في الروم: ﴿ اللهُ اللَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوقٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا ﴾ [الحوم: ٥٤]. وأشار إلى ذلك أيضًا بقوله: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّر وَلا يُنقَصُ مِن عَمْوِة إلَّا فِي كِنْبٍ ﴾ [فاطر: ١١]، وقوله في سورة المؤمن: ﴿ مُمَا يُتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَن ثُمُونًا أَمِنكُم وَلَا اللَّهُ مُنسَعًى وَلَعَلَكُمْ مَن عَلْمُ مَن عَلْمُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الل

وقال البخاري في صحيحه في الكلام على هذه الآية الكريمة: باب قوله تعالى: 
﴿ وَمِنكُم مَن يُرُدُ إِلَى أَوْلِ الْمُعُرِ ﴾ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور، عن شعيب، عن أنس بن مالك على أن رسول الله على كان يدعو: 
﴿ أعوذ بالله من البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات »، اه، وعن على على أن أرذل العمر خمس وسبعون سنة، وعن قتادة: تسعون سنة، والظاهر أنه لا تحديد له بالسنين. وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص، فقد يكون ابن خمس وسبعين أضعف بدناً وعقلاً، وأشد خرفاً ـ من آخر ابن تسعين سنة، وظاهر قول زهير في معلقته:

ستمت تكاليف الحياة ومن يعش تمانين حولاً لا أباً لك يسام أن ابن الثمانين بالغ أرذل العمر، ويدل عليه قول الآخر:

إن النشمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

وقوله: ﴿لِكُنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا﴾ أي يرد إلى أرذل العمر، لأجل أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الشباب، ويبقى لا يدري شيئًا؛ لذهاب إدراكه بسبب الخرف، ولله في ذلك حكمة.

وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف، وضياع العلم والعقل من شدة الكبر؛ ويستروح لهذا المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اَرَدُنْهُ أَسْفَلَ سَنِفِلِينَ ﴾ إلاّ الَّذِينَ ، اَمَنُوا وَعَبُلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ [التين: ٥ - ٦] الآية.

قوله تعالى: ﴿وَاللهُ فَضَلَ بَعْضَكُو عَلَى بَعْضِ فِي الزّرْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَ أَفَينِعْمَةِ اللهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللهِ التفسيرات في هذه الآية الكريمة أن الله ضرب فيها مثلاً للكفار، بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، وأن المالكين لا يرضون الرزق، ومن ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق، وأن المالكين لا يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع نعم الله، ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء لله في حقه على خلقه، الذي هو إخلاص العبادة له وحده، أي إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم لكيف تشركون عبيدي معى في سلطاني!

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَشَلًا مِنْ أَنفُ كُمْ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ السَّرِوم: اَيْمَنْكُمْ مِن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُدُ فِيهِ سَوَآهُ غَنَافُونَهُمْ كَفِيفَكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ [السروم: ٢٨]. ويؤيده أن «ما» في قوله: ﴿فَمَا اللَّيْنَ فُضِّلُوا بِرَآتِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ ﴾ نافية؛ أي ليسوا برادي رزقهم عليهم حتى يسووهم مع أنفسهم، اه.

فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم \_ فكيف يشركون الأوثان مع الله في عبادته! مع اعترافهم بأنها ملكه، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك.

وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل: بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق، ولله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق حكمة الله قسال تعالى المؤفّر فَمَنَا بَيْهُم مَعِيشَتُهُم فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَكِ لِسَالِ الله الله الله الله وقال الله الله الله ويقل الله ويقال الله الله ويقال الله

أحدهما: أن معناها أنه جعلكم متفاوتين في الرزق، فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم، وهم بشر مثلكم وإخوانكم؛ فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم، حتى تساووا في الملبس والمطعم، كما ثبت عن النبي على أنه أمر مالكي العبيد «أن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون». وعلى هذا القول فقوله تعالى: ﴿فَمَا اللَّبِنَ فُضِّلُوا بِرَاتِهِم عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُم وم لهم، وتقريع على ذلك.

وثانيهما: أن معنى الآية: أنه \_ جل وعلا \_ هو رازق المالكين والمملوكين جميعاً، فهم في رزقه سواء، فلا يحسبن المالكون أنهم يردون على مماليكهم شيئاً من الرزق، فإنما ذلك رزق الله يجريه لهم على أيديهم. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء، ويدل عليه القرآن كما بينا، والعلم عند الله تعالى.

وقوله: ﴿أَفِينِعَمَةِ اللهِ يَجَمَدُونَ﴾ إنكار من الله عليهم جحودهم بنعمته؛ لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله، فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته، فإنه يرزقهم ويعافيهم، وهم يعبدون غيره. وجحد: تتعدى بالباء في اللغة العربية، كقوله: ﴿وَحَمَدُوا عِنَافِيهُم نَسْسُهُم كَمَا نَسُوا لِقَاآةً يَوْمِهِم هَنذا وَمَا كَانُوا بِعَائِنانا يَجَمَدُونَ ﴿ اللهُ عَراف : ٥١]، وقوله: ﴿ فَالْمُومُ نَسْسُهُم كَمَا نَسُوا لِقَاآةً يَوْمِهِم هَنذا وَمَا كَانُوا بِعَائِنانا يَجَمَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٥١] والجحود بالنعمة هو كفرانها.

قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُمْ بَدِينَ وَحَفَدَةً ﴾.

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه امتن على بني آدم أعظم منة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً، وجعل الإناث أزواجاً للذكور، وهذا من أعظم المنن، كما أنه أعظم الآيات الدالة على أنه \_ جل وعلا \_ هو المستحق أن يعبد وحده.

وأوضح في غير هذا الموضع أن هذه نعمة عظيمة، وأنها من آياته ـ جل وعلا ـ ؟ كقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَيَجًا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَبَعَمَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ ﴾ [السروم] وقوله: ﴿ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُرُكُ سُدًى ﴾ أَلَمَ يَكُ فَالَهُ مَن مَن مَن يَنْ يَكُن إِلَيْهَا ﴾ [القيامة]، وقوله تعالى: ﴿ هُو الَذِي خَلَقَكُم مِن نَقْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩]. واختلف العلماء في المراد بالحفدة في هذه الآية الكريمة؛ فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأولاد؛ أي وجعل لكم من أزواجكم بنين، ومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة الأعوان والخدم مطلقاً؛ ومنه قول جميل:

حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال أي أسرعت الولائد الخدم، الواحدة وليدة، ومنه قول الأعشى: كلفت مجهولها نوقاً يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا أي أسرعوا في الخدمة، ومنه قوله في سورة الحفد التي نسخت: «واليك نسع

أي أسرعوا في الخدمة، ومنه قوله في سورة الحفد التي نسخت: «وإليك نسعى ونحفد»؛ أي نسرع في طاعتك. وسورة الخلع وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف.

وقيل: الحفدة الأختان، وهم أزواج البنات، ومنه قول الشاعر:

فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير ولكنها نفس علي أبية عيوف لإصهار اللئام قذور

والقذور: التي تتنزه عن الوقوع فيما لا ينبغي؛ تباعداً عن التدنس بقذره.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الحفدة: جمع حافد، اسم فاعل من الحفد، وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في الآية؛ فنبين ذلك.

وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد الأولاد؛ لأن قوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم، ودعوى أن قوله: «وحفدة» معطوف على قوله «أزواجاً» غير ظاهرة. كما أن دعوى أنهم الأختان، وأن الأختان أزواج بناتهم، وبناتهم من أزواجهم، وغير ذلك من الأقوال ـ كله غير ظاهر. وظاهر القرآن هو ما ذكر، وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطبي وغيرهما، ومعلوم أن أولاد الرجل، وأولاد أولاده: من خدمه المسرعين في خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى.

وهناك أقوال مستنبطة من الآية للعلماء في جواز وقوع النكاح بين الجن والإنس والجن والإنس والجن يرجع إليها من أراد للأصل وخلاصة رأي الشيخ في المسألة هو:

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه على نصاً يدل على حواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه، فقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُم أَزْوَجًا ﴿. . . الآية، ممتناً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم \_ يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم

كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزْوَجًا لِتَسَكُنُوا لِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّة وَرَحْمَة ﴾ [الروم: ٢١]. فقوله: ﴿ أَنْ خَلَق لَهُم أَزْوَجًا ﴾ في معرض الامتنان \_ يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم؛ ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق الامتنان تعم» فقوله: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُم أَزُوجًا ﴾ جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم، وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا، أي من نوعنا وشكلنا، مع أن قوماً من أهل الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم »، والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم، وعليه درج في (مراقي السعود) حيث قال في تعداده للمسائل التي عدم العموم فيها يصح:

## منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطفا

أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن النكرة في سياق الامتنان تعم»، كقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] أي فكل ماء نازل من السماء طهور، وكذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي، كقوله: ﴿مَا لَكُمْ مِّنَ الْمُشْكِينَ ﴾ [التوبة: ٦]، وقوله: ﴿وَلَا يَلِهِ غَيْرُهُ مَ الْاَعراف: ٥٩]، وقوله: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْكِينَ ﴾ [التوبة: ٦]، وقوله: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِيًا﴾ [الإنسان: ٢٤]. ويستأنس لهذا بقوله: ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَتَوَاعِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿فَيَ الشعراء] فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم، وتعديه إلى غيره يستوجب الملام، وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواط؛ لأن أول الكلام: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكُرانَ مِنَ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ وَالثانِي: ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم.

وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم، هو الكائن من أنفسهم؛ أي من نوعهم وشكلهم؛ كقوله: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا﴾، وقوله: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا﴾، وقوله: ﴿وَمِنْ ءَايَنبِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا﴾. . . الآية [الروم: ٢١]، فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجاً من غير أنفسهم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات بإنزال المطر، ولا من الأرض بإنبات النبات، وأكد عجز معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون، أي لا يملكون أن يرزقوا، والاستطاعة منفية عنهم أصلاً ؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شيء.

ويفهم من الآية الكريمة أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق؛ لأن أكلهم رزقه، وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل، وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه ـ

تنبيه: في قوله: ﴿شَيْئًا﴾ في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من الإعراب:

الأول: أن قوله ﴿رِزْقَا﴾ مصدر، وأن ﴿شَيْئًا﴾ مفعول به لهذا المصدر؛ أي ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئاً من الرزق. ونظير هذا الإعراب قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَنْهُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبُو ﴿ يَتِمَّا ﴾ [البلد: ١٥، ١٥]. فقوله: ﴿يَتِمَّا ﴾ مفعول به للمصدر الذي هو إطعام؛ أي أن يطعم يتيماً ذا مقربة. ونظيره من كلام العرب قول المرار بن منقذ التميمي:

بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل فقوله: «رؤوس قوم» مفعول به للمصدر المنكر الذي هو قوله «بضرب» وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله:

بفعله المصدر الحق في العمل مضافاً أو مجرداً أو مع أل الوجه الثاني: أن قوله: ﴿ رَزْقًا ﴾ بناء على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده؛ لا المعنى المصدرى.

الوجه الثالث: أن يكون قوله: ﴿شَيْنًا﴾ ما ناب عن المطلق من قوله: ﴿يَمْلِكُ ﴾؛ أي لا يملك شيئاً من الملك، بمعنى لا يملك ملكاً قليلاً أن يرزقهم.

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَصَرِبُوا لِللهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾. نهى الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال؛ أي يجعلوا له أشباها ونظراء من خلقه، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً!

وبيّن هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَـدُا ۞﴾ [الإخلاص]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَا كَلَمْحِ الْبَصَرِ ﴾ أظهر الأقوال فيها، أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر ؛ لأنه يقول للشيء كن فيكون، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدُةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴿ قَ ﴾ [القمر].

وقال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيداً عندكم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ بَرُوْنَهُ بَعِيداً ۞ وَنَرَنهُ فَرِيباً ۞ [المعارج]، وقال: ﴿وَإِنْ عَندكم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ بَرُوْنَهُ بَعِيداً ۞ وَنَرَنهُ فَرِيباً ۞ [المعارج]، وقال: ﴿وَإِنْ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمّا تَعُدُّوب ﴾ [الحج: ٤٧]. واختار أبو حيان (في البحر المحيط): أن «أو» في قوله «أو هو أقرب» للإبهام على المخاطب، وتبع في ذلك الزجاج، قال: ونظيره ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ آلْفٍ أَوْ يَزِيدُون ﴾ [الصافات]، وقوله: ﴿أَتَنْهَا آمَٰهُا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ [يونس: ٢٤].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿.

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: أنه أخرج بني آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً، وجعل لهم الأسماع والأبصار والأفئدة؛ لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا: أن «لعل» للتعليل. ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكروا؛ ولكنه بين في مواضع أخر: أن أكثرهم لم يشكروا؛ كما قال تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخَينهُمُ إِن اللّهَ لَذُو فَضّلٍ عَلَى النّاسِ وَلَذِكِنَ آكَةُ النّاسِ وَلَذِكِنَ آكَةُ النّاسِ لَا يَنْكُرُونَ اللهُ واللهُ اللهُم الله غير ذلك من الآيات.

تنبيه: لم يأت السمع في القرآن مجموعاً، وإنما يأتي فيه بصيغة الإفراد دائماً، مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار. وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائماً: أن أصله مصدر سمع سمعاً، والمصدر إذا جعل اسماً ذكر وأفرد؛ كما قال في الخلاصة:

ونعتوا بمصدر كثيراً فالتزموا الإفراد والتذكيرا

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي هَذِهِ الآية الكريمة أن تسخيره في خو السماء ما يمسكها إلا هو - من آياته الدالة على قدرته، واستحقاقه لأن يعبد وحده، وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ أَوَلَمْ بَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوَقَهُمُ مَنَ فَيَ عَيْرِ هَذَا الموضع كقوله: ﴿ أَوَلَمْ بَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوَقَهُمُ مَنَ يَتُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمَنَ أَلِهُ بِكُلِّ شَيْعٍ بَصِيرً ﴿ آلَهُ الملك].

تنبيه: لم يذكر علماء العربية الفعل ـ بفتح فسكون ـ من صيغ جموع التكسير.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية أن الفعل \_ بفتح فسكون \_ جمع تكسير لفاعل وصفاً لكثرة وروده في اللغة جمعاً له، كقوله هنا: ﴿ أَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَّيْرِ ﴾ [الملك: ١٩]، فالطير جمع طائر، وكالصحب فإنه جمع صاحب، قال امرؤ القيس:

وقوفاً بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل فقوله «صحبي» أي أصحابي، وكالركب فإنه جمع راكب، قال تعالى: ﴿وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ [الأنفال: ٢٤] وقال ذو الرمة:

أستجدث الركب عن أشياعهم خبراً أم راجع القلب من أطرابه طرب

فالركب جمع راكب، وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله: «عن أشياعهم» وكالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة ذبيان:

كأنه خارجاً من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه...» إلخ. وكالسفر فإنه جمع سافر؛ ومنه حديث «أتموا فإنا قوم سفر»، وقول الشنفري:

كأن وغاها جرتيه وجاله أضاميم من سفر القبائل نزل

وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور: «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» بسكون الجيم، وأما على قراءة حفص عن عاصم بكسر الجيم، فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة اللام؛ فمعناه معنى قراءة الجمهور، ونحو هذا كثير جدًّا في كلام العرب، فلا نطيل به الكلام، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾. بيّن الحر، على وعلا على هذه الآية الكريمة منته على خلقه بأن جعل لهم سرابيل تقيهم الحر، أي والبرد؛ لأن ما يقي الحر من اللباس يقي البرد. والمراد بهذه السرابيل: القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا الموضع كقوله: ﴿يَبَنِى ءَادَمَ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُو لِياسًا يُورِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا ﴾ [الاعراف: ٢٦]، الموضع كقوله: ﴿يَبَنِى عَادَمُ عَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُو لِيَاسًا يُورِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا ﴾ [الاعراف: ٢٦]، وقوله: ﴿يَبَنِى ءَادَمَ خُذُوا زِينَتُكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ ﴾ [الاعراف: ٣١]؛ أي وتلك الزينة هي ما خلق الله لهم من اللباس الحسن، وقوله هنا: ﴿وَسَرَبِيلَ تَقِيكُو بَأَسَكُمُ ﴾ المراد بها الدروع ونحوها، مما يقي لابسه وقع السلاح، ويسلمه من بأسه. وقد بيّن أيضاً هذه النعمة الكبرى، واستحقاق من أنعم بها لأن يشكر له في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿وَطَلاق السرابيل على الدروع ونحوها معروف، ومنه قول كعب بن زهير:

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل

قوله تعالى: ﴿يَعْرَوْنَ نِعْمَتَ ٱللهِ ثُعْرَ يُنْكِرُونَهَا﴾. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعرفون نعمة الله؛ لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم، ويدبر شؤونهم، ثم ينكرون هذه النعمة؛ فيعبدون معه غيره، ويسوونه بما لا ينفع ولا يضر، ولا يغني شيئاً.

وقد أوضح - جل وعلا - هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُمُ مِّنَ السَّمَاةِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَكَر وَمَن يُحْرُجُ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَمُن يُدَيِّرُ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا لَنَقُونَ ﴿ لَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّ الللللللَّا الللللَّهُ اللللَّلْمُ الللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللللَّ الللللللَّهُ اللل

وروي عن مجاهد أن سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن أعرابيًّا أتى النبي ﷺ

فسأله، فقرأ عليه رسول الله ﷺ: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُتُوتِكُمْ سَكَا ﴾ فقال الأعرابي: نعم! ثم قرأ نعم! قال: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللّهِ عَالَ الأعرابي: نعم! ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي: نعم! حتى بلغ ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتُمُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ فُولَى الأعرابي؛ فأنزل الله: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا . . . ﴾ الآية.

وعن السدي كله: «يعرفون نعمة الله» أي نبوة محمد الله ثم ينكرونها؛ أي يكذبونه وينكرون صدقه.

وقد بين - جل وعلا -: أن بعثه نبيه على فيهم من منن الله عليهم؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِم رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِم ﴾ [آل عسران: ١٦٤]. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران؛ وذلك في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُم دَارَ ٱلْبَوارِ ﴿ أَلْبَوارِ ﴿ وَلَكُ فَي وَلِه : ﴿ وَلِلْ عَمِونَ نَعْمَةُ الله في الشدة، ثم ينكرونها في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك، كقوله: ﴿ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] ونحوها الآيات - إلى غير ذلك من الأقوال في الآية.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَكَنُوهُمُ الْكَفِرُونَ﴾ قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرون، أطلق الأكثر وأراد الكل، قاله القرطبي والشوكاني. وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم. أو أراد كفر الجحود، ولم يكن كفر كلهم كذلك، بل كان كفر بعضهم كفر جهل.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾. لم يبيّن تعالى في هذه الآية الكريمة متعلق الإذن في قوله: ﴿ لَا يُؤْذَتُ ﴾ ولكنه بيّن في (المرسلات) أن متعلق الإذن الاعتذار؛ أي لا يؤذن لهم في الاعتذار؛ لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله، وذلك في قوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَطِعُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ۞ ﴾ [المرسلات].

فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هنا، وبين ما جاء في القرآن من اعتذراهم؛ كقوله تعالى عنهم: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وقوله: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوَّةً ﴾ [غافر: ٧٤]، ونحو ذلك من الآيات. فالجواب من أوجه:

منها: أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون، انقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق؛ كما قال تعالى: ﴿وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَطِقُونَ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَطِقُونَ ﴿ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا

ومنها: أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة، أما الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم، يصدق عليه في لغة العرب أنه ليس بشيء؛ ولذا صرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله: ﴿ وَإِن يَقُولُوا لَهُ لَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٨] مع قوله عنهم: ﴿ وَإِن يَقُولُوا لَسَمَعُ لِقَوْلُمُ ﴾ [المنافقون: ٤]؛ أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. وقال عنهم أيضاً: ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُؤْفَ

سَلَقُوكُم بِٱلۡمِينَةِ حِدَادِ ﴾ [الأحزاب: ١٩] فهذا الذي ذكره ـ جل وعلا ـ من فصاحتهم وحدة ألسنتهم، مع تصريحه بأنهم بكم ـ يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء، كما هو واضح. وقال هبيرة بن أبى وهب المخزومى:

وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها

وقد بينا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في مواضع منه. والترتيب بد شم في قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ ثُمْ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ على قوله: ﴿ وَيَوْمَ بَعَثُ مِن كُلِّ أُمَةٍ شَهِيدًا ﴾ لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم. قوله تعالى: ﴿ وَلَا هُمُ شُتَعَنَّهُ وَنَهُ .

اعلم أولاً: أن استعتب تستعمل في اللغة بمعنى طالب العتبى؛ أي الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويسره. وتستعمل أيضاً في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى العتبى؛ أي رجع إلى ما يحب العاتب ويرضى، فإذا علمت ذلك \_ فاعلم أن في قوله: ﴿وَلاَ هُمّ يُسْتَغَنُّونَ ﴾ وجهين من التفسير متقاربي المعنى.

قال بعض أهل العلم: ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ﴾؛ أي لا تطلب منهم العتبى، بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف، فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا.

وقال بعض العلماء: "ولا هم يستعتبون"؛ أي يعتبون، بمعنى يزال عنهم العتب، ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين، وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة الجمهور: ﴿وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ [فصلت: ٢٤]؛ أي وإن يظلبوا العتبى ـ وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم ـ فما هم من المعتبين بصيغه اسم المفعول؛ أي المعطين العتبى وهي الرضا عنهم؛ لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره، ومنه قول أبى ذؤيب الهذلى:

أمن المنون وريب تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع أمن لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضاه. وقول النابغة:

فإن كنت مظلوماً فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب وأما قول بشر بن أبى خازم:

غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم يعني أعتبناهم بالسيف، أي أرضيناهم بالقتل؛ فهو من قبيل التهكم، كقول عمرو بن معدي كرب:

وحيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع لأن القتل ليس بإرضاء، والضرب الوجيع ليس بتحية، وأما على قراءة من قرأ «وإن

يستعتبوا البناء للمفعول «فما هم من المعتبين الصيغة اسم الفاعل، فالمعنى أنهم لو طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله، فما هم من المعتبين أي الراجعين إلى ما يرضي ربهم، بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً، وهذه القراءة كقوله تعالى: ﴿وَلَقَ رُدُّوا لَمَا ثُوا كِنَا أَبُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِيوُنَ الأنعام: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَوَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠٠ ﴿

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَمَا الَّذِيكِ الشّركُوا شُركامَهُمْ قَالُوا رَبّنا هَتُولُا مِ شُركاؤُوا اللّذِينَ كُنَا مَدُولِكُ فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقُولَ إِنّكُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ . ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله في عبادته قالوا لربهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك! وأن معبوداتهم تكذبهم في ذلك فيقولون لهم: كذبتم! ما كنتم إيانا تعبدون! وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمَنَ يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لا يَسْتَجِبُ لَهُ إِنَ يَوْمِ الْقِينَمَةِ وَمُمْ عَن دُعَايِهِمَ عَنْدُونَ وَاوضح هذا المعنى في آيات كثيرة عَنْدُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللّهُ عَنْدُونَ وَاللّهُ عَنْدُونَ وَاللّهُ عَنْدُونَ مَنْ اللّهُ عَنْدُونَ مِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ عَن دُعَايِهِمْ فِينًا وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْدُونَ عِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ فِينَا فَي اللّهُ عَنْدُونَ عَلَيْهُمْ وَيَلُونُونَ عَلَيْهُمْ عَنْ كُفُونُ المَعْفَى وَيَلُونُونَ عَلَيْهُمْ عَنْ كُونُونَ عَلَيْهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ عَنْ كُونُونَ عَلَيْهُمْ عَنْ كُونُونَ عَلَيْهُمْ عَنْ كُنُونُونَ عَلَيْهُمْ عَنْ كَنُونُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ تَعْمِينَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْل

فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم؟ مع أن الواقع خلاف ما قالوا، وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله!

فالجواب: أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة، وأن عبادتهم حق، وأنها تقربهم إلى الله زلفى، ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع الافتراء؛ ولذلك هم صادقون فيما ألقوا إليهم من القول، ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم

لربهم: هؤلاء شركاؤنا، قيل: ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم. وقيل: ليكونوا شركاءهم في العذاب، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا هَتُؤُلَآهِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٨]. وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار جميعاً في قوله: ﴿إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ عَيْ النار جميعاً في قوله: ﴿إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُلُك الملائكة وعيسى وعزيراً بقوله: ﴿إِنَّ ٱلنِّينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِهِكَ عَنَها مُبْعَدُونَ إِنَّ ﴾ [الأنبياء]؛ لأنهم ما عبدوهم برضاهم؛ بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده ـ جل وعلا \_.

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقُواْ إِلَى اللّهِ يَوْمَهِذِ السَّائَرُّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِلَهَاوُهِم إِلَى اللهِ اللهِ السلم، هو انقيادهم له، وخضوعهم؛ حيث لا ينفعهم ذلك كما تقدم في قوله: ﴿فَالْقُواْ السَّلَمُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَعَ ﴾. والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله: ﴿بَلْ هُرُ الْتُومَ مُسَتَسِّلُمُونَ السَّلَمُ مَا كُنَّا وَفَحو ذلك من الآيات، وقد ﴿ الصافات] وقوله: ﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلّحَيِّ الْقَيُّورِ ﴾ [طه: ١١١] ونحو ذلك من الآيات، وقد قدمنا طرفاً من ذلك في الكلام على قوله: ﴿فَالْقُواْ السَّلَمُ مَا كُنَا نَعْمَلُ مِن سُرَعً ﴾.

وقوله: ﴿وَضَلَّ عَبُهُم مَّا كَانُواْ يَغَنَّوُونَ﴾؛ أي غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترونه من أن شركاءهم تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هَتُولُا مِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللهِ ﴿ لَيُقَرِيُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الـزمـر: ٣]. عِندَ اللهِ ﴿ لَيُقَرِيُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الـزمـر: ٣]. وضلال ذلك عنهم مذكور في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَولَلهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [يـونـس: ٣٠]، وقـولـه: ﴿ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَهِ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [القصص: ٧٥]. وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن وفي اللغة بشواهدها.

فإذا عرفت ذلك، فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ الْكَرَيْمَة : ﴿وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ الْمَقَامِ عَلَيه ؛ على حد قوله في الخلاصة:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جواباً أو حصر

ومحتمل لأن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول، ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية، والمفعول محذوف؛ أي وصدوا الناس عن سبيل الله.

الأولى: أنا لو قدرنا "صد" لازمة، وأن معناها: صدودهم في أنفسهم عن الإسلام \_ لكان ذلك تكراراً من غير فائدة مع قوله: ﴿ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواً ﴾ بل معنى الآية: كفروا في أنفسهم، وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضاً.

القرينة الثانية: قوله تعالى: ﴿ رَدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ ؛ فإن هذه الزيادة من العذاب الأجل إضلالهم غيرهم، والعذاب المزيدة فوقه: هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم ؛ بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ، وقـــولــه: ﴿ وَلَيَحْمِلُونَ أَنْقَالُمُمْ وَأَنْقَالُا مَعَ أَنْقَالُمُ مَ وَلَيْحُمِلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَيْعُمِلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَيْحُمِلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَيْحُمُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلَالُهُمْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلَالُهُمْ وَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلُهُمْ وَلَوْلُولُونُ اللّهُ وَلَيْحُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

القرينة الثالثة: قوله: ﴿ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ فَإِنَّهُ يَدَلُ عَلَى أَنْهُم كَانُوا يَفْسَدُونَ عَلَى غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم، وقوله: ﴿ فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ أي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم، وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها كالنخل الطوال، وحيات مثل أعناق الإبل، وأفاعي كأنها البخاتي تضربهم، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها! والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَيَوْمَ نَعَتُ منصوب بـ (اذكر) مقدراً، والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل، أي شاهداً عليهم من أنفسهم.

قوله تعالى: ﴿وَرَزَانَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِيكَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه نؤل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبياناً لكل شيء . وبين ذلك في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] على القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن، أما على القول بأنه اللوح المحقوظ - فالا بيان بالآية،

وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء، والسنة كلها تدخل في آية واحدة منه؛ وهي قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوأً ﴾ [الحشر: ٧].

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى: ﴿وَنَزُلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِنِينَا لِكُلِّ شَيْءٍ وقال: ﴿مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴿ [الأنعام: ٣٨]، وقال ﷺ: استكون فتن الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم الخرجه الترمذي وغيره. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن مرة، عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن؛ فإن فيه خبر الأولين والآخرين. قال البيهقي: أراد به أصول العلم. وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب، أودع علومها أربعة: التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان، ثم أودع علوم القرآن؛ فمن علم تفسيرها كان كمن علم المفصل: فاتحة الكتاب؛ فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير الكتب المنزلة، أخرجه البيهقي في «الشعب».

وقال الإمام الشافعي ﷺ: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع شرح السنة شرح للقرآن.

وقال بعض السلف: ما سمعت حديثًا إلا التمست له آية من كتاب الله.

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم، وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله، أخرجه ابن أبي حاتم، وقال ابن مسعود أيضاً: أنزل في القرآن كل علم، وبيّن لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بيّن لنا في القرآن. أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم.

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إن الله لو أغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة»، وقال الشافعي أيضاً: جميع ما حكم به النبي على فهو مما فهمه من القرآن.

قلت: ويؤيد هذا قوله ﷺ: «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه»، رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة.

وقال الشافعي أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن كتاب الله أوجب علينا إتباع الرسول عليه وفرض علينا الأخذ بقوله.

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم، أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا مَانَكُمُ الرَّسُولُ فَنَفْعَدُوهُ وَمَا مَهَاكُمُ عَنّهُ فَانَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] وحدثنا سفيان بن عيينة،

عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، عن النبي على أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وحدثنا سفيان، عن مسعر بن كدام، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبور.

وروى البخاري عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله» فقالت له امرأة في ذلك. فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله على وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! قال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه! أما قرأت: ﴿وَمَا مَائَدُكُمُ السَّوُلُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنّهُ فَانَنَهُوا الحشر: ٧]؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه.

وقال ابن برجان: ما قال النبي ﷺ من شيء فهو في القرآن، أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهم، أو عمه عنه من عمه، وكذا كل ما حكم أو قضى به.

وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي على ثلاثاً وستين من قوله «في سورة المنافقين»: ﴿وَلَن يُوَخِّرَ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهاً ﴾ [المنافقون: ١١] فإنها رأس ثلاث وستين سورة، وعقبها «بالتغابن» ليظهر التغابن في فقده.

وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين، بحيث لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم به، ثم رسول الله على خلا ما استأثر الله به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة، ومثل ابن مسعود، وابن عباس، حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله، ثم ورث عنهم التابعون لهم بإحسان، ثم تقاصرت الهمم، وفترت العزائم، وتضاءل أهل العلم، وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه؛ فنوعوا علومه، وقامت كل طائفة بفن من فنونه.

فاعتنى قوم بضبط لغاته، وتحرير كلماته، ومعرفة مخارج حروفه وعددها، وعد كلماته وآياته، وسوره وأجزائه، وأنصافه وأرباعه، وعدد سجداته، إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة، والآيات المتماثلة؛ من غير تعرض لمعانيه، ولا تدبر لما أودع فيه؛ فسموا القراء.

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال، والحروف العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها، وضروب الأفعال، واللازم والمتعدي، ورسوم خط الكلمات، وجميع ما يتعلق به؛ حتى إن بعضهم أعرب مشكله، وبعضهم أعربه كلمة كلمة.

واعتنى المفسرون بألفاظه، فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد، ولفظاً يدل

على معنيين، ولفظاً على أكثر؛ فأجروا الأول على حكمه، وأوضحوا الخفي منه، وخاضوا إلى ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين أو المعاني، وأعمل كل منهم فكره، وقال بما اقتضاه نظره.

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية، والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ إِلَّا اللهُ لَفُسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة؛ فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده، وبقائه وقدمه، وقدرته وعلمه، وتنزيهه عما لا يليق به؛ وسموا هذا العلم براضول الدين».

وتأملت طائفة معاني خطابه؛ فرأت منها ما يقتضى العموم، ومنها ما يقتضى الخصوص، إلى غير ذلك؛ فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص والإضمار، والنص والظاهر، والمجمل والمحكم والمتشابه، والأمر والنهي والنسخ، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة، واستصحاب الحال والاستقراء؛ وسموا هذا الفن «أصول الفقه».

وأحكمت طائفة صحيح النظر، وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام، وسائر الأحكام، فأسسوا أصوله وفروعه، وبسطوا القول في ذلك بسطاً حسناً؛ وسموه برهم الفروع، وبرالفقه أيضاً».

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة، والأمم الخالية، ونقلوا أخبارهم، ودونوا آثارهم ووقائعهم؛ حتى ذكروا بدء الدنيا، وأول الأشياء؛ وسموا ذلك بالتاريخ والقصص».

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال، والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال، وتكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد، والتحذير والتبشير، وذكر الموت والمعاد، والنشر والحشر؛ والحساب والعقاب، والجنة والنار \_ فصولاً من المواعظ، وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء والوعاظ».

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة يوسف: من البقرات السمان، وفي منامي صاحبي السجن، وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات، وسموه «تعبير الرؤيا»؛ واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب؛ فإن عز عليهم إخراجها منه، فمن السنة التي هي شارحة الكتاب، فإن عسر فمن الحكم والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم، وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: ﴿وَأَمُنُ اللَّمُونِ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابها، وغير ذلك «علم الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث، والربع والسدس والثمن «حساب الفرائض»، ومسائل العول؛ واستخرجوا منه أحكام الوصايا،

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار، والشمس والقمر ومنازله، والنجوم والبروج، وغير ذلك \_ فاستخرجوا «علم المواقيت».

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم، وحسن السياق والمبادئ، والمقاطيع والمخالص والتلوين في الخطاب، والإطناب والإيجاز، وغير ذلك فاستنبطوا منه «علم المعانى والبيان والبديع».

ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة؛ فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق، جعلوا لها أعلاماً اصطلحوا عليها، مثل الغناء والبقاء، والحضور والخوف والهيبة، والأنس والوحشة، والقبض والبسط، وما أشبه ذلك.

هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه.

وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل، مثل: الطب والجدل والهيئة، والهندسة والجبر، والمقابلة والنجامة، وغير ذلك.

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة، واستحكام القوة؛ وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعاً للكيفيات المتضادة، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله، وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: ﴿شَرَابُ مُخْلِفُ ٱلْوَنُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ﴾، ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب، وشفاء الصدور.

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السموات والأرض، وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات.

وأما الهندسة: ففي قوله: ﴿انطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ ۞ [المرسلات] فإن فيه قاعدة هندسية، وهو أن الشكل المثلث لا ظل له.

وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج، والقول بالموجب، والمعارضة، وغير ذلك شيئاً كثيراً، ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم.

وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة، وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة، وتاريخ مدة الدنيا، وما مضى وما بقي، مضروباً بعضها في بعض.

وأما النجامة: ففي قوله: ﴿أَوْ أَتَكُرُو مِنْ عِلْمٍ﴾ [الأحقاف: ٤] فقد فسره ابن عباس بذلك.

 ﴿ أَنِ اَصْنَعِ اَلْفُلُكُ المومنون: ٢٧]، والغزل ﴿ نَفَضَتْ غَزَلُهَا ﴾ ، والنسج ﴿ كَشُلِ الْهَنكُونِ الْحَرَ هُ اَتَخَذَتْ يَبْتَأَ ﴾ [العانحبوت: ٤١]، والفلاحة ﴿ أَوْءَيْتُم مَا تَحْرُفُونَ ﴿ إِلَا العانكبوت: ٤١] ، والفوص ﴿ وَالشّيطِينَ كُلُ بَنَاتٍ وَعَوَاسِ ﴿ ﴾ [ص] ، ﴿ وَشَتَخْرِجُواْ مِنهُ حِلْمَةُ وَالصياغة ﴿ وَالتَّخْرُ وَالشّيطِينَ كُلُ بَنَاتٍ وَعَوَاسِ ﴿ الاعراف: ١٤٨] ، والزجاجة ﴿ صَرَّ مُمَرِّدٌ مِن قَارِيرٌ ﴾ [النحور: ٣٥] ، والفخارة ﴿ فَأَوْقِدُ لِي مُمَرِّدٌ مِن قَارِيرٌ ﴾ [النحور: ٣٥] ، والفخارة ﴿ فَأَوْقِدُ لِي يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ يَنْهَمَنُ عَلَ الطّينِ ﴾ [العلم: ٤٤] ، ﴿ العلمة ﴿ وَالصَّاحُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ والمحن ﴿ أَمْنَا السّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ والمحن ﴿ أَمْنَا السّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ والمحن ﴿ أَمْنَا السّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ والمحن ﴿ أَمْنَا السّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ والمحن ﴿ أَمْنَا السّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ والمحن ﴿ أَمْنَا الطّبِينَ ﴾ [العلم: ٤٤] ، والعبن ﴿ وَالطّبِ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالُونَ عَلَى الطّبِيرَ ﴾ [المائدة: ٢٦] ، والطبخ ﴿ وَمِحْلٍ حَبِيدٍ ﴾ [المائدة: ٢٦] وهم القصارون ، والحجارة ﴿ وَيُنْفِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ والمَوْرِ فَي آيات كثيرة ، والرمي ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ اللّهُ عَلَودَ اللّهُ اللّهُ وَالْمِدُ اللّهُ وَالْمِدُونُ فِي آيات كثيرة ، والرمي ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ [الأعراف: ٢٤] ، والكبالة والوزن في آيات كثيرة ، والرمي ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ [الأعراف: ٢٤] ، والكبالة والوزن في آيات كثيرة ، والرمي ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ [الأعال: ٢٠] .

وفيه من أسماء الآلات، وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات، وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِكْتُبِ مِن شَيَّءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]. انتهى كلام المرسي ملخصاً مع زيادات.

قلت: قد اشتمل كتاب الله على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل، إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه علم عجائب المخلوقات، وملكوت السموات والأرض، وما في الأفق الأعلى، وما تحت الثري، وبدء الخلق، وأسماء مشاهير الرسل والملائكة، وعيون أخبار الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة، وفي الولد الذي سماه عبد الحارث، ورفع إدريس وإغراق قوم نوح، وقصة عاد الأولى والثانية، وثمود، والناقة، وقوم لوط، وقوم شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين. وقوم تبع، ويونس، وإلياس، وأصحاب الرس، وقصة موسى في ولادته وفي إلقائه في اليم، وقتله القبطي، ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب، وكلامه تعالى بجانب الطور، وبعثه إلى فرعون، وخروجه وإغراق عدوه، وقصة العجل، والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة، وقصة القتال وذبح البقرة، وقصته في قتال التجبارين، وقصته مع الخضر، والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين، وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله، وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأ وفتنته، وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم، وقصة إبراهيم في مجادلته قومه، ومناظرته النمروذ، ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة، وبنائه البيت، وقصة الذبيح، وقصة يوسف وما أبسطها، وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه، وقصة زكريا وابنه يحيى، وأيوب وذي الكفل، وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد، وقصة أصحاب الكهف والرقيم، وقصة بختنصر، وقصة الرجلين اللذين الأحدهما الجنة، وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصومنها مصبحين، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء،

وفيه من شأن النبي على دعوة إبراهيم به، وبشارة عيسى وبعثه وهجرته. ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في آل عمران) وبدر الصغرى فيها، والمخندق (في الأحزاب)، والنضير (في الحشر)، والحديبية (في الفتح)، وتبوك (في براءة)، وحجة الوداع (في المائدة)، ونكاحه زينب بنت جحش، وتحريم سريته، وتظاهر أزواجه عليه، وقصة الإفك، وقصة الإسراء، وانشقاق القمر، وسحر اليهود إياه.

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته، وكيفية الموت، وقبض الروح وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماء، وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة، وعذاب القبر والسؤال فيه، ومقر الأرواح، وأشراط الساعة الكبرى العشرة، وهي:

نزول عيسى، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، والدابة، والدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشمس من مغربها، وإغلاق باب التوبة، والخسف.

وأحوال البعث: من نفخة الصور، والفزع، والصعق، والقيام، والحشر والنشر، وأهوال الموقف، وشدة حر الشمس، وظل العرش، والصراط، والميزان، والحوض، والحساب لقوم، ونجاة آخرين منه، وشهادة الأعضاء، وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور، والشفاعة، والجنة وأبوابها، وما فيها من الأشجار والثمار والأنهار، والحلي والألوان، والدرجات، ورؤيته تعالى، والنار وما فيها من الأودية، وأنواع العقاب، وألوان العذاب، والزقوم والحميم، إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات.

وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث، وفيه من أسمائه مطلقاً ألف اسم، وفيه من أسماء النبي ﷺ جملة.

وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون، وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي على المده جملة القول في ذلك، اه كلام السيوطي (في الإكليل).

وإنما أوردناه برمته مع طوله؛ لما فيه من إيضاح أن القرآن فيه بيان كل شيء، وإن كان في الكلام المذكور أشياء جديرة بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة، مع كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة.

وفي قوله تعالى: ﴿يَبْنَنَا لِكُلِّلِ شَيْءٍ﴾ وجهان من الإعراب:

أحدهما: أنه مفعول من أجله، والثاني: أنه مصدر منكر واقع حالاً؟ على حد قوله في الخلاصة:

ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع

تنبيه: أظهر القولين: أن التبيان مصدر، ولم يسمع كسر تاء التفعال مصدراً إلا في التبيان والتلقاء، وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. قال أبو حيان (في البحر): والظاهر أن «تبياناً» مصدر جاء على تفعال. وإن كان باب المصادر يجيء على تفعال (بالفتح) كالترداد والتطواف. ونظير تبيان في كسر تائه: تلقاء، وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن. وقال ابن عطية: «تبياناً» اسم وليس بمصدر؛ وهو قول أكثر النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين، والمبرد عن البصريين: أنه مصدر، ولم يجئ على تفعال من المصادر إلا ضربان: تبيان وتلقاء، اهـ والعلم عند الله تعالى.

قــولــه تــعــالـــى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْمُنْكَمِ لَمُلَكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ .

ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ لأجل أن يتعظوا بأوامره ونواهيه، فيمتثلوا أمره، ويجتنبوا نهيه. وحذف مفعول «يأمر، وينهى» لقصد التعميم.

ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ ٱقْـرَبُ لِلتَّقْوَئَ﴾ [المائدة: ٨]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْمَدَلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِنَا يَعِظُكُم بِيْتِ ﴾ [النساء: ٥٨].

ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى اَلْتَهْلَكُةً وَآخِسِنُواً إِنَّ اللَّهُ لَكُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُه: ﴿ وَإِلْوَلِيْنِي إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٣]، وقوله: ﴿وَإِلْوَلِيْنِي إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٣]، وقوله: ﴿وَأَخْسِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [السقسص : ٧٧]، وقوله: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَّنًا ﴾ [البقرة: ٨٣]، وقوله: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١].

ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربى قوله تعالى: ﴿فَاَتِ ذَا ٱلْقُرْيَىٰ حَقَّهُمُ وَالْمِسْكِينَ وَأَنْ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَمْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ السَّرِومِ]،

وقنوله: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرِينَ حَقَّمُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِرْ تَبْذِيرًا ﴿ وَالبقرة] وقوله: ﴿ وَءَانَ ٱلْمَالُ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُدْرِينَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقوله: ﴿ أَوْ الطَّعَدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ [البند]، إلى غير ذلك من الآيات.

ومن الآيات التى نهى فيها عن الفحشاء والمنكر والبغي قوله: ﴿وَلاَ تَقَرَبُواْ الْهَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَٱلْبَغي بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقوله: ﴿وَذَرُواْ ظَلهِرَ ٱلْإِنْمِ وَبَاطِنَهُمُ إِنَّ اللَّهِرَ الْمَحْرَوْن بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَالله الله الله المنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات، فهو داخل فيها.

ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان قوله: ﴿وَإِنْ عَافَتْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِيدٍ فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿وَلَهِنَ صَبْرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينِ ﴾ وقوله: ﴿وَجَرَوُا سَيِّتَةِ سَيِّتُهُ مِثْلُها ﴾ [الشورى: ٤٠] فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].

وقوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥] فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿وَلَمَنِ اَنْصَرَ بَعْدَ ظُلِمِهِ فَأُولَيْكَ ﴿ وَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَمْ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقوله: ﴿وَلَمَنِ اَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَيِيلٍ ﴿ ﴾ [الشورى]، فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ فَيْ عَرْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى]، وقوله: ﴿لَا يُحِبُ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّومِ مِن الْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِرَ ﴾ [النساء: ١٤٨] فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تَعْفُوا عَن سُومٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿ النساء]، إلى غير ذلك من الآيات.

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف، وعدم الجور، وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي الإفراط والتفريط، فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل، والإحسان مصدر أحسن، وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: أحسن إلى والديك؛ ومنه قوله تعالى عن يوسف: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَىٰ مِنَ ٱلسِّجِنِ الوسف: العامل عمله، أي أجاده وجاء به حسناً. وتستعمل متعدية بنفسها كقولك: أحسن العامل عمله، أي أجاده وجاء به حسناً. والله \_ جل وعلا \_ يأمر بالإحسان بمعنيه المذكورين، فهما داخلان في الآية الكريمة؛ لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله عمل أحسن فيه صاحبه. وقد فسر النبي الإحسان في حديث جبريل بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة هود.

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا، كقول ابن عباس: العدل: لا إله إلا الله، والإحسان: أداء الفرائض؛ لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والقسط، وتجنب التفريط والإفراط، ومن أدى فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن؛ ولذا قال النبي على الوجه الأكمل فقد أحسن؛ ولذا قال النبي على الوجه الأكمل فقد أحسن

حلف لا يزيد على الواجبات: "أفلح إن صدق". وكقول سفيان: العدل: استواء العلائية والسريرة، والإحسان: أن تكون السريرة أفضل من العلائية. وكقول علي الله: العدل: الإنصاف. والإحسان: التفضل. إلى غير ذلك من أقوال السلف. والعلم عند الله تعالى

وقوله: ﴿يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَنَكُرُوكَ ﴾ الوعظ: الكلام الذي تلين له القلوب.

تنبيه: فإن قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي، كقوله هنا: ﴿ يَعُظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَكُولُكُ عَنِ الْفَحْشَآءِ ... ﴾ الآية، وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الطلاق والرجعة: ﴿ وَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهَ وَلَيْوَمِ اللّهَ وَالْيُومِ اللّهَ وَاللّهُ وَلَيْوَمِ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَن مَا اللّهُ وَاللّهُ عَن مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فالجواب: أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه؛ فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله. وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه، وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه؛ فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال، فلانت قلوبهم للطاعة خوفاً وطمعاً، والفحشاء في لغة العرب: الخصلة المتناهية في القبح؛ ومنه قبل لشديد البخل: فاحش؛ كما في قول طرفة في معلقته:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد

والمنكر اسم مفعول أنكر؛ وهو في الشرع: ما أنكره الشرع ونهى عنه، وأوعد فاعله العقاب. والبغي: الظلم،

وقد بيّن تعالى أن الباغي يرجع ضرر بغيه على نفسه في قوله: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُّ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُّ﴾ [يونس: ٢٣]، وقوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيَّةُ إِلَّا بِأَهْلِمِنْ﴾ [فاطر: ٤٣].

وقوله: ﴿ ذِى اَلْفُرْكَ ﴾؛ أي صاحب القرابة من جهة الأب أو الأم، أو هما معاً؛ لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم، والإيتاء: الإعطاء. وأحد المفعولين محذوف؛ لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحذف الثاني. والأصل: وإيتاء صاحب القرابة؛ كقوله: ﴿ وَمَانَى اَلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبِكَ ﴾. . . الآية [البقرة: ١٧٧].

وبيّن في موضع آخر أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه، وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك في قوله: ﴿فَمَن تَكَنَ فَإِنَمًا يَنكُنُ عَلَى نَقْسِمِ مَن وَفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ أَللَهُ فَسَيُوْتِيهِ أَجَّرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠]. وبيّن في موضع آخر أن نقض الميثاق يستوجب اللعن؛ وذلك في قوله: ﴿فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ﴾ [المائدة: ١٣].

قوله تعالى: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ﴾. بين ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن ما عنده من نعيم الجنة باق لا يفنى، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿عَطَآةُ عَيْرَ بَحْدُونِ﴾، [هود: ١٠٨]، وقوله: ﴿إِنَّ جَندَا لَزِنْتُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴿ ﴾ [س]، وقوله: ﴿إِنَّ جَندَا لَزِنْتُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [س]، وقوله: ﴿إِنَّ جَندًا مَرَكِيْنِ فِيهِ أَمَدُ حَسَنًا مَركِيْنِ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [الكهف]، إلى غير ذلك من الآيات.

قُوله تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبُرُوٓا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

أقسم ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه سيجزي الذين صبروا أجرهم ـ أي جزاء عملهم ـ بأحسن ما كانوا يعملون. وبين في موضع آخر أنه جزاء بلا حساب، كما في قوله: ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

تنبيه: استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن فعل المباح حسن؛ لأن قوله في هذه الآية: ﴿ إِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ صيغة تفضيل تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب، والمندوب أحسن من المباح، فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب والمندوب، دون مشاركتهما في الحسن وهو المباح؛ وعليه درج في (مراقي السعود) في قوله:

ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن

إلا أن الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن؛ ومن ذلك قوله تعالى لموسى: ﴿فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها ﴾ [الأعراف: ١٤٥]. فالجزاء المنصوص عليه في قوله: ﴿وَلِن صَبَرْتُم لَهُوَ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ ﴾ حسن. والصبر المذكور في قوله: ﴿وَلَإِن صَبَرْتُم لَهُو خَيْرٌ لِلصَّكِينِ ﴾ أحسن، وهكذا، وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه "ولنجزين» بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء، وهو الطريق الثاني لابن ذكوان.

قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُخْمِينَهُ حَيَوٰهَ طَبِّمَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكريمة: أن كل عامل سواء كان ذكراً أو أنثى عمل عملاً صالحاً فإنه ـ جل وعلا \_ يقسم ليحيينه حياة طيبة، وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل.

اعلم أولاً أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور: الأول: موافقته لما جاء به النبي على الأن الله يقول: ﴿وَمَا عَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنَهُ فَٱنْنَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. الثاني: أن يكون خالصاً لله تعالى؛ لأن الله \_ جل وعلا \_ يقول: ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيهُ مُؤْا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ الل

الثالث: أن يكون مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن الله يقول: ﴿مَنْ عَيِلَ صَلِحًا مِنْ اللهِ يقول: ﴿مَنْ عَيِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنُ ﴾ فقيد ذلك بالإيمان، ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح.

وقد أوضح - جَل وعلا - هذا المفهوم في آيات كثيرة، كقوله في عمل غير السمؤمن: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنقُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنقُورًا ﴿ وَقَدِمَا الفرقان]، وقوله: ﴿ أَوْلَتُهِكُ اللَّهِ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَطِلٌ مَا كَانُوا عَمَلُهُمْ عَمَلُونَ ﴿ وَحَيِظُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُولُهُ: ﴿ أَعْمَلُهُمْ كَسَرُهِ بِقِيعَةِ ﴾ [النور: ٣٩]، وقوله: ﴿ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ الشّتَدّت بِهِ الرّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ [ابراهيم: ١٨]، إلى غير ذلك من الآيات، واختلف العلماء في المراد بالجياة الطيبة في هذه الآية الكريمة.

فقال قوم: لا تطيب الحياة إلا في الجنة، فهذه الحياة الطيبة في الجنة؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدار، والأمراض والآلام والأحزان، ونحو ذلك؛ وقد قبال تعالى: ﴿وَإِنَ الدَّارِ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ والمعالى: الحياة.

وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا؛ وذلك بأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه، ويرزقه العافية والرزق الحلال؛ كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا عَالَى اللَّهُ عَبِدَهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ عَكَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية: حياته في الدنيا حياة طيبة، وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته في الجنة في قوله: ﴿ فَلَنُحْيِينَا مُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ صار قوله: ﴿ وَلَنَجْرِينَا مُ مَيُوةً طَيِّبَةً ﴾ صار قوله: ﴿ وَلَنَجْرِينَا مُ مَيُوهً مَيُولًا مَعْمَ وَلَهُ مَا صَافَوا يَعْمَلُونَ ﴾ تكراراً معه؛ لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم؛ بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا؛ فإنه يصير المعنى: فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة، ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل، وهو واضح.

وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه ﷺ.

قال ابن كثير على في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب في أنه فسرها بالقناعة، وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه وإلى أن قال وقال الضحاك: هي الرزق الحلال، والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضاً: هي العمل بالطاعة والانشراح بها.

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما أتاه». ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقري به. وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هانئ، عن أبي علي الجنبي، عن فضالة بن عبيد: أنه سمع رسول الله على يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا همام، عن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً» انفرد بإخراجه مسلم، اه من ابن كثير.

وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول: بأن الحياة الطيبة في الدنيا؛ لأن قوله على: «أفلح» يدل على ذلك؛ لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة. وكذلك قوله على «يعطى بها في الدنيا» يدل على ذلك أيضاً. وابن كثير إنما ساق الأحاديث المذكورة لينبه على أنها ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى.

وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس؛ وإليه أشار في (مراقي السعود) جامعاً له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح من الاحتمالين بقوله:

كـذاك مـا قـابـل ذا اعـتـلال ومـن تـأسـس عـمـوم وبـقـا كـذاك ترتيب لإيجاب العمل

من التأصل والاستقلال الأفراد والإطلاق مما ينتقى بما له الرجحان مما يحتمل

ومعنى كلام صاحب (المراقي) أنه يقدم محتمل اللفظ الراجع على المحتمل المرجوح، كالتأصل، فإنه يقدم على الزيادة: نحو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١] يحتمل كون الكاف ژائدة، ويحتمل أنها غير زائدة، والمراد بالمثل الذات؛ كقول العرب: مثلك لا يفعل هذا، يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا، فالمعنى ليس كالله شيء. ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِ إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ أي مِثْلِهِ على نفس القرآن لا شيء آخر مماثل له، وقوله: ﴿كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظَّلْمَنتِ ﴾ [الأحقاف: ١٠] أي على نفس القرآن لا شيء آخر مماثل له، وقوله: ﴿كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظَّلْمَات. وكالاستقلال، فإنه يقدم على الإضمار، كقوله تعالى: ﴿أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعْكَبُّوا ﴾ [المائدة: ٣٣]، فكثير من العلماء يضمرون قيوداً غير مذكورة فيقولون: أن يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا... إلخ.

فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقاً؛ لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل عدمها حتى تثبت بدليل؛ كما أشرنا إليه سابقاً (في المائدة) وكذلك التأسيس يقدم على التأكيد وهو محل الشاهد؛ كقوله: فياً يَ مَيَّدُ بَانِ فَ وَالسلام الله التأسيس يقدم على التأكيد وهو محل الشاهد؛ كقوله: وفياً يَ مَا تَكْرَبُنِ فَ السرحسمان]، وقسولسه: ﴿وَيْلُ يَوْمَهِدِ لِللّهُ كَرِبْنَ فَ السرالات]. قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيد، وكونه تأسيساً أرجح لما ذكرنا؛ فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم، قيل: لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ. وكذا يقال في سورة المرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكر، قيل: كل لفظ . . . إلخ. فإذا علمت ذلك فاعلم - أنا إن حملنا الحياة الطيبة في الآية على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيساً . وإن حملناها على حياة الجنة تكرر ذلك مع قوله بعده: ﴿وَلَنَجْرِنَهُمُ مُعُم كُونَهُ مَا الذي يجزونه .

وقال أبو حيان (في البحر): والظاهر من قوله تعالى: ﴿ فَلَنَّ عَيْنَهُ كَيُوٰةً طُيِّبَةً ﴾ أن ذلك في الدنيا؛ وهو قول الجمهور، ويدل عليه قوله: ﴿ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم ﴾ [الزمر: ٣٥] يعني في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتُ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٠٠

أظهر القولين في هذه الآية الكريمة أن الكلام على حذف الإرادة؛ أي فإذا أردت قراءته القرآن ﴿فَأَسْتَعِذُ بِاللّهِ ﴾... الآية. وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية، وذهب إليه بعض أهل العلم، والمدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام عليها؛ كقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَ المائدة: ٢]، أي أردتم القيام إليها كما هو ظاهر، وقوله: ﴿إِنَا تَنْجَيْتُمْ فَلا تَنْنَجُوا بِالإِثْم؛ لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله، ولا يصح النهي عن فعل مضى وانقضى كما هو واضح.

وظاهر هذه الآية الكريمة أن الاستعادة من الشيطان الرجيم واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول.

وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب والاستحباب، وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة، وظاهر الآية أيضاً: الأمر بالاستعادة عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلُطَنُ عَلَى الدِّينَ مَامَنُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنُهُ عَلَى الدِّينَ عَلَى الدِّينَ هُم بِهِ مُشْكِرُنَ ﴿ فَكُونَ ﴿ فَكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلا لَهُ وَأَن سلطانه الآية الكريمة أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين المتوكلين على الله، وأن سلطانه إنما هو على أتباعه الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبين هذا المعنى في غير هذا المحنى من الفاوين ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَنُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾

[الحجر]، وقوله: ﴿ لَأُغْرِبَنَهُمْ أَجْمِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ [ص]، وقوله: ﴿ وَمَا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء]، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ﴾ [سبا: ٢١]، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٢]. واختلف العلماء في معنى السلطان في هذه الآيات.

فقال أكثر أهل العلم: هو الحجة، أي ليس للشيطان عليهم حجة فيما يدعوهم إليه من عبادة الأوثان.

وأظهر الأقوال في قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِهِ، مُشْرِكُونَ ﴾ أن الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى الله، ومعنى كونهم مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي؛ كما يدل عليه قبوله تعالى: ﴿أَلَمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنَبَىٰ ءَادَمُ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ فِي ﴾ [يس]، وقوله عن إبراهيم: ﴿يَتَأْمَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانُ ﴾ [مريم: ٤٤] إلى غير ذلك من الآيات. وأما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له على أنفسهم من الطاعة والاتباع والموالاة، بغير موجب يستوجب ذلك.

تنبيه: فَإِنه قيل: أثبت الله للشيطان سلطاناً على أوليائه في آيات، كقوله هنا: ﴿ إِنَّ عَبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٌ سُلْطَنُ إِلَّا مَنِ البّعه من البّعه من البّعه من الفاوين ﴿ إِنَّ عَلَيْمٌ الله سلطاناً على من اتبعه من الغاوين؛ مع أنه نفى عنه السلطان عليهم في آيات أخر، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمٍ أَيْلِيسُ ظَنَّمُ فَأَتَّ بَعُوهُ إِلّا فَرِيقًا مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَمُ عَلَيْهِم مِن سُلُطُنِ ﴾ [سأ: ٢٠ ـ ٢١].

وقوله تعالَى حاكياً عنه مقرراً له: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلُطُنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَأَسْتَجَبْنُدُ لِيَّا ﴾.

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين:

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة؛ فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها، غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن.

الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦]. وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم.

ذكر هذا الجواب بوجهيه العلّامة ابن القيم كلُّهُ. وقد بينا هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدُلْنَا ءَايَةً مُكَانَ ءَايَةٌ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرَلِّ قَالُواً إِنّما اَنتَ مَعْفَرَمْ بَلَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَي هذه الآية الكريمة أنه إذا بدل أَخْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَي هذه الآية الكريمة أنه إذا بدل آية مكان آية، بأن نسخ آية أو أنساها، وأتى بخير منها أو مثلها ـ أن الكفار يجعلون ذلك سبباً للطعن في الرسول ﷺ؛ بادعاء أنه كاذب على الله، مفتر عليه. زعماً منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء، وهو الرأي المجدد، وأن ذلك مستحيل على الله، فيفهم عندهم من ذلك أن النبي ﷺ مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته، ولم يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه.

والدليل على أن قوله: ﴿ بَدَلْنَا عَالِمَةً مَكَانَ ءَايَةٌ مُكانَ ءَايَةٌ ﴾ معناه: نسخنا آية وأنسيناها قوله تعالى: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ ثُنسِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقوله: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَسَى ۚ ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقوله: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَسَى ۚ ﴾ [لِا مَا شَاءَ الله ﴾ [الأعلى: ٢ ـ ٧] أي أن تنساه.

والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساها، لا بد أن يأتي ببدل خير منها أو مثلها قوله تعالى: ﴿ نَا اللهُ مَنْ اللهُ أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقوله هنا: ﴿ بَدُلْنَا عَالِمُ اللهُ مَكَاكَ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَكَاكَ عَالِمُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَكَاكَ عَالِمُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُه

وما زعمه المشركون واليهود من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداء، وهو الرأي المتجدد ـ ظاهر السقوط، واضح البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة، بل الله ـ جل وعلا ـ يشرع الحكم وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين، وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه المصلحة؛ فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز ـ جل وعلا ـ ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم، الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة، كما أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه، وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه، ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضى ذلك التغيير في وقته المعين له، على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح.

قد أشار \_ جل وعلا \_ إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ، وتمحضها في الناسخ بقوله هنا: ﴿وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ ﴾ وقوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا آوَ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقوله: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ إِلّا مَا شَاةَ اللّهُ إِنّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى: ٧] بعد قوله: ﴿إِنّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى: ٧] بعد قوله: ﴿إِلّا مَا شَاةَ اللّهُ ﴾ [الأعلى: ٧] بعد قوله: ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسى.

## مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة:

المسألة الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاً، ولا في وقوعه فعلاً، ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني ـ فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار

الحكم في جميع الزمن. والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ؛ فليس النسخ عنده رفعاً للحكم الأول. وقد أشار إليه في (مراقي السعود) بقوله في تعريف النسخ:

رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن

وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين، زاعمين أنه يلزمه البداء كما بينا. ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل نسخها.

المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة؛ لأن الله حبل وعلا \_ يقول: ﴿ وَإِذَا تُنَكِّلُ عَلَيْهِمْ مَايَانُنَا بَيِنَاتِ قَالَ ٱلَذِيكَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اتْتِ بِقُرْمَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِلَةٌ قُل مَا يَكُونُ لِى آنَ أَبُكِلَهُ مِن تِلقَآيِ نَفْسِيَ إِنَّ أَنَّيمُ إِلَّا مَا يُوكَنَ إِنَّ أَنَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ الْبَعْلَمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد

وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لأنه تشريع، ولا تشريع البتة بعد وفاته ﷺ، وإلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما ـ أشار في (مرّاقي السعود) أيضاً بقوله في النسخ:

فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمي إلى المستند

وقوله: «بل ينمي إلى المستند» يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصًا منسوخاً بالإجماع، فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع، لا بنفس الإجماع؛ لما ذكرنا من منع النسخ به شرعاً، وكذلك لا يجوز نسخ الوحي بالقياس على التحقيق، وإليه أشار في (المراقي) بقوله:

ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس أي وهو الحق.

المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم من جواز النسخ بلا بدل، وعزاه غير واحد للجمهور، وعليه درج في (المراقي) بقوله:

وينسخ الخف بماله ثقل وقد يجيء عارياً من البدل

أنه باطل بلا شك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم، مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا كَأْتِ مِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى: ﴿وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ

قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢]، ﴿وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]، ﴿مَأَتُمُ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠] فقد ربط ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة بين النسخ، وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء، ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية على سبيل الشرط والجزاء، ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط؛ فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر.

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنَوَنكُو صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢] فإنه نسخ بقوله: ﴿ مَا أَشَفَقَتُمُ أَن ثُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَنُونكُو صَدَقَتُ ﴾ [المجادلة: ١٣]، ولا بدل لهذا المنسوخ.

فالجواب أن له بدلاً، وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبها، بدلاً من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر.

المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف، فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍّ ﴾ [البقرة: ١٨٤] بأثقل منه، وهو تعيين الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: ﴿ فَأَسْكُوهُ كَ فِي ٱلْبُيُوتِ ﴾ [النساء: ١٥]، بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَجِيرِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَوَ﴾ [النور: ٢]، وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها ثابتاً، وهي قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله، والله عزيز حكيم). ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبُرُونَ يَقْلِبُوا مِائْيَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٥]، بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله: ﴿ آلَكُنَ خُفُّكَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْنَايِنْ ﴾ [الأنفال: ٦٦]. وكنسخ قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ فإنه نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهر. وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول، المنصوص عليه في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَدُرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، المنصوص عليه في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

تنبيه: اعلم أن في قوله ـ جل وعلا ـ: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ۖ أَوْ مِثْلِهَا ۗ [البقرة: ١٠٦] إشكالاً من جهتين:

الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خيراً من الأخف؛ لأنه أكثر أجراً، أو

الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه، وأقرب إلى القدرة على الامتثال، وكون الأثقل خيراً يقتضي منع نسخه بالأخف، كما أن كون الأخف خيراً يقتضى منع نسخه بالأثقل؛ لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له، لا ما هو دونه. وقد عرفت أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر.

الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: ﴿أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]؛ لأنه يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟

والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر، وذلك فيما إذا كان الأجر كثيراً جداً والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم بإيجاب الصوم؛ فإن في الصوم أجراً كثيراً كما في الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، والصائمون من خيار الصابرين؛ لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم؛ والله يقول: ﴿إِنَّمَا يُوفّى الصّبِرُونَ أَجَرُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ الزمر: ١٠] ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال، وإن عرض ما يقتضى ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: ﴿فَمَن عَرض ما يقتضى ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: ﴿فَمَن أَيَّامٍ أُخَرُ اللقرة: ١٨٥]. وتارة تكون الخيرية في الأخف، وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال؛ فإن الأخف يكون خيراً منه؛ لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله، وذلك كقوله: ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي الشَيْثُمُ أَوْ تُخَفُّوهُ يُعَاسِبُكُم بِهِ المَعْن الله تعالى من الإخلال به، إلا من سلمه الله تعالى، فلا شك شاقاً على النفوس، لا يكاد يسلم من الإخلال به، إلا من سلمه الله تعالى، فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ الله فَنسًا إلَّا وُسْعَها الله المحكم الشاق، وهكذا.

والجواب عن الإشكال الثاني هو أن قوله: ﴿أَوْ مِثْلِهَا ﴾ يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهما ؛ فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته يكون بها خيراً من المنسوخ، فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ، وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيراً من المنسوخ.

وإيضاحه أن عامة المفسرين يمثلون لقوله: ﴿أَوْ مِثْلِهَا ﴾ بنسخ استقبال بيت الممقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لأن كل واحد منهما جهة من الجهات، وهي في حقيقة أنفسها متساوية، فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيراً من المنسوخ بذلك الاعتبار، فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة في استقبال بيت المقدس، منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على

النبي على النبي الله المحمد الله على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته! وتسقط به حجة اليهود بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتنا، وقبلتنا من ديننا! وتسقط به أيضاً حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة أنه على سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس، ثم يؤمر بالتحول عنه إلى استقبال بيت الله الحرام، فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام، والفرض أنه لم يحول.

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه الحجج الباطلة بقوله: 
﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُهكَمُ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٥٠]. 
[البقرة: ١٤٩] ثم بين الحكمة بقوله: ﴿ لِنَالًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ ﴾ [البقرة: ١٥٠]. 
وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته ﷺ إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلها فَوَل وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام:

الأول: نسخ التلاوة والحكم معاً، ومثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة والت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن...» الحديث، فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعاً.

الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفاً، وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما.

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالب ما في القرآن المنسوخ؛ كآية المصابرة، والعدة، والتخيير بين الصوم والإطعام، وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله آنفاً.

المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه، وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، وخلافهم في هذه المسائل معروف. وممن قال بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة: الشافعي كله .

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي \_ والله تعالى أعلم \_ هو أن الكتآب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع وحي من الله تعالى، فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت الله الحرام؛ فإن استقبال بيت الله الحرام؛ فإن استقبال بيت المقدس أولاً إنما وقع بالسنة لا بالقرآن، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: ﴿فَلَنُولِيَنَكُ فِبَلَهُ المِمْلَةُ اللهِ القرآن في قوله: ﴿فَلَنُولِيَنَكُ وَبِهَا المقدس أولاً إنما وقع بالسنة لا بالقرآن، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: ﴿فَلَنُولِيَنَكُ وَبِهُمَا المقوة وحكما الله الله المتواترة. وسورة بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة الحفد: هما القنوت في الصبح عند المالكية. وقد أوضح صاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا.

وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئاً جديداً لم يكن موجوداً قبل، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما.

فقوله تعالى: ﴿ قُلُ لا آجِدُ فِي مَا آُوحِى إِلَى اللهُ عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلا اَن يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك. فإذا صرح النبي على بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح «بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح.

فالتحقيق \_ إن شاء الله \_ هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين، ودرج على خلافه وفاقاً للجمهور صاحب (المراقى) بقوله:

والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب

ومن هنا تعلم أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث «لا وصية لوارث». والعلم عند الله تعالى.

المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولاً إذا كان سينسخ قبل التمكن من فعله؟

فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. ويوضح هذا ـ أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده، وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل. وبين أن الحكمة في ذلك: الابتلاء بقوله: ﴿إِنَ هَذَا لَمُو الْبَلَوُا الْمُبِينُ اللهُ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الله [الصافات] ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء، بعد أن فرضت الصلاة خمسين صلاة، كما هو معروف. وقد أشار إلى هذه المسألة في (مراقي السعود) بقوله:

والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعاً في صحيح النقل

المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخاً، وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة كلف، بل الزيادة على النص قسمان:

قسم مخالف للنص المذكور قبله، وهذه الزيادة تكون نسخً على التحقيق؛ كزيادة تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع مثلاً، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ لأن الحمر الأهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية، بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في

قوله: ﴿ لَا ٓ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْسَةً ﴾ [الأنعام: ١٤٥] - صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها؛ فكون زيادة تحريمها نسخاً أمر ظاهر

وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول، وهذا لا يكون نسخاً، بل بيان حكم شيء كان مسكوتاً عنه؛ كتغريب الزاني البكر، وكالحكم بالشاهد، واليمين في الأموال. فإن القرآن في الأول أوجب الجلد وسكت عما سواه، فزاد النبي حكماً كان مسكوتاً عنه، وهو التغريب. كما أن القرآن في الثاني فيه ﴿فَإِن لَمْ يَكُونا بَهُكَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْ اَتَكَانِ اللهِ البقرة: ٢٨٢]. وسكت عن حكم الشاهد واليمين، فزاد النبي عليه حكماً كان مسكوتاً عنه؛ وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله:

وليس تسخاً كل ما أفادا فيما رسا بالنص إلا ازديادا

وقد قدمنا هذا في الأنعام في الكلام على قوله: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا آُوحِيَ إِلَيْ اللَّهِ عَلَى الْأَنعام: ١٤٥].

قوله تعالى: ﴿ قُلُ نَرَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِالْحَقِ ﴾ أمر الله \_ جل وعلا \_ نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة أن يقول: إن هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان آية \_ أنه نزله عليه روح القدس من ربه \_ جل وعلا \_ فليس مفترياً له، وروح القدس: جبريل، ومعناه الروح المقدس؛ أي الطاهر من كل ما لا يليق.

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُمْ نَزَلَهُمْ مَنْ أَلَهُ عَلَيْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُمْ نَزَلَهُمْ اللَّهُمُ الْأَمِينُ عَلَيْ فَإِنَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْأَمِينُ عَلَيْ فَإِنْ الْمَاكِمِينَ اللَّهُ عَزَلَ بِهِ الرَّبُ الْأَمِينُ عَلَيْ اللَّهُ عَرَفِي مُبِينِ ﴾ [الشعراء]، وقوله: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِهِ اللَّهُ عَرَالَهُ عَرَالُهُ فَلَيْعَ قُرَالَهُ فَالَيْعَ قُرَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَالُهُ اللَّهُ اللهِ عَير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ ﴾. أقسم ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه أعلم أن الكفار يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبي على اليس وحياً من الله، وإنما تعلمه من بشر من الناس.

وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ الْأَوْلِينَ الْأَوْلِينَ الْأَوْلِينَ اللَّهُ وَأَصِيلًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقد اختلف المعلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النبي على وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل: هو غلام الفاكه بن المغيرة، واسمه جبر، وكان نصرانيًّا فأسلم. وقيل: اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي، وكان يقرأ الكتب الأعجمية. وقيل: غلام لبني عامر بن لؤى. وقيل: هما غلامان: اسم أحدهما يسار،

واسم الآخر جبر، وكانا صيقليين يعملان السيوف، وكانا يقرآن كتاباً لهم. وقيل: كانا يقرآن التوراة والإنجيل، إلى غير ذلك من الأقوال.

وقد بين \_ جل وعلا \_ كذبهم وتعنتهم في قولهم: ﴿إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بَشَرُّ ﴾ بقوله: ﴿لِسَانُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمَجْوِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَجْوَنُ وَهَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالْمُلَّا الللَّا الللَّا اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وبين شدة تعنتهم أيضاً بأنه لو جعل القرآن أعجميًّا لكذبوه أيضاً وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًّا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي؛ وذلك في قوله: ﴿وَلَوَ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلاً فُصِّلَتُ ءَايُعُمِيًّ وَعَرَفِيًّ ﴾ [فصلت: ٤٤] أي أقرآن أعجمي، ورسول عربي؟ فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي، مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي.

كما بين تعنتهم أيضاً بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين، على أعجمي فقرأه عليهم عربياً لكذبوه أيضاً، مع ذلك الخارق للعادة؛ لشدة عنادهم وتعنتهم، وذلك في قوله: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَبِينَ ﴿ فَقَرَآهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ يُلْجِدُونَ ﴾ أي يميلون عن الحق، والمعنى لسان البشر الذي يلحدون، أي يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه \_ أعجمي غير بين، وهذا القرآن لسان عربي مبين، أي ذو بيان وفصاحة. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي «يلحدون» بفتح الياء والحاء، من لحد الثلاثي. وقرأه الباقون «يلحدون» بضم الياء وكسر الحاء من ألحد الرباعي، وهما لغتان، والمعنى واحد؛ أي يميلون عن الحق إلى الباطل. وأما «يلحدون» التي في الأعراف، والتي في فصلت فلم يقرأهما بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي. وإنما وافقه الكسائي في هذه التي في النحل وأطلق اللسان على القرآن؛ لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتؤنثها وتذكرها؛ ومنه قول أعشى باهلة:

إني أتتنى لسان لا أسربها من علو لا عجب فيها ولا سخر وقول الآخر:

لسان الشر تهديها إلينا وقول الآخر:

أتتنبى لسان بني عامر أحاديثها بعد قول نكر ومنه قوله تعلى: ﴿وَلَبْعَل لِي لِسَانَ صِنْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ [الشعراء] أي ثناء حسناً باقياً. ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكراً قول الحطيئة:

ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكم

قوله تعالى: ﴿وَضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنَ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرْتُ بِأَنْعُمِ ٱللّهِ فَأَذَقَهَا ٱللّهُ لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَكُمْ مَكَانِ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ ﴿ ﴾.

قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة، وهو رواية العوفي عن ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحكاه مالك عن الزهري ـ رحمهم الله ـ، نقله عنهم ابن كثير وغيره.

وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية \_ تنفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن؛ فقوله عن هذه القرية ﴿ كَانَا يُجْبَى القصص: ٥٧]. وقوله: ﴿ أُولَمْ يُولُا هُلُ مَكُن لَهُ مُ حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَى القصص: ٥٧]. وقوله: ﴿ أُولَمْ يَولُا هَلَ مَكَلّنا حَرَمًا عَامِنًا كَوْبَهُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِ اللّه العنكبوت: ٦٧]، وقوله: ﴿ وَعَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٤]، وقوله: ﴿ وَعَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٤]، وقوله: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كُانَ عَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله: ﴿ وَإِمَانَهُم مِنْ أَلْبَتِ مَثَابَةً لِلنّاسِ وَأَمّنا ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقوله: ﴿ وَعَله عَلَا اللّهِ مُمْرَثُ كُلُ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٥]، وقوله: ﴿ وَالصّين وَلَهُ اللّهِ مُمْرَثُ كُلُ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٥]، وقوله: ﴿ إِلَيْكِ مُمَانِ هُ اللّهِ مُمْرَثُ كُلُ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٥]، وقوله: ﴿ وَالسّيفِ فَي اللّهِ مُمْرَثُ كُلُ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٥]، وقوله: ﴿ وَالسّيفِ فَي اللّهِ مُمْرَثُ كُلُ مَكَانٍ ﴾ الله المنه، وكانت ألسّية وَاللّه والله وأرزاق؛ ولذا المناء كانت إلى الشام، وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزاق؛ ولذا أنبع الرحلتين بامتنانه عليهم بأن أطعمهم من جوع. وقوله في دعوة إبراهيم: ﴿ وَلَذَ قَالَ الْمَعَهُمُ مِنَ الشّرَتِ ﴾ [البقرة: ١٢٦]، وقوله: ﴿ وَاللّهُمُ مَن الشّرَتِ ﴾ [البقرة: ١٢٦]، وقوله: ﴿ وَاللّهُمُ مَن الشّرَتِ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَاللّهُمُ مَن الشّرَتِ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَاللّهُمْ مَن الشّرَتِ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَاللّهُمْ مَن الشّرَتِ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَاللّهُمْ مَن الشّرَتِ ﴾ [البقرة: ٢٢]،

وقوله: ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ﴿ ذَكَرَ نَظِيرِهُ عَنَ أَهِلَ مَكَةً فَي آيَاتَ كَثَيْرَةً، كَقُولُه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتُ اللَّهِ كُفَّرًا وَأَمَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ ﴿ [براهيم].

وقد قدمنا طرفاً من ذلك في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُكِرُونَهَا ﴾ .

وقوله: ﴿فَأَذَقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وقع نظيره قطعاً لأهل مكة ؛ لما لجوا في الكفر والعناد، ودعا عليهم رسول الله على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف افاصابتهم سنة أذهبت كل شيء ، حتى أكلوا الجيف والعلهز ـ وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه ـ وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن ؛ وذلك الخوف من جيوش رسول الله على وغزواته وبعوثه وسراياه، وهذا الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات، فقد فسر ابن مسعود آية الدخان بما يدل على ذلك.

باب قوله تعالى: ﴿ رَبّنَا آكَيْفَ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنّا مُؤْمِنُونَ ﴿ وَالدَّخَانِ حَدَّنَا يحيى، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: دخلت على عبد الله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم، إن الله قال لنبيه على: ﴿ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكُمُّفِينَ ﴾ [ص] إن قريشاً لما غلبوا النبي على واستعصوا عليه قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، ﴿ رَبّنَا آكَيْفَ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنّا مُؤْمِنُونَ ﴾ [الدخان] فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا؛ فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر؛ فذلك قوله: ﴿ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِذُخَانِ مُبِينٍ ﴾ [الدخان: ١٦]، إلى قوله جل ذكره: ﴿ إِنّا مُنفِقُونَ ﴾ [الدخان: ١٦]، التهي بلفظه من صحيح البخاري.

وفي تفسير ابن مسعود عليه الآية الكريمة ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في سورة النحل من لباس الجوع أذيقه أهل مكة، حتى أكلوا العظام، وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع. وهذا التفسير من ابن مسعود عليه له حكم الرفع؛ لما تقرر في علم الحديث من أن تفسير الصحابي بسبب النزول له حكم الرفع، كما أشار له صاحب (طلعة الأنوار) بقوله:

تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق

وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد قدمنا ذلك في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَأَتَّوْهُ كَ مِنْ حَيْثُ أَمْرُكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط الساعة، ولا مانع من حمل

الآية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي مضى، والدخان المستقبل - جمعاً بين الأدلة ـ وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها فهو أولى، وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية كلله في رسالته في علوم القرآن بأدلته.

وأما الخوف المذكور في آية النحل، فقد ذكر \_ جل وعلا \_ مثله عن أهل مكة أيضاً على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ ﴾ [الرعد: ٣١] فقد جاء عن جماعة من السلف تفسير القارعة التي تصيبهم بسرية من سرايا رسول الله علية. قال صاحب (الدر المنثور) أخرج الفريابي وابن جرير، وابن مردويه من طريق عكرمة، عن ابن عباس على في قوله: ﴿ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً ﴾ قال: السرايا. وأخرج الطيالسي وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، من طريق سعيد بن جبير رضي عن أبن عباس رفي في قوله: ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةُ ﴾ قال: سرية ﴿أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ ﴾ قال: أنت يا محمد ﴿حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ ﴾ قال فتح مكة. وأخرج ابن مردويه، عن أبي سعيد ﴿ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَنَا عُوا قَارِعَةً ﴾ قال سرية من سرايا رسول الله ﷺ ﴿أَوْ تَحُلُّ﴾ يا محمد ﴿فَرِيبًا مِن دَارِهِمْ﴾. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير، وابن المنذر وأبو الشيخ، والبيهقي في الدلائل، عن مجاهد والله المنافية قال: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ السرايا ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ ﴾ قال الحديبية ﴿ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ اللَّهِ ﴾ قال: فتح مكة. وأخرج ابن جرير عن عكرمة والله في قوله: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحج: ٥٥] - نزلت بالمدينة في سرايا النبي على، أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم، أه محل الغرض منه.

فهذا التفسير المذكور في آية الرعد هذه، والتفسير المذكور قبله في آية الدخان يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق بالجوع وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف، كما قال في القرية المذكورة ﴿كَانَتْ ءَامِنَةٌ مُطْمَئِنَةٌ يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ فَي القرية المذكورة الله وَكَانَتْ ءَامِنَةٌ مُطْمَئِنَةٌ يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَي القرية المذكورة الله فَي القرية الممذكورة ﴿وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمُ وَلَوْلَهُ مِنْهُمُ وَلُولُكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَالتوبة: ١٢٨]، وقوله: ﴿لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهُم ﴾ [الرعمران: ١٦٤].

والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدًّا؛ كقوله: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ۞ وَانطَلَقَ ٱللَّلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٓ ءَالِهَنِكُمُ ۗ [ص: ٥ - ٦]، وقــولــه: ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنْجُدُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ عَلَى اللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ قان: ٤١ ـ ٤٢]، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًّا.

فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلاً في آية النحل هذه: هي مكة. وروي عن حفصة وغيرها: أنها المدينة، قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان في الله مثلاً للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق، بالكفر والطغيان. وقال من قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية في الآية الكريمة في قوله: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثْلًا قَرْيَةً﴾... الآية.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وعلى كل حال، فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثل، وألا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة، ولكن الأمثال لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علماً؛ لقوله: ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ العنكبوت].

وفي قوله في هذه الآية الكريمة «قرية» وجهان من الإعراب.

أحدهما: أنه بدل من قوله «مثلاً»، الثاني: أن «ضرب» مضمن معنى جعل، وأن «قرية» هي المفعول الأول، و«مثلاً» المفعول الثاني. وإنما أخرت قرية لئلا يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله: ﴿كَانَتُ ءَامِنَةٌ ﴾... إلخ.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿مُطْمَينَةَ﴾ أي لا يزعجها حوف لأن الطمأنينة مع الأمن، والانزعاج والقلق مع الخوف.

وقوله: ﴿ رَغَدًا ﴾ أي واسعاً لذيذاً. و «الأنعم» قيل جمع نعمة كشدة وأشد. أو على ترك الاعتداد بالتاء؛ كدرع وأدرع. أو جمع نعم كبؤس وأبؤس، كما تقدم في سورة الأنعام في الكلام على قوله: ﴿ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، هو أن يقال: كيف أوقع الإذاقة على اللباس في قوله: ﴿فَأَذَفَهَا اللهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ﴾. وروي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب: هل يذاق اللباس؟! يريد الطعن في قوله تعالى: ﴿فَأَذَفَهَا اللهُ لِبَاسَ ٱلجُوعِ﴾. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس! هب أن محمداً على محمداً على ما كان نبياً! أما كان عربياً؟

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: والجواب عن هذا السؤال ظاهر، وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم، وتحيط بها كاللباس. ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع والخوف أوقع عليه الإذاقة، فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي سميناها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أنه لا يجوز لأحد أن يقول: إن في القرآن مجازاً، وأوضحنا ذلك بأدلته، وبينا أن ما يسميه البيانيون مجازاً أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية.

وقد احتلف أهل البيان في هذه الآية، فبعضهم يقول: فيها استعارة مجردة؛ يعنون

أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث كالجوع والخوف، بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية، ثم ذكر الوصف الذي هو الإذاقة ملائماً للمستعار له الذي هو الجوع والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤس والضر، وأذاقه غيره إياهما، فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم المستعار له، الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة. ولو أريد ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل: فكساها؛ لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو فنكرها ترشيح للاستعارة. قالوا: وإن كانت الاستعارة المرشحة أبلغ من المجردة، فذكرها ترشيح للاستعارة. قالوا: وإن كانت الاستعارة المرشحة أبلغ من المجردة، فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ؛ من حيث إنه روعي المستعار له الذي هو الخوف والجوع، بذكر الإذاقة المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحاً.

وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولاً استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم اللباس، بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه، فصار اسم اللباس مستعاراً لآثار الجوع والخوف على أبدانهم، ثم استعار اسم الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه باللباس، بجامع التعرف والاختبار في كل من الذوق بالفم، ووجود الألم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس استعارة أصلية كما ذكرنا، وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف استعارة تبعية.

وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر مرادهم، مع أن التحقيق الذي لا شك فيه أن كل ذلك لا فائدة فيه، ولا طائل تحته، وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق وعلى غيره من وجود الألم واللذة، وأنها تطلق اللباس على المعروف، وتطلقه على غيره مما فيه معنى اللباس من الاشتمال، كقوله: ﴿ مُنَّ لِيَاسٌ لَكُمُ اللهِ وقول الأعشى:

إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لباسا

وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس، فلا مانع من إيقاع الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَلُّ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى الله لَهُ اللهُ مَا أَحَلُ الله الله عن تحريم ما أحل الله من رزقه، مما شرع لهم عمرو بن لحي ـ لعنه الله ـ من تحريم ما أحل الله.

وقد أوضح \_ جل وعلا \_ هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿ قُلْ هَلُمُ شُهُدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ

يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَلَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ [الانعام: ١٥٠]، وقوله: ﴿ قُلُ أَرَهَ يُتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِك لَكُمُّ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ ﴿ إِيونَسَ]، وقوله: ﴿ قَدْ خَسِرَ اللَّذِينَ قَتَلُوّا أَوْلَلَكُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزُقَهُمُ اللّهُ أَفْرِرَاتُهُ عَلَى اللَّهِ قَدْ صَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهتَدِينَ ﴿ وَالانعام]، وقوله: ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَاهِ الْاَنْعَامِ خَالِهِكُ لِلْهُ كُونِا وَمُحَمَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا ﴾ [الانعام]، وقوله: ﴿ وَقَالُواْ هَلَاهِ آنَوَا وَمَا كَانُواْ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِم ﴾ [الأنعام: ١٣٨]، وقوله: ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ حِجْرٌ ﴾ أي حرام، إلى غير ذلك من الآيات، كما تقدم.

## وفي قوله: ﴿ ٱلْكَذِبَ ﴾ أوجه من الإعراب:

أحدها: أنه منصوب به «تقولوا»؛ أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات المذكورة آنفاً من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل، واللام مثلها في قولك: لا تقولوا لما أحل الله: هو حرام. وكقوله: ﴿وَلاَ نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَمُوتَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]. وجملة «هذا حلال وهذا حرام» بدل من «الكذب» وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب به «تصف» بتضمينها معنى تقول؛ أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم، فتقول هذا حلال وهذا حرام، وقيل: «الكذب» مفعول به له تقولوا هذا حلال وهذا حرام، متعلقة به لا تقولوا» أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب؛ أي لا تتحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم، ويجول في أفواهكم؛ لا لأجل حجة وبينة ـ قاله صاحب الكشاف. وقيل: «الكذب» بدل من هاء المفعول المحذوفة؛ أي لما تصفه ألسنتكم الكذب.

تنبيه: كان السلف الصالح في يتورعون عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام؛ خوفاً من هذه الآيات.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قال الدارمي أبو محمد في مسنده: أخبرنا هارون، عن حفص، عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال ولا حرام، ولكن كان يقول: كانوا يكرهون، وكانوا يستحبون.

وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. انتهى.

وقال الزمخشري: واللام في قوله: ﴿ لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ اَلْكَذِبُّ ﴾ من التعليل الذي لا يتضمن معنى الفرض، اه. وكثير من العلماء يقولون: هي لام العاقبة، والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل كاللام إذا لم تقصد به علة غائبة؛ كقوله: ﴿ فَالنّفَطَهُ عَالَ فَي فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوا ﴾ [القصص: ١]، وقوله هنا: ﴿ لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُّ ﴾ أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: بل كل ذلك من أساليب اللغة العربية. فمن أساليبها الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة الغائبة؛ كقوله: ﴿وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِبْرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْفِسْطِ الله الله الله على ترتب أمر ليقُومَ النَّاسُ بِٱلْفِسْطِ المعلول على علته الغائبة. وهذا الأخير كقوله: ﴿فَالْنَقَطَهُ عَالَ فَعَلَى أَمر، كترتيب المعلول على علته الغائبة. وهذا الأخير كقوله: ﴿فَالْنَقَطَهُ عَالَ فَرَعُونَ لِهُمْ عَدُوّا وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]؛ لأن العلة الغائبة الباعثة لهم على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدواً، بل ليكون لهم قرة عين؛ كما قالت امرأة فرعون: ﴿فَرَتُ عَيْنِ لِي وَلِكُ لاَ نَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا آوَ نَتَغِذَهُ وَلَدًا ﴾ [القصص: ٩] ولكن فرعون: ﴿فَرَتُ عَيْنِ لِي وَلِكُ لاَ نَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا آوَ نَتَغِذَهُ وَلَدًا ﴾ [القصص: ٩] ولكن لما كان كونه عدواً لهم وحزناً يترتب على التقاطهم له؛ كترتيب المعلول على علته الغائبة \_ عبر فيه باللام الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربي، فلا حاجة إلى ما يطيل به البيانيون في مثل هذا المبحث.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في يونس: ﴿ قُلَ إِنَكَ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَتَنَعٌ فِي الدُّنْيَ اثْمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَدِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴿ مَتَنَعٌ فِي الدُّنْيَ اللَّهُمُ قَلِيلًا ثُمَ قَلِيلًا ثُمَ الضَّطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلَاتٍ عَلَيلًا ثُمَ أَضْطَرُهُ وَ إِلَى عَذَابٍ النَّارِ وَيِثْسَ عَلِيلًا ثُمَ أَضْطَرُهُ وَ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيِثْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ١٢٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿مَنَعُ قَلِيلٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ أي متاعهم في الدنيا متاع قليل. وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾ أي لا ينالون الفلاح، وهو يطلق على معنيين: أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر. والثاني: البقاء السرمدي؛ كما تقدم بشواهده.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾، هذا المحرم عليهم، المقصوص عليه من قبل المحال عليه هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ مَا حُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ اللَّهِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ طُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَاكِ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلَيْقُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَإِنَّا لَصَلَيْقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

وجملة المحرمات عليهم في هذه الآية الكريمة ظاهرة، وهو كل ذي ظفر: كالنعامة والبعير، والشحم الخالص من البقر والغنم \_ وهو الثروب \_ وشحم الكلى، أما الشحم الذي على الظهر، والذي في الحوايا وهي الأمعاء، والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من الشحوم المختلطة بالعظام فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من الآية الكريمة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَيِفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ ﷺ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ٱخْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾. أثنى الله ـ جل وعلا ـ في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه إبراهيم ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ: بأنه أمة؛ أي إمام مقتدى به، يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: ﴿إِنّي جَاعِكُ لِلنّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤]، وأنه قانت لله، أي مطيع له. وأنه لم يكن من المشركين، وأنه شاكر لأنعم الله، وأن الله اجتباه، أي اختاره واصطفاه، وأنه هداه إلى صراط مستقيم.

وكرر هذا الثناء عليه في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَإِنْرَهِيمَ الّذِى وَفَىٰ ﴿ وَالنجم]، وقدوله: ﴿ وَإِنْرَهِيمَ النّذِي إِرَهِيمَ رَبُهُ بِكِلِمَاتٍ فَأَتَهُنَّ قَالَ إِنّ جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤]، وقوله: ﴿ وَ وَلَهُ اللّهُ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ وَالأنبياء]، وقوله ﴿ وَكَذَلِكَ نُوى إِنْرَهِيمَ مَلكُوتَ السّمَونِ وَالأَرْضِ وَلِيكُونَ مِن المُوقِينِينَ ﴿ وَالأنبياء]، وقوله عنه: ﴿ إِنّ وَجَهِّتُ وَجَهِي لِلّذِي فَطَر السّمَونِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنا مِن المُشْرِكِينَ ﴿ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنا مِن المُشْرِكِينَ ﴿ وَالانبياء]، وقوله والأرض حَنيفًا وَمَا أَنا مِن المُشْرِكِينَ ﴿ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن النّاء عليه.

وقد قدمنا معانى «الأمة» في القرآن.

قوله تعالى: ﴿وَمَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾. قال بعض العلماء: الحسنة التي آتاه الله في الدنيا: الذرية الطيبة، والثناء الحسن. ويستأنس لهذا بأن الله بيّن أنه أعطاه بسبب إخلاصه لله، واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضاً لأنه جعل له ثناء حسنا باقياً في الدنيا، قال تعالى: ﴿فَلَمّا اعْتَرَهُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُو إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًا جَعَلْنَا فَهِيَا لَهُو عَلِينًا فَي وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَلِنَا فَهُم لِسَانَ صِدْقِ عَلِينًا ﴿ وَالْجَعَلُ فَي لِسَانَ صِدْقِ فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَالْجَعَلُ فِي لِسَانَ صِدْقِ فِي اللّهُ فِي دُرِيّتِهِ النّهُ وَقَ وَالْكِنَابُ ﴿ العنك بوت: ٢٧]، وقال: ﴿وَالْجَعَلُ فِي لِسَانَ صِدْقِ فِي النّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَي لِسَانَ صِدْقِ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَبِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.

فِي إِرَّهِيمَ ﴾ [الممتحنة: ٤]، إلى غير ذلك من الآيات، والملة: الشريعة، والحنيف: المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من الحنف: وهو اعوجاج الرجلين؛ يقال: برجله حنف؛ أي اعوجاج. ومنه قول أم الأحنف بن قيس ترقصه وهو صبى:

والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله وقوله: «حنيفاً» حال من المضاف إليه؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة: ما كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا

لأن المضاف هنا وهو «ملة» كالجزء من المضاف إليه وهو «إبراهيم»؛ لأنه لو حذف لبقي المعنى تامًّا؛ لأن قولنا: أن اتبع إبراهيم، كلام تام المعنى كما هو ظاهر، وهذا هو مراده بكونه مثل جزئه.

قوله تعالى: ﴿وَجَدِلْهُم بِالَتِي هِي آحْسَنُ ﴾. أمر الله \_ جل وعلا \_ نبيه على في هذه الآية الكريمة: أن يجادل خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة من إيضاح الحق بالرفق واللين. وعن مجاهد ﴿وَجَدِلْهُم بِاللِّي هِي أَحْسَنُ ﴾ قال: أعرض عن أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: ﴿وَلا بَحُدِلُواْ أَهْلَ اللَّكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الذّينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم ﴾ [العنكبوت: ٤٦] أي إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجادلهم بالسيف حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله لموسى وهرون في شأن فرعون ﴿فَقُولَا لَمُ قَوْلًا لَيْنَا لَمَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَهُ اللهِ اللهِ عَنْخَشَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾.

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه أعلم بمن ضل عن سبيله؛ أي زاغ عن طريق الصواب والحق، إلى طريق الكفر والضلال.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في أول القلم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُمَّدِينَ ﴾ [القلم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ اللهُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وَالْمُهْمَّدِينَ ﴾ [النعام]، وقوله في الأنعام: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وَالْمُهْمَّدِينَ ﴾ [الأنعام]، وقوله في النجم : ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ آهْمَدَى السنجم : ٣٠] والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا.

والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي «أعلم» في هذه الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل؛ لأن الله لا يشاركه أحد في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة، فهي كقول الشنفري:

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل أي لم أكن بعجلهم، وقول الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بنى لنا مستعباً دعائمه أعمر وأطول أي عزيزة طويلة.

قبول تعالى المشركين المسلمون النحل المسلمون النحل بالمدينة ، في تمثيل المشركين المسكرين المسكرين المسلمون النحل بالمدينة ، في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم أحد. فقال المسلمون الئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم ؛ فنزلت الآية الكريمة ، فصبروا لقوله تعالى : ﴿لَهُو خَيْرٌ لِلصَّيدِينَ ﴾ مع أن سورة النحل مكية ، الآية الكريمة ، فصبروا لقوله تعالى : ﴿لَهُو خَيْرٌ لِلصَّيدِينَ ﴾ مع أن سورة النحل مكية ، الاهذه الآيات الثلاث من آخرها . والآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو . وقد ذكر تعالى هذا المعنى في القرآن ، كقوله : ﴿وَبَحَرَّوُا سَيتَهُ سَيّئَةُ مِثْلُها فَمَنْ عَفَ اللهُ وَأَسَلَحُ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهُ الله المعنى في القرآن ، كقوله : ﴿وَالْجُونَ وَصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُو وَأَسَلَحَ فَأَرَّهُ لَمُ اللهُ الله المعنى من سَيلٍ ﴿ وَلَمَن النَصَر بَعْدَ ظُلْمِه عَلَالِه مَن سَيلٍ ﴿ وَلَمَن اللهُ كَانَ عَفُوا عَن سُوّعٍ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوا فَدِيلًا النساء : ١٤٨ ـ ١٤٩ كما قدمنا .

### مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة:

المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الطفر، وهي أنك إن ظلمك إنسان بأن أخذ شيئاً من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته، وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟.

أصح القولين، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة؛ لقوله تعالى في هذه الآية: ﴿فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وممن قال بهذا القول: ابن سيرين وإبراهيم النخعي، وسفيان ومجاهد، وغيرهم.

وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك؛ وعليه درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها.

واحتج من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، اهد. وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به؛ لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه.

المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في القصاص، فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به. ويؤيده «رضه على رأس يهودي بين حجرين قصاصاً لجارية فعل بها مثل ذلك».

وهذا قول أكثر أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه؛ زاعماً أن القتل بغير

المحدد شبه عمد، لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص. وسيأتي لهذا \_ إن شاء الله \_ تعالى زيادة إيضاح في سورة الإسراء.

المسألة الثالثة: أطلق - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة اسم العقوبة على الجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن الجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين، ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ؛ فيؤدي لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام؛ كقول الشاعر:

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا أي خيطوا لي، وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير:

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على الإناث.

ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء الفعل مشاكلة للفظ الآخر، قوله تعالى: ﴿ وَاللَّكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ ﴾ . . . الآية [الحج: ٦٠]، ونحوه أيضاً:

قوله: ﴿وَبَحَرَّوُا سَيِتَهُ سَيِّنَهُ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] مع أن القصاص ليس بسيئة وقوله: ﴿فَنَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُواْ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٩٤]؛ لأن القصاص من المعتدى أيضاً ليس باعتداء كما هو ظاهر، وإنما أدى بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين:

قوله تعالى: ﴿وَأَصْرِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴿ ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه ﷺ مأمور بالصبر، وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه ؛ لقوله: ﴿وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا اللَّهِ ﴾ وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿وَمَا يُلَقَّلُها إِلَّا اللَّهِ أَوْ حَفْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا يَلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَفْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ ا

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِئُونَ ﴿ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه مع عباده المتقين المحسنين، وقد تقدم إيضاح معنى التقوى والإحسان، وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين، وهي بالإعانة والنصر والتوفيق، وكرر هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿إِنَّنِي مَعَكُما أَسَمَهُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦]، وقوله: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَيْكِكَةِ أَنِي مَعَكُم الانفال: ١٦]، وقوله: ﴿لاَ تَحْدَزُنْ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ﴾ [المنوبة: ٤٠] وقوله: ﴿وَاللهُ عَلَمُ اللهُ مَعَنَا ﴾ [المنوبة: ٤٠] وقوله: ﴿وَاللهُ كُلَّمُ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء]، إلى غير ذلك من الآيات.

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم، ونفوذ القدرة، وكون الجميع في قبضته \_ جل وعلا \_ فالكائنات في يده \_ جل وعلا \_ أصغر من حبة خردل، وهذه هي المذكورة أيضاً في آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن خَوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ مِن خَوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَعَهُمُ مِن خَوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَا هُوَ رَعَهُمُ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ السمجادلة: ٧]، وقوله: ﴿وَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا وَقُوله: ﴿وَلَمُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ السحديد: ٤]، وقوله: ﴿وَلَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُونَ مِن عَيْمِ اللهِ عَمْلُونَ مِن عَمَلٍ إِلّا كُنَا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيعِنُونَ فِيوْ اليونس: ٦١]، إلى غير ذلك من الآبات.

فهو \_ جل وعلا \_ مستو على عرشه كما قال، على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله، وهو محيط بخلقه، كلهم في قبضة يده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

# ب العدار حمل الرحم

### سُورة الإسراء

قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَذِى آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا . . . ﴾ الآية . قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، فإنا نبين ذلك، فإذا علمت ذلك، فاعلم أن هذا الإسراء به على المذكور في هذه الآية الكريمة، زعم بعض أهل العلم أنه بروحه على دون جسده، زاعماً أنه في المنام لا اليقظة؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي.

وزعم بعضهم أن الإسراء بالجسد، والمعراج بالروح دون الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده على يقظة لا مناماً؛ لأنه قال: ﴿يَعَبُدِهِ ﴾ والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد؛ ولأنه قال: ﴿مُبُحَنَ ﴾ والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه، ويؤيده قوله تعالى: ﴿مَا نَاعَ ٱلمَمَرُ وَمَا طَغَى اللهِ ﴾ [النجم]؛ لأن البصر من آلات الذات لا الروح، وقوله هنا: ﴿لِنُرِيمُ مِنْ ءَايَئِناً ﴾.

ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله ـ جل وعلا ـ: ﴿وَمَا جَمَلْنَا ٱلرُّبَا ٱلَّيَا ٱلَّيَا ٱلَّيَا اَلَّيَ اَلَّيَ اللَّهَ وَاللَّهَ وَالْلَّهَ وَالْلَّهَ وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة، ولا سبباً لتكذيب قريش؛ لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه ما لا يصح، فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة، فصار فتنة لهم، وكون الشجرة الملعونة التي

هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم أن الله لما أنزل قوله: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِيَ أَصْلِ الْمَجِرِةِ الصَافاتِ] قالوا: ظهر كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة، فكيف ينبت في أصل النار! كما تقدم في البقرة.

ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: ﴿لِزُيهُ مِنْ اَلِيُلِنَا ﴿ لَ اللَّهِ مِنْ اَلْكِلْنَا ﴿ لَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا طَعَىٰ ﴿ لَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفساً كان قبل يلومها فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضاً قول أبي الطيب:

ورؤياك أحلى في العيون من الغمض

قاله صاحب (اللسان).

وزعم بعض أهل العلم أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّعَيَا ٱلرَّعَا الرَّعَا اللَّهُ الاَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السموات السبع.

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعرّاج كليهما بجسمه وروحه، يقظة لا مناماً، كما دلت على ذلك أيضاً الآيات التي ذكرناها.

وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين.

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس و أنه الإسراء المذكور وقع مناماً لا ينافي ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجماعة، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة؛ لإمكان أن يكون رأى الإسراء المذكور نوماً، ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فأسري به يقظة تصديقاً لتلك الرؤيا المنامية، كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام، فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء عام سبع يقظة لا مناماً تصديقاً لتلك الرؤيا؛ كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولُهُ الرُّعَيا لِللّهِ مَا اللّهُ مَا مِنْ عَمْد عائشة الصحيح: «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس،

وزاد فيها ونقص، وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على الصواب، فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور، وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير - رحمه الله تعالى - فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعاً حسناً بإتقان.

ثم قال كَتُلَّهُ: والحق أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أسرى به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راكباً البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السموات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزليهما ﷺ وعليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ـ أي أقلام القدر ـ بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح، ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور، وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسنداً ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخلها كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة، يتعبدون فيها ثم لا يعودون إليها إلى يوم القيامة، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين، ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفاً بعباده. وفي هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء؛ فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ، ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مرَّ بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى.

ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل على في ذلك، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم، انتهى بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله تعالى \_.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في جميع مصنفات المحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام، فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيًا، ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهما، وبسط قصة الإسراء، تركناه لشهرته عند العامة، وتواتره في الأحاديث.

وذكر الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في آخر كلامه على هذه الآية الكريمة

فائدتين، قال في أولاهما: فائدة حسنة جليلة، وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب (دلائل النبوة) من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال، عن عمر بن عبد الله، عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله على دحية بن خليفة إلى قيصر. . . فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل، ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه، فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه، وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده، قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكدب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة، فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصر، فقال: بطريق إيلياء قد علمت تلك الليلة.

قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد؛ فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فغلبنا، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلاً، فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه، حتى نصبح فننظر من أين أتى! قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا المجر الذي في زاوية المسجد مثقوب؛ وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى وقد صلى الليلة في مسجدنا، اه.

ثم قال في الأخرى: فائدة، قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير): وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي، وابن مسعود وأبي ذر، ومالك بن صعصعة، وأبي هريرة، وأبي سعيد وابن عباس، وشداد بن أوس، وأبي بن كعب، وعبد الرحمن بن قرط، وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين، وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة، وبريدة وأبي أيوب، وأبي أمامة وسمرة بن جندب، وأبي الحمراء وصهيب الرومي، وأم هانئ، وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق في أجمعين، منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة، فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون ﴿يُرِيدُن لِلْطِنُوا نُورَ اللهِ بِأَفْرَهِمٍ وَاللهُ مُنَم نُومِهِ وَلَوْ صَرَه اللهُ مُنْ وَلَوْهُ اللهُ مُنْ فُرِهِ وَلَوْهُ اللهُ مُنْ وَلَوْهُ وَاللهُ مُنْ وَلَوْهُ وَاللهُ مُنْ فَرَهِ وَلَوْهُ وَاللهُ وَاللهُ مُنْ فُرِهِ وَلَوْهُ وَاللهُ مُنْ وَلَوْهُ وَاللهُ مُنْ وَلَوْهُ وَاللهُ مُنْ فُرِهِ وَلَوْهُ وَاللهُ مَنْ الن كثير بلفظه.

وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب في «سبحان» أنه مفعول مطلق، منصوب بفعل محذوف؛ أي أسبح الله سبحاناً أي تسبيحاً، والتسبيح: الإبعاد عن السوء، ومعناه في الشرع: التنزيه عن كل ما لا يليق بجلال الله وكماله، كما قدمنا. وزعم بعض أهل العلم: أن لفظة «سبحان» علم للتنزيه؛ وعليه فهو علم جنس لمعنى التنزيه على حد قول ابن مالك في الخلاصة، مشيراً إلى أن علم الجنس يكون للمعنى كما يكون للذات:

ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة

وعلى أنه علم، فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. والذي يظهر لي \_ والله تعالى أعلم \_ أنه غير علم، وأن معنى «سبحان» تنزيها لله عن كل ما لا يليق به. ولفظة «سبحان» من الكلمات الملازمة للإضافة، وورودها غير مضافة قليل؛ كقول الأعشى:

فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر ومن الأدلة على أنه غير علم، ملازمته للإضافة والأعلام تقل إضافتها، وقد سمعت لفظة «سبحان» غير مضافة مع التنوين والتعريف، فمثاله مع التنوين قوله:

سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد ومثاله معرفاً قول الراجز:

#### سبحانك اللهم ذا السبحان

والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم، الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق، ورأى من آيات ربه الكبرى، وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق، ولله المثل الأعلى:

يا قوم قلبي عند زهراء يعرف السامع والرائي لا تدعني إلا بيا عبدها في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها «ليلاً» في هذه الآية الكريمة.

قال الزمخشري في الكشاف: أراد بقوله «ليلاً» بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أُسرِي به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة، وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية، ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة «من الليل» أي بعض الليل، كقوله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّلِ فَتَهَجَدَ بِهِ عَنْ الْفِلَةُ ﴾ يعني بالقيام في بعض الليل، اه واعترض بعض أهل العلم هذا.

وذكر بعضهم أن التنكير في قوله: «ليلاً» للتعظيم؛ أي ليلاً أي ليل، دنا فيه المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك، وقد قدمنا: أن أسرى وسرى لغتان؛ كسقى وأسقى، وقد جمعهما قول حسان المناهاية:

حي النفسيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري بفتح التاء من «تسرى». والباء قوله من ﴿بِعَبْدِهِ، ﴾ في اللغتين للتعدية، كالباء في ﴿نَهَبُ اللّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧]. وقد تقدمت شواهد هذا في (سورة هود).

تنبيه: اختلف العلماء هل رأى رسول الله على ربه ليلة الإسراء بعين رأسه أم لا؟ فقال ابن عباس وغيره: رآه بعين رأسه، وقالت عائشة وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف.

قال \_ مقيده عفا الله عنه \_ التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع: أنه على لم يره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه؛ فالمراد به الرؤية بالقلب؛ كما في صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتين لا بعين الرأس.

ومن أوضح الأدلة على ذلك أن أبا ذر رهو هو في صدق اللهجة) سأل النبي على عن هذه المسألة بعينها؛ فأفتاه بما مقتضاه أنه لم يره، قال مسلم بن الحجاج – رحمه الله تعالى \_ في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي ذر قال: سألت رسول الله على: هل رأيت ربك؟ قال: «نور!! أنى أراه»!؟.

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، كلاهما عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله على لسألته، فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت نوراً» هذا لفظ مسلم.

وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله ﷺ: «نوراً أنى أراه»!! فهو بتنوين «نور» وفتح الهمزة في «أنى» وتشديد النون وفتحها. و«أراه» بفتح الهمزة، هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه: حجابه نور، فكيف أراه!!.

قال الإمام أبو عبد الله المازري كَلَله: الضمير في «أراه» عائد إلى الله \_ سبحانه وتعالى \_ ومعناه: أن النور منعني من الرؤية، كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه.

وقوله ﷺ: «رأيت نوراً» معناه: رأيت النور فحسب، ولم أر غيره. قال: وروي «نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء، ويحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ما قلناه؛ أي خالق النور المانع من رؤيته، فيكون من صفات الأفعال.

قال القاضي عياض كلله: هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا رأيناها في شيء من الأصول، اه محل الغرض من كلام النووي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: التحقيق الذي لا شك فيه هو أن معنى الحديث هو ما ذكر، من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة النور الذي هو حجابه. ومن أصرح الأدلة

على ذلك أيضاً حديث أبي موسى المتفق عليه: «حجابه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله على: «نور! أني أراه»؟. أي كيف أراه وحجابه نور، من صفته أنه لو كشفه لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه.

وقد قدمنا أن تحقيق المقام في رؤية الله \_ جل وعلا \_ بالأبصار أنها جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة، بدليل قول موسى: ﴿رَبِّ آرِنِ آنَظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]؛ لأنه لا يجهل المستحيل في حقه \_ جل وعلا \_ وأنها جائزة شرعاً وواقعة يوم القيامة، ممتنعة شرعاً في الدنيا قال: ﴿ لَن تَرَانِي وَلَكِن اَنْظُرُ إِلَى اللَّجَبَلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ جَعَلَهُ دَكَا ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» في صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة كما تقدم.

وأما قوله: ﴿ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ [النجم: ٨، ٩] \_ فذلك جبريل على التحقيق، لا الله \_ جل وعلا \_.

قوله تعالى: ﴿الَّذِى بَرَكُنَا حَوْلَهُ ﴾. أظهر التفسيرات فيه أن معنى «باركنا حوله» أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذا، كقوله تعالى: ﴿وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَالْمَبِينَ اللَّهِ عَلِمِينَ اللَّهِ عَلِمِينَ اللَّهِ عَلِمِينَ اللَّهِ عَلِمِينَ اللَّهِ عَلِمِينَ اللَّهِ عَلِمِينَ اللَّهُ وَالْمَبِياءَ فإن المراد بتلك الأرض: الشام. والمراد بأنه بارك فيها أنه أكثر فيها البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه؛ كما عليه جمهور العلماء.

وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء منها، وقيل: غير ذلك، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿الرِّيهُ مِنْ مَاكِنِناً ﴾. الظاهر إنما أراه الله من آياته في هذه الآية الكريمة أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة التعدية داخلة على رأي البصرية؛ كقوله: أرأيت زيداً دار عمرو؛ أي جعلته يراها بعينه. و «من» في الآية للتبعيض، والمعنى «لنريه من آياتنا»؛ أي بعض آياتنا فنجعله يراها بعينه، وذلك ما رآه ﷺ بعينه ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ كما جاء مبيناً في الأحاديث الكثيرة. ويدلل ما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم: ﴿مَا نَاغَ ٱلْمَكُرُ وَمَا كُفَىٰ إِنِي لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلكَرُبَىٰ اللهِ النجم].

قوله تعالى: ﴿اتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ ﴾ لما بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه على: ﴿اتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ ﴾ لما بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة عظم شأن موسى بالكتاب العظيم، الذي أنزله إليه وهو التوراة، مبيناً أنه جعله هدى لبني إسرائيل، وكرر - جل وعلا - هذا المعنى في القرآن، كقوله: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابَةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَيْ إِسْرَءِيلُ فَي وَمِينَا مُوسَى الْكِتَبُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابَةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَيْ إِسْرَءِيلُ فَي وَمِينَا مُوسَى الْكِتَبُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَكَابِر لِلنَّاسِ ﴿ . . . .

الآية [القصص: ٤٣]، وقوله: ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي َ أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿ . . . الآية [الأنعام: ١٥٤]، وقوله: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْطَلَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ . . . الآية [الأعراف: ١٤٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ أَلَا تَنَجْذُوا مِن دُونِ وَكِيلاً ﴾. اعلم أن هذا الحرف قرأه جمهور القراة «ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب؛ وعلى هذا فران» هي المفسرة؛ فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء \_ صلوات الله عليهم وسلامه \_ وعلى هذه القراءة فرلا» في قوله: ﴿لاَ تَنَجْذُوا ﴾ ناهية، وقرأه أبو عمرو من السبعة (ألا يتخذوا من دوني وكيلاً) بالياء على الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها مجرور بحرف التعليل المحذوف؛ أي وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلاً؛ لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند إليه الأمور، وتفوض من دون الله ليس من الهدى؛ فمرجع القراءتين إلى شيء واحد، وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره.

والوكيل: فعيل من التوكل؛ أي متوكلاً عليه، تفوضون إليه أموركم؛ فيوصل إليكم النفع، ويكف عنكم الضر.

وقال الزمخشري: ﴿وَكِيلًا ﴾ أي رباً تكلون إليه أموركم. وقال ابن جرير: حفيظاً لكم سواي.

وقال أبو الفرج بن الجوزي: قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون عباده، لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل، اهـ؛ قاله أبو حيان في (البحر).

وقال القرطبي: ﴿وَكِيلًا ﴾ أي شريكاً ، عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم ؛ حكاه الفراء. وقيل: رباً يتوكلون عليه في أمورهم ؛ قاله الكلبي. وقال الفراء: كافياً . اهد. والمعاني متقاربة ، ومرجعها إلى شيء واحد ، وهو أن الوكيل: من يتوكل عليه ؛ فتفوض الأمور إليه ، ليأتي بالخير ، ويدفع الشر. وهذا لا يصح إلا لله وحده \_ جل وعلا \_ ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه ؛ لأنه لا نافع ولا ضار ، ولا كافي إلا هو وحده \_ جل وعلا \_ عليه توكلنا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

قوله تعالى: ﴿ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُولًا ﴿ فَ الله الله الله الكريمة من حملهم مع نوح ؛ تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من الغرق ؛ ليكون في ذلك تهييج لذرياتهم على طاعة الله ؛ أي يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق ، تشبهوا بأبيكم ، فاشكروا نعمنا ، وأشار إلى هذا المعنى في قوله : ﴿ أُولَيْكَ اللَّذِينَ أَنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّيَنَ مِن ذُرِّيَّةٍ ءَادَمَ وَمِثَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾ [مريم: ٥٨].

وبيّن في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم، وبيّن الشيء الذي حملهم فيه، وبيّن من بقي له نسل وعقب منهم، ومن انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب.

فبيّن أن الذين حملهم مع نوح هم أهله ومن آمن معه من قومه في قوله: ﴿قُلْنَا الْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٤٠].

وبيِّن أن الذين آمنوا من قومه قليل بقوله: ﴿وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠].

وبيّن أن ممن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه، قال في امرأته: ﴿ مَثَرَبُ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا الْمَرَاتَ نُوجٍ ﴾ إلى قسوله: ﴿ أَدْخُلَا النّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ ﴾ [التحريم: ١٠]. وقال في ابنه: ﴿ وَمَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: ٤٣]، وقال فيه أيضًا فَيْرُ صَلِحٍ ﴾ [هود: ٤٦].

وقوله: ﴿ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ أي الموعود بنجاتهم في قوله: ﴿ فَٱسْلُفَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَتْنَيْنِ وَأَهْلَك ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، ونحوها من الآيات.

وبيّن أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله: ﴿قُلْنَا آخِلَ فِيهَا﴾ [هود: ١٤٠؛ أي السفينة، وقوله: ﴿قَلْنَا آخِلَ فِيها لَيها السفينة ـ السفينة، وقوله: ﴿قَاسَلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ النَّيْنِ ﴾؛ أي أدخل فيها ـ أي السفينة ـ ﴿مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧].

وبيّن أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ الصافات: ٧٧]، وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه، ولباسه وشأنه كله؛ فسماه الله عبداً شكوراً.

وأظهر أوجه الإعراب في قوله: ﴿ ذُرِّتِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا ﴾، أنه منادى بحرف محذوف. قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِنَّى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾.

بيّن - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: أن من أحسن - أي بالإيمان والطاعة - فإنه إنما يحسن إلى نفسه؛ لأن نفع ذلك لنفسه خاصة، وأن من أساء - أي بالكفر والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة.

وبيّن هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿مَنْ عَبِلَ صَلِحًا فَلَنَهُ اللّهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ اللّهُ الصلت: ٤٦]، وقوله: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَرَهُ ﴿ وَمَن عَمِلَ صَلِحًا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مَلِحًا لَا فَيْكُهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلَا فَيْكُهُ مِنْ كَفَر فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلَا فَيْ فَعَلَيْهِ مَنْ مُهَدُونَ ﴿ وَهَ الروم] إلى غير ذلك من الآيات. واللام في قوله: ﴿ وَمَن أَسَاءُ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦]. ومن إتيان فَلَهَا ﴾ بمعنى على؛ أي فعليها، بدليل قوله: ﴿ وَمَن أَسَاءُ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦]. ومن إتيان اللام بمعنى «على» قوله تعالى: ﴿ وَيَغِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ ؛ أي عليها، وقوله: ﴿ وَمَن لَكُ مُن كلام الواقعة: ١٩] ؛ أي سلام عليك، على ما قاله بعض العلماء، ونظير ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي، أو شريح العبسي، أو زهير المزنى أو غيرهم:

تناوله بالرمح ثم انثنى له فخر صريعاً لليدين وللفم

أي على اليدين وعلى الفم، والتعبير بهذه اللام في هذه الآية للمشاكلة؛ كما قدمنا في نحو: ﴿وَجَزَّوُا سَيِتَةٍ سَيِّتَةً ﴾ [الشورى: ٤٠]، ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسَعُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ ، جواب ﴿ إِذَا ﴾ في هذه الآية الكريمة محذوف ، وهو الذي تتعلق به اللام في قوله: ﴿ ليسئوا ﴾ وتقديره: إذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسؤوا وجوهكم ؛ بدليل قوله في الأولى: ﴿ إِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولِنَهُمَا بَعَنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَنَا ﴾ ، وخير ما يفسر به القرآن القرآن ، قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن) : ونظيره في حذف العامل قول حميد بن ثور:

رأتني بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق

أي رأتني أقبلت، أو مقبلاً. وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات: قرأه علي الكسائي «لنسوء وجوهكم» بنون العظمة وفتح الهمزة؛ أي لنسوءها بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم. وقرأه ابن عامر وحمزة وشعبة عن عاصم «ليسوء وجوهكم» بالياء وفتح الهمزة والفاعل ضمير عائد إلى الله؛ أي ليسوء هو؛ أي الله، وجوهكم بتسليطه إياهم عليكم. وقرأه الباقون «ليسئوا وجوهكم» بالياء وضم الهمزة بعدها واو الجمع التي هي فاعل الفعل، ونصبه بحذف النون، وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى الذي بعثهم الله عليهم ليسؤوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْناً﴾ لما بين ـ جل وعلا ـ أن بني إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين، وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما بعث عليهم عباداً له أولي بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم. وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: بعث عليهم قوماً ليسؤوا وجوههم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تبيراً.

وبين أيضاً أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه \_ جل وعلا \_ يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم؛ وذلك في قوله: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْناً ﴾ ولم يبيّن هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة أم لا؟ ولكنه أشار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول على وكتم صفاته ونقض عهوده، ومظاهرة عدوه عليه، إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فعاد الله \_ جل وعلا \_ للانتقام منهم تصديقاً لقوله: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدُناً ﴾ فسلط عليهم نبيه على والمسلمين؛ فجرى على بني قريظة والنضير، وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإجلاء، وضرب الجزية على من بقي منهم، وضرب الذلة والمسكنة.

فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَبُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْنِهُنَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُوا عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَمَا الشّرَوا بِهِ النّهُ مَنْ يَنكُهُ مِن عِبَادِةٍ فَنكَامُو بِعَضَبٍ عَلَى عَضَوْ وَلِمُكَا اللّهُ بَعْيًا أَن يُنزِلُ اللّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِةٍ فَنكَامُو بِعَضَبٍ عَلَى عَضَوْ وَلِلْكَفِينَ اللّهُ بَعْيا أَن يُنزِلُ اللّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَى خَآيِنةٍ مِنْهُمْ وَالسَامُ عَلَى اللّهُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ وَلَا نَوْلُ مَن الآيات. وقوله: ﴿وَهِلهُ عَلَى خَآيِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ١٣]، ونحو ذلك من الآيات.

ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى: ﴿هُوَ الّذِي ٓ أَخْرَةُ وَمَنْ أَهْلِ الْكَنْكِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحُشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُواْ أَنَهُم مَانِعَتُهُمْ مَنَ اللّهِ فَأَنَهُمُ اللّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوهِمُ الرُّعْبُ يُحْرُونَ بَيُوتُهُم بِأَيْدِهِمْ وَلَيْكِيمِمْ وَلَيْكِيمِمْ مِنَ اللّهِ فَأَنْهُمُ اللّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوهِمُ الرُّعْبُ يُحْرُونَ بَيُوتُهُم فِي الدُّنِيمُ وَلَيْكِيمِمُ وَلَيْكِيمِمُ وَلَيْكِيمِمُ وَلَيْكِيمِمُ وَلَكُمْ اللّهَ فَإِلَى اللّهَ فَاللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهَ فَإِلَى اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهَ شَدِيدُ وَلَكُمْ وَمَن يُشَاقِقَ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ اللّهَ اللّهُ مَن يُشَاقِقُ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَمَن يُشَاقِقُ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَمَن يُشَاقِقُ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَمَن يُشَاقِقُ اللّهَ فَإِنّ اللّهَ شَدِيدُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَمَن يُشَاقِقُ اللّهَ عَلَيْهُمُ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَوْلَامُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَوْلَكُمْ الْوَمُهُمْ وَدِينَوهُمْ وَالْوَلَكُمُ الْوَمُهُمُ وَلَوْلَكُمْ اللّهُ الْعُلْمُ وَلَهُمْ وَلَوْلُكُمْ اللّهُ الْعُلْمُ وَلَوْلَكُمُ اللّهُ الْعُلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُومُ اللّهُ الْعُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ وَلِي مُسْهُورة في كتب التفسير والتاريخ، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَمُ لِلْكَفِينَ حَصِيرًا ﴾. في قوله: ﴿حَصِيرًا ﴾ في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، كل منهما يشهد لمعناه قرآن، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه وكلها صحيح ويشهد له قرآن؛ فنورد جميع ذلك لأنه كله حق:

الأول: أن الحصير: المحبس والسجن؛ من الحصر وهو الحبس. قال الجوهري: يقال حصره يحصره حصراً: ضيق عليه وأحاط به. وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْفُولُا مِنْهَا مُكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّيْنَ دَعُولُا هُمَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللهِ قان]، ونحو ذلك من الآيات.

الوجه الثاني: أن معنى «حصيراً» أي فراشاً ومهاداً؛ من الحصير الذي يفرش؛ لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيراً. قال الثعلبي: وهو وجه حسن، ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: ﴿ لَمُم مِن جَهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ [الأعراف: ٤١]، ونحو ذلك من الآيات، والمهاد: الفراش.

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية، وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهداً برب العالمين - جل وعلا - يهدي للتي هي أقوم؛ أي الطريقة التي هي أسدّ وأعدل وأصوب، ف«التي» نعت لموصوف محذوف، على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل وقال الزجاج والكلبي والفراء: للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسله.

وهذه الآية الكريمة أجمل الله - جل وعلا - فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. ولكننا - إن شاء الله تعالى - سنذكر جملاً واقرة في جهات مختلفة كثيرة من هدى القرآن للطريق التي هي أقوم بياناً لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة، تنبيهاً ببعضه على كله من المسائل العظام، والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار، وطعنوا بسببها في دين الإسلام، لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة.

فمن ذلك توحيد الله \_ جل وعلا \_ فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، وهي توحيده \_ جل وعلا \_ في ربوبيته، وفي عبادته، وفي أسمائه وصفاته، وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى: ﴿ وَلَيْنِ سَالْنَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزحرف: ١٨]، وقال: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَبِّكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَ وَمَن يُحْرُجُ الْحَيِّ مِن الْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِن الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِن الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِن الْمَيْتِ وَمُعْرَجُ الْمَيْتِ وَمُعْرَبُ اللَّهُ فَقُلْ الْمَلْ نَقُونُ ﴿ فَي اللَّهُ الْمَيْتِ وَالْمَرْفِ اللهِ النوع من التوحيد في قوله: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالسَّعِراء ] تجاهل من عارف أنه عبد التوحيد في قوله: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَلْمِينَ فَاللَّهُ مِلْكُولَا اللَّهُ مَا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ مَن اللهُ مَا وَلَهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْتُ مَا أَنْزَلُ هَلَوْلَا إِلَّا رَبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِنَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

بَصَآبِرَ﴾، وقوله: ﴿وَمَحَمُدُواْ بِهَا وَاسْتَيَفَنَنَهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً﴾ [النمل: ١٤] وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﷺ [لا يوسف]، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدًّا.

الثاني: توحيده - جل وعلا - في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى «لا إله إلا الله» وهي متركبة من نفي وإثبات؛ فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله، كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها؛ إفراد الله - جل وعلا - وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله - عليهم الصلاة والسلام -، وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم أَعَمَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَمِدًا إِنَّ هَذَا لَنَيْءً عُكِبُ فِي السنة رساه - عاليه المعارك بين الرسل وأممهم

النوع الثالث: توحيده ـ جل وعلا ـ في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبنى على أصلين:

الأول: تنزيه الله \_ جل وعلا \_ عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِ شَحَى مُ الشورى: ١١].

والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ كما قال بعد قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْنَ أَنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ إِلَهِ اللهِ اللهِ اللهِ المبحث مستوفى موضحاً بالآيات القرآنية «في سورة الأعراف».

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته \_ جل وعلا \_ على وجوب توحيده في عبادته؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير،

فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده. ووبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده؛ لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَدَرُ ﴾ إلى قوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ [يونس: ٣١]، فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكراً عليهم شركهم به غيره بقوله: ﴿فَقُلْ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

ومنها قوله تعالى: ﴿قُلُ لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ٓ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ، ثم قال: ﴿قُلْ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ السَّمَوُنِ السَّمْوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ السَّمَقُولُونَ لِللَّهِ ﴾ فلما أقروا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلْ أَفَكُ لَنْقُونَ ﴾ ، ثم قال: ﴿قُلْ مَنْ بِيَوِ مَلَكُونُ كُلِّ مَنْ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجُارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ فلما أقروا وبخهم منكواً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٨٩].

ومنها قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾ [الرعد: ١٦] فلما صح الاعتراف وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿ قُلْ أَنْاَتَّخَذَتُم مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْشِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرَّا ﴾ [الرعد: ١٦].

ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فلما صح إقرارهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: ﴿فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٧].

ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَق السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَلَما صح اعترافهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿فَأَنَى يُوْفِكُونَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاء فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَلما صح إقرارهم وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكَمُمُونَ لَا العَنكبوت: ١٦ ـ ١٣].

وقوله: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] فلما صح اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ [لقمان: ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿ عَالِلَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنَ خَاقَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ السَّمَاءِ مَا أَ فَأَنبَتُنَا بِهِ عَدَابِقَ ذَات بَهَجَةِ مَّا كَان لَكُو أَن تُنبِتُوا شَجَرَها ﴾ ١٠- ١٦ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره: هو أن القادر على خلق السموات والأرض وما ذكر معها، خير من جماد لا يقدر على شيء، فلما تعين السموات والأرض وما ذكر معها، خير من جماد لا يقدر على شيء، فلما تعين اعترافهم منكراً عليهم بقوله: ﴿ أَولَكُ مُعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴾، ثم قال تعالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِللَهَا أَنْهَدَرُ وَجَعَلَ لَمَا رَوْسِو كَ وَجَعَلَ بَيْكَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِراً ﴾ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله، فلما تعين اعترافهم وبخهم منكراً

عليهم بقوله: ﴿ أَوِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الصافات: ٢١] ثم قال - جل وعلا -: ﴿ أَمّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَيْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ﴾ [الصافات: ٢٦] ولا شك أن الجواب كما قبله، فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكراً عليهم بقوله: ﴿ أَوَلَكُ مُعَ اللَّهِ قَلِيلًا مّا نَذَكَرُونَ ﴾ ، شم قال تعالى: ﴿ أَمّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسُلُ الرِّينَ عَبَيْلًا بَيْنَ يَدَى رَجْمَتِهِ \* ﴾ [النمل: ٣٦] ولا شك أن الجواب كما قبله. فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكراً عليهم بقوله: ﴿ أَولَكُ مُعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ ، ثم قال - جل وعلا -: ﴿ أَمّن يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم فِن السّمَاءِ وَالأَرْضِ أَولَكُ مَعَ اللَّهِ عَلَى السّمَاءِ وَالأَرْضِ أَولَكُ مَعَ اللَّهِ فَعَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللهم بقوله: ﴿ قَلْ هَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ الله أن الجواب كما قبله. فلما تعين الاعتراف وبخهم منكراً عليهم بقوله: ﴿ قُلْ هَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

وقول : ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُسِتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ هَـلَ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَقْعَلُ مِن فَرَيَّكُمْ أَن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو: لا! أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئاً من ذلك المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء، فلما تعين اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله: ﴿ سُبّحَننَهُ وَتَعَلَيْ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠].

والكلام على أقسام التوحيد ستجده \_ إن شاء الله \_ في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك، بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخر.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل، كما قال تعالى: ﴿ يَلَأَيُّهَا النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْكَ النِّسَاءَ ﴿ . . . الآية [الطلاق: ١]، ونحوها من الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول، تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض؛ كما قال تعالى: ﴿ نِسَآ وَكُمُ حَرَّثُ لَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه لأنه يراه غير صالح له، والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع، والمرأة مزرعة وأن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها، لا رغبة له فيها لم ينتشر، ولم يقم ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء، بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد؛ كما قال أبو كبير الهذلى:

ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل

فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها.

وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس، كما لا يخفى.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن، لزمه الاقتصار على واحدة، أو ملك يمينه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا لُقُسِطُوا فِي الْيَنَكَى فَأَنكِ وَأُل كُمُ مِنَ اللِّسَاءِ مَتَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعُ فَإِنْ خِفْتُمُ اللّا فَوَا لَا مُنكِوا فَوَعِدَةً أَلّا فَوَيكَةً الله المرق الطرق فَرَيكةً أَلَا الطرق المرق المرق المرق عدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء.

منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض، وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب.

ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم. فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح؛ فلو قصر الواحد على الواحدة، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج؛ فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة، والانحطاط الخلقي، وضياع القيم الإنسانية، كما هو واضح، فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن، وجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ إِلْقَدُلُو وَالْإِحْسَنِ اللهِ النحق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى: الآية [النحل: ٩٠]. والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿فَلَ تَسْعَلُوا صُلُ اللهِ عَلى المنعف أكثر من بعض، فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل، وهو المراد بقوله: ﴿وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدُلُوا بَيْنَ النِسَاء: ١٢٩]، كما أوضحناه في غير هذا الموضع. وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام، من أن تعدد في غير هذا الموضع. وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة؛ لأنه كلما أرضى

إحدى الضرتين سخطت الأخرى؛ فهو بين سخطتين دائماً، وأن هذا ليس من الحكمة، فهو كلام ساقط، يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة، فيقع بين الرجل وأمه، وبينه وبين أبيه، وبينه وبين أولاده، وبينه وبين زوجته الواحدة؛ فهو أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء؛ لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى.

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة، لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا، كما هو معروف في الأصول. قال في (مراقي السعود) عاطفاً على ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة.

أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدلى دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب

ففداء الأسارى مصلحة راجحة، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة، فتقدم عليها المصلحة الراجحة، أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة، أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة، كما قال في (المراقي):

احرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم

وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث، إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها، ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة، واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سبباً لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة، ولذا لم يقل أحد من العلماء: إنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن الرجال، وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول.

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع، والعلم عند الله تعالى.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَيْسَآهُ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْذَيْنُّ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّلِ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ۗ [النساء: ١٧٦].

وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبيّن لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا، فمن سوّى بينهما فيه فهو ضال قطعاً. ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقال: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمٌّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَكَيْنَ ﴾ . . . الآية [النساء: ١١].

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿ ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكُلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ أَي وهـو الـرجـال ﴿عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ [الـنـــاء: ٣٤] أي وهـو النساء، وقوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَنَّ دَرَجُةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ وذلك لأن الذكورة كمال خلقي، وقوة طبيعية، وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء، لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس.

وقد أشار \_ جل وعلا \_ إلى ذلك بقوله: ﴿أَوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْمِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِر غَيَّرُ مُبِينٍ ﴿ ﴾ [الزخرف: ١٨]؛ لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما؟ ولذلك ينشأ في الحلية أي الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحِلى والحِلل وهو الأنثى، بخلاف الرجل، فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي، كما قال الشاعر:

وما الحلى إلا زينة من نقيصة

يتمم من حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان الجمال موفراً كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا

وقال تعالى: ﴿ أَلَكُمُ الذُّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْيَ ١ إِنَّا فِسْمَةٌ ضِيرَى ١ [النجم] وإنما كانت هذه القسمة ضيرى؛ أي غير عادلة؛ لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة؛ فجعلوا هذا النصيب الناقص لله \_ جل وعلا \_ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً! وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال: ﴿وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٦٢] أي وهو البنات. وقال: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠٠٠ إلى قوله: ﴿سَكَآءَ مَا يُحْكُنُونَ﴾ [النحل: ٥٨ ـ ٥٩]، وقال: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا﴾ أي وهو الأنشى ﴿ظُلُّ وَجْهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [الزخرف: ١٧].

وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها؛ ﴿أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١ الصافات] ﴿أَفَأَصَّفَنَكُو رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَأَغَذَ مِنَ ٱلْمُلَتِكَةِ إِنْنَاًّ﴾، والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدًّا. ومعلوم عند عامة العقلاء أن الأنثى متاع لا بد له ممن يقوم بشؤونه ويحافظ عليه.

وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة هل هو قوت؟ أم تفكه؟ وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؛ لأنه من جملة القوت الواجب له عليه، وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول بعضهم، فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد؛ لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين، بخلاف الرجال فإنهم يقتلون.

ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول؛ فأصلها جزء منه. فإذا عرفت من هذه الأدلة أن الأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار، يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته، يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته، القوي بطبيعته؛ ليجلب له ما لا يقدر على جلبه من النفع، ويدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضر؛ كما قال تعالى: ﴿الرِّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴿ [النساء: ٣٤].

وإذا علمت ذلك، فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة، تقتضى أن يكون الضعيف الناقص مقوماً عليه من قبل القوي الكامل، اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزماً بالإنفاق على نسائه، والقيام بجميع لوازمهن في الحياة؛ كما قال تعالى: ﴿وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلُهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤] ومال الميراث ما مسحا في تحصيله عرقاً، ولا تسببا فيه البتة، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكاً جبرياً؛ فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائماً بالإنفاق على نسائه، وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الدهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر، وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها. وإيثار مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائماً لجبر بعض نقصه المترقب، حكمته ظاهرة واضحة، لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي؛ ولذا قال تعالى: ﴿ لِلذَّكِّرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْنِينَ النساء: ١١] ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على نوع الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة، جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها. وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها، وملكه الطلاق دونها، وجعله الولي في النكاح دونها، وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليها، وجعل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَضَوْنَ مِنَ الشُّهُدَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونها، إلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهما.

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب، قال جرير:

إن العيون التي في طرفها حور يصر عن ذا اللب حتى لا حراك به وقال ابن الدمينة:

قتلننا ثم لم يحيين قتلانا وهن أضعف خلق الله أركانا

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل

ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب به سكتة حتى يقال مريب

فالأول: تشبب بهن بضعف أركانهن، والثاني: بعجزهن عن الإبانة في الخصام، كما قال تعالى: ﴿وَهُو فِي الْخِصَامِ عَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: ١٨]، ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين، صح عن النبي على اللعن على من تشبه منهما بالآخر، قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس على قال: «لعن رسول الله على المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» هذا لفظ البخاري في صحيحه، ومعلوم أن من لعنه رسول الله على فهو ملعون في كتاب الله؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَا عَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]. كما ثبت عن ابن مسعود من على القدم.

فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في جميع الشؤون أنكن مترجلات متشبهات بالرجال، وأنكن ملعونات في كتاب الله على لسان رسوله وكذلك المخنثون المتشبهون بالنساء، فهم أيضاً ملعونون في كتاب الله على لسانه ولقد صدق من قال فيهم:

وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب

واعلم - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه - أن هذه الفكرة الكافرة، الخاطئة الخاسئة، المخالفة للحس والعقل، وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين، فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته، وذلك لأن الله - جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني؛ صلاحاً لا يصلحه لها غيرها كالحمل والوضع، والإرضاع وتربية الأولاد، وخدمة البيت، والقيام على شؤونه: من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك. وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة، وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية، لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب؛ فزعم أولئك السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل اللرجل، مع أنها في زمن حملها ورضاعها ونفاسها، لا تقدر على مزاولة أي عمل من من حفظ الأولاد الصغار، وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم، وتهيئة الأكل

والشرب للرجل إذا جاء من عمله. فلو أجروا إنساناً يقوم مقامها، لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فراراً منه؛ فعادت النتيجة في حافرتها، على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين؛ لأن المرأة متاع، هو خير متاع الدنيا، وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضاً للخيانة؛ لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكراً؛ فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى عاقل، وكذلك إذا لمس شيئاً من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية؛ ولا سيما إذا كان القلب فارغاً من خشية الله تعالى، فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدراً. وتحريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالباً سبباً لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام، وتركت الصيانة؛ فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله؛ لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم! نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق، ومن كل سوء، ودعوى الجهلة السفلة أن دوام خروج النساء بادية الرؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسوق، ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: إشباع الرغبة مما لا يجوز، حتى يزول الأرب منه بكثرة مزاولته وهذا كما ترى؛ ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة باتفاق العقلاء؛ لأن الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهما، ولا تزال ملامسته لها، ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته، كما هو مشاهد لا ينكره إلا مكابر:

## لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

وقد أمر رب السموات والأرض، خالق هذا الكون ومدبر شؤونه، العالم بخفايا أموره، وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر عما لا يحل؛ قال تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَّكَى لَمُمُّ إِنَّ اللّهَ خَيِدٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُمُونَ فَي وَتَعَفَظُنَ فُرُوجَهُمُّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلًا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيضَرِينَ بِحُمُوهِنَ فَي اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيضَرِينَ بِحُمُوهِنَ فَلَا يَبْدِينَ وَيَعَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيضَرِينَ بِحُمُوهِنَ فَلَا يَبْدِينَ وَيَعَلَقُونَ فَرُوجَهُنَ وَلا يَبْدِينَ وَيَعْمُونَ وَلا يَعْمُرُهِنَ وَيَعْمُونَ اللّهِ وَلا يَعْمُونَ وَلا يَبْدِينَ وَيَعْمُونَ وَلا يَبْدِينَ وَيَعْمُونَ وَلا يَعْمُونَ وَلِي اللّهُ وَلِينَا لَهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلِي اللّهُ وَلَوْجَهُمُ وَلَا يَبْدِينَ وَيَعْمُونَ وَلِي اللّهُ وَلَوْجَهُمُ وَلَا لَهُ مَا طَهُمُ وَاللّهُ وَلَوْجَهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْجَهُمُ وَلَا يَعْمُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُمُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَعْمَالُوا فَوْجَهُمُ وَلَوْجَهُمُ وَلَا لِلْهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِيلًا لَهُ وَلَهُمُ وَلَوْلَهُ وَلِلْكُونَ وَلَا لِلْمُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ لَا لَهُ وَلِينَا لَيْنَا وَلَا لِلْمُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ لَلْهُ وَلَهُمُ وَلَا لَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِي لَا لَهُ وَلَا لِلْمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ لِلْكُونَ وَاللّهُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِهُ لِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْكُونَ وَلِهُ لِلْلّهُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْكُونَ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ وَلِهُ لِلْكُونُ وَلِهُ لِلْمُ لْمُ وَلِهُ لِلْكُونُ وَلِهُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْكُولُونُ وَلِلْكُولِ لِلْمُولِقُونَ وَلِلْكُولُ وَلِهُ لِلْمُولِ لِلْمُولِقُولُ وَلَا لِلْمُولِقُولُولُ وَلِلْكُولِ لِلْكُولُ لِلْمُولِ لِلْكُولُولِ

ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها في قوله: ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١]. ونهاهن عن لين الكلام؛ لئلا يظمع أهل الخنى فيهن؛ قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضُّ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢]. وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ تحقيق المقام في مسألة الحجاب (في سورة الأحزاب) كما قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه في القرآن بملك اليمين

في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا مُولِواً فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ آيَنَكُمُ ﴾ [النساء: ٣]، وقوله: ﴿ وَاللَّهِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونُ ﴿ إِلَّا عَلَى اَلْوَمِنُون، وسأل سائل»، وقوله: ﴿ وَالْجَارِ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون] ﴿ في سورة قد أفلح المؤمنون، وسأل سائل»، وقوله: ﴿ وَالْجَارِ وَالْجَارِ وَالْمَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَاحِينِ وَالْمَاعِيلِ وَمَا مَلَكَتَ آيَمَنَكُمُ ﴾ [النساء: ٣٦]، وقوله: ﴿ وَالْمُعْمَنَتُ مِنَ النِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتَ آيَمَنَكُمُ مَّ كِنَبَ اللّهِ ﴾ [النساء: ٣٦]، وقوله - جل وعلا -: ﴿ وَاللّهِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتَ آيَمَنَكُمُ ﴾ [النور: ٣٣]، وقوله : ﴿ وَالْمَعْمَنِينُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمَعْمَنِينُ إِلّا مَا مَلَكَتَ آيَمَنَكُمُ ﴾ [النور: ٣٣]، وقوله : ﴿ وَلَوْ اَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَ إِلّا اللّهُ وَلَا أَنَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُوسُكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكَ ﴾ [الأحراب: ٥٠]، وقوله - جل وعلا -: ﴿ وَاللّهُ مُنْكُنَ لَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُ وَلَا اللّهُ وَمِنَاتُ وَقُولُهُ وَلَا أَنَا يَسُلُكُ وَالْمُوسُكُمُ اللّهُ وَمِنَاتِ فَيِن اللّهُ وَمِنَاتِ فَي اللّهُ مِن فَلَيْكُمُ اللّهُ وَمِنَاتِ عَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنَاتِ فَي اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنَاتِ فَي اللّهُ وَمِنَاتِ وَقُولُهُ وَلَا أَن يَسُوحَ اللّهُ وَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ وَلَالْمُ اللّهُ وَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ وَلَا النّهُ وَلَا اللّهُ وَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ مِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ وَلَكُ مِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَالُهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ ولَالُهُ مِن اللّهُ اللّهُ ولَالُهُ مِن اللّهُ ولَاللّهُ مِن اللّهُ ولَاللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ ولَلُهُ مِن اللّهُ اللّهُ ولَلُهُ مِن اللّهُ ولَلُهُ مِن اللّهُ ولَلُهُ مَا اللّهُ ولَلّهُ مَا اللّهُ ولَكُمُ مِن اللّهُ اللّهُ ولَا الللللّهُ اللّهُ ولَلُهُ مَا الللّهُ الللّهُ ولَا الللللّهُ الللّهُ ولَاللّهُ مِلْ اللّهُ ولل

فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها: ملك الرقيق بالرق، ومن الآيات الدالة على ملك الرقيق قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾ [النحل: ٧٥]، وقوله: ﴿وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، ونحو ذلك من الآيات.

وسبب الملك بالرق هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله، فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم، وجميع قواهم، وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار ـ جعلهم ملكاً لهم بالسبي؛ إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما في ذلك من المصلحة على المسلمين.

فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتوا، وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هي العليا، واستعملوا جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في محاربته، وارتكاب ما

يسخطه، ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره. وهذا أكبر جريمة يتصورها الإنسان. فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير - جل وعلا - عقوبة شديدة تناسب جريمتهم فسلبهم التصرف، ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات، فأجاز بيعهم وشراءهم، وغير ذلك من التصرفات المالية، مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلباً كلياً، فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم، كما هو معروف في السنة الواردة عنه في الإيصاء عليهم في القرآن، كما في قوله : ﴿وَاعْبُدُوا الله وَلا تَشْرِكُوا بِهِ عَلَيْهِمُ أَو النساء: ٣٦] كما تقدم.

وتشوف الشارع تشوفاً شديداً للحرية والإخراج من الرق؛ فأكثر أسباب ذلك، كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظهار ويمين وغير ذلك، وأوجب سراية العتق، وأمر بالكتابة في قوله: ﴿ فَكَاتِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيمٍ مَ فَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] ورغب في الإعتاق ترغيباً شديداً، ولو فرضنا ـ ولله المثل الأعلى ـ أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق، وتشنع في ذلك على دين الإسلام ـ قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم، وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة، ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه؛ فهو أشد سلباً لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل، والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه؛ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة؛ والرخاء والعدالة، والمساواة في الحقوق الشرعية، وتنظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِينَاتِي َذِى ٱلْقُرُف وَيَنْهَى عَلَى الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف، ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك.

فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلماً فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟.

فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها، فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع، وهو الحكيم الخبير، فإذا استقر هذا الحق وثبت، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام، وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه، كما هو معلوم عند العقلاء، نعم، يحسن بالمالك

ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه، وفتح الأبواب الكثيرة كما قدمنا \_ فسبحان الحكيم الخبير ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَكِّلُ لِكَلِمَتِهُ وَهُوَ كَمَا قدمنا \_ فسبحان الحكيم الخبير ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَكِّلًا لِكَلِمَتِهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ العام]. فقوله: ﴿وَعَدَلًا اللهُ أَي في الأخبار، وقوله: ﴿وَعَدَلًا اللهُ أَي في الأحكام، ولا شك أن من ذلك العدل الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن.

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق المنصوص عليه بقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱللَّهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱللَّهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱللَّهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱللَّهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴿ المائدة]، وقال النبي ﷺ: «لو سرقت فاطمة لقطعت يدها».

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكراً كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكراً كان أو أنثى.

أما الرجم فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهي قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم».

وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم؛ فدل القرآن في آيات محكمة كقوله: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى اللهِ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي علي من رجم المرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة رسول الله ﷺ»؛ لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها.

والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية، ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان؛ لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه.

والحاصل أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر، فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض، وتقذير الحرمات، والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني، والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو نجس قذر لا يصلح للمصاحبة؛ فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الخبث والخسة، وشر أمثاله عن المجتمع. ويطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب، وجعل قتلته أفظع قتلة؛ لأن جريمته أفظع جريمة، والجزاء من جنس العمل.

وقد دل الشرع المُطَهّر على أن إدخال الفرج في الفرج المأذون فيه شرعاً يوجب الغسل، والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء. فدل ذلك على أن الفعل يتطلب طهارة في الأصل، وطهارته المعنوية إن كان حراماً قتل صاحبه المحصن؛ لأنه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزنى، ويبقى عليه حق الآدمي؛ كالزوج إن زنى بمتزوجة، وحق الأولياء في إلحاق العار بهم كما أشرنا إليه سابقاً. وشدة قبح الزنى أمر مركوز في الطبائع، وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك الفعل حلالاً! فكيف به وهو حرام! وغلظ ـ جل وعلا \_ عقوبة المحصن بالرجم تغليظاً أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة؛ لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء، ومن كان كذلك يعسر عليه الصبر عنهن. فلمّا كان الداعي إلى الزنى أعظم، كان الرادع عنه أعظم وهو الرجم.

وأما جلد الزاني البكر ذكراً كان أو أنثى مائة جلدة، فهذا منصوص بقوله تعالى: ﴿النَّانِيَةُ وَالنَّانِيةُ وَالنَّانِةُ مِن ذَكُورُ وَإِنَاتُ، وعبيد وأحرار "في سورة النور".

وتشريع الحكيم الخبير - جل وعلا - مشتمل على جميع الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح، والجري على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، ولا شك أن من أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقاً.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين، فما خيّله أعداء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى الإسلام من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلام - باطل لا أساس له، والقرآن الكريم يدعو إلى التقدم

فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تضمنته الآية مما أمر به داود، فعلينا أن نستعد لكفاح العدو مع التمسك بديننا، وانظر قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠] فهو أمر جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت، فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية، وعدم الجمود على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد، ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين.

ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّكَلُوةُ وَمَنْهُم طَآفِكُمُ مِنْهُ وَلَيَأْخُدُوا السّلِحَهُم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُم وَلْتَأْتِ طَآبِفَةً أَخْرَكُ لَد يُصَلُّوا فَلْيُصُلُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُدُوا حِذْرَهُم وَأُسلِحَهُم وَالنساء: ١٠٢]. فصلاة الخوف الممذكورة في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدو، وبين القيام بما شرعه الله ـ جل وعلا ـ من دينه، فأمره تعالى في هذه الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك دلالة في غاية الوضوح، وقد قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُم اللّهِينِ وَاللّه وَلَيْكُونَ اللّه عَلَى ذلك دلالة في غاية الوضوح، وقد قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُم اللّهِينِ وَاللّه وَلَمُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّ

فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، وكذلك الحركة والسكون مثلاً. وكذلك الأبوة والبنوة. فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها البنوة لها، بحيث يكون شخص أباً و ابناً لشخص واحد؛ كاستحالة

اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة، أو الحركة والسكون في جرم، وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان.

فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة، بحيث يستحيل احتماعهما؛ فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين رغبة في التقدم؛ فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين.

والتحقيق أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى العقل وحده، وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة إنما هي تباين المخالفة، وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلاً في ذات أخرى؛ كالبياض والبرودة، والكلام والقعود، والسواد والحلاوة.

فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة، ولكن البياض والبرودة يمكن الجتماعهما في ذات واحدة كالثلج، وكذلك الكلام والقعود فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود، مع إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعداً متكلماً في وقت واحد، وهكذا، فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل من هذا القبيل، فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون بارداً كالثلج، والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلماً، فكذلك المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدماً؛ إذ لا مانع في أن يكون متكلماً، فكذلك المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدماً؛ إذ لا مانع في جميع حكم العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى، وكما عرفه التاريخ للنبي في وأصحابه ومن تبعهم ينصرُوني الآية [الحج: ٤٤]، وقوله: إحسان. أما بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَصُرُنَّ اللَّهُ مَن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ١٤]، وقوله: ﴿وَلَكَ كَفًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ١٤]، وقوله: وقوله: ﴿وَلَكَ كَفًا عَلَيْكَ نَصْرُ اللَّهُ وَيُعْ عَرِيزٌ ﴿ وَلَهُ المَالِمُونَ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُنْكُونَ وَلَهُ وَلَهُ النَّهُ وَيُعْ عَرِيزٌ ﴾ المجادلة]، وقوله: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم، كالنسبة بين الملزوم ولازمه؛ لأن التمسك بالدين ملزوم للتقدم، بمعنى أنه يلزم عليه التقدم، كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواة أو الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه، وقد يجوز أن يكون مساوياً أو أخص منه، ولا يتعدى ذلك. ومثال ذلك: الإنسان مثلاً، فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية، بمعنى أن الإنسان يلزم على كونه إنساناً أن يكون بشراً وأن يكون حيواناً، وأحد هذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني أعم منه ماصدقاً وهو الحيوان، فالإنسان أخص منه خصوصاً مطلقاً كما هو معروف.

فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه كالتنافي الذي بين النقيضين والضدين، وأطاعوهم في ذلك لسذاجتهم وجهلهم وعمي بصائرهم، فهم ما تقولوا على الدين الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول ممن ينتمي للإسلام ليمكنهم الاستيلاء عليهم؛ لأنهم لو عرفوا الدين حقًّا واتبعوه لفعلوا بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم، فالدين هو هو وصلته بالله هي هي، ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار الدنيا تنكروا له، ونظروا إليه بعين المقت والازدراء؛ فجعلهم الله أرقاء للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم ومجدهم، وقادوا جميع أهل الأرض، وهذا مما لا شك فيه ﴿ وَلِكَ وَلَمْ يَلْمُ لَا نَصْرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٌ ﴾ [محمد: ٤].

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه - فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح، مخرج عن الملة الإسلامية، ولما قال الكفار للنبي عليه: الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من الله!؟ أنزل الله فيهم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِنَا لَمَ يُذَكِّ اَسَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسُقٌ وَإِنَّ الشّيطِينَ لَيُحُونَ إِلَى الله عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفُسُوكُونَ إِلَى الله الله الله الله الله على قسم محذوف على حد قوله في الخلاصة:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم إذ لو كانت الجملة جواباً للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله في الخلاصة أيضاً: واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل

فهو قسم من الله \_ جل وعلا \_ أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكَبِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنّهُ لَكُوْ عَدُونٌ مُبِينٌ ﴿ السَاء الله عَلَى : ﴿ إِن يَدْعُونَ السَاء الله الله على الله عبدون إلا مِن دُونِهِ إِلاّ إِنَكُمْ وَإِن يَدْعُونَ إِلّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿ وَكَذَلِكَ زَبّ لِحَيْدِ مِن الله عبدون إلا شيطانًا، وذلك باتباعهم تشريعه. وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ زَبّ لِحَيْدِ مِن الله الله مُنكَا وَهُمْ الله عن عليه : ﴿ الله عَبْدِ الشَيْطَانُ ﴾ [مريم: ١٤]، أي بطاعته في الكفر تعالى، وقال عن خليله: ﴿ يَتَأْبُتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانُ ﴾ [مريم: ١٤]، أي بطاعته في الكفر والمعاصي، ولما سأل عدي بن حاتم النبي على عن قوله تعالى: ﴿ أَنَّهُمُ أَرْبُكُمُ مُ أَرْبُكُمُ مُ أَرْبُكُم الله وتحليل ما حرم، والآيات بمثل هذا كثيرة.

والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدّعي الإسلام؛ كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ

إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِدِّ وَيُرِيدُ الشَّيْطِانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَالنساءً ، وَقَال : ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: 33]. وقال : ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: 34]. وقال : ﴿ وَمَن لَمْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَأَوْلَتِكَ مُفَصَّلًا وَالْذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنْتُم مُنَالًا فَي مِن المُعْمَرِينَ مِن المُعْمَرِينَ شَلَا اللهُ الل

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط أفراد المجتمع، وأن ينادي بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المسلامي كأنه جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك، ورجلك بساقك، كما جاء في الحديث عن النبي على: "إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل البحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»؛ ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه؛ كقوله تعالى: ﴿وَلا تُخْرِعُنُ أَنفُسَكُمْ مِن دِينرِكُمْ اللهِ البقرة: ١٤٤، أي بإخوانكم، وقوله: ﴿وَلا نَقْرَمُنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ الْفُسِيرِين، وقوله: ﴿وَلا تَأْمُوا أَمُولَكُمُ اللهِ على أصح التفسيرين، وقوله: ﴿وَلا تَأْمُوا أَمُولَكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على أصح النفسة، إلى غير ذلك من الآيات؛ ولذلك الله الله الله المناه على المحديد عنه الله اله اله الهاد الله المناه الحديد المناه الخيه، إلى غير ذلك من الآيات؛ ولذلك ثبت في الصحيح عنه الله اله الله الله المحديد عنه الله الله الله المناه المناه المؤمن الحدكم مال أحده منه يحب الأخيه ما يحب لنفسه».

ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين، وأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية: قوله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابِاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢] إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر. وقوله: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللّهُ مِنْهُمُ أَوْلِيالَهُ بَعْضُ ﴾ [السوبة: ٧١]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠] وقوله: ﴿ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، إلى غير ذلك من الآيات.

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية لا يجوز، ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين.

ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه قال: باب قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَغَنُّ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلّهِ الْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ ﴾ [المنافقون] حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله في يقول: كنا في غزاة فكسع رجل

من المهاجرين رجلاً من الأنصار؛ فقال الأنصاري: يا للأنصار!! وقال المهاجري: يا للمهاجرين!! فسمّعها الله رسوله، قال: «ما هذا»؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين، رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي على: «دعوها فإنها منتنة...» الحديث. فقول هذا الأنصاري: يا للأنصار، وهذا المهاجري: يا للمهاجرين هو النداء بالقومية العصبية بعينه، وقول النبي على: «دعوها فإنها منتنة» يقتضى وجوب ترك النداء بها؛ لأن قوله: «دعوها» أمر صريح بتركها، والأمر المطلق يقتضى الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن الله يقدول: ﴿اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُم فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِم المخالة الأمر ويقول لإبليس: ﴿مَا مَنَكَ أَلًا مَرَعُكُ [الأعراف: ١٦] فدل على أن مخالفة الأمر معصية. وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه لأخيه: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي وَلا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى اللّه معصية. وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه لأخيه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ السم المعصية على مخالفة الأمر، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ الرسول على مانع من الاختيار، موجب للامتثال؛ لا سيما وقد أكد النبي على هذا الأمر الباتن موجباً للتباعد لدلالته على الخبث البالغ. بالنتن موجباً للتباعد لدلالته على الخبث البالغ.

فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية مخالف لما أمر به النبي على وأن فاعله يتعاطى المنتن، ولا شك أن المنتن خبيث، والله تعالى يقول: ﴿ الْخَيِشُنُ لَلْخَيِشِينَ ﴾ [النور: ٢٦]، ويقول: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. وحديث جابر هذا الذي قدمناه عن البخاري أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه، قال كله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ وزهير بن حرب، وأحمد بن عبدة الضبي، وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة، قال ابن عبدة: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي على في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار!؟ وقال المهاجري: يا للمهاجرين!؟ فقال رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث.

وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم، مع أن في بعض رواياته الثابتة في الصحيح، التصريح بأن دعوى الرجل: «يا لبني فلان» من دعوى الجاهلية، وإذا صح بذلك أنها من دعوى الجاهلية فقد صح عن النبي شي أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية». وفي رواية في الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية»، وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوى ليس منا، وهو دليل واضح على التحريم الشديد. ومما يدل على ذلك قوله شي: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي، عن أبي بن

كعب رقي ، وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ: "إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا" وأشار إلى أنه أخرجه أحمد في المسند، والنسائي، وابن حبان، والطبراني في الكبير، والضياء المقدسي عن أبيّ رقيه، وجعل عليه علامة الصحة. وذكره أيضاً صاحب الجامع الصغير بلفظ: "إذا رأيتم الرجل يتعزى..." إلخ، وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وجعل عليه علامة الصحة. وقال شارحه المناوي: ورواه عنه أيضاً الطبراني، قال الهيتمي: ورجاله ثقات، وقال شارحه العزيزي: هو حديث صحيح. وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) قال النجم: رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي بن كعب رهيه. ومراده بالنجم: الشيخ محمد نجم الدين الغزي في كتابه المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن) فانظر كيف سمّى النبي في ذلك النداء "عزاء الجاهلية" وأمر أن يقال للداعي به العضض على هن أبيك" أي فرجه، وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية، فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء، وشدة بغض النبي في له.

واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل، وأبو لهب، والوليد بن المغيرة، ونظراؤهم من رؤساء الكفرة.

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء \_ كما ذكرنا آنفاً \_ في منع النداء برابطة غير الإسلام؛ كالقوميات والعصبيات النسبية، ولا سيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية؛ فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيقي أنه نداء إلى التخلي عن دين الإسلام، ورفض الرابطة السماوية رفضاً باتًا، على أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية، مدارها على أن هذا من العرب، وهذا منهم أيضاً مثلاً؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلفاً من الإسلام، واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهي كما قال الراجز:

بدّلت بالجُمَّة رأساً أزعراً وبالثنايا الواضحات الدردرا كما اشترى المسلم إذ تنصَّرا

وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده كما لا يخفى.

وقد بين الله \_ جل وعلا \_ في محكم كتابه أن الحكمة في جعله بني آدم شعوباً وقبائل هي التعارف فيما بينهم. وليست هي أن يتعصب كل شعب على غيره، وكل قبيلة على غيرها؛ قال \_ جل وعلا \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَعَلا \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَلَى اللهِ عَنْدَاللهُ وَاللهُ عَنْدُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْدُ اللهِ أَنْقَنَكُمُ الحجرات: ١٣] فاللام في قوله: ﴿ لِتَعَارَفُونًا ﴾

لام التعليل، والأصل لتتعارفوا، وقد حذفت إحدى التاءين، فالتعارف هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقِيَالٍكَ .

ونحن حين نصرح بمنع النداء بالروابط العصبية والأواصر النسبية، ونقيم الأدلة على منع ذلك، لا ننكر أن المسلم ربما انتفع بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ كما نفع الله نبيه على بعمه أبي طالب. وقد بين الله \_ جل وعلا \_ أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه على من منن الله عليه، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمُا فَاوَىٰ ﴿ اللهِ عَلَيهُ اللهِ عَلَيهُ عَالَى اللهِ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبي طالب فيه ﷺ:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا كما قدمنا في سورة هود.

وقد نفع الله بتلك العصبية النسبية شعيباً \_عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_كما قال تعالى عن قومه: ﴿قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَسَكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاً رَهُطُكَ لَرَجَمَنَكُ ﴾ [هود: ٩١].

وقد نفع الله بها نبيه صالحاً أيضاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - كما أشار تعالى لذلك بقوله: ﴿قَالُواْ تَقَاسَمُوا بِاللّهِ لَنُبَيّتَنّهُ وَأَهْلَمُ ثُمّ لَنَقُولُنَ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنّا لَصَكِوفُونَ ﴿ إِلَاهُ اللّهِ اللّهِ على أنهم يخافون من أولياء صالح ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوءاً إلا ليلاً خفية. وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوفاً منهم، ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: ﴿قَالَ لَوَ أَنَ بِكُمْ قُونًا أَوْ عَلِي السورة هود».

فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين، ويعلم أن النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال، ولا سيما إذا كان القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام، وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور الجديد، أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب الحضارة، نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب العواطف النسبية والأواصر العصبية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، كما وقع من أبي طالب للنبي في وقد ثبت في الصحيح عنه في أنه قال: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع؛ لأنها تشمل المسلم والكافر، ومعلوم أن المسلم عدوّ الكافر، كما قال تعالى: ﴿لاَ يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالكافر، ومعلوم أن المسلم عدوّ الكافر، كما قال تعالى: ﴿لاَ يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالكافر، ومعلوم أن المسلم عدوّ الكافر، كما قال تعالى: ﴿لاَ يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ وَالْيَوْرِ الْلَاحِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ الله وَرَسُولُهُ . . . الآية [المجادلة: ٢٢]، كما تقدم.

والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة «لا

ومما يوضح لك أن الرابطة الحقيقية هي دين الإسلام قوله تعالى في أبي لهب عمّ النبي على: ﴿ سَيَقَلَى نَارًا ذَاتَ لَمَ الله ﴿ المسدا ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي على والمسلمين، وقد جاء عن النبي على أنه قال فيه: «سلمان منا أهل البيت» رواه الطبراني والحاكم في المستدرك، وجعل عليه صاحب الجامع الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبي. وقال الهيثمي: فيه عند الطبراني كثير بن عبد الله المزني ضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات، وقد أجاد من قال:

لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب

وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا ابن كافر، أن إرثه يكون للمسلمين بإخوة الإسلام، ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر، والميراث دليل القرابة، فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية.

وبالجملة، فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض، وتربط بين أهل الأرض والسماء، هي رابطة «لا إلّه إلا الله»، فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. ومن والى الكفار بالروابط النسبية محبة لهم، ورغبة فيهم يدخل في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلِّمُ مِنْهُمُ إِنَّهُ مِنْهُمُ المائدة: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣] والعلم عند الله تعالى.

وبالجملة: فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة:

الأولى: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات.

والثانية: جلب المصالح، المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات.

والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، المعروف عند أهل

الأصول بالتحسينيات والتتميمات. وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها.

فالضروريات التي هي درء المفاسد، إنما هي درؤها عن ستة أشياء:

الأول : الدين، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، كما قال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وفي آية الأنفال: ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ الدِّينُ اللهِ ﴾ [الانفال: ٣٩]، وقال عَلَيْ اللهُ ﴾ [الانفال: ٣٩]، وقال على الله الله الله الله الدين. وقال على المحافظة على الدين.

والثاني: النفس، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم الطرق وأعدلها؛ ولذلك أوجب القصاص درءاً للمفسدة عن الأنفس، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٧٩]، وقال: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيُ ﴾. . . الآية [البقرة: ١٧٨]، وقال: ﴿وَيَنْ مُظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا﴾.

الثالث: العقل، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْفَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرَاثُمْ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْرَبُوهُ إلى قوله: ﴿ فَهَلَ آنَهُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠ ـ ٩١]. وقال على: «كل مسكر حرام»، وقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما قدمنا ذلك مستوفى «في سورة النحل» وللمحافظة على العقل أوجب على حد الشارب درءاً للمفسدة عن العقل.

الرابع: النسب، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها؛ ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع، وأوجب العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت؛ لئلا يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة محافظة على الأنساب؛ قال تعالى: ﴿وَلاَ نَقْرَبُوا الزّيَةُ إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءً سَيِلاً ﴿ وَهَ مَا الآيات، وقد قدمنا آية وقال تعالى: ﴿ الزّانِيةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَجِدٍ مِنْهُمَا مِأْتَهُ جَلّاً ﴾ الآية [النور: ٢]. وقد قدمنا آية الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم. وقال تعالى في إيجاب العدة حفظاً للأنساب: ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبُصُن بِأَنفُسِهِنَ ثَلْنَعَةً قُرُوءٍ ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨]، وقال: ﴿ وَالّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَبُّصَن بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وقال تعالى عدة الوفاة فيها شبه تعبد لوجوبها مع عدم الخلوة بين الزوجين.

ولأجل المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء غيره، فمنع نكاح الحامل حتى تضع، قال تعالى: ﴿وَأُولِنَتُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

الخامس: العرض، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه، وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثمانين جلدة؛ قال تعالى: ﴿وَلاَ يَغْتُمُكُمْ بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٦]. وقبّح ـ جل وعلا \_ غيبة

المصلحة الثانية: جلب المصالح، وقد جاء القرآن بجلب المصالح بأقوم الطرق وأعدلها، ففتح الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضْلِ اللهِ [الجمعة: ١٠]، وقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَنْتَعُونَ يَضَرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللهِ [١٠]، وقال: ﴿وَمَاخَرُونَ يَضَرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع؛ ليستجلب كلٌ مصلحته من الآخر، كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة، وما جرى مجرى ذلك.

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدًّا في كتاب الله وسنة نبيه على ولذلك لما سئلت عائشة على عن خلقه على قالت: «كان خلقه القرآن»؛ لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم الأخلاق؛ لأن الله تعالى يقول في نبيه على: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القلم].

فدل مجموع الآية وحديث عائشة على أن المتصف بما في القرآن من مكارم الأخلاق: أنه يكون على خلق عظيم؛ وذلك لعظم ما في القرآن من مكارم الأخلاق، وسنذكر لك بعضاً من ذلك تنبيهاً به على غيره.

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوٓا أَقْرَبُ لِلتَقْوَى ۚ وَلاَ تَنسُوا ٱلْفَصَٰلَ بَيْنكُمُ ۗ [البقرة: ٢٣٧]. فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكارم الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل. وقال تعالى: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمُ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

أَن تَعْتَدُواً وَتَمَاوَقُوا عَلَى الْقِرِ وَالنَّقَوَىٰ وَلا نَعَالَى: ﴿ وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَكُانُ فَوْمٍ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللهُ

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل العالمية بأقوم الطرق وأعدلها، ونحن دائماً في المناسبات نبين هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات، هُنَّ من أعظم ما يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام، تنبيهاً بها على غيرها:

المشكلة الأولى: هي ضعف المسلمين في أقطار الدنيا في العدد والعدد عن مقاومة الكفار، وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها ؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى، وقوة الإيمان به والتوكل عليه ؛ لأن الله قوي عزيز، قاهر لكل شيء ؛ فمن كان من حزبه على الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا.

فمن الأدلة المبينة لذلك أن الكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك الحصار العسكري العظيم في غزوة الأحزاب المذكور في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمٌ وَيِنْ الْعَسكري العظيم في غزوة الأحزاب المذكور في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمٌ وَيِنْ السَّفُلُ مِنكُمٌ وَإِذْ زَاعَتِ الْأَبْصَارُ وَيَلَعْتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَطْتُونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا ﴿ هُمَالِكَ اَبَتُلَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا مُتَدِيدًا ﴿ هُ هُواللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَا ذكرنا ؛ فانظر شدة هذا الحصار العسكري وقوة أثره في المسلمين، مع أن جميع أهل الأرض في ذلك الوقت قاطعوهم سياسة واقتصاداً . فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم، وحلوا به هذه المشكلة العظمى، هو ما بينه \_ جل وعلا \_ (في سورة الأحزاب) بقوله : ﴿ وَلَمّا رَعَا المُؤْمِثُونَ الْأَحْرَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ وَالْحَرابِ ] .

فهذا الإيمان الكامل، وهذا التسليم العظيم لله \_ جل وعلا \_ ثقة به، وتوكلاً

عليه، هو سبب حل هذه المشكلة العظمى. وقد صرح الله تعالى بنتيحة هذا العلاج بقوله تعالى بنتيحة هذا العلاج بقوله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللّهُ اَلْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ وَرَدَّ اللّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنْلُ اللَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مِن صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ النّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنْزُلُ اللَّذِينَ ظُهُرُوهُم وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوها وَكُانَ اللّهُ عَلَى كُلُو اللّه وَالرّفَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه، ولا يحسبون أنهم يُنصرون به وهو الملائكة والريح، قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا فِمْمَةَ اللهِ عَلَيْكُرُ إِذَ بَاعَنُورُ بَوْمَةُ اللهِ عَلَيْكُرُ اللهِ عَلَيْكُمُ مَا فِي اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَلَى مَا فِي الموسول في قوله: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهِ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَن اللهُ عَلَى مَا فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به، هو السبب لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له ﴿كُم مِن فِئَةٍ فَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ القَّرَيرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيّا﴾ [الفتح: ٢١] فعل في سياق النفي، والفعل في سياق النفي من صيغ العموم على التحقيق، كما تقرر في الأصول. ووجهه ظاهر؛ لأن الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينحل عند النحويين، وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن

وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، وهذا هو الظاهر كما حرره بعض البلاغيين، في بحث الاستعارة التبعية.

فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاً فيتسلط النفي الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه، وهو في المعنى نكرة؛ إذ ليس له سبب يجعله معرفة، فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي. وهي من صيغ العموم.

فقوله: ﴿ لَمْ تَقَدِّرُوا عَلَيْهَا ﴾ في معنى لا قدرة لكم عليها، وهذا يعم سلب جميع أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان، كما هو معروف في محله.

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم، ولكن الله \_ جل وعلا \_

أحاط بها فأقدرهم عليها؛ لما علم من الإيمان والإخلاص في قلوبهم ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ الْعَلِمُونَ اللهِ الفاقات].

المشكلة الثانية: هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإيذاء، مع أن المسلمين على الحق، والكفار على الباطل.

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي ﷺ، فأفتى الله \_ جل وعلا \_ فيها، وبيّن السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه \_ جل وعلا \_.

وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد فقُتِلَ عمُّ رسول الله على وابن عمته، ومُثِّل بهما، وقتل غيرهما من المهاجرين، وقتل سبعون رجلاً من الأنصار، وجرح على وشقت شفته، وكسرت رباعيته، وشج على .

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين، وتنازعهم في الأمر، وعصيانهم أمره و المسلمين، وتنازعهم في الأمر، وعصيانهم أمره الله على أمر الرسول و الله وقد أوضحنا هذا في سورة «آل عمران». ومن عرف أصل الداء عرف الدواء؛ كما لا يخفى.

المشكلة الثالثة: هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية؛ لاستلزامه الفشل، وذهاب القوة والدولة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَزَّعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴿ وَالأَنفَالِ: ٤٦].

وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة «الأنفال».

فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة والبغضاء، وإن جامل بعضهم بعضاً فإنه لا يخفى على أحد أنها مجاملة، وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك.

وقد بين تعالى في سورة «الحشر» أن سبب هذا الداء الذي عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل، قال تعالى: ﴿ تَحْسَبُهُم عَمْ وَقُلُوبُهُم شَقَى ﴾ [الحشر: ١٤] ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله: ﴿ وَلِلكَ بِأَنْهُم قَوْدُ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحشر: ١٤]. ولا شك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق، وتمييز الحق من الباطل، والنافع من الضار، والحسن من القبيح، لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي ؛ لأن نور الوحي يحيا

به من كان ميتاً ويضيء الطريق للمتمسك به؛ فيريه الحق حقاً، والباطل باطلاً، والنافع نافعاً، والضار ضارًا قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحَيْنِنَهُ وَجَعَلْنَا لَمُ فُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَثْلَمُ فِي الظَّلُمُنتِ لَيْس بِحَارِج مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال تعالى: ﴿اللهُ وَلِهُ النَّورِ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمنتِ إِلَى النُورِ ﴿ [البقرة: ٢٥٧] ومن أخرج من الظلمات إلى النور أبصر الحق؛ لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه الحق حقًّا، والباطل باطلاً، وقال تعالى: ﴿أَفَن يَمْنِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِدٍ آهَدَىٰ أَمَن يَشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ باطلاً، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلَا الظُّلُمنَ وَلَا الظُّلُمنَ وَلا النَّورُ ﴿ وَلَا الطَّلُمنَ وَلا النَّورُ فَي وَلا الطَّلُمنَ وَلا النَّورُ فَي وَلا الطَّلُمنَ وَلا النَّورُ فَي وَلا الطَّلُمنَ وَلا الطَّلُمنَ وَلا النَّورُ فَي وَلا الطَّلُمنَ وَلا الطَّلُمنَ وَلا الطَّلُمنَ وَلا الطَّلُمنَ وَلا الطَّلُمنَ وَلا الطَّلُمنَ وَالنَّمِيرِ وَالسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ﴾ [فاطر]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ الطَّلُمُ وَلا الطَّلُمنَ وَالْمَانِ يكسب الإنسان حياة بدلاً من الموت الذي كان فيه، ونوراً بدلاً من الظلمات التي كان فيه، ونوراً بدلاً من الظلمات التي كان فيها.

وهذا النور عظيم يكشف الحقائق كشفاً عظيماً؛ كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ عَلَيْهُ مِصَارِّ ﴾ [النور: ٣٥] إلى قوله: ﴿وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ﴾ [النور: ٣٥] ـ ولما كان تتبع جميع ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من هدي القرآن للتي هي أقوم، يقتضى تتبع جميع القرآن وجميع السنة؛ لأن العمل بالسنة من هدي القرآن للتي هي أقوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَائَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنَهُواً ﴾ [الحشر: ٧] وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكتاب المبارك، اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي هي أقوم تنبيها بها على غيرها، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَيَدَعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءُمُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ ﴾.

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء، وأحدهما يشهد له قرآن.

وهو أن معنى الآية ﴿وَيَدَعُ ٱلْإِنْهَنُ بِٱلثَّرِ ﴾ كأن يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من أمر، فيقول: اللهم أهلكني، أو أهلك ولدي؛ فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن يستجاب له، وقوله: ﴿دُعَآدَهُ لِٱلْمَيْرِ ﴾ أي يدعو بالشر كما يدعو بالخير فيقول عند الضجر: اللهم أهلك ولدي. كما يقول في غير وقت الضجر: اللهم عافه، ونحو ذلك من الدعاء.

ولو استجاب الله دعاءه بالشر لهلك، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَجل يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم وَٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث العبدري: ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هُو ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِنْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَآءِ أَوِ ٱثْقِيْنَا بِعَذَابٍ ٱلْبِيمِ ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وأرفع من مشزري المسبل

وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وهو أصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه.

الوجه الثاني في تفسير الآية: أن الإنسان كما يدعو بالخير فيسأل الله الجنة، والسلامة من النار، ومن عذاب القبر، كذلك قد يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزني بمعشوقته، أو قتل مسلم هو عدو له ونحو ذلك. ومن هذا القبيل قول ابن جامع:

أطوف بالبيت فيمن يطوف

وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل

عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل

قبوليه تبعالي: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنَّ فَحَوْنًا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن تَتِكُمْ وَلِتَعْ لَمُوا حَكَدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ ﴾. ذك ر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه جعل الليل والنهار آيتين ؟ أي علامتين دالتين على أنه الرب المستحق أن يعبد وحده، ولا يشرك معه غيره، وكرر تعالى هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ ﴾ [فصلت: ٣٧]، وقوله: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ۞﴾ [يس]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي أَخْلِكُ إِنَّالًا وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيِكَ لِقَوْمِ يَتَّقُوك ١٠٠ [يونس]، وقــولــه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي الأَلْبَابِ ﴿ ﴾ [آل عمران]، وقوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي يَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ﴾ إلى قوله: ﴿ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وقوله: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُعِي. وَيُمِيتُ وَلَهُ آخَيَلُفُ ٱلَّيَلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ وَهُو المؤمنون]، وقوله: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٩٠٠ [الفرقان]، وقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ يُكُورُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْيَلَّ وَسَخَـرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرُ حُلُلُ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَكِّقً أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ١٠ [الزمر]، وقوله: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَهِيزِ ٱلْعَلِيدِ ١ [الانسعمام]، وقسولسه: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُمَنَهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ظَلَهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَعْشَنْهَا ﴾ [الشمس]، وقوله: ﴿وَاتَّتِل إِذَا يَعْشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا يَمَلَّى ۞﴾ [الليل]، وقوله: ﴿ وَالضُّحَىٰ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞﴾ [الضحى]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَمَحَوْناً ءَايَةُ الْتَلِ وَجَعَلْناً ءَايَةُ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِنَبَّعُوا فَضْلاً مِن رَّنِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَ السِّنِينَ وَالْمِسَابُ يعني أنه جعل الليل مظلماً مناسباً للمحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون في معاشهم في النهار، ويستريحون من تعب العمل بالليل، ولو كان الزمن كله ليلاً لصعب عليهم العمل في معاشهم، ولو كان كله نهاراً لأهلكهم التعب من دوام العمل.

فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته \_ جل وعلا \_ فهما أيضاً نعمتان من نعمه \_ جل وعلا \_.

وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في مواضع أخر، كقوله: ﴿قُلْ أَرْمَيْتُدُ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَكَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلِيْلِ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَكَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ بِلِيْلِ لَمَا لَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَكَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُو سُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ۞﴾ [النبأ]، وقوله: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَثَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَانًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞﴾ [الفرقان] وقوله: ﴿وَهُوَ وَقُوله: ﴿وَهُوَ اللَّهِ مَنَامُكُم بِأَلَيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَآلِيْغَا وَكُمُ مِن فَصْلِهِ ۗ [الروم: ٢٣]، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّنكُم بِأَلْبَالِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ السِّينَ وَالْجَسَابُ ﴾ بين فيه نعمة أخرى على خلقه، وهي معرفتهم عدد السنين والحساب؛ لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام، ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة، ويعرفون شهر الصوم، وأشهر الحج، ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعتد بالأشهر المشار إليها في قوله: ﴿وَالَّتِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمُ إِن اتَبَّتُمُ فَعِدَّبُنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمُ إِن اتَبَّتُمُ فَعِدَّبُنَ الْمَحِيضِ مِن اللَّهِ وَعَشَرًا فَي قوله: ﴿وَالَّذِينَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا لَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا لَا المضروبة يَتَمَعَمْنَ بِأَنْهُم وَعَشَرًا ﴾ [البقرة: ١٣٤]. ويعرفون مضي الآجال المضروبة للليون والإجارات، ونحو ذلك.

وبين \_ جل وعلا \_ هذه الحكمة في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِمِيَاتُهُ وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَسِّلُ الْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللَّمِلَةُ قُلْ هِي لَيْفَوْلُكُ عَنِ الْأَهِلَةُ قُلْ هِي مُوقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ [البقرة: ١٨٩]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: ﴿فَكَوْنَا عَايَةَ الْتَبِلِ وَيَعَلَنَا عَايَةَ النَّهَارِ مُتَصِرَةً ﴾ فيه وجهان من التفسير للعلماء:

أحدهما: أن الكلام على حذف مضاف، والتقدير: وجعلنا نيِّري الليل والنهار، أي الشمس والقمر آيتين.

وقيل: معنى: ﴿فَرَحُونا ءَايَةَ ٱلْتِلِ﴾؛ أي لم نجعل في القمر شعاعاً كشعاع الشمس ترى به الأشياء رؤية بينة. فنقص نور القمر عن نور الشمس هو معنى الطمس على هذا القول.

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾، والقول بأن معنى محو آية الليل السواد الذي في القمر ليس بظاهر عندي وإن قال به بعض الصحابة الكرام، وبعض أجلاء أهل العلم!

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ ﴾. . . الآية على التفسير المذكور أي الشمس ﴿مُبْصِرَةً ﴾ أي ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء على حقيقته .

قال الكسائي: هو من قول العرب: أبصر النهار: إذ أضاء وصار بحالة يبصر بها نقله عنه القرطبي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذا التفسير من قبل قولهم: نهاره صائم، وليله قائم؛ ومنه قوله:

لقد لمتنايا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المحب بنائم

وغاية ما في الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة؛ قال في الخلاصة:

وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا

والقرينة في الآية الكريمة الدالة على المضاف المحذوف قوله: ﴿ فَهَ حَوْناً عَاية النَّلِ وَحَعَلْناً عَاية النّهار دليل على أن الآيتين المذكورتين لهما لا هما أنفسهما، وحذف المضاف كثير في القرآن؛ كقوله: ﴿ وَسَئلِ الْقَرْبِيَةَ الّتِي كُنّا فِيهَا وَالْعِيرَ النِّي الْقَرْبِيةَ اللّهِ النساء: ٣٧] فيها وَالْعِيرَ النِّي الْقَرْبُ اللّهَ الله النساء: ٣٠] أي نكاحها، وقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ النّيَنَةُ ﴾ [المائدة: ٣] أي أكلها، ونحو ذلك.

وعلى القول بتقدير المضاف، وأن المراد بالآيتين الشمس والقمر، فالآيات الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في سورة النحل.

الوجه الثاني من التفسير: أن الآية الكريمة ليس فيها مضاف محذوف، وأن المراد بالآيتين نفس الليل والنهار، لا الشمس والقمر.

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ، تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى، وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، فمنه في القرآن قوله تعالى: ﴿ مَنْهُ رُمُضَانَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ورمضان هو نفس الشهر بعينه على التحقيق، وقوله: ﴿ وَلَدَارُ اللَّاخِرَةُ ﴾ [النحل: ٣٠]، والدار هي الآخرة بعينها؛ بدليل قوله في موضع آخر: ﴿ وَلَلدَارُ اللَّاخِرَةُ ﴾ [النحل: ٣٠] بالتعريف، والآخرة نعت للدار؛ وقوله: ﴿ وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ الوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢٦] والحبل هو الوريد، وقوله: ﴿ وَمَكّرَ السِّيّ الله الله قاطر: ٣٤]، والمكر هو السيئ بدليل قوله: ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيّ إِلّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٣٤].

ومن أمثلته في كلام العرب قول امرئ القيس:

كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل

لأن المقاناة هي البكر بعينها، وقول عنترة في معلقته:

ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم لأن مراده بالمشك: السابغة بعينها؛ بدليل قوله: هتكت فروجها؛ لأن الضمير عائد إلى السابغة التي عبر عنها بالمشك.

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة فاطر، وبيّنا أن الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ المضاف والمضاف إليه أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة التغاير المعنوي؛ لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن وفي كلام العرب، وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القرآن، وعليه فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله في الخلاصة:

ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد ومما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله:

وإن يكونا مفردين فأضف حتماً وإلا أتبع الذي ردف

لأن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى ـ إن كانا مفردين ـ المستلزم للتأويل، ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى تأويل، دليل على أن ذلك من أساليب اللغة العربية، ولو لم يكن من أساليبها لوجب تقديم ما لا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى تأويل كما ترى، وعلى هذا الوجه من التفسير، فالمعنى فمحونا الآية التي هي الليل، وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة؛ أي جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه، مظلماً لا تستبان فيه الأشياء كما لا يستبان ما في اللوح الممحو، وجعلنا النهار مبصراً؛ أي تبصر فيه الأشياء وتستبان.

وقوله في هذ الآية الكريمة: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَقْصِيلاً ﴾ تقدم إيضاحه، والآيات الدالة عليه في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

قوله تعالى: ﴿وَكُلَ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طُتَهِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُحْرَجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ كَانَبُكَ كَفَى بِنَقْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا ۞ ﴾.

في قوله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكُلُّ إِنْسَنِ ٱلْزَمَّنَهُ طَكَيْرَهُ ﴾ وجهان معروفان من التفسير:

الأول: أن المراد بالطائر: العمل، من قولهم: طار له سهم إذا خرج له؛ أي ألزمناه ما طار له من عمله.

الثاني: أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادة، والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يؤول إليه من الشقاوة أو السعادة.

فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم \_ أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان أو أقوال، وكلها حق، ويشهد له قرآن \_ فنذكر جميع الأقوال وأدلتها من القرآن؛ لأنها كلها حق، والوجهان المذكوران في تفسير هذه الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن.

أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله، فالآيات الدالة على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة جدًّا؛ كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُ الْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَذَّ عَلَيْقِيدِ ﴿ إِنَّ الإِنسَقَاقَ اللَّهِ وَوَله: ﴿ مَن عَمِلَ صَلِحًا فَلَنقِيدِ أَن اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَسَرهُ ﴿ إِللَّ الزلزلة]، والآيات بمثل هذا كثيرة جدًّا.

وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في الأزل من الشقاوة أو السعادة، فالآيات الدالة على ذلك أيضاً كثيرة، كقوله: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمُ فَيَنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنُ ﴾ [النعابن: ٢]، وقوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ [هود: ١١٩] أي للاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم، وقوله: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠]، وقوله: ﴿فَرِيقٌ فِي لَلْهَا مَن اللَّيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فِي عُنُقِدِ أَي جعلنا عمله، أو ما سبق له من شقاوة في عنقه؛ أي لازماً له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه؛ ومنه قول العرب: تقلدها طوق الحمامة، وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته، ومنه قول الشاعر:

اذهب بسها اذهب بسها طوقتها طوق المحمامة فالمعنى في ذلك كله: اللزوم وعدم الانفكاك.

وقوله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنْشُورًا﴾ ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوباً في كتاب يلقاه منشوراً، أي مفتوحاً يقرؤه هو وغيره.

وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشوراً في آيات أخر، فبين أن من صفاته أن المجرمين مشفقون؛ أي خائفون مما فيه، وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأنهم يجدون فيه جميع ما عملوا حاضراً ليس منه شيء غائباً، وأن الله - جل وعلا - لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئاً؛ وذلك في قوله - جل وعلا -: ﴿وَوُضِعَ الْكِنْبُ فَتَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلْنَا مَالِ هَذَا الْحَتَبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَيْرَا لَكُنْ أَحْمَلُها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الله [الكهف].

وبين في موضع آخر أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب بيمينه \_ جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم \_ وأن من أوتيه بيمينه يحاسب حساباً يسيراً، ويرجع إلى أهله مسروراً، وأنه في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَلَيْهُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [الإنشقاق]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيُقُولُ هَاقُمُ أَوْمَا كِنْبِيةً ﴾ [الإنشقاق]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيُقُولُ هَاقُمُ أَوْمَا كِنْبِيةً ﴾ [الحاقة].

وبين في موضع آخر أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته، وأنه يؤمر به فيصلى المجحيم، ويسلك في سلسلة من سلاسل النار ذرعها سبعون ذراعاً، وذلك في قوله: ﴿وَالَمَّا مَنْ أُوفِنَ كِنَبَهُ فِي مَلِكَ فَي لَا أُوتَ كِنَبِيةٌ ﴿ وَلَا أَدْرِ مَا حِسَابِيةٌ ﴾ يَلَتُنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴾ وَلَرْ أَدْرِ مَا حِسَابِيةٌ ﴾ يَلَتُنَهَا كَانَتِ القَاضِيةَ ﴾ مَا أَغْفَى عَنِي مَالِيهٌ ﴾ هلك عَنِي سُلطينية ﴾ غُدُوهُ فَعُلُوهُ ﴾ وأخواننا المسلمين من النار، وسما قرب إليها من قول وعمل.

وبين في موضع آخر أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى السعير، ويدعو الثبور، وذلك في قسول في قيصل السعير، ويدعو الثبور، وذلك في قسول في قسول يَدْعُوا بُبُورًا في وَيصل سَعِيرًا في الانشقاق]، وقوله تعالى: ﴿أَقُرا كِنْبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَبِيبًا في يعني أن نفسه تعلم أنه لم يظلم، ولم يكتب عليه إلا ما عمل؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخره، كما قال تعالى: ﴿يُبَرُّا الْإِنْنُ يُومَيِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ فَي القيامة].

وقد بين تعالى في مواضع أخر أنه إن أنكر شيئاً من عمله شهدت عليه جوارحه، كَ قَدَ هُولِهُ فِي مَا كَانُواْ كَ قَدَهُ فَا أَنْوَهِ فِي وَتُكَلِّمُنَا آيَدِهِمْ وَتَشْهَدُ آرَجُلُهُم بِمَا كَانُواْ كَ قَدَهُ وَلَا أَنْدِهِمْ وَلَنْهَدُ آرَجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَهَا لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تنبيه: لفظة «كفي» تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين:

تستعمل متعدية، وهي تتعدى غالباً إلى مفعولين، وفاعل هذه المتعدية لا يجر بالباء، كقوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ اللَّمُومِينَ الْقِتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، وكقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ [البقرة: ١٣٧]، ونحو ذلك من الآيات.

وتستعمل لازمة، ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد الكفاية، كقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨١]، وقوله: ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٨]، وقوله: ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٨]

ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. ورُعم بعض علماء العربية أن جر فاعلها بالباء لازم، والحق أنه يجوز عدم جره بها، ومنه قول الشاعر:

عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا وقول الآخر:

ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا وعلى قراءة من قرأ (يُلقَّاهُ) بضم الياء وتشديد القاف مبنياً للمفعول، فالمعنى أن الله يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة؛ فحذف الفاعل فبنى الفعل للمفعول.

وقراءة من قرأ: (يَخْرُجْ) - بفتح الياء وضم الراء - مضارع خرج مبنياً للفاعل، فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمعنى العمل وقوله: ﴿كِتَبًا﴾ حال من ضمير الفاعل؛ أي ويوم القيامة يخرج هو أي العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه كتاباً يلقاه منشوراً، وكذلك على قراءة (يُخْرَجُ) - بضم الياء وفتح الراء - مبنياً للمفعول، فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضاً إلى الطائر الذي هو العمل؛ أي يخرج له هو أي طائره بمعنى عمله، في حال كونه كتاباً.

وعلى قراءة "يُخْرِج" ـ بضم الياء وكسر الراء ـ مبنياً للفاعل، فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى، وقوله: ﴿كِتَبَا ﴾ مفعول به؛ أي ويوم القيامة يخرج هو أي الله له كتاباً يلقاه منشوراً.

وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة، فالنون في (نُحْرِجُ) نون العظمة لمطابقة قوله: ﴿ أَلْزَمْنَهُ ﴾ و﴿ كِتَبَا ﴾ مفعول به لنخرج كما هو واضح. \_ والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ﴿ مَن أَهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِيدٌ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾.

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن من اهتدى فعمل بما يرضي الله \_ جل وعلا \_ أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداء، وثمرته في الدنيا والآخرة، وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه \_ جل وعلا \_ أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجني ثمرة عواقبه السيئة الوخيمة، فيخلد به في النار.

وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِمْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِا ﴾ [الروم]، وقوله: ﴿مَن كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُمْ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلاَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ هَنَ أَلَومَ]، وقوله: ﴿مَن كَفَر فَعَلَيْهِ كَفُرُهُمْ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلاَنفُسِهِمْ وَمَقَلَتِهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم مِحَفِيظِ وقوله: ﴿فَمَن مَلَ فَايَكُمُ مِعَلِيْهِمْ وَمَن صَلَ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم مِعَلِيْهِمْ وَمَن صَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم مِعَلِيهِ وَمَن صَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم مِورَة (النحل». وقد قدمنا طرفاً منها في سورة (النحل».

قوله تعالى: ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرِي ﴾ . ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة

أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبها، فقوله: ﴿ وَلا نَزِرُ ﴾ أي لا تحمل، من وَزَرَ يَزِرُ ؛ إذا حمل، ومنه سمي وزير السلطان؛ لأنه يحمل أعباء تدبير شئون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر وزرا، إذا أثم. والوزر أيضاً: الثقل المثقل، أي لا تحمل نفس وازرة أي آثمة وزر نفس أخرى؛ أي إثمها، أو حملها الثقيل؛ بل لا تحمل إلا وزر نفسها. وهذا المعنى جاء في آيات أخر، كقوله: ﴿ وَلا نَزِرُ أَفْرَكَ أَنِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنَى اللهُ وَلَا تَزَلُ أَفْرَكَ وَإِن اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَا تَرْدُ أَفْرَكُ مُ اللهُ وَلِهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَا تَنْكُونَ عَمَا اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَا تَشْعُلُونَ عَمَا اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وقد قدمنا في سورة «النحل» بإيضاح أن هذه الآيات لا يعارضها قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةُ ﴿ وَلَيَحْمِلُوا أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً ﴾ [العنكبوت: ١٣]، ولا قوله: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِن أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم يِغَيِّرِ عِلَمٍ ﴾ [النحل: ٢٥]؛ لأن المراد بذلك أنهم حملوا أوزار ضلالهم في أنفسهم، وأوزار إضلالهم غيرهم؛ لأن من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً كما تقدم مستوفى.

تنبيه: يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان:

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر والله من «أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره؛ إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره؟

السؤال الثاني: إيجاب دية الخطأ على العاقلة؛ فيقال: ما وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟

والجواب عن الأول: هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين: الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه، كما قال طرفة بن العبد في معلقته:

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي عليّ الجيب يابنة معبد

لأنه إذا كان أوصى بأن يناح عليه فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكر، وذلك من فعله لا فعل غيره.

الأمر الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منه، ومخالفة لقوله تعالى: ﴿فُوا أَنفُسَكُم وَأَهَلِكُم وَاللَّهِ اللَّهِ بِهِ مِن قوله: ﴿فُوا أَنفُسَكُم ﴿ وَرَكه مَا أَمْرِ الله بِه مِن قوله: ﴿فُوا أَنفُسَكُم ﴿ . . . اللَّهِ التحريم: ٦] وهذا ظاهر كما ترى.

والجواب عن الثاني: بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل، ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ لأن الجاني لم يقصد سوءًا، ولا

إثم عليه البتة، فأوجب الله في جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع، وأوجب المواساة فيها على العاقلة، ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه مواساة بعض خلقه؛ كما أوجب أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء. وأعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبي حنيفة وغيره \_ أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان، ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: «وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول الله على في الإسلام. وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك؛ حتى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله على ولا ناحية زمن رسول الله على أمل كل ناحية زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان، وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدأ، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو"، انتهى كلام القرطبي \_ رحمه الله تعالى \_.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا﴾. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله \_ جل وعلا \_ لا يعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول، ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار.

وقد أوضح - جل وعلا - هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعَدَ الرُسُلِّ ﴾ [النساء: ١٦٥] فصرح في هذه الآية الكريمة بأنه لا بد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم النار.

وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، بينها في آخر سورة طه بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَا ٓ أَهْلَكُنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوَلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنْكِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَخْرَتْ ﷺ [طه].

وأشار لها في سورة القصص بقوله: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا فَذَمَتُ آَيْدِيهِمْ فَيُقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَيْعَ ءَايَنِكَ وَيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِينَ ﴿ الْقَصَى الْمُؤْمِينَ ﴾ [الـقصص]، وقسولـه - جـل وعـلا -: ﴿ وَلِكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُكَ مُهْلِك ٱلقُرَىٰ بِظَلْرِ وَأَهْلُهَا غَنِولُونَ ﴾ [الانعام]. وقوله: ﴿ وَهَلْهَا غَنِولُونَ ﴾ [الانعام]. وقوله: ﴿ وَهَلْهَا الْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا بُبَيْنُ لَكُمْ عَلَى فَثَرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بُبَيْنُ لَكُمْ عَلَى فَقَرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا مِنَا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى طَآمِفَتَيْنِ مِن قَبْلِكَ أَنْ أَنُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى طَآمِفَتَيْنِ مِن قَبْلِكَ وَلِنَا وَإِن الْكِنَابُ عَلَى طَآمِفَتَيْنِ مِن قَبْلِكَ وَإِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله \_ جل وعلا \_ لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل \_ عليهم الصلاة والسلام \_ تصريحه \_ جل وعلا \_ في آيات كثيرة بأنه لم يدخل أحداً النار إلا بعد الإعذار

والإنذار على ألسنة الرسل؛ فمن ذلك قوله ـ جل وعلا ـ: ﴿ كُلُمَّا ۚ أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَرَنَتُهَا أَلَتْ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ [الملك: ٨ ـ ٩].

ومعلوم أن قوله \_ جل وعلا \_: ﴿ كُلُمَا أُلْقِيَ فِهَا فَوْجٌ ﴾ يعم جميع الأفواج الملقين في النار. قال أبو حيان في (البحر المحيط) في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها ما نصه: و «كلما» تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين.

ومن ذلك قوله ـ جل وعلا ـ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَىۤ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبَوْبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُمَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ عَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَأَ قَالُوا بَلَنَ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﷺ [الـزمـر]، وقوله في هذه الآية: ﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا﴾ عام لجميع الكفار.

وقد تقرر في الأصول أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم؛ لعمومها في كل ما تشمله صلاتها، وعقده في (مراقي السعود) بقوله في صيغ العموم:

صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع

ومراده بالبيت أن لفظة «كل، وجميع، والذي، والتي» وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم؛ فقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَمَ زُمُراً ﴾ إلى قوله: ﴿قَالُوا بَلَى﴾ [الزمر: ٧١] عام في جميع الكفار. وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا؛ فعصوا أمر ربهم كما هو واضح.

ونظيره أيضاً قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يَخْفَفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بَحْزِى كُلَّ كَفُورٍ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُفُرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ﴾ [فاطر: ٣٦، ٣٧]، فقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَهَا مَا تقدم إيضاحه قريباً.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَرَنَةِ جَهَنَّمَ ادَّعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمَا مِن الْعَدَابِ ﴿ قَالُواْ فَادَّعُواْ وَمَا تُكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُم مِ الْكِينَتِ قَالُواْ بَلَنْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ الْكَذَابِ ﴾ [غافر]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا.

وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت جماعة من أهل العلم.

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير، واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله، وبأحاديث عن النبي على فمن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى: ﴿وَلَا اللَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارُ أُولَتِكَ أَعَتَدُنَا لَمُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٨]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِم لَهُنَهُ اللّهِ وَالْمَاتِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ البقرة]، وقوله: ﴿إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَارُ فَلَن يُقْبَلَ

مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اَفْتَدَىٰ بِيْمَ اَوْلَاتِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيَمُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ ﴾ [النساء: [آل عمران]، وقوله: ﴿ وَمَن يُشَاهُ ﴾ [النساء: ٨٤]، وقوله: ﴿ وَمَن يُشُرِكُ بِلِهِ فَكَأَنَمَا خَرَ مِن السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْدِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِي ﴾ [الحج: ٣١]، وقوله: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ إِللَّهِ فَكَانَمُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ مَن الْكَنْفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأنها لم تخصص كافراً دون كافر؛ بل ظاهرها شمول جميع الكفار.

ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: "في النار" فلما قفى دعاه فقال: "إن أبي وأباك في النار"، اه، وقال مسلم كله في صحيحه أيضاً: حدثنا يحيى بن أيوب، ومحمد بن عباد \_ واللفظ ليحيى \_ قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد يعني ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: زار النبي كله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت"، اه. إلى غير ذلك من الأحاديث قبرها على عدم عذر المشركين بالفترة.

وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول، هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم، أم معذورون بالفترة؟ وعقده في (مراقي السعود) بقوله: ذو فستسرة بسالسفسرع لا يسراع وفسى الأصبول بسيستهسم نسزاع

وللعلماء في هذا الموضوع أقوال يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل وخلاصة رأي الشيخ فيها:

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي، هل يعذر المشركون بالفترة أم لا؟ هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّهِ الْكَرِيمَةِ ثُلاثَةِ مَذَاهِب لَنْ مَعْنَى قُولُهِ: ﴿ أَمَرَنَا مُثْرَفِيها ﴾ في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير:

الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن، وعليه جمهور العلماء أن الأمر في قوله: ﴿أَمَرْنَا﴾ هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره، والمعنى: ﴿أَمَرْنَا مُتَوْفِهَا﴾ بطاعة الله وتوحيده، وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به ﴿فَفَسَقُوا ﴾ أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم، وعصوه وكذبوا رسله ﴿فَحَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ ﴾ أي وجب عليها الوعيد ﴿فَدَمَرْنَهَا تَدْمِيرُا ﴾ أي أهلكناها إهلاكاً مستأصلاً، وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم.

وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة كقوله: ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَعَلُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة كقوله: ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَعَلُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَلَا عِلْمَ بِالْفُ وَلَهُ وَأَمْرَنَا مُتَوْفِبَهَا فَقَسَقُوا ﴾ ؛ أي أمرناهم بالفسق ففسقوا ؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء .

ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَلِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْنَا فِي كَيْفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَثَرُ أَمَوْلًا وَأَوْلَلَا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَيِنَ مُعَذَيِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله فقالوا في هذه الآية: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَلِيرٍ ﴾، لفظ عام في جميع المترفين من جميع القرى أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا بما أرسلتم به كافرون، وتبجحوا بأموالهم وأولادهم، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وبهذا التحقيق تعلم أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من أن معنى ﴿أَمَرْنَا مُمْرَفِها﴾؛ أي أمرناهم بالفسق ففسقوا. وأن هذا مجاز تنزيلاً لإسباغ النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك، كلام كله ظاهر السقوط والبطلان؛ وقد أوضح إبطاله أبو حيان في «البحر»، والرازي في تفسيره، مع أنه لا يشك منصف عارف في بطلانه.

وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف، من قولهم: أمرته فعصاني؛ أي أمرته بالطاعة فعصى. وليس المعنى أمرته بالعصيان كما لا يخفى.

القول الثاني في الآية: هو أن الأمر في قوله: ﴿أَمْرَنَا مُمْرَفِهَا﴾ أمر كوني قدري، أي قدَّرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ لأن كلَّا ميسر لما خلق له، والأمر الكوني القدري كقوله: ﴿وَمَاۤ أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةُ كَلَمْج بِالْبَصَرِ ﴿ القمرا، وقوله: ﴿قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَسِيْنِ ﴾ [القمرا، وقوله: ﴿قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا فَرَدَةً أَمْرُهُا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ [يونس: ٢٤]، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ، إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس].

القول الثالث في الآية: أن «أمرنا» بمعنى أكثرنا؛ أي أكثرنا مترفيها ففسقوا.

وقال أبو عبيدة ﴿أُمَوْنَا﴾ بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد، ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النبي على قال: «خير مال امرئ مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة».

تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: ﴿أَمْرَنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا ﴿ مع أَنه ذكر عموم الهلاك للجميع، المترفين وغيرهم في قوله: ﴿ فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ يعني القرية، ولم يستثن منها غير المترفين؟، والجواب من وجهين:

الأول: أن غير المترفين تبع لهم، وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم؛ لأن غيرهم تبع لهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا وَكَبْرَاءُنَا اللّهِيلَا ﴿ إِنَّ عَيرهم تبع لهم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءُنَا فَأَضَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ال

الوجه الثاني: أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعمم الحجميع كما قال تعالى: ﴿وَاتَقُواْ فِتْنَةُ لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَآصَكُ ﴾ [الأنفال: ٥٦] وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش عن أنها لما سمعت النبي عليه يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها الله قالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث وقد قدمنا هذا المبحث موضحاً في سورة المائدة.

قول تسعال يَ الْمُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ . ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه أهلك كثيراً من القرون من بعد نوح؛ لأن لفظة «كم» في قوله: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ خبرية، معناها الإخبار بعدد كثير، وأنه - جل وعلا - خبير بصير بذنوب عباده، وأكد ذلك بقوله: ﴿ وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ ﴾ الآية.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع جهات:

الأولى: أن في الآية تهديداً لكفار مكة، وتخويفاً لهم من أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها؛ أي أهلكنا قروناً كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل، فلا تكذبوا رسولنا لئلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم.

والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة كقوله في قوم لوط: ﴿وَإِنَّكُونَ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

إهلاكه لقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب في سورة الشعراء: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [الشعراء]، وقوله في قوم موسى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكِيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآلِخِرَةً ﴾ [النازعات]، وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآلِخِرَةً ﴾ [الدخان: ﴿أَمُّمُ خَيْرً أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم أَهْلَكُنَاهُم ﴾ [الدخان: ٣٧]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على تخويفهم بما وقع لمن قبلهم.

الجهة الثانية: أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر، فبينت كيفية إهلاك قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون وقومه من قوم موسى، وذلك مذكور في مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى. وبين أن تلك القرون كثيرة في قوله: ﴿وَعَادًا وَتَمُودًا وَأَصْبَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِك كَثِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان] وبين في موضع آخر أن منها ما لا يعلمه إلا الله - جل وعلا - وذلك في قوله في سورة إبراهيم: ﴿ أَلَدُ يَأْتِكُمُ نَبُوا الَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إلا الله علمه إلا الله علم منهم من قص خبره على نبينا على ومنهم من لم يقصصه عليه. وهما قوله في سورة النساء: ﴿ وَرُسُلا قَدُ عَلَى مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكُ وَكُلُمُ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا ﴿ ﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْكِ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُم مَن لَمْ يَقَصُصْا عَلَيْكُ وَمَاكًا إلَّا يَافِد في سورة المؤمن: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْكِ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُم مَن لَمْ يَقَصُصْنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُم مَن لَمْ يَعْدِهِمُ اللهُ وَاللهِ في سورة المؤمن: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَلْمُ مِن قَلْهُم مَن قَمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِى بِنَايَةٍ إلَّا بِإِذِنِ اللّهِ ﴿ [الله على الله الله على اله على الله على اله على الله على الله على اله على الله على الله على الله على الله ع

الجهة الثالثة: أن قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ نُوجٌ ﴾ يدل على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام، كما قال ابن عباس: كانت بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على الإسلام، نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية.

وهذا المعنى تدل عليه آيات أخر كقوله: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَعَثَ اللَّهُ النِّيتِينَ مُبَشِّرِيكِ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُوا ﴾ [يونس: ١٩]؛ لأن معنى ذلك على أصح الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام، حتى وقع ما وقع من قوم نوح من الكفر؛ فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفر، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار، وأولهم في ذلك نوح - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -.

ويدل على هذا قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالْتَبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ . . . الآية [النساء: ١٦٣]. وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض كما قدمنا ذلك في سورة البقرة.

الجهة الرابعة: أن قوله: ﴿ وَكَنَىٰ بِرَبِّكَ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خِيرًا بَصِيرًا ﴾ فيه أعظم زجر عن ارتكاب ما لا يرضى الله تعالى.

والآيات الموضحة لذلك كثيرة جداً؛ كقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِۦ نَقْسُمُّ وَنَحَنُ ٱقَرَبُ إِلِيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْرِيدِ۞﴾ [ق] وقوله: ﴿أَلَا إِنَهُمْ يَلْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُقِلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمُ لِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞﴾ [هـود]، وقوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحَذُرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، إلى غير ذلك من الآيات، وقد قدمنا هذا المبحث موضحاً في أول سورة هود، ولفظة «كم» في هذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به لـ «أهلكنا» و«من» في قوله «من القرون» بيان لقوله: ﴿كُمْ ﴾ [البقرة: ٢١١] وتمييز له كما يميز العدد بالجنس. وأما لفظة «من» في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ نُوجٌ ﴾ فالظاهر أنها لابتداء الغاية، وهو الذي اختاره أبو حيان في «البحر». وزعم الحوفي أن «من» الثانية بدل من الأولى، ورده عليه أبو حيان، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةُ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴿ فَهُ مُؤْمِنٌ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا مَشْكُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا ﴾ ؛ أي عمل لها عملها الذي تنال به، وهو امتثال أمر الله، واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع ﴿ وَهُو مُؤْمِنُ ﴾ ؛ أي موحد لله \_ جل وعلا \_ غير مشرك به ولا كافر به ؛ فإن الله يشكر سعيه، بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل.

وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط في ذلك قوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِثُ﴾.

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة كقوله: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْهَكِلِحَتِ مِن دَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ ﴾ [النساء]، وقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَتُحْيِنَكُم حَيْوَةً طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ عَلَيْ مَا لِكَانِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ

ومفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك؛ لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله \_ جل وعلا \_.

وقد أوضح - جل وعلا - هذا المفهوم في آيات أخر كقوله في أعمال غير المؤمنين: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنتُورًا ﴿ فَهَ اللَّهِ اللَّهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ [المواهيم: ١٨]، وقوله: ﴿مَثَلُ اللَّهِ كَفُرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ الشّتَدَّتْ بِهِ الرّبِعُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ [ابراهيم: ١٨]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَانٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظّمْنَانُ مَا اللَّهُ حَقَّ إِذَا جَاءَمُ لَر يَجِدُهُ شَيْئًا ﴾ [النور: ٣٩]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد بين - جل وعلا - في مواضع أخر أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا، ولاحظ له منه في الآخرة كقوله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ الدُّنيَا وَثِينَهَا نُوفِ إِلَيْهِمَ أَعَمْلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النّارُ وَحَمِطُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَطِلُ مَّا صَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ هُودَا، وقوله تعالى: ﴿مَن النّارُ وَحَمِطُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَطِلُ مَّا صَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ هُودَا، وقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي كَرْيَدُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى].

وثبت عن النبي على نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس، قال مسلم بن الحجاج كله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب \_ واللفظ لزهير \_ قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: "إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها".

حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله ﷺ «أن الكافر إذا عَمِلَ حسنة أُطعِمَ بها طُعمَةً من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويُعقّبُهُ رزقاً في الدنيا على طاعته».

حدثنا محمد بن عبد الله الرازي، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي على بمثل حديثهما.

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا: كبر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الضيف والجار، والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك، كله مقيد بمشيئة الله تعالى كما نص على ذلك بقوله: ﴿مَن كَانَ لَمُ اللهُ عَجَلًا لَمُ فِيهَا مَا نَشَاء لُم لِمَن نُرِيدُ ﴾.

فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث، وقد تقرر في الأصول أن المقيد يقضي على المطلق، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له في «مراقي السعود» بقوله:

وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب قوله تعالى: ﴿ لا يَعْمَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَنَقْعُدُ مَذْمُومًا تَغَذُولًا ﴿ اللَّهُ عَلَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَنَقْعُدُ مَذْمُومًا تَغَذُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهًا ءَاخَرُ فَنَقْعُدُ مَذْمُومًا تَغَذُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي ﷺ؛ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له \_ جل وعلا \_؛ لأنه ﷺ معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر، وأنه لا يقعد مذموماً مخذولاً.

ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه على يوجه إليه الخطاب، والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو على قوله تعالى: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندُكَ اللَّهِ مَا أَوْ كَلَاهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُهُما فَوْلاً كَرِيما لأن معنى قوله: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندُكَ وَلا تَقُل لَهُما وَقُل لَهُما فَوْلاً كَرِيما لأن معنى قوله: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندُكُ والداكُ أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف، ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل؛ فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره على ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنساناً والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول الراجز، وهو سهل بن مالك الفزاري:

## إياك أعني واسمعي يا جاره

وسبب هذا المثل أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده غائباً؛ فأنزلته أخته وأكرمته، وكانت جميلة؛ فأعجبه جمالها، فقال مخاطباً لأخرى غيرها ليسمعها هي:

كيف ترين في فتى فزاره إياك أعني واسمعي يا جاره يا أخت خير البدو والحضاره أصبح يهوى حرة معطاره ففهمت المرأة مراده، وأجابته بقولها:

إني أقول يا فتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره ولا فراق أهل هذي الحاره فارحل إلى أهلك باستحاره

والظاهر أن قولها: "باستحارة" أن أصله استفعال من المحاورة بمعنى رجع الكلام بينهما؛ أي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك، وهي كلامك وجوابي له، ولا تحصل مني على غير ذلك! والهاء في "الاستحارة" عوض من العين الساقطة بالإعلال، كما هو معروف في فن الصرف.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: ﴿ لَا جَعْمَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف، ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع قصد التعميم كقول طرفة بن العبد في معلقته:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود وقال الفراء، والكسائي، والزمخشري، ومعنى قوله: ﴿فَنَقَعُدُ ﴾ أي تصير، وجعل الفراء منه قول الراجز:

ولا الوشاحان ولا الجلباب ويسقعد الأير له لعاب

لا يقنع الجارية الخضاب من دون أن تلتقي الأركاب أي يصير له لعاب.

وحكى الكسائي: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار. قاله أبو حيان في البحر. ثم قال أيضاً: والقعود هنا عبارة عن المكث؛ أي فتمكث في الناس مذموماً مخذولاً؛ كما تقول لمن سأل عن حال شخص: هو قاعد في أسوأ حال. ومعناه ماكث ومقيم؛ سواء كان قائماً أم جالساً. وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائراً متفكراً، وعبر بغالب حاله وهو القعود، وقيل: معنى ﴿فَنَقُعُدُ﴾ فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم، اه. محل الغرض من كلام أبي حيان.

والمذموم هنا: هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس، حيث أشرك الله ما لا ينفع ولا يضر، ولا يقدر على شيء.

والمخذول: هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر؛ ومنه قوله:

إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا

قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاً﴾. أمر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده، وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين.

وجعل بر الوالدين مقروناً بعبادته وحده - جل وعلا - والمذكور هنا، ذكره في آيات أخر كقوله في سورة «النساء»: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا﴾ [النساء: ٣٦]. وقوله في البقرة: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا﴾ [البقرة: ٣٦]. وقوله في سورة لقمان: ﴿إِلّا كَبَسِطٍ كَنّيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِبَنّائَعَ فَاهُ وَمَا هُو بِينِهِ إِلّا فِي صَلَالٍ ﴾ [لقمان: ١٤].

وبيّن في موضع آخر أن برّهما لازم ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما كقوله في لقمان: ﴿وَإِن جُهُدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي النَّنْيَا مَعْرُوفَاً ﴾ [لقمان: ١٥]. وقوله في «العنكبوت»: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٨].

وذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآيات بر الوالدين مقروناً بتوحيده \_ جل وعلا \_ في عبادته، يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين، وجاءت عن النبي ﷺ في ذلك أحاديث كثيرة.

وقوله \_ جل وعلا \_ في الآيات المذكورة: ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ بينه بقوله تعالى: ﴿ وَفَضَىٰ رَبُكَ أَلًا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ اللَّهِ مَا أَوْ وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّلِ مِن الرّحْسَانِ اللهما المذكور في الرّحْمة وَقُل رَبّ ارْحَهُمَا كَا رَبّيَانِي صَغِيرًا ﴿ ﴾ لأن هذا من الإحسان إليهما المذكور في الرّيات. وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ إيضاح معنى خفض الجناح، وإضافته إلى الذل في سورة «الشعراء» وقد أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز).

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ معناه: أمر وألزم، وأوجب ووصّى ألا تعبدوا إلا إياه.

وقال الزمخشري: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾؛ أي أمر أمراً مقطوعاً به، واختار أبو حيان في (البحر المحيط) أن إعراب قوله: ﴿إِحْسَانًا﴾ أنه مصدر نائب عن فعله، فهو بمعنى الأمر، وعطف الأمر المعنوي أو الصريح على النهي معروف كقوله:

وقوفاً بها صبحى على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل وقال الزمخشري في الكشاف: ﴿ وَبِٱلْوَلِائِينِ إِحْسَانًا ﴾؛ أي: وأحسنوا بالوالدين إحساناً.

قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱلْتِغَاَّةَ رَحْمَةِ مِّن زَّبِكَ نَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞﴾.

الضمير في قوله: ﴿عَنْهُمُ وَاجِع إلى المذكورين قبله في قوله: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْئِ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّيِيلِ ﴾، ومعنى الآية: إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئاً لأنه ليس عندك، وإعراضك المذكور عنهم ﴿ أَبْعَآهَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِكَ رَجُوها ﴾ أي رزق حلال ؛ كالمفيء يرزقكه الله فتعطيهم منه ﴿ فَقُل لَهُم مَنْ أَلَه مِنْ فَضله رزقاً أنك تعطيهم منه .

وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق، وأنه إن لم يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء؛ لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح.

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، صرح به الله \_ جل وعلا \_ في سورة «البقرة» في قوله: ﴿قُولُ مُعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهُا آذَى ﴿ [البقرة: ٢٦٣]. ولقد أجاد من قال:

إلا تكن ورق يوماً أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي

والآية الكريمة تشير إلى أنه على لا يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما يعطي منه، وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم منه، ولا يعرض عنهم. وهذا هو غاية الجود وكرم الأخلاق، وقال القرطبي: ﴿فَوْلًا مَيْسُورًا ﴾ مفعول بمعنى الفاعل من لفظ اليسر كالميمون.

وقد علمت مما قررنا أن قوله: ﴿ أَيْعَآهَ رَحْمَةِ مِن رَّيِكَ﴾ متعلق بفعل الشرط الذي هو ﴿ تُعْرَضَنَّ﴾ لا بجزاء الشرط.

وأجاز الزمخشري في الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه، ومعنى ذلك: فقل لهم قولاً ميسوراً ابتغاء رحمة من ربك؛ أي يسر عليهم والطف بهم؛ لابتغائك بذلك رحمة الله، ورد ذلك عليه أبو حيان في (البحر المحيط) بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبله. قال: لا يجوز في قولك: إن يقم فاضرب خالداً أن تقول: إن يقم خالداً فاضرب. وهذا منصوص عليه، انتهى.

وعن سعيد بن جبير كَنْ أن الضمير في قوله: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَهُمُ ﴿ وَاجع للكفار ؛ أي إن تعرضن عن الكفار ابتغاء رحمة من ربك، أي نصر لك عليهم، أو هداية من الله لهم. وعلى هذا فالقول الميسور: المداراة باللسان؛ قاله أبو سليمان الدمشقي، انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازماً ومتعدياً، وميسور من المتعدي، تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته؛ قاله أبو حيان أيضاً.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتَلِ إِنَّهُ كَانَ مَضُورًا ﴿ . بيّن - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن من قتل مظلوماً فقد جعل الله لوليه سلطاناً ، ونهاه عن الإسراف في القتل ، ووعده بأنه منصور ، والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور :

الأولى: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد، كما كانت العرب تفعله في الجاهلية، كقول مهلهل بن ربيعة لمّا قتل بجير بن الحارث بن عباد في حرب البسوس المشهورة: بؤ بشسع نعل كليب؛ فغضب الحارث بن عباد، وقال قصيدته المشهور:

قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال قربا مربط النعامة مني إن بيع الكرام بالشسع غالي - إلخ وقال مهلها أيضاً:

كبل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة.

الثانية: أن يقتل بالقتيل واحداً فقط ولكنه غير القاتل؛ لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل، منهى عنه في الآية أيضاً.

الثالثة: أن يقتل نفس القاتل ويمثل به، فإن زيادة المثلة إسراف في القتل أيضاً.

وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة، فما ذكره بعض أهل العلم، ومال إليه الرازي في تفسيره بعض الميل، من أن معنى الآية فلا يسرف الظالم الجاني في القتل؛ تخويفاً له من السلطان، والنصر الذي جعله الله لولي المقتول لا يخفى ضعفه، وأنه لا يلتئم مع قوله بعده: ﴿إِنَّهُمُ كَانَ مَنْصُولًا﴾.

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بياناً مفصلاً، ولكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل، من تمكينه من قتله إن أحب. ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجاناً.

الأول: قوله هنا: ﴿فَلَا يُسُرِف فِي اَلْقَتْلِ ﴾ بعد ذكر السلطان المذكور؛ لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترناً بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهى عن الإسراف فيه.

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَكُونُ لِللَّهِ الْأَلْبَكِ ﴾ [البقرة: ١٧٨، ١٧٩]، فهو يدل على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه، وخير ما يبين به القرآن القرآن.

## مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة:

المسألة الأولى: يفهم من قوله: ﴿مَظْلُوماً ﴾ أن من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله، وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق فدمه حلال، ولا سلطان لوليه في قتله، كما قدمنا بذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ﷺ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة».

وبيان هذا المفهوم في قوله: ﴿مَظْلُومًا ﴾ يظهر به بيان المفهوم في قوله أيضاً:

واعلم أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير الثلاث المذكورة، على اختلاف في ذلك بين العلماء، من ذلك المحاربون إذا لم يقتلوا أحداً؛ عند من يقول بأن الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة في قوله: ﴿أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُكَلَّوا ﴾ [المائدة: ٣٣]؛ كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة».

ومن ذلك قتل الفاعل والمفعول به في فاحشة اللواط، وقد قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة «هود».

وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» لدلالة القرآن على كفر الساحر في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿ [البقرة: ١٠٢]، وقوله: ﴿وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْمَةُ فَلا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وقوله: ﴿وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا البقرة: ١٠٢].

وأما قتل مانع الزكاة، فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد داخل في «التارك لدينه المفارق للجماعة»، وأما إن منعها وهو مقر بوجوبها فالذي يجوز فيه القتال لا القتل، وبين القتال والقتل فرق واضح معروف.

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن من أتى بهيمة يقتل هو وتقتل البهيمة معه، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. ورواه ابن ماجة من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل؛ لأن حصر ما يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود المتفق عليه أولى بالتقديم من هذا الحديث، مع التشديد العظيم في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق، إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في الفروع.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذا الحصر في الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه، إلا ما ثبت بوحي ثبوتاً لا مطعن فيه؛ لقوته، والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول خطأ لا يدخل في هذا الحكم كقوله: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُ جُنَاحٌ فِيمَا آخَطَأْتُم بِدِ، وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَا آوُ أَخْطَأْناً ﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ لما ثبت في صحيح

مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي على لما قرأها، قال: «قال الله نعم قد فعلت». وقوله: ﴿وَمَا كَاكَ لِمُوَّمِنِ أَن يَقْتُلَ مُوَّمِنًا إِلّا خَطَاً ﴾ [النساء: ٩٦] ثم بين ما يلزم القاتل خطأ بقوله: ﴿وَمَن قَنَلَ مُوْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَا أَن يَصَكَدُونًا ﴾ [النساء: ٩٢]. وقد بين على الدية قدراً وجنساً كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي إيضاحه.

والمسألة الثالثة: يفهم من إطلاق قوله تعالى: ﴿وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا ﴾ أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح، وبغير محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك؛ لأن الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلماً فيجب القصاص.

وهذا قول جمهور العلماء، منهم مالك، والشافعي، وأحمد في أصح الروايتين. وقال النووي في «شرح مسلم»: هو مذهب جماهير العلماء.

وهناك خلاف للعلماء حول التخيير لولي المقتول بين القتل والدية يرجع من أراد الوقوف عليه إلى الأصل.

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صوناً لماله للوارث أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق الصواب، ويجبره على صون دمه بماله.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: أظهر القولين عندي أنه يقرر ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي على للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشيم الضبابي من ديته، والميراث لا يطلق شرعاً إلا على ما كان مملوكاً للميت، والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في تعيين ولي المقتول الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية الكريمة في قوله: ﴿وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِلَا الْكِينَا ﴾ . . . الآية .

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي في هذه المسألة أن الولي في هذه الآية هم الورثة ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى؛ لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعل كلا منهما يوالي الآخر كقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُمُ أَوْلِيااً مُ بَعْضٍ التوبة: ١٧]، وقوله: ﴿وَأُولُواْ أَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِي إِبْعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

وحجة من قال أيضاً بكفره قوية؛ للحديث الدال على أنه أشقى الآخرين، مقروناً بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: ﴿إِذِ ٱلنَّعَثَ أَشْقَنْهَا ﴿ الشَّمْ الشَّهِ الشَّمَ على كفره، والعلم عند الله تعالى.

تنبيه: أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد، قالوا: لأنه اتباع غير العلم.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: لا شك أن التقليد الأعمى الذي ذم الله به الكفار في آيات من كتابه تدل هذه الآية وغيرها من الآيات على منعه، وكفر متبعه؛ كقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلَو كَانَ ءَابَاوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ شَيْعًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ النّبِعُولَ مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلُو كَانَ ءَابَاءَنَا قَلُوا بَلْ نَتْبُعُ مَا وَجَدُنا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلُو كَانَ ءَابَاءَنَا عَلَى اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتْبُعُ مَا وَجَدُنا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أَوْلُو كَانَ ءَابَاءَنَا عَلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتْبُعُ مَا وَجَدُنا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا لَيْعُولُونَ ﴿ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا أَنْوَلُوا إِلّا قَالُ مُنْفُوهُمَا إِنّا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عُلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عُلَاهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَ

أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية التي نحن بصددها وأمثالها من الآيات، على منع الاجتهاد في الشرع مطلقاً، وتضليل القائل به، ومنع التقليد من أصله، فهو من وضع القرآن في غير موضعه، وتفسيره بغير معناه، كما هو كثير في الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض أصحاب النبي على فيفتيه فيعمل بفتياه، ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين، كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص من كتاب الله أو سنة نبيه على، فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في تفهم كتاب الله وسنة نبيه على أمحاب رسول الله على، ولم ينكره أحد من المسلمين، وسنوضح غاية الإيضاح ـ إن شاء الله تعالى ـ "في سورة الأنبياء، والحشر» مسألة الاجتهاد في الشرع، واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به بإلحاقه به قياساً؛ كان الإلحاق أو غيره. ونبين أدلة المسكوت عنه من المخالفين كالظاهرية والنظام، ومن قال بقولهم في احتجاجهم بأحاديث وآيات من كتاب الله على دعواهم، وبشبه عقلية حتى يتضح بطلان جميع ذلك.

وسنذكر هنا طرفا قليلاً من ذلك يعرف به صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه، وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم.

اعلم أولاً أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابر، وهو نوع من القياس الجلي، ويسميه الشافعي تلفه «القياس في معنى

الأصل» وأكثر أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس، مع أنه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لعدم الفرق بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في الحكم.

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ كَمَا أُفِّ ﴾ فإنه لا يشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي عن الضرب المسكوت عنه.

وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ الذرة شَرًا يَرَهُ ۞ [الزلزلة] فإنه لا شك أيضاً في أن التصريح بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه.

وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ﴾ [الطلاق: ٢]، لا شك في أنه يدل على أن شهادة أربعة عدول مقبولة وإن كانت شهادة الأربعة مسكوتاً عنها.

ونهيه على التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء، مع أن ذلك مسكوت عنه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَلَ ٱلْيَتَنَكِيٰ﴾ [النساء: ١٠]؛ لا شك في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأن الجميع إتلاف له بغير حق.

وقوله على العبد قوم عليه عدل، فأعنى شركاً في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه عدل، فأعظى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق يدل على أن من أعتق شركاً له في أمة فحكمه كذلك؛ لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تأثير لهما في أحكام العتق وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالشهادة والميراث وغيرهما.

وقوله على أنه يدل على منع وقوله على الله وقوله على أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش المانع من استيفاء النظر، كالجوع والعطش المفرطين، والسرور والحزن المفرطين، والحقن والحقب المفرطين.

ونهيه على البول في الماء الراكد، لا شك في أنه يدل على النهي عن البول في قارورة مثلاً وصب البول من القارورة في الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة وصبه فيه من قارورة ونحوها، وأمثال هذا كثيرة جداً، ولا يمكن أن يخالف فيها إلا مكابر، ولا شك أن في ذلك كله استدلالاً بمنطوق به على مسكوت عنه. وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول «بتحقيق المناط» لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، ومسائله التي لا يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصر، وسنذكر أمثلة منها، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَحَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ يَنكُمُ المائدة: ٩٥] فكون الصيد المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في تحقيق مناط هذا الحكم، نص عليه ـ جل وعلا ـ في محكم كتابه، وهو دليل قاطع على بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلاً من أصله. والإنفاق على الزوجات واجب،

وتحديد القدر اللازم لا بد فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم المتلفات واجبة على من أتلف، وتحديد القدر الواجب لا بد فيه من اجتهاد. والزكاة لا تصرف إلا في مصرفها، كالفقير ولا يعلم فقره إلا بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن؛ لأن حقيقة الباطن لا يعلمها إلا الله. ولا يحكم إلا بقول العدل، وعدالته إنما تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول المعاشرة. وكذلك الاجتهاد من المسافرين في جهة القبلة بالأمارات، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

مسألة: قال ابن خويز منداد من علماء المالكية: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ دل على جواز ما لنا به علم؛ فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به، وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص؛ لأنه ضرب من غلبة الظن، وقد يسمى علماً اتساعاً، فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما، كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل عن طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة على أن رسول الله على دخل على مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تر أن مجززاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفي حديث يونس بن يزيد: وكان مجزز قائفاً، اه بواسطة نقل القرطبي في تفسيره.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: من المعلوم أن العلماء اختلفوا في اعتبار أقوال القافة؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها. واحتج من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التي لاعنت زوجها وجاءت بولد شبيه جداً بمن رميت به ولم يعتبر هذا الشبه النبي على الله المرأة.

قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبي على به أن ذلك الولد من ذلك الرجل الذي رميت به؛ فيلزم على ذلك إقامة الحد عليها، والحكم بأن الولد ابن زني، ولم يفعل النبي على شيئاً من ذلك كما يأتي إيضاحه (في سورة النور) إن شاء الله تعالى. وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة وإسحاق والثوري

وأصحابهم.

وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع في الولد، محتجين بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي على سر بقول مجزز بن الأعور المدلجي: إن بعض هذه الأقدام من بعض، حتى برقت أسارير وجهه من السرور.

قالوا: وما كان ﷺ ليسر بالباطل ولا يعجبه، بل سروره بقول القائف دليل على أنه من الحق لا من الباطل؛ لأن تقريره وحده كاف في مشروعية ما قرر عليه، وأحرى من ذلك ما لو زاد السرور بالأمر على التقرير عليه، وهو واضح كما ترى.

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفوا، فمنهم من قال: لا يقبل ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر، ومنهم من قال: يقبل ذلك في الجميع.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر والإماء؛ لأن سرور النبي على وقع في ولد حرة، وصورة سبب النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول، وهو قول الجمهور وهو الحق، خلافاً للإمام مالك كله قائلاً: إن صورة السبب ظنية الدخول، وعقده صاحب (مراقي السعود) بقوله:

واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظناً تصب تنبيهان:

الأول: لا تعتبر أقوال القافة في شبه مولود برجل إن كانت أمه فراشاً لرجل آخر؛ لأن النبي على رأى شدة شبه الولد الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بعتبة بن أبي وقاص ولم يؤثر عنده هذا الشبه في النسب لكون أم الولد فراشاً لزمعة، فقال على: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولكنه على اعتبر هذا الشبه من جهة أخرى غير النسب؛ فقال لسودة بنت زمعة في «احتجبي عنه» مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط. وهذه المسألة أصل عند المالكية في مراعاة الخلاف كما هو معلوم عندهم.

التنبيه الثاني: قال بعض علماء العربية: أصل القفو: البهت والقذف بالباطل، ومنه الحديث الذي روي عن النبي على: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا» أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس، وساق طرق هذا الحديث ابن كثير في تاريخه. وقوله: «لا نقفو أمنا»؛ أي لا نقذف أمنا ونسبها ـ ومنه قول الكميت:

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن إن قفينا وقول النابغة الجعدي:

ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا

والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العرب: الاتباع كما هو معلوم من اللغة، ويدخل فيه اتباع المساوي كما ذكره من قال: إن أصله القذف والبهت.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَشْئُولًا﴾ فيه وجهان من التفسير:

الأول: أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه فيقال له: لم سمعت ما لا يحل لك سماعه!؟ ولم نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه!؟ ولم عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه!؟.

ويدل على هذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى كقوله: ﴿وَلَتَسَّئُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٣]، وقوله: ﴿فَوَرَبِكَ لَشَّئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞﴾ [الحجر]، ونحو ذلك من الآيات. والوجه الثاني: أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها، فتشهد عليه جوارجه بما فعل.

قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة؛ فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخزي كما قال: ﴿ ٱلْكُومَ نَفْتِمُ كُلَّ ٱلْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آلَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ [يس: ٦٥]، وقوله: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [فسلت: ٢٠].

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: والقول الأول أظهر عندي، وهو قول الجمهور.

وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخر؛ لأن قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَالْمَعَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ يفيد تعليل النهي في قوله: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ بالسؤال عن الجوارح المذكورة، لما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه: أن (إن) المكسورة من حروف التعليل، وإيضاحه: أن المعنى انتهى عما لا يحل لك لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكره، وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته.

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَقْصِدَ وَالْأَقْدِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞﴾ [النحل]، ونحوها من الآيات.

والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: ﴿أُوْلَيَكَ ﴾ راجعة إلى ﴿ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ ﴾ وهو دليل على الإشارة «بأولئك» لغير العقلاء وهو الصحيح. رمن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي:

يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤلياء كن الضال والسمر وقول جرير:

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام خلافاً لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه، وأن الرواية فيه: «بعد أولئك الأقوام»، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِفَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغُ الجِبَالَ طُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التجبر والتبختر في المشية، وقوله: ﴿ مَرَمًا ﴾ مصدر منكر، وهو حال على حد قول ابن مالك في الخلاصة: المشية، وقوله: ﴿ مَرَمًا ﴾ مصدر منكر، وهو حال على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع

وقرئ «مرحاً» ـ بكسر الراء ـ على أنه الوصف من مرح (بالكسر) يمرح (بالفتح) أي لا تمش في الأرض في حال كونك متبختراً متمايلاً مشي الجبارين.

وقد أوضح \_ جل وعلا \_ هذا المعنى في مواضع أخر كقوله عن لقمان مقرراً له:

﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلِا تَشْنِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورِ ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: ١٨، ١٩]، وقوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَ لِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، إلى غير ذلك من الآيات.

وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على مشي الإنسان متبختراً مشى المتكبرين؛ لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة.

وأظهر القولين عندي في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ﴾ أن معناه لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها وشدة وطئك عليها، ويدل على هذا المعنى قوله بعده: ﴿وَلَن تَبْلُغُ لَلِهِالَ طُولًا﴾؛ أي أنت أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين! أنت عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها، والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها، فاعرف قدرك! ولا تتكبر، ولا تمش في الأرض مرحاً.

القول الثاني: أن معنى: ﴿ لَن تَغَرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ لن تقطعها بمشيك، قاله ابن جرير، واستشهد له بقول رؤبة بن العجاج:

وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق

لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق؛ أي المشي والمرور فيه، وأجود الأعاريب في قوله: و﴿ عُلُولًا ﴾ أنه تمييز محول عن الفاعل، أي لن يبلغ طولك الجبال، خلافاً لمن أعربه حالاً ومن أعربه مفعولاً من أجله. وقد أجاد من قال:

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتها قوم هم منك أرفع وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع

واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَتْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ على منع الرقص وتعاطيه؛ لأن فاعله ممن يمشى مرحاً.

قول معنى النيا إن الهمزة في قوله: ﴿ أَفَاصَفَكُو رَبُكُم بِالْبَينَ وَاتَّذَ مِنَ الْمُلَتِكَةِ إِنَنَا إِنَّكُو لَقُولُونَ فَوَلا عَظِيما ﴿ فَي الهمزة في قوله: ﴿ أَفَاصَفَكُو رَبُكُم عِلْمَ البنون، لم يجعلْ فيهم نصيباً لنفسه، واتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات! وهذا خلاف المعقول والعادة، فإنّ السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب، ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونها، فلو كان \_ جل وعلا \_ متخذاً ولداً \_ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً \_ لاتخذ أجود النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما، وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم: الملائكة بنات الله، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً، فقد جعلوا له الأولاد! ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها لأنفسهم. وقد بيّن الله هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿ أَلكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْأَنْقَ ﴿ قَلَ اللَّهُ اللَّاكُو وَلَهُ الْأَنْقَ ﴾ إذا المعنى في آيات كثيرة كقوله:

قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَوَ كَانَ مَعَهُ عَلَمُ قُلُونُونَ إِذَا لَاَبْنَعْوَا إِلَىٰ ذِى اَلْعَيْنِ سَبِيلا ﴿ قَ اللهِ وَمَا جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم «كما يقولون» بياء الغيبة. وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير، كلاهما حق ويشهد له قرآن، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان كلاهما حق، وكلاهما يشهد له قرآن فنذكر الجميع لأنه كله حق.

الأول من الوجهين المذكورين أن معنى الآية الكريمة لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا \_ أي الآلهة المزعومة \_ أي لطلبوا إلى ذي العرش \_ أي إلى الله سبيلاً \_ أي إلى مغالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إذاً يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً!.

وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي، وهو المتبادر من معنى الآية الكريمة، ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿مَا أَتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِنَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَا إِنهَ بِمَا خَلَقَ وَلِعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبَحَنَ اللّهِ عَمَا يَشِرِكُونَ ﴿ وَ المؤمنون ا ، وقوله : ﴿ وَ يَعِمْوُنَ ﴿ وَ عَلِم الْفَيْبِ وَالشّهَدَةِ فَتَعَكَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَ المؤمنون ا ، وقوله : ﴿ وَ لَا نَاهِ مَا يَالِمُ عَمّا يَلِهُ مِنَا اللّهُ اللهُ لَقُسَدَتًا فَشَبَحَنَ اللّهِ رَبِ العَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ [الانبياء] وهذا المعنى في الآية مروي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وأبي على الفارسي، والنقاش، وأبي منصور وغيره من المتكلمين.

الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة أن المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً، أي طريقاً ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم بفضله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿أُولَتِكَ اللَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُم وَيَخَافُوكَ عَذَابَهُمْ ، ويسروى هذا القول عن قتادة، واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره.

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول؛ لأن في الآية فرض المحال، والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها تتقرب إليه، بل تنازعه لو كانت موجودة، ولكنها معدومة مستحيلة الوجود، والعلم عند الله تعالى.

قُـُولُـهُ تَـُعـالَــى: ﴿وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَثِنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الكريمة وجهان من التفسير:

الأول: أن المعنى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً؛ أي حائلاً وساتراً يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول، فالحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه، والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة؛ كقوله: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مِمّا تَدْعُوناً إِلَيْهِ وَفِي عَاذَانِنا وَقَرُّ وَمَنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ جَمَابٌ فَاعْمَلَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنا وَ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُلُوبُهُمْ اللّه عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الكهف: ٥٥]. إلى غير ذلك من الآيات، وممن قال بهذا القول في معنى الآية قتادة والزجاج وغيرهما.

الوجه الثاني في الآية: أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرونه، قال صاحب (الدر المنثور) في الكلام على هذه الآية: أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه؛ وابن مردويه، وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر في قالت: لما نزلت ﴿تَبَّتَ يَدَا آبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١] أقبلت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول:

## مذمما أبينا . . . ودينه قلينا . . . وأمره عصينا

ورسول الله على جالس، وأبو بكر فله إلى جنبه، فقال أبو بكر فله اقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك؟ فقال: «إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ فَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَم تَر النبي عَلَيْ فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني!؟ فقال أبو بكر فله : لا ورب هذا البيت ما هجاك. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أنى بنت سيدها، إلى غير ذلك من الروايات بهذا المعنى.

وقال أبو عبد الله القرطبي كلله في تفسير هذه الآية، بعد أن ساق بعض الروايات نحو ما ذكرنا في هذا الوجه الأخير ما نصه: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن، فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا، وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبله (يعنون شيطاناً) وأعمى الله ـ عز وجل ـ أبصارهم فلم يروني، اهوقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الآية هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ قال بعض العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي حجاباً ساتراً، وقد يقع عكسه كقوله تعالى: ﴿ مِن مُلَو دَافِق ﴾ أي مدفوق ﴿ عِسَةٍ زَافِيهَ ﴾ [الحاقة: ٢١] أي مرضية، فإطلاق كل من اسم الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق «مجازاً عقلياً »، ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الآية، قولهم: ميمون ومشئوم، بمعنى يامن وشائم. وقال بعض أهل العلم: قوله ﴿ مَسْتُورًا ﴾ على معناه الظاهر من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس فلا يرونه، أو مستوراً به القارئ فلا يراه غيره؛ واختار هذا أبو حيان في (البحر)، والعلم عند الله تعالى.

## قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا ﴾.

بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه جعل على قلوب الكفار أكنة، (جمع كنان) وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه، لئلا يفقهوا القرآن، أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين فقه القرآن؛ أي فهم معانيه فهماً ينتفع به صاحبه، وأنه جعل في آذانهم وقراً أي صمماً وثقلاً لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع.

وبيّن في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع به، وأنه هو كفرهم، فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائر، وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير إليها، كقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا زَاعُوا أَزَاعُ اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [النساء: ١٥٥]، وقوله: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَهُم وَالْمَكْرَهُم كَمَا لَم يُؤمنُوا بِعِ أَوَلَ مَرَةً ﴾ [النساء: ١٥٥]، وقوله: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَهُم وَالْمَكْرَهُم كَمَا لَم يُؤمنُوا بِعِ أَوَلَ مَرَةً ﴾ [الانعام: ١١٠]، وقوله: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ فَزَادَهُم اللّه مَرَضًا فَرَادَهُم رَجّسًا إلى الله من الآيات.

تنبيه: في هذه الآية الكريمة الرد الواضح على القدرية في قولهم: إن الشر لا يقع بمشيئة الله، بل بمشيئة العبد؛ سبحان الله وتعالى علواً كبيراً عن أن يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته! ﴿وَلَوْ شَلْنَا كُلُ نَفْسٍ هُدَلَهَا﴾ ليس بمشيئته! ﴿وَلَوْ شَلْنَا كُلُ نَفْسٍ هُدَلَهَا﴾ [الأنعام: ١٠٧]، ﴿وَلَوْ شِلْنَا كُلُ نَفْسٍ هُدَلَهَا﴾ [السجدة: ١٣]، ﴿وَلَوْ شَلَهُ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئّ ﴿ [الأنعام: ٣٥] إلى غير ذلك من الآيات.

## قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَمُ وَلَّوْا عَلَيْ أَدْبَكِهِمْ نَفُورًا ﴾.

بيّن \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن نبيه على إذا ذكر ربه وحده في القرآن بأن قال: «لا إله إلا الله» ولّى الكافرون على أدبارهم نفوراً، بغضاً منهم لكلمة التوحيد، ومحبة للإشراك به \_ جل وعلا \_.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، مبيناً أن نفورهم من ذكره وحده \_ جل وعلا \_ سبب خلودهم في النار، كقوله: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشِرُونَ ﴿ الزمر]، وقوله: ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَهُ وَإِذَا دُعِى اللّهُ وَحَدَمُ كَفَرْتُدُ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُوْمِنُوا فَٱلْمُكُمُ لِلّهِ ٱلْمَالِي ٱلْكِيرِ ﴿ ﴾ [غافسر]، وقوله: ﴿ إِنّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَسْتَكُمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَنَارِكُوا عَالِهُمَنَا لِشَاعِمِ فَقُولُونَ أَبِنَا لَنَارِكُوا عَالِهُمَنَا لِشَاعِمِ عَنْوُنِ ﴿ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلِيَّهُ السُورى: ١٣]، عَنْوُل السُورى: ١٣]، وقوله: ﴿ وَإِنَا لَنَامُوكُونَ لَكُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

وقوله في هذه الآية: ﴿ فَوُرًا ﴾ جمع نافر؛ فهو حال؛ أي ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك. والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجود، وراكع وركوع.

وقال بعض العلماء: «نفوراً» مصدر، وعليه فهو ما ناب عن المطلق من قوله: ﴿ وَلَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من خزّاعة أو غيرهم، كانوا يعبدون رجالاً من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونهم فأنزل الله: ﴿أُولَيَكُ اللَّيْنَ يَدّعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾. . . الآية، وعن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيراً والمسيح وأمه، وعنه أيضاً، وعن ابن مسعود، وابن زيد، والحسن: أنها نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس أنها نزلت في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه.

وهذا المعنى الذي بينه \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده، وأن كل معبود من دونه مفتقر إليه ومحتاج له \_ جل وعلا \_ بينه أيضاً في مواضع أخر، كقوله «في سبأ» ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَذِينَ زَعَتْمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَلَا فِي آلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ وَلَا فَيَعْمُ مَن طَهِيرٍ أَنْهَ وَلَيْهُ مَنْهُمْ وَلَا فَي اللَّهُ مِنْهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ هُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِن طَهِيرٍ أَنْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لِمَالًا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِلَّا لِمَالَ أَنْ وَلَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيْعِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَالَمُ مِنْ طَهِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنَّ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضَرِ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ صُرِّةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَ كَشِفَتُ صُرِّةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي الله عليه يَتُوكَ لُلُمُتَوكِّلُونَ ﴾ [المزمر: ٣٨]، إلى غير ذلك من الآيات، وقد قدمنا "في سورة المائدة» أن المراد بالوسيلة في هذه الآية الكريمة "وفي آية المائدة» هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح، ومنه قول لبيد:

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل وقد قدمنا «في المائدة» أن التحقيق أن قول عنترة:

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي من هذا المعنى، كما قدمنا أنها تجمع على وسائل، كقوله:

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل وأصح الأعاريب في قوله: ﴿يَبْنَغُونَ﴾ وأصح الأعاريب في قوله: ﴿يَبْنَغُونَ﴾ وقد أوضحنا هذا «في سورة المائدة» بما أغنى عن إعادته هنا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن قَرِيةٍ إِلّا غَنُ مُهْلِكُوهَا قَبَلَ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ أَوْ مُمَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِنْكِ مَسْطُورًا ﴿ ﴾. قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفة ـ أي وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها ـ وهذا النعت المحذوف دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى؛ كقوله: ﴿ وَمَا كُنَا مُهْلِكِ الْفُرَى الْفُرَى الْفُرَى اللهُ وَقُلْهَا غَنِلُونَ عَلَيْكُونَ وَلَا النعام]؛ أي بل لا بد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وبربهم، وقوله: ﴿ وَمَا كُنَا رَبُّكَ لَهُ اللهُ الله

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد أي فرع فاحم وجيد طويل، وقول عبيد بن الأبرص:

من قوله قول ومن فعله فعل جميل، ونائله نائل جزيل، وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله:

وما من المنعوت والنعت عقل عبير حذفه وفي النعت يقل

وقال بعض أهل العلم: الآية عامة، فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت، والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب، ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت، والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، والمسطور: المكتوب، ومنه قول جرير:

من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا

وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية من أن مكة تخربها الحبشة، وتهلك المدينة بالجوع، والبصرة بالغرق، والكوفة بالترك، والجبال بالصواعق والرواجف، وأما خراسان فهلاكها ضروب، ثم ذكر بلداً بلداً لا يكاد يعول عليه؛ لأنه لا أساس له من الصحة، وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية، وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر، ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة، فإذا كانت الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة. فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم، وخراب الأندلس من قبل الزنج، وخراب إفريقية من قبل الأندلس، وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها، وخراب العراق من الجوع، وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات، وخراب البصرة من قبيل الغرق، وخراب الأبلة من عدو يحصرهم براً وبحراً، وخراب الري من الديلم، وخراب خراسان من قبل التبت، وخراب التبت من قبل الصين، وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان، وخراب مكة من الحبشة، وخراب المدينة من الجوع، اه كل ذلك لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات.

قوله تعالى: ﴿وَءَالَيْنَا نَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾. بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه آتى ثمود الناقة في حال كونها آية مبصرة، أي بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحاً لا لبس فيه فظلموا بها، ولم يبين ظلمهم بها ها هنا، ولكنه أوضحه في مواضع أخر كقوله: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَنَوا عَنْ أَمْنِ رَبِّهِم ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وقوله: ﴿فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ [الشمس: ١٤]، وقوله: ﴿فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ [الشمس: ١٤]، وقوله في ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَمَاطُ بِالنَّاسِ ﴾ . بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه أخبر نبيه ﷺ أنه أحاط بالناس ؛ أي فهم في قبضته يفعل فيهم كيف يشاء فيسلط نبيه عليهم ويحفظه منهم . قال بعض أهل العلم: ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل في هذه الإحاطة قوله تعالى: ﴿ سَيُهُرَمُ لَخَمْعُ وَيُولُونَ اللَّبُرُ ﴿ فَهَ اللَّهِ القمر] ، وقوله : ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧] . وفي هذا أن هذه الآية مكية ، وبعض الآيات المذكورة مدني ، أما آية الممر وهي قوله : ﴿ سَيُهُرَمُ لَخَمْعُ ﴾ [الفمر: ٤٥] الآتية فلا إشكال في البيان بها لأنها مكية . قوله : ﴿ مَا أَيْنَاكُ إِلّا فِيْنَاكُ النَّمُ النَّاسُ وَاللَّهُ مِنَا النَّاسِ وَالشَّجَرَةُ النَّاسِ وَالشَّجَرَةُ النَّاسُ وَالسَّجَرَةُ النَّاسُ وَالشَّجَرَةُ النَّاسُ وَالسَّمَرَةُ النَّاسُ وَالسَّجَرَةُ النَّاسُ وَالسَّعَرَةُ النَّاسُ وَالسَّعَرَةُ وَالْمَاسُولُ وَاللْهُ وَالْمَاسُولُ وَاللَّيْسُ وَاللَّهُ وَالْمَاسُولُ وَاللّهُ وَ

ٱلْقُرْءَانِ ﴾. التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة أن الله - جل وعلا - جعل ما أراه نبيه ﷺ من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس؛ لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك، معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقاً، قالوا: كيف يصلى ببيت المقدس، ويخترق السبع الطباق، ويرى ما رأى في ليلة واحدة، ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم به، واعتقادهم أنه لا يمكن، وأنه \_ جل وعلا \_ جعل الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس؟ لأنهم لما سمعوه على يقرأ: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصِلِ ٱلْمَحِيدِ ١ الصافات] قالوا: ظهر كذبه الأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة، فكيف ينبت في أصل النار؟ فصار ذلك فتنة، وبيّن أن هذا هو المراد من كون الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله: ﴿أَذَٰلِكَ خُيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقُومِ ﴿ إِنَّا حَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ يَغُرُمُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (الصافات]، وهو واضح كما ترى، وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التي جعلها فتنة لهم، وهو قوله: ﴿ أَفَتُمْرُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدَرَةِ ٱلْمُنكَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّنْدَرَةَ مَا يَعْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلكُّبْرَى ١ ﴿ النجم النجم الله وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة الكريمة، وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا التي أراه الله إياها هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره، وإن المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية لا يعول عليه؛ إذ لا أساس له من الصحة، والحديث الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به حجة، وإنما وصف الشجرة باللعن الأنها في أصل النار، وأصل النار بعيد من رحمة الله، واللعن: الإبعاد عن رحمة الله، أو لخبث صفاتها التي وصفت بها في القرآن، أو للعن الذين يطعمونها ، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلّا إِلْيِسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنَ خَلَقْتَ طِينَا ﴾ يدل فيه طينا ﴿ فَي قوله تعالى في هذه الآية عن إبليس: ﴿ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴾ يدل فيه إنكار إبليس للسجود بهمزة الإنكار على إبائه واستكباره عن السجود لمخلوق من طين، وصرح بهذا الإباء والاستكبار في مواضع أخر، فصرح بهما معا «في البقرة» في قوله: ﴿ إِلّا إِلْيِسَ أَبَى وَاسَتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤] وصرح بإبائه «في الحجر» بقوله: ﴿ إِلّا إِلْيِسَ أَبِي أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنِجِينَ ﴾ [البحر]، وباستكباره في «ص» بقوله: ﴿ إِلّا إِلْيِسَ ٱسْتَكُبَرَ وَكُانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [ص] وبين سبب استكباره بقوله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنِي مِن طِينِ ﴾ [ص: ٢٦] كما تقدم إيضاحه في «البقرة»، وقوله: ﴿ طينا ﴾ حال؛ مِن طينِ ﴾ [ص: ٢٦] كما تقدم إيضاحه في «البقرة»، وقوله: ﴿ طينا ﴾ حال؛ غير ظاهر عندي، وقيل: تمييز، وهو غير ظاهر عندي، وقيل: تمييز، وهو أضعفها، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَاذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَمِنْ أَخَرْتَين إِلَى يَوْمِ ٱلْقِياعَةِ لَأَحْمَنِكُنَّ

ذُرِيَّتَهُ إِلّا قَلِيلاً ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهِ الكريمة أن إبليس اللعين قال له: ﴿ أَرَهَ يَنكَ ﴾ أي أخبرني، هذا الذي كرمته على فأمرتني بالسجود له وهو آدم؛ أي لم كرمته على وأنا خير منه! والكاف في ﴿ أَرَهَ يَنكَ ﴾ حرف خطاب، وهذا مفعول به لأرأيت، والمعنى: أخبرني. وقيل: إن الكاف مفعول به، و «هذا» مبتدأ، وهو قول ضعيف. وقوله ﴿ لَأَخْتَنِكُ فَرُيَّتَهُ ﴾ قال ابن عباس: لأستولين عليهم، وقاله الفراء، وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: لأضلنهم. قال القرطبي: والمعنى متقارب؛ أي لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال، ولأجتاحنهم.

قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ: الذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد بقوله: ﴿ لَأَخْتَزِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ ﴾، أي لأقودنهم إلى ما أشاء، من قول العرب: احتنكت الفرس: إذا جعلت الرسن في حنكه لتقوده حيث شئت. تقول العرب: حنكت الفرس أحنكه (من باب ضرب ونصر) واحتنكته: إذا جعلت فيه الرسن؛ لأن الرسن يكون على حنكه. وقول العرب: احتنك الجراد الأرض؛ أي أكل ما عليها، من هذا القبيل؛ لأنه يأكل بأفواهه، والحنك حول الفم. هذا هو أصل الاستعمال في الظاهر؛ فالاشتقاق في المادة من الحنك، وإن كان يستعمل في الإهلاك مطلقاً والاستئصال كقول الراجز:

أشكو إليك سنة قد أجحفت جهداً إلى جهد بنا وأضعفت واحتنكت أموالنا واجتلفت

وهذا الذي ذكر - جل وعلا - عن إبليس في هذه الآية من قوله: ﴿ لَأَخْمَنِكُ اللّهِ مَن قوله: ﴿ لَأَخْمَنِكُ اللّهِ مَن كتابه؛ كقوله: ﴿ مُمْ لَاَتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن شَمَالِهِمْ وَكَن مَن اللّهِمُ وَكَن مَن اللّهِمُ وَكَن مَن اللّهِمُ وَكَن مَن اللّهُمُ وَمَن اللّهُمُ وَمَن اللّهُمُ وَمَن اللّهُمُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُمُ وَكَن اللّهُمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْ ذَلْكُ مِن اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا اللّهُمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْمُ وَلِهُ عَلَى مَن اللّهُ وَلِهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لَلْكُومُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُلْعُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وقوله في هذه الآية: ﴿إِلَّا قَلِيـلًا﴾ بين المراد بهذا القليل في مواضع أخر كقوله: ﴿لَأُغُوِيَنَهُمُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُمْ وَاللَّهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص]، وقــولــه: ﴿ لَأُزْيَنَنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَلَأُغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر] كما تقدم إيضاحه.

وقول إبليس في هذه الآية: ﴿لَأَخْتَنِكَنَ ذُرِّيَّتَهُۥ . . ﴾ الآية. قاله ظناً منه أنه سيقع وقد تحقق له هذا الظن، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُمْ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ].

قوله تعالى: ﴿ قَالَ اَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَزَآ وَكُمُّ جَزَآ مُ مَوْفُورًا ﴿ ﴾. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿ قَالَ اَذَهَبُ ﴾ هذا أمر إهانة؛ أي اجهد جهدك، فقد أنظرناك ﴿ فَمَن تَبِعَكَ ﴾ أي أطاعك من ذرية آدم ﴿ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَزَآ وُكُمُ جَزَآ مُ مَوْفُورًا ﴾ أي وافراً ؛ عن مجاهد وغيره. وقال الزمخشري وأبو حيان: ﴿ أَذَهَبُ ﴾ ليس من الذهاب

الذي هو نقيض المجيء، وإنما معناه: امض لشأتك الذي اخترته. وعقبه بذكر ما جره سوء اختياره في قوله: ﴿ فَمَن تَبِعَكِ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمُ جَزَآ وُكُمْ جَزَآهُ مَّوْفُورًا ﴾

وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه في هذه الآية الكريمة بينه أيضاً في مواضع أخر كقوله: ﴿قَالَ فَالْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَم مِنكَ وَمِنَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ صَاضع أخر كقوله: ﴿قَالُ فَالْحَقُ وَالْعَاقُونَ ۞ وَخُنُودُ إِلَيْسَ أَجْمَعُونَ ۞ [الشعراء] إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿جَزَاتَ﴾ مفعول مطلق منصوب بالمصدر قبله؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلاً لهذين انتخب والذي يظهر لي أن قول من قال: إن «موفوراً» بمعنى وافر لا داعي له؛ بل «موفوراً» أسم مفعول على بابه من قولهم: وقر الشيء يفره، فالفاعل وافر، والمفعول موفور؛ ومنه قول زهير:

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتم وعليه فالمعنى جزاء مكملاً متمماً، وتستعمل هذه المادة لازمة أيضاً تقول: وفر ماله فهو وافر؛ أي كثير؛ وقوله: «موفوراً» نعت للمصدر قبله كما هو واضح، والعلم عند الله تعالى.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي أن صيغ الأمر في قوله ﴿وَاسْتَفْزِرُ ﴾، وقوله: ﴿وَأَمْلِبُ ﴾، وقوله: ﴿وَشَارِكُهُمْ ﴾ إنما هي للتهديد؛ أي افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة كقوله: ﴿أَغْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠] وبهذا جزم أبو حيان في البحر، وهو واضح كما ترى، وقوله: ﴿وَاسْتَفْزِزُ ﴾ أي استخف من استطعت أن تستفزه منهم، فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه، والاستفزاز: الاستخفاف. ورجل فز: أي خفيف، ومنه قبل لولد البقرة: فز؛ لخفة حركته. ومنه قول زهير:

كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشك

"والسيئ" في بيت زهير بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء ساكنة وآخره همز: اللبن الذي يكون في أطراف الأخلاف قبل نزول الدرة. والحشك أصله السكون؛ لأنه مصدر حشكت الدرة، إذا امتلأت، وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا بقرة الوحش ذات اللبن، وقوله: ﴿ بِصَوْتِكِ ﴾ قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير؛ أي استخف من

استطعت أن تستخفه منهم باللهو والمعناء والمزامير، وقال ابن عباس: صوته يشمل كل داغ دعا إلى معصية؛ لأن ذلك إنما وقع طاعة له، وقيل: ﴿ بِصَوْتِكَ ﴾ أي وسوستك. وقوله: ﴿ وَأَبْلِبَ ﴾ أصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق. والجلبة: الأصوات؛ تقول العرب: أجلب على فرسه، وجلب عليه: إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق. والخيل تطلق على نفس الأفراس، وعلى الفوارس الراكبين عليها، وهو المراد في الآية. والرجل: جمع راجل، كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل وصفاً على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة، واخترنا أنه جمع موجود أغفله الصرفيون؛ إذ ليست فعل (بفتح فسكون) عندهم من صيغ الجموع. فيقولون فيما ورد من ذلك كراجل ورجل، وصاحب وصحب، وراكب وركب، وشارب وشرب - إنه اسم جمع ولا جمع، وهو خلاف التحقيق.

وقرأ حفص عن عاصم «ورجلك» بكسر الجيم، لغة في الرجل جمع راجل.

وقال الزمخشري: هذه القراءة على أن فعلاً بمعنى فاعل، نحو تعب وتاعب ومعناه وجمعك الرجل، اه أي الماشيين على أرجلهم.

﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰكِ ﴾. أما مشاركته لهم في الأموال فعلى أصناف:

منها: ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له؛ كالبحائر والسوائب ونحو ذلك، وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية الله تعالى، وما يأمرهم به من اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعاً كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك طاعة له.

وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضاً:

منها: قتلهم بعض أولادهم طاعة له.

ومنها: أنهم يمجسون أولادهم ويهدونهم وينصرونهم طاعة له وموالاة.

ومنها: تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد العزى ونحو ذلك؛ لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيداً لغير الله طاعة له، ومن ذلك أولاد الزنى؛ لأنهم إنما تسببوا في وجودهم بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك.

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن الله بين في آيات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد، كقوله: ﴿قَدْ خَيرَ الّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَلَاهُمْ مَنْهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ اَفْتِرَاةً عَلَى اللّهِ قَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ هَ اللّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ المذكور في هذه الآية طاعة للشيطان مشاركة منه لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته. وكذلك تحريم بعض ما رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم أيضاً، وكقوله: ﴿ وَجَمَلُوا لِنّهِ مِتَا ذَرًا مِنَ اللّهِ المُحَرِّثِ وَالْأَنْكُو نَصِيبًا فَقَالُوا هَنذا لِللّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَنذا لِشَرَكَانٍا ﴾ [الأنعمام: ١٣٧]، وكقوله: ﴿ وَقَالُوا هَنذِهِ أَنْعَنَمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهُمَا إِلّا مَن نَشَاهُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتَ

أَطْهُورُهَا وَأَمَّنَهُ لَا يَذَكُرُونَ آسَمَ اللّهِ عَلَيْهَا آفِرَآءٌ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ فَاللّهُ أَلْهُ وَمَاللًا قُلْ مَاللّهُ أَلَمُ مِن رِزْقِ فَجَمَلْتُم مِنْ مُ وَمَاللًا قُلْ مَاللّهُ أَلَمُ مَلْ وَمَاللًا قُلْ مَاللّهُ قُلْ مَاللّهُ أَدْ عَلَى اللّهِ تَفْتُونَ فَ إيونس]، إلى غير ذلك من الآيات، ومن الآحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر - ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حماد في أن رسول الله على قال: «يقول الله - عز وجل - إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم»، وما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن عن رسول الله على أنه قال: «لو أن أحدكم إذا الصحيحين من حديث ابن عباس عن عن رسول الله على أنه قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان»، انتهى.

فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم، وتحريمها عليهم ما أحل الله لهم في الحديث الأول، وضرها لهم لو تركوا التسمية في الحديث الثاني \_ كل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم. وقوله: "فاجتالتهم" أصله افتعل من الجولان؛ أي استخفتهم الشياطين فجالوا معهم في المضلال؛ يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاء، ومنه الجولان في الحرب: واجتال الشيء إذا ذهب به وساقه. والعلم عند الله تعالى، والأمر في قوله: ﴿وَعِدْهُمْ ﴾ كالأمر في قوله: ﴿وَاللَّمْ وَقُولُهُ ﴿ وَقُولُهُ ﴿ وَقُولُهُ ﴿ وَقُولُهُ اللَّهُ لَلْمَا اللَّهُ لَهُ للتهديد.

وقوله: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيَطَانُ إِلَّا عُهُمًا﴾ [النساء: ١٢٠] بين فيه أن مواعيد الشيطان كلها غرور وباطل؛ كوعده لهم بأن الأصنام تشفع لهم وتقربهم عند الله زلفى، وأن الله لما جعل لهم المال والولد في الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة، إلى غير ذلك من المواعيد الكاذبة.

وقد بين تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الْأَمَانِ الشَّيَطَانُ إِلَّا غُهُوًا ﷺ وَاَرْتَبْتُمُ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُهُوًا ﷺ وَقَرْتُكُمُ الْأَمَانِ كَا السَّيْطَانُ إِلَّا أَنْ اللَّمْوَ الحديد: ١٤]، وقوله: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا قُضِي الْأَمْرُ إِكَ حَتَى جَآءَ أَثْمُ اللَّهَ وَعَرَّكُمُ بِأَلِّهُ الْغَرُورُ ﴾ [الحديد: ١٤]، وقوله: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَا قُضِي الْأَمْرُ إِكَ اللّهُ وَعَدَكُمُ وَوَعَدُنُكُمْ فَأَغْلَفْتُكُمْ ﴾. . . [إبراهيم: ٢٢]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَّ ﴾. بين ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن عباده الصالحين لا سلطان للشيطان عليهم، فالظاهر أن في الآية الكريمة حذف الصفة كما قدرنا، ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه إضافة تشريف، وتدل على هذه الصفة المقدرة أيضاً آيات أخر كقوله: ﴿إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَسُولُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُنْكُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الظُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجَنَكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعْمَضْتُمْ وَكُورًا ﴿ الْمَانِ اللَّهِ وَكُمْ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِن الرّبِحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا لَكُو وَكِيلًا ﴿ فَي هذه الآية الكريمة أَن كُورُ مَن لَا يَجَدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيمًا ﴾ بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا مسهم الضر في البحر؛ أي اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر كأنها الجبال، وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك ضل عنهم؛ أي غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون الله - جل وعلا - فلا يدعون في ذلك الوقت إلا الله - جل وعلا - وحده؛ لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من ذلك الكروب إلا هو وحده - جل وعلا - فأخلصوا العبادة والدعاء له وحده في ذلك الحين الذي أحاط بهم فيه هول البحر، فإذا نجاهم الله وفرج عنهم، ووصلوا البر رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر كما قال تعالى: ﴿ فَلَا أَنْهِ أَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَن الكفر كما قال تعالى: ﴿ فَلَا أَنْهِ أَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَن الكفر كما قال تعالى: ﴿ فَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَن الكفر كما قال تعالى: ﴿ فَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

ثم إن الله ـ جل وعلا ـ بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده سخافة عقول الكفار، وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله؛ مع أنه قادر على إهلاكهم بعد وصولهم إلى البر، بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر فتبتلعهم الأرض، أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم، أو يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة. كما قال هنا منكراً عليهم أمنهم وكفرهم بعد وصول البر: ﴿ أَنَا أَيْنَتُ أَن يُغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ عَاصِبًا ﴾ وهو المطر أو الربح اللذين فيهما الحجارة ﴿ أَم أَينتُم أَن يُعِيدُكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَرُسِلَ عَلَيْكُم قَاصِفًا مِن الربح اللذين فيهما الحجارة ﴿ أَم أَينتُم أَن يُعِيدُكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَرُسِلَ عَلَيْكُم قَاصِفًا مِن الربح اللذين فيهما الحجارة ﴿ أَم أَينتُم الله عليه ما مبية ، وما مصدرية ، والقاصف: ربح البحار الشديدة التي تكسر المراكب وغيرها ، ومنه قول أبي تمام:

إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولا يعبأن بالرتم يعني إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتماً كان أو غيره.

وهذا المعنى الذي بينه \_ جل وعلا \_ هنا من قدرته على إهلاكهم في غير البحر بخسف أو عذاب من السماء \_ أوضحه في مواضع أخر كقوله: ﴿ إِن نَشَا غَيْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِن السّماء \_ أوضحه في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَلَا خُو الْقَادِرُ عَلَىٰ الْأَرْضَ اللّهُ السّمَاءُ أَن يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْ لِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ . . الآية [الأنعام: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَاللّهُ مَن فِي السّمَاءُ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مَن فِي السّمَاءُ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مَن فِي السّمَاءُ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ إِن اللّهُ أَوْنِي قَوم لوط » : ﴿ إِنّا الْوَسُلُ عَلَيْهِمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ إِن اللّهُ وَقُوله اللّهُ السّمَاءُ أَن يُرْسِلُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ إِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور وقول لبيد:

جرت عليها أن خوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبه وقوله في هذه الآية: ﴿ ثُمُّ لَا تَجِدُواْ لَكُرْ عَلَيْنَا بِهِ يَبِيعًا ﴾ فعيل بمعنى فاعل؛ أي تابعاً يتبعنا بالمطالبة بثأركم؛ كقوله: ﴿ فَكَدَمْ مَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنَهَا ۞ وَلَا يَعَافُ عُقْبَهَا ۞ ﴾ [الشمس]، أي لا يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك. وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير ذلك تسميه العرب تبيعاً؛ ومنه قول الشماخ يصف عقاباً:

تلوذ ثعالب الشرفين منها كما لاذ الغريم من التبيع أي كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه، ومنه قول الآخر:

غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ضوامن غرم له المعرف تبيع أي خصمهن مطالب بدين، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿فَالَيْمَاعُ إِلَيْهِ وَاَدَامُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

تنبيه: لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده، ولا يصرفون شيئاً من حقه لمخلوق. وفي وقت الأمن والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده، التي هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة، ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من عبدة الأوثان؛ فإنهم إذا دهمتهم الشدائد، وغشيتهم الأهوال

والكروب التجئوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح؛ في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة لله، مع أن الله \_ جل وعلا \_ أوضح في غير موضع أن إجابة المضطر، وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره.

ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: "في سورة النمل": ﴿ اللّهُ مَنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَلْبَتْنَا بِهِ مَدَابِقَ ذَاتَ يُشْرِكُونَ أَمَّنَ خَلَقَ السّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن السّمَاءِ مَاءً فَأَلْبَتْنَا بِهِ مَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانُ لَكُمْ أَن تُلْبِتُواْ شَجَرَهَا أَوْلَكُ مَع اللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ أَمْن جَعَلَ اللّهُ مَع اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَع اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وهذا الذي ذكره الله على جل وعلا - في هذه الآيات الكريمات كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل، فإنه لما فتح رسول الله على مكة ذهب فاراً منه إلى بلاد الحبشة، فركب في البحر متوجها إلى الحبشة؛ فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهم لك على عهد، لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد على فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحر، فخرج إلى رسول الله على فأسلم وحسن إسلامه في اه.

والظاهر أن الضمير في قوله: ﴿ بِهِ تَبِيعًا ﴾ راجع إلى الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله: ﴿ فَيُدْرِقَكُم بِمَا كَفَرُتُمْ ﴾ أي لا تجدون تبيعاً يتبعنا بثأركم بسبب ذلك الإغراق.

وقال صاحب روح المعاني: وضمير «به» قيل للإرسال، وقيل للإغراق، وقيل لهما باعتبار ما وقع، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ﴾. قال بعض أهل العلم: من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها؛ فإن الإنسان يمشي قائماً منتصباً على رجليه، ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع، ويأكل بفمه. ومما يدل على هذا من القرآن قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَلام غير هذا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ . . . ﴾ . أي في البر على الأنعام، وفي البحر

على السفن. والآيات الموضحة لذلك كثيرة جداً كقوله: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ۗ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَدِهِمْ ﴾. قال بعض العلماء: المراد (بإمامهم) هنا كتاب أعمالهم، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُعْبِنِ ﴾ [يس: ١٦]، وقوله: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أَمْتُو بَائِيَةً كُلُّ أُمْتُو بَدْعَى إِلَى كِنَيْهَا ٱلْيُوْمَ بُحْزُونَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَا اللهُ وَقُولُهُ: وقوله: ﴿ وَوَضِعَ ٱلْكِنَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ ﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَنِ ٱلْرَمْنَةُ طُهُورٍ فِي عُنُوبِهِ لَوَ مُنْفِيهُ فَوَيْمُ لَوْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبَا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ﴿ فَي وَاحْتَارِ هُوكُلُ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَةُ طُهُ لِهُ فِي عُنُوبُ لَوْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبَا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ﴿ فَي وَاحْتَارِ هَاللهِ اللهُ وَاحْتَارِ هَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي عَنْ ابن عباس وأبي العالية والضحاك والحسن. وعن قتادة ومجاهد أن المراد (بإمامهم) نبيهم.

ويدل على هذا القول قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أَمَّةٍ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِيونِسَا، وقوله: ﴿ وَلَكِفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَحِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَء شَهِيدًا ﴿ إلنساء]، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّة شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَحِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُولاَء ﴾ [النحل: ٨٩]، وقوله: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِأْقَ مَا لِنَايِبِيْنَ وَالشَّهَدَاء ﴾ [الزمر: ٦٩].

وقال بعض أهل العلم: «بإمامهم»؛ أي بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع، وممن قال به: ابن زيد، واختاره ابن جرير.

وقال بعض أهل العلم: ﴿يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَ أَنَاسٍ بِإِمَمِهِمٌ ﴾؛ أي ندعو كل قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ [القصص: 13]. وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي، والعلم عند الله تعالى. فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية، وما يشهد لها من قرآن.

وقوله بعد هذا: ﴿فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيمِينِهِ ﴾ من القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب الأعمال.

وذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يقرؤونه ولا يظلمون فتيلاً.

وقد أوضح هذا في مواضع أخر كقوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ بِيَمِيهِ فَيَقُولُ هَآوُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ ۞﴾ إلى قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَنَنِى لَرَّ أُوتَ كِنْبِيَهُ ۞﴾ [الحآقة]، وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة الكريمة. وقول من قال: إن المراد «بإمامهم» كمحمد بن كعب «أمهاتهم» أي يقال: يا فلان ابن فلانة، قول باطل بلا شك. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً: «يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان».

قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَنهِ الْقَبْلُ ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَنهِ اَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُ سَبِيلًا ﴿ ﴾ المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة عمى القلب لا عمى العين، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿فَإِنّهَا لاَ تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلشُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]؛ لأن عمى العين مع إبصار القلب لا يضر، بخلاف العكس؛ فإن أعمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة قلبه، قال تعالى: ﴿عَبَسَ وَتُولَةٌ ﴿ أَن جَلَةُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَا يُدْرِبُكَ لَعَلَمُ يَزَّكُ ﴾ وعسى].

إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير

وقال ابن عباس والله الله عمي في آخر عمره، كما روي عنه من وجوه، وذكره ابن عبد البر وغيره:

إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فَهُو فِ ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلاً قال بعض أهل العلم: ليست الصيغة صيغة تفضيل بل المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدي إلى نفع وبهذا جزم الزمخشري.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة «أعمى» الثانية صيغة تفضيل؛ أي هو أشد عمى في الآخرة.

ويدل عليه قوله بعده: ﴿وَأَضَلُ سَبِيلا﴾ فإنها صيغة تفضيل بلا نزاع، والمقرر في علم العربية أن صيغتي التعجب وصيغة التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلاء، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وغير ذي وصف يضاهي أشهلا

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغاً من صيغة تفضيل أو تعجب غير مستوف للشروط، أنه يحفظ ولا يقاس عليه؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر ومن أمثلة ذلك قوله:

ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخاري لكم أشباح أشياخ أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤماً وأبيضهم سربال طباخ

وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت «وأبيضهم سربال طباخ» ليس صيغة تفضيل، بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال طباخ من بينهم.

ومعنى الآية الكريمة أن الكفار كادوا يفتنونه؛ أي قاربوا ذلك، ومعنى يفتنونك: يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره مما لم نوحه إليك.

قال بعض أهل العلم: قاربوا ذلك في ظنهم لا فيما في نفس الأمر، وقيل: معنى ذلك أنه خطر في قلبه على أن يوافقهم في بعض ما أحبوا ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم.

وبين في موضع آخر أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي إليه، وأنه امتنع أشد الامتناع وقال لهم: إنه لا يمكنه أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه؛ بل يتبع ما أوحى إليه ربه، وذلك في قوله: ﴿قَالَ اللَّيْنَ لا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اَثْتِ بِقُرْمَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ إِنَّ أَنَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَى إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِي يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ إِنْ أَنَيْعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي المخففة من عَذَابَ يُومِ عَظِيمِ الوضى: ١٥]. وقوله في هذه الآية: ﴿وَإِن كَادُوا ﴾ هي المخففة من المخلفة، واللام هي الفارقة بينها وبين إن النافية كما قال في المخلاصة:

وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل

والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسخاً كما في هذه الآية، قال في الخلاصة:

والفعل إن لم يك ناسخاً فلا تلفيه غالباً بإن ذي موصلا كما هو معروف في النحو.

قوله تعالى: ﴿وَلُوْلاَ أَن نَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلاً ﴿ إِذَا لَاَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ فَلَى الكفار، وأنه لو ركن إليهم الآية الكريمة تثبيته لنبيه على وعصمته له من الركون إلى الكفار، وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات؛ أي مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات: العذاب المضاعف في الممات: العذاب المضاعف في القبر، والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الآخرة بعد حياة البعث. وبهذا جزم الزمخشري وغيره، والآية تشمل الجميع، وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه لو خالف، بينه في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ وَلَوْ لَقَوْلَ اللَّذِي ذَكْره هنا من شدة الجزاء لنبيه لو خالف، بينه في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ وَلَوْ لَقَوْلَ اللَّذِي ذَكُره هنا من شدة الجزاء لنبيه لو خالف، بينه في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ وَلَوْ لَقَوْلَ اللَّهِ الحَافَةِ الْمَافِيلُ ﴾ الآية [الحافة].

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم بينه في موضع آخر كقوله: ﴿ يَنِسَلَهُ ٱلنِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسَةٍ مُّيِنسَةٍ لَمُينِسَكَةً لَاتِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسَةٍ مُّينِسَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠]. ولقد أجاد من قال:

وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر

تنبيه: هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا على من مقاربة الركون الله الكفار، فضلاً عن نفس الركون؛ لأن «لولا» حرف امتناع لوجود؛ فمقاربة الركون منعتها «لولا» الامتناعية لوجود التثبيت من الله \_ جل وعلا \_ لأكرم خلقه على، فصح يقيناً انتفاء مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسه، وهذه الآية تبين ما قبلها، وأنه لم يقارب الركون إليهم البتة؛ لأن قوله: ﴿لَقَدُ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلْيَهِم شَيْنًا ﴾؛ أي قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع بالولا الامتناعية كما ترى، ومعنى ﴿تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ \* تَميل إليهم.

قوله تعالى: ﴿ أَقِرِ ٱلصَّلَوْءَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ . . . ﴾ . قد بينا «في سورة النساء» أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: ﴿ لِللُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ ؛ أي لزوالها على التحقيق، فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية في قوله: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ غَسَقِ ٱلنِّلِ ﴾ أي ظلامه، وذلك يشمل وقت المغرب والعشاء، وقوله: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ أي صلاة الصبح، كما تقدم إيضاحه. وأشرنا للآيات المشيرة لأوقات الصلوات كقوله: ﴿ وَأَلْفًا مِنَ ٱلنَّهِ لِي السَّلَوٰةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ ٱلنَّهِ إِلَى المَّمَنا بيان ذلك من السنة في الكلام على قوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتَ ﴾ [النساء: ١٠٣]، فراجعه هناك إن شئت. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَرَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ الصحة في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل، والباطل: هو الذاهب المضمحل، والمراد بالحق في هذه الآية هو ما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام، والمراد بالباطل فيها الشرك بالله، والمعاصي المخالفة لدين الإسلام. وقد بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الإسلام جاء ثابتاً راسخاً، وأن الشرك بالله زهق؛ أي ذهب واضمحل وزال. تقول العرب: زهقت نفسه: إذا خرجت وزالت من جسده.

ثم بين \_ جل وعلا \_ أن الباطل كان زهوقاً، أي مضمحلاً غير ثابت في كل وقت، وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع. وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه ؟ كقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ رَتِي يَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبأ]، وقوله: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُم فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: ١٨].

وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة، أخرج ابن أبي شيبة، والبخاري ومسلم، والترمذي والنسائي، وابن جرير وابن المنذر، وابن مردويه

عن ابن مسعود رضي قال: دخل النبي على مكة، وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: ﴿جَآهَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا﴾ ﴿جَآهَ ٱلْحَقُّ وَرَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا﴾ ﴿جَآهَ ٱلْغَقُ وَمَا يُبِدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سبأ: ٤٩].

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن المنذر عن جابر الله قال: دخلنا مع رسول الله على مكة، وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً؛ فأمر بها رسول الله على فأكبت لوجهها، وقال: ﴿ جَانَ ٱلْمَطِلُ إِنَّ ٱلْمَطِلُ إِنَّ ٱلْمَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾.

وأخرج الطبراني في الصغير، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس وأخرج الطبراني في الصغير، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس وقال: دخل رسول الله والله مكة يوم الفتح، وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً؛ فشد لهم إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل صنم منها فيخر لوجهه فيقول: ﴿ مَا مَا الْحَقُ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ أَنَ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ حتى مرَّ عليها كلها.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم، ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله.

قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه، ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقراً أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها. قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة، إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن عمر في وقد هم النبي في بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله في في الناقة التي لعنتها صاحبتها: «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتها، وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب في لبناً شيب بماء على صاحبه، اه الغرض من كلام القرطبي ـ رحمه الله تعالى الخطاب في المنزلن عيسى ابن مريم حكماً عدلاً فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير» الحديث ـ من قبيل ما ذكرنا دلالة عليه، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلّا خَسَالًا ﴿ ﴾. وقد قدمنا في أول «سورة البقرة» الآيات المبينة لهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة كقوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة]، اللّين في قُلُوبِهِم مَرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنْفِونَ ﴿ وَهُو التوبة]، وقسوله: ﴿فَلَ هُو لِلّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآهُ وَلَا يَنْ مِنْوَلَ فِي هَذَهُ الآية: ﴿مَا تَقَدم إِيضَاحِه، وقوله في هذه الآية: ﴿مَا هُوَ شِفَآهُ ﴾ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴿ [فصلت: ١٤٤] كما تقدم إيضاحه، وقوله في هذه الآية: ﴿مَا هُوَ شِفَآهُ ﴾

يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك. وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به؛ كما تدل عليه قصة الذي رقى الرجل اللديغ بالفاتحة، وهي صحيحة مشهورة، وقرأ أبو عمرو «وننزل» بإسكان النون وتخفيف الزاي، والباقون بفتح النون وتشديد الزاي، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا آَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَثَنَا بِجَانِيلِةً وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسَا ١٠٠٠٠٠

بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه إذا أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق أعرض عن ذكر الله وطاعته، ونأى بجانبه: أي تباعد عن طاعة ربه؛ فلم يمتثل أمره، ولم يجتنب نهيه.

وقال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه، مستبد بنفسه، "ونأى بجانبه" تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه، والنأي بالجانب أن يلوي عنه عطفه، ويوليه ظهره، وأراد الاستكبار؛ لأن ذلك من عادة المستكبرين. واليئوس: شديد اليأس، أي القنوط من رحمة الله.

وقد أوضح \_ جل وعلا \_ هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله «في سورة هود»: ﴿ وَلَهِن أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسُ كَفُورُ ١ وَلَ بِنْ أَذَفَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَشَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّعَاتُ عَنِيٌّ إِنَّهُ لَفَرِّحٌ فَخُورٌ ١ وقوله في «آخر فصلت»: ﴿ لَا يَسْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَتُوسُ قَنُوطٌ ﴿ وَلَهِنَّ أَذَفْنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَالَهِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُبَتِئَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْفَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْدَنِ أَعْرَضَ وَنَءَ بِجَانِيهِ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضِ۞﴾ [فصلت]، وقوله «في سورة الروم»: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوّا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنَّهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيْهِم يُشْرِكُونَ ۞ [الروم]، وقوله فيها أيضاً: ﴿وَإِذَا أَدْقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةً ۚ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۞﴾ [الـروم]، وقــولــه «في سورة يونـس»: ﴿وَإِذَا مَشَ ٱلْإِنسَكَنَ ٱلظُّمُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَدْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّةً ﴾ [يونس: ١٢]، وقوله "في سورة الزمر": ﴿وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُم مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُم نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوَا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الزمر: ٨]، وقوله فيها أيضاً: ﴿فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ [الزمر]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله «في سورة هود»: ﴿إِلَّا اللَّهِ مَ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ إِلَّا الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ السَّالِحَاتِ أُولَتِكَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ السَّالِحَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِمُ اللللللَّاللَّا اللللللَّا الللللَّا الللللللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللّ

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً بالنسبة إلى علمه - جل وعلا - لأن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة إلى علم الخالق قليل جداً ومن الآيات التي فيها الإشارة إلى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلُ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَهْمَتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن نَفَدَ كَلِمَتُ رَقِي وَلَوَ إِنَّا مِثْلِهِ مِنْ اللهِ مَدَدًا إِلَي اللهِ وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُومُ مِنْ بَعْدِهِ مَدَدًا إِلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فَضَلَمُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرً﴾. بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن فضله على نبيه ﷺ كبير. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]، وقوله: ﴿إِنَّا فَتَحَالُكُ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤١٣]، وقوله: ﴿إِنَّا فَتَحَالُ لَكُ فَتَعَا مُبِينًا ﴾ لِيَغْفِر لَكُ ٱللّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَئْكِ وَمَا تَأْخَر وَبُيتَ نِعْمَتُهُ عَلَيْك وَيَهْدِيك صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ وقوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنك وِزْرَكَ ۞ ٱلنَّدِى أَلْمَ نَشْرَحُ لَكَ صَدَركَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنك وِزْرَكَ ۞ ٱلنَّدى أَلْقَالُ مَن الآيات.

وبين تعالى في موضع آخر أن فضله كبير على جميع المؤمنين، وهو قوله: ﴿وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْاحزابِ] وبين المراد بالفضل الكبير في قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَمُمْ مَّا يَشَاّءُونَ عِندَ رَبِّهِمَّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِيرُ﴾ [الشورى: ٢٢].

وقال بعض العلماء: «قبيلاً»: أي كفيلاً؛ من تقبله بكذا: إذا كفله به. والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحد.

وقال الزمخشري قبيلاً بما تقول شاهداً بصحته. وكون القبيل في هذه الآية بمعنى

الكفيل مروي عن ابن عباس والضحاك. وقال مقاتل: «قبيلاً» شهيداً. وقال مجاهد: هو جمع قبيلة؛ أي تأتي بأصناف الملائكة. وعلى هذا القول فهو حال من الملائكة، أو يكون له بيت من زخرف؛ أي من ذهب. ومنه قوله «في الزخرف»: ﴿وَلَوْلاً أَن يَكُونَ اللهُ يَكُونُ أَبِالرَّمْنَ لِلْمُوتِمِّ سُقُفًا مِن فِضَمَةٍ اللهِ قوله: ﴿وَرَخُرُفاً ﴾ الناش أُمّة وَحِدَة لَجَمَانا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِلمُوتِمِ سُقُفًا مِن فِضَمَةٍ اللهِ قوله: ﴿وَرَخُرُفاً ﴾ [الزخرف: ٣٣ ـ ٣٥] أي ذهباً. أو يرقى في السماء؛ أي يصعد فيه، وإنهم لن يؤمنوا لرقيه؛ أي من أجل صعوده، حتى ينزل عليهم كتاباً يقرؤونه. وهذا التعنت والعناد العظيم الذي ذكره ـ جل وعلا ـ عن الكفار هنا بينه في مواضع أخر، وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛ لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَلنا إليّهِمُ الْمَلَيْ اللّهَ اللهُ اللهُ عِثْمُ مُنِي ﴾ [الأنعام]، عليه في مواضع أخر، وبين أنهم لو وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَنَا زَرُنَا إليّهِمُ الْمَلَيْكَ مَلَوا اللّهُ اللهُ الله

وقوله في هذه الآية: ﴿ كِنْبَا نَقْرَوُمُ ﴾ أي كتاباً من الله إلى كل رجل منا. ويوضح هذا قوله تعالى «في المدثر»: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اَمْرِئ مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَرَةً ﴿ آلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤَتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾، أي تنزيهاً لربي \_ جل وعلا \_ عن كل ما لا يليق به، ويدخل فيه تنزيهه عن العجز عن فعل ما اقترحتم، فهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، وأنا بشر أتبع ما يوحيه إلى ربي.

وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّتُلَكُمْ مُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ اللهُ وَمِدٌ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِمِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِمِةٍ أَمَدًا ﴿ ﴾ [الكهف]، وقسوله: ﴿قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾ [وصلت: ٦]. وكقوله تعالى عن جميع الرسل: ﴿قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن يَحْنُ إِلّا بَشَرٌ مِنْكُمُ مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِةٍ ﴾ [إبراهيم: ١١] إلى غير ذلك من الآيات.

وقرأ «تفجر» الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم، والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة. واتفق الجميع على هذا في الثانية. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم «كسفاً» بفتح السين والباقون بإسكانها، وقرأ أبو عمرو «تنزل» بإسكان النون وتخفيف الزاي، والباقون بفتح النون وشد الزاي.

قسولسه تسعالسى: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلّا أَن قَالُواْ أَبَعَتُ اللّهُ بَشَرًا وَسُولًا ﴿ فَهُ مَا المانع المذكور هنا عادي؛ لأنه جرت عادة جميع الأمم باستغرابهم بعث الله رسلاً من البشر كقوله: ﴿ قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِنْلُنَا ﴾ [ابراهيم: ١٠]، وقوله: ﴿ أَنْوَمِنُ لِلسَّرَيْنِ مِنْلِنَا ﴾ [ابراهيم: ١٠]، وقوله: ﴿ أَنْشَرُ مِنَا وَحِدًا نَتَيْعُهُ إِنّا إِذَا لَغِي صَلَالٍ وَسُعُو ﴾ [القمر: ٢٤]، وقوله: ﴿ أَنْشَرُ مِنْكُ أَنْكُم مِنْكُ وَلَكُ مِنْكُ وَلَا اللّهُ مِنْكُونَ اللّهُ وَلَيْنَ أَلَهُ مِنْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَخَسِرُونَ ﴿ وَلَا المؤمنونَ اللّه عَيْر ذلك من الآيات.

والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي أنه تعالى صرح بمانع آخر غير هذا "في سورة الكهف" وهو قوله: ﴿وَمَا مَنَعَ التَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ اللّهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبّهُمْ إِلّآ أَن تَأْيَهُمْ سُنّةُ الْأُولِينَ أَو يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلا ﴿ اللّهِ اللّه الله المانع المذكور "في الكهف" مانع حقيقي؛ لأن من أراد الله به سنة الأولين من الإهلاك، أو أن يأتيه العذاب قبلاً فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع خلاف مراده \_ جل وعلا بخلاف المانع "في آية بني إسرائيل" هذه، فهو مانع عادي يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب".

قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ السَّمَآءِ مَلَكَ مَلَكَ رَّسُولًا ﴿ فَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَلهُم اللهُ مَنْ عَلَيْهُم مَلكاً مثلهم اللهُ وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشراً مثلهم .

وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿وَقَالُواْ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَنِى ٱلأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ۞ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَجَمَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْمِسُونَ ۞ [الأنسعام]، وقسوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمُ ﴾ [الأنسعام]، وقسوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعَامَ وَيَعْشُونَ فِي ٱلْأَشُواقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠] كما تقدم إيضاحه.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿ لَخَلُقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ الْأَكْبِرِ فَهُو قَادَرِ عَلَى خَلْقِ الْأَصْغِر، خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: ٤٧]، أي ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر، وقدوله: ﴿ أَوَلَيْسَ اللَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلَدِرٍ عَلَى أَن يَعْلَى مِثْلَهُم بَلَن ﴾ [يس: ١٨]، وقوله: ﴿ مَا لَنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلِقِهِنَ بِقَلْدِرٍ عَلَى أَن يُحْتِى الْمَوْقَ بَلَكَ ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، وقوله: ﴿ مَا أَنْمُ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ﴿ لَى رَفَّعَ سَمَّكُما فَسَوَّهَا ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، وقوله: ﴿ مَا أَنْمُ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، وقوله: ﴿ مَا أَنْمُ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ﴾ [الأحقاف: ٣٨]،

وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُحَنُهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاتَهَا وَمَرْعَنْهَا ۞ وَأَلْجِبَالُ أَرْسَنُهَا ۞ مَنْغًا لَكُمْ وَلِأَنْفَنِيكُمْ ۞﴾ [النازعات].

قول تعالى: ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَجْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُمُمْ خَشَيَةَ ٱلْإِمْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ أَنْ بَنِي آدم لو كانوا يملكون خزائن رحمته، أي خزائن الأرزاق والنعم، لبخلوا بالرزق على غيرهم، ولأمسكوا عن الإعطاء؛ خوفاً من الإنفاق لشدة بخلهم.

وبين أن الإنسان قتور؛ أي بخيل مضيق من قولهم: قتر على عياله، أي ضيق عليهم.
وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: ﴿أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلِّكِ فَإِذَا لَّا
يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ﴾ [النساء]، وقوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَرُوعًا
﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المعارج]، إلى غير ذلك من الآيات.

والمقرر في علم العربية أن «لو» لا تدخل إلا على الأفعال، فيقدر لها في الآية فعل محذوف، والضمير المرفوع بعد «لو» أصله فاعل الفعل المحذوف؛ فلما حذف الفعل فصل الضمير. والأصل: قل لو تملكون، فحذف الفعل فبقيت الواو فجعلت ضميراً منفصلاً: هو أنتم. هكذا قاله غير واحد، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنَ إِنَيْنَ أِنْ . . ﴾ الآية. قال بعض أهل العلم: هذه الآيات التسع، هي: العصا، واليد، والسنون، والبحر، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، آيات مفصلات.

وقد بين \_ جل وعلا \_ هذه الآيات في مواضع أخر كقوله: ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى الْمُعْبَانُ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ الْخَذْنَآ اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ اللَّهُ وَالْمَافَ الْبَعْرِينَ ﴿ وَلَقَدْ الْخَذْنَآ اللَّهُ وَلَقَدْ الْخَذْنَآ اللَّهُ وَلَقَدِينَ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرَتِ ﴾ [الأعراف: ١٣٠]، وقوله: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنِ أَضْرِب يِعْصَاكَ الْبَعْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ وَالشَعراء]، وقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الطُّوفَانَ وَالْمُؤَدِ وَالْقَمْلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَتِ مُفَصَلَتِ ﴾ [الأعراف: ١٣٣] إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما ذكرنا، وجعل بعضهم الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَنقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلُلَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٧١] ونحوها من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَنَوْلَاّ إِلَّا رَبُّ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرٌ ﴾ . بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن فرعون عالم بأن الآيات المذكورة ما أنزلها إلا رب السموات والأرض بصائر؛ أي حججاً واضحة؛ وذلك يدل على أن قول فرعون: ﴿ وَلَكُ يَنُوسَىٰ ﴾ [طه: ٤٩]، وقوله: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ السّعراء ] كل ذلك منه تجاهل عارف.

وقد أوضح \_ جل وعلا \_ هذا المعنى مبيناً سبب جحوده لما علمه «في سورة النمل» بقوله: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآة مِنْ غَيْرِ سُوَءً فِي قِيْمٍ عَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِا ۖ إِنَّهُمْ النَّمَلِ» بقوله:

كَانُوا قَوْمًا فِلْسِفِينَ ۞ فَلَمَا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَنذَا سِحْرٌ ثَبِينٌ ۞ وَحَحَدُوا جِهَا وَاسْتَيْفَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ الآية [النمل: ١٢ \_ ١٤].

قوله تعالى: ﴿وَبِالْخَقِ أَنَرْلَتُهُ وَبِالْحَقِ نَرَلُ ﴾. بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه أنزل هذا القرآن بالحق، أي متلبساً به متضمناً له؛ فكل ما فيه حق. فأخباره صدق، وأحكامه عدل كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَقاً وَعَدَلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥] وكيف لا! وقد أنزله - جل وعلا - بعلمه؛ كما قال تعالى: ﴿لَكِنِ اللّهُ يَنْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦].

قوله تعالى: ﴿ وَقُرُوانَا فَرَقَتُهُ لِلْقَرَّامُ عَلَى النَاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾. قرأ هذا الحرف عامة القراء «فرقناه» بالتخفيف؛ أي بيناه وأوضحناه، وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل، وقرأ بعض الصحابة «فرقناه» بالتشديد؛ أي أنزلناه مفرقاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى: ﴿ فِهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ الدَحَانَ].

وقد بين - جل وعلا - أنه بين هذا القرآن لنبيه ليقرأه على الناس على مكث، أي مهل وتؤدة وتثبت، وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك، وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في قوله: ﴿وَرَتِل ٱلْقُرْءَانَ مُرْلِك وَالمَرْمِل: ٤] ويدل على ذلك أيضاً قوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَلِك لِنُتُيتَ بِهِم فُوَادَكُ وَرَتَلَنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقوله تعالى: ﴿وَقُرْءَاناً﴾ منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده، على حد قوله في الخلاصة:

فالسابق نصبه بفعل أضمرا حتماً موافق لما قد أظهرا

قوله تعالى: ﴿ قِلَ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّمْنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاهُ الْحُسْنَى ﴾. أمر الله - جل وعلا - عباده في هذه الآية الكريمة أن يدعوه بما شاؤوا من أسمائه، إن شاؤوا قالوا: يا الله، وإن شاؤوا قالوا: يا رحمن، إلى غير ذلك من أسمائه - جل وعلا -.

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا

اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِ مِنْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ]، وقوله: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا لَوَّ هُوَ الرَّحْنَ الرَّحِيمُ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد بين - جل وعلا - في غير هذا الموضع أنهم تجاهلوا اسم الرحمن في قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّمْنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّمْنَ ﴾ [الفرقان: ٦٠]. وبين لهم بعض أفعال الرحمن - جل وعلا - في قوله: ﴿ ٱلرَّمْنُ ﴿ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ ولله عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ ولله عَلَمَ القُرْءَانَ ﴾ ولله عَلَمَ القُرْءَانَ ﴾ والرحمن]؛ ولذا قال بعض العلماء: إن قوله: ﴿ ٱلرَّمْنَ ﴾ الرَّمْنَ ﴾ القُرْءَانَ ﴾ وسيأتي لهذا - إن شاء الله - زيادة إيضاح «في سورة الفرقان».

قوله تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذُ وَلَكَا وَلَمْ يَكُن لَلُمْ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَلَهُ وَلِمْ يَكُن لَلُمْ مَن ٱللَّهِ وَكَرَّهُ تَكْمِيرًا ﴿ ﴾ . أمر الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه ﷺ ؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا أن يقولوا: «الحمد لله» أي كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله، ثابت له، مبيناً أنه منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء، سبحانه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً.

فبين تنزهه عن الولد والصاحبة في مواضع كثيرة كقوله: ﴿ وَأَلَهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ [الإخلاص: ١] إلى آخر السورة، وقوله: ﴿ وَأَنَهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ [الإخلاص: ١] إلى آخر السورة، وقوله: ﴿ وَأَنَهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلُ شَيْعً [الجن]، وقوله: ﴿ وَقَالُوا التَّخَذَ الرَّحْنَ وَلَدً اللهِ عَلَيمٌ ﴿ فَكُو اللهُ عَلَيمٌ اللهُ وَلَدُ اللهُ عَلَيمٌ ﴿ فَهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَدًا ﴿ وَلَمُ اللهُ وَالاَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَدًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالاَ مِنْ اللهُ كثيرة.

وبين في مواضع أحر أنه لا شريك له في ملكه، أي ولا في عبادته كقوله: ﴿وَمَا هُمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: ٢٢]، وقوله: ﴿لِمَن الْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلّهِ الْوَلِيدِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ إِلَهُ الْوَلِيدِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ إِلَهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

ومعنى قوله في هذه الآية: ﴿وَلَمْ يَكُن لَلُمُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ﴾ يعنى أنه لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به؛ لأنه هو العزيز القهار، الذي كل شيء تحت قهره وقدرته، كما بينه في مواضع كثيرة كقوله: ﴿وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَى آمَرِهِ ﴾ [يوسف: ٢١]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٠] والعزيز: الغالب. وقوله: ﴿وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨] والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقوله: ﴿وَكَبِرَهُ تَكِبِيلُ ۗ أَي عظمه تعظيماً شديداً. ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه، والمسارعة إلى كل ما يرضيه، كقوله تعالى: ﴿ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَنكُمُ ۗ والحج: ٣٧] ونحوها من الآيات، والعلم عند الله تعالى.

وروى ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن النبي علم الصغير والكبير من أهله هذه الآية ﴿ٱلْمَدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَخِذُ وَلَاً﴾... الآية. وقال ابن كثير: قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله على سمى هذه الآية آية العز. وفي بعض الآثار أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة. والله أعلم. ثم ذكر حديثاً عن أبي يعلى من حديث أبي هريرة مقتضاه أن قراءة هذه الآية تذهب السقم والضر، ثم قال: إسناده ضعيف، وفي متنه نكارة. والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد ﷺ.

## \* \* براسدالرحمن الرحم

## سورة الكهف

قوله تعالى: ﴿ اَلْمَهْدُ بِلَهِ الذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَمُ عِومًا ﴿ لَى قَبِمَا لِيُنذِرَ الْمَا شَدِيدًا مِن لَذَهُ وَبُسَشِر الْمُؤْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُوكَ الصَّلِحَنِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَّنَكِيْبِكَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَذَا ﴾ مَا لَمُم بِهِ، مِن عِلْمِ وَلا لِآبَاتِهِمْ كَبُرتَ فِيهِ أَبَدًا ﴾ وعلى عباده في كلمة تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴿ اللهِ على الله وعلى الله على الله على الله السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا على هذا القرآن العظيم، الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال الاستقامة، أخرجهم به من الظلمات إلى النور. وبين لهم فيه العقائد، والحلال والحرام، وأسباب دخول الجنة والنار، وحذرهم فيه من كل ما يضرهم، وحضهم فيه على كل ما ينفعهم، فهو النعمة العظمى على الخلق؛ ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى بقوله: ﴿ لَلْهُ لَذِي النِّورَ أَنْ عَلَى عَبْدِهِ الْكَوْنَ . . الآية .

وهو تصريح منه حل وعلا عبأن إيراث هذا الكتاب فضل كبير، والآيات بمثل هذا كثيرة جداً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَرْ يَجْعَلُ لَهُ عِوْجًا ﴾؛ أي لم يجعل في القرآن عوجاً؛ أي لا اعوجاج فيه البتة، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني، أخباره كلها صدق، وأحكامه عدل، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه، وأخباره وأحكامه؛ لأن قوله: ﴿عِوْجًا ﴾ نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم نفي جميع أنواع العوج.

وما ذكره - جل وعلا - هنا من أنه لا اعوجاج فيه بينه في مواضع أخر كثيرة كقوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَلَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ فِي عِوْجٍ لَقَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴾ [السزمر]، وقوله: ﴿ وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا لا مُبَدِّلَ لِكِمَاتُهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَ السنامِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْر اللهِ وَعَوله : ﴿ وَعَدَلًا ﴾ أي في الأحبار، وقوله : ﴿ وَعَدَلًا ﴾ أي في الأحكام. وكقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَنَفًا كَثِيرًا ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْر اللهِ عَيْر اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُلهُ اللهُ المُلهُ اللهُ اللهُ المُلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلهُ اللهُ المُلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَيَمّا ﴾ أي مستقيماً لا ميل فيه ولا زيغ، وما ذكره هنا من كونه ﴿ قيماً ﴾ لا ميل فيه ولا زيغ ـ بينه أيضاً في مواضع أخر، كقوله: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ يَنْلُوا صَحْفًا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْكِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْنِيهُمُ الْبَيْنَةُ ۞ رَسُولٌ مِن اللّهِ يَنْلُوا صَحُفًا أَقُومُ ﴾ لآية وَيَها كُنُبُ قَيِّمة ۖ ۞ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرَانُ اللّهُ مَنَ اللّهِ وَلَكِن نَصّدِيقَ اللّهِ مَن يَتِ الْعَلَمِينَ ۞ ﴿ [البينة وَلَكِن نَصّدِيقَ اللّهِ وَلَكِن نَصّدِيقَ اللّهِ وَلَكِن نَصّدِيقَ اللّهِ وَلَكِن نَصّدِيقَ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللّهِ عَن رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾ [يونس]، وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُقْتَرَىٰ وَلَكَ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللّهِ عَن رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾ [يونس]، وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُقْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللّهِ عَن رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾ [يونس]، وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُقْتَرَىٰ وَلَكِنَ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللّهِ عَن رَبِ اللّهِ وَتَقْصِيلَ كُلّ رَبّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ۞ كَانَ حَدِيثًا يُقْتَرَىٰ وَلِوسَف: ١١١]، وقوله: ﴿ اللّهِ وَاللّهِ مَا يَكُنْكُ لا رَبّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ۞ اللّهُ وَلَكُن جَمَلْنَهُ ثُورًا نَهُ فَصُلْتُ مِن لَدُن حَكِيمٍ خَيْرٍ ۞ وقوله: ﴿ اللّهُ مَنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٢٥] إلى غير ذلك من الآيات. ﴿ وَلَكُونَ جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهُونَ هُورًا مَهُ مِن فَيَادًا ﴾ [الشورى: ٢٥] إلى غير ذلك من الآيات.

وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: ﴿ وَيَمَا ﴾ هو قول الجمهور، وهو الظاهر، وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله: ﴿ وَلَمْ يَجْمَلُ لَهُ عِرَمًا ﴾ ؛ لأنه قد يكون الشيء مستقيماً في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر؛ ولذا جمع تعالى بين نفي العوج وإثبات الاستقامة، وفي قوله: ﴿ يَهَا الله وَجَهَانَ آخرانَ من التفسير:

الأول: أن معنى كونه ﴿ فِيمَا ﴾ أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية، أي مهيمن عليه، وعلى هذا التفسير فالآية كقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْكَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٨٤].

ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰنَا ٱلْقُرَانَ يَقُسُ عَلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ اللّهِ النّهِ النّهِ النّهِ النّهِ اللّهِ النّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الوجه الثاني: أن معنى كونه ﴿قِيمًا﴾ أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية، وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه الأول.

واعلم أن علماء العربية اختلفوا في إعراب قوله: ﴿ وَيَمَا ﴾؛ فذهب جماعة إلى أنه حال من الكتاب، وأن في الآية تقديماً وتأخيراً، وتقريره على هذا: أنزل على عبده الكتاب في حال كونه قيماً ولم يجعل له عوجاً. ومنع هذا الوجه من الإعراب الزمخسري في الكشاف قائلاً: إن قوله: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُمْ عِوجاً ﴾ معطوف على صلة الموصول التي هي جملة ﴿ أَنزَلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ ﴾ والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة فجعل ﴿ قِيمًا ﴾ حال من «الكتاب» يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض الصلة ؛ وذلك لا يجوز.

وذهب جماعة آخرون إلى أن ﴿فِيمًا﴾ حال من ﴿ ٱلْكِنْبُ ﴾ وأن المحذور الذي ذكره الزمخشري منتف؛ وذلك أنهم قالوا: إن جملة ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَمُ عِرَمًا ﴾ ليست معطوفة على الصلة، وإنما هي جملة حالية. وقوله: ﴿قِيمًا ﴾ حال بعد حال، وتقريره: أن المعنى أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاً، وفي حال كونه قيماً، وتعدد الحال لا إشكال فيه، والجمهور على جواز تعدد الحال مع اتحاد عامل الحال وصاحبها، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد

وسواء كان ذلك بعطف أو بدون عطف. فمثاله مع العطف قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُّورًا وَنَبِيتًا مِّنَ الصَّنلِجِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩]، ومثاله بدون عطف قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا﴾ [الأعراف: ١٥٠]. وقول الشاعر:

عليَّ إذا ما جئت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا

ونقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال ما لم يكن العامل فيه صيغة التفضيل في نحو قوله: هذا بسراً أطيب منه رطباً، ونقل منه ذلك أيضاً عن الفارسي وجماعة، وهؤلاء الذين يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من الضمير المستكن في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في الثانية. فهي عندهم

أحوال متداخلة، أو يجعلون الثانية نعتاً للأولى. وممن اختار أن جملة ﴿وَلَمْ يَجْعَلُ﴾ حالية، وأن ﴿وَيَمَا﴾ حال بعد حال؛ الأصفهاني.

وذهب بعضهم إلى أن قوله: ﴿قِيَمًا﴾ بدل من قوله: ﴿وَلَمْ يَجْمَل لَهُمْ عِوَجًا ﴾؛ لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيماً.

وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب حل العقد، وعليه فهو بدل مفرد من جملة.

كما قالوا في: عرفت زيداً أبو من أنه بدل جملة من مفرد، وفي جواز ذلك خلاف عند علماء العربية.

وزعم قوم أن ﴿ قِيمًا ﴾ حال من الضمير المجرور في قوله: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُمْ عِوَمَا ۗ ﴾ ، واختار الزمخشري وغيره أن ﴿ قِيمًا ﴾ منصوب بفعل محذوف، وتقديره: ولم يجعل له عوجاً وجعله قيماً ، وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز ؛ كما قال في الخلاصة:

ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما

وأقرب أوجه الإعراب في قوله: ﴿قِيمًا ﴾ أنه منصوب بمحذوف، أو حال ثانية من «الكتاب»، والله تعالى أعلم.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ﴾ اللام فيه متعلقة بـ «أنزل»، وقال الحوفي: هي متعلقة بقوله: «قيماً»، والأول هو الظاهر.

والإنذار الإعلام المقترن بتخويف وتهديد، فكل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذاراً، والإنذار يتعدى إلى مفعولين، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَنَذَتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ [الليل] وقوله: ﴿فَأَنذَتُكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ [النبأ: ٤٠].

وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار، فحذف في الموضع الأول مفعول الإنذار الأول، وحذف في الثاني مفعول الثاني، فصار المذكور دليلاً على المحذوف في الموضعين، وتقدير المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: ﴿لينذر الذين كفروا بأساً شديداً من لدنه ﴾ وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني ﴿وَيُكْذِرَ النَّذِيكَ قَالُوا أَنَّكُ وَلَدًا ﴾ بأساً شديداً من لدنه.

وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا القرآن العظيم تخويف وتهديد للكافرين، وبشارة للمؤمنين المتقين. إذ قال في تخويف الكفرة به: ﴿ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ ﴾ وقال: ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِيثَ قَالُوا أَتَّحَكَ اللهُ وَلَدًا ﴿ لَكُ اللهُ وَلَا يَتَهُ وَقَالَ في بشارته للمؤمنين: ﴿ وَبُنِشِرَ اللّهُ وَيْنَ اللّهِ عَمُونَ الْقَلِحَتِ أَنَّ لَهُمَ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ .

وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذاراً لهؤلاء وبشارة لهؤلاء بينه في مواضع أخر كقوله: ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّذًا ۞ ﴿ [مريم] ، وقوله: ﴿ الْمَصَ ﴿ كِننَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي صَدْرِكَ حَرَمٌ مِنْهُ لِلنَّذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ [الأعراف]. وقد أوضحنا هذا المبحث في أول سورة «الأعراف»، وأوضحنا هنالك المعاني التي ورد بها الإنذار في القرآن. والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه: هو العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، والبشارة: الخبر بما يسر.

وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء، ومنعه قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيدٍ﴾ [لقمان: ٧] ومنه قول الشاعر:

وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر وقول الآخر:

يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له تكلتك من بشير

والتحقيق أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء، أسلوب من أساليب اللغة العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل ذلك مجازاً، ويسمونه استعارة عنادية، ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محله.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ﴾ بينت المراد به آيات أخر، فدلت على أن العمل لا يكون صالحاً إلا بثلاثة أمور:

الأول: أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي ﷺ، فكل عمل مخالف لما جاء به ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فليس بصالح، بل هو باطل، قال تعالى: ﴿وَمَا مَالَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ الله وسلامه عليه ـ فليس بصالح، بل هو باطل، قال تعالى: ﴿وَمَا مَالَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ ٱلله ﴿ وَالنساء: ١٨]، وقال: ﴿قَلْ إِن كُنتُمْ تَقَدُ الله فَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ الله وَالذه وي الله وي

الثاني: أن يكون العامل مخلصاً في عمله لله فيما بينه وبين الله، قال تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلاَّ لِيعَبُدُوا الله عَلَي لَهُ اللَّذِينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقال: ﴿قُلْ إِنِّ أُمِرَتُ أَنَ أَعَبُدَ الله مُخْلِصًا لَهُ اللَّذِينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقال: ﴿قُلْ إِنِّ أُمِرَتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ اللَّهُ اللَّذِينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقال: ﴿عَصَيْتُ رَقِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُلِ اللّهَ أَعَبُدُ عَصَيْتُ رَقِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُلِ الله أَعْبُدُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ مِن دُونِهِ ﴾ [الزمر] إلى غير ذلك من الآيات.

الثالث: أن يكون العمل مبنياً على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف، والعقيدة كالأساس، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوَ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ . . . ﴾ الآية [النحل: ٩٧]، فجعل الإيمان قيداً في ذلك.

وبيّن مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة، كقوله في أعمال غير المؤمنين: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْنَكُ هَبَكَاءُ مَنتُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان]، وقوله: ﴿أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ ... ﴾ الآية [النور: ٣٩]، وقوله: ﴿أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرَّبِحُ ﴾ [إبراهيم: ١٨]، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه.

والتحقيق أن مفرد «الصالحات» في قوله: ﴿يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ ﴾، وقوله: ﴿وَعَكِمِلُوا

الهَكَالِحَنتِ البقرة: ٢٥] ونحو ذلك أنه صالحة، وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة؛ كإطلاق اسم الجنس لتناسي الوصية. كما شاع ذلك الإطلاق في الحسنة مراداً بها الفعلة الطيبة.

ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله ﷺ:

بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما وقول الحطيئة:

كيف الهجاء ولا تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني وسئل أعرابي عن الحب فقال:

الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا﴾ أي؛ وليبشرهم بأن لهم أجراً حسناً، والأجر: جزاء العمل، وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر: هو الجنة؛ ولذا قال: ﴿مَنَكِثِينَ فِيهِ ﴾ وذكر الضمير في قوله: ﴿فِيهِ ﴾ لأنه راجع إلى الأجر وهو مذكر، وإن كان المراد بالأجر الجنة، ووصف أجرهم هنا بأنه حسن، وبين أوجه حسنه في آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿نُلَةٌ مِنَ ٱلأَوَلِينَ ﴿ وَقَيلٌ مِنَ ٱلآخِينَ ﴿ عَلَى سُرُرٍ مَوْسُونَةٍ ﴾ مَنْكِينَ عَلَيْهُ مُنَقَدِيلِينَ ﴾ [الواقعة] إلى قوله: ﴿نُلَةٌ مِنَ ٱلآَوَلِينَ ﴾ وكقوله: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَقْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧]، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً معلومة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿مَنْكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ ﴾؛ أي خالدين فيه بلا انقطاع. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر كثيرة، كقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةً رَبُّكٌ عَطَآةً غَيْرَ بَعَدُونِ ﴿ ﴾ [هود] أي غير مقطوع، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْفُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴿ ﴾ [ص] أي ما له من انقطاع وانتهاء، وقوله: ﴿مَا عِندَكُمْ يَغَذُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾ [النحل: ٩٦]، وقوله: و﴿ اللهُ مِن الآخِرَةِ أَشَدُ وَابَقَيَ ﴾ [طه: ١٢٧] إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في الآية الكريمة: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِيكَ قَالُوا الَّغَكَ اللَّهُ وَلِدًا ۞﴾؛ أي ينذرهم بأساً شديداً ﴿مِن لَدُنَهُ ﴾ أي من عنده كما تقدم، وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن قوله: ﴿ لِلنُذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنّهُ ﴾ شامل للذين قالوا اتخذ الله ولداً، ولغيرهم من سائر الكفار.

وقد تقرر في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة من الإطناب المقبول، تنزيلاً للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات.

ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة قوله تعالى: ﴿وَمَلَتُهِكَنِهِ وَرُسُلِهِـ وَجِنْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقوله: ﴿وَإِذْ آخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوْجٍ﴾ [الأحزاب: ٧].

ومثاله في الممتاز بصفات قبيحة الآية التي نحن بصددها، فإن الذين قالوا اتخذ الله ولداً امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء؛ ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم.

والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جداً كقوله هنا: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةُ مَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ﴾ [الكهف: ٥]، وكقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ حِثْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۞ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَنَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْأَرْضُ وَيَخِرُ لَلْمِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَفَخِذُ وَلَدًا ۞ [مريم]، وقوله: ﴿أَفَأَصْفَنكُمُ رَبُّكُم بِالْمَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَكْتِكَةِ إِنشَا إِلَّهُ لَنَقُولُونَ فَوَلًا عَظِيمًا ۞ [الإسراء] والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.

وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله على عن ذلك علواً كبيراً ثلاثة أصناف من الناس: اليهود، والنصارى، قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ اللَّهُودُ عُزَيْرٌ أَبَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّهُودُ عُرَيْرٌ وَالْمَا عَلَى عنهم: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنْتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَا وَالصنف الثالث مشركو العرب كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنْتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ اللَّهِ اللَّهَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ اللَّهِ اللَّهَاتِ بنحوها كثيرة معلومة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ تَا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِاَبَآبِهِمْ ﴾ يعني أن ما نسبوه له ـ جل وعلا ـ من اتخاذ الولد لا علم لهم به، لأنه مستحيل.

والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ﴾ [البقرة: ٧٥]؛ لأن ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم باتخاذه الولد، كل ذلك مستحيل عقلاً، فنفيه لا يدل على إمكانه، ومن هذا القبيل قول المنطقيين: السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، كما بيناه في غير هذا الموضع.

وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد على عن ذلك علواً كبيراً بينه في مواضع أخر كقوله: ﴿وَخَوْقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَكَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، وقوله في آبائهم : ﴿أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [المائدة: ١٠٤] إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى: ﴿كُبُرَتَ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنَ أَفْوَهِهِمْ ﴾ يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولداً أمر كبير عظيم؛ كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنفاً كقوله: ﴿إِنَّكُوْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ [الإسراء: ٤٠]، وقوله: ﴿تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ وَيَخِرُ لَلْجِبَالُ هَدًا ﴾ [الإسراء: ٤٠]، وقوله: ﴿تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطُرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ

وقال بعض علماء العربية: إن قوله: «كبرت كلمة» معناه التعجب؛ فهو بمعنى ما أكبرها كلمة، أو أكبر بها كلمة!

والمقرر في علم النحو: أن «فعُل» بالضم تُصاغ لإنشاء الذم والمدح، فتكون من باب (نعم وبئس) ومنه قوله تعالى: ﴿كَبُرَتَ كَلِمَةُ﴾... الآية، وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله:

واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثمة كنعم مسجلا وقوله: «كنعم» أي اجعله من باب «نعم» فيشمل بئس، وإذا تقرر ذلك ففاعل «كبر» ضمير محذوف، و «كلمة» نكرة مميزة للضمير المحذوف، على حد قوله في الخلاصة:

ويرفعان مضمراً يفسره مميز كنعم قوماً معشره

والمخصوص بالذم محذوف، والتقدير: كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها، وهي قولهم: اتخذ الله ولداً، وأعرب بعضهم «كلمة» بأنها حال، أي كبرت فريتهم في حال كونها كلمة خارجة من أفواههم، وليس بشيء.

وقال ابن كثير في تفسيره: ﴿غَنْرُجُ مِنْ أَفْرَهِهِمْ﴾؛ أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولذا قال: ﴿إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾.

وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير له شواهد في القرآن كقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ﴾ [آل عمران: ١٦٧] ونحو ذلك من الآيات.

والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال.

فائدة: لفظة «كبر» إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة الباء في الماضي والمضارع، كقوله هنا: ﴿ كَبُرَتَ كَلِمَةً ﴾، وقوله: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقُعُلُوا مَا لَا تَقُعُلُوا مَا لَا تَقُعُلُوا مَا لَا يَقُعُلُوا مَا لَا اللهِ ﴿ وَقُولُهُ : (الإسراء: ٥١] ونحو ذلك.

وإن كان المراد بها الكبر في السن فهي مكسورة الباء في الماضي، مفتوحتها في المضارع على القياس، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا ﴾ [النساء: ٦]، وقول المجنون:

تعشقت ليلى وهي ذات ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حجم صغيرين نرعي البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم

وقوله في هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العربية في إتيان الحال من الفاعل والمفعول معاً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿كَبُرَتَ كَلِمَةَ ﴾ يعني بالكلمة الكلام الذي هو قولهم: ﴿ أَمِّنَكُ إِللَّهُ وَلَدًّا ﴾ .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله يطلق اسم الكلمة على الكلام الكلام الكلمة على الكلام أوضحته آيات أخر كقوله: ﴿كُلاَّ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَايَلُهُمٌ ۗ [المؤمنون: ١٠٠]، والمراد بها قوله: ﴿قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَهُ لَكِيْ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تُرَكِّتُ ﴾ [المؤمنون: ٩٩ ـ ١٠٠]. وقوله:

﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هـود: ١١٩] وما جاء لـفـظ «الكلمة» في القرآن إلا مراداً به الكلام المفيد.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿عِوَجُا﴾ هو بكسر العين في المعاني كما في هذه الآية الكريمة، وبفتحها فيما كان منتصباً كالحائط.

قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: وكل ما كان ينتصب كالحائط والعود قيل فيه: «عوج» بالفتح. والعوج ـ بالكسر ـ ما كان في أرض أو دين أو معاش، يقال: في دينه عوج، اه.

وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل ﴿عِوَجُا﴾ بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس، إشعاراً بأن ﴿قِيَمَا﴾ ليس متصلاً بـ ﴿عِوَجُا﴾ في المعنى، بل للإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدر، أي جعله قيماً كما قدمنا.

وقرأ أبو بكر عن عاصم «من لدنه» بإسكان الدال مع إشمامها للضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ.

وقوله: ﴿وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ﴾ قرأها الجمهور \_ بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر الشين مشددة \_ وقرأه حمزة والكسائي «يبشر» \_ بفتح الياء وإسكان الباء الموحدة وضم الشين \_.

قوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْجُمْ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتْنِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠٠٠.

اعلم أولاً أن لفظة «لعل» تكون للترجي في المحبوب، وللإشفاق في المحذور، والمشفاق في المحذور، واستظهر أبو حيان في البحر المحيط أن «لعل» في قوله هنا: ﴿فَلَعَلَكَ بَعْضُعُ نَفْسَكَ ﴾ للإشفاق عليه ﷺ أن يبخع نفسه لعدم إيمانهم به.

وقال بعضهم: إن «لعل» في الآية للنهي. وممن قال به العسكري، وهو معنى كلام ابن عطية كما نقله عنهما صاحب البحر المحيط.

وعلى هذا القول، فالمعنى لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. وقيل: هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإتيان «لعل» للاستفهام مذهب كوفي معروف.

وأظهر هذه الأقوال عندي في معنى «لعل» أن المراد بها في الآية النهي عن الحزن عليهم.

وإطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام.

ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك؛ كثرة ورود النهي صريحاً عن ذلك كنة ورود النهي صريحاً عن ذلك كنة وله : ﴿ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المعدد: ٨]، وقدله: ﴿ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المعدد: ٨٨]، وقوله: ﴿ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المعادد: ٨٨]، وقوله: ﴿ وَلَا تَعْزَنُ الْقُولِينَ ﴾ [المعادد: ٨٨] إلى غير ذلك من الآيات، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

والباخع: المهلك؛ أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم، ومنه قول ذي الرمة:

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر كما تقدم.

وقوله: ﴿عَلَىٰ مَاتَنِهِم ﴾ قال القرطبي: آثارهم جمع أثر. ويقال: إثر، والمعنى: على أثر توليهم وإعراضهم عنك.

وقال أبو حيان في البحر: ومعنى ﴿عَلَىٰ ءَائرِهِم ﴾ من بعدهم، أي بعد يأسك من إيمانهم. أو بعد موتهم على الكفر، يقال: مات فلان على أثر فلان؛ أي بعده.

وقال الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به، وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم، وتلهفاً على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن، وقد يطلق الأسف على الغصب كقوله: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنَقَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة، فاعلم أن ما ذكره فيها ـ جل وعلا ـ من شدة حزن نبيه على عليهم ومن نهيه له عن ذلك مبين في آيات أخر كثيرة كقوله: ﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨]، وكقوله: ﴿لَمَلُكَ بَنْغُ فَقْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللّه عَرَنُ عَلَيْهِمْ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨] وكقوله: ﴿فَلَا تَعْرَنُكُ اللّهُ وَلَقَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَقَوْمِ اللّه عَلَى اللّه الله الله عَلَيْهُمْ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ اللّه وَقَدْ نَقَامُ إِنّهُ لِيَحَرُنُكَ اللّه يَقُولُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣] وكقوله: ﴿وَلَقَدْ نَقَلُمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللّه ﴾ [الحجر] كما قدمناه موضحاً.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أَسِفًا﴾ مفعول من أجله، أي مهلك نفسك من أجل الأسف، ويجوز إعرابه حالاً؛ أي في حال كونك آسفاً عليهم، على حد قوله في الخلاصة: ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع

قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةَ لَمَّا لِنَـبْلُوَهُرُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلِيَهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞﴾. قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: ﴿مَا عَلِيُهَا﴾ يعني ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها.

وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير تخصيص، وعلى هذا القول فوجه كل الحيات وغيرها مما يؤذي زينة للأرض؛ لأنه يدل على وجود خالقه، واتصافه بصفات الكمال والجلال، ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان المذكورة فيه، أن يذكر لفظ عام، ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه كقوله تعالى: ﴿ وَإِلْكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمٍ لَاللَّهِ ﴾ [الحج: ٣٦]. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم بقوله: ﴿ وَٱللَّهُ كُم مِن شَعَكِمٍ اللَّهِ ﴾ [الحج: ٣٦].

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ وَيِنَةً لِمَّا﴾ قد صرح في مواضع أخر ببعض الأفراد الداخلة فيه، كقوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيَّةُ﴾، وقوله: ﴿وَالْمَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ١]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾؛ أي أرضاً بيضاء لا نبات بها، وقد قدمنا معنى «الصعيد» بشواهده العربية في سورة «المائدة».

والجرز: الأرض التي لا نبات بها كما قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى الْجَرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ وَرَبَّا تَأْكُلُ مِنْهُ أَتَعْمُهُمْ وَالْفُسُهُمُ أَفَلًا يُبْصِرُونَ ﴿ السجدة] ومنه قول ذي الرمة:

طوى النحز والأجراز ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع

لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيها، والأجراز: جمع جرزة، والجرزة: جمع جرزة، والجرزة: جمع جرزة، فهو جمع الجمع للجرز، كما قاله الجوهري في صحاحه.

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا﴾ من هذه الزينة صعيداً أو جرزاً، أي مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته، وإماطة حسنه، وإبطال ما به، كان زينة من إماتة الحيوان، وتجفيف النبات والأشجار، اه.

وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ اللَّمْنَا كَلَهُ النَّاسُ وَالْأَنْفَدُ حَتَى إِنَّا أَفَذَتِ الْأَرْضُ مِنَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْفَدُ حَتَى إِنَّا أَفَذَتِ الْأَرْضُ وَلَا يَكُمُ النَّاسُ وَالْأَنْفَدُ حَتَى إِنَّا أَفَذَتِ الْأَرْضُ وَخُوْفَهَا وَازَّيْتَتَ وَظَلَ الْقَيْلَ أَنَّ مَا اللَّيْنَةِ وَقُومِ يَنْفَكُرُونَ فَيَ السَّامَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ

وقوله في هذه الآية الكريمة ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، أي لنختبرهم على ألسنة رسلنا.

وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها، وهي الابتلاء في إحسان العمل، بين في مواضع أخر أنها هي الحكمة في خلق الموت والحياة والسموات والأرض، قال تعالى: ﴿ بَنَرَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ۞ الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْرُ وَهُو الْمَرْرُ الْفَعُورُ ۞ [الملك]، وقال تعالى: ﴿ وَهُو الْمَرْرُ الْفَعُورُ ۞ [الملك]، وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللّذِي خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتّةٍ أَيّامٍ وَكَانَ عَرَشُهُم عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ الْمَارِي وَالْأَرْضَ فِي سِتّةٍ أَيّامٍ وَكَانَ عَرَشُهُم عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ الْمَارِي عَمَلاً ﴾ [هود: ٧].

وقد بين ﷺ الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» كما تقدم.

وهذا الذي أوضحنا من أنه \_ جل وعلا \_ جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلي خلقه، ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيداً جرزاً، فيه أكبر واعظ للناس، وأعظم زاجر عن اتباع الهوى، وإيثار الفاني على الباقي؛ ولذا قال على الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنِنَا عَبَا ۞﴾. «أم» في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة عن التحقيق، ومعناها عند الجمهور «بل والهمزة»، وعند بعض العلماء بمعنى «بل» فقط، فعلى القول الأول، فالمعنى بل أحسبت، فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب والإنكار، وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط.

وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة أن الله يقول لنبيه على: إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منها، فليست شيئاً عجباً بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعنا، فإن خلقنا السموات والأرض، وجعلنا ما على الأرض زينة لها، وجعلنا إياها بعد ذلك صعيداً جرزاً \_ أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف، ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل، ثم بعثناهم، ويدل على هذا الذي ذكرنا آيات كثيرة:

منها: أنه قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لِمَّا﴾ إلى قوله: ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾ ثم أتبع ذلك بقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْكَهْفِ﴾... الآية، فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها.

ومنها أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الناس، ومن خلق الأعظم فهو قادر على الأصغر بلا شك، كقوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ... ﴾ الآية [غافر: ١٥٧]، وكقوله: ﴿مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْمَكِمُ ﴿ النازعات] إلى قوله: ﴿مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْمَكِمُ ﴿ النازعات] كما قدمناه مستوفى في سورة «البقرة»، و«النحل».

ومن خلق هذه المخلوقات العظام كالسماء والأرض وما فيهما، فلا عجب في إنامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة، ثم بعثه إياهم، كما هو واضح.

والكهف: النقب المتسع في الجبل، فإن لم يك واسعاً فهو غار. وقيل: كل غار في جبل: كهف، وما يروى عن أنس من أن الكهف نفس الجبل غريب، غير معروف في اللغة.

واختلف العلماء في المراد بـ«الرقيم» في هذه الآية على أقوال كثيرة، قيل: الرقيم اسم كلبهم، وهو اعتقاد أمية بن أبي الصلت حيث يقول:

وليس بها إلا الرقيم مجاوراً وصيدهم والقوم في الكهف همد وعن الضحاك أن الرقيم: بلدة بالروم، وقيل: اسم الجبل الذي فيه الكهف.

وقيل: اسم للوادي الذي فيه الكهف، والأقوال فيه كثيرة. وعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الرقيم؟ أكتاب أم بنيان؟

وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه: المرقوم، فهو فعيل بمعنى مفعول، من رقمت الكتاب إذا كتبته، ومنه قوله تعالى: ﴿كِنَبُّ مَّرَقُمُ كُونَ ﴾ [المطففين] الآية. سواء قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، أو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم، والعلم عند الله تعالى.

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم؛ طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين: أحدهما معطوف على الآخر، خلافاً لمن قال: إن أصحاب الكهف طائفة، وأصحاب الرقيم طائفة أخرى، وأن الله قص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئاً عن أصحاب الرقيم، وخلافاً لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه، فدعوا الله بأعمالهم الصالحة وهم: البار بوالديه، والعفيف، والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح، إلا أن تفسير الآية بأنهم هم المراد، بعيد كما ترى.

واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم، وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي ﷺ شيء زائد على ما في القرآن، وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿عَبُّا﴾ صفة لمحذوف، أي شيئًا عجبًا، أو آية عجبًا.

وقوله: ﴿مِنْ ءَايَنِيَّا ﴾ في موضع الحال. وقد تقرر في فن النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً، وأصل المعنى كانوا عجباً كائناً من آياتنا، فلما قدم النعت صار حالاً.

قوله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْدَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنكَ رَحَمَةً وَهَيِّ لَنَا مِن أَمَّرِنَا رَشَدُا ﴿﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب الكهف أنهم فتية، وأنهم أووا إلى الكهف، وأنهم دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم الشامل لكل خير، وهو قوله عنهم: ﴿رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنكَ رَحَمَةً وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا﴾.

وبين في غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفاتهم وأقوالهم كقوله: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةً اَمَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴾ إلى قسوله: ﴿يَنشُر لَكُوْ رَبُكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُمُ مِرْفَقًا ﴾ و ﴿إذَ اللهِ هنا: ﴿إذ أوى الفتية » منصوبة بـ «اذكر » مقدراً . وقيل: بقوله: ﴿عجباً » ، ومعنى قوله: ﴿إذ أَوَى ٱلْفِتْبَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾ أي جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام .

ومعنى قوله: ﴿ وَالْنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ﴾؛ أي أعطنا رحمة من عندك، والرحمة هنا تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا خائفين منه من أذى قومهم، والمغفرة.

والفتية: جمع فتى جمع تكسير، وهو من جموع القلة، ويدل لفظ الفتية على قلتهم، وأنهم شباب لا شيب، خلافاً لما زعمه ابن السراج من أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله:

أضعلة أضعل ثم ضعله كذاك أضعال جموع قله

والتهيئة: التقريب والتيسير؛ أي يسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشداً، والرشد: الاهتداء والديمومة عليه. و «من» في قوله: ﴿ مِنْ أَمْرِنا ﴾ فيها وجهان: أحدهما أنها هنا للتجريد، وعليه فالمعنى: اجعل لنا أمرنا رشداً كله، كما تقول: لقيت من زيد أسداً، ومن عمرو بحراً.

والثاني أنها للتبعيض، فالمعنى واجعل لنا بعض أمرنا؛ أي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار رشداً حتى نكون بسببه راشدين مهتدين.

قوله تعالى: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ . ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه ضرب على آذان أصحاب الكهف سنين عدداً، ولم يبين قدر هذا العدد هنا، ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله: ﴿ وَلِبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتُةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا ۞ .

وضربه \_ جل وعلا \_ على آذانهم في هذه الآية كناية عن كونه أنامهم، ومفعول «ضربنا» محذوف، أي ضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً من السماع فلا يسمعون شيئاً يوقظهم. والمعنى أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات.

وقوله: ﴿ سِنِيكَ عَدَدًا﴾ على حذف مضاف؛ أي ذات عدد، أو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي سنين معدودة. وقد ذكرنا الآية المبينة لقدر عددها بالسنة القمرية والشمسية، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾.

وقال أبو حيان في البحر في قوله: ﴿فَضَرَبْنًا عَلَى ءَاذَانِهِمُ عبر بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم، ومنه ﴿ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ ﴾ [آل عمران: ١١٢] وضرب الجزية وضرب البعث. وقال الفرزدق:

ضرب عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل وقال الأسود بن يعفر:

ومن الحوادث لا أبالك أنني ضربت على الأرض بالأسداد وقال آخر:

إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج وذكر الجارحة التي هي الآذان، إذ هي يكون منها السمع؛ لأنه لا يستحكم نوم

إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنه»؛ أي استثقل نومه جداً حتى لا يقوم بالليل، اه كلام أبي حيان.

قوله تعالى: ﴿ ثُمُرَ بَمَنْهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُ الْفِرْبَيْنِ آهُمَىٰ لِمَا لِلْمُؤَا أَمَدًا ﴿ فَ حَلَ وَعلا -في هذه الآية الكريمة أن من حكم بعثه لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة أن يبين للناس أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أحصى لذلك وأضبط له، ولم يبين هنا شيئاً عن الحزبين المذكورين.

وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين هم أصحاب الكهف. والحزب الثاني - هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية، وقيل: هما حزبان من أهل المدينة المذكورة، كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف. اختلفوا في مدة لبثهم، قاله الفراء، وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب، وأصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من الأقوال.

وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم، بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: ﴿ وَلِبَثُوا فِي كَهْفِهِ مَ ﴿ . . . الآية ، ثم أمره برد العلم إليه في قوله: ﴿ وَلَلِ اللّهَ أَعَلَمُ بِمَا لَبِثُولُ ﴾ . . . الآية .

وقوله: ﴿بَمُنتَهُمْ﴾؛ أي من نومتهم الطويلة، والبعث: التحريك من سكون، فيشمل بعث النائم والميت، وغير ذلك.

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر الله ـ حل وعلا ـ حكمة لشيء في موضع، ويكون لذلك الشيء حكم أخر مذكورة في مواضع أخرى فإنا نبينها. ومثلنا لذلك، وذكرنا منه أشياء متعددة في هذا الكتاب المبارك.

وإذا علمت ذلك، فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم إظهاره للناس: أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً. وقد بين لذلك حكماً أخر في غير هذا الموضع...

منها: أن يتساءلوا عن مدة لبثهم، كقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَكُمْ لِيَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾.

ومنها: إعلام الناس أن البعث حق، وأن الساعة حق لدلالة قصة أصحاب الكهف على ذلك، وذلك في قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَعْلَزَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَكَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ

لا رَبِّ غِيهَا ﴾. واعلم أن قوله حجل وعلا في هذه الآية الكريمة: ﴿ ثُمُ بَعْنَهُمُ لِنَعْلَمُ . . . الآية لا يدل على أنه لم يكن عالماً بذلك قبل بعثهم، وإنما علم بعد يعثهم؛ كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو - جل وعلا - عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، لا يخفى عليه من ذلك شيء، والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرةً.

وقد قدمنا أن من أصرح الأدلة على أنه \_ جل وعلا \_ لا يستفيد بالاختيار والابتلاء علماً جديداً في عن ذلك علواً كبيراً قوله تعالى في آل عمران: ﴿وَلِيَبْتَلَى اللهُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ [آل عَمران: ١٥٤] فقوله: ﴿وَلِيَبْتَلَى ﴾ دليل واضح في ذلك.

وإذا حققت ذلك فمعنى ﴿لِنَعْلَمَ أَيُ ٱلْجِزْيَيْنِ﴾؛ أي نعلم ذلك علماً يظهر الحقيقة للناس، فلا ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك دون خلقه.

واختلف العلماء في قوله: ﴿أَحْمَىٰ ﴾ فذهب بعضهم إلى أنه فعل ماض و﴿أَمَدُا ﴾ مفعوله. «وما» في قوله: ﴿لِمَا لِبَثُوا ﴾ مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا لنعلم أي الحزبين ضبط أمداً للبثهم في الكهف.

وممن اختار أن ﴿ أَحْمَىٰ ﴾ فعل ماض: الفارسي، والزمخشري، وابن عطية وغيرهم.

وذهب بعضهم إلى أن ﴿أَحْصَىٰ﴾ صيغة تفضيل، و﴿أَمَدًا﴾ تمييز، وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجوز الحوفي وأبو البقاء الوجهين.

والذين قالوا: إن ﴿أَحْصَىٰ﴾ فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن يكون صيغة تفضيل؛ لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل التعجب قياساً إلا من الثلاثي و﴿أَحْصَىٰ﴾ رباعي فلا تصاغ منه صيغة التفضيل ولا التعجب قياساً. قالوا: وقولهم: ما أعطاه وما أولاه للمعروف، وأعدى من الجرب، وأفلس من ابن المذلق شاذ لا يقاس عليه، فلا يجوز حمل القرآن عليه.

واحتج الزمخشري في الكشاف أيضاً؛ لأن ﴿أَحْمَىٰ﴾ ليست صيغة تفضيل بأن ﴿أَحْمَىٰ﴾ ليست صيغة تفضيل بأن ﴿أَمَدًا ﴾ لا يخلو إما أن ينتصب بالفعل، فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب بالبثوا » فلا يسد عليه المعنى أن لا يكون سديداً على ذلك القول، وقال: فإن زعمت نصبه بإضمار فعل يدل عليه الحصى » كما أضمر في قوله: (وأضرب منا بالسيوف القوانسا)؛ أي نضرب القوانس، فقد أبعدت المتناول وهو قريب، حيث أبيت أن يكون «أحصى» فعلاً، ثم رجعت مضطراً إلى تقديره وإضماره، انتهى كلام الزمخشري.

وأجيب من جهة المخالفين عن هذا كله قالوا: لا نسلم أن صيغة التفضيل لا تصاغ من غير الثلاثي، ولا نسلم أيضاً أنها لا تعمل.

وحاصل تحرير المقام في ذلك أن في كون صيغة التفضيل تصاغ من «أفعل» كما هنا، أو لا تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء النحو:

الأول: جواز بنائها من أفعل مطلقاً، وهو ظاهر كلام سيبويه، وهو مذهب أبي إسحاق كما نقله عنه أبو حيان في البحر.

والثاني: لا يبنى منه مطلقاً، وما سمع منه فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله:

وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر كما قدمناه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: ﴿فَهُو فِ ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٧].

الثالث: تصاغ من أفعل إذا كانت همزتها لغير النقل خاصة، كأظلم الليل، وأشكل الأمر، لا إن كانت الهمزة للنقل فلا تصاغ منها، وهذا هو اختيار أبي الحسن بن عصفور.

وهذه المذاهب مذكورة بأدلتها في كتب النحو، وأما قول الزمخشري: فأفعل لا يعمل، فليس بصحيح؛ لأن صيغة التفضيل تعمل في التمييز بلا خلاف، وعليه درج في الخلاصة بقوله:

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلاً كأنت أعلى منزلا و ﴿ أَمَدًا ﴾ تمييز كما تقدم؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا إشكال فيه.

وذهب الطبري إلى أن: ﴿ أَمَدًا ﴾ منصوب بـ ﴿ لِبَثُوا ۗ ﴾ وقال ابن عطية: إن ذلك غير متجه.

وقال ابن حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية، ويكون عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية، و«ما» بمعنى الذي، و﴿أَمَدًا ﴾ منتصب على إسقاط الحرف؛ أي لما لبثوا من أمد، ويصير من أمد تفسيراً لما انبهم في لفظ «ما لبثوا» كقوله: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [البقرة: ١٠٦]، ﴿مَا يَفَتَح اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةٍ ﴾ [فاطر: ٢] ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: إطلاق الأمد على الغاية معروف في كلام العرب، ومنه قول نابغة ذبيان:

إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد

وقد قدمنا في سورة «النساء» أن علي بن سليمان الأخفش الصغير أجاز النصب بنزع الخافض عند أمن اللبس مطلقاً، ولكن نصب قوله: ﴿أَمَدًا ﴾ بقوله: ﴿لَمِثُوا ﴾ غير سديد كما ذكره الزمخشري وابن عطية، وكما لا يخفى، اهـ.

وأجاز الكوفيون نصب المفعول بصيغة التفضيل، وأعربوا قول العباس بن مرداس السلمي:

فلم أر مثل الحي حياً مصبحاً ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا

بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هي أضرب. قالوا: ولا حاجة لتقدير فعل محذوف. ومن هنا قال بعض النحويين: إن «من» في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِيِّمُ ﴾ [الأنعام: ١١٧] منصوب بصيغة التفضيل قبله نصب المفعول به.

قال مقيده ـ عفا الله عنه وغفر له ـ: ومذهب الكوفيين هذا أجرى عندي على المعنى المعقول؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى المصدر الكامن فيها، فلا مانع من عملها عمله، ألا ترى أن قوله: «وأضرب منا بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا بالسيوف القوانس على ضرب غيرنا، كما هو واضح. وعلى هذا الذي قررنا فلا مانع من كون ﴿أَمَدًا﴾ منصوب بـ ﴿أَحْمَىٰ﴾ نصب المفعول به على أنه صيغة تفضيل، وإن كان القائلون بأن ﴿أَمَدًا﴾ بأنه تمييز.

تنبيه: فإن قيل: ما وجه رفع ﴿أَيُّ من قوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ اَلَحِرْبَيْنِ اَحْصَى ﴾ . . . الآية ، مع أنه في محل نصب لأنه مفعول به؟ فالجواب أن للعلماء في ذلك أجوبة ، منها أن ﴿أَيّ فيها معنى الاستفهام ، والاستفهام يعلق الفعل عن مفعوليه كما قال ابن مالك في الخلاصة عاطفاً على ما يعلق الفعل القلبي عن مفعوليه:

وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم

ومنها ما ذكره الفخر الرازي وغيره من أن الجملة بمجموعها متعلق العلم؛ ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله: "لنعلم" في لفظة ﴿أَيَّ ﴾ بل بقيت على ارتفاعها، ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول كما ترى.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: أظهر أوجه الأعاريب عندي في الآية أن لفظة ﴿أَيَّ ﴾ موصولة استفهامية. و﴿أَيَّ ﴾ مبنية لأنها مضافة، وصدر صلتها محذوف على حد قوله في الخلاصة:

أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف

ولبنائها لم يظهر نصبها، وتقرير المعنى على هذا لنعلم الحزب الذي هو أحصى لما لبثوا أمداً ونميزه عن غيره. و ﴿ أَضَى ﴾ صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه، نعم، للمخالف أن يقول: إن صيغة التفضيل تقتضى بدلالة مطابقتها الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه في أصل الفعل، وأحد الحزبين لم يشارك الآخر في أصل الإحصاء لجهله بالمدة من أصلها، وهذا مما يقوي قول من قال: إن «أحصى» لعل، والعلم عند الله تعالى.

فإن قيل: أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي أمد اللبث من غيره، حتى يكون علَّة غائية لقوله: ﴿ثُمَّ بَعَثَنَهُمْ لِنَعْلَمَ . . . ﴾ الآية؟ وأي فائدة مهمة في مساءلة بعضهم بعضاً، حتى يكون علة غائية لقوله: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَاّعَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾؟

فلجواب: أنا لم نر من تعرض لهذا؛ والذي يظهر لنا \_ والله تعالى أعلم \_ أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى أمداً لما لبثوا، ومساءلة بعضهم بعضاً

عن ذلك، يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية، وأن الله ضرب على آذانهم في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً، ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم؛ لم يتغير لهم حال. وهذا من غريب صنعه \_ جل وعلا \_ الدال على كمال قدرته، وعلى البعث بعد الموت، ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِثْمِيَّةُ عَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة لنبيه ﷺ أنه يقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق. ثم أخبره مؤكداً له أنهم فتية آمنوا بربهم، وأن الله \_ جل وعلا \_ زادهم هدى.

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى؛ لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان.

وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدُى وَءَائِنَهُمْ تَقْوَنَهُمْ (آبِ السَّحَمَدَ)، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُمِ سُبُلِناً ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنَقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانا ﴾ [الأنفال: ٢٩] الآية، وقوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِينَنا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: الله وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِينَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ فَوَلَهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن الآيات.

وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد مفهوم منها أنه ينقص أيضاً، كما استدل بها البخاري كلله على ذلك، وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيها، فلا وجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا﴾. أي ثبتنا قلوبهم وقويناها على الصبر، حتى لا يجزعوا ولا يخافوا من أن يصدعوا بالحق، ويصبروا على فراق الأهل والنعيم، والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس به، ولا ماء ولا طعام.

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من كان في طاعة ربه ـ جل وعلا ـ أنه تعالى يقوي قلبه، ويثبته على تحمل الشدائد، والصبر الجميل.

وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في أهل بدر مخاطباً نبيه ﷺ وأصحابه: ﴿إِذْ يُعَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْهُ وَيُثَرِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّكَآءِ مَآهُ لِيُظَهِّرَكُم بِهِ وَيُثَرِّتَ بِهِ الْأَقَدَامُ ۚ إِلَّا يُعْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْكُم وَيُثَرِّتَ بِهِ الْأَقَدَامُ ۚ إِلَّا يُومِى لِيُطْهِرَكُم بِهِ وَيُثَرِّتَ بِهِ الْأَقَدَامُ اللَّهِ إِلَّا يَوْمِى رَبُّكَ إِلَى الْمُلْتَهِكُةِ أَنِي مَعَكُم فَنَيْتُوا اللَّينَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنفال: ١١، ١١]، وكقوله في أم موسى: ﴿وَالْصَبَحَ فُؤَادُ أَيْ مُعَكُم فَنُونًا إِن كَادَتُ لَنْبَدِع بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى ﴾ [الفصص].

وأكثر المفسرين على أن قوله: ﴿إِذْ قَامُوا﴾ أي بين يدي ملك بلادهم، وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان، يزعمون أن اسمه: دقيانوس.

وقصتهم مذكورة في جميع كتب التفسير، أعرضنا عنها لأنها إسرائيليات، وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل في قوله: «إذ» هو ربطنا على قلوبهم حين قاموا.

قوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدَعُواْ مِن دُونِدِ اللَهُ الْقَد قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى قالوا: إن ربهم هو رب السموات والأرض، وأنهم لن يدعوا من دونه إلها ، وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا شططاً ، أي قولاً ذا شطط . أو هو من النعت بالمصدر للمبالغة ؛ كأن قولهم هو نفس الشطط ، والشطط : البعد عن الحق والصواب . وإليه ترجع أقوال المفسرين ، كقول بعضهم : «شططا» : جوراً ، تعدياً ، كذباً ، خطأ ، إلى غير ذلك من الأقوال .

وأصل مادة الشطط: مجاوزة الحد، ومنه أشط في السوم: إذا جاوز الحد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُشْطِطُ﴾... الآية [ص: ٢٢] الآية. أو البعد، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:

تـشـط غـداً دار جـيـرانـنـا ولـلـدار بـعـد غـد أبـعـد ويكثر استعمال الشطط في الجور والتعدي، ومنه قول الأعشى:

أتنهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل

وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السموات والأرض معبوداً آخر، فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب في غاية الجور والتعدي؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود؛ لأن الذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه.

وقوله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: ﴿ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ﴾؛ أي إذا دعونا من دونه إلها فقد قلنا شططاً.

قبوله تسعالى: ﴿ هَمْتُؤُلَآءٍ قَوْمُنَا اَتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ۖ وَالهَدُّ لَوْلاً يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِنِ بَيْنِكِ ﴾ . «لولا» في هذه الآية الكريمة للتحضيض، وهو الطلب بحث وشدة والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير الله تعالى. والمراد بالسلطان البين: الحجة الواضحة.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من تعجيزهم عن الإتبان بحجة على شركهم وكفرهم، وإبطال حجة المشركين على شركهم، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ قُلُ هَلْ عِندَكُم قِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِن تَنَبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِن أَنتُم إِلّا عَمْوَنَ اللهِ الطّنَا وَوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِ مَاذَا خَلُولُ مِن الْرَضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السّتكورَةِ أَتَدُنِ بِكِتَ مِن فَيْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَوْ مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُم مِن الرَّضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السّتكورَةِ أَتَدُنُونِ بِكِتَ مِن فَيْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَوْ مِن عَلِي إِن كُنتُم مِن الرَّضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السّتكورَةِ أَتَدُنُونِ مِن أَمْ أَنزَلنا عَلَيْهِم سُلطَنا فَهُو يَتكمَّمُ بِما كُونِ اللهِ بِهِ مُسْتَشِكُونَ ﴿ وَلَوله عِللهِ عَلَى السّركونَ أَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ الله الله على أَن المُرْبِعُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الله على أَن المسركين لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم الضالين عَليو الله النالة على أن المشركين لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم الضالين والخير جملة ﴿ أَنَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ الله المنالين عَلَمُ اللهِ الله على أن المشركين لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم الضالين والخبر جملة ﴿ أَنَّهُ لُولُهُ وقيل : ﴿ فَوَمُنَا ﴾ خبر المبتدأ ، وجملة ﴿ أَنَّهُ لُولُ في محل حال ، والأول أظهر ، والله تعالى أعلم .

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴿ أَي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أن له شريكاً كما افتراه عليه قوم أصحاب الكهف، كما قال عنهم أصحاب الكهف: ﴿مَنْ وُلاَءٍ قَوْمُنَا ٱلْحَنَّا أَنْ لُوا مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ . . . الآية .

وهذا المعنى ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله يجعل الشركاء له هو أعظم الظلم جاء مبينًا في آيات كثيرة، كقوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَبَ بِٱلصِّدْقِ إِنْ جَاءَهُوَ﴾ [الـزمر: ٣٦]، وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ آفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذَبًا أُولَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَالُهُ هَتُؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَهُ ٱللهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ شَهِا وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَالُهُ هَتُؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَهُ ٱللهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ شَهِا اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ شَهِا اللهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اَعْتَرَانَتُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ فَأَوْدًا إِلَى اَلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئُ لَكُو مِن أَمْرِكُم مِرَفقًا ﴿ ﴿ إِذَ ﴿ فِي قوله: ﴿ وَإِذِ اَعْتَرَانَتُوهُمْ ﴾ للتعليل على التحقيق، كما قاله ابن هشام، وعليه فالمعنى ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار وما يعبدونه من دون الله، فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتصام، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً، وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله به ورحمته.

وهذا المعنى يدل عليه أيضاً قوله تعالى في نبيه إبراهيم ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ: ﴿وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَأَدْعُواْ رَبّي عَسَىٰ أَلّا أَكُونَ بِدُعَلَو رَبّي شَقِيّا السلام ـ: ﴿وَأَعْتَرَلُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُم إِسْحَقَ وَيَعْقُونَ وَكُلّا جَعَلْنَا نَبِيّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُم إِسْحَقَ وَيَعْقُونَ وَكُلّا جَعَلْنَا نَبِيّا ﴾ ووهبنا في الله منهم إلياهم هو مجانبتهم لهم، وفرارهم منهم بدينهم.

وقوله: ﴿وَمَا يَمْبُدُونَ إِلَّا أَللَهُ ﴾ اسم موصول في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب في قوله: ﴿أَعْزَلْتُمُوهُمْ ﴾؛ أي واعتزلتم معبوديهم من دون الله، وقيل: ﴿مَآ﴾ مصدرية، أي اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم غير الله تعالى والأول أظهر.

وقوله: ﴿إِلَّا اللهَ عَيل: هو استثناء متصل، بناء على أنهم كانوا يعبدون الله والأصنام. وقيل: هو استثناء منقطع؛ بناء على القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنام، ولا يعرفون الله ولا يعبدونه.

وقوله: ﴿ مِرْفَقُا ﴾ أي ما ترتفقون به، أي تنتفعون به. وقرأه نافع وابن عامر \_ بفتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء \_ وقرأه باقي السبعة \_ بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق الراء \_، وهما قراءتان ولغتان فيما يرتفق به، وفي عضو الإنسان المعروف. وأنكر الكسائي في «المرفق» بمعنى عضو الإنسان \_ فتح الميم وكسر الفاء \_ وقال: هو بكسر الميم وفتح الفاء، ولا يجوز غير ذلك.

وزعم ابن الأنباري أن «من» في قوله: ﴿وَيُهَيِّقُ لَكُمْ مِنَ أَمْرِكُمُ بمعنى البدلية، أي يهيئ لكم بدلاً من «أمركم» الصعب مرفقاً، وعلى هذا الذي زعم غاية كقوله تعالى: ﴿أَرْضِيتُم بِالْحَيَوْقِ الدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [التوبة: ٣٨] أي بدلاً منها وعوضاً عنها. ومن هذا المعنى قول الشاعر:

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان أي بدلاً من ماء زمزم، والله تعالى أعلم.

ومعني ﴿يَنشُرُ لَكُرُ﴾: يبسط لكم، كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِى يُنزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْـدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: ٢٨] الآية: وقوله: ﴿وَيُهَيِّئَ﴾، أي ييسر ويقرب ويسهل.

قوله تعالى: ﴿وَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْةُ ذَلِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ ﴾. اعلم أولاً أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول، وذكرنا من ذلك أمثلة متعددة.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية على قولين، وفي نفس الآية قرينة تدل على صحة أحدهما وعدم صحة الآخر.

أما القول الذي تدل القرينة في الآية على خلافه، فهو أن أصحاب الكهف كانوا

في زاوية من الكهف، وبينهم وبين الشمس حواجز طبيعية من نفس الكهف، تقيهم حر الشمس عند طلوعها وغروبها، على ما سنذكر تفصيله به إن شاء الله تعالى ...

وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته، فهو أن أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه الشمس وتقابله؛ إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة؛ كرامة لهؤلاء القوم الصالحين، الذين فروا بدينهم طاعة لربهم ـ جل وعلا \_.

والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ ﴾ ، إذ لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً مألوفاً ، وليس فيه غرابة حتى يقال فيه: ﴿ وَلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ ﴾ ، وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة ، فمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند طلوعها ، وقرضها إياهم ذات الشمال عند غروبها هو أن الله يقلص ضوءها عنهم ، ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع ، وإلى جهة الشمال عند الغروب ؛ والله \_ جل وعلا \_ قادر على كل شيء ، يفعل ما يشاء ، فإذا علمت هذا ، فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع الكهف .

وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف كان من نحو الشمال، قال: لأنه تعالى أخبر بأن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة. كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في ذلك المكان؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِذَا غَرَبَت تَقْرَضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾؛ أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية الشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله، وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب.

وبيانه - أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخل إليه منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يميناً وشمالاً، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع، بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه، ولله الحمد، انتهى كلام ابن كثير.

وقال الفخر الرازي في تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا: إن باب الكهف كان مفتوحاً إلى جانب الخهف، وإذا غربت مفتوحاً إلى جانب الشمال، فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف، وكان الهواء الطيب كانت على شماله، فضوء الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهف، وكان الهواء الطيب والنسيم الموافق يصل إليه، انتهى كلام الرازى.

وقال أبو حيان في تفسير هذه الآية: وهذه الصفة مع الشمس تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة الجنوب، وحاجب من جهة الدبور وهم في زاوية. وقال عبد الله بن مسلم: كان باب الكهف ينظر إلى بنات نعش، وعلى هذا كان أعلى الكهف مستوراً من المطر.

قال ابن عطية: كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب، اختار الله لهم مضجعاً متسعاً في مقنأة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم، انتهى الغرض من كلام أبي حيان. والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس، إلى غير ذلك من أقوال العلماء.

والقول الأول أنسب للقرينة القرآنية التي ذكرنا.

وممن اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة الزجاج، ومال إليه بعض الميل الفخر الرازي والشوكاني في تفسيريهما، لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة.

وقال الشوكاني كَلَهُ في تفسيره: ويؤيد القول الأول قوله تعالى: ﴿ وَالْكَ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ ﴾ فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب، بمعنى كونها آية. ويؤيده أيضاً إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا، ومما يدل على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر:

ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وحلوا فجوة الدار انتهى كلام الشوكاني.

ومعلوم أن الفجوة هي المتسع، وهو معروف في كلام العرب، ومنه البيت المذكور، وقول الآخر:

ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالاً وخيلاً غير ميل ولا عزل ومنه الحديث: «فإذا وجد فجوة نص».

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَثَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ ﴾؛ أي ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل على كهفهم، والمعنى أنك لو رأيتهم لرأيتهم كذلك، لا أن المخاطب رآهم بالفعل، كما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿لَوِ الطَّعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارً . . ﴾ الآية، والخطاب بمثل هذا مشهور في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم، وأصل مادة التزاور: الميل، فمعنى تزاور: تميل، والزور: الميل، ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؛ لأن الزائر يميل إلى المزور، ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته:

فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى بعبرة وتحمحم وقول عمر بن أبي ربيعة:

وخفض غني الصوت أقبلت مشية السسحباب وشخصي خشية الحي أزور

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ ﴾ أي جهة اليمين، وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان في البحر: وذات اليمين: جهة يمين الكهف، وحقيقتها الجهة المسماة باليمين، يعني يمين الداخل إلى الكهف، أو يمين الفتية، اهوه منصوب على الظرف.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا غُرُبُ تَقْرِضُهُمْ ﴾ من القرض بمعنى القطيعة والصرم؛ أي تقطعهم وتتجافي عنهم ولا تقربهم. وهذا المعنى معروف في كلام العرب؛ ومنه قول غيلان ذي الرمة:

نظرت بجرعاء السبية نظرة

ضحى وسواد العين في الماء شامس إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس

فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» أي يقطعنها ويبعدنها ناحية الشمال وعن أيمانهن الفوارس، وهو موضع أو رمال الدهناء، والأقواز: جمع قوز ـ بالفتح ـ وهو العالي من الرمل كأنه جبل، ويروى أجواز مشرف ـ جمع جوز؛ من المجاز بمعنى الطريق. وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى: ﴿ تَقْرِضُهُمْ ﴿ خلافاً لمن زعم أن معنى تقرضهم تقطعهم من ضوئها شيئاً ثم يزول سريعاً كالقرض يسترد، ومراد قائل هذا القول أن الشمس تميل عنهم بالغداة، وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة، بقدر ما يطيب لهم هواء المكان ولا يتعفن.

قال أبو حيان في البحر: ولو كان من القرض الذي يعطى ثم يسترد لكان الفعل رباعياً، فتكون التاء في قوله: ﴿ تَقْرِضُهُمْ ﴾ مضمومة، لكن دل فتح التاء من قوله: ﴿ تُقْرِضُهُمْ ﴾ على أنه من القرض بمعنى القطع، أي تقطع لهم من ضوئها شيئاً، وقد علمت أن الصواب القول الأول. وقد قدمنا أن الفجوة: المتسع.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ تُزَوِّرُ عَن كَهْفِهِمْ ﴾ فيه ثلاث قراءات سبعيات: قرأه ابن عامر الشامي «تزور» بإسكان الزاي وإسقاط الألف وتشديد الراء؛ على وزن تحمر، وهو على هذه القراءة من الازورار بمعنى الميل؛ كقول عنترة المتقدم: فازور من وقع القنا . . البيت

وقرأه الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي بالزاي المخففة بعدها ألف، وعلى هذه القراءة فأصله «تتزاور» فحذفت منه إحدى التاءين؛ على حد قوله في الخلاصة:

وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاكتبين العبر

وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري «تزاور» بتشديد الزاي بعدها ألف، وأصله «تتزاور» أدغمت فيه التاء في الزاي، وعلى هاتين القراءتين: أعني قراءة حذف إحدى التاءين، وقراءة إدغامها في الزاي فهو من التزاور بمعنى الميل أيضاً، وقد يأتي التفاعل بمعنى مجرد الفعل كما هنا، وكقولهم: سافر وعاقب وعافى.

وعلى قول من قال: إن في الكهف حواجز طبيعية تمنع من دخول الشمس بحسب وضع الكهف فالإشارة في قوله: ﴿ فَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ راجعة إلى ما ذكر من حديثهم؛ أي ذلك المذكور إلى هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان، وإيوائهم إلى ذلك الكهف، وحمايتهم من عدوهم إلى آخر حديثهم من آيات الله، وأصل الآية عند المحققين «أيية» بثلاثة فتحات، أبدلت فيه الياء الأولى ألفاً؛ والغالب في مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال، كان الإعلال في الأخير؛ لأن التغير عادة أكثر في الأواخر؛ كما في طوى ونوى، ونحو ذلك، وهنا أعل الأول على خلاف الأغلب، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قلد يحق والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين. وتطلق في القرآن العظيم إطلاقين أيضاً، أما إطلاقها في اللغة: الأول منهما أنها تطلق بمعنى العلامة، وهو الإطلاق المشهور، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ . . . ﴾ الآية [البقرة: ٢٤٨]،

وقول عمر بن أبي ربيعة:

بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشهر يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها المذكور في قوله قبله:

ألكنتي إليها بالسلام فإنه يشهر المامي بها وينكر وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة في قوله:

توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده:

رماد ككحل العين لأياً أبينه ونؤدي كجذم الحوض أثلم خاشع وأما الثاني منهما فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة، يقولون: جاء القوم بآيتهم، أي بجماعتهم، ومنه قول برج بن مسهر أو غيره:

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا فقوله: «بآياتنا» أي بجماعتنا.

وأما إطلاقها في القرآن فالأول منهما: إطلاقها على الآية الكونية القدرية، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلِق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأَوْلِي الْأَلْبَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأما إطلاقها الثاني في القرآن فهو إطلاقها على الآية الشرعية الدينية؛ كقوله: ﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُرُ ءَايَنِ اللَّهِ . . . ﴾ الآية [الطلاق: ١١]. ونحوها من الآيات.

والآية الشرعية الدينية قيل: هي من الآية بمعنى العلامة لغة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها، أو أن فيها علامات على ابتدائها وانتهائها.

وقيل: من الآية، بمعنى الجماعة، لاشتمال الآية الشرعية الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن.

قوله تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن عَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴾. بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الهدى والإضلال بيده وحده - جل وعلا - فمن هداه فلا مضل له، ومن أضله فلا هادى له.

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جداً، كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْفَيْكَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمّا وَمُن يُشْلِلُ فَلَن يَجِد اللهُ وَمَن يُصْلِلُ فَالْوَيْكَةِ وَمَن يُصْلِلُ فَالْوَلَكِكَ مَن وَصُمّاً . . . ﴾ الآية [الإسراء: ٩٧]، وقوله: ﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيّ وَمَن يُصْلِلُ فَالْوَلَكِكَ هُمُ الْمُخْتِيرُونَ ﴿ وَمَن يُصْلِلُ فَالْوَلَكِكَ اللهَ يَهْدِى مَن أَحْبَبُكَ وَلَاكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن أَحْبَبُكَ وَلَاكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يُصْلِلُ فَالْوَلَكِكَ اللهَ يَهْدِى مَن يُصَلِّلُ وَمَا لَهُم مِن اللهِ شَيْعًا ﴾ [القصص: ٥٦]، وقوله: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتْنَتُهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللهِ شَيْعًا ﴾ [المصائدة: ٤١]، وقوله: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللهُ فَيْنَ اللهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن اللهُ وَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدِّرَهُ الإِسْلَيْرُ وَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدِّرَهُ الإِسْلَيْرُ وَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدِّرَهُ الإِسْلَيْرُ وَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ الإِسْلَيْرُ وَمَن يُودِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ الإِسْلَيْرُ وَمَن يُودِ اللهُ أَن يَصِولُكُ فِي السَمَاءُ ﴾ [الأنات عمل هذا كثيرة جدًا.

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها في القرآن بطلان مذهب القدرية: أن العبد مستقل بعمله من خير أو شر، وأن ذلك ليس بمشيئة الله بل بمشيئة العبد، سبحانه \_ جل وعلا عن أن يقع في ملكه شيء بدون مشيئته! وتعالى عن ذلك علواً كبيراً! وسيأتي بسط هذا المبحث \_ إن شاء الله تعالى.

وقد أوضحنا أيضاً في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «الشمس» في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَالْمُمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ الشمس]، وقوله: ﴿فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِدًا ﴾ أي لن تكون بينه وبينه سبب للموالاة يرشده إلى الصواب والهدى، أي لن يكون ذلك لأن من أضله الله فلا هادي له، وقوله: ﴿فَهُو اللّهُ مَدّ ﴾ قرأه بإثبات الياء في الوصل دون الوقف نافع وأبو عمرو. وبقية السبعة قرؤوه بحذف الياء في الحالين.

قوله تعالى: ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ الْحَاظُا وَهُمْ رُفُودٌ ﴾. الحسبان بمعنى الظن، والأيقاظ: جمع يقظ ـ بكسر القاف وضمها \_، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:

فلما رأت من قد تنبه منهم وأيقاظهم قالت أشر كيف تأمر

والرقود: جمع راقد وهو النائم، أي تظنهم أيها المخاطب لو رأيتهم أيقاظاً والحال أنهم رقود، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى في نظيره: ﴿ لَوِ اَطَلَقْتَ عَلَيْهِم لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا . . . ﴾ الآية. وقال بعض العلماء: سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم مفتحة. وقيل: لكثرة تقلبهم. وهذا القول يشير له قوله تعالى بعده: ﴿ وَتُقَلِبُهُمُ ذَاتَ النِّمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴾، وكلام المفسرين هنا في عدد تقلبهم من كثرة وقلة لا دليل عليه؛ ولذا أعرضنا عن ذكر الأقوال فيه.

وقوله في هذه الآية: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ﴾ قرأه بفتح السين على القياس ابن عامر وعاصم وحمزة. وقرأه بكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي، وهما قراءتان سبعيتان، ولغتان مشهورتان، والفتح أقيس والكسر أفصح.

قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾. اختلفت عبارات المفسرين في المراد بـ «الوصيد» فقيل: هو فناء البيت، ويروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وقيل الوصيد: الباب، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً. وقيل: الوصيد العتبة. وقيل: الصعيد. والذي يشهد له القرآن أن الوصيد هو الباب. ويقال له: «أصيد» أيضاً ولأن الله يقول: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْمَدَةٌ ﴿ اللهمزة ]؛ أي مغلقة مطبقة ؛ وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيد، وهو الباب من أبوابها، ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر:

تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة وقول ابن قيس الرقيات:

إن في القصر لو دخلنا غزالا مصفقاً مؤصداً عليه الحجاب فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الإطباق والإغلاق؛ لأن العادة فيه أن يكون بالوصيد وهو الباب. ويقال فيه أصيد. وعلى اللغتين القراءتان في قوله: ﴿مُؤْصَدَةً ﴾ مهموزاً من الأصيد... وغير مهموز من الوصيد.

ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب العبسي، وقيل زهير: بأرض فضاء لا يسد وصيدها على ومعروفي بها غير منكر أي لا يسد بابها على، يعني ليست فيها أبواب حتى تسد على، كقول الآخر: ولا ترى النضب بها ينجحر

فإن قيل: كيف يكون الوصيد هو الباب في الآية، والكهف غار في جبل لا باب له؟. فالحواب: أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشيء منه، فلا مانع من تسمية المدخل إلى الكهف باباً. ومن قال: الوصيد الفناء لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فناء الكهف هو بابه. وقد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تدل على خلافه.

وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المراد بالكلب في هذه الآية رجل منهم، لا كلب حقيقي. واستدلوا لذلك ببعض القراءات الشاذة، كقراءة «وكالبهم باسط ذراعيه».

وقوله - جل وعلا -: ﴿ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ﴾ قرينة تدل على بطلان ذلك القول؛ لأن بسط الذراعين معروف من صفات الكلب الحقيقي، ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبي على أنه قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا المعنى مشهور في كلام العرب، فهو قرينة على أنه كلب حقيقي، وقراءة «وكالئهم» بالهمزة لا تنافي كونه كلباً؛ لأن الكلب يحفظ أهله ويحرسهم. والكلاءة: الحفظ.

فإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو «باسط» في مفعوله الذي هو «ذراعيه» والمقرر في النحو أن اسم الفاعل إذا لم يكن صلة «أل» لا يعمل إلا إذا كان واقعاً في الحال أو المستقبل؟.

فالجواب: أن الآية هنا حكاية حال ماضية، ونظير ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٢٧]. جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٢٧].

واعلم أن ذكره \_ جل وعلا \_ في كتابه هذا الكلب، وكونه باسطاً ذراعيه بوصيد كهفهم في معرض التنويه بشأنهم يدل على أن صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. قال ابن كثير كله في تفسير هذه الآية الكريمة: وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن، اه.

ويدل على هذا المعنى قوله على لله الله ورسوله: «أنت مع من أحببت» متفق عليه من حديث أنس.

ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم، كما بينه الله تعالى في سورة «الصافات» في قوله: ﴿قَالَ تَألَلُهِ إِن كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ الصافاتِ اللهِ قَولَه: ﴿قَالَ تَأَلَلُهِ إِن كَدَّ لَمُرْدِينِ ﴾ [الصافات].

وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم، فيقول بعضهم: اسمه قطمير. ويقول بعضهم: اسمه حمران، إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته.

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله، ولم يثبت في بيانها شيء، والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه.

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى، ونحن نعرض عن مثل ذلك دائماً؛ كلون كلب أصحاب الكهف، واسمه، وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل، وكاسم الغلام الذي قتله الخضر، وأنكر عليه موسى قتله، وكخشب سفينة نوح من أي شجر هو، وكم طول السفينة وعرضها، وكم فيها من الطبقات، إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنه، ولا دليل على التحقيق فيه.

وقد قدمنا في سورة «الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلُ لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] ـ حكم أكل لحم الكلب وبيعه، وأخذ قيمته إن قتل، وما يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز. وأوضحنا الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه.

قوله تعالى: ﴿وَكَنَاكَ بَعَنْنَهُمْ لِيَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ حَمَّمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لِبَثْنَا فَيَ فَالُواْ لِبَثْنَا لَهُ مَا لَكِيمة لِيَقْتُمْ فَالُواْ بَيْنَهُ فَالُواْ بَيْنَهُمْ الْكِيمة لَكُويمة أَوْ بَعْضَ الْكُويمة أَوْ بَعْضَ الْكُويمة أَوْ بَعْضَا الله بعضهم بعضاً أنه بعث أصحاب الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم، أي ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومة، وأن بعضهم قال: إنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم، وبعضهم رد علم ذلك إلى الله \_ جل وعلا \_.

ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمر، ولكنه بين في موضع آخر أنها ثلاثمائة سنة بحساب السنة القمرية، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثُ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا ﴿ كَا تَقدم.

قوله تعالى: ﴿ فَالْعَثُوا أَعَدَكُم بِوَرِفِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْمَنْظُرَ أَيُّهَا أَزَكَى طَعَامًا فَلْمَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْـهُ ﴾. في قوله في هذه الآية: «أزكى» قولان للعلماء:

أحدهما: أن المراد بكونه «أزكى» أطيب لكونه حلالاً ليس مما فيه حرام ولا شبهة. وثانيهما: أن المراد بكونه أزكى أنه أكثر، كقولهم: زكا الزرع إذا كثر، وكقول الشاعر: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب أي أكثر من ثلاثة.

والقول الأول هو الذي يدل عليه القرآن؛ لأن أكل الحلال والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين قال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ الاّية [المؤمنون: ٥١]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ مَتْبُدُونَ إِللهِ إِللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ عَلَمُ ذَاكُمُ مَن الآيات.

فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد بها الطهارة من أدناس الذنوب والمعاصي، فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن يكون مطلبهم في مأكلهم الحلية والطهارة، لا الكثرة، وقد قال بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم، وكافرون، وأنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين، وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: ﴿أَزَّكُ طَعَامًا ﴾ وقيل: كان فيها أهل كتاب ومجوس، والعلم عند الله تعالى.

والورق في قوله تعالى: ﴿ فَالْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم ﴾: الفضة، وأحذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الآية الكريمة مسائل من مسائل الفقه:

المسألة الأولى: جواز الوكالة وصحتها؛ لأن قولهم: ﴿ فَالْعِمْوُا أَحَدَكُمُ وَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى توكيلهم لهذا المبعوث لشراء الطعام. وقال بعض العلماء: لا تدل الآية على جواز التوكيل مطلقاً بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا كلهم لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورون، فالآية تدل على توكيل المعذور دون غيره. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وهو قول سحنون من أصحاب مالك في التوكيل على الخصام.

قال ابن العربي: وكأن سحنون تلقه من أسد بن الفرات، فحكم به أيام قضائه. ولعله كان يفعل ذلك لأهل الظلم والجبروت إنصافاً منهم وإذلالاً لهم، وهو الحق، فإن الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل، اه.

وقال القرطبي: كلام ابن العربي هذا حسن؛ فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضوين أصحاء. والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما أخرجه الصحيحان وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي على سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سناً فوقها. فقال: «أعطوه» فقال: أوفيتني أوفى الله لك. وقال النبي على: «إن خيركم أحسنكم قضاء» لفظ البخاري.

فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن، فإن النبي النبي المر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي و مريضاً ولا مسافراً. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمه، وهذا الحديث خلاف قولهما، اه كلام القرطبي. ولا يخفى ما فيه؛ لأن أبا حنيفة وسحنوناً إنما خالفا في الوكالة على المخاصمة بغير إذن الخصم فقط، ولم يخالفا في الوكالة في دفع الحق.

وبهذه المناسبة سنذكر \_ إن شاء الله \_ الأدلة من الكتاب والسنة على صحة الوكالة وجوازها، وبعض المسائل المحتاج إليها من ذلك، تنبيهاً بها على غيرها.

اعلم أولاً: أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز الوكالة وصحتها في الجملة، فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى هنا: ﴿فَابَعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ ﴾ هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿وَالْعَمْمِلِينَ عَلَيْمًا ﴾... الآية [التوبة: ٦٠]، فإن عملهم عليها توكيل لهم على أخذها.

واستدل لذلك بعض العلماء أيضاً بقوله: ﴿ آذَهَ بَوُا بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَٰهِ أَبِي﴾ [يوسف: ٩٣]؛ فإنه توكيل لهم من يوسف على إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيراً.

واستدل بعضهم لذلك أيضاً بقوله تعالى عن يوسف: ﴿ قَالَ اَجْعَلَنِي عَلَى خَرَآبِنِ الْأَرْضِ ﴾ [يوسف: ٥٥]، فإنه توكيل على ما في خزائن الأرض.

وأما السنة فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في كلام القرطبي، الدال على التوكيل في قضاء الدين، وهو حديث متفق عليه، وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي على نحوه.

ومنها: حديث عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي على أعطاه ديناراً ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشترى التراب لربح فيه، رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وفيه التوكيل على الشراء.

ومنها: حديث جابر بن عبد الله على قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله على فقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر؟ فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود والدارقطني، وفيه التصريح منه على بأن له وكيلاً.

ومنها: قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهو صريح في التوكيل في إقامة الحدود.

ومنها: حديث على رضي قال: أمرني رصول الله على أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: «نحن نعطيه من عندنا»، متفق عليه. وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. وعدم إعطاء الجازر شيئاً منها.

ومنها: حديث عقبة بن عامر والمنه أن النبي المنه أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه فبقي عتود، فذكره للنبي المنه فقال: «ضع أنت به». متفق عليه أيضناً وفيه الوكالة في تقسيم الضحايا، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما طرفاً كافياً منها، ذكرنا بعضه هنا.

وقد قال ابن حجر في «فتح الباري» في كتاب الوكالة ما نصه: اشتمل كتاب الوكالة ـ يعني من صحيح البخاري ـ على ستة وعشرين حديثاً، المعلق منها ستة، والبقية موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى اثنا عشر حديثاً، والبقية خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف، وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة، وحديث وفد هوازن من طريقيه، وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان، وحديث عقبة بن الحرث في قصة النعيمان، وفيه من الأثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار، والله أعلم، انتهى من فتح الباري. وكل تلك الأحاديث دالة على جواز الوكالة وصحتها.

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة وصحتها في الجملة، وقال ابن قدامة في المغني: وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة؛ ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها، انتهى منه. وهذا مما لا نزاع فيه.

وهناك وسائل متعلقة بالوكالة يُرجع إليها من أراد الوقوف عليها إلى الأصل.

وأما شركة المضاربة وهي القراض، فأصلها من الضرب في الأرض؛ لأن التاجر يسافر في طلب الربح، والسفر يكنى عنه بالضرب في الأرض، كما في قوله تعالى: ﴿وَهَا خَرُونَ يَشْرِيُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ [المزمل: ٢٠]، وقوله: ﴿وَإِذَا خَرَبُهُم فِي ٱلْأَرْضِ فَلَكُمْ وَاللهُ اللهُ إِلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنَاحُ أَن مَقَمُولًا مِنَ ٱلصَّلَوَةِ [النساء: ١٠١].

وهناك أقوال للعلماء في الشركة وأنواعها راجع الأصل.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ إِن يُظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا الْكَلَّ اللهِ الْكَلَّ اللهِ الْكَلَّ اللهِ الْكَلَّ اللهِ الْكَلَّ اللهِ الْكَلَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الل

وهذا الذي ذكره هنا من فعل الكفار مع المسلمين من الأذى أو الرد إلى الكفر ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار مع الرسل وأتباعهم؛ كقوله \_ جل وعلا \_: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ صَافَحُواْ الرَسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا ﴾ [إبراهيم: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ آسَتُكُمْرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ اَمْنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَنِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا قَالَ أَوْلُو كُنَا كَرِهِينَ ﴿ قَلَ اللّهُ مِنَا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْبِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَنَنَا اللّهُ مِنَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ ٱللّهُ ﴾ [الأعراف: ٨٨ \_ ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ ٱللّهُ ﴾ [الأعراف: ٨٨ \_ ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُمْ حَقّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧] إلى غير ذلك من الآيات.

مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الكهف: ﴿إِن يَظْهَرُواْ عَلَيَكُو يَرْجُمُوكُم وَ يُعِيدُوكُم فِي مِلْتِهِم ﴿ طَاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم: ﴿ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدُا ﴾ فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه مع الإكراه بالخوف من القتل؛ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذباباً قتلوه.

ويشهد له أيضاً دليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة في قوله على: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". فإنه يفهم من قوله: "تجاوز لي عن أمتي أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك، وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديماً وحديثاً بالقبول، وله شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة "الكهف"، في الكلام على قوله: ﴿إِنَّهُمْ إِن يَظُهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ كُون . . الآية؛ ولذلك اختصرناها هنا، أما هذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُصَارِهُ وَقَلْبُهُمُ مُظْمَيِنٌ بِالإِيمَانِ النحل: ١٠٦]

قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِيكَ عَلَبُوا عَلَى آمَرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ لم يبين الله هنا من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم، هل هم من المسلمين، أو من الكفار؟ وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين: أحدهما: أنهم كفار، والثاني: أنهم مسلمون، وهي قولهم: ﴿ لَنَ تَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾؛ لأن اتخاذ المساجد من صفات المؤمنين لا من صفات الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم. ولقائل أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على لسان رسول الله على الله لا من فعل المسلمين، وقد قدمنا ذلك مستوفى بأدلته في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذَبَ أَصْحَتُ ٱلْحِجْرِ الْحَجْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاغَةٌ زَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِشُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبُ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِشُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَيِّ أَعْلَمُ بِعِذَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾.

أخبر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فذكر ثلاثة أقوال، على أنه لا قائل برابع، وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو الصحيح والأولان باطلان؛ لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَنّهُ مُّ اللّهُمُ مَ كُلّبُهُم ﴿ تَبِع ذَلَكَ بِقُولُه: ﴿ رَبَّمًا إِلَّنَيْبِ ﴾ تبع ذلك بقوله: ﴿ رَبَّمًا إِلَّفَيْبِ ﴾ أي قولاً بلا علم، كمن يرمى إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب بلا قصد، كقوله: ﴿ وَيَقُذِفُونَ لِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [سبأ: ٥٣] وقال القرطبي: الرجم القول بالظن، يقال لكل ما يخرص رجم فيه ومرجوم ومرجم كما قال زهير:

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم

ثم حكى القول الثالث بقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنَهُمْ كَابُهُمْ ﴾ فأقره، ولم يذكر بعده أن ذلك رجم بالغيب، فدل على أنه الصحيح. وقوله: ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ قال ابن عباس: أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم، كانوا سبعة. وقوله: ﴿ قُل زَيِّ أَعَلَمُ بِعِدَ بَمِم ﴾ فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها \_ جل وعلا \_ وإن علموا بها، كما أعلم نبيه على بمدة لبثهم في قوله: ﴿ وَلِبْثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثُ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثُ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثُ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ فِي عَمْ أَمْره مع ذلك برد العلم إليه \_ جل وعلا \_ في قوله \_ جل وعلا \_: ﴿ قُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ الكريمة، مع أن ابن إسحاق وابن جريج قالا: كانوا ثمانية. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُنَ لِشَانَءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ١ اللَّهِ إَلَا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴿

نهى الله نبيه على هذه الآية الكريمة أن يقول: إنه سيفعل شيئاً في المستقبل إلا معلقاً ذلك على مشيئة الله الذي لا يقع شيء في العالم كائناً ما كان إلا بمشيئته - جل وعلا -، فقوله: ﴿وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَ عِ الله أي لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل إني فاعل ذلك الشيء غداً. والمراد بالغد: ما يستقبل من الزمان؛ لا خصوص الغد. ومن أساليب العربية إطلاق الغد على المستقبل من الزمان؛ ومنه قول زهير:

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم

يعني أنه لا يعلم ما يكون في المستقبل، إذ لا وجه لتخصيص الغد المعين بذلك. وقوله: ﴿إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ وهو في موضع الحال، يعني إلا متلبساً بمشيئة الله قائلاً إن شاء الله، قاله الزمخشري وغيره.

وسبب نزول هذه الآية الكريمة أن اليهود قالوا لقريش: سلوا محمداً على عن الروح، وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا القرنين)، وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي (يعنون أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله على: «سأخبركم غداً عما سألتم عنه» ولم يقل ـ إن شاء الله \_ فلبث عنه الوحي مدة، قيل خمس عشرة ليلة، وقيل غير ذلك. فأحزنه تأخر الوحي عنه، ثم أنزل عليه الجواب عن الأسئلة الثلاثة، قال في الروح: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي الإسراء: ١٥٥]. وقال في الفتية ﴿فَتُن الروح: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْبَةِ قُل سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولها، وأن الله عاتب نبيه فيها على عدم قوله \_ إن شاء الله \_ لما قال لهم سأخبركم غداً، فاعلم أنه دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله عاتب نبيه سليمان على عدم قوله \_ إن شاء الله \_ كما عاتب نبيه في هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وله أن النبي والى الله قال اللهمان بن داود \_ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام \_: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة \_ وفي رواية تسعين امرأة، وفي رواية مائة امرأة \_ تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له \_ وفي رواية قال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان فقال رسول الله والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم واحدة نصف إنسان فقال رسول الله والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم وحدث وكان دركاً لحاجته ". وفي رواية: "ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون " اه.

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِمْنَ وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيِهِ عَسَلًا ﴾ [ص: ٣٤]. وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول: "إن شاء الله"، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمَنَنَ ﴾ [ص: عَسَدًا ﴾ [ص: ٣٤]، فما يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمَنَنَ ﴾ [ص: ٣٤]، من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان، وطرد سليمان عن ملكه؛ حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطروداً عن ملكه، إلى آخر القصة لا يخفى أنه باطل لا أصل له، وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة.

والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا، وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة، واختاره بعض المحققين. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَٱذَكُر رَبُّكَ إِنَا نَسِيتٌ ﴾. في هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير:

الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلها، والمعنى أنك إن قلت سأفعل غداً كذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله، ثم تذكرت بعد ذلك فقل إن شاء الله؛ أي اذكر ربك معلقاً على مشيئته ما تقول أنك ستفعله غداً إذا تذكرت بعد النسيان. وهذا القول هو الظاهر؛ لأنه يدل عليه قوله تعالى قبله: ﴿وَلا نَقُولُنَّ لِشَائَةٍ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلّا لَهُ يَشَاءَ اللّهُ ﴾ وهو قول الجمهور. وممن قال به: ابن عباس والحسن البصري وأبو العالية وغيرهم.

القول الثاني: أن الآية لا تعلق لها بما قبلها، وأن المعنى: إذا وقع منك النسيان لشيء فاذكر الله؛ لأن النسيان من الشيطان؛ كما قال تعالى عن فتى موسى: ﴿وَمَا السَيْنِهُ إِلّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُمُ ﴾، وك ق ول في السَّيْعَودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَأَنسَهُمْ دِكْر اللهِ الشَّيْطِنُ فَأَنسَهُمْ وَكِي الشَّيْطِنُ فَلا نَقْعُد بَعْدَ الدِّحَرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِينَ ﴾ [المجادلة: ١٩] وقال تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن الأَيْعَامِ، ١٨] وذكر الله تعالى يطرد الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ نُقَيِّشٌ لَمُ شَيْطَنا فَهُو لَهُ فَرِينٌ ﴿ اللهٰ النه النها وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النّاسِ ﴾ مَلِكِ النّاسِ ﴾ إلَيهِ النّاسِ ﴿ إلى مِن شَرِ الوسواس عند الغفلة عن ذكر الله. الخناس؛ الذي يخنس ويتأخر الله قاد ذكر الله، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم: ﴿وَاذَكُر رَبّكَ إِذَا ضَاعَراً عند ذكر الله، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم: ﴿وَاذَكُر رَبّكَ إِذَا نَسِيتُ ﴾ أي صل الصلاة التي كنت ناسياً لها عند ذكرك لها، كما قال تعالى: ﴿وَاقِهِ السَقوط. السَيْنَةُ إِن النّاسَ عَلَى اللهُ السَقوط.

مسألة: اشتهر على ألسنة العلماء عن ابن عباس وانه استنبط من هذه الآية الكريمة أن الاستثناء يصح تأخيره عن المستثنى منه زمناً طويلاً. قال بعضهم: إلى شهر وقال بعضهم: إلى سنة. وقال بعضهم عنه: له الاستثناء أبداً. ووجه أخذه ذلك من الآية أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول: إنه سيفعل شيئاً في المستقبل إلا من الاستثناء بإن شاء الله. ثم قال: ﴿وَإَذَكُم رَبِّكَ إِذَا نَسِيتُ ﴾؛ أي إن نسيت تستثني بإن شاء الله فاستثن إذا تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب.

والتحقيق الذي لا شك فيه أن الاستثناء لا يصح إلا مقترناً بالمستثنى منه، وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك، لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك، وهذا في غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة كلله

يخالف مذهب ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر عليه ذلك، فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك تأخذ البيعة بالأيمان، افترض أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن كلامه ورضى عنه.

فائدة: قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: لو كان مذهب ابن عباس صحيحاً في الاستثناء ما قال الله تعالى لأيوب: ﴿وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَعْالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَنْ مَنه بواسطة نقل صاحب نشر عَبْنُ فَي شرح قوله في (مراقى السعود):

بـشـركـة وبالـتـوطـى قالا بعض وأوجب فيه الاتـصالا وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلن بالصمت للتذكار

فإن قيل: فما الجواب الصحيح عن ابن عباس والله السب الله من القول بصحة الاستثناء المتأخر.

فالجواب: أن مراد ابن عباس والله عاتب نبيه على قوله إنه سيفعل كذا غداً ولم يقل إن شاء الله، وبين له أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل، لأنه تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته، فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول فإنه يقول إن شاء الله؛ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة، ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئة.

فنتيجة هذا الاستثناء هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق؛ لا أنه يحل اليمين؛ لأن تداركها قد فات بالانفصال. هذا هو مراد ابن عباس كما جزم به الطبري وغيره. وهذا لا محذور فيه ولا إشكال.

وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو \_ أنه نوى الاستثناء بقلبه ونسي النطق به بلسانه؛ فأظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقت اليمين، هكذا قاله بعضهم. والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ لَهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الممختص بعلم الغيب في السموات والأرض، وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ قُلُ لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّهَ قَوَا يَتْعُونَ أَيّانَ يُبَعثُونَ ۚ إلى النمل] وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللّهُ لِيَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالشَّهُدَةِ الْحَجِيمُ الْمُتَعَالِ ﴿ ﴾ [الرعد]، وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيُظْلِعَكُمُ عَلَى اللّهُ لِيُظْلِعَكُمُ عَلَى اللّهُ لِيُظْلِعَكُمُ عَلَى اللّهُ لِيُعْلِعِكُمُ عَلَى اللّهَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى اللّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ مُرْجَعُ الْأَمْرُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَي كُنُو مُن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبّةِ فِي ظُلْمُن قَلْكُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبّةِ فِي ظُلْمُن قِلْ اللّهُ وَلا كَانُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبّةِ فِي ظُلْمُن قَلْ وَلِك مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهُا وَلا حَبّةِ فِي ظُلُمُن عَن رَبّكِ مِن مِثْقَالِ ذَرْقٍ وَلا مَاللّهُ وَمَا يَعْرَبُ عَن رَبّكِ مِن مِثْقَالِ ذَرّةٍ وَلا مَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ فِي كُنُو مُن مُنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن وَرَقَةً إِلّا يَعْلَمُهُمُ اللّهُ عَلْ مَنْ وَمُا يَسْرُبُ عَن رَبّكِ مِن مِثْقَالٍ ذَرّةٍ مَا لَكُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مَا لَهُ اللّهُ عَلْ مَن وَرَقَةً إِلّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْ مَا لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي كُلُولُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّ

فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكٍ مُبِينِ السَونِ الآ أَصُونَ وَلَا أَصْفَكُم وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ الْفَيْلِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْنِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْفَكُم مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَدُ إِلَّا فِي كَنْكِ مُبِينِ السَبا: ٣]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفَى مَن ذَلِكَ وَلا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ إِلَا عِمران]. وبين في مواضع أخر أنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من وحيه، كقوله تعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ عَلَى السَّمَاءُ مَن أَرْتَضَى مِن رَسُولِ الآية [الجن: ٢١ ـ ٢٧]. وقد أشار إلى ذلك بقوله: ﴿ وَمَا كُن ٱللّهُ لِيُظْهِرُ عَلَى آلَهُ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مِن يَشَاءً ﴾ [آل عـمـران: ١٧٩] إلـى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾. أي ما أبصره وما أسمعه ـ جل وعلا ـ وما ذكره في هذه الآية الكريمة من اتصافه ـ جل وعلا ـ بالسمع والبصر، ذكره في مواضع أخر كقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَى ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] وقوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهِ سَمِعُ اللّهُ سَمِعُ مَعَاوُرَكُما أَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَعِيرٌ ﴾ [المجادلة] وقوله تعالى: ﴿اللّهُ يَصَطَفِي مِن الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِن النَّاسِ إِنَ اللّهَ سَمِيعٌ بَعِيرٌ ﴿ اللّهِ سَمِيعٌ اللّهَ سَمِيعٌ اللهَ سَمِيعٌ اللهَ سَمِيعٌ اللهَ سَمِيعٌ اللهَ سَمِيعٌ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ جَدًّا.

قوله تعالى: ﴿مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الكهف ليس لهم ولي من دونه \_ جل وعلا \_، بل وهو وليهم \_ جل وعلا \_ وهذا المعنى مذكور في آيات أخر ، كقوله تعالى: ﴿اللّهُ وَلِيُّ الّذِينَ اَمْنُوا يُخْرِجُهُم مِن الظُّلُمُنتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقوله تعالى: ﴿أَلاّ إِنَ أَوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُم يَحْرَنُونَ ﴿ الله وَمِن أنه ولي المؤمنين، وأن المؤمنين أولياؤه، والولي هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به، فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة، ويواليهم به الثواب والنصر والإعانة.

وبين في مواضع أخر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كقوله: ﴿إِنَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَلِيْكُمُ اللّهُ وَلِيْكُمُ اللّهُ وَلِيْكُمُ اللّهُ وَالْذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية [الـمائدة: ٥٥]، وقـوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْمُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْفُهُ أَوْلِيَاءُ بَعْفُهُمُ اللّهُ وَلِيالَهُ بَعْفُهُمُ اللّهُ وَلِينَ مِن بَعْفُهُمُ أَوْلِيانًا عَلَيْهُمُ أُولِي بالمؤمنين من أنفسهم، وهو قوله تعالى: ﴿النَّيِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُ وَأَزْوَنُهُ وَأُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وبين في موضع آخر أنه تعالى مولى المؤمنين دون الكافرين، وهو قوله تعالى: 
وَيَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى النَّيِنَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَمُمْ ﴿ اللهِ المحتصة المؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق والإعانة، فلا تنافي أنه مولى الكافرين ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة كقوله: ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَنهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَ عَهُم مَا كَانُوا يَعْتَمُونَ ﴿ لَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ مَا كَانُوا لَهُ مَا كَانُوا لَهُ وَلِيهُ وَلِيهُ اللهُ مَن دُونِهِ فِي وَلِيهِ وَن دُونِهِ فِي وَلِيهِ وَلِيهُ وَلِيهُ السَّمَونِ وَلِيهُ السَّمَونِ وَلِيهُ وَلِيهُ السَّمَونِ وَلِيهُ وَلِيهُ السَّمَونِ وَلِيهُ السَّمَونَ وَلِيهُ السَّمَونَ وَلِيهُ السَّمَونَ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ السَّمَونَ وَلِيهُ السَّمَونَ وَلِيهُ وَلِيهُ السَّمَونَ وَلِيهُ السَّمَونَ وَلِيهُ السَّمَونَ وَلَهُ السَّمَونَ وَلَهُ السَّمَونَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ لَهُ عَيْبُ السَّمَونَ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ وَلِيهُ اللهُ السَّمُونَ وَلَيْ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ وَلِيهُ اللهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَا اللهُ وَلِيهُ وَ

وَٱلْأَرْضِ ﴾. وقيل: الضمير في قوله: ﴿مَا لَهُم ﴾ راجع لمعاصري النبي ﷺ من الكفار ؛ ذكره القرطبي. وعلى كل حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم ـ جل وعلا ـ وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة، وولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا﴾. قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر ﴿وَلا يُشْرِكُ بالياء المثناة التحتية، وضم الكاف على الخبر، ولا نافية، والمعنى: ولا يشرك الله ـ جل وعلا ـ أحداً في حكمه، بل الحكم له وحده ـ جل وعلا ـ لا حكم لغيره البتة، فالحلال ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة؛ «ولا تشرك» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي، أي لا تشرك يا نبي الله. أو لا تشرك أيها المخاطب أحداً في حكم الله ـ جل وعلا ـ بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في المحكم. وحكمه ـ جل وعلا ـ المذكور في قوله: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكُمِهِ الْحَدُا فِي ذلك التشريع دخولاً أولياً.

إِلَّا شَيْطَكُنَا مَرِيدًا ﴿ إِلَى النَّاءِ ] أي ما يعبدون إلا شيطاناً ، أي وذلك باتباع تشريعه؛ ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نَتَلُ لَكُ اللَّهِ عَالَى الْمُثْرِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَا أَوْلُمُهُ ﴿ [الأنعام: ١٣٧] .

وقد بين النبي على هذا لعدي بن حاتم في لما سأله عن قوله تعالى: ﴿ أَتَّكُذُوا الْهُمْ مَا أَحُبَارَهُمْ وَرُهُبَكُهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللّهِ ﴿ [السوبة: ٣١] فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله ، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً ، ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله \_ جل وعلا \_ في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه المعجب؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى النّينَ يَزْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ السّيطُكُ وَلَا مِن مَنْكُلًا بَعِيدُانِ ﴾ [النساء].

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله \_ صلى الله عليهم وسلم \_ أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.

تنبيه: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك.

وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري، وشرعي، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من اللصحابة، فمن بعدهم، وقد عمل عمر عليه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي عليه؛ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ، مع أن النبي الله لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك يله. وكاشترائه أعني عمر الله - دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكه المكرمة، مع أنه الله لا يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر، فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع - لا بأس به؛ كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس

بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَاتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ ﴾. أمر الله \_ جل وعلا \_ نبيه على هذه الآية الكريمة أن يتلو هذا القرآن الذي أوحاه إليه ربه، والأمر في قوله: ﴿وَاتَلُ ﴾ شامل للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: بمعنى الاتباع. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى نبيه على بتلاوة القرآن العظيم واتباعه جاء مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى في سورة «العنكبوت»: ﴿اتّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِيْبِ وَأَقِمِ الصّكَوْةُ ﴾ المتكوب: ٥٤]. وكقوله تعالى في آخر سورة «النمل»: ﴿إِنّنَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبّ هَنِهِ المَّنَا أَمُرتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبّ هَنِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلى عَلَى اللهُ عَلَى عَرَمُهَا وَلَهُ إِلَا لَا لَوْمَ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقد بين في مواضع أخر بعض النتائج التي تحصل بسبب تلاوة القرآن واتباعه كنقول بسبب تلاوة القرآن واتباعه كنقول تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنَ يَتْلُونَ كِنْبَ اللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُمْ مِرَّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ يَجْدَرَةً لَن تَبُورَ ﴿ إِنَّ اللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاللّهِ وَاللّهُ مُ الْخَيْرُونَ يَعْدُمُ الْكِنْبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوتِهِ \* أُولَتِكَ مُهُمُ الْخَيرُونَ ﴿ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿ لَا مُبَدِلَ لِكُلِمَتِهِ . بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلماته ! أي لأن أخبارها صدق ، وأحكامها عدل ، فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها كذباً ، ولا أن يبدل عدلها جوراً . وهذا الذي ذكره هنا جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله تسعال على . ﴿ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِلَ لِكُلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَقُولُه : السَّعِ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللهِ عَلَى الإخبار . وقوله : «عدلاً » أي في الأحكام . وكقوله : ﴿ وَلَقَدْ جُلَةً لَا ثُمِنَا وَلَا مُبَدِلَ لِكُلِمَتِ اللَّهُمُ نَصَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَى النَّهُم نَصَرُوا وَلَا مُبَدِلَ لِكُلِمَتِ اللَّهُ وَلَا مُبَدِلَ لِكُلِمَتِ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَإِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْعَامِ ] .

وقد بين تعالى في مواضع أخر أنه هو يبدل ما شاء من الآيات مكان ما شاء منها كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدُّنَا عَايَةً مَكَانَ عَايَةٌ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ الآية [النحل: ١٠١]. وقوله: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ عَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ مِعَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ مَا يَكُونُ لِقَاآءَنَا أَثْتِ بِقُرْدَانٍ غَيْرٍ هَنذا آو بَدِلّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيَ ﴾ [يونس: ١٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَمَلًا﴾. أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو الافتعال، من اللحد بمعنى الميل، ومنه اللحد في القبر؛ لأنه ميل في الحفر، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّنِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ اَيْتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً﴾ [فصلت: ٤٠]، وقوله: ﴿وَدُرُوا اللَّينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَ مِنْ وَلا الأعراف: ١٨٠]، فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك: الميل عن الحق. والملحد المائل عن دين الحق. وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كما هنا. فالملتحد بصيغة اسم المفعول، والمراد به مكان الالتحاد، أي المكان الذي يميل فيه إلى ملجأ أو منجىً ينجيه مما يريد الله أن يفعله به.

وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه ﷺ لا يجد من دونه ملتحداً؛ أي مكاناً يميل له ويلجأ إن لم يبلغ رسالة ربه ويطعه جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله: ﴿قُلَ إِنِي لاَ آمُلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا رَشَدًا ﴿ قُلَ إِنِي لَنَ يُجِرَنِي مِنَ اللّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدًا ﴿ إِلّا بَلْغَا مِن اللّهِ وَرِسَلَاتِهِ ﴾ [الحقيه الله وقوله: ﴿ وَلَو نَقُولَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَأَخَذَنا مِنهُ بِالْمِينِ ﴾ [الحقه]. فَمَا مِنكُم مِن أَمَدٍ عَنْهُ حَجِينَ ﴾ [الحقه].

وكونه ليس له ملتحد، أي مكان يلجأ إليه تكرر نظيره في القرآن بعبارات مختلفة؛ كالمناص، والمحيص، والملجأ، والموئل، والمفر، والوزر، كقوله: ﴿فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ﴾ [ص: ٣] وقوله: ﴿فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَهِ مَنَاسِ﴾ [ص: ٣] وقوله: ﴿فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَهِ مَنَاسِ﴾ [النساء: ١٢١]، وقوله: ﴿فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَهِ هَلُ مِن تَجِيمٍ وَقوله: ﴿فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَهِ مَن مَلْجَا يَوْمَ لِهُ مَن مَلْجَا يَوْمَ لِهُ مَن نَكِيمٍ اللهُ مَن مَلْجَا يَوْمَ لِهُ وَقوله: ﴿فَوُلُهُ الْإِنسُنُ وَقُوله: ﴿فَوُلُهُ الْإِنسُنُ وَقُولُه: ﴿فَوُلُهُ الْإِنسُنُ وَقُولُه: ﴿فَوُلُهُ الْوَنسُنُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وقوله: ﴿فَوُلُهُ الْإِنسُنُ وَقُولُه: ﴿فَوَلُهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّوْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ وَآصَيْرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً ﴾. أمر الله على وعلا ـ نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة: أن يصبر نفسه، أي يحبسها مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار وآخره مخلصين له، لا يريدون بدعائهم إلا رضاه ـ جل وعلا ...

وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين، كعمار، وصهيب، وبلال، وابن مسعود ونحوهم، لما أراد صناديد الكفار من النبي على أن يطردهم عنه، ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين، وقد قدمنا في سورة «الأنعام» أن الله كما أمره هنا بأن يصبر نفسه معهم أمره بألا يطردهم، وأنه إذا رآهم يسلم عليهم، وذلك فِي قُولُهُ: ﴿ وَلَا تَطَرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ۚ رَبُّهُم ۚ بِٱلْغَدَاوْةِ وَٱلْعَشِّي يُرِيدُونَ وَجْهَاتُم ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞﴾ [الأنسمام] إلسي قوله: ﴿وَلِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلَّ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۚ [الأنعام] وقد أشار إلى ذلك المعنى في قوله: ﴿عَبْسَ وَتَوَلَّتُ ۞ أَن جَلَةُۥ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَمُ يُزَّكُّع ۞ أَوْ يَذَكُّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۚ ۚ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغَنَّىٰ ۞ فَأَتَ لَمُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَّكُم ۞ وَأَمَا مَن جَاءَكَ يَسْعَيْ ۞ وَهُوَ يَخْشَنُى ۞ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَعَن ۞ كُلَّ ﴾ [عبس]. وقد قدمنا أن ما طلبه الكفار من نبينا ﷺ من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبراً عليهم وازدراء بهم، طلبه أيضاً قوم نوح من نوح - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - وأنه امتنع من طردهم أيضاً، كقوله تعالى عِنهم: ﴿قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴿ إِللَّهُ وَالسَّعْرَاءَ]، وقوله عِنهم أيضاً: ﴿ وَمَا نَرَنكَ اتَّبُعَكُ إِلَّا ٱلَّذِيكَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ ﴿ [هـود: ٢٧]، وقـال عـن نـوح فـي امتناعـه مـن طردهم: ﴿ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنْ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ الشعراء]، وكقوله تعالى عسنه: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّهُم مُلَنَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِخِينَ أَرَنكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوكَ وَيَقَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن ِ طَهَيُّهُمُّ أَفَلًا لَذَكَّرُونَ ۞﴾ [هود].

وقوله: ﴿وَأَصْبِرَ نَفْسَكَ﴾ فيه الدليل على أن مادة الصبر تتعدى بنفسها للمفعول، ونظير ذلك من كلام العرب قول أبى ذؤيب أو عنترة:

فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع

والغداة: أول النهار. والعشي آخره. وقال بعض العلماء: ﴿يَتْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوْةِ وَٱلْمَشِيّ﴾ [الأنعام: ٥٦] أي يصلون صلاة الصبح والعصر. والتحقيق أن الآية تشمل أعم من مطلق الصلاة، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْلَ ﴿ . نهى الله على الله عنه الله على الله عنه الله الأغنياء وما لديهم من زينة الحياة الدنيا. ومعنى ﴿ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ ﴾ ؛ أي لا تتجاوزهم عيناك وتنبو عن رثاثة زيهم، محتقراً لهم طامحاً إلى أهل الغنى والجاه والشرف بدلاً منهم. وعدا يعدو: تتعدى بنفسها إلى المفعول وتلزم. والجملة في قوله: ﴿ رُبِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا ﴾ في محل حال والرابط الضمير، على حد قوله في الخلاصة:

وذات بدء بمضارع ثببت حوت ضميراً ومن الواو خلت وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه في قوله: «عيناك» وإنما ساغ ذلك؛ لأن المضاف هنا جزء من المضاف إليه، على حد قوله في الخلاصة:

ولا تجز حالاً من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا

وما نهى الله عنه نبيه على في هذه الآية الكريمة من طموح العين إلى زينة الحياة الدنيا، مع الاتصاف بما يرضيه - جل وعلا - من الثبات على الحق، كمجالسة فقراء المؤمنين - أشار له أيضاً في مواضع أخر كقوله: ﴿ فَاصِرِّ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبَلَ عُرُومًا وَمِنْ ءَانَايِ النَّلِ فَسَيِّعْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدُنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِدِي أَزْوَجًا مِنْهُمْ رَهْرَةً الْحَيُوةِ الدُّنُا ﴾ . . الآية [طه: ١٣٠ - ١٣١]، وقوله تسعال في وَلَقَدْ ءَانِينَكَ سَبْعًا مِنَ المَنَانِ وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمُ ﴿ لَا تَمُدَنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِدِيهِ أَزُوبَكُ مِنْ المَنَانِ وَالْقُرْءَاتَ الْعَظِيمُ ﴿ لَا تَمُدَنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِدِيهِ أَوْرَهُ كُولِهُ اللَّهِ الحجر: ٨٧ - ٨٨].

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُطِغ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَامُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ وَّكَاتَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴾.

نهى الله \_ جل وعلا \_ نبيه على في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه، وكان أمره فرطاً. وقد كرر في القرآن نهي نبيه على عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله المتبع هواه كقوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرَ لِخُكْمِ رَبِكَ وَلاَ تُعلِعَ مِنْهُمْ اَئِمًا أَوْ كَفُورًا فِي الْمَنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنهُمْ ﴾ . . الآية كَفُورًا في الإنسان]، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ نُطِع الْكَنفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنهُمْ ﴾ . . الآية [الاحزاب: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَلُهُ هِنُونَ فِي وَلاَ تُطِع كُلُ حَلافٍ مَهِينٍ في هَمَاذٍ مَشَامٍ بِنَيمِ في مَنْاع لِلْفَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْهِ في عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ في القلم] إلى غير ذلك من الآيات.

وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله، والذين لا يريدون غير الحياة الدنيا، وبين له أن ذلك هو مبلغهم من العلم؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضَ عَن مَن تَوَلَى عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ﴿فَاللَّهُ مَبْلَغُهُم مِن الْعِلْمِ ﴾ [النجم: ٢٩ ـ ٣٠].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ ﴾ يدل على أن ما يعرض للعبد من غفلة ومعصية، إنما هو بمشيئة الله تعالى؛ إذ لا يقع شيء البتة كائناً ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية ـ جل وعلا ـ ﴿وَمَا تَشَاّتُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ . . الآية [الإنسان: ٣٠]، ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَا يَنْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنها ﴾ [السجدة: ٣]، ﴿وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ عَلَى اللهُدَى ﴾ [الانعام: ٣٥]، ﴿وَلَوْ شَاءً ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُدَى ﴾ [الانعام: ٣٥]، ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى الله عَلى الله عَلى أَل يَفْقَهُوهُ وَفِي مَاذَانِهُم وَقًا ﴾ [الانعام: ٢٥] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل شيء من خير وشر، لا يقع إلا بمشيئة خالق السموات والأرض. فما يزعمه المعتزلة، ويحاول الزمخشري في تفسيره دائماً تأويل آيات القرآن

على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته بأفعاله دون مشيئة الله، لا يخفى بطلانه، كما تدل عليه الآيات المذكورة آنفاً، وأمثالها في القرآن كثيرة.

ومعنى اتباعه هواه أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشر، كالكفر والمعاصى.

وقوله: ﴿وَكَاكَ أَمْرُو مُوطًا﴾ قيل: هو من التفريط الذي هو التقصير، وتقديم العجز بترك الإيمان؛ وعلى هذا فمعنى ﴿وَكَاكَ أَمْرُو مُوطًا﴾؛ أي كانت أعماله سفها وضياعاً وتفريطاً. وقيل: من الإفراط الذي هو مجاوزة الحد، كقول الكفار المحتقرين لفقراء المؤمنين: نحن أشراف مضر وساداتها إن اتبعناك اتبعك جميع الناس. وهذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل: ﴿فُرُطُا﴾ أي قدماً في الشر... من قولهم: فرط منه أمر، أي سبق. وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة عندي بحسب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن معنى قوله: «فرطاً»؛ أي متقدماً للحق والصواب، نابذاً له وراء ظهره؛ من قولهم: فرس فرط، أي متقدم للخيل. ومنه قول لبيد في معلقته:

ولقد حميت الخيل تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوت لجامها

وإلى ما ذكرنا في معنى الآية ترجع أقوال المفسرين كلها، كقول قتادة ومجاهد: «فرطاً» أي ضياعاً. وكقول مقاتل بن حيان: «فرطاً» أي سرفاً. كقول الفراء: «فرطاً» أي متروكاً. وكقول الأخفش: «فرطاً» أي مجاوزاً للحد، إلى غير ذلك من الأقوال.

قوله تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَبِكُرُ ﴾. أمر الله \_ جل وعلا \_ نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: الحق من ربكم. وفي إعرابه وجهان:

أحدهما: أن «الحق» مبتدأ، والجار والمجرور خبره، أي الحق الذي جئتكم به في هذا القرآن العظيم، المتضمن لدين الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلا. فليس من وحي الشيطان، ولا من افتراء الكهنة، ولا من أساطير الأولين، ولا غير ذلك. بل هو من خالقكم جل وعلا، الذي تلزمكم طاعته وتوحيده، ولا يأتي من لدنه إلا الحق الشامل للصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، فلا حق إلا منه ـ جل وعلا \_.

وثانيهما: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الذي جئتكم به الحق.

وهذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة ذكره أيضاً في مواضع أخر كقوله في سورة «البقرة»: ﴿ اَلْحَقُّ مِن رَّتِكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرُ ﴾

ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي ـ التخيير بين الكفر والإيمان ـ ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخيير، وإنما المراد بها التهديد والتخويف. والتهديد بمثل هذه الصيغة التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية،

والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد والتخويف أنه أتبع ذلك بقوى بقد والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد والتخويف أنه أتبع ذلك بقوى الوَجُوهُ بِشَلَ الظَّلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوى الوَجُوهُ بِشَلَ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا وهذا أصرح دليل على أن المراد التهديد والتخويف؛ إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الأليم، وهذا واضح كما ترى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أَعَتَدْنا﴾ أصله من الإعتاد، والتاء فيه أصلية وليست مبدلة من دال على الأصح؛ ومنه العتاد بمعنى العدة للشيء. ومعنى ﴿أَعَدْنا﴾: أرصدنا وأعددنا. والمراد بالظالمين هنا: الكفار بدليل قوله قبله: ﴿وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ وقد قدمنا كثرة إطلاق الظلم على الكفر في القرآن كقوله: ﴿إِنَ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذَا مِن الظّلِمِينَ ﴿ البقرة: ١٥٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذَا مِن الظّلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على النقص في قوله: ﴿ وَلَا يَعْرُ مَحْلُوق. وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص في قوله: ﴿ وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئاً ﴾ وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا من وضع الشيء في غير موضعه ، ولأجل ذلك قيل الذي يضرب اللبن قبل أن يروب: ظالم لوضعه ضرب لبنه في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده، ومن هذا المعنى قول الشاعر: في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده، ومن هذا المعنى قول الشاعر:

وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم

فقوله: «ظلمت لكم سقائي» أي ضربته لكم قبل أن يروب. ومنه قول الآخر في سقاء له ظلمه بنحو ذلك:

وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامداً أجر وقوله: ﴿ أُمَاطَ بِهِم ﴾ أي أحدق بهم من كل جانب. وقوله: ﴿ شُرَادِقُهَا ﴾ أصل السرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار. وكل بيت من كرسف فهو سرادق. والكرسف: القطن. ومنه قول رؤبة أو الكذاب الحرمازي:

يا حكم ابن المنذر بن الجارود سرادق المجد عليك ممدود

وبيت مسردق: أي مجعول له سرادق، ومنه قول سلامة بن جندل يذكر أبريويز وقتله للنعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة:

هو المدخل النعمان بيتاً سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق هذا هو أصل معنى السرادق في اللغة. ويطلق أيضاً في اللغة على الحجرة التي حول الفسطاط.

وأما المراد بالسرادق في الآية الكريمة ففيه للعلماء أقوال مرجعها إلى شيء واحد، وهو إحداق النار بهم من كل جانب، فمن العلماء من يقول «سرادقها»: أي سورها، قاله

ابن الأعرابي وغيره. ومنهم من يقول «سرادقها»: سور من نار، وهو مروي عن ابن عباس. ومنهم من يقول «سرادقها»: عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة، قاله الكلبي، ومنهم من يقول: هو دخان يحيط بهم. وهو المذكور في «المرسلات» في قوله تعالى: ﴿انَطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُمَبٍ ﴿ اللهُ لِلَّ اللهُ مِن اللَّهَبِ ﴿ اللهُ اللهُ

ومنهم من يقول: هو البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن أمية عن النبي الله قال؛ «البحر هو جهنم ثم تلا: ﴿ وَالَّ أَمَا طَ بِهِمْ شُرَادِقُهُا ﴾ ثم قال: والله لا أدخلها أبداً ما دمت حياً ولا تصيبني منها قطرة ». ذكره الماوردي. وروى ابن المبارك من خديث أبي سعيد المخدري عن النبي على قال: «لسرادق النار أربعة جدر كثف، كل جدار مسيرة أربعين سنة وأخرجه أبو عيسى الترمذي وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب. انتهى من القرطبي. وهذا الحديث رواه أيضاً الإمام أحمد وابن جرير وأبو يعلى وابن أبي الدنيا؛ قاله ما حاتم وابن حبان، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، وابن مردويه وابن أبي الدنيا؛ قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني. وحديث يعلى بن أمية رواه أيضاً ابن جرير في تفسيره. قال الشوكاني: ورواه أحمد والبخاري وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والحاكم وصححه، وابن أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي: وعلى كل حال، فمعنى الآية الكريمة أن النار محيطة بهم من كل جانب، كمنا قال تعالى: ﴿ لَمُمْ مِن جَهَمَ مِهَادٌ وَمِن مَوْقِهِمُ النّارِ وَمِن مَنْ مُؤهِمٍ مُ النّارِ وَمِن مَنْ مُؤهِمٍ مُ النّار وَمِن مَنْ مُؤهِمٍ مُ النّار وَمِن مَنْ مُؤهمٍ مُ النّار وَمِن مَنْ النّار وَمِن مَنْ مُؤهمٍ مُ النّار وَلا عَن الرام مَنْ الرام وقال: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهمُ النّار وَلا عَن النّار وَلا عَن وَبُوهِم مُ النّار وَلا عَن النّار وَلا عن الإيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُوا ﴾ يعني إن يطلبوا الغوث مما هم فيه من الكرب يغاثوا؛ يؤتوا بغوث هو ماء كالمهل. والمهل في اللغة: يطلق على ما أذيب من جواهر الأرض، كذائب الحديد والنحاس، والرصاص ونحو ذلك.

ويطلق أيضاً على دردي الزيت وهو عكره، والمراد بالمهل في الآية ما أذيب من جواهر الأرض. وقيل: السم. جواهر الأرض. وقيل: السم.

فإن قيل: أي إغاثة في ماء كالمهل مع أنه من أشد العذاب، وكيف قال الله تعالى: ﴿يُغَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهُل﴾؟

فالجواب: أن-هذا من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن. ونظيره من كلام العرب قول بشر بن أبي حازم:

غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم فمعنى قوله: «أعتبوا بالصيلم»: أي أرضوا بالسيف. يعني: ليس لهم منا إرضاء إلا بالسيف. وقول عمرو بن معديكرب:

وحيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع

يعني: لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع. وإذا كانوا لا يغاثون إلا بماء كالمهل، علم من ذلك أنهم لا إغاثة لهم البتة. والياء في قوله: ﴿يَسْتَغِيثُواْ﴾ والألف في قوله: ﴿يُعَاثُواْ﴾ كلتاهما مبدلة من واو، لأن مادة الاستغاثة من الأجوف الواوي العين، ولكن العين أعلت للساكن الصحيح قبلها، على حد قوله في الخلاصة:

لساكن صح انقل التحريك من ذي ليين آت عين فعل كابن

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿يَشَوِى ٱلْوَجُوءُ﴾ أي يحرقها حتى تسقط فروة الوجه، أعاذنا الله والمسلمين منه! وعن النبي على في تفسير هذه الآية الكريمة أنه قال: ﴿كَالْمُهُلِ يَشُوِى ٱلْوُجُوءُ﴾، هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه. قال ابن حجر كَالله في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف): أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، واستغربه وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين بن سعد، وتعقب قوله بأن أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج، وبأن ابن حبان والحاكم أخرجاه من طريق وهب عن عمرو بن الحارث.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ بِشْرَى الشَّرَابُ المخصوص بالذم فيه محذوف، تقديره: بئس الشراب ذلك الماء الذي يغاثون به. والضمير الفاعل في قوله: «ساءت» عائد إلى النار. والمرتفق: مكان الارتفاق. وأصله أن يتكئ الإنسان معتمداً على مرفقه. وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في المعنى. قيل: مرتفقاً ؛ أي منزلاً، وهو مروي عن ابن عباس. وقيل: مقراً، وهو مروي عن عطاء. وقيل: مجلساً، وهو مروي عن العتبي. وقال مجاهد: مرتفقاً أي مجتمعاً، فهو عنده مكان الارتفاق بمعنى مرافقة بعضهم لبعض في النار.

وحاصل معنى الأقوال أن النار بئس المستقر هي، وبئس المقام هي. ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ اللهِ الفرقان]، وكون أصل الارتفاق هو الاتكاء على المرفق، معروف في كلام العرب، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي:

نام الخلي وبت الليل مرتفقاً كأن عيني فيها الصاب مذبوح ويروى «وبت الليل مشتجراً» وعليه فلا شاهد في البيت. ومنه قول أعشى باهلة: قد بت مرتفقاً للنجم أرقبه حيران ذا حذر ليو ينفع الحذر وقول الراجز:

قالت له وارتفقت ألا فتى يسوق بالقوم غزالات الضحا وهذا الذي ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من صفات هذا الشراب

الذي يسقى به أهل النار، جاء نحوه في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ﴾ [يونس: ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءٌ حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿نَتُوَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿ ﴾ [الغاشية]، وقوله تعالى: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانٍ ﴿ ﴾ [الرحمن] والحميم الآنى الماء المتناهى في الحرارة.

وقوله تعالى: ﴿وَرُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُمُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ . . . الآية [إسراهيم: ١٦ ـ ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوّبًا مِنْ جَيمٍ ﴿ ﴾ [الواقعة]؛ [الصافات]، وقوله تعالى: ﴿ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ لَقَيمٍ ﴿ فَشَرْبُونَ شُرِّبَ لَقِيمٍ ﴾ [الواقعة]؛ وقوله تعالى: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا ﴾ إِلّا حَيمًا وَعَسَاقًا ﴾ . . . الآية [النبأ]؛ وقوله تعالى: ﴿ هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ حَيمٌ وَعَسَّاقً ﴾ وعَاخَرُ مِن شَكَلِهِ الزَّوْجُ ﴾ [ص] إلى غير فلك من الآيات. وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة «يونس».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞﴾.

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن من عمل صالحاً وأحسن في عمله أنه \_ جل وعلا \_ لا يضيع أجره، أي جزاء عمله، بل يجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى.

وبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة جداً، كقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴿ آلَ عمران: ١٩٥]؛ وقوله تعالى: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ عمران] وقوله: ﴿هَلْ جَزْآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ ﴾ [الرحمن] والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً.

وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان عند العلماء:

الأول: أن يقال: أين خبر «إن» في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ فإذا قيل: خبرها جملة ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ الآية توجه السؤال.

الثاني: وهو أن يقال: أين رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ الذي هو اسم «إن»؟.

اعلم أن خبر "إن" في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ قيل: هو جملة ﴿أُولَئِكَ لَمُمْ جَنَتُ عَدْنِ ﴾ وعليه فقوله: ﴿إِنَّ النَّذِينَ عَالَمُ جملة اعتراضية. وعلى هذا فالرابط موجود ولا إشكال فيه. وقيل: "إن" الثانية واسمها وخبرها، كل ذلك خبر "إن" الأولى. ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن "إن" بر"إن" وخبرها واسمها قوله تعالى في سورة "السحج»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عَامُوا وَالصَّابِينِ وَالصَّابِينِ وَالصَّابِينِ وَالصَّابِينِ وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّاعِينَ وَالسَّاعِر: اللّهَ وَالحج: ١٧]، وقول الشاعر:

إن الخليفة إن الله ألبسه سربال ملك به ترجى الخواتيم

على أظهر الوجهين في خبر «إن» الأولى في البيت. وعلى هذا فالجواب عن السؤال الثاني من وجهين:

الأول: أن الضمير الرابط محذوف، تقديره: لا نضيع أجر من أحسن منهم عملاً، كقولهم: السمن منوان بدرهم، أي: منوان منه بدرهم، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّرَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾... الآية [البقرة: ٢٣٤]. أي: يتربصن بعدهم.

الوجه الثاني: أن ﴿مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإذا كان الذين آمنوا، ومن أحسن عملاً ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا هو مذهب الأخفش، وهو الصواب؛ لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى.

قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْيِمُ ٱلْأَنْهَٰزُ يُحَلِّنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِلَ مِن ذَهَبٍ وَيُلْبَسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِن شُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ فِيمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾.

وقد بيّن في سورة «السجدة» أن ما أخفاه الله لهم من قرة أعين لا يعلمه إلا هو \_ جل وعلا \_ وذلك في قوله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفَشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ﴾ [السجدة: ١٧].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ جَنَّتِ عَلْنَ ﴾ أي إقامة لا رحيل بعدها ولا تحول كما قال تعالى: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنَهَا حِولًا ﴾ أصله من عدن بالمكان: إذا أقام به. وقد تقدم في سورة «النحل» معنى السندس والإستبرق بما أغنى عن إعادته هنا، والأساور: جمع سوار. وقال بعضهم: جمع أسورة. والثواب: الجزاء مطلقاً على التحقيق؛ ومنه قول الشاعر:

لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب

وقول من قال: إن الثواب في اللغة يختص بجزاء الخير بالخير غير صواب، بل يطلق الثواب أيضاً على جزاء الشر بالشر ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ فِي الله الله ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ مَنْ نَوْكَ مَنُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [المطففين]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلَ أُنْبِثَكُمُ مِثْتَرٍ مِّن ذَلِكَ مَنُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ . . الآية [المائدة: ٦٠].

وقوله: ﴿وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقَا﴾ الضمير في قوله: «حسنت» راجع إلى ﴿جَنَّتِ عَلَيْ﴾ [التوبة: ٧٧]. والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. وقوله هنا في الجنة: ﴿وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا﴾ يبيّن معناه قوله تعالى: ﴿أُولَكِهِكَ يُجُزَوْكَ ٱلْفُرْوَكَةَ بِمَا صَكَبُوا وَيُلقَوْكَ فِيهَا يَحِيَّةَ وَسَلَمًا ﴿ وَسُلَمًا ﴿ وَسُلَمًا اللهِ الفرقان].

قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتُمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَطُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿ وَمَلَ الْمُن السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُودتُ إِلَى رَقِ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ فَ لَا يَعْد مِل وعلا في هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر الظالم لنفسه، الذي ضربه مثلاً مع الرجل المؤمن في هذه الآيات لرؤساء الكفار، الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين الفقراء كما تقدم أنه دخل جنته في حال كونه ظالماً لنفسه وقال: إنه ما يظن أن تهلك جنته ولا تفنى، لما رأى من حسنها ونضارتها، وقال: إنه لا يظن الساعة قائمة، وإنه إن قدر أنه يبعث ويرد إلى ربه ليجدن عنده خيراً من الجنة التي أعطاه في الدنيا.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من جهل الكفار واغترارهم بمتاع الحياة الدنيا، وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضاً بالمال والولد، كما أنعم عليهم في الدنيا، جاء مبيناً في آيات أُخر، كقوله في «فصلت»: ﴿وَلَيْنَ أَدَقْنَهُ رَحْمَةُ مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمةً وَلَيْن رُجِعتُ إِلَى رَقِيّ إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسْنَى فَرَاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَة قَايِمةً وَلَيْن رُجِعتُ إِلَى رَقِيّ إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسْنَى السَاعة وَلَيْن رُجِعتُ الله وَوَلَدًا وَمَا نَعْنُ بِمُعلَيِينَ وَلِدًا الله وَوَلَد الله وَمَا الله وَقَلْهُ الله وَقَلْهُ الله وَقَلْهُ الله وَقَلْهُ الله وَقُلْهُ الله وَقُولُهُ فَي هذه السورة: ﴿ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُو يُجَاوِرُهُۥ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُ نَفَرًا ﴾ .

وبيّن \_ جل وعلا \_ كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون نعمة الله في الآخرة كما أنعم عليهم بها في الدنيا في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ أَيْعَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَالِ وَبَدِينٌ ﴿ شَائِعُ لَمُمْ فِي الدنيا في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ اَلْمَوْمَنُونَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ فَي الْمُؤْمُ وَلَا يَعْسَبَنَ اللهُ مِن مَالِ وَبَدِينٌ ﴿ الله وَمنون]، وقوله: ﴿ وَلا يَعْسَبَنَ اللَّذِينَ كَيْدِى مَنِينُ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ اللَّذِينَ كَيْدِى مَنِينُ ﴿ وَلَا عَلَيْهُمُ عَدَابٌ مُهِينُ ﴿ وَلا يَعْسَبَنَ اللَّذِينَ كَفُرُوا أَنَمَا نُمُ لِللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا كَسَبُ ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ وَمَا كَسَبُ ﴾ [المسد] إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى: ﴿ مَا أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ ﴾ [المسد] إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿مُنقَلَبًا﴾ أي مرجعاً وعاقبة، وانتصابه على التمييز، وقوله: ﴿لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا﴾ قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير «منهما» بصيغة تثنية الضمير، وقرأه الباقون «منها» بصيغة إفراد هاء الغائبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله: ﴿جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ﴾، وعلى قراءة الإفراد راجع إلى الجنة في قوله: ﴿وَوَخَلَ جَنَّنَيْنِ﴾، وعلى قراءة الإفراد راجع إلى الجنة في قوله: ﴿وَوَخَلَ جَنَّنَمُهُ.

فإن قيل: ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ فالجواب: أنه قال ما ذكره الله عنه

حين دخل إحداهما، إذ لا يمكن دخوله فيهما معاً في وقت واحد. وما أجاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر السقوط، كما نبّه عليه أبو حيان في البحر.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُظُفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا ۞ لَيَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكَ بِرَتِيَّ أَحَدًا ۞﴾. بيّن ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن ذلك الرجل المؤمن المضروب مثلاً للمؤمنين، الذين تكبر عليهم أولو المال والجاه من الكفار، قال لصاحبه الآخر الكافر المضروب مثلاً لذوي المال والجاه من الكفار، منكراً عليه كفره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، ثم من نطفة، ثم سواك رجلاً؛ لأن خلقه إياه من تراب، ثم من نطفة، ثم تسويته إياه رجلاً، كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود، وجعله بشراً سوياً، ويجعله يستبعد منه كل البعد الكفر بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بيّنه في مواضع أُحر كقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُوَتَا فَأَحْيَكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ البقرة]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعَدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِيسَا، وقولَه تعالى: ﴿قَالَ أَفَرَءَيْثُمِ مَا كَثُنُّمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَأَؤُكُمُ ٱلْأَفَدَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لَيْ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ١ وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١ وَالَّذِي يُعِيثَنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١ الشعراء]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ [الزخرف] إلى غير ذلك من الآيات، وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على أن ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره، أن يكون هو الذي يخلق المخلوقات، ويظهرها من العدم إلى الوجود بما أغنى عن إعادته هنا.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ إِلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ﴾ معنى خلقه إياه من تراب؛ أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ﴾ . . . الآية [آل عمران: ٥٥]، ونظير الآية التي نحن بصددها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُم فِ رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنَاكُم مِن تُرَابٍ ﴾ [الحج: ٥].

وقوله: ﴿ أُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ أي بعد أن خلق آدم من التراب، وخلق حواء من ضلعه، وجعلها زوجاً له، كانت طريق إيجاد الإنسان بالتناسل. فبعد طور التراب طور النطفة، ثم طور العلقة إلى آخر أطواره المذكورة في قوله: ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ ﴾ [نوح]، وقوله تعالى: ﴿ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلَقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَاثٍ ﴾ [الزمر: ٦] وقد أوضحها تعالى إيضاحاً تاماً في قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ أَمُّ مَعْلَنه نُطْفَةً فِ فَطُلَقًا الله وَمَالَةُ أَخْسَنُ الْمُعْفَة مَصْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلمُضْفَة عَلْمَا فَرَ الله وَمنونا.

ومما يبين خلق الإنسان من تراب، ثم من نطفة. قوله تعالى في «السجدة»: ﴿ ذَلِكَ

عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي ٱحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُمْ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِن مَّآءٍ مَهِينٍ ۞ ثُمَّ سَوَّدِهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ وَحَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَقْدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞﴾ [السجدة].

وقوله في هذه الآية: ﴿ مُمَّ سَوَلَكَ رَجُلاً ﴾ كقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ خَصِيمٌ مَّبِينٌ ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مَّبِينٌ ﴾ [النحل]، وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [يس] أي بعد أن كان نطفة صار إنساناً خصيماً شديد الخصومة في توحيد ربه.

وقوله: ﴿ سَوَّكَ ﴾ أي خلقك مستوى الأجزاء، معتدل القامة والخلق، صحيح الأعضاء في أكمل صورة، وأحسن تقويم؛ كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آخْسَنَ مُورَكُمٌ ﴾ [النين]، وقوله: ﴿ وَصَوَّرَكُمُ مَا أَحْسَنَ مُورَكُمٌ ﴾ [غافر: ٢٤]، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَبَّكَ بَرَكِكَ ٱلْكَرِيمِ ۚ لَهُ اللَّبِيمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَكَ فَعَدَلكَ فَعَدَلكَ فَي فِي أَي صُورَةٍ مَا شَلَةً رَكَّبكَ فَهُ الله النفطار]، وقوله: ﴿ رَجُلا ﴾ أي ذكراً بالغاً مبلغ الرجال، وربما قالت العرب للمرأة: رجلة، ومنه قول الشاعر:

كل جار ظل مغتبطاً غير جيران بني جبله مزقوا ثياب فتاتهم لم يراعوا حرمة الرجله

وانتصاب ﴿رَجُلاً﴾ على الحال. وقيل: مفعول ثان لسوى على تضمينه معنى جعلك أو صيّرك رجلاً. وقيل: هو تمييز. وليس بظاهر عندي، والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بهمزة الإنكار في قوله: ﴿أَكَفَرَتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ﴾ مضمن معنى الاستبعاد؛ لأنه يستبعد جداً كفر المخلوق بخالقه، الذي أبرزه من العدم إلى الوجود، ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن الله خلقه من تراب، ثم من نطفة، ثم سواه رجلاً كقوله: ﴿يَتَالَيُهَا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَبٍّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَكُم مِن تُرابٍ ﴾ الآية [الحج: ٥]. ونظير الآية في الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاعر:

ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها لأن من عاين غمرات الموت يستبعد منه اقتحامها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ لَكِنَا هُوَ اللّهُ رَبّي وَلا أَشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ﴿ اللّهِ بَيْنَ فَيه أَنَ هَذَا الرجل المؤمن قال لصاحبه الكافر: أنت كافر! لكن أنا لست بكافر! بل مخلص عبادتي لربي الذي خلقني؛ أي لأنه هو الذي يستحق مني أن أعبده؛ لأن الممخلوق محتاج مثلي إلى خالق يخلقه، تلزمه عبادة خالقه كما تلزمني. ونظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن المذكور في ﴿ يس ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا لِي لا آعَبُكُ اللّهِ وَلَيْ فَكُو بَعْدِينِ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾. وما قدمنا عن إبراهيم في قوله: ﴿ وَإِنّهِ مَدُو لِي اللّهِ وَالشّعراء]، قوله: ﴿ وَإِنّهِ مَرْفِ مَرْفِ اللّهِ وَلَا يَعْبُدُونَ ﴾ إلا رَبّ الْعَلَمِينَ ﴾ إلا اللّه والشعراء]، وقوله: ﴿ إِنّهِ مَرَاتُ مِمّا تَعْبُدُونَ ﴾ إلا رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلِلّهِ فَهُو يَهْدِينِ ﴾ . . . الآية [الزخرف: ٢٦ ـ ٢٧].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَكَفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ﴿ بعد قوله: ﴿ وَمَا أَظُنُ السَاعَةَ قَآمِمَةً ﴾ يدل على أن الشك في البعث كفر بالله تعالى. وقد صرح بذلك في أول سورة «الرعد» في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ إَوْذَا كُنَا تُرَبًا أَوْنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيلًا الْوَلَيْكَ النَّرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيَا أَعْنَافِهِمْ وَأُولَتِكَ أَصَحَبُ النَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فِي ﴾ [الرعد].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿لَكِنَا ﴾ أصله «لكن أنا» فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن أنا» بعد حذف الهمزة. وقال بعضهم: نقلت حركة الهمزة الهمزة بنقل حركتها، ثم أدغمت النون في النون و ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر:

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكنا إياك لم أقل

أي: لكن أنا إياك لم أقل. وقال بعضهم: لا يتعين في البيت ما ذكر؛ لجواز أن يكون المقصود لكنني، فحذف اسم «لكن» كقول الآخر:

فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي ولكن زنجي عظيم المشافر أي: لكنك زنجي، في رواية من روى زنجي بالرفع. وأنشد الكسائي لنحو هذا الحذف من «لكن أنا» قول الآخر:

لهنك من عبسية لو سمية على هنوات كاذب من يقولها قال: أراد بقوله: «لهنك» لله إنك؛ فحذف إحدى اللامين من «لله» وحذف الهمزة من «إنك». نقله القرطبي عن أبي عبيد.

وقوله تعالى: ﴿ لَكِنَا هُو اللّهُ رَبِي ﴾ قرأه جماهير القراء في الوصل «لكن» بغير ألف بعد النون المشددة. وقرأه ابن عامر من السبعة «لكنا» بالألف في الوصل، ويروى ذلك عن عاصم، ورواه المسيلي عن نافع، ورويس عن يعقوب. واتفق الجميع على إثبات الألف في الوقف. ومد نون «أنا» لغة تميم إن كان بعدها همزة. وقال أبو حيان في البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقاً في الوصل لغة بني تميم، وغيرها يثبتونها على الاضطرار، قال: فجاءت قراءة «لكنا» بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. ومن شواهد مد «أنا» قبل غير الهمزة قول الشاعر:

أنا سيف العشيرة فاعرفوني حميداً قد تذريت السناما وقول الأعشى:

فكيف أنا وانتحال القوافي بعد المشيب كفى ذاك عارا وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ جملة حالية، والمحاورة: المراجعة في الكلام؛ ومنه قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَكِدلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَشْمَعُ تَحَاوُرُكُماً ﴾ [المجادلة: ١]، وقول عنترة في معلقته: لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الجواب مكلمي

وكلام المفسرين في الرجلين المذكورين هنا في قصتهما كبيان أسمائهما، ومن أي الناس هما، أعرضنا عنه لما ذكرنا سابقاً من عدم الفائدة فيه، وعدم الدليل المقنع عليه. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَمُ طَلَبًا ١٠٠٠ .

معنى قوله: «غورا» أي غائراً؛ فهو من الوصف بالمصدر، كما قال في الخلاصة: ونعتوا بمصدر كثيرا

والغائر: ضد النابع. وقوله: ﴿فَلَن تَسْتَطِيعَ لَمُ طَلَبُا﴾؛ لأن الله إذا أعدم ماءها بعد وجوده، لا تجد من يقدر على أن يأتيك به غيره جل وعلا. وأشار إلى نحو هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِنْ أَصْبَعَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِ مّعِينِ ﴿ الملك] ولا شك أن الجواب الصحيح: لا يقدر على أن يأتينا به إلا الله وحده؛ كما قال هنا: ﴿فَلَن تَسْتَطِيعَ لَمُ طَلَبُا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُن لَمُ فِئَةٌ يَصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنفِرًا ﴿ هُنَاكِ الْوَلِيَةُ لِلّهِ الْحَريمة قراءات سبعية الْحَوْلَا لعلماء التفسير، بعضها يشهد له قرآن، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلماء، يشهد لكل واحد منها قرآن؛ فنذكر الجميع وأدلته في القرآن، فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية: ﴿وَلَمْ تَكُن لَمُ الجميع وأدلته في القرآن، فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية: ﴿وَلَمْ تَكُن لَمُ ولم يكن له فئة اللياء المثناة التحتية. وقوله: ﴿الْوَلَيْهُ لِلهِ الْحَيْقُ وَأَهُ السبعة ما عدا حمزة والكسائي: ﴿وَوَله: ﴿الْوَلَيْهُ لِلّهِ الْحَقِيّ وَرَاهُ السبعة ما عدا حمزة والكسائي بالناء المثناة التحتية. وقوله: ﴿الْوَلَيْهُ لِلّهِ الْحَقِيّ وَرَاهُ السبعة ما عدا ﴿اللّه عمرو والكسائي بالخفض نعتا «لله». وقرأه أبو عمرو ﴿النّسائي بالرفع نعتا للولاية. فعلى قراءة من قرأ ﴿الْوَلَيْهُ لِلّهِ بفتح الواو، فإن معناها: والكسائي بالرفع نعتا للولاية. فعلى قراءة من قرأ ﴿الْوَلَيْهُ لِلّهِ بفتح الواو، فإن معناها: الموالاة والصلة، وعلى هذه القراءة ففي معنى الآية وجهان:

الأول: أن معنى ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلّهِ ﴾ أي في ذلك المقام، وتلك الحال تكون الولاية من كل أحد لله؛ لأن الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى فالآية من كل أحد لله؛ لأن الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى فالآية كَنَا بِلهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فَي اللهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فَي اللهِ وَحَدَمُ الفَرَقُ قَالَ مَامَنتُ أَنَّمُ لاَ إِللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَتَدَا اللهُ وَتَدَا عَصَيْتَ قَبّلُ وَكُنتَ مِنَ المُفْسِدِينَ فَي اللهُ وَتَدَا عَصَيْتَ قَبّلُ وَكُنتَ مِن المُفْسِدِينَ اللهِ اللهِ الله عن الآيات.

الوجه الثاني: أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحده، فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمة، كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾. . . الآية [البقرة:

الكافرين ولاية الملك والقهر، كما في قوله: ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلِنَهُمُ الْحَقِّ وَصَلَ عَهُم مَا كَانُوا يَقْرَونَ ﴾ [يونس: ٣٠]. وعلى قراءة حمزة والكسائي فالولاية بالكسر بمعنى الملك كانُوا يَقْرَونَ ﴾ [يونس: ٣٠]. وعلى قراءة حمزة والكسائي فالولاية بالكسر بمعنى الملك والسلطان، والآية على هذه القراءة كقوله: ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومُ لِللّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴾ [غافر: ١٦] وقوله: ﴿ اللّهُ اللّهُ يَوْمَهِذِ اللّهَ الْرَحْمَنِ ﴾ . . الآية [الفرقان: ٢٦]، وقوله: ﴿ اللّهُ اللّهُ يَوْمَهِذِ اللّهُ يَوْمَهِذِ اللّهُ اللّهُ مَوْلَئُهُمُ الْحَقِّ ﴾ . . الآية [يونس: ٣٠]. وقوله: ﴿ وَرُدُّوا اللّهُ مَوْلَئُهُمُ الْحَقِّ ﴾ . . الآية [يونس: ٣٠]. وقوله: ﴿ فَذَلِكُمُ اللّهُ هُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُو اللّهُ عَير ذلك من الآيات، وعلى قراءة «الحق» بالرفع نعتاً للولاية، على أن اللهُ الله الله الله عير ذلك من الآيات، وعلى قراءة «الحق» بالرفع نعتاً للولاية، على أن الولاية بمعنى الملك، فهو كقوله: ﴿ اللّهُ اللّهُ يُومَهِذٍ اللّهُ الللّهُ

وما ذكره \_ جل وعلا \_ عن هذا الكافر من أنه لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله \_ ذكر نحوه عن غيره من الكفار، كقوله في قارون: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ عَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَالقصص]، وقوله: ﴿ فَا لَمُ مِن فَتَةٍ وَلَا نَاصِر ﴾ [القصص]، وقوله: ﴿ فَا لَمُ مِن فَتَةٍ وَلَا نَاصِر ﴾ [طارق]، والآيات بمثل هذا كثيرة جداً.

وقوله: ﴿ هُنَالِكَ ﴾ قال بعض العلماء: هو متعلق بما بعده، والوقف تام على قوله: ﴿ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ﴾ . وقال بعضهم: هو متعلق بما قبله، فعلى القول الأول فالظرف الذي هو ﴿ هُنَالِكَ ﴾ عامله ما بعده، أي الولاية كائنة لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل في الظرف اسم الفاعل الذي هو ﴿ مُنفَصِرًا ﴾ أي لم يكن انتصاره واقعاً هنالك. وقوله: ﴿ هُو خَيرٌ ثُوابًا ﴾ أي جزاء كما تقدم. وقوله: ﴿ عقباً » أي عاقبة ومآلا. وقرأه السبعة ما عدا عاصماً وحمزة ﴿ عقباً » بضم العين وسكون القاف والمعنى واحد. وقوله: ﴿ وَوله: ﴿ عُقبًا ﴾ كلاهما منصوب على التمييز بعد صيغة التفضيل التي هي ﴿ خير » كما قال في الخلاصة:

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلاً كأنت أعلى منزلا ولفظة: خير وشر كلتاهما تأتي صيغة تفضيل حذفت منها الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال، قال ابن مالك في الكافية:

وغالباً أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر تنبيه: قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فِئَةٌ ﴾ محذوف منه حرف بلا خلاف، إلا أن العلماء اختلفوا في الحرف المحذوف؛ هل هو ياء أو واو، وهل هو العين أو اللام؟ قال بعضهم: المحذوف العين، وأصله ياء. وأصل المادة ف ي أ، من فاء يفيء: إذا رجع؛ لأن فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره، وعلى هذا فالتاء عوض عن العين المحذوفة، ووزنه بالميزان الصرفي «فلة». وقال بعضهم: المحذوف اللام. وأصله

واو؛ من فأوت رأسه: إذا شققته نصفين، وعليه فالفئة الفرقة من الناس، وعلى هذا فوزنه بالميزان الصرفي «فعة» والتاء عوض عن اللام. وكلا القولين نصره بعض أهل العلم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأُ وَالْبَقِيَنَ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ ﴾.

وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد، وهو الأعمال التي ترضي الله، سواء قلنا: إنها الصلوات الخمس، كما هو مروي عن جماعة من السلف؛ منهم ابن عباس، وسعيد بن جبير، وأبو ميسرة، وعمرو بن شرحبيل. أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا القول جمهور العلماء، وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، والنعمان بن بشير، وعائشة عليه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: التحقيق أن ﴿ وَٱلْبَقِينَ لَ الْصَلِحَتُ ﴾ لفظ عام، يشمل الصلوات الخمس، والكلمات الخمس المذكورة، وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها غير زائلة، ولا فانية كزينة الحياة الدنيا؛ لأنها أيضاً صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى، وقوله: ﴿ خَيْرٌ ثُوابًا ﴾ تقدم معناه. وقوله: ﴿ وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ أي الذي يؤمل من عواقب الباقيات الصالحات، خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنيا.

وأصل الأمل: طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل، ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى في «مريم»: ﴿وَيَزِيدُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْبَقِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ﴿ إِلَى الله يوم القيامة. وقال بعض العلماء: ﴿مَرَدًا ﴾ مصدر ميمي، أي وخير رداً للثواب على فاعلها، فليست كأعمال الكفار التي لا ترد ثواباً على صاحبها.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ۞ .

قوله: ﴿وَيَوْمَ﴾ منصوب باذكر مقدراً. أو بفعل القول المحذوف قبل قوله: ﴿وَلَقَدُ عِثْتُمُونَا فُرُدَىٰ﴾ [الأنعام: ٩٤] أي قلنا لهم يوم نسير الجبال: لقد جئتمونا فرادى. وقول من زعم أن العامل فيه «خير» يعني والباقيات الصالحات خير يوم نسير الجبال، بعيد جداً كما ترى.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أن يوم القيامة يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي، فتسير جباله، وتبقى أرضه بارزة لا حجر فيها ولا شجر، ولا بناء ولا وادي ولا علم؛ ذكره في مواضع أُخر كثيرة، فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض والجبال من أماكنهما، ويدكهما دكة واحدة، وذلك في قوله: ﴿فَإِنَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَةٌ وَعِدَةٌ ﴿ فَيَعَتِ الْوَاقِعَةُ اللهِ الحاقة].

وما ذكره من تسيير الجبال في هذه الآية الكريمة، ذكره أيضاً في مواضع أُخر كقوله: ﴿يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآةُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ [الطور]، وقوله: ﴿وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞﴾ [النبأ]، وقوله: ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ۞﴾ [التكوير]، وقوله: ﴿وَتَرَى ٱلْجِبَالُ نَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِمَ تَمُرُ مَرَ ٱلسَّحَابِ﴾... الآية [النمل: ٨٨].

ثم ذكر في مواضع أخر: أنه \_ جل وعلا \_ يفتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية وتلين، فتكون في عدم صلابتها ولينها كالعهن المنفوش، وكالرمل المتهايل، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهُلِ ۞ وَتَكُونُ اللِّبَالُ كَالْمِهْنِ ۞ [المعارج]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرُشِ الْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ [القارعة] والعهن: الصوف. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُثُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كِيبًا مُنتَا صَى المنفوشِ ۞ [المزمل]، وقوله تعالى: ﴿وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسَّا ۞ [الواقعة] أي فتتت حتى صارت كالبسيسة، وهي دقيق ملتوت بسمن، على أشهر التفسيرات.

ثم ذكر \_ جل وعلا \_ أنه يجعلها هباء وسراباً قال: ﴿وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتَ هَبَآهُ مُّنْبَنَا ۞﴾ [الواقعة: ٥ \_ ٦]، وقال: ﴿وَسُيۡرِتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞﴾ [النبأ: ٢٠].

وبين في موضع آخر أن السراب عبارة عن لا شيء، وهو قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ الْعَلَمُ مُ كَذَّرُهُمْ مُكَنَّكُ النور: ٣٩].

وقوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ﴾ قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو «تُسيَّرُ الجبال»

بالتاء المثناة الفوقية وفتح الياء المشددة من قوله: «تسير» مبنياً للمفعول. ﴿وَالِّجِبَالُ﴾ بالرفع نائب فاعل (تُسيّر) والفاعل المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقي السبعة ﴿شُيِّرُ﴾ بالنون وكسر الياء المشددة مبيناً للفاعل، و«الجبال» منصوب مفعول به، والنون في قوله: ﴿شُيِرُ﴾ للتعظيم.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ ﴾ أي جمعناهم للحساب والجزاء، وهذا الجمع المعبر عنه بالحشر هنا جاء مذكوراً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلأَوَّلِينَ وَأَلَّا حِرِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّوَلِينَ هُوَّ لَيَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْم مَعْلُوم ﴿ إِلَى الواقعة]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمُعُكُم لِيَوْمِ الْمَعَيْعَ ذَلِكَ يَوْمُ لَمُ لَيَّا النساء: ٧٥]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُم لِيَوْمِ الْمَعَيْعَ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَالُونَ ﴾ [التغابن: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَلِكَ يَوْمُ اللَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٌ ﴾ [هود: ﴿ وَوَله : ﴿ وَوَله : ﴿ وَوَله : ﴿ وَوَلَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الآيات.

وبين في موضع آخر أن هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَايِّرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا أُمُمُّ أَمَا مُؤَمِّنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُم يُحْشَرُونَ ﷺ [الأنعام].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾، أي لم نترك. والمغادرة: الترك؛ ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء والأمانة. وسمي الغدير من الماء غديراً؛ لأن السيل ذهب وتركه. ومن المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته:

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم وقوله أيضاً:

غادرت مستعفراً أوصاله والقوم بين مجرح ومجدل وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أنه حشرهم ولم يترك منهم أحداً جاء مبيناً في

مواضع أخر كقوله: ﴿وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَيِعًا﴾... الآية [الأنعام: ٢٢]، ونحوها من الآيات؛ لأن حشرهم جميعاً هو معنى أنه لم يغادر منهم أحداً.

قوله تعالى: ﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفّاً». ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن المخلائق يوم القيامة يعرضون على ربهم صفاً، أي في حال كونهم مصطفين. قال بعض العلماء: صفاً بعد صف. وقال بعضهم: صفاً واحداً. وقال بعض العلماء: «صفاً» أي جميعاً، كقوله: ﴿ثُمّ اَتَّمُواْ صَفّاً﴾ [طه: ٢٦] على القول فيه بذلك. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي شي قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي، أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أحضروا حجتكم ويسروا جواباً فإنكم مسؤولون محاسبون. يا ملائكتي، أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب». قلت: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية. ولم يذكره كثير من المفسرين، وقد كتبناه في كتاب التذكرة ومنه نقلناه. والحمد لله، انتهى كلام القرطبي.

والحديث المذكور يدل على أن «صفاً» في هذه الآية يراد به صفوفاً كقوله في الملائكة: ﴿وَجَآةُ رَبُّكُ وَٱلْمَكُ صَفَّا صَفًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قوله في الملائكة: ﴿وَجَآةُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًا لَا يَنَكُلُمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللهِ اللهُ الرَّحَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فإذا علمت أن الله - جل وعلا - ذكر في هذه الآية الكريمة حالاً من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة، فاعلم أنه بين في مواضع أخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه كقوله: ﴿ يَوْمَهِ نِهُ مُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُر خَافِيةٌ ﴿ الحَاقة]. وبين في مواضع أخر ما يلاقيه الكفار، وما يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم كقوله: ﴿ وَمَن أَظَامُ مِتَن أَقَارَىٰ عَلَى اللّهِ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿صَفًّا﴾ أصله مصدر، والمصدر المنكر قد يكون حالاً على حد قوله في الخلاصة:

ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً﴾. هذا الكلام مقول قول محذوف، وحذف القول مطرد في اللغة العربية، كثير جداً في القرآن العظيم، والمعنى: يقال لهم يوم القيامة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي حفاة عراة غرلاً، أي غير مختونين، كل واحد منكم فرد لا مال معه ولا ولد، ولا خدم ولا حشم.

وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿وَلَقَدَّ جِنْتُمُونَا فُرْدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَدَّ جِنْتُمُونَا فُرْدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَوَكُمْ مَاكُمْ شُعَلَةُكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكُواً لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنَكُمْ مَا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام]، وقوله: ﴿لَقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَنَا ﴿ وَقُولُهِ : ﴿ لَقَدَ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَنَا إِلَى اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَا اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَرَدًا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّوْلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿كُمَا خَلَقْنَارُ ﴾ (ما) مصدرية، والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف. وإيضاح تقريره: ولقد جئتمونا كما خلقناكم، أي مجيئاً مثل مجيء خلقكم، أي حفاة عراة غرلاً كما جاء في الحديث، وخالين من المال والولد، وهذا الإعراب هو مقتضى كلام أبي حيان في البحر. ويظهر لي أنه يجوز إعرابه أيضاً حالاً، أي جئتمونا في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولى؛ لأن التشبيه يؤول بمعنى الوصف، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مداً بكذا يداً بيد وكر زيد أسداً أي كأسد

فقوله: "وكر زيد أسداً أي كأسد" مثال لمبدي التأول؛ لأنه في تأويل كر في حال كونه مشابهاً للأسد كما ذكرنا. واعلم أن حذف القول وإثبات مقوله مطرد في اللغة العربية، وكثير في القرآن العظيم كما ذكرناه آنفاً. لكن عكسه وهو إثبات القول وحذف مقوله قليل جداً، ومنه قول الشاعر:

لنحن الألى قلتم فأنى ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا

لأن المراد لنحن الألى قلتم نقاتلهم، فحذف جملة نقاتلهم التي هي مقول القول. وقوله: ﴿ لَقَدْ حِثْنُمُونَا ﴾ عبر فيه بالماضي وأراد المستقبل؛ لأن تحقيق وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل. والتعبير بصيغة الماضي عن المستقبل لما ذكرنا كثير جداً في القرآن العظيم، ومنه قوله هنا: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِكَ ﴾ وقوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ وَقُولُه: كُنُونُ اللَّهِ فَي القُرُونُ ﴾ [الزمر: ٧٧] وقوله: ﴿ وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَوّا رَبَّهُم ﴾ [الزمر: ٧٧] ونحو ذلك كثير في القرآن لما ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿ بُلُ زَعْمَتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الكفار زعموا أن الله لن يجعل لهم موعداً، والموعد يشمل زمان الوعد ومكانه. والمعنى أنهم زعموا أن الله لم يجعل وقتاً ولا مكاناً لإنجاز ما وعدهم على ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم للبعث \_ جاء مبيناً في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ زَعَمَ اللَّيْنَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعُثُوا ﴾. . الآية [النعام: ٢٩]، ﴿ وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ [الانعام: ٢٩]، ﴿ وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ [الدخان: ٣٥] ونحو ذلك من الآيات.

وقد بين الله تعالى كذبهم في إنكارهم للبعث في آيات كثيرة؛ كقوله في هذه السورة الكريمة: ﴿ بَلَ لَهُم مَوْعِدُ لَن يَحِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْعِدٌ ﴾، وقوله: ﴿ قُلْ بَكَي وَرَقِي لَلْبَعْثَنَ ثُمُ لَلْبَكُنُ وَمَا عَلِمُمُ ﴿ . . الآية [التخابن: ٧]، وقوله: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ بَكَى وَعَدًا عَلَيْهِ مَ لَا يَبْعَثُ الله مَن يَمُوثُ بَكَى وَعَدًا عَلَيْهِ مَ لَا يَبْعَثُ الله مَن يَمُوثُ بَكَ فَي وَعِد الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى البعث . وقوله العظيم الاستدلال بها على البعث . والمبقرة النحل الله على البعث .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ بَلْ زَعَتُهُ ﴾ إضراب انتقالي من خبر إلى خبر آخر، لا إبطالي كما هو واضح، وأن في قوله: ﴿ أَلَن نَجْعَلَ ﴾. مخففة من الثقيلة، وجملة الفعل الذي بعدها خبرها، والاسم ضمير الشأن المحذوف على حد قوله في الخلاصة: وإن تخفف أن ... البيت.

والفعل المذكور متصرف وليس بدعاء، ففصل بينه وبينها بالنفي؛ على حد قوله في الخلاصة: وإن يكن فعلاً ولم يكن دعا... البيتين.

قوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلْنَنَا مَالِ هَذَا الْكِحَتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَأَ ﴾. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكتاب يوضع يوم القيامة. والمراد بالكتاب: جنس الكتاب؛ فيشمل جميع الصحف التي كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا. وأن المجرمين يشفقون مما فيه؛ أي يخافون منه، وأنهم يقولون: ﴿يَوَيُلْنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ ﴾ أي لا يترك ﴿مَخِيرَةً وَلَا حَكِيرَةً ﴾ من المعاصي التي عملنا ﴿إِلَّا أَحْصَنَهَا ﴾ أي ضبطها وحصرها.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله: ﴿وَكُلُلُ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طُكِرِمُ فِي عُنُقِمِةً وَنُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلقَنهُ مَنشُورًا ﴿ الْوَالِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ تقدم معنى مثله في الكلام على قوله: ﴿وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت﴾ . . . الآية . والمجرمون: جمع المجرم، وهو اسم فاعل الإجرام، والإجرام: ارتكاب الجريمة، وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه عليه النكال. ومعنى كونهم ﴿مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ﴾: أنهم خائفون مما في ذلك الكتاب من

كشف أعمالهم السيئة، وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد، وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي. وقولهم: ﴿يَوَيْلَنّنَا الويلة: الهلكة، وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها خاصة من بين الهلكات، فقالوا: يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضري، فهذا أوان حضورك! وقال أبو حيان في البحر: المراد من بحضرتهم، كأنهم قالوا: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل كقوله: ﴿يَكَأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ اليوسف: ١٨٤]، هلكتنا. وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل كقوله: ﴿يَكَأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ اليوسف: ١٨٤]، ﴿يَوَيَّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرَّقِدِنَا أَلَى الله المتحمل، إنما يراد به تنبيه من رحلها المتحمل، إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادي، انتهى كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: أن أداة النداء في قوله: ﴿يَوَيِّلْنَا وَ الأنبياء: ١٤] ينادى بها محذوف، وأن ما بعدها مفعول فعل محذوف، والتقدير كما ذكره: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. ومعلوم أن حذف المنادى مع إثبات أداة النداء، ودلالة القرينة على المنادى المحذوف مسموع في كلام العرب؛ منه قول عنترة في معلقته:

يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم يعنى: يا قوم انظروا شاة قنص. وقول ذى الرمة:

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر

يعني: يا هذه اسلمي. وقوله تعالى: ﴿ مَالِ هَلَا الْكِتَبِ ﴾ أي: أي شيء ثبت لهذا الكتاب ﴿ لاَ يَعْادِرُ ﴾ أي لا يترك ﴿ صَغِيرَةٌ وَلا كَيْرَةٌ ﴾ أي من المعاصي. وقول من قال: الصغيرة القبلة، والكبيرة الزنى، ونحو ذلك من الأقوال في الآية، إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وللعلماء اختلاف كثير في تعريف الكبيرة معروف في الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من ذلك أن منها صغائر، وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر؛ وذلك في قوله: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنكُم سَيِّاتِكُم ﴾... الآية [النساء: ٣١]. ويروى عن الفضيل بن عياض في هذه الآية أنه قال: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. وجملة ﴿ لاَ يَعْادِرُ ﴾ حال من ﴿ ٱلْكِنْبَ ﴾.

تنبيه: هذه الآية الكريمة يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم، فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب أعمالهم. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً﴾، ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنهم في يوم القيامة يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة عليهم. وأوضح هذا أيضاً في غير هذا الموضع كقوله: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ فَعْمَسُراً وَمَا غَمِلَتُ مِنْ أَيْمَا وَمَا يَعْمَلُ أَوْمَ اللهِ وَهُوله تعالى: عُمْسَراً وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوَوٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ آمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقوله تعالى:

﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ تَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ . . . الآية [بونس: ٣٠]، وقوله: ﴿ يُنَبُّوُا الْإِنسَنُ يَوْمَ فِي بِمَا قَدَّمَ وَلَهُ السَّرَائِدِ ﴾ [الطارق] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾، ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه لا يظلم أحداً، فلا ينقص من حسنات محسن، ولا يزيد من سيئات مسيء، ولا يعاقب على غير ذنب.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أحر كقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكَنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِللْهَاءَا، وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوْدِنَ الْقِسْطَ لِيُومِ الْقِينَمَةِ فَلَا لُظُلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيْتٍ مِن خَرَدًا إِلَيْنَا بِهَا وَكُونِ الْقِينَا عَظِيمًا ﴿ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَكُن مِثْقَالَ حَبَيْتِ مِن خَرَدًا إِلَيْنَا بِهَا وَقُوله: ﴿ وَمَا لَلْكَانُ مِلْكُ لِللّهُ مُن اللّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل: ١١٨] والآيات بمثل ذلك كثيرة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ آسَجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿ . قدمنا في سورة «البقرة» أن قوله تعالى: ﴿ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤] محتمل لأن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمراً معلقاً على وجوده. ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيزاً بعد وجود آدم، وأنه \_ جل وعلا \_ بين في سورة «الحجر» وسورة «ص» أن أصل الأمر بالسجود متقدم على خلق آدم معلق عليه. قال في «الحجر»: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنّ خَلِقً بَشَكُرا قِن صَلْمَعُل قِن حَمَلٍ مَسْنُونِ ﴿ فَا لَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَمُ سَجِدِينَ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَمُ سَجِدِينَ ﴿ وَلا ينافي هذا أنه بعد وجود آدم جدد لهم الأمر بالسجود له تنجيزاً.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فَسَجَدُوٓا﴾ محتمل لأن يكونوا سجدوا كلهم أو بعضهم، ولكنه بين في مواضع أخر أنهم سجدوا كلهم، كقوله: ﴿فَسَجَدُ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ الْمَعَوْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ فَاهر في أَن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في الأصول في «مسلك النص» وفي «مسلك الإيماء والتنبيه» أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل، كقولهم: سرق فقطعت يده، أي لأجل سرقته. وسها فسجد، أي لأجل سهوه، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿وَالْسَارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّالِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالْمَاءِ إِلَى أَنْ إِنْلِيسَ لِيسَ مِنْ المَلائِكَةُ فِي الأَصِلُ بِلْ مِنْ الجَنْ، وَأَنهُ كَانُ

يتعبد معهم، فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم، كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها. والخلاف في إبليس هل هو ملك في الأصل وقد مسخه الله شيطاناً، أو ليس في الأصل بملك، وإنما شمله لفظ الملائكة لدخوله فيهم وتعبده معهم ـ مشهور عند أهل العلم.

وحجة من قال: إن أصله ليس من الملائكة أمران:

أحدهما: عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعالى عنهم: ﴿لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْفَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْنبياء]. وثانيهما: أن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجن، والجن غير الملائكة. قالوا: وهو نص قرآني في محل النزاع. واحتج من قال: إنه ملك في الأصل بما تكرر في الآيات القرآنية من قوله: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمُلَيِّكُةُ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ ﴿ إِلّا إِلْلِيسَ السحجر: ٣٠ ـ ٣١] قالوا: فإخراجه بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم، وقال بعضهم: والظواهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص، ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع. قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ لأن الجن قبيلة من الملائكة، خلقوا من بين الملائكة من نار السموم كما روي عن ابن عباس. والعرب تعرف في لغتها إطلاق الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود:

وسخر من جن الملائك تسعة قياماً لديه يعملون بلا أجر

قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بِيْنَهُ وَبِيْنَ ٱلْجِنَةِ شَبَا﴾ [الصافات: ١٥٨] عند من يقول: بأن المراد بذلك قولهم: الملائكة بنات الله؛ تفريق عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علواً كبيراً! وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه الآية الكريمة: الحسن البصري، ونصره الزمخشري في تفسيره، وقال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو قول الجمهور: ابن عباس، وابن مسعود، وابن جريج، وابن المسيب، وقتادة وغيرهم. وهو اختيار الشيخ أبي الحسن، ورجحه الطبري، وهو ظاهر قوله: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾، اهـ، وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه كان من أشراف الملائكة، ومن خزان الجنة، وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا، وأنه كان اسمه عزازيل ـ كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها.

وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غير ملك؛ لأن قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِبْ فَفَسَقَ﴾... الآية، وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَي خرج عن طاعة أمر ربه. والفسق في اللغة: الخروج؛ ومنه قول رؤبة بن العجاج:

يهوين في نجد وغوراً غائراً فواسقاً عن قيصدها جوائرا

وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه فلا حاجة لقول من قال: إن "عن" سببية، كقوله: ﴿وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِيّ ءَالِهَنِنَا عَن قَوْلِكَ﴾ [هود: ٥٣] أي بسببه، وأن المعنى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾، أي بسبب أمره حيث لم يمتثله، ولا غير ذلك من الأقوال.

قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾.

الهمزة في قوله: ﴿أَنَنَتَخِذُونَهُ ﴾ للإنكار والتوبيخ، ولا شك أن فيها معنى الاستبعاد كما تقدم نظيره مراراً، أي أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان، وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم وحواء ـ تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا! بئس للظالمين بدلاً من الله إبليس وذريته! وقال: ﴿لِلْظَلِمِينَ ﴾؛ لأنهم اعتاضوا الباطل من الحق، وجعلوا مكان ولايتهم لله ولايتهم لإبليس وذريته. وهذا من أشنع الظلم الذي هو في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم مراراً. والمخصوص بالذم في الآية محذوف دل عليه المقام، وتقديره: بئس البدل من الله إبليس وذريته. وفاعل «بئس» ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو ﴿بَدَلُا ﴾ على حد قوله له في الخلاصة:

ويرفعان مضمراً يفسره مميز كنعم قوماً معشره

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَذُرِيَّتَهُۥ دليل على أن للشيطان ذرية، فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة صريحة كما ترى. وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلا شك! ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره. لا دليل عليها من نص صريح، والعلماء مختلفون فيها. ومن أراد الوقوف على أقوالهم في المسألة فليرجع إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدَ ثُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ اللهِ يقول: ما أشهدت المُضِلِينَ عَضُدًا ﴿ ﴾، التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة أن الله يقول: ما أشهدت إبليس وجنوده؛ أي ما أحضرتهم خلق السموات والأرض، فأستعين بهم على خلقها ولا خلق أنفسهم، أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم فلق بعضهم فلق أستعين به على خلقه، بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير! فكيف تصرفون لهم حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء!.

وهذا المعنى الذي أشارت له الآية من أن الخالق هو المعبود وحده جاء مبيناً في آيات كثيرة، وقد قدمنا كثيراً منها في مواضع متعددة كقوله: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلا لَيْتَ مُوَلَا اللهُ خَلِقُ كُلِ لَا يَعْلُقُ أَفَلا لَيْتَ مُونِهِ اللهُ خَلِقُ كُلِ اللهُ خَلِقُ اللهِ مَاذَا خَلَقَ اللّهِ مُونِيهِ مَاذَا خَلَقُ اللّهِ مُؤَلِّ أَنَا عُلَقَ اللّهِ مَاذَا خَلَقَ اللّهِ مَاذَا خَلَقُ اللّهِ مَن اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَشُدًا﴾ فيه الإظهار في محل الإضمار؛ لأن الأصل الظاهر وما كنت متخذهم عضداً كقوله: ﴿مَّا أَشَهَدتُهُمْ وَالنَكتة البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ الإضلال. وقوله: ﴿عَشُدًا﴾ أي أعواناً.

وفي هذه الآية الكريمة التنبيه على أن الضالين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. والمعنى المذكور أشير له في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُرُكَ ظَهِيرًا لِللهُجْرِمِينَ ﴿ القصص الطهير: المعين. والمضلون: الذين يضلون أتباعهم عن طريق الحق. وقد قدمنا معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية.

 وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾ اختلف العلماء فيه من ثلاث جهات: الأولى: في المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية: في مرجع الضمير. والثالثة: في المراد بالموبق، وسنذكر هنا أقوالهم، وما يظهر لنا رجحانه منها \_ إن شاء الله تعالى \_.

أما الموبق فقيل: المهلك. وقيل: واد في جهنم. وقيل: الموعد. قال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَرْيِقًا ﴾ يقول: مهلكاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله: ﴿ مَوْيِقًا ﴾ يقول: مهلكاً. قال أيضاً: واد في جهنم. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن الجرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في الشعب عن أنس في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَرْيِقًا ﴾ قال: واد في جهنم من قيح ودم. وأخرج أحمد في الزهد، وابن جرير وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عمر في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْهُم مَرْيِقًا ﴾ قال: هو واد عميق في النار، فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى والضلالة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله: واد في النار، بعيد القعر، يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام وبين من سواهم من وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ مَوّيِقًا ﴾ قال: هو نهر يسيل ناراً على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم، فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام في النار منها، وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن في النار أربعة أودية بعذب الله بها أهلها: غليظ، وموبق، وأثام، وغي. انتهى كلام صاحب الدر المنثور. يعذب الدر المنثور.

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة، أن الموبق الموعد، واستدل لذلك بقول الشاعر:

## وحاد شروري والستار فلم يدع تعاراً له والواديين بموبق

يعني بموعد. والتحقيق أن الموبق المهلك، من قولهم: وبق يبق، كوعد يعد: إذا هلك. وفيه لغة أخرى وهي وبق يوبق كوجل يوجل. ولغة ثالثة أيضاً وهي: وبق يبق كورث يرث. ومعنى كل ذلك: الهلاك. والمصدر من وبق ـ بالفتح ـ الوبوق على القياس، والوبق. ومن وبق ـ بالكسر ـ الوبق بفتحتين على القياس. وأوبقته ذنوبه: أهلكته، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿أَوْ بُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾ [الشورى: ٣٤] أي يهلكهن، ومنه الحديث: «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» وحديث «السبع الموبقات» أي المهلكات، ومن هذا المعنى قول زهير:

ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء موبق

وقول من قال: إن الموبق العداوة، وقول من قال: إنه المجلس ـ كلاهما ظاهر السقوط. والتحقيق فيه هو ما قدمنا.

وقال بعض العلماء: المراد بالبين في الآية: الوصل؛ أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا ملكاً لهم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّا اللّٰينَ التَّبِعُوا مِنَ اللّٰينِ التَّبِعُوا وَرَأَوُا المَالِمُ الْمَالُبُ شَهُ الْأَسْبَابُ شَهُ [البقرة] أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وكما قال: ﴿كُلَّ سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا شَهُ المديما، وكما قال تعالى: ﴿فُدُ يَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُ بَعِضُكُم بِعَضِ وَيَلْعَثُ بَعَضُكُم بَعْضًا [العنكبوت: ٢٥] ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴾: جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلا منهم معين على هلاك الآخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في كلا منهم معين على هلاك الآخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨] ومعنى هذا القول الزخرف]، وقوله: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا فَعَلَوْنَ ﴾ [الأعراف: ٣٨] ومعنى هذا القول مروي عن ابن زيد. وقال بعض العلماء: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْقِتًا ﴾؛ أي بين المؤمنين والكافرين موبقًا، أي مهلكاً يفصل بينهم، فالداخل فيه، في هلاك، والخارج عنه في والكافرين موبقًا، أي مهلكاً يفصل بينهم، فالداخل فيه، في هلاك، والخارج عنه في عافية. وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن، أن المعنى: وجعلنا بين الكفار عافية، وأفلهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن، أن المعنى: وجعلنا بين الكفار

وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله موبقاً؛ أي مهلكاً، لأن الجميع يحيط بهم الله الهلاك من كل جانب، كما قال تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِم ظُلَلُ مِن النّارِ وَمِن تَعْنِمْ ظُلَلُ ﴾ [الأعراف: ١٦]، وقوله: ﴿ إِنَّكُمْ مِن جُهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غُواشِ ﴾ [الأعراف: ١٦]، وقوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]. وقال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين يسمى موبقاً، نقله عنه القرطبي.

وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله: «بينهم» قيل: راجع إلى أهل النار. وقيل: راجع إلى أهل النار. وقيل: راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معاً. وقيل: راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: ﴿وَبَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءَوَ لَهُ مَنْ فَلَا يَسْتَجِيبُوا لَمُمْ ثَمْ قال مخبراً عن العابدين والمعبودين: ﴿وَجَمَلْنَا بَيْنَهُمْ مَرْبِقًا ﴾ أي مهلكاً يفصل بينهم ويحيط بهم. وهذا المعنى كقوله: ﴿وَيَوْمَ فَنَعُ مُرَافِقُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُم وَشُرَكًا وَكُولًا فَرَيَّانَا بَيْنَهُمْ ﴿... الآية [يونس: ٢٨]؛ أي فرقنا بينهم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾ قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة بالياء المثناة التحتية. وقرأه حمزة «نقول» بنون العظمة، وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله، أي يقول هو؛ أي الله.

قوله تعالى: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۞ ﴿

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون الناريوم القيامة، ويظنون أنهم مواقعوها، أي مخالطوها وواقعون فيها، والظن في هذه الآية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون بالواقع؛ كقوله عنهم: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِنِ ٱلْمُجْرِبُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِم عِندَ رَبِهِمْ رَبِناً أَبْصَرْناً وَسَمِعْنا فَأَيْعِمْ اللهِعْمَ إِنَّا أَبْصَرْنا وَكَوْلهُ: ﴿ وَكُولُهُ تَرَىٰ إِنِ اللهِمْ وَأَسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ رَبِناً أَبْصَرُنا وَسَمِعْنا فَأَيْعُمْ مَرِيدُ ﴾ [السجدة]، وكقوله: ﴿ فَكَشَفْنا عَنك غِطاءَكَ فَصَرُكَ الْمُعْمِ بَهِمْ وَأَشِيرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ . . الآية إلمريم: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْسَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْسَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْسَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْسَعِينُوا بَاللهِ وَالْسَلَاقِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَلْكُوا اللهِ عَلَى الْمُعْمَ بِهُمْ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلهُ عَلَى اللهِ وَلهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المُنافِقُوا اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَعْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد وقول عميرة بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما

وقد ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون النار، وبين في موضع آخر أنها هي تراهم أيضاً، وهو قوله تعالى: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِالسّاعَةِ وَأَعَتَدُنَا لِمَن صَحَدَّب بِالسّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِللَّهَا مَن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَعِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان]. وما جرى على ألسنة العلماء من أن الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. ولا مشاحة في الاصطلاح. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَمْ يَجِدُواْ عَنَهَا مَصْرِفًا ﴾ المصرف: المعدل، أي ولم يجدوا عن النار مكاناً ينصرفون إليه ويعدلون إليه، ليتخذوه ملجأ ومعتصماً ينجون فيه من عذاب الله. ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام بذلك المكان، قول أبي كبير الهذلي:

أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لياذل متكلف

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ﴾ من رأى البصرية، فهي تتعدى لمفعول واحد، والتعبير بالماضي عن المستقبل نظراً لتحقق الوقوع، فكأن ذلك لتحقق وقوعه كالواقع بالفعل، كما تقدم مراراً. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات مختلفة، وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحق، ويتعظوا؛ فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل: هو القول الغريب السائر في الآفاق، وضرب الأمثال كثير في القرآن جداً كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ [البقرة: ٢٦] ومن أمثلة ضرب المثل فيه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَعِعُوا لَهُ ۚ إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ . . . الآية [السحم: ٧٣]، وقـــولـــه: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَـلِ ٱلْعَنكُبُونِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأْ وَإِنَّا أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْمَنْكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت]، وقوله: ﴿ فَشَلْهُمْ كَمْشُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَنْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَشَلُ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بَايَلِناً فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَلَة مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِنا ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٦، ١٧٧]، وكـــقـــولـــه: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِلُوا ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِـمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴿ . . . الآية [الجمعة: ٥]، وقوله: ﴿وَاضْرِبْ لَمُم مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآيَ أَنزَلَنْهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾. . . الآية، وقوله: ﴿ضَرَّبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمَلُوكًا لًا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن تَزَفَّنَكُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُبْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًّا هَلْ يَسْتُورَكُ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلِ أَكَثِّرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ۞﴾ [النحل]، وقوله: ﴿وَضَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءِ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِةً لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَقَدٌ صَرَفَنَا﴾ قال بعض العلماء: مفعول "صرفنا محذوف، تقديره: البينات والعبر، وعلى هذا فالمن البتداء الغاية؛ أي ولقد صرفنا الآيات والعبر من أنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكروا، فقابلوا ذلك بالجدال والخصام؛ ولذا قال: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكَثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾ وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحر، ثم قال: وقال ابن عطية: يجوز أن تكون "من" زائدة للتوكيد؛ فالتقدير: ولقد صرفنا كل مثل؛ فيكون مفعول "صرفنا»: «كل مثل» وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين والأخفش، لا على مذهب جمهور البصريين، انتهى الغرض من كلام صاحب البحر المحيط، وقال الزمخشري: ﴿مِن كُلِ مَثَلِ مَن كل معنى هو كالمثل كلام صاحب البحر المحيط، وقال الزمخشري: ﴿مِن كُلِ مَثَلٍ مَن كل معنى هو كالمثل في غرابته وحسنه اه. وضابط ضرب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره؛ لأن النظير يعرف بنظيره، وهذا المعنى الذي ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكوراً في آيات أخر كقوله في "الإسراء": ﴿وَلَقَدٌ صَرَفَنَا لِلنَاسِ فِي هذه المَالِيةِ المَالِيةِ المَالِيةِ الكريمة جاء مذكوراً في آيات أخر كقوله في "الإسراء": ﴿وَلَقَدٌ صَرَفَنَا لِلنَاسِ فِي

هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ فَأَنَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞﴾ [الإسراء]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞﴾ [الإسراء]، وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۞﴾ [طه] وقوله: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْفُرَءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءًانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِقِجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ إِللنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءًانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِقِجٍ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ۞ [الرم]، والآيات بمثلُ وَلَهِن جِثَنَهُم بِكَايَةِ لَيْقُونَ اللَّهُ وَلَنْ اللَّهُ وَلَهِن جَمْنَا اللَّهُ وَلَهِن جَمْنَا اللَّهُ وَلَنِ مِنْ كُلِّ مَثُولًا إِنْ أَنتُمْ إِلَا مُنْطِلُونَ ۞﴾ [الروم]، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

وما فسرنا به قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْكُ أَكُثُرُ شَيْءٍ خِذَلًا ﴾ من أن معناه كثرة خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السياق الذي نزلت فيه الآية الكريمة؛ لأن قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثِلٌ ﴾ أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم، بدليل قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَيَذَّكُّوا ﴾ [الإسراء: ٤١]، وقوله: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَّكَّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١] فلما أتبع ذلك بقوله: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرُ شَوْءٍ جَدَلًا ﴾ علمنا من سياق الآية أن الكفار أكثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله بما ضربه في هذا القرآن من كل مثل، ولكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما بيناه بأدلته فيما مضي، ولأجل هذا لما طرق النبي عَلَيْ علياً وفاطمة علياً ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال على ظيه: يا رسول الله عليه إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف النبي عليه واجعاً وهو يضرب فخذه ويقول: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ والحديث مشهور متفق عليه. فإيراده على قول على ظائه: «إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا» \_ دليل على عموم الآية الكريمة، وشمولها لكل خصام وجدل، لكنه قد دلت آيات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به لإظهار الحق، كقوله تعالى: ﴿ وَجَدِلْهُم بَالَّقِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُجَادِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، وقوله: «جدلا» منصوب على التمييز، على حد قوله في الخلاصة:

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلا كانت أعلى منزلا

وقوله: ﴿ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل جدلاً كما تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة كما في هذه الآية، أو جردت من الإضافة والتعريف بالألف واللام لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده في الخلاصة بقوله:

## وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيراً وأن يوحدا

قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ أَو يَأْلِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ﴾ .

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم، وكلاهما تدل على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى، وأحد الوجهين أظهر عندي من الآخر.

الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات، إلا ما سبق في علمنا: من أنهم لا يؤمنون، بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين، أي سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل. أو يأتيهم العذاب قبلاً. والظاهر أن «أو» في هذه الآية مانعة خلو، فهي تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا كسنة الله في الأولين من الكفار، وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللِّينَ حَقَّتُ عَلَيْمٍ كَلِمتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمُ عَلَى مَا لَيْنِ اللَّينَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمٍ كُلُ مَا لَيْ اللَّينَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمٍ وَمَا لَهُم فِن لَيْعِرْنَ ﴾ [يونس]، وقوله: ﴿وَمَا تُغْنِي ٱلْآينَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمٍ وَمَا لَهُم فِن لَيْعِرْنَ ﴾ [يونس: ١٠١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُودٍ اللهُ لاَ يُعْمِى مَن يُضِلُ وَمَا لَهُم فِي الدُّيْنَ لَم يُودٍ الله أَن يُطَهِر قُلُوبَهُم فَإِنَّ اللهُ لِنَاتَهُم فَان تَمْلِكَ لَمُ مِن الدُيْنَ لَم يُودٍ اللهُ أَن يُطَهِر قُلُوبَهُم فَلَى الدُيْنَ فَن تَمْلِكَ لَهُ مِن الدُيْنَ لَم يُودٍ اللهُ أَن يُطَهِر قُلُوبَهُم فَلَى الدُيْنَ فَن تَمْلِكَ لَهُ مِن الدُيْنَ فَلَ اللهُ اللهُ عَرْقَ عَلَى عَمْلَ هذا المعنى كثيرة. ولَهُم فِي الدُيْنَ فَلَ وَلَيْه ولَكُ ولَهُم فِي الدُيْنَ فَلَ الله عَلَى عَرْدِ اللهُ هذا المعنى كثيرة.

القول الثاني: أن في الآية الكريمة مضافاً محذوفاً، تقديره: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين، أو يأتيهم العذاب قبلاً.

فهذه الآيات وأمثالها في القرآن، ذكر الله فيها شيئاً من سنة الأولين: أنهم يطلبون تعجيل العذاب عناداً وتعنتاً. وبين تعالى أنه أهلك جميعهم بعذاب مستأصل، كإهلاك قوم نوح بالطوفان، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة، وقوم هود بالريح العقيم، وقوم لوط بجعل عالى قراهم سافلها، وإرسال حجارة السجيل عليهم، كما هو مفصل في الآيات القرآنية.

ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطى القطوط ويأفق

وقوله: "يأفق" أي يفضل بعضاً على بعض في العطاء. والآيات بمثل ذلك كثيرة. والقول الأول أظهر عندي؛ لأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر. والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: ﴿وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِنّا الكتاب) وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: ﴿وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِنّا أَن تَأْيَهُم سُنّةُ الْأَوْلِينَ ﴾... الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُم اللهُدَى إِلّا أَن قَالُوا أَبْعَتَ الله بَشَرًا رَسُولًا ﴿ الإسلاء] الإسلام بما حاصله باختصار أن المانع المذكور في سورة "الإسراء" مانع عادي يجوز تخلفه الأن استغرابهم بعث رسول من البشر مانع عادي يجوز تخلفه لإمكان أن يستغرب الكافر بعث رسول من البشر مانع عادي يجوز تخلفه لإمكان أن يستغرب الكافر بعث رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب؛ فالحصر في قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُم الْهُدَى إِلّا أَن قَالُوا أَبْعَتَ اللّه بَشَرًا رَسُولًا ﴿ الإسراء على الإسراء على الإسراء علي الإسراء الكافر بعث رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب؛ فالحصر في قوله تعالى: ﴿وَمَا الْنَاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُم الْهُدَى إِلّا أَن قَالُوا أَبْعَتَ اللّه بَشَرًا رَسُولًا ﴿ الإسراء الإسراء المصر في قوله تعالى: ﴿وَمَا

في المانع العادي. وأما الحصر في قوله هنا: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذَ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ اللَّهِ فَهُو حصر في المانع الحقيقي؛ لأن إرادته ـ جل وعلا ـ عدم إيمانهم، وحكمه عليهم بذلك، وقضاءه به مانع حقيقي من وقوع غيره.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلا﴾ قرأه الكوفيون: وهم عاصم وحمزة والكسائي ﴿قُبُلا﴾ بضم القاف والباء. وقرأه الأربعة الباقون من السبعة: وهم نافع وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر «قِبَلا» بكسر القاف وفتح الباء. أما على قراءة الكوفيين فقوله: ﴿قُبُلا﴾ بضمتين جمع قبيل. والفعيل إذا كان اسماً يجمع على فعل كسرير وسرر، وطريق وطرق، وحصير وحصر، كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: وفعل لاسم رباعي بصد قد زيد قبيل لام إعلالاً فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. . . إلخ.

وعلى هذا فمعنى الآية: ﴿أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلا﴾، أي أنواعاً مختلفة يتلو بعضها بعضاً. وعلى قراءة من قرؤوا «قبلاً» كعنب، فمعناه عياناً، أي أو يأتيهم العذاب عياناً. وقال مجاهد كله: «قبلاً» أي فجأة. والتحقيق: أن معناه عياناً. وأصله من المقابلة؛ لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أبو عبيد: أن معنى القراءتين واحد، وأن معناهما عياناً، وأصله من المقابلة. وانتصاب «قبلاً» على المحال على كلتا القراءتين. وهو على القولين المذكورين في معنى «قبلاً» إن قدرنا أنه بمعنى عياناً، فهو مصدر منكر حال كما قدمنا مراراً. وعلى أنه جمع قبيل: فهو اسم جامد مؤول بمشتق؛ لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في حال كونه أنواعاً وضروباً مختلفة. والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: ﴿أَن يُؤْمِنُوا ﴾ في محل نصب؛ لأنه مفعول «منع» الثاني، والمنسبك من «أن» وصلتها في قوله: ﴿إِلّا أَن تَأْنِهُمْ سُنّةُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ في محل الثاني، والمنسبك من «أن» وصلتها في قوله: ﴿إِلّا أَن تَأْنِهُمْ سُنّةُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ في محل التقدير: منع الناس الإيمان إتيان سنة الأولين، على حد قوله في الخلاصة:

وإن يسفرغ سابق إلا لسما بعد يكن كما لو إلا عدما وإن يسفرغ سابق إلا المعلم والاستغفار في قوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ﴾ هو طلب المغفرة منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه، والندم على ما فات، والعزم المصمم على عدم العود إلى الذنب.

قوله تعالى: ﴿وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾، ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه ما يرسل الرسل إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار، وكرر هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَ ءَامَنَ وَأَصَلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الانعام]. وقد أوضحنا معنى البشارة والإنذار في أول هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ ﴾ . . . الآية، وانتصاب قوله: ﴿ مُبَشِّرِينَ ﴾ على الحال؛ أي ما نرسلهم إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين.

قوله تعالى: ﴿وَيُحُدِلُ الَّذِينَ كَفُرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِشُواْ بِهِ الْحَتَّ ﴾، ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يجادلون بالباطل، أي يخاصمون الرسل بالباطل، كقولهم في الرسول: ساحر، شاعر، كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين، سحر، شعر، كهانة. وكسؤالهم عن أصحاب الكهف، وذي القرنين، وسؤالهم عن الروح عناداً وتعنتاً، ليبطلوا الحق بجدالهم وخصامهم بالباطل، فالجدال: المخاصمة. ومفعول «يجادل» محذوف دل ما قبله عليه؛ لأن قوله: ﴿وَمَا نُرِّسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ يدل على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون آنفاً، وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز، وواقع كثيراً في القرآن وفي كلام العرب؛ كما عقده في الخلاصة بقوله:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جواباً أو حصر والباطل: ضد الحق، وكل شيء زائل مضمحل تسميه العرب: باطلاً، ومنه قول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ويجمع الباطل كثيراً على أباطيل على غير القياس، فيدخل في قول ابن مالك في الخلاصة:

وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكماً رسما ومنه قول كعب بن زهير:

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيده إلا الأباطيل ويجمع أيضاً على البواطل قياساً. والحق: ضد الباطل. وكل شيء ثابت غير زائل ولا مضمحل تسميه العرب حقاً، وقوله تعالى: ﴿ لِلُدْحِشُواْ بِهِ الْفَيَّ ﴾ أي ليبطلوه ويزيلوه به، وأصله من إدحاض القدم، وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها. تقول العرب: دحضت رجله: إذا زلقت، وأدحضها الله، أزلقها، ودحضت حجته إذا بطلت، وأدحضها الله أبطلها، والمكان الدحض: هو الذي تزل فيه الأقدام؟ ومنه قول طرفة:

أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض

وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أوضحه في مواضع أخر كقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَهُ جُمَّنُهُمْ دَاجِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ . . . الآية [الشورى: ١٦]. وقوله ـ جل وعلا ـ : ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطُفِتُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفَوْهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُطُفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفَوْهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُطَفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفواهِم، وَلَوْ كَرِهُ وَلَوْ كَرِهُ وَلَوْ كَرِهُ اللَّهُ بِأَفواههم، وجدالهم بالباطل.

وقد بين تعالى في مواضع أخر أن ما أراده الكفار من إدحاض الحق بالباطل لا

يكون، وأنهم لا يصلون إلى ما أرادوا، بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه فيحق الحق ويبطل الباطل، كما قال تعالى: ﴿هُو الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولُمُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِي لِلْفَهِرَمُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ التوبة]؛ وكقوله: ﴿ وَيَأْبَ اللهُ إِلّا أَن يُبَعَ فُورَهُ وَلَوْ كَرَهُ الْكَيْرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، وقوله: ﴿ وَاللهُ مُنمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرَهُ الْكَيْرُونَ ﴾ [الصف: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِلَقِيَّ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُ فَإِذَا هُو زَهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِنَا لَيْسَانُ اللهُ وَمِنَا لُوهِوَ وَلَوْ اللهُ عن طريق الخصام والجدال.

قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ ءَايَنِي وَمَا أَنذِرُواْ هُزُواً ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الكفار اتخذوا آياته التي أنزلها على رسوله، وإنذاره لهم هزؤاً، أي سخرية واستخفافاً، والمصدر بمعنى اسم المفعول، أي اتخذوها مهزوءاً بها مستخفاً بها كقوله: ﴿ إِنَّ قَرْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠].

وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ الْمِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن الْمَبَادُ مَا يَأْتِيهِم مِن الْمَبَادُ مَا يَأْتِيهِم مِن اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَالله تعالى: ﴿ وَلَقَدِ اللهُ إِنّ اللّهِ وَاللهُ مِن اللّهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر

وفي قوله: «هزؤاً» ثلاث قراءات سبعية، قرأه حمزة بإسكان الزاي في الوصل. وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق الهمزة. إلا حفصاً عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واواً، وذلك مروي عن حمزة في الوقف.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِنَايَتِ رَبِّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَلأَهُ ﴾ .

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أظلم؛ أي أكثر ظلماً لنفسه

ممن ذكر؛ أي وعظ بآيات ربه، وهي هذا القرآن العظيم ﴿فَأَغَرَضَ عَنَهَ ﴾ أي تولى وصد عنها. وإنما قلنا: إن المراد بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الآيات في قوله: ﴿أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام: ٢٥]، أي القرآن المعبر عنه بالآيات، ويحتمل شمول الآيات للقرآن وغيره، ويكون الضمير في قوله: ﴿أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ أي ما ذكر من الآيات، كقول رؤبة:

## فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق

ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُو عَوَانًا بَيْ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٦٨] أي ذلك الذي ذكر من الفارض والبكر. ونظيره من كلام العرب قول ابن الزبعرى:

## إن لللخفيش ولللشر مندي وكالا ذلك وجله وقلبل

أي كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد قدمنا إيضاح هذا، وقوله: ﴿وَنَهِي مَا قَدَّمَتَ يَكَاهُ ﴾ أي من المعاصى والكفر، مع أن الله لم ينسه بل هو محصيه عليه ومجازيه، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ أَللَهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَلُهُ ٱللّهُ وَلَسُوهُ وَٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞﴾ [المجادلة]، وقال تعالى: ﴿وَمَا نَنَأَزُلُ إِلَّا بِأَمِّرِ رَبِّكٌ لَهُم مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْرَے ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞﴾ [مريم]، وقال تعالى: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتِنَاتٍ لَّا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ١٠٠٠ [طه]. وقال بعض العلماء في قوله: ﴿ وَنَسِي مَا قَدَّمَت يَكُاهُ ﴾ أي تركه عمداً ولم يتب منه. وبه صدر القرطبي رحمه الله تعالى. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم، قد زاد عليه في مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة، والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكرة، فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلماً. ومن نتائجه جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق، وعدم الاهتداء أبداً كما قال هنا مبيناً بعض ما ينشأ عنه من العواقب السيئة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا هَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَائِمُ وَقُرْلَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدًا ﴾ ومنها انتقام الله \_ جل وعلا \_ من المعرض عن التذكرة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّن ذُكِّرَ إِنَّاكِ رَبِّهِ ثُرُّ أَعْرَض عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ السجدة ]. ومنها كون المعرض كالحمار، كما قال تعالى: ﴿ فَمَا لَمُنْمَ عَنِ ٱلتَّذِكُورَ مُعْرِضِينَ ﴿ كَا نَفَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنِفِرَةٌ ﴿ فَا ﴿ . . . الآية [المدثر]. ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثُلَ صَنِعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ١٠٠٠ الآية [فصلت]. ومنها المعيشة الضنك والعمى، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ [طه]. ومنها سلكه العذاب الصعد، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ [الجن: ١٧] ومنها تقييض القرناء من الشياطين، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ عَيْرِ ذَلَكَ مِنِ النَّتَائِجِ السَّيَّةِ، والعواقب الوخيمة، الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله ـ جل وعلا ـ.

وقد أمر تعالى في موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكره، القاصر نظره على الحياة الدنيا، وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم، فلا علم عندة بما ينفعه في معاده، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَا يُرِدِّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيا ﴾ ذَلِكَ مَا مَنهُ مُن أَغْفَلُنا وَلَا يُولِد عن طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه في قوله: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا وَأَتَبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ كما تقدم إيضاحه.

وقوله في هذه الآية: ﴿مَا فَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ أي ما قدم من أعمال الكفر، ونسبة التقديم إلى خصوص اليد؛ لأن اليد أكثر مزاولة للأعمال من غيرها من الأعضاء، فنسبت الأعمال إليها على عادة العرب في كلامهم، وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس باليد كالكفر باللسان والقلب، وغير ذلك من الأعمال التي لا تزاول باليد كالزني. وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَا مِمَّن ذُكِرَ بِنَايَتِ رَبِّهِ ﴾ . . . الآيسة وقسوله في ذلك وجهان:

أحدهما: أن كل من قال الله فيه: ومن أظلم ممن فعل كذا، لا أحد أظلم من واحد منهم. وإذاً فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضاً،. فلا إشكال في كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه.

وثانيهما: أن صلة الموصول تعين كل واحد في محله؛ وعليه فالمعنى في قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ فَأَعَرَضَ عَنْهَ﴾، لا أحد أظلم ممن ذكر فأعرض أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وفي قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً وهكذا والأول [الأنعام: ٢١]، لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباً، وهكذا والأول أولى ؛ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. وممن اختاره أبو حيان في البحر.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرًّ ﴾.

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه جعل على قلوب الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذكروا بها، أكنة أي أغطية تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذكروا به. وواحد الأكنة كنان، وهو الغطاء. وأنه جعل في آذانهم وقراً، أي ثقلاً يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذكروا بها، وهذا المعنى أوضحه الله تعالى في آيات آخر كقوله: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى أَبْصُرِهِمْ عَلَى أَلَهُ عَلَى عَلْمَ وَلَهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عَلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِم وَعَلَى بَصَرِهِ عَلَى اللهُ عَلَى بَصَرِهِ عَلَى اللهُ عَلَى بَصَرِهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ وَاللهِ اللهُ عَلَى عَلْمَ وَاللهِ اللهُ عَلَى عَلْمَ وَاللهِ اللهُ عَلَى عَلْمَ وَاللهِ اللهُ عَلَى عَلْمَ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَالِمُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَ

يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى عَاذَابِهِمْ وَقَرَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي اَلْقُرْءَانِ وَخْدَمُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَنِهِمْ نَفُورًا ﴿ ﴾، وقـوك، ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ آبَصَنَرُهُمْ ﴿ ﴾ [سحـمـد]، وقـوك، ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠]. والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون؛ لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم، والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم؛ فهم مجبورون. فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟!

فالجواب: أن الله \_ جل وعلا \_ بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، كالختم والطبع والغشاوة والأكنة، ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاً لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم، فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك، جزاء على كفرهم، فمن الرسل باختيارهم، فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك، جزاء على كفرهم، فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلْ طَبْعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم، وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم، وقوله: ﴿ وَلَكَ بِأَنَّهُم مَا مَثُوا ثُمُ كَثَرُوا فَطُيعَ عَلَى سبب إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق، وقوله: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُم مَا مَثُوا ثُمُ كَثَرُوا فَطُيعَ عَلَى السبب إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق، وقوله: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُم مَا مَثُوا ثُمُ مَرَمَا ﴾ . . الآية قُلُوبهم المنافقون: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿ فَي قُلُوبهم مَرَمً لَكُم كُمُوا بِهِ وَلَا مَرَةً وَنَذَرُهُم فِي الله على الله على الله على القلوب ومنعها من فهم النه على الكفر السابق على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم النفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك.

وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم، وبهذا الذي قررنا يحصل الجواب أيضاً عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما قررنا، وهو أن يقول: قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه أن جعل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند التذكير بها، مع أن ظاهر الآية يدل عكس ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب؛ لأن «إن» من حروف التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه، كقولك: اقطعه إنه سارق، وعاقبه إنه ظالم، فالمعنى اقطعه لعلة سرقته، وعاقبه لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالى: ﴿فَأَعْرَضَ عَنّها وَشِي مَا قَدّمَتْ يَدَاهً إِنّا جَعَلْنا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنّهُ وَلَي عُرض عنها لعلة جعل الأكنة على قلوبهم؛ لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع الذي يعبر عنه تارة بالطبع، وتارة بالختم، وتارة بالأكنة، ونحو ذلك سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم إيضاحه.

وفي هذه الآية سؤالان معروفان: الأول: أن يقال: ما مفسر الضمير في قوله: ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام: ٢٥] وقد قدمنا أنَّ الآيات في قوله: ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام: ٢٥] أي القرآن الأعام: ٢٥] أي القرآن المعبر عنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريباً.

السؤال الثاني: أن يقال: ما وجه إفراد الضمير في قوله: ﴿ ذُكِرَ ﴾ وقوله: ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ وقوله: ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ وقوله: ﴿ وَقَلَهُ وَ مَا الْإِنِيانِ بِصِيغة الجمع في الضمير في قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْآ ﴾ مع أن مفسر جميع الضمائر المذكورة واحد، وهو الاسم الموصول في قوله: ﴿ مِمَّن ذُكِرَ بِكَايَتِ رَبِّهِ ﴾ . . . الآية .

والجواب: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار معناها؛ وهو كثير في القرآن العظيم. والتحقيق في مثل ذلك جواز مراعاة اللفظ تارة، ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلقاً؛ خلافاً لمن زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى لا تصح؛ والدليل على صحة قوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحاً يُدَّخِلُهُ جَنَّتِ بَحِرى مِن تَعْتِها ٱلاَئْهَرُ خَلِدِينَ فِيها أَبَدًا أَنَد أَحْسَنَ ٱللّهُ لَهُ رِزْقاً ﴾ [الطلاق: ١١] فإنه في هذه الآية الكريمة راعى لفظ «من» أولاً فأفرد الضمير في قوله: ﴿يُؤْمِنَ ﴾ وقوله: ﴿وَيَعْمَلُ ﴾ وقوله: ﴿وَيَعْمَلُ ﴾ وقوله: ﴿يُلدِينَ ﴾ فأتى فيه بصيغة الجمع، ثم راعى اللفظ بعد ذلك في قوله: ﴿وَدُل أَمْسَنَ ٱللّهُ لَهُ رِزْقاً ﴾ [الطلاق: ١١] وقوله: ﴿أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام: ٢٥].

فيه وفي كل ما يشابهه من الألفاظ وجهان معروفان لعلماء التفسير: أحدهما أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. وثانيهما أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه؛ وعلى هذا فالكلام على تقدير مضاف، وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة. وللعلماء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: ﴿يُبِينُ اللهُ لَكُمُ أَن تَصِيبُوا فَوْله: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقًا بِنَالًا تَصلوا، أو كراهة أن تضلوا. وقوله: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقًا بِنَالٍ فَتَسيبوا، أو كراهة أن تصيبوا، أو كراهة أن تصيبوا، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن العظيم.

وقوله تعالى: ﴿ فَالِ هَوْكَةَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨] أي يفهمونه، وقوله تعالى: ﴿ فَالِ هَوُكَةَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨] أي يفهمونه، وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَسْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾ [هود: ٩١] أي ما نفهمه. والوقر: الثقل. وقال الجوهري في صحاحه: الوقر ـ بالفتح، الثقل في الأذن. والوقر ـ بالكسر ـ الحمل، يقال جاء يحمل وقره، وأوقر بعيره، وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار، اهد. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن، قال في ثقل الأذن: ﴿ وَقِ ءَاذَانِهُمْ وَقَرًا فَي الذاريات: ٢].

قوله تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤا إِذًا أَبَدُا﴾. بين في هذه الآية الكريمة أن الذين جعل الله على قلوبهم أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهم من آيات القرآن التي ذكروا بها لا يهتدون أبداً، فلا ينفع فيهم دعاؤك إياهم إلى الهدى، وهذا المعنى الذي أشار له هنا من أن من أشقاهم الله لا ينفع فيهم التذكير جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْمٍ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ مَواضع أَخر كقوله: ﴿ وَلَنَ اللَّيْنِ كَفَتْ عَلَيْمٍ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ الله عَلَى الله على الله على

وهذه الآية وأمثالها في القرآن فيها وجهان معروفان عند العلماء.

أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياء، عياداً بالله تعالى.

وثانيهما: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن هداهم الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع. والأول أظهر والعلم عند الله تعالى؛ والفاء في قوله: ﴿فَلَن يَمْتَدُواْ﴾ لأن الفعل الذي بعد «لن» لا يصلح أن يكون شرطاً لـ«إن» ونحوها، والجزاء إذا لم يكن صالحاً «لأن» يكون شرطاً لـ«إن» ونحوها \_ لزم اقترانه بالفاء؛ كما عقده في الخلاصة بقوله:

واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل

وقوله في هذه الآية الكريمة: «إذا» جزاء وجواب؛ فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول على، بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبباً للاهتداء سبباً لانتفائه؛ لأن المعنى فلن يهتدوا إذا دعوتهم ذكر هذا المعنى الزمخشري، وتبعه أبو حيان في البحر. وهذا المعنى قد غلطا فيه، وغلط فيه خلق لا يحصى كثرة من البلاغيين وغيرهم.

وإيضاح ذلك أن الزمخشري هنا وأبا حيان ظنا أن قوله: ﴿وَإِن تَدَّعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا﴾ شرط وجزاء، وأن الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء على ما هو شرط فيه؛ ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله: ﴿وَلَن يَهْتُواْ ﴾ مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه في الآية بقوله: ﴿وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ المشار إليه أيضاً بقوله: ﴿إِذاً » فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم وهذا غلط؛ لأن هذه القضية الشرطية في هذه الآية الكريمة ليست شرطية لزومية، حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط، بل هي شرطية اتفاقية، والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيها، فليس أحدهما سبباً في الآخر، ولا ملزوماً ولا لازماً له، كما لو قلت: إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس صاهل \_ فلا ربط بين الطرفين؛

لأن الجزاء في الاتفاقية له سبب آخر غير مذكور، كقولك: لو لم يخف الله لم يعصه؛ لأن سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو الشرط، بل هو شيء آخر غير مذكور، وهو تعظيم الله \_ جل وعلا \_ ومحبته المانعة من معصيته. وكذلك قوله هنا: ﴿ فَلَن يَهْتَدُوۤا إِذًا أَبَدا ﴾ سببه الحقيقي غير مذكور معه فليس هو قوله: ﴿ وَإِن تَدَّعُهُم ﴾ كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما، بل سببه هو إرادة الله \_ جل وعلا \_ انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه أزلاً.

ونظير هذه الآية الكريمة في عدم الارتباط بين طرفي الشرطية قوله تعالى: ﴿قُلُ لَوْ كُمُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَصَاحِعِهِمْ ﴿ [آل عمران: ١٥٤]؛ لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور في الآية، وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة واقع، وليس سببه كينونتهم في بيوتهم المذكورة في الآية. وكذلك قوله تعالى: ﴿قُل لَو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ ﴿ . . . الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية في أرجوزتي في المنطق وشرحي لها في قولي:

مقدم الشرطية المتصله لموجب قد اقتضاها كسبب موجب الاصطحاب ذا بينهما

مهما تكن صحبة ذاك التال له فهي اللزومية ثم إن ذهب فالاتفاقية عند العلما

ومثال الشرطية المتصلة اللزومية قولك: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً، لظهور التلازم بين الطرفين، ويكفي في ذلك حصول مطلق اللازمية دون التلازم من الطرفين، كقولك: كلما كان الشيء إنساناً كان حيواناً، إذ لا يصدق عكسه.

فلو قلت: كلما كان الشيء حيواناً كان إنساناً لم يصدق؛ لأن اللزوم في أحد الطرفين لا يقتضي الملازمة في كليهما، ومطلق اللزوم تكون به الشرطية لزومية، أما إذا عدم اللزوم من أصله بين طرفيها فهي اتفاقية. ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً. وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفلقية ارتبك خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على معنى «لو»؛ لأنهم أرادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداً، وبين قولك: لو لم يخف الله لم يعصه، مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول؛ لأنها شرطية لزومية، ولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية اتفاقية، ولا شك أن من أراد أن يجمع بين المفترقتين ارتبك، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه غفور، أي كثير المغفرة، وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة، ويرحم الخلائق في الدنيا.

وبين في مواضع أخر أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب بمشيئته عجل وعلا \_ إلا الشرك كقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقوله: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٧٢].

وبين في موضع آخر أن رحمته واسعة، وأنه سيكتبها للمتقين وهو قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءً فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ﴾... الآية [الأعراف: ١٥٦].

وبين في مواضع أخر سعة مغفرته ورحمته كقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢]، وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يَغْفِرُ ٱللَّهُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣]؛ ونحو ذلك من الآيات.

وبين في مواضع أخر أنه مع سعة رحمته ومغفرته شديد العقاب كقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَلْهُ مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ [السرعد: ٦] وقسولسه: ﴿غَافِرِ ٱلذَّئِي وَقَالِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ﴾ [غافر: ٣]، وقوله تعالى: ﴿نَيِّ عَبَادِي أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَقَالِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمُعَدَابُ ٱلأَلِيمُ ﴿ إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾. بين في هذه الآية الكريمة أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ فهو يمهل ولا يهمل.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَى عَلَيْهَا مِن دَآتَةِ ﴾ [السحل: ٦٦]، وقوله: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ ﴾ [فاطر: ٤٥] وقد قدمنا هذا في سورة «النحل» مستوفى.

قوله تعالى: ﴿ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلاً ﴾. بين ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه وإن لم يعجل لهم العذاب في الحال فليس غافلاً عنهم، ولا تاركاً عذابهم، بل هو تعالى جاعل لهم موعداً يعذبهم فيه، لا يتأخر العذاب عنه ولا يتقدم.

وقد دلت آيات كثيرة على أن الله لا يؤخر شيئاً عن وقته الذي عين له ولا يقدمه عليه كقوله: ﴿وَلِن يُوَخِّر اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا المنافقون: ١١]، وقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ ﴾ . . . الآية [نوح: ١٤]، وقوله: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا بُ ﴾ [الرعد: ٣٨]، وقوله: ﴿لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَرُّ ﴾ [الأعام: ٢٥] إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبِلاً ﴾ أي ملجأ يلجؤون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له الموعد المذكور. وهو اسم مكان، من وأل يئل وألا ووؤلا بمعنى لجأ. ومعلوم في فن الصرف أن واوي الفاء من الثلاثي ينقاس مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه، على المفعل بكسر العين كما هنا، ما لم يكن معتل اللام، فالقياس فيه الفتح كالمولى. والعرب تقول: لا وألت نفسه، أي لا وجدت منجى تنجو به، ومنه قول الشاعر:

لا وألت نفسك خليتها للعامريين ولم تكلم وقال الأعشى:

وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم ما يئل أي ما ينجو.

وأقوال المفسرين في «الموئل» راجعة إلى ما ذكرنا، كقول بعضهم: موئلا: محيصاً، وقول بعضهم: منجى. وقول بعضهم: محرزاً، إلى غير ذلك. فكله بمعنى ما ذكرنا.

وقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا

بين في هذه الآية الكريمة أن القرى الماضية لما ظلمت بتكذيب الرسل والعناد واللجاج في الكفر والمعاصي أهلكهم الله بذنوبهم.

وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكها، وأنواع الهلاك التي وقعت بها، جاء مفصلاً في آيات أخر كثيرة، كما جاء في القرآن من قصة قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وقوم موسى، كما تقدم بعض تفاصيله. والقرى: جمع قرية على غير قياس؛ لأن جمع التكسير على «فعل» \_ بضم ففتح \_ لا ينقاس إلا في جمع «فعلة» \_ بالضم \_ اسماً كغرفة وقربة. أو «فعلى» إذا كانت أنثى الأفعل خاصة، كالكبرى والكبر، كما أشار لذلك في الخلاصة بقوله:

وفعل جمعاً لفعلة عرف ونحدو كبيرى . . إلىخ

أي وأما في غير ذلك فسماع يحفظ ولا يقاس عليه. وزاد في التسهيل فرعاً ثالثاً ينقاس فيه «فعل» بضم ففتح، وهو الفعلة بضمتين إن كان اسماً كجمعة وجمع. واسم الإشارة في قوله: ﴿وَيَلْكُ الْفُرُونَ عَلَيْهِا فِي أَسْفَارِهم كقوله: ﴿وَإِنَّكُو النَّمُ الْفُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَإِلَيْلُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [الحبافات]، وقوله: ﴿وَإِنَّهُما لَبِإِمَامِ مُبِينِ ﴾ [الحجر: ٧٩] ونحو ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿وَتِلْكَ﴾ مبتدأ و﴿ الْقُرَىٰ﴾ صفة له. أو عطف بيان. وقوله: ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ ﴾ هو الخبر، ويجوز أن يكون الخبر هو ﴿ اللَّمُونَ ﴾ وجملة ﴿ اَهْلَكُنَّهُمْ ﴾ في محل حال، كقوله: ﴿ وَتِلْكَ ﴾ وَفِيلُكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظُلَمُواً ﴾ [النمل: ٥٦]. ويجوز أن يكون قوله: ﴿ وَتِلْكَ ﴾ في محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير، على حد قوله في الخلاصة:

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرات حتماً موافق لنما قد أظهرا

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾ قرأه عامة السبعة ما عدا عاصماً بضم الميم وفتح اللام على صيغة اسم المفعول. وهو محتمل على هذه القراءة أن يكون مصدراً ميمياً، أي جعلنا لإهلاكهم موعداً. وأن يكون اسم زمان، أي وجعلنا لوقت إهلاكهم موعداً. وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقاً فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه \_ أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول. والمهلك \_ بضم الميم \_ من أهلكه الرباعي. وقرأه حفص عن عاصم «لمهلكهم» بفتح الميم وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم «لمهلكهم» بفتح الميم واللام معاً. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان، أي وجعلنا لوقت هلاكهم موعداً؛ لأنه من هلك يهلك بالكسر. وما كان ماضيه على «فعل» بالفتح ومضارعه «يفعل» بالكسر كهلك يهلك، وضرب يضرب، ونزل ينزل فالقياس في اسم مكانه وزمانه «المفعل» كهلك يهلك، وضرب يضرب، ونزل ينزل فالقياس في اسم مكانه وزمانه «المفعل» الكسر. وفي مصدره الميمي المفعل بالفتح. تقول: هذا منزله \_ بالكسر \_ أي مكان نزوله، وهذا «منزله» بفتح الزاي؛ أي نزوله، وهكذا. منه قول الشاعر:

أأن ذكرتك الدار منزلها جمل بكيت فدمع العين منحدر سجل

فقوله: «منزلها جمل» بالفتح؛ أي نزول جمل إياها. وبه تعلم أنه على قراءة شعبة «لمهلكهم» بفتح الميم واللام أنه مصدر ميمي؛ أي وجعلنا لهلاكهم موعداً. والموعد: الوقت المحدد لوقوع ذلك فيه.

تنبيه: لفظة «لما» ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع:

الأول: لما النافية الجازمة للمضارع؛ نحو قوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدَخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ مَثُلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن فَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمْ ﴾ . . . الآية [آل عمران: ١٤٢]. وهذه حرف بلا خلاف، وهي مختصة بالمضارع. والفوارق المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية، وممن أوضحها ابن هشام وغيره.

الثاني: أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا؛ فتدخل على الجملة الاسمية؛ كقوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ تَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿ الطارق الله قراءة من شدد «لما» أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع قول العرب: أنشدك الله لما فعلت؛ أي ما أسألك إلا فعلك؛ ومنه قول الراجز:

قالت له بالله ياذا البرديين لما غنثت نفساً أو نفسين

فقولها: «غنثت» بغين معجمة ونون مكسورة وثاء مثلثة مسنداً لتاء المخاطب. والمراد بقولها: «غنث» تنفست في الشرب؛ كنت بذلك عن الجماع، تريد عدم متابعته

لذك، وأن يتنفس بين ذلك. وهذا النوع حرف أيضاً بلا خلاف. وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة هذيل.

هذه الأنواع الثلاثة، هي التي تأتي لها «لما» في القرآن وفي كلام العرب.

أما «لما» المتركبة من كلمات أو كلمتين ـ فليست من «لما» التي كلامنا فيها؛ لأنها غيرها، فالمركبة من كلمات كقول بعض المفسرين في معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلًا لَمَا لِكُوفِيَنَهُمْ رَبُكُ ﴾ [هود: ١١١] في قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد نون «إن» وميم «لما» على قول من زعم الأصل على هذه القراءة: لمن ما بمن التبعيضية، وما بمعنى من، أي وإن كلا لمن جملة ما يوفيهم ربك أعمالهم، فأبدلت نون «من» ميماً وأدغمت في ما، فلما كثرت الميمات حذفت الأولى فصار لما. وعلى هذا القول فرها القول فرها مركبة من ثلاث كلمات: الأولى الحرف الذي هو اللام، والثانية من، والثالثة ما، وهذا القول ـ وإن قال به بعض أهل العلم ـ لا يخفى ضعفه وبعده، وأنه لا يجوز حمل القرآن عليه. وقصدنا مطلق التمثيل له الما المركبة من كلمات على قول من قال بذلك. وأما المركبة من كلمات على قول الشاعر:

لما رأيت أبا يزيد مقاتلاً أدع القتال وأشهد الهيجاء

لأن قوله: «لما» في هذا البيت، مركبة من «لن» النافية الناصبة للمضارع و«ما» المصدرية الظرفية، أي لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد مقاتلاً، أي مدة رؤيتي له مقاتلاً.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا بَحْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيًا حُونَهُمَا﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن موسى وفتاه نسيا حوتهما لما بلغا مجمع البحرين، ولكنه تعالى أوضح أن النسيان واقع من فتى موسى؛ لأنه هو الذي كان تحت يده الحوت، وهو الذي

نسيه. وإنما أسند النسيان إليهما؛ لأن إطلاق المجموع مراداً بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا أن من الفعلين لا من القتال، أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى موسى دون موسى قوله تعالى عنهما: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَانِنَا غَلَاءَنَا لَقَد لَقِينا مِن سَفَرِنا هَذَا بَصَبًا فَق قَالَ أَرْمَيْتَ إِذَ أُونِنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُ الله عُير قول موسى: ﴿ وَلِننا عَدَاءَنا لَا يعني به الحوت فهو يظن أن فتاه لم ينسه، كما قاله غير واحد. وقد صرح فتاه: بأنه نسيه بقوله: ﴿ وَإِنِي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنسَلِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ ﴾ .

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ ﴾ دليل على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ اللَّيْطَانُ فَالْسَلَهُمْ ذِكْرَ اللَّيْطَانُ فَالْسَلَهُمْ ذِكْرَ اللَّيْعَانُ فَالْسَلَهُمْ ذِكْرَ اللَّيْعَانُ فَالْسَلَهُمْ ذِكْرَ اللَّيْعَانُ اللَّيْطَانُ فَالْسَلَهُمْ ذِكْرَ اللَّيْعَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْعَانُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُواللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ الللْمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفُولُولُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ اللْم

وفتى موسى هو يوشع بن نون. والضمير في قوله تعالى: ﴿ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾ عائد إلى ﴿ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ المذكورين في قوله تعالى: ﴿ لَا آبُرَحُ حَقَّ ٱبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ . . . الآية، والمجمع: اسم مكان على القياس، أي مكان اجتماعهما.

والعلماء مختلفون في تعيين «البحرين» المذكورين، فذهب أكثرهم إلى أنهما بحر فارس مما يلي المشرق، وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي: همجَمعَ ٱلْبَحَرِينِ عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: هما الكر والرأس حيث يصبان في البحر. وقال ابن عطية: ﴿مَجْمَعَ ٱلْبَحَرَيْنِ ﴿ ذَراعَ في أرض فارس من جهة أذربيجان، يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه، وطرفيه مما يلي بر الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وعن ابن المبارك قال: قال بعضهم: بحر أرمينية. وعن أبي بن كعب قال: بإفريقية. إلى غير ذلك من الأقوال. ومعلوم أن تعيين «البحرين» من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وليس في معرفته فائدة، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته، وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه، وزعم بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن موسى لم يسافر والبطلان. ويكفي في القطع بذلك أنه مناقض لقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا بَلَغَا مَعْمَع بَيْنِهِما ﴾، والبطلان. ويكفي في القطع بذلك أنه مناقض لقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا بَلَعُا مَعْمَع بَيْنِهِما ﴾، مع التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب، وذلك لا يكون إلا في بعيد السفر، ولذا قال تعالى عن موسى: ﴿ لَقَدَ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾. ومعلوم أن ما ناقض القرآن فهو بعالى؛ فأن نقيض الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معاً.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ ﴾ قرأه عامة القراء ما عدا حفصاً «أنسانيه» بكسر الهاء. وقرأه حفص عن عاصم ﴿أَنسَنِيهُ ﴾ بضم الهاء.

قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَائِيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَّذُنَا عِلْمًا ﴿ ﴾. هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر ﴿ بَاجِماع العلماء، ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي عَلَيْهُ، وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمها، أو رحمة الولاية وعلمها. والعلماء مختلفون في الخضر: هل هو نبي، أو رسول، أو ولي؛ كما قال الراجز:

واختلفت في خضر أهل العقول قيل نبى أو ولي أو رسول

وقيل: ملك. ولكنه يفهم من بعض الآيات أن هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة، وأن هذا العلم اللدني علم وحي، مع العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء.

اعلم أولاً أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن، وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي، فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في «الـزخـرف»: ﴿وَقَالُواْ لَوَلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الْهَرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكُ ﴿ . . الآية [الزخرف: ٣١ ـ ٣٣]. أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة «الدخان»: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ الْمَرْ اللّهُ عَلَيْكَ مَرْ عِنِياً أَوْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَاتِينَ أَنْ رَبِّكَ ﴾ . . الآية [الدخان: ٤ ـ ٥]، وقوله تعالى في آخر «القصص»: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْحُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْمُكِتَبُ إِلّا رَحْمَةً مِن زَيِكَ ﴾ . . الآية [الدخان: ٤ ـ ٥]، وقوله تعالى في آخر «القصص» : ﴿وَأَنزَلُ اللّهُ عَلَيْكَ الْمُكِتَبُ إِلّا رَحْمَةً مِن زَيِكَ ﴾ . . الآية [القصص: ٨٦]. ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٦]، وقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَهُ ﴾ . . . [يوسف: ٨٦] الآية ، إلى غير ذلك من الآيات.

ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها، والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف، ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: ﴿وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى أَي وَانِما فعلته عن أمر الله - جل وعلا - وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله - جل وعلا - ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر، وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: ﴿قُلُ إِنَّما أَنْذِرُكُم بِالْوَحِي الأنبياء: ٥٤] و﴿إِنَّما صيغة حصر، فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء، لعدم العصمة، وعدم الدليل على الاستدلال به، بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به، وما يزعمه الدليل على الاستدلال به، وما يزعمه

بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الحبرية أيضاً من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيكُم يَشَرَحُ صَدَرُهُ لِلاسلَدِ الله المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعَن يُرِدِ الله الله يعول عليه، الأنعام: ١٢٥]، وبخبر «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الله يامن دسيسة الشيطان. لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع، ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات، والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه، أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في المعود في كتاب الاستدلال:

ويستبد الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اقتفا

وبالجملة، فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه، وما يتقرب إليه به من فعل وترك، إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل، وما جاؤوا به ولو في مسألة واحدة، فلا شك في زندقته. والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذِينِ مَقَى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهاماً. وقال تعالى: ﴿رُسُلا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّةُ بعَدَ الرُسُلِ ﴾ [النساء: ١٦]، وقال نهولَو أَنَا لَوْلا أَمْلكُنهُم بِعَدَابٍ مِن قَبْلِهِ، لَقَالُوا رَبّنا لَوْلا أَرْسَلْتَ إليّنا رَسُولا فَنَيْعَ عَلَيْكِ . . الآية [طه: ١٣٤]. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جداً. وقد بينا طرفأ من ذلك في سورة "بني إسرائيل» في الكلام على قوله: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذِينَ حَقّ بَعَثَ رَسُولا ﴾ [الإسراء: ١٥]. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقاً باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى ـ زندقة وذريعة إلى الانحلال كمخالفة من دين الإسلام، بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره.

قال القرطبي كُلَّهُ في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار، وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية، والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات، ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع

الكليات، كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال شيخنا على القهوم. وقد جاء فيما ينقلون: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال شيخنا على: وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته، وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة وسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه، المبينون شرائعه وأحكامه، اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، كما قال تعالى: ﴿أَللَهُ يَصَطَفِى مِنَ النَّالَمُ مُنَدِّرِينَ إِلَى اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ اللهِ وقال تعالى: ﴿ أَللَهُ وَمِنَ اللّهَ وَمِنَ اللّهِ وَمِنَ اللّهِ وَمَنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهِ وَمَنَ اللّهُ وَمِنَ اللّهِ وَمَنَ اللهُ وَمِنَ اللّهِ وَمَنْ اللهِ والبقين الضروري، واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل حيث جهة الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا محمد علي الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا رسول.

وبيان ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى، وأنه يعمل بمقتضاه، وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله على: «إن روح القدس نفث في روعي...» الحديث. انتهى من تفسير القرطبي.

وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك ومن وافقه، وقد بينا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم، وما يرجحه الدليل في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «آل عمران». وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك»، لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب، بل معنى الحديث: التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس. فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراماً، وذلك باستناد إلى الشرع، فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة، والحديث، كقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وقوله على: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان هذه، وحديث وابصة بن معبد هذه المشار إليه قال: أتيت رسول الله فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ قلت: نعم: قال: «استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ قلت: نعم: قال: «استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه

النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك»، قال النووي في (رياض الصالحين): حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبهات، فلو التبست مثلاً ميتة بمذكاة، أو امرأة محرم بأجنبية، وأفتاك بعض المفتين بحلة إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكاة في الأول، والأجنبية في الثاني؛ فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح له، لاحتمال الوقوع في الحرام فيه كما ترى. وكل ذلك مستند لنصوص الشرع لا للألهام.

ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح ـ قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري كله: (مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة)، نقله عنه غير واحد ممن ترجمه كله، كابن كثير وابن خلكان وغيرهما. ولا شك أن كلامه المذكور هو الحق، فلا أمر ولا نهي إلا على ألسنة الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام، وخرقه للسفينة، وقوله: «وما فعلته عن أمري» دليل ظاهر على نبوته. وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين، ومما يستأنس به للقول بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَبِعَكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمَتَ رُشُدًا الخضر له: ﴿قَوله: ﴿قَالَ لَهُ مَا إِلَا أَعْمِى لَكَ أَمْرا ﴾، وقوله: ﴿مَا لَهُ مُالِراً وَلاَ أَعْمِى لَكَ أَمْرا ﴾ مع قول الخضر له:

مسألة: اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآن، أو هو غير حي، وأقوالهم في المسألة مسوطة في الأصل يُرجع إليها من أراد.

قوله تعالى: ﴿ فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَةً ﴾.

هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة، وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى يعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله - جل وعلا -: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيّحُ عِبَدِهِ وَلَاكِن لَا نَفقه تسبيحهم، وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو - جل وعلا - ونحن لا نعلمها، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن والسنة.

فَمَنَ الْآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَانُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَنْخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾... الآية [البقرة: ٧٤]. فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك؛ لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾. . . الآيسة [الأحسزاب: ٧٧]. فتصريحه ـ جل وعلا ـ بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو \_ جل وعلا \_ ونحن لا نعلمه.

ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي على قال: "إني المعرف حجراً كان يسلم علي بمكة وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه على جزعاً لفراقه فتسليم ذلك الحجر، وحنين ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، كما صرح بمثله في قوله: ﴿وَلَكِن لا نَفْقَهُونَ لَسَيِحَهُمُ الإسراء: ٤٤]. وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها، وإنما هي ضرب أمثال زعم باطل؛ لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جداً، وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض، وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جداً كما ترى، مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء، كما في قول الشاعر:

يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل أي يميل إلى صدر أبي براء. وكقول راعي نمير:

في مهمه قلقت به هامتها قلق الفؤوس إذا أردن نضولاً فقوله: «إذا أردن نضولا» أي قاربنه. وقول الآخر:

إن دهراً يلف شملي بجمل لنزمان يهم بالإحسان

فقوله: «لزمان يهم بالإحسان» أي يقع الإحسان فيه، وقد بينا في رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها، وبينا أدلة ذلك. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَبًا﴾. ظاهر هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة، صحيحة كانت أو معيبة، ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيبة، وهي قوله: ﴿فَأَرُدتُ أَنْ أَعِبَهَا﴾ أي لئلا يأخذها، وذلك هو الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله: ﴿حَقَى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب؛ لأن عيبها يزهده فيها، ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالاً عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة بدليل ما ذكرنا. وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ

يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ . . . الآية [الإسراء: ٥٨]. واسم ذلك الملك: هدد بن بدر، وقوله: ﴿ وَزَاءَهُم ﴾ أي أمامهم كما تقدم في سورة «إبراهيم»:

قوله تعالى: ﴿حَقِّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّنْسِ وَجَدَهَا شَغْرُبُ فِي عَبْبٍ جَنَةٍ ﴾. قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ﴿جَنَةٍ ﴾ بلا ألف بعد الحاء، وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة، وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم «حامية» بألف بعد الحاء، وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل، فعلى القراءة الأولى فمعنى ﴿جَنَةٍ ﴾ ذات حمأة وهي الطين الأسود، ويدل على هذا التفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ خَلَقَنَا ٱلْإِنْكُنُ مِن صَلْعَالِ مِن حَمَلٍ مَسْنُونِ ﴿ الحجر] والحمأ: الطين كما تقدم، ومن هذا المعنى قول تبع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين:

بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمد

والخلب في لغة حمير: الطين. والثأط: الحمأة. والحرمد: الأسود. وعلى قراءة «حامية» بصيغة اسم الفاعل، فالمعنى: أنها حارة، وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها، وملاقاتها الشعاع بلا حائل. ولا منافاة بين القراءتين؛ لأن العين المذكورة حارة وذات ماء وطين أسود، فكلتا القراءتين حق.

قال ابن كثير كله في تفسيره: "وجدها تغرب في عين حمئة" أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه إلى آخر كلامه. ومقتضى كلامه أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط، وهو ذو طين أسود. والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء. والينبوع: الماء الكثير، فاسم العين يصدق على البحر لغة. وكون من على شاطئ المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف، وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية، والعلم عند الله تعالى.

 وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكَانًا وَعَدُ رَبِي حَقًا ﴿ وَتَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٌ وَفُوخَ فِي الصَّورِ ﴾... الآية. وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين ﴿ يَوْمَبِذٍ ﴾ من قوله: ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْظَهُمْ يَوْمَبِذٍ يَنُوجُ فِي بَعْضٌ ﴾ أنه يوم إذ جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض. ولا ينبغي العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم.

وإذا تقرر أن معنى ﴿ يَوْمَيذِ ﴾ يوم إذ جاء الوعد بخروجهم وانتشارهم، فاعلم أن الضمير في قوله: ﴿ وَرَبُّكَا بَعْضُهُم ﴾ على القول بأنه لجميع بنى آدم فالمراد يوم القيامة. وإذا فقد دلت الآية على اقترانه بالخروج إذا دك السد، وقربه منه. وعلى القول بأن الضمير راجع إلى يأجوج ومأجوج، فقوله بعده: ﴿ وَيُفِخَ فِي الشّرِ ﴾ يدل في الجملة على أنه قريب منه. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: ﴿ وَالَّ هَذَا رَحْهُ مِن رَبٍّ ﴾ هو إشارة إلى السد؛ أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده. أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته ﴿ وَعَدُ رَبٍّ ﴾ يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة، وشارف أن يأتي جعل السد دكاً؛ أي مدكوكاً مبسوطاً مسوى بالأرض. وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك؛ ومنه الأدك المنبسط السنام، اه.

وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا فُلِحَتُ يَأْجُوجُ وَمُّأْمِ وَلَمُّ مِن صَلَّى الْحَدُ الْحَقُ فَإِذَا هِ شَرْضَةُ أَلَّكُو اللَّيْنَ اللَّهِ الانبياء: ٩٦ ـ ١٩]؛ لأن قوله: ﴿ حَقَّى إِذَا فُلِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ كَالْمُولُ الْإَنبياء: ٩٦] واتباعه لذلك بقوله: ﴿ وَالْقَرْبُ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِ صَنْحَمَةُ أَلَّكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَ نَصَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ اللَّهُ

فالجواب: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافياً بتمام الإيضاح إلا بضميمة السنة له، ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة لأنها مبينة للقرآن، قال مسلم بن الحجاج كله في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن

سمعان الكلابي (ح) وحدثني محمد بن مهران الرازي (واللفظ له)، حدثني الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير، عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله على الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما شأنكم»؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم! إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة «الكهف» إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يميناً وعاث شمالاً. يا عباد الله فاثبتوا».

قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له: فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً وأسبغه ضروعاً، وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله؛ فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ؛ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون فرسى كموت نقس واحدة.

ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم؛ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم؛ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم ـ رحمه الله تعالى ـ.

وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي ين بأن الله يوحي إلى عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال. فمن يدعي أنهم روسية، وأن السد قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به النبي في مخالفة صريحة لا وجه لها، ولا شك أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق في فهو باطل؛ لأن نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه في شيء عارض هذا الحديث الذي رأيت صحة سنده، ووضوح دلالته على المقصود:

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ جَعَلَمُ زَكَّاءً ﴾ [الكهف: ٩٨] قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو «دكًا» بالتنوين مصدر دكه. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي ﴿ جَعَلَمُ كُلَّهُ بألف التأنيث الممدودة تأنيث الأدك، ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد، وقد قدمنا إيضاحه.

قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهُمْ يَوْمَهِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرَضًا ﴿ وَعَرَضْنَا ﴾ ؛ أي أبرزنا وأظهرنا جهنم ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ ؛ أي يوم إذ جمعناهم جمعاً كما دل على ذلك قوله قبله: ﴿ وَتُفَخَ فِي الشُورِ فَهَعَنَهُمْ جَمَّا ﴾ ، وقال بعض العلماء: اللام في قوله: ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ بمعنى على ، أي عرضنا جهنم على الكافرين ، وهذا يشهد له القرآن في آيات متعددة ؛ لأن العرض في القرآن يتعدى بعلى لا باللام كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّادِ ﴾ [الأحقاف: ٢٠] ، وقوله: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٢٦] ، وقوله تعالى: ﴿ وَعُرْضُوا عَلَى البيت اللهم بمعنى على ، البيت الذي قدمناه في أول سورة «هود» ، وقدمنا الاختلاف في قائله ، وهو قوله:

هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين وللفم أي خر صريعاً على اليدين.

وقد علم من هذه الآيات أن النار تعرض عليهم ويعرضون عليها؛ لأنها تقرب اليهم ويقربون إليها؛ كما قال تعالى في عرضها عليهم هنا: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ لِ لِلْكَفِرِينَ عَرَضًا وَقَال في عرضهم عليها: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّادِ﴾. . . الآية [الأحقاف: ٢٠]، ونحوها من الآيات. وقد بينا شيئاً من صفات عرضهم دلت عليه آيات أخر من كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا﴾. وقول من قال:

إِن قوله هنا: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ ﴾ . . . الآية فيه قلب، وأن المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنم أي عليها بعيد كما أوضحه أبو حيان في البحر، والله تعالى أعلم.

قبوله تسعالى: ﴿ الَّذِينَ كَانَتَ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ ﴾. التحقيق في قوله: ﴿ الَّذِينَ كَانَتُ أَغَيْنُهُمْ ﴾ أنه في محل خفض نعتاً للكافرين، وقد بين - جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن من صفات الكافرين الذين تعرض لهم جهنم يوم القيامة أنهم كانت أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى، وكانوا لا يستطيعون سمعاً، وقد بين هذا من صفاتهم في آيات كثيرة كقوله في تغطية أعينهم: ﴿ وَعَلَيْ أَبْصَارِهِمْ غِشَلُوَةً ﴾ [البقرة: ٧]، وقوله: ﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَنَوَةً ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وقوله: ﴿أَفَنَن يَعْلَرُ أَنَدًا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۗ [الرعد: ١٩]، وقوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْمَصِيرُ ﴿ وَاللَّهِ السَّمْ السَّمَعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّمَعُ السَّمَعُ السَّمِعُ السَّمِعُ ﴿ أُولَٰتِكَ السَّمِعُ السَّمِعِ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعِ السَّمِيمِ السَّمِعِ السَّمِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اللَّهِ [محمد]، وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي مَافَاهِم وَقُراً ﴾، وقد بينا معنى كونهم لا يستطيعون السمع في أول سورة «هود» في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يُضَنَّعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠] فأغنى عن إعادته هنا. وقد بينا أيضاً طرفاً من ذلك في الكلام على قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقُهُوهُ وَفِي ۚ اَذَائِهِمْ وَقُراً ﴾ وقد بين تعالى في موضع آخر أن الغطاء المذكور الذي يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالى يقيض الله لصاحبه شيطاناً فيجعله له قريناً وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُمْ قَرِينٌ ﴿ ﴾ [الزخرف: ٣٦].

قوله تعالى: ﴿ أَنَحَيِبَ اللَّذِينَ كَفُرُواْ أَن يَنْفِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِ آوَلِيَآ اَلْاَ اَعْلَدُنا جَهَمُ لِلْكَفْنِ نُرُلا ﴿ فَي اللهِ العلماء: تقدير المحذوف هو: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ولا أعاقبهم العقاب الشديد! كلا!! بل سأعاقبهم على ذلك العقاب الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده: ﴿ إِنّا آعَيْدُنا جَهَمْ لِلْكَفْنِ نُرُلا ﴾ وقال بعض العلماء: تقديره: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء! وأن ذلك العلماء: تقديره: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء! وأن ذلك ينفعهم كلا! لا ينفعهم بل يضرهم ويدل لهذا قوله تعالى عنهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِللَّهُ زُلُغَى ﴾ [الزمر: ٣] وقوله عنهم: ﴿ وَيَقُولُونَ هَوَلًا اللهِ اللهِ يَعْلَمُ فِي السَّمَونَ عِند اللَّهُ ﴾ [يونس: ١٨] . ثم إنه تعالى بين بطلان ذلك بقوله: ﴿ قُلْ اَتَنْبِعُونَ اللّه الله يَعْلَمُ فِي السَّمَونَ وَلا يَعْلَمُ مِن دُونِهُ أُولِياء من عباده ولا يعاقبهم؛ أو أن ذلك ينفعهم جاء مبيناً في المُونِ مُواضع كقوله في أول سورة «الأعراف»: ﴿ اَتَبِعُواْ مَا أَنْزِلُ إِلْيَكُمْ مِن دُونه في هذه الآية والأعراف ؟ آ . فقد نهاهم عن اتباع الأولياء من دونه في هذه الآية ولأنه يضرهم ولا ينفعهم، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن من الأدلة على أنه لا ولي من لأنه يضرهم ولا ينفعهم، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن من الأدلة على أنه لا ولي من

دون الله لأحد، وإنما الموالاة في الله كقوله: ﴿أَمِّعْ بِيمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [مريم: ٣٨] ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم بِن دُونِهِ مِن وَلِيّ ﴾ . . . الآية وقوله: ﴿وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَالَة ثُمّ لَا نُصَرُون ﴿ ﴾ [هـود]، وقـوله: ﴿وَمَن يُضَلِّلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ ﴾ . . . الآية [الشورى: ٤٤]، وقـوله: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْسَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَلْهُم مِن دُونِهِ وَلِيُّ ﴾ . . . الآية [الأنعام: ٥١]، وقوله: ﴿وَذَكِرْ بِهِ اللّهِ مَن يُونِ وَلَكُ مِن يُونِو ذلك من أَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ الله تعالى \_ زيادة إيضاح وأمثلة.

والأظهر المتبادر من الإضافة في قوله: «عبادي» أن المراد بهم نحو الملائكة وعيسى وعزير، لا الشياطين ونحوهم؛ لأن مثل هذه الإضافة للتشريف غالباً. وقد بين تعالى أنهم لا يكونون أولياء لهم في قوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَا وُلِآءِ إِيَّاكُمْ صَالَحُونَ اللَّهِ السَائِكَةِ أَهَا وُلِآءً إِيَّاكُمْ صَالَحُونَ اللَّهِ السَاء ٤٠ ـ ١٤١، وقوله: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا ﴾ قد أوضحنا معناه في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا ﴾ . . الآية، فأغنى عن إعادته هنا. وفي قوله: ﴿ نَزُلًا ﴾ أوجه من التفسير للعلماء:

أظهرها: أن «النزل» هو ما يقدم للضيف عند نزوله، والقادم عند قدومه. والمعنى أن الذي يهيأ لهم من الإكرام عند قدومهم إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم كقوله: ﴿ فَبَشِرَهُ م بِعَنَابٍ أَلِيدٍ ﴾ [آل عمران: ٢١]. وقوله: ﴿ يُعَانُواْ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ﴾. وقد قدمنا شواهده العربية في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يُعَانُواْ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ﴾ ؛ لأن ذلك الماء الذي يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة، كما أن جهنم ليست نزل إكرام الضيف أو قادم.

الوجه الثاني: أن «نزلاً» بمعنى المنزل، أي أعتدنا جهنم للكافرين منزلاً، أي مكان نزول، لا منزل لهم غيرها. وأضعف الأوجه ما زعمه بعضهم من أن «النزل» جمع نازل، كجمع الشارف على شرف بضمتين، والذي يظهر في إعراب «نزلاً» أنه حال مؤولة بمعنى المشتق. أو مفعول لـ«أعتدنا» بتضمينه معنى صيرنا أو جعلنا، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نُلْتِنَكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْجَيْوَةِ الدُّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْجَيْوَةِ الدُّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ الله : هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين أعمالاً، أي بالذين هم أخسر الناس أعمالاً وأضيعها، فالأخسر صيغة تفضيل من الخسران، وأصله نقص مال التاجر، والمراد به في القرآن غبنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم في حظوظهم مما عند الله لو أطاعوه، وقوله: ﴿ أَغَنَلا ﴾ منصوب على التمييز.

فَإِنْ قِيلٍ: نَبِّئنا بِالأَحْسَرِينِ أَعْمَالاً مَن هُم؟

كان الجواب: هُم ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّعًا ﴿ ﴾ ، وبه تعلم أن ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ من قوله: ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ ﴾ خبر مبتدأ محذوف جواباً للسؤال المفهوم من المقام، ويجوز نصبه على الذم، وجرّه على أنه بدل من الأخسرين، أو

نعت له، وقوله: ﴿ ضَلَّ سَعَيُهُمْ ﴾ أي بطل عملهم وحبط، فصار كالهباء وكالسراب وكالرماد! كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَبِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاتُهُ مَنْفُورًا ﴿ وَقُولُهُ: وقوله: ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللل

والتحقيق أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم صواب وحق، وأن فيه رضى ربهم؛ كما قال عن عبدة الأوثان: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَىَ ﴾ [الزمر: ٣]، وقال عنهم: ﴿وَيَقُولُونَ هَتُؤُلاَءٍ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، وقال عن الرهبان الذين يتقربون إلى الله على غير شرع صحيح: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَ إِ خَشِعَةٌ ﴿ عَامِلةٌ اللهِ عَلَى غير شرع صحيح: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَ إِ خَشِعَةٌ ﴾ عَمِلةٌ المَاسِبَةُ ﴾ تَصَلّى نَالًا عَلِيهَ وَقُوله تعالى القول فيها بذلك. وقوله تعالى في الكفار: ﴿ إِنَّهُمُ مُقَدّدُونَ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ﴿ وَوَله: ﴿ وَإِنَّهُمْ عَنِ السّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَتَدُونَ ﴾ [الإحراف: ٣] وقوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ عَنِ السّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُهَتَدُونَ ﴾ [الزحرف].

والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه: ﴿ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ كَفُوا بِالنَّهِ مُولِقاً بِهِم الكفار، وقول من قال: إنهم الرهبان، وقول من قال: إنهم الما الكتاب الكافرون بالنبي على كل ذلك تشمله هذه الآية، وقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص الله أنه سأله ابنه مصعب عن (الأخسرين أعمالاً) في هذه الآية، هل هم الحرورية؟ فقال: لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكفروا بمحمد الله وأما النصارى فكفروا بالجنة، وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعيد يسميهم الفاسقين، اهم من البخاري. وما روي عن علي في من أنهم أهل حروراء المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم يرتكبون أموراً شنيعة من الضلال، ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة، فقد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار المجاهرين؟ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما قد قدمنا إيضاحه وأدلته.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ﴾ أي بطل واضمحل، وقد قدمنا أن الضلال يطلق في القرآن واللغة العربية ثلاثة إطلاقات:

الأول: الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل، كالذهاب عن الإسلام إلى الكفر، وهذا أكثر استعمالاته في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، وقوله: ﴿وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَا َ قَوْمِ قَدْ صَالُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا حَنْ سَوَاء السَّكِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

الثاني: الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والأضمحلال، ومنه قول العرب: ضل

السمن في الطعام؛ إذا استهلك فيه وغاب فيه، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُونَ﴾ [الأنعام: ٢٤]؛ أي غاب واضمحل، وقوله هنا: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ﴾ أي بطل واضمحل، وقول الشاعر:

ألم تسسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا أي عن الحي الدفن إضلالاً؛ لأن مآل الميت المدفون إلى أن تختلط عظامه بالأرض، فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان:

ف آب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل فقوله: «مضلوه» يعني دافنيه في قبره. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً ﴿ ﴿ صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ١٠]، فمعنى: ﴿ صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ١٠] أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها فغابت واستهلكت فيها.

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم فقوله: «أراها في الضلال» أي الذهاب عن علم حقيقة الأمر حيث تظنني أبغي بها بدلاً، والواقع بخلاف ذلك.

وقوله في هذه الآية: ﴿وَمُمْ يَعْسَبُونَ﴾ أي يظنون. وقرأه بعض السبعة بكسر السين، وبعضهم بفتحها كما قدمنا مراراً في جميع القرآن، ومفعولا «حسب» هما المبتدأ والخبر اللذان عملت فيهما «أنّ»، والأصل: ويحسبون أنفسهم محسنين صنعهم. وقوله: «صنعاً» أي عملاً وبين قوله: «يحسبون، ويحسنون» الجناس المسمى عند أهل البديع «تجنيس التصحيف» وهو أن يكون النقط فرقاً بين الكلمتين، كقول البحتري:

ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ليعجز والمعتز بالله طالبه فبين «المغتر والمعتز» الجناس المذكور.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أُولَتِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَهِطَتْ الْمَالَة وقائه يحبط العمل، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً، كقوله تعالى في «العنكبوت»: ﴿وَالَذِيكَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ اللهُ وَلِقَامِهِ وَلِقَابِهِ الْعَمَلِ وَالَّذِيكَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ اللهُ وَلِقَامِهِ وَلِقَامِهِ عَلَى اللهِ وَلِقَامِهِ وَاللَّهِ اللهِ وَلَقَامِهِ وَلِقَامِهِ وَلَوْلَهُ فَي عَلَى اللهِ وَلِمَا اللهُ وَلَهُ اللهُ عَدَاتُ أَلِيمٌ الله وَالمَعْنَاتِ بَمثل ذلك كثيرة جداً، وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريباً - إن شاء الله -.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَكَةِ وَزَّنَّا ﴾ فيه للعلماء أوجه:

أحدها: أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة الأخرى في مقابلة سيئاتهم، بل لم يكن لهم إلا السيئات، ومن كان كذلك فهو في النار، كما قال تعالى: ﴿وَمَنَ خَفَتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِكَ اللّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَم خَلِادُونَ ﴿ تَلْفَحُ وَجُوهَهُم النّارُ وَمُمْ فِي كَالْحُونَ ﴿ وَمَا كَالِحُونَ ﴿ وَقَالَ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ اللّهِ مَن تُقَلّتُ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم ﴾ [الأعراف: ٨ - ٩]، وقال: ﴿ وَالّمَن خَفَت مَوَزِينُهُ فَأُولَتِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم ﴾ [الأعراف: ٨ - ٩]، وقال: ﴿ وَالمَا مَن خَفَت مَوَزِينُهُ ﴿ فَ فَأَمْهُ هَا وَيَكُ فَي وَمَا أَدُرنك مَا هِيه ﴿ فَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّه الله العلم: معنى ﴿ فَلَا نُعِمُ فَمْ يَومُ اللّهِ عَلَى اللّه الله لحقارتهم، وهو أنهم بسبب كفرهم؛ وذلك كقوله عنه مَا وَاللّه عَلَى هوانهم وصغارهم وحقارتهم. وطارتهم. والله عنه الله المومنون]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هوانهم وصغارهم وحقارتهم.

وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر السمين العظيم البدن؛ لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة، قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولله عن رسول الله على قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرؤوا ﴿ فَلَا نُوبُمُ فَكُمْ يَوْمَ الْقِينَدُةِ وَزَنًا ﴾ وعن يحيى بن بكير، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن الرخادي.

وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه، وهو يدل على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة المذكور ما نصه: وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية، المبتغى به الترفه والسمن؛ وقد قال على: "إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين" ومن حديث عمران بن حصين عن النبي على قال: "خيركم قرني ثم

الذين يلونهم ـ قال عمران: قلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ـ ثم إن من بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن وهذا ذم. وسبب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره والدعة والأمن، والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهو عبد نفسه لا عبد ربه، ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في الحرام، وكل لحم تولد من سحت فالنار أولى به، وقد ذم الله تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسَنّعُونَ وَيَأْكُونَ كَنَا أَكُلُ الْأَمْنَمُ وَالنَارُ مَنُوى لَمُ مَ المحمد: ١٦] فإذا كان المؤمن يتشبه بهم، ويتنعم تنعمهم في كل أحواله وأزمانه، فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف الإسلام. ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه، وزاد بالليل كسله ونومه، فكان نهاره هائماً، وليله نائماً، اهد. محل كثر نهمه وحرصه، وزاد بالليل كسله ونومه، فكان نهاره هائماً، وليله نائماً، اهد. محل الغرض من كلام القرطبي؛ وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي على قال: ﴿إن الله يبغض الحبر السمين فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعاً، وقد حسنه البيهقي من كلام يبغض الحبر السمين فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعاً، وقد حسنه البيهقي من كلام وحسب، وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة: وحسب المؤمن لقيمات يقمن صلبه».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ المَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمَّ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُرُلًا ﴿ الله الحالحة والإيمان سبب في نيل جنات الفردوس، والآيات الموضحة لكون العمل الصالح سبباً في دخول الجنة كثيرة جداً كقوله تعالى: ﴿وَبُسُشِرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلَحِتِ أَنَّ لَهُمَ أَجْرًا حَسَنَامَلَكِينِ فِيهِ أَبَدًا كَقُوله تعالى: ﴿وَبُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الاعراف] أي بسببه، وقوله تعالى: ﴿وَتِلْكُ الْجَنَّةُ الْتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزعراف] أي بسببه، وقوله تعالى: ﴿وَتِلْكُ مَن تَابَ وَهَامَنَ وَعَلِلَ مَلِيعًا فَأُولَئِكُ يَدْخُلُونَ الْجُنتَةُ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ الزعرف؟ وقوله اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّ

تنبيه: فإن قيل: هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة، وقوله ﷺ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» يرد بسببه إشكال على ذلك.

فالجواب أن العمل لا يكون سبباً لدخول الجنة إلا إذا تقبله الله تعالى وتقيله له فضل منه، فالفعل الذي هو سبب لدخول الجنة هو الذي تقبله الله بفضله، وغيره من الأعمال لا يكون سبباً لدخول الجنة، وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه أخر، هذا أظهرها عندي، والعلم عند الله تعالى. وقد قدمنا أن «النزل» هو ما يهيأ من الإكرام للضيف أو القادم.

أي خالدين في جنات الفردوس لا يبغون عنها حولاً، أي تحولاً إلى منزل آخر؛ لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في التحول إليه عنها، بل هم خالدون فيها دائماً من غير تحول ولا انتقال، وهذا المعنى المذكور هنا جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله: ﴿وَبُنشِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ وقوله: ﴿وَبُنشِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ وَعَمَالُونَ ٱلْمُلْحِنِي أَنَّ لَهُم أَجُرا حَسَنَامَلِكِينِ فِيهِ أَبدا ﴿ وقوله: ﴿ وَبُنشِيرَ مَنا لَرُقُنا مَا لَهُ مِن الآيات فَعَادٍ ﴿ وَهُ اللهِ عَنى اللهِ اللهِ عَلَى دوامهم فيها، ودوام نعيمها لهم، والحول: اسم مصدر بمعنى التحول.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُو بُوحَى إِلَّ أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَمِدَّكُ . أمر - جل وعلا -نبيه على في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: ﴿ إِنَّمَا أَنَّا بَشِّرٌ مِثْلُكُمْ ﴾؛ أي لا أقول لكم إنى ملك ولا غير بشر، بل أنا بشر مثلكم؛ أي بشر من جنس البشر، إلا أن الله تعالى فضلني وخصني بما أوحى إليّ من توحيده وشرعه. وقوله هنا: ﴿ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَا ۚ إِلَاهُكُمْ اللَّهُ ۗ وَجِدُّ أَي فُوحِدُوه ولا تشركوا به غيره. وهذا الذي بينه تعالى في هذه الآية؛ أوضحه في مواضع أخر كقوله في أول «فصلت»: ﴿فُلَّ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ اللَّهُ ۚ وَحِدٌ ۖ فَاسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞﴾ [فصلت]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرَا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٣] وقوله: ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّا﴾ [الأنعام: ٥٠]. وهذا الذي أمر الله به نبيه ﷺ في هذه الآية من أنه يقول للناس أنه بشر، ولكن الله فضله على غيره بما أوحى إليه من وحيه، جاء مثله عن الرسل غيره \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ في قوله تعالى: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَنْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُمُ مَلْكِنَّ ٱللَّهِ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِيهِ [إسراهيم: ١١]. فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم واحد، وأنهم تجري على جميعهم الأعراض البشرية لا ينافي تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه وتفضيله كما هو ضروري.

وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية: قل يا محمد للمشركين: إنما أنا بشر

مثلكم، فمن زعم منكم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به، فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف، وخبر ذي القرنين، وهذا له اتجاه، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۚ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكِ ۚ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾.

قوله في هذه الآية: ﴿فَنَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآءَ رَبِهِ ﴾ يشمل كونه يأمل ثوابه، ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة، وكونه يخشى عقابه؛ أي فمن كان راجياً من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر فليعمل عملاً صالحاً، وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح في أول هذه السورة الكريمة وغيرها، فأغنى عن إعادته هنا.

وقوله: ﴿وَلاَ يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا﴾ قال جماعة من أهل العلم: أي لا يرائي الناس في عمله؛ لأن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع الشرك، كما هو معروف عند العلماء أن الرياء من أنواع الشرك، وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق طرفها ابن كثير في تفسير هذه الآية، والتحقيق أن قوله: ﴿وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا﴾ أعم من الرياء وغيره، أي لا يعبد ربه رياء وسمعة، ولا يصرف شيئاً من حقوق خالقه لأحد من خلقه؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَن يُشْرِكُ لِهِ عَلَيْ أَن يُشْرَكُ بِهِ عَلَى . . الآية [النساء: ٤٨] في المموضعين، ويقول: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنّما خَرَ مِن السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوى بِهِ المموضعين، ويقول: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ عَيْر ذلك من الآيات.

ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الذي يشرك أحداً بعبادة ربه، ولا يعمل صالحاً أنه لا يرجو لقاء ربه، والذي لا يرجو لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة.

تنبيه: اعلم: أن الرجاء كقوله هنا: ﴿ يَرْجُواْ لِقَالَةَ رَبِّهِ ﴾ يستعمل في رجاء الخير، ويستعمل في الخوف أيضاً، واستعماله في رجاء الخير مشهور. ومن استعمال الرجاء في الخوف قول أبى ذؤيب الهذلي:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل فقوله: «لم يرج لسعها» أي لم يخف لسعها. ويروى حالفها بالحاء والخاء، ويروى عواسل بالسين، وعوامل بالميم.

ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله فعله لله ولو سره اطلاع الناس على ذلك، ولا سيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به فيه، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والعلم عند الله تعالى.

وقال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْمُواْ لِقَاءَ رَبِّدٍ ﴾ . . الآية قال: نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره، وليست هذه في المؤمنين. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص، وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي الله إني أقف مواقف أبتغي وجه الله، وأحب أن يرى موطني، فلم يرد عليه شيئاً حتى نزلت هذه الآية: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْمُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلُ عَن مَنْكًا وَلا يُثَرِّلُهُ بِعِكَادَة رَبِّهِ أَمَدًا ﴾ . وأخرجه الحاكم وصححه، والبيهقي موصولاً عن طاوس عن ابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى مكانه. فأنزل الله ﴿ فَن كَانَ يَرْمُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ . . . الآية، وأخرج ابن منده وأبو نعيم في الصحابة، وابن عساكر من طريق السدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له، فزاد في ذلك لمقالة الناس فلامه الله، فنزل في ذلك: ﴿ فَن كَانَ كُنْ عَنْ الله ، فنزل في ذلك في ذلك لمقالة الناس فلامه الله، فنزل في ذلك: ﴿ فَن كَانَ حَنْ كَانَ عَنْ الكَانِ خَنْ كَانَ فَنْ الله ، فنزل في ذلك : ﴿ فَن كَانَ عَنْ الله » فنزل في ذلك : ﴿ فَنَ كَانَ عَنْ الله » فنزل في ذلك المقالة الناس فلامه الله، فنزل في ذلك : ﴿ فَنَ كَانَ جَنْ الْمُونَ الْمُونِ الله » فنزل في ذلك أن حَنْ الناس فلامه الله » فنزل في ذلك : ﴿ فَنَ كُنْ كُنْ كُنُونُ الْمَانِي الله عنه الله » فنزل في ذلك أن حَنْ الناس فلامه الله » فنزل في ذلك أن حَنْ الكُنْ كُنْ عَنْ الكُنْ عَنْ الْمُعَالِ الله عن الله عن الناس فلامه الله » فنزل في ذلك أن حَنْ الكَنْ عَنْ الله عن الكَنْ عَنْ الكَنْ عَنْ الله عن الله الله عن الله » فنزل في ذلك أن حَنْ الله عن الله عن الكَنْ عَنْ الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله الله الله عن الله

يَرَجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَبَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴾، وأخرج هناد في الزهد عن مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أتصدق بالصدقة وألتمس بها ما عند الله، وأحب أن يقال لي خير، فنزلت: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾. . . الآية، اهمن «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»، والعلم عند الله تعالى.

# \* \* براسدار حمل الرحم

#### سورة مريم

قوله تعالى: ﴿ كَهْبَعْسَ ﴿ يَكُو رَخْتِ رَيِّكَ عَبْدَهُ رَكَرِبًا ۚ ﴾ إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ يِلاَءً عَلَى الْرَأْسُ سَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ عَنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ سَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ . قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور كقوله هنا: ﴿ كَهْبَعْسَ مَعْدَوْفَ في سورة «هود» فأغنى عن إعادته هنا. وقوله: ﴿ يَكُو رَخَتِ رَبِّكَ ﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا ذكر رحمة ربك. وقيل: مبتدأ خبره محذوف، وتقديره: فيما يتلى عليكم ذكر رحمة ربك، والأول أظهر، والقول بأنه خبر عن قوله: ﴿ كَهْبَعْسَ ﴾ ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما. وقوله: ﴿ يَكُو رَخْتَ رَبِّكَ ﴾ لفظة «ذكر» مصدر مضاف إلى فاعله وهو «ربك». وقوله: ﴿ عَبْدَهُ ﴾ مفعوله، ولفظة «رحمة» المضاف إلى فاعله وهو «ربك». وقوله: ﴿ عَبْدَهُ ﴾ مفعول به للمصدر الذي هو «رحمة» المضاف إلى فاعله، على حد قوله في الخلاصة: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وبينها له يقله المناف الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وبينها المناف المناف المناف المناف المناف المناف ألى فاعله، على حد قوله في الخلاصة:

وقوله: «زكريا» بدل من قوله: «عبده»، أو عطف بيان عليه.

وقد بين ـ جل وعلا \_ في هذه الآية أن الذي يتلى في أول السورة الكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا حين ناداه نداء خفياً أي دعاه في سر وخفية، وثناؤه ـ جل وعلا ـ عليه بكون دعائه خفياً يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه، وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرحاً به في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلُنَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَرِ تَدْعُونَهُ تَعَنَرُعا وَخُفْيَةً ﴾ . . . الآية [الأنعام: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَن فَلُنَتِ ٱلْبُرَ مَا لَهُ مَن فَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الإخلام، وأبعد من الرياء . فقول من قال: إن سبب أفضل من الإظهار لأنه أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء . فقول من قال: إن سبب إخفائه دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولد، في حالة لا يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته، وكونها عاقراً . وقول من قال: إنه أخفاه لأنه طلب أمراً دنيوياً ، فإن أجاب الله دعاءه فيه نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحد، إلى غير ذلك من الأقوال، كل ذلك ليس بالأظهر، والأظهر أن السر في إخفائه هو ما ذكرنا غير ذلك من الأقوال، كل ذلك ليس بالأظهر، والأظهر أن السر في إخفائه هو ما ذكرنا

من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء، ودعاء زكريا هذا لم يبين الله في هذا الوضع مكانه ولا وقته. ولكنه أشار إلى ذلك في سورة «آل عمران» في قوله: ﴿ كُلّما دَخَلَ عَلَيْهَ كَا زُكِيّا الْمِعْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزَقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَدُأً قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَكُهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿ هُمَاكِ دَعَا رَكَرِيّا رَبّهُ قَالَ رَبٍّ هَبّ لِي مِن لَدُنك دُرِيّةً طَيّبةً ﴾ . . الآية آل عمران: ٣٧ ـ ٣١]. فقوله: «هنالك» أي في ذلك المكان الذي وجد فيه ذلك الرزق عند مريم. وقال بعضهم: «هنالك» أي في ذلك الوقت، بناء على أن هنا ربما أشير بها إلى الزمان. وقوله في دعائه هذا: ﴿ رَبّ إِنّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنّي ﴾ أي ضعف. والوهن: الضعف. وإنما ذكر ضعف العظم؛ لأنه عمود البدن وبه قوامه، وهو أصل بنائه فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن؛ لأنه أشد ما فيه وأصلبه، فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن.

قوله تعالى: ﴿وَاَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ الألف واللام في «الرأس» قاما مقام المضاف إليه، إذ المراد: واشتعل رأسي شيباً، والمراد باشتعال الرأس شيباً: انتشار بياض الشيب فيه. قال الزمخشري في كشافه: شبه الشيب بشواظ النار، في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه، وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس، وأخرج الشيب مميزاً، ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة، انتهى منه. والظاهر عندنا كما بينا مراراً أن مثل هذا من التعبير عن انتشار بياض الشيب في الرأس، باشتعال الرأس شيباً أسلوب من أساليب اللغة العربية الفصحى جاء القرآن به، ومنه قول الشاعر:

ضيعت حزمي في إبعادي الأملا وما ارعويت وشيباً رأسي اشتعلا ومن هذا القبيل قول ابن دريد في مقصورته:

واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا وقوله: ﴿ شَيْبًا ﴾ تمييز محول عن الفاعل في أظهر الأعاريب، خلافاً لمن زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله: ﴿ وَأَشْتَعَلَ ﴾ لأنه اشتعل بمعنى شاب، فيكون «شيباً » مصدراً منه في المعنى، ومن زعم أيضاً أنه مصدر منكر في موضع الحال.

وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكرياء في دعائه من إظهار الضعف والكبر جاء في مواضع أخر كقوله هنا: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًا ﴾، وقوله في «آل عمران»: ﴿وَقَدْ بَلَغْنُ مِنَ ٱلْكِبَرُ ﴾. . . الآية [آل عمران: ٤٠]. وهذا الذي ذكره هنا من إظهار الضعف يدل على أنه ينبغى للداعى إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعائه.

وقوله تعالى في الآية الكريمة: ﴿وَلَمْ أَكُنَ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أي لم أكن بدعائي إياك شقياً؛ أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك، يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى. والعرب تقول: شقى بذلك إذا تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وربما أطلقت

الشقاء على التعب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِحَنَّكُمُّا مِنَ ٱلْجَنَةِ فَتَشْقَيَ ﴾ [طه: ١١٧] وأكثرها ما يستعمل في ضد السعادة، ولا شك أن إجابة الدعاء من السعادة، فيكون عدم إجابته من الشقاء.

معنى قوله: ﴿خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ﴾ أي خفت أقاربي وبني عمي وعصبتي أن يضيعوا الدين بعدي، ولا يقوموا لله بدينه حق القيام، فارزقني ولداً يقوم بعدي بالدين حق القيام، وبهذا التفسير تعلم أن معنى قوله: ﴿يَرْتُنِي﴾ أنه إرث علم ونبوة، ودعوة إلى الله والقيام بدينه، لا إرث مال. ويدل على ذلك أمران:

أحدهما: قوله: ﴿وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۗ ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان، فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين.

وثانيهما: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر الصديق في أنه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». ومن ذلك أيضاً ما رواه الشيخان أيضاً عن عمر في أنه قال لعثمان، وعبد الرحمٰن بن عوف، والزبير، وسعد، وعلي، والعباس، في: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله في قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»، قالوا: نعم. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضاً عن عائشة في أن أزواج النبي في حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن؛ فقالت عائشة: أليس قال النبي في: «ما تركنا صدقة». ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في: قلا تقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة» وفي لفظ عند أحمد: «لا تقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً». ومن ذلك أيضاً ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه؛ عن أبي هريرة أن فاطمة في قالت لأبي بكر في: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي في؟ قال: سمعت النبي يقول: «إن النبي لا يورث» ولكن أعول من كان رسول الله في يعوله، وأنفق على من يقول: «إن النبي لا يورث» ولكن أعول من كان رسول الله تهي يعوله، وأنفق على من كان رسول الله في ينفق.

فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم المال بل العلم والدين، فإن قيل: هذا مختص به رضي الله الله وله: «لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال عمر رضي في الحديث الصحيح المشار إليه عنه آنفاً: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله والله والأرض، هل تعلمون أن رسول الله والله الحديث، ففي هذا الحديث الصحيح أن رسول الله الله المحديث، ففي هذا الحديث الصحيح أن

عمر قال: إن مراد النبي على بقوله: «لا نورث» نفسه، وصدقه الجماعة المذكورون في ذلك، وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث عن زكريا في الآية التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من أوجه:

الأول: أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياء، فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة، وقول عمر لا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول.

الوجه الثاني: أن قول عمر: «يريد ﷺ نفسه» لا ينافي شمول الحكم لغيره من الأنبياء، لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو ﷺ يعني نفسه فإنه لا يورث، ولم يقل عمر: إن اللفظ لم يشمل غيره، وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضاً.

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحاً في عموم عدم الإرث المالي في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفاً من ذلك هنا \_ إن شاء الله تعالى \_.

قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ: «إنا معاشر الأنبياء لا نورت. » الحديث، أخرجة عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة عنه، وهو كذلك في مسند الجميدي عن ابن عيينة، وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه. وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحو اللفظ المذكور. وأخرجه الدارقطني في العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة عن أبي بكر الصديق بلفظ: «إن الأنبياء لا يورثون انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر. وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ (نحن) وهذه الروايات التي أشار لها يشد بعضها.. وقد تقرر في الأصول أنَّ البيان يصم بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضحاً في ترجمة هذا الكتاب المبارك، وعليه فهذه الأحاديث التي ذكرنا تبين أن المقصود من قوله في الحديث المتفق عليه: (لا نورث) أنه يعني نفسه؛ كما قال عمر وجميع الأنبياء كما دلت عليه الروايات المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في (مراقى السعود) في تعريف البيان وما به البيان:

تصيير مشكل من الجلي وهيو واجب على النبي النبي إذا أريد فيهمه وهيو بسميا من الدليل مطلقاً يجلو العما

وَبِهِذَا الذِي قررنا تَعِلَمُ أَنْ قُولُهُ هِنَا: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ﴾ يعني وراثة العلم والدين لا المال، وكذلك قوله: ﴿ وَوَرِتَ سُلَيْمَنُ دَاوُدٌ ﴾ . . . الآية [النمل: ١٦] فتلك

الوراثة أيضاً وراثة علم ودين، والوراثة قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثة العلم والمدين، كمقولت تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَفْنَا ٱلْكِئْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ . . الآيمة الساطر: ٣٧]، وقسوله: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِمِهِ ﴾ [الشورى: ١٤]، وقوله: ﴿ وَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا الْكِئْبَ ﴾ . . الآية [الأعراف: ١٦٩]، إلى غير ذلك من الآيات.

ومن السنة الواردة في ذلك ما رواه أبو الدرداء وله عن النبي واله أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء» وهو في المسند والسنن. قال صاحب (تمييز الطيب من الخبيث، فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث): رواه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعاً بزيادة: «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، انتهى منه بلفظه. وقال صاحب (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس): «العلماء ورثة الأنبياء» رواه أحمد والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعاً بزيادة: «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم...» الحديث، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم لاضطراب سنده، لكن له شواهد، ولذا قال الحافظ: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلاً، ورواه الديلمي عن البراء بن عازب بلفظ الترجمة، اه محل الغرض منه.

والظاهر صلاحية هذا الحديث للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض، فإذا علمت ما ذكرنا من دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الآية وراثة علم ودين لا وراثة مال، فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: هو ما ذكرنا. والثاني: أنها وراثة مال، والثالث: أنها بالنسبة لنفس زكريا وراثة مال، وبالنسبة لآل يعقوب في قوله: ﴿وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَمْقُوبُ وراثة علم ودين. وهذا اختيار ابن جرير الطبري. وقد ذكر من قال: إن وراثته لزكريا وراثة مال حديثاً عن النبي في ذلك أنه قال: الإحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته أي ماذا يضره إرث ورثته لماله، ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النبي في الأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها وراثة علم ودين؛ للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجه. قال كله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيُ مِن وَرَآءِى : وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاً فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده، ليسوسهم بنبوته بما يوحي إليه فأجيب في ذلك؛ لا أنه خشي من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة، وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، وأن يأنف من وراثة عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم، وهذا وجه. يأنف من وراثة عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم، وهذا وجه.

الثاني: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه. ومثل هذا لا يجمع مالاً، ولا سيما الأنبياء، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا.

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله على قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: «نحن معشر الأنبياء لا نورث» وعلى هذا فتعين حمل قوله: ﴿فَهَبَ لِى مِن لَذُنكَ وَلِيًا ﴿ مَنُونِ عَلَى ميراث النبوة. ولهذا قال: ﴿وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ﴾ كقوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ مَاوُدَ ﴾ [النمل: ١٦] أي النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة»، اه محل الغرض من كلام ابن كثير، ثم معاشر الأنبياء لا فورث، ما تركنا فهو صدقة»، اه محل الغرض من كلام ابن كثير، ثم ما له بعد هذا طرق الحديث الذي أشرنا له: «يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة مالك» الحديث، ثم قال في أسانيده: وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح.

واعلم أن لفظ: «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ: «إنا معاشر الأنبياء» مؤداهما واحد؛ إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت لفظة «نحن» التي هي المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة للنصب، والجملة هي هي إلا أنها في أحد اللفظين أكدت بـ«إن» كما لا يخفى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِينًا ﴾ يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا نَكَرِبًا رَبَّةً قَالَ رَبِّ هَبُ لِى مِن لَدُنكَ ذُرِيَةً طَيِّبَةً ﴾ . . . الآية [آل عمران: ٣٨]، وأشار إلى أنه الولد أيضاً بقوله: ﴿ وَرَكَرِبًا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِ لَا تَذَرْفِ فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ﴾ [الأنبياء] فقوله: ﴿ لَا تَذَرْفِ فَكُردًا ﴾ أي واحداً بلا ولد.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: ﴿وَإِنِى خِفْتُ ٱلْمَوَلِى مِن وَرَآءِى﴾ أي من بعدي إذا مت أن يغيروا في الدين. وقد قدمنا أن الموالي الأقارب والعصبات، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُونَ ﴾... الآية النساء: ٣٣]. والمولى في لغة العرب: يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به، وكثيراً ما يطلق في اللغة على ابن العم؛ لأن ابن العم يوالي ابن عمه بالقرابة العصبية، ومنه قول طرفة بن العبد:

وأعلم علماً ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فه و ذليل يعني إذا ذلت بنو عمه فهو ذليل. وقول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: مهلاً ابن عمنا مهلاً موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكَانَتِ آمُرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ ظاهر في أنها كانت عاقرًا ﴾ فاهر في أنها كانت عاقراً في زمن شبابها، والعاقر: هي العقيم التي لا تلد وهو يطلق على الذكر والأنثى فمن إطلاقه على الأنثى هذه الآية، وقوله تعالى عن زكريا أيضاً: ﴿وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَالْمَالِةِ عَاقِرُ ﴾ [آل عمران: 13]، ومن إطلاقه على الذكر قول عامر بن الطفيل:

#### لبئس الفتى إن كنت أعور عاقراً جباناً فما عذري لدى كل محضر

وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم، وأصلحها، فجعلها ولوداً بعد أن كانت عاقراً في قوله \_ عز وجل \_: ﴿ فَأَسْتَجَبّنَا لَهُ وَوَهَبْ نَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَكُمْ ﴾ والأنبياء: ٩٠] فهذا الإصلاح هو كونها صارت تلد بعد أن كانت عقيماً. وقول من قال: إن إصلاحها المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي ما ذكر لجواز أن يجمع له بين الأمرين فيها، مع أن كون الإصلاح هو جعلها ولوداً بعد العقم هو ظاهر السياق، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير، ومجاهد وغيرهم، والقول الثاني يروى عن عطاء.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: ﴿ وَٱجْعَكُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾؛ أي مرضياً عندك وعند خلقك في أخلاقه وأقواله وأفعاله ودينه، وهو فعيل بمعنى مفعول.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهَبَ لِى مِن لَّدُنك ﴾ أي من عندك ، وقوله عمرو علا علا على هذه الآية الكريمة: ﴿ يَرْتُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ قرأه أبو عمرو والكسائي بإسكان الثاء المثلثة من الفعلين ، أعني «يرثني ويرث من آل يعقوب» وهما على هذه القراءة مجزومان لأجل جواب الطلب الذي هو «هب لي» والمقرر عند علماء العربية أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب، وتقديره في هذه الآية التي نحن بصددها ، إن تهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب، وقرأ الباقون ﴿ يَرْثُنِ وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ﴾ برفع الفعلين على أن الجملة نعت لقوله: «ولياً» أي ولياً وارثاً لي ، ووارثاً من آل يعقوب، كما قال في الخلاصة:

### ونعتوا بجملة منكراً فأعطيت ما أعطيته خبرا

وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى. وقرأ ابن كثير بفتح الياء من قوله: «من ورائي وكانت امرأتي» والباقون بإسكانها، وقرأ «زكريا» بلا همزة بعد الألف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. والباقون قرؤوا «زكرياء» بهمزة بعد الألف، وبه تعلم أن المد في قوله: «وزكرياء إذ نادى» منفصل على قراء حمزة والكسائي وحفص، ومتصل على قراءة الباقين. والهمزة الثانية على قراءة الجمهور التي هي همزة «إذ» مسهلة في قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم. وقراءة «خفت الموالي» بفتح الخاء والفاء المشددة بصيغة الفعل الماضي، بمعنى أن مواليه خفوا أي قلوا، شاذة لا تجوز القراءة بها وإن رويت عن عثمان بن عفان، ومحمد بن علي، وعلي بن الحسين، وغيرهم في وامرأة زكريا المذكورة قال القرطبي: هي علي، وعلي بن الحسين، وهي أخت حنة بنت فاقوذا؛ قاله الطبري، وحنة: هي أم مريم. وقال القتبي: امرأة زكريا هي إيشاع بنت عمران؛ فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة عيسى هي على الحقيقة. وعلى القول الأول يكون ابن خالة أمه. وفي

حديث الإسراء قال \_ عليه الصلاة والسلام \_: "فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى" شاهداً للقول الأول، اه منه، والظاهر شهادة الحديث للقول الثاني لا للأول، خلافاً لما ذكره \_ رحمه الله تعالى \_، والعلم عند الله تعالى.

قسول الله الله الله الكريمة حذف دل المقام عليه، وتقديره: فأجاب الله دعاءه سَمِيًّا ﴿ فَي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه، وتقديره: فأجاب الله دعاءه فنودي ﴿ يَنْزَكَرِيَّا ﴾ . . الآية وقد أوضح \_ جل وعلا \_ في موضع آخر هذا الذي أجمله هنا، فبين أن الذي ناداه بعض الملائكة . وأن النداء المذكور وقع وهو قائم يصلي في المحراب؛ وذلك قوله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلَيِّكَةُ وَهُو قَابِمٌ يُعْمَلِي فِي الْمِحْرابِ أَنَّهُ اللهُ يُبَيِّرُكُ بِيَعْيَىٰ مُصَدِقًا بِكُلِمة مِن الله وسَيِدًا وَحَصُورًا وَنِبِيًّا مِن الصَالِحِينَ ﴿ وَاللهُ عَمَلِ الله ومثل العلماء: أطلق الملائكة وأراد جبريل. ومثل وقوله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ المُلتَبِكَةُ وَاللهُ وَالد بعموم الملائكة بعض علماء الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً: إنه أراد بعموم الملائكة خصوص جبريل، وإسناد الفعل للمجموع مراداً بعضه قد بيناه فيما مضى مراراً.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أَسُمُهُ يَعْيَى﴾ يدل على أن الله هو الذي سماه، ولم يكل تسميته إلى أبيه. وفي هذا منقبة عظيمة ليحيى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿لَمْ بَحْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًا﴾ اعلم أولاً أن السمي يطلق في اللغة العربية إطلاقين: الأول قولهم: فلان سمي فلان أي مسمى باسمه. فمن كان اسمهما واحد فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه.

والثاني: إطلاق السمي يعني المسامي أي المماثل في السمو والرفعة والشرف، وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو والرفعة، ويكثر في اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل؛ كالقعيد والجليس بمعنى المقاعد والمجالس. والأكيل والشريب بمعنى المؤاكل والمشارب، وكذلك السمي بمعنى المسامي أي المماثل في السمو. فإذا علمت ذلك، فاعلم أن قوله هنا: ﴿لَمْ جَعْمَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾ أي لم نجعل من قبله أحداً يتسمى باسمه؛ فهو أول من كان اسمه يحيى. وقول من قال: إن معناه لم نجعل له ونوح، فالقول الأول هو الصواب. وممن قال به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وغيرهم. ويروى القول الثاني عن مجاهد وابن عباس أيضاً، وإذا علمت أن الصواب قوله: ﴿نَهُ السَّيَوَةِ مَلَ اللهُ الله الله الله أن معنى قوله: ﴿نَهُ جَعَمَل لَهُ مِن قَبُلُ سَمِيًّا﴾ أي لم نسم أحداً باسمه قبله فاعلم أن أن معنى قوله: ﴿نَهُ اللهُ مِن قَبُلُ سَمِيًّا﴾ أي لم نسم أحداً باسمه قبله فاعلم أن تعالى ليس له نظير ولا مماثل يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق، وقال بعض العلماء: وهو مروي عن ابن عباس ﴿مَلْ تَعَلَا لَهُ سَمِيًّا﴾: هل تعلم أحداً يسمى بعض العلماء: وهو مروي عن ابن عباس ﴿مَلْ تَعَلَا لَهُ سَمِيًّا﴾: هل تعلم أحداً يسمى بعض العلماء: وهو مروي عن ابن عباس ﴿مَلْ تَعَلَا لَهُ سَمِيًّا﴾: هل تعلم أحداً يسمى بعض العلماء: وهو مروي عن ابن عباس ﴿مَلْ تَعَلَا لَهُ سَمِيًّا﴾: هل تعلم أحداً يسمى بعض العلماء: وهو مروي عن ابن عباس ﴿مَلْ تَعَلَا لَهُ سَمِيًّا﴾: هل تعلم أحداً يسمى بعض العلماء وعلا و والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وَالْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَ صَانَتِ آمَرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًا ﴿ إِنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ آمَرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًا ﴾ وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضاً في «آل عمران» في قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي عَلَمٌ وَقَدْ بَلَغْنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ [آل عمران: ١٤]. وقوله في هذه الآية الكريمة: عُلَمٌ وَقَدْ بَلَغْنِي الْكِبَرُ عِتِيًا ﴾ قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «عتيا» بكسر العين اتباعاً للكسرة التي بعدها، ومجانسة للياء، وقرأه الباقون «عتيا» بضمها على الأصل. ومعنى قوله: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبِرَ عِتِيًا ﴾ أنه بلغ غاية الكبر في السن؛ الأصل. ومعنى قوله: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْطبري كَلَفْهُ في تفسير هذه الآية: يقول وقد حتى نحل عظمه ويبس. قال ابن جرير الطبري كَلَفْهُ في تفسير هذه الآية: يقول وقد عتوت من الكبر فصرت نحيل العظام يابسها؛ يقال منه للعود اليابس: عود عات عاس. وقد عتا يعتو عتواً وعتياً. وعسا يعسو عسياً وعسواً. وكل متناه إلى غاية في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعاس.

تنبيه: فإن قيل: ما وجه استفهام زكريا في قوله: ﴿أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَمْ ﴾ مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء.

فالجواب في ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «آل عمران» وواحد منها فيه بعد وإن روي عن عكرمة والسدي وغيرهما.

الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل خرق العادة، أو يأمره بأن يتزوج شابة، أو يردهما شابين؟ فاستفهم عن الحقيقة ليعلمها، ولا إشكال في هذا، وهو أظهرها.

الثاني: أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى.

الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعداً، هو ما ذكره ابن جرير عن عكرمة والسدي من أن زكرياء لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكة، وإنما هو نداء الشيطان، فداخل زكرياء الشك في أن النداء من الشيطان، فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله: ﴿أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَامٌ ﴾ الآية [آل عمران: ٤٠]؛ ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: ﴿رَبِّ اَجْعَل لِي ءَايَةً ﴾ الآية [آل عمران: ٤١]. وإنما قلنا: إن هذا القول فيه بعد لأنه لا يلتبس على زكرياء نداء الملائكة بنداء الشيطان.

وقوله في هذه الآية الكريمة: «عتياً» أصله عتوا، فأبدلت الواوياء، ومن إطلاق العتى على الكبر المتناهي قول الشاعر:

إنها يعذر الوليد ولا يع فر من كان في الزمان عتيا وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بها، وقال القرطبي: وبها قرأ ابن عباس، وهي كذلك في مصحف أبي.

قوله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَبِنُ ۗ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿ اللَّهِ الكريمة، ذكره أيضاً في «آل عمران» في قوله: ﴿قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٤٠]. وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿كَذَلِكَ ﴾ للعلماء في إعرابه أوجه:

الأول: أنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، الأمر كذلك، ولا محالة أن تلد الغلام المذكور، وقيل: الأمر كذلك أنت كبير في السن، وامرأتك عاقر، وعلى هذا فقوله: ﴿قَالَ رَبُّكَ ﴾ ابتداء كلام.

الوجه الثاني: أن «كذلك» في محل نصب بدقال» وعليه فالإشارة بقوله: «ذلك» إلى مبهم يفسره قوله: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ وَظَيْرِهُ عَلَى هَذَا القول قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَ دَابِرَ هَتَوُلاَةٍ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَالسَحِرا. وغير هذين من أوجه إعرابه تركناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: ﴿ هُو عَلَى هَيِّنٌ ﴾ أي يسير سهل.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن فَبِنُلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ أي ومن خلقك ولم تك شيئًا فهو قادر على أن يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى، وهذا الذي قاله هنا لزكريا من أنه خلقه ولم يك شيئًا، أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في مواضع أخر كقوله: ﴿ أَوْلَا يَدْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ آلَا الله الآية، وقوله تعالى: ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ عِينٌ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذَكُورًا ﴿ آلَا الإنسان].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَرْ تَكُ شَيْئًا ﴾ دليل على أن المعدوم ليس بشيء؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَمُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا ﴾ [يس: ٨٦]، وهذا هو الصواب، خلافاً للمعتزلة القائلين: إن المعدوم الممكن وجوده شيء؛ مستدلين لذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِيسا قالوا: قد سماه الله شيئاً قبل أن يقول له كن فيكون، وهو يدل على أنه شيء قبل وجوده، ولأجل هذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: لأن المعدوم ليس بشيء. أو ليس شيئاً يعتد به؛ كقولهم: عجبت من لا شيء. . وقول الشاعر:

وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلاً

لأن مراده بقوله: "غير شيء"، أي إذا رأى شيئاً تافهاً لا يعتد به كأنه لا شيء لحقارته ظنه رجلاً؛ لأن غير شيء بالكلية لا يصح وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الآية وأمثالها في القرآن من أن المعدوم ليس بشيء، والجواب عن استدلالهم بالآية أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده، صار تحقق وقوعه كوقوعه بالفعل، كقوله: "وَفُغَخَ فِي الشَّورِ الكهف: بالفعل، كقوله: "وَفُغَخَ فِي الشَّورِ الكهف: الما وقوله: "وَوُلْهَ إَلْنَيْتِ مَن اللَّهِ اللَّهِ الزمر: ١٦)، وقوله: "وَوَلِه: "وَوَسِيقَ اللَّهِ الزمر: ١٩]، وقوله: "وَسِيقَ اللَّهِ اللَّهِ الزمر: ١٩]، وقوله: "وَسِيقَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

رَبِهُمْ ﴾... الآية [الزمر: ٧٣]، وأمثال ذلك، كل هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى، أطلقت مراداً بها المستقبل؛ لأن تحقق وقوع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل. وكذلك تسميته شيئاً قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ﴾ قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة والكسائي ﴿خَلَقْتُكَ﴾ بتاء الفاعل المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأه حمزة والكسائي «وقد خلقناك» بئون بعدها ألف، وصيغة الجمع فيها للتعظيم.

قوله تعالى: ﴿ فَالَ رَبِّ الْجَعَلُ لِنَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكُلِّمَ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴿ فَ المراد بالآية هنا العلامة، أي اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به من الولد، قال بعض أهل العلم: طلب الآية على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بشر به ونظيره على هذا القول قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿ قَالَ إِبْرَهِ عُم رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي الْمَوْتَةَ قَالَ أَوْلَمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَنْ وَلَاكِن لِيَطْمَعِنَ قَلِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. وقيل: أراد بالعلامة أن يعرف ابتداء حمل امرأته؛ لأن الحمل في أول زمنه يخفى.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿أَلَّا تُكَلِّمُ أَنْ سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا﴾، وقوله في «آل عمران»: كما دل عليه قوله هنا: ﴿فَأُوْحَى إِلَيْمِ أَنْ سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا﴾، وقوله في «آل عمران»: ﴿قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنَهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمُزًّا﴾... الآية [آل عمران: 13]؛ لأن الرمز الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب، والإيحاء في قوله: ﴿فَأُوْحَى إِلَيْمِ أَنْ سَيِّحُواً﴾... الآية، قال بعض العلماء: هو الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله: ﴿إِلَّا رَمُزًّا ﴾ كما تقدم آنفاً، وممن قال بأن الوحي في الآية الإشارة: قتادة، والكلبي، وابن منبه، والعتبي، كما نقله عنهم القرطبي وغيره. وعن مجاهد، والسدي ﴿فَأَوْحَى إِلْيَمِ ﴾ [إبراهيم: ١٦] أي كتب لهم في الأرض، وعن عكرمة: كتب لهم في كتاب. والوحي في لغة العرب يطلق

على كل إلقاء في سرعة وخفاء؛ ولذلك أطلق على الإلهام، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى الْفَالِ . . . الآية [النحل: ٦٨]. وعلى الإشارة كما هو الظاهر في قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْمِ أَن سَبِّحُولُ . . . الآية، ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه الآية الكريمة، وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب، ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته:

ف مدافع الريان عرى رسمها خلقاً كما ضمن الوحي سلامها فقوله: «الوحي» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء، جمع وحي بمعنى الكتابة. وقول عنترة:

كوحي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طمطمي وقول ذي الرمة:

سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف وقول جرير:

كأن أخما الكتباب يخط وحياً بكاف في منسازلها ولام قوله تعالى: ﴿ فَنَرْجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْجَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن زكرياء خرج على قومه من المحراب فأشار إليهم، أو كتب لهم أن سبحوا الله أول النهار وآخره، فالبكرة أول النهار، والعشي آخره. وقد بين تعالى في «آل عمران» أن هذا الذي أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة من التسبيح بكرة وعشيا، أن الله أمر زكرياء به أيضاً، وذلك في قوله: ﴿وَأَذْكُر وَسَبّحَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكُرِ ﴾ [آل عمران: ١٤]. والظاهر أن هذا المحراب الذي خرج منه على قومه هو المحراب الذي بشر بالولد وهو قائم يصلي فيه المذكور في قوله تعالى: ﴿فَنَادَتُهُ الْمَلَيْكُةُ وَهُو قَابِمٌ يُصَلّى في الْمِحْرَابِ ﴾ [آل عمران: ٣٩]. قال أبو عبد الله القرطبي كَلَيْهُ في تفسير هذه الآية: والمحراب: أرفع المواضع، وأشرف المجالس. وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض، اهد. وقال الجوهري في صحاحه: قال الفراء: المحاريب: صدور المجالس، ومنه سمي محراب المسجد، والمحراب: قال وضاح اليمن:

ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقي سلما ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِّينًا ٱلْمِحْرَابَ ﴾ [آل عمران: ٣٧].

وللعلماء أقوال في ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة مستنبطة من الآية والخلاصة ما قال مقيده رحمه الله يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل وخلاصة رأي الشيخ فيها: وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة، وأن علو الإمام مكروه لما تقدم.

ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره، ويدل لهذا إخباره على أنه ارتفع على المنبر ليعلمهم الصلاة؛ لأنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه، وجمع بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر. أما علو المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل أبي هريرة؛ لأن القياس يقتضي كراهة ارتفاع المأموم قياساً على ارتفاع الإمام وهو قياس جلي، وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي فمن الأصوليين من يقول بتقديم القياس، وهو مذهب مالك وجماعة، ومنهم من يقول بتقديم قول الصحابي، ولا شك أن الأحوط تجنب علو كل واحد من الإمام والمأموم على الآخر، والعلم عند الله تعالى.

و«أن» في قوله: ﴿ فَأَوْجَى إِلَيْمَ أَن سَيِّحُوا ﴾ هي المفسرة، والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور قبلها، فهذا الذي أشار لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة وعشياً، وهذا هو الصواب، ويحتمل أن تكون مصدرية بناء على أن «أن» المصدرية تأتي مع الأفعال الطلبية؛ وعليه فالمعنى أوحى إليهم أي أشار إليهم بأن سبحوا، أي بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به الكتابة، وكونها مفسرة هو الصواب، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ يَكِيَعَىٰ خُرِ الْكِتَبَ بِقُوَّ وَ الْقِئْدُ الْخُكُمُ صَبِيّا ﴿ وَحَنَانًا مِن الْدُنَا وَرَكُوهُ وَكُلُوهُ وَكُلُوهُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبُعَتُ حَيَّا ﴿ وَلَا عَلَم أُولاً أَنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات أخر مذكورة في موضع آخر، فإنا نبينها؛ وقد مر فيه أمثلة كثيرة من ذلك، وأكثرها في الموصوفات من أسماء الأجناس لا الأعلام، وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هنا، فإذا علمت ذلك، فاعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى، وقد ذكر شيئاً من صفاته أيضاً في غير هذا الموضع، وسنبين ـ إن شاء الله ـ المراد بالمذكور منها هنا، والمذكور في غير هذا الموضع.

اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له: ﴿يَبَحَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِهُوَوَ ﴾ ووصفه بقوله: ﴿وَالنِّبُهُ ٱلْحُكُم ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّا ﴾ ، فقوله: ﴿يَبَحَىٰ خُذِ ٱلْكِتَب ﴾ مقول قول محذوف ؛ أي وقلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة ، والكتاب: التوراة ؛ أي خذ التوراة بقوة ؛ أي بجد واجتهاد ، وذلك بتفهم المعنى أولاً حتى يفهمه على الوجه الصحيح ، ثم يعمل به من جميع الجهات ، فيعتقد عقائده ، ويحل حلاله ، ويحرم حرامه ، ويتأدب بآدابه ، ويتعظ بمواعظه ، إلى غير ذلك من جهات العمل به . وعامة المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة . وحكى غير واحد عليه الإجماع . وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى ، وقيل: هو اسم جنس يشمل الكتب المتقدمة ، وقيل: هو صحف إبراهيم ، والأظهر قول الجمهور: إنه التوراة كما قدمنا .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَالْيَتْنَهُ ٱلْحُكُم ﴾ أي أعطيناه الحكم، وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة، مرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب؛ أي إدراك ما فيه والعمل به في حال كونه صبياً. قال ابن كثير كَلَّهُ في تفسير هذه الآية: ﴿وَالْيَتَنَهُ ٱلْحُكُم صَبِينًا ﴾ أي الفهم والعلم والجد والعزم، والإقبال على الخير والإكباب عليه، والاجتهاد فيه، وهو صغير حدث. قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب، فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا أنزل الله: ﴿وَالَيْنَهُ ٱلْحُكُم صَبِينًا ﴾، وقال ابن جرير الطبري كَلَّهُ في تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿وَالَيْنَهُ ٱلمُكُم صَبِينًا ﴾ يقول تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال الكريمة: ﴿وَالَيْنَهُ ٱلمُكُم صَبِينًا ﴾ وقد حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الآية ﴿وَالَيْنَهُ ٱلمُكُم صَبِينًا ﴾ قال الزمخشري في الكشاف: ﴿اللّه عَلَى الحكمة، والله في أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب، فقال: ما للعب خلقنا، فأنزل الله ومنه قول نابغة ذبيان:

واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الشمد

وقال أبو حيان في البحر في تفسير هذه الآية: والحكم النبوة، أو حكم الكتاب، أو الحكمة، أو العلم بالأحكام، أو اللب وهو العقل، أو آداب الخدمة، أو الفراسة الصادقة. أقوال.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يظهر لي، هو أن الحكم العلم النافع والعمل به، وذلك بفهم الكتاب السماوي فهماً صحيحاً، والعمل به حقاً، فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في الآية الكريمة. وأصل معنى «الحكم» المنع، والعلم النافع، والعمل به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان.

وقوله تعالى: ﴿صَبِيتٌ﴾ أي لم يبلغ، وهو الظاهر. وقيل: صبياً أي شاباً لم يبلغ سن الكهولة، ذكره أبو حيان وغيره، والظاهر الأول. قيل: ابن ثلاث سنين، وقيل: ابن سبع، وقيل: ابن سنتين، والله أعلم.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَحَنَانًا﴾ معطوف على ﴿اَلْحُكُم﴾ أي وآتيناه حناناً من لدنا، والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة، والعطف والشفقة. وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور في كلام العرب، ومنه قولهم: حنانك وحنانيك يا رب، بمعنى رحمتك، ومن هذا المعنى قول امرئ القيس:

أبنت الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان ويمنحها بنو شمجي بن جرم معيرهم حنانك ذا الحنان يعنى رحمتك يا رحمن؛ وقول طرفة بن العبد:

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا وقول منذر بن درهم الكلبي:

وقول مندر بن درهم الحلبي.

واحدث عهد من اميسه نظره فقالت حنان ما أتى بك هاهنا

على جانب العلياء إذ أنا واقف أذو نسب أم أنت بالحي عارف

حنانيك بعض الشر أهو من بعض

فقوله: «حنان» أي أمري حنان؛ أي رحمة لك، وعطف، وشفقة عليك، وقول الحطيئة أو غيره:

تحنن على هداك المليك فإن لكناً أي من عندنا، وأصح التفسيرات في قوله: ﴿وَرَكُوفَ أَنه معطوف على ما قبله أي أو أعطيناه زكاة، أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي معطوف على ما قبله أي أو أعطيناه زكاة، أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة، والتقرب إلى الله بما يرضيه، وقد قدمنا في سورة «الكهف» الآيات الدالة على إطلاق الزكاة في القرآن بمعنى الطهارة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وقال أبو عبد الله القرطبي عنه في تفسير هذه الآية ﴿وَرَكُوهَ ﴾ الزكاة: التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير؛ أي جعلناه مباركاً للناس يهديهم. وقيل: المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما يزكي الشهود إنساناً. وقبل: ﴿رَكُوةً ﴾ صدقة على أبويه؛ قاله ابن قتيبة. انتهى كلام القرطبي، وهو خلاف التحقيق في معنى الآية. والتحقيق فيه ـ إن شاء الله ـ هو ما ذكرنا من أن المعنى: وأعطيناه زكاة؛ أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل بما يرضي الله تعالى، وقول من قال من العلماء: بأن المراد بالزكاة في الآية العمل الصالح، راجع إلى ما ذكرنا؛ لأن العمل الصالح هو الذي به الطهارة من الذنوب والمعاصي.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكَانَ تَقِيّاً﴾، أي ممتثلاً لأوامر ربه مجتنباً كل ما نهى عنه؛ ولذا لم يعمل خطيئة قط، ولم يلم بها، قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره. وفي نحو ذلك أحاديث مرفوعة، والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعاً؛ إما بانقطاع، وإما بعنعنة مدلس، وإما بضعف راو، كما أشار له ابن كثير وغيره. وقد قدمنا معنى «التقوى» مراراً وأصل مادتها في اللغة العربية.

وقوله تعالى: ﴿وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ ﴾ البر بالفتح هو فاعل البر ـ بالكسر ـ كثيراً ، أي وجعلناه كثير البر بوالديه ، أي محسناً إليهما ، لطيفاً بهما ، لين الجانب لهما . وقوله : ﴿وَبَرَّا ﴾ معطوف على قوله : ﴿وَقِلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًا ﴾ أي لم يكن مستكبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه ، ولكنه كان مطيعاً لله ، متواضعاً لوالديه ، قاله ابن جرير ، والجبار : هو كثير الجبر ، أي القهر للناس ، والظلم لهم ، وكل متكبر على الناس يظلمهم : فهو جبار . وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى : ﴿وَلِنَا بَطُشْتُم بَطَشْتُم بَطَّشَتُم بَارِينَ ﴿ السَّمَاء السَّمَاء الله الله القتل في قوله : ﴿ أَتُرِيدُ إِلّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ ﴾ . . الآية [القصص : ١٩].

والظاهر أن قوله: ﴿عَصِيّا﴾ فعول قلبت فيه الواوياء وأدغمت في الياء على القاعدة التصريفية المشهورة؛ التي عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله:

إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رسما

فأصل «عصيا» على هذا «عصوياً» كصبور، أي كثير العصيان، ويحتمل أن يكون أصله فعيلا وهي من صيغ المبالغة أيضاً، قاله أبو حيان في البحر.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ عَيَّا ﴿ وَاللّٰ ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة، فهي أشرف من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو أقل درجاته، وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحياه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة، وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى عظيم الحول، انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل القرطبي في تفسير هذه الآية، ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ لأن معنى سلام، التحية، الأمان، والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو الأمان، يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها الأمان والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر أن قوله: ﴿وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَوْلِهُ تَحِيةً مَن الله ليحيى ومعناها الأمان والسلامة.

وقوله: ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ ﴾ مبتدأ، وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء، وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادته، ووقت موته، ووقت بعثه في قوله: ﴿ يُوم ولِد وَيُوم يَمُوتُ ﴾ . . . الآية؛ لأنها أوحش من غيرها، قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فيها؛ رواه عنه ابن جرير وغيره. وذكر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن كلله قال: إن عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي، أنت خير مني. قال الآخر: استغفر لى، أنت خير منى، فقال عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. وقد نقل القرطبي هذا الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري ـ رحمه الله تعالى \_ ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم، فضل عيسى بأن قال إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه، قال ابن عطية: ولكل وجه. انتهى كلام القرطبي. والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله: ﴿وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾ الآية أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: ﴿وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَبَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ كُمَّا هُو ظَاهُرٍ . قال مقيده عفا الله عنه : وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد لعاملها، وصف لصاحبها، وعليه فبعثه مقيد بكونه حياً، وتلك حياة الشهداء، وليس بظاهر كل الظهور، والله تعالى أعلم.

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة من صفات يحبى، وذكر بعض صفاته في غير هذا الموضع، كقوله في «آل عمران»: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَاتَهِكَةُ وَهُو هَايَّمٌ بَعْضَ صفاته في غير هذا الموضع، كقوله في «آل عمران»: ﴿ وَمَصُولًا وَبَيْنًا مِن الْعَسَلِحِينَ يُعْمَلِ فَي الْمِعْرَافِ وَبَيْنًا مِن الْعَسَلِحِينَ الله وَمَهْرَقًا بِكُلِمَةً مِن الله وَمران؛ ٢٩] أنه مصدق بعيسى، وإنما قيل لعيسى كلمة لأن الله أوجده بكلمة هي قوله: «كن» فكان، كما قال تعالى: ﴿ وَانَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى اَبنُ مَرْمَ رَسُولُ الله وَحَلِمَتُهُ الْقَنْهَا ۚ إِلَى مَرْمَ ﴾ . . الآية [الـنــاء: ١٧١]. وقال: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلْتِكَةُ يُمْرَيمُ إِنَّ الله يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةً مِنْهُ ﴾ . . الآية [الـنــاء: ١٥٤]. وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى: ﴿ مُسَدِقًا بِكُمِمَةٍ مِنَ الله ﴾ [آل عمران: ٢٩] وفيل: المراد بكلمة الكتاب، أي مصدقاً بكتاب الله. والكلمة في القرآن عمران: ٢٩] وفيل: المراد بكلمة الكتاب، أي مصدقاً بكتاب الله. والكلمة في القرآن ﴿ وَتَمَتَ كُلِمَتُ كُلِمَتُ رَبِكَ وَلَدَّ الله وقوله: ﴿ وَتَمَتَ كُلِمَتُ رَبِكَ الْمُعْرِفِينَ الله عَلَمُ هُو قَالِمُهُا ﴾ [الأعراف: ٢٩] وقوله: ﴿ وَتَمَتَ كُلِمَتُ رَبِكَ الْمُعْرِفِينَ الله ووله: ﴿ وَتَمَتَ كُلِمَتُ رَبِكَ وَلَمُ الله والله والله والله والله والمياب الله والمياب الله والواو التي هي في الصرفي «فيعل» وأصل مادته (س و د) سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواو التي هي في الصرفي «فيعل» وأصل مادته (س و د) سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواو التي هي في الخلاصة: العين، فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية المشار لها بقوله في الخلاصة:

#### إن يسكن السابق من واو ويا

البيتين المتقدمين آنفاً. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير، فالسيد من يطيعه، ويتبعه سواد كثير من الناس. والدليل على أن عين المادة واو أنك تقول فيه: ساد يسود بالواو، وتقول: سودوه، إذا جعلوه سيداً، والتضعيف يرد العين إلى أصلها، ومنه قول عامر بن الطفيل العامري:

وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب في ما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب وقال الآخر:

وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لويظفرون بسيد

وشهرة مثل ذلك تكفي عن بيانه، والآية فيها دليل على إطلاق السيد على من ساد من الناس، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي على قال في الحسن بن على الناس، وقد جاء في الصحيحين، وأنه على لما جاء سعد بن معاذ المحكم في بني قريظة قال على المحكم، والتحقيق في معنى قوله: ﴿وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩] أنه الذي

حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه، وانقطاعاً لعبادة الله. وكان ذلك جائزاً في شرعه، وأما سنة النبي على فهي التزوج وعدم التبتل، أما قول من قال: إن الحصور فعول بمعنى مفعول، وأنه محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن، فليس بصحيح؛ لأن العنة عيب ونقص في الرجال، وليست من فعله حتى يثني عليه بها. فالصواب \_ إن شاء الله \_ هو ما ذكرنا، واختاره غير واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر كما قال الأخطل:

## وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار

قول ليس بالصواب في معنى الآية، بل معناها هو ما ذكرنا وإن كان إطلاق المحصور على ذلك صحيحاً لغة. وقوله: «ونبيئاً» على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح، وهو فعيل بمعنى مفعول، من النبأ وهو الخبر الذي له شأن؛ لأن الوحي خبر له شأن يخبره الله به. وعلى قراءة الجمهور بالياء المشددة فقال بعض العلماء: معناه كمعنى قراءة نافع، إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها الياء التي قبلها. وعلى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله: ﴿إِنَّمَا ٱللَّيِيَ مُ زِيكادَةٌ في ٱلصَّغُو التوبة: ٣٧] بالهمزة وتشديد الياء. وقال بعض العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة النبي وشرفه، والصالحون هم الذين صلحت عقائدهم، وأعمالهم، وأقوالهم، ونياتهم، والصلاح ضد الفساد، وقد وصف الله تعالى يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك من الأنبياء في سورة «الأنعام» في قوله: ﴿وَرَكُرِيّا وَيَحَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشٌ كُلُّ مِنَ المَنكِعِينَ شَهُ الأنعام].

## قوله تعالى: ﴿ وَأُذْكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١

أمر الله - جل وعلا - نبيه على هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب وهو القرآن ﴿مَرْيَمُ عِينِ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً، وقوله: ﴿انبَدَتُ أَي تنحت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم. وقوله: ﴿مَكَاناً شَرْقِيا ﴾ أي مما يلي شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إذَّ بَدَلٌ مِن ﴿مَرْيَمُ بدل اشتمال؛ لأن الأحيان مشتملة على ما فيها اشتمال الظرف على مظروفه. قاله الزمخشري في الكشاف واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان. والظاهر سقوط اعتراضهما، وأن الصواب معه، والله تعالى أعلم. ولم يذكر هنا شيئاً عن نسب «مريم» ولا عن قصة ولادتها، وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران، وأن أمها نذرت ما في بطنها محرراً، تعني لخدمة بيت المقدس، تظن أنها ستلد ذكراً فولدت «مريم». قال في بيان كونها ابنة عمران: ﴿وَمُرَا المقدس، تظن أنها ستلد ذكراً فولدت «مريم». قال في بيان كونها ابنة عمران: ﴿وَمُرَا الله عَمران في قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطِني مُحَرَّا فَتَعَبَلَ مِقِ إِنْ الله عَمران في قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطِني مُحَرًّا فَتَعَبَلُ مِقِ إِنْ الله الله الله وصعت ولاتها وليس الذرب عن قالت من قالله أَنْ وَالله عَمَان وَصَعَتَ وَلِيْسَ الذَّرَاتُ لَكَ مَا فِي بَعْني مُحَرَّا فَتَعَبَلُ مِقْ إِنْ أَلَيْ الله الله الله وقي عَلَى الله أَنْ وَالله أَنْ وَالله أَنْ وَالله وَالله وَلَكُ مَا وَلَا وَمُعَتَ وَلِيْسَ الذَّرَاتُ الله الله وقي عَلَى الله وقي عَلْكُ مَا قَالَتُ وَلَيْكُ أَنْ وَالله وقي الله وقي عَلَى الله وقي مَلَق وقي الله وقي عَلَى الله وقي عَلَه وقي الله وقي عَلَى الله وقي عَلَى الله وقي عَلَى الله وقي الله وقي عَلَى الله وقي عَلَه وقي الله وقي عَلَى الله وقي الله وقي عَلَى الله وقي عَلَى الله وقي اله وقي الله وقي اله وقي الله وقي الله وقي الله وقي الله وقي الله وقي الله وقي الله

كَالْأُنثَىٰ وَإِنِ سَمَيْتُهَا مَرْيَدَ وَإِنِ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِيَّا كُلِّمَا دَخَلَ عَلَيْهِكَا زَكِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَنَمْرُيُمُ أَنَّ لَكِ هَنذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَزْقُ مَن يَشَآهُ مِنْيرِ حِسَابٍ ۞﴾ [آل عمران].

وقوله: ﴿مَّكَانَا﴾ منصوب لأنه ظرف.

قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾. أظهر الأقوال أن المراد بقوله: ﴿ رُوحَنَا ﴾ جبريل. ويدل لذلك قوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلزُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ الشعراء]، وقوله: ﴿ قُلُ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢]، وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم.

قوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيّاً﴾. تمثله لها بشراً سوياً المذكور في الآية يدل على أنه ملك وليس بآدمي، وهذا المدلول صرح به تعالى في قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُكَثِّرُهُمْ إِنَّ اللّهَ يُكَثِّرُهُمْ إِنَّ اللّهَ يُكَثِّرُهُمُ إِنَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَرْيَمَ ﴾ [آل عمران: ١٥]. وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلَمًا زَحِكِيًا ﴾ وقوله: ﴿فَتَمَثَّلُ سَوِيًا ﴾ حالان من ضمير الفاعل في قوله: ﴿فَتَمَثَّلُ لَهَا ﴾.

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمَا زَكِيًّا ۞﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن ذلك الروح الذي هو جبريل قال لها إنه رسول ربها ليهب لها، أي ليعطيها غلاماً أي ولداً زكياً، أي طاهراً من الذنوب والمعاصي، كثير البركات، وبين في غير هذا الموضع كثيراً من صفات هذا الغلام الموهوب لها، وهو عيسى ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ كقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْسَسِيعُ عِيسَى أَنْ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ [آل عـمـران:] وقـوكـه: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْعِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ وَرَسُولًا إِنَّى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَنِي قَدْ جِمْتُكُمْ بِعَايَةِ مِن زَبِّكُمُّ أَنِّي أَغْلُقُ لَكُم مِن أَلِطِينٍ كَهَيْتَةِ ٱلطَّلَيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّزًا فِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ وَأُتِي ٱلْمَوْقَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُنْيَشُّكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُّ ﴾ [آل عمران: ٤٨، ٤٩]، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام. وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وورش عن نافع وقالون عنه أيضاً بخلف عنه «ليهب» بالياء المفتوحة بعد اللام، أي ليهب لك هو، أي ربك غلاماً زكياً. وقرأ الباقون «لأهب» بهمزة المتكلم أي لأهب لك هو أنا أيها الرسول من ربك غلاماً زكياً. وفي معنى إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور خلاف معروف بين العلماء، وأظهر الأقوال في ذلك عندي أن المراد بقول جبريل لها: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِي غُلَمًا زَكِنًا ﴾؛ أي لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع الذي وصل إلى الفرج، فصار بسببه حملها عيسى، وبين تعالى في سورة «التحريم» أن هذا النفخ في فرجها في قوله تعالى: ﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِنَا﴾... الآية [التحريم: ١٢]. والضمير في قوله: «فيه» راجع إلى فرجها. ولا ينافي

ذلك قوله تعالى في «الأنبياء»: ﴿وَٱلَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرَعَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِمَا مِن رُّوحِنَا﴾ [الأنبياء: ٩١] لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان منه حمل عيسى، وبهذا فسر الزمخشري في الكشاف الآية.

وقال بعض العلماء: قول جبريل ﴿ لِأَهْبَ لَكِ ﴾ حكاية منه لقول الله ـ جل وعلا ـ وعليه فالمعنى إنما أنا رسول ربك، وقد قال لي أرسلتك لأهب غلاماً، والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن ظاهر اللفظ، وقال بعض العلماء: جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله. وبهذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها الأول، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ ﴿. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن مريم لما بشرها جبريل بالغلام الزكي - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ قالت: ﴿ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ ﴾ أي كيف ألد غلاماً والحال أني لم يمسسني بشر، تعنى لم يجامعني زوج بنكاح ﴿ وَلَمْ أَكُ بَعِيًّا ﴾، أي لم أك زانية. وإذا انتفى عنها مسيس الرجال حلالاً وحراماً فكيف تحمل، والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية التي يكون بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسس الرجال لم تتضح لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى، وهذا الذي ذكر الله \_ جل وعلا \_ عنها أنها قالته هنا ذكره عنها أيضاً في سورة «أَل عمران» في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمُلَتَهِكَةُ يَكُونَيُمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَنْهُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلْفَسَلِحِينَ ﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ ﴾ [آل عــــمـــران: ٤٥ ـ ٤٧]. واقتصارها في آية «آل عمران» على قولها: ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ ﴾ [آل عمران: ٤٧] يدل على أن مسيس البشر المنفى عنها شامل للمسيس بنكاح والمسيس بزني، كما هو الظاهر. وعليه فقولها في سورة «مريم»: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌّ وَلَمْ أَكُ بَعْيَا ﴾ يظهر فيه أن قولها: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ تخصيص بعد تعميم؛ لأن مسيس البشر يشمل الحلال والحرام. وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشُرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه كقوله تعالى: ﴿ مِن قَبِّل أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ﴿ أَوْ لَكِيَسُمُمُ ٱلنِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] والزني ليس كذلك، إنما يقال فيه: فجر بها، وخبث بها، وما أشبه ذلك. وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب، اه.

والأظهر الأول، وآية (آل عمران) تدل عليه، ويؤيده أن لفظة «بشر» نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر فينتفي مسيس كل بشر كائناً من كان، والبغي: المجاهرة المشتهرة بالزنى. ووزنه فعول عند المبرد، اجتمعت فيه واو وياء سبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما كسرت في عصي ودلي جمع عصا ودلو. كما قدمنا هذا مراراً. والقائل بأن أصل البغي فعول، يقول: لو كان أصله فعيلاً للحقته هاء التأنيث، لأنها لازمة في فعيل بمعنى فاعل. وقال

ابن جني في كتاب التمام: أصل البغي على وزن فعيل، ولو كان فعولاً القيل بغو؛ كما قيل: فلان نهو عن المنكر. وعلى هذا القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث بأن البغي وصف مختص بالإناث. والرجل يقال فيه باغ لا بغي؛ كما قاله أبو حيان في البحر، والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق بين الذكر والأنثى كحائض؛ كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله:

وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص

قوله تعالى: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ مَائِةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيًا﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن من حكم خلقه عيسى من امرأة بغير زوج ليجعل ذلك آية للناس؛ أي علامة دالة على كمال قدرته، وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء إن شاء خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى، وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كما فعل بعواء كما نص على ذلك في قوله: ﴿وَظَنَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١] أي خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء، وإن شاء خلقه بدون الذكر، والأنثى معا كما فعل بآدم. وإن شاء خلقه بدون الذكر، والأنثى معا كما فعل بآدم. وإن شاء خلقه بدون الذكر، والأنثى معا كما فعل بآدم. وإن شاء خلقه الآية الكريمة : من كونه جعل عيسى آية حيث ولدته أمه من غير زوج أشار له أيضاً في «الأنبياء» بقوله: ﴿وَجَعَانَنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَهَا عَايَةً لِلْعَلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٩]، وفي «الفلاح» بقوله: ﴿وَجَعَانَنَهَا وَابْنَهَا وَابْنَها وَلَه وَلَه وَيَعَانَها وَابْنَها وَلَها وَابْنَها وَابْنَالُها وَابْنَالُونِ وَابْنَها وَابْنَها وَابْنَها وَابْنَالُها وَابْنَالُها وَابْنَالُها وَابْنَالُها وَابْنَالُها وَالْحَالُها وَالْعَالَة وَالْمَالُها وَالْعَالَة وَالْمَالُها وَالْمَالُونَ وَالْعَالَة وَالْمَالُها وَالْمَالُها وَالْمَالُها وَالْمَالُونَ وَالْمَالُها وَالْمَالُولُها وَالْمَالُولُها وَالْمَالُولُها وَالْمَالُها وَالْمَالُولُها وَالْمَالُولُها وَالْمَالُولُولُهَا وَالْمَ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلِنَجْعَكُهُۥ ءَايَةً لِلنَّاسِ﴾ فيه حذف دل المقام عليه. قال الزمخشري في الكشاف: ﴿وَلِنَجْعَكُهُۥ ءَايَةً لِلنَّاسِ﴾ تعليل معلله محذوف؛ أي ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك، أو هو معطوف على تعليل مضمر، أي لنبين به قدرتنا ولنجعله آية. ونحوه ﴿وَخَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَيْ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْيِن بِمَا كَسَبَتُ﴾ [المجاثية: ٢٢]، وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَنًا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ ﴿ [يوسف: ٢١] اهـ.

وقوله في هذه الآية: ﴿وَرَحْمَةُ مِنَنَا﴾ أي لمن آمن به، ومن كفر به فلم يبتغ الرحمة لنفسه، كما قال تعالى في نبينا ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَالْأَنْبِاءَا، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيبًا ﴾ أي وكان وجود ذلك الغلام منك أمراً مقضياً، أي مقدراً في الأزل، مسطوراً في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه، فهو واقع لا محالة.

قوله تعالى: ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانتَبَدَتْ بِهِ مَكَانَا قَصِيبًا ۞ فَأَمَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنَى مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِتًا ۞﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن مريم حملت عيسى. فقوله: ﴿فَحَمَلَتُهُ أَي عيسى ﴿فَأَنتَذَتْ بِدِ ﴾ أي تنحت به وبعدت معتزلة عن قومها ﴿مَكَانًا فَصِيبًا ﴾ أي في مكانٍ بعيد، والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال أخر غير ذلك، وقوله: ﴿فَلَمَآءَهَا ٱلْمَخَاصُ ﴾ أي ألجأها الطلق إلى جذع النخلة، أي جذع نخلة في ذلك المكان. والعرب تقول: جاء فلان، وأجاءه غيره: إذا حمله على المجيء، ومنه قول زهير:

وجار سار معتمداً إلينا أجاءته المخافة والرجاء وقول حسان المعنية:

إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل والمخاض: الطلق، وهو وجع الولادة، وسمى مخاضاً من المخض، وهو الحركة

الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الخروج.

وقوله: ﴿ قَالَتَ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ شَيًا مَّنسِيًا ﴾ تمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر. فإذا عرفت معنى هاتين الآيتين، فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به، ولم يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله، وتمنت من أجله أن تكون ماتت قبل ذلك، وكانت نسياً منسياً: وهو خوفها من أن يتهموها بالزنى، وأنها جاءت بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا الموضع، فأشار إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع الحمل بسبب ذلك، كما قال: ﴿ وَمَرْبَمُ ٱللَّتَ عَمْنَ الَّتِيّ آخْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنا ﴾ .. الآية النب عليه الجمهور من العلماء أن المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها والأنبياء: ١٩]. والذي عليه الجمهور من العلماء أن المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها عَلْنَا رَصُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عَلْنَا رَصُولُ رَبِّكِ لِلْهَا الله فحملت، كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله: ﴿ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِلْهَا الله عليها وعلا من ذلك إسناد الله - جل وعلا - النفخ المذكور لنفسه في قوله: ﴿ وَمَنَا الحمل من ذلك النفخ؛ ومن أجل كونه بإذنه وأمره ومشيئته، وهو تعالى النفخ؛ ومن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى، ولا يمكن أن يغلق الحمل من ذلك النفخ؛ ومن أجل كونه بإذنه وأمره ومثيئته وأمره وعلا - أسنده إلى نفسه، والله تعالى أعلم.

وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوط، بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى الفرج المعروف فوقع الحمل.

وقد بين تعالى في مواضع أحر أن ذلك الذي حافت منه وهو قذفهم لها بالفاحشة

قد وقعت فيه، ولكن الله برأها، وذلك كقوله عنهم: ﴿قَالُواْ يَـَمْزِيَـمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْتًا فَرِيّا﴾ يعنون الفاحشة، وقوله عنهم: ﴿يَتَأَخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمَّكِ بَغِيّا فَيَّا الله عنون الفاحشة، وقوله عنهم: ﴿يَتَأَخْتَ بِهَذَا الولد؟ وكقوله تعالى: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَكَ بُهْتَنَا عَظِيمًا لَكُ النساء].

وقوله: ﴿مَكَانًا قَصِيبًا﴾ القصي، البعيد، ومنه قول الراجز:

لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي

وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا آَتَنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُمُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُووَ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكريمة: ﴿فَانَتَنَدُت بِهِ عَهُ أَي انتبذت وهو في بطنها. والإشارة في قوله هذا إلى الحمل والمخاض الذي أصابها للوضع.

وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: ﴿وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًا﴾ النسي والنسى والنسى والنسى والفتح ـ هو ما من حقه أن يطرح وينسى لحقارته، كخزق الحيض، وكالوتد والعصا، ونحو ذلك. ومن كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: انظروا أنساءكم، جمع نسي، أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا والوتد؛ ونحو ذلك. فقولها: ﴿وَكُنتُ نَسْيًا﴾ أي شيئاً تافها حقيراً من حقه أن يترك وينسى عادة. وقولها: ﴿مَنسِينًا﴾ تعني أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته أن يترك وينسى قد نسي وطرح بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في الآية راجعة إلى ما ذكرنا، ومن إطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت:

أتجعلنا جسراً لكلب قضاعة ولست بنسي في معد ولا دخل فقوله: «بنسي» أي شيء تافه منسى، وقول الشنفرى:

كان لها في الأرض نسياً تقصه على أمها وإن تحدثك تبلت

فقوله: «نسياً» أي شيء تركته ونسيته. وقوله: «تبلت» بفتح التاء وسكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث \_ أي تقطع كلامها من الحياء. والبلت في اللغة: القطع. وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي ﴿يَلَتَنِي مِتُ ﴾ بكسر الميم، وقرأ الباقون «مت» بضم الميم. وقرأ حفص عن عاصم وحمزة ﴿وَكُنتُ نَسْياً﴾ بفتح النون. والباقون بكسرها، وهما لغتان فصيحتان، وقراءتان صحيحتان.

وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى قبل الوضع لم نذكرها، لعدم دليل على شيء منها. وأظهرها أنه حمل كعادة حمل النساء وإن كان منشؤه خارقاً للعادة، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿فَنَادَنِهَا مِن تَحْنِهَا أَلَّا تَحَرَّنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ ﴿

اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي ﴿فَنَادَنهَا مِن تَعْنَاً ﴾؛ بكسر الميم على أن «من» حرف جر، وخفض تاء تحتها؛ لأن الظرف مجرور بهمن». وقرأه ابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر وشعبة عن عاصم، «فَنَادَاها مَنْ تَحْتَهَا» بفتح ميم «من» على أنه اسم موصول هو فاعل نادى، أي ناداها الذي تحتها، وفتح «تحتها»، فعلى القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف، وعلى الثانية فالفاعل الاسم الموصول الذي هو «من».

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادي الذي ناداها المعبر عنه في إحدى القراءتين بالضمير، وفي الثانية بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض العلماء: هو عيسى. وقال بعض العلماء: هو جبريل. وممن قال: إن الذي نادى مريم هو جبريل، ابن عباس، وعمرو بن ميمون الأودي، والضحاك، وقتادة، والسدي، وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه. وأهل هذا القول قالوا: لم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها.

وممن قال: إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته، أبي، ومجاهد، والحسن، ووهب بن منبه، وسعيد بن جبير في الرواية الأخرى عنه، وابن زيد.

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها جبريل من مكان تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة، وقد ناداها من مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. والظاهر الأول على هذا القول، وعلى قراءة "فناداها من تحتها" بفتح الميم وتاء "تحتها" عند أهل هذا القول، فالمعنى فناداها الذي هو تحتها أي في مكان أسفل مكانها، أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلة مع ضعف الاحتمال الأخير كما قدّمنا، أي وهو جبريل. فعلى القراءة الأولى على هذا القول "فناداها" هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية "فناداها من تحتها" أي الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول بأن المنادي هو عيسى، فالمعنى على القراءة الأولى: فناداها هو أي المولود الذي وضعته من تحتها؛ لأنه كان تحتها عند الوضع، وعلى القراءة الثانية: "فناداها من تحتها" أي الذي تحتها وهو المولود المذكور الكائن تحتها عند الوضع، وممن اختار أن الذي ناداها هو عيسى، ابن جرير الطبري في تفسيره، واستظهره أبو حيان في البحر، واستظهر القرطبي أنه جبريل.

قال مقيده ـ عفا الله عنه وغفر له ـ: أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها عيسى، وتدل على ذلك قرينتان: الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه، وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل؛ لأن الله قال: ﴿فَحَمَلَتُهُ﴾؛ يعني عيسى ﴿فَانتَذَتْ بِهِ ﴾؛ أي بعيسى.

ثم قال بعده: ﴿فَنَادَىٰهَا﴾؛ فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى، والقرينة

الثانية أنها لما جاءت به قومها تحمله، وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه؛ كما قال تعالى عنها: ﴿فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكُمِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيبًا ﴿ هَا وَإِشَارِتُهَا إِلَيْهُ قَالُوا كَيْفَ نُكِمِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيبًا ﴿ هَا وَإِشَارِتُهَا إِلَيه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة للنائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى كما نقله عنه غير واحد. و «أن» في قوله: ﴿أَلا تَعْزَفِ ﴾؛ هي المفسرة، فهي بمعنى أي، وضابط «أن» إلمفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه، كما هنا، فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها مفسرة أن الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا تحزنى قد جعل ربك تحتك سرياً.

واختلف العلماء في المراد بالسري هنا، فقال بعض العلماء: هو الجدول وهو النهر الصغير؛ لأن الله أجرى لها تحتها نهراً؛ وعليه فقوله تعالى: ﴿فَكُلِي﴾؛ أي من الرطب المذكور في قوله: ﴿شَنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا﴾ ﴿وَاشْرِفِ﴾؛ أي من النهر المذكور في قوله: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعَنْكِ سَرِيًا﴾؛ وإطلاق السري على الجدول مشهور في كلام العرب؛ ومنه قول لبيد في معلقته:

فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاوراً قالامها وقول لبيد أيضاً يصف نخلاً نابتاً على ماء النهر:

سحق يمتعها الصفا وسريه عهم نواعهم بينهن كروم وقول الآخر:

سهل الخليقة ما جد ذو نائل مثل السري تمده الأنهار فقوله «سريه»؛ وقولهما «السري» بمعنى الجدول. وكذلك قول الراجز:

سلم ترى الدالي منه أزورا إذا يعب في السري هرهرا

وقال بعض أهل العلم: السري هو عيسى. والسري هو الرجل الذي له شرف ومروءة؛ يقال في فعله سرو بالضم. وسرا ـ بالفتح ـ يسرو سرواً فيهما. وسري - بالكسر ـ يسري سري وسراء وسرواً إذا شرف. ويجمع السري هذا على أسرياء على القياس، وسرواء وسراة بالفتح. وعن سيبويه أن السراة ـ بالفتح ـ اسم جمع لا جمع؛ ومنه قول الأفوه الأودى:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا ويجمع السراة على سروات؛ ومنه قول قيس بن الخطيم:

وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها ومن إطلاق السري بمعنى الشريف قول الشاعر:

تلقى السري من الرجال بنفسه وابن السري إذا سرى أسراهما

وقوله «أسراهما» أي أشرفهما؛ قاله في اللسان.

قال مقيده ـ عفا الله عنه وغفر له ـ: أظهر القولين عندي أن السري في الآية النهر الصغير، والدليل على ذلك أمران:

أحدهما: القرينة من القرآن، فقوله تعالى: ﴿فَكُلِى وَاشْرَبِى﴾؛ قرينة على أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في قوله: ﴿فَدَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًا﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَهَاوَيْنَهُمَّا إِلَى رَبُومٌ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيبٍ المؤمنون: ٥٠]، لأن المعين الماء الجاري، والظاهر أنه الجدول المعبر عنه بالسري في هذه الآية. والله تعالى أعلم.

ثانيهما: حديث جاء بذلك عن النبي عليه. قال ابن كثير كَلْهُ في تفسير هذه الآية: وقد جاء بذلك حديث مرفوع، قال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني، حدثنا يحيى بن عبد الله البابلي، حدثنا أيوب بن نهيك، سمعت عكرمة مولى ابن عباس، سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله علي يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم: ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴾، نهر أخرجه الله لها لتشرب منه الهدا حديث غريب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي، قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدى: متروك الحديث، انتهى كلام ابن كثير. وقال ابن حجر كَلْشُ في «الكافي الشاف، في تخريج أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: أخرجه الطبراني في الصغير، وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد بن سنان، عن أبي إسحاق، عن البراء عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿ فَدْ جَعَلُ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِّيًّا ﴾، قال: «السري النهر». قال الطبراني: لم يرفعه عن أبي إسحاق إلا أبو سنان، رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق عن البراء موقوفاً. وكذا ذكره البخاري تعليقاً عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق. ورواه ابن مردويه من طريق آدم، عن إسرائيل كذلك، وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي إسحاق موقوفاً. وفي الباب عن ابن عمر ﷺ قال: «إن السرى الذي قاله لمريم نهر أخرجه الله لتشرب منه»، أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية في ترجمة عكرمة، عن ابن عمر، وراويه عن عكرمة أيوب ابن نهيك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، انتهى.

فهذا الحديث المرفوع إلى النبي على وإن كانت طرقه لا يخلو شيء منها من ضعف أقرب إلى الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه. وممن اختار أن السري المذكور في الآية النهر: ابن جرير في تفسيره، وبه قال البراء بن عازب، وعلي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وعمرو بن ميمون، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ووهب بن منبه وغيرهم. وممن قال إنه عيسى: الحسن، والربيع بن أنس، ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قاله ابن كثير وغيره.

قوله تعالى: ﴿ وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخَلَةِ شُنقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِى وَأَشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنَاً ﴾. لم يصرح ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي أمرها أن تأكل منه منه، والشيء الذي أمرها أن تشرب منه، ولكنه أشار إلى أن الذي أمرها أن تأكل منه هو «الرطب الجني» المذكور، والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر عنه «بالسري» كما تقدم هذا هو الظاهر.

وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به كان جذعاً يابساً؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جني. وقال بعض العلماء: كان الجذع جذع نخلة نابتة إلا أنها غير مثمرة، فلما هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطباً جنياً. وقال بعض العلماء: كانت النخلة مثمرة، وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي كان موجوداً. والذي يفهم من سياق القرآن أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة، وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك، سواء قلنا: إن الجذع كان يابساً أو نخلة غير مثمرة، إلا أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطباً جنياً. ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله تعالى: ﴿ فَكُلِّي وَأَشْرَى وَقَرَى عَيْناً ﴾؛ يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هي التي تبين براءتها مما اتهموها به. فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر، وإنبات الرطب، وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة، وبذلك يكون قرة عين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسياً منسياً لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر، وخرق الله لها العادة بتفجير الماء، وإنبات الرطب، وكلام المولود لا غرابة فيه. وقد نص الله \_ جل وعلا \_ في «آل عمران» على خرقه لها العادة في قوله: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنمَزِّيمُ أَنَّى لَكِ هَلَأً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧]. قال العلماء: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف. وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة «آل عمران».

مسألة: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَهُزِى إِلَيْكِ عِنْعِ النَّخَلَةِ ﴾ . . الآية، أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعاً وأنه لا ينافي التوكل على الله ـ جل وعلا ـ وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالضرورة، أن الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعاً لا ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل على الله، عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر، ولو شاء الله تخلف تأثير الأسباب عن مسبباتها لتخلف.

ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَلْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ۞﴾...

الآية [الأنبياء]. فطبيعة الإحراق في النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معان مختلفة، ومع هذا أحرقت الحطب فصار رماداً من حرها في الوقت الذي هي فيه كائنة برداً وسلاماً على إبراهيم، فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقة إنما هو بمشيئة خالق السموات والأرض، وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته \_ جل وعلا \_.

ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ربما جعل الشيء سبباً لشيء آخر مع أنه مناف له، كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعض من بقرة مذبوحة سبباً لحياته، وضربه بقطعة ميتة من من بقرة ميتة مناف لحياته، إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه \_ جل وعلا \_ يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، ولا يقع تأثير البتة إلا بمشيئته \_ جل وعلا \_.

ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله قوله تعالى عن يعقوب: ﴿ وَقَالَ يَبَنِيَ لا تَدَّعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَاَدَّعُلُواْ مِن أَيُّوبٍ مُتَعَرِّقَةٍ ﴾ [يوسف: ١٧]، أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب، وتسبب في ذلك بالأمر به؛ لأنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم أحد عشر رجلاً أبناء رجل واحد، وهم أهل جمال وكمال وبسطة في الأجسام. فذخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطياً للسبب في السلامة من إصابة العين؛ كما قال غير واحد من علماء السلف، ومع هذا التسبب فقد قال الله عنه: ﴿ وَقَالَ يَبَنِي لَا يَدَّعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَادَّعُلُوا مِن أَبُوبٍ مُتَعَرِّقَةٌ وَمَا أُغَنِي عَنكُم مِن الله عنه: ﴿ وَقَالَ يَبَنِي لَا يَدِّ عَلَيْهِ فَلْيَتُوكُلُونَ فَي السلامة من التسبب في قوله: ﴿ لاَ يَدَّعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَادَّعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَادَّعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَادَّعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَادَعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَادَعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَادَعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَادَعُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَادَعُلُوا مِن التسبب في قوله: ﴿ الله عَلَيْهِ فَلِيتُوكُولُونَ فَي الله وَعَلَيْهِ فَلْمَتُوكُولُونَ فَي الله وَعَلَيْهِ فَلْمَتُوكُولُ الله عَلَى من طمس الله بصيرته، والله ـ جل وعلا \_ وهذا أمر معلوم لا يخفي إلا على من طمس الله بصيرته، والله ـ جل وعلا \_ قادر على أن يسقط لها الرطب من غير هز الجذع، ولكنه أمرها بالتسبب في إسقاطه بهز قادع. وقد قال بعضهم في ذلك:

ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب

وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء الرطب، قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى، قاله الربيع بن خيثم وغيره. والباء في قوله: ﴿وَهُزِى إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ ﴾؛ مزيدة للتوكيد؛ لأن فعل الهز يتعدى بنفسه، وزيادة حرف الباء للتوكيد قبل مفعول الفعل المتعدي بنفسه كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، فمنه في القرآن قوله هنا: ﴿وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ لأن المتبادر من اللغة أن الأصل وهزي إليك جذع النخلة، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى

التَّلَكُوَّ البقرة: ١٩٥]، وقوله: ﴿وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِالْحَامِ بِظُلْمِ ﴿... الآية [الحج: ٢٥]. وقوله: ﴿تَنْبُتُ بِاللَّهُونِ ﴾ الآية [القلم]، وقوله: ﴿تَنْبُتُ بِاللَّهُونِ ﴾ الآية [القلم]، وقوله: ﴿تَنْبُتُ بِاللَّهُونِ ﴾ الآية [القلم]، وقوله: ﴿تَنْبُتُ بِاللَّهُونِ المؤمنون: ٢٠]، على قراءة ابن كثير وأبي عمرو بضم التاء وكسر الباء مضارع أنبت الرباعي؛ لأن الرباعي الذي هو أنبت ينبت بضم الياء المثناة وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه دون الحرف، فالباء مزيدة للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة، ونظير ذلك من كلام العرب قول أمية بن أبي الصلت الثقفي:

إذ يسقون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون خبزاً فطيرا لأن الأصل يسقون الدقيق فزيدت الباء للتوكيد، وقول الراعى:

هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المعاجر لا يقرأن بالسور فالأصل؛ لا يقرأن السور، فزيدت الباء لما ذكر.

وقول يعلى الأحول اليشكري أو غيره:

بواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبهان فالأصل: وأسفله المرخ؛ أي وينبت أسفله المرخ، فزيدت الباء لما ذكر، وقول الأعشى:

ضمنت برزق عيالنا أرماحنا مل المراجل والصريح الأجردا فالأصل ضمنت رزق عيالنا. وقول الراجز:

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج أي نرجو الفرج. وقول امرئ القيس:

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال

فالأصل: هصرت غصنا؛ لأن هصر تتعدى بنفسها. وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب.

وفي قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «تساقط» تسع قراءات، ثلاث منها سبعية. وست شاذة. أما الثلاث السبعية فقد قرأه حمزة وحده من السبعة «تساقط» بفتح التاء وتخفيف السين وفتح القاف، أصله: تتساقط؛ فحذفت إحدى التاءين. وعلى هذه القراءة فقوله «رطباً» تمييز محول عن الفاعل. وقرأه حفص وحده عن عاصم «تساقط» بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين، مضارع ساقطت تساقط. وعلى هذه القراءة فقوله «رطباً» مفعول به للفعل الذي هو «تساقط» هي أي النخلة رطباً. وقرأه بقية السبعة «تساقط» بفتح التاء والقاف وتشديد السين، أصله: تتساقط؛ فأدغمت إحدى التاءين في السين. وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله «رطباً» تميير محول عن الفاعل كإعرابه على قراءة حمزة وغير هذا من القراءات شاذ.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ رُطَّبًا جَنِيًّا ﴾؛ الجني: هو ما طاب وصلح لأن

يجنى فيؤكل. وعن أبي عمرو بن العلاء أن الجني هو الذي لم يجف ولم ييبس، ولم يبعد عن يدى متناوله.

قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ آَحَدًا فَقُولِتَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا ﴾. قائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني. وقد قدمنا الخلاف عليه هل هو عيسى، أو جبريل، وما يظهر رجحانه عندنا من ذلك.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فَقُولَتِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْيَنِ صُومًا ﴾ قيل: أمرت أن تقول ذلك باللفظ. وقيل: أمرت أن تقوله بالإشارة. وكونها أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجمهور؛ كما قاله القرطبي وأبو حيان، وهو ظاهر الآية الكريمة؛ لأن ظاهر القول في قوله تعالى: ﴿فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ ﴾... الآية، أنه قول باللسان. واستدل من قال: إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ أفسدت نذرها الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسياً، فإذا قالت لإنسى بلسانها: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّمْنِ صَوْمًا ﴾؛ فقد كلمت ذلك الإنسى فأفسدت نذرها. واختار هذا القول الأخير لدلالة الآية عليه ابن كثير كَثَلَهُ، قال في تفسير هذه الآية: ﴿فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّم أَلْوُمْ إِنْسِيًّا ﴾؛ المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لأن المراد به القول اللفظى لئلا ينافي ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا﴾. وأجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى ﴿فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا ﴾؛ بعد قولى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّمْيَنِ صَوْمًا ﴾؛ فقد رأيت كلام العلماء في الآية. وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق. وأن الثاني يدل عليه قوله: ﴿ فَكُنَّ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴾؛ لأنه يدل على نفي الكلام للإنسي مطلقاً. قال أبو حيان في البحر، وقوله: ﴿إِنْسِيّاً ﴾؛ لأنها كانت تكلم الملائكة. ومعنى كلامه أن قوله «إنسياً» له مفهوم مخالفة، أي بخلاف غير الإنسى كالملائكة فإني أكلمه. والذي يظهر لى أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم عن حكم المنطوق، وإنما المراد شمول نفي الكلام كل إنسان كائناً من كان.

وللعلماء أقوال مستنبطه في هذه الآية من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى الأصل هل الإشارة تقوم مقام الكلام. وخلاصة رأي الشيخ في المسألة هو قوله:

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يظهر لي رجحانه في المسألة أن الإشارة إن دلت على المعنى دلالة واضحة لا شك في المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقاً، ما لم تكن في خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع، فإن كانت فلا تقوم الإشارة مقامه كأيمان اللعان، فإن الله نص عليها بصورة معينة، فالظاهر أن الإشارة لا تقوم مقامها، وكجميع الألفاظ المتعبد بها فلا تكفي فيها الإشارة، والله \_ جل وعلا \_ أعلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ أَي إمساكاً عن الكلام في قول الجمهور، والصوم في اللغة: الإمساك، ومنه قول نابغة ذبيان:

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما فقوله: «خيل صيام» أي ممسكة عن الجري، وقيل عن العلف «وخيل غير صائمة» أي غير ممسكة عما ذكر، وقول امرئ القيس:

كأن الشريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل فقوله: "في مصامها" أي مكان صومها، يعني إمساكها عن الحركة. وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية؛ أن المراد بالصوم الإمساك عن الكلام، بدليل قوله بعده: ﴿فَلَنْ أَكُورٌ إِنِسِيًا﴾؛ وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر في (الفتح) في (باب اللعان). وقد ثبت من حديث أبي بن كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى: ﴿إِنّ للرَّمْيَنِ صَوْمًا﴾ أي صمتاً. أخرجه الطبراني وغيره، اه. وقال بعض العلماء: المراد بالصوم في الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْمِيكِيبُ مَلَيْكُمُ البقيم كانوا إذا المراد أنهم كانوا إذا المراد أنهم كانوا إذا الأول. وعليه فهذا النذر الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيا كان جائزاً في شريعتهم. أما في الشريعة التي جاءنا بها نبينا على فلا يجوز ذلك النذر ولا يجب الوفاء به، قال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي على: "مره فليتكلم، وليستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي النبي الله المنكلم، وليستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي كان عن النبي الله المنه عن النبي المناه النبي المناه عنه عالى النبي المناه عنه عن النبي المناه النبي المناه عنه عن النبي المناه النبي المناه عنه عنه عن النبي المناه ا

وقال ابن حجر "في الفتح" في الكلام على هذا الحديث وفي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله: وقد أخرج أبو داوود من حديث علي: "ولا صمت يوم إلى الليل" وتقدم في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق: إن هذا "يعني الصمت" من فعل الجاهلية، وفيه: أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلاً مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة، كالمشي حافياً، والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر، فإنه علم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية، أو ما لا طاعة فيه. قال مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله المراه الكفارة، انتهى كلام واحب (فتح الباري). وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: وقد نهى عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف): لم أره هكذا. وأخرج عبد الرزاق من حديث جابر بلفظ: "لا صمت يوم إلى الليل" وفيه حزام بن عثمان وهو ضعيف. ولأبي داوود من حديث علي مثله، وقد تقدم في تفسير سورة "النساء".

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ﴾؛ معناه فإن تري من البشر أحداً، فلفظة: "إما» مركبة من "إن» الشرطية و"ما» المزيدة لتوكيد الشرط، والأصل ترأيين على وزن تفعلين، تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفاً فصارت ترآين، فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الراء؛ لأن اللغة الفصحى التي هي الأغلب في كلام العرب حذف همزة رأى في المضارع والأمر، ونقل حركتها إلى الراء فصارت "تراين" فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الألف، فصار ترين، فدخلت عليه نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي، والجازم الذي هو إن الشرطية؛ لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف نون الرفع، فصار ترين، فالتقى ساكنان هما الياء الساكنة والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد المثقلة؛ لأن كل حرف مشدد فهو حرفان، فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت ترين، كما أشار إلى هذا ابن مالك في الخلاصة بقوله:

واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجالس قفي نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون واضمم وقس مسويا

وما ذكرنا من أن همزة «رأى» تحذف في المضارع والأمر هو القياس المطرد في كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموع، ومنه قول سراقة بن مرداس البارقي الأصغر:

أري عيبني ما لم ترأياه كلانا عالم بالترهات وقول الأعلم بن جرادة السعدي، أو شاعر من تيم الرباب:

ألم ترأ ما لاقيت والدهر أعصر ومن يتمل العيش يرأ ويسمع وقول آخر:

أحن إذا رأيت جبال نجد ولا أرأى إلى نجد سبيلا

ونون التوكيد في العمل المضارع بعد «إما» لازمة عند بعض علماء العربية، وممن قال بلزومها بعد «إما» كقوله هنا: ﴿فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا﴾: المبرد والزجاج. ومذهب سيبويه والفارسي وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد «إما» غير لازمة، ويدل له كثرة وروده في شعر العرب، كقول الأعشى ميمون بن قيس:

ف إما ترين ولي لمة فإن الحوادث أودى بها و وقول لبيد بن ربيعة:

فإما تريني اليوم أصبحت سالماً فلست بأحيا من كلاب وجعفر وقول الشنفرى:

فإما تريني كابنة الرمل ضاحياً على رقة أحفى ولا أتنعل وقول الأفوه الأودي:

إما تري رأسي أزرى به مأس زمان ذي انتكاس مؤس وقول الآخر:

زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي وقول الآخر:

يا صاح إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من شيمي

وأمثال هذا كثيرة في شعر العرب، والمبرد والزجاج يقولان: إن حذف النون في الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة الشعر. ومن خالفهم كسيبويه والفارسي يمنعون كونه للضرورة، ويقولون: إنه جائز مطلقاً. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿فَأَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَالُواْ يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئَا فَرِيًا ﴿ يَتَأَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أَمَّكِ بَغِيًا ﴿ ﴾. لما اطمأنت مريم بسبب ما رأت من الآيات الخارقة للعادة التي تقدم ذكرها آنفاً، أتت به (أي بعيسي) قومها تحمله غير محتشمة ولا مكترثة بما يقولون، فقالوا لها: ﴿ يَكَمَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًا ﴾! قال مجاهد وقتادة وغير واحد: «فريا» أي عظيماً. وقال سعيد بن مسعدة: «فريا» أي مختلقاً مفتعلاً. وقال أبو عبيدة والأخفش: «فريا» أي عجيباً نادراً.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يفهم من الآيات القرآنية أن مرادهم بقولهم: ﴿لَقَدْ حِمْتِ شَيْئًا فَرِيَّا﴾؛ أي منكراً عظيماً؛ لأن الفري فعيل من الفرية بعنون به الزني؛ لأن ولد الزني كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه. ويدل على أن مرادهم بقولهم «فريا» الزني قوله تعالى: ﴿وَبِكُفْرِهِم وَوَلَهُم عَلَى مَرْيَكُ بُهُتَنَا عَظِيما ﴿ النساء]؛ لأن ذلك البهتان العظيم الذي هو ادعاؤهم أنها زنت، وجاءت بعيسى من ذلك الزني (حاشاها وحاشاه من ذلك) هو المراد بعولهم لها: ﴿لَقَدْ حِمْتِ شَيْعًا فَرِيًا﴾؛ ويدل لذلك قوله تعالى بعده: ﴿يَتَأَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَمُكِ بَغِيًا ﴿ وَهَا كَانَتُ أَمُكِ بَغِيًا ﴾ والبغي الزانية كما تقدم. يعنون كان أبواك عفيفين لا يفعلان الفاحشة، فما لك أنت ترتكبينها!! ومما يدل على أن ولد الزني كالشيء المفترى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِنَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اللهُ الْتَنْ بَهُهُمَنُ وَأَرَجُلِهِنَ ﴾ [الممتحنة: ١٦]، أي ولا يأتين بولد زني يقصدن إلحاقه برجل ليس أباه، هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية. وكل عمل أجاده عامله فقد فراه لغة، ومنه قول الراجز وهو زرارة بن صعب بن دهر:

قد أطعمتني دقلا حوليا مسوساً مدوداً حجرياً قد كنت تفرين به الفريا

يعني تعملين به العمل العظيم. والظاهر أنه يقصد أنها تأكله أكلاً لماً عظيماً.

وقوله تعالى في هنه الآية الكريمة: ﴿ يَتَأَخَّتَ هَرُونَ ﴾؛ ليس المراد به هارون بن عمران أخا موسى كما يُظنه بعض الجهلة. وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون، والدليل على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم ـ رحمه الله تعالى \_ في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو سعيد الأشج، ومحمد بن المثنى العنزى؛ واللفظ لابن نمير قالوا: حدثنا ابن إدريس عن أبيه، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون ﴿ يَتَأَخُّتُ هَرُونَ ﴾ وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله على سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»، اهم، هذا لفظ مسلم في الصحيح. وهو دليل على أنه رجل غير هارون أخي موسى، ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل. وقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) في قول الزمخشري: إنما عنوا هارون النبي ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند الثعلبي بغير سند، ورواه الطبري عن السدي قوله وليس بصحيح؛ فإن عند مسلم والنسائي والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني النبي ﷺ إلى نجران فقالوا لي: أرأيتم شيئًا يقرؤونه ﴿يَتَأْخُتَ هَـُرُونَ﴾؛ وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين، فلم أدر ما أجيبهم؟ فقال لي النبي على: «هلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم وروى الطبري من طريق ابن سيرين: نبئت أن كعباً قال: إن قوله تعالى: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾؛ ليس بهارون أخى موسى، فقالت له عائشة: كذبت؟ فقال لها: يا أم المؤمنين، إن كان النبي عليه قال فهو أعلم، وإلا فأنا أجد بينهما ستمائة سنة، انتهى كلام ابن حجر.

وقال صاحب الدر المنثور في قوله تعالى: ﴿يَكَأُخُتَ هَرُونَ﴾؛ أخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى نجران... إلى آخر الحديث كما تقدم آنفاً، وبهذا الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له، وقد قدمناه بلفظه عند مسلم في صحيحه تعلم أن قول من قال: إن المراد هارون أخو موسى باطل سواء قيل إنها أخته، أو أن المراد بأنها أخته نها أخته أنها من ذريته، كما يقال للرجل: يا أخا تميم، والمراد يا أخا بني تميم؛ لأنه من ذرية تميم، ومن هذا القبيل قوله: ﴿وَاذَكُرُ آغا عَادٍ﴾ [الأحقاف: ٢١]؛ لأن هوداً إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته، فهو أخو بني عاد، وهم المراد بعاد في الآية غير هارون أخي موسى، فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أخاً اسمه هارون. وبعضهم هارون أخي موسى، فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أخاً اسمه هارون. وبعضهم يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح، وعلى هذا فالمراد بكونها يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح، وعلى هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى، وإطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروف في

القرآن وفي كلام العرب، فمنه في القرآن قوله تعالى: ﴿وَمَا نُرِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ إِلَّا هِمَ أَكْبُرُ مِنَ أُخْتِهَا ﴾... الآيــة [الــزخــرف: ٤٨]، وقــولــه تــعــالـــى: ﴿وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيَ ثُمَّ لَا الشَّيَاطِينِ ﴾... الآيــة [الإسراء: ٢٧]، وقولـه تعالــى: ﴿وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيَ ثُمَّ لَا يُقْصِمُونَ ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ ثُمَّ لَا يُقْصِمُونَ ﴿ وَالْحَوْنُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَا يَعْمِمُونَ اللَّهِ الْعَرِبِ قوله:

وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان فجعل الفرقدين أخوين.

وكثيراً ما تطلق العرب اسم الأخ على الصديق والصاحب، ومن إطلاقه على الصاحب قول القلاخ بن حزن:

أخا الحرب لباساً إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا فقوله: «أخا الحرب» يعني صاحبها؛ ومنه قول الراعي وقيل لأبي ذؤيب:

عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تبجر دونه وحبيج قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج فقوله «إخوان العزاء» يعنى أصحاب الصبر.

قوله تعالى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾. معنى إشارتها إليه أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر، والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًا﴾؛ فالفعل الماضي الذي هو «كان» بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه السياق. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَالرَّكُو مَا دُمْتُ مَيًا الْهِ عَبْدُ اللهِ عَاتَدِي الْكِذَبُ وَجَعَلَنِي بَيْيًا ﴿ وَكُمْ يَعَلَنِي مُبَارًا اللهِ اللهِ عَلَى وَوَمَ الْمُوتُ وَالرَّكُو مَا دُمْتُ مَيًا ﴿ وَبُرَا بِولِلِيقِ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيّا ﴾ وَلِلسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيُومَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا ﴾ وقي ذلك الكريمة أن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله، وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله، أو ابنه أو إله معه! وهذه الكلمة التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله \_ جل وعلا \_ عنه في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَهِ يَلَ اعْبُدُوا الله \_ جل وعلا \_ عنه في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَهِ الله وَرَبَّكُمُ إِنّهُ إِنّهُ إِللهُ الله عبد الله وقوله في الله عبد الله عبد أن الله رَبِي وَرَبُكُمُ فَاعُبُدُوهُ هَلَا صِرَكُ الله مَن وَلَهُ وَلَهُ الله وَي وَرَبُكُمُ فَاعْبُدُوهُ هَلَا صِرَكُ الله وَلَو الله عبد الله وقوله في الله عبد أن الله رَبِي وَرَبُكُمُ وَلَا الله وقوله الله عبد الله عبد الله الله الله وقوله أنه الله الله الله وقوله الله عبد أن المَنه وقوله الله عبد أن المَنه وقوله الله عبد ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ اَلَكِنَبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ التحقيق فيه \_ إن شاء الله \_: أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. ونظائره في القرآن كثيرة كقوله تعالى: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١]، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُخَ فِي الشَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ اللّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشَرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْبُ وَجِائَةَ بِالنَّبِيْتِنَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوَقِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كُمُ مُواً ﴾ [الزمر: ١٧].

فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل، ونظائرها كثيرة في القرآن. وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية في قوله تعالى: ﴿ اَتَنْنِي الْكِنْبُ ﴾ إلخ، بمعنى المستقبل هو الصواب ـ إن شاء الله ـ خلافاً لمن زعم أنه نبئ وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر اللفظ. وقوله: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا ﴾ أي كثير البركات؛ لأنه يعلم الخير ويدعو إلى الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: ﴿ مُبَارِكًا أَيْنَ مَا حَنْتُ ﴾ عن رسول الله على نفاعاً حيث كنت. وقال ابن حجر في (الكافي الشاف): أخرجه أبو نعيم (في الحلية) في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة بهذا وأتم. وقال: تفرد به هشيم عن يونس، وعنه شعيب بن محمد الكوفي، ورواه ابن مردويه من هذا الوجه، اه.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَبَرَّا بِوَلِدَقِ﴾؛ قال الحوفي وأبو البقاء: هو معطوف على قوله: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾. قال أبو حيان (في البحر): وفيه بعد للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة التي هي ﴿وَأَوْصَنِي﴾ ومتعلقها؛ والأولى أنه منصوب بفعل مضمر؛ أي وجعلني براً بوالدتي، ولما قال: ﴿بِوَلِدَقِ﴾؛ ولم يقل بوالدي، علم أنه أمر من قبل الله؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس ولما أي خائباً من الخير، وعن والشقي». وقال القرطبي كَانَهُ في تفسير هذه الآية: «شقياً» أي خائباً من الخير، وعن ابن عباس: عاقاً. وقيل عاصياً لربه. وقيل: لم يجعلني تاركاً لأمره فأشقى كما شقي إبليس، اه كلام القرطبي.

تنبيه: احتج مالك كلله بهذه الآية على القدرية، قال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قال مالك بن أنس ـ رحمه الله تعالى ـ في هذه الآية: ما أشدها على أهل القدر؛ أخبر عيسى عليه بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت، اه.

قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قُولِكَ ٱلْحَقِ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتُرُونَ ﴿ اعلم أَن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿ قَوْلَكَ ٱلْحَقِ ﴾ بالنصب. والإشارة في قوله «ذلك» راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل هذا، وقوله «ذلك» مبتدأ، «وعيسى»، خبره، و «ابن مريم» نعت لـ «عيسى» وقيل: بدل منه، وقيل: خبر بعد خبر.

وقوله: ﴿ قُولَكَ ٱلْحَقِ ﴾ على قراءة النصب مصدر مؤكد لمضمون الجملة. وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله في الخلاصة:

## والثاني كابني أنت حقاً صرفاً

وقيل: منصوب على المدح، وأما على قراءة الجمهور بالرفع فاقولُ الحق تجبر مبتدأ محذوف؛ أي هو، أي نسبته إلى أمه فقط قول الحق؛ قاله أبو حيان، وقال الزمخشرى: وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر، أو بدل، أو خبر مبتدأ محذوف

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: اعلم أن لفظة «الحق» في قوله هنا «قول الحق» فيها للعلماء وجهان:

الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت كقوله: ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ عَلَى وَهُو النَّبُوتَ كَقُولُه : ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ عَلَى هَذَا القول فإعراب قوله: ﴿ قَوْلُكَ الْحَقِ ﴾ على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم، وعلى قراءة الرفع فهو خبر مبتدأ محذوف كما تقدم، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في «آل عمران» في القصة بعينها: ﴿ الْحَقُ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُن مِن النُمْتَرَينَ ﴿ اللَّهُ عَمَانٍ اللَّهُ عَلَى مَن النَّمْتَرَينَ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

الوجه الثاني: أن المراد بالحق في الآية الله \_ جل وعلا \_ لأن من أسمائه «الحق» كـ قـ ولـه: ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الْحَقَ اللهِ يَانَ اللهَ هُو الْحَقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقوله: ﴿ اللَّهِ فِيهِ يَمْرُونَ ﴾ أي يشكون ، فالامتراء افتعال من المرية وهي الشك وهذا الشك الذي وقع للكفار نهى الله عنه المسلمين على لسان نبيهم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ الْحَقُّ مِن رَّابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ الْحَقُ مِن رَّبِكَ فَلاَ تَكُن مِن اللّهُ بَن اللّهُ بَه حقيقة الله من عيسى على الله وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ بعد نزوله على نبينا على أمره ربه أن يدعو من حاجه في شأن عيسى إلى المباهلة ؛ ثم أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاهَكُمْ وَلِسَاءَكُمْ وَلِسَاءَكُمْ وَلَنْسَاءُكُمْ وَلَنْسَاكُمْ ثُمُ لَمُ فَكَ نَبْعِكُ وَيهِ مِنْ بَعْدِ مَا الله عَلَى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو مشهور . ولما نزلت ودعا النبي عَلَى وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو مشهور .

قَـولـه تـعبالـى: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَكَخِذَ مِن وَلَدٌّ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ آمُرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَلُم كُن فَيَكُونُ ١ علم أولاً أن لفظ «ما كان» يدل على النفي، فتارة يدل ذلك النفي من جهة المعنى على الزجر والردع، كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَمَّلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ﴿ . . . الآية [النوبة: ١٢٠]. وتارة يدل على التعجيز كقوله تعالى: ﴿ مَالَقُهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَها ﴾ الآية [السمل: ٥٩، ١٠]، وتارة يدل على التنزيه، كقوله هنا: ﴿مَا كَانَ بِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ ﴾؛ وقد أعقبه بقوله: ﴿سُبْحَنَهُ ﴾ أي تنزيهاً له عن اتخاذ الولد وكل ما لا يليق بكماله وجلاله. فقوله: ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ ﴾ بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور في حقه \_ جلّ وعلا \_ أن يتخذ ولداً، عَلَى عن ذلك علواً كبيراً، والآية كقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ وَفِي هذه الآية الرد البالغ على النصاري الذين زعموا المحال في قولهم «عيسى ابن الله الله وما نزه عنه - جل وعلا - نفسه هنا من الولد المزعوم كذباً كعيسى نزه عنه نفسه في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ أَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَنُهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ الآية [النساء: ١٧١]. والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذُ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴿ لَهُ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْعًا إِذَا ﴿ لَهُ تَكَادُ السَّمَنُونُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ١ أَن دَعَوْا لِلرَّمْنِ وَلَدًا ١ وَمَا يُنْبَغِي لِلرِّمْنِ أَن يُنْخِذَ وَلَدًا ١٠ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة «الكهف».

وقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: ﴿مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَنْخِذُ مِن وَلَدٍ ﴾؛ زيدت فيه لفظة «من» قبل المفعول به لتأكيد العموم، وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة «من» لتوكيد العموم كانت نصاً صريحاً في العموم، وتطرد زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلاثة مواضع قبل الفاعل كقوله تعالى: ﴿مَا أَتَنَهُم مِن نَدِيرِ ﴾ [القصص: ٢٦]، وقبل المفعول كهذه الآية وكقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِى إِلِيّهِ ﴾. .. الآية [الأنبياء: ٢٥]، وقبل المبتدأ كقوله: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ عَبِّرُهُ [الأعراف: ٥٩].

قوله تعالى: ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِيِّمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾.

أظهر الأقوال في «الأحراب» المذكورة في هذه الآية أنهم فرق اليهود والنصاري الذين اختلفوا في شأن عيسى. فقالت طائفة: هو أبن زني. وقالت طائفة: هو ابن الله. وقالت طائفة: هو الله. وقالت طائفة: هو إله مع الله. ثم إن الله توعد الذين كفروا منهم بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط في عيسى كالذي قال: إنه ابن زني. ومن كفر بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه. وقوله «ويل» كلمة عذاب؛ فهو مصدر لا فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه في معنى الدعاء، والظاهر أن المشهد في الآية مصدر ميمي؛ أي فويل لهم من شهود ذلك اليوم أي حضوره لما سيلاقونه فيه من العذاب، خلافاً لمن زعم أن المشهد في الآية اسم مكان؛ أي فويل لهم من ذلك المكان الذي يشهدون فيه تلك الأهوال والعذاب. والأول هو الظاهر وهو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة «الزخرف» في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَأَةَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِثْنُكُمْ بِٱلْجِكُمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى تَخْنَلِفُونَ فِيدٍّ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُورَ فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَكُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ فَاخْتَلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ٱلِيمٍ ﴿ الزحرف]، وما أشار إليه في الآيتين من أن الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ أنه لم يعاجلهم بالعذاب، وأنه يؤخر عذابهم إلى الوقت المحدد لذلك أشار له في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْهِلًّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَّ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنْرُ ﴿ اللَّهِ الرَّاهِمِم]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ۞﴾ [هـود]، وقـولـه: ﴿وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَمَآهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَتُهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٣]. وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه، ولكنه لا يهمله، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ اللهُ عَلَيْهُ أن النبي عَلَيْ قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله عَلَيْة: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۞ ﴿ [هـود]، وقـال تعالى: ﴿ وَكَأَيْن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَأَخْلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾؛ قال أبو حيان في (البحر): ومعنى قوله «من بينهم» أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين، انتهى محل الغرض منه.

قوله تعالى: ﴿ أَشِيعٌ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيُومَ فِي ضَلَالٍ تُمِينِ ﴿ ١٠٠٠ وَمُ اللَّهِ مُعَالِمُ مُعِينٍ ﴿ ١٠٠٠ عَالَمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ المُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعِينٍ مِنْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمِ مُعَلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِعُ مُعِلِمُ مُعِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مِعِلَمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ م

قوله: ﴿أُسِمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ ﴾ صيغتا تعجب، ومعنى الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها الرسل سمعاً وإبصاراً عجيبين، وأنهم في دار الدنيا في ضلال وغفلة لا يسمعون الحق ولا يبصرونه؛ وهذا الذي بينه تعالى في

ومستبدل من بعد غضبا صريمة فأحربه من طول فقر وأحريا

لأن الألف في قوله «وأحريا» مبدلة من نون التوكيد الخفيفة على حد قوله في الخلاصة:

وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفاً كما تقول في قفن قفا

والجمهور أيضاً على أن صيغة التعجب الأخرى التي هي ما أفعله فعل ماض، خلافاً لجماعة من الكوفيين في قولهم: إنها اسم بدليل تصغيرها في قول العرجي:

ياما أميليح غزلاناً شدن لنا من هؤلياتكن الضال السمر

قالوا: والتصغير لا يكون إلا في الأسماء، وأجاب من خالفهم بأن تصغيرها في البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس عليه.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْمَسْرَةِ إِذْ قُضِى الْأَمَرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ ، الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه ، والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي أنذر الناس يوم القيامة: وقيل له: يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط، وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير، وقد أشار تعالى على التفريط، وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير، وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَأَنْذِرَهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْمُنَاجِرِ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: 13].

وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر كقوله: ﴿أَن تَقُولَ نَفَسُنُ بَحَسَّرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾... الآية [الزمر: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَلَّبُوا بِلِقَالِهِ ٱللَّهِ حَقَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةُ قَالُوا يَحَسَّرَلَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾... الآية [الأيمام: ٣١]، وقوله: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْمِمٌ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنَ اللَّيهِ [البقرة: ١٦٧]، إلى غير ذلك من الآيات، وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ حالية، والعامل غَفْلَةٍ﴾؛ أي في غفلة الدنيا معرضون عن الآخرة، وجملة ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ حالية، والعامل

فيها «أنذرهم» أي أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. خلافاً لمن قال: إن العامل في الجملة الحالية قوله قبل هذا ﴿في ضَلَلِ مُبِنِ﴾، وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن المراد بقوله هنا: ﴿إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ أي ذبح الموت. قال البخاري كَنَهُ في صحيحه: باب قوله في: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾؛ حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري في قال: قال رسول الله في: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي: وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ومؤلاء في غفلة الدنيا وهم لا يؤمنون، انتهى من صحيح البخاري.

والحديث مشهور متفق عليه، وقراءة النبي على الآية بعد ذكره ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله: ﴿إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ أي ذبح الموت. وفي معناه أقوال أخر غير هذا تركناها لدلالة الحديث الصحيح على المعنى الذي ذكرنا.

قبوله تعالى: ﴿إِنَّا غَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ معنى قبوله حبل وعلا \_ في هذه الآية أنه يرث الأرض ومن عليها، أنه يميت جميع الخلائق الساكنين بالأرض، ويبقى هو \_ جلّ وعلا \_ لأنه الحي الذي لا يموت، ثم يرجعون إليه يوم القيامة. وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَبَعَنَى وَمِهُ رَبِّكَ ذُو الْبُلَكِلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ [الرحمن]. وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحُيء وَنُمِيتُ وَغَنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ [الرحمن]. وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحُيء وَنُمِيتُ وَغَنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ [الحجر]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَاذَكُرُ فِي الْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ النَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَيْنًا ۞ إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنَّ الشَّيْطُنَ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّمْمَنِ عَصِيًّا ۞ يَتَأْبَتِ فَاتَبُعْنِ وَلِيًّا ۞ .

أمر الله - جلّ وعلا - نبيه «محمداً» على هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله «إبراهيم» - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ويتلو على الناس في القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. وكرر هذا المعنى المذكور في هذه الآيات في آيات أخر من كتابه - جل وعلا - فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في الكتاب إبراهيم ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴿. . . الآية ، أوضحه في سورة «الشعراء» في قوله : ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا إِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾

[الشعراء]. فِقوله هنا: ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ ﴾ هو معنى قوله: ﴿وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴿ وزاد في «الشعراء» أن هذا الذي قاله لأبيه من النهى عن عبادة الأوثان قاله أيضاً لسائر قومه. وكرر تعالى الإخبار عنه بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِمُ لأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَكَ وَقَوْمُكَ في ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ ﴾ [الأنعام]، وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ١ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَءَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَعُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الشعراء]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ۚ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِمُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا عَابَآءَنَا لَمَا عَدِينِ ﴾ قَالَ لَقَدْ كُنتُم أَنتُم وَهَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴿ قَالُواْ أَجِمُّنَّنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ١ قَالَ بَل رَّبُّكُو رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُو ۖ وَأَناْ عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَقُومِهِ عَالَى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ وَالرَّحْرِفِ]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَلِهِ لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءً رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِـ مَاذَا تَمُّبُدُونَ ۞ أَبِفَكَا ءَالِهَةُ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ [الصافات]. وقوله تعالى: ﴿فَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَشُوَّةُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَاوًّا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآةُ أَبِدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ الآية [الممتحنة: ٤]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، الظرف الذي هو "إذ" بدل اشتمال من "إبراهيم» في قوله: ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرَهِيمٌ ﴾ كما تقدم نظيره في قوله: ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرَهِيمٌ ﴾ كما تقدم نظيره في قوله: ﴿وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتُ ﴾، وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب، وجملة ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَيْتًا ﴾؛ معترضة بين البدل والمبدل منه على الإعراب المذكور، والصديق صيغة مبالغة من الصدق؛ لشدة صدق إبراهيم في معاملته مع ربه وصدق لهجته، كما شهد الله له بصدق معاملته في قوله: ﴿وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّ اللهُ اللهُ اللهُ بِكُلِئَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤].

ومن صدقه في معاملته ربه، رضاه بأن يذبح ولده، وشروعه بالفعل في ذلك طاعة لربه؛ مع أن الولد فلذة من الكبد.

لكأنها أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض

قَالَ تَعَالِمُوهِ وَفَكُمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَدُسْنَهُ أَن يَتَإِبَرُهِ مِنْ فَ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّوْيَأَ ﴾ . . . [الصافات: ١٠٣].

ومن صدقه في معاملته مع ربه صبره على الإلقاء في النار كما قال تعالى: ﴿قَالُواْ

حَرِّقُوهُ وَأَنصُرُواً ءَالِهَتَكُمُ إِن كُننُمُ فَاعِلِينَ ﴿ [الأنبياء]، وقال: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَأَنصُرُواً ءَالِهَتَكُمُ إِن كُننُمُ فَاغَمَاهُ اللّهُ مِنَ النّارِ ﴾ . . . الآية [العنكبوت: ٢٤].

وذكر علماء التفسير في قصته أنهم لما رموه إلى النار لقيه جبريل فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا! وأما إلى الله فنعم. فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه بحالى كاف عن سؤالى.

ومن صدقه في معاملته ربه، صبره على مفارقة الأهل والوطن فراراً لدينه كما قال تعالى: ﴿ فَفَامَنَ لَهُ لُوطُ أُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلِّي رَبِّيًّ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق، وقد بين \_ جلّ وعلا \_ في مواضع أخو أنه لم يكتف بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها لا تنفع ولا تضر، بل زاد على ذلك أنه كسرها وجعلها جذاذا وترك الكبير من الأصنام، ولما سألوه هل هو الذي كسرها قال لهم: إن الذي فعل ذلك كبير الأصنام، وأمرهم بسؤال الأصنام إن كانت تنطق كما قال تعالى عنه: ﴿وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَ أَن تُولُوا مُدْيِرِينَ ۞ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمَهُمْ لَعَلَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُوك ﴿ قَالُوا مَن فَعَلَ هَنَدًا بِعَالِهِمِنَا ۚ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُّرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ، عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَتَتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَطِقُونَ اللَّهِ فَرَجَعُواْ إِلَنَ لَنَهُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُدُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـُؤُلَّاءِ يَنطِقُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أَنِّ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞﴾ [الأنبياء]، وقال تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَى اللَّهِ إِلَهُ مِلْمَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُوْ لَا نَطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْمِ ضَرْبًا بِٱلْبَدِينِ ۞ فَأَفَبُلُوا إِلَيْهِ بَرِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْجِتُونَ فِي وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فِي الصافات]. فقوله: ﴿ فَلَغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّا بِٱلْيَمِينِ ﴿ أَي مَالَ إِلَى الْأَصْنَامُ يَضْرِبُهَا ضَرِبًا بِيمِينُهُ حَتَّى جَعِلْهَا جَذَاذًا ، أي قطاعاً متكسرة من قولهم: جذه إذا قطعه وكسره.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾؛ أي كثير الصدق، يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث عن إبراهيم كلها في الله تعالى، وأنها في الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه الحقيقي، وسيأتي \_إن شاء الله \_ زيادة إيضاح لهذا في سورة «الأنبياء»:

وقوله تعالى عن إبراهيم ﴿يَكَأَبَتِ﴾ [يوسف: ٤]، التاء فيه عوض عن ياء المتكلم؛ فالأصل يا أبي كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وفي الندا أبت أمت عرض واكسر أو افتح ومن اليا التا عوض

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ لِمَ تَعْبُدُ ﴾ أصله «ما» الاستفهامية، فدخل عليها حرف الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها على حد قوله في الخلاصة:

## وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف

ومعلوم أن القراءة سنة متبعة لا تجوز بالقياس؛ ولذا يوقف على «لم» بسكون الميم لا بهاء السكت كما في البيت، ومعنى عبادته للشيطان في قوله: ﴿لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ﴾؛ طاعته للشيطان في الكفر والمعاصي، فذلك الشرك شرك طاعة، كما قال تعالى: ﴿اللهِ أَعْهَدُ إِلْيَكُمْ يَنَبَيْ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينٌ ﴿ وَإِن السّالِي عَدُلُو الشّيطانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينٌ ﴿ وَإِن السّالِي عَدُا المبحث مستوفى في سورة عَبُدُونٍ هَذَا المبحث مستوفى في سورة «الإسراء» وغيرها ،

والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء الشيطان لقوله هنا: ﴿إِنَّ أَخُكُ أَن يَنَسَكُ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشّيطَنِ وَلِيّا﴾، والآيات الدالة على أن الكفار أولياء الشيطان كثيرة، وقد قدمنا كثيراً من ذلك في سورة الكهف وغيرها كقوله تعالى: ﴿فَقَائِلُوا أَوْلِيَاتَهُ الشّيطَنُ يُخَوِفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ وقوله: ﴿إِنَّهُ مُ الشّيطانُ يُخَوِفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ الآية [النساء: ٢٧]، وقوله: ﴿إِنَّهُمُ الشّيطينُ أَوْلِيَاءَهُ مِن دُونِ الآية [آل عمران: ١٧٥]، أي يخوفكم أولياءه وقوله: ﴿إِنَّهُمُ الشّيطينَ أَوْلِيَاةً مِن دُونِ اللّهِ الله عمران: ١٧٥]. إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. وكل من كان الشيطان يزين له الكفر والمعاصي فيتبعه في ذلك في الدنيا فلا ولي له في الآخرة إلا الشيطان كما قال تعالى: ﴿ تَاللّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمْرِ مِن قَبِكِ فَزِينَ لَهُمُ الشّيطَانُ أَعْنَاهُمُ الشّيطان كما قال تعالى: ﴿ تَاللّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمْرِ مِن قَبِكِ فَزِينَ لَهُمُ الشّيطانُ أَعْنَاهُمُ الشّيطان تحقق أنه لا ولي له ينفعه يوم القيامة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْمِلِهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾؛ يعني ما علمه الله من الوحي وما ألهمه وهو صغير، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا ۚ إِنْرَهِيمَ رُشَّدُو مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ وَالْقَدْ عَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء]، ومحاجة إبراهيم لقومه كما ذكرنا بعض الآيات الدالة عليها أثنى الله بها على إبراهيم، وبين أنها حجة الله آتاها نبيه إبراهيم؛ كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى فَوْمِوْءَ نَرْفَعُ دَرَجَلَتِ مَن نَشَاءً ﴾ . . الآية [الأنعام: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْكَتَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَلَنِ ﴾ . . الآية [الأنعام: ٨٠]، وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم المذكورة في سورة «الأنعام» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن أصل المحاجة في شيء واحد وهو توحيد الله \_ جلّ وعلا \_ وإقامه الحجة ذكرنا؛ لأن أصل المحاجة في شيء واحد وهو توحيد الله \_ جلّ وعلا \_ وإقامه الحجة والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبْرَهِيمٌ لَكِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكُ وَٱهْجُرُفِ مَلِيًّا ﴾ . وَقَ "إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞﴾ .

بين الله - جلّ وعلا - في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين، وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا

يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه هذا الخطاب العنيف، وسماه باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله له يا أبت. وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان، أي معرض عنها لا يريدها؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده ـ جلّ وعلا ـ وهدده بأنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه (قيل بالحجارة وقيل باللسان شتماً) والأول أظهر، ثم أمره بهجره ملياً أي زماناً طويلاً، ثم بين أن إبراهيم قابل أيضاً جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: ﴿قَالَ سَلَمُ عَلَيْكٌ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٌّ ﴾، وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله: ﴿ سَلَنُمُ عَلَيْكُ ﴾ قد بين - جلّ وعلا - أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم، كما قال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْمِدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ﴿ [الفرقان]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغُو ٱعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْمُ أَعْمَالُكُمْ سَلَهُمْ عَلَيْكُمْمُ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ القصص]، وما ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة، قابله أبوه بالعنف والشدة، بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار المتعصبين لأصنامهم، كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجأوا إلى استعمال القوة، كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن أصنامهم: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُ مَا هَتَوُلاَءٍ يَنطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥]. قال: ﴿ أُفِّ لَّكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ الْأَنبِياء]، فلما أفحمهم بهذه الحجة لجأوا إلى القوة، كما قال تعالى عنهم: ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ۞ [الأنبياء]. ونظيره قوله تعالى عن قَوْم إِسراهيم: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَنَّهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ﴾ [العنكبوت: ٢٤]، وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن فَكَالُواْ إِنْفُرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَكِكُمْ ﴾ [النمل: ٥٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُ ﴾ ، يعني لا ينالك مني أذى ولا مكروه ، بل ستسلم منى فلا أوذيك . وقوله : ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَفِي ۖ ﴾ ؛ وعد من إبراهيم لأبيه باستغفاره له ، وقد وفى بذلك الوعد ، كما قال تعالى عنه : ﴿ وَاعْفِرْ لِأَيْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ ۚ إِنَّ الشَّالِينَ ۚ [الشعراء] ، وكما قال تعالى عنه : ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۚ ﴿ اللهِ المِهما .

ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأ منه، ولم يستغفر له بعد ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَبَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ عَدُو لِي لِبَهِ عَبّراً مِنْهُ إِنّ إِبْرَهِيمَ لَأَوْهُ حَلِيمٌ ﴾ [النوبة: ١١٤]، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لَأَبِيهِ إِلّا عَن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيّاهُ ﴾ [النوبة: ١١٤]، والموعدة المذكورة هي قوله هنا: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّ ﴾ . . الآية، ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم فاستغفروا لموتاهم المشركين، واستغفر النبي عَلَيْ لعمه أبي طالب، أنزل الله فيهم: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أَوْلِي فَرَكِ أَنزل الله فيهم: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أَوْلِي فَرَكِ مِنْ بَعَدٍ مَا تَبْيَنَ هُمُ أَنَهُم أَصْحَلُ لَلْمَعِيدِ ﴿ إِللهِ وَالتوبة]. ثم قال: ﴿ وَمَا كَانَ السَعْفَارُ لِبْرَهِيمَ لِأَيْسِهِ ﴾ [النوبة]. ثم قال: ﴿ وَمَا كَانَ الاستغفار لِلْمَسْركِين مستثنى من الإسوة بإبراهيم، والإسوة الاقتداء، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قَدْ

كَانَتَ لَكُمُّ أُسُّوَةً حَسَنَةً فِي إِنَّهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمُ وَمِمَّا نَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ إلى قوله: ﴿إِلّا قُولَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغَفِرُنَّ لَكَ﴾ . . الآية [الممتحنة: ٤] . أي فلا أسوة لكم في إبراهيم في ذلك، ولما ندم المسلمون على استغفارهم للمشركين حين قال فيهم : ﴿مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾ الآية [التوبة: ١١٣]، بين الله تعالى أنهم معذورون في ذلك؛ لأنه لم يبين لهم منع ذلك قبل فعله، وذلك في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لَيْضِلَ قَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَمُهُمْ حَتَى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥].

وقوله في هذه الآية: ﴿أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي﴾؛ يجوز فيه أن يكون (راغب» خبراً مقدماً، و﴿أَنتَ﴾ مبتدأ مؤخراً، وأن يكون ﴿أَرَاغِبُ مبتدأ و﴿أَنتَ﴾ فاعل سد مسد الخبر، ويترجح هذا الإعراب الأخير على الأول من وجهين: الأول: أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير؛ والأصل في الخبر التأخير كما هو معلوم، الوجه الثاني: هو ألا يكون فصل بين العامل الذي هو ﴿أَرَاغِبُ وبين معموله الذي هو ﴿عَنْ ءَالِهَتِي بما ليس بمعمول للعامل؛ لأن الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأ، بخلاف كون ﴿أَنتَ الله فاعلاً؛ فإنه معمول ﴿أَرَاغِبُ فلم يفصل بين ﴿أَرَاغِبُ وبين ﴿عَنْ ءَالِهَتِي بأجنبي، وإنما فصل بينهما بمعمول المبتدأ الذي هو فاعله الساد مسد خبره. والرغبة عن الشيء: وإنما فصل بينهما بمعمول المبتدأ الذي هو فاعله الساد مسد خبره. والرغبة عن الشيء: تركه عمداً للزهد فيه، وعدم الحاجة إليه. وقد قدمنا في سورة «النساء» الفرق بين قولهم: رغب عنه، وقولهم: رغب فيه في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَرَّغَبُونَ أَن المراد به الزمن الطويل، ومنه قول مهلهل:

فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا وأصله واوي اللام؛ لأنه من الملاوة وهي مدة العيش، ومن ذلك قيل لليل والنهار: الملوان. ومنه قول ابن مقبل:

ألا يا ديار الحي بالسبعان أمل عليها بالبلى الملوان وقول الآخر:

نهار وليل دائم ملواهما على كل حال المرء يختلفان وقيل: الملوان في بيت ابن مقبل: طرفا النهار.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾؛ أي لطيفاً بي، كثير الإحسان إلي، وجملة ﴿ وَالْهَجُرْنِ ﴾ عطف على جواز عطف الجملة ﴿ وَالْهُ مَنْ كَلَّمُ اللَّهُ الْمَالِينَ عَلَى عَلَى جواز عطف الجملة الخبرية، ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس:

وإنّ شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معول فجملة «وإن شفائي» خبرية، وجملة «وهل عند رسم» إلخ. إنشائية معطوفة عليها، وقول الآخر أيضاً:

تناغى غزالا عند باب ابن عامر وكحل مآقيك الحسان بإثمد

وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه. وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: علام عطف «واهجرني»؟ قلت: على معطوف عليه محذوف يدل عليه «لأرجمنك» أي فاحذرني واهجرني؛ لأن «لأرجمنك» تهديد وتقريع، اه.

قوله تعالى: ﴿وَالذَكْرُ فِي الْكِنْكِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِبْيًا ﴿ قَ اللهم بصيغة اسم وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول، والمعنى على هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَاَلَ يَمُوسَى إِنِي اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنَّاسِ بِرِسْكَنِي وَبِكُلْمِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]. ومما يماثل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِعَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِعَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ [ص]، فالذين أخلصهم الله هم المخلصون بفتح اللام، وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «مخلصاً» بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل كقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر].

قوله تعالى: ﴿وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَفَرَيْنَهُ عَجِنَا ﴿ قَالَ ابن جرير الطبري كَلَهُ في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل. ويعني بالأيمن يمين موسى؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال: قام عن يمين القبلة وعن شمالها، وهذه القصة جاءت مبينة في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى؛ وذلك أن موسى لما قضى الأجل الذي بينه وبين صهره، وسار بأهله راجعاً من مدين إلى مصر آنس من جانب الطور ناراً، فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من يدله على الطريق، وليأتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا بها؛ فناداه الله وأرسله إلى فرعون، وشفعه في أخيه هارون فأرسله معه، وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا واليد ليستأنس بذلك قبل حضوره عند فرعون؛ لأنه لما رأى العصا في المرة الأولى صارت ثعباناً ولى مدبراً ولم يعقب، فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعباناً لما طالبه فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق، ولأجل هذا مرن عليها في أول مرة ليكون مستأنساً غير خائف منها حين تصير ثعباناً مبيناً.

قال تعالى في سورة (طه): ﴿ وَهَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيْ ءَانِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ﴿ فَلَمَّا أَلَنَهَا نُودِى يَعُوسَىٰ ﴾ إِنِّ إِنِّ أَنَا اللهُ لاَ رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنْكَ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ وَأَنَا آخَتَرَنُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ إِنَّى أَنَا ٱللهُ لاَ إِنَّهُ أَنَا أَللهُ لاَ أَنَا أَللهُ إِنَّا أَنَا أَللهُ لاَ إِنَّا أَنَا أَللهُ لاَ أَنَا أَللهُ اللهُ اللهِ وَفُولُهُ وَيَ عَمُوسَىٰ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَنَكَيْبَهُ مِن عَلَي اللّهُ وَيَ يَمُوسَىٰ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَنَكَيْبَهُ مِن قوله في (طه»: ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا نُودِى يَكُوسَىٰ ﴾ إِنِّ إِنَا رَبُكَ ﴾ .

وقوله: ﴿ بِقَسِ ﴾ أي شهاب؛ بدليل قوله في «النمل»: ﴿ أَوْ عَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُو تَصَطَلُونَ ﴾ [النمل: ٧]، وذلك هو المراد بالجذوة في قوله: ﴿ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ ﴾ [القصص: ٢٩]، وقوله: ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدُى ﴾ أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها؛ لأنهم كانوا ضلوا الطريق، والزمن زمن برد. وقوله: ﴿ مَالَسْتُ نَارًا ﴾ أي أبصرتها. وقوله: ﴿ فَأَخْلُعْ نَعْلَيْكُ ﴾ قال بعض العلماء: لأنهما كانتا من جلد حمار غير ذكي، ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة، نقله عنهم القرطبي وغيره. وروي أيضاً عن علي والحسن والزهري كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور، ونقله ابن كثير عن علي وأبي أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكر. وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير ذلك. وأظهرها عندي \_ والله تعالى أعلم \_ أن الله أمره بخلع نعليه أي نزعهما من قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه، فإن نداء الله لعبده أمر عظيم، يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع، والله تعالى أعلم. وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احتراماً للبقعة يُدُلُ عَلَيهُ أَنهُ أَتبِعِ أَمرِهُ بَخْلِعِهِمَا بِقُولُهُ: ﴿ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُورِي ﴾ ، وقد تقرر في (مسلك الأيماء والتنبيه): أن «إن» من حروف التعليل. وأظهر الأقوال في قوله ﴿ طُوي ﴾: أنه اسم للوادي، فهو بدل من الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: ﴿ وَأَنَّا آخَتُرَتُكَ ﴾ أي اصطفيتك برسالتي، كقوله: ﴿ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَكَتِي وَبِكَلَيي [الأعراف: ١٤٤]، ومعنى الاستعلاء في قوله: ﴿عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: ٢٧]، أن المصطلين بالنار يستعلون المكان القريب منها، ونظير ذلك من كلام العرب قول الأعشى:

تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق

 شمال. وقال ابن كثير في قوله: ﴿ نُودِى مِن شَاطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ ﴾ [النمل: ٣٠] أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْفَرْفِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ ﴾ [القصص: ٤٤] فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه، اه منه، وهو معنى قوله: ﴿ وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ [القصص: ٤٦].

فقوله: ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا فَأَعْبُدُنِ﴾ [طه: ١٤]، وقوله: ﴿إِنَّهُۥ أَنَا اللّهُ الْعَرِيرُ الْمُكِيمُ﴾ [النمل: ٩] صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذلك؛ كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام.

وقوله تعالى: ﴿مِن شَاطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْمُقْعَةِ الْلَبُدَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ [القصص: ٣٠]، قال الزمخشري في الكشاف: «من الأولى والثانية لابتداء الغاية؛ أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة و ﴿مِن اَلشَّجَرَةِ ﴾ [القصص: ٣٠]، بدل من قوله: ﴿مِن شَلِطِي الْوَادِ ﴾ [القصص: ٣٠]، بدل اشتمال؛ لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ كقوله: ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمِّنِ لِبُنُوتِهِم ﴾ [الزحرف: ٣٣].

وقال القرطبي كَلَهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وُوكِ مِن شَاطِي الوَادِ الْأَيْمَنِ ﴾ . . . الآية [القصص: ٣٠]: قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى الله من فوق عرشه ، وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء ، انتهى منه . وشاطئ الوادي جانبه . وقال بعض أهل العلم: معنى «الأيمن» في قوله: ﴿ مِن شَاطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ ﴾ [القصص: ٣٠] . وقوله: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ﴾ من اليمن وهو البركة ؛ لأن تلك البلاد بارك الله فيها . وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور» وهو يظنها ناراً . وفي قصته أنه رأى النار تشعل فيها وهي لا تزداد إلا خضرة وحسناً . قيل: هي شجرة عوسج . وقيل: شجرة عليق . وقيل: شجرة عناب . وقيل: سمرة ، والله تعالى أعلم .

وقوله تعالى في سورة «النمل»: ﴿فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [النمل: ٨]، اختلفت عبارات المفسرين في المراد بـ﴿مَن فِي النَّارِ ﴾ في هذه الآية من سورة «النمل» فقال بعضهم: هو الله \_ جلّ وعلا \_ وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب قالوا: ﴿بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ﴾ أي تقدس الله

وتعالى، وقالوا: كان نور رب العالمين في الشجرة. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي موسى الثابت في الصحيح: أن النبي على قال: «إن الله على لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه».

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن. ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة؛ سواء قلنا: إنها نار أو نور، سبحانه \_ جلّ وعلا \_ عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله! وتأويل ذلك برهن في النّارِ النمل: ١٨]، سلطانه وقدرته لا يصح؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه وي وبه تعلم أن قول أبي حيان في «البحر المحيط»: قال ابن عباس، وابن جبير، والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته، وعبر بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف؛ أي بورك من قدرته وسلطانه في النار، اه أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات، ولم يصب فيما ذكر من التأويل. والله أعلم. وقال بعضهم: إن معنى ﴿ بُولِكَ مَن فِي النّارِ ﴾ أي بوركت النار لأنها نور. وبعده عن ظاهر القرآن واضح كما ترى. وقال بعضهم: في النار، من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى.

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى، وأن معنى ﴿أَنَّ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ﴾؛ أي الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حولها، وبورك موسى لأنه حولها معهم، وممن يروى عنه هذا السدي. وقال الزمخشري (في الكشاف): ومعنى ﴿أَنَّ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾، بورك من في مكان النار ومن حول مكانها، ومكانها، ومكانها البقعة التي حصلت فيها، وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: ﴿نُودِكَ مِن شَلِطِي ٱلوَادِ ٱلأَيْمَنِ فِي ٱلمُهْمَةِ ٱلمُبْرَكَةِ النمل: ٣٠]، وتدل عليه قراءة أبي: «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت النار».

وقال القرطبي كَلَّهُ في قوله: ﴿أَنْ بُورِكَ مَن فِي اَلنَّارِ ﴾ [النمل: ٨]: وهذا تحية من الله لموسى، وتكرمة له كما حيق إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا إليه قال: ﴿رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكُنُهُم عَلَيَكُم المِّيكُم المِّيكُم المِّيكُم المِّيكُم اللهُ عَلَيَكُم اللهُ الْبَيْتِ ﴾ [هود: ٧٣]. وقوله: ﴿مَن فِي النَّارِ ﴾ نائب فاعل «بورك» والعرب تقول: باركك الله، وبارك فيك، وبارك عليك، وبارك لك؛ فهي أربع لغات. قال الشاعر:

فبوركت مولوداً وبوركت ناشئا وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب

وقال أبو طالب بن عبد المطلب يرثى مسافر بن أبي عمرو بن أمية:

ليت شعري مسافر بن أبي عم بورك الميت الغريب كما وقال آخر:

ر وليت يقولها المحزون بورك نبع الرمان والزيتون

فبورك في بنيك وفي بنيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء

والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه، وأنه ولى مدبراً خوفاً منها في المرة الأولى لما صارت ثعباناً، جاءت في مواضع متعددة، كقوله تعالى في سورة "طه": ﴿قَالَ ٱلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ ۗ ۗ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ نَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ۞ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ إِلَّهِ ﴿ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنَّهُ فزع منها لما صارت ثعباناً مبيناً، كما جاء مبيناً في «النمل والقصص». وقوله في آية «طه» هذه: ﴿مِنْ غَيْرِ سُوِّهِ﴾ [طه: ٢٢]، أي من غير برص، وفيه ما يسميه البلاغيون احتراساً، وكقوله تعالى في سورة «النمل»: ﴿ يَمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلَقِ عَصَاكًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَتَزُ كَأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَى مُدْيِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرُّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوَّءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ تَحِيمٌ ۞وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ ﴾... الآية [النمل: ٩ ـ ١٢]، وقوله في «القصص»: ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَّأَدُ كَأَنَّهَا جَأَنٌّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ آسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَافِكَ بُرْهَا بَانِ مِن زَيِك إِلَىٰ فِرْعَوْرَ وَمَلِإِنْهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَنْسِقِينَ ﴿ ﴾. والبرهانان المشار إليهما بقوله: ﴿ فَلَا إِلَّ مُرْهَا مَانِ ﴾ [القصص: ٣٦]، هما اليد والعصا؛ فلما تمرن موسى على البرهانين المذكورين، وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه طالبوه بآية تدل على صدقه فجاءهم بالبرهانين المذكورين، ولم يخف من الثعبان الذي صارت العصا إياه كما قال تعالى: ﴿ قَالَ أُولَوْ جِنْدُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّالِفِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُبِينٌ إِن وَنَزَعَ يَدُمُ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَظِرِينَ ١٤٠ [الشعراء]، ونحوها من الآمات.

وقوله في «النمل، والقصص»: ﴿وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ [النمل: ١٠]؛ أي لم يرجع مِن فراره منها؛ يقال: عقب الفارس إذا كرَّ بعد الفرار. ومنه قوله:

فما عقبوا إذ قيل هل من معقب ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَقَرَّبَنُهُ نَجِيًا﴾ أي قرب الله موسى في حال كونه نجياً، أي مناجياً لربه. وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير كالعقيد والجليس. وقال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير هذه الآية: روى ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى هو القطان، حدثنا سفيان عن عطاء بن يسار، عن سعيد بن جبير، عن ابن

عباس ﴿وَقَرَّنَتُهُ غَيِّا﴾ قال: أدنى حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي ﴿وَقَرَّبْتُهُ غِيًا﴾ قال: أدخل في السماء فكلم. وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة ﴿وَقَرَّبْتُهُ غِيًا﴾ قال: نجياً بصدقه، اه، محل الغرض من كلام ابن كثير - رحمه الله تعالى -.

أبني لبيني لستمو بيد إلا يدليست لها عضد

وقوله: ﴿رِدِّهُ ﴾ [القصص: ٣٤]، أي معيناً؛ لأن الردء اسم لكل ما يعان به، ويقال ردأته أي أعنته.

قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِنَا آخَاهُ هَرُونَ نِبَيًّا ﴿ ﴾.

معنى الآية الكريمة أن الله وهب لموسى نبوة هارون، والمعنى أنه سأله ذلك فآتاه سؤله، وهذا المعنى أوضحه تعالى في آيات أخر كقوله في سورة "طه" عنه: ﴿وَالْجَعَلَ لِي وَنِيرا مِن آهِلِي فَي هَرُون أَخِي فَي اَشَدُدُ بِهِ آزِي فَي وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي فَي إلى قوله: ﴿وَالَ مَن الْهِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قوله تعالى: ﴿وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ ﴾.

أمر الله - جلّ وعلا - نبيه على في هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب وهو هذا القرآن العظيم (جده إسماعيل)، وأثنى عليه - أعني إسماعيل - بأنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً، ومما يبين من القرآن شدة صدقه في وعده أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه ثم وفي بهذا الوعد، ومن وفي بوعده في تسليم نفسه للذبح فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده قال تعالى: ﴿ فَلَمّا بِلَغَ مَعَهُ السّعْنَ قَالَ يَبُنَى إِنِي آرَىٰ فِي الْمَنامِ أَنِ المَنامِ أَنِ الْمَنامِ اللهِ السّاء أَنهُ مِن الصّافات] فهذا فَانظُر مَاذَا تَرَكَ فَ قَالَ يَتَأْمَتِ الْعَلَ مَا تُؤْمِّرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللّهُ مِن الصّبِين ﴿ الصافات] فهذا

وعده. وقد بين تعالى وفاءه به في قوله: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَمُ لِلَّجَبِينِ ﴿ الصافات]، والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل، وقد دلت على ذلك آيتان من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها. وسنوضح ذلك إن شاء الله \_ غاية الإيضاح في سورة «الصافات».

وثناؤه \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل خطابه \_ أعني مفهوم مخالفته \_ أن إخلاف الوعد مذموم، وهذا المفهوم قد جاء مبيناً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى كقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَفْلُوبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَفْلُوبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهُمْ إِلَى السّوبة]. وقوله: ﴿يَالَّهُمُ اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ السّوبة]. وقوله: ﴿يَالَّهُمُ اللّهُ مَا لَا نَقُولُونَ مَا لا نَقْعَلُونَ ﴿ كَانُو مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لا تَقَعَلُونَ ﴿ كَانُهُ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لا تَقَعَلُونَ ﴿ كَانُهُ اللّهُ عَلَو ذلك من الآيات. وفي الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان».

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوَةِ وَالزَّكَوَةِ ﴾، قد بين في مواضع أخر أن نبينا ﷺ كان يفعل ذلك الذي أثنى الله به على جده إسماعيل كقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوَةِ وَاصَّطِرُ عَلَيَهَ ﴾. . . الآية [طه: ١٣٢]، ومعلوم أنه امتثل هذا الأمر، وكقوله: ﴿ يَكَا أَيُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا فُوّا أَنفُسَكُم وَأَهْلِكُو نَارًا ﴾ . . . عالآية [التحريم: ٦]، ويدخل في ذلك أمرهم أهليهم بالصلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الآيات .

وللعلماء أقوال في المسألة يُرجع من أراد الوقوف عليها للأصل وخلاصة رأي الشيخ فيها: أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين ولأن الله يقول فيحكر مقتًا عِندَ اللهِ أن تَقُولُوا مَا لاَ تَقْعَلُونَ ﴿ وَظَاهِرَ عَمُومَهُ يَسْمَلُ إِخَلَافُ الوعد ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبراً بل يؤمر به ولا يجبر عليه لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به لأنه وعد بمعروف محض والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أُولَٰتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِنَةِ ءَادَمُ وَمِتَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُرجَ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِتَنْ هَدَيْنَا وَأَجْلَبُيْنَا إِذَا لُنْانِي عَلَيْهِمْ ءَايَثُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيَا ۗ ۞﴾.

الإشارة في قوله: ﴿أُولَٰتِكَ﴾ راجعة إلى الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة، وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم وهداهم، وزاد على هذا في سورة «النساء» بيان جميع من أنعم عليهم من غير الأنبياء في قوله: ﴿وَمَن يُعلِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَٰتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُم اللّهُ عَلَيْهِم مِن أَلْقَيْتِ وَالشّهَدَاء وَالشّلِعِينَ وَحَسُنَ أُولَٰتِكَ رَفِيقًا ﴿ وَالنّساء]. وبين في سورة الفاتحة: أن صراط الذين أنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين في قوله: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطُ اللّهُ عَيْدِ صَرَاطُ المُغْمَوب عَلَيْهِم عَلَم الله الله الله الله عَلَيْهِم عَلَم الله عَلَيْهِم عَلَم الله عَلَيْهِم وَلا الضّالين في قوله: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَطُ اللّه الله عَلَيْهِم وَلا الله عَلَيْهِم وَلا الله الله عَلَيْهِم عَلَم الله عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم وَلا الله الله عَلَيْهِم وَلا الله عَلَيْهِم وَلا الله الله عَلَيْهِم وَلا الله الله عَلَيْهِم عَلَيْهِم والله وابن جرير وحمهما الله عن فالذي عني به من فرية آدم: "إدريس".

والذي عني به من ذرية من حملنا مع نوح: "إبراهيم". والذي عني به من ذرية إبراهيم: "إسحاق ويعقوب وإسماعيل". والذي عني به من ذرية إسرائيل: "موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم". قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح.

قلت: هذا هو الأظهر، أن إدريس في عمود نسب نوح ـ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذاً من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي على: مرحباً بالنبي الصالح، والأخ الصالح، ولم يقل والولد الصالح، كما قال آدم وإبراهيم ـ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ انتهى الغرض من كلام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِذَا نُئِلَ عَلَيْمٍ عَايَنَهُ الرَّمْنِ خُرُّواْ سُجَدًا وَثِكِيًا﴾ بين فيه أن هؤلاء الأنبياء المذكورين إذا تتلى عليهم آيات ربهم بكوا وسجدوا. وأشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر بالنسبة إلى المؤمنين لا خصوص الأنبياء، كقوله تعالى: ﴿قُلْ ءَلِمِنُوا بِهِ أَوْ لَا نُوْمِنُوا إِنَّ اللَّيْنَ أُونُوا الْمِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْمٍ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سَعالى عَلَيْمٍ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ بَنَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ سُجَدًا ﴿ وَيَعَرُونَ لِلأَذْقَانِ يَنَكُونَ وَيَزِيدُهُمُ اللهَ وَيَعْرُونَ اللهَّذَة اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِ رَبَى اللهُ مُولِدَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ وَيَعَلَيْمُ وَلِذَا سَيعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَيَعَ المَّنْهُمُ وَلِذَا تَلِينَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُولِ وَيَعَ اللهُولِ وَيَعَ اللهُولِ وَيَعَ اللهُ وَيَلِكُ اللهُ وَعِلْتَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ وَعِلْتَ عَلَيْمُ عَلِينَهُ وَإِذَا تَلِينَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلِذَا تُلِينَ عَلَيْمُ عَلَيْلُ وَلَا اللهُ اللهُ وَعِلْتَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَعِلْتَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلِذَا تُلِينَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَعِلْتَ عَلَيْمُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ وَعِلْتُ عَلَيْمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَعِلْمُ اللهُ وَلِينَ القَلُومِ والجلود، ونحو ذلك. المعضهم البكاء والسجود، ونحو ذلك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيُكِيُّا ﴾ جمع باك. وعن عمر بن

الخطاب رضي الله أنه قرأ هذه الآية من سورة «مريم» فسجد وقال: هذا السجود، فأين البكى؟ يريد البكاء. وهذا الموضع من عزائم السجود بلا خلاف بين العلماء في ذلك.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَا فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اللَّهِ مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ ﴾ .

الضمير في قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ راجع إلى النبيين المذكورين في قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ اللَّذِينَ أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَع نُوج ﴾ . . . الآيـــة، أي فخلف من بعد أولئك النبيين خلف، أي أولاد سوء. قال القرطبي عَلَيْه في تفسير سورة «الأعراف»: قال أبو حاتم: الخلف ـ بسكون اللام ـ: الأولاد، الواحد والجمع فيه سواء. والخلف ـ بفتح اللام ـ البدل ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الأعرابي: الخلف ـ بالفتح ـ الصالح. وبالسكون: الطالح. قال لبيد:

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب

ومنه قيل للرديء من الكلام: خلف؛ ومنه المثل السائر: «سكت ألفاً ونطق خلفاً». فخلف في الذم بالإسكان. وخلف بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل المشهور؛ قال على الله العلم من كل خلف عدوله وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر؛ قال حسان بن ثابت المنهما موضع الآخر؛ قال حسان بن ثابت المنهما

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع وقال آخر:

إنا وجدنا خلفاً بئس الخلف أغلق عنا بابه ثم حلف لا يدخل البواب إلا من عرف عبداً إذا ما ناء بالحمل وقف ويروى خضف، أي ردم، انتهى منه. والردم: الضراط.

ومعنى الآية الكريمة أن هذا الخلف السيء الذي خلف من بعد أولئك النبيين الكرام، كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم الصلاة، فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. وممن يروى عنه هذا القول: ابن مسعود، والنخعي، والقاسم بن مخيمرة، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: إضاعتها الإخلال بشروطها، وممن اختار هذا القول الزجاج، وقال بعضهم: المراد بإضاعتها جحد وجوبها؛ ويروى هذا القول وما قبله عن محمد بن كعب القرظي. وقيل: إضاعتها في غير الجماعات. وقيل: إضاعتها تعطيل المساجد، والاشتغال بالصنائع والأسباب.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: وكل هذه الأقوال تدخل في الآية؛ لأن تأخيرها عن وقتها، وعدم إقامتها في الجماعة، والإخلال بشروطها، وجحد وجوبها،

وتعطيل المساجد منها كل ذلك إضاعة لها، وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت، واختلف العلماء أيضاً في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل: هم اليهود. ويروى عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: هم اليهود والنصارى، ويروى عن السدي. وقيل: هم قوم من أمة محمد على يأتون عند ذهاب الصالحين منها، يركب بعضهم بعضاً في الأزقة زنى. ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي. وقيل: إنهم البربر. وقيل: إنهم أهل الغرب. وفيهم أقوال أخر.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وكونهم من أمة محمد على ليس بوجيه عندي؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمَ ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، صيغة تدل على الوقوع في الزمن الماضي، ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى، والظاهر أنهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل نزول الآية، فأضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه الآية. واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل مشتهى يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وعن علي شخه: من بنى المشيد، وركب المنظور، ولبس المشهور، فهو ممن اتبع الشهوات.

وقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًا﴾؛ اعلم أولاً أن العرب تطلق الغي على كل شر. والرشاد على كل خير. قال المرقش الأصغر:

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما

فقوله: "ومن يغو" يعني ومن يقع في شر، والإطلاق المشهور هو أن الغي الضلال. وفي المراد بقوله: "غيا" في الآية أقوال متقاربة، منها أن الكلام على حذف مضاف، أي فسوف يلقون جزاء غي، ولا شك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم، وممن قال بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تعالى: ﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨]، عند من يقول: إن معناه يلق مجازاة آثامه في الدنيا، ويشبه هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا﴾ [النساء: ١٠]، وقوله: ﴿أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلّا النّارَ ﴾ وأكون في بُطُونهم في الدنيا من المال الحرام لأنها البقرة: ١٧٤]؛ فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤه؛ كما أطلق الغي والأثام على العذاب لأنه جزاؤهما، ومنها أن الغي في الآية الخسران والحصول في الورطات. وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس، وابن زيد. وروي عن ابن زيد أيضاً "غياً" أي شراً أو ضلالاً أو خيبة. وقال بعضهم: إن المراد ومودي عن ابن زيد أيضاً «غياً» أي جهنم من قبح؛ لأنه يسيل فيه قبح أهل النار وصديدهم، وهو بعيد القعر خبيث الطعم. وممن قال بهذا ابن مسعود، والبراء بن عازب. وروي عن عائشة، وشفى بن ماتع.

وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة وابن عباس فيه: أن النبي على قال: «إن غياً واد في جهنم» كما في حديث ابن عباس. وفي حديث أبي أمامة: أن غياً، وأثاماً: نهران في أسفل جهنم، يسيل فيهما صديد أهل النار. والظاهر أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي على وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية حديث أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلي الذي أشرنا له آنفاً، ثم قال: هذا حديث غريب ورفعه منكر. وقيل: إن المعنى فسوف يلقون غياً، أي ضلالاً في الآخرة عن طريق الجنة، ذكره الزمخشري. وفيه أقوال أخر، ومدار جميع الأقوال في ذلك على شيء واحد، وهو أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم القيامة عذاباً عظيماً.

فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة، وأن الله تعالى توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر العظيم والعذاب الأليم.

فاعلم أنه أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في ذم الذين يضيعون الصلاة ولا يحافظون عليها وتهديدهم: ﴿فَوَيْلُ لِلمُصَلِّينَ ١ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَّتِهُم سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞ ﴿ [الماعون]، وقوله في ذم المنافقين: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقوله فيهم أيضاً: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَدْرِهُونَ ۞﴾ [التوبة]. وأشار في مواضع كثيرة إلى ذم الذين يتبعون الشهوات وتهديدهم، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كُفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كُمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُ مَثَّوَى لَمُّمْ ﴾ [محمد: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِجِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞﴾ [الحجر]، وقوله تعالى: ﴿كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ إِنَّ وَيَهْلِمُ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٥ [الحجر]، إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الخلف الطيبين لا يضيعون الصلاة، ولا يتبعون الشهوات، وقد أشار تعالى إلى هذا في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: ﴿قُدُّ أَفُّكُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞﴾. إلى قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُرُ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون]، إلى غير ذلك من الآيات، وكقوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ـ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ١﴾ [النازعات]، إلى غير ذلك من الآيات. وهناك مسائل تتعلق بالآية فيمن ترك الصلاة يرجع إليها من أراد الزيادة في الأصل وخلاصة رأي الشيخ: أنه يقتل بالسيف وأنه يستتاب للإجماع على قبول توبته إذا تاب والأظهر أنه يستتاب في الحال، ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من الصلاة لظواهر النصوص المذكورة، وإنه لا يقتل حتى لا يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿جَنَّتِ عَدْنٍ أَلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّمْنَنُ عِبَادَهُ بِٱلْمَيْثِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُمُ مَأْنِيًّا ﴿ ﴾.

وقوله: ﴿مَأْنِيًا﴾ اسم مفعول أتاه إذا جاءه، والمعنى أنهم لا بد أن يأتون ما وعدوا به، خلافاً لمن زعم أن «مأتيا» صيغة مفعول أريد بها الفاعل؛ أي كان وعده آتيا، إذ لا داعي لهذا مع وضوح ظاهر الآية.

تنبيه: مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل، وهو بدل الكل من البعض، قالوا: ﴿ مَأْوَلَتُهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ بدل كل من بعض.

قالوا: ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله:

رحم الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات

. "فطلحة" بدل من قوله: "أعظماً" بدل كل من بعض. وعليه فأقسام البدل ستة: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل. وبدل الكل من البعض، وبدل الاشتمال، وبدل البداء، وبدل الغلط.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ولا يتعين عندي في الآية والبيت كون البدل بدل كل من بعض، بل يجوز أن يكون بدل الشيء من الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: ﴿ فَأُولَٰكِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ للجنس، وإذا كان للجنس جاز أن يراد بها جميع الجنات، فيكون قوله: ﴿ جَنَّتِ عَنْنِ ﴾ بدلاً من ﴿ لَلْمَنَّةَ ﴾ بدل الشيء من الشيء؛ لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك. والأعظم في البيت كناية عن الشخص، «فطلحة» بدل منه بدل الشيء من الشيء؛ لأنهم لم يدفنوا الأعظم وحدها بل دفنوا الشخص المذكور جميعه، أعظمه وغيرها من بدنه، وعبر هو عنه بالأعظم.

قوله تعالى: ﴿ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَمًا وَلَئُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠٠ .

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ أي في الجنات المذكورة ﴿لَغُوّا﴾ أي كلاماً تافهاً ساقطاً كما يسمع في الدنيا، واللغو: هو فضول الكلام، وما لا طائل تحته. ويدخل فيه فحش الكلام وباطله، ومنه قول رؤبة وقيل العجاج:

ورب أسراب حبجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم كما تقدم في سورة «المائدة».

والظاهر أن قوله: ﴿إِلَّا سَلَهُما ﴾ استثناء منقطع، أي لكن يسمعون فيها سلاماً ؛ لأنهم يسلم بعضهم على بعض، وتسلم عليهم الملائكة، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قَيَنَهُمْ فِيهَا سَلَمُ ﴾ . . . الآية [إبراهيم: ٢٣]، وقوله: ﴿وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَالِ شَلَمُ عَلَيْهُم مِستوفى . . . الآية [الرعد: ٢٣ ـ ٢٤]. كما تقدم مستوفى .

وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء في غير هذا الموضع أيضاً كقوله في «الواقعة»: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوا وَلَا تَأْتِما ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَنَا ﴿ وَالواقعة ]، وقد جاء الاستثناء المنقطع في آيات أخر من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿مَا لَهُم يِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ الْطَلِّقُ ﴿ . . الآية [النساء: ١٥٧]. وقوله: ﴿وَمَا لِأُحَدٍ عِندَهُ مِن نَعْمَةٍ ثُمِرَيَّ ﴾ إلا ٱلْبَاعَ وَجَهِ الظَلِّقُ ﴿ . . الآية [النساء: ١٥٧]، وقوله: ﴿وَمَا لِأُحَدٍ عِندَهُ مِن نَعْمَةٍ ثُمِرَيَّ ﴾ [السليل]، وقوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ ٱلأُولَ ﴾ [السليل]، وقوله: ﴿لَا يَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِلِلْطِلِّ إِلَّا أَن اللهِ اللهُ في الاستثناء المذكورة في هذه الآيات منقطعة. ونظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان:

وقفت فيها أصيلا لا أسائلها عيت جواباً وما بالربع من أحد إلا الأواري لأياً ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

"فالأواري" التي هي مرابط الخيل ليست من جنس "الأحد"، وقول الفرزدق: وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله وقول جران العود:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس «فالسنان» ليس من جنس «الخاطب» و«اليعافير والعيس» ليس واحد منهما من جنس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور:

أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ولله بالعبد المجاهد أعلم عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الأصوليين

خلافاً للإمام أحمد بن حنبل وبعض الشافعية القائلين بأن الاستثناء المنقطع لا يصح؛ لأن الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في اللفظ أصلاً حتى يخرج بالاستثناء. وللعلماء آراء في المسألة يُرجع من أراد الوقوف عليها للأصل.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَمْمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرْةً وَعَشِيًّا﴾؛ فيه سؤال معروف، وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة والعشي، مع أن الجنة ضياء دائم ولا ليل فيها. وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة:

الأول: أن المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك من الزمن كقوله: ﴿غُدُوُهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَعَيرهما. وابن جريج وغيرهما.

الجواب الثاني: أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك الناعم، فنزلت الآية مرغبة لهم وإن كان ما في الجنة أكثر من ذلك. ويروى هذا عن قتادة، والحسن، ويحيى بن أبي كثير.

الجواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي، والمساء والصباح، كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحاً ومساء، وبكرة وعشياً. يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين.

الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل اشتغالهم بلذاتهم. والعشي: هو الوقت الذي بعد فراغهم من لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال، وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول.

الجواب الخامس: هو ما رواه الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول) من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قالا: قال رجل: يا رسول الله، هل في الجنة من ليل؟ قال: «وما يهيجك على هذا؟» قال: سمعت الله تعالى يذكر: ﴿وَلَمْمُ رِزَقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةُ وَعَشِيّا ﴾ فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله على: «ليس هناك ليل، إنما هو ضوء ونور، يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو، تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا، وتسلم عليهم الملائكة» انتهى بواسطة نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره، وقال القرطبي بعد أن نقل هذا: وهذا في غاية البيان لمعنى الآية. وقد ذكرناه في كتاب (التذكرة) ثم قال: وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبداً، إنما يعرفون مقدار الليل من النهار برخء الحجب، وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب، وفتح الأبواب؛ ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوى وغيرهما، اه منه. وهذا الجواب الأخير الذي ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن وأبي قلابة عن النبي بين راجع إلى الجواب الأول، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ نِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ نَقِيًّا ﴿ ﴾. الإشارة في قوله: «تلك» إلى ما تقدم من قوله: ﴿ فَأُولَيَهَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي

وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ وَٱلْفَيْبُ ﴾ . . . الآية، وقد بيّن - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين من عباده جنته. وقد بين هذا المعنى أيضاً في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَتَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴾ إلى قبوله: ﴿ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ كَيْرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِلَى السَّوْمِدُونَ اللَّهِ وَقُولُه: ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَيْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِذَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ ٢٠ [آل عسم ان] الآيات، وقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ أَتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا ﴾... الآية [الزمر: ٧٣]، وقوله: ﴿ وَنُودُوٓا أَن تِلَكُمُ لَلْمَتُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف]، إلى غير ذلك من الآيات، ومعنى إيراثهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرور، قال الزمخشري في (الكشاف): نورث أي نبقى عليه الجنة كما نبقى على الوارث مال الموروث؛ ولأن الأتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهم، وثمرتها باقية وهي الجنة، فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من المتوفي. وقال بعض أهل العلم: معنى إيراثهم الجنة أن الله تعالى خلق لكل نفس منزلاً في الجنة، ومنزلاً في النار؛ فإذا دخل أهل الجنة الجنة؛ أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله ليزداد سرورهم وغبطتهم؛ وعند ذلك يقولون: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَننَا لِهَٰذَا وَمَا كُمَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَا﴾... الآية [الأعراف: ٤٣]. وكذلك يرى أهل النار منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم، وعند ذلك يقول الواحد منهم: ﴿ لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الزمر: ٥٧]. ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار، ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، فيرثون منازل أهل النار في الجنة. وهذا هو معنى الإيراث المذكور على هذا القول.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: قد جاء حديث يدل لما ذكر من أن لكل أحد منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار، إلا أن حمل الآية عليه غير صواب؛ لأن أهل الجنة يرثون من الجنة منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم، كما قد قال تعالى: ﴿وَنُودُوّا أَن يَرْكُمُ لَلَمَنّةُ أُورِثَتُوهَا بِمَا كُنتُم تَمْكُونَ ﴿ [الأعراف: ٤٣]، ونحوها من الآيات، ولو فرضنا أنهم يرثون منازل أهل النار فحمل الآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار. والواقع بخلاف ذلك كما ترى. والحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكر، وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله هداني فيكون عليه حسرة»، اه. وعلم في الجامع الصغير على هذا الحديث علامة الصحة. وقال شارحه المناوى: قال الحاكم صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، اه.

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِسَانُ أَءِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَبًّا ۞ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِسَانُ أَنَا عَالَمَتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْتًا ۞ ﴾.

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية في أبي بن خلف، وجد عظاماً بالية ففتتها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد الموت؟ قاله الكلبي، وذكره الواحدى والثعلبي. وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه، وهو قول ابن عباس. وقيل: نزلت في العاص بن وائل. وقيل: في أبي جهل. وعلى كل واحد من هذه الأقوال فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان وهو صادر من بعض أفراد الجنس؛ لأن من الأساليب العربية إسناد الفعل إلى المجموع، مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم. ومن أظهر الأدلة القرآنية في ذلك قراءة حمزة والكسائي (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) من القتل في الفعلين، أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر كما تقدم مراراً. ومن أظهر الشواهد العربية في ذلك قول الفرزدق:

فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدى ورقاء عن رأس خالد

فقد أسند الضرب إلى بني عبس، مع أنه صرح بأن الضارب الذي بيده السيف هو ورقاء وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي. وخالد هو ابن جعفر الكلابي. وقصة قتله لزهير المذكور مشهورة.

وقد بين تعالى في هذه الآية: أن هذا الإنسان الكافر يقول منكراً للبعث: أئذا مت لسوف أخرج حياً، زعما منه أنه إذا مات لا يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله: ﴿أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقَتُهُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ يَعْنِي عَنِي اللهِ مقالته هذه في إنكار البعث، ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد الأول ولم يك شيئاً، بل كان عدما فأوجدناه، وإيجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى.

وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق أهون على من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن

لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». فإن قيل: أين العامل في الظرف الذي هو «إذا»؟ فالجواب: أنه منصوب بفعل مضمر دل عليه جزاء الشرط؛ وتقديره: أأخرج حيا إذا ما مت، أي حين يتمكن في الموت والهلاك أخرج حياً. يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل: لم لا تقول بأنه منصوب به ﴿أَغْرَجُ المذكور في قوله ﴿لَسُونَ أُغْرَجُ حَيًّا على العادة المعروفة، من أن العامل في «إذا» هو جزاؤها؟ فالجواب: أن لام الابتداء في قوله: ﴿لَسُونَ أُخْرَجُ حَيًّا مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما هو معلوم في علم العربية، فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيد قائم؛ تعنى لزيد قائم اليوم. وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيس الذي هو سوف مانع من عمل ما بعده فيما بعده فيما قبله أيضاً، حتى إنه على قراءة طلحة بن مصرف «أئذا ما مت سأخرج حياً» بدون اللام يمتنع نصب «إذا» ب«أخرج» المذكورة؛ فهو خلاف التحقيق.

والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما قبله. ودليله وجوده في كلام العرب؛ كقول الشاعر:

فلما رأته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل

فقوله «هكذا» منصوب بقوله «يفعل» كما أوضحه أبو حيان في البحر، وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله: «إذا» منصوب بقوله: «أخرج» لعدم وجود اللام فيها وعدم منع حرف التنفيس من عمل ما بعده فيما قبله.

تنبيه: فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطى معنى الحال، فكيف جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ فالجواب: أن اللام هنا جردت من معنى الحال، وأخلصت لمعنى التوكيد فقط؛ ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه الزمخشري في الكشاف، وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط بأن من علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطى معنى الحال، وعلى قوله أسقط الإشكال من أصله، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ فَرَرَيِّكَ لَنَحْشَرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَتُضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ .

لما أقام الله \_ جلّ وعلا \_ البرهان على البعث بقوله: ﴿ أَوَلا يَذْكُرُ ٱلْإِسْنُ أَنّا خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ وَلَتْ يَكُ شَيْنا ﴾ أقسم \_ جلّ وعلا \_ بنفسه الكريمة، أنه يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من الناس، ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنيا، وأنه يحضرهم حول جهنم جثياً، وهذان الأمران اللذان ذكرهما في هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا الموضع، أما حشره لهم ولشياطينهم فقد أشار إليه في قوله: ﴿ آَمُنُوا اللَّيْنَ ظَلَمُوا وَأَزَوْجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ وقوله: ﴿ حَقَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَليَتَ مِرَطِ المُهْمِيمِ ﴾ والصافات]، على أحد التفسيرات، وقوله: ﴿ حَقَى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَليَتَ بَيْنِي وَيَئِينَ فَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الزحرف].

وأما إحضارهم حول جهنم جثيا فقد أشار له في قوله: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ

ثُمَّى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ بُمُزَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ الجاثية]، وقوله في هذه الآية الكريمة ﴿ حِثْياً ﴿ جمع جاث. والجاثي اسم فاعل جثا يجثو جثواً. وجثى يجثي جثياً: إذا جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في موقف ضنك وأمر شديد، جثوا على ركبهم، ومنه قول بعضهم:

فمن للحماة ومن للكماة إذا ما الكماة جثوا للركب إذا قيل مات أبو مالك فتى المكرمات قريع العرب

وكون معنى قوله ﴿ حِثِيًّا ﴾ في هذه الآية، وقوله: ﴿ وَرَبَىٰ كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيَةً ﴾ الآية [الجاثية: ٢٨]، أنه جثيهم على ركبهم هو الظاهر، وهو قول الأكثر، وهو الإطلاق المشهور في اللغة، ومنه قول الكميت:

هم تركوا سراتهم جئيا وهم دون السراة مقرنينا

وعن ابن عباس في قوله في هذه الآية الكريمة «جثياً» أن معناه جماعات. وعن مقاتل «جثياً»: أي جمعاً جمعاً، وهو على هذا القول جمع «جثوة» مثلثة الجيم، وهي الحجارة المجموعة والتراب المجموع، فأهل الخمر يحضرون حول جهنم على حدة، وأهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدة، وهكذا، ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد في معلقته:

ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد

هكذا قال بعض أهل العلم. ولكنه يرد عليه أن فعلة كجثوة لم يعهد جمعها على فعول كجثى. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وحفص «جثياً» بكسر الجيم إتباعاً للكسرة بعده وقرأ الباقون «جثياً» بضم الجين على الأصل.

قوله تعالى: ﴿ثُمُّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّمْنِ عِنِيًّا ۞ ثُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ إِلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞﴾. قوله في هذه الآية الكريمة ﴿لَنَازِعَكَ﴾ أي لنستخرجن ﴿مِن كُلِّ شِيعَةٍ﴾ أي من كل أمة أهل دين واحد. وأصل الشيعة فعلة كفرقة، وهي الطائفة التي شاعت غيرها أي تبعته في هدي أو ضلال؛ تقول العرب: شاعه شياعاً: إذا تبعه.

وقوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْنِي عِنِيّا﴾؛ أي لنستخرجن ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم، وأعتاهم فأعتاهم، فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم في الكفر، والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى الآية الكريمة أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم.

وقد جاءت آيات من كتاب الله تعالى تدل على هذا كقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَلَّمُواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ السَحِلِ]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَبَحْبِلُكَ ٱلْقَالَمُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِمُ مَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ تعالى: ﴿ وَلَبَحْبِلُكَ أَنْقَالُا مَعَ أَثْقَالِمُ مَّ عَ أَثْقَالِمُ مَعَ أَثْقَالِمُ مَعَ أَثْقَالِمُ مَعَ أَثْقَالِمُ مَعَ أَثْقَالِمُ مَعَ أَثْقَالِمُ مَعَ أَثْقَالُهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ ﴾، يعني أنه ـ جلّ وعلا \_ أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى النار، ومن هو أولى بذلك، وقد بين أن الرؤساء والمرؤوسين كلهم ممن يستحق ذلك في قوله: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾. . . الآية [الأعراف: ٣٨]، والصلي مصدر صلى النار كرضي يصلاها صلياً (بالضم والكسر) إذا قاسى ألمها، وباشر حرها.

واختلف العلماء في وجه رفع «أي» مع أنه منصوب؛ لأنه مفعول «لننزعن» فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» موصولة، وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة، وصدر صلتها ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك في الخلاصة بقوله:

أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقاً... إلخ.

ويدل على صحة قول سيبويه كَلْلله قول غسان بن وعلة:

إذا ما لقيب بني مالك فسلم على أيهم أفضل والرواية بضم «أيهم». وخالف الخليل ويونس وغيرهما سيبويه في «أي» المذكورة. فقال الخليل: إنها في الآية استفهامية محكية بقول مقدر والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة الذي يقال فيه أيهم أشد؛ وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب إليه قول الشاعر:

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم

أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضاً، لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها بالاستفهام؛ لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب، واحتج لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعلة المذكور آنفاً؛ لأن الرواية فيه بضم "أيهم"، مع أن حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوب، وإن خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات. وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه في قوله هذا في "أي" في هذه الآية الكريمة خلاف التحقيق، والعلم عند الله تعالى، وقرأ حمزة والكسائي وحفص "عتيا" بكسر العين، و"صليا" بكسر الصاد للإتباع، وقرأ الباقون بالضم فيهما على الأصل.

قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِهَا جِئِيًّا ۞﴾.

اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال:

الأول: أن المراد بالورود الدخول، ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول.

الثاني: أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط؛ لأنه جسر منصوب على متن جهنم.

الثالث: أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها.

الرابع: أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم خروجه من معنى الآية، وقد قدمنا أمثلة لذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن ابن عباس والله المبادك على المراد بورود النار في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك.

وإيضاحه أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة، والمراد في كل واحدة منها الدخول، فاستدل بذلك ابن عباس على أن الورود في الآية التي فيها النزاع هو الدخول؛ لدلالة الآيات الأخرى على ذلك كقوله تعالى: ﴿يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِينَكَةِ الله فَاوَّرَدُهُمُ النّارِّ وَبِنْسَ الْوِرَدُ الْمَوْرُودُ ﴿ هَو الله الله الآنبياء]، فهو ورود دخول وكقوله: ﴿لَوَ مَانَكُلَآ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُولًا فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمُ مَا تَعْبَدُونَ أَلْكَ جَهَنَّمَ وَرَدًا إِنْ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمُ مَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمُ مَا الله ورود الدخول على نافع بن الأزرق في أن الورود الدخول.

واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدَّيَ ﴾ . . . الآية [القصص: ٢٣]. فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه، وكذا قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ ﴾ . . . الآية [يوسف: ١٩]. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى في معلقته:

فلما وردن الماء زرقاً جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله، ولكن قربت منه. واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن بصددها ليس نفس الدخول بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ مَنَّا ٱلْحُسَّيَّ أُولَتِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ لَكُ اللَّنبياء] قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية يدل على عدم دخولهم فيها، فالورود غير الدخول.

واحتج من قال بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين ـ حر الحمى في دار الدنيا ـ بحديث: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، وابن عمر ورافع بن خديج روواه البخاري أيضاً مرفوعاً عن ابن عباس.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: قد دلت على أن الورود في الآية معناه الدخول أدلة:

الأول: هو ما ذكره ابن عباس على من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها غير محل النزاع، فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

الدليل الثاني: هو أن في نفس الآية قرينة دالة على ذلك، وهي أنه تعالى لما خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتّما مَقْضِيًا ﴿ فَهُ بَين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور بقوله: ﴿ مُّ نُنَجِى الّذِينَ اتّقَوا وَنذَرُ الظّلامِينَ فِيها ﴾؛ أي نترك الظالمين فيها، دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيها، إذ لو لم يدخلوها لم يقل: ﴿ وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِيها ﴾؛ بل يقول: وندخل الظالمين، وهذا واضح كما ترى، وكذلك قوله: ﴿ مُمَّ نُنَجِى الّذِينَ اتّقَوا ﴾ دليل على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة ؛ ولذا عطف على قوله: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارْدُهَا ﴾ واردُها في قوله: ﴿ وَان مِنكُمْ إِلّا الله على قوله الله على قوله الله على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة ؛ ولذا عطف على قوله الله على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة ؛ ولذا عطف على قوله الله على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة ؛ ولذا عطف على قوله المن أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة ؛ ولذا عطف على قوله المن أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة ؛ ولذا عطف على قوله المنافية الله في أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة ؛ ولذا عطف على قوله المنافية الله على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة ؛ ولذا عطف على قوله المنافية الله على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة ؛ ولذا عطف على قوله الهم المنافية المنافية وله المنافية المنافية المنافية المنافية ولذا عليه المنافية المنافية ولذا عليه المنافية وله المنافية وله المنافية وله المنافية وله المنافية وله المنافية وله المنافية ولذا عليه المنافية وله المنافية وله

الدليل الثالث: ما روي من ذلك عن النبي على قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: أخرج أحمد وعبد بن حميد، والحكيم الترمذي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في البعث، عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله في فذكرت له ذلك فقال وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه: صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله في يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها؛ فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً»، اه. وقال ابن حجر في (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) في هذا الحديث: رواه أحمد وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، وأخرجه أبو يعلى والنسائي في الكنى، والبيهقي في الشعب في باب النار، والحكيم في النوادر، كلهم من طريق سليمان عال: حدثنا أبو صالح غالب بن سليمان، عن كثير بن زياد عن كلهم من طريق سليمان قال: حدثنا أبو صالح غالب بن سليمان، عن كثير بن زياد عن كلهي سمية قال: اختلفنا في الورود فسألنا جابراً. فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي ذكره الزمخشري. وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال: ذكره الزمخشري. وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال: عن سمية الأزدية عن عبد الرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر، اه. وقال ابن

كثير كله في تفسير هذه الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا غالب بن سليمان، عن كثير بن زياد البرساني، عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً ثم ينجى الله الذي اتقوا، فلقيت جابر بن عبد الله فقلت: إنا اختلفنا في الورود فقال: يدخلونها جميعاً... ثم قال ابن كثير كله: غريب ولم يخرجوه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن حرب، وهو ثقة إمام حافظ مشهور. وطبقته الثانية: أبو صالح أو أبو سلمة غالب بن سليمان العتكي الجهضمى الخراساني أصله من البصرة، وهو ثقة. وطبقته الثالثة: كثير بن زياد أبو سهل البرساني بصري نزل بلخ، وهو ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره ابن حبان في الثقات، قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب: وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة الحديث؛ لأن غيره من رجال هذا الإسناد ثقات معروفون، مع أن حديث جابر المذكور يعتضد بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس، وآثار جاءت عن علماء السلف على كما ذكره ابن كثير عن عبد الله بن رواحة على، وذكره هو وابن جرير عن أبي ميسرة، وذكره ابن كثير عن عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري، كلهم يقولون: إنه ميسرة، وذكره أبن كثير عن عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري، كلهم يقولون: إنه عبد ورودهم ورود دخول، وأجاب من قال: بأن الورود في الآية الدخول؛ عن قوله تعالى: ﴿ أُولَاتِها وَالمها، فلا ينافي ذلك ورودهم عنها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الآية الكريمة.

وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح جهنم» بالقول بموجبه، قالوا: الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة وليس في حرارة منها في الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله تعالى: ﴿وَلِنَ لَوْرَيَكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَاللّيَاطِينَ ثُمُ لَنُحْشِرَنَهُمْ حِثِيًا إِلَى ﴾؛ إلى أن قسال: ﴿وَلِن لِمَا يَعْلَى لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشّياعِينَ ثُم لَنْحَضِرَنَهُمْ حِثِيًا إلا وَلِهُ الدنيا كما ترى، والقراءة في قوله تعالى: ﴿جِثِيًا ﴾ كما قدمنا في قوله: ﴿ثُم لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَم جِثِيًا ﴾. وقوله: ﴿ثُم نَتْجِي ﴾ وراءة الكسائي بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم، وقرأه الباقون بفتح النون الثانية وتخفيف الجيم، وقرأه الباقون بفتح النون الثانية وتخفيف الجيم، وقرأه الباقون بفتح النون جماعة رووا عن ابن مسعود أن ورود النار المذكور في الآية هو المرور عليها؛ لأن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. وأن الحسن وقتادة روي عنها نحو ذلك أيضاً، وروى عن ابن مسعود أيضاً مرفوعاً أنهم يردونها جميعاً ويصد ويصد الله تعالى.

وقوله تعالى في الآية الكريمة: ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا﴾ يعني أن ورودهم النار المذكور كان حتماً على ربك مقضياً، أي أمراً واجباً مفعولاً لا محالة، والحتم: الواجب الذي لا محيد عنه. ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي:

## عبادك يخطئون وأنت رب يكفيك المنايا والحتوم

فقوله: «والحتوم» جمع حتم، يعنى الأمور الواجبة التي لا بد من وقوعها. وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله: ﴿حَتْمًا مَّقْضِيًا﴾ قسماً واجباً، كما روي عن عكرمة وابن مسعود ومجاهد وقتادة وغيرهم لا يظهر كل الظهور.

واستدل من قال: إن في الآية قسماً بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين. قال البخاري في صحيحة: حدثنا علي، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي قلق قال: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» قال أبو عبد الله: ﴿وَإِن مِنكُرُ إِلّا وَارِدُهَا ﴾، اه. وقال مسلم في صحيحة: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي قلل قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا عبد بن حميد، وابن رافع، عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك، وبمعنى حديثه إلا أن غي حديث سفيان: «فيلج النار إلا تحلة القسم»، اه.

قالوا: المراد بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: ﴿وَلِن مِنكُرْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتّما مَقْضِيًا ﴿ وَهِ وهو معنى ما ذكرنا عن البخاري في قوله: قال أبو عبد الله: ﴿وَإِن مِنكُرْ إِلّا وَارِدُها ﴾ والذين استدلوا بالحديث المذكور على أن الآية الكريمة قسما اختلفوا في موضع القسم من الآية، فقال بعضهم: هو مقدر دل عليه الحديث المذكور، أي والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو معطوف على القسم قبله، والمعطوف على القسم قبله، والمعطوف على القسم قبله، والمعطوف على القسم قام، والمعنى فوربك لنحشرنهم والشياطين، وربك إن منكم إلا واردها، وقال بعضهم: القسم المذكور مستفاد من قوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتّما مَقْضِيًا ﴾؛ أي قسما واجباً كما قدمناه عن ابن مسعود ومجاهد، وعكرمة، وقتادة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم عادل على القطع والبت من السياق؛ فإن قوله تعالى: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتّما مَقْضِيًا ﴾؛ تذييل وتقرير لقوله: ﴿وَإِن مِنكُرْ إِلّا وَارِدُها ﴾؛ قوله تعالى: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتّما مَقْضِيًا ﴾؛ تذييل وتقرير لقوله: ﴿وَإِن مِنكُرْ إِلّا وَارِدُها ﴾؛ وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار، بل هذا أبلغ للحصر في الآية بالنفي والإثبات.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يظهر لي \_ والله تعالى أعلم \_ أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من أدوات القسم، ولا قرينة واضحة دالة على القسم، ولم يتعين عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة

ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه، وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الآية قسماً؛ لأن من أساليب اللغة العربية التعبير بتحلة القسم عن القلة الشديدة وإن لم يكن هناك قسم أصلاً. يقولون: ما فعلت كذا إلا تحلة القسم، يعنون إلا فعلاً قليلاً جدًّا قدر ما يحلل به الحالف قسمه. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب، ومنه قول كعب بن زهير في وصف ناقته:

تخدي على يسرات وهي لاصقة ذوابل مسهن الأرض تحليل

يعني أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر تحليل القسم، ومعلوم أنه لا يمين من ناقته أنها تمس الأرض حتى يكون ذلك المس تحليلاً لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف، فمعنى قوله على: «إلا تحلة» أي لا يلج النار إلا ولوجاً قليلاً جدًّا لا ألم فيه ولا حر، كما قدمنا في حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال من قالوا: إن في الآية قسماً قول من قال إنه معطوف على قوله: ﴿فَرَرَبِّكَ لَنَحْشُرنَّهُم ﴾؛ لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليه، كقوله: ﴿ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُم ﴾ وقوله: ﴿ثُمَّ لَنَرْعَتَ ﴾ وقوله: ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَم ﴾ لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك. أما قوله: ﴿وَإِن مِنكُم إِلّا وَارِدُها ﴾ فهو محتمل للعطف أيضاً، ومحتمل للاستئناف. والعلم عند الله تعالى.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ۞ وَكُمْ أَهَلَكُنَا مَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنُا وَرِثْيًا ۞ .

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ خَيْرٌ مَّقَامًا ﴾ قرأه ابن كثير بضم الميم، والباقون بفتحها، وقوله: ﴿ وَرِءًا ﴾ قرأه قالون وابن ذكوان (وريا) بتشديد الياء من غير همز، وقرأه الباقون بهمزة ساكنة بعد الراء وبعدها ياء مخففة.

ومعنى الآية الكريمة أن كفار قريش كانوا إذا يتلو عليهم رسول الله وأصحابه آيات هذا القرآن، في حال كونها بينات أي مرتلات الألفاظ، واضحات المعاني، بينات المقاصد، إما محكمات جاءت واضحة، أو متشابهات قد تبعها البيان بالمحكمات، أو تبيين الرسول و ولا أو فعلاً، أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتها أو حججاً وبراهين.

والظاهر أن قوله: ﴿يَتِنْتِ﴾ [البقرة: ٩٩]، حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا تكون إلا كذلك. ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُو الْحَقُّ مُصَلِقًا البقرة: ٩١]، أي إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها واحتجوا على بطلانها، وأن الحق معهم لا مع من يتلوها بشبهة ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون شبهتهم المذكورة: أنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظاً في الدنيا، فنحن أحسن منكم منازل، وأحسن منكم منظراً، فلولا أننا أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنيا، وأعطانا من نعيمها وزينتها ما لم يعطكم.

فقوله: ﴿أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾؛ أي نحن وأنتم أينا خير مقاماً. والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم محل الإقامة، وهو المنازل والأمكنة التي يسكنونها. وعلى قراءة الجمهور فالمقام بفتح الميم مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم ومنازلهم. وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة، والأول هو الصواب.

وقوله: ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ أي مجلساً ومجتمعاً، والاستفهام في قوله: ﴿أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ﴾ الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا أنتم خير مقاماً وأحسن ندياً منا. وعلى كل حال فلا خلاف أن مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم - أي كفار قريش - خير مقاماً وأحسن ندياً من أصحاب النبي ﷺ، وأن ذلك هو دليلهم على أنهم على الحق، وأنهم أكرم على الله من المسلمين. وما في التلخيص وشروحه من أن السؤال بدائي» في الآية التي نحن بصددها سؤال بها عما يميز أحد المشتركين في أمر يعمهما كالعادة في أي غلط منهم؛ لأنهم فسروا الآية الكريمة بغير معناها الصحيح. والصواب ما ذكرناه \_ إن شاء الله تعالى \_ واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم القيامة، وأن الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم عنده، واستحقاقهم لذلك لسخافة عقولهم ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى عنهم: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلْاً إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ ﴿ [الأحقاف]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَ ذَاكِ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وُلْآءٍ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ١٩٠٥ [الأنعام]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِذُهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينٌ ﴿ فَا نُسَاعِعُ لَمُمْ فِي لُغُيْرَتِّ بَل لَا يَشْعُرُونَ ۞﴾ [المؤمنون]، وقوله: ﴿أَفَرَءَيْتَ اَلَّذِى كَفَرَ بِتَايَنَتَنَا وَقَالَ لَأُوتَيِّتَ مَالَا وَوَلَدًا إِنَّ ﴾، وقرول ه: ﴿ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ وَالكهف ]، وقوله: ﴿ وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِى عِندُهُ لَلْحُسنَيُّ ﴾ [فصلت: ٥٠]، إلى غير ذلك من الآيات، فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم يظنون أن الله لم يعطهم نصيباً من الدنيا إلا لرضاه عنهم، ومكانتهم عنده، وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك.

وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من كتابه كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿وَمَّ اَهْلَكُنَا مَلِكُمَا مَلِكُمَا مَلِكُمَا مَلِكُمَا مَلِكُمَا مَلِكُمَا مَلِكُمَا مَلِكُمَا مَلِهُم وهم أكثر نصيباً في الدنيا منهم، فما متعهم ما كان عندهم من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا رسله، فلو كان الحظ والنصيب في الدنيا يدل على رضا الله والمكانة عنده لما أهلك الذين من قبلكم، الذين هم أحسن أثاثاً ورئياً منكم.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكُمْ هِي الخبرية، ومعناها الإخبار بعدد كثير، وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكنا، أي أهلكنا كثيراً. «ومن» مبينة لـ«كم» وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرناً لاقترانهم في الوجود، والأثاث: متاع البيت. وقيل هو الجديد من الفرش. وغير الجديد منها يسمى «الخرثي» بضم الخاء وسكون الراء والثاء والمثلثة بعدها ياء مشددة، وأنشد لهذا التفصيل الحسن بن على الطوسي قول الشاعر:

تقادم العهد من أم الوليد بنا دهراً وصار أثاث البيت خرثيا والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع البيت مطلقاً. قال الفراء: لا واحد له. ويطلق الأثاث على المال أجمع: الإبل، والغنم، والعبيد، والمتاع. والواحد أثاثة. وتأثث فلان: إذا أصاب رياشاً، قاله الجوهري عن أبي زيد. وقوله: ﴿وَرِءْيا﴾ على قراءة الجمهور مهموزاً، أي أحسن منظر وهيئة، وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية. والمراد به الذي تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن، وأنشد أبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي في هذا المعنى قوله:

أشافتك الظعائن يوم بانوا بذي الرئي الجميل من الأثاث

وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. فقال بعض العلماء: معناه معنى القراءة الأولى، إلا أن الهمزة أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم: لا همز على قراءتهما أصلاً، بل عليها فهو من الري الذي هو النعمة والترفه، من قولهم: هو ريان من النعيم، وهي ريا منه. وعلى هذا فالمعنى أحسن نعمة وترفها، والأول أظهر عندي. والله تعالى أعلم.

وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة: ﴿أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾؛ الظاهر فيه أن وجه ذكرهم للمقام والندي أن المقام هو محل السكنى الخاص لكل واحد منهم، والندي محل اجتماع بعضهم ببعض، فإذا كان كل منهما للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في الدنيا أوفر من نصيب أصحاب النبي على في ذلك الوقت، ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر:

يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب

والمقامات: جمع مقامة بمعنى المقام، والأندية: جمع ناد بمعنى الندي وهو مجلس القوم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِ نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] فالنادي والندي يطلقان على المجلس، وعلى القوم الجالسين فيه. وكذلك المجلس يطلق على القوم الجالسين، ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق:

وما قام منا قائم في ندينا فينطق إلا بالتي هي أعرف وقوله تعالى هنا: ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيّا﴾. ومن إطلاقه على القوم قوله: ﴿فَلْيَنْعُ نَادِيمُ شَكَعُ الزَّبَانِيَةُ اللَّهِ العلق]. ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة: لهم مجلس صهب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها

والجملة في قوله: ﴿ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءً يَ ﴾: قال الزمخشري: هي في محل نصب صفة لقوله: ﴿ كُمْ ﴾ ألا ترى أنك لو تركت لفظة «هم» لم يكن لك بد من نصب «أحسن» على الوصفية، اه \_ وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان في البحر بأن بعض علماء النحو نصوا على أن «كم» سواء كانت استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا يكون «هم أحسن» في موضع الصفة لدقرن» وجمع نعت القرن اعتباراً لمعنى القرن، وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري وأبو البقاء، وصيغة التفضيل في قوله: ﴿ هُمُ آحَسَنُ أَثَنَا وَرِءًيا ﴾؛ تلزمها «من» لتجردها من الإضافة والتعريف، إلا أنها محذوفة لدلالة المقام عليها. والتقدير: هم أحسن أثاثاً ورئياً منهم، على حد قوله في الخلاصة:

وأفعل التفضيل صله أبداً تقديراً أو لفظاً بمن إن جردا

فإن قيل: أين مرجع الضمير في هذه الآية الكريمة في قوله: ﴿وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾... الآية [الأحقاف: ٧]؟ فالجواب: أنه راجع إلى الكفار المذكورين في قوله: ﴿وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِذَا مَا مِتُ ﴾... الآية، وقوله: ﴿وَنَذَرُ الظّللِمِينَ فِيهَا حِثِيًّا﴾ قاله القرطبي، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْمِنْدُدُ لَهُ الرَّمْنَنُ مَدًّا حَقَّ إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَلَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ آلَ ﴾. في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، وكلاهما يشهد له قرآن:

الأول: أن الله \_ جلّ وعلا \_ أمر نبيه على في هذه الآية الكريمة أن يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين، وإيضاح معناه: قل يا نبي الله لله المشركين الذين ادعوا أنهم خير منكم، وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقاماً وأحسن منكم ندياً، من كان منا ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن طريق الحق فليمدد له الرحمن مداً، أي فأمهله الرحمن إمهالاً فيما هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال

ويموت على ذلك ولا يرجع عنه، بل يستمر على ذلك حتى يرى ما يوعده الله، وهو: إما عذاب في الدنيا بأيدي المسلمين كقوله: ﴿ فَتَبَلُوهُم يُعَذِّبُهُمُ الله بأيديكُم ﴾ [التوبة: ١٤]، أو بغير ذلك، وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر، وعلى ذلك النفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: ﴿ فَلْيَعْدُدُ ﴾ على بابها، وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال على الضال من الفريقين، حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على أقبح حال من الكفر والضلال، واقتصر على هذا التفسير ابن كثير وابن جرير، وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: ﴿ فَلْيَعْدُدُ ﴾ ونظير هذا المعنى في القرآن قوله تعالى: ﴿ فَمُنْ عَابُهُ لُمْ نَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدَعُ أَبْنَاهُ كُو وَلِينَاءُكُم وَلَسُكُم مُ نُحَمِّ فَي للسَاءَكُم وَالمَعْنى في القرآن قوله وليناءً كُم وَالفُلك والله وليه على الطائفتين وكناء المناه من الطائفتين وكذلك قوله تعالى في اليهود: ﴿ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ١٤]، في وكذلك قوله تعالى في اليهود: ﴿ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ١٤]، في الطائفتين، وهو اختيار ابن كثير، وظاهر الآية لا يساعد عليه.

الوجه الثاني: أن صيغة الطلب في قوله: ﴿ فَلَيْمَدُدُ ﴾ يراد بها الإخبار عن سنة الله في الضالين، وعليه فالمعنى: أن الله أجرى العادة بأنه يمهل الضال ويملي له فيستدرجه بذلك حتى يرى ما يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال.

وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنْمَا نُمُلِى لَمُمْ خَيْرٌ لِلْأَنفُسِمِمُ إِنَّمَا نُمُلِى لَمُمْ لِيَرْدَادُواْ إِنْسَمَا ﴾ . . . الآية [آل عمران: ١٧٨]، وقوله: ﴿فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمَ أَبُوبَ كُلِ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُواْ أَخَذَنَهُم بَعْتَهُ ﴾ . . . الآية الأنعام: ٤٤]، كما قدمنا قريباً بعض الآيات الدالة عليه .

ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت قال في حرف أبي: «قل من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة»، اه قاله صاحب الدر المنثور. ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة؛ فإن قيل على هذا الوجه؛ ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ فالجواب: أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك، قال في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلِيمَدُدُ لَهُ ٱلرَّمَٰنُ مَدًّا ﴾ أي مَد له الرحمن، يعني أمهله وأملى له في العمر؛ فأخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك، وأنه مفعول لا محالة، كالمأمور به الممتثل لتنقطع معاذير الضال، ويقال له يوم القيامة: ﴿أُولَمَ نَعُرَكُم مَّا يَتَدَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ أنه متعلق بما قبله يليه، والمعنى: فليمدد له الرحمن مداً حتى إذا رأى ما يوعد يُوعَدُونَ ﴾؛ أنه متعلق بما قبله يليه، والمعنى: فليمدد له الرحمن مداً حتى إذا رأى ما يوعد علم أن الأمر على خلاف ما كان يظن. وقال الزمخشري: إن ﴿حَقَى في هذه الآية هي علم أن الأمر على خلاف ما كان يظن. وقال الزمخشري: إن ﴿حَقَى في هذه الآية هي التي تحكى بعدها الجمل، واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها.

وقوله: ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ لفظة ﴿مَا﴾ مفعول به لـ ﴿رَأَوَا ﴾. وقوله: ﴿إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا الْعَلَمُونَ مَنْ المفعول به الذي هو ﴿مَا ﴾. ولفظة ﴿مِن ﴾ من قوله: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو ﴾ . . الآية، قال بعض العلماء: هي موصولة في محل نصب على المفعول به ليعلمون. وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد، وقال بعض أهل العلم: ﴿مِن ﴾ استفهام، وهذا أظهر عندي.

وقوله: ﴿ فَرَرُّ مُكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ في مقابلة قولهم: ﴿ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ الأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والندي: المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم، والجند هم الأنصار والأعوان، فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت آية من كتاب الله على إطلاق «شر مكاناً»، والمراد اتصاف الشخص بالشر لا المكان، وهو قوله تعالى: ﴿ قَالُوا إِن يَسْوِقُ فَقَد سَرُفَ أَنُ لَهُم مِن قَبَلُ فَأَسَرَها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَم يُبِهِ هَا لَهُم فَا لَنُهُم قَالًا المكان في الشر ها هنا يُبيها لَهُم قَال أَنتُم شَرُّ مُكَانًا ﴾ [يوسف: ٧٧]، فتفضيل المكان في الشر ها هنا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته في الشر على نفسه فيما نسبوا إليه من شر السرقة لا نفس المكان، اللهم إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي، أي أنتم شر منزلة عند الله تعالى . قَالَ أَنتُ مِنْ مَا الله مِا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِا الله مِا الله مَا الله مِا الله مَا الله مِا الله مِن الله مَا ا

وقوله في هذه الآيات المذكورة: ﴿مَقَامًا ﴾ و﴿نَدِيًا ﴾ و﴿أَنْنَا ﴾ و﴿مَنَانَا ﴾ و﴿مُندًا ﴾ كل واحد منها تمييز محول عن الفاعل، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وقال في الهدى: ﴿ وَالَّذِينَ اَهْتَدَوَّا زَادَهُرَ هُدَى وَءَائَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ وَقَالَ: ﴿ هُوَ اللّهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقوله: ﴿وَٱلْنِقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوْابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾، تقدم إيضاحه في سورة «الكهف»، فإن قيل: ظاهر الآية أن لفظة «خير» في قوله: ﴿خَيْرُ عِندَ رَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ صيغة تفضيل، والظاهر أن المفضل عليه هو جزاء الكافرين؛ ويدل على ذلك ما قاله صاحب الدر المنثور، قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ ثَوَابًا﴾ يعني مرجعاً من مرجعهم رَبِكَ ثَوَابًا لله يعني عرجعاً من مرجعهم إلى النار. والمعروف في العربية أن صيغة التفضيل تقتضي مشاركة المفضل والمفضل عليه في أصل المصدر، مع أن المفضل يزيد فيه على المفضل عليه، والخيرية منفية بتاتاً عن جزاء المشركين وعن مردهم، فلم يشاركوا في ذلك المسلمين حتى يفضلوا عليهم.

فالجواب أن الزمخشري في كشافه حاول الجواب عن هذا السؤال بما حاصله أنه كأنه قيل ثوابهم النار، والجنة خير منها على طريقة قول بشر بن أبي حازم:

غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم فقوله: «أعتبوا بالصيلم» يعني أرضوا بالسيف، أي لا رضى لهم عندنا إلا السيف نقتلهم به. ونظيره قول عمرو بن معدي كرب:

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي لا تحية بينهم إلا الضرب الوجيع. وقول الآخر:

شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطي غرائاً

يعني أن هذه الناقة لا جرة لها تخرجها من كرشها فتمضغها إلا السير، وعلى هذا المعنى فالمراد لا ثواب لهم إلا النار. وباعتبار جعلها ثواباً بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين، هذا هو حاصل جواب الزمخشري مع إيضاحنا له.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: ويظهر لي في الآية جواب آخر أقرب من هذا، وهو أنا قدمنا أن القرآن والسنة الصحيحة دلا على أن الكافر يجازى بعمله الصالح في الدنيا، فإذا بر والديه ونفس عن المكروب، وقرى الضيف، ووصل الرحم مثلاً يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يثيبه في الدنيا، كما قدمنا دلالة الآيات عليه، وحديث أنس عند مسلم. فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في الدنيا، هو الذي فضل الله عليه في الآية ثواب المؤمنين، وهذا واضح لا إشكال فيه. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ نِاكِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْكَ مَالًا وَوَلِدًا ﴿ أَخْرِجِ الشيخانِ وغيرهما من غير وجه عن خباب بن الأرت ﴿ قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده؛ فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد على فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: إن لي هناك مالاً وولداً فأقضيك؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ أَفَرَهُ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ نِاكِنَنَا وَقَالَ لَأُوتَكِكَ مَالاً وَوَلَداً فَأَقضيك؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ أَفَرَهُ يُتَ ٱلَّذِى كَفَرَ نِاكِنَنِنَا وَقَالَ لَأُوتَكِكَ مَالاً وَوَلَداً فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وبخباب بن الأرت وهيه، والظاهر: أنه زعم أنه يؤتى مالاً وولداً قياساً منه للآخرة على الدنيا، كما بينا الآيات الدالة على ذلك؛ كقوله: ﴿وَلَيْنِ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلَّحُسَيْنَ ﴾ [فصلت: ٥٠]، وقوله: ﴿أَيْصَبُونَ أَنَّما نُودُهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَينِ ۚ ﴿ فَا لَكُمْ فِ لَلَّا اللهِ المؤمنون: ٥٥ - ٥٦]، وقوله: ﴿وَوَالُواْ نَحَنُ أَكَثَرُ أَمُولاً وَأَولَلاً وَمَا نَحْنُ لِمُعَذِّينَ ﴿ وَوَلَهُ اللهِ وَوَلِهُ اللهِ وَوَلَهُ اللهُ وَوَالَهُ اللهُ وَوَالَمُ اللهُ وَوَلَهُ اللهُ وَوَلِهُ اللهُ وَوَلِهُ اللهُ وَوَالَمُ اللهُ وَوَاللهُ وَمَا نَحْنُ مُعَدِّمُ وَوَلَهُ اللهُ وَوَلِهُ اللهُ وَوَلِهُ اللهُ وَوَلَهُ اللهُ وَقَرالُهُ اللهُ وَقَرالُهُ اللهُ وَاللهُ وَا

ولقد رأيت معاشراً قد شمروا مالاً وولدا وقول رؤبة:

الحصمد لله العريز فرداً لم يتخذ من ولد شيء ولدا

وزعم بعض علماء العربية أن الولد بفتح الواو واللام مفرد، وأن الولد بضم الواو وسكون اللام جمع له؛ كأسد بالفتح يجمع على أسد بضم فسكون. والظاهر عدم صحة هذا.

ومما يدل على أن «الولد» بالضم ليس بجمع قول الشاعر:

فليت فلاناً كان في بطن أمه وليت فلاناً كان ولد حمار لأن «الولد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام، وهو مفرد قطعاً كما ترى. قوله تعالى: ﴿أَطَلَعَ الْفَيْبَ أَمِ الْغَذَ عِندَ الرَّحْنِ عَهْدًا ﴿ كَا لَكُ الْمَاءَ الْمَاءِ اللهُ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ اللهُ اللهُ

اعلم أن الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة رد على العاص بن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالاً وولداً بالدليل المعروف عند الجدليين بالتقسيم والترديد، وعند الأصوليين بالسبر والتقسيم، وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل.

وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين: أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، وهو المعبر عنه بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين، وبالشرطي المنفصل عند المنطقيين.

وثانيهما: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة، وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها كما سترى إيضاحه \_ إن شاء الله تعالى \_ وهذا الأخير هو المعبر عنه عند الأصوليين «بالسبر»، وعند الجدليين «بالترديد»، وعند المنطقيين بالاستثناء في الشرطي المنفصل. والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف المحل في ثلاثة، والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث، وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه أنه يؤتى يوم القيامة مالاً وولداً.

أما وجه حصر أوصاف المحل في ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك تؤتى مالاً وولداً يوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء:

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب، وعلمت أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ.

الثانى: أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك، فإنه إن أعطاك عهداً لن يخلفه.

الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب.

وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَنُ عَهَدًا ١ الله مبطلاً لهما بأداة الإنكار. ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل؛ لأن العاص المذكور لم يطلع الغيب؛ ولم يتخذ عند الرحمن عهداً. فتعين القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر والردع وهو قوله: ﴿ كُلُّا ﴾ أي لأنه يلزمه، ليس الأمر كذلك، لم يطلع الغيب، ولم يتخذ عند الرحمن عهداً، بل قال ذلك افتراء على الله؛ لأنه لو كان أحدهما حاصلاً لم يستوجب الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود: أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة في سورة «البقرة»، وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق، وهو أنهم قالوا ذلك كذباً من غير علم. وحذف في «البقرة» قسم اطلاع الغيب المذكور في «مريم» لدلالة ذكره في «مريم» على قصده في «البقرة» كما أن كذبهم الذي صرح به في «البقرة» لم يصرح به في «مريم» لأن ما في «البقرة» يبين ما في «مريم» لأن القرآن العظيم يبين بعضه بعضاً، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَعْدُودَةً قُل أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخِلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ عَلْدَاهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوالِقُلْعُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِقُلْعُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِقُلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالْمُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا فالأوصاف هنا هي الأوصاف الثلاثة المذكورة في «مريم» كما أوضحنا، وما حذف منها يدل عليه ذكره في «مريم» فاتخاذ العهد ذكره في «البقرة ومريم» معاً والكذب في ذلك على الله صرح به في «البقرة» بقوله: ﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٨٠]، وأشار له في «مريم» بحرف الزجر الذي هو ﴿كُلُّ ﴾ واطلاع الغيب صرح به في «مريم» وحذفه في «البقرة» لدلالة ما في «مريم» على المقصود في «البقرة» كما أوضحنا. وهناك مسائل تتعلق بالآية يرجع من أراد الزيادة لها في الأصل.

وأظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَمِ الْخَدَ عِندَ الرَّحْنِنَ عَهدًا ﴾؛ أن المعنى أم أعطاه الله عهداً أنه سيفعل له ذلك، بدليل قوله تعالى في نظيره في سورة «البقرة»: ﴿ فُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللهِ عَهدًا فَلَن يُغْلِفَ اللهُ عَهَدُهُ ﴾ [البقرة: ١٨]. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح. وقيل شهادة أن لا إله إلا الله.

قوله تعالى: ﴿ مَنَكُنُهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ﴿ وَلَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَاهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ﴿ وَلَمُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا الْكَافِرِ اللهِ ، وَأَنه يَعِمُ اللهِ وَلِلاً مع كفره بالله ، وأنه يمد له من العذاب مداً . قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ﴾ ؛ أي يزيده عذاباً فوق عذاب . وقال الزمخشري في الكشاف: ﴿ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ﴾ ؛ أي نطول له من العذاب ما يستأهله ؛ ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون . أو نزيده من العذاب ونضاعف له من المدد ، يقال : مده وأمده بمعنى ، وتدل عليه قراءة علي بن أبي طالب ﴿ وَنَمَدُ لَهُ ﴾ بالضم وأكد ذلك بالمصدر ، وذلك من فرط غضب الله ، نعوذ به من التعرض لما يستوجب غضبه ، اه .

وأصل المدد لغة: الزيادة، ويدل لذلك المعنى قوله تعالى في أكابر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله: ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: ٨٨]، وقوله في الأتباع والمتبوعين: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

وقوله في هذه الآية: ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ أي ما يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من مال وولد، أي نسلبه منه في الدنيا ما أعطيناه من المال والولد بإهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه ما تمناه من المال والولد في الآخرة، ونجعله للمسلمين. ويدل للمعنى الأول قوله تعالى: ﴿إِنَا غَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾، وقوله: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحُيء وَنُمِيتُ وَفَنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر]، كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة.

وقوله: ﴿وَيَأْنِينَا فَرْدَا﴾ أي منفرداً لا مال له ولا ولد ولا خدم ولا غير ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ جِثْتُمُونَا فُرُدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ . . [الأنعام: ٩٤]، الآية، وقال تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرْدًا ﴿ إِنَّهُ كُمَا تقدم إيضاحه.

فإن قيل: كيف عبر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة بحرف التنفيس الدال على الاستقبال في قوله: ﴿ سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ ﴾؛ مع أن ما يقوله الكافر يكتب بلا تأخير بدليل قوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبُ عَتِيدٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ق].

فالجواب أن الزمخشري في كشافه تعرض للجواب عن هذا السؤال بما نصه: قلت فيه وجهان: أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله على طريقة قول زائد بن صعصعة الفقعسى:

إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري بها بداً

أي تبين وعُلم بالانتساب أني لست بابن لئيمة، والثاني: أن المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك، يعني أنه لا يخل بالانتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر، فجردها هنا لمعنى الوعيد اه منه بلفظه. إلا أنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أنه يكتب ما يقول هذا الكافر

ذكر نحوه في مواضع متعددة من كتابه، كقوله تعالى: ﴿ قُلُ اللّهُ أَسْرَعُ مَكُوّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [يونس: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا شَسْمَعُ سِرَهُمْ وَيَجْوَدُهُمّ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنْبُونَ ﴿ وَلَهُ تعالى: ﴿ هَذَا كِنَبْنَا يَظِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَا كُنَا نَسْتَنْسِحُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩]؛ مَا كُنتُم تعَمَلُونَ ﴿ وَلَوله تعالى: ﴿ سَتَكُنّبُ شَهَدَتُهُم وَيُسْتَكُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩]؛ وقوله تعالى: ﴿ سَتَكُنّبُ شَهَدَتُهُم وَيُنقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَلَا بَنْ كَلَذِبُونَ بِالدِينِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ كَلّا بَلْ نُكَذِبُونَ بِالدِينِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ عَلَيْكُمْ لَحَيْمِنِهُ وَلَوْ عَلَيْكُمْ لَلْعَلِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلَيْكُمْ لَكُنْكُ مَنْكُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلَيْكُمْ لَلْعَلْمُ مَنْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْكَنْبُ فَتَكُمْ مَنْ الْمَعْرِيقِ كَنْبُكُ مُنْكُونَ فَي وَلَوْلُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبَيْكُ كُنْبُكُ كُنْبُكُ كُنْ إِلَا لَاكُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ مَنْهُولًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَسِينًا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ ذَلْكُ مِنَ الْآيَاتُ .

قوله تعالى: ﴿وَأَقَنَدُواْ مِن دُوبِ اللهِ اللهِ اَلهِ اَلهُ عَلَىٰ مِزَا اللهُ كَالَمْ عِزَا اللهُ كَالَمْ عَلَىٰ مَلِكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اللهُ . ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار المتقدم ذكرهم في قوله: ﴿وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾؛ اتخذوا من دون الله آلهة؛ أي معبودات من أصنام وغيرها يعبدونها من دون الله، وأنهم عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عزاً؛ أي أنصاراً وشفعاء ينقذونهم من عذاب الله؛ كما أوضح تعالى مرادهم ذلك في قوله: ﴿وَاللّٰذِينَ اللّٰهِ زُلُفَى ﴾ [الـزمرر: ٣]، فتقريبهم إياهم إلى الله زلفى في زعمهم هو عزهم الذي أملوه بهم وكقوله تعالى عنهم: ﴿وَيَعُولُونَ هَنُولُا عِندَ الله كما بينه بقوله تعالى: ﴿قُلْ آتُنَيْتُونَ اللهَ يِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلا كذباً وافتراء على الله كما بينه بقوله تعالى: ﴿قُلْ آتُنَيْتُونَ اللّٰهَ يِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلا فِي اللهُ رَافَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمّا اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلا كَذَا وافتراء على الله كما بينه بقوله تعالى: ﴿قُلْ آتُنَيْتُونَ اللّهَ يِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَونِ وَلا فِي اللهُ وَلَا اللهُ كَمَا يُنْرَكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿كَلَّ الْ رَجَرُ وَرَدَعُ لَهُمْ عَنَ ذَلِكُ الظّنِ الفاسد الباطل؛ أي ليس الأمر كذلك! لا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عزّا لكم، بل تكون بعكس ذلك؛ فيكون عليكم ضداً، أي أعواناً عليكم في خصومتكم وتكذيبكم والتبرؤ منكم، وأقوال العلماء في الآية تدور حول هذا الذي ذكرنا، كقول ابن عباس ﴿ضِدًا اللهِ أي أعواناً، وقول الضحاك ﴿ضِدًا اللهِ أي أعداء... وقول قتادة ﴿ضِدًا اللهُ أي قرناء في النار يلعن بعضهم بعضاً، وكقول ابن عطية ﴿ضِدًا اللهُ يجيئهم منهم خلاف ما أملوه فيؤول بهم ذلك إلى الذل والهوان، ضد ما أملوه من العز.

وهذا المعنى الذي ذكر الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة بينه أيضاً في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْهِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَنِوْلُونَ ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنَ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِنَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ ﴾ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَنِلُونَ ﴿ وَإِنَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ ﴾ [الأحقاف]، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ مَا لَللّهُ رَبُّكُمْ لَكُ الْمُمْلُكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَسْمَعُواْ دُعَاءًكُمْ وَلُوْ سَمِعُواْ مَا السَتَكِابُواْ لَكُمْ وَيُومَ الْهَيْمَةِ يَمْ لِللّهُ مَنْ فِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءًكُمْ وَلُوْ سَمِعُواْ مَا السَتَكِابُواْ لَكُمْ وَيُومَ الْهَيْمَةِ

يَكُفُرُونَ بِشِرِّكِكُمُّ وَلَا يُنَيِّثُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ إَفَاطُرَا، إِلَى غير ذلك من الآيات، وضمير الفاعل في قوله: ﴿ سَيَكُفُرُونَ ﴾ فيه وجهان للعلماء، وكلاهما يشهد له قرآن؛ إلا أن لأحدهما قرينة ترجحه على الآخر.

الأول: أن واو الفاعل في قوله: ﴿سَيَكُفُرُونَ﴾ راجعة إلى المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله، أما العاقل منها فلا إشكال فيه. وأما غير العاقل فالله قادر على أن يخلق له إدراكا يخاطب به من عبده ويكفر به بعبادته إياه. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى عنهم: ﴿نَبَرُأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ [القصص: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَءَا النِّينَ أَشَرَكُوا شُركاً وَهُو فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقُولَ إِلَيْكُمْ لَكُنُمْ لِكَانُوا وَيَانَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَقَالَ شُركاً وَهُمُ مَا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ شُركاً وَهُمُ مَا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ شُركاً وَهُمُ مَا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ شُركاً وَهُمُ مَا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ شُركاً وَهُمُ مَا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ شُركاً وَهُمُ مَا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ وقوله تعالى الله عنه الله عنه الآيات.

الوجه الثاني: أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم وينكرونها، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَهُمُ إِلَا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُن فِتَنَهُمُ إِلَا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُن نَدَّعُوا مِن فَبْلُ شَيْئًا ﴾ . . . الآية [غافر: ٧٤]، إلى غير ذلك من الآيات.

والقرينة المرجحة للوجه الأول أن الضمير في قوله: ﴿وَيَكُونُونَ ﴾ راجع للمعبودات؛ وعليه فرجوع الضمير في: ﴿يَكُثُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٦]، للمعبودات أظهر؛ لانسجام الضمائر بعضها مع بعض.

أما على القول الثاني فإنه يكون ضمير ﴿يَكُفُرُونَ﴾ [النحل: ٧٦] للعابدين، وضمير ﴿يَكُونُونَ﴾ [الجن: ١٩] للمعبودين، وتفريق الضمائر خلاف الظاهر، والعلم عند الله تعالى.

وقول من قال من العلماء: إن ﴿كَلَّا ﴾ في هذه الآية متعلقة بما بعدها لا بما قبلها، وأن المعنى: ﴿كُلَّ سَيكُفُرُونَ ﴾، أي حقًا سيكفرون بعبادتهم، محتمل، ولكن الأول أظهر منه وأرجح، وقائله أكثر، والعلم عند الله تعالى، وفي قوله: ﴿كَلَّ ﴾ قراءات شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها.

وقوله في هذه الآية: ﴿ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزّاً ﴾ أفرد فيه العز مع أن المراد الجمع؛ لأن أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة:

ونعتوا بمصدر كثيراً فالتزموا الإفراد والتذكيرا

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به، وقوله: ﴿ضِدًا﴾ مفرداً أيضاً أريد به الجمع. قال ابن عطية: لأنه مصدر في الأصل؛ حكاه عنه أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري: الضد العون، وحد توحيد قوله ﷺ: «هم يد على من سواهم» لاتفاق كلمتهم، وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم.

قوله تعمالي: ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَطِينَ عَلَى الْكَيْفِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزًّا ﴾. قوله: ﴿ أَرْسَلْنَا

الشَّيَطِينَ ﴾... الآية، أي سلّطانهم عليهم وقيضناهم لهم؛ وهذا هو الصواب، خلافاً لمن زعم أن معنى: ﴿أَرْسَلْنَا الشَّيَطِينَ ﴾... الآية؛ أي خلينا بينهم وبينهم، ولم نعصمهم من شرهم؛ يقال: أرسلت البعير أي خليته.

وقوله: ﴿ تَوْزُهُمُ أَنَّا ﴾ الأز والهز والاستفزاز بمعنى، ومعناها التهييج وشدة الإزعاج. فقوله: ﴿ تَوُزُهُمُ أَنَّا ﴾ أي تهيجهم وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي.

وأقوال أهل العلم في الآية راجعة إلى ما ذكرنا، كقول ابن عباس ﴿تَوُزُهُمُ أَنَّا﴾؛ أي تغويهم إغواء. وكقول قتادة ﴿تَوُزُهُمُ أَنَّا﴾؛ أي تغويهم إغواء. وكقول قتادة ﴿تَوُزُهُمُ أَنَّا﴾؛ أي تنويهم إنعاجاً.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أنه سلط الشياطين على الكافرين، وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في مواضع أخر من كتابه كقوله تعالى: ﴿ وَقَيَّضَا لَهُمْ قُرَانَا وَ فَرَيْنُواْ لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ . . . الآية [فصلت: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْنِ نَفَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ السَّيلِ ﴾ . . . الآية [الزحرف: ٣٦ ـ ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنمَعْشَرَ الْجِنِّ قَلَيْ الشَيكُرُونُهُمْ مِن الْإِنسِ ﴾ . . . الآية [الأعراف]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم ۗ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ﴿ فَلَ تَعْجَلَ عَلَيْهِم ۗ ﴾ . قوله: ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم ۗ ﴾ أي لا تستعجل وقوع العذاب بهم فإن الله حدد له أجلاً معيناً معدوداً ؛ فإذا انتهى ذلك الأجل جاءهم العذاب، فقوله: ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ﴾ ؛ أي نعد الأعوام والشهور والأيام التي دون وقت هلاكهم، فإذا جاء الوقت المحدد لذلك أهلكناهم، والعرب تقول: عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أن هلاك الكفار حدد له أجل معدود ذكره في مواضع كثيرة من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَلَا سَنَعَجِل لَمُمْ كَأَنَّهُم يَوْمَ بَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَرَ يَلْبَقُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَا إِلَى الاحقاف: ٣٥]، وقوله تعالى: ﴿وَسَنَعْجُلُونَكَ بِالْفَذَابِ وَلَوَلا أَجُلُ مُسَتَى لَمَاءَهُمُ الْفَذَابُ . . الآية [العنكبوت: ٥٣]، وقوله: ﴿وَمَا نُوَجِرُهُم إِلَا لِأَجَلِ وَلَوَلا أَجُلُ مُسَتَى لَمَاءَهُمُ الْفَذَابُ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْسِمُهُ مَعْدُودِ فَيَ الْمَودَا، وقوله: ﴿وَلَا نَحْسَبَتَ اللّه عَلَا عَمَّمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْسِمُهُ أَلَعْدَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْسِمُهُ أَلَعْدُو فَيَ اللّهُ الْعَلَامُونَ إِنّهَا يُوحِرُهُمُ لِيوْمِ تَشْخَصُ الطّالِقُونَ إِنّهَا يُوحِرُهُمُ لِيوْمِ تَشْخَصُلُ الطّالِمُونَ إِنّهَا يُوحِرُهُمُ اللّهُ عَلَا عَلَامِ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى عَذَابِ النّالِي فَيَ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُكُ مِن الآيات .

وروي أن المأمون قرأ هذه السورة الكريمة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظه، فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد.

والأظهر في الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد الأعوام والأيام والشهور من الأجل المحدد.

وقال بعض أهل العلم: هو عد أنفاسهم؛ كما أشار إليه ابن السماك في موعظته للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن عباس أنه كان إذا قرأها بكى وقال: آخر العدد: خروج نفسك، آخر العدد: دخول قبرك.

وقال بعض أهل العلم: ﴿إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴾؛ أي نعد أعمالهم لنجازيهم عليها، والظاهر هو ما قدمنا، والعلم عند الله تعالى.

قول و تعالى المنون المنون المنون المنون المنون المنون الله المنه المنه

قال ابن كثير كَنْهُ في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق ﴿ يَوْمَ غَشُرُ المُتَّقِبِنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا ۞ قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحاً، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد طيب ريحك، وحسن وجهك، فيقول: أنا عملك الصالح، وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني. فذلك قوله: ﴿ يَوْمَ غَشُرُ المُتَقِبِنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا ۞ قال: رقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ يَوْمَ غَشُرُ المُتَقِبِنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا ۞ قال: ركبانا. وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى، حدثني ابن مهدي عن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة: ﴿ يَوْمَ خَشُرُ المُتَقِبِنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا ۞ ؟ قال قال: على الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. قال: على الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة: ﴿ يَوْمَ خَشُرُ المُتَقِبِينَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا ۞ ؟ قال: إلى الجنة.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد، أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا النعمان بن سعيد قال: كنا جلوساً عند علي وَقَدَا هذه الآية: ﴿ يَوْمَ نَحْتُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحَنِ وَقَدَا الله عالى أَرْجَلُهم يحشرون. ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق

مثلها، عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة!! وهكذا رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدنى به، وزاد: عليها رحائل من ذهب، وأزمتها الزبرجد. . . ، والباقي مثله. وروى ابن أبي حاتم هنا حديثاً غريباً جداً مرفوعاً عن على قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا سلمة بن جعفر البجلي، سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله ﷺ، فقرأ هذه الآية: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَفَدًا فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله (عليه)؟ فقال النبي عليه: «والذي نفسى بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب، شرك نعالهم نور يتلألأ، كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً، وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوت حمراء على صفائح الذهب؛ فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين، يا على؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال ساجداً) فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك، فيتبعه ويقفو أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه ... إلى آخر الحديث بطوله. وفي آخر السياق: هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاً. وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رهينه، وهو أشبه بالصحة، والله أعلم. وركوبهم المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة، أما من القبر فالظاهر أنهم يحشرون مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا. هذا هو الظاهر، وجزم به القرطبي، والله تعالى أعلم.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَشُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِدْدًا ﴿ السوق معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم، وهو اسم فاعل الإجرام، والإجرام: ارتكاب الجريمة، وهي الذنب الذي يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن إلا من أجرم الرباعي على وزن أفعل. ويجوز إتيانه في اللغة بصيغة الثلاثي فتقول: جرم يجرم كضرب يضرب؛ والفاعل منه جارم، والمفعول مجروم، كما هو ظاهر، ومنه قول عمرو بن البراقة النهمي:

وننصر مولانا ونعلم أنه

كما الناس مجروم عليه وجارم

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وِرَدَا ﴿ أَي عَطَاشاً، وأصل الورد: الإتيان إلى الماء، ولما كان الإتيان إلى الماء لا يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد على الجماعة العطاش، أعاذنا الله والمسلمين من العطش في الآخرة والدنيا. ومن إطلاق الورد على المسير إلى الماء قول الراجز يخاطب ناقته:

ردي ردي ورد قطاة صما كدرية أعجبها برد الما

واختلف العلماء في العامل الناصب لقوله: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ فقيل منصوب ب ﴿ يَلِكُونَ ﴾ بعده؛ أي لا يملكون الشفاعة يوم نحشر المتقين، واختاره أبو حيان في البحر. وقيل: منصوب بداذكر » أو احذر مقدراً ، وفيه أقوال غير ذلك.

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة «الـزمـر»: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَيَحَتَ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَ اللهُمْ خَزَنَهُمَ اللهُم خَزَنَهُمَ اللهُم خَزَنَهُمَ اللهُم عَلَيْكُمْ وَلِيَالِ مَنْ فَي اللهُم عَزَنَهُمَ اللهُم عَلَيْكُمْ وَلِيكُم هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنَ حَقَّتُ اللهُم عَلَيْكُمْ وَلَيْنِ فَي قِيلِهُم هَذَا قَلُوا بَلَى وَلَكِنَ حَقَّتُ المُعَدَّم وَلِينَ فِيها أَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلِينَ فِيها أَلَوْمُهَا وَفُتِحَتُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلِينَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلِينَ اللهُ الل

قوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدًا ﴿ ﴾. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها حق، وكل واحد منها يشهد له قرآن، فإنا نذكر الجميع وأدلته من كتاب الله تعالى؛ لأنه كله حق، فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة من ذلك النوع، قال بعض أهل العلم: الواو في قوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ ﴾ راجعة إلى ﴿ٱلمُجْمِينَ ﴾ المذكورين في قوله: ﴿وَلَشُوقُ ٱلمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَمَ ﴾ أي لا يملك المجرمون الشفاعة، أي لا يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول والعذاب.

وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِهِينَ ﴿ وَهَا اللهُ عَالَى عَلَيْ اللهُ اللهُ

وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفعون في غيرهم؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم، فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى، وعلى كون الواو في ﴿لَا يَمْلِكُونَ ﴾ راجعة إلى: ﴿أَلْمُجْرِمِينَ ﴾ فالاستثناء منقطع و «من في محل نصب، والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً يملكون الشفاعة، أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكها الشافعون بما ذكرنا، ويستحقها به المشفوع لهم، قال تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ و إِلاّ بِإِذَنِوا ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقال: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمِن الشَّمَواتِ لا تُعْنِي السَّمَواتِ لا تُعْنِي السَّمَواتِ لا تُعْنِي السَّمَواتِ لا تُعْنِي الله إلا مِن بَعْد أن يَأذَن الله لمن يَشَاهُ وَيَرْضَى ﴿ [النجم].

وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ ﴾ راجعة إلى «المتقين وقال بعض أهل المذكورين في قوله: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَقْدًا ۞ وَنَسُوقُ

وفي إعراب جملة «لا يملكون» وجهان: الأول: أنها حالية؛ أي نسوق المجرمين في إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون الشفاعة. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في حال كونهم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهداً. والثاني: أنها مستأنفة للإخبار، حكاه أبو حيان في البحر. ومن أقوال العلماء في العهد المذكور في الآية أنه المحافظة على الصلوات الخمس، واستدل من قال ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي قدمنا عند الكلام على قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ ﴾.

وقال بعضهم: العهد المذكور هو أن يقول العبد كل صباح ومساء، «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا إلّه إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي؛ فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك. فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد»، فإذا قال برحمتك فالمعالي عندك عهداً توفينيه تحت العرش، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة، انتهى. ذكره القرطبي بهذا اللفظ مرفوعاً عن ابن مسعود. وذكر صاحب الدر المنثور أنه أخرجه ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن مسعود موقوفاً عليه، وليس فيه قوله: فإذا قال ذلك إلخ. وذكر صاحب الدر المنثور أيضاً: أن الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعاً عن أبي بكر الصديق في أن المرفوع لا يصح. والذي يظهر نحوه مرفوعاً عن أبي بكر الصديق في أن المهد في الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه؛ خلافاً لمن زعم لي أن العهد في الآية كقول العرب: عهد الأمير إلى فلان بكذا؛ أي أمره به، أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة، فهذا القول ليس صحيحاً في المراد بالآية وإن كان صحيحاً إلا من أمره الله بالشفاعة، فهذا القول ليس صحيحاً في المراد بالآية وإن كان صحيحاً إلى الله بالشفاعة، فهذا القول ليس صحيحاً في المراد بالآية وإن كان صحيحاً وأله المراد بالآية وإن كان صحيحاً في المراد بالآية وإن كان صحيحاً في المراد بالآية وإن كان صحيحاً في المراد بالآية وإن كان صحيحاً وأله بالآية وإن كان صحيحاً في المراد بالآية وإن كان صحيحاً وأله بالآية وإن كان صحيحاً وأله بالآية وأله المراد بالآية وإن كان صحيحاً وأله بالآية وأله المراد بالآية وأله القول لي في المراد بالآية وأله الشور وأله المراد بالآية وأله المراد

في نفسه. وقد دلت على صحته آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله: ﴿وَكُم مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمُ مَّيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللّهُ لِمَن يَشَاهُ وَيَرْضَى ۚ إِلَى السَّمَا، وقوله: ﴿وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُ وَاللّهِ لِمَن أَذِنَ لَهُ الرَّمَانُ ﴾ [النجم]، وقوله: ﴿وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمَانُ ﴾ . . الآية، وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّمَانُ وَلَدًا إِنَّهُ ﴿ . . الآيات، قد تكلمنا عليها وعلى الآيات التي بمعناها في القرآن في مواضع متعددة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّدَلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ ﴿

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم أنه \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وداً؛ أي محبة في قلوب عباده، وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه موسى \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ في هذا العموم، وذلك في قوله: ﴿وَأَلْقَبَتُ عَلَكَ عَبَةً مِنِي الآية. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي على أنه قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبوه؛ قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله إذا يحب فلاناً فأجوه؛ في عبداً ديا جبريل إني أبغض عبداً دعا جبريل، فقال: يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، قال: فيبغضه أهل السماء، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، قال: فيبغضه أهل السماء، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، قال: فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض»، اه.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿ اللَّهِ ﴿ وَ

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه إنما يسر هذا القرآن بلسان هذا النبي العربي الكريم، ليبشر به المتقين، وينذر به الخصوم الألداء وهم الكفرة، وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر، أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد أوضحه في مواضع أخر كقوله في سورة «القمر» مكرراً لذلك: ﴿وَلَقَدْ يَسَرّنَا ٱلقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَّ مِن مُذَكِرِ ﴾ [القمر]، وقوله في آخر «الدخان»: ﴿ فَإِنّما يَسَرّنَهُ لِللّهِ لَمُ فَهَلٌ مِن مُذَكِرٍ ﴾ [الدخان]، وأما ما ذكر فيها من كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَلِنّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلعَكَينَ ﴿ فَإِنّا لَنَرْ لِهِ اللّهِ الشّعراء]، وقوله الرُبّ آلمُينِ ﴾ [الشعراء]، وقوله الربي المُربي في المُربي في إلله الشّعراء]، وقوله تعالى: ﴿ وَلِلّهُ مُرَبّيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴾ [الوسف]، وقوله تعالى: ﴿ وَالْكِتَبِ ٱلمُبِينِ ﴾ إنّا جَعَلْتُه قُرُهُ مَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِللّهُ مِنْ اللّهُ عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ الْعَجْرَقُ وَهَا اللّهِ اللّهِ عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ اللّهِ الْعَدِينَ ﴾ [الزخرف]، وقوله تعالى: ﴿ إِلْمَانُ مَنْ اللّهُ عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ اللّهِ الْعَجْرَقُ وَهَا اللّهُ عَرَبُكُ اللّهِ عَمْ ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ﴾... الآية قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة «الكهف» وغيرها فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وأظهر الأقوال في قوله: ﴿لَا الله عَمْ الألد، وهو شديد الخصومة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، وقول الشاعر:

أبيت نجياً للهموم كأنني أخاصم أقواماً ذوي جدل لدا قول الميت نجياً للهموم كأنني أَبَلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ يَجِسُ مِنْهُم مِنَ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْنًا شَهُ الله الكريمة هي الخبرية، وهي في محل نصب لأنها مفعول ﴿أَهَلَكُنا﴾، و﴿مِّنِ﴾ هي المبينة لـ ﴿كُمْ ﴾ كما تقدم إيضاحه.

وقوله: ﴿ هَلَ يَحِسُ مِنْهُم مِن أَحَدٍ ﴾ أي هل ترى أحداً منهم، أو تشعر به، أو تجده ﴿ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ﴾ أي صوتاً. وأصل الركز: الصوت الخفي؛ ومنه ركز الرمح: إذا غيب طرفه وأخفاه في الأرض. ومنه الركاز: وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض، ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته:

فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها وقول طرفة في معلقته:

وصادقتا سمع التوجس للسرى لركز خفي أو لصوت مندد وقول ذي الرمة:

إذا توجس ركزا مقفر ندس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب والاستفهام في قوله: ﴿ هَلَ ﴾ يراد به النفي، والمعنى أهلكنا كثيراً من الأمم الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم صوتاً، وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم، وعدم سماع أصواتهم، ذكر بعضه في غير هذا الموضع كقوله في عاد: ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيكةٍ ﴿ فَهَ الله مَن الله عَلَي الله مَن الله عَلَي الله مَن الله عَلَي الله مَن الله عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَل الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَل الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَل الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي اله عَلَي الله المؤلِّد الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ ال

## ب السدار حن الرحم

## سورة طه

## قوله تعالى: ﴿طه ﷺ﴾.

أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السور، جاءتا في مواضع أخر لا نزاع

فيها في أنهما من الحروف المقطعة، أما الطاء ففي فاتحة «الشعراء» ﴿ طُسَّمَ ﴿ ﴾ [الشعراء] وفاتحة «القصص»، وأما الهاء ففي فاتحة «مريم» في قوله تعالى: ﴿ كَهيمَّسَ ﴾ [مريم]، وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أول سورة «هود» وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

وقال بعض أهل العلم: قوله طه: معناه يا رجل، قالوا: وهي لغة بني عك بن عدنان، وبني طئ، وبني عكل، قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجل. لم يفهم أنك تناديه حتى تقول: طه، ومنه قول متمم بن نويرة التميمي:

دعوب بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا

ويروى مزايلا. وقال عبد الله بن عمرو: معنى (طه) بلغة عك: يا حبيبي، ذكره الغزنوى. وقال قطرب: هو بلغة طئ، وأنشد ليزيد بن المهلهل:

إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين ويروى:

إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعيين

وممن روي عنه أن معنى «طه»: يا رجل، ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبو مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدى وابن أبزى وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وذكر القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي على إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله ﴿طه شَهُ يعني طأ الأرض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة، والهمزة خففت بإبدالها أن ألفا كقول في الفرزدق:

راحت بمسلمة البغال عشية فارعي فزارة لا هناك المرتع

ثم بنى عليه الأمر والهاء للسكت، ولا يخفى ما في هذا القول من التعسف والبعد عن الظاهر.

وفي قوله: ﴿ طه ﴿ فَهُ أقوال أخر ضعيفة، كالقول بأنه من أسماء النبي ﷺ. والقول بأن الطاء من الطهارة، والهاء من الهداية يقول لنبيه: يا طاهراً من الذنوب، يا هادي الخلق إلى علام الغيوب، وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب \_ إن شاء الله \_ في الآية هو ما صدرنا به، ودل عليه القرآن في مواضع أخر.

قوله تعالى: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْنَ ۞﴾.

في قوله تعالى: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞﴾ وجهان من التفسير، وكلاهما يشهد له قرآن:

الأول: أن المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؛ أي لتتعب التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وتحسرك على أن يؤمنوا. وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات

كثيرة كقوله تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ﴾ . . . الآية [فاطر: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَلَكَ بَنْخِمٌ فَفَسَكَ عَلَى ءَالْمُوهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴾ [الكهف]، وقوله: ﴿ فَلَكَ بَنْخِمٌ فَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]: والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً، وقد قدمنا كثيراً منها في مواضع من هذا الكتاب المبارك.

الوجه الثاني: أنه على صلى بالليل حتى تورمت قدماه فأنزل الله: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْءَانَ لِتَشْقَقَ لَكَ الله عَلَى الْقَرْءَانَ لِتَشْقَقَ لَكَ الله عَلَى العبادة وتذيقها المشقة الفادحة؛ وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله، كقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ اللَّحج: ٧٨]، وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللَّيْسَرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ المُسْرَى وَلا يُرِيدُ بِكُمُ المُسْرَة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ويفهم من قوله: ﴿لِتَشْقَى الله الله الله الله السعد؛ كما يدل عليه الحديث الصحيح: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم ولا النبي أن الله يقول للعلماء يوم القيامة: «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي» وقال ابن كثير: إن إسناده جيد، ويشبه معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى: ﴿فَأَقْرَهُوا مَا يَسَرَ مِنهُ ﴾ . . الآية [المزمل: ٢٠]. وأصل الشقاء في لغة العرب: العناء والتعب، ومنه قول أبي الطيب:

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ومنه قوله تعالى: ﴿فَلاَ يُغْرَجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِلّا نَذَكِرةً لِمَن يَغْشَىٰ ﴿ ﴾. أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجله، أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي إلا لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عذابه، والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر الله، وتجتنب نهيه وخص بالتذكرة من يخلَّى دون غيرهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها، كقوله تعالى: ﴿فَذَكِرٌ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق: ٤٥]، وقوله: ﴿إنَّمَا النَذِرُ مَن النَّبَعُ الذِّكَرَ وَخَشِى الرَّحْمَن بِالْفَيْبِ ﴾ [لسن: ١١]، وقوله: ﴿إنَّمَا أَنْدُرُ مَن يَغْشَلُها ﴿ النازعات]. فالتخصيص المذكور في الآيات بامن تنفع فيهم الذكرى الأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم. وما ذكره هنا من الآيات بامن تنفع فيهم الذكرى الله في غير هذا الموضع كقوله: ﴿إنَّ هُوَ إِلَا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ أَنْ اللهُ اللهُ وَكُرُ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلًا مِنَّنْ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعَلَى ۞ .

قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾. تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه الآية وأمثالها في القرآن في سورة «الأعراف» مستوفى، فأغنى عن إعادته هنا.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَزَّلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ﴿ .

خاطب الله نبيه على في هذه الآية الكريمة بأنه إن يجهر بالقول أي يقله جهرة في غير خفاء، فإنه \_ جلّ وعلا \_ يعلم السر وما هو أخفى من السر، وهذا المعنى الذي أشار إليه هنا ذكره في مواضع أخر كقوله: ﴿وَأَيرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ اَجْهَرُوا بِيرِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمً بِذَاتِ الشّدُورِ ﴾ [الملك]، وقوله: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِفُونَ ﴾ [النحل]، وقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ السِّرَ فِي اللّهُ السِّرَ فِي اللّهُ السّرَ فِي اللّهُ السّرَ فِي اللّهُ السّرَ فِي السّمَونِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَمُ السّرَ فِي اللّهُ اللّهِ الله عَيْر ذلك من الآيات.

وفي المراد بقوله في هذه الآية: ﴿وَأَخْفَى﴾ أوجه معروفة كلها حق ويشهد لها قرآن، قال بعض أهل العلم ﴿يَعْلَمُ ٱلبِّرَ﴾ أي ما قاله العبد سرَّا ﴿وَأَخْفَى﴾ أي ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو ما توسوس به نفسه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُمُ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّ اللهِ وَقَالَ بعض أهل العلم: ﴿ فَإِنَّهُ مِن وَلَا بعض أهل العلم: ﴿ فَإِنَّهُ مِن وَلَكُ مُ وَقَالُ بعض أهل العلم: ﴿ فَإِنَّهُ سَيْعَلَمُ ٱلبِّرَ ﴾ : أي ما توسوس به نفسه ﴿ وَأَخْفَى ﴾ من ذلك، وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله، كما قال تعالى: ﴿ وَهَلُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَلَمُ اللهُ عَلَم الله يعلم ما يسره أَعْنَا أَلُونُ وَإِذْ أَنتُكَى ﴾ [النجم: ٢٣]، فالله يعلم ما يسره الإنسان اليوم؛ وما سيسره غداً. والعبد لا يعلم ما في غد كما قال زهير في معلقته:

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَخْفَى﴾ صيغة تفضيل كما بينا، أي ويعلم ما هو أخفى من السر. وقول من قال: إن «أخفى» فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر الخلق، وأخفى عنهم ما يعلمه هو؛ كقوله: ﴿يَعْلُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَجِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا ﷺ وَهُ السقوط كما لا يخفى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَهُ يَعْلَمُ السِّرَ ﴾ ؛ أي فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه ، كما قال تعالى : ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ . . الآية [الأعراف: ٢٠٥] . ويوضح هذا المعنى الحديث الصحيح ؛ لأن النبي عَلَيْهُ لما سمع أصحابه رفعوا أصواتهم بالتكبير قال على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً بصيراً ، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » .

قوله تعالى: ﴿اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوِّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَنَىٰ ﴿ ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه المعبود وحده، وأن له الأسماء الحسنى، وبين أنه المعبود وحده في آيات لا يمكن حضرها لكثرتها كقوله: ﴿اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٥٥٠]، وقوله: ﴿فَأَعْلَمُ أَنّهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَللّهُ ﴾ . . الآية [محمد: ١٩].

وبين في مواضع أخر أن له الأسماء الحسنى، وزاد في بعض المواضع الأمر بدعائه بها كقوله تعالى: ﴿وَلِللّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ عِمَّا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقوله: ﴿ قَلِ الْمُعْوَا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرّحْمَنُ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]، وزاد في موضع آخر تهديد من ألحد في أسمائه وهو قوله: ﴿وَذَرُوا اللّينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِ وَ سَيُجْزَونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

قال بعض العلماء: ومن إلحادهم في أسمائه أنهم اشتقوا العزى من اسم العزيز، واللات من اسم الله، وفي الحديث الصحيح عن النبي على: "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة». وقد دل بعض الأحاديث على أن من أسمائه حلل وعلا ـ ما استأثر به ولم يعلمه خلقه، كحديث: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك» الحديث. وقوله: ﴿المُشْنَى المُحسن، وإنما وصف أسماءه ـ جل وعلا ـ بلفظ المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقاً، وجمع المؤنث السالم يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء من إحدى اللبن

ونظير قوله هنا: ﴿ أَلاَ شَمَآهُ لَلْمُسَنَىٰ ﴾ من وصف الجمع بلفظ المفرد المؤنث قوله:

وقوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ . . . الآيات، قد بينا الآيات الموضحة لها في سورة «مريم» في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْمُونِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًا ﴾ [مريم]، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قوله تعالى: ﴿وَاَحَلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﷺ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞﴾. قال بعض العلماء: دل قوله: ﴿عُقْدَةً مِن لِسَانِي﴾ بالتنكير والإفراد، وإتباعه لذلك بقوله: ﴿يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞﴾، على

أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسانه من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى عنه: ﴿وَأَخِى هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا﴾... الآية [القصص: ٣٤]، وقوله تعالى عن فرعون: ﴿أَمُ أَنَّ خَبِّرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُو مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ الزخرف]، والاستدلال بقول فرعون في موسى، فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِنَكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ أَقْذِفِيهِ فِي النَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي النَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي النَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي النِّمَ وَالنَّمُ النَّابُ إِلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولٌ لِي وَعَدُقٌ لَمُ ﴾ .

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه منَّ على موسى مرة أخرى قبل منه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه، وذلك بإنجائه من فرعون وهو صغير، إذ أوحى إلى أمه أي ألهمها وقذف في قلبها، وقال بعضهم: هي رؤيا منام. وقال بعضهم: أوحى إليها ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك، ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص أن يكون الموحى إليه نبياً، و"أن" في قوله ﴿أَنِ ٱقْدِفِيهِ هي المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه والتعبير بالموصول في قوله: ﴿مَا يُوحَى للدلالة على تعظيم شأن الأمر المذكور كقوله: ﴿فَفَشِيبُمُ مِنَ أَلْيَمٌ مَا غَشِيبُمٌ ﴾، وقوله: ﴿فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿ النجم المذكور: نيل مصر. والمندوق. واليم: البحر. والساحل: شاطئ البحر. والبحر المذكور: نيل مصر. والقذف: الإلقاء والوضع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَدَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ [الاحزاب: ٢٦]. ومعنى: ﴿أَنِ ٱقْدِفِهِ فِي ٱلنَّرِهِ وقوله: ﴿ فَأَلْفِيهِ فِي الْمَندوق. والضمير في قوله: ﴿ فَالْمَنِهِ فِي الْمَندوق وقوله: ﴿ فَالْمَنِهِ فَي الْمَندوق وقوله: ﴿ فَالْمَنِهِ فَي الْمَندوق وقوله: ﴿ فَالْمَنِهِ فَي الْمَندوق وقوله: ﴿ فَالْمَنِهِ فِي النَّهُ وقوله: ﴿ فَالْمَن عَيْمُ النَّهُ وَعَدُونُ لَمْ هُ مُوسَى في داخل التابوت؛ لأن تفريق فقيل: راجع إلى التابوت؛ والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت؛ لأن تفريق الضمائر غير حسن، وقوله: ﴿ فَالْمُدُهُ مَدُولُ لَو وَعَدُونُ الْمُنْ عَيْر حسن، وقوله: ﴿ فَالْمَدُهُ لَا لَهُ عَدُولُ لَو وَعَدُن وَعَدُن وصيعَة الأمر في قوله: ﴿ فَالْمَاء : المناء المناء : القلماء : المناء المنا

أحدهما: أن صيغة الأمر معناها الخبر، قال أبو حيان في البحر المحيط: و﴿ فَلْكُلْقِهِ ﴾ أمر معناه الخبر، وجاء بصيغة الأمر مبالغة، إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها.

وثانيهما: أن صيغة الأمر في قوله: ﴿فَلْمَاتِهِ اللهِ الأمر الكوني القدري كقوله: ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّ آسَا، فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل؛ لأن الله أمره بذلك كوناً وقدراً. وقد قدمنا ما يشبه هذين الوجهين في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّمْنَ مُدًا ﴾ [مريم: ٧٥].

ومَا ذكره - جلّ وعلا - في هذه الآيات أوضحه في غير هذا الموضع كقوله في «القصص»: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَيْرِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأْلِقِيهِ فِ ٱلْيَمِ وَلا تَخَافِى وَلَا تَحَافِى وَمَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ فَالْفَطَهُ عَالَ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدَوْلًا وَحَرَيْكُ اللهُ الله الله الله الله الله عليه لما ألقته في البحر، عَدُولًا وَحَرَيْكُ اللهُ الله عليه لما ألقته في البحر،

وألقاه اليم بالساحل، وأخذه عدوه فرعون في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَمِرَ مُوسَىٰ فَنَرِغًا ۗ إِن كُونَ مَا لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَأْخُذُهُ مَجزُوم في جواب الطلب الذي هو ﴿ فَلْيُلْقِهِ ٱلْبَمُ وَاللَّمِ وَعَلَى أَنه بمعنى الأمر الكوني، فالأمر واضح، وعلى أنه بمعنى الخبر فالجرم مراعاة لصيغة اللفظ، والعلم عند الله تعالى. وذكر في قصتها أنها صنعت له التابوت وطلته بالقار و وهو الزفت للا يتسرب منه الماء إلى موسى في داخل التابوت، وحشته قطناً محلوجاً، وقيل: إن التابوت المذكور من شجر الجميز، وأن الذي نجره لها هو مؤمن آل فرعون، قيل: واسمه حزقيل. وكانت عقدت في التابوت حبلاً فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل. فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِرِ مُوسَى فَعَصِل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِرِ مُوسَى فَعَصِل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِرِ مُوسَى فَعَصِل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِرَ مُوسَى فَعَصِل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِر مُوسَى فَعَصِلُ اللَّهِ القصص: ١٠].

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة على موسى حيث قال: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ قال: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَمَنَوْبَ اللهِ مَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَمَنَوْبَ ﴾ أشار إلى ما يشبهه في قوله: ﴿ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَمَنَوْبَ كَا اللهِ قَلْ مُوسَىٰ اللهِ قَلْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّةً مِنِى ﴾. من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على عبده ونبيه موسى ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ ما ذكره ـ جلّ وعلا ـ في «القصص» في قوله: ﴿ وَقَالَتِ اَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾. . . الآية [القصص: ٩]، قال ابن عباس: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّةً مِنِي ﴾ أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال؛ لا يكاد يصبر عنه من رآه، وقال قتادة: كانت في عيني موسى ملاحة، ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه؛ قاله القرطبي.

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَنْشِى أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى مَن يَكَفُلُمُ فَرَعَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِكَ كَ نَقَرَّ عَنْهَا وَلَا تَعْزَنَّ ﴾. اختلف في العامل الناصب للظرف الذي هو «إذ» من قوله: ﴿إِذ تَشْيَى أُخْتُك ﴾ فقيل: هو «ألقيت» أي ألقيت عليك محبة مني حين تمشي أختك، وقيل: هو «تصنع» أي تصنع على عيني حين تمشي أختك. وقيل: هو بدل من «إذ» في قوله: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِك ﴾.

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان؟ قلت: كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه أن يقول لك الرجل: لقيت فلاناً سنة كذا. فتقول: وأنا لقيته إذ ذاك. وريما لقيه هو في أولها وأنت في آخرها.

وهذا الذي ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من كون أخته مشت إليهم، وقالت لهم: ﴿ هَلَ أَدُلُكُو عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ ﴾ أوضحه \_ جلّ وعلا \_ في سورة «القصص» فبين

أن أخته المذكورة مرسلة من قبل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحر، وأنها أبصرته من بعد وهم لا يشعرون بذلك، وأن الله حرم عليه المراضع غير أمه تحريماً كونياً قدرياً. فقالت لهم أخته: ﴿ هَلَ أَذْلُكُو عَلَى مَن يَكُفُلُمُ ﴾ أي على مرضع يقبل هو ثديها وتكفله لكم بنصح وأمانة وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ فَصِيبٍ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمُنا عَلَيْهِ الْمَرَاضِع مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَذْلُكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتِ بَعُن وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ وَعَلَى اللهِ عَلَى على حقيقة أمره. وتطلبي خبره حتى تطلعي على حقيقة أمره.

وقوله: ﴿ فَبَصُّرَتُ بِهِم عَن جُنُبٍ ﴾ [القصص: ١١]؛ أي رأته من بعيد كالمعرضة عنه، تنظر إليه وكأنها لا تريده ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ ﴾ [الأعراف: ٩٥]، بأنها أخته جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعاً من أن يقبل ثدي مرضعة؛ لأن الله يقول: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ﴾ [القصص: ١٢]، أي تحريماً كونياً قدرياً؛ أي منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه؛ لأنه لو قبل غيرها أعطوه لذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه. وعن ابِن عباس أنها لـما قالت لـهـم: ﴿ هَلَ أَذَلُكُو عَلَىٰ أَهَلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُون﴾ [القصص: ١٢]، أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها: ما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم: نصحهم له، وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك، ورجاء منفعته، فأرسلوها. فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم، ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحاً شديداً، وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى، وأحسنت إليها، وأعطتها عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه قبل ثديها. ثم سألتها «آسية» أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداً، ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت، فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك، وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد خوفها أمناً في عز وجاه، ورزق دار. (اهـ) من ابن كثير.

وقوله تعالى في آية «القصص»: ﴿ وَلِتَعْلَمُ أَكَ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ ﴾ [القصص: ١٦]، وعد الله المذكور هو قوله: ﴿ وَلَا تَعْلَقِ وَلَا تَعْزَفِتُ إِنَّا رَاَدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧]، والمؤرخون يقولون: إن أخت موسى المذكورة اسمها «مريم» وقوله: ﴿ كَنْ مَيْنُهُ ﴾ إن قلنا فيه: إن «كي» حرف مصدري فاللام محذوفة، أي لكي تقر. وإن قلنا: إنها تعليلية، فالفعل منصوب بأن مضمرة. وقوله: ﴿ نَقَرَ عَيْنُهُ ﴾ قيل: أصله من القرار؛ لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه، ولا تنظر إلى غيره: كما قال أبو الطيب:

وخصر تشبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطاقا

وقيل: أصله من القر ـ بضم القاف ـ وهو البرد، تقول العرب: يوم قر ـ بالفتح ـ أي بارد، ومنه قول امرئ القيس:

تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعاً صبر إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر ومنه أيضاً قول حاتم الطائى الجواد:

أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر على يا واقد ريح صر على يا واقد ريح صر على يا واقد ريح صر

وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ لأن عين المسرور باردة، ودمع البكاء من الحزن حار من السرور بارد جدًّا، بخلاف عين المحزون فإنها حارة، ودمع البكاء من الحزن حار جدًّا. ومن أمثال العرب: أحر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولد، فيشتد حزارة دمعها لذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزَنُّ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَرِّ وَقَلَنَّكَ ﴾. لم يبين هنا - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه النفس، ولا ممن هي، ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم، ولا الفتون الذي فتنه، ولكنه بين في سورة "القصص" خبر القتيل المذكور في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِين غَفْلَةٍ مِّن ٱهْلَهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰئِلَانِ هَلَا مِن شِيعَنِهِۦ وَهَلَا مِنْ عَدُقِقَ فَاسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۚ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلِيَةٍ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ عَدُقٌ مُّضِلُ مُبِينٌ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرٌ لِي فَغَفَرَ لَكُمُّ إِنَّكُمْ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ١ [القصص]، وأشار إلى القتيل المذكور في قوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ القصص]، وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: ﴿ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنُرُونَ ١ وَهُمْمُ عَلَى ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١ الشَّعراء]، وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: ﴿وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ ﴾ . . . الآية [الشعراء: ١٩]. وقد أشار تعالى في «القصص» أيضاً إلى غم موسى، وإلى السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: ﴿وَجَأَةَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجُ إِنِّي لَكَ مِنَ التَّصِيحِينَ ﴿ فَيَحَ مِنْهَا خَآبِهَا يَتَرُقَبُّ قَالَ رَبِّ بَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلِمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَذْيَكِ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ١٤ ﴾، إلى قوله: ﴿قَالَ لَا تَخَفُّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ [القصص: ٢٢ ـ ٢٥]. وقوله: ﴿وَفَنَتُكَ فُنُوناً ﴾ قال بعض أهل العلم: الفتون مصدر، وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول. وقال بعضهم: هو جمع فتنة. وقال الزمخشري في الكشاف: ﴿فَنُونًا ﴾ يجوز أن يكون مصدراً على فعول في المتعدي كالثبور والشكور والكفور. وجمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجوز وبدور في حجزة وبدرة؛ أي فتناك ضروباً من الفتن. وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلم بحديث «الفتون»، أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره، كالخوف عليه من الذبح وهو صغير، ومن أجل ذلك ألقي في التابوت وقذف في اليم فألقاه اليم بالساحل، وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله. وعلى هذا فالآيات التي ذكرت فيها تلك المحن مبينة للفتون على تفسير ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير كله بعد أن ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه أبو جعفر بن جرير، وابن أبي حاتم في تفسيريهما، كلهم من حديث يزيد بن هرون به، وهو موقوف من كلام ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس فيه مرفوع الأحبار أو غيره، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي آهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمُوسَى ﴾.

السنين التي لبثها في مدين هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى اَبْنَقَ هَنتَيْنِ عَلَى اَن تَأْجُرَنِي ثَكِنَى حِجَةً فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ [الـقـصـص: ٢٧]، وقد قدمنا في سورة «مريم» أنه أتم العشر، وبينا دليل ذلك من السنة، وبه تعلم أن الأجل في قوله: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ ﴾ [القصص: ٢٩]، أنه عشر سنين لا ثمان. وقال بعض أهل العلم: لبث موسى في مدين ثماناً وعشرين سنة، عشر منها مهر ابنة صهره، وثمان عشرة أقامها هو اختياراً، والله تعالى أعلم.

وأظهر الأقوال في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنُوسَىٰ﴾؛ أي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي أنك تجيء فيه فلم تتأخر عنه ولم تتقدم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [القمر]، وقال: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: ٨]، وقال: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]. وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز:

نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر

قول ه تعالى: ﴿ أَذَهَبُ أَنَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَلَا لِنَيَا فِي ذِكْرِي ۞ أَذَهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ ۞ ﴾. قال بعض أهل العلم: المراد بالآيات في قوله هنا: ﴿ أَذَهَبُ أَنَتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِ ﴾ الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَتِ يَيِّنَتُ ﴾ . . . الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَيْكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَرٍ ۖ فِي يَشْحِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ البيضاء . . . الآية [النمل: ١٢]. والآيات التسع المذكورة هي: العصا واليد البيضاء . . . إلى آخرها، وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة «بني إسرائيل» .

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ طَهَىٰ﴾ أصل الطغيان: مجاوزة الحد، ومنه: ﴿إِنَّا لَمْنَا طُغَا ٱلْمَاَّةُ مَلَنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ ﴾ [الحاقة]، وقد بيّن الله تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزته الحد في

قوله عنه: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَقَلَ ﴾ [النازعات]، وقوله عنه: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَاهِ عَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، وقوله عنه أيضاً: ﴿ لَهِنِ ٱلْتَخَلَّتُ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَا نَيْيَا﴾ مضارع وني يني، على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

فَا أَمْراً ومضارع من كوعد احذف وفي كعدة ذاك اطرد والوني في اللغة: الضعف، والفتور، والكلال والإعياء، ومنه قول امرئ القيس في معلقته:

مسح إذا ما السابحات على الونى أثرن غباراً بالكديد المركل وقول العجاج:

فما ونى محمد مذأن غفر له الإله ما مضى وما غبر

فقوله: ﴿ وَلَا نَبِيَا فِي ذِكْرِي ﴾ أي لا تضعفا ولا تفترا في ذكري، وقد أثنى الله على من يذكره في جميع حالاته في قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٩١]، وأمر بذكر الله عند لقاء العدو في قوله: ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَآفَبْتُواْ وَآذْكُرُواْ اللَّهَ كَرُواً اللَّهَ كَرُواْ اللَّهَ عَنْد لقاء العدو في قوله: ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَآفَبْتُواْ وَآذْكُرُواْ اللَّهَ كُوا اللَّهُ اللَّهُ عَنْد لقاء العدو في قوله: ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَآفَبْتُواْ وَآذْكُرُواْ اللَّهَ كُواللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْد لقاء العدو في قوله: ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِئِكَةً فَآفَبْتُواْ وَآذْكُرُواْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَنْدُا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَنْدُا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُوا اللَّهُ عَالَا عَلَى اللَّهُ إِنَّا لَقِيتُهُ فَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُونُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْدُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولَا الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

وقال ابن كثير كَلَهُ في تفسيره هذه الآية الكريمة: والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله في حال مواجهة فرعون؛ ليكون ذكر الله عوناً لهما عليه، وقوة لهما وسلطاناً كاسراً له، كما جاء في الحديث: "إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه»، اه منه.

وقال بعض أهل العلم: ﴿ وَلَا نَنِيا فِي ذِكْرِي ﴾ لا تزالا في ذكري، واستشهد لذلك بقول طرفة:

كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبداً تغلي أي لا تزال تغلي. ومعناه راجع إلى ما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ﴿فَقُولًا لَهُمْ قَالًا لَيْنَا لَعَلَمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ الله

أمر الله \_ جل وعلا \_ نبيه موسى وهارون \_ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه ﴿ وَلّا لَيّنا ﴾؛ أي كلاماً لطيفاً سهلاً رقيقاً ، ليس فيه ما يغضب وينفر. وقد بين \_ جلّ وعلا \_ المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: ﴿ أَنْهَبُ إِلَى فَرَعُونَ إِنّهُ طَنَى ﴿ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَى أَن تَزَّكَى ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴾ بقوله: ﴿ أَنْهَبُ إِلَى فَرَعُونَ إِنّهُ طَنَى ﴿ فَا أَهُمُ لِللّا مِ ولطافته ورقته كما ترى ، وما أمر به موسى وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضع ، كقوله: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِالّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 170].

مسألة: يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف. كما بينا في سورة «المائدة» في الكلام على قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمُ النَّسَكُمُ النَّسَكُمُ النَّسَكُمُ النَّسَكُمُ النَّسَكُمُ اللَّهِ [المائدة: ١٠٥]. وقال ابن كثير الله في تفسير هذه الآية: قال يزيد الرقاشي عند قوله: ﴿فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيَّنَا ﴾: يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ اه، ولقد صدق من قال:

ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفراً لما وجد الله إلا غفورا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ لَمَلَةُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ قد قدمنا قول بعض العلماء: إن «لعل» في القرآن بمعنى التعليل، إلا التي في سورة «الشعراء»: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴿ وَالشعراء]، فهي بمعنى كأنكم. وقد قدمنا أيضاً أن «لعل» تأتي في العربية للتعليل؛ ومنه قوله:

فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق

فقوله: «لعلنا نكف»؛ أي لأجل أن نكف.

وقال بعض أهل العلم: ﴿لَقَالَهُ يَتَذَكَّرُ أَوَ يَخْشَىٰ﴾ معناه على رجائكما وطمعكما، فالترجي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى جهة البشر، وعزا القرطبي هذا القول لكبراء النحويين كسيبويه وغيره.

قوله تعالى: ﴿ فَأَلِينَاهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيّ إِسْرَةِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِمْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسّلَمُ عَلَى مَنِ أَتَبَعَ ٱلْمُدَىٰ ﴿ فَأَلِينَاهُ ﴾ . ألف الاثنين في قوله: ﴿ فَأَلِيناهُ ﴾ راجعة إلى موسى وهرون، والهاء راجعة إلى فرعون، أي فأتيا فرعون ﴿ فَقُولاً ﴾ له: «إنا رسولان إليك من ربك فأرسل معنا بني إسرائيل » أي خل عنهم وأطلقهم لنا يذهبون معنا حيث شاءوا، ولا تعذبهم.

العذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله ببني إسرائيل هو المذكور في سورة «البقرة» في قوله: ﴿وَإِذْ نَبْنَاهَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّهَ الْعَذَابِ يُذَبِّعُونَ أَبْنَاهَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي سورة «إبراهيم» في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ فَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَبَحَنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّهَ الْعَذَابِ وَيُورِي اللهُ وَيَعْوَنَ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّهَ الْعَذَابِ وَيُورِي اللهُ عَلَيْكُمْ وَيُسْتَعْيُونَ فِسَاءَكُمْ فَي اللهُ وَيَعْوَنَ عَلَيْكُمْ اللهُ وَيَعْوَنَ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ فِسَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيُسْتَعْيُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ وَيَعْوَنَ عَلَيْكُمْ اللهُ وَيَعْوَنَ عَلَيْكُمْ مُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَعْمَلُونَ اللهُ الل

وما أمر به الله موسى وهرون في آية «طه» هذه من أنهما يقولان لفرعون إنهما رسولا ربه إليه، وأنه يأمره بإرسال بني إسرائيل ولا يعذبهم أشار إليه تعالى في غير هذا الموضع، كقوله في سورة «الشعراء»: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِمْرَةِ مِلْ ۞ [الشعراء].

تنبيه: فإن قيل: ما وجه الإفراد في قوله: ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦]، في «الشعراء»؟ مع أنهما رسولان؟ كما جاء الرسول مثنى في «طه» فما وجه التثنية في «طه» والإفراد في «الشعراء»، وكل واحد من اللفظين: المثنى والمفرد يراد به موسى وهرون؟

فالذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ أن لفظ الرسول أصله مصدر وصف به، والمصدر إذا وصف به ذكر وأفرد كما قدمنا مراراً فالإفراد في «الشعراء» نظراً إلى أن أصل الرسول مصدر، والتثنية في «طه» اعتداداً بالوصفية العارضة وإعراضاً عن الأصل؛ ولهذا يجمع الرسول اعتداداً بوصفيته العارضة، ويفرد مراداً به النجمع نظراً إلى أن أصله مصدر. ومثال جمعه قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ ﴾ . . . الآية [البقرة: ٢٥٣]، وأمثالها في القرآن. ومثال إفراده مراداً به الجمع قول أبى ذؤيب الهذلى:

ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر ومن إطلاق الرسول مراداً به المصدر على الأصل قوله:

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم و بيقيول ولا أرسيلتهم بيرسيول الأي برسالة. وقول الآخر:

ألا بسلم بنسي عصم رسولا بأنسي عن فشاحتكم عَنْسي يعني أبلغهم رسالة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿قَدْ جِنْنَكَ بِثَايَةِ ﴾ يراد به جنس الآية الصادق بالعصا واليد وغيرهما؛ لدلالة آيات أخر على ذلك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَبَّعَ ٱلْمُلُكَ ﴾ يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى لا سلام عليه، وهو كذلك؛ ولذا كان في أول الكتاب الذي كتبه رسول الله على المروم «بسم الله الرحمن الرحيم. من مجمد رسول الله على هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. . . » إلى آخر كتابه على المناب الله الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. . . » إلى آخر كتابه المنابع المنابع

قوله تعالى: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْمُذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ مَنَوَكِّى ﴿ ﴾ .

ما ذكره على حلّ وعلا م في هذه الآية الكريمة عن موسى وهرون أن الله أوحى اليهما أن العذاب على من كذب وتولى أشير إلى نحوه في آيات كثيرة من كتاب الله تسعالي كسفولي : ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴿ وَءَاثَرٌ الْمَيْوَةَ الدُّنِيَا ۚ ﴿ فَإِنَّ الْمَاوَىٰ ﴾ تسعالي كسفوليه : ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴾

[النازعات]، وقوله تعالى: ﴿فَأَنَدَرُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَصْلَنَهَا إِلَّا ٱلْأَشْفَى ۞ ٱلَّذِى كَذَبَ وَتَوَلَىٰ ۞﴾ [الليل]؛ وقوله تعالى: ﴿فَلَا صَلَقَ وَلِا صَلَىٰ ۞ وَلَكِن كَذَبَ وَقَوْلَى ۞ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِـ يَتَمَكَّىٰ ۞ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىٰ ۞ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۞﴾ [القيامة]، إلى غير ذلك من الآيات.

قسولسه تسعسالسي: ﴿ قَالَ فَمَن زَيُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَكُم ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ ﴾ ، ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أن موسى وهرون لما بلغا فرعون ما أمرا بتبليغه إياه قال لهما: من ربكما الذي تزعمان أنه أرسلكما إلى !؟ زاعماً أنه لا يعرفه؛ وأنه لا يعلم لَهُما إلها غير نفسه، كما قال تعالى: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَّهِ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، وقال: ﴿ لَهِن أَتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، وبيّن \_ جلّ وعلا \_ في غير هذا الموضع أن قوله: ﴿ فَمَن رَّبُّكُمَّا ﴾ تجاهل عارف بأنِه عبد مربوب لرب العالمين، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُـؤُلاَّهِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرٌ﴾. . . الآية [الإسراء: ١٠٢]، وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُبِيثُ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴿ [النمل: ١٣ ـ ١٤]، كما تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسى، وجواب موسى له جاء موضحاً في سورة «الشعراء» بأبسط مما هنا، وذلك في قوله: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُوفِينِنَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْتَبِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ لَهِنِ ٱلْخَذَتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أَوَلُو جِمْتُكَ بِشَىءِ مُبِينِ ﴿ قَالَ قَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثَعْبَانُ مُبِينٌ ﴿ وَيْزَعُ يَدُوُ فَإِذًا هِيَ بَيْضَآهُ لِلتَّظِرِينَ ۞﴾ [الشعراء] إلى آخر القصة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلّذِى ٱعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مُّمَ هَدَىٰ ﴿ وَكُلَهَا حَقّ، ولا مانع من شمول الآية لجميعها، منها أن معنى ﴿ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُمُ مُمَ هَدَىٰ ﴾؛ أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة، كالذكور من بني آدم أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجاً. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الإناث أزواجاً؛ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم، ولا البهائم بالإناث من الإنس، ثم هدى الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء، كيف يأتيه، وهدى الجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك.

وهذا القول مروي عن ابن عباس في من طريق علي بن أبي طلحة، وعن السدي وسعيد بن جبير، وعن ابن عباس أيضاً: ﴿ثُمُ هَدَىٰ﴾ أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة.

وقال بعض أهل العلم: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُمْ ثُمُ هَدَىٰ﴾؛ أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه، وهذا مروي عن الحسن وقتادة.

وقال بعض أهل العلم: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُم ثُمَّ هَدَىٰ ﴾؛ أي أعطى كل شيء صورته المناسبة له؛ فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة، ولا البهيمة في صورة الإنسان، ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديراً، كما قال الشاعر:

وله في كل شيء خلقة وكذلك الله ما شاء فعل

يعني بالخلقة: الصورة، وهذا القول مروي عن مجاهد ومقاتل وعطية وسعيد بن جبير ﴿ثُمُ مَدَىٰ﴾ كل صنف إلى رزقه وإلى زوجه.

وقال بعض أهل العلم: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾: أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به، كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار، والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع، وكذلك الأنف والرجل واللسان وغيرها، كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول روي عن الضحاك، وعلى جميع هذه الأقوال المذكورة فقوله تعالى: ﴿كُلَّ شَيْءٍ ﴾ هو المفعول الأول ل ﴿أَمْطَىٰ ﴾، و ﴿خَلْقَهُ ﴾ هو المفعول الثاني.

وقال بعض أهل العلم: إن ﴿ غَلْقَمُ ﴾ هو المفعول الأول، و ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ هو المفعول الثاني. وعلى هذا القول فالمعنى أنه تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه، ثم هداهم إلى طريق استعماله. ومعلوم أن المفعول من مفعولي باب كسا ومنه ﴿ أَعْطَىٰ ﴾ في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الأخير إن أمن اللبس، ولم يحصل ما يوجب الجري على الأصل كما هو معلوم في علم النحو؛ وأشار له في الخلاصة بقوله:

ويلزم الأصل لموجب عرا وترك ذاك الأصل حتما قديرى

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ولا مانع من شمول الآية الكريمة لجميع الأقوال المذكورة؛ لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا، ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به، ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع، وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به، فسبحانه \_ جل وعلا \_ ما أعظم شأنه وأكمل قدرته؟!

وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أنه \_ جل وعلا \_ : ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى أَنه \_ هَالِكُ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ لَهُ لَلَّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨].

وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كلله في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافاً حقيقياً متضاداً يكذب بعضه بعضاً، ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضاً، والآيات

تشمل جميعه، فينبغي حملها على شمول ذلك كله، وأوضح أن ذلك هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة هي وعزاه لجماعة من خيار أهل المذاهب الأربعة، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ النَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ أَزْوَجَا مِّن نِّبَاتٍ شَتَى ﴿ كُلُواْ وَأَرْعَوْاْ أَنْعَلَمُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتٍ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ۞ ﴿

قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي «مهداً» بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف، وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد: الفراش. وكون أصله مصدراً لا ينافي أن يستعمل اسماً للفراش.

وقوله في هذه الآية: ﴿الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ﴾ في محل رفع نعت لـ «ربي» من قوله قبله: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتَبِّ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ يَضِلُ ربي الذي جعل لكم الأرض مهداً. ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي هو الذي جعل لكم الأرض. ويجوز أن ينصب على المدح، وهو أجود من أن يقدر عامل النصب لفظة أعني، كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب في الخلاصة بقوله:

وارفع أو انصب إن قطعت مضمراً مبتدأ أو ناصباً لن يظهرا

هكذا قال غير واحد من العلماء، والتحقيق أنه يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف؛ لأنه كلام مستأنف من كلام الله. ولا يصح تعلقه بقول موسى: ﴿لَا يَضِلُ رَقِي ﴾ لأن قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا ﴾ يعين أنه من كلام الله، كما نبه عليه أبو حيان في البحر، والعلم عند الله تعالى.

وقد بين \_ جل وعلا \_ في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده، ومع كونها آيات على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره، فهي من النعم العظمى على بني آدم.

الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب.

الثانية: جعله فيها سبلاً يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر.

الثالثة: إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب.

الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض.

أما الأولى: التي هي جعله الأرض مهداً فقد ذكر الامتنان بها مع الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَنْ خُلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خُلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّيْكُ مَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا ﴾ الآيــة السَّمَوْتِ وَالْمَرْضَ لَيْقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ اللَ

وأما الثانية: التي هي جعله فيها سبلاً، فقد جاء الامتنان والاستدلال بها في آيات كثيرة كقوله في «الزخرف»: ﴿وَلَهِن سَأَلَنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلا لَعَلَكُمْ تَهْدُونَ ﴾ اللَّرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَنَ فِيها فِبَاجًا سُبُلا لَعَلَكُمْ يَهْدُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيها فِبَاجًا سُبُلا لَعَلَهُمْ يَهْدُونَ ﴾ [الزخرف]، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيها فِبَاجًا سُبُلا لَعَلَهُمْ يَهْدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣١]، وقد قدمنا الآيات الدالة على هذا في سورة «النحل» في الكلام على قوله: ﴿وَأَنْهَلُولُ وَسُبُلا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٥].

وأما الثالثة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماء، وإخراج النبات به من الأرض فقد تكرر ذكرهما في القرآن على سبيل الامتنان والاستدلال معاً كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي آنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآّءً لَكُم مِنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُلُبِتُ لَكُم بِنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُلُبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْقُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبُ ﴾ . . . الآية [النحل: ١٠ ـ ١١]. وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا ﴾ ، فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم ؛ ونظيره في القرآن قوله تعالى في «الأنعام»: ﴿ الَّذِي اَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا ثُعْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا ﴾ الآية [الأنعام: ١٩٩] ، وقوله في «فاطر»: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَنْ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَمْرَتٍ مُعْنَلِقًا أَلْوَانُهُم مِن السَّمَاءِ مَآءُ فَأَنْبَتْنَا بِهِ مَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ . . . الآية [النمل: ٦٠] .

وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات؛ لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئاً لهلك الناس جوعاً وعطشاً، فهو يدل على عظمته \_ جلّ وعلا \_، وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له \_ جلّ وعلا \_.

وقوله في هذه الآية: ﴿أَزُونَجَا مِن نَبَاتٍ شَقَى ﴾؛ أي أصنافاً مختلفة من أنواع النبات، فالأزواج: جمع زوج، وهو هنا الصنف من النبات، كما قال تعالى في سورة «الحج»: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآةَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ مِن كُلِ رَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج: ٥]، أي من كل صنف حسن من أصناف النبات، وقال تعالى في سورة «القمان»: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَوَةِ بِغَيْرِ عَمْدٍ تَرَقِّهَا وَٱلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِهَا مِن كُلِ رَاّتَةً وَأَنْزَلْنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَآةً فَأَنْبَنَا فِهَا مِن كُلِ رَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الْأَرُونَ وَلَا تعالى في سورة «يس»: ﴿سُبْحَن ٱلَذِى خَلَق ٱلْأَرْوَجَ كُلِيمٍ مَا اللهِ عَير ذلك من الآيات. مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آيَسُ السَاء اللهِ عَير ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿شَنَّهُ نعت لقوله: ﴿أَزْوَجًا ﴾. ومعنى قوله: ﴿أَزْوَبَا مِن نَّبَاتِ شَقَّهُ أي أصنافاً مختلفة الأشكال والمقادير، والمنافع والألوان، والروائح والطعوم. وقيل:

﴿ شَقَى ﴾ جمع للانبات الى نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول، وقوله: ﴿ شَقَى ﴾ جمع شتيت ؛ كمريض ومرضى . والشتيت: المتفرق ؛ ومنه قول رؤبة يصف إبلا جاءت مجتمعة ثم تفرقت، وهي تثير غباراً مرتفعاً :

جاءت معاً وأطرقت شتيتاً وهي تثير الساطع السختيتا وثغر شتيت: أي متفلج لأنه متفرق الأسنان؛ أي ليس بعضها لاصقاً ببعض.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا﴾؛ قد قدمنا أن معنى السلك: الإدخال. وقوله: (سلك) هنا معناه أنه جعل في داخل الأرض بين أوديتها وجبالها سبلاً فجاجاً يمر الخلق معها، وعبر عن ذلك هنا بقوله: ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا﴾؛ وعبر في مواضع أخر عن ذلك بالجعل كقوله في «الأنبياء»: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣١]، وقوله في «الزخرف»: ﴿اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَالْقَنَ فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَا عَن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: ﴿وَالْقَن فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلاً لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَالْقَن فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلاً لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَالنحل الله على الرواسي ظاهر في ذلك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ كُلُواْ وَارْعَوَاْ أَنَعْنَكُمْ ﴾؛ أي كلوا أيها الناس من الشمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحو ذلك، وارعوا أنعامكم؛ أي أسيموها وسرحوها في المرعى الذي يصلح لأكلها، تقول: رعت الماشية الكلأ، ورعاها صاحبها أي أسامها وسرحها يلزم ويتعدى، والأمر في قوله: ﴿ كُلُواْ وَارْعَوَا ﴾ للإباحة، ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده.

وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله في سورة «السجدة»: ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ رَزَّعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَتَعَلَهُمُّ وَأَنْفُهُمُّ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴾ [السجدة: ٢٧]، وقوله في «النازعات»: ﴿أَخْرَجُ مِنْهَا مَآءَهَا وَمُرْعَنَهَا ﴿ وَأَنْفُهُمُ مَّ اللّهَ اللّهَ مَنَا اللّهُ وَمَنْهَا اللّهَ مَنَا اللّهُ وَكُنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْهُ شَكِرُ فِيهِ شُمِيمُونَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَيْرِ ذَلْكُ مِن الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ لِأَوْلِى اَلنَّهَىٰ ﴾ أي لأصحاب العقول، فالنهى: جمع نهية بضم النون، وهي العقل؛ لأنه ينهي صاحبه عما لا يليق. تقول العرب: نهو الرجل بصيغة فعل بالضم: إذا كملت نهيته أي عقله. وأصله نهي بالياء فأبدلت الياء واواً لأنها لام فعل بعد ضم؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وواو إثر النضم رد إليا متى ألفى لام فعل أو من قبل تا

قوله تعالى: ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ ﴾.

الضمير في قوله: ﴿مِنْهَا﴾ معاً، وقوله: ﴿فِهَا﴾ راجع إلى ﴿الْأَرْضَ﴾ المذكورة في قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾.

## وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل:

الأولى: أنه خلق بني آدم من الأرض.

الثانية: أنه يعيدهم فيها.

الثالثة: أنه يخرجهم منها مرة أخرى، وهذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الآية جاءت موضحة في غير هذه الموضوع.

أما خلقه إباهم من الأرض، فقد ذكره في مواضع من كتابه كقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ . . . الآية [الحج: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنَّ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ . . . الآية [الروم: ٢٠]، وقوله في سورة «المؤمن»: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ . . . الآية [غافر: ٢٧]، إلى غير ذلك من الآيات.

والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب أنه خلق أباهم آدم منها كما قال تعالى: 
﴿إِنَّ مَثَلَ عِيمَى عِندَ اللهِ كَمْثَلِ ءَادَمُّ خَلَقَكُمُ مِن تُرابِ ﴾... الآية [آل عمران: ٥٩]. ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعاً له في الخلق صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما يزعمه بعض أهل العلم من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معاً \_ فهو خلاف التحقيق؛ لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما من مرحلة النطفة بعد مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما من تُلفّة ﴿ وَيَتُ مُلْ مُنْ وَلَيْكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن لَوْلٍ ثُمَّ مِن لَوْلٍ مُنَ الله وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ وَلَقَدُ مَالَعُهُ وَبَدُا خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ وَلَقَدُ مَالَعُهُ وَبَدُ اللّهِ الله عليه عض المفسرين من والشَّهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَالِي قَمِينٍ ﴿ وَلَقَدُ مَالَعُهُ وَبَدُا خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ فَلَكُ مُن عَلَيْ اللّهِ الله عليه عض المفسرين من والله معنى خلقهم من تراب أن المراد أنهم خلقوا من الأغذية التي تتولد من الأرض فهو ظاهر السقوط كما ترى.

وأما المسألة الثانية فقد ذكرها تعالى أيضاً في غير هذا الموضع وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَلَرْ بَعَلِ اللَّهُ كَانًا ﴾ [المرسلات]، فقوله: ﴿ كِنَانًا ﴾ [المرسلات: ٢٥]، أي موضعهم الذي يكفتون فيه أي يضمون فيه أحياء على ظهرها، وأموانا في بطنها؛ وهو معنى قوله: ﴿ وَفَهَا نَعِيدُكُمْ ﴾.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ ﴾ الآية، كقوله تعالى: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَعُرُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ الأعراف]، والتارة في قوله: ﴿تَارَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ بمعنى المرة. وفي حديث في السنن أن رسول الله ﷺ حضر جنازة، فلما أرادوا دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر وقال: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ ﴾ ثم أخرى وقال: ﴿وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلّهَا فَكُذَّب وَأَيْ ﴿ قَالَهُ الْعَهِرِ القولين أَن الإضافة في قوله: ﴿ ءَايَنِنَا ﴾ مضمنة معنى العهد كالألف واللام. والمراد بآياتنا المعهودة لموسى كلها وهي التسع المذكورة في قوله: ﴿ وَلَقَدُ ءَايَّنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنَ بَيِنْتُ ﴾ . . الآية [الإسراء: ١٠١]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَدَّ فِلْ بَعْيِكُ تَحْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُورٍ ۚ فِي يَعْ ءَايَنٍ إِلَى وَقُولِه تعالى: ﴿ وَأَدْ فِلْ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَحْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُورٍ ۚ فِي العصاء وقلق البحر، والحجر الذي انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم في الآيات التسع في سورة «الإسراء». وقال بعض أهل العلم: العموم على ظاهره، وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى، والتي جاء بها غيره من الأنبياء، وذلك بأن عرفه موسى جميع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء، والأول هو الظاهر.

وقله بين \_ جلّ وعلا \_ في غير هذا الموضع أن الآيات التي أراها فرعون وقومه بعضها أعظم من بعض، كما قال تعالى في سورة «الزخرف»: ﴿وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا فِي أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِها ﴾، وقوله: ﴿ لِأَرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴾، وقوله: ﴿ لِأَرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴾، وقوله: ﴿ فَأَرَنَكُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ﴿ فَي الموضعين تأنيث الأكبر، وهي صيغة تفضيل تدل على أنها أكبر من غيرها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَكَذَّبَ وَأَيْنَ ﴾ يعني أنه مع ما أراه الله من الآيات المعجزات الدالة على صدق نبيه موسى، كذب رسول ربه موسى، وأبى عن قبول الحق. وقد أوضح \_ جلّ وعلا \_ في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتكبره

على موسى في مواضع كثيرة من كتابه كقوله: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ عَالَمَةِ لِتَسْحَرُنَا بِهَا فَمَا لَخُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ۚ [الأعراف]، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم بِاللِنِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ فَهُ اللّهِ عَنْدِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا عَنْدِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ وَهَلَاهِ ٱلْأَنْهَلُ تَجْرِي مِن تَجْوَى أَلْلَا تَبْعِيمُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَالَالْمَهُونِينَ أَلَى عَلَيْهِ أَشُورَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَئِكَ عُلَّهُ مُقَاتَرِنِينَ ﴿ وَالرَحْوَا اللّه وَصُوده بذلك كله تعظيم أمر نفسه وتحقير أمر موسى، وأنه لا يمكن أن يتبع الفاضل المفضول.

وقد بين \_ جلّ وعلا \_: أن فرعون كذب وأبى، وهو عالم بأن ما جاء به موسى حق، وأن الآيات التي كذب بها وأبى عن قبولها ما أنزلها إلا الله، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَهَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ [النمل: ١٤]؛ وقوله: ﴿قَالَ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا أَنزَلُ هَـُوُلاً إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكُ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ الإسراء]، إِنَّ غير من ذلك من الآيات، وقوله: ﴿أَرَبْنَهُ ﴾ أصله من رأى البصرية على الصحيح.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّ جَلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ قال: إن الآيات التي جاء بها موسى سحر، وأنه يريد بها إخراج فرعون وقومه من أرضهم.

أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر فقد ذكره الله \_ جلّ وعلا \_ في مواضع كثيرة من كتابه كقوله: ﴿فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ فَهُ اللّهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر، فقد ذكره الله \_ جلّ وعلا \_ أيضاً في مواضع من كتابه كقوله تعالى في هذه السورة: ﴿ أَجَنَّنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُونَ ﴾، وقوله في «الأعراف»: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْرِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَلَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴿ اللّه عراء»: ﴿ قَالَ لِلْمَلَا مِن قَوْرِ فَرْعَوْنَ إِنَ هَلَا لَسَحِراء»: ﴿ قَالَ لِلْمَلَا مَن مُخْرِجَكُم مِن أَرْضِكُم مِن أَرْضِكُم مِن أَرْضِكُم مِن أَرْضِكُم مِسِحْرِه فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالَ لِلْمَلِا السّعراء]، وقوله في «يونس»: ﴿ قَالُوا أَجِنْتَنَا لِتَلْفِئنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ مَابَاهَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِثْرِيَلَةُ وَالْرَضِ ﴾ . . الآية [يونس: ٧٧]. وقال سحرة فرعون: ﴿ إِنْ هَلَانِ لَسَحِرُنِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلمُثْلَى ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَلَنَأْتِيَنَكَ سِحْرِ مِنْلِهِ ﴾. ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن فرعون \_ لعنه الله \_ لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة، وادعى أنها سحر أقسم ليأتين

موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد بين في غير هذا الموضع أن إنيانهم بالسحر وجمعهم السحرة كان عن اتفاق ملئهم على ذلك كقوله في «الأعراف»: ﴿قَالَ الْمَلاُ مِن قُوْمِ وْعُوْنَ إِنَ هَذَا لَسَعِرُ عَلِيمٌ فَي يُرِيدُ أَن يُغْرِجُكُم مِّن أَرْضِكُم فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فَقَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمِ وَعُوْنَ إِنَ هَذَا لَسَعِرُ عَلِيمٌ فَي يُرِيدُ أَن يُغْرِجُكُم مِّن أَرْضِكُم وقوله في «الشعراء»: ﴿قَالَ اللَّمَلا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَعِرُ عَلِيمٌ فَي يُرِيدُ أَن يُغْرِجُكُم مِّن أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فَي قَالُوا أَرْجِه وَأَخَاهُ وَلَهُ وَلَهُ فَي اللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَمِولُهُ وَلَعُن اللَّهُ مِن المُوضِعِين يلل على أَلْ قُولُ فَولُهُ وَقُولُ وَقُو بَعَدُ مُشَاوِرة واتفاق الملأ منهم على ذلك. وقول فرعون: ﴿ فَلَنَا أَيْنَكُ بِسِجْرِ مِثْلُونَ كُولُونُ وقع بعد مشاورة واتفاق الملأ منهم على ذلك.

قوله تعالى: ﴿ فَاجْعَلْ بِيْنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ خَنُ وَلا آنَ مَكَانًا سُوى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمُ بَوْمُ الزّينَةِ وَأَن بُحَثَرَ النّاسُ ضُعَى ﴿ فَي ﴿ ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن فرعون لما وعد موسى بأنه يأتي بسحر مثل ما جاء به موسى في زعمه قال لموسى: ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ غَنُ وَلا آنَ ﴾ والإخلاف: عدم إنجاز الوعد، وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في السحر في زعمه مكاناً سوى، وأصح الأقوال في قوله: ﴿ سُوكَى ﴾ على قراءة الكسر والضم أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه التوسطها بينها، فلم يكن أقرب للشرق من الغرب، ولا للجنوب من الشمال. وهذا هو معنى قول المفسرين ﴿ مَكَانًا سُوى ﴾ أي نصفاً وعدلاً ليتمكن جميع الناس أن يحضروا. وقوله: ﴿ سُوكَى ﴾ أصله من الاستواء ؛ لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت فيها وقوله: ﴿ سُوكَى ﴾ فيه ثلاث لغات: الضم، والكسر مع القصر، وفتح السين مع المد. والقراءة بالأوليين دون الثالثة هنا، ومن القراءة بالثالثة ﴿ إِلَى حَلِمَةِ سَوَلَمُ السين مع المد. والقراءة بالأوليين دون الثالثة هنا، ومن القراءة بالثالثة ﴿ إِلَى حَلِمَةِ سَوَلَمُ بَيْنَكُونُ ﴾ آن عمران: ١٤٤]، ومن إطلاق العرب ﴿ مَكَانًا سُوكَى ﴾ على المكان المتوسط بين الفريقين قول موسى بن جابر الحنفي، وقد أنشده أبو عبيدة شاهداً لذلك:

وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر

والفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم؛ يعني حل ببلدة مستوية مسافتها بين قيس عيلان والفزر، وأن موسى \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ أجاب فرعون إلى ما طلب منه من الموعد، وقرر أن يكون وقت ذلك يوم الزينة. وأقوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه يوم معروف لهم، يجتمعون فيه ويتزينون؛ سواء قلنا: إنه يوم عيد لهم، أو يوم عاشوراء، أو يوم النيروز، أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقاً ويتزينون فيه بأنواع الزينة.

قال الزمخشري: إنما واعدهم مؤسى ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه، وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد في المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق، ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكثر المحدث بذلك الأمر؛ ليعلم في كل بدو وحضر، ويشيع في جميع أهل الوبر والحضر، اه منه، والمصدر

المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: ﴿وَأَن يُحَثّرَ النّاسُ ضَحَى ﴾؛ في محل جر عطفاً على: ﴿الزّينَةِ ﴾؛ أي موعدكم يوم الزينة وحشر الناس، أو في محل رفع عطفاً على قوله: ﴿يَوْمُ الزّينَةِ ﴾ على قراءة الجمهور بالرفع. والحشر: الجمع، والضحى: من أول النهار حين تشرق الشمس. والضحى يذكر ويؤنث؛ فمن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة. ومن ذكره ذهب إلى أنه اسم مفرد جاء على فعل بضم ففتح كصرد وزفر، وهو منصرف إذا لم ترد ضحى يوم معين بلا خلاف. وإن أردت ضحى يومك المعين فقيل يمنع من الصرف كسحر، وقيل لا.

وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من كون المناظرة بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛ ليعرفوا الغالب من المغلوب أشير له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في «الشعراء»: ﴿فَجُعِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿ وَفَي السَّحَرَةُ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَعِعُونَ ﴾ [الشعراء].

فقوله تعالى: ﴿لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ﴾ [الشعراء: ٣٨] اليوم المعلوم: هو يوم الزينة المذكور هنا. وميقاته وقت الضحى منه المذكور في قوله: ﴿وَأَن يُعْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى﴾.

تنبيه: اعلم أن في تفسير هذه الآية الكريمة أنواعاً من الإشكال معروفة عند العلماء، وسنذكر \_ إن شاء الله تعالى \_ أوجه الإشكال فيها، ونبين إزالة الإشكال عنها.

اعلم أولاً أن الفعل الثلاثي إن كان مثالاً أعني واوي الفاء كوعد ووصل، فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه كلها المفعل \_ بفتح الميم وكسر العين \_ ما لم يكن معتل اللام؛ فإن كان معتلها فالقياس فيه المفعل \_ بفتح الميم والعين \_ كما هو معروف في فن الصرف.

فإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَأَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴾؛ صالح بمقتضى القياس الصرفي؛ لأن يكون مصدراً ميمياً بمعنى الوعد، وأن يكون اسم زمان يراد به مكان الوعد، ومن يكون اسم مكان يراد به مكان الوعد، ومن إطلاق الموعد في القرآن اسم زمان قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبِحُ ﴾ [هود: ١٨]، أي وقت وعدهم بالإهلاك الصبح، ومن إطلاقه في القرآن اسم مكان قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهِ الحجراء ، أي مكان وعدهم بالعذاب.

وأوجه الإشكال في هذا أن قوله: ﴿ لَا نُعْلِفُهُمْ غَنُ وَلَا أَنْتَ ﴾ يدل على أن الموعد مصدر؛ لأن الذي يقع عليه الإخلاف هو الوعد لا زمانه ولا مكانه.

وقوله تعالى: ﴿مَكَانَا سُوِّى﴾ يدل على أن الموعد في الآية اسم مكان.

وقوله: ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ يدل على أن الموعد في الآية اسم زمان، فإن قلنا إن الموعد في الآية مصدراً أشكل على ذلك ذكر المكان في قوله: ﴿مَكَانَا سُوَى ﴾، والزمان في قوله: ﴿يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ وإن قلنا: إن الموعد اسم مكان أشكل عليه قوله: ﴿لَا

غُنِلِفُهُ ﴾ لأن نفس المكان لا يخلف وإنما يخلف الوعد، وأشكل عليه أيضاً قوله: ﴿ لَا مُوَعِدُكُمُ مَوْمُ الزّينَةِ ﴾ ، وإن قلنا: إن الموعد اسم زمان أشكل عليه أيضاً قوله: فُغْلِفُهُ ﴾ ، وقوله: ﴿ مَكَانَا سُوى ﴾ هذه هي أوجه الإشكال في هذه الآية الكريمة ، وللعلماء عن هذا أجوبة منها ما ذكره الزمخشري في الكشاف قال: لا يخلو الموعد في قوله: ﴿ فَالَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴾ من أن يجعل زماناً أو مكاناً أو مصدراً ؛ فإن جعلته زماناً نظراً في أن قوله: ﴿ مَوْعِدُكُمُ مَ يَوْمُ الزّينَةِ ﴾ مطابق له لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلفاً وأن يعضل عليك ناصب ﴿ مَكَاناً ﴾ ، وإن جعلته مكانا لقوله تعالى: ﴿ مَكَاناً سُوى ﴾ لزمك أيضاً أن توقع الإخلاف على المكان، ولا يطابق قوله: ﴿ مَوْعِدُكُمُ مَوْمُ الزّينَةِ ﴾ إلى أن قال: فبقي أن يجعل مصدراً بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف ، أي مكان الوعد، ويجعل الضمير في ﴿ فَغُلِفُهُ ﴾ للموعد و ﴿ مَكَاناً ﴾ بدل من المكان المحذوف.

فإن قلت: كيف طابقه قوله: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ ولا بد من أن تجعله زماناً والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟

قلت: هو مطابق معنى وإن لم يطابق لفظاً؛ لأنهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم؛ فبذكر الزمان علم المكان، انتهى محل الغرض منه. ولا يخفى ما في جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من المحذوف.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: أظهر ما أجيب به عما ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة أن فرعون طلب من موسى تعيين مكان الموعد، وأنه يكون مكاناً سوى؛ أي وسطاً بين أطراف البلد كما بينا، وأن موسى وافق وعين زمان الوعد وأنه يوم الزينة ضحى؛ لأن الوعد لا بد له من مكان وزمان. فإذا علمت ذلك، فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول من قال في قوله: ﴿ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ مُوعِدًا ﴾؛ إنه اسم مكان أي مكان الوعد، وقوله: ﴿مَكَانًا ﴾ بدل من قوله موعداً؛ لأن الموعد إذا كان اسم مكان صار هو نفس المكان فاتضح كون ﴿مَكَاناً﴾ بدلاً. ولا إشكال في ضمير ﴿نُغْلِفُهُ ﴾ على هذا، ووجه إزالة الإشكال عنه أن المعروف في فن الصرف أن اسم المكان مشتق من المصدر كاشتقاق الفعل منه، فاسم المكان ينحل عن مصدر ومكان، فالمنزل مثلاً مكان النزول، والمجلس مكان الجلوس، والموعد مكان الوعد، فإذا اتضح لك أن المصدر كامن في مفهوم اسم المكان فالضمير في قوله: ﴿ لَّا نُعْلِفُهُ ﴾ راجع إلى المصدر الكامن في مفهوم اسم المكان، كرجوعه للمصدر الكامن في مفهوم الفعل في قوله: ﴿ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْرَئُ ﴾ [المائدة: ٨] : فقوله: ﴿ هُوَ ﴾ أي العدل المفهوم من ﴿ أَعْدِلُوا ﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿ لَّا نُخْلِفُهُ ﴾ أي الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد؛ لأنه مكان الوعد، فمعناه مركب إضافي وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو مرجع الضمير في ﴿لَا نُحْلِفُكُ﴾.

فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله لموسى، فاعلم أن قوله عن موسى: ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾؛ يدل على أنه وافق على طلب فرعون ضمناً، وزاد تعيين زمان الوعد بقوله: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾؛ ولا إشكال في ذلك، هذا هو الذي ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التي ذكرها العلماء بعد هذا عندي قول من قال: إن الموعد في الآية مصدر وعليه فَ لا تُخلِفُمُ واجع للمصدر، و ﴿مَكَانًا ﴾ منصوب بفعل دل عليه الموعد؛ أي عدنا مكاناً سوى. ونصب المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو ﴿مَوْعِدُا ﴾ أو أحد مفعولي ﴿أَمْعَلُ ﴾ غير صواب فيما يظهر لي والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿مَكَانَا شُوَى﴾ قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة «سوى» بضم السين والباقون بكسرها، ومعنى القراءتين واحد كما تقدم.

قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّنَ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمَّ أَنَّ ۞﴾.

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ﴾ قال بعض العلماء: معناه فتولى فرعون، انصرف مدبراً من ذلك المقام ليهيئ ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في سورة «النازعات» في القصة بعينها ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَشَعَىٰ ﴿ فَا فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَانَدَىٰ اللهِ وَالنازعات] وقوله: ﴿فَحَشَرَ ﴾ أي جمع السحرة.

وقال بعض العلماء: معنى قوله: ﴿ فَتَوَكَى فِرْعَوْنُ ﴾ أي أعرض عن الحق الذي جاءه به موسى، ومن معنى هذا الوجه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوجِى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَكَى ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ﴾ الظاهر أن المراد يه كيده ﴾ ما جمعه من السحر ليغلب به موسى في زعمه. وعليه فالمراد بقوله: ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ﴾ هو جمعه للسحرة من أطراف مملكته، ويدل على هذا أمران: أحدهما: تسمية السحرة في القرآن كيداً كقوله: ﴿ إِنَّا صَنَعُوا كَيْدُ سَكَمِ ﴿ فَلَى جمعه فرعون هو السحرة كما دلت عليه كيداً كوله وكيدهم سحرهم. الثاني: أن الذي جمعه فرعون هو السحرة كما دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في «الأعراف»: ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَنْهِ وَ أَنْهِ فَ الْمَدَآنِنِ خَشِينَ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَيْعُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَيْ وَلَوْلُهُ وَلُولُهُ وَلَوْلُهُ وَلَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُوهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُوهُ وَلَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُوهُ وَلَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلُولُهُ وَلَا لَا فَلَا لَا لَوْلُهُ وَلَا لَا لَوْلُهُ وَلِهُ لَلْكُولُولُهُ وَلَّا لَوْلُهُ وَلَا لَا فَلْمُ وَلِلْ فَلْمُ وَلَا لَا لَوْلُولُهُ وَلُولُهُ وَلِلْكُولُولُولُهُ وَلِلْكُولُول

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ ثُمَّ أَنَّ ﴾ ، أي جاء فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه.

قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَقَى ﴿ اللَّهِ الْكَريمة أَن السحرة لما جمعهم فرعون واجتمعوا مع موسى للمغالبة قالوا له متأدبين معه: ﴿إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾؛ وقد بيّن تعالى

مقالتهم هذه في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الأعراف»: ﴿قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ غَيْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ [الأعراف]. وقد قدمناه في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع، ثم يبين في موضع آخر، فإنا نبين ذلك، وقد حذف هنا في هذه الآية مفعول ﴿تُلْقَى﴾، ومفعول أول من ﴿النَّقَى﴾ وقد بين تعالى في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه وذلك في قوله في «الأعراف»: ﴿قَالْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ الشعراء]، وقوله هنا: ﴿وَالِّقِ مَا فِي يَعِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَقُولُهُ هَنَا : ﴿ وَالَّذِي مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ الشعراء]، وقوله هنا: ﴿ وَالَّذِي مَا فِي يَعِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَقُولُهُ هَنَا : ﴿ وَمَا في يمينه هو عصاه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَلْكَ يَعْمُوسَىٰ ﴾ ويُعَلَى : ﴿ وَمَا في يمينه هو عصاه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَلْكَ يَعْمُوسَىٰ فَا يَعْمُونَ فَي يَعْمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ فَالَ هِي عَصَانَ ﴾ .

وقد بين تعالى أيضاً في موضع آخر أن مفعول إلقائهم هو حبالهم وعصيهم، وذلك في قوله في «السعراء»: ﴿فَالْفَوْا حِالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْفَائِمُ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْفَائِمُ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْفَوْا فَإِنَا حِالُهُمْ وَعِصِيّهُمْ مُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿ اللّهِ وَعَصِيهِم فَإِذَا حَبَالُهُم وَعَصِيهُم يَحْيلُ إليه عليه، والتقدير: قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: ﴿أَن تُلْقِيَ﴾ وفي قوله: ﴿أَن تُلْقِيَ﴾ وفي

الأول: أنه في محل نصب بفعل محذوف دل المقام عليه، والتقدير: إما أن تختار أن تلقي أي تختار إلقاءك أولاً، أو تختار إلقاءنا أولاً، وتقدير المصدر الثاني: وإما أن تختار أن نكون أي كوننا أول من ألقى.

والثاني: أنه في محل رفع، وعليه فقيل: هو مبتدأ والتقدير إما إلقاءك أول، أو القاؤنا أول. وقيل: خبر مبتدأ محذوف، أي إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤك.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَلَ أَلْقُوا ﴾ . ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم أو يلقوا قبله قال لهم: ﴿ أَلْقُوا ﴾ يعني ألقوا ما أنتم ملقون كما صرح به في «الشعراء» في قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَى آلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُوك ﴾ [الشعراء: ٤٣]، وذلك هو المراد أيضاً بقوله في «الأعراف»: ﴿ قَالَ الْقُوا فَلَمَا الْقُوا سَكُرُوا أَعَيْك النّاسِ ﴾ . . . الآية [الأعراف: ١١٦].

تنبيه: قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في «الأعراف، وطه، والشعراء» فيه سؤال معروف، وهو أن يقال: كيف قال هذا النبي الكريم للسحرة ألقوا؛ أي ألقوا حبالكم وعصيكم، يعني اعملوا السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسوله، وهذا أمر بمنكر؟ والجواب: هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه المقام؛ لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحر، واستنفاد أقصى طرقهم

ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال الباطل ما لا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل، ولأجل هذا قال لهم: ألقوا، فلو ألقى قبلهم وألقوا بعده لم يحصل ما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْمَى ﴾.

قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر (تخيل) بالتاء، أي تخيل هي أي الحبال والعصي الذي هو والعصي أنها تسعى، والمصدر في ﴿أَنَّا تَعْنَى ﴾ بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل «تخيل» بدل اشتمال، وقرأ الباقون بالياء التحتية. والمصدر في ﴿أَنَّا تَعْنَى ﴾ نائب فاعل «يخيل».

وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه، والتقدير: قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وبه تعلم أن الفاء في قوله: ﴿فَإِذَا حِبَالُهُمُ ﴾ عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في الخلاصة بقوله:

## وحذف متبوع بدا هنا استبح

و «إذا» هي الفجائية، وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحبال: جمع حبل، وهو معروف. «والعصي» جمع عصا، وألف العصا منقلبة عن واو؛ ولذا ترد إلى أصلها في التثنية: ومنه قول غيلان ذي الرمة:

فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عصويها سابري مشبرق

وأصل العصي عصوو على وزن فعول جمع عصا؛ فأعل بإبدال الواو التي في موضع اللام ياء فصار عصويا، فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء، فالياءان أصلهما واوان. وإلى جواز هذا النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في الخلاصة بقوله:

كذاك ذا وجهين جا الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن

وضمة الصاد في «عصيهم» أبدلت كسرة لمجانسة الياء، وضمة عين «عصيهم» أبدلت كسرة لاتباع كسرة الصاد. والتخيل في قوله: ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَشَعَى ﴾؛ هو إبداء أمر لا حقيقة له، ومنه الخيال. وهو الطيف الطارق في النوم. قال الشاعر:

ألايا لقومي للخيال المشوق وللدار تنأى بالحبيب ونلتقي

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا لَتَعَىٰ ﴾؛ يدل على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخييل لا حقيقة له في نفس الأمر، وهذا الذي دلت عليه آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا اللَّقَوْا سَحَـُرُوا أَعْيُنَ عليه آية الأعراف؛ لأن قوله: ﴿ سَحَـُرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾، يدل على أنهم النَّاسِ ﴾ . . . الآية [الأعراف: ١١٦]؛ لأن قوله: ﴿ سَحَـرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ ، يدل على أنهم

خيلوا لأعين الناظرين أمراً لا حقيقة له، وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له.

والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له، ومما يدل على أن منه ما له حقيقة قوله تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَرَوْجِهِ اللهِ على أن منه ما له حقيقة تكون سبباً للتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه بما الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي، ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَمِن شُكِرِ ٱلنَّفَنَاتِ فِي ٱلمُقَدِ اللهِ السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعادة منه، وسيأتي سحرهن وينفثن في عقدهن، فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعادة منه، وسيأتي \_ إن شاء الله \_ أن السحر أنواع: منها ما هو أمر له حقيقة، ومنها ما هو تخييل لا حقيقة له، وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة، والآيات الدالة على أن له حقيقة، والآيات الدالة على أن له حقيقة، والآيات

فإن قيل: قوله في «طه»: ﴿ يُحْيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِم ﴾ . . . الآية ، وقوله في «الأعراف»: ﴿ سُحَرُوا أَعْيُكَ النَّاسِ ﴾ [الأعراف: ١١٦] ، الدالان على أن سحر سحرة فرعون خيال لا حقيقة له ، يعارضهما قوله في «الأعراف»: ﴿ وَجَالَهُ وِسِحْ عَظِيمِ ﴾ [الأعراف: ١١٦] ، لأن وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال ، فالذي يظهر في الجواب ـ والله أعلم انهم أخذوا كثيراً من الحبال والعصي ، وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال والعصي تسعى وهي كثيرة . فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى ، لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتها ، وبتخييل سعى ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم . وهذا ظاهر لا إشكال فيه .

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنَعُوًّ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَكِمِ ۗ ﴾.

قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وقنبل عن ابن كثير، وهشام عن ابن عامر، وشعبة عن عاصم بتاء مفتوحة مخففة بعدها لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة بعدها فاء ساكنة، وهو مضارع تلقف وأصله تتلقف بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وما بتاءين ابتد قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر

والمضارع مجزوم؛ لأنه جزاء الطلب في قوله: ﴿أَلَقِى وَجَمَهُورَ عَلَمَاء العَربية على أن الجزم في نحو ذلك بشرط مقدر دلت عليه صيغة الطلب، وتقديره هنا: إن تلق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التي ذكرنا، إلا أنه يشدد تاء تلقف وصلاً. ووجه تشديد التاء هو إدغام إحدى التاءين في الأخرى، وهو جائز في كل فعل بدئ بتاءين كما هنا، وأشار إليه في الخلاصة بقوله:

وحيي افكك وادغم دون حذر كناك نحو تتجلى واستتر ومحل الشاهد منه قوله نحو «تتجلى» ومثاله في الماضي قوله:

تولى الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتّابع القبل أمه أصله تتابع، وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة للجمهور إلا أنه يضم الفاء، فالمضارع على قراءته مرفوع، ووجه رفعه أن جملة الفعل حال، أي ألق بما في يمينك في حال كونها متلقفة ما صنعوا، أو مستأنفة، وعليه فهي خبر مبتدأ محذوف، أي فهي تلقف ما صنعوا، وقرأ حفص عن عاصم ﴿نَلْقَفَ﴾ بفتح التاء وسكون اللام وفتح القاف مخففة مع الجزم، مضارع لقفه بالكسر يلقفه بالفتح ومعنى القراءتين واحد؛ لأن معنى تلقفه إذا تناوله بسرعة، والمراد بقوله: ﴿نَلْقَفُ مَا صَنَعُواْ على جميع القراءات أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا للناس جميع القراءات أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا للناس أنها تسعى وصنعهم في قوله تعالى: ﴿مَا صَنعُواْ واقع في الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعصي تسعى، لا على نفس الحبال والعصي لأنها من الناس بعدهم أن الحبال والعصي تسعى، لا على نفس الحبال والعصي لأنها من صنع الله تعالى، ومن المعلوم أن كل شيء كائناً ما كان بمشيئته تعالى الكونية القدرية.

وهذا المعنى الذي ذكره \_ جلّ وعلا \_ هنا في هذه الآية الكريمة من كونه أمر نبيه موسى \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ أن يلقي ما في يمينه أي يده اليمنى، وهو عصاه فإذا هي تبتلع ما يأفكون من الحبال والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى أوضحه في غير هذا الموضع، كقوله في «الأعراف»: ﴿وَأُوحَيِّنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلِق عَصَاكُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْوِكُن فَي فَوَلِه مَا يَأْوَكُن فَي وَبَطَلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون فَي فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقلبُوا مَنغِينَ فَي الأعراف]، وقوله تعالى في «الشعراء»: ﴿فَأَلْقَلُ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْوَكُونَ فَي الشعراء]، فذكر العصا في «الأعراف، والشعراء» يوضح أن المراد بما في يمينه في «طه» أنه عصاه كما لا يخفى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ [الشعراء: ٤٥]، أي يختلقونه ويفترونه من الكذب، وهو زعمهم أن الحبال والعصي تسعى حقيقة، وأصله من قولهم: أفكه عن الشيء يأفكه عنه (من باب ضرب): إذا صرفه عنه وقلبه. فأصل الأفك بالفتح القلب والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط (المؤتفكات)؛ لأن الله أفكها أي قلبها؛ كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا﴾ [الحجر: ٧٤]. ومنه قوله تعالى: ﴿فَوَفَكُ عَنهُ مَنْ أَيْكَ ﴾ [الذاريات]، أي يصرف عنه من صرف، وقوله: ﴿قَالُوا أَجِعَلْنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَلِمَا الأحقاف: ٢٢]، أي لتصرفنا عن عبادتها، وقول عمرو بن أذينة:

إن تك عن أحسن المروءة مأ فوكاً ففي آخرين قد أفكوا

وأكثر استعمال هذه المادة في الكذب؛ لأنه صرف وقلب للأمر عن حقيقته بالكذب والافتراء، كما قال تعالى: ﴿وَيْلُ لِكُلِّ أَنَّاكٍ أَيْدٍ ﴿ الْجَائِدَةِ]، وقال تعالى: ﴿وَيْلُ لِكُلِّ أَنَّاكٍ أَيْدٍ ﴿ الْجَائِدَةِ]، وقال تعالى: ﴿وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٨]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ ﴾؛ «ما» موصولة وهي اسم «إن»، و«كيد» خبرها، والعائد إلى الموصول محذوف؛ على حد قوله في الخلاصة: والحذف عندهم كثير منجلى

في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب

والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر، وأما على قراءة من قرأ (كيدَ ساحر) بالنصب فه «ما» كافة و«كيد» مفعول «صنعوا» وليست سبعية، وعلى قراءة حمزة والكسائي «كيد سحر» بكسر السين وسكون الحاء، فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن الكيد المضاف إلى السحر هو المراد بالسحر، وقد بسطنا الكلام في نحو ذلك في غير هذا الموضع، والكيد: هو المكر،

قوله تعالى: ﴿وَلا يُعْلِمُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَ ﴾. قد قدمنا في سورة «بني إسرائيل» أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم؛ لأنه ينحل عند بعض أهل العلم عن مصدر وزمان، وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً، وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق النفي وهي صيغة عموم عند الجمهور. فظهر أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وأكثر وكذلك الفعل في سياق الشرط أيضاً صيغة عموم، وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم، خلافاً لبعضهم فيما إذا لم يؤكد الفعل المذكور بمصدر؛ فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف، كما أشار إلى ذلك في (مراقي السعود) بقوله عاطفاً على صيغ العموم:

ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جليا

والتحقيق في هذه المسألة أنها لا تختص بالفعل المتعدي دون اللازم، خلافاً لمن زعم ذلك، وأنه لا فرق بين التأكيد بالمصدر وعدمه؛ لإجماع النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد للفعل، والتأكيد لا ينشأ به حكم، بل هو مطلق تقوية لشيء ثابت قبل ذلك كما هو معروف. وخلاف العلماء في عموم الفعل المذكور هل هو بدلالة المطابقة أو الالتزام معروف. وإذا علمت ذلك، فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ ﴾... الآية، يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: ﴿حَيْثُ أَنَ ﴾ وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر، ويدل على ما ذكرنا أمران:

الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى: ﴿وَمَا صَّفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِكَنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ الآية [البقرة: ١٠٢]؛ فقوله: ﴿وَمَا صَفَرَ سُلَيْمَنُ ﴾ يدل على أنه لو كان ساحراً ـ وحاشاه من ذلك ـ لكان كافراً ، وقوله: ﴿وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ صريح في كفر معلم السحر،

وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقرراً له: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاً إِنَّمَا نَحَنُ وَقَال فِتْ أَكُو تَكُفُر أَلَّ اللَّهِ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَعْمُوا لَا مُنفِي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالى، وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه.

الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة: ﴿ وَلَا يُقْلِحُ ﴾ يراد بها الكافر كقوله تعالى في سورة «يونس»: ﴿ قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدُا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ إِنْ عِندَكُم مِن سُلطَن ِ شَهِذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا فِي الدُّنِيَ يَقْدَوُنَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ وقوله في الدُّنيَا ثُمَّ إلِيتَنا مُرَجِعُهُم ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴿ وَقُوله في «يونس» أَيْفَهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴿ وَقُوله في «يونس» أيضًا أَلْهُ مِتَن أَظْلَمُ مِتَن أَظْلَمُ مِتَن أَظْلَمُ مِتَن أَظْلَمُ مِتَن أَظْلَمُ مِتَن الْقَرَعُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِتَايَتِهِ اللّهُ لَا يُقْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَن اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ويفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة أن من جانب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة غيرهم أنه ينال الفلاح، وهو كذلك، كما بينه - جل وعلا - في آيات كثيرة كقوله: ﴿ أُولَيْكِ كُمُ هُدًى مِّن رَّيِهِم مُ وَأُولَيْكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ وَهِلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ ﴾؛ مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح. والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد:

فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل

فقوله: «ولقد أفلح من كان عقل» يعني أن من رزقه الله العقل فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضاً على البقاء والدوام في النعيم، ومنه قول لبيد:

لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح

فقوله: «مدرك الفلاح» يعني البقاء. وقول الأضبط بن قريع السعدي، وقيل كعب بن زهير:

لكل هم من الهموم سعه والمسى والصبح لا فلاح معه

يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من المعنيين فسر بعض أهل العلم «حى على الفلاح» في الأذان والإقامة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿حَيْثُ أَتَى ﴿ حَيْثُ كَاللَّهُ عَلَى المكان، كما تدل على المكان، كما تدل حين على الزمان، ربما ضمنت معنى الشرط، فقوله: ﴿وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ

أَتَى ﴾؛ أي حيث توجه وسلك. وهذا أسلوب عربي معروف يقصد به التعميم؛ كقولهم: فلان متصف بكذا حيث سير، وأية سلك، وأينما كان؛ ومن هذا القبيل قول زهير: بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزودوك اشتياقاً أية سلكوا

وقال القرطبي كَلَلَهُ في تفسير هذه الآية: ﴿ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَكَ ﴾؛ أي لا يفوز ولا ينجو حيث أتى ها الأرض. وقيل: حيث احتال. والمعنى في الآية هو ما بينا ـ والله تعالى أعلم ـ.

وهناك مسائل تتعلق بالسحر وأحكامه من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى الأصل وخلاصة ما ذهب إليه الشيخ فيها هو: أنَّ التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل؛ فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الشَّيَاسَ السِّحْ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَى يَقُولاً إِنَّمَا يَحُنُ فِتَنَةً فَلَا تَكُفُر البقرة: ١٠٢]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَكُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَة مِن خَلَقٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَكُ مَا لَهُ فِي ٱللَّخِرة مِن خَلَقٍ السَّاحِر وعلى كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام المسألة التي اختلف فيها العلماء. وخلاصة رأي الشيخ في قتل الساحر وعدمه:

أنَّ السحر نوعان كما تقدم: منه ما هو كفر، ومنه ما لا يبلغ بصاحبه الكفر، فإن الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفراً، لقوله على: "من بدل دينه فاقتلوه". وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة "آل عمران" أن أظهر القولين دليلاً أن الزنديق تقبل توبته؛ لأن الله لم يأمر نبيه ولا أمته على بالتنقيب عن قلوب الناس، بل بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه في سرائرهم أمره إلى الله تعالى، خلافاً للإمام مالك كله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم الزنديق؛ لأنه مستسر بالكفر والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا جاء تائباً قبل الاطلاع عليه، وأظهر القولين عندي: أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر وأنها إن كفرت بسحرها قتلت كما يقتل الرجل؛ لأن لفظة "من" في قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" تشمل الأنثى على أظهر القولين وأصحهما إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: "وَوَمَن يَقَمُنُ مِنكُنَّ الفَيُلِحَتِ مِن ذَكَر أَنَّ أَلْنَى الله غير ذلك من الآيات. وإلى هذه المسألة التي هي يقول لفظة "من" في الكتاب والسنة للأنثى أشار في (مراقي السعود) بقوله: شوله:

وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا

وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفر، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حداً ولو قتل إنساناً بسحره، وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصاً لا حداً.

والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل به إنساناً أنه لا يقتل؛ لدلالة النصوص القطعية، والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي على، والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي. والعلم عند الله تعالى، مع أن القول بقتله مطلقاً قوي جداً لفعل الصحابة له من غير نكير.

قوله تعالى: ﴿ فَا لَتِي السَّحَرَةُ سُجُدًا قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَي هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم وعصيهم خروا سجداً لله تعالى قائلين: آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي، هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في «الأعراف»: ﴿ رَأُوجَينَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ الَّتِي عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْوِكُونَ ﴿ فَوَيْكُونَ ﴾ وَوَقُلُهُ وَالْقَلَهُ اللّهُ وَالْقَلَهُ اللّهُ وَالْقَلَهُ وَوَقُلُهُ اللّهُ وَالْقَلَهُ وَالْقَلَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْوِكُونَ ﴾ والله وقوله وقوله على الله وقوله الله وقالَقِي الله وقوله الله وقالَقي الله وقوله الله وقالَة على الله وقوله الله وقالَة وقالَة وقالَة وقالَة وقاله الله وقوله الهواله وقوله الله وقوله الهوا المولة المولة المؤلة الله وقوله الله وقوله الله وقوله الله وق

والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة فواصل الآيات.

واعلم أن علم السحر مع خسته، وأن الله صرح بأنه يضر ولا ينفع، قد كان سبباً لإيمان سحرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا أن معجزة العصا خارجة عن طور السحر، وأنها أمر إلهي فلم يداخلهم شك في ذلك؛ فكان ذلك سبباً لإيمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو كانوا غير عالمين بالسحر جداً، لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من جنس الشعوذة. والعلم عند الله تعالى.

 - جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن سحرة فرعون لما آمنوا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكراً عليهم: ﴿ اَمَنتُم لَهُ ﴾ أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله، وآمنتم بالله قبل أن آذن لكم، يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم؛ لأنه يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئاً إلا بعد إذنه هو لهم. وقال لهم أيضاً: إن موسى هو كبيرهم؛ أي كبير السحرة وأستاذهم الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسماً على أنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلاً؛ لأنه أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح، من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح، بخلاف قطعهما من خلاف، فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد، والأيسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم. وأنه يصلبهم في جذوع النخل، وجذع النخلة هو أخشن جذع من جذوع الشجر، والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع أيضاً كقوله في سورة «الـشعـراء»: ﴿قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنّهُ لَكِيرُكُمُ الّذِي عَلَمَكُمُ السِّحَرَ فَلَسَوْفَ نَعَلَونَ لَأَعْلَمَ الْمَدِيمُ وَازَجُلَكُمُ مِنْ خِلْفِ وَلأُصَلِبَتْكُمْ أَجْعِينَ ﴿ الشعراء]. وذكر هذا أيضاً في سورة «الأعراف» وزاد فيها التصريح بفاعل قال. وادعاء فرعون أن موسى والسحرة تمالؤوا على أن يظهروا أنه غلبهم مكراً ليتعاونوا على إخراج فرعون وقومه من مصر وذلك في قسولـه: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُهُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِلْتُحْرِجُوا مِنهَ أَهْلَهُمْ فَى خَذُوعِ النَّخُلِ » يبين أن التصليب في جذوع النخل هو مراده بقوله في «المه»: ﴿وَلاَصُلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخُلِ » يبين أن التصليب في جذوع النخل هو مراده بقوله في «الأعراف، والشعراء»: ﴿ لَأُصَلِبَنَكُمْ أَجُمُوينَ ﴾؛ أي في جذوع النخل. وتعدية التصليب برفي » أسلوب عربي معروف، ومنه قول سويد بن أبي كاهل:

هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا

ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الآية استعارة تبعية في معنى الحرف كما سيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ إيضاح كلامهم في ذلك ونحوه في سورة «القصص». وقد أوضحنا في كتابنا المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز). أن ما يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازاً كلها أساليب عربية نطقت بها العرب في لغتها. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القرآن وما يترتب على ذلك من المحذور.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ۖ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾؛ قال بعض أهل العلم: ﴿وَلَنَعْلَمُنَ أَيُّنَا ﴿ أَنَّهُ عَذَابًا وأبقى. واقتصر على هذا القرطبي؛ وعليه ففرعون يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله؛ وهذا كقوله: ﴿أَنَّا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إلَيْهِ عَمْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، وقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إلَيْهِ عَمْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، وقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لِكُمْ مِنْ اللهِ عَمْرِي ﴾ [التعصن: ٣٨]،

﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ﴾ أنا، أم موسى أشد عذاباً وأبقى. وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى لاستضعافه له، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه؛ كقوله: ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَذَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى أَنْ عَذَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى أَنْ وَاللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَلَّا عَيْرٌ مُونَا مُهِينٌ ﴾ . . . الآية [الزخرف: ٥٢]. والله \_ جلّ وعلا \_ أعلم .

واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به، أو لم يفعله بهم؟ فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم أنكروا ذلك، وأظهرهما عندي: أنه لم يقتلهم، وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى؛ لأن الله يقول لموسى وهرون: ﴿أَنَّتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُما الْغَلِبُونَ﴾ [القصص: ٣٥]، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا لَن نُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَا أَتَ قَاضٍ ﴿ إِنَّمَا نَقْضِى هَاذِهِ ٱلْخَيْرَةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ ﴾ .

قوله: ﴿إِنَ نُوْثِرُكَ ﴾؛ أي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك، وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله: ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا ﴾ أي نختارك ﴿عَلَىٰ مَا جَآءَنَا ﴾؛ أي لن نختارك ﴿عَلَىٰ مَا جَآءَنَا ﴾؛ أي لن نختارك ﴿عَلَىٰ مَا جَآءَنَا ﴾ أي المينتِ ﴾ ولا على ﴿وَالَّذِي فَطَرَنًا ﴾؛ أي خلقنا وأبرزنا من العدم إلى الوجود. وقيل: هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله؛ أي ﴿وَالَّذِي فَطَرَنًا ﴾ لا نؤثرك ﴿عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِن البَينتِ ﴾ ، ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾؛ أي اصنع ما أنت صانع. فلسنا راجعين عما نحن عليه ﴿إِنَّمَا نَقْضِى هَذِهِ المَيْوَةُ الدُّيْلَ ﴾؛ أي إنما ينفذ أمرك فيها. فرهذه المنصوب على الظرف على الأصح. أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان، وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله، قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله في «الشعراء» عنهم في القصة بعينها: ﴿قَالُواْ لاَ ضَيِّرٌ لِنا الله رَبّا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنا إِلاَ عَراف الموضع كقوله وقوله في «الأعراف»: ﴿قَالُواْ إِنَا إِلَىٰ رَبّا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنا إِلاَ عَراف المَا إِنَا إِلَىٰ رَبّا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنا إِلاَ عَراف الله عَلَيْ مَا أَنت مَا أَنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى ونظيره من كلام العرب قول سعد بن ناشب المازني:

ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالباً أي طالبه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال للسحرة ما قال لما آمنوا، قالوا له: ﴿إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا﴾؛ يعنون ذنوبهم

منها: أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه طائعين، فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمر، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض، ويدل لهذا قوله: ﴿وَأَنْعِتْ فِي الْمَآلِينِ خَشِرِينَ﴾ [الشعراء: ٣٦]، وقوله: ﴿وَأَرْسِلُ فِي الْمَآلِينِ خَشِرِينَ﴾ [الشعراء: ٣٦]،

ومنها: أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم، وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر، ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين.

ومنها: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماً: ففعل فوجدوه تحرسه عصاه، فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعارضوه، وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا بداً من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول، والعلم عند الله تعالى.

وقوله: في هذه الآية الكريمة: ﴿خَطْيَنَا﴾ جمع خطيئة، وهي الذنب العظيم؛ كالكفر ونحوه. والفعيلة تجمع على فعائل، والهمزة في فعائل مبدلة من الياء في فعيلة، ومثلها الألف والواو، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

والمد زيد ثالثاً في الواحد همزاً يرى في مثل كالقلائد واواً... إلخ.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَاللّهُ خَيرٌ وَأَنْقَى ۖ ظاهره المتبادر منه أن المعنى خير من فرعون وأبقى منه؛ لأنه باق لا يزول ملكه، ولا يذل ولا يموت، ولا يعزل. كما أوضحنا هذا المعنى في سورة «النجل» في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الدِّينُ وَصِبّاً ﴾ . . الآية [النحل: ٥٦]. أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى، بل يموت أو يعزل، أو يذل بعد العز. وأكثر المفسرين على أن المعنى: أن ثوابه خير مما وعدهم فرعون في قوله: ﴿أَينَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنّا فَعَنُ الْفَلِينَ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنّكُمْ إِذَا لَيْنَ اللّهُ وَمَا عِنكُمْ يَنفُذُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقِ ﴾ [النحل: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَأَبْقَى ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَمَا عِندَ لَلّهِ بَاقٍ ﴾ [الأعلى]. وقال بعض العلماء: ﴿ وَأَبْقَى ﴾ ؛ بن أبقى عذاباً من عذاباً من عذابك، وأدوم منه. وعليه فهو رد لقول فرعون ﴿ وَلَنْعَلَمُنَ أَيّنًا أَشَدُ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ١٠٠٠

ذكر الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّهُ ﴾؛ أي الأمر والشأن ﴿مَن يَأْتِ رَبَّهُ ﴾ يوم القيامة في حال كونه ﴿جُحْرِمُا ﴾؛ أي مرتكباً الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذاً بالله تعالى: ﴿فَإِنَّ لَهُ ﴾ عند الله ﴿جَهَنَّمَ ﴾ يعذب فيها ف﴿لَا يَمُوتُ ﴾ فيستريح ﴿وَلَا يَحْيَى ﴾ حياة فيها راحة.

وهذا الذي ذكره هنا أوضحه في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ جَزِى كُلَ كَفُورٍ ۞ وَاطرا، وقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُ جَبَارٍ عَنِيدٍ ۞ مِن وَرَابِهِ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَا وَصِدِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُمُ وَلَا يَكُونُ وَخَابَ عَلِيدٍ ۞ أَبراهبما، وقوله تعالى: ﴿ كُلُما نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ بِمَنْتُ وَمِن وَرَابِهِ، عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ [ابراهبما، وقوله تعالى: ﴿ كُلُما نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوفُواْ الْعَذَابُ ﴾ [النساء: ٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَيَنَجَنَّهُا الْأَشْقَى ۞ الّذِي يَصَّلَى اللَّهُمُ مَكُونُونُ ۞ النساء: ٥٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَيَنَجَنَّهُم اللَّهُ اللَّهُ مِن عَبْوَلُهُ لِنَقْضِ مَنْ الْأَيْلُ لِنَقْضِ وَلَا عَبِدُ الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة: كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة:

ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم قوله تعالى: ﴿وَبَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الْقَلِيحَاتِ فَأُوْلَتِكَ لَمُثُمُ ٱلدَّرَكَاتُ ٱلْفُلَن ﴿ الْعَالَ الْعَالِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمُثُمُ ٱلدَّرَكَاتُ ٱلْفُلَنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة «أن» ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ﴾ يوم القيامة في حال كونه ﴿ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الْصَلِحَتِ ﴾ ؛ أي في الدنيا حتى مات على ذلك ﴿ فَأُولَتِكَ لَمُمُ ﴾ عند الله ﴿ الدَّرَحَتُ الْمُلَنِ ﴾ والعلى: جمع عليا وهي تأنيث الأعلى. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢١]، وقوله: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمّاً عَكِمُواً ﴾ [الإنعام: ١٣] ونحو ذلك من إلآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمْ طِرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسًا لَا تَخَنُّ دَرًّا وَلَا تَخْنُيٰ ١٠٠ فَي دَكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى نبيه موسى \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_: أن يسرى بعباده، وهم بنو إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلاً، وأن يضرب لهم طريقاً في البحر يبسا، أي يابساً لا ماء فيه ولا بلل، وأنه لا يخاف دركاً من فرعون وراءه أن يناله بسوء. ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الموضع كقوله في سورة «السسعراء»: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى إِنْكُمْ مُتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِ الْمَدَايِنِ حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَلَوْلَآءٍ لَشَرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُمُونِ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ كُذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ۞ فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّا تَرَّمَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّةٌ إِنَّ مَعِيَ رَقِي سَيَهَدِينِ ﴿ فَأَوْجَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَعْرُ فَأَنفَكَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١ [الشعراء]، فقوله في «الشعراء»: ﴿ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَعْرُ فَانفَلَقَ ﴾ [الشعراء: ٦٣]، أي فضربه فانفلق -يوضح معنى قوله: ﴿ فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسًا ﴾ ، وقوله: ﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدّرَكُونَ ۚ ۞ قَالَ كُلَّةً إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۗ ۞ ﴿ . . . الآية [الشعراء]، يوضح معنى قوله: ﴿ لَا تَخَلَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾؛ وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله في «الدخان»: ﴿فَدَعَا رَيَّهُۥ أَنَّ هَتَوُلآءٍ قَوْمٌ تَجْرِمُونَ ١ فَأَسَرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ وَٱتَّرُاكِ لِلْبَحْرَ وَهَوَّأُ إِنَّهُمْ جُنلُهُ مُّغْرَقُونَ ﴿ الدِّانَا، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفاً من ذلك في سورة «البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم.

وقرأ نافع وابن كثير ﴿أَنْ أَسْرٍ ﴾ بهمزة وصل وكسر نون «أن» لالتقاء الساكنين، والباقون قرؤوا ﴿أَنْ أَسْرٍ ﴾ بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون «أن». وقد قدمنا في سورة «هود» أن أسرى وسرى لغتان وبينا شواهد ذلك العربية، وقرأ حمزة (لا تخف) بسكون الفاء بدون ألف بين الخاء والفاء، وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب، أي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخف. وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط محذوف تدل عليه صيغة الطلب، أي أن تضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخف. وعلى قراءة الجمهور ﴿لَا تَحَنَّفُ ﴾ بالرفع، فلا إشكال في قوله: ﴿وَلَا تَحْنَىٰ ﴾ لأنه فعل مضارع مرفوع بو قوله: ﴿لَا تَحَنَّفُ ﴾. وأما بضمة مقدرة على الألف، معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله: ﴿لَا تَحَنَّفُ ﴾. وأما على قراءة حمزة ﴿لَا تَحَنَّفُ ﴾ بالجزم ففي قوله: ﴿وَلَا تَحْنَىٰ ﴾ إشكال معروف، وهو أنه معطوف على مضارع مجزوم، وذلك يقتضي جزمه، ولو جزم لحذفت الألف من معطوف على حد قوله في الخلاصة:

واحسف حكماً لازما والألف لم تحذف فوقع الإشكال بسبب ذلك.

وأجيب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن ﴿ وَلَا تَخْتَىٰ ﴾ مستأنف خبر مبتدأ محذوف، تقديره: وأنت لا تخشى، أي ومن شأنك أنك آمن لا تخشى.

والثاني: أن الفعل مجزوم، والألف ليست هي الألف التي في موضع لام الكلمة، ولكنها زيدت للإطلاق من أجل الفاصلة، كقوله: ﴿فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا﴾ [الأحزاب: ٦٧]، وقوله: ﴿وَتَطْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠].

**والثالث**: أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبها، أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، كقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي:

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترا قبلي أسيراً يمانيا وقول الراجز:

إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق وقول الآخر:

قلت وقد خرت على الكلكال يا ناقتي ما جلت من مجال وقول عنرة في معلقته:

ينباع من ذفري غضوب حسرة زيافة مثل الفنيق المكدم

فالأصل في البيت الأول: كأن لم تر، ولكن الفتحة أشبعت. والأصل في الثاني: ولا ترضها، ولكن الفتحة أشبعت. والأصل في الثالث: على الكلكل يعني الصدر، ولكن الفتحة أشبعت. والأصل في الرابع: ينبع يعني أن العرق ينبع من عظم الذفري من ناقته على التحقيق، ولكن الفتحة أشبعت، وإشباع الفتحة بألف في هذه الأبيات وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح علماء العربية بأنه أسلوب عربي معروف. ويؤيد ذلك أنه مسموع في النثر، كقولهم في النثر: كلكال، وخاتام، وداناق، يعنون كلكلا، وخاتما، ودانق، أوضحنا هذه المسألة، وأكثرنا من شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «البلد» في الكلام على قوله: ﴿وَمَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

وقوله: ﴿ لَا غَنَفُ دَرَّكُ الدرك: اسم مصدر بمعنى الإدراك، أي لا يدركك

فَوْعُونُ وَجَنُودُهُ، ولا يلحقونك من ورائك، ولا تخشى من البحر أمامك. وعلى قراءة الجمهور ﴿لَا تَخَفُ فَالْجِملة حال من الضمير في قوله: ﴿فَأُضْرِب ﴾ [ص: ٤٤]؛ أي فاضرب لهم طريقاً في حال كونك غير خائف دركاً ولا خاش. وقد تقرر في علم النحو أن الفعل المضارع المنفي بلا إذا كانت جملته حالية وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو؛ كقوله هنا: ﴿فَأَضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقاً ﴾ أي في حال كونك لا تخاف دركاً، وقوله: ﴿مَا لِنَا لا نُوْمِنُ بِاللّهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر:

ولو أن قوماً لارتفاع قبيله دخلوا السماء دخلتها لا أحجب يعني دخلتها في حال كوني غير محجوب، وبذلك تعلم أن قوله في الخلاصة: وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميراً ومن الواو خلت في مفهومه تفصيل كما هو معلوم في علم النحو.

قوله تعالى: ﴿ فَأَلْبَعُهُمْ فِرَعُونُ بِجُوْدِهِ فَغَشِيهُم مِن اللّهِمَ مَا غَشِيهُم ﴿ اللّهِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقوله في هذه الآية: ﴿فَأَنَّبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ۞ [الشعراء: ٦٠]، أي أول النهار عند إشراق الشمس، ومن الآيات الدالة على ذلك أيضاً قوله تعالى في «يونس»: ﴿وَجَوَزُنَا بِبَنِيّ إِسْرَةِ يِلَ اَلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدُوّاً ﴾ [يونس: ٩٠]، وقوله في «الدخان»: ﴿فَأَسّرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُنَّبَعُونَ ۞ [الدخان]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إتباعه لهم.

وأما غرقه هو وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا: ﴿فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيُمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾؛ فقد أوضحه تعالى في مواضع متعددة من كتابه العزيز كقوله في «الشعراء»: ﴿فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ لَهُ وَأَلِلْفَنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ

﴿ وَأَنْهُمْ اللّهُ وَمَن مَعُهُ أَجْمِينَ ﴿ مُعَ أَغَرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكَةُوهُمْ فِي مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞﴾.

يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها، وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩]، ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَئِنَا وَسُلْطَنَنِ مُبِينٍ ﴾ إلى فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ مِسْدِ اللهِ فَي يَقْدُمُ قَوْمَهُ مُؤْودُ اللهُ وَمِنَا هَدَىٰ وَلِهُ وَلَمْ اللهِ وَلَا يَقُلُمُ وَلَمْ قَلَى وَمَا هَذَىٰ وَمَا هَذَىٰ وَمَا هَداهم، هي مراعاة فواصل في قوله: ﴿وَمَا هَدَىٰ وَلَمْ يَنْكُ وَمَا قَلَىٰ ﴿ وَمَا قَلَ إِلَىٰ ﴾ [الضحي].

قوله تعالى: ﴿ يَبَنِى إِسْرَةِ بِلَ قَدْ أَنِحَنْكُمْ مِنْ عَدُوْكُو وَوَعَنْكُو جَانِبَ الطُورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى ﴿ فَقَدْ هَوَى ﴾ . وذكر ـ جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة امتنانه على بني إسرائيل بإنجائه إياهم من عدوهم فرعون، وأنه واعدهم جانب الطور الأيمن، وأنه نزل عليهم المن والسلوى، وقال لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم؛ ولا تطغوا فيغضب عليكم ربكم. وما ذكره هنا أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بإنجائهم من عدوهم فرعون في «سورة البقرة» : ﴿ وَإِذْ اللّهِ مِنْ عَلَيْهُمْ شَوّةَ الْفَلَادِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءً كُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءً كُمْ فَقِ ذَلِكُم بَنَ عَالِي فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شَوّةَ الْفَلَادِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءً كُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءً كُمْ فَقِ ذَلِكُم بَنَ عَالِي فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّةَ الْفَذَاتِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءً كُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءً كُمْ وَقِ ذَلِكُم بَنَ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّةَ الْفَذَاتِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءً كُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءً كُمْ وَقِ ذَلِكُم بَنَ عَالِي فَنَ اللّهُ وَقُولُهُ فَيْنَا بَنِ إِسْرَءِيلَ مِنَ الْقَذَابِ وَقُولُهُ فَي اللّهُ مَانَ الْمُدَونَ فِي اللّهُ وَلَقَدْ بَنَيْنَا بَنِ إِسْرَءِيلَ مِنَ الْقَذَابِ وَقُولُهُ فَي اللّهُ وَلَقَدْ بَنِينَا بَنِ إِسْرَءِيلَ مِنَ الْقَذَابِ وَقُولُهُ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَقَدْ بَنَيْنَا بَنِ إِسْرَءِيلَ مِنَ الْقَذَابِ وَقُولُهُ فَي اللّهُ وَلَولُهُ فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَقَدْ أَنْحَدِيلُ مِنَ الْقَوْمِهِ اذَكُرُوا فِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ أَنْحَامُ مَنْ عَالٍ فَرْعَوْنَ إِلَا عَرَالًا مِنَ الْقَوْمِهِ اذَكُرُوا فِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ أَنْحَامُ مَنْ عَالٍ فِرْعَوْنَ إِلَا عَرَالًا وَرَعْوَلُهُ وَلَولُهُ مَنْ عَلَيْ مُنَ عَالًا فِرْعَوْنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِذَ أَنْحَامُ مُونَ عَلَو مُولُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَانَ عَالًا فَرَعُومُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلْهُ عَلَيْكُمْ إِلَا وَلَا مُولُولُهُ اللْعَالِ اللْعَرَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُدَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ [ابراهيم]، وقوله في «الشعراء»: ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَتْنَهَا بَيّ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ ﴾ [الشعراء]، وقوله في «الأعراف»: ﴿ وَوَله في «الأعراف»: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَسْنَرِقَ الْأَرْضِ وَمَغَيْرِبَهَا ﴾ [الإعراف: ١٣٧]، وقوله في «القصص»: ﴿ وَرُبِيدُ أَن نَتُنَ عَلَى اللَّذِينَ الشَّغَعْمُوا فِ الْأَرْضِ وَجَعْمَلُهُمْ أَيِمَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ يَعْذَرُونَ ﴾ [القصص: ٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله هنا: ﴿وَوَعَدْنَكُو جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ﴾؛ الأظهر أن ذلك الوعد هو المذكور في قوله: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْمِينَ لَيَّلَةٌ وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرٍ﴾... الآية [الأعراف: ١٤٢]، وقوله: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ﴾... الآية [البقرة: ٥١]، وقوله: ﴿أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا﴾ وهو الوعد بإنزال التوراة، وقيل فيه غير ذلك.

وقوله هنا: ﴿وَنَرَلّنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنّ وَالسّلْوَى ﴾؛ قد أوضح امتنانه عليهم بذلك في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: ﴿وَظَلّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَكَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنّ وَالسّلُويّ ﴾ هذا الموضع كقوله في «الأعراف»: ﴿وَظَلّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسّلُويُ وَالسّلُويُ ﴾ [البقرة: ٧٠]، وقوله في «الأعراف»: ﴿وَظَلّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسّلُويُ وَالسّلُويُ وَالسّلُويُ وَالسّلُويُ كَازُولُ الندى ثم يتجمد، وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى: طائر يشبه السماني. وقيل هو السماني. وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل: السلوى العسل. وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق أن «السلوى» يطلق على العسل لغة؛ ومنه قول خالد بن زهير الهذلي:

وقاسمها بالله جهداً لأنتم؛ ألذ من السلوى إذا ما نشورها

يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها؛ لأن النشور استخراج العسل. قال مؤرج بن عمر السدوسي: إطلاق السلوى على العسل لغة كنانة؛ سمي به لأنه يسلي؛ قاله القرطبي. إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية. واختلفوا في السلوى؛ هل هو جمع أو مفرد؟ فقال بعضهم: هو جمع، واحده سلواة، وأنشد الخليل لذلك قول الشاعر:

وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلواة من بلل القطر ويروى هذا البيت:

## كما انتفض العصفور بلله القطر

وعليه فلا شاهد في البيت. وقال الكسائي: السلوى مفرد وجمعه سلاوى. وقال الأخفش: هو جمع لا واحد له من لفظه؛ مثل الخير والشر، وهو يشبه أن يكون واحده سلوى مثل جماعته؛ كما قالوا: دفلى وسماني وشكاعي في الواحد والجمع، والدفلى كذكرى: شجر أخضر مر حسن المنظر، يكون في الأودية. والشكاعى كحبارى وقد تفتح: نوع من دقيق النبات صغير أخضر، دقيق العيدان يتداوى به. والسمانى: طائر معروف.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: والأظهر عندي في المن: أنه اسم جامع لما يمن الله به على بني به على عبده من غير كد ولا تعب، فيدخل فيه الترنجبين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه، ويشمل غير ذلك مما يماثله. ويدل على هذا قوله على الثابت في الصحيحين: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين».

والأظهر عندي في السلوى: أنه طائر، سواء قلنا إنه السماني، أو طائر يشبهه، لإطباق جمهور العلماء من السلف والخلف على ذلك. مع أن السلوى، يطلق لغة على العسل، كما بينا.

وقوله في آية «طه» هذه: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ﴾، أي من المن والسلوى، والأمر فيه للإباحة والامتنان.

وقد ذكر ذلك أيضاً في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُونَ كُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥]، وقوله في «الأعراف»: ﴿وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ اَلْغَمْمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُونَ كُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، وقوله: ﴿كُلُوا في هذه الآيات مقول قول محذوف، أي وقلنا لهم كلوا، والضمير وقوله: ﴿وَلا تَظْغُوا فِيهِ ﴿ راجع إلى الموصول الذي هو «ما» أي كلوا من طيبات الذي رزقناكم ﴿وَلا تَظْغُوا فِيهِ ﴾ راجع إلى الموصول الذي هو «ما» أي كلوا من طيبات الذي رزقناكم ﴿وَلا تَظْغُوا فِيهِ أَي فيما رزقناكم، ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم، وهو أن يتعدوا حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به، ويشغلهم اللهو والنعيم عن القيام بشكر نعمه، وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي، أو يستعينوا به على المعصية، أو يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم فيه، ونحو ذلك.

وبيّن أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه \_ جلّ وعلا \_؛ لأن الفاء في قوله: ﴿ فَيَحِلَّ ﴾ سببية، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها؛ لأنه بعد النهي وهو طلب محض، كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله:

وبعد فا جواب نفى أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب

وقرأ هذا الحرف الكسائي «فيحل» بضم الحاء (ومن يحلُل) بضم اللام، والباقون قرؤوا «يحل» بكسر الحاء و«يحلل» بكسر اللام. وعلى قراءة الكسائي «فيحل» بالضم أي ينزل بكم غضبي. وعلى قراءة الجمهور فهو من حل يحل بالكسر: إذا وجب، ومنه حل دينه إذا وجب أداؤه. ومنه ﴿ثُمَّ عَجِلُهَا إِلَى البَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]. وقوله: ﴿فَقَدْ هَوَىٰ أَي هلك وصار إلى الهاوية، وأصله أن يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك، ومنه قول الشاعر:

هـــوى مـــن رأس مــرقــبــة ففــتــت تـحــتــهـا كـبــده ويقولون: هوت أمه، أي سقط سقوطاً لا نهوض بعده. ومنه قول كعب بن سعد الغنوى:

هوت أمه ما يبعث الصبح غادياً وماذا يرد الليل حين يئوب

ونحو هذا هو أحد التفسيرات في قوله تعالى: ﴿فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ۞﴾ [القارعة]، وعن شفي بن ماتع الأصبحي قال: إن في جهنم جبلاً يدعى صعوداً يطلع فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يرقاه؛ قال الله تعالى: ﴿مَأْرَهِفُهُ صَعُودًا ۞﴾ [المدثر]، وإن في جهنم قصراً يقال له هوى، يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريفاً قبل أن يبلغ أصله، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَمُلِلَ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾؛ قاله القرطبي وابن كثير، والله تعالى أعلم.

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته، تظهر آثارها في المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه \_ جل وعلا \_ ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه، ولا نكذب بشيء من ذلك. مع تنزيهنا التام له \_ جل وعلا \_ عن مشابهة المخلوقين في عن ذلك علواً كبيراً. كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف» وقرأ حمزة والكسائي في هذه الآية "قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم" بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون "وواعدناكم وأنجيناكم" بالنون الدالة على العظمة، فصيغة الجمع في قراءة الجمهور للتعظيم. وقرأ أبو عمرو "ووعدناكم" بلا ألف بعد الواو الثانية بصيغة الفعل المجرد، من الوعد لا من المواعدة مع نون التعظيم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنِي لَفَفَارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴿ . ذكر الله على على على على على على الله على على الله على على الله على على على الله على على الله على على الله على معاصيه وكفره، وآمن به وعمل صالحاً ثم اهتدى. وقد أوضح هذا المعنى في مواضع متعددة من كتابه، كقوله: ﴿ قُل لِلّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَرُ لَهُم مَا فَد سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]. وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفُرُونَهُ وَاللّهُ عَـ فُورٌ رَحِيبُ مَن ﴾ [المائدة]، وقوله تعالى: ﴿ قُل يَعِبَادِى الّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لَا نَفْسَهُمْ وَالسَّلُمُوا لِمَن رَحِيبُهُ وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى التوبة والعمل الصالح.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ ثُمَّ آهَتَكَنَى الله الله الله على ما ذكر من التوبة والإيمان والعمل الصالح ولم ينكث. ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَنَّمُوا ﴾ [فصلت: ٣٠]، وفي الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وقال تعالى: ﴿ فَالسَّتَقِمْ كُمّا أُمِرْتَ ﴾ الآية [هود: ١١٢].

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَعَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُولَآهِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيك رَبِّ لِأَرْضَىٰ ﴿ ﴾ أشار ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات، واستعجاله إليه قبل قومه. وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور، وأوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه، استعجل إلى الميقات فقال له ربه: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ ﴾ الآية. وهذه القصة التي أجملها هنا أشار لها في غير هذا الموضع كقوله في «الأعراف»: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْهِيكَ لَيَلَةً وَأَتَمَنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ وَلَا عَرَاف لَهُ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُوك الْفَقِي فِي قَوْمي وَأَسْلِح وَلا تَنْبَعِ سَكِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنْظُر إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

وفي هذه الآية سؤال معروف: وهو أن جواب موسى ليس مطابقاً للسؤال الذي سأله ربه؛ لأن للسؤال عن السبب الذي أعجله عن قومه، والجواب لم يأت مطابقاً لذلك؛ لأنه أجاب بقوله: ﴿هُمْ أُولَاءٍ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ ﴾.

وأجيب عن ذلك بأجوبة: منها أن قوله: ﴿ هُمْ أُولَآ عَلَىٰٓ أَثَرِى ﴾ يعني هم قريب وما تقدمتهم إلا بيسير يغتفر مثله، فكأني لم أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم. ومنها أن الله \_ جلّ وعلا \_ لما خاطبه بقوله: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ ﴾؛ داخله من الهيبة والإجلال والتعظيم لله \_ جلّ وعلا \_ ما أذهله عن الجواب المطابق. والله أعلم.

وقوله: ﴿هُمْ أُوْلَاءٍ﴾ المد فيه لغة الحجازيين. ورجحها ابن مالك في الخلاصة بقوله: والمد أولى. . .

ولغة التميميين «أولا» بالقصر، ويجوز دخول اللام على لغة التميميين في البعد، ومنه قول الشاعر:

أولا لك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكوا وأما على لغة الحجازيين بالمد فلا يجوز دخول اللام عليها.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَيَ الطَّاهِرِ أَن الفتنة الممذكورة هي عبادتهم العجل؛ فهي فتنة إضلال كقوله: ﴿ إِنْ هِيَ إِلّا فِنْنَكُ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥]. وهذه الفتنة بعبادة العجل جاءت مبينة في آيات متعددة كقوله: و﴿ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمُّ الْعِجْلُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ ظَلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥]، ونحو ذلك من الآيات.

قوله هنا: ﴿وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ﴾ أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع كقوله: ﴿وَأَتَّخَذُوهُ كَوَارُّ ﴾ إلى قوله: ﴿اَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، أي اتخذوه إلها وقد صنعه السامري لهم من حلى القبط فأضلهم بعبادته.

وقوله هنا: ﴿فَكَاثَلِكَ أَلْقَى السَّامِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُمْ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ صُوعَى فَشِيقَ ﴿ فَكَاثِلِكَ أَلْقَى السّامري: قيل اسمه هارون، وقيل اسمه موسى بن ظفر. وعن ابن عباس: أنه من قوم كانوا يعبدون البقر. وقيل: كان رجلاً من القبط؛ وكان جاراً لموسى آمن به وخرج معه. وقيل: كان عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان.

والفتنة أصلها في اللغة: وضع الذهب في النار ليتبين أهو خالص أم زائف. وقد أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة. منها: الوضع في النار كقوله: ﴿ يَوَمَ هُمْ عَلَى النَارِ يُفْنَوُنَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿وَأَضَلَهُمُ السّامِرِيُ اسند إضلالهم إليه؛ لأنه هو الذي تسبب فيه بصياغته لهم العجل من حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء عليها جبريل، فجعله الله بسبب ذلك عجلاً جسداً له خوار، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِيُ ﴿ فَيَا فَالَمَ عَجَلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ﴾، وقال في «الأعراف»: ﴿وَالْخَنَدُ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيهِ عَجَلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ﴾. . الآية [الأعراف: ١٤٨]. والخوار: صوت البقر. قال بعض العلماء: جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسداً من لحم ودم، وهذا هو ظاهر قوله: ﴿عِجَلاً جَسَدًا﴾ ولكن إذا [الأعراف: ١٤٨]. وقال بعض العلماء: لم تكن تلك الصورة لحماً ولا دماً، ولكن إذا وخلت فيها الربح صوتت كخوار العجل، والأول أقرب لظاهر الآية، والله تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحماً ودماً، كما جعل آدم لحماً ودماً وكان طيناً.

قوله تعالى: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ، عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾، ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان أسفاً على قومه من أجل عبادتهم العجل.

وقوله: ﴿ أَسِفاً ﴾ أي شديد الغضب، فالأسف هنا: شدة الغضب، وعلى هذا فقوله: ﴿ غَصَّبُنَ أَسِفاً ﴾ أي غضبان شديد الغضب، ومن إطلاق الأسف على الغضب في السقرآن قوله تعالى في «الرخرف»: ﴿ فَلَمّا ءَاسَفُونَا اَنفَعْما مِنْهُم فَاغَرَقْنَهُم المعقوب المعقوب المعقوب المناه على المعقوب المعقوب المعقوب المعقوب المعقوب المعقوب المعقوب المعقوب المعقوب العلماء: الأسف هنا الحزن والجزع؛ أي رجع موسى في حال كونه غضبان حزيناً جزعاً لكفر قومه بعبادتهم للعجل. وقيل: أسفاً أي مغتاظاً: وقائل هذا يقول: الفرق بين الغضب والغيظ: أن الله وصف نفسه بالغضب، ولم يجز وصفه بالغيظ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه الآية؛ لأنه وراجع إلى القول الأول، ولا حاجة في ذلك إلى التفصيل المذكور.

وقوله: ﴿غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ حالان. وقد قدمنا فيما مضى أن التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل واحداً؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله:

والبحال قلد ينجيء ذا تعلد لمفرد فاعلم وغير مفرد

وما ذكره - جل وعلا - في آية "طه" هذه من كون موسى رجع إلى قومه ﴿غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ ذكره في غير هذا الموضع، وذكر أشياء من آثار غضبه المذكور، كقوله في «الأعراف»: ﴿وَلَمّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِسْمَا خَلَقْتُونِي مِنْ بَعَلِي ﴾ . . . الآية [الأعراف: ١٥٠]. وقد بين تعالى أن من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح التي فيها التوراة، وأخذه برأس أخيه يجره إليه، كما قال في «الأعراف»: ﴿وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ لِلْمِ يَجُونُهُ إِلَيّةٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، وقال في «طه» مشيراً لأخذه برأس أخيه: ﴿قَالَ يَبْنُومُ لَا تَأْخُذُ بِلِمِيتِ وَلا بِرَأْسِي كالعيان؛ يَبْرُهُ لَا تَأْخُدُ بِلِمِيتِ وَلا بِرَأْسِي ﴾ . وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الخبر ليس كالعيان؛ لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه بعبادتهم العجل كما بينه في قوله: ﴿قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلّا هُمُ ٱلسَّامِئُ ﴾ ، وهذا خبر من الله يقين لا شك فيه لم يلق الألواح، ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثراً لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك، فألقى الألواح حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه لما أصابه من شدة الغضب من انتهاك حرمات الله تعالى .

وقال ابن كثير في تفسيره في سورة «الأعراف»: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه هذا أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح».

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ أَلْمَهَدُ أَمْ أَرَدتُمُ أَن أَوَدتُمُ عَلَيْكُمْ عَضَتُ مِن رَبِّكُمْ فَأَخَلَفْتُم مَوْعِدِى ۞ قَالُواْ مَاۤ أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾.

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن موسى \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ لما رجع إلى قومه، ووجدهم قد عبدوا العجل من بعده قال لهم: ﴿يَقَوْمِ أَلَمَ يَهِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ﴾.

وأظهر الأقوال عندي في المراد بهذا الوعد الحسن؛ أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتاباً فيه كل ما يحتاجون إليه من خير الدنيا والآخرة. وهذا الوعد الحسن المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلظُورِ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ الآية، وفيه أقوال غير ذلك.

وقوله: ﴿أَفَطَالُ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ﴾؛ الاستفهام فيه للإنكار، يعني لم يطل العهد؛ كما يقال في المثل: (وما بالعهد من قدم)؛ لأن طول العهد مظنة النسيان، والعهد قريب لم يطل فكيف نسيتم؟

وقوله: ﴿أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَمِلَ عَلَيْكُمْ عَضَتُ مِن رَّيِكُمْ ﴾؛ قال بعض العلماء: «أم» هنا هي المنقطعة، والمعنى بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، ومعنى إرادتهم حلول الغضب، أنهم فعلوا ما يستوجب غضب ربهم بإرادتهم؛ فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا سببه، وهو الكفر بعبادة العجل.

وقوله: ﴿فَأَخَلَفُتُم مَوْعِدِى﴾؛ كانوا وعدوه أن يتبعوه لما تقدمهم إلى الميقات، وأن يتبعوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره ﴿قَالُواْ مَا أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾؛ قرأه نافع وعاصم ربمَلْكِنا﴾ بفتح الميم، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو «بملكنا» بكسر الميم، والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا، فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك. وهو اعتذار منهم بأنهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم، ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وكيده، وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى!! ولقد صدق من قال:

إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر

وأما على قول من قال: إن الذين قالوا لموسى: ﴿مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا﴾؛ هم الذين لم يعبدوا العجل؛ لأنهم وعدوه أن يتبعوه، ولما وقع ما وقع من عبادة أكثرهم للعجل تأخروا عن اتباع موسى بسبب ذلك، ولم يتجرؤوا على مفارقتهم خوفاً من الفرقة عالعذر له وجه في الجملة، كما يشير إليه قوله تعالى في القصة في هذه السورة الكريمة: ﴿قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُواً ﴿قَالَ تَتَبِعَنَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ اللّ تَتَبِعَنَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَقِ وَلا بِرَأْسِيَ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي آ إِسْرَةِ بِلَ وَلَمْ تَرَقُبُ قَولِ ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ اللهِ والمصدر في قوله: ﴿ بِمَلْكِنَا﴾ مضاف إلى فاعله ومفعوله محذوف، أي بملكنا أمرنا. وقال القرطبي: كأنه قال بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف منهم بالخطأ. وقال الزمخشرى: ﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ﴾ الزمان، يريد مدة مفارقته لهم.

تنبيه: كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بـ«لم» إذا تقدمتها همزة استفهام كقوله هنا: ﴿ أَلَمْ يَعِدُكُمُ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ﴾؛ فيه وجهان معروفان عند العلماء:

الأول: أن مضارعته تنقلب ماضوية، ونفيه ينقلب إثباتاً فيصير قوله: ﴿ أَلَمْ يَعِدُكُمْ ﴾ بمعنى وعدكم، وقوله: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ ﴾ [الشرح: ١]، بمعنى شرحنا، وقوله: ﴿ أَلَمْ نَجْعَل لَمُ عَيْنَيْنِ ﴿ آَلَهُ بَعَنَى شرحنا، وقوله: ﴿ أَلَمْ نَجْعَل لَمُ عَيْنَيْنِ ﴿ آلِكُ ﴾ [البلد]، بمعنى جعلنا له عينين. وهكذا. ووجه إنقلاب المضارعة ماضوية ظاهر؛ لأن «لم» حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي كما هو معروف. ووجه إنقلاب النفي إثباتاً أن الهمزة إنكارية، فهي مضمنة معنى النفي، فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في «لم» فينفيه، ونفي النفي إثبات، فيؤول إلى معنى الإثبات.

الوجه الثاني: أن الاستفهام في ذلك للتقرير، وهو حمل المخاطب على أن يقر

فيقول «بلى» وعليه فالمراد من قوله: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنّاً ﴾؛ حملهم على أن يقروا بذلك فيقولوا: بلى هكذا. ونظير هذا من كلام العرب قول جرير:

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح

فإذا عرفت أن قوله هنا: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا ﴾ إلى قوله: ﴿ بِمَلَكِنَا ﴾ قد بين الله فيه أن موسى لما رجع إليهم في شدة غضب مما فعلوا وعتابهم قال لهم في ذلك العتاب: ﴿ أَلَمْ يَعِلَكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ ﴾ . . . الآية ، فاعلم أن بعض عتابه لهم لم يبينه هنا ، وكذلك بعض فعله ، ولكنه بينه في غير هذا الموضع ؛ كقوله في «الأعراف» في القصة بعينها: ﴿ وَلَنَا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسَفًا قَالَ بِثْسَمَا خَلَقْتُونِ مِنْ بَعْدِى أَعَ أَمَر رَبِكُمُ ﴿ وَالْعَراف : ١٥٠] ، وبين بعض ما فعل بقوله في «الأعراف» : ﴿ وَأَلْفَى الْأَلُواح وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ ﴾ [الأعراف: ١٥٠] ، وقد أشار إلى ذلك هنا في «طه» في قوله: ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذَ يِلِحْيَقِ وَلَا يِرَأْسِيَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَنَكِنَا مُمِلْنَا ۚ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ۗ ٱلْقَوْمِ فَقَدَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَامِيُّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى اللَّهِ ﴾.

قرأ هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم، وحمزة والكسائي (حملنا) بفتح الحاء والميم المخففة مبيناً للفاعل مجرداً. وقرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم ﴿ مُلِناً ﴾ بضم الحاء وكسر الميم المشددة مبيناً للمفعول. و «نا» على القراءة الأولى فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف. والأوزار في قوله: ﴿ أَوْزَارًا ﴾ قال بعض العلماء: معناها الأثقال، وقال بعض العلماء: معناها الآثام. ووجه القول الأول أنها أحمال من حلي القبط الذي استعاروه منهم. ووجه الثاني أنها آثام وتبعات؛ لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربى؛ ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل الأخير أقوى.

وقوله: ﴿مِن نِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾؛ المراد بالزينة الحلي، كما يوضحه قوله تعالى: ﴿وَٱلْخَذَ وَمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقْدِهِ مِنْ حُلِتِهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارُ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، أما قوله وأفقَدُفَنَهَ ﴾ أي ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري في الحفرة، وأمرنا أن نظرح الحلي فيها. وأظهر الأقوال عندي في ذلك: هو أنهم جعلوا جميع الحلي في النار ليذوب فيصير قطعة واحدة؛ لأن ذلك أسهل لحفظه حتى يرى نبي الله موسى فيه رأيه. والسامري يريد تدبير خطة لم يطلعوا عليها. وذلك أنه لما جاء جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرس، أخذ السامري تراباً مسه حافر تلك الفرس، ويزعمون في القصة أنه عاين موضع أثرها ينبت فيه النبات، فتفرس أن الله جعل فيها خاصية الحياة، فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بها، فلما أرادوا أن يطرحوا الحلي في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيها، ألقى

السامري عليه تلك القبضة من التراب المذكورة، وقال له: كن عجلاً جسداً له خوار؛ فجعله الله عجلاً جسداً له خوار؛ فقال لهم: هذا العجل هو إلهكم وإله موسى، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن موسى: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِئُ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَصْرُوا بِهِ وَقَبَضْتُ قَبَضَكُ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَقْسِى ﴾ .

وقوله في هذه الآية: ﴿وَلَكِنَا مُجِلَنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ﴾؛ هو من بقية اعتذارهم الفاسد البارد، وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من الذين عبدوا العجل لا من غيرهم، ولا يبعد معه احتمال أنه من غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعيناً غير محتمل. ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿فَنَسِى﴾ أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر؛ قاله ابن عباس في حديث الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضاً من طريق عكرمة ﴿فَنَسِى﴾ أي نسي أن يذكركم به. وعن ابن عباس أيضاً ﴿فَنَسِى﴾ أي السامري ما كان عليه من الإسلام، وصار كافراً بادعاء ألوهية العجل وعبادته.

قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ ﴾.

بيّن الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين عبدوا العجل، وكيف عبدوا ما لا يقدر على رد الجواب لمن سأله، ولا يملك نفعاً لمن عبده، ولا ضراً لمن عصاه. وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزاً عن النفع والضر ورد الجواب. وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الأعراف» في القصة بعينها: ﴿ أَلَدْ يَرَوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۖ أَتَّخَاذُوهُ وَكَانُوا طَالِمِينَ [الأعراف: ١٤٨]، ولا شك أن من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سبيلاً إلها أنه من أظلم الظالمين. ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢]، وقوله تعالى عنه أيضاً: ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذَّ تَدَّعُونَ ۞ أَقَ يَنْعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ السَّعِراء]، وقوله تعالى: ﴿ أَلَهُمْ أَرَّجُلُّ يَمْشُونَ بِهَأْ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ مَطِشُونَ بَيَّأَ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُشِيرُونَ بَمَّأً أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتٌ يَسْمَعُونَ بَهَأَ ﴾ [الأعراف: ١٩٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِم غَفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَمُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ۞ [الأحقاف]، وقول تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِدِ. مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرٌّ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمُّ وَلَا يُنَإِنُّكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ١ [فاطر]. وقد قدمنا الكلام مستوفى في همزة الاستفهام التي بعدها أداة عطف كالفاء والواو، كقوله هنا: ﴿ أَفَلَا رَوْنَ﴾ فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقرأ هذا الحرف جماهير القراء ﴿أَلَا يَرَجِعُ ﴾ بالرفع لأن «أن» مخففة من الثقيلة، والدليل على أنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى بالثقيلة في قوله في المسألة بعينها في

«الأعراف»: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ ﴾ . . . الآية [الأعراف: ١٤٨]، ورأى في آية «طه، والأعراف» علمية على التحقيق؛ لأنهم يعلمون علماً يقيناً أن ذلك العجل المصوغ من الحلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم.

واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حالات:

الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحداً، ولا يحتمل أن تكون «أن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وضابط هذه: أن تكون بعد فعل العلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْجَيْ ﴾ الآية [الجن: ٢٨]، ونحو ذلك من الآيات، وقول الشاعر:

واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدرا

في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل وإذا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع ولا ينصب كقوله: علم موا أن يوملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل و«أن» هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكناً غالباً، والأغلب أن يكون ضمير الشأن، وقيل لا يكون إلا ضمير الشأن، وخبرها الجملة التي بعدها، كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله:

وإن تخفف «أن» فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وما سمع في شعر العرب من بروز اسمها في حال كونه غير ضمير الشأن فمن ضرورة الشعر؛ كقول جنوب أخت عمرو ذى الكلب:

لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا بأنك ربيع وغيث مربع وأنك هناك تكون الشمالا وقول الآخر:

فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة للمضارع، ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة، وإن جاء بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول، ورفعه للاحتمال الثاني، وعليه القراءتان السبعيتان في قوله: ﴿وَحَسِبُوا الله تَكُوكَ فِتَنَةٌ ﴾ [المائدة: ٧١]، بنصب «تكون» ورفعه، وضابط «أن» هذه أن تكون بعد فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. وإذا لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل فالنصب أرجح، ولذا اتفق القراء على النصب في قوله تعالى: ﴿أَصَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُونَ ﴾ فالنصب أرجح، ولذا اتفق القراء على النصب في قوله تعالى: ﴿أَصَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُونَ ﴾

الآية [العنكبوت: ٢]. وقيل: إن «أن» الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب؛ نقله الصبان في حاشيته عن أبي حيان بواسطة نقل السيوطي.

الحالة الثالثة: أن تكون «أن» ليست بعد ما يقتضي اليقين ولا الظن ولم يجر مجراهما، فهي المصدرية الناصبة للفعل المضارع قولاً واحداً. وإلى الحالات الثلاث المذكورة أشار بقوله في الخلاصة:

وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مطرد

قــولــه تــعـالــى: ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمُ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فَتِنتُم بِدِيَّ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمْنَنُ فَالْقِيعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞ ﴾.

بين \_ جل وعلا \_ في هاتين الآيتين الكريمتين أن بني إسرائيل لما فتنهم السامري وأضلهم بعبادة العجل، نصحهم نبي الله هارون \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_، وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة فتنوا بها؛ أي كفر وضلال ارتكبوه بذلك، وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء \_ جل وعلا \_، وأن عجلاً مصطنعاً من حلي لا يعبده إلا مفتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله تعالى، والوفاء بموعد موسى \_ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ وأن يطيعوه في ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى يرجع موسى. وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته، وأنهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم يطيعوه.

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله في «الأعراف»: ﴿قَالَ اَبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمِ الشَّلُونَيِ فَلَا تُشْيِتَ فِي الْأَعْدَاءَ وَلَا يَعْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]. فقوله عنهم في خطابهم له: ﴿لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ ﴾؛ يدل على الشعافهم له وتمردهم عليه المصرح به في «الأعراف» كما بينا، وقال أبو عبد الله القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير هذه الآيات الكريمات ما نصه:

وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي كله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ واعلم حرس الله مدته: أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد كاله محمد كاله على شيء من الأديم، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه، ويحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين. وهذا القول الذي يذكرونه:

يا شيخ كف عن الذنوب واعمل لنفسك صالحاً أما الشباب فقد مضي

قبل التفرق والزلل ما دام ينفعك العمل ومشيب رأسك قد نزل

وفي مثل هذا ونحوه الجواب يرحمك الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة

وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله على، وأما الرقص والتواجد؛ فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار، قاموا يرقصون حواليه، ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب: فأول من اتخده الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي على مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور المساجد وغيرها. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم، ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق \_ انتهى منه بلفظه.

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: قد قدمنا في سورة «مريم» ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق؛ ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله وبلا شك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها، وراقبوها وعرفوا أحوالها، وتكلموا على أحوال القلوب كلاماً مفصلاً كما هو معلوم، كعبد الرحمن بن عطية، أو ابن أحمد بن عطية، أو ابن عسكر؛ أعني أبا سليمان الداراني، وكعون بن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة، وأضرابهما، وكسهل بن عبد الله النبي كان يقال له حكيم الأمة، وأضرابهما، وكسهل بن عبد الله التستري، وأبي طالب المكي، وأبي عثمان النيسابوري، ويحيى بن معاذ الرازي، والجنيد بن محمد، ومن سار على منوالهم؛ لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهراً وباطناً، ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغي ولا يصح على إطلاقه، والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله وله أنهم من عملة العلماء العاملين، ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال. ذكرنا وأمثالهم، فإنهم من جملة العلماء العاملين، ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال.

نعم، صار المعروف في الآونة الأخيرة، وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء، أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم، ليتخذوا بذلك أتباعاً وخدماً، وأموالاً وجاهاً، وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق، لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة نبيه، واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين. فيجب التباعد عنهم، والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه، ولو ظهر على أيديهم بعض الخوارق، ولقد صدق من قال:

إذا رأيت رجلاً يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي

والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ. وَلَا يَعِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَيَلِحَنِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَن اللّهِ وَمُو مُؤْمِنٌ وَأَنّبَعَ مِلّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النساء]، فمن كان عمله مخالفاً للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال، ومن كان عمله موافقاً لما جاء به نبينا \_ عليه الصلاة والسلام \_ فهو المهتدي. نرجو الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المؤمنين، وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه وسنة نبيه على التي هي محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَهَرُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُّواً ﴿ اللَّا تَتَبِعَنِ ﴾. قال بعض أهل العلم: ﴿لا » في قوله: ﴿أَلَّا تَتَبِعَنِ ﴾ زائدة للتوكيد، واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في ﴿الأعراف »: ﴿قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْ تُكُ ﴾ [الأعراف: ١٢]، قال لأن المراد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ؛ بدليل قوله في القصة بعينها في سورة ﴿ص »: ﴿قَالَ يَبْإِلْمِسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ ﴾ . . الآية [ص: ٧٥]، فحذف لفظة ﴿لا » في ﴿ص » مع ثبوتها في ﴿الأعراف » والمعنى واحد ؛ فدل ذلك على أنها مزيدة للتوكيد .

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أنى أفر يعنى فوأبيك. وقول أبى النجم:

> فما ألوم البيض ألا تسخرا يعنى أن تسخر، وقول الآخر:

ما كان يرضى رسول الله دينهم يعني وعمر. وقول الآخر:

لما رأين الشمط القفندرا

والأطيبان أبو بكر ولاعمر

وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل يعني أن أحبه، و"لا" مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها. وقال الفراء: إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع في قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ الأعراف: ١٢] ونحو ذلك. والذي يظهر لنا \_ والله تعالى أعلم \_: أن زيادة لفظة "لا" لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك مسموع في غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة "لا" قول ساعدة الهذلى:

أفعنك لا برق كان وميضه غاب تسنمه ضرام مشقب و «تشيمه» بدل «تسنمه»، يعني أعنك برق و «لا» والكلام ليس فيه معنى الجحد. ونظيره قول الآخر:

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع يعني كاد يتقطع. وأنشد الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج:

في بئر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر والحور الهلكة؛ يعني في بئر هلكة، و«لا» زائدة للتوكيد؛ قاله أبو عبيدة وغيره. والكلام ليس فيه معنى الجحد. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «البلد».

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنُرُونَ الْمَلْقِينِ فِي قَرِّى وَأَصِّلِمْ وَلا تَنَيِّعْ سَكِيلَ الْمُقْسِدِينَ ﴾ الأعراف: ١٤٢]، وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة: كقوله تعالى: المعصية على عدم امتثال الأمر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة: كقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [السنور: ٣٦]، وقد وله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْنَ يَكُونَ هَمُ اللّهِ عَلَى اللهُ وَقوله وقد وله : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمَالُ وقوله الله على الله على الله على الله على الله على الله المتثال. وقوله تعالى: ﴿ الشجُدُوا لِآذَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤]. تعالى: ﴿ الشجُدُوا لِآذَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤]. وجماهير الأصوليين على أن صيغة إفعل في قوله تعالى: ﴿ الشجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤]. وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب للأدلة التي وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها ؛ وإلى ذلك أشار في (مراقي السعود) بقوله :

وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب إلخ قوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِغَيْقِ وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَء يلَ وَلَمْ تَرْفُبٌ قَوْلِي ﴿ اللّه اللّه اللّه الكريمة أن هارون قال الأحيه موسى ﴿ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِغَيْقِ وَلَا بِرَأْسِيَّ ﴾ وذلك يدل على أنه لشدة غضبه أراد أن

يمسك برأسه ولحيته. وقد بين تعالى في «الأعراف» أنه أخذ برأسه يجره إليه؛ وذلك في قوله: ﴿وَأَلْقَى الْأَلُواَحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ الْاعراف: ١٥٠]. وقوله: ﴿وَلَمْ تَرَقُبُ وَلِهُ مَن بقية كلام هارون؛ أي خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، وأن تقول لي لم ترقب قولي! أي لم تعمل بوصيتي وتمتثل أمري.

تنبيه: هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ﴿وَمِن ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَمَرُونَ ﴿... الآية [الأنعام: ٨٤]، ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين ﴿أُولَيِك الَّذِينَ هَدَى الله فَيهُ لَهُمُ الله المنام: ٩٠]، فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا على بالاقتداء بهم، وأمره على بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه! كما بينا إيضاحه بالأدلة القرآنية في هذا الكتاب المبارك في سورة «المائدة». وقد قدمنا هناك أنه ثبت في صحيح البخاري: أن مجاهداً سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في «ص» قال: أو ما البخاري: أن مجاهداً سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في «ص» قال: أو ما في صحيح تقرأ: ﴿وَمِن ذُرِّيَكِهِ دَاوُدَى ﴾ ﴿أُولَيِكَ اللَّذِينَ هَدَى الله أَنهُ فَيهُ لَهُمُ التَّدِة ﴾ [الأنبياء الذين أمر نبينا على الله والمت أن أمره أمر لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة نبينا على الله والمن على مورة «الأخذ بلحيته تبين لك من ذلك بإيضاح أن المحينة تبين لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم، وأنه كان سمت الرسل الكرام إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم، وأنه كان سمت الرسل الكرام وطوات الله وسلامه عليهم.

والعجب من الذين مسخت ضمائرهم، واضمحل ذوقهم، حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية، وشرف الرجولة، إلى خنوثة الأنوثة، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان على كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر، ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس فيهم حالق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاً، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية، فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها بين الناس، وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك، وقصدنا هنا أن نبين دليل ذلك من القرآن. وإنما قال هرون لأحيه: ﴿يَبَنَوُمَ ﴾ لأن قرابة الأم أشد عطفاً وحناناً من قرابة الأب. وأصله يا بنؤمي بالإضافة إلى ياء المتكلم، ويطرد حذف الياء وإبدالها ألفاً وحذف الألف المبدلة منها كما هنا، وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله:

وفتح أو كسر وحذف اليا استمر في يا بنؤم يا بن عم لا مفر وأما ثبوت ياء المتكلم في قول حرملة بن المنذر:

يا بنؤمي ويا شقيق نفسي أنت خليتني لدهر شديد

فلغة قليلة. وقال بعضهم: هو لضرورة الشعر. وقوله: ﴿ يَبْنَوُمُ ۚ قَرَاهُ ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر الميم. وقرأه الباقون بفتحها. وكذلك قوله في «الأعراف»: ﴿ قَالَ أَبَّنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ﴾. . . الآية [الأعراف: ١٥٠].

قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ اللَّهُ اللَّهِ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ ﴾.

بين - جلّ وعلا - في هذه الآية أن العجل الذي صنعه السامري من حلي القبط لا يمكن أن يكون إلهاً؛ وذلك لأنه حصر الإله؛ أي المعبود بحق بـ ﴿إِنّاً﴾ التي هي أداة حصر على التحقيق في خالق السموات والأرض، الذي لا إله إلا هو؛ أي لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا، وهو الذي وسع كل شيء علماً. وقوله: ﴿عِلْمًا﴾ تمييز محول عن الفاعل، أي وسع علمه كل شيء.

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون غيره، وأنه وسع كل شيء علماً ذكره في آيات كثيرة من كتابه تعالى كقوله تعالى: ﴿أَللَّهُ إِلَّا هُوَ﴾... الآية لاَ إِلَّهُ إِلَّا إِلَهُ اللَّهُ﴾... الآية [محمد: ١٩] إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في إحاطة علمه بكل شيء: ﴿وَمَا يَعْرُبُ عَن زَيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِلْكٍ مُّبِينٍ ﴾ [يـونس: ٢١]، وقـولـه تـعـالـى: ﴿وَيَعْدُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَاةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَاةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي طُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَافِسٍ إِلَّا فِي كِنْكٍ مُّبِينٍ ﴿ الْأَنْسِعَامًا، وَالْآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

قوله تعالى: ﴿ كَنَاكِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبُاءَ مَا قَدْ سَبَقُ ﴾، الكاف في قوله: ﴿ كَذَاكِ ﴾ في محل نصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي نقص عليك من أنباء ما سبق قصصا مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون، وعن موسى وقومه والسامري، والظاهر أن «من» في قوله: ﴿ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ ﴾ للتبعيض، ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصص عليه خبره، ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى في سورة «النساء»: ﴿ وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤]، وقوله في سورة «أبراهيم»: ﴿ أَلَدُ يَأْتِكُمْ نَبُولُ اللَّذِيكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٢٨]، وقوله في سورة «إبراهيم»: ﴿ أَلَدُ يَأْتِكُمْ نَبُولُ الَّذِيكَ مِن قَبْلِكَ مَنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِن قَبْلِكَ مِنْ اللَّهِ عَلْمُهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مُن قَبْلِكَ اللَّهُ جَاءَتُهُم رُسُلُهُم مِن قَبْلِكُ مِن قَبْلِكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَمُودُ وَالَّذِيكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم مِن قَبْلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَمُعُودُ وَالَّذِيكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَيْكُمْ اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم مِن قَبْلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّذِيكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم مِن قَبْلِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّذِيكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْكُ وَاللَّذِيكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أنه قص على نبيه على أخبار الماضين؛ أي ليبين بذلك صدق نبوته؛ لأنه أمى لا يكتب ولا يقرأ الكتب، ولم يتعلم أخبار الأمم وقصصهم، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لما علمه، بينه أيضاً في غير هذا الموضع كقوله في «آل عمران»: ﴿ ذَاكِ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوكَ أَقَلْنَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠٤ الله عسمران]، أي فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به، وقوله تعالى في سورة «هود» ﴿ يَلُكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعَلَّمُهَآ أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَٰٓ أَفْصِيرٍ ۖ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَقِينَ ﴾ [هود]، وقوله في «هود» أيضاً: ﴿وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ. فُوَّادَكَ ﴾ [هود: ١٢٠]. وقوله تعالى في سورة «يوسف»: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوَّأُ أَمَرَهُمْ وَهُمْ يَتَكُرُونَ ۞﴾، وقوله في "يوسف" أيضاً: ﴿خَفْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَبَنَا إِلَيْكَ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴿ وَقُـولُـه فَـي «الـقـصـص»: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـْرِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ [القصص: ٤٤]، وقوله فيها: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ [القصص: ٤٦]، وقوله: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِنَا ﴾ [القصص: ١٥]، إلى غير ذلك من الآيات. يعني لم تكن حاضراً يا نبي الله لتلك الوقائع، فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. وقوله: ﴿مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقُّ﴾ أي أخبار ما مضى من أحوال الأمم والرسل.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ ءَالْيَنَكَ مِن لَّذَنَّا ذِكْرًا ﴾.

أي أعطيناك من عندنا ذكراً وهو هذا القرآن العظيم، وقد دلت على ذلك آيات من كتاب الله كقوله: ﴿وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ الأنبياء]، وقوله تعالى: ﴿مَا وَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَكِ وَالذِكْرِ الْعَكِيمِ ﴿ الله عمران: ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم مُّعَدَثٍ إِلّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ الانبياء]، وقوله: ﴿وَقَالُوا يَتَأَيُّهُا الّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِكْرُ إِنّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ الله المَعْمَونُ لَكُ وَلِقَوْمِكُ ﴾ [الانبياء]، وقوله: ﴿وَقَالُوا يَتَأَيُّهُا الّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِكْرُ إِنّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ الله الله وقوله تعالى: ﴿ وَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ ﴾ الآية [الزخرف: ٤٤]، وقوله: ﴿ إِنّا لَهُ لَمُعْمُونُ لَكُ وَلِقَوْمِكُ ﴾ الآية [الزخرف: ٤٤]، وقوله: ﴿ إِنّا لَهُ لَمُعْمُونُ ﴾ [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات.

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في تسمية القرآن بالذكر وجوه: أحدهما: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم.

وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه تعالى، ففيه التذكير والمواعظ.

وثالثها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: ﴿وَإِنَّهُمْ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِفَوْمِكَ ﴾ [الزخرف: ٤٤].

واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكراً فقال: ﴿فَتَشَكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ﴾ [النحل: ٤٣]، اه. المراد من كلام الرازي.

ويدل للوجه الثاني في كلامه قوله تعالى: ﴿ كِنْبُ أَنْلُنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَلَبَّرُواْ عَاكِنَهِ، وَلِيَاتَكُ رُولُواْ الْأَلْبَ فِي مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوُ عَلَيْهُمْ يَنَّقُونَ أَوُ عَلَيْهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ عَلَيْهُمْ يَكُولُ مُنْ فَرُكُوا ﴾ [ص]، وقوله تعالى: ﴿ وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ عَلَيْهُمْ يَكُولُ مُنْ فَرُكُوا ﴾.

قوله تعالى: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِينَمةِ وِزَرًا ﴿ كَالِينَ فِيةٍ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمةِ مِثلا ﴿ اللّهِ الكريمة أَن من أعرض عن هذا اللّهِ الكريمة أن من أعرض عن هذا اللّه الذكر الذي هو القرآن العظيم، أي صد وأدبر عنه، ولم يعمل بما فيه من الحلال والحرام، والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد، ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال، ونحو ذلك، فإنه يحمل يوم القيامة وزراً، قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الباهظة؛ سماها وزراً تشبيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها، بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهره، ويلقي عليه بهره، أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: قد دلت آيات كثيرة من كتاب الله: على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم؛ أي أثقال ذنوبهم على ظهورهم؛ كقوله في سورة «الأنعام»: ﴿قَدْ خَسِرَ الّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمُ السّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحَسَرُنَا عَلَى مَا فَرَّطُنَا فِيها وَهُمْ يَحْبِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآةً مَا يَزِرُونَ ﴿ يَكُنُونُ الْوَزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الّذِينَ اللّانعام: ١١]، وقوله في «النحل»: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللّذِينَ يُضِلُونَهُم بِعَيْرِ عِلَم الله سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ النحل: ٢٥]، وقوله في «العنكبوت»: ﴿ وَلَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُم كَامِلَةً عَمَا كَافُوا يَقْتَرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥]، وقوله في «العنكبوت»: ﴿ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أُخْرِكُ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حَمْلِهَا لَا يَحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٌ ﴾ [فاطر: ١٨].

وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تعلم أن معنى قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ يَمْمِلُ وَمِمَ ٱلْقِينَمَةِ مِلَا ﴾؛ أن المراد بذلك الوزر المحمول أثقال ذنوبهم وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها؛ سواء قلنا: إن أعمالهم السيئة تتجسم في أقبح صورة وأنتنها، أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه. والعلم عند الله. وقد قدمنا عمل «ساء» التي بمعنى بئس مراراً؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله تعالى: ﴿خَلِينَ فِيدُۗ﴾ قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿خَلِينَ فِيدُّ﴾ يريد مقيمين فيه، أي في جزائه، وجزاؤه جهنم.

تنبيه: إفراد الضمير في قوله: ﴿أَغَرَضَ﴾، وقوله: ﴿فَإِنَّهُ ۗ وقوله: ﴿فَإِنَّهُ وقوله: ﴿يَعَمِلُ باعتبار لفظ «من». وأما جمع ﴿خَلِدِينَ ﴾ وضمير لهم ﴿يَوْمَ الْقِيَكَمَةِ ﴾ فباعتبار معنى من كقوله: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلِيَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [السلاق: ١١]، وقوله: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [الجن: ٢٣].

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: اللام في "لهم" ما هي؟ وبم تتعلق؟ قلت: هي للبيان كما في ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَسِفُهَا رَبِي نَسَفًا ﴿ فَ هَا لَا يَعَالَى اللَّهِ الْكَرِيمة أَنهم يسألونه عن الجبال، وأمره أن يقول لهم: إن ربه ينسفها نسفاً ؛ وذلك بأن يقلعها من أصولها، ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل، وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا.

ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك في قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الشَّورِ فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ وَنَن فِي اللَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ وَنَن لِيَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَرَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللِهُ الللللْمُ الللللْمُولِلَّا الللللْمُولِلَهُ الللللْمُولِلْلُهُ اللللْمُولِلَ اللللللْمُولِللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُولِللْمُولِلْمُ

ثم بين أنه يفتننها ويدقها كقوله: ﴿وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞﴾ [الواقعة]، أي فتت حتى صارت كالبسيسة، وهي دقيق ملتوت بسمن أو نحوه على القول بذلك، وقوله: ﴿وَجُهُلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ۞﴾ [الحآقة].

ثم بيّن أنه يصيرها كالرمل المتهايل، وكالعن المنفوش، وذلك في قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَتِيبًا مَهِيلًا ﴿ المرامل الموالِي الله السَّمَاءُ كَالْهُلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهِنِ ﴾ [المعارج]، في «المعارج، والقارعة». والعهن: الصوف المصبوغ؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته:

كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم

ثم بين أنها تصير كالهباء المنبث في قوله: ﴿وَيُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءُ مُّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَبَالُ بَسَّا ۞ وَللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ الْمُنَا الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تنبيه: جرت العادة في القرآن أن الله إذا قال لنبيه ﷺ: ﴿يَسْتَلُونَكَ ﴾ قال له: ﴿قُلْ ﴾ بغير فاء كقوله: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلدَّوْجُ قُلِ ٱلرُّوحُ ﴾... الآية [الإسراء: ٨٥]، وقوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا ٓ إِنْمُ كَبِيرٌ ﴾... الآية [البقرة: ٢١٩]، وقوله:

﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فَلْ مَا آنَفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ ﴾ . . . الآية [البقرة: ٢١٥]، وقوله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ مَاذَا أُصِلَ لَكُمُّ الطَّيِبَاتُ ﴾ . . . الآية [المائدة: ٤]، وقوله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْمَانِدة: ٤]، وقوله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْمَانِهِ وَيَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، إلى غير ذلك من الآيات، أما في آية «طه» هذه فقال فيها: ﴿ فَقُلْ يَنسِفُهَا ﴾ بالفاء.

وقد أجاب القرطبي كَنْ عن هذا في تفسير هذه الآية بما نصه: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ القرآن لِجُالِ ﴾؛ أي عن حال الجبال يوم القيامة، فقل: جاء هذا بفاء، وكل سؤال في القرآن «قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل، فتضمن الكلام معنى الشرط، وقد علم الله أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال. وتلك أسئلة تقدمت، سألوا عنها النبي على فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء. وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهمه، انتهى منه. وما ذكره يحتاج إلى دليل، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ﴿ فَيَذَرُهَا فَاعًا صَفْصَفًا الله لَا تَرَىٰ فَهَا عَوَجًا وَلا أَمْتًا الله .

الضمير في قوله: ﴿فَيَدَرُهَا﴾ فيه وجهان معروفان عند العلماء:

أحدهما: أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر. ونظير هذا القول في هذه الآية قوله تعالى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْ طَهْرِهَا مِن دَآبَةِ ﴾ [فاطر: ٤٥]، وقوله: ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ ﴾ [فاطر: ٤٥]، وقوله: ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ ﴾ [النحل: ٢١]، فالضمير فيهما راجع إلى الأرض ولم يجر لها ذكر. وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقرآن بإيضاح في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وثانيهما: أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها لأنها مفهومة من ذكر الجبال، والمعنى فيذر مواضعها التي كانت مستقرة فيها من الأرض قاعاً صفصفاً. والقاع: المستوي من الأرض. وقيل: مستنقع الماء. والصفصف: المستوي الأملس الذي لا نبات فيه ولا بناء، فإنه على صف واحد في استوائه، وأنشد لذلك سيبويه قول الأعشى:

وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها ومنه قول الآخر:

وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذاً عاد صفصفا وقوله: ﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلاَ أَمْتًا ﴿ الله الله الله على الله على بعض، بل هي والأمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا ارتفاع بعضها على بعض، بل هي مستوية، ومن إطلاق الأمت بالمعنى المذكور قول لبيد:

فاجرمزت ثم سارت وهي لاهية في كافر ما به أمت ولا شرف وقول الآخر:

فأبصرت لمحة من رأس عكرشة في كافر ما به أمت ولا عوج والكافر في البيتين: قيل الليل. وقيل المطر؛ لأنه يمنع العين من رؤية الارتفاع والانحدار في الأرض.

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: قد فرقوا بين العوج والعوج. فقالوا: العوج بالكسر في المعاني. والعوج بالفتح في الأعيان. والأرض عين، فكيف صح فيها المكسور العين؟

قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة، ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون؛ وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها، وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة، واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط، ثم استطلعت رأى المهندس فيها، وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر، ولكن بالقياس الهندسي، فنفى الله في ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك، اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: عوج بالكسر، والأمت: النتوء اليسير، يقال: مد حبله حتى ما فيه أمت. انتهى منه، وقد قدمنا في أول سورة الكهف ما يغني عن هذا الكلام الذي ذكره، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ يُوْمَيِدِ يَلِيّعُونَ اللَّاعِى لَا عِرَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلّا فَمَسًا ﴿ فَيَ وَ وَلا الله وَ الله وَ الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والمحلل النخرة، والأوصال المتفرقة، واللحوم المتمزقة، قومي إلى ربك للحساب العظام النخرة، والأوصال المتفرقة، واللحوم المتمزقة، قومي إلى ربك للحساب والجزاء، فيسمعون الصوت ويتبعونه. ومعنى ﴿ لا عِرَجَ لَهُ ﴾؛ أي لا يحيدون عنه، ولا يميلون يميناً ولا شمالاً. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن أحد، أي لا يعدل بدعائه عن أحد، بل يدعوهم جميعاً. وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من اتباعهم عن أحد، بل يدعوهم عدولهم عنه بينه في غير هذا الموضع، وزاد أنهم يسرعون إليه كقوله تعالى: ﴿ فَوَل عَنْهُمُ يَوْمَ يَدَعُونَ مِنَ الله والمنافِق الْمَسْرُهُمُ يَخْرُحُونَ مِنَ الله والإهطاع: الإسراع. وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّيْعُ يَوْمَ يُنَادِ الله الله عَنْ يَدْعُوكُمُ فَسَنَعِيبُونَ عِمَدُولُ الله المَالِي عَلْمَ الله عَلَى الله الله عنه وزاد أنهم يسرعون إليه والإهطاع: الإسراع. وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّيْعُ يَوْمَ يُنَادِ الله الله عَنْ يَدْعُوكُمُ فَسَنَعِيبُونَ عِمَامِ الله الله عنه المعلى الله عنه اله عنه الله عنه الموله عنه المؤلة الله عنه المؤلة الله عنه المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة اله عنه المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة اله عنه المؤلة المؤ

وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرَّمِّنِ ﴾؛ أي خفضت وخفتت، وسكنت هيبة لله، وإجلالاً وخوفاً ﴿فَلاَ تَسْمَعُ ﴾ في ذلك اليوم صوتاً عالياً، بل لا تسمع ﴿إِلَّا هَمْسًا ﴾ أي صوتاً خفياً خافتاً من شدة الخوف. أو ﴿إِلَّا هَمْسًا ﴾ أي إلا صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر ـ والهمس يطلق في اللغة على الخفاء، فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام؛ كصوت أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات، ومنه قول الراجز:

وهن يمشين بنا هميسا الناتصدق الطير ننك لميسا

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ هنا أشار له في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ رَبِّ اَلسَّمَوَتِ وَمَا ذَكْرِه \_ جلّ وعلا \_ هنا أشار له في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ رَبِّ اَلسَّمَوَتِ وَالْمَاتَةِكَةُ صَفّاً لَا يَتَكُلّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ [النبأ]:

وقوله هنا: ﴿ يَوْمَ إِذِ لَّا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ ﴾ . . . الآية، قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في «مريم» وغيرها، فأغنى ذلك عن إعادته هنا .

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّورِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ ﴿ ﴾

قوله: ﴿ وَعَنْتِ ﴾ أي ذلت وخضعت؛ تقول العرب: عنا يعنو عنواً وعناء: إذا ذل وخضع وخشع؛ ومنه قبل للأسير عان؛ لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قبل للأسير عان؛ لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قبل المشير الصلت الثقفي:

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد وقوله أيضاً:

وعنا له وجهي وخلقي كله في الساجدين لوجهه مشكورا

وقال بعض العلماء : ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُونُ ﴾ : أي ذلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنيا، وذلك بالسجود والركوع، وظاهر القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة ؛ لأن السياق في يوم القيامة ، وكل الخلائق تظهر عليهم في ذلك اليوم علامات الذل والخضوع لله \_ جلّ وعلا \_.

وقوله في هذه الآية: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾؛ قلا بعض العلماء: أي خسر من حمل شركاً، وتدل لهذا القول الآيات القرآنية الدالة على تسمية الشرك ظلماً كقوله: ﴿ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وقوله: ﴿ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وقوله: ﴿ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مِن الظَّلِمِينَ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَا يَنْعَلُكُ وَلا يَنْعَلُكُ إِنّا مِن الظَّلْمِينَ الطَّلْمِينَ الطَّلْمِينَ الطَّلِمِينَ أَلْمَكُ وَلا يَنْعَلَمُ وَلَا يَنْعَلَمُ وَلَا يَعْمَلُ عُلْمُ اللَّهُ اللهُ الله عنه الشرك وغيره من المعاصي. وخيبة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم، والعلم عند الله تعالى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ الحي: المتصف بالحياة الذي لا يموت أبداً، والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه \_ جلّ وعلا \_ هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق. وهو القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: القيوم الدائم الذي لا يزول.

وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم بأن الظلم المنع من الحق كله. والهضم: النقص والمنع من بعض الحق. فكل هضم ظلم، ولا ينعكس. ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل الليثي:

## إن الأذلة واللئام لمعشر مولاهم المنهضم المظلوم

فالمنهضم: اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه وظلمه فيها، وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير «فلا يخاف» بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعاً ولا نافية؛ أي فهو لا يخاف، أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يخف» بالجزم من غير ألف بعد الخاء. وعليه فرلا» ناهية جازمة للمضارع. وقول القرطبي في تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب لقوله: ﴿وَمَن يَعْمَلُ لَهُ عَلَط منه كَلَيْهُ والناء في قوله: ﴿فَلا يَخَافُ مانعة من ذلك. والتحقيق هو ما ذكرنا من أن «لا» ناهية على قراءة ابن كثير، والجملة الطلبية جزاء الشرط، فيلزم اقترانها بالفاء ولأنها لا تصلح فعلاً للشرط كما قدمناه مراراً.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ﴾... الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ غِيدً لَمُ عَزْمًا ﴿ اللهِ قَوله : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنّا إِلَىٰ ءَادَمَ ﴾ ؛ أي أوصيناه ألا يقرب تلك الشجرة ، وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله في سورة «البقرة» : ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَقَجُكَ الْجَمّةُ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلا نَقْرَا هَذِهِ الشَّجَرة فَتَكُونا مِن الظّلِمِينَ ﴿ وَاللهِ فَي اللهِ وَقُوله في «الأعراف» : ﴿ وَلَا نَقْرًا هَذِهِ الشَّجَرة فَتَكُونا مِن الظّلِمِينَ ﴿ وَلَا نَقَرًا هَذِهِ الشَّجَرة فَتَكُونا مِن الظّلِمِينَ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿فَنَسَى﴾ فيه للعلماء وجهان معروفان: أحدهما: أن المراد بالنسيان الترك، فلا ينافي كون الترك عمداً، والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمداً، ومنه قوله تعالى: ﴿فَالَ كَثَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَئُنَا فَسَيْنَ ﴾، فالمراد في هذه الآية: الترك قصداً. وكقوله تعالى: ﴿فَالَيْوَمُ نَسَمُهُمْ كَمَا شَوُا لِقَاةَ يَوْمِهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِالْعَراف: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِبتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَا فَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَا فَسِبتُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْخُلِدِ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأَسَنَهُم اَنْفُسَهُم أَوْلَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ السجدة]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأَسَنَهُم أَنْفُسَهُم أَوْلَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ الله وَمَا لَكُمْ مِن تَلِهِ الله وعلى هذا فمعنى قوله: ﴿فَنَسَى ﴾ أي ترك الوفاء بالعهد، وخالف ما أمره الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة؛ لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده.

والوجه الثاني: هو أن المراد بالنسيان في الآية: النسيان الذي هو ضد الذكر؛ لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيما دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها، غره وخدعه بذلك، حتى أنساه العهد المذكور؛ كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُما لِمِن النَّهِ عِينِ اللهِ وَله عنه ابن أَبِي حاتم اهد. عباس على الشعراء:

أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: ﴿وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَمُ فَنَوَىٰ ﴾ وأما على الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأن الناسي معذور فكيف يقال فيه ﴿وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّمُ فَنَوَىٰ ﴾ وأظهر أوجه الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان؛ وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة الدالة على أن العذر بالنسيان والمخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة؛ كقوله هنا: ﴿فَنَسِى ﴾ مع قوله: ﴿وَعَصَىٰ ﴾ فأسند إليه النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي على لما قرأ ﴿رَبَّنَا لا معفواً عن جميع الأمم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. ويستأنس لذلك بقوله: ﴿كَمَا حَمَلَتُمُ عَلَى النّبِي مِن قَبِّلِنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ويؤيد ذلك ويستأنس لذلك بقوله: ﴿كَمَا حَمَلَتُمُ عَلَى المنيان وما استكرهوا عليه . فقوله: «تجاوز لي عن أمتي يدل على الاختصاص بأمته؛ وليس مفهوم لقب؛ لأن مناط «حديث إن الله تعيه الإمام أحمد وابن أبي حاتم، فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. المذكور وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم، فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. ولم يزل علماء الأمة قديماً وحديثاً يتلقونه بالقبول.

ومن الأدلة على ذلك حديث طارق بن شهاب المشهور في الذي دخل النار في ذباب قربه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو ذباباً قتلوه. فلا ذلك على أن الذي قربه مكره؛ لأنه لو لم يقرب لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ومع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه عذراً، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب الكهف: ﴿إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أَو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبكا اللهِ الكهف: ﴿إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أَو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبكا اللهِ وقوله: ﴿وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبكا اللهِ وقوله: ﴿ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبكا اللهِ وقوله: ﴿ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبكا اللهِ وقوله على عدم العذر بذلك الإكراه؛ كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع.

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في الجملة كقوله تعالى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُوْمِنًا خَطَانًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾... الآية [النساء: ٩٢]. فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطأ، والكفارة تشعر بوجود الذنب في الجملة؛ كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ نَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٩٢]، فجعل صوم الشهرين بدلاً من العتق عند العجز عنه. وقوله بعد ذلك: ﴿وَوَبَهُ مِن اللّهِ ﴾ [النساء: ٩٦]، يدل على أن هناك مؤاخذة في الجملة بذلك الخطأ، مع قوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ [الأحزاب: ٥]، وما قدمنا من حديث مسلم: أن النبي ﷺ لما قرأ: ﴿لاَ تُوَاخِذُنَا إِن نَسِيناً أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال الله: نعم قد فعلت، فالمؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة والكفارة

المذكورة؛ قال بعض أهل العلم: هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطإ والنسيان، والله \_ جلّ وعلا \_ أعلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ﴾؛ هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن.

واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ في كل ما يتعلق بالتبليغ. واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافاً مشهوراً معروفاً في الأصول، ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى يبلغوا بذلك درجة أعلى من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: ﴿وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ثَمَ أُتبع ذلك بقوله: ﴿ثُمَّ الْجُنْبَهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَهَدَىٰ الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَهَدَىٰ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَهَدَىٰ الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَهُ وَلَعَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُ وَكُونَا اللهُ الله عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَكُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَيُعْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَمْ غِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾؛ يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ ليس من الرسل الذين قال الله فيهم: ﴿ فَأَصْبِرَ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وعيسى، ومحمد ﷺ. وقيل: هم جميع الرسل. وعن ابن عباس وقتادة ﴿ وَلَمْ غِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ أي لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء راجعة إلى هذا، والوجود في قوله: ﴿ وَلَمْ غِدْ ﴾ قال أبو حيان في البحر: يجوز أن يكون بمعنى العلم، ومفعولاه: ﴿ لَهُ عَزْمًا ﴾ وأن يكون نقيض العدم؛ كأنه قال: وعدمنا له عزماً اهمنه. والأول أظهر، والله تعالى أعلم.

 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِسَ﴾ صرح في غير هذا الموضع أن السجود المذكور سجده الملائكة كلهم أجمعون لا بعضهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾... الآية [الحجر: ٣٠، ٣١].

قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا يَتَهَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۖ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلِنَا مَكُوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ ﴾ قد قدمنا الآيات الموضحة له في «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَتَشْقَى ﴾ أي فتتعب في طلب المعيشة بالكد والاكتساب؛ لأنه لا يحصل لقمة العيش في الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض، ثم يزرعها، ثم يقوم على الزرع حتى يدرك، ثم يدرسه، ثم ينقيه، ثم يطحنه، ثم يعجنه، ثم يخبزه، فهذا شقاؤه المذكور.

والدليل على أن المراد بالشقاء في هذه الآية: التعب في اكتساب المعيشة قوله تعالى بعده: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا بَعُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَكَ لاَ تَظْمَوُا فِيهَا وَلاَ تَضْمَىٰ ﴿ وَاللَّهِ بَعْنِي احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري، والكسوة والسكن. قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان، فذكره استجماعها له في الجنة، وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف، ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والعري والظمأ والضحو؛ ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها، حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها، اه.

فقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا بَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا بَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَالْحَمَّا وَالْعَرِي عَلَى أَن الشَّقَاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة ليدفع به الجوع والظمأ والعري والضحاء. والجوع معروف، والظمأ: العطش. والعري بالضم: خلاف اللبس.

وقوله: ﴿وَلَا نَضَمَى أَي لا تصير بارزاً للشمس، ليس لك ما تستكن فيه من حرها، تقول العرب: ضحي يضحى، كرضي يرضى. وضحى يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزاً لحر الشمس ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلاً أيماً إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فَيَخْصَرُ

#### وقول الآخر:

ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعاً وشعبة عن عاصم ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ ﴾ بفتح همزة «أن»، والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ ﴾ أي وإن لك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ويجوز في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع، كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله:

وجائز رفعك معطوفاً على منصوب إن بعد أن تستكملا وجائز رفعك معد أن تستكملا والماء وعدم الظمأ ...

تنبيه: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة على زوجها؟ لأن الله لما قال: ﴿إِنَّ هَلَاَ عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾؛ بخطاب شامل لآدم وحواء، ثم خص آدم بالشقاء دونها في قوله: ﴿فَتَشْقَيَ ﴾ دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم، ومشرب، وملبس، ومسكن.

قال أبو عبد الله القرطبي كله في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل: فتشقيا يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية: أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام، والشراب، والكسوة، والمسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور. فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها؛ لأن بها إقامة المهجة، اه منه.

وذكر في قصة آدم أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور أحمر وحبات من الجنة، فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح للعرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الآية.

والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي في اصطلاح البلاغيين، هو ما يسمى «مراعاة النظير»، ويسمى «التناسب والائتلاف. والتوفيق والتلفيق»؛ فهذه كلها أسماء لهذا النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد كقوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ۞﴾ [الرحمن]، فإن الشمس والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء المهازيل، أو الرماح:

كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتسار وبين الأسهم والقسي المعطفات والأوتار مناسبة في الرقة وإن كان بعضها أرق من بعض، وهي مناسبة لا بالتضاد. وكقول ابن رشيق:

أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم

فقد ناسب بين الصحة والقوة، والسماع والخبر المأثور، والأحاديث والرواية، وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطر، والبحر وكف الأمير تميم، وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري:

كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفي وجهة البدر فقد ناسب بين الجبين والوجنة والوجه،

وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة.

وإذا علمت هذا فاعلم أنه \_ جل وعلا \_ ناسب في هذه الآية الكريمة في قوله: 
إِنَّ لَكَ أَلَّا جَوْعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ إِنَ نَفِي الجوعِ المتضمن لنفي الحرارة الباطنية والألم الباطني الوجداني، وبين نفي العري المتضمن لنفي الألم الظاهري عن أذى الحر والبرد، وهي مناسبة لا بالتضاد، كما أنه تعالى ناسب في قوله: ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا الله وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ وَالله الله الله الله الله الله الله الذي يسببه الفي الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح ...

بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن في الآية المذكورة ما يسمى قطع النظير عن النظير، وأن الغرض من قطع النظير عن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها؛ لأنه لو قرن النظير بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واحدة، ولهذا قطع الظمأ عن الجوع، والضحو عن الكسوة، مع ما بين ذلك من التناسب. وقالوا: ومن قطع النظير المذكور قول امرئ القيس:

كأني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال ولم أسبا الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال

فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع «تبطن الكاعب» عن شرب «الزق الروي» مع التناسب في ذلك. وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرها، كله كلام لا حاجة له لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَادَهُ هَلْ أَدُلُك عَلَى شَجَرَةِ ٱلخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَالَى ﴿ الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي. ويقال لهمس الصائد والكلاب، وصوت الحلي: وسواس. والوسوس بكسر الواو الأولى مصدر، وبفتحها الاسم، وهو أيضاً من أسماء الشيطان، كما في قوله تعالى: ﴿ مِن شُرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ ﴾ أيضاً من أسماء الشيطان، كما في قوله تعالى: ﴿ مِن الطلاق الوسواس على صوت الناس] ويقال لحديث النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت الحلى قول الأعشى:

تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة:

فبات يشتره ثأد ويسهره تذؤب الريح والوسواس والهضب وقول رؤبة:

وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق سرا وقد أون تأوين العقق في الزرب لو يمضغ شرباً ما بصق

وإذا علمت ذلك، فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَوَسُوسَ إِلَيْهِ النَّيْطَانُ ﴾؛ أي كلمه كلاماً خفياً فسمعه منه آدم وفهمه. والدليل على أن الوسوسة

المذكورة في هذه الآية الكريمة كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه أنه فسر الوسوسة في هذه الآية بأنها قول، وذلك في قوله: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ اَلشَيْطُنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ اَلْخُلْدِ الآية. فالقول المذكور هو الوسوسة المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبين أنه وسوس إلى حواء أيضاً مع آدم، وذلك في قوله: ﴿ فَسُوسَ لَكُمَا الشَيْطُنُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمًا لِمِن النّصِوبِ فَي فَلَلّهُمَا بِهُمُورٍ ﴾ [الأعراف: ٢٠ ـ الشَيْطُنُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَاسَمَهُما إِنِي لَكُمًا لَمِن النّصِوبِ فَي فَلَلْهُما بِهُمُورٍ ﴾ [الأعراف: ٢٠ على أنه ناصح لهما فيما ادعاه من الكذب دليل واضح على أن الوسوسة المذكورة كلام مسموع. واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفاً ، وهو أن يقال: إبليس قد أخرج من الجنة صاغراً مذموماً مدحوراً ، فكيف أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لآدم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك قصة الحية، وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة، والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك. وكل ذلك من الإسرائيليات. والواقع أنه لا إشكال في ذلك، لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريباً من طرفها بحيث يسمع آدم الملك فهم في في الجنة، وإمكان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه، لا لكرامة إبليس. فلا محال عقلاً في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم، وحلف له حتى غره وزوجه بذلك.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلِدِ﴾ أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من أكل منها يكون في زعمه الكاذب خالداً لا يموت ولا يزول، وكذلك يكون له في زعمه ملك لا يبلى أي لا يفنى ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا: ﴿وَمُمْلِكِ لَا يَبْلَىٰ﴾ يدل لمعنى قراءة من قرأ (إلا أن تكونا ملكين) بكسر اللام. وقوله: ﴿أَوْ تَكُونا مِنْ اَلْخُلِدِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠]، هو معنى قوله في «طه»: ﴿هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ﴾.

والحاصل أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به إلى آدم وحواء أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا الخلود والملك، وصارا ملكين، وحلف لهما أنه ناصح لهما في ذلك. يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفي القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب، فأنساه ذلك العهد بالنهي عن الشجرة.

تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: كيف عدى فعل الوسوسة في «طه» بإلى في قوله: ﴿فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ ﴾؛ مع أنه عداه في «الأعراف» باللام في قوله: ﴿فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ ﴾ [الأعراف: ٢٠]، وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة:

أحدها: أن حروف الجر يخلف بعضها بعضاً، فاللام تأتي بمعنى إلى كعكس ذلك. قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: ﴿ فَوَسَوَسَ لَمُمَا الشَّيَطَانُ ﴾ يريد إليهما، ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل، اه. وتبعه ابن منظور في اللسان. ومن

الأجوبة عن ذلك: إرادة التضمين، قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: فإن قلت: كيف عدى «وسوس» تارة باللام في قوله: ﴿ وَهُوسُوسَ لَمُكَا اَلشَّيَطَانُ ﴾ وأخرى بإلى؟ قلت: وسوسة الشيطان كولولة الثكلي، ووعوعة الذئب، ووقوقة الدجاجة، في أنها حكايات للأصوات، وحكمها حكم صوت وأجرس؛ ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر والفتح لحن. وأنشد ابن الأعرابي:

#### وسوس يدعو مخلصا رب الفلق

فإذا قلت: وسوس له؛ فمعناه لأجله، كقوله:

أجرس لها يا ابن أبي كباش فما لها الليلة من إنفاش غير السرى وسائق نجاش

ومعنى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ﴾ أنهى إليه الوسوسة، كقوله: حدث إليه وأسر إليه، اهمنه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين في تعاقب حروف الجر؛ وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين، أو لأن الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض؟ وسنذكر مثالاً واحداً من ذلك يتضح به المقصود؛ فقوله تعالى مثلاً: ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ اللَّهِ وَهِ النّبِي كَنّبُوا بِالنّبِي اللَّهِ [الأنبياء: ٧٧]، على القول بالتضمين. فالحرف الذي هو «من» وارد في معناه لكن «نصر» هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص، أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلاً يتعدي بمن. وعلى القول الثاني ف «نصر» وارد في معناه، لكن «من» بمعنى على، أي نصرناه على القوم الذين كذبوا الآية، وهكذا في كل ما يشاكله.

وقد قدمنا في سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء في تعيين الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل تحته، لعدم الدليل على تعيينها، وعدم الفائدة في معرفة عينها. وبعضهم يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم يقول: هي شجرة التين، إلى غير ذلك من الأقوال.

قول الفاء في قوله: ﴿ فَأَكُلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنُما سَوْءَ نَهُما وَطَفِقا يَعْصِفانِ عَلَيْهما مِن وَرَقِ الْمَنْقَ فَي الفاء في قوله: ﴿ فَوَسَوسَ إِلَيْهِ الشّيَطانُ ﴾ ؛ أي فأكلا منها بسبب تلك الوسوسة. المذكورة قبله في قوله: ﴿ فَهَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُما ﴾ ؛ تدل على أن سبب ذلك هو أكلهما من الشجرة المذكورة ، فكانت وسوسة الشيطان سبباً للأكل من تلك الشجرة ، وكان الأكل منها سبباً لبدو سوءاتهما . وقد تقرر في الأصول في مسلك (الإيماء والتنبيه) أن الفاء تدل على التعليل كقولهم: سها فسجد ، أي لعلة سهوه . وسرق فقطعت يده ، أي لعلة سرقته ، كما قدمناه مراراً ، وكذلك قوله هنا : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشّيطانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكُ عَلَى شَجَرَة الْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَى ﴿ فَا فَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الوسوسة فبدت لهما عَلَى شَجَرَة الْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَى ﴿ فَا فَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ على الوسوسة فبدت لهما على المناه فبدت لهما على شَجَرَة المُنْ أَلِي لَا يَبَلَى ﴿ فَا فَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الوسوسة فبدت لهما عَلَى شَجَرَة المُنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْفَاء اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

سوءاتهما، أي بسبب ذلك الأكل، ففي الآية ذكر السبب وما دلت عليه الفاء هنا كما بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء جاء مبيناً في مواضع من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿فَأَرَلَهُمَا الشَيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةٍ ﴾ [البقرة: ٣٦]، فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي القراءة الأخرى «فأزالهما» وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه، أي من نعيم الجنة، وقوله تعالى: ﴿يَنَبَى ءَادَمَ لاَ يَقْنِنَكُمُ الشَيْطُنُ كُمّا أَخْرَجُ أَبُويَكُم مِنَ الْجَنّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧]، وقوله: ﴿فَدَلَنُهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ [الأعراف: ٢٢]، إلى غير ذلك من الآيات.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في آية "طه" هذه من ترتب بدو سوءاتهما على أكلهما من تلك الشجرة أوضحه في غير هذا الموضع، كقوله في "الأعراف": ﴿ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتُ لَمُنَا سَوْءَ ثَهُمًا ﴾ [الأعراف: ٢٢]، وقوله فيها أيضاً: ﴿ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ يَهِماً ﴾ [الأعراف: ٢٧].

وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر من الله يستر به سوءاتهما، وأنهما لما أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها انكشف ذلك الستر بسبب تلك الزلة، فبدت سوءاتهما أي عوراتهما. وسميت العورة سوءة؛ لأن انكشافها يسوء صاحبها، وصارا يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة، كما قال هنا: ﴿وَطَنِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِن وَرَقِ لَلْمَنَّةُ ﴾، وقال في «الأعراف»: ﴿فَلَمَا ذَاقا الشَّجَرَةُ بَدَتُ لَمُمَا سَوْءَ ثُمُّمًا وَطَنِقاً يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِن وَرَقِ لَلْمَنَّةُ ﴾. وقال في «الأعراف»: ﴿فَلَمَا ذَاقا الشَّجَرَةُ بَدَتُ لَمُمَا سَوْءَ ثُمُّمًا

وقوله: ﴿وَطَنِقا﴾ أي شرعا؛ فهي من أفعال الشروع، ولا يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلاً مضارعاً غير مقترن بدان، وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله:

## وترك أن مع ذي السروع وجبا

كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق

فمعنى قوله: ﴿وَطَفِقاً يَغْصِفانِ﴾ [الأعراف: ٢٢]، أي شرعا يلزقان عليهما من ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول: خصف النعل يخصفها: إذا خرزها. وخصف الورق على بدنه: إذا ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون: إن ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق التين، والله تعالى أعلم.

واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء، وانكشف عنهما لما ذاقا الشجرة اختلف العلماء في تعيينه.

فقالت جماعة من أهل العلم: كان عليهما لباس من جنس الظفر؛ فلما أكلا من الشجرة أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رؤوس الأصابع. وقال بعض أهل العلم: كان لباسهما نوراً يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس من ياقوت، إلى غير ذلك من

الأقوال. وهو من الاختلاف الذي لا طائل تحته، ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيراً من أمثلة ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن أنهما كان عليهما لباس يسترهما الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما فبدت لهما سوءاتهما. ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو النور، أو لباس التقوى، أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه.

وأسند \_ جلّ وعلا \_ إبداء ما وورى عنهما من سوءاتهما إلى الشيطان قوله: ﴿ لِيُبُكِى لَمُنَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوَءَتِهِمَا ﴾ [الأعراف: ٢٠]، كما أسند له نزع اللباس عنهما في قدي قدوله تعدالى: ﴿ كُمّا أَخْرَجُ أَبُويكُم مِن الْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبُرِيهُمَا سَوْءَتِهِمَا ﴾ [الأعراف: ٢٧]، لأنه هو المتسبب في ذلك بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريباً، وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو وسوسة الشيطان مختصاً بآدم دون حواء في قوله: ﴿ فَوسُوسَ إِلَيْهِ الشّيطانُ ﴾ مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سبب الزلة لهما معاً كما أوضحناه.

والجواب ظاهر، وهو أنه بين في «الأعراف» أنه وسوس لحواء أيضاً مع آدم في القصة بعينها في قوله: ﴿فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيَطُكُ ﴾ [الأعراف: ٢٠]، فبينت آية «الأعراف» ما لم تبينه آية «طه» كما ترى، والعلم عند الله تعالى.

مسألة: أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة وجوب ستر العورة؛ لأن قوله: ﴿وَطَفِقا يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢]، يدل على قبح انكشاف العورة، وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. قال القرطبي كَنْ في تفسيره في سورة «الأعراف» ما نصه: وفي الآية دليل على قبح كشف العورة، وأن الله أوجب عليهما الستر؛ ولذلك ابتدرا إلى سترها، ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة كما قبل لهما: ﴿وَلا نَقْرَا هَلُو الشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة: ٣٥]. وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي: أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك؛ لأنه سترة ظاهرة، عليه التستر بها كما فعل آدم في الجنة. والله أعلم، انتهى كلام القرطبي.

ووجوب ستر العورة في الصلاة مجمع عليه بين المسلمين. وقد دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿يَبَنِى مَادَمَ خُدُواْ زِينَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]، وكبعثه على من ينادي عام حج أبي بكر بالناس عام تسع: «ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان». وكذلك لا خلاف بين العلماء في منع كشف العورة أمام الناس، وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في سورة «النور».

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله: ﴿سَوْءَتِهِما ﴾ مع أنهما سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوءتان: القبل والدبر، فهي أربع، فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخر، ودبره، وعلى هذا فلا إشكال في الجمع.

الوجه الثاني: أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية، والإفراد، وأفصحها الجمع، فالإفراد، فالتثنية على الأصح، سواء كانت الإضافة لفظاً أو معنى. ومثال اللفظ: شويت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو رأسيهما، ومثال المعنى: قطعت من الكبشين الرؤوس، أو الرأس، أو الرأسين. فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد، نحو: ﴿عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَدَ وَعِيسَى آبِّنِ مَرِّيمً ﴾ [المائدة: ٧٨]. ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة المؤادة ول الشاعر:

حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها ومثال التثنية قول الراجز:

ومهمهين قلفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين وللضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظاً وهو مثنى معنى يجوز فيها الجمع نظراً إلى اللفظ، والتثنية نظراً إلى المعنى، فمن الأول قوله:

خليلي لا تهلك نفوسكما أسى فإن لها فيما به دهيت أسى ومن الثاني قوله:

قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك بن أنس من أن أقل الجمع اثنان. قال في (مراقى السعود):

أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأى الإمام الحميري وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه، أي كانا غير جزءيه فالقياس الجمع وفاقاً للفراء، كقولك: ما أخرجكما من بيوتكما، وإذا أويتما إلى مضاجعكما، وضرباه بأسيافهما، وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهما، ونحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَنُوكًا ﴾.

المعصية خلاف الطاعة. فقوله: ﴿وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ ﴾ أي لم يطعه في اجتناب ما نهاه عنه من قربان تلك الشجرة.

وقوله: ﴿فَغُوكُ ﴾ الغي: الضلال، وهو الذهاب عن طريق الصواب، فمعنى الآية: لم يطع آدم ربه فأخطأ طريق الصواب بسبب عدم الطاعة، وهذا العصيان والغي بين الله على وعلا ـ في غير موضع من كتابه أن المراد به أن الله أباح له أن يأكل هو وامرأته من الجنة رغداً حيث شاءا، ونهاهما أن يقربا شجرة معينة من شجرها؛ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه لهما لناصح، وإنهما إن أكلا منها نالا الخلود والملك الذي لا يبلى، فخدعهما بذلك كما نَصَّ الله على ذلك في قوله:

﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِبَ ﴿ فَدَلَنَهُمَا بِمُرُورٌ ﴾ [الأعراف: ٢١ ـ ٢٢] فأكلا منها، وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا؛ وهو مروي عن عمر. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داوود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريم، والفاجر خبلئيم». وأنشد لذلك نفطويه:

## إن الكريم إذا تشاء حدعته وترى اللئيم مجرباً لا يخدع

فآدم ﷺ ما صدرت منه الزلة إلا بسبب غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: إن آدم من شدة تعظيمه لله اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد وهو كاذب، فأنساه حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل العلم: إن معنى قوله: ﴿فَنَوَىٰ أَي فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا.

قالوا: والغي: الفساد، خلاف الظاهر وإن حكاه النقاش واختاره القشيري واستحسنه القرطبي. وكذلك قول من قال: ﴿فَغَوَىٰ أَي بشم من كثرة الأكل. والبشم: التخمة، فهو قول باطل. وقال فيه الزمخشري في الكشاف: وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقي، فنا وبقا، وهم بنو طيء، تفسير خبيث، اه منه. وما أشار إليه الزمخشري من لغة طيء معروف؛ فهم يقولون للجارية: جاراة، وللناصية ناصاة، ويقولون في بقي: بقى، كرمى. ومن هذه اللغة قول الشاعر: لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيسى يسوق الأباعرا

وهذه اللغة التي ذكرها الزمخشري لا حاجة لها في التفسير الباطل المذكور؛ لأن العرب تقول: غوى الفصيل كرضي وكرمي: إذا بشم من اللبن.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿وَعَصَى ءَادَمُ ﴾ يدل على أن معنى «غوى» ضل عن طريق الصواب كما ذكرنا. وقد قدمنا أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر. وعصمة الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلاف معروف، ومن أراد الوقوف على طرف منه يرجع إلى الأصل وخلاصة رأي الشيخ فيه:

أن الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ لم يقع منهم ما يزري بمراتبهم العلية، ومناصبهم السامية. ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم \_ صلوات الله وسلامه عليهم ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب لأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة، والإخلاص، وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات، فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئاً من ذلك، ومما يوضح هذا قوله تعالى: ﴿وَعَصَى عَادَمُ رَبُّمُ فَنُوَى ثُمُ الله عليه، وَهَدَى ﴿ فَانَظُر أَي أَثْر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه، واجتبائه أي اصطفائه إياه، وهدايته له، ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ مُ اَعْلَيْهُ رَبُّهُ فَاكَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ الاجتباء: الاصطفاء والاختيار؛ أي ثم بعد ما صدر من آدم بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه إلى ما يرضيه. ولم يبين هنا السبب لذلك، ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من ربه كلمات فكانت سبب توبة ربه عليه، وذلك في قوله: ﴿ فَلَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ كَلمات فكانت سبب تابك الكلمات كما تدل عليه الفاء. وقد قدمنا في سورة «البقرة»: أن الكلمات المذكورة هي المذكورة في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: ﴿ قَالًا رَبَّنَا ظَلَمَنَا وَإِن لَمْ تَقْفِرُ لَنَا وَرَحَمَنَا لَنَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللهِ وَحِير ما يفسر به القرآن القرآن .

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَبِينًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ﴾. الظاهر أن ألف الاثنين في قوله ﴿أَهْبِطًا﴾ راجِعة إلى آدم وحواء المذكورين في قوله: ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبُدُتْ لَمُمَا سَوْءَتُهُمَا ﴿ . . الآية، خلافاً لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدم، وأمره إياهما بالهبوط من الجنة المذكور في آية «طه» هذه جاء مبيناً في غير هذا الموضع كقوله في سورة «البقرة»: ﴿وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُم إِلَى حِينٍ﴾ [٣٦]، وقوله فيها أيضاً: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيفًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ۞﴾، وقوله في «الأعراف»: ﴿قَالَ الْهَبِطُوا بَعْضُكُمْر لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعٌ إِلَىٰ حِينِ ۞﴾. وفي هذه الآيات سؤال معروف، وهو أن يقال: كيف جيء بصيغة الجمع في قوله: ﴿ أَهْبِطُوا ﴾ [البقرة: ٣٦]، في «البقرة» و (الأعراف) وبصيغة التثنية في (طه) في قوله: ﴿ أَهْبِطًا ﴾ مع أنَّه أتبع صيغة التثنية في «طه» بصيغة الجمع في قوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى ﴾ [البقرة: ٣٨]، وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك أن التثنية باعتبار آدم وحواء فقط، والجمع باعتبارهما مع ذريتهما، خلافاً لمن زعم أن التثنية باعتبار آدم وإبليس، والجمع باعتبار ذريتهما معهما، وخلافاً لمن زعم أن الجمع في قوله: ﴿ أَهْبِطُوا ﴾ مراد به آدم وحواء وإبليس والحية، والدليل على أنَّ الحية ليست مراده في ذلك هو أنها لا تدخل في قوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِّنِّي هُدى﴾ [البقرة: ٣٨] لأنها غير مكلفة. وهناك جملة من أحكام قتل الحيات من أراد الوقوف عليها يرجع للأصل.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾، على ما ذكرنا أنه الأظهر، فالمعنى أن بعض بني آدم عدو لبعضهم كما قال تعالى: ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥]، ونحوها من الآيات. وعلى أن المراد بقوله: ﴿أَهْبِطَا ﴾ آدم وإبليس، فالمعنى أن إبليس وذريته أعداء لآدم وذريته؛ كما قال تعالى: ﴿أَفَنَتُخِذُونَهُ وَذُرِيتَهُ وَلَيْكُمْ عَدُوً ﴾ [الكهف: ٥٠]، ونحوها من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِّنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَّعَ هُدَاى فَلاَ يَضِـلُ وَلَا يَشْقَى ﴾.

الظاهر أن الخطاب لبني آدم؛ أي فإن يأتكم مني هدى أي رسول أرسله إليكم، وكتاب يأتي به رسول، فمن اتبع منكم هداي أي من آمن برسلي وصدق بكتبي، وامتثل ما أمرت به، واجتنب ما نهيت عنه على ألسنة رسلي؛ فإنه لا يضل في الدنيا، أي لا يزيغ عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى، ولا يشقى في الآخرة لأنه كان في الدنيا عاملاً بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى وطاعة رسله. وهذا المعنى المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: ﴿فَإِمّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن المَذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: ﴿فَإِمّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن المَذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: ﴿فَإِمّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن اللّابات. وفي هذه الآيات دليل على أن الله بعد أن أخرج أبوينا من الجنة لا يرد إليها أحداً منا إلا بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي، ثم يطبع الله فيما ابتلاه به؛ كما تقدمت الإشارة إليه في سورة «البقرة».

قوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾. قد قدمنا في سورة «الكهف» في الكلام على قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِالنّتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَ﴾ [الكهف: ٧٥]، الآيات الموضحة نتائج الإعراض عن ذكر الله تعالى الوحيمة؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك، واعلم أن الضنك في اللغة: الضيق؛ ومنه قول عنترة:

إن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن يلفوا بضنك أنزل وقوله أيضاً:

إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل

وأصل الضنك مصدر وصف به، فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله: ﴿مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ أي عيشاً ضيقاً والعياذ بالله تعالى.

واختلف العلماء في المراد بهذا العيش الضيق على أقوال متقاربة، لا يكذب بعضها بعضاً. وقد قدمنا مراراً أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة، ومن الأقوال في ذلك أن معنى ذلك أن الله في جعل مع الدين التسليم والقناعة، والتوكل على الله، والرضا بقسمته، فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح وسهولة، فيعيش عيشاً هنيئاً. ومما يدل على هذا المعني من القرآن قوله تعالى: ﴿مَنْ عَيلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُم حَيلةً طَيِّبَةً ﴾ . . الآية [النحل: ١٩٧]، وقوله تعالى: ﴿وَوَله تعالى: ﴿وَلَا إِليّهِ يُمَيّعَكُم مَنَعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُسَمّى ﴾ . . الآية [هود: ٣]، كما تقدم إيضاح ذلك كله.

وأما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق، فعيشه ضنك، وحاله مظلمة. ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، كما قال تعالى: ﴿وَمُرْبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلّةُ

وَلَكُ مِن اللّهِ وَاللّهِ وَمَا اللّهِ وَلَكُ اللّهِ وَلَكُ وَاللّهِ وَلِكُ مِن اللّهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّه اللهِ وَاللّهِ اللهِ الإعراض عن ذكر الله. وبين في مواضع أخر أنهم لو تركوا الإعراض عن ذكر الله واسعاً ورغداً لا ضنكاً ، كقوله تعالى : ﴿ وَلُو اَنّهُمُ عَن ذَهِم اللّهِ وَاللّهِ النّهِم مِن رَبّهِم لاّكُوا وَن فَقِهِم وَمِن عَنْ اللّهِ اللهِم وَن رَبّهِم لاّكُوا وَمَن فَقِهِم وَمِن عَنْ اللّهُ وَاللّهِ اللهِم وَن وَيَهِم اللّه وَاللّه وَاللّهِ اللهِم وَن رَبّهِم اللّه وَاللّه وقوله تعالى : ﴿ وَلُو أَنَ أَهْلَ اللّهُ رَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: قد جاء عن النبي على من حديث أبي هريرة أن المعيشة الضنك في الآية: عذاب القبر. وبعض طرقه بإسناد جيد كما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية. ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشته في الدنيا. وطعام الضريع والزقوم، فتكون معيشته ضنكاً في الدنيا والبرزخ والآخرة، والعياذ بالله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَغَشُرُو بُوْرَ ٱلْقِيامَةِ أَعْمَىٰ ﴾. ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى، قال مجاهد وأبو صالح والسدي أعمى أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك، فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي وعكرمة، وأن المراد بقوله: ﴿أَعْنَ الْعَمَى البصر لا يرى شيئاً ، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَد كُنتُ بَصِيرًا وَهِل من المناهِ على المناه الله وقد زاد \_ جلّ وعلا \_ في الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله، وقد زاد \_ جلّ وعلا \_ في الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله، وقد زاد \_ جلّ وعلا \_ في

سورة «بني إسرائيل» أنه مع ذلك العمى يحشر أصم أبكم أيضاً، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مِّأُونَهُمْ جَهَنَمُ صَكُلًا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ الإسراء].

تنبيه: في آية «طه» هذه وآية «الإسراء» المذكورتين إشكال معروف، وهو أن يقال: إنهما قد دلتا على أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى، وزادت آية «الإسراء» أنه يحشر أبكم أصم أيضاً، مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون؛ كقوله تعالى: ﴿أَسِّمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظُنُّوا أَنْهُم مُوَافِعُوها ﴾ [الكهف: ٣٥]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاتَجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ [السجدة: ١٢]، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته؛ ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها، وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع.

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا وقول الآخر:

أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد وقول الآخر:

قل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غير صماء

ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيها.

الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم: ﴿ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، وقع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج ـ قال تعالى: ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَطِقُونَ ﴿ الله الله الله الله وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة: أعني قوله في «طه»: ﴿ وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيبَمَةِ أَعْمَى ﴾، وقوله في «الإسراء»: ﴿ وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيبَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمّيًا وَسُمَا ﴾ وأَعْمَى ﴾، وأظهرها عندي الأول. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَنَسِينَا ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴾؛ من النسيان بمعنى الترك عمداً كما قدمنا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله: ﴿فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نَعْزِى مَنْ أَسْرَفَ ﴾ . ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه يجازي المسرفين ذلك الجزاء المذكور، وقد دل مسلك الإيماء والتنبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي، وبين في غير هذا الموضع أن جزاء الإسراف النار، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النّارِ ﴾ [غافر: ٤٣]، وبيّن في موضع آخر أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه، وذلك في قوله: ﴿ وَأَن مَعْ وَ اللّهُ ويتوبوا إليه، وذلك في قوله: ﴿ وَأَن يَعِبَادِي اللّهِ وَيَوبوا إليه قوله: ﴿ وَأَن يَعْبَادِي اللّهِ فِي قَولِه اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

قوله تعالى: ﴿وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَآبَقَى ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن عذاب الآخرة أشد وأبقى ؛ أي أشد ألماً وأدوم من عذاب الدنيا، ومن المعيشة الضنك التي هي عذاب القبر، وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللّهِ مِن وَاقِ ﴾ [الرعد: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَتُونَ وَلَا الرعد: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَعَدُونَ ﴾ [الرعد: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ اللّهِ مِن الآيات.

وقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمَّ ﴾ . . . الآية .

تقدم بعض الآيات الموضحة له في سورة «مريم» وسيأتي له بعد هذا ـ إن شاء الله ـ زيادة إيضاح.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْنِينَا بِنَايَةِ مِن رَّبِّهِ ۚ أُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ۞﴾.

أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة كالعصا واليد من آيات موسى، وكناقة صالح، واقتراحهم لذلك بحرف التحضيض الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله: ﴿ لَوْلَا يَأْتِينَا ﴾ أي هلا يأتينا محمد بآية كناقة صالح، وعصا موسى، أي نطلب ذلك منه بحض وحث. فأجابهم الله بقوله: ﴿ أَوْلَمْ تَأْتِهم بَيِنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ اللهُولَ ﴾ وهي هذا القرآن العظيم؛ لأنه

آية هي أعظم الآيات وأدلها على الإعجاز. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأنه بينة ما في الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من الله تعالى، فهو بينة واضحة على صدقها وصحتها كما قال تعالى: ﴿وَأَرْلَنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ [المائدة: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ مُنَا الْقُرُوانَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَةِيلَ أَكْتُمُ صَدِقِيكَ إِلَى هُمْ فِيهِ يَغْتِلْفُونَ الله النمل]، وقال تعالى: ﴿فَلْ فَأْنُوا بِالتَّوْرُلَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَدِقِينَ الله عران: ٣٣]، إلى غير ذلك من الآيات.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضحه ـ جلّ وعلا ـ في سورة «العنكبوت» في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئُتُ مِّن رَّيِيِةً قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَئُتُ عِندَ ٱللّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُّيِيثُ فِي أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ رَبِّكُ مُتِيدُ يُقَمِنُونَ فَيَ عَلَيْهِمْ إِنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِيرُ مُيدِئُ مُتِينًا فَقَوْمِ يُوْمِنُونَ فَي اللّهِ وَإِنْكَا لَمُحْكَةً وَذِكْرَى لِفَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَي العنكبوت].

ققوله في «العنكبوت»: ﴿أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ ﴾ هو معنى قوله في «طه»: ﴿أُولَمْ تَأْتِهِمْ بِينَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾؛ كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى، ويزيد ذلك إيضاحاً الحديث المتفق عليه: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على مثله، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». وفي الآية أقوال أخر غير ما ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَهُم بِعَذَابِ مِن مَبْهِ لَهَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِ أَن نَبْلُ وَغَنْرَى ﴿ الله قَد منا في سورة «النساء» أن آية «طه» هذه تشير إلى معناها آية «القصص» التي هي قوله تعالى: ﴿ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْبِعَ ءَايَئِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَدَمَتُ الله المذكورة في المذكورة في المذكورة في قوله تعالى: ﴿ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

فقوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ مُّنَرَبِّصٌ فَرَبَّصُواً ﴾.

أمر الله \_ جلّ وعلا \_ نبيه على في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار الذين يقترحون عليه الآيات عناداً وتعنتاً: كل منا ومنكم متربص، أي منتظر ما يحل بالآخر من الدوائر كالموت والغلبة. وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي على وأصحابه والمسلمون كله خير، بعكس ما ينتظره ويتربصه الكفار كقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مَنَ رَبَّصُونَ بِنَا إِلَا إِحْدَى ٱلْحُسُّنِيَةِ وَغَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ أَوْ يَأْيُدِينَا أَ فَتَرَبَّصُونَ إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ ﴿ وَالتوبة]، وقوله: ﴿وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يَنْفِقُ مَعْرَبًا وَلَابِهُ وَالتوبة: ١٨]، إلى غير ذلك من الآيات، والتربص: الانتظار.

قوله تعالى: ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱلْمَتَدَىٰ﴾.

وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِنْكُمُونَ عَدًا مِنْ الْكُذَّابُ عِيكَ يَرُوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [المفرقان: ٤٢]، وقوله: ﴿سَيَعْلَمُونَ عَدًا مِن الْكُذَّابُ الْأَيْرُ شَا﴾ [القمر]، وقوله: ﴿وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَاّهُ بِعَدَ حِينٍ شَا﴾ [ص]، إلى غير ذلك من الأيات والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح. والسوي: المستقيم، وهو الذي لا اعوجاج فيه؛ ومنه قول جرير:

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم

و «من» في قوله: ﴿مِنْ أَصْحَبِ ﴾ قال بعض العلماء: هي موصولة مفعول به له «يعلمون». وقال بعضهم: هي استفهامية معلقة لفعل العلم، كما قدمنا إيضاحه في «مريم» والعلم عند الله تعالى.

# براسدار حمن الرحم

### سورة الأنبياء

قوله تعالى: ﴿ أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في أول سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمٍّ ﴾.

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الكفار أخفوا النجوى فيما بينهم، قائلين: إن النبي على ما هو إلا بشر مثلهم، فكيف يكون رسولاً إليهم؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن الناس، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم أن بشراً مثلهم لا يمكن أن يكون رسولا، وتكذيب الله لهم في ذلك جاء في آيات كثيرة، وقد قدمنا كثيراً من ذلك كقوله: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلّا أَن قَالُوا أَبَعَثُ اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا فَيُ وَلَوْلًا وَالسّتَغَنَى اللّهُ فَ. . . الآية [التغابن: ٦]، وقوله: ﴿فَقَالُوا أَبْتَرًا مِنَا وَجِدًا نَيْعُهُم إِنّا إِذَا لَهِي صَلّلِ وَسُعُم فَلَ اللّهُ اللّه وقوله: ﴿فَقَالُوا أَبْتَرُ مِنَا وَجِدًا نَيْعُهُم إِنّا إِذَا لَهِي صَلّلِ وَسُعُم فَي القمرا وقوله: ﴿فَقَالُوا أَبْتَرًا مِنَا وَجِدًا نَيْعُهُم إِنّا إِذَا لَهِي صَلّلٍ وَسُعُم فَي [القمرا وقوله: ﴿فَقَالُوا أَبْتَرُا مِنَا وَجِدًا نَيْعُهُم وَيَثْرَبُ مِنَا وَقُولُه وَيَقُرُونَ فَي وَلَيْ أَطُعَتُم وقوله : ﴿فَقَالُوا المؤمنونا، وقوله تعالى: ﴿مَا هَذَا الرّسُولِ يَأْكُلُ مِنَا مَا مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّه الله عَذَا الرّسُولِ يَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَا هَذَا الرّسُولِ يَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَا عَلَا هَذَا المَوْمنونا، وقوله تعالى: ﴿مَا هَذَا الرّسُولِ يَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَا المَوْمنونا، وقوله تعالى: ﴿مَا هَذَا الرّسُولِ يَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَا الْمَوْمنونَ يَاكُمُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّه المَوْمنونا وقوله تعالى: ﴿مَا لَمُؤَا اللّهُ اللّهُ

ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسَّوَاقِ ﴾ الآية [الفرقان: ٧]، وقوله تعالى: ﴿قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَمْبُدُ ءَابَآؤُنَا﴾... الآية [إبراهيم: ١٠]. والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً، كما تقدم إيضاح ذلك.

وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذبة التي هي منع إرسال البشر، كقوله هنا في هذه السورة الكريمة: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَّيْهِمُّ فَشَالُواْ أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنشُر لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾، وقبوله تبعالمي: ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنَ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّتُكَ الآية [الرعد: ٣٨]، وقوله تعالمي: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوك الطَّعَكَامَ وَيَكْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وقوله هنا: ﴿وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطُّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞﴾، إلى غير ذلك من الآيات، وجملة ﴿هَلْ هَنْذَا إِلَّا بَشَرُّ مَثْلُكُمْ ﴾. قيل بدل من ﴿ ٱلنَّجْوَى ﴾ ؛ أي أسروا النجوي التي هي هذا الحديث الخفي الذي هو قولهم: هل هذا إلا بشر مثلكم. وصدر به الزمخشري، وقيل: مفعول به للنجوى؛ لأنها بمعنى القول الخفي؛ أي قالوا في خفية: ﴿ هَلْ هَنَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِِّثُلُكُمُّ ﴾، وقيل: معمول قول محذوف؛ أي قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم، وهو أظهرها؛ لاطراد حذف القول مع بقاء مقوله، وفي قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾ أوجه كثيرة من الإعراب معروفة، وأظهرها عندي أنها بدل من الواو في قوله: ﴿وَأَسَرُّوا ﴾ بدل بعض من كل، وقد تقرر في الأصول أن بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة، كقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. فقوله: ﴿مِّن ﴾ بدل من «الناس» بدل بعض من كل، وهي مخصصه لوجوب الحج بأنه لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلاً، كما قدمنا هذا في سورة «المائدة».

قوله تعالى: ﴿ أَفَتَأْتُوكَ ٱلسِّحْرَ وَأَنَّهُ تَبُصِرُوكَ ﴾. إعراب هذه الجملة جار مجرى إعراب الجملة التي قبلها، التي هي ﴿ هَلَ هَلْاَ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُمٌ ﴾، والمعنى: أنهم زعموا أن ما جاء به نبينا ﷺ سحر، وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على أنفسهم إتيان السحر وهم يبضرون. يعنون بذلك تصديق النبي ﷺ، أي لا يمكن أن نصدقك ونتبعك، ونحن نبصر أن ما جئت به سحر، وقد بين - جلّ وعلا - في غير هذا الموضع أنهم ادعوا أن ما جاء به ﷺ سحر، كقوله عن بعضهم: (إن هذا إلا سحر يؤثر)، وقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَى النِّينَ مِن قَلِهِم مِن رَسُولٍ إِلّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ بَحُنُنُ ﴿ فَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْقَلِكُ فِي ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الذي وَول من وَهُو السَّمِيعُ ٱلْقَلِكُ فِي السَّمَاء والأرض الذي هو السميع العليم، المحيط علمه بكل شيء، هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم، وكون من أنزله هو العالم بكل شيء، يدل على كمال صدقه في الأخبار وعدله في الأحكام، وسلامته من جميع العيوب والنقائص، وأنه ليس بسحر. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع: كقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَنْرَكُهُ ٱلنّرَى يَعَلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . . الآية هذا الموضع: كقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَنْرَكُهُ ٱلنّرَى يَعَلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . . الآية

[الفرقان: ٦]، وقوله تعالى: ﴿ لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ إِلَى اللّهُ اللّهِ عَير ذلك من الآيات. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ﴿ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ ٱلْقَرْلَ ﴾ بألف بعد القاف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي، وقرأه الباقون «قُلْ» بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر.

قوله تعالى: ﴿ بُلُ قَالُواْ أَضْغَتُ أَخْلَيمِ بَلِ أَفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا: ﴿ بَلِّ قَالُوا أَضْعَنْتُ أَخَلَيمٍ ﴾، إضراب انتقالي لا إبطالي؛ لأنهم قالوا ذلك كله، وقال بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول، بل تارة يقولون هو ساحر، وتارة شاعر، وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول واحد. وقال بعض أهل العلم: كل واحد من تلك الأقوال قالته طائفة: كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عليهم هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه كرده دعواهم أنه شاعر أو كاهن في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ۞ نَبْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْمَالِمِينَ ۞ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِينَ ١﴾ [الحاقة]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمَنُكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَكَّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرَّالٌ مُّبِينٌ ١ إِيْسَادِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَنْفِرِينَ ١٠ [يس]، وقوله في رد دعواهم أنسه افستسراه: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْمَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن نَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَّيْهِ وَتَفْصِيلُ ٱلْكِنَابِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ لَهُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّةُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُمُّ صَادِقِينَ ﴿ إِيونس]، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ يَشْلِهِ، مُفْتَرَيْكِ وَأَدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ ١٩٠ [هود]، وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَذِيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١]، إلى غير ذلك من الآيات، وكقوله في رد دعواهم إنه كاهن أو مجنون: ﴿فَمَا آنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونِ ﴾ [الطور: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [النكوير]، وقوله تعالى: ﴿ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ نَنفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُر مِن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا بَذِينُ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَدَابِ شَدِيدِ ١٩٥٠ [سبأ]، وقوله: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُكُمْ فَهُمْ لَمُ مُنكِرُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَةً أَبَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَخَثَّرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١٤٠ [المؤمنون]، إلى غير ذلك من الآيات المبينة إبطال كل ما ادعوه في النبي ﷺ والقرآن. وقوله: ﴿أَضْغَنُ أَحْلَيُّ ﴾ أي أخلاط كالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها كما قال الشاعر:

أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقرق للسارى وأضغاث حالم

وعن اليزيدي: الأضغاث ما لم يكن له تأويل.

قوله تعالى: ﴿ فَلْيَا نِنَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ ، ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا على نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله؛ نحو ناقة صالح، وعصا موسى، وريح سليمان، وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص، ونحو ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله: ﴿كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ﴾؛ هو أنه في معنى: كما أتى الأولون بالآيات؛ لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. فقولك: أرسل محمد علي كقولك: أتى محمد علي بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها لو جاءتهم ما آمنوا، وأنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب مستأصل؛ كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِٱلْأَيْنَ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَأَ الإسساء: ٥٩، وكقوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ اللَّهُ لَّيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ اللِّيِّ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّانِعَامِ ]، وأشار إلى ذلك هنا في قوله: ﴿ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ﴾؛ يعني أن الأمم الذين اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحوا، لم يؤمنوا بل تمادوا، فأهلكهم الله وأنتم أشد منهم عنواً وعناداً؛ فلو جاءكم ما اقترحتم ما آمنتم فهلكتم كما هلكوا. وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَقِ [يونس]، إلى غير ذلك من الآيات.

وبيّن أنهم جاءتهم آية هي أعظم الآيات، فيستحق من لم يكتف بها التقريع والتوبيخ وذلك في قوله: ﴿ وَهَالُوا لَوْلا آُنُوكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِن رَّبِهِ مَ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللهِ وَلِنَّ أَنْ نَذِيدٌ مُّيِهُ فَي قوله: ﴿ وَهَالُوا لَوَلا آَنُولْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبُ يُتَلَى عَلَيْهِمُ ﴾ الآيــــة وَلِنَّا أَنْ نَذِيدٌ مُّينًا عَلَيْهِمُ اللهِ قوله: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَبِّهِ \* أَوَلَمْ تَأْتِهم بَيِنَهُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ اللهِ اللهِ قوله : ﴿ وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَبِّهِ \* أَوَلَمْ تَأْتِهم بَيِنَهُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَبِّهِ \* أَوْلَمْ تَأْتِهم بَيِنَهُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ مُ صَدَفَنَهُمُ الْوَعَدَ فَأَنِينَهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ . بين الله وعلا \_ في هذه الآيات أنه أرسل الرسل إلى الأمم فكذبوهم، وأنه وعد الرسل بأن لهم النصر والعاقبة الحسنة، وأنه صدق رسله ذلك الوعد فأنجاهم، وأنجى معهم ما شاء أن ينجيه . . والمراد به من آمن بهم من أممهم، وأهلك المسرفين وهم الكفار المكذبون للرسل، وقد أوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه كقوله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا السَّيْعَسَ الرُّسُلُ وَظُنُوا أَنَهُمْ قَد كُلِبُوا جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجِى مَن نَشَاءُ وَلا يُردُ بَأْشُنا عَن اللهُ وَلا يُردُ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ اللهُ وَقُلْ اللهُ اللهُ وَقُلْ اللهُ الله

﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنَدَا لَمُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ وَالصافاتِ]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَا جَآءَ أَمُّهُا جَنَدًا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مِرَحْمَةِ مِنَا ﴾ [هود: ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَا جَمَاءَ أَمْرُنَا جَمَاءً إِلَى غير ذلك من الآيات.

والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها وبالحرف، تقول: صدقته الوعد، وصدقته في الموعد؛ كقوله هنا: ﴿ مُمَّ صَدَقَنَهُمُ الْوَعَدَ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَقَدَ مَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللهِ عَمِران: ١٥٢]. فقول الزمخشري ﴿ صَدَقَنَهُمُ الْوَعَدَ ﴾ كقوله: ﴿ وَالْخَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، لا حاجة إليه، والله أعلم. والإسراف: مجاوزة الحد في المعاصي كالكفر، ولذلك يكثر في القرآن إطلاق المسرفين على الكفار.

قوله تعالى: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمَةُ وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ ﴾.

«كم» هنا للإخبار بعدد كثير، وهي في محل نصب لأنها مفعول ﴿قَصَمْنَا﴾؛ أي قصمنا كثيراً من القرى التي كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين، وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيناً في مواضع كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكُفَى بِرَكِي بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِرًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء]، وقوله: ﴿فَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن اللهُ عَدْرَيَةٍ أَهْلَكُنَهَا وَهِي طَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِها﴾ . . الآية [الحج: ٤٥]، وقوله: ﴿وَكَانِي مِن قَرْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُوا ﴾ فَذَاقَتْ وَبَال أَمْرَا فَي فَذَاقَتْ وَبَالَ مَن قَرْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُوا ﴾ فَذَاقَتْ وَبَال

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكُمْ فَصَمْنَا﴾ أصل القصم: أفظع الكسر لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء، بخلاف الفصم بالفاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في الآية: الإهلاك الشديد.

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ﴿ هَا قَدَمَنا الآيات الموضحة لهذا في سورة «الحجر» فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وكذلك قوله: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِأَلْمَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ﴾ . . . الآية . قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة «بني إسرائيل»، وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا في مواضع متعددة ما يبينها من كتاب الله .

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّنَدُ الرَّمْنُ وَلَدًا سُبَحَنَهُم بَلْ عِبَادٌ مُكُرُمُون ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلَبِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُون ﴾ . ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الكفار لعنهم الله قالوا عليه أنه اتخذ ولداً ، وقد بينا ذلك فيما مضى بياناً شافياً في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . ﴿ وَهُ عَما يقول الظالمون علواً كبيراً . وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ الأولاد وهم في زعمهم الملائكة بحرف الإضراب الإبطالي الذي هو ﴿ بَلُ ﴾ مبيناً أنهم عباده المكرمون ، والعبد لا يمكن أن يكون ولداً لسيده . ثم أثنى على ملائكته بأنهم عباد مكرمون ، لا يسقون ربهم بالقول أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة طاعتهم له ﴿ وَهُم إِأَمْرِهِ \_ يَهْ مَلُون ﴾ .

وما أَشَار إليه في هذه الآية الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه، والعبد لا يمكن أن يكون ولداً لسيده، أشار إليه في غير هذا الموضع كقوله في «البقرة»: ﴿وَقَالُوا التَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَنِنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَنِنُونَ ﴿ اللّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّاَرْضِ اللهِ وَلَد اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَحَد اللهِ وَلَد اللهِ وَحَد اللهِ اللهِ والمالك بكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد الله والله الله الله الله الله والله و

وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه بينه في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا مَلْتِكَةً غِلَاظُ شِدَادُ الله وسلامه مَا يَوْمَرُونَ ﴿ السَحريم: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ السَمَوْتِ وَالْاَنْطِارِ]، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عِندَمُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَيِّحُونَ اللَّهَا وَالنَّهَا لَا لَا يَسْتَعْسِرُونَ ﴿ يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهَا وَالنَّهَا وَلَّهُ وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهُ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ وَلَا يَسْتَعْسُرُونَ وَلَا يَسْتَعْسُرُونَ وَلَا يَسْتَعْسُرُونَ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ وَلَا يَسْتَعْسُرُونَ وَلَا يَسْتَعْسُرُونَ وَلَا النَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاقُونَ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ وَلَا يَسْتَعْسُونَ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا يَسْتُعْسِرُونَ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ وَلَا لَعْمُونَ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُونَ وَلَا يَسْتُعْسِرُونَ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَالْعُلْمُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّوْلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُوالِقُولُولُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْمُولَا لَا اللّهُ وَلَا لَال

مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك، ووجه ذلك واضح؛ لأن الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأنهم عباده وملكه. فدل ذلك على منافاة الملك للولدية، وأنهما لا يصح اجتماعهما. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنَّ إِلَهُ مِن دُونِهِ فَدَالِكَ بَحْزِيهِ جَهَنَمُ كَذَالِكَ نَجْزِى الظَّالِمِينَ ﴿ الضمير في قوله: ﴿مِنْهُمُ عائد إلى الملائكة المذكورين في قوله: ﴿ مَن عَبَادٌ مُكُرُمُوكِ ﴾ والمعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركاً، وكان جزاؤه جهنم ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع ؛ كقوله: ﴿ وَلَى إِن كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُ ﴾ . . الآية [الزخرف: ٨١]، وقوله: ﴿ وَلَو كَانَ فِيمِمَا ءَالِهَ أَهُ اللهُ لَفَسَدَنَا ﴾ ؛ والمراد بذلك تعظيم أمر الشرك. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره - جلّ وعلا - هنا في شأن الملائكة ، وَلَقَد أُوحِي الله وسلامه - قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أُوحِي اللهِ وَلَهُ وَلِكَ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُونَ مِن اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُونَ مِن المُخْدِي وَمِن ذُرِيّتِهِ عَلَى الزمرا، ولما ذكر - جلّ وعلا - من ذكر من الأنبياء في سورة ﴿ الأنعامِ اللهِ عَلَهُ اللهِ يَهْدِى اللهِ عَمْ وَلَهُ : ﴿ وَمِن ذُرِّيّتِهِ عَلَكُ وَلَتَكُونَ مِن اللهِ عَمْ وَلَه : ﴿ وَمِن ذُرِّيّتِهِ عَلَكُ وَلَتَكُونَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ، فَلَلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَا الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكاً مقرباً، أو نبياً مرسلاً. ومما يوضح ذلك

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ اللَّيْنَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَتْقاً فَفَنَقْنَهُما ﴾. قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير ﴿أَوَلَمْ يَرَ ﴾ بواو بعد الهمزة، وقرأه ابن كثير ﴿أَوَلَمْ يَرَ ﴾ بواو بعد الهمزة، وقرأه ابن كثير ﴿أَوْلَمْ يَرَ ﴾ بواو بعد الهمزة، وقرأه ابن كثير ﴿أَلْم ير الذين كفروا » بدون واو، وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم، حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه، ومع هذا يعبدون من دونه ما لا ينفع من عبده، ولا يضر من عصاه، ولا يقدر على شيء.

وقوله: ﴿كَانَا﴾ التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع السماء، ونوع الأرض كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُتُسِكُ السَّمَوَتِ وَالْرَضَ أَن تَزُولًا ﴾ [فاطر: ٤١]، ونظيره قول عمر بن شيببم:

ألم يحزنك أن جبال قس وتغلب قد تباينتا انقطاعا

والرتق مصدر رتقه رتقاً: إذا سده؛ ومنه الرتقاء. وهي التي انسد فرجها، ولكن المصدر وصف به هنا ولذا أفرده ولم يقل كانتا رتقين. والفتق: الفصل بين الشيئين المتصلين، فهو ضد الرتق. ومنه قول الشاعر:

يهون عليهم إذا يغضبو نسخط العداة وإرغامها ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها

واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه الآية على خمسة أقوال، بعضها في غاية السقوط، وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم:

الأول: أن معنى: ﴿كَانَا رَقَا﴾ أي كانت السموات والأرض متلاصقة بعضها مع بعض، ففتقها الله وفصل بين السموات والأرض، فرفع السماء إلى مكانها، وأقر الأرض في مكانها، وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى.

القول الثاني: أن السموات السبع كانت رتقاً؛ أي متلاصقة بعضها ببعض، ففتقها الله وجعلها سبع سموات، كل اثنتين منها بينهما فصل، والأرضون كذلك كانت رتقاً ففتقها، وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض.

القول الثالث: أن معنى: ﴿كَانَنَا رَبَّقَا﴾ أن السماء كانت لا ينزل منها مطر، والأرض كانت لا ينبت فيها نبات، ففتق الله السماء بالمطر، والأرض بالنبات.

الرابع: أنهما ﴿كَانَنَا رَتْقَا﴾؛ أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففتقهما الله بالنور، وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول، والثاني.

الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به العدم، والفتق يراد به الإيجاد؛ أي كانتا عدماً فأوجدناهما، وهذا القول كما ترى ظاهر السقوط.

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية، فاعلم أن القول الثالث منها وهو كونهما كانتا رتقاً بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطر، والأرض لا تنبت شيئاً ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات، قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى:

الأولى: أن قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يدل على أنهم رأوا ذلك؛ لأن الأظهر في «رأى» أنها بصرية، والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر، والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطر، وإنباته به أنواع النبات.

القرينة الثانية: أنه أتبع ذلك بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾، والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماء، وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي.

القرينة الثالثة: أن هذا المعنى جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَالسَّيْمِ شَلَ وَالرَّضِ ذَاتِ الصَّيْعِ شَلَى الطارقا؛ لأن المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى، والمراد بالصدع: انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله تعالى: ﴿فَلْيَنْطُ الْإِنْسَنُ إِلَىٰ طَعَلِمِ شَلَ اللَّهُ مَبَا شَلَ مُمَّا شَلَ مُ مَتَقَدًا الْأَرْضَ شَقًا شَلَ المارة والمراد بالصدع: انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن التي ذكرنا. ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطر، وإنبات النبات في القرآن العظيم على كمال قدرة الله تعالى، وعظم منته على خلقه، وقدرته على البعث. والذين قالوا: إن المراد بالرتق والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: ﴿ وَالْهُ اللّهُ عَلَى البعث، والعلم عند الله تعالى. القرآن، وما جاء في القرآن فهو أمر قطعي لا سبيل للشك فيه، والعلم عند الله تعالى.

وأقرب الأقوال في ذلك هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه، وقد قال فيه الفخر الرازي في تفسيره: ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم، ولا يكون كذلك إلا إذا كان المراد ما ذكرنا.

فإن قيل: هذا الوجه مرجوح؛ لأن المطر لا ينزل من السموات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا.

قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء؛ كما يقال ثوب أخلاق، وبرمة أعشار، اه منه.

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

الظاهر أن «جعل» هنا بمعنى خلق؛ لأنها متعدية لمفعول واحد. ويدل لذلك قوله تعالى في سورة «النور»: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَتُو مِّن مَّآءً﴾ [النور: ٤٥].

واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء. قال بعض العلماء: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف، وعلى هذا فهو من العام المخصوص.

وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف؛ لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء، وإما غير مباشرة لأن النطف من الأغذية، والأغذية كلها ناشئة عن الماء، وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهر، وكذلك هو في اللحوم والألبان والأسمان ونحوها: لأنه كله ناشئ بسبب الماء.

وقال بعض أهل العلم: معنى خلقه كل حيوان من ماء أنه كأنما خلقه عن الماء لفرط احتياجه إليه، وقلة صبره عنه؛ كقوله: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ إلى غير ذلك من الأقوال. وقد قدمنا المعاني الأربعة التي تأتي لها لفظة «جعل» وما جاء منها في القرآن وما لم يجئ فيه في سورة «النحل».

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لقائل أن يقول: كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان؟ وقد قال: ﴿وَلَلْمَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبُلُ مِن نَارِ السَّمُومِ ﴿ ﴾ [الحجر]، وجاء في الأخبار: أن الله تعالى خلق الملائكة من النور، وقال تعالى في حق عيسى ﷺ: ﴿وَإِذْ غَنْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيَرًا بِإِذْنِي المائدة: ١١٥]، وقال في حق آدم ﴿ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

والجواب: اللفظ وإن كان عاماً إلا أن القرينة المخصصة قائمة، فإن الدليل لا بد وأن يكون مشاهداً محسوساً ليكون أقرب إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيسى الله الأن الكفار لم يروا شيئاً من ذلك. اه منه.

ثم قال الرازي أيضاً: اختلف المفسرون، فقال بعضهم: المراد من قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ الحيوان فقط، وقال آخرون: بل يدخل فيه النبات والشجر؛ لأنه من الماء صار نامياً، وصار فيه الرطوبة والخضرة، والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمعنى المقصود، كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطر، وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حياً. حجة القول الأول: أن النبات لا يسمى حياً. قلنا: لا نسلم، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يُحْيَى ٱلْأَرْضَ بَعّدَ مَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠] انتهى منه أيضاً.

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَــُلَهُمْ يَهْتَدُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ أَ وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾. تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل:

الأولى: أن الله \_ جلّ وعلا \_ جعل السماء سقفاً؛ أي لأنها للأرض كالسقف للبيت. الثانية: أنه جعل ذلك السقف محفوظاً.

الثالثة: أن الكفار معرضون عما فيها «أي السماء» من الآيات، لا يتعظون به ولا يتذكرون، وقد أوضح هذه المسائل الثلاث في غير هذا الموضع.

أما كونه جعلها سقفاً فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع وذلك في قوله: ﴿وَالطُّورِ ﴿ وَكَنْبٍ مَسْطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَنشُورٍ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞﴾ [الطور].

وأما كون ذلك السقف محفوظاً فقد بينه في مواضع من كتابه، فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله: ﴿ وَيُمُسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَا بِإِذْبِهِ ۗ [الحج: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۗ أَن تَقُومُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضُ إِنْ رَوْدُ ﴾ [الروم: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُمُسِكُ السَّمَوَتِ وَاللّهُ السَّمَوَتِ وَاللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه كقوله تعمل المعرضون وأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه كقوله تعمل المعرضون وألأرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ واللهُ السَمَونِ والأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ واللهُ اللهِ القمر: ١٦، وقوله: ﴿ وَإِن يَرُوا عَايَةً يُعْرِضُونَ فِي وَلَو جَآءَتُهُمْ كُلُ عَايَةٍ ﴾ [يونس: ٩٦ - ١٩٠]، وقوله: ﴿ وَمَا تُغْنِي ٱللَّذِينَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ فَالِهَ الْمَوْتِ ﴾. قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته ﷺ ويقولون: هو شاعر يتربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك، وتولى الله دينه بالنصر والحياطة، فهكذا نحفظ دينك وشرعك.

وقال بعض أهل العلم: لما نعي جبريل إلى النبي على نفسه قال: «فمن لأمتي»؟ فنزلت: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِللَّهِ مِن قَلْكَ ٱلْخُلَدَ﴾؛ والأول أظهر؛ لأن السورة مكية. ومعنى الآية أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد؛ أي دوام البقاء في الدنيا، بل كلهم يموت. وقوله: ﴿ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْمَالِدُونَ ﴾ استفهام إنكاري معناه النفي، والمعنى أنك إن مت

فهم لن يخلدوا بعدك، بل سيموتون؛ ولذلك أتبعه بقوله: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ﴾. وما أشار إليه \_ جل وعلا \_ في هذه الآية من أنه على سيموت، وأنهم سيموتون، وأن الموت ستذوقه كل نفس أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِتُ وَإِنَّهُم مَيَّتُونَ ﴿ وَلَهُ الزمر]، وكقوله: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبَعَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو لَلْلَكِلِ وَٱلإَكْرَادِ ﴿ فَهُ الرحمن]، وقوله في سورة «آل عمران»: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ المُوتِ وَالْهَا وَوَوْله في سورة «العنكبوت»: ﴿ يَعِبَادِى عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْمَحْتَةُ فَقَدْ فَاذَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقوله في سورة «العنكبوت»: ﴿ يَعِبَادِى اللَّهِ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُتَوَلِّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُعْرَفِكُمُ النَّوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي سُورة «النساء»: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي مَوى النساء»: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُوكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي مُورة «النساء»: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُوكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي مُورة إلى العنبودت]، وقوله تعالى في سورة «النساء»: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُوكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي مُؤْتِهِ الْعَلْمُ في اللّه العلم بهذه الآية الكريمة على موت الخضر عَلَيْهُ وقال بعض أهل العلم في على المناه عليها جائز، وهو قياسي عند الأخفش مع قوله: ﴿فَهُمُ الْفَلُونِ ﴾: هو استفهام جذف أداته؛ أي أفهم الخالدون؟ وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز، وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها ذكر الجواب أم لا: فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول الكميت:

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب يعني: أو ذو الشيب يلعب. وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد:

رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم عمر بن يعني: أهم هم على التحقيق. ومن أمثلته دون «أم» مع ذكر الجواب قول عمر بن

أبي ربيعة المخزومي: ثم قالوا تحبها قلت بهراً عدد النجم والحصى والتراب

يعني: أتحبها على الصحيح. وهو مع «أم» كثير جداً، وأنشد له سيبويه قول الأسود يعفر التميمي:

لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر يعني: أشعيث بن سهم، ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي:

بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زيّنت ببنان فو الله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان يعنى: أبسبع. وقول الأخطل:

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا

يعني: أكذبتك عينك. كما نص سيبويه في كتابه على جواز ذلك في بيت الأخطل هذا، وإن خالف في ذلك الخليل قائلاً: إن «كذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف، وإن «أم» بمعنى «بل»؛ ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع

المعنوي يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «آل عمران» وذكرنا أن قوله تعالى في آية «الأنبياء» هذه ﴿فَهُمُ لَلْكَلِدُونَ﴾ من أمثلة ذلك، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أَفَإِينَ مِّتَ﴾ قرأه نافع وحفض عن عاصم وحمزة والكسائي «مت» بكسر الميم. والباقون بضم الميم، وقد أوضحنا في سورة «مريم» وجه كسر الميم.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أَفَإِينَ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ يفهم منه أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلداً بعده.

وروي عن الشافعي كَلَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّ

فتلك سبيل لست فيها بأوحد تهيأ لأحرى مثلها فكأن قد

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى ونظير هذا قول الآخر:

فقل للشامتين بنبا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا

قوله تعالى: ﴿وَنَبُلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةُ وَإِلَيْنَا نَرُجَعُونَ﴾. المعنى ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا، وبما يجب فيه الشكر من النعم، وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر، وقوله ﴿فِتْنَةُ ﴾ مصدر مؤكد لـ«نبلوكم» من غير لفظه.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_: من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في غير هذا السموضع كقوله تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِالْمَسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَمَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمْرِ مِن قَبِكَ فَأَخَذَنَهُم بِالْبَأْسَلَة وَالضَّرَّةِ لَعَلَهُمْ بَالْبَأْسَلَة وَالضَّرَّةُ لَعَلَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَكَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ بِمَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَى اللَّهُ وَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلَيْدَ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: ﴿وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ ﴾ يدل على أن بلا يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم، وبالمصائب والبلايا، وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلو، وفي الخير أبلى يبلي. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبى سلمى:

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو

وعن ابن عباس على في قوله: ﴿وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ ﴾ قال: أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَوَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْخِذُونِكَ إِلَّا هُرُوا اَهَذَا الَّذِى يَذَكُرُ وَلِهُمْ مِنِكِرِ الرَّمْنِ هُمْ كَغِرُونَ ﴿ ﴿ فَي هَذَهِ الآية الْهَتَكُمْ وَهُم بِنِكِرِ الرَّمَانِ هُمْ كَغِرُونَ ﴿ ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا رأوا النبي على ما يتخذونه إلا هزوا، أي مستهزأ به مستخفا به، والهزؤ: السخرية، فهو مصدر وصف به. ويقولون: ﴿ أَهَنَذَا الَّذِى يَذَكُرُ وَالِهَ تَكُمُ اللهُ وَلَهُ يَعْيِبِها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله زلفي، ويقول: إنها لا تنفع من عبدها، ولا تضر من لم يعبدها، وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن، فالخطاب في قوله: ﴿ وَإِن اللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَال

لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب أي لا تعيبي مهري، قاله القرطبي.

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة الذكر يكون بخير وبخلافه. فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد، كقولك للرجل: سمعت فلاناً يذكرك، فإن كان الذاكر صديقاً فهو ثناء، وإن كان عدواً فذم، ومنه قوله تعالى: ﴿سَعِعْنَا فَقَى يَذَكُرُهُم ﴾ كان الذاكر صديقاً فهو ثناء، وإن كان عدواً فذم، ومنه قوله تعالى: ﴿سَعِعْنا فَقَى يَذَكُرُهُم ﴾ وقوله: ﴿وَقُوله: ﴿وَقُولُه عَلَى يَذَكُرُ عَالِهَ تَعَلَى عَلَى التهى محل الغرض منه. والجملة في قوله: ﴿وَقُمُ مِ يَنِحُورُ الرَّمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّمْنُ السَّبُدُ السَّبُدُ السَّبُدُوا لِلرَّمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّمْنُ السَّبُدُ السَّبُدُ السَّبُدُ السَّبُدُ وَوَلَهُم: ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة، لِمَا تَأَمُّرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴿ وَقَد بين ابن جرير الطبري وغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة مع أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض شعراء الجاهلية الجهلاء:

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها وقال سلامة بن جندل الطهوي:

عجلتم علينا عجلتينا عليكم ومايشأ الرحمن يعقد ويطلق

وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول الكفار؛ لأنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضر، ويسوءهم أن تذكر بسوء، أو يقال: إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله، وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به، فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا من النبي على الذي اتخذوه هزؤا، فإنه محق وهم مبطلون.

قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِسْنُ مِنْ عَجَلٍّ سَأُورِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ﴾. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المباركُ أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر بعض العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول، فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ مِنْ عَجَلٍ ﴾ فيه للعلماء قولان معروفان، وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة أحدهما، أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته، فهو قول من قال: العجل الطين وهي لغة حميرية؛ كما قال شاعرهم:

البيع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل

يعني: بين الماء والطين. وعلى هذا القول فمعنى الآية خلق الإنسان من طين كقوله تعالى: ﴿ وَأَسَّهُ لُونَ خَلَقَتَ طِينَ ﴾ [الإسراء: ٦١]، وقوله: ﴿ وَبَدَأُ خَلَقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ﴾ [السجدة: ٧]. والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: ﴿ وَلَا تَسْتَعْمِلُونِ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَيَعُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُم صَلِقِينَ ﴾ ، فهذا يدل على أن المراد بالعجل هو العجلة التي هي خلاف التأني والتثبت. والعرب تقول: خلق من كذا. يعنون بذلك المبالغة في الإنصاف؛ كقولهم: خلق فلان من كرم، وخلقت فلانة من الجمال. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ﴾

الروم: ١٥١، على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَيَدَعُ ٱلْإِسَنُ إِللَّهِ وَكَانَ الْمِسْنُ عَلَولًا لللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

وقال ابن كثير كَنْشُه في تفسير هذه الآية الكريمة: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول على وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم، واستعجلت ذلك، فقال الله تعالى: ﴿ عُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: ﴿ سَأُورِيكُمْ عَالِي نقمي وحكمي، واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. انتهى منه.

قوله تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَحَدُوفَ، وقد قدمنا أدلة طُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ﴿ فَي هذه الآية محذوف، وقد قدمنا أدلة ذلك وشواهده من «العربية» في سورة «البقرة»، وأشرنا إليه في سورة «إبراهيم» وسورة «يوسف». ومعنى الآية الكريمة لو يعلم الكفار الوقت الذي يسألون عنه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو وقت صعب شديد، تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام. فلا يقدرون على منعها ودفعها عن أنفسهم، ولا يجدون ناصراً ينصرهم، لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال، ولكن جهلهم بذلك هو الذي هونه عليهم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من المعاني جاء مبيناً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى.

أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم، فقد جاءت موضحة في آيات متعددة كقوله تعدالى: ﴿إِنَّا أَعْدَنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهُا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَانُوا بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى الْوُجُوةً بِشْكَ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ لَمُمْ مِن خَوَقِهِمْ ظُلَلُ مِن وَوَلِهُ تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن وَوَلِهُ تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن

وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم العظيم حتى استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم به \_ جاء مبيناً أيضاً في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَلَدَينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنّهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿لَوْ يَعْلَمُ﴾ قال بعض أهل العلم: هو فعل متعد، والظاهر أنها عرفانية، فهي تتعدى إلى مفعول واحد؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله:

لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمه

وعلى هذا فالمفعول هو قوله: ﴿ حِينَ ﴾؛ أي لو يعرفون حين وقوع العذاب بهم وما فيه عبد من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. وعلى هذا فالحين مفعول به لا مفعول فيه ؛ لأن العلم الذي هو بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهل العلم: فعل العلم في هذه الآية منزل منزلة اللازم، فليس واقعاً على مفعول. وعليه فالمعنى لو كان لهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين. وعلى هذا فالآية كقوله تعالى: ﴿ قُلُ هُلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَهْلَونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَونَ ﴾ [الزمر: ١٩]، والمعنى لا يستوي من عنده علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني أنه إذا كان الغرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت، أو نفيه عنه في الكلام المنفي مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع عليه، فإنه يجري مجرى اللازم، كقوله: ﴿ قُلْ هُلْ يَسْتَوِى النَّذِينَ يَهْلَونَ وَالنِّينَ لَا يَعْلَونَ كَاللَّذِينَ لا يعتموي هو ومن انتفت عنه، ولم يعتبر هنا وقوع العلم على معلومات من اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: ﴿ وَالنَّوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن مفعول ﴿ يَسُلُمُ كُمُ محذوف ، وأنه هو العامل في الظرف الذي هو ﴿ حِينَ ﴾ والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء وأنه هو العامل في الظرف الذي هو ﴿ حِينَ ﴾ والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي استعجلوه حين لا يكفون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا.

واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: ﴿خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ﴾ مع قوله: ﴿فَلَا

تَسْتَغَجِلُونِ ﴾ فلا يقال: كيف يقول: إن الإنسان خلق من العجل وجبل عليه، ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه؛ لأنه تكليف بمحال! ؟ لأنا نقول: نعم، هو جبل على العجل، ولكن في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني، كما أنه جبل على حب الشهوات مع أنه في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَىٰ فِي فَإِنَّ الْمُنَّةَ هِى الْمُأْوَىٰ فِي النازعات].

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدِ السَّهُ رِى بَرْسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مّا كَانُواْ بِهِ عَلَيْهِ الْكرام - صلوات الله وسلامه عليهم - استهزأ بهم الكفار، كما استهزءوا به على العسمنته هذه الآية صبروا، ولك العاقبة الحميدة، والنصر النهائي كما كان لهم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من ذلك جاء موضحاً في مواضع من كتاب الله؛ كقوله تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا لَكريمة من ذلك جاء موضحاً في مواضع من كتاب الله؛ كقوله تعالى: ﴿ مَا يُقالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدَ قِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [فصلت: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَكُلّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ آئِبَا اللهُ اللهُ مَا نُكْتِتُ وَلَقَد كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَمَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَوُله بِهِ عَلَيْكَ مِن آئِبَا وَلَوله بِهِ عَلَيْكُ وَلَا مُبَدِلُ لِكُلِمَتِ الله وَلَقَد كُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَمَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَلَوله وَلَوله عَالَى عَنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا مُبَدِلُ لِكُلِمَتِ اللهِ وَلَقَد جَاءَكَ مِن نَبَايِ اللهُمُ مِالْكِينَتِ وَيَالْزُيْرُ وَبِالْكِينَ مِن قَبْلِهِ مَ مَا مُنْهُم بِالْبِينَتِ وَيَالْزُيْرُ وَبِالْكِمَتِ اللّه عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُم عَامَاتُهُم بِالْبِينَتِ وَيَالْزُيْرُ وَبِالْكُمُ اللهُ الله وَلَوله الله عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ فَى الله والمَا والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَهَ اللّهِ أَيْدِي ﴾ أي أحاط بهم. ومادة حاق يائية العين؛ بدليل قوله في المضارع: ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السّيّقُ إِلّا بِأَهْلِمِ ﴾ [فاطر: ٤٣] ولا تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المكروه خاصة؛ فلا تقول: حاق به الخير بمعنى أحاط به. والأظهر في معنى الآية: أن المراد وحاق بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا ويستهزئون به، وعلى هذا اقتصر ابن كثير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿ وَهَا قَهُ أَي أَحاط ودار ﴿ بِاللّهِ يَكُ كَفُرُوا و ﴿ سَخِرُوا مِنْهُم ﴾ وهزءوا بهم ﴿ مَا لَكُريمة : ﴿ فَكَاقَ ﴾ أي جزاء استهزائهم . والأول أظهر ، والعلم عند الله تعالى ، والآية تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف .

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَكْمَاؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِّ﴾....

أمر الله \_ جلّ وعلا \_ نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة أن يقول للمعرضين عن ذكر ربهم: ﴿مَن يَكُلُونُكُم ﴾؛ أي من هو الذي يحفظكم ويحرسكم ﴿بِالَيِّلِ ﴾ في حال نومكم ﴿وَالنَّهَارَ ﴾ في حال تصرفكم في أموركم، والكلاءة بالكسر: الحفظ والحراسة؛ يقال: اذهب في كلاءة الله؛ أي في حفظه، واكتلأت منهم: احترست. ومنه قول ابن هرمة:

إن سليمي والله يكلؤها ضنت بشيء ما كان يرزؤها وقول كعب بن زهير:

أنخت بعيرى واكتلأت بعينه وآمرت نفسي أي أمري أفعل و و من في قوله: ﴿ مِن الرَّمْنَيُ فيها للعلماء وجهان معروفان:

أحدهما: \_ وعليه اقتصر ابن كثير \_: أن «من» هي التي بمعنى بدل. وعليه فقوله: ﴿ مِنَ ٱلرَّحْنَيُّ ﴾ أي بدل الرحمن، يعنى غيره. وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز:

جارية لم تلبس المرققا ولم تذق من البقول الفستقا

أي لم تذق بدل البقول الفستق. وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى: ﴿أَرَضِيتُم وَالْحَكُوةِ ٱلدُّنِيَا مِنَ كَلام العرب قول الشاعر: الشاعر:

أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ظلماً ويكتب للأمير أفيلا يعنى أخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل.

والوجه الثاني: أن المعنى ﴿مَن يَكُلُوكُم ﴾ أي يحفظكم ﴿مِن الرَّمْيَنِ ﴾ أي من عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله تعالى: ﴿فَمَن يَصُرُفِ مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْلُه ﴾ [هود: ٣٦]، أي من ينصرني منه فيدفع عني عذابه. والاستفهام في قوله تعالى: ﴿مَن يَكُلُوكُم ﴾ قال أبو حيان في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو عندي يحتمل الإنكار والتقرير ؛ فوجه كونه إنكارياً أن المعنى لا كالئ لكم يحفظكم من عذاب الله البتة إلا الله تعالى ؛ أي فكيف تعبدون غيره. ووجه كونه تقريرياً أنهم إذا قيل لهم: من يكلؤكم ؟ اضطروا إلى أن يقروا بأن الذي يكلؤهم هو الله ؛ لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا هو تعالى ، ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب، ولا يدعون معه غيره ، كما قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة «الإسراء» وغيرها. فإذا أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع ، كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى ما لا ينفع ولا يضر.

قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَمُهُمْ عَالِهَا ۗ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَا

يُصْحَبُونَ ﴿ قَلَدُ اشْتَمَلَتُ عَلَى معنى الإضرابِ والإنكار، والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في والهمزة، فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار، والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا، ثم بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسها، فكيف تنفع غيرها بقوله: ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْسَرَ أَنفُسِهم ﴾. وقوله: ﴿ يَن دُونِنَا ﴾ فيه وجهان: أحدهما أنه متعلق ﴿ الله هُ أَي ألهم آلهة ﴿ يِن دُونِنَا ﴾ أي سوانا ﴿ تَمنَعُهُم ﴾ مما نريد أن نفعله بهم من العذاب! كلا! ليس الأمر كذلك. الوجه الثاني أنه متعلق: «وَمَن يَقُلُ مِنْهُم إِنِّ الله يَن دُونِو ﴾ الآية وقوله: ﴿ وَأَتَّ ذُواْ مِن دُونِهِ ﴾ الآية وقوله: ﴿ وَأَتَ ذُواْ مِن الآيات.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من كون الآلهة التي اتخذوها لا تستطيع نصر أنفسها فكيف تنفع غيرها، جاء مبيناً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَغُلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا آنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ﴿ وَلِا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ آمَ أَسَدُ صَمِيوُنَ ﴾ إِنَّ اللَّيْنَ تَلْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِلَا لَمْ اللّهُ مَا أَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الللله على أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله ليس فيها نفع البتة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلاَ هُم مِنّا يُصْحَبُونَ﴾؛ أي يجارون؛ أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ لأن الله يجير ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة «قد أفلح المؤمنون» في قوله: ﴿قُلْ مَنْ بِيَهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يَجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُرُ تَعَامُونَ ﴿ المؤمنون]. والعرب تقول: أنا جار لك وصاحب من فلان؛ أي مجير لك منه. ومنه قول الشاعر:

ينادي بأعلى صوته متعوذاً ليصحب منا والرماح دواني

يعني ليجار ويغاث منا. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة إلى ما ذكرنا، كقول بعضهم ﴿ يُصِّحُبُونَ ﴾ يمنعون. وقول بعضهم ينصرون. وقول بعضهم: ﴿ وَلا هُم مِناً يُصْحَبُونَ ﴾ أي لا يصحبهم الله بخير، ولا يجعل الرحمة صاحباً لهم، والعلم عند الله تعالى.

# قوله تعالى: ﴿ بَلْ مَنْعَنَا هَا وُلَآ وَمَاكِآ مُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُـمُرُّ ﴾.

الظاهر أن الإضراب به ﴿ بَلَ ﴾ في هذه الآية الكريمة انتقالي، والإشارة في قوله ﴿ هَا وُلَا عَلَى مَا لَكُو كُمُ مِا لِكُلُو وَالنَّهَارِ مِنَ الْحَدَ وَاللَّهِ مَا لَا مَا يَكُلُو كُمُ مِا لِكُلُو وَالنَّهَارِ مِنَ اللَّهُ مَن دون الله. والمعنى أنه متع هؤلاء الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة، فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر.

قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يُرَوِّنَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْعُلِيُونَ ﴾.

في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية الكريمة أقوال معروفة للعلماء، وبعضها تدل له قرينة قرآنية:

قال بعض العلماء: نقصها من أطرافها: موت العلماء، وجاء في ذلك حديث مرفوع عن أبي هريرة. وبعد هذا القول عن ظاهر القرآن بحسب دلالة السياق، ظاهر كما ترى، وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها.

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس والثمرات، إلى غير ذلك من الأقوال، وأما القول الذي دلت عليه القرينة القرآنية، فهو أن معنى ﴿ نَفُصُهَا مِنْ أَطَرَافِها فَي ننقص أرض الكفر ودار الحرب، ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها، وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على هذا المعنى هي قوله بعده: ﴿ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونِ ﴾. والاستفهام لإنكار غلبتهم. وقيل: لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون، فقوله: ﴿ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونِ ﴾ دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة المسلمين للكفار، وذلك إنما يحصل بالمعنى المذكور، ومما يدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلّذِينَ كُفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُ قَرِبًا مِن دَارِهِم حَتَى يَأْتِي وَعُلُ الله النبي الله على أن دارهم. وممن يروى عنه هذا تفتح أطراف بلادهم، أو تحل أنت يا نبي الله قريباً من دارهم. وممن يروى عنه هذا

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: ما ذكره ابن كثير كله صواب، واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: أفلا يرى كفار مكة ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله، والكفر بما جئت به ﴿أَنَا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَقُصُها مِنَ ٱطْرَافِها ﴾ [الرعد: ١٤]، أي بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط، وهم يمرون بديارهم. وكما أهلكنا قوم هود، وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل ممزق، كل ذلك بسبب تكذيب الرسل، والكفر بما جاءوا به. وهذا هو معنى قوله: ﴿وَلَقَدُ أَهَلَكُنا مَا حَوْلِكُم مِنَ ٱلْقُرِي وَالْحَقْف: ٢٧]، كقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبأ، فاحذروا من تكذيب نبينا محمد ﷺ؛ لئلا ننزل بكم مثل ما أنزلنا بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده ﴿أَفَهُمُ ٱلْفَلِيُونِ وَ وَالمعنى أن الغلبة لحزب الله القادر على كل شيء، الذي أهلك ما حولكم من القرى بسبب تكذيبهم رسلهم، وأنتم لستم بأقوى منهم، ولا أكثر أموالاً ولا أولاداً كما قال تعالى: ﴿أَفُهُم خَيْرُ أَمْ قَرْمُ تُبَع وَالَذِينَ مِن قَلِهم أَهْلَكُنَا فَي الأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الذِينَ مِن قَلِهم كَانُوا أَشَدَ مُوتَ وَعَالَانِ فِي ٱلأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلذِينَ مِن قَلِهم كَانُوا أَشَدَ مِنْهم وَأُنَدَ مِن قَلِهم كَانُوا أَشَدَ مِنْهم وَأُنَدَ فَي المَّرَفِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلذِينَ مِن قَلِهم كَانُوا أَشَدَ مِنْهم وَأُنَدُ فَي الدَّرَضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلذِينَ مِن قَلِهم كَانُوا أَشَدَ مِنْهم وَأُنَارُوا ٱلدُّرَضَ وَعَمَرُوها أَنْ الْخَلْ عَقِبَهُ ٱلذِينَ مِن قَلِهم كَانُوا أَشَدَ مِنْهم وَانَارُوا ٱلدُّرَض وَعَمَرُوها أَنْ أَنْوا كَنْ عَقِبَهُ ٱلذِينَ مِن قَلْهِم كَانُوا أَشَدَ مِنْهم وَانَارُوا الدُّرُض وَعَمَرُوها أَنْ أَنْوا كَنْ عَقِبَهُ ٱلذِينَ مِن قَلْهم كَانُوا أَنْ الْعَلْم وَالْهُمُ وَالْمُونَ الله مِن القري من القري من قَلْهم عَلْم الله عن الآيات.

وإنذار الذين كذبوه على بما وقع لمن كذب من قبله من الرسل كثير جدًّا في القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير كله من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآية «الأحقاف» المذكورة كما بينا.

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: أي فائدة في قوله: ﴿ نَأْتِى اَلْأَرْضَ ﴾؟ قلت: فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين، وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين، وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها. (اه منه)، والله ـ جل وعلا ـ أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا لُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَىٰةٍ مِّنْ خَرْدَلِ ٱلْيَنَا بِهَا ۗ وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ ﴾ .

ذكر - جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة؛

فتوزن أعمالهم وزناً في غاية العدالة والإنصاف: فلا يظلم الله أحداً شيئاً، وأن عمله من الخير أو الشر، وإن كان في غاية القلة والدقة كمثقال حبة من خردل، فإن الله يأتني به؛ لأنه لا يخفى عليه شيء، وكفى به \_ جلّ وعلا \_ حاسباً؛ لإحاطة علمه بكل شيء.

وبين في غير هذا الموضع أن الموازين عند ذلك الوزن منها ما يخف، ومنها ما يثقل، وأن من خفت موازينه هلك، ومن ثقلت موازينه نجا كقوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَهِدٍ الْحَقَّ فَمَن ثَقْلَتُ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّينَ خَسِرُوا الْعُراف]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ الشَّهِم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ [الأعراف]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسُكُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن خَفَّتُ مَوْزِينُهُم فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وقوله خَفَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وقوله خَفَت مَوْزِينُهُم فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ خَيْمُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ [المسؤمنون]، وقوله تعالى: ﴿فَالَمُ فَا مَن خَفَت مَوْزِينُهُم فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ خَيْمُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّم خَلِدُونَ ۞ [المسؤمنون]، وقوله تعالى: ﴿فَالَمُ مَن عَلَمُ مَن خَفَت مَوْزِينُهُ فَي فِي عِيشَاتِهِ وَالْمَامِنَ وَأَمَا مَن تَقُلُتُ مَوْزِينُهُم فَا إلى غير ذلك من الآيات.

وما ذكره - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة من أن موازين يوم القيامة موازين قسط، ذكره في «الأعراف» في قوله: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَإِذِ الْحَقُّ ﴾ [الأعراف: ٨]؛ لأن الحق عدل وقسط. وما ذكره فيها: من أنه لا تظلم نفس شيئاً بينه في مواضع أخر كثيرة كقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَاعِفُهَا وَيُؤتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَاعِفُهَا وَلُوكِنَ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْنًا وَلَكِنَ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النساء]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]، وقد قدمنا الآيات الدالة على هذا في سورة «الكهف».

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من كون العمل وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر أتى به \_ جلّ وعلا \_ أوضحه في غير هذا الموضع كقوله عن لقمان مقرراً له: ﴿ يَبُنَى النَّهَ اللّهَ مَنْ مَثْقَالَ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السّمَكُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهَ الْمِنْ فَعَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَهُ وَقُوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً يَهُ مَن الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ﴾ جمع ميزان، وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص، لقوله: ﴿وَمَنْ خَفَتَ مَوَزِينُهُ ﴾ [الأعراف: ٨]، وقوله: ﴿وَمَنْ خَفَتُ مَوَزِينُهُ ﴾ [الأعراف: ٩]، فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله، كما قال الشاعر:

ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان

والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة «الكهف» كلام العلماء في كيفية وزن الأعمال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله في هذه الآية: ﴿ٱلْقِسَطَ﴾ أي العدل، وهو مصدر وصف به؛ ولذا لزم إفراده، كما قال في الخلاصة:

ونعبتوا بنمنصدر كتثبيرا والترموا الإفراد والتذكيرا

كما قدمنا مراراً، ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض العلماء: إنه للمبالغة. وبعضهم يقول: هو بنية المضاف المحذوف، فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي هو العدل. وعلى الثاني فالمعنى: الموازين ذوات القسط.

واللام في قوله: ﴿ لِيُوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ فيها أوجه معروفة عند العلماء:

منها: أنها للتوقيت، أي الدلالة على الوقت، كقول العرب: جئت لخمس ليال بقين من الشهر، ومنه قول نابغة ذبيان:

توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع ومنها: أنها لام كي، أي نضع الموازين القسط لأجل يوم القيامة، أي لحساب الناس فيه حساباً في غاية العدالة والإنصاف.

ومنها: أنها بمعنى في، أي نضع الموازين القسط في يوم القيامة.

أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبع يعنى مضوا في سبيلهم. وقول الآخر:

وكل أب وابن وإن عمرا معاً مقيمين مفقود لوقت وفاقد أي في وقت.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَلَا لُظْ لَمُ نَفَسُ شَيْئًا ﴾ يجوز أن يكون ﴿ شَيْئًا ﴾ هو المفعول الثاني لـ ﴿ فُظْ لَمُ ﴾ ويجوز أن يكون ما ناب عن المطلق؛ أي شيئًا من الظلم لا قليلاً ولا كثيراً. ومثقال الشيء: وزنه. والخردل: حب في غاية الصغر والدقة. وبعض أهل العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأنث الضمير في قوله: ﴿ بِهَا ﴾ وهو راجع إلى المضاف الذي هو ﴿ مِثْقَالَ ﴾ وهو مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذي هو: ﴿ حَبَيَةٍ مِّنْ خَرْدَلِ ﴾ على حد قوله في الخلاصة:

وربــمــا أكـــســب ثـــان أولا تأنـيـثـا إن كــان لـحـــــف مــؤهـــلا ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته:

جاد عليه كال عيان شرة فتركن كال قرارة كالدرهم وقول الراجر:

طول الليالي أسرعت في نقضي نقضن كلي ونقضن بعضي وقول الأعشى:

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم وقول الآخر:

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم

فقد أنث في البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين»، وأنث في البيت الثاني لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالي» وأنث في البيت الثالث «الصدر» لإضافته إلى «القناة» وأنث في البيت الرابع «مر» لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المذكورة لوحذفت لبقي الكلام مستقيماً، كما قال في الخلاصة:

#### إن كان لحان لحادف ماؤهالا

وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ ﴾ بنصب ﴿مِثْقَالَ ﴾ على أنه خبر ﴿كَانَ ﴾ أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأ نافع وحده (وإن كان مثقالُ) بالرفع فاعل ﴿كَانَ ﴾ على أنها تامة كقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ خُو عُسَرَةٍ ﴾ . . . الآية [البقرة: ٢٨٠].

قوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارِكُ أَزَلْنَهُ أَفَائَمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ . ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم ﴿ ذِكْرٌ مُبَارَكُ ﴾ أي كثير البركات والخيرات؛ لأنه فيه خير الدنيا والآخرة، ثم وبخ من ينكرونه منكراً عليهم بقوله: ﴿ أَفَائَمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ . فيه خير الدنيا والآخرة، ثم وبخ من ينكرونه منكراً عليهم بقوله: ﴿ أَفَائَمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ . متعددة من كتابه كقوله تعالى في «الأنعام»: ﴿ وَهَذَا كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِّعُوهُ وَاتّقُوا لَعَلَكُمُ مُتَحُونَ ﴿ فَيها أيضاً : ﴿ وَهَذَا كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [الأنعام: ثَرَحُونَ ﴿ فَيها أيضاً : ﴿ وَهَذَا كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٢٩] وقوله فيها أيضاً : ﴿ وَهَذَا كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُبَرِكُ لِيَنَبِّواً عَلَيْكِ وَلِمَنَكُم أَلُولُوا الْأَلْبَ لِهُ عَلَيْهِ وَلِمَنَدُكُم أَلُولُوا الْأَلْبَ لِمَا الله عَلَى المُحيب أَن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته، والعمل بما فيها من الحلال والحرام، والأوامر والنواهي، والمكارم والآداب: امتثالاً واجتناباً ، إنه قريب مجيب.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ ﴾ إلى قوله ﴿...أَفَلَا تَعْقِلُوك ۞ ﴾. قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في سورة «مريم»، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَنَّكُمْ إِن كُنَّمْ فَنْعِلِينَ ۞ ﴿ ذَكُر \_ جل وعلا \_

في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ لما أفحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج القاطعة، لجأوا إلى استعمال القوة فقالوا: ﴿حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا الكفرة بالبراهين والحجج القاطعة، عدوها إبراهيم شر قتلة، وهي الإحراق بالنار.

ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق، ولكنه تعالى ذكر في سورة «العنكبوت» أنهم ﴿قَالُوا أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ ﴾، وذلك في قوله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوا أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ ﴾. . . الآية [العنكبوت: ٢٤].

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة ليستعملها ضد الحق.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِن كُنْتُمُ فَعِلِينَ﴾ أي إن كنتم ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراً. فاختاروا له أفظع قتلة، وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم في نصرها.

قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ اللَّغَسَرِينَ ﴿ وَلَلَهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وفي القصة أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس (يعنون الأكراد)، وأن الله خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿قَالُوا اَبْنُوا لَهُم بُلْيَناً فَٱلْقُوهُ فِي ٱلْجَمِيمِ ﴿ الصافات: ١٩٧]. والمفسرون يذكرون من شدة هذه النار وارتفاع لهبها، وكثرة حطبها شيئاً عظيماً هائلاً. وذكروا عن نبي الله إبراهيم أنهم لما كتفوه مجرداً ورموه إلى النار، قال له جبريل: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ قال: علمه بحالي كاف عن سؤالي.

وما ذكر الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أنه أمر النار بأمره الكوني القدري أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم، يدل على أنه أنجاه من تلك النار؛ لأن قوله تعالى: ﴿ كُونِ بَرْدَا لَهُ يدل على سلامته من حرها، وقوله: ﴿ وَسَلَما لَهُ يدل على سلامته من شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه. وإنجاؤه إياه منها الذي دل عليه أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحاً به في «العنكبوت» في قوله تعالى: ﴿ فَأَنجَنهُ اللهُ مِن النّارِ ﴾ [العنكبوت: ٢٤] وأشار إلى ذلك هنا بقوله: ﴿ وَهَجَيْنَكُ وَلُوطًا ﴾ . . . الآية .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ يوضحه ما قبله، فالكيد الذي أرادوه به؛ إحراقه بالنار نصراً منهم لآلهتهم في زعمهم، وجعله تعالى إياهم الأخسرين؛ أي الذين هم أكثر خسراناً لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم.

وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضاً في سورة «الصافات» في قوله: ﴿فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِي عَلَى مَن الْأَسْفَلِينَ اللَّهُ الْأَسْفَلِينَ اللَّهُ الْأَسْفَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَسْفَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّ

شرهم، وكونهم الأخسرين؛ لأنهم خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفي القصة أن الله سلط عليهم خلقاً من أضعف خلقه فأهلكهم وهو البعوض. وفيها أيضاً أن كل الدواب تطفئ عن إبراهيم النار، إلا الوزغ فإنه ينفخ النار عليه.

وقد قدمنا الأحاديث الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة «الأنعام». وعن أبي العالية: لو لم يقل الله ﴿ سَلَناً ﴾ [هود: ٦٩]، لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل ﴿ عَلَى إِبَرَهِيم ﴾ لكان بردها باقياً إلى الأبد. وعن علي وابن عباس ﴿ له يقل ﴿ وَسَلَما ﴾ لمات إبراهيم من بردها. وعن السدي: لم تبق في ذلك اليوم نار إلا طفئت. وعن كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيم إلا وثاقه. وعن المنهال بن عمرو: قال إبراهيم ما كنت أياماً قط أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. وعن شعيب الحماني: أنه ألقي في النار وهو ابن ست عشر سنة. وعن ابن جريج: ألقي فيها وهو ابن ست وعشرين. وعن الكلبي: بردت نيران الأرض جميعاً، فما أنضجت ذلك اليوم كراعاً. وذكروا في القصة أن نمروذ أشرف على النار من الصرح فرأى إبراهيم جالساً على السرير يؤنسه ملك الظل، فقال: نعم الرب ربك، لأقربن له أربعة آلاف بقرة، وكف عنه. وكل هذا من الإسرائيليات. والمفسرون يذكرون كثيراً منها في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء.

وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أحمد بن يونس، أراه قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم على حين ألقي في النار، وقالها محمد على حين قالوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَهَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلوَكِيلُ [آل عمران: ١٧٣]. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: «حسبي الله ونعم الوكيل»، انتهى.

قوله: ﴿ وَهَ يَنكُ ﴾ عائد إلى إبراهيم، قال أبو حيان في البحر المحيط: وضمن قوله: ﴿ وَهَ يَنكُ ﴾ عائد إلى إبراهيم، قال أبو حيان في البحر المحيط: وضمن قوله: ﴿ وَهَ يَنكُ ﴾ معنى أخرجناه بنجاتنا إلى الأرض؛ ولذلك تعدى «نجيناه» بإلى، ويحتمل أن يكون ﴿ إِلَى متعلقاً بمحذوف؛ أي منتهياً إلى الأرض، فيكون في موضع الحال. ولا تضمين في ﴿ وَهَ يَنكُ مُ على هذا، والأرض التي خرجا منها هي كوثى من أرض العراق، والأرض التي خرجا إليها: هي أرض الشام، اه منه. وهذه الآية الكريمة تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فراراً بدينهما.

وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع كقوله في «العنكبوت»: ﴿فَاَمَنَ لَهُ لُوَ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتٌ ﴾ الآية [العنكبوت: ٢٦]، وقوله في «الصافات»: ﴿وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتٌ ﴾ الصافات]، على أظهر القولين؛ لأنه فار إلى ربه بدينه من ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴿ الصافات]، على أظهر القولين؛ لأنه فار إلى ربه بدينه من

الكفار. وقال القرطبي كَنَّهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنِ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهِدِينِ ﴿ ﴾ هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة، وأول من فعل ذلك إبراهيم على ، وذلك حين خلصه الله من النار قال: ﴿ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَبِي ﴾ أي مهاجر من بلد قومي ومولدي، إلى حيث أتمكن من عبادة ربي ﴿ وَإِنَّهُ سَيَهِدِينِ ﴾ فيما نويت إلى الصواب. وما أشار إليه \_ جلّ وعلا \_ من أنه بارك للعالمين في الأرض المذكورة، التي هي الشام على قول الجمهور في هذه الآية بقوله: ﴿ إِلَى ٱلأَرْضِ الَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ ؛ بينه في غير المحوضع كقوله: ﴿ وَلَسُلَيْكُنَ الرِّخَ عَاصِفَةً تَعْرِى بِأَمْرِيةٍ إِلَى ٱلأَرْضِ الَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا اللهِ عَلَيْهِ ، وقوله المحوضع كقوله: ﴿ وَلَسُلَيْكُنَ الرِّخَ عَاصِفَةً تَعْرِى بِأَمْرِيةٍ إِلَى ٱلْأَرْضِ الَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا اللهِ بَرَكُنَا فِيهَا اللّهِ عَلَيْهِ بَرَكُنَا فِيهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل منبعه من تحت الصخرة التي عند بيت المقدس، وجاء في ذلك حديث مرفوع، والظاهر أنه لا يصح. وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِرُكُنَا فِيهَا﴾ أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا.

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجب، وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك.

# قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿ ﴾.

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه وهب لإبراهيم ابنه إسحاق، وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وأنه جعل الجميع صالحين، وقد أوضح البشارة بهما في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿وَأَمْ أَتُمُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَسَرَكَهُ بِإِسْحَقَ وَمِن وَزَاَ إِلَيْ اللّهِ وَمِن وَزَاَهُ إِلَيْمَ تُنْ السّلِحِينَ ﴿ وَمَن وَزَاهُ إِلَيْمَ اللّهِ مِن السّلِحِينَ السّالِحِينَ السّافات]. وقد أشار تعالى في سورة «مريم» إلى أنه لما هجر الوطن والأقارب عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة، وذلك في قوله: ﴿ فَلَمّا اعْتَرَافُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَالْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلّا جَعَلْنَا نِيْتًا ﴿ اللّهِ } [مريم].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿نَافِلَةً﴾ قال فيه ابن كثير: قال عطاء ومجاهد: نافلة عطية. وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عتيبة: النافلة: ولد الولد، يعني أن يعقوب ولد إسحاق.

قال مقيده ـ عفا الله عنه وغفر له ـ: أصل النافلة في اللغة: الزيادة على الأصل، ومنه النوافل في العبادات؛ لأنها زيادات على الأصل الذي هو الفرض، وولد الولد زيادة على الأصل، الذي هو ولد الصلب، ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي:

### فإن تك أنشى من معد كريمة معلينا فقد أعطيت نافلة الفضل

أي أعطيت الفضل عليها والزيادة في الكرامة علينا، كما هو التحقيق في معنى بيت أبي ذؤيب هذا، وكما شرحه به أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري في شرحه لأشعار الهذليين، وبه تعلم أن إيراد صاحب اللسان بيت أبي ذؤيب المذكور مستشهدا به؛ لأن النافلة الغنيمة غير صواب، بل هو غلط، مع أن الأنفال التي هي الغنائم راجعة في المعنى إلى معنى الزيادة؛ لأنها زيادة تكريم أكرم الله بها هذا النبي الكريم فأحلها له ولأمته، أو لأن الأموال المغنومة أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا ثمن.

وقوله: ﴿نَافِلَةٌ ﴾ فيه وجهان من الإعراب، فعلى قول من قال: النافلة العطية، فهو ما ناب عن المطلق من «وهبنا» أي وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة، وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة اسم الفاعل كالعاقبة والعافية. وعلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو حال من «يعقوب»؛ أي وهبنا له يعقوب في حال كونه زيادة على إسحاق.

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا ۖ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَةِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيثَاءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُوا لَنَا عَلِينَ ﴿ ﴾. الضمير في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ ﴾ يشمل كل المذكورين: إبراهيم، ولوطاً وإسحاق، ويعقوب، كما جزم به أبو حيان في البحر المحيط، وهو الظاهر.

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب من الأئمة، أي جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات، وقوله: ﴿ بِأَمْرِنا ﴾ أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي، أو يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم، بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد.

وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته المذكور في سورة «البقرة» أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته دون بعضها، وضابط ذلك أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة بخلاف غيرهم؛ كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به تعالى في قوله هنا: ﴿وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمَةُ ﴾، وطلب إبراهيم هو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلِهِ ابْتَلَىٰ إِبَرَهِمُ رَيُّهُ بِكِلَمُتُ فَالَ إِنِي جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّقٍ قَالَ لاَ يَنالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَهِ يَنالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَالبقرة: ١٢٤]، أي واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم في الخير فأجابه الله بقوله: ﴿ لاَ يَنالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، أي لا ينال الظالمين عهدي بالإمامة؛ على الأصوب، ومفهوم قوله: ﴿ الظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، أي لا أن غيرهم يناله عهده بالإمامة، كما صرح به هنا. وهذا التفصيل المذكور في ذرية إبراهيم أشار له تعالى في «الصافات» بقوله: ﴿ وَمِن ذُرِيَةِهِمَا مُحْيِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُهِمُ الْحَيْرَبُ ﴾ إلكمامة، ويأمروا الناس بفعلها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة أي أن يفعلوا الطاعات، ويأمروا الناس بفعلها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة أي أن يفعلوا الطاعات، ويأمروا الناس بفعلها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة أي أن يفعلوا الطاعات، ويأمروا الناس بفعلها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة

الخيرات، فهو من عطف الخاص على العام، وقد قدمنا مراراً النكتة البلاغية المسوغة للإطناب في عطف الخاص على العام، وعكسه في القرآن، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله: ﴿ وَكَانُواْ لَنَا عَلِينَ ﴾؛ أي مطيعين باجتناب النواهي وامتثال الأوامر بإخلاص؛ فهم يفعلون ما يأمرون الناس به، ويجتنبون ما ينهونهم عنه كما قال نبي الله شعيب: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَنَكُمْ عَنْهُ ﴾ . . الآية [هود: ٨٨]. وقوله: ﴿ أَيِمَةَ ﴾ معلوم أنه جمع إمام، والإمام: هو المقتدى به، ويطلق في الخير كما هنا، وفي الشر كما في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ أَيِمَةً يَلْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ . . الآية [القصص: ٤١]، وما ظنه الزمخشري من الإشكال في هذه الآية ليس بواقع، كما نبه عليه أبو حيان. والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ ﴾ لم تعوض هنا تاء عن العين الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية المشهورة؛ لأن عدم تعويضها عنه جائز كما هنا، كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله:

#### وألف الإفعال واستفعال

أزل لذا الإعلال والتا الزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض

وقد أشار في أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من العين هو الغالب بقوله:

واستعد استعادة ثم أقم إقامة وغالباً ذا التالزم

وما ذكرناه من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من قول من قال: إن العين باقية وهي الألف الباقية، وأن التاء عوض عن ألف الإفعال.

قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيْنَكُهُ مِنَ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَـّنِيثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَنسِقِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَهُ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّنالِحِينَ ۞﴾.

قوله ﴿وَلُوطًا﴾ منصوب بفعل مضمر وجوباً يفسره آتيناه، كما قال في الخلاصة:

فالساق انصبه بفعل أضمرا حتماً موافق لما قد أظهرا

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الحكم: النبوة. والعلم: المعرفة بأمر الدين، وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علماً: فهماً، وقال الزمخشري: حكماً: حكمة، وهو ما يجب فعله، أو فصلاً بين الخصوم. وقيل: هو النبوة.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: أصل الحكم في اللغة: المنع كما هو معروف، فمعنى الآيات أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. والقرية التي كانت تعمله الخبائث: هي سدوم وأعمالها، والخبائث التي كانت تعملها جاءت موضحة في آيات من كتاب الله: منها: اللواط، وأنهم هم أول من فعله من الناس، كما قال تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠]، وقال:

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَقَطَّعُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْوَمِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوَمُ عادُوك ﴿ وَالشعراء]. ومن الخبائث المذكورة إتيانهم المنكر في ناديهم، وقطعهم الطريق، كما قال تعالى: ﴿ أَيِنَكُمْ لَتَأْتُوك الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُوك فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكِرُ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]. ومن أعظم خبائثهم: تكذيب نبي الله لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن كما قال تعالى عنهم: ﴿ قَالُواْ لَهِن لَوْ تَنتَهِ يَكُولُ لَتَكُونَنَ مِن ٱلْمُخْرَمِينَ ﴿ وَالشعراء]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَا أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُولِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنطَهَرُونَ ﴿ وَالنَّمِلَ اللَّهِ فَي مُواضِع متعددة من كتابه أنه أهلكهم وقلب بهم بلدهم، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، كما قال تعالى: ﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا عَلِيهَا حَجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴾ [هود: ٢٨] والآيات بنحو ذلك كثيرة. والخبائث: جمع خبيثة، وهي الفعلة السيئة كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك.

وقوله: ﴿فَوَرَ سَوْءِ﴾ أي أصحاب عمل سيئ، ولهم عند الله جزاء يسوءهم: وقوله: ﴿فَنسِقِينَ﴾ أي خارجين عن طاعة الله، وقوله: ﴿وَأَدْخُلْنَهُ ﴾ يعني لوطاً: ﴿فِي رَحْمَتِناً ﴾ شامل لنجاته من عذابهم الذي أصابهم، وشامل لإدخاله إياه في رحمته التي هي الجنة، كما في الحديث الصحيح: «تحاجت النار والجنة». الحديث، وفيه: «فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي».

قُـولـه تُـعـالــى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَـكُبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ الْكَرْبِ الْكَرْبِ الْفَوْمِ اللَّهِ مَنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِعَايَدِينَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغَرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ ﴾ يعني إلا من سبق عليه القول من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين، كما قال تعالى: ﴿فُلْنَا آخِلَ فِيهَا مِن كُلِ رُوّجَيْنِ اَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾. . . الآية [هود: ٤٠]. ومن سبق عليه القول منهم ابنه المذكور في قوله: ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْزَقِينَ ﴾ [هود: ٤٣]، وامرأته

المذكورة في قوله: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتَ نُوجٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴾ [التحريم: ١٠].

قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلْيَمْنَ إِذَ يَحْكُمُانِ فِي الْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ عِلْمَا مُولِمَا شَهِدِينَ ﴿ فَنَهَمْنَهَا سُلِيَمَنَ وَكُلَّا عَلَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾، قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلْيَمْنَ وَكُلًّا عَلَيْ قوله: ﴿ وَنُوعًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبَلُ ﴾ أي منصوب بـ «اذكر الله من وقبل: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلْيَمْنَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي الْخَرْثِ ﴾ . . الآية الله وقوله: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلْيَمْنَ ﴾ بدل استمال كما أوضحناه في سورة «مريم» وذكرنا بعض المناقشة فيه الله وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا في هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك ، فإذا علمت ذلك خلاف ذلك القول. وذكرنا في هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك ، فإذا علمت ذلك فاعلم أن جماعة من العلماء قالوا: إن حكم داوود وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحي: إلا أن ما أوحي إلى سليمان كان ناسخاً لما أوحي إلى داوود.

وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده، وإصابته، وأن داوود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوماً ولا ذماً بعدم إصابته؛ كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: ﴿فَفَهَّنْهَا سُلِّمَنَ ﴾، وأثنى على سليمان بالإصابة في قوله: ﴿فَفَهَّنْهَا سُلّمَنَ ﴾، وأثنى علي هما في قوله: ﴿وَكُلّا ءَالْيَنَا حُكُماً وَعِلْماً ﴾ فدل قوله: ﴿إِذَ يَمْكُنُ وَلا نما ساغ الخلاف. ثم قال: ﴿فَفَهَّنْهَا سُلّمَنَ ﴾ فدل ذلك على أنه لم يفهمها داوود، ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهماً إياها كما ترى. فقوله: ﴿إِذْ يَمْكُمانِ ﴾ مع قوله: ﴿فَفَهَنّها سُلّمَنَ ﴾ قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد، وأصاب فيه سليمان دون داوود بتفهيم الله إياه ذلك.

والقرينة الثانية: هي أن قوله تعالى: ﴿فَنَهَمْنَهَ﴾... الآية، يدل على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع؛ لا أنه أنزل عليه فيها وحياً جديداً ناسخاً؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَنَهَمْنَهَا﴾ أليق بالأول من الثاني، كما ترى. وهناك مسائل عديدة تتعلق بالآية يُرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل.

وقوله: ﴿فَفَهَمْنَهَا﴾ أي القضية أو الحكومة المفهومة من قوله: ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْخَرُثِ﴾ وقوله: ﴿وَكُلًا ءَانَيْنَا﴾ أي أعطينا كلا من داوود وسليمان حكماً وعلماً، والتنوين في قوله: ﴿وَكُلًا﴾ عوض عن كلمة أي كل واحد منهما.

قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾. ذكر على وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سخر الجبال أي ذللها، وسخر الطير تسبح مع داوود. وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من تسخيره الطير، والجبال تسبح مع

نبيه داوود بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرَدَ مِنَا فَضَلاّ يَجِبَالُ أَوِي مَعَمُ وَالطّيرِ ﴾ [سبأ: ١٠]. وقوله: ﴿أَوِي مَعَمُ أَي رجعي معه التسبيح. ﴿وَالطّيرُ ﴾ أي ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيع التسبيح معه، وقول من قال: ﴿أَوِي مَعَمُ ﴾ أي سيرى معه، وأن التأويب سير النهار ساقط كما ترى. وكقوله تعالى: ﴿وَاذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۚ ﴾ التأويب سير النهار ساقط كما ترى. وكقوله تعالى: ﴿وَاذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ [ص].

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ﴾؛ أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. والظاهر أن قوله: ﴿وَكُنَّا فَلْعِلِينَ﴾ مؤكد لقوله: ﴿وَكُنَّا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَيِّحُنَ وَٱلطَّيِّ ﴾؛ والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة، مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة.

وقال الزمخشري: ﴿وَكُنَّا فَعِلِينَ﴾؛ أي قادرين على أن نفعل هذا، وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك. وكلا القولين اللذين قال ظاهر السقوط؛ لأن تأويل ﴿وَكُنَّا فَعِلِينَ﴾ بمعنى كنا قادرين؛ بعيد، ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى.

وقال أبو حيان ﴿وَكُنَّا فَعِلِينَ﴾؛ أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن، والطير لمن نخصه بكرامتنا، اهم، وأظهرها عندي هو ما تقدم، والعلم عند الله تعالى.

وقول تعالى : ﴿ وَعَلَنْكَهُ صَنْعَهُ لَوُسِ لَّكُمْ لِلُحُصِنكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَتَهُ شَكَرُونَ هَ الضمير في قوله: ﴿ عَلَمْنَكُ الجع إلى داوود. والمراد بصنعة اللبوس: صنعة الدروع ونسجها ؛ والدليل على أن المراد باللبوس في الآية الدروع أنه أتبعه بقوله: ﴿ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمُ ﴾ ؛ أي لتحرز وتقي بعضكم من بأس بعض؛ لأن الدرع تقيه ضرر الضرب بالسيف، والرمي بالرمح والسهم، كما هو معروف، وقد أوضح هذا المعنى بقوله: ﴿ وَأَلنَّا لَهُ اَلْحَدِيدَ ۞ أَنِ آعَلُ سَيْغَتِ وَقَدِّرَ فِي ٱلسَّرَدِ ﴾ [سبأ: ١٠، ١١]،

فقوله: ﴿أَنِ أَعْمَلُ سَنِبِغَنتِ﴾؛ أي أن اصنع دروعاً سابغات من الحديد الذي ألناه لك، والسرد: نسج الدرع. ويقال فيه الزرد، ومن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي:

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابع تبع ومن الثاني قول الآخر:

نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد ومراده بالزراد: ناسج الدرع. وقوله: ﴿وَقَدِّرَ فِي ٱلسَّرَدِ ﴾؛ أي اجعل الحلق والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة؛ فلا تجعل المسمار دقيقاً لئلا ينكسر، ولا يشد بعض الحلق ببعض، ولا تجعله غليظاً غلظاً زائداً فيفصم الحلقة. وإذا عرفت أن اللبوس في الآية الدروع فاعلم أن العرب تطلق اللبوس على الدروع كما في الآية ؛ ومنه قول الشاعر:

عليها أسود ضاويات لبوسهم سوابغ بيض لا يخرقها النبل فقوله «سوابغ» أي دروع سوابغ، وقول كعب بن زهير:

شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل: الدروع. والعرب تطلق اللبوس أيضاً على جميع السلاح درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً، ومن إطلاقه على الرمح قول أبى كبير الهذلي يصف رمحاً:

ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل وتطلق اللبوس أيضاً على كل ما يلبس؛ ومنه قول بيهس:

البس كل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروع ليقيهم بها من بأس السلاح تقدم إيضاحه في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ﴾... الآية [النحل: ٨١].

وقوله: ﴿ شَكِرُونَ ﴾ شكر العبد لربه، هو أن يستعين بنعمه على طاعته، وشكر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، ومادة «شكر» لا تتعدى غالباً إلا باللام، وتعديتها بنفسها دون اللام قليلة، ومنه قول أبي نخيلة:

شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضى

وفي قوله: ﴿لِلْحُصِنكُمُ ثلاث قراءات سبعية، قرأه عامة السبعة ما عدا ابن عامر وعاصماً (ليحصنكم) بالياء المثناة التحتية، وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود، أو إلى اللبوس؛ لأن تذكيرها باعتبار معنى ما يلبس من الدروع جائز، وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم ﴿لِلْحُصِنكُمُ بالتاء المثناة الفوقية، وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثة، أو إلى الصنعة المذكورة في قوله: ﴿صَنْعَكَ لَبُوسِ ﴾، وقرأه شعبة عن عاصم (لنحصنكم) بالنون الدالة على العظمة، وعلى هذه القراءة فالأمر واضح.

قوله تعالى: ﴿وَلِشُلَيْمَنَ ٱلرِّيَحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا وَلَهُ اللَّهُ الرَّبِحَ ﴾ معطوف على معمول «سخرنا» في قوله: ﴿وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ ﴾؛ أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب. يقال عصفت الريح أي اشتدت، فهي ريح عاصف وعصوف، وفي لغة بني أسد (أعصفت) فهي معصف ومعصفة، وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة (الإسراء).

وقوله: ﴿ تَجَرِّى بِأَمْرِهِ ﴾ أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به، وما ذكره في هذه الآية من تسخير الريح لسليمان، وأنها تجري بأمره، بينه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر سرعتها، وذلك في قوله: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبأ: ١٢]، وقوله: ﴿ وَسَخَرَنَا لَهُ ٱلرِّيحَ نَجْرِي بِأَمْرِهِ، رُخَاتًا حَيْثُ أَصَابَ ﴿ إِلَى ﴾ [ص].

تنبيه: إعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين:

الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة «الأنبياء» بأنها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب، ووصفها في سورة «ص» بأنها تجري بأمره رخاء. والعاصفة غير التي تجري رخاء.

والسؤال الثاني: هو أنه هنا في سورة «الأنبياء» خص جريها به بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين، وفي سورة «ص» قال: ﴿ يَحْرِى بِأُمْرِهِ رُخَاءٌ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦]، وقوله: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦]، يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح، فقوله: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص: ٣٦]، أي حيث أراد؛ قاله مجاهد. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: أصاب الصواب، وأخطأ الجواب؛ أي أراد الصواب وأخطأ الجواب؛ أي أراد الصواب وأخطأ الجواب، ومنه قول الشاعر:

أصاب الكلام فلم يستطع فأخطأ الجواب لدى المفصل

قاله القرطبي. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة تصداه ليسألاه عن معنى «أصاب»؛ فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا؛ ورجعا.

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول: أنها عاصفة في بعض

الأوقات؛ ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة؛ كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب.

الجواب الثاني: هو ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت: وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاء أخرى، فما التوفيق بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة، على ما قال: ﴿غُدُونُهَا شَهَرٌ وَكَاكُهَا شَهَرٌ السبا: ١٦]. فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء في نفسها، وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان، وهبوبها على حسب ما يريد ويحكم، اه محل الغرض منه.

وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله: ﴿ عَيْثُ أَمَابَ ﴾ [ص: ٣٦]، يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض، وقوله: ﴿ عَيْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى اللَّرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ﴾؛ لأن مسكنه فيها وهي الشام، فترده إلى الشام. وعليه فقوله: ﴿ عَيْثُ أَمَابَ ﴾ [ص: ٣٦] في حالة الإياب إلى السّكنى، فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد قال نابغة ذبيان:

إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد

وتدمر: بلد بالشام. وذلك مما يدل على أن الشام هو محل سكناه كما هو معروف.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ فَي محل نصب عطفاً على معمول ﴿ مَنفِظِينَ ﴿ فَي محل نصب عطفاً على معمول ﴿ مَنْ أَنّهُ وَلَهُ : (من عنوصون له من الشياطين. وقيل: «من» مبتدأ، والمجرور قبله خبره.

وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه سخر لسليمان من يغوصون له من الشياطين؛ أي يغوصون له في البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة؛ كاللؤلؤ، والمرجان. والغوص: النزول تحت الماء. والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه، ومنه قول نابغة ذبيان:

أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد

وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أيضاً أن الشياطين المسخرين له يعملون له عملاً دون ذلك؛ أي سوى ذلك الغوص المذكور؛ أي كبناء المدائن والقصور، وعمل المحاريب والتماثيل، والجفان والقدور الراسيات، وغير ذلك من اختراع الصنائع العجيبة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَنْظِينَ﴾؛ أي من أنْ يزيغوا عن أمره، أو يبدلوا أو يغيروا، أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه، وهذه المسائل الثلاث

التي تضمنتها هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع، كقوله في الغوص والعمل سواء: ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلّ بَنَآءٍ وَعَوَّاصِ ﴿ ﴾ . . . الآية [ص]، وقوله في العمل غير الغوص: ﴿ وَمَنَ الَّهِينَ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ [سبأ: ١٢]، وقوله: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُم مَا يَشَاءُ مِن مَحَرْبِ وَتَمَرْبِيلَ وَحِفَانِ كُالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيلَتٍ ﴾ [سبأ: ١٣]، وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره: ﴿ وَمَن يَرَغُ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنا نُذِقهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [سبأ: ١٦]، وقوله: ﴿ وَ المَنْهَادِ فَي الْأَضْفَادِ فَي الْأَضْفَادِ فَي الْأَضْفَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ ا

وصفة البساط، وصفة حمل الريح له، وصفة جنود سليمان من الجن والإنس والطير، كل ذلك مذكور بكثرة في كتب للتفسير، ونحن لم نطل به الكلام في هذا الكتاب المبارك.

قول على الصَّرُ وَأَنْوَبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَسَنِى الصَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَحِينَ الْمَا وَمِنْ الْمَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن صُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَذِحْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ اللهُ فَكَا الطَّاهِرِ أَن قوله: ﴿ وَأَنْوَبَ ﴾ منصوب بالذكر المقدرا المقاهر أن قوله: ﴿ وَأَنُوبَ ﴾ منصوب بالذكر الشَيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ قوله تعالى في السَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ السَّيْعَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ السَّالَ اللهُ ال

وقد أمر \_ جل وعلا \_ في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه الله أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلاً: ﴿ أَنِي مَسَنِي الضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾؛ وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه آتاه أهله، وآتاه مثلهم معهم رحمة منه \_ جل وعلا \_ به، وتذكيراً للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون بالذكرى.

وهذا المعنى الذي ذكر هنا ذكره أيضاً في سورة "ص" في قوله: ﴿وَأَذَكُرُ عَبْدُنَا آَيُّوبَ إِذَ الْكَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَدَابٍ ﴿ وَعَدَابٍ ﴿ وَعَدَابٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِلْأَوْلِى ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [ص: ٤١ ـ ٤٦]، والضر الذي مس أيوب، ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بباطنه، كما أشار منها فزال كل ما بباطنه، كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿ أَرْكُنُ بِجِلِكِ مَلاَ مُغْسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [ص].

وما ذكره في «الأنبياء» من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في «ص» في قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ وَهُلَهُم وَمُثَلَهُم مَعُهُم رَحَةً مِنَا وَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَوَهُلَا لَهُ وَاللَّهُ وَمِثْلُهُم مَعُهُم وَمُعَةً مِنَا وَذِكْرَى لِأُولِى الْأَلْبَبِ ﴿ وَذِكْرَى لِلْعَلِدِينَ ﴾ مع قوله في «ص»: ﴿وَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴾ ، فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال ، هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه . وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم: إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى ؛ لأنهم هم أولوا الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة من الاختلال .

تنبيه: في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف، وهو أن يقال: إن قول أيوب

المذكور في «الأنبياء» في قوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَنِيَ ٱلضُّرُّ ﴾؛ وفي «ص» في قوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَنِيَ ٱلضُّرُ ﴾؛ وفي «ص» في قوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَنِيَ ٱلْمَبْدُ أَنِي مَسَنِيَ ٱلْمَبْدُ إِنَّا مَعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ مَالِرًا يَعْمَ ٱلْمَبْدُ إِنَّهُۥ آوَابٌ ﴾ [ص: 18]، يدل على كمال صبره؟

والجواب: أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه، لا شكوى ولا جزع.

قال أبو عبد الله القرطبي كَلْهُ في تفسير هذه الآية الكريمة، ولم يكن قوله: 
وَمَسَنِي الطّبُرُ ﴾ جزعاً؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنّا وَجَدْنَهُ صَابِراً ﴾ بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلا الله تعالى، والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلساً غاصاً بالفقهاء والأدباء في دار السلطان؛ فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى: ﴿إِنّا وَجَدُنَهُ صَابِراً ﴾ فقلت: ليس هذا شكاية، وإنما كان دعاء بيانه ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ والإجابة لتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسنوه وارتضوه، وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: عَرَّقَهُ فَاقَةَ السُّوَّالِ لِيَمُنَّ عَلَيْهِ بِكَرَمِ النَّوَالِ، انتهى منه.

وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة، منها ما ذكره الزمخشري قال:

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟

قلت: لما كانت وسوسته إليه، وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه الله به من

النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو، وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء، ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء، أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل.

وروى أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين، فارتد أحدهم فسأل عنه، فقيل: ألقى اليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: أعجب بكثرة ماله، انتهى منه.

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده، ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها، فصار في جسده ثآليل، فحكها بأظافره حتى دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه (وغالب ذلك من الإسرائيليات) وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي؛ كمداهنة الملك المذكور، وعدم إغاثة الملهوف، إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه، وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا قليلاً.

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله ابتلى نبيه أيوب - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر، ووهبه أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء ليظهر صبره الجميل، وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم عند الله تعالى، وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض، وموت الأهل، وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء، وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة «طه» وقول الله لنبيه أيوب في سورة «ص»: ﴿ وَمُثَدَّ بِيَلِكَ ضِغْنَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ﴾ [ص: ٤٤]، قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه مائة سوط، فأمره الله أن يأخذ ضغثاً فيضربها به ليخرج من يمينه، والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك. والمعنى أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة، فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة «الكهف» الاستدلال بآية: ﴿ وَلا تَحْنَثُ ﴾ [ص: ٤٤]، على أن الاستثناء المتأخر لا يفيد، إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل \_ إن شاء الله \_ ليكون ذلك استثناء في يمينك.

قوله تعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَنَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَتَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيْمِ وكَذَالِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ أي واذكر ذا النون. والنون: الحوت. «وذا» بمعنى صاحب. فقوله: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ ﴾ معناه صاحب الحوت؛ كما صرح الله بذلك في «القلم» في قوله: ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوتِ ﴾ . . . الآية [القلم: ٤٨]. وإنما أضافه إلى الحوت؛ لأَنه التقمه كما قال تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ١ الصافات].

وقوله: ﴿ فَظُنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾؛ فيه وجهان من التفسير لا يكذب أحدهما الآخر: الأول: أن المعنى: ﴿ لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾؛ أي لن نضيق عليه في بطن الحوت. ومن إطلاق «قدر» بمعنى «ضيق» في القرآن قوله تعالى: ﴿ أَلَّهُ يَبُّسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦]، أي ويضيق الرزق على من يشاء، وقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَيِّةٍ مُ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُم فَلَيْنُفِق مِمَّا عَانَنهُ ٱللَّهُ ﴾ . . . الآية [الطلاق: ٧]. فقوله: ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ أي ومن ضيق عليه رزقه.

الوجه الثاني: أن معنى ﴿ لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ لن نقضي عليه ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء، «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى «قدر» المضعفة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَٱلْنَفَى ٱلْمَآهُ عَلَى آمرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ [القمر: ١٢]، أي قدره الله. ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهداً لذلك:

فليست عشيات الحمى برواجع للنا أبداً ما أورق السلم النضر

ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدراً، كضرب يضرب، ونصر ينصر، بمعنى قدره لك تقديراً؛ ومنه على أصح القولين «ليلة القدر»؛ لأن الله يقدر فيها

الأشياء؛ كما قال تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ١ [الدحان]، والقدر بالفتح، والقدر بالسكون: مَا يَقدره الله من القضاء، ومنه قول هدبة بن الخشرم:

ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري

أما قول من قال: إن ﴿ لَّن نَّقُدِر عَلَيْهِ ﴾ من القدرة \_ فهو قول باطل بلا شك؛ لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء، كما لا يخفى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿مُغَرَضِبًا﴾ أي في حال كونه مغاضباً لقومه، ومعنى المفاعلة فيه أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه، فأوعدهم بالعذاب. ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج؛ قاله أبو حيان في البحر. وقال أيضاً: وقيل معنى ﴿ مُعَكَضِبًا ﴾ غضبان، وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً؛ نحو عاقبت اللص، وسافرت، اه.

واعلم أن قول من قال: ﴿مُغَرضِبًا ﴾؛ أي مغاضباً لربه كما روي عن ابن مسعود،

وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير، واختاره الطبري والقتبي، واستحسنه المهدوي يجب حمله على معنى القول الأول؛ أي مغاضباً من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا؛ وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، وهو قول صحيح، والمعنى: مغاضباً من أجل ربه كما تقول: غضبت لك أي من أجلك. والمؤمن يغضب لله في اذا عصي، انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضباً قومه من أجل ربه، أي من أجل كفرهم به، وعصيانهم له، وغير هذا لا يصح في الآية.

وقوله تعالى: ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ﴾؛ أي ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. «وأن» في قوله: ﴿أَن لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنتَ﴾ مفسرة، وقد أوضحنا فيما تقدم معنى «أن لا إله»، ومعنى «سبحانك»، ومعنى الظلم، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾؛ أي أجبناه ونجيناه من الغم الذي هو فيه في بطن الحوت، وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة، ومنه قول كعب بن سعد الغنوي:

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب

وما ذكره الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية من نداء نبيه يونس في تلك الظلمات، هذا النداء العظيم، وأن الله استجاب له ونجاه من الغم أوضحه في غير هذا الموضع.

وبين في بعض المواضع أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في بعضها أنه طرحه بالعراء وهو سقيم.

وبين في بعضها أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق، وأنهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه هو الذي يلقى فيه.

وبين في بعضها أن الله تداركه برحمته؛ ولو لم يتداركه بها لنبذ بالعراء في حال كونه مذموماً، ولكنه تداركه بها فنبذ غير مذموم، قال تعالى في «الصافات»: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الْمُ الْمُنْ الْمُسْتَحِينَ ﴿ الْمَسْتَحِينَ ﴿ الْمُسْتَحِينَ ﴾ الْمُسْتَحِينَ ﴿ الْمُسْتَحِينَ ﴾ المشعرة إلى يأتَهِ الله عَنْ المُسْتَحِينَ ﴾ الصافات المذكورة: ﴿إِذَ الله فَعَامَنُوا فَمُتَعْنَهُم إلى جِينِ ﴿ الصافات]. فقوله في آيات «الصافات» المذكورة: ﴿إِذَ الله أي حين أبق، وهو من قول العرب: عبد آبق؛ لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه ولذلك أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: ﴿وَهُو مُلِمٌ ﴾ الذاريات: ٤٠] لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: ﴿ وَسَلَمَ الله عَنْ اللّه عَنْ المُدْرِجِ سهم من السهينة سهام القرعة ليخرج سهم من يلقى في البحر. وقوله: ﴿ وَمُنْ النُدُ عَنِهُ أَي المغلوبين في القرعة؛ لأنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه في البحر. ومن ذلك قول الشاعر:

قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون

وقوله: ﴿فَنَدْنَهُ أَي طرحناه، بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل، والعراء: الصحراء. وقول من قال: العراء؛ الفضاء أو المتسع من الأرض، أو المكان الخالي أو وجه الأرض، راجع إلى ذلك، ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة:

## ورفعت رجلاً لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي

وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾؛ أي مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه. وقال تعالى في «القلم»: ﴿وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ لَلُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكْظُومٌ ﴾ أي تَذَرَكُم فِيمَةٌ مِن رَبِّهِ لَيُهَ إِلَّمَاتُه وَهُو مَذْمُومٌ ﴾ أي نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك [القلم]، فقوله في آية «القلم» هذه: ﴿إِذْ نَادَى ﴾ أي نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقوله: ﴿وَهُو مَكْظُومٌ ﴾ أي مملوء غماً، كما قال تعالى: ﴿وَجَيَنْنَهُ مِنَ الْغَيْبُ ﴾ وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن عطاء وأبي مالك ﴿مَكْظُومٌ ﴾ : مملوء كرباً. قال الماوردي: والفرق بين الغم والكرب: أن الغم في القلب. والكرب في كرباً. قال الماوردي: والفرق بين الغم والكرب: أن الغم في القلب. والكرب في الأنفاس. وقيل: ﴿مَكُومُ ﴾ محبوس. والكظم: الحبس؛ ومنه قولهم: كظم غيظه، أي حبس غضبه، قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ بكظمه، وهو مجرى النفس، قاله المبرد، انتهى من القرطبي.

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - عجل بالذهاب ومغاضبة قومه، ولم يصبر الصبر اللازم بدليل قوله مخاطبا نبينا على فيها: ﴿ فَآصَرِ لِلْكُمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَلِحِ اللَّوْتِ ﴾ [القلم: ٤٨]. فإن أمره لنبينا على اللصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي. وقصة يونس، وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسير، ينبغي. وقصة يونس، وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسير، وقد بين تعالى في سورة «يونس» أن قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمانهم دون غيرهم من سائر القرى التي بعثت إليهم الرسل، وذلك في قوله: ﴿ فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَم إيمانها إلا حِينِ هَا المِنسَل المِنسَل الْخَرِّي فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ هَا اللهِ الونس].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكَتَلِكَ ثُحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعياً بإخلاص، إلا نجاه الله من ذلك الغم، ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا، وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن أبي وقاص على أن النبي على قال في دعاء يونس المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم، والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؛ لأنه لما ذكر أنه أنجى يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: ﴿نُوجِى ٱلمُؤْمِنِينَ﴾؛ صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى، بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: ﴿نُوجِى ٱلمُؤْمِنِينَ﴾؛ مناصم ﴿وَكَذَلِكَ نُوجِى ٱلمُؤْمِنِينَ﴾؛ بنونين أولاهما مضمومة، والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة فياء ساكنة، وهو بنونين أولاهما مضمومة، والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة فياء ساكنة، وهو

مضارع أنجى الرباعي على صيغة أفعل، والنون الأولى دالة على العظمة، وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم: (وكذلك نُنجّي المؤمنين) بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني للمفعول من نجى المضعفة على وزن فعل بالتضعيف. وفي كلتا القراءتين إشكال معروف، أما قراءة الجمهور فهي من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيها، ولكن فيها إشكال من جهة أخرى، وهي: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في المصاحف العثمانية بنون واحدة، فيقال: كيف تقرأ بنونين وهي في المصاحف بنون واحدة؟ وأما على قراءة ابن عامر وشعبة فالإشكال من جهة القواعد العربية؛ لأن نجى على قراءتهما بصيغة ماض مبني للمفعول، فالقياس رفع ﴿ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بعده على أنه نائب الفاعل، وكذلك القياس منح ياء «نجى» لا إسكانها.

وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها ما ذكره بعض الأئمة، وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في قراءة ابن عامر وشعبة «ننجي» بفتح النون الثانية مضارع نجى مضعفاً، فحذفت النون الثانية تخفيفاً. أو «ننجي» بسكونها مضارع أنجى وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح والتوسط بين القوة والضعف، كما أدغمت في «إجاصة وإجانة» بتشديد الجيم فيهما، والأصل «إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون فيهما. والإجاصة: واحدة الإجاص، قال في القاموس: الإجاص بالكسر مشدداً: ثمر معروف دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة، الواحدة بهاء. ولا تقل انجاص، أو لغية، اه. والإجانة. واحدة الأجاجين. قال في التصريح: وهي بفتح الهمزة وكسرها. قال صاحب الفصيح: قصرية يعجن فيها ويغسل فيها. ويقال: إنجانة كما يقال إنجاصة، وهي لغة يمانية فيهما أنكرها الأكثرون اه، فهذان وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة، وعليهما فلفظة «المؤمنين» مفعول به لا ننجي».

ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة أن «نجي» على قراءتهما فعل ماض مبني للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير المصدر، أي نجى هو أي الإنجاء، وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة من قرأ: (ليُجْزَى قوماً)... الآية، ببناء «يجزى» للمفعول والنائب ضمير المصدر، أي ليجزي هو أي الجزاء، ونيابة المصدر عن الفاعل في حال كون الفعل متعدياً للمفعول ترد بقلة، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذا إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد

ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد». وممن قال بجواز ذلك الأخفش والكوفيون وأبو عبيد. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب قول جرير يهجو أم الفرزدق:

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا يعنى لسب هو أي السب. وقول الراجز:

لم يعن بالعلياء إلا سيداً ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى

وأما إسكان ياء «نجي» على هذا القول فهو على لغة من يقول من العرب: رضى، وبقى بإسكان الياء تخفيفاً. ومنه قراءة الحسن (وذروا ما بَقِي من الربا) بإسكان ياء «بقى»، ومن شواهد تلك اللغة قول الشاعر:

خمر الشيب لمننى تخميرا وحدا بي إلى القبور البعيرا ليت شعري إذا القيامة قامت ودعي بالحساب أين المصيرا

وأما الجواب عن قراءة الجمهور، فالظاهر فيه أن الصحابة حذفوا النون في المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة المصاحف لخفائها. أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال فيها، فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفاً من الكلمة لمصلحة مع تواتر الرواية لفظاً بذكر الحرف المحذوف والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَاهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوا الْمَثَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوا الْمَرْهُم نَيْنَهُمُّ صَّلًا إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾.

قد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن في سورة «هود»، والمراد بالأمة هنا: الشريعة والملة. والمعنى وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثال أمره، واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك على حسب ما شرعه لخلقه ﴿وَأَنَا رَبُّكُمُ فَاعَبُدُونِ ﴾؛ أي وحدي، والمعنى دينكم واحد وربكم واحد، فلم تختلفون ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمَرهُم بَيْنَهُم ﴾؛ أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعاً ومنهم يهودي، ومنهم نصراني، ومنهم عابد وثن، إلى غير ذلك من الفرق المختلفة.

ثم بين بقوله: ﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُوكَ ﴾؛ أنهم جميعهم راجعون إليه يوم القيامة، وسيجازيهم بما فعلوا. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ ﴾؛ المعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه؛ فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم فيه، وصيرورتهم فرقاً شتى، اه.

وظاهر الآية أن «تقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها ﴿أَمْرَهُم ﴾ ومعنى تقطعوه أنهم جعلوه قطعاً كما ذكرنا. وقال القرطبي: قال الأزهري: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم ﴾ أي تفرقوا في أمرهم، فنصب «أمرهم» بحذف «في». ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين كما في هذه الآية: قوله تعالى في الكفار: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَارَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ ﴾ [الزحرف: ٢٢]، أي على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان:

حلفت فلم أترك في نفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع

ومعنى قوله: «وهل يأثمن ذو أمة . . . إلخ» أن صاحب الدين لا يرتكب الإثم طائعاً .

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هاتين الآيتين الكريمتين من أن الدين واحد والرب واحد فلا داعي للاختلاف، وأنهم مع ذلك اختلفوا وصاروا فرقا أوضحه في سورة "قد أفلح المؤمنون"، وزاد أن كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عندهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَكَايُّمُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِن الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ فَ وَلِنَ هَا لَكُمُ مِن الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ فَوَ وَلَى الطَّيِبَةِ وَاعْمَلُواْ مَا لِكُمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِن اللَّهُ الللْمُعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقد بين \_ جل وعلا \_ في غير هذا الموضع أن ما فرحوا به، واطمأنوا إليه باطل، كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: ﴿فَلَنَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ الْفِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِيمُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنَا لَقِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِيمُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنَا بِهَا كُمُ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ مَنهُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْ فَلَوْا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيمًا لَسْتَ مِنهُمْ فِي قَلْمَا لِمُنا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ يُتَهُمُم عَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَانِهَامَ ].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿إِنَّ هَلَاهِ السَم ﴿إِنَّ هَالَهِ السَم ﴿إِنَّ وَحَبَرُهَا ﴿ أُمَّنَكُمْ ﴾ . وقوله: ﴿أُمَّةُ وَجِدَةً ﴾ حال كما هو ظاهر.

قوله تعالى: ﴿ لَمُمْ فِيهَا رَفِيرٌ ﴾. ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى، وأظهر الأقوال في الزفير: أنه كأول صوت الحمار، وأن الشهيق كآخره، وقد بين تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود كقوله في «هود»: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَمُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ فَي خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [هود: ١٠٠، ١٠٠].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِبِ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا الْحُسَنَىٰ أُولِيَبِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِبِ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا الْحُسَنَى أُولِيَبِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ وَهِ عَلَمَهُ الحسنى وهي تأنيث الأحسن، وهي الجنة أو السعادة مبعدون يوم القيامة عن النار؛ وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْتَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، وقوله: ﴿ مَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن]، ونحو ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَلَنَاقَالُهُمُ الْمَاتِيكَةُ هَنَا يَوْمُكُمُ اللَّهِى كُنتُمُ تُوعَدُونَ﴾. ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أن عباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى ﴿ وَلَنَاقَالُهُمُ الْمَاتِكَةُ ﴾؛ أي تستقبلهم بالبشارة، وتقول لهم: ﴿ هَنا يَوْمُكُمُ الَّذِى كُنتُمُ وَعَدُونَ ﴾؛ أي توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم، قيل: تستقبلهم على أبواب الجنة بذلك. وقيل: عند الخروج من القبور كما تقدم.

وما ذكره - جلّ وعلا - من استقبال الملائكة لهم بذلك - بينه في غير هذا الموضع كقوله في «فيصلت»: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَنَمُواْ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ المَلْيَكُ أَلَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَنَمُواْ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْيَكُةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَبُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوكُونَ ﴿ فَيَهَا مَا تَتَمَوْنَ ﴿ فَيُهَا مَا تَشَعَرُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ المَلْيَهِكُمُ مِلْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ المَلْيَهِكُمُ طَيِينًا يَقُولُونَ فَي الله عَلَيْهُمُ المُلْيَهِكُمُ المُكُمُ المُلْتِكُمُ المَلْيَهِكُمُ المَلْيَهِكُمُ المَلْيَهِكُمُ المَلْيَهُمُ المُلْيَعِلَةُ عَلَوْنَ اللهُ اللهُ عَيْمُ ذَلِكُ مِن الآيات.

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ ﴾.

قوله: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَاءَ ﴾ منصوب بقوله: ﴿ لاَ يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ﴾ ، أو بقوله: ﴿ وَلَنَاقَنَهُمُ ﴾ . وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السما كطي السجل للكتب. وصرح في «الزمر» بأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ، وأن السموات مطويات بيمينه ، وذلك في قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعاً فَبَصَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَونُ مَطْوِيتُكُ بِيَمِينِهِ \* سُبْحَتَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الزمر]. وما ذكره من كون السموات مطويات بيمينه في هذه الآية جاء في الصحيح أيضاً عن النبي عَيْق ، وقد قدمنا مراراً أن الواجب في ذلك إمراره كما جاء ، والتصديق به مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تماثل صفة المخلوق. وأقوال العلماء في معنى قوله: ﴿ كَطَيّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبُ ﴾ راجعة إلى أمرين:

الْأُوّلُ: أَنَّ السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: ما كتب فيها، واللام بمعنى على، أي كطي السجل على الكتب، أي كطي الصحيفة على ما كتب فيها، وعلى هذا فطي السجل مصدر مضاف إلى مفعوله؛ لأن السجل على هذا المعنى مفعول الطي.

الثاني: أن السجل ملك من الملائكة، وهو الذي يطوي كتب أعمال بني آدم إذا رفعت إليه، ويقال: إنه في السماء الثالثة، ترفع إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني

آدم في كل خميس واثنين، وكان من أعوانه (فيما ذكروا) هاروت وماروت، وقيل: إنه لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم القيامة، وقول من قال: إن السجل صحابي، كاتب للنبي على ظاهر السقوط كما ترى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: «للكتاب» قرأه عامة السبعة غير حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «للكتاب» بكسر الكاف وفتح التاء بعدها ألف بصيغة الإفراد، وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (للكُتُب) بضم الكاف والتاء بصيغة الجمع، ومعنى القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على قراءة الإفراد جنس الكتاب، فيشمل كل الكتب.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبُنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرَ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّيَالِحُونَ ﴿ اللّهِ الذِي هُ الكتاب المنزلة، كالتوراة والإنجيل، وزبور داود، وغير دلك، وأن المراد بالذكر أم الكتاب، وعليه فالمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في أم الكتاب. وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية: زبور داود، والذكر: التوراة، وقيل غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد.

واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها قولان للعلماء، وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر الجميع؛ لأنه كله حق داخل في الآية. ومن ذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن المراد بالأرض في قوله هنا: ﴿أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الْفَلَالِحُونَ﴾؛ فيه للعلماء وجهان:

الأول: أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين، وهذا القول يدل له قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَمُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّاً مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآمُ فَوَلَهُ مَا أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ وَقَدَاهُ وَقَد قدمنا معنى إيراثهم الجنة مستوفى في سورة «مريم».

الثاني: أن المراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا؛ ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكُوهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوها وَكَاكُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثُنَا الْقَوْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُوا لِمُتَضَعَفُونَ مَشَكُوفَ الْلاَرْضِ وَمَعَكُوبِهُكَا لَا اللّهِ وَالأعراف: ١٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ السّتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِللّهِ وَاصْبِرُوا إِللّهِ وَالْعَيْمَةُ لِلمُتَقِيدَ ﴿ وَالْعَيْمَةُ لِلمُتَقِيدَ اللهُ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِةٍ وَالْعَقِيمَ لِلْمُتَقِيدَ ﴾ [الأعراف]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلِمَةِ وَاللّهُ اللّهُ وحدة (في الزبور) بضم الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة الكتاب. وقرأ حمزة وحدة (في الزبور) بضم الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة الكتاب المنابقة المنابة المنابقة الم

فهو جمع زبر، والظاهر أنه يريد الزبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه فمعنى قراءة حمزة: ولقد كتبنا في الكتب. وهي تؤيد أن المراد بالزبور على قراءة الفتح جنس الكتب لا خصوص زبور داود كما بينا. وقرأ حمزة أيضاً «يرثها عبادي» بإسكان الياء. والباقون بفتحها.

## قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَلْذَا لَبُلَغًا لِقَوْمٍ عَلَيْدِيكَ ﴿ إِنَّ فِي هَلْدًا لَبُلَغًا لِقَوْمٍ عَلَيْدِيك

الإشارة في قوله: ﴿ هَنَا اللَّهُ لَلْقُرْآنُ العظيم، الذي منه هذه السورة الكريمة، والبلاغ: الكفاية، وما تبلغ به البغية. وما ذكره هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين، وما يبلغون به بغيتهم، أي من خير الدنيا والآخرة، ذكره في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ هَذَا بَلَتُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ عَلِيمَامُوا أَنَّا هُو إِلَهٌ وَحِدٌ وَلِيدًكُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللّه

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةُ لِلْعَلْمِينَ ﴿ . ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ إلى الخلائق إلا رحمة لهم؛ لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه. ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً قال: لو فجر الله عيناً للخلق غزيرة الماء، سهلة التناول؛ فسقى الناس زروعهم ومواشيهم بمائها. فتتابعت عليهم النعم بذلك، ويقي أناس مفرطون كسالى عن العمل؛ فضيعوا نصيبهم من تلك العين، فالعين المفجرة في نفسها رحمة من الله، ونعمة للفريقين. ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها. ويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللهِ كُفّاً وَأَمَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ يَسْبه، وأمنوا به عذاب الاستئصال، والأول أظهر.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أنه ما أرسله إلا رحمة للعاملين، يدل على أنه جاء بالرحمة للخلق فيما تضمنه هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء موضحاً في مواضع من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ مُتَلِي عَلَيْهِمْ إِنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتَلِي عَلَيْهِمْ إِنِّكَ فِي وَلِيكَ اللهِ وقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ مَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكُ الْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِّكُ القصص: ٨٦].

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة «الكهف» في موضعين منها، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قال: قيل: يا رسول الله، ادع على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة».

قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلُ ءَاذَننُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾. قوله: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ أي أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه ﴿ فَقُلُ ءَاذَننُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ ؛ أي أعلمتكم أني حرب لكم كما

أنكم حرب لي، بريء منكم كما أنتم برآء مني. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية أشارت إلىه آيات أخر، كقوله: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَٱلْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً﴾ أشارت إلىه آيات أخر، كقوله: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَٱلْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً﴾ [الأنفال: ٥٨]، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وقوله تعالى: ﴿وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ مُ مِّمًا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس].

وقوله: ﴿ اَذَنَكُمُ ﴾ الأذان: الإعلام؛ ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: ﴿ وَأَذَنُ اللَّهِ ﴾ . . الآية منه، قوله: ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ . . الآية [البقرة: ٢٧٩]، أي أعلموا. ومنه قول الحرث بن حلزة:

آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الشواء يعنى أعلمتنا ببينها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا نَكْنُمُونَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ فَلَ رَبِّ آمْكُم الْمَلَقِيَّ ﴾. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم (قُل ربي) بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر، وقرأه حفص وحده ﴿ قَالَ ﴾ بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الماضي، وقراءة الجمهور تدل على أنه المثل أمر أن يقول ذلك. وقراءة حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل. وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله شعيب كما ذكره الله عنه في قوله: ﴿ رَبَّنَا أَفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَيْعِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]. وقوله: ﴿ أَفْتَحُ ﴾ أي احكم كما تقدم.

وقوله: ﴿وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾؛ أي تصفونه بالسنتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَتَصِفُ ٱلْمِنْتُهُمُ ٱلْكَذِبُ اللَّذِبَ النحل: ٢٦]، وقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْمِنْدُكُمُ ٱلْكَذِبَ [النحل: ٢١]. وما قاله النبي ﷺ في هذه الآية قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئاً غير ما أخبروه به؛ وذلك في قوله: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُكُمْ أَمَرٌ فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللهُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ العلم عند الله تعالى.

# بيانيدارهم الرحم

### سورة الحج

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِن كَرْلَاةَ السَّاعَةِ شَى ۗ عَظِيمٌ ۚ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ حَمُّلُ مُضِعَةٍ عَمّاً أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ حَكُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَبَرَى النَّاسَ سُكَنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنْرَىٰ وَلَكِنَ عَذَاب اللّهِ شَكِيدٌ ﴿ فَى أَمر - جلّ وعلا - في أول هذه السورة الكريمة الناس بتقواه - جل وعلا - بامتثال أمره، واجتناب نهيه، وبيّن لهم أن زلزلة الساعة شيء عظيم، تذهل بسببه المراضع عن أولادها، وتضع بسببه الحوامل أحمالها، من شدة الهول والفزع، وأن الناس يرون فيه كأنهم سكارى من شدة الخوف، وما هم بسكارى من شرب الخمر، ولكن عذابه شديد.

وما ذكره تعالى هنا من الأمر بالتقوى، ذكره في مواضع كثيرة جداً من كتابه، كقوله في أول سورة النساء: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ النَّهِ النَّاتِ بِمثل ذلك كثيرة جداً.

وما بينه هنا من شدة أهوال الساعة، وعظم زلزلتها، بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَ الْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْفَالَهَا ﴾ وقَالَ الإِنسَانُ مَا كَفَوله تعالى: ﴿وَمُمِلَتِ الْأَرْضُ وَلَلْجِالُ فَلْكُنَا ذَكَةً فَلَا ﴾ [الزلزلة] وقوله تعالى: ﴿وَمُمِلَتِ الْأَرْضُ وَلَلْجِالُ بَسَا ﴾ وَحِدة ﴾ [الحاقة] وقوله تعالى: ﴿إِذَا رُخَتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴾ والحاقة] وقوله تعالى: ﴿إِذَا رُخَتُ الرَّاجِعَةُ ﴾ الرَّادِفَةُ ﴿ فَالُوبُ يَوْمَ لِهِ وَاجِعَةُ ﴾ [الواقعة] وقوله تعالى: ﴿ فَقُلتُ فِي السَّنوَتِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلّا بَقَنَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أَتَقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ قد أوضحنا فيما مضى معنى التقوى بشواهده العربية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والزلزلة: شدة التحريك والإزعاج، ومضاعفة زليل الشيء عن مقره ومركزه، أي تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه؛ لأن الأرض إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية.

وقوله: ﴿ يَوْمَ تَكُونَهَا ﴾: منصوب بتذهل، والضمير عائد إلى الزلزلة. والرؤية: بصرية؛ لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم، وهذا هو الظاهر، وقيل: إنها من رأي العلمية.

وقوله: ﴿ تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِكَةٍ ﴾؛ أي بسبب تلك الزلزلة، والذهول: الذهاب عن الأمر مع دهشة، ومنه قول عبد الله بن رواحة عليه:

ضرباً يزيلُ الهامَ عن مقيله ويُنْهِل الخليلَ عن خليله

وقال قطرب: ذهل عن الأمر: اشتغل عنه. وقيل: ذهل عن الأمر: غفل عنه لطرو شاغل، من همّ أو مرض، أو نحو ذلك، والمعنى واحد، وبقية الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا.

وقوله: ﴿ كُلُّ مُرْضِعَكُمْ ﴾؛ أي كل أنثى ترضع ولدها، ووجه قوله: مرضعة، ولم يقل: مرضع: هو ما تقرر في علم العربية، من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء، وإن أريد بها النسب جردت من التاء، فإن قلت: هي مرضع تريد: أنها ذات رضاع، جردته من التاء كقول امرئ القيس:

فَمَثُلُكِ حُبِلَى قد طُرِقت ومرضعاً فألهيتها عن ذي تمائِمَ مغيل

وإن قلت: هي مرضعة بمعنى، أنها تفعل الرضاع: أي تلقم الولد الثدي، قلت: هي مرضعة بالتاء ومنه قوله:

> كمرضعة أولاد أخرى وضيعت كما أشار له بقوله:

وما من الصفات بالأنثى يُخص عن تاء استغنى لأن اللَّفظ نص

بَنِي بَطنها هذا الضَّلال عن القصد

وحيث معنى الفعل يعني التّاء زد كندي غدت مرضعةٌ طفْلاً ولَد

وما زعمه بعض النحاة الكوفيين من أن أم الصبى مرضعة بالتاء والمستأجرة للإرضاع: مرضع بلا هاء باطل، قاله أبو حيان في البحر. واستدل عليه بقوله: كمرضعة أولاد أخرى، البيت: فقد أثبت التاء لغير الأم، وقول الكوفيين أيضاً: إن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج فيه إلى التاء؛ لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنثى: والوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لها فيه مردود أيضاً، قاله أبو حيان في البحر أيضاً مستدلًا بقول العرب: مرضعة، وحائضة، وطالقة: والأظهر في ذلك هو ما قدمنا، مِن أنه إن أريد الفعل جيء بالتاء، وإن أريد النسبة جُرِّد من التاء، ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشى:

أجارَتنا بينيى فإنَّكِ طالقَهْ كنذَاك أمورُ النَّاس غادٍ وطَارقَهْ

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لَمَ قيلَ: مرضعة دون مرضع؟

قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. والمرضع: التي شأنها أن ترضع، وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقيل: مرضعة، لَيدُلُّ عَلَى أن ذلك الهول، إذا فوجئت به هذه، وقد ألقمت الرضيع ثديها: نزعته عن فيه، لما يلحقها من الدهشة.

وقوله تعالى: ﴿ عَمَّا آرَضَعَتْ ﴾ الظاهر أن ما موصولة، والعائد محذوف: أي أرضعته على حد قوله في الخلاصة:

### والمحذف عندهم كثير منجلي

في عائدٍ مُتَّصل إن انتصب بفعلٍ أو وصفٍ كمن نرجو يهب

وقال بعض العلماء: هي مصدرية؛ أي تذهل كل مرضعة عن إرضاعها.

قال أبو حيان في البحر: ويقوي كونها موصولة تعدي وضع إلى المفعول به في قوله: ﴿مُلَهَا﴾ لا إلى المصدر.

وقوله: ﴿وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهُ ﴾؛ أي كل صاحبة حمل تضع جنينها، من شدة الفزع، والهول، والحمل بالفتح: ما كان في بطن من جنين، أو على رأس شجرة من ثمر ﴿وَبَرَى النّاسَ سُكَنْرَى ﴾ جمع سكران: أي يشبّههم من رآهم بالسكارى، من شدة الفزع ﴿وَمَا هُم بِسُكْرَى ﴾ من الشراب ﴿وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾ والخوف منه هو الذي صيّر من رآهم يشبههم بالسكارى، لذهاب عقولهم، من شدة الخوف، كما يذهب عقل السكران من الشراب. وقرأ حمزة والكسائي: «وترى الناس سكرى وما هم بسكرى » بفتح السين، وسكون الكاف في الحرفين على وزن فعلى بفتح فسكون. وقرأه الباقون ﴿شُكَرَى ﴾ بضم السين، وفتح الكاف بعدها ألف في الحرفين أيضاً، وكلاهما جمع سكران على التحقيق. وقيل: إن سكرى بفتح فسكون: جمع سكر بفتح فكسر بمعنى: السكران، كما يجمع الزمن على الزمني، قاله أبو علي الفارسي، كما نقله عنه أبو حيان في البحر. وقيل: إن سكرى مفرد، وهو غير صواب. واستدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى شيئاً؛ لأنه وصف زلزلة الساعة، بأنها شيء في حال عدمها قبل وجودها. قد بينًا وجه رده في سورة مريم، فأغنى عن إعادته هنا.

مسألة: اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟

فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا، وأول أحوال الساعة، وممن قال بهذا القول: علقمة، والشعبي، وإبراهيم، وعبيد بن عمير، وابن جريج. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل، بل الثابت من النقل يؤيد خلافه؛ وهو القول الآخر.

وحجة من قال بهذا القول جديث مرفوع، جاء بذلك، إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به...

قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبيّناً دليل من قال: إن الزلزلة المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه:

«لما فرغ الله من خلق السمواتِ والأرض خلق الصُّور فأعطى إسرافيلَ فهو واضعه على فِيهِ شاخص ببصره إلى السماء ينظر متى يُؤْمر»، قال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الصُّور؟ قال: «قَرْن»، قال: وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى: نفخة الفزع، والثانية: نفخة الصَّعق، والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين، يأمر الله ﷺ إسرافيلَ بالنَّفخة الأولى: انْفخ نفخةَ الفزع فتفزعُ أهلُ السَّموات والأرضِ إلا من شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر، وهي التي يقول الله: ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَـٰٓ ثُلَّآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاتِ ١ ﴿ وَهِي اللهِ الجبالِ فتكون سراباً، وترج الأرض بأهلها رجاً، وهي التي يقول الله: ﴿ يَوْمَ نَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ [النازعات] فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر، تضربها الأمواج تكفأ بأهلها، أو كالقنديل المعلق بالعرش، ترججه الأرواح، فتميد الناس على ظهرها، فتذهل المراضع، وتضع الحوامل، وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار، فتلقَّاها الملائكة، فتضرب وجوهها، ويولى الناس مُدْبرين، ينادي بعضهم بعضاً، وهو الذي يقول الله: ﴿ وَيَعَوِّمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَيْمَ النَّنَادِ ١ يَوْمَ تُولُونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْرٍ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ شَهِ ﴾ [غافر] فبينما هم على ذلك، إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمراً عظيماً، وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به، ثم نظروا إلى السماء، فإذا هي كالمُهل، ثم خسفت شمسها، وخسف قمرها، وانتثرت نجومها، ثم كشطت عنهم، قال رسول الله ﷺ: «والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك»، فقال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: ﴿ فَفَيْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَّة ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٨٧] قال: «أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم، وأمنهم، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه، وهو الذي يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّنَاعَةِ شَيُّ عَظِيمٌ ۞﴾ إلى قوله: ﴿وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ﴾» انتهى منه. ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير كَلَفُهُ قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه: وقد روي عن النبي علي بنحو ما قال هؤلاء خبر في إسناده نظر، وذلك ما حدثنا أبو كريب إلى آخر الإسناد، كما سقناه عنه آنفاً.

وقال ابن كثير كله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور، من رواية إسماعيل بن رافع، عن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله، ثم قال: هذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير، وابن أبي حاتم، وغير واحد مطولاً جداً.

والغرض منه أنه دلَّ على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منها، كما يقال: أشراط الساعة، ونحو ذلك والله أعلم، انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد المذكور.

وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور، فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي على من تصريحه بذلك، وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى.

قال البخاري كَنَّهُ في صحيحه في التفسير في باب قوله: ﴿وَرَى النَّاسَ سُكَرَى ﴾ حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي على: «يقول الله على يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تُخرج من ذريتك بعثاً إلى النار، قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه، قال: تسعمائة وتسعة وتسعين، فحينئذ تضع الحامل حملها، ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد». فشق ذلك على الناس، حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي على: «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين، ومنكم واحد، وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأبيض، فكبّرنا ثم قال: «ثلث أهل الجنة»، فكبّرنا، ثم قال: «شطر أهل الجنة»، فكبّرنا.

وقال أبو أسامة، عن الأعمش: ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكُنْرَى وَمَا هُم بِسُكَنْرَى ﴾ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وقال جرير، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية: «سكرى وما هم بسكرى» انتهى من صحيح البخاري.

وفيه تصريح النبي ﷺ بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى: هو يوم القيامة لا آخر الدنيا.

وقال البخاري في صحيحه أيضاً في كتاب الرقاق، في باب: إن زلزلة الساعة شيء عظيم: حدثني يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: «يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكرى، وما هم بسكرى؛ ولكن عذاب الله شديد». فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أيّنا ذلك الرجل؟ قال: «أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً، ومنكم رجل»، ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة»، فحمدنا الله وكبّرنا. ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار»، انتهى منه. ودلالته على المقصود ظاهرة.

وقال البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب: بدء الخلق في أحاديث الأنبياء في باب

قول الله تعالى: ﴿وَيَسَالُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْدَكَيْنَ ﴾ إلى قوله: ﴿سَبَبًا ﴾ [الكهف: ٨٣ ـ ٨٩] حدثنا أبو صالح، عن أبي سعيد الخدري ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك، وسعديك، والخدري ظليه، عن النبي الخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعين، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر الحديث نحو ما تقدم.

وقال مسلم بن الحجاج كله في صحيحه في آخر كتاب الإيمان بكسر الهمزة في باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي، حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله كله: "يقول الله كله: يا آدم، فيقول: لبيك، وسعديك، والخير في يديك، قال: يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، قال: فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد» إلى آخر الحديث نحو ما تقدم.

فحديث أبي سعيد هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت، فيه التصريح من النبي على بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، بعد القيام من القبور كما ترى، وذلك نص صحيح صريح في محل النزاع.

فإن قيل: هذا النص فيه إشكال؛ لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث، حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترضع، حتى تذهل عما أرضعت. فالجواب عن ذلك من وجهين:

الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم، من أن من ماتت حاملاً تبعث حاملاً، فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل.

الوجه الثاني: أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى: ﴿ يَوْمًا يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا﴾ [المرّمّل: ١٧] ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة.

تنبيه: اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال، وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور، فما معناها؟

والجواب: أن معناها شدة الخوف، والهول، والفزع؛ لأن ذلك يسمى زلزالاً، بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكِجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونُ ﴿ هَنَالِكَ النَّمُ مَنُونَ وَرُلْزِلُوا زِلْزَالَا شَدِيدًا ۞ [الأحزاب]؛ أي وهو زلزال فزع وخوف، لا زلزال حركة الأرض.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِكَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول؛ بالعمل

الصالح، في دار الدنيا، قبل تعذر الإمكان لما قدمنا مراراً من أن إن المشددة المسكورة تدل على التعليل، كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه، ومسلك النص الظاهر: أي اتقوا الله؛ لأن أمامكم أهوالاً عظيمة، لا نجاة منها إلا بتقواه \_ جل وعلا \_.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللّهِ بِغَيْرِ عَلْمِ وَمَتَّيعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴾ ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن من الناس بعضاً يجادل في الله بغير علم؛ أي يخاصم في الله بأن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله، كالذي يدّعي له الأولاد والشركاء، ويقول: إن القرآن أساطير الأولين، ويقول: لا يمكن أن يحيي الله العظام الرميم، كالنضر بن الحارث، والعاص بن وائل، وأبي جهل بن هشام وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستند، من علم عقلي، ولا نقلي، ومع جدالهم في الله ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد؛ أي عاتٍ طاغ من شياطين الإنس والجن في الله أي الميدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد؛ أي عاتٍ طاغ من شياطين الإنس والجن ولياً له: أي للشيطان المريد المذكور، فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار، وعن طريق الإيمان إلى الكفر، ويهديه إلى عذاب السعير؛ أي النار الشديدة الوقود.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال كالكفار يجادل في الله بغير علم؛ أي يخاصم فيه بغير مستند من علم بينه في غير هذا الموضع كقوله في الله بغير علم؛ أي يخاصم فيه بغير مستند من عُجَدِلُ في الله يغير علم ولا هُدًى وَلا كُنْ كِنْ في هذه السورة الكريمة: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي الله يغير علم ولا هُدًى وَلا كُنْ الله سَخَر مُنِيرِ في الله عَلَي عِطْفِه لِي الله عَن سَبِيلِ الله ﴾. وقوله تعالى في لقمان: ﴿ أَلَمْ تَوَا أَنَّ الله سَخَر يُعَلِي عَلْمِ وَالله عَلَي عَلَي الله عَلَى عَلَي الله عَلَي عَلَي عَلَي الله عَلَى الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَى عَلَي الله عَلَى عَذَابِ السعير في القمان افقوله في آية لقمان عَن وَله: أُولُو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، كقوله في الحج: ﴿ كُنِبَ عَلَيهِ أَنّهُ مَن قوله: مَن تَوَلّاهُ فَأَنّهُ يُضِلّهُ وَبَهِدِيهِ إِلَى عَذَابِ السعير، كقوله في الحج: ﴿ كُنِبَ عَلَيهِ أَنّهُ مَن قوله: مَن تَوَلّاهُ وَبَه لِي عَذَابِ السعير، كقوله في الحج: ﴿ كُنِبَ عَلَيهِ أَنّهُ مَن قوله: هَن النّاسِ مَن يُجَدِيهِ إِلَى عَذَابِ السعير في وهذه الآية الكريمة التي هي من قوله: هو النّا الله على عنوا المعرضين عن الحق، المتبعين للباطل، يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراء، بقدر ما فعلوا من ذلك؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

ومن الآيات الدالة على مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ اللهِ بغير علم قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى مَن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَةً فَإِذَا مُو يَعْمِيهُ مُبِينٌ ﴾ [يس] وقوله في أوّل النحل: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ [النحل] وقوله تعالى: ﴿ وَيُصُدِلُ اللَّذِينَ كَافَرُوا بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ ﴿ وَالشورى ] وقوله تعالى: ﴿ عَأَلِهَ تُمَا مَن مُؤُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزحرف: ٥٨] وقوله تعالى: ﴿ وَإِن هَذَا إِلّا أَسَطِيمُ الْأَوَلِينَ ﴾ يَرُوا حُلَ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَي

واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة، أعني مفهوم مخالفتها أن من يجادل بعلم على ضوء هَدْي كتاب منير، كهذا القرآن العظيم، ليحق الحق، ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود؛ لأن مفهوم قوله: ﴿ بِنَيْرِ عِلْمٍ ﴾ أنه إن كان بعلم، فالأمر بخلاف ذلك، وليس في ذلك اتباع للشيطان، ويدل لهذا المفهوم المذكور قوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْمِكْمَةِ وَٱلْمَرْعِظَةِ الْمُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 17].

وقال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة؛ لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل، يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً ﴾ [الزخرف: ٥٨] والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: ﴿وَجَادِلْهُم بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، اه منه.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾: يعني عذاب النار، فالسعير: النار أعاذنا الله، وإخواننا المسلمين منها. والظاهر أن أصل السعير: فعيل، بمعنى: مفعول من قول العرب: سَعَرَ النَّارَ، يسعرها كمنع يمنع إذا أوقدها، وكذلك سعّرها بالتضعيف، وعلى لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان في قوله: ﴿وَإِذَا ٱلْجَعِمُ سُعِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَعِمُ سُعِرَتُ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ عِلَى السّبعة نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان، وعاصم في رواية التكوير] فقد قرأه من السبعة نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان، ومما جرى من كلام حفص: سُعِرت بتشديد العين، وقرأه الباقون بتخفيف العين، ومما جرى من كلام العرب على نحو قراءة نافع، وابن ذكوان، وحفص قول بعض شعراء الحماسة:

قالت له عرسهُ يوماً لتُسْمعني مهلاً فإنَّ لنا في أمَّنا أربا ولو رأتنيَ في نار مُسعَّرة ثم استطاعت لزادَت فوْقها حَطبا

إذ لا يخفى أن قوله: مسعّرة: اسم مفعول سعّرت بالتضعيف، وبما ذكرنا يظهر أن أصل السعير؛ فعيل بمعنى اسم المفعول؛ أي النار المسعّرة؛ أي الموقدة إيقاداً

شديداً لأنها بشدة الإيقاد يزداد حرها عياذاً بالله منها، ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، وفي ذلك لغة ثالثة، إلا أنها ليست في القرآن: وهي أسعر النار بصيغة أفعل، بمعنى أوقدها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير، يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر؛ لأنه قال: ﴿وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿وَيَعَلْنَهُمْ إِلَىٰ مِرَطِ ٱلْمَهِمِ ﴾ [الصافات: ٢٣] وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَةُ بَكَمُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِ ﴾... الآية [القصص: ٢١]؛ لأن الإمام هو من يُقتدى به في هديه وإرشاده.

وإطلاق الهدى في الضلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف، وكلام البلاغيين في مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية، وتقسيمهم العنادية إلى تهكمية وتمليحية، معروف كما أشرنا إليه سابقاً، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْطَنِ مَرِيدٍ ﴾ قد أوضحنا معنى الشيطان في سورة الحجر، والمريد والمارد في اللغة العربية: العاتي، تقول: مرد الرجل بالضم يمرد، فهو مارد، ومريد إذا كان عاتياً، والظاهر أن الشيطان في هذه الآية، يشمل كل عات يدعو إلى عذاب السعير، ويضل عن الهدى، سواء كان من شياطين الجن أو الإنس، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ الْبَعْنِ فَإِنَّا خَلَقَتَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْفَةٍ مُخَلِقةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ وَنَقِرُ فِي الْأَرْمَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَخِلٍ مُسَمَّى مُمَّ نُخْرِهُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلْغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوف وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَم مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴿ . هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها، تدل على أن جدال الكفار المذكور في قوله: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴿ يَعْمَى النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ عَلَم اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِيلًا عَمْلُ المُدكور في قوله: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عَلْمَ المُحْلَم المُحْلِم في إنكار البعث، زاعمين أنه \_ جل وعلا \_ لا يقدر أن يحيي علم العظام الرميم، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً، كما قال تعالى: ﴿ وَضَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَشِي خَلْقَهُم قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ فِي اللهِ الله عَلَى عنهم: ﴿ وَمَا خَنُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ مِن اللّه الله الإشارة إليه قريباً. ﴿ وَمَا نَحُن بِمُنشَرِينَ ﴾ [اللدخان: ٣٥] ونحو ذلك من الآيات كما قدمنا الإشارة إليه قريباً.

ولأجل ذلك أقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من قبورهم أحياء إلى عرصات القيامة للحساب، والجزاء فقال ـ جل وعلا ـ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُم فِي رَبِّ مِن البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنكُم مِن تُرابٍ فمن أوجدكم الإيجاد الأول، وخلقكم من التراب لا شك أنه قادر على إيجادكم، وخلقكم مرة ثانية، بعد أن بليت عظامكم، واختلطت بالتراب؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل، وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى للخلائق المرة الأولى المذكور هنا، جاء

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿إِن كُنتُمْ فِ رَبِّ مِّنَ ٱلْمَثِ اللهُ عَي شك من أَن الله يبعث الأموات، فالريب في القرآن يراد به الشك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن تُرَابٍ ﴾ قد قدمنا في سورة طه أن التحقيق في معنى خلقه للناس من تراب، أنه خلق أباهم آدم منها، ثم خلق منه زوجه، ثم خلقهم منهما عن طريق التناسل، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمْثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ﴾ . . الآية [آل عمران: ٥٩]، فلما كان أصلهم الأول من تراب، أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب؛ لأن الفروع تبع للأصل.

وقد بينًا في طه أيضاً أن قول من زعم أن معنى خلقه إياهم من تراب أنه خلقهم من النطف، والنطف من الأغذية، والأغذية راجعة إلى التراب غير صحيح، وقد بينًا هناك الآيات الدالة على بطلان هذا القول.

وقد ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسان، فبيّن أن ابتداء خلقه من تراب كما أوضحنا آنفاً، فالتراب هو الطور الأول.

والطور الثاني هو النطفة، والنطفة في اللغة: الماء القليل، ومنه قول الشاعر وهو رجل من بني كلاب:

وما عليكِ إذا أخبرتنِي دنفاً وغاب بعلكِ يوماً أن تَعودِيني وتجعلي نطفةً في القعب باردةً وتغمسي فاكِ فيها ثم تسقيني

فقوله: وتجعلي نطفة؛ أي ماء قليلاً في القعب، والمراد بالنطفة في هذه الآية الكريمة: نطفة المني، وقد قدمنا في سورة النحل أن النطفة مختلطة من ماء الرجل، وماء المرأة، خلافاً لمن زعم أنها من ماء الرجل وحده.

الطور الثالث: العلقة: وهي القطعة من العلق، وهو الدم الجامد فقوله: ﴿ مُنْ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾: أي قطعة دم جامدة، ومن إطلاق العلق على الدم المذكور قول زهير:

إليك أعملتها فتلا مرافقها شهرين يجهض من أرحامها العكلق

الطور الرابع: المضغة: وهي القطعة الصغيرة من اللحم، على قدر ما يمضغه الآكل، ومنه قوله ﷺ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» الحديث.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ تُعَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلَّقَةٍ ﴾ في معناه أوجه معروفة عند العلماء، سنذكرها هنا \_ إن شاءَ الله \_ ونبيّن ما يقتضى الدليل رجحانه.

منها: أن قوله: ﴿ تُحَلَّقَةِ وَغُيرِ مُخَلَّقَةِ ﴾ صفة للنطفة وأن المخلقة: هي ما كان خلقاً سوياً، وغير المخلقة: هي ما دفعته الأرحام من النَّطف، وألقته قبل أن يكون خلقاً، وممن رُوي عنه هذا القول عبد الله بن مسعود ولله نقله عنه ابن جرير وغيره، ولا يخفى بعد هذا القول؛ لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة المضغة، كما هو ظاهر.

ومنها أن معنى مخلقة: تامة، وغير مخلقة: أي غير تامة، والمراد بهذا القول عند قائله: أن الله \_ جل وعلا \_ يخلق المضغ متفاوتة، منها: ما هو كامل الخلقة، سالم من العيوب، ومنها: ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس، في خلقهم، وصورهم، وطولهم، وقصرهم، وتمامهم، ونقصانهم.

وممن رُوي عنه هذا القول: قتادة كما نقله عنه ابن جرير وغيره، وعزاه الرازي لقتادة والضحاك. ومنها أن معنى مخلقة مصورة إنساناً، وغير مخلقة: أي غير مصورة إنساناً كالسقط الذي هو مضغة، ولم يجعل له تخطيط وتشكيل، وممن نقل عنه هذا القول: مجاهد، والشعبي، وأبو العالية كما نقله عنهم ابن جرير الطبري. ومنها أن المخلقة: هي ما ولد حياً، وغير المخلقة: هي ما كان من سقط.

وممن رُوي عنه هذا القول: ابن عباس رؤي الله المنثور: إنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم وصححه ونقله عنه القرطبي وأنشد لذلك قول الشاعر:

أفي غير المخلَّقةِ البكاء فأين الحزمُ وَيْحِكُ والحَياءُ

وقال أبو جعفر بن جرير ـ رحمه الله تعالى ـ: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: المخلقة: المصورة خلقاً تاماً. وغير المخلقة: السقط قبل تمام خلقه؛ لأن المخلقة، وغير المخلقة من نعت المضغة، والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقاً سوياً إلا التصوير، وذلك هو المراد بقوله: ﴿ تُخَلِّقَةُ وَغَيْرِ مُخَلَقَةً ﴾ خلقاً سوياً، وغير مخلقة بأن تلقيه الأم مضغة ولا تصوير، ولا ينفخ الروح، انتهى منه.

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير، اختاره أيضاً غير واحد من أهل العلم.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: هذا القول الذي اختاره الإمام الجليل الطبري

رحمه الله تعالى، لا يظهر صوابه، وفي نفس الآية الكريمة قرينة تدل على ذلك وهي قوله \_ جل وعلا \_ في أول الآية: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن تُرَابٍ ﴾؛ لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى ثم خلقناكم من مضغة مخلقة، وخلقناكم من مضغة غير مصورة، فيه من غير مخلقة. وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة، فيه من التناقض كما ترى، فافهم.

فإن قيل: في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير المخلقة: السقط؛ لأن قوله: ﴿وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ تُستَى ﴾ يفهم منه أن هناك قسماً آخر لا يقره الله في الأرحام، إلى ذلك الأجل المسمى، وهو السقط.

فالجواب أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لأن الله يقرّ في الأرحام ما يشاء أن يقرّه إلى أجل مسمى، فقد يقرّه ستة أشهر، وقد يقرّه تسعة، وقد يقرّه أكثر من ذلك كيف شاء.

أما السقط: فقد دلّت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم ﴾ . . . الآية؛ لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتاً ، ولو بعد التشكيل والتخطيط، لم يخلق الله منه إنساناً واحداً من المخاطبين بقوله: ﴿ فَإِنَّا خَلَقَنَكُم مِن تُرابٍ ﴾ . . . الآية . فظاهر القرآن يقتضي أن كلًّا من المخلقة، وغير المخلقة: يخلق منه بعض المخاطبين في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِن كُنتُم فِي رَبِّ مِّن الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ﴾ . . الآية .

وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآية، هو القول الذي لا تناقض فيه؛ لأن القرآن أنزل ليصدق بعضه بعضاً، لا ليتناقض بعضه مع بعض، وذلك هو القول الذي قدمنا عن قتادة والضحاك، وقد اقتصر عليه الزمخشري في الكشاف ولم يحك غيره: وهو أن المخلّقة: هي التامة، وغير المخلّقة: هي غير التامة.

قال الزمخشري في الكشاف: والمخلقة المسوّاة الملساء من النقصان والعيب، يقال: خلق السواك والعود: إذا سواه وملسه، من قولهم: صخرة خلقاء، إذا كانت ملساء، كأن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة، منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب. ومنها ما هو على عكس ذلك، فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم، انتهى منه.

وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب، تقول العرب: حجر أخلق، أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء، وصخرة خلقاء بينة الخلق: أي ليس فيها وصم، ولا كسر، ومنه قول الأعشى:

قد يتركُ الدّهرُ في خلقاء راسية ﴿ وَهِيّاً وينزل منها الأعصم الصَّدعا

والدهر في البيت: فاعل يترك، والمفعول به: وهياً. يعني أن صرف الدهر قد يؤثر في الحجارة الصم السالمة من الكسر والوصم، فيكسرها، ويوهيها، ويؤثر في العصم من الأوعال برؤوس الجبال، فينزلها من معاقلها، ومن ذلك أيضاً قول ابن أحمر يصف فرساً، وقد أنشده صاحب اللسان للمعنى المذكور:

بمقلِّص درك الطريدة متنه كصفا الخليقة بالفضاء الملبِّد

فقوله: كصفا الخليقة، يعني أن متن الفرس المذكور كالصخرة الملساء التي لا كسر فيها، ولا وصم، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. والسهم المخلق: هو الأملس المستوي.

قال مقيده ـ عفا الله عنه وغفر له ـ: وهذا القول هو أُوْلَى الأقوال بالصواب فيما يظهر لى لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن وسلامته من التناقض، والله ـ جل وعلا ـ أعلم.

وقوله \_ جل وعلا \_ في الآية الكريمة؛ ﴿ إِنَّهُ بَيِّ لَكُمْ ﴾؛ أي لنبيّن لكم بهذا النقل من طور إلى طور، كمال قدرتنا على البعث بعد الموت، وعلى كل شيء؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً، ثم من نطفة ثانياً، مع ما بين النطفة والتراب من المنافاة والمغايرة، وقدر على أن يجعل النطفة علقة، مع ما بينهما من التباين والتغاير، وقدر على أن يجعل العلقة مضغة، والمضغة عظاماً، فهو قادر بلا شك على إعادة ما بدأه من الخلق، كما هو واضح، وقوله: ﴿ إِنَّهُ بَيّنَ ﴾ الظاهر أنه متعلق بخلقناكم، في قوله: ﴿ يَنْ البَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَكُم مِن ثُرَابٍ ﴾ . . . الآية؛ أي خلقناكم خلقاً من بعد خلق على التدريج المذكور: لنبيّن لكم قدرتنا على البعث وغيره.

وقال الزمخشري مبيناً نكتة حذف مفعول ﴿ لِنَّبَيِّنَ لَكُمُّ ﴾ ما نصه: وورود الفعل غير مُعدَّى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبيّن بها من قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكر، ولا يحيط به الوصف. انتهى منه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْمَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَى ﴾؛ أي نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيها، من الأحمال، والأجنة إلى أجل مسمى؛ أي معلوم معين في علمنا، وهو الوقت الذي قدّره الله لوضع الجنين، والأجنة تختلف في ذلك حسبما يشاؤه الله \_ جل وعلا \_ فتارة تضعه أمه لستة أشهر، وتارة لاسعة، وتارة لأكثر من ذلك، وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته الأرحام وأسقطته، ووجه رفع: ونقر أن المعنى ونحن نقر في الأرحام، ولم يعطف على قوله ﴿إِنَّبُيّنَ لَكُمّ ﴾ لأنه ليس علة لما قبله، فليس المراد خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، لنقر في الأرحام ما نشاء، وبذلك يظهر لك رفعه، وعدم نصبه، وقراءة من قرأ: ونقر بالنصب عطفاً على لنبيّن، على المعنى الذي نفيناه على قراءة الرفع، ويؤيد معنى قراءة النصب عوله بعده: ﴿ثُمّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَكُم ﴾.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ثُمَّ نُخْرِمُكُمُّ طِفْلاً﴾: أي وذلك بعد أن يخلق الله المضغة عظاماً، ثم يكسو العظام لحماً، ثم ينشئ ذلك الجنين خلقاً آخر، فيخرجه من بطن أمه في الوقت المعين لوضعه في حال كونه طفلاً أي ولداً بشراً سوياً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ثُمَّرَ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَكُمُ ۗ ﴾؛ أي لتبلغوا كمال قوتكم، وعقلكم، وتمييزكم بعد إخراجكم من بطون أمهاتكم في غاية الضعف وعدم علم شيء.

وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشد، وهل هو جمع أو مفرد مع بعض الشواهد العربية في سورة الأنعام، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿وَمِنكُم مِّن يُنُوَفَّ ﴾؛ أي ومنكم أيها الناس من يتوفى من قبل؛ أي من قبل بلوغه أشده، ومنكم من ينسأ له في أجله، فيعمر حتى يهرم فيرد من بعد شبابه وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمر، وهو الهرم، حتى يعود كهيئته في حال صباه من الضعف، وعدم العلم.

وقد أوضحنا كلام العلماء في أرذل العمر ومعنى ﴿لِكَنَ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا﴾ في سورة [النحل: ٧٠]، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وهذا الذي ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من الاستدلال على كمال قدرته، على بعث الناس بعد الموت، وعلى كل شيء بنقله الإنسان من طور إلى طور، من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة إلى آخر الأطوار المذكورة، ذكره \_ جل وعلا \_ في مواضع من كتابه مبيناً أنه من البراهين القطعية على قدرته، على البعث وغيره.

فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار قوله تعالى: ﴿ كُلَّ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ مَا لَكُو لا نَرْجُونَ اللَّهِ وَقَالَ ﴾ [المعارج] وقوله تعالى: ﴿ مَا لَكُو لا نَرْجُونَ اللَّهِ وَقَالَ ﴾ وَفَي خُلَقَكُمُ أَطُورًا ﴿ وَقُولُهُ تعالى : ﴿ خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَمِيدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِن الْأَغْمَرِ ثَمَنينَةً أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمّهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِن الْأَغْمَرِ ثَمَنينَةً أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمّهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِن الْأَغْمَر لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

سبحانه \_ جل وعلا \_ ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ولأجل هذه الغرائب والعجائب من صنعه تعالى قال بعد التنبيه عليها: ﴿ وَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمُ لَهُ ٱلْمُلُكُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُو فَاَنَّ تُصَرَفُونَ ﴾ [الزمر: ٦]. ومن الآيات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾ ثُمُ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾ ثُمُ خَلَقْنَا النَّطُفَة عَظْمًا فَكَسُونًا ٱلْعِظْعَ لَحَمًا ثُمُ النَّائَة خَلَقًا النَّطُفَة عَظْمًا فَكَسُونًا أَلْعِظْعَ لَحَمًا ثُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

وقد ذكر تعالى تلك الأطوار مع حذف بعضها في قوله في سورة المؤمن: ﴿هُوَ ٱلَّذِى

قال مسلم بن الحجاج كله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني واللفظ له، حدثنا أبي وأبو معاوية، ووكيع قالوا: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع خلقُه في بطن أُمّه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل يوماً ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح ويُؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» الحديث، ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه على بأن الجنين يمكث أربعين يوماً نطفة، ثم يصير علقة، ويمكث كذلك أربعين يوماً، ثم يصير مضغة، ويمكث كذلك أربعين يوماً، ثم يصير مضغة، ويمكث كذلك أربعين يوماً،

وقال البخاري علله في صحيحه: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة، أنبأني سليمان الأعمش، قال: سمعت زيد بن وهب، عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربعة: برزقه وأجله وشقي أو سعيد» الحديث. وهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر العمل، وهو مذكور في روايات أخر صحيحة معروفة. وقد قدمنا وجه الدلالة المقصودة من الحديث المذكور، والله أعلم.

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف: وهو أن يقال: ما وجه الإفراد في قوله: ﴿ نُخْرِمُكُمْ طِفُلًا ﴾ مع أن المعنى نخرجكم أطفالاً، وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة.

منها: ما ذكره ابن جرير الطبري قال: ووحد الطفل وهو صفة للجمع؛ لأنه مصدر مثل عذر وزور وتبعه غيره في ذلك.

ومنها: قول من قال: ﴿نُخَرِجُكُمْ طِفَلًا﴾: أي نخرج كل واحد منكم طفلاً، ولا يخفى عدم اتجاه هذين الجوابين.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي نزل بها القرآن، هو أن من أساليبها أن المفرد إذا كان اسم جنس، يكثر إطلاقه مراداً به الجمع مع تنكيره كما في هذه الآية، وتعريفه بالألف واللام، وبالإضافة، فمن أمثلته في القرآن مع التنكير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْنُقِينَ فِي جَنَّتٍ وَهَرٍ ﴿ القمر]: أي وأنهار بدليل قوله تعالى: ﴿فِهَا أَتَهُرُ مِن مَّلَةٍ غَيْرٍ عَاسِنِ المحمد: ١٥]، وقوله: ﴿وَلَجْعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٤٧]؛ أي أئمة، وقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنَهُ نَشَا﴾ [النساء: ٤]؛ أي أنفساً، وقوله تعالى: ﴿مُسَتَكُمِرِنَ بِهِ سَنِمِرا تَهَجُرُونَ ﴿ المؤمنون]: أي سامرين، وقوله أنفساً، وقوله تعالى: ﴿وَكَسُنَ أَمَدٍ مِنْهُمُ وَالبقرة: ١٣٦]: أي بينهم، وقوله تعالى: ﴿وَكَسُنَ أَمَدٍ مُنُبًا فَأَطَهَرُواً ﴾ [المائدة: ٦]: أي مجنبين أو أجناباً، وقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَيْكُهُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴾ [التحريم: المري: عن مظاهرون. ومن أمثلة ذلك مع التنكير في كلام العرب قول عقيل بن علفة المري:

وكان بَنُو فرارَة شَرَّ عرمٌ وكنتُ لهم كشر بني الأَخِينَا يعني: شر أَعمام. وقول قعنب ابن أم صاحب:

ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا ائتمنوا يعنى: ما بال قوم أصدقاء. وقول جرير:

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق يعني: صديقات. وقول الآخر:

لعمري لئن كنتم على النأى والنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديق وقول الآخر:

يا عاذلاتي لا تنزدن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير أي: لسن لي بأمراء.

ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكُتُهُ مَّفَاتِحَهُ أَوَّ صَا مَلَكَتُهُ مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَا مَلَكَتُهُ مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمُ اللهِ صَدِيقِكُمُ [النور: ٢٦]؛ أي أصدقائكم، وقوله: ﴿وَإِن تَعَمُّدُوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحَصُّوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]: أي نِعَم الله، وقوله: ﴿إِنَّ هَتُوْلَا مَ ضَيْفِ ﴾ . . . الآية [الحجر: ٢٨]: أي أضيافي، ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبدة التميمي:

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب أي: وأما جلودها فصلية. وقول الآخر:

كلوا في بعض بطنكم تعفُّوا فإن زمانكم زمنٌ حميصٌ

أي بطونكم. وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه في كتابه مستشهداً بهما لما ذكرنا. ومن أمثلة ذلك قول العباس بن مرداس السلمي:

فقلنا أسلموا إنَّا أحوكم وقد سلمَت من الإحن الصدور أي إنا إخوانكم، وقول جرير:

إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب

أي إذا آباؤنا وآباؤك عدوا، وهذا البيت، والذي قبله يحتمل أن يراد بهما جمع التصحيح للأب وللأخ، فيكون الأصل: أبون وأخون فحذت النون للإضافة، فصار كلفظ المفرد.

ومن أمثلة: جمع التصحيح في جمع الأخ بيت عقيل بن علفة المذكور آنفاً، حيث قال فيه: كشر بني الأخينا. ومن أمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر:

فلما تبيّن أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا

ومن أمثلة ذلك في القرآن، واللفظ معرف بالألف واللام قوله تعالى: ﴿وَتُوْمِنُونَ وَالْكِنْ كُلُوهِ وَاللام قوله تعالى: ﴿وَتُومِنُونَ وَالْكِنْ كُلُوهِ اللّهِ وَاللهِ وَلَهُ اللّهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَال

ومن أمثلة ذلك قول زهير:

متى يَشْتَجِر قومٌ يقل سرواتهم هم بيننا هم رضى وهم عدل أي: عدول مرضيون. وهناك مسائل تتعلق بمعاني الآية يرجع من أراد الوقوف إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَتَ وَرَبَتَ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج﴾، هذا برهان قاطع آخر على البعث، وقوله: ﴿وَرَكَىٰ﴾: أي يا نبي الله؛ وقيل: وترى أيها الإنسان المخاطب: وهي رؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. فقوله: ﴿ هَامِدَةً ﴾ حال من الأرض، لا مفعول ثان لترى. وقوله: هامدة؛ أي يابسة قاحلة لا نبات فيها.

وقال بعض أهل العلم: هامدة: أي دارسة الآثار من النبات، والزرع. قالوا: وأصل الهمود الدروس والدثور. ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس:

قالت قتيلة ما لجسمك شاحِباً وأرى ثيابَك بالياتِ هُـمّدا

أي وأرى ثيابك باليات دارسات. ﴿ فَإِذَا أَنَرَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ﴾؛ أي سواء كان من المطر، أو الأنهار أو العيون أو السواقي ﴿ الْمُتَرَّتُ ﴾؛ أي تحركت بالنبات. ولما كان النبات نابتاً فيها متصلاً بها، كان اهتزازه كأنه اهتزازها فأطلق عليها بهذا الاعتبار، أنها اهتزت بالنبات؛ وهذا أسلوب عربي معروف.

وقال أبو حيان في البحر المحيط: واهتزازها تخلخلها واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات، وقوله: ﴿وَرَبَتُ ﴾؛ أي زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم: وربت: انتفخت لأجل خروج النبات. وقال ابن جرير الطبري: وربت؛ أي أضعفت النبات بمجيء الغيث.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: أصل المادة التي منها ربت: الزيادة، والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة في الأرض هي أن النبات لما كان نابتاً فيها متصلاً بها صار كأنه زيادة حصلت في نفس الأرض.

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: والاهتزاز: الحركة على سرور، فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيت، إلا إذا كان الأمر من المحاسن والمنافع اه منه. والاهتزاز أصله: شدة الحركة. ومنه قوله:

تَثنني إذا قامتْ وتهتزُّ إن مشت كما اهتزّ غصْنُ البانِ في وَرَقٍ خُضْر

وقوله: ﴿وَأَنْبَتَتُ ﴾؛ أي أنبت الله فيها ﴿مِن كُلِّ رَقِحٍ ﴾؛ أي صنف من أصناف النبات، والزرع، والثمار ﴿بَهِيجٍ ﴾: أي حسن، والبهجة: الحسن. ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل: ٦٠] تقول: بُهج بالضم بهاجة فهو بهيج، إذا كان حسناً. و قرأ عامة السبعة: وربت، وهو من قولهم: ربا يربو إذا نما وزاد. وقرأ من الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع: وربأت بهمزة مفتوحة بعد الباء: أي ارتفعت، كأنه من الربيئة أو الربيئي، وهو الرقيب الذي يعلو على شيء مشرف يحرس القوم ويحفظهم.

ومنه قول امرئ القيس:

بَعثنا ربيئاً قبل ذاك مخمَّلا كذئبِ الغَضا يمشي الضَّراء ويتَّقى وما أشار إليه ـ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أن إحياء الأرض بعد

موتها، برهان قاطع على قدرة من فعل ذلك على إحياء الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع

إحياء بعد موت، وإيجاد بعد عدم بينه في آيات كثيرة، وقد قدمنا في سورة البقرة والنحل، كثرة الاستدلال بهذا البرهان في القرآن على البعث، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَلِيَنِهِ أَنَكُ ثَرَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلَنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَهْمَزَتْ وَرَبَتُ إِنَّ فَلْكُ كُولُ مَنْ عَلَيْهِ أَلْكُونَ الْمَرْقَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿ إِنَّ الصلت القوله تعالى: ﴿وَيُحِي الْأَرْضَ فَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَيُحِي الْأَرْضَ فَوْلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى كُلُ شَيْعٍ قَدِيرً إِنَّ السَالِ اللهُ وقوله تعالى: ﴿وَيُحِي الْمَوْقَ إِنَّهُ عَلَى كُلُ مَنْ قَبُورِكُم أَحِياء بعد الموت، وقوله تعالى: ﴿وَالْحَيْنَا بِهِ المَلَةُ فَأَخْرَجُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل الللل الللل الللل الللل اللللل اللللل الللل اللللل اللل

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ ۞ ثَانِي عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنْبِ مُنِيرٍ ۞ ثَانِي عِلْمِهِ اللَّهِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ﴿ . ثَانِي عِلْمِهِ مَا لَهُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ﴿ .

قال بعض أهل العلم: الآية الأولى التي هي: ﴿وَمِنَ ٱلنّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللّهِ بِغَيْرِ عِلْم، عِلْمٍ وَبَنّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيلِ ﴿ فَي الْأَتباع الجهلة الذين يجادلون بغير علم، اتباعاً لرؤسائهم، من شياطين الإنس والجن، وهذه الآية الأخيرة في الرؤساء الدعاة إلى الضلال المتبوعين في ذلك، ويدل لهذا أنه قال في الأولى: ﴿وَبَنّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ ﴾ وقال في هذه: ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ فتبين بذلك أنه مضل لغيره، متبوع في وقال في هذه: ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ فتبين بذلك أنه مضل لغيره، متبوع في الكفر والضلال، على قراءة الجمهور بضم ياء يضل. وأما على قراءة ابن كثير، وأبي عمر: بفتح الياء، فليس في الآية دليل على ذلك، وقد قدمنا معنى جدال الكفرة في الله بغير علم، فأغنى عن إعادته هنا.

وقال بعض العلماء في قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿يَفَيِّرِ عِلْمِ ﴾؛ أي بدون علم ضروري، حاصل لهم بما يجادلون به ﴿وَلَا هُدًى ﴾؛ أي استدلال، ونظر عقلي، يهتدي به العقل للصواب ﴿وَلَا كِنْكِ مُنِيرِ ﴾؛ أي وحي نيّر واضح، يعلم به ما يجادل به، فليس عنده علم ضروري ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي، ولا علم من وحي، فهو جاهل محض من جميع الجهات، وقوله: ﴿تَانِي عِطْفِهِ ﴾ حال من ضمير الفاعل المستكن في: يجادل؛ أي يخاصم بالباطل في حال كونه ثاني عطفه؛ أي لاوي عنقه عن قبول الحق استكباراً وإعراضاً، فقوله: ثاني اسم فاعل ثنى الشيء إذا لواه، وأصل العطف الجانب، وعطفا الرجل: جانباه من لدن رأسه إلى وركيه. تقول العرب: ثنى فلان عنك عطفه: تعني أعرض عنك؛ وإنما عبّر العلماء هنا بالعنق فقالوا: ثاني عطفه:

لاوي عنقه، مع أن العطف يشمل العنق وغيرها؛ لأن أول ما يظهر فيه الصدود عنق الإنسان، يلويها، ويصرف وجهه عن الشيء بليّها. والمفسرون يقولون: إن اللام في قوله: ﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ونحوها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائبة، كقوله: ﴿فَالْنَقَطَهُ عَالًى فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا ﴾ الآية [القصص: ١٨]. ونحو ذلك لام العاقبة، والبلاغيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية، في معنى الحرف. وقد وعدنا بإيضاح ذلك في سورة القصص.

ونقول هنا: إن الظاهر في ذلك أن الصواب فيه غير ما ذكروا، وأن اللام في الجميع لام التعليل، والمعنى واضح لا إشكال فيه كما نبّه عليه الحافظ ابن كثير كلّه في مواضع من تفسيره.

وإيضاح ذلك أن الله هو الذي قدر على الكافر في أزله أن يجادل في الله بغير علم في حال كونه لاوي عنقه إعراضاً عن الحق، واستكباراً. وقد قدر عليه ذلك ليجعله ضالاً مضلاً وله الحكمة البالغة في ذلك كقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم آكِنَةً أَن يَغْقَهُوهُ ﴾ مضلاً وله الحكمة البالغة في ذلك كقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم آكِنَةً أَن يَغْقَهُوهُ ﴾ [الكهف: ٧٥]: أي لئلا يفقهوه وكذلك: ﴿ قَالَنْقَطَهُ عَالٌ فِرْعَوْنَ ﴾ [القصص: ٨]؛ أي قدر الله عليهم أن يلتقطوه لأجل أن يجعله لهم عدواً وحزناً؛ وهذا واضح لا إشكال فيه كما ترى.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية من إعراض بعض الكفار عن الحق واستكبارهم أوضحه في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يُسْمَعُها﴾ [لقمان: ٧] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْمَعُها﴾ [لقمان: ٧] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْمَعُها﴾ [لقمان: ٧] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ رَسُولُ اللّهِ لُوَوَا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكَبُرُونَ فَ﴾ [المنافقون] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ رَسُولُ وَقُولُهُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْ رَلَ اللهُ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ إِلَى النّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا إِلَى اللّهِ النساء] وقوله تعالى عن فرعون: ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى لَا مَعْ رَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّه الذي الله الذين جادلوا في الله بغير علم، ولا هدى، ولا هدى، اللّه الذين جادلوا في الله بغير علم، ولا هدى، ولا هدى، ولا كتاب منير كأبي جهل بن هشام، والنضر بن الحارث بالقتل يوم بدر.

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من ثنى عطفه استكباراً عن الحق وإعراضاً عنه عامله الله بنقيض قصده فأذله وأهانه؛ وذلك الذل والإهانة نقيض ما كان يؤمله من الكبر والعظمة.

وهذا المفهوم من هذه الآية دلت عليه آيات أُخر كقوله تعالى: ﴿إِن فِي صُدُودِهِمُ إِلَّا كِبُرُ مِّا هُمَ يَكُونُ إِلَّا كِبُرُ مِّا هُمَ يَبَلِغِيهُ [غافر: ٥٦] وقوله في إبليس لما استكبر: ﴿فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنْكَبَرَ فِيهَا فَأَخْرَجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِيِينَ﴾ [الأعراف: ١٣] والصغار: الذل والهوان، عياذاً

بالله من ذلك، كما قدمنا إيضاحه. وقوله: ﴿وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾؛ أي نحرقه بالنار، ونذيقه ألم حرها يوم القيامة: وسمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون فيه له \_ جل وعلا \_، كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَهُم مَبَعُوثُونٌ ۚ ۚ لِيَوْمَ عَظِيمٍ ۚ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المطففين].

قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ المعنى أَن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق، يقال له ذلك؛ أي هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما قدمت يداك؛ أي قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي ﴿ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨٢] فلا يظلم أحداً مثقال ذرة ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُصَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠] والظاهر أن المصدر المنسبك من أنّ وصلتها في قوله: ﴿ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ في محل خفض عطفاً على ما المجرورة بالباء.

والمعنى هذا العذاب الذي يذيقكه الله حصل لك بسببين، وهما ما قدمته يداك، من عمل السوء من الكفر والمعاصي وعدالة من جازاك، ذلك الجزاء الوفاق، وعدم ظلمه. وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الإشكال المعروف في نفي صيغة المبالغة، في قوله: ﴿لَيْسَ بِظَلَامِ ﴾ فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة:

الأول: هو ما ذكرنا آنفاً أنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً، وهو أن المعروف في علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة، لم يقتض نفي أصل الفعل.

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس، فمعناه المعروف: أنه غير مبالغ في الظلم، ولا ينافي ذلك حصول مطلق الظلم منه. وقد قدمنا إيضاح هذا.

والسؤال الثاني: أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله: ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ ﴾ وكفره الذي هو أعظم ذنوبه، ليس من فعل اليد، وإنما هو من فعل القلب واللسان، وإن كان بعض أنواع البطش باليد، يدل على الكفر، فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد، وزناه لم يفعله بيده، بل بفرجه، ونحو ذلك من المعاصى التي تزاول بغير اليد.

والجواب عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللغة العربية، التي نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليد، نظراً إلى أنها الجارحة التي يزاول بها أكثر الأعمال فغلبت على غيرها، ولا إشكال في ذلك.

والسؤال الثالث: هو أن يقال ما وجه إشارة البعد في قوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ ﴾ مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟.

والجواب عن هذا أن من أساليب اللغة العربية وضع إشارة البعد موضع إشارة القرب. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا: (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في الكلام على قوله تعالى في أول سورة البقرة: ﴿الْمَرْ ﴿ الْمَرْ الْمَ الْكِنْبُ ﴾ . . . الآية [البقرة: ١، ٢]: أي هذا الكتاب.

ومن شواهد ذلك في اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمي:

فإن تَكُ خيْلي قد أُصيب صَميمُها فعمْداً على عيني تيمَّمت مالِكَا أقول له والرُّمح يأطِرُ متنه تأمَّل خِفافاً إنَّني أنا ذَلِكا

يعني أنا هذا، وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أن الكافريقال له يوم القيامة: ﴿ وَلَكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ الآية. لا يخفى أنه توبيخ، وتقريع، وإهانة له. وأمثال ذلك القول في القرآن كثيرة كقوله تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلجَيمِهِ ﴿ ثُمُ مُ مُ مُ مُنَالُ ذَلَكَ القول في القرآن كثيرة كقوله تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَآعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلجَيمِهِ ﴿ إِنَ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ مَ تَمَرُونَ ﴿ وَ الدحان وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَم وَعًا ﴿ هَا اللَّهُ اللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿يَدْعُواْ مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْمَعِيدُ ﴿ يَلْعَيدُ ﴿ يَلْكَ هُو الضَّلَالُ الْمَعِيدُ ﴿ يَلْعَيدُ اللّهِ مَا لَا يَضُرُونُ ﴿ وَاجعِ إلى الْكَافِر المشار إليه في قوله: ﴿ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةٌ اَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِدِهِ خَسِرَ اللّهُ إِن اللّهُ خَرَةً ذَٰلِكَ الْكَافِر المذكور من دون الله، ما لا يضره، إن ترك عبادته، وكفر به، وما لا ينفعه، إن عبده، وزعم أنه يشفع له.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان، لا تضر من كفر بها، ولا تنفع من عبدها بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُوكَ مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُولُكَ مَ شُعَتُونًا عِندَ اللّهِ قُل آتُنبَتُوك اللّهَ بِمَا لَا يَعْبُمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهَ عَمَا لَا يَعْبُمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهَ عَمَا لَا يَعْبُمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهَ عَمَا لَا يَعْبُمُ فِي السَّمَونَ وَلَا فِي اللّهَ عَلَا يَعْبُمُونَ مَا يَسْمَعُونَكُمْ اللّهُ عَمَا يُعْبُرُونَ فَي قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا عَابَاتَهُ اللّهَ يَعْبُلُونَ اللّهِ اللّهِ السَّعِواء].

إذ المعنى أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعون، ولا ينفعون ولا يضرون، ولكنهم عبدوهم تقليداً لآبائهم؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة.

تنبيه: فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معاً، عن ذلك المعبود من دون الله في قوله: ﴿ يَدَعُوا لَمَن من دون الله في قوله: ﴿ يَدَعُوا لَمَن ضَرُّهُ اللَّهِ مِن نَفْعِهِ ﴾ مع إثباتهما في قوله: ﴿ يَدَعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقَرُبُ مِن نَفْعِهِ ﴾.

لأن صيغة التفضيل في قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاً، وضراً، ولكن الضر أقرب من النفع، فالجواب أن للعلماء أجوبة عن ذلك.

منها: ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت: الضر والنفع منفيان عن الأصنام، مثبتان لها في الآيتين، وهذا تناقض.

قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله تعالى سفَّه الكافر، بأنه يعبد جماداً لا يملك ضراً، ولا نفعاً، وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله، أنه يستنفع به،

حين يستشفع به، ثم قال يوم القيامة: يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها، ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لها لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى، ولبئس العشير؛ وكرّر يدعو كأنه قال: يدعو يدعو من دون الله ما لا يضره، وما لا ينفعه. ثم قال لمن ضره بكونه معبوداً: أقرب من نفعه، بكونه شفيعاً: لبئس المولى، ولبئس العشير، اه منه.

ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع؛ لأن المعبود من دون الله، ليس فيه نفع البتة، حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من نفعه، وقد بيّن أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور، ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر.

وحاصله أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام، فالأصنام لا تنفع من عبدها، ولا تضر من كفر بها؛ ولذا قال فيها: ما لا يضره وما لا ينفعه: والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام، هي التعبير بلفظة «ما» في قوله: ﴿مَا لَا يَضُرُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ﴾؛ لأن لفظة «ما» تأتي لما لا يعقل، والأصنام لا تعقل.

أما الآية الأخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله كفرعون المعائل القائل: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨] ﴿لَهُ الْخَلْلُ اللهُ عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكُ مِنْ اللهُ عَبْرِي اللهُ الله الله الله المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على عابديهم؛ ولذا قال له القوم الذين كانوا الطغاة المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على عابديهم؛ ولذا قال له القوم الذين كانوا سحرة: ﴿أَيْنَ لَنَا لَأَخُولُ إِن كُنَا غَنُ الْفَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَينَ الْمُقَوِّينَ ﴿ الشعراء] فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه، من العذاب، والخلود في النار كلا شيء، فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار، أقرب من نفعه، بعرض قليل زائل من حطام فضر هذا المعبود بغي أن المعبود في هذه الآية الأخيرة: بعض الطغاة الذين هم مِنْ جنس الدنيا، القرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة: بعض الطغاة الذين هم مِنْ جنس العقلاء: هي التعبير بمَن التي تأتي لمن يعقل في قوله: ﴿ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُۥ أَقُرَبُ مِن العقلاء: هي التعبير بمَن التي تأتي لمن يعقل في قوله: ﴿ يَدْعُوا لَمَن صَرُّهُۥ أَقُربُ مِن نَفْعِهُ هذا هو خلاصة جواب أبي حيان وله اتجاه، والله تعالى أعلم.

واعلم أن اللام في ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقَرُّبُ مِن نَفْعِدْ ﴾ فيها إشكال معروف، وللعلماء عن ذلك أجوبة، ذكر ابن جرير الطبري كَلَفَة منها ثلاثة:

أحدها: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي، وأن ذلك من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، والأصل: يدعو من لضره أقرب من نفعه، وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به ليدعوا، واللام موطئة للقسم، داخلة على المبتدأ، الذي هو وخبره صلة الموصول، وتأكيد المبتدأ في جملة الصلة باللام، وغيرها لا إشكال فيه.

قال أبن جرير: وحكي عن العرب سماعاً: منها عندي لما غيره خير منه؛ أي عندي ما لغيره خير منه، أي عندي ما لغيره خير منه، وأعطيتك لما غيره خير منه؛ أي ما لغيره خير منه.

والثاني: منها أن قوله: يدعوا تأكيد ليدعوا في الآية التي لما قبلها، وعليه فقوله: 
﴿ لَمَن ضَرُّهُ وَ فَي محل رفع بالابتداء، وجملة ﴿ ضَرُّهُ وَ أَوْرُ مِن نَفْعِدِ ٤٠٠ صلة الموصول الذي هو من والخبر هو جملة ﴿ لِبَنْسَ ٱلْمَوْلَ ﴾ . . . الآية . وهذا المعنى كقول العرب: لما فعلت لهو خير لك .

قال ابن جرير: لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في ﴿لِنَسَ ٱلْمَوْكَ﴾ جواب اللام الأولى. قال: وهذا القول على مذهب أهل العربية أصح، والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب، اه.

والثالث: منها أن «من» في موضع نصب بيدعوا، وأن اللام دخلت على المفعول به، وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله عمن عزاه إليه أنه شاذ، وأقربها عندي الأول.

وقال القرطبي كَلَّة: ولم يرَ منه نفعاً أصلاً، ولكنه قال: ﴿ضَرُّهُۥ أَقَرَبُ مِن نَفَعِدِّهِ﴾ ترفيعاً للكلام كقوله: ﴿وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٣٤] وباقي الأقوال في اللام المذكورة تركناه، لعدم اتجاهه في نظرنا، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿لِبَشَ ٱلْمَوْلَى وَلَيِلْسَ ٱلْعَشِيرُ﴾، المولى: هو كل ما انعقد بينك وبينه سبب، يواليك، وتواليه به. والعشير: هو المعاشر، وهو الصاحب والخليل.

والتحقيق: أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية الكريمة، هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله، كما هو الظاهر المتبادر من السياق.

وقوله: ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾؛ أي البعيد عن الحق والصواب.

قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِ الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ سِبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿ ﴾. في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماء، وبعضها يشهد لمعناه قرآن.

الأول: أن المعنى من كان من الكفرة الحسدة له على، يظن أن لن ينصره الله؛ أي أن لن ينصر الله نبيه محمداً على ﴿فَلْيَمْدُدُ سِبَبِ﴾: أي بحبل إلى السماء؛ أي سماء بيته، والمراد به السقف؛ لأن العرب تسمى كل ما علاك سماء كما قال:

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر كما أوضحناه في سورة الحجر.

والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف ﴿ثُمَّ لَيُقَطَعُ ﴾؛ أي ليختنق بالحبل، في عنقه، ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت، وإنما أطلق القطع على الاختناق؛ لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه؛ ولذا قيل للبهر وهو تتابع النفس: قطع، فلينظر إذا اختنق ﴿هَلْ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ ﴾: أي هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه على الدنيا والآخرة.

والمعنى: لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه ويغضبه من نصر الله لنيه محمد على .

قال الزمخشري: وسمي فعله كيداً؛ لأنه وضعه موضع الكيد، حيث لم يقدر على غيره، أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده، إنما كاد به نفسه، والمراد: ليس في يده إلا ما ليس بمُذهب لما يغيظه، اه منه.

وحاصل هذا القول أن الله يقول لحاسديه على الذين يتربصون به الدوائر، ويظنون أن ربه لن ينصره، موتوا بغيظكم، فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم، وممن قال بهذا القول: مجاهد، وقتادة، وعكرمة، وعطاء، وأبو الجوزاء، وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير، وهو أظهرها عندي.

ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظُ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ ۗ ﴾.

الوجه الثاني: أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمداً على في الدنيا والآخرة، والحال أن النصر يأتيه على من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقي بذلك السبب، حتى يصعد إلى السماء، فيقطع نزول الوحى من السماء، فيمنع النصر عنه على.

والمعنى أنه وإن غاظه نصر الله لنبيّه فليس له حيلة، ولا قدرة على منع النصر؛ لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء ومنع نزول النصر منها عليه على وعلى هذا القول فصيغة الأمر في قوله: ﴿فَلْمَدُدُ وقوله: ﴿ثُمَّ لَيُقَطَعُ للتعجيز، ثم لينظر ذلك الحاسد العاجز عن قطع النصر عنه على هل يذهب كيده إذا بلغ غاية جهده في كيد النبي على ما يغيظه من نصر الله لنبيه على .

والمعنى أنه إن أعمل كل ما في وسعه، من كيد النبي ﷺ ليمنع عنه نصر الله، فإنه لا يقدر على ذلك، ولا يذهب كيده ما يغيظه من نصر الله لنبيه ﷺ.

ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى: ﴿أَمُ لَهُم مُثَلَّكُ اَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُّ أَ فَلَيْرَقُوا فِي الْأَسْبَكِ فِي جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا مَعْنَى هذه الآية في سورة الحجر.

ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة وهو أن الضمير في ﴿ لَنَ يَمُرُهُ ﴾ عائد إلى من في قوله تعالى: ﴿ مَن كَاكَ يَطُنُ ﴾ وأن النصر هنا بمعنى الرزق، وأن المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله؛ أي لن يرزقه، فليختنق، وليقتل نفسه، إذ لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه، أو فليختنق، وليمت غيظاً وغماً، فإن ذلك لا يغيّر شيئاً مما قضاه الله وقدره، والذين قالوا هذا القول قالوا: إن العرب تسمي الرزق نصراً، وعن أبي عبيدة قال: وقف علينا سائل من بني بكر، فقال: من ينصرني نصره الله، يعني: من يعطيني أعطاه الله، قالوا: ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة: أي ممطورة، ومنه قول رجل من بني فقعس:

## وإنك لا تُعطي امراً فوق حقّه ولا تملك الشّق الذي ألفيتَ ناصره أي: معطيه.

فالجواب: هو ما قاله غير واحد من أنه ﷺ، وإن لم يجر له ذكر، فالكلام دال عليه؛ لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها تليها: ﴿إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَيَاخِتِ جَنَّاتٍ ﴾... الآية. هو الإيمان بالله، وبمحمد ﷺ، والانقلاب عن الدين المذكور في قوله: ﴿أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِدِ ﴾ انقلاب عما جاء به محمد ﷺ.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ ثُمَّ لَيُقْطَعُ ﴾ قرأه أبو عمرو، وابن عامر، وورش، عن نافع بكسر اللام على الأصل في لام الأمر، وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً.

قوله تعالى: ﴿أَلَوْ تَرَ أَنَ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

هنا: ﴿ يُصَهَرُ هِ عَمَا فِي بُطُونِهِم ﴾: أي يذاب بذلك الحميم، إذا سقوه فوصل إلى بطونهم، كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء وغير ذلك، كقوله تعالى: ﴿ وَسُقُوا مَا تَحْيِما فَقَطَّعَ أَمَّعا أَمُّما أَمَّا مَا مُعَا اللهِ وَ العرب تقول: صهرت الشيء فانصهر، فهو صهير: أي أذبته فذاب، ومنه قول ابن أحمر يصف تغذية قطاة لفرخها في فلاة من الأرض:

تروي لِقى أُلْقِيَ في صَفْصَفٍ تَصْهره الشَّمْس فما يَنْصَهِرْ

أي تذيبه الشمس، فيصبر على ذلك، ولا يذوب، وقوله: ﴿وَالْجُلُودُ الظاهر أنه معطوف على «ما» من قوله: ﴿يُصُهرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِم ﴾ التي هي نائب فاعل يصهر، وعلى هذا، الظاهر المتبادر من الآية، فذلك الحميم يذيب جلودهم، كما يذيب ما في بطونهم؛ لشدة حرارته.

إذ المعنى: يصهر به ما في بطونهم، وتصهر به الجلود؛ أي جلودهم، فالألف واللام قامتا مقام الإضافة، وقال بعض أهل العلم: والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تصهر، وتقديره: وتحرق به الجلود، ونظير ذلك في تقدير العامل المحذوف الرافع الباقي معموله مرفوعاً بعد الواو قول لبيد في معلقته:

فعلا فروعُ الأيْهِ قَانِ وأطفَلت بالْجَهْلَتَيْنِ ظِباؤُهَا ونَعامُهَا

يعني: وباض نعامها؛ لأن النعامة لا تلد الطفل، وإنما تبيض، بخلاف الظبية فهي تلد الطفل، ومثاله في المنصوب قول الآخر:

إذا ما الغانياتُ برزْنَ يوماً وزجَّجْنَ الحواجِبَ والعُيونَا ترى منتَا الأيور إذا رأَوْهَا قِياماً راكعِينَ وساجِدينَا يعنى: زججن الحواجب، وأكحلن العيون وقوله:

ورَأَيْت زوجَك في الوَغَى متقلِّداً سيفاً ورُمْحَا أي: وحاملاً رمحاً؛ لأن الرمح لا يُتقلَّد، وقول الآخر:

تــراه كـــأنَّ الله يــجــدعُ أنــفَــه وعـيـنـيـه إنْ مـولاه ثـَـابَ لــه وفـر يعني: ويفقأ عينيه، ومن شواهده المشهورة قول الراجز:

عَلَفْتها تِبناً وماءً بارداً حتى شتت همالة عيناها يعني: وسقيتها ماءً بارداً، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُو اللَّذِينَ وَمَثَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وهسي انسفردت بعطف عامل مُزال قَدْ بَقي معمولُه دفعاً لوهم اتُقي

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَمْمُ مَّقَاعِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿ المقامع: جمع مقمعة بكسر الميم الأولى، وفتح الميم الأخيرة، ويقال: مقمع بلا هاء، وهو في اللغة: حديدة كالمحجن يضرب بها على رأس الفيل: وهي في الآية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها خزنة النار رؤوس أهل النار، وقال بعض أهل العلم: المقامع: سياط من نار، ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه تعالى بذلك.

وقوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمٌ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن قَارِ ﴾، نزل في المبارزين يوم بدر، وهم: حمزة بن عبد المطلب، وعلى بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة بن ربيعة، وابنه الوليد بن عتبة، وأخوه شيبة بن ربيعة، كما ثبت في الصحيحين، وغيرهما. قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغُرُجُواْ مِنهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾.

والمعنى أعيدوا فيها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق، وهذا القول المحذوف في الحج صرح به في السجدة في قوله تعالى: ﴿ كُلُمّا أَرَادُوا أَن يَعْرُجُوا مِنْهَا أَعِدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الذّي كُنتُم بِهِ تُكَدِّبُونَ ﴾ [السجدة: ٢٠] والمفسرون يقولون: إن لهب النار يرفعهم، حتى يكاد يرميهم خارجها، فتضربهم خزنة النار بمقامع الحديد، فتردهم في قعرها، نعوذ بالله منها، ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَنْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادُ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞﴾.

اعلم أن خبر إن في قوله هنا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ محذوف كما ترى. والذي تدل عليه الآية أن التقدير إن الذين كفروا، ويصدون عن سبيل الله، نذيقهم من عذاب أليم. كما دلّ على هذا قوله في آخر الآية: ﴿وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْكَامِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ اللهِ عَلَى هذا القرآن القرآن.

فإن قيل: ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ﴾؟ فالجواب من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط.

الأول: هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع، قد لا يلاحظ فيه زمان

معين من حال، أو استقبال، فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه: ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ٢٨] قاله أبو حيان وغيره....

الثاني: أن يصدون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: إن الذين كفروا، وهم يصدون، وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية، وهذا القول استحسنه القرطبي.

الثالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي، أي كفروا، وصدوا وليس بظاهر.

الرابع: أن الواو زائدة، وجملة يصدون خبر إن؛ أي إن الذين كفروا يصدون. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط، وهو كما ترى، وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية من أن من أعمال الكفار الصد عن سبيل الله، وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسَجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. وقوله تعالى: ﴿هُمُ اللّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدِ الْحَرَامِ وَلَا يَجْرِمُنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن الْمَرَامِ وَلَا لَمَجَدِ الْمَرَامِ وَلَا يَجْرِمُنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن مَنْ اللهِ عَيْر ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ سَوَآءٌ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواءٌ، بضم الهمزة، وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان:

الأول: أن قوله ﴿ ٱلْعَكِفُ ﴾ مبتدأ ، والباد: معطوف عليه ، وسواء خبر مقدم ، وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف .

فالمعنى: العاكف والبادي سواء؛ أي مستويان فيه، وهذا الإعراب أظهر الوجهين.

الثاني: أن سواء مبتدأ والعاكف فاعل سد مسد الخبر، والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء، على هذا الوجه: هو عملها في المجرور الذي هو فيه، إذ المعنى سواء فيه العاكف والبادي، وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني: لجعلنا، وقرأ حفص عن عاصم: سواء بالنصب، وهو المفعول الثاني: لجعلنا التي بمعنى صيرنا. والعاكف فاعل سواء؛ أي مستوياً فيه العاكف والبادي. ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم. ومن قال: إن «جعل» في الآية تتعدى إلى مفعول واحد. قال: إن سواء حال من الهاء في جعلناه؛ أي وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف فيه والبادي كقوله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ النَّاسِ الآية الله عمران: ٩٦]. وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة: يشمل جميع الحرم؛ ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية، أن رباع مكة لا تملك، وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه المسألة، وأقوال أهل العلم فيها، ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والعاكف: هو المقيم في الحرم، والبادي: الطارئ عليه من البادية، وكذلك غيرها من أقطار الدنيا.

وقوله تعالى في الآية الكريمة: «والبادي» قرأه أبو عمرو وورش، عن نافع بإثبات الياء، بعد الدال في الوصل، وإسقاطها في الوقف، وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً، وقرأه باقي السبعة بإسقاطها، وصلاً ووقفاً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَن يُرِدَّ فِيهِ بِإِلْكَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ الْمَالَ عن دخول الباء على المفعول في قوله: بإلحاد، ونظائره في القرآن، وأكثرنا على ذلك من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَهُرِنَ إِلَيْكِ بِهِنْعِ ٱلنَّخَلَةِ ﴾ [مريم: ٢٥] فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

والإلحاد في اللغة أصله: الميل، والمراد بالإلحاد في الآية أن يميل، ويحيد عن دين الله الذي شرعه، ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الكفر بالله، والشرك به في الحرم، وفعل شيء مما حرمه، وترك شيء مما أوجبه. ومن أعظم ذلك: انتهاك حرمات الحرم. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك قول الرجل: لا والله، وبلى والله. وعن ابن عمر الله أنه كان له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم، والآخر: في طرف الحل، فإذا أراد أن يعاتب أهله، أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس في الحرم، يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب، أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور، وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته، أو عبده، فليس من الإلحاد، ولا من الظلم.

مسألة: قال بعض أهل العلم: من همّ أن يعمل سيئة في مكة، أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك، وإن لم يفعلها، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع، فلا يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود وهي لو أن رجلاً أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين، لأذاقه الله من العذاب الأليم، وهذا ثابت عن ابن مسعود، ووقفه عليه أصح من رفعه، والذين قالوا هذا القول: استدلوا له بظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْمَاهِ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنْ عُذَابٍ أَلِيمٍ وَ لأنه تعالى ربّب إذاقة العذاب الأليم، على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على شرطه، ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم: إن الباء في قوله: بإلحاد، لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهم؛ أي ومن يهمم فيه بإلحاد، وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره.

فهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله على: «ومن هم بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة» الحديث، وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي، ووجه هذا ظاهر.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله: ﴿ وَمَن يُرِدّ فِيهِ وَالْعَزِم المصمم على ارتكاب الذنب فيه، والعزم المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله مكة وغيرها.

والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها كارتكابه حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح: «إذا الْتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». فقولهم: ما بال المقتول: سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل، فبين النبي على بقوله: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» أن ذنبه الذي أدخله النار، هو عزمه المصمم وحرصه على قتل صاحبه المسلم. وقد قدمنا مراراً أن إن المكسورة المشددة تدل على التعليل كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه.

ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه، ما وقع بأصحاب الفيل من الإهلاك المستأصل، بسبب طير أبابيل ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلِ ﴿ الفيل] الفيل لله لله المناكر في الحرم، فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا ما عزموا عليه، والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن الضمير في قوله «فيه» راجع إلى المسجد الحرام، ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب المذكور كذلك. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِتَ بِي شَيْعًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِطَا إِهِينَ وَٱلْقَابِهِينَ وَٱلْقَابِهِينَ وَٱلْقَابِهِينَ وَٱلْقَابِهِينَ وَٱلْقَابِهِينَ وَٱلْقَابِهِينَ وَالْمُعْتِي وَاحِد كِلْهَا بِمعنى: هيأته له، ومكّنت له منزلاً، وبوّأته منزلاً، وبوّأته فيه منزل بمعنى واحد كِلْها بمعنى: هيأته له، وأنزلته فيه فبوّأه فيه، وأنزلته فيه، وأنزلته فيه، وأنزلته فيه، وأنزلته فيه، وأنزلته فيه نبوّأه المنابِحَيْتِ لَنبُوّئَتُهُم مِّنَ ٱلْمُنَّةُ غُونًا المنتعدي بنفسه، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنبُوّئَتُهُم فِي ٱلدُّينَ حَسَنَةً ﴾ [العنكبوت: ٥٨]. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا لَنْبَوِّئَتُهُم فِي ٱلدُّينَا حَسَنَةً ﴾ [العنكبوت: ٥٩]. وقوله: ﴿وَالَذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا لَنْبَوِئَنَهُمْ فِي ٱلدُّينَا حَسَنَةً ﴾ [النحل: ٤١]، ومنه قول عمرو بن معد يكرب الزبيدى:

كم من أخ لسي ماجد بوأته بسيدي لهدا

أي: هيأته له، وأنزلته فيه، وبوّأت له كقوله هنا: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيــمَ﴾ الآية، وبوّأته فيه، كقول الشاعر:

وبُوِّئت في صميم مَعْشَرِها وتمَّ في قومها مُبوِّؤُها

أي نزلت من الكرم في صميم النسب، وتبوأت له منزلاً كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّاً لِلْهُ مُوسَىٰ وَأَخِيدُ أَن تَبَوّاً لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُهُوتاً ﴿ [يونس: ٨٧] وتبوأه كقوله: ﴿وَأَوْرَبَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّاً مِن الْجَنّةِ حَيْثُ نَشَاءً ﴾ [الزمر: ٧٤]. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ [الحشر: ٩]. مِنها حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ [يوسف: ٥٦] وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ [الحشر: ٩]. وأصل التبوء: من المباءة: وهي منزل القوم في كل موضع، فقوله: ﴿بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ ﴾؛ أي هيأناه له، وعرفناه إياه، ليبنيه بأمرنا على قواعده الأصلية المندرسة، حين أمرناهُ ببنائه، كما يهيأ المكان لمن يريد النزول فيه.

والمفسرون يقولون: بوّأه له، وأراه إياه بسبب ريح تسمى الخجوج كنست ما فوق

الأساس، حتى ظهر الأساس الأول الذي كان مندرساً، فبناه إبراهيم وإسماعيل عليه. وقيل: أرسل له مزنة فاستقرت فوقه، فكان ظلها على قدر مساحة البيت، فحفرا عن الأساس، فظهر لهما فبنياه عليه. وهم يقولون أيضاً: إنه كان مندرساً من زمن طوفان نوح، وأن محله كان مربض غنم لرجل من جرهم، والله تعالى أعلم.

وغاية ما دل عليه القرآن أن الله بوّأ مكانه لإبراهيم، فهيأه له، وعرفه إياه ليبنيه في محله، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بناه إبراهيم ولم يبن قبله، وظاهر قوله: حين ترك إسماعيل، وهاجر في مكة ﴿زَيّنًا إِنّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْكِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ [إبراهيم: ٣٧] يدل على أنه كان مبنياً، واندرس، كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿مَكَاكَ ٱلْبُيْتِ ﴾ لأنه يدل على أن له مكاناً سابقاً، كان معروفاً. والله أعلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أَن لَا تُشْرِلِفَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ﴾. متعلق بمحذوف، وقد دلت على تقدير المحذوف المذكور آية البقرة وهي قوله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرِهِمْ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّآمِفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فدلت آية البقرة المذكورة على أن معنى آية الحج هذه ﴿وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ ﴾ وعهدنا إليه؛ أي أوصيناه، أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين، وزادت آية البقرة أن إسماعيل مأمور بذلك أيضاً مع أبيه إبراهيم، وإذا عرفت أن المعنى وعهدنا إلى إبراهيم ألا تشرك بي شيئاً، وطهر بيتي، الآية، فاعلم أن في «أن» وجهين:

أحدهما: أنها هي المفسرة، وعليه فتطهير البيت من الشرك، وغيره هو تفسير العهد إلى إبراهيم؛ أي والعهد هو إيصاؤه بالتطهير المذكور.

وثانيهما: أنها مصدرية بناء على دخول «أن» المصدرية على الأفعال الطلبية.

فإن قيل: كيف تكون مفسرة للعهد إلى إبراهيم، وهو غير مذكور هنا؟

فالجواب أنه مذكور في سورة البقرة في المسألة بعينها، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، فالمذكور هناك كأنه مذكور هنا؛ لأن كلام الله يصدق بعضه بعضاً، والتطهير هنا في قوله: ﴿وَطَهِرَ بَيْتِي﴾ يشمل التطهير المعنوي والحسي، فيطهره الطهارة الحسية من الأقذار، والمعنوية: من الشرك والمعاصي؛ ولذا قال: ﴿أَن لاَ تُمْرِكَ فِي شَيْنًا﴾ وكانت قبيلة جرهم تضع عنده الأصنام تعبدها من دون الله، وقد قدمنا في سورة الإسراء الكلام مستوفى فيما كان عند الكعبة من الأصنام عام الفتح، وطهرها رسول الله على من أنجاس الأوثان وأقذارها، كما أمر الله بذلك إبراهيم هنا وقال لنبينا على ﴿ وَمُمَ أَوْحَيْناً إِلَيْكَ أَنِ النِّيعَ مِللةً إِبْرَهِيمَ ﴾ [النحل: ١٢٣]، والمراد بالطائفين في هذه الآية: الذين يطوفون حول البيت، والمراد بالقائمين والرقع السجود: المصلون؛ أي طهر بيتي يلمتعبدين، بطواف، أو صلاة، والرقع: جمع راكع، والسجود: جمع ساجد.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أَن لَّا تُشْرِلِفَ بِي شَيْعًا﴾ لفظة «شيئاً» مفعول

به: لِلا تشرك؛ أي لا تشرك بي شيئاً من الشركاء كائناً ما كان، ويحتمل أن تكون ما ناب عن المطلق، من لا تشرك: أي لا تشرك بي شيئاً من الشرك، لا قليلاً، ولا كثيراً.

فالمعنى على هذا لا تشرك بي شركاً قليلاً، ولا كثيراً. وقرأ نافع وعاصم في رواية حفص، وابن عامر في رواية هشام: بيتي بفتح الياء، وقرأ باقي السبعة بإسكانها.

وأعلم أن المؤرخين لهم كلام كثير في قصة بناء إبراهيم، وإسماعيل للبيت، ومن جملة ما يزعمون، أن البيت الحرام رفعه الله إلى السماء أيام الطوفان، وأنه كان من ياقوتة حمراء، ودرج على ذلك ناظم عمود النسب فقال:

ودلَّت إبراهيم مزنة عليه فهي على قدر المساحة تُريه وقيل دلّته خجوجٌ كنست ما حولَه حتى بدا ما أسّست

قَبْل الملائك من البناء وقبل ارتفاعه إلى السماء

ومعلوم أن هذا ونحوه شبيه بالإسرائيليات لا يصدق منه إلا ما قام دليل من كتاب، أو سنَّة على صدقه؛ ولذلك نقلل من ذكر مثل ذلك في الغالب.

مسألة: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند بيت الله الحرام قذر من الأقذار، ولا نجس من الأنجاس المعنوية، ولا الحسية، فلا يترك فيه أحد يرتكب ما لا يرضى الله، ولا أحد يلوثه بقذر من النجاسات.

ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركّع السجود أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركّع السجود، فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز؛ لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام، وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير؛ ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه رسول الله ﷺ أنه من الأقدار، والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها؛ وكذلك ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه، ولا تركه.

ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرنا، ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه في حرمه، وسائر بلاده، إنه قريب مجيب.

قوله تعالى: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞﴾. الأذان في اللغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَذَنُّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيِّجِ ٱلْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣] وقول الحارث بن حلزة:

آذَنْتنا ببينها أسماء رُبَّ ثاوِيملُّ منه الثَّواء

والحج في اللغة: القصد، وكثرة الاختلاف، والتردد. تقول العرب: حج بنو فلان فلاناً: إذا قصدوه، وأطالوا الاختلاف إليه، والتردد عليه. ومنه قول المخبل السعدي: ألم تَعْلمي يا أمَّ أَسْعَد أنَّما تخاطأني ريْبُ المنونِ لأكْبَرا وأشْهد من عوف حلولاً كثيرة يحجُّون سِبَّ الزّبرقان المزعْفَرا

قوله: يحجون يعني، يكثرون قصده، والاختلاف إليه، والتردد عليه. والسب بالكسر: العمامة، وعنى بكونهم يحجون عمامته أنهم يحجونه، فكنى عنه بالعمامة. والرجال في الآية: جمع راجل، وهو الماشي على رجليه، والضامر: البعير ونحوه المهزول: الذي أتعبه السفر. وقوله: "يأتين" يعني: الضوامر المعبر عنها بلفظ كل ضامر؛ لأنه في معنى وعلى ضوامر يأتين من كل فج عميق؛ لأن لفظة "كل" صيغة عموم، يشمل ضوامر كثيرة. والفج: الطريق، وجمعه: فجاج. ومنه قوله تعالى: "وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ الله النياء: [٣] والعميق: البعيد، ومنه قول الشاعر:

إِذَا الخَيْل جاءَتْ مِن فجاج عميقةٍ يمدّ بها في السير أشعث شاحِب

وأكثر ما يستعمل العمق في البعد سفلاً. تقول: بئر عميقة؛ أي بعيدة القعر. والخطاب في قوله: ﴿وَأَيْن فِي النَّاسِ بِالْحَيِّ ﴾ لإبراهيم كما هو ظاهر من السياق. وهو قول الجمهور، خلافاً لمن زعم أن الخطاب لنبينا \_ صلى الله عليه وعلى إبراهيم وسلم \_، وممن قال بذلك: الحسن، ومال إليه القرطبي، فقوله تعالى: ﴿وَأَيْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ﴾ أي وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج ؛ أي أعلمهم، وناد فيهم بالحج: أي بأن الله أوجب عليهم حج بيته الحرام.

وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه، أن يأذن في الناس بالحج قال: يا رب، كيف أبلغ الناس، وصوتي لا ينفذهم، فقال: ناد وعلينا البلاغ، فقام على مقامه. وقيل: على الحجر. وقيل: على الصفا. وقيل: على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت، حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك.

قال ابن كثير كلله بعد أن ذكر هذا الكلام: هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وغير واحد من السلف، والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة، انتهى منه.

وقوله تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ مجزوم في جواب الطلب، وهو عند علماء العربية مجزوم بشرط مقدّر، دلّ عليه الطلب على الأصح: أي إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك، وإنما قال: «يأتوك»؛ لأن المدعو يتوجه نحو الداعي، وإن كان إتيانهم في الحقيقة للحج؛ لأن نداء إبراهيم للحج؛ أي يأتوك ملبّين دعوتك، حاجّين بيت الله الحرام، كما ناديتهم لذلك، وعلى قول الحسن الذي ذكر عنه أن الخطاب للنبي

ففي هذه الآية دليل على وجوب الحج، وعلى قول الجمهور، فوجوب الحج بها

على هذه الأمة، مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، كما أوضحناه في سورة المائدة، مع أنه دلّت آيات أُخر، على أن الإيجاب المذكور على لسان إبراهيم وقع مثله أيضاً على لسان نبينا محمد على أن الإيجاب المذكور على النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلاً وَمَن كَفَر فَإِنّ اللّهَ غَنِيً عَنِ الْمَلْمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَتِنُوا الْحَجَّ وَالْمُهُرَةَ بِلَوْ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَتِنُوا الْحَجَ وَالْمُهُرَةَ بِلَوْ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَتِنُوا الْحَجَ وَالْمُهُرَةَ مِن شَعَابِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَر فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقال ابن كثير كُنَّهُ في تفسير هذه الآية، وقوله: ﴿يَأْتُوكَ رِحَالًا وَعَلَى كُلِّ صَالِمٍ ﴾ . . . الآية، قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم. وقال وكيع، عن أبي العميس، عن أبي حلحلة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: ما آسى على شيء إلا أني وددت أنّي كنت حججت ماشياً؛ لأن الله يقول: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾.

والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل اقتداء برسول الله عليه، فإنه حج راكباً مع كمال قوته عليه، انتهى منه. وقد فصل الشيخ الكلام في الحج ومناسكه فليرجع من أراد الوقوف مع ما قال إلى الأصل.

#### \* \* \*

قوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾. اللام في قوله: ليشهدوا: هي لام التعليل، وهي متعلقة بقوله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ ﴾؛ أي إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركباناً، لأجل أن يشهدوا؛ أي يحضروا منافع لهم، والمراد بحضورهم المنافع: حصولها لهم.

وقوله: ﴿مَنَافِعَ﴾ جمع منفعة، ولم يبين هنا هذه المنافع ما هي، وقد جاء بيان بعضها في بعض الآيات القرآنية، وأن منها ما هو دنيوي، وما هو أخروي، أما الدنيوي فكأرباح التجارة، إذا خرج الحاج بمال تجارة معه، فإنه يحصل له الربح غالبًا، وذلك نفع دنيوي.

وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُحَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨] أنه ليس على الحاج إثم ولا حرج، إذا ابتغى ربحاً بتجارة في أيام الحج، إن كان ذلك لا يشغله عن شيء، من أداء مناسكه كما قدمنا إيضاحه.

فقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴿ فَيه بيانَ لَبِعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه وهذا نفع دنيوي.

ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البدن والذبائح كما يأتي تفصيله إن شاء الله قريباً كقوله في البدن: ﴿لَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى﴾ على أحد التفسيرين.

وقوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ في الموضعين، وكل ذلك نفع دنيوي، وفي ذلك بيان أيضاً لِبعض المنافع المذكورة في آية الحج هذه.

وقد بينت آية البقرة على ما فسرها به جماعة من الصحابة ومن بعدهم، واختاره أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره، ووجه اختياره له، بكثرة الأحاديث الدالة عليه أن من المنافع المذكورة في آية الحج غفران ذنوب الحاج، حتى لا يبقى عليه إثم إن كان متقياً ربه في حجه بامتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه.

وذلك أنه قال: إن معنى قوله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِثْم سَواء تَعْجَلُ في يومين، أو تأخر إلى الثالث، ولكن غفران ذنوبه هذا مشروط بتقواه ربه في حجه، كما صرح به في قوله تعالى: ﴿لِمَنِ اتَّقَلَّ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]؛ أي وهذا الغفران للذنوب، وحط الآثام إنما هو لخصوص من اتقى.

ومعلوم أن هذه الآية الكريمة فيها أوجه من التفسير غير هذا.

وممن نقل عنهم ابن جرير أن معناها أنه يغفر للحاج جميع ذنوبه، سواء تعجل في يومين أو تأخر، علي وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وإبراهيم، وعامر، ومعاوية بن قرة.

ولما ذكر أقوال أهل العلم فيها قال وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: تأويل ذلك، فمن تعجل من أيام منى الثلاثة، فنفر في اليوم الثاني، فلا إثم عليه، يحط الله ذنبوه إن كان قد اتقى في حجه، فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه، وفعل فيه ما أمر الله بفعله، وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده، ومن تأخر إلى اليوم الثالث منهن، فلم ينفر إلى النفر الثاني، حتى نفر من غد النفر الأول، فلا إثم عليه، لتكفير الله ما سلف من آثامه، وإجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده.

وإنما قلنا: إن ذلك أولى تأويلاته: لتظاهر الأخبار، عن رسول الله على أنه قال المن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وأنه قال اتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وساق ابن جرير كله بأسانيده أحاديث دالة على ذلك ففي لفظ له أن النبي القال الله وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة وفي لفظ له، عن عمر يبلغ به النبي الحي الله النبي الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث أو خبث الحديد والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث أو خبث الحديد، وفي لفظ له عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله الله الخبث أو خبث الحديد، عن من الأخبار التي يطول بذكر جميعها الكتاب مما ينبئ عن أن من حج، فقضاه بحدوده

على ما أمره الله، فهو خارج من ذنوبه كما قال جل ثناؤه: ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣] لمن اتقى الله في حجه فكان في ذلك من قول رسول الله ﷺ، ما يوضح أن معنى قوله جل وعز: ﴿فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهُ ﴾ أنه خارج من ذنوبه، محطوطة عنه آثامه، مغفورة أجرامه إلى آخر كلامه الطويل في الموضوع.

وقد بين فيه أنه لا وجه لقول من قال: إن المعنى لا إثم عليه في تعجله ولا إثم عليه في تأخره؛ لأن التأخر إلى اليوم الثالث، لا يحتمل أن يكون فيه إثم، حتى يقال فيه ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ وأن قول من قال: إن سبب النزول أن بعضهم كان يقول: التعجل لا يجوز، وبعضهم يقول: التأخر لا يجوز.

فمعنى الآية النهي عن تخطئة المتأخر المتعجل كعكسه؛ أي لا يؤثمن أحدهما الآخر أن هذا القول خطأ، لمخالفته لقول جميع أهل التأويل.

والحاصل أنه - أعني الطبري - بين كثيراً من الأدلة على أن معنى الآية هو ما ذكر من أن الحاج يخرج مغفوراً له، كيوم ولدته أمه، لا إثم عليه، سواء تعجل في يومين، أو تأخر، وقد يظهر للناظر أن ربط نفي الإثم في قوله: ﴿فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ بالتعجل والتأخر في الآية ربط الجزاء بشرطه يتبادر منه، أن نفي الإثم إنما هو في التعجل والتأخر، ولكن الأدلة التي أقامها أبو جعفر الطبري، على المعنى الذي اختار فيها فيه مقنع، وتشهد لها أحاديث كثيرة، وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن سنة النبي على المعنى النبي على المعنى النبي على المعنى النبي الله المعنى الله المعنى النبي الله المعنى الله المعنى النبي المعنى الله المعنى النبي المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى النبي المعنى المعنى النبي المعنى ال

فقوله في آية البقرة هذه ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ هو معنى قوله ﷺ «رجع كيوم ولدته أمه» وقوله : ﴿لِمَنِ البَّقِيَّ ﴾ [البقرة: ٢٠٣] هو معنى قوله ﷺ «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» لأن من لم يرفث، ولم يفسق، هو الذي اتقى.

ومن كلام ابن جرير الطويل الذي أشرنا إليه أنه قال: ما نصه: فإن قال قائل ما الجالب لِلّام في قوله: ﴿لِمَنِ اتَّقَيَّ ﴾ وما معناها؟.

قيل: الجالب لها معنى قوله: ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ ﴾؛ لأن في قوله: ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ ﴾ معنى: حططنا ذنوبه، وكفرنا آثامه، فكان في ذلك معنى: جعلنا تكفير الذنوب لمن اتقى الله في حجه، وترك ذكر جعلنا تكفير الذنوب اكتفاء بدلالة قوله: ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ ﴾، وقد زعم بعض نحويي البصرة أنه كأنه إذا ذكر هذه الرخصة، فقد أخبر عن أمر فقال: ﴿لِمَنِ اتَّقَى الله عذا لمن اتقى، وأنكر بعضهم ذلك من قوله: وقد زعم أن الصفة لا بدله من شيء تتعلق به ؛ لأنها لا تقوم بنفسها، ولكنها فيما زعم من صلة قول متروك.

فكان معنى الكلام عنده ما قلنا: من أن من تأخر لا إثم عليه لمن اتقى، وقام قوله: ﴿وَمَن تَـَّافَئُو فَلا إِثْمَ عَلَيْتُهُ مقام القول، انتهى محل الغرض من كلام ابن جرير.

وعلى تفسير هذه الآية الكريمة بأن معنى ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيَّهُ ﴾ [البقرة: ١٧٣] في الموضعين أن الحاج يغفر جميع ذنوبه، فلا يبقى عليه إثم، فغفران جميع ذنوبه هذا

الذي دل عليه هذا التفسير من أكبر المنافع المذكورة في قوله: ﴿لِيَشَهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ وعليه فقد بينت آية البقرة هذه بعض ما دلت عليه آية الحج، وقد أوضحت السنة هذا البيان بالأحاديث الصحيحة التي ذكرنا كحديث «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وحديث «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن حديث «إن الله يباهي بأهل عرفة أهل السماء» الحديث كما تقدم، ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في أوقات معينة، في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية، ولتمكن استفادة بعضهم من بعض، فيما يهم الجميع من أمور الدنيا والدين، وبدون فريضة الحج، لا يمكن أن يتسنى لهم ذلك، فهو تشريع عظيم من حكيم خبير، والعلم عند الله تعالى.

#### \* \* \*

قول تعالى: ﴿وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَدِ ﴿ وَيَذَكُرُوا منصوب بحذف النون ؛ لأنه معطوف على المنصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل أعني قوله: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ .

وإيضاح المعنى: وأذن في الناس بالحج يأتوك مشاة وركباناً، لأجل أن يشهدوا منافع لهم، ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام، مع ذكرهم اسم الله عليها عند النحر والذبح، وظاهر القرآن يدل على أنّ هذا التقرب بالنحر في هذه الأيام المعلومات، إنما هو الهدايا لا الضحايا؛ لأن الضحايا لا يحتاج فيها إلى الأذان بالحج، حتى يأتي المضحون مشاة وركباناً، وإنما ذلك في الهدايا على ما يظهر، ومن هنا ذهب مالك، وأصحابه إلى أن الحاج بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن له، وكل ما يذبح في ذلك المكان والزمان، فهو يجعله هدياً لا أضحية.

وقوله: ﴿وَيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم ﴾ أي على نحر وذبح ما رزقهم ﴿مِنَا بَهِيمَةِ ٱلأَنْفَكِيرُ ﴾ ليتقربوا إليه بدمائها؛ لأن ذلك تقوى منهم، فهو يصل إلى ربهم كما في قوله تعالى: ﴿لَن يَنَالُ اللّهَ لَمُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ وقد بين في بعض المواضع أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه منها كقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِنَا لَا يُتَكُلُوا مِنَا لَا يَتُم اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ . . الآية [الأنعام: ١٢١]. وقوله ﴿وَمَا لَكُمُ أَلّا تَأْكُلُوا مِنَا ذُكِرَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩] وقد بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه جعل الحرم المكي منسكاً تراق فيه الدماء تقرباً إلى الله، ويذكر عليها عند تذكيتها اسم الله، ولم يبين في هذه الآية، هل وقع مثل هذا لكل أمة أو لا، ولكنه بين في موضع آخر: أنه جعل منس هذا لكل أمة أو لا، ولكنه بين في موضع آخر: مُنسكاً لِيَذَكُرُواْ أَسْمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَةِ ﴾ .

وهناك أمور ذات صلة بالآية الكريمة فليرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل.

#### قوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾.

الضمير في قوله: منها، راجع إلى بهيمة الأنعام المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُوا السّمَ اللّهِ فِي آلِيَامِ مَعْلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَقَكِرِ ﴿ وهـــذا الأكــل الذي أمر به هنا منها وإطعام البائس الفقير منها، أمر بنحوه في خصوص البدن أيضاً في قوله تعالى ﴿ وَٱلبُدُن جَعَلْنَهَا لَكُم مِن شَعَتَمِرِ اللّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَالِعُ وَلَهُ عَلَيْهُا اللّهُ الْأُمر بالأكل من جميع بهيمة الأنعام الصادق بالبدن، وبغيرها، وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن داخلة في عموم الآية الأولى.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يرد نص عام، ثم يرد نص آخر يصرح بدخول بعض أفراده في عمومه، ومثلنا لذلك بعض الأمثلة وفي الآية العامة هنا أمر بالأكل، وإطعام البائس الفقير، وفي الآية الخاصة بالبدن: أمر بالأكل، وإطعام القانع والمعتر، وفي هاتين الكريمتين مبحثان.

الأول: حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب لظاهر صيغة الأمر، أو الندب والاستحباب؟

المبحث الثاني: فيما يجوز الأكل منه لصاحبه؛ وما لا يجوز له الأكل منه، ومذاهب أهل العلم في ذلك.

أما المبحث الأول فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين: للاستحباب، والندب، لا للوجوب، والقرينة الصارفة عن الوجوب في صيغة الأمر: هي ما زعموا من أن المشركين، كانوا لا يأكلون هداياهم فرخص للمسلمين في ذلك.

وعليه فالمعنى فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كما يفعله المشركون، وقال ابن كثير في تفسيره: إن القول بوجوب الأكل غريب، وعزا للأكثرين أن الأمر للاستحباب قال: وهو اختيار ابن جرير في تفسيره، وقال القرطبي في تفسيره فنكُوا مِنها أمر معناه الندب عند الجمهور، ويستحب للرجل، أن يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل، وأكل الكل وشذت طائفة، فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، ولقوله على: «فكلوا وادخروا وتصدقوا»، قال الكيا قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنهَا وَلَمْعِمُوا لَهُ يَدل على أنه لا يجوز بيع جميعه، ولا التصدق بجميعه. النهى كلام القرطبي.

ومعلوم أن بيع جميعه لا وجه لحليته، بل ولا بيع بعضه، كما هو معلوم.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: أقوى القولين دليلاً: وجوب الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَكُواْ مِنْهَا ﴾ في موضعين. وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إلا لدليل صارف، عن السرع واللغة دلا على أن صيغة أفعل تدك كقوله ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن الوجوب، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ آن

تُصِيبَهُمْ فِتَنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ [النور: ٦٣]. وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك، منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج.

ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده: «أن النبي على نحر مائة من الإبل فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منها، فأكل منها وشرب من مرقها». وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة، من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو شرب من مرقها، وهذا يدل على أن الأمر في قوله: ﴿فَكُولُا مِنْهَا﴾ ليس لمجرد الاستحباب والتخيير، إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها، وشرب مرقه دون بعض، وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب.

والحاصل أن المشهور عند الأصوليين أن صيغة افعل تدل على الوجوب إلا لصارف عنه، وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين، ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب وكذلك الإطعام، هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية، وقد دلت عليها أدلة الوحى، كما قدمنا إيضاحه.

وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر وجوب الأكل والإطعام وقيل باستحبابهما. وقيل: باستحبابهما. وقيل: باستحباب الأكل، ووجوب الإطعام. والأظهر أنه لا تحديد للقدر الذي يأكله والقدر الذي يتصدق به، فيأكل ما شاء ويتصدق بما شاء، وقد قال بعض أهل العلم: يتصدق بالنصف ويأكل النصف واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنهَا وَأَطْمِعُوا البَايِسَ الْفَقِيرَ ﴿ قَالَ النصف واستدل على ذلك بقوله تعالى: وَأَطْمِعُوا اللَّهُ أَجزاء، يأكل الثلث ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث، واستدل بقوله تعالى: وقكلُوا مِنها وَأَطْمِعُوا اللَّهُ وَيَتصدق بالثلث، ويهدي الثلث، والتدل بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنها وَأَطْمِعُوا اللَّهُ وَيَتصدق بالثلث، ويهدي الثلث، والبائس: هو الذي أصابه للمعتر. هكذا قالوا وأظهرها الأول، والعلم عند الله تعالى، والبائس: هو الذي أصابه البؤس، وهو الشدة. قال الجوهري في صحاحه: وبئس الرجل يبأس بؤساً وبئساً البؤس، وهو بائس وأنشد أبو عمرو:

لبيضاء من أهل المدينة لم تذق بئيساً ولم تتبع حمولة مجحد

وهو اسم وضع موضع المصدر، اه منه يعني أن البئيس في البيت لفظه لفظ الوصف، ومعناه المصدر، والفقير معروف، والقاعدة عند علماء التفسير أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وعلى قولهم: فالفقير هنا يشمل المسكين؛ لأنه غير مذكور معه هنا، وذلك هو مرادهم، بأنهما إذا افترقا اجتمعا، ومعلوم خلاف العلماء في الفقير والمسكين في آية الصدقة أيهما أشد فقراً، وقد ذكرنا حجج الفريقين وناقشناها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة البلد، ومما استدل به القائل: إن الفقير أحوج من المسكين، وأن المسكين من عنده شيء لا يقوم بكفايته قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي اَلْبَحْرٍ ﴿...

ومما استدل به القائلون بأن المسكين أحوج من الفقير: أن الله قال في المسكين: ﴿ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَرْبَةِ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

قال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت له. وقال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس، ولا غيره انتهى من القرطبي. وعضدوا هذا بأن العرب تطلق الفقير على من عنده مال لا يكفيه، ومنة قول راعى نمير:

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد فسماه فقيراً مع أن له حلوبة قدر عياله. وهناك مسائل تتعلق بالآية يرجع للأصل من أراد الوقوف عليها.

قوله تعالى: ﴿ وَلَـ يَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾. في المراد بالعتيق هنا للعلماء ثلاثة أقوال: الأول: أن المراد به القديم؛ لأنه أقدم مواضع التعبد.

الثاني: أن الله أعتقه من الجبابرة.

الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم، والعرب تسمي القديم عتيقاً وعاتقاً، ومنه قول حسان عليه:

كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام لأن مراده بالعاتق الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمناً طويلاً، وتسمى الكرم عتقاً ومنه قول كعب بن زهير:

قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل فقوله: عتق مبين: أي كرم ظاهر، ومنه قول المتنبي:

\* ويبين عتق الخيل في أصواتها
 أي كرمها، والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق، وهو معروف.

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية من كتاب الله، على أن العتيق في الآية بمعنى القديم الأول وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَازًكًا﴾ [آل عمران: ٩٦] مع أن المعنيين الآخرين كلاهما حق، ولكن القرآن دل على ما ذكرنا، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

#### نبيهان:

الأول: دلت هذه الآية الكريمة، على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا صحة للحج بدونه.

الثاني: دلت هذه الآية أيضاً على لزوم الطواف من وراء الحجر الذي عليه الجدار القصير شمال البيت لأن أصله من البيت، فهو داخل في اسم البيت العتيق، كما تقدم إيضاحه.

## قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَتْ لَكُمُ ٱلْأَنْفَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُّ ۗ﴾.

لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية الأنعام، ولكنه بينه بقوله في سورة الأنعام: ﴿قُلُ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلاَ الْن يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَمًا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِعِدْ ﴾ [الانعام: ١٤٥] وهذا الذي ذكرنا هو الصواب، أما ما قاله جماعات من أهل التفسير من أن الآية التي بينت الإجمال في قوله تعالى هنا ﴿إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ [المائدة: ١] أنها قوله تعالى في المائدة: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، وَالمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُودَةُ ﴾ [المائدة: ٣] الآية فهو غلط؛ لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثير، فلا يصح أن يحال البيان عليها في قوله ﴿إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ بل المبين المائدة بكثير، فلا يصح أن يحال البيان عليها في قوله ﴿إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ بل المبين المذكورة كما نبه عليه غير واحد.

أما قوله تعالى في المائدة ﴿أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ [المائدة: ١] فيصح بيانه بقوله في المائدة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣]. كما أوضحنا في أول المائدة، والعلم عند الله تعالى.

## قُولُه تعالى: ﴿ فَأَجْتَنِبُوا الرِّيضَ كِي أَلْأَوْثُنُونِ ﴾ . «من افي هذه الآية بيانية .

والمعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان؛ أي عبادتها والرجس القذر الذي تعافه النفوس، وفي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب عبادة الأوثان، ويدخل في حكمها، ومعناها عبادة كل معبود من دون الله كائناً من كان. وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله المذكور هنا، جاء مبيناً في آيات كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن اعْبُدُوا الله وَي وَلَجَنبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] وبين تعالى أن ذلك شرط في صحة إيمانه بالله في قوله: ﴿فَمَن يَكُفُر إِلطَّعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسكَ بِالْفُرَةِ الْوَتْقَيٰ السَّمْسكَ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسكَ بِالْفُرْقِ الْوَتْقَيٰ السَّمِ اللهِ اللهِ على مجتنبي عبادة الطاغوت المنيين لله، وبين أن لهم البشرى، وهي ما يسرهم عند ربهم في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آجَنَبُوا الطَّعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللهِ هُمُ ٱلشَّرَيُّ [الزمر: ١٧]. وقد سأل إبراهيم ربه أن يرزقه اجتناب عبادة الطاغوت، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آجَنَبُوا الطَاعُوت وَالأَصنام، تدخل في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آجَنبُوا وَالأصنام، تدخل في الطاغوت دخولاً أولياً.

قوله تعالى: ﴿وَأَجْتَنِبُوا فَوْكَ الزُّورِ ﴿ حُنَفَآهَ لِلَهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ الله عرم البحيرة الآية الكريمة باجتناب قول الزور، وهو الكذب والباطل كقولهم: إن الله حرم البحيرة والسائبة، ونحو ذلك، وكادعائهم له الأولاد والشركاء، وكل قول مائل عن الحق فهو زور؛ لأن أصل المادة التي هي الزور من الإزورار بمعنى الميل، والاعوجاج، كما أوضحناه في الكلام على قوله: ﴿ تَرْبُورُ عَن كَهْفِهِمْ ﴾ [الكهف: ١٧].

واعلم أنّا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها، أن يذكر لفظ عام، ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، وتقدمت لذلك أمثلة، وسيأتي بعض أمثلته في الآيات القريبة من سورة الحج هذه.

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال: ﴿ وَٱجْتَنِبُوا فَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾ بصيغة عامة، ثم بين في بعض المواضع بعض أفراد قول الزور المنهى عنه كقوله تعالى في الكفار الذين كسذبسوه علية ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّآ إِفْكُ ٱقْتَرَبْهُ وَأَعَانَهُ عَلِيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو طُلُمًا وَزُولًا ١٠ الفرقان] فصرح بأن قولهم هذا من الظلم والزور، وقال في الذين يظاهرون من نسائهم، ويقول الواجد منهم لامرأته أنت على كظهر أمي ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢] فصرح بأن قولهم ذلك، منكر وزور، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة ظلمة: أن رسول الله على قال «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله علي قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكناً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة والزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، اه وقد جمع تعالى هنا بين قول الزور والإشراك به تعالى في قوله: ﴿ وَٱجْتَلِبُوا فَوْلَكَ ٱلزُّورِ حُنَفَاءً لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ وكما أنه جمع بينهما هنا، فقد جمع بينهما أيضاً في غير هذا الموضع كقوله ﴿قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بَاللَّهِ مَا لَرٌ يُنزَلُ بِهِ، سُلَطَكًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعَكُونَ ﴿ الْأَعَدَ اللَّا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعَكُونَ ﴿ الْأَعَدَ اللَّهِ مَا لَا نَعَلُونَ اللَّهِ مَا لَا نَعَلُونَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ لَوْ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَوْلَا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ لَكُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ لَوْلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ قوله: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٩] هو قول الزور. وقد أتى مقروناً بقوله : ﴿ وَأَن تُشْرِكُوا إِللَّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِم سُلَطَكَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]؛ وذلك يدل على عظمة قول الزور؛ لأن الإشراك بالله قد يدخل في قول الزور، كادعائهم الشركاء، والأولاد لله، وكتكذيبه ﷺ فكل ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك بالله. نعوذ بالله من كل سوء.

ومعني حنفاء: قد قدمناه مراراً مع بعض الشواهد العربية، فأغنى عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُتْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنّما خَرَ مِن السّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَانِ سَجِقٍ ﴾. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من أشرك بالله غيره أي ومات ولم يتب من ذلك فقد وقع في هلاك، لا خلاص منه بوجه ولا نجاة معه بحال؛ لأنه شبهه بالذي خر: أي سقط من السماء إلى الأرض، فتمزقت أوصاله، وصارت الطير تتخطفها وتهوي بها الريح فتلقيها في مكان سحيق؛ أي محل بعيد لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة، ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص ولا يطمع له في نجاة، فهو هالك لا محالة؛ لأن من خر من السماء إلى الأرض لا يصل الأرض عادة إلا متمزق الأوصال، فإذا خطفت الطير أوصاله وتفرق في حواصلها، أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق لا محيد عنه، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من هلاك من أشرك بالله وأنه لا يرجى له خلاص، جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله ﴿إِنَّهُ مَن يُثْمِرُكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَوْ الْمَانَةُ وَمَأُونَهُ الشَارُ في المائدة: ٢٧]. وكقوله: ﴿قَالُوا إِنَ اللّهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى حَرَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَانَةُ وَمَأُونَهُ الشَارُ في المائدة: ٢٧]. وكقوله: ﴿قَالُوا إِنَ اللّهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَانَةُ وَمَأُونَهُ الشَارُ في المائدة: ٢٧]. وكقوله: ﴿قَالُوا إِنَ اللّهُ حَرَّمُهُمَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَوْهُ السَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الْكَنْفِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠] وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. ﴾ [الـنـسـاء: ٤٨] في الموضعين من سورة النسـاء، والمخطف: الأخذ بسرعة والسحيق البعيد. ومنه قوله تعالى: ﴿فَسُحْفًا لِلْأَصْحَبِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١١]؛ أي بعداً لهم.

وقد دلت آيات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص منه بحال الواقع بمن يشرك بالله، إنما هو في حق من مات على ذلك الإشراك، ولم يتب منه قبل حضور الموت، أما من تاب من شركه قبل حضور الموت، فإن الله يغفر له؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله.

والآيات الدالة على ذلك متعددة كقوله: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَا يَنْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُونَ النّفْسَ مَا فَذَ سَلَفَ اللّهَ إِلَا فَالْ يَفْتُونَ النّفْسَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَر وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ إلى قوله: ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَر وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ إِلَى قوله: ﴿ وَلَا مَن تَابَ وَيَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِيكَ يَبُولُونَ إِلَى الله وَلَا يَتُو وَلِه فِي الذينِ : ﴿ وَلَولِه فِي الذينِ : ﴿ وَاللّهُ عَلَولًا إِنَ اللّهَ قَالُولُ إِلَى اللّهِ وَلِلّهُ عَنْورً لَكُوبُ وَاللّهُ عَنُورً لَكِيبَ مُن اللّهِ المائدة] وقوله ﴿ وَإِلَيْ لَكُن تَابَ وَءَامَنَ وَعِلَ صَلِحًا ﴾ [المائدة] وقوله ﴿ وَإِلَيْ لَكُن تَابَ وَءَامَنَ وَعِلَ صَلِحًا ﴾ [طه: ١٨]. إلى غير ذلك من الآيات، وأما إن كانت توبته من شركه عند حضور الموت، فإنها لا تنفعه.

وقد دلت على ذلك آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعُونُونَ وَهُمَّ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكِنَ وَلاَ ٱلَذِينَ يَعُونُونَ وَهُمَّ حَفَازُ﴾ [النساء: ١٨] فقد دلت الآية على التسوية بين الموت على الكفر والتوبة منه، عند حضور الموت وكقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنًا بِٱللّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فِي فَلَعَ يَكُ يَنفَعُهُم إِيمَنَهُم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ [غافر: ١٨، ١٨] وكقوله في فرعون: بهد مُشْرِكِينَ فِي فَلَمْ يَكُ يَنفعُهُم إِيمَنهُم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ [غافر: ١٨، ١٨] وكقوله في فرعون: ﴿ حَتَى إِذَا آذَرَكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنّهُم لَا إِلَنه إِلّا ٱلّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَهِيلَ وَأَنا يِن المُفْسِدِينَ فَي الْمُفْسِدِينَ فَي عَلَى اللّه الحرف أَلْمُ فَي اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله وقرأ هذا الحرف الفع فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء أصله فتتخطفه الطير بتاءين فحذفت إحداهما وقرأه غيره من السبعة فتخطفه الطير بإسكان الخاء وتخفيف الطاء مضارع خطفه بالكسر.

قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ اللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ وَلِيبًا أَنَا ذَكُرنا فِي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام، ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، فيكون ذلك الفَرْدُ قطعي الدخول لا يمكن إخراجه بمخصص، وواعدنا بذكر بعض أمثلته في هذه الآيات. ومرادنا بذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِر اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَن يُعَظِّم اللّه عَلَى اللّه في جميع شعائر الله، وقد نص تعالى على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم، داخل فيه قطعاً وذلك في قوله: ﴿ وَٱللّهُ مَن جَعَلْنَهَا لَكُم مِن شَعَتِمِ اللّهِ في فيدخل في الآية تعظيم البدن واستسمانها واستحسانها كما قدمنا عن البخاري أنهم كانوا يسمنون الأضاحي، وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله، وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة

داخلان في هذا العموم بقوله ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] وأن تعظيمها المنصوص في هذه الآية: يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا والمروة كما تقدم إيضاحه في مبحث السعي، وقوله في هذه الآية ذلك فيه ثلاثة أوجه من الإعراب.

الأول: أن يكون في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف؛ أي ذلك حكم الله وأمره. الثانى: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي اللازم ذلك أو الواجب ذلك.

الثالث: أن يكون في محل نصب بفعل محذوف؛ أي اتبعوا ذلك أو امتثلوا ذلك، ومما يشبه هذه الإشارة في كلام العرب قول زهير:

هذا وليس كمن يعى بخطته وسط الندى إذا ما قائل نطقا

قاله القرطبي وأبو حيان والضمير المؤنث في قوله: ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ قال القرطبي: هو عائد إلى الفعلة التي يتضمنها الكلام، ثم قال: وقيل إنه راجع إلى الشعائر بحذف مضاف؛ أي فإن تعظيمها أي الشعائر فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه فرجع الضمير إلى الشعائر، اهد. وقال الزمخشري في الكشاف فإنها من تقوى القلوب؛ أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به اهد. منه.

قوله تعالى: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِيِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ ﴾ .

أمر الله - جل وعلا - نبيه على أن يبشر المحبتين؛ أي المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم أنهم إذا سمعوا ذكر الله، وجلت قلوبهم؛ أي خافت من الله - جل وعلا -، وأن يبشر الصابرين على ما أصابهم من الأذى، ومتعلق التبشير محذوف لدلالة المقام عليه أي بشرهم بثواب الله وجنته. وقد بين في موضع آخر أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقًا ، يجعلهم جديرين بالبشارة وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقًا ، يجعلهم جديرين بالبشارة المذكورة هنا. وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُم المؤمنون على ما أصابهم مع بيان بعض ما [الأنفال: ٢]. وأمره في موضع آخر أن يبشر الصابرين على ما أصابهم مع بيان بعض ما بشروا به، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَبَشِرِ الصَّبِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَمَنِبَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِنَّهِ مَا أَمُنَهُم مُصُوبَةً مَن وَيَهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَتُهِكَ هُمُ اللَّهُ مَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكِكَ هُمُ اللَّهُ مَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَالْكِكَ هُمُ اللَّهُ مَدُونَ اللَّهُ وَالْكَه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَه اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْكَه عُمُ اللَّهُ مَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّه عَلَى اللَّهُ وَالْكَه مُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْكَه عَلَيْ مَ صَلَوْتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتُهُ اللَّهُ وَكُولُهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَيْ اللَّه وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْلَة اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْلَة اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله؛ أي خوفها من الله عند سماع ذكره لا ينافي ما ذكره \_ جل وعلا \_ من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله كما في قوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ عَامَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلَا بِنِكِ اللّهِ يَطْمَينُ الْقُلُوبُ ﴿ الرعد] ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره \_ جل وعلا \_ مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره، والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)، وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، وصدق

ما جاء به الرسول على فطمأنينتهم بذلك قوية؛ لأنها لم تتطرقها الشكوك، ولا الشبه والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى، وعدم تقبل الأعمال، كما قال تعالى عن الراسخين في العلم ﴿رَبَّنَا لَا ثُرَغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجُلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمِ رُحِعُونَ ﴿ المؤمنون وقال تعالى ﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُمْ وَعُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [المؤمنون] وقال تعالى ﴿ فَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الـزمـر: ٢٣] ولهذا كان على يقول في دعائه: ﴿ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَالِعَ وَالْمُعَثِّرَ ﴾. قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بأنواعها الثمانية، وأمر بإطعام البائس الفقير منها. وأمر بالأكل من البدن وإطعام القانع والمعتر منها، وما كان من الإبل، فهو من البدن بلا خلاف.

واختلفوا في البقرة، هل هي بدنة، وقد قدمنا الحديث الصحيح أن البقرة من البدن، وقدمنا أيضاً ما يدل على أنها غير بدنة، وأظهرهما أنها من البدن، وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة متقاربة أظهرها عندي أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من اللحم ومنه قول الشماخ:

لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع

يعني أعف من سؤال الناس، والطمع فيهم، وأن المعتر هو الذي يعترى متعرضاً للإعطاء من غير سؤال وطلب، والله أعلم. وقد قدمنا حكم الأكل من أنواع الهدايا والضحايا، وأقوال أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا.

### قوله تعالى: ﴿ كَالَاكَ سَخَرَتُهَا لَكُمْ لَمَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ﴾.

قوله كذلك: نعت لمصدر؛ أي سخرناها أي البدن لكم تسخيراً كذلك؛ أي مثل ذلك التسخير لذي تشاهدون: أي ذللناها لكم، وجعلناها منقادة لكم تفعلون بها ما شئتم من نحر وركوب، وحلب وغير ذلك من المنافع، ولولا أن الله ذللها لكم لم تقدروا عليها؛ لأنها أقوى منكم ألا ترى البعير، إذا توحش صار صاحبه غير قادر عليه، ولا متمكن من الانتفاع به. وقوله هنا: ﴿لَمُلَّكُمُ مَنْكُرُونَ وقد قدمنا مراراً أن لعل تأتي في القرآن لمعان أقربها اثنان؛ أحدهما: أنها بمعناها الأصلي، الذي هو الترجي والتوقع، وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق؛ لأنهم هم الذين يترجى منهم شكر وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ لأنه عالم بما سيكون فلا يجوز في حقه وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ لأنه عالم بما سيكون فلا يجوز في حقه وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ لأنه عالم بما سيكون فلا يجوز في حقه الغيب، وقد قال تعالى لموسى وهارون: ﴿فَقُولًا لَمُ قَرِّلًا لَيْنَا لَمَلَمُ يَتَذَكَرُ أَوْ يَخْتَىٰ ﴿ الله الغيب، وقد قال تعالى لموسى وهارون: ﴿فَقُولًا لَمُ قَرِّلًا لَيْنَا لَمَلَمُ يَتَذَكَرُ أَوْ يَخْتَىٰ ﴿ فَالله على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشى، مع أن الله عالم في سابق أزله فرعون لا يتذكر ولا يخشى، فمعنى لعل بالنسبة إلى الخلق، لا إلى الخالق - جل وعلا -.

المعنى الثاني: هو ما قدمنا من أن بعض أهل العلم، قال: كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة الشعراء ﴿ وَتَتَّغِذُونَ مَصَائِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ ﴿ وَتَتَغِذُونَ مَصَائِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ ﴿ وَالشعراء ] قال: فهي بمعنى كأنكم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل معروف في كلام العرب. وقد قدمناه موضحاً مراراً وقد قدمنا من شواهده العربية قول الشاعر:

فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق

يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف، وإذا علمت أن هذه الآية الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه، تستوجب الشكر لقوله: ﴿لَمَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦].

فاعلم أنه بين هذا في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلْنَهَا لَهُمْ فَيِهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴾ وَلَمُمْ فِيها مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ [يس: ٢٥] وقوله في آية يس هذه: ﴿ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ [يس: ٣٥] كقوله في آية الحج: ﴿ لَمَلَكُمْ مَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦] ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى قريباً: ﴿ كَذَلِكَ سَخَرُهَا لَكُو لِتُكَبِّوُا اللّهَ عَلَى مَا هَدَنكُونَ ﴾ ، وقد قدمنا معنى شكر العبد لربّه وشكر الربّ لعبده ، مراراً بما أغنى عن إعادته هنا والتسخير التذليل .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله بُرُنِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾. بين ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيماناً حقاً، ويكفيهم شر أهل السوء، وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَوَكُّلُ عَلَى الله فَهُو حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]. وقوله: ﴿اللّهِ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦] وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَوَكُّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو وَيَتُوهُمُ مَيْدَ بَهُ مُ اللّهُ بِأَيْدِيكُم وَيُعْتَرِهُم عَلَيْهِم وَيَعْتَرَكُم عَلَيْهِم وَيَعْتَركُم عَلَيْهِم وَيَعْتَركُم عَلَيْهِم وَيَعْتَركُم عَلَيْهِم وَيَعْتَركُم الله بِأَيْدِيكُم وقوله : ﴿وَمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَن اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَن اللّهِ عَن الله عن الله المحارد، وقل المال بعدها ألف، وكسر الفاء مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل، وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف، وهو أن المفاعلة والعين على وزن فاعل، وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف، وهو أن المفاعلة مقاضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر، والله ـ جل وعلا ـ يدفع كل من شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئاً.

والجواب هو ما عرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى المجرد، نحو: جاوزت المكان بمعنى جزته، وعاقبت اللص، وسافرت، وعافاك الله، ونحو ذلك، فإن فاعل في

جميع ذلك بمعنى المجرد، وعليه فقوله: يدافع بمعنى: يدفع. كما دلت عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ، اهر منه، ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين، وإيدائهم، والله ـ جل وعلا ـ يدفع كيدهم عن المؤمنين، فكان دفعه ـ جل وعلا ـ لقوة عظيمة أهلها في طغيان شديد يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين وبهذا الاعتبار كان التعبير بالمفاعلة، في قوله: يدافع، وإن كان ـ جل وعلا ـ قادراً على إهلاكهم، ودفع شرهم عن عباده المؤمنين، ومما يوضح هذا المعنى الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك من عن عباده المؤمنين، ومما يوضح هذا المعنى الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك

#### زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب

والعلم عند الله تعالى، ومفعول يدافع محذوف فعلى القول بأنه بمعنى يدفع فقد ذكرنا تقديره، وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير المفعول: يدافع عنهم أعدائهم، وخصومهم فيرد كيدهم في نحورهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلَّ خُوانِ كَفُورٍ ﴾. صرح ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة بأنه لا يحب كل خوان كفور، والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة ؛ لأن الفعال بالتضعيف والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة ، والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل، فلو قلت: زيد ليس بقتال للرجال فقد نفيت مبالغته في قتلهم، ولم يستلزم ذلك أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم ولكنه لم يبالغ في القتل، وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة، فإن الآية قد صرحت بأن الله لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة، ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما، ولا شك أن الله يبغض الخائن مطلقاً ، والكافر مطلقاً ، وقل أوضح ـ جل وعلا ـ ذلك في بعض المواضع، فقال في الخائن ﴿وَإِمّا مُلكُونَ مِن فَيْ خِيالُهُ فَالْنِدُ إِليّهُم عَلَى سَوَاءً إِنّ الله لا يُحِبُ ٱلْكَوْرِينَ ﴿ وَالْمُ الله وقال في الكافر : و ﴿ أَلْمِيعُوا الله وَالله وَالْ فَي تَوَالُوا فَإِنْ الله لا يُحِبُ ٱلكَوْرِينَ ﴾ [الانفال] وقال في الكافر : و ﴿ أَلْمِيعُوا الله وَالْمَ وَالْمُ الله وَالْمَ الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمَ الله وَالْمَ وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالله وَالله وَالْمُ الله وَالله وَاله وَالله وَالله

# وقوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُدَّتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ ﴿ .

متعلق أذِن محذوف في هذه الآية الكريمة: أي أذن لهم في القتال بدليل قوله: يقاتلون، وقد صرح - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه أذن للذين يقاتلون وهم النبي على وأصحابه ودل قوله: يقاتلون: على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح له، كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى: ﴿ لِنَسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُوسِ ﴾ [النور: ١٦]. وقوله جل وعلا: ﴿ لِيَسَ عَلَى الشَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَىٰ وَلا عَلَى اللَّيْنِ لَا يَعِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَرَسُولِهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوسة: ١٩] وقوله:

﴿ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ الباء فيه سببية وهي من حروف التعليل، كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من العلماء، وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه، ولكن قد جاءت آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق الإذن فهي مبينة عدم الاقتصار، على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية. وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن الله ـ تبارك وتعالى \_ لعظم حكمته في التشريع، إذا أراد أن يشرع أمراً شاقًا على النفوس كان تشريعه له على سبيل التدريج؛ لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة، على الذين كلفوا به قالوا فمن ذلك الجهاد، فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريضها لأسباب الموت؛ لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة، وإن كان الأجل محدوداً عند الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنْبَا مُؤَجَّلاً ﴾ [آل عمران: ١٤٥] وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليهم، بقوله: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَاثُوا الزَّكُوهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَذَ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَرْ كَنْبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَلَّا أَخَّرُنَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِسِ ﴾ [النساء: ٧٧] ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت، فإنه ينفق فيه المال أيضًا كما قال تعالى: ﴿ وَتُبْكِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوِلِكُو وَانْفُسِكُمْ ﴾ [الصف: ١١] قالوا: ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة، وأراد الله تشريعه شرعه تدريجاً، فأذن فيه أولاً من غير إيجاب بقوله: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدِّتُلُونَ إِلَّا ثُهُمْ ظُلِمُوا ﴿ . ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه، أُوجب عليهم قتال: من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله: ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُم وَلَا تَمْ تَدُوّا ﴾ [البقرة: ١٩٠]. وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب، ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم إيجاباً عاماً جازماً في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشُّهُ ۗ ٱلْخُرُمُ فَأَقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْمُرُوهُمْ وَأَقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ ﴿ [السوب: ٥] وقوله تعالى : ﴿ وَقَائِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةَ كَمَا لَيُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦] وقوله: ﴿ فَقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَكُ [الفتح: ١٦] إلى غير ذلك من الآيات.

واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالاً غير ما ذكرنا، ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشريع الأحكام الشاقة، ونظيره شرب الخمر فإن تركه شاق على من اعتاده، فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجاً، فذكر أولاً بعض معائبها كقوله تعالى: ﴿يَسْعُلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَنِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُ مِن نَفْعِهِما ﴿ [البقرة: ٢١٩] ثم لما استأنست نفوسهم بأن في الخمر إثما أكثر مما فيها من النفع، حرمها عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَكَلُوةَ وَانتُمْ شُكَرَى ﴾ [النساء: ٤٣] فكانوا بعد نزولها، لا يشربونها إلا في وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاة، وذلك بعد صلاة

أحدهما: أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه، بالنصر على أعدائهم كما قال قبله قريباً: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

وثانيهما: أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال لقدرته على إهلاكهم بما شاء، ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم، ولكنه شرع الجهاد لحكم منها اختبار الصادق في إيمانه، وغير الصادق فيه، ومنها تسهيل نيل فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين، ولولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله . كما أشار تعالى إلى حكمة اختبار الصادق في إيمانه وغيره بالجهاد في آيات من كتابه، كقوله تعالى: ﴿ وَالِكَ وَلَوْ يَشَاهُ اللَّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّبَنْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ [محمد: ٤] وكقوله تعالى ﴿ مَّا كَانَ أَللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩] وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَدْ يَشَخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَٰبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ [النوبة] وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَـ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ١٩٠٤ [آل عمران] وقوله تعالى ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ ٱلْمُجْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّدِينَ وَيَتْلُوا أَغْبَارَكُمْ ١ ﴿ وَمحمدا إلى غير ذلك من الآيات، وكقوله تعالى في حكمة الابتلاء المذكور وتسهيل الشهادة في سبيله: ﴿إِن يَمْسَسَّكُمْ قُرُّتُ فَقَدَ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَتَرْجٌ مِشْلُةً وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِلَّا عَمِرَانَ ] وقرأ هذا الحرف نافع، وأبو عمرو وعاصم: أذن بضم الهمزة وكسر

الذال مبنياً للمفعول، وقرأ الباقون: بفتح الهمزة مبنياً للفاعل؛ أي أذن الله للذين يقاتلون، وقرأ نافع وابن عامر وحفص، عن عاصم: يقاتلون بفتح التاء مبنياً للمفعول، وقرأ الباقون بكسر التاء مبنياً للفاعل.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكُرِهِم بِغَنْيِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾.

تقدم ما يوضح هذه الآية من الآيات في سورة براءة في الكلام على قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [التوبة: ٧٤].

قوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥ إِنَ اللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾. بين الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه أقسم لينصرن من ينصره، ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم، ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم حتى تكون كلمته \_ جل وعلا \_ هي العليا، وكلمة أعدائه هي السفلي. ثم إن الله \_ جل وعلا \_ بين صفات الذين وعدهم بنصره ليميزهم عن غيرهم فقال مبيّناً من أقسم أنه ينصره؛ لأنه ينصر الله \_ جل وعلا \_: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مُّكَّنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكِّرِ ﴾ وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن من نصر الله نصره الله جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصْرُوا اللَّهَ يَصُرَكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا أَمْمُ وَأَصَلَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: ٧، ٨] وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَمُثُمُ ٱلْمَصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞﴾ [الصافات] وقوله تعالى: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٌّ﴾ وقوله ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ الصَّدَالِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ﴾ [النور: ٥٥]. إلى غير ذلك من الآيات وفي قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر، إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم، ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ لأنهم ليسوا من حزبه، ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر، بل هم حزب الشيطان وأولياؤه، فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه، فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه، ثم يطلب الأجرة، ومن هذا شأنه فلا عقل له، وقوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، كما قدمناه مراراً بشواهده العربية. وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله نصرهم على أعدائهم؛ لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وقد مكر لهم، واستخلفهم في الأرض كما قال ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُوا الصَّالِحَدِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٥٥]. والحسق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله على، وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل، والعلم عند الله تعالى.

الأولى: قوم نوح في قوله: ﴿ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ ﴾ والآيات الدالة على تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى في القرآن، لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة لكثرة الآيات الدالة على تكذيب هذه الأمم رسلها كقوله: ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ اللَّهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَبُولُ وَالْوُرُوجِ رَالَ ﴾ [القمر] إلى غير ذلك من الآيات.

الثانية: عاد، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع في آيات كثيرة أنهم كذبوا رسولهم هوداً، كقوله تعالى: ﴿كَنَبَتْ عَدُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الشَعراء] وقوله: ﴿قَالُواْ يَـهُودُ مَا جَنْنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِي ءَالِهَلِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا خَقُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود].

الثالثة: ثمود وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم لنبيهم صالح في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ كُذَّبَتُ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء] وقوله ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَمَقَرُوهَ اللهُ الشعراء] إلى غير ذلك من الآيات.

الرابعة: قوم إبراهيم، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كذبوه في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَجَمَهُ اللّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ [العنكبوت: ٢٤] وقوله: ﴿قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَاَصُرُواْ ءَالِهَتَكُمُ ﴾ [الانبياء: ٦٨]. وكقوله: ﴿أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِيَ يَتَإِمْ هِيمُ لَيْنِ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكُ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًا ﴾ [مريم: ٤٦] إلى غير ذلك من الآيات.

الخامسة: قوم لوط وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كذبوه في آيات كثيرة كقوله: ﴿كُذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ۞﴾ [الشعراء] وقوله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن مَالُواً أَخْرِجُواْ مَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمْ ﴾ [النمل: ٥٦] إلى غير ذلك من الآيات.

السادسة: أصحاب مدين، وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم شعيباً في غير هذا الموضع في آيات كثيرة كقوله: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِمَنْيَنَ كُمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾ [هود: ٩٥] وقوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَنَيْنَ أَنَا هُمُ شُعَيباً قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ [هود: ٨٤] إلى قوله ﴿ وَإِلَىٰ مَنَيْنَ أَنَا هُمَا وَاللّهُ مَا لَكُم مِنْ اللّهِ عَيْرُهُ ﴾ [هود: ٨٤] إلى قوله ﴿ وَالوَّا يَنشَعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَا نَقُولُ وَإِنّا لَا اللّهُ مَا نَشَعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَا نَقُولُ وَإِنّا لَكُ لَائِنَ الْمَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهُ هُلُك لَرَجَمَنكُ ﴾ الآية [هود: ٩١]، إلى غير ذلك من الآيات.

السابعة: من كذبوا موسى وهم فرعون وقومه، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة كقوله: ﴿ لَهِنَ اتَّخَذَّتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩] وقوله: ﴿ أَلْمَ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِشْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكِ سِنِينَ لَلْ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ أَلَي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الشعراء] وقوله: ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ مَايَةٍ لِتَسْجَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل أمة من تلك الأمم، بعد الإملاء لها والإمهال، فبين أنه أهلك قوم نوح بالغرق في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿فَأَخَذُهُمُ ٱلظُّوفَاتُ وَهُمُّ ظَلْلِمُونَ﴾ [البعنكبوت: ١٤] وقولُه ﴿فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِر ۞وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَفَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِدَ ١ ﴿ ﴿ القمر القوله: ﴿ مُمَّ أَغَرَفُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ١ ﴿ ﴾ [الشعراء] إلى غير ذلك من الأيات. وبين في مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد أهلكهم بالريح العقيم كقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا عَادٌّ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرَّصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ [الحاقة] الآيات، وقولَه تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ إِنَّا مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالْرَمِيمِ ١ ﴿ وَوَلَّهُ: ﴿ بَلُّ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۚ بِيحٌ فِيهَا عَدَابُ ٱلبُّم ۗ ١ ﴿ وَوَلَّهُ: ﴿ بَلُّ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۚ بِيحٌ فِيهَا عَدَابُ ٱلبِّحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تُكَمِّرُ كُلُّ شَيْعٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَيِّ إِلَّا مُسَكِنُهُم ﴾ [الأحقاف: ٢٤، ٢٥] إلى غير ذلك من الآيات. وبين أنه أهلك ثمود بصيحة أهلكتهم جميعاً كقوله فيهم: ﴿وَإَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ ۞﴾ [هود] وقوله: ﴿وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيِّنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ ﴿ [فصلت: ١٧] إلى غير ذلك من الآيات. وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمرود، وقومه، وقد ذكر المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهلكهم الله به هو المذكور في قوله تعالى في سورة النحل: ﴿ قَدْ مَكَّرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَدَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُرُونَ ١٠٠ [النحل]. وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي أرضهم سافلها، وأنه أرسل عليها مطراً من حجارة السجيل في مواضع متعددة كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ﴾ [هود: ٨٦] ونحو ذلك من الآيات. وقد بين تعالى أنه أهلك أصحاب مدين بالصيحة في مواضع كقوله فيهم: ﴿وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ ۞ كَأَن لَّز يَغْنَوْا فِيَمَّا أَلَّا بُعْدًا لِمَنْيَنَ كُمَّا بِعِدَتْ تَمُودُ ١٩٥٥ [هود] إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين في مواضع كثيرة أنه أهلك الذين كذبوا موسى، وهم فرعون وقومه بالغرق كقوله: ﴿وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ ١٤ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِزْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُم لَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنَتْ بِهِم بُنُواْ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠] إلى غير ذلك من الآيات.

ومعلوم أن الآيات كثيرة في بيان ما أهلكت به هذه الأمم السبع المذكورة، وقد

ذكرنا قليلاً منها كالمثال لغيره، وكل ذلك يوضح معنى قوله تعالى بعد أن ذكر تكذيب الأمم السبع الأنبيائهم ﴿فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُم الرعد: ٣٢] أي بالعذاب، وهو ما ذكرنا بعض الآيات الدالة على تفاصيله.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ النكير: اسم مصدر بمعنى الإنكار أي كيف كان إنكاري عليهم منكرهم، الذي هو كفرهم بي، وتكذيبهم رسلي، وهو ذلك العذاب المستأصل الذي بينا وبعده عذاب الآخرة الذي لا ينقطع نرجو الله لنا ولإخوننا المسلمين العافية من كل ما يسخط خالقنا، ويستوجب عقوبته والجواب إنكارك عليهم بذلك العذاب واقع موقعه على أكمل وجه؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فجزاء العمل البالغ غاية القبح بالنكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه، فسبحان الحكيم الخبير الذي لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه، وقرأ هذا الحرف ورش وحده عن نافع: (فكيف كان نكير) بياء المتكلم بعد الراء وصلاً فقط وقرأ الباقون بحذفها اكتفاء بالكسرة عن الياء.

قوله تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن مِن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيِهِيَ وَبِيْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ ﴾.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ العروش السقوف والخاوية الساقطة ومنه قول الخنساء:

كان أبو حسان عرشاً جوى مما بناه الدهر دان ظليل

والمعنى أن السقوف سقطت ثم سقطت عليها حيطانها على أظهر التفسيرات، والقصر المشيد المطلي بالشيد بكسر الشين، وهو الجص، وقيل المشيد الرفيع الحصين، كقوله تعالى: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُم الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُم فِي بُرُج مُشَيَدُون [النساء: ٧٨] أي حصون رفيعة منيعة. والظاهر أن قوله ﴿ وَبِيْرٍ مُعطَّلَةٍ ﴾ معطوف على قرية: أي

وكأين من قرية أهلكناها، وكم من بئر عطلناها بإهلاك أهلها، وكم من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه، وأهلكناهم لما كفروا وكذبوا الرسل. وفي هذه الآية وأمثالها: تهديد لكفار قريش الذين كذبوه على وتحذير لهم من أن ينزل بهم ما نزل بتلك القرى من العذاب لما كذبت رسلها.

تنبيه: يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال وهو أن قوله: ﴿فَهِى خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ يدل على عُرُوشِهَا﴾ يدل على تهدم أبنية أهلها، وسقوطها وقوله: ﴿وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾ يدل على بقاء أبنيتها قائمة مشيدة.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر لي في جواب هذا السؤال أن قصور القرى التي أهلكها الله، وقت نزول هذه الآية، منها ما هو متهدم كما دل عليه قوله: ﴿فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾، ومنها ما هو قائم باق على بنائه، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ وإنما استظهرنا هذا الجمع؛ لأن القرآن دل عليه، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك في قوله - جل وعلا - في سورة هود: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُ وَعَلِيكُ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ وَمَنها حصيداً.

وأظهر الأقوال وأجراها على ظاهر القرآن أن القائم هو الذي لم يتهدم. والحصيد هو الذي تهدم وتفرقت أنقاضه، ونظيره من كلام العرب قوله:

والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد

وفي معنى القائم والحصيد، أقوال أخر غير ما ذكرنا، ولكن ما ذكرنا هو أظهرها. وذكر الزمخشري ما يفهم منه وجه آخر للجمع، وهو أن معنى قوله: خاوية: خالية من أهلها من قوله: خوى المكان إذ خلا من أهله، وأن معنى: على عروشها أن الأبنية باقية أي هي خالية من أهلها مع بقاء عروشها قائمة على حيطانها. وما ذكرناه أولاً هو الصواب \_ إن شاء الله تعالى \_.

وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن أن لفظ القرية يطلق تارة على نفس الأبنية، وتارة على أهلها الساكنين بها، فالإهلاك في قوله: ﴿ أَهْلَكُنْهَا ﴾، والظلم في قوله: ﴿ وَهِي ظُلِمَةً ﴾: يراد به أهلها الساكنون بها وقوله: ﴿ وَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِها ﴾ يراد به الأبنية كما قال في آية: ﴿ وَسَّلِ ٱلْقَرِّيةَ ٱلِّتِي كُنَّا فِيها ﴾ [يوسف: ٨٦] وقال في أخرى ﴿ حَقَّ إِذَا أَنِيا أَهْلَ قَرِيةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها ﴾ [الكهف: ٧٧]. وقد بينا في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن ما يسميه البلاغيون مجاز النقص، ومجاز الزيادة، ليس بمجاز حتى عند جمهور القائلين بالمجاز من الأصوليين، وأقمنا الدليل على ذلك.

وقرأ هذا الحرف ابن كثير: وكائن بألف بعد الكاف، وبعد الألف همزة مكسورة، فنون ساكنة وقرأه الباقون: وكأين بهمزة مفتوحة بعد الكاف بعدها ياء مكسورة مشددة فنون ساكنة، ومعنى القراءتين واحد، فهما لغتان فصيحتان، وقراءتان سبعيتان صحيحتان. وأبو عمرو يقف على الياء، والباقون يقفون على النون، وقرأ أبو عمرو: أهلكتها بتاء المتكلم المضمومة بعد الكاف من غير ألف، والباقون بنون مفتوحة بعد الكاف، وبعد النون ألف، والمراد بصيغة الجمع، على قراءة الجمهور التعظيم، كما هو واضح، وقرأ ورش والسوسي وبير بإبدال الهمزة ياء والباقون بالهمزة الساكنة، وهناك مسألة تتعلق بالآية يرجع من أحب الوقوف عليها في الأصل.

قوله تعالى: ﴿أَفَاتَر يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَستَمعُونَ بِهَا ﴾.

بين الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها؛ لأنهم إذا سافروا مروا بأماكن قوم صالح، وأماكن قوم لوط، وأماكن قوم هود، فوجدوا بلادهم خالية وآثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب، لتكذيبهم رسلهم، وكفرهم بربهم، فيدركون بعقولهم: أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم خالية، قد عم أهلها الهلاك، وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم، وما أصابها من الإهلاك المستأصل والتدمير، فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك.

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَظُرُواْ كَتُ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْمٍ ﴿ [محمد: ١٠] ثم بين تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في قوله: ﴿وَلِلْكَفِينَ آمَنَاهُا﴾ [محمد: ١٠] وكقوله في قوم لوط: ﴿وَلِنَّكُو لَنَكُونَ عَلَيْهِم مُصِيحِينٌ ﴿ وَبِالْكَلْقِينَ آمَنَاهُا﴾ [الصافات] وكقوله فيهم: ﴿وَإِنَّهَا لِيَسِيلِ مُقِيمٍ الله وكقوله في قوم لوط وقوم شعيب: ﴿أَصَّعَبُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ [الحجر: لِسَييلِ مُقيمٍ ﴿ وَإِنَّهُما لِإِمَامِ مُبِينِ ﴾ [الحجر: ٧٥]؛ لأن معنى الآيتين: أن ديارهم على ظهر الطريق الذي يمرون فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام، والآيات بمثل هذا كثيرة، وقد قدمنا منها جملاً كافية في سورة المائدة وغيرها.

والآية تدل على أن محل العقل: في القلب، ومحل السمع: في الأذن، فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل، كما أوضحناه في غير هذا الموضع، وكذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له أصلاً في الإنسان؛ لأنه زماني فقط لا مكاني فهو في غاية السقوط والبطلان كما ترى.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلْأَبْصَائِرُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَلَامِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴿ [الإسراء: ٧٧]. مع بعض الشواهد العربية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ رَبِسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَن يُخِلِفَ ٱللهُ وَعَدَهُ ﴾. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النبي على التحديل العذاب الذي يعدهم به طغياناً وعناداً. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة في القرآن كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا عَجِل لَنَا قِطْنَا قَبْلُ يَوْمِ الْجَسَابِ ﴿ وَهَالُواْ رَبِّنَا عَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ قِطْنَا قَبْلُ يَوْمِ الْجَسَابِ ﴿ العنكبوت: ٣٥].

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة، من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: ﴿مَا عِندِى مَا تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ ۗ ﴾ [الأنعام: ٥٧]؛ وفي يونس في الكلام على قوله: ﴿أَثُورُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ۗ [يونس: ٥١] إلى غير ذلك من المواضع.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَنْ يُغْلِفَ اللَّهُ وَعَدَمُ الطَّاهِرِ أَنَ المرادُ الوعدُ هنا هو مَا أوعدهم به من العذاب الذي يستعجلون نزوله.

والمعنى هو منجز ما وعدهم به من العذاب، إذا جاء الوقت المحدد لذلك كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلِا آَجُلُ مُسَمَّى لِجَآءَهُمُ الْعَلَابُ وَلَيَأْلِيْنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ﴾ [العنبكوت: ٥٣]، وقوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [هود: ٨]، وقوله تعالى ﴿أَنْكُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُمُ بِهِمْ يَأْتُونَ وَقَدَ كُنُمُ بِهِم تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الوعد بالشر.

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: ﴿قُلُ أَفَانُونَكُمْ بِشَرِ مِن ذَلِكُمُ النّارُ وَعَدَهَا الله بصيغة الله الذي كَنُرُوا وَيِّسَ الْمَهِيرُ ﴾ فإنه قال في هذه الآية في النار: وعدها الله بصيغة الثلاثي الذي مصدره الوعد، ولم يقل أوعدها وما ذكر في هذه الآية، من أن ما وعد به الثلاثي الذي مصدره الوعد، ولم يقل أوعدها وما ذكر في هذه الآية، من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع لا محالة، وأنه لا يخلف وعده بذلك، جاء مبيناً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة قَ: ﴿قَالَ لَا غَنْهِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَمْتُ إِلْيَكُم الْوَعِيدِ شَلَ مَا أَوعد الموضع كقوله تعالى في سورة قَ: ﴿قَالَ لَا عَنْهِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا، وإنما شاع

على ألسنة كثير من أهل التفسير، من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد بخير وأنه هو الذي لا يخلفه الله، وأما إن كان المتوعد به شراً، فإنه وعيد وإيعاد. قالوا: إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً، وعن الإيعاد كرماً، وذكروا عن الأصمعي أنه قال: كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا، فذكر آية وعيد، فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً، أما سمعت قول الشاعر:

ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوة المتهدد فإنا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

فيه نظر من وجهين:

الأول هو ما بيناه آنفاً من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد بالنار، والعذاب كقوله تعالى: ﴿ وَلِسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُعْلِفَ اللهُ وَعَدَهُ ﴾؛ لأن ظاهر الآية الذي لا يجوز العدول عنه، ولن يخلف الله وعده في حلول العذاب الذي يستعجلونك به بهم؛ لأنه مقترن بقوله: ﴿ وَلِسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ فتعلقه به هو الظاهر.

الثاني: هو ما بينا أن ما أوعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه بحال؛ لأن ادعاء جواز إخلافه؛ لأنه إيعاد وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرماً يبطله أمران:

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاً؛ لأن إيعادهم بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم، وهذا لا شك في بطلانه.

الثاني: ما ذكرنا من الآيات الدالة على أن الله لا يخلف ما أوعد به الكفار من العذاب كقوله: ﴿قَالَ لَا تَغْنَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِدِ ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى ﴾ [ق: ٢٨، ٢٩] وقوله فيهم: ﴿فَحَقَّ عِقَابِ ﴾ [ص: ١٤] ومعنى حق: وجب وثبت، فلا وجه لانتفائه بحال، كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمّا تَعُدُّونَ ﴾، بين ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده ـ جل وعلا ـ كألف سنة مما يعده خلقه، وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة، أشار إليه في سورة السجدة بقوله: ﴿يُكْبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَآلَفَ سَنَةٍ مِّمّا تَعُدُّونَ ﴿ السجدة]. وذكر في سورة المعارج أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة وذلك في قوله ﴿تَعْرُجُ الْمَاتِكَ السجدة مَوْلَقَتَان تصدق كل واحدة منهما الأخرى، وتماثلها في المعنى، وآية المعارج الله على هما لزيادتها عليهما بخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وسنذكره ـ إن شاء الله ـ هنا ملخصاً مختصراً، وزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه.

فقد ذكرنا ما ملخصه أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلًا من ابن عباس، وسعيد بن المسيب، سئل عن هذه الآيات فلم يدر ما يقوله فيها، ويقول: لا أدري، ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين:

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك، عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض ويوم الألف في سورة السجدة، هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى ويوم الخمسين ألفاً، هو يوم القيامة.

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن، وحال الكافر؛ لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر كما قال تعالى: ﴿فَنَالِكَ يَوْمَهِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرٌ يَسِيرٍ ﴿ المدثر]، اهد. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان.

وذكرنا أيضاً في كتابنا: (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا لَلْمَوْان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا الفرقان] ما ملخصه أن آية الفرقان هذه تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة، وابن جبير لدلالة هذه الآية، على ذلك، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره.

وفي تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار، كما ورد في حديث انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله تعالى: ﴿ فِي بَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴿ [المعارج: ٤] وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: ﴿ اَلْمُلْكُ يَوْمَ لِهِ الْحَقْرِينَ عَسِيرًا إِنَّ وَكَانَ يَوْمًا لَمُ الْمُومنين عَسِيرًا إِنَّ وقوله تعالى: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ لِهِ الْمَوْمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ لِهِ مَعْرَ فِي عَلَى الْكَفْرِينَ غَيْرُ يَبِيرٍ ﴿ وَلَا المؤمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ لِهِ مَعْ عَسِر خلى المؤمنين غير عسير كما دل عليه قوله المدراً يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعَ يَعُولُ الْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمً عَينً ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث: أن سعيد الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين، حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة، حتى يفرغ من الناس وذلك قوله: ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَةِ يَوْمَ لِهِ خَيْرٌ مُسْتَقَدًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ الفرقان ] ونقله عنه ابن كثير في تفسيره، وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتادة كَلْهُ،

فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من كان في سرور ونعمة، أنه يقصر عليه النزمن الطويل قصراً شديداً، بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب، فإن الزمن القصير يطول عليه جداً، وهذا أمر معروف، وهو كثير في كلام العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه، كقول أبي سفيان بن الحارث رضي يرثى رسول الله ﷺ:

> أرقت فبسات ليلى لا ينزول وقول الآخر:

فقصارهن مع الهموم طويلة وقول الآخر:

ليلى وليلي نفى نومي اختلافهما

في الطول والطول طوبي لي لو اعتدلا يجود بالطول ليلى كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا

وليل أخى المصيبة فيه طول

وطوالهن مع السرور قصار

ونحو هذا كثير جدًّا في كلام العرب، ومن أظرف ما قيل فيه ما روي عن يزيد بن معاوية أنه قال:

لا أسال الله تغييراً لما فعلت نامت وقد أسهرت عيني عيناها فاللبيل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها

وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج، وآية السجدة.

وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الحج. قال ابن كثيراً: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن وسول ألله على قال: «يلخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، خمسمائة عام» ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني يعقوب، ثنا ابن علية، ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة، عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء، بمقدار نصف يوم، قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أَوَما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قال ﴿وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾. وقال أبو داوود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن شريح بن عبيد، عن سعيد بن أبي وقاص، عن النبي ﷺ أنه قال: «إنى لأرجو ألا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم» قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة.

وقال أبن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا

قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِنَ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾. تقدمت قريباً الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ فَيَكُمُ مُوْجِ﴾ إلى قوله: ﴿وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَاۤ أَنَّا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾. أمر الله \_ جل وعلا \_ نبيه ﷺ في هذه الآية أن يقول للناس ﴿إِنَّمَاۤ أَنَّا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾؛ أي إني لست بربكم، ولا بيدي هدايتكم ولا على عقابكم يوم القيامة، ولكني مخوف لكم من عذاب الله وسخطه.

والآيات بهذا المعنى كثيرة جداً كقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا مَلْيَكُ وَعَلَيْنَا الْجِسَابُ ﴾ [الرعد: ١٤] وقوله: ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَبِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الرعد: ١٧] وقوله: ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَبِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الشعراء] وقوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهِم خَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَغُ ﴾ [الشورى: ٤٨] وقوله: ﴿ بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُوله عَذَهِ ﴿ لَكُمُ مَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٤٦] وقوله: ﴿ بَارَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٤٦] وقوله: ﴿ بَارَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [الفرقان] والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً ، وقوله في هذه الآية الكريمة مبيّن الظاهر أنه الوصف من أبان الرباعية اللازمة التي بمعنى بان ، والعرب تقول: أبان فهو بين بمعنى بان ، فهو بين من اللازم الذي ليس بمتعد إلى المفعول ، ومنه قول كعب بن زهير:

قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل فقوله عتق مبين؛ أي كرم ظاهر ومن أبان اللازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن ورم ومنه قول جرير:

إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب

أي ظهر وبان المقرفات من العراب، ويحتمل أن يكون قوله في هذه الآية: مبين: اسم فاعل أبان المتعدية، والمفعول محذوف للتعميم؛ أي مبين لكم في إنذاري كل ما ينفعكم، وما يضركم لتجتلبوا النفع، وتجتنبوا الضر، والأول أظهر، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ فَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَمُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا

بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الذين آمنوا به وبرسله، وكل ما يجب الإيمان به، وعملوا الفعلات الصالحات من امتثال الأوامر، واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم؛ أي حسن، وهو ما يرزقهم من أنواع النعيم في جناته، وأن الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم: أي النار الشديد حرها، وفي هذه الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات بمثل ذلك في القرآن كثيرة كقوله تعالى في القرآن كثيرة كقوله تعالى في عبادى أن الله الموقي شكيد الموقي في الطوران الله الموقع المرابعة وعلى من الآيات، وقد أوضحناها في غير هذا الموضع.

وقول في هذه الآية الكريمة ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي عَايَدِنَا مُعَجِزِينَ ﴾ قال مجاهد: معاجزين يتبطون الناس عن متابعة النبي على وكذا قال عبد الله بن الزبير: متبطين، وقال ابن عباس: معاجزين أي مغالبين ومشاقين، وعن الفراء معاجزين: معاندين. وعن الأخفش معاجزين: أي ظانين أنهم الأخفش معاجزين: أي ظانين أنهم يعجزوننا؛ لأنهم ظنوا ألا بعث، وأن الله لا يقدر عليهم.

واعلم أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور معاجزين بألف بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل عاجزه، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو معجزين بلا ألف مع تشديد الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه. قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الظاهر بحسب الوضع العربي في قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء طرفين؛ لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه، والمفاعلة تقتضي الطرفين إلا لدليل يصرف عن ذلك، واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من طريقين:

الأولى: هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى معاجزين في الآية أنهم يعاجزون الأنبياء وأتباعهم، فيحاول كل واحد منهما إعجاز الآخر، فالأنبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول ما جاء عن الله تعالى، والكفار يقاتلون الأنبياء وأتباعهم، ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله، وهذا الوجه ظاهر كما قال تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ السَّطَاعُولُ [البقرة: ٢١٧] وعليه فمفعول معاجزين محذوف؛ أي معاجزين الأنبياء وأتباعهم، أي مغالبين لهم، ليعجزوهم عن إقامة الحق.

الطريقة الثانية: هي التي ذكرناها آنفاً عن الزجاج أن معنى معاجزين ظانين أنهم يعجزون ربهم، فلا يقدر عليهم لزعمهم أنه لا يقدر على بعثهم بعد الموت كما قال تعالى: ﴿ وَمَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعِّنُوا ﴾ [التغابن: ٧] وكما قال تعالى ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَهِى

خُلْقَةً قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ ﴿ إِنِهَ الله وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: ﴿ وَمَا غَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَكُمْ الله وَكَمْ الله وَكُمْ الله وَلُهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَلِلْ الله الله وَلِهُ الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِهُ الله وَلِ

## زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب

ومراده بسخينة قريش: يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم، والله غالبهم بلا شك والوجه الأول أظهر. وأما على قراءة ابن كثير، وأبي عمرو: معجزين بكسر الجيم المشددة، بلا ألف، فالأظهر أن المعنى معجزين؛ أي مثبطين من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه، وقيل معجزين من اتبع النبي على، ومعنى ذلك أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم، يعنون أنهم يحسبون المسلمين سفهاء لا عقول لهم، حيث ارتكبوا أمراً غير الحزم والصواب، وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم كما قال تعالى عن إخوانهم المنافقين ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمّا ءَامَنَ النّاسُ قَالُواً في زعمهم كما قال تعالى عن إخوانهم المنافقين ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمّا ءَامَنَ النّاسُ قَالُواً

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوّا فِي مَايَنِنا ﴾. اعلم أولاً أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده وإصلاحه، ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى هنا ﴿سَعَوّا فِي مَايَتِنا ﴾ أي سعوا في إبطالها وتكذيبها بقولهم: إنها سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين، ونحو ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَوَلَى سَعَىٰ فِي الْفَسِد أَيضاً قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَوَلَى سَعَىٰ فِي الْفَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها ﴾.. الآية [البقرة: ٢٠٥] ومن إطلاق السعي في العمل للإصلاح قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا ﴿ الإنسان] وقوله: ﴿وَأَمّا مَن جَآكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَالشر مِعاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُم لَشَكُورا ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا طلاق السعي على الخير والشر معاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُم لَشَيَّ لَيْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا فَيْعَ مَنْهُ مَالُهُ إِذَا زَدَيْنَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا

وهذه الآية التي ذكرها هنا في سورة الحج التي هي قوله تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ هَمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيثٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي عَالِمِينَا مُعَجِزِينَ أُوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ الْمَنُوا الصَّلِحَتِ هَمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيثٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي عَالِمَ: ﴿ لِيَجْزِينَ أَوْلَئِهِكَ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِهِكَ هَمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيثٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي عَايَثِنَا مُعَجِزِينَ أُولَئِهِكَ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَئِهِكَ هَمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيثٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي عَايَثِنَا مُعَجِزِينَ أُولَئِهِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ مِن رَجْزٍ أَلِيمٌ ﴿ إِسَالًا فالعذاب من الرجز الأليم المذكور في سبأ هو عذاب الجحيم المذكور في الحج.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِيَ إِلَا إِنَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيَ أَمْنِيَتِهِ. فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَالِمَتُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ آَلُهُ عَالِمُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ آَلُهُ عَالِمُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَالِمُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ

معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من التفسير معروفان: الأول: أن تمنى بمعنى قرأ وتلا ومنه قول حسان في عثمان بن عفان على المعنى عنداد مناب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادر

تمنى كتاب الله آخر ليله تمنى داود الزبور على رسل فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا.

وقول الآخر:

وفي صحيح البخاري، عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، وكون تمنى بمعنى: قرأ وتلا. هو قول أكثر المفسرين.

القول الثاني: أن تمنى في الآية من التمني المعروف وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسله، ومفعول ألقى محذوف فعلى أن تمنى بمعنى: أحب إيمان أمته، وعلى أمله بذلك، فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس، والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي أو الرسول ما تمنى. ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي، فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك. وعلى أن تمنى بمعنى: قرأ. ففي مفعول ألقى تقديران:

أحدهما: من جنس الأول: أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول رضي أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤه، ويتلوه الرسول أو النبي، وعلى هذا التقدير فلا إشكال.

وأما التقدير الثاني: فهو ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. وقوله ﴿ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ﴾ يستأنس به لهذا التقدير.

 وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنوع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة، وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين: وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي على الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعنون: اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي عَلَيْ قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى، في اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَّمَاتُ سَيَّتُمُوٰهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِّ ﴾ [النجم: ٢٣] وليس من المعقول أن النبي علي الله يسب الهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم، إلا وغضبوا، ولم يسجدوا لأن العبرة بالكلام الأخير، مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي ﷺ، وإخوانه من الرسل، وأتباعهم المخلصين كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنُهُمْ عَلَى ٱلَّذِيرَ ﴾ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ۞﴾ [النحل] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ ] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ [سبأ: ٢١] وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن شُلْطَنِ ﴾ [إبراهيم: ٢٢] وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه على للان الكفر البواح، فأي سلطان له أكبر من ذلك.

ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي ﷺ: ﴿ وَمَا يَنِطِئُ عَنِ الْمُوكَ ۚ إِلَّا وَحَى يُوكَىٰ ﴾ [النجم] وقوله: ﴿ هَلُ أَنْيِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنِطُنُ عَنَ كُلِّ أَفَاكُم اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مسألة: اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاً، ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب، والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ومعلوم أن الكلبيّ متروك، وقد بين البزار كله أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير، مع الشك الذي وقع في وصله، وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره، لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير، لم يروها بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها.

فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث القصة المذكورة، وقال البزار: لا يرى متصلاً إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد، وهو ثقة مشهور، وقال البزار: وإنما يروى من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. والكلبي متروك.

فتحصل أن قصة الغرانيق، لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي شك راويه في الوصل، ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور ضعفه، ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح.

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري: إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذلك من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها، دل ذلك على أن لها أصلاً، فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة أحسنها، وأقربها أن النبي على كان يرتل السورة ترتيلاً تتخلله سكتات، فلما قرأ ﴿وَمَنَوْةَ النَّالِثَةَ ٱللَّغَرَيِّ فَي [النجم] قال الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق العلى... إلخ، فظن المشركون أن الصوت صوته على وهو بريء من ذلك براءة الشمس من اللمس، وقد أوضحنا هذه المسألة في رحلتنا إيضاحاً وافياً، واختصرناها هنا، وفي كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب).

والحاصل أن القرآن دل على بطلانها، ولم تثبت من جهة النقل، مع استحالة الإلقاء على لسانه على لما ذكر شرعاً، ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان. فتبين أن نطق النبي على بذلك الكفر، ولو سهواً مستحيل شرعاً، وقد دل القرآن على بطلانه، وهو باطل قطعاً على كل حال، والغرانيق: الطير البيض المعروفة واحدها: غرنوق كزنبور وفردوس، وفيه لغات غير ذلك، يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله كالطير البيض، فتشفع عنده لعابديها قبحهم الله ما أكفرهم، ونحن وإن ذكرنا أن قوله:

﴿ فَيَسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِى الشّيَطَنُ ﴾ يستأنس به لقول من قال: إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره: ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها؛ لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي، ومعناه الإبطال والإزالة من قولهم: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان، ليس مما يقرؤه الرسول أو النبي، فالذي يظهر لنا أنه الصواب، وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة، وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي: الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر، أو أساطير الأولين، وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده.

والدليل على هذا المعنى أن الله بين أن الجكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق؛ لأنه قال: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِلَّذِي فِي قُلُومِمٍ مَّرَضُ ثم قال ﴿ وَلِيعْلَمُ النّبِي الْفِيلُمُ اللّبِيكَ أُوتُوا ٱلْمِلْمُ اللّهِ المُومنون الذي اللّبِيكَ أُوتُوا ٱلْمِلْمُ اللّهِ المُؤمنون الذين اللّهِ المؤمنون الذين المتحان الله المؤمنون الذين المؤمنون المؤمنون الذين المؤمنون المؤمنون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه، فهذا الامتحان لا يناسب شيئًا زاده الشيطان من نفسه في القراءة، والعلم عند الله تعالى. وعلى هذا القول، فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته وإبطاله، وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم.

ومعنى يحكم آيته يتقنها بالإحكام، فيظهر أنها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور، وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي، فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم.

بذلك الامتحان، جاء موضحاً في آيات كثيرة قدمناها مراراً كقوله: ﴿وَمَا جَعَلَنَا الْحِنَابُ وَبِرُدَادَ اللَّهِنَ كَفُولًا لِيسَتَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابُ وَيَرْدَادَ اللَّهِ عَلَنَ اللَّهِ عَلَنَا وَلَا يَعْلَمُ وَلَا الْكِنَابُ وَيُولُوا اللَّهِينَ أُوتُوا الْكِنَابُ وَلَا الْمَوْدُنُ وَلِقُولُ اللَّذِي فِي قُلُومِهِم مَهُنَّ وَالْكَوْدُونَ مَاذَا أَلَةَ اللَّهُ عِلَنَا اللّهُ عَلَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَقِيبَةً ﴾ [المعدد: ١٤٣] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اللّهِ كُنَا عَلَيْكُ إِلّا لِيتَعْلَمُ مَن يَتَيِّعُ الرّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِيبَةً ﴾ [المبقرة: ١٤٣] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اللّهُ عَلَيْكُ إِلّا فِيتَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلّا فِيتَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَقِيبَةً ﴾ [البقرة: ١٤٣] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرّبُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَقِيبَةً ﴾ [البقرة: ١٤٣] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرّبُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَقِيبَةً إِلّا جَعَلْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلّا فِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيلُ عَيْرِ ذَلِكُ مِن اللّهُ اللّه تعالى . والعلم عند الله تعالى .

واللام في قوله: ﴿ لِيَجْعَلُ مَا يُلِقِي ٱلشَّيْطُنُ ﴾ . . الآية الأظهر أنها متعلقة بألقى ؟

أي ألقى الشيطان في أمنية الرسل والأنبياء، ليجعل الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض، خلافاً للحوفي القائل: إنها متعلقة بيُحكم، وابن عطية القائل: إنها متعلقة بينسخ. ومعنى كونه: فتنة لهم أنه سبب لتماديهم في الضلال والكفر، وقد أوضحنا معانلي الفتنة في القرآن سابقاً، وبينا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار، ليظهر بسبكه فيها أخالص هو أم زائف، وأنها في القرآن تطلق على معان متعددة منها: الوضع في النار، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ١ الذاريات] أي يحرقون بها، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوُّا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ﴾... الآية [البروج: ١٠] أي أحرقوهم بنار الأخدود على أظهر التفسيرين، ومنها: الاختبار وهو أكثر استعمالاتها في القرآن، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَمُولُكُمُ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَةً ﴾ [التغابن: ١٥] وقوله تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتِّمَنَةً﴾ [الإنبياء: ٣٥] وقوله تعالى: ﴿وَأَلَّوِ أَسْتَقَنْمُواْ عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَشْقَيْنَهُم مَّاءً غَدَقًا اللُّهُ لِنَفْتِنَهُمْ فِيلًا اللَّهِ: ١٦، ١٧] ومنها نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال كقوله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً ﴾ [البقرة: ١٩٣] أي شرك بدليل قوله: ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلَّةٍ ﴾ [البقرة: ١٩٣] وقوله في الأنفال: ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُمْ لِللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩] ومما يوضح هذا المعنى قوله على: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية؛ لأن خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة، ومنه بهذا المعنى قوله هنا ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتِّنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ وقد جاءت الفتنة في موضع بمعنى الحجة، وهو قوله تعالى في الأنعام ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞﴾ [الأنعام] أي حجتهم كما هو الظاهر.

واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين:

أحدهما: مرضه بالنفاق والشك والكفر، ومنه قوله تعالى في المنافقين: ﴿ فِي الْمُعَلَّمُ مَا يُلْقِى قَلُوبِهِم مَرَضًا ﴾ . . . الآية [البقرة: ١٠] وقوله هنا: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَنُ فِيْتَانَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ ﴾ أي كفر وشك.

وثانيهما: إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنى، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضُعُنَ بِالْقَرْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]؛ أي ميل إلى الزنى ونحوه، والعرب تسمي انطواء القلب على الأمور الخبيثة: مرضاً وذلك معروف في لغتهم ومنه قول الأعشى:

حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض وقوله هنا: ﴿ وَالْفَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ ۖ قد بينا في سورة البقرة الآيات القرآنية الدالة على

سبب قسوة القلوب في الكلام على قوله ﴿ثُمَّ قَسَتُ قُلُوثِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسَوَةً﴾ [البقرة: ٧٤] وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم، من أن النبي هو من أوحي إليه وحي، ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه، وأُمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي ﴾... الآية. يدل على أن كلًا منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بينهما تغاير، واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته، وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول، هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة، كما بينه تعالى بقوله ﴿يَمْكُمُ بِهَا النِّينُ أَسْلَمُوا ﴾ الآية [المائدة: ٤٤] وقوله في هذه الآية: ﴿فَتُخْمِتَ لَمُ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي تخشع وتخضع وتطمئن.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنّهُ حَقَىٰ تَأْنِيهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً أَوَّ الْحِفَارِ عَلَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿ وَهِ عَلَى الله عَلَى الله القرآن العظيم كما هو الظاهر، لا يزالون في مرية، أي شك وريب منه؛ أي من هذا القرآن العظيم كما هو الظاهر، واختاره ابن جرير وهو قول ابن جريج، كما نقله عنهم ابن كثير: وقال سعيد بن جبير، وابن زيد: في ﴿مَرْيَةِ مِنْهُ أَي في شك مما ألقى الشيطان، وذكر تعالى في هذه الآية: أنهم لا يزالون كذلك، حتى تأتيهم الساعة؛ أي القيامة بعتة؛ أي فجأة ﴿أَوْ يَأْنِيهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾، قد روى مجاهد عن أبي بن كعب أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر، وكذا قال مجاهد وعكرمة، وسعد بن جبير وغير واحد: واختاره ابن جرير كما نقله عنهم ابن كثير في تفسيره ثم قال: وقال مجاهد وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له، وكذا قال الضحاك والحسن البصري، ثم قال: وهذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به اه. محل الغرض من ابن كثير.

وقد ذكرنا مراراً أنا بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم العقيم: يوم القيامة، لا يوم بدر؛ وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم العقيم، بقوله ﴿ ٱلمُلكُ يَوْمَ بِنَهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُم ﴾... الآية. وذلك يوم القيامة وقوله: يومئذ: أي يوم إذ تأتيهم الساعة، أو يأتيهم عذاب عقيم، وكل ذلك يوم القيامة، فظهر أن اليوم العقيم: يوم القيامة، وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار؛ لأنهم لا خير لهم فيه، وقد أصابهم ما أصابهم.

قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يُومَهِ لِللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن الملك يوم القيامة له، وإن كان الملك في الدنيا له أيضاً؛ لأن في الدنيا ملوكاً من المخلوقين، ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلا لله ـ جل وعلا وحده، وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له، ومعلوم أن الملك هو الذي له الحكم بين الخلق. بيّنه في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

(١) [الفاتحة] وقوله: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ ﴾ . . الآية [الفرقان: ٢٦] وقوله: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُومُ لِلّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴾ و[غافر: ١٦] قوله تعالى ﴿ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ ﴾ [الأنعام: ٧٣] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَلِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَحَكَدُّهُا الصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَحَمَلُوا وَحَمَلُوا وَحَمَلُوا الْحَالِ الْحَلَيْنِ بَايَاتِ الله لَهُم العذاب المهين: الصالحات الجنة المذكور هنا وكون الكفار المكذبين بآيات الله لهم العذاب المهين: يتضمن تفصيل حكم الله بينهم في قوله: ﴿ يَكُمُ مُ بَيْنَهُمْ ﴾ وما ذكره هنا من الوعد والوعيد قد بينا الآيات الدالة على معناه مراراً بكثرة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِـلُوٓاْ أَوْ مَاثُواْ لَيَرْزُفَنَهُمُ اللّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِفِينَ ﴿ ﴾ .

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية أن المؤمنين الذين هاجروا في سبيل الله، ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد؛ لأن هذا هو الأغلب في قتل من قتل منهم، أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في غير جهاد، أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقاً حسناً وأنه خير الرازقين، وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً في غير هذا الموضع.

أما الذين قتلوا في سبيل الله، فقد بين الله ـ جل وعلا ـ أنه يرزقهم رزقاً حسناً، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاةً عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللّهِ عَمران] ولا شك أن ذلك الذي يرزقهم رزق حسن، وأما الذين ماتوا في غير قتال المذكورين في قوله هنا: أو ماتوا، فقد قال الله فيهم: ﴿وَمَن يَعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ مُمَّا يَدُرُهُ اللّوَتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللّهِ ﴿ [النساء: ١٠٠] ولا شك أن من وقع أجره على الله أن الله يرزقه الرزق الحسن كما لا يخفى، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة.

وقد ذُكُر ابن كثير في تفسير هذه الآية طرفاً مِنْهَا والعلم عند الله تعالى، وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ ثُمَّ قُرْمً الْوَا ﴾ قرأه ابن عامر بتشديد التاء والباقون بتخفيفها.

قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَكَ اللّهَ يُولِجُ النّبَكِ فِي النّهَ اللّهَ اللّهِ النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي النّبِلُ وَالْكُورَ مِن دُونِهِ هُو الْبَطِلُ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ فَي وَاللّهِ هُوَ الْمَكُورَ مِن المفسرين أَن الإشارة في قوله: وَاللّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴿ فَي مَا مَا المفسرين أَن الإشارة في قوله: ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا عَلِيهُ مِن عباده المؤمنين المذكور قبله في قوله: ﴿ وَاللّهَ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

الحق؛ أي الثابت الإلهية والاستحقاق للعبادة وحده، وأن كل ما يدعى إلهاً غيره باطل وكفر، ووبال على صاحبه، وأنه ـ جل وعلا ـ هو العلي الكبير، الذي هو أعلى من كل شيء وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

والأظهر عندي أن الإشارة في قوله ذلك: راجعة إلى ما هو أعم من نصرة المظلوم، وأنها ترجع لقوله: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ لِللّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ إلى ما ذكره من نصرة المظلوم؛ أي ذلك المذكور من كون الملك له وحده، يوم القيامة، وأنه الحاكم وحده بين خلقه، وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم والمعذب الذين كفروا العذاب المهين، والناصر من بغي عليه من عباده المؤمنين، بسبب أنه القادر على كل شيء، ومن أدلة ذلك أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال ذكره في غير هذا الموضع كقوله في سورة لقمان، مبيناً أن من اتصف بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى، وخلق الناس ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَلا بَعَثُكُمُ إِلّا كَنْ مَن عَبِيرٌ ﴿ اللّهِ ﴾ [لقمان].

ثم استدل على قدرته على الخلق والبعث، فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَهَ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَ مُو النَّهَ مُو النَّهَ مُ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰ أَبِهُ أَبَولِ مُلَّ اللَّهَ هُو النَّهُ مُو الْعَلِيُ اللَّهُ هُو الْعَلِيُ اللَّهُ هُو الْعَلِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كمال قدرته، استدل بها على قدرته في الحج، وفي لقمان، وإيلاج كل من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان:

الأول: وهو قول الأكثر: هو أن إيلاج كل واحد منهما في الآخر، إنما هو بإدخال جزء منه فيه، وبذلك يطول النهار في الصيف؛ لأنه أولج فيه شيء من الليل ويطول الليل في الشتاء؛ لأنه أولج فيه شيء من النهار، وهذا من أدلة قدرته الكاملة.

المعنى الثاني: هو أن إيلاج أحدهما في الآخر، هو تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك، بغيبوبة الشمس، وضياء ذلك في مكان ظلمة هذا كما يضيء البيت المغلق بالسراج، ويظلم بفقده، ذكر هذا الوجه الزمخشري، وكأنه يميل إليه والأول أظهر، وأكثر قائلاً، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَأَتَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِـ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي: يدعون بالياء التحتية، وقرأه الباقون: بتاء الخطاب الفوقية.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُ أَكَ اللّهَ أَنَوْلَ مِنَ السّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْصَكَرَةً إِنَّ السّكَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْصَكَرَةً إِنَّ السّكَاءِ مَا أَنْ اللّهِ الله المطروان كان مشاهداً بالبصر فكون الله هو الذي أنزله، إنما يدرك بالعلم لا بالبصر، فالرؤية هنا علمية على التحقيق.

تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان:

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله: فتصبح على الماضي الذي هو أنزل؟ السؤال الثاني: ما وجه الرفع في قوله: فتصبح مع أن قبلها استفهاماً؟

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا وكذا، فأروح وأغدو شاكراً له، ولو قلت: فغدوت ورحت، لم يقع ذلك الموقع، هكذا أجاب به الزمخشري.

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن التعبير بالمضارع يفيد استحضار الهيئة التي اتصفت بها الأرض: بعد نزول المطر، والماضي لا يفيد دوام استحضارها؛ لأنه يفيد انقطاع الشيء، أما الرفع في قوله: فتصبح؛ فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي هي موضع الاستفهام، وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: أنزل، والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضرة ليس فيه استفهام، ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل مدخولها جزاء للشرط، ولا يمكن أن تقول هنا: إن تر أن الله أنزل من السماء ماء، تصبح الأرض مخضرة؛ لأن الرؤية لا أثر لها البتة في اخضرار الأرض، بل سببه إنزال الماء لا رؤية إنزاله.

وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال: فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام.

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفى الاخضرار.

مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تر أنّي أنعمت عليك فتشكر، إن تنصبه فأنت ناف لشكره شاك تفريطه، وإن رفعته فأنت مثبت للشكر، وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب، وتوقير أهله، انتهى منه. وذكر نحوه أبو حيان وفسره ظانًا أنه أوضحه، ولا يظهر لي كل الظهور، والعلم عند الله تعالى.

فإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض، قد يتأخر عن صبيحة المطر.

فالجواب: أنه على قول من قال: فتصبح الأرض مخضرة، أي تصير مخضرة فالأمر واضح، والعرب تقول: أصبح فلان غنياً مثلاً بمعنى صار، وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم أن بعض البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر. ذكره عكرمة وابن عطية وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعضهم: إن الفاء للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه كقوله: ﴿ أَنَ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْفَحَةً ﴾ [المؤمنون: ١٤] مع أن بين ذلك أربعين يوماً كما في الحديث، قاله ابن كثير. وقوله: لطيف خبير؛ أي لطيف بعباده، ومن لطفه بهم إنزاله المطر وإنباته لهم به أقواتهم، خبير بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِمِهِ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الله سخر لخلقه ما في الأرض، وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره، وهذا الذي ذكره هنا جاء موضحاً في مواضع كثيرة كقوله: ﴿وَسَخَرُ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَبِعًا مِّنَهً ﴾ [الجاثية: ١٣] وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بإيضاح في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ الحجر] وكقوله: ﴿وَءَايَةٌ لَمُّمْ أَنَا حَلْنَا ذُرِيَّتُهُم فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَي وَعَلَيْهَا الله على هذا في سورة النحل وغيرها.

قوله تعالى: ﴿وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ ۗ ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يمسك السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض، فتهلك من فيها، وأنه لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليها كما قال: ﴿إِن نَشَأْ نَعْسِفَ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِن السَّمَاء ﴾ . . الآية [سبأ: ٩]. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَيْن زَالتًا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِن أَمَدِ مِن بَعْدِهِ ﴾ . . الآية [فاطر: ٤١]، وكقوله: ﴿وَلَقَدُ مَلَقَنَا فَوْقَكُمُ سَتْعَ طَرَابِقَ وَمَا كُناً عَنِ ٱلْخَلْقِ عَفِلِينَ ﴿ السموات المعبر عنها بالطرائق عليهم . غير غافل عن الخلق بل حافظ لهم من سقوط السموات المعبر عنها بالطرائق عليهم .

تنبيه: هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن كقوله: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْكَارَ إِنَّ ٱلسَّكَاءُ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَن تَزُولاً وَلَينِ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ

مِنْ بَعْلِوَ ﴾ [فاطر: ٤١] وقوله: ﴿إِن نَشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَآءِ ﴾ [سبأ: ٩] وقوله: ﴿وَالسَّمَآءَ بَيْنَهَا السَّمَآءَ ﴾ [النبأ]، وقوله: ﴿وَالسَّمَآءَ بَيْنَهَا مِلْتَهُا لَسَّمَآءَ سَقَفًا مَعْفُوظُ أَ﴾ [الذاريات]، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا مَعْفُوظً أَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ونحو ذلك من الآيات، يدل دلالة واضحة، على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة، ومن قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاء لا جرم ميني، أنه كفر وإلحاد وزندقة، وتكذيب لنصوص القرآن العظيم، والعلم عند الله تعالى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾؛ أي ومن رأفته ورحمته بخلقه أنه أمسك السماء عنهم، ولم يسقطها عليهم.

قول من تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ مَا أَخَيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُ ۚ إِنَّ الْإِنسَنَ لَكُمْ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾. الأظهر في معنى قوله: ﴿ مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ التعبّد وقد بين حمالي أن منسك كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح، فهو فرد من أفراد النسك صرح القرآن بدخوله في عمومه؛ وذلك من أنواع البيان الذي تضمنها هذا الكتاب المبارك.

والآية التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِرُ فَإِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ اَسْلِمُواْ ﴾، وقوله: ﴿وَلِكُلِّ أَلْكُهُ وَحِدُ فَلَهُ اَسْلِمُواً ﴾، وقوله: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ﴾ في الموضعين قرأه حمزة والكسائي بكسر السين والباقون بفتحها.

قوله تعالى: ﴿وَاَدْعُ إِلَىٰ رَبِكَ إِنَّكَ لَمَلَىٰ هُدَى مُسْتَقِيمٍ ﴾. أمر الله ـ جل وعلا ـ نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس إلى ربهم أي إلى طاعته، وطاعة رسوله، وأخبره فيها أنه على صراط مستقيم؛ أي طريق حق واضح لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام الذي أمره أن يدعو الناس إليه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين المذكورين، جاء واضحاً في مواضع أخر، كقوله في الأول منهما: ﴿وَلَا يَصُدُنَكَ عَنْ مَايَتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ

أُثِرَكَ إِلِنَكُ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكُ وَلَا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَالقصص وقوله تعالى : ﴿ فَلِذَالِكَ وَأَدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ فَأَدْعُ وَالسَّتَقِمْ كَمَا أُمِرَتُ الشورى : ١٥] الآية ، وقوله تعالى : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ [الشحل : ١٢٥]. وأخبر \_ جل وعلا \_ أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِلَى المومنون وقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المومنون وقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المعنون وقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَهُمْ اللّهِ الْعَينِ اللّهِ اللّهُ وقوله تعالى : ﴿ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ٢] ، والآيات بمثل هذا كثيرة .

قوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

أمر الله \_ جل وعلا \_ نبيه على في هذه الآية الكريمة أنه إن جادله الكفار؛ أي خاصموه بالباطل وكذبوه، أن يقول لهم: الله أعلم بما تعملون.

وهذا القول الذي أمر به تهديد لهم فقد تضمنت هذه الآية أمرين:

أحدهما: أمر الرسول على أن يهددهم بقوله: الله أعلم بما تعملون؛ أي من الكفر، فمجازيكم عليه أشد الجزاء.

ثانيهما: الإعراض عنهم، وقد أشار تعالى للأمرين اللذين تضمنتهما هذه الآية في عير هذا الموضع.

أما إعراضه عنهم عند تكذيبهم له بالجدال الباطل فمن المواضع التي أشير له فيها قوله تعالى: ﴿وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ \* مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِن كَا لَهُ فَيَهَا عَمَلُ مَا كُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ \* مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿مَا قَكَدُرُواْ اللّهَ حَقَّ قَكَدُرِهِ ﴿ اللّهِ عَلَى عَلَمُوهُ حَقَ عَظَمَتُهُ حَينَ عَبِدُوا معه من لا يقدر على خلق ذباب، وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه الذباب منه، كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم، إن سلبها الذباب منه شيئاً لا تقدر على استنقاذه منه، وكونهم لم يعظموا الله حق عظمته، ولم يعرفوه حق معرفته حَيْثُ عبدوا معه من لا يقدر على جلب نفع، ولا دفع ضر، ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله في الأنعام: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةٍ ﴾ [الأنعام: ٩١] وكقوله في الزمر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونُ مَطْوِينَتُ بِيَعِيدِهِ مُ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونُ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهُ الزمر].

قوله تعالى: ﴿ الله يَصَطَفِي مِنَ الْمَكَتِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ ﴾. بين الله ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه يصطفى أي يختار رسلاً من الملائكة، ومن الناس فرسل الناس لإبلاغ الوحي، ورسل الملائكة لذلك أيضاً، وقد يرسلهم لغيره، وهذا الذي ذكره هنا من اصطفائه الرسل منهما جاء واضحاً في غير هذا الموضع، كقوله في رسل الملائكة: ﴿ اَلْمَتْدُ لِلّهِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْتِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ اَجْنِحَةٍ مَّنْنَى وَثُلْتَ وَرُبُعً ﴾ الملائكة: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْتِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ الْجَنِحَةِ مَّنَى وَثُلْتَ وَرُبُعً ﴾ الملائكة بغير الوحي قوله تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إذا جَاءَ الملائكة بغير الوحي قوله تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَقَ عِبَادِةٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إذا جَاءَ الملائكة بغير الوحي قوله تعالى: ﴿ وَهُو الله الأَنعام]، وكقوله في رسل بني آدم: ﴿ اللّهُ الْمَلْمُ حَيْثُ يَعْضِ ﴾ المُنتُهُمُ عَلَى بَعْضِ ﴾ الله الله النجل: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي صَلَى اللّهُ وَسَلَانَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ الله النجل: ٢٥] وقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي صَلَى الْمَكَةِ رَسُولًا ﴾ [النجل: ٢٥].

قوله تعالى: ﴿هُوَ آخَتُنكُمُ ﴾. أي اصطفاكم، واختاركم يا أمة محمد.

ومعنى هذه الآية أوضحه بقوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ . . . الآية [آل عمران: ١١٠].

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾. الحرج: الضيق كما أوضحناه في أول سورة الأعراف.

وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد على أنها مبنية على التخفيف والتيسير، لا على الضيق والحرج. وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا.

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره \_ جل وعلا \_ في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ رُبِيدُ اللّهُ بِكُمُ اَلَيْسُرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْهُسُرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقوله: ﴿ رُبِيدُ اللّهُ أَن يُحَفّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الإنكنُ ضَعِيفاً ۞ [النساء]. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وابن عباس أن النبي على لما قرأ خواتم سورة البقرة: ﴿ رَبَّنَ لا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] «قال الله: قد فعلت» في رواية ابي هريرة قال: «نعم». ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان فيه، وصلاة العاجز عن القيام قاعداً وإباحة المحظور للضرورة كما قال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ إِلّا مَا

آضَطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩] إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير، وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج، والتخفيف في شريعة نبينا ﷺ، هو إحدى القواعد الخمس، التي بني عليها الفقه الإسلامي وهي هذه الخمس.

الأولى: الضور يزال ومن أدلتها حديث: «لا ضور ولا ضرار».

الثانية: المشقة تجلب التيسير: وهي التي دل عليها قوله هنا: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ﴾ وما ذكرنا في معناها من الآيات.

الثالثة: لا يرفع يقين بشك، ومن أدلتها حديث «من أحس بشيء في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً» لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك فيها.

الرابعة: تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم، ونحو ذلك، واستدل لهذه بعضهم بقوله: ﴿وَأَمْنُ بِٱلْعُرْفِ﴾... الآية [الأعراف: ١٩٩].

الخامسة: الأمور تبع المقاصد، ودليل هذه حديث «إنما الأعمال بالنيات» الحديث. وقد أشار في (مراقي السعود) في كتاب الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله:

قد أسس الفقه على رفع الضرر

وأن ما يشق يجلب الوطر ونفى رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف ببعض وارد

قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمُ ﴾. قال بعضهم: هو منصوب بنزع الخافض، ومال إليه ابن جرير؛ أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق، كملة إبراهيم، وأعربه بعضهم منصوباً بمحذوف؛ أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم، ولا يبعد أن يكون قوله: ﴿مِلَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ ﴾ شاملًا لما ذكر قبله من الأوامر في قوله: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَـٰكُواْ ٱلْخَـٰيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ۩ ۞ وَجَنهِـدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَـَادِدِيُّ﴾ وينوضح هـذا قـولـه تـعـالـى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَلَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [الأنعام: ١٦١] والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم شامل لما ذكر كله.

قوله تعالى: ﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَثِّلُ وَفِي هَنَا ﴾. اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ «هو» من قوله: ﴿ هُوَ سَمَّنكُم ﴾ فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وهذا القول مروي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء، والضحاك، والسدي، ومقاتل بن حيان، وقتادة. كما نقله عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هو أي إبراهيم سماكم المسلمين، واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ﴾ [البقرة: ١٢٨]، وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كما نقله عنه ابن كثير. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول

بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة، وفيما مضى من الكتاب، وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب.

إحداه ما: أن الله قال: ﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْسُلِمِينَ مِن قَبَلُ وَفِي هَنَا ﴾؛ أي القرآن، ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن، لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير.

القرينة الثانية: أن لأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله، لا إلى إبراهيم فقوله: ﴿هُوَ آجْتَبُنكُمْ أَي الله وما جعل عليكم في الدين من حرج؛ أي الله هو سماكم المسلمين؛ أي الله.

فإن قيل الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو إبراهيم.

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه صارف، وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله وفي هذا يعني القرآن، دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: هو الله لا إبراهيم، وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو هو ﴿أَجْتَلَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ يناسبه أن يكون هو سماكم؛ أي الله المسلمين.

قال ابن كثير كُلْهُ في تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي سماهم المسلمين من قبل وفي هذا: هو الله، لا إبراهيم ما نصه:

قلت: وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال: ﴿هُوَ اَجْتَبُنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ اللَّهِنِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول على بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها، والثناء عليها في سالف الدهر، وقديم الزمان في كتب الأنبياء، تتلى على الأحبار والرهبان فقال: ﴿هُوَ سَمَّنَكُمُ السَّلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ أي من قبل هذا القرآن.

وفي هذا روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام، أخبره عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري، عن رسول الله على قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم»، قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: «نعم وإن صام وإن صلى، فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله، وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله ﴿يَالَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن تَفْسير الله من تفسير الله من تفسير الله كثير.

وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: إن الحديث المذكور فيه أن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين.

قوله تعالى: ﴿لِكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَداءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾. يعني إنما اجتباكم، وفضلكم ونوه بإسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم، وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين، فسماكم فيها المسلمين، وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم، حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة، ويكون الرسول عليكم شهيداً، أنه بلغكم، وقيل: شهيداً على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ.

وهذا المعنى المذكور هنا ذكره الله \_ جل وعلا \_ في قوله: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُوفُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقال فيه ﷺ ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِدَا ﴾ . . . الآية [الأحزاب: ٤٥]. والعلم عند الله تعالى.

## براييدار حمز الرحم

## سورة المؤمنون

قوله تعالى: ﴿قَدَ أَقَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞﴾ ﴿ اَلَذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ۞﴾، ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة علامات المؤمنين المفلحين فقال: ﴿قَدَ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۞﴾ أي فازوا وظفروا بخير الدنيا والآخرة.

وفلاح المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً في القرآن كقوله: ﴿وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهُ وَضَلًا كَبِيرًا ﴿ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولُولُول

رماد ككحل العين لأياً أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب، فتظهر آثارها على الجوارح.

وقد عدالله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً في قوله في الأحزاب: ﴿ وَالْهَ فِي الْأَحْزَابِ: ﴿ وَاللَّهُ لَهُمُ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين، الذين يرثون الفردوس، وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله: ﴿وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥] وقد استدل جماعة من أهل العلم بقوله ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِه إلى موضع صَلاتِهٍم خَشِعُونَ ﴿ عَلَى أَن من خشوع المصلي أن يكون نظره في صلاته إلى موضع سجوده، قالوا: كان النبي عَلَي ينظر إلى السماء في الصلاة، فأنزل الله ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِم مَنْ فَعُونَ مَنْ فَعُونَ ﴿ فَجعل رسول الله عَلَيْ ينظر حيث يسجد.

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة «أن النبي على كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴿ فَطَأَطَأَ رأسه »، اه منه.

وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، ولا يرفع بصره. وخالف المالكية الجمهور، فقالوا: إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، وحالف المالكية الجمهور، فقالوا: إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، وذلك ينافي كمال القيام وظاهر قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]؛ لأن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده، ليس بمول وجهه شطر المسجد الحرام، والجمهور على خلافهم كما ذكرنا.

واعلم أن معنى أفلح: نال الفلاح، والفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين: الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر، ومنه قول لبيد:

فاعقلي إن كنت لمّا تعقلي ولقد أفلح من كان عقل أو أي فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر.

والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم، ومنه قول لبيد أيضاً في رجز له:

لو أن حيًا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح يعني مدرك البقاء، ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير، أو الأضبط بن قريع: لكل هم من الهموم سعه والمسى والصبح لا فلاح معه

أي لا يقاء معه، ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة، وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه المذكورين، والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما، فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظة: حي على الفلاح.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمَّ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴿ . ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين: إعراضهم عن اللغو، وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل، وما توجب المروءة تركه.

وقال ابن كثير ﴿عَنِ ٱللَّغْرِ مُعْرِضُونَ﴾ أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم، والمعاصي كما قاله آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، اه منه.

وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية، أشار له في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ وَإِذَا مَرُّهِا بِاللَّغْوِ مَرُّواً كِامًا ﴾ [الفرقان: ٧٣] ومن مرورهم به كراماً

إعراضهم عنه، وعدم مشاركتهم أصحابه فيه، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ . . . الآية [القصص: ٤].

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنِعِلُونَ ۞﴾. في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم.

أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال، وعزاه ابن كثير للأكثرين.

ثانيهما: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك، والمعاصي بالإيمان بالله، وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام ، وعلى هذا فالمراد بالزكاة كالمراد بها في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكِّنها ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنها ۞ [الشمس] وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّنُ ۞ . . . الآية [الأعلى]، وقوله: ﴿وَلُولًا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِنُ مِنكُم مِن أَمَدٍ أَبَدًا ﴾ [النور: ٢١] وقوله: ﴿خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً ﴾ . . . الآية [الكهف: ٨١]، وقوله: ﴿وَوَلِلهُ نَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَصَوله ؛ ﴿وَوَلِهُ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه القول الأخير بثلاث قرائن:

الأولى: أن هذه السورة مكية، بلا خلاف، والزكاة إنما فرضت بالمدينة كما هو معلوم. فدل على أن قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـٰوْقِ فَنعِلُونَ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا الللَّهُ اللّه

القرينة الثانية: هي أن المعروف في زكاة الأموال: أن يعبر عن أدائها بالإيتاء كقوله تعالى: ﴿وَوَاتُواْ الزَّوْوَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وقوله: ﴿وَإِيتَاءَ الزَّكُوةِ ﴾ [الأنبياء: ٧٣] ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هنا لم يعبر عنها بالإيتاء بل قال تعالى فيها ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ ﴾ فدل على أن هذه الزكاة أفعال المؤمنين المفلحين، وذلك أولى بفعل الطاعات، وترك المعاصى من أداء مال.

الثالثة: أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة، من غير فصل بينهما كقوله: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الرَّكَوَةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وقوله: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الرَّكَاةَ الرَّكَوَةَ ﴾ [البقرة: ٢٧٧] وقوله: ﴿وَإِقَامُ الصَّلَوَةِ وَإِيتَآءَ الرَّكُوةَ ﴾ [الأنبياء: ٧٣] وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها، وبين ذكر الصلاة بجملة ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾.

والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة، وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين هي ذات النصب، والمقادير الخاصة.

وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] وقد يستدل؛ لأن المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال التي تزكى بها النفوس من دنس الشرك والمعاصي، بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك، كان شاملاً لجميع صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة، فيكون كالتكرار معها، والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره، كما تقرر في

الأصول، وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَلَنُحْيِلَتُهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً ﴾ . . الآية [النحل: ٩٧] والذين قالوا: هي زكاة الأموال قالوا: فاعلون أي مؤدون، قالوا: وهي لغة معروفة فصيحة، ومنها قول أمية بن أبي الصلت:

المطعمون الطعام في السنة الأز مة والفاعلون لللركسوات

وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري بمعنى التزكية للمال؛ لأنها فعل المزكي كما هو واضح. ولا شك أن تطهير النفس بأعمال البر، ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الجنة.

وقد قال ابن كثير كله: وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة النفس من الشرك، والدنس إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً وهو زكاة النفوس، وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا، والله أعلم، اه منه.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِظُونٌ ۞ إِلّا عَلَىٰ ٱزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ . ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم؛ أي من اللواط والزني، ونحو ذلك، وبين أن حفظهم فروجهم، لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين، والمراد به التمتع بالسراري، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه، وأن من ابتغى تمتعاً بفرجه، وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين؛ أي المعتدين المتعدين حدود الله، المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه.

وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط: ﴿ أَتَأَتُونَ الذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْمَاكَمِينَ وَبِينِ معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط: ﴿ أَتَأْتُونَ اللَّهُمُ مِنْ أَنْوَجِهُمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ وَالشَعراء] وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة سأل سائل؛ لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين: ﴿ وَاللَّذِينَ هُرُ لَوُمِهِمُ خَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى اَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ المعارج].

## مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة:

المسألة الأولى: اعلم أن «ما» في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَهُمْ من صيغ العموم، والمراد بها «مَن» وهي من صيغ العموم، فآية قد أفلح المؤمنون وآية سأل سائل تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة ما، في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُمْ في الموضعين على جواز جمع الأختين بملك اليمين في التسري بهما معاً لدخولهما في عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ وبهذا قال داود الظاهري، ومن تبعه، ولكن قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ النساء: ٢٣] يدل بعمومه على منع جمع الأختين، بملك اليمين؛ لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم، تشمل كل أختين سواء كانتا بعقد

أو ملك يمين؛ ولذا قال عثمان والله الله الله عن جمع الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية، وحرمتهما أخرى يعني الآية المحلة ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُم ﴾ وبالمحرمة ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْكَ ٱلْأَخْتَكِينِ ﴾.

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وسنذكر هنا \_ إن شاء الله \_ المهم مما ذكرنا فيه ونزيد ما تدعو الحاجة إلى زيادته.

وحاصل تحرير المقام في ذلك أن الآيتين المذكورتين بينهما عموم وخصوص ، من وجه يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها كما قال عثمان ولله عنهما: أحلتهما آية، وحرمتهما أخرى وإيضاحه أن آية: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيِّنَ الْأَخْتَيْنِ ﴿ تَنفرد عَن آية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُم ﴾ في الأختين المجموع بينهما، بعقد نكاح وتنفرد آية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُم ﴾ في الأمة الواحدة، أو الأمتين اللتين ليستا بأختين، ويجتمعان في الجمع بين الأختين. فعموم ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱللَّخْتَيْنِ ﴾ يقتضي إباحته، وإذا تعارض الأعمّان يقتضي تحريمه، وعموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُم ﴾ يقتضي إباحته، وإذا تعارض الأعمّان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها: وجب الترجيح بينهما، والراجح منهما، يقدّم ويخصص به عموم الآخر، كما أشار له في (مراقي السعود) بقوله:

وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتماً معتبر وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْكَ ٱلْأُخْتَكِينِ مرجح من خمسة أوجه على عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُم ﴾:

الأول: منها أن عموم ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيِّكَ ٱلْأَخْتَكِينِ الله فيها من تحل المدرك المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساء: وهي التي بين الله فيها من تحل منهن، ومن لا تحل وآية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُم ﴾ في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساء، ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة، فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها.

الوجه الثاني: أن آية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، إجماعاً للإجماع على أن عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ يخصص عموم ﴿وَأَخَوْنُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَة ﴾ [النساء: ٢٣]. وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً، للإجماع على أن عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ يخصصه عموم ﴿وَلَا نَنكِمُوا مَا نَكَحَ اَباآؤُكُم مِّنَ ٱلنِساءِ ﴾ . . الآية [النساء: ٢٢]، والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص، مع العام الذي لم يدخله التخصيص، وهذا هو قول جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحداً خالف فيه، إلا صفي الدين الهندي، والسبكي.

وحجة الجمهور أن العام المخصص، اختلف في كونه حجة في الباقي، بعد التخصيص، والذين قالوا: هو حجة في الباقي، قال جماعة منهم: هو مجاز في الباقي، وما اتفق على أنه حجة، وأنه حقيقة، وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته، وهل هو حقيقة، أو مجاز؟ وإن كان الصحيح أنه حجة في الباقي، وحقيقة فيه؛ لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره عليه، وأما حجه صفي الدين الهندي والسبكي، على تقديم الذي دخله التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى، بخلاف الباقي على عمومه.

الوجه الثالث: أن عموم ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكَيْنِ عَير وارد في معرض مدح ولا ذم وعموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلأَثْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ﴿ وَكُلُ فَاجر مع أنه للذم. قال في (مراقي السعود):

وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم

وخالف في ذلك بعض العلماء منهم: الإمام الشافعي كَنَّهُ قائلاً: إن العام الوارد في معرض المدح، أو الذم لا عموم له؛ لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم؛ ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة: ٣٤] في الحلي المباح؛ لأن الآية سيقت للذم، فلا تعم عنده الحلي المباح.

وإذا علمت ذلك، فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه، عند بعض العلماء.

الوجه الرابع: أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين، فالأصل في الفروج التحريم، حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة.

الوجه الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام.

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري، ومن تبعه على إباحته جمع الأختين بملك اليمين، محتجاً بقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ ولكن داود يحتج بآية أخرى يعسر التخلص من الاحتجاج بها، بحسب المقرر في أصول الفقه المالكي والشافعي والحنبلي، وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن ورد استثناء بعد جمل متعاطفة، أو مفردات متعاطفة، أن الاستثناء المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، قال في (مراقي السعود):

وكل ما يكون فيه العطف م دون دليل العقل أو ذي السمع .

من قبل الاستثنا فكلًا يقفو

وإذا علمت أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين رجوع الاستثناء لكل المتعاطفات، وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه: هو وقف على بني تميم وبني زهرة والفقراء إلا الفاسق منهم، أنه يخرج من الوقف فاسق الجميع لرجوع الاستثناء إلى الجميع، وأن أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط؛ ولذلك لم يقبل شهادة القاذف، ولو تاب وأصلح، وصار أعدل أهل زمانه؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلا لَقَبَلُواْ لَمُمْ ثَهَدَةٌ أَبَدًا وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلّا النِّينَ تَابُوا النور: ٤، ٥] يرجع عنده الاستثناء فيه للأخيرة فقط وهي ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلّا الّذِينَ تَابُوا أَي فقد زال عنهم الفسق، ولا يقبل رجوعه لقوله تعالى: ﴿وَلا نَقَبُلُواْ لَمُمْ مَهُدَةٌ أَبَدًا ﴾ إلا الذين تابوا، فاقبلوا شهادتهم بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء لاختصاص فاقبلوا شهادتهم بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة، ولم يخالف أبو حنيفة أصوله في قوله: ﴿وَالّذِينَ لا يَتَعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفُسَ الّتِي حَرَمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ وَلا يَرْتُونَ أَنَهُ اللّهِ عَلَا الله عنه، وغيره وغيره الجمل المتعاطفة قبله عند أبي حنيفة، وغيره.

ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله؛ لأن الجمل الثلاث المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة، التي هي ﴿وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨]؛ لأن الإشارة في قوله: ذلك راجعة إلى الشرك، والقتل والزنى في الجمل المتعاطفة قبله فشملت الجملة الأخيرة معاني الجمل قبلها، فصار رجوع الاستثناء لها وحدها، عند أبي حنيفة، على أصله المقرر: مستلزماً لرجوعه للجميع.

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين بملك اليمين أيضاً، برجوع الاستثناء في قوله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٤] لقوله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّٰحُتَيْنِ ﴾ [النساء: ٣٤] لقوله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّٰحُتَيْنِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّٰحُتَيْنِ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَلْمُحْمَنَكُ مِن اللِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٢٤] يرجع لكل منهما الاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَننُكُمُ ﴾ [النساء: ٢٤] فيكون المعنى وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، إلا ما ملكت أيمانكم فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهما، وحرمت عليكم المحصنات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، فلا يحرم عليكم.

وقد أوضحنا معنى الاستثناء من المحصنات في محله من هذا الكتاب المبارك، وبهذا تعلم أن احتجاج داود برجوع الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْنَنَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] إلى قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَكِينِ ﴾ [النساء: ٢٣] جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة، فيصعب عليهم التخلص من احتجاج داود هذا.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يظهر لي أن الجواب عن استدلال داود المذكور من وجهين:

الأول منهما أن في الآية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستثناء إلى قوله: ﴿وَأَن تَجَمَعُواْ بَيْنَ الْأَخْتَيِينِ لَما قدمنا من أن قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْنَكُمْ أَي بالسبي خاصة مع الكفر، وأن المعنى والمحصنات من النساء؛ إلا ما ملكت أيمانكم؛ أي وحرمت عليكم المتزوجات من النساء؛ لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبى مع الكفر فإن السبى يرفع حكم الزوجية عن المسبية، وتحل لسابيها بعد الاستبراء كما قال الفرزدق:

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبنى بها لم تطلق

وإذا كان ملك اليمين في قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمٌّ في السبي خاصة كما هو مذهب الجمهور كان ذلك مانعاً من رجوعه إلى قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ لَان محل النزاع في ملك اليمين مطلقاً، وقد قدمنا في سورة النساء أن قول من قال: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مُ مطلقاً، وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق، وأوضحنا الأدلة على ذلك.

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُّؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ الْمَالِهِ إِلَّا أَن يَصَكَدُونًا ﴾ [النساء: ٩٢] فالاستثناء راجع للدية، فهي تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحداً؛ لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ، ومنها قوله تعالى: ﴿فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقْبُلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَيهُونَ فَي إِلّا الّذِينَ تَابُوا ﴾ . . . الآية [النور: ٤، ٥] فالاستثناء لا يرجع لقوله: ﴿فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف.

وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه، خلاف التحقيق الذي هو مذهب جماهير

العلماء ومنها قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوَا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمٌ وَلَا نَنَجُدُوا مِنْهُمْ وَلِيتًا وَلَا نَضِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُم مِيثَقُ ﴾ [النساء: ٨٩].

فالاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ ﴾... الآية [النساء: ٩٠] لا يرجع قولاً واحداً، إلى الجملة الأخيرة، التي تليه أعني قوله تعالى: ﴿وَلَا نَشِيرًا﴾ [النساء: ٨٩] لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار أبداً، ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمُ ﴾ [النساء: ٨٩] والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فليس لكم أخذهم بأسر، ولا قتلهم؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم، وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي على كما ذكروا أن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي، وفي بني جذيمة بن عامر وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين أنه ليس نصًا في الرجوع إلى غيرها.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُم لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلّاً قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣] على ما قاله: جماعات من المفسرين؛ لأنه لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان، كلا بدون استثناء، قليل أو كثير كما ترى.

واختلفوا في مرجع هذا الاستثناء، فقيل: راجع لقوله: ﴿أَذَاعُوا بِهِ النساء: ١٣] وإذا لم يرجع للجملة وقيل: راجع لقوله: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ [النساء: ٨٣] وإذا لم يرجع للجملة التي تليه، لم يكن نصًا في رجوعه لغيرها.

وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه، وأن المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد على لاتبعتم الشيطان في الاستمرار، على ملة آبائكم من الكفر، وعبادة الأوثان إلا قليلاً كمن كان على ملة إبراهيم في الجاهلية، كزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل، وأمثالهم.

وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله: ﴿ لَأَتَبَعْتُهُ الشَّيْطَانَ إِلَّا فَلِيلًا﴾ معناه: لاتبعتم الشيطان كلا، قال: والعرب تطلق القلة، وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب:

أشم ندي كشير النوادي قليل المثالب والقادحه

يعني لا مثلبة فيه، ولا قادحة. وهذا القول ليس بظاهر كل الظهور، وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتها، وتريد بها العدم كقولهم: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل، يعنون لا كراث فيها ولا بصل. ومنه قول ذي الرمة:

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها يريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته. وقول الآخر:

فما بأس لوردت علينا تحية قليلاً لدى من يعرف الحق عابها

يعني لا عاب فيها؛ أي لا عيب فيها عند من يعرف الحق، وأمثال هذا كثير في كلام العرب، وبالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل، هو الذي دل عليه القرآن في آيات متعددة، وبدلالتها يرد استدلال داود المذكور أيضاً، والعلم عند الله تعالى.

وقال أبو عبد الله القرطبي: قد روى معمر عن قتادة قال: تسررت امرأة غلامها، فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني، كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله على فقالوا: تأولت كتاب الله على غير تأويله لا رجم عليها، فقال عمر: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك، ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها.

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء، فقالت: إني استسررته، فمنعني بنو عمي عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فإنه عني بني عمي فقال عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم، قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها، اه. من القرطبي.

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا شك في أن آية ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ هَذَهُ الّتي هي ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ هَ تَدَلَّ بِعِمُومُهَا عَلَى مَنْعَ الاستمناء باليد المعروف، بجلد عميرة، ويقال له الخضخضة؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة سأل سائل، وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية، على منع

الاستمناء باليد. وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز، قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية ﴿وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّ اللّ

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يظهر لي أن استدلال مالك، والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة، على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة، وما روى عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلًا على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز قياساً على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء:

إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج

فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار، كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا فيه قول صاحب (مراقي السعود):

والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعي

فَالله - جل وعلا - قال: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴿ وَلَم يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين، في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٓ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج، عن الزوجة، والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع هي قوله: ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَهَذَا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره، ناكح يده، وظاهر عموم القرآن، لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل من كتاب أو سنة، يجب الرجوع إليه، أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار، كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى.

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية، بعد أن ذكر بعض من حرم جلد عميرة، واستدلالهم بالآية ما نصه: وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور، حيث قال: حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل، والمفعول، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره»، اه.

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم، انتهى منه ولكنه على ضعفه يشهد له في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة، لدلالته على منع ذلك، وإنما قيل للاستمناء باليد: جلد عميرة؛ لأنهم يكنون بعميرة عن الذكر.

لطيفة: قد ذكر في نوادر المغفلين، أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة فضربتها مرة، فصاحت الجارية، فسمع قوم صياحها، فجاءوا وقالوا ما هذا الصياح؟ فقال لهم ذلك المغفل: لا بأس تلك أمى كانت تجلد عميرة.

المسألة الرابعة: اعلم أنا قدمنا في سورة النساء، أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حَفِظُونُ ۚ إِلّا عَلَىٓ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ اَيَمَنَهُمْ تلاه وعلا على معنى نكاح المتعة؛ لأنه \_ جل وعلا \_ صرح فيها بما يعلم منه وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله: ﴿فَمَنَ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَأَن المرأة المستمتع بها في نكاح المتعة، ليست زوجة، ولا مملوكة، أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة، فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة، ونحو ذلك، فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة؛ لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.

فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم، وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة، وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة، وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية يعني قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِظُونٌ ﴿ إِلَّا عَلَىٓ أَزْوَجِهِمْ ﴾ . . . الآية لأن مادة الحفظ لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى فقيل: إن على بمعنى عن .

والمعنى أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء، إلا عن أزواجهم، وحفظ قد تتعدى بعن.

وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: على أزواجهم في موضع الحال أي إلّا والين، على أزواجهم، أو قوامين عليهن من قولك: كان فلان على فلانة، فمات عنها، فخلف عليها فلان، ونظيره: كان زياد على البصرة؛ أي والياً عليها، ومنه قولهم: فلانة تحت فلان، ومن ثمة سميت المرأة قراشاً.

والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال، إلا في تزوجهم أو تسريهم، أو تعلّق على بمحذوف يدل عليه غير ملومين، كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم، فإنهم غير ملومين عليه، أو تجعله صلة لحافظين من قولك: احفظ على عنان فرسي على تضمينه، معنى النفي كما ضمن قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت بمعنى: ما طلبت منك إلا فعلك، اه منه ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور.

قال أبو حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها العجمة، وهي

متكلفة، ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب التضمين، ضمّن حافظون معنى: ممسكون أو قاصرون، وكلاهما يتعدى بعلى كقوله: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكُ رَوْجَكَ اللاحزاب: ٣٧] والظاهر أن قوله هنا: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُم مع أن المملوكات من جملة العقلاء، والعقلاء يعبر عنهم بمن لا بما هو أن الإماء لما كنّ يتصفن ببعض صفات غير العقلاء كبيعهن وشرائهن، ونحو ذلك، كان ذلك مسوعاً لإطلاق لفظة ما عليهن، والعلم عند الله تعالى.

وقال بعض أهل العلم: إن وراء ذلك، هو مفعول ابتغى؛ أي ابتغى سوى ذلك، وقال بعضهم: إن المفعول به محذوف، ووراء ظرف؛ أي فمن ابتغى مستمتعاً لفرجه وراء ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ هُرُ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ ﴿ . ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم؛ أي محافظون على الأمانات، والعهود. والأمانة تشمل: كل ما استودعك الله، وخفظ ما الله، وخفظ ما وأمرك بحفظه، فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله، وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس، والعهود أيضاً تشمل: كل ما أخذ عليك العهد بحفظه، من حقوق الناس.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من حفظ الأمانات والعهود جاء مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَى آهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨] وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اللّهِ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمُ وَانَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وقوله في العهد: ﴿يَاأَيُّهَا سَائل: ﴿وَالّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وقوله في العهد: ﴿وَأَوَفُوا بِاللّهَذِ إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَشُولا ﴾ [الإسراء: ٣] وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا وَفُوا بِالمَعْقَدِ ﴾ [السمائدة: ١]. وقوله: ﴿وَمَنَ أَوْفَى بِمَا عَهْدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُونِيهِ أَجًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١] وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهدِ اللّهِ إِذَا عَهدَتُم ﴾ [النحل: ٩١] وقد أوضحنا هذا ولفتح: ١] وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهدِ اللّهِ إِذَا عَهدَتُم ﴾ [النحل: ٩١] وقد أوضحنا هذا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلْيَمَنَ إِذَ يَعْكُمُونِ فِي الْحَلِيمَ وهو القائم على الشيء، بحفظ أو إصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية، وفي الحديث، وهو القائم على الشيء، بحفظ أو إصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية، وفي الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث، وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده لأمانتهم بغير ألف بعد النون، على صيغة الجمع المؤنث السالم.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ . ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس أنهم يحافظون على صلواتهم والمحافظة عليها تشمل إتمام أركانها، وشروطها، وسننها، وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد، ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة عليها في قوله تعالى: ﴿ حَنفِظُوا عَلَى اَلْفَكُونِ وَالصَّكُوةِ الْوُسُطِي ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وقال تعالى في سورة المعارج: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ كَافِظُونَ ۞ ﴾ [المعارج] وقال فيها أيضاً: ﴿ إِلَّا ٱلنَّصَلَينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ دَآبِمُونَ ۞ ﴾.

وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة عليها كثيرة جداً، ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن، ولا نذكر غالباً البيان من السنة، إلا إذا كان في القرآن بيان غير واف بالمقصود، فنتمم البيان من السنة كما قدمناه مراراً، وذكرناه في ترجمة هذا الكتاب المبارك.

قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الْوَرِقُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَوْمَنِينَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ الْحَرِيمَةُ أَنْ المؤمنينِ المتصفينِ بالصفاتِ التي قدمنا هم الوارثون، وحذف مفعول اسم الفاعل الذي هو الوارثون، للدلالة قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَدُوسَ ﴾ عليه، والفردوس: أعلى الجنة، وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن \_ جل وعلا \_ وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم الوراثة.

وقد أوضحنا معنى الوراثة والآيات الدالة على ذلك المعنى كقوله تعالى: ﴿ قِلْكُ الْمُنَةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ قِقِيًا ﴿ ﴾ [مريسم: ٦٣] وقسوله: ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي صَدَفَنَا أُورِثُ اللّهُ وَالْمَرَانَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ صَدَفَنَا الْمَرْفُ اللّهُ وَالْمَرَانَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ على الكلام على قوله: ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ صَدَفَنَا قوله: ﴿ وَلَي اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا عِندُ اللّهُ مِن قَالًا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلاَلَةِ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارِ مُكِينِ ۞ ثُرُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْمِظْنَمَ لَحْمًا ثُرُّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا مَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيلِقِينَ ۞﴾. بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أطوار خلقه الإنسان ونقله له من حال إلى حال، ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده \_ جل وعلا \_ وقد أوضحنا في أول سورة الحج معنى النطفة، والعلقة، والمضغة، وبينا أقوال أهل العلم في المخلقة، وغير المخلقة، والصحيح من ذلك، وأوضحنا أحكام الحمل إذا سقط علقة أو مضغة هل تنقضي به عدة الحامل أو لا؟ وهل تكون الأمة به أم ولد إن كان من سيدها أو لا؟ إلى غير ذلك من أحكام الحمل الساقط، ومتى يرث، ويورث، ومتى يصلى عليه، وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى ﴿ يَتَا يُنَّهُ النَّاسُ إن كُنتُم في رَبِّ مِن البَعلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى ﴿ يَتَالَّيُهَا النَّاسُ إن نَبُو ﴾ . . . الآية [الحج: ٥]. وسنذكر هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى، أما معنى السلالة: فهي الفعالة من سللت الشيء من الشيء، إذا استخرجته منه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت:

خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه. ومنه قول حسان الم

فجاءت به عَضْبَ الأديم غَضَنْفُراً سلالةً فَرْج كان غير حصين

وبناء الاسم على الفعالة، يدل على القلة كقلامة الظفر، ونحاتة الشيء المنحوت، وهي ما يتساقط منه عند النحت، والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين: خلق أبيهم آدم منه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب، وأنه لما بلّ بالماء صار طيناً ولما خمر صار طيناً لازباً يلصق باليد، وصار حما مسنوناً. قال بعضهم: طيناً أسود منتناً، وقال بعضهم: المسنون: المصور، كما تقدم إيضاحه في سورة الحجر، ثم لما خلقه من طين خلق منه زوجه حواء، كما قال في أول النساء: ﴿يَكَامُ النّاسُ اتّقُوا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقُرُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوْجَها﴾ [النساء: ١] وقال في الأعراف: ﴿وَجَعَلَ مِنها زَوْجَها﴾ [الأعراف: ٩٥٠] وقال في الأعراف: ﴿وَجَعَلَ مِنها زَوْجَها﴾ الأعراف: ٩٠٨] وقال في الزمر: ٦] كما تقدم إيضاح ذلك كله، ثم لما خلق الرجل والمرأة، كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل، فأول أطواره: النطفة، ثم العلقة، إلخ.

وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج، وقوله هنا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ۞ يعني بدأه خلق نوع الإنسان بخلق آدم، وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً ﴾؛ أي بعد خلق آدم وحواء، فالضمير في قوله: ثم جعلناه لنوع الإنسان، الذي هو النسل لدلالة المقام عليه، كقولهم: عندي درهم ونصفه؛ أي نصف درهم آخر، كما أوضح تعالى هذا المعنى في سورة السجدة في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ اللَّهِ مَن كُلُ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَمُ مِن سُلَلَةٍ مِن مُلَا مَنَ مَلَهِ مِن شَلَكَةً مِن مُلَا مَنَ مُؤَمِدٍ ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلأَنْفِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مَهِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَمُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن تُوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلأَنْفِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

﴿ السجدة وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنَ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُمُ بَسُرٌ تَنتَشِرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهِ الْمَ كُلُ مَكُلُفُ أَن اللَّهُ تَنتَشِرُونَ ۚ إِنَّا أَلْمُ كُلُ مَكُلُفُ أَن يَنشِرُ وَ إِلاَّ مِن أَطُوارِ خَلْقَهُ الإنسان، أمر كُلُ مَكُلُفُ أَن ينظر فيه. والأمر المطلق، يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه، كما أوضحناه مراراً. وذلك في قوله: ﴿ فَلِنَظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمْ خُلِقَ فِي خُلِقَ مِن مَآلِو دَافِقِ اللهِ الطلاق].

وقد أشار في آيات كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى طور؛ كما أوضحه هنا وكما في قوله تعالى ﴿مَّا لَكُرْ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالَ ۞وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ انوح]. وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتبار به مما يستوجب التساؤل والعجب، وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله الإنسان من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة إلخ، مع أنه لم يشق بطن أمه بل هو مستتر بثلاث ظلمات: وهي ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين، وذلكُ في قوله ـ جل وعلا ـ ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِكُمْ خَلَقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَـتِ ثَلَثَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ ٱلْمُلَّكُ لَا إِلَه إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ [الزمر: ٦] فتأمل معنى قوله: ﴿ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ أي عن هذه العجائب والغرائب، التي فعلها فيكم ربكم ومعبودكم. وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُعَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَأَهُ ﴾ [آل عمران: ٦] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنُتُمْ فِي رَبِّي مِنَ ٱلْمَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَّابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْعَةِ ثُعَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُعَلَّقَةٍ ﴾ [الحج: ٥]، ثم ذكر الحكمة فقال: ﴿ لِنَّبَيِّنَ لَكُمَّ ﴾ [الحج: ٥] أي لنظهر لكم بذلك عظمتنا، وكمال قدرتنا، وانفرادنا بالإلَّهية واستحقاق العبادة، وقال في سورة المؤمن: ﴿هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا مُمَّ لِتَبَلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾ [غافر: ٧٧] وقال تعالى: ﴿ أَيَحَسَبُ ٱلْإِنْسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ۞ أَلَةٍ لِكُ نُطَفَةً مِن مَّنِي يُمْنَىٰ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ فَحَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَاللَّهُ يَ ﴿ اَلْقِسَ ذَلِكَ مِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلمُؤَلِّنَ ﴾ [القيامة] والآيات بمثل هذا كثيرة.

وقد أبهم هذه الأطوار المذكورة في قوله: ﴿كُلُّ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ ﴿ السَعارِجِ] وذلك الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة حالقهم - جل وعلا فسبحانه - جل وعلا - ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته، وما أظهر براهين توحيده، وقد بين في آية المؤمنون هذه أنه يخلق المضغة عظاماً، وبين في موضع آخر أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض، تركيباً قوياً، ويشد بعضها مع بعض، على أكمل الوجوه وأبدعها، وذلك في قوله: ﴿خَنُ خَلَقَنَهُمُ وَشَدَدُنَا آشَرَهُمُ ﴿ . . الآية [الإنسان: ٢٨]، والأسر: شد العظام بعضها مع بعض، وتكسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد والأسر: شد تول حميد بن ثور:

وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تآسير أعلى قده وتحطما وفي صحاح الجوهري: أسر قتبه يأسره أسراً شده بالأسار وهو القد، ومنه سمي

الأسير، وكانوا يشدونه بالقد، فقول بعض المفسرين واللغويين أسرهم: أي خلقهم فيه قصور في التفسير؛ لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القد، وهو السير المقطوع من جلد البعير ونحوه، الذي لم يدبغ والله \_ جل وعلا \_ يشد بعض العظام بعض، شداً محكماً متماسكاً كما يشد الشيء بالقد، والشد قوي جداً. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فِي قَارٍ مَكِينِ القرار هنا: مكان الاستقرار، والمكين: المتمكن. وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال، أو لتمكن من يحل فيه قاله أبو حيان في البحر، وقال الزمخشري: القرار: المستقر، والمراد به: الرحم وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها، أو بمكانتها في نفسها؛ لأنها مكنت بحيث هي وأحرزت. وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ثُمُّ أَنشَأَنَهُ خَلُقًا ءَاخَرُ قال الزمخشري: أي خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعله حيواناً، وكان جماداً وناطقاً، وكان أبكم وسميعاً، وكان أصم وبصيراً، وكان أكمه وأودع باطنه وظاهره، بل كل عضو من أعضائه وجزء من أجزائه عجائب فطرة، وغرائب حكمة، لا تدرك بوصف الواصف، ولا بشرح الشارح، انتهى منه.

وقال القرطبي: اختلف في الخلق الآخر المذكور، فقال ابن عباس، والشعبي، وأبو العالية، والضحاك، وابن زيد: هو نفخ الروح فيه بعد أن كان جماداً. وعن ابن عباس: خروجه إلى الدنيا، وقال قتادة: عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك: خروج الأسنان، ونبات الشعر، وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر والصحيح، أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك، وتحصيل المعقولات إلى أن يموت، اه منه.

والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله: ﴿خَلَقًا ءَاخَرٌ ﴾ أنه صار بشراً سوياً بعد أن كان نطفة، ومضغة، وعلقة، وعظاماً كما هو واضح.

مسألة: وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة كلله، على أن من غصب بيضة، فأفرخت عنده أنه يضمن البيضة، ولا يرد الفرخ؛ لأن الفرخ خلق آخر سوى البيضة، فهو غير ما غصب، وإنما يرد الغاصب ما غصب. وهذا الاستدلال له وجه من النظر، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ وقوله: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ ﴾ قال أبو حيان في البحر المحيط: تبارك: فعل ماض لا ينصرف، ومعناه: تعالى وتقدس، اه منه.

وقوله في هذه الآية: ﴿أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾ أي المقدرين والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير:

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري فقوله: يخلق ثم لا يفري؛ أي يقدر الأمر، ثم لا ينفذه لعجزه عنه كما هو معلوم. ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت إلى معرفة، هل

إضافتها إضافة محضة، أو لفظية غير محضة، كما هو معروف في محله؟ فمن قال: هي محضة أعرب قوله: ﴿ أَحْسَنُ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴾ نعتاً للفظ الجلالة، ومن قال: هي غير محضة أعربه بدلاً، وقيل: حبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو أحسن الخالقين. وقرأ هذين الحرفين ﴿ فَكُلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا ﴾ وقوله: ﴿ فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمًّا ﴾ ابن عامر وشعبة عن عاصم عظماً: بفتح العين، وإسكان الظاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهما، وقرأه الباقون: عظاماً بكسر العين وفتح الظاء، وألف بعدها بصيغة الجمع، وعلى قراءة ابن عامر وشعبة. فالمراد بالعظم العظام.

وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وغيرها أن المفرد إن كان اسم جنس، قد تطلقه العرب، وتريد به معنى الجمع، وأكثرنا من أمثلته في القرآن وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضافته، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ فَيْ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ثُعَمُّوك ﴿ ﴾.

بين - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنهم بعد أن أنشأهم خلقاً آخر، فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيراً، ثم يكون محتلماً، ثم يكون شاباً، ثم يكون كهلاً، ثم يكون شيخاً، ثم هرماً أنهم كلهم صائرون إلى الموت من عمر منهم ومن لم يعمر، ثم هم بعد الموت يبعثون أحياء، يوم القيامة للحساب والجزاء، وهذا الموت والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر؛ لأنهما إماتتان وإحياءتان ذكر من كل منهما واحدة هنا، وذكر الجميع في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُوْتَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [السقرة: ٢٨] وقوله: ﴿قَالُواْ رَبَّنَا أَمْتَنَا ٱلْمُنَائِنِ وَأَحَيْتُنَا ٱلْمُنَتَائِنِ﴾ [غافر: ١١] كما قدمنا إيضاحه في سورة الحج والبقرة، وكل ذلك دليل على كمال قدرته، ولزوم الإيمان به، واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَـٰذُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْرُ سَبِّعَ طَرَآبِينَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْحَلَّقِ غَفِلِينَ ۞﴾. في قوله تعالى طرائق، وجهان من التفسير:

أحدهما: أنها قيل لها طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض من قولهم: طارق النعل إذا المجان المطرقة اأي التراس التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض، ومنه قول الشاعر يصف نعلاً له مطارقة:

ساقطات تلوى بها الصحراء وطراق من خلفهن طراق يعنى: نعال الإبل، ومنه قولهم: طائر طراق الريش ومطرقه؛ إذا ركب بعض ريشه بعضاً، ومنه قول زهير يصف بازياً:

أهوى لها أسفع الخدين مطرق وقول ذي الرمة يصف بازياً أيضاً:

ريش القوادم لم تنصب له الشبك

طراق الخوافي واقع فوق ريعه ندى ليلة في ريشه يترقرق وقول الآخر يصف قطاة:

سكاء مخطومة في ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها فعلى هذا القول فقوله: ﴿ اَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ فَعلى هذا القول فقوله: ﴿ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

الوجه الثاني: أنها قيل لها طرائق؛ لأنها طرق الملائكة في النزول والعروج، وقيل: لأنها طرائق الكواكب في مسيرها، وأما قول من قال: قيل لها طرائق لأن لكل سماء طريقة، وهيئة غير هيئة الأخرى وقول من قال: طرائق؟ أي مبسوطات فكلاهما ظاهر البعد.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَا عَنِ ٱلْمَاتِينَ قَد قدمنا أن معناه كقوله: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاةُ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ الحج: ٦٥]؛ لأن من يمسك السماء لو كان يعقل لسقطت فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه وقال بعضهم: ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْمَاتِينَ عَفِلِينَ بِل نحن القائمون بإصلاح جميع شؤونهم، وتيسير كل ما يحتاجون إليه. وقوله: ﴿وَلَقَدَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾ يعني السموات برهان على قوله قبله: ﴿وَمُ الْقَيْمَةِ تُبْعَثُونَ وَقُولُهُ الْمَاتِينَ ﴾ لأن من قدر على خلق السموات، مع عظمها فلا شك أنه قادر على خلق الإنسان كقوله تعالى ﴿ أَنتُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧] وقوله تعالى ﴿ أَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧] وقوله السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَلْدِرٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يس: ٨١] والآيات بمثل هذا متعددة.

وقد قدمنا براهين البعث التي هذا البرهان من جملتها، وأكثرنا من أمثلتها وهي مذكورة هنا، ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما سبق في النحل والبقرة. والعلم عند الله تعالى.

قول المختلف المختلف المتعالم المتعالم

الأولى: التي هي كونه أنزله بقدر أشار إليها في قوله: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَايِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ

والثانية: التي هي إسكانه الماء المنزل من السماء في الأرض بينها في قوله - جل وعلا -: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ أَنزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُمُ يَنَلِيعَ فِ الْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٢١] والينبوع: الماء الكثير وقوله: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْفَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُم لَمُ بِخَنزِينِ ﴾ [الحجر: ٢٢] على ما قدمنا في الحجر.

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن، ثم يخرجه من خلال السحاب، وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي غير مسدودة، وبين ـ جل وعلا ـ أنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه كيف يشاء، فيكثر المطر في بلاد قوم سنة، حتى يكثر فيها الخصب وتتزايد فيها النعم، ليبتلي أهلها في شكر النعمة، وهل يعتبرون بعظم الآية في إنزال الماء، ويقل المطر عليهم في بعض السنين، فتهلك مواشيهم من الجدب ولا تنبت زروعهم، ولا تثمر أشجارهم، ليبتليهم بذلك، هل يتوبون إليه، ويرجعون إلى ما يرضيه.

ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفوراً الذين يزعمون أن المطر لم ينزله منزل هو فاعل مختار، وإنما نزل بطبيعته، فالمنزل له عندهم: هو الطبيعة، وأن طبيعة الماء التبخر، إذا تكاثرت عليه درجات الحرارة من الشمس أو الاحتكاك بالريح، وأن ذلك البخار يرتفع بطبيعته؛ ثم يجتمع، ثم يتقاطر. وأن تقاطره ذلك أمر طبيعي لا فاعل له، وأنه هو المطر، فينكرون نعمة الله في إنزاله المطر وينكرون دلالة إنزاله على قدرة منزله، ووجوب الإيمان به واستحقاقه للعبادة وحده، فمثل هؤلاء داخلون في قوله: ﴿ وَلَقَدَ صَرَقَتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُرُوا ﴾.

وقد صرح في قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَفْتَهُ ﴾ أنه تعالى، هو مصرف الماء، ومنزله حيث شاء كيف شاء، ومن قبيل هذا المعنى: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد المجهني على قال: صلى بنا رسول الله على صلاة الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر بي؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، هذا لفظ مسلم كله في صحيحه، والأشك أن من قال: مطرنا ببخار كذا مسنداً ذلك للطبيعة، أنه كافر بالله مؤمن بالطبيعة والبخار، والعرب كانوا يزعمون أن بعض المطر أصله من البحر، إلا أنهم يسندون فعل ذلك للفاعل المختار ـ جل وعلا \_ ومن أشعارهم في ذلك قول طرفة بن العبد:

لا تسلمسني إنها من نسوة رقد الصيف مقاليت نزر كبينات البحر يعنى: المزن التي أصل مائها من البحر.

وقول أبى ذؤيب الهذلي:

سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غر ماؤهن تجيج شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نثيج

ولا شك أن خالق السموات والأرض ـ جل وعلا ـ هو منزل المطر على القدر الذي يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

قسول م تسعسالسي: ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتِ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابِ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية الكريمة في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ ﴿ . . . الآية [النحل: ١١] وغيرها، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ وَشَجَرَةً غَنْرُهُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ۞ .

قوله: وشجرة: معطوف على جنات من عطف الخاص على العام. وقد قدمنا مسوّغه مراراً؛ أي فأنشأنا لكم به جنات، وأنشأنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة الزيتون، كما أشار له تعالى بقوله: ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُبْكَرَكَةِ فَيْتُونَةٍ ﴾ . . . الآية [النور: ٣٥]، والدهن الذي تنبت به: هو زيتها المذكور في قوله ﴿ يَكَادُ زَيْتُما يُضِيّ ﴾ . النور: ٣٥] ومع الاستضاءة منها، فهي صبغ للآكلين: أي إدام يأتدمون به، وقرأ هذا الحرف: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو: سيناء بكسر السين، وقرأ الباقون: بفتحها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: تنبت بضم التاء، وكسر الباء الموحدة مضارع أنبت الرباعي،

وقرأ الباقون: تنبت بفتح التاء وضم الباء مضارع: نبت الثلاثي، وعلى هذه القراءة، فلا إشكال في حرف الباء في قوله: بالدهن؛ أي تنبت مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونها، وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ففي الباء إشكال، وهو أن أنبت الرباعي يتعدى بنفسه، ولا يحتاج إلى الباء وقد قدمنا النكتة في الإتيان بمثل هذه الباء في القرآن، وأكثرنا من أمثلته في القرآن وفي كلام العرب، في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَهُزِي إليّكِ بِعِنْعِ النَّخْلَةِ﴾... الآية [مريم: ٢٥]، ولا يخفى أن أنبت الرباعي، على قراءة ابن كثير، وأبي عمرو هنا: لازمة لا متعدية إلى المفعول، وأنبت تتعدى، وتلزم فمن تعديها قوله تعالى ﴿يُلبِتُ لَكُم بِهِ الزّرَعُ وَالزّبُونَ﴾... الآية [النحل: ١١] وقوله تعالى: ﴿فَأَنْبَتُنَا بِهِ جَنّتِ وَحَبٌ الْخَصِيدِ﴾ [ق: ٩] ومن لزومها قراءة ابن كثير، وأبي عمرو المذكورة، ونظيرها من كلام العرب قول زهير:

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل

فقوله: أنبت البقل لازم بمعنى نبت، وهذا هو الصواب في قراءة: تنبت بضم التاء. خلافاً لمن قال: إنها مضارع أنبت المتعدي: وأن المفعول محذوف؛ أي تنبت زيتونها، وفيه الزيت. وقال ابن كثير: الطور: هو الجبل، وقال بعضهم: إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجر، فإن عري عن الشجر، سمي جبلاً لا طوراً، والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران على وما حوله من الجبال، التي فيها شجر الزيتون، اه محل الغرض من كلام ابن كثير.

قِوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُرْ فِي آلْأَنْكُمِ لَهِبْرَةٌ نَّشَقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرٌ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَفَادُ مِنْهَا مِنْ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَفَادُ مِنْهَا مِنْ الْأَحْكَامُ الْفَقْهِيةُ فِي سُورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرٌ فِي ٱلْأَنْفُهِمِ لَهِبْرَةً فَي الْمُحَامِ الْفَقْهِيةُ فِي سُورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْفُهِمِ لَهِبْرَةً فَي الْمُحَامِ الْقَرَاءَةُ ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ﴿ الضمير في قوله: عليها راجع إلى الأنعام المذكورة في قوله: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَرِ ﴾ وقد بين تعالى في هذه الآية: أنه يحمل خلقه على الأنعام، والمراد بها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب، وعلى الفلك: وهي السفن ولفظ الفلك، يطلق على الواحد والجمع من السفن، وما ذكره

ألا خيلت مني وقد نام صحبتي فما نفر التهويم إلا سلامها طروقا وجلب الرحل مشدودة بها سفينة برتحت خدي زمامها

فتراه سمى ناقتة سفينه بر وجلب الرحل بالضم والكسر عيدانه أو الرحل بما فيه. قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا يَسْتَقْخِرُونَ﴾.

قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه من الآيات، التي لها بيان في مواضع متعددة فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قبولمه تسعمالسى: ﴿ثُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تُثَرَّ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُمَّا كَذَّبُوهُ فَأَتَهَنَا بَعْنَهُم بَعْنَا وَبَعْمَانَهُمْ أَعَنَا بَعْنَهُم بَعْنَا وَبَعْمَانَهُمْ أَخَالِينَ فَي هذه الآية الكريمة أنه بعد إرسال نوح والرسول المذكور بعده أرسل رسله تترى أي متواترين واحداً بعد واحد، وكل متتابع متتال تسميه العرب متواتراً، ومنه قول لبيد في معلقته:

يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها

يعني مطراً متتابعاً، أو غبار ريح متتابعاً، وتاء تتراً مبدلة من الواو، وأنه كلما أرسل رسولاً إلى أمة كذبوه فأهلكهم، وأتبع بعضهم بعضاً في الإهلاك المستأصل بسبب تكذيب الرسل، وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة. وقد بينت آية استثناء أمة واحدة من هذا الإهلاك المذكور.

 تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىّ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىّ ءَائَدِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةِ مِن نَّبِي إِلَاّ اَخَذَنَا أَهْلَهَا وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴿ مُمَّ بَدَّلُنَا مَكَانَ السَّيِتَةِ الْحَسَنَةَ حَقَّىٰ عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّلَ ءَائِمَا الضَّرَآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذَنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ ﴿ ﴾ . . . الآية [الأعراف] والآيات بمثل هذا كثيرة جداً .

وإنّ ما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن وعى وقرأ هذا الحرف ابن كثير، وأبو عمرو: تتراً بالتنوين: وهي لغة كنانة، والباقون بألف التأنيث المقصورة من غير تنوين: وهي لغة أكثر العرب، وسهّل نافع وابن كثير وأبو عمرو الهمزة الثانية من قوله: جاء أمة، وقرأها الباقون بالتحقيق، كما هو معلوم وقوله: ﴿ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ مصدر لا يظهر عامله، وقد بعد بعداً بفتحتين، وبعداً بضم فسكون: أي هلك فقوله: بعداً: أي هلاكاً مستأصلاً، كما قال تعالى ﴿ أَلَا بُعُدًا لِمَنْ كُما بَوَدَتُ ثَمُودُ ﴾ [هود: ٩٥] قال الشاعر:

قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفاً قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا وقد قال سيبويه: إن بعداً وسحقاً ودفراً أي نتناً من المصادر المنصوبة بأفعال لا تظهر، اه ومن هذا القبيل قولهم: سقياً ورعياً، كقول نابغة ذبيان:

نبئت نعما على الهجران عاتبة سقياً ورعياً لذاك العاتب الزاري والأحاديث في قوله: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْحَادِيثَ في مفرده وجهان معروفان.

أحده ما: أنه جمع حديث كما تقول: هذه أحاديث رسول الله على تريد بالأحاديث جمع حديث، وعلى هذا فهو من الجموع الجارية على غير القياس المشار لها بقول ابن مالك في الخلاصة:

وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكماً رسما يعني بالبابين: التكسير والتصغير، كتكسير حديث على أحاديث وباطل على أباطيل، وكتصغير مغرب، على مغيربان، وعشية على عشيشية. وقال بعضهم: إنها اسم جمع للحديث.

ثانيهما: أن الأحاديث جمع أحدوثة التي هي مثل: أضحوكة، وألعوبة، وأعجوبة بضم الأول، وإسكان الثاني: وهي ما يتحدث به الناس تلهياً، وتعجباً ومنه بهذا المعنى قول توبة بن الحمير:

من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها وهذا الوجه أنسب هنا لجريان الجمع فيه على القياس، وجزم به الزمخشري، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠٠ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠٠ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠٠ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠٠ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠٠ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

أمر يجلّ وعلا يفي هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة والسلام مع أن الموجود منهم، وقت نزولها واحد، وهو نبينا على بالأكل من الطيبات: وهي الحلال الذي لا شبهة فيه على التحقيق، وأن يعملوا العمل الصالح؛ وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له أثر في العمل الصالح، وهو كذلك، وهذا الذي أمر به الرسل في هذه الآية الكريمة، أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأمم، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَالَيُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا صُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْتَكُم وَالشَّكُوا لِلهِ إِن صَنَّتُم إِيَّا مَن الحلال، مَن الحلال، مَن الحلال، والعمل الصالح، وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي والعمل الصالح، وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال معروف. وفي حديث أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَاأَيُّهُا الزَّيلُ كُلُواْ مِن الطّبِبَتِ وَاعَلُواْ وَمَن الطّباتِ مَا مَنُوا صُلُواً مِن طَيْبَتِ مَا رَقَقْتَكُمُ وقال السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبه حرام ومشربه حرام وملبه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب فأنَّى يستجاب له. وهو يدل دلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه؛ لأنه لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه، ولم يركب منه.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ هَانِهِ أَمْتُكُرُ أُمَّةُ وَعِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنْفُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا حِنْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ . قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين، وفسرنا ما يحتاج منهما إلى تفسير وبينا الآيات الموضحة لمعناهما في سورة الأنبياء في الكلام على قـوله: ﴿إِنَّ هَانِهُمْ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَيُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كَالُمُ الله والله المراد بالأمة مع بعض الشواهد العربية، وبينا حميع معاني الأمة في القرآن في أول سورة هود في الكلام على قوله ﴿وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ اللهُ الله على قوله ﴿وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى قوله ﴿وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى قوله ﴿ وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى قوله ﴿ وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى قوله ﴿ وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى قوله ﴿ وَلَهِنَ اللَّهِ الْعَرَانُ فَي أُولُ سُورة هود في الكلام على قوله ﴿ وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى قوله ﴿ وَلَهِنَ الْمُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ قَالُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَذَرُّهُمْ ۚ فِي غَنْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ۞ ﴿.

أمر - جل وعلا - نبيه على أن يذر الكفار أي يتركهم في غمرتهم إلى حين، أي

وقت معين عند الله، والظاهر أنه وقت انقضاء آجالهم بقتل أو موت، وصيرورتهم إلى ما هم صائرون إليه بعد الموت من العذاب البرزخي، والأخروي، وكون المراد بالحين المذكور: وقت قتلهم، أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي فللهم بغير سند.

وأقوال أهل العلم في معنى غمرتهم راجعة إلى شيء واحد، كقول الكلبي: في غمرتهم؛ أي جهالتهم، وقول ابن سلام: في غفلتهم، وقول بعضهم: في ضلالتهم فمعنى كل هذه الأقوال واحد، وهو أنه، أمره أن يتركهم فيما هم فيه من الكفر والضلال والغي والمعاصي. قال الزمخشري: الغمرة: الماء الذي يغمر القامة فضربت مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم، وعمايتهم أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل، قال ذو الرمة:

ليالي اللهو يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب وصيغة الأمر في قوله ﴿فَلْرَهُم فِي عَمْرَتِهِم ﴾ للتهديد، وقد تقرر في فن الأطول في مبحث الأمر وفي فن المعاني في مبحث الإنشاء أن من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل التهديد، وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، من تهديد الكفار الذين كذبوا نبينا وهذا المعنى الذي مواضع أخر، كقوله: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَقَاسُونَ إِنَّ الله وقوله تعالى: ﴿فَهِلِ الْكَفِينَ آتِهِلُمُ رُويلًا إِنَّ الطارق] وقوله: ﴿فَلْ تَمَتَّعُ إِلَى النَارِ المِيمِ الراهيم: ٣٠] وقوله: ﴿فَلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِلَى مِنْ الزمر: ٨].

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾... الآية [الحجر: ٣] وتكلمنا هناك على لفظ ذرهم.

قنول من الله المنافي المنافي الله الكالم على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين في سورة الكهف يَنْفُرُونَ الله الله الكلام على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَهِن زُودتُ إِلَىٰ رَبِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْفَلِكَا﴾ [الكهف: ٣٦] فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قولة تعالى: ﴿وَلَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾. ما تضمنته هذه الآية من التخفيف في هذه الحنيفية السمحة، التي جاء بها نبينا ﷺ قد ذكرنا طرفاً من الآيات الدّالة عليه في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا جُعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا كِنَابُ يَطِقُ بِالْخَيِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

الحق أن المراد بهذا الكتاب كتاب الأعمال الذي يحصيها الله فيه، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ كَنْ يُعْمَلُونَ ﴿ الجائية ]

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا المعنى في الكهف، في الكلام عَلَى قوله: ﴿وَوُضِعَ الْكِلَامُ عَلَى قوله: ﴿وَوُضِعَ الْكِنَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾... الآية [الكهف: ٤٩]، وفي سورة الإسراء في الكلام عَلَى قوله ﴿وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَةِ كِتَبًا يَلْقَنُهُ مَشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣].

والظاهر أن معنى نطق الكتاب بالحق أن جميع المكتوب فيه حق، فمن قرأ المكتوب فيه، كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق، وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخط، كما روي عن عائشة أنها قالت: ما بين دفتي المصحف كلام الله، والله تعالى أعلم.

فمعنى الآية الكريمة أن المنعمين في الدنيا من الكفار، إذا أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة، صاحوا مستصرخين مستغيثين، يطلبون الخلاص مما هم فيه، وصراخهم واستغاثتهم المشار له هنا، جاء في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ نَارُ عَنَايُهُمْ لَي يُقْفَى عَلَيْهِمْ فَي يَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِها كَذَلِكَ بَحْزِي كُلُ حَهَنَى كُلُ حَهُمْ يَعْمَلُ صَلِحًا غَيْر اللّذِي حَهُنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْر اللّذِي حَهُنَا نَعْمَلُ اللهِ وَاللّذِي حَهُنَا نَعْمَلُ اللّذِي حَهُنَا المحروبِ عنهم عنهم عنهم عنهم الصراخ، مستغيثين يريدون الخروج مما هم فيه، بدليل قوله تعالى عنهم: ﴿رَبّنَا آخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْر الّذِي كُنَا فَعَلُ اللّذِي حَهُنَا نَعْمَلُ عَلَا الصراخ والدعاء نَعْمَلُ المترفين وغيرهم، هو المحوار المذكور عن المترفين هنا، ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول الأعشى:

يسراوح من صلوات المليك في ظوراً سجوداً وطوراً جوارا والجؤار المذكور: هو النداء في قوله: ﴿ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَلِهِم مِن قَرْنُو فَنَادُوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الذخرف: ٧٧]؛ لأن القضاء عليهم من أعظم الأمور التي يطلبونها، عَيْنَا رَيُّكُ ﴿ . . الآية [الزخرف: ٧٧]؛ لأن القضاء عليهم من أعظم الأمور التي يطلبونها، فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب الشديد، أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه وكقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِقًا مُّقَرَئِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ وَكِفُولُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

قوله تعالى: ﴿ فَدْ كَانَتْ ءَايَتِي لُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُمُ لَنكِصُونَ ﴿ لَهُ الله المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب، ضجوا وصاحوا واستغاثوا، وبين أنهم لا يغاثون كما أوضحناه آنفاً بين سبب ذلك بقول: ﴿ فَدْ كَانَتْ ءَايَتِي ﴾ أي التي أرسلت بها رسلي ﴿ ثُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ تقرأ عليكم واضحة مفصلة، فكنتم على أعقابكم تنكصون: ترجعون عنها القهقري. والعقب: مؤخر القدم، والنكوص: الرجوع عن الأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا تَرَاءَتِ الْمِثْمَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ [الأنفال: ٤٨] ومنه قول الشاعر:

## زعموا بأنهم على سبل النجا ق وإنما نكص على الأعقاب

قوله تعالى: ﴿أَفَارَ يَدَبُرُوا الْقَوْلَ﴾. يتضمن حضهم، على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم؛ لأنهم إن تدبروه تدبراً صادقاً، علموا أنه حق، وأن اتباعه واجب وتصديق من جاء به لازم. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبُرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَلَى أَلَهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّ

الكريمة: ﴿ أَمْ جَامَهُمْ مَا لَرَ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ﴾ قال القرطبي: فأنكروه، وأعرضوا عنه، وقيل: أم بمعنى: بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به، فلذلك أنكروه، وتركوا التدبر له.

وقال ابن عباس: وقيل المعنى: أم جاءهم أمان من الغذاب، وهو شيء لم يأتي آباءهم الأولين، قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: قرعهم أوّلاً بترك الانتفاع بالقرآن، ثم ثانياً بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين؛ أي إرسال الرسل ليس بدعاً، ولا مستغرباً، بل أرسلت الرسل للأقم قبلهم، وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من آمن، واستئصال من كذب، وآباؤهم إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه. وهذا الوجه من التفسير له وجه من النظر وغلية فالآية كقوله: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُسُلِ ﴾ . . الآية [الاحقاف: ٩] ونحوها من الآيات.

قولة تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَعْمِفُواْ رَسُولُمُمْ فَهُمْ لَمُ مُنكِرُونَ ﴿ ﴾. قد قلمنا الآيات المموضحة لهذه الآية فني سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَقَدُ لَمِثْتُ فِي الكلام عَلَى قوله تعالى: ﴿ فَقَدُ لَمِثْتُ فِي الْكَالَّمُ عُمُرًا مِنْ قَبِلِوْءٍ ﴾. . . الآية [يونس: ١٦] فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿أَرُّ يَقُولُونَ بِهِ. جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْعَقِ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْعَقِ كَارِهُونَ ۖ ﴾.

أم المذكورة في هذه الآية هي المعروفة عند النحويين بأم المنقطعة، وضابطها ألا تتقدم عليها همزة تسوية نحو ﴿سُوّاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنَارِهُمْ ﴾ . . الآية [البقرة: ٦] أو همزة مغنية، عن لفظة: أي كقولك أزيد عندك أم عمرو؟ أي أيهما عندك؟ فالمسبوقة بإحدى الهمزتين المذكورتين، هي المعروفة عندهم بأم المتصلة، والتي لم تسبق بواحدة منهما هي المعروفة بالمنقطعة كما هنا، وأم المنقطعة تأتى لئلاثة معان.

الأول: أن تكون بمعنى: بل الإضرابية.

الثاني: أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار.

الثالث: أن تكون بمعناهما معاً فتكون جامعة بين الإضراب والإنكار، وهذا الأخير هو الأكثر في معناها، خلافاً لابن مالك في التخلاصة في اقتصاره على أنها بمعنى: بل في قوله:

وبانقطاع وبنمعنى بلل وفت النائد منما قيدات به خلت

ومراده بخلوها مما قُيدت به: ألا تسبقها إحدى الهمزتين المذكورتين، فإن سبقتها إحداهما، فهي المتصلة كما تقدم قريباً، وعلى ما ذكرنا فيكون المعنى متضمناً للإضراب عما قبله إضراباً انتقالياً، مع معنى استفهام الإنكار، فتضمن الآية الإنكار على الكفار في دعواهم: أن نبينا ولي به جنة أي جنون يعنون أن هذا الحق الذي جاءهم به هذيان مجنون، قبحهم الله ما أجحدهم للحق، وما أكفرهم ودعواهم عليه هذه أنه مجنون كذبها الله هنا بقوله: ﴿ بَلَ جَآمَهُم بِٱلْعَقَ ﴾ فالإضراب ببل إبطالي المالي الم

والمعنى ليس بمجنون بل هو رسول كريم جاءكم بالحق الواضح، المؤيد

بالمعجزات الذي يعرف كل عاقل، أنه حق، ولكن عاندتم وكفرتم لشدة كراهيتكم للحق، وما نفته هذه الآية الكريمة من دعواهم عليه الجنون صرح الله بنفيه في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ۞﴾ [التكوير] وقوله تعالى: ﴿فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحُنُونِ﴾ [الطور: ٢٩] وهذا الجنون الذي افتُري على آخر الأنبياء، افتري أيضاً على أولهم، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة عن قوم نوح أنهم قالوا فيه ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ، حَقَّى حِينِ ١٠٥ وقد بين في موضع آخر أن الله لم يرسل رسولاً إلا قال قومه: إنه ساحر، أو مجنون، كأنهم اجتمعوا فتواصوا على ذلك لتواطئ أقوالِهم لرسلهم عليه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا عَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَعَنُونُ ١ أَوَاصَوْا بِهِ عَلَى هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ١ الداريات] فبين أن سبب تواطئهم على ذلك ليس التواصى به، لاختلاف أزمنتهم، وأمكنتهم، ولكن الذي جمعهم على ذلك هو مشابهة بعضهم لبعض في الطغيان، وقد أوضح هذا المعنى في سورة البقرة في قوله: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِيكَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ مَثْنَكَهُتْ قُلُوبُهُم ۗ [البقرة: ١١٨]، فهذه الآيات تدل على أن سبب تشابه مقالاتهم لرسلهم، هو تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان، وكراهية الحق وقوله ﴿وَأَكَثُرُمُ لِلَّحَقِّ كَلْرِهُونَ ﴾ ذكر نحو معناه في قوله تعالى: ﴿لَقَدُّ جِنْنَكُم بِٱلْحِيَّ وَلَكِئَنَ أَكْثَرُكُمْ لِلْعَقِ كَنْرِهُونَ ۞﴾ [الزحرف] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نْتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَالْمِتْنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوْءِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّنَّ ﴿ [الــحــج: ٧٧]، وذلك المنكر الذي تعرفه في وجوههم، إنما هو لشدة كراهيتهم للحق، ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من سماعه، ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوه، كما قال تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الإشراك به، وهو نوح ﴿وَإِنِّي كُلُّمَا دَعُونُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُدْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَٱسْتَكُبُرُوا اسْتِكْبَارًا ١٠ وإنما جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم خوف أن يسمعوا ما يقوله لهم نبيهم نوح - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - من الحق، والدعوة إليه. وقال تعالى في أمة آخر الأنبياء ﷺ ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَكَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ افصلت ٢٦]، فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعه، ويأمرهم باللغو فيه، كالصياح والتصفيق المانع من السماع لكراهتهم للحق، ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل.

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: قوله: ﴿وَأَكَثُرُمُمُ لِلَّحِقِ كَارِهُونَ ﴾ يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلاً من الكفار، ليسوا كارهين للحق. وهذا السؤال وارد أيضاً على آية الزخرف التي ذكرنا آنفاً، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَ أَكْثَرُكُمْ لِلَّحَقِ كَرِهُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٨].

والجواب عن هذا السؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم بأن قليلاً من الكفار كانوا لا يكرهون الحق، وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق، ولكن سبيه الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهم، وأن يقولوا صبأوا وفارقوا دين

آبائهم، ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق، الذي جاء به النبي ﷺ وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته كما قدمنا في شعره في قوله:

### \* اصدع بأمرك ما عليك غضاضة \*

الأبيات وقال فيها:

ولقد علمت بأنّ دين محمد من خير أديان البرية دينا وقال فيه ﷺ أيضاً:

لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل

وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية الحق، ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو سبهم له كما في قوله:

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك يقينا قوله تعالى: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾

اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية، فقال بعضهم: الحق: هو الله تعالى، ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو اللهَ الْمَعِنُ اللَّهِ اللهِ عزاه القرطبي للأكثرين، وممن قال به: مجاهد وابن جريج، وأبو صالح، والسدي. وروي عن قتادة، وغيرهم.

وعلى هذا القول فالمعنى لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من اقترحوا إرساله، بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة، لفسدت السموات والأرض، ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة، لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض وذلك لفساد أهوائهم، واختلافها، فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام السماء والأرض ومن فيهن، بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع.

ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ وَمِن الْآيَاتُ اللّهُ وَالْ عَلَى وَجُلِ مِن الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف]؛ لأن القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين، وهو كافر يعبد الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم بقوله ﴿ أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ . . . الآية [الزخرف: ٣٢] وقال تعالى : ﴿ قُل لَوْ اَنتُمْ عَشَيَة الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ إِن اللّهِ الإسراء] وقال تعالى : ﴿ أَمْ لَمُمّ نَصِيبُ مِن المُملِكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النّاسَ نَقِيرًا ﴿ آلَهُ اللّهِ وَالدساء] قال ابن كثير كَلله : قفي هذا كله تبيين عجز العباد، واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه سبحانه وتعالى علواً كبيراً .

ومما يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت السموات والأرض ومن فيهن قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمّاً يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

القول الثاني أن المراد بالحق في الآية: الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله: ﴿وَأَكُمُ لِلْحَقِ كَارِهُونَ﴾ وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية، وأنكر الأول.

وعلى هذا القول فالمعنى أنه لو فرض كون الحق متبعاً لأهوائهم، التي هي الشرك بالله، وادعاء الأولاد، والأنداد له ونحو ذلك: لفسد كل شيء؛ لأن هذا الفرض يصير به الحق، وهو أبطل الباطل، ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء، هو أبطل الباطل؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق منفرد بالتشريع، والأمر والنهي كما لا يخفى على عاقل، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أَرْ تَسَائُهُمْ خَرْبًا فَخَرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ المراد بالخرج والخراج هنا: الأجر والجزاء، والمعنى أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة لحيري الدنيا والآخرة، أجرة ولا جعلا، وأصل الخرج والخراج: هو ما تخرجه إلى كل عامل في مقابلة أجرة، أو جعل، وهذه الآية الكريمة تتضمن أنه على يسألهم أجراً، في مقابلة تبليغ الرسالة.

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا يأخذون الأجرة على التبليغ في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى عن نوح: ﴿لَا آَسَئُكُمُ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّ

فخرج ربك، بإسكان الراء فيهما معاً، وحذف الألف فيهما، وقرأ حمزة والكسائي: خراجا فخراج ربك بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاً، وقرأ الباقون: خرجاً فخراج ربك بإسكان الراء، وحذف الألف في الأول، وفتح الراء وإثبات الألف في الثاني، والتحقيق أن معنى الخرج والخراج واحد، وأنهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان، خلافاً لمن زعم أن بين معناهما فرقاً زاعماً أن الخرج ما تبرعت به، والخراج: ما لزمك أداؤه. ومعنى الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترى، والعلم عند الله تعالى.

وصيغة التفضيل في قوله: ﴿وَهُو َ خَيْرُ الرَّوْقِينَ﴾ نظراً إلى أن بعض المخلوقين يرزق بعضهم كقوله تعالى: ﴿وَعَلَ المُوْلُودِ لَهُ بِعضهم كقوله تعالى: ﴿وَعَلَ المُولُودِ لَهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ .

قد قدمنا الآيات الموضحة، لمعنى هذه الآية في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُك مُّسَتَقِيرٍ ﴾ [الحج: ٦٧] فأغنى عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ۞ .

ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء، ناكبون عن الصراط، والمراد بالصراط، الذي هم ناكبون عنه: الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة المذكور في قوله قبله: ﴿ وَلِنَّكَ لَتَدْعُومُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ هذا الصراط المستقيم، دخل النار بلا شك.

والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى في سورة الروم: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَالَتُونَ كَفَرُواْ وَكَالَتُونَ عَلَى فَ الْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ وَالْمَا وَمِعَنَى مَعْرُوفَ وَمَ عَنَى مَعْرُوفَ فَي كلام العرب، لناكبون: عادلون عنه، حائدون غير سالكين إياه وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول نصيب:

خليليّ من كعب ألما هديتما بزينب لا تفقدكما أبداً كعب من اليوم زوراها فإن ركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب

جمع ناكبة، عنها؛ أي عادلة عنها متباعدة عنها، وعن أهلها.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَثَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠

قد بينا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية من أنه تعالى يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، أن لو وجد كيف يكون، في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَلْاِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨] فأغنى ذلك عن إعادته هنا: وقوله في هذه الآية: ﴿لَلْجُوا فِي مُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ اللجاج هنا: التمادي في الكفر والضلال. والطغيان: مجاوزة الحد، وهو كفرهم بالله، وادعاؤهم له الأولاد

والشركاء، وقوله: يعمهون: يترددون متحيرين لا يميزون حقاً، من باطل. وقال بعض أهل العلم: العمه: عمى القلب، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ أَخَذْنَهُم بِٱلْمَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَاثُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ۞ ﴿

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار بالعذاب، والظاهر أنه هنا العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب، والأمراض والشدائد، ﴿فَا اَسْتَكَانُواْ لِمَنْجَمِهُ أَي مَا يَبْقَلُونُ والشدائد، ﴿فَا اَسْتَكَانُواْ لِمُ العذاب لله ولا ذلوا ﴿وَمَا يَنْفَرَّعُونَ ﴾ أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين له، ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلوبهم، وبعدهم من الاتعاظ، ولو كانوا متصفين بما يستوجب ذلك من إصابة عذاب الله لهم. وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة الانعام: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَى أَمْمِ مِن فَلَوْكُمْ وَمُ اللّهُ فَاخَذُنَهُم وَرُبّينَ لَهُمُ الشّيطانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأَسُنَا تَصَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتَ هُومَا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَالضَّرَاءِ لَعَلَمُ مَعْنَدُ وَهُمْ لا مُحَالًا فَاللّهُ وَالْعَرَاءُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَنوا وَقُولُوا قَدْ مَسَ عَابَلُونَا الطّمَرَاءُ وَالشَرّاءُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَنوا وَقُلُوا قَدْ مَسَ عَابَلُونَا الطّمَرَاءُ وَالشَرّاءُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَهُمْ لا مَن الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ ﴿.

قد ذكرنا الآيات التي فيها إيضاح لمعنى هذه الآية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْدِدَةُ لَعَلَكُمُ تَشَكُّرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]، وبينا هناك وجه إفراد السمع مع الجمع للأبصار والأفئدة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِى ذَرَا كُرُ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ . ذراْكَم معناه: خلقكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَيْرًا مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وقوله في الأرض: أي خلقكم وبثكم في الأرض، عن طريق التناسل، كما قال تعالى: ﴿وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً ﴾ [النساء: ١] وقال: ﴿إِنَّا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴾ [الروم: ٢٠] وقوله: ﴿وَإِلَيْهِ مُشَرُّونَ ﴾ أي إليه وحده، تجمعون يوم القيامة أحياء بعد البعث للجزاء والحساب.

قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يُحَيِّ وَيُمِيتُ ﴾. قد قدمنا الآيات الدالة على الإماتتين والإحياءتين، وأن ذلك من أكبر الدواعي للإيمان به \_ جل وعلا \_ في سورة الحج في

الكلام على قوله: ﴿ وَهُو اللَّذِي ٓ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ ﴾ [الحج: ٦٦] وفي سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتَا فَأَخْيَاكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨]. فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْغَيْلَاثُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ بين ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن له اختلاف الليل والنهار، يعني: أن ذلك هو الفاعل له وهو الذي يذهب بالليل، ويأتي بالنهار، ثم يذهب بالنهار ويأتي بالليل، واختلاف الليل والنهار، من أعظم آياته الدالة على كمال قدرته، ومن أعظم مننه على خلقه كما بين الأمرين في سورة القصص في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَيَٰتُدُ إِن جَعَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرِّمِدًا إِلَى يُومِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَنَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [القصص]. أي لتسكنوا في الليل وتطلبوا معايشكم بالنهار، والآيات الدالة على أن اختلاف الليل والنهار، من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله، واستحقاقه للعبادة وحده كثيرة جداً كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ ﴾... الآية [فصلت: ٣٧] وقوله: ﴿وَءَايَــُةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ۞ [يس] وقوله: ﴿يُغْشِي الَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ﴾. [الأعراف: ٥٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ ﴾ [يس: ٤٠] وقوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم: ٣٣]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْلِكُ ِ ٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ١٤٥ [يونس] والآيات بمثل هذا كثيرة جداً، وقوله تعالى: أفلا تعقلون؛ أي تدركون بعقولكم أن الذي ينشئ السمع والأبصار والأفئدة، ويذرؤكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيى ويميت ويخالف بين الليل والنهار، أنه الإله الحق المعبود وحده ـ جل وعلا ـ، الذي لا يصح أن يسوى به غيره سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَـالَ ٱلْأَوْلُونَ ۞ قَالُواْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْنَا أَءِذَا لَمَتْعُوثُونَ ۞﴾. لفظة بل هنا للإضراب الانتقالي.

والمعنى أن الكفار الذين كذبوا نبينا على الله الله الله الله الأمم قبلهم، من إنكار البعث؛ لأن الاستفهام في قوله ﴿ أَيْنَا لَمَبَّعُونُونَ ﴾ إنكار منهم للبعث.

والآيات الدالة على إنكارهم للبعث كثيرة كقوله تعالى عنهم: ﴿مَن يُحِي ٱلْعِظْهُم وَهِي رَمِيكُ ﴾ [يس: ٧٨] وكقوله عنهم ﴿وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ ﴿وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ [الدحان: ٥٣] وقوله عنهم: ﴿أَءِذَا كُننَا عِظْمًا نَجْرَةً ﴿ اللهِ عَلَى إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴿ النازعات] ؛ والآيات بمثل هذا في إنكارهم البعث كثيرة، وقد بينا في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَنَائِهُمُ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم ﴾ . . . الآية [البقرة: ٢١]. وفي أول

سُورة النَّحَلُّ وغيرهما الآيات الدالة على البعث بعد الموت، وأوردنا منها كثيراً كقوله ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ۚ الَّذِينَ ۚ أَنْشَأَهَا ۚ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ . . . الآية [يس: ٧٩]. وقوله: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَوُّا الْخَلْقَ نُدَّ يُعِيدُهُ وَهُوا أَهْوَتُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧] وقوله تعالىي: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَيْب مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ﴾ [الحج: ٥] الآيات. وأوضحنا أربعة براهين قرآنية دالة على البعث بعد الموت، وأكثرنا من ذكر الآيات الدالة على ذلك، فأغنى ذلك عن التطويل هنا. وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ أَوَذَا مِثْنَا ﴾ قرأ نافع والكسائي، بالاستفهام في: أئذا متنا، وحذف همزة الاستفهام، في أئنا لمبعوثون بل قرأ إنا لمبعوثون بصيغة الخبر لدلالة الاستفهام الأول، على الاستفهام الثاني المحذوف وقرأه ابن عامر بالعكس، فحذف همزة الاستفهام، من أئذا، وقرأ إذا بدون استفهام، وأثبت همزة الاستفهام في قوله: ﴿ أُونًا لَمُبِّعُوثُونَ ﴾ وقد دل الاستفهام الثاني المثبت في قراءة ابن عامر، على الاستفهام الأوّل المحذوف فيها، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة بالاستفهام فيهما معا ﴿أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمُبْعُوثُونَ﴾ وهم على أصولهم في الهمزتين، فنافع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الثانية، والباقون يحققونها، وأدخل قالون، وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر ألفاً بين الهمزتين. وقرأ الباقون بالقصر دون الألف، وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص، عن عاصم: متنا بكسر الميم، والباقون: بضم الميم. وقد قدمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبَّلَ هُذَا﴾... الآية [مريم: ٢٣] وجه كسر الميم في إسناد الفعل الذي هو مات إلى تاء الفاعل، وبيانا أنه يخفى على كثير من طلبة العلم. وأوضحنا وجهه غاية مع بعض الشواهد العربية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

## قوله تعالى: ﴿لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِأَوْنَا هَلَذَا مِن فَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِيكَ ۖ ۖ ﴿

 قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة، من كماله وجلاله وأوصاف ربوبيته المستلزمة لإخلاص العبادة له وحده، في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ أَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلأَبْصَدَر وَمَن يُحْرِجُ الْمَيْ مِن الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتَ مِن يَرْزُقُكُم مِن يُدَرِّرُ الْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلا نَتَقُونَ ﴿ وَهَا إِيونِ اللهِ وفي سورة بني إسرائيل مِن الْحَلام عَلَى قوله: ﴿إِنَّ هَذَا اللَّمْرَانَ يَهْدِى اللَّيْ فِي الْحَدام عَلَى قوله: ﴿إِنَّ هَذَا اللَّمْرَانَ يَهْدِى اللَّيْ فِي الْحَدام في ربوبيته، على توحيده في عبادته وقد ذكرنا كثيراً من الآيات القرآنية الدالة عَلَى ذلك، مع الإيضاح، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله في هذا الآية الكريمة: ﴿مَنْ بِيلِهِ مَلَكُونَ كُلِ شَيْءٍ الملكوت: فعلوت من الملك؛ أي من بيده ملك كل شيء، بمعنى: من هو مالك كل شيء كائناً ما كان: وقال بعض أهل العلم: زيادة الواو والتاء في نحو: الملكوت، والرحموت، والرهبوت بمعنى الملك والرحمة، والرهبة: تقيد المبالغة في ذلك، والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَهُوَ يُحِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ﴾ أي هو يمنع من شاء، ولا يمنع أحد منه أحداً شاء أن يهلكه أو يعذبه؛ لأنه هو القادر وحده، عَلَى كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ومنه قول الشاعر:

أراك طفقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير

وقوله تعالى: ﴿فَأَنَّى تُشْحَرُونَ﴾ أي كيف تخدعون، وتصرفون عن توحيد ربكم، وطاعته مع ظهور براهينه القاطعة وأدلته الساطعة، وقيل ﴿فَأَنَّى تُشْحَرُونَ﴾ أي كيف يخيل إليكم: أن تشركوا به ما لا يضر، ولا ينفع، ولا يغنى عنكم شيئاً بناء على أن السحر هو التخييل.

وقد قدمنا الكلام على السحر مستوفى في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُمْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴾ [طه: ٦٩] والظاهر أن معنى تسحرون هنا: تخدعون بالشبه الباطلة فيذهب بعقولكم، عن الحق كما يفعل بالمسحور، والله تعالى أعلم.

وقوله ﴿أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴿ إِلَا الصافات] قرأه حفص عن عاصم، وحمزة، والكسائي بتخفيف الذال بحذف إحدى التاءين، والباقون بالتشديد لإدغام إحدى التاءين في الذال.

وقوله تعالى: ﴿ سَكَفُولُونَ لِلَّهِ ﴾ جاء في هذه الآيات ثلاث مرات.

الأول: سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. وهذه اتفق جميع السبعة عى قراءتها بلام الجر الداخلة على لفظ الجلالة؛ لأنها جواب المجرور بلام الجر، وهو قوله: ﴿قُلُ لِّيَنِ اللهِ وَمَن فِيهِ ﴾ فجواب لمن لأرض، هو أن تقول: لله، وأما الثاني الذي هو

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهُ قُلْ أَفَكَا نَنْقُونَ ﴿ ۞ والثالث: الذي هو قوله: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى مُشَكِّرُونَ لِلَّهِ قُلْ اللَّهِ عَمْرُو بحدف لام الجر ورفع الهاء من لفظ الجلالة.

والمعنى على قراءة أبي عمرو المذكورة واضح لا إشكال فيه؛ لأن الظاهر في حواب من رب السموات السبع، ورب العرش العظيم أن تقول: الله بالرفع أي رب ما ذكر هو الله، وكذلك جواب قوله ﴿مَنْ بِيَهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الآية، فالظاهر في جوابه أيضاً أن يقال: الله بالرفع: أي الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، فقراءة أبي عمرو جارية على الظاهر، الذي لا إشكال فيه. وقرأ الحرفين المذكورين غيره من السبعة، بحرف الجر وخفض الهاء من لفظ الجلالة كالأول.

وفي هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور سؤال معروف وهو أن يقال: ما وجه الإتيان بلام الجر، مع أن السؤال لا يستوجب الجواب بها؛ لأن قول: ﴿مَن رَبُّ السَّمَوَتِ السَّبِعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الظاهر أن يقال في جوابه؛ ربهما الله، وإذاً يشكل وجه الإتيان بلام الجر. والجواب عن هذا السؤال معروف واضح؛ لأن قوله تعالى: ﴿مَن يَيُومِ مَلكُونُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ فيه معنى من هو مالك السموات والأرض، والعرش وكل شيء، فيحسن الجواب بأن يقال: لله؛ أي كل ملك لله، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر:

إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت لخالد

لأن قوله: من رب المزالف فيه معنى من هو مالكها، فحسن الجواب باللام؛ أي هي لخالد. والمزالف: جمع مزلفة كمرحلة. قال في القاموس: هي كل قرية تكون بين البر والريف، وجمعها مزالف.

قوله تعالى: ﴿مَا التَّخَذَ اللّهُ مِن وَلِدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا ۚ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَامِ بِمَا خَلَقَ وَلَكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مُ مَا اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾. بين الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل:

الأولى: أنه لم يتخذ ولداً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

والثانية: أنه لم يكن معه إلّه آخر سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

والثالثة: أنه أقام البرهان على استحالة تعدد الآلهة بقوله: ﴿إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلِمُلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ أما ادعاؤهم له الأولاد، فقد بينا الآيات الدالة على عظم فريتهم في ذلك، وظهور بطلان دعواهم، ورد الله عليهم في ذلك في مواضع متعددة، فقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام، على قوله تعالى: ﴿وَبَعْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ فِي وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْقَى ﴾... الآية [النحل: ٥٧، ٥٥]. وذكرنا طرفاً منه في أول الكهف في الكلام على قوله: ﴿وَيُنذِرَ اللّذِينَ قَالُوا النّفَ وَلَدًا فَيَهُ وَلَدًا فَيَ اللّهِ وَلِي مواضع غير ما ذكر، فأغنى ذلك عن إعادته.

وأما تفرده تعالى بالألوهية مع إقامة الدليل على ذلك فقد بيناه، وذكرنا ما يدل عليه من الآيات في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُو عَلَيه من الآيات في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُو عَلَيْهُ كُمّا يَقُولُونَ إِذَا لَآبَنَعُوا إِلَى ذِى الْعَرْقِ سَبِيلا ﴿ الإسراء] ولم نتعرض لما يسميه المتكلمون دليل التمانع، لكثرة المناقشات الواردة على أهل الكلام فيه، وإنما بينا الآيات بالقرآن على طريق الاستدلال القرآني بها فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قول تعالى وَالله المالة المال

قوله تعالى: ﴿ أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل زَّتِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ۞ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ۞﴾.

هذا الذي تضمّنته هذه الآيات الثلاث مما ينبغي أن يعامل به شياطين الإنس وشياطين الجن. قد قدمنا الآيات الدالة عليه بإيضاح في آخر سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فُو الْمَنُو وَأَمْنَ بِالْفُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴿ وَلَمَا يَنزَغَنّكُ مِنَ اللّهِيطِينَ ﴿ وَلَهُ اللّهِ هُو اللّهِ هُو اللّهِ هُو اللّهِ اللّهُ الله المنال المنال الواو التي هي عين الكلمة ياء وإدغام ياء الفيعلة الزائدة فيها على القاعدة التصريفية المشار لها بقول ابن مالك في الخلاصة:

إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رسما

كما قدمناه مراراً، والسيئة في اللغة: الخصلة من خصال السوء. وقوله تعالى: ﴿ فَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ أي بما تصفه ألسنتهم من الكذب في تكذيبهم لك، وادعائهم الأولاد والشركاء لله. وقد قدمنا في سورة المائدة أن اللين والصفح المطلوب في آيات

القرآن بعد نزول القتال إنما هو بالنسبة إلى المؤمنين، دون الكافرين في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفْرِينَ ﴾ [المائدة: ٤٥] وبينا الآيات الدالة على ذلك كقوله في النبي على وأصحابه ﴿ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَاءُ بَيْنَهُمُ ﴾ [الفتح: ٢٩] وقوله: ﴿ وَالَّغْفِضَ جَنَاحُكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨] وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّي جَهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهُمُ ﴾ [التوبة: ﴿ وَقُل رَبِّ أَعُودُ بِك مِن هَمَزَتِ عَلَيْهُمُ ﴾ [التوبة: ٣٧] إلى آخر ما تقدم، وقوله في هذه الآية: ﴿ وَقُل رَبِّ أَعُودُ بِك مِن هَمَزَتِ الشّيطِينِ ﴾ الهمزات: جمع همزة وهي المرة من فعل الهمز، وهو في اللغة: النخس والدفع، وهمزات الشياطين نخساتهم لبني آدم ليحثوهم، ويحضوهم على النخس والدفع، وهمزات الشياطين نخساتهم لبني آدم ليحثوهم، ويحضوهم على المعاصي، كما أوضحنا الكلام عليه في قوله تعالى: ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِينَ فَهُو لَهُ المُعْلَىٰ فَهُو لَهُ وَيُنْ ﴿ وَالنَّمُ لِنُ السَّيِلِ ﴾ . . . الآية [الزخرف: ٣٦] .

والظاهر في قوله: ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ أَن المعنى أعوذ بك أَن يَحْضُرُونِ ﴿ أَن المعنى أعوذ بك أَن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائناً ما كان، سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَأْتُ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ الله الله الله عند الله تعالى. حضور الموت أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الأوقات، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ حَقَىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱلْجِعُونِ ﴿ لَهُ لَكِيْ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا لَكُلَّام، ويقال رَبِّ الظاهر عندي أن حتى في هذه الآية هي التي يبتدأ بعدها الكلام، ويقال لها: حرف ابتداء، كما قاله ابن عطية، خلافاً للزمخشري القائل: إنها غاية لقوله: ﴿ غَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ ولأبي حيان القائل: إن الظاهر له أن قبلها جملة محذوفة هي غاية لها يدل عليها ما قبلها، وقدر الجملة المذكورة بقوله فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. ونظير حذف هذه الجملة قول الشاعر وهو الفرزدق:

فواعجباً حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع

قال المعنى يسبني الناس حتى كليب، فدل ما بعد حتى على الجملة المحذوفة. وفي الآية دل ما قبلها عليها. انتهى الغرض من كلام أبي حيان، ولا يظهر عندي كل الظهور.

الْمَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ طَلَمُوا رَبَّنَآ أَخِرْنَا إِلَى أَحِكِ قَرِيبٍ غَيِّبُ دَعُوتَكَ وَنَشَيعِ الرُّسُلُ اَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴿ إِبراهيم الله عَير ذلك من الآيات، وكما أنهم يطلبون الرجعة عند حضور الموت، ليصلحوا أعمالهم فإنهم يطلبون ذلك يوم القيامة ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك.

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَأْوِيهُمْ يَقُولُ الَّذِينَ مَنْ الْمُعْمَوْ الْمَا أَوْ مُرَدُ فَعَمَلَ عَيْرَ الَّذِي كُنَا مَن مُفَعَلَة فَيَشَفَعُوا لِنَا آوَ مُرَدُ فَعَمَلَ عَيْرَ الَّذِي كُنَا وَسَعْمَا فَالْوَوْنَ الْمُعْمِوْنَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ وَمَنَا أَلَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَقُولُ وَلَى اللّهُ وَقُولُ مَنَ اللّهُونِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: ما وجه صيغة الجمع في قوله: ﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ﴾ ولم يقل: رب ارجعني بالإفراد.

وقد أوضحنا الجواب عن هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وبينا أنه يجاب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: وهو أظهرها أن صيغة الجمع في قوله: ارجعون، لتعظيم المخاطب وذلك النادم السائل الرجعة يظهر في ذلك الوقت تعظيمه ربه، ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر حسان بن ثابت أو غيره:

ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل وقول الآخر يخاطب امرأة:

وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا والنقاخ: الماء البارد والبرد: النوم، وقيل: ضد الحر. والأول أظهر.

الوجه الثاني: قوله: رب استغاثة به تعالى، وقوله: ارجعون: حطاب للملائكة،

الوجه الثالث: وهو قول المازني: إنه جمع الضمير ليدل على التكرار فكأنه قال: رب ارجعني ارجعني، ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى. والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا﴾ الظاهر أن لعل فيه للتعليل؛ أي ارجعون، لأجل أن أعمل صالحاً، وقيل: هي للترجي والتوقع؛ لأنه غير جازم، بأنه إذا رد للدنيا عمل صالحاً، والأول أظهر، والعمل الصالح يشمل جميع الأعمال من الشهادتين والحج الذي كان قد فرط فيه والصلوات والزكاة ونحو ذلك، والعلم عند الله تعالى. وقوله كلا: كلمة زجر: وهي دالة على أن الرجعة التي طلبها لا يعطاها كما هو واضح.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلاَ يَسَآتَلُونَ ﴿ فَي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان يحتاجان إلى جواب مبين للمقصود مزيل للإشكال.

السؤال الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه إذا نفخ في الصور، والظاهر أنها النفخة الثانية، أنهم لا أنساب بينهم يومئذ، فيقال: ما وجه نفي الأنساب بينهم، مع أنها باقية كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّافَةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ ۞ وَأُمِهِ وَلِيهِ وَهِنِهِ ۞ [عبس] ففي هذه الآية ثبوت الأنساب بينهم.

السؤال الثاني: أنه قال ﴿ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ مع أنه ذكر في آيات أخر أنهم في الآخرة يتساءلون، كقوله في سورة الطور ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَالصافاتِ : ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ وَالصافاتِ ] إلى غير ذلك من الآيات.

وقد ذكرنا الجواب عن هذين السؤالين في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب بما حاصله:

أن الجواب عن السؤال الأول هو أن المراد بنفي الأنساب انقطاع آثارها، التي كانت مترتبة عليها في دار الدنيا، من التفاخر بالآباء، والنفع والعواطف والصلات. فكل ذلك ينقطع يوم القيامة، ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه، وليس المراد نفي حقيقة الأنساب، من أصلها بدليل قوله ﴿ وَمَ مَ يَفِرُ الْمَرَةُ مِنْ أَخِهِ ﴿ وَأَمِهِ وَأَيِهِ ﴿ وَأَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

وأن الجواب عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه:

الأول: هو قول من قال: إن نفي السؤال بعد النفخة الأولى، وقبل الثانية، وإثباته بعدهما معاً، وهذا الجواب فيما يظهر لا يخلو من نظر.

الثاني: أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة، والجواز على الصراط وإثباته فيما عدا ذلك وهو عن السدي، من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.

الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض، فيما بينهم من الحقوق، لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أباً أو ابناً أو أماً أو زوجة، ذكر هذه الأوجه الثلاثة صاحب الإتقان.

قوله تعالى: ﴿ فَمَن نَقُلَتَ مَوْزِيتُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَتْ مَوْزِيتُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَتْ مَوْزِيتُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهِ الموضحة، لمعنى هاتين الآيتين في سورة الأعراف في الكلام على قوله: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِيتُهُ ﴾ [الأعراف: ٨، ٩]. وقوله في سورة مريم: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ ﴾ [الأعراف: ٨، ٩]. وقوله في سورة مريم: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزَنًا ﴾ [الكهف: ١٠٥] وغير ذلك. فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلْلِحُونَ ﴿ ﴾.

ما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الكفار تلفح وجوههم النار؛ أي تحرقها إحراقاً شديداً، جاء موضحاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَتَ وُجُوهُهُمْ فِ وَجُوهُهُمْ فِ النَّارِ ﴾ [الأحزاب: ٢٦]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَتَ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ ﴾ [النمل: ٩٠]. وقوله تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهُمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمِ ﴾ [الأنبياء: ٣٩]. وقوله تعالى: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ فَلَا عَن ظُهُورِهِمِ ﴾ [الأنبياء: ٣٩]. وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَلِقِي بِوجِهِمِ مِن قَطِرانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّيرَابُ ﴾ [الكهف: ٢٩]. إلى غير ذلك من الزيات وقوله: ﴿ وَهُمُ فِي كَلِحُونَ ﴾ الكالح: هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه، والنار والعياذ بالله تحرق شفاههم، حتى تتقلص عن أسنانهم، كما يشاهد مثله في رأس الشاة المشوي في نار شديدة الحر، ومنه قول الأعشى:

وله السمقدم لا مشل له ساعة الشدق عن الناب كلح وعن ابن عباس: كالحون: عابسون.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنَانَى عَلَيْكُوْ فَكُمْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا صَاَلِينَ ۞﴾.

ما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أن أهل النار يسئلون يوم القيامة، فيقول لهم ربهم: ﴿أَلَمْ تَكُنُ ءَايَتِي تُنْلَ عَلَيْكُر ﴾ أي في دار الدنيا على ألسنة الرسل فكنتم بها تكذبون، وأنهم اعترفوا بذلك، وأنهم لم يجيبوا الرسل لما دعوهم إليه من الإيمان؛ لأن الله أراد بهم الشقاء وهم ميسرون لما خلقوا له، فلذلك كفروا، وكذبوا الرسل.

قد أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى بَنْعَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله هنا: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ الظاهر أَن معنى قولهم: ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ أن الرسل بلغتهم، وأنذرتهم وتلت عليهم آيات

وهذا الذي فسرنا به الآية، هو الأظهر الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبه تعلم أن قول أبي عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية، وأحسن ما قيل في معناه: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا، فسمى اللذات والأهواء شقوة لأنهما يؤديان إليها كما قال الله على: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يَأْكُونَ أَمُولَ اللَّيَتَكَىٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا ﴿ [الـنــاء: 10]؛ لأن ذلك يؤديهم إلى النار، اه تكلف مخالف للتحقيق.

ثم حكى القرطبي ما ذكرنا أنه الصواب بقيل ثم قال: وقيل: حسن الظن بالنفس، وسوء الظن بالخلق، اهـ.

ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا \_ إن شاء الله تعالى \_ وقوله هنا: ﴿قَوْمًا مَنَالِينَ﴾ أي عن الإسلام إلى الكفر، وعن طريق الجنة إلى طريق النار، وقرأ هذا الحرف: حمزة، والكسائي: شقاوتنا بفتح الشين، والقاف وألف بعدها، وقرأه الباقون: بكسر الشين، وإسكان القاف وحذف الألف.

قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا ۚ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ ﴿ .

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أهل النار يدعون ربهم فيها فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد إخراجنا منها، فإنا ظالمون، وأن الله يجيبهم بقوله: ﴿أَخْسَوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ أي امكثوا فيها خاسئين؛ أي أذلاء صاغرين حقيرين؛ لأن لفظة اخسأ إنما تقال للحقير الذليل، كالكلب ونحوه، فقوله: ﴿أَخْسَوُا فِيهَا ﴾ أي ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان.

وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى أنهم لا ينالونه كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ المائدة] وقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧] وقوله تعالى: ﴿ كُذَلِكَ يُرِيهِمُ أَزَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيْمٍ أَعِيدُواْ فِيهَا ﴾ [الحج: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ كُلُّما أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا ﴾ [السجدة: ٢٠] إلى غير ذلك من الآيات.

وقد جاء في القرآن أجوبة متعددة لطلب أهل النار فهنا قالوا: ﴿رَبَّنَا ٱلْخَرِجْنَا مِنْهَا﴾ فأجيبوا ﴿أَخْسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾.

وفي السجدة ﴿ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا ﴾ فأجيبوا ﴿ وَلِكِكُنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلُأَنَّ جُهَنَّمَ ﴾ . • ذا لآية [السجدة: ١٢ ـ ١٣].

وَفِي سُورَةُ الْمُؤْمِنَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آمَنَنَا الْنَيْنِ وَأَخِيْنَـنَا ٱلْلَمَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ فَ فَحَدَمُ كَفَرْتُهُ وَإِن يُشَرَكُ بِهِ مَوْضَا فَالْحَكُمُ لِلَّهِ وَخَدَمُ كَفَرْتُهُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ مَوْمَتُواْ فَالْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِ اللَّهِ الْحَكِيرِ ﴾ [غافر].

وفي الزخرف ﴿وَنَادَوْا يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ ۖ فَأَجِيبُوا ﴿ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

وفي سورة إبراهيم ﴿فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا ۚ أَخِرْنَا ۚ إِلَىٰٓ أَكِلِ فَرِبٍ غُجِبٌ دَعَوَتَكَ وَنَشَيعِ ٱلرُّسُلُ﴾ فيجابون ﴿أَوَلَمُ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ﴾ [إبراهيم: 23].

وفي سورة فاطر ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴿ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللِّه

وعن ابن عباس أن بين كل طلب منها وجوابه ألف سنة والله أعِلم. وقوله في هذه الآية ﴿وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾؛ أي في رفع العذاب عنكم، ولا إخراجكم من النار أعاذنا الله، وإخواننا المسلمين منها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغَفِرْ لَنَا وَأَرْحَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الزَّحِينَ ﴾ . الزَّحِينَ ﴿ فَأَغَذْنُنُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى آنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ .

قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه، أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل كقولك: عاقبه إنه مسيء؛ أي لأجل إساءته. وقوله في هذه الآية: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَ عِبَادِى ﴾ الآيتين. يدل فيه لفظ إن المكسورة المشددة، على أن من الأسباب التي أدخلتهم النار هو استهزاؤهم، وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن الذي يقول: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِر لَنَا وَارْحَمَنا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّعِينَ ﴾، فالكفار يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك ذكر الله، والإيمان به فيدخلون بذلك النار.

وما ذكره تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَنَعَامُرُونَ ۞ [المطففين] وكقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْتَوُلَا مَنَ الله عَلَيْهِم قِنَا بَعْضَهُم بِعَضِ لِيَقُولُوا أَهْتَوُلَا مَنَ الله عَلَيْهِم قِنَا بَيْنَالُهُمُ . . الآية [الأنعام: ٥٣] وكل ذلك احتقار منهم لهم، وإنكارهم أن الله يمن عليهم بيخيناً ﴿ . . . الآية بخير ، وكقبوله تعالى عنهم: ﴿ أَهْتَوُلَا إِنَا لَهُ مُ اللهُ وَمَعَلَمُ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِحَمَدً ﴾ [الأحقاف: ١١] وكل الأعراف: ٤٩]. وقوله تعالى عنهم: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونًا إِلِيَّهِ ﴾ [الأحقاف: ١١] وكل ذلك احتقار منهم لهم، وقوله: ﴿ فَأَتَّغَذَنْهُ مُ سِخْرِيًا ﴾ والسخري بالضم والكسر: مصدر ذلك احتقار منهم لهم، وقوله: ﴿ فَأَتَّغَذَنْهُ مُ سِخْرِيًا ﴾ والسخري بالضم والكسر: مصدر

سخر منه، إذا استهزء به على سبيل الاحتقار. قال الزمخشري في ياء النسب: زيادة في الفعل، كما قيل في الخصوصية بمعنى الخصوص، ومعناه أن الياء المشددة في آخره تدل على زيادة سخرهم منهم: ومبالغتهم في ذلك، وقرأ نافع وحمزة والكسائي: سخريًا بضم السين، والباقون بكسوها ومعنى القراءتين واحد، وهو سخرية الكفار واستهزاؤهم بضعفاء المؤمنين، كما بينا. وممن قال بأن معناهما واحد: الخليل وسيبويه، وهو الحق \_ إن شاء الله تعالى وعن الكسائي والفراء أن السخري بكسر السين من قبيل ما ذكرنا من الاستهزاء، وأن السخري بضم السين من التسخير، الذي هو التذليل والعبودية.

والمعنى أن الكفار يسخرون ضعفاء المؤمنين، ويستعبدونهم كما كان يفعله أمية بن خلف ببلال، ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا نان شاء الله تعالى وحتى في قوله: ﴿حَتَى أَنسَوْكُمُ وَكِرِى﴾ حرف غاية، لاتخاذهم إياهم سخرياً؛ أي لم يزالوا كذلك، حتى أنساهم ذلك ذكر الله والإيمان به، فكان مأواهم النار، والعياذ بالله.

### قوله تعالى: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآ إِرْوَنَ ١٠٠٠.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه جزي أولئك المؤمنين المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الآخرة. وقوله ﴿ بِمَا صَبُرُوا ﴾ أي بسبب صبرهم في دار الدنيا، على أذى الكفار الذين اتخلوهم سخريا، وعلى غير ذلك من امتثال أمر الله، واجتناب نهيه، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة، من أن أولئك المستضعفين الذين كان الكفار يستهزأون بهم، جزاهم الله يوم القيامة الفوز بجنته، ورضوانه، جاء مبيناً في مواضع أخر مع بيان أنهم يوم القيامة يهزؤون بالكفار، ويضحكون منهم، والكفار في النار والعياذ بالله، كقوله تعالى: ﴿ فَالْيَنَ ءَامَنُوا مِن الكُفَّارِ يَشْمَكُونَ ﴿ فَلَ الْأَبِّكِ يَظُرُونَ فَي الْمُقَارِ يَشْمَكُونَ ﴿ وَلَا المَلْفُونَ فَي اللَّيْنَ مَامَنُوا مِن النَّيْلَ وَلَوله تعالى: ﴿ أَمَنُوا الْجَنَّةُ لَا حَوْقُ عَلَيْكُو وَلاَ أَنْتُم مَّرَوُن فَي الأَيْلَ المَعْفَل الله المَعْف الإين المَعْف المعام وقوا عملى قراءتهما فمفعول جزيتهم: محذوف أي جزيتهم جنتي إنهم هم الفائزون، وعلى هذه القراءة فإن لاستثناف الكلام، وقرأ الباقون: أنهم هم الفائزون بفتح همزة أن، وعلى قراءتهما فوهم كما لا يخفى، والفوز نيل المطلوب الأعظم.

قول تعالى: ﴿ قَالَ كُمْ لِيَثَتُمُ فِي ٱلأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعَنَ يَوْمِ فَسَّنَلِ ٱلْمَآذِينَ ﴿ فَي هذه الآية سؤال معروف وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم، مع أنه قد دلت آيات أخر على أنهم أجابوا بغير هذا الجواب كقوله تعالى: ﴿ يَتَخَفَّتُونَ يَنْهُمُ إِن وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية بما حاصله أن بعضهم يقول لبثنا يوماً أو بعض يوم، ويقول بعض آخر منهم لبثنا عشراً.

والدليل على هذا الجواب من القرآن أنه تعالى بين أن أقواهم إدراكاً، وأرجحهم عقلاً، وأمثلهم طريقة هو من يقول: إنهم ما لبثوا إلا يوماً واحداً، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَتَخَفَتُونَ يَنْهُمُ إِن لَيَّتُمُ إِلَا عَشْرا ﴿ يَقُولُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمَّنَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَيَتْتُمْ إِلَا عَشْرا الله أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمَّنَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَيَتْتُمْ إِلَا عَشَرا الله أعلم. وعلى ذلك فلا إشكال والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿فَسَّكُلِ ٱلْعَكَدِينَ﴾ أي الحاسبين، الذين يضبطون مدة لبثنا، وقرأ ابن كثير والكسائي بنقل حركة الهمزة إلى السين، وحذف الهمزة، والباقون: فاسأل بغير نقل، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: قل كم لبثتم بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر، وقرأ الباقون: قال كم لبثتم بفتح القاف بعدها ألف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي.

وقال الزمخشري ما حاصله أنه على قراءة قال بصيغة الماضي فالفاعل ضمير يعود إلى الله، أو إلى من أمر بسؤالهم من الملائكة، وعلى قراءة قل بصيغة الأمر، فالضمير راجع إلى الملك المأمور بسؤالهم أو بعض رؤساء أهل النار هكذا قال. والله تعالى أعلم، وقد صدقهم الله - جل وعلا - في قلة لبثهم في الدنيا بقوله: ﴿ فَكُلَ إِن لِيَّتُمُ إِلّاً فَلِيلاً لَو أَنّكُم كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ لَا مَدة مكثهم في الدنيا قليلة جداً، بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار، والعياذ بالله. وقرأ حمزة والكسائي: قل إن لبثتم إلا قليلاً بصيغة الأمر والباقون بصيغة الماضى.

قوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَا فَتَعَلَى اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمَالُكُ اللّهُ الْمَالُكُ اللّهُ الْمَالُكُ اللّهُ الْمَالُكُ اللّهُ اللّلْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقول المَكِنُ اللهُ الْمَلِكُ الْمَقُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَرْشِ الْكَدِيرِ ﴿ اللهُ أَي اللهُ أَي اللهُ الل

وما تضمنته هذه الآية من إنكار الظن المذكور جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَاً ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿ ﴾ [ص] وقدوله تـعـالــى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبَ ۞ مَا خَلَقْنَهُمَا ۚ إِلَّا عِٰٓالْحَقِ﴾ [الدحان: ٣٨، ٣٨] وقوله تعالى: ﴿ أَيَغْسَبُ ٱلْإِنْسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي يُمْنَى ١ مُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوَّى ١ مَجْعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْحَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ا وقوله: سدى ؛ أي مهملاً لا يحاسب ولا يجازي، وهو محل إنكار ظن ذلك في قوله ﴿ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنْكُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴿ ﴾ [القيامة] وقوله: ﴿ عَبَثُا ﴾: يجوز إعرابه حالاً؟ لأنه مصدر منكر أي إنما خلقناكم في حال كوننا عابثين، ويجوز أن يعرب مفعولاً من أجله؛ أي إنما خلقناكم، لأجل العبث لا لحكمة اقتضت خلقنا إياكم، وأعربه بعضهم مفعولاً مطلقاً، وليس بظاهر. قال القرطبي عبثاً: أي مهملين، والعبث في اللغة: اللعب، ويدل على تفسيره في الآية باللعب قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِنَ ﴿ اللَّهَا اللَّهَا وقوله: ﴿ الْمَلِكُ الْمَقُ ﴾ قال بعضهم أي الذي يحق له الملك؛ لأن كل شيء منه وإليه. وقال بعضهم: الملك الحق: الثابت الذي لا يزول ملكه، كما قدمنا إيضاحه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا ﴾ [النحل: ٥٢] وإنما وصف عرشه بالكرم لعظمته وكبر شأنه والظاهر أن قوله: ﴿وَأَتَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ معطوف على قوله: ﴿أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾ خلافاً لمن قال: إنه معطوف على قوله: عبثاً؛ لأن الأول أظهر منه والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ اللّهِ إِلَنهَا ءَاخَر لَا بُرُهُنَ لَهُ بِهِ عَإِنّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنّهُ لَا يُقْلِمُ فِي الْحق لبساً، وقوله: لا يُقْلِمُ الْحَق لبساً، وقوله: لا يقرك في الحق لبساً، وقوله: لا يرهان له به كقوله: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُنْطَنّا ﴾ . . . الآية [الحج: ١٧]. والسلطان: هو الحجة الواضحة وهو بمعنى: البرهان.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَإِنَّما حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ قد بين أن حسابه الذي عند ربه ، لا فلاح له فيه بقوله بعده ﴿ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ ٱلْكَيْفُرُونَ ﴾ وأعظم الكافرين كفراً هو من يدعو مع الله إلها آخر ، لا برهان له به ، ونفى الفلاح عنه يدل على هلاكه وأنه من أهل النار ، وقد حذر الله من دعاء إله معه في آيات كثيرة كقوله: ﴿ وَلَا تَعْمَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَها ءَاخَرُ اللهُ مَن يُمْ اللّهِ إِلَها ءَاخَرُ اللهُ مَن دعاء إله معه في آيات كثيرة كقوله: ﴿ وَلا تَعْمَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَها ءَاخَرُ اللهُ إِلّا هُو اللهُ اللهُ إِلّا هُو اللهُ اللهُ إِلّا هُو الله اللهُ إِلّا هُو اللهُ على الله المواد وحده وعلى عادة إله آخر معه اللها آخر له برهان به فلا مانع من ذلك الله الله المواد وحده وحده وعلا وعلا و ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة ، وقد تقرر المعبود وحده وحده وعلا وعلا و ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة ، وقد تقرر المعبود وحده وحده وحدا وعلا و ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة ، وقد تقرر

في فن الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع فيرد النص ذاكراً لوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم، فتخصيصه بالذكر إذاً ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع.

ومن أمثلته في القرآن هذه الآية لأن قوله: ﴿لَا بُرُهُنَ لَهُ ﴾ وصف مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان، فذكر الوصف لموافقته الواقع، لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق.

ومن أمثلته في القرآن أيضاً قوله تعالى: ﴿لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ آوْلِياَةً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٨]؛ لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فقوله: ﴿مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ذكر لموافقته للواقع لا لإخراج المفهوم، عن حكم المنطوق، ومعلوم أن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، ممنوع على كل حال، وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) في ذكره موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله:

أو استنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع

وقوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة: ﴿وَقُل رَّبِ اغْفِر وَارْحَمْ وَالْتَ خَيْر الْمَا فَاغْفِر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. موفقون في دعائهم ذلك؛ ولذا أثنى الله عليهم به، وأمر به نبيه وانت خير الراحمين. موفقون في دعائهم ذلك؛ ولذا أثنى الله عليهم به، وأمر به نبيه وانتقدي به أمته في ذلك، ومعمول اغفر وارحم حذف هنا، لدلالة ما تقدم عليه في قوله وفاقير لنا وارحمنا والأعراف: ١٥٥] والمغفرة: ستر الذنوب بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها، والرحمة صفة الله التي اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن، واسمه الرحيم: وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهم، وصيغة التفضيل في قوله: ﴿وَأَنتَ الرَّحِيمَ وَهِي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهم، وصيغة التفضيل في قوله: ﴿وَأَنتَ خَلَقُهُ الرَّحِينَ ﴾؛ لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضاً، ولا شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلقه، كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم، وصفاتهم كما أوضحناه في سورة الأعراف في خلقه، كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم، وصفاتهم كما أوضحناه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ثُمُّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ١٤٥] والعلم عند الله تعالى.

# برانيدار حن الرحم

### سُورة النُور

قوله تعالى: ﴿الزَّائِيةُ وَالزَّانِي فَأَخِلِدُوا كُلَّ وَعِدِ مِنْهُمًا مِأْنَةَ جَلَّدَةً ﴾.

ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل زانية وكل زان يجب جلد كل واحد منهما مائة جلدة؛ لأن الألف واللام في قوله: ﴿الرَّانِيُّةُ وَالرَّانِيُّ إِن قَلْنَا: إِنْهُمَا مُوصُولُ وصَلَّتُهُمَا

الوصف الذي هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني، فالموصولات من صيغ العموم.

وإن قلنا: إنهما للتعريف لتناسي الوصفية، وأن مرتكب تلك الفاحشة يطلق عليه السم الزاني، كإطلاق أسماء الأجناس، فإن ذلك يفيد الاستغراق، فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان، هو ظاهر الآية، على جميع الاحتمالات.

وظاهر هذا العموم شموله للعبد، والحر، والأمة، والحرة، والبكر، والمحصن من الرجال والنساء.

وظاهره أيضاً أنه لا تغرب الزانية، ولا الزاني عاماً مع الجلد، ولكن بعض الآيات القرآنية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين.

إحداهما: تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة، أما إن كانت أمة، فإنها تجلد نصف المائة وهو خمسون، وذلك في قوله تعالى في الإماء: ﴿ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِعِنْ الْمُعْمَنْتِ مِنَ الْمُذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] والمراد بالمحصنات هنا: الحرائر، والعذاب الجلد، وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية: مائة جلدة والأمة عليها نصفه بنص آية النساء هذه، وهو خمسون، فآية ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصُفُ مَا عَلَى الْمُحْمَنَتِ مِنَ الْمُدَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] مخصصة لعموم قوله: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ اللّهَ الله النسبة إلى الزانية الأنثى. . الآية، بالنسبة إلى الزانية الأنثى.

وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو بآية منسوخة التلاوة، باقية الحكم، تقتضى أن عموم الزانية هنا مخصص بكونها بكراً.

أما إن كانت محصنة، بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنى، وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم.

والآية التي خصصتها بهذا الحكم الذي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم».

وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني المحصن، بين المجلد والرجم، وإنما يرجم فقط بدون جلد.

أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص، وإنما في آية الرجم زيادته على الجلد، فكلتا الآيتين أثبتت حكماً لم تثبته الأخرى، وسيأتي إيضاح هذا \_ إن شاء الله \_ غير بعيد وأقوال أهل العلم فيه ومناقشة أدلتهم.

أما الزاني الذكر فقد دلت الآية التي ذكرنا، أنها منسوخة التلاوة، باقية الحكم على تخصيص عمومه، وأن الذي يجلد المائة من الذكور، إنما هو الزاني البكر، وأما المحصن فإنه يرجم، وهذا التخصيص في الذكر أيضاً إنما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم، كما أوضحناه قريباً في الأنثى.

وأما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص، بل كل واحدة من الآيتين أثبت حكماً لم تثبته الأخرى.

وعموم الزاني في آية النور هذه، مخصص عند الجمهور أيضاً مرة أخرى، بكون جلد المائة خاصًا بالزاني الحر، أما الزاني الذكر العبد فإنه يجلد نصف المائة وهو الخمسون.

ووجه هذا التخصيص إلحاق العبد بالأمة في تشطير حد الزنى بالرق؛ لأن مناط التشطير الرق بلا شك؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى الحدود وصفان طرديان، لا يترتب عليهما حكم، فدل قوله تعالى في آية النساء في الإماء: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصِّفُ مَا عَلَى المُحْصَنَتِ مِنَ الْعَدَابُ ﴾ [النساء: ٢٥] أن الرق مناط تشطير حد الزنى، إذ لا فرق بين الذكر والأنثى في الحدود، فالمخصص لعموم الزاني في الحقيقة: هو ما أفادته آية ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصِفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَدَابُ ﴾ [النساء: ٢٥] وإن سماه الأصوليون تخصيصاً بالقياس، فهو في الحقيقة تخصيص آية بما فهم من آية أخرى.

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل:

قوله تعالى: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُةً وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾. قد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول، ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك، ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة.

وإيضاح ذلك أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية، فقال جماعة: المراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء الذي هو نفس الزنى، وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه، وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية: التزويج لا الوطء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته، وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية؛ لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى: ﴿وَلا مُنْ حِلُ مُنْ مَلِ مُنْ عَلَونَ لَمُنْ الْمَنْ لَا الزانية المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى: ﴿وَلا مُنْ عَلَونَ لَمُنْ الزانية المسلمة لا يحل له المسركة والمشرك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى: ﴿وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَّ يُؤْمِنُ المراد المسركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد البقرة: ١٢١] فنكاح المشركة والمشركة والذي هو الزنى؛ لا عقد النكاح، لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة، والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزائية المشركة والنامة بلمشرك منسوخ؛ ظاهر السقوط؛ لأن سورة النور مدنية، ولا دليل على أن ذلك أحل بالمدينة، ثم نسخ. والنسخ لا بدله من دليل يجب الرجوع إليه.

وهناك مسائل تتعلق بالآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل وخلاصة ما ذهب إليه الشيخ فيها هو أن هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية: التزويج، ولا أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس بن تيمية كله في رسالته في علوم القرآن، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه، أو معانيه، فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، كما أشرنا له سابقاً، وإذا جاز حمل المشترك على معنييه، فيحمل النكاح في الآية على الوطء، وعلى التزويج معاً، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له، والعلم عند الله تعالى.

وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية، والمانعون لذلك أقل وهناك فروع تتعلق بالآية يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل.

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ شَنِينَ جَلْدَةً وَلَا لَقَبَلُواْ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورً لَيْنَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورً لَيْتِهِ فَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا الله عَناه: يقذفون المحصنات بالزنا صريحاً أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه؛ لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى، وهذا القذف هو الذي أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام:

الأول: جلد القاذف ثمانين جلدة.

والثاني: عدم قبول شهادته.

والثالث: الحكم عليه بالفسق.

فإن قيل: أين الدليل من القرآن على أن معنى «يرمون» المحصنات في هذه الآية: هو القذف بصريح الزني، أو بما يستلزمه كنفي النسب؟.

فالجواب: أنه دلت عليه قرينتان من القرآن:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَالَةٍ بعد قوله: ﴿ يَرْمُونَ ٱلْمُحْمَنَاتِ ﴾ ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا الزنى. ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى أحكام هذه الآية على اللائط.

وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة هود.

القرينة الثانية: هي ذكر المحصنات بعد ذكر الزواني في قوله تعالى: ﴿ الزَّانِهُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأَنَةَ جَلّاتُهُ وَالزَّانِةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْتَةَ جَلّاتُهُ فَلَكُر المحصنات بعد ذكر الزواني، يدل على إحصانهن أي عفتهن عن الزنى، وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن بالزنى، وقد قدمنا جميع المعاني التي تراد بالمحصنات في القرآن، ومثلنا لها كلها من القرآن في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَالنّبِي الله على قوله تعالى: ﴿ وَالنّبِي الله على المعاني التي تراد بالمحصنات كونهن عفائف غير زانيات، كقوله: ﴿ مُحْصَنَتِ عَيْرَ مُسَلَفِحَتِ ﴾ [النساء: ٢٥] أي عقائف غير زانيات، كقوله تعالى: ﴿ وَالّذِينَ يَرَفُونَ ٱلمُحْصَنَتِ ﴾ [النساء: ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَالّذِينَ يَرَفُونَ ٱلمُحْصَنَتِ ﴾ أي العفائف، وإطلاق المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب. ومنه قول جرير في فلا تأمنين المحي قيساً فإنهم بنو محصنات لم تدنس حجودها فلا تأمنين المحي قيساً فإنهم

وإطلاق الرمي على رمي الشخص لآخر بلسانه بالكلام القبيح معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي:

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوى رماني

فقوله رماني بأمر: يعني أنه رماه بالكلام القبيح، وفي شعر امرئ القيس أو غيره:

#### \* وجرح اللسان كجرح اليد \*

واعلم أن هذه الآية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات:

الجهة الأولى: هي القرينتان القرآنيتان الدالتان على أن المراد بالرمي في قوله: ﴿ يَرُمُونَ ٱلۡمُحۡمَٰنَتِ﴾، هو الرمي بالزني، أو ما يستلزمه كنفي النسب، كما أوضحناه قريباً.

الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الآية ظاهر في شموله لزوج المرأة إذا رماها بالزنى، ولكن الله رجل وعلا ـ بين أن زوج المرأة إذا قذفها بالزنى خارج من عموم هذه الآية، وأنه إن لم يأت بالشهداء تلاعنا، وذلك في قوله تعالمي: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ وَلَلُ يَكُن لَمُ مُهَدَادُ إِلّا أَنْسُمُ ﴾... الآية.

ومضمونها أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد غير نفسه، والمعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى الذي رماها به، فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحدة منها أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى، ثم يقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذباً عليها فيما رميتها به، ويرتفع عنه الجلد وعدم قبول الشهادة والفسق بهذه الشهادات. وتشهد هي أربع شهادات بالله تقول في كل واحدة منها أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى، ثم تقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان صادقاً فيما رماني به من الزنى، كما هو واضح من نص الآية.

الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنيا، ولم يبين ما أعد له في الآخرة، ولكنه بين في هذه السورة الكريمة ما أعد له في الدنيا

والآخرة من عذاب الله، وذلك في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ اللهُ وَلَكُ فِي قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْمُؤْمِلُكِ ٱلْمُؤْمِنَ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ مَا كَانُوا لَمُ اللَّهُ مُو ٱللَّهِ مُو ٱللَّهِ مُو ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ

ووصفه تعالى للمحصنات في هذه الآية بكونهن غافلات ثناء عليهن بأنهن سليمات الصدور نقيات القلوب لا تخطر الريبة في قلوبهن لحسن سرائرهن، ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر والدهاء، وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن الثناء، وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله مدحاً لها لا ذماً، ومنه قول حسان فله:

نفج الحقيبة بوصها متنضد بلهاء غير وشيكة الإقسام وقول الآخر:

ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها وقول الآخر:

عهدت بها هنداً وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم رداح الضحى ميالة بحترية لها منطق يصبي الحليم رحيم

والظاهر أن قوله تعالى: ﴿ لُهِنُوا فِي ٱلدُّنَيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشَهُدُ عَلَيْمٍ أَلْسِنَتُهُمْ وَلَيْدِيمِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ محله فيما إذا لم يتوبوا ويصلحوا، فإن تابوا وأصلحوا، لم يتابوا وأصلحوا، لم ينلهم شيء من ذلك الوعيد، ويدل له قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمُونَ اللَّهُ مَمَنَكِ ثُمُ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ . . . الآية .

وعمومات نصوص الكتاب والسنة دالة على أن من تاب إلى الله من ذنبه توبة نصوحاً تقبلها منه، وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر، وبه تعلم أن قول جماعة من أجلاء المفسرين إن آية ﴿ رَالَيْنَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمُّ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةَ ﴾ التي جعل الله فيها التوبة بقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ عامة، وأن آية ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَيْلَاتِ الْمُؤْمِنَتِ لُمِنُوا فِي الدُّنِيَ وَالْكَوْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ تعالى.

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف إليها إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَوُّا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَدِبِينَ ﴿ ﴾ . قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيَدُرُوُا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ ﴾ ، معنى يدرأ: يدفع، والمراد بالعذاب هنا: الحد، والمصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله: «أن تشهد» فاعل يدرأ؛ أي يدفع عنها الحد شهادتها أربع شهادات الآية.

والدليل على أن المراد بالعذاب في قوله: ﴿ وَيَدْرَقُ عَمْهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ ، الحد من أوجه.

الأول: منها سياق الآية، فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه عنها شهاداتها هو الحد.

والثاني: أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر، على الحد مع دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد، كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿الزَّائِيةُ وَالزَّائِ وَالزَّائِ وَالزَّائِ وَالزَّائِ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَلَّا مِلْمُولُولِ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِ

وهذه الآية تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته الخمس المبينة في الآية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداته، وأن ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي الموضحة في الآية.

ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها، لزمها الحد بسبب نكولها مع شهادات الزوج، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه، فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد القذف، وتوجه إليها هي حد الزنى، وتدفعه عنها شهاداتها.

وظاهر القرآن أيضاً أنه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنه يحد حد القذف، فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحد، وهذا هو الظاهر من الآيات القرآنية؛ لأن الزوج القاذف داخل في عموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءً فَأَجْلِدُوهُمْ نَمَنيِينَ جَلْدَةٌ﴾، ولكن الله بين خروج الزوج من هذا العموم بشهاداته حيث قال: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمَّ شُهَدَاتُهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ وَٱلْخَيْسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلكَدِينَ ﴿ ﴾ فلم يجعل له مخرجاً من جلد ثمانين، وعدم قبول الشهادة، والحكم بالفسق إلا بشهاداته التي قامت له مقام البينة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد عليه؛ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه، ولا شهادات تنوب عن الشهود. فتعين أنه يحد لأنه قاذف، ولم يأت بما يدفع عنه حد القذف، وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ لأن الله نص على أن الذي يدرأ عنها الحد هو شهاداتها في قوله تعالى: ﴿ وَيُدَرُؤُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ . . . الآية ، وممن قال: إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة الثلاثة، خلافاً لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس، حتى يلاعن، أو يكذب نفسه، فيقام عليه حد القذف، ومن قال: بأنها إن شهد هو، ونكلت هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي والشعبي، ومكحول، وأبو عبيد؛ وأبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المغني.

وهذا القول أصوب عندنا ؛ لأنه ظأهر قوله: ﴿ وَيَدْرَقُ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهُدُ أَرْبَعَ شَهَدَتِ

بِاللهِ ﴿ . . . الآية . ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة . وقال أبو حنيفة وأحمد: لا حد عليها بنكولها عن الشهادات، وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد .

قال في المغني: وبهذا قال الحسن، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن الحارث العكلي، وعطاء الخراساني، واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي لا يتحقق بواحد منهما، ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها.

وقول الشافعي ومالك ومن وافقهما في هذه المسألة أظهر عندنا؛ لأن مسألة اللعان أصل مستقل لا يدخله القياس على غيره، فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى. والعلم عند الله تعالى.

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُمْ مِّنَ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَنَّ اللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ﴾. بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية أنه لولا فضله ورحمته، ما زكا أحد من خلقه ولكنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقه.

ويفهم من الآية أنه لا يمكن أحداً أن يزكي نفسه بحال من الأحوال، وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَاهُ ﴾ . . . الآية [النساء: 18]. وقوله تعالى: ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُرُ إِذَ أَنشَا كُمْ مِن الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمُ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلا تَرَكُوا أَنفُسَكُمْ فَلا تَرَكُوا أَنفُسَكُمْ فَلا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ فَلا تَرَكُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَرَكُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَرَكُونُ أَنفُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا تُعَلِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

والزكاة في هذه الآية هي الطهارة من أنجاس الشرك، والمعاصي.

وقوله: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَكِّي مَن يَشَآءُ ﴾؛ أي يطهره من أدناس الكفر والمعاصي بتوفيقه وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح، والأعمال الصالحة.

وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله تعالى: ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن زَكَّنهَا ۞﴾ [الأعلى] على القول بأن معنى تزكّى تطهر من أدناس الكفر والمعاصي، لا على أن المراد بها خصوص زكاة الفطر، ووجه ذلك في قوله: من زكاها أنه لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح، وقبوله منه، وكذلك الأمر في قوله: ﴿قَدْ أَقْلَحَ مَن تَزَكّى ۞﴾ [الأعلى] كما لا يخفى.

والأظهر أن قوله: ﴿مَا زَكَى مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ﴾ الآية: جواب لولا التي تليه، خلافاً لمن زعم أنه جواب لولا التي تليه، خلافاً لمن زعم أنه جواب لولا في قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَءُوفُ تَحِيمُ ۖ ﴾ وقد تكرر في الآيات التي قبل هذه الآية حذف جواب لولا، لدلالة القرائن عليه.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِينَ

في سَبِيلِ اللهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾. نزلت هذه الآية الكريمة في أبي بكر رها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب، وكان مسطح المذكور من المهاجرين، وهو فقير، وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رها وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته، وكان ممن تكلم في أم المؤمنين عائشة المنا بالإفك المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ جَآءُو بِالْإِقْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرَى ، وهو ما رموها به من أنها فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي في .

وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من هذه السورة الكريمة، وفي الأحاديث الصحاح، فلما نزلت براءة عائشة ولي الآيات المذكورة، حلف أبو بكر ألا ينفق على مسطح، ولا ينفعه بنافعة بعد ما رمى عائشة بالإفك ظلماً وافتراء، فأنزل الله في ذلك: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْفي وَالْسَدِكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ الله في ذلك: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ ﴾؛ أي لا يحلف. فقوله: سَبِيلِ الله الآية. وقوله: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضِلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ ﴾؛ أي لا يحلف. فقوله: يأتل وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين، تقول العرب آلى يؤلي وائتلى يأتلي إذا حلف، ومنه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن لِسَآبِهِم ﴾ [البقرة: ٢٢٦] أي يحلفون مضارع آلى يؤلي إذا حلف. حلف. ومنه قول امرئ القيس:

فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا والألية اليمين، ومنه قول الآخر يمدح عمر بن عبد العزيز:

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت

أي لا يحلف أصحاب الفضل والسعة؛ أي الغنى كأبي بكر وله أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمسطح بن أثاثة. وقوله: أن يؤتوا: أي لا يحلفوا عن أن يؤتوا، أو لا يحلفوا ألا يؤتوا وحذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من أن وأن وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسم، ولا يؤثر في ذلك هنا كون القسم منهياً عنه. ومفعول يؤتوا الثاني محذوف؛ أي أن يؤتوا أولي القربي النفقة والإحسان، كما فعل أبو بكر في الهدي النفقة والإحسان، كما فعل أبو بكر في المنابقة والإحسان، كما فعل أبو بكر في المنابقة والإحسان، كما فعل أبو بكر في النفقة والإحسان، كما فعل أبو بكر في النفية والمنابق المنابق المنابق المنابق النفية والمنابق المنابق المنابق

وقال بعض أهل العلم: قوله: ﴿وَلَا يَأْتَلِ﴾: أي لا يقصر أصحاب الفضل والسعة كأبي بكر في إيتاء أولى القربى كمسطح، وعلى هذا فقوله «يأتل» يفتعل من ألا يألو في الأمر إذا قصر فيه وأبطأ.

ومنه قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَلَّخِذُوا بِطَانَةً مِِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا﴾ [آل عمران: ١١٨] أي لا يقصرون في مضرتكم، ومنه بهذا المعنى قول الجعدي: وأشمط عريان يلشد كتافه يلام على جهد القتال وما ائتلا

وإن كنائني لنساء صدق فما آلى بني ولا أساءوا

فقوله: فما آلى بني: يعني ما قصروا، ولا أبطؤوا، والأول هو الأصح؛ لأن حلف أبي بكر ألا ينفع مسطحاً بنافعة، ونزول الآية الكريمة في ذلك الحلف معروف. وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الحلف عن فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين، جاء أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَلَا بَعْمَهُوا اللّهَ عُمْضَةً لِأَيْلَئِكُمُ أَن تَبَرُّوا وَتَصَّلِحُوا بَيِّكَ النَّاسِ [البقرة: ٢٢٤] أي لا تحلفوا بالله عن فعل الخير، فإذا قيل لكم: اتقوا وبروا، وأصلحوا بين الناس قلتم: حلفنا بالله لا نفعل ذلك، فتجعلوا الحلف بالله سبباً للامتناع من فعل الخير، على الأصح في تفسير الآية.

وقد قدمنا دلالة هاتين الآيتين على المعنى المذكور، وذكرنا ما يوضحه من الأحاديث الصحيحة في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ إِللَّهُ وَلَا يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم أَلاَيْمَانِ ﴾ [المائدة: ٨٩].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوّاً ﴾ فيه الأمر من الله للمؤمنين إذا أَساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن يعفوا عن إساءتهم ويصفحوا، وأصل العفو: من عفت الريح الأثر إذا طمسته.

والمعنى: فليطمسوا آثار الإساءة بحلمهم وتجاوزهم، والصفح، قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق؛ أي أعرضوا عن مكافأة إساءتهم حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق، معرضين عنها، وما تضمنته هذه الآية من العفو والصفح جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَمْهُهَا السَّمَواتُ مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَمْهُها السَّمَواتُ مَواضع أخر كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحْمِينِ ﴾ [آل عمران] وقد دلت هذه الآية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس، من صفات أهل الجنة، وكفى بذلك حثاً على ذلك. ودلت أيضاً على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به. وكقوله تعالى: ﴿إِن نُبَدُوا خَيْرًا على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به. وكقوله تعالى: ﴿إِن نُبَدُوا خَيْرًا عَلَى اللّهِ عَلَمُ اللّهِ الْمَعْمِينَ عَلَمُ اللّهِ الْمَعْمِينَ عَلَمُ اللّهِ الْمَعْمِينَ اللّهِ الْمَعْمَى اللّه على اللّه على اللّه على اللّه على الله على الله على الله المتعلقي الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله المتعلقي الله المتمون به وكفوله تعالى وكفوله تعالى في هذه الآية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى، وكفى بذلك حثاً عليه. وكقوله تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ اللّه المَعْمَ الشَوْمَ الشَوْمَ الشَوْمَ اللّه عَلَمُ اللّه عنه الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَلا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُرُّ ﴾ دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران الذنوب، والجزاء من جنس

العمل؛ ولذا لما نزلت قال أبو بكر: بلى والله، نحب أن يغفر لنا ربنا، ورجع للإنفاق على مسطح، ومفعول «أن يغفر الله» محذوف للعلم به؛ أي يغفر لكم ذنوبكم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أُولِى اَلْقُرْبَىٰ﴾ أي أصحاب القرابة، ولفظة أولي اسم جمع لا واحد له من لفظه يعرب إعراب الجمع المذكر السالم.

فَائدة: في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح؛ لأن هجرة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح، وقذفه لعائشة من الكبائر ولم يبطل هجرته؛ لأن الله قال فيه بعد قذفه لها: ﴿وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَدُلُ ذَلَكُ على أن هجرته في سبيل الله، لم يحبطها قذفه لعائشة ﴿ الله على اله

قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً لا يحبط الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسطحاً بعد قوله بالهجرة والإيمان، وكذلك سائر الكبائر، ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله قال تعالى: ﴿لَهِنَّ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، اهـ.

وما ذكر من أن في الآية وصف مسطح بالإيمان لم يظهر من الآية، وإن كان معلوماً.

وقال القرطبي أيضاً: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله. ثم قال بعد هذا: قال بعض العلماء، هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ. وقيل: أرجى آية في كتاب الله على قوله تعالى: ﴿وَيَشِرِ اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ الأحزاب] وقد قال تعالى في آية أخرى: ﴿وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْمَحَنَاتِ لَهُمُ مَّا يَشَآهُونَ عِندَ رَبِّهِم فَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضَلُ الْكَبِيرُ في هذه الآية، وبشر به المؤمنين في تلك.

ومن آيات الرجاء قوله تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللَّيْنَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ اللَّذُوبَ جَمِيعًا ﴿ الآية [الزمر: ٥٣]. وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَطِيفُكَ بِعِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ١٩] وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله على: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىَ آَنِ ﴾ [الضحى]؛ وذلك أن رسول الله على لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. انتهى كلام القرطبي.

وقال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب الله على، آية الدين: وهي أطول آية في القرآن العظيم، وقد أوضح الله عبارك وتعالى \_ فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين من الضياع، ولو كان الدين حقيراً كما يدل عليه قوله تعالى فيها: ﴿وَلاَ شَكُمُوا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيراً أَوَ كَبِيراً إِلَى أَجَلِم الآية [البقرة: ٢٨٢]، قالوا: هذا من المحافظة في آية الدين على صيانة مال المسلم، وعدم ضياعه، ولو قليلاً يدل على العناية التامة بمصالح المسلم، وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول، وشدة حاجته إلى ربه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى: ﴿ مُمَّ

فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب، دليل على أن الله اصطفاها في قوله: ﴿ مُمَّ أَوْرَقُنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصطفاها في قوله: ﴿ مُمَّ أَوْرَقُنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصطفاها في قوله:

الأول: الظالم لنفسه، وهو الذي يطيع الله، ولكنه يعصيه أيضاً، فهو الذي قال الله فيه: ﴿خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّقًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَنُوبَ عَلَيْهِمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٢].

والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله، ولا يعصيه، ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات.

واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق، فقال بعضهم: قدم الظالم لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ مَا مُمَّ اللَّهُ مَا هُمّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمَ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وأيديهم، وأرجلهم بما كانوا يعملون، وبين في غير هذا الموضع أن بعض

أجزاء الكافر تشهد عليه يوم القيامة غير اللسان كقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ ٱلْوَاهِمِمُ وَتُكَلِّمُنَا آَيْدِيهُمْ وَتَفْهَدُ آَرَجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞﴾ [يس]:

قَـولـه تـعـالـي: ﴿ حَقَّةَ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْمٍ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَمْمُلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ أَمْ عَلَيْناً قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِي آنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ وَلا أَبْصَدُكُمُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُم أَنَ اللّهُ لا يَعْلَمُ كَذِيرًا مِمّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ الّذِي ظَنَكُمُ الّذِي ظَننتُم بِرَيِّكُمْ أَوْدَنكُمُ فَأَصَبَحْتُم مِن اللّهُ لا يَعْلَمُ كَذِيرًا مِمّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٠ - ٢٣].

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَهِ نِهُ وَيَهُمُ اللّهُ دِينَهُمُ الْحَقَ ﴾ . المراد بالدين هنا الجزاء ، ويدل على ذلك قوله : يوفيهم ؛ لأن التوفية تدل على الجزاء كقوله تعالى: ﴿ مُمَّ يُجِّرَنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ اللّهِ عَمْ اللّهِ اللهِ اللهِ عَمْ اللّهِ اللهِ اللهِ عَمْ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوَتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَمْلِهُمُ اللَّهُمُ مَنَدُّ لَكُمْ لَعَلَكُمْ مَذَكُرُونَ ﴿ ﴾.

اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس، مع أنهما مختلفان في المادة والمعنى. وقال ابن حجر في الفتح: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن: الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى:

الوجه الأول: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش، ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم، وأريد ملزومه الذي هو الإذن، وإطلاق اللازم، وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف، والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز المرسل، وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن يصير المعنى: حتى تستأذنوا،

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿لا نَدْخُلُوا بِيُوتَ النِّي إِلّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ، وقوله تعالى بعده: ﴿فَلا نَدْخُلُوهَا حَقَّى يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾، وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل الكناية، والإرداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن.

الوجه الثاني: في الآية هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام، والاستكشاف. فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً أو علمه.

والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يؤذن لكم أو لا؟ وتقول العرب: استئنس هل ترى أحداً، واستأنست فلم أر أحداً، أي تعرفت واستعلمت، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسُتُم مِّنَهُم رُشُدًا فَأَدْفُوا إِلَيْهِم أَمُولَكُم الله النساء: ٦] أي علمتم رشدهم وظهر لكم. وقوله تعالى عن موسى: ﴿ إِنِّ عَانَسُتُ نَازًا لَعَلِي عَالِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ ﴾ [طه: ١٠] وقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِ الطُورِ تَارًا ﴾ . . . الآية [القصص: ٢٩]. فمعنى آنس ناراً: رآها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان:

كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد من وحش وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد

فقوله على مستأنس يعني: حمار وحش شبه به ناقته، ومعنى كونه مستأنساً أنه يستكشف، ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة بصره في نظره إليهم. ومنه أيضاً قول الحارث بن حلزة اليشكري يصف نعامة شبه بها ناقته:

آنست نبأة وأفزعها القنا صعصراً وقد دنا الإمساء

فقوله: آنست نبأة؛ أي أحست بصوت خفي، وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستشكفوا وتستعلموا، هل يؤذن لكم وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي، وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول، وهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا.

وبما ذكرنا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية: "حتى تستأذنوا"، وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم، فكتبوا "تستأنسوا" غلطاً بدل "تستأذنوا" لا يعول عليه، ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس، وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من القراءات التي نسخت وتركت، ولعل القارئ بها لم يطلع على ذلك؛ لأن جميع الصحابة في أجمعوا على كتابة "تستأنسوا" في جميع نسخ المصحف العثماني، وعلى تلاوتها بلفظ: "تستأنسوا"، ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعالى حفظه من التبديل والتغيير، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا غَنُ نَزِّلُنَا ٱلذِّكُرَ وَلَا لِمَنْ عَلْفِهُمْ تَتَزِيلٌ لَوْ لَا يَنْ عَلْفِهُمْ تَتَزِيلٌ لَوْ لَا يَنْ عَلْفِهُمْ تَتَزِيلٌ لَوْ لَا يَنْ عَلْفِهُمْ تَتَزِيلٌ لَا لَهُ تَعْلَى وَلَا مِنْ عَلْفِهُمْ تَتَزِيلٌ لَا لَهُ عَلْفِهُمْ تَتَزِيلٌ لَمْ لَهُ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ عَلْفِهُمْ تَتَزِيلٌ لَمْ عَلْفِهُمْ تَتَزِيلٌ لَهُ عَلْفِهُمْ تَتَزِيلٌ لَهُ عَلْفِهُمْ قَالَ عَالَى عَلْ عَلْمَ عَلْفَهُمْ تَتَزِيلٌ لَهُ عَلْفِهُمْ تَتَنِيلًا لَهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ عَلْفِهُمْ تَتَرِيلُ لَهُ عَلْفِهُمْ تَتَرِيلًا لَهُ عَلْمُ عَلْ يَتَنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْهُمْ تَتَرِيلُ لَهُ عَلْمَ عَلَا عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَا عَلَا تَتَلَالُ عَلْ يَتَنْ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْهُمْ تَتَرِيلًا لَهُ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلْمَا عَلَى عَلْمَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلْمَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَا عَلْمُ عَلَامُ عَلَى الله عَلْمَا عَلْمَا عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عِلْمَا عَلْمَا عَلْمَا عَلْمُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلْمَا عَلْمَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى المُعْلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى المُعْلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْ

مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ﴿ ﴾ [فصلت] وقال تعالى: ﴿لَا ثُمُّرِكَ بِهِ. لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُمُ وَقُرُهَانَهُ ﴿ ﴾ [القيامة].

وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل.

قوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنَكَى لَمُمُ إِنَّ الله عِل خَيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَةِ يَعْضُضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظُن فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرَى الله عجل وعلا علم المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وحفظ الفرج، ويدخل في حفظ الفرج: حفظه من الزبداء للناس والانكشاف لهم، حفظه من الزبداء للناس والانكشاف لهم، وقد دلت آيات أخر على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الآية يلزم عن كل شيء إلا الزوجة والسرية، وذلك في قوله تعالى في سورة المؤمنون وسأل سائل: ﴿ وَاللَّهِ الله الله الله الله المُعارِجَةِ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ الله المُعارِجَا.

فقد بينت هذه الآية أن حفظ الفرج من الزنى، واللواط لازم، وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والموطوءة بالملك.

وقد بينا في سورة البقرة أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن وطء زوجته في الدبر، وذكرنا لذلك أدلة كثيرة، وقد أوضحنا الكلام على آية ﴿وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونٌ ﴿ إِن المؤمنون ] في سورة ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون ] وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم، إذا عمل معها الخصال المذكورة معها في سورة الأحزاب وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسِّلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَٱلْحَيْظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَيْظِنِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥] وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَلِيلًا ١ الإسراء] وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيَعَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ﴾... الآية [الفرقان] إلى غير ذلك من الآيات، وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللواط وبين أنه عدوان في آيات متعددة في قصة قوم لوط كقوله: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزَوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عادُونَ ١٠٠٠ [الشعراء] وقوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَيَاتُكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي تَكَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ ﴾ [العنكبوت: ٢٨، ٢٩] إلى غير ذلك من الآيات.

وقد أوضحنا كلام أهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط في سورة هود وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة.

واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس، وقال ابن كثير كَلُّلهُ

في تفسير هذه الآية: وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنى كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا عَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ قُلُ اللَّمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَنَرِهِمْ ﴾ . . . الآيتين. قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم، والاقتصار به على ما يحل، وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأباه سيبويه، فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن، وصدورهن، وثديهن، وأعضادهن، وأسوقهن وأقدامهن، وكذلك الجواري المستعرضات، والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفرج فمضيق، وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثنى منه، ويجوز أن يراد مع حفظها من الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء.

وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى إلا هذا فإنه أراد به الاستتار، اه كلام الزمخشري.

وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية الاستتار فيه نظر. بل يدخل فيه دخولاً أولياً حفظه من الزنى واللواط، ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله تعالى \_، وما ذكر جواز النظر إليه من المحارم لا يخلو بعضه من نظر. وسيأتي تحقيق ذلك \_ إن شاء الله تعالى \_ وتفصيله في سورة الأحزاب، كما وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك، أنا نوضح مسألة الحجاب في سورة الأحزاب.

وقول الزمخشري: إن «من» في قوله: ﴿يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ للتبعيض قاله غيره، وقواه القرطبي بالأحاديث الواردة في أن نظرة الفجاءة لا حرج فيها وعليه أن يغض بصره بعدها، ولا ينظر نظراً عمداً إلى ما لا يحل، وما ذكره الزمخشري عن الأخفش، وذكره القرطبي وغيرهما من أن «من» زائدة لا يعول عليه. وقال القرطبي وقيل: الغض: النقصان. يقال: غض فلان من فلان: أي وضع منه، فالبصر إذا لم يمكن من عمله، فهو موضوع منه ومنقوص، فمن صلة للغض، وليست للتبعيض، ولا للزيادة، اه منه.

والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها وتتعدى إليه أيضاً بالحرف الذي هو «من»، ومثل ذلك كثير في كلام العرب، ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير:

فغض الطّرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا

وقول عنترة:

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها وقول الآخر:

وما كان غض الطرف منا سجية ولكننا في مذحج غربان لأن قوله: غض الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف.

ومن أمثلة تعدي الغض به «من» قوله تعالى: ﴿يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرَهِمْ ﴾، ﴿يَغُضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرَهِمْ ﴾، ﴿يَغُضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرُهِمْ ﴾ وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء في آية أخرى تهديد من لم يمثله، ولم يغض بصره عن الحرام، وهي قوله تعالى: ﴿يَعُلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ [غافر: ١٩].

وقد قال البخاري كَلَّلَهُ: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله عَلَى: ﴿قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْصَدَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴾ قال قتادة: عما لا يحل لهم ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنَ أَبْصَدَرِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ خائنة الأعين النظر إلى ما نهى عنه، اه محل الغرض منه بلفظه.

وبه تعلم أن قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ﴾ [غافر: ١٩] فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له، وهذا الذي دلت عليه الآيتان من الزجر عن النظر إلى ما لا يحل، جاء موضحاً في أحاديث كثيرة.

منها ما ثبت في الصحيح، عن أبي سعيد الخدري في أن النبي ي قال: «إياكم والجلوس بالطرقات»، قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه»، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله عليه؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر» انتهى هذا لفظ البخاري في صحيحه.

ومنها ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس عباس المراد النبي المنطقة النبي المنطقة النبي المنطقة وكان الفضل رجلاً وضيئاً فوقف النبي النبي المنطقة للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله الله الفضل الفضل ينظر إليها، فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها» الحديث.

ومحل الشاهد منه أنه على صرف وجه الفضل عن النظر إليها، فدل ذلك على أن نظره إليها لا يجوز، واستدلال من يرى أن للمرأة الكشف عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب بكشف الخثعمية وجهها في هذا الحديث، سيأتي \_ إن شاء الله \_ الجواب عنه في الكلام على مسألة الحجاب في سورة الأحزاب.

ومنها ما ثبت في الصحيحين، وغيرهما من أن نظر العين إلى ما لا يحل لها

تكون به زانية، فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي على: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزني أدرك ذلك لا محالة، فزنى العين: النظر، وزنى اللسان: المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه». اه هذا لفظ البخاري، والحديث متفق عليه، وفي بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا.

ومحل الشاهد منه قوله ﷺ فزني العين النظر، فإطلاق اسم الزني على نظر العين إلى ما لا يحل دليل واضح على تحريمه والتحذير منه، والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة.

ومعلوم أن النظر سبب الزني؛ فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلاً قد يتمكن بسببه حبها من قلبه تمكناً يكون سبب هلاكه، والعياذ بالله، فالنظر بريد الزني. وقال مسلم بن الوليد الأنصاري:

> كسبت لقلبى نظرة لتسره ما مربى شيء أشد من الهوى وقال آخر:

> ألم تر أن العين للقلب رائد وقال آخر:

وأنت إذا أرسلت طرفك رائداً

رأيت الذي لا كله أنت قادر وقال أبو الطيب المتنبي:

وأنا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل

عينى فكانت شقوة ووبالا

سبحان من خلق الهوى وتعالى

فما تألف العينان فالقلب آلف

لقلبك يومأ أتعبتك المناظر

عليه ولا عن بعضه أنت صابر

وقد ذكر ابن الجوزي كَلله في كتابه ذم الهوى فصولاً جيدة نافعة أوضح فيها الآفات التي يسببها النظر وحذر فيها منه، وذكر كثيراً من أشعار الشعراء، والحكم النثرية في ذلك وكله معلوم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِيكَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾. اعلم أولاً أن كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة أقوال:

الأول: أن الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها وكفيها.

الثاني: أن الزينة هي ما يتزين به خارجاً عن بدنها.

وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة قولان:

أحدهما: أنها الزينة التي لا يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كالملاءة التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار.

وثانيهما: أنها الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كالكحل في العين،

فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه، وكالخضاب والخاتم، فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد، وكالقرط والقلادة والسوار، فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفى.

وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك، ثم نبين ما يفهم من آيات القرآن رجحانه.

قال ابن كثير كَتْلَتُه في تفسيره هذه الآية: وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ۖ ظَهَرَ مِنْهَا ﴾؛ أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه، ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه، وقال بقول ابن مسعود الحسن، وأبن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم، وقال الأعمش عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِنْنَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروى عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النجعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الزينة: القرط، والدملوج، والخلخال، والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلى الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب، وهي الظاهر من الثياب، وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس، فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك، عن الزهري ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾: الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس، ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها: بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داوود في سننه:

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة عن أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي عن معليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داوود، وأبو حاتم الرازي: هو مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة والله أعلم، اه كلام ابن كثير.

وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ واختلف الناس في قدر ذلك، فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة: هو الثياب. وزاد ابن جبير: الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضاً، وعطاء، والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس، وقتادة، والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل، والسوار والخضاب إلى نصف

الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا، فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي على الفرق وذكر آخر عن عائشة عن النبي عن النبي الله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف الذراع».

قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.

قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما، يدل على ذلك ما رواه أبو داوود عن عائشة والله أنه ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدمناه قريباً، ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها، اه محل الغرض من كلام القرطبي.

وقال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب، فلا بأس به، وما خفي منها كالسوار والخلخال، والدملج، والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين، وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون، والتستر؛ لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء، وهي الذراع، والساق، والعضد، والعنق، والرأس، والصدر، والأذن، فنهي عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع، بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حله، كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الحظر، ثابت القدم في الحرمة، شاهد على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنها إلى آخر كلامه.

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق والفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، عن ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَبُدِينَ رِينَتَهُنَّ ﴾ قال: الزينة السوار، والدملج، والخلخال، والقرط، والقلادة ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قال: الثياب والجلباب.

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، عن ابن مسعود والله قال: الزينة زينتان، زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج، فأما الزينة الظاهرة،

فالثياب، وأما الزينة الباطنة، فالكحل، والسوار والخاتم. ولفظ ابن جرير: فالظاهرة منها الثياب، وما يخفى: فالخلخالان والقرطان والسواران.

وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: ﴿ وَلَا يَبُدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: الكحل والخاتم.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: هو خضاب الكف، والخاتم.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: وجهها، وكفاها، والخاتم.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: رقعة الوجه، وباطن الكف.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة والخرج ابن أبها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والفتخ، وضمت طرف كمها.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۗ قال: الوجه وثغرة النحر.

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ إِلَّا مَا ظُهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: الوجه والكف.

وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: الكفان والوجه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة ﴿وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: المسكتان والخاتم والكحل.

قال قتادة: وبلغني أن النبي على قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا» ويقبض نصف الذراع. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسور بن مخرمة في قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ قال: القلبين يعني السوار، والخاتم، والكحل.

وأخرج سعيد وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قال: الخاتم والمسكة، قال ابن جريج، وقالت عائشة على القلب والفتخة. قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي الأمي، عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبي على النبي على وأعرض. فقالت عائشة على ابنة أخي وجارية فقال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى. اه محل الغرض من كلام صاحب الدر المنثور.

وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا:

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، كقول ابن مسعود ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى.

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها؛ وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة.

القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزين به، وليس من أصل خلقتها أيضاً، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك الخضاب والكحل، ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى.

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه، والكفان، وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم.

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول، وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ، مع تكرر ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب، يدل على أنه هو المراد في محل النزاع؛ لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة.

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك، ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها.

أما الأول منهما، فبيانه أن قول من قال في معنى: ﴿وَلَا يُبْدِيكَ رِينَتَهُنَ إِلَّا مَا طَهَرَ مِنْهَا ﴾ أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاً، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب، هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحلي، والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وبه تعلم أنَّ قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه، والكفان، خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.

وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك

الشيء المزين بها كقوله تعالى: ﴿ يَبَنِى آدَمَ خُذُواْ زِينَكُمُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾ [الأعراف: ٣١] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا الْعَرَافِ وَلَه تعالى: ﴿ وَمَا الْعَرَافِ وَلَه تعالى: ﴿ وَمَا الْعَرَافِ وَلَه تعالى: ﴿ وَمَا الْعَيْوَ مِن مَنَى وَ فَمَتَكُم الْحَيَوْةِ الْمُنْيَا مِن اللَّهُ اللَّه

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر.

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب. وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة، كالكحل، والخضاب، ونحو ذلك.

قال مقيده عنا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود ولله أن الزينة الظاهرة: هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال، وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها، كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم، هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي.

واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر إلى شيء من بدن الأجنبية، سواء كان الوجه والكفان أو غيرهما قد وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع، بأننا سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على آية الحجاب، وسنفي إن شاء الله تعالى بالوعد في ذلك بما يظهر به للمنصف ما ذكرنا.

واعلم أن الحديث الذي ذكرنا في كلام ابن كثير عند أبي داوود، وهو حديث عائشة في دخول أسماء على النبي على ثياب رقاق، وأنه قال لها: «إن المرأة إذا

بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه"، حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث كما قدمنا عن ابن كثير أنه قال فيه: قال أبو داود، وأبو حاتم الرازي: هو مرسل، وخالد بن دريك، لم يسمع من عائشة، والأمر كما قال، وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة ـ إن شاء الله ـ بياناً شافياً مع مناقشة أدلة الجميع في سورة الأحزاب ولذلك لم نطل الكلام فيها ها هنا. وهناك تنبيه يرجع من أراد الوقوف عليه للأصل، قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ لَعُلَمُ اللهُومِنَ في امتثال تلك الأوامر قد يحصل علم خلقه ما يتداركون به ما وقع منهم من التقصير في امتثال الأمر، واجتناب النهي، وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة، وهي الرجوع عن الذنب والإنابة إلى الله بالاستغفار منه، وهي ثلاثة أركان:

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متلساً به.

والثاني: الندم على ما وقع منه من المعصية.

والثالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبداً، والأمر في قوله في هذه الآية: ﴿وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ الظاهر أنه للوجوب وهو كذلك، فالتوبة واجبة على كل مكلف، من كل ذنب اقترفه، وتأخيرها لا يجوز فتجب منه التوبة أيضاً.

وقوله: ﴿لَعَلَكُونَ نُقُلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٦٩] قد قدمنا مراراً أن أشهر معاني «لعل» في القرآن اثنان:

الأول: أنها على بابها من الترجى أي توبوا إلى الله، رجاء أن تفلحوا، وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبد، أما الله \_ جل وعلا \_، فهو عالم بكل شيء، فلا يجوز في حقه إطلاق الرجاء، وعلى هذا فقوله تعالى لموسى وهارون في مخاطبة فرعون: ﴿فَقُولًا لَيْنَا لَمَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ الله الله الله الله وعلا \_ عالم بما سبق في الأزل من أنه لا يتذكر ولا يخشى.

معناه: فقولًا له قولًا ليناً رجاء منكما بحسب عدم علمكما بالغيب أن يتذكر أو يخشى.

والثاني: هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل "لعل" في القرآن للتعليل، إلا التي في سورة الشعراء، وهي في قوله تعالى: ﴿وَتَتَّغِدُونَ مَصَاغِعَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ وقد قدمنا أن إطلاق "لعل" للتعليل معلوم في العربية، ومنه قول الشاعر:

فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق أي كفوا الحروب، لأجل أن نكف كما تقدم.

وعلى هذا القول فالمعنى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون، لأجل أن تفلحوا؛ أي تنالوا الفلاح، والفلاح في اللغة العربية: يطلق على معنيين:

الأول: الفوز بالمطلوب الأعظم، ومن هذا المعنى قول لبيد:

فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل أي فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل.

المعنى الثاني: هو البقاء الدائم في النعيم والسرور، ومنه قول الأضبط بن قريع، وقيل: كعب بن زهير:

لكل هم من الهموم سعه والمسيُ والصبح لا فلاح معه يعني أنه لا بقاء لأحد في الدنيا مع تعاقب المساء والصباح عليه. وقول لبيد بن ربيعة أيضاً:

لـو أن حـيـاً مـدرك الـفـلاح لـنـالـه مـلاعـب الـرمـاح يعني لو كان أحد يدرك البقاء ولا يموت، لناله ملاعب الرماح، وهو عمه عامر بن مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة. وقد قال فيه الشاعر يمدحه، ويذم أخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل المشهور:

فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع

وبكل من المعنيين اللذين ذكرناهما في الفلاح فسر حديث الأذان والإقامة: حيّ على الفلاح كما هو معروف. ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنييه، فإنه يفوز بالمطلوب الأعظم وهو الجنة، ورضى الله تعالى، وكذلك ينال البقاء الأبدي في النعيم والسرور. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره ـ جل وعلا ـ، لجميع المسلمين بالتوبة مشيراً إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: ﴿لَعَلَّكُم نُفُلِحُونَ وضحه في غير هذا الموضع، وبين أن التوبة التي يمحو الله بها الذنوب، ويكفر بها السيئات، أنها التوبة النصوح، وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات، ودخول الجنة، ولا سيما عند من يقول من أهل العلم: إن «عسى» من الله واجبة، وله وجه من النظر؛ لأنه عند من يقول من أهل العلم: إن «عسى» من الله واجبة، وله وجه من النظر؛ لأنه عواد كريم، رحيم غفور، فإذا أطمع عبده في شيء من فضله، فجوده وكرمه تعالى، وسعة رحمته يجعل ذلك الإنسان الذي أطمعه ربه في ذلك الفضل يثق، بأنه ما أطمعه فيه، إلا ليتفضل به عليه.

ومن الآيات التي بينت هذا المعنى المذكور هنا قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّيِنَ ءَامَنُواْ وَهُ اللّهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُلْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨] فقوله في آية التحريم هذه: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كقوله في آية النور: ﴿أَيُهُ النَّهِمُ وَنَكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ النور: ﴿ لَعَلَكُمْ اللّهُ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وقوله في آية النور: ﴿ لَعَلَكُمُ اللّهُ وَنُولُوا هُولُو اللّهُ الله المناح بمعنييه، وقوله في آية التحريم: ﴿ وَتُولُوا اللّهُ اللّهُ جَيعًا ﴾ ونداؤه لهم بوصف إلى الله وقوله في آلية اليّه جَيعًا ﴾ ونداؤه لهم بوصف

الراهنة، وذلك في قوله:

الإيمان في الآيتين فيه تهييج لهم، وحث على امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح، يقتضي المسارعة إلى امتثال أمر الله، واجتناب نهيه، والرجاء المفهوم من لفظة «عسى» في آية التحريم، هو المفهوم من لفظة «لعل» في آية النور كما لا يخفى.

وهناك مسائل متعلقة بالآية الكرية يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل. قوله تعالى: ﴿وَأَنكِمُواْ أَلْأَيْكَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَالِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاةَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ ﴾، الإنكاح هنا معناه: التزويج ﴿وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْكَىٰ﴾ أي زوجوهم، والأيامى: جمع أيم بفتح الهمزة، وتشديد الياء المكسورة، والأيم: هو من لا زوج له من الرجال والنساء، سواء كان قد تزوج قبل ذلك، أو لم يتزوج قط. يقال: رجل أيم، وامرأة أيم. وقد فسر الشماخ بن ضرار في شعره: الأيم الأنثى بأنها التي لم تتزوج في حالتها

يقر بعيني أن أنبأ أنها وإن لم أنها أيم لم تزوج فقوله: لم تزوج تفسير لقوله: أنها أيم. ومن إطلاق الأيم على الذكر الذي لا زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي:

لله دربيني عسلي أيم منهم وناكسح ومن إطلاقه على الأنثى قول الشاعر:

أحب الأيامى إذ بشينة أيم وأحببت لما أن غنيت الغوانيا والعرب تقول: آم الرجل يئيم، وآمت المرأة تئيم إذا صار الواحد منهما أيماً. وكذلك تقول: تأيم إذا كان أيماً.

ومثاله في الأول قول الشاعر:

لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمى أن تأتئيم كما إمت ومن الثاني قوله:

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم ومن الأول أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي:

كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يئيم وقول الآخر:

نجوت بقوف نفسك غير أني إخال بأن سييتم أو تئيم يعنى: ييتم ابنك وتيأم امرأتك.

فإذ علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية: ﴿وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْكَى ﴾ شامل للذكور والإناث. وقوله في هذه الآية ﴿مِنكُمْ ﴾ أي من المسلمين، ويفهم من دليل

الخطاب أي مفهوم المخالفة في قوله: «منكم»، أن الأيامي من غيركم؛ أي من غير المسلمين، وهم الكفار ليسوا كذلك.

وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الآية جاء مصرحاً به في آيات أخر كقوله تعالى في أيامى الكفار الذكور: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقوله في أيامى هم الإناث: ﴿وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقوله فيهما جميعاً: ﴿ وَلَا نَرْحِمُوهُنَ إِلَى الْكُفَارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَمَمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وبهذه النصوص القرآنية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الآية، تعلم أنه لا يجوز تزويج المسلمة للكافرة، إلا أن عموم هذه الآيات خصصته آية المائدة، فأبانت أن المسلم يجوز له تزوج المحصنة الكتابية خاصة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُم حِلُّ لَمُنُ وَالْخُصَنَتُ مِنَ اللَّهِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ عِلْ اللَّهُ وَطَعَامُكُم عِلْ اللَّهُ وَطَعَامُكُم عِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ما اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فالحاصل أن التزويج بين الكفار والمسلمين ممنوع في جميع الصور، إلا صورة واحدة، وهي تزوج الرجل المسلم بالمرأة المحصنة الكتابية، والنصوص الدالة على ذلك قرآنية كما رأيت.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَالْصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَآبِكُمُ ۗ دليل على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين، والإماء المملوكات، وظاهر هذا الأمر الوجوب لما تقرر في الأصول.

وقد بيناه مراراً من أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب، وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفء ورضيته، وجب على وليها تزويجها إياه، وأن ما يقوله بعض أهل العلم من المالكية ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من التزويج مطلقاً غير صواب لمخالفته لنص القرآن في هذه الآية الكريمة.

واعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: «وإمائكم»، بينت آية النساء أن الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إليها الآية، فآية النساء المذكورة مخصصة بعموم آية النور هذه بالنسبة إلى الإماء وآية النساء المذكورة هي قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعُ مِنكُمُ النور هذه بالنسبة إلى الإماء وآية النساء المذكورة هي قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعُ مِنكُمُ وَلَا يَسْتَطِعُ مِن فَلَيْتَكُمُ إِلَى قوله تعالى: ﴿وَلَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي مُعْمَلًا المالكين لها، ومع مهرها، وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانيات ولا متخذات الأخدان، ومع ويلزمه دفع مهرها، وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانيات ولا متخذات الأخدان، ومع

هذا كله فصبره عن تزويجها خير له، وإذا كان الصبر عن تزويجها مع ما ذكرنا من الاضطرار خيراً له فمع عدمه أولى بالمنع. وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من منع تزويج الحر الأمة، إلا بالشروط المذكورة في القرآن كقوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا﴾. وقوله: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ الله إذا تزوجها على حرة. ذكر في الآية خلافاً لأبي حنيفة القائل بجواز نكاحها مطلقاً، إلا إذا تزوجها على حرة.

والحاصل أن قوله تعالى في آية النور هذه: ﴿وَإِمَايِكُمُ خصصت عمومه آية النساء كما أوضحناه آنفاً، والعلماء يقولون: إن علة منع تزويج الحر الأمة، أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكاً؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، فيلزمه ألا يتسبب في رق أولاده ما استطاع، ووجهه ظاهر كما ترى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآةً يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار، والعبيد بأن الله يغنيه، والله لا يخلف الميعاد، وقد وعد الله أصحاب رسول الله على الفقراء باليسر بعد ذلك العسر، وأنجز لهم ذلك، وذلكم في قوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ أي ضيق عليه رزقه، إلى قوله تعالى: ﴿مَيَجُعُلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُمْرً ﴾ الطلاق: ٧] وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من اتقاه في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَي اللّهَ يَجْعَل لَهُ بَعْرَعًا ﴿ وَيَرْفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَسِنَ ﴾ . . الآية قوله: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصَطِيرَ عَلَيمًا لَا شَنْكُ رِزْقًا غَنُ نُرْزُقُكُ وَالْمَنقِيمُ لِلنَقْوَى ﴿ اللهِ الطلاق: ٢ من المن في قوله بالرق الكثير على لسان نبيه نوح في قوله تعالى عنه ﴿ وَيَقُوم اللهُ السَّنَةُ فِرُوا رَبَّكُمْ لِنَهُ كُونًا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السَّمَةَ عَلَيْكُم يَدَرَازًا ﴿ وَيَوْدَكُمُ فِي اللهُ وَيَنِنَ وَيَجْعَل لَكُمْ اللهِ وَلَك فَوَي اللهُ عَلَي السَّمَةَ عَلَيْكُم يَدَرَازًا ﴿ وَيَعْمَ لَكُمُ اللهِ وَيَعْمَ لَكُمْ اللهُ عَلَي السَّمَةَ عَلَيْكُم يَدَرُازًا وَيَزِدَكُم الله عَلَى عنه : ﴿ وَيَعَول اللهُ وَيَعْمَ لَكُمْ اللهُ عَلَى السَّمَةَ عَلَيْكُم يَدَرُوا رَبَّكُمْ اللهُ عَلَي لسان نبيه هود في قوله تعالى عنه : ﴿ وَيَغَول اللهُ عَلَي السَّمَةَ عَلَيْكُم يَدَرُازًا وَيَزِدَكُم الله عَلَيه وعليهما جميعاً وسلم : ﴿ وَأَنِ السَّعَفِرُوا اللّهِ اللهُ عَلَي لسان نبينا صلى الله عليه وعليهما جميعاً وسلم : ﴿ وَأَنِ السَّعَفِرُوا اللهُ عَلَي لسان نبينا صلى الله عليه وعليهما جميعاً وسلم : ﴿ وَأَنِ السَّعَفُرُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ مَنَعًا حَسَنًا إِلَى أَلَى اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي الله عَلَي الله عَلَي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومن الآيات الدالة على أن طاعة الله تعالى سبب للرزق قوله تعالى: ﴿وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرِيّ مَامَنُواْ وَاتَقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَآ وَالْأَرْضِ . . الآية [الأعراف: ٩٦]. ومن بركات السماء: المطر، ومن بركات الأرض: النبات مما يأكل الناس والأنعام، وقوله تعالى: ﴿وَلُوْ أَنَهُمُ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِم لَأَكُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ تَعالى: ﴿وَلُو أَنْهُم اللّه المائدة: ٢٦]. وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْهُن وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَا لُم حَيْوة طَيِّبَة ﴾ [النحل: ٢٦]. وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْهُن وَهُو مُؤُمِنٌ فَلَنُحْيِينَا لُم حَيْوة طَيِّبَة ﴾ [النحل: ٢٧] أي في الدنيا كما قدمنا إيضاحه في سورة النحل، وكما يدل عليه قوله بعده في جزائه في الآخرة ﴿وَلَنَجْزِينَهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٢٧] وقد قدمنا أنه عجل وعلا عود بالغني عند التزويج وعند الطلاق.

أما التزويج ففي قوله هنا: ﴿إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۗ ﴾.

وأما الطلاق ففي قوله تعالى: ﴿وَإِن يَنَفَرَقا يُغُنِ اللهُ صُحُلًا مِن سَعَتِهِ ﴿ . . الآية النساء: ١٣٠] . والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى، هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر، وحفظ الفرج كما بينه النبي على في الحديث الصحيح: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» الحديث، وإذا كان قصده بالتزويج طاعة الله، بغض البصر، وحفظ الفرج فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة الله بذلك.

وقد رأيت ما ذكرنا من الآيات الدالة على وعد الله بالرزق من أطاعه، سبحانه - جل وعلا - ما أكرمه فإنه يجزي بالعمل الصالح في الدنيا والآخرة، وما قاله أهل الظاهر من أن هذه الآية الكريمة تدل على أن العبد يملك ماله؛ لأن قوله: ﴿إِن يَكُونُوا فُقُراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ بعد قوله: ﴿وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِحَمَّ على وصف العبيد بالفقر والغنى، ولا يطلق الغنى إلا على من يملك المال الذي به صار غنياً، ووجهه قوي ولا ينافي أن لسيده أن ينتزع منه ذلك المال الذي هو ملك له. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَيَسْتَعْفِفِ اللَّهِ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾. هذا الاستعفاف المأمور به في هذه الآية الكريمة، هو المذكور في قوله: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفُظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ إِنَّ اللّهَ خَيِرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ الزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَالإسراء] ونحو ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ تَحِيثُ﴾.

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُولُ رَّحِيمُ ۗ قيل: غفور لهن. وقيل: غفور لهن ولهم.

وأظهرها أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه، بل يغفره الله له لعذره بالإكراه كما يوضحه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَابُهُمُ مُطْمَيِنٌ ۖ بِالْإِيمَانِ ﴾ الآية [النحل: ١٠٦]، ويؤيده قراءة ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن جبير: «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم». ذكره عنه القرطبي، وذكره الزمخشري عن ابن عباس في جميعاً.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن بقراءة شاذة، وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً بها لقراءة سبعية كما هنا، فزيادة لفظة لهن في قراءة ما ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة لبيان بقراءة غير شاذة أن الموعود بالمغفرة والرحمة، هو المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح، وذلك البيان المذكور بقوله: ﴿إِلّا مَنَ أُكِرُهُ وَقَلْبُمُ مُطْمَيِنُ إِلّالِيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦].

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزنا، بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة.

قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل؛ أو بما يخاف منه التلف، أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره، حتى يسلم من الإثم، وربما قصرت عن الحد الذي تُعْذَر فيه فتكون آثمة، انتهى منه.

والذي يظهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن إسقاط المؤاخذة بالإكراه يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَانًا إِلَيْكُمْ اللّهِ عَلَمْ وَمَثَلًا مِنَ اللّهِ عَلَا أَنْ اللّهِ وَمَثَلًا مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ الكريمة أنه أنزل إلينا على لسان نبيه على آيات مبينات، ويدخل فيها دخولاً أولياً الآيات التي بينت في هذه السورة الكريمة، وأوضحت في معاني الأحكام والحدود، ودليل ما ذكر من القرآن قوله تعالى: ﴿ مُورَهُ أَنْزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنْلَنَا فِهَا عَيْنَتِ لَعَلَكُمُ نَذَكُرُونَ ﴿ وَلا شَلْكُ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا: ﴿وَلَقَدُ أَنزُلْنَا إِلْيَكُمُ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ ﴾ معناه: أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون: أي تتعظون بما فيها من الأوامر والنواهي والمواعظ، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنزُلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُمُ نَذَكُرُونَ ﴾؛ فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن من حكم إنزالها أن يتذكر الناس، ويتعظوا بما فيها، ويدل لذلك عموم قوله تعالى: ﴿ كِنَتُ أَنزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَكُونُ أَولُوا الْأَلْمَ اللَّهِ اللهِ اللهُ وَصَالَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَن الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمُ ﴾ معطوف على آيات: أي أنزلنا إليكم آيات؛ وأنزلنا إليكم مثلاً من الذين خلوا من قبلكم.

قال أبو حيان في البحر المحيط: «ومثلاً» معطوف على آيات، فيحتمل أن يكون المعنى: ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم؛ أي قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسف، ومريم في براءتهما.

وقال الزمخشري: ومثلاً من أمثال من قبلكم؛ أي قصة عجيبة من قصصهم كقصة يوسف، ومريم، يعني قصة عائشة عليها، وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما.

وإيضاحه أن المعنى وأنزلنا إليكم مثلاً أي قصة عجيبة غريبة في هذه السورة الكريمة، وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين خلوا من قبلكم: أي من جنس قصصهم العجيبة، وعلى هذا الذي ذكرنا فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إلينا، وعبر عنها بقوله: "ومثلاً" هي براءة عائشة في مما رماها به أهل الإفك، وذلك مذكور في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَكِكَ مُبْرَهُونَ مِمَا يَقُولُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أَوْلَكِكَ مُبْرَهُونَ مِمَا يَقُولُونَ ﴾

الآية. فقد بين في الآيات العشر المشار إليها أن أهل الإفك رموا عائشة، وأن الله برأها في كتابه مما رموها به، وعلى هذا:

فقصة يوسف هذه مثل من أمثال من قبلنا؛ لأنه رمي بإرادة الفاحشة وبرأه الله من ذلك، والمثل الذي أنزله إلينا في هذه السورة، شبيه بقصة يوسف؛ لأنه هو وعائشة كلاهما رمي بما لا يليق، وكلاهما برأه الله تعالى، وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم، وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة العزيز، والنسوة كما تقدم قريباً وبشهادة الشاهد من أهلها. ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُم قُدَّ مِن قُبُلٍ ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمَا رَمًا قَمِيصَهُم قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنّهُ مِن كَبْدِكُنَ ﴾ . . الآية [يوسف: ٢٦ ـ ٢٨].

 ومن الآيات التي بين الله فيها براءتها قوله تعالى في الأنبياء: ﴿ وَالَّتِيّ أَحْصَلَتُ فَرَجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا ءَايَةٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿ الْانبياء] . وقوله تعالى في التحريم: ﴿ وَمَرْبَمَ ابْنَتَ عِمْرَنَ الَّتِيّ أَحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِعَالَى في التحريم: ﴿ وَمَرْبَمَ ابْنَتَ عِمْرَنَ الَّتِي آخَصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِعَلَى عِنْ الْقَنْفِينَ ﴿ التحريم] . وقوله تعالى: ﴿ إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَتُهُ مِن تُرَابِ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

فهذه الآيات التي ذكرنا التي دلت على قذف يوسف وبراءته، وقذف مريم وبراءتها من أمثال من قبلنا فهي مما يبين بعض ما دل عليه قوله: ﴿وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمُ ﴾.

والآيات التي دلت على قذف عائشة وبراءتها بينت المثل الذي أنزل إلينا وكونه من نوع أمثال من قبلنا واضح؛ لأن كلاً من عائشة، ومريم، ويوسف رمي بما لا يليق، وكل منهم برأه الله، وقصة كل منهم عجيبة؛ ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: ﴿ وَمَثَلًا مِن اللَّهِ مَا لَكُونُ مِن قَبْلِكُونُ ﴾.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴾. قال الزمخشري: وموعظة ما وعظ به في الآيات والمثل من نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ ﴾ ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ . ﴿ يَعُظَّكُمُ اللّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِة أَبدًا ﴾ ، اهـ كلام الزمخشري ، والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون غيرهم أنهم هم المنتفعون بها .

ونظيره في القرآن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ﴾ [فاطر: ١٨]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنهَا ﴿ النازعاتِ افخص الإنذار بمن ذكر في الآيات؛ لأنهم هم المنتفعون به مع أنه على في الحقيقة منذر لجميع الناس كما قال تعالى: ﴿تَبَارَكُ ٱلّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ﴿ إِنَّا الْفَرقانِ] . ونظيره أيضاً قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرَءَانِ مَن يَعَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥] ونحوها من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَقَدُ أَنَرُنّا إِلَيْكُرُ ءَايَتِ مُّبَيّنَتِ ﴾ قرأه نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة عن عاصم: «مبينات» بفتح الياء المثناة التحتية المشددة بصيغة اسم المفعول. وقرأه ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: «مبينات» بكسر الياء المشددة بصيغة اسم الفاعل، فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في الآية؛ لأن الله بينها، وأوضحها، وعلى قراءة من قرأ «مبينات» بكسر الياء بصيغة اسم الفاعل، ففي معنى الآية وجهان معروفان:

أحدهما: أن قوله: مبينات اسم فاعل بين المتعدية، وعليه فالمفعول محذوف أي مبينات الأحكام والحدود.

وثانيهما: أن قوله: مبينات وصف من بين اللازمة، وهو صفة مشبهة، وعليه فالمعنى آيات مبينات أي بينات واضحات، ويدل لهذا الوجه الأخير قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا عَلِيْتِ بَيِّنَتِ ﴾. وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري، وأبو حيان وغيرهما، ومثلوا لبين اللازمة بالمثل المعروف، وهو قول العرب: قد بين الصبح لذي عينين.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: من المعروف في العربية أن بين مضعفاً، وأبان كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة، فتعدي «بين» للمفعول مشهور واضح كقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنّا لَكُمُ ٱلْآيَكَ الله [آل عمران: ١١٨] وتعدي أبان للمفعول مشهور واضح أيضاً كقولهم: أبان له الطريق: أي بينها له، وأوضحها، وأما ورود بين لازمة بمعنى تبين ووضح فمنه المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين. أي تبين وظهر، ومنه قول جرير:

وجوه مجاشع طليت بلؤم يبين في المقلد والعذار فقوله: يبين بكسر الباء بمعنى: يظهر، ويتضح، وقول جرير أيضاً:

رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح ومنه أيضاً قول قيس بن ذريح:

وللحب آيات تبين بالفتى شحوب وتعري من يديه الأشاجع على الرواية المشهورة برفع شحوب.

والمعنى للحب علامات تبين بالكسر؛ أي تظهر وتتضح بالفتى، وهي شحوب الخ، وأنشد ثعلب هذا البيت فقال: شحوباً بالنصب، وعليه فلا شاهد في البيت؛ لأن شحوباً على هذا مفعول تبين، فهو على هذا من بين المتعدية، وأما ورود أبان لازمة بمعنى بان وظهر، فهو كثير في كلام العرب أيضاً، ومنه قول جرير:

إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب أي ظهرت المقرفات وتبينت، وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي.

لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آشارهن حدور أي لظهر وبان من آثارهن حدور أي ورم، وقول كعب بن زهير:

قنواء في حريتها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل فقوله: مبين وصف من أبان اللازمة: أي عتق بين واضح؛ أي كرم ظاهر.

قوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا بِالْفُدُوِ وَالْأَصَالِ ﴿ وَجَالُ لاَ لُلْهِيمُ تِجَرَّةٌ وَلاَ بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللهِ الآية. قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامر، وشعبة، عن عاصم: «يسبح له» فيها بكسر الباء الموحدة المشددة، مبنياً للفاعل، وفاعله «رجال» والمعنى واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامر، وشعبة، عن عاصم: «يسبح له فيها» بفتح الباء الموحدة المشددة، مبنياً للمفعول، وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة الأولى على أن تقديره: «رجال» فكأنه لما قال يسبح له فيها، قيل: ومن يسبح له فيها؟ قال رجال: أي يسبح له فيها رجال.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه، وقد التزمنا أنا لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية، سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها، أو آية أخرى غيرها

إلى آخره، وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القراءات فيها معنى بعض؛ لأن المقرر عند العلماء أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور «يسبح» بكسر الباء وفاعله «رجال»، مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامر، وشعبة، عن عاصم: «يسبح» بفتح الباء مبنياً للمفعول لحذف الفاعل هو رجال كما لا يخفى، والآية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل ليسبح، وحذف أيضاً الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد قوله في الخلاصة:

ويسرفع النفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثى أخاه يزيد أو غيره:

لِيُبْكَ يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح

فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية، وفتح الكاف مبنياً للمفعول، فكأنه قيل: ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة إلخ. وقراءة ابن عامر، وشعبة هنا كقراءة ابن كثير: «كذلك يوحي» إليك بفتح الحاء مبنياً للمفعول فقوله: الله فاعل يوحي المحذوفة، ووصفه تعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون له بالغدو والآصال، بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل مدحهم، والثناء عليهم، يدل على أن تلك الصفات لا ينبغي التساهل فيها بحال؛ لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على أن من أخل بها يستحق الذم الذي هو ضد الثناء، ويوضح ذلك أن الله نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللِّينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِمُ وَلَا الله نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللِّينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِمُ وَلَا الله نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللِّينَ ءَامَنُوا لَا نُلُهِمُ وَلَا اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ عَن ذِكِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ النَّخِيرُونَ ﴾ [المنافقون] وقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَالْمَعُوا إِلَى فير ذلك من الآيات. . الآية [الجمعة: ٩١]. إلى غير ذلك من الآيات.

وهناك مسائل متعلقة بالآية الكرية يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل. قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾.

وَلا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَعَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا ﴿ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ عَيْر ذلك من الآيات، وفي معنى تقلب القلوب والأبصار أقوال متعددة لأهل التفسير، ذكرها القرطبي وغيره.

وأظهرها عندي أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف كما قال تعالى: ﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْمَنَاجِرِ ﴾ [غافر: ١٨] وأن تقلب الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة الخوف، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَ ٱلْمُؤَفُّ رَأَيْتَهُم يَظُرُونَ إِلِيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُم كَأَلَّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِن ٱلْمَوْتِ ﴾ . . . الآية [الأحزاب: ١٩]، وكقوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُدُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِر ﴾ [الأحزاب: ١٠] فالدوران والزيغوغة المذكوران يعلم بهما معنى تقلب الأبصار، وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿ لِيَجْرِيّهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ﴾، الظاهر أن اللام في قوله: ليجزيهم، متعلقة بقوله: يسبح: أي يسبحون له، ويخافون يوماً ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَـ لِهِ عَهُ الظاهر أن هذه الزيادة من فضله تعالى، هي مضاعفة الحسنات، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ مَن جَآهَ الزيادة مَن فَصُلُهُ عَشَر أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُضَافِفُ لِمَن يَشَاآهُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقال بعض أهل العلم: الزيادة هنا كالزيادة في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [بونس: ٢٦] والأصح أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيمًا ۖ وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ [ق].

وقد قدمنا قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ ونحوها من الآيات يدل على أن المباح حسن؛ لأن قوله: ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ صيغة تفضيل، وأحسن ما عملوا هو ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات، وصيغة التفضيل المذكورة تدل على أن مِنْ أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال في (مراقي السعود):

ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَقَى إِذَا جَاءَهُ لَرُ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾.

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن أعمال الكفار باطلة، وأنها لا شيء؛ لأنه قال في السراب الذي مثلها به: ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من بطلان أعمال الكفار، جاء موضحاً في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ اللَّيْنَ كَفَرُوا بِرَيِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ الشّتَدَتْ بِهِ الرِّيمُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءً ﴾ الآية [إبراهيم: ١٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاء مَنهُورًا ﴿ إِلَى اللهِ قَان اللهِ عَيْر ذلك من الآيات.

وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه يجزى به في الدنيا كما أوضحناه في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَقَ النَّيْ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ . . . الآية [النحل: ٢٣].

وقد دلت آيات من كتاب الله على انتفاع الكافر بعمله في الدنيا دون الآخرة كقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْدُنيَا نُوَيِهِ عَبَا اللهِ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ الشورى] وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْدُنيَا نُوَيِهِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى] وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدُنيا وَرِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُم فِهَا وَهُمْ فِهَا لا يُبْخَشُونَ ﴾ [هود] وهذا الذي دلت عليه النال وحريط ما صَغُوا فِيها وَبَطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود] وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة، ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس في كما أوضحناه في الكلام علي آية النحل المذكورة، مسلم وغيره من حديث أنس في قوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَ الله يعمله الصالح في الكلام علي آية النحل المذكورة، ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا، أنه مقيد بمشيئة الله ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا، أنه مقيد بمشيئة الله تعالى، وذلك في قوله تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ الله عَمَلنا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ أَلْعَاجِلَةً عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ عَالَى الله عَمَلنا لَهُ عَلَيْ الله اللهِ عَلْمُ الله العَلْمُ الله المَلْهُ الله عَمَلنا لَهُ عَمَلنا لَهُ عَمَلنا لَهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله المَلْهُ الله عَمَلنا لَهُ عَمَلنا لَهُ عَمَلنا لَهُ عَمَلنا لَهُ عَمَلنا لَهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله المَلْهِ الله المَلْهُ الله المَلْهُ الله المُلْهُ الله المَلْهُ المَلْهُ المَلْهُ الله المَلْهُ المَلْهُ المُلْهُ المَلْهُ الله المَلْهُ الله المَلْهُ الله المَلْهُ الله اله

تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وذلك في قولنا فيه: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير في قوله: جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل، ومعلوم أن الصفة الإضافية، لا تتقوم إلا بين متضائفين، فلا تدرك إلا بإدراكهما، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل، إلا بإدراك فاعل واقع منه المجيء، ومفعول به واقع عليه المجيء. وقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَجِدُهُ شَيْكًا ﴾ يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى: ﴿ جَاءَهُ ﴾ .

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة.

قال: فإن قال قائل كيف قيل: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَمُ لَرُ يَجِدُهُ شَيْئُ﴾ فإن لم يكن السراب شيئًا فعلام دخلت الهاء في قوله: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَمُ﴾، قيل: إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفاً من بعيد، فإذا قرب منه رق وصار كالهواء، وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئاً فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه، انتهى منه.

والوجه الأول أظهر عندي، وعنده، بدليل قوله: وقد يحتمل أن يكون معناه إلخ . انتهى كلامنا في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وقد رأيت فيه جواب ابن جرير الطبري عن السؤال المذكور، وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ بِقِيعَةِ ﴾، قيل: جمع

قاع كجار وجيرة. وقيل: القيعة والقاع بمعنى، وهو المنبسط المستوي المتسع من الأرض، وعلى هذا فالقاع واحد القيعان كجار وجيران.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَلَقَّتُ كُلُّ قَدْ عَلِم صَلاَئَهُ وَتَسْبِحَهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلِم الله الله الله علم الله الله الله علم الله علم الله علم الله علم الله صلاته السَّمَوْتِ ﴿ . . الآية ، وعلى هذا فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد علم الله صلاته وتسبيحه . وقال بعض أهل العلم : إن الضمير المذكور راجع إلى قوله : (كل) أي كل من المصلين والمسبحين، قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه ، وقد قدمنا في سورة النجل في الكلام على قوله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْ يَنْ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ الآية [النحل : في الكلام على الله الله إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على التأسيس، وبينا أمثلة متعددة لذلك من القرآن العظيم .

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن الأصوليين، أن يكون ضمير الفاعل المحدوف في قوله: ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَئَمُ وَتَسْبِيعَمُ ﴾ راجعاً إلى قوله: ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَئَمُ وَتَسْبِيعَمُ ﴾ راجعاً إلى قوله: ﴿كُلُّ أَي كُل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه، وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه، وعلى هذا القول فقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ تأسيس لا تأكيد، أما على القول بأن الضمير راجع إلى الله؛ أي قد علم الله صلاته يكون قوله: ﴿وَاللهُ عَلِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل التوكيد اللفظي.

وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على التوكيد كما تقدم إيضاحه. والظاهر أن الطير تسبح وتصلي صلاة وتسبيحاً يعلمهما الله، ونحن لا نعلمهما كما قال تعالى: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيّحُ مِجْدِهِ وَلَاكِن لَا نَعْلَمُهُما كُما قال تعالى: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيّحُ مِجْدِهِ وَلَاكِن لَا نَعْلَمُهُما كُما قال تعالى:

ومن الآيات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها إدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، قوله تعالى في الحجارة: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٤٧] فأثبت خشيته للحجارة، والخشية تكون بإدراك. وقوله تعالى: ﴿لَوَ أَنزَلَنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لِّرَايَّتُمُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ [الحشر: ٢١] وقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا جَبُلِ لِّرَايَّتُمُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ [الحشر: ٢١] وقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا اللّهَانَةِ عَلَى ٱلسّمَورَتِ وَالْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْبِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾. . الآيسة [الأحسزاب: ٢٧]. والإباء والإشفاق إنما يكونان بإدراك، والآيات والأحاديث واردة بذلك، وهو الحق. وظاهر الآية أن للطير صلاة وتسبيحاً، ولا مانع من الحمل على الظاهر. ونقل القرطبي عن سفيان: إن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، اهـ.

ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قول الأعشى:

تقول بنتي وقد قَرَبْتُ مرتحلاً على رب جنب أبي الأوصاب والوجعا

وعليك مثل الذي صليت فاغتبطي والموارة فإن لجنب المرء مضجعاً

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي كبني إسرائيل.

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: ﴿وَثُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى الَّذِيبَ السَّشُطُوفُوا فِ الْأَرْضِ وَبَعْكَلَهُمُ أَيْمَةُ وَبَعْكَلَهُمُ الْوَرْفِيبَ ﴿ وَنُمْكِنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَثُرِي فِرْعَوْبَ وَهَمْنَ وَجُمُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعَذَرُونَ ﴾ [القصص]. وقوله تعالى عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -: ﴿عَسَىٰ رَبُكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُم وَيُسْتَظِفَكُم فِي الْأَرْضِ فَيَنظُر كَيْمُ اللهُ عَدُوّكُم وَيُسْتَظِفَكُم فِي الْأَرْضِ فَيَنظُر كَيْمُ اللهُ عَدُوّكُم وَيُسْتَظِفَكُم أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُم وَيُسْتَظِفَكُم فِي الْأَرْضِ فَيَنظُر كَيْمُ اللهُ عَلَيْكَ عَدُورَانُنَا الْقَوْمُ الَّذِيبَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ كَيْمُ اللهُ عَلَيْ بَعْرَفِي وَعَلَيْ فِيهَا اللهِ عَلَيْ بَعْرَفِي وَعَلَيْ فَيْمُ اللهُ عَلَيْ وَعِدهُم الله وعده عالى: ﴿ وَعَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَعَده مِنْ وعده لِيستخلفنهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي آرْتَكَىٰ لَمُمْ ﴾، هذا الدين الذي ارتضاه لهم هو دين الإسلام بدليل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِّإِسْلَكُمْ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِينَ عِندَ اللّهِ الإسْلَكُم وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عمران: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَكُم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ اللهِ مَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلآخِرَةِ مِن

ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِلَّا عمران]. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ﴾؛ قال الزمخشري تمكينه هو تثبيته وتوطيده.

قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّكَوْةَ وَ وَالْوَا الرَّكُوةَ وَالْمِيمُوا الرَّسُولَ لَمَلَكُمُ مُرَّمُونَ ﴿ وَاللهِ الرَّعَةِ الرَسُولِ السّب الرَّعَة الرسول اللهِ سبب لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في قوله: ﴿ لَمَلَكُمُ مُرْتَمُونَ ﴾ حرف تعليل أو ترج الأنها إن قلنا: إنها حرف تعليل، فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله! لأن العلل أسباب شرعية، وإن قلنا: إن لعل للترجي؛ أي أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة على العلل أسباب شرعية، وإن قلنا: إن لعل للترجي؛ أي أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة على رجائكم أن الله يرحمكم بذلك؛ لأن الله ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها إلا ليرحمهم لما هو معلوم من فضله وكرمه. وكون: «لعل» هنا للترجي إنما هو بحسب علم المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضع، وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنهم إن أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحاً في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ﴿ وَأَلْمُومُنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُومُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّمُ بِعَوْنَ عَلَالُهُ وَلَهُ وَلَوْلَكُ بِعَوْنَ عَلَالُهُ وَلَوْلَكُ بعَوْنَ اللَّمُونَ وَاللَّمُ بعَوْنَ عَلَالُهُ وَلَوْلَكُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ على الخاص وعكسه عموم قوله: ﴿ وَلَوْلِهُ اللهُ اللهُ على الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام. كلاهما من الإطناب المقبول إذا كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام.

قوله تعالى: ﴿لاَ تَحْسَبَنَ الدِّينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾، نهى الله نبيه محمداً ﷺ أن يحسب أي يظن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومفعول معجزين محذوف ؛ أي لا يظنهم معجزين ربهم، بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم لأنه قادر على كل شيء.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَاَعْلَمُواْ اللَّهُ عَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَاَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الكَفْرِينَ ﴾ [التوبة: ٢] وقوله تعالى: ﴿وَإِن تَوَلِيَتُمْ فَاعْلَمُواْ الْكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَيَشْرِ النِّينَ كَفُوا بِعَدَابٍ أَلِيهِ ﴾ [التوبة: ٣]، وقوله تعالى: ﴿أَمُ مَسِبَ النّينَ يَعْمَلُونَ السّيّاتِ أَن يَسْبِقُوناً سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴿ العنكبوت]، وقوله تعالى: ﴿فَلْ إِي وَرَقِ إِنّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [يونس: ٥٣]. وقوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ إِلَيْهِ السّمَآءِ ﴾ . . الآيسة وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ إِلَيْهِ السّمَآءِ ﴾ . . الآيسة [العنكبوت: ٢١ ، ٢٢]. وقوله في الشورى: ﴿وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِي السّمَآءُ ﴾ . . الآيسة آللهِ مِن وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴿ إِلَيْهِ الشّورى الله غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿لَا تَعْسَبُنَ ٱلدِّينَ كَفُرُوا﴾ قرأه ابن عامر وحمزة: «لا يحسبن» بالياء المثناة التحتية على الغيبة. وقرأه باقي السبعة: «لا تحسبن» بالتاء الفوقية. وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة بفتح السين وباقي السبعة بكسرها.

والحاصل أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح السين، وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين، وقراءة الباقين من السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين، وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية فلا إشكال في الآية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: لا تحسبن للنبي على وقوله: «الذين كفروا» هو المفعول الأول، وقوله: «معجزين» هو المفعول الثاني لتحسبن، وأما على قراءة: «ولا يحسبن» بالياء التحتية ففي الآية إشكال معروف وذكر القرطبي الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن قوله: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في محل رفع فاعل يحسبن، والمفعول الأول محذوف تقديره: أنفسهم. ومعجزين: مفعول ثان؛ أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض، وعزا هذا القول للزجاج، والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأ بالتاء الفوقية كما لا يخفى، ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله:

ولا تهجز هنا بالا دليل سقوط مفعولين أو مفعول

ومثال حذف المفعولين معاً مع قيام الدليل عليهما قوله تعالى: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنُتُم تَزْعُمُونَ ﴾ [القصص: ٦٢]؛ أي تزعمونهم شركائي. وقول الكميت:

بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عاراً على وتحسب أي وتحسب حبهم عاراً على، ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة:

ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أي لا تظنى غيره واقعاً.

الجواب الثاني: أن فاعل «يحسبن» النبي على الله عند الله مذكور في قوله قبله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ اللَّالَاللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّ

الجواب الثالث: أن المعنى لا يحسبن الكافر أن الذين كفروا معجزين في الأرض وعزا هذا القول لعلي بن سليمان، وهو كالذي قبله، إلا أن الفاعل في الأول النبي على الثاني الكافر. وقال الزمخشري: وقرئ لا يحسبن بالياء وفيه أوجه أن يكون معجزين في الأرض هما المفعولان.

والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض، حتى يطمعوا هم في مثل ذلك، وهذا معنى قوي جيد، وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره في قوله: ﴿وَٱلْمِيعُوا اللَّهُ وَٱلْمِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢] وأن يكون الأصل: لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين، ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول، وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد، اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث، اه.

وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قرأ: "لا يحسبن" بالياء التحتية خطأ أو لحن؛ كلام ساقط لا يلتفت إليه؛ لأنها قراءة سبعية ثابتة ثبوتاً لا يمكن الطعن فيه، وقرأ بها من السبعة: ابن عامر، وحمزة كما تقدم.

وأظهر الأجوبة عندي أن معجزين في الأرض هما المفعولان، فالمفعول الأول معجزين، والمفعول الثاني دل عليه قوله: في الأرض، أي لا تحسبن معجزين الله موجودين أو كائنين في الأرض، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ لَا جَعْمَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضَاً ﴾.

لأهل العلم في هذه الآية أقوال راجعة إلى قولين؟

أحدهما: أن المصدر الذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله، وهو الرسول ﷺ، وعلى هذا فالرسول مدعو.

ثانيهما: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله، وهو الرسول ﷺ، وعلى هذا فالرسول داع.

وإيضاح معنى قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعوله، أن المعنى لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضاً، فلا تقولوا له: يا محمد مصرّحين باسمه، ولا ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض، بل قولوا له: يا نبي الله، يا رسول الله مع خفض الصوت احتراماً له على.

وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب الله تعالى كقوله: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَزَنَعُمْ وَقَا صَوْتِ النِّي وَلَا بَحَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحَبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُم لَا تَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ النَّيْنِ النَّيْقِ النَّيْنِ النَّيْنِ النَّيْنَ النَّهُ النَّيْنَ النَّالِ النَّلِيْنَ النَّيْنَ النَّيْنَ النَّلُولُ النَّالِيْنَ النَّيْنَ النَّيْنَ النَّيْنَ النِيْنَ النِيْنَ النَّيْنَ النَّالِ النَّلُولُ النَّلِيْنَ النَّلُولُ النَّلُمُ الْنَانِ الْنَالِيْنَ النَّلُمُ الْنَانِ النَّلُولُ الْنَانِ النَّلُولُ الْنَانِ الْنَانِ الْنَانِ الْنَانِ الْنَانِ الْنَانِ الْنَانِ الْنَانِ الْنَانِ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّلُهُ اللَّلُولُ اللَّلُهُ اللَّلُولُ اللَّلُهُ اللَّلُولُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِيْلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلَامِ اللَّلُ

وأما على القول الثاني: وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ففي المعنى وجهان:

والوجه الثاني: هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره قال، والقول الثاني في ذلك أن

المعنى في ﴿لَا تَعْمَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَآ بَعْضِكُم بَعْضَاً ﴾؛ أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم، فتهلكوا، حكاه ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، والحسن البصري، وعطية العوفي، والله أعلم، انتهى كلام ابن كثير.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر القرآن؛ لأن قوله تعالى: ﴿ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ يدل على خلافه، ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، فدعاء بعضهم بعضاً، ودعاء بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: «لا تجعلوا» من جعل التي بمعنى اعتقد، كما ذكرنا عن ابن كثير آنفاً.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ﴾. الضمير في قوله: «عن أمره» راجع إلى الرسول، أو إلى الله والمعنى واحد؛ لأن الله والرسول مبلغ عنه، والعرب تقول: خالف أمره وخالف عن أمره: وقال

بعضهم: يخالفون: مضمن معنى يصدون، أي يصدون عن أمره.

وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه \_ جل وعلا \_ توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر، وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف عنه صارف؛ لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِلَ لَمُ مُنُ ارْكُولُوا لاَ يَرْكُونُ ﴿ اللهرسلات] فإن قوله: اركعوا أمر مطلق، وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: ﴿ لاَ المرسلات] فإن قوله: اركعوا أمر مطلق، وكقوله تعالى لإبليس: ﴿ مَا مَنكَ أَلا تَسَجُدُ إِذَ أَمْرَتُكُ ﴾ يَرْكُونَ ﴾ يَرْكُونَ الله على أن امتثاله واجب. وكقوله تعالى لإبليس: ﴿ مَا مَنكَ أَلا تَسَجُدُ إِذَ أَمْرَتُكُ ﴾ والأعراف: ١٢] فإنكاره تعالى على إبليس موبخاً له بقوله: ﴿ مَا مَنكَ أَلا تَسَجُدُ إِذَ أَمْرَتُكُ ﴾ قوله تعالى: ﴿ أَفَعَمَيْتَ أَمْرِي ﴾ قوله تعالى: ﴿ أَسَجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤] وكقوله تعالى عن موسى: ﴿ أَفَعَمَيْتَ أَمْرِي ﴾ وأَمْسِلِينَ ﴾ [الإعراف: ١٤٢] وكقوله تعالى: ﴿ لاَ يَصُونَ الله مَا أَمَرَهُمُ وَاصُلِحُ وَلاَ تَنْبِعُ سَكِيلَ المُمْسِدِينَ ﴾ [الإعراف: ١٤٢] وكقوله تعالى: ﴿ لاَ يَصُونَ الله مَا أَمَرَهُمُ مَا فَرَعُنَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا الله محرم، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُونَ هُمُ المُؤْمِنُ وَلَهُ مَا أَمَرَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ مَا الله مناله عاص، ولا يكون عاصياً إلا بترك واجب، أو ارتكاب محرم، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا مُؤْمِنَةُ إِذَا فَضَى الله وَرَسُولُهُ وَامُر رسوله مانع من الاحتيار موجب لامتثال، وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما ترى، وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: ﴿ وَمَن يَعْسِ الله وَسُولُهُ فَقَدْ صَلَ صَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٢٦] .

واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب بدليل أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاً، ولم يمتثل العبد أمر سيده فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر في قولك: اسقني ماء لم توجب علي الامتثال، فقد عاقبتني على ترك ما لا يلزمني، بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه، وأن العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه، والفتنة في قوله: ﴿أَن نُصِيبَهُمْ فِتَنَفَّ قيل هي القتل، وهو مروي عن ابن عباس، وقيل: الزلازل والأهوال، وهو مروي عن عطاء: وقيل: السلطان الجائر، وهو مروي عن جعفر بن محمد. قال بعضهم: هي الطبع على القلوب بسبب شؤم مخالفة أمر الله ورسوله على وقال بعض العلماء: فتنة: محنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان:

الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ ﴾ [الذاريات]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّيْنَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ . . الآية [البروج: ١٠]، أي أحرقوهم بنار الأخدود على القول بذلك.

الثاني: وهو أشهرها إطلاق الفتنة على الاختبار كقوله تعالى: ﴿وَبَنُكُوكُمُ وَالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَ﴾... الآية [الأنبياء: ٣٥]. وقوله تعالى: ﴿وَأَلَوِ ٱسْتَقَنْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاةً عَدَقًا ﷺ لِنَهْمُ فِيدًا ﴾ [الجن: ١٦، ١٧].

والثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة كقوله تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَقَى لاَ تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ اَلِيْنُ اللِّينُ اللِّينُ كُلُمُ اللَّهِ وَيَكُونَ اللَّيْنُ اللَّهِ الْانفال: ﴿وَيَكُونَ اللَّيْنُ كُلُمُ اللَّهِ الله الله الله على أصح التفسيرين، ويدل على صحته قوله بعده: ﴿وَيَكُونَ اللِّينُ لللَّهِ الله الله على الله على حتى لا يبقى شرك كما ترى، ويوضح ذلك قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما لا يخفى.

والرابع: إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَرُ تَكُن فِتَنَائَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ
رَبِّنا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، أي لم تكن حجتهم، كما قال به بعض أهل العلم.

والأظهر عندي أن الفتنة في قوله هنا: ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ أنه من النوع الثالث من الأنواع المذكورة.

وأن معناه أن يفتنهم الله؛ أي يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم، عن أمره وأمر رسوله ﷺ.
وهذا المعنى تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، كقوله ـ جل وعلا ـ:
﴿ كُلَّا بَلْ ذَانَ عَلَى قُلُومِم مًا كَاثُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين] وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ مُرَضًا ﴾ الآيسة فُلُوبَهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مُرَضًا ﴾ الآيسة فُلُوبَهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مُرَضًا ﴾ الآيسة

[السقرة: ١٠]. وقول متعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم ﴾... الآية [التوبة: ١٢٥]، والآيات بمثل ذلك كثيرة، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾. بين \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما عليه خلقه أي من الطاعة والمعصية وغير ذلك.

وهذا المعنى الذي دلَّت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة من الدين، جاء مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَلْسَمَآهِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكِ ثَمِينٍ ۞﴾ [يونس] وقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْةً أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞﴾ [هود: ٥] وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَآبِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ﴾ [الرعد: ٣٣] أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر، وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ الشعراء]، وقوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُمْ مَنْ أَسَرٌ ٱلْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلنَّالِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَادِ ١٩﴾ [الرعد]. وقوله تعالى: ﴿وَأَيتُواْ فَوَلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِيرُ إِنَّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [الملك]، وقوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوُّ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاهِينِ إِلَّا فِي كِنَابٍ ثُمِينِ ﴿ إِلَّانَعَامَ]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَنْبِ شَبِينِ ۞﴾ [هود] وقوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِلَى اللَّهِ إِلَى غَيْرِ ذَلَكَ مِنَ الآياتِ، وَفِي هَذَهُ الآياتِ وَمَا فِي معناها أحسن وعد للمطيعين، وأشد وعيد للعصاة المجرمين، ولفظة «قد» في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ للتحقيق، وإتيان «قد» للتحقيق مع المضارع كثير جداً في القرآن العظيم. كقوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلُمُ اللَّهُ ٱلَّذِيكَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَّأَ﴾ وقوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ ﴾ . . . الآية [الأحزاب: ١٨]. وقوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ ﴾ . . . الآية [الأنعام: ٣٣]. وقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآيَ ﴾ . . . الآية [البقرة: ١٤٤].

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَبِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

قوله تعالى في هذه الآية: ﴿وَبَوْمَ يُرْحَعُونَ إِلَيْهِ الظاهر أنه ليس بظرف، بل هو معطوف على المفعول به الذي هو ما، من قوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾؛ أي ويعلم يوم يرجعون إليه، وقد ذكر الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة ينبئ الخلائق بكل ما عملوا؛ أي يخبرهم به ثم يجازيهم عليه.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه \_ جل وعلا \_ يخبرهم يوم القيامة بما

عملوا جاء موضحاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ يُبَوُّا الْإِنْنُ يَوْمَإِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴿ ﴾ [القيامة] وقوله تعالى: ﴿ وَوَضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا اللهِ عَالَى : ﴿ وَوَضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَذَا اللهِ يَعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَثِيرةً إِلَّا أَحْصَلُها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحْدًا ﴿ اللهِ تعالَى .

## براييدالرحمن الرحيم

## سورة الفرقان

قوله تعالى: ﴿ نَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه نزل الفرقان، وهو هذا القرآن العظيم على عبده، وهو محمد على الأجل أن يكون للعالمين نذيراً، أي منذراً، وقد قدمنا مراراً أن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد وتخويف وأن كل إنذار إعلام، وليس كل إنذاراً، كما أوضحناه في أول سورة الأعراف.

وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته على الأسود والأحمر والجن والإنس للدخول الجميع في قوله تعالى: ﴿لِلْعَلَمِينَ نَدِيرًا ﴾.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَايَّهُا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ . . الآية [سبأ: ٢٨] أي أرسلناك للناس كافة؛ أي جميعاً ، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَيُ شَيْهِ أَكَبُرُ شَهِدَ أَيْ اللّهُ شَهِدُ الْمِنِي وَيَيْنَكُمْ وَأُومِي إِلَى هَلَا الْقُرَّالُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ العلم . . الآية [الأحقاف: ٢٩ - ٣]. وفي معنى قوله تعالى تبارك أقوال لأهل العلم . . الآية [الأحقاف: ٢٩ - ٣]. وفي معنى قوله تعالى تبارك أقوال لأهل العلم . . الآية [الأحقاف: ٢٩ - ٣]. وفي معنى قوله تعالى تبارك أقوال لأهل العلم . . الآية [الأحقاف: ٢٩ - ٣]. وفي معنى قوله تعالى تبارك أقوال لأهل العلم . . . الآية الللهُ الللهُ العلم . . . اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال القرطبي: تبارك اختلف في معناه: فقال الفراء هو في العربية بمعنى: تقدس وهما للعظمة، وقال الزجاج، تبارك: تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل ذي خير، وقيل: تعالى، وقيل: تعالى، عطاؤه؛ أي زاد وكثر، وقيل المعنى:

دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك الشيء إذا ثبت ومنه برك الجمل والطير على الماء؛ أي دام وثبت، انتهى محل الغرض من كلام القرطبي وقال أبو حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس: تبارك لم يزل، ولا يزول. وقال الخليل: تمجد وقال الضحاك: تعظم، وحكى الأصمعي: تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال ذلك لأصحابه؛ أي تعاليت وارتفعت، ففي هذه الأقوال تكون

صفة ذات، وقال ابن عباس أيضاً، والحسن، والنخعي: هو من البركة، وهو التزايد في الخير من قبله. فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وكثر، وعلى هذا يكون صفة فعل. انتهى

محل الغرض من كلام أبي حيان.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الأظهر في معنى تبارك بحسب اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة، كما جزم به ابن جرير الطبري، وعليه فمعنى تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبله، وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله؛ لأن من تأتي من قبله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو وحده المتفرد بالعظمة، واستحقاق إخلاص العبادة له، والذي لا تأتي من قبله بركة ولا خير، ولا رزق كالأصنام، وسائر المعبودات من دون الله لا يصح أن يعبد وعبادته كفر مخلد في نار جهم، وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله: ﴿إِنَ اللّهِ تُرْجَعُونَ مِن دُونِ اللهِ لا يمَلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابَنْعُواْ عِندَ اللهِ الرَزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشَكُرُواْ لَهُمْ إِلَيْ تُرْجَعُونَ فَا العنكبوت: الله عنالى: ﴿وَقُلُ يَلْمُمْ وَلا يُظْعَمُ وَلا يُطْعَمُ وَلا يَطْعَمُونِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

تنبيه: اعلم أن قوله «تبارك» فعل جامد لا يتصرف، فلا يأتي منه مضارع، ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا غير ذلك، وهو مما يختص به الله تعالى، فلا يقال لغيره تبارك خلافاً لما تقدم عن الأصمعي، وإسناده تبارك إلى قوله: ﴿اللَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم بها على خلقه، كما أوضحناه في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿اَلْمَهُ لِلَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِللَّهِ على ذلك، وإطلاق العرب تبارك مسنداً إلى الله تعالى معروف في كلامهم ومنه قول الطرماح:

تباركت لا معطٍ لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع

وقول الآخر:

فليست عشيات الحمى برواجع ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى

لنا أبداً ما أورق السلم النضر تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر وقد قدمنا الشاهد الأخير في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَظَنَّ أَنَ لَنَ قَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] وقوله: «الفرقان» يعني هذا القرآن العظيم، وهو مصدر زيدت فيه الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان، وهذا المصدر أريد به اسم الفاعل؛ لأن معنى كونه فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل، وبين الرشد والغي، وقال بعض أهل العلم: المصدر الذي هو الفرقان بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مفرقاً، ولم ينزل جملة.

واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى: ﴿ وَقُوانَا فَرَقَتُهُ لِنَقَرَاهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُو ﴾ . . . الآية [الإسراء: ١٠٦]، وقوله: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَنِيدَةً كَانِيكَ لِنَابُتُ عِنْهِ الْكَريمة: نزل بالتضعيف يدل لينتُبَتّ بِهِ عُوْادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْبِيلًا ﴿ فَي وَل بعض أهل العلم: ويدل على ذلك قوله في أول سورة آل عمران: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْمَقِقَ مُهَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ وَازَلَ التَوْرَنَة وَالْإِنجِيلَ ﴿ فَي . . . الآية [آل عمران]. قالوا: عبر في نزول القرآن بنزل بالتضعيف لكثرة نزوله، وأما التوراة والإنجيل، فقد عبر في نزولهما بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في والإنجيل، فقد عبر في نزولهما بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد، وبعض الآيات لم يعتبر فيها كثرة نزول القرآن كقوله تعالى: ﴿ اَلْمُنْكُ لِلّهِ وَلَّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ وَلَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا العبودية للله قال فيه بعض العلماء: ذكره صفة العبودية مع تنزيل الفرقان، يدل على أن العبودية لله قي أشرف الصفات، وقد بينا ذلك في أول سورة بني إسرائيل.

قوله تعالى: ﴿ اللَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي الْمُأْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قسوله: ﴿ اللَّذِى لَهُ مُلكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وقال بعضهم: هو الأعراف: ١٥٨] بدل من الذي في قوله تعالى: ﴿ بَارَكَ اللَّذِى نَزَّلَ ﴾ ، وقال بعضهم: هو مرفوع على المدح. وقد أثنى إلى على نفسه مرفوع على المدح، وقال بعضهم: هو منصوب على المدح. وقد أثنى إلى على على نفسه في هذه الآية الكريمة بخمسة أمور، هي أدلة قاطعة على عظمته، واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له:

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض.

والثاني: أنه لم يتخذ ولداً، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا.

والثالث: أنه لا شريك له في ملكه.

والرابع: أنه هو حالق كل شيء.

والخامس: أنه قدر كل شي خلقه تقديراً، وهذه الأمور الخمسة المذكورة في هذه الآية الكريمة جاءت موضحة في آيات أخر.

أما الأول منها: وهو أنه له ملك السموات والأرض، فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللّهَ لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾... الآية [المائدة: ٤٠]. وقوله تعالى في سورة النور: ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَّى اللّهِ

ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِلَىٰهِ اللَّهِ اللَّهِ الْلَهِ الْلَهِ الْلَهِ الْلَهُ وَيُكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّذِي مَعْون مِن وَطِّمِيرٍ ﴾ . . . الآية [فاطر: ١٣]. وجميع الآيات التي ذكر فيها جل وعلا أن له الملك، فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض، وما بينهما وغير ذلك. كقوله تعالى: ﴿ قُلُ اللَّهُمْ مَلِكَ ٱلمُلُكِ ﴾ . . . الآية [آل عمران: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ تَبَرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ ٱلمُلُكُ ﴾ . . . الآية [الملك: ١]. وقوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ المُلُكُ الْمُومِ اللَّهِ اللَّهُمُ مِنْكُ فَي اللَّهُورُ ﴾ . . الآية [الأنعام: ٧٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ اللَّهُمُ فِي ٱلمُعُورُ ﴾ . . الآية الأنعام: ٧٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأما الأمر الثاني: وهو كونه تعالى لم يتخذ ولداً، فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ لَمْ كَلِهُ كُلُم كُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمْ كُولُهُ وَكُمْ يَكُن لَمْ كُولُهُ وَلَا الجلاص] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبّا مَا أَغَذَ صَحِبَةً وَلا وَلَدَا۞ [الجن] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبّا مَا أَغَذَ صَحِبَةً وَلا وَلَدَا۞ وَالجن] وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنَى وَلَدًا ۞ لَمَ حَبّهُ شَيْئًا إِذَا ۞ لَنَ حَعَلَ الرّحَنِي وَلَدًا ۞ أَن دَعَوَا لِلرّحَنِي وَلَدًا ۞ وَمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَدًا ۞ أَن دَعَوَا لِلرّحَنِي وَلَدًا ۞ وَمَا كَنَى لِلْبَعِي لِلرّحْمَى أَن يَنْجَذُ وَلِدًا ۞ إِن كُلُ مَن فِي السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلّا عَلَىٰ اللّهُ وَلَا ۞ مَا مَن فِي السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلّا عَلَىٰ اللّهُ مِن وَلَهُ وَلَا ۞ مَا مُن فِي السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلّا عَلَىٰ اللّهُ مَن وَلَهُ وَلَا إِلَىٰ عَلَىٰ وَهُولِهُ تعالى: [مريم] وقوله تعالى: ﴿ وَمُن اللّهُ مِن اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا كَذَبُ وَكُ اللّهُ وَلَا كَذَبُ وَلَهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ مَن اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ المَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأما الأمر الثالث، وهو كونه تعالى لم يكن له شريك في الملك، فقد جاء موضحاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ وَلَا يَنْ فَلَا وَلَا يَكُنُ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ ﴾ الآية [الإسراء: ١١١]، وقوله تعالى في سورة سبا: ﴿قُلِ الدّعُولُ اللّهِ عَنْ مُن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فِ السّمَورَتِ وَلا فِي السّبا: ﴿قُلِ الدّعُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ مُن ظَهِيرٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله الله الله على تفرده بالملك، والقهر، واستحقاق إخلاص العبادة، كما لا يخفى، إلى غير ذلك من الآيات.

وأما الأمر الرابع وهو أنه تعالى خلق كل شيء، فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ وَكُمْ تَكُن لَهُ صَحِبَّةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً وَلَمْ تَكُن لَهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً وَهُو مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ مَنْ وَاللَّهُ رَبُكُمٌ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيمٌ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى مَنْ مَعْ وَكُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهِ وَالله تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ وَلِهُ تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُوْفَكُونَ ﴿ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِثَايِنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

وأما الأمر الخامس وهو أنه قدَّر كل شيء خلقه تقديراً، فقد جاء أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

تنبيه: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: الخلق في اللغة العربية، معناه التقدير ومنه قول زهير:

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري

قال بعضهم: ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] قال: أي أحسن المقدرين، وعلى هذا فيكون معنى الآية وخلق كل شيء؛ أي قدر كل شيء فقدره تقديراً، وهذا تكرار كما ترى، وقد أجاب الزمخشري عن هذا السؤال، وذكر أبو حيان جوابه في البحر ولم يتعقبه.

والجواب المذكور هو قوله: فإن قلت في الخلق معنى التقدير، فما معنى قوله: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرِهِ. ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدْرِهِ.

قلت: المعنى أنه أحدث كل شيء إحداثاً مراعي فيه التقدير والتسوية فقدره وهيأه لما يصلح له.

مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوى الذي تراه، فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين والدنيا، وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الحيلة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير، فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقاً لما قدر له غير متجاف عنه، أو سمى إحداث الله خلقاً؛ لأنه لا يحدث شيئاً لحكمته إلا على وجه التقدير غير متفاوت، فإذا قيل: خلق الله كذا، فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق، فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده لم يوجده متفاوتاً، وقيل: فجعل له غاية ومنتهى، ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد معلوم. انتهى كلام صاحب الكشاف وبعضه له اتجاه. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالىي: ﴿وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ وَالْهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوَةً وَلَا نَشُولًا ﴿ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها المشركون من دونه، متصفة بستة أشياء كل واحد منها برهان قاطع، أن عبادتها مع الله، لا وجه لها بحال، بل هي ظلم متناه، وجهل عظيم، وشرك يخلد به صاحبه في نار جهنم، وهذا

بعد أن أثنى على نفسه \_ جل وعلا \_ بالأمور الخمسة المذكورة في الآية التي قبلها التي هي براهين قاطعة على أن المتصف بها هو المعبود وحده، والأمور الستة التي هي من صفات المعبودات من دون الله:

الأول منها: أنها لا تخلق شيئاً؛ أي لا تقدر على خلق شيء. والثاني منها: أنها مخلوقة كلها؛ أي خلقها خالق كل شيء.

والثالث: أنها لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً.

الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتاً، ولا حياة، ولا نشوراً، أي بعثاً بعد الموت، وهذه الأمور الستة المذكورة في هذه الآية الكريمة، جاءت مبينة في مواضع أخر من كتاب الله تعالى.

أما الأول منها وهو كون الآلهة المعبودة من دون الله لا تخلق شيئاً، فقد جاء مبينًا فِي آيات كثيرة كِقُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَو ٱجْـتَمَعُواْ لَلَمْ﴾ . . . الآية [الحج: ٧٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ أَمُونَ غَيْرُ أَخْيَاتًا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل] وقوله تعالى في سورة فياطر: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُكِّكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَّه لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِنْهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞﴾ [فاطر] وقوله تعالى في سورة لقمان: ﴿هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَلَى فِي الظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالِ ثُبِينِ ۚ ﴿ لَكُ القَمَانِ ] وقوله تعالى في الأحقاف: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ شِرْكٌ فِي السَّمَوَتِ أَنْنُونِي بِكِتَابٍ مِن قَبِّلِ هَاذَا أَقُ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [الأحقاف]. وقوله تعالى: ﴿مَّا أَشْهَدُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنشِيهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ١ الكهف وقد بين تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق، ومن لا يخلق؛ لأن من يخلق هو المعبود، ومن لا يخلق لا تصح عبادته، كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾... الآية [البقرة: ٢١]، أي وأما من لم يخلقكِم؛ فليس برب، ولا بمعبود لكم كما لا يخفى، وقوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞﴾ [النحل] وقوله تــعـــالــــى: ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِنَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَنَّهُ ٱلْحَاقُ عَلَيْهِم ۚ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّي شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦] أي ومن كان كذلك، فهو المعبود وحده \_ جل وعلا \_ وقوله تعالى: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١

وأما الأمر الثاني منها وهو كون الآلهة المعبودة من دونه مخلوقة، فقد جاء مبيناً في آيات من كتاب الله كآية النحل والأعراف، المذكورتين آنفاً.

أما آية النحل فهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞﴾ [النحل] فقوله: ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ صريح في ذلك، وأما آية الأعراف فهي قوله تعالى: ﴿أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞﴾ [الأعراف] إلى غير ذلك من الآيات. وفيها الدلالة الواضحة على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً، وقوله تعالى: ﴿وَإِن يَسْلُتُهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وأما الرابع والخامس والسادس، من الأمور المذكورة أعني كونهم لا يملكون موتاً، ولا حياة، ولا نشورا. فقد جاءت أيضاً مبينة في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رُزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُعْمِيكُمُ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن وَلِكُمْ مِن شَيْءً سُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن شَيْءً اللَّهُ مَن يَفْعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن شَيْءً اللَّهُ مَن يَفْعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَثَرًا وَلَا نَفْعًا﴾ أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر ولا جلب نفع، كما قاله القرطبي

وغيره. وغاية ما في هذا التفسير حذف مضاف دل المقام عليه، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله:

وما يلى المضاف يأتي خلفاً عنه في الإعراب إذا ما حذفا

وقيل المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم، أو ينفعوها بشيء. والأول هو الأظهر؛ أي وإذا عجزوا عن دفع ضر عن أنفسهم وجلب نفع لها فهم عن الموت والحياة والنشور أعجز؛ لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله \_ جل وعلا \_.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَا نُشُورًا ﴾ اعلم أن النشور يطلق في العربية إطلاقين:

الأول: أن يكون مصدر نشر الثلاثي المتعدي، تقول: نشر الله الميت ينشره نشراً ونشوراً .

والثاني: أن يكون مصدر نشر الميت ينشر نشوراً لازماً، والميت فاعل نشر.

والحاصل أن في المادة ثلاث لغات؛ الأولى: أنشره رباعياً بالهمزة ينشره بضم الياء إنشاراً. ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ إِنَّا شَاءَ أَنْثَرُمُ ١ اللَّهِ الْعَبْسِ وقوله تعالى: ﴿ وَأَنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩] بضم النون وبالراء المهملة في قراءة نافع، وابن كثير، وأبى عمرو. وهو مضارع أنشره. والثانية نشر الله الميت ينشره بصيغة الثلاثي المتعدي، والمصدر في هذه اللغة النشر والنشور، ومنه قوله هنا: ﴿وَلَا نُشُورًا﴾: أي لا يملكون أن ينشروا أحداً بفتح الياء، وضم الشين، والثالثة: نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم، ومعنى أنشره، ونشره متعدياً أحياه بعد الموت، ومعنى نشر الميت لازماً حيى الميت وعاش بعد موته، وإطلاق النشر والنشور على الإحياء بعد الموت، وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام العرب، ومن إطلاقهم نشر الميت لازماً فهو ناشر؛ أي عاش بعد الموت قول الأعشى:

لو أسندت ميتاً إلى نحرها

عاش ولم ينقل إلى قابر حتى يقول الناس مما رأوا يا عجباً للميت الناشر

ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت، مصدر الثلاثي المتعدي، قوله هنا: ﴿ وَلَا نُشُورًا ﴾: أي بعثاً بعد الموت، ومن إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت مصدر الثلاثي اللازم قول الآخر:

إذا قبلتها كرعت بفيها فيأخذني العناق وبرد فيها فنحيا تارة ونموت أخرى فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتاً، والإفاقة منها نشوراً، أي حياة بعد الموت.

كروع العسجدية في الغدير بموت في عظامي أو فتور ونخلط ما نموت بالنشور وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةَ ﴿ حَذَفَ فيه أَحَدَ المَفْعُولِينَ ؛ أَي اتخذوا من دونه أصناماً آلهة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَاذَنَ المَفْعُولِينَ ؛ أَي اتخذوا من دونه أصناماً آلهة جمع إله، فهو فعال مجموع على أفعلة ؛ لأن التَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ أَهُ اللّٰعام: ٧٤]. والآلهة جمع إله، فهو فعال مجموع على أفعلة ؛ لأن الألف التي بعد الهمزة مبدلة من همزة ساكنة هي فاء الكلمة كما قال في الخلاصة:

ومداً ابدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن

والإله المعبود فهو فعال بمعنى مفعول، وإتيان الفعال بمعنى المفعول جاءت منه أمثلة في اللغة العربية كالإله بمعنى المألوه؛ أي المعبود، والكتاب بمعنى المكتوب، واللباس بمعنى: الملبوس، والإمام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من المعبودات أسماء سماها الكفار، ما أنزل الله بها من سلطان ﴿وَمَا يَتَهِمُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ شُرَكَاةً إِن يَتَبِعُونَ إِلّا ٱلظّنَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَغْرُمُونَ السواس اللهِ اللهُ أَلَيْنَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَغْرُمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلّا أَلْقَلُ اللهُ يَهَا مِن سُلطَانًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْاَ إِلَّا إِنْكُ اَفْتَرَلَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الكريمة أَن الذين كفروا وكذبوا النبي ﷺ فقالوا في هذا القرآن العظيم، الذي أوحاه الله إليه: ﴿ إِنْ هَلْاَ إِلّا إِفْكُ الذي أَفْرَلَهُ ﴾: أي ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد ﷺ، وأعانه عليه على الإفك الذي افتراه قوم آخرون، قيل: اليهود، وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزى، ويسار مولى العلاء بن الحضرمي، وأبو فكيهة الرومي، قال ذلك النضر بن الحراث العبدري.

وما ذكره - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه وادعوا عليه أن القرآن كذب اختلقه، وأنه أعانه على ذلك قوم آخرون، جاء مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَعِبُواْ أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِنهُمٌ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴿ اَسَا وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدُلْنَا ءَايَهُ مَصَاكَ ءَايَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزَلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكُثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقُولُه تعالى: ﴿ بَلْ كَذَبُواْ بِالْحَقِ لَنَا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي آمْرٍ مَرِيحٍ ﴿ اللهِ اللهِ وقولُه تعالى: ﴿ بَلْ كَذَبُواْ بِالنَّعَامِ: ٢٦]، والآيات في ذلك كثيرة معلومة.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على النبي على أنه أعانه على افتراء القرآن قوم آخرون جاء أيضاً موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلّا فَوْلُوكَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشُرُ ﴾ [النحل: ١٠٣] وقوله تعالى: ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلّا فَوْلُ الْبَشَرِ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلّا فَوْلُ الْبَشَرِ ﴿ فَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِيقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ [الأنعام: ١٠٥] كما تقدم إيضاحه في الأنعام، وقد كذبهم الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقوله: ﴿ وَقَدْ جَانُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ قال الزمخشري ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب، والزور هو أن بهتوه بنسبة ما الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب، والزور هو أن بهتوه بنسبة ما

هو برئ منه إليه انتهى، وتكذيبه - جل وعلا - لهم في هذه الآية الكريمة، جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿ لِسَاتُ اللَّذِى يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِينً وَهَلاَا لِسَانُ عَرَفِتُ مُبِيثُ ﴿ النحل: ١٠٣] كما تقدم إيضاحه في سورة النحل، وقوله: ﴿ وَكَذَا لِسَانُ عَرَفِتُ وَهُو النحل، وقوله: ﴿ وَكَذَا إِلَّا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَهُو النَّحْلِ فَوَلَهُ اللَّهِ وَوَلَهُ اللَّهِ وَوَلَهُ اللَّهِ وَوَلَهُ اللَّهِ وَوَلَهُ اللّهِ وَوَلَهُ اللَّهِ وَوَلَهُ اللَّهِ وَوَلَهُ اللَّهِ وَوَلَهُ اللَّهِ وَوَلَهُ اللَّهِ وَوَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَإِخُوانِنَا المسلمين منها، ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل.

واعلم أن العرب تستعمل جاء وأتى بمعنى فعل، فقوله: ﴿فَقَدَ جَآءُو ظُلْمَا﴾ أي فعلوه، وقيل: بتقدير الباء؛ أي جاءوا بظلم، ومن إتيان أتى بمعنى فعل قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَ اللَّينَ يَقْرَحُونَ بِمَآ أَنَوا ﴾ . . . الآية [آل عمران: ١٨٨]؛ أي بما فعلوه. وقول زهير بن أبي سلمى:

فما يك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل

واعلم بأن الإفك هو أسوأ الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق إلى الباطل، والعرب تقول: أفكه بمعنى قلبه، ومنه قوله تعالى في قوم لوط ﴿ وَٱلْمُؤْتِفِكُ ثُلَّهُمُ رُسُلُهُم وَالْمُؤْتِفِكُ أَلَّهُمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آخَتَبَهَا فَهِى ثُمُّلَى عَلَيْهِ بُصُرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا تَحِيًّا ۞ ﴿

ذكر - جل وعلا - في الأولى من هاتين الآيتين أن الكفار قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين أي مما كتبه وسطره الأولون، كأحاديث رستم واسفنديار، وأن النبي على جمعه، وأخذه من تلك الأساطير، وأنه اكتتب تلك الأساطير، قال الزمخشري: أي كتبها لنفسه وأخذها، كما تقول: استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه، وقوله: ﴿فَهِي تُمَّلَى عَلِيهِ ﴾ أي تلقى إليه، وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبها، والإملاء إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبه، والهمزة مبدلة من اللام تخفيفاً، والأصل في الإملاء الإملال باللام ومنه قوله تعالى: ﴿فَلِيَحْتُبُ وَلْيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُ ﴾. الآية [البقرة: الإملاء وقوله: ﴿بُكَرُهُ وَأَصِيلًا الفتح: ٩] البكرة: أول النهار، والأصيل: آخره.

وما ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية من أن الكفار قالوا: إن القرآن أساطير الأولين، وأن النبي ﷺ تعلمه من غيره وكتبه، جاء موضحاً في آيات متعددة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَذَا إِنَّ هَذَا إِلَا اللهَ اللهُ اللهُ

وقد ذكرنا آنفاً الآيات الدالة على أنهم افتروا عليه أنه تعلم القرآن من غيره، وأوضحنا تعنتهم، وكذبهم في ذلك في سورة النحل، ودلالة الآيات على ذلك في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لِسَاتُ الَّذِي يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيً ﴾... الآية [النحل: ١٠٣]؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

ومن الآية الدالة على كذبهم في قوله: ﴿ أَكْتَنَّبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ ﴾. قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنتَ مِ وَلَا تَخْطُهُ بِيَسِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ [العنبكوت]، وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُتِّحِيُّ ﴾؛ إلى قوله تعالى ﴿ فَتَامِنُوا بُإِلَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ﴾... الآية [الأعراف: ١٥٧ ـ ١٥٨]، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وما ذكر \_ جل وعلا \_ في الآية الأخيرة من قوله: ﴿ قُلْ أَنْزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . . . الآية . جاء أيضاً موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ ﴾ . . . الآية [النحل: ١٠٢]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾. . . الآية [البقرة: ٩٧]. وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ يَلِسَانٍ عَرَفِي مُّبِينٍ ١ [السعراء] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحُيْلُم ﴾ [طه: ١١٤]، وقوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِۦ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُم وَقُرْءَانَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأَتُهُ فَأَلَيْعَ فَرْءَانَهُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۞ [القيامة] وقوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُتُصِرُونَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا ثُؤُمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونَ ۞ نَنِيلٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الحاقة]، وقوله تعالى: ﴿ تَنزِيلًا مِّعَنَّ خَلَقَ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَوَٰتِ ٱلْفَلَى ١ ﴿ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾؛ أي ومن يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيًا﴾، قال فيه ابن كثير: هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة، وأن حلمه عظيم، وأن من تاب إليه تاب عليه، فهؤلاء مع كذبهم، وافترائهم، وفجورهم، وبهتانهم، وكفرهم، وعنادهم، وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه

إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنْقُو وَمَا مِنْ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَكُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَنْوَلُونَ لَيَمَسَّنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ عَنُورٌ تَحِيثُمُ اللَّهِ عَذَابُ اللَّهِ وَلَاللَّهُ عَنْوَلًا تَعالى: ﴿إِنَ اللَّهِ مِنْ فَنُوا اللَّهُ مِنْ فَنُوا اللَّهُ عَنْوا اللَّهُ عَنْوا اللَّهِ عَنَابُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَذَابُ جَهَمَ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَذَابُ جَهَمَ وَلَمُ عَذَابُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَنْوا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود! قتلوا أولياءه، وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة، انتهى كلام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ. وما ذكره واضح.

والآيات الدالة على مثله كثيرة كقوله تعالى: ﴿قُلُ لِّلَذِينَ كَفُرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنِي لَغَفَارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا﴾... الآية [طه: ٨٢]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَعْشِى فِ الْأَسُولِ ﴾ . ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن الكفار قالوا في نبينا على ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ ﴾ . يعنون ما لهذا الذي يدعي أنه رسول ، وذلك كقول فرعون في موسى : ﴿إِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي الْسِلَ إِلِيَكُم لَنَجْنُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٧] أي ماله يأكل الطعام كما نأكله ، فهو محتاج إلى الأكل كاحتياجنا إليه ، ويمشي في الأسواق ؛ أي لاحتياجه إلى البيع والشراء ، ليحصل بذلك قوته ، يعنون أنه لو كان رسولاً من عند الله ، لكان ملكاً من الملائكة لا يحتاج إلى الطعام ، ولا إلى المشي في الأسواق ، وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس ، ويحتاج إلى المشي في الأسواق لقضاء حاجته منها ، لا يمكن أن يكون رسولاً . وأن الله لا يرسل إلّا ملكاً لا يحتاج للطعام ، ولا للمشي في الأسواق ، جاء موضحاً في آيات كثيرة ، وجاء في آيات أيضاً تكذيب الكفار في دعواهم هذه الباطلة .

ومن الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة، وبين فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويولد لهم، وأنهم من جملة البشر، إلا أنه فضلهم بوحيه ورسالته، وأنه لو أرسل للبشر ملكاً لجعله رجلاً، وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لنزل عليهم ملكاً رسولاً؛ لأن المرسل من جنس

المرسل إليهم، قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿ وَمَا آَرُسَلْنَا فَبَلْكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَ وَمَا أَرْسَلْنَا مَنَا وَكُوْبَةً وَيَسُونَ فِي ٱلْأَسُونَ فِي الْاَسْوَاقِ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالاً نُوسِي وَمَعَلْنا لَمُتُم أَرْوَبَا وَدُوبَيَةً ﴾ [الرعد: ٢٨] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالاً نُوسِي النِّهِم مِن أَهْلِ ٱلْفُرَقَ ﴾ [بوسف: ٢٠٩] ؛ أي ولم نجعلهم ملائكة؛ لأن كونهم رجالاً وكونهم من أهل القرى، صريح في أنهم ليسوا ملائكة، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكَ لَجَمَلْنَهُ رَجُلاً وَلَلْبَسَنَا عَلَيْهِم مَن أَهْلِ القرى، صريح في أنهم ليسوا ملائكة، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكُ للكفار: إنه بشر، وإنه رسول؛ وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة في قوله تعالى: ﴿ وَلَلْ اللّمَاءِ وَلَهُ مَالَكُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِثْ إِلَى النّهُ مِنْ اللّهُ وَمِثْ إِلَى اللّهُ وَمِثْ اللّهُ وَمِثْ أَلَا اللّهُ وَمِثْ اللّهُ وَمِثْ اللّهُ اللّهُ وَمِثْ اللّهُ اللّهُ وَمِثْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ مَلُكُم اللهُ وَمِلْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ مَلَا عَلَمُ مَلُكُم اللهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ وَمِثْ إِلَى اللّهُ وَمِثْ اللّهُ اللهُ وَمِلْ اللّهُ اللهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مِنْ عَلَى مَن عَلَمُ مَلَا اللهُ اللّهُ عَلَمُ مَلُكُم وَلَوْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَمُ نَنْذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَنَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾.

اعلم أولاً أن «لولا» في هذه الآية الكريمة حرف تحضيض على التحقيق، والتحضيض: هو الطلب بحث، وشدة، وإليه أشار في الخلاصة بقوله:

وبهما التحضيض مزوهلا ألا ألا وأولينها الفعلا

وبه تعلم أن المضارع في قوله: ﴿فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ مَنصوب بأن مستترة وجوباً ؛ لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو التحضيض، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب

ونظير هذا من النصب بأن المستترة بعد الفاء التي هي جواب التحضيض، قوله تعالى: ﴿فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِى إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠]، لأن قوله: ﴿لَوَلَا أَخْرَتَنِى ۖ طلب منه للتأخير بحث وشدة، كما دل عليه حرف التحضيض الذي هو «لولا»، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر:

لولا تعوجين يا سلمي على دنف فتخمدي نار وجد كاد يفنيه

فقوله تعالى في الآية الكريمة: «فأصدق» بالنصب، وقول الشاعر: فتخمدي! منصوب أيضاً بحذف النون؛ لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو التحضيض.

واعلم أن جزم الفعل المعطوف على الفعل المنصوب؛ أعني قوله: ﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠] إنما ساغ فيه الجزم؛ لأنه عطف على المحل؛ لأن الفاء لو حذفت مع قصد جواب التحضيض لجزم الفعل، وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور، هو الذي سوغ عطف المجزوم على المنصوب. وقد أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله:

وبعد غير النفي جزماً اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره، وأشار له الزمخشري من أن «لولا» في الآية للاستفهام، ليس بصحيح.

واعلم أن الكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشدة عليه عليه الله المور: الأول: أن ينزل إليه ملك، فيكون معه نذيراً؛ أي يشهد له بالصدق، ويعينه على التبليغ. الثاني: أن يلقى إليه كنز، أي ينزل عليه كنز من المال ينفق منه، ويستغني به عن المشى في الأسواق.

الثالث: أن تكون له جنة يأكل منها، والجنة في لغة العرب البستان، ومنه قول زهير: كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقى جنة سحقا فقوله: تسقى جنة أي بستاناً، وقوله: سحقاً يعني أن نخله طوال.

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة التي اقترحها الكفار وطلبوها بشدة وحث، تعنتاً منهم وعناداً، جاءت مبينة في غير هذا الموضع، فبين - جل وعلا -في سورة هود اقتراحهم، لنزول الكنز، ومجيء الملك معه، وأن ذلك العناد والعنت قد يضيق به صدره ﷺ وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَلَّكَ تَارِكُ الْمَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِـ صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاآهَ مَعَهُم مَلَكُ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ [هـود: ١٢]، وبــيـن \_ جل وعلا \_ في سورة بني إسرائيل اقتراحهم الجنة، وأوضح أنهم يعنون بها بستاناً من نخيل وعنب، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْيِلٍ وَعِنَبٍ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا نَفْجِيرًا ۞﴾ [الإسـراء] واقتراحهم هذا شبيه بقول فرعون في موسى: ﴿ فَلَوْلَا أُلْقِى عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُقْتَرِينِينَ ﴿ الرَّحْرِفِ الشَّابِهِ قَلُوبِهِمْ فَتَشَابِهِتَ أَقُوالُهُمْ.

وقد قدمنا في الكلام على آية سورة بني إسرائيل، هذه الآيات الدالة على كثرة اقتراح الكفار، وشدة تعنتهم وعنادهم، وأن الله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنوا كما قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِٱلْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞﴾ [الأنعام] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونُ ۞ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتَ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۞﴾ [الحجر] وقال تعالى: ﴿وَلَوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمُلَتِكَذَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ . . . الآية [الأنعام: ١١١]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ مَا يَقِهِ . . . الآية [يونس]، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم.

وقال الزمخشري في تفسير آية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما نأكل، ويتردد في الأسواق كما نتردد، يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش، ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك، حتى يتساعدا في الإنذار والتخويف، ثم نزلوا أيضاً فقالوا إن لم يكن مرفوداً بذلك، فليكن مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماء، يستظهر به، ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش، ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه، ويرتزق كالدهاقين أو يأكلون هم من ذلك البستان، فينتفعون به في دنياهم، ومعاشهم، انتهى منه. وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم، وعنادهم. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي «يأكل منها» بالمثناة التحتية، وقرأ حمزة والكسائي: «جنة نأكل منها» بالنون، وهذه القراءة هي مراد الزمخشري بقوله: أو يأكلون هم من ذلك البستان.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ الْمَالِمُونَ اللّهِ اللّهِ الله الطالمين وهم الكفار قالوا للذين اتبعوا النبي الله أمره، وقال مجاهد: مسحوراً أي يعنون أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره، وقال بعضهم: مسحوراً؛ أي له مسحر أي رئة فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو بشر مثلكم، وليس بملك، وقلا قدمنا كلام أهل العلم في قوله: ﴿مَلْكُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى الله العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى الله العلم الله هذا الذي قاله الكفار في نبيه على، من الإفك والبهتان خاطب نبيه على بقوله: ﴿الطّرَ صَيْفًا عَني الكفار في هذه الآية أعني الكفار في هذه الآية أعني الكفار في هذه الآية أعني الكفار في قوله: ﴿الطّرَ حَيْثُ مَرَوُلُ اللّهُ لَنيه في ذلك، وهو قوله: ﴿الطّرَ حَيْفُ مَرَوُلُ اللّهُ المَالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ المِن اللّهُ الله لنبيه في ذلك، وهو قوله: ﴿الطّرَ حَيْفُ اللّهُ لَلْهُ مَرَوُلُ اللّهُ الآية وقوله تعالى: ﴿ وَمَا قاله الله لنبيه في ذلك، وهو قوله: ﴿ الطّرَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَالِولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال: قالوا فيك تلك الأقوال، واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة، من نبوة مشتركة بين إنسان وملك، وإلقاء كنز عليك من السماء، وغير ذلك، فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون قولاً يستقرون عليه، أو فضلوا عن الحق، فلا يجدون طريقاً إليه، اه.

والأظهر عندي في معنى الآية ما قاله غير واحد من أن معنى: ﴿ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ﴾ أنهم تارة يقولون إنك ساحر، وتارة مسحور، وتارة مجنون، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة كذاب، ومن ذلك ما ذكر الله عنهم من قوله هنا: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِنْ هَذَآ إِلّآ إِنْكُ الْقَالِمُونَ إِنْ اللّهُ عَنْهُمْ أَلُوا أَسَلِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ وقوله هنا: ﴿وَقَالَ ٱلنّالِمُونَ إِنْ النّالِمُونَ إِنْ النّالِمُونَ إِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ قُولُهُ أَلْوَا أَسَلِيمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ وقوله هنا: ﴿وَقَالُ ٱلظّالِمُونَ إِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

نَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَضَلُوا ﴾ أي عن طريق الحق؛ لأن الأقوال التي قالوها، والأمثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء، وكفر مخلد في نار جهنم، فالذين قالوها هم أضل الضالين، وقوله تعالى: ﴿فَكَا يَسْنَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ فيه أقوال كثيرة متقاربة.

وأظهرها أن معنى: ﴿ فَكَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾؛ أي طريقاً إلى الحق والصواب، ونفى الاستطاعة المذكور هنا كقوله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠] وقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مَا تَعْنَابُهُمْ فِي غِطَلَمْ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَي قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ وقد قدمنا أيضاً معنى الظلم والضلال وما فيهما من الإطلاقات في اللغة مع الشواهد العربية في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الكفار كذبوا بالساعة؛ أي أنكروا القيامة من أصلها لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاء، وأنه \_ جل وعلا \_ اعتد أي هيأ وأعد لمن كذب بالساعة، أي أنكر يوم القيامة سعيراً؛ أي ناراً شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم، كما سترى الآيات الدالة على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى، وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة، وهما تكذيبهم بالساعة، ووعيد الله لمن كذب بها بالسعير؛ جاءا موضحين في آيات أخر، أما تكذيبهم بيوم القيامة لإنكارهم البعث، والجزاء بعد الموت، فقد جاء في آيات كثيرة عن طوائف الكفار كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلُولُآءٍ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِي إِلَّا مَوْتُلْنَا الْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعِظْمَ وَهِي رَمِيمُ ﴾ [يس: ٧٨] إلى غير ذلك من الآيات.

وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار، فقد جاء في آيات كثيرة:

وكـقـولـه تـعـالـى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَوَلَكُمْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَبًا أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَتِهِكَ النَّادِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ

الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم: ﴿ أَوِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَوْنَا لَفِي خُلْقِ جَدِيدً ﴾ جامع بين أمرين:

الأول منهما أنه عجب من العجب لكثرة البراهين القطعية الواضحة الدالة على ما أنكروه.

والثاني منهما وهو محل الشاهد من الآية أن إنكارهم البعث المذكور كفر مستوجب للنار وأغلالها والمخلود فيها، وذلك في قوله تعالى مشيراً إلى الذين أنكروا البعث (أُولَتِكَ اللَّيْنَ وَأُولَتِكَ النَّيْنَ وَالْتَكِ النَّيْنَ وَالْتَكِ النَّيْنَ وَالْتَكِ النَّيْنَ وَالْتَكِ النَّيْنِ النَّيْرِ هُمَّ وَلَيْكِ النَّيْنِ وَالْتَكِ النَّيْرِ وَالْتَكِ النَّيْرِ وَالْتَكِ النَّيْرِ وَالْتَكِ اللَّيْرِ وَالْتَكِ اللَّيْرِ وَالْتَكِ الْتَكْلِ البعث إنكار البعث إنكار المساعة، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَصَدنك من لا يؤمن يَسْلَدُنك عَنْها من لا يؤمن الهلاك، وهو هنا بالساعة عن الإيمان بها، فتردى؛ أي تهلك لعدم إيمانك بها، والردى الهلاك، وهو هنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا يُشِي عَنْهُ مَاللَّهِ إِذَا تَرَدّى اللهلاك وقوله تعالى في آية طه هذه: «فتردى»، يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من الليل وقوله تعالى في آية طه هذه: «فتردى»، يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن بالساعة عن التصديق بها أن ذلك يكون سبباً لرداه؛ أي هلاكه بعذاب النار كما لا يخفى، وكقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِاللّهِ اللّه وأنهم في العذاب كُمُ وَانهم في العذاب كذبوا بالساعة معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، وأنهم في العذاب كذبوا بالساعة معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، وأنهم في العذاب مضرون؛ وهو عذاب النار. والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ ﴾ أظهر الأقوال فيه عندي أنه متصل بما يليه، وأن "بل» فيه للإضراب الانتقالي، وقد أوضحنا معنى السعير مع بعض الشواهد العربية في أول سورة الحج، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأْتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَعِمُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَرَفِيرًا ﴿ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن النازيوم القيامة، إذا رأت الكفار من مكان بعيد؛ أي في عرصات المحشر اشتد غيظها على من كفر بربها، وعلا زفيرها فسمع الكفار صوتها من شدة غيظها، وسمعوا زفيرها.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة بين بعضه في سورة الملك، فأوضح فيها شدة غيظها على من كفر بربها، وأنهم يسمعون لها أيضاً شهيقاً مع الزفير الذي ذكره في آية الفرقان هذه، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهَى تَقُورُ ﴿ يَكَادُ بَعَضِها ينفصل عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله تعالى.

وللعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق، وأقربها أنهما يمثلهما معاً صوت الحمار في نهيقه، فأوله زفير، وآخره الذي يردده في صدره شهيق.

والأظهر أن معنى قوله تعالى: ﴿ مَعِعُوا لَمَا تَعَيُّطًا ﴾؛ أي سمعوا غليانها من شدة غيظها، ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه، وذلك أسلوب عربي معروف. وقال بعض أهل العلم: ﴿ مَعِعُوا لَمَا تَعَيُّظًا ﴾؛ أي أدركوه، والإدراك يشمل الرؤية والسمع، وعلى هذا فالسمع مضمن معنى الإدراك، وما ذكرنا أظهر.

وقال القرطبي: قيل المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم، ثم ذكر في آخر كلامه أن هذا القول هو الأصح.

مسألة: إعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة، كما صرح الله بذلك في قوله هنا: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴾ ورؤيتها إياهم من مكان بعيد، تدل على حدة بصرها كما لا يخفى، كما أن النار تتكلم كما صرح الله به في قوله: ﴿يَمْ نَفُولُ لِجَهَمّمَ هَلِ المُتَكَانِّةِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مِّزِيدٍ ﴿ إِنَّ وَالأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، كحديث محاجة النار مع الجنة، وكحديث اشتكائها إلى ربها، فأذن لها في نفسين، ونحو ذلك، ويكفي في ذلك أن الله - جل وعلا - صرح في هذه الآية، أنها تراهم وأن لها تغيظاً على الكفار، وأنها تقول: ﴿ هَلَ مِن مَرِيدٍ ﴾ .

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم، من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر، ولا تتكلم، ولا تغتاظ. وأن ذلك كله من قبيل المجاز، أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها؛ كله باطل ولا معول عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرنا.

وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة، لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع إليه، كما هو معلوم في محله:

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: إن القول بأن النار تراهم هو الأصح، ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ بين عبني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله أو لها عينان؟ قال: «أو ما سمعتم الله عز وجل يقول: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن تَكَانِ بَعِيدٍ »، يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت بكل من جعل مع الله إلها آخر فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه». وفي رواية: «يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط المطائر حب السمسم ذكره رزين في كتابه، وصححه ابن العربي في قبسه، وقال: أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة، كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة، وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عنه: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلهاً آخر، وبالمصورين» وفي الباب عن أبي سعيد. قال أبو عيسى: هذا حديث مس غريب صحيح، انتهى محل الغرض من كلام القرطبي.

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني، وابن مردويه من طريق مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله على: "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعداً من بين عيني جهنم". قالوا يا رسول الله: وهل لجهنم من عين؟ قال: "نعم أما سمعتم الله يقول: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ فهل تراهم إلا بعينين وأخرج عبد بن حميد، وابن بوين وابن المنذر، وابن أبي حاتم، من طريق خالد بن دريك، عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله على: "من يقل على ما لم أقل، أو ادعى إلى غير والديه، أو انتمى إلى غير مواليه، فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً قيل: يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: "نعم أما سمعتم الله يقول: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مُكَانٍ بَعِيدٍ الى آخر كلامه ، وفيه شدة هول النار، وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق.

نرجو الله ـ جل وعلا ـ أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منها، ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِقًا مُّقَرَّنِينَ دَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُولًا ۞ لاَ لَذَعُواْ الْيَوْمَ ثُبُولًا ضَا أَلُومَ الْكريمة أَن أَهل ثُبُولًا وَحِدًا وَاَدْعُواْ ثُبُولًا صَيْرِكُ ۞ . ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن أهل النار إذا ألقوا أي طرحوا في مكان ضيق من النار، في حال كونهم مقرنين، دعوا هنالك: أي في ذلك المكان الضيق ثبوراً، فيقال لهم: لا تدعوا ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً، فقوله: مكاناً منصوب على الظرف، كما قال أبو حيان في البحر المحيط.

وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار، جاء مذكوراً أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ﴿ إِنَّ عَمَدٍ مُمَدّدَمٍ ﴿ إِنَّ اللّه مَوْصَدة من تعالى: ﴿وَاللَّذِنَ كَفُرُوا بِتَايِئِنَا هُمْ أَصَحَبُ المَشْعَةِ ﴿ عَلَيْهِم كَا أُوضِحناه بشواهده العربية الموضعين بهمز، وبغير همز: مطبقة أبوابها، مغلقة عليهم كما أوضحناه بشواهده العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: ١٨] ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه، فهو في مكان ضيق، والعياذ بالله، وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في محله من النار بشدة كما يدق الوتد في الحائط، وعن ابن مسعود أن جهنم تضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح. والزج بالضم: الحديدة التي في أسفل الرمح.

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مكتفين، ومن قول من قال: مقرنين؛ أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، والثبور: الهلاك والويل والخسران.

وقال ابن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك والويل والدمار. كما قال موسى لفرعون: ﴿وَإِنِّ لَأَظُنُكَ يَنفِرَعُونُ مَنْبُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٢] أي هالكاً، قال عبد الله بن الزبعرى السهمى:

إذا جارى الشيطان في سنن الغه ي ومن مال ميله مثبور. اهه. وقال الجوهري في صحاحه: والثبور: الهلاك والخسران أيضاً، قال الكميت:

ورأت قفاعة في الأيا من رأي مشبور وثابر أي مخسور وخاسر يعني في انتسابها لليمن. اله منه.

وقوله تعالى: ﴿ دَعَوَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ معنى دعائهم الثبور هو قولهم: واثبوراه، يعنون: يا ويل، ويا هلاك، تعال، فهذا حينك وزمانك.

وقال الزمخشري: ومعنى ﴿وَآدُعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ أنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداً، إنما هو ثبور كثير، إما لأن العذاب أنواع وألوان، كل نوع منها ثبور، لشدته وفظاعته، أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها، فلا غاية لهلاكهم، اه.

تنبيه: اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: ﴿مَكَانًا صَيِقًا﴾، وكذلك في الأنعام في قوله تعالى: ﴿يَجْمَلُ صَدْرُهُ ضَيِقًا حَرَبًا﴾ [الأنعام: ١٢٥] وقال في هود: ﴿وَصَابَقً بِهِ صَدَرُكَ ﴾ [هود: ١٢] فما وجه التعبير في سورة هود، بقوله: «ضائق» على وزن فاعل، وفي الفرقان والأنعام بقوله: «ضيقاً» على وزن فيعل، مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق، فهو ضيق.

والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلقاً، كما أشار له ابن مالك في لاميته بقوله:

وفاعل صالح للكل إن قصد الصحدوث نحو غداداً فارح جذلا وإن لم يقصد به الحدوث، والتجدد بقي على أصله.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى وَإِذَا عَلَمَ وَصَدَّرُك ﴿ [هود: ١٢] أريد به أنه يحدث له ضيق الصدر، ويتجدد له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: ﴿ لَوَلا ٓ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنَرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُم مَلَك ﴾ [هود: ١٢] ولما كان كذلك، قيل فيه: «ضائق» بصيغة اسم الفاعل، أما قوله: «ضيقاً» في الفرقان والأنعام فلم يرد به حدوث، ولذلك بقي على أصله.

ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله تعالى: ﴿وَضَآبِقُ لِهِ عَالَى: ﴿وَضَآبِقُ لِهِ عَالَى الْمُعْلَمِ الْأَنصارِي:

أبلغ خداشاً أنني ميت كل امرئ ذي حسب مائت

فلما أراد حدوث الموت قال: مائت بوزن فاعل، وأصله ميت على وزن فيعل. ومن أمثلته في فعل بفتح فكسر قول أبي عمرو أشجع بن عمرو السلمي يرثي قتيبة بن مسلم:

فما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح فلما نفى أن يحدث له في المستقبل فرح ولا جزع قال جازع وفارح، والأصل: جزع وفرح.

ومثاله في فعيل قول لبيد:

حسبت التقى والجود خير تجارة رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلاً فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلاً والأصل ثقيل، وقول السمهري العكلي:

بمنزلة أما اللئيم فسامن بها وكرام الناس باد شحوبها فلما أراد حدوث السمن قال: فسامن والأصل سمين.

واعلم أن قراءة ابن كثير "ضيقاً" بسكون الياء في الموضعين راجعة في المعنى إلى قراءة الجمهور بتشديد الياء؛ لأن إسكان الياء تخفيف كهين ولين، في هين ولين. والعلم عند الله تعالى.

قول معالى: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَقُونَ كَانَتَ لَمُمْ جَزَآةَ وَمُصِيرًا لَمُنْمَ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِكَ وَعْدًا مَسْتُولًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

التحقيق أن الإشارة في قوله: «أذلك» راجعة إلى النار، وما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب كما ذكره - جل وعلا - بقوله: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾، وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه، كقول من قال: إن الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالى: ﴿أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنَرُ أَوْ يُلَقَى إِلَيْهِ كَنَرُ أَوْ يُلَوَى المعلقة على تكُونُ لَهُ جَنَدَ ﴾ الآية، وكقول من قال: إنها راجعة إلى الجنات والقصور المعلقة على المشيئة في قوله تعالى: ﴿بَارَكَ ٱلّذِي إِن شَاءَ الله لَكَ خَيرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا المشيئة في قوله تعالى: ﴿ بَارَكَ ٱلّذِي إِن شَاء الله ـ أنه لما ذكر شدة عذاب الناز وفظاعته قال: أذلك العذاب خير أم جنة الخلد، الآية.

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، جاء أيضاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة الصافات: ﴿إِنَّ هَذَا لَمُوَ الْفَوْرُ الْفَطِيمُ ۚ إِنِّ الْمَوْمَ الْفَعْمَلِ الْمَوْمَ الْفَعْمَلِ الْمَوْمَ الْفَعْمَلِ الْمَوْمَ وَهَ الْمَوْمَ الْمَوْمَ وَهَ الْمَوْمَ وَهَ الْمَوْمَ وَهَ الْمَوْمَ وَهَ الْمَوْمَ وَهَ الْمَعْمَلُونَ فَي اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُو

وفي هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال: لفظة «خير» في الآيات المذكورة صيغة تفضيل كما قال في الكافية:

وغالباً أغناهم حير وشر عن قولهم أحير منه وأشر

كما قدمناه موضحاً في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُواْ فِي هَانِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه، والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة، وإذن فصيغة التفضيل فيها إشكال، والجواب عن هذا الإشكال من وجهين:

الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن، وفي اللغة مراداً بها مطلق الاتصاف، لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مراراً وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها.

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة، دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل، يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كقول حسان بن ثابت في :

أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك، أم السعادة؟ وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَصُّ إِلَىٰ ﴾... الآية [يوسف: ٣٣].

قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: ﴿أَذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾... الآية، و«خير» هنا ليست تدل على الأفضلية، بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء، وخصوصيته بالفضل دون مقابلة كقوله:

## فشركما لخيركما الفداء

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة، وكقوله: ﴿السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدَّعُونَنِيَ إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ٣٣] وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. اه الغرض من كلام أبى حيان.

وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالطه خير البتة كما لا يخفى، والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ العائد محذوف؛ أي وعدها المتقون، والآية تدل على أن الوعد الصادق بالجنة، يحصل بسبب التقوى.

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك بإيضاح في سورة النحَل في الكلام على قوله

تعالى: ﴿ كُنَالِكَ يَجْزِى اللَّهُ ٱلْمُنْقِينَ ﴾ [النحل: ٣١] وقوله تعالى: ﴿ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ﴾ العائد أيضاً محذوف كالذي قبله؛ أي ما يشاءونه، وحذف العائد المنصوب بالفعل أو الوصف كثير، كما قال في الخلاصة:

والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بسف على الووصف كمن نرجو يهب

وهذه الآية الكريمة، تدل على أن أهل الجنة يجدون كل ما يشاؤونه من أنواع النعيم.

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَنَّرُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ [السنحل: ٣١] والآيسات المذكورة تدل على أن حصول كل ما يشاؤه الإنسان لا يكون إلا في الجنة، وقوله: ﴿ كَانَتْ لَمُمْ جَزَلَةُ وَمَصِيرًا ﴾ المصير مكان الصيرورة، وقد مدح الله جزاءهم ومحله كقوله تعالى: ﴿ فِيتَمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٣١] لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسَّئُولًا﴾ فيه وجهان معروفان:

أحدهما أن معنى كونه مسئولاً أن المؤمنين كانوا يسألونه، وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم، أما سؤال المسلمين له فقد ذكره تعالى بقوله عنهم: ﴿رَبّنا وَءَالِنا مَا وَعَدَسّا عَلَى رُسُلِكَ وَلا شُخْزِنا يَوْمَ الْقِيكُمةِ إِنّكَ لا شُؤلِتُ الْمِعاد ﴿ الله عمران الله الملائكة لهم إياه ذكره تعالى أيضاً في قوله: ﴿رَبّنا وَأَدْخِلْهُم بَعَنْتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَتّهُم ﴾ . . . الآية [غافر: ٨]، وقال بعض العلماء: مسئولاً: أي واجباً لأن ما وعد الله به فهو واجب الوقوع؛ لأنه لا يخلف الميعاد، وهو \_ جل وعلا \_ يوجب على نفسه بوعده الصادق ما شاء لا معقب لحكمه ويستأنس لهذا القول بلفظة «على» في قوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدا مَسّاولاً كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدا مَسّاولاً كا العلم: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا، والقولان الأولان أقرب من هذا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَتُوْلَاءَ أَمْ هُمْ ضَكُواْ السّيِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياتَهُ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَى نَسُواْ الذِحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُولَا ﴿ فَي الدالة على العظمة، وقرأ السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: «نحشرهم»، بالنون الدالة على العظمة، وقرأ ابن كثير، وحفص، عن عاصم: «يحشرهم» بالياء المثناة التحتية، وقرأ عامة السبعة غير ابن عامر، «فيقول» بالياء المثناة التحتية، وقرأ ابن عامر، «فيقول» بنون العظمة.

فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقرآن بالياء التحتية فيهما، وأن ابن عامر يقرأ بالنون فيهما، وأن بالياء، وقد ذكر حجل فيهما، وأن باقي السبعة يقرؤون: «نحشرهم» بالنون، «فيقول» بالياء، وقد ذكر حجل وعلا - في هذه الآية الكريمة: أنه يحشر الكفار يوم القيامة، وما كانوا يعبدون من دونه؛

أي يجمعهم جميعاً فيقول للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم من دوني، أم هم ضلوا السبيل؛ أي كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك ولا أن تزينوه لهم، وأن المعبودين يقولون: سبحانك أي تنزيها لك عن الشركاء وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء: أي ليس للخلائق كلهم، أن يعبدوا أحداً سواك لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك، بل فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، من غير أمرنا، ونحن برآء منهم، ومن عبادتهم. ثم قال: ﴿وَلَكِن مَنَعْتَهُم وَهَاكَا مَن الدعوة إلى عبادتك وحدك، نسوا الذكر أي نسوا ما أنزلته عليهم على ألسنة رسلك، من الدعوة إلى عبادتك وحدك، لا شريك لك، وكانوا قوماً بوراً، قال ابن عباس: أي هلكي، وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري؛ أي لا خير فيهم، اه. الغرض من كلام ابن كثير.

وقال أبو حيان في البحر: ﴿مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَآهُ﴾؛ أي ما

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الأظهر عندي شمول المبعودين المذكورين للأصنام، مع الملائكة وعيسى وعزير؛ لأن ذلك تدل عليه قرينتان قرآنيتان:

الأولى: أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير العاقل في قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴿ . . . الآية . فلفظة ما تدل على شمول غير العقلاء ، وأنه غلب غير العاقل لكثرته .

القرينة الثانية: هي دلالة آيات من كتاب الله، على أن المعبودين غافلون عن عبادة من عبدهم؛ أي لا يعلمون بها لكونهم غير عقلاء كقوله تعالى في سورة يونس: ﴿وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنُمُ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا يَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْفِلِينَ

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿حَتَى نَسُوا الدِّكَرَ ﴾ الظاهر أن معنى نسوا تركوا، والأظهر أن الذكر هو ما جاءت به الرسل من التوحيد، وقيل ذكر الله بشكر نعمه، والأصح أن قوله بوراً معناه هلكى، وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة، فمن إطلاقه على الجماعة قوله هنا: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ وقوله في سورة الفتح: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ وقوله في سورة الفتح: ﴿وَكَانَتُم ظُنَ السَّوْءِ وَكُنتُم قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفتح: ١٢] ومن إطلاقه على المفرد قول عبد الله بن الزبعرى السهمى على المفرد قول

يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس أنها لغة أهل عمان، وهم من أهل اليمن، ومنه قول الشاعر:

فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكافوا به فالكفر بور لصانعه واعلم أن ما ذكره الزمخشري في هذه الآية، وأطنب فيه من أن الله لا يضل أحداً؛ مذهب المعتزلة، وهو مذهب باطل وبطلانه في غاية الوضوح من كتاب الله وسنة نبيه على في فإياك أن تغتر به، وما ذكر عن الحسن البصري، ومالك، عن الزهري من أن معنى بوراً لا خير فيهم له وجه في اللغة العربية، ولكن التحقيق أنه ليس معنى الآية، وأن معنى «بوراً»: هلكى كما تقدم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَبُوكُمْ بِمَا نَقُولُونَ ﴾.

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية أن المعبودين كذبوا العابدين وذلك في قوله عنهم: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَاخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآهَ ﴾.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين للعابدين، جاء في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِبِهَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ۞ [الأحقاف] وكقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءًا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتُؤُلاّءِ شُرَكَاوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا مَنْعُواْ

مِن دُونِكُ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَاذِبُونَ ۞﴾ [الـنـحـل] وقــولــه: ﴿فَرَيْلَنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآوُهُم مَّا كُنُمُ إِيَّانًا تَعْبُدُونَ﴾ [يونس: ٢٨] وقوله تـعـالـى: ﴿كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞﴾ [مريم] والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾.

قال ابن كثير: ومن يظلم منكم أي يشرك بالله، وذكره القرطبي عن ابن عباس في وهذا التفسير تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدَعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِّنَ الظّلِمُونَ ﴾ [يونس] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الثِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ فسر الظلم في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٨] فقال: أي بشرك كما قدمناه موضحاً.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتَنَةً﴾. ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة لبعض، وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية ذكره في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَمَّوُلَا مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا ﴾. . . الآية [الأنعام: ٥٣].

وقال القرطبي في تفسير قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَ فِي فِتْنَةً ﴾ ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه، ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق، كما قال الضحاك في معنى: «أتصبرون»؛ أي على الحق، وأصحاب البلايا يقولون: لِمَ لَمْ نعاف، والأعمى يقول لم لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة، والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره وكذلك العلماء، وحكام العدل ألا ترى إلى قولهم: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا اللَّمْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المَعلَى المعافى، ويحقر المعافى المبتلى، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه؛ هذا عن البطر، وذلك عن الضجر، انتهى محل الغرض من كلام القرطبي.

 اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ ﴿ وَلَى قوله تعالى: ﴿ فَالْيُومَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ﴿ هَلَ ثُوْبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففين] وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ الَّذِينَ اتَقَوّا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٢] وقوله تعالى: أتصبرون، أي على الحق أم لا تصبرون. والعلم عند الله تعالى.

قول تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ كُمُّ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ آسْتَكَبَرُواْ فِي أَنْشُسِهِمْ وَعَنَوْ عُنُوًّا كَبِيرًا ﴿ ﴾ .

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يرجون لقاء الله قالوا: ﴿لَوْلَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ اللهِ عَلَيْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة أو يرون ربهم، وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال الملائكة عليهم أو رؤيتهم ربهم، ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَالْمَلَتِكَةِ فَيِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٦] وقولهم: ﴿لَوْلاَ أَنْزِلُ عَلَيْمَا الْمَلَائِكَةُ قيل: فتوحي إلينا كما أوحت إليك، وهذا القول يدل له قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَن نُوْمِن حَتَى نُوْتَى مِشْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ الله الأنعام: ١٢٤] وقيل: لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عياناً، وهذا يدل له قوله تعالى: ﴿أَوْ تَأْتِى بِاللّهِ وَالْمَلَتِكَةِ قِيلًا﴾؛ أي معاينة على القول بذلك، وقد قدمنا الأقوال في ذلك في سورة بني إسرائيل.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «لا يرجون». قال بعض العلماء: لا يرجون أي لا يخافون لقاءنا لعدم إيمانهم بالبعث، والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع. قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى: ﴿مَا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عظمة، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل

فقوله لم يرج لسعها؛ أي لم يخف لسعها، وقال بعض أهل العلم: إطلاق الرجاء على الخوف لغة تهامة، وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا: لا يأملون، وعزاه القرطبي لابن شجرة وقال: ومنه قول الشاعر:

أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب أي أتأمل أمة، إلخ. والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله؛ لأنه لا يصدق

بالعذاب، ولا يأمل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يؤمن بالثواب.

وقوله - جل وعلا -: ﴿لَقَدِ اَسْتَكُبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ ﴾؛ أي أضمروا التكبر عن الحق في قلوبهم، واعتقدوه عناداً وكفراً، ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَعَنَوْ عُنُواْ فِي صَدُولِهِمْ إِلّا كِبَرُ مَا هُم بِبَلِغِيدُ ﴾ [غافر: ٥٦] وقوله تعالى: ﴿وَعَنَوْ عُنُواْ كَبِيرً ﴾؛ أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان. يقال: عتا علينا فلان؛ أي تجاوز الحد في ظلمنا، ووصفه تعالى عتوهم المذكور بالكبر، يدل على أنه بالغ في إفراطه، وأنهم بلغوا غاية

الاستكبار، وأقصى العتو، وهذه الآية الكريمة تدل على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات، ووضوح الحق، وعنادهم والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة أو رؤية الله، استكبار عن الحق عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه النكال، والتقريع، ولذا شدد الله النكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق، كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ النكير على من تعنى ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق، كما في قوله تعالى: ﴿يَشَعُلُكُ مُرِيدُونَ أَنْ تَشْعُلُوا رَسُولُكُمُ كُمَا سُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة: ١٠٨] وقوله تعالى: ﴿يَشْعُلُكَ أَهُلُ الْكَنْكِ أَن تُنْزِلُ عَلَيْهِم كِنْبًا مِن السَّمَاء فَقَد سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَر مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا الله خَهْرَة فَالُوا أَرِنَا الله عَلَى الله عَلَى الله على أن رؤية الله مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ المعتزلة بهذه الآية، وأمثالها على أن رؤية الله مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال، وأعظم الباطل، وقول الزمخشري في كلامه على هذه الآية: إن الله لا يرى؛ قول باطل، وكلام فاسد.

والحق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم القيامة كما تواترت به الأحاديث عن الصادق المصدوق ﷺ، ودلت عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهوماً. كما أوضحناه في غير هذا الموضع.

وقد قدمنا في هذه السورة وفي سورة بني إسرائيل الآيات الدالة على أن الله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنوا، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قُولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ اللَّهُ ﴿ وَلَا لَيْكَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة عليهم أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم؛ أي لا تسرهم رؤيتهم ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة بخير، ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم، وتكون يوم القيامة، ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين.

أما رؤيتهم الملائكة عند حضور الموت فقد دلت آيات من كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها لما يلاقون من العذاب من الملائكة عند الموت، كقوله تعالى: ﴿وَلُو تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَى النِّينَ كَفَرُوا الْمَلْتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ الآية [الأنفال: ٥٠]. وقوله تعالى: ﴿وَلُو تَرَىٰ إِذَ الظّلِلُمُونَ فِي غَمْرَتِ اللَّوْتِ وَالْمَلْتِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ اللَّهِ عَيْرَ الْمَقِ عَيْرَ الْمَقِ وَكُنتُم عَنْ ءَايَتِهِ الْفُسُكُمُ اللَّهُ عَيْرَ الْمَقِ عَيْرَ الْمَقِ عَيْرَ الْمَقِ اللَّهِ عَيْرَ الْمَقِ وَكُنتُم عَنْ ءَايَتِهِ مَا لَفُسُكُمُ اللَّهُ عَيْرَ الْمَقِي وَكُنتُم عَنْ ءَايَتِهِ وَالْمَلْكِكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ السَّكَمْرُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمَلْتِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ السَّكَمْرُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ يَضَرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَكَرِهُوا رَضُونَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَكَرِهُوا رَضُونَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكَرِهُوا رَضُونَهُ وَلَاللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلِل لذلك قوله [المناعة على الله عليه ا أيضاً ، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَو أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُنِي الْأَمْنُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿لا بُشْرَىٰ يَوْمَهِدِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ يدل بدليل

خطابه؛ أي مفهوم مخالفته، أن غير المجرمين يوم يرون الملائكة تكون لهم البشرى، وهذا المفهوم من هذه الآية جاء مصرحاً به في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ الْمَنْهِ مَنْ هَذَهِ الْاَيْهِ جَاء مصرحاً به في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَيْهِ مُ الْمَنْهِ مَ الْمَنْهُ أَلَا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ وَعَكُونَ مَنْ أَوْلِيكَوْكُمْ فِي الْمَحْرَوةِ الدُّنْيَا وَفِي اللَّخِرَةٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنَفُسُكُمْ وَلِيكَامُ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنَفُسُكُمْ وَلِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَفُورِ رَحِيمٍ اللَّهِ السَلَاعِ.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَعَجُورًا﴾ أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة، لا من كلام الملائكة. وإيضاحه أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم، فيقولون حينئذ للملائكة: حجراً محجوراً؛ أي حراماً محرماً عليكم أن تمسونا بسوء؛ أي لأننا لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب، كما أوضحه تعالى بقوله عنهم: ﴿الّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ ٱلمَلَيّكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِمٍمٌ فَالْقُولُ السّلَمَ مَا كُنتُم مَا كُنتُم مَا صُرم، ظللِينَ أَنفُسِمٍمٌ فَالْقُولُ السّلَمَ مَا حَكُناً نَعْمَلُ مِن سُوعً بَلَنَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ ظللِينَ أَنفُسِمٍم فَا لَقُولُهم: ما كنا نعمل من سوء: أي لم نستوجب عذاباً فتعذيبنا حرام محرم، وقد كذبهم الله في دعواهم هذه بقوله: ﴿ بَلَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ وعادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، أنهم يقولون هذا الكلام؛ أي حجراً محجوراً عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو ذلك.

وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة أعني: حجراً محجوراً، في باب المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو: معاذ الله، وعمرك الله، ونحو ذلك، وقوله: حجراً محجوراً، أصله من حجره بمعنى منعه، والحجر الحرام؛ لأنه ممنوع ومنه قوله: ﴿وَقَالُواْ هَلَامِهُ اَتَعَمُّ وَحَرَّثُ حِجْرٌ ﴾؛ أي حرام ﴿لَا يَطْعَمُهُما إِلَّا مَن نَشَاهُ رَعْمِهُم ﴾ [الأنعام: ١٣٨] ومنه قول المتلمس:

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس فقوله حرام تأكيد لقوله حجر لأن معناه حرام. وقول الآخر:

ألا أصبحت أسماء حجراً محرماً وأصبحت من أدنى حموتها حما وقول الآخر:

قالت وفيها حيرة وذعر عوذ بربي منكم وحجر وقوله: محجوراً توكيد لمعنى الحجر. قال الزمخشري: كقول العرب: ذيل ذائل. والذيل: الهوان، وموت مائت، وأما على القول بأن حجراً محجوراً من قول الملائكة، فمعناه: أنهم يقولون للكفار حجراً محجوراً؛ أي حراماً محرماً أن تكون للكفار اليوم بشرى،

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَوَمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتَ كُمَّ ﴾ قال الزمخشري: يوم منصوب بأحد شيئين، إما بما دل عليه «لا بشرى»؛ أي يوم يرون الملائكة يمنعون

أو أن يغفر لهم، أو يدخلون الجنة. وهذا القول اختاره ابن جرير، وابن كثير وغير واحد.

البشرى، أو يعدمونها، ويومئذ للتكرير، وإما بإضمار «اذكر»؛ أي اذكر يوم يرون الملائكة، ثم قال: لا بشرى يومئذ للمجرمين.

قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاهُ مَنْثُورًا ﴿ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾. . . الآية [الإسراء: ١٩]. وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن فَصِرَ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [النحل: ٧٧]. وغير ذلك، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿أَصْحَنُ ٱلْجَنَةِ يَوْمَبِ نِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن حساب أهل الجنة يسير، وأنه ينتهي في نصف نهار، ووجه ذلك أن قوله: مقيلاً ؛ أي مكان قيلولة وهي الاستراحة في نصف النهار، قالوا: وهذا الذي فهم من هذه الآية الكريمة، جاء بيانه في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِلنَبُهُ بِيكِنِهُ فَي فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقِلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَا الانشقاق].

ويفهم من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا ﴾ . . . الآية أن أصحاب النار ليسوا كذلك وأن حسابهم غير يسير.

وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى قريباً من هذه الآية: ﴿اَلْمُلُكُ يَوْمَهِدٍ الْحَقُ لِلرَّمْنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿ فَقُولُه: على الكافرين يدل على أنه على المؤمنين غير عسير، كما قال تعالى: ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْثِرُ ﴿ . . الآية [الأنبياء: المؤمنين غير عسير، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُرُ ﴿ فَي فَلُولُكَ يَوْمَهِذِ يَوْمُ عَسِيرً ﴿ عَلَى الْكَفِينَ غَيْرُ لَي النَّاقُ لِلَّ يَعْمُ لِللَّهِ عَلَى الْكَفِينَ عَيْرُ فَي اللَّهُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الذي ذكرنا ما جاء من الآيات فيه بيان لقوله: ﴿أَصْحَنُ الْجَنَةِ يَوْمَهِذٍ خَيْرٌ فَي الآية وَالله عن المَعنى الذي ذكرنا في الآية .

قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: ﴿ فَنَرٌ مُسْتَقَرُّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ قال في الغرف من الجنة، وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة، وذلك الحساب اليسير، وذلك مثل قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ بِيمِينِهِ ﴾ إلى أهلِه مشرُورًا ﴿ فَي الانشقاق اللانشقاق الحرج بَيمِينِهِ الله في الزهد وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه عن ابن مسعود. قال: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ: ﴿ أَصْحَنُ الْجَنَّةِ يَوْمَهِ لِهِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ فَي فَوراً: (ثم في النهام لإلى المجديم) وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما هي ضحوة. فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين.

وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر، وأبو نعيم في

الحلية، عن إبراهيم النخعي: كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة، نصف النهار. فيقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، فذلك قوله: ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ لِذِ خَيْرٌ مُنْ تَقَرَّلُ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

وذكر نحوه القرطبي مرفوعاً وقال: ذكره المهدوي. والظاهر أنه لا يصح مرفوعاً، وقال القرطبي أيضاً: وذكر قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال على: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة» وهو ضعيف أيضاً، وما ذكره عن ابن مسعود من أنه قرأ: (ثم إنَّ مَقِيلَهُمْ لإلى الجحيم) معلوم أن ذلك شاذ لا تجوز القراءة به، وأن القراءة الحق هُمُمَ إنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإلى المُحيمِ الله الصافات].

واعلم أن قول قتادة في هذه الآية معروف مشهور، وعليه فلا دليل في الآية لما ذكرنا، وقول قتادة هو أن معنى قوله: ﴿وَآخَسَنُ مَقِيلًا﴾ أي منزلاً ومأوى، وهذا التفسير لا دليل فيه على القيلولة في نصف النهار كما ترى.

وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين ما دل عليه قوله هنا ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ من انقضاء الحساب في نصف نهار، وبين ما دل عليه قوله تعالى: ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [المعارج: ٤] وذكرنا الآيات المشيرة إلى الجمع، وبعض الشواهد العربية.

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانها، وهي الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلاً، وإن لم يكن معها نوم، ومنه قوله:

جزى الله رَبَّ الناس حير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد

أي نزلا فيها وقت القائلة، كما قاله صاحب اللسان، وما فسر به قتادة الآية، من أن المقيل المنزل والمأوى، معروف أيضاً في كلام العرب ومنه قول ابن رواحة:

اليوم نضربكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله

فقوله: يزيل الهام عن مقيله، يعني: يزيل الرؤوس عن مواضعها من الأعناق، ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه الرؤوس. والظاهر أن من هذا القبيل قول أحيحة بن الجلاح الأنصارى:

## وما تدري وإن أجمعت أمراً بأي الأرض يدركك المقيل

وعليه فالمعنى: بأي الأرض يدركك الثواء والإقامة بسبب الموت أو غيره من الأسباب، وصيغة التفضيل في قوله هنا ﴿ فَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ تكلمنا على مثلها قريباً في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَدْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ﴾ الآية.

## قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ وَالْفَكَمِ وَزُلِّ ٱلْمُلَتِّكَةُ تَنزيلًا ﴿ ٥٠٠ .

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن المسماء تتشقق يوم القيامة بالغمام، وأن الملائكة تنزل تنزيلاً. وقال القرطبي: تتشقق السماء بالغمام أي عن الغمام. قال: والباء وعن يتعاقبان كقولك: رميت بالقوس، وعن القوس انتهى. ويستأنس لمعنى عن بقوله تعالى: ﴿ وَمَ مَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴾ . . . الآية [ق: 13].

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة من تشقق السماء يوم القيامة ووجود الغمام، وتنزيل الملائكة كلها جاءت موضحة في غير هذا الموضع.

أما تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه \_ جل وعلا \_ في آيات كثيرة من كتابه كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا السَّمَاةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِهَانِ ﴿ الرحمن ] وقوله تعالى: ﴿فَوَمَهِ لِلْهَانِ ﴾ [الرحمن] وقوله: ﴿إِذَا السَّمَاةُ اللَّهَ السَّمَاةُ اللَّهَ السَّمَاةُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِهُ اللللِّهُ اللللِهُ اللللِهُ الللللِّهُ اللللِهُ الللللِّهُ اللللِهُ اللللِّهُ اللللل

قال الزمخشري: والمعنى أن السماء تنفتح بغمام يخرج منها، وفي الغمام الملائكة ينزلون، وفي أيديهم صحف أعمال العباد، انتهى منه.

وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر «تشقّق» بتشديد الشين، والباقون بتخفيفها بحذف إحدى التاءين، وقرأ ابن كثير: و«ننزل الملائكة» بنونين الأولى مضمومة، والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي، وضم اللام، مضارع أنزل، والملائكة بالنصب مفعول به، والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضياً مبنياً للمفعول،

والملائكة مرفوعاً نائب فاعل نزل، والأظهر أن يوم منصوب باذكر مقدراً، كما قاله القرطبي، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْمَنِّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ ١٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن الملك الحق يوم القيامة له \_ جل وعلا \_ دون غيره، وأن يوم القيامة كان عسيراً على الكافرين.

وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات من كتاب الله، أما كون الملك له يوم القيامة، فقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله جل وعلا: ﴿ مِلْكِ يَوْمِ اللَّيْنِ ﴿ إِلَى اللَّهُ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴾ [الفاتحة] وقوله: ﴿ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُومِ اللَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴾ [غافر: ١٦] وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي الصُّورِ ﴾ . . . الآية [الأنعام: ٧٣]. إلى غد ذلك من الآيات .

وأما كون يوم القيامة عسيراً على الكافرين، فقد قدمنا الآيات الدالة عليه قريباً في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَصْحَتُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ لِمَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾... الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِى الْخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا ﴿ يَوَيْلَنَى لَيْتَنِى لَرَ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلا ﴾ قَلَدُ أَضَلَنى عَنِ الدِّحْرِ بَعَدُ إِذْ جَآءَنِ وَكَاكَ الشَّيْطَنُ لِلإِسْكِنِ خَذُولا ﴾ من المشهور عند علماء التفسير أن الظالم الذي نزلت فيه هذه الآية، هو عقبة بن أبي معيط، وأن فلانا الذي أضله عن الذكر أمية بن خلف، أو أخوه أبي بن خلف، وذكر بعضهم أن في قراءة بعض الصحابة. ليتني لم أتخذ أبياً خليلاً، وهو على تقدير ثبوته من قبيل التفسير، لا القراءة، وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ، لا بخصوص الأسباب، فكل ظالم أطاع خليله في الكفر، حتى مات على ذلك يجرى له مثل ما جرى لابن أبي معيط.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآيات الكريمة جاء موضحاً في غيرها، فقوله: ﴿ وَبَوْمَ يَعَشُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ كناية عن شدة الندم والحسرة؛ لأن النادم ندماً شديداً، يعض على يديه، وندم الكافر يوم القيامة وحسرته الذي دلت عليه هذه الآية، جاء موضحاً في آيات أخر، كقوله تعالى في سورة يونس: ﴿ وَأَسَرُوا النّدَامَةَ لَمّا رَاّوا الْعَذَابِ وَقُنِي كَنْهُمُ بِالْقِسُولُ الآية [يونس: ١٥]. وقوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ وَآسَرُوا النّدَامَةَ لَمّا رَاّوا النّدَامَةَ لَمّا رَاّوا النّدَامَة لَمّا رَاّوا النّدَامَة لَمّا رَاّوا النّدَامَة وقوله لمّا رَاّوا الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالُ فِي آعْنَافِ اللّذِينَ كَفُرُوا الآية [سبأ: ٣٣]. وقوله تعالى: ﴿ كَذَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَيْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

يَقُولُونَ يَنَيَّتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ ﴿ وَ الْاحزابِ ] وقوله تعالى: ﴿ يَقُولُ يَلَيْتَنِي فَلَمْتُ لِمِيانِ ﴾ [الاحزاب] وقوله تعالى: ﴿ رُبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات.

وأما تمنيهم لعدم طاعة من أضلهم، فقد ذكره أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَ آكَ لَنَا كُرَةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كُمَا نَبَرُءُوا مِنَا ﴾ [البقرة: ١٦٧] فلفظة لو في قوله ﴿لَوْ أَكَ لَنَا كُرَةً ﴾ للتمني؛ ولذلك نصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله: ﴿فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ ﴾... الآية. وهو دليل واضح على ندمهم على موالاتهم، وطاعتهم في الدنيا، وما ذكره - جل وعلا هنا - من أن أخلاء الضلال من سياطين الإنس والمجن، يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم، ذكره في غير هذا الموضع كقوله والمجن، يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم، ذكره في غير هذا الموضع كقوله وقيضنا لهُمُ قُرُنَاء فَرَيَّنُوا لهُم مّا بينَ أَيْدِيهم وَمَا خَلَقَهُم ﴾... الآية [فصلت: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿وَقِلْهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقوله تعالى هنا: ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَنِ خَذُولاً ﴾ الأظهر أنه من كلام الله، وليس من كلام الله، وليس من كلام الكافر النادم يوم القيامة، والخذول صيغة مبالغة، والعرب تقول: خذله إذا ترك نصره مع كونه يترقب النصر منه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُمْ مِّنَ بَعْدِوِيُ ﴾ [آل عمران: ١٦٠] وقول الشاعر:

إن المرء مَيتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغي عليه فيخذلا وقول الآخر:

إن الألى وصفوا قومي لهم فبهم هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولا

ألا قاتل الله الوشاة وقولهم فلانة أضحت خلة لفلان وقوله: ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ ﴿ من عضض بكسر العين في الماضي، يعض بفتحها في المضارع على القياس، ومنه قول الحارث بن وعلة الذهلي:

الآن لما ابيض مسربتي وعضضت من نابي على جذم

فإن الرواية المشهورة في البيت عضضت بكسر الضاد الأولى وفيها لغة بفتح العين في الماضي، والكسر أشهر، وعض تتعدى بعلى كما في الآية وبيت الحارث بن وعلة، المذكورين وربما عديت بالباء ومنه قول ابن أبى ربيعة:

فقالت وعضت بالبنان فضحتنى وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر

وهذه الآية الكريمة تدل على أن قرين السوء، قد يدخل قرينه النار، والتحذير من قرين السوء مشهور معروف، وقد بين \_ جل وعلا \_ في سورة الصافات أن رجلاً من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد يرديه أي يهلكه بعذاب النار، ولكن لطف الله به فتداركه برحمته وإنعامه فهداه وأنقذه من النار، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِهِ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِهِ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿قَالَ أَينَ الْمُصَدِقِينَ ﴿ إلى قوله تعالى: ﴿قَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآهِ الْجَحِيمِ كَانَ لِي قَرِينٌ اللهُ وَلَهُ لَي نَعْمَةُ رَقِ لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ الصافات].

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مُهْجُورًا ﴿ ﴾.

معنى هذه الآية الكريمة ظاهر، وهو أن نبينا على شكا إلى ربه هجر قومه، وهم كفار قريش لهذا القرآن العظيم أي تركهم لتصديقه، والعمل به، وهذه شكوى عظيمة، وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم، فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد، ويعتبر بما فيه من الزواجر والقصص والأمثال.

وقد استنبط بعض العلماء من هذه الآية مسألة في الأصول يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل.

قول المُحْرِمِينُ وَكَفَن بِرَيْكِ هَالَنا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُحْرِمِينُ وَكَفَى بِرَيْكِ هَادِيا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلسُّولُ يَكرَبُ إِنَّ قَوْمِى ٱتَخَذُوا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلسَّولُ يَكرَبُ إِنَّ قَوْمِى ٱتَخَذُوا هَنا الْفُرَءَان مَهجُورًا ﴿ الله قول الله قول الله قول عالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا ﴾ . . . الآية، تسلية له ﷺ ، أي كما جعلنا الكفار أعداء لك، يكذبونك، ويتخذون القرآن الذي أنزل إليك مهجوراً ، كذلك الجعل جعلنا لكل نبي عدواً : أي جعلنا لك أعداء ، كما جعلنا لكل نبي عدواً .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوَّا﴾... الآية. قد قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلإِنسِ﴾... الآية [الأنعام: ١١٢].

وقوله تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِكَ هَادِياً وَنَصِيرًا ﴾ قد قدمنا الكلام مستوفى على «كفى» اللازمة، والمتعدية بشواهده العربية في سورة الإسراء في الكلام على قوله: ﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا ﴾ [الإسراء: ١٤] وقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ هَادِيا ﴾ جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِ ﴾ [الكهف: ١٧] وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللهُ هُو ٱلْمُهْتَدِ ﴾ [البقرة: ١٢٠] قوله: ونصيراً: أي وكفى بربك نصيراً، جاء معناه أيضاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا أَيْ يَنصُرُكُم مِن المُعْدِقِ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْبِيلَ﴾. تقدمت الآيات التي بمعناه في آخر سورة الإسراء في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَفَنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكِ ﴾. . . الآية [الإسراء: ٣٢]، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكُ ﴾؛ أي كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما اقترحوا، وقوله: ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكُ ﴾ أي أنزلناه مفرقاً، لنثبت فؤادك بإنزاله مفرقاً.

قال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن حفظه شيئاً فشيئاً أسهل من حفظه مرة واحدة، لو نزل جملة واحدة.

وقال بعضهم: ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب.

قوله تعالى: ﴿ اللَّيْنَ يُحُنَّرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتَهِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَصَلُ سَيِلًا ﴿ فَ فَ دَكُو عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتَهِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَصَلُ سَيِلًا ﴿ فَ دَكُو عَلَى وَجُوهُهُمْ إِلَى جَهْنَم يوم القيامة، وأنهم شر مكاناً، وأضل سبيلاً؛ وبين في مواضع أخر أنهم تكب وجوههم في النار ويسحبون على وجوههم فيها، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن جَآءَ إِللَّمَ يَتَكُونُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ [النمل: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ [القمر] والأحزاب: ٦٦] وقوله تعالى: ﴿ وَهُولُهُمْ مَنْ سَقَرَ ﴿ فَا اللَّهِمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَقُولُهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أنهم يحشرون عمياً وبكماً وصماً، وذكر في سورة طه أن الكافر يحشر أعمى. قال في سورة بنسي إسرائيل وَيُكُمَا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ سورة بنسي إسرائيل: ﴿ وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمَا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُمَّا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧] وقال في سورة طه: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَعِيرًا ﴿ قَالَ كَنْ لِلهِ الْمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

وصيغة التفضيل في قوله: ﴿ أُولَتِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا وَأَضَلُ سَبِيلاً﴾ قد قدمنا الكلام في مثلها في الكلام على قوله: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ ﴾ والمكان محل الكينونة، والظاهر أنه يكون حسياً، ومعنوياً؛ فالحسي ظاهر، والمعنوي كقوله تعالى: ﴿ قَالُوا إِن يَسْوِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن فَبَلُ فَأَسَرَها يُوسُفُ فِي نَقْسِهِ وَلَمْ يُبُدِها لَهُمْ قَالَ أَنتُم شَرُّ مَكَانًا ﴾ . . . الآية [يوسف: ٧٧]، والسبيل الطريق وتذكر وتؤنث كما تقدم، ومن تذكير السبيل قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوا سَبِيلَ ٱلنَّيْ يَتَخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾ [الأعراف: ١٤٦] ومن تأنيثها قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ عَلِيلِ اللّهِ عَلَى بَصِيلِوَ ﴾ . . . الآية [يوسف: ١٠٨].

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥ أَخَاهُ هَـٰرُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذَهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنَا فَدَمَّرْنِهُمْ تَدْمِيرًا ۞﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَنَكَدَيْنَهُ مِن جَانِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ يَجَيَّا ۞ ﴾ [مريم].

قوله تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةَ﴾.

قد قدمنا بعض الآيات الدالة على كيفية إغراقهم في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَلَبُوا بِثَايَئِنَا ﴾ [الأعراف: ٦٤].

قوله تعالى: ﴿ وَعَادُا وَتُمُودُا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَذِيرًا ﴿ ﴿ ﴾.

الأظهر عندي أن قوله: ﴿ وَعَادًا وَتُمُودَا﴾ معطوف على قوله: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ . . . الأظهر عنده: ﴿ أَغُرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ اللَّية، وأن قوم نوح مفعول به لأغرقنا محذوفة دل عليها قوله بعده: ﴿ أَغُرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً﴾ على حد قوله في الخلاصة:

فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتماً موافق لما قد ذكرا

وقروناً بين أهلكنا قوم نوح بالغرق، وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب الرس، وقروناً بين ذلك كثيراً، أي وأهلكنا قروناً كثيرة بين ذلك المذكور من قوم نوح، وعاد، وثمود.

والأظهر أن القرون الكثيرة المذكورة بعد قوم نوح، وعاد، وثمود، وقبل أصحاب الرس وقد دلت آية من سورة إبراهيم على أن بعد عاد، وثمود، خلقاً كفروا وكذبوا الرسل، وأنهم لا يعلمهم إلا الله \_ جل وعلا \_.

وتصريحه بأنهم بعد عاد وثمود، يوضح ما ذكرنا وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ اللَّهُمْ نَبُوُّا اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ، وَإِنَّا لَفِي شَكِي مِنَا لَدَّعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [ابراهيم].

وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْرُهِهِمْ وَالإشارة في قوله: ﴿فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِهِمْ وَالإشارة في قوله: ﴿بَيْنَ ذَلِكُ وَاجعة إلى عاد، وثمود، وأصحاب الرس: أي بين ذلك المذكور ورجوع الإشارة، أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور أسلوب عربي معروف ومنه في الإشارة قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا يَحْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكُ ﴾ [البقرة: ٦٨] أي ذلك المذكور من الفارض والبكر، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامُ اللهِ بَن ذلك المذكور من الإسراف والقتر، وقول عبد الله بن الزبعرى السهمي.

إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل أي وكلا ذلك المذكور من الخير والشر، ومنه في الضمير قول رؤية:

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق أى كأنه، أى ما ذكر من خطوط السواد والبلق، وقد قدمنا هذا البيت.

أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة في آيات متعددة، وأما أصحاب الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم ولا اسم نبيهم، وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها لأنها لا دليل على شيء منها.

والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية، وقال الجوهري في صحاحه: إنها البئر المطوية بالحجارة، ومن إطلاقها على البئر قول الشاعر:

وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساسا وقول النابغة الجعدي:

سبقت إلى فرط ناهل تنابلة يحفرون الرساسا والرساس في البيتين جمع رس، وهي البئر، والرس واد في قول زهير في معلقته: بكرن بكوراً واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم وقوله في هذه الآية: ﴿وَقُرُونًا . . ، كَثِيرًا ﴾ جمع قرن، وهو هنا الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة .

قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْنَالُّ وَكُلًّا نَبُّزْنَا تَنْبِيرًا ﴿ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن كلا من الماضين المهلكين من قوم نوح، وعاد، وثمود، وأصحاب الرس، والقرون الكثيرة بين ذلك: أنه ضرب لكل منهم الأمثال ليبين لهم الحق بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس، وأنه - جل وعلا - تبر كلاً منهم تتبيراً، أي أهلكهم جميعاً إهلاكاً مستأصلاً، والتتبير الإهلاك والتكسير، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَتُوُلَامٍ مُتَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَتُولَامٍ مُتَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ الأعراف: ١٣٩] أي باطل، وقوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِدِ الطَّلِلِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴾ [نوح: ٢٨] أي هلاكاً، وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة، وهما أنه - جل وعلا - ضرب لكل منهم الأمثال، وأنه تبرهم كلهم تتبيراً جاءا مذكورين في غير هذا الموضع.

أما ضربه الأمثال للكفار، فقد ذكره - جل وعلا - في غير هذا الموضع كقوله في سورة إبراهيم: ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴿ وَسَكَمْتُم فِي مَسَكِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأما تتبيره جميع الأمم لتكذيبها رسلها، فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلبَأْسَةِ وَالضَّرَّةِ لَعَلَهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴿ ثُمُ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَاءَنَا الفَمْرَاةِ وَالسَّرَاةُ فَأَخَذُنَهُم بِغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشَعُمُونَ ﴿ وَالْعَراف] وقوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُترَفُوهَا إِنّا وَقُوله في الزخرف: ﴿ وَكَذَلِكُ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُترَفُوهَا إِنّا وَجَدُنَا عَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقد بين \_ جل وعلا \_ في آية أخرى أن هذا العموم لم يخرج منه إلا قوم يونس دون غيرهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنَهُآ إِلَا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعَنَّهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ آيونس]. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَانَامَنُواْ فَمَتَّعَنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ [الصافات].

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أنه ضرب الأمثال لكل منهم، لم يبين فيه هنا هل ضرب الأمثال أيضاً لهذه الأمة الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا القرآن، كما ضربها لغيرهم من الأمم، ولكنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه الأمة الأمثال في هذا القرآن العظيم، ليتفكروا بسببها، وبين أنها لا يعقلها إلا أهل

العلم، وأن الله يهدي بها قوماً، ويضل بها آخرين. وهذه الآيات الدالة على ذلك كله فمنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَعْيِهِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الذّينَ عَمْرُوا فَيَعُلِمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِهِمْ وَأَمَّا الّذِينَ كَفُرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَزَادَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلًا يَضِلُ بِهِ عَلَى إِلّا الْفَسِقِينَ ﴿ وَلَا اللّهُ بِهِذَا مَثَلًا يَضِلُ بِهِ عَلَى الْفَسِقِينَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبُنَ اللّنَاسِ فِي هَذَا اللّهُ وَانِ مِن كُلّ مَثَلٍ لَعَلّهُمْ يَنذَكّرُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَعَلِلهُ وَلِللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَاللّهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ول

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة، فقد ذكره - جل وعلا - في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ ﴾ [الحجر]، وبين في سورة الذاريات أن السجيل المذكور نوع من الطين، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ التربيل عَلَيْم حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴾ [الذاريات]، ولا شك أن هذا الطين وقعه أليم شديد مهلك. وكقوله تعالى: ﴿وَأَمْطُرُنَا عَلَيْمٍ مَطَرً فَسَاءً مَطَرُ أَسَاءً مَطَرُ الشَّيْمَ لَفِي سَكَرْبِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَالَمَا المَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ الحجر].

 وكقوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لِسَبِيلِ مُقِيمٍ اللهِ الحجر] يعني أن ديار قوم لوط بسبيل مقيم؛ أي بطريق مقيم، يمرون فيه عليها في سفرهم إلى الشام، وقوله تعالى: ﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾، أي لا يخافون بعثاً، ولا جزاء أو لا يرجون بعثاً وثواباً.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونِكَ إِلَّا هُـرُوا أَهَلَذَا الَّذِى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ النَّينَ كَفَرُوا إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوا أَهْلَذَا اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قوله تعالى: ﴿أَرْءَيْتُ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُمُ هُوَنِهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ الله قَالَ ابن كثير كَنَهُ في تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؛ أي مهما استحسن من شيء ورآه حسناً في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، إلى أن قال: قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول، اه منه.

وذكر صاحب الدر المنثور: أن ابن أبي حاتم وابن مردويه أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني، مكان الأول، هي سبب نزول هذه الآية، ثم قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه عن أبي رجاء العطاردي، قال: كانوا في الجاهلية يأكلون الدم بالعلهز ويعبدون الحجر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه، رموا به وعبدوا الآخر، فإذا فقدوا الآخر أمروا منادياً فنادى: أيها الناس إن إلهكم قد ضل فالتمسوه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿أَرْبَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَنهُمُ هَوَنهُ ﴾، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿أَرْبَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلنهمُ هَوَنهُ هَوَنهُ ﴾ قال: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان.

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن الحسن: ﴿أَرْءَيْتَ مَنِ الْحَسَنِ: ﴿أَرَّءَيْتَ مَنِ الْحَسَ

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة: ﴿ أَرَا يُتَ مَنِ ٱلْخَذَ إِلَا لِهُمُ مُولِدُ ﴾ قال: كلما هوى شيئاً ركبه، وكلما اشتهى شيئاً أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع، ولا تقوى.

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه قيل له: أفي أهل القبلة شرك؟ قال: نعم المنافق مشرك، إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله، وإن المنافق عبد هواه ثم تلا هذه الآية: ﴿ رَبَيْتُ مَنِ التَّخَذَ إِلَنْهُمُ هُونِكُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُو

وأخرج الطبراني، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تحت ظل السماء

من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع»، انتهى محل الغرض من كلام صاحب الدر المنثور.

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به، هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمره به معبوده جل وعلا، فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه، فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه، وإذن فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح.

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، فاعلم أن الله - جل وعلا - بينه في غير هذا الموضع في قوله: ﴿أَفْرَءَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهُمُ هُونَهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عَلَم وَخَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْهِ وَخَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْهِ وَخَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْهِ عَلَى بَصْرِهِ غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ ﴿ . . . الآية [الجاثية: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن رُبِّنَ لَمُ سُوّةً عَمَلِهِ وَزَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَآءً ﴾ . . . الآية [فاطر: ١٨].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾: استفهام إنكار فيه معنى النفي. والمعنى أن من أضله الله فاتخذ إلهه هواه، لا تكون أنت عليه وكيلاً؛ أي حفيظاً تهديه، وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه؛ لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك، والذي عليك إنما هو البلاغ، وقد بلغت.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء موضحاً في آيات كثيرة كسقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَخَبَتَ وَلَكِئَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءً ﴾ . . الآية [القصص: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿إِن تَحْرِض عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى مَن يُضِلُ ﴾ الآية [النحل: ٣٧]. وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَنَابِ أَفَأَتَ تُنقِدُ مَن فِي النّادِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ النّاسَ حَقَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُولُهُ مَن فِي النّادِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَن يَشَآهُ فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمْ حَسَرَتِ ﴾ . . . الآية [فاطر: ٨]، وقوله في آية فاطر المذكورة آنفاً: ﴿فَنَ اللّهُ يُضِلُ مَن يَشَآهُ وَهُ لِي مَن يَشَآهُ فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمْ حَسَرَتٍ ﴾ . . . الآية [فاطر: ٨]، وقوله تعالى في آية الجاثية المذكورة آنفاً أيضاً: ﴿فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ عَلَى اللهُ تعالى . . . الآية الجاثية المذكورة آنفاً أيضاً: ﴿فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهُ عَالَى . . . الآية [الجاثية: ٢٣]، والآيات بمثل ذلك كثيرة، والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ مَ تَعْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْمُ بَلَ هُمْ أَضُلُ سَيِيلًا ﴿ هُ مَ الله المعالِقة الكريمة هي المنقطعة، وأشهر معانيها أنها جامعة بين معنى بل الإضرابية، واستفهام الإنكار معاً، والإضراب المدلول عليه بها هنا إضراب انتقالي: والمعنى بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؛ أي لا تعتقد ذلك ولا تظنه، فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه: أي لا يدركونه بعقولهم إن هم إلا كالأنعام أي ما هم إلا كالأنعام، التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق، وإدراكه، بل هم أضل من الأنعام؛ أي أبعد عن فهم الحق، وإدراكه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ إِلَّ هُمْ أَصَلُ سَكِيلًا ﴾ قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلوا أضل من الأنعام؟

قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها، وتجتنب ما يضرها، وتهتدي لمراعيها ومشاربها، وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك، ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني والعذب الروي، اه منه.

وإذا علمت ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فاعلم أن الله بينه في غير هذا المموضع كقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ اَلَجُنِ وَٱلْإِنسِ لَهُمُ الْمُوضِع كقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَانَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلِم بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْفَافِونَ عَلَى اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا ﴿ ﴾.

ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي جعل لخلقه الليل لباساً، والنوم سباتاً، وجعل لهم النهار نشوراً، أما جعله لهم الليل لباساً، فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في الأرض بظلامه، صار لباساً لهم، يسترهم كما يستر اللباس عورة صاحبه، وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار في ظلام الليل، واستتاره به حتى ينجو منهم، ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب لباس الليل كما قال أبو الطيب المتنبى:

وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب

وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد بالسبات: الراحة، من تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل النهاري، فينقطع به التعب، وتحصل الاستراحة، كما هو معروف.

وقال الجوهري في صحاحه: السبات: النوم وأصله الراحة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ﴿ النبأ]، وقال الزمخشري في الكشاف: والسبات: الموت، والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة، وهذا كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَتُوَفَّدُ كُم بِالَّيْلِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]، فإن قلت: هلا فسرته بالراحة؟.

قلت: النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الورد، وهو مرنق، اه محل الغرض منه.

وإيضاح كلامه أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم إيضاحه، وعليه فقوله: ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ أي حياة بعد الموت، وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله: ﴿وَالنَّوْمَ سُبَاتًا﴾ وإطلاق الموت على النوم معروف في القرآن العظيم كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّلُكُمْ بِأَلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ [الانعام: ٦٠] وقوله:

﴿ مُ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ فَهِي دليل على ما ذكره الزمخشري؛ لأن كلا من البعث والنشور، يطلق على الحياة بعد الموت، وكقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالْتِي لَمَ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعَّىٰ الزمر: ٤٢]، وقال الجوهري في صحاحه: والمسبوت الميت والمغشي عليه، أه.

والذين قالوا: إن السبات في الآية الراحة بسبب النوم من تعب العمل بالنهار، قالوا: إن معنى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ النّهَارَ نُشُورًا﴾ أنهم ينشرون فيه لمعايشهم، ومكاسبهم، وأسبابهم، والظاهر أن هذا التفسير فيه حذف مضاف، أو هو من النعت بالمصدر، وهذا التفسير يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشًا إِنّ اللّهَارَ النّبَا وقوله تعالى في القصص: ﴿وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ النّبَلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ اللها، ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي للمعاش.

وقُـولـه تـعـالـى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنَ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُواْ فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْـلَمُواْ عَـكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾... الآية [الإسراء: ١٢].

وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الآية.

وكقوله تعالى: ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَعْشَىٰ ۞وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞﴾ [الليل] وقوله تعالى: ﴿وَالنَّهَادِ إِذَا جَلَنْهَا ۞وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا۞﴾ [الشمس] إلى غير ذلك من الآيات.

وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار آيتان من آياته ونعمتان من نعمه \_ جلّ وعلا \_.

وآية الأعراف وآية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر رحمة من الله لخلقه.

وقد بين ذلك في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿فَأَنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُمِّي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الـروم: ٥٠] وقـولـه تـعـالـى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْـدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ . . الآية [الشورى: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَنَى آكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠٠

التحقيق أن الضمير في قوله: ولقد صرفناه، راجع إلى ماء المطر المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَا أَء طَهُورًا ﴾ كما روي عن ان عباس وابن مسعود، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، وغير واحد، خلافاً لمن قال: إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي عن عطاء الخراساني وصدر به القرطبي، وصدر الزمخشري بما يقرب منه.

وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في: صرفناه، عائد إلى ماء المطر.

فاعلم أن المعنى ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطراً كثيراً في بعض السنين على بعض البلاد، ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد، فيكثر الخصب في بعضها، والجدب في بعضها الآخر. وقوله: ليذكروا؛ أي صرفناه بينهم، لأجل أن يتذكروا: أي يتذكر الذين أخصبت أرضهم لكثرة المطر، نعمة الله عليهم، فيشكروا له، ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء، فيبادروا بالتوبة إلى الله على وعلا من ليرحمهم ويسقيهم. وقوله: ﴿فَأَنِي آكُمُ النّاسِ إِلّا كُفُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩٩]؛ أي كفراً لنعمة من أنزل عليهم المطر، وذلك بقولهم: مطرنا بنوء كذا.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أشار له \_ جل وعلا \_ في سورة الواقعة في قوله تعالى: ﴿وَتَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ الواقعة القوله: رزقكم: أي المطر، كما قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقاً ﴾ [غافر: ١٣]، وقوله: ﴿أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ أي بقولكم: مطرنا بنوء كذا، ويزيد هذا إيضاحاً الحديث الثابت في صحيح مسلم، وقد قدمناه بسنده ومتنه مستوفى، وهو أنه على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب».

وقد قدمنا أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَأَنَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا لَهُ عَلَى لَهُ مَن قال مطرنا بالبخار، يعني أن البحر يتصاعد منه بخار الماء، ثم يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل، وأن المطرمنه كما تقدم إيضاحه، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من اصطفائه على بالرسالة لجميع الناس، جاء موضحاً، في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

جَيِعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨] وقوله: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، وَمَنْ بَلَغٌ﴾ [الأنعام: ١٩]. وقوله: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُمُ ﴾ . . . الآية [هود: ١٧].

وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَامُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّا

وقوله: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِينَ ﴾ ذكره أيضاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِينَ ﴾ . . . الآية [الأحزاب: ١]. وقوله: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اَثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ . . . الآية [الإنسسان: ٢٤] وقسوله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُم عَن ذَكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ ﴾ . . . الآية [الكهف: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿ وَلَا يَطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴾ [القلم].

وقوله في هذه الآية الكريمة: وجاهدهم به؛ أي بالقرآن كما روي عن ابن عباس. والجهاد الكبير المذكور في هذه الآية هو المصحوب بالغلظة عليهم، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَلِنُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَادِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ ﴾ [التوبة: ١٢٣]. وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا النِّيُ جَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمٌ ﴾ [التوبة: ٧٣].

وقوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ﴾، من المعلوم أنه ﷺ لا يطيع الكافرين ولكنه يأمر، وينهى ليشرع لأمته على لسانه كما أوضحناه في سورة بني إسرائيل.

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذَبٌ فُرَاتُ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنَهُمَا بَرُزَخًا وَجِعَلَ بَنَهُمَا بَرُزَخًا وَجِعُلَ بَنَهُما بَرُزَخًا وَجِعُرًا تَحْجُورًا ﴿ فَيَهُمَا مَرُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

الأول: مرج بمعنى أرسل وخلى، من قولهم: مرج دابته إذا أرسلها إلى المرج، وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب، كما قال حسان بن ثابت اللها:

وكانت لا يرزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء وعلى هذا فالمعنى أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر.

والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلط، ومنه قوله تعالى: ﴿فِي ٓ أَمْرٍ مَربيجٍ ﴾ [ق: ٥] أي مختلط.

فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنيا، والماء الملح في جميعها.

وقوله: ﴿ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتُ ﴾ يعني به ماء الآبار، والأنهار والعيون في أقطار الدنيا.

وقوله: ﴿ وَهَلَا مِلْحُ أُمَاجُ ﴾؛ أي البحر الملح، كالبحر المحيط، وغيره من البحار التي هي ملح أجاج، وعلى هذا التفسير فلا إشكال.

وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلط، فالمعنى أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد، ولا يختلط أحدهما

بالآخر، بل يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى، وهذا محقق الوجود في بعض البلاد، ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سانلويس، وقد زرت مدينة سانلويس عام ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية، واغتسلت مرة في نهر السنغال، ومرة في المحيط، ولم آت محل اختلاطهما، ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما، وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذباً فراتاً، وبالأخرى ملحاً أجاجاً، والجميع في مجرى واحد، لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه \_ جل وعلا \_ ما أعظمه، وما أكمل قدرته.

وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشر، وأكد شدة حجزه بينهما بقوله هنا ﴿وَحِجْرًا تَحْجُورًا﴾، والظاهر أن قوله هنا: حجراً أي منعاً، وحراماً قدرياً، وأن محجوراً توكيد له أي منعاً شديداً للاختلاط بينهما، وقوله: ﴿هَذَا عَذْبُ ﴾ صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء بالضم فهو عذب وقوله فرات صفة مشبهة أيضاً، من فرت الماء بالضم، فهو فرات، إذا كان شديد العذوبة. وقوله: وهذا ملح، صفة مشبهة أيضاً من قولهم: ملح الماء بالضم والفتح فهو ملح.

قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال مالح إلا في لغة ردية، اه. وقد أجاز ذلك بعضهم واستدل له بقول القائل:

ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذباً

وقوله: أجاج: صفة مشبهة أيضاً من قولهم: أج الماء يؤج أجوجاً فهو أجاج؛ أي ملح مر، فالوصف بكونه أجاجاً يدل على زيادة المرارة على كونه ملحاً، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ .

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الآية الكريمة: فقسم البشر قسمين، ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم فيقال: فلان بن فلان وفلانة بنت فلان، وذوات صهر أي إناثاً يصاهر بهن كقوله: ﴿ فَمَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَاللَّنَيُ ﴿ القيامة] ، ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ وَاللّٰيَ اللّٰكَرَ وَالثَّى، انتهى منه. قَدِيرًا ﴾ حيث خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين ذكر وأنثى، انتهى منه.

وهذا التفسير الذي فسر به الآية يدل له ما استدل عليه به وهو قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْنَةً مِن مَنِي يُمْنَى ﴿ أَلَمْ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿ فَكَ نُطْنَةً مِن مَنِي يُمْنَى ﴿ أَلَا عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّلْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الل

منها ما ذكر ابن كثير قال: فجعله نسباً وصهراً، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصهر صهراً، وانظر بقية الأقوال في الآية في تفسير القرطبي والدر المنثور للسيوطي.

مسألة: استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن بنت الرجل من الزنى، لا يحرم عليه نكاحها. قال ابن العربي المالكي في هذه الآية: والنسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى، على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقاً مطلقاً، ولم يكن نسباً محققاً، ولذلك لم يدخل تحت قوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَهُ هَكُمُ مُ وَبَنَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ الله النساء: ٣٧] بنته من الزنى؛ لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا، وأصح القولين في الدين، وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاً، فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت، وما يحرم من الحلال، لا يحرم من الحرام؛ لأن الله امتن بالنسب، والصهر على عباده ورفع قدرهما، وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما، ولا يساويهما. انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه.

وقال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى، أو أخته أو بنت ابنه من زنى: فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم: عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي، وقد مضى هذا في النساء مجوداً، انتهى منه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به حلال، فبنته من الزنى ليست بنتاً له شرعاً، وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولَلاكُمُ لِللّهَ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنكَيْنِ ﴾ [النساء: ١١] فالإجماع على أنها لا ترث، ولا تدخل في آيات المواريث، دليل صريح على أنها أجنبية منه، وليست بنتاً شرعاً، ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوجها بحال. وذلك لأمرين:

الأول: أن كونها مخلوقة من مائه، يجعلها شبيهة شبهاً صورياً بابنته شرعاً وهذا الشبه القوى بينهما ينبغى أن يزعه عن تزويجها.

الأمر الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده معصيته لخالقه على وعلا من الندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة، لا يلائم التلذذ بما هو ناشئ عن نفس الذنب، وما ذكره عن الشافعي من أنه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم، هو مراد الزمخشري بقوله:

وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم تنبيه: اعلم أنما ذكره صاحب الدر المنثور عن قتادة مما يقتضي أنه استنبط من قوله تعالى في هذه الآية: ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرُ ﴾ أن الصهر كالنسب في التحريم، وأن كل واحد منهما تحرم به سبع نساء، لم يظهر لي وجهه، ومما يزيده عدم ظهور ضعف دلالة الاقتران عند أهل الأصول، كما تقدم إيضاحه مراراً، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَيَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ ﴾. تقدم إيضاحه في سورة الحج وغيرها.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ طَهِيرًا ﴾. الظهير في اللغة: المعين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَيِّكُةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤]. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَا أَنْعَمْتَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِهِ طَهِيرًا ﴾ على أظهر الأقوال، وكان الكافر معيناً للشيطان، وحزبه من الكفرة على عداوة الله ورسله، فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء الله، الذين يقاتلون في سبيل الله، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم؛ لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا، وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ الّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّغُوتِ فَقَنِلُوا أَوْلِياتَهُ الشّيطانِ ﴾ الآية [النساء: ٢٧]، ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الله، أنه على ربه ظهير.

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ ءَالِهَةً لَّعَلّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ۞ [يس] على قول من قال: إن الجند المحضرون هم الكفار، يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها، ومن قاتل عن الأصنام مدافعاً عن عبادتها، فهو على ربه ظهير، وكونه ظهيراً على ربه أي معيناً للشيطان، وحزبه على عداوة الله ورسله، ككونه عدواً له المذكور في قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوّا يِلّهِ وَمَلْتَكِيّهِ وَرُسُلهِ وَجَبِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللّهَ عَدُواً لِللّهِ عَدُواً لللهُ عَدُواً لِللّهِ وَعَلَيْ اللّهِ وَعَلَيْ اللّهِ عَدُواً لللّهُ عَدُواً لِللّهِ وَمَلْتُكُورِينَ ۞ [البقرة] . وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءً اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ [فصلت] ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء وإنما يضرون بذلك أنفسهم: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنّاسُ أَنتُهُ عَدُاتُهُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُو الْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ۞ [فاطر].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيْرًا وَيُذِيرًا ﴾، قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة الأعراف وأول سورة الكهف.

قوله تعالى: ﴿ فَلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ ﴿ وَيَنَقُومِ قَدَ مَنَا الْآيَاتِ المُوضِحة له في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَنَقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ . . . الآية [هود: ٢٩].

قوله تعللى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾، قد قدمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة الفاتحة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ هِم بِنُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ ، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ هِمِ بِنُكُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ .

قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَارَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ﴾.

قد قدمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَ كُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]:

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرْشُ الرَّحْمَانُ فَسَّلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ ، قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرَّشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

قول عند المنافرة الم

وقوله تعالى: ﴿ فَاتَهُدُواْ بِلَهِ وَاعْبُدُوا ۗ ﴿ إِلَانِهِمَا وَقَدْ وَبِخَهُمْ تَعَالَى عَلَى عَدَمُ امتثال ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ ۞ [الإنشقاق]. وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُن الرَّحْمَن هَنا أَجَابِهُم عَنه تعالى فَوْلِهُ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُن الرَّحْمَنُ ﴾ [المرسلات] وتجاهلهم للرحمن هنا أجابهم عنه تعالى بقوله ﴿ الرَّحْمَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ الإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۞ ﴿ [الرحمن].

وقول من تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّمْنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسَيَّ ﴾ [الإسراء: ١١٠]. وقد قدمنا طرفاً من هذا الكلام على هذه الآية؛ وقد قدمنا أيضاً أنهم يعلمون أن الرحمن هو الله، وأن تجاهلهم له تجاهل عارف، وأدلة ذلك. وقوله هنا: وزادهم نفوراً، جاء معناه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرَءَانِ لِيدُكُوا وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلّا نَفُولًا فَي الإسراء]. وقوله تعالى: ﴿ بَلُ لَجُوا فِي عُتُو وَنَفُورٍ ﴾ [الإسراء]. وقوله تعالى: ﴿ بَلُ لَجُوا فِي عُتُو وَنَفُورٍ ﴾ [الملك: ٢١] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ نَبَارُكَ اللَّذِى جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ ﴾، قد قدمنا كلام أهل العلم في معنى تبارك في أول هذه السورة الكريمة، والبروج في اللغة: القصور العالية، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُثُمُ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَرُ ﴾ [النساء: ٧٨].

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآية، فقال بعضهم: هي الكواكب

العظام. قال ابن كثير: وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي صالح، والحسن، وقتادة، ثم قال: وقيل هي قصور في السماء للحرس. ويروى هذا عن علي، وابن عباس، ومحمد بن كعب، وإبراهيم النخعي، وسليمان بن مهران الأعمش، وهو رواية عن أبي صالح أيضاً، والقول الأول أظهر اللهم إلا تكون الكواكب العظام، هي قصور للحرس فيجتمع القولان، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنيا بِمَصَدِيمَ الملك: ٥]، اهد. محل الغرض من كلام ابن كثير.

وقال الزمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة السيارة: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت، سميت البروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها، واشتقاق البرج من التبرج لظهوره، اه منه.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ هنا من أنه جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وهو الشمس، وقمراً منيراً، بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَوَله تعالى: ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ وَالسَّمَا وَقُوله تعالى: ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ وَالسِوجِ وَقُوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَهَاجًا السَّبِ وَالسَّبِ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ وَوَله تعالى: ﴿ وَالسَّمَ سَرَاجًا ﴿ وَقُرا وَجَعَلَ السَّمَ سَرَاجًا ﴿ وَقُرا هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: وجعل فيها «سراجاً» بكسر السين وفتح الراء بعدها ألف على الإفراد، وقرأه حمزة والكسائي: «سرجاً» بضم السين، والراء جمع سراج، فعلى قراءة الجمهور بإفراد السراج، فالمراد به الشمس، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الشَّمَسَ سِرَاجًا﴾ [نوح: ١٦] وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع، فالمراد بالسرج الشمس، والكواكب العظام.

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القرآن أن القمر في السماء المبنية لا السماء التي هي مطلق ما علاك؛ لأن الله بين في سورة الحجر، أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظة، والمحفوظة هي المبنية في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُو وَإِنَّا لَبُوبِعُونَ اللَّهُ وَالدَارِيات] وقوله: ﴿وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا الله [النبأ] وليست مطلق ما علاك، والبيان المذكور في سورة الحجر في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيِّتَهَا لِلنَظِرِينَ الله وَحَفِظَنَهَا ﴿ . . . الآية [الحجر: ١٦، ١٧]، فآية الحجر هذه دالة على أن «ذات البروج» هي المبنية، المحفوظة لا مطلق ما علاك.

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه \_ جل وعلا \_ في آية الفرقان هذه، بين أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: ﴿نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَلُ مُّنِيرًا ﴿ الْمَا وَلَكُ دليل على أنها ليست مطلق ما علاك، وهذا الظاهر لا ينبغي للمسلم العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، مما جاء به محمد على الله المسلم العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، مما جاء به محمد على الله المسلم العدول عنه الله بدليل يجب الرجوع اليه، مما جاء به محمد المنظم العدول عنه الله بدليل يجب الرجوع اليه، مما جاء به محمد المنظم العدول عنه الله بدليل يجب الرجوع اليه، مما جاء به محمد المنظم العدول عنه الله بدليل المنظم المناه المنظم العدول عنه الله المنظم المناه المنظم المنظم العدول عنه المنظم المن

فإن قيل: يوجد في كلام بعض السلف، أن القمر في فضاء بعيد من السماء، وأن علم الهيئة دل على ذلك، وأن الأرصاد الحديثة بينت ذلك.

قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدي القرآن العظيم؛ لأن الصحابة ولله تاقت، نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر منه والله الهذي الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدراً؟ نزل القرآن بالجواب بما فيه فائدة للبشر وترك ما لا فائدة فيه، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَتَكُونَكُ عَنِ ٱلْأَعِلَةُ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ ما لا فائدة فيه، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَتَكُونَكُ عَنِ ٱلْأَعِلَةُ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ ما لا فائدة فيه، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَتَكُونَكُ عَنِ ٱلْأَعِلَةُ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ مَا لا فائدة المنافرة وتكذيب الله ورسوله من غير فائدة دنيوية، والذي كانت نتيجة فتحه الكفر، والإلحاد وتكذيب الله ورسوله من غير فائدة دنيوية، والذي أرشد الله إليه في كتابه هو النظر في غرائب صنعه، وعجائبه في السماوات والأرض ليستدل بذلك على كمال قدرته تعالى، واستحقاقه للعبادة وحده، وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار.

وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إلا لدليل مقنع يجب الرجوع إليه كما هو معلوم في محله.

ولا شك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بآلاتهم ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهم، وضعفهم، وعجزهم، وذلهم أمام قدرة خالق السماوات والأرض \_ جل وعلا \_.

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ذلك يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُم مُّلُكُ السَّمَوَتِ وَقَدْ قَدَمنا في سورة الحجر أن ذلك يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَيْزَعُولُ فِي الْأَسْبَكِ ﴿ الحجر ].

فإن قيل: الآيات التي استدللت بها على أن القمر في السماء المحفوظة فيها احتمال على أسلوب عربي معروف، يقتضي عدم دلالتها على ما ذكرت، وهو عود الضمير إلى اللفظ وحده دون المعنى.

وإيضاحه أن يقال في قوله: ﴿ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ هي السماء المحفوظة، ولكن الضمير في قوله: ﴿ وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمًا مُنِيرًا ﴾ راجع إلى مطلق لفظ السماء الصادق بمطلق ما علاك في اللغة، وهذا أسلوب عربي معروف وهو المعبر عنه عند علماء العربية بمسألة: عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعْرَوة إِلّا فِي كِنَابٍ ﴾ [فاطر: ١١] أي ولا ينقص من عمر معمر آخر.

قلنا: نعم هذا محتمل، ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب الرجوع إليه، والعدول عن ظاهر القرآن العظيم لا يجوز إلا لدليل يجب الرجوع إليه، وظاهر القرآن أولى بالاتباع والتصديق من أقوال الكفرة ومقلديهم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّمْنِ الَّذِينَ يَشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا﴾، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ الإسراء].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالَ سَلَمُ عَلَيْكٌ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٌّ ﴾ الآية [مريم: ٤٧].

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِينَمًا ۞﴾، ما ذكره ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة من أن عباده الصالحين، يبيتون لربهم سجداً وقياماً يعبدون الله، ويصلون له، بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿أَمَنَ هُوَ قَنْنِتُ ءَانَآهَ ٱلنَّلِ سَاجِدًا وَقَالِهَ وَقَالِهُ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنِي الْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ يَعْمَلُونَ وَمُولُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ يَعْمَلُونَ وَمُهُمْ حَوْفًا وَطُمْعًا﴾ [السجدة: ١٦] وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَلِلَ مُنَى مُعْنِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ عَنْ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا اللّهُ عَنَا عَنَا عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا اللّهُ عَنَا عَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَنَا عَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا

فبتنا قياماً عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله انتهى بواسطة نقل القرطبي.

قول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمٌ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ ﴾ .

الأظهر أن معنى قوله: كان غراماً؛ أي كان لازماً دائماً غير مفارق، ومنه سمي الغريم لملازمته، ويقال: فلان مغرم بكذا أي لازم له، مولع به.

وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ ﴾ [المائدة: ٧٧]. وقوله: ﴿ نَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ وقوله: ﴿ نَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٣٠]. وقوله: ﴿ لاَ يُحَفّفُ عَنْهُمْ ٱلْعَذَابُ وَلاَ مُحَلُوبُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلّا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٣٠]. وقوله: ﴿ لاَ يُحَفّفُ عَنْهُمْ أَلْعَذَابُ وَلا مُحْقُودٍ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ كُلُما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٧]. وقوله: ﴿ كُلُما نَضِعَتُ مُؤُودُهُم بَدَلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا ٱلْعَذَابُ ﴾ [النساء: ٥٦] إلى غير ذلك من الآيات.

وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك، قاله القرطبي. وقول الأعشى:

إن يعاقب يكن غراماً وإن يع طحزي لا فإن ه لا يال يعني يكن عذابه دائماً لازماً. وكذلك قول بشر بن أبي حازم:

ويسوم السنسسار ويسوم السجيف ركانا علااباً وكان غراماً وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الآخر:

وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيكَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَثَّرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ ﴾.

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: «ولم يقتروا» بضم الياء المثناة التحتية وكسر التاء مضارع أقتر الرباعي، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: «ولم يقتروا» بفتح المثناة التحتية، وكسر المثناة الفوقية مضارع قتر الثلاثي كضرب، وقرأه عاصم وحمزة،

والكسائي، «ولم يقتروا» بفتح المثناة التحتية، وضم المثناة الفوقية مضارع قتر الثلاثي كنصر، والإقتار على قراءة نافع وابن عامر، والقتر على قراءة الباقين معناهما واحد، وهو التضييق المخل بسد الخلة اللازم، والإسراف في قوله تعالى: «لم يسرفوا»، مجاوزة الحد في النفقة.

واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق، ولا يقترون أي لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم.

وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام والباطل، والإقتار منع الحق الواجب، وهذا المعنى وإن كان حقاً فالأظهر في الآية هو القول الأول.

قال ابن كثير كَلْهُ: ﴿وَالَّذِيبَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَثُّرُوا ﴾ . . . الآية:

أي ليسوا مبذرين في إنفاقهم، فيصرفوا فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم، فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم، بل عدلاً خياراً، وخير الأمور أوسطها، لا هذا، ولا هذا، انتهى محل الغرض منه.

، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ أي بين ذلك المذكور من الإسراف والقتر. قواماً ؛ أي عدلاً وسطاً سالماً من عيب الإسراف والقتر.

وأظهر أوجه الإعراب عندي في الآية هو ما ذكره القرطبي، قال: وقواماً خبر كان واسمها مقدر فيها أي كان الإنفاق بين الإسراف والقتر قواماً، ثم قال: قاله الفراء، وباقي أوجه الإعراب في الآية ليس بوجيه عندي كقول من قال: إن لفظة «بين» هي اسم كان، وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني، وقول من قال: إن «بين» هي خبر كان، وقواماً حال مؤكدة له، ومن قال إنهما خبران كل ذلك ليس بوجيه عندي، والأظهر الأول، والظاهر أن التوسط في الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم، وإنفاقهم المال في أوجه الخير.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا الموضع، فمن ذلك أن الله أوصى نبيه على العمل بمقتضاه في قول تعالى: ﴿وَلا جَعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ إِلَا سِراء: ٢٩]، فقوله: ﴿وَلا جَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾؛أي ممسكة عن الإنفاق إمساكاً كلياً، يؤدي معنى قوله هنا «ولم يقتروا». وقوله: ﴿وَلا بَسُطُهُ كُلُّ ٱلْبَسَطِ ﴾، يؤدي معنى قوله هنا: «لم يسرفوا». وأشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ﴿وَبَا نَافَرُ فِي حَقَّمُ وَالْمِسْكِينَ وَإَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلا نُبُذِر تَبِيرًا ﴿ وَالإسراء] وقوله تعالى: ﴿ وَيَشَاكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَعْوَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]. على أصح التفسيرين.

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في أول سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣].

مَسَأَلَةَ: هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنَفَقُوا لَمْ يُسُرِقُواْ وَلَمْ يَقَتُرُواْ﴾. . . الآية والآيات التي ذكرناها معها، قد بينت أحد ركني ما يسمى الآن بالاقتصاد.

وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى أصلين لا ثالث لهما.

الأول منهما: اكتساب المال.

والثاني منهما: صرفه في مصارفه، وبه تعلم أن الاقتصاد عمل مزدوج، ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود الآخر، فلو كان الإنسان أحسن الناس نظراً في أوجه اكتساب المال إلا أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه، فإن جميع ما حصل من المال يضيع عليه بدون فائدة، وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظراً في صرف المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه اكتسابه. فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على تحصيل شيء يصرفه، والآيات المذكورة أرشدت الناس ونبهتهم على الاقتصاد في الصرف.

وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين المذكورين، وأن الآيات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الآخر منهما وهو اكتساب المال أرشدت إليه آيات أخر دلت على فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة، كالتجارات وغيرها، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَضِيبَ الصَّلُوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاَبْغُوا مِن فَضَلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي الأَرْضِ وَابْغُونُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ اللهِ فَي الآيات المذكورة ربح التجارة، وكقوله تعالى: ﴿إِلّا أَن تَكُونَ يَجَكُرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقد قدمنا في سورة تعالى: ﴿إِلّا أَن تَكُونَ يَجَكُرةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقد قدمنا في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَالْبِعَلُوا أَمَلَكُمْ مِورِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمُدِينَةِ ﴾... الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَالْمِن مِنعه، وما اتفقوا على جوازه، وما اختلفوا فيه، الأبعة الأربعة، وأوضحنا ما اتفقوا على منعه، وما اتفقوا على جوازه، وما اختلفوا فيه، الأثمة الأربعة، وأوضحنا ما اتفقوا على منعه، وما اتفقوا على جوازه، وما اختلفوا فيه، وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه الشرعية اللائقة.

وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين هما اكتساب المال وصرفه في مصارفه، فاعلم أن كل واحد من هذين الأصلين، لا بدله من أمرين ضروريين له:

الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله \_ جل وعلا \_ لم يبح اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال، بل أباح بعض الطرق، وحرم بعضها كما قال تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولم يبح الله \_ جل وعلا \_ صرف المال في كل شيء، بل أباح بعض الصرف وحرم بعضه، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ ﴾...

الآية [البقرة: ٢٦١]. وقال تعالى في الصرف الحرام: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنِفِقُونَ أَمُولَكُمُ لِيصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَنَبُغِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾ الآية [الأنفال: ٣٦]، فمعرفة حكم الله في اكتساب المال وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري لا بد منه؛ لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام، والمال المكتسب من وجه حرام، لا خير فيه البتة، وقد يصرف المال في وجه حرام، وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه.

الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال، فقد يعلم الإنسان مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاً، ولكنه لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيلة بتحهيل المال من ذلك الوجه الشرعي، وكم من متصرف يريد الربح، فيعود عليه تصرفه بالخسران، لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح، وفيه مصلحة، ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكور، كما هو مشاهد في المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة والمصلحة، فإن جواز الصرف فيها معلوم، وإيقاع الصرف على وجه المصلحة، لا يعلمه كل الناس، وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة:

الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال، واجتناب الاكتساب به، إن كان محرماً شرعاً.

الثاني: حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات والأوض، وما لا يبيحه.

الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال، واجتناب المحرم منها.

الرابع: حسن النظر في أوجه الصرف، واجتناب ما لا يفيد منها، فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلاً بمصلحته، وكان مرضياً لله \_ جل وعلا \_، ومن أخل بواحد من هذه الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المالى بالطرق التي لا يبيحها الله \_ جل وعلا \_ فلا خير في ماله، ولا بركة كما قال تعالى: ﴿ قُلُ لا يَسْتَوِى النَّهُ وَلَا يَرُبُو النَّهُ لَا يَسْتَوَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا يَسْتَوَى النَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ ال

وقد تكلمنا على مسائل الربا في آية الربا في سورة البقرة وتكلمنا على أنواع الشركات وأسمائها، وبينا ما يجوز منها وما لا يجوز في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَاَبْعَثُوا أَخَدَكُم بِوَرِقِكُم هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾. . . الآية [الكهف: ١٩].

ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق السماوات والأرض، على لسان رسوله على، ويكون كفيلاً بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية، وصرفه في مصارفه المنتجة الجائزة شرعاً؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن في أقطار الدنيا لايبيحه الشرع الكريم؛ لأن الذين نظموا طرقه ليسوا بمسلمين،

فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئاً منها يجوز شرعاً؛ لأنها إما مشتملة على زيادات ربوية، أو على غرر، لا تجوز معه المعاملة كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنيا، فإنك لا تكاد تجد شيئاً منها سالماً من الغرر، وتحريم بيع الغرر ثابت عن النبي على ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات، من المعاصرين أنه مخطئ في ذلك؛ ولأنه لا ليل معه، بل الأدلة الصحيحة على خلاف ما يقول، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مُرُّوا بِاللَّقِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾، أي إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم كراماً مكرمين أنفسهم عن المخوض معهم في لغوهم، وهو كل كلام لا خير فيه كما تقدم.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحه \_ جل وعلا \_ بقوله: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعَرْضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آَعَكُمْ اَعْكُمْ أَعْكُمُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِى الْجَاهِلِينَ ﴿ وَلِذَ عَدَمنا الآيات الدالة على معاملة عباد الرحمن للجاهلين، في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّتَ ﴾ . . . الآية [مريم: ٤٧].

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِنَا ذُكِّرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانَا ﴿

قال الزمخشري: لم يخروا عليها ليس بنفي للخرور، وإنما هو إثبات له، ونفي للصمم والعمى كما تقول: لا يلقاني زيد مسلماً، هو نفى للسلام لا للقاء.

والمعنى أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها، حرصاً على استماعها وأقبلوا على المذكر بها، وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية. انتهى محل الغرض منه.

ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطوق، ودلالة بالمفهوم، فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن، أنَّهُمْ إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها، لم يكبوا عليها في حال كونهم صماً عن سماع ما فيها من الحق، وعمياناً عن إبصاره، بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له.

وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ إِيمَانَا﴾ . . . الآية [الأنفال: ٢]. ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرآن، فزادته إيمانا أنه لم يخر عليها أصم أعمى . وكقوله تعالى : ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَينَهُم مَن يَعْوُلُ أَيُّكُمْ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَينَهُم مَن يَعُولُ أَيُكُمُ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَينَهُم مَن يَعُشَونَ عَلَيْ وَهُولُه تعالى : ﴿ وَلَذَهُ هَلَوْهُ اللَّهِ مَن اللَّهِ السَّوبِةَ السَّوبِةَ السَّوبِةَ اللَّهُ زَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَا مُتَسَدِها مَثَانِي نَقْشَعِرُ مِنهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ وَهُولُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٣٢] إلى غير ذلك من الآيات.

وقد دلت الآية المذكورة أيضاً بمفهومها أن الكفرة المخالفين لعباد الرحمن

الموصوفين في هذه الآيات، إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صماً وعمياناً؛ أي لا يسمعون ما فيها من الحق، ولا يبصرونه، حتى كأنهم لم يسمعوها أصلاً.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة لقمان: ﴿وَإِذَا نُتُلَ عَلَيْهِ عَايِنُنَا وَلَى مُسْتَكِيرًا كَأَنَ الله كقوله تعالى في سورة لقمان: ﴿وَإِذَا نُتُلَ عَلَيْهِ عَايِنُنَا وَلَى مُسْتَكِيرًا كَأَنَ فِي الْجَاثِية: ﴿وَيَلُ لِكُلِّ أَفَاكِ أَيْهِ وَقُرُ فَيَشِرَهُ بِعَدَابٍ اللّهِ عَنَا لَهُ مُسْتَكِيرًا كَأَن لَمْ يَسْمَهُم فَيَوْلُ أَيْكُ مُعَ عَذَابٌ مُهِينٌ فِي ﴿ الجَاثِيةِ اللّهِ تَعَالَى : ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ عَايَنِنَا شَيْعًا أَغَذَهَا هُرُواً أُولَتِكَ لَمْ عَذَابٌ مُهِينٌ فِي ﴾ [الجاثية]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ عِينَنَا فَأَمَا الّذِينَ عَامَنُوا فَرَادَتُهُم إِيمَنَا فَأَمَا الّذِينَ عَامَنُوا فَرَادَتُهُم إِيمَنَا وَلَا يَتُكُم الآية [التوبة: وَهُمْ يَسْتَكُمُونُ فَيْوَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مُعْمَلًا إِلَى عَبِي مُنا الآيات.

والظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات، في حال كونهم صماً وعمياناً، هو إكبانهم على إنكارها، والتكذيب بها، خلافاً لما ذكره الزمخشري في الكشاف، والصم. في الآية، جمع أصم: والعميان؛ جمع أعمى. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ أُولَكِنِكَ يُجُرَوْنَ الْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ ، الظاهر أن المراد بالغرفة في هذه الآية الكريمة جنسها الصادق بغرف كثيرة ، كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ فِي الْفُوفَكِ وَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧]. وقوله تعالى : ﴿ لَهُمْ عُرُفٌ مِن فَوْقِهَا عُرُفٌ مَّنِينَةٌ تَجْرِي مِن تَخِيمً الْفُرُفَكِ وَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧]، وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج وفي غيرها ، قوله تعالى : ﴿ وَيُعَيِّنُهُمْ فِيهَا صَلَامً ﴾ ، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَتَعِيَّنُهُمْ فِيهَا صَلَامً ﴾ [يونس: ١٠].

قوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْنَفَرًا وَمُقَامًا ﴿ فَ مَ قَد قَدَمِنَا الآياتِ المُوضِحة له في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٣١].

قبول عنصالسى: ﴿ وَأَلَ مَا يَعْبَوُّا بِكُرْ رَبِّ لَوْلاً دُعَآؤُكُمٌ فَقَدْ كَذَبَّتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَامَا ﴿ اللهِ العرب الذين نزل القرآنِ بلغتهم، يقولون: ما عبأت بفلان أي ما باليت به، ولا اكترثت به؛ أي ما كان له عندي وزن، ولا قدر يستوجب الاكتراث والمبالاة به، وأصله من العبء وهو الثقل، ومنه قول أبي زيد يصف أسداً:

کان بنحره وبمنکسیه عبیراً بات یعبوه عروس د وقوله: یعبوه؛ أی یجعل بعضه فوق بعض لمبالاته به واکتراثه به.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية الكريمة، يدور على أربعة أقوال.

واعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله: ﴿لَوْلَا دُعَاَّؤُكُمْ ﴾، هل هو

مضاف إلى فاعله، أو إلى مفعوله، وعلى أنه مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآية، داعون: لا مدعوون؛ أي «ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم»؛ أي عبادتكم له. وأما على أن المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالآية، مدعون، لا داعون؛ أي ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده، وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام.

واعلم أيضا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية مبنية على كون المصدر فيها مضافاً إلى مفعوله.

أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافاً إلى فاعله:

فالأول منها أن المعنى ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم: أي عبادتكم له وحده \_ جل وعلا \_، وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبَتُمْ ﴾ . . . الآية .

والثاني منها أن المعنى لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب؛ أي ولو كنتم ترجعون إلى شرككم، إذا كشف الضر عنكم.

والثالث أن المعنى ما يعبؤ بكم ربي؛ أي ما يصنع بعذابكم، لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، ولا يخفى بعد هذا القول، وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه، ولا حاجة إليه.

أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله، فهو ظاهر أي ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله.

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه قرآن، وسنبين هنا ـ إن شاء الله تعالى ـ دليل كل قول منها من القرآن مع ذكر ما يظهر لنا أنه أرجعها.

أما هذا القول الأخير المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله، وأن المعنى: مَا يَعبَوْ بَكُم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان به، وتوحيده، وعبادته على السنة رسله، فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة هود: ﴿وَهُوَ النّبِي خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتّةِ أَيّامٍ وَكَانَ عَرْشُمُ عَلَى الْفَاتِ لِيَبْلُوكُمُ أَيَّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [هود: ٧] وقوله تعالى في أول سورة الكهف: ﴿إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿ الكهف] وقوله في أول سورة المملك: ﴿الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الكهف] وقوله في أول سورة المملك: ﴿اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالملك: ﴿اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في حلقه السماوات والأرض، وجميع ما على الأرض والموت والحياة، هي أن يدعوهم على ألسنة رسله، ويبتليهم، أي أن يختبرهم أيهم أحسن عملاً.

وهذه الآيات تبين معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ ﴾ [الذاريات].

وفي هذه الآيات إيضاح؛ لأن معنى قوله: لولا دعاؤكم: أي دعاؤه إياكم على ألسنة رسله، وابتلاؤكم أيكم أحسن عملاً، وعلى هذا فلا إشكال في قوله: "فقد كذبتم»: أي ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم؛ أي وقد دعاكم فكذبتم، وهذا القول هو وحده الذي لا إشكال فيه. فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة عليه.

وأما القول بأن معنى: «لولا دعاؤكم» أي إخلاصكم الدعاء له أيها الكفار عند الشدائد والكروب، فقد دلت على معناه آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي اَلْفُلَكِ دَعُوا اللهُ عَلَيْصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وقوله تعالى: ﴿جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّي مَكَانِ وَظَنُوا أَنَهُمْ أُجِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [يونس: ٢٢].

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَشَكُمُ الفُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ الآية [الإسراء: ١٦]، وهذا القول وإن دلت عليه آيات كثيرة، فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه.

وأما القول بأن المعنى: ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، فقد دل على معناه قوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَـٰ ٱللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنـُتُمْ ﴾ [النساء: ١٩٧].

والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاً، وهو أن المعنى: «لولا دعاؤكم»: أي عبادتكم له وحده، قد دل عليه جميع الآيات الدالة على ما يعطيه الله لمن أطاعه، وما أعده لمن عصاه، وكثرتها معلومة لا خفاء بها.

واعلم أن لفظة «ما»، في قوله: ﴿قُلُ مَا يَعْبَؤُوا بِكُرْ رَبِيَّ﴾ قال بعض أهل العلم: هي استفهامية، وقال بعضهم: هي نافية، وكلاهما له وجه من النظر.

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ أن معنى قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ أي سوف يكون العذاب ملازماً لهم غير مفارق، كما تقدم إيضاحه.

وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بالعذاب اللازم لهم المعبر عن لزومه لهم بقوله: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ أنه ما وقع من العذاب يوم بدر؛ لأنهم قتل منهم سبعون وأسر سبعون، والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل، واتصل به عذاب البرزخ والآخرة، فهو ملازم لا يفارقهم بحال، وكون اللزام المذكور في هذه الآية: العذاب الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومحمد بن كعب القرظي، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسدي، وغيرهم، ثم قال: وقال الحسن البصري: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ ؛ أي يوم القيامة، ولا منافاة بينهما، انتهى من ابن كثير، ونقله صاحب الدر المنثور عن أكثر المذكورين وغيرهم.

وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى في آيات من كتابه، قالوا: هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْفَ﴾ [السجدة: ٢١] أي يوم بدر ﴿دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَ ﴿ [السجدة: ٢١]، أي يوم القيامة، وأنه هو المراد بقوله: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾، وأنه هو المراد بالبطش والانتقام، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ بَبْطِشُ ٱلْطَشَةَ الْكُبْرَيَّةَ إِنّا مُننَقِمُونَ ﴿ إلله وَالدحان وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ تَعَالَى عَبْدِنا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ [الانفال: ٤١] وهو يوم بدر، وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللّهُ بِبَدْرِ ﴾ . . الآية [آل عمران: ١٣٣]، وكون المراد بهذه الآيات المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح، عن ابن مسعود، وهو المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في الكلام على بدر: وقد أتى منوهاً في الذكر.

لأنه السعداب والسلزام وأنه السطش والانتهام وأنه السطش والانتهام وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر سجيس الدهر ومعنى سجيس الدهر؛ أي مدته.

وأظهر الأقوال في الآية عندي، هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلى مفعوله لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير، وممن قال به قتادة، والعلم عند الله تعالى.



## سورة الشعراء

قُولُه تَعَالَى: ﴿لَمَلُكَ بَنْخُ فَنْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَلَمَلُكَ بَنْجِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَنِرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴿ [الكهف] وفي آخر سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الحجر: ٨٨] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الحجر: ٨٨] وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَقَلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ [الحجر].

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَلْبَلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ ۞﴾. أشار \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة إلى أن كثرة ما أنبت في الأرض، من كل زوج كريم؛ أي صنف حسن من أصناف النبات، فيه آية دالة على كمال قدرته. وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن إحياء الأرض بعد موتها، وإنبات النبات فيها بعد عدمه، من البراهين القاطعة على بعث الناس بعد الموت.

وقد أوضحنا دلالة الآيات القرآنية على ذلك في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَنَا أَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ۚ إلى قوله: ﴿ وَأَنزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْجَ بِهِ عَلَى اللَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ (البقرة: ٢٢١ - ٢٢] وفي أول سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآةً لَكُم مِنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبُ وَمِن كُلِ الشَّمَرَتِ ﴾ . . . الآية [النحل: ١٠، ١١].

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ آنِ اللَّهِ الْقَلَمَ الظَّلِلِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ۞ ﴿ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَنَكَيْنَهُ مِن جُانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ نِجَيًا ۞﴾ [مريم].

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾.

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِبُونِ ﴾ أي بسبب أني قتلت منهم نفساً ، وفررت منهم لما خف أن يقتلوني بالقتيل الذي قتلته منهم ، ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي قَنْلُتُ مِنْهُم نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَالقصصا ؛ لأن من يخاف القتل فهو يتوقع التكذيب، وقوله: ﴿وَلا يَعْلَقُ لِسَانِى ﴾ ؛ أي من أجل العقدة المذكورة في قوله تعالى عن موسى: ﴿وَاللَّهُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴾ فَقَدُه وَلَا يَعلَق بهذا المبحث.

قوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلَ إِنَى هَنرُونَ﴾، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّمْيِناً أَخَاهُ هَرُونَ نِينًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوله تعالى عن نبيه موسى: ﴿وَلَمُمْ عَلَى ذَابُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ ﴾ ، لم يبين هنا هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن يقتلوه بسببه ، وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو قتله لصاحبهم القبطي ، فقد صرح تعالى بالقتل المذكور في قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي قَنْلُتُ مِنْهُمْ نَقْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [القصص] فقوله: ﴿وَلَمُمْ عَلَى ذَنْبُ ﴾ ولذا رتب بالفاء على كل واحد منهما ، قوله: ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ وقد أوضح تعالى قصة قتل موسى له بقوله في منهما ، قوله: ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ وقد أوضح تعالى قصة قتل موسى له بقوله في القلصص: ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلانِ هَذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَذَا مِن عَدُوهِ وَكَرَّهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: وَهَذَا مِن شِيعَلِهِ عَلَى الذّي مِن عَدُوهِ وَكَرَّهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ٥١] وقوله: ﴿فَقَضَىٰ عَلَيْهِ أَي قتله ، وذلك هو الذنب المذكور في آية الشعراء هذه .

وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكور، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَآغْفِر لِي فَغَفَرَ لَهُرًا ﴾. . . الآية [القصص: ١٦].

قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ﴾ للتعظيم، وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية من رده على موسى خوفه الفتل من فرعون وقومه، بحرف الزجر الذي هو كلا، وأمره أن يذهب هو وأخوه بآياته مبيناً لهما أن الله معهم؛ أي وهي معية خاصة بالنصر والتأييد، وأنه مستمع لكل ما يقول لهم فرعون، أوضحه أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿قَالَ لَا عَنْهُ مَعَكُما آلْمَنُهُ وَأَرَىٰ ﴿ إِلَيْهُمُ وَالْمَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما إِنْهُ أَنْهَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما آلْعَلِيمُونَ ﴿ القصص].

قوله تعالى: ﴿فَأْتِهَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ هَا قَدَ قَدَمَنَا الآياتِ الموضحة له في سورة مريم وطه، وبينا في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَقُولاً إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ [طه: ٤٧] وجه تثنيته الرسول في طه، وإفراده هنا في الشعراء مع شواهده العربية.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا﴾، تربية فرعون لموسى هذه التي ذكرها له هي التي ذكر مبدؤها في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْتُ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [القصص] وقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَى عَيْنَ ﴾ يَل عَيْنَ ﴾ . . الآية [طه: ٣٩].

قوله تعالى في كلام فرعون لموسى: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ اللِّي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن الْمَبْهِم الْمَبْهِم . جل وعلا \_ هذه الفعلة التي فعلها لتعبيره عنها بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: «التي فعلت»، وقد أوضحها في آيات أخر، وبين أن الفعلة المذكورة هي قتله نفساً منهم كقوله تعالى: ﴿ فَوَكَرْهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ١٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَوله تعالى: ﴿ وَوله عَن الْإسرائيلي الذي استغاث بموسى مرتين ﴿ قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا إِلْأَمْسِنَ إِن تُرِيدُ إِلّا أَن تَكُونَ جَارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلمُصلِّمِينَ ﴾ [القصص: ١٩].

وأظهر الأقوال عندي في معنى قوله: وأنت من الكافرين: أن المراد به كفر النعمة، يعني أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيراً، وإحساننا إليك تتقلب في نعمتنا فكفرت نعمتنا، وقابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفساً منا، وباقي الأقوال تركناه؛ لأن هذا أظهرها عندنا.

وقال بعض أهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عليه بالتربية بقوله: ﴿وَتِلْكَ نِغْمُةٌ نَكُمُ عَلَى أَنْ عَبَدتَ بَنِى إِسْرَهَ بِلَ ﴿ يَعْتَبُر مَعُهُ إِنْكُ اللَّهُ عَلَى لَا يَعْتَبُر مَعُهُ إَحْسَانَكَ إِلَى لَا يُعْتَبُر مَعُهُ إحسانَكَ إلى لأنى رجل واحد منهم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَلَنُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الطَّآلِينَ ﴿ أَي قَالَ مُوسَى مَجَيَباً لَفُرَعُونَ: فعلتها إذاً؛ أي إذ فعلتها وأنا في ذلك الحين من الضالين؛ أي قبل أن يوحي الله إلي، ويبعثني رسولاً، وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الآية. وقول من قال من أهل العلم: وأنا من الضالين، أي من الجاهلين، راجع إلى ما ذكرنا؛ لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من الوحي يعتبر قبله جاهلاً؛ أي غير عالم بما أوحى الله إليه.

وقد بينا مراراً في هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق في القرآن وفي اللغة العربية ثلاثة إطلاقات:

الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة الشيء. فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء: ضل عنه، وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ما، وليس من الضلال في الدين.

ومن هذا المعنى قوله هنا: ﴿وَأَنَا مِنَ الطَّآلِينَ﴾ أي من الذاهبين عن علم حقيقة العلوم، والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي ومنه على التحقيق ﴿وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ﴿ الضحى ] أي ذاهباً عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي.

ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتنَبُّ لَا يَضِلُ رَبِي وَلا يَسَى ﴿ وَلَا يَضِلُ رَبِي ﴾ أي لا يذهب عنه علم شيء كائناً ما كان، وقوله تعالى: ﴿فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكُن فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا وقوله تعالى: ﴿فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُكُن اللهِ وَ ٢٨٢] فقوله: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا ﴾ ؛ أي تذهب عن علم حقيقة المشهود به بدليل قوله بعده: ﴿فَتُنْكِر إِحْدَنهُمَا الْأُخْرَىٰ ﴾، وقوله تعالى عن أولاد يعقوب: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴾ [يوسف: ٨] وقوله: ﴿ وَاللهُ اللهُ عَلَى ضَلَاكَ يَعِي ضَلَاكَ التحقيق في ذلك كله. ومن هذا المعنى قول الشاعر:

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم

والإطلاق الثاني: وهو المشهور في اللغة وفي القرآن، هو إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر، وعن طريق الحق إلى الباطل، وعن طريق الجنة إلى النار، ومنه قوله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا ٱلضَالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧].

والإطلاق الثالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال، تقول العرب: ضل الشيء؛ إذا غاب واضمحل، ومنه قولهم: ضل السمن في الطعام، إذا غاب فيه واضمحل، ولأجل هذا سمت العرب الدفن في القبر إضلالاً؛ لأن المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها ويضمحل.

ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . . . الآية [السجدة: ١٠]، يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرض، فضلوا فيها؛ أي غابوا فيها واضمحلوا.

ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن، قول نابغة ذبيان يرثي النعمان بن الحرث بن أبي شمر الغساني:

فإن تحيى لا أملك حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل وقول المخبل السعدي يرثى قيس بن عاصم:

أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم فقول الذبياني: فآب مضلوه: يعني فرجع دافنوه، وقول السعدي: أضلت أي دفنت. ومن إطلاق الضلال أيضاً على الغيبة والاضمحلال قول الأخطل:

كنت القذى في موج أكدر مزيد قدف الأتي به فضل ضلالاً وقول الآخر:

ألم تسسأل فتخبرك الديار عن الدحي المضلل أين ساروا وزعم بعض أهل العلم: أن للضلال إطلاقاً رَابِعاً: "قال: ويطلق أيضاً على المحبة قال: ومنه قوله: ﴿قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْفَرِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا عجباً لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا

وزعم أيضاً أن منه قوله: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًا﴾ [الضحى: ٧] قال: أي محباً للهداية فهداك، ولا يخفى سقوط هذا القول. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى عن نبيه موسى: ﴿ فَفَرَتُ مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ ﴾. خوفه منهم هذا الذي ذكر هنا أنه سبب لفراره منهم، قد أوضحه تعالى وبين سببه في قوله: ﴿ وَبَمَاةَ رَجُلُ مِنْ أَقَصَا الْمَدِينَةِ يَسْتَى قَالَ يَنمُوسَى إِن الْمَسِحِينَ ﴿ فَالْمَرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ التَّصِحِينَ ﴾ فَرَجَ الْمَدِينَةِ مِن القَوْرِ الظَّلِمِينَ ﴾ [القصص] وبين خوفه المذكور بقوله تعالى: ﴿ فَأَصَبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَابِفًا يَتُرَقَّبُ ﴾ . . . الآية [القصص: ١٨].

قوله تعالى: ﴿فَوَهَبَ لِى رَبِي خُكُمًا وَبَحَمَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة لابتداء رسالته المذكورة هنا في سورة مريم وغيرها، وقوله: ﴿فَوَهَبَ لِى رَبِي خُكُمًا﴾ قال بعضهم: الحكم هنا هو النبَوّة، وممن يروى عنه ذلك: السدي.

والأظهر عندي أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه بالوحي، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾. ظاهر هذه الآية الكريمة أن فرعون لا يعلم شيئاً عن رب العالمين، وكذلك قوله تعالى عنه: ﴿ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴾ [القصص: ٣٨] وقوله: ﴿ لَهِن لَكُو غَيْرِك ﴾ [القصص: ٣٨] وقوله: ﴿ لَهِن النَّهُ عَيْرِك ﴾ [القصص: ٣٨] وقوله: ﴿ لَهِن النَّهُ عَيْرِك الله عَرْدِي لَأَجْعَلَنَك مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾. ولكن الله ـ جل وعلا ـ بين أن سؤال قرعون

في قوله: ﴿وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ وقوله: ﴿فَمَن رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾ تجاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالمين بقوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزُلَ هَتَوُلاَءٍ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِلَّا لَكُنْكُ يَنفِرَعُونُ مَشْبُورًا ﷺ [الإسراء] وقوله تعالى في فرعون وقومه: ﴿وَجَمَدُوا بِهَا وَأَسْنَيْفَنَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً﴾ [النمل: 18].

وقد أوضحنا هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩] وفي سورة طه في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَن رَبُّكُمًا يَنمُوسَىٰ ﴿ وَهِ ﴾ [طه].

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَوَلَوَ جِثْنَكَ بِشَيْءٍ مُبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِدِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ . . . ﴾ إلى آخر القصة . قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة طه ، والأعراف .

قوله تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۚ إِلَّ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۚ أَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَكِفِينَ ﴿ إِلَى قوله : ﴿ إِلَّا رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ ﴾ . . . الآيات [مريم: ٤١].

قوله تعالى: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْفَاوُنَ ﴿ وَجُنُودُ إِلِيْسَ أَجْمَعُونَ ﴿ . قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قبل على قبوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَا وَكُورًا ﴿ فَهُ سَبَّعَهُ مَا لَهُ مَا سَبَّعَهُ الْمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ لَمَا سَبْعَةُ الْعَرِي لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُدَنُ مُقَسُومٌ ﴾ [الحجر].

قوله تعالى: ﴿قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ۞ تَاللّهِ إِن كُنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسُوِيكُم مِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن أهل النار يختصمون فيها جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: ﴿هَذَا فَقِحُ مُقَنَحِمُ مَعَكُمُ لَا مَرْجَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْجَبًا بِكُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمَّ غَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۞﴾ [ص: ٥٩ - ٢٤].

وقد قدمنا إيضاح هذا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا اَدَّارَكُوا فِيهَا جَيِعًا قَالَتَ أُخْرَنهُمْ لِأُولُنهُمْ رَبَّنَا هَتُولُا أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا فِيهَا مِن النَّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٦] وفي سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأُ اللَّيْنَ اتَّبِعُوا ﴾. . الآية [البقرة: ١٦٦]. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿تَاللَهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ مِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَقُولُهُ تعالى الآيات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِرْتِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١].

قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ ثَلَهُ . . . الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ . . . الآية [البقرة: ٤٨]. وفي سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآ ءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا ﴾ . . . الآية [الأعراف: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةُ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ . دلت هذه الآية الكريمة على أمرين:

الأول منهما أن الكفار يوم القيامة، يتمنون الرد إلى الدنيا؛ لأن «لو» في قوله هنا: ﴿ لَوْ آَكَ لَنَا ﴾ للتمني، والكرة هنا: الرجعة إلى الدنيا. وأنهم زعموا أنهم إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين للرسل فيما جاءت به، وهذان الأمران قد قدمنا الآيات الموضحة لكل واحد منهما.

أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالآيات القرآنية في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَوْ نُردُ فَغَمَلَ غَيْرَ اللَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣] وأما زعمهم أنهم إن ردوا إلى الدنيا آمنوا، فقد بينا الآيات الموضحة له في الأعراف في الكلام على الآية المذكورة، وفي الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

قُولُه تعالى: ﴿ كُذَبَتُ قَوْمُ نُحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ قَالَهُ قَالَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الحج، وفي غيرها، وتكلمنا على قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَ قَصِهُ نُوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب. وبينا الآيات الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَعَوْمِ لاَ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لاً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهُ ﴾ [هود: ٢٩].

قوله تعالى: ﴿ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿ قَدَ قَدَمَنَا الْكَلَامُ عَلَيْهُ فَيُ سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن قوم نوح: ﴿ وَمَا نَرَنَكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلُنَا﴾ [هود: ٢٧].

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾. قد قدمنا ما يدل عليه من القرآن في سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن نوح: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِئِقَ وَاللَّهُ إِن كُمْ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِئِقَ وَمَا اللَّهِ إِن كُمُ وَمَا اللَّهِ إِن كُمُ وَمَا اللَّهِ [هود: ٢٩، ٣٠].

وأوضحناه بالآيات القرآنية في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا تَظُرُدِ النَّيِنَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَمُ ﴾ إلى قسول : ﴿فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّلَالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥] وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَجْهَمُ ﴾ [الكهف: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرَى كَذَّهُونِ ۞ فَأَفْنَعَ بَيْنِ وَيَبْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمُ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ ﴾ .

قوله تعالى هنا عن نوح: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْى كَلَّبُونِ ۞﴾ أوضحه في غير هذا الموضع كقوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَرْمِي لَتَلَا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَذِدْهُوْ دُعَآءِى اللَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِي كُلُمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُدْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاَسْتَغْشَوْاْ ثِيَابُهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اَسْتِكْبَارًا ۞﴾ [نوح]

وقوله هنا: ﴿فَأَفْنَعَ بَيْنِي وَيَشْهُمْ فَتْعَا﴾ أي احكم بيني وبينهم حكماً، وهذا الحكم الذي سأل ربه إياه هو إهلاك الكفار، وإنجاؤه هو ومن آمن معه، كما أوضحه تعالى في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا أَخر كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا لَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنْ اللهِ عَيْرِ ذَلْكُ مِنِ الآياتِ.

وقوله هنا عن نوح: ﴿وَغَجِنِي وَمَن مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ﴾ قد بين في آيات كثيرة أنه أجاب دعاءه هذا كقوله هنا ﴿فَأَغَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَأَنَجَنْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ﴾ . . . الآية [العنكبوت: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَكْنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَفَلِه تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَكُنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَغَيْنَاهُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ [الصافات]، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقوله هنا: ﴿ثُمَّ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ هَا مُوضِحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَخْطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ﴿ وَلَا تَخْطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾ [العنبكوت: ١٤] وقوله تعالى: ﴿ وَلا تُخْطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾ [هود: ٣٧] إلى غير ذلك من الآيات، والمشحون: المملوء، ومنه قول عبيد بن الأبرص:

شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط

والفلك: يطلق على الواحد والجمع، فإن أطلق على الواحد جاز تذكيره كقوله هنا: ﴿فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴾ وإن جمع أنث، والمراد بالفلك هنا السفينة، كما صرح تعالى بذلك في قوله: ﴿فَأَنْجَنَّنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَكَةِ ﴾ . . . الآية [العنبكوت: ١٥].

قوله تعالى: ﴿ كُذَّبُ أَصْحَابُ لَيُكُةِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ وَهُ الصحيح، وعليه فتكون هذه الآية بينتها أصحاب الأيكة هم مدين. قال ابن كثير: وهو الصحيح، وعليه فتكون هذه الآية بينتها الآيات الموضحة قصة شعيب مع مدين، ومما استدل به أهل هذا القول أنه قال هنا لأصحاب الأيكة: ﴿ أَوْفُوا اللَّيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ ﴿ وَهِذَا الكلامِ ذَكْرِ اللهِ عِنه أنه قاله بَنَّخَسُوا النَاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلَا نَعْنَوُا فِي الأَرْضِ مُقْسِدِينَ ﴿ وَهذا الكلامِ ذَكْرِ اللهِ عِنه أنه قاله لمدين في مواضع متعددة كقوله في هود: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَثَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا اللّهِ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهُ عَنْدُمُ قَدْ جَآءَتُكُم بَكِينَةٌ مِن رَبِّكُم فَأُوفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَاثِ اللّهُ مَا لَكُمُ أَن اللّهُ عَنْدُمُ وَلا نُقْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِها ذَالِكُمْ أِن اللّهِ عَنْدُمُ وَلا نُقْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِها ذَالِكُمْ أَن اللّهُ عَنْدُمُ وَلا نُقْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِها ذَالِكُمْ عَنْدُ لَكُمْ إِن اللّهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُمُ أَن اللّهُ عَنْدُولُ اللّهُ عَنْدُ اللّه عَنْدُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّه اللّه عَنه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْدُ ذلك من الآيات.

وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر الله \_ جل وعلا \_ في الأعراف أنه رجفة، وذكر في هود أنه صيحة، وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة.

فالجواب ما قاله ابن كثير عليه في تفسيره، قال: وقد اجتمع عليهم ذلك كله؛ أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء، ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح، وفاضت النفوس، وخمدت الأجسام، انتهى.

وعلى القول بأن شعيباً أرسل إلى أمتين: مدين وأصحاب الأيكة، وأن مدين ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء ذلك في حديث ضعيف عن عبد الله بن عمرو، وممن روى عنه هذا القول: قتادة، وعكرمة، وإسحاق بن بشر.

وقد قدمنا بعض الآيات الموضحة لهذا في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظُلِمِينَ ﴿ فَالْنَقَمْنَا مِنْهُم ﴾ [الحجر: ٧٨، ٢٩]، وأوضحنا هنالك أن نافعاً، وابن عامر، وابن كثير قرأوا ليكة في سورة الشعراء، وسورة ﴿صَّ بلام مفتوحة أول الكلمة، وتاء مفتوحة آخرها من غير همز. ولا تعريف على أنه اسم للقرية غير منصرف، وأن الباقين قرأوا: «الأيكة» بالتعريف، والهمز وكسر التاء، وأن الجميع اتفقوا على ذلك في ق والحجر. وأوضحنا هنالك توجيه القراءتين في الشعراء و صَعنى الأيكة في اللغة مع بعض الشواهد العربية.

قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالْجِلَةَ الْأَوَلِينَ ﴿ الجبلة الخلق ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُر جِبِلًا كَثِيرًا ﴾ وقد استدل بآية ﴿ يس إلى المذكورة على آية الشعراء هذه: ابن زيد، نقله عنها ابن كثير. ومن ذلك قول الشاعر:

والسموت أعسظهم حادث مما يمرعلي الجبلة

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴿ فَالَّذِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عَلَى عَلْيَكُ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١ إِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ ١ أكد \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم تنزيل رب العالمين، وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على قلب نبينا \_ صلى الله عليهما وسلم \_، ليكون من المنذرين به، وأنه نزل عليه بلسان عربي مبين، وما ذكره \_ جل وعلا \_ هنا أوضحه في غير هذا الموضع. أما كون هذا القرآن تنزيل رب العالمين: فقد أوضحه ـ جل وعلا ـ في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرُوانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَتْتِ مَكْفُونِ ۞ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ مُاعِرً قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ مُاعِرً قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَكُرُونَ ١ أَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ١ الحافة] وقوله تعالى: ﴿ طه ١ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْفُلَى ۞﴾ [طه] وقوله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞﴾ [الزمر] وقوله: ﴿حَمَّ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّمَينِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَاينتُهُم قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [فصلت: ١ ـ ٣]. وقوله تعالى: ﴿يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِلْمُنذِرَ فَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآ وُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ۞ [يس] والآيات بمثل ذلك كثيرة، وقوله: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ١ إِنهِ أَيضاً في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ ۚ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. وقوله: ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ أي نزل به عليك لأجل أن تكون من المنذرين به، جاء مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿الْمَصَ ﴿ كِنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْنَذِرَ بِهِ ﴾ [الأعسراف: ١، ٢]، أي أنسزل الميك لتنذر به، وقوله تعالى: ﴿ مَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ لِلْنَذِرَ فَوْمًا مَا أَلْذِرَ ءَابَآ وُهُمُ ﴾ [يس: ٥، ٦]. وقوله: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينٍ ﴿ إِلَى فَكُره أَيضاً فِي غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ لِسَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعِينًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ لِسَانُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [فصلت: ٣].

وقد بينا معنى اللسان العربي بشواهده في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَهَدَا لِسَانُ عَكَرِفِ مُبِتُ ﴾ [النحل: ١٠٣] وقد أوضحنا معنى إنزال جبريل القرآن على قلبه ﷺ بالآيات القرآنية في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَ لَهُ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَ لَلْهِ كَالِهُ وَالبقرة: ٩٧].

قـوك تـعـاكى: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأُو عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمْ الْمَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأُو عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مَّا كَانُوا فِي النحل في النحل في النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِينٌ ﴾ . . الآية [النحل: ١٠٣].

واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم، ولو من غير عاقل، ومنه قول حميد بن ثور يذكر صوت حمامة:

فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربياً شاقه صوت أعجما

قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ سَلَكْنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِينِ ﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ، حَتَىٰ يَرُولُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ إِن عَوله: سلكناه؛ أي أدخلناه كما قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية، والشواهد العربية في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا آخِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ ﴾ . . . الآية [هود: ٤٠]، والضمير في سلكناه قيل: للقرآن، وهو الأظهر، وقيل، للتكذيب والكفر المذكور في قوله: ﴿مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِينَ ﴾، وهؤلاء الكفار الذين ذكر الله \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم: هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب، وسبق في علم الله: أنهم أشقياء كما يدل لذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلَّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ١٩٩٠ [يونس] وقد أوضحنا شدة تعنت هؤلاء، وأنهم لا يؤمنون بالآيات في سورة الفرقان وفي سورة بني إسرائيل وغيرهما. وقوله: ﴿ كَنَالِكَ سَلَكْنَهُ ﴾ نعت لمصدر محذوف؛ أي كذلك السلك أي الإدخال. سلكناه: أي أدخلناه في قلوب المجرمين، وإيضاحه على أنه القرآن أن الله أنزله على رجل عربي فصيح بلسان عربي مبين، فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم، ودخلت معانيه في قلوبهم، ولكنهم لم يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم، وعلى أن الضمير في سلكناه للكفر والتكذيب فقوله عنهم ﴿مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِيكَ ﴾ يدل على إدخال الكفر والتكذيب في قلوبهم، أي كذلك السلك سلكناه إلخ.

قوله تعالى: ﴿ فَيَقُولُواْ مَلْ نَحَنُ مُنظُرُونَ ﴿ فَهُ لَ لَكُ مُنظُرُونَ ﴿ فَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قوله تعالى: ﴿أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَهُ قَدَمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُسْتَغْجِلُونَكَ بِالسَّيِتُهَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ . . . الآية [الرعد: ٢]، وذكرنا طرفاً منه في سورة ﴿ يُونُسَ ﴾ في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمُ إِنَّ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا الْكَلامِ عَلَى قَولُه تعالى ؛ ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمُ إِنَّ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا الْكَلامِ عَلَى الْمُعْجِلُونَ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَذَابُهُ بِينَتًا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا مَا وَقَعَ ءَامَنهُم بِلِيَّ ءَآلَكُنَ وَقَدَ كُنُّهُم بِدِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ إِن مَتَعَنَهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُمُ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُوك ﴿ مَا أَغَنَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّوُك ﴾. قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَمِّزِهِهِ، مِنَ الْعَذَابِ أَن يُمَمَّرُ ﴾ [البقرة: ٩٦].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ ﴿ قَلَ قَدَمَنَا أَيْضَاحَهُ بِالآياتِ القَرآنية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَعْتَ رَسُولًا ﴾.

## قوله تعالى: ﴿ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ ﴾.

قد قدمنا الآيات الدالة عليه كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن اللَّهَ يَضْلِعُهُمَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النساء الله غير ذلك من الآيات، وقوله: ذكرى أعربه بعضهم مرفوعاً، على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذه ذكرى، وأعربه بعضهم منصوباً، وفي إعرابه على أنه منصوب أوجه:

منها أنه ما ناب عن المطلق من قوله: منذرون لأن أنذر وذكر متقاربان.

ومنها أنه مفعول من أجله؛ أي منذرون من أجل الذكرى بمعنى التذكرة.

ومنها أنها حال من الضمير في منذرون؛ أي ينذرونهم في حال كونهم ذوي تذكرة. قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي الْكَلَامِ عَلَى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّنظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنَهَا﴾ الآية [الحجر: ١٦، ١٧].

قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴿ فَهُ عَالَمُ وَلَهُ تعالى فَهُ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا غَذُولًا ﴿ فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾. هذا الأمر في هذه الآية الكريمة بإنذاره خصوص عشيرته الأقربين، لا ينافي الأمر بالإنذار العام، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية كقوله تعالى: ﴿بَّبَارَكَ ٱلْذِي نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ الآيات القرآنية كقوله تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَى هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَى هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَرُأُوحِى إِلَى هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَرُأُوحِى اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّه الله كثيرة.

قوله تعالى: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاهَكَ لِنَنِ النَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاهَكَ لِمَنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة في الكلام على قبوله تعالى: ﴿ وَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ الْكلام على قبوله ويُحْبُونَهُ وَالْمَائِدة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٤٥] وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨] وقد وعدنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَلِايْنِ إِحْسَنانًا ﴾ [الإسراء: ٣٧] وقد وعدنا في سورة الشعراء في هذا الموضع ، بأنا نوضح معنى خفض الجناح ، وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا الموضع ، وهذا وفاؤنا بذلك الوعد، ويكفينا في الوفاء به أن ننقل كلامنا في رسالتنا المسماة: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز».

فقد قلنا فيها ما نصه: والجواب عن قوله تعالى: ﴿وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ ﴾ [الإسراء: ٢٤] أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى: ﴿وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَامَكُ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ [القصص: ٣٦]، والخفض مستعمل في معناه الحقيقي، الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه، ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه، فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما، كما قال لنبيه ﷺ ﴿وَٱخْفِضْ جَنَامَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْخُوضَ ، ولين الجانب: أَمُومِنِينَ ﴿ وَالْخُوضَ ، ومنه قول الشاعر:

وأنت الشهير بخفض الجناح في رفعه أجدلا وأنت الشهير بخفض الجنام وأما إضافة الجناح إلى الذل، فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير؛ لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك: حاتم الجود.

فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة، أو الذلول على قراءة الذل بالكسر، وما يذكر عن أبي تمام من أنه لما قال:

لا تسقني ماء الملام فإنني في فيب قد استعذبت ماء بكائي

جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئاً من ماء الملام، فقال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئاً من ماء الملام، فلا حجة فيه؛ لأن الآية لا يراد بها أن للذل جناحاً، وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما، وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته كحاتم الجود، ونظيره في القرآن الإضافة في قوله: ﴿مَطَرَ السَّوَءُ الفرقان: ٤٠] ﴿عَذَابَ ٱلْهُونِ الأنعام: ٣٣] أي مطر حجارة السجيل الموصوف بسوء من وقع عليه، وعذاب أهل النار الموصوف بهون من وقع عليه، وغذاب أهل النار الموصوف بهون الإنسان لا من صفة خصوص الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة وتواضعه ولين جانبه لوالديه رحمة بهما، وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية، كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله تعالى: ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ أَنَاصِيةٌ فَي وَله تعالى: ﴿نَاصِيةٌ كَذِبَةٌ اللهِ اللغة العربية، وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله تعالى: ﴿وَبُوهٌ يُومَيِدٍ خَنْمِمةٌ فَي عَامِلةٌ نَاصِبةٌ فَي الغائمة المنال ذلك كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. وهذا هو الظاهر في معنى الآية، ويدل عليه كلام السلف من المفسرين.

وقال العلامة ابن القيم كُلَّلَهُ في الصواعق: إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحاً معنوياً يناسبه لا جناح ريش. والله تعالى أعلم، انتهى. وفيه إيضاح معنى خفض الجناح.

والتحقيق أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى صفته كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: ﴿لِمَنِ النَّهُ عِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾، فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون، والمؤمنون هم المتبعون للرسول، فما قوله: ﴿لِمَن النَّهُ عِن ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾؟.

قلت: فيه وجهان؛ أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين، لمشارفتهم ذلك، وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم وهم صنفان: صنف صدق واتبع رسول الله عليه عليه عليه على المعاديق أو فيما جاء به، وصنف لم يوجد منهم إلا التصديق فحسب، ثم إما أن يكونوا منافقين أو فاسقين، والمنافق والفاسق، لا يخفض لهما الجناح.

والمعنى: المؤمنين من عشيرتك وغيرهم، أي أنذر قومك، فإن اتبعوك وأطاعوك فاخفض لهم جناحك، وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره، انتهى منه.

والأظهر عندي في قوله: ﴿لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أنه نوع من التوكيد يكثر مثله في القرآن العظيم كقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم﴾... الآية [آل عمران: ١٦٧]، ومعلوم أنهم

إنما يقولون بأفواههم. وقوله تعالى: ﴿فَوَيَلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيمُ ۗ [البقرة: ٧٩] ومعلوم أنهم إنما يكتبونه بأيديهم، وقوله تعالى: ﴿وَلَا طَايِّرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ۗ [الأنعام: ٣٨] وقوله تعالى: ﴿حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم﴾ [البقرة: ١٠٩] إلى غير ذلك من الآيات.

قبوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ مِن لَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِينَ ﴿ وَهَ مَا الْعَابِ المبارك أَن من أَنواع البيان التي تضمنها أَن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحته، وذكرنا أمثلة متعددة لذلك في الترجمة وفيما مضى من الكتاب.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا: ﴿وَتَقَلَّكَ فِي السَّحِدِينَ ﴿ قَالَ فيه بعض أهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدين؛ أي المؤمنين بالله كآدم، ونوح، وإبراهيم، وإسماعيل.

واستدل بعضهم لهذا القول فيمن بعد إبراهيم من آبائه بقوله تعالى عن إبراهيم: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيهِ ﴾ [الزخرف: ٢٨] وممن روي عنه هذا القول ابن عباس. نقله عنه القرطبي، وفي الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي قوله تعالى قبله مقترنا به: ﴿الّذِى يَرَيْكَ عِينَ نَقُومُ ﴿ إِلَى فَإِنه لَم يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآباء إجماعاً، وأول الآية مرتبط بآخرها؛ أي الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، وحين تقوم من فراشك، ومجلسك ﴿وَتَقَلُّكَ فِي ٱلسَّجِدِينَ ﴿ أَي المصلين، على أظهر الأقوال؛ لأنه على المصلين قائماً وساجداً وراكعاً، وقال بعضهم: ﴿الّذِى يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ الله إلى المصلين إذا صليت بالناس.

وقوله هنا: ﴿اللَّذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ ۞﴾... الآية. يدل على الاعتناء به ﷺ، ويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿وَاصْدِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ﴾... الآية [الطور: ٤٨].

وقوله: «وتوكل» قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل بالواو، وقرأه نافع وابن عامر «فتوكل» بالفاء، وبعض نسخ المصحف العثماني فيها الواو وبعضها فيها الفاء، وقوله هنا: ﴿وَقَوَكُلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وبسطنا إيضاحه بالآيات القرآنية مع بيان معنى التوكل في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْنَبُ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِ إِسْرَاءِيلَ أَلَا تَنْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ الإسراء].

قوله تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴿ الشَّعراء: جمع شاعر كجاهل وجهلاء، وعالم وعلماء، والغاوون: جمع غاو وهو الضال، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴾ يدل على أن اتباع الشعراء من إتباع الشيطان بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمُ سُلَطَنُ إِلَّا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ [الحجر] وقرأ هذا الحرف نافع وحده: «يتبعهم» بسكون التاء المثناة، وفتح الباء الموحدة، وقرأه الباقون «يتبعهم» بتشديد المثناه، وكسر الموحدة ومعناهما واحد.

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله: ﴿وَالشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴿ اللَّهِ عَلَى تَكَذَيب الكفار في دعواهم، أن النبي ﷺ شاعر؛ لأن الذين يتبعهم الغاوون، لا يمكن أن يكون النبي ﷺ منهم.

ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبيناً أنهم ادعوا عليه على أنه شاعر وتكذيب الله لهم في ذلك، أما دعواهم أنه على شاعر، فقد ذكره تعالى في قوله عنهم وبكل قالُواْ أَضْغَنتُ أَحْلَيْم بكل أَفْتَرَنهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴿ . . الآية [الأنبياء: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ مَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنا لِنَاعِم بَعَنُونِ ﴿ وَ الصافات] وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ فَي قوله نَبَا لَتَارِكُواْ عَالِهَ إِلَهُ إِلَا لِنَاعِم عَنُونِ ﴿ وَ السَافِات] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنُونِ ﴿ وَالطُورِ ] وأما تكذيب الله لهم في ذلك، فقد ذكره في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنُونِ ﴾ [الطور] وأما تكذيب الله لهم في ذلك، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَهُ اللَّهِ الحاقة]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَهُ اللَّهُ مُونِ وَلَهُ مَا نَوْمُونَ أَيْنَا لِنَاعِم عَنُونِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات]؛ لأن قوله لَتَارِكُواْ عَالِهَ إِلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات]؛ لأن قوله تعالى: ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات]؛ لأن قوله تعالى: ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِ فَولُهُم : (إنه شاعر مجنون).

وقد ساق المؤلف رحمه الله جملة أمورٍ فيها ما يتعلق بحفظ الشعر وقوله فليرجع من أراد الوقوف إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَالَمُن اللَّهُ اللَّهُ

هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ما لا يفعلون، بين في آية أخرى أنه من أسباب المقت عنده \_ جل وعلا \_، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الـ صـ ف]، والمقت في لغة العرب: البغض الشديد. فقول الإنسان ما لا يفعل كما ذكر عن الشعراء يبغضه الله، وإن كان قوله ما لا يفعل فيه تفاوت، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنِ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾. . . الآية [الكهف: ٢]. مع شواهده العربية.

وقوله تعالى: ﴿وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَيْبِرًا﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنكَ مَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواً ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له كقوله

تعالى: ﴿ وَلَمَنِ اَنْصَرَ بَعَدَ ظُلْمِهِ مَأْوَلَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ۞ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ [الشورى: ٤١، ٤١] في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَالَمَتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّمَعِينَ ۞ ﴾ [النحل].

قوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلنِّينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾. المنقلب هنا المرجع والمصير، والأظهر أنه هنا مصدر ميمي، وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل من مصدره الميمي، واسم مكانه واسم زمانه على صيغة اسم المفعول.

## براييدالرحم الرحم

## سورة النمل

قوله تعالى: ﴿ هُدَى وَهُنْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَالَهُ . تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ٢].

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّى ءَانَسَتُ نَازًا﴾. إلى آخر القصة. تقدم إيضاحه في مريم وطه والأعراف.

قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدُ ۗ.

قد قدمنا أنها وراثة علم ودين لا وراثة مال في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَهَبُ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿ فَي يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ﴿ . . . الآية [مريم: ٥، ٦]، وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال.

قوله تعالى: ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْهَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ الْكلام على قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَهُمْ يَقْلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا لَي يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يَسُرُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا اللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّلُودِ ﴿ إِنَّ اللّهِ الْمَعْلَمُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا يَسْتَعْلَمُ مَا يَسْتَعْلَمُ مَا يَسُرُونَ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا يَسْتَعْلَمُ مَا يَسْتَعْلَمُ مَا يَسُرُونَ إِنَّا مُ عَلِيمُ إِنْكُمْ عَلِيمُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقوله: ﴿ أَلَا يَسْجُدُواْ بِلَهِ ﴾ الآية، كقوله تعالى: ﴿ لَا شَنْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ بِلَهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧] وقوله تعالى: ﴿ فَاتَّجُدُواْ بِلَهِ وَاعْبُدُوا ﴾ [النجم].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿الَّذِى يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ﴾ قال بعض أهل العلم: الخبأ في السموات: المطر، والخبأ في الأرض: النبات، والمعادن، والكنوز، وهذا المعنى ملائم لقوله: ﴿يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ﴾ وقال بعض أهل العلم: الخبأ: السر والغيب أي يعلم ما غاب في السموات والأرض، كما يدل عليه قوله بعده: ﴿وَيَعْلَمُ مَا غُفُونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا غَلِينَ مِنْ السّماءِ وَلَا رَضِ اللّهِ فِي كِنْكِ مُبِينٍ وَقُوله في هذه السورة الكريمة: ﴿وَمَا مِنْ غَلِيبَةٍ فِي السّماءِ وَلَا رَضِ إِلّا فِي كِنْكِ مِن مِنْقَالِ ذَرَةٍ فِي الشّماءِ وَلَا فِي السّماءِ وَلاَ أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَنْ السّماءِ وَلا فِي السّماءِ وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلَا أَرْضِ وَلا فِي السّماءِ وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلاَ أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَرْضِ وَلا فِي السّماءِ وَلا فِي كِنْكٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس: 11] كما أوضحناه في سورة هود.

وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائي: «ألا يسجدوا لله» بتشديد اللام في لفظة ألا، ولا خلاف على هذه القراءة أن «يسجدوا» فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لا، فالفعل المضارع على هذه القراءة، وأن المصدرية المدغمة في «لا» ينسبك منهما مصدر في محل نصب على الأظهر، وقيل: في محل جر، وفي إعرابه أوجه:

الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجله؛ أي وزين لهم الشيطان أعمالهم، من أجل ألا يسجدوا لله؛ أي من أجل عدم سجودهم لله، أو فصدهم عن السبيل، لأجل ألا يسجدوا لله، وبالأول قال الأخفش. وبالثاني قال الكسائي، وقال اليزيدي وغيره: هو منصوب على أنه بدل من أعمالهم؛ أي وزين لهم الشيطان أعمالهم، ألا يسجدوا أي عدم سجودهم، وعلى هذا فأعمالهم هي عدم سجودهم لله.

وهناك مسائل لغوية معلقة بالآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ قرأه حفص والكسائي بالتاء الفوقية على الخطاب، وقرأه الباقون: يخفون، ويعلنون بالتحتية على الغيبة، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾. جاء معناه موضحاً في آيات متعددة، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِ مَ كَقُولُه تعالى: ﴿ وَمَن عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمِ مُ اللَّهِ وَهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾.

جاء معناه موضحاً أيضاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوَىَى إِن تَكْفُرُواْ أَنَهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا فَإِنَ ٱللّهَ لَغَنَّ حَيدُ ﴿ ﴾ [براهيم] وقوله تعالى: ﴿ فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآوَلُواْ وَآوَلُواْ وَآوَلُواْ وَآلَالُهُ مُوَ اللّهُ عَنَى خَيدُ ﴾ [التغابن: ٦] وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنّاسُ أَشَدُ ٱلْفُقَرَآةُ إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ هُوَ الْغَنِيُ ٱلْخَيدُ ﴿ وَٱللّهُ الْغَنِيُ وَاللّهُ الْفَقَرَآةُ وَلِن تَتَوَلَّواْ يَسْتَبَدِلْ فَوَاللّهُ عَيْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْنَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ﴾ [الرعد: ٦] .

قوله تعالى: ﴿قَالُواْ اَطَّيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَتَبِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلَ أَنتُم قَوْمٌ تُقْتَنُونَ ﴿ ﴾. قوله «اطيرنا بك»: أي تشاءمنا بك، وكان قوم صالح إذا نزل بهم قحط أو بلاء أو مصائب قالوا: ما جاءنا هذا إلا من شؤم صالح، ومن آمن به. والتطير: التشاؤم، وأصل اشتقاقه من التشاؤم بزجر الطير. وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُما ٓ إِلَّا هُو ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ طُتَهِرُكُمْ عِندَ اللهِ عَالَ بعض أهل العلم؛ أي سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله، فالشر الذي أصابكم بذنوبكم لا بشؤم صالح ومن آمن به من قومه.

وقد قدمنا معنى طائر الإنسان في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْرَمْنَهُ طَتَهِرُهُ فِي عُنُقِهِ ۚ [الإسراء: ١٣]، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تشاؤم الكفار بصالح، ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في تشاؤم فرعون وقومه بموسى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذَوْء وَلِن تُصِبَّهُم سَيِّنَةٌ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ وَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ الله وَلَيْنَ أَحَنَرُهُم لَا يَعْمَلُونَ فَي وَلِن تُصِبَّهُم حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ الله فَوَان تُصِبَهُم صَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ الله فَهَالِ هَوَلاَ وَالحسنة في الآيتين النعمة كالرزق والخصب، القَوْدِ لا يكادُون يَقْفَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨] والحسنة في الآيتين النعمة كالرزق والخصب،

والعافية. والسيئة المصيبة بالجدب والقحط، ونقص الأموال، والأنفس، والثمرات، وكقوله تعالى: ﴿قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمٍّ لَهِن لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ يَتَنَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾. قال بعض العلماء: تختبرون. وقال بعضهم: تعذبون كقوله: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴾ [الذاريات]. وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة، وضع الذهب في النار ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص؟ وأنها أطلقت في القرآن على أربعة معان:

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ ﴾ [الذاريات] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [البروج: ١٠] أي حرقوهم بنار الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض المحققين.

المعنى الثاني: إطلاق الفتنة على الاختبار، وهذا هو أكثرها استعمالاً كقوله تعالى: ﴿وَأَلُو اَسْتَقَامُواْ عَلَى تعالى: ﴿وَأَلُو اَسْتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْتَقَنَعُهُمْ مِّأَةً عَدَقًا ۚ ﴿ لَا لَيْ اَسْتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْتَقَنَعُهُم مَّاةً عَدَقًا ۚ ﴾ [الجن: ١٦ ـ ١٧] والآيات بمثل ذلك كثيرة.

الثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة، ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال كقوله تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ ﴾ [البقرة: ١٩٣] أي حتى لا يبقى شرك، وهذا التفسير الصحيح، دل عليه الكتاب والسنة.

أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده في البقرة: ﴿وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣] وفي الأنفال: ﴿وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩] فإنه يوضح أن معنى لا تكون فتنة، أي لا يبقى شرك؛ لأن الدين لا يكون كله لله، ما دام في الأرض شرك كما ترى.

وأما السنة ففي قوله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله، الحديث. فقد جعل على الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس، هي شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله على واضح في أن معنى: لا تكون فتنة: لا يبقى شرك، فالآية والحديث كلاهما دال على الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي ألا يبقى في الأرض شرك، إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله: ﴿مَثَّى لَا تَكُونَ فِنَنَهُ ﴾ الله الله في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله: ﴿مَثَّى لَا تَكُونَ فِنَنَهُ ﴾ والبقرة: ١٩٣] وقد عبر على عنه بقوله: «حتى يشهدوا ألا إله إلا الله فالغاية في الآية والحديث واحدة في المعنى. كما ترى.

الرابع: هو إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﷺ [الأنعام] أي لم تكن حجتهم، كما قاله غير واحد. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَلِيَّا لَصَكِفُونَ ﴾، قد دلت هذه الآية الكريمة على أن نبي الله صالحاً ـ عليه وعلى

نبينا الصلاة والسلام ـ نفعه الله بنصرة وليه؛ أي أوليائه؛ لأنه مضاف إلى معرفة، ووجه نصرتهم له، أن التسعة المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُمْسِدُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَسَعَةُ رَهْطِ يُمْسِدُونَ فِي الْمَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ فِي قَالُوا تَقَاسَمُوا الله أي تحالفوا ﴿ بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَامُ ﴾؛ أي لنباغتنه بياتاً ؛ أي ليلاً فنقتله ونقتل أهله معه ﴿ ثُم اللهُ لَولِيهِ ، أي أوليائه وعصبته: ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَمْهِلِكَ أَي لِللَّهِ مِنْ أَلَى اللهُ وَلَا مَهْلِكُ هُو، وهذا يدل على أنهم لا يقدرون أن يقتلوه علناً، لنصرة أوليائه له، وإنكارهم شهود مهلك أهله دليل على خوفهم من أوليائه. والظاهر أن هذه النصرة عصبية نسبية لا تمت إلى الدين بصلة، وأن أولياءه ليسوا مسلمين.

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا المعنى في سورة هود في الكلام على قول تعالى: ﴿قَالُوا يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِتَا تَقُولُ وَإِنّا لَنَرَسكَ فِينَا صَعِيفًا وَلُولًا رَهُطُكَ لَرَجَنَاكُ ﴾... الآية [هود: ٩١]. وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْمَانُ يَهْدِى اللِّي هِى أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩] وقوله تعالى في هذه الآية: «تقاسموا»: التحقيق أنه فعل أمر محكي بالقول. وأجاز الزمخشري، وابن عطية أن يكون ماضياً في موضع الحال، والأول هو الصواب إن شاء الله، ونسبه أبو حيان المجمهور، وقوله في هذه الآية: ﴿وَإِنّا لَصَيْفُونَ ﴾: التحقيق فيه أنهم كاذبون في قولهم: ﴿وَإِنّا لَمَنْيُونَ كُما لا يخفى، وبه تعلم ما تكلفه الزمخشري في الكشاف من كونهم صادقين لا وجه له كما نبه عليه أبو حيان، وأوضحه وقرأ عامة السبعة غير حمزة والكسائي «لنبيتنه» بالنون المضمومة بعد اللام، وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية الفوقية التي بعد اللام، وفتح الفوقية المضمومة بعد اللام، وضم التاء الفوقية التي بعد اللام الثانية، وقرأ حمزة والكسائي: «ثم لتقولن» بالنون المفتوحة، موضع التاء، وفتح اللام الثانية، وقرأ حمزة والكسائي: «ثم لتقولن» بفتح التاء الفوقية بعد اللام الأولى، وضم اللام الثانية، وقرأ عاصم: «مهلك أهله» بفتح التاء الفوقية بعد اللام الأولى، وضم اللام الثانية، وقرأ عاصم: «مهلك أهله» بفتح الميم، والباقون بضمها، وقرأ حفص عن عاصم: «مهلك» بكسر اللام والباقون بفتحها.

فتحصل أن حفصاً عن عاصم قرأ «مَهلِك» بفتح الميم وكسر اللام، وأن أبا بكر أعني شعبة قرأ عن عاصم: «مَهلَك» بفتح الميم واللام، وأن غير عاصم قرأ «مُهلَك» أهله بضم الميم وفتح اللام، فعلى قراءة من قرأ «مهلك» بفتح الميم، فهو مصدر ميمي من هلك الثلاثي، ويحتمل أن يكون اسم زمان أو مكان. وعلى قراءة من قرأ «مهلك» بضم الميم، فهو مصدر ميمي من أهلك الرباعي، ويحتمل أن يكون أيضاً اسم مكان أو زمان.

قوله تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْمِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمِينَ ۞ فَيَنْكُ مُنُونُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظَلَمُواً إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْرٍ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنَعِسْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ . ذكر حل وعلا - في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور:

الأول: أنه دمر جميع قوم صالح، ومن جملتهم تسعة رهط الذين يفسدون في

الأرض ولا يصلحون، وذلك في قوله: ﴿أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَمْمِينَ﴾ أي وهم قوم صالح وثمود ﴿فَيَالَكَ بُبُوتُهُمْ خَاوِيكَةً﴾؛ أي خالية من السكان لهلاك جميع أهلها ﴿يِمَا ظَلَمُوا ﴾؛ أي بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتمردهم وقتلهم ناقة الله التي جعلها آية لهم. وقال بعضهم: خاوية: أي ساقطاً أعلاها على أسفلها.

الثاني: أنه \_ جل وعلا \_ جعل إهلاكه قوم صالح آية: أي عبرة يتعظ بها من بعدهم، فيحذر من الكفر، وتكذيب الرسل، لئلا ينزل به ما نزل بهم من التدمير. وذلك في قوله: ﴿إِنَكَ فِي ذَلِكَ لَآتِيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ﴾.

الثالث: أنه تعالى أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من الهلاك والعذاب، وهم نبي الله صالح ومن آمن به من قومه، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَنْجِيْ اَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكَالُوا يَكُونُ اللَّهُ وَهَذَهُ الأمور الثلاثة التي ذكرها \_ جل وعلا \_ هنا جاءت موضحة في آيات أخر.

وهذان الوجهان، هما أقرب الأوجه عندي للصواب، ولذا تركنا غيرهما من الأوجه، والضمير في قوله: «مكرهم» وفي قوله: «دمرناهم» راجع إلى التسعة المذكورين، في قول تعالى: ﴿وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ ﴾... الآية. وقوله: ﴿خَاوِيكَةُ ﴾ حال من بيوتهم، والعامل فيه الإشارة الكامنة في معنى «تلك».

قوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْهِرُونَ ﴿ ﴾

إلى قوله تعالى: ﴿فَسَآهُ مَطُرُ ٱلْمُندُرِينَ﴾. قد قدمنا الآيات التي فيها إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود في الكلام على قصة لوط وقومه، وبينا هناك كلام أهل العلم ومناقشة أدلهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط، وذكرنا الآيات المبينة لها أيضاً في سورة الحجر في الكلام على قصة لوط وقومه، وذكرنا بعض ذلك في سورة الفرقان.

قوله تعالى: ﴿أَمَنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَتْنَا بِهِـ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَاةٍ ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالَهَا أَنَهُمْرًا﴾. قد أوضحنا ما تضمنته من البراهين على البعث في أول سورة البقرة، وأول سورة النحل.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ ۞ ﴿ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاقِعُ ٱلْعَبْدِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ﴾ . . . الآية [الأنعام: ٥٩]، وفي مواضع أخر.

قول تعدال أمّ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْلَاخِرَةُ بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ فَي الْطهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى «بل ادارك علمهم»؛ أي تكامل علمهم في الآخرة، حين يعاينونها؛ أي يعلمون في الآخرة علما كاملاً، ما كانوا يجهلونه في الدنيا، وقوله: ﴿بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا مَمُونَ ﴾ أي في دار الدنيا، فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنيا، ويعمون عنه مما جاءتهم به الرسل، يعلمونه في الآخرة علماً كاملاً لا يخالجه شك، عند معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث، والجزاء.

وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية؛ لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة كقوله تعالى: ﴿ أَشِعْ بِهِمْ وَأَبَعِمْ بِهِمْ وَأَبَعِمْ بِهِمْ وَأَبَعِمْ بَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ بمعنى ما أسمعهم وما أيوم في ظلل مُبِينِ ﴿ أَسِعَ كَانُوا يَنكُرونه يوم يأتوننا: أي يوم القيامة، وهذا يوضح معنى قوله: ﴿ بَلِ ادْرُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةَ ﴾ أي تكامل عملهم فيها لمبالغتهم في سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت، وقوله: ﴿ لَكِنِ الطَّلِمُونَ اليَّوْمُ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴾ [مريم: ٣٨] يوضح معنى قوله: ﴿ بَلُ شَمِّ فِي شَلِقٍ مِنْهُ أَلَى مُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ لأن ضلالهم المبين اليوم؛ أي معنى قوله: ﴿ بَلُ شَمْ فِي الآخرة، وعماهم عنها. وكقوله تعالى: ﴿ فَكَشَفْنَا عَلَى غَلَاكُ أَلَوْمُ عَدِيدً ﴾ أي علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا مما جاءتك في الرسل حديد؛ أي قوى كامل.

وقد بَيْنَا فَي كُتَابَنَا دَفَعَ إِيهَامُ الْاضْطُرَابُ عَنَ آيَاتُ الْكَتَابُ فِي سُورَةُ الشُّورِي، في النجوابُ عَمَا يَتُوهُم مِن التعارض بَيْنَ قُولُهُ تَعْالَى: ﴿يَتُظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيُّ ۗ [الشُّورى: ٥٤]، وقولُهُ تعالَى: ﴿فَهَمُرُكُ الْيَوْمُ حَلِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢] أن المرادُ بحدة البصر في ذلك اليوم:

كمال العلم وقوة المعرفة. وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَالسَجِدة اللَّهِ فَوَلَهُ وَإِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ [السَجدة الله فقوله: ﴿ إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ أي يوم القيامة، يوضح معنى قوله هنا: ﴿ بَلِ اَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةً ﴾ ، وكقوله تعالى: ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِكَ صَفًا لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوْلَ مَرَةً بِلَا زَعَتُمْ أَلَى نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴾ وكقوله: ﴿ بَلْ زَعَتُمُ اللَّهُ عَلَى ربهم صفاً يتدارك به علمهم، لما كانوا ينكرونه. وقوله: ﴿ بَلْ زَعَتُمُ أَلَى نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴾ صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث والجزاء كما ترى، إلى غير ذلك من الآيات.

واعلم أن قوله: «بل ادارك» فيه اثنتا عشرة قراءة اثنتان منها فقط سبعيتان، فقد قرأه عامة السبعة، غير ابن كثير وأبي عمرو: «بل ادارك» بكسر اللام من بل وتشديد الدال بعدها ألف والألف التي قبل الدال همزة وصل، وأصله تدارك بوزن: تفاعل. وقد قدمنا وجه الإدغام، واستجلاب همزة الوصل في تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في القرآن، وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هِي تُلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٧]، وقرأه ابن كثير، وأبو عمرو: بل «أدرك بسكون» اللام من بل، وهمزة قطع مفتوحة، مع سكون الدال على وزن: أفعل.

والمعنى على قراءة الجمهور: «بل ادارك علمهم»؛ أي تدارك بمعنى: تكامل. كقوله: ﴿ حَقَّ إِذَا اَدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ﴾.

وعلى قراءة ابن كثير، وأبي عمرو: بل أدرك قال البغوي: أي بلغ ولحق. كما يقال أدركه علمي إذا لحقه وبلغه، والإضراب في قوله تعالى: ﴿بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلَ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ إضراب انتقالي، والظاهر أن «من» في قوله تعالى: ﴿بَلَ هُم مِنْهَا عَمُونَ﴾ بمعنى عن، و«عمون» جمع عم، وهو الوصف من عمى يعمى فهو أعمى وعم، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَافُوا فَوْمًا عَمِينَ﴾ [الأعراف: ٦٤] وقول زهير في معلقته:

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم

قبول و تبعالي : ﴿ إِنَّ هَا لَا الْقُرْءَانَ يَقُشُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَى الْحَثَرَ الَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَمَن ذَلَكَ اختلافهم في عيسى، فقد قدمنا في سورة مريم ادعاءهم على أمه الفاحشة، مع أن طائفة منهم آمنت به، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُوا السَّارَ اللَّهِ قَالَ الْمُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَا الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَا الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَا الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَا الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصارُ اللَّهِ فَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصارُ اللَّهِ فَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللل

وقد قص الله عليهم في سورة مريم وسورة النساء وغيرهما حقيقة عيسى ابن مريم، وهي أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، ولما بين لهم حقيقة أمره مفصلة في سورة مريم، قال ذلك عيسى ابن مريم: ﴿ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ

يَمْتَرُونَ﴾ [مريم: ٣٤]. وذلك يبين بعض ما دل عليه قوله تعالى هنا: ﴿إِنَّ هَلَا الْقُرُوانَ يَقُضُّ عَلَىٰ بَنِيَ ۚ إِسْرَةِ بِلَ أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَهِ عَدَمَنَا الآيات الموضحة له في أُول سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ الْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ ﴾ [الكهف: ١].

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا نُشِعُ ٱلصُّمَ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ۞٠٠

اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن، أن معنى قوله هنا: ﴿إِنَّكَ لَا تُشْعِعُ ٱلْمَوْتَى﴾ لا يصح فيه من أقوال العلماء، إلا تفسيران:

الأول أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى؛ أي لا تسمع الكفار، الذين أمات الله قلوبهم، وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم الشقاء، فختم على قلوبهم، وعلى سمعهم، وجعل على قلوبهم الأكنة، وفي آذانهم الوقر، وعلى أبصارهم الغشاوة، فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع: ومن القرائن القرآنية الدالة على ما ذكرنا أنه ـ جل وعلا ـ قال بعده: ﴿إِن تُسْمِعُ إِلّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينَتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ﴾.

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى: أي الكفار الذين هم أشقياء في علم الله إسماع هدى وقبول للحق، ما تسمع ذلك الإسماع، إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فمقابلته \_ جل وعلا \_ بالإسماع المنفي في الآية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها لمن يؤمن بآياته فهو مسلم، دليل واضح على أن المراد بالموت في الآية: موت الكفر والشقاء لا موت مفارقة الروح للبدن، ولو كان المراد بالموت في قوله: ﴿إِنَّكَ لا تُشْعِعُ الْمَوْقِيَ ﴾ مفارقة الروح للبدن لما قابل قوله: ﴿إِنَّكَ لا تُشْعِعُ الْمَوْقِيَ ﴾ مفارقة الروح للبدن لما قابل قوله: ﴿إِنَّكَ لا تُشْعِعُ اللَّهُ مِن يُوْمِن بِعَائِنِيناً ﴾، بل لقابله بما يناسبه كأن يقال: إن تسمع إلا من لم يمت؛ أي يفارق روحه بدنه كما هو واضح.

وإذا علمت أن هذه القرينة القرآنية دلت على أن المراد بالموتى هنا الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول.

فاعلم أن استقراء القرآن العظيم يدل على هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَالْمَوْقَى يَبْعَهُمُ اللّهُ ثُمُ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ الانعام]، وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم أن المراد بالموتى في قوله: ﴿ وَٱلْمَوْقَى يَبْعَهُمُ اللّهُ الكفار، ويدل له مقابلة الموتى في قوله: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللّذِينَ يسمعون في قوله: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللّذِينَ يسمعون في قوله: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللّذِينَ يسمعون في قوله: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللّذِينَ يَسْمَعُونُ ﴾ [الأنعام: ٣٦] ويوضح ذلك قوله تعالى قبله: ﴿ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكَ إِعْمَاضُهُمْ فَإِن السَّمَا فِي النَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الآية [الأنعام: ٣٥، ٣٦]، وهذا واضح فيما ذكرنا، ولو كان يراد بالموتى من فارقت أرواحهم أبدانهم لقابل الموتى بما يناسبهم كأن يقال: إنما يستجيب الأحياء؛ أي الذين لم تفارق أرواحهم أبدانهم. وكقوله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُم نُورًا يَمْ مَن أَمُونُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْس بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِك زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْس بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِك زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَي الطَّامَا.

فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْـتًا﴾ أي كافراً، فأحييناه؛ أي بالإيمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه، وفيه إطلاق الموت، وإرادة الكفر بلا خلاف. وكقوله: ﴿ لِيُمْنَذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ ﴾. وكقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْمُؤْمَنُ أَن الْأَمْوَتُ ﴾ [فاطر: ٢٢] أي لا يستوي المؤمنون والكافرون.

ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لاَ تُسْبِعُ الْمَوْقَى الآية. وما في معناها من الآيات كلها، تسلية له ﷺ؛ لأنه يحزنه عدم إيمانهم كما بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الّذِي يَقُولُونَ ﴾.. الآية [الانعام: ٣٣]. وقوله: وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾.. الآية [الحجر]. وقوله ﴿وَلا يَحْزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾.. الآية [الحجر: ٨٨]. وقوله تعالى: ﴿فَلا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْكَفْرِينَ ﴾ [المائدة: ٦٨]، وكقوله تعالى: ﴿فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ الآية [فاطر: ٨]. وقوله تعالى: ﴿فَلَا لَنْحَدِيثِ أَسْفًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ومن الآيات النازلة تسلية له ﷺ قوله هنا: ﴿إِنَّكَ لَا تُشْعِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾؛ أي لا تسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول، ﴿إِن تُشْعِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيْنَا ﴾ يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول، إلا من هديناهم للإيمان بآياتنا فهم مسلمون.

شابهها: ﴿إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَ﴾ أي الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في ذلك تسلية له ﷺ، كما ترى، واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها:

الأولى منهما: قوله تعالى في سورة الروم: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ وَلَا شَيْعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاةَ إِذَا وَلَوْا مُدْيِنَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدَتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدَتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَلَفُظ آية الروم هذه كلفظ آية النمل التي نحن بصددها، فيكفي في بيان آية الروم ما ذكرنا في آية النمل.

والثانية منهما: قوله تعالى في سورة فاطر: ﴿إِنَّ اللّهَ يُسْعِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْعِعِ مَن فِي الْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ٣٣] وآية فاطر هذه كآية النمل والروم المتقدمتين؛ لأن المراد بقوله فيها: ﴿مَن فِي اَلْقَبُورِ ﴾ الموتى، فلا فرق بين قوله: ﴿إِنّكَ لَا تُسْعِعُ اَلْمَوْنَ ﴾ وبين قوله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْعِعِ مَن فِي اللّقبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢] لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحد كقوله تعالى: ﴿وَأَنَ اللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٧] أي يبعث جميع الموتى من قبر منهم ومن لم يقبر، وقد دلت قرائن قرآنية أيضاً على أن معنى آية فاطر هذه كمعنى آية الروم، منها قوله تعالى قبلها: ﴿إِنّمَا نُلِذِرُ الّذِينَ يَعْشُونِ وَيَهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا السَّلُوةً ﴾... الله الله ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب، ويقيم الصلاة ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْعِعِ مَن فِي الْقَبُورِ ﴾... أي الموتى؛ أي الكفار الذين سبق لهم الشقاء كما تقدم. ومنها قوله تعالى أيضاً: ﴿وَمَا يَسْتَوى الْأَعْمَى الْأَمْوَتُ ﴾ [فاطر: ٢٢] أي المؤمن والكفار. وقوله تعالى قبلها: ﴿وَمَا يَسْتَوى الْأَعْمَى الْأَمْوَتُ ﴾ [فاطر: ٢٢] أي المؤمن والكفار. ومنها قوله تعالى بعده: ﴿إِنْ أَنتَ إِلّا الْمَوْدِ وَالْمُوا الْمَوْدُ وَالْمُوا الله الله وقله تعالى بعده: ﴿إِنْ أَنتَ إِلّا الْمَوْدُ وَالْمُوا الله الله وقله تعالى بعده: ﴿إِنْ أَنتَ إِلّا الله وَالْمَوْدُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمَا أَنْ الله نذير؛ أي وقد بلغت.

التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل، ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقَ ﴾ خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به، وأن هذا مثل ضرب للكفار، والكفار يسمعون الصوت، لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لا يُسَمَعُ إلا دُعَاةً وَنِدَاءً ﴾ [البقرة: ١٧١]، فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفي عنهم جميع أنواع السماع كما لم ينف ذلك عن الكفار، بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به، وأما سماع آخر فلا، وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية كَلْشُ، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذا المبحث.

وهذا التفسير الأخير دلت عليه أيضاً آيات من كتاب الله جاء فيها التصريح بالبكم والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون ويسمعون ويبصرون، والمراد بصممهم صممهم عن سماع ما ينفعهم، دون غيره، فهم يسمعون غيره، وكذلك في البصر والكلام، وذلك كقوله تعالى في المنافقين: ﴿ مُثُمُّ بُكُم مُعَيٍّ فَهُم لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَلَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَلْكُ اللَّهِ وَلَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَا يُرْجِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ أَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّالَةُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ ا

فيهم صم بكم مع شدة فصاحتهم، وحلاوة ألسنتهم كما صرح به في قوله تعالى فيهم: ﴿ وَإِن يَقُولُواْ تَسَمَعٌ لِقَولُمِ مِ المنافقون: ٤] أي لفصاحتهم وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُؤْفُ مَا لَكُونُ مِ اللَّهِ عَدَادٍ ﴾ [المنافقون: ٤] أي لفصاحتهم وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْمُؤْفُ مِ اللَّهِ عَدَادٍ ﴾ [الأحزاب: ١٩] فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْمُ عُمَيُ ﴾ [البقرة: ١٨] وما لَمُؤُفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ هم الذين قال الله فيهم ﴿ مُمُّمُ بُكُمُ عُمَيُ ﴾ [البقرة: ١٨] وما ذلك إلا أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء خاص، وهو ما ينتفع به من الحق، فهذا وحده هو الذي صموا عنه: فلم يسمعوه، وبكموا عنه فلم ينطقوا به، وعموا عنه فلم ينطقوا به، وعموا عنه فلم يروه، مع أنهم يسمعون غيره ويبصرونه وينطقون به، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَّا وَأَبْصَرًا وَأَقْدَدَةً فَمَا أَغْنَى عَنَهُمْ سَمَّعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمُ وَلَا أَفْحِدَتُهُم مِن

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، في سورة البقرة في الكلام على وجه الجمع بين قوله في المنافقين: ﴿ وُلُو شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمِعِمُ المنافقين: ﴿ وُلُو شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمِعِمُ وَالْمَسَرِهِمُ ﴾ [البقرة: ١٥] مع قوله فيهم: ﴿ وَلُو شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمِعِمُ وَالْمَسَرِهِمُ ﴾ [البقرة: ٢٠] وقوله فيهم أَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ [الأحزاب: ١٩] وقوله فيهم أيضاً: ﴿ وَإِن يَقُولُوا نَسَمَعُ لِقَرْلِمُ ﴾ [المنافقون: ٤]، وقد أوضحنا هناك أن العرب تطلق الصمم وعدم السماع على السماع، الذي لا فائدة فيه، وذكرنا بعض الشواهد العربية على ذلك، وهناك مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل.

#### قُولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ غَشْرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِاللِّينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ ٠

ظاهر هذه الآية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة بآيات الله، ولكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع الخلائق، كقوله تعالى بعد هذا بقليل: ﴿وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَرَحْشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧]. وقوله تعالى: ﴿وَيَا مِن دَابَتَةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا طَلْبِرِ عِنَاحَيْدِ إِلا أَمُمُ أَمْنَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّمٍ يُعَمَّرُونَ ﴿ الأَنعام: ٢٢] وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا طَلْبِرِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ أَمْمُ أَمْنَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّمٍ يُعَمَّرُونَ ﴿ ﴾ وَالأَنعام] إلى غير ذلك من الآيات.

وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في آية النمل هذه في الكلام على وجه الجمع بين قوله تعالى فيها: ﴿وَيَوْمَ غَشُرُ مِن كُلِ أُمَّةٍ فَوْجًا الآية. وبين قوله تعالى فيها: ﴿وَيَوْمَ غَشُرُ مِن كُلِ أُمَّةٍ فَوْجًا الآلية. وبين قوله تعالى: ﴿وَكُلُ أَتَوْهُ دَخِرِينَ فِي الحشر العام لجميع الناس للحساب والجزاء. وقوله تعالى: ﴿وَيُوْمَ غَشُرُ مِن كُلِ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴿... الآية. في الحشر الخاص بهذه الأفواج المكذبة، لأجل التوبيخ المنصوص عليه في قوله هنا: ﴿حَقَّ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَابُتُم بِايَنِي المَكذبة، لأجل التوبيخ المنصوص عليه لي قوله هنا: ﴿حَقَّ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَابُتُم بِايَنِي اللهَ تَحْشَر حشراً خاصاً هي رؤساء أهل الضلال وقادتهم، وعليه فالآية كقوله تعالى:

﴿ فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَتُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا ﴿ ثُمَّ لَنَزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُهُمْ أَشَدُ عَلَى النَّرَحْنِنِ عِنِيًا ﴿ يَكُونَكُ وَالفُوجِ: الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: ﴿ يَدْخُلُونَ فِي هَذَهُ الآية الكريمة: ﴿ فَهُمْ بُوزَعُونَ ﴾ أي يرد في دينِ اللهِ أَفْواَجُهُ [النصر: ٢] وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهُمْ بُوزَعُونَ ﴾ أي يرد أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا، ثم يدفعون جميعاً كما قاله غير واحد.

قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَبْتُم بِنَايَتِي وَلَمْ تَجْمِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة أي يسألون عن اعتقادهم وأعمالهم، ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالى: ﴿أَكَذَّتُم بِاَيْتِي﴾؛ لأن التصديق بآيات الله التي هي هذا القرآن؛ من عقائد الإيمان، التي لا بد منها كما هو معلوم في حديث جبريل وغيره، ومقصوده بسؤالهم عن أعمالهم قوله تعالى: ﴿أَمَّاذَا كُنُمُ تَعَمَلُونَ والسؤال المذكور سؤال توبيخ وتقريع، فقد وبخهم تعالى فيه على فساد الاعتقاد، وفساد الأعمال، والتوبيخ عليهما معا المذكور هنا جاء مثله في قوله تعالى: ﴿فَلا صَلَقَ وَلا صَلَق وَلا تعالى: ﴿فَلا صَلَق على فساد الاعتقاد، وقوله: ﴿وَلا صَلَق توبيخ على فساد الاعتقاد. وقوله: ﴿وَلا صَلَ الله توبيخ على إضاعة العمل.

قوله تعالى: ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَطِقُونَ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلُ نَفْسِ الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب، كما يوضحه قول تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلُ نَفْسِ هُدُلهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَم مِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا السجدة] ونحو ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾ ، ظاهره أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة ، كما يفهم ذلك من قوله تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤَذَنُ لَمُمْ فَيْعَا رَوْدُونُ ۞ [المرسلات] وقوله تعالى : ﴿ وَنَعَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمّا فَيْمَا أَلَي الله أنهم ينطقون يوم وَسُمّاً ﴾ . . الآية [الإسراء: ٩٧] ، مع أنه بينت آيات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة ، ويعتذرون ، كقوله تعالى عنهم : ﴿ وَالله رَيّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] وقوله تعالى عنهم : ﴿ وَالله رَيّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٠] وقوله تعالى عنهم : ﴿ وَلَله تَمْلُ مِن شُوعٌ ﴾ [النحل: ٢٨] وقوله : ﴿ وَلُو تَرَيّ إِنّا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صَلِحًا ﴾ . . الآيسة أَلْمُجْرِمُونَ فَكُنّا فِيقُونًا فَرَاعًا عَلَى عنهم : ﴿ رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُونُنَا وَكُنّا فَوْمًا صَالِحًا ﴾ . . الآيسة أَلْمُورِعُنا فَيْمًا صَالِحًا ﴾ . . الآيسة أَلْمُورِعَا فَالله عنهم : ﴿ رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُونُنَا وَكُنّا فَوْمًا صَالِقِكَ ﴾ الآية الرحوف : ٧٧] . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كلامهم يوم القيامة .

وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ لَا يَطِقُونَ ﴿ المرسلاتِ ] وما ذكرنا من الآيات، فذكرنا أن من أوجه الجواب عن ذلك أن القيامة مواطن، ففي بعضها

ينطقون، وفي بعضها لا ينطقون، فإثبات النطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل حال ووقت، غير حال الآخر ووقته، ومنها أن نطقهم المثبت لهم خاص بما لا فائدة لهم فيه، والنطق المنفي عنهم خاص بما لهم فيه فائدة ومنها غير ذلك، وقد ذكر شيئاً من أجوبة ذلك في الفرقان، وطه والإسراء.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا ٱلْيَتَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ يَكُونَ اللَّهِ عَلَمَا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارُ وَايَنَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةً ٱلَّيْلِ ﴾ الآية [الإسراء: ١٢].

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالُ تَعْسَبُهُا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُ مُرَ السَّمَابِ صُنْعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى: ﴿وَرَكَى اَلْجَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَكُرُّ مَنَّ السَّمَابِ ﴾ يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة: أي واقفة ساكنة غير متحركة، وهي تمر مر السحاب، ونحوه قول النابغة يصف جيشاً:

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج والنوعان المذكوران من أنواع البيان، يبينان عدم صحة هذا القول.

أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحته، فهو أن قوله تعالى: ﴿وَثَرَى الْجِبَالَ ﴾ معطوف على قوله وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ فَفَزِعٌ مَن فِي السَّمَوْتِ ﴾... الآية؛ أي ويوم ينفخ في الصور، فيفزع من في السماوات، وترى الجبال؛ فدلت هذه القرينة القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في الصور لا الآن.

وأما الثاني: وهو كون هذا المعنى هو الغالب في القرآن فواضح؛ لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَعُورُ ٱلسَّمَلَةُ مُورًا ﴿ وَوَلِهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ لَلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [الكهف: ٤٧] وقوله تعالى: ﴿ وَاللهِ اللهِ الهُ اللهِ ال

قوله تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾.

اعلم أن الحسنة في هذه الآية الكريمة تشمل نوعين من الحسنات:

الأول حسنة، هي فعل خير من أفعال العبد، كالإنفاق في سبيل الله، وبذل النفس والمال في إعلاء كلمة الله، ونحو ذلك معنى قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ بالنسبة إلى هذا النوع من الحسنات، أن الثواب مضاعف، فهو خير من نفس العمل؛ لأن من أنفق درهما واحداً في سبيل الله فأعطاه الله ثواب سبعمائة درهم فله عند الله ثواب هو سبعمائة درهم مثلاً، خير من الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحد، وهذا لا إشكال فيه كما ترى.

وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿مَن جَاةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُم عَشْرُ الله كَقُوله تعالى: ﴿مَن جَاةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُم عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، ومعلوم أن عشر أمثال الحسنة خير منها هي وحدها، وكقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوْلَهُمْ تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوْلَهُمْ تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوْلَهُمْ فِي سَيَابِلَ فِي كُلِ سُلْكُمْ قِائَةُ حَبَّةً وَاللّهُ يُقْلُمِفُ لِمَن يَشَالُهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ يَقَلُمُونَ إِلَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ يَقَلُمُونَ إِللّهُ عَلَيمٌ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ اللّهِ ﴿ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وأما النوع الثاني من الحسنة: فكقول من قال من أهل العلم: إن المراد بالحسنة في هذه الآية: لا إله إلا الله، ولا يوجد شيء خير من لا إله إلا الله، بل هي أساس الخير كله، والذي يظهر على هذا المعنى أن لفظة «خير» ليست صيغة تفضيل.

وأن المعنى قله حير عظيم عند الله حاصل له منها: أي من قِبَلها ومن أجلها، وعليه فلفظة «من» في الآية كقوله تعالى: ﴿ يِّمَا خَطِينَ مِهِا أُمْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ [نوح: ٢٥] أي من أجل خطيئاتهم أغرقوا، فأدخلوا ناراً. وأما على الأول فخير صيغة تفضيل، ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة تفضيل، أيضاً ولا يراد بها تفضيل شيء على لا إله إلا الله، بل المراد أن كلمة لا إله إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنيا، وتعبده بها فعله المحض، وقد أثابه الله في الآخرة على تعبده بها، وإثابة الله فعله \_ جل وعلا \_، ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِن فَرَع يَوْمَدٍ ءَامِنُونَ﴾. دلت على معناه آية من كتاب الله كقوله تعالى في أمنهم من الفزع ﴿لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَصَّبَرُ وَلَنَلَقَنَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]. وقوله تعالى في أمنهم ﴿فَأُولَيْكَ لَمُمْ جَزَلَهُ ٱلفِيْمَٰفِ بِمَا عَبِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَتِ عَامِنُونَ﴾ [سبا: ٣٧]. وقوله تعالى: ﴿أَفَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنّارِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْنِي عَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ الآية [فصلت: ٤٠]. وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِن فَزَع يَوْمَ لِلهِ قَرأه عاصم، وحمزة، والكسائي بتنوين فزع، وفتح ميم يومئذٍ، وقرأه الباقون بغير تنوين، بل بالإضافة إلى يومئذٍ، إلا أن نافعاً

قرأ بفتح ميم يومئذِ مع إضافة فزع إليه، وقرأ ابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو بإضافة فزع إلى يومئذٍ مع كسر ميم يومئذٍ، وفتح الميم وكسرها من نحو يومئذِ قد أوضحناه بلغاته وشواهده العربية مع بيان المختار من اللغات في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ الآية [مريم: ١٥].

قوله تعالى: ﴿وَمَن جَآءَ بِالسَّيِنَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يَحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه في النار.

والثاني: أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة، وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في الأول منهما ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ بُحُرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَجَيَى ﷺ وَلَا يَجَنَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف، فاعلم أن السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان كقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمُوا فِيهِنَ عَذَابٍ أَلِيهِ [الحج: ٢٥] أو حرمة الزمان كقوله تعالى في الأشهر الحرم: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ ۖ [التوبة: ٣٦].

وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف، كقوله تعالى في نبينا على: ﴿ وَلَوْلاً أَن ثَبَّنَنَكَ لَقَدْ كِدَنَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَبّاً قَلِيلاً ﴿ إِلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَكَادِهِ ٱلْبَلَدَةِ﴾. جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنُمُ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَاّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ اللّهَ الّذِى يَتَوَفَّنَكُمُ ۗ الآية [يونس: ١٠٤]. وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ

(اللّهُ الّذِي ٱلْمُعَمَّهُم مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴿ إِنَّ الرّياتِ.

قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْشَلِمِينَ ۞ وَأَنَ أَتَلُوا ٱلْفُرْءَانَّ ﴾ .

قد قدمنا الآيات التي فيها زيادة إيضاح لقوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ﴾ في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَيْرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَامَةً ﴾... الآية.

وقد قدمنا الآيات الموضحة لقوله تعالى هنا: ﴿وَأَنَّ أَتَلُواْ الْقُرَّءَانَ ﴾ في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَاتَلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ﴾ . . . الآية [الكهف: ٢٧].

قوله تعالى: ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾

جاء معناه مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا كُلِّكُ وَعَلَيْنَا الْجِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [هود: ١٢] وقوله تعالى: ﴿ فَنَولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ۞ ﴾ [الذاريات] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْمُمَدُ بِلَهِ سَيُرِيكُمُ اللهِ مَنْعَرِفُونَهَا ﴾ ، جاء معناه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَالِيْنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِمْ حَتَىٰ يَنَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ﴾ [فصلت: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَلَا نَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَمِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلأَبْصَرُرُ ۞﴾ [إبراهيم] إلى غير ذلك من الآيات.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: «عما تعملون» بتاء الخطاب، وقرأ الباقون «عما يعملون» بياء الغيبة.



#### سورة القصص

قوله تعالى: ﴿وَرُبِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَّذِيبَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْآرَضِ وَجَعَلَهُمْ آبِمَةً وَبَعَكَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَهُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ﴾ هو الكلمة في قوله تعالى: ﴿ وَتَمَتُ كُلِمَتُ رَبِكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَهِ بِلَ ﴾ . . الآية [الأعراف: ١٣٧]، في قوله تعالى: ﴿ وَتَمَتُ كُلِمَتُ رَبِكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَهِ بِلَ ﴾ . . الآية [الأعراف: ١٣٧]، ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمام، أي قادة في الخير، دعاة إليه على أظهر القولين. ولم يبين هنا أيضاً الشيء الذي جعلهم وارثيه، ولكنه تعالى بين جميع ذلك في غير هذا الموضع، فبين السبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: ﴿ وَيَحَمَلُنَا

مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُواً وَكَاثُواْ بِعَايَنِنَا يُوفِئُونَ ﴿ وَالسَجدة الصبر واليقين، هما السبب في ذلك، وبين الشيء الذي جعلهم له وارثين بقوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اللَّبِينَ كَانُواْ يُسْتَفْعَفُونَ مَشَدُوكَ آلْأَرْضِ وَمَعَدُوبَهَا ﴾ . . الآية [الأعراف: ١٣٧]. وقوله تعالى: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَوَلِهُ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ وَمَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ كَذَلِكُ وَأَوْرَثَنَهَا بَقِ إِسْرَهِ بِلَ إِلَى وَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ﴾ وَمُعْمَةً كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ﴾ وَمُعْمَو كَانُواْ فِيهَا فَكِهُونٍ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ﴾ وَمُعْمَونَ هَا مُعْمَا مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ﴾ وَمُعْمَودًا مُعْمَا مِنْ جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ﴾ وَمُعْمَودًا مُعْمَا مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمُعْمَامِ كَرِيمٍ اللَّهُ مِنْ جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴾ وقوله تعالى الله وقوله تعالى المنام الله عَنْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَالْوَرَثُنَاهُا بَقِ إِلَى وَالْوَرَقَانَهُا بَقِي الْمُعْرَاءِ اللْهُ وَالْمُعْمَامِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَا مَا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ مِنْ جَنَّتِ وَعُمُونٍ فَيْهُ وَاللَّهُ وَلِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُونُ اللَّهُ ا

قوله تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا ﴾.

اعلم أن التحقيق \_ إن شاء الله \_، أن اللام في قوله: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ لام التعليل المعروفة بلام كي، وذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاآهُ ٱللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].

وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠] صريح في أن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته \_ جل وعلا \_، إلى ما سبق به علمه، وقد صرف مشيئة فرعون وقومه بمشيئته \_ جل وعلا \_، إلى التقاطهم موسى ؛ ليجعله لهم عدواً وحزناً، فكأنه يقول: قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا ليكون لهم عدواً وحزناً، وهذا معنى واضح، لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى.

وقال ابن كثير كُلْهُ في تفسير هذه الآية: ولكن إذا نظر إلى معنى السياق، فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه: أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه، ليجعله عدواً لهم وحزناً، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه، انتهى محل الغرض من كلامه، وهذا المعنى هو التحقيق في الآية إن شاء الله تعالى، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاّءُونَ إِلّا أَن يَشَاءُ اللهُ عَلَى المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المتعلقة بالآية. فليرجع من أراد الوقوف إلى الأصل.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَنطِيِينَ﴾ أي مرتكبين الخطيئة التي هي الذنب العظيم كقوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيَّنَهُمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَالْخِلُواْ فَالْخِلُواْ فَالْخِلُواْ فَالْخِلُواْ وَالْفَرَةَ: ١٨]. فَأَرَاكُ إِنوح: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿بَكُنْ مَن كُسَبَ سَكِيْئَةً وَأَخَطَتْ بِدِ خَطِيَّتَتُهُمُ [البقرة: ١٨].

ومن إطلاق الخاطئ على المذنب العاصي. قوله تعالى: ﴿وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ [العلق]. وقوله: ﴿إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِعِينَ﴾ [يوسف: ٢٩] والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنَّ مَانَسَتُ نَارًا ﴾. قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة مريم.

واعلم أنا ربما تركنا كثيراً من الآيات التي تقدم إيضاحها من غير إحالة عليها لكثرة ما تقدم إيضاحه.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْبَعْنَكُهُمْ فِي هَلَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَكُةً وَيَوْمَ الْقِيَكَمَةِ هُم مِّنَ الْمُقْبُوحِينَ ﴿ وَأَنْبَعْنَكُهُمْ فِي هَلَهِ الكريمة من إتباعه اللعنة لفرعون وجنوده، بينه أيضاً في سورة هود بقوله فيهم: ﴿وَأَنْبِعُواْ فِي هَلَاهِ، لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيْلَةَ بِثْسَ الرِّقَدُ الْمَرْفُودُ ﴿ اللَّهِ الْمُوا.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَنِ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ قال الزمخشري أي من المطرودين المبعدين، ولا يخفى أن المقبوحين اسم مفعول قبحه إذا صيره قبيحاً، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَةً وَهُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ .

ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن نبيه ﷺ لا يهدي من أحب هدايته، ولكنه \_ جل وعلا \_ هو الذي يهدي من يشاء هداه، وهو أعلم بالمهتدين.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ إِن تَحْرِضْ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ . . . الآية [النحل: ٣٧]. وقوله: ﴿ وَمَن يُضِلُّ ﴾ . . . الآية [النحل: ٣٧]. وقوله: ﴿ وَمَن يُطِفّ رَ يُرِدِ اللّهُ فَانَ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أَوْلَيْهِكَ الّذِينَ لَدَ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ فَلُوبَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤١] إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْفَئَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن زَيْكَ ﴾.

قد قدمنًا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَلْمَهُ لِهُ وَالْذِينَ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ﴾. . . الآية [الكهف: ١].

قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُ ﴾. كقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿وَيَبَغَىٰ وَجَهُمُ مَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَأَلْكُوا مِن الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق، كما أوضحناه في سورة الأعراف وفي غيرها.

قوله تعالى: ﴿لَهُ لَلْكُرُ وَالِلَهِ تُرْتَعُونَ﴾، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا﴾ [الكهف: ٢٦]، وقد تركنا ذكر إحالات كثيرة في سورة القصص هذه.

### بيانيدالرحمز الرحم

#### سورة العنكبوت

قوله تعالى: ﴿ الْمَرْ إِنَّ أَكْسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾.
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفىً في أول سورة هود، والاستفهام في قوله: أحسب الناس للإنكار.

والمعنى أن الناس لا يتركون دون فتنة، أي ابتلاء واختبار؛ لأجل قولهم: آمنا، بل إذا قالوا آمنا فتنوا؛ أي امتحنوا واختبروا بأنواع الابتلاء، حتى يتبين بذلك الابتلاء الصادق في قوله آمنا من غير الصادق.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمّا يَأْتِكُمْ مَثُلُ الّذِينَ خَلُوا مِن قَبِلِكُمْ مَثُلُ الّذِينَ خَلُوا مِن قَبِلِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ خَلُوا مَنَهُم البَاسَاءُ وَالضَّرَالَةُ وَلَقَالِهُ وَوُلُولُوا حَقّى يَعُولُ الرَّسُولُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم مَتَى نَصْرُ اللّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَوْبُ فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَكَ مَنْ اللّهُ عَلَيه حَقَى وَلَمَا يَعْمَ الله مَن مَن وَلَا اللّهُ عَلَيه حَتَى نَعْلَم المُعْمِدِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيه حَقَى وَيَعْلَم المُعْمِدِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيه حَتَى مَن اللّهِ اللّهُ عَلِيهُ وَاللّهُ اللّهُ لِلذَر المُؤْمِنِينَ عَلَى اللّهُ مَا فِي صُلُورِكُمْ وَلِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيهُ حَلَى اللّهُ مَا فِي صُلُورِكُمْ وَلِيمَةً وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

وقد بينت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور في هذه الآية يبتلى به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان، كقوله على قدر ما عندهم من الإيمان، كقوله على قدر ما عندهم من الإيمان، كقوله الله الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل».

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُوناً سَآءَ مَا يَعَكُنُونَ ﴿ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له.

قوله تعالى: ﴿وَقُصَّيْنَا ٱلْإِسْنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَوَالْوَلِدَيْنِ إِسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَوَالْوَلِدَيْنِ إِسْمَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِأَللّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ النَّاسِ كَمَدَابِ الله الله بلسانه، فإذا أوذي في الله؛ أي آذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعل فتنة الناس صارفة له عن الدين إلى الردة، والعياذ بالله، كعذاب الله فإنه صارف رادع عن الكفر والمعاصي. ومعنى فتنة الناس: الأذى الذي يصيبه من الكفار وإيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنة، وهذا قال به غير واحد.

وعليه، فمعنى الآية الكريمة كقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَتُهُ فِئْنَةً الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةً ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةً ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةً ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى وَجْهِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا

قوله تعالى: ﴿ وَلَين جَآءَ نَصْرٌ مِن زَّتِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ ﴿ . . . الآية

ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة، أن المنافقين الذين يقولون: آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، إذا حصل للمسلمين من الكفار أذى وهم معهم، جعلوا فتنة الناس؛ أي أذاهم، كعذاب الله، وأنه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين، فنصرهم على الكفار، وهزموهم وغنموا منهم الغنائم. قال أولئك المنافقون: ألم نكن معكم؛ يعنون أنهم مع المؤمنين، ومن جملتهم، يريدون أخذ نصيبهم من الغنائم.

وهذا المعنى، جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَعَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَدَ نَسَّتَحْوِذَ عَلَى لَكُمْ فَتَحُ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَدَ نَسَّتَحُوذَ عَلَى اللَّكِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَدَ نَسَّتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ اللَّمُومِينَ ﴾ [النساء: ١٤١]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَيُبَطِّئَنُ فَإِنَّ مَنكُمُ مَن اللَّهِ عَلَى إِذْ لَوَ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ أَصَلَهُمْ فَضْلُ مِن اللَّهِ لَمُن اللَّهِ لَكُن كُن مُعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ النساء]. وقد قدمنا طرفاً من هذا في سورة النساء.

وقد بيّن تعالى أنهم كاذبون في قولهم: إنا كنا معكم، وبين أنه عالم بما تخفي صدورهم من الكفر والنفاق بقوله: ﴿ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ فَأَنْجَنْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال إيضاحه في هود وغيرها.

وقوله تعالى هنا: ﴿وَجَمَلَنَهُمَا ءَاكِةً لِلْمَلْمِينَ﴾ يعني سفينة نوح كقوله تعالى: ﴿وَءَاللَّهُ لَمْمُ أَنَا حَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِّثْلِهِـ مَا يَرْكَبُونَ ۞﴾ [يس]، ونحو ذلك من الآيات. قوله تعالى: ﴿إِنَ اللَّذِينَ تَمَّبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَابْنَعُواْ عِندَ اللّهِ الرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ ﴾ ، قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَعُمْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اَتَّخَذْتُر مِن دُونِ اللّهِ أَوْلَنَا مُودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ اللّي قنوله: ﴿ وَمَا لَكُ عُمْ مِن نَصِرِين ﴾ ، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام، على قوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا اَذَارَكُوا فِيهَا جَيِمًا قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَمَا وَنِي الْعَراف وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَجَمَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِنَبَ ﴾ ، الضمير في قوله: «ذريته» راجع إلى إبراهيم.

والمعنى، أنّ الأنبياء والمرسلين الذين أنزلت عليهم الكتب، بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم، وما ذكره هنا عن إبراهيم، ذكر في سورة الحديد: أن نوحاً مشترك معه فيه؛ وذلك واضح لأن إبراهيم من ذرية نوح مع أن بعض الأنبياء من ذرية نوح، دون إبراهيم، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَتِهِمَا ٱلنُّبُوّةَ وَٱلْكِتَابِ الحديد: ٢٦].

قوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ﴾.

ذكر ـ جل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة: أنه أتى إبراهيم أجره؛ أي جزاء عمله في الدنيا، وإنه في الآخرة أيضاً من الصالحين.

وقال بعض أهل العلم: المراد بأجره في الدنيا: الثناء الحسن عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم، إلى كفار ومؤمنين. والثناء الحسن المذكور، هو لسان الصدق في قوله: ﴿وَلَجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الشعراء]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنّهُ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الشعراء]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصّلاحِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٠]، لا يخفى أن الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة، وسائر الطاعات، وأنه في الآخرة يظهر بالجزاء الحسن، وقد أثنى الله في هذه الآية الكريمة على نبيه إبراهيم على نبينا الصلاة والسلام \_، وقد أثنى على إبراهيم أيضاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَةُ إِبْرَهِمَ رَيُّهُ بِكِلِنَتٍ فَاتَتَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤] وقوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَةُ إِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفَى النجم]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاتَ أَمَّةُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَالِ مُسْتَقِيمٍ وَوَالَهُ قَالَائِكُ فِي النّخِرَةِ لَوْنَ الصّافِحُولُ لِلنَّعُمِيمُ المُتَلِيدُ فَي الدَّمِيمُ النّخِرَةِ لَوْنَ الصَّرَالِ المَّائِيدُ النحلِ النحل].

قسولسة تسعسالسى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾. قد قدّمنا إيضاحه في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَتُهُ الْلِشْرَىٰ يُجُدِلُنَا فِي قَوْرِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٤].

قُوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾ إلى قوله: ﴿ لَقَوْمِ يَقِلُونَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له، مع بعض الشواهد، في سورة هود في الكلام على قصة لوط، وفي سورة الحجر.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَبَاً﴾ إلى قوله: ﴿فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ﴾، تقدّم إيضاحه في سورة الأعراف، في الكلام على قصته مع قومه، وفي الشعراء أيضاً.

قوله تعالى: ﴿وَعَادًا وَتَمُودًا وَقَد تَبَيْنَ لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَيْطَنُ أَعْمَلَهُم فَصَدَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُستَضِينَ ﴿ وَقَدُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَنَ وَلَقَد جَآءَهُم مُوسَى بِالْبَيْنَةِ فَلَسَّمَ مُرُولَ فَي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ ﴿ فَكُلًا أَخَذَنَا بِذَلْبِيدِ فَينَهُم مَنْ مُرسَقِينَ ﴿ فَكُلًا أَخَذَنَا بِذَلْبِيدِ فَينَهُم مَنْ أَخَذَنَهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفَتَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَنَهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفَتَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغَرَقْنَا ﴾ الظاهر أن قوله: (وعاداً» مفعول به، الأهلكنا مقدرة، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَالْخَذَنَّهُمُ الرَّجْفَلَةُ ﴾ [الأعراف: ٢٨]، أي: أهلكنا مدين بالرجفة، وأهلكنا عاداً، ويدل للإهلاك المذكور، قوله بعده: ﴿ وَقَد تَبَيْنَ لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمْ ﴾ أي هي خالية منهم الإهلاكهم. وقوله: بعده أيضاً ﴿ فَكُلًا أَخَذَنَا بِذَلْهِمْ \* .

وقد أشار ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآيات الكريمة، إلى إهلاك عاد، وثمود، وقارون، وفرعون، وهامان، ثم صرح بأنه أخذ كلا منهم بذنبه، ثم فصل على سبيل ما يسمى في البديع باللف والنشر المرتب، أسباب إهلاكهم فقال: ﴿ فَيَنَهُم مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم عَلَا الله وَ النشر المرتب، أسباب إهلاكهم فقال: ﴿ فَيَنَهُم مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم الله وَ الله وَ

والأظهر في قوله في هذه الآية: ﴿وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ﴾، أن استبصارهم المذكور هنا بالنسبة إلى الحياة الدنيا خاصة، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ الْمَيَوْةِ الدُّنَيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ ۞﴾ [الروم]. وقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِيَ أَصَّنِ السَّعِيرِ ۞﴾ [الملك]، ونحو ذلك من الآيات. وقوله: ﴿وَمَا كَانُواْ سَيِقِينَ﴾، كقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَن يَسْمِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيكَ آ كَمَثَلِ الْمَنْكُبُونِ اتَّخَذَتْ يَتَكُا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُونِ لَبَيْتُ الْمَنْكُبُونِ لَقَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَمْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مِن شَقَءً وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَبَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْمَالِمُونَ ﴿ فَهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ عَلَى الْكَلامِ عَلَى قُولُهُ الْمَالُمُ كَمَثُلُمُ كَمَثُلِ ٱلْكَالَمِ اللَّهِ [الأعراف: ١٧٦]. وفي مواضع أخر. قوله تعالى: ﴿ فَشَلْهُمْ كَمَثُلِ ٱلْكَالَبِ ﴾. . . الآية [الأعراف: ١٧٦]. وفي مواضع أخر.

قوله تعالى: ﴿أَنَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِ ﴾. . . الآية [الكهف: ٢٧].

قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةُ إِنَ ٱلصَّكَاوَةُ تَنَعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنكِّرِ ﴾، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُوا وَالْضَائِرَ وَالْضَلَوَةِ ﴾ الآية [البقرة: ٤٥].

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَّ ﴾.

قد قدمنا إيضاحه، وتفسير ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ في آخر سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتْلَى عَلَيْهِمُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتْلَى عَلَيْهِمُ إِنَّ إِنَّ فَي ذَالِكَ لَا تُعْرَمُنُونَ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف، وفي آخر سورة طه في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ [طه: ١٣٣]، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَمُسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَآةَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴾ يَشْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَا عِندِكَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ على قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قوله تعالى: ﴿ أَنُكُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُمُ بِهِ عَ الْكَنْ مَا وَقَعَ المَنهُم بِهِ عَ الْكَنْ وَقَدْ كُنُهُم بِهِ لَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿ يَكِمِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيِّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴿ ﴾.

نادى الله \_ جلّ وعلا \_ عباده المؤمنين، وأكد لهم أن أرضه واسعة، وأمرهم أن يعبدوه وحده دون غيره، كما دل عليه تقديم المعمول الذي هو إياي، كما بيناه في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِيَاكَ نَعَبُدُ وَإِيَاكَ نَسَتَعِينُ ﴿ الفاتحة ].

والمعنى: أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيها على إقامة دينهم، أو يصيبهم فيها أذى الكفار، فإن أرض ربهم واسعة، فليهاجروا إلى موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم، ويسلمون فيه من أذى الكفار، كما فعل رسول الله على والمسلمون.

وهذا المعنى، الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء في آيات أحر، كقوله

تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُثُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمَّ تَكُنُّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوقَى الصَّنهُرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِّهَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾.

جاء معناه موضحاً في آيات أخر، كقوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَاَيْقَةُ اَلْمُوْتُ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ اللِّقِيكَمَةَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. وقوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞﴾ [الرحمن]. وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨].

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا﴾.

قد قدمنا معنى وعملوا الصالحات، موضحاً في أول سورة الكهف، وقدمنا معنى لنبوئنهم في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِذَ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِمِهُ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾... الآية [الحج: ٢٦]. وذكرنا الآيات التي ذكرت فيها الغرف في آخر الفرقان في الكلام على قوله تعالى: ﴿أُولَتَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ ﴾... الآية [الفرقان: ٧٥].

قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِنَ مِن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة: أن كثيراً من الدواب التي لا تحمل رزقها لضعفها، أنه هو ـ جلّ وعلا ـ يرزقها، وأوضح هذا المعنى، في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَابَتُو فِ ٱلأَرْضِ إِلّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينِ ﴿ ﴾ [هود].

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَلَهُ مِنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ إلى قوله

قد قدمنا الآيات الموضحة له غاية الإيضاح في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَاا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلُكِ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَا بَغَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴿ فَي الكلام على الكلام على الكلام على قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قدوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ إلى قوله ﴿ يَبِيعًا ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ إلى قوله ﴿ يَبِيعًا ﴾ [الإسراء: ٧٧ ـ ٦٩]، وفي مواضع أخر.

قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾. . . الآية

امتن الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، على قريش، بأنه جعل لهم حرماً آمنا؛ يعني حرم مكة، فهم آمنون فيه على أموالهم، ودمائهم، والناس الخارجون عن الحرم، يتخطفون قتلاً وأسراً.

وهذا المعنى، الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى في القصص : ﴿وَقَالُوا إِن نَتَبِع الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرِمًا

عَلِمِنَا﴾ . . . الآية [القصص: ٥٧]. وقوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُمْ كَانَ مَامِنَاۗ﴾ [آل عمران: ٩٧] وقوله تعالى: ﴿جَمَلَ اللّهُ ٱلْكُمْبَكُةُ الْبُيْتَ الْحَكَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ﴾ . . . الآية [المائدة: ٩٧]. وقوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش].

قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنّا ﴾. ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: أنّ الذين جاهدوا فيه، أنّه يهديهم إلى سبل الخير والرشاد، وأقسم على ذلك بدليل اللام في قوله: «لنهدينهم».

وهذا المعنى، جاء مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدُى﴾ [محمد: ١٧]. وقوله تعالى: ﴿وَالَّمَ اللَّهِ اللَّهِ [التوبة: ١٢٤]. كما تقدم إيضاحه.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾. قد قدمنا إيضاحه في آخر سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ۞﴾ [النحل].

# بالسدار حن الرحم

#### سورة الروم

قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهِ لَا يُحْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿وَعْدَ اللَّهِ﴾، مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن قوله قبله: ﴿وَهُم مِّنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مِنَ بَعْدِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ذَلِكُ وَعَداً.

وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أربعة أمور:

الأول: أنه لا يخلف وعده.

والثاني: أنَّ أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون.

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا.

والرابع: أنّهم غافلون عن الآخرة. وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع:

 والتحقيق: أن القول الذي لا يبدل لديه، في هذه الآية الكريمة، هو وعيده للكفار.

وكقوله تعالى: ﴿ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِدِ ﴾ [ق: ١٤]. وقوله: ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ ، فلا الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴾ [ص]، فقوله: (حق) في هاتين الآيتين. أي وجب وثبت، فلا يمكن تخلفه بحال.

وأما الثالث منها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، فقد جاء أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ [العنبكوت: ٣٨]، أي في الدنيا. وقوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَى عَن وَكُمْ عَن أَلَوْ عَن أَلَوْ اللّهِ وَلَهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَن اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأما الرابع منها: وهو كونهم غافلين عن الآخرة فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى عنهم: ﴿ هُمَ اللَّهُ مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِمَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنَيَا﴾... الآية [المؤمنون: ٣٦، ٣٧].

وقوله تعالى عنهم: ﴿وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ﴾ [الدخان: ٣٥]، ﴿وَمَا نَحَنُ بِمَبَّعُوثِينَ ۞﴾ [الانعام]، ﴿مَن يُحْيِ ٱلْمِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُهُ [يس: ٧٨]، والآيات في ذلك كثيرة معلومة.

تنبيه: اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية الروم هذه تدبراً كثيراً، ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس.

وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من

المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها، واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك، فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق، وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق، وهذا جهل فاحش، وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة، فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه، وما أعظمه، وما أحسن تعليمه.

فقد أوضح - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون، ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولاً أولياً، فقد نفى عنهم - جلّ وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل؛ لأنهم لا يعلمون شيئاً عمن خلقهم، فأبرزهم من العدم إلى الوجود، ورزقهم، وسوف يميتهم، ثم يحييهم، ثم يجازيهم على أعمالهم، ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم، ومن غفل عن جميع هذا فليس معدوداً من جنس من يعلم، كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة، ثم لما نفى عنهم - جلّ وعلا - اسم العلم بِمعْنَاهُ الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره.

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين:

أحدهما: قلته وضيق مجاله؛ لأنه لا يجاوز ظاهراً من الحياة الدنيا، والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة، وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض ـ جلّ وعلا ـ، والعلم بأوامره ونواهيه، وبما يقرب عبده منه، وما يبعده منه، وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر.

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم، وعدم نبل غايته؛ لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا، وهي سريعة الانقطاع والزوال، ويكفيك من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا ﴾ أنه بدل من قوله قبله «لا يعلمون»، فهذا العلم كلا علم لحقارته.

قال الزمخشري في الكشاف، وقوله: «يعلمون» بدل من قوله: «لا يعلمون»، وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه، وجعله بحيث يقوم مقامه، ويسد مسده؛ ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل، وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا.

وقوله: ﴿ ظُلِهِرًا مِّنَ الْمَيَوَةِ الدُّنيَا ﴾، يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها، والتنعم بملاذها، وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة، يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة، وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها. وهم الثانية، يجوز أن يكون مبتدأ، وغافلون خبره، والجملة خبر «هم» الأولى، وأن يكون تكريراً للأولى، وغافلون: خبر الأولى، وأيّاً كانت فذكرها مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة، ومقرها، ومحلها وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. انتهى كلام صاحب الكشاف.

وقال غيره: وفي تنكير قوله؛ ظاهراً تقليل لمعلومهم، وتقليله يقربه من النفي، حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر.

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية، كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ التَّذَ عِندَ الرَّحْنِ عَهَدَا ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ التَّذَي عِندَ الرّحْفِن عَهدَا ﴿ أَسَالَ المعلم العلوم الدنيوية التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار، إذا تعلمها المسلمون، وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقاً لما أمر الله به، على لسان نبيه على أكنت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته \_ جلّ وعلا \_، وإصلاح الدنيا والآخرة، فلا عيب فيها إذن كما قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُه مِن قُوّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى وسعياً في مرضاته، وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة كما ترى، والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَنَّىُ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّـاسِ بِلِقَآيِ رَتِيهِمْ لَكَيْرُونَ ۞ ﴾.

لما بين - جلّ وعلا - أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، ثم ذكر أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، وهم غافلون، أنكر عليهم غفلتهم عن الآخرة، مع شدة وضوح أدلتها بقوله: ﴿أَوْلَمُ يَنْفَكُرُواْ فِيَ أَنْفُسِمِمُّ ﴾... الآية؛ والتفكر التأمل والنظر العقلي، وأصله إعمال الفكر، والمتأخرون يقولون: الفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح تخييل.

وقال الزمخشري في الكشاف: «في أنفسهم» يحتمل أن يكون ظرفاً كأنه قيل: أو لم يحدثوا التفكر في أنفسهم: أي في قلوبهم الفارغة من الفكر، والفكر لا يكون إلا في القلوب، ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك: اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك، وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر؛ أجال فيه فكره، و«ما خلق» متعلق بالقول المحذوف، معناه: أو لم يتفكروا فيقولوا هذا القول. وقيل معناه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُستَيِّ ، أي ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير غرض صحيح، وحكمة بالغة، ولا لتبقى خالدة، وإنما خلقها مقرونة بالحق، مصحوبة بالحكمة، وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي إليه، وهو قيام الساعة، ووقت الحساب، والثواب، والعقاب.

ألا ترى إلى قوله: ﴿أَفَكَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَبْنًا، والباء في قوله: ﴿ إلا بالحق » مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفر، واشترى الفرس بسرجه ولجامه، تريد: اشتراه وهو متلبس بالسرج واللجام غير منفك عنهما، وكذلك المعنى: ما خلقها إلا وهي متلبسة بالحق مقترنة به.

فإن قلت: إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكو فما معناه؟

قلت: معناه أو لم يتفكروا في أنفسهم، التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم، وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما عداها فتدبروا ما أودعها الله ظاهراً وباطناً، من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال، وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكم الذي دبر أمرها على الإحسان إحساناً، وعلى الإساءة مثلها، حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة والتدبير، وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت، والمراد بلقاء ربهم: الأجل المسمى. انتهى كلام صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة: من أن خلقه تعالى للسماوات والأرض وما بينهما، لا يصح أن يكون باطلاً، ولا عبثاً بل ما خلقهما إلا بالحق؛ لأنه لو كان خلقهما عبثاً لكان ذلك العبث باطلاً ولعباً، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، بل ما خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق، وذلك أنه يخلق فيهما الخلائق، ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ويعدهم ويوعدهم، حتى إذا انتهى الأجل المسمى لذلك بعث الخلائق وجازاهم، فيظهر في المؤمنين صفات رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، وتظهر في الكافرين صفات عظمته، وشدة بطشه، وعظم نكاله وشدة عدله وإنصافه، دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله:

كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴿ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصّلِ مِيقَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالدخانَ]، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَلِ﴾ الآية. بعد قوله: ﴿مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾، يبين ما ذكرنا.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيَنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآلِئِيَةً ﴾ [الحجر: ٨٥]. فقوله تعالى: ﴿ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآلِئِيَةً ﴾ ، بعد قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ ، يوضح ذلك. وقد أوضحه تعالى في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَّتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى اللَّهِ النجم].

فهذه الآيات القرآنية، تدل على أنه تعالى ما خلق الخلق إلا بالحق، وأنه لا بد

باعثهم، ومجازيهم على أعمالهم، وإن كان أكثر الناس لا يعلمون هذا، فكانوا غافلين عن الآخرة، كافرين بلقاء ربهم المستحد

وقوله تعالى في الآيات المذكورة: «وما بينهما» أي ما بين السماوات والأرض، يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء والأرض، والطير صافات، ويقبض بين السماء والأرض والهواء الذي لا غنى للحيوان عن استنشاقه.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لِسَيْبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهَا لِسَيْبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهَا لِسَيْبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهَا لَهِ المائدة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَنَي هُود في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا هِي مِنَ الظّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٣٣]، وفي الإسراء في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا هِي مِنَ الظّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٣٨]، وفي الإسراء في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ ﴾ . . . الآية [الإسراء: ١٧]، وفي غير ذلك.

وقوله تعالى في آية الروم هذه: ﴿كَانُوَا أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا الْمَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَخَرَ مِنَا عَمَرُوهَا ﴿ الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَخَرَ مِنَا عَمَرُوهَا ﴾ ، جاء موضحاً في آيات أخر ، كقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَا فَيَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ اللَّينِ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ إِغَافِراً ، ونحو ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ ثُمَرَ كَانَ عَلِقِبُهُ ٱلْذِينَ أَسَتُواْ ٱلسُّواَٰ مَن صَلَّمُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بَهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ كَانَ عَاقِبَهُ الحرف نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، «كان عاقبة» بضم التاء اسم كان، وخبرها السوأى، وقرأه ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي: «ثم كان عاقبة الذين» بفتح التاء، خبر كان قدم على اسمها على حد قوله في الخلاصة:

وفي جميعها توسط الخبر أجــــز٠٠٠٠٠٠٠٠

وعلى هذه القراءة فالسوأى اسم كان، وإنما جرد الفعل من التاء مع أن السوأى مؤنثة لأمرين:

الأول: أن تأنيثها غير حقيقي.

والثاني: الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم.

وأما على قراءة ضم التاء، فوجه تجريد الفعل من التاء هو كون تأنيث العاقبة غير حقيقي فقط.

وأظهر الأقوال في معنى الآية عندي، أن المعنى على قراءة ضم التاء، كانت عاقبة المسيئين السوأى، وهي تأنيث الأسوأ، بمعنى الذي هو أكثر سوءاً: أي كانت عاقبتهم العقوبة، التي هي أسوأ العقوبات، أي أكثرها سوءاً وهي النار أعاذنا الله، وإخواننا المسلمين منها.

وأما على قراءة فتح التاء، فالمعنى: كانت السوأى عاقبة الذين أساءوا، ومعناه واضح مما تقدم، وأن معنى قوله. «أن كذبوا» أي كانت عاقبتهم أسوأ العقوبات لأجل أن كذبوا.

وهذا المعنى، تدل عليه آيات كثيرة توضح أن الكفر والتكذيب قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبه، وسوء عاقبته، والعياذ بالله. كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ ﴾ [الصف: ٥]. وقوله: ﴿ فَلَ طَبَعَ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]. وقوله: ﴿ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمَ ﴾ [النساء: ١٥٥].

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا ﴾ [الإسراء: ٤٦]، وفي الأعراف في الكلام على قبلًا كلام على قبول من قبلًا ﴾ وفي الأعراف: ١٠١]، وفي غير ذلك.

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب بأساءوا؛ أي اقترفوا الجريمة السوأى خلاف الصواب. وكذلك قول من قال: إن «أن» في قوله: «أن كذبوا» تفسيرية، فهو خلاف الصواب أيضاً. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في البقرة، والنحل، والحج، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ مِن شُرَكَآيِهِمْ شُفَعَتُوُّا﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٤٨]، وفي غير ذلك. قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا بِشُرَكَآيِهِمْ كَيْمِينَ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ اللَّهِ الرَّبِهِ]، وفي غير ذلك.

قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي السّمَوَتِ وَاللّهَ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ فَي الكلام على قوله وَ النّالَي: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتَا ﴾ [النساء: ١٠٣]، أي قوله هنا: ﴿فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمسُونَ ﴾، الآيتين من الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلوات الخمس، وأوضحنا وجه ذلك مع إيضاح جميع الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلوات الخمس.

قوله تعالى: ﴿وَيُحُي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في ذكرنا براهين البعث في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ [البقرة: ٢٢]. وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ﴾. . . الآية [النحل: ١١]، وفي غير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنَّ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ ﴾ [طه: ٥٥]، وفي غير ذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَدِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسَكُّنُوا إِلَيْهَا ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَجًا ﴾ الآية [النحل: ٧٧]:

قوله: ﴿وَمِنْ ءَايَكِهِ حَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾، قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام، على قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية [البقرة: ١٦٤]. وقوله: ﴿وَالْخَلِلُفُ ٱلْسِنَدِكُمُ وَٱلْوَذِكُرُ ﴾، قد أوضح تعالى في غير هذا الموضع: أن اختلاف ألوان الآدميين، واختلاف ألوان الجبال، والشمار، والدواب، والأنعام، كل ذلك من آياته الدالة على كمال قدرته، واستحقاقه للعبادة وحده. قال تعالى: ﴿أَلَوْ تَرَ أَنَ اللّهَ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَةُ فَأَخْرَفنا بِهِ ثَمَرَتِ مُخْلِفاً ٱلْوَانَا الْمِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ الْوَانَا المذكورة من غرائب صنعه تعالى وعجائبه، ومن البراهين القاطعة على أنه هو المؤثر - جلّ وعلا -، وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر والضلال.

وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح بقوله في سورة الرعد: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ ﴾، إلى قوله: ﴿لِقَوْمِ يَقْقِلُونَ ﴾ [الرعد: ٤]. وقرأ هذا الحرف حفص وحده عن عاصم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْمَالِمِينَ ﴾، بكسر اللام: جمع عالم الذي هو ضد الجاهل. وقرأه الباقون: للعالمين بفتح اللام كقوله: رب العالمين.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَلِهِ مَنَامُكُمْ بِالنَّلِ وَالنَّهَارِ وَابْنِغَا وُكُمْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَ فِي ذَلِك لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَي السَّالِيلِ اللَّياتِ الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَحَوْنا ءَايَةَ النَّهَا وَجَعَلْنا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرةً لِتَبْنَعُوا فَضَلا مِن رَبِكُمْ ﴿ . . . الآية [الإسراء: ١٢]. وفي سورة الفرقان. وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنْنِهِ. يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ الآية.

قد قدمنا ما يوضحه من الآيات مع تفسير قوله: ﴿خُوفًا وَطَمَعًا ﴾ في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿هُو اللَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُّفَ خُوفًا وَطَمَعًا ﴾... الآية [الرعد: ١٢]، وسنحذف هنا بعض الإحالات لكثرتها.

قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَآءَ في مَا رَزَقَنَكُمُ ﴾. قد قدمنا إيضاحه بالقرآن في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ فَضَلَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ﴾ [النحل: ٧١].

قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِبَا لِيَرَبُوا فِي أَمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّيَوا﴾ [البقرة: ٢٧٦].

قوله تعالى: ﴿يَوْمَإِنِ يَضَدَّعُونَ﴾، أي يتفرقون فريقين: أحدهما في الجنة، والثاني: في النار.

وقد دلت على هذا آيات من كتاب الله كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة ﴿وَيَوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَيْدِ يَنَفَرَقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ ۞ وَلَي وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَائِنِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ وقوله تعالى: ﴿وَلَئِذِرَ يَوْمَ ٱلجُمْعِ لَا رَبِّ فِيهُ فَرِيقُ فِي ٱلْمَنَةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [المسورى: ٧]، ويدل لهذا قوله بعده ﴿مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُمُ وَمَن عَلَ صَلِحًا فَلِأَنْهُم مِنْ مَهَدُونَ ۞ لِبَحْزِي ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِن فَشَلِدٍ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ﴾، وقد أشار تعالى أيضاً للتفرق المذكور هنا في قوله تعالى: ﴿يَوْمَهِ فِي يَصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوا أَعْمَالَهُمْ ۞ ﴾ [الزلزلة].

قوله تعالى: ﴿إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ [النمل: ٨٠].

قوله تعالى: ﴿ اللهُ الذِى خَلَفَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾. قد بين تعالى الضعف الأول الذي خلقهم منه في آيات من كتابه، وبين الضعف الأخير في آيات أخر، قال في الأول ﴿ اَلَةٍ غَلْقَكُم مِن مَّآءٍ مَهِينِ ﴾ كتابه، وبين الضعف الأخير في آيات أخر، قال في الأول ﴿ اَلَةٍ غَلْقَكُم مِن مَّآءٍ مَهِينِ ﴾ [النحل]. وقال [المرسلات]. وقال: ﴿ خَلَقَ لَهُ مِن نَظْفَةٍ ﴾ الآية [يس: ۷۷]. وقال: ﴿ فَلْنَظُو الْإِنسَنُ مِمَّ غُلَقَ مِن مَلُو دَافِقِ ﴾ [السطارق] وقال: ﴿ كَلَمَ اللهُ مَمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [المعارج]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقال في الضعف الثاني: ﴿وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ اَلْعُمُرِ﴾ [النحل: ٧٠]، وقال: ﴿وَمَن لَعُمْرِهُ أَنَكُ مَن الآيات. وأشار إلى القوة لَعُمْرَهُ نُنكِّسُهُ فِي الْخَلِقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴿ إِيساً، إلى غير ذلك من الآيات. وأشار إلى القوة بين الضعفين في آيات من كتابه كقوله: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [النحل: ١٤]، وإطلاقه نفس الضعف، على ما خلق الإنسان منه، قد أوضحنا وجهه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: ﴿خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ الآية [الأنبياء: ٣٧]. وقرأ عاصم وحمزة «من ضعف» في المواضع الثلاثة المخفوضين، والمنصوب بفتح الضاد في جميعها، وقرأ الباقون بالضم.

واختار حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور. للحديث الوارد عن ابن عمر عن النبي على من طريق عطية العوفي أنه \_ أعني ابن عمر \_ قرأ عليه على: «من ضعف» بفتح الضاد، فرد عليه على وأمره أن يقرأها بضم الضاد، والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ورواه غيرهما. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يَوْفَكُونَ ﴾ .

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ كَأَن لَرَ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ﴾ [يونس: ٤٥]، وفي غير ذلك. قول ه تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِنْتُدُ فِي كِنَابِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾. ذكر - جل وعالا - في هذه الآية الكريمة أنّ الكفار إذا بعثوا يوم القيامة، وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان، ويدخل فيهم الملائكة، والرسل، والأنبياء، والصالحون: والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في سورة يس على أصح التفسيرين، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ [يس: ٥٦].

والتحقيق: أن هذا قول الكفار عند البعث، والآية تدل دلالة لا لبس فيها، على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد، وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان: ﴿هَلَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ٢٥]، أي هذا البعث بعد الموت، الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسله، وصدق المرسلون في ذلك، كما شاهدتموه عياناً، فقوله في يسّ: ﴿هَلَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَ ﴾، قول الذين أوتوا العلم والإيمان، على التحقيق، وقد اختاره ابن جرير، وهو مطابق لمعنى قوله: ﴿وَقَالَ النَّيْنَ أُوتُوا الْمِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدَ لِمَنْتُمْ فِي كِنَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْمَعْنَ الآية.

والتحقيق أن قوله «هذا»: إشارة إلى ما وعد الرحمن وأنها من كلام المؤمنين، وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقِدِنَا هَنَا﴾ [يس: ٥٦]، وقوله في كتاب الله: أي فيما كتبه وقدره وقضاه. وقال بعض العلماء: إن قوله: ﴿هَنَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَنُ﴾... الآية [يس: ٥٦] من قول الكفار، ويدل له قوله في الصافات: ﴿وَقَالُوا يَوَيُلْنَا هَنُوا لَيْهِمُ الدِّينِ ﴿ مَا اللَّهِ الصافات: ٢٠ ، ٢١].

قوله تعالى: ﴿وَلاَ هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ﴾.

قد قدّمنا ما فيه من اللغات، والشواهد العربية في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يُؤَذَّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴾ [النحل: ٨٤].

قوله تعالى: ﴿وَلَيِن حِثْنَهُم بِاَيَةِ لِتَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُدُ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾. قد قد منا الآیات الموضحة له في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِآلِدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ إِلَا الله علم الله على قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُر لَنَا وفي سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُر لَنَا وَفِي سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ الوسَاءَ وفي غير ذلك. الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ . . . الآیة [یونس]، وفي غیر ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِئُونَ﴾، قد قدمنا في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَا جَعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَحَذُولًا ﴾ في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَا جَعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَحَذُولًا ﴾ [الإسراء]، أن الله تعالى قد بين في بعض الآيات القرآنية أنه يخاطب النبي ﷺ بخطاب لا يريد به التشريع.

واعلم: أنّ قول من يقول: إن الخطاب في قوله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا﴾ لمن يصح خطابه من المكلفين، وأنه كقول طرفة بن العبد: \* ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً \*

خلاف الصواب.

والدليل على ذلك قوله بعد ذكر المعطوفات على قوله: ﴿فَلَا تَقُل لَمُكَا أُنِي﴾ [الإسراء: ٢٣]، ومعلوم [الإسراء: ٢٣]، ﴿ ذَلِكَ مِنَا آوَحَى إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ ٱلْحِكَمَةِ ﴾ . . الآية [الإسراء: ٣٩]. ومعلوم أن قوله: ﴿ ذَلِكَ مِنَا آوَحَى إِلَيْكَ رَبُكَ ﴾ ، خطاب له ﷺ كما ترى ، وذكرنا هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان، مع أن المراد بالخطاب في الحقيقة غيره.

وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوتِنُونَ ﴾، وقوله: ﴿لَإِنَّ الْمَرْكَتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥]. وقوله: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤]. وقوله: ﴿لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [الإسراء: ٢٢]، يراد به التشريع لأمته؛ لأنه عصوم من ذلك الكفر الذي نهي عنه.

فائدة: روي من غير وجه: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رها ناداه رجل من الخوارج في صلاة الفجر، فقال: ﴿وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَلِكَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَلَكَ وَلِكَ ٱلَّذِينَ مِن الْخَصِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَلِكَ ٱلَّذِينَ مِن الْخَصِرِينَ ﴾ [الزمر]، فأجابه علي ظليه وهو في الصلاة: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ﴾.

### براسدالرحمن الرحم

#### سورة لقمان

قوله تعالى: ﴿الَّمْ شَ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيْدِ ﴿ هُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة لقوله: ﴿هُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ في أول سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَلَمْ ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ١، ٢]. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَصِّرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي ٱلْذُنْيَهِ وَقُلًا فَيْسَرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ عَايَنُنَا وَلَى مُسْتَصِّرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي آذُنْيَهِ وَقُلًا فَيْسَرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾. ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة: أنّ الكافر إذا تتلى

عليه آيات الله، وهي هذا القرآن العظيم، ولى مستكبراً؛ أي متكبراً عن قبولها، كأنه لم يسمعها؛ كأن في أذنيه وقراً؛ أي صمماً وثقلاً مانعاً له من سماعها، ثم أمر نبيه على أن يبشره بالعذاب الأليم.

وقد أوضح - جل وعلا - هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ الْبِيرِ ﴾ يَسْمَعُ عَايَتِ اللّهِ ثُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُعِيرُ مُسْتَكْيرًا كَأَن لَة يَسْمَعُمَّ فَيَيْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ وإذا علم مِن الْبَينَا شَيْعًا اتَّغَذَوا مِن دُونِ اللّهِ أَوْلَيَكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ فَي وَرَآبِهِم جَهَنَمُ وَلَا يُعْنِى عَنْهُم مَا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا اتَّغَذُوا مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيَاتًا وَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى هنا: ﴿ كَانَ وَلا مَعْلَى هنا: ﴿ كَانَ عَلَى هنا: ﴿ كَانَا عَلَى مُلْوِيمِ مَا عَلَى عَلَى هنا: ﴿ كَانَ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عنوى الله عنوى الله عنوى المعنوى يشبه الوقر الحسي؛ لأن الوقر المعنوى المانع من سماع الحق الحق العقل ؛ هو الوقر المعنوى المانع من سماع الحق فقط، دون سماع غيره. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ خَانَ ٱلسَّنَوَتِ بِغَيْرِ عَلَدٍ تَرْفَنَهَا ۗ ﴾.

قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ﴾ . . . الآية [الرعد: ٢].

قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيةً ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُواْ بِنَهِ شُرُكَآءَ خَلَقُواْ كَغَلْقِهِ فَتَشَبَهُ الْخَافُ عَلَيْهِم ﴾ . . . الآية [الرعد: ١٦]. وفي أول سورة الفرقان.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِاَبْنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَىَ لَا تُثْرِكِ بِاللَّهِ إِنَّ اَلْثِمْرُكَ لَظُلْمُ عَظِيم. عَظِيمُ (اللهِ الكريمة: على أن الشرك ظلم عظيم.

وقد بين تعالى ذلك في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَشُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللّهِ السونس]، وقوله تعالى: ﴿وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه فسر الظلم في قوله تعالى: ﴿النّبِي الشّرُكُ وَلَد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه الشرك، وبين ذلك تعالى: ﴿النّبِي الشّرُكُ لَظُلْمُ عَظِيدٌ ﴾ وقد أوضحنا هذا سابقاً.

قوله تعالى: ﴿وَلا تُصَعِّر خَدَكَ لِلنَّاسِ﴾. معناه لا تتكبر على الناس، ففي الآية نهي عن التكبر على الناس، والصعر الميل، والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبراً عليهم، معرضاً عنهم، والصعر: الميل، وأصله: داء يصيب البعير يلوي منه عنقه، ويطلق على المتكبر يلوي عنقه، ويميل خده عن الناس تكبراً عليهم، ومنه قول عمرو بن جني التغلبي:

وكنا إذا الجبار صعّر خده أقمنا له من ميله فتقوما وقول أبي طالب:

وكنا قديماً لا نعقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر بن تولب العكلي:

إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلاً ضمراً فيها صعر وإذا علمت أن معنى قوله: ﴿وَلَا نُصَعَرْ خَنَكَ لِلنَّاسِ﴾، لا تتكبر عليهم.

فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣]، الآيات القرآنية الدالة على التحذير من الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة، وأوضحنا ذلك مع بعض الآيات الدالة على حسن التواضع، وثناء الله على المتواضعين.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مُرِّعًا ﴿ .

قد قدمنا إيضاحه وتفسير الآية في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ وَالْسِراء]. قوله تعالى: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع كقوله: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْمَنِ ٱلَّذِيرَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّمًا ﴾ [الإسراء: ٣٧]. ٱلْأَرْضِ مَرَّمًا ﴾ [الإسراء: ٣٧].

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدُى وَلَا كِنَبِ مُّنِيرِ ۞﴾. قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الحج.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ أُولَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾.

قدمنا الآيات الموضحة له أيضاً في أول سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَكُم مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنْهُم مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الحج].

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ هَذَا اللَّهِ الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ الْقَوْمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنُدُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ. سَبْعَةُ ٱلجُمْرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ﴾. قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكِلِمَنتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كِلِمَنْتُ رَقِي﴾ الآية [الكهف: ١٠٩].

قوله تعالى: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِلَةً﴾. قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُعْيَ اللّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ﴾ [البقرة: ٧٧]. قوله تعالى: ﴿وَلِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللّينَ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى:

﴿ رَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأَهُ . . . الآية [الإسراء: ٢٧]، وفي الأنعام فِي الكلام عِلَى قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَمَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدّ صَالِمِقِينَ ﴿ ﴾ . . الآية [الأنعام]، وفي غير ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى فَقَشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذًا وَمَا تَدْرِى نَفَشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴾.

قد قدمنا في سورة الأنعام، أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة سورة لقمان: أنها هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَمَّا إِلَّا هُوَّ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وأن النبي ﷺ أوضح ذلك بالسنة الصحيحة.

## بالسدار من الرحم

Alley will like the will be

#### سورة السجدة

· قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ۚ اَفْتَرَنَهُ بَلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن تَيْكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَنَهُم مِن نَذِيرٍ مِّن مَّبِّكِ﴾. قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبُعِثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

قىولىه تىعالى: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَلُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة.

وأشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزُلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾[الطلاق: ١٢]، وقد بيّن في سورة الحج أن اليوم عنده تعالى كألف سنة مِمَا يِعِدُهُ النَّاسُ، وَذَلِكُ فِي قُولُهُ تِعَالَى: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلَّفِ سَنَعَ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧]، وقد قال تعالى في سورة سأل سائل: ﴿ تَمْرُجُ ٱلْمَكَتِكُهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ١٠٠ [المعارج].

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الجمع بين هذه الآيات من وجهين:

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم، من طريق سماك، عن عكرمة، عن أبن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج، هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، ويوم الخمسين ألفاً هو يوم القيامة. وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَصْحَتُ الْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسُنُ مَقِيلًا ﴿ الفرقان]، وقد ذكرنا في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلاً من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات فلم يدر ما يقول فيها، ويقول: لا أدري.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنْوَفَّنْكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ﴾.

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين، وهذا هو المشهور، وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل.

وقد بين تعالى في آيات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد كقوله تعالى: ﴿إِنَّ النِّينَ تَوَفَّلْهُمُ الْمَلْيَهِمُ ظَالِي آنفُسِهِمُ [النساء: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا وَفَلْهُ مُ الْمَلْيَكُهُ طَالِي آنفُسِهِمُ [النساء: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ اللَّوْتِ وَالْمَلْيَكُةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ ﴿ [الأنعام: ٩٣]. وقوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١]، إلى غير ذلك من الآيات.

وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد، هو المذكور هنا، ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح إلى الحلقوم، فيأخذها ملك الموت، أو يعينونه إعانة غير ذلك.

وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن النبي على ذكر فيه «أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء، وقد بين فيه على ما تعامل به روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين يأخذها من البدن» وحديث البراء المذكور صححه غير واحد، وأوضح ابن القيم في كتاب الروح بطلان تضعيف ابن حزم له.

والحاصل: أن حديث البراء المذكور، دل على أن مع ملك الموت ملائكة آخرين يأخذون من يده الروح، حين يأخذه من بدن الميت. وأما قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَ ﴾ [الزمر: ٢٤]، فلا إشكال فيه؛ لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحداً إلا بمشيئته \_ جلّ وعلا \_ ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِلَنَاً مُوَّجَلًا ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

فتحصل: أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا: ﴿ قُلْ بَنُوَفَنَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّهِ وَكُلُّ بِكُمْ ﴾، لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَكَيْكَةُ ﴾ الآية [محمد: ٢٧]. ونحوها من الآيات؛ لأنّ لملك

الموت أعواناً يعملون بأمره، وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَ ﴾ [الزمر: ٤٢]، لأن كل شيء كائناً ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِمُوا رُءُوسِهِمْ عِند رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنّا مُوقِنُونَ ﴿ ﴾، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبّلُ قَدْ جَاهَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآهُ ﴾. . . الآية [الأعراف: ٥٣]. وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَشِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ الآية [مريم: ٣٨].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَاكَانِهَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ لَاّمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩].

قول عنها أَعْرَضَ عَنها الآيات الموضحة له مع بيان الآيات الدالة على العواقب مُنكَقِمُونَ ﴿ الله على العواقب السيئة الناشئة عن الإعراض، عن التذكير بآيات الله في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِثَن ذُكِر يَايَئتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنها وَنسِي مَا قَدَّمَت يَدَاهُ ﴾ [الكهف: ١٥٠].

قوله تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُتُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ ﴾. قد قدمنا بعض الآيات الموضحة له في آخر سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنِ هَلَ يُحِسُّ مِنْهُم مِّن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [مريم].

قوله تعالى: ﴿أُولَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ، زَرَّعَا تَأْكُلُ مِنهُ اَعْمَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُشِرُونَ ﴿ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه، في الكلام على قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلِكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلُ مِن السَّمَاءِ مَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَبَاتٍ شَقَى ﴿ كُلُواْ وَارْعَواْ أَنْعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَبَتِ لِإَوْلِي النَّهَى الله واهد العربية في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ﴾ [الكهف].

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُرُلُونَ مَنَى هَانَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلُلُ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُظُرُونَ ﴿ ﴾. أظهر أقوال أهل العلم عندي هو أن الفتح في هذه الآية الكريمة، هو الحكم والقضاء، وقد قدمنا أن الفتاح القاضي؛ وهي لغة حميرية قديمة. والفتاحة الحكم والقضاء، ومنه قوله:

ألا من مبلغ عمراً رسولاً بأني عن فتاحتكم غني وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكم، كقوله تعالى عن نبيه شعيب: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْناً رَبَّنا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِي وَأَنتَ خَيْرُ الْفَيْحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩]، أي احكم بيننا بالحق، وأنت خير الحاكمين.

وقوله تعالى عن نبيه نوح: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرَى كَذَّبُونِ ﴿ فَالْعَلَمُ مَيْنَ وَيَسْهُمْ فَتُمَا وَوَله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالشعراء: ١١٧، ١١٧] الآية. أي احكم بيني وبينهم حكماً. وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلَهُ يَعْلَى اللّهِ وَلَهُ وَهُو الْفَشَاحُ الْعَلِيمُ ﴿ وَسِناً. وقوله تعالى: ﴿ إِن تَسْتَفْنِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَالِدَ ١٩]، أي إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم، ومن النبي على فقد جاءكم الفتح: أي الحكم بهلاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدر، كما قاله غير واحد، وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر، جاء أبو جهل، وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إنا قطان بيتك نسقي الحجيج، ونفعل ونفعل، وإن محمداً قطع الرحم وفرق الجماعة، وعاب الدين، وشتم الآلهة، وسفه أحلام الآباء، اللهم أهلك الظالم منا ومنه، فطلب الحكم على الظالم، فجاءهم الحكم على الظالم فقتلوا ببدر، وصاروا إلى الخلود في النار... إلى غير ذلك من الآيات.

وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الآية الحكم والقضاء بينهم يوم القيامة فلا إشكال في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفُعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْ ﴾، وعلى القول بأن المراد بالفتح في الآية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار. كما وقع يوم بدر، فالظاهر أن معنى قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفُعُ الَّذِينَ كَفُرُوا إِيمَنْهُمْ ﴾، أي إذا عاينوا الموت؛ وشاهدوا القتل بدليل قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا رَأَوَا بَأَسَنَا قَالُوا ءَامَنَا بِاللّهِ وَحَدُمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فِي فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَا رَأَوا بَاسَنَا سُنَتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَحَدُمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فِي فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَا رَأَوا بَاسَنَا سُنَتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ وَحَسَرَ هُمَالِكَ الْكَفِرُونَ فِي ﴿ وَلَيسَتِ التَّوْبُهُ لِللّهِ اللّهِ عَمْرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِينَ تَعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ اللّهُ وَمَدُونُ النّبَيْعَاتِ حَتَى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِينَ تَعالَى في فرعون: ﴿ وَلَيسَتِ اللّهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ المَا العلم العلم العلم العلم على المؤمن في وقته بإيمانه كما لا يخفى.

قوله تعالى: ﴿ وَٱنْظِرْ إِنَّهُم مُّنْتَظِرُونَ ﴾.

جاء معناه موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَايَقُنُ بِهِ رَبِّ ٱلْمَنُونِ

﴿ وَمَا لَمُ اللَّهِ مَعَكُمُ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ الطور]، ومعلوم أن التربص هو الانتظار. وقوله تعالى: ﴿قُلِ انْنَظِرُوا إِنَّا مُنَظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، إلى غير ذلك من الآيات.

이 사실 것을 받는 수가 되는 것이 그를 가능한 생각

Section of the Best of

### بسلسالهم الرحم

The same transfer of the same of the same

#### سورة الأحزاب

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ ﴾ . . . الآية .

قد قدمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَعْمَلُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ الآية [الإسراء: ٣٩]، وما دلت عليه آية الأحزاب هذه، من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبي ﷺ يشمل حكمه جميع الأمة، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ عِلَ أَنَّهُم مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ . . . الآية [المائدة: ٣٢].

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ النَّبِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُرُ ﴾، في هذا الحرف أربع قراءات سبعية: قرأه عاصم وحده: «تُظَاهِرون» بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها ألف فهاء مكسورة مخففة. وقرأه حمزة والكسائي: «تَظَاهَرون» بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة مخففة، وقرأه ابن عامر وحده كقراءة حمزة والكسائي؛ إلا أن ابن عامر يشدد الظاء [تَظَاهَرون]، وهما يخففانها. وقرأه نافع وابن كثير، وأبو عمرو: تَظَهّرون بفتح التاء بعدها ظاء فهاء مفتوحتان مشددتان بدون ألف.

فقوله تعالى: «تظاهرون»، على قراءة عاصم مضارع ظاهر بوزن «فاعل»، وعلى قراءة حمزة والكسائي فهو مضارع تظاهر بوزن «تفاعل» حذفت فيه إحدى التاءين على حد قوله في الخلاصة:

وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر

فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون، فحذفت إحدى التاءين، وعلى قراءة ابن عامر، فهو مضارع تظاهر أيضاً، كقراءة حمزة والكسائي، إلا أن إحدى التاءين أدغمت في الظاء، ولم تحذف وماضيه اظّاهر كادارك، واثاقلتم، وادارأتم؛ بمعنى تدارك.

وعلى قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، فهو مضارع تظهر على وزن "تفعل"، وأصله تتظهرون بتاءين، فأدغمت إحدى التاءين في الظاء، وماضيه: اظهر نحو: لطيرنا، وازينت، بمعنى: تطيرنا، وتزينت، كما قدمنا إيضاحه في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٧]، فعلم مما ذكرنا أن قولهم ظاهر من امرأته، وتظاهر منها، وتظهر منها كلها بمعنى واحد، وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، يعني أنها حرام عليه، وكانوا يطلقون بهذه الصيغة في الجاهلية.

وقد بين الله \_ جلّ وعلا \_ في قوله هنا: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزَوَ جَكُمُ ٱلْتَنِي تُظَنِهِ رُونَ مِنْهُنَ أَمَّهَ بَرُدُ وَلَمَ يَرْد أُمَّهَ بَكُرُ أَن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: لا تكون أماً له بذلك، ولم يزد هنا على ذلك، ولكنه \_ جلّ وعلا \_ أوضح هذا في سورة المجادلة، فبين أن أزواجهم التي ظاهروا منهن لسن أمهاتهم، وأن أمهاتهم هن النساء اللاتي ولدنهم خاصة دون غيرهن، وأن قولهم: أنت على كظهر أمي، منكر من القول وزور.

وقد بين الكفارة اللازمة في ذلك عند العود وذلك في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآمِهِم مَّا هُنَ أُمَّهَ تِهِمُّ إِنَّ أُمَّهَ تُهُمُّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدَنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّن أَمَّهَ تَهُمُّ وَلِنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا وَلَيَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ مِن نِسَآمِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن فَرَولاً وَلِنَ اللهُ لَعَفُونُ فَي وَلَدَيْهُ مِن لِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ فَي فَمَن لَم يَعِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُن قَبِل أَن يَتَمَاسَأُ فَمَن لَم يَسِتَطِع فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِلتَّوْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ مُدُودُ اللهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ آلِيم فَي المجادلة].

فقوله تعالى في آية الأحزاب هذه: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَّهَتِكُمُ ۗ كُفُوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أَمَّهَتِهِمُ إِنَّ أَمَّهَتُهُمُ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمُ ﴾ [المجادلة: ٢]، وقد رأيت ما في سورة المجادلة، من الزيادة والإيضاح لما تضمنته آية الأحزاب هذه.

وهناك جملة مسائل متعلقة بالأحكام المأخوذة يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَجُهُو أَنْهَا اللهُمْ ﴾. قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا يجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن، وأخواتهن بالإجماع. أهد. محل الغرض منه، وما ذكر من أن المراد بكون أزواجه على أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم، كحرمة الأم، واحترامهم لهن، كاحترام الأم إلخ. واضح لا إشكال فيه، ويدل له قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَا فَتَنَاوُهُنَ مِن وَرَآءِ وَاصْحِ لا إشكال فيه، ويدل له قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَا فَتَنَاوُهُنَ مِن وَرَآءِ مَا اللهُمْ اللهُ عَنهن، لم يلدن جميع عَبَابُ ﴾ لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب. وقوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَبُهُ أَمُهُنَاهُم ﴾ أنّه هو الله المؤمنين الذين هن أمهاتهم، ويفهم من قوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَبُهُ أَمُهَنَاهُم ﴾ أنّه هو الله المؤمنين الذين هن أمهاتهم، ويفهم من قوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَبُهُ أَمُهُنَاهُم ﴾ أنّه هو الله المؤمنين الذين هن أبق بن كعب، وابن عباس أنهما قرءا: "وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهذه الأبوة أبوة دينية، وهو على أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده، وقد قال هم، وعلا حق رأفته ورحمته بهم: ﴿ عَنِينَ عَلَيْتُ مَا عَنِتُ مَرِيثً عَلَيْكُم والمؤلاد الشفيق بأولاده، وقد قال وعلا قوله: ﴿ قَلَ كُن النه عَولَه : ﴿ قَلَ كُن النه عَلَي بَعْدِ أَبِي رَجَالِكُم ﴾ وهذه الأبوة أبوة نسب كما بينه تعالى بقوله: ﴿ قَلَ كُن وَابِن ماجِه أَن النبي عَلَي قال: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم وابن ماجه أنّ النبي القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يستطبه بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجاد الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستله ولا يستطبه بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجاد المناه القبلة ولا يستطبه بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجاد المناه المناه القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يقله المناه ولا يستفيلة المناه القبلة ولمناه القبلة ولمناه القبلة المناه المناه المناه المناه المناه القبلة المناه المناه القبلة المناه المناه المناه المناه المناه القبلة المناه المناه

وينهى عن الروث والرمة فقوله ﷺ، في هذا الحديث: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» يبين معنى أبوته المذكورة كما لا يخفى.

قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾، قد قدمنا إيضاحه وكلام أهل العلم، فيما يتعلق به من الأحكام في آخر الأنفال في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ الآية [الأنفال: ٧٥].

وبما ذكرنا تعلم: أنّ آية آل عمران وآية الشورى فيهما بيان لآية الأحزاب هذه.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ﴾، من عطف الخاص على العام، وقد تكلمنا عليه مراراً، والعلم عند الله تعالى.

الأَغْنَاقِ وَاَضْرِبُواْ مِنْهُمْ صَكُلَّ بُنَانِ ﴿ إِلَّا الآية [الأنفال]، وهذه الجنود التي لم يروها التي هي المملائكة، قد بين الله عجل وعلا على براءة أنّه أيد بها نبيه على وهو في الغار وذلك في قوله: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ أَخْرَبَهُ الّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِينَ إِذَ الْخَرَبَهُ الّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِينَ إِذَ الْفَارِ إِذَ يَكُولُ لِصَلِحِهِ لَا تَحْدَرُهُ إِلّٰ اللّهُ مَعَنَا فَأَسْرَلُ اللّهُ سَكِيلَتُمْ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ ﴾، ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة: أنّ المؤمنين لما رأوا الأحزاب يعني جنود الكفار الذين جاؤوهم من فوقهم، ومن أسفل منهم في غزوة الخندق قالوا: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُمُ ﴾، ولم يبين هنا الآية التي وعدهم إياه فيها، ولكنه بين ذلك في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن الْجَنَّا مَن مَنْكُمُ مَن اللّهُ وَرَبُولُمُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

وقوله في هذه الآية الكريمة ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَا إِيمَنَا﴾... الآية، صريح في أن الإيمان يزيد، وقد صرح الله بذلك في آيات من كتابه، فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله ـ جلّ وعلا ـ به في كتابه، في آيات متعددة كقوله تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُوۤا إِيمَنَا مُعَ إِيمَنَا مُعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قوله تعالى: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ ﴾.

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: أنّه رد الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيراً، وأنه كفى المؤمنين القتال، وهم النبي على وأصحابه. ولم يبين هنا السبب الذي رد به الذين كفروا وكفى به المؤمنين القتال، ولكنه \_ جلّ وعلا \_، بيّن ذلك بقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عُلَيْمٍ مَرِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ أي وبسبب تلك الريح، وتلك الجنود ردهم بغيظهم وكفاكم القتال كما هو ظاهر.

قوله تعالى: ﴿ يَلِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ تُبَيِّنَةٍ يُصَنعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَايْنَ ﴾ .

قد قدمنا الآية الموضحة له في آخر سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَن جَآءَ بِاللَّهِ يَتَعَمَلُونَ ۞ [النمل]، وفي سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِذَا لَّاذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْكَارِهِ عَلَى قوله تعالى: ﴿ إِذَا لَّاذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَاتِ ﴾ الآية [الإسراء: ٧٥].

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَمْمَلْ صَلِحًا نُؤْتِهَاۤ أَجْرَهَا مَرَّيَّيْ﴾. ذكر الله ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنّ من قنت من نساء نبيه ﷺ لله ولرسوله، وعمل عملاً صالحاً: أنّ الله - جلّ وعلا - يؤتها أجرها مرتين، والقنوت: الطاعة، وما وعد الله به - جلّ وعلا - من أطاع منهن بإيتائها أجرها مرتين في هذه الآية الكريمة جاء الوعد بنظيره لغيرهن، في غير هذا الموضع، فمن ذلك وعده لمن آمن من أهل الكتاب بنبيه، ثم آمن بمحمد على الميائة أجره مرتين، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَ وَلَقَدَ وَصَلَنَا لَهُمُ الْقُولُ لَعَلَهُمْ مَنْ لَكُرُونَ ﴿ وَلَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ القصص: ٥١، ١٥٤.

ومن ذلك وعده لجميع المطيعين من أمته ﷺ بإيتائهم كفلين من رحمته تعالى، وذلك في قولِه ـ جلّ وعلا ـ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٨]، الآية.

واعلم: أنّ ظاهر هذه الآية الكريمة من سورة الحديد، الذي لا ينبغي العدول عنه، أن الخطاب بقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ﴾ الآية الحديد: ٢٨]. عام لجميع هذه الأمة كما ترى، وليس في خصوص مؤمني أهل الكتاب، كما في آية القصص المذكورة آنفا، وكونه عاماً هو التحقيق إن شاء الله، لظاهر القرآن المتبادر الذي لم يصرف عنه صارف، فما رواه النسائي عن ابن عباس من ممله آية المحديد هذه على خصوص أهل الكتاب كما في آية القصص، خلاف ظاهر القرآن، فلا يصح الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وإن وافق ابن عباس في ذلك الضحاك، وعتبة بن أبى حكيم، وغيوهما. واختاره ابن جرير الطبري.

والصواب في ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لأن المعروف عند أهل العلم: أن ظاهر القرآن المتبادر منه، لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل يجب الرجوع إليه.

وقال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين، أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية في حق هذه الأمة: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا اللهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُم كَفَايَّنِ ﴾، أي ضعفين ﴿مِن رَّحْمَتِهِ ﴾، وزادهم ﴿وَيَجْعَل لَكُمُ نُولًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُمُ ﴾ [الحديد: ٢٨]، ففضلهم بالنور والمغفرة. أه نقله عنه ابن جرير، وابن كثير. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِلْدُهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ ثُمْ لِهِ يَلَ . قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في الترجمة، وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك.

ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها: ومن أمثلته قول بعض أهل العلم: إن أزواجه ﷺ لا يدخلن في أهل بيته في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيَّتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا﴾، فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ لأن الله تعالى

قال: ﴿ قُل لِا زُوْجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدِكَ ﴾ ، ثم قال في نفس خطابه لهن: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ ثم قال بعده: ﴿ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ . . . الآية . . . .

وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها بمخصص، وروي عن مالك أنها ظنية الدخول، وإليه أشار في (مراقى السعود) بقوله:

واجرم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظناً تصب فالحق أنهن داخلات في الآية. اه من ترجمة هذا الكتاب المبارك.

والتحقيق إن شاء الله: أنهن داخلات في الآية، وإن كانث الآية تتناول غيرهن من أهل البيت.

أما الدليل على دخولهن في الآية، فهو ما ذكرناه آنفاً من أن سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن.

والتحقيق: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر في الأصول.

ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت. قوله تعالى في زوجة إبراهيم: ﴿ قَالُوا الْتَهْجِينَ مِنْ آمُرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَّكُنُهُمْ عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [هود: ٧٣].

وأما الدليل على دخول غيرهن في الآية، فهو أحاديث جاءت عن النبي على أنه قال في علي، وفاطمة، والحسن، الحسين في: "إنهم أهل البيت" ودعا لهم الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً. وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن النبي على، منهم أم المؤمنين أم سلمة في ا، وأبو سعيد، وأنس، وواثلة بن الأسقع، وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم في ...

ويما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة: تعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة لأزواج النبي على وفاطمة، والحسن، والحسين النبي على وفاطمة، والحسن، والحسن

تنبيه: فإن قيل: إن الضمير في قوله: ﴿لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ﴾، وفي قوله: ﴿وَيُطَهِّرُكُ تَطْهِيرًا﴾، في النجور، فلو كان المراد نساء النبي الله لقيل: ليذهب عنكن ويطهركن.

فالجواب من وجهين: الأول: هو ما ذكرنا من أن الآية الكريمة شاملة لهن، ولعلي، والحسن، والحسين، وفاطمة، وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها، كما هو معلوم في محله.

الوجه الثاني: هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر، ومنه قوله تعالى في موسى: ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوا ﴾ [طه: ١٠]. وقوله: ﴿لَعَلِمَ مَالِيكُم ﴾ [طه: ١٠]. والمخاطب امرأته كما قاله غير واحد، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر:

. فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاحاً ولا برداً

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي على السن داخلات في الآية، يرد عليه صريح سياق القرآن، وأن من قال: إن فاطمة وعلياً والحسن والحسين ليسوا داخلين فيها، ترد عليه الأحاديث المشار إليها.

وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الآية هم من تحرم عليهم الصدقة. والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ الْهُلُ الْبَيْتِ ﴾... الآية. يعني أنه يذهب الرجس عنهم، ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله، وينهى عنه من معصيته؛ لأن من أطاع الله أذهب عنه الرجس، وطهره من الذنوب تطهيراً.

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن ووعظهن؛ لئلا يقارف أهل بيت رسول الله على المآثم، وليتصونوا عنها بالتقوى. واستعار للذنوب الرجس، وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس. وأما الحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب الطاهر، وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده، ونهاهم عنه، ويرغبهم فيما يرضاه لهم، وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء أو على المدح. وفي هذا دليل بين على أنّ نساء النبي على من أهل بيته.

تنبيه: اعلم أنّه يكثر في القرآن العظيم، وفي اللغة إتيان اللام المكسورة منصوباً بعدها المضارع بعد فعل الإرادة كقوله هنا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرّبِّمْسَ﴾... الآية. وقوله: ﴿يُرِيدُ اللّهُ لِيُحْبَيِنَ لَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٦]. وقوله: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ وَوَله: ﴿يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنُ يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنُ يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُم ﴾ [المائدة: ٦]، إلى غير ذلك من الآيات. وكقول الشاعر:

أريد لأنسى ذكرها فكأنصا تمثل لي ليلى بكل سبيل

وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها أنها مصدرية بمعنى أن، وهو قول غريب. ومنها: أنها لام كي، ومفعول الإرادة محذوف والتقدير: إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم؛ لأجل أن يذهب عنكم الرجس: والرجس كل مستقذر تعافه النفوس، ومن أقدر المستقذرات معصية الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ ﴾. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة موصول، وذكرنا أن من أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾؛ لأن جملة: الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا في الترجمة المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه عليه في نفسه وأبداه الله ع ولكنه أشار إلى أنّ المراد به زواجه عليه

وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه على وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها، وهي تحت زيد، وأنها سمعته قال: سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة، كله لا صحة له، والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاً، مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله على انتهى محل الغرض من كلامنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك.

وقال القرطبي عَنَهُ في تفسير هذه الآية: واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة، وابن زيد، وجماعة من المفسرين منهم: الطبري، وغيره: إلى أن النبي عَنِي وقع منه استحسان لزينب بنت جحش، وهي في عصمة زيد، وكان حريصاً على أن يطلقها زيد، فيتزوجها هو إلى أن قال: وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف يعني قوله: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكُ ﴾. اه. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، وأنه غير لائق به عَنِي .

ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل، وابن عباس أيضاً، وذكر القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه على أن زيداً سيطلق زينب، وأن الله يزوجها رسوله على وبعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد: أمسك عليك زوجك. وأن الذي أخفاه في نفسه: هو أن الله سيزوجه زينب على أن م قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول: قال علماؤنا وحمة الله عليهم : وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية. وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين، والعلماء الراسخين؛ كالزهري، والقاضي بكر بن العلاء القشيري، والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم، إلى أن قال: فأما ما روي أن النبي على هوى زينب امرأة زيد، وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي على عن مثل هذا أو مستخف بحرمته.

قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وأسند إلى على بن الحسين قوله: فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهر ودرًا من الدرر أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه، أن ستكون هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك لزيد: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ ﴾، وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه، والله أحق أن تخشاه. انتهى محل الغرض منه.

وقال ابن كثير كَلَهٔ في تفسير هذه الآية: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف رفيه، أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها، فلا نوردها، إلى آخر كلامه. وفيه كلام على بن الحسين الذي ذكرنا آنفاً.

قال مقيده ـ عفا الله عنه وغفر له ـ: التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة: هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه، وهو أن الله أعلم نبيه على بأن زيداً يطلق زينب، وأنه يزوجها إياه على وهي في ذلك الوقت تحت زيد، فلما شكاها زيد إليه على قال له: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِي الله ﴾، فعاتبه الله على قوله: أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها ستصير زوجته هو على وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. والدليل على هذا أمران:

الأول: هو مَا قدّمنا من أنّ الله \_ جلّ وعلا \_ قال: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾، وهذا الذي أبداه الله \_ جلّ وعلا \_، هو زواجه إياها في قوله: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَلَا زَوَّحْنَكُهَا ﴾، ولم يبد \_ جلّ وعلا \_ شيئاً مما زعموه أنّه أحبها، ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما ترى.

الأمر الثاني: أن الله \_ جلّ وعلا \_ صرح بأنه هو الذي زوجه إياها، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى: ﴿فَلَمّا فَضَىٰ رَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًا رَوَّجَنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوْجِ أَدْعِيابِهِم ﴿ . . الآية ، فقوله تعالى: ﴿لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ ، تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا ، وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لها كما زعموا ، ويوضحه قوله تعالى: ﴿فَلَمّا فَضَىٰ رَبَّهُ مِنْهَا وَطَرَ الآية ؛ لأنه يدل على أن زيداً قضى وطره منها ، ولم تبق له بها حاجة ، فطلقها باختياره . والعلم عند الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞﴾.

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمر بالإكثار من الذكر، جاء معناه في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُوا اللّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٣]. وقوله تعالى: ﴿ اللّهِ نَذَكُرُونَ اللّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩١]. وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ كُرُينَ وَاللّهُ كَرُبُيرًا وَاللّهُ كُرُينًا ﴾ الآية. إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ ﴾. لم يبين هنا المراد بالفضل الكبير في هذه الآية الكريمة، ولكنه بينة في سورة الشورى في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ النّفِيلُ الْكَبِيرُ ﴾ [الشورى: ٢٢].

قوله تسعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعُوهُنَ مِن وَرَاءِ جِمَابٌ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها، أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا له أمثلة في الترجمة، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذا الكتاب

المبارك، ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن آية الحجاب أعني قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَشَنُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾، خاصة بأزواج النبي على فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: ﴿وَلِكُمُ اللَّهُولِكُمُ وَقُلُوبِهِنَ ﴾، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين، إن غير أزواج النبي على لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعم معلولها، وإليه أشار في مراقى السعود بقوله:

وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة.

وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة، الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه على، وإن كان أصل اللفظ خاصاً بهن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه. . وقد بسط الشيخ القول في مسألة الحجاب فليرجع من أراد الوقوف على ما ذكر إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿يَسْنَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾. أمر الله تعالى نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس الذين يسألونه عن الساعة ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾، ومعلوم أن «إنما» صيغة حصر.

فمعنى الآية: أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء واضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندُومُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثُ﴾ الآية [لقمان: ٣٤].

وقد بين على أنّ الخمس المذكورة في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ عِندُو عِلْمُ السَّاعَةِ الآية اللهَ عِندُو عِلْمُ السَّاعَةِ الآية [لقمان: ٣٤]. هي المراد بقوله تعالى: ﴿وَعِندُو مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ الانعام: ٥٩]. وكقوله تعالى: ﴿يَسْتُلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنّما عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَيِّبِها لِوقَيْها إِلَّا هُوَ تَعْلَدُ اللهِ هُو تَقُلُتُ فِي السَّنوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُم لِلّا بَهْنَةُ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْها قُلْ إِنّما عِلْمُها عِندَ اللهِ وَلَيْكَ أَنْكُونَ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلها وَلَيْكِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ الاعراف]. وقوله تعالى: ﴿يَسْتُلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلها وَلَا عَنْها بِالْعَلَى فَي السَّاعَةِ أَيْنَ مُرْسَلها السَّاعَةِ أَيْنَ مِن فِرْمَها آلِكَ إِلَى رَبِكَ مُنْهَلَها الله [النازعات]. وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُردُ عِلْمُ السَّاعَةِ عَلَى السَّاعَةِ أَيْنَ مِن فِرْمَها آلِكَ إِلَى رَبِكَ مُنْهَلَها آلِكَ الله المسئول عنها بأعلم من السائل».

قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة: أنّ الساعة التي هي القيامة لعلها تكون قريباً، وذكر نحوه في قوله في الشورى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: ١٧]، وقد أوضح ـ جلّ وعلا ـ اقترابها في آيات أخر كقوله: ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُولُهُ : ﴿ اللَّهِ النَّاسِ حَسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ إِلَا لَهُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُونُ ﴾ . . الآية [النحل: ١].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُتْمَ سَعِيرًا ﴿ إِلَى قُولُهُ: ﴿لَمْنَا كَبِيرًا﴾. تقدمت الآيات الموضحة له مراراً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَیْنَ آن یَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَها ٱلْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ ﴿ فَي السَّمَاوات وَعَلا اللهِ اللهِ اللهِ الكريمة : أنّه عرض الأمانة، وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب، على السماوات والأرض والجبال، وأنهن أبين أن يحملنها، وأشفقن منها؛ أي خفن من عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه، وهذا العرض والإباء والإشفاق كله حق، وقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكاً بعلمه هو \_ جلّ وعلا \_، ونحن لا نعلمه، وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليها، وأبت وأشفقت؛ أي خافت.

ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة، فمن الآيات الدالة على إدراك الجمادات المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في الحجارة ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَالبَقرة: ٧٤]، فصرح بأن من الحجارة ما يهبط من خشية الله، وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه هو تعالى،

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ تُسَيَّحُ لَهُ السَّمَوْتُ اَلسَّبَعُ وَاَلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ ﴾ الآية [الإسراء: ٤٤]. ومنها قوله تعالى: ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ ﴾ . . . الآية [الأنبياء: ٧٩]. إلى غير ذلك من الآيات.

ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي على لما انتقل بالخطبة إلى المنبر، وهي في صحيح البخاري وغيره.

ومنها: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي على أنّه قال: "إني لأعرف حجراً كان يسلم عليّ في مكة وأمثال هذا كثيرة، فكل المذكور في الكتاب والسنة، إنما يكون بإدراك يعلمه الله، ونحن لا نعلمه. كما قال تعالى: ﴿وَلَاكِن لّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾ [الإسراء: ٤٤]، ولو كان المراد بتسبيح الجمادات، دلالتها على خالقها لكنا نفقهه كما هو معلوم، وقد دلت عليه آيات كثيرة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولَا﴾، الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الضمير في قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا﴾، راجع للفظ الإنسان مجرداً عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم.

والمعنى: أنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوماً جهولاً: أي كثير الظلم والجهل، والدليل على هذا أمران:

أحدهما: قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تعالى بعده متصلاً به: ﴿لِعُذِبَ اللهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْكِينَ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَاللهُ وَيَعُورًا رَحِيمًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

والمنافقات، والمشركون، والمشركات، دون المؤمنين والمؤمنات. واللام في قوله: «ليعذب»: لام التعليل وهي متعلقة بقوله: «وحملها الإنسان».

الأمر الثاني: أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مأجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل بها القرآن، وقد جاء فعلاً في آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَرِولًا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِولًا يُنقَصُ مِنْ عُمُروة إلّا فِي كِنَابٍ ﴾ [فاطر: ١١]؛ لأن الضمير في قوله: ﴿وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُروة ﴾، راجع إلى لفظ المعمر دون معناه التفصيلي كما هو ظاهر، وقد أوضحناه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَبَعَمَلُ فِهَا سِرَجًا وَقَمَلُ مُنِيكًا ﴾ [الفرقان: ١٦]، وبينا هناك أن هذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه: أي نصف درهم آخر كما ترى، وبعض من قال من أهل العلم إن الضمير في قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾، عائد إلى وبعض من قال من أهل العلم إن الضمير في قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾، عائد إلى الأمانة من الصعوبات، والأظهر هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى.

### بساييدالرحمن الرحم

#### سورة سبات مسمس

قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمُنَدُ فِي ٱلْآيِخِرَةُ﴾، قد ذكرنا ما حو بمعناه من الآيات في أول سورة الفاتحة، في الكلام على قوله: ﴿الْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ ۞﴾ [الفاتحة].

قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّجِيدُ ٱلْغَفُورُ ﴾.

بيّن - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة: أنّه يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها كالماء النازل من السماء، الذي يلج في الأرض، كما أوضحه بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُمُ يَنَابِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾... الآية [الزمر: ٢١].

وقوله: ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكُنَهُ فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ الآية [المؤمنون: ١٨]، فهو - جلّ وعلا \_، يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض، وكيف لا يعلمه من خلقه؛ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيْرُ ﴿ ﴾ [الملك]، ويعلم أيضاً ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيها، كما قال \_ جلّ وعلا من ﴿ وَنَهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ [المرسلات]، والمكفات من الحفت: وهو الضم؛ لأنها تضمهم أحياء على ظهرها، وأمواتاً في بطنها، ويعلم أيضاً ما يلج في الأرض من البذر كما قال تعالى: ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي مُلْكُنتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا مَا يلج في الأرض من البذر كما قال تعالى: ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي مُلْكُنتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا

يَاهِينَ إِلَّا فِي كِنْكِ شُبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩]. وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك.

وقى ال تعالى: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُوَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَالْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ قَالَ السَّمَاءَ وَمَا ذَكَر لَهِ جَلِّ وَعَلا لَهِ هَذَه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع ما ذكره ؛ ذكره في سورة الحديد في قوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٤].

وقد أوضحنا الآيات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء في أول سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ الآية [هود: ٥]، وفي مواضع أخر متعددة.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِى لَتَأْتِينَكُمْ ﴾.

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: أنّ الكفار أنكروا البعث، وقالوا: لا تأتينا الساعة؛ أي القيامة، وأنه \_ جلّ وعلا \_ أمر نبيه أن يقسم لهم بربه العظيم أن الساعة سوف تأتيهم مؤكداً ذلك توكيداً متعدداً.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار للبعث جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهّدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨]. وقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِينَ خُلْقَةً قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيعُ لَا الله وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَوَذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ الله المريم]. وقوله تعالى عنهم ﴿وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [الانعام: ٢٩]، ﴿وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ [الدحان: ٣٥]، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً، وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم على أنهم يبعثون، جاء موضحاً في مواضع أخر.

قال ابن كثير كَتَّلَهُ في تفسير هذه الآية الكريمة: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابعة لهن مما أمر الله رسوله على أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد، لما أنكره من أهل الكفر والعناد، فإحداهن في سورة يونس عليه السلام وهي قوله تعالى: ﴿ وَمَا اللهِ وَمَعْجِزِينَ ﴿ وَمَا اللهِ عَلَمُ اللهُ وَهَي قوله تعالى: ﴿ وَمَا اللهِ كَا اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَ قوله تعالى: ﴿ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

وقد قدّمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القرآن في سورة البقرة، وسورة النحل وغيرهما.

وقد قدّمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البعث، وما أعد الله لمنكري البعث من العذاب في الفرقان في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ١١] وفي مواضع أخر. وقوله: «قل بلى» لفظة بلى قد قدّمنا معانيها في اللغة العربية بإيضاح في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَأَلْقُوا السَّامَر مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُرَعً بَكَ ﴾... الآية [النحل: ٢٨].

قول ه تعالى: ﴿عَلِمِ ٱلْغَيَّةِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْعَكُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مُبِينِ﴾.

ما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَّ عَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّفْقَالِ ذَرّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءَ وَلاَ آصَغَر مِن ذَلِكَ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا فَي كُنْبِ مُبِينِ ﴿ وَمَا يَسْفَقُلُ مِن وَرَقَهِ إِلّا يَعْمَلُهُما وَلا حَبَّةٍ فِي لا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي لا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي لا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي كُنْبِ مُبِينِ ﴿ فَي كِنْبِ مُبِينِ ﴿ فَي كَنْبِ مُبِينِ فَي وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَهِ إِلّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي كُنْبِ مُبِينٍ فَي اللّه وَلا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي كُنْبِ مُبِينٍ فَي الله المبارك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «لا يعزب»: أي لا يغيب عنه مثقال ذرة، ومنه قول كعب بن سعد الغنوي:

أخي كان أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعزيب

يعني: أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به. وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: «عالم الغيب» بألف بعد العين، وتخفيف اللام المكسورة، وضم الميم على وزن فاعل. وقرأه حمزة والكسائي: «علّام الغيب» بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة وخفض الميم على وزن فعال. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: «عالم الغيب» كقراءة نافع وابن عامر؛ إلا أنهم يخفضون الميم. وعلى قراءة نافع، وابن عامر: بضم الميم من قوله: عالم الغيب، فهو مبتدأ خبره جملة ﴿لا يَعْزُبُ عَنّهُ ﴿ . . الآية . أو خبر مبتدأ محذوف أى هو عالم الغيب.

وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم: «عالم الغيب» بخفض الميم فهو نعت لقوله ربي: أي قل بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم، وكذلك على قراءة حمزة، والكسائي: «علّام الغيب». وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي: «لا يعزب عنه» بضم الزاي من يعزب، وقرأه الكسائي بكسر الزاي.

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِيكَ لَكُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۞﴾.

لم يبين هنا نوع هذا العذاب، ولكنه بينه بقوله في الحج: ﴿وَالْدَينَ سَعَواْ فِي اَيْتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَتِكَ أَصْحَبُ الْمُجْعِمِ ﴿ الحج]. وقوله: معاجزين: أي مغالبين، ومسابقين يظنون أنهم يعجزون ربهم، فلا يقدر على بعثهم وعذابهم، والرجز: العذاب كما قال: ﴿فَازَنْنَا عَلَى الدِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَا﴾ الآية [البقرة: ٥٩]، وقرأ هذا الحرف ابن كثير، وأبو عمرو: «معجزين» بلا ألف بعد العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف بعد العين، ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون أنهم يعجزون ربهم، فلا يقدر على بعثهم وعقابهم.

وقال بعضهم: أن معنى «معجزين» بالتشديد: أي مثبطين الناس عن الإيمان. وقرأ ابن كثير، وحفص «من رجز أليم»: بضم الميم من قوله: أليم على أنه نعت لقوله: عذاب. وقرأ الباقون: «أليم» بالخفض على أنه نعت لقوله: رجز.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقَتُهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لِذَا مُزِقَتُهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لِذِي خَلْقٍ جَسَدِيدٍ ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ [٧ ـ ٨].

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البعث، وتكذيب الله لهم في ذلك قدم موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، في البقرة والنحل وغيرهما.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾، أي تمزقت أجسادكم وتفرقت وبليت عظامكم، واختلطت بالأرض، وتلاشت فيها. وقوله عنهم: ﴿إِنَّكُمْ لَنِي خَلْقٍ جَكِيدٍ ﴾، أي البعث بعد الموت وهو مصب إنكارهم قبحهم الله، وهو \_ جلّ وعلا \_ يعلم ما تلاشى في الأرض من أجسادهم، وعظامهم كما قال تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا نَفْضُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَا كِنَبٌ حَفِيظٌ ﴿ ﴾ [ق].

قوله تعالى: ﴿ أَنَاتُمْ يَرُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفار، وتقريعهم على عدم تفكرهم ونظرهم إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؛ ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث، وعلى كل شيء، وأنّه هو المعبود وحده، جاء موضحاً في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿أَفَاتَمْ يَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُوج فَي وَالْأَرْضَ مَدَدُنها وَأَلَقَنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَنَا فِيهَا مِن كُلِ رَقِّج بَهِيج فَي بَيْنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن عُبْرِ مُنِيبٍ فَي وَالْأَرْضِ مَدَدُنها وَأَلْقَبْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَنَا فِيهَا مِن كُلِ رَقِّج بَهِيج فَي بَهْمِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِ عَبْدِ مُنيبٍ فَي اللهَ وَقوله تعالى: ﴿وَوله تعالى: ﴿وَكَأَيْن بَنْ مَن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَلِ أَقَلْبَ أَجُلُهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]. وقوله تعالى: ﴿وَكَأَيْن بَنْ مَنْ مُنْ وَلَ السَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَي السَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَيْهُ المِيْعَ مَنْهُمَا وَلَايات بمثل ذلك كثيرة معروفة.

وقال ابن كثير كلُّه في تفسير هذه الآية: قال عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق،

عن معمر عن قتادة: ﴿أَفَلَرُ يَرُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، قال: إنك إن نظرت عن يمينك، أو عن شمالك، أو من بين يديك، أو من خلفك، رأيت السماء والأرض.

قوله تعالى: ﴿إِن نَشَأَ نَعْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَو نُشْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءُ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أمرين:

أحدهما: أنَّه إن شاء خسف الأرض بالكفار خسفها بهم لقدرته على ذلك.

والثاني: أنّه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل ذلك أيضاً لقدرته عليه.

وقوله هنا: ﴿أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَآءَ ﴾، قد بينا في سورة بني إسرائيل، أنّه هو المراد بقوله تعالى عن الكفار: ﴿أَوْ تُستُقِطُ السَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾... الآية [الإسراء: ٩٦]. وقرأه حمزة والكسائي: ﴿إن يشأ يخسف بهم الأرض، أو يسقط عليهم كسفاً من السماء ﴾ بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة. أعني يشأ. ويخسف ويسقط، وعلى هذه القرّاءة فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى ؛ أي إن يشأ هو ؛ أي الله يخسف بهم الأرض، وقرأ الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة أي إن نشأ نحن إلخ. وقرأ حفض عن عاصم: ﴿كسفا ﴾ بفتح السين، والباقون بسكونها. والكسف بفتح السين القطع، والكسف بسكون السين واحدها.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَالِيّنَا دَاوُدَ مِنَا فَضَلاً ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: أنّه آتى داوود منه فضلاً تَفَضَل به عليه، وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَالْمِحْمَةُ وَفَصَل داود في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَالْمِحْمَةُ وَفَصَل وَعَلَمَ مُمَا يَشَكَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٥١]. وقوله تعالى: ﴿وَشَدَدُنا مُلْكُمُ وَءَاليّنهُ الْحِكْمَةُ وَفَصَل الْمُؤْمِنِينَ فَيْهَ الْمُنْفَقَلُونَ اللهُ ذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنكنا لَزُلْهَى وَحُمْن مَنابٍ ﴿ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قوله تعالى: ﴿ يَنْجِبَالُ أَرِّنِي مَعَهُ وَالطَّارِ ﴾. قد بيّنا الآيات الموضحة له مع إيضاح معنى «أوبي معه» في سورة الأنبياء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

قوله تعالى: ﴿وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ﴾ ﴿أَنِ ٱعْمَلْ سَنِغَنْتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ﴾. قد قدّمنا الآيات التي فيها إيضاحه، مع بعض الشواهد وتفسير قوله: ﴿وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ﴾، في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَعَلَنْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٨٠]. وفي النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَتَمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾. قد بينا الآيات التي فيها إيضاحه له في سورة الأنبياء، في الكلام على قوله: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّجَ عَاصِفَةً جَرِّي بِأَمْرِةِ إِلَى الشَّرْضِ ﴾ الآية [الأنبياء: ٨١]. مع الأجوبة عن بعض الأسئلة الواردة، على الآيات المذكورة.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ آ ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ وَقُدُودِ رَاسِيَتٍ ﴾ . قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياء ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنّاً لَهُمْ حَنفِظِينَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنّاً لَهُمْ حَنفِظِينَ 

( ) الأنبياء] .

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِسُ ظُنَّمُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾. قد قدمنا الآیات الموضحة له في سورة الحجر، في الکلام على قوله تعالى عنه: ﴿لَأْزَيْنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾... الآیة [الحجر: ٣٩]، وفي سورة الأعراف، في الکلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُ آكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ﴾، قرأه عاصم، وحمزة والكسائي بتشدید الدال والباقون بالتخفیف.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ الآية.

قد بيّنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِيهَامُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ الحجر]، وفي غير ذلك من المواضع.

قول تسعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَكُوتِ وَلَا فِي سورة بني إسرائيل، في السَّمَكُوتِ وَلَا فِي سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ وَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الفَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ آلَ الْمِراء ].

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمَّ ﴾. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ قُلِ اللهِ ﴾. أمر الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، نبيه محمداً على أن يقول للكفار: ﴿ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾، أي يرزقكم من السماوات بإنزال المطر مثلاً، والأرض بإنبات الزورع والثمار ونحو ذلك. ثم أمره أن يقول: الله: أي الذي يرزقكم من السماوات والأرض هو الله، وأمره تعالى له على بأن يجيب بأن رازقهم هو الله يفهم منه أنهم مقرون بذلك، وأنه ليس محل نزاع.

وقد صرح تعالى بذلك، في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرَزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآهِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَثْلِكُ السَّمَةِ وَالْأَصْرَ وَمَن يُحْرِجُ الْحَقّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيّتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَمُعْرَجُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَمُعْرَجُ الْمَيْتِ مِن الْمَيْتِ وَمُعْرَجُ الْمَيْتِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّعَالَ مَلْ الْمُعْرَاقُ مِن اللّهُ الْمِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وقد قدّمنا كثيراً من الآيات الموضحة لذلك في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقَوْمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

قوله تعالى: ﴿ قُل لَا تُسْنَفُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْنَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَمْ الله \_ جُلِّ وعلا \_ نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار: إنَّهُ وإياهم ليس أحد منهم مسؤولاً عما يعمله الآخر، بل كل منهم مؤاخذ بعمله، والآخر بريء منه.

وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَالْحَمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِيَّ مُعَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِيونِسَا، وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَعَلَيُهُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَّوُنَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُورُ وَلِى دِينِ ﴾ إلى قوله: ﴿لَكُمْ وَلِي دِينِ ﴾ والكافرونا، وفي معنى ذلك في الجملة قوله تعالى: ﴿قِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُمُ وَلا نُشْتُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ﴾ [البقرة]. وكقوله تعالى عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿قَالَ إِنَّ أُشْهِدُ اللّهَ وَالشَهْدُوا أَنِي بَرِيَّ مُ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾ وهود أَن بَرِيَّ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾ وهود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿قَالَ إِنْ أَشْهِدُ اللّهَ وَالشَهْدُوا أَنِي بَرِيَّ مُ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾ [هود].

قول المحكمة الله المراقة المحكمة الله المحكمة الله المحكمة الله المحكمة الله المحكمة المحكمة

والأظهر في قوله: ﴿أَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْمَعْتَمُ بِدِ ﴾، في هذه الآية: هو ما ذكرنا من أنّ الرؤية بصرية وعليه فقوله: شركاء: حال، وقال بعض أهل العلم: إنها من رأى العلمية،

وعليه فشركاء: مفعول ثالث لأروني. قال القرطبي: يكون أروني هنا من رؤية القلب فيكون شركاء مفعولاً ثالثاً أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله هنه وهل شاركت في خلق شيء، فبينوا ما هو وإلا فلم تعبدونها. اه محل الغرض منه واختار هذا أبو حيان في البحر المحيط. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «كلا» ردع لهم، وزجر عن إلحاق الشركاء به. وقوله: ﴿بَلْ هُوَ اللهُ ٱلْمَنِيزُ ٱلْمَكِيمُ اللهُ والمتصف بذلك هو المستحق للعبادة، وقد قدّمنا معنى العزيز الحكيم بشواهده مراراً.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا﴾. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وفي غير ذلك من المواضع. وقوله تعالى: ﴿إِلَا كَافَةٌ لِلنَّاسِ﴾، استشهد به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله:

وسبق حال ما بحرف جرقد أبوا ولا أمنعه فقد ورد

قالوا: لأن المعنى: وما أرسلناك إلا للناس كافة: أي جميعاً، أي أرسلناك للناس، في حال كونهم مجتمعين في رسالتك، وممن أجاز ذلك أبو على الفارسي، وابن كيسان، وابن برهان، ولذلك شواهد في شعر العرب، كقول طليحة بن خويلد الأسدي:

فإن تك أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغاً بقتل حبال وكقول كثير:

لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلى حبيباً إنها لحبيب وقول الآخر:

تسليت طراً عنكم بعد بينكم بنكركم حتى كأنكم عندي وقول الآخر:

غافلاً تعرض المنية للمر عفي دعي ولات حيين إباء وقوله:

مشغوفة بك قد شغفت وإنما حم الفراق فما إليك سبيل وقوله:

إذا المرء أعيته المروءة ناشئاً فمطلبها كهلاً عليه شديد فقوله في البيت الأول فرغاً: أي هدراً حال وصاحبه المجرور بالباء الذي هو بقتل، وحبال اسم رجل. وقوله في البيت الثاني: هيمان صادياً: حالان من ياء المتكلم المجرورة بإلي في قوله: إليَّ حبيباً. وقوله في البيت الثالث: طراً: حال من الضمير المجرور بعن في قوله: عنكم، وهكذا.. وتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف منعه أغلب النحويين.

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلَّا كَافَّةً لِلَّا كَافَّةً لِللَّاسِ ﴾، إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم، فإنها قد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم.

وقال الزجاج: المعنى: أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ، فجعله حالاً من الكاف، وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراوية، والعلامة، ومن جعله حالاً من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار، وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى؛ لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني، فلا بد له من ارتكاب الخطأين. اه منه.

وقال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني: جعل الزمخشري «كافة» صفة لمصدر محذوف أي رسالة كافة للناس، ولكن اعترض بأن كافة مختصة بمن يعقل وبالنصب على الحال كطراً، وقاطبة. انتهى محل الغرض منه. وما ذكره الصبان في «كافة» هو المشهور المتداول في كلام العرب، وأوضح ذلك أبو حيان في البحر. والعلم عند الله تعالى.

#### قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَطِعْ آَكُنُرٌ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ ﴾ الآية [الأنعام: ١١٦]. وغير ذلك من المواضع. قوله تعالى: ﴿ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْذِرُونَ عَنْدُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ﴾ . .

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ الْمُونَ ﴿ لِكُلِّ الْمُلْمَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩].

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّلِلُمُونَ مَوْقُوفُوكَ عِندَ رَبِّمٍ ﴾. إلى قوله: ﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بَاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَأَندَاداً ﴾. ذكرنا بعض الآيات التي فيها بيان له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرُّا الَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ [البقرة: ١٦٦]، وبيناه في مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك.

#### قوله تعالى: ﴿وَيَحَمَلْنَا ٱلأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُوأَ﴾.

جاء موضحاً في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِيَ أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُۗ﴾ [غافر: ٧١] وقوله: ﴿أَوْلَتِكَ ٱللَّغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ [الرعد: ٥]، وقوله: ﴿ثُورً فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿ الحاقة]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ . قد بيّنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى:

﴿ وَكُذَاكِ جَمَلُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا﴾ [الأنعام: ١٢٣]، وأوضحنا ذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَرْسُلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَّا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كُنَّاوُهُ ﴾. . . الآية [المؤمنون: ٤٤].

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ خَنُ أَكَثَرُ أَمْوَلًا وَأَوْلَنَدًا وَمَا خَنُ بِمُعَذَبِينَ ۞﴾. وقوله تعالى: ﴿وَمَا آمَوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَنُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيَ﴾.

قد قد منا الآيات الموضعة لذلك في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ [الكهف: ٣٦].

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتُنِلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا يَنِنتِ قَالُواْ مَا هَذَا ۚ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاكُمْ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَتُ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ وَهَا الإسراء].

قوله تعالى: ﴿وَمَا عَانَيْنَاهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا آَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرِ ﴿ ﴾ قد قد منا الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنًا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا عَانَيْنَهُمْ فَكَنَّبُوا رُسُلِيّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ وَ عَلَمْ مَا ذكره - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة من أنّه أهلك الأمم الماضية لما كذبت رسله، وأن الأمم الماضية أقوى، وأكثر أموالاً وأولاداً، وأن كفار مكة عليهم أن يخافوا من إهلاك الله لهم بسبب تكذيب رسوله على مناهم، ولم يؤتوا: أي كفار مكة معشار ما أتى الله الأمم التي أهلكها من قبل من القوة، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ كَانُوا أَكَثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوتً وَالكلام على هذا في سورة الروم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَأَدُونَ اللّهُ اللّهُ وَعَمْرُوهَا آكَثُرُ مِمّا عَمْرُوهَا الروم؛ في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَأَدَارُوا الْأَرْضَ وَعَمْرُوهَا آكَثُرُ مِمّا عَمْرُوهَا الروم؛ في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَأَدَارُوا الْمَارُونَ وَعَمْرُوهَا آكَثُرُ مِمّا عَمْرُوهَا الروم؛ في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَأَدَارُوا الْمَارُونَ وَعَمْرُوهَا آكَثُرُ مِمّا عَمْرُوهَا الروم؛ وي

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ اِلَّا نَدِيُّ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة المؤمنون، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةٌ أَبِلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةٌ أَبِلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةٌ أَبِلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ﴿ المؤمنون].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ ﴾. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْرِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ [هود: ٢٩].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ جَاءَ ٱلْمَقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ ﴾.

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَآهُ ٱلْمُعِلُ إِنَّ ٱلْمُطِلُ إِنَّ ٱلْمُطِلُ إِنَّ ٱلْمُطِلُ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِيٌّ وَإِنِ آهْتَدَيَّتُ فَنِمَا يُوحِي إِلَى رَقِّتَ ﴾.

قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة الأنبياء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدُ وَسُلَيَّكُنَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي الْخُرُثِ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، في معرض بيان حجج الظاهرية في دعواهم منع الاجتهاد.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ. وَأَنَّى لَمُهُمُ ٱلنَّـَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞﴾.

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون بالله، وأن ذلك الإيمان لا ينفعهم لفوات وقت نفعه، الذي هو مدة دار الدنيا جاء موضحاً في آيات كثيرة.

والمعنى: أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد، أن يتناول الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعد ما ضيعوا ذلك وقت إمكانه في دار الدنيا، وقيل الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنوا، والأول أظهر، ويدل عليه قوله قبله: ﴿وَقَالُوا عَامَنَا بِهِهِ ﴾، ومن أراد تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك. والعلم عند الله تعالى.

## بالسالرمن الرحم

#### سورة فاطر

قوله تعالى: ﴿ اَلْمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَتَ كَهُ رَسُلًا أُولِى أَجْنِحَةٍ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبُغَ ﴾ الألف واللام في قوله: «الحمد لله» للاستغراق: أي جميع المحامد ثابت لله جلّ وعلا \_، وقد أثنى \_ جلّ وعلا \_ على نفسه بهذا الحمد العظيم، معلماً خلقه في كتابه: أن يثنوا عليه بذلك، مقترناً بكونه فاطر السموات والأرض، جاعل الملائكة رسلاً، وذلك يدل على أن خلقه للسماوات والأرض، وما ذكر معه يدل على عظمته، وكمال قدرته، واستحقاقه للحمد لذاته لعظمته وجلاله وكمال قدرته مع ما في خلق

السماوات والأرض. من النعم على بني آدم فهو بخلقهما مستحق للحمد لذاته، ولإنعامه على الخلق بهما، وكون خلقهما جامعاً بين استحقاق الحمدين المذكورين، جاءت آيات من كتاب الله تدل عليه. أما كون ذلك يستوجب حمد الله لعظمته وكماله، واستحقاقه لكل ثناء جميل فقد جاء في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى في أول سورة الأنعام: ١]. وقوله في أول سورة سبأ: ﴿الْمُعَنَّ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُتِ وَالْأَرْضُ وَجَعَلَ الظُّلُمُتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّمِينَ وَالْأَرْضُ وَجَعَلَ الظُّلُمُتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّمِينَ وَاللَّمُ عَلَى اللَّمُ مَلُولِ اللَّمِينَ وَاللَّمَالُمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمُ عَلَى اللَّمُ مَلُولِ وَاللَّمَالُمِينَ وَاللَمِينَ اللَّمَالُمِينَ وَاللَّمُ عَلَى اللَّمُ مَلُولِ وَاللَّمَالَمِينَ وَاللَّمَالُونَ وَاللَّمَالِينَ وَلَهُ اللَّمُ اللَّمَالَ وَاللَّمُ عَلَى الْمُرْسِلِينَ وَاللَّمَالُمُ عَلَى الْمُرْسِلِينَ وَاللَّمَالُمِينَ وَاللَّمَالُمِينَ وَاللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ وَلَا اللَّمَالُمِينَ وَاللَّمَالُمِينَ وَاللَّمَالُمُ عَلَى الْمُرْسِلِينَ وَلَا الْمُعْرَامِينَ اللَّمُ اللَّمَالُمُ عَلَى الْمُرْسِلِينَ وَلَا الْمُعْلِمِينَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِينَ وَلَا اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَالُمِينَ وَلَا اللَّمِينَ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِينَ الْمُعْلِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَ

وأما استحقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات والأرض، لما في ذلك من إنعامه على بني آدم؛ فقد جاء في آيات من كتاب الله، فقد بين تعالى أنه أنعم على خلقه، بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْرَضِ جَيعًا مِنَهُ ﴿ وَالجائية: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ﴾ الآية [إبراهبم: ٣٣]. وقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْأَمْ مُ بَارَكَ اللهُ رَبُ الْمَالِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لمعنى تسخير ما في السماوات لأهل الأرض في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ اللَّهِ الحجر اللَّهِ الحجر اللهِ العلام على قوله تعالى: ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ اللَّهِ الحجر اللهِ اللهِ العلم اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَيَّمِكَةِ رُسُلًا ﴾ ، قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمُلَيَّهِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّالِينَ ﴾ .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾، أي خالق السماوات والأرض، ومبدعهما على غير مثال سابق.

وقال ابن كثير كله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال سفيان الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس الله قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض: حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها؛ أي بدأتها.

قوله تعالى: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِمِ . ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: أنّ ما يفتحه للناس من رحمته وإنعامه عليهم بجميع أنواع النعم، لا يقدر أحد كائناً من كان أن يمسكه عنهم، وما

يمسكه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد كائناً من كان أن يرسله إليهم، وهذا معلوم بالضرورة من الدين والرحمة المذكورة في الآية عامة في كل ما يرحم الله به خلقه من الإنعام الدنيوي والأخروي، كفتحه لهم رحمة المطر، كما قال تعالى: ﴿فَٱنظُرْ إِلَى ءَاثَكِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْمَتِ اللَّهِ كَيْمَتِ اللَّهِ عَلْمَ مُوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠].

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ [الأعراف: ٥٧]. وقوله تعالى: ﴿وَهُو ٱلَّذِى يُرَّلُ الْفَيْنَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ﴾ . . الآية [الشورى: ٢٨]، ومن رحمته إرسال الرسل، وإنزال الكتب، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْخُوا أَن يُلَقَى إِلَيْكَ الْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِك ﴾ [القصص: ٨٦]، كما تقدم إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَالْيَنهُ رَحْمَةً مِنْ عِنهِ وَالْكَهْف . . الآية [الكهف: ٦٥].

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكُ ٱللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلّا هُوَّ وَإِن يُرِدِكَ مِغَيْرِ فَلَا رَآذَ لِفَضَلِمِهِ ... وقوله تعالى: ﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَزَادَ بِكُمْ ضَمَّا أَوَ أَزَادَ بِكُمْ نَفَعًا ﴾... الآية [الفتح: ١١]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَن ذَا ٱلّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللّهِ إِنْ أَزَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَزَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ الآية [الأحزاب: ١٧]. إلى غير ذلك من الآيات.

وقد قدّمنا بعض الكلام على هذا في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ عِنْرِ فَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَان يَمْسَسُكَ عِنْرِ فَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَوَإِن يَمْسَسُكَ عِنْرِ فَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا يَمْسَكُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُمْسِكَ ﴾ قديرٌ ﴿ مَا يَمْسَكُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُمُسِكَ ﴾ شرطية، وفتح الشيء التمكين منه وإزالة الحواجز دونه والإمساك بخلاف ذلك.

قوله تعالى: ﴿ هُلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُفُّكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ ﴾.

الاستفهام في قوله: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ إنكاري، فهو مضمن معنى النفي. والمعنى: لا خُالق إلا الله وحده، والخالق هو المستحق للعبادة وحده.

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَمْ جَعَلُواْ بِلَهِ شُرِكاً ۚ خَلَقُوا كَخَلَقِهِ ﴾ [الرعد: ١٦]، وفي سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ مَالِهَةً لَا يَغَلَقُونَ ﴾ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ﴾ [الفرقان: ٣]، وفي غير ذلك من المواضع.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَرَزُفُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ ﴾، يدل على أنه تعالى هو الرازق وحده، وأن الخلق في غاية الاضطرار إليه تعالى.

والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى: ﴿أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِى يَرَزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةً﴾ [الملك: ٢١]. وقوله: ﴿فَابَّنَعُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلرِّزْفِ﴾ [العنبكوت: ١٧].

وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْبَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْرَمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

قوله تعالى: ﴿وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُنِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ﴿ . ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسليته ﷺ ، بأن ما لاقاه من قومه من التكذيب لاقاه الرسل الكرام من قومهم قبله \_ صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً \_ جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَقَّ آئنهُم نَصَرُا ﴾ [الأنعام: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [فصلت: عَمْراً ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ ٱلْكُو عَدُوُّ فَأَغَيْدُوهُ عَدُوًّا ﴾. قد قدمنا الآيات التي بمعناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك كقوله تعالى في الكهف: ﴿أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ﴾ [الكهف: ٥٠].

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُمْ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصَّحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُم مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِلَى عَلَامِ السَّعِيرِ ﴿ إِلَى عَلَامِ السَّعِيرِ ﴿ إِلَى عَلَامِ السَّعِيرِ ﴿ الحج].

قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ مَ حَسَرَتٍ ﴾. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَدْ نَعْلُمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وفي الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَلَمَلَّكَ بَنْ خُعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتَنْ هِمْ ﴾ الآية [الكهف: ٦]. وغير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ الرّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ الل

قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَةَ فَلِلَهِ الْعِزَةُ جَيعاً ﴾. بين ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة: أن من كان يريد العزة فإنها جميعها لله وحده، فليطلبها منه وليتسبب لنيلها بطاعته ـ جلّ وعلا ـ، فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة، أما الذين يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتها، والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة، فإنهم في ضلال وعمى عن الحق؛ لأنهم يطلبون العزة من محل الذل.

وهذا المعنى، الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى: ﴿وَالْقَنْدُوا مِن دُوبِ اللّهِ اَلِهَةً لِيَكُونُوا لَمُمْ عِزا ﴿ كَا لَمُ عَلَيْهِ مَلِكَ فَرُونُ اللّهِ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴿ فَي آمريم]. وقوله تعالى: ﴿ الّذِينَ يَنْخِذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيالَةً مِن دُونِ اللّهُ وَمِينَ أَيَبْنَعُونَ عِندَهُمُ الْعِزَةَ فَإِنَّ الْعِزَةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴿ النساء]. وقوله تعالى: ﴿ وَلا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ الْمِزَةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴿ السَمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقــولــه تــعــالـــى: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَبَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ اَلْأَغَرُّ مِنْهَا اَلْأَذَلَ ۚ وَلِلَهِ الْمِذَةُ وَلِكُمْ لِكُخْرِجَنَّ اَلْأَغَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَ ۚ وَلِلَهِ الْمِدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اَلْأَغَرُّ مِنْهَا الْأَيْنَ وَلِكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا وَلَوْهَ، ومنه قول الخنساء: يَصِفُونَ ﴿ الصافاتِ ] والعزة: الغلبة والقوة، ومنه قول الخنساء:

كأن لم يكونوا حمى يختشى إذ الناس إذ ذاك مَنْ عَزَّبَزًا أي مَان عَالَى: ﴿وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣]، أي غلبني وقوي علي في الخصومة.

وقول من قال من أهل العلم: إن معنى الآية: من كان يريد العزة أي يريد أن يعلم لمن العزة؛ أصوب منه ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾. قد تقدم بعض الكلام عليه في سورة النحل، مع إعراب السيئات.

وقد قدَّمنا في مواضع أخر أن من مكرهم السيئات كفرهم بالله وأمرهم أتباعهم به، كمما قال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن كَمُو بَاللّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾ [سبأ: ٣٣]. وكقوله تعالى: ﴿وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّرَا ﴿ وَقَالُواْ لاَ نَدُرُنَ عَالِهَ مَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَشَرًا ﴿ إِن الله تعالى . قوله تعالى : ﴿ وَالعَلْم عند الله تعالى . قوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ﴾ .

قد تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَتَنكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ [الحج: ٥].

قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴾ [الرعد] مع بيان الأحكام المتعلقة بالآية.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُوهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾. قد قدّمنا بعض الكلام عليه في آخر سورة الأحزاب، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ، ٧٧] وفي سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَهَمًا مُّنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبٌ فَرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجُ ﴾.

تقدم إيضاحه في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي مَرَجَ اللَّهِ مَرَجَ اللَّهِ مَرَجَ اللَّهُ مَرَجَ اللَّهُ مَرَاتُ وَهُلَا مِلْحُ أَجَاجُ ﴾ [الفرقان: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيكَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾. قد تقدم الكلام عليه مع يسط أحكام فقهية تتعلق بذلك في سورة النحل، في الكلام على قوله تسعالي : ﴿ وَهُو اللَّذِى سَخَرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ [النحل: 18].

وتقدم في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَهَمَّ عُشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ ٱلَّهَ عَلَى مُسُلُّ مِنكُم اللَّهِ الأنعام: ١٣٠].

أنَّ قـولـه فـي آيـة فـاطـر هـذه: ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحَمَّا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبُلُونَهَا ﴾، دليل قرآني واضح على بطلان دعوى من ادعى من العلماء أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح خاصة.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِينَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ﴾. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سررة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كَلَا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ كَلَا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴿ كَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ يَاكَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ . بين جلَّ - وعلا - في هذه الآية الكريمة: أنه غني عن خلقه، وأن خلقه مفتقر إليه: أي فهو يأمرهم وينهاهم لا لينتفع بطاعتهم، ولا ليدفع الضر بمعصيتهم، بل النفع في ذلك كله لهم، وهو - جلّ وعلا - الغني لذاته، الغني المطلق.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كونه معلوماً من الدين بالضرورة، جاء في مواضع كثيرة، من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَاَسْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوا يَسْتَبَدِلَ مَوْ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ أَوْلَا الله كقوله تعالى: ﴿ فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَتَوَلُّوا وَاللَّهُ عَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي مُحَدُّ ﴾ الآية [محمد: ٣٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيمًا فَإِن اللّهَ لَغَيْ حَدَد الله عنه الآيات.

وبذلك تعلم عظم افتراء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقد هددهم الله على ذلك بقول دُوقُوا عَذَابَ على ذلك بقول دُوقُوا عَذَابَ الْأَنْبِيكَآءَ بِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ دُوقُوا عَذَابَ الْمُحْرِيقِ ﴾ [آل عمران: ١٨١].

قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ بِعَزِيرِ ۞ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِن

يَكَأُ يُدْهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِيرَ ۚ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ۞ ﴿ [النساء].

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أَخَرَئُ ﴾. قد قدّمنا الآيات الموضحة له مع الجواب على على قوله على الأسئلة الواردة على الآية في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئُ وَمَا كُنّا مُعَدِّبِينَ حَتَى نَعْتَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَدَعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ المَيْمَةِ وَمِنَ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلَّهٍ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ وَلِيَحْمِلُوا أَوْزَارِهُمْ وَاللهُ مَعَ أَتَقَالِمُمْ فَاللهُ مَعَ أَتَقَالِمُ مَعَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا الآيات .

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا لِنُذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الْصَلَاقَ ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة: أن إنذاره على محصور في الذين يخشون ربهم بالغيب، وأقامو الصلاة، وهذا الحصر الإضافي؛ لأنهم هم المنتفعون بالإنذار، وغير المنتفع بالإنذار، كأنه هو والذي لم ينذر سواء بجامع عدم النفع في كل منهما.

وهذا المعنى، جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى: ﴿وَسَوَآءُ عَلَيْمِ مَ أَنْذَرْتَهُمْ أَرْ لَكُو تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّمَا أَنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدِّحَرَ وَخَشِى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ الآية [يس: ١١، ١١]. وقوله: ﴿إِنّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا ﴿ اللهٰ اللهٰ اللهٰ ويشبه معنى ذلك في الجملة قوله تعالى: ﴿فَذَكِرٌ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [ق: ٤٥] وقد قدَّمنا معنى الإنذار وأنواعه موضحاً في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلنَذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٢].

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات في أول سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْنَ وَٱلْأَصَّدِ وَٱلْسَمِيعِ ﴾ [هود: ٢٤].

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْلَةُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ ﴾. الأحياء هنا المؤمنون، والأموات الكفار، فالحياة هنا حياة إيمان والموت موت كفر.

وقد قدَّمنا هذا موضحاً بالآيات القرآنية في سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُشْعِعُ ٱلْمُوْتَى وَلَا تُشْعِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ﴾... الآية [النمل: ٨٠].

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَشَآَّهُ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له وما جاء في سماع الموتى في سورة، النمل في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْعِعُ الْمَوْتَى﴾ الآية [النمل: ٨٠].

 قوله تعالى: ﴿ مُمَّ أَوَرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴿ ، إلى قوله ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ . قد قدمنا الكلام على هذه الآية ، مع نظائرها من آيات الرجاء استطراداً ، وذكر يَا معنى الظالم والمقتصد والسابق ، ووجه تقديم الظالم عليهما بالوعد في الجنات في سورة النور ، في الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْدَى ﴾ . . . الآية [النور : ٢٢] .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣]، قد قدَّمناه مع الآيات المماثلة والمشابهة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَتَمْ تَخْرُضُوا مِنْهُ حِلْمَةٌ تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: ١٤].

قُوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ مَسَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ .

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآةَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآهَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا ۚ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ . . . الآية [الأعراف: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿ فُلْ أَرَابَتُمُ شُرَكَا آكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِن ٱلأَرْضِ ﴾ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّضَدُوا مِن دُونِهِ عَلَمُ اللّهَ لَهُ اللّهَ اللّهَ لَا يَعْلَقُونَ ﴾ [الفرقان: ٣]، وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَمْ جَعَلُوا بِلّهِ شُرَكَا مَ خَلَقُوا كُمُ لَقِهِ مُنْسَبُهُ الْخَانُ عَلَيْمٍ أَقُلِ اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ ﴾ الآية [الرعد: ١٦].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُتَسِلْكُ السَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُّولاً ﴾ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيُمْسِكُ السَّكَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيرَ ۗ ﴾ [الحج: ٢٥].

قُولَه تَهِ الْمَنْ أَهْدَىٰ مِنَ إِلَّهِ جَهْدَ أَيْنَهِمْ لَهِ جَاهَمُمْ نَدِيرٌ لَيَكُونُنَ آهْدَىٰ مِنَ إِحْدَى الْأَمْرَمِ قَد قَدَّمنا الكلام عليه في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَا أَزِلَ عَلَيْنَا الْكِلامِ لَكُنَا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ الآية [الأنعام: ١٥٧].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَانِكَةِ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له وشواهده العربية في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن ذَاتَةٍ﴾... الآية [النحل: ١٦].

# بالعدارمن ارحم

#### سورة يس

قوله تعالى: ﴿يَسَ ﴿ إِنَّ ﴿ التحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور، والياء المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى: ﴿كَهِبَعْسَ ﴿ السين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص . في قوله:

﴿ طُسَرَ ﴾ ، وفي أول النمل في قوله: ﴿ طُسَنَ ﴾ ، وفي أول الشورى في قوله تعالى: ﴿ حَمَّ شَيَّقَ شِ ﴾ [الشورى].

وقد قدَّمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود.

قوله تعالى: ﴿وَالْفُرْءَانِ الْفَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَانِنَ ﴿ . قد بيَّنا أَنَّ موجب التوكيد لكونه من المرسلين، هو إنكار الكفار لذلك في قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُا ﴾ [الرعد: ٤٣]، في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ عَالَى اللَّهُ مَنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [البقرة].

قوله تعالى: ﴿ لِلنَّذِرَ قَوْمًا مَا أَنْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنِفِلُونَ ۞ . لفظة «ما» في قوله تعالى: ﴿ مَا أَنْذِرَ ءَابَآؤُهُمُ ﴾، قيل نافية وهو الصحيح، وقيل: موصولة، وعليه فهو المفعول الثاني لتنذر. وقيل: مصدرية.

وقد قدَّمنا دلالة الآيات على أنها نافية، وأن مما يدل على ذلك ترتيبه بالفاء عليه قوله بعده: ﴿فَهُمْ غَفِلُونَ﴾؛ لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذار، وهذا هو الظاهر مع آيات أخر دالة على ذلك كما أوضحنا ذلك كله في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا كُلًا مُعُذِينَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

وقوله تعالى في أخريات ص : ﴿قَالَ فَٱلْحَقُ وَٱلْحَقَ أَقُولُ ۞ لَأَمَلَأَنَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِتَن يَعِكُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ [ص].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَىٓ أَكُثُومٍ ﴾ ، يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنم ، كما دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَلَكِكَنَ أَكْتَاسِ مَن أَهِلَ جَهِنم ، كما دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَلَكِكَنَ أَلْتَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ أَنَّ اللَّهُ وَمَا السَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ فَي اللَّهُ وَمَا السَّاسِ اللَّهُ وَمَا السَّاسِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَكْتُرُهُم مُوْمِنِينَ فِي ﴿ وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلُهُمْ أَنْ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَكْتُرُهُم مُؤْمِنِينَ فِي ﴿ وَالسَّمِواء ] .

وقد قدَّمنا الكلام على هذا في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعّ أَكَّتُرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦] الآية.

وبيَّنا بالسنة الصحيحة في أول سورة الحج: أن نصيب النار من الألف تسعة وتسعون وتسعمائة، وأن نصيب الجنة منها واحد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِى إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْ أَلْدِيهِمْ سَكَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْضِرُونَ ۞ ﴾.

الأغلال: جمع غل وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق، والأذقان: جمع ذقن وهو ملتقى اللحيين، والمقمح بصيغة اسم المفعول، هو الرافع رأسه. والسد بالفتح والضم: هو الحاجز الذي يسد طريق الوصول إلى ما وراءه.

وقوله: ﴿فَأَغْشَيْنَهُمْ ﴾، أي جعلنا على أبصارهم الغشاوة، وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ أَبْصُنُوهُمْ غِشُوةٌ ﴾ [البقرة: ٧]، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً ﴾ [الجاثية: ٢٣]. وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص:

هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها

والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله المذكورين في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَرْلُ عَلَى آكْتُومْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾، صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل، وصار الغل إلى ذقنه، حتى صار رأسه مرفوعاً لا يقدر أن يطأطئه، وجعل أمامه سد، وخلفه سد، وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرف، ولا في جلب نفع لنفسه، ولا في دفع ضر عنها، فالذين أشقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير.

وهذا المعنى، الذي دلت عليه هذه الآية من كونه - جل وعلا - يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَائِمْ وَقُرَّ ﴾ [الكهف: ٧٥]. وقوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرُهِمْ غِشَوَةٌ ﴾ [البقرة: ٧]. وقوله تعالى: ﴿فَرَيْتُ مَنِ أَغَذَ إِلَهُمْ هَوَنَهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُودِ أَن يُضِلَهُ يَجَمَلَ صَدْدَهُ ضَيَقًا حَرَجًا بَصَرِه، غِشَنَوَةً ﴾ [المجاثية: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُودِ أَن يُضِلَهُ يَجَمَلَ صَدْدَهُ ضَيَقًا حَرَجًا

كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. وقوله تعالى: ﴿مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَلْمُ ﴾ [الأعراف: ١٨٦]. وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَكُمْ فَلَن تَمْلِكَ لَلْمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَيْكَ كَاللَّهِ مَنْ أَلْكِيكَ ٱللَّذِينَ لَدَّ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيٍّ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَئْيَا خِزَيٍّ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَئْيَا خِزَيٍّ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَئْيَا خِزَيٍّ وَلَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيٍّ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَئْيَا خِزَيٍّ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَئْيَا خِزَيٍّ وَلَهُمْ فِي ٱللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ [المائدة: ٤١].

وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَعْمِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَدَهِلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لَمُتُم مِن دُونِ اللّهِ مِن أَوْلِيَآءُ يُصَعَفُ لَمُمُ الْفَدَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْقِيرُونَ ﴾ [هود: ٢٠]. وقوله تعالى: ﴿ اللّهِ مَا لَكُنُهُمْ فِي ظِلّهٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَّا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ كثيرة.

وقد قدَّمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب وكذلك الأغلال في الأعناق، والسد من بين أيديهم ومن خلفهم، أنَّ جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان، ووصول الخير إلى القلوب أنّ الله إنّما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل، والتمادي على الكفر، فعاقبهم الله على ذلك بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليها، والغشاوة على الأبصار؛ لأنّ من شؤم السيئات أنّ الله \_ جلّ وعلا \_ يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشر، والحيلولة بينه وبين الخير جزاه الله بذلك على كفره جزاءً وفاقاً.

وقد دلت هذه الآيات على أنّ شؤم السيئات يجر صاحبه إلى التمادي في السيئات، ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك، أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل الخير، وهو كذلك كما قال تعالى: ﴿وَاللَّيْنَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ اللَّهُ اللّهُ ال

واعلم: أنّ قول من قال من أهل العلم: إنّ معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْلَلُا﴾، أن المراد بذلك الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة كقوله تعالى: ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْخَيِيمِ ثُمَّ فِي الْآخِرة كَقوله تعالى: ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْعَنِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَلَّهُ عَلَى أَعْنَاقِهِم وما

ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا كما أوضحنا. وقرأ هذه الحرف حمزة، والكسائي، وحفص، عن عاصم: «سداً» بالفتح في الموضعين، وقرأه الباقون بضم السين، ومعناهما واحد على الصواب. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدِّكْرَ وَخَشِى الرَّحْمَنَ بِالْفَيْتِ ﴾. تقدم إيضاحه مع نظائره من الآيات في سورة فاطر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْتُونَ ﴿ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ [فاطر: ١٨].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَــُوهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِيَ إِمَامٍ مُّبِينِ ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء.

الأول: أنّه يحيى الموتى مؤكداً ذلك متكلماً عن نفسه بصيغة التعظيم.

الثاني: أنّه يكتب ما قدموا في دار الدنيا.

الثالث: أنّه يكتب آثارهم.

الرابع: أنّه أحصى كل شيء في إمام مبين. أي في كتاب بيّن واضح، وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الوضع.

أما الأول منها: وهو كونه يحيي الموتى بالبعث فقد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَقِيَ النَّعَثَنَ ﴾ [التغابن: ٧] وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَقِيَ إِلَّهُ مَنَ يَمُوثُ ﴾ [يونس: ٥٣]. وقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهِمٌ لَا يَبْعَثُ أَللّهُ مَن يَمُوثُ بَلَّكُ مَن يَمُوثُ بَلَّكُ مَن يَمُوثُ بَلَّكُ مَن يَمُوثُ فَي وَمَدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ [النحل: ٣٥]، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقد قدَّمناها بكثرة في سورة البقرة، وسورة النحل، في الكلام على براهين البعث، وقدمنا الإحالة على ذلك مراراً.

وقِد قدَّمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف.

وأما الثالث منها: وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض الآيات أيضاً. واعلم: أنّ قوله: «وآثارهم» فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: الأول منهما: أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم، وأن معنى آثارهم: هو ما سنّوه في الإسلام من سنة حسنة أو سيئة، فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم.

الثاني: أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل الخير، وكذلك خطاهم إلى الشو، كما ثبت عنه على أنه قال: «يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» يعني خطاكم من بيوتكم إلى مسجده على .

أما على القول الأول فالله \_ جلّ وعلا \_ قد نص على أنهم يحملون أوزار من أضلوهم وسنّوا لهم السنن السيئة كما في قوله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوّا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ الآية [النحل: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُكُ أَنْفَاكُمُ وَأَنْفَاكُمُ مُ وَأَنْفَاكُمُ مُ وَأَنْفَاكُمُ مُ وَأَنْفَاكُمُ مُ وَالْفَاكُمُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ النَّالِهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَمٍ ﴾ الآية [النحل: ٢٥]، وذكرنا حديث جرير، وأبي هريرة في صحيح مسلم في إيضاح ذلك.

ومن الآيات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلالة؛ قوله تعالى: ﴿ يُبَوُّ الْإِنْ يُومَيِزِ بِمَا قَدَّمَ وَأَغَرَ ﴿ القيامة]، بناء على أن المعنى بما قدم مباشراً له، وأخر مما عمل به بعده مما سنه من هدى أو ضلال. وقوله تعالى: ﴿ عَلِمَتْ نَفْشٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتُ ﴿ قَ الانفطار]، على القول بذلك.

وأما على التفسير الثاني: وهو أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها، فقد جاء بعض الآيات دالاً على ذلك المعنى كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَمُمْ ﴾ [التوبة: ١٢١]، لأن ذلك يستلزم أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها الوادي في غزوهم.

وأما الرابع: وهو قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَارٍ مُّبِينِ﴾، فقد تدل عليه الأيات الدالة على الأمر الثاني، وهو كتابة جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصوص الأعمال.

وأما على فرض كونه عاماً فقد دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَاً﴾ [الجن: . ٢٨] وقوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]. بناء على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وهو أصح القولين. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ مَا آنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُتُ اوَمَا آنزَلَ ٱلرَّمْنُ مِن شَيْءٍ إِنْ آنتُمْ إِلَّا تَكَنِبُونَ ﴿ ﴾. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَلَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء]. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الكفار ﴿ وَمَا آذَنِلَ ٱلرَّمْنَ مِن شَيْءٍ إِنْ آنتُمْ إِلَّا

تَكَذِبُونَ ﴾، قد بين أنّهم قد قالوا ذلك في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا ٱلْقِي فِهَا وَقُرُّ سَأَلُمُ خَرَنَهُما ۖ أَلَدَ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الملك: ٨، ٩]، وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحي كهؤلاء أنهم لم يقدروه حق قدره: أي لن يعظموه حق عظمته وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذَا اللّهُ الْوَا مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيَرُ ﴾ [الأنعام: ٩١].

قوله تعالى: ﴿ وَالْوَا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَإِن لَرْ تَنتَهُوا لَنَرْمُنَكُمْ وَلِيَمسَّنَكُمُ مِنَا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ قَالُوا طَاكِرِكُمُ مَعكُمُ ﴿ وَلَيَمسَنَّكُمُ مَعكُمُ ﴾ قد قد منا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبُّهُم سَيِّئَةٌ يَطَّيّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴾ [الأعراف: ١٣١]، وذكرنا بعض الكلام عليه في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قَالُوا اَطَّيّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ ﴾ . . . الآية [النمل: ٤٧].

قوله تعالى: ﴿أَتَبِعُواْ مَن لَا يَشَئَلُكُمُ أَجْرًا ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له، وما يتعلق بها من الأحكام في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِالًا إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ [هود: ٢٩].

قوله تعالى: ﴿وَمَا لِى لَا أَعَبُدُ الَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَتِهِ تُرْجَعُونَ ۞﴾. قوله: فطرني معناه: خلقني وابتدعني، كما تقدم إيضاحه في أول سورة فاطر.

والمعنى: أي شيء ثبت لي يمنعني من أن أعبد الذي خلقني، وابتدعني، وأبرزني من العدم إلى الوجود، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الذي يخلق هو وحده الذي يستحق أن يعبد وحده، جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله.

وقد قدَّمنا إيضاح ذلك في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِي الْمَالَّمُ عَلَمُ الْمَعْمُ عَكُلُقُونَ﴾ [الفرقان: ٣]، وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُواْ بِنَهِ شُرِكاً، خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ اللَّية [الرعد: ١٦].

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من دون الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى: كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَفْرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنَّ أَرَادَنِي اللهِ بِعُمْرِ هَلُ هُنَّ كَثْمِيَةً قُلْ حَسِّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَجْمَتِهً قُلْ حَسِّى اللهُ عَلَيْهِ يَوَكُمُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المُتُوكِلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٨]. وقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللّهِن زَعَمْتُهُ مِن دُونِهِ عَلَيْهِ مَن دُونِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُونِ وَلا فِي اللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَا مِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ قُلَ أَتَنْيَعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبَّخَنَهُ وَتَعَكَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَشُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِلَّكَ إِذَا مِّنَ الظّلِمِينَ ﴿ آيونس]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿ لا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا ﴾، أي لا شفاعة لهم أصلاً حتى تغني شيئاً، ونحو هذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول امرىء القيس: على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا فقوله: لا يهتدى بمناره: أي لا منار له أصلاً حتى يهتدى به، وقول الآخر:

لا تفزع الأرنب أهوالها، ولا ترى الضب بها ينجحر أي يتخذ جحراً.

وهذا المعنى، هو المعروف عند المنطقيين بقولهم: السالبة لا تقتضي وجود الموضوع. كما تقدم إيضاحه.

قوله تعالى: ﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴾.

بین ـ جلّ وعلا ـ أن العباد ما یأتیهم من رسول إلا کانوا به یستهزءون غیر مکتفین
بتکذیبه، بل جامعین معه الاستهزاء.

وقوله تعالى في هذه الآية: الكريمة ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ﴾، نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول، من أن النكرة في سياق النفي إذا ريدت قبلها من فهي نص صريح في عموم النفي، كما هو معروف في محله.

وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر، وجاء في بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا العموم بمخصص متصل، وهو الاستثناء.

فمن الآيات الموضحة لهذا العموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا مَا مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْنَا فِي كَيْفِرُونَ ﴿ وَلَى السِاءَ وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَوهِم مُقْتَدُونَ ﴿ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي إِلَا أَلَا الله وَله عالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي إِلّا أَفْلَهَا إِلْلَاأَسَلَةِ وَالضَّرِّلَةِ ﴾ [الإعراف: ٩٤ ـ ٩٥].

وقد قدَّمنا الكلام على هذا في سورة قد أفلح المؤمنون، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُوَلَّ كُلُّ مَا جَآءَ أَمَّةً رَسُولُمًا كَنَّبُوهً ﴾ . . . الآية [المؤمنون: ٤٤].

وقدَّمنا طرفاً من الكلام عليه في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلُ قَرْيَةٍ أَكَنِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ . . . الآية [الأنعام: ١٢٣].

وأما الأمة التي أخرجت من هذا العموم فهي أمة يونس، والآية التي بيّنت ذلك هي قوله تعالى: ﴿فَاتَوْلَا كَانَتْ فَرَيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَهَهَآ إِيمَانُهُمّآ إِلَّا فَوْمَ يُولُسُ لَمَّآ ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَمَتَعَنَّهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ السَّالَ وقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى حِينِ ﴿ الصَافاتِ]، والحسرة أشد الندامة، وهو منصوب على أنه منادى عامل في المجرور بعده، فأشبه المنادى المضاف.

والمعنى: يا حسرة على العباد تعالى واحضري فإن الاستهزاء بالرسل هو أعظم الموجبات لحضورك.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا اِنَّةً لَّمُمُّ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيِّنَةُ ﴾ \_ إلى قوله: ﴿ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴾ .

قد قدَّمنا أن إحياء الأرض المذكور في هذه الآية، برهان قاطع على البعث في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَالزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ رِزَقًا لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وفي سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآّةً لَكُمُ مِنْهُ شَكِابٌ وَمِنهُ شَكِرٌ فِيهِ شَيمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ النمل]، وفي غير فيك من المواضع. وأوضحنا في المواضع المذكورة، بقية براهين البعث بعد الموت.

قوله تعالى: ﴿ وَمَايَةٌ لَمُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيَّتُهُم فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِنْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ﴿ فَي الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي سَخَرَ الْمَخْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ . . . الآية [النحل: ١٤].

وهذا المعنى، الذي تضمنته هذه الآية جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة الأنعام: ﴿وَمَا تَأْلِيهِم مِنْ ءَايَة مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِم إِلَّا كَانُواْ عَنَهَا مُعْمِنِينَ وَهَا مُعْرَفِينَ لَنَا عَامُهُم الآية [الانعام: ٤، ٥]. وقوله تعالى في آخر يوسف: ﴿وَكَأَيْن مِنْ ءَايَةٍ فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْرِضُوا وَيَقُولُواْ سِحَرُ وقوله تعالى عنالى عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْرِضُوا وَيَقُولُواْ سِحَرُ وقوله تعالى عَلَيْهُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ وَإِنَا يَلَكُرُونَ ﴾ [القمرا، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَا ذَكْرُواْ لَا يَلَكُرُونَ ﴾ والقمرا، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَا ذَكْرُواْ لَا يَلَكُرُونَ ﴾ والخانب؛ لأن المعرض عن العرض بالضم، وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء يوليه بجانب عنه صاداً عنه.

قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُوكَ ١٠٠٠.

ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة النفخة الأخيرة، والصور قرن من نور ينفخ فيه الملك نفخة البعث، وهي النفخة الأخيرة، وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم، أحياء إلى الحساب والجزاء.

وقوله: ﴿فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ﴾، جمع جدث بفتحتين، وهو القبر، وقوله: ينسلون: أي يسرُعون في المشي من القبور إلى المحشر، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ مِلَاتًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ ﴾ [المعارج]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ مِرَاعًا ﴾ الآية [ق: 23]. وكقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُتَنَشِرٌ ﴾ مُهطِعِينَ

إِلَى اَلدَّاعَ ﴾ [القمر: ٧، ١٨] الآية. وقوله: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى اَلدَّاعَ ﴾، أي مسرعين مادي أعناقهم على أشهر التفسيرين. ومن إطلاق نسل بمعنى أسرع.

قوله تعالى: ﴿ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞﴾ [الأنبياء] وقول لبيد:

عسلان الذئب أمسى قارباً برد الليل عليه فنسل وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من أن أهل القبور يقومون أحياء عند النفخة الثانية، جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَظُرُونَ إِلّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمُ نُفِخَ وَيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا يَظُرُونَ إِلّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمُ نُفِخَ وَيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا يُظُرُونَ إِلَا صَيْحَة وَيَعِدَة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا يُظُرُونَ إِلَى اللهِ وهذه الصيحة هي النفخة الثانية كقوله تعالى: ﴿وَمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة الْمُؤْتِ وَعِدَةُ وَعِدَةُ وَعِدَةُ وَعِدَةً وَالله عَلَى اللهِ وَمَنه ومنه قول أبي كبير الهذلي:

يرتدن ساهرة كأن جميمها وعميمها أسداف ليل مظلم وقول الأشعث بن قيس:

وساهرة يضحى السراب مجللا لأقطارها قد حببتها متلثماً وكقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ الصافات]. وقوله تعالى: ﴿ وَعِنْ ءَابَنٰهِ اَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ أَمْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَشَدُ غَرْبُونَ ﴿ ﴾ [الصافات]. وقوله تعالى: ﴿ وَعَنْ مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَشَدُ غَرْبُونَ مِحَمِّدِهِ ﴾ . . . الروم]، وهذه الدعوة بالنفخة الثانية، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمِّدِهِ ﴾ . . . الآية [الإسراء: ٥٢]. إلى غير ذلك من الآيات.

قول منذا مَا وَعَدَ الرَّمْنَ وَصَدَفَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَالْمُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مِن مَّرْقَدِنَا أَ هَنَذَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَ وَصَدَفَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ وَقَالَ ﴾ . قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الروم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُو الْمِنْ اللَّهِ لِللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبُعْثِ فَهَكَذَا يَوْمُ الْبُعْثِ ﴾ [الروم: ٥٦].

قوله تعالى: ﴿ اللهِ اَلَمْ اَلَوْ اَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنَبِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّمُ لَكُوْ عَدُوُّ مَبِينٌ ﴿ وَلَا يَشْبِكُ وَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۞﴾.

قوله: جبلاً كثيراً. أي خلقاً كثيراً كقوله تعالى: ﴿وَاتَقُواْ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالْجِلِلَةَ الْكَريمة، من كون الشيطان أضل خلقاً كثيراً من بني آدم جاء مذكوراً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا

يَمَعَشَرَ ٱلِجِنِ قَدِ ٱسْتَكُذَّرَتُهُ مِّنَ ٱلْإِنسِ ﴿ [الأنعام: ١٢٨]، أي قد استكثرتم أيها الشياطين، من إضلال الإنس، وقد قال إبليس: ﴿ لَإِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ وُرِيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وقد بين تعالى أن هذا الظن الذي ظنه بهم من أنه يضلهم جميعاً إلا القليل صدقه عليهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمَ إِلِيسُ ظَنَهُ فَأَتَبَعُوهُ إِلّا فَيْهَا مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [سبأ]، كما تقدم إيضاحه. وقرأ هذا الحرف نافع وعاصم: «جبلاً » بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي: «جبلاً » بضم الجيم، والباء وتخفيف اللام، وقرأه أبو عمرو وابن عامر: «جبلاً » بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام، وجميع القراءات بمعنى واحد؛ أي خلقاً كثيراً.

قوله تعالى: ﴿ وَتُكُلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾، ما ذكره - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة من شهادة بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النور: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٌ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴿ وقوله تعالى في فصلت: ﴿ حَقَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْمٌ سَمْهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى في فصلت: ﴿ حَقَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْمٌ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقُولُهُ لِمُ اللّهِ الْمُعَلِّمُ عَلَيْنَا قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ مُ عَلَيْنَا قَالُوا اللّهُ اللّهِ اللّهِ السَاء ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُنْتُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء : ٢٤].

وبيّنا هناك: أن آية يس هذه توضح الجمع بين الآيات كقوله تعالى عنهم: ﴿وَلَا يَكُنُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]. مع قوله عنهم: ﴿ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتْنَلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﷺ [الأنعام]، ونحو ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَمَن نُعَيِّرَهُ نُنَكِّسَهُ فِي الْخَاتِّ اَفَلا يَعْقِلُونَ ﴿ . قوله تعالى: ننكسه في الخلق؛ أي نقلبه فيه، فنخلقه على عكس ما خلقناه من قبل، وذلك أنا خلقناه على ضعف في جسده، وخلو من عقل وعلم، ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال، ويرتقي من درجة إلى أن يبلغ أشده، ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ما له وما عليه، فإذا انتهى نكسناه في الخلق، فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من العلم، وأصل معنى التنكيس: جعل أعلى الشيء أسفله.

وقد قدَّمنا الكلام على هذا في سورة النحل. وقرأ هذا الحرف عاصم، وحمزة:

«ننكسه» بضم النون الأولى، وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس: وقرأه الباقون بفتح النون الأولى، وإسكان الثانية، وضم الكاف مخففة مضارع نكسه المجرد وهما بمعنى واحد. وقرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر: «أفلا تعقلون» بتاء الخطاب، وقرأه الباقون: «أفلا يعقلون» بياء الغيبة.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِى لَهُ ﴾ . قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَالشُّعَرَاةُ يَتَيْعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴿ وَالشَّعراء]، وذكرنا الأحكام المتعلقة بذلك هناك.

قوله تعالى: ﴿ لِيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ فَى قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُشِعُ اللَّهُمّ الدُّعَآءَ ﴾ الآية [النمل: ١٨]. وفي سورة فاطر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَخْيَآةُ وَلا الْأَتَوْتُ ﴾ [فاطر].

قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله: ﴿خَلَقَ الْهِنَانُ مِن نُطُفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثَبِينٌ ﴾ [النحل].

قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَةً ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿وَهُوَ الْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. قد بيّنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة، والنحل، مع بيان براهين البعث.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا آمْرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُمْ كُن فَيكُونُ ﴿ قَلْ قَدْ قَدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَرُلُنَا لِشَيءِ إِذَا آرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ النحل]، وبينا هناك أن الآيات المذكورة لا تنافي مذهب أهل السنة في إطلاق اسم الشيء على الموجود دون المعدوم، وقد قدمنا القراءتين وتوجيههما في قوله: «كن فيكون» هناك.



## سورة الصافات

قوله تعالى: ﴿ وَالْمَنَفَّتِ مَفًا ۞ فَالتَّبِرَتِ زَجْرًا ۞ فَالتَّلِيَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَيَدُّ ۞ زَبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَرِقِ ۞﴾.

أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هنا، والزاجرات، والتاليات: جماعات الملائكة، وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون، وذلك في قوله تعالى عنهم: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الشَّبَحُنَ اللَّهِ ﴾، ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً

متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى، من صلاة وغيرها. وقيل: لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء، ينتظرون أمر الله، ويؤيد القول الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح مسلم: وهو قوله على: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء»، وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم، وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء؛ لأجل الإعذار والإنذار به كقوله تعالى: ﴿فَالْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا إِنَّ مُذَرًا أَنَّ نُذَرًا الله الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه على الجميع، وقوله: ﴿غُذُرًا أَوْ نُذُرًا ﴾؛ لأجل الإعذار والإنذار، على بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه، والإعذار: قطع العذر بالتبليغ.

والإنذار قد قدَّمنا إيضاحه وبينا أنواعه في أول سورة الأعراف، في الكلام على قول ه تعالى في الكلام على قوله تعالى في النَّهَ لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْهُ وَلَى مَدُرِكَ حَرَبٌ مِنْهُ لِلُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ لَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبٌ مِنْهُ لِلُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ لَكُوا لَكُ اللَّهِ المُعالَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْه

وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة: ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقددة؛ كما قاله القرطبي وابن كثير وغيرهما، وزاد ابن كثير وغيره ممن قال به: مسروقاً والسدي والربيع بن أنس، وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: الصافات في الآية الطير تصف أجنحتها في الهواء. واستأنس لذلك بقوله تعالى: ﴿ أَوَلَدُ بِرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَا الرَّمَانُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَنَفَاتٍ كُلُّ فَدْ عَلِمَ صَلائِهُ وَتُمْبِحَمُّ ﴿ . . . الآية [النور: ١٤].

وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة، ويصفون في غزوهم عند لقاء العدو، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ لَهُ يَعْنِلُ مُرْصُوصٌ ﴾ [الصف].

وقال بعض العلماء أيضاً: المراد بالزاجرات زجراً، والتاليات ذكراً: جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله على الناس، ويزجرون عن معاص الله بآياته، ومواعظه التي أنزلها على رسله.

وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة يزجرون الخيل لتسرع الى الأعداء، والقول الأول أظهر وأكثر قائلاً، ووجه توكيده تعالى قوله: ﴿إِنَّ إِلَّهَكُمْ

لَوَحِدٌ ﴿ ﴾ ، بهذه الأقسام، وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحداً إنكاراً شديداً وتعجبوا من ذلك تعجباً شديداً ، كما قال تعالى عنهم: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِداً إِنَّ الْمَنْ عَنَهُمْ وَتَعِجبوا من ذلك تعجباً شديداً ، كما قال تعالى عنهم: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِداً إِلَهَا كُو لَوَحِدُ ﴿ ﴾ ، أقام الدليل على ذلك بقوله: ﴿ رَبُّ السَّمَونِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشْرِقِ ﴾ ، فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب، برهان قاطع على أنه المعبود وحده .

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود وحده، أقامه على ذلك أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُ لَا إِلَهَ اللهُ وَلِكُ أَلِكُ وَحِدُ لَا إِلَهُ اللهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على ذلك بقوله بعده متصلاً به: ﴿ إِنَ فَي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالفُلْكِ الَّتِي بَعْتِي فِي الْبَعْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَا فَ فَلْهَا لِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كُلِ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرَّبَعِ وَالسَّحَابِ المُسَخَورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله:

يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالأئب

كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآب، وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك: خذ الأفضل فالأكمل، واعمل الأحسن فالأجمل، وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله: رحم الله المحلقين فالمقصرين، فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة في الصفات.

فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟

قلت: إن وحَّدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات في التفاضل، وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه.

بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة، وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتبا لها في الفضل، إما أن يكون الفضل للصف، ثم للزجر ثم للتلاوة. وإما على العكس، وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على أخر، فد أفادت ترتب الموصوفات في الفضل؛ أعني أن الطوائف الصاقات ذوات فضل والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلاً أو على العكس، وكذلك إذا أردت بالصافات الطير، وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية، وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر، فإن الموصوفات مختلفة. انتهى كلام الزمخشرى في الكشاف.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: كلام صاحب الكشاف هذا نقله عنه أبو حيان، والقرطبي وغيرهما، ولم يتعقبوه، والظاهر أنّه كلام لا تحقيق فيه، ويوضح ذلك

اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري ما ذكره: هل هو كذا أو على العكس، وذلك صريح في أنه ليس على علم مما يقوله؛ لأن من جزم بشيء ثم جوز فيه النقيضين دل ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به.

والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري، والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكرى فقط دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات أسلوب عربي معروف جاء في القرآن في مواضع، وهو كثير في كلام العرب.

وقد قدَّمنا الكلام على هذا في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ الْفِيمُ وَقِدْ وَلَهُ الْمَالَةُ ذَلِكُ فِي كلام العرب قوله: أَفِيمُ أَفَّكَاضُ النَّكَاسُ [البقرة: ١٩٩]. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب قوله: إن من ساد ثم قد ساد قبل ذلك جده وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَرَبُ الْمَشَرِقِ ﴾، لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدها، ولم يذكر فيها المغارب.

وقد بينا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: وجه اختلاف ألفاظ الآيات في ذلك. فقلنا فيه في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلِلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرِبُ ﴾ [البقرة: ١١٥]، ما لفظه: أفرد في هذه الآية الكريمة المشرق والمغرب، وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى: ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقِينِ وَرَبُ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ [الرحمن]، وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْيِمُ بِرَبِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ [المعارج: ٤٠]، وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَنْ السَمَونِ وَالْمَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشْرِقِ فَي ﴿

والجواب: أنّ قوله هنا: ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستون، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس وغيره.

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وإنما معنى ذلك: ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم.

فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب إذا كان

شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروبها. انتهى منه بلفظه.

وقوله: ﴿ رَبُّ ٱلْمُرْفِيِّنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِيِّنِ ﴿ الرحمْنِ]، يعني مشرق الشتاء، ومشرق الصيف، ومغربهما كما عليه الجمهور، وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغربهما

وقوله: ﴿ رَبِّ ٱلْشَرِقِ وَٱلْقَرْبِ ﴾ [المعارج: ٤٠]، أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم. وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَبَّنَّا ٱلدُّنيَا بِزِينَةٍ ٱلكُوكِ ﴿ قَدْ قَدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جُمَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِلمَّتَدُوا بَهَا﴾ الآية [الأنعام: ٩٧]. وقرأ هذا الحرف السبعة غير عاصم وحمزة، بإضافة زينة إلى الكواكب أي بلا تنوين في زينة، مع خفض الباء في الكواكب. وقرأه حمزة وحفص عن عاصم: بتنوين زينة، وخفض الكواكب على أنه بدل من زينة. وقرأه أبو بكر عن عاصم: «بزينة الكواكب» بتنوين زينة، ونصب الكواكب، وأعرب أبو حيان الكواكب على قراء النصب إعرابين:

أحدهما: أنَّ الكواكب بدل من السماء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ﴾.

والثاني: أنّه مفعول به لزينة بناء على أنه مصدر منكر، كقوله تعالى: ﴿أَوْ لِطَعَندُ فِي يَوْمِ ذِي مَشْغَبَةِ ﴿ ﴾ . . . الآية [البلد: ١٥، ١٥].

والأظهر عندي: أنه مفعول فعل محذوف تقديره أعني الكواكب، على حد قوله في الخلاصة:

ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذف ملتزما قوله تعالى: ﴿وَحِفْنُا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدِ ﴿ ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿شِهَابٌ مَامِبٌ ﴾.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنَنِ رَجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسَّتَقَ ٱلسَّمَعَ﴾... الآية [الحجر: ١٧، ١٨]. في سورة الحجر.

قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَغْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن طِيرٍ لَّارِبِ ۞﴾.

ذكر في هذه الآية الكريمة برهانين من براهين البعث، التي قدمنا أنها يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث.

الأول: هو المراد بقوله: ﴿ فَاسْتَفْتِمُ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقًا ﴾ ، لأن معنى فاستفتهم: استخبرهم، والأصل في معناه: اطلب منهم الفتوى: وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه؛ أهم أشد خلقاً أي أصعب إيجاداً واختراعاً، أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم، وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم بالصافات، والزاجرات، والتاليات، والسماوات والأرض، والشمس

والقَمر، ومردة الشياطين كما ذكر ذلك كله في قوله تعالى ﴿ زُبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يِّنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرِقِ ١ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةِ ٱلكَوْكِ ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلّ شَيطَن مَّاردِ ١٠٠)، وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة، ومردة الجن والسماوات، والأرض، والمشارق، والمغارب، والكواكب، أشد خلقاً منا؛ لأنها مخلوقات عظام، أكبر وأعظم منا فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل علا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرض، وما ذكر معهما قادر على أن يخلق الأصغر الأقل كما قال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُ مِنْ خَلْق النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]، أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق الأصغر، كخلق الإنسان خلقاً جديداً بعد الموت. وقال تعالى: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمَّ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِسِمَا. وقال تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ أَلَهُ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٓ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَيُّ بِلَيِّ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ الْأَحْفَافِ]. وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَيْ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٩٩]. وقال تعالى في النازعات موضحاً الاستفتاء المذكور في آية الصافات هذه: ﴿ مَأْنَتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأُخْرَجَ ضَحْلَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَاكِ دَحَنْهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرَعْنَهَا ١ وَالْجِبَالُ أَرْسَلُهَا ١ مَنْهَا لَكُو وَلِأَهْلِيكُو ١ [النازعات].

وقد علمت أنّ وجه العبارة بمن التي هي للعالم في قوله تعالى: ﴿أَم مَنْ خُلَقَناً ﴾، عن السماوات والأرض والكواكب هو تغليب ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم، وذلك أسلوب عربي معروف.

وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْتَهُمْ مِن طِينٍ لَانِبٍ ﴾، لأنّ من خلقهم أولاً من طين، وأصله التراب المبلول بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا تراباً؛ لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جداً كقوله تعالى: ﴿قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِى آنشَاهَا أَوَّلَ مَرَوَّ ﴾ الآية [يس: ٧٩]. وقوله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِى يَبْدُونُ ٱلْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُو الْمَوْتُ عَلَيْهِ [الروم: ٢٧] وقوله تعالى: ﴿ يَكُنُّ فُو رَبِّ مِن ٱلْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقَنْكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ [الحج: ٥].

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من براهين البعث في سورة البقرة، والنحل، والحج، وغير ذلك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿مِن طِينٍ لَّارِبٍ﴾ اللازب: هو ما يلزق باليد مثلاً إذا لاقته، وعبارات المفسرين فيه تدور حول ما ذكرنا، والعرب تطلق اللازب واللازم، بمعنى واحد، ومنه في اللازب قول على ظاهد:

تعلّم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب وقول نابغة ذبيان:

ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب فقوله: ضربة لازب: أي شيئاً ملازماً لا يفارق، ومنه في اللاتب قوله:

فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب صداع وتوصيم العظام وفترة وغم مع الإشراق في الجوف لاتب

والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجراً في إنكارهم البعث المذكور بعدهما قريباً منهما في قوله تعالى: ﴿أَوْذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوَنَا لَمَبْعُونُونَ ۚ اللَّهُ اللَّهُ وَعَظَامًا أَوَنَا لَمَبْعُونُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسَخُرُونَ ﴿ ﴾. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: عجبت بالتاء المفتوحة وهي تاء الخطاب، المخاطب بها النبي ﷺ. وقرأ حمزة والكسائي: "بل عجبت» بضم التاء وهي تاء المتكلم، وهو الله ـ جلّ وعلا \_.

وقد قدَّمناً في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم لهما بحكم الآيتين.

وبذلك تعلم أنّ هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها إثبات العجب لله تعالى، فهي إذاً من آيات الصفات على هذه القراءة.

وقد أوضحنا طريق الحق التي هي مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَافِ، ﴿ الْأَعراف: ٥٤]، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قــولــه تــعــالـــى: ﴿ وَقَالُوا يَوَيُلُنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ هَلَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُمْتُم بِدِهِ تُكَذِّبُوكَ ۞ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الروم، في الكلام على قوله تــعــالـــى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَالْإِيمَنَ لَقَدَّ لَبِثْتُمُ فِي كِنَابِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ . . . الآية [الروم: ٥٦].

قوله تعالى: ﴿ ﴿ الْمَدُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونٌ ﴿ مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمَحِيمِ ﴾ . المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده ﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونٌ مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ .

وقد قدَّمنا إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعددة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُّ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. وقوله تعالى: ﴿وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي عليه أنّه فسر الظلم بالشرك في قوله تعالى:

﴿ وَأَدُ يَلْسِسُوٓاً إِيمَنَهُم يِظُلُمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَجَهُمْ ﴾، جمهور أهل العلم منهم: عمر وابن عباس، على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم، فعابد الوثن مع عابد الوثن، والسارق مع السارق، والزاني مع الزاني، واليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، وهكذا. وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرآن، وفي كلام العرب كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلُهَا ﴾ الآية [الزخرف: ١٢]. وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُهَا ﴾ الآية [الزخرف: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿ وَلا اللهُ عَلَمُونَ ﴾ [له. وقوله تعالى: ﴿ وَلا مَن اللهُ عَلَمُونَ ﴾ [له. وقوله تعالى: ﴿ وَلا مَن اللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَمُونَ ﴾ [له. وقوله تعالى: ﴿ وَلا اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

فقوله تعالى: ﴿ اَخْتُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَازْوَجَهُمْ ﴾، أي أجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم، فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم، وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على دينهم خلاف الصواب. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُنُ ۚ ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُنُ ۚ ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ الله ليدخل مِن دُونِ الله ليدخل العابدون والمعبودات جميعاً النار كما أوضح ذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَتُمُ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ العابدون والمعبودات جميعاً النار كما أوضح ذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا وَرَدُوهِمَا وَصَلَ اللهِ مِن اللهِ مَا وَرَدُوهَا وَاللهِ مَن دُونِ اللهِ مَا وَرَدُوهَا إِللهُ مَا وَرَدُوهَا اللهِ مَن دُونِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَن وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَن وَلِهُ اللهُ مَن وَلهُ تعالى: ﴿ وَلَكُ فِي قُولُه تعالى: ﴿ وَلَكُ نُو مَا مَرَوْنُ اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ مَن اللهُ عَنَا الْحُسْنَةُ أُولَتِكَ عَنَها مُبْعَدُونَ ﴾ والمالائكة ، والصالحين كعيسى وعزير خارجون عن هذا ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن مَنَا النَّهِ عَنَا الْحَسْنَةُ الْوَلْمُ اللهُ عَلَوْنَ اللهُ وَلَالُوا عَلْوالُوا عَلَوا اللهُ وَلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَنا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ أَمْ مَنَا مُرَوْنُ اللهُ إِلَّا عَبَدُ اللّٰ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَّ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمُ الْقَرْبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمُ ﴾ . . . الآية [الإسراء: ٥٧].

وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة ﴿ فَأَهْدُوهُمْ ﴾. من الهدى العام: أي دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم؛ أي طريق النار ليسلكوها إليها، والضمير في قوله تعالى «فاهدوهم»: راجع إلى الثلاثة: أعني الذين ظلموا، وأزواجهم، وما كانوا يعبدون من دول الله.

وقد دلت هذه الآية أنّ الهدى يستعمل في الإرشاد والدلالة على الشر، ونظير ذلك في القرآن قوله: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهَدِيهِ إِلَى عَدَابِ السّعِيرِ ﴿ ﴾ [الحج]، ولذلك كان للشر أئمة يؤتم بهم فيه، كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً كِنْعُونَ الْحَارِ ﴾ [لكارة القصص: ٤١].

قوله تعالى: ﴿وَقِفُومُرُّ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ۞ مَا لَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ۞﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ اللَّهِ مِنَا هناك وجه الجمع بين الآيات في نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨]، وقوله بين الآيات في نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨]، وقوله تعالى: ﴿ فَوَلَهُ مَنْ فَلَهُمْ اللَّهُ مُنْ فَلَهُ عَن ذَلُومِ إِنسٌ وَلَا جَانَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَالُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَأَقِبُلَ بَمْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَسَآ تَلُونَ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له مع التعرض لإزالة إشكالين في بعض الآيات المتعلقة بذلك، في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نَفِحُ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلا يَسَاّ تَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ يُومَيِدٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ﴾.

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية أن الضالين والمضلين، مشتركون في العذاب يوم القيامة، وبين في سورة الزخرف أن ذلك الاشتراك ليس بنافعهم شيئًا، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُهُ أَنْكُو فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ الزخرف: ٣٩]، وبيّن في مواضع أخر أنّ الأتباع يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذاباً مضاعفاً لإضلالهم إياهم، كقوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا اَذَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَت أُخْرَنهُمْ لِأُولَدَهُمْ رَبَّنَا هَتُولَامُ أَصَلُونَا فَعَاتِهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِن النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ ... الآية [الأعراف: ٣٨]. وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبّنَا إِنَا آَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا ﴿ لَيْ رَبّنا عَاتِمْ ضِعْفَيْنِ مِن الْعَذَابِ وَلَعْمُ مَنْ الْعَنْا سَادَتَنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا ﴿ لَيْ رَبّنا عَاتِمْ ضِعْفَيْنِ مِن الْعَذَابِ

وقد قدَّمنا الكلام على تخاصم أهل النار وسيأتي ـ إن شاء الله ـ له زيادة إيضاح في سورة صَ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۞﴾ [ص].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا فِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ يَسْتَكَمِّرُونَ ﴿ إِنَّا لَدَى اللهِ اللهُ اللهُولِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وعليه فالمعنى: كذلك نفعل بالمجرمين لأجل أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴾، أي يتكبرون عن قبولها ولا يرضون أن يكونوا أتباعاً للرسل.

وهذا المعنى، الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون ذلك هو سبب تعذيبهم بالنار، دلت عليه آيات كقوله تعالى مبيناً دخولهم النار: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَاللَّهُ وَحَدَهُ عَلَيْهُ وَحَدَهُ كَمْ رَبِّ اللَّهُ وَحَدَهُ كَمْ بِأَنَّهُ وَاللَّهُ وَحَدَهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَحَدَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ مَا أَنَّتُ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُومِنُونَ وَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَعِذَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَالزمر].

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ تَجُنُونِ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤].

قوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوَّلُ وَلَا هُمْ عَنَّهَا يُنَزَّفُونَ ۖ ﴿ ﴾.

قد قد منا تفسيره مع ذكر الآيات الدالة على معناه في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللللَّالَّا اللَّهُ الللللَّا اللّهُ الل

وعلاً \_ في هذه الآية الكريمة ثلاث صفات من صفات نساء أهل الجنة.

الأولى: أنّهن قاصرات الطرف، وهو العين؛ أي عيونهن قاصرات على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم لشدة اقتناعهن واكتفائهن بهم.

الثانية: أنَّهن عين، والعين جمع عيناء، وهي واسعة دار العين، وهي النجلاء.

الثالثة: أنّ ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة؛ لأنّ ذلك هو لون بيض النعام الذي شبههن به، ومنه قول امرئ القيس في نحو ذلك:

كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل لأنّ معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة، أن لون المرأة المذكورة كلون البيضة

البكر المخالط بياضها بصفرة، وهذه الصفات الثلاث المذكورة هنا، جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من صفاتهن الجميلة، فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله تعالى في ص : ﴿ ﴿ وَعِندُ مُرْ قَضِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ الله ﴿ الله وَالله معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ القيس: الطرف من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ القيس:

من القاصرات الطرف لو دب مُحولٌ من النذر فوق الأتب منها لأثرا

وذكر كونهن عيناً في قوله تعالى فيهن: ﴿وَحُورُ عِينٌ ﴿ الواقعة]، وذكر صفاء الوانهن وبياضها في قوله تعالى: ﴿كَأَمْثُلِ ٱللَّؤُلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴾ [الواقعة]. وقوله تعالى: ﴿كَأَمْثُلُ ٱللَّؤُلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴾ [الواقعة]. وقوله تعالى: ﴿كَأَمْهُنَ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞﴾ [الرحمن]. وصفاتهن كثيرة معروفة في الآيات القرآنية.

واعلم: أنَّ الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع القصر:

أحدهما: أنّهن قاصرات الطرف، والطرف العين، وهو لا يجمع ولا يثنى لأن أصله مصدر، ولم يأت في القرآن إلا مفرداً كقوله تعالى: ﴿لَا يَرَتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمُ وَأَوْبُكُمُ هَوَآءً ﴾ مصدر، ولم يأت في القرآن إلا مفرداً كقوله تعالى: ﴿يَنُظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيً ﴾ [الشورى: ٤٥]: ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدَّمنا من أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا.

والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن لا يخرجن منها، كما قال تعالى لأزواج نبيه على: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، كذلك في قوله تعالى: ﴿حُرُّ مَقْصُورَتُ فِي بَيْتِها لا تحرج منه من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب ومنه قوله:

من كان حرباً للنسا ، فإني سلم لهنه فإذا عشرن دعونني وإذا عرت دعوتهنه وإذا برزن لمحفل فقاصرهن ملاحهنه

فقوله: قاصرهن يعني المقصورات منهن في بيوتهن اللاتي لا يخرجن إلا نادراً، كما أوضح ذلك كثير عزة في قوله:

وأنت التي حببت كل قصيرة عنيت قصيرات الحجال ولم أرد

إلى وما تدري بذاك القصائر قصار الخطاشر النساء البحاتر

والحجال: جمع حجلة: وهي البيت الذي يزين للعروس، فمعنى قصيرات الحجال: المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم أن رجلاً سمع آخر، قال: لقد أجاد الأعشى في قوله:

غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوحل كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل

فقال له: قاتلك الله، تستحسن غير الحسن هذه الموصوفة خراجة ولاجة، والخراجة الولاجة لا خير فيها ولا ملاحة لها، فهل لا قال كما قال أبو قيس بن الأسلت:

وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتعتل من إتيانهن فتعذر قوله تعالى: ﴿ أَذَاكِ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُرِمِ ﴿ ﴾.

قد قدَّمنا إيضاحه بالقرآن في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلْ الْفُرْقَانِ: ﴿قُلْ الْمُنْقُونَ ﴾ [الفرقان: ١٥].

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ اَلْجَحِيدِ ۞ . قد قدَّمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَنَا الرُّيَّا اللَّيْ اللَّيْ اَلَيْ اَلْكِيْكُ إِلَّا فِيْنَادُ وَالْمُعُونَةُ فِي الْقُدْرَانِ ﴾ [الإسراء: ٦٠].

قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَآكِكُونَ مِنْهَا فَمَالِوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ مُنْ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَسَوْبًا مَن الكريمة من أنّ الكفار في النار يأكلون من شجرة الزقوم، فيملؤون منها بطونهم، ويجمعون معها شوباً من حميم. أي خلطاً من الماء البالغ غاية الحرارة، جاء موضحاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في الواقعة: ﴿ مُمْ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الطَّالُونَ اللَّكَذِبُونَ ﴿ لَا كَلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَفُومٍ ﴿ فَالِيُونَ مِنْهَا الْمُؤونَ فِي اللَّونَ اللَّهُونَ فِي اللَّهُونَ مِن اللَّهُمِ مِن اللَّهِمِ اللَّهِمَ اللَّهُمُ أَيُّهَا الطَّولُونَ شُرَبَ المُيمِ اللهِم : ﴿ وقوله : ﴿ شُرْبَ المُيمِ اللهِم : اللهِم اللهِم وهيماء، وهي الناقة مثلاً التي أصابها الهيام، وهو شدة العطش بحيث لا يرويها كثرة شراب الماء فهي تشرب كثيراً من الماء، ولا تزال مع ذلك في شدة العطش. ومنه قول غيلان ذي الرمة:

فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها وقوله تعالى في الواقعة: ﴿فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَيْمِ ﴿ فَشَرْبُونَ شُرْبَ الْمِيهِ ﴿ الواقعة ] يدل على أن الشوب أي الخلط من الحميم المخلوط لهم بشجرة الزقوم المذكور هنا في الصافات، أنه شوب كثير من الحميم لا قليل.

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: ﴿ لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾. الشوب: الخلط، والشَوب والشُوب لغتان، كالفقر والفقر، والفتح أشهر. قال الفراء: شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابة. انتهى منه.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَاتِكَ مُرْ ضَآلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَى ءَائْرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞﴾.

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم نبينا على ألفوا آباءهم ضالين: أي وجدوهم على الكفر، وعبادة الأوثان، فهم على آثارهم يهرعون: أي يتبعونهم في ذلك الضلال والكفر، مسرعين فيه، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى عنهم: ﴿قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَناً ﴾ [البقرة: ١٧٠]. وقوله عنهم: ﴿إِنَّا وَجَدْناً ءَابَآءَناً عَلَيْ وَالُوا حَنهم: ﴿إِنَّا وَجَدْناً ءَابَآءَناً عَلَيْ

أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَالْنَوْهِم مُقْتَبُدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣]. وقوله عنهم: ﴿ إِنَّ أَنْتُدُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَاكَآؤُنَا﴾ الآية [إبراهيم: ١٠].

ورد الله عليهم في الآيات القرآنية معروف كقوله تعالى: ﴿أُوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَمْ يَكُونَ ﴿ أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَمْ يَكُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠]. وقوله: ﴿أَوَلُو جِثْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمًّا وَجَدُّمُ عَلَيْهِ ءَابَآءُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٤]. وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَوَلُو جِثْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمًّا وَجَدُّمُ عَلَيْهِ ءَابَآءُكُمْ ﴾ [الزخرف: ٢٤].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَهُمْ عَلَىٰ ءَاتَرِهِمْ ﴾، أي فهم على اتباعهم، والاقتداء بهم في الكفر والضلال، كما قال تعالى عنهم: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتَرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يهرعون، قد قدَّمنا في سورة هود، أن معنى يهرعون: يسرعون ويهرولون، وأن منه قول مهلهل:

فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأسوف قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُنُرُ الْأَوْلِينَ ﴿ ﴾.

قد قدَّمنا الآبات التي بمعناه في سورة يس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَقَدُّ الْقُولُ عَلَى الْكلام على قوله على قوله حَقَّ الْقُولُ عَلَى الْكَلام على الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُهِمْ مَن فِي الْكَلامِ على قيل تعالى: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ \*... الآية [الأنعام: ١١٦].

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَيَخَيَنَهُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكُرْبِ الْكُلِمِ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِيَتَهُ هُرُ ٱلْبَافِينَ ۞ ﴾. تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية، وتفسيره في سورة الأنبياء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَنُوعًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَـبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَخَيْنَهُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾. . . الآية [الأنبياء].

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَيِفَكًا ءَالِهَةُ دُونَ اللَّهِ ثُرِيدُونَ ۞ .

قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَذَكُنُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۚ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ۗ ﴾. . . الآية [مريم].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَقِي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِيمِينَ ۞ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۞﴾. إلى قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ ۞﴾.

اعلم أولاً: أنّ العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم في المنام بذبحه، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، ثم لما باشر عمل ذبحه امتثالاً للأمر، فداه الله بذبح عظيم، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ وقد وعدنا في سورة الحجر، بأنا نوضح ذلك بالقرآن في سورة الصافات، وهذا وقت إنجاز الوعد.

اعلم \_ وفقني الله وإياك \_ أنّ القرآن العظيم قد دل في موضعين على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق، أحدهما في الصافات، والثاني في هود.

وقد أوضحنا في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن 
ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَوْةً طَيّبَةً ﴾... الآية [النحل: ٩٧]. أن المقرر في
الأصول أن النص من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ إذا احتمل التأسيس والتأكيد معاً،
وجب حمله على التأسيس ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه.

ومعلوم في اللغة العربية، أن العطف يقتضي المغايرة، فآية الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق، ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقيناً عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم، وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم لا العلم.

وأما الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة هود، فهو قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ الله مَن الملائكة بشرتها بإسحاق، وأن إسحاق يلد يعقوب، فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه، وهو صغير، وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب.

فهذه الآية أيضاً دليل واضح على ما ذكرنا، فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك.

وقد ذكر الشيخ الحكمة من التكليف فليرجع من أراد الوقوف إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿ وَمِن ذُرِيَتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾. قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلْمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤].

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَكَنَا عَلَى مُوسَى وَهَكُونَ ﴿ فَلَهُ . ذكر \_ جلّ وعلا \_ منته عليهما في غير هذا الموضع، كقوله في طه: ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه]، لأن من سؤله الذي أوتيه إجابة دعوته في رسالة أخيه هارون معه، ومعلوم أن الرسالة من أعظم المنن.

قوله تعالى: ﴿ وَنَجَيَّنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴿ قُولُهُ: وقومهما يعني بني إسرائيل.

والمعنى: أنه نجى موسى، وهارون، وقومهما من الكرب العظيم، وهو ما كان يسومهم فرعون وقومه من العذاب، كذبح الذكور من أبنائهم وإهانة الإناث، وكيفية إنجائه لهم مبينة في انفلاق البحر لهم، حتى خاضوه سالمين، وإغراق فرعون وقومه وهم ينظرون.

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَالبقرة]، وقدَّمنا تفسير الكرب العظيم في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى في قصة نوح: ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَيَخَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ [الأنبياء].

قوله تعالى: ﴿ وَءَانَيْنَهُمَا الْكِتَبَ الْمُسْتَبِينَ ﴿ ﴾. الكتاب هو التوراة كما ذكره في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكِتَبُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاَيِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَيْنَ إِسْرَءِيلَ ﴾ [السجدة]. وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى الْذِى آخَسَنَ وَتَعْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٤] وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَبَ لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٤] وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياً هُ لَكُلُمُ اللهِ عَيْنَ اللهُ مِن الآيات.

وقد قدَّمنا بعض الكلام على ذلك في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ الآية [البقرة: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ۞ وَبِالَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لِبَسِبِيلِ مُقِيدٍ ﴿ وَلَي الكلام على قوله تعالى:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَهِ مِن أَنَّهُم مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢]، وغير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴿ لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يُؤْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٠٠٠

تسبيح يونس هذا، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، المذكور في الصافات، جاء موضحاً في الأنبياء في قوله تعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَكُنتُهُ مِنَ ٱلْغَيْرِ مَكَنتُهُ مِنَ ٱلْغَيْرِ مَكَنتِكَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وقد قدَّمنا تفسير هذه الآية وإيضاحها في سورة الأنبياء، قوله تعالى: ﴿فَامَنُواْ فَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامَنُواْ فَعَامِنُوا فَعَلَامِهُ فَعَلَامِهُ فَعَلَامِهُ فَعَلَامِهُ فَعَلَامِهُ فَعَلَامُ فَعَلَامُ فَعَلَامُ فَعَلَامُ فَعَلَامُ فَعَلَامُ فَاعِلَ

ما ذكره في هذه الآية الكريمة من إيمان قوم يونس وأن الله متعهم إلى حين، ذكره أيضاً في سورة يونس في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَمَتَعَنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْمِنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ قُولُه ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ عَلَى قُولُهُ مَا الْآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمِنْتَ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ ﴿ ﴾. إلى قوله تعالى: ﴿ سَآهَ مَا يَحْكُنُونَ ﴾ [النحل: ٥٥ ـ ٥٩].

قبوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ ﴿ إِنَ عَنَا ذِكُرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَا عِبَادَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَصُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ . هذه الآية الكريمة تدل على أنّ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم منصورون دائماً على الأعداء بالحجة والبيان، ومن أمر منهم بالجهاد منصور أيضاً بالسيف والسنان، والآيات الدالة على هذا كثيرة كقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ ٱللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

وقد قدَّمنا إيضاح هذا بالآيات القرآنية في سورة آل عمران، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَلْتُل مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ الآية [آل عمران: ١٤٦]. وسيأتي له - إن شاء الله - زيادة إيضاح في آخر سورة المجادلة.

## قوله تعالى: ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نُزَلَ بِسَاخِيْمٌ فَسَآةً صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞﴾.

قد قد منا الآيات الموضحة له في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْطِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ ﴾ [الرعد: ٦]، وذكرنا بعض الكلام على ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُهُم بِيِّةٍ ﴾ الآية [يونس: ٥١]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿وَسَائَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ ختم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين، ولا شك أنهم من عباده الذين اصطفى مع ثنائه على نفسه بقوله تعالى: ﴿وَالْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٥]، معلماً خلقه أن يثنوا عليه بذلك، وما ذكره هنا من حمده هذا الحمد العظيم، والسلام على رسله الكرام، ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النمل: ﴿قُلِ المُمْ عَلَى عِبَادِهِ النّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ النّهِ وَسَلَمُ عَلَى عَبَادِهِ النّهِ وَسَلَمُ عَلَى النّهِ وَسَلَمُ عَلَى النّهِ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُمُ وَعَيّنَهُمْ فِيهَا سَبْحَنكُ اللّهُ مَ وَعَرَاهُمْ فَيهَا سَبْحَنكُ اللّهُمُ وَعَيّنَهُمْ فِيهَا سَلَكُمْ وَعَالَمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## \* \* \* براسدار حمن الرحم

## سورة ص

﴿ صَّ وَٱلْفُرُ ءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ قرأه الجمهور: ﴿ صَّ ﴾ بالسكون منهم القراء السبعة، والتحقيق أن ﴿ صَّ ﴾ من الحروف المقطعة في أوائل السورة كص في قوله تعالى: ﴿ المَصَ لَ ﴾ [مريم].

وقد قدَّمنا الكلام مستوفىً على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقد تطرق الشيخ إلى توجيه القراءات غير المتواترة في "ص" فليرجع من أراد الوقوف إلى كلامه إلى الأصل.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ﴾، قد قدَّمنا أن أصل القرآن مصدر، زيد فيه الألف والنون؛ كما زيدتا في الطغيان، والرجحان، والكفران، والخسران، وأن هذا المصدر أريد به الوصف.

وأكثر أهل العلم، يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر هو اسم المفعول.

وعليه فالقرآن بمعنى المقروء، من قول العرب: قرأت الشيء إذا أظهرته وأبرزته، ومنه قرأت الناقة السلا والجنين؛ إذا أظهرته وأبرزته من بطنها، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت خ ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللو على إحدى الروايتين في البيت.

وقد أمنت عيون الكاشحينا هجان اللون لم تقرأ جنينا

ومعنى القرآن على هذا المقروء الذي يظهره القارئ، ويبرزه من فيه، بعباراته الواضحة. وقال بعض أهل العلم: إنَّ الوصف المعبر عنه بالمصدر، هو اسم الفاعل.

وعليه فالقرآن بمعنى القارئ، وهو اسم فاعل قرأت، بمعنى جمعت.

ومنه قول العرب: قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه.

وعلى هذا فالقرآن بمعنى القارئ؛ أي الجامع؛ لأن الله جمع فيه جميع ما في الكتب المنزلة.

وقوله تعالى: ﴿ ذِى الذِّكْرِ ﴾ ، فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: أحدهما: أن الذكر بمعنى الشرف، والعرب تقول فلان مذكور يعنون له ذكر؛ أي شرف ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكَرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف: ٤٤] أي شرف لكم على أحد

الوجه الثاني: أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير؛ لأن القرآن العظيم فيه التذكير والمواعظ، وهذا قول الجمهور، واختاره ابن جرير.

تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْفُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾، فقال بعضهم: إن المقسم عليه مذكور، والذين قالوا إنه مذكور، اختلفوا في تعيينه وأقوالهم في ذلك كلها ظاهرة السقوط.

فَمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۞﴾. ومنهم من قال: هو قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَمُ مِن نَفَادٍ ۞﴾.

ومنهم من قال: هو قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۞﴾ كقوله: ﴿تَأَلِّتُهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۞﴾ [الشعراء: ٩٧]. وقوله: ﴿وَالسَّلَةِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَآ أَذَرِكُ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ ٱلنَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞﴾ [الطارق].

ومنهم من قال: هو قوله: ﴿كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم﴾ [الشعراء: ٩٧]، ومن قال هذا قال: إنّ الأصل لكم أهلكنا ولما طال الكلام، حذفت لام القسم، فقال: كم أهلكنا، بدون لام.

قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وَٱلثَّمْسِ وَضُحَنَّهَا ۞﴾ [الشمس]، لما طال الكلام بين القسم والمقسم عليه، الذي هو قد أفلح من زكاها، حذفت منه لام القسم.

ومنهم من قال: إن المقسم عليه من قوله: ﴿ضَّ ﴾ قالوا معنى: ﴿ضَّ ﴾ صدق رسول الله ﴿وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ﴾. وعلى هذا فالمقسم عليه هو صدقه عليه .

ومنهم من قال المعنى: هذه ﴿صَّ الله السورة التي أعجزت العرب، ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفي سقوطها.

وقال بعض العلماء إنّ المقسم عليه محذوف، واختلفوا في تقديره، فقال الزمخشري في الكشاف، التقدير ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾. إنه لمعجز، وقدره ابن عطيه وغيره فقال: ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾، ما الأمر كما يقوله الكفار، إلى غير ذلك من الأقوال.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه بدليل استقراء القرآن: أن جواب القسم محذوف وأنّ تقديره ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ﴾، ما الأمر كما يقوله الكفار، وأنّ قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة.

الأول: منها أنّ النبي ﷺ مرسل من الله حقاً وأنّ الأمر ليس كما يقول الكفار في قوله تعالى عنهم: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُا ﴾ [الرعد: ٤٣].

والثاني: أنّ الإله المعبود \_ جلّ وعلا \_ واحد، وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم: ﴿ أَبَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهًا وَبِيدًا ۗ إِنَّ هَٰذَا لَنَنَءُ عُبَابٌ ﴿ إِنَّ عَلَا لَلَهُ أَنَّ عُلَا لَلَئَنُّ عُبَابٌ ﴿ إِنَّ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والثالث: أنّ الله \_ جلّ وعلا \_ يبعث من يموت، وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم: ﴿وَأَفْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمٌ لَا يَبَعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨]. وقوله: ﴿وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا ﴾ [التغابن: ٧]. وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْمِينَا السّاعَةُ ﴾ [سبأ: ٣].

أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله تعالى: ﴿بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ﴿ ﴾؛ لأنّ الإضراب بقوله بل، دليل واضح على المقسم عليه المحذوف. أي ما الأمر كما يقوله الذين كفروا، بل الذين كفروا في عزة، أي في حمية وأنفة واستكبار عن الحق، وشقاق، أي مخالفة ومعاندة.

وأما دلالة استقراء القرآن على أنّ المنفي المحذوف شامل للأمور الثلاثة المذكورة، فلدلالة آيات كثيرة: أما صحة رسالة الرسول على، وكون الإله المعبود واحداً لا شريك له؛ فقد أشار لهما هنا.

أما كون الرسول مرسلاً حقاً ففي قوله تعالى هنا: ﴿وَعِجْبُوا أَن جَآءَهُم شُنِدُرٌ مِّنَهُمُّ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَلَا سُحِرٌ كَذَابُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وقولهم: ﴿هَذَا سَحِرٌ كَذَابُ﴾. إنما ذكره تعالى إنكاراً عليهم وتكذيباً لهم، فعرف بذلك أن في ضمن المعنى: ﴿وَالْقُرْءَانِ ذِى اللِّكِرِ﴾. إنك مرسل حقاً ولو عجبوا من مجيئك منذراً لهم، وزعموا أنك ساحر كذاب، أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فيه، وزعموا أن خاتم الرسل وأكرمهم على الله ساحر كذاب.

وأما كون الإله المعبود واحداً لا شريك له، ففي قوله هنا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا وَحِدًّا

إِنَّ هَذَا لَتَنَهُ عُجَابٌ ﴿ إِنَّ الْهَمْرَةُ فِي قُولُهُ: ﴿ أَهَلَ ﴾. للإنكار المشتمل على معنى النفي، فهي تدل على نفي سبب تعجبهم من قوله ﷺ: إن الإله المعبود واحد.

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظيم، على أن الله أقسم على تكذيبهم فيها وإثباتها بالقسم صريحاً كقوله تعالى مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً: فَمَن شَوْوَالُقُرْءَانِ ٱلْمُرَكِيمِ شَائِلَكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَا السَا، فهي توضح معنى: صَوالْقرآن ذي الذكر إنك لمن المرسلين.

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَكُ عُ اللّهِ اللّهِ وَمَا كُونه تعالى هو المعبود المحق كل المُوسَلِينَ المُرسِلِينَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَلْقَا عَلَيْكُ عَلَيْهُ فَي غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿ وَالْقَنَقَاتِ مَفًا ۞ فَالنّبِرَتِ زَجْرًا ۞ فَالنّلِينَتِ ذِكْرًا ۞ إِنّ إِلْهَكُمْ لَوَبِيدٌ ۞ الصافات] ونحو ذلك من الآيات. فدل ذلك على أن المعنى تضمن ما ذكر أي والقرآن ذي الذكر، إن الهكم لواحد كما أشار إليه بقوله: ﴿ أَحْمَلُ ٱلْأَلِمَةُ ﴾ الآية.

وأما كون البعث حقاً، فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاً في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿قُلُ بَكَى وَرَقِي لَلْبَعَثُنَ ﴾ [التغابن: ٧]. وقوله تعالى: ﴿قُلُ بَكَ وَرَقِي لَلْبَعَثُنَ ﴾ [التغابن: ٧]. وقوله تعالى: ﴿قُلُ بَكَ قُلُ إِي وَرَقِيَ إِنَّكُمْ لَحَقُّ ﴾ [يونس: ٥٣].

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه الذي هو الاثنان المذكوران، وهي كون الرسول مرسلاً، والبعث حقاً، وأشار إلى ذلك إشارة واضحة، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَحِيدِ ﴿ بَلْ عَبُواً أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفُرُونَ هَذَا مَنَا وَكُنا نُراباً ذَلِك رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿ فَ إِن المعنى ق والقرآن المجيد، إن المنذر الكائن منكم الذي عجبتم من مجيئه لكم منذراً، رسول منذر لكم من الله حقاً، وإن البعث الذي أنكرتموه واستبعدتموه غاية الإنكار، والاستبعاد، في قوله تعالى عنكم: ﴿أَوذَا مِتَنَا وَكُنا نُراباً ذَلِك رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿ فَي الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى المحملة من الله عَلَى المحملة على عند في زعمكم واقع لا محالة، وإنه حق لا شك فيه، كما أشار له في قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا نَقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ مُوسَدًا كَنَابُ حَفِيظُ ﴿ فَ الله وَالله عَلَى المعنى أن ما أكلته الأرض من لحومهم، ومزقته من أجسامهم وعظامهم، يعلمه \_ جل وعلا \_، لا يخفى عليه منه شيء؛ فهو قادر على رده كما كان.

وإحياء تلك الأجساد البالية، والشعور المتمزقة، والعظام النخرة، كما قدَّمنا موضحاً بالآيات القرآنية، في سورة يس في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِنّا هُم مِن اللهُ على مرسل من الله حقاً، فإذا هُم مِن الله على المسلوم الله على الله الله على الله ع

ولذلك أقسم تعالى، في مواضع كثيرة، على أن القرآن أيضاً منزل من الله؛ كقوله تعالى في أول سورة الدخان: ﴿حَمْ ۞ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا ٱنْزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ﴾ الآية [الدخان: ١-٣]، وقوله تعالى في أول سورة الزخرف: ﴿حَمْ ۞ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُو ٱلْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُ كَيْنَا لَعَلِيْ كَيْنَا لَعَلِيْ هَوَاللهِ عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُو ٱلْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيْ كَيَا لَعَلَيْهُ وَيَهُ اللهِ الزَحْرِف].

وقوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهِ لَهُ مُوا فِي عِزَّةِ وَشِقَاقِ ۞ ﴿ قد قدَّمنِا الكلام قريباً على الإضراب ببل في هذه الآية.

وقوله تعالى هنا ﴿ فِي عِزَّةٍ ﴾، أي في حمية واستكبار عن قبول الحق، وقد بين - جلّ وعلا - في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة المذكورة بالإثم للكفار أمرهم بتقوى الله، وبين أن تلك العزة التي هي الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم، وذلك في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون: ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ أَتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْمِزَةُ بِالْإِنْمُ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبَشَ الْمِهَادُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

والظاهر أنّ وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من اتصف بذلك كأنه ينزل نفسه منزلة الغالب، القاهر، وإن كان الأمر ليس كذلك؛ لأن أصل العزة في لغة العرب الغلبة والقهر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية [المنافقون: ١٨]، والعرب يقولون: من عز بز، يعنون من غلب استلب، ومنه قول الخنساء:

كأن لم يكونوا حمى يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا وقوله تعالى في الخصم الذين تسوروا على داود: ﴿وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ﴾، أي غلبني وقهرنى في الخصومة.

والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في قوله: ﴿ إِلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَرْقِ ﴿ . . . الآية وقوله: ﴿ أَخَذَتُهُ الْمِذَةُ وَإِلْإِثْمِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٠٦]، ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل، أن الله خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرُ مِنْهَا اللَّهُ وَلِلَّهُ وَلِينَهُ وَالمنافقون: ٨].

ولذلك فسرها علماء التفسير، بأنَّها هي الحمية والاستكبار عن قبول الحق.

والشقاق: هي المخالفة والمعاندة، كما قال تعالى: ﴿وَإِن نَوْتُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ الآية [البقرة: ١٣٧]. قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هو الجانب؛ لأن المخالف المعاند، يكون في الشق؛ أي في الجانب الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند.

وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقة؛ لأن المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف معاند.

وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصا؛ وهو الخلاف والتفرق.

قوله تعالى: ﴿ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ۞ ﴾.

وَكُرُونَ هَنَا هَي الخبرية، ومعناها الإخبار عن عدد كثير، وهي في محل نصب، على أنها مفعول به لأهلكنا وصيغة الجمع في أهلكنا للتعظيم، و في قوله: في قوله: في مميزة لكم، والقرن يطلق على الأمة وعلى بعض من الزمن، أشهر الأقوال فيه أنه مائة سنة، والمعنى أهلكنا كثيراً من الأمم السالفة من أجل الكفر وتكذيب الرسل، فعليكم أن تحذروا يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد والكفر بما جاء به لئلا نهكم بسبب ذلك كما أهلكنا به القرون الكثيرة الماضية.

وقد ذكر ـ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل:

الأولى: أنَّه أهلك كثيراً من القرون الماضية، يهدد كفار مكة بذلك.

الثانية: أنَّهم نادوا؛ أي عند معاينة أوائل الهلاك.

الثالثة: أنّ ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت نداء؛ أي فهو وقت لا ملجأ فيه، ولا مفر من الهلاك بعد معاينته.

وقد ذكر \_ جل وعلا \_ هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا، موضحة في آيات كثيرة من كتابه.

أمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى: وهي كونه أهلك كثيراً من الأمم، فقد ذكرها في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿فَكَأَيِّن كَفُوله تعالى: ﴿فَكَأَيِّن مِنْ فَعْرَيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِمَ طَالِمَةً﴾ . . . الآية [الحج: ٤٥]. وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبُؤُا فَرْكَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِمَ طَالِمَةً﴾ . . . الآية [الحج: ٤٥]. وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتُكُمُ نَبُؤُا اللّهَ اللّهُ اللهُ ال

وقد ذكر \_ جل وعلا \_ في آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم الكفر بالله وتكذيب رسله كقوله في هذه الآية الأخيرة مبيناً سبب إهلاك تلك الأمم التي صرح بأنّهم ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَا اللّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ وَقَالُوا إِنّا كَفَرَنا بِلَيْهُمْ فِي أَنْدِيَهُمْ فِي أَنْدُونَا إِنّا لَهُ مُرْيِبٍ ﴾ [إبراهيم: 1].

وقد قدَّمنا في الكلام على هذه الآية من سورة إبراهيم، أقوال أهل العلم في قوله تعالى: ﴿ وَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفَوْهِهِمْ ﴾، وبينا دلالة القرآن على بعضها، وكقوله تعالى: ﴿ وَيَانِن مِن قَرْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَمَاسَبْتَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَلَبْنَهَا عَذَابًا لُكُوا ﴿ فَافَتْ وَيَالَ وَقَالَ مِن قَرْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَمَاسَبْتَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَلَبْنَهُمْ عَذَابًا لُكُوا ﴾ [البطلاق]. وقوله تعالى: ﴿ وَقَوْمُ نُوجٍ لَمّا كَذَبُوا الرُسُلَ أَفَرَقْنَهُمْ وَحَمَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْمَلُ الرّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ [الفرقان]. وقوله تعالى: ﴿ إِن كَثِيرًا ﴿ فَي وَلِهُ مَنْ اللَّهُ الْأَمْنَالُ وَكُلًا تَبَرُنَا تَنْبِيرًا ﴾ [الفرقان]. وقوله تعالى: ﴿ إِن اللَّهُ الرّسُلُ لَهُمَّ وَعِدٍ ﴾ في إلا كَثَير الله والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقد بيَّن تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة، وتخويفهم من أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه على .

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم دَمَّرَ ٱللهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَفِرِينَ آمْنَالُهَا ﴿ ﴾ [محمد]، لأنّ قوله تعالى: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ آمْنَالُهَا﴾ [محمد: ١٠]، تهديد عظيم بذلك.

وأما المسألة الثانية: وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب؛ فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء:

أحدهما: نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَكُمْ أَنَهُمْ مِنْهَا يَرْكُنُونَ ﴿ فَكُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْهَا عَلَيْكُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْهَا عَلَيْكُ وَعُونَهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ مَنْهَا خَمِدِينَ ﴿ فَهُ مَ إِلَّهُ مَا يَكُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَيْكُمُ مَا كَنْ عَوْمُهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ مَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء]. وقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَكُنَّهَا فَكُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَاكُنُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ مَا أَلْمُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنْنَا ظَلِمِينَ ﴿ فَي اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

الثاني: من نوعي النداء المذكور؛ نداؤهم بالإيمان بالله مستغيثين من ذلك العذاب الذي أحسوا أوائله، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوّا ءَامَنًا بِاللّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمَّا يَنْهُمُ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا لَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمُ فِي عِبَادِهِ مُنْ يَنْهُمُ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمُ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا لَا لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الله الله قوله: ﴿ وَلاَ عِينَ مَنَامِ ﴾ عليه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ﴾ الذي هو المسألة الثالثة، معناه: ليس الحين الذي نادوا فيه، وهو وقت معاينة العذاب، حين مناص، أي ليس حين فرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذي عاينوه.

فقوله: ﴿وَلَاتَ﴾ هي لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت في ﴿ثُمُّ ﴾، فقيل فيها «ربت».

وأشهر أقوال النحويين فيها، أنها تعمل عمل ليس وأنها لا تعمل إلا في الحين خاصة، أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة، كالساعة والأوان، وأنها لا بد أن يحذف السمها أو خبرها، والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب، وربما عكس، وهذا قول سيبويه، وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله:

في النكرات أعملت كليس «لا» وقد تلي «لات» و«إن» ذا العملا وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل

والمناص مفعل من النوص، والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا فاته وعجز عن إدراكه، ويطلق المناص على التأخر؛ لأن من تأخر ومال إلى ملجأ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص.

والمناص والملجأ والمفر والموئل معناها واحد، والعرب تقول: استناص إذا طلب المناص، أي السلامة والمفر مما يخافه، ومنه قول حارثة بن بدر:

. غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل

والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم، وإطلاقه على التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد؛ لأن المناص مصدر ميمي معناه المنطبق على جزئياته، أن يكون صاحبه في كرب وضيق، فيعمل عملاً يكون به خلاصه ونجاته من ذلك.

فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده بالسوء، وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك.

والعرب تطلق النوص على التأخر. والبوص بالباء الموحدة التحتية على التقدم، ومنه قول امرئ القيس:

أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوص وأصوب الأقوال في «لات» أن التاء منفصلة عن حين وأنها تعمل عمل ليس خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن، ولمن قال: إن التاء متصلة بحين وأنه رآها في الإمام وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان راها في المتعلقة بها.

وعلى قول الجمهور منهم القراء السبعة، أن التاء ليست موصولة بحين، فالوقف على «لات» بالتاء عند جميعهم، إلا الكسائي فإنه يقف عليها بالهاء.

أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بها، وكذلك قراءة كسر النون من حين، فهي شاذة لا تجوز، مع أن تخريج المعنى عليها مشكل.

وتعسف له الزمخشري وجهاً لا يخفى سقوطه، ورده عليه أبو حيان في البحر المحيط، واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر أن حين مجرورة بمن محذوفة.

\* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَنَادُوا ﴾ أصل النداء: رفع الصوت؛ والعربُ تقول: فلان أندي صوتاً من فلان، أي أرفع، ومنه قوله:

وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿ السَّتَجِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَا يَوْمَهِذِ وَمَا لَكُمْ مِن نَسَجِيبُواْ لِرَيِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَالٍ وَمَا لَكُمْ مِن نَسَجِيرٍ اللهِ اللهوري]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَا اللهَامِ اللهِ وَخَسَفَ الْقَرُ اللهِ وَهُ اللّهَمُ اللّهَمُ اللّهَمُ اللّهَمُ اللّهُ وَمَنهُ وَالْقَيامة]، والوزر: الملجأ، ومنه قول حسان بن ثابت ﷺ:

والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا وزر وكقوله تعالى: ﴿ بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَحِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْمِلًا ﴾ [الكهف: ٥٨]، والموثل؛ اسم مكان من وأل يئل إذا وجد ملجأ يعتصم به، ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس: وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم ما يئل أي ثم ما ينجو.

قوله تعالى: ﴿وَعِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمٌ ﴾. ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن كفار قريش عجبوا من أجل أن جاءهم رسول منذر منهم، وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، من عجبهم المذكور، ذكره في غير هذا الموضع وأنكره عليهم، وأوضح تعالى سببه ورده عليهم في آيات أخر، فقال في عجبهم المذكور: ﴿قَ وَالْقُرْءَانِ الْمُخِيدِ اللهُ اللهُ عَبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُم ﴾ [ق: ١ - ٢].

وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس ﴿الَّرَّ تِلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُكِيْمِ ﴿ اَكَانَ اللَّهِ عَجَبًا أَنَّ أَرْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَّ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ [يونس: ١، ٢]، وذكر مثل عجبهم المذكور في سورة الأعراف، عن قوم، نوح وقوم هود، فقال عن نوح مخاطباً لقومه: ﴿أَوَ عَجِبْتُهُ أَنْ فَي سورة الأعراف، عَن وَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَقُواْ وَلَعَلَكُمْ زُرِّمُونَ ﴿ وَالْعَراف].

وقال عن هود مخاطباً لعاد: ﴿أَوَ عَجِبْتُدُ أَن جَآءَكُمْ فِكُرُ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِلْمَدِرَكُمُ فَاذَكُورًا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاتَهُ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ الآية [الأعراف: ٦٩]، وبين أن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهم زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهم. وأنه لو أراد أن يرسل إليهم أحداً لأرسل إليهم ملكاً؛ لأنه ليس بشراً مثلهم وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق.

والآيات في ذلك كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَئَ إِلَّا أَن فَالْوَا أَبِعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۞ قُل لَوْ كَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَلْزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞﴾ [الإسراء]. وقوله تعالى: ﴿أَنْوَيْنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَنِيْلُونَ﴾ [المؤمنون: ٤٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَرْفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَلِذَا إِلَّا بِنَثْرٌ مِتْلَكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ شَ وَلَيْنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ١٤٠٠ [المؤمنون]. وقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَالِ هَلْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُولَةِ ﴾ [الفرقان: ٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُ ,كَانَتُ تَأْدِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْيَيْنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ . . . الآية [التغابن: ٦]. وقوله تعالى: ﴿كَنَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّلَٰرِ ﴿ فَعَالُواْ أَبْشَرُا مِنَا وَحِدًا نَتِّعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ القمر]. وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنا ﴾ الآية [إبراهيم: ١٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُمُّ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُظَرُونَ ۞ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَمَلْنَهُ رَجُـلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞﴾ [الأنعام]. وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُورْ صَعِقَةً مِثْلَ صَنْعَقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ۞ إِذَ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ ٱيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلِيْهِمْ أَلَّا نَقَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوا لَوْ شَآةً رَبُّنَا لَأَمْزَلَ مَلَتَهِكُةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلَتُم بِهِ. كَلْفُرُونَ ١٩٠٠ [فصلت]. وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ ٱلْمَلُؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ. مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآهُ ٱللَّهُ لَأَرْلَ مَلَيْكُةً مَّا سَمِعْنَا بِهَدَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ١ المؤمنون]. وقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَحْنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِيكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمُلَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞﴾ [الحجر]. وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَكُم نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧]. وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَتِهِكَةُ أَوْ زَيَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اَسْتَكُبُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَدِيرًا ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمُلَتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ الآية [الفرقان: ٢١، ٢١]. وقوله تعالى عن فرعون مع مُوسَى: ﴿ فَلَوْلَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةً مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآةً مَعَهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُفْتَرِنِينَ ۞ [الزحرف].

وقد ردَّ الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من البشر في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلاَ إِنَّهُمْ لِيَأْكُونَ ٱلطّعَمَامَ وَيَمْشُونَ كتابه كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْكِ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَوَلَه تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ وَذُرِيّتُهُ [الرعد: ٣٨]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فَيْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَنُلُواْ أَهْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانُوا اللّهُ اللّهُ مِن كَتُتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ ٱلطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِينَ فَيْ إِلّا بَشَرُ مِنْكُونَ ٱلطّعَامُ وَمَا كَانُوا خَلِينَ فَي اللّهُ مِن عِبَادِةٍ ﴾ [ابراهيم: ١١]، أي بالرسالة والوحي ولو كان بشراً مثلكم، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى: ﴿ وَانطَانَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ اللَّهِ عِلَيْهُ . قد قدَّمنا الكلام عليه

في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَارَكَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان: ٤٢].

وقوله تعالى: ﴿أَءُنِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة، أنكروا أن الله خص نبيه محمداً على بإنزال القرآن عليه وحده، ولم ينزله على أحد آخر منهم، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء في آيات أخر، مع الرد على الكفار في إنكارهم خصوصه على بالوحي، كقوله تعالى عنهم: ﴿وَقَالُواْ لَوَلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِن الْقَرْيَتِين مَن القريتين مكة والطائف، وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة في مكة، وعروة بن مسعود في الطائف، زاعمين أنهما أحق بالنبوة منه.

وقد رد \_ جلّ وعلا \_ ذلك عليهم في قوله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣٦] لأنّ الهمزة في قوله: أهم يقسمون، للإنكار المشتمل على معنى النفي، وكقوله تعالى: ﴿قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْنَى مِشْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

وقد رد الله تعالى ذلك عليهم في قوله: ﴿ أَلَلُهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُمْ سَيُصِيبُ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وأشار إلى رد ذلك عليهم في آية ص هذه في قوله: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَدُوفُواْ عَذَابِ ﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴾ أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمّا ﴾ . . . الآية ؛ لأنه لا يجعل الرسالة حيث يشاء، ويخص بها من يشاء، إلا من عنده خزائن الرحمة، وله ملك السموات والأرض.

وقوله تعالى: ﴿أَمُنِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾، قد بيّن في موضع آخر أنّ ثمود قالوا مثله لنبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك في قوله تعالى عنهم: ﴿أَيْلِقَ الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابُ أَشِرٌ ﴿ الله وقد رد الله تعالى عليهم ذلك في قوله: ﴿ سَيَعَلَمُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكَذَابُ ٱلأَشِرُ ﴿ القمر].

قوله تعالى: ﴿أَمْرَ لَهُم مُلُكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾. قد قدَّمنا بعض الكلام عليه في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِنِ رَجِيمٍ ﴿ ﴾ [الحجر].

قوله تعالى: ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْلَادِ ۞ وَنَسُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَتَبِكَةً أُولَتِكَ الْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ۞ ﴾ .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَنَّمَتْ قَبَّلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ﴾ الآية [الحج: ٤٢]. وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبّنا عَجِلْ لَنا فِطْنا قَبْل يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ قَد قدَّمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِيَّ ﴾ [الأنعام: ٥٧]. وفي سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَنْدُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنهُم بِدِّيَّ ﴾ الآية [يونس: ٥١]. وفي سورة الرعد

في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّنَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ الآية [الرعد: ٦]. وفي سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾. [الحج: ٤٧].

وقد قدَّمنا أن القط: النصيب من الشيء، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به. وأن أصل القط كتاب الجائزة؛ لأن الملك يكتب فيه النصيب الذي يعطيه لذلك الإنسان، وجمعه قطوط، ومنه قول الأعشى:

ولا الملك النعمان حين لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق وقوله: ويأفق أي يفضل بعضهم على بعض في العطاء المكتوب في القطوط.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا لَلِجَبَالَ مَعَهُ ﴾. إلى قوله: ﴿أَوَّابُ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له، في سورة الأنبياء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلِسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرَدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴾ الآية [الأنبياء: ٧٩].

قوله تعالى: ﴿ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ ﴾ . قد قد قد منا الكلام على مثل هذه الآية ، من الآيات القرآنية التي يفهم منها صدور بعض الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وبينا كلام أهل الأصول في ذلك في سورة طه ، في الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى اللهُ عَلَى المَا اللهُ واللهُ اللهُ ال

واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة، مما لا يليق بمنصب داوود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كله راجع إلى الإسرائيليات، فلا ثقة به، ولا معوّل عليه، وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي على لا يصح منه شيء.

قوله تعالى: ﴿ يَكَ الْوَدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَنَّعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾. في هذه الآية الكريمة: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، قد بينا الحكم الذي دل عليه في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَاتِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . . . الآية [البقرة: ٣٠].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَأَحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِّعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، قد أمر نبيه داود فيه بالحكم بين الناس بالحق، ونهاه فيه عن اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى علمة للضلال عن سبيل الله ، لأن الفاء في قوله: ﴿فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ الله ، تدل على العليّة .

وقد تقرر في الأصول، في مسلك الإيماء والتنبيه، أن الفاء من حروف التعليل كقوله: سها فسجد، وسرق فقطعت يده، أي لعلة السهو في الأول، ولعلة السرقة في الثني، وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى، فأضله ربنا عن سبيل الله في قوله تعالى بعده يليه: ﴿إِنَّ اللَّيِنَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُولُ يَوْمَ الْخِسَابِ ﴾.

ومعلوم أنّ نبيّ الله داوود، لا يحكم بغير الحق، ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله، ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وينهاهم؛ ليشرع لأممهم. ولذلك أمر نبينا على ، بمثل ما أمر به داود، ونهاه أيضاً عن مثل ذلك في آيات من

كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُمْ بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ ﴾ [المائدة: ٤٢]. وقوله تعالى: ﴿وَأَنِ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُ ﴾ [المائدة: ٤٤]. وكقوله تعالى: ﴿وَلا تُطِع الْكَفِينِ وَالْمُنفِقِينَ ﴾ [الأحزاب: ١]. وقوله تعالى: ﴿وَلا نُطِع مَنْ أَنْ كَفُونًا ﴾ [الإنسان: ٤٤]. وقوله تعالى: ﴿وَلا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعُ هَوَيْهُ ﴾ . . . الآية [الكهف: ٢٨].

وقد قدَّمنا الكلام على هذا، في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْمَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَمُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴿ لَا إِلاَّ الرَّاسِواءَا.

وبيّنا أنّ من أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أنّ النبي ﷺ يخاطب بخطاب، والمراد بذلك الخطاب غيره يقيناً؛ قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكُ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً إِمَّا بَدُلك الخطاب غيره يقيناً؛ قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكُ أَلَّا نَعْبُرُهُما ﴾ الآية [الإسراء: ٢٣]، يَبْلُغَنَّ عِندَكَ اللهِ عَلَى قَلْ لَمُما أَنْ وَلا نَهُمُوهُما ﴾ الآية [الإسراء: ٣٣]، ومعلوم ومن المعلوم أن أباه ﷺ توفي قبل ولادته، وأن أمه ماتت وهو صغير، ومع ذلك فإن الله يخاطبه بقوله تعالى: ﴿إِمَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُما ﴾ [الإسراء: ٣٣]، ومعلوم أنّه لا يبلغ عنده الكبر أحدهما ولا كلاهما؛ لأنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان.

فتبين أن أمره تعالى لنبيه ونهيه له في قوله: ﴿فَلَا تَقُلُ لَمُكَمّا أَنِّ وَلَا نَنَهُرَهُمَا وَقُلُ لَهُمَا وَقُلُ لَهُمَا وَقُلُ لَهُمَا وَقُلُ لَهُمَا وَقُلُ لَهُمَا وَقُلُ لَهُمَا وَقُلُ كَوْمَا وَقُلُ لَهُمَا وَقُلُ كَوْمَا إِلَّا وَلَا يَرَاد به هو نفسه ﷺ، وقد قدَّمنا هناك أنّ من أمثال به التشريع على لسانه لأمته، ولا يراد به هو نفسه ﷺ، وقد قدَّمنا هناك أنّ من أمثال العرب: إياك أعني واسمعى يا جارة، وذكرنا في ذلك رجز سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امرأة، وهو يقصد أخرى وهي أخت حارثة بن لأم الطائي وهو قوله:

يا أحت خير البدو والحضاره

كسيسف تسريسن فسي فستسى فسزاره

أصبح يهوى حرة معطاره

إياك أعنى واسمعنى ينا جاره

وذكرنا هناك الرجز الذي أجابته به المرأة.

وقول بعض أهل العلم إن الخطاب في قوله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾... الآية [الإسراء: ٢٣]، هو الخطاب بصيغة المفرد، الذي يراد به عموم كل من يصح خطابه. كقول طرفة بن العبد في معلقته:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تنزود

أي ستبدي لك ويأتيك أيها الإنسان الذي يصح خطابك، وعلى هذا فلا دليل في الآية: غير صحيح، وفي سياق الآيات قرينة قرآنية واضحة دالة على أن المخاطب بذلك هو النبي على وعليه فالاستدلال بالآية استدلال قرآني صحيح، والقرينة القرآنية المذكورة، هي أنه تعالى قال في تلك الأوامر والنواهي التي خاطب بها رسوله على المذكورة،

التي أولها: ﴿وَإِلْوَلِدَيْنِ إِعْسَنَاً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ﴾. . الآية [الإسراء: ٢٣]. ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي ﷺ لا عموم كل من يصح منه الخطاب، وذلك في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَمَةُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَلُكَيْنَ مِلُومًا مَدَّحُورًا ﴿ إِلَهُ الإسراء].

قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في آخر سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾، وفي آخر سورة قد أفلح المؤمنون. في الكلام على قوله: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ النَّهَ عَبُثُا ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ طُنُّ الدِّينَ كَفُواً فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُواْ مِنَ النَّارِ ﴾. الإشارة في قوله ﴿ وَاللَّهُ وَاللّلْ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا

أما تنزيهه نفسه عنه ففي قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَفْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا

ثم نزه نفسه عن كونه خلقهم عبثا، بقوله تعالى: ﴿فَتَعَلَىٰ ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا مَنْ أَلْكَرُشِ ٱلْكَرِيْرِ ﴿ الْمَوْمَنُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ كُونَهُ خَلْقَهُمْ عَبْثًا.

وأما تنزيه عباده الصالحين له عن ذلك، ففي قوله تعالى: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَّنَكُ وَالنَّهَارِ قَالَتَهَا وَٱلْعَرْضِ وَيَنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَلِللَّا سُبْحَنْكَ فَقِنَا عَذَابَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَمَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عنهم: ﴿ سُبْحَنْكَ ﴾، أي تنزيها لك، عن أن تكون خلقت السماوات والأرض باطلاً. فقولهم: ﴿ سُبْحَنْكَ ﴾، تنزيه له، كما نزه نفسه عن ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْمَقَالَةُ المَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْمَقَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَقْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴾، يدل على أن من ظن بالله ما لا يليق به \_ جلّ وعلا \_، فله النار.

وقد بين تعالى في موضع آخر أن من ظن بالله ما لا يليق به أرداه وجعله من الخاسرين، وجعل النار مثواه. وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن ظَنْنَتُم أَنَّ اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَا مَعْمَلُونَ ﴿ وَلَكِن ظَنْنَتُم اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقولنا في أول هذا المبحث الإشارة في قوله ﴿ فَالِكَ ﴾ راجعة إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعي؛ قد قدَّمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ َ أَقَوْمُ ﴾ [الإسراء: ٩]، وبيّنا هناك أن الفعل نوعان، أحدهما الفعل الحقيقي، والثاني الفعل الصناعي، أما الفعل الحقيقي، فهو المعروف الحدث المعروف عند النحويين بالمصدر. وأما الفعل الصناعي، فهو المعروف في صناعة علم النحو بالفعل الماضي، والفعل المضارع، وفعل الأمر، على القول بأنه مستقل عن المضارع.

ومعلوم أنّ الفعل الصناعي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن

• وعند جماعات من البلاغيين، أنه ينحل عن مصدر، وزمن، ونسبة، وهو الأقرب، كما حرره بعض علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية، وبذلك تعلم أنه لا خلاف بينهم في أن المصدر، والزمن كامنان في الفعل الصناعي، فيصح رجوع الإشارة والضمير إلى كل من المصدر والزمن الكامنين في الفعل الصناعي.

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن في الفعل، قوله هنا: ﴿ وَاللهَ ظَنُ اللَّهِ الْكَامِنِ فِي الفعل الصناعي، الذي هو كَفَرُواً ﴾ . . الآية، فإن المصدر الذي هو الخلق، كامن في الفعل الصناعي، الذي هو الماضي في قوله: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله الله المذكور الكامن في مفهوم خلقنا، ظن الذين كفروا.

ومثال رجوع الإشارة إلى الزمن الكامن في مفهوم الفعل الصناعي، قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الضَّورَّ ذَلِكَ بَوْمُ الْوَعِيدِ ﴾ [ق]، أي ذلك الزمن الكامن في الفعل هو يوم الوعيد.

ومثال رجوع الضمير للمصدر الكامن في مفهوم الفعل قوله تعالى: ﴿ أَعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُونَ ۚ ﴾ [المائدة: ٨]. فقوله: هو، أي العدل الكامن في مفهوم اعدلوا، كما تقدم إيضاحه.

قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ﴾ المُتَّقِينَ﴾ وقوله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ﴾ كلتاهما، منقطعة وأم المنقطعة، فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب:

الأول: أنَّها بمعنى همزة استفهام الإنكار.

الثاني: أنّها بمعنى بل الإضرابية.

والثالث: أنَّها تشمل معنى الإنكار والإضراب معا، وهو الذي اختاره بعض المحققين.

وعليه فالإضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي، ووجه الإنكار بها عليهم واضح؛ لأن من ظن بالله الحكيم الخبير، أنه يساوي بين الصالح المصلح، والمفسد الفاجر، فقد ظن ظناً قبيحاً جديراً بالإنكار.

وقد بين \_ جلّ وعلا \_ هذا المعنى في غير هذا الموضع، وذم حكم من يحكم به، وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحَيَّهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴿ ﴾ [الجاثية: ٢١].

قوله تعالى: ﴿ كِنَابُ أَرَانَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَنَبُواً ءَايَتِهِ، وَلِمَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلِمَ إِلَى ﴿ وَلَهُ وَلِمَ وَلَهُ وَلِمَا وَلَهُ وَلِمَا وَاللهِ وَلَهُ وَلَا عَلَم وَلَا عَلَم وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ الكريمة، أنه أنزل هذا الكتاب، معظماً نفسه \_ جلّ وعلا \_ بصيغة الجمع، وأنه كتاب مبارك، وأن من حكم إنزاله أن يتدبر الناس آياته، أي يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر فيها، حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى، وأن يتذكر أولوا الألباب؛ أي يتعظ أصحاب العقول السليمة، من شوائب الاختلال. وكل ما ذكره في هذه الآية الكريمة جاء واضحاً في آيات أخر.

أما كونه \_ جلّ وعلا \_ هو الذي أنزل هذا القرآن، فقد ذكره في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَنزَكَةًٍ﴾ تعالى: ﴿إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَنزَكَةًٍ﴾ [الدحان: ٣]. وقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَذِي ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُحَكَمَتُ هُنَّ أُمُ ٱلْكِئْبِ وَلَهُ مُتَشَابِهَنَ اللهُ عَمَان: ٧]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وأما كون هذا الكتاب مباركاً، فقد ذكره في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِنَابُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ الآية [الأنعام: ٩٦]. وقوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِنَابُ أَرَّلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُبَارَكُ كُثِير البركات من خير الله والآخرة.

ونرجو الله القريب المجيب، إذ وفقنا لخدمة هذا الكتاب المبارك، أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا وعلينا، وأن يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا والآخرة. وأن يعم جميع إخواننا المسلمين الذين يأتمرون بأوامره، بالبركات والخيرات، في الدنيا والآخرة إنه قريب مجيب.

وأما كون تدبر آياته من حكم إنزاله: فقد أشار إليه في بعض الآيات، بالتحضيض على تدبره، وتوبيخ من لم يتدبره، كقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ الْقُرْءَانَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفَالُهَا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فَهَالُهَا ﴿ وَقُولُه تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فَهِ اللّهِ لَوَجَدُوا فَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللل

وأما كون تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله، فقد ذكره في غير هذا الموضع، مقترناً ببعض الحكم الأخرى التي لم تذكر في آية ص هذه، كقوله تعالى في سورة إسراهيم: ﴿هَذَا بَلَنَهُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَا هُوَ إِلَكُ وَحِدٌ وَلِيَذَكُر أُولُوا الْأَلْبَ الله ﴿ اللهُ الله الله الله الله وَ الله الله الله الله الله الله والمنا المناه مبيناً المراهيم]، فقد بين في هذه الآية الكريمة، أن تذكر أولي الألباب من حكم إنزاله، مبيناً

منها حكمتين أخريين من حكم إنزاله، وهما إنذار الناس به، وتحقيق معنى لا إله إلا الله، وكون إنذار الناس وتذكر أولي الألباب من حكم إنزاله، ذكره في قوله تعالى: ﴿ الْمَصَ ۞ كِنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْنَذِرَ بِمِ وَذِكْرَى الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ الْمَصَ ۞ كِنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْنَاذِرَ بِمِ وَذِكْرَى الله مصدر [الأعراف: ١، ٢]، لأن اللام في قوله لتنذر متعلقة بقوله: أنزل، والذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير، والمؤمنون في الآية لا يخفى أنهم هم أولوا الألباب.

وذكر حكمة الإنذار في آيات كثيرة كقوله: ﴿ فَهَارَكَ ٱلَّذِي نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ فَهَا ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ فَهُ اللَّهُ الْفُرْقَانَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وذكر في آيات أخر أن من حكم إنزاله: الإنذار والتبشير معاً، كقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّذًا ﴿ وَالسِما. وقول وقول اللهِ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْكِ وَلَيْ يَجْعَلُ لَهُ عِوْمًا لَهُ عَوْمًا لَهُ اللهُ اللهُ عَرْمًا لَهُ عَرْمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَذُنهُ وَبُشِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلذِينَ يَمْ مَلُوكَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴿ . . . الآية [الكهف: ١، ٢].

وبين - جلّ وعلا - أنّ من حكم إنزاله أن يبين ﷺ للناس ما أنزل إليهم ولأجل أن يتفكروا، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يُفَكِّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

وقد قدَّمنا مراراً كون «لعلّ» من حروف التعليل، وذكر حكمة التبيين المذكورة مع حكمة الهدى والرحمة، في قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَنَرْلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِى الْخَلُفُواْ فِيلِهُ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل].

وبيّن أن من حكم إنزاله، تثبيت المؤمنين والهدى والبشرى للمسلمين في قوله تعالى: ﴿قُلُ نَزَّلُمُ رُوحُ اَلْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الذِّينَ عَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِللَّمُسْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ ال

وبيّن أنّ من حكم إنزاله إلى النبي ﷺ، أن يحكم بين الناس بما أراه الله، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥].

وبين - جلّ وعلا - أنّ من حكم إنزاله: إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وذلك في قوله تعالى: ﴿الرَّ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ [إبراهيم: ١].

وبيَّن أنَّ من حِكَم إنزاله التذكرة لمن يخشى في قوله تعالى: ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُوالَ لِتَشْقَيْ ۞ إِلَّا نَذْكِرة لمن يخشى. الْقُوالَ لِتَشْقَيْ ۞ إِلَّا نَذْكرة لمن يخشى. وهذا القصر على التذكرة إضافي، وكذلك القصر في قوله تعالى الذي ذكرناه قبل هذا: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُوا فِيلِهِ الآية [النحل: 15]، بدليل الحِكم الأخرى التي ذكرناها.

وبيّن أنّ من حكم إنزاله قرآناً عربياً وتصريف الله فيه من أنواع الوعيد: أن يتقي الناس الله، أو يحدث لهم هذا الكتاب ذكراً؛ أي موعظة وتذكراً، يهديهم إلى الحق، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ فُرْءَاناً عَرَبِيًّا وَصَرَّفْناً فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِّ لَكُمُ مَن اللهُ تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ ﴾ ذكر في هذه الآية الكريمة، أنه وهب سليمان لداوود، وقد بين في سورة النمل، أن الموهوب ورث الموهوب له، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلِيَمَنَ دَاوُرَدَ ﴾ [النمل: ١٦].

وقد بيّنا في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى عن زكريا: ﴿فَهَبَ لِى مِن لَدُنكَ وَلِئُ وَيُرِثُ مِن ءَالِ يَعْقُوبُ ﴾ الآية [مريم: ٥، ٦]، أنها وراثة علم ودين لا وراثة مال.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ فَتَنّا سُلِمَننَ وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيهِ عَسَدًا ﴾ قد قدّمنا الكلام على هذه الآية، وعلى ما يذكره المفسرون فيها من الروايات التي لا يخفى سقوطها، وأنها لا تليق بمنصب النبوة، في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَيْ اللّهِ فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾ [الكهف: ٣٣، ٢٤]. وما روي عنه من السلف من جملة تلك الروايات، أن الشيطان أخذ خاتم سليمان، وجلس على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره، يوضح بطلانه قوله تعالى: ﴿ إِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ سُلْطَنُ إِلّا مَنِ السَّيْمَانَ بَذَلْكُ في قوله: ﴿ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللّهُ المُحْلَقِينَ ﴾ [الحجر] واعتراف الشيطان بذلك في قوله: ﴿ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللّهُ المُحْلَقِينَ ﴾ [الحجر].

قوله تعالى: ﴿ فَسَخَرُنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ. رُغَاةً خَيْثُ أَمَابَ ۞ ﴿.

قد قدَّمنا الكلام عليه موضحاً بالآيات القرآنية في سورة الأنبياء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَنَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِّي بِأَمْرِيةٍ﴾... الآية [الأنبياء: ٨١].

وفسرنا هناك قوله هنا: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ وذكرنا هناك أوجه الجمع بين قوله هنا: ﴿ وَهَا هُا اللَّهُ وَقُولُهُ هنا كَا ﴿ وَهِلَهُ اللَّهِ عَاصِفَةً ﴾ [الأنبياء: ٨١]، ووجه الجمع أيضاً بين عموم الجهات المفهوم من قوله هنا: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ ، أي حيث أراد، وبين خصوص الأرض المباركة المذكور هناك في قوله: ﴿ جَرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِرَكُنَا فِيها ﴾ . . . الآية [الأنبياء: ٨١].

قوله تعالى: ﴿وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاسٍ ۞﴾ قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الأنبياء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنِظِينَ ۞﴾ [الأنبياء].

قوله تعالى: ﴿ وَاذَكُرْ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آَنِي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ وَعَذَابٍ ﴿ إِلَى قُولِه : ﴿ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ . فد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية مع التعرض لإزالة ما فيه من الإشكال في سورة الأنبياء ، في الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَفَرْكَرُى لِلْمَهْدِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨٣ ـ ٨٤].

قوله تعالى: ﴿ وَاذَكُرْ عِندَنَا إِنرَهِيمَ وَإِسْحَقَ ﴾ أمر الله \_ جلّ وعلا \_ نبيه على في هذه الآية الكريمة، أن يذكر عبده إبراهيم، ولم يقيد ذلك الذكر بكونه في الكتاب، مع أنه قيده بذلك في سورة مريم، في قوله تعالى: ﴿ وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا قَيدًا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَالْسَعَ ﴾ أطلق هنا أيضاً الأمر بذكر إسماعيل، وقيده في سورة مريم بكونه في الكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ الآية [مريم: ٥٤]، وفي ذلك إشارة إلى أنه على مأمور أيضاً بذكر جميع المذكورين في الكتاب؛ ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن العظيم كما لا يخفى.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَعِدَمُر قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ فَ اللَّهُ عَلَيه فَي سورة الصافات، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ الطَّرْفِ عِينُ ﴿ فَا الصافات].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴿ ﴾. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد له، أي لا انقطاع له ولا زوال، ذكره \_ جلّ وعلا \_ في آيات أخر كقوله تعالى فيه: ﴿عَطَآةً غَيْرَ مَجَذُوذٍ ﴾ [هود: ١٠٨]. وقوله تعالى: ﴿مَا عِندَكُمُ يَنفُذُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِ ﴾ [النحل: ٩٦].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿ قَلَ قَدَّمنا ما يوضحه من الآيات القرآنية في مواضع متعددة، من هذا الكتاب المبارك، ذكرنا بعضها في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾... الآية [البقرة: ١٦٦]، وذكرنا بعضه في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ﴾... الآية [الأعراف: ٣٨]. وغير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا ۚ خَيْرٌ مِنَهُ ۚ خَلَقَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَنَهُ مِن طِينٍ ﴾ . قد تقدم إيضاحه مع بعض المباحث في سورة البقرة ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكَلِفِينَ ﴿ هَا قَدْ قَدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة هود، وذكرنا الأحكام المتعلقة بالآيات، في الكلام على قوله تعالى عن نبيه نوح: ﴿ وَيَعَوْمِ لاَ أَسْئُلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًا إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّيَّةِ ﴾... الآية [هود: ٢٩].

قوله تعالى: ﴿ وَلِنَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بِعَدَ حِبِ ﴿ ﴿ ﴾. الحين المذكور هنا، قال بعض العلماء: المراد به بعد الموت، ويدل له ما قدَّمنا في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْيَقِيثُ ﴿ ﴾ [الحجر].

وقال بعض العلماء: الحين المذكور هنا، هو يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ لأن الإنسان بعد الموت تتبين له حقائق الهدى والضلال.

واللام في ﴿ وَلَنَعْلُنَ ﴾ موطئة للقسم، وقد أكد في هذه الآية الكريمة أنهم سيعلمون نبأ القرآن؛ أي صدقه وصحة جميع ما فيه بعد حين بالقسم، ونون التوكيد.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بأنهم سيعلمون نبأه بعد حين، قد أشار إليه تعالى في سورة الأنعام، في قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۚ إِللهِ اللَّهِ الْحَقَالُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللّنعام].

قال غير واحد من العلماء: ﴿لِكُلِّ بَبَا مُسْتَقَرُ ﴾ [الأنعام: ٦٧]، أي لكل خبر حقيقة ووقوع، فإن كان حقاً تبين صدقه ولو بعد حين، وإن كان كذباً تبين كذبه، وستعلمون صدق هذا القرآن ولو بعد حين.

# 

### سورة الزمر

ففي أول هذه السورة الكريمة، لما ذكر تنزيله كتابه، بين أنَّ مبدأ تنزيله كائن منه ـ جلّ وعلا ـ، وذكر اسمه الله، واسمه العزيز، والحكيم، وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية، في قوله تعالى: ﴿حَمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْفَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ اللهُ وَلِي اللهُ الْعَرِيزِ الْفَكِيمِ ۞ [الجائية]، وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: ﴿حَمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد تكرر كثيراً في القرآن ذكره بعض أسمائه وصفاته، بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم، كقوله في أول سورة غافر: ﴿حَمَ ۞ تَنزيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَفِرِ النّهُ الْمُوسِدُ ۞ [غافر]، غافر الذّن وَقَابِلِ التّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى الطّوّلِ لا إلله إلا هُو الْبَهِ الْمَصِيرُ ۞ [غافر]، وقوله تعالى في أول فصلت: ﴿حَمَ ۞ تَنزيلُ مِنَ الرَّحْنِ الرّحِيمِ ۞ [فصلت]. وقوله تعالى في أول هود: ﴿الرّ كِننَهُ أَحْكَتُ مَانِئُهُ مُمْ فَصِلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيمٍ ۞ [هود]، وقوله وقوله في فصلت: ﴿وَإِنّهُ لَكِنَتُ عَزِيزٌ لا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِن خَلْفِيدٍ تَنزيلُ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ [فصلت]. وقوله تعالى في صدر يس ﴿مَزيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرّحِيمِ ۞ اللّهُ لِلنَاهُ وَقَالَ الْعَزِيزِ ٱلرّحِيمِ ۞ اللّهُ لَاللّهُ وَلَا مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَزِيزِ الرّحِيمِ ۞ اللّهُ لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَزِيزِ الرّحِيمِ ۞ اللّهُ لَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَاللًا هَا صَدر يس ﴿مَزيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرّحِيمِ ۞ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَزِيزِ ٱلرّحِيمِ ۞ اللّهُ الْعَرْبِ الرّحِيمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

مَّا أَنْذِرَ ءَابَآؤُهُمُ ۚ [يس: ٥، ٦]. وقبوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِنَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۚ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ الْأَمِنُ ﴾... الآية [الشعراء]. وقبوله تعالى: ﴿نَزِيلٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا مِعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ الآية [الحاقة].

ولا يخفى أنّ ذكره \_ جلّ وعلا \_ هذه الأسماء الحسنى العظيمة، بعد ذكره تنزيل هذا القرآن العظيم، يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم، وجلالة شأنه وأهمية نزوله. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿فَأَعْبُكِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ أَلَا بِلّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾. أمر الله ـ جلّ وعلا ـ نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة، أن يعبده في حال كونه مخلصاً له الدين، أي مخلصاً له في عبادته، من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها، كما هو واضح من لفظ الآية.

والإخلاص: إفراد المعبود بالقصد، في كل ما أمر بالتقرب به إليه.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من كون الإخلاص في العبادة لله وحده لا بد منه، جاء في آيات متعددة، وقد بين ـ جلّ وعلا ـ، أنه ما أمر بعبادة، إلا عبادة يخلص له العابد فيها.

أما غير المخلص فكل ما أتى به من ذلك جاء به من تلقاء نفسه، لا بأمر ربه، قال تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الله عَلِينِ لَهُ اللِّينَ ﴾ الآية [الية: ٥]، وقال \_ جل وعلا \_: ﴿قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ إلى قول وقل إِنِّ أَمُونُ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ إلى قول والله تعالى: ﴿قُلِ الله أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَهُ لِينِ ﴾ فأعبُدُوا مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ ﴾. وقد قدَّمنا الكلام على العمل الصالح، وأنه لا بد فيه من الإخلاص في أول سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَبُنَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ اللِّينَ يَهْ مَلُونَ الصَّلِحَتِ الكهف: ٢].

قوله تعالى: ﴿ أَلَا بِلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ الْخَالُولُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ زُلِفَيَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَانَدُنُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَانِدُ تُ كَانِدُ كُلُهُ مَا مُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَانِدُ تُ كَانِدُ تُ كَانِدُ تُ كَانِدُ ثُلُهُ مَا لَهُ مُوا اللّهُ اللّهُ لَا يَهَدِى مَنْ هُوَ

أي التوحيد الصافي من شوائب الشرك، أي هو المستحق لذلك وحده، وهو الذي أمر به.

وقول من قال من العلماء: إن المراد بالدين الخالص كلمة لا إله إلا الله؛ موافق لما ذكرناه. والعلم عند الله تعالى.

ثم لما ذكر - جِلِّ وعلا - إخلاص العبادة له وحده، بيَّن شبهة الكِفار التي اجتجوا بها للإشراك به تعالى، في قوله تعالى هنا: ﴿وَالَّذِينَ الشَّمْذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيكَاءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِلْهُرِّيُونَا إِلَى اللّهِ زُلُفَى ﴾.

فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم من الله زلفي، والزلفي القرابة، فقوله: زلفي، ما ناب عن المطلق من قوله ليقربونا؛ أي ليقربونا بإليه

قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم؛ ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك.

وقد قدَّمنا في سورة المائدة، في الكلام على قوله تعالى! ﴿وَاتَّتَغُوّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥]، أن هذا النوع من ادعاء الشفعاء، واتخاذ المعبودات من دون الله وسائط؛ من أصول كفر الكفار.

وقد صرح تعالى بذلك في سورة يونس؛ في قوله - جلّ وعلا -: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤَلَآءِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ ٱتُنَيَّتُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَي اللَّارْضِ شُبْحَننَهُ وَيَعْلَلُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ فِي ٱللَّمْوَنِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس].

فصرح تعالى بأن هذا النوع، من ادعاء الشفعاء شرك بالله، ونزه نفسه الكريمة عنه بقوله \_ جلّ وعلا \_: ﴿ سُبَحَنَهُ وَتَعَكِنَ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨]، وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه؛ لأنه \_ جلّ وعلا \_ لما قال عنهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنّ اللّهِ يَعْتَلِفُونَ ﴾ أتبع ذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنَدِبُ كَالَمُ اللّهِ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنَدِبُ كَالَمُ اللّهِ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنَدِبُ كَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

وقوله: كفار، صيغة مبالغة، فدل ذلك على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى جامعون بذلك، بين الكذب والمبالغة في الكفر بقولهم ذلك، وسيأتي إن شاء الله لهذا زيادة إيضاح في سورة الناس.

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، أنه خلق بني آدم من نفس واحدة هي أبوهم آدم، ثم جعل من تلك النفس زوجها يعني حواء. أي وبث جميع بني آدم منهما، وأوضح هذا في مواضع أخر من كتابه، كقوله تعالى في أول سورة النساء: ﴿ يَكَايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها وَبَثَ مِنْهُما رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَآهً ﴾ [النساء: ١]. وقل وله فسي الأعسراف: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَقْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيسَكُنَ وَلَيْهَا لِيسَكُنَ الموصوف بقوله: واحدة، مع أن الموصوف به مذكر، وهو آدم نظراً إلى تأنيث لفظ النفس، وإن كان المراد بها مذكراً، ونظير ذلك من كلام العرب قوله:

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَكِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾.

قد قدَّمنا إيضاح هذه الأزواج الثمانية بنص القرآن العظيم، في سورة آل عمران، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْمَانِ وَٱلْحَرْثِ ﴾ [آل عمران: ١٤].

قوله تعالى: ﴿ يَغَلَقُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَّهَتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُرُ فِي رَبِّ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ الآية [الحج: ٥]، وبينا هناك المراد بالظلمات الثلاث المذكورة هنا.

### قوله تعالى: ﴿إِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌّ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةً وِزَدَ أَخَرَى ثُمُ إِلَى رَبِكُم مَجِعَكُم ﴾. قد قدّمنا إيضاحه مع إزالة الإشكال، والجواب عن الأسئلة الواردة على تلك الآيات في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قَوَا كُنّا مُعَذِيبِنَ حَتَى بَعَثَ رَسُولًا ﴾ وي الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى وَمَا كُنّا مُعَذِيبِنَ حَتَى بَعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وأوضحنا ذلك، مع إزالة الإشكال في بعض الآيات، في سورة النحل، في الكلام علي قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُم كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾. . . الآية [النحل: ٢٥].

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَنَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدُعُوا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلفَّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْ قَاهِمًا ﴾ الآية [يونس: ١٢].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلنَّارِ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له مع الإشارة إلى بحث أصوله في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ الحجر ].

قوله تعالى: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً﴾. الظاهر أنّ معنى الآية، أنّ الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب، فعليه أن يهاجر منه في مناكب أرض الله الواسعة، حتى يجد محلاً يمكنه فيه إقامة دينه.

وقد أوضح تعالى هذ المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَإِيَّنَى فَلْهَا فِيمَ ﴾ [المنساء: ٩٧]. وقوله تعالى: ﴿يَعِبَادِيَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنَيَ

فَأَعَبُدُونِ ﴿ إِنَّ العنكبوت]، ولا يخفى أن الترتيب بالفاء في قوله: ﴿ فَإِنَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، دليل واضح على ذلك.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ لَخَيْرِينَ الَّذِينَ خَيِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْفِينَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرانُ الْمُبِينَ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له من أوجه في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَيرَ الَّذِينَ كَنَّبُوا بِلِقَلَهِ اللّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [يونس: ١٥].

قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْنِمْ ظُلَلُّ ذَلِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴾ قد قدّمنا الآیات الموضحة له في سورة الأنبیاء، في الکلام على قوله تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ النَّینَ كَفَرُواْ حِینَ لَا یَكُفُونِ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ الآیة [الأنبیاء: ٣٩]، وذكرنا طرفاً من ذلك في سورة بني إسرائیل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَحَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨].

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ ﴾. ما تضمنته هذه الآية الكؤيمة، من تحقيق معنى لا إله إلا الله، قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية، في سورة الفاتحة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

قوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ يَسْنَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـنَّبِعُونَ الْحَسَنَهُۥ ﴾. أظهر الأقوال في الآية الكريمة، أنّ المراد بالقول، ما جاء به النبي على من وحي الكتاب والسنة، ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبُرُواْ الْقَوْلَ ﴾ الآية [المؤمنون: ٦٨]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلٌ ﴿ وَمَا هُوَ بِالْمَرْلِ ﴾ [الطارق].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أَي يقدمون الأحسن، الذي هو أشد حسناً، على الأحسن الذي هو دونه في الحسن، ويقدمون الأحسن مطلقاً على الحسن. ويدل لهذا آيات من كتاب الله.

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع، ما أنزل عليه على من الوحي، فهو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكُم﴾. وقوله تعالى الموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة: ﴿فَخُذْهَا بِفُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا إِلَاعراف: ١٤٥].

وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن، فقد دلت عليه آيات من كتابه.

 كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ كما قدَّمنا إيضاحه في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَكُمْ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ النحل]، وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن، كما قال صاحب المراقي:

ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن

ومن أمثلة الترغيب في الأحذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله تعدالي: ﴿وَإِن عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُمْ بِهِ ۖ وَلَين صَبَرُمُ لَهُو خَيرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ وَالله لا النحل]، فالأمر في قوله: ﴿ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُم بِهِ ۗ [النحل: ١٢٦] للجواز، والله لا يأمر إلا بحسن. فدل ذلك على أنّ الانتقام حسن، ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه وأحسن في قوله: ﴿وَلَهِن صَبَرْمُ لَهُو خَيرٌ لِلصَّدِينَ ﴾ [النحل: ١٦٦]، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، كقوله تعالى في إباحة الانتقام: ﴿وَلَمَنِ انْصَرَ بَقَدَ ظُلْهِهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن صَيبِل ﴿ وَلَهُن انْصَر منه، في قوله بعده: ﴿وَلَمَن النصر والغفران خير منه، في قوله بعده: ﴿وَلَمَن صَبَر وَعَفَدَر إِنَّ ذَلِكَ لَينَ عَرْمِ الْأَمُورِ ﴿ وَلَهَ وَالنساء: ١٤٨] مع أنّه بين أنّ الصبر والغفران خير منه، في قوله بعده: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَدَر إِنَّ ذَلِكَ لَينَ عَرْمِ الْأَمُورِ ﴿ وَلَهُ وَالنساء: ١٤٨] مع أنّه أشار إلى أنّ العفو خير منه، وأنّه من صفاته ـ جلّ وعلا ـ مع كمال قدرته، وذلك في قوله بعده: ﴿ إِن نُبَدُوا عَنْ سُوّعٍ فَإِنّ الله كَانَ عَفُوا قَدِيرًا ﴿ النساء].

وكقوله \_ جلّ وعلا \_ مثنياً على من تصدق، فأبدى صدقته: ﴿إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَتِ فَنِمِمًا هِيُّ البَعْرَةِ: ﴿إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَاعِهَا اللهِ الفقراء، خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامد، الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعم، في قوله: ﴿إِن تُبُدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِيٍّ وَإِن تُخُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآةَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ البَقرة: ٢٧١].

وكقوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل الدخول: ﴿فَيْصُفُ مَا فَرَضْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولا شك أنّ أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن؛ لأن الله شرعه في كتابه في قوله: ﴿فَيْصُفُ مَا فَرَضْتُمُ ﴾، مع أنّه رغب كل واحد منهما أن يعفو للآخر عن نصفه، وبين أن ذلك أقرب للتقوى وذلك في قوله بعده: ﴿وَأَن تَمْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَكُ فَي قوله بعده: ﴿وَأَن تَمْفُوا أَقْرَبُ

وقد قال تعالى: ﴿وَجَزَّرُواْ سَيِتَةِ سَيِّنَةُ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]، ثم أرشد إلى الأحسن بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصَّلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [السورى: ٤٠]. وقال تعالى: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥]. وقال تم أرشد إلى الأحسن، في قوله: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَأَمُ ﴾ [المائدة: ٤٥].

واعلم: أنَّ في هذه الآية الكريمة أقوالاً غير الذي اخترنا.

منها ما روي عن ابن عباس، في معنى ﴿فَيَــنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُرُّ﴾. قال: «هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن، وينكف عن القبيح، فلا يتحدث به».

وقيل: يستمعون القرآن وغيره، فيتبعون القرآن.

وقيل: إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله، وبعض من يقول بهذا يقول: إن الآية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول على كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، إلى غير ذلك من الأقوال.

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَتَ تُنقِدُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ ﴾. أظهر القولين في الآية الكريمة، أنهما جملتان مستقلتان، فقوله: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ ﴾، جملة مستقلة، لكن فيها حذفاً ، وحذف ما دل المقام عليه واضح، لا إشكال فيه.

والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب، تخلصه أنت منه. والاستفهام مضمن معنى النفي، أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحداً سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب، وهذ المحذوف دل عليه قوله بعده: ﴿ أَفَاتَتَ تُنقِذُ مَن فِي اَلنَّادِ ﴾.

وقد قدَّمنا مراراً قولي المفسرين في أداة الاستفهام المقترنة بأداة عطف كالفاء والواو وثم كقوله هنا: ﴿أَفَنَ حَقَ﴾. وقوله: ﴿أَفَانَتُ تُنقِذُ﴾.

أما القول بأنّ الكلام جملة واحدة شرطية، كما قال الزمخشري: أصل الكلام: أمن حق عليه كلمة العذاب، فأنت تنقذه؛ جملة شرطية، دخل عليها همزة الإنكار، والفاء فاء الجزاء، ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب، تقديره: أأنت مالك أمرهم، فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه، والهمزة الثانية هي الأولى، كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد، ووضع من في النار موضع الضمير، فالآية على هذا جملة واحدة، فإنّه لا يظهر كل الظهور.

واعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة يس في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكُثَرِهِمْ ﴾ الآية آيس: ٧]، وبيّنا دلالة الآيات... على المراد بكلمة العذاب.

قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّيْنَ النَّقِنَا رَبَّهُمْ لَمُمْ عُرُفٌ مِن فَوْقِهَا غُرُفُ مَبْنِيّةٌ ﴾. ما تضمنته هذه الآية الكريمة، من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية، ذكره \_ جلّ وعلا \_ في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلا أَوْلِلدُكُمْ بِالِّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَا زُلْفَيْ إِلّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَئِيكَ لَمُمْ جَزَاهُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَلِمِونَ ﴿ السِباً . وقوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنكِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنكُولُ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ جَنَّتِ عَبْرِي مِن تَعْفِهَا الْأَنْهَالُ كَاللَّهُ مِن عَيْهَا اللَّنْهَالُولُ وَمَلَى فَي سورة التوبة في جنّتِ عَدْنُ ذَلِك كَلَّا عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنكِى طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَ ذَلِك السَّاكِينَ الطيبة المذكورة في التوبة والصف صادقة الغرف المذكورة في الزمر وسبأ، وقد قدَّمنا طرفاً من هذا في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَكِيكَ يُجْزُونِكُ الْغُرُفَ الْفَرْقُ الْمَالَانِ المَالَالِيَهُ الْمُذَودُةُ فِي الزمر وسبأ، وقد قدَّمنا طرفاً من هذا في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَكِيكَ يُجْزُونِكُ الْفَدُونَةُ فِي مَنْ مَكُولُولُ . . . الآية [الفرقان: ٥٧] .

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ يَنَلِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾. الينابيع: جمع ينبوع، وهو الماء الكثير.

وقوله: فسلكه؛ أي أدخله، كما قدَّمنا إيضاحه بشواهده العربية والآيات القرآنية في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلْنَا ٱمْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوِّجَيْنِ ٱثْنَيْنِ﴾ [هود: ٤٠].

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة الزمر، قد أوضحناه في أول سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾. . . الآية [سبأ: ٢].

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ، زَرْعًا تُحْلِفًا ٱلْوَنَهُ ﴾. قد قدَّمنا الكلام على ما يماثله من الآيات في سورة الروم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَابَـنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْحَرْضِ فَي سورة فاطر، في قوله تعالى: ﴿ وَأَخْلِنَفُ أَلْسِنَكُمُ مَ وَٱلْوَرُوكُمُ ﴾ [الروم: ٢٢]، وأحلنا عليه في سورة فاطر، في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً وَأَخْرَجْنَا بِهِ مُرَتِ مُخْلِفًا ٱلْوَنَهُ ﴾ [فاطر: ٢٧].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَكُرًا ثُمَّ يَجْعَلَمُ حُطَاعًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَإِكْرِي لِأُولِي الْأَلْبَبِ . قوله: ﴿ثُمَّ يَهِيجُ ﴾: أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وخضرته ييبس، ويتم جفافه ويثور من منابته فتراه أيها الناظر مصفراً يابساً قد زالت خضرته ونضارته، ثم يجعله حطاماً أي فتاتاً متكسراً، هشيماً، تذروه الرياح، إن في ذلك المذكور من حالات ذلك الزرع المختلف الألوان لذكرى؛ أي عبرة وموعظة وتذكيراً لأولي الألباب؛ أي لأصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال.

فقد ذكر - جلّ وعلا - مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذكير، وبين في موضع آخر، أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزرع شبيه أيضاً بالدنيا. فوعظ به في موضع وشبه به حالة الدنيا في موضع آخر، وذلك في قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْخَيَوةُ اللَّهُ يَا لَكُنَّا لَعَبُ وَلَمُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلَا كَمَثُلِ عَيْتٍ أَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ يَهِ مُصَفِرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطناً ﴿ وَللكَ في قوله : ﴿ وَلَكِ في سورة الروم أن من أسباب اصفراره المذكور إرسال الريح عليه، وذلك في قوله: ﴿ وَلَيْ أَرْسَلْنَا وَيَا فَرَاؤُهُ مُصَفَرًا لَمُعْلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَالروم].

قوله تعالى: ﴿ أَفْمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن زَيّهِ ۚ ﴾. قد تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُصْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِن تَحْرِضُ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ الآية [النحل: ٣٧]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ فُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْ لَلُو عِوَمًا ﴿ قَيْمًا ﴾. . . الآية

[الكهف: ١، ٢]. وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ فُرُءَانًا ﴾ انتصب على الحال وهي حال مؤكدة، والحال في الحقيقة هو عربياً، وقرآناً توطئة له، وقيل: انتصب على المدح.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: عربياً؛ أي لأنه بلسان عربي كما قال تعالى: 
﴿ لِسَاتُ الّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيً وَهَنْ الْمِسَانُ عَرَفِيُّ مُبِينُ ﴾ [النحل: ١٠٣]. وقال تعالى في أول سورة يوسف: ﴿ إِنَّا أَزَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف]. وقال في أول الزخرف: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمُ مَتْقِلُونَ ﴾ [الزخرف]. وقال في طه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَزَلُنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَهُمْ يَنَعُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكُرا ﴾ [طه: وقال تعالى في فصلت: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْمِينًا لَقَالُوا لَوْلا فُوسَتَ ءَايَنَهُ وَ ءَالَي وَعَرَفِي فَي الشعراء: ﴿ وَلِقَهُ لَنَذِيلُ رَبِ ٱلْعَلَينَ ﴿ فَنَا نَا عَرَبِينًا لَعَالَمُ فَوَالَا تعالى وَعَلَيْكُ وَرَانًا عَرَبِينًا لِلْلَائِقُ لَنَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَمَانًا عَرَبِينًا لَقَالُوا لَوْلا فُوسَلَتَ ءَاينَهُ وَ الشعراء: ﴿ وَلِقَهُ لَنَذِيلُ رَبِ ٱلْعَلَينَ ﴾ وقال تعالى وقي الشعراء: ﴿ وَلِقَهُ لَنَذِيلُ رَبِ ٱلْعَلَينَ ﴾ وقال تعالى وقي الشعراء: ﴿ وَلِقَوْ اللهُ عَرْبَا اللهُ وَلَا وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَلَا لَكُ مِنَ ٱللّهُ مِن وَلِي وَكَذَلِكَ أَرَكُنُكُ وَلَا وَالْ عَرَبِينًا وَلَيْنِ النَّعُتَ الْقُواءَهُم بَعْدَ مَا الشورى: ٧]. وقال تعالى في الرعد: ﴿ وَلَذَلِكَ أَزَلُنَهُ مُكُمًا عَرِبَيَّ وَلَيْنِ النَّعْتَ الْمُواءَهُم بَعْدَ مَا الشورى: ٧]. وقال تعالى في الرعد: ﴿ وَلَذَلِكَ أَزَلْنَهُ مُكُمًا عَرَبِينًا وَلَيْنِ النَّعْتَ الْمُواءَهُم بَعْدَ مَا الشورى: ٧]. وقال تعالى في الرعد: ﴿ وَلَذَلِكَ أَزَلُنَهُ مُكُمًا عَرَبِينًا وَلَيْنِ النَّعْتَ الْمُواءَهُم بَعْدَ مَا النَّوْلُونُ مِنَ اللهُ مِن وَلِي وَلا وَافِ ﴿ إِلَا وَالْ الرَعْدَاءُ الرَعْدَاءُ الرَعْدَاءُ الرَعْدَاءُ المَانَا وَلَا وَالْمُواءَ اللهُ وَالْ وَالْمُواءَ اللهُ عَرِولُونُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَالْمُنَا عَرَبُونَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللهُ اللهُ

وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها، دلالة لا ينكرها إلا مكابر.

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ ﴾ أوضح \_ جلّ وعلا \_، أن الذي في هذه الآية بمعنى الذين، بدليل قوله بعده ﴿ أُولَتِهِ كَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ لَيْ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمَّ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أنّ «الذي» تأتي بمعنى «الذين» في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلة ذلك في القرآن، قوله تعالى في آية الزمر هذه: ﴿ وَالَّذِى جَآءَ الْطِهِدَةِ ﴾ . . . الآية . وقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ مَثَلُهُم كَمَثُلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [البقرة : ١٧]، أي الذين استوقدوا بدليل قوله بعده : ﴿ ذَهَبَ الله بِنُورِهِم وَتَرَكَّهُم في ظُلُمنتِ لا لَبُصِرُونَ ﴾ [البقرة : ١٧] . وقوله فيها أيضاً : ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاةَ النَّاسِ ﴾ [البقرة : ٢٦] أي كالذين ينفقون، بدليل قوله بعده : ﴿ لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُواً ﴾ الآية اللّبة والبقرة : ٢٦٤] . على التوبة : ﴿ وَخُضَمُ كُالَّذِى خَاضُواً ﴾ [التوبة : ٢٩] . على القول بأن الذي موصولة لا مصدرية ، ونظيره من كلام العرب قول أشهب بن رميلة :

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم حالد وقول عديل بن الفرخ العجلى:

فبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيٌّ ورشدهم رشد وقول الراجز:

يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد

# قوله تعالى: ﴿ لَمُهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالِّرُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ . . . الآية [النحل: ٣١].

قوله تعالى: ﴿ وَيَجْزِيمُمُ أَخَرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَاثُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له، في هذه السورة الكريمة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَبَشِرٌ عِبَادِ ﴿ النَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ ، وفي سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلِنَجْرِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

قوله تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحه له في سورة الأنفال، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّيُ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْانفال]، وعلى قراءة الجمهور «بكاف عبده»، بفتح العين وسكون الباء، بإفراد العبد، والمراد به، النبي عَلَيْ . كقوله: ﴿ سَيَكْفِيكُهُمُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ١٣٧]. وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱللّهُ كَا الْبَيْ حَسْبُكَ اللّهُ ﴾ . . . الآية [الأنفال: ٦٤].

وأما على قراءة حمزة والكسائي «عبادَهُ» بكسر العين وفتح الباء بعدها ألف على أنه جمع عبد، فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم.

قوله تعالى: ﴿وَيُحَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴿ . ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، أن الكفار عبدة الأوثان، يخوفون النبي على بالأوثان التي يعبدونها من دون الله؛ لأنهم يقولون له: إنها ستضره وتخبله، وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله، يخوفون الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء.

وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه في ذلك: ﴿إِن نَقُولُ إِلَّا اَعَتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً وَالشَهِدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا مِسَوَةً وَالشَهِدُ اللهَ وَالشَهَدُوا أَنِي بَرِيَّ مِمَّا نُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِةً. فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ۞ إِنِي تَوَكِّمُ مَّا مِن دَاتِّةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُا بِنَاصِيَنِهَمَ ۚ إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞﴾ [هود].

وقد بين \_ جلّ وعلا \_ في موضع آخر، أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضاً، الذين هم أتباع الرسل من أتباعه وأوليائه، من الكفار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطُلُنُ يُعَرِّفُ أَوْلِيااًهُم أُولِيانَهُ مَ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا عَمراناً . 
يُعَرِّفُ أَوْلِيااًهُم فَلَا تَعَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنَّم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللّه الله عمراناً .

والأظهر أن قوله: ﴿ يُغَوِّفُ أَوْلِيَا آمُ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، حذف فيه المفعول الأول، أي يخوفكم أولياءه، بدليل قوله بعده: ﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴾ . . . الآية [آل عمران: ١٧٥].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَشُمُ مَّا تَلْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللّهُ بِصُرٍّ هَلَ هُنَ كَشِفَتُ مُعْتِدً ﴾. ما ذكره ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة، من أن المعبودات من دونه، لا تقدر أن تكشف ضرًّا أراد الله به أحداً، أو تمسك رحمة أراد بها أحداً، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ إِمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْوِرُ وَلَا يُغْنِى عَنَى شَيْنً ﴾ [مريم: ٤٢]. وقوله تعالى: ﴿ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْعُونَ إِنَّ يَقْعُلُونَ اللهِ وقوله تعالى: ﴿ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْعُونَ اللهِ وقوله تعالى: ﴿ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْعُونَ اللهِ وقوله تعالى: ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اَشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الصافات؛ في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَنَاكِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﷺ [الصافات].

تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِهُ، أي وإن تفتد كل فداء، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ [البقرة: ٤٨]. وقوله: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ . . الآية [البقرة: ١٢٣]، والعدل الفداء وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاَفْتَدَوْا بِهِ أَوْلَتِكَ لَمُمْ شُوّهُ الْخِسَابِ وَمَأْوَلُهُمْ جَهَنِّمُ وَيِشْنَ ٱلْهَادُ ﴾ [الرعد: ١٨].

وقد قدَّمنا طرفاً من هذا في سورة آل عمران، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَلَنَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم قِلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِقِيَ ﴿ . . . الآية [آل عمران: ٩١].

قوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَمُمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا﴾. قوله: ﴿وَبَدَا لَمُم﴾ أي ظهر لهم سيئات ما كسبوا؛ أي جزاء سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنيا، فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مراداً بها جزاؤها.

ونظيره من القرآن قوله تعالى: ﴿وَبَحَرَّأُواْ سَيِتَةٍ سَيِّتَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠].

ونظير ذلك أيضاً إطلاق العقاب، على جزاء العقاب، في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِلِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ﴾... الآية [الحج: ٦٠].

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من أنّهم يبدو لهم يوم القيامة، حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنيا، جاء موضحاً في آيات أخرى، كقوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَآ أَسَلَفَتُ ﴾ [يونس: ٣٠]. وقوله تعالى: ﴿ يُبَنُوا الْإِنسَنُ يَوْمَ نِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴿ فَيَالِكَ تَبَلُوا كُلُ نَفْسِ مَآ السَلَفَتُ ﴾ [يونس: ٣٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ يَوْيَلْنَنَا مَالِ تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ يَوْيَلْنَنَا مَالِ هَذَا اللَّهِ عَلَيْ لَا يَعْدُرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلاَّ أَحْصَنها أَ وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِراً ﴾ الآية [الكهف: هذا اللَّهِ تعالى: ﴿ وَكُلُ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طُتَهِمُ فِي عُنُقِهِ وَعُمْرُهُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَةِ كُتِبًا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا فَي عُرْقِحُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَةِ كُنبًا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا فَي عُرْقُ كُلُهُ يَوْمَ الْقِينَةِ كُنبًا كُلُقَالُهُ مَنشُورًا فَي الرّبِيا اللَّهُ عَلَيْكُ عَرِيدًا لَهُ عَن اللَّهُ عَلَيْ عَر ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمَ عَلَى عَالَى: ﴿ وَلِهَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلظُّرُ دَعَانَا لِجَلْبِهِ ﴾ الآية [يونس: ١٢].

قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّبِكُمْ ۗ.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة في قوله تعالى: ﴿فَبَشِرُ عِبَادِ ۞ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقُولَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَقَدَّمنا طرفاً منه في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

قسولسه تسعالسى: ﴿أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِ كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُخْسِنِينَ ﴿ فَي سورة الأعراف، في الْمُخْسِنِينَ ﴿ فَي سورة الأعراف، في الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَي قُولُ اللَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِنَا الْكَلام على قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفْعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣]. قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُسُودًةً ﴾.

قد قدَّمنا الكلام عليه وعلى ما يماثله من الآيات في سورة آل عمران، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ﴾... الآية [آل عمران: ١٠٦].

قوله تعالى: ﴿ أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾. تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية، مع بيان جملة من آثار الكِبْر السيئة، في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَلُكَ ﴾. تقدم الكلام عليه في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وقد ذكرنا في سورة المائدة، الآية المتضمنة للقيد الذي لم يذكر في هذه الآيات على قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُمُ ﴾ . . . الآية [المائدة: ٥].

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ ﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ﴾ [يس].

قوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ ﴾. قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ فَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ ﴾ [الكهف: ٤٩]، وفي سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَنُحْرِبُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَةِ كُونَا الْإسراء: ١٣].

قوله تعالى: ﴿وَعِاْنَهُ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ ﴾ اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنيا، واستدل من قال هذا بقوله تعالى: ﴿وَجَاءَتُ كُلُ نَفْسٍ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴿ ﴾ [ق].

وقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد على يشهدون على الأمم، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة: 18٣].

وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وأظهر الأقوال في الآية عندي، أن الشهداء هم الرسل من البشر، الذين أرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضي بين الأمة حتى يأتي رسولها، كما صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِ أُمَةٍ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُم فَضِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَمُ لا يُظْلَمُونَ ﴿ الله السال في قصرح - جل وعلا - بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرّسُلَ فَيَقُلُ مَاذَا أَجِبَدُم الله إليهم وَلَسْتَكَنَ اللّه مِن الأَيْكِ الله المائدة: ١٠٩]. وقال تعالى: ﴿ فَلَنْسُكُنَ اللّه الله إليهم وَلَسْتَكَنَ اللّه الله الإعراف]، وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ

شَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَامِ شَهِيدًا ﴿ إِللهَ النساء]؛ لأنَّ كونه ﷺ هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته، يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها.

وقد بين تعالى أنّ الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة، فدل على أنه ليس من المملائكة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَهْتُ فِي كُلِ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنَ أَنفُسِمٍ ﴿ السَمِلَ عَلَيْهِم مِنَ أَنفُسِمٍ ﴿ السَمِلُ عَلَى اللَّهُم عِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُم عِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُم عِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُم عِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُهُمُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللْمُولُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُول

والمسوغ للايجاز بحذف الفاعل في قوله تعالى: ﴿وَجِأْيَّهُ بِٱلنِّيتِينَ﴾ هو أنّه من المعلوم الذي لا نزاع فيه، أنّه لا يقدر على المجيء بهم إلا الله وحده \_ جلّ وعلا \_.

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير الكسائي وهشام عن ابن عامر: «وجيء» بكسر الجيم كسرة خالصة، وقرأ الكسائي وهشام عن ابن عامر بإشمام الكسرة الضم.

وإنّما كان الإشمام هنا جائزاً، والكسر جائزاً؛ لأنّه لا يحصل في الآية البتة لَبْسٌ بين المبني للفاعل، والمبني للمفعول، إذ من المعلوم أن قوله هنا: «وجيء» مبني للمفعول ولا يحتمل البناء للفاعل بوجه، وما كان كذلك جاز فيه الكسر الخالص وإشمام الكسرة الضم، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

واكسر أو اشمم «فا» ثلاثي أعل عيناً وضم جاء كبوع فاحتمل

أما إذا أسند ذلك الفعل إلى ضمير الرفع المتصل، فإن ذلك قد يؤدي إلى اللبس فيشتبه المبني للمفعول، بالمبني للفاعل، فيجب حينئذ اجتناب الشكل الذي يوجب اللبس، والإتيان بما يزيل اللبس من شكل أو إشمام كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وإن بشكل حيف لبس يجتنب

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر، وقد أنشده صاحب اللسان:

وإني على المولى وإن قل نفعه دفوع إذا ما صمت غير صبور فقوله صمت أصله صيمت بالبناء للمفعول؛ فيجب الإشمام أو الضم؛ لأن الكسر الخالص يجعله محتملاً للبناء للفاعل كبعت وسرت. وقول جرير يرثي المرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة:

وأقول من جنع وقد فتنابه ودموع عيني في الرداء غزار للدافنين أخما المكارم والندا شه ما ضمنت بك الأحجار

أصله فوتنا بالبناء للمفعول فيجب الكسر أو الإشمام؛ لأن الضم الخالص يجعله محتملاً للبناء للفاعل، كقلنا وقمنا.

قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمِّرًا ﴾. الزمر الأفواج المتفرقة،

واحده زمرة، وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمر، وعبر عنها في الملك بالأفواج في قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا أَلْقِي فِهَا فَوْجٌ ﴾ . . . الآية [الملك: ٨]، وعبر عنها في الأعراف بالأمم في قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱدْخُلُوا فِي أَمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّارِ كُلُما دَخَلَتُ أُمَّةً لَمَنتُ أُخَنَةً أَخَنَةً إِذَا ٱدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ ﴾ الآية [الأعراف: ٣٨].

وقال في فصلت: ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ﴾ [فصلت: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿هَنذَا فَيْحٌ مُقْنَحِمٌ مَعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمُّ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴿ هَانَا لِنَارِ ﴾ [ص].

ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله:

وترى الناس إلى منزله زمراً تنتابه بعد زمر وقول الراجز:

إن العفاة بالسيوب قد غمر حتى احزألَّت زمراً بعد زمر

قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآدُوهَا فَيْحَتُ أَبُورُهُا﴾. لم يبين - جلّ وعلا - هنا عدد أبوابها المذكورة، ولكنه بين ذلك في سورة الحجر، في قوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللهِ عَلَيْهُمُ أَجْمَعِينَ المَدْكُورة، وَلَكُنْ بَابِ مِنْهُمُ جُزُّ مَقْسُومٌ ﴿ الحجر].

وقوله تعالى: ﴿فُتِحَتُ أَبُوبُهَا﴾، قرأه نافع وابن كثير أبو عمرو وابن عامر: (فُتِحَتُ ﴾ وَوَرَأه عاصم وحمزة والكسائي ﴿فُتِحَتُ ﴾ بتخفيف التاء.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمْ ۚ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَأَ قَالُواْ بَنَى وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّىٰ نَبْعَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ لَنَوَقَنْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيَكُمُ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ النحل اللهِ النحل اللهِ النحل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ الْحَكُمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَمُ وَأَوْرَنَنَا الْأَرْضَ نَنَبُوّاً مِنَ الْجَنَةِ حَيْثُ نَشَآةً ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا دخلوها وعاينوا ما فيها من النعيم، حمدوا ربهم وأثنوا عليه، ونوهوا بصدق وعده لهم، وذكر هذا المعنى في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِنْ غِلِ تَجْرِى مِن تَعْلَى اللهُ عَوْلَهُ تَعْلَى اللهُ كَانَ اللهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ الْمَعْنَى اللهُ ال

وقوله تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يَحُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُوَّ وَلِمَاسُهُمْ فِيهَا حَرِينٌ آَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُوَّ وَلِمَاسُهُمْ فِيهَا حَرِينٌ آَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلَوْلُوَّ أَلَذِى أَخَلْنَا إِنِهَا لَخُونٌ اللَّهِ وَالْوَلَ اللَّهُمُ اللَّذِى أَخَلْنَا فِيهَا لَغُونٌ اللَّهُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَغُونٌ اللَّهُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَغُونٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَغُونٌ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَمُسُنَا فِيهَا لَعُونٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَمُسُنَا فِيهَا لَعُونُ اللَّهُ وَلَا يَمَالُونَا اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَا لَهُ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَكُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لِللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللْمُولِلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِلْ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَ اللْمُعُلِّمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِلِي اللْمُو

# \* \* براسدار حن الرحم

## سورة غافر

قوله تعالى: ﴿غَافِرِ الدَّبُ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ﴾. جمع - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين، هما جلب النفع ودفع الضر، وهذا المعنى الذي تضمئته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ فَي نَعْ عِبَادِى أَنَى أَنَ أَنَا الْكَرِيمة عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وقوله تعالى: ﴿ فَالَ النَّهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلّ شَيْءُ فَسَأَعُتُهُم لِلّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ [الحجر]. وقوله تعالى: ﴿ قَالَ عَذَائِي هُو الْعَذَابُ الْأَلِيمُ فَي وَسِعَتَ كُلُ شَيْءُ فَسَأَعُتُهُم لِللّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُ شَيْءُ فَسَأَعُتُهُم لِللّذِينَ يَنَقُونَ وَعِيمُ الْعَداف: ﴿ إِنْ رَبّكَ سَرِيعُ الْفِقَابِ وَإِنّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. وقوله تعالى في آخر الأنعام: ﴿ إِنّ رَبّكَ سَرِيعُ الْفِقَابِ وَإِنّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ [الأعراف: ١٦٥]. وقوله في الأعراف: ﴿ إِنّ رَبّكَ سَرِيعُ الْفِقَابِ وَإِنّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ [الأعراف: ١٦٥]. وقوله في الأعراف: ﴿ إِنْ رَبّكَ سَرِيعُ الْفِقَابِ وَإِنّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ [الأعراف: ١٦٥]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة.

قوله تعالى: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ اللّهِ إِلَّا الّذِينَ كَفَرُوا﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنّه لا يجادل في آيات الله، أي لا يخاصم فيها محاولاً ردها، وإبطال ما جاء فيها، إلا الكفار.

وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على الجدال فيها مع بعض صفاتهم، وذلك في قوله: ﴿وَجُندِلُ النَّينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدَحِشُواْ بِهِ الْغَقِّ وَاتَّخَذُواْ عَلَيْقِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوا﴾ [الكهف: ٥٦]، وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة الكريمة، في قوله: ﴿وَجَندَلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدَحِشُوا بِهِ الْحَقَ﴾.

وقد قدَّمنا في سورة الحج، أن الذين يجادلون في الله منهم، أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين، مِن شياطين الإنس والجن، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ﴾ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُهُ وَيَهْدِيدٍ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الحج].

وأنّ منهم قادة هم رؤساؤهم المتبوعون وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اَلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبٍ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اَللَّهِ﴾ [الحج: ٨، ٩]. وبيّن تعالى في موضع آخر أنّ من أنواع جدال الكفار، جدالهم للمؤمنين الذين استجابوا لله وآمنوا به وبرسوله؛ ليردوهم إلى الكفر بعد الإيمان، وبين بطلان حجة هؤلاء، وتوعدهم بغضبه عليهم، وعذابه الشديد وذلك في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ مُجَنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً ﴿ السّورى ].

قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُم فِي الْلِكَدِ ﴾. نهى الله ـ جلّ وعلا ـ نبيه على في هذه الآية الكريمة، ليشرع لأمته عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله بالتجارات والأرباح، والعافية وسعة الرزق، كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح التجارات، وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِمْ رِحُلَةَ الشّتَاءِ وَالصيف والشام، وهم مع ذلك كفرة فجرة، يكذبون نبي الله ويعادونه.

والمعنى: لا تغتر بإنعام الله عليهم وتقلبهم في بلاده في إنعام وعافية، فإن الله ـ جلّ وعلا ـ يستدرجهم بذلك الإنعام، فيمتعهم به قليلاً، ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار.

وقد أوضح هذا المعنى في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَدِ ﴿ مَا تَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَهُمْ جَهَنَمُ وَمِنْسُ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَالْ عَمْرانَا. وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَر فَلَا يَحْزُنك كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِتَهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ بِنَاتِ ٱلشَّدُودِ تعالى: ﴿ وَلَا يَعْزُلُو كُفُرُ وَالْمَانَا. وقوله تعالى: ﴿ وَالْ وَمَن كَفَر فَلُمُ مَنْعُهُمُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُهُم إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ١٢٦]. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللّهُ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ١٢٦]. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللّهُ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ١٢٦]. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللّهُ إِنَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ١٢٦]. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللّهُ عَذَابِ ٱللّهُ عَذَابِ ٱلنَّذِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَذَابِ النَّذِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى

والفاء في قوله: ﴿ فَلَا يَغُرُكُ ﴾ ، سببية أي لا يكن تقلبهم في بلاد الله؛ متنعمين بالأموال والأرزاق، سبباً لاغترارك بهم فتظن بهم ظناً حسناً؛ لأن ذلك التنعم، تنعم استدراج، وهو زائل عن قريب، وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم.

قوله تعالى: ﴿وَكَانَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى اللَّينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿ ﴾. قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر (كلمات) بصيغة الجمع المؤنث السالم، وقرأه

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر (كلمات) بصيعه الجمع المؤنث السالم، وقرآ الباقون ﴿كَلِمَتُ رَبِّكِ﴾ بالإفراد.

وقد أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما يماثل هذه الآية في سورة يس في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ ﴿ لَكِلامَ عَلَى قُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثِرِهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ ﴿ لَكِلامَ عَلَى قَالِمُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَمُ ع

قول على الله الله الله الله الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات، هم ومن صكلح مِنْ عَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرْيَنَتِهِمْ وَمَن صَكَلَحَ مِنْ عَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرْيَنَتِهِمْ ﴾. لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات، هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ولكنه - جلّ وعلا - أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَيْعَآةَ وَجِّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا

وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ وَالْمَلَيَزَةُ ٱلسَّيِعَةَ أَوْلَيَكَ لَمُمْ عُفَى ٱلدَّارِ ﴿ جَنْتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَنْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَيَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ۞ . . . الآية [الرعد] .

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا ۚ أَنتَنَا ٱلْثَنَّانِ وَأَخْيَلْتَنَا ٱلْنَكَانِي ﴾.

التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه، أن المراد بالإماتتين في هذه الآية الكريمة، الإماتة الأولى، التي هي كونهم في بطون أماتهم نطفاً وعلقاً ومضغاً قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت.

والإماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا.

وأنّ المراد بالإحياءتين، الإحياءة الأولى في دار الدنيا، والإحياءة الثانية، التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي، والذي لا موت فيه، إما في النار.

والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق، أن الله صرح به واضحاً في قوله - جل وعلا -: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَخَينَكُمْ ثُمَّ الْمَوْتَا فَأَخَينَكُمْ ثُمَّ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لا معوّل عليه.

والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة مثلاً، في بطون الأمهات، أن عين ذلك الشيء، الذي هو نفس العلقة والمضغة، له أطوار كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ خَلَقًا كُمْ فَلَيْكُمْ أَلَقًا الموار، وفي مِنْ بَعْدِ خَلْقِ ، ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار، وفي بعضها لا حياة له، صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء واحد، ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى، وقد ذكر له الزمخشري مسوغاً غير هذا، فانظره إن شئت.

قوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ﴾. قد بين ـ جلّ وعلا ـ في غير هذا الموضع، أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينفع، كما قال تعالى: ﴿ فَأَعْتَرُفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السَّعِيرِ ﴿ وَالملك]. وقال تعالى: ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاتَجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَا مُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ١٢]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ﴾، قد قدَّمنا إين خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ»، قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِى تَأْدِيكُ مَيْوُلُ اللَّيِكَ شُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَلَةَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاتَهُ فَيَشَفَعُوا لَنَا أَوْ نُعْمَلُ عَيْرُ اللَّهِ الْعَراف: ٣٥].

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِى آلِلَهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ ۚ ثُوْمِنُوا ﴾ . . . الآية . قد تقدم الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ قد تقدم الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ

نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكَبِّرُونَ ١ [الصافات].

قوله تعالى: ﴿فَالْمُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ ۚ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦].

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ.﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة، أنّه ـ جلّ وعلا ـ هو الذي يري خلقه آياته؛ أي الكونية القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته، واستحقاقه العبادة وحده. ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلنَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾. . . الآية [فصلت: ٣٧].

. ومنها السماوات والأرضون وما فيهما، والنجوم، والرياح، والسحاب، والبحار، والأنهار، والعيون، والجبال والأشجار، وآثار قوم هلكوا، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النِّيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ إلى قسول تسعالى: ﴿لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ النسمون وَالْمَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ إلى قسول تسعالى وَالْرَضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ لَاَيْتِ لِلْمُولِي اللَّهُ وَالْمَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ لَاَيْتِ لِلْمُولِينِ اللَّهُ فِي النَّمَونِ وَالْمَرْضِ اللَّهُ فِي النَّمُونِ وَالْمُرْضِ اللَّهُ مِن السَّمَانِ اللَّهُ فِي النَّمُونِ وَالْمَرْضِ اللَّهُ فِي النَّمُونِ وَالْمَارِ وَمَا السَّمَالِ مِن السَّمَانِ وَالْمُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي السَّمَانِ وَالنَّارِ وَمَا اللَّهُ فِي السَّمَانِي وَالْمُرْضِ اللَّهُ فِي السَّمَانِي وَالْمَارِ وَمَا اللَّهُ فِي السَّمَانِي وَالْمُرْضِ اللَّهُ فِي السَّمَانِي وَالْمَارِ وَمَا تَعالَى : ﴿إِنَّ فِي السَّمَانِي وَالْمَارِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا حَلَقَ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في آية المؤمن هذه، من أنّه هو الذي يُري خلقه آياته بينه وزاده إيضاحاً في غير هذا الموضع، فبين أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد على حق، كما قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَلَى بَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُنَّ ﴾ [فصلت: ٥٣].

والآفاق جمع أفق وهو الناحية، والله - جلّ وعلا - قد بيّن من غرائب صنعه، وعجائبه، في نواحي سماواته وأرضه، ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده. كما أشرنا إليه، من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال، والدواب والبحار، إلى غير ذلك.

وبين أيضاً أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئاً منها تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها، وينتفعوا بألبانها، وزبدها وسمنها وأقطها، ويلبسوا من جلودها، وأصوافها وأوبارها وأشعارها، كما قال تعالى: ﴿اللهُ ٱلْذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَفْنَمُ لِزَكِبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَيْهَا حَامَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللهِ تُعْمَلُونَ ﴾ مُدُورِكُمْ وَيَكْتِهِ فَأَيْ عَايَتِهِ اللهِ تُعْمَلُونَ ﴾ ويُريكُمْ وَاينتِهِ فَأَيْ عَاينتِ اللهِ تُعْمَلُونَ هَا اللهِ فَاللهِ فَعَلَيْهِ اللهِ فَعَلَيْهُ وَلِهُ اللهِ فَعَلَيْهِ اللهِ فَعَلَيْهِ اللهِ فَعَلَيْهِ اللهِ فَعَلَيْهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل. . . إلخ: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَاللَّمَ مَا لَكُمْ مَا لَكُ مُفَصَّلَتِ ﴾ الآية [الأعراف: ١٣٣].

قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ﴾.

أطلق - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة الرزق وأراد المطر؛ لأن المطر سبب الرزق، وإطلاق المسبب وإرادة سببه لشدة الملابسة بينهما، أسلوب عربي معروف، وكذلك عكسه الذي هو إطلاق السبب وإرادة المسبب كقوله:

أكلت دماً إن لم أرُعْكِ بضّرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر فأطلق الدم وأراد الدية؛ لأنه سببها.

وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» أن أمثال هذا أساليب عربية، نطقت بها العرب في لغتها، ونزل بها القرآن، وأن ما يقوله علماء البلاغة من أن في الآية ما يسمونه المجاز المرسل الذي يعدون من علاقاته السبية والمسبية، لا داعي إليه، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه.

وإطلاق الرزق في آية المؤمن هذه على المطر جاء مثله في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في أول سورة الجاثية: ﴿وَمَا أَزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّذَقٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَا﴾ [الجاثية: ٥]، أن مراده بالرزق المطر؛ لأن المطر هو الذي يحيى الله به الأرض بعد موتها.

وقد أوضح \_ جلّ وعلا \_، أنّه إنّما سمى المطر رزقاً؛ لأن المطر سبب الرزق، في آيات كثيرة من كتابه، كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْجَ بِهِـ، مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٢٢]، والباء في قوله ﴿فَأَخْجَ بِهِـ، ﴾ سببية كما ترى.

وكقوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَاَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ النَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَرَ لَكُمُ اللهُلُكِ الآية [إبراهيم: ٣٢]. وقوله تعالى في سورة قَ: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ، جَنَّتٍ وَحَبَّ الْمُصِيدِ ﴾ وقوله تعالى في سورة قَ: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ، جَنَّتٍ وَحَبَّ الْمُصِيدِ ﴾ وقوله بَاللهُ يُفِيدُ فَي رَبَّقًا لِقِيمَادِ ﴾ [اق: ٩ - ١١].

وبيّن في آيات أخر أن الرزق المذكور، شامل لما يأكله الناس، وما تأكله الأنعام؛ لأن ما تأكله الأنعام، يحصل بسببه للناس الانتفاع بلحومها، وجلودها وألبانها، وأصوافها وأوبارها، وأشعارها، كما تقدم كقوله تعالى: ﴿أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَتَعَلَمُهُمْ وَأَنفُتُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الزَرْعَ وَالنَّيْرِيلُ مِنَ ٱلشَّمَاءِ مَا أَ لَكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَبَحُرٌ فِيهِ لَيْبِمُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِن عُلِ ٱلنَّمَرَتِ ﴾ . . الآيسة النحل: ١٠ ١١].

فقوله: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾، أي تتركون أنعامكم سائمة فيه تأكل منه من غير أن

تتكلفوا لها مؤونة العلف كما تقدم إيضاحه بشواهده العربية، في سورة النحل وكقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلُ مِنَ اَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِن نَبَاتٍ شَقَى كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَلَمُكُم ۗ الآية [طه: ٣٥، ٥٤]. وقوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاهَهَا وَمَرْعَنْهَا ۞ وَالْجِبَالُ أَرْسَلَهَا ۞ مَنْعًا لَكُو وَلِأَنْعَلِيكُو ﴾ [النازعات] إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة، أن الناس ما يتذكر منهم؛ أي ما يتعظ بهذه الآيات المشار إليها في قوله: ﴿ هُوَ اللَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ، وَيُنزَلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ أَي مَن رَقِه الله الإنابة إليه.

والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصي، إلى الإيمان والطاعة.

وهؤلاء المنيبون، المتذكرون، المتعظون، هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال، المذكورون في قوله تعالى في أول سورة آل عمران: ﴿وَمَا يَذَكُنُ إِلَا الْوَائِنَ اللهُ ا

وقد دلت آية المؤمن هذه، وما في معناها من الآيات، على أن غير أولي الألباب المتذكرين المذكورين آنفاً، لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات، بل يعرض عنها أشد الإعراض.

وقد جاء هذا المعنى موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةِ فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَكَالَمُ الله الله الله الله الله الله وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكُولُوا مَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحِّرٌ مُسْتَمِرٌ ﴿ وَالقمرا . وقوله : ﴿ وَإِن يَكُولُوا مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْنِي عَالَمَ يَسَقَيْرُونَ ﴿ وَمَا تَنْفِي وَمَا تَنْنِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَنْنِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَنْنِي الله عَنْ وَالله عَنْ مَا يَعْ فَي وَلِي الله عَنْ الله عَ

قوله تعالى: ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾. قد قدَّمنا الكلام على نحوه من الآيات في أول سورة الزمر، في الكلام على قوله: ﴿ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢، ٣].

وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ جاء مثله في آيات كثيرة، كقوله في بروزهم ذلك اليوم: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴿ إِسَاهِهِمَا. وقوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيمًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُؤُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُوا إِنَّا كُمْ تَبَعًا ﴾ . . الآية [براهيم: ٢١]. وكقوله في كونهم لا يخفى على الله منهم شيء ذلك اليوم: ﴿ يَوْمَهِ لِنَّعَرَمُنُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُرْ خَلِفِيةً ﴿ إِنَّ السَاحِةِ العاديات]. مِنكُرْ خَلِفِيةً ﴿ إِنَّ السَّمَاءِ ﴿ إِنَّ السَّمَاءِ ﴿ إِنَّ السَّمَاءِ ﴾ [العاديات]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ إِنَّ اللهَ عَمْران: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَلا يَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قبوله تسعالى: ﴿ وَأَنذِرهُمْ يَوْمَ ٱلْآَرِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾. الإنذار: الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذاراً.

وقد أوضحنا معنى الإنذار وأنواعه في أول سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كِنَتُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْمَنذِرَ بِدِيْ . . . الآية [الأعراف: ٢].

والظاهر أن قوله هنا: ﴿يَوْمَ ٱلْآَزِفَةِ﴾ هو المفعول الثاني للإنذار لا ظرف له؛ لأن الإنذار والتخويف من يوم القيامة، واقع في دار الدنيا.

والآزفة: القيامة. أي أنذرهم يوم القيامة، بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة.

وإنما عبر عن القيامة بالآزفة لأجل أزوفها أي قربها، والعرب تقول: أزف الترحل بكسر الزاي، يأزف بفتحها، أزفاً بفتحتين، على القياس، وأزوفاً فهو آزف، على غير قياس في المصدر الأخير، والوصف بمعنى قرب وقته وحان وقوعه، ومنه قول نابغة ذبيان:

أزف الترحل غير أن ركابنا لما تنزل بسرحالنا وكأن قد ويروى أفد الترحل، ومعناهما واحد.

والمعنى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ﴾ أي يوم القيامة القريب مجيئها ووقوعها.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من اقتراب قيام الساعة، جاء موضحاً في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿أَنِفَ ٱلْآنِفَةُ ۞ لَبْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةٌ ۞ [النجم]. وقوله تعالى: ﴿أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ تعالى: ﴿أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ الآية [القمر: ١]. وقوله تعالى: ﴿أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ الآية [الأنبياء: ١]. وقوله تعالى في الأحزاب: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. وقوله تعالى في الشورى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: ١٧]. وقد قدّمنا هذا في أول سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَنَ آمَرُ اللهِ فَلاَ تَمْتَعَمُونُ ﴾ [النحل: ١].

وقوله تعالَى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾، الظاهر فيه، أن «إذ»، بدل من «يوم»، وعليه فهو من قبيل المفعول به، لا المفعول فيه، كما بينا آنفاً.

والقلوب: جمع قلب وهو معروف. ولدى: ظرف بمعنى عند. والحناجر: جمع حنجرة وهي معروفة.

ومعنى كون القلوب لدى الحناجر، في ذلك الوقت فيه لعلماء التفسير وجهان معروفان:

أحدهما: ما قاله قتادة وغيره، من أن قلوبهم يومئذ، ترتفع من أماكنها في الصدور حتى تلتصق بالحلوق، فتكون لدى الحناجر، فلا هي تخرج من أفواههم فيموتوا، ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن.

والوجه الثاني: هو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجر، بيان شدة الهول، وفظاعة الأمر، وعليه فالآية كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَنُرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِأَللَّهِ ٱلظَّنُونَا فِللَّهُ مَنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ الْاحْزابِ]، وهو زلزال خوف وفزع لا زلزال حركة الأرض.

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿كَظِمِينَ ﴾ معناه مكروبين ممتلئين خوفاً وغماً وحزناً. والكظم: تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه، ويضيق به. والعرب تقول: كظمت السقاء إذا ملأته ماء، وشددته عليه.

وقول بعضهم كاظمين؛ أي ساكتين، لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام، فلا يقدرون عليه، ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج:

وربّ أسراب حجيج كظّم عن اللّغا ورفي التكلّم

ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: كاظمين؛ أي لا يتكلمون إلا من أذن له الله، وقال الصواب، كما قال تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النأ: ٣٨].

وقوله: ﴿ كَظِمِينَ ﴾ حال من أصحاب القلوب على المعنى، والتقدير ﴿ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى الْمَعْنَى، والتقدير ﴿ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ وَمُنَّا وَمُعْنَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ونظير ذلك في القرآن: ﴿إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَثَرَ كَوْكِا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِى سَيْجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤]، فإنه أطلق في هذه الآية الكريمة، على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله تعالى: ﴿رَأَيْنُهُمْ لِى سَيْجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤]، والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس والقمر بصفة العقلاء التي هي السجود.

ونظير ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿إِن نَشَأَ نُئِزِلَ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَتَ أَعَنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١].

قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطُاعُ﴾.

قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة البقرة، وسورة الأعراف، وأحلنا عليه مراراً.

قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَحُفِى ٱلصَّدُورُ ﴿ ﴿ قَدْ قَدَّمَنَا الكلام على ما يماثله من الآيات في أول سورة هود، وفي غيرها، وأحلنا عليه أيضاً مراراً.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَكِتِنَا وَسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَنَ وَسُلُطَنِ مُبِينٍ ﴾ . ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، أنّه أرسل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بآياته وحججه الواضحة كالعصا واليد البيضاء إلى فرعون وهامان وقارون فكذبوه، وزعموا أنه ساحر.

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِلَسَّحَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ١٣٢]، وقوله تعالى عن فرعون: ﴿إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱللَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحِرُّ عَلِيدٌ ﴿ إَنَّهُ لَكَالَ اللَّمَلِا حَوَلَهُ إِنَّ هَلَا لَسَحِرُ عَلِيدٌ ﴾ [الأعراف] والآيات بمثل ذلك كثيرة. وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذَتُ بِرَقِى وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ اللَّهِ الكريمة أَنَّ نبيه موسى - عليه وعلى الجِسَابِ ﴿ فَ اللَّهِ الكريمة أَنَّ نبيه موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - عاذ بربه؛ أي اعتصم به، وتمنع من كل متكبر؛ أي متصف بالكبر، لا يؤمن بيوم الحساب؛ أي لا يصدق بالبعث والجزاء.

وسبب عياد موسى بربه المذكور، أن فرعون قال لقومه: ﴿ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ وَلَيْدُعُ الْفَسَادَ﴾.

فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون، وإن كانت العبارة أعم من خصوص فرعون؛ لأنّ فرعون لا شك أنه متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فهو داخل في الكلام دخولاً أولياً، وهو المقصود بالكلام.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في آية المؤمن هذه، في عياذ موسى بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب كفرعون، وعتاة قومه، ذكر نحوه في سورة الدخان في قوله تعالى عن موسى مخاطباً فرعون وقومه: ﴿ وَإِنِّ عُذْتُ بِرَتِ وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ الآية [الدخان].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنَ اللهِ فِرْعَوْرَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ الْفَتْنُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِلًا مَوْمناً في آل فرعون يكتم رَقِى اللهُ ﴿ وَهِلَا مَوْمناً في آل فرعون يكتم إيمانه ، أي يخفي عنهم أنه مؤمن ، أنكر على فرعون وقومه إرادتهم قتل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ حين قال فرعون: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ﴾ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ حين قال فرعون: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ﴾ الآية. مع أنه لا ذنب له يستحق به القتل ، إلا أنّه يقول: ربي الله.

وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين، والتنكيل بهم، وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب، إلا أنهم يؤمنون بالله ويقولون: ربنا الله، كقوله تعالى في أصحاب الأخدود، الذين حرقوا المؤمنين: ﴿ قُيلَ أَصْحَبُ ٱلْأَخْدُودِ ﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَوْدِ ﴾ إِنَّا فَعُرُدُ ﴾ وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا

بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَييدِ ﴿ ﴾ [البروج]. وقوله تعالى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ أَنِنَ اللّهُ ﴾ [الحج: ٣٩، عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدَيرُ ﴿ أَنَ يَقُولُواْ رَبُّنَا اللّهُ ﴾ [الحج: ٣٩، ٤]. وقوله تعالى عن الذين كانوا سحرة لفرعون، وصاروا من خيار المؤمنين، لممّا هـددهـم فـرعـون قـائـلاً: ﴿ لَأَفَظِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمُّ لَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمُعِينَ ﴾ [الأعراف]، أنّهم أجابوه، بما ذكره الله عنهم في قوله: ﴿ وَالْوَا إِنّا إِلَى مَينَا مُنْقَلُونَ ﴿ وَالْعَرافَ: ١٢٦]، إلى غير ذلك من الآيات.

والتحقيق أنّ الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية من جماعة فرعون كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة: ٤٩].

فدعوى أنّه إسرائيلي، وأن في الكلام تقديماً وتأخيراً، وأن من آل فرعون متعلق بيكتم؛ أي وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون؛ أي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه، خلاف التحقيق كما لا يخفى.

وقيل: إنّ هذا الرجل المؤمن هو الذي قال لموسى: ﴿إِنَ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرِجُ ﴾ [القصص: ٢٠]. وقيل غيره.

واختلف العلماء في اسمه اختلافاً كثيراً فقيل: اسمه حبيب، وقيل: اسمه شمعان، وقيل: اسمه حزقيل، وقيل غير ذلك.

والظاهر في إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَن يَقُولَ رَبِي اللَّهُ ﴾، أنّه مفعول من أجله.

وقال البخاري على في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا علي بن عبد الله، حدّثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدّثني محمد بن إبراهيم التيمي، حدّثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله على قال: «بينا رسول الله على يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول الله على ولوى ثوبه في عنقه فخقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله على وقال: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟!، وقد جاءكم بالبينات من ربكم».

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِزْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾.

الظاهر أن أرى في هذه الآية الكريمة علمية، عرفانية، تتعدى لمفعول واحد، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

إلى عرفان وظَنّ تسهمه تعدية لواحد ملتزمه

وعليه فالمعنى: قال فرعون ما أعلمكم وأعرفكم، من حقيقة موسى وأنه ينبغي أن يقتل، خوف أن يبدل دينكم، ويظهر الفساد في أرضكم، إلا ما أرى؛ أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب، فما أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم، وما أهديكم بهذا إلا سبيل الرشاد؛ أي طريق السداد والصواب.

وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قالهما في هذه الآية الكريمة، قد بين في آيات أخرى أن فرعون كاذب في كل واحد منهما.

فقوله تعالى: في هذه الآية ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْفَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤]، دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله: ﴿مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ﴾.

وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ أَنزَلَ هَتَوُلآهِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكَ يَنفِرَعُونُ مَشْبُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء]. فقول نبي الله موسى لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ أَنزَلَ هَتَوُلآهِ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الإسراء: ١٠٢]، مؤكداً إخباره بأن فرعون عالم بذلك بالقسم، وقد دل أيضاً على أنه كاذب في قوله: ﴿مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ ﴾.

وكان غرض فرعون بهذا الكذب التدليس والتمويه؛ ليظن جهلة قومه أن معه الحق، كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿ فَٱسْتَخَفَ فَوْمَهُمْ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَوَالَهُ فَوْمَهُمْ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسَقِينَ ﴾ [الزخرف].

وأما الأمر الثاني وهو قوله: ﴿وَمَا آَهَدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾ فقد بيّن تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: ﴿فَالْبَعُوا أَمْنَ فِرْعَوْنٌ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمِيَالِ﴾ [طه]. وقوله تعالى: ﴿وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞﴾ [طه].

وقال بعض العلماء في قوله: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾؛ أي ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي من قتل موسى. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِنَةُ فَلَا يُجُرَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾. هذه الآية الكريمة، وأمثالها من الآيات الدالة عن أن السيئات لا تضاعف، ولا تجزى إلا بمثلها، بينها وبين الآيات الأخرى الدالة على أن السيئات ربما ضوعفت في بعض الأحوال، كقوله تعالى في نبينا عِلَيْ: ﴿إِذَا لَأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ [الإسراء: ٧٥]. وقوله تعالى في نسائه رضي الله عنهن: ﴿يَنِسَاءَ ٱلتَّيِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّينِّنَةٍ يُضَامَفُ لَهَا ٱلْعَدَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ [الاحزاب: ٣٠]، إشكال معروف. وقد قدَّمنا الجواب عنه موضحاً في سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِنَةِ فَكُبَتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تَحْرَقُنَ اللهِ عَلَى قوله تعالى: ﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِنَةِ فَكُبَتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تَحْرَقُنَ

قول على المناق المناق

قوله تعالى: ﴿وَتَدَعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ وَاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ ﴾ . الظاهر أن جملة قوله: ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِأَللَّهِ ﴾ ، بدل من قوله: ﴿ وَتَدْعُونَنِي اللَّهِ وَالْإِشْراكَ به دعوة إلى النار .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنّ الكفر والإشراك بالله مستوجب لدخول النار، بيّنه تعالى في آيات كثيرة من كتابه كقوله: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ النّارَ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقد قدَّمنا ما فيه كفاية من ذلك في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكِ بِاللّهِ فَكَأَنَّهَا خَرَّ مِن السَّمَآءِ ﴾ . . الآية [الحج: ٣١].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأُفَوْضُ آمْرِيَ إِلَى اللَّهِ الْكِ اللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْهِ اللهِ الله وَاضح على أنّ التوكل الصادق على الله، وتفويض الأمور إليه، سبب للحفظ والوقاية من كل سوء، وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل، كقولهم سها فسجد؛ أي سجد لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده؛ أي لعلة سرقته، كما قدَّمناه مراراً.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من كون التوكل على الله سبباً للحفظ، والوقاية من السوء، جاء مبيناً في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴿ مَن السوء، جاء مبيناً في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَّبُهُمْ فَزَادَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَهَعُوا لَكُمْ قَاخَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَهَعُوا لَكُمْ قَاخَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَننا وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللهُ وَفِعْمَ الوَّكِيلُ ﴿ اللهِ اللهِ عَمْقِ مِن اللهِ وَفَضَلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّةً ﴾ [الكعموان: ١٧٣، ١٧٤].

وقد ذكرنا الآيات الدالة على ذلك بكثرة، في أول سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢].

والظاهر أن «ما» في قوله: ﴿سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً﴾ مصدرية؛ أي فوقاه الله سيئات مكرهم؛ أي أضرار مكرهم وشدائده، والمكر: الكيد.

فقد دلت هذه الآية الكريمة، على أنّ فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن الكريم وأن الله وقّاه، أي حفظه ونجاه، من أضرار مكرهم وشدائده بسبب توكله على الله، وتفويضه أمره إليه.

وبعض العلماء يقول: نجاه الله منهم مع موسى وقومه، وبعضهم يقول: صعد جبلاً فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم، وكل هذا لا دليل عليه، وغاية ما دل عليه القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم؛ أي حفظه ونجاه منها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَحَاقَ بِكَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَدَابِ﴾؛ معناه أنهم لمّا أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن، وقاه الله مكرهم، ورد العاقبة السيئة عليهم، فرد سوء مكرهم إليهم، فكان المؤمن المذكور ناجياً في الدنيا والآخرة، وكان فرعون وقومه هالكين، في الدنيا والآخرة والبرزخ.

فقال في هلاكهم في الدنيا: ﴿وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ﴾ الآية [البقرة: ٥٠]، وأمثالها من الآيات.

وقال في مصيرهم في البرزخ: ﴿ اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾.

وقال في عذابهم في الآخرة: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدَ الْمَدَابِ﴾. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة، من حيق المكر السيئ بالماكر، أوضحه تعالى في قوله: ﴿وَلّا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ اَلسَّيَةُ إِلَّا بِأَهْلِدِ ﴾.

والعرب تقول حاق به المكروه يحيق به حيقاً وحيوقاً، إذا نزل به وأحاط به، ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة.

يقال حاق به السوء والمكروه، ولا يقال حاق به الخير، فمادة الحيق من الأجوف الذي هو يائي العين، والوصف منه حائق على القياس، ومنه قول الشاعر: فأوطأ جُرْد الخيل عقر ديارهم وحاق بهم من يأس ضبَّة حائقُ

وقد قدَّمنا أن وزن السيئة بالميزان الصرفي، «فيعلة» من السوء فأدغمت ياء الفيعلة الزائدة في الواو، التي هي عين الكلمة، بعد إبدال الواو ياء على القاعدة التصريفية المشار إليها في الخلاصة بقوله:

إن يسكن السابق من وَاوِ وَيَا واتصلا ومن عروض عَرِيا فيها الواو اقلبَنَّ مدغما وشذَّ معطى غيرُ ما قد رسما

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَّةُ اللَّذِينَ ٱسْنَكَبُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ أَسْنَكُمُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ فَي النَّارِ ﴾ قوله تعالى: ﴿ يَتَمَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ ﴾ أصله يتفاعلون؛ من الحجة أي يختصمون، ويحتج بعضهم على بعض، وما تضمنته هذا الآية الكريمة، جاء موضحاً في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ ﴾ [ص]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِلْمُونَ مَوْقُوفُوكَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُكَنَّى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمُ بَلْ كُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوا بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ [سبأ: ٣١ ـ ٣٣]. وقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّمَنَتْ أُخَلَّهَا حَتَّى إِذَا ٱذَارَكُوا فِيهَا جَيِعًا قَالَتَ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوْلاَءَ أَصَلُونَا فَعَاشِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ١ وَقَالَتْ أُولِنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١ ﴾ [الأعراف]. وقوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْمَكذَابَ وَنَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوْ أَكَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّمُوا مِنًّا﴾ [البقرة]. وقوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَّرُوا إِنَّا كُمُّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوَ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُّ سَوَآةً عَلَيْسَآاً أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخَلَقْتُكُمٌّ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلطَنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْنُد لِيّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْحِكُم وَمَا أَنتُد بِمُصْحِتٌ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكَتُنُونِ مِن قَبَلُ ﴾ [إبراهيم: ٢١، ٢٢]، والآيات بمثل هذا كثيرة، وقد قدَّمنا الكلام عليها في مواضع متعددة من هذا الكتأب المبارك.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَدَابِ ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة، أن أهل النار طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار.

وقد بين في سورة الزخرف أنهم نادوا مالكاً خاصة، من خزنة أهل النار، ليقضي الله عليهم، أي ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب النار. وقد أوضح ـ جلّ وعلا ـ في آيات من كتابه، أنهم لا يجابون في واحد من الأمرين. فلا يخفف عنهم العذاب، الذي سألوا تخفيفه، في سورة المؤمن هذه.

ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة الزخرف. فقال تعالى في عدم تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية: ﴿قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ بَكُنْ قَالُواْ فَادَعُواْ وَمَا دُعَتُواْ الْكَفِينَ إِلَّا فِي ضَلَا إِنَّ . وقال تعالى: ﴿وَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحْرِى كُلَّ كَفُورِ ﴾ [فاطر: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿فَلَن خَرِامًا ﴾ [النبأ: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿فَلَن خَرَامًا ﴾ [النبأ: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿فَلَن غَرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧]. وقال تعالى: ﴿فَلَن عَرَامًا ﴾ [المائدة: ٣٧].

وقال تعالى في عدم موتهم في النار: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ﴾ [فاطر: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُو بِمَيْتِ ﴾ [إبراهيم: ١٧]. وقال تعالى: ﴿ لَمُمّا نَعْبَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا ٱلْعَذَابُ ﴾ [النساء: ٥٦]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّم لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ إِلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا يَعْيَىٰ ﴾ [طه]. وقال تعالى: ﴿ وَيَنجَنَّهُا النَّشْقَى ﴾ اللَّيْقَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾.

وقد قدَّمنا الكلام عليه مع الآيات التي بمعناه في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبُّعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة آل عمران، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّنَ مِن نَبِي قَلَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ الآية [آل عمران: ١٤٦]، وذكرنا طرفاً من ذلك في الصافات، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ الْمُصُورُونَ ﴿ وَالصافات ]، وستأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله في سورة المجادلة.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ ۞ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ۞ ﴿ . اللام في قوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ موطئة للقسم، وصيغة الجمع في آتينا وأورثنا للتعظيم.

والمراد بالهدى ما تضمنه التوراه من الهدى في العقائد والأعمال: ﴿وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ السِّرَءِيلَ الْكَتِبَ ﴾ وهو التوراة، وقوله: ﴿هُدَّى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ مُعول من أجله؛ أي لأجل الهدى والتذكير.

وقال بعضهم: هدى حال، وورود المصدر المنكر حالاً معروف، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

ومصدر منكر حالاً يقع بكشرة كبغتة زيد طلع وقال القرطبي: هدى بدل من الكتاب، أو خبر مبتدأ محذوف.

قوله تعالى: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَا كِبَرُ مَّا هُم بِبَالِغِيدُ ﴾. قد قدَّمنا إيضاحه في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣]، وذكرنا هناك بعض النتائج السيئة الناشئة عن الكبر.

قوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكَّبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ﴾، قد قدَّمنا أنّ هذه الآية من البراهين الدالة على البعث بالآيات القرآنية بكثر في سورة البقرة، وسورة النحل، وأحلنا على مواضع ذلك مراراً.

قول تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَلَا الْمُسِئُ ﴾ قوله تعالى في هذه الآية الكريمة، وما يستوي الأعمى والبصير، قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعَىٰ وَٱلْأَصَرِ وَٱلسَّمِيمِ ﴾ . . . الآية [هود: ٢٤].

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَلِيحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ﴾، قد قدَّمنا إيضاح معناه بالآيات القرآنية، في سورة ص، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَرْ بَعْمَلُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى الْكُلَامِ عَلَى الْكَلَامِ عَلَى الْكَلَامِ عَلَى قوله تعالى: ﴿أَرْ يَعْمَلُ اللَّهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ﴿ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿﴾ [الفرقان].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ اَسْتَجِبٌ لَكُو ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ قَالَ بِعِضَ الْعلماء: ﴿ اَدْعُونِ آَسْتَجِبٌ لَكُو ﴾: اعبدوني أثبكم من عبادتكم، ويدل لهذا قوله بعده: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ . وقال بعض العلماء: ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُونَ ، أي اسألوني أعطكم. ولا منافاة بين القولين؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته.

وقد أوضحنا هذا المعنى، وبينا وجه الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، مع قوله تعالى: ﴿ فَيَكَشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآمَ ﴾ [الأنعام: ٤١]، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى جَعَكَلَ لَكُمُ الْيَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِكَنَ أَكْمُ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ قَلَ قَدْ قَدْمَنَا إِيضَاحِهُ بِالآيَاتِ القرآنية ، في سورة الفرقان ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُو الذِّي جَعَلَ لَكُمُ الْيَتَلَ لِبَاسًا وَالنّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النّهُورُ اللّهِ الله الفرقان]، وفي سورة بني إسرائيل ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَمَحْوَنًا مَا يَهُ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللم اللللللم اللللم الللللم اللللللمُولِ اللللمُلّمُ اللللمُلْمُ اللللمُلْمُ اللللمُلْمُ اللللّهُ الللمُلْمُ الللل

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَى آَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُم كُنُ فَيَكُونُ ﴾ قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدُنَهُ أَن نَقُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدُنَهُ أَن نَقُلُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ فَيَكُونَ ﴾ [النحل]. وبينا أوجه القراءة في قوله: «فيكون» هناك.

قوله تعالى: ﴿أَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكَانِينَ ﴾ لم يبين هنا \_ جلّ وعلا \_ عدد أبواب جهنم، ولكنه بين ذلك في سورة الحجر، في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَمٌ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُـزُهُ مَقْسُومُ ﴾ [الحجر].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله ـ تبارك وتعالى ـ قص على نبيه على أنباء بعض الرسل؛ أي كنوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوظ، وشعيب، وموسى، وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل آخرين، بينه في غير هذا الموضع، كقوله في سورة النساء: ﴿وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَهُم عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُم عَلَيْكَ وَكُمْ اللهُ مُوسَىٰ تَحْلِيما الله وَلَا الله عَلَيْكَ وَكُمْ الله مُوسَىٰ الله مُوسَىٰ الله عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُم عَلَيْكَ وَكُمْ الله مُوسَىٰ تَحْلِيما الله الله عَلَيْكَ مِن قَبْلُ مَرَسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُم عَلَيْكَ وَكُلُم الله مُوسَىٰ الله عَلَيْكُم وَعَاد وَتُمُودُ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُم إِلّا الله حَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم وَعُلَاد الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم وَلُولُهُم وَالله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وَكُودُ وَمُودُ وَلَوْدَا وَأَصَعَلُ الله عَي وَلِه تعالى: ﴿وَعَادُ وَمُعُودُا وَأَصْحَبَ الله عَن الآيِن وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْبِرُ الله وَالله عَلَيْكُم الله عَي ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾.

قوله هنا: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ ﴾ ، أي قامت القيامة ، كما قدَّمنا إيضاحه في قوله تعالى: ﴿ أَنَ أَمَرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونُ ﴾ [النحل: ١] أي فإذا قامت القيامة ، قضي بين الناس بالحق الذي لا يخالطه حيف ولا جور ، كما قال تعالى: ﴿ وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْحَقِ ﴾ . . . الآية [الزمر: ٣٩].

وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَيَهِكَةَ مَاقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرَشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْمِقَى﴾ [الزمر: ٧٥].

والحق المذكور في هذه الآيات: هو المراد بالقسط المذكور في سورة يونس في قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أَمْتُو رَسُولُكُ فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قُنِيَ بَيْنَهُم بِأَلْقِسْطِ﴾ [بونس: ٤٧].

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من أنه إذا قامت القيامة يخسر المبطلون، أوضحه - جلّ وعلا ـ في سورة الجاثية في قوله تعالى: ﴿وَيَلَهِ مُلْكُ ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبَطِلُونَ ﷺ [الجاثية] والمبطل هو: من مات مصراً على الباطل.

وخسران المبطلين المذكور هنا، قد قدَّمنا بيانه في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَدْ خَيِرَ ٱلَّذِينَ كَلَّبُواْ بِلِقَلَمِ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾ [يونس: ٤٥].

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْمَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَلَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِسَبَّلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ۞ . قد قدّمنا أن لفظه «جعل»، تأتي في اللغة العربية لأربعة معان، ثلاثة منها في القرآن:

الأول: إتيان جعل بمعنى اعتقد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَمَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْنِ إِنْنَا ﴾ [الزخرف: ١٩٩، أي اعتقدوهم إناثاً، ومعلوم أن هذه تنصب المبتدأ والخبر. الثاني: جعل بمعنى صيَّر، كقوله: ﴿حَقَّى جَعَلْنَكُهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٥]،

وهذه تنصب المبتدأ والخبر أيضاً.

الثالث: جعل بمعنى خلق، كقوله تعالى: ﴿ الْخَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلْمُتِ وَالنَّورِ ﴾ [الأنعام: ١]، أي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. والظاهر، أنّ منه قوله هنا: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْكُمُ الْأَنْعُمَ ﴾، أي خلق لكم الأنعام، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالْأَنْمَ كَلَقَهَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ [النحل: ٥]، وقوله: ﴿ أَوَلَمْ مَنْ اللَّهُ مَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ . . . الآية [يس: ٧١].

والرابع: وهو الذي ليس في القرآن: جعل بمعنى شرع، ومنه قوله:

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السَّكِرِ

وما ذكره الله على حل وعلا على هذه الآية الكريمة، من الامتنان بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بها، بسبب خلقه لهم الأنعام وهي الذكور والإناث، من الإبل والبقر والضأن والمعز، كما قدَّمنا إيضاحه في سورة آل عمران في الكلام على قوله: ﴿وَٱلْأَنْعَكِمِ وَالْحَرَٰثِ ﴾ [آل عمران: ١٤]، بينه أيضاً في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْأَنْعَكَمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا حَمَالٌ حِينَ ثُرِيحُونَ وَحِينَ تَتَرَحُونَ لَكُمْ فِيهَا حَمَالٌ حِينَ ثُرِيحُونَ وَحِينَ تَتَرَحُونَ لَكُمْ فِيهَا حَمَالٌ حِينَ ثُرِيحُونَ وَحِينَ تَتَرَحُونَ

﴿ وَتَعْمِلُ أَنْصَالَكُمْ إِلَى بَكُو لَرْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُونَ ﴾ [النحل: ٥ ـ ٧]. والدفء: ما يتدفئون به في الثياب المصنوعة من جلود الأنعام وأوبارها وأشعارها وأصوافها.

قُولُه تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ لِلَّذِينَ مِن قَالِهِمْ ﴾ الآية.

قد ذكرنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك، وبينا مواضعها في سورة الروم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْ اللَّهُ وَالروم: ٩].

قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَّا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُمَالِكَ الْكَفِرُونَ ﴿ فَلَهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

# بساسدار حمن الرحم

#### سورة فصلت

قوله تعالى: ﴿حَدَ ۞ تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْنَنِ الرَّحِيدِ ۞﴾.

قد قد من الكلام عليه وعلى نظائره من الآيات، في أول سورة الزمر. قوله تعالى: ﴿ كُلْلَبُ فُعِيلَتَ مَا يَنْتُمُ ﴾ .

كتاب خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، والكتاب، فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب. وإنّما قيل له كتاب؛ لأنّه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ وَإِنَّمَا قَيْلُ لَا فَعَ لَيْ عَنُوظٍ ﴾ [البروج]:

ومكتوب أيضاً في صحف عند الملائكة كما قال تعالى: ﴿ كُلَا إِنَّهَا لَذَكُرَةٌ ۞ فَنَ شَآة ذَكَرُهُ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ ۞ تَرْقُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞﴾ [عس].

وقال تعالى في قراءة النبي ﷺ لما تضمنته الصحف المكتوب فيها القرآن: ﴿رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَنْلُوا صُحْفًا مُطَهِّرَةً ۞ فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةً ۞ [البينة].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فُصِّلَتْ ءَايَنَهُ ﴾ . التفصيل ضد الإجمال؛ أي فصل الله آيات هذا القرآن، أي بينها وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق، من أمور دينهم ودنياهم .

والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: ﴿فُصِّلَتَ ءَايَنَتُمُ ۗ هُو العلم بأن تفصيل آيات هذا القرآن، لا يكون إلا من الله وحده.

قوله تعالى: ﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكُثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞. قوله: ﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾، قد تكلمنا عليه وعلى الآيات التي بمعناه في القرآن في سورة الزمر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ ﴾ . . . الآية [الزمر: ٢٨].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾؛ أي فصلت آياته، في حال كونه قرآناً عربياً لقوم يعملون.

وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون بتفصيله، كما خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ لَانَ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُو لَلْهِ اللّهِ اللهُ وَهُو الله عَالَى: ﴿ وَلَا فَصَلْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقد أوضحنا وجه تخصيص المنتفعين بالأمر المشترك دون غيرهم في سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا لُنُذِرُ الَّذِينَ يَغَثَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ ﴾ [فاطر] وبينا هناك أن تخصيصهم بالإنذار دون غيرهم في آية فاطر هذه، وفي قوله تعالى في يسس: ﴿إِنَّمَا لُنُذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الدِّحَرَ وَخَشِيَ الرَّحْنَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ [يسس: ١١]. وقسوله فسي النازعات: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنها ﴿ النازعات]. وقوله في الأنعام: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ النازعات: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنها ﴿ النازعات]. وقوله في الأنعام: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ النَّذِينَ يَعَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعُ ﴾ الآية [الأنعام: ١٥]، الذي أن أَلْمُونَا عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ فَيْرِهُم كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ مَنْ مَنْ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ فَيْرِهُم كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الْذِي نَزَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ فَيْرِهُمْ كَا الله قان].

وإنّما خص المذكورين بالإنذار؛ لأنّهم هم المنتفعون به؛ لأنّ من لم ينتفع بالإنذار، ومن لم ينذر أصلاً، سواء في عدم الانتفاع، كما قال الله تعالى: ﴿سُوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦].

وقوله تعالى، في هذه الآية الكريمة: ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ حال بعد حال. وقد قدَّمنا الكلام عليه وبعض شواهده العربية، في أول سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنّهُ وَبُشِسَر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . . . الآية [الكهف: ٢]. وبسطنا الكلام عليه في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كِنَبُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْمُنْفِينِ فِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يس في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكَثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لَكَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي لا يسمعون سماع قبول وانتفاع.

وقد أوضحنا ذلك بالآيات القرآنية في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمُوتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ﴾... الآية [النمل: ٨٠].

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَةٍ مِّمَّا نَدَّعُونَا إِلَيْهِ وَفِي عَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِا وَبَيْنِكَ عِلَا فَي هذه الآية الكريمة، أن الكفار صرحوا للنبي عليه، بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به، ولا يقبلون منه ما جاءهم به، فقالوا له: قلوبنا التي نعقل بها ونفهم، في أكنة؛ أي أغطية.

والأكنة، جمع كنان، وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء ويمنعه من الوصول إليه. ويعنون أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه على، وقالوا إن في آذانهم التي يسمعون بها وقراً أي: ثقلاً وهو الصمم. وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن

يسمعوا من النبي ﷺ شيئاً مما يقول، كما قال تعالى عنهم: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِلسَّمَعُواْ لَا تَسْمَعُواْ لَا تَسْمَعُواْ لَا تَسْمَعُواْ لَا تَسْمَعُواْ لَا تَسْمَعُواْ لَا اللَّهُوْءَانِ وَالْغَوْاْ فِيهِ﴾ [فصلت: ٢٦].

وأنّ من بينهم وبينه حجاباً مانعاً لهم من الاتصال والاتفاق؛ لأن ذلك الحجاب يحجب كلا منهما عن الآخر، ويحول بينهم وبين رؤية ما يبديه عليه من الحق.

والله \_ جلّ وعلا \_، ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم، مع أنه تعالى صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة، وفي آذانهم الوقر، وجعل بينهم وبين رسوله حجاباً عند قراءته القرآن، قال تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلّذِينَ لَا يُوْمِئُونَ بِأَلْآخِرَةِ حِجَابًا مُسْتُورًا ﴿ وَهَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم آكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَانَابِم وَقَرَأَ ﴾ لا يُؤمِئُونَ بِأَلْآخِرَةِ حِجَابًا مُسْتُورًا ﴿ وَاللهِ عَلَى قُلُوبِهِم آكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَانَانِم وَقَرَأَ هُو الله عَلَى قُلُوبِهِم آكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَانَانِهم وَقَرَأً وَإِن تَرَوًا كُلَ مَا يَقِهُ لا يُؤمِئُوا بِها ﴾ [الأنعام: ٢٥]. وقال تعالى في الكهف: ﴿ إِنّا بَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم آكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهم وَقَرًا وَإِن تَدْعُهُم إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن الكهف: ﴿ إِنّا أَبْدًا ﴾ [الكهف: ٧٥].

وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الآيات قوي، ووجه كونه مشكلاً ظاهر؛ لأنّه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر والحجاب في هذه الآية الكريمة من فصلت، وبيّن في الآيات الأخرى أن ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلاً، وأنه تعالى هو الذي جعله فيهم؟

فيقال: فكيف يذمون على قول شيء، هو حق في نفس الأمر.

والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال، هو ما ذكرناه مراراً، من أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة، وطبع عليها وختم عليها، وجعل الوقر في آذانهم، ونحو ذلك من الموانع من الهدى، بسبب أنهم بادروا إلى الكفر، وتكذيب الرسل طائعين مختارين، فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم، طمس البصيرة، والعمى عن الهدى، جزاءً وفاقاً.

فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم الأول. ومن جزاء السيئة، تمادي صاحبها في الضلال، ولله الحكمة البالغة في ذلك.

والآيات المصرحة بمعنى هذا كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۗ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٥].

فقول اليهود في هذه الآية: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفُأْ﴾. كقول كفار مكة: ﴿قُلُوبُنَا فِيَ الْحَالَةِ ﴾؛ لأن الغلف جمع أغلف وهو الذي عليه غلاف، والأكنة جمع كنان، والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر.

وقد رد الله على اليهود دعواهم ببل التي هي للإضراب الإبطالي، في قوله: ﴿ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾.

فالباء في قوله: «بكفرهم» سببية، وهي دالة على أن سبب الطبع على قلوبهم هو كفرهم، والأكنة والوقر والطبع كلها من باب واحد.

وكسقول تعالى: ﴿ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ اَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون]، والفاء في قوله: فطبع سببية أي ثم كفروا، «فطبع» على قلوبهم بسبب ذلك الكفر.

وقد قدَّمنا مراراً أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل، ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي.

وكذلك الفاء في قوله: ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾. فهي سببية أيضاً؛ أي فطبع على قلوبهم، فهم بسبب ذلك الطبع لا يفقهون؛ أي لا يَفْهَمُونَ من براهين الله وحججه شيئاً.

وذلك مما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء واحد، وهو ما ينشأ عن كل منهما من عدم الفهم؛ لأنه قال في الطبع: ﴿فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْرٍ لَا يَفَقَهُونَ﴾.

وقال في الأكنة: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ﴾ [الأنعام: ٢٥]، أي كراهة أن يفقهوه، أو لأجل ألا يفقهوه، كما قدَّمنا إيضاحه.

وكقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ ﴾ [الصف: ٥]، فبين أن زيغهم الأول، كان سبباً لإزاغة الله قلوبهم، وتلك الإزاغة قد تكون بالأكنة والطبع والختم على القلوب.

وكقوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَقِيدَهُمْ وَأَبْصَدَوْهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِدِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ الآية [الانعام: ١١٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم ﴿ . . . الآية [التوبة: ١٢٥].

وإيضاح هذا الجواب: أن الكفار قالوا للنبي على: ﴿ فَلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمَّا نَدَعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُّ وَمِنْ بَيْنِا وَيَبْنِكَ جِمَابُ ﴾ يقصدون بذلك إخباره على بأنهم لا يؤمنون به بوجه، ولا يتبعونه بحال، ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة، والذنب الذي كان سبباً في الأكنة، والوقر والحجاب.

فدعواهم كاذبة؛ لأنَّ الله جعل لهم قلوباً يفهمون بها، وآذاناً يسمعون بها، خلافاً لما زعموا، ولكنه سبب لهم الأكنة والوقر والحجاب، بسبب مبادرتهم إلى الكفر، وتكذيب الرسول على .

وهذا المعنى، أوضحه رده تعالى على اليهود في قوله عنهم: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُّ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٥].

وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة، الجواب على الإشكال المذكور فقال: فإن قيل إنه تعالى حكى هذا المعنى عن الكفار في معرض الذم، وذكر أيضاً ما يقرب منه في معرض الذم، فقال: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلَفًا بَل لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ أيضاً ما يقرب منه في معرض الذم، فقال: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلْفَا بَل لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٨٨]، ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة بعينها في معنى التقرير والإثبات في سورة الأنعام، فقال: ﴿وَجَمَلْنَا عَلَ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي الدَانِهِمَ وَقُرا ﴾ [الأنعام: ٢٥] فكيف الجمع بينهما؟

قلنا: إنّه لم يقل ها هنا إنهم كذبوا في ذلك، إنما الذي ذمهم عليه، أنهم قالوا إنا إذا كنا كذلك، لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر والنهي علينا، وهذا الثاني باطل.

أما الأول: فلأنه ليس في الآية ما يدل على أنهم كذبوا فيه. اه منه. والأظهر: هو ما ذكرنا.

قال صاحب الكشأف في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَبْنِكَ حِمَابُ﴾.

فإن قلت: هل لزيادة: «من» في قوله: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَبْنِكَ جِمَابٌ﴾ فائدة؟ قلت: نعم؛ لأنّه لو قيل: وبيننا وبينك حجاب، لكان المعنى أنّ حجاباً حاصل وسط الجهتين. وأما بزيادة «مِنْ» فالمعنى: أنّ حجاباً ابتدأ منا وابتدأ منك.

فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب، لا فراغ فيها. انتهى منه.

واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي وتعقبه ابن المنير على الزمخشري، فأوضح سقوطه والحق معه في تعقبه عليه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ ﴾، وقد قدَّمنا تفسيره وإيضاحه بالآيات القرآنية، في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ الإسراء].

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتَلَكُمْ يُوحَى إِلَىَ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ . أمر الله - حل وعلا ـ في هذه الآية الكريمة نبيه ﷺ أن يقول للناس: ﴿ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِتَلَكُمْ يُوحَى إِلَىَ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ .

والقصر في قوله: ﴿إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ ﴾، إضافي؛ أي لا أقول لكم إني ملك، وإنما أنا رجل من البشر.

وقوله: ﴿ مِثْلُكُونَ ﴾ ، في الصفات البشرية ، ولكن الله فضلني بما أوحي إليَّ من توحيده . كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم: ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ

وَلِكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَـــادِهِۦ﴾ [إبراهيم: ١١]، أي كما منَّ علينا بالوحي والرسالة."

وما ذكره الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، ذكره في آخر سورة الكهف، في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَمَعِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاّةَ رَبِهِ. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِيحًا﴾... الآية [الكهف: ١١٠].

وقد أوضحنا وجه حصر ما أوحي إليه ﷺ في مضمون لا إله إلا الله، في قوله تسعالي: ﴿قُلُ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ هَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار المشركين كون الرسل من

البشر، وأنهم ينبغي أن يكونوا من الملائكة، وما رد الله عليهم به ذلك من الآيات القرآنية، أوضحنا ذلك في سورة ص، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَعَبُوا أَن جَآءُهُم مُنذِرٌ وَمِنَا مَنَعَ الثَّاسَ أَن وَسَاءً وَفِي سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ الثَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِم قِن السَمَاءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤ ـ ٩٥].

قوله تعالى: ﴿ وَوَيْلُ اللَّمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِينَ لَا يُؤَتُونَ الزَّكَوْهَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ۞﴾.

قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة، على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة، بأنهم مشركون، وأنهم كافرون بالآخرة، وقد توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة، وعدم إيتائهم الزكاة، سواء قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة، أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي.

ورجح بعضهم القول الأخير؛ لأن سورة فصلت هذه من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة، وزكاة المال المعروفة إنما فرضت بعد الهجرة سنة اثنتين، كما قدَّمناه في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِةٌ ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وعلى كل حال، فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام؛ أعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة، من كونهم مخاطبين بذلك وأنهم يعذبون على الكفر، وَيعذبون على المعاصي، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى عنهم مقرراً للكفر، وَيعذبون على المعاصي، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى عنهم مقرراً للله في الكفر في سَقَرَ في سَقَرَ في مَا الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

فصرح تعالى عنهم مقرراً له أنّ من الأسباب التي سلكتهم في سقر؛ أي أدخلتم النار، عدم الصلاة، وعدم إطعام المسكين، وعد ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ الْمُحِمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَبَعُونَ وَنَظيرِ وَنَظَيرِ اللّهِ الْمَاكُوهُ ۞ أَلَا يَعْ اللّهِ الْمَظِيرِ وَلَا عَالَمُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجَرُّ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ ﴾. الأجر جزاء العمل، وجزاء عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو نعيم الجنة، وذلك الجزاء غير ممنون؛ أي غير مقطوع، فالممنون اسم مفعول منه بمعتى قطعه، ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته:

لمعفر قهد تنازع شِلْوَهُ غُبْسٌ كواسِبُ ما يمن طعامها فقوله: ما يمن طعامها؛ أي ما يقطع. وقول ذي الأصبع:

إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنون

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من أن أجرهم غير ممنون، نص الله تعالى عليه في آيات أخر من كتابه، كقوله تعالى في آخر سورة الانشقاق: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَجِلُوا الْمَسْلِحَتِ لَمُمُ أَجْرٌ عَبْرُ مَمْنُونِ ﴿ ﴾. وقوله تعالى في سورة التين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَبْرُ مَمْنُونِ ﴾. وقوله تعالى في سورة هود: ﴿ وَهُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَهِي اللَّهَ عَبْرُ مَمْنُونِ ﴾. وقوله تعالى في سورة هود: ﴿ وَهُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَهِي اللَّهَ عَلَى عَلَمُ عَبْدُونِ ﴾.

فقوله: ﴿غَيْرَ بَحْذُوذِ﴾ أي غير مقطوع، وبه تعلم أن غير مجذوذ وغير ممنون، معناهما واحد.

وقوله تعالى في صَ : ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقَنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ۞﴾ [ص]، أي ماله من انتهاء ولا انقطاع. وقوله في النحل: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنَفَدُّ وَمَا عِندَ أَلَّهِ بَاقِيُّ﴾ [النحل: ٩٦].

وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه الجمهور خلافاً لمن قال: إن معنى غير ممنون؟ غير ممنون عليهم به.

وعليه، فالمن في الآية من جنس المن المذكور في قوله تعالى: ﴿لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

ومن قال: إن معنى غير ممنون، غير منقوص، محتجاً بأن العرب تطلق الممنون على المنقوص، قالوا: ومنه قول زهير:

فضل الجياد على الخيل البِطاء فلا يعطي بذلك مَمْنوناً ولا نَرَقاً فقوله ممنوناً؛ أي منقوصاً.

وهذا وإن صح لغة، فالأظهر أنه ليس معنى الآية. بل معناها: هو ما قدَّمناه. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَنْزِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ ﴾.

الظاهر أن معنى قوله هنا: «في أربعة أيام»: أي في تتمة أربعة أيام، وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط؛ لأنه تعالى قال: ﴿قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ ثم قال ﴿فِي آرَبْعَةِ أَيَامٍ ﴾، أي في تتمة أربعة أيام.

ثم قال: ﴿فَقَضَدُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾، فتضم اليومين إلى الأربعة السابقة، فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما، ستة أيام.

وَهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال؛ لأنّ الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كقوله في الفرقان: ﴿اللَّذِى خُلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرَّشِ الرَّحْمَانُ فَسَّتَلْ بِهِ عَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَتِ فَسَّتَلْ بِهِ عَبِيرًا ﴿ اللهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِّ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيَ وَلَا شَغَيْعُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا شَفِيعٌ ﴾ . . الآية [السجدة: ٤]. وقوله تعالى في قَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَسْتَعُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فلو لم يفسر قوله تعالى: ﴿فِي آرَبَعَةِ آيَامِ ﴾، بأن معناه في تتمة أربعة أيام، لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام؛ لأن قوله تعالى: ﴿فِي آرَبَعَةِ آيَامِ ﴾ إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع اليومين الذين خلقت فيهما الأرض المذكورين في قوله: ﴿قُلَ آبِنَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾، واليومين الذين خلقت فيهما السماوات المذكورين في قوله تعالى: ﴿فَقَضَنُهُنَّ سَبّعَ سَمَوَاتٍ فِي رَوّمَيْنِ ﴾، لكان المجموع ثمانية أيام وذلك لم يقل به أحد من المسلمين.

والنصوص القرآنية مصرحة بأنها ستة أيام، فعلم بذلك صحة التفسير الذي ذكرنا، وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا﴾، قد قدَّمنا الكلام على أمثاله من الآيات، في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَالْقَنَ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾. . . الآية [النحل: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿وَبَرَكَ فِيهَا﴾ أي أكثر فيها البركات، والبركة الخير، وقوله تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيها أَقُوْتَهَا﴾. التقدير والخلق في لغة العرب معناهما واحد.

والأقوات جمع قوت، والمراد بالأقوات: أرزاق أهل الأرض ومعايشهم وما يصلحهم.

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب: أن آية فصلت هذه، أعني قوله تعالى: ﴿وَقَدَّرُ فِيهَا أَقُوْتَهَا﴾، يفهم منها الجمع بين الآيات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كقوله هنا: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِى يُومَيْنِ ﴾ ثم رتب على ذلك بشم، قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَا وَهِى دُخَانُ ﴾، إلى قوله: ﴿فَقَضَلْهُنَ سَبْعَ مَمَوَاتٍ فِي يُومَيْنِ ﴾، مع بعض الآيات الدالة على أن السماء خلقت قبل الأرض، كقوله تعالى في النازعات: ﴿مَأْنَتُم أَشَدُ خَلَقًا أَمِ السَّمَا الله الله وَوله: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنها آلَ ﴾، إلى قوله: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنها آلَ ﴾ [النازعات].

فقلنا في كتابنا المذكور ما نصه: قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ الآية، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بدليل لفظه «ثم» التي هي للترتيب والانفصال.

وكذلك آية حمّ السجدة، تدل أيضاً على خلق الأرض قبل السماء؛ لأنه قال فيها: ﴿ قُلَ آيِنَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ مُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ ﴾ . . . الآية .

مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء؛ لأنه قال فيها: ﴿ أَلَتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَةُ بَنَهَا ﴿ إِلَى قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنَهَا ۚ ۞ ﴾ [النازعات].

اعلم أولاً أن ابن عباس في سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولاً قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعاً في يومين، ثم دحا الأرض بعد ذلك، وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك.

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك، بعد خلق السماء.

ويدل لهذا أنه قال: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴿ النازعات]، ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله: ﴿ أُخْرَجَ مِنْهَا مَا مَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ النازعات]، وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه. مفهوم من ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه.

وإيضاحه أنَّ ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بما فيها بعد خلق السماء.

وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال فيها: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَكَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البغرة: ٢٩].

وقد مكثت زمناً طويلاً أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم.

وإيضاحه: أنَّ هذا الإشكال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن.

الأول: أن المراد بخلق ما في الأرض جميعاً قبل خلق السماء: الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود، والعرب تسمى التقدير خلقاً. ومنه قول زهير:

ولأنت تَفْري ما خلقت وبعض القوم يخلُقُ ثم لا يَفْري

والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير، أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت. حيث قال: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا﴾، ثم قال: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى اَلْتَمَاءِ وَهِي دُخَانُ﴾.

الوجه الثاني: أنّه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلاً.

والدليل من القرآن على أنّ وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع، وإن لم يكن موجوداً بالفعل، قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ مُمَّ صَوَّرْنَكُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيْكِكَةِ ﴾ الآية [الأعراف: الآيا: ﴿ خَلَقْنَكُمْ مُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ﴾ أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم.

وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنَهَا ﴿ وَالنَّازَعَاتَ]، أي مع ذلك، فلفظة بعد بمعنى مع.

ونظيره قوله تعالى: ﴿عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞ [القلم]، وعليه فلا إشكال في الآية. ويستأنس بهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد: «والأرض مع ذلك دحاها».

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق. منها أن ثم: بمعنى الواو. ومنها: أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾... الآية [البلد: ١٧].

قوله تعالى: ﴿ وَرَبَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَنبِيحَ وَحِفْظًا ﴾. المصابيح: النجوم، وما تضمنته هذه الآية من تزيين السماء الدنيا بالنجوم، قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية، في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّبُومَ لِنَهْتَدُواْ بِهَا ﴾ . . . الآية [الأنعام: ٩٧].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَحِفْظَا﴾، قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ ﴾ [الحجر]. قوله تعالى: ﴿وَالْوَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

قد قدَّمنا إيضاحه بالآيات القرآنية في سورة صَ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَعِبُواْ أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمٌ ﴾ [ص: ٤].

قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ﴾. الصرصر: وزنه بالميزان الصرفي فعفل، وفي معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان:

أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب، التي يسمع لهبوبها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصَرَّة، التي هي الصيحة المزعجة.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَقِبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ ﴾ [الذاريات: ٢٩]، أي في صيحة، ومن هذا المعنى صرير الباب والقلم، أي صوتهما.

الوجه الثاني: أن الصرصر من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق، ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: ﴿كَمَثُلِ رِيجٍ فِهَا صِرُّ ﴾... الآية [آل عمران: ١١٧]؛ أي فيها برد شديد محرق، ومنه قول حاتم الطائى:

أوقد فإن الليل ليل قر والريح با واقد ريح صرتً علل يسرى نارك من يسمر إن جلبت ضيفاً فأنت حرتً فقوله: ريح صرّ، أي باردة شديدة البرد.

والأظهر أن كلا القولين صحيح، وأن الريح المذكورة جامعة بين الأمرين، فهي عاصفة شديدة الهبوب، باردة شديدة البرد.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ من إهلاكه عاداً بهذه الريح الصرصر، في تلك الأيام النحسات، أي المشئومات النكدات؛ لأن النحس ضد السعد، وهو الشؤم جاء موضحاً في آيات من كتاب الله.

وقد بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي التي أرسل عليهم الريح فيها، كقوله تعالى: ﴿ وَلَمَا عَادُ فَأَهُلِكُوا بِرِيج صَرَصٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتَمَلِينَةَ أَيَامٍ هُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِن بَاقِيكةٍ ۞ هُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِهَا صَرْعَى كَأَنَّهُم أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِن بَاقِيكةٍ ۞ [الحاقة]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِر ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِر ﴾ [القمر]. وقوله تعالى: ﴿ بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَلَى عَذَاكُ أَلِيمٌ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَلَى عَذَاكُ أَلِيمٌ ۞ اللّهِ قَالَى : ﴿ إِنَّا هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَلَى اللّهِ قَلْهُ عَذَاكُ أَلِيمٌ ۞ ثُكَمِرُ كُلُّ شَيْعٍ بِأَمْرِ رَبِّهَ ﴾ الآية [الأحقاف: ٢٤، ٢٥].

وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقة عاد في قوله تعالى: ﴿فَقُلَ أَنَدَرُنَّكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِ﴾.

وقرأ هذا الحرف نافع، وابن كثير، وأبو عمر: «نَحْسات»، بسكون الحاء، وعليه فالنحس، وصف أو مصدر، نزل منزلة الوصف.

وقرأه ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي: «نَحِسات» بكسر الحاء، ووجهه ظاهر، وقد قدَّمنا أن معنى النحسات: المشئومات النكدات.

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله الله: ﴿ فِي يَوْمِ نَحْسِ ﴾ [القمر: ١٩]. قال: النحس، البلاء والشدة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمي يقول:

سواء عليه أي يوم أتيته أساعة نحس تتقى أم بأسعد

وتفسير النحس بالبلاء والشدة تفسير بالمعنى؛ لأن الشؤم بلاء وشدة. ومقابلة زهير النحس بالأسعد في بيته يوضح ذلك، وهو معلوم.

. ويزعم بعض أهل العلم، أنها من آخر شوال، وأن أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء، ولا دليل على شيء من ذلك.

وما يذكره بعض أهل العلم من أن يوم النحس المستمر، هو يوم الأربعاء الأخير من الشهر، أو يوم الأربعاء مطلقاً، حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيراً من العوام صاروا يتشاءمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر، حتى إنهم لا يقدمون على السفر، والتزوج ونحو ذلك فيه، ظانين أنه يوم نحس وشؤم، وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن، لا أصل له ولا معول عليه، ولا يلتفت إليه من عنده علم؛ لأن نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه، فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة بعذاب الدنيا، فصار ذلك الشؤم مستمراً عليهم استمراراً لا انقطاع له.

أما غير عاد فليس مؤاخذاً بذنب عاد؛ لأنه ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَهُ ۗ وِزَرَ أُخَرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. وقد أردنا هنا أن نذكر بعض الروايات التي اغتر بها من ظن استمرار نحس ذلك اليوم، لنبين أنها لا معول عليها. قال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن أبي حاتم عن زر بن حبيش ﴿فِي يَوْمِ نَمْسِ مُّسْتَمِرٍ﴾ [القمر: ١٩]. قال: «يوم الأربعاء».

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «قال لي جبريل: اقض باليمين مع الشاهد. وقال: يوم الأربعاء يوم نحس مستمر».

وأخرج ابن مردويه عن على قال: «نزل جبريل على النبي ﷺ باليمين مع الشاهد والحجامة ويوم الأربعاء يوم نحس مستمر».

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: «يوم نحس يوم الأربعاء».

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: سئل رسول الله على عن الأيام، وسئل عن يوم الأربعاء؟ قال: «أغرق فيه الله فرعون وقومه، وأهلك عاداً وثمود».

وأخرج وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر».

فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من لم يكفر بالله ولم يعصه؛ لأن أغلبها ضعيف وما صح معناه منها، فالمراد بنحسه: شؤمه على أولئك الكفرة العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم.

فالحاصل أن النحس والشؤم إنما منشأه وسببه الكفر والمعاصي.

أما من كان متقياً لله مطيعاً له في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ولا شؤم فيه عليه. فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد، والبلاء والشقاء على الحقيقة، فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيِّنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَكَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾.

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَهَدَيْنَهُمْ ﴾؛ المراد بالهدى فيه هدى الدلالة والبيان والإرشاد، لا هدى التوفيق والاصطفاء.

والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: ﴿ فَٱسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾؛ لأنها لو كانت هداية توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ﴾ أي اختاروا الكفر على الإيمان، وآثروه عليه، وتعوضوه منه.

وهذا المعنى الذي ذكرنا يوضحه قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا ءَابَاءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [التوبة: ٢٣]، موافق في المعنى لقوله التوبة هذه: ﴿ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [التوبة: ٢٣]، موافق في المعنى لقوله هنا: فاستحبوا العمى على الهدى.

ونظير ذلك في المعنى قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَوْةَ اللَّذِياَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ السَّرِي الآية [إبراهيم: ٣].

فلفظة استحب في القرآن كثيراً ما تتعدى بعلى؛ لأنها في معنى اختار وآثر.

وقد قدَّمنا في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْيَ﴾ [هود: ٢٤]. أن العمى الكفر، وأن المراد بالأعمى في آيات عديدة الكافر.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من أن الهدى يأتي في القرآن بمعناه العام الذي هو البيان، والدلالة والإرشاد، لا ينافي أن الهدى قد يطلق في القرآن في بعض المواضع على الهدى الخاص الذي هو التوفيق، والاصطفاء، كقوله تعالى: ﴿أُولَتِكَ اللَّهِ فَهُدَنُهُمُ أَفَّتَكِنَ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

فمن إطلاق القرآن الهدى على معناه العام قوله هنا: ﴿وَأَمَّا نَمُودُ فَهَكَيْنَهُم ﴾، أي بينا لهم طريق الحق وأمرناهم بسلوكها، وطرق الشر ونهيناهم عن سلوكها على لسان نبينا صالح \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ ﴿ فَٱسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾، أي اختاروا الكفر على الإيمان بعد إيضاح الحق لهم.

ومن إطلاقه على معناه العام قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ [الإنسان: ٣]، بدليل قوله بعده: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]؛ لأنّه لو كان هدى توفيق لما قال: ﴿وَإِمَّا كَفُورًا ﴾.

ومن إطلاقه على معناه الخاص قوله تعالى: ﴿فَيِهُدَنُّهُمُ اَقْتَدِةً﴾ [الأنعام: ٩٠]. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ﴾ [الكهف: ١٧]. وقوله: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ﴾ [الكهف: ١٧].

وبمعرفة هذين الإطلاقين تتيسر إزالة إشكال قرآني: وهو أنه تعالى أثبت الهدى لنبينا على في آية، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ السورى: ٥٦] ونفاه عنه في آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦].

فيعلم مما ذكرنا: أنّ الهدى المثبت له على الهدى العام الذي هو البيان والدلالة والإرشاد، وقد فعل ذلك على المحجة البيضاء، حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلّا هالك.

والهدى المنفي عنه في آية: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ﴾ [القصص: ٥٦]، هو الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق؛ لأنّ ذلك بيد الله وحده، وليس بيده ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَنْتَكُم فَلَن تَمْ إِلَكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُولَتِهِكَ ٱلّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم فَلَ اللّهِ المائدة: ٤١]. وقوله تعالى: ﴿إِن تَحْرِضْ عَلَى هُدَدْهُم فَإِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُ ﴾ [النحل: ٣٧]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْمَانُ هُدُكِ لِلنَّكَاسِ﴾ الآية [البقرة: ١٨٥]، لا منافاة فيه بين عموم الناس في هذه الآية، وخصوص المتقين في قوله

تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِنَٰبُ لَا رَبُّ فِيهُ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ۞ [البقرة]؛ لأنّ الهدى العام للناس هو الهدى العام، والهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص كما لا يخفى.

وقد بينا هذا في غير هذا الموضع. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ ﴾. الفاء في قوله: «فأخذتهم» سببية، أي فاستحبوا العمى على الهدى، وبسبب ذلك، أخذتهم صاعقة العذاب الهون.

واعلم: أنّ الله - جلّ وعلا - عبر عن الهلاك الذي أهلك به ثمود، بعبارات مختلفة، فذكره هنا باسم الصاعقة في قوله: ﴿ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ ﴿ وقوله: ﴿ فَقُلْ آنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مَثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ ﴾.

وعبر عنه أيضاً بالصاعقة في سورة الذاريات في قوله تعالى: ﴿ وَفِي تَعُودَ إِذَ قِيلَ لَمُمْ تَنَكُوا حَقَىٰ حِينٍ ۞ فَمَتَوَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنِعَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ [الذاريات].

وعبر عنه بالرجفة، في سورة الأعراف، في قوله تعالى: ﴿فَعَقَرُواْ اَلنَاقَةَ وَعَــَوَاْ عَنْ اَلْمَرْسَلِينَ ﴿فَعَلَواْ اَلنَاقَةَ وَعَــَوَاْ عَنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَــَةُ ﴾ . . . الآية [الأعراف: ٧٧، ٧٨].

ُ وعبر عنه بالتدمير في سورة النمل، في قوله تعالى: ﴿فَٱنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞﴾ [النمل].

وعبر عنه بالطاغية في الحاقة في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُمَّلِكُواْ وَالطَّاغِيَةِ ۞﴾ [الحاقة].

وعبر عنه بالدمدمة في الشمس، في قوله تعالى: ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا فَدَمْدَمُ عَلَيْهِمْ وَنَهُم فَعَوْرُوهَا فَدَمْدَمُ عَلَيْهِمْ وَنَهُم فَسَوَّنِهَا ﴾ [الشمس].

وعبر عنه بالعذاب، في سورة الشعراء، في قوله تعالى: ﴿فَعَقَرُهُمَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ۚ وَعَالَى الْعَدَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآيَةً ﴾ الآية [الشعراء: ١٥٧، ١٥٧].

ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد، وهو أن الله أرسل عليهم صيحة أهلكتهم، والصيحة الصوت المزعج المهلك.

والصاعقة تطلق أيضاً على الصوت المزعج المهلك، وعلى النار المحرقة، وعليهما معاً، ولشدة عظم الصيحة وهولها من فوقهم، رجفت بهم الأرض من تحتهم؛ أي تحركت حركة قوية، فاجتمع فيها أنها صيحة وصاعقة ورجفة، وكون ذلك تدميراً واضح. وقيل لها طاغية؛ لأنها واقعة مجاوزة للحد في القوة وشدة الإهلاك.

والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ﴾ الآية [الحاقة: ١١]. أي جاوز الحدود التي يلغها الماء عادة.

واعلم أن التحقيق، أن المراد بالطاغية في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا نَمُودُ فَأُهْلِكُواْ وَاعلم أَن التحقيق الله الله الله بها، كما يوضحه قوله بعده: ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بريم صَرْصَر عَلِيهَ إِن الحاقة].

خلافاً لمن زعم أنّ الطاغية، مصدر كالعاقبة، والعافية، وأن المعنى أنهم أهلكوا بطغيانهم؛ أي بكفرهم وتكذيبهم نبيهم، كقوله: ﴿كُذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُونَهَا ﴿ السَّمَا السَّمَالَ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَالَ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَالِي السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالُولِي السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَّ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمِي السَّمَالِي السَّمَالَ السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّا

وخلافاً لمن زعم أن الطاغية هي أشقاهم الذي انبعث فعقر الناقة، وأنهم أهلكوا بسبب فعله وهو عقره الناقة، وكل هذا خلاف التحقيق.

والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. والسياق يدل عليه واختاره غير واحد.

وأما قوله تعالى: ﴿فَكَمَّدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ ﴾ [الشمس: ١٤]، فإنه لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن معنى ﴿فَكَمَّدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ ﴾، أي أطلق عليهم العذاب وألبسهم إياه؛ بسبب ذنبهم.

قال الزمخشري في معنى دمدم: وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة، إذا ألبسها الشحم. وأما إطلاق العذاب عليه في سورة الشعراء فواضح، فاتضح رجوع معنى الآيات المذكورة إلى شيء واحد.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿صَنِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ ﴾، من النعت بالمصدر؛ لأن الهون مصدر بمعنى الهوان، والنعت بالمصدر أسلوب عربي معروف، أشار إليه في الخلاصة بقوله:

ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا وهو موجه بأحد أمرين:

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف. أي العذاب ذي الهون.

والثاني: أنه على سبيل المبالغة، فكأن العذاب لشدة اتصافه بالهوان اللاحق بمن وقع عليه، صار كأنه نفس الهوان، كما هو معروف في مجله.

وقوله تعالى: ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ، كالتوكيد في المعنى لقوله: ﴿ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ

عَلَى ٱلْمُكَنَى ﴾؛ لأن كلا منهما سبب لأخذ الصاعقة إياهم، فالفاء في قوله: «فأخذتهم» سببية، والباء في قوله: «بما كانوا» سببية. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَغَيِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴿ هَا هُ ذَكَرَ عَلَى وَعَلاَ فِي هَذَهُ الآية الكريمة، أنه أهلك ثمود بالصاعقة، ونجى من ذلك الإهلاك الذين آمنوا وكانوا يتقون الله، والمراد بهم صالح ومن آمن معه من قومه.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء مبيناً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة هود: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمُنَا بَغَيْنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُم بِرَحْمَةِ يِنْنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِذِ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْقَوِئُ الْعَزِيرُ ﴿ وَالْخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ الآية [هـود: وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِذِ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْقَوِئُ الْعَزِيرُ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذَا لَهُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ اللهِ قوله تعالى في ثمود: ﴿ فَيَلْكَ بُنُونُهُمْ خَاوِيكَةُ مِنَا اللهِ عَلَى في ثمود: ﴿ فَيَلْكَ بُنُونُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظُلَمُونَ ﴿ وَلَكَ اللَّهِ اللهِ عَلَى مَا مَنُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا مِن آمَنُ مِعه .

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ أَللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ ﴾.

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع ﴿يُحْشَرُ ﴾ بضم الياء وفتح الشين مبنياً للفعول ﴿أَعَدَاءُ اللَّهِ ﴾ بالرفع على أنّه نائب الفاعل.

وقرأه نافع وحمزة، من السبعة (نحشُر أعداءَ الله) بالنون المفتوحة الدالة على العظمة، وضم الشين مبنياً للفاعل، (أعداءَ الله) بالنصب على أنّه مفعول به، أي واذكر (يوم نحشر أعداءُ الله) أي يجمعون إلى النار.

وما دلت عليه هذه الآية، من أنّ لله أعداء، وأنّهم يحشرون يوم القيامة إلى النار. جاء مذكوراً في آيات أخر.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾. أي يرد أولهم إلى آخرهم، ويلحق آخرهم، ويلحق آخرهم، على أخرهم، على أخرهم بأولهم، حتى يجتمعوا جميعاً، ثم يدفعون في النار، وهو من قول العرب: وزعت الجيش، إذا حبست أوله على آخره حتى يجتمع.

وأصل الوزع الكف، تقول العرب وزعه، يزعه وزعاً، فهو وازع له، إذا كفه عن الأمر، ومنه قول نابغة ذبيان:

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصح والشيب وازع وقول الآخر:

ولن يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله وبما ذكرنا تعلم أن أصل معنى يوزعون. أي يكف أولهم عن التقدم وآخرهم عن التأخر حتى يجتمعوا جميعاً.

وذلك يدل على أنهم يساقون سوقاً عنيفاً، يجمع به أولهم مع آخرهم.

وقد بين تعالى أنهم يساقون إلى النار في حال كونهم عطاشاً في قوله تعالى: ﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِرْدًا ﴿ الله المرام الوزع المذكور في الآية يكون في الزمرة الواحدة من زمر أهل النار؛ لأنهم يساقون إلى النار زمراً زمراً كما قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَمُرُوا إِلَى جَهَنَمَ زُمَرًا ﴾ الآية [الزمر: ٧١].

قول على قول الكلام على قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا بِعَمَلُونَ ﴿ فَي الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَلْيَوْمَ نَخْتِدُ عَلَى أَنْوَهِهِم وَتُكَلِّمُنَا آيدِهِمْ الآية [يس: ٢٥]، وفي سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُنُونَ آلَة حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢].

وبيَّنا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَلَا يَكْنُنُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]، مع قوله: ﴿فُدَّ لَرُ تَكُن فِتَنَلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّالِعَامِ].

قوله تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ﴾. قد بيّنا معناه مع شواهده العربية في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ﴾ [النحل: ٨٤].

قوله تعالى: ﴿وَقَيْضَنَا لَمُدُ قُرْنَآءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ ﴾. لعلماء التفسير في تفسير قوله: ﴿وَقَيُّضَنَا ﴾، عبارات يرجع بعضها في المعنى إلى بعض.

كَقُولَ بِعَضِهِم: ﴿ وَقَيَّضَــنَا لَمُمْ قُرَّنَّاءَ ﴾ أي جئناهم بهم؛ وأتحناهم لهم.

وكقول بعضهم: ﴿ وَقَيَّضَـٰ نَا﴾ أي هيأنا، وقول بعضهم: ﴿ وَقَيَّضَـٰ نَا﴾ أي سلطنا.

وقول بعضهم: ﴿وَقَيَّضَ نَا﴾ أي بعثنا ووكلنا، وقول بعضهم: ﴿وَقَيَّضَنَا﴾ أي سببنا. وقول بعضهم: قدرنا ونحو ذلك من العبارات، فإن جميع تلك العبارات راجع

إلى شيء واحد، وهو أنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ هيأ للكافرين قرناء من الشياطين يضلونهم عن الهدى، ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم.

والقرناء: جمع قرين وهم قرناؤهم من الشياطين على التحقيق.

وقوله: ﴿فَرَيَّنُوا لَمُهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾، أي من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة: ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي من أمر الآخرة، فدعوهم إلى التكذيب به، وإنكار البعث.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، أنه تعالى قيض للكفار قرناء من الشياطين، يضلونهم عن الهدى، بينه في مواضع أخر من كتابه.

وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهم، وأنهم مع إضلالهم لهم، يظنون أنهم مهتدون، وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين قرينه من الشياطين بعد عظيم، وأنه يذمه ذلك اليوم كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنِ نُفَيِّضٌ لَهُ شَيِّطَكنَا فَهُو لَهُ فَيْنُ ۞ وَإِنّهُ يَكُمُ مُهْتَدُونَ ۞ حَقَّ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيّتَ بَيْنِي وَيَتَنْك بُعْدَ ٱلْهَرْقِينِ فَيِنْسُ الْقَرِينُ ۞ [الزخرف].

فترتيبه قوله: ﴿ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا ﴾، على قوله: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، ترتيب الجزاء على الشرط يدل على أن سبب تقييضه له، هو غفلته عن ذكر الرحمٰن.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿مِن شُرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿ الناس]؛ لأنَّ الوسواس هو كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس، من قولهم: خنس بالفتح يخنس بالضم إذا تأخر.

فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمٰن، خناس عند ذكر الرحمٰن، كما دلت عليه آية الزخرف المذكورة، ودل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلَطَنَ عَلَى اللَّذِينَ مَا مَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّونَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ فَى اللَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ فَى اللَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الله لهم فأضلهم.

ومن الآيات الدالة على تقييض الشياطين للكفار ليضلوهم، قوله تعالى: ﴿أَنَّا الشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزَّا﴾ [مريم: ٢٨]، وقد أوضحنا الآيات الدالة على ذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ﴾ الآية [مريم: ٢٨]. وبينا هناك أقوال أهل العلم في معنى ﴿وَوُزُهُمُ أَزَّا﴾ [مريم: ٢٨].

وبينا أيضاً هناك أن من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَيِعًا يَهَمُّمُهُمْ جَيِعًا ي يَهُمُعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ السَّتَكُثَرَّتُهُ مِنَ ٱلْإِنسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٨]، أي استكثرتم من إضلال الإنس في دار الدنيا، وقوله: ﴿وَإِخْوَنُهُمْ يَهُدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمُدً لَا يُقْصِرُونَ ﴿ الْأعراف].

ومنها أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْهِنِ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِيُّ إلى قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنْكُو حِبِلًا كَثِيرًا ﴾ [يس: ٦٠ ـ ١٦٢].

وقد دل قوله في آية الزخرف: ﴿فَيِئُسَ الْقَرِينَ ﴾ [الزخرف: ٣٨]، على أنّ قرناء الشياطين المذكورين في آية فصلت، وآية الزخرف وغيرهما، جديرين بالذم الشديد، وقد صرح تعالى بذلك في سورة النساء في قوله: ﴿وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينا فَسَآةً قَرِينا ﴾ النساء: ٣٨]؛ لأن قوله: ﴿فَسَاءَ وَيِنا ﴾، بمعنى: ﴿فَيَثُن الْقَرِينُ ﴾؛ لأنّ كلاً من «ساء» و«بئس» فعل جامد لإنشاء الذم كما ذكره في الخلاصة بقوله:

واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا

واعلم: أنّ الله تعالى بيّن أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون أنهم على هدى، فهم يحسبون أشد الضلال، أحسن الهدى، كما قال تعالى عنهم: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ ٱلسَّيِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُهَّتَدُونَ ﴿ وَالْتَحْدُنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُهَّتَدُونَ ﴾ [الزحرف]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ اللَّهُ عَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠].

وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالاً في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنْتِكُم ۗ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهُ مَا لَدُيْنَ صَلَّ سَعَيْهُم فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ وَالكهفَ].

وقوله تعالى في آية الزخرف: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ﴾ [الزخرف: ٣٦]، من قولهم عشا بالفتح عن الشيء يعشو بالضم إذا ضعف بصره عن إدراكه؛ لأن الكافر أعمى القلب. فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمٰن، وبسب ذلك يقيض الله له قرناء الشياطين.

قوله تعالى: ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىۤ أَكْثَرِهِمْ ﴾ الآية [يس: ٧].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمَنذَا ٱلْقُرْءَانِ﴾. وقد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿خُذُواْ مَاۤ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ﴾ [البقرة: ٩٣].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ٱلَا تَخَافُواْ وَلَا يَحْرَوُا وَأَبْضِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ فَوْعَكُونَ ﴿ فَعْنُ أَوْلِيَا وَكُمُمْ فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ فَرُكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ فَرُكُمُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ فَي أَنُوا رَبّنا الله ثم استقاموا، تضمنته هذه الآية الكريمة مما أعده الله في الأحقاف: ﴿إِنَّ ٱللّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللهُ ثُم استقامُوا فَلَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ فَوله في الأحقاف: ﴿إِنَّ ٱللّذِينَ فِيهَا جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ أُولَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَاةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ أُولَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَاةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ الصادق، بالخلود في الجنة المذكور في آية الأحقاف هذه، يستلزم جميع ما ذكر في هذه الآية الكريمة، من سورة فصلت.

قوله تعالى: ﴿أَدْفَعُ بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُمْ عَدَّوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ حَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمِ ﴿ وَإِمَّا يَنَزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَنْغُ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَنْغُ فَا يُلَقِّنُهُ مُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. قد أوضحناه مع الآيات التي بمعناه في آخر فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ هُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ قد أوضحناه مع الآيات التي بمعناه في آخر

سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْفَفَوَ وَأَمْنَ بِٱلْفَرْفِ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّامُ سَمِيعُ عَلِيدُ ﴾ [الأعراف:١٩٩].

قوله تعالى: ﴿ رَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّذِلُ وَٱلنَّهَارُ ﴾ . . . الآية .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلۡيَٰٓلُ وَٱلۡهَٰهَارَ ءَايَنَايُنَ ﴾ الآية [الإسراء: ١٢]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿لَا شَبَجُدُوا لِلشَّنْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ﴾ قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٢٥].

قوله تعالى: ﴿فَإِنِ اسْتَكُبُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِالْيَّلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُونَ الله عَن توحيد الله، والسجود له وحده، وإخلاص العبادة له، فالذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل؛ أي يعبدونه وينزهونه دائماً ليلاً ونهاراً وهم لا يسأمون؛ أي لا يملون من عبادة ربهم؛ لاستلذاذهم لها وحلاوتها عندهم، مع خوفهم منه \_ جل وعلا \_ كما قال تعالى: ﴿وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ، وَالْمَلَيِّكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ الرعد: ١٣]، وقد دلت هذه الآية الكريمة من سورة فصلت على أمرين.

أحدهما: أنّ الله \_ جلّ وعلا \_ إن كفر به بعض خلقه، فإن بعضاً آخر من خلقه يؤمنون به، ويطيعونه كما ينبغي، ويلازمون طاعته دائماً بالليل والنهار.

والثاني منهما: أن الملائكة يسبحون الله ويطيعونه دائماً لا يفترون عن ذلك.

وهذان الأمران اللذان دلت عليهما هذه الآية الكريمة، قد جاء كل منهما موضحاً في غير هذا الموضع.

أما الأول منهما: فقد ذكر ـ جلّ وعلا ـ في قوله: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَـٰوُلَآهِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَلْفِرِينَ﴾ [الأنعام: ٨٩].

وأما الثاني منهما: فقد أوضحه تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى في الأنبياء: ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَيِّحُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ يُسَيِّحُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ يُسَيِّحُونَ اللَّيْنَ عِندَ اللَّعْراف: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ عِندَ اللَّعْراف: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ عِندَ وَلِكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ [الأعراف]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿وَهُمْ لَا يَسْغَمُونَ﴾ أي لا يملون.

والسآمة الملل ومنه قول زهير:

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً، لا أبا لك، يسأم

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَلِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنَرُنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ الْهَنَّقَ وَرَبَتً﴾ هذه الآية الكريمة قد أوضحنا الكلام عليها، مع ما في معناها من الآيات، وبيّنا أن تلك الآيات فيها البرهان القاطع على البعث بعد الموت، وذكرنا معها الآيات التي يكثر الاستدلال بها في القرآن على البعث بعد الموت، وهي أربعة براهين قرآنية. ذكرنا ذلك في سورة البقرة وفي سورة النحل وغيرهما وأحلنا عليه مراراً.

قوله تعالى: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مِّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ الْقِينَمَةُ ﴾ .

قد قدَّمنا الكلام عليه مع ما يماثله من الآيات، في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ﴾ الآية [الفرقان: ١٥].

قوله تعالى: ﴿ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآ ۗ ﴿ فَدَ قَدَّمِنا الآيات الموضحة له في أول سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، وفي سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآ ۗ وَرَحْمَةً لِللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ [الإسراء: ٨٢].

قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَبِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِدٍ أَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ الْإَنْفُسِكُمُ اللَّهُ عَلَى الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَن شَكَرَ وَلِي سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَن شَكرَ وَلَهُ النَّمَ لَا يَشْكُرُ لِنَفْسِدِ أَا لَهُ النَّمَل : ٤٠].

وفي هذه الآيات سؤال معروف، وهو أن لفظة ظلام فيها صيغة مبالغة. ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصله.

فقولك مثلاً: زيد ليس بقتال للرجال لا ينفي إلا مبالغته في قتلهم، فلا ينافي أنه ربما قتل بعض الرجال. ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة، في الآيات المذكورة هو نفي الظلم من أصله، والجواب عن هذا الإشكال من أربعة أوجه:

الأول: أنّ نفي صيغة المبالغة في الآيات المذكورة، قد بينت آيات كثيرة، أن المراد به نفي الظلم من أصله. ونفي صيغة المبالغة، إذا دلت أدلة منفصلة على أن يراد به نفي أصل الفعل، فلا إشكال لقيام الدليل على المراد.

والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا﴾ الآية [النساء: ١٤٠]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ النساء: ١٤٠]. وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٤] وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾... الآية [الأنبياء: ٤٧]. إلى غير ذلك من الآيات كما قدَّمنا إيضاحه في سورة الكهف والأنبياء.

الوجه الثاني: أنّ الله - جلّ وعلا - نفى ظلمه للعبيد، والعبيد في غاية الكثرة. والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرته، فناسب ذلك الإتيان بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد المنفي عنهم الظلم، إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلاً، كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة، كما ترى.

وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة، وأن المراد بذلك نفي أصل الظلم عن كل عبد من أولئك العبيد الذين هم في غاية الكثرة، سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحداً شيئاً، كما بينته الآيات القرآنية المذكورة.

وفي الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»... الحديث.

الوجه الثالث: أن المسوغ لصيغة المبالغة، أن عذابه تعالى بالغ من العظم والشدة، أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم، لكان معذبهم به ظلاماً بليغ الظلم متفاقمه، سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيراً.

وهذا الوجه والذي قبله أشار لهما الزمخشري في سورة الأنفال.

الوجه الرابع: ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين، من أن المراد بالنفي في قوله: ﴿وَمَا رَبُكَ بِطَلَامٍ لِلْعَبِيدِ﴾، نفى نسبة الظلم إليه؛ لأن صيغة فعال تستعمل مراداً بها النسبة فتغنى عن ياء النسب كما أشار له في الخلاصة بقوله:

ومع فاعتل وفعًال فعِلْ في نَسَب أغنى عَنِ اليّا فقبلْ

ومعنى البيت المذكور، أن الصيغ الثلاثة المذكورة فيه التي هي فاعل كظالم، وفعًال كظلّام، وفعل كفرح، كل منها قد تستعمل مراداً بها النسبة، فيستغنى بها عن ياء النسب، ومثاله في فاعل قول الحطيئة في هجوه الزبرقان بن بدر التميمي:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فالمراد بقوله الطاعم الكاسي النسبة، أي ذو طعام وكسوة. وقول الآخر وهو من شواهد سبويه:

وغررتني وزعمست أنك لابن في الصيف تامر أي ذو لبن وذو تمر، وقول نابغة ذبيان:

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكبي

فقوله: ناصب أي ذو نصب، ومثاله في فعال قول امرئ القيس:

وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال فقوله: وليس بنبال؛ أي ليس بذي نبل، ويدل عليه قوله قبله:

## وليس بذي رمح وليس بذي سيف

وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبيت المذكور: قال المصنف؛ يعني ابن مالك: وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ﴾. أي بذي ظلم اهـ.

وما عزاه لابن مالك جزم به غير واحد من النحويين والمفسرين، ومثاله في فعل قول الراجز وهو من شواهد سيبويه:

لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر فقوله نهر بمعنى نهاري.

وقد قدَّمنا إيضاح معنى الظلم بشواهده العربية، في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾. تقدم الكلام على نحوه في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُو ﴾ [الأعراف: ١٥، وفي الأنعام عند قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾. قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُ اللَّهِ .

قوله تعالى: ﴿وَظَنُوا مَا لَهُم مِن تَجِيمِ﴾. الظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الكفار يوم القيامة إذا عاينوا العذاب، وشاهدوا الحقائق، علموا في ذلك الوقت أنهم ليس لهم من محيص؛ أي ليس لهم مفر ولا ملجأ.

والظاهر أن المحيص مصدر ميمي، من حاص يحيص بمعنى حاد وعدل وهرب.

وما ذكرنا من أن الظن في هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين والعلم، هو التحقيق إن شاء الله؛ لأن يوم القيامة تنكشف فيه الحقائق، فيحصل للكفار العلم بها لا يخالجهم في ذلك شك، كما قال تعالى عنهم، إنهم يقولون يوم القيامة: ﴿رَبُّنَا أَبْصَرَنَ وَسَمِعْنَا وَسَمِعْنَا نَعْمَلُ صَلِاحًا إِنّا مُوفِئُونَ ﴾ [السجدة: ١٢]. وقال تعالى: ﴿أَسِّعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿فَكَنَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَصَرُكَ الْيَوْمَ خَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَ تَرَيّنَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّمٍ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنا ﴾ [الانعام: ٣٠]، وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿بَلِ آذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الكَيْرَ وَلَا النمل: ١٦].

ومعلوم أنَّ الظن يُطلق في لغة العرب، التي نزل بها القرآن على معنيين:

أحدهما: الشك كقوله: ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا﴾ [النجم: ٢٨]، وقوله تعالى عن الكفار: ﴿ إِن نَّظُنُ إِلَّا ظِئًا وَمَا خَنُّ بِمُسَتِّقِينِ﴾ [الجائية: ٣٢].

ونظير ذلك من كلام العرب قول دريد بن الصمة:

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد وقول عميرة بن طارق:

بأن تفتروا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيباً مرجماً

والظن في البيتين المذكورين بمعنى اليقين، والفعل القلبي في الآية المذكورة التي هي قوله: ﴿وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِن عَجِيصٍ﴾. معلق عن العمل في المفعولين بسبب النفي بلفظة «ما» في قوله: ﴿مَا لَمُم مِن عَجِيصٍ﴾. كما أشار له في الخلاصة بقوله:

## والتيزم التعليق قبل نفى «ما»

قوله تعالى: ﴿وَلَانِ أَذَفْنَهُ رَجْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاةً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَى ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة لمه في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَيِن زُودتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَابًا ﴾ [الكهف: ٣٦].

قوله تعالمي: ﴿وَإِذَا أَنْعَنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعَرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ. وَإِذَا مَسَهُ اَلنَّرُ فَذُو دُعَآهِ عَرِيضٍ ۞﴾. قِد قدَّمنا الآيات الموضحة له، وبعض الأحاديث الصحيحة الموافقة لها في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ آلْإِنسَنَ ٱلفَّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِم أَوَّ قَاعِدًا لَوْ قَلْهِمًا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّمُ مَرَّ كَأَن لَرْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّمُ ﴾ [يونس: ١٢].

قوله تعالى: ﴿ صَائِرِيهِ مِ مَائِرِيهِ مِ مَائِرِيهِ مَ اللَّهَاقِ وَفِي آنَفُسِمٍ ﴾. قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة المؤمن، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ مَائِدِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَالِ رَزَقًا ﴾ الآية [غافر: ١٣].

And the way of the

قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاآءِ رَبِّهِدُّ ﴾ ، المرية : الشك .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من شك الكفار في البعث والجزاء، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له، ولما يترتب عليه من الخلود في النار في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ بَلُ كَذَّبُوا ۚ إِلسَّاعَةً ۚ وَأَغَنَدُنَا لِمَن كَذَّبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان].

## بالسالرحن الرحم

## سُورة الشُوري

قوله تعالى : ﴿ حَمَّ ۞ عَسَقَ ۞ كَلَاكِ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ۞ ﴾ ، قد قدَّمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود.

يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني، قد أوحى الله إليك مثله، في غيرها من السور، وأوحاه من قبلك إلى رسله، على معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني في القرآن وفي جميع الكتب السماوية؛ لما فيها من التنبيه البليغ، واللطف العظيم، لعباده من الأولين والآخرين. اه منه.

وظاهر كلامه، أنّ التشبيه في قوله: كذلك يوحى؛ بالنسبة إلى الموحى باسم المفعول. والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري الذي هو الإيحاء.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِلَى اَلَّذِينَ مِن فَبَلِكَ﴾، لم يصرح هنا بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحى إليهم، كما أوحى إليه، ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء، وبين فيها أن بعضهم لم يقصص خبرهم عليه، وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع حجج الحلق، في دار الدنيا وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبُ وَيُولُسُلُ فَد قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ وَمُولُونَ وَسُلِيَهُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ رَبُورًا ﴿ وَلَيْكَ مَن رَسُلُا فَد قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ الله عَلَى الله عَدَيْكُ بِعَد الرُسُلُ وَكَانَ الله عَنْ عَلَيْكًا ﴿ وَكُلَّا الله عَلَى الله عَلَى الله عَدَيْكُ بَعْدَ الرُسُلُ وَكَانَ الله عَنْ عَلَيْكً عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَدَيْدُ وَكُونَ الله عَنْ عَلَيْكًا عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْمَا الله الله عَلَى الله عَلَ

وقوله تعالى: ﴿ اللهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ ، ذكر \_ جلّ وعلا \_ فيه الثناء على نفسه ، باسمه العزيز واسمه الحكيم بعد ذكره إنزاله وحيه على أنبيائه ، كما قال في آية النساء المذكورة: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٨] ، بعد ذكره إيحاءه إلى رسله .

وقد قدَّمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن، قد دل على أن الله \_ جل وعلا \_ إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وذكرنا كثيراً من أمثلة ذلك. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير: ﴿ يُوحِيّ ﴾، بكسر الحاء بالبناء للفاعل، وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله: ﴿ اللهُ ٱلْعَرَيْرُ ٱلْحَكِيدُ ﴾، فاعل يوحى.

وقرأه ابن كثير (يُوحَى إِلَيْكَ)، بفتح الحاء بالبناء للمفعول، وعلى هذه القراءة، فقوله: ﴿ اللَّهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، فاعل فعل محذوف تقديره يوحي كما قدَّمنا إيضاحه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿ يَالَكُ \* . . . الآية [النور: ٣٦، ٣٧].

وقد قدَّمنا معاني الوحي مع الشواهد العربية في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ﴾ [النحل: ٦٨]، وغير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ﴾. وصف نفسه \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، بالعلو والعظمة، وهما من الصفات الجامعة كما قدَّمناه في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّيْنِ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من وصفه تعالى نفسه بهاتين الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال، جاء مثله في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْمَيْنُ الْمَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ اللّهَ اللّهُ عَبِر ذلك من الآيات.

قول على المَاكَتِكُةُ يُسَبِّحُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَلَاللَهُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرْكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَكَتِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضُ ﴾. قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي ﴿يَكَادُ ﴾ بالياء التحتية لأن بالتاء الفوقية ؛ لأن السماوات مؤنثة ، وقرأه نافع والكسائي ﴿يَكَادُ ﴾ بالياء التحتية لأن تأنيث السماوات غير حقيقي .

وقرأه عامة السبعة غير أبي عمرو، وشعبة عن عاصم ﴿يَنَفَطَّرْنَ﴾ بتاء مثناة فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المشددة مضارع: تفطر أي تشقق.

وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم «يَنْفطرن» بنون ساكنة بعد الياء وكسر الطاء المخففة، مضارع انفطرت كقوله: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ أَنفَطَرَتْ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ أَنفَطُرَتْ ﴾ [الانفطار]، أي انشقت.

وقوله: تكاد مضارع كاد، التي هي فعل مقاربة، ومعلوم أنها تعمل في المبتدأ والخبر، ومعنى كونها فعل مقاربة، أنها تدل على قرب اتصاف المبتدأ بالخبر.

وإذا، فمعنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر على القراءة الأولى، والانفطار على القراءة الثانية.

واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر، في هذه الآية الكريمة، فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له قرآن:

الوجه الأول: أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن حوفاً من الله، وهيبة وإجلالاً. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾؛ لأن علوه وعظمته سبب للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال، حتى كادت تنفطر.

وعلى هذا الوجه فقوله بعده: ﴿ وَالْمَلَتَهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضُ ﴾، مناسبته لما قبله واضحة.

لأن المعنى: أنّ السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له، وكذلك سكانها من الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم؛ أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، مع إثباتهم له كل كمال وجلال؛ خوفاً منه وهيبة وإجلالاً، كما قال تعالى: ﴿وَيُسَيِّحُ الرَّعُدُ بِحَمَّدِهِ وَالْمَلَيَّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [الرعد: ١٣]. وقال تعالى: ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيْرُونَ ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَرَقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهِ النحل].

فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له، يسبحون بحمد ربهم، ويخافون على أهل الأرض؛ ولذا يستغفرون لهم خوفاً عليهم من سخط الله، وعقابه، ويستأنس لهذا الوجه بقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾. إلى قوله: ﴿وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا﴾ [الأحزاب: ٧٧]؛ لأن الإشفاق الخوف.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ يعني لخصوص الذين آمنوا منهم وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله، كما أوضحه تعالى بقوله: ﴿اَلَذِينَ يَجْلُونَ اللَّهِينَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [غافر: ٧].

فقوله: ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، يوضح المراد من قوله: ﴿ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾.

ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعالى عنهم إنهم يقولون في استغفارهم للمؤمنين: ﴿ فَأَغْفِرٌ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ [غافر: ٧]؛ لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكفار.

الوجه الثاني: أنّ المعنى ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَنَفَطَّرْنَ ﴾، من شدة عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض - جلّ وعلا -، من كونه اتخذ ولداً، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مريم، في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَتَّخَذَ الرَّحْنَ وَلَدًا ﴿ فَي لَقَدَ حِثْتُم شَبْعًا إِذَا ﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَرَنَ مِنْهُ وَتَشَقُ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًا ﴾ أن دَعَوْا لِلرَّحْنِ وَلَدًا ﴾ وما يَلْبَغِي لِلرَّحْنِ أَن يَنْخِذ وَلَدًا ﴾ إن كما قدَّمنا إيضاحه.

وغاية ما في هذا الوجه أن آية الشورى هذه فيها إجمال في سبب تفطر السماوات، وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم المذكورة. وكلا الوجهين حق.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَنَفَظَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾، فيه للعلماء أوجه. ﴿

قيل: يتفطرن، أي السماوات من فوقهن أي الأرضين، ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى.

وقال بعضهم: «من فوقهن» أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها.

وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت لم قال: ﴿ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ قلت: لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات، وهي العرش والكرسي، وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش، وما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى من آثار ملكوته العظمى، فلذلك قال: ﴿ يَنَفَطَّرْ اللهِ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾، أي يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية.

أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السموات، فكان القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة.

ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في وجهة الفوق. كأنه قيل: يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن، دع الجهة التي تحتهن.

ونظيره في المبالغة قوله ١٤ ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ لَلْ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمَ الْحَمِيمُ الْمَعِلُ العَرْضُ منه. بُطُونِهِمَ الباطنة. أه. محل الغرض منه.

وهذا إنما يتمشى على القول بأن سبب التفطر المذكور هو افتراؤهم على الله في قولهم: ﴿ أَتَّخَذُ الرَّحْنُ وَلَدًا﴾ [مريم: ٨٨].

وقد قدَّمنا آنفاً أنه دلت عليه آية مريم المذكورة، وعليه فمناسبة قوله: ﴿وَالْمَلَكِمَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِمْ﴾، لما قبله أن الكفار وإن قالوا أعظم الكفر وأشنعه، فإن الملائكة بخلافهم فإنهم يداومون ذكر الله وطاعته.

ويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنِ ٱسْنَكُبُرُوا فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْتَلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمَّ لَا يَسْمَنُونَ ۗ ۞ [فصلت]. وقوله تعالى: ﴿فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَـُؤُلَآءٍ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنْفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٩]، كما قدَّمنا إيضاحه في آخر سورة فصلت.

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾. أكد \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، أنّه هو الغفور الرحيم، وَبيّن فيها أنّه هو وحده المختص بذلك.

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة، قد جاءا موضحين في غير هذا الموضع.

أما اختصاصه هو \_ جلّ وعلا \_ بغفران الذنوب، فقد ذكره في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ الذَّنُوبِ إِلّا الله الله وفي يَغْفِرُ الذَّنُوبِ إِلّا الله الله وفي الحديث: «رب إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت الحديث. وفي حديث سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني». . . الحديث. وفيه «وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

ووجه دلالة هذه الآية على أنّ الله وحده هو الذي يغفر الذنوب، هو أن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله: ﴿أَلاّ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾، يدل على ذلك كما هو معلوم في محله، وأما الأمر الثاني، هو توكيده تعالى أنه هو الغفور الرحيم، فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو ألا، وحرف التوكيد الذي هو إن.

وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الـزمـر: ٥٣]. وقوله تعالى: ﴿وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ . . الآية [طه: ٨٢]. وقوله في الكفار: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُّوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ ﴾ [النجم: ٣١]. وقوله في الذين قالوا لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّر لَهُم مَّا قَد سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]. وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: ﴿أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفُرُونَهُ وَاللّهُ عَنْفُورٌ رَحِيهُ ﴿ إِلَى اللّهِ وَلِلْهَائِدَةً وَاللّهُ عَنْفُورٌ رَحِيهُ ﴿ إِلَى اللّهِ وَلِلّا يَاتُ بِمثل ذلك كثيرة.

فنرجو الله \_ جلّ وعلا \_ الكريم الرؤوف الغفور الرحيم، أن يغفر لنا جميع ذنوبنا ويتجاوز عن جميع سيئاتنا، ويدخلنا جنته على ما كان منا، ويغفر لإخواننا المسلمين، إنه غفور رحيم.

قسولسه تسعسالسى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ۚ اَوْلِيَآ اللّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِم وَمَا أَنَ عَلَيْهِم مِوا لِوَكِيلِ ﴿ ﴾ . قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ التَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ۖ أَوْلِيَآ ۚ ﴾ ، أي أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه ، كما أوضح تعالى ذلك في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ۖ أَوْلِينَ إِنَّ اللّهَ يَعْدُمُ مُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ وَلَهَى اللّهُ وَلَهَى إِنَّ اللّهَ يَعْدُمُ مُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ يَعْدُمُ مَن هُو كَدِبُ صَفَارٌ ﴾ [الزمر: ٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِينَا وَلِينَا وَلَيْكَ أَلْكُمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ مِنَ النّورِ إِلَى الظّلُمَاتُ أَوْلَيَاكَ أَصْحَبُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥٧]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ التَّخَدُواْ الشّيَطِينَ أَوْلِيَاةً مِن دُونِ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُهُمّتَدُونَ ﴾ [الإعراف: ٣٠]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ الشّيَطِينَ أَوْلِيآةً مِن دُونِ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُهُمّتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَقَولُهُ تَوْلِيآةً الشّيَطِينَ اللّهَ مَلْوَا أَوْلِيآةً السّياء الآلية [النساء: ٢٧]. يخوفكم أولياءه. وقوله تعالى: ﴿ وَقَولُهُ آوليآةً الشّيَطُانُ اللّهَ عَلَيْهُ السّيَعَانَ عَلَا اللّهِ وَتُولِهُ اللّهُ السّية النساء: ٢٧].

وقد وبخهم تعالى على اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه تعالى في قوله: ﴿ أَنَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠].

وقد أمر \_ جلّ وعلا \_ باتباع هذا القرآن العظيم، ناهياً عن اتباع الأولياء المتخذين من دونه تعالى، في أوّل الله الأعراف، في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ وَلِيَاءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف].

وقد علمت من الآيات المذكورة أنّ أولياء الكفار الذين اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان:

الأول منهما: الشياطين، ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي، فشركهم به شرك طاعة، والآيات الدالة على عبادتهم للشياطين بالمعنى

المذكور كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ اَلشَّيْطَانَ ﴾ الآية [يس: 10]. وقوله تعالى عن إبراهيم: ﴿ يَكَأَبُ لَا تَعْبُدِ اَلشَّيْطَانَ ﴾ . . الآية [مريم: ٤٤]. وقوله تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلّا إِنَّنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلّا شَيْطَانَا مَرِيدًا ﴿ النساء]، أي وما يعبدون إلا شيطاناً مريداً. وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ شُبْحَنَكَ أَنَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ مُعْبَدُونَ الْجِنَّ أَكَمُ مُعْمِم مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ]. وقوله تعالى: ﴿ إِنّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

والنوع الثاني: هو الأوثان، كما بيّن ذلك تعالى بقوله: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَ﴾ الآية [الزمر: ٣].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَللَهُ حَفِيظٌ عَلَيْمٍ ﴾؛ أي رقيب عليهم حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي، وفي أوله اتخاذهم الأولياء، يعبدونهم من دون الله، وفي الآية تهديد عظيم لكل مشرك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوِكِيلِ ﴾؛ أي لست يا محمد، بموكل عليهم تهدي من شئت هدايته منهم، بل إنما أنت نذير فحسب، وقد بلغت ونصحت.

والوكيل عليهم هو الله الذي يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءً تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءً رَبُكَ لَامَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَيعًا أَفَائَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَقْسِ أَن تُوْمِن مَن فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَيعًا أَفَائَت تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَقْسِ أَن تُوَقِينَ إِلَا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِا كَانَ لِنَقْسِ أَن تُوَقِينَ إِلَا إِذِنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَاللَّمَ اللهُ اللهُو

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيــلِ﴾. وما جرى مجراه من الآيات ليس منسوخاً بآية السيف، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرِّهَانًا عَرَبِيًا ﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُدْدِينَ ﴿ لِلِمَانِ عَرَيْ الْمُدْدِينَ ﴿ لِلَّهَانِ عَرَبِيًا عَبَرَ ذِى عِوجٍ ﴾ والشعراء]، وفي الزمر في الكلام على قوله تعالى: ﴿فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ لِنَنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَما ﴾ ، خص الله \_ تبارك وتعالى \_ في هذه الآية الكريمة إنذاره على بأم القرى ومن حولها ، والمراد بأم القرى مكة حرسها الله .

ولكنه أوضح في آيات أخر أنّ إنذاره عام لجميع الثقلين كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ

ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ. لِيَكُونَ لِلْعَكَدِينَ نَذِيرًا ۞﴾ [الفرقان]. وقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَانَاسٍ﴾... الآية [سبأ: ٢٥]، كما أوضحنا ذلك مراراً في هذا الكتاب المبارك.

وقد ذكرنا الجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هنا وفي سورة الأنعام، في قوله تعالى: ﴿وَلِنُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَما وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [الأنعام: ٩٦]، في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»، فقلنا فيه: والجواب من وجهين:

الأول: أن المراد بقوله: ﴿ وَمَنْ حَوْلُمَا ﴾ ؛ شامل لجميع الأرض، كما رواه ابن جرير وغيره، عن ابن عباس.

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً، أن قوله: ﴿ وَمَنْ حَوْلُما ﴾؛ لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة \_ حرسها الله \_، كجزيرة العرب مثلاً، فإنّ الآيات الأخر، نصت على العموم كقوله: ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام، لا يخصصه عند عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور.

وقد قدَّمنا ذلك واضحاً بأدلته في سورة المائدة، فالآية على هذا القول كقوله: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ الشعراء] فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم، كما هو واضح. والعلم عند الله تعالى. اه منه.

قوله تعالى: ﴿ وَلُنْذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمِّعِ لَا رَبِّ فِيذٍ ﴾ ، تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين:

أحدهما: أن من حكم إيحائه تعالى، إلى نبينا على هذا القرآن العربي، إنذار يوم الجمع، فقوله تعالى: ﴿ وَبُنِذِرَ يَوْمَ الْجَمّعِ»؛ معطوف على قوله: ﴿ لِنُبْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ﴾؛ أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر يوم الجمع، فحذف في الأول أحد المفعولين وحذف في الثاني أحدهما، فكان ما أثبت في كل منهما دليلاً على ما حذف في الثاني، ففي الأول حذف المفعول الثاني، والتقدير «لتنذر أم القرى» أي أهل مكة ومن حولها عذاباً شديداً إن لم يؤمنوا، وفي الثاني حذف المفعول الأول؛ أي وتنذر الناس يوم الجمع وهو يوم القيامة؛ أي تخوفهم مما فيه من الأهوال والأوجال؛ ليستعدوا لذلك في دار الدنيا.

والثاني: أن يوم الجمع المذكور لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه، وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة، جاءا موضحين في آيات أخر.

أما تخويفه الناس يوم القيامة، فقد ذكر في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَاَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٨١]. وقوله تعالى: ﴿وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآيَةُ ﴾ الآية [عالى: ﴿وَلَهُ تَعالَى: ﴿ وَقُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَقُولُهُ تَعالَى: ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَهُم مَتَعُوثُونٌ ﴾ [المرمل: ١٧، ١٨]: وقوله تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَهُم مَتَعُوثُونٌ ﴾ [المطففين]، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وأما الثاني منهما؛ وهو كون يوم القيامة لا ريب فيه، فقد جاء في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿اللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ لَا رَبِّبَ فِيدًى [النساء: ٨٥].

وقوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُمْ لِيُوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ لَا رَيْبَ فِيهَ ﴾ الآية [الحج: ٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلْطَنَاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدّرِى مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ الآية [الجاثية: ٣٢]. إلى غير ذلك من الآيات.

وإنما سمى يوم القيامة يوم الجمع؛ لأنّ الله يجمع فيه جميع الخلائق. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ اَلْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿ الْمَعْنَى كثيرة ، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ اَلْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠]. وقوله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ اَلْفَصَلُّمُ إِلَى يَوْمُ الْفَصَلُّ مَعْنَكُمْ وَالْوَلِينَ وَالْوَلِينَ وَالْوَلِينَ وَالْوَلِينَ وَالْوَلِينَ وَالْوَلِينَ وَالْوَلِينَ وَالْوَلِينَ وَاللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴾ الآية [النساء: ٨٧]. وقوله تعالى: ﴿ يَوْمُ النّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودُ ﴾ [هود: ١٠٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَكُ يَوْمُ النّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودُ ﴾ [هود: ١٠٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَكَيْتُ كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران] وقوله تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧].

وقد بيّن تعالى شمول ذلك الجمع لجميع الدواب والطير في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِيمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشُرُونَ ﷺ [الأنعام]، والآيات الدالة على الجمع المذكور كثيرة.

قوله تعالى: ﴿ فَرِيقٌ فِي الْمَنْيَةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله خلق الخلق، وجعل منهم فريقاً سعداء، وهم أهل الجنة، وفريقاً أشقياء وهم أصحاب السعير، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ فَيَنكُمُ وَيَنكُمُ وَيَنكُم وَالتعابى: ٢]. وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ ﴿ وَالتعابى: ٢]. وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ ﴿ وَلَا يَرَالُونَ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَلَا يَزلُونَ عُلَقهُم ﴿ وَكَافِرُ وَشَقِي وَلَمُونُ وَلَالِكُ الْاحْتلاف، إلى مؤمن وكافر وشقي وسعيد، خلقهم على الصحيح، ونصوص الوحي الدالة على ذلك كثيرة جداً.

وقد قدَّمنا معنى السعير بشواهده العربية في أول سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾ [الحج: ٤]، والجنة في لغة العرب البستان.

ومنه قول زهير بن أبي سلمي:

كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا فقوله: جنة سحقاً؛ يعني بستاناً طويل النخل، وفي اصطلاح الشرع هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة.

والفريق: الطائفة من الناس، ويجوز تعدده إلى أكثر من اثنين، ومنه قول نصيب: فقال فريق القوم لا، وفريقهم نعم وفريق قال ويحك ما ندري

والمسوغ للابتداء بالنكرة في قوله: فريق في الجنة، أنه في معرض التفصيل. ونظيره من كلام العرب قول امرئ القيس:

فلما دنبوت تسديسها فشوب نسيت وثوب أجر قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَخَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، جاء موضحاً في آيات كثيرة.

فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، قال في حكمه: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مُحَكِّمِهِ الْحَكَّا ﴾ [الكهف: ٢٦]، وفي قراءة ابن عامر من السبعة (ولا تُشْرِكُ في حكمه أحداً) بصيغة النهى.

وقال في الإشراك به في عبادته: ﴿فَنَ كَانُ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ يِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦]، فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله.

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه، كفر بواح لا نزاع فيه.

وقد دل القرآن في آيات كثيرة، على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به، فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلّا يِللهُ أَمَرَ اللّهَ عَبُدُوا إِلّا يِللّهُ عَبُدُوا إِلاّ يَلْقُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ﴾ الآية ألا تقبُدُوا إِلاّ يِللّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ﴾ الآية [يوسف: ٧٠]. وقوله تعالى: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلّا يِللّهِ يَقُصُ ٱلْحَقِّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥]، وقوله: ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتُهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلا يُشْرِكُ فِي حُكُمِهِ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتُهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلا يُشْرِكُ فِي حُكُمِهِ مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالِكُهُ اللّهُ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكُمِهِ مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُونِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكُمِهِ مَا القصص: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَدُدُ فِي ٱلأُولَى وَٱلْآخِرَةً وَلَهُ مَا لَكُونَهُ وَلِيَهِ مُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٧٠]، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقد قدَّمنا إيضاحها في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا﴾ [الكهف: ٢٦].

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور؛ كفر فهي كثيرة جداً، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلَطَنُهُ عَلَى الدِّينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ النحل]، وقوله تعالى: ﴿أَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّلْمُلْكُمُ اللللَّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

وفي قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَا بِهِ اللّهُ ﴿ فقد سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء، ومما يزيد ذلك إيضاحاً، أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة، من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا: ﴿ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِن قَبَلُ ﴾؛ أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شيء زائد على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له كما صرح بذلك في قوله تعالى عنه: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلّا أَن دَعَوْنُكُم فَالسَتَجَبُّتُم لِي الآية [إبراهيم: ٢٢]، وهو واضح كما ترى.

فُولِه تعَالَى: ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ جَعَلَ لَكُم ٰ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنعَامِ أَزْوَجًا مَا لَكُونَ أَنْفُسِكُمُ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنعَامِ أَزْوَجًا يَا لَا يَعْدِم أَوْلِهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ؛ تقدم تفسيره في أول سورة فاطر.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا ﴾. هي الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿ تَمَنِيكَ أَزْوَجٌ مِنَ ٱلظَّنَأَنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٣].

وفي قوله: ﴿خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَجِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةً أَزْوَجٍ﴾ [الزمر: ٦]. وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثها، كما قدَّمنا إيضاحه في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَنْفَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ﴾ [آل عمران: ١٤].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿يَذُرَوُكُمُ فِيدٍ ﴾ الظاهر أن ضمير الخطاب في قوله: ﴿يذرؤكم الله على الأنعام في ضمير المخاطبين في قوله: ﴿يذرؤكم واضح لا إشكال فيه.

والتحقيق إن شاء الله أنّ الضمير في قوله: «فيه» راجع إلى ما ذكر من الذكور والإناث، من بني آدم والأنعام في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ اللَّانَعَمِ أَزْوَجًا أَن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِن اللَّانَعَمِ أَزْوَجًا ﴾؛ سواء قلنا إلى المعنى: أنه جعل للآدميين إناثاً من أنفسهم أي من جنسهم، وجعل للأنعام أيضاً إناثاً كذلك، أو قلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معاً.

وإذا كان ذلك كذلك، فمعنى الآية الكريمة، يذرؤكم أي يخلقكم ويبثكم وينشركم فيه؛ أي فيما ذكر من الذكور والإناث، أي في ضمنه، عن طريق التناسل كما هو معروف.

ويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ أَتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً﴾ [النساء: ١]. فقوله تعالى: ﴿ وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً﴾؛ يوضح معنى قوله: ﴿ يَذْرَوُكُمْ فِيدٍ ﴾.

فإن قيل: ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله «يذرؤكم فيه»، مع أنه على ما ذكرتم، عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟.

فالجواب: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلاً.

ومثاله في الضمير: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَهُمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْدُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِدِّ الآية [الأنعام: ٤٦]، فالضمير في قوله: «به» مفرد مع أنه راجع إلى السمع والأبصار والقلوب.

فقوله: ﴿ يَأْتِيكُم بِدِ ﴾ [الأنعام: ٤٦]، أي بما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم، ومن هذا المعنى قول رؤبة بن العجاج:

فيها خطوط من سواد وبلق

كأنه في الجلد توليع البهق

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط من سواد وبلق.

ومثاله في الإشارة: ﴿ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٦٨]، أي بين ذلك المذكور، من فارض وبكر، وقول عبد الله بن الزبعرى السهمى:

إن لل خير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر.

وقول من قال: إن الضمير في قوله «فيه» راجع إلى الرحم، وقول من قال: راجع إلى البطن، ومن قال: راجع إلى البطن، ومن قال: راجع إلى البعل المفهوم من جعل. وقول من قال: راجع إلى التدبير، ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب.

والتحقيق إن شاء الله هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾، وقد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

قوله تعالى: ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِّزَقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ ﴾. مقاليد، السموات والأرض؛ هي مفاتيحهما، وهو جمع لا واحد له من لفظه، فمفردها إقليد، وجمعها مقاليد على غير قياس، والإقليد المفتاح. وقيل: واحدها مقليد، وهو قول غير معروف في اللغة.

وكونه \_ جلّ وعلا \_ ﴿ لَمُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٦٣]، أي مفاتيحهما كناية عن كونه \_ جلّ وعلا \_ هو وحده المالك لخزائن السماوات والأرض؛ لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها.

وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ مثل هذا في سورة الزمر، في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ اللَّهُ الْأَرْضِ ۚ ﴾ الآية [الزمر: ٦٢، ٦٣].

وبيّن في مواضع أخر أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لغيره، كقوله تعالى: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُهِيَّطِرُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذَا لَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَشْيَةً الْإِنْهَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ إِللْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ مَا أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَا

وكذلك قوله: ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾؛ في الآيات المذكورة؛ أي يبسط الرزق لمن يشاء بسطه له ويقدر، أي يضيق الرزق على من يشاء تضييقه عليه، كما أوضحناه في سورة الأنبياء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ٧٨]. وقد بين \_ جلّ وعلا \_ في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه.

وذكر أن من حكم ذلك أن بسط الرزق للإنسان، قد يحمله على البغي والطغيان، كقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوَ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوّاْ فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيِرٌ بَصِيرٌ ﴿ فَهَ وَقُولُه تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ الْإِنسَنَ لَيْطُغَيّ ۖ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ الْإِنسَنَ لَيْطُغَيّ ۖ ۞ أَن زَّمَاهُ اَسْتَغْنَى ۞ [العلق].

قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِمُواْ الدِينَ﴾. قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الأحزاب، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ﴾ الآية [الأحزاب: ٧].

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيدٍ ﴾. الضمير في قوله: «فيه»، راجع إلى الدين في قوله: ﴿ أَنَ أَقِيمُوا الدِينَ ﴾.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الافتراق في الدين، جاء مبيناً في غير هذا الموضع، وقد بين تعالى أنه وصى خلقه بذلك، فمن الآيات الدالة على ذلك، قوله تعالى: ﴿وَاَعْنَصِمُوا بِحَبِّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ الآية [آل عمران: ١٠٣]. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوه فَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَقَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللّهُ عَن سَبِيلِهِ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَن اللّهُ عَن سَبِيلِهِ وَاللّهُ وَصَلّكُم بِهِ لَقَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللّهُ اللهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن سَبِيلِهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وقد بين تعالى في بعض المواضع أن بعض الناس لا يجتنبون هذا النهي، وهددهم على ذلك كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنْتِئُهُم عِا كَانُوا يَشْعَلُونَ ﴿ الْانعام]؛ لأنّ قوله: ﴿لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّةٍ إِلَى قوله: ﴿ يَشَعَلُونَ ﴾ فيه تهديد عظيم لهم.

وقوله تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ ۚ أُمَّتَكُمْ أُمَّةَ وَلِيَا ۚ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

فقوله: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾، أي إن هذه شريعتكم شريعة واحدة ودينكم دين واحد، وربكم واحد فلا تتفرقوا في الدين.

وقوله \_ جلّ وعلا \_: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، دليل على أنهم لم يجتنبوا ما نهوا عنه من ذلك.

وقوله تعالى: ﴿فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَىٰ حِينٍ ﴿ المؤمنون]، فيه تهديد لهم ووعيد عظيم على ذلك. ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿إِنَّ هَلَاهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَرَحَدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ صَكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء]، فقوله تعالى: ﴿ صَلَّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾؛ فيه أيضاً تهديد لهم ووعيد على ذلك. وقد أوضحنا تفسير هذه الآيات في آخر سورة الأنبياء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَاهِ عَلَى اللَّهِ .

وقد جاء في الحديث المشهور: «افتراق اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، وأن الناجية منها واحدة، وهي التي كانت على ما كان عليه النبي على وأصحابه».

قوله تعالى: ﴿ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلْيَـدِ ﴾.

بين \_ جلّ وعلا \_ أنّه كبر على المشركين أي شق عليهم وعظم ما يدعوهم إليه ﷺ من عبادة الله تعالى وحده، وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه؛ ولعظم ذلك ومشقته عليهم، كانوا يكرهون ما أنزل الله ويجتهدون في عدم سماعه لشدة كراهتهم له، بل يكادون يبطشون بمن يتلو عليهم آيات ربهم لشدة بغضهم وكراهتهم لها.

والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة في كتاب الله، وفيها بيان أن ذلك هو عادة الكافرين مع جميع الرسل من عهد نوح إلى عهد محمد على.

فقد بيّن تعالى مشقة ذلك على قوم نوح وكبره عليهم في مواضع من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَآتُلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَثْكِيرِى بِعَايَنتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ قَوَكَ لَتُكُمْ مَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقوله تعالى عن نوح: ﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاَسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اَسْتِكْبَارًا ﴿ إِنّ ﴾ [نوح].

فقوله تعالى: ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُم فِي مَاذَانِم وَاسْتَغْشُوا شِابَهُم ﴾ ؛ يدل دلالة واضحة على شدة بغضهم وكراهتهم لما يدعوهم إليه نوح، فهو واضح في أنهم كبر عليهم ما يدعوهم إليه من توحيد الله والإيمان به.

وقد بين الله تعالى مثل ذلك في الكفار الذين كذبوا نبينا محمداً على في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلْتَنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ اللَّبِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرِّ لَمُنكَرِّ الْمُنكَرِّ فَقُوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي اللَّهِمُ عَالِيتِنَا لَهُ اللَّهِمُ عَالِيتِنَا ﴾ [الحج: ٧٧]، فقوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ اللَّهِينَ كَفَرُوا اللَّهُ الآية. يدل دلالة واضحة، على شدة بغضهم وكراهيتهم لسماع تلك الآيات.

وكـقـولـه تـعـالــى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا شَمْعُوا لِمَنذَ ٱلْفُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ ﴾ . . . الآيـة [فصلت: ٢٦]. وقوله تعالى في الزحرف: ﴿ لَقَدْ جِنْنَكُم بِالْمَقِيِّ وَلَئِكِنَ ٱكْثَرَكُمُ لِلْحَقِيِّ كَوْهُونَ ﴿ وَلَا لَاخوف الله وَمنون: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَهُ أَبِلَ جَآءَهُم بِالْحَقِ وَالله وَ الله وَمنون الله وَالله وَيَ القتال: ﴿ وَلِكَ بِأَنَهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ الله فَأَخْبُطُ أَعْمَلُهُمْ لِلْحَقِ كَرْهُونَ ﴾ [المؤمنون]. وقوله تعالى في القتال: ﴿ وَلِكَ بِالنَّهِ مَا الله وَلَيْ الله وَلَول الله وَلَول الله وَلَول الله وَلَول الله وَالله وَلَول الله وَالله وَلَول الله وَلُول الله وَلُول الله وَلَول الله وَلُول الله وَلَول اله وَلَول الله وَلَول الله وَلَول الله وَلَول الله وَلَول الله وَلْمَا الله وَلَول الله وَلَول الله وَلَول الله وَلَول الله وَلَول

واعلم: أنّ هؤلاء الذين يكرهون ما أنزل الله، يجب على كل مسلم أن يحذر كل الحذر من أن يطيعهم في بعض أمرهم، لأن ذلك يستلزم نتائج سيئة متناهية في السوء، كما أوضح تعالى ذلك في قوله: ﴿أَفَلاَ يَنَدَبُّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا ۚ ﴿ إِنَّ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِسَرارَهُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِسَرارَهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَكَرِهُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا مَا نَرُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضْوَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا مِنْ اللَّهُ وَكَرِهُوا مَا نَرُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا مَا مَا نَرُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا اللَّهُ وَكَرِهُوا مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا أَولَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَرِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

فعلى كل مسلم أن يحذر ثم يحذر كل الحذر، من أن يقول للذين كفروا، الذين يكرهون ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر؛ لأن ذلك يسبب له ما ذكره الله في الآيات المذكورة، ويكفيه زجراً وردعاً عن ذلك قول ربه تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَالَيَكِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴿ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ الْمَالَيَكِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴿ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَهُ الْمَالَيَكِكَةُ يَضَرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴿ اللهِ عَلَهُ اللهُ عَلَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَخَبَطُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٧ ـ ٢٨].

قوله تعالى: ﴿ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾. الاجتباء في اللغة العربية معناه الاختيار والاصطفاء، وقد دلت هذه الآية الكريمة على أنّه تعالى يجتبي من خلقه من يشاء اجتباءه.

وقد بين في مواضع أخر بعض من شاء اجتباءه من خلقه، فبين أن منهم المؤمنين من هذه الأمة في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارَّكُمُواْ وَالسُّمُدُواْ وَاعْبُدُواْ وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُواْ وَاعْدُواْ وَاعْدُوا وَاعْ

وبيّن في موضع آخر أنَّ منهم آدم وهو قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ آجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاكَ أُمَّةً ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاكَ أُمَّةً ﴾ إلى قوله: ﴿ شَاكِرًا لِلْأَنْفُهِ ۚ آجْبَنَهُ ﴾ . . . الآية [النحل: ١٢٠ ـ ١٢١]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اجتباء بعض الخلق بالتعيين.

وقوله تعالى: ﴿وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾؛ أي من سبق في علمه أنه ينيب إلى الله؛ أي يرجع إلى ما يرضيه، من الإيمان والطاعة، ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿قُلُ إِنَ لَلْهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ [الرعد: ٢٧].

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَبٍّ وَأُمِرَّتُ لِأَغْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾.

تقدمت الآيات الموضحة له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى ﴿وَمَا الْهَدِينَ النَّهِينُونَ مِن رَّبَّهُم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُم ﴾ [البقرة: ١٣٦].

قوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِى آنَزَلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ﴾. بين - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي أنزل الكتاب في حال كونه متلبساً بالحق الذي هو ضد الباطل، وقوله: ﴿الْكِنْبَ﴾؛ اسم جنس مراد به جميع الكتب السماوية.

وقد أوضحنا في سورة الحج، أن المفرد الذي هو اسم جنس يطلق مراداً به الجمع، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك مع الشواهد العربية.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَٱلْمِيزَانَّ﴾؛ يعني أن الله عجلّ وعلا ـ هو الذي أنزل الميزان، والمراد به العدل والإنصاف.

وقال بعض أهل العلم: الميزان في الآية: هو آلة الوزن المعروفة. ومما يؤيد ذلك أن الميزان مفعال، والمفعال قياسي في اسم الآلة.

وعلى التفسير الأول وهو أن الميزان العدل والإنصاف، فالميزان الذي هو آلة الوزن المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والإنصاف.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتاب والميزان أوضحه في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة الحديد: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

فصرح تعالى بأنه أنزل مع رسله الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل والإنصاف. وكقوله تعالى في سورة الرحلمن: ﴿وَٱلسَّمَآةَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن].

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يظهر لي \_ والله تعالى أعلم \_: أنّ الميزان في سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل والإنصاف، كما قاله غير واحد من المفسرين.

وأن الميزان في سورة الرحمن، هو الميزان المعروف؛ أعني آلة الوزن التي يوزن بها بعض المبيعات.

ومما يدل على ذلك أنّه في سورة الشورى، وسورة الحديد عبر بإنزال الميزان لا بوضعه، وقال في سورة الشورى: ﴿اللّهُ الَّذِيّ أَنزَلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾. وقال في الحديد: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥].

فإن قيل: قد اخترتم أن المراد بالميزان في سورة الشورى وسورة الحديد، هو العدل والإنصاف، وأن المراد بالميزان في سورة الرحمن هو آلة الوزن المعروفة، وذكرتم نظائر ذلك من الآيات القرآنية، وعلى هذا الذي اخترتم يشكل الفرق بين الكتاب والميزان؛ لأن الكتب السماوية كلها عدل وإنصاف، فالجواب من وجهين:

الأول منهما: هو ما قدَّمنا مراراً من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين

مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلاً للتغاير بين الصفات منزلة التغاير في الذوات، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿ سَيِّج اَشَمَ رَبِّكَ ٱلْأَكُلُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم

وأما الوجه الثاني: فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم كلَّهُ في إعلام الموقعين، من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان.

وإيضاح ذلك: أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به في الكتب السماوية.

وأما الميزان: فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية، ولكنه معلوم مما صرح به فيها.

فالتأفيف في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَمُّمَا آُفِ﴾ [الإسراء: ٢٣]، من الكتاب لأنه مصرح به في الكتاب، ومنع ضرب الوالدين مثلاً المدلول عليه بالنهي على التأفيف من الميزان، أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع رسله.

وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُو﴾ [الطلاق: ٢]، من الكتاب الذي أنزله الله؛ لأنه مصرح به فيه.

وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذي أنزله الله مع رسله.

وتحريم أكل مال اليتيم المذكور في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَعَىٰ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا ﴾ الآية [النساء: ١٠]، من الكتاب.

وتحريم إغراق مال اليتيم وإحراقه، المعروف من ذلك من الميزان، الذي أنزله الله مع رسله.

وجلد القاذف الذكر، للمحصنة الأنثى، ثمانين جلدة ورد شهادته، والحكم بفسقه المنتصوص في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةً فَآجَلِدُوهُمْ مُنَيِنَ جَلَدَةً﴾ إلى قوله ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواً﴾ الآية [النور: ٤]، من الكتاب الذي أنزله الله.

وعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله، والأنثى القاذفة للذكر أو لأنثى بمثل تلك العقوبة المنصوصة في القرآن من الميزان المذكور.

وحلّية المرأة التي كانت مبتوتة، بسبب نكاح زوج ثان وطلاقه لها بعد الدخول المنصوص في قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَثَرَاجَعاً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، أي فإن طلقها الزوج الثاني، بعد الدخول وذوق العسيلة فلا جناح عليهما؛ أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة والزوج الذي كانت حراماً عليه، أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه لها، من الكتاب الذي أنزل الله.

وأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلقها، فحليتها للأول الذي كانت حراماً عليه، من الميزان الذي أنزله الله مع رسله.

وقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكور، وأكثرنا من الأمثلة لذلك في سورة الأنبياء في كلامنا الطويل على قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلْيَمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ ﴾ [الأنبياء: ٧٥].

قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللّهِ فَلَا شَنَعَجُلُوهُ ﴾ الآية [النحل: ١]. وفي سورة الأحزاب في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وفي سورة المؤمن، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْكَرْفَةِ ﴾ الآية [غافر: ١٨].

قوله تعالى: ﴿يَسْتَصَّحِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَيْهُ الْحُورِيةِ ثَلَاثُ مسائل:

الأولى: أنّ الكفار الذين لا يؤمنون بالساعة يستعجلون بها؛ أي يطلبون تعجيلها عليهم؛ لشدة إنكارهم لها.

والثانية: أنَّ المؤمنين مشفقون منها، أي خائفون منها.

والثالثة: أنَّهم يعلمون أنَّها الحق، أي أن قيامها ووقوعها حق لا شك فيه.

وكل هذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الآية الكريمة جاءت موضحة في غير هذا الموضع.

أما استعجالهم لها فقد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد، في الكلام على قبل من قبلهم المنتفيطونك بالسَيِنكة فبتل المحسنة وقد خَلَتْ مِن قبلهم المنتككة المُثكَلَثُ المَثكَلَثُ المُثكَلَثُ المُثكَلَثُ المُثكَلَثُ المُثلَكِ المُواضع.

وأما المسألة الثانية، التي هي إشفاق المؤمنين وخوفهم من الساعة، فقد ذكره في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَغْشَوْتَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء]. وقوله تعالى: ﴿ يَعَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلُّ فِيهِ الْقُلُوبُ وَٱلأَبْصَكُرُ ﴾ [النور: ٣٧]. وقوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان].

وأما المسألة الثالثة: وهي علمهم أن الساعة حق، فقد دلت عليه الآيات المصرحة بأنها لا ريب فيها؛ لأنها تتضمن نفي الريب فيها عن المؤمنين.

والريب: الشك، كقوله تعالى عن الراسخين في العلم: ﴿ رَبُنَا ۚ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيهُ ﴾ . . الآية [آل عمران: ٩]. وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لاَ إِللَّهُ هُو ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ لاَ يَبْكُمُ الآية [النساء: ٨٥]. وقوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لاَ رَبِّ فِيهُ ﴾ الآية . رَبَّ فِيهِ ﴾ الآية. رَبَّ فِيهِ ﴾ الآية.

وقوله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَايِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةُ ءَاتِيَةٌ لَا رَبِّ فِهَا وَأَنِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ [الحج]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ فَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿يُمَارُونَ﴾؛ مضارع مارى يماري مراء ومماراة؛ إذا خاصم وجادل، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهُمْ إِلَّا مِرَّاءٌ ظُهِرًا﴾ [الكهف: ٢٦]. وقوله: ﴿لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾؛ أي بعيد عن الحق والصواب.

وقد قدَّمنا معاني الضلال في القرآن واللغة العربية، مع الشواهد في سورة الشعراء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَاۤ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ الشعراء]، وفي مواضع أخرى من هذا الكتاب المبارك.

قوله تعالى: ﴿ قُل لا ٓ أَسْتُلَكُو عَلَيْهِ أَجْرًا لِلا ٱلْمَوَدَةَ فِي ٱلْقُرْبِيُ ﴾. قد بيّنا في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ لآ أَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مَالاً ﴾ [هود: ٢٩]. أنّ جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام ـ لا يأخذون أجراً على التبليغ، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك.

وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وجه الجمع بين تلك الآيات، وآية الشورى هذه فقلنا فيه: اعلم أولاً أن في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا الْمَودَّةَ فِي اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَلْهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّالْمُ اللللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

الأول: ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم كما نقله عنهم ابن جرير وغيره، أن معنى الآية: ﴿ قُلُ لا آسَئُكُم عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَة فِي الْقُرْفَ ﴾؛ أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم، فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس، كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم، وكان على له في كل بطن من قريش رحم، فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من أذى الناس.

وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن أجراً على التبليغ لأنه لم يؤمن.

وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا الذي ليس بأجر تحقق أنه لا يسأل أجراً كقول النابغة:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم.

وهذا القول هو الصحيح في الآية، واختاره ابن جرير، وعليه فلا إشكال.

الثاني: أن معنى الآية ﴿إِلَّا ٱلْمَوْدَةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾؛ أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي

واحفظوني فيهم، ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير، وعمرو بن شعيب، وعلي بن الحسين، وعلي فل الحسين، وعليه فلا إشكال أيضاً؛ لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم، وأحرى قرابة النبي على قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَنُهُمْ أَوْلِياً مُ بَعْضُ [التوبة: ٧١]، وفي الحديث: «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» وقال على: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً.

وإذا كان نفس الدين يوجب هذا بين المسلمين، تبين أنه غير عوض عن التبليغ. وقال بعض العلماء: الاستثناء منقطع على كلا القولين، وعليه فلا إشكال.

فمعناه على القول الأول: ﴿ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾؛ لكن أذكركم قرابتي فيكم. وعلى الثاني: لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم.

القول الثالث: وبه قال الحسن: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبَيُّ ﴾؛ أي إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح، وعليه فلا إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجراً على التبليغ.

القول الرابع: ﴿إِلَّا الْمَوْدَةَ فِي الْقُرْفَى ﴾، أي إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم. ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن قاسم، وعليه أيضاً فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجراً على التبليغ، فقد علمت الصحيح في تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال.

وأما القول بأن قوله تعالى: ﴿إِلَّا اَلْمَوْدَةَ فِي اَلْقُرْنَى ﴾؛ منسوخ بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلَثُكُمُ مِّنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ﴾ [سأ: ٤٧]، فهو ضعيف، والعلم عند الله تعالى. انتهى منه.

وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى الآية.

مع أن كثيراً من الناس يظنون أن القول الثاني هو معنى الآية، فيحسبون أن معنى ﴿ إِلَّا الْمَوْدَةَ فِي الْقُرْيَةُ ﴾؛ إلا أن تودوني في أهل قرابتي.

وممن ظن ذلك محمد السجاد حيث قال لقاتله يوم الجمل: أذكرك حما؛ يعني سورة الشورى هذه، ومراده أنه من أهل قرابة رسول الله على فيلزم حفظه فيهم؛ لأن الله تعالى قال في حم هذه: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾؛ فهو يريد المعنى المذكور، يظنه هو المراد بالآية؛ ولذا قال قاتله في ذلك:

يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لاتلا حاميم قبل التقدم

وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التي قبله في أول سورة هود، وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن، وذكرنا الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمداً السجاد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل، هل هو شريح بن أبي أوفى العبسي

كما قال البخاري، أو الأشتر النخعي، أو عصام بن مقشعر، أو مدلج بن كعب السعدي، أو كعب بن مدلج.

وممن ظن أنّ معنى الآية هو ما ظنه محمد السجاد المذكور: الكميت في قوله في أهل قرابة رسول الله ﷺ:

وجدنا لكم في آل حاميم آية من تأولها منا تقي ومعرب

والتحقيق - إن شاء الله - أن معنى الآية هو القول الأول: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ﴾؛ أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيها، فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس، كما هو شأن أهل القرابات.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْرَفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴾. الاقتراف معناه الاكتساب، أي من يعمل حسنة من الحسنات، ويكتسبها نزد له فيها حسناً، أي نضاعفها له.

فمضاعفة الحسنات هي الزيادة في حسنها، وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُوْتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]. وقوله تعالى: ﴿مَن جَانَة بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. وقوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَلِحِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا حَيْدِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَاتُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَلِّحِفُهُ لِمَ الْقَيْمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ مَجْدُوهُ عِندَ اللّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظُم أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، فكونه خيراً وأعظم أجراً زيادة في حسنه كما لا يخفى، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقَبُلُ ٱلنَّوَيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّتَاتِ ﴾ . بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو وحده الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات. وقد جاء ذلك موضحاً في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبُلُ ٱلتَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو التَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِلَا يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ وَقوله تعالى: ﴿ يَكُمُ مَن يَعْلِهُ أَلُو يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقُوله تعالى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] إلى غير ذلك من الآيات.

وقد قدَّمنا معنى التوبة وأركانها وإزالة ما في أركانها من الإشكال، في سورة النور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَآهُ ﴾. ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة ، أنّه ينزل ما يشاء تنزيله من الأرزاق وغيرها بقدر ، أي بمقدار معلوم عنده \_ جلّ وعلا \_ ، وهو \_ جلّ وعلا \_ أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله . وقد أوضح هذا في غير هذا الموضع ، كقوله تعالى : ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ وَ إِلّا بِقَدَرٍ فَي عَيْر هِذَا الموضع ، كقوله تعالى : ﴿وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: ١٨] ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبُنَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ الآية [النور: ٥٧].

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿ فَي قُولُه: وَمِنْ آيَاتُه؛ أي مَن علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده، الجواري وهي السفن واحدتها جارية، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَا طَعْا ٱلْمَادُ مَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ ﴿ وَالحَاقة]، يعني سفينة نوح؛ وسميت جارية لأنها تجري في البحر.

وقوله: ﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾؛ أي كالجبال، شبه السفن بالجبال لعظمها.

وعن مجاهد: أن الأعلام القصور، وعن الخليل: أن كل مرتفع تسميه العرب علماً، وجمع العلم أعلام.

وهذا الذي ذكره الخليل معروف في اللغة، ومنه قول الخنساء ترثي أخاها صخراً: وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن جريان السفن في البحر من آياته تعالى الدالة على كمال قدرته، جاء موضحاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿وَمَايَةٌ لَمُمْ أَنَا حَمْلنا فَرَيّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِن مِتْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿ وَلِن نَشَأَ نُغْرِقُهُمْ فَلاَ صَرِيحٌ لَمُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَدُونَ ﴿ وَلِن نَشَأَ نُغْرِقُهُمْ فَلاَ صَرِيحٌ لَمُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَدُونَ ﴾ [يس]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَينَ لَهُ خَلْقِ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَلَي عَلِيكِ وَالْفُلْكِ اللّهِ عَتْرِى فِي الْبَعْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ السيم وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ فِي السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفِ النّبَلِ وَالنّهَادِ وَالْفُلْكِ اللّهِ تَعْرِى فِي الْبَعْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ السيم قوله: ﴿ وَلَا يَسَعَ مُواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِن فَضَالِهِ ﴾ [النحل: ١٤]. وقوله تعالى في سورة النحل: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مُواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِن فَضَالِهِ ﴾ [النحل: ١٤]. وقوله في فاطر: ﴿ وَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مُواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِن فَضَالِهِ ﴾ [النحل: ١٤]. وقوله في فاطر: ﴿ وَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مُواخِرَ لِتَبْغُوا مِن فَضَالِمِ ﴾ [النحل: ١٤]. والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وقرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو: «الجواري» بياء ساكنة بعد الراء في الوصل فقط، دون الوقف. وقرأه ابن كثير بالياء المذكور في الوصل والوقف معاً، وقرأه الباقون: «الجوار» بحذف الياء في الوصل والوقف معاً.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَجْلَنِبُونَ كَبَكِيرَ ٱلْإِنْمَ وَٱلْفَوَحِشَ ﴾. قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي (كبير الإثم)، بكسر الباء بعدها ياء ساكنة وراء على صيغة الإفراد.

وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على صيغة الجمع.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ﴾: في محل جر عطفاً على قوله: ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾؛ أي وخير وأبقى أيضاً للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش.

والفواحش جمع فاحشة. والتحقيق ـ إن شاء الله ـ أن الفواحش من جملة الكبائر.

والأظهر أنها من أشنعها؛ لأن الفاحشة في اللغة: وهي الخصلة المتناهية في القبح، وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه.

ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد فقوله: الفاحش؛ أي المبالغ في البخل المتناهي فيه.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعده تعالى الصادق للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش بما عنده لهم من الثواب الذي هو خير وأبقى، جاء موضحاً في غير هذا الموضع، فبين تعالى في سورة النساء، أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم، وإدخالهم المدخل الكريم وهو الجنة في قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِر مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُمُ سَيِّنَاتِكُم وَنُدُولُكُم مُدَّخَلًا كَرِيما ﴿ النساء]، وبين في سورة النجم، أنهم باجتنابهم كبائر الإثم والفواحش، يصدق عليهم اسم المحسنين ووعدهم على ذلك بالحسنى.

والأظهر أنها الجنة، ويدل له حديث «الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» في تفسير قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، كما قدَّمناه.

وآية النجم المذكورة هي قوله تعالى: ﴿وَيَعْزِى الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْخُسْنَى﴾ [النجم: ٣١]، ثم بين المراد بالذين أحسنوا في قوله: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِثَنَ إِلَّا اللَّمَمَّ إِنَّ وَرَبِعُ ٱلْعَغْفِرَةِ ﴾ [النجم: ٣٢].

وأظهر الأقوال في قوله: ﴿إِلَّا ٱللَّمَ ﴾، أن المراد باللمم صغائر الذنوب، ومن أوضح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى: ﴿إِن تَجُتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ ﴾ الآية [النساء: ٣١]. فدلت على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغائر، وخير ما يفسر به القرآن: القرآن.

ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح: قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي على الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فزنى العين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».

وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا ٱللَّمَ ﴿ منقطع ؛ لأن اللمم الذي هو الصغائر على هذا القول لا يدخل في الكبائر والفواحش، وقد قدَّمنا تحقيق المقام في الاستثناء المنقطع. في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّاً إِلَّا سَلَمًا ﴾ [مريم: ٦٢].

وقالت جماعة من أهل العلم: الاستثناء متصل، قالوا: وعليه، فمعنى ﴿إِلَّا اللَّهُمُّ ﴾: إلا أن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد ذلك.

واستدلوا لذلك بقول الراجز:

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد ليك ميا ألتما

وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرفوعاً. وفي صحته مرفوعاً نظر.

وقال بعض العلماء. المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر والمعاصي قبل الدخول في الإسلام، ولا يخفي بعده.

وأظهر الأقوال هو ما قدَّمنا لدلالة آية النساء المذكورة عليه، وحديث ابن عباس المتفق عليه.

واعلم أن كبائر الإثم ليست محدودة في عدد معين، وقد جاء تعيين بعضها كالسبع الموبقات أي المهلكات لعظمها، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: «أنها الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي على تعيين بعض الكبائر: «كعقوق الوالدين، واستحلال حرمة بيت الله الحرام، والرجوع إلى البادية بعد الهجرة، وشرب الخمر، واليمين الغموس، والسرقة، ومنع فضل الماء، ومنع فضل الكلأ، وشهادة الزور».

وفي بعض الروايات الثابتة في الصحيح عن ابن مسعود: «أن أكبر الكبائر الإشراك بالله الذي خلق الخلق، ثم قتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه، ثم زناه بحليلة جاره». وفي بعضها أيضاً: «أن من الكبائر تسبب الرجل في سبّ والديه»، وفي بعضها أيضاً: «أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وذلك يدل على أنهما من الكبائر.

وفي بعض الروايات: «أن من الكبائر الوقوع في عرض المسلم، والسبتين بالسبة». وفي بعض الروايات: «أن منها جمع الصلاتين من غير عذر».

وفي بعضها: «أن منها اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله» ويدل عليهما قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِنُسُ مِن رَوْج اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ﴾ [بوسف: ٨٧]. وقوله: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

وفي بعضها: «أن منها سوء الظن بالله»؛ ويدل له قوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّانِينَ باللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوَّءُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۞﴾ [الفتح]، وفي بعضها: «أنَّ منها الإضرار في الوصية».

وفي بعضها أنّ منها الغلول، ويدل له قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغَلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْغَال. الْمُعْرَةُ ﴾ [آل عمران: ١٦١]. وقدَّمنا معنى الغلول في سورة الأنفال، وذكرنا حكم الغال.

وفي بعضها: «أن من أهل الكبائر الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً». ويدل له قوله تعالى: ﴿ أُوْلَكُمْكُ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَذَابُ اللهِمْ اللهِ عَداه : ٧٧]، ولم ندكر أسانيد هذه

الروايات ونصوص متونها خوف الإطالة، وأسانيد بعضها لا تخلو من نظر لكنها لا يكاد يخلو شيء منها عن بعض الشواهد الصحيحة، من كتاب الله أو سنة رسوله على الشواهد الصحيحة،

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في حد الكبيرة.

فقال بعضهم: هي كل ذنب استوجب حدًّا من حدود الله، وقال بعضهم: هي كل ذنب جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بأنها هي كل ذنب دل على عدم اكتراث صاحبه بالدين.

وعن ابن عباس: أن الكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى السبع، وعنه أيضاً أنها أقرب إلى سبع، منها إلى سبع.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: التحقيق أنها لا تنحصر في سبع، وأنّ ما دل عليه من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضي انحصارها في ذلك العدد؛ لأنه إنما دل على نفي غير السبع بالمفهوم، وهو مفهوم لقب، والحق عدم اعتباره.

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق.

وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سيع، والمنطوق مقدم على المفهوم، مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم.

والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية؛ سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، أو كان وجوب الحد فيه، أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم وتوكيده.

مع أن بعض أهل العلم قال: إن كل ذنب كبيرة. وقوله تعالى: ﴿إِن تَجَتَنِبُواْ صَعَالَى: ﴿إِن تَجَتَنِبُواْ صَعَالَى عَنْهُ ﴾ . . . الآية [النساء: ٣١]. وقوله: ﴿إِلَّا ٱللَّمْ ﴾ [النجم: ٣٦]، يدل على عدم المساواة، وأن بعض المعاصي كبائر، وبعضها صغائر، والمعروف عند أهل العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، والعلم عند الله تعالى:

قوله تعالى: ﴿وَجَزَّوُا سَيِنَةِ سَيِنَةٌ مِثْلُهاً ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في آخر سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَمَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِدِ ﴾ الآية [النحل: ١٢٦]. وفي سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَيَشِرْ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلُ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ ﴾ الآية [الزمر: ١٧، ١٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ ٱنصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأَياتِ الموضحة له في الكلام على آية النحل، وآية الزمر، المذكورتين آنفاً.

قوله تعالى: ﴿ وَرَبَى الطَّالِينَ لَمَّا رَأَوُّا الْعَذَابَ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَآ فَيَشَفَعُوا لَنَاۤ أَوْ نُرَدُّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَآ فَيَشَفَعُوا لَنَاۤ أَوْ نُرَدُّ فَعَمَلُ غَمْ اللّٰهِ كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ الآية [النحل: ٢].

قوله تعالى: ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُولًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ . قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيمَنُ ﴾ ؛ يبيّن الله \_ جلّ وعلا \_ فيه مِنته على هذا النبي الكريم، بأن علمه هذا القرآن العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك، وعلمه تفاصيل دين الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك.

قوله: ﴿مَا كُنْتَ مَدّرِى مَا ٱلْكِتَابُ﴾: أي ما كنت تعلم ما هو هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم، حتى علمتكه، وما كنت تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامي، حتى علمتكه.

ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد.

وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة، منها: حديث وفد عبد القيس المشهور، ومنها حديث: «من قام رمضان إيماناً» الحديث، فسمى فيه قيام رمضان إيماناً، وحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»، وفي بعض رواياته: «بضع وستون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».

والأحاديث بمثل ذلك كثيرة، ويكفي في ذلك ما أورده البيهقي في شعب الإيمان، فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة وأوقاتها ولا صوم رمضان، وما يجوز فيها وما لا يجوز، ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه، ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو ذلك، وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَا ٱلْإِيمَنُ ﴾.

وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها بأن أوحى إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله، جاء في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَلَلْحِكُمُهُ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾. . الآية [النساء: ١١٣]. وقول عليك أحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْناً إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَهِنَ الْفَوْءَانَ وَإِن كُنتَ الْمَاتِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّه

فقوله في آية يوسف هذه: ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ [يوسف: ٣]. كقوله هنا: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴿ ﴾ كقوله هنا: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ على أصح التفسيرات، كما قدَّمناه في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنَّا مِنَ ٱلطَّالِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَكِن جَمَلْنَهُ نُولًا نَهُدِى بِدِ. مَن نَّشَآهُ ؛ الضمير في قوله: ﴿ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾. وقوله: في قوله: ﴿ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾. وقوله:

﴿مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتْبُ﴾؛ أي ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نوراً نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا.

وسمى القرآن نوراً؛ لأنّه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك.

وما ذكره هنا من أن هذا القرآن نور، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنِّ مِن زَيِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينَا ﴿ النساء].

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَكُمُ ﴿ الأعراف: ١٥٧]. وقوله تعالى: ﴿قَدَّ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُونَكُم سُبُلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴾ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّورِ الذِّيهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ السَّالَةِ وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نوراً؛ يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل، ويظهر في ضوئه الحق، ويتميز عن الباطل، ويميز به بين الهدى والضلال والحسن والقبيح.

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره، فيعتقد عقائده، ويحل حلاله، ويحرم حرامه، ويمتثل أوامره، ويجتنب ما نهى عنه، ويعتبر بقصصه وأمثاله.

والسنة كلها داخلة في العمل به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَالنَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهُ فَأَنتُهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾. الصراط المستقيم، قد بينه تعالى في قدوله: ﴿أَهُدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُشْتَقِيدُ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّهَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّهَ ٱلَّذِينَ اللهُ الفاتحة].

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِئَ ﴾ . . . الآية، قد بيّنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ ﴾ الآية [فصلت: ١٧]، وبينا هناك وجه الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِئَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ مع قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦].

والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ومنه قول جرير.

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم

قوله تعالى: ﴿ إِلَى اللّهِ نَصِيرُ الْأَمُورُ ﴾. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الأمور كلها تصير إلى الله؛ أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُهُ ﴾ [هود: ١٢٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ ﴿ اللّهِ مُنْدَمُ مُنْدُ أَمَةٍ وَقُوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [آل عمران: ١٠٩، ١٠١]، إلى غير ذلك من الآيات.

## برانسدالرحمن الرحم

## سورة الزخرف

قوله تعالى: ﴿حمَّ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾... الآية.

قد قدَّمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود.

وقوله تعالى ﴿إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًا﴾؛ قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الشعراء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ لِلسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ ﴿ مُبِينِ اللَّهِ [الشعراء]، وفي سورة الزمر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِرَجٍ ﴾ الآية [الزمر: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ هَا الضمير في قوله «منهم» عَائد إلى القوم المسرفين، المخاطبين بقوله: ﴿ أَفَنَضَّرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾، وفيه ما يسميه علماء البلاغة بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة.

وقوله: ﴿أَشَدُ مِنْهُم﴾؛ مفعول به لأهلكنا، وأصله نعت لمحذوف، والتقدير: فأهلكنا قوماً أشد منهم بطشاً، على حد قوله في الخلاصة:

وما من المنعوت والنعت عُقِلْ يجوز حذفه وفي النعت يَقِل وقوله «بطشاً»: تمييز محول من الفاعل على حد قوله في الخلاصة:

والفاعل المعنى انصبن بأفعَلًا مفضًلا كأنت أعلا منزِلًا والبطش: أصله الأخذ بعنف وشدة.

والمعنى: فأهلكنا قوماً أشد بطشاً من كفار مكة الذين كذبوا نبينا بسبب تكذيبهم رسلهم، فليحذر الكفار الذين كذبوك أن يهلكهم بسبب ذلك كما أهلكنا الذين كانوا أشد منهم بطشاً؛ أي أكثر منهم عَدداً وعُدداً وجَلَداً.

فعلى الأضعف الأقل أن يتعظ بإهلاك الأقوى الأكثر.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾؛ أي صفتهم التي هي إهلاكهم المستأصل، بسبب تكذيبهم الرسل.

وقول من قال: ﴿مُثَلُّ ٱلْأُوَّلِينَ﴾؛ أي عقوبتهم وسنتهم راجع في المعنى إلى ذلك.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار الذين كذبوا محمداً على بأن الله أهلك من هم أقوى منهم، ليحذروا أن يفعل بهم مثل ما فعل بأولئك، جاء موضحاً في أهلك من هم أقوى منهم، ليحذروا أن يفعل بهم مثل ما فعل بأولئك، عقوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

كَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةً وَإَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكَثَرَ مِنَا عَمَرُوهَا ﴿ . . الآية [الروم: ٩] . وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ كَانُوا وَقُوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ . . الآية [غافر: ٨١]. وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرُوا مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السّمَة عَلَيْهِم مِدْدَادًا ﴾ لكم قوله: ﴿ فَأَهْلَكُنَاهُم بِدُنُوبِهِمْ ﴾ . . الآية [الانعام: ٦]. وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَبُ اللَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا عَالَيْنَهُمْ فَكَنُوا رُسُلِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ ﴾ [سبا]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلُهُ تَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ أَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا أَشَدً مِنْهُمْ قُونًا وَمَا كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ فَي السّمَونِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا أَشَدً عِلْهُمْ وَكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ وَكُونُوا أَشَدُ مِنْهُمْ قُونًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعُجْرَهُ مِن شَوْءٍ فِي ٱلشَمَونِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى الللَّهُ عَلَالْعِامِ اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُوا الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللللَّهُ عَلَا عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَضَىٰ مَثُلُ الْأَوَّلِينَ﴾؛ ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد كفار مكة الذين كذبوا محمداً عَلَيْ بصفة إهلاكهم وسنته فيهم التي هي العقوبة وعذاب الاستئصال، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿فَلَمّا جَاءَمُ نَدِيرٌ مَّا العقوبة وعذاب الاستئصال، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿فَلَمّا جَاءَمُ نَدِيرٌ مَا اللّهِ عَبِيلٌ اللّهِ عَبِيلٌ اللّهِ اللّهِ عَبْدُ اللّهَ عَبْدُ اللّهَ عَبْدِيلًا فَلَا اللّهِ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقد قدَّمنا بعض الآيات الدالة على هذا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ ﴾ . . . الآية [المائدة: ٣٢].

قول عالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ فَي الكلام الْعَلِيمُ فَي الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ كَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

قول عسالسى: ﴿ اللَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَجَمَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَمَلَكُمُ فَيهَا سُبُلًا لَمَلَكُمُ تَهَدُّونَ ﴿ وَهَا لَكُمُ فِيهَا اللَّهِ اللَّهِ عَاصِم وحمزة والكسائي ﴿ مَهْدًا ﴾ ؛ بفتح الميم وسكون الهاء وقرأه باقي السبعة ﴿ مِهَادًا ﴾ ؛ بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف، ومعناهما واحد وهو الفراش.

وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، أنه جعل الأرض لبني آدم مهداً أي فراشاً، وأنه جعل لهم فيها سبلاً أي طرقاً ليمشوا فيها ويسلكوها، فيصلوا بها من قطر إلى قطر. وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة، من كونه تعالى جعل

الأرض فراشاً لبني آدم وجعل لهم فيها الطرق لينفذوا من قطر إلى قطر، جاء موضحاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لَيَ لَتَسَلَكُوا مِنْهَا سَبُلًا فِيهَا وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَالْنبياء].

وذكر كون الأرض فراشاً لبني آدم في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيَعْمَ ٱلْمَنْهِا لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَآءَ بِنَآهُ وَقَعْمَ ٱلْمَنْهِا لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآهُ وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَخَجَ بِهِم مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢]. وقوله تعالى: ﴿اللّهُ اللّهِ عَكَلَ لَكُمُ مُ ٱلأَرْضَ قَكَرَلًا وَالسَّمَاةَ بِنَكَاءً﴾... الآية [غافر: ٢٤].

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِكَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَالنَّالَ اللَّهُ النَّالَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قول من المواضع، وأحلنا على ذلك مراراً كثيرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كَالَهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ الكريمة من دلالة إحياء الأرض بعد موتها على خُرُوج الناس من قبورهم أحياء بعد الموت، في قوله تعالى: ﴿ كَالَهِ كَالَهُ مُحْرَبُون ﴾؛ جاء موضحاً في آيات كثيرة قد قدَّمناها في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ مِن الشَّمَاءِ مَا أَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الشَّمَاءِ مِن الشَّمَاءِ مَا أَ فَأَخْرَ بِهِ مِن الشَّمَاءِ مَا أَ فَكُمْ ﴿ [البقرة: ٢٢]، مع بقية براهين البعث في القرآن. وأوضحنا ذلك أيضاً في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ هُو اللّٰهِ الْمَوْنَ فِي السَّمَاءِ مَا أَ لَكُمْ مِنْ لُكُمْ مِنْ اللّٰهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَحَرٌ فِيهِ شُيمُونَ ﴿ وَالنحل المبارك .

وقد قدَّمنا في سورة الفرقان، معنى الإنشاء والنشور، وما في ذلك من اللغات مع الشواهد العربية.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة. ﴿ يِقَدَرٍ ﴾. قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. وقال بعض العلماء: أي بمقدار يكون به إصلاح البشر فلم يكثر الماء جداً فيكون طوفاناً فيهلكهم، ولم يجعله قليلاً دون قدر الكفاية، بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَ يِقَدرِ فَأَسْكُنَهُ فِي ٱلأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدرُونَ فَيْ وَالمؤمنون]. وقال تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا عِندَنَا خَزَابِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ وَالله يَقدرُ المحرد: ٢١ ـ ٢٢].

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِى خَلَقَ ٱلأَزْرَحَ كُلُّهَا﴾. والأزواج: الأصناف، والزوج تطلقه العرب على الصنف.

وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات وبني آدم وما لا يعلمه إلا الله، قال تعالى: ﴿ سُبَّحَن الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّمَاءَ مَا اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنَرْلُنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥]، أي من كل صنف حسن من أصناف النبات.

وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [لقمان: ١٠]. ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرُ مِن شَكَلِهِ أَزْوَجُ ۞﴾ [ص]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْفِجًا مِنْهُمْ ﴾ [طه: ١٣١].

وقد قدَّمنا طرفاً من ذلك في سورة الصافات، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ اَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُم ﴾ الآية [الصافات: ٢٢].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَنِهِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ لِتَسْتَوُرُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِيكُمْ إِذَا اَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة المؤمن، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا ﴾ الآية [غافر: ٧٩]. وضمير المفرد المذكر الغائب في قوله: ﴿ إِنَا السَّوَيْتُمُ عَلَيْهِ ﴾ راجع إلى لفظ «ما» في قوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَيْمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَتَقُولُواْ سُبّحَنَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِفِينَ ﴾ .. يعني ـ جلّ وعلا ـ أنّه جعل لبني آدم ما يركبونه من الفلك التي هي السفن، ومن الأنعام ليستووا أي يرتفعوا معتدلين على ظهوره، ثم يذكروا في قلوبهم نعمة ربهم عليهم بتلك المركوبات ثم يقولوا بألسنتهم مع تفهم معنى ما يقولون: ﴿ سُبّحَنَ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِفِينَ ﴾ .

وقوله: «سبحان» قد قدَّمنا في أول سورة بني إسرائيل معناه بإيضاح، وأنّه يدل على تنزيه الله \_ جلّ وعلا \_ أكمل التنزيه وأتمه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. والإشارة في قوله ﴿ هَلَا الله لله لله لله لله لله لله لله لله في قوله ﴿ هَا الله لله لله لكل ما تشمله صلتها ولفظها مفرد، فالجمع في الآية باعتبار معناها، والإفراد باعتبار لفظها.

وقوله: ﴿ اللَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾؛ أي الذي ذلل لنا هذا الذي هو ما نركبه من الأنعام والسفن؛ لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا عليها ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل، وكذلك البحر لو لم يذلله ويسخر لهم إجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِينِنَ ﴾؛ أي مطيقين. والعرب تقول: أقرن الرجل للأمر وأقرنه إذا كان مطيقاً له كفؤا للقيام به، من قولهم: أقرنت الدابة للدابة، بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت على مقاومتها، ولم تكن أضعف منها فتجرها؛ لأن الضعيف إذا لن في القرن، أي الحبل، مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته، كما قال جرير:

وابن السلسون إذا ما لنز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس وهذا المعنى: معروف في كلام العرب، ومنه قول عمر بن معد يكرب وقد أنشده قط ت لهذا المعنى:

لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنينا وقول ابن هرمة:

وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصدياد عدو الهجر وقول الآخر:

ركبتم صعبتي أشرأ وحيفا ولستم للصعاب بمقرنينا

وقال تعالى في تسخير الأنعام: ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَيِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ اِيسَا, وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ اَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَرَتُهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ [يس], تَشْكُرُونَ ﴾ لَن يَنالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَآوُهَا وَلَكِن يَنالُهُ النّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُرْ لِنَالُهُ النّقَوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُرْ لِنَكَ يَرُولُ اللّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِر الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَيْرِ ذَلْكُ مِن الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا ﴾. قال بعض العلماء ﴿جُزَّءًا ﴾ أي عدلاً ونظيراً ، يعني الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله، وقال بعض العلماء: ﴿جُزَّءًا ﴾ أي ولداً ، وقال بعض العلماء: ﴿جُزَّءًا ﴾ يعني الينات.

وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية: أن الجزء النصيب، واستشهد على ذلك بآية الأنعام. أعني قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْكَرْثِ وَٱلْأَنْعُكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَدُكُ الْأَنعام. أعني قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْكَرْثِ وَٱلْأَنْعُكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكُذَا لِللَّهِ مُكَانًا لِللَّهِ مُكَانًا لِللَّهِ مُكَانًا لِللَّهِ مُكَانًا لِللَّهِ مُكَانًا لِللَّهِ مُكَانًا لِللَّهُ وَهَلَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال مقيده عقا الله عنه وغفر له ـ: الذي يظهر أنّ قول ابن كثير هذا كلله غير صواب في الآية؛ لأنّ المجعول لله في آية الأنعام، هو النصيب مما ذراً من الحرث

والأنعام، والمجعول له في آية الزخرف هذه، جزء من عباده لا مما ذراً من الحرث والأنعام. وبين الأمرين فرق واضح كما ترى.

وأنّ قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير الذي هو الشريك غير صواب أيضاً؛ لأنّ إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام العرب

أما كون المراد بالجزء في الآية الولد، وكون المراد بالولد خصوص الإناث، فهذا هو التحقيق في الآية، وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين:

أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء مراداً به البنات، ويقولون: أجزأت المرأة إذا ولدت البنات، وامرأة مجزئة أي تلد البنات، قالوا: ومنه قول الشاعر:

إنّ ما أجزأت حرة يوماً فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا وقول الآخر:

زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللذن في أبياتها زجل وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلاً إنها كذب وافتراء على العرب.

قال في الكشاف في الكلام على هذه الآية الكريمة: ومن بدع التفاسير، تفسير الجزء بالإناث وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث منحول ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بيتاً وبيتاً.

إنّ ما أجزأت حرة يوماً فلا عجب زوجتها من بنات الأوس مجزئة وقال ابن منظور في اللسان: وفي التنزيل العزيز: ﴿وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرُءًا ﴾. قال أبو إسحاق: يعني به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عما افتروا، قال: وقد أنشدت بيتاً يدل على أن معنى جزءاً معنى الإناث قال: ولا أدري البيت هو قديم أم مصنوع؟

## إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب

والمعنى في قوله: ﴿وَجَعَلُواْ لَهُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴾؛ أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث، قال: ولم أجده في شعر قديم ولا رواه عن العرب الثقات، وأجزأت المرأة: ولدت الإناث، وأنشد أبو حنيفة:

## زوجتها من بنات الأوس مجزئة

انتهى الغرض من كلام صاحب اللسان، وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أنْ قولهم: أجزأت المرأة؛ إذا ولدت الإناث معروف؛ ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده له أبو حنيفة كالمسلم له.

والوجه الثاني: وهو التحقيق \_ إن شاء الله \_؛ أن المراد بالجزء في الآية الولد، وأنه أطلق عليه اسم الجزء؛ لأن الفرع كأنه جزء من أصله، والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى.

وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء في الآية خصوص الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة؛ لأن جعل الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكاراً شديداً وقرع مرتكبه تقريعاً شديداً في قوله تعالى بعده ﴿أَمِ الْخَنَدُ مِمَا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْمَنِينَ إِلَيْ وَاللهُ مُسُودًا ﴾ . الله قوله: ﴿وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ .

وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم: ﴿جُزِّءًا ﴾ بضم الزاي وباقي السبعة بإسكانها وحمزة عند الوقف يسقط الهمزة، بنقل حركتها إلى الزاي مع حذف التنوين للوقف.

قوله تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَفَنَكُم بِٱلْمَنِينَ ﴿ الله المه المعنى استفهام الإنكار، فالكفار لما قالوا: الملائكة بنات الله، أنكر الله عليهم أشد الإنكار، موبخاً لهم أشد التوبيخ، حيث افتروا عليه الولد، ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما وهو الأنثى، كما قال هنا: ﴿أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ ﴾ وهي النصيب الأدنى من الأولاد، وأصفاكم أنتم، أي خصكم وآثركم بالبنين الذين هم النصيب الأعلى من الأولاد.

وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله هنا: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْنِ مَثَلًا ﴾؛ يعني الأنثى، كما أوضحه بقوله: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْمُثَنَى ظُلَ وَجَههُم بُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ فَهَ الله الإناث وأنتم لو بِالْأَثْنَى ظُلَ وَجَههُم مسوداً؛ يعني من الكآبة وهو كظيم ؛ بشر الواحد منكم بأن امرأته ولدت أنثى لظل وجهه مسوداً ؛ يعني من الكآبة وهو كظيم ؛ أي ممتلئ حزناً وغماً ، وكقوله تعالى هنا: ﴿أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ الْمِلْيَةِ وَهُو فِي الْحِصامِ غَيرُ مُبِينٍ فَيْه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع افترائهم عليه ـ جلّ وعلا ـ الولد جعلوا له أنقص الولدين الذي لنقصه الخلقي ، ينشأ في الحلية من الحلي والحلل وأنواع الزينة ، من صغره إلى كبره ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي ، وهو في الخصام غير مبين ؛ لأن الأثثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها .

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿ مَا لَكُرَ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ لَفَلَا لَذَكُّرُونَ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقد قدَّمنا كثيراً من الآيات الموضحة لهذا المعنى في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَحَنَكُم وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ الْبَنَاتِ سُبَحَنَكُم وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ الْبَنَاتِ سُبَحَنَكُم وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ الل

ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلا لله في قوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْنَ مَثَلَا ﴾... الآية، ظاهر؛ لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تكون من جنس من نسبت إليه؛ لأن الوالد والولد من جنس واحد، وكلاهما يشبه الآخر في صفاته.

قـولـه تـعـالـى: ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنَنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَادَةُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ فَيَدَ ٱلرَّمْنِ ﴾ بسكون شَهَادَةُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ فَيَدَ ٱلرَّمْنِ ﴾ بسكون النون وفتح الدال ظرف كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِكَ لَا يَسْتَكُمُونَ ﴾ [آلاعراف: ٢٠٦]، وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِ ﴾ بكسر العين وباء موحدة بعدها ألف وضم الدال جمع عبد كقوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ﴾ [الفرقان: ١٣].

وقوله: ﴿أَشَهِدُواْ خَلَقَهُمْ ﴾؛ قرأه عامة السبعة غير نافع «أشهدوا» بهمزة واحدة مع فتح الشين، وقرأه نافع «أأشهد»: بهمزتين الأولى مفتوحة محققة، والثانية مضمومة مسهلة بين بين، وقالون: يجعل بين الهمزتين ألف الإدخال على إحدى الروايتين.

وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أربع مسائل:

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث، زاعمين أنهم بنات الله.

الثانية: أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك في قوله: ﴿أَشَهِـ لُواْ خُلْقَهُمُ ﴾ يعني هل حضروا خلق الله لهم فعاينوهم إناثاً.

الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم.

الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة.

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة، جاءت موضحة في غير هذا الموضع.

أما الأولى منها وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إناثاً، فقد ذكرها تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى: ﴿أَفَاصَفَلَكُو رَبُّكُم بِٱلْبَينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ إِنَّنَا الْفَوُلُونَ فَوْلاً عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وأما المسألة الثانية، وهي سؤاله تعالى لهم على وجه الإنكار والتوبيخ والتقريع هل شهدوا خلق الملائكة وحضروه، حتى علموا أنهم خلقوا إناثاً، فقد ذكرها في قوله تعالى:

﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِكَةَ إِنْكُنَا وَهُمْ شَهِدُوكَ ﴿ إِلَى الصَافَاتِ ! وَبِينَ تَعَالَى أَنَّهُ لَم يشهد الكفار خلق شيء في قوله: ﴿ مَا آشَهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْشِيمٍ ﴾ [الكهف: ٥١].

وأما المسألة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب عليهم، فقد ذكرها تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَيْظِينَ ﴿ كَرَامًا كَيْبِينَ ﴿ يَعَلَمُونَ مَا تَعْلَوُنَ ﴾ [الانفطار]، وقوله تعالى: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَظِقُ عَلَيْكُمْ بِالْمَقِيِّ إِنّا كُنّا نَسْتَنبِثُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَوْدَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَعْمُونَ ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ إِنَّ رُسُلنَا يَكْنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [الجاثية]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رُسُلنَا يَكْنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [يونس: ٢١] وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُ إِنْ يُنْهُدُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [يونس: ٢١] وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُ إِنْ يُومُ الْقِينَمَةِ كِتَبُا يَلْقَنُهُ مَنْوُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الْعَذَابِ مَذُا ﴾ [وقوله تعالى: ﴿ مَنْ يُعْرَبُهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَمْ مِنَ الْعَذَابِ مَذًا ﴾ [وريم: ٧٩].

وأما المسألة الرابعة وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء والكفر، فقد ذكرها تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُكُ أَنْقَالُامُ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِم وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ الْقَالُمُ وَالْقَالُا مَّعَ أَنْقَالُهُم وَلَيْسَتُكُنَّ يَوْمَ الْقَيْكُمةِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَيْ السَّعَلَنَهُم العنكبوت]، وقوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَهُم آجَمِينَ فَيَاكُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَيْ الله وقوله تعالى: ﴿وَإِنّهُ لَذِكْرٌ لِكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُشْعَلُونَ فَي الله وقوله تعالى: ﴿وَيَعَمَلُونَ لِهَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمّا رَزَقْنَهُم تَالله لَسُتَعَلَق عَمّا كُنتُه مُنْ الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّمْنَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ ۞﴾.

في هذه الآية الكريمة إشكال معروف، ووجهه أن قول الكفار الذي ذكره الله عنهم هنا، أعني قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّمَّنُ مَا عَبَدْنَهُم ﴾، وهو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح؛ لأن الله لو شاء أن لا يعبدوهم ما عبدوهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ مَا آشَرُكُوا ﴾ [الأنعام: ١٠٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَآئِينَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَهُا ﴾ [السجدة: ﴿وَلَوْ شَأْنَا لَآئِينَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَهُا ﴾ [السجدة: ﴿وَلَوْ شَآءَ لَهُدَئُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ لَهُدُئُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: عالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ لَهُدُئُمُ مَجِيعًا أَفَأَنتَ تُكُوهُ ٱلنّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس].

وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في آية الأنعام، وآية النحل. وأما آية الأنعام فهي قوله: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَاّ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن ثَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

وأما في آية المنحل، فهي قوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا لَوْ شَـَآهَ ٱللَّهُ مَا عَبَـٰدُنَا مِن دُونِـهِـ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنا﴾... الآية [النحل: ٣٥].

فإذا عرفت أنّ ظاهر آية الزحرف وآية الأنعام، وآية النحل أنّ ما قاله الكفار حق، وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا أشركوا به شيئاً، كما ذكرنا في الآيات الموضحة قريباً.

فاعلم أن وجه الإشكال أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى التي ظاهرها حق، قال في آية الزخرف: ﴿مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَغْرُمُونَ﴾؛ أي يكذبون، وقال في آية الأنعام: ﴿كَذَلِكَ كُذَّبَ الَّذِيكَ مِنْ قَلْهِمْ حَتَى ذَاقُوا بَأَسَنَا قُلُ هَلْ عِندَكُم مِن في آية الأنعام: ١٤٨]، وقال في آية النحل: ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ النَّهِمُ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥].

ومعلوم أنّ الذي فعله الذين من قبلهم، هو الكفر بالله والكذب على الله، في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه.

والجواب عن هذا أن مراد الكفار بقولهم: ﴿ لَوَ شَاءَ ٱلرَّمَّنُ مَا عَبَدْنَهُم ﴾ ؛ وقوله: ﴿ لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا آشَرَكَنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، مرادهم به أنّ الله لما كان قادراً على منعهم من الشرك، وهدايتهم إلى الإيمان ولم يمنعهم من الشرك. دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك في زعمهم.

قالوا: لأنه لو لم يكن راضياً به، لصرفنا عنه، فتكذيب الله لهم في الآيات المذكورة منصب على دعواهم أنه راض به، والله \_ جلّ وعلا \_ يكذب هذه الدعوى في الآيات المذكورة وفي قوله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ ﴾ [الزمر: ٧].

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية، تستلزم الرضا وهو زعم باطل، وهو الذي كذبهم الله فيه في الآيات المذكورة.

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة، حيث قال في آية الزخرف: ﴿أَمْ ءَالْبَنَاهُمْ صِحْتَنَبًا مِن فَبَّلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَسِكُونَ ﴿ ﴾؛ أي آتيناهم كتاباً يدل على أنا راضون منهم بذلك الكفر، ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال مبيناً أن مستندهم في تلك الدعوى الكاذبة هو تقليد آبائهم التقليد الأعمى، وذلك في قوله: ﴿ بَلُ قَالُوا إِنَّا وَبَدُنا عَالَاهُمَ عَلَىٰ اللهُ وَيَادَةُ الْمُوتَانِ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتَرِهِم مُهْتَدُونَ ﴾.

فقوله عنهم مهتدون هو مصب التكذيب؛ لأن الله إنما يرضى بالاهتداء لا بالضلال. فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى، وسيأتي إيضاح رده عليهم قريباً \_ إن شاء الله \_.

وقال تعالى في آية النحل، بعد ذكره دعواهم المذكورة: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللّهَ وَآيَّةِ وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الطّهَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦].

فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم، وأنه بعث في كل أمة رسولاً، وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت، أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه.

وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده، وأن بعضهم حقت عليه الضلالة؛ أي ثبت عليه الكفر والشقاء.

وحاصل هذا أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى السعادة ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧].

وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبساً، فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك.

ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه، ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر، وصرف قدرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه، من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للشقاء، فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا، طائعين مختارين، غير مجبورين، ولا مقهورين ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ اللهُ الإنسان: ٣٠]، ﴿ قُلُ فَلِلّهِ المُحْبَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ اللهِ الأنعام].

وقد رد الشيخ مذهب الجبرية عند هذه الآية فليرجع من أراد الوقوف عليه للأصل.

قوله تعالى: ﴿أَمْ ءَالْيَنَاهُمْ كِتَبُا مِن قَبَلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ اللهِ هَا تتضمن معنى استفهام الإنكار؛ يعني - جلّ وعلا - أنّ هذا الذي يزعم الكفار مِن أَنَّهُمْ على حق في عبادتهم الأوثان، وجعلهم الملائكة بنات الله، لا دليل لهم عليه، ولذا أنكر أن يكون آتاهم كتاباً يحل فيه ذلك وأن يكونوا مستمسكين في ذلك بكتاب من الله، فأنكر عليهم هذا هنا إنكاراً دالاً على النفي للتمسك بالكتاب المذكور، مع التوبيخ والتقريع.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله، ولا كتاب أنزله الله بذلك، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في سورة فاطر: ﴿قُلْ أَرَهُ يَهُمُ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمُ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ أَمْ ءَاكُمْ مِنْ لَكُمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ أَمْ ءَاكُمْ مَا فَا عَلَيْ بَيْنَتٍ مِنْهُ ﴾. . . الآية [فاطر: ١٤].

وقوله تعالى في الأحقاف: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُّمُ شِرِّكُ فِي السَّمَوَتِ النَّوْنِ بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَاذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴾ [الأحقاف].

وقوله تعالى في الروم: ﴿أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِـ يُشْرِكُونَ ۞﴾ [الروم].

وقبوله تعالى في الصافات: ﴿ أَمْ لَكُو سُلَطَانٌ مُبِينٌ ﴿ مَأَنُوا بِكِنَاكُو إِن كُنْهُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الصافات].

وقوله تعالى في النمل: ﴿أَمَّنَ يَبْدَؤُا الْمُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُّ أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَكَاثُواْ بُرِهَكِنَكُمْ إِن كُنتُمُ صَكِيقِيكَ ﴿ النَّمَلِ].

وقوله تعالى في الحج ولقمان: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلَا كِننَبٍ مُنِيرٍ ۞﴾ [الحج].

وقوله تعالى في الأنعام: ﴿قُلُ هَلَ عِندَكُم مِّنَ عِلْدِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُدَ إِلَّا تَغْرِصُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ الِّلَا قَالَ مُثَرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدُنَآ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمُهُمُ إِلَّا عَلَىٓ الْحَدِيْمُ عَلَيْهِ عَالِمَا مُكُوَّكُ . وَاللّهُ عَلَيْهِ عَالِمَا مُكُوَّكُ .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة قد أفلح المؤمنون، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرُّ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهُمَا كَذَّبُوهً ﴾. . . الآية [المؤمنون: ٤٤].

وَفِي سُورة الأنعام، فِي الكلام على قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ الْكَالِمِ عَلَى قَوْلَهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ الْكَالِمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وقوله تعالى: ﴿قَالَ أُولَوَ جِمْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءُكُمْ ﴾، قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: «قُلْ أو لو جئتكم» بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر.

وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم: ﴿قَلَ أَوَلَوَ حِنْتُكُمُ ﴾؛ بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الفعل الماضي.

فعلى قراءة الجمهور فالمعنى قل لهم يا نبي الله أتقتدون بآبائكم في الكفر والضلال، ولو جئتكم بأهدى، أي بدين أهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ لأن آباءهم لا شيء عندهم من الهداية أصلاً.

وعلى قراءة ابن عامر وحفص، فالمعنى قال هو: أي رسول الله ﷺ.

وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية مراراً في هذا الكتاب المبارك.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في البقرة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا أَوْلُو كَانَ ءَابَاوُهُمْ لَا مِتَقِلُوكَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا يَمْتَدُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا يَمْتَدُونَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا أَوْلُو كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَمْتَدُونَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا أَوْلُو كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَمْتَدُونَ اللهُ وَإِلَى اللهُ اللهُ وَالمَائِدة].

وأوضح تعالى في آية لقمان أن ما وجدوا عليه آباءهم من الكفر والضلال طريق من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب السعير، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ

لَمُمُ ٱلنِّعُواْ مَا آَذِنَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَيْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَابَآءَنَا ۚ أَوْلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْا مَابَآءَ مُرْ صَالِّينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى مَانَزِهِمْ الْفَوْا مَابَآءَ مُرْ صَالِّينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى مَانَزِهِمْ عَلَى مَانَزِهِمْ مُوسَدُهُ مِن قَمْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ مُهُمْ وَلَقَدْ مَانَيْنَا إِنْرَهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَمْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ فَيْ النّهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتّمَاثِيلُ ٱلّذِي أَنتُدْ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ وَالْمَانِ مَنْ اللّهِ مُنْكِلِ مُعْيِنِ ﴾ [الأنبياء]، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ وَهِ حَلَّى اللَّهِ الكريمة أَنَّ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - قال لأبيه وقومه: إنَّهُ برآء أي بريء، من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، أي يعني أنه بريء من عبادة كل معبود، إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو وحدة معبوده.

وقد أوضح تعالى هذا المعنى الذي ذكره عن إبراهيم في مواضع أخر من كتابه كقوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْمَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَاَبَازُكُمُ الْأَفَامُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِنَ إِلَا رَبَّ الْعَلَمِينَ ۞ الَذِي خَلَقَى فَهُو يَبْدِينِ ۞ [الشعراء]. وكقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَمَا الشّمَسَ بَانِطَةً قَالَ هَلَا رَبِّ هَلَا الْحَبَرُ فَلَمّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ إِنِّ بَرِيَّ مُ مِمّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنّ وَجَهّتُ وَجَهِي لِلّذِي فَطَرَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينَ ۞ [الأنعام].

وزاد \_ جلّ وعلا \_ في سورة الممتحنة براءته أيضاً من العابدين وعداوته لهم وبغضه لهم في الله، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَدَ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لِعَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَلَكَ فِي قوله تعالى: ﴿ فَدَ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَن مُعُهُ إِذَ قَالُوا لِعَوْمِمْ إِنَّا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْمَعْتَدَةُ اللَّهِ كُفْرَنَا بِكُرْ وَبُدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْمُعْتَى وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ كُفْرَنَا بِكُرْ وَبُدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْمُعْتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَحَدَدُهُ ﴿ وَالمُعْتَدَةً } .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾؛ ذكر نحوه في قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ۞﴾ [الشعراء]. وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَقِي سَيَهْدِينِ ۞﴾ [الصافات]. وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَمَ يَهْدِنِي رَقِي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ﴾ [الأنعام: ٧٧].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبَدُونَ ﷺ إِلَّا الَّذِي فَطَرَفِ﴾؛ أي خلقني، يدل على أنَّه لا يستحق العبادة، إلا الخالق وحدة \_ جلّ وعلا \_.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا الذِي خَلَقُكُمْ وَالْجِلَةَ الْأَوْلِينَ ﴿ وَهُو السَّعراء]. وقوله تعالى: ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِللّهِ شَرُكاةَ خَلَوْ كُو شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْفَهَدُ ﴾ [الرعد: ٢١]. وقوله شَرُكاةَ خَلَوُ كُو شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْفَهَدُ ﴾ [الرعد: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ ﴾ الآية [النحل: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ أَنْمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ ﴾ الآية [النحل: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ اَلْمُونِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنْفُونَ هُو ﴾ [الأعراف]. وقوله تعالى: ﴿ اللّهِ مَلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنْفُونَ وَلَا مَن دُونِهِ عَالَى عَلَمْ مُنْ لَا مُنْهِ فَكُو لَهُ فَي اللّهُ اللّه وَعَلَقَ حَكُلُ مَنَ اللّه عَلَو ذَلك من الآيات.

الضمير المنصوب في «جعلها» على التحقيق راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله، المذكورة في قوله: ﴿إِنِّي بَرَامٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا الله الله الله الله نفي وإثبات، فمعنى النفي منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات، وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله: ﴿ إِنَّى مَرَامٌ مِمَّا مَعْبُدُونَ ﴾

ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله. وهذا المعنى جاء موضحاً في قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِ فَإِنَّامُ سَبَهْدِينِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِ فَإِنَّامُ سَبَهْدِينِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِ فَإِنَّامُ سَبَهْدِينِ ﴿ ﴾ .

وضمير الفاعل المستتر في قوله ﴿وَجَعَلَهَا﴾ قال بعضهم: هو راجع إلى إبراهيم، وهو ظاهر السياق. وقال بعضهم: هو راجع إلى الله تعالى.

فعلى القول الأول فالمعنى صيَّر إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقبه؛ أي ولده وولد ولده. وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لأنه تسبب لذلك بأمرين:

أحدهما: وصيته لأولاده بذلك وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه، فيوصي به السلف منهم الخلف، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِمِهُمْ إِلّا مَن سَغِهُ نَفْسَلُم وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وثانيهما: هو سؤاله ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذِ اَبْتَكَىٰ الْمِيمَانُ وَالصلاح؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذِ اَبْتَكَیٰ اِلْمَامِنُ وَمِن دُرِیّتِی السَّلَوْ وَمِن دُرِیّتِی السَّلُوةِ وَمِن دُرِیّتِی الصَّلُوةِ وَمِن دُرِیّتِی اللَّهُ مُسْلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله قوله عنه هو واسماعیل: ﴿رَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَ لِللَّهُ وَمِن دُرِیّتِیْنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ الله قوله: ﴿رَبَنَا وَابْعَثُ وَلِيمَ مُنْ اللهِ مَا مُنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

وقد أجاب الله دعاءه في بعث الرسول المذكور ببعثه محمداً على ولذا جاء في الحديث عنه على أنه قال: «أنا دعوة إبراهيم».

وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَوَهَبَّنَا لَهُ السَّحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوّةَ وَٱلْكِنْبَ ﴿ [العنكبوت: ٢٧]، وقال عنه وعن نوح في سورة الحديد: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوّةَ وَٱلْكِنَبُ ﴾ . . الآية [الحديد: ٢٦].

وعلى القول الثاني، أنَّ الضمير عائد إلى الله تعالى، فلا إشكال.

وقد بين تعالى في آية الزخرف هذه؛ أنّ الله لم يجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته، ولم يجعل الكلمة باقية في جميع عقبه؛ لأن كفار مكة الذين كذبوا بنبينا على من عقبه بإجماع العلماء، وقد كذبوه على وقالوا إنه ساحر. وكثير منهم مات على ذلك، وذلك في قوله تعالى: ﴿بَلَ مَتَعْتُ هَنَوُلاَهِ﴾؛ يعني كفار مكة وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، هو محمد على ﴿وَلَمّا جَاءَهُمُ المَعَقُ قَالُواْ هَذَا سِحُرٌ وَإِنّا بِهِ، كَفِرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وما دلت عليه آية الزخرف هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم، دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة: ﴿قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، أي الظالمين من ذرية إبراهيم.

وقوله تعالى في الصافات: ﴿ وَبَنَرُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَىٰ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِينُ صُلِالًا لِللهِ لِنَفْسِهِ، مُبِينُ ﷺ [الصافات].

فالمحسن منهم هو الذي الكلمة باقية فيه، والظالم لنفسه المبين منهم ليس كذلك.

وقوله تعالى في النساء: ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴾ وقوله تعالى في النساء].

وقد بين تعالى في الحديد أنّ غير المهتدين منهم كثيرون، وذلك في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَيِنْهُم مُّهْتَدِ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۞﴾ [الحديد].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾؛ أي جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم؛ لأن الحق ما دام قائماً في جملتهم فرجوع الزائغين عنه إليه مرجو مأمول كما دل عليه قوله: ﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

والرجاء المذكور بالنسبة إلى بني آدم؛ لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدى، ومن يصير إلى الضلال.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وفي الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى فإنه سيهدين لعلهم يرجعون، أي قال لهم، يتوبون عن عبادة غير الله، اه منه.

وإيضاح كلامه أن المعنى أن إبراهيم قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون لأجل أن يرجعوا عن الكفر إلى الحق.

والضمير في قوله: ﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾؛ على هذا راجع إلى أبيه وقومه. وعلى ما ذكرناه أولاً فالضمير راجع إلى من ضل من عقبه؛ لأن الضالين منهم داخلون في لفظ العقب، فرجوع ضميرهم إلى العقب لا إشكال فيه، وهذا القول هو ظاهر السياق، والعلم عند الله تعالى. وهناك مسائل تتعلق بدخول أبناء البنات في العقب يرجع من أراد الوقوف عليها للأصل.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الْهُرْ يَقْسِمُونَ لَهُمْ مَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ وقالوا: أي قال كفار مكة ، لولا أي هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ، أي من إحدى القريتين ، وهما مكة والطائف ، عظيم يعنون بعظمه كثرة ماله وعظم جاهه ، وعلو منزلته في قومه ، وعظيم مكة الذي يريدون هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب يجتمع نسبه بالنبي عَلَيْ ، وقيل: هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف .

وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعود. وقيل: حبيب بن عمرو بن عمير. وقيل: هو كنانة بن عبد ياليل، وقيل غير ذلك.

وإيضاح الآية أن الكفار أنكروا أولاً أن يبعث الله رسولاً من البشر كما أوضحناه مراراً، ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله لم يبعث إلى البشر رسولاً إلا من البشر تنازلوا عن افتراضهم إرسال رسل من الملائكة إلى اقتراح آخر، وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن على أحد الرجلين المذكورين.

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم، وسخافة عقولهم، حيث يجعلون كثرة المال، والجاه في الدنيا، موجباً لاستحقاق النبوة؛ وتنزيل الوحي؛ ولذا زعموا أن محمداً على ليس أهلاً لإنزال هذا القرآن عليه، لقلة ماله، وأن أحد الرجلين المذكورين أحق أن ينزل عليه القرآن منه على.

وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة، شدة جهلهم، وسخافة عقولهم، بقوله: ﴿أَهُمُ لَهُمُ وَقَدْ بَينَ تَعَالَى في هذه الآية الكريمة، شدة جهلهم، وسخافة عقولهم، بقوله: ﴿أَهُمُ

وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن كقوله تعالى في الدخان: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۚ ۚ رَحْمَةً مِن رَبِكُ ﴾ . . . الآية [الدخان: ٥، ٦]، وقوله في آخر القصص: ﴿وَمَا كُتَ تَرْجُوَّا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِكَ ﴾ . . . الآية [القصص: ٨٦]، وقوله في آخر الأنبياء: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ الْأَنبياء].

وقد قدَّمنا الآيات الدالة، على إطلاق الرحمة والعلم على النبوة في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَالْيَنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا﴾ [الكهف: ٦٥].

وقدَّمنا معاني إطلاق الرحمة في القرآن في سورة فاطر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّمْةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾. . . الآية [فاطر: ٢].

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ غَنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنَيَّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْفَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾؛ يعني أنّه تعالى لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحظوظهم في الدنيا، بل تولى هو \_ جلّ وعلا \_ قسمة ذلك بينهم، فجعل هذا غنياً، وهذا فقيراً، وهذا رفيعاً، وهذا وضيعاً، وهذا خادماً، وهذا مخدوماً، ونحو ذلك.

فإذاً لم يفوض إليهم حظوظهم في الدنيا، ولم يحكمهم فيها. بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء كيف شاء، فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من ينزل إليه الوحي؟

فهذا مما لا يعقل ولا يظنه إلا غبى جاهل كالكفار المذكورين.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا ﴾؛ التحقيق ـ إن شاء الله ـ أنّه من التسخير.

ومعنى تسخير بعضهم لبعض، خدمة بعضهم البعض، وعمل بعضهم لبعض؛ لأن نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك، فمن حكمته \_ جلّ وعلا \_، أن يجعل هذا فقيراً مع كونه قوياً قادراً على العمل، ويجعل هذا ضعيفاً لا يقدر على العمل بنفسه، ولكنه تعالى يهيئ له دراهم، يؤجر بها ذلك الفقير القوي فينتفع القوي بدراهم الضعيف، والضعيف بعمل القوي فتنتظم المعيشة لكل منهما، وهكذا.

وهذه المسائل التي ذكرها الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه السورة الكريمة، جاءت كلها موضحة في آيات أخر من كتاب الله.

أما زعمهم أن محمداً ﷺ أنقص شرفاً وقدراً من أن ينزل عليه الوحي، فقد ذكره الله عَنْهُمْ في سورة (صَ)، في قوله تعالى: ﴿آءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيَّ كَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيً ﴾... الآية [ص: ٨].

فقول كفار مكة: ﴿أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨]، معناه إنكارهم أنّ يخصه الله بإنزال الوحي من بينهم، لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحي منه، لكثرة ماله، وجاهه وشرفه فيهم.

وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح، كما قال تعالى عنهم: ﴿ أَيُلْهِمَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ يَتِّينَا بَلْ هُوَ كُذَّابُ أَشِرٌ ۞﴾ [القمر: ٢٥].

فقلوب الكفار متشابهة؛ فكانت أعمالهم متشابهة.

كىما قال تعالى: ﴿كَنَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم مَثْلَ قَوْلِهِم مَثْلَ قَوْلِهِم مَثْلَ عَلُوبُهُمُّ ﴾ [الذاريات]. [البقرة: ١١٨]. وقال تعالى: ﴿أَتُواصَوا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّ

وأما اقتراحهم إنزال الوحي على غيره منهم، وأنهم لا يرضون خصوصيته بذلك دونهم، فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ وَنَهُم وَايَةٌ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَالَالَالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّوْمُ اللَّالَّالَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وأما إنكاره تعالى عليهم اقتراح إنزال الوحي على غير محمد على الذي دلت عليه

همزة الإنكار المتضمنة مع الإنكار لتجهيلهم، وتسفيه عقولهم في قوله: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَجَّتَ رَبِكَ ﴾، فقد أشار تعالى إليه مع الوعيد الشديد في الأنعام؛ لأنه تعالى لما قال: ﴿وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِشْلَ مَآ أُوتِى رُسُلُ الله ﴾ أتبع ذلك بقوله رداً عليهم، وإنكاراً لمقالتهم: ﴿ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُم ﴾ ثم أوعدهم على ذلك بقوله: ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

وأما كونه تعالى هو الذي تولى قسمة معيشتهم بينهم، فقد جاء في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ فَمَا اللّذِينَ فُضِّلُواْ مِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءً ﴾ [النحل: ١٧]. وقوله تعالى: ﴿انْظُرْ كَيْفُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مَ فَلَا خِرَهُ أَكْبُرُ دَرَكَتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا ﴿ إِلاسِراء]. وقوله تعالى: ﴿اللّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَلُهُ وَيُقَدِّرُ ﴾ [الرسراء]. وقوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُنْزِلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَلُهُ إِنّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴾ يَشَلُهُ وَيَقْدِرُ كَا يَشَلُهُ إِنّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٧]. وقوله تعالى: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ [النساء: ١٣٥].

وقد أوضح تعالى حكمة هذا التفاضل والتفاوت في الأرزاق، والحظوظ والقوة والضعف، ونحو ذلك، بقوله هنا: ﴿ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا ﴾، كما تقدم.

وقوله تعالى هنا: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾؛ يعني أن النبوة، والاهتداء بهدي الأنبياء، وما يناله المهتدون يوم القيامة، خير مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها.

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى، في غير هذا الموضع، كقوله في سورة يونس: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَيهِ فِي اللهِ وَبَرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ﴿ إِيونس]. وقوله تعالى في آل عمران: ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمّا يَعالى في آل عمران! وقد أشار الشيخ إلى بعض ما يتعلق بالآية فليرجع من أراد الوقوف عليه إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِبُنُوتِهِمْ أَوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ وَرُخُرُفًا مِنْ فَي مَنْ فَي مَالِحَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ وَلِبُنُوتِهِمْ أَوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴾ وَرُخُرُفًا وَلِن كُلُّ ذَلِكَ لَلْمُتَّقِينَ ﴾، قوله "لبيوتهم"، في الموضعين، قرأه ورش، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، بضم الباء على الأصل.

وقرأه قالون عن نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وشعبة عن عاصم «لِيبُوتِهِمْ» بكسر الباء لمجانسة الكسرة للياء.

وقوله «سقفاً»: قرأه نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وعاصم، «سُقُفاً» بضمتين على الجمع.

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو «سَقْفاً» بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد المراد به الجمع.

وقوله: ﴿ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَكُم لَلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأَ ﴾: قرأه نافع وابن كثير، وابن عامر،

في رواية ابن ذكوان، وإحدى الروايتين عن هشام وأبو عمرو والكسائي: «لَمَا متاع الحياة الدنيا» بتخفيف الميم من «لما».

وقرأه عاصم، وحمزة، وهشام، عن ابن عامر، في إحدى الروايتين: ﴿لَمَّا مَتَنَّعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ومعنى الآية الكريمة أن الله لما بين حقارة الدنيا، وعظم شأن الآخرة في قوله: ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾. أتبع ذلك ببيان شدة حقارتها، وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين، وجعل ما في الآخرة من النعيم خاصاً بالمؤمنين، دون الكافرين، وبين حكمته في اشتراك المؤمن مع الكافر، في نعيم الدنيا بقوله: ﴿ وَلَوْلا آن يَكُونَ النَّاسُ أُمّتَةً وَحِدَةً ﴾؛ أي لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة، متفقة على الكفر، لأعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار.

ولكننا لعلمنا بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنيا، وحبها لها لو أعطينا ذلك كله للكفار، لحملت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن يكونوا كفاراً، فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنياً وفقيراً، وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا.

ثم بيّن - جلّ وعلا - اختصاص نعيم الآخرة بالمؤمنين في قوله: ﴿وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَكُ اَلْمَكُوا فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الأعراف: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنَى الْمَنْوَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمَيَوْةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمَيَوْةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمَيَوْةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمَيْوَةِ الدُّنَا عَلَى الْمَيْدَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فقوله: ﴿ قُلَ مِن لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا ﴾، أي مشتركة بينهم في الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة؛ أي خاصة بهم، دون الكفار، يوم القيامة، إذ لا نصيب للكفار البتة في طيبات الآخرة.

فقوله في آية الأعراف هذه: ﴿ قُلْ هِمَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الأعراف: ٣٦] صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا.

وذلك الاشتراك المذكور، دل عليه حرف الامتناع، للوجود الذي هو «لولا»، في قوله هنا: ﴿وَلَوَلا ٓ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً﴾.

وخصوص طيبات الآخرة بالمؤمنين المنصوص عليه في آية الأعراف بقوله: ﴿ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيكَةِ ﴾ [الأعراف: ٣٦]، هو الذي أوضحه تعالى في آية الزخرف هذه بقوله: ﴿ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتّقِينَ ﴾، وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ «المتقين»؛ لأن كل مؤمن اتقى الشرك بالله.

وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع الحياة الدنيا، دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُم قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُۥ إِلَى

عَذَابِ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٢٦]. وقوله: ﴿ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظِ ۞ ﴾ [لقمان]. وقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَنعَ الْحَيَوْةِ الدُّنيَّ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَلَنْ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَلَيْ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَعُ فِي الدُّنيَ الْمُقَلِينَ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُونَ يَكُفُرُونَ ۞ [يونس]، والآيات بمثل هذا كثيرة.

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أنّ إنعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليه، ولكنه للاستدراج، كقوله تعالى: ﴿فَنَرْنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْمَدِيثِ سَنَتْدَيْبَهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَي وَأَيلِ لَمُمّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ فَي [القلم]. وقوله تعالى: ﴿فَلَمّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبُوبُ كَالِهُ مَنْ اللّهُونَ فَي فَقُطِع دَابِرُ عَلَيْهِم أَبُوبُ صَكُلِ شَيءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُوا الْخَذْنَهُم بَعْنَة فَإِذَا هُم مُمُلِسُونَ فَي فَقُطِع دَابِرُ الْقَوْمِ اللّهِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَي الطّفَرَالَةُ وَالسّرَاءُ فَالسّرَاءُ فَاللّهُ الرّعَيْنَ مَا عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَاءَنَا الطّمَرَاةُ وَالسّرَاءُ فَالْحَدُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُنَ السّيَنِيّةِ الْحَسَنَة حَتَى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَاءَنَا الطّمَرَاةُ وَالسّرَاهُ فَالْحَدُنَهُم بَعْنَة وَهُمْ لَا يَشْعُهُنَ السّيَنِيّةِ الْخَمْرَافُ مَنَا عَفُوا وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَاءَنَا الطّمْرَاةُ وَالسّرَاهُ فَالْمَدُنَا مُكَانَ وَقُوله تعالى: ﴿فَلْ مَن كَانَ فِي الطّمَلَاةِ فَلْمُدُدُدُ لَهُ الرّعَيْنُ مَلّا هَمْ فَيْ لِالْعَرَافِ]. وقوله تعالى: ﴿فَلَ مَن كَانَ فِي الطّمَلِيّةُ فَلْمُمْ فَلْمُ فَلُولُ الْمُعْمَى مَلّا فَيْكُ فَيْرِهُ إِلَى عَمَانَ اللّهُ اللّهُ فَلَا مُنْسُلُولُهُ وَلَوله تعالى: ﴿فَامُلْيَتُ لِلْكَفْرِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْمَ عَذَابُ مُهُمْ عَذَابُ مُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُانًا وقوله تعالى: ﴿فَامُلْيَتُ لِلْكُهُونِ اللّهُ عَمْ اللّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْمَلِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْمَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ودعوى الكفار أنّ الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك، وأنه إن كان البعث حقاً أعطاهم خيراً منه في الآخرة، قد ردها الله عليهم في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ أَيُعَسَبُونَ أَنّما نُونُدُهُم بِهِ مِن مَالِ وَبَنِينٌ ﴿ شَارِعُ لَمُمْ فِي الْمُؤْرَتُ بَلَ لا يَنْعُرُونَ ﴿ المؤمنون]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُولُكُم وَلا أَوْلَدُكُم بِالّتِي تُقَرِّبُكُم عِنداً زُلْفَيّ إِلّا مَنْ عَامَنُ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ [سبأ: ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُم مَعْكُم وَمَا كُنتُم مَن عَامَلُ وَمَا كُنتُم وقوله تعالى: ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُنتُم وقوله تعالى: ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُنتُم وَلَا لَكُنْ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُنتُم مَا خَوَلُنكُم وَرَاءَ ظُهُورِكُم ﴾ [الليل]. وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدُ جِمْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُم مَا خَوَلُنكُم وَرَاءَ ظُهُورِكُم ﴾ [الاينام: ٩٤]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد قدَّمنا طرفا من هذا في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَهِنُ وَلَهِنَ وَلَهِ عَالَى: ﴿وَلَهِنَ وَقَدُ وَلَهِنَ وَمَا لَهُ مَنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٦].

ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية الكريمة، فقوله: ﴿ جَعَلْنَا ﴾؛ أي صيرنا، وقوله: ﴿ لِمُن يَكُفُرُ ﴾، وعلى قراءة ﴿ لِمُن يَكُفُرُ ﴾، وعلى قراءة «سُقفاً » بضمتين، فهو جمع سقف، وسقف البيت معروف. وعلى قراءة سقفا بفتح السين، وسكون القاف فهو مفرد أريد به الجمع.

وقد قدَّمنا في أول سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفَلاً﴾ [الحج ٥]، أن المفرد إذا كان اسم جنس، يجوز إطلاقه مراداً به الجمع، وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرآن، ومن الشواهد العربية على ذلك.

وقوله ﴿وَمَعَارِجَ﴾ الظاهر أنه جمع معرج بلا ألف بعد الراء، والمعرج والمعراج بمعنى واحد؛ وهو الآلة التي يعرج بها أي يصعد بها إلى العلو

وقوله: ﴿ يُظْهَرُونَ ﴾ أي يصعدون ويرتفعون، حتى يصيروا على ظهور البيوت، ومن ذلك المعنى قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْطَعُواْ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُواْ لَمُ نَقْبًا ﴿ فَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

قال الزمخشري: إن المعارج التي هي المصاعد، والأبواب والسرر كل ذلك من فضة، كأنّه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في ذلك، وعلى هذا المعنى فقوله: «زخرفاً» مفعول، عامله محذوف، والتقدير: وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً.

وقال بعض العلماء: إنّ جميع ذلك بعضه من فضة، وبعضه من زخرف، أي ذهب.

وقد ذكر القرطبي أنّ إعراب قوله: «وزخرفاً» على هذا القول أنّه منصوب بنزع الخافض، وأنّ المعنى من فضة، ومن زخرف، فحذف حرف الجر فانتصب زخرفاً.

وأكثر علماء النحو على أنّ النصب بنزع الخافض ليس مطرداً ولا قياسياً، وما سمع منه يحفظ ولا يقاس عليه.

وعليه درج ابن مالك في الخلاصة في قوله: وإن حذف فالنصب للمنجر نقلاً. إلخ. وعلي بن سليمان وهو الأخفش الصغير، يرى إطراده في كل شيء أمن فيه اللبس. كما أشار في الكافية بقوله:

وابن سليمان اطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيد نأى وقوله تعالى: ﴿وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ لَلْيَوْةِ الدُّنَيَّا ﴾؛ على قراءة الجمهور بتخفيف الميم من لما، فإن هي المخففة، من الثقيلة، واللام هي الفارقة بيّن إن المخففة من الثقيلة، وإن النافية المشار إليها بقوله في الخلاصة:

وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وخفف وما مزيدة للتوكيد، وأما على قراءة عاصم وحمزة وابن عامر في إحدى الروايتين عن هشام «لمّا» بتشديد الميم فإن نافية، ولما حرف إثبات بمعنى إلا.

والمعنى: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا.

وذكر بعضهم أن تشديد ميم لما على بعض القراءات في هذه الآية وآية الطارق: ﴿ إِن كُلُّ تَقْيِن لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ [الطارق]، لغة بني هذيل ابن مدركة. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلزَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَمُ الْخَمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطُنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَمُ الْمَنْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ لَيَصُدُونَ اللَّهِ عَنِ ٱلسَّلِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلْلَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فِينْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَّذِي اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَال

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَقَصَّٰ نَا لَهُمْ قُرْنَاءَ ﴾ . . . الآية [فصلت: ٢٥].

قُولِه تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنكُوْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ فَ قَد قَدَّمنا الكلام عليه في الصافات، في الكلام على قوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ قَد الصافات].

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَأَنَتَ تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْنَى وَمَن كَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۞ ﴿

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَؤْنَى وَلَا تُشِيعُ ٱلشُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ۞﴾ [النمل].

قوله تعالى: ﴿ فَأَسْتَشِيكَ بِالَّذِي أُوحَى إِلَيْكُ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ ٠

أمر الله \_ جلّ وعلا \_ نبيه على في هذه الآية الكريمة أن يتمسك بهدي هذا القرآن العظيم، وبيّن له أنّه على صراط مستقيم؛ أي طريق واضح، لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام الذي تضمنه هذا القرآن العظيم الذي أوحي إليه.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، قد جاء موضحاً في آيات أخر، من كتاب الله.

أما أمره بالتمسك بالقرآن العظيم، فقد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلً لَا مُبَدِّلًا لَا مُنْفَعِلًا لَا عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

وأما إخباره له على صراط مستقيم، فمن الآيات التي أوضح ذلك فيها قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعَهَا وَلَا نَتَبِعُ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنِّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ صِرَطِ اللّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّكَ لَتَنْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللّهِ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الشورى: ٥٠ ، ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّكَ لَتَنْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [السومنون]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وآية الزخرف هذه تدل على أن المتمسك بهذا القرآن على هدى من الله، وهذا معلوم بالضرورة.

قوله تعالى: ﴿ وَسَّنَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّمْكَنِ اللهَ يَعْبَدُونَ ﴿ فَهُ اللهِ عَلَمَا اللهِ وَالمَّدِّونَ الطَّغُوتُ ﴾ النحل تعلى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كَلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦]. تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا آنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقــولــه تــعــالــى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَــَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ ۞﴾ [الأنبياء]، وذلك التوحيد هو أول ما يأمر به كل نبي أمته. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ يَنَقَوْمِ أَعْبُدُوا أَلَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [السومنون: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَغَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَلَلَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَغَاهُمْ صَدْلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَلَلَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَغَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَهُ مَن إِلَهِ غَيْرُونُ ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَغَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَهُ ﴾ . . . الآية [الأعراف: ٨٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَدِتَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾. قد قدَّمنا الكلام على قصة موسى وفرعون في سورة الأعراف، وسورة طه.

قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَنَّهُم بِالْعَدَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، لم يبين هنا نوع العذاب الذي أخذهم به، ولكنه أوضحه في الأعراف، في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِسَّحْرَنَا بِهَا فَمَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَانَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْمُّمَانَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُفْصَلَتِ ﴾ [الأعراف: ١٣٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ ﴾ . . . الآية [الأعراف: ١٣٠].

والرجز المذكور في الأعراف هو بعينه العذاب المذكور في آية الزخرف هذه.

قوله تعالى عن فرعون: ﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾، قد تقدم الكلام عليه في طه، في الكلام على قوله تعالى عن موسى: ﴿وَٱحْلُلْ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ﴿ اللهِ اللهُ اللهُل

قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُم نَدِيرًا ﴾ الآية [الفرقان: ٧].

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاسَقُونَا اَنفَهَنّا مِنْهُمْ ﴿ «آسفونا » معناه أغضبونا ، وأسخطونا ، وكون المراد بالأسف الغضب ، يدل عليه إطلاق الأسف على أشد الغضب في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوِّمِهِ عَفْبَنَ آسِفًا ﴾ [الأعراف: ١٥٠] على أصح التفسيرين .

قوله تعالى: ﴿فَجَمَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞﴾، قد قدَّمنا الكلام عليه في هذه السورة الكريمة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ اللَّوَلِينَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرَيُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُرْ فَوْمٌ خَصِمُونَ ۞﴾.

قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي (يَصُدُّون) بضم الصاد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة (يَصِدُّون) بكسر الصاد.

فعلى قراءة الكسر فمعنى «يصدون» يضجون ويصيحون، وقيل يضحكون، وقيل معنى القراءتين واحد. كيعرشون ويعكفون ويعكفون.

وعلى قراءة الضم فهو من الصدود.

والفاعل المحذوف في قوله: ﴿ضَرَبَ ﴾. قال جمهور المفسرين: هو عبد الله بن الزبعرى السهمي قبل إسلامه.

أي ولما ضرب ابن الزبعرى المذكور عيسى ابن مريم مثلاً فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك، فرحاً منهم وزعماً منهم أن ابن الزبعرى خصمك، أو فاجأك صدودهم عن الإيمان بسبب ذلك المثل.

والظاهر أنّ لفظة «من» هنا سببية، ومعلوم أن أهل العربية، يذكرون أن من معاني من السببية، ومنه قوله تعالى: ﴿مِّمَّا خَطِيَّكَنِهِمُ أُمُّرِهُواْ فَأَدُّخِلُواْ نَارًا﴾ [نوح: ٢٥]، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا.

ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القسامة: أقسم بالله لمن ضربه مات.

وإيضاح معنى ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلاً، أن الله لما أنزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ وَكَا الْأَنبِياءً اللهِ قَالَ ابن الزبعرى: إن محمداً على يقول: إن كل معبود من دون الله في النار وأننا وأصنامنا جميعاً في النار، وهذا عيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه.

وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة؛ لأن عزيراً عبده اليهود، والملائكة عبدهم بعض العرب.

فاتضح أن ضربه عيسى مثلاً، يعني أنّه على ما يزعم أنّ محمداً على قاله، من أن كل معبود وعابده في النار، يقتضي أن يكون عيسى مثلاً لأصنامهم، في كون الجميع في النار، مع أنّ النبي على عيسى الثناء الجميل، ويبين للناس أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.

فزعم ابن الزبعرى أنّ كلام النبي على لمّا اقتضى مساواة الأصنام مع عيسى في دخول النار مع أنه على يعترف بأنّ عيسى رسول الله على وأنه ليس في النار، دل ذلك على بطلان كلامه عنده.

وعند ذلك أنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنْنَا ٱلْحُسْنَى أُوْلَتَهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۗ ﴿ لَكَ يَشَعُونَ حَسِيسَهَا ۗ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ ٱنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ۞ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ ﴾ [الأنبياء: ١٠١ ـ ١٠٣]، وأنزل الله أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا ﴾.

وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾؛ أي ما ضربوا عيسى مثلاً إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل.

وقيل: ﴿إِنْ جِدلاً ﴾ حال وإتيان المصدر المنكر حالاً كثير، وقد أوضحنا توجيهه مراراً، والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق.

قال جماعة من العلماء: والدليل على أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في أنفسهم أنّه باطل، أن الآية التي تذرعوا بها إلى الجدل، لا تدل البتة على ما زعموه، وهم أهل اللسان، ولا تخفى عليهم معاني الكلمات.

والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة «ما» التي هي في الوضع العربي لغير العقلاء لأنه قال: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ولم يقل «ومَنْ» تعبدون وذلك صريح في أن المراد الأصنام، وأنه لا يتناول عيسى ولا عزيراً ولا الملائكة، كما أوضح تعالى أنه لم يرد ذلك بقوله تعالى بعده: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسُنَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآية الكريمة، لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآن، تحققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلاً، إلا لأجل الجدل، والخصومة بالباطل.

ووجه التعبير في صيغة الجمع في قوله: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾؛ مع أن ضارب المثل واحد وهو ابن الزبعرى يرجع إلى أمرين:

أحدهما: أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة إلى جميع القبيلة، ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك قوله:

فسيف بني عبس وقد ضربوا به من نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد

فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبس مع تصريحه بأن السيف في يد رجل واحد منهم، وهو ورقاء بن زهير، والشاعر يشير بذلك إلى قتل خالد بن جعفر الكلابي لزهير بن جذيمة العبسي، أن ورقاء بن زهير، ضرب بسيف بني عبس، رأس خالد بن جعفر الكلابي، الذي قتل أباه ونبا عنه، أي لم يؤثر في رأسه، فإن معنى: نبا السيف ارتفع عن الضربة ولم يقطع.

والشاعر يهجو بني عبس بذلك، والحروب التي نشأت عن هذه القصة، وقتل الحارث بن ظالم المري لخالد المذكور، كل ذلك معروف في محله.

وثانیهما: أن جمیع كفار قریش، صوبوا ضرب ابن الزبعری عیسی مثلاً، وفرحوا بذلك، ووافقوه علیه، فصاروا كالمتمالئین علیه.

وبهذين الأمرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغة الجمع في قوله: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وقوله ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَ ا﴾ [الشمس: ١٤]، وبين صيغة الإفراد في قوله: ﴿فَنَادَوْا صَاحِمُ مُنْعَالَمَىٰ فَعَقَرَ ﴾ [القمر].

وقال بعض العلماء: الفاعل المحذوف في قوله: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيَعَ مَثَلًا ﴾؛ هو عامة قريش.

والذين قالوا: إن كفار قريش لما سمعوا النبي على يذكر عيسى، وسمعوا قول الله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمُ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ﴿ [آل عمران: ٥٩]، قالوا للنبي على: ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبدك كما عبد النصارى عيسى.

وعلى هذا فالمعنى أنهم ضربوا عيسى مثلاً للنبي ﷺ في عبادة الناس لكل منهما، واعمين أنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى.

وعلى هذا القول، فمعنى قوله: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾؛ أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل، مع أنهم يعلمون أنك لا ترضى أن تعبد بوجه من الوجوه.

وقـولـه تـعـالـى: ﴿قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِكَابِ تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْشَنَا وَبَيْنَكُورَ أَلَّا نَصَّبُهُ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَكِيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَهْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّوْ﴾. . . الآية [آل عمران: ٦٤].

وإن كان من القرآن المدني النازل بعد الهجرة فمعناه يكرره عليهم النبي ﷺ كثيراً قبل الهجرة كما هو معلوم.

وكذلك قوله: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَتَهِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَّامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران].

ولا شك أنّ كفار قريش متيقنون، في جميع المدة التي أقامها على في مكة قبل الهجرة بعد الرسالة، وهي ثلاث عشرة سنة، أنه لا يدعو إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فادعاؤهم أنه يريد أن يعبدوه، افتراء منهم، وهم يعلمون أنهم مفترون في ذلك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ عَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ﴾؟ التحقيق أن الضمير في قوله: ﴿ هُوَ ﴾ راجع إلى عيسى، لا إلى محمد \_ عليهما الصلاة والسلام \_.

قال بعض العلماء: ومرادهم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على عيسى.

قيل: لأنهم يتخذون الملائكة آلهة، والملائكة أفضل عندهم من عيسى.

وعلى هذا فمرادهم أن عيسى عبد من دون الله، ولم يكن ذلك سبباً لكونه في النار، ومعبوداتنا خير من عيسى، فكيف تزعم أنهم في النار.

وقال بعض العلماء: أرادوا تفضيل عيسى على آلهتهم، والمعنى على هذا أنهم يقولون: عيسى خير من آلهتنا، أي في زعمك وأنت تزعم أنه في النار، بمقتضى عموم ما تتلوه من قوله: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ١٩٨].

وعيسى عبده النصارى من دون الله، فدلالة قولك على أن عيسى في النار، مع اعترافك بخلاف ذلك، يدل على أن ما تقوله، من أنا وآلهتنا في النار ليس بحق أيضاً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ ؛ أي لد، مبالغون في الخصومة بالباطل، كما قال تعالى: ﴿ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَذًا ﴾ [مريم: ٩٧]، أي شديدي الخصومة.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]؛ لأن الفعل بفتح فكسر كخصم، من صيغ المبالغة، كما هو معلوم في محله.

وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبَكِ مَثَلًا ﴾، إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببها.

فعلى القول الأول، أنهم ضربوا عيسى مثلاً لأصنامهم، في دخول النار، فإن ذلك المثل يفهم من أنّ سبب نزول الآية نزول قوله تعالى قبلها: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهُ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، لأنها لما نزلت قالوا: إن عيسى عبد من دون الله كآلهتهم فهم بالنسبة لما دلت عليه سواء، وقد علمت بطلان هذا مما ذكرناه آنفاً.

وعلى القول الثاني أنهم ضربوا عيسى مثلاً لمحمد على في أن عيسى قد عبد، وأنه على القول الثاني أنهم ضربوا عيسى، فكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمُ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابِ﴾ [آل عمران: ٥٩]، وسماعهم للآيات المكية النازلة في شأن عيسى يوضح المراد بالمثل.

وأما الآيات التي بينت قوله: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾؛ فبيانها له واضح على كلا القولين، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾، والتحقيق أنّ الضمير في قوله: «هو» عائد إلى عيسى أيضاً، لا إلى محمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ.

وقوله هنا: ﴿عَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾؛ لم يبين هنا شيئاً من الإنعام الذي أنعم به على عبده عيسى، ولكنه بين ذلك في المائدة، في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكِ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوج الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَيْكُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَيْكُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَيْكُ الْكَاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَيْكُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَيْكُ الْكَابِدِ كَهَيْنَةِ الطّايْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُحُ عَلَمْ الْكَابِدِ كَهَيْنَةِ الطّايْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُحُ فَيْكُ وَإِذْ تَحْدِيجُ الْمَوْقَى بِإِذْنِي وَإِذْ تَكُونُ طُيرًا بِإِذْنِي وَلَيْرَعُ الْأَكْمَةُ وَالْأَرْصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُحْدِيجُ الْمَوْقَى بِإِذْنِي وَاللّهُ وَالْمَائِدِةِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ال

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا﴾، التحقيق أن الضمير في قوله: «وإنه» راجع إلى عيسى لا إلى القرآن، ولا إلى النبي ﷺ.

ومعنى قوله: ﴿لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾؛ على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم، والسنة المتواترة، هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حياً، علم للساعة أي علامة لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على قربها.

وهناك مسائل تتعلق بنزول عيسى عليها آخر الزمان فليرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَلا تَمْتُرُكَ بِهَا ﴾؛ أي لا تشكن في قيام الساعة؛ فإنه لا شك فيه.

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة له مراراً كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَلِيَهُ لَا رَبِّبَ فِيهَا﴾ [السحسج: ٧]. وقسولسه: ﴿وَلُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّبَ فِيهً فَرِيقٌ فِي الْجَنَةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧]. وقوله: ﴿لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَبِّبَ فِيهً ﴾ [النساء: ٨٧] وقوله ﴿فَكَيْفَ إِنَا جَمَعَنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَبِّبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٢٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَصُدُنَكُمُ الشَّيْطِانُ إِنَّهُ لَكُو عَدُوُّ مُبِنُ ﴿ قَدَ قَدَّمِنَا الآيات الموضحة له بكثرة مراراً كقوله: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوُّ فَأَغَيْدُوهُ عَدُوًّ ﴾ [فاطر: ٦]. وقوله: ﴿ أَفَنْتَخِذُونَهُ وَدُرِيَتَكُو أَوْلِيكَ آءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوً ﴾ [الكهف: ٥٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴾، قوله هنا: ﴿ظَلَمُوا ﴾؛ أي كفروا، بدليل قوله في مريم في القصة بعينها: ﴿فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [مريم: ٣٧].

وقوله: ﴿مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ يوضحه قوله هنا: ﴿مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ٱلِيمٍ ﴾ .

وقد قدَّمنا مراراً الآيات الدالة على إطلاق الظلم على الكفر كقوله: ﴿إِنَّ ٱلشِّرِكَ الشِّرِكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. وقوله: ﴿وَلَا لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. وقوله: ﴿وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الطَّلِمِينَ الطَّلِمِينَ الطَّالِمِينَ المُناسِقِينَ الطَّالِمِينَ الطَّالِمُ اللهُ اللهُو

قوله تعالى: ﴿ مَلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿

الاستفهام بهل هنا بمعنى النفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة، أي القيامة أن تأتيهم بغتة، أي في حال كونها مباغتة لهم، أي مفاجئة لهم، وهم لا يستغفرون؛ أي بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها.

والظاهر أن المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمُ في محل نصب، على أنه بدل اشتمال من الساعة، وكون ينظرون، بمعنى ينتظرون، معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ القيس:

فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الساعة تأتيهم بغتة، جاء موضحاً في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى في الأعراف: ﴿ ثَقُلَتُ فِي السَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغَنَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقوله تعالى في القتال: ﴿ فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيُّهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُها ﴾ [محمد: ٨].

وقوله تعالى: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَلَهِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَوَسِيَةً ﴾ [يس: ٤٩، ٥٠]، فالمراد بالصيحة: القيامة. وقوله: ﴿ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ [يس: ٤٩، ٥٠]، يدل على أنّها تأتيهم وهم في غفلة، وعدم شعور بإتيانها، إلى غير ذلك من الآيات، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿يَعِبَادِ لَا خُوْفُ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ وَلَا أَشَدَ تَحَرَّفُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْكَرِيمَة بعض صفات الذين يتفي عنهم الخوف والحزن يوم القيامة. فذكر منها هنا الإيمان بآيات الله والإسلام، وذكر بعضاً منها في غير هذا الموضع.

فمن ذلك الإيمان والتقوى، وذلك في قوله تعالى في سورة يونس: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآهَ ٱللَّهِ لَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَـٰزَنُونَ ۞ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞ [يونس].

ومن ذلك الاستقامة، وقولهم: ربّنا الله، وذلك في قوله في فصلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّتَقَنَّمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَزَفُواْ ... الآية [فصلت: ٣٠]: وقوله تعالى في الأحقاف: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَّمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَفُونَ ﴾ [الأحقاف]، إلى غير ذلك من الآيات.

والخوف في لغة العرب: الغم من أمر مستقبل، والحزن: الغم من أمر ماض. وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر.

وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف.

قال بعض العلماء: ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾. قال معناه: إلا أنّ يعلما، ومنه قول أبي محجن الثقفي:

فإن مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها

فقوله أخاف: أي لا أعلم؛ لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِتَايَفِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞﴾، ظاهره المغايرة بين الإيمان والإسلام.

وقد دل بعض الآيات على اتحادهما كقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ ۚ فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ [الذاريات].

ولا منافاة في ذلك، فإن الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل، كما ثبت في الصحيح، في حديث وفد عبد القيس، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جداً.

ومن أصرحها في ذلك قوله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون». وفي بعض الروايات

الثابتة في الصحيح: «وستون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»، فقد سمى عليه «إماطة الأذى عن الطريق» إيماناً.

وقد أطال البيهقي كَنْهُ في شعب الإيمان، في ذكر الأعمال التي جاء الكتاب والسنة بتسميتها إيمانا، فالإيمان الشرعي التام والإسلام الشرعي التام معناهما واحد.

وقد يطلق الإيمان إطلاقاً آخر على خصوص ركنه الأكبر الذي هو الإيمان بالقلب، كما في حديث جبريل الثابت في الصحيح.

والقلب مضغة في الجسد إذا ضلحت صلح الجسد كله فغيره تابع له، وعلى هذا تحصل المغايرة في الجملة بين الإيمان والإسلام، فالإيمان، على هذا الإطلاق اعتقاد، والإسلام شامل للعمل.

وَاعِلَم: أَنَّ مَغَايِرتُهُ تَعَالَى بِينِ الإِيمَانِ والإِسلامِ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِنَ قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤]:

قال بعض العلماء: المراد بالإيمان هنا، معناه الشرعي، والمراد بالإسلام معناه اللغوي؛ لأن إذعان الجوارح وانقيادها دون إيمان القلب إسلام لغة لا شرعاً.

وقال بعض العلماء: المراد بكل منهما معناه الشرعي، ولكن نفي الإيمان في قوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانَ لا نفي أصله، قوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمان لا نفي أصله، ولكن ظاهر الآية لا يساعد على هذا؛ لأن قوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الحجرات: ١١٤، فعل في سياق النفي وهو صيغة عموم على التحقيق، وإن لم يؤكد بمصدر، ووجهه واضح جداً، كما قدّمناه مراراً.

وهو أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين، كما حرروه في مبحث الاستعارة التبعية، وهو أصوب.

فالمصدر كامن في مفهوم الفعل الصناعي إجماعاً، وهو نكرة لم تتعرف بشيء فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي.

وقد أشار صاحب (مراقي السعود) إلى أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم بقوله:

ونيحبو لا شيربيت أو وإن شيربا من واتيف قيوا إن متصدر قيد جيليا

ووجه إهمال «لا» في هذه الآية في قوله تعالى: ﴿لَا خَوْفُ ﴾ أن لا الثانية التي هي ﴿وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ أن لا الثانية التي هي ﴿وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢] بعدها معرفة وهي الضمير، وهي لا تعمل في المعارف، بل في النكرات، فلما وجب إهمال الثانية، أهملت الأولى لينسجم الحرفان بعضهما مع بعض في إهمالهما معاً.

قوله تعالى: ﴿ أَدَّخُلُوا لِلْجَنَّةَ أَنْتُدُ وَأَزْوَجُكُو تُحْبَرُونَ ۞ .

قوله تعالى في هذه الآية ﴿ وَأَزْوَجُكُو ﴾؛ فيه لعلماء التفسير وجهان:

أحدهما: أن المراد بأزواجهم، نظراؤهم وأشباههم في الطاعة وتقوى الله. واقتصر على هذا القول ابن كثير.

وثانيهما: أن المراد بأزواجهم، نساؤهم في الجنة؛ لأن هذا الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول؛ ولذا يكثر في القرآن، ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاعة.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِمُونَ ۞﴾ [يس].

وقال كثير من أهل العلم: إنّ المراد بالشغل المذكور في الآية، هو افتضاض الأبكار. وقال تعالى: ﴿وَمُورُ عِينٌ ۗ الأبكار. وقال تعالى: ﴿وَمُورُ عِينٌ ۚ الله اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد قدَّمنا أن مفرد الأزواج زوج بلا هاء، وأن الزوجة بالتاء لغة لا لحن، خلافاً لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء، وأن ذلك لا أصل له في اللغة.

والحق أن ذلك لغة عربية، ومنه قول الفرزدق:

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها وقول الحماسي:

فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إليَّ ثم تصدع وفي صحيح مسلم من حديث أنَّس أنّ النبي ﷺ قال في صفية: «إنها زوجتي».

وقوله: ﴿ تُحَبِّرُونَ ﴾؛ أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء واحد، وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها.

قوله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ ﴾ .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له، وجميع الآيات التي فيها الإنعام على أهل الجنة بأواني الذهب والفضة، والتحلي بهما، ولبس الحرير، ومنه السندس والإستبرق، في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيـهُ تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: ١٤].

قوله تعالى: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُدَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أن كل ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، أي تلتذ به الأعين أي برؤيته لحسنه، كما قال تعالى: ﴿صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُنُرُ النّظِرِينَ﴾ [البقرة: ٦٩]. وأسند اللذة إلى العين، وهي في الحقيقة مسندة لصاحب

العين، كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية، وهي مقدم شعر الرأس في قوله تعالى: ﴿نَاصِيَةٍ كَذِيَةٍ خَاطِئَةِ إِلَى العلق]، وكإسناد الخشوع، والعمل والنصب، إلى الوجوه، في قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ خَشِعَةٌ ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ . . . الآية [الغاشية].

ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب الناصية، كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب الوجوه.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل مشتهى، وكل مستلذ، جاء مبسوطاً موضحة أنواعه في آيات كثيرة من كتاب الله، وجاء مجملاً أيضاً إجمالاً شاملاً لكل شيء من النعيم.

أما إجمال ذلك ففي قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [السجدة: ١٧].

وأما بسط ذلك وتفصيله، فقد بين القرآن أنّ من ذلك النعيم المذكور في الآية، المشارب، والمآكل، والمناكح، والفرش، والسرر، والأواني، وأنواع الحلي والملابس والخدم إلى غير ذلك، وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك.

أما الماكل فقد قال تعالى: ﴿لَكُو فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَقَالَ: ﴿وَلَا مِنْهَا نَأَكُونَ ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَفَكِهَةً كَثِيرَةً ﴿ فَا لَمُ مَقَطُوعَةً وَلَا مَقَلُوعَةً وَلَا مَعَالَى : ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةً رَزْقًا قَالُواْ هَلَا الَّذِي كُرُوقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةً رَزْقًا قَالُواْ هَلَا الَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبَلُ وَأَنُوا بِهِ مُتَشَاهِهَا ﴾ . . . الآية [البقرة: ٢٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

أما المشارب فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ غَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّونَهَا تَفْجِيرًا ۞ [الإنسان]. وقال تعالى: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنَجْمِيلًا ۞ عَيْنَا فِيهَا شَمَّى سَلْسَبِيلًا ۞ . . . الآية [الإنسان]، وقوله تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُخَلِّدُونُ ۞ بَأَكُونُ ۞ بَالَّمَةُ وَلَدَنَّ مُخَلِّدُونُ ۞ بَاكُورِيقَ وَلَمَانِي وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنِفُونَ ۞ فَلَيْمِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ۞ بَيْضَاةَ لَذَةِ لِلشَّرْدِينِ ۞ لَا فِيهَا السَافِيةِ وَالْمَانُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ۞ بَيْضَاةَ لَذَةِ لِلشَّرْدِينَ ۞ لَا فِيهَا عَلَيْهُ وَلَا مُعْمُو وَأَنْهُرُ مِن عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ۞ بَيْضَاةً لَذَةٍ لِلشَّرْدِينِ وَأَنْهُرُ وَلَى اللَّهُولُ مِن مُلِي اللَّهُ وَلَمْ فِيهَا مَن كُلُو السَّافِات]: وقال تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهُرُ مِن مَلِي مَنْهُ وَلَمْ فِيهَا مِن كُلِ الشَّمْرَةِ فَي اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تعالَى : ﴿ فَيهَا لَمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلِهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تعالَى : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن الآياتِ . وقال تعالى اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَ

وأما الملابس والأواني والحلي، فقد قدَّمنا الكلام عليها مستوفى في سورة النحل.

وأما المناكح فقد قدَّمنا بعض الآيات الدالة عليها قريباً، وهي كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ۚ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةً ﴾ الآية [البقرة: ٢٥]. ويكفى ما قدَّمنا من ذلك قريباً.

وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك، ففي آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿مُنْ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسَّتَهُوَ ﴾ [الرحمن: ٥٤]. وقوله تعالى: ﴿مُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ

عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞﴾ [بـس]. وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿عَلَى شُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۞ مُُتَّكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَالِيكَ ۞﴾ [الواقعة]. والسرر الموضونة هي المنسوجة بقضبان الذهب.

وقوله تعالى: ﴿إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُنْقَدِيلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]. وقوله تعالى: ﴿سُرُرُ مُنَوَيَةُ ﴾ [الخاشية: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿مُتَكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُفْرٍ وَعَبْقَرِيْ حِسَانِ ۞﴾ [الرحمن] إلى غير ذلك من الآيات.

وأما خدمهم فقد قال تعالى في ذلك: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَ مُخَلَّدُونُ ﴿ وَالرَاقِعَةَ ]. وقال تعالى في سورة الإنسان، في صفة هؤلاء الغلمان: ﴿ إِذَا رَأَيْهُمْ حَبِبْهُمْ لُوْلُوا مَنْشُولُ ﴾ [الواقعة]. [الإنسان: ١٩]، وذكر نعيم أهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَ رَأَيْتَ نَبِياً وَمُلّكًا كِيرًا ﴿ إِلانسان].

والآيات الدالة على أنواع نعيم الجنة وحسنها وكمالها كالظلال والعيون والأنهار وغير ذلك كثيرة جداً ولنكتف منها بما ذكرنا.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَنْتُرُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة؛ لأنّ خلودهم المذكور لا انقطاع له البتة كقوله تعالى: ﴿عَطَآةُ غَيْرَ بَجُنُوذِ ﴾ [ص]. [هود: ١٠٨]، أي غير مقطوع، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَنَا لَرِّنْفَنَا مَا لَهُم مِن نَفَادٍ ﴿ إِنَّ هَنَا لَرِّنْفَنَا مَا لَهُم مِن نَفَادٍ ﴾ [ص]. وقوله تعالى: ﴿مَا عِندُكُمْ يَغَدُّ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِّ ﴾ [انحل: ٩٦].

قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْمَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُولِنْتُمُومًا بِمَا كُنتُمْ تَفْمَلُوكَ ﴿ ﴾

قد قدَّمنا الكلام على هذه الآية الكريمة، ونحوها من الآيات الدالة على أنَّ العمل سبب لدخول الجنة كقوله تعالى: ﴿وَنُودُوۤا أَن تِلْكُمُ لَلْهَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعَمَلُونَ﴾ [الأعراف: 23]. وقوله تعالى: ﴿قِلْكَ الْمُنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ قَقِيًّا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

وبيَّنا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما بمعناها، مع قوله على: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل».

وذكرنا في ذلك أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمة منه وفضل. وأن العمل الذي لا يدخل الجنة هو الذي لم يتقبله الله، والله يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللهُ مِنَ ٱلمُنْقِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَنَادَوَا يَكُولِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّنِكِتُونَ ﴿ اللَّامِ في قوله ﴿لِيَقْضِ ﴾؛ لام الدعاء، والظاهر أن المعنى أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار، أن يدعو الله لهم بالموت، والدليل على ذلك أمران:

الأول: أنّهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا: يا مالك، ولما خاطبوه في قولهم: (ربك).

والثاني: أن الله بين في سورة المؤمن، أن أهل النار يطلبون من خزنة النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادَّعُوا رَبَّكُم يُحَفِّف عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ الْعَافِرِ]. وقوله: ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ أي ليمتنا فنستريح بالموت من العذاب.

ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَوَكَرُومُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْكُ ﴾ [القصص: ١٥]، أي أماته.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿قَالَ إِنَّكُم مَنْكِثُونَ﴾؛ دليل على أنَّهم لا يجابون إلى الموت، بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نهاية.

وقد دل القرآن العظيم على أنّهم لا يموتون فيها فيستريحوا بالموت، ولا تفنى هي عنهم، ولا يخفف عنهم عذابها، ولا يخرجون منها.

أما كونهم لا يموتون فيها الذي دل عليه قوله هنا: ﴿قَالَ إِنَّكُم مَنْكِئُونَ﴾؛ فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وأما كون النار لا تفني عنهم، فقد بينه تعالى بقوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧]، فمن يدعي أنّ للنار خبوة نهائية وفناء رد عليه بهذه الآية الكريمة.

وأما كون العذاب لا يخفف عنهم فقد دلت عليه آيات كثيرة جداً كقوله: ﴿وَلَا يُخَفُّ عَنْهُم مِنْ عَذَابِها ﴾ [فاطر: ٣٦]. وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُخَفُّ عَنْهُم وَلَا مُمْ يُظُرُونَ ﴾ [النحل: ٨٥]، وقوله تعالى: ﴿فَلَ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٣٠]. وقوله تعالى: ﴿لَا يُفَتُّرُ عَنَهُم ﴾ . . . الآية. وقوله: ﴿إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٥] على الأصح في الأخيرين.

وأما كونهم لا يخرجون؛ منها فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى في البقرة: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]. وقوله تعالى في المائدة: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ المائدة]. وقوله تعالى في الحج: ﴿كُلُمَا أُرادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْ السَجدة: ﴿كُلُما أُرادُواْ وَمِهُ مِنْ اللهِ السَجدة: ﴿كُلُما أَرادُواْ وَمِهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى في الحاثية: ﴿فَالْمُومُ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُنْغَنّبُونَ ﴾ [المجانبة: ٣٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد أوضحنا هذا المبحث إيضاحاً شافياً في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قَالَ النَّارُ مَتُونَكُمُ خَلِدِينَ

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كُبُرَ عَلَى اَلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْمَ ﴾ [الشورى: ١٣].

قوله تعالى: ﴿ بَانَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ سَتُكُنَّبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾، وأكثرنا من الآيات الموضحة لذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كَلَّ سَنَكُنُّ مَا يَقُولُ ﴾. . . الآية [مريم: ٧٩].

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَلُ ٱلْمَيدِينَ ﴿ ﴾. اختلف العلماء في معنى ﴿ إِنَّ ﴾ في هذه الآية.

فقالت جماعة من أهل العلم: إنها شرطية، واختاره غير واحد، وممن اختاره ابن جرير الطبري، والذين قالوا إنها شرطية اختلفوا في المراد بقوله: ﴿ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمَهِدِينَ ﴾. فقال بعضهم: فأنا أول العابدين لذلك الولد.

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولداً.

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد.

وقالت جماعة آخرون: إنّ لفظة ﴿إِنَّ﴾ في الآية نافية. والمعنى: ما كان لله ولد، وعلى القول بأنَّها نافية ففي معنى قوله: ﴿فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ﴾ ثلاثة أوجه:

الأول: وهو أقربها أن المعنى ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله، المنزهين له عن الولد، وعن كل ما لا يليق بكماله، وجلاله.

والثاني: أنَّ معنى قوله: ﴿ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ﴾؛ أي الآنفين المستنكفين من ذلك يعني القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. والعرب تقول: عبد بكسر الباء يعبد بفتحها فهو عبد بفتح فكسر على القياس، وعابد أيضاً سماعاً، إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه، ومنه قول الفرزدق:

أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن أهجو كليبا بدارم فقوله: وأعبد، يعنى آنف وأستنكف. ومنه أيضاً قول الآخر:

متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالماً وفي قصة عثمان بن عفان والمشهورة أنه جيء بامرأة من جهينة تزوجت،

فولدت لستة أشهر، فبعث بها عثمان لترجم، اعتقاداً منه أنها كانت حاملاً قبل العقد لولادتها قبل تسعة أشهر، فقال له علي في: إنّ الله يقول: ﴿وَجَمَلُهُ وَفِصَنَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهَراً﴾ [الأحقاف: ١٥]. ويقول ـ جلّ وعلا \_: ﴿وَفِصَنَلُهُ فِي عَامَيْنِ القمان: ١٤]، فلم يبق عن الفصال من المدة إلا ستة أشهر.

فما عبد عثمان ﴿ الله أَنْ بعث إليها ، لترد ولا ترجم.

ومحل الشاهد من القصة، فوالله: (ما عبد عثمان) أي ما أنف ولا استنكف من الرجوع إلى الحق.

الوجه الثالث: أن المعنى ﴿فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ﴾؛ أي الجاحدين النافين أن يكون لله ولد، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول بأن إن نافية، وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن وإن قال به جماعة من إجلاء العلماء.

وهناك مسائل عزز بها الشيخ رأيه يرجع من آراء الوقوف عليها إلى الأصل. قوله تعالى: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ الْمَـرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ .

قد قدَّمنا معنى لفظة سبحان، وما تدل عليه من تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وإعراب لفظة سبحان مع بعض الشواهد العربية في أول سورة بني إسرائيل.

ولما قال تعالى: ﴿ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدُ ﴾ . . . الآية . نزه نفسه تنزيهاً تاماً عما يصفونه به من نسبة الولد إليه مبيناً أن رب السماوات والأرض، ورب العرش، جدير بالتنزيه عن الولد، وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من أنّه لمّا ذكر وصف الكفار له بما لا يليق به، نزه نفسه عن ذلك، معلماً خلقه في كتابه أن ينزهوه عن كل ما لا يليق به، جاء مثله موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿مَا اتَّعَدَ اللّهُ مِن وَلَدٍ ﴾. إلى قوله تعالى: ﴿مُبْحَدَنَ اللّهِ عَمّا يَشْرِكُونَ ﴿ إلى قوله تعالى: ﴿مُبْحَدَنَ اللّهِ عَمّا يَشْرِكُونَ ﴿ وَلَهُ اللّهِ عَمّا يَشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنونا]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ كَانَ فِيما عَلَوْ اللّهِ اللّهُ لَقَالُونَ عَلَوْ كَانَ فِيما عَلَمُ اللّهُ لَقَالَ اللّهُ لَقَالَ اللّهُ وَعَلَل عَالَى اللّهُ مَا يَعُولُونَ إِذَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَقُولُونَ عَلَوْ كَانَ فِيما عَلَمُ اللّهُ لَقُلُونَ اللّهُ اللّهُ لَقُلُونَ عَلَوْ كَيْرًا ﴿ إللهُ اللّهُ لَقُلُونَ اللّهُ اللّهُ لَقُلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَم ذلك مِن الآيات. وقوله تعالى: ﴿ لَنْ مَعَلَمُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم ذلك مِن الآيات.

قوله تعالى: ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٠٠٠

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾. . . الآية.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَهُ ﴾. ﴿ ﴿ ﴿

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّكُوتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ . . . الآية [الأنعام: ٣].

قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾. قد بيّنا الآيات المُوضحة في سُورة الأَنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلّاً هُوَ ۗ الآية [الأنعام: ٥٩].

وَفِي الأَعْرَافِ، فِي الْكَلَامُ عَلَى قُولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَلِهَا ۖ إِلَّا هُؤَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وفي غير ذلك من المواضع.

القوله تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ ﴾ . الآية .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ . . . الآية [البقرة: ٤٨]. وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة، في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْفُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

قوله تعالى: ﴿ وَقِيلِهِ عَكَرَتِ إِنَّ هَتَوُلَآ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

قرأ هذا الحرف نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، والكسائي (وَقِيلَهُ) بفتح اللام وضم الهاء، وقرأه عاصم وحمزة: ﴿وَقِيلِهِۦ﴾ بكسر اللام والهاء.

قال بعض العلماء: إعرابه بأنه عطف محل على الساعة؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾؛ مصدر مضاف إلى مفعوله.

فلفظ الساعة مجرور لفظاً بالإضافة، منصوب محلاً بالمفعولية، وما كان كذلك جاز في تابعه النصب نظراً إلى المحل، والخفض نظراً إلى اللفظ، كما قال في الخلاصة:

وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن وقال في نظيره في الوصف:

واخفض أو نصب تابع الذي انخفض كمبتغي جماه وما لاً من نهض وقال بعضهم: هو معطوف على (سرهم).

وعليه فالمعنى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقيله يا رب، الآية. وقال بعضهم: هو منصوب على أنه مفعول مطلق.

أي، وقال: «قيله» وهو بمعنى قوله إلا أن القاف لما كسرت، أبدلت الواو ياء لمجانسة الكسرة، قالوا: ونظير هذا الإعراب قول كعب بن زهير:

تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا ابن أبي سلمي لمقتول

أي ويقولون: قيلهم كما الم

وقال بعضهم: هو منصوب بيعلم محذوفة؛ لأنّ العطف الذي ذكرنا على قوله: سرهم، والعطف على الساعة يقال فيه إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه لا يصلح لكونه اعتراضاً، وتقدير الناصب إذا دل المقام عليه لا إشكال فيه، كما قال في الخلاصة:

ويحذف الناصبها إن علما وقديكون حذفه ملتزما

وأما على قراءة الخفض، فهو معطوف على الساعة، أي وعنده علم الساعة، وعلم قيله يا رب.

واختار الزمخشري أنّه مخفوض بالقسم، ولا يخفى بعده كما نبه عليه أبو حيان. والتحقيق أن الضمير في قيله للنبي ﷺ.

والدليل على ذلك أن قوله بعد: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَكَمٌّ ﴿ خطاب له ﷺ بلا نزاع، فادعاء أن الضمير في قيله لعيسى، لا دليل عليه ولا وجه له.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من شكواه على الله عدم إيمان قومه، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِى التَّخَذُواْ هَلَا الْقُرْمَانَ مَهَجُورًا ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ موسى في قوله تعالى في الدخان: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَمَ وُلَا يَعَالَى في اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّاللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَا اللَّالَا

قوله تعالى: ﴿ فَأَصْفَعْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَهَا الْحَرِفُ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٩] بياء الغيبة. وقرأ نافع وابن عامر: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ بتاء الخطاب، وهذه الآية الكريمة تضمنت، ثلاثة أمور:

الأول: أمره على بالصفح عن الكفار.

والثاني: أنَّ يقول لهم سلام.

والثالث: تهديد الكفار، بأنّهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار.

وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة في غير هذا الموضع: كقوله تعالى في الأول: ﴿وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيَةٌ فَأَصْفَح ٱلْمَيْعَ ٱلْمَيْكِ ﴿ الحجر: ٨٥]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤٨].

والصفح: الإعراض عن المؤاخذة بالذنب، قال بعضهم: وهو أبلغ من العفو.

قالوا: لأنّ الصفح أصله مشتق من صفحة العنق، فكأنه يولي المذنب بصفحة عنقه معرضاً عن عتابه فما فوقه.

وأما الأمر الثاني، فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين.

ومعلوم أنّه ﷺ سيدهم كما قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ﴿ الفرقان]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَبْنَعِى ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ القصص]. وقال عن إبراهيم إنّه قال له أبوه: ﴿لَهِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكُ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم: ٤٦] قال له: ﴿سَلَمُ عَلَيْكُ ﴾ [مريم: ٤٧].

ومعنى السلام في الآيات المذكورة، إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم، ومن مجازاتهم لهم بالسوء، أي سلمتم منا لا نسافهكم، ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا.

وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون الحقيقة، قد جاء موضحاً في آيات كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأُو بَعْدَ حِينٍ ﴿ ﴾ [ص]. وقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ش] وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النبا: ٤، ٥]. وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ [النبا: ٤، ٥]. وقوله تعالى: ﴿ لَلَا سَيَعْلَمُونَ ﴾ [التكاثر]، إلى غير ذلك من الآيات.

وكثير من أهل العلم يقول: إن قوله تعالى: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ ﴾، وما في معناه منسوخ بآيات السيف، وجماعات من المحققين يقولون هو ليس بمنسوخ.

والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم وصف كريم، وأدب سماوي، لا يتعارض مع ذلك، والعلم عند الله تعالى.



## سورة الدخان

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّمَـرَّكَةً ﴾.

أبهم تعالى هذه الليلة المباركة هنا، ولكنه بيّن أنها هي ليلة القدر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞﴾ [القدر: ١]، وبين كونها ﴿ مُبَرِّكَةٍ ﴾ المذكورة هنا في قوله تعالى: ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ ﴾ [القدر]، إلى آخر السورة.

فقوله: ﴿ فِي لَيْلَةٍ مُبَدَرَكَةٍ ﴾؛ أي كثيرة البركات والخيرات. ولا شك أن ليلة هي خير من ألف شهر، إلى آخر الصفات التي وصفت بها في سورة القدر، كثيرة البركات والخيرات جدًّا.

وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن من شهر رمضان، في قوله تعالى: ﴿شَهُّرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرَّءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فدعوى أنّها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة وغيره، لا شك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن الصريح، ولا شك كل ما خالف الحق فهو باطل.

والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة لصريح القرآن لا أساس لها، ولا يصح سند شيء منها، كما جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين. فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح، بلا مستند كتاب ولا

## قوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ آمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۗ ﴾.

معنى قوله: يفرق؛ أي يفصل ويبين، ويكتب في الليلة المباركة التي هي ليلة القدر، كل أمر حكيم، أي ذي حكمة بالغة؛ لأن كل ما يفعله الله، مشتمل على أنواع الحكم الباهرة. وقال بعضهم: حكيم، أي محكم، لا تغيير فيه، ولا تبديل.

وكلا الأمرين حق؛ لأن ما سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل؛ ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة؛ وهي في الاصطلاح وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها.

وإيضاح معنى الآية أنّ الله \_ تبارك وتعالى \_ في كل ليلة قدر من السنة يبين للملائكة ويكتب لهم، بالتفصيل والإيضاح، جميع ما يقع في تلك السنة، إلى ليلة القدر من السنة الجديدة.

فتبين في ذلك الآجال والأرزاق والفقر والغنى، والخصب والجدب والصحة والمرض، والحروب والزلازل، وجميع ما يقع في تلك السنة كائناً ما كان.

قال الزمخشري في الكشاف: ومعنى يفرق: يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم، وجميع أمورهم فيها إلى الأخرى القابلة، إلى أن قال: فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، ونسخة الحروب إلى جبرائيل، وكذلك الزلازل، والصواعق والخسف، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت. اه محل الغرض منة بلفظه.

ومرادنا بيان معنى الآية، لا التزام صحة دفع النسخ المذكورة للملائكة المذكورين؛ لأنا لم نعلم له مستنداً.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، يدل أيضاً على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر فهو بيان قرآني آخر.

وإيضاح ذلك أنّ معنى قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞﴾ [القدر]، أي في ليلة التقدير لجميع أمور السنة، من رزق وموت، وحياة وولادة، ومرض وصحة، وخصب وجدب، وغير ذلك من جميع أمور السنة.

قال بعضهم: حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد له، وقد خرج اسمه في الموتى في تلك السنة.

وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر، فالتقدير المذكور هو بعينه المراد بقوله: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ ﴾.

وقد قدَّمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَقَّدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧]؛ أن قدر بفتح الدال مخففاً يقدر ويقدِرُ بالكسر والضم كيضرب وينصر قدراً بمعنى قدر تقديراً، وأن ثعلباً أنشد لذلك قول الشاعر:

فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبداً ما أورق السلم النضر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر

وبيّنا هناك، أن ذلك هو معنى ليلة القدر؛ لأنَّ الله يقدر فيها وقائع السنة.

وبيّنا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمَرٍ حَكِيمٍ ﴿ وَأُوضِحنا هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره الله من قضائه: ومنه قول هدبة بن الخشرم:

ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدرى

واعلم: أنّ قول من قال: إنما سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها على غيرها من الليالي من قولهم: فلان ذو قدر؛ أي ذو شرف ومكانة رفيعة، لا ينافي القول الأول لاتصافها بالأمرين معاً، وصحة وصفها بكل منهما كما أوضحنا مثله مراراً.

واختلف العلماء في إعراب قوله: ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ ﴾، قال بعضهم: هو مصدر منكر في موضع الحال؛ أي أنزلناه في حال كوننا آمرين به. وممن قال بهذا الأخفش.

وقال بعضهم: هو ما ناب عن المطلق من قوله: ﴿أَنزَلْنَهُ ۗ وجعل ﴿أَمْرَا ﴾ بمعنى: إنزالاً. وممن قال به المبرد.

وقال بعضهم هو ما ناب عن المطلق من يفرق، فجعل ﴿أَمْرًا﴾ بمعنى فرقاً أو فرق بمعنى أمراً. وممن قال بهذا الفراء والزجاج.

وقال بعضهم هو حال من «أمر»؛ أي ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ ﴾؛ في حال كونه أمراً من عندنا، وهذا الوجه جيد ظاهر، وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي متأخرة عنها لأن النكرة التي هي «أمر» وصفت بقوله: ﴿حَكِيمٍ ﴾ كما لا يخفى.

وقال بعضهم: ﴿أَمْرًا﴾ مفعول به لقوله: ﴿مُنذِرِينَ﴾ وقيل غير ذلك.

واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاص، فقال: جعل كل أمر جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا، كائناً من لدنا، وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا, وهذا الوجه أيضاً ممكن، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن زَيِّكَ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له

في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾... الآية [الكهف: ٦٥]. وفي سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ النَّاسِ مِن رَّمْهَ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ الآية [فاطر: ٢].

قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ نَوَلُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرٌ بَعَنُونُ ﴿ ﴾. هذا الذي أدّعوه على النبي ﷺ افتراء، من أنه معلم، يعنون أن هذا القرآن علمه إياه بشر، وأنه ﷺ مجنون، قد بينا الآيات الموضحة لإبطاله.

أما دعواهم أنه معلم فقد قدَّمنا الآيات الدالة على تلك الدعوى في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ ﴾ [النحل: ١٠٣]، وفي سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ هَلْذَا إِلَّا إِقْكُ ٱفْتَرَيْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيدًا ﴾ [الفرقان: ٤-٥].

وبينا الآيات الموضحة لافترائهم وتعنتهم في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لِسَانُ ٱلَّذِى لَلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَلْذَا لِسَانٌ عَكَرَفِتٌ مُبِيثُ﴾ [النحل: ١٠٣].

وفي الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَقَدَّ جَآءُو ظُلْمًا وَزُولًا ۞ وَقَالُواْ أَسَلِطِيرُ الْأَوْلِ الْسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ اللهِ [الفرقان: ٤، ٥].

وأما دعواهم أنه مجنون، فقد قدَّمنا الآيات الموضحة لها. ولإبطالها في سورة قد أفلح المؤمنون، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَمَّ يَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةٌ بَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ﴾... الآية [المؤمنون: ٧٠].

قوله تعالى: ﴿وَجَاآءُمُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ أَنَّ أَذُواْ إِلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ ﴾، الرسول الكريم هو موسى، والآيات الدالة على أن موسى هو الذي أرسل لفرعون وقومه كثيرة ومعروفة.

وقوله: ﴿أَدُّوۡا إِلَىٰ ﴾ أي سلموا إلي عباد الله يعني بني إسرائيل، وأرسلوهم معي. فقوله: ﴿عِبَادَ اللَّهِ ﴾ مفعول به لقوله: ﴿أَدُّوۡا ﴾.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنّ موسى طلب فرعون أن يسلم له بني إسرائيل ويرسلهم معه جاء موضحاً في آيات أخر، مصرح فيها بأن عباد الله هم بنو إسرائيل كقوله تعالى في طه: ﴿فَأَنِياهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَأَرْسِلَ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم ﴾ [طه: لاع]، وقوله تعالى في الشعراء: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِيلَ ۞ ﴾ . . . الآية [الشعراء].

والتحقيق أنَّ أنْ في قوله: ﴿أَنْ أَدُّوآ﴾ هي المفسرة؛ لأنَّ مجيء الرسول يتضمن معنى القول لا المخففة من الثقيلة، وأن قوله: ﴿عِبَادَ اللَّهِ ﴾ مفعول به كما ذكرنا وكما أوضحته آية طه وآية الشعراء لا منادى مضاف.

قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِّكُرُ ﴾... الآية.

قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة المؤمن، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ الْحَافِرِ].

قوله تعالى: ﴿كَلَاكَ وَأُورَنَنَهَا فَوَمًا ءَاخَرِينَ ۞﴾. لم يبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هنا، ولكنه بين في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل وذلك في قوله تعالى: ﴿كَنَالِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ السِّرَهِ بِلَ ۞﴾ [الشعراء]، كما تقدم في الترجمة، وفي الأعراف.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ بَنِنَا بَنِى إِسْرَةِ بِلَ مِن الْعَدَابِ الشّهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْتَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِن الْمَدُبِ فِي هذه الآية الكريمة من أنّه نجى بني إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يعذبهم به فرعون وقومه، جاء موضحاً في آيات أخر، مصرح فيها بأنواع العذاب المذكور، كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ بَنِينَكُم أَخِر، مصرح فيها بأنواع العذاب المذكور، كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ بَنِينَكُم مِن اللهِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوّة الْفَذَابِ يُذَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُم وَلِي ذَلِكُم بَكَ أَنْ مِن رَبِكُم عَلَي عَظِيم ﴿ وَاللهِ فَي المؤمن اللهُ وَوَله في الأعراف: عَظِيم ﴿ وَاللهِ اللهِ وَمَوْنَكُم سُوّة الْعَدَابُ يُقَلُّونَ أَبْنَاءَكُم ﴿ وَلَلهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلهُ في الأعراف: ﴿ وَاللهِ مَن عَلَي اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلهُ وَلهُ وَلهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلهُ اللهُ وَلهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلهُ اللهُ وَلهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلهُ وَلهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَ

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أن فرعون كان عالياً من المسرفين، أوضحه أيضاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في يونس: ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَمُالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ المُسْرِفِينَ ﴾ [يونس: ٨٣]. وقوله تعالى في أول القصص: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآلِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي، نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ إِنَّ عَدَا الآياتِ المُوضِحة في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْمَمِيمُ ﴾ [الحج: ١٩].

وقد تركنا إحالات متعددة بينا فيها بعض آيات سورة الدخان هذه خشية الإطالة بكثرة الإحالة.

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَتَرَبَّهُ بِلِسَانِكَ لَمَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَ قَدْ قَدْمَنَا الآياتِ المُوضِحة في سورة مريم، في الكلام على قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَسَرْنَنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ المُعَالِينَ الْمُتَّقِينَ ﴾ الآية [مريم: ٩٧].

## برانسه الرحمن الرحم

## سورة الجاثية

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي الشَّكُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِدِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآيَةٍ ءَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ۞ وَاخْطِلُفِ اللَّهِ وَمَا أَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَخَيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ءَايَتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ . ذكر \_ جل وعلا \_، في هذه الآيات الكريمة من أول سورة الجاثية ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله، وكمال قدرته، وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى.

الأول منها: خلقه السماوات والأرض. الثاني: خلقه الناس. الثالث: خلقه الدواب. الرابع: اختلاف الليل والنهار. الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. السادس: تصريف الرياح.

وهذه البراهين الستة المذكورة في أول هذه السورة الكريمة، جاءت موضحة في آيات كثيرة جداً كما هو معلوم.

أما الأول منها وهو خلقه السماوات والأرض المذكور في قوله: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِينَ ﴿ فَلَدَ جَاء فِي آيَات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ أَفَاتَم يَظُرُوا إِلَى السَّمَاةِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُعِ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَالْبَتَنَا فِيهَا مِن فُرُعِ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَالْبَتَنَا فِيهَا مِن فُرُعِ بَهِيج ﴿ وَقَلَم بَرَوا إِلَى مَا كُلُّ رَقِع بَهِيج ﴿ وَقَلَم تَرَكُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللّه السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا نَفْتِي الْاَيْتُ وَالنَّدُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَمِنْ مَا لَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَمَا نَفْتِي اللّهُ وَمَا نَعْنِي اللّهُ وَمَا نَعْنِي اللّهُ وَمَا نَعْنِي اللّهُ مَا اللّهُ وَمِنْ وَمَا نَعْنِي اللّهُ وَمَا لَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مَا لَكُمُ اللّهُ وَلَالْتُونِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُومِ وَا لَكُمُ اللّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَاللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَا لَوْمِ وَلَا لَكُمُ اللّهُ وَلَا لَكُم اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَا لَكُومِ وَلَا لَكُومِ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُومُ وَلَاللّهُ وَلَالْكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَاللّهُ وَلَا لَوْمِ وَلَا لَكُومِ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَولَا لَاللّهُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْكُومُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَل

وأما الثاني منها: وهو خلقه الناس المذكور في قوله: ﴿وَفِ خَلْقِكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ مُونَ وَيَالَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِن مَن مَن رُون ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى عَن نبيه نوح: ﴿مَا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى عَن نبيه نوح: ﴿مَا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالَ ﴾ وقوله تعالى عن نبيه نوح: ﴿مَا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ مِنَكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقِ فَو طُلُمَتِ ثَلَكُمُ لَلُهُ رَبُّكُمْ لَكُ اللّهُ لَكُ أَلُمُ لَكُ اللّهُ لَا إِلَنَهُ إِلّا هُو فَانَى تُصَرَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٦] وقوله: ﴿وَقِ لَهُ مَنْ مَنْ فَاللّهُ مُؤْلِنَ هُو اللّهِ اللّهُ وَقُولُهُ وَالْمَرَ وَمَعلُومَةً .

وأما الثالث منها: وهو خلقه الدواب المذكور في قوله: ﴿وَمَا يَبُثُ مِن دَآتِهِ﴾؛ فقد جاء أيضاً موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الشورى: ﴿وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ مَعْمِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ مَعْمِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا الشَورى]. وقوله تعالى في البقرة: ﴿وَمَا أَنَلَ اللّهُ مِنَ السَمَاءِ مِن مَآهِ فَأَعْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فِيها مِن حُلِ دَآتِهِ ﴾. . . الآية [البقرة: ١٦٤]. وقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ عَلَى مَعْلَقُ اللّهُ مَا مِن مَعْمِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَعْمِى عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَن يَعْمِى عَلَى بَطْنِهِ عَلَى الْمَعْمِ اللّهُ مَا يَعْمِى عَلَى بَطْنِهِ عَلَى اللّهُ مَا يَعْمِى عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ عَلَى مَعْمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ عَلَى مَعْمَ اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى حَلّى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

وأما الخامس منها: وهو إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به وإنبات الرزق فيها المذكور في قوله: ﴿وَمَا أَنِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رَزْقِ فَأَخْبَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾؛ فقد جاء

موضحاً أيضاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيْ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. إلى قوله: ﴿لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: الله عنه المَايِدِ فَي أَنَّا مَبْنَا الْلَهُ صَبَّا الْلَهُ صَبَّا اللهُ مُ مُنْقَالًا الأَرْضَ شَقًا الأَرْضَ شَقًا اللهُ وَعَلَيْكُونَ ﴾ [البقرة شَقًا الأَرْضَ شَقًا اللهُ وَعَلَيْكُونَ ﴾ [عبس].

وإيضاح هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى: ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنْسَنُ إِلَى طَعَامِهِ ۞ ؛ أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه كالخبز الذي يأكله، ويعيش به من خلق الماء الذي كان سبباً لنباته، هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ الجواب: لا.

ثم هب أن الماء قد خلق بالفعل، هل يقدر أحد غير الله أن ينزله إلى الأرض، على هذا الوجه الذي يحصل به النفع، من غير ضرر بإنزاله على الأرض رشاً صغيراً، حتى تروى به الأرض تدريجياً، من غير أن يحصل به هدم ولا غرق، كما قال تعالى: ﴿فَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ﴾؟ الجواب: لا.

ثم هب أن الماء قد خلق فعلاً، وأنزل في الأرض، على ذلك الوجه الأتم الأكمل، هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض، ويخرج منها مسمار النبات؟ الجواب: لا.

ثم هب أن النبات خرج من الأرض وانشقت عنه، فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ الجواب: لا.

ثم هب أن السنبل خرج من النبات، فهل يقدر أحد غير الله أن ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء والقوت؟ الجواب: لا.

وقد قال تعالى: ﴿ اَنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا آَثُمَرَ وَيَنْهِدُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَنَ لِقَوْمِ بَوْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وكقوله تعالى: ﴿ وَاَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْمِرَتِ مَا ۚ ثَبَّاجًا ﴿ لَيْ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًا وَيَاتًا ﴿ وَجَنَّتِ اَلْفَاقًا ﴿ فَيَاتًا مِنْهَا حَبًّا مَنْهَا حَبًّا فَاقًا ﴿ وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَهَايَةٌ لَمُّمُ الْأَرْشُ الْمَيْنَةُ أَخْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيَنَّهُ لَأَوْنُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

واعلم: أنّ إطلاقه تعالى الرزق على الماء، في آية الجاثية هذه، قد أوضحنا وجهه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ رِزْقاً ﴾... الآية [غافر: ١٣].

وأما السادس منها: وهو تصريف الرياح المذكور في قوله: ﴿وَتَصَرِيفِ الرِّيَجِ﴾؛ فقد جاء موضحاً أيضاً في آيات من كتاب الله كقوله في البقرة: ﴿وَتَصَرِيفِ الرِّيَحِ وَالسَّحَابِ الله كقوله في البقرة: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَحِ وَالسَّحَابِ الله كَفَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]. وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُشِرَتِ ﴾ [الروم: ٤٦]، وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ [الحجر: ٢٢] إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه : اعلم: أنّ هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية هذه، ثلاثة منها من براهين البعث، التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث، كثرة مستفيضة.

وقد أوضحناها في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة، وسورة النحل، وغيرهما، وأحلنا عليها مراراً كثيرة في هذا الكتاب المبارك، وسنعيد طرفاً منها هنا لأهميتها \_ إن شاء الله تعالى \_.

والأول من البراهين المذكورة هو خلق السماوات والأرض المذكور هنا في سورة الحاثية هذه ﴿إِنَّ فِي السَّرَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِآمُؤْمِينَ ﴾؛ لأنَّ خلقه \_ جلّ وعلا \_ للسماوات والأرض، من أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر، لا شك في قدرته على خلق الأضعف الأصغر.

والآيات الدالة على هذا كثيرة كقوله تعالى: ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلَقِ ٱلتَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]، أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق الأصغر، وقوله تعالى: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَقَ أَن يَعْلَقَ مِثْلُهُمْ بَلَى وَهُو ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَالْأَرْضَ اللّهِ اللّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَى ٱللّهِ وقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُو اللّهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ونظير آية النازعات هذه قوله تعالى في أول الصافات: ﴿ فَاَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَسَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ﴾ . . . الآية [الصافات: ١١]، لأن قوله: ﴿ أَم مَّنْ خَلَقْنا ﴾ [الصافات: ١١] يشير به إلى خلق السماوات والأرض، وما ذكر معهما المذكور في قوله تعالى: ﴿ زَبُّ السَّمَوَتِ وَلَا يَشْهُمُا وَرَبُ الْمَسَرُقِ ﴿ فَي قوله : ﴿ فَأَتْبَعُمُ شِهَابٌ ثَافِبٌ ﴾ [الصافات: ٥ ـ ١٠].

وأما الثاني من البراهين المذكورة: فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى؛ لأنّ من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق، لا شك في قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى كما لا يخفى.

والاستدلال بهذا البرهان على البعث كثير جداً في كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنكُم مِن تُرَابٍ ﴿ [الحج: ٥]، إلى آخر الآيات، وقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةً قَالَ مَن يُخِي الْعِظْمَ وَهِى رَمِيعٌ ﴿ قَلْ عُلِيمً اللَّهِ عَلَيْ الْعِظْمَ وَهِى رَمِيعٌ ﴿ قَلْ عُلِيمً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

مَرَوَّ [الإسراء: ٦١]. وقوله تعالى: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَمَلِقِ نَجْيِدُمُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِلَا كُنَا وَقُوله تعالى: ﴿أَفَيْنِنَا بِالْمَغْلِقِ الْأَوْلُ بَلَ هُمْ فِي لَبْسِ مِن خَلْقِ جَدِيدِ فَعَالِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٩٠٤]. وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ النَّشَأَةُ الْأُولَى فَلُولًا تَذَكَرُونَ ﴿ وَالَّهُ عَلَى اللَّمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ النَّشَأَةُ الْأُولَى فَلُولًا تَذَكَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّمْ وَاللَّهُ اللَّمْ وَاللَهُ اللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وأما البرهان الثالث منها: وهو إحياء الأرض بعد موتها المذكور في قوله تعالى في سورة الجاثية هذه: ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رَزْقِ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدٌ مَوْتِها ﴾، فإنه يكثر الاستدلال به أيضاً على البعث في القرآن العظيم؛ لأن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع إحياء بعد موت.

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اللَّهُ مَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَمَنْ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ الْزَلْنَا عَلَيْهَا اللَّهَاءَ الْهُمَّزَتُ وَرَبَتُ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [فصلت]. وقوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْهَنَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَ وَالْبَتَتَ مِن كُلِّ رَفِي بَهِيجٍ ﴿ وَ وَرَبُ اللَّهُ هُو الْمُتَى وَأَنَهُ يُحِي الْمُونَى وَأَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِيرٌ ﴾ [الحج]. وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

فقوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ ثَخْرُجُ ٱلْمَوْتَ ﴾؛ أي نبعثهم من قبورهم أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمها، وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت.

وقوله تعالى: ﴿ يُخْرُجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيَ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ الروم]، يعني تخرجون من قبوركم أحياء بعد الموت. وقوله تعالى: ﴿ وَأَحْيَنَنَا بِهِ ء بَلْدَةً مَيْنَا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾ [ق: ١١]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَنَ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أشار \_ جلّ وعلا \_ لنبيه على إلى آيات هذا القرآن العظيم، وبين لنبيه أنه يتلوها عليه، متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه.

وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في آية الجاثية هذه، ذكره في آيات أخر بلفظه كقوله تعالى فَى الْبَقَرَةِ: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ أَلِنَّا إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ أَللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى الْكَلِيبِ ﴿ قَالَ وَايَنتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَالْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيب ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ الَّذِينَ ٱبْيَضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمّ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ۞ [آل عمران]. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَلُكُ ﴾ بمعنى هذه.

ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى القريب كقوله: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِنَابُ ﴾ [البقرة: ٢]، بمعنى هذا الكتاب، كما حكاه البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، ومن شواهده قول خفاف بن ندبة السلمى:

فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمداً على عيني تيممت مالكا أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافاً إنني أنا ذالكا

يعنى أنا هذا.

وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا دفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب في أول سورة البقرة.

وقوله تعالى: ﴿نَتُلُومَا﴾ أي نقرؤها عليك، وأسند \_ جلّ وعلا \_ تلاوتها إلى نفسه لأنها كلامة الذي أنزله على رسوله بواسطة الملك، وأمر الملك أن يتلوه عليه مبلغاً عنه ـ جلّ وعلا \_.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ. لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرُهَانَهُۥ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَإِذَا قَرَأْتُهُ فَأَلَيْعِ قُرَمَانُهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [القيامة].

فقوله: ﴿ فَإِذَا قُرَّأْتُهُ ﴾، أي قرأه عليك الملك المرسل به من قبلنا مبلغاً عنا، وسمعته منه ﴿فَالَبِّمْ قُرْءَاللُّهُ ﴾؛ أي فاتبع قراءته واقرأه كما سمعته يقرؤه.

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿ وَلَا نَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [طه: ١١٤].

وسماعه ﷺ القرآن من الملك المبلغ عن الله كلام الله وفهمه له هو معنى تنزله إياه على قلبه في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّيجِبْرِيلُ فَإِنَّهُمْ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٩٧]. وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلزُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ ﴿ إِللَّهِ الشَّعْرَاءَ]. وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ يَلْكَ أَلَّنَتُ أَلَّهِ عِنى آياته الشرعية الدينية.

واعلم: أنَّ لفظ الآية يطلق في اللغة العربية إطلاقين، وفي القرآن العظيم إطلاقين أيضاً ، أما إطلاقاه في اللغة العربية: فالأول منهما: وهو المشهور في كلام العرب، فهو إطلاق الآية بمعنى العلامة، وهذا مستفيض في كلام العرب، ومنه قول نابغة ذبيان:

توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار في قوله بعده:

رماد ككحل العين لأياً أبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع

وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة، يقولون: جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم، ومنه قول برج بن مسهر:

خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا وقوله: بآياتنا، يعنى بجماعتنا، وأما إطلاقاه في القرآن العظيم:

فالأول منهما: إطلاق الآية على الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم، ومنه قوله هنا: ﴿ يَلْكَ مَايَنُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ . . . الآية .

وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أما الآية الكونية القدرية فهي بمعنى الآية اللغوية التي هي العلامة؛ لأن الآيات الكونية علامات قاطعة، على أن خالقها هو الرب المعبود وحده.

وأما الآية الشرعية الدينية، فقال بعض العلماء: إنها أيضاً من الآية التي هي العلامة؛ لأن آيات هذا القرآن العظيم، علامات على صدق من جاء بها، لما تضمنته من برهان الإعجاز، أو لأنّ فيها علامات يعرف بها مبدأ الآيات ومنتهاها.

وقال بعض العلماء: إنها من الآية بمعنى الجماعة، لتضمنها جملة وجماعة من كلمات القرآن وحروفه.

واختار غير واحد أنّ أصل الآية أيية بفتح الهمزة وفتح الياءين بعدها، فاجتمع في الياءين موجبا إعلال؛ لأن كلّا منهما متحركة حركة أصلية بعد فتح متصل، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

من واو أوْ ياء بتحريك أصل ألفاً أبدل بعد فتح متصل إن حرك التالى... إلخ.

والمعروف في علم التصريف أنه إن اجتمع موجبا إعلال في كلمة واحدة فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما، وإعلال الثاني بإبداله ألفاً كالهوى والنوى والطوى والشوى، وربما صحح الثاني وأعل الأول كغاية، وراية، وآية على الأصح، من أقوال عديدة، ومعلوم أن إعلالهما لا يصح، ولهذا أشار في الخلاصة بقوله:

وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق

قوله تعالى: ﴿فِإِنِي حَدِيثِ بَعْدَ اللّهِ وَايَنِهِ عَوْمِنُونَ ﴿ وَيَلُ لِكُلِّ اَفَاكٍ أَيْهِ ﴿ يَسْمَعُ اَيَتِ اللّهِ تُنَالُ عَلَيْهِ ثُمْ يُصِدُ مُسْتَكْمِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُمّا فَيَوْرَهُ بِعَدَابٍ أَلِمٍ ﴿ مَا ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أن من كفر بالله وبآيات الله ولم يؤمن بذلك مع ظهور الأدلة والبراهين على لزوم الإيمان بالله وآياته، أنه يستبعد أن يؤمن بشيء آخر؛ لأنه لو كان يؤمن بحديث لآمن بالله وبآياته لظهور الأدلة على ذلك، وأن من لم يؤمن بآيات الله متوعد بالويل، وأنه أفاك أثيم.

والأفاك: كثير الإفك وهو أسوأ الكذب، والأثيم: هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه، فهو مجرم بقلبه ولسانه وجوارحه، قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع فتوعد المكذبين لهذا القرآن، بالويل يوم القيامة، وبين استبعاد إيمانهم بأي حديث بعد أن لم يؤمنوا بهذا القرآن، وذلك بقوله في آخر المرسلات: ﴿وَإِذَا قِلَ لَهُمُ اَرْكُمُوا لاَ يَرْكُمُونَ فَي وَيْلُ يُومِنُونَ فَي الله المرسلات]. فقوله تعالى: ﴿وَيْلُ يُومِنُونَ فَي المرسلات]. فقوله تعالى: ﴿وَيْلُ يُومِنُونَ فَي المرسلات]. فقوله تعالى: ﴿وَيْلُ يُومِنُونَ الله الله المرسلات] كقوله هنا: ﴿وَيْلُ لِكُلِّ أَفَالِهِ أَيْمِ فَي المرسلات].

وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما هو معلوم، وقوله في آخر المرسلات: ﴿فَإِلَيْ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [المرسلات: ٥٠]. كقوله هنا في الجاثية: ﴿فَإِلَيْ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَءَايَئِيهِ، يُؤْمِنُونَ﴾.

ومعلوم أنّ الإيمان بالله على الوجه الصحيح، يستلزم الإيمان بآياته، وأن الإيمان الآياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَسْمَعُ اَيَتِ اللّهِ ثُلُلُ عَلَيْهِ مُمْ يَعِيرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَوْ يَسْمَعُمّا فَيْتِرَهُ مِعْدَابٍ اللّهِ هَا يَدل على أن من يسمع القرآن يتلى ثم يصر على الكفر والمعاصي في حالة كونه متكبراً عن الانقياد إلى الحق الذي تضمنته آيات القرآن، كأنه لم يسمع آيات الله، له البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم وهو الخلود في النار، وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في لقمان: ﴿ وَلَوْا أَنْتُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَقُلَّ فَيْشِرُهُ بِعَذَابٍ ﴾ [لقمان: ٧]. وقوله تعالى في الحج: ﴿ وَلِوْا أَنْقُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا كَانُوا يَالُون بما يتلو عليهم النبي عَلَيْه من الآيات والهدى.

وقد ذكرنا كثيراً من الآيات المتعلقة بهذا المبحث في سورة فصلت، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَأَعْرَضَ أَكَتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمَا تَدْعُونَا ۚ إِلَيْهِ وَفِي اَذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ ﴾ . . . الآية [فصلت: ٤، ٥].

وقوله تعالى في هذه الآية: ﴿كَأَن لَّرْ يَسْمَعْهَا﴾؛ خففت فيه لفظة (كأن)، ومعلوم أن (كأن) إذا خففت كان اسمها مقدراً وهو ضمير الشأن، والجملة خبرها كما قال في الخلاصة: وخففت كأن أيضاً فنوى منصوبها وثابتاً أيضاً روى

وقد قدَّمنا في أول سورة الكهف: أن البشارة تطلق غالباً على الإخبار بما يسر، وأنها ربما أطلقت في القرآن وفي كلام العرب على الإخبار بما يسوء أيضاً. وأوضحنا ذلك بشواهده العربية.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْعِ ۞ . قال بعض العلماء: ﴿وَيْلُ ﴾ واد في جهنم.

والأظهر أن لفظة ﴿وَيَلُّ ﴾ كلمة عذاب وهلاك، وأنها مصدر لا لفظ له من فعله، وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها في معرض الدعاء عليهم بالهلاك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَإَيْ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَالنّهِ مُواَيْكِهِ يُوْمِنُونَ ﴾، قرأه ابن نافع، وابن كثير، وأبو عمرو وحفص، عن عاصم: «يؤمنون» بياء الغيبة، وقرأه ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وشعبة عن عاصم: «تؤمنون» بتاء الخطاب، وقرأه ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو: «يومنون» بإبدال الهمزة واواً وصلاً ووقفاً، وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واواً في الوقف دون الوصل، والباقون بتحقيق الهمزة مطلقاً.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِنَا شَيْعًا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِكِ لَهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ ۞ .

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة توعد الأفاك الأثيم بالويل، والبشارة بالعذاب الأليم.

وقد قدَّمنا قريباً أنَّ من صفاته، أنّه إذا سمع آيات الله تتلى عليه أصر مستكبراً كأن لم يسمعها، وذكر في هذه الآية الكريمة أنه إذا علم من آيات الله شيئاً اتخذها هزواً أي مهزوءاً بها، مستخفاً بها، ثم توعده على ذلك بالعذاب المهين.

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن عاصم: «هزؤا» بضم الزاي بعدها همزة محققة، وقرأه حفص عن عاصم بضم الزاي وإبدال الهمزة واواً، وقرأه حمزة: «هزءاً» بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة الوصل.

وأما في حالة الوقف، فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى الزاي فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف، وعنه إبدالها واواً محركة بحركة الهمزة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ لَمُمْ عَذَاتُ مُّهِينٌ ﴾؛ أي لأنّ عذاب الكفار الذين كانوا يستهزئون بآيات الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب.

وليس فيه تطهير ولا تمحيص لهم بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب.

فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة بل ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة.

قوله تعالى: ﴿ يَن وَرَابِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلا يُغْنِى عَنْهُم مَا كَسَبُواْ شَبْعًا وَلا مَا أَغَذُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَاتًا وَلِمَامٌ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ إِلَهُ مَ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ إِلَهُ مَ عَدَابٌ عَظِيمُ ﴿ إِلَهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى قوله تعالى: ﴿ وَالسَّفَانَهُوا وَخَابَ كُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴿ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

فمعنى ﴿ مِن وَرَآبِهِ عَهَمُ ﴾ أي أمامه جهنم يصلاها يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴾ [الكهف: ٧٩]، أي أمامهم ملك.

وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمام، وبينا أن هذا هو التحقيق في معنى الآية، وكذلك آية الجاثية هذه، فقوله تعالى: ﴿مِن وَرَآبِهِم جَهَنَّم ﴾؛ أي أمامهم جهنم يصلونها يوم القيامة.

وهاتان المسألتان اللتان تضمنتهما هذه الآية الكريمة، قد أوضحهما الله في آيات كثيرة من كتابه.

أما الأولى منهما: وهي كونهم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً فقد أوضحها في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿تَبَتْ يَدَا آبِي لَهَبْ وَتَبَّ ۞ أَ أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ آبِ لَهُ وَتَبَ ۞ آللهِ وَمَا كَسَبَ صَابَ أَقَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ أَنْ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّقَ ۞ [الليل]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّقَ ۞ آلليل]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدُهُ ۞ كَلَّ لَيُلْدَنَ فِي الْحُلْمَةِ ۞ . . . الآية [الهمزة]. وقوله تعالى: ﴿وَلَدْ قَالَمَا الّذِينَ مِن فَلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ اللّه اللّهِ اللّه الله منه الله الله عن مَالِدٌ ۞ الآية صَالَى: ﴿وَلَهُ مَا أَغْنَى عَنْهُم وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكُيْرُونَ ﴾ . وقوله تعالى عن [الحاقة]. وقوله تعالى: ﴿وَالُوا مَا أَغْنَى عَنِكُمْ وَمَا كُنُتُمْ تَسْتَكُيْرُونَ ﴾ . وقوله تعالى عن

إبراهيم: ﴿ وَلَا نُحْزِفِ فِيْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ فَيْ لَا يَنْعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ وَمَا اللّهِ [الشعراء]. وقوله وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِالّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَا زُلْفَحَ الآية [سبأ: ٣٧]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَتِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِ ﴿ وَاللّهُ هُمْ مِنْ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَتِكَ هُمْ وَهُو النّارِ ﴿ وَقُولُهُ مَن اللّهِ شَيْئًا وَأُولَتِكَ هُمْ وَهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهِ الله عمران]. وقوله تعالى في السمجادلة: ﴿ اللّهُ فَلَهُمْ عَذَاتُ مُعِينًا ﴿ فَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَذَاتُ مُعْمِنُ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَاتُ مُعِينًا ﴿ اللّهُ فَلَهُمْ عَذَاتُ مُعِينًا ﴿ اللّهُ فَلَهُمْ عَذَاتُ مُعِينًا ﴿ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَاتُ مُعِينًا ﴿ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَاتُ مُعِينًا ﴾ [الله مُعَالَمُ مُن اللّهِ شَيْئًا ﴿ . . . الآية [المجادلة: ١٦ ، ١٧].

والآيات بمثل هذا كثيرة جداً، وقد قدَّمنا كثيراً منها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك.

وأما الثانية منهما: وهي كونهم لا تنفعهم المعبودات التي اتخذوها أولياء من دون الله، فقد أوضحها تعالى في آيات كثيرة، كقوله تعالى في هود: ﴿وَمَا ظُلَّمْنَاهُمُ وَلَكِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُم ۚ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ١٩٤٥ . وقوله تعالى: ﴿فَأَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَا أَ بَلَ ضَلُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٤ ﴿ الْأَحْسَافِ]. وقسول تعالى: ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَّا مَلُهُ مَدَّعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَاؤُا ٱلْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ۞﴾ [القصص]: وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمَّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞﴾ [الكهف]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِتَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَلِفُلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ﴾... الآية [الأحقاف: ٥، ٦]. وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ أَلِلَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ ۚ وَٱلَّذِينَ لَنْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُرُ وَيُومَ الْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُم وَلا يُنبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٠ [فاطر]. وقول تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذُوا مِن دُوبِ اللَّهِ مَالِهَةً لِيَكُونُوا لَمُمْ عِزًّا ١ اللَّهِ مَلَّا مَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ وَوَلَّهُ عَالَى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذَتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَنَا مَّوَّدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَسَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نُنصِرِينَ ۞﴾ [العنكبوت].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَا مَا الْغَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا ۗ الْأُولِياء: جمع ولي.

والمراد بالأولياء هنا، المعبودات التي يوالونها بالعبادة من دون الله، و(ما) في قوله: ﴿ مَا اَتَّخَدُوا ﴾ وَمَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَعْلَى مَنْ مَعْلُوفَةً عَلَيْهَا. وزيادة لا قبل المعطوف على منفي معروفة. وقوله: ﴿ وَلَا يُغْنِى ﴾ أي لا ينفع. والظاهر أن أصله من الغناء \_ بالفتح والمد \_ وهو النفع.

ومنه قول الشاعر:

وقل عناء عنك مال جمعته إذا صار ميراثاً وواراك لاحد فقوله: قل غناء؛ أى قل نفعاً. وقول الآخر:

قل الغناء إذا لاقى الفتى تلفاً قول الأحبة لا تبعد وقد بعدا فقوله: الغناء؛ أي النفع.

والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالألف واللام؛ لأن قوله: قول الأحبة، فاعل قوله الغناء، وأما الغناء بالكسر والمد فهو الألحان المطربة.

وأما الغِني بالكسر والقصر فهو ضد الفقر.

وأما الغَنَى بالفتح والقصر فهو الإقامة، من قولهم غِنيَ بالمكان بكسر النون يغنَى بفتحها غني بفتحتين إذا أقام به.

ومنه قوله تعالى: ﴿ كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلْأَمْشِ ﴾ [يونس: ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْأُ فِيهَأَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]، كأنهم لم يقيموا فيها.

وأما الغُني بالضم والقصر فهو جمع غنية وهي ما يستغني به الإنسان.

وأما الغناء بالمد والضم فلا أعلمه في العربية.

وهذه اللغات التي ذكرنا في مادة غنى كنت تلقيتها في أول شبابي في درس من دروس الفقه لقنيها شيخي الكبير أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكني، وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض أفاضل علماء القطر وهما قوله:

وضد فقر كإلى وكسحاب النفع والمطرب أيضاً ككتاب وكفتى وكفتى إقامة وكهنا حكم لغنية لما به الغنى قوله تعالى: ﴿ هَنَا مُدُنَّ وَاللَّينَ كَفَرُوا بِاَيْتِ رَبِّمٍ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رَبِّزٍ لَلِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الإشارة في قوله: ﴿ هَاذَا هُدَى ﴾ ، راجعة للقرآن العظيم المعبر عنه بآيات الله في قوله: ﴿ وَلَكَ اللَّهِ ﴾ . . . الآية. وقوله: ﴿ يَشْمَعُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللّهُ

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن هذا القرآن هدى، وأن من كفر بآياته له العذاب الأليم، جاء موضحاً في غير هذا الموضع.

أما كون القرآن هدى، فقد ذكره تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ جِثْنَهُم بِكِنْبُ فَضَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحَمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ وَالْأعراف]. وقوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكُ الْكِتَبُ قِبْلُنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [المنحل: ١٨٩]. وقوله عَلَى: ﴿وَلَهُ مَعَالَى: ﴿ وَمُضَانَ تَعَالَى: ﴿ وَمُضَانَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقوله: ﴿ الْمَ ۚ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ﴿ [البقرة]. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآعً ﴾ [فصلت: ٤٤]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وقد قدَّمنا في سورة فصلت، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَمّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ [فصلت: ١٧]، وغير ذلك من المواضع أن الهدى يطلق في القرآن إطلاقاً عاماً، بمعنى أن الهدى هو البيان والإرشاد وإيضاح الحق كقوله: ﴿وَأَمّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ [فصلت: ١٧]، أي بينا لهم الحق وأوضحناه وأرشدناهم إليه وإن لم يتبعوه، وكقوله: ﴿هُدُى لِلنَّكَاسِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقوله هنا: ﴿هُذَا هُدَى وأنه يطلق أيضاً في القرآن بمعناه الخاص وهو التفضل بالتوفيق إلى طريق الحق والاصطفاء كقوله: ﴿هُدًى لِلمُنْقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]. وقوله: ﴿وَلَلَيْنَ هَدَى اللَّهُ فَيهُدَهُمُ اقْتَدِةً ﴾ [المنتوفية إلى غير ذلك من الآيات.

وقد أوضحنا في سورة فصلت، أنّ معرفة إطلاق الهدى المذكورين، يزول بها الإشكال الواقع في آيات من كتاب الله.

والهدي مصدر هداه على غير قياس، وهو هنا من جنس النعت بالمصدر، وبينا فيما مضى مراراً أنّ تنزيل المصدر منزلة الوصف؛ إما على حذف مضاف، وإما على المبالغة.

وعلى الأول فالمعنى: هذا القرآن ذو هدى أي يحصل بسببه الهدى لمن أتبعه كقوله: ﴿إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

وعلى الثاني فالمعنى: أن المراد المبالغة في اتصاف القرآن بالهدى حتى أطلق عليه أنه هو نفس الهدى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ لَمُهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴾، أصح القولين فيه أن المراد بالرجز: العذاب، ولا تكرار في الآية؛ لأن العذاب أنواع متفاوتة والمعنى: لهم عذاب من جنس العذاب الأليم، والأليم معناه المؤلم؛ أي الموصوف بشدة الألم وفظاعته.

والتحقيق \_ إن شاء الله \_ أن العرب تطلق الفعيل وصفاً بمعنى المفعل، فما يذكر عن الأصمعي من أنه أنكر ذلك إن صح عنه فهو غلط منه؛ لأن إطلاق الفعيل بمعنى المفعل معروف في القرآن العظيم وفي كلام العرب، ومن إطلاقه في القرآن العظيم قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَنِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة: ﴿ عَذَاكُ أَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٥]، أي مؤلم، وقوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَنِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]، أي مبدعهما، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمُ ﴾ الآية [سبأ: ٤٦]؛ أي منذر لكم.

ونظير ذلك من كلام العرب قول عمرو بن معد يكرب:

أمن ريحانة الداعي السميع يورقنني وأصحابي هجوع فقوله الداعي السميع؛ يعنى الداعي المسمع، وقوله أيضاً:

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع. وقول غيلان بن عقبة:

ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهم أليم أي مؤلم.

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: «من رجز أليمٍ» بخفض أليم على أنه نعت لرجز.

وقرأه ابن كثير وحفص عن عاصم «من رجز أليم»، برفع أليم على أنه نعت لعذاب.

قوله تعالى: ﴿ اللهُ الّذِى سَخَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِى الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشَكُرُونَ ﴿ فَ لَهُ عَلَى الْكَلَامِ عَلَى قُولُهُ تَشَكُرُونَ ﴾ قد قد منا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُو النَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا ﴾ . . الآية [النحل: ١٤]، وفي سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَالّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ١٢].

قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لَحُسَنتُمْ لَخَسَنتُمْ لَأَنفُسِكُمْ ﴾ الآية [الإسراء: ٧]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾. ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين.

وذكر هذا المعنى في موضع آخر من كتابه كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿يَبَنِ السَّرَهِ لِلَّهُ الْمَالَمِينَ الْفَالِ الْمَالَمِينَ اللَّهِ [البقرة]، في الموضعين، وقوله في الدخان: ﴿وَلَقَدِ اَخْتَرَنَّهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ الله الله الله الله الأعراف: ﴿قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْعِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الاعراف]. الأعراف: ﴿قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْعِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ الله الاعراف].

ومما يزيد ذلك إيضاحاً حديث معاوية بن حيدة القشيري عظيه أن النبي علية قال

في أمته: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»: وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث مشهور.

وقال ابن كثير: حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: ولا شك في صحة معنى حديث معاوية بن حيدة المذكور في أنه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقد قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا لَيْ يَعَالَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقوله: ﴿ وَسَطًّا ﴾ أي خياراً عدولاً.

واعلم: أنّ ما ذكرنا من كون أمة محمد على أفضل من بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكورات وغيرهما من الأدلة، لا يعارض الآيات المذكورات آنفاً في تفضيل بني إسرائيل؛ لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد على والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه.

ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد على صرح بأنها خير الأمم، وهذا واضح؛ لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل، إنما يراد به ذكر أحوال سابقة؛ لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَمَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهُ وَكَذَبُوا كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَمَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهُ وَكَذَبُوا كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَمَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهُ وَكَذَبُوا كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَمَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهُ وَكُذَبُوا كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَمَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا اللهِ وَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَا

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم السابق، لا في وقت نزول القرآن.

ومعلوم أن أمة محمد على الله لله لله المن السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل، وأنها بعد وجودها، صرح الله بأنها خير الأمم، كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلَنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعْهَا﴾ قد قدَّمنا الآيات الموضحة في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي ٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞﴾ [الزخرف].

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَتَبِعُ أَهُوآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، نهى الله \_ جلّ وعلا \_ نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون.

وقد قدَّمنا في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَحْمَداً ﷺ وعلا \_ يأمر نبيه محمداً ﷺ وينهاه، ليشرع بذلك الأمر والنهي لأمته كقوله هنا: ﴿ وَلَا نَتَبِعَ أَهْوَا ٓ اللَّهِ لَا لَهُ عَلَمُونَ ﴾.

ومعلوم أنه ﷺ لا يتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولكن النهي المذكور فيه التشريع لأمته، كقوله تعالى: ﴿ فَلا لَمْ مَنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿ فَلا نُطِع الْمُكَذِبِينَ ﴾ [القلم]، وقوله: ﴿ وَلا نُطِع الْمُكَذِبِينَ ﴾ [القلم]، وقوله: ﴿ وَلا نُطِع اللَّهِ مَلِاتِ مَهِينٍ ﴾ [القلم].

يَحْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ﴾ [الإسراء: ٣٩]. وقوله: ﴿لَهِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ﴾ [الـزمـر: ٦٥]، والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقد بيّنا الأدلة القرآنية على أنّه ﷺ يخاطب، والمراد به التشريع لأمته في آية بني إسرائيل المذكورة.

وما تضمنته آية الجاثية هذه، من النهي عن اتباع أهوائهم جاء موضحاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى في الشورى: ﴿وَلَا نَنْبِعُ أَهْرَاءَهُمْ وَقُلَ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَبِ ﴾ كثيرة، كقوله تعالى في الشورى: ﴿وَلَا نَنْبِعُ أَهْرَاءَهُمْ وَقُلَ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَبِ ﴾ [الشورى: ١٥]. وقوله تعالى في الأنعام: ﴿فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَا تَنْبِعُ أَهْوَاءَ أَهُوا اللّهِ عَلَيْكِ كَذَبُواْ بِكَايَلِنَا وَاللّهِ عَلَى لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ خِرَةِ وَهُم بِرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٠]. وقوله تعالى في القصص: ﴿فَإِن لَدُ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّما يَبْعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِتَنِ وَقُوله بِعَنْرِ هُدَى مِن اللّهُ إِلَى اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى مِن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ إِلَى اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

وقد بين تعالى في ﴿قَدْ أَقَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞﴾؛ أنّ الحق لو اتبع أهواءهم لفسد العالم، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ ﴾ [المؤمنون: ٧١].

والأهواء: جمع هوى بفتحتين وأصله مصدر، والهمزة فيه مبدلة من ياء كما هو معلوم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ ﴾. قد قدَّمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أنّ الظلم في لغة العرب أصله وضع الشيء في غير موضعه، وأن أعظم أنواعه الشرك بالله؛ لأن وضع العبادة في غير من خلق ورزق؛ هو أشنع أنواع وضع الشيء في غير موضعه.

ولذا كثر في القرآن العظيم، إطلاق الظلم بمعنى الشرك، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْكَفِوُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلَتَ فَإِنّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَثُنُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَكُولُ يَكُولُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ فَيَ اللهِ قَانَ]. وقوله تعالى عن لقمان: ﴿يَبُنَى لَا تُشْرِكَ يَلُكُمُ لَا شَعْرَكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [الفرقان]. وقوله تعالى عن لقمان: ﴿يَبُنَى لَا تُشْرِكُ إِللّهُ إِنَّ لَا لَهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد ثبت في صحيح البخاري أنّ النبي على فسر قوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَوْ لَوْ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ وَلَوْ لَكُوْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وما تضمنته آية الجاثية هذه من أن الظالمين بعضهم أولياء بعض جاء مذكوراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في آخر الأنفال: ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ إِلّا تَفْعُلُوهُ تَكُنُ فِتَـنَةٌ فِى اَلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيْرٌ ﴿ الْأَنْفَالِ]. وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ الأنعام]. وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ

أَوْلِيَا أَوْهُمُ ٱلطَّلَعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُ [البقرة: ٢٥٧]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمُ الطَّيَةُ وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهَ اللّهَ الْأَيْهُ اللّهِ الْآية [الأعراف: ٣٠]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللّهَيْطُانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيا أَلِيا أَوْلِيا أَوْلَا لَا أَلْمُولُونُونُ وَلَوْلِيا أَوْلِيا أَوْلَالْمُولُولِيا أَوْلِيا أَوْلِيا

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِئُ ٱلْمُنَّقِينَ﴾. ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنّه ولى المتقين، وهم الذين يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه.

وذكر في موضع آخر أنّ المتقين أولياؤه؛ فهو وليهم وهم أولياؤه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة والإيمان، وهو يواليهم بالرحمة والجزاء، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلاّ إِنَّ أَوْلِيَآهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس].

ثم بين المراد بأوليائه في قوله: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ اَيونس]، فقوله تعالى: ﴿ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾؛ كقوله في آية الجاثية هذه ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

قوله: ﴿ مَنْذَا ﴾ للقرآن العظيم. والبصائر جمع بصيرة؛ والمراد بها البرهان القاطع الذي لا يترك في الحق المدي الحق المدي والبحق لله البرهان القاطع الذي لا يترك في الحق لبساً كقوله تعالى: ﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيلِ آدَّعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، أي على علم ودليل واضح.

والمعنى: أن هذا القرآن براهين قاطعة، وأدلة ساطعة، على أنَّ الله هو المعبود وحده، وأنَّ ما جاء به محمد على حق.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن القرآن بصائر للناس جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى في أخريات الأعراف: ﴿قُلُ إِنَّمَا أَتَيْعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن زَيِّكُم هَذَا بَصَآيِرُ مِن زَيِّكُم وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ [الأعراف: ٢٠٣]، وقوله تعالى في الأنعام] . ﴿قَدْ جَاءَكُم بَصَآيِرُ مِن زَيِكُم فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَلِيهِ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَلِيهِ فَعَلَيْها وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ﴿ فَهَ اللهُ عَلَيْها اللهُ ا

وما تضمنته آية الجاثية من أن القرآن بصائر وهدى ورحمة، ذكر تعالى مثله في سورة القصص عن كتاب موسى الذي هو التوراة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا آهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ الْأُولَى بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَالقصص].

وما تضمنته آية الجاثية هذه من كون القرآن هدى ورحمة جاء موضحاً في غير هذا الموضع، أما كونه هدى فقد ذكرنا الآيات الموضحة له قريباً

وأما كونه رحمة فقد ذكرنا الآيات الموضحة له في الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَالْيَنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنا﴾ [الكهف: ٦٥]، وفي أولها في الكلام على قوله تعالى: ﴿اَلَهُمْ لِلَهِ الَّذِي آنَزُلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ﴾ [الكهف: ١]. وفي فاطر في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَح اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّمْهُ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ [فاطر: ٢]. وفي الزخرف في الكلام على قوله: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَمِّمَتَ رَبِّكَ ﴾ . . . الآية [الزخرف: ٣٢].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿لِتَقَوْمِ يُوقِنُونَ﴾، أي لأنهم هم المنتفعون به. وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف.

وهو أن المبتدأ الذي هو قوله: ﴿هَندَا﴾ اسم إشارة إلى مذكر مفرد، والخبر الذي هو «بصائر» جمع مكسر مؤنث.

فيقال: كيف يسند الجمع المؤنث المكسر إلى المفرد المذكر؟.

والجواب أن مجموع القرآن كتاب واحد، تصح الإشارة إليه بهذا، وهذا الكتاب الواحد يشتمل على براهين كثيرة، فصح إسناد البصائر إليه لاشتماله عليها كما لا يخفى.

قبول تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّلِحَتِ ﴾ . قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة (ص)، في الكلام على قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَضَلِحَتِ ﴾ . قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة (ص)، في الكلام على قوله تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَتَخَذَ إِلَهُهُ هَرَنهُ﴾. قد أوضحنا معناه في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَرْءَيْتَ مَنِ ٱلتَّخَذَ إِلَىهَهُ هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِهِ وَقَلْهِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً﴾. قد أوضحنا معناه في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَوَةً ﴾ [البقرة: ٧].

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَا هِى إِلّا حَيَانُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا﴾ ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار للبعث بعد الموت، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى عنهم: ﴿وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ [الدحان]. وقوله: ﴿أَيَولُكُمْ أَنكُمْ إِنَا مِتتُمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظْمًا أَنّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمَنشَرِينَ ﴾ [الدحان]. وقوله: ﴿أَيولُكُمْ أَنكُمْ إِنّا اللّهُ يُنا نَمُوتُ وَخَيًا وَمَا خَنُ بِمَنعُوثِينَ ﴾ [المؤمنون]. وقوله تعالى عنهم: ﴿أَوذَا مِتّنَا وَكُنّا نُراباً ذَلِكَ رَجِعٌ بِعِيدٌ ﴿ وَقُله إِذَا كُنّا عِظْمًا نَخِرَةً ﴿ وَهَا لَوَا يَلْكَ إِذَا كُرَةً المَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ وَالّهُ مَن يُحْيِ الْعِظْلَمُ وَهِيَ رَمِيمُ ﴾ [ق]، وقوله خاسرة ﴿ وَالاّيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وقد قدَّمنا البراهين القاطعة القرآنية، على تكذيبهم في إنكارهم البعث، وبينا دلالتها على أنّ البعث واقع لا محالة، في سورة البقرة، وسورة النحل، وسورة الحج، وأول سورة الجاثية هذه، وأحلنا على ذلك مراراً.

وبيّنا في سورة الفرقان، الآيات الموضحة أنّ إنكار البعث كفر بالله، والآيات التي فيها وعيد منكري البعث بالنار في الكلام على قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا إِللسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُو اللَّهُ ال

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَبِدِ يَغْمَرُ الْمُبْطِلُونَ﴾، قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة المؤمن، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِى بِالْحَيِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ المُبْطِلُونَ﴾ [غافر: ٧٨].

قوله تعالى: ﴿ كُلُّ أُمَّةِ تُدَّعَنَ إِلَىٰ كِتَنِهَا ﴾. قد قدَّمنا إيضاحه في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ [الكهف: ٤٩].

قوله تعالى: ﴿ هَذَا كِتَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم إِلْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ ﴿

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كَا اللَّهُ مَا يَقُولُ وَنَكُدُ لَهُ مِنَ ٱلْمَذَابِ مَدًا ۞ ﴿ [مريم]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَلَكُمْ كَمَا نَسِتُمْ لِقَانَهُ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ ، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة طه ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِينَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿ اللهِ ﴾ [طه].

قوله تعالى: ﴿فَالْيُومَ لَا يُغْرَبُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَغْنَبُونَ ﴾، قد أوضحنا معنى قوله: ﴿يُسْتَغْنَبُونَ ﴾ في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَغْنَبُونَ ۞ [النحل].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَالْيُوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَنْكِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُ فَالَ إِنَّكُم مَنِكُونَ ﴾ [الزخرف]

قوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ لَلْمَنَّذُ رَبِّ السَّنَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞﴾.

أتبع الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، حمده \_ جلّ وعلا \_ بوصفه بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين، وفي ذلك دلالة على أن رب السماوات والأرض، ورب العالمين مستحق لكل حمد ولكل ثناء جميل.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ۞﴾ [الفاتحة]. وقوله تعالى في آخر الزمر: ﴿وَقُضِىَ

بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْخَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]. وقوله تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْأَنْعَامِ الْأَنْعَامِ: ﴿ الْخَمْدُ لِلّهِ اللّهَ مَنُونِ وَالْأَرْضُ وَجَعَلَ الظَّلُمُنَ وَالنُّورِ ﴾ [الأنعام: ١]. وقوله تعالى في أول سبأ: ﴿ اَلْخَمَدُ لِلّهِ اللّهِ مَا فِي السّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَمَدُ فِي الْآخِرَةُ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَيْرُ ﴾ [سبأ]، وقوله في أول فاطر: ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ السّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ . . الآية [فاطر: ١].

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ الله الكبرياء في السماوات والأرض، يعني أنه المختص بالعظمة، والكمال والجلال والسلطان، في السماوات والأرض؛ لأنه هو معبود أهل السماوات والأرض؛ الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه، وتمجيده، والخضوع والذل له.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا السَّمَاءِ إِلَكُ وَهُوَ الْمَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَالُكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [الزخرف: ٨٤، ٨٥].

فقوله: ﴿وَهُو ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ [الزخرف: ٨٤]، معناه أنّه هو وحده الذي يعظم ويعبد في السماوات والأرض ويكبر ويخضع له ويذل.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧]. فقوله: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، معناه أنّ له الوصف الأكمل، الذي هو أعظم الأوصاف، وأكملها وأجلها في السماوات والأرض.

وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي ﷺ: «أنّ الله يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما أسكنته ناري».

## \* \* براسدار من الرحم

## سورة الأحقاف

قوله تعالى: ﴿ حَمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ۞ .

قد قدَّمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود، وقدَّمنا الكلام على قوله: ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ في أول سورة الزمر.

قوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾، صيغة الجمع في قوله: «خلقنا» للتعظيم، وقوله: «إلا بالحق» أي إلا خلقاً متلبساً بالحق.

والحق ضد الباطل، ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض متلبساً بالحق أنه

خلقهما لحكم باهرة، ولم يخلقهما باطلاً، ولا عبثاً، ولا لعباً، فمن الحق الذي كان خلقهما متلبساً به، إقامة البرهان، على أنه هو الواحد المعبود وحده \_ جل وعلا \_، كما أوضح ذلك في آيات كثيرة لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم:

كقوله تعالى في البقرة: ﴿ وَإِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدٌ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾ ، ثم أقام البرهان على أنه هو الإله الواحد بقوله بعده: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَتْكَاةِ مِن السَّمَاءِ وَاللَّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَ فِيهَا مِن صُلِ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ الرِّيئِجِ وَالسَّمَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَايئتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْرَضِ لَايئتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة].

فتلبس حلقه للسماوات والأرض بالحق واضح جداً من قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلِلَهُمُّرُ إِلَهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِلَهُمُّرُ إِلَهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَ ﴾؛ لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إلّه إلا الله هو أعظم الحق.

وك قدول ه تعالى: ﴿ يَمَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاهُ وَأَنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا هُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ السَّمَاءِ مَا فَأَخْرُتَ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنزُلُ مِنَ السِّمَاءِ مَا فَأَخْرُوا اللَّهُ وَالسَّمَاءُ وَأَنزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَأَخْرُوا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَقُولُهُ وَالسَّمَاءُ وَاللَّهُ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَهُ اللَّهُ مَعْنَى الإنبات مِن لا إله إلا الله، وقوله: ﴿ وَلَلَّ جَعْمَلُوا لِللَّهِ أَندَادًا وَأَنشُمُ لَمُ اللَّهُ مِن مَعْنَى النَّهِ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا عَلَى أَكُملُ وجه وأتمه.

وقد أقام الله \_ جلّ وعلا \_ البرهان القاطع، على صحة معنى لا إلّه إلا الله، نفياً وإثباتاً، بخلقه للسماوات والأرض، وما بينهما في قوله: ﴿الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾... الآية.

وبذلك تعلم أنّه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بأعظم الحق، الذي هو إقامة البرهان القاطع، على توحيده \_ جلّ وعلا \_.

ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكور، على توحيده \_ جلّ وعلا \_، علم من استقراء القرآن، أنّ العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة، وبين من لا يستحقها، هي كونه خالقاً لغيره، فمن كان خالقاً لغيره، فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء، فهو مخلوق محتاج، لا يصح أن يعبد بحال.

فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً كقوله تعالى في آية البقرة المذكورة آنفاً: ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . . . الآية .

فقوله: ﴿ اَلَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ ، يدل على أن المعبود هو الخالق وحده، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ جَعَلُواْ بِلَهِ شُرِكَآهَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ. فَتَشَبَهَ ٱلْخَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . . . الآيــة [الـرعــد: ١٦]؛ يعني وخالِق كل شيء هو المعبود وحده.

وقد أوضح تعالى هذا في سورة النحل؛ لأنه تعالى لما ذكر فيها البراهين القاطعة

على توحيده \_ جل وعلا \_، في قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ وَعَلَمَتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾ ، أتبع ذلك بقوله: ﴿ أَفَنَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل].

وذلك واضح جداً في أن من يخلق غيره هو المعبود وأن من لا يخلق شيئاً لا يصح أن يعبد.

ولهذا قال تعالى بعده قريباً منه: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَغْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَغْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

وقال تعالى في الأعراف: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَعْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ الأعراف]، وقال تعالى في الحج: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَبِعُواْ لَهُ ۚ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَن يَعْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو الجَتَمَعُواْ لَهُ ﴾ [الحج: ٣٧]؛ أي ومن لا يقدر أن يخلق شيئاً لا يصح أن يكون معبوداً بحال. وقال تعالى: ﴿ سَيِّج اسْدَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَعْلَى ﴾ اللَّية [الأعلى].

ولما بين تعالى في أول سورة الفرقان، صفات من يستحق أن يعبد، ومن لا يستحق ذلك، قال في صفات من يستحق العبادة: ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَرَ يَنْخِذُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا ﴿ اللهِ قَان].

وقال في صفات من لا يصح أن يعبد: ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ عَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ ﴾ . . الآية [الفرقان: ٣].

والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً وكل تلك الآيات تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق.

وقد بين \_ جلّ وعلا \_ أنّ من الحق الذي خلق السماوات والأرض وبينهما خلقاً متلبساً به، تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علماً، وذلك في قوله تعالى: ﴿ اللّهُ ٱلّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَثْمُ بَيْنَهُنَّ لِنِعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴿ الطلاق].

فلام التعليل في قوله: ﴿لِتَعْلَمُوا ﴾، متعلقة بقوله: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ ﴾... الآية الطلاق: ١٦]، وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبع، والأرضين السبع، وجعل الأمر يتنزل بينهن، إلا خلقاً متلساً بالحق.

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقاً متلبساً به، هو تكليف الخلق، وابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً، ثم جزاؤهم على أعمالهم، كما قال تعالى في أول سورة هود: ﴿وَهُو اَلَذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآهِ لِيَامِ اللهُ ا

فلام التعليل في قوله: ﴿ لِيَبَالُوَكُمْ ﴾، متعلقة بقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾، وبه تعلم أنه ما خلقهما إلا خلقاً متلبساً بالحق.

ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف: ﴿إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿﴾ [الكهف]. وقوله تعالى في أول الملك: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِبَنْلُوكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

ومما يوضح أنّه ما خلق السماوات والأرض إلا خلقاً متلبساً بالحق، قوله تعالى في آخر الذاريات: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ إِنَّا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات].

سواء قلنا: إن معنى ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، أي لآمرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم؛ لأن عبادتهم يحصل بها تعظيم الله وطاعته، والخضوع له كما قال تعالى: ﴿فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَوُكُا مَ فَقَدْ وَكُنَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ﴾ [الانعام: ٨٩]. وقال تعالى: ﴿فَإِن اَسْتَكُبُولُ فَالَذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلْيَلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللهِ السَلت].

أو قلنا: إن معنى ﴿إِلَّا لِيَعَبُدُونِ﴾، أي إلا ليقروا لي بالعبودية، ويخضعوا ويذعنوا لعظمتي؛ لأنَّ المؤمنين يفعلون ذلك طوعاً، والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرهاً.

ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على الأعمال.

وقد بين تعالى أنّ من الحق الذي خلق السماوات والأرض خلقاً متلبساً به، جزاء الناس بأعمالهم، كقوله تعالى في النجم: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَصَّنُوا بِالنَّمِ اللَّهِ النَّاسِ بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالنَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا ا

فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾، أي هو خالقها ومن فيهما ﴿لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱسْتُواْ بِمَا عَمِلُوا﴾... الآية [النجم: ٣١].

ويوضح ذلك قوله تعالى في يونس: ﴿ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْمُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ لِيَجْزِى الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّيْوَخُتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَافُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ جَيهِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ [يونس: ٤].

ولما ظن الكفار أنّ الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً، لا لحكمة تكليف وحساب وجزاء، هددهم بالويل من النار، بسبب ذلك الظن السيئ، في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ ٱللَّينَ كَفَرُواً فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ۞ [ص].

وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاً، لا لتكليف وحساب وجزاء، وأنكر ذلك على من ظنه، في قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَهَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُحَوِّدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فقوله: ﴿فَتَعَكَلَى ٱللَّهُ ﴾، أي تنزه وتعاظم، وتقدس، عن أن يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث، وحساب وجزاء.

وهذا الذي نزه تعالى عنه نفسه، نزهه عنه أولوا الألباب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ

في خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى جُنُوبِهِم ﴾، إلى قسول في ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلًا سُبْحَنْكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّهُ وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾، إلى قسول عنهم: ﴿ سُبْحَنْكَ ﴾ أي تنزيها لك، عن أن تكون خلقت هذا الخلق، باطلاً لا لحكمة تكليف، وبعث وحساب وجزاء.

وقوله \_ جلّ وعلا \_ في آية الأحقاف هذه: ﴿مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، يفهم منه أنّه لم يخلق ذلك باطلاً، ولا لعباً ولا عبثاً.

وهذا المفهوم جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا﴾ [آل عمران: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا﴾ [آل عمران: ١٩١]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتُ هَذَا بَطِلًا﴾ [آل عمران: ١٩١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَهُمَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِ ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩].

وقوله تعالى في آية الأحقاف هذه: ﴿وَأَجَلِ مُسَنَّى ﴾ معطوف على قوله: ﴿بِالْجَنِّ ﴾ ؛ أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق، وبتقدير أجل مسمى، أي وقت معين محدد ينتهي إليه أمد السماوات والأرض، وهو يوم القيامة.

كما صرح الله بذلك في أخريات الحجر في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةً ﴾. [الحجر: ٥٥]. فقوله في الحجر: ﴿وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةً ﴾. يوضح معنى قوله في الأحقاف: ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَنَّىُ ﴾.

وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمداً ينتهي إليه أمرهما، كسما قال تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّكُونُ مَطْوِيَكُ بِيَهِينِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَظْوِى ٱلسَّكَاآءُ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَظْوِى ٱلسَّكُونَ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]. وقوله: ﴿وَإِذَا ٱلسَّمَاةُ كُشُطَتُ ﴾ [ابراهيم: ٤٨]. وقوله: ﴿وَإِذَا ٱلسَّمَاةُ كُشُطَتُ ﴾ [التكوير]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ ﴾ الآية [المزمل: ١٤]، إلى غير ذلك من الآيات.

والإغراض عن الشيء الصدود عنه؛ وعدم الإقبال إليه، قال بعض العلماء: وأصله من العرض بالضم؛ وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء يوليه بجانب عنقه؟ صاداً عنه.

والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذاراً، وقد أوضحنا معانى الإنذار في أول سورة الأعراف.

و «ما» في قوله: ﴿عَمَّا أُنْدِرُوا﴾؛ قال بعض العلماء: هي موصولة؛ والعائد محذوف؛ أي الذين كفروا معرضون عن الذي أنذروه؛ أي خوفوه من عذاب يوم القيامة؛ وحذف العائد المنصوب بفعل أو وصف مضطرد كما هو معلوم.

وقال بعض العلماء: هي مصدرية؛ أي والذين كفروا معرضون عن الإنذار، ولكليهما وجه.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي اللّهِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السّمَوَتِ اللّهِ الْمُنْ مَسِدِقِينَ الْآَرُضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السّمَوَتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

قد ذكرنا قريباً أنّ قوله: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَيَّ ، يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله؛ وأنّ العلامة الفارقة بين المعبود بحق؛ وبين غيره هي كونه خالقاً؛ وأول سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك إيضاحاً؛ لأنه ذكر من صفات المعبود بحق أنّه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق؛ وذكر من المعبودات الأخرى التي عبادتها كفر مخلد في النار؛ أنها لا تخلق شيئاً.

فقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض.

فقوله: «أروني» يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم خلقهم شيئاً ؛ وعلى أن ﴿مَ﴾ استفهامية ﴿وَذَا﴾ موصولة.

فالمعنى أروني ما الذي خلقوه من الأرض؛ وعلى أن ﴿مَا ﴾ و ﴿ذَا ﴾ بمنزلة كلمة واحدة يراد بها الاستفهام، فالمعنى: أروني أي شيء خلقوه من الأرض؟

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن من لم يخلق شيئاً في الأرض ولم يكن له شرك في السماوات؛ لا يصح أن يكون معبوداً بحال جاء موضحاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى في فاطر: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ اللَّيْنَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُنْمُ شِرِّكُ فِي السَّمَوْتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا ﴾ [فاطر: ٤٠]. وقوله في لقمان: ﴿هَلَا خَلَقُ اللَّهِ فَارُونِي مَاذَا خَلَقُ اللَّيْنَ مِن دُونِدِهِ ﴾. وقوله في سبأ: ﴿قُلِ اَدْعُواْ اللَّيْنَ وَعَمَّمُ مِن دُونِ اللَّيْنَ مِن دُونِي مَنْ السَّمَوْتِ وَلا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَمُنْ فِيهِمَا مِن شِرْكِو وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَهِ اللَّيْنِ مِن اللَّيْنَ مِن دُونِ اللَّهُ مِنْهُم وَلا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَمُنْ فِيهِمَا مِن شِرْكِو وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن طَهِيرٍ ﴿ وَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ وَقَدْ قَدَّمَنا طرفاً منها قريباً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَنَنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبَلِ هَدَآ ﴾ ، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَمْ ءَالْيَنَاهُمْ كِتَنَبًا مِن قَبْلِهِ وَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ آَمُ الزخرف] .

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنْ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمّ

عَن دُعَآبِهِمْ غَنِنُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعْدَاءَ ﴾ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا اَغَّنُواْ مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيَا أَنَّ . [الجاثية: ١٠]، وفي سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَالتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَلَى قوله تعالى: ﴿ وَالتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَلِهَ مَا لِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ﴿ آ مريم].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُنَى عَلَيْمَ مَايَنُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَا جَآءَمُ هَذَا سِخُرُّ مُمِينُ ﴿ فَهُ اللَّهِ الْكَرِيمَةِ أَن الْكَفَارِ إِذَا قَرَبْتَ عَلَيْهِم آيات هذا القرآن العظيم الذي هو الحق ادعوا أنها سحر مبين واضح.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من افترائهم على القرآن أنه سحر وعلى النبي ﷺ أنه ساحر جاء موضحاً في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى في سبأ: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلِّحَقِي لَنّا جَاءَهُمُ الْمَقَى اللّهِ عَلَى في الزخرف: ﴿وَلَمَا جَاءَهُمُ الْمَقُ قَالُواْ جَاءَهُمُ الْمَقُ قَالُواْ سِحْرٌ وَإِنّا بِهِ كَفِرُونَ ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمُ الْمَقَ قَالُواْ سِحْرٌ وَإِنّا بِهِ كَفِرُونَ ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمُ الْمَقَ قَالُوا سِحْرٌ وَإِنّا بِهِ عَمْرُونَ ﴿ وَلَمَا الزخرف عَلَى السِحْرُ وَإِنّا بِهِ عَلَى السِحْرُ وَأَنْتُم اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَمْ مَنْ فَوْلُهُ مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَبُتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا ﴾. «أم» هذه هي المنقطعة، وقد قدَّمنا أنها تأتي بمعنى الإضراب.

وتأتي بمعنى همزة الإنكار ، وتأتي بمعناهما معاً وهو الظاهر في هذه الآية الكريمة .

فأم فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معاً، فهو بمعنى دع هذا، واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم فيه، أن محمداً افترى هذا القرآن، وقد كذبهم الله في هذه الدعوى في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَبُهُ قُلُ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَعَلَى اللّهِ وَيَعْلَونَ اَفْتَرَبُهُ قُلُ فَأَنُوا بِسُورَ مِتْلِهِ مِثْلِهِ فَي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللّهِ وَلَكِن اللهِ وَلَاكِن اللهِ وَلا اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلُولُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿قُلْ إِنِ ٱفْتَرْبَتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّتًا ﴾؛ أي إن كنت افتريت هذا القرآن على سبيل الفرض.

والتقدير: عاجلني الله بعقوبته الشديدة، وأنتم لا تملكون لي منه شيئاً؛ أي لا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه إن أراد أن يعذبني على الافتراء.

فكيف أفتريه لكم، وأنتم لا تقدرون على دفع عذاب الله عني؟ . "مسم

وهذا المعنى: الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوَ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطْمَنَا مِنْهُ ٱلْوَنِينَ ۞ فَمَا مِنكُمْ مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ۞﴾ [الحاقة]. فِقُولُهُ تَعَالَى فِي آية الحاقة هذه: ﴿ وَلَوْ نَقَرَّلَ عَلِيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ كَا كَا عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ كَا لَكُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ وَلَا يَعْدَانَا الْأَحْقَافُ: ﴿ قُلُ إِن الْفَرْيَامُ ﴾ .

وقوله في المجاقة: ﴿فَمَا مِنكُمْ مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِنَ ﴿ يُوضِح معنى قوله: ﴿فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ اللّهِ شَيْئًا ﴾؛ لأن معنى قوله: ﴿فَمَا مِنكُمْ مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ )، أنّهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه؛ أي يدفعوا عنه عقاب الله له بالقتل، لو تقول عليه بعض الأقاويل.

وذلك هو معنى قوله: ﴿ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾؛ أي لا تقدرون على دفع عذابه عنى.

ونظير ذلك في المعنى قولة تعالى: ﴿ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ أَبْرَ مَرْكِمَ وَأُمْكُم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعَاً ﴾ [المائدة: ١٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَنْتَكُم فَلَن تَمْلِكَ لَمُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا ﴾ [المائدة: ٤١].

وما تضمنته آية الأحقاف هذه وآية الحاقة المبينة لها من أنه لو افترى على الله أو تقول عليه عاجله بالعذاب، وأنّه لا يقدر أحد على دفعه عنه، جاء معناه في بعض الآيات. كقوله تعالى في يونس: ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا أَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرٍ هَلْاً أَوْ الآيات. كقوله تعالى في يونس: ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا أَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرٍ هَلْاً أَوْ الآياتُ فَيْ اللَّهُ أَلُو مَا يَكُونُ لِنَ أَنَ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَّ إِنْ أَتَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصيت ربي بالافتراء عليه بتبديل قرآنه أو الإتيان بقرآن غيره؛ عذاب يوم عظيم.

وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في آيات أخر كقوله عن صالح: ﴿قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّي وَءَاتَنْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُفِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ﴾ [هود: ٦٣]. وقوله تعالى عن نوح: ﴿وَيَكَوْمِ مَن يَنْصُرُفِي مِنَ ٱللَّهِ إِن ظَرَةُ مُمَّ الْهِ إِن ظَرَةً مُمَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾. الأظهر في قوله: ﴿ بِدْعًا ﴾ أنّه فعل بمعنى المفعول فهو بمعنى مبتدع، والمبتدع هو الذي أبدع على غير مثال سابق.

ومعنى الآية: قل لهم يا نبيَّ الله: ما كنت أول رسول أرسل إلى البشر، بل قد أرسل الله قبلي جميع الرسل إلى البشر، فلا وجه لاستبعادكم رسالتي، واستنكاركم إياها؛ لأنّ الله أرسل قبلي رسلاً كثيرة.

وهذا المعنى: الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِنَ قَبْعِلَ وَجَعَلْنَا لَمُم أَزْوَجًا وَذُرِّيَةً ﴾ [الرعد: ٣٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْكَ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهُم فَاتَوُهُم بِالْنَيْنَاتِ ﴾ . . . الآية [الروم: ٤٧]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّيتِينَ مِنْ بَقِومً ﴾ . . الآية [النساء: ١٦٣]. وقوله وقوله تعالى: ﴿ حَمَ لَ عَسَقَ فَ كَنَاكُ مُوحِيَّ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللّهُ الْقَدُ الْعَرِينُ الْمُحْكِمُ فَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عمران: ١٤٤]. وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ كُذِّبَتَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنْهُمْ نَصْرَأً﴾... الآية [الأنعام: ٣٤]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُمْ ﴾. التحقيق ـ إن شاء الله ـ أن معنى الآية الكريمة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في دار الدنيا، فما أدري أأخرج من مسقط رأسي أو أقتل كما فعل ببعض الأنبياء، وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمور في تحمل أعباء الرسالة.

وما أدري ما يفعل بكم؟ أيخسف بكم، أو تنزل عليكم حجارة من السماء؟ ونحو ذلك، وهذا هو اختيار ابن جرير وغير واحد من المحققين.

وهذا المعنى في هذه الآية دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُنْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوَةُ ﴾... الآية [الأعراف: ١٨٨]. وقوله تعالى آمراً له ﷺ: ﴿قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وبهذا تعلم أن ما يروى عن ابن عباس وأنس وغيرهما من أنّ المراد، ﴿وَمَا أَدَّرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُرُّ ﴾؛ أي في الآخرة فهو خلاف التحقيق، كما سترى إيضاحه \_ إن شاء الله \_.

فقد روي عن ابن عباس وأنس وقتادة والضحاك وعكرمة والحسن في أحد قوليه؛ أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿وَمَا آَدُرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُرْ ﴾؛ فرح المشركون واليهود والمنافقون، وقالوا: كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ولا بنا وأنه لا فضل له علينا، ولولا أنه ابتدع الذي يقوله، من عند نفسه، لأخبره الذي بعثه بما يفعل به.

فنزلت: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢]، فنسخت هذه الآية.

وقالت الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله، لقد بين لك الله ما يفعل بك، فليت شعرنا ما هو فاعل بنا.

فنزلت: ﴿ لِيُنْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَينِ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَخْهَا ٱلْأَنْهَرُ ﴾... الآية [الفتح: ٥]، ونزلت: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ اللَّاحِزَابِ].

فالظاهر أن هذا كله خلاف التحقيق، وأنّ النبي على لا يجهل مصيره يوم القيامة لعصمته \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وقد قال له الله تعالى: ﴿وَلَلَاخِرَهُ خَرُّ لَكَ مِنَ الْمُولِى اللهُ وَسَلَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُكَ فَرَضَى ﴿ وَاللهُ وَالله والله و

فالجواب هو ما ذكره الحافظ ابن كثير كله، فقد قال في تفسيره هذه الآية الكريمة، بعد أن ساق حديث أم العلاء المذكور بالسند الذي رواه به أحمد كله انفرد به البخاري دون مسلم، وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله على ما يفعل به»، وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأحزنني ذلك، اهد محل الغرض منه، وهو الصواب \_ إن شاء الله \_ والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرْءَ يَتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ٤ ﴾ ، جواب الشرط في هذه الآية محذوف.

وأظهر الأقوال في تقديره: إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، وجحدتموه فأنتم ضلال ظالمون. وكون جزاء الشرط في هذه الآية كونهم ضالين ظالمين يبينه قوله تعالى في آخر فصلت: ﴿قُلَ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنَ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَقُلْ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ وَاسْتَكْبَرُمُّمُ مِمَّنَ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ فَيَ الصلت]، وقوله في آية الأحقاف هذه: ﴿ فَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرُمُ اللّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ فَيَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقال أبو حيان في البحر: مفعولا «أرأيتم» محذوفان لدلالة المعنى عليهما.

والتقدير: أرأيتم حالكم، إن كان كذا ألستم ظالمين.

فالأول حالكم، والثاني ألستم ظالمين، وجواب الشرط محذوف؛ أي فقد ظلمتم. ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً.

وبعض العلماء يقول: إن ﴿أَرْمَيْتُمُ ﴾ بمعنى أخبروني، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾. والتحقيق ـ إن شاء الله ـ أن هذه الآية الكريمة جارية على أسلوب عربي معروف، وهو إطلاق المثل على الذات نفسها، كقولهم: مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أنت أن تفعله.

وعلى هذا فالمعنى وشهد شاهد من بني إسرائيل على أن هذا القرآن، وحي منزل حقاً من عند الله، لا أنه شهد على شيءٍ آخر مماثل له، ولذا قال تعالى: ﴿فَعَامَنَ وَاسْتَكُبَرُمُمُ ﴾.

ومما يوضح هذا، تكرر إطلاق المثل في القرآن مراداً به الذات كقوله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَـهُ وَجَعَلْنَا لَهُم نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَثَلُهُم فِي ٱلظُّلُكَتِ ﴿... الآية [الأنعام: ١٢٢].

فقوله: ﴿كُمَن مَّمُلُمُ فِي الظَّلْمَكَتِ﴾؛ أي كمن هو نفسه في الظلمات، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ الْهَتَدُواۚ ﴾ [البقرة: ١٣٧]، أي فإن آمنوا بما آمنتم به لا بشيء آخر مماثل له على التحقيق.

ويستأنس له بالقراءة المروية عن ابن عباس وابن مسعود (فإن آمنوا بما آمنتم به). والقول بأن لفظة «ما» في الآية مصدرية، وأن المراد تشبيه الإيمان بالإيمان، أي

فإن آمنوا بإيمان مثل إيمانكم فقد اهتدوا، لا يخفى بعده.

والشاهد في الآية هو عبد الله بن سلام في كما قال الجمهور، وعليه فهذه الآية مدنية في سورة مكية.

وقيل: إن الشاهد موسى بن عمران \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_، وقيل غير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونا إِلَيْهِ أَظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة، أن الكافرين الذين قالوا للمؤمنين: ﴿لَوَ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونا إِلَيْهِ ﴾، أنهم كفار مكة، وأنّ مرادهم أن فقراء المسلمين، وضعفاءهم كبلال وعمار وصهيب وخباب ونحوهم، أحقر عند الله من أن يختار لهم الطريق التي فيها الخير.

وأنّهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق السبق لكل خير لزعمهم أنّ الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه، وأن أولئك الفقراء لا مال لهم ولا جاه، وأنّ ذلك التفضيل في الدنيا يستلزم التفضيل في الآخرة.

وهذا المعنى: الذي استظهرناه في هذه الآية الكريمة تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

أما ادعاؤهم أن ما أعطوا من المال والأولاد والجاه في الدنيا، دليل على أنهم سيعطون مثله في الآخرة، وتكذيب الله لهم في ذلك، فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة كسعطون مثله في الآخرة، وتكذيب الله لهم في ذلك، فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة كسعسولسه تسعالسي: ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُهُمْ بِهِ، مِن مَالٍ وَبَيْنُ ﴿ ثَلَا يَمُنُونَ بَلَ كُلُهُ مِن الْفَيْرَتِ بَلَ لَا يَعْرُن فَي اللّهَ اللّهُ وَلَدًا لَهُ وَلَدًا لَهُ وَلَدًا لَهُ وَلَدًا لَهُ وَلَدًا لَهُ وَلَدًا لَهُ مِن الْعَذَابِ مَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَهِن رُودتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٦].

وأما احتقار الكفار لضعفاء المؤمنين وفقرائهم، وزعمهم أنهم أحقر عند الله، من أن يصيبهم بخير، وأنّ ما هم عليه لو كان خيراً لسبقهم إليه أصحاب الغنى والجاه والولد من الكفار، فقد دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى في الأنعام: ﴿وَكَلَالِكَ فَتَنَا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيَتُولُوا أَهَا وَكَا اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِناً ﴾ [الأنعام: ٥٣].

فهمزة الإنكار في قوله: ﴿أَهَلَوُلآء مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ بَيْنِنَآ﴾، تدل على إنكارهم أن الله يمن على أولئك الضعفاء بخير.

وقد رد الله عليهم بقوله: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِعَايَدِنَا فَقُلَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمٌ ﴾ . . . الآية [الأنعام: ٥٣ ، ٥٥]. وقوله تعالى في الأعراف: ﴿ وَنَادَىٰنَ أَصْنَتُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ ۞ أَمْتَوُلاَهِ أَصْنَتُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ ۞ أَمْتَوُلاَهِ أَمْنَاكُمُ وَمَا كُنتُم تَسْتَكُمُونَ ۞ أَمْتَوُلاَةِ اللّهَ مَنْ اللّهُ مُ اللهُ بِرَحْمَةً ادْخُلُوا الْمِنَةُ لَا خَوْفُ عَلَيْكُم وَلا أَشَد مَّنَوُنَ ۞ اللّهِ الله مَنْ اللّهُ مُ اللهُ مَن الْأَشْرَادِ ۞ [الأعراف]. وقوله تعالى في ص ق ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لاَ نَرَىٰ رِجَالًا كُنَا نَعُدُمُ مِن الْأَشْرَادِ ۞ الْخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَدُرُ ۞ ﴾ [ص].

قوله تعالى: ﴿ وَهَنَدَا كِتَنْتُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة في سورة الشعراء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ ﴿ الشعراء]، وفي سورة الزَمر في الكلام على قوله تعالى: ﴿فُرِّمَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾... الآية [الزمر: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿ لِلْسَنْدِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له مع بيان أنواع الإنذار في القرآن في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْسَنْدِرَ بِهِ ﴾ . . . الآية [الأعراف: ٢]. وفي أول سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لِيُسْنِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَلِبُشِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . . . الآية [الكهف: ٢].

قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَاً﴾، قرأ هذا الحرف، نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (حُسْناً) بضم الحاء وسكون السين، وكذلك هو في مصاحفهم.

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي: (إحساناً) بهمزة مكسورة وإسكان الحاء وألف بعد السين.

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة بني إسرائيل، في الكلام على

قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاً ﴾ [الإسراء: ٢٣]. وقال أبو حيان في البحر:

قيل: ضمن ﴿وَوَصَّيْنَا﴾، معنى ألزمنا فيتعدى الثنين فانتصب حسناً وإحساناً على المفعول الثاني لوصينا.

وقيل: التقدير إيصاء ذا حسن أو ذا إحسان، ويجوز أن يكون حسناً بمعنى إحسان فيكون مفعولاً له، أي ووصيناه بها لإحساننا إليهما فيكون الإحسان من الله تعالى.

وقيل: النصب على المصدر على تضمين معنى أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناً اه منه، وكلها له وجه.

قوله تعالى: ﴿ مَلَتَهُ أَمُّهُم كُرُهُمَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ﴾ قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر: (كَرْهاً) بفتح الكاف في الموضعين، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي، وابن ذكوان، عن ابن عامر: (كُرْهاً) بضم الكاف في الموضعين. وهما لغتان كالضَّعف والضَّعف.

ومعنى حملته (كرهاً) أنها في حال حملها به تلاقى مشقة شديدة.

ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف، إذا أثقلت وكبر الجنين في بطنها.

ومعنى «وضعته كرهاً»: أنها في حالة وضع الولد، تلاقي من ألم الطلق وكربه مشقة شديدة، كما هو معلوم.

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمل الولد ووضعه، لا شك أنها يعظم حقها بها، ويتحتم برها، والإحسان إليها كما لا يخفى.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من المشقة التي تعانيها الحامل، دلت عليه آية أخرى، وهي قوله تعالى في لقمان: ﴿وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنِ ﴾ [لقمان: ١٤]، أي تهن به وهنا على وهن؛ أي ضعفا على ضعف، لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها، ازدادت ضعفاً على ضعف.

وقوله في آية الأحقاف هذه «كرهاً» في الموضعين مصدر منكر وهو حال؛ أي حملته ذات كره ووضعته ذات كره، وإتيان المصدر المنكر حالاً كثير كما أشار له في الخلاصة بقوله:

ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع

وقال بعضهم: «كرهاً» في الموضعين نعت لمصدر، أي حملته حملاً ذا كره، ووضعته وضعاً ذا كره، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ تَكَثُونَ شَهَرًا ﴾ هذه الآية الكريمة؛ ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان أقل مدة الحمل، ولكنها بضميمة بعض الآيات الأخرى إليها يعلم أقل أمد

الحمل؛ لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف، صرحت بأن أمد الحمل والفصال معاً، ثلاثون شهراً.

وقوله تعالى في لقمان: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]. وقوله في البقرة: ﴿وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنٍ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، يبين أن أمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شهراً، فإذا طرحتها من الثلاثين بقيت ستة أشهر، فتعين كونها أمداً للحمل، وهي أقله، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.

ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة.

وقد أوضحنا الكلام عليها، في مباحث الحج في سورة الحج، في مبحث أقوال أهل العلم، في حكم المبيت بمزدلفة، وأشرنا لهذا النوع من البيان في ترجمة هذا الكتاب المبارك.

قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: ٥٢]، وفي ترجمة هذا الكتاب المبارك.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعَدَانِينَ أَنَ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبَلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ الْقَوْلُ ﴾ .

والتحقيق \_ إن شاء الله \_ أن (الذي) في قوله: ﴿وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ ﴾ بمعنى الذين، وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث.

والدليل من القرآن على أن «الذي»، بمعنى «الذين»، وأن المراد به العموم، أن (الذي) في قوله: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ مُ الْقَوْلُ ﴾

والإخبار عن لفظة الذي في قوله: ﴿أُولَئِهَكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ﴾؛ القول بصيغة الجمع، صريح في أن المراد بالذي العموم لا الإفراد؛ وخير ما يفسر به القرآن القرآن

وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رفيها، ليس بصحيح، كما جزمت عائشة والسلامة المسلامة المسلامة

وفي نفس آية الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه، وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول، وهو قوله: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَدَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣].

ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رفي أسلم وحسن إسلامه، وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة رفي .

وغاية ما في هذه الآية الكريمة هو إطلاق «الذي» وإرادة «الذين»، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب؛ لأن لفظ «الذي» مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها، وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم، كما أشار له في (مراقي السعود) بقوله:

صيبغيه كسل أو البجسمييع من وقد تسلا البذي البتني الفروع

فمن إطلاق الذي وإرادة الذين في القرآن، هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف، وقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ اللّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴿. . . الآية [البقرة: ١٧] أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله: ﴿ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٧]، بصيغة الجمع في الضمائر الثلاثة التي هي ﴿ بِنُورِهِمْ ﴾ ، ﴿ وَتَرَكَهُمْ ﴾ ، والواو في ﴿ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ .

وقوله تعالى في البقرة أيضاً: ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِفَاءَ ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، أي كالذين ينفقون بدليل قوله: ﴿ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا ﴾ [البقرة: ٢٦٤]. وقوله في الزمر: ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ وَالزمر]. وقوله في الزمر: ﴿ وَلَلْنِي جَامُوا ﴾ [النوبة: ٦٩]، أي كالذين خاضوا بناء على أنها موصولة لا مصدرية، ونظير ذلك من كلام العرب قول أشهب بن رميلة:

فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد وقول عديل بن الفرخ العجلى:

وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي

يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أُفِّ لَكُمّاً ﴾، كلمة تضجر، وقائل ذلك عاق لوالديه غير مجتنب نهي الله في قوله: ﴿إِمّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُّمَا أَفِي ﴾: فعل مضارع وعد، وحذف واوه في المضارع مطرد، كما ذكره في البخلاصة بقوله:

ف أمر أو مضارع من كوعد . احدف وفي كمعيدة ذاك اطهرد . - والنون الأولى نون الرفع، والثانية نون الوقاية كما لا يخفى.

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي: «أتعدانني» بنونين مكسورتين مخففتين وياء ساكنة، وقرأه هشام عن ابن عامر بنون مشددة مكسورة وبياء ساكنة، وقرأه نافع وابن كثير بنونين مكسورتين مخففتين وياء مفتوحة، والهمزة للإنكار.

وقوله: ﴿ أَنْ أُخْرَجَ ﴾ أي أبعث من قبري حياً بعد الموت.

والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها هو المفعول الثاني لتعدانني؛ يعني أتعداني الخروج من قبري حياً بعد الموت، والحال قد مضت القرون أي هلكت الأمم الأولى، ولم يحى منهم أحد، ولم يرجع بعد أن مات.

وهما أي والداه يستغيثان الله أي يطلبانه أن يغيثهما بأن يهدي ولدهما إلى الحق والإقرار بالبعث، ويقولان لولدهما: ويلك آمن؛ أي بالله وبالبعث بعد الموت.

والمراد بقولهما ويلك: حثه على الإيمان إن وعد الله حق، أي وعده بالبعث بعد الموت حق لا شك فيه، فيقول ذلك الولد العاق المنكر للبعث: ﴿مَا هَذَا ﴾ إن الذي تعدانني إياه من البعث بعد الموت ﴿إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

والأساطير جمع أسطورة. وقيل: جمع إسطارة، ومراده بها ما سطره الأولون، أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها.

وقوله: ﴿أُوْلَيْكَ﴾ ترجع الإشارة فيه إلى العاقين المكذبين بالبعث المذكورين في قوله: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمّاً﴾... الآية.

وقوله: ﴿حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ﴾ أي وجبت عليهم كلمة العذاب، وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة يس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لَقَدْ حَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىَ اللّهِ اللّهِ مَنُونَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن منكري البعث يحق عليهم القول لكفرهم، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلنَ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ [الفرقان: ١١].

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَادِ أَذَهَبُتُمْ طَيِّبَنِكُو فِي حَيَائِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمَنَعْتُم بِهَا عَلَى النَّادِ أَذَهْبُتُمْ طَيِّبَنِكُو فِي حَيَائِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمَنَعْتُم بِهَا عَلَيْهِ الْمُؤْنِ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُشُتُم تَسْتَكَبُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيِّ وَيَا كُنُمْ نَفْسُقُونَ ﴿ ﴾.

معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: ﴿أَذَهَبُتُمْ طَيِّبَكِكُرُ﴾.

فقوله «يعرضون على النار»: قال بعض العلماء: معناه يباشرون حرها كقول العرب: عرضهم على السيف إذا قتلهم به، وهو معنى معروف في كلام العرب.

وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَنَا وَالْحَقِّ ﴾؛ وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب لقوله: ﴿وَالْوَا بَلَنَ وَرَبِّنَا قَالَ فَوْقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكَفُرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٠]. وقوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّاً الْعَذَابِ فِي النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٥، ٤٦] لأنه عرض عذاب.

وقال بعض العلماء: معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها، والكشف لهم عنها، حتى يروها كما قال تعالى: ﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ﴾... الآية [الكهف: ٥٣]. وقال تعالى: ﴿وَجِأْنَهُ يَوْمَ نِمْ يَغِمُنِهُ إِللْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِي

وقال بعض العلماء: في الكلام قلب، وهو مروي عن ابن عباس وغيره، قالوا: والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا. قالوا: وهو كقول العرب: عرضت الناقة على الحوض. يعنون عرضت الحوض على الناقة، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَإِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرَضًا ﴿ وَالكهف ].

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية، كقلب الفاعل مفعولاً، والمفعول فاعلاً ونحو ذلك، اختلف فيه علماء العربية، فمنعه البلاغيون إلا في التشبيه، فأجازوا قلب المشبه مشبهاً به والمشبه به مشبهاً بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسراً لطيفاً كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه المقلوب.

وأجازه كثير من علماء العربية، والذي يظهر لنا أنّه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها، إلا أنه يحفظ ما سمع منه، ولا يقاس عليه، ومن أمثلته في التشبيه قول الراجز: ومن لمنه للله من الرجاؤه كان لون أرضه سلماؤه أي كأن سماءه لون أرضه، وقول الآخر:

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح، فقلب التشبيه ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه.

قالوا ومن أمثلته في القرآن: ﴿وَءَالَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُونِ مَا إِنَّ مَفَاقِعَهُ لَنَنُوَأُ بِٱلْمُصْبَحَةِ أُولِي الْقَوْقَ ﴾ [القصص: ٧٦]؛ لأنّ العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح؛ أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها، وقوله تعالى: ﴿فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ ﴾ [القصص: ٦٦]، أي عموا عنها. ومن أمثلته في كلام العرب قول كعب بن زهير:

كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل

لأنّ معنى قوله: تلفع لبس اللفاع وهو اللحاف، والقور الحجارة العظام، والعساقيل: السراب. والكلام مقلوب، لأن القور هي التي تلتحق بالعساقيل لا العكس، كما أوضحه لبيد في معلقته بقوله:

فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها فصرح بأنّ الإكام التي هي الحجارة اجتابت؛ أي لبست أردية السراب.

والأردية جمع رداء، وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية عليه؛ لأنه خلاف الظاهر، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه.

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربي الفصيح، كما أوضحه أبو حيان في البحر المحيط.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أَذَهَبَتُمْ طَيِّبَنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنَيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا﴾، قرأه ابن كثير وابن عامر (أأذهبتم) بهمزتين وهما على أصولهما في ذلك.

فابن كثير يسهل الثانية بدون ألف إدخال بين الهمزتين. وهشام يحققها ويسهلها مع ألف الإدخال.

وقرأه نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: ﴿ أَذَهَبُّمُ طَيِّبَكِرُ ﴾ بهمزة واحدة على الخبر من غير استفهام.

واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية قائلين: إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك.

وأن عمر بن الخطاب و على كان يفعل ذلك خوفاً منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: ﴿ أَذَهَبُّمُ لَبِّبَنِّكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنَا﴾. . . الآية . والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك، وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش.

قال مقيده \_عفا الله عنه وغفر له \_: التحقيق \_ إن شاء الله \_ في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم؛ لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم.

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه والله تعالى يقول: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾... الآية [النساء: ٥٩].

أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَلُوا عَلَى النّادِ أَذَهَبُّمُ طَيّبَنِكُو ﴾ . . . الآية . والقرآن والسنة الصحيحة ، قد دلا على أن الكافر إن عمل عملاً صالحاً مطابقاً للشرع ، مخلصاً فيه لله ، كالكافر الذي يبر والديه ، ويصل الرحم ويقري الضيف ، وينفس عن المكروب ، ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك ، ولا نصيب له في الآخرة .

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَّوٰةَ ٱلدُّنَا وَزِينَهَا ثُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِزَةِ إِلَّا ٱلنَّالُ وَحَمِطَ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ [هود]. وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيَا ثُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ [الشورى: ٢٠].

وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته، في قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَلَهَا مَذْمُومًا مَذْمُومًا مَدْمُورًا (إلله السراء].

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنّس أن النبي على قال: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» هذا لفظ مسلم في صحيحه.

وفي لفظ له عن رسول الله ﷺ: «إنّ الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإنّ الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته»، اهـ.

فهذا الحديث الثابت عن النبي على فيه التصريح بأنّ الكافر يجازي بحسناته في الدنيا فقط، وأنّ المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معاً، وبمقتضى ذلك يتعين تعييناً لا محيص عنه، أنّ الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر؛ لأنّه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة.

وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معاً، فلم يذهب طيباته في الدنيا؛ لأن حسناته مدخرة له في الآخرة، مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مِخْرَعًا ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثواباً في الدنيا وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة.

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وعلى كل حال فالله - جلّ وعلا - أباح لعباده على لسان نبيه ﷺ الطيبات في الحياة الدنيا، وأجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطّيبَتِ مِن الرِّذَقّ قُلْ هِي لِلّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٦].

فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا.

ولا ينافي هذا أنّ من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة، يكون لهم أجر زائد على ذلك؛ لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد، كما هو معلوم.

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا؛ لأنه يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة، وحديث أنس المذكور عند مسلم، قد قدَّمناها موضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿ الإسراء]، وذكرنا هناك أسانيد الحديث المذكور وألفاظه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾؛ أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار.

وقوله تعالى: ﴿ بِمَا كُنتُرُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْمَقِّ وَعِا كُنْمُ نَفْسُقُونَ ﴾ ، الباء في قوله: ﴿ بِمَا كُنتُر ﴾ سببية ، و «ما » مصدرية ؛ أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض ، وكونكم فاسقين .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض والفسق من أسباب عذاب الهون، وهو عذاب النار، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله

تعالى: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَّوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُوبُهُمُ ٱلنَّأَرُ ﴾ الآية [السجدة: ٢٠].

وقد قدَّمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾... الآية [الأعراف: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾؛ مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكباراً متلبساً بغير الحق كقوله تعالى: ﴿ وَلَا طَهْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه، وقوله: ﴿ فَوَيَـٰلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِ بَهِمْ ﴾ [البقرة: ٧٩]، ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم، ونحو ذلك من الآيات، وهو أسلوب عربي نزل به القرآن.

قوله تعالى: ﴿ وَأَذَكُرُ أَنَّا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ﴾.

أبهم \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أخا عاد ولم يعينه، ولكنّه بيّن في آيات أخرى أنه هود \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام \_ كقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُم ۗ هُودًا ﴾ [الأعراف: ٦٥]، في سورة الأعراف، وسورة هود، وغير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ إِنِّى آَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾، ذكر - جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه أن يعبدوا غير الله، وأمرهم بعبادته تعالى وحده، وأنه خوفهم من عذاب الله، إن تمادوا في شركهم به، وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية جاءا موضحين في آيات أخر.

أَمَّا الأول منهما: ففي قوله تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ لَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُمُ ۗ [الأعراف: ٦٥]، في سورة الأعراف، وسورة هود، ونحو ذلك من الآيات.

وأما خوفه عليهم العذاب العظيم فقد ذكره في الشعراء في قوله تعالى: ﴿وَاَتَّقُواْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَذَابَ اللَّهِ مَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَمَدَّكُم عَذَابَ وَعُيُونٍ ﴾ [الشعراء] وهو يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَجِنْنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصّدِقِينَ ﴿ ﴾. ومعنى قوله تعالى: ﴿ لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا عِن عَبادتها إلى عبادة الله

وحده، وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين:

أحدهما: إنكار عاد على هود أنّه جاءهم، ليتركوا عبادة الأوثان ويعبدوا الله وحده.

وثانيهما: أنّهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت صادقاً فيما تقول، عناداً منهم وعتواً.

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في الأعراف: ﴿قَالُواْ أَجِفْتَنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحُدَمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنّا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَالْعَرَافِ].

قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُو مَا اَسْتَغْجَلَتُم بِهِ يَّ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا صَرَّصَرًا فِي الْمَاتِ ﴾ [فصلت: ١٦].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾، لفظة (إن) في هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه؛ يدل استقراء القرآن على أنّ واحداً منها هو الحق، دون الاثنين الآخرين، قال بعض العلماء: «إن» شرطية وجزاء الشرط محذوف، والتقدير: إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم.

وقال بعضهم: «إن» زائدة بعد «ما» الموصولة حملاً لـ«ما» الموصولة على «ما» النافية؛ لأن ما النافية تزاد بعدها لفظة «إن» كما هو معلوم.

كقول قتيلة بنت الحرث بن النضر العبدرية:

أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق وقول دريد بن الصمة في الخساء:

ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينق جرب

فران (ائدة بعد «ما» النافية في البيتين وهو كثير، وقد حملوا على ذلك ما الموصولة فقالوا: تزاد بعدها «إن» كآية الأحقاف هذه. وأنشد لذلك الأخفش:

يسرجني السمسرء ما إن لا يسراه وتعرض دون أدناه النخطوب

أي يرجى المرء الشيء الذي لا يراه، وإن زائدة، وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما؛ لأنّ الأول منهما فيه حذف وتقدير. والثاني منهما فيه زيادة كلمة، وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله، فهو أن لفظة «إن» نافيه بعد «ما» الموصولة؛ أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من القوة في الأجسام، وكثرة الأموال والأولاد والعدد.

وإنّما قلنا: إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه، فإنّ الله ـ جل وعلا \_ في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشاً وقوة،

وأكثر منهم عدداً، وأموالاً، وأولاداً، فلما كذبوا الرسل، أهلكهم الله ليخافوا من تكذيب النبي على أن يهلكهم الله بسببه، كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهم، كقوله تعالى في المؤمن: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ كَانُوا أَكَثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدً قُوّةً وَءَائِارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ الْعَافِرا اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقوله فيها أيضاً: ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَازًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِلْنُوبِهِمْ ﴿ . . . الآية [خافر: ٢١]. وقوله تعالى في الروم: ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكَثَرَ مِمَا عَمَرُوهَا ﴿ . . . الآية [الروم: ٩].

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَأَهْلَكُنَا آشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ ۞﴾ [الزخرف].

قوله تعالى: ﴿ فَالَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَمُ أَبَلُ صَدُّواْ عَنْهُمُ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِي يَسْتَعِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنْصِتُواً فَلَمَّا قُخِيى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَيِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

ذكر الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف، أنّه صرف إلى النبي على ﴿ فَفَرًا مِنَ الْجِنِّ»، والنفر دون العشرة ﴿ يَسْتَبِعُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ وأنهم لما حضروه، قال بعضهم لبعض: ﴿ أَنصِتُوا ﴾ أي اسكتوا مستمعين، وأنه لما قضي ؛ أي انتهى النبي على من قراءته ﴿ وَلَوْا ﴾ ؛ أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم ﴿ مُنذِرِينَ ﴾ ؛ أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله، ويجيبوا داعيهُ محمداً على وأخبروا قومهم، أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى، المنزل من بعد موسى ﴿ يَهْدِى ٓ إِلَى الْحَقِّ ﴾ ، وهو ضد الباطل، ﴿ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ؛ أي لا اعوجاج فيه.

وقد دل القرآن العظيم أنّ استماع هؤلاء النفر من الجن، وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي على حتى أوحى الله ذلك إليه، كما قال تعالى في القصة بعينها، مع بيانها وبسطها، بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن بعد استماعهم القرآن العظيم: ﴿ قُلُ أُوحَى إِلَى أَنَهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِي فَقَالُوا إِنَا سَمِعنَا قُرَءانًا عَبَا ﴾ [المقرآن العظيم: ﴿ وَلَن نُشْرِكَ مِرَبّاً أَخَذَا ﴾ [الجن]، إلى آخر الآيات.

قوله تعالى: ﴿ يَقَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَهَامِنُوا بِهِ. يَغْفِرُ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُرْ وَيُجِرَّكُم مِنَ عَذَابِ ٱلِيرِ ۞﴾. منطوق هذه الآية أنّ من أجاب داعي الله محمداً ﷺ وآمن به، وبما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه؛ وأجاره من العذاب الأليم، ومفهومها، أعني مفهوم مخالفتها، المعروف بدليل الخطاب، أنّ من لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم يجره من عذاب أليم، بل يعذبه ويدخله النار، وهذا المفهوم جاء مصرحاً به مبيناً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتَ كُلِمَةُ رَبِكَ لَأَمُلاَنَ جَهَنَمَ مِنَ ٱلْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩]. وقوله تعالى: ﴿وَلَكِكُنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمُلاَنَ جَهَنَمَ مِن الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿قَالَ آدَّ عُلُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَارُونَ وَقُولُهُ مِنَ ٱلْجِنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٨]: وقوله تعالى: ﴿قَالَ آدَّ عُلُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَارُونَ وَقُولُهُ مِنَ ٱلْجِينَ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٨]: وقوله تعالى: ﴿قَالَ آدَ عُلُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَارُونَ وَيُؤَمِّدُولُ فِيهَا هُمْ وَالْعَارُونَ وَقُولُهُ مِنَ الْإِيابَ .

أما دخول المؤمنين، المجيبين داعي الله من الجن الجنة، فلم تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفي، وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، وهي قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمِ جَنَّانِ ﴿ فَإِنَ ءَالَا مِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمِ جَنَّانِ ﴿ فَإِنَ ءَالَا مَنَا لَكُو مَنَا الله على المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة، وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعي الله، هو الخفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط، كما هو نص الآية، كله خلاف التحقيق.

وقد أفاض الشيخ في الحديث عن هذه المسألة فليرجع من اراد الوقوف على كلامه فيها إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللّهَ اللّهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِخَلْقِهِنَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن لَيْهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللهِ الل

قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَّا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾.

اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيراً، وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة، وهم الذين قدَّمنا ذكرهم في الأحزاب والشورى، وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام.

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله ﷺ أن يصبر كما صبروا أربعة فصار هو ﷺ خامسهم.

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، وأن لفظة «من»، في قوله: «من الرسل» بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرُ لِلْكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ المُوتِ ﴾... الآية [القلم: ٤٨]، فأمر الله - جلّ وعلا - نبيه في آية القلم هذه بالصبر، ونهاه عن أن

يكون مثل يونسن؛ لأنه هو صاحب الحوت وكقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ فَجَدُ لَهُ عَرْمًا ﴿ فَهُ اللَّهُ عَرْمًا ﴿ وَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى .

قوله تعالى: ﴿وَلاَ شَنْعَجِل لَمُنْمُ ﴾. نهى الله نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة أن يستعجل العذاب لقومه، أي يدعو الله عليهم بتعجيله لهم، فمفعول «تستعجل» محذوف تقديره العذاب، كما قاله القرطبي، وهو الظاهر.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَذَرْفِ وَٱلْكُذِينَ أُوْلِى ٱلنَّعَمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِلًا ﴾ [المزمل]. وقوله تعالى: ﴿فَهِلُو ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْلًا ﴾ [الطارق].

فإن قوله: ﴿ وَمَهِلَّهُمْ قَلِيلًا ﴾ [المزمل: ١١]، وقوله: ﴿ فَهِلِ ٱلْكَفِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْلًا ﴿ ﴾ [الطارق]، موضح لمعنى قوله: ﴿ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُنْمُ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَازٍّ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ عَثَمُوهُمْ كَأَن لَرْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ﴾ [يونس: ٤٥] وفي سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالُواْ لِبُنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ المؤمنين].

وبيّنا في الكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال معروف في الآيات المذكورة.

قوله تعالى: ﴿ بَلَنَّ ﴾. التحقيق \_ إن شاء الله \_ أنّ أصوب القولين في قوله: ﴿ بَلَنَّ ﴾ أنّه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه.

ويدل لهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿هَذَا بَلَنَّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ﴾ [ابراهيم: ٢٥]، وقوله في الأنبياء: ﴿إِنَّ فِي هَنذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَلَيدِينَ ﴿ إِنَّ فِي هَنذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَلَيدِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنبِياء]، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

والبلاغ اسم مصدر، بمعنى التبليغ، وقد علم باستقراء اللغة العربية، أنّ الفعال يأتي كثيراً بمعنى التفعيل، كبلغه بلاغاً، أي تبليغاً، وكلمه كلاماً، أي تكليماً، وطلقها طلاقاً، وسرحها سراحاً، وبينه بياناً.

كل ذلك بمعنى التفعيل؛ لأنّ فعّل مضعفة العين غير معتلة اللام ولا مهموزته قياس مصدرها التفعيل.

وما جاء منه على خلاف ذلك، يحفظ ولا يقاس عليه، كما هو معلوم في محله. أما القول بأنّ المعنى وذلك اللبث بلاغ، فهو خلاف الظاهر كما ترى، والعلم عند الله تعالى.

## بالسدار من الرحم

## سُورة محمد

سُورَةُ القِتَالِ وَهِيَ سُورَةُ محمد ﷺ.

قىولىه تىعالى : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَ أَعْنَاهُمْ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ دَلِكَ بِأَنَّ اللَّذِينَ عَامَنُوا الْجَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ لِلنّاسِ أَمْنَاهُمْ ۞ .

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، قال بعضهم: هو من الصدود؛ لأنَّ صد في الآية لازمة، وقال بعضهم: هو من الصد؛ لأنَّ صد في الآية متعدية، وعليه: فالمفعول محذوف؛ أي صدوا غيرهم عن سبيل الله، أي عن الدخول في الإسلام.

وهذا القول الأخير هو الصواب؛ لأنه على القول بأنّ صد لازمة، فإن ذلك يكون تكراراً مع قوله: ﴿كَفَرُوا﴾؛ لأن الكفر هو أعظم أنواع الصدود عن سبيل الله.

وأما على القول: بأنّ صدّ متعدية فلا تكرار؛ لأنّ المعنى أنهم ضالون في أنفسهم، مضلون لغيرهم بصدهم إياهم عن سبيل الله. وقد قدَّمنا في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِينَكُمْ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمُ أَجْرَهُم﴾ [النحل: ٩٧]، أن اللفظ إذا دار بين التأكيد والتأسيس وجب حمله على التأسيس، إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿أَضَلَ أَعْلَهُمْ ﴾؛ أي أبطل ثوابها، فما عمله الكافر من حسن في الدنيا، كقرى الضيف، وبر الوالدين، وحمى الجار، وصلة الرحم، والتنفيس عن المكروب، يبطل يوم القيامة، ويضمحل ويكون لا أثر له، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنتُورًا ﴿ الفرقان]، وهذا هو الصواب في معنى الآية.

وقيل: أضل أعمالهم؛ أي أبطل كيدهم الذي أرادوا أن يكيدوا به النبي ﷺ.

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا مع بعض الأحاديث الصحيحة فيه، مع زيادة ايضاح مهمة في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَٰتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ الإسراء]. وفي سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِكًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ . . . الآية [النحل: ٩٧]، وذكرنا طرفاً منه في سورة الأحقاف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَذَهَبُمُ مَا اللّهِ الأحقاف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَذَهَبُمُ مَا اللّهِ اللّهِ الأحقاف: ٢٠].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَضَلَ أَعَلَهُمْ ﴾؛ أصله من الضلال بمعنى الغيبة، والاضمحلال، لا من الضالة كما زعمه الزمخشري فهو كقوله: ﴿وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٤].

وقد قدَّمنا معاني الضلال في القرآن واللغة، في سورة الشعراء، في الكلام على قوله قوله : ﴿قَالَ فَعَلَيْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴿ الشعراء]، وفي آخر الكهف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنيَا ﴾ [الكهف: ١٠٤]، وفي غير ذلك من المواضع.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾؛ قد قدَّمنا إيضاحه في أول سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيُبَيِّرُ اللَّهُ وَمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ ﴾ . . . الآية [الإسراء: ٩]، وفي سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ . . . الآية [النحل: ٩٧].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ﴾. قال فيه ابن كثير: هو عطف خاص على عام، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته ﷺ، اه منه. ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُمُ فَلَا تَكُ فِي مِنَ الْأَحْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُمُ فَلَا تَكُ فِي مِنَ الْأَحْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُمُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ أَلْهُ إِنَّهُ الْحَقُ مِن زَيِّكَ وَلَكِنَ أَكَانِ النّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَهُوَ الْحَنَّ ﴾؛ جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأنّ هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم ﷺ هو الحق من الله، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسَرَةً عَلَى ٱلْكَفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَسَرَةً عَلَى ٱلْكَفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَشَرَةً عَلَى ٱلْكَفِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْكَفِينَ ۞ وَاللَّهُ الْلَاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْحَقُ مِن رَّتِكُمٌ فَمَنِ لَحَقُ مِن رَّتِكُمٌ فَمَنِ أَلْمَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ المَسَلَى فَا لَمَالُهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَن رَبِّكُمْ ﴾ [النساء: ١٧٠]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّيِنَ كَفَرُوا النَّعُوا الْبَطِلَ وَأَنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا النَّعُوا الْمُقَى مِن رَبَيِّمٌ ﴾ ؛ أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار أي إبطالها واضمحلالها، وبقاء ثواب أعمال المؤمنين، وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم، كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل، ومن اتبع الباطل فعمله باطل، والزائل المضمحل تسميه العرب باطلاً وضده الحق.

وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق، ومتبع الحق أعماله حق، فهي ثابتة باقية، لا زائلة مضمحلة.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من أنّ اختلاف الأعمال، يستلزم اختلاف الثواب، لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل، الذي يستوجب الإنكار عليه، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿أَفَنَجَلُ النُّيْنِينَ كَالْمُجْمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ غَكُمُونَ ﴿ مُوضِحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿أَمْ خَعَلُ اللَّيْنِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُهْدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ جَعَلُ النَّيْنِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُهُمِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ جَعَلُ النَّيْقِينَ كَالْفُجُادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿كَنَاكِ يَضْرِبُ اللّهُ لِلنَّاسِ أَشْكُهُمْ ﴾، قال فيه الزمخشري: فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار، واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين.

أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخيبة الكفار، وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين، اه. منه، وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ الرِقَابِ حَقَّى إِذَا أَثْخَنَتُمُومُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَهُو وَلِهُ تَعَالَى: فضرب الرقاب مصدر نائب عن فعله، وهو بمعنى فعل الأمر، ومعلوم أن صيغ الأمر في اللغة العربية أربع:

وهي فعل الأمر كقوله تعالى: ﴿ أَقِرِ ٱلصَّلَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ . . . الآية [الإسراء: ٧٨]. واسم فعل الأمر كقوله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَا إِنفُ أَنفُسَلُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَلُ أَنفُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُلُكُمُ أَنفُسَلُكُمُ أَنفُسَلُ أَنفُلُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُولُ أَنفُلُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُ أَنفُسَلُ أَنفُسَلُ أَنفُلُ أَنفُ أَنفُلُ أَنفُولُ أَنفُلُ أَنفُلُ أَنفُولُ أَنفُولُ أَنفُولُ أَنفُ أَنفُولُ أَنفُلُولُ أَنفُولُ أَنفُولُ أَنفُولُ أَنفُولُ أَنفُ أَنفُولُ أَنفُولُ

والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَكُهُمْ وَلَـيُوفُواْ نَفَكُهُمْ وَلَـيُوفُواْ نَفَكُهُمْ وَلَـيُوفُواْ نَفَكُهُمْ وَلَـيُوفُواْ نَفَكُهُمْ وَلَـيُوفُواْ نَفَكُهُمْ وَلَـيُوفُواْ نَفَكُهُمْ وَلَـيُوفُواْ

والمصدر النائب عن فعله كقوله تعالى: ﴿فَضَرَّبُ ٱلرِّفَابِ﴾؛ أي فاضربوا رقابهم، وقوله تعالى: ﴿حَقَّةِ إِذَا أَنْخَتُمُومُمْ﴾، أي أوجعتم فيهم قتلاً.

فالإثخان هو الإكثار من قتل العَدوّ حتى يضعف ويثقل عن النهوض.

وقوله: ﴿فَشُدُوا ٱلْوَتَاقَ﴾؛ أي فأسروهم، والوثاق بالفتح والكسر اسم لما يؤسر به الأسير من قد ونحوه.

وما تضمئته هذه الآية الكريمة، من الأمر بقتل الكفار حتى يثخنهم المسلمون، ثم بعد ذلك يأسرونهم جاء موضحاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ السَّرَىٰ حَقَىٰ يُنْفِخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، وقد أمر تعالى بقتلهم في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿فَاقْنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾. [التوبة: ٥]. وقوله: ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ لَكُمْ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُم صَكُلَ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿وَقَلْلِلُوا المُشْرِكِينَ كَنَافَهُم ﴾ [الأنفال: ٥٧].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ ﴾؛ أي فإما تمنون عليهم مناً، أو تفادونهم فداء.

ومعلوم أنّ المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله، كما قال في الخلاصة: وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا ومنه قول الشاعر:

لأجهدن فإما درء واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل

وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بالآيات التي ذكرنا قبلها، وممن يروى عنه هذا القول، ابن عباس، والسدي وقتادة، والضحاك، وابن جريج وذكر ابن جرير عن أبى بكر في ما يؤيده.

ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة كلله فإنّه لا يجوز عنده المن ولا الفداء؛ لأنّ الآية منسوخة عنده بل يخير عنده الإمام بين القتل والاسترقاق.

ومعلوم أنّ آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال هذه.

وأكثر أهل العلم يقولون: إنّ الآية ليست منسوخة، وأنّ جميع الآيات المذكورة، محكمة، فالإمام مخير وله أن يفعل ما رآه مصلحة للمسلمين من منّ وفداء وقتل واسترقاق. وحول هذه المسألة أقوال للعلماء ذكرها الشيخ تفصيلاً فليرجع من أراد الوقوف عليها للأصل.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ ﴾.

ذكر الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة، أن المؤمنين إن نصروا ربهم نصرهم على أعدائهم، وثبت أقدامهم، أي عصمهم من الفرار والهزيمة.

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، وبيّن في بعضها صفات الذين وعدهم بهذا النصر كقوله تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَضُرُهُۥ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠]،

فمثلهم كمثل الأجير الذي لم يعمل لمستأجره شيئاً ثم جاءه يطلب منه الأجرة.

فالذين يرتكبون جميع المعاصي ممن يتسمون باسم المسلمين، ثم يقولون: إنّ الله سينصرنا، مغررون لأنّهم ليسوا من حزب الله الموعودين بنصره كما لا يخفى.

ومعنى نصر المؤمنين لله، نصرهم لدينه ولكتابه، وسعيهم وجهادهم في أن تكون كلمته هي العليا، وأن تقام حدوده في أرضه، وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، ويحكم في عباده بما أنزل على رسوله ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ أَنَاتُهُا إِنَّ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ النَّيْنَ مِن قَلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَثْمِينَ آمْنَاهُا ﴿ قَلَ قَدَ قَدَمنا إيضاحه في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا هِي مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ١٦]، وأحلنا على الآيات الموضحة لذلك في سورة الروم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ اللَّيْنَ مِن قَبِّهِمْ صَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ ﴾ . . . الآية [الروم: ١٩]؛ وأوضحناها في الزحرف، في الكلام على قوله: ﴿ فَأَهْلَكُنَا آشَدٌ مِنْهُم بَطْشًا ﴾ . . الآية [الزحرف: ١٨]. وفي الأحقاف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مُكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾ . . . الآية [الأحقاف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيما إِن مُكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾ . . . الآية [الأحقاف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيما إِن مُكَنَّدُهُمْ فِيما اللهِ وَلِهُ عَيْم ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿وَكَأْنِن مِن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُ قُونَ مِن قَرْيَكِ اَلَتِى اَخْرَحَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ وَالآيات التي توضح معنى هذه الآية، هي المشار إليها في نفس الآية، التي ذكرنا قبلها، وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من إخراج كفار مكة للنبي على منها بينه في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّيْنَ ءَامَنُوا لَا تَنْغِذُوا عَدُوْى وَعَدُولُكُمْ أَوْلِيَاتَهُ تُلْقُونَ فَي الْمَوْتَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُم مِّنَ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمٌ ﴾ الآية [الممتحنة: ١]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّيْنَ كَفَرُوا لِيُشْتِدُكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُولُكُ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

وقد أخرجوه فعلاً بمكرهم المذكور، وبين \_ جلّ وعلا \_ أنّ النبي على وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم يستوجبون به الإخراج إلا الإيمان بالله، كما قال

تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينَرِهِم بِغَنْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ [الحج: 13]. وقال تعالى: ﴿ يُغْرِجُونَ ٱلرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١]؛ أي يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيمانكم بربكم.

وقال تعالى في إخراجهم له: ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوّا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ﴾... الآية [التوبة: ١٣]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء مشددة مكسورة ونون ساكنة، وقرأه ابن كثير: "وكآئن"، بألف بعد الكاف، وهمزة مكسورة، وكلهم عند الوقف يقفون على النون الساكنة، كحال الصلة، إلا أبا عمرو فإنّه يقف على الياء.

وقد قدَّمنا أوجه القراءة في «كأين» ومعناها، وما فيها من اللغات، مع بعض الشواهد العربية في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَكَأْيِّن مِّن قَرْبَكَةٍ أَهْلَكْنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ الآية [الحج: ٤٥].

وقد قدَّمنا معنى هذه الآيات بإيضاح في سورة المائدة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُنْتُرُ وَٱلْمَيْسُرُ وَالْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنْبُوهُ ﴿. . . الآية [المائدة: ١٩٠]. وقوله تعالى في الآية الكريمة: ﴿غَيْرِ ءَاسِنِ ﴾؛ أي غير متغير اللون ولا الطعم. والآسن والآجن معناهما واحد، ومنه قول ذي الرمة:

ومنهل آجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا وقول الراجز:

ومنهل فيه الغراب ميت كأنه من الأجون زيت سقيت منها القوم واستقيت

وبِمَا ذَكُرِنَا تَعْلَمُ أَنَّ قُولُهُ: ﴿غَيْرِ ءَاسِنِ﴾، كَقُولُهُ: ﴿مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَامٌ فِهَا مِن كُلِ النَّمَرَتِ﴾، قد بين تعالى في سورة البقرة، أنّ الثمار التي يرزقها أهل الجنّة يشبه بعضها بعضاً في الجودة، والحسن، والكمال، ليس فيها شيء رديء، وذلك في قوله تعالى: ﴿كُلّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزَقًا قَالُواْ هَلَا الّذِى رُزِقُواْ مِنْهَا مِن قَمْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِها ﴾ [البقرة: ٢٥].

قوله تعالى: ﴿وَسُفُوا مَانَهُ حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْاَهُمُ ﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ۞ يُصَهَرُ بِهِـ، مَا فِي بُطُونِهِمُ ﴾ [الحج: ١٩، ٢٠].

قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيهُم بَغْنَةً ﴾ .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الزَّحْرِفَ].

قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكُرَاهُمْ ﴾ ، التحقيق ـ إن شاء الله تعالى ـ في معنى هذه الآية الكريمة أنّ الكفار يوم القيامة إذا جاءتهم الساعة ، يتذكرون ويؤمنون بالله ورسله ، وأن الإيمان في ذلك الوقت لا ينقعهم لفوات وقته فقوله: ﴿ ذِكْرَاهُمْ ﴾ ؛ مبتدأ خبره ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ ﴾ ؛ أي كيف تنفعهم ذكراهم وإيمانهم بالله ، وقد فات الوقت الذي يقبل فيه الإيمان .

والضمير المرفوع في ﴿ جَآءَتُهُمُ ﴾؛ عائد إلى الساعة التي هي القيامة.

وهذا المعنى: الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا عَامَنَنَا بِهِ وَأَنَى لَمُهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى : ﴿ أَوْ نُرَدُ فَنَعَلَ غَيْرَ الَّذِى كُنَا نَعْمَلُ ﴾ تعالى: ﴿ أَوْ نُرَدُ فَنَعَلَ غَيْرَ الَّذِى كُنَا نَعْمَلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣]. فظهر أنّ قوله: ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِنَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَهُمْ ﴾ ؛ على حذف مضاف، أي أنى لهم نفع ذكراهم. والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ الحامل على الإيمان.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِنهَا الْقِتَالُ رَأَيْنَ الّذِينَ فِي قُلُومِهم مَّرَضُّ يَظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ ، ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه إذا أنزل سورة محكمة ، أي متقنة الألفاظ والمعاني ، واضحة الدلالة ، لا نسخ فيها وخوب قتال الكفار ، تسبب عن ذلك كون الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق ، ينظرون كنظر الإنسان الذي يغشى عليه ؛ لأنه في سياق الموت ، لأنّ نظر من كان كذلك تدور فيه عينه ويزيغ بصره .

وهذا إنَّما وقع لهم من شدة الخوف من بأس الكفار المأمور بقتالهم.

وقد صرح - جلّ وعلا - بأنّ ذلك من الخوف المذكور في قوله: ﴿فَإِذَا جَآءَ ٱلْمَوْفُ رَأَتَتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ﴾ [الأحزاب: ١٩].

وقد بين تعالى أنّ الأغنياء من هؤلاء المنافقين، إذا أنزل الله سورة فيها الأمر بالجهاد، استأذنوا النبي ﷺ في التخلف عن الجهاد، وذمهم الله على ذلك، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَا آَنْزِلَتَ سُورَةً أَنَّ عَامِنُواْ بِاللهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ السَّتَغَذَنك أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمَّ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ اللهِ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخُوالِفِ وَطُهِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ التوبة].

قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَنَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ ﴾ الهمزة في قوله: «أفلا يتدبرون» للإنكار، والفاء عاطفة على جملة محذوفة، على أصح القولين، والتقدير أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن كما أشار له في الخلاصة بقوله:

### وحذف متبوع بدا هنا استبح

وقوله تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَمَالُهَا ﴾؛ «أَمْ» فيه منقطعة بمعنى بل، فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن، بأداة الإنكار التي هي الهمزة، وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخير، ولا لفهم قرآن.

وقد ذم - جلّ وعلا - المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴿... الآية [الكهف: ٤٥٧]. وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَتِ رَبِّهِ ثُرٌ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴿ ﴾ [السجدة: ٢٢].

ومعلوم أنّ كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمها، وإدراك معانيها والعمل بها، فإنّه معرض عنها، غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ الممذكور في الآيات إنّ كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر، وقد شكا النبي على إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَا الْقُرْمَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَقَالَ السَّولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِي التَّخَذُواْ هَلَا الْقُرْمَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَقَالَ السَّولُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وهذه الآيات المذكورة تدل على أنّ تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به، أمر لا بد منه للمسلمين.

وقد بين النبي ﷺ أنّ المشتغلين بذلك هم خير الناس. كما ثبّت عنه ﷺ في الصحيح من حديث عثمان بن عفان ﷺ أنّه قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَ كُونُوا رَبّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له؛ من أعظم المناكر وأشنعها، وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله على اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونة، وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما، لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل.

وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة.

فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله جميعاً وللأئمة رحمهم الله، كما سترى إيضاحه ـ إن شاء الله تعالى \_.

وهناك مسائل عديدة متعلقة بهذا المعنى تناولها الشيخ باستفاضة فليرجع من أراد الوقوف عليها للأصل.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ النِّيْكِ ارْنَدُوا عَلَىٰ آدَبَرِهِ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَكِ الشَّيَطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لِلَّذِيكَ كَرِهُواْ مَا نَزَلَكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوْفَتْهُمُ الْمَلْتَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبْدَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ انَّبَعُواْ مَا أَسْخُطَ اللّهُ وَكَرِهُواْ رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ۞.

الظاهر أنَّ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوم كفروا بعد إيمانهم.

وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد ﷺ فلما بعث وتحققوا أنّه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به.

وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتيقنوه، وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته ﷺ ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم.

وعلى هذا القول فهذه الآية يوضحها قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَتُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْفَقِعُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُوا كَنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْفَقِعُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُوا كَمَوْ اللّهِ فَلَمَّا مِحَآءَهُم مَا عَرَفُوا بَعْدِ فَلَمَّا مِعَنى قوله: ﴿وَيَلْ بَعْدِ مَا نَبَنَّ لَهُمُ اللّهُدَى ﴾، وقوله: ﴿كَفَرُوا بِقِهُ مبين معنى قوله: ﴿ وَيَلْ بَعْدِ مَا نَبَنَّ لَهُمُ الْعُلْمَاء: نزلت الآية المذكورة في المنافقين.

وقد بين \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنّ سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لهم الهدى، هو إغواء الشيطان لهم كما قال تعالى مشيراً إلى علة ذلك: ﴿ الشَّيَطُانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾؛ أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين، وأملى لهم؛ أي مد لهم في الأمر ووعدهم طول العمر.

قال الزمخشري: سول: سهل لهم ركوب العظائم من السول، وهو الاسترخاء، وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعاً، وأملى لهم؛ ومد لهم في الآمال والأماني، انتهى.

وإيضاح هذا أنّ هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أنّ الشيطان سول لهم ذلك؛ أي سهله لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار؛ لأنّ طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي.

وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان: قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو، «وأَمْلَى لَهُمْ» بفتح الهمزة واللام بعدها ألف وهو فعل ماض مبني للفاعل، وفاعله ضمير يعود إلى الشيطان.

وأصل الإملاء الإمهال والمد في الأجل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ۚ (الْأَعْرَافُ)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمُّ خَيْرٌ لِأَنْفُسِمِمًّ إِنَّا نُمْلِي لَهُمُّ خَيْرٌ لِأَنْفُسِمِمًّ إِنَّا نُمْلِي لَهُمُّ لِيَزْدَادُواْ إِنْسَمَاً ﴾ . . . الآية [آل عمران: ١٧٨].

ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار، كما قال تعالى: ﴿يَعِدُهُمُ وَيُعِدُهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطَانُ إِلَّا غُرُدًا ﴿ النساء].

وقال تعالى: ﴿وَالسَّنَفَزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ﴾؛ إلى قوله: ﴿وَعِدْهُمُّ وَمَا يَعِدُهُمُّ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الإسراء: ٦٤].

وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل في قوله: ﴿ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ ؟ على قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى.

والمعنى: الشيطان ﴿سَوَّلَ لَهُمْ ﴾؛ أي سهل لهم الكفر والمعاصي، وزين ذلك وحسنه لهم، والله \_ جلّ وعلا \_ أملى لهم؛ أي أمهلهم إمهال استدراج.

وكون التسويل من الشيطان والإمهال من الله، قد تشهد لهم آيات من كتاب الله كقوله في تزيين الشيطان لهم: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ الْأَنفال: ٤٨]. وقوله تعالى: ﴿وَاللّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَمِ مِن قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَعَدَكُمْ وَهُمُ اللّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ اللّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَدُ اللّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَدُ اللّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَدُ اللّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَدُ اللّهُ مَن الآيات.

وكقوله تعالى في إملاء الله لهم استدراجاً: ﴿ سَلَسَتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِ لَهُمُّ إِنَّ كَذَرُهُ الله لهم استدراجاً: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَمَا نُمْلِي وَأَمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِإِنْفُومِهُمْ إِنَّمَا نُمُلِي هَمْ لِيَزْدَادُواْ إِنْ مَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَلَا عَسَمَ ران: ١٧٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْمَدُدُ لَهُ الرَّمْنَ مَدّاً ﴾ [مريم: ٧٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ

وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وحده من السبعة: «وأُمْلِي لَهُمْ» بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة بصيغة الماضي المبني لِلْمَجْهُولِ والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران آنفاً في فاعل، «وأملي لهم» على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل.

وقد ذكرنا قريباً ما يشهد لكل منهما من القرآن كقوله تعالى في إملاء الشيطان لهم: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُهُولًا ﴿ النساء]. وقوله في إملاء الله لهم: ﴿ وَأُمْلِى لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينًا ﴿ آلَا عراف]، كما تقدم قريباً، والإشارة في قوله

تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ راجعة إلى قوله تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾.

أي ذلك التسويل والإملاء المفضي إلى الكفر بسبب أنهم ﴿قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَوْلُ اللَّهِ عَلَى الكفر بسبب أنهم ﴿قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَرَّكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾.

وظاهر الآية يدل على أنّ بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم فيه مما نزل الله وكرهه أولئك المطاعون.

والآية الكريمة تدل على أنّ كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل، أنه كافر بالله بدليل قوله تعالى فيمن كان كذلك: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرُهُمْ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ التَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ آلَهُ مَا اللهَ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ آلَهُ مَا اللهَ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ آللهُ وَكَرِهُوا رَضُونَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ آللهُ اللهُ وَكُولُهُ اللهُ وَكُولُوا رَضُونَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ آللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

وقد قدَّمنا ما يوضح ذلك من القرآن في سورة الشورى، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا اَخْلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءَ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ﴿ [الشورى: ١٠] وفي مواضع عديدة من هذا الكتاب المبارك.

وبيّنا في سورة الشورى، أيضاً شدة كراهة الكفار لما نزل الله، وبينا ذلك بالآيات القرآنية في الكلام على قوله تعالى: ﴿كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْتَهِ﴾ [الشورى: ١٣]. وقد قدَّمنا مراراً أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾؛ قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، عن عاصم: ﴿أَسْرَارَهُمْ ﴾ بفتح الهمزة جمع سر.

وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «إسرارهم» بكسر الهمزة مصدر أسر كقوله: ﴿وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا﴾ [نوح: ٩]. وقد قالوا لهم ذلك سراً فأفشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلنون.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوْفَتُهُمُ ٱلْمَلَتَكِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ الْمَلائكة؟ أي قبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الملائكة يتوفون الكفار وهم يضربون وجوههم وأدبارهم جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى في الأنفال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَنَوَفَى الدِّينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللانفال: ٥٠]، وقوله في الأنعام: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الطَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَتِ اللَّوْتِ وَالمُلَائِكَةُ بَاسِطُوا لَيَدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُلُومُ اللهُونِ [الأنعام: ٣٣] فقوله: ﴿بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ اللانعام: ٣٣]، أَنْفُسَكُمُ اليَّوْمَ ثَمِّزُونَ عَذَابَ الْهُونِ [الأنعام: ٣٣] فقوله: ﴿بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ اللهُونِ اللانعام: ٣٣]، أي بالضرب المذكور.

والإشارة في قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا آسَخَطَ اللَّهَ ﴾؛ راجعة إلى المصدر الكامن في الفعل الصناعي؛ أعني قوله: ﴿ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٠]؛ أي ذلك الضرب وقت الموت واقع بسبب ﴿ بِأَنَّهُمُ أَنَّبَعُواْ مَا آسَخَطَ اللَّهَ ﴾؛ أي أغضبه من الكفر به، وطاعة الكفار الكارهين لما نزله.

والإسخاط استجلاب السخط، وهو الغضب هنا، وقوله: ﴿وَكَرِهُواْ رِضَوَانَهُ ﴾؛ لأن من أطاع من كره ما نزل الله فقد كره رضوان الله؛ لأن رضوانه تعالى ليس إلا في العمل بما نزل، فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه؛ لأن رضوانه فيما نزل، ومن أطاع كارهه، فهو ككارهه.

وقوله: ﴿فَأَخْطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾؛ أي أبطلها؛ لأنّ الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، وقد أوضحنا المقام في ذلك إيضاحاً تامَّا في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿ الْإسراء].

وفي سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَتُهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً﴾... الآية [النحل: ٩٧].

واعلم أنّ هذه الآية الكريمة، قد قال بعض العلماء: إنّها نزلت في المنافقين، وقال بعضهم: إنها نزلت في المهود، وأنّ المنافقين أو اليهود قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، وهو عداوة النبي على والتعويق عن الجهاد ونحو ذلك.

وبعضهم يقول: إنّ الذين اتبعوا ما أسخط الله، هم اليهود حين كفروا بالنبي ﷺ. لما عرفوه وكرهوا رضوانه، وهو الإيمان به ﷺ.

والتحقيق الذي لا شك فيه أنّ هذه الآيات عامة في كل ما يتناوله لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله.

مسألة: اعلم أنّ كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد وتدبرها، والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأنّ كثيراً ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد؛ لأنّ عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد على وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي على من السنن.

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم في بعض الأمر، فهو داخل في وعيد الآية.

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في كل الأمر؛ كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله، فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؛ وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وأنه محبط أعمالهم، فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في بعض الأمر.

قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّدِينَ وَيَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴿ ﴾

اللام في قوله: «لنبلونكم» موطئة لقسم محذوف، وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة عن عاصم بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة أعني لنبلونكم، ونبلو، وقرأه شعبة عن عاصم بالمثناة التحتية.

وضمير الفاعل يعود إلى الله وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله ـ جلّ وعلا ـ يبلو الناس؛ أي يختبرهم بالتكاليف كبذل الأنفس والأموال في الجهاد ليتميز بذلك صادقهم من كاذبهم، ومؤمنهم من كافرهم، جاء موضحاً في آيات أخر.

كقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَثَلُ اللّذِينَ خَلُواْ مَن يَعْدُواْ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٤] وقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ اللّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِدِينَ وَلِي اللّهُ اللّهُ الّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِدِينَ وَلِي جَهْدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِدِينَ وَلِي جَهْ وَاللّهُ خَيِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا رَسُولِهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي جَدُّ وَاللّهُ خَيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ حَتَىٰ نَعْلَمُ اللَّهُ جَهِدِينَ ﴾. . . الآية ، قد قدَّمنا إزالة الإشكال في نحوه في سورة البقرة ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ الْإِسْكَالَ فِي نحوه في سورة البقرة ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ الْإِسْكَالَ مِنْ يَنْقِلِكُ عَلَىٰ عَقِبَيْتُ ﴾ . . . الآية [البقرة: ١٤٣].

فقلنا في ذلك ما نصه: ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنّه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه، سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيراً، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون.

وقد بيّن أنّه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله ـ جلّ وعلا ـ: ﴿وَلِيَنْتَلِىَ اللَّهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمُ لِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

فقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمُ لِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾؛ بعد قوله: «ليبتلي»، دليل قاطع على أنّه لم يستفد بالاختبار شيئاً لم يكن عالماً به سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيراً؛ لأن العليم بذات الصدور غنى عن الاختبار.

وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه.

ومعنى ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾: أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنّه كان عالماً به قبل ذلك، وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى، فهو عالم بكل ما سيكون، كما لا يخفى، اه.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: «وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم، فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة؛ لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة، ونبلو أخباركم نختبرها ونظهرها» انتهى محل الغرض منه.

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: «ولنبلونكم أيها المؤمنين بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لهم، ويعرف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه، وأهل الإيمان من أهل النفاق، ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب»، انتهى محل الغرض منه بلفظه.

وما ذكره من أن المراد بقوله: ﴿حَقَّى نَعْلَمُ ٱلْمُجَهِدِينَ﴾... الآية، حتى يعلم حزبنا وأولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين له وجه، وقد يرشد له قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوا الْمَجَارِكُونُ أَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وقــولــه تــعــالـــى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ الْحَبِيثَ مِنَ الطّيبَ ظهور ذلك للناس. الطّيبَ ﴾ [آل عمران: ١٧٩]؛ لأنّ المراد بيميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك للناس.

ولذا قال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْفَيْبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩]، فتعلموا ما ينطوي عليه الخبيث والطيب، ولكن الله عرفكم بذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب، والقول الأول وجيه أيضاً، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ وَشَآقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ اللهُ وَسَدُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ اللهُ لَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلَهُمْ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَن سبيل الله فهم ضالون مضلون.

وقد قدَّمنا في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَلَنُحْبِينَكُمُ حَيَوْةُ طَيِّمَةً وَلَنَجْزِينَّهُمُ أَجْرَهُم﴾ [النحل: ٩٧]. أن التأسيس مقدم على التوكيد كما هو مقرر في الأصول.

وصدوا هنا، إن قدرت لازمة؛ فمعنى الصدود الكفر، فتكون كالتوكيد لقوله «كفروا».

وإن قدرت متعدية كان ذلك تأسيساً؛ لأنّ قوله: كفروا يدل على كفرهم في أنفسهم. وقوله: «وصدوا» على أنه متعد يدل على أنهم حملوا غيرهم على الكفر و«صدوهم» عن الحق، وهذا أرجح مما قبله.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَشَآقُوا الرَّسُولَ ﴾؛ أي خالفوا محمداً ﷺ مخالفة شديدة.

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أمرين: أحدهما: أنَّ الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه ﷺ لن يضروا الله بكفرهم شيئًا؛ لأنه غني لذاته الغنى المطلق.

والثاني: أنهم إنما يضرون بذلك أنفسهم؛ لأن ذلك الكفر سبب لإحباط أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿ وَسَهُ خَبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات من كتاب الله .

فمن الآيات الدالة على الأول الذي هو غنى الله عن خلقه، وعدم تضرره بمعصيتهم: قوله تعالى: ﴿وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُرُوا لَا يَعَلَمُ ﴾ [الزمر: ٧] وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُرُوا اللّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا فَإِنَ اللّهَ لَغَيْ جَيدُ ﴿ إليه المِيما ، وقوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَلَا اللّهُ وَلَدُا مُسْبَحَنَامُ هُو الْفَيْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٦٨] وقوله تعالى: ﴿ فَكَفُرُوا وَتُولُهُ تَعَالَى اللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ عَنِي اللّهُ وَاللّهُ عَنِي أَلْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ هُو ٱلْغَنِي ٱللّهُ وَاللّهُ عَنِي إِلَى عَيْو ذلك من الآيات.

ومن الآيات الدالة على الثاني؛ وهو إحباط أعمالهم بالكفر أي إبطالها به: قوله تعالى: ﴿وَقَدِمُنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْكُ هُ هَبَالَهُ مَنْكُولًا ﴿ الفرقان]، وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِرَيِّهِمْ أَعْمَنْلُهُمْ كُرَمَادٍ اَشْتَدَتْ بِهِ الرّبِيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ ﴿ . . . الآيسمة [براهيم: ١٨].

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَمَرُكِم بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [السنور: ٣٩] وقسول تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا النَّالُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ۞﴾ [هود]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ . . . الآية .

وقال تعالى: ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَطِيعُواْ اللّهَ وَاَطِيعُواْ الرَّسُولُ وَلا بُنْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ آَهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَخْكُمْ بَيْنَامُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلْعَنَا وَأَلْكَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَقَّهِ فَأُولَتِكِ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴾ وَأَلْكَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴾ [النور] وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ الْقَدَّ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيَرْحُهُمُ اللّهُ . . . الْآية [التوبة: ٧١].

ولا شك عند أحد من أهل العلم أنّ طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي، محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله على، فنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل به.

فتخصيص تلك النصوص كلها، بدعوى أنّ تدبر الوحي وتفهمه والعمل به لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين، الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند

متأخري الأصوليين، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه. ولا دليل على ذلك البتة، بل أدلة الكتاب والسنة، دالة على وجوب تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه علماً صحيحاً قليلاً كان أو كثيراً.

قد قدَّمنا كثيراً جداً من الآيات المماثلة له قريباً في جملة كلامنا الطويل على قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ الْفُرِّءَاكِ ﴿ . . . الآية .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِر الله له؛ لَمُدُّ ﷺ. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنّ من مات على الكفر لن يغفر الله له؛ لأن النار وجبت له بموته على الكفر، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله.

قول تعالى : ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَيَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَانْتُهُ الْأَعَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُّهُ أَعْمَلَكُمُ ﴿ ﴾ قَوْأُ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم: «إلى السَّلْمِ» بفتح السين، وقرأ حمزة وشعبة: «إلى السَّلْم» بكسر السين.

وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُوا ﴾ أي لا تضعفوا وتذلوا، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ وَأَكَ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ الْأَنفَالِ ] أي مضعف كيدهم، وقول زهير بن أبي سلمى:

وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهنأ خلقاً

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُرُ الْأَغَاوَنَ﴾؛ جملة حالية؛ أي فلا تضعفوا عن قتال الكفار وتدعوا إلى السلم، أي تبدءوا بطلب السلم أي الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون؛ أي والحال أنكم أنتم الأعلون أي الأقهرون الأغلبون لأعدائكم، ولأنكم ترجون من الله من النصر والثواب ما لا يرجون.

وهذا التفسير في قوله: ﴿ وَأَنْتُرُ ٱلْأَغَلَوْنَ ﴾؛ هو الصواب، وتدل عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى بعده: ﴿ وَٱللَّهُ مَعَكُم ﴾؛ لأن من كان الله معه هو الأعلى وهو الغالب وهو القاهر المنصور الموعود بالثواب.

فهو جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب الصلح والمهادنة.

وكقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَمُنُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞﴾ [الصافات]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [غافر: ٥١]، وقوله: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَنَصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٤].

ومما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآهِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فِي الْبَغآهِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

واعلم أنّ آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأنفال حتى يقال: إن إحداهما ناسخة للأخرى، بل هما محكمتان وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرى.

فالنهي في آية القتال هذه في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَنَدْعُوا إِلَى السَّلْرِ ﴾؛ إنما هو عن الابتداء بطلب السلم.

والأمر بالجنوح إلى السلم في آية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب السلم والجنوح لها، كما هو صريح قوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَآجَنَحٌ لَمَا وَقَوَكُلُ عَلَى السلم والجنوح لها، كما هو صريح قوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَآجَنَحٌ لَمَا وَقَوَكُلُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَاللّهُ مَعَكُمْ ﴾؛ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في آخر سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَقَوَأُ وَاللّذِينَ هُم تُعْسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ أُولَى وأصوب مما فسرها به ابن كثير كَلْلُهُ.

وهو أنّ المعنى لا تدعوا إلى الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون؛ أي في حال قوتكم وقدرتكم على الجهاد.

أي، وأما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم أي الصلح والمهادنة، ومنه قول العباس بن مرداس السلمي:

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَن يَتِرَكُمُ أَعُمَلَكُمْ ﴾؛ أي لن ينقصكم شيئًا من ثواب أعمالكم، وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم نقصه تعالى شيئًا من ثواب الأعمال جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُمُ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا ﴾ [الحجرات: ١٤]؛ أي لا ينقصكم من ثوابها شيئًا، وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطُ لِيوَمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلاَ نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَان مِثْقَالَ حَبَكَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْفَنَا بِهَا وَلَكُ كثيرة معلومة، وقد قدّمناها مراراً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَن يَرَكُرُ ﴾؛ أصله من الوتر، وهو الفرد، فأصل قوله: ﴿وَلَن يَرَكُرُ ﴾؛ لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم بل يوفيكم إياها.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن ثُوَّمِنُوا وَتَنَّقُوا ثُوَّتِكُمْ أَجُورَكُمُ ﴾.

هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مبينة في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ، وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ الحديد]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ ﴾. في هذه الآية الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسير، منها أنَّ المعنى ولا يسألكم النبي ﷺ أموالكم أجراً على ما بلغكم من الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة.

وهذا الوجه تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنَّ أَجْرِى إِلَا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [سبأ: ٤٧] وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلنُّكَلِّفِينَ ۚ إِلَى﴾ [ص] وقوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْتَأْهُمُ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿ الطور].

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيَنَقَرْمِ لَا آَسَتُلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ آجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ [هود: ٢٩] وذكرنا بعض ذلك في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُل لَا آَسَتُلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْيَٰكُ ﴾ [الشورى: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُهُ ٱلْفُقَى َلَهُ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له قريباً في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَآقُواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُ الْمُدُى ﴾... الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسَتَبَدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ﴾ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ إِن اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ النساء].

## بالبدالرحمز الرحم

### سورة الفتح

قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عليه الجمهور أَنَّ المراد بهذا الفتح صلح الحديبية؛ لأنه فتح عظيم.

وإيضاح ذلك أنّ الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا

بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام ويبنوا لهم محاسنه. فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام.

ومما يوضح ذلك أنّ الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي ﷺ في ذي العقدة عام ست كانوا ألفاً وأربعمائة.

ولمّا أراد النبي على غزو مكة حين نقض الكفار العهد، كان خروجه إلى مكة في رمضان عام ثمان. وكان معه عشرة آلاف مقاتل، وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونه سبباً لقوة المسلمين وكثرة عددهم.

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة، وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم.

وإنما قلنا ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا؛ ولأن ظاهر القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه ﷺ راجعاً إلى المدينة.

ولفظ الماضي في قوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا﴾ يدل على أن ذلك الفتح قد مضى، فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين خلاف الظاهر.

والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي، وهو قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ۞ [النصر].

وقد أوضحنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب معنى اللام في قوله: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَنْلِكَ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُوَا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمْ ﴾، ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الإيمان يزيد؛ دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَلَا يَهُمُ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَلَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ وألانفال: ٢]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَلَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُر يَسْتَبَشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ لِيستَيْقِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابُ وَيْزَدَادَ اللَّذِينَ مَامَنُوا إِيمَنَا ﴾ [المدثر: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ وَصحناه مراراً.

والحق الذي لا شك فيه؛ أنّ الإيمان يزيد وينقص، كما عليه أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه الوحى من الكتاب والسنة كما تقدم.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَهِ جُمُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ﴾، ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن له جنود السماوات والأرض، وبين في المدثر أن جنوده هذه لا يعلمها إلا هو، وذلك في قوله: ﴿وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَا هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١].

 وإيضاح المعنى ﴿ هُوَ اللَّذِي آَنَزُلَ السَّكِينَةَ ﴾؛ أي السكون والطمأنينة إلى الحق، في قلوب المؤمنين، ليزدادوا بذلك إيماناً لأجل أن يدخلهم بالطمأنينة إلى الحق، وازدياد الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار.

ومفهوم المخالفة في قوله: ﴿فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ أنّ قلوب غير المؤمنين ليست كذلك وهو كذلك؛ ولذا كان جزاؤهم مخالفاً لجزاء المؤمنين كما صرح تعالى بذلك في قوله: ﴿وَيُعَذِبَ ٱلمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُنْمِكِينَ وَٱلْمُنْمِكِينَ وَالْمُنْمِكِينَ وَالْمُنْمِكُينَ وَالْمُنْمِكِينَ وَالْمُنْمِكِينَ وَالْمُنْمِقَاتِ وَالْمُنْمِكِينَ وَالْمُنْمِقَاتِ وَالْمُنْمِقِينَ وَالْمُنْمِينَامِنَامِقِينَ وَالْمُنْمِقِينَ وَلَامِنْمُ وَالْمُنْمِقِينَ وَالْمُنْمِقِينَ وَالْمُنْمِقِينَ وَالْمُنْمِقِينَ وَالْمُنْمِقِينَ وَالْمِنْمِقِينَ وَالْمِنْمِقِينَ وَلَيْمِ وَالْمُنْمِقِينَ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمِقِينَ وَلِمِنْمُ وَالْمُنْمِقِينَ وَلِمِنْمِ وَالْمُنْمِقِينَ وَالْمُنْمُ وَالْمِنْمُ وَالْمُنْمِقِينَ لِلْمُنْمُ وَالْمُنْمِقِينِ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمِ وَالْمُنْمِ وَالْمُنْمِ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُنْمِ وَالْمُنْمِ وَالْمُنْمِ وَالْمُعِمِينَ وَالْمِنْمُ فَالْمُنْمِ وَالْمُعُمُ وَالْمُعِمِينَ لِمُنْمِ وَالْمُعُمِمُ وَا

وإيضاح المعنى أنّه تعالى وفق المؤمنين بإنزال السكينة، وازدياد الإيمان، وأشقى عيرهم من المشركين والمنافقين فلم يوفقهم بذلك ليجازى كلا بمقتضى عمله.

وهذه الآية شبيهة في المعنى بقوله تعالى في آخر الأحزاب: ﴿وَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٧٧ ـ ٧٣].

قوله تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا﴾. بين ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنّه يجازي المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات بثلاث عقوبات وهي غضبه، ولعنته، ونار جهنم.

وقد بيّن في بعض الآيات بعض نتائج هذه الأشياء الثلاثة، كقوله في الغضب: ﴿ وَمَن يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَمَن يَكُلِلُ عَلَيْهِ عَضِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ [طه: ٨١]. وقوله في اللعنة: ﴿ وَمَن يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٢]. وقوله في نار جهنم: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخَرَيْتُهُ ﴾ . . . الآية [آل عمران: ١٩٢].

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ ﴾. بين ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة، أنّه أرسل نبيه محمداً ﷺ شاهداً ومبشراً ونذيراً.

وقد بين تعالى أنّه يبعثه ﷺ يوم القيامة شاهداً على أمته، وأنّه مبشر للمؤمنين ومنذر للكافرين. قال تعالى في شهادته ﷺ يوم القيامة على أمته: ﴿فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلُ أُمَّتَمْ مِشْهِيدٍ وَحِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُوُلآ شَهِيدًا ﷺ والنساء]. وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلُ أُمَّتَهِ شَهِيدًا عَلَى هَتُولاَ إِنْ النحل: ٨٩].

فآية النساء وآية النحل المذكورتان الدالتان على شهادته ﷺ يوم القيامة على أمته تبينان آية الفتح هذه.

وما ذكرنا من أنّه مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين أوضحه في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَشَرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّــرَ بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِـ قَوْمًا لُدًّا ۞﴾ [مريم].

وقد أوضحنا هذا في أول سورة الكهف، وما ذكره ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة، ذكره وزيادة في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّيِّقُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِذَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَهَا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ الْاحزابِ].

وقوله هنا: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا﴾؛ حال مقدرة، وقوله: مبشراً ونذيراً كلاهما حال معطوف على حال.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَمَن يَثْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾.

أمر الله \_ جلّ وعلا \_ نبيه أن يقول للمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا بأعذار كاذبة: ﴿فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِنَ اللّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾؛ أي لا أحد يملك دفع الضر الذي أراد الله إنزاله بكم ولا منع النفع الذي أراد نفعكم به؛ فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو تعالى، ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده.

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في الأحزاب: ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْضِمُكُم مِن اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَضَةً وَلا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ آَلُ الْحزابِ].

وقوله تعالى في آخر يونس: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآذَ لِفَضْلِلِهُ؞﴾... الآية [يونس: ١٠٧].

وقوله في الأنعام: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّى شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥۤ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ

وقوله تعالى في النساء: ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ أَبْرَتَ مَرْيَكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ١٧].

وقوله تعالى في فاطر: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا

وقوله تعالى في الملك: ﴿قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَجِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞﴾ [الملك].

وقد ذكرنا بعض الآيات الدالة على هذا في أول سورة فاطر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ ﴾ . . . الآية، وفي سورة الأحقاف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّاً ﴾ [الأحقاف: ٨].

قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنّه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق والثبات والشجاعة عند البأس.

وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ إنزاله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في براءة في قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَنْلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ٢٦]، وذكر إنزال سكينته على رسوله في قوله في براءة: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِيهِ لَا تَحَـزَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا فَأَنـزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْمِ ﴾ . . . الآية [التوبة: ٤٠].

وذكر إنزاله سكينته على المؤمنين في قوله: ﴿فَكِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَرَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ . وهذه الآيات كلها لم يبين فيها موضع إنزال السكينة، وقد بين في هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب، وذلك في قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي أَلْوُبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . . . الآية .

قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّمْ ﴿

ما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة، وسورة الصف، وزاد فيهما أنه فاعل ذلك، ولو كان المشركون يكرهونه، فقال في الموضعين: ﴿هُوَ الَّذِيّ رَبُولُهُ بِأَلْهُدُىٰ وَدِينِ ٱلْمُقَى لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُوهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۖ ﴿ الصف: ٩].

قوله تعالى: ﴿ يُمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ يَيْهُمُ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ لِكِيْبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفْرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤].

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْلُمُورَ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَتَازَرُهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى شُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ .

قرأ هذا الحرف ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر: «شَطَأُهُ» بفتح الطاء، والباقون من السبعة بسكون الطاء، وقرأ عامة السبعة غير ابن ذكوان: «فَأَزَرَهُ» بألف بعد الهمزة،

وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر: «فَأَزَرَهُ» بلا ألف بعد الهمزة مجرداً. وقرأ عامة السبعة غير قنبل: «على سُوقِه» بواو ساكنة بعد السين. وقرأ قنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة بدلاً من الواو، وعنه ضم الهمزة بعد السين بعدها واو ساكنة.

وهذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل في الإنجيل للنبي وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقاً ضعيفاً متفرقاً، ثم ينبت بعضه حول بعض، ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة، العارفين بها، فكذلك النبي وأصحابه كانوا في أول الإسلام في قلة وضعف ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا.

وقوله تعالى: ﴿ كَرَرَّعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ ﴾؛ أي فراخه فنبت في جوانبه. وقوله: ﴿فَنَازَرَهُ ﴾ على قراءة الجمهور من المؤازرة، بمعنى المعاونة والتقوية، وقال بعض العلماء: ﴿فَنَازَرُهُ ﴾ أي ساواه في الطول، وبكل واحد من المعنيين فسر قول امرئ القيس:

بمحنية قد آزر الضال نبتها مجر جيوش غانمين وخيب وأما على قراءة ابن ذكوان (فأزره) بلا ألف، فالمعنى شدة أزره؛ أي قواه.

ومنه قوله تعالى عن موسى: ﴿وَأَجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۚ هَرُونَ أَخِي اللَّهِ اللَّهُ لِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ [طه]. وقوله: ﴿فَالسَّتَغَلَظُ﴾ أي صار ذلك الزرع غليظاً بعد أن كان رقيقاً، وقوله: ﴿فَاسْتَوَىٰ ﴾ أي استتم وتكامل على سوقه أي على قصبه.

وما تضمنته الآية الكريمة من المثل المذكور في الإنجيل المضروب للنبي على وأصحابه بأنهم يكونون في مبدأ أمرهم في قلة وضعف، ثم بعد ذلك يكثرون ويقوون، جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى كقوله: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَنَاوَكُمُ وَأَيْدَكُمُ بِنَصْرِهِ عَلَى . . . الآية [الأنفال: ٢٦].

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. وقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنَ ﴾ [المائدة: ٣]. إلى غير ذلك من الآيات.

## \* \* بالبدار حمل الرحم

#### سورة الحجرات

الأول منها: وهو أصحها وأظهرها أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم.

ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب بكسر الدال فيهما، وهو اسم فاعل قدم بمعنى تقدم.

ويدل على هذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة: «لَاتَقَدَّمُوا» بفتح التاء والدال المشددة وأصله «لا تتقدموا» فحذفت إحدى التاءين.

الوجه الثاني: أنّه مضارع قدم المتعدي، والمفعول محذوف لإرادة التعميم؛ أي لا تقدموا قولاً ولا فعلاً بين يدي الله ورسوله بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله.

الوجه الثالث: أنه مضارع قدم المتعدية ولكنها أجريت مجرى اللازم، وقطع النظر عن وقوعها على مفعولها؛ لأنّ المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُحِيِّ. وَيُمِيثُۗ﴾ [غافر: ٦٨]، أي هو المتصف بالإحياء والإمانة، ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول.

وكقوله تعالى: ﴿ هَلَ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ١٩؛ لأنّ المراد أن المتصفين بالعلم لا يستوون مع غير المتصفين به.

ولا يراد هنا وقوع العلم على مفعول، وكذلك على هذا القول: «لا تقدموا»، لا تكونوا من المتصفين بالتقديم.

وقد قدَّمنا في كلامنا الطويل على آية: ﴿أَفَلَا يَنَدَّبَرُونَ ٱلْقُرَّءَانَّ﴾ [محمد ٢٤]، أنّ لفظة بين يديه معناها أمامه، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك.

والمعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله، فتقولوا في شيء بغير علم ولا إذن من الله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.

وقد أوضحنا هذا بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الشورى، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا اَخْلَفُتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، وفي سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا ﴾ [الكهف: ٢٦]، وفي سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَا الْقُرْمَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِمَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]، وفي غير ذلك من المواضع.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَتَّـعُواْ اللَّهَ﴾؛ أي بامتثال أمره واجتناب نهيه.

وقوله: ﴿إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ﴾؛ فهو سميع لكل ما تقولون من التقديم بين يديه وغيره، عليم بكل ما تفعلون من التقديم بين يديه وغيره.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا جَهُرُواْ لَهُ وِالْفَوْلِ كَمَهُمْ بَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنّه لمّا قدم على النبي على وفد تميم، أشار عليه أبو بكر في أن يؤمر عليهم المقعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس، وأشار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع بن حابس بن عقال.

فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فأرتفعت أَصُوتِ النَّبِيِّ، ذكره البخاري في صحيحه وغيره.

وهذه الآية الكريمة علَّم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي الله ويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن أن يجهروا له بالقول كجهر يعضهم لبعض، أي ينادونه باسمه: يا محمد، يا أحمد، كما ينادي بعضهم بعضاً.

وإنّما أمروا أن يخاطبوه خطاباً يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقولوا: يا نبي الله، أو يا رسول الله، ونحو ذلك.

وقوله: ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ ﴾؛ أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؛ أي لا تعلمون بذلك.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من لزوم توقير النبي ﷺ وتعظيمه واحترامه جاء مبيناً في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿لِتَوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]، على القول بأن الضمير في تعزروه وتوقروه للنبي ﷺ، وقوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُولِ بَيْنَكُمْ مَكُمُوا بَعْضَكُم بَعْضاً ﴾ [النور: ٣٣]، كما تقدم، وقوله تعالى: ﴿وَلا جَعَهُوا لَهُ اللّهِ وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ ﴾... الآية [الأعراف: ١٥٧]. وقوله هنا: ﴿وَلا جَمّهُوا لَهُ إِلْقَوْلِ ﴾؛ أي لا تنادوه باسمه: كيا محمد.

وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وإنما يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير كقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا النِّيُّ ﴾ [الانفال: ٢٤]. و﴿يَتَأَيُّهَا النِّيُ ﴾ [المائدة: ٤١]. و﴿يَتَأَيُّهَا الْمُزَّيِلُ ۞ [المزمل: ١]. و﴿يَتَأَيُّهَا الْمُزَّيِلُ ۞ [المدثر]، مع أنّه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائهم كقوله: ﴿وَقُلْنَا يَكَادَمُ ﴾ [البقرة: ٣٥]. وقوله: ﴿وَثَلْنَا يَنَادَمُ ﴾ [البقرة: ٣٥]. وقوله: ﴿وَثَلَا يَنَادَمُ لِنَاهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ [هود: ٤٦]. وقوله: ﴿قَالَ يَنفُوسَ إِنِي اَصْطَفَيْتُكُ وَقُوله: ﴿قَالَ يَنفُوسَ إِنِي اَصْطَفَيْتُكُ وَقُوله: ﴿ يَنكُ مُنَافِيكُ ﴾ [آل عمران: ٥٥] وقوله: ﴿ يَنكُ مُنكُونِيكُ ﴾ [آل عمران: ٥٥] وقوله: ﴿ يَنكُ اللّهُ يَنِعِيسَ إِنِي مُتَوَفِيكُ ﴾ [آل عمران: ٥٥]

أما النبي على فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما يذكر في غير ذلك كقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. وقوله: ﴿وَامَنُواْ مِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه على بغض الصوت عنده لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيِنَ يَغْضُونَ أَصُونَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَكِكَ اللَّينَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلنَّقَرِيُ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴾.

وقال بعض العلماء في قوله: ﴿وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ﴾؛ أي لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض.

قال القرطبي كله في تفسير هذه الآية ما نصه: وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقاً، حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة، أعني الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم، وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة، وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها، انتهى محل الغرض منه.

وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد قال القرطبي: إنه لا يحبط عمله بغير شعوره. وظاهر الآية يرد عليه.

وقد قال ابن كثير كَنْهُ في تفسير هذه الآية، ما نصه: وقوله عنى: ﴿أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنْتُم لَا يَشْعُرُونَ﴾؛ أي إنّما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه، فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح: "إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالاً يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض»، اه. محل الغرض منه بلفظه.

ومعلوم أن حرمة النبي ﷺ بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، وبه تعلم أن ما

جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره ﷺ وهم في صخب ولغط، وأصواتهم مرتفعة ارتفاعاً مزعجاً كله لا يجوز، ولا يليق، وإقرارهم عليه من المنكر.

وقد شدد عمر رضي النكير على رجلين رفعا أصواتهما في مسجده رسي الله وقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً.

#### مسألتان:

الأولى: اعلم أنّ عدم احترام النبي على المشعر بالغض منه أو تنقيصه على الأولى: والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله.

وقد قال تعالى في الذين استهزأوا بالنبي ﷺ وسخروا منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلته: ﴿ وَلَهِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنَّا غَنُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَمَاينِهِ وَرَسُولِهِ عَلَى كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۚ إِلَى لَا تَعَذَذُرُوا ۚ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ۚ ﴿ [التوبة: ٦٥، ٦٦].

المسألة الثانية: وهي من أهم المسائل، اعلم أنّه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته، التي لا يجوز صرفها لغيره، وبين حقوق خلقه كحق النبي النبي النبي على في موضعه، على ضوء ما جاء به النبي على في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة.

وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب بالله التي لا يقدر على كشفها إلا الله.

فالتجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب ودهمته الدواهي لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنّه من خصائص الربوبية؛ فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله على ومرضاته، وهو عين التوقير والتعظيم للنبي على الذن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده \_ جل وعلا \_.

وقد بيّن \_ جلّ وعلا \_ في آيات كثيرة من كتابه أن التجاء المضطر من عباده إليه وحده في أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى.

ومن أصرح ذلك الآيات التي في سورة النمل، أعنى قوله تعالى: ﴿قُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيبَ اَصْطَفَيٌّ ﴾؛ إلى قوله: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [النمل: ٥٩ - ١٤].

فإنه ـ جلّ وعلا ـ قال في هذه الآيات الكريمات العظيمات: ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

ثم بين خصائص ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده فقال: ﴿أَمَنْ خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَا أَنْ فَأَنْ بَلْتَنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاكَ بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُوْ أَن تُلْبِيقُوا شَجَرَهَا أَ أَوْلَكُ مُمّ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ ﴿ ﴾.

فهذه المذكورات التي هي خلق السماوات والأرض، وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق ذات البهجة، التي لا يقدر على إنبات شجرها إلا الله، من خصائص ربوبية الله؛ ولذا قال تعالى بعدها: ﴿أَوِلَهُ مَعَ اللهِ﴾؛ يقدر على خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق به، والجواب لا؛ لأنّه لا إله إلا الله وحده.

ثم قال تعالى: ﴿أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا ٓ أَنَهَدُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَءِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

فهذه المذكورات أيضاً، التي هي جعل الأرض قراراً، وجعل الأنهار خلالها، وجعل الجبال الرواسي فيها، وجعل الحاجز بين البحرين من خصائص ربوبيته \_ جلّ وعلا \_، ولذا قال بعد ذكرها: ﴿ أَوَلَكُ مُعَ اللَّهِ ﴾؟ والجواب لا.

فالاعتراف لله \_ جلّ وعلا \_ بأن خلق السماوات والأرض وإنزال الماء وإنبات النبات ونحو ذلك مما ذكر في الآيات من خصائص ربوبيته \_ جلّ وعلا \_ هو الحق، وهو من طاعة الله ورسوله، ومن تعظيم الله وتعظيم رسوله بالاقتداء به عليه في تعظيم الله.

ثم قال تعالى وهو محل الشاهد: ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُمِثُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْمَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِكُهُ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

فهذه المذكورات التي هي إجابة المضطر إذا دعا، وكشف السوء وجعل الناس خلفاء في الأرض؛ من خصائص ربوبيته \_ جلّ وعلا \_ ولذا قال بعدها: ﴿أَءِلَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ﴾.

فتأمل قوله تعالى: ﴿ أَوَلَكُ مُعَ اللَّهِ ﴾؛ مع قوله: ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيكَشِفُ الشَّوَءَ ﴾؛ تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجأوا ودعوا وكشف السوء عن المكروبين، لا فرق في كونه من خصائص الربوبية، بينه وبين خلق السماوات والأرض، وإنزال الماء وإنبات النبات، ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنّه \_ جلّ وعلا \_ ذكر الجميع بنسق واحد في سياق واحد، وأتبع جميعه بقوله: ﴿ أُولَكُ مُعَ اللَّهُ ﴾.

فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي الذي هو في ضمن قوله: ﴿ أَوَلَكُ مُعَ اللَّهِ ﴾؛ فلا فرق البتة بين تلك المذكورات في كونها كلها من خصائص الربوبية.

ثُم قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمَنَ يَهُدِيكُمْ فِي ظُلُمَنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرُلُ بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَءِلَكُ مُعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .

فهذه المذكورات التي هي هدى الناس في ظلمات البر والبحر، وإرسال الرياح بشراً، أي مبشرات بين يدي رحمته التي هي المطر، من خصائص ربوبيته ـ جلّ وعلا \_؟ ولذا قال تعالى: ﴿أُولَكُ مُعَ اللَّهِ﴾، ثم نزه ـ جلّ وعلا \_ نفسه عن أن يكون معه إله يستحق شيئاً مما ذكر، فقال ـ جلّ وعلا \_: ﴿قَعَلَى اللَّهُ عَمّاً يُشْرِكُونَ﴾.

شم قال تعالى: ﴿ أَمَن يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ أَوِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾.

فهذه المذكورات التي هي بدء خلق الناس وإعادته يوم البعث، ورزقه للناس من السماء بإنزال المطر، ومن الأرض بإنبات النبات، من خصائص ربوبيته - جلّ وعلا -، ولذا قال بعدها: ﴿أُولَكُ مُعَ اللَّهِ ﴾. ثم عجّز - جلّ وعلا - كل من يدعي شيئاً من ذلك كله لغير الله، فقال آمراً نبيه ﷺ بأن يخاطبهم بصيغة التعجيز: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ مَانِوا بُرُهَانَكُمُ إِن

وقد اتضح من هذه الآيات القرآنية؛ أنّ إجابة المضطرين الداعين، وكشف السوء عن المكروبين، من خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرض، وإنزال الماء، وإنبات، والحجز بين البحرين، إلى آخر ما ذكر.

وكون إجابة المضطرين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية، كما أوضحه تعالى في هذه الآيات من سورة النمل، جاء موضحاً في آيات أخر:

كقوله تعالى مخاطباً نبيه ﷺ: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَضْرِ فَلَا كُلُ شَيْءٍ تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ عِنْبِرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ عِنْبِرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ عِنْبِرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلَا كُلُ شَيْءٍ وَلِي يَمْسَسُكَ عِنْبِرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِي يَسَسَلُكَ عِنْبِرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِي يَسُسَلُكَ إِلَانِهِ إِلَا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ عِنْبِرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِي يَسُسَلُكَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقول تعالى: ﴿مَا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن زَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مُرْسِلَ لَهُ أَلَّا مُرْسِلَ لَهُ اللَّهِ وَاطر: ٢].

فعلينا معاشر المسلمين أن نتأمل هذه الآيات القرآنية ونعتقد ما تضمنته ونعمل به لنكون بذلك مطيعين لله تعالى ولرسوله على معظمين لله ولرسوله؛ لأنّ أعظم أنواع تعظيم رسول الله على هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص العبادة لله ـ جلّ وعلا ـ وحده.

فإخلاص العبادة له \_ جلّ وعلا \_ وحده هو الذي كان يفعله ﷺ ويأمر به، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنّ أَمْبُدُ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللِّينَ ﴾ أَمْبُدُ اللّهَ أَعْبُدُوا مَا أَمْبُدُ اللّهَ أَعْبُدُوا مَا شِنْتُم مِن دُونِدٍ ﴾ [الزمر: ١١ \_ ١٥].

واعلم أن الكفار في زمن النبي على كانوا يعلمون علماً يقيناً أنّ ما ذكر من إجابة المضطر وكشف السوء عن المكروب من خصائص الربوبية، وكانوا إذا دهمتهم الكروب، كإحاطة الأمواج بهم في البحر في وقت العواصف، يخلصون الدعاء لله وحده، لعلمهم أن كشف ذلك من خصائصه، فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى الإشراك.

وقد بيَّنَ الله \_ جلِّ وعلا \_ هذا في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿هُو الَّذِي يُسَيَرُكُو فِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُد فِ الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَآةَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُواْ أَنَهُمُ أُحِيط بِهِدْ دَعُوا اللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَلَاهِ لَنَكُونَكِ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُواْ أَنْهُمُ أُحِيط بِهِدْ دَعُوا اللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَلَاهِ لَنَاهُ مَلَى مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُواْ أَنْهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [يونس: ٢٢، ٢٣].

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْهَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَعَنَّرُعَا وَخُفْيَةً لَمِن أَبَحُنَا مِنْ هَلَاهِ وَ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّلَامِينَ ﴿ قُلُ اللّٰهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشَرِكُونَ ﴾ قُلْ هُو اللّهِ اللهِ أَق اللّهُ اللّهِ أَق اللّهُ اللّهِ أَق اللّهُ اللّهِ أَق اللّهُ اللّهِ أَق اللّهُ أَنسَاعَةُ أَغَيْرُ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدوِقِينَ ﴾ اللّهِ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكَثِيفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن اللّهِ إِن اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وقىول ه تىعى الى : ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الفَّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجَنَكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعَهَ ضَمَّ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِنَّ الْفَامِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ أَمْ اَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرُثُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْهًا ﴿ الْإسراء].

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمّا بَغَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللّهَ عَمُوا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهَ عَلَا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ عَلَا اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَيْكِمُ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّ

وقد قدَّمنا في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ الضُّرُ الضُّرُ فِي الْكِرْ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧]، أنّ سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل فَ الله أنّه لمّا فتح النبي عَلَيْ مكة ذهب فاراً منه إلى بلاد الحبشة، فركب في البحر متوجها إلى الحبشة فجاءتهم ريح عاصف.

فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره، فإنه لا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد على فلأجدنه رؤوفاً رحيماً، فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله على فأسلم وحسن إسلامه فيها، انتهى.

وقد قدَّمنا هناك أنّ بعض المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من هؤلاء الكفار المذكورين؛ لأنهم في وقت الشدائد يلجأون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله، وبما ذكر تعلم أن ما انتشر في أقطار الدنيا من الالتجاء في أوقات الكروب والشدائد إلى غير الله \_ جلّ وعلا \_ كما يفعلون ذلك قرب قبر النبي على وعند قبور من يعتقدون فيهم الصلاح؛ زاعمين أنّ ذلك من دين الله ومحبة الرسول على وتعظيمه ومحبة الصالحين كله من أعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمات الله وحرمات رسوله.

لأنّ صرف الحقوق الخاصة بالخالق التي هي من خصائص ربوبيته إلى النبي ﷺ أو غيره ممن يعتقد فيهم الصلاح مستوجب سخط الله وسخط النبي ﷺ وسخط كل متبع له بالحق.

ومعلوم أنّه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يأمر بذلك هو ولا أحد من أصحابه، وهُو ممنوع في شريعة كل نبي من الأنبياء، والله ـ جلّ وعلا ـ يقول: ﴿مَا كَانَ لِبَسَرِ أَن يُوتُولُ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا

رَبَنَنِيَّعَنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَجُدُوا الْلَكَتِكَةَ وَالنَّبِيَّعَنَ إِذَا يَامُرُكُمْ أَن تَنَجُدُوا الْلَكَتِكَةَ وَالنَّبِيَّعَنَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُغْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ إِنَّ عَمِوانَ ].

بل الذي كان يأمر به ﷺ هو ما يأمره الله بالأمر به في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ اللَّهِ بَالأَمْرِ به في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَا يَأَمَّلُ وَلَا يَشْجُذُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَا شَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا أَشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَاناً.

واعلم أنّ كل عاقل إذا رأى رجلاً متديناً في زعمه مدعياً حب النبي على وتعظيمه وهو يعظم النبي على ويمدحه بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به الحدائق ذات البهجة، وأنه على هو الذي جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً، إلى آخر ما تضمنته الآيات المتقدمة، فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك المادح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله.

وقد علمت من الآيات المحكمات أنه لا فرق بين ذلك وبين إجابة المضطرين وكشف السوء من المكروبين.

فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه، وإخلاص العبادة له، وتعظيم نبينا على باتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به.

وألا نخالفه على ولا نعصيه، وألا نفعل شيئاً يشعر بعدم التعظيم والاحترام، كرفع الأصوات قرب قبره على وقصدنا النصيحة والشفقة لإخواننا المسلمين ليعملوا بكتاب الله، ويعظموا نبيه على تعظيم الموافق لما جاء به على ويتركوا ما يسميه الجهلة محبة وتعظيماً وهو في الحقيقة احتقار وازدراء وانتهاك لحرمات الله، ورسوله على الموافق مأوني بأماني كم وكل أماني أهل الموافق عمم من يعمل سُوءًا يُجز بعد وكل يَجِد لَهُ مِن دُونِ الله وريكا وكل نصيرا الله ورسوله عنه وكل يَعمل من الفكل عن يعمل من الفكل عن دُكن أن وهو مُؤمِن فأولتهك يَدخُلُون المناء].

واعلم أيضاً ـ رحمك الله ـ: أنّه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة المضطر وكشف السوء عن المكروب، وبين تحصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، كالحصول على الأولاد والأموال وسائر أنواع الخير.

فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته ـ جلّ وعلا ـ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٣١]. وقال تعالى: ﴿ فَابْنَعُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْفَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ وَالعنكبوت: ١٧]. وقال تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاهُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ الذَّكُورَ ﴾ . . . الآية [الشورى: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَوْرَجُا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ [السنحل: ١٧٦]. وقال تعالى: ﴿ وَسَال وقال تعالى: ﴿ وَسَال وقال تعالى: ﴿ وَسَال اللّهِ مِن الْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ [السناء: ٣٢]، إلى غير ذلك من الآيات.

وفي الحديث: ﴿إذا سألت فاسأل الله ». وقد أثنى الله \_ جلّ وعلا \_ على نبيه ﷺ وأصحابه بالتجائهم إليه وقت الكرب يوم بدر في قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ آية [الأنفال: ٩]. فنبينا ﷺ كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجأوا إلى الله وأخلصوا له الدعاء، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع.

تنبيه: اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة، وهي تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات، فيخلص تقربه بذلك إلى الله ولا يصرف شيئاً منه لغير الله كائناً ما كان.

والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة، فلا ينبغي للمسلَّم عليه عليه الله أن يضع يده اليمنى على اليسرى كهيئة المصلي؛ لأنّ هيئة الصلاة داخلة في جملتها فينبغي أن تكون خالصة لله، كما كان على هو وأصحابه يخلصون العبادات وهيئاتها لله وحده.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُواْ أَن نَصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ . نزلت هذه الآية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد أرسله النبي على إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتيه بصدقات أموالهم، فلما سمعوا به تلقوه فرحاً به، فخاف منهم وظن أنهم يريدون قتله، فرجع إلى نبي الله على وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله، فقدم وفد منهم إلى النبي على فأخبروه بكذب الوليد فأنزل الله هذه الآية وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره.

وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق، وذلك في قوله: ﴿ وَلَا نَقْبُلُواْ لَمُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْفَلَيْقُونَ ﴾ [النور: ٤]، ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره، وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين:

الأول منهما: أنّ الفاسق إن جاء بنبأ ممكن معرفة حقيقته، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنّه يجب فيه التثبت.

والثاني: هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل؛ لأن قوله تعالى: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيَّوًا ﴾ يدل بدليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته أن الجائي بنبأ إن كان غير فاسق بل عدلاً لا يلزم التبين في نبئه على قراءة: "فتبينوا". ولا التثبت على قراءة: "فتثبتوا"، وهو كذلك.

وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً، وقد قدَّمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك.

وقوله: ﴿أَن تُعِيبُوا قَوْماً﴾؛ أي لئلا تصيبوا قوماً، أو كراهة أن تصيبوا قوماً بجهالة؛ أي لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حقًا فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم للقوم المذكورين نادمين لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم؛ لأنهم لو لم يتبينوا في نبأ الوليد عن بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين؟ ولو فعلوا ذلك لندموا.

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: ﴿فَتَيَنَّوُا ﴿ بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية مشددة ثم نون. وقرأه حمزة والكسائي: «فتثبتوا» بالثاء المثلثة بعدها باء تحتية موحدة مشددة ثم تاء مثناة فوقية، والأول من التبين، والثاني من التثبت، ومعنى القراءتين واحد، وهو الأمر بالتأني وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق.

قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيّنَهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَأَلْفَسُوقَ وَالْقِصَيَانَ ﴾. ما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من أنّه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، جاء موضحاً في آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كقوله تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدُ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُ شِدًا ﴾ [الكهف: ١٧].

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْنَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِدِ ۗ ﴾. [الإسراء: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿دَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْنَدِيِّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخُلْسِرُونَ فَهُو الله الأعراف]، وقوله تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا ﴿ فَالْمُمْهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ فَالْمُهُمُ اللّهُ اللّهِ اللهُ الرّحيم الكريم أن يهدينا وألا يضلنا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ ﴾. هذه الأخوة التي أثبت الله \_ جلَّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب.

وقد بيّن تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى: ﴿فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ﴾... الآية [الأحزاب: ٥].

وقد قدَّمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَى من الأخوة النسبية، وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَآءٌ مِن فِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَآءٌ

قوله تعالى ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾؛ أي لا يستخفوا ولا يستهزئوا بهم، والعرب تقول: سخر منه بكسر الخاء، يسخر بفتح الخاء على القياس، إذا استهزأ به واستخف.

وقد نهى الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة عن السخرية من الناس، مبيناً أن المسخور منه قد يكون خيراً من الساخر.

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء بالأكرم الأفضل، واستهزاؤه به، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن السخرية، جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا المموضع، كقوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَتِ وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ التوبة].

وقد بين تعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في دار الدنيا، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّايِنَ كَمْرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِيبَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٢].

وقال تسعالى : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ آخَرَمُوا كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنَعَامَرُونَ ۞﴾ إلى قول تسعالى : ﴿فَالْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَارِ يَضْحَكُونَ ۞ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَظُرُونَ ۞ هَلَ ثُوِبَ ٱلْكُفَارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞﴾ [المطففين].

فلا ينبغي لمن رأى مسلماً في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر والضعف أن يسخر منه لهذه الآيات التي ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿وَلَا نَلْمِزُواْ أَنْفُسَكُو ﴾، أي لا يلمز أحدكم أخاه كما تقدم إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

وقد أوعد الله \_ جلّ وعلا \_ الذين يلمزون الناس في قوله تعالى: ﴿وَيْلُ لِكُلِّ مُكُلِّ لَكُلِّ الْمَزِ. هُمُزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١]، والهمزة: كثير الهمز للناس، واللمزة: كثير اللمز.

قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقاراً وازدراء، واللمز باللسان، وتدخل فيه الغيبة.

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضَا﴾؛ ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى: ﴿أَيُبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾؛ فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكِّ وَأُنثَىٰ ﴾.

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر وأنثى، ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين ولكنه بين ذلك في مواضع أخر من كتاب الله.

فبيّن أنّه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من تراب، وقد بين الأطوار التي مر بها ذلك التراب، كصيرورته طيناً لازباً وحماً مسنوناً وصلصالاً كالفخار.

وبيّن أنّه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي هو آدم، فقال في سورة السنساء: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَيَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ ﴾ [النساء: ١]. وقال تعالى في الأعراف: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩]. وقال تعالى في الزمر ﴿ خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [الزمر: ٦].

وقد قدَّمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة:

الأول منها: خلقه لا من أنثى ولا من ذكر؛ وهو آدم ﷺ.

والثاني: خلقه من ذكر بدون أنثى؛ وهو حواء.

والثالث: خلقه من أنثى بدون ذكر؛ وهو عيسى ـ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ. الرابع: خلقه من ذكر وأنثى؛ وهو سائر الآدميين، وهذا يدل على كمال قدرته ـ جلّ وعلا ـ، وهناك مسائل مستنبطة من الآية يرجع من أراد الوقوف عليها إلى الأصل.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾ لما كان قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقَنَكُو مِن ذَكْرِ وَأُدْقَى ﴾؛ يدل على استواء الناس في الأصل؛ لأنّ أباهم واحد وأمهم واحدة وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض، بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا؛ أي يعرف بعضهم بعضاً، ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه.

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنّما يكون بسبب آخر غير الأنساب.

وقد بيّن الله ذلك هنا بقوله: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾؛ فاتضح من هذا أنّ الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل، ولقد صدق من قال:

فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفرالشريف أبا لهب وقد ذكروا أن سلمان في كان يقول:

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

وهذه الآيات القرآنية، تدل على أن دين الإسلام دين سماوي صحيح، لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر، ولا إلى الجهات، وإنما المعتبر فيه تقوى الله جلا وعلا وطاعته، فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله، ولا كرم ولا فضل لغير المتقي، ولو كان رفيع النسب.

والشعوب جمع شعب، وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي: الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة.

فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل.

خزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة. وسميت الشعوب؛ لأن القبائل تتشعب منها، اهر.

ولم يذكر من هذه الست في القرآن إلا ثلاث: الشعوب، والقبائل كما في هذه الآية، والفصيلة في المعارج في قوله: ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّيْ تُعْوِيهِ ﴿ المعارج]، وقد قدَّمنا ما دلت عليه هذه الآيات موضحاً في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَا ٱلْقُرُّهَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ لَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

واعلم: أنّ العرب قد تطلق بعض هذه الست على بعض كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر:

وإن كلاباً هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر كما قدَّمنا في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوعٍ ﴾ [القرة: ٢٢٨].

قوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا أَقُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ اَسَلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُواً أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوكِمُ ﴾. ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية من العرب قالوا آمنا، وأن الله - جلّ وعلا - أمر نبيه أن يقول لهم: ﴿لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن فَوْلَوْاً أَسْلَمْنَا﴾، وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وثبوت الإسلام لهم.

وذلك يستلزم، أنّ الإيمان أخص من الإسلام؛ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.

وقد قدَّمنا مراراً أنَّ مسمى الإيمان الشرعي الصحيح، والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار، والجوارح بالعمل، فمؤداهما واحد كما يدل له قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ المُشْلِمِينَ ۞ ﴿ الذاريات].

وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة؛ لأنّ الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام؛ ولذلك وجهان معروفان عند العلماء، أظهرهما عندي: أن الإيمان المنفي عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي الصحيح، والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب.

وإنّما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أنّ الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الله وأن توكل السرائر إلى الله.

فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعاً، وإن كان القلب منطوياً على الكفر.

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: ﴿وَلَكِن قُولُوٓا أَسَلَمْنَا﴾؛ لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعاً عن التنقيب عن القلوب.

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لغة. ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية:

وأسلمت وجهي لمن أسلمت دحاها فلما استوت شدها وأسلمت وجهي لمن أسلمت إذا هي سيقت إلى بلدة وأسلمت وجهي لمن أسلمت

له الأرض تحمل صخراً ثقالا جميعاً وأرسى عليها الجبالا له المرن تحمل عذباً زلالا أطاعت فصبت عليها سجالا له الريح تصرف حالاً فحالا فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد، وإذا حمل الإسلام في قوله: ﴿وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا﴾؛ انقدنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح، فلا إشكال في الآية.

وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون؛ لأنّهم مسلمون في الظاهر، وهم كفار في الباطن.

والوجه الثاني: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: ﴿ لَّزَ نُوْمِنُوا ﴾؛ نفي كمال الإيمان، لا نفيه من أصله.

وعليه فلا إشكال أيضاً؛ لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام، وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص.

وإنّما استظهرنا الوجه الأول، وهو أنّ المراد الإسلام معناه اللغوي دون الشرعي، وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر؛ لأن قوله - جل وعلا -: ﴿وَلَمَّا يَدَّخُلِ اَلْإِيمَنُ فِي قُلُوكِكُم ﴾؛ يدل على ذلك دلالة كما ترى؛ لأن قوله: ﴿يَدَخُلِ فَعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم كما أوضحناه مراراً، وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقى السعود):

ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا فقوله: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ ۗ فِي معنى لا دخول للإيمان في قلوبكم.

والذين قالوا بالثاني قالوا: إن المراد بنفي دخوله نفي كماله، والأول أظهر كما ترى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿قَالَتِ ٱلْأَمْرَابُ ﴾: المراد به بعض الأعراب، وقد استظهرنا أنّهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك، وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم: ﴿وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو الدَّوَابِ الذين قي موضع آخر أن وإنّما قلنا: إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية؛ لأن الله بين في موضع آخر أن منهم من ليس كذلك، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْرَسُولُ أَلاّ إِنّهَا قُرُبَةٌ لَهُمُّ اللّهُ فِي التوبة]. وَمَعْتَجَدُ مَا يُنفِقُ قُرُبُتِ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرّسُولُ أَلاّ إِنّهَا قُرُبَةٌ لَهُمُّ سَيُدَعِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهُم إِنّا الله عَفُورٌ رّحِيمٌ ﴿ التوبة].

قوله تعالى: ﴿قُلَ أَتُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ نبيه أَن يكذبهم في قوله: ﴿قُل لَمْ تَوْمِنُوا ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمَا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ؛ أمر نَبِيَّهُ أَن يقول لهم بصيغة الإنكار: ﴿ أَتُعَلِّمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ ؛ وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون والله لا يخفى عليه شيء من حالكم، وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل ما في السموات والأرض وعالم بكل شيء .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب جاء موضحاً في غير هذا المموضع كقوله تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُرَ إِذَ أَنشَاكُمُ مِن اَلأَرْضِ وَإِذَ أَنشُر أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهُ تِكُمُ أَنفُسَكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ اللهِ النجم: ٣٢]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَلَتُ يَعَلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَهُمْ يَقْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسۡتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسۡتَغۡشُونَ شِيَابَهُمْ يَقْلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُقِلِنُونَ إِنَابَهُمْ يَقْلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُقِلِنُونَ إِنَّامُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ فَيَ ﴾ [هود].

# \* \* براييدالرحمن الرحم

#### سورة ق

قوله تعالى: ﴿قَ وَالْفُرْءَانِ الْمَجِيدِ ۞﴾. المقسم عليه في الآية محذوف، والظاهر أنه كالمقسم عليه المحذوف في سورة صَ، وقد أوضحناه في الكلام عليها.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ عِبُواْ أَنَ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا شَيْءُ عَِيبٌ ۞ أَوذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ۚ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿أَفَامَرُ يَظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۞﴾.

الهمزة في قوله: ﴿ أَفَلَتُ ﴾ تتعلق بمحذوف، والفاء عاطفة عليه، كما قدَّمنا مراراً أنه أظهر الوجهين، وأنه أشار إليه في الخلاصة بقوله:

### وحذف متبوع بدا هنا استبح

والتقدير: أأعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؛ أي ليس فيها من شقوق ولا تصدع ولا تفطر، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى للسماء وتزيينه لها وكونها لا تصدع

ولا شقوق فيها جاء كله موضحاً في آيات أخر: كقوله ـ جلّ وعلا ـ في بنائه للسماء: ﴿ إِنَّاتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَأَةُ بَنَهَا ۞ رَفَعَ سَمَّكُهَا فَسَوَّنِهَا ۞ [النازعات]، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞﴾ [الذاريات]، وقوله تعاليي: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَّعًا شِدَادًا ۞﴾ [النبأ]، وقوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَقَلُوتً [الملك: ٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِلِينَ ۞﴾ [المؤمنون]، وقوله تعالى في أول الرعد: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الرعد: ٢]، وقوله تعالى في لقمان: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ﴾ [لقمان: ١٠] إلى غير ذلك من الآيات. وكقوله تعالى في تزيينه للسماء: ﴿وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينَ ﴾ [الملك: ٥]، وقوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظًا ﴾ [فِصلت: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا زَبِّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَكِبِ ۞﴾ [الصافات]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ الحجرا. وكقوله تعالى في حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج أي شقوق: ﴿فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ﴾ [الملك: ٣]، والفطور والفروج بمعنى واحد، وهو الشقوق والصدوع. وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُوظَا اللَّهُ مَعْنُ عَلْ عَلَيْهَا مُعْرِضُونَ ١٩٠٠ [الأنبياء]. أما إذا كان يوم القيامة فإن السماء تتشقق وتتفطر، وتكون فيها الفروج كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاَّهُ بِٱلْغَمَيْمِ﴾ [الفرقان: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتُ وَرْدَةً﴾ [الرحمن: ٣٧]. وقال تعالى: ﴿فَيُومَيِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَالُ﴾ [الحاقة: ١٥، ١٦]، وقال تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنشَقَتْ ۞وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَخُقَّتْ۞﴾ [الانشقاق]، وقال تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنفَطَرَتْ ۞﴾ [الانفطار]، وقال تعالى: ﴿ يُوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ۞ ٱلسَّمَآةُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۖ [المزمل: ١٧، ١٨]. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ كُلِمِسَتْ ۞وَإِذَا السَّمَآةُ فُرِجَتْ ۞﴾ [المرسلات].

قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِى وَالْبَتَنَا فِيها مِن كُلِّ رَفْع بَهِيج ۞ بَشِرهُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ ۞ . ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنّه مد الأرض وألقى فيها الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿وَهُو اللّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهُوا وَمِن كُلِّ الشَمَرَةِ مَن جَعَلَ فِيها رَوْجَهَلُ وَمِن كُلِّ الشَمَاءِ مَنْ السَّمَاءِ مَنَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَوْبِيقَ وَأَنْهَا مِن كُلِّ الشَمَاءِ مَنْ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءِ مَنْ اللّهُ وَيَعْ مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنْهَا مِن السَّمَاءِ مَاءً وَلَيْنَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنْهَا مِن السَّمَاءِ مَاءً وَالْبَنْنَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنْهَا مِن السَّمَاءِ مَاءً وَلَمْ اللّهُ مِن السَّمَاءِ مَاءً وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه اللّه الله الله الله على المعث وعلى استحقاقنا للعبادة دون غيرنا.

قوله تعالى: ﴿وَأَحْيَنَا بِهِ بَلْدَةً مَّنَتًا كَذَلِكَ ٱلْرُوجُ ﴾ ، قوله: ﴿كَذَلِكَ ٱلْمُرُجُ ﴾ ، معناه أن الله تبارك وتعالى يبين أن إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله، دليل على بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماً ، فقوله: ﴿كَذَلِكَ ٱلْحُرُجُ ﴾ ، يعني أن خروج الناس أحياء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات من الأرض بعد عدم ، وهذا أحد براهين من الأرض بعد عدمه ، بجامع استواء الجميع في أنه جاء بعد عدم ، وهذا أحد براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن ، وقد قدَّمنا الآية الموضحة لذلك في صدر سورة البقرة وأول النحل وأول الجاثية ، وغير ذلك من المواضع .

قوله تعالى: ﴿ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَقَ وَعِدِ ﴾. هذه الآية الكريمة تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب؛ أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه عنه، وهو دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده؛ لأنه قال: إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده، وأن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وإنما القبيح هو إخلاف الوعد، وأن الشاعر قال:

## وإنسي وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

لا يصح بحال؛ لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل كما دل عليه قوله هنا: ﴿ كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَ وَعِدِ ﴾، وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله: سها فسجد، أي لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوا أَيْدِيَهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]، فتكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق وجب عليهم، فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر، كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿قَالَ لاَ تَغْضِمُواْ لَدَى وَقَدَّ فَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبُدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى ﴾... الآية، والتحقيق: أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم. وقوله تعالى في سورة (صَ): ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُسُلُ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُسُلُ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴾ [ص].

وبهذا تعلم أنّ الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب؛ لأنّ الله تعالى أوضح ذلك في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وهذا في الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين، ولا إشكال في ذلك، وقد أوضحنا هذا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالَ النَّارُ مَنْ فَيْهَا إِلَّا مَا شَكَاة اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

قوله تعالى: ﴿أَنْعَيِنَا بِٱلْحَلِّقِ ٱلْأَوَّلُ بَلَ هُرَ فِي لَبُسِ مِّنَ حَلَقِ جَدِيدِ ﴿ اللهِ الآية الكريمة من براهين البعث؛ لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى؛ لأن الإعادة لا يمكن أن تكون

أصعب من البدء، والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبْدَوُا الْحَالَى ثُمُ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ [الروم: ٢٧]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ يُعِيمًا الَّذِى أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ [الروم: ٢٧]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ مُعِيمًا الَّذِى فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ [الإسراء: اوّلَ مَرَّةً ﴾ [الإسراء: ١٥]، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وقد أوضحنا الآيات الدالة على براهين البعث التي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن، كخلق الناس أولاً، وخلق المسماوات والأرض وما فيهما، وإحياء الأرض بعد موتها، وغير ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك، في البقرة والنحل والحج والجاثية وغير ذلك، وأحلنا على ذلك مراراً كثيرة.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِشُ بِهِ، نَفْسُمُ ﴾. وقد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُقِلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمً عِلَيمً عِلَيمً عِلَى الصَّدُورِ ﴾ [هود].

قوله تعالى: ﴿إِذْ يَلَقَى ٱلْمُتَلَقِبَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَيَدُ ﴿ مَا يَلِفِطُ مِن قُولٍ إِلّا لَدَي وَقِبُ عَيدٌ ﴿ مَن عَبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه الملكان جميع ما يصدر منه، والمراد أن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، في وقت كتابة الحفظة أعماله لا حاجة له لكتب الأعمال؛ لأنه عالم بها لا يخفى عليه منها شيء، وإنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال لحكم أحرى كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة، كما أوضحه بقوله: ﴿وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبًا يَلْقَنُهُ مَنشُولًا ﴿ اللّهِ مَن جَلِي اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهِ مَن اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى العبد يوم القيامة، وأنه عَلَى أوضحه بقوله: ﴿وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبًا يَلْقَنُهُ مَنشُولًا ﴾ [الإسراء]، ومفعول المتلقي في الفعل الذي هو يتلقى، والوصف آلَيْمَ عَلَكَ حَبِيبًا ﴿ الإسراء]، ومفعول المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فكتانه عله.

قال الزمخشري: والتلقي التلقن بالحفظ والكتابة، اه منه، والمعنى واضح؛ لأن الملك يتلقى عمل الإنسان عند صدوره منه فيكتبه عليه، والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان، وقد دلت الآية الكريمة على أن مقعد أحدهما عن يمينه ومقعد الآخر عن شماله.

والقعيد: قال بعضهم: معناه القاعد، والأظهر أن معناه المقاعد، وقد يكثر في العربية إطلاق الفعل وإرادة المفاعل، كالجليس بمعنى المجالس، والأكيل بمعنى المؤاكل، والنديم بمعنى المنادم، وقال بعضهم: القعيد هنا هو الملازم، وكل ملازم دائماً أو غالباً يقال له قعيد، ومنه قول متمم بن نويرة التميمي:

قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه،

وهو أسلوب عربي معروف، وأنشد له سيبويه في كتابه قول عمرو بن أحمر الباهلي:

رماني بأمر كنت منه ووالدي وقول قيس بن الخطيم الأنصاري: نحن بما عندنا أنت بما

وقول ضابئ بن الحارث البرجمي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله

فإني وقيار بها لغريب

بريئاً ومن أجل الطوى رمانى

عندك راض والرأى مختلف

فقول ابن أحمر: كنت منه ووالدي بريئاً؛ أي كنت بريئاً منه وكان والدي بريئاً منه. وقوله ابن الخطيم: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض: أي نحن راضون وأنت راض.

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ كَلَا سَنَكُنُ مَا يَقُولُ ﴾ . . . الآية [مريم: ٧٩].

وفي سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿سَتُكْنَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ﴾ [الزخرف: ١٩]، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن القعيد الذي هو عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات، وأن صاحب الحسنات أمين على صاحب السيئات، فإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين عشراً، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين عشراً، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: أمهله ولا تكتبها عليه لعله يتوب أو يستغفر؟ وبعضهم يقول: يمهله سبع ساعات، والعلم عند الله تعالى.

تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في عمل العبد الجائز الذي لا ثواب ولا عقاب عليه، هل تكتبه الحفظة عليه أم لا؟ فقال بعضهم: يكتب عليه كل شيء حتى الأنين في المرض، وهذا هو ظاهر قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبَ عَبِيدٌ ﴿ اللهِ عَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَهُ اللهِ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَبِيدٌ اللهُ الموم. «من قول» نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة «من»، فهي نص صريح في العموم.

وقال بعض العلماء: لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثواب أو عقاب، وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب، فالذين يقولون: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، والذين يقولون يكتب الجميع، متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب، إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلاً، وبعضهم يقولون: يكتب أولاً ثم يمحى. وزعم بعضهم أن محو ذلك، وإثبات ما فيه ثواب أو عقاب هو معنى قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا أَلِلَهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ ﴾... الآية [الرعد: ٣٩].

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرض:

من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل أى قول فصل، وفعل جميل، ونائل جزل.

قُوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿بَلِ النَّهُمُ مِنْ الْلَاحِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا عَمُونَ ﴿ إِلَا النَّمَا النَّمَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمْنَكَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ ﴿ ﴾ .

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم: «يوم نقول» بالنون الدالة على العظمة، وقرأه نافع وشعبة «يوم يقول» بالياء، وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله، واعلم أن الاستفهام في قوله: ﴿هَلَ مِن مَرِيدٍ ﴾؛ فيه للعلماء قولان معروفان؛ الأول: أن الاستفهام إنكاري كقوله تعالى: ﴿هَلَ يُهَلَكُ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ الأيام: ٧٤]؛ أي ما يهلك إلا القوم الظالمون، وعلى هذا فمعنى ﴿هَلَ مِن مَرِيدٍ ﴾؛ لا محل للزيادة لشدة امتلاء النار، واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلاَنَ جَهَنَمَ مِن ٱلْجِنّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِين ﴾ [السجدة: ١٦]. وقوله تعالى: ﴿وَتَمَتَ كَلِمةُ رَبِّك لَأَمَلاَنَ جَهَنّمَ مِن ٱلْجِنّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِين ﴿ [هود: ١٩]. وقد قدّمنا وقال قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقد قدّمنا

الآيات الموضحة لهذا في سورة يس في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَى الْفَوْلُ عَلَىٰ الْمَوْفَةُ وَلَمْ الْرَبِهِ اللهِ ال

امتلأ الحوض فقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني

وأنَّ المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها خلاف التحقيق، وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَمَنُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَالَى .

قوله تعالى: ﴿وَأَزْلِفَتِ لَلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞﴾. قوله: أزلفت أي قربت. وقوله غير بعيد: فيه معنى التوكيد لقوله: أزلفت، سواء أعربت غير بعيد بأنها حال أو ظرف، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين جاء في مواضع أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْجَعِيمُ شُعِرَتُ ۞ وَإِذَا الْجَعِيمُ الْعَاوِينَ ۞﴾ [التكوير]، وقوله تعالى: ﴿وَأَزْلِفَتُ اللَّهُ عَلَى وَمُرْزَتِ الْجَعِيمُ الْعَاوِينَ ۞﴾ [الشعراء].

قال البغوي كَنْشُهُ في تفسير هذه الآية: غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوها.

قوله تعالى: ﴿ لَمُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١٠٠٠ .

قوله: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيمَا ﴾ ، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِى اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣١].

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾. قال بعض العلماء: المزيد النظر إلى وجه الله الكريم، ويستأنس لذلك بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْتَىٰ وَزِيَادَةً﴾ [يونس: ٢٦]؛ لأنّ الحسنى الجنة، والزيادة النظر، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَمْلِكُنَا قِبْلَهُمْ مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَأَهۡلَكۡنَا ۚ أَشَدَ مِنْهُم بَطۡشًا وَمَضَىٰ مَتَكُ ٱلْأَوۡلِينَ ۞﴾. قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَبَامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبِ ﴿ ﴾.

قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. وبيّنا هناك أنّ الله أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ٩ - ١٢]، وأوضحنا ذلك. واللغوب: التعب والإعياء من العمل.

قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ ﴿ فَالْمَا لَهُ الْعُرُوبِ اللهُ الْعُرُوبِ اللهُ الْعُرُوبِ اللهُ ا

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى لنبيه على بالصبر على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده \_ جلّ وعلا \_ أطراف النهار، قد ذكره الله في غير هذا الموضع كقوله تعالى في أخريات طه: ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِاً وَمِنْ ءَانَايِ النّيلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ النّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ [طه]، وأمره له بالتسبيح بعد أمره له بالصبر على أذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به، والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدَّمنا إيضاح ذلك، وذكرنا فيه حديث نعيم بن همار في آخر الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَقَدُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَيِّحْ عِمَدِ رَبِّكَ وَكُن مِّن السَجِدِينَ ﴿ وَالصَحِرا، وبيّنا هنالك أن الله أمر بالاستعانة بالصبر وبالصلاة كما قال تعالى: ﴿ وَالْشَلْوَةُ ﴾ . . . الآية [البقرة: ٤٥].

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُرِجِ ١٠٠٠.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة يَس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ۞ . . . [يس].

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّفُ الْأَرْضُ عَنَهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ اللهِ قرأ هذا الحرف نافع، وابن كثير، وابن عامر: «تشقق» بتشديد الشين بإدغام إحدى التاءين فيها، وقرأ الباقون بتخفيف الشين لحذف إحدى التاءين. وقوله تعالى: «سراعاً»: جمع سريع، وهو حال من الضمير المجرور في قوله: «عنهم» أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الضمير الملك الذي ينفخ في الصور، ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث يخروجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر قاصدين نحو الداعي، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله.

كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوضُونَ ﴿ المعارج]، وقوله تعالى: ﴿ وَنُولُهِ اللَّهِ مَا أَلَكُمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة يَس، في الكلام على قوله: ﴿فَإِذَا هُم مِن الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِم يَسِلُوك﴾ [يس: ٥١].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَفَأَنتَ تُكُوهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩].

قوله تعالى: ﴿فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾. قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة فاطر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ السَّلَوْةَ ﴾... الآية [فاطر: ١٨].

## \* \* براسدار حمز الرحم

#### سورة الذاريات

قوله تعالى: ﴿ وَالذَّرِيَتِ ذَرْوًا ۞ فَٱلْحَمِلَتِ وِقْرَا ۞ فَٱلْجَنِيَتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّا قُوعَدُونَ لَمَادِقٌ ۞ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَقُمُ ۞ ﴾.

أكثر أهل العلم على أنّ المراد بالذاريات الرياح. وهو الحق ـ إن شاء الله ـ ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِيْئَ ﴾ [الكهف: ٤٥]، ومعنى تذروه: ترفعه وتفرقه، فهي تذرو التراب والمطر وغيرهما، ومنه قول ذي الرمة:

ومنهل آجن قفر محاضره تذرو الرياح على جماته البعرا ولا يخفى سقوط قول من قال: إن الذاريات النساء.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَٱلْخَيِلَتِ وِقَرَا ﴾، وقرأ أكثر أهل العلم على أنّ المراد بالحاملات وقراً: السحاب؛ أي المزن تحمل وقراً ثقلاً من الماء.

ويدل على هذا القول تصريح الله \_ جلّ وعلا \_ بوصف السحاب بالثقال، وهو جمع ثقيلة؛ وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي تحمله كقوله تعالى: ﴿وَيُنشِئُ السَّكَابَ اللَّهَالَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال بعضهم: المراد بالحاملات وقراً: السفن تحمل الأثقال من الناس وأمتعتهم، ولو قال قائل: إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً لكان وجهه ظاهراً.

ودلالة بعض الآيات عليه واضحة؛ لأنّ الله تعالى صرح بأنّ الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء، وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله،

فنسبة حمل ذلك الوقر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّذِي يُرْسِلُ الرِّينَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مُ حَقَّ إِذَا أَقَلَتَ سَحَابًا فِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيْتِ ﴾ . . الآية [الأعراف: ٥٥].

فقوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا آَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا﴾ [الأعراف: ٥٧]؛ أي حتى إذا حملت الرياح سحاباً ثقالاً، فالإقلال الحمل، وهو مسند إلى الريح، ودلالة هذا على أنّ الحاملات وقراً هي الرياح ظاهرة كما ترى، ويصح شمول الآية لجميع ذلك.

وقد قدَّمنا مراراً أنَّه هو الأجود في مثل ذلك، وبينا كلام أهل الأصول فيه، وكلامهم في حمل المشترك على معنيه أو معانيه، في أول سورة النور وغيرها.

والقول بأن الحاملات وقراً: هي حوامل الأجنة من الإناث، ظاهر السقوط، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَالْمِنْ يَسُرُا ﴿ اللَّهِ الْكُرِيمة على أَن المراد بالجاريات يسراً: السفن تجري في البحر يسراً أي جرياً ذا يسر؛ أي سهولة.

والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال كما قدَّمنا نحوه مراراً؛ أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخراً لها البحر، ويدل لِهَذَا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْمَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ . . الآية [الشورى: ٣٦]، وقوله: ﴿إِنَّا طَعَا ٱلْمَاءُ مَلْنَكُمُ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَقُولُه تعالى: ﴿وَالْفُلُكُ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ [الحاقة]، وقوله تعالى: ﴿وَالْفُلُكُ قِيهِ بِأَمْرِهِ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ [الحاثية: ١٦]، الحالى: ﴿وَاللهُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾ [الحاثية: ١٦]، إلى غير ذلك من الآيات، وقيل: الجاريات الرياح، وقيل غير ذلك.

وقوله تعالى: ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ﴿ فَهَا الله فِي شؤون وأمور مختلفة؛ ولذا عبر عنها بالمقسمات، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ فَٱلْمُرْبَتِ أَمْرًا ﴿ فَهُ الله الله والربح، ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح، ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم، كما وقع لقوم صالح.

والتحقيق أن قوله: «أمراً» مفعول به للوصف الذي هو المقسمات، وهو مفرد أريد به الجمع.

وقد أوضحنا أمثلة ذلك في القرآن العظيم وفي كلام العرب من تنكير المفرد كما هنا، وتعريفه وإضافته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُخُرِهُكُمُ طِفْلاً﴾ [الحج: ٥]، والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله: ﴿إِنَّا تُوعَدُونَ لَسَادِقُ ۚ ۚ وَإِنَّ اللِّينَ اللِّينَ اللِّينَ والموجب لهذا هو شدة إنكار الكفار للبعث والجزاء.

وقوله: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾؛ «ما»، فيه موصولة والعائد إلى الصلة محذوف، والوصف بمعنى المصدر، أي إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب لصدق لا كذب فيه. وقال بعض العلماء: «ما»، مصدرية، أي إنّ الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق.

وقال بعضهم: إن صيغة اسم الفاعل في «لصادق» بمعنى اسم المفعول، أي إنّ

الوعد أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ فِي عِشَةِ رَائِهِ عَالَى: ﴿ فِي عِشَةِ رَائِهِ أَي مرضية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوَعَدُونَ لَآتُ ﴾ [الأنعام: ﴿إِنَّ مَا تُوَعَدُونَ لَآتُ ﴾ [الأنعام: ١٣٤]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ كَثَيْرَة معلومة.

والمراد بالدين هنا الجزاء، أي وإن الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة كما قال تعالى: ﴿ يُوَمِّيدٍ يُوَفِيمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْعَقَ ﴾ [النور: ٢٥]، أي جزاءهم بالعدل والإنصاف، وكقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُمَّ يُجْزَنَهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلأَوْفَ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء، وبين أن ذلك ظن الكفار، وهددهم على ذلك الظن السيئ بالويل من النار، قال تعالى منكراً على من ظن عدم البعث والجزاء، ومنزها نفسه عن أنه خلقهم عبثاً لا لبعث وجزاء: ﴿ أَفَحَسِبْتُم النَّم اللّه عَنْ أَنَه خلقهم عبثاً لا لبعث وجزاء: ﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَما خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنكُمُ إِلِينَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَهُ فَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْمَقَ لَا إِلَه إِلّا هُو رَبُ الْمَرْشِ خَلَقْنَكُمْ عَبَثا وَالْذَن وَمَا مَلَقَنا السَّمَاء وَالْزَن وَمَا بَيْنُهَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ السَّمَاء وَالْزَن وَمَا بَيْنُهُا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ السَّمَاء وَالْزَن وَمَا مَلَقًا السَّمَاء وَالْزَن وَمَا بَيْنُهُا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ السَّمَاء وَالْذَن وَمَا مَلَوا مِن النّادِ ﴿ وَمَا مَلَقًا السَّمَاء وَالْمَ هذه: باطلاً أي عبثاً لا لبعث وجزاء.

قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْمُنْكِ ۞ إِنَّكُمْ لَهِي قَوْلِ نُخَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَيْكَ ۞ .

قوله تعالى: ﴿ ذَاتِ النَّبُكِ ﴾؛ فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضاً، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك، وعليه فالمعنى ذات الحبك أي ذات الطرائق، فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته الريح هو الحبك، وهو جمع حبيكة أو حباك، قالوا: ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك، ومن هذا المعنى قول زهير:

مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحي مائه حبك وقول الراجز:

كأنها جللها الحواك طنفسة في وشيها حباك ومن نقل عنه هذا القول: الكلبي والضحاك.

وقال بعض أهل العلم: «ذات الحبك» أي ذات الخلق الحسن المحكم، وممن قال به: ابن عباس وعكرمة وقتادة.

وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى: ﴿ اَلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَكَوَتِ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّمْنِ مِن تَقَوُّتُ فَأَرْجِعِ ٱلْمَصَرَ كَلَيْمَ بِاللَّهِ الْمَصَرُ كَلَيْمَ بَالْمَصَرُ كَلَيْمَ بَالْمَصَرُ كَلَيْمَ بَالْمَصَرُ خَلِيْمَ الْمَصَرُ كَلَيْمَ الْمَصَرُ كَلَيْمَ الْمَصَرُ كَلَيْمَ اللَّهَ مَن الآيات.

وعلى هذا القول فالحبك مصدر؛ لأنّ كل عمل أتقنه عامله وأحسن صنعه، تقول فيه العرب: حبكه حبكاً بالفتح على القياس، والحُبُك بضمتين بمعناه.

وقال بعض العلماء : ذات الحبك؛ أي الزينة .

وممن روي عنه هذا: سعيد بن جبير والحسن، وعلى هذا القول، فالآية كقوله: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَلَةُ ٱلدُّنَا بِمَصَلِيحَ ﴾ [الملك: ٥]، وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لذلك في قَ في الكلام على قوله: ﴿ أَفَاتَرَ يَظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلْيَنَهَا وَزَيَّنَهَا ﴾... الآية [ق: ٦].

وقال بعض العلماء: «ذات الحبك» أي ذات الشدة، وهذا القول بدل له قوله تعالى: ﴿وَبَنْيَنَا فَوَقَكُمْ سَبُّعًا شِدَادًا ﴿ النَّبَا].

والعرب تسمي شدة الخلق حبكاً، ومنه قيل للفرس الشديد الخلق: محبوك. ومنه قول امرئ القيس:

قد غدا يحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر

والآية تشمل الجميع، فكل الأقوال حق. والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى: ﴿إِنَّكُرُ لَغِي قَوْلِ مُخْلَفِ فِي الْكُورِ لَهِ الكفار لَفي قول مختلف في شأن النبي عَلَيْهُ وشأن القرآن؛ لأن بعضهم يقول: هو شعر، وبعضهم يقول: سحر، وبعضهم يقول: كهانة، وبعضهم يقول: أساطير الأولين، وقول من قال: «في قول مختلف»؛ أي لأن بعضهم مصدق، وبعضهم مكذب؛ خلاف التحقيق.

ويدل على أن الاختلاف إنها هو بين المكذبين دون المصدقين. قوله تعالى في سورة (ق): ﴿ بَلْ كَذَّبُوا مِالْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ ﴿ فَي ﴾ [ق]؛ أي مختلط وقال بعضهم: مختلف، والمعنى واحد.

وقوله تعالى: ﴿ يُؤَفُّكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ إِلَى اللّهِ الأقوال فيه عندي ولا ينبغي العدول عنه في نظري، أن لفظة (عن) في الآية سببية كقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ عَالِهَ لِنَا عَن قَرْلِكَ ﴾ [هود: ٥٣]، أي بسبب قولك، ومن أجله، والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف، والمعنى: يؤفك أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه، أي عن ذلك القول المختلف؛ أي بسببه من أفك أي من سبقت له الشقاوة في الأزل، فحرم الهدى وأفك عنه؛ لأنّ هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً ويناقضه.

ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى، فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا به الناس عن الإسلام، الذي يقول فيه بعضهم: إنّ الرسول ساحر، وبعضهم يقول: شاعر، وبعضهم يقول: كذاب، ظاهر البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض، فلا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من صرف، أي صرفه الله عن الحق لشقاوته في الأزل، فمن لم يكتب عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه.

وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِينَ ۚ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْمُصِيمِ ﴾ [الصافات].

ومعنى هذه الآية أن دين الكفار، الذي هو الشرك بالله وعبادة الأوثان، مع حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه ما هم بفاتنين، أي ليسوا بمضلين عليه أحداً لظهور فساده وبطلانه إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار في سابق علمه، هذا هو الظاهر لنا في معنى هذه الآية الكريمة.

وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله: ﴿ يُؤَفُّكُ عَنْهُ ﴿ راجع إلى النبي عَلَيْهُ أو القرآن؛ أي يصرف عن الحق، وحرم القرآن؛ أي يصرف عن الحق في صدق النبي على القرآن منزل من الله، وهذا خلاف ظاهر السياق كما ترى.

وقول من قال: يؤفك عنه؛ أي يصرف عن القول المختلف الباطل من أفك؛ أي من صرف عن الباطل إلى الحق، لا يخفى بعده وسقوطه.

والذين قالوا هذا القول، يزعمون أن الإفك يطلق على الصرف عن الحق إلى الباطل، وعن الباطل إلى الحق، ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُونٍ ﴿ ﴾. لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله والسبب الشرعي هو العلة على الأصح، وكون التقوى سبب دخول الجنات الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلْمُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ وَله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلمُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ وَله تعالى: ﴿ الله على الله على

قوله تعالى: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِينَ ۞ وَفِي ٱلْفُسِكُمُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الجاثية.

قوله تعالى: ﴿ وَفِي النَّمَلَةِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء، فذهبت جماعة من أهل العلم أن المراد أن جميع أرزاقهم منشؤها من المطر وهو أنزل من السماء، ويكثر في القرآن إطلاق اسم الرزق على المطر، لهذا المعنى كقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي يُرِيكُمُ ءَاينتِهِ وَيُنزّلُ لَكُمُ مِن السَّمَاءِ رِزَقًا ﴾ [غافر: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّخِلَفِ النَّلِ وَالنَّارِ وَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن رِزَقِ ﴾ . . . الآية [الجاثية: ٥]. وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة المؤمن.

وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده، ومن أعظم نعمه على خلقه في الدنيا؛ ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق.

وقال بعض أهل العلم: معنى قوله: ﴿وَفِي السَّمَآءِ رِزْفُكُو ﴾؛ أنّ أرزاقكم مقدرة مكتوبة، والله ـ جلّ وعلا ـ يدبر أمر الأرض من السماء، كما قال تعالى: ﴿يُكِبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُورٌ يَعْرُجُ إلَيْهِ ﴾. . . الآية [السجدة: ٥]. قوله تعالى: ﴿وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (ما) في محل رفع عطف على قوله: ﴿رِزْفُكُو ﴾، والمراد بما يوعدون، قال بعض أهل العلم: الجنة؛ لأن الجنة فوق السماوات، فإطلاق كونها في السماء إطلاق عربي صحيح؛ لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك كما قيل:

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر ولما حكى النابغة الجعدى شعره المشهور، قال فيه:

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا قال له على: «إلى أين يا أبي ليلى؟» قال: إلى الجنة، قال: «نعم إن شاء الله».

وقال بعض أهل العلم: وما توعدون من الخير والشر كله مقدر في السماء، كما بيناه في القول الثاني في المراد بالرزق في الآية، وهذا المعنى فيما يوعدون به أنسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق.

وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع، فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري أنه قال: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: ﴿وَفِي السَّمَاءِ وَأَنَا أُوعَدُونَ ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَقَالَ: أَلا أَرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فدخل خربة يمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً، فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب، وكان له أخ أحسن منه نية، فدخل معه فصارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت.

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الآية قال: وعن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له، فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال: اتل علي، فتلوت: ﴿وَلِنَ النَّهَمِ رِزَقُكُو ﴾ قال: التل علي، فتلوت: ﴿وَلِنَ النَّهَمِ رِزَقُكُو ﴾ قال: حسبك. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى، فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت، فإذا أنا بالأعرابي قد نحل أصغر فسلم على واستقرأ السورة، فلما بلغت الآية صاح، وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا، ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: ﴿وَرَبِّ النَّمَا مِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّكُمْ نَطِغُونَ ﴿ وَاللَّ على البحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين، قائلاً ثلاثاً، وخرجت معها نفسه، انتهى.

قوله تعالى: ﴿ هُلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ إلى

آخر القصة، قد قدَّمنا إيضاحه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مَلْ أَنْلُكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿ الصحر]، الآيات. وفي سورة هود في القصة المذكورة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿وَرَكُنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْهَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ ﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴾ [الحجر]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ ﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة فصلت، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَآرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا صَرْصَرًا ﴾ [فصلت: ١٦].

قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنِعَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ ، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنِعَقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ ﴾ [فصلت: ١٧].

قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة قَ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَفَاتُر يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا ﴾ الآية [ق: ٦].

تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿بَنَيْنَهَا بِأَيْنُو﴾، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم؛ لأن قوله بأيد ليس جمع يد: وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد فعل، ووزن الأيدي أفعل، فالهمزة في قوله: بأيد في مكان الفاء والياء في مكان العين، والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: بأيد جمع يد لكان وزنه أفعلا، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء، والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام.

والأيد، والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قويّ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَآيَدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُ ﴾ [البقرة: ٨٧]، أي قويناه به، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاحشاً، والمعنى: والسماء بنيناها بقوة.

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِن قَلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ ۞ أَتَوَاصَوَا بِهِ عَلَى هَمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞ . ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه ما أتى نبي قوماً إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال: أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال؛ لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا فقال: ﴿بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾؛ أي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعاً على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر.

وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا؛ لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان، فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلوبهم. وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة البقرة: ﴿كَلَالِكَ قَالَ الَّذِيكَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَنَبَهَتْ ثُلُوبُهُمُ ﴾ [البقرة: ١١٨].

قوله تعالى: ﴿فَنُولً عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴿ إِن كُلُومِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَنه أَدى الأمانة ونصح للأمة.

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَاتَّمْتُ عَلَيْكُمْ فِاتَّكُمْ فِي غَيْرِ هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكُ وَيَكُمُ وَأَتَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتَّمْتُ عَلَيْكُمْ وَيَكَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠]، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة معلومة.

قوله تعالى: ﴿وَذَكِر فَإِنَّ الذِّكْرَى لَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَدَ قَدَّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنّ من أنواع البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة، فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع، فإنا نذكر بقية حكمه، والآيات الدالة عليها، وقد قدَّمنا أمثلة ذلك.

ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة، فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر به؛ لأنه تعالى قال هنا: ﴿فَلَرَّرُ ﴾ [ق: ٤٥]، ورتب عليه قوله: ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُوْمِينَ﴾.

ومن حكم ذلك أيضاً خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله: ﴿قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَهُمُ لَعَنَا اللهُ عَالَوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَهُمُ يَنَّقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٤].

ومن حكم ذلك أيضاً النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقد بيّن هذه الحجة في آخر طه، في قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَهُم بِعَدَابٍ مِّن قَبْلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتِّعَ ءَايَنِكَ﴾... الآية [طه: ١٣٤].

وأشار لها في القصص في قوله: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَيِّعَ ءَايننِكَ وَنَكُوبَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ القصص].

وقد قدَّمنا هذه الحكم في سورة المائدة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمُّ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُّ [المائدة: ١٠٥].

قولة تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ أَلِمُنَ وَأَلِإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ احْتَلْفَ العَلَمَاءَ في معنى قوله: اليعبدون ، فقال بعضهم: المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء، فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَ فَقَدُ وَكُلْنَا بَهَا قَومًا لَيْسُوا بَهَا مِكْفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٩]، وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان.

وغاية ما يلزم على هذا القول أنّه أطلق فيها المجموع وأراد بعضهم.

وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي: «فإن قتلوكم فاقتلوهم»، من القتل لا من القتال، وقد بينا هذا في مواضع متعددة، وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر:

فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يَدَيْ ورقاء عن رأس خالد

فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي، هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي.

وقد قدَّمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تَوْمِنُوا ﴾ الآية [الحجرات: ١٤]. بدليل قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَةِ وَالْيَوْمِ الْآيَةِ وَالْيَوْمِ اللّهَ فَاللّهُ إِلَى قُلْهُ وَ مَمْيَدً ۚ إِنّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩٩].

وقال بعض العلماء: معنى قوله: ﴿إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾؛ أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً؛ لأنّ المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبراً عليه، وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره، ويدل له قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَآلَانَ فِي طَوْعًا وَكُرُها ﴾ . . الآية [الرعد: ١٥]، والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله حل وعلا \_، وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم يفعله كرهاً.

وعن مجاهد أنّه قال: ﴿إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾؛ أي إلا ليعرفوني، واستدل بعضهم لهذا القول بقوله: ﴿وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، ونحو ذلك من الآيات، وهو كثير في القرآن، وقد أوضحنا كثرته فيه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

وقال بعض أهل العلم: وهو مروي عن مجاهد أيضاً، معنى قوله: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾؛ أي إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره، وعلى هذا القول، فإرادة عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله: «ليعبدون»، إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر، وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله لا إرادة كونية قدرية؛ لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن، والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ لا أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ﴾ ولا أنتُد عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ [الكافرون] إلى آخر السورة.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: التحقيق \_ إن شاء الله \_ في معنى هذه الآية الكريمة: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾؛ أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وإنّما قلنا: إنّ هذا هو التحقيق في معنى الآية؛ لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله، فقد صرح تعالى في آيات من كتاب الله، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم.

قال تعالى في أول سورة هود: ﴿وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ

عَرْشُهُم عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ [هود: ٧]، ثم بين الحكمة في ذلك فقال: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [هود: ٧].

وقال تعالى في أول سورة الملك: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِلبَّلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَلَاً ﴾ [الملك: ٢].

وقال تعالى في أول الكهف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞﴾... الآية [الكهف].

فتصريحه \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق، هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً، يفسر قوله: ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنّه يترك سدى، أي مهملاً، لم يؤمر ولم ينه، وبيّن أنّه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت؛ أي ويجازيه على عمله، قال تعالى: ﴿أَيْحَسُبُ ٱلْإِنْسَنُ أَن يُمِّكَ شُكًى ﴿ اللَّهُ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي مُنِي اللَّهُ اللّ

والبراهين على البعث دالة على الجزاء، وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالى، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم، منكراً ذلك عليهم في قـولـه: ﴿ أَنَكُمْ أَنَكُمْ عَبَثُا وَأَنكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا اللهُ اللَّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَّهَ هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَبِهِ ﴿ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَا عَمَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا اللهُ اللَّهُ اللّهُ الل

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَا ٱلسَّكَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَعَّى ۖ [الأحقاف: ٣].

تنبيه: اعلم: أنّ الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض وأهلهما وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاً، والواقع خلاف ذلك؛ لأنّ كلام الله لا يخالف بعضه بعضاً، وإيضاح ذلك أنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء، وأنّه محيط بكل شيء علماً، وذلك في قوله تعالى في آخر الطلاق: ﴿أَللّهُ الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ يَنْهُنَ لِنُعْلَمُوا أَنّ اللهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ﴿ الطلاق].

وذكر في مواضع كثيرة من كتابه أنّه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود

وحده، كقوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُرُ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْقَرَا، ثم أقام البرهان على أنّه إله واحد بقوله بعده: ﴿إِنَّ فِي خَلِق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِكْفِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ ﴾ . إلى قوله: ﴿ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، ولمّا قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، بين أنّ خلقهم برهان على أنّه المعبود وحده بقوله بعده: ﴿ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . . . الآية [البقرة: ٢١].

والاستدلال على أنّ المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جداً في القرآن، وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه في أول سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَرُمُ نَقْدِيرً ﴿ وَأَغَلَقُونَ كَ شَيْئًا ﴾ الآية [الفرقان: ٢، ٣]، وفي سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاةً خَلَقُوا كَخَلَقِهِ فَتَشَبّهُ الْمَانَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ تَعَالَى : ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاةً خَلَقُوا كَخَلَقِهِ فَتَشَبّهُ الْمَانَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الرعد، قي الكلام على قوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاةً خَلَقُوا كَخَلَقِهِ فَتَشَبّهُ الْمَانَةُ عَلَيْهُ عَيْر ذَلْكُ مَن المواضع.

وذكر في بعض الآيات أنّه خلق السماوات والأرض ليبتلي الناس، وذلك في قـولـه: ﴿وَهُوَ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ الْكُمُّ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧].

وذكر في بعض الآيات أنّه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في قوله: ﴿إِنَّهُ يَبْدُوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُمُ لِيَجْزِى اللّينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ بِالْقِسْطِ ﴾... الآية [يونس: ٤]، وذكر في آية الذاريات هذه أنّه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، فقد يظن غير العالم أنّ بين هذه الآيات اختلافاً مع أنّها لا اختلاف بينها؛ لأنّ الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد، وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده، فقوله: ﴿لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى مُنْ وَقُولُه: ﴿لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى مُنْ وَاحْد هو العلم بالله؛ لأنّ من عرف الله أطاعه ووحدة.

وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضاه ليهلك من هلك عن بينة، ويحيي من حيي عن بينة، فالتكليف بعد العلم، والجزاء بعد التكليف، فظهر بهذا اتفاق الآيات لأنّ الجزاء لا بد له من تكليف، وهو الابتلاء المذكور في الآيات والتكليف لا بد له من علم؛ ولذا دل بعض الآيات على أنّ حكمة الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق، ودل بعضها على أنّها الابتلاء، ودل بعضها على أنّها الجزاء، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه، وبعضه مرتب على بعض.

وقد بينا معتى إلا ليعبدون في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلِلَاكِ خَلْقَهُمُ ﴾ [هود: ١١٩]، وبيّنا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: ﴿وَلِلَاكِ خَلْقَهُمُ ﴾، أي ولأجل الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم، وفي قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كَثِيرًا مِن الجِن وَالإنسَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، إرادة كونية قدرية، وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله: ﴿إِلّا لِمَبْدُونِ ﴾، إرادة دينية شرعية.

وبيّنا هناك أيضاً الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق منقسماً إلى شقي وسعيد، وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمُ فَيَنَكُمْ صَالِحَ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُكُمُ فَيَنكُمْ صَالِحٌ وَمِنكُم مُؤْمِنُ ﴾ [التعابن: ٢]: وقال: ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧].

قوله تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن زِرْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ مَا قَدْ قَدَّمَنَا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤].

قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَيْهِمْ فَلَا يَسْنَعْبِلُونِ

أصل الذنوب في لغة العرب الدلو، وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار والقلب بالدلو، فيأخذ هذا منه ملء دلو، ويأخذ الآخر كذلك، ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب، التي هي الدلو على النصيب. قال الراجز في اقتسامهم الماء بالدلو:

لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب ويروى:

إنا إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب في إنا ذنوب في أبي كان لنا القليب

ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة التميمي.

وقيل عبيد:

وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب وقول أبى ذؤيب:

لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوب

فالذنوب في البيتين النصيب، ومعنى الآية الكريمة، فإن للذين ظلموا بتكذيب النبي على ذنوباً، أي نصيباً من عذاب الله مثل ذنوب أصحابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم.

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿فَدْ قَالْهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞﴾ [الزمر].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ﴾؛ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِئَةِ فَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ﴾ [الرعد: ٦]، وفي سورة مريم، في الكلام على قوله: ﴿فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمٌ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ﴿ إَمْرِيمَ ]، وغير ذلك من المواضع.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ﴾.

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم القيامة لما ينالهم فيه من عذاب النار، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى في (صّ): ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَقَرُواْ مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧]. وقوله في [ص: ٢٧]. وقوله في (ابراهيم): ﴿وَوَيْـلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ٢]. وقوله في (المرسلات): ﴿وَيْلُ يُومَيِدُ لِلْمُكَذِيِينَ ﴿ المرسلات]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وقد قدَّمنا أنّ كلمة ﴿وَيُلُّ﴾، قال فيها بعض أهل العلم: إنّها مصدر لا فعل له من لفظه، ومعناه الهلاك الشديد، وقيل: هو واد في جهنم تستعيذ من حره، والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أنّ فيها معنى الدعاء.

## بالسدار حمن الرحم

### سورة الطُّور

قوله تعالى: ﴿وَالظُورِ ۞ وَكِنْبِ مَسْطُورٍ ۞ فِي رَقِ مَنشُورٍ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالْبَعْرِ الْمَسْعُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْفِعٌ ۞ مَا لَهُم مِن دَافِعِ ۞ .

هذه الأقسام التي أقسم الله بها تعالى في أول هذه السورة الكريمة أقسم ببعضها بخصوصه، وأقسم بجميعها في آية عامة لها ولغيرها.

أما الذي أقسم به منها إقساماً خاصًا فهو الطور، والكتاب المسطور، والسقف المرفوع، والأظهر أن الطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وقد أقسم الله تعالى بالطور في قوله: ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَمُورِ سِينِنَ ۞ [التين].

وقوله: ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴿ اللَّهِ وَجَهَانَ مِنَ التَفْسِيرِ للعلماء. أحدهما: أن المسجور هو الموقد ناراً، قالوا: وسيضطرم البحريوم القيامة ناراً، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ [غافر: ٧٧].

والوجه الثاني: هو أنّ المسجور بمعنى المملوء؛ لأنه مملوء ماء، ومن إطلاق المسجور على المملوء قول لبيد بن ربيعة في معلقته:

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاوراً قلامها فقوله: مسجورة: أي عيناً مملوءة ماء، وقول النمر بن تولب العكلي:

إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما

وهذان الوجهان المذكوران في معنى المسجور هما أيضاً في قوله: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞﴾ [التكوير]، وأما الآية العامة التي أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه الأقسام وغيرها، فهي قوله تعالى: ﴿فَلاَ أُفْيمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لاَ نُبُصِرُونَ ۞ [الحاقة]؛ لأنّ الإقسام في هذه الآية عام في كل شيء.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ ﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول الذاريات، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكَذِّبُونَ ﴿ هَا الله عَلَى الل

أحدهما: أنَّ الكفار يدفعون إلى النار بقوة وعنف يوم القيامة.

وثانيهما: أنّهم يقال لهم يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾.

وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات أخر، أما الأخير منهما، وهو كونهم يقال لهم: ﴿ هَذِهِ النّارُ الّتِي كُنتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾؛ قد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله في السجدة: ﴿ كُلّما أَرَادُوا أَن يَغَرُجُوا مِنْهَا أَعِدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الّذِي كُنتُه بِهِ عَنَكَذِّبُونَ ﴿ [السجدة: ٢٠]: وقوله في سبأ: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الّذِي كُنتُه بِهِ وَلَا ضَرًا وَنقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الّتِي كُنتُه بِهَا تُكُذِّبُونَ ﴿ وَلَا يَمْوَى مِنَ اللّهِ إِلَى مَا كُنتُه بِهِ تَكَذِّبُونَ ﴾ [المرسلات: ﴿ الطّلِقُوا إِلَى مَا كُنتُه بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ المرسلات: ﴿ الطّلِقُوا إِلَى مَا كُنتُه بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ المرسلات: ﴿ الطّلِقُوا إِلَى طَلِ ذِي تُلَثِ شُعَبٍ ﴾ إنّها ترمى بِشكردٍ عَلَيْ فِي المرسلات]، إلى غير ذلك من الآيات.

وأما الأول منهما وهو كونهم يدفعون إلى النار بقوة، فقد ذكره الله ـ جلّ وعلا ـ في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَمِيمِ ﴿ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى جَرُوهُ بقوة وعنف إلى وسط النار، والعتل في لغة العرب: الجر بعنف وقوة، ومنه قول الفرزدق:

ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل

وقوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ فِسِمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْضِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ الرحمن ]؛ أي تجمع الزبانية بين ناصية الواحد منهم، أي مقدم شعر رأسه وقدمه، ثم تدفعه في النار بقوة وشدة.

وقد بين \_ جلّ وعلا \_ أنّهم أيضاً يسحبون في النار على وجوههم في آيات من كتابه كقوله تعالى : ﴿ أَلَيْنَ كَفُولُهُ مَنَ سَقَرَ ﴿ إِلَا القَمر ] . وقوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ كَقُولُهُ مَنَ سَقَرَ ﴾ [القمر] . وقوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ كَمُونَ ﴾ إِلْمُ اللَّهُ أَلْكُونَ ﴾ إلْمُخْلَلُ فِي أَتْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ مُسْحَبُونَ ﴾ إذ الأَغْلَلُ فِي أَتْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ إغافراً . وقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ يَوْمَ يُكُونَ ﴾ إغافراً . وقوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ يَوْمَ يُدَوِّنَ ﴾ بدل من قوله : يومئذ، في قوله تعالى قبله : ﴿ فَوَيْلُ يُؤْمِيلِ لِللْمُكَذِينَ ﴾ .

قوله تعالى النَّهُ مَا كُنتُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكريمة أنّ الكفار معذبون في النار لا تَعْمَلُونَ اللَّهُ الكريمة أنّ الكفار معذبون في النار لا محالة، سواء صبروا أو لم يصبروا، فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا جزع، وقد أوضح هذا المعنى في قوله: ﴿قَالُوا لَوَ هَدَننَا اللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ سَوَاءً عَلَيْاً آَمُ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَالَاللَّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ كُلُّ أَمْرِي بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ﴾.

ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الناس، وقد بيّن تعالى في آيات أخر أنّ أصحاب اليمين خارجون من هذا العموم، وذلك في قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْهِن بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ [المدثر].

ومن المعلوم أنّ التخصيص بيان، كما تقرر في الأصول.

قوله تعالى: ﴿وَأَمْدُذَنَهُم بِفَكِهَةِ وَلَحْرِ مِنَّا يَشْنَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا شَيَّء من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه مما يشتهون، وقد بيّن صفات هذه الفاكهة

في مواضع أخر كقوله تعالى: ﴿وَفَكِكهَةِ كَنِيرَةِ ۞ لَا مَفَطُوعَةِ وَلَا مَنُوعَةِ ۞﴾ [الواقعة]، وبيّن أنّها أنواع في مواضع أخر كقوله: ﴿وَلَمُهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ ﴾ [محمد: ١٥] وقوله تسعياليي: ﴿ أَنُو أَنُو أَ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا فَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقًنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ . . الآية [البقرة: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۞ فَوَكِمٌ وَهُم مُكُرمُونَ ۞ ﴾ [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات.

ووصف اللحم المذكور بأنّه من الطير، والفاكهة بأنّها مما يتخيرونه على غيره، وذلك في قوله: ﴿وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَكِ مَيْ مِمَّا يَشَهُرُنَ ۞ [الواقعة].

قوله تعالى: ﴿ يَنْتَرْعُونَ فِيهَا كَأْمًا لَا لَغَوِّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿ ﴾، قرأه ابن كثير وأبو عمرو: «لَا لَغُوّ بالبناء على الفتح، «ولَا تَأْثِيمَ» كذلك؛ لأنها «لا» التي لنفي الجنس فبنيت معها، وهي إن كانت كذلك نص في العموم، وقرأه الباقون من السبعة، ﴿ لَا لَغَوْ فَهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾؛ بالرفع والتنوين؛ لأن لا النافية للجنس إذا تكررت كما هنا جاز إعمالها وإهمالها، والقراءتان في الآية فيهما المثال للوجهين، وإعمالها كثير، ومن شواهد إهمالها قراءة الجمهور في هذه الآية، وقول الشاعر:

وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل

وقوله: ﴿ يَلْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا ﴾؛ أي يتعاطون، ويتناول بعضهم من بعض كأساً أي خمراً، فالتنازع يطلق لغة على كل تعاط وتناول، فكل قوم يعطي بعضهم بعضاً شيئاً ويناوله إياه، فهم يتنازعونه كتنازع كؤوس الشراب والكلام، وهذا المعنى معروف في كلام العرب.

ومنه في الشراب قول الأخطل:

وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة السار

فقوله: نازعته طيب الراح: أي ناولته كؤوس الخمر وناولنيها، ومنه في الكلام قول امرئ القيس:

ولمّا تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال

والكأس تطلق على إناء الخمر، ولا تكاد العرب تطلق الكأس إلا على الإناء المملوء، وهي مؤنثة، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿لَا لَنَوٌ فِهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ﴾ يعني أنّ خمر الجنة التي يتعاطاها المؤمنون، فيها مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنيا؛ فخمر الآخرة لا لغو فيها، واللغو كل كلام ساقط لا خير فيه، فخمر الآخرة لا تحمل شاربيها على الكلام الخبيث والهذيان؛ لأنها لا تؤثر في عقولهم بخلاف خمر الدنيا، فإنهم إن يشربوها سكروا وطاشت عقولهم، فتكلموا بالكلام الخبيث والهذيان، وكل ذلك من اللغو.

والتأثيم: هو ما ينسب به فاعله إلى الإثم، فخمر الآخرة لا يأثم شاربها بشربها؛ لأنّها مباحة له، فينعم بلذتها كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُرُّ مِنْ خَمْرٍ لَّذَةِ لِلشَّارِبِينَ﴾ [محمد: ١٥]

ولا تحمل شاربها على أن يفعل إثماً بخلاف خمر الدنيا، فشاربها يأثم بشربها ويحمله السكر على الوقوع في المحرمات كالقتل والزنا والقذف.

وقد أوضحنا معنى هذه الآيات في صفة حمر الآخرة، وبيّنا أنّها مخالفة في جميع الصفات لحمر الدنيا. وذكرنا الشواهد العربية في ذلك في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَمَانُهُمُ اللَّهِ النَّهِ المائدة: ٩٠].

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَهُمْ لُؤْلُو مَكَنُونٌ ﴿ ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنّ أهل الجنة يطوف عليهم غلمان جمع غلام؛ أي خدم لهم، وقد قدَّمنا إطلاقات الغلام وشواهدها العربية في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قَالُوا لَا نَوْجَلَ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَيْمٍ عَلِيمِ ﴿ وَالحجر ].

ولم يبيّن هنا ما يطوفون عليهم به، وذكر هنا حسنهم بقوله: ﴿كَأَنَّهُمْ أُوْلُو مُكُونُهُ في أصدافه؛ لأن ذلك أبلغ في صفائه وحسنه، وقيل: مكنون أي مخزون لنفاسته؛ لأن النفيس هو الذي يخزن ويكن.

وبين تعالى في الواقعة بعض ما يطوفون عليهم به في قوله: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ عَلَيْهِمْ وَلَدَنُ الْوَاقعة]. وزاد في هذه الآية كونهم مخلدين، وذكر بعض ما يطاف عليهم به في قوله: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ ﴾ [الزخرف: ٧١]، وقوله تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَابِيراً ﴿ قَالِيراً مِن فِضَةٍ وَلَكُوابٍ كَانَتْ قَوَابِيراً ﴿ قَالِيراً مِن فِضَةٍ وَلَكُوابٍ كَانَتْ قَوَابِيراً ﴿ قَالِيراً مِن فِضَةٍ وَلَكُوابٍ كَانَتْ قَوَابِيراً ﴿ قَالِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

والظاهر أنّ الفاعل المحذوف في قوله: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم ﴾ في آية الزخرف والإنسان المذكورتين هو الغلمان المذكورون في الطور والواقعة، وذكر بعض صفات هؤلاء الغلمان في قوله تعالى: ﴿ وَيَعْلُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ تُعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْنَهُمْ لَوْلُؤًا مَنْتُورًا ﴿ آلَانسان].

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا فَيْلُ فِي آهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ فَهَ لَهُ الجَنة يسأل بعضهم السَّمُومِ ﴿ فَهَ ذَكُر \_ جُلِّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً، وأن المسؤول منهم يقول للسائل: إنّا كنا قبل، أي في دار الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله، ونحن بين أهلنا أحياء فمنَّ الله علينا أي أكرمنا،

وتفضل علينا بسبب الخوف منه في دار الدنيا فهدانا، ووفقنا في الدنيا ووقانا في الآخرة عذاب السموم، والسموم النار ولفحها ووهجها، وأصله الريح الحارة التي تدخل المسام، والجمع سمائم. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

أنامل لم تضرب على البهم بالضحى بهن ووجه لم تلحه السمائم وقد يطلق السموم على الريح الشديدة البرد، ومنه قول الراجز:

اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم فلا ألومه

الفاء في قوله: ﴿فَمَرَ اللّهُ عَلَيْنَا﴾، تدل على أن علة ذلك هي الخوف من الله في دار الدنيا، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا، سبب للسلامة في الآخرة، يفهم من دليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينج منه في الآخرة.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها جاء موضحاً في غير هذا الموضع، فذكر تعالى أنّ السرور في الدنيا وعدم الخوف من الله سبب العذاب يوم القيامة، وذلك في قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنْبَمُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا لِللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه أنّ «إن» المكسورة المشددة من حروف التعليل، فقوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ مَسَّرُورًا ﴾؛ علة لقوله: ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا بُبُورًا ۞ وَيَصْلَنَ سَعِيرًا ۞﴾.

والمسرور في أهله في دار الدنيا ليس بمشفق ولا خائف، ويؤيد ذلك قوله بعده: ﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ ﴾ لأنّ معناه ظن ألن يرجع إلى الله حياً يوم القيامة، ولا شك أن من ظن أنّه لا يبعث بعد الموت لا يكون مشفقاً في أهله خوفاً من العذاب؛ لأنه لا يؤمن بالحساب والجزاء، وكون لن يحور، بمعنى لن يرجع؛ معروف في كلام العرب، ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبى:

أليلتنا بذي حسم أنيرى إذا أنت انقضيت فلا تحوري فقوله: فلا تحوري، أي فلا ترجعي.

وقول لبيد بن ربيعة العامري:

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد ما هو ساطع

أي يرجع رماداً، وقيل: يصير، والمعنى واحد، وقوله تعالى: ﴿وَأَصَّنَ الشِّمَالِ مَا اَحْمَنُ الشِّمَالِ مَا اَحْمَنُ الشِّمَالِ ۞ فِي سَمُومِ وَمَهِيمِ۞ وَظِلِ مِن يَحْمُومِ ۞ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ وَعِظَلمًا أَوِنًا مُتَوَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدَا مِتْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَلمًا أَوِنًا لَمَتَعُوثُونَ ۞ ﴿ . . . الآية [الواقعة]؛ لأنّ تنعمهم في الدنيا المذكور في قوله: ﴿ مُتَرَفِينَ ﴾ ، وإنكارهم للبعث المذكور في قوله: ﴿ مُتَرَفِينَ ﴾ ، وإنكارهم للبعث المذكور في قوله: ﴿ أَوذَا مِتْنَا وَكُنّا تُرَابًا ﴾ . . . الآية [الواقعة: ٤٧]. دليل على عدم إشفاقهم في الدنيا، وهو علة كونهم في سموم وحميم.

وقد قدَّمنا قريباً أنَّ "إن" المكسورة المشددة من حروف التعليل، فقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ فِي سَوْمِ وَجَمِيمٍ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ . . . الآية [الواقعة].

وقوله في آية الواقعة المذكورة: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى اَلِحَنِهِ الْمَظِيمِ ﴿ الواقعة]، أي يديمون ويعزمون على الذنب الكبير، كالشرك وإنكار البعث، وقيل: المراد بالحنث: حنثهم في اليمين الفاجرة كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمٌ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨].

قوله تعالى: ﴿ فَذَكِرْ فَمَا أَنَ يِغْمَتِ رَبِكَ بِكَاهِنِ وَلاَ بَخُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ لَمَا لِهِ مِن نبيه عَلَيْ في هاتين الآيتين لَمْرَيْمُ بِهِ رَبِّ ٱلْمَنُونِ ﴿ فَ الله عن نبيه عَلَيْ رماه بها الكفار، وهي الكهانة والجنون الكريمتين ثلاث صفات قبيحة عن نبيه على رماه بها الكفار، وهي الكهانة والجنون والشعر، أما دعواهم أنّه كاهن أو مجنون، فقد نفاها صريحاً بحرف النفي الذي هو «ما» في قوله: بكاهن، وأما كونه شاعراً فقد نفاه ضمناً بأم المنقطعة في قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾ ؛ لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن معنى النفي.

وقد جاءت آيات أخر بنفي هذه الصفات عنه ﷺ كقوله تعالى في نفي الجنون عنه في أول القلم: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ ﴾ [القلم]. وقوله في التكوير: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ ﴾ [التقلم]. وقوله في التكوير: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ [التكوير]. وكقوله في نفي الصفتين الأخيرتين؛ أعني الكهانة والشعر: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّا نُوْمُنُونَ ﴾ [الحاقة]، وقد قدَّمنا بعض الكلام على هذا في سورة الشعراء، وغيرها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿نَّرَبَّصُ بِهِ رَبِّ ٱلْمَنُونِ﴾؛ أي ننتظر به حوادث الدهر، حتى يحدث له منها الموت، فالمنون: الدهر، وريبه: حوادثه التي يطرأ فيها الهلاك والتغيير، والتحقيق أن الدهر هو المراد في قول أبي ذؤيب الهذلي:

أمن المنون وريبه من يجزع والدهر ليس بمعتب من يجزع لأن الضمير في قوله: وريبه يدل على أن المنون الدهر، ومن ذلك أيضاً قول الآخر:

تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوماً أو يموت حليلها وقال بعض العلماء: المنون في الآية الموت، وإطلاق المنون على الموت معروف في كلام العرب، ومنه قول أبي الغول الطهوي:

هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون لأنّ الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقبا، جاءوا من جهات مختلفة، فجمع الموت بينهم في محل واحد، ولو ماتوا في بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شتى.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا عِكِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴿ فَا قَدْ قَدَّمَنَا أَنَ الله تحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة البقرة، في قوله: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهُكَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ ﴿ ... الآية [البقرة: ٢٣]. وفي سورة يونس، في قوله تعالى: ﴿قُلُ فَأَنْوا بِسُورَةٍ مِثْنِلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ ﴾ . . . الآية [يونس: ٣٨].

وتحداهم في سورة هود، بعشر سور مثله في قوله: ﴿قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ يَثْلِهِ عَلَهُ مُفْتَرَيْتِ وَادْعُواْ مَنِ السَّطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ ﴿ . . . الآية [هود: ١٣].

وتحداهم في سورة الطور، هذه به كله في قوله: ﴿ فَلْيَأْتُوا عِكِيثِ مِثْلِهِ ۗ . . . الآية .

وبين في سورة بني إسرائيل، أنّهم لا يقدرون على شيء من ذلك في قوله: ﴿ قُل لَّهِنِ الْجَنَّمَ عَلَى اللَّهِ وَالْمِسِواء: ٨٩]. الْجَنَّمَ عَلَى أَنْ يَأْتُولُ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ . . . الآية [الإسراء: ٨٨].

وقد أطلق - جلّ وعلا - اسم الحديث على القرآن في قوله هنا: ﴿ فَلَيَأْتُوا بِعَدِيثِ مِنْ اللّهِ عَلَى القرآن في قوله هنا: ﴿ فَلَيَأَتُوا بِعَدِيثِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللّهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْ

قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة له في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ آمِهِ التَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَنِ عَهْدًا ﴿ ﴾ [مريم...].

قوله تعالى: ﴿أَمْ لَمُمُّ شُلَرٌ يَسْتَعِعُونَ فِيهِ ﴾ قد قدَّمنا الكلام عليه وعلى الآيات المشابهة له في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ﴾ . . . الآية [الحجر: ١٦، ١٧].

قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ ﴾ ، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَعْمَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَكُم وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَلَهُ اللَّهُ ا

قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسَّنَاهُمُ أَجَرًا فَهُم مِّن مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ ﴿﴾، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له وما يتعلق بها من الأحكام في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَيَنْقُومِ لَآ أَسُنَاكُمُ مَا كُلَّهُ . . . الآية [هود: ٢٩].

قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَرُوا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مَرَكُومٌ ﴿ ١٠٠٠

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴿ . . . الآية [الأنعام: ٧]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا﴾. بيّن ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية أنّ كيد الكفار لا يغني عنهم شيئاً في الآخرة في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿هَلَا يَوْمُ الْفَصَلِّ جَعَنْكُرُ وَٱلْأَوْلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ۞ [المرسلات].

وبين أنه لا ينفعهم في الدنيا أيضاً كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَذَا اللَّهِ وَالْكِدُ كَيْدًا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَيَكُدُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَقَدَا اللَّهِ وَقَدَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قوله : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الظاهر أَن قُوله : ﴿ وَلَهُ ذَلِكَ ﴾ وهو ما عذبوا به في دار الدنيا من القتل وغيره، لما دل على ذلك قوله : ﴿ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ [السجدة: ٢١]. وقوله تعالى : ﴿ وَلَنْذِيقَنَّهُم أَلِلهُ بِأَيْدِيكُم ﴾ [التوبة: ١٤]، إلى غير ذلك من الآيات، ولا منابع من دخول عذاب القبر في ذلك؛ لأنّه قد يدخل في ظاهر الآية، وما قيل في معنى الآية غير هذا لا يتجه عندي. والعلم عند الله تعالى .



### سُورَة النَّجم

قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا صَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوكَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ۞ ﴾، اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: المراد به النجم إذا رجمت به الشياطين، وقال بعضهم: إن المراد به الثريا، وهو مروي عن ابن عباس وغيره، ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة، فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجرداً إلَّا عليها، ومنه قول نابغة ذبيان:

أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تثبت نظرة حار

فقوله والنجم: يعني الثريا، وقوله تعالى: ﴿إِذَا هَوَىٰ ﴾؛ أي سقط مع الصبح، وهذا اختيار ابن جرير. وقيل النجم: الزهرة، وقيل المراد بالنجم نجوم السماء، وعليه فهو

من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقوله: ﴿وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥]، يعني الأدبار، وقوله: ﴿أُولَتَهِكَ وَقَوله: ﴿أُولَتَهِكَ يَجُزُونَ ٱلْفُرْبَكِ ٱلْفُرْفَةَ. وقوله: ﴿أُولَتَهِكَ يَجُزُونَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ﴾ [الفرقان: ٧٥] أي الغرف.

وقد قدَّمنا أمثلة كثيرة لهذا في القرآن، وفي كلام العرب في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مُمَّ نُخْرِمُكُمُ طِفَلاً ﴾ [الحج: ٥]، وإطلاق النجم مراداً به النجوم مغروف في اللغة، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:

ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب وقول الراعى:

فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها

وعلى هذا القول، فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربت أو انتثارها يوم القيامة. وقيل: النجم النبات الذي لا ساق له، وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من القرآن، فإنه نزل على النبي على أنجماً منجماً في ثلاث وعشرين سنة، وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقاً عربياً صحيحاً كما يطلق على ما حان وقته من الدية المنجمة على العاقلة، والكتابة المنجمة على العبد المكاتب.

وعلى هذا فقوله: ﴿إِذَا هُوَىٰ ﴾؛ أي نزل به الملك من السماء إلى النبي على ، وقوله: هوى يهوى هُوياً إذا اخترق الهوى نازلاً من أعلى إلى أسفل.

اعلم أولاً أنّ القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصها، وإن اختاره ابن جرير وروى عن ابن عباس وغير واحد، ليس بوجيه عندي.

والأظهر أنّ النجم يراد به النجوم، وإن قال ابن جرير بأنّه لا يصح، والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم في قوله تعالى: ﴿ فَلَا أُقَسِمُ بِمَوَقِع ٱلنُّجُومِ ۞ اللهِ الواقعة. [الواقعة]؛ لأنّ الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا، كالمراد بمواقع النجوم في الواقعة.

وقد اختلف العلماء أيضاً في المراد بمواقع النجوم فقال بعضهم: هي مساقطها إذا غابت، وقال بعضهم: انتثارها يوم القيامة. وقال بعضهم: منازلها في السماء؛ لأنّ النازل في محل واقع فيه. وقال بعضهم: هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي عليه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري، أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة، وبمواقع النجوم في الواقعة هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجماً فنجما، وذلك لأمرين:

أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي على حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْمَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فَي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴾ [الواقعة].

والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي على وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿يَسَ ﴿وَيَسَ إِنَا لَمْكِيمِ مِنَ الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿يَسَ إِنَّا مُسْتَقِيمِ ﴿ يَنِيلَ الْعَرْبِرِ الرَّحِيمِ ﴿ يَا الْمُرْسَانِ وَقَولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قُوْءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿حمّ ﴿ قُ وَالْكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴾ والزخرفا، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

وثانيهما: أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم، هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده: ﴿ وَلِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوَ تَعَلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ إِلَى اللهِ يدل على أَن هذا المقسم به في غاية العظمة.

ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿مَا ضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ۞﴾، قال بعض العلماء: الضلال يقع من الجهل بالحق، والغي هو العدول عن الحق مع معرفته؛ أي ما جهل الحق وما عدل عنه، بل هو عالم متبع له.

وقد قدَّمنا إطلاقات الضلال في القرآن بشواهدها العربية في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالَ فَعَلْنُهُمَّ إِذَا وَأَنَّا مِنَ الضَّالِينَ ﴿ السَّعراء]، وفي سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُلْيَتُكُمْ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْلَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه ﷺ على هدى مستقيم، جاء موضحاً في آيات كشيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ إِلَى رَبِّكُ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ ﴿ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَمْسِكُ بِاللَّذِي َ أُوحِىَ إِلَيْكُ إِنّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ الزخرف]. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ إِنّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحِى ﴾ [النجم]، استدل به علماء الأصول على أن النبي عَلَيْ لم يكن يجتهد، والذين قالوا: إنّه قد يقع منه الاجتهاد، استدلوا بقوله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَوْنَتَ لَهُمْ ﴾ . . الآية [التوبة: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَلْرَضٍ ﴾ . . الآية [الأنفال: ١٧]. وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ . . الآية [التوبة: ١١٣].

قالوا: فلو لم يكن هذا عن اجتهاد، لما قال: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَشَرَى ﴾ لَهُمْ ﴿ اللَّهِ مَا كَاكَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُمْ أَشَرَى ﴾ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَناهُ أَن يَكُونَ لَهُمْ أَشَرَى ﴾ معناه أنّ [الأنفال: ١٧]، ولا منافاة بين الآيات؛ لأن قوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى أَنَّ يُوحَى إِنَّهُ إِلَّا مِنْ يَقُولُ: إِنَّهُ شَعْر أو سحر النَّبي ﷺ لا يبلغ عن الله إلا شيئاً أوحى الله إليه أن يبلغه، فمن يقول: إنه شعر أو سحر

أو كهانة، أو أساطير الأولين، هو أكذب خلق الله وأكفرهم، ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين من غزوة تبوك، وأسر الأسارى يوم بدر، واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في ذلك، وقد أوضحنا هذا في غير هذا الموضع.

قوله تعالى: ﴿عَلَمُمُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞﴾، المراد ﴿شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾؛ في هذه الآية: هو جبريل عَلَيْهُ والمعنى أنه ﷺ علمه هذا الوحي ملك شديد القوى هو جبريل، وهذه الآية الكريمة قد تضمنت أمرين:

أحدهما: أن هذا الوحي الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم، علمه جبريل النبي على بأمر من الله.

وثانيهما: أن جبريل شديد القوة.

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع.

أما الأول منهما وهو كون جبريل نزل عليه بهذا الوحي وعلمه إياه، فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَزَّلُهُ عَلَى مُوضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَزَلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ البقرة: ٩٧]. وقوله تعالى: ﴿وَلِنّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَا يَعْجَلُ بِهِ السّائِكُ وَعَلَمُ السّلَادِينَ ﴿ وَلَهُ السّلَادِينَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَقُرَانَهُ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المرسل به إليك منا مبلغاً له عنا فاتبع قرآنه، أي اقرأ كما سمعته يقرأ.

وأما الأمر الثاني، وهو شدة قوة جبريل النازل بهذا الوحي، فقد ذكره في قوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴾ [التكوير]. وقول في آية التكوير هذه؛ ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴾ [الحاقة: ١٩]؛ أي لقوله المبلغ له عن الله، فقرينة ذكر الرسول تدل على أنّه إنّما يبلغ شيئاً أرسل به، فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه، وجبريل مبلغ عن الله، وبهذا الاعتبار نسب القول له؛ لأنّ النبي على ما سمعه إلا منه، فهو القول الذي أرسله الله؛ وأمره بتبليغه، كما تدل عليه قرينة ذكر الرسول، وسيأتي إيضاح هذه المسألة \_ إن شاء الله \_ في سورة التكوير، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ ٱلْمَصُرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا بعض الكلام عليه في أول سورة الإسراء.

قوله تعالى: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْيَ ﴿ يَلِكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيزَكَ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنْتِ ﴾ [النحل: ٧٥]، وفي مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك.

قوله تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ۞ ﴿ .

بيّن \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنّ له الآخرة والأولى وهي الدنيا، وبيَّن

هذا في غير هذا الموضع كقوله: ﴿إِنَّ عَلِيْنَا لَلْهُدَىٰ ۚ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ وَاللَّهَا، وبيّن في موضع آخر أن له كل شيء، وذلك في قوله: ﴿إِنَّمَا أَمُرَتُ أَنَّ أَعْبُدَ رَبَّ هَكَذِهِ اللَّهِ وَلَهُ عَرْمَهَا وَلَمُ كُلُ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٩١]، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة.

قوله تعالى: ﴿وَكُمْ مِن مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنَ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ آلِهُ ، قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا يَوْمًا لَّا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ . . الآية [البقرة: 84]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱللَّتِهِكَةَ شَيْبَةَ ٱلْأَنْيَ ۗ ﴿ قَ قَدْ قَدَّمِنَا الْآيَاتِ الموضحة له في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ اللَّهِ مَن المواضع. وَفِي غير ذلك مِن المواضع.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَّكِيرَ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الشورى، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَبُونَ كَبُتُهِ وَ ٱلْفِرَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمَّ يَغْفِرُونَ ۞ [الشورى].

قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُرُ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُّ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ﴾ [النساء؛ ٤٩]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَيْتَ الَّذِى تَوَكَّ ۞ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكَدَىٰ ۞ أَعِندُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ۞ أَمْ لَمْ يُنَيَّأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ۞ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفَّ ۞ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ۞ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُم سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَنُهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلأَوْفَ ۞﴾.

قوله: تولى؛ أي رجع وأدبر عن الحق. وقوله: أعطى قليلاً، قال بعضهم قليلاً من المال. وقال بعضهم: أعطى قليلاً من الكلام الطيب. وقوله: وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه، وأصله من أكدى صاحب الحفر؛ إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على الحفر فيها، وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حافر البئر ونحوه فتمنعه الحفر، وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى، اختلف فيه العلماء، فقيل هو الوليد بن المغيرة قارب أن يؤمن بالنبي على فعيره بعض المشركين، فقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله، فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى

شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيَّره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه ثمامة، فأنزل الله عز وجل الآية.

وعلى هذا فقوله: تولى؛ أي الوليد عن الإسلام بعد أن قارب، وأعطى قليلاً من المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه. وأكدى؛ أي بخل عليه بالباقي، وقيل: أعطى قليلاً من الكلام الطيب كمدحه للقرآن واعترافه بصدق النبي على وأكدى أي انقطع عن ذلك ورجع عنه. وقيل: هو العاص بن وائل السهمي، وكان ربما وافق النبي على في بعض الأمور، وذلك هو معنى إعطائه القليل ثم انقطع عن ذلك، وهو معنى إكدائه، وهذا قول السدي ولم ينسجم مع قوله بعده: ﴿إَعِندُمُ عِلْمُ الْغَيْبِ﴾

وعن محمد بن كعب القرظي أنه أبو جهل، قال: والله ما يأمرنا محمد عليه إلا بمكارم الأخلاق، وذلك معنى إعطائه قليلاً، وقطعه لذلك معروف.

واقتصر الزمخشري على أنه عثمان بن عفان ولله قال: روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو أخوه من الرضاعة: يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً وخطايا، وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى، وأرجو عفوه، فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها، وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها، فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك عن العطاء فنزلت الآية.

ومعنى تولى ترك المركز يوم أحد، فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل، انتهى منه.

ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه، وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين عثمان بن عفان في ، وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة سبعة أمور:

الأول: إنكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزة في قوله: ﴿ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ والمراد نفى علمه للغيب.

الثاني: أنَّ لكل من إبراهيم وموسى صحفاً لم ينبأ بما فيها هذا الكافر.

الثالث: أنَّ إبراهيم وفَّى؛ أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها.

الرابع: أنَّ في تلك الصحف، أن لا تزر وازرة وزر أخرى.

الخامس: أنّ فيها أيضاً أنه ليس للإنسان إلا ما سعى.

السادس: أنّ سعيه سوف يُرى.

السابع: أنَّه يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأكمل الأتم.

وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع.

أما الأول منها: وهو عدم علمهم الغيب، فقد ذكره تعالى في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿أَمْ عِندَهُمُ الْفَيْبُ أَمِ الْفَيْدِ وَقُولُه: ﴿أَطَّلَعَ الْفَيْبَ أَمِ الْفَيْدَ الرَّمْنِ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَيْدِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩]. وقولُه عَلَى الْفَيْدِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩]. وقولُه

تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَمَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴾. . . الآية السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [السمن: ٢٦، ٢٧]. وقدوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [السمن: ٢٥] والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وقد قدَّمناها مراراً.

والثاني: الذي هو أن لإبراهيم وموسى صحفاً لم يكن هذا المتولي المعطي قليلاً المكدي عالماً بها، ذكره تعالى في قوله: ﴿إِنَّ هَلَا لَنِي ٱلعُبْحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ مُعُفِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَى ﴿ إِنَّ هَلَا لَنِي ٱلعُبْحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ [الأعلى].

والثالث: منها وهو إبراهيم وفّى تكاليفه، فقد ذكره تعالى في قوله: ﴿وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُمُ بِكَلِمَاتٍ فَٱتَمَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤]، وقد قدَّمنا أنّ الأصح في الكلمات التي ابتلي بها أنّها التكاليف.

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا، والجواب عما يرد عليها من الإشكال، في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى كُمَا كُنَا مُعَذِين حَقَى بَعْثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وذكرنا وجه الجمع بين الآيات الواردة في ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيكَ يُضِلُّونَهُم بِعَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءً مَا يَرْرُونِكَ ﴾ [النحل: ٢٥].

وأما الخامس منها: وهو أنّه ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد جاء موضحاً في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنْشِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا﴾... الآية [الإسراء: ٧]. وقوله: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها ﴾... الآية [فصلت: ٤٦]، وقوله: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ اللَّهِ لانتفاعه بسعي أن الإنسان لا يستحق أجراً إلا على سعيه بنفسه، ولم تتعرض هذه الآية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات؛ لأن قوله: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلّإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ اللَّهِ عَد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا يملك شيئاً إلا بسعيه، ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس ملكاً له ولا مستحقاً له. وقد جاءت آية من كتاب الله تدل على أن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره، وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالبَّعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ أَلْحَقّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَهُم مِنْ عَيْهِ [الطور: ٢١].

وقد أوضحنا وجه الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَبِينَ قُولُهُ: ﴿ وَأَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنُهُمْ وَإِيمَانِ ﴾ [الطور: ٢١]، في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة النجم، وقلنا فيه ما نصه: والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنّ الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولِم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره؛ لأنّه لم يقل: وأنّ لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنّما قال: وأنّ ليس للإنسان، وبين الأمرين فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه.

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والبحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه.

الثاني: أنّ إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، إذ لو كانوا كفاراً لما حصل لهم ذلك، فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفرداً، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة، وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَالْبَعَنْهُمُ مُرْتِنَهُمُ بِإِيمَنِ ﴾ [الطور: ٢١].

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما هو نص قوله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِسَانِ إِلَا مَا سَعَىٰ ﴿ النجم]، ولكن من سعي الآباء فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم.

فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء لا الأولاد، فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين، والخلق الذين ينشئهم للجنة. والعلم عند الله تعالى، اه منه.

والأمر السادس والسابع: وهما أن عمله سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فقد جاءا موضحين في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ الْحَقُّ فَمَن نَقُلَتُ مَوْزِينُهُم فَأُولَتِكَ الَّذِينَ خَسِرُوّا أَنفُسُهُم ﴾ . . . الآية الأعراف: ٨، ٩]. وقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ ۞ [الزلزلة]. وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوْنِنَ الْقِسَطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ خَرْدُلٍ أَلِينَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِينَ فَلَا لُطْلُمُ نَفْسُ شَيْرًا ۞ الْأَيْنَ عَلَى عَبَا عَلَى الْمَعْرَةِ مَعْلُومَة . وقوله تعالى: ﴿وَفُولُهُ مَا لَقِيمَةٍ حَيْبًا يَلْقَدُهُ مَنشُورًا ۞ اقْرَأ كِنَبَكَ كَيْرَة معلومة . وقوله تعالى: ﴿وَفُولُهُ مَا لَقَيْمَةِ حَيْبًا يَلْقَدُهُ مَنشُورًا ۞ الْإِيات بمثل ذلك كثيرة معلومة .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهُو َ يَرَى ﴾؛ أي يعلم ذلك الغيب، والآية تدل على أنّ سبب النزول لا يخلو من إعطاء شيء في مقابلة تحمل الذنوب عمن أعطى؛ لأن فاعل ذلك ليس عنده علم الغيب، فيعلم به أن الذي ضمن له تحمل ذنوبه يفعل ذلك، ولم ينبأ بما في الصحف الأولى، من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؛ أي لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى.

وقد قدَّمنا تفسيره موضحاً في سورة بني إسرائيل، وأنه لا يملك الإنسان ولا

يستحق إلا سعي نفسه، وقد اتضح بذلك أنه لا يمكن أن يتحمل إنسان ذنوب غيره، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة معلومة.

وقال أبو حيان في البحر: «أفرأيت» بمعنى أخبرني، والمفعول الأول هو الموصول وصلته، والمفعول الثاني هو جملة ﴿أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٓ ۖ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَهُ خَلَقَ الزَّوَجَيْنِ الذَّكَرَ وَٱلْأَنثَى ﴿ مِن نُطَّفَةٍ إِذَا تُسَنَى ﴿ ﴾. ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه خلق الزوجين؛ أي النوعين الذكر والأنثى من نطفة، وهي نطفة المني، إذا تمنى أي تصب وتراق في الرحم، على أصح القولين.

ويدل قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ ۞ ءَأَنتُو تَغَلُقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ لَلْخَلِقُونَ ۞ [الواقعة] وقوله تعالى: ﴿أَلَوْ يَكُ نُطَفَةً مِن مَّتِي يُمْنَى ۞ [القيامة]. والعرب تقول: أمنى الرجل ومني إذا أراق المنى وصبه.

وقال بعض العلماء: ﴿ مِن نُطْفَةِ إِذَا نُنُنَى ﴿ إِنَّ اللهِ قَدْرُ اللهِ قَدْرُ أَنْ يَنْشَأُ مِنْهَا حَمَل، ومن قول العرب: مني الماني إذا قدر، ومن هذا المعنى قول أبي قلابة الهذلي، وقيل سويد بن عامر المصطلقي:

لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المنايا توافي كل إنسان واسلك سبيلك فيها غير محتشم حتى تلاقي ما يمني لك الماني

وقد قدَّمنا الكلام على النطفة مستوفىً من جهات في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿خُلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَهَ فِي . . الآية [النحل: ٤]. وفي سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُّ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ﴾ [الحج: ٥]، وفي كل من الموضعين زيادة ليست في الآخر.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الاستدلال بخلق النوعين؛ أعني الذكر والأنثى من النطفة جاء موضحاً في غير هذا الموضع، وأنه يستدل به على أمرين: هما قدرة الله على البعث، وأنه ما خلق الإنسان إلا ليكلفه ويجازيه، وقد جمع الأمرين قوله تعالى: ﴿ أَيُعَسَبُ الْإِنَّنُ أَن يُتُرِكَ سُدًى ۞ أَلَمَ يَكُ نُطْفَةً مِن نَنِي يُتُنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۞ فَمَلَ فَتَوَ مَنْ وَلَا جَمع الْأَمْنِ ۞ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن نَنِي يُتُنِي اللَّوْ فَيْ ۞ أَلَمْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۞ فَمَلَ مِنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ يَعْفِي اللَّهُ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ

وقد قدَّمنا بعض الكلام على هذا في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُم نَسَبًا وَصِهْرُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وأحلنا عَلَيْهَا مراراً كثيرة.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ ۚ أَمَّلُكَ عَادًا ٱلْأُولَى ۞ وَنُمُودًا فَمَّا أَبْقَىٰ ۞ ﴾. وقد قدَّمنا الآيات

الموضحة لما أهلك به عاداً، والآيات الموضحة لما أهلك به ثمود في سورة فصلت في قوله تعالى في الكلام في شأن عاد: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾... الآية [فصلت: ١٦]، وقوله في شأن ثمود: ﴿فَأَخَنَتُهُمْ صَلْعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ﴾ [فصلت: ١٧].

قوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبَلُّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْنَى ۞﴾.

قوله: ﴿وَقَوْمَ نُوجٍ﴾؛ معطوف على قوله: ﴿وَأَنَدُو أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞﴾؛ أي وأهلك قوم نوح، ولم يبين هنا كيفية إهلاكهم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ﴾ الآية [الفرقان: ٣٧].

وقوله تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلِلْمُونَ﴾ [العنكبوت: ١٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَبُولُ بِالنِينَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُولُ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَفُتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّهُمْ الْأَنْبِياء]. وقوله تعالى: ﴿ مِمَّا خَطِينَكُمْ مُ أُغُرُفُولُ فَأَدُخِلُوا نَارًا ﴾ [الأنبياء]. وقوله تعالى: ﴿ مِمَّا خَطِينَكُمْ مُ مُغْرَفُونَ ﴾ [هـود: ٣٧]؛ [نوح: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَخْطِئْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا النَّمَ مُغْرَفُونَ ﴾ [هـود: ٣٧]؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون قوم نوح أظلم وأطغى، أي أشد ظلماً وطغياناً من غيرهم، قد بيّنه تعالى في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ فَوْمِى لِللَا وَبَهَارًا فَيَ مَا لَكُ مَنْ عَيْرُهُمْ يَزِدْهُرْ دُعَادًى ۚ إِلَّا فِرَارًا فِي وَإِنِّ كُلُما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا فِي انوح].

وقوله تعالى: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَرْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَيرًا ﴾ [نوح: ٢١ ـ ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاحِرًا كَفَارًا ۞ ﴾ [نوح]. وقوله: ﴿وَيَصَّنعُ الْفُلُكَ وَكُلَّهُمُ مُنْ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ مَ سَخِرُواْ مِنْهُ ﴾ [هود: ٣٨].

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤]، لأنّ قوماً لم يتأثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن الطويل، لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم.

قوله تعالى: ﴿وَالنُوْلَوَلَهُ اَهْوَىٰ ﴿ المؤتكفة، مفتعلة من الإفك، وهو القلب والصرف، والمراد بها قرى قوم لوط بدليل قوله في غير هذا الموضع: (والمؤتكفات). بالجمع؛ فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما أوضحناه مراراً، وأكثرنا من أمثلته في القرآن وفي كلام العرب وأحلنا عليه مراراً، وإنما قيل لها: مؤتفكة الأن جبريل أفكها فأتفكت ومعنى أفكها أنه رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلاً أعلاها أسفلها، وجعل عاليها أسفلها، وهو ائتفاكها وإفكها.

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة هود، في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَلَّهُ اللَّهِ عَلِيهُا سَافِلُهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً ﴾ . . . الآية [هود: ٨٢].

وقوله تعالى في سورة الحجر: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجّيل ۞﴾ [الحجر].

وقد بينا قصة لوط في هود والحجر، وقوله في هذه الآية الكريمة: أهوى. تقول العرب: هوى الشيء إذا انحدر من عال إلى أسفل، وأهواه غيره: إذا ألقاه من العلو إلى السفل؛ لأنّ الملك رفع قراهم ثم أهواها؛ أي ألقاها تهوي إلى الأرض، منقلبة أعلاها أسفلها.

قوله تعالى: ﴿ أَيْفَتِ ٱلْآنِفَةُ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَنَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١]، وفي سورة المؤمن في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ ﴾... الآية [غافر: ١٨].

قوله تعالى: ﴿ أَفِنَ هَذَا الْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا الآيات التي فيها إطلاق اسم الحديث على القرآن في سورة الطور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ ﴾ . . . الآية [الطور: ٣٤].

# بالسالرمن الرحم

#### سورة القمر

قوله تعالى: ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَنَ آمَرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١] وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿وَإِن يَرَوّا ءَايَةً يُعْرِضُوا﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِئنّاً فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ الآية [الأنعام: ٧].

قوله تعالى: ﴿يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنَثِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة يس، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ [يس: ٥١]، وفي سورة قَ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشَقَّلُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾ [ق: ٤٤].

قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا إِيَّمُ عَسِرٌ ﴾ .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمِهِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَالْفَرقانِ]، وفي سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧].

قوله تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرُ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَآء بِمَآءٍ ثُمْهُم ۗ ۞ وَفَجَّرْنَا

ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَفَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿ ﴾. قرأ هذا الحرف ابن عامر، «ففتَّحْنَا» بتشديد التاء للتكثير، وباقى السبعة بتخفيفها.

وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحاً دعاه قائلاً: إن قومه غلبوه سائلاً ربه أن ينتصر له منهم، وأنّ الله انتصر له منهم؛ فأهلكهم بالغرق؛ لأنه تعالى فتح أبواب السماء بماء منهمر أي متدفق منصب بكثرة وأنه تعالى فجر الأرض عيوناً.

وقوله: عيوناً، تمييز محول عن المفعول، والأصل فجرنا عيون الأرض، والتفجير: إخراج الماء منها بكثرة، وأل في قوله: التقى الماء للجنس، ومعناه التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قُدِر؛ أي قدره الله وقضاه.

وقيل: إنّ معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض جعلهما الله بمقدار ليس أحدهما أكثر من الآخر، والأول أظهر.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من دعاء نوح ربه ـ جلّ وعلا ـ، أن ينتصر له من قومه فينتقم منهم، وأن الله أجابه فانتصر له منهم فأهلكهم جميعاً بالغرق في هذا الماء الممتلقى من السماء والأرض، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في الأنبياء: ﴿وَنُوعًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَـ بَلُ فَاسَتَجَنّا لَهُ فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلُهُ مِن الْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَعُرْنَهُ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَنَعُرَنّهُ مِنَ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنَ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقوله تعالى في الصافات ﴿ وَلَقَدْ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَيَحَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞﴾ إلى قوله ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞﴾ [الصافات].

وقد بين \_ جلّ وعلا \_ أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم إهلاكاً مستأصلاً، وتلك الآيات فيها بيان لقوله هنا: «فانتصر» وذلك كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ نُحُ ّرَبِّ لاَ نَذَرُهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُواْ إِلاَ فَاحِرًا كَفَارًا ﴿ الله الله الله أنه لا يؤمن منهم أحد غير انوح]، وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد غير القليل الذي آمن، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأُوجِى إِلَىٰ نُوحٍ أَنَهُم لَن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلّا مَن مَن هَدْ مَامَن ﴾ [هود: ٣٦]، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا مَامَن مَعَهُم إِلّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٣٦].

وقوله تعالى: ﴿عُيُونًا﴾، قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية ابن ذكوان، وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي: «عِيونا» بكسر العين لمجانسة الياء.

وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام، وعاصم في رواية حفص «عُيُوناً» بضم العين على الأصل.

قوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلَوْجِ وَدُسُرِ ﴿ ﴿ لَهُ يَبِينَ هَنَا ذَاتَ الأَلُواحِ وَالدَسر، وَلَكُنه بِينَ فِي مواضع أَخْر أَنَّ المراد: وحملناه على سفينة ذات ألواح؛ أي من الخشب ودسر: أي مسامير تربط بعض الخشب ببعض، وواحد الدسر دسار ككتاب وكتب، وعلى هذا القول أكثر المفسرين.

وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: الدسور الخيوط التي تشد بها ألواح السفينة.

وقال بعض العلماء: الدسور جؤجؤ السفينة؛ أي صدرها ومقدمها الذي تدسر به الماء؛ أي تدفعه وتمخره به، قالوا: هو من الدسر وهو الدفع.

فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر السفينة. قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَا طَفَا الْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيةِ ﴾ [الحاقة: ١١]، أي السفينة كما أوضحناه في سورة الشورى في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَامِ ﴾ [الشورى].

وقوله تعالى: ﴿ فَأَجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقوله تعالى ﴿ وَءَايَّةً لَمُّمْ أَنَا خُلِنَا ذُرِيَّتَهُمُّم فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ إِيسَ]، إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِ ﴿ الضمير في قوله تعالى: «تركناها»، قال بعض العلماء: إنه عائد إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل بقوم نوح.

والمعنى، ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم آية لمن بعدهم؛ لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل، لئلا نفعل بهم مثل ما فعلنا بقوم نوح، وكون هذه الفعلة آية نص عليه تعالى بقوله: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ اليَّاسِ اليَّاسِ اليَّافِينَ اللهُ وَمَن مَعَمُ فِي ٱلفُلْكِ ٱلمَشْحُونِ ﴿ مُ أَغْرَفْنَا بَعَدُ ٱلْبَافِينَ ﴾ [الفرقان: ٣٧]. وقوله تعالى: ﴿فَأَغَيْنَهُ مَمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء].

وقال بعض العلماء: الضمير في تركناها عائد إلى السفينة، وكون سفينة نوح آية بينه الله في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبُ السَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهَا ءَايَةً لِيَعَلَيْهِ كَا الْعَلَيْمِ وَجَعَلَنَهَا ءَايَةً لِللهِ في آلفُلْكِ الْعَشْحُونِ اللهِ لَيْعَلَيْهِ فَي الْفُلْكِ الْعَشْحُونِ اللهِ وَءَايَةٌ لَمُ أَنَا حَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْعَشْحُونِ اللهِ وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ الله [يس].

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ يَسَرُنَا ٱلْقُرَّءَانَ لِللَّذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ﴿ مَا قَدَ قَدَّمَنَا إيضاحه في سورة القتال، في كلامنا الطويل على قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْنَمِرٍ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له، وكلام أهل العلم في يوم النحس المستمر، في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آيَامِ نَجِسَاتٍ﴾ [فصلت: ١٦].

قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا أَبْشَرُ مِنَّا وَحِدًا نَيِّعُهُ ﴾ . . . الآية.

قوله تعالى: ﴿ أَمُلِفَى الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة إلهما في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَعِبُواْ أَن جَآءَهُم مُنذِدٌ مِنْهُمٌ ﴾ [ص: ٤]، وقوله تعالى: الآية ﴿ أَعُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ يَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِ مِن ذِكْرِي ﴾ [ص: ٨].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ ﴾. قوله: ﴿مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ ﴾؛ أي مخرجوها من

الهضبة، ﴿فِنْنَةُ لَهُمْ﴾؛ أي ابتلاءً واختباراً، وهو مفعول من أجله؛ لأنهم اقترحوا على صالح إخراج ناقة من صخرة، وأنها إن خرجت لهم منها آمنوا به واتبعوه، فأخرج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح، وفتنة لهم؛ أي ابتلاء واختباراً، وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوها، وأن الله حذرهم على لسان نبيه صالح أن يمسوها بسوء وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذابه.

والمفسرون يقولون: إنهم قالوا له: إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة امتحاناً واختباراً، وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه، التي هي الناقة، بسوء أهلكهم، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَدْ جَاءَنْكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِّكُم هَنذِهِ نَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمُ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللّهِ وَلا تَمسُّوها بِسُوّهِ فَيَأْخُذُكُم عَذَابٌ أَيكُم عَالَةً اللّهِ لَكُمْ عَالَةً اللّهِ لَكَ مَن صالح: ﴿وَيَنقُومِ هَذِهِ عَذَابٌ وَيَا تَعْسُوها بِسُوّةِ فَيَأْخُذُكُم عَذَابٌ قَرِبُ اللّهِ وَلا تَمسُّوها بِسُوّةٍ فَيَأْخُذُكُم عَذَابٌ قَرِبُ اللهِ فَلا تَمسُّوها بِسُوّةٍ فَيْأُخُذُكُم عَذَابٌ قَرِبُ اللهِ فَعَ مَنْ مَكُذُوبٍ ﴿ وَعَلَا تَمسُّوها بِسُوّةٍ فَيْلُومِ هَا لَهُ اللّهِ وَلا تَمسُّوها بِسُوّةٍ فَيْلُومِ هَا وَقُولُه وَعَلْمُ مِنْ يَوْمِ مَعْلُومٍ هَا وَقُولُه اللّهِ وَلا تَمسُّوها بِسُوّةٍ فَيْلُومٍ هَا وَلا تَمسُّوها بِسُوّةٍ فَيْلُومٍ هَا لَهُ عَلَى اللهِ وَلا تَمسُّوها بِسُوّةٍ عَلْمَ وَعَلَم عَلَي وَعَلَم عَلَيم اللهِ عَلَى الله عَلَم الله عَلَيه الله عَلَى الله عَنْ السّعراء: ﴿ وَاللّه مَا الله عَلَامُ اللّه عَلَامُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ هَا فَقَالُ مَنْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ هَ الشّعراء].

وقد بين تعالى: أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل في آيات من كتابه كقوله تعالى في الأعراف: ﴿فَعَقُرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْنِ رَبِّهِمْ ﴿ الأعراف: ٧٧] \_ إلى قوله \_ ﴿فَاَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف]، وقوله تعالى: ﴿فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُوا نَلِمِينَ ﴿ فَا فَذَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ [السعراء]، وقوله ﴿فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْهِمْ ﴾ . . الآية [الشمس: ١٤].

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح في سورة فصلت، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَلْعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [فصلت: ١٧].

قوله تعالى: ﴿ وَنَيَتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِسَمَةٌ بَيْهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُخْضَرٌ ﴿ ﴿ أَي أُخبريا صالح ثمود أَنَّ الماء \_ وهو ماء البئر التي كانت تشرب منها الناقة \_ قسمة بينهم، فيوم للناقة ويوم لثمود، فقوله: «بينهم»: أي بين الناقة وثمود، وغلب العقلاء على الناقة. ﴿ كُلُ شِرْبِ مُخْضَرٌ ﴾؛ أي يحضره صاحبه، فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب يومها.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آية أخرى، وهي قوله تعالى في الشعراء: ﴿قَالَ هَلِهِ، نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبُ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ الشعراء]، وشرب الناقة هو الذي حذرهم منه صالح لئلا يتعرضوا له في قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقِينَهَا ﴾ [الشمس].

قوله تعالى: ﴿فَاَدُوْا صَاحِمُمُ فَلَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿ ﴾. قوله: ﴿فَنَعَاطَىٰ ﴾، قال أبو حيان في البحر: فتعاطى هو مطاوع عاطى، وكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضاً، فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده، انتهى محل الغرض منه.

والعرب تقول: تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله، وعاطاه إذا تناوله، ومنه قول حسان عليه:

وقوله: "فعقر" أي تعاطى عقر الناقة فعقرها، فمفعولا الفعلين محذوفان تقديرهما كما ذكرنا، وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه صاحبهم، وعبر عنه في الشمس بأنه أشقاهم؟ وذلك في قوله: ﴿إِذِ اَنْبَعَتُ أَشْقَلْهَا ﴿ إِلَى السَّمَالَ اللَّهِ السَّمَالَ اللَّهُ السَّمَالَ السَّلَالِ السَّمَالَ السَّمَالِ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَال

وهذه الآية الكريمة تشير إلى إزالة إشكال معروف في الآية، وإيضاح ذلك أن الله تعالى فيها نسب العقر لواحد لا لجماعة؛ لأنه قال: ﴿ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرُ ﴾، بالإفراد مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخر إلى ثمود كلهم كقوله في سورة الأعراف: ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَنَوا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمَ ﴾ الآية [الأعراف: ٧٧]، وقوله تعالى في هود: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي السَّمِوا : ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصَبَحُوا فَي السَّمِينَ اللهُ الشَّمَاء ]، وقوله في الشمس: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ [الشمس: ١٤].

ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى: ﴿فَادُوْا صَاحِمُمْ فَغَالَىٰ فَعَقَرَ ﴾؛ يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة، فنادوا واحداً منهم لينفذ ما اتفقوا عليه، أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره. ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم عاقرون، وصحت نسبته أيضاً إلى المنفذ المباشر للعقر، وصحت نسبته أيضاً إلى الجميع؛ لأنهم متمالئون كما دل عليه ترتيب تعاطي العقر بالفاء في قوله: ﴿فَنَعَاطَىٰ فَنَفَرٌ ﴾ على ندائهم صاحبهم لينوب عنهم في مباشرة العقر في قوله تعالى: ﴿فَنَادَوًا صَاحِبُمٌ ﴾؛ أي نادوه ليعقرها.

وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات بوجه آخر، وهو أنّ إطلاق المجموع مراداً به بعضه أسلوب عربي مشهور، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب.

وقد قدَّمنا في سورة الحجرات، أنَّ منه قراءة حمزة في قوله تعالى: (فإن قتلوكم فاقتلوهم) بصيغة المجرد في الفعلين؛ لأنَّ من قتل ومات لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله، بل المراد في إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، ونظيره قول ابن مطيع:

فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل

أي فإن تقتلوا بعضنا. وأن منه أيضاً: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا فَل لَمْ تُوْمِنُوا ﴾ [الحجرات: ١٤]، لأن هذا في بعضهم دون بعض. بدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْمَوْدِ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩٩]. وقد قدَّمنا في الحجرات وغيرها، أن من أصرح الشواهد العربية في ذلك قول الشاعر:

فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد وقوله تعالى: ﴿ مَعَمَرَ ﴾؛ أي قتلها. والعرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح ومنه قول امرئ القيس:

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً عقرت بعيري يامراً القيس فانزل ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لقرى الضيف قول جرير:

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرا لولا الكمي المقنعا

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَعِدَةً﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة فصلت، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتُهُمْ صَلْعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ﴾ [فصلت: ١٧].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُولِّو نَجَيْنَهُمْ بِسَحَرِ ﴿ ﴾، قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ﴾: قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ النَّهِمَ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوَيُ [الفرقان: ٤٠]، قوله ﴿إِلَّا ءَالَ لُولِّ فَيَنْهُمْ بِسَحَرٍ ﴾ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له إيضاحاً شافياً بكثرة.

وقد تضمنت إيضاح قصة لوط وقومه في سورة هود، وسورة الحجر، في الكلام على القصة المذكورة في السورتين.

قَــولــه تــعــالـــى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ وَالْ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۞ كُذَّبُوا بِتَابَتِنَا كُلِهَا فَأَخَذَنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقَالِدٍ ۞ . تضمنت هاتان الآيتان ثلاثة أمور:

الأول: أنَّ آل فرعون جاءتهم النذر.

الثاني: أنَّهم كذبوا بآيات الله.

الثالث: أنَّ الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر.

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا جاءت موضحة في آيات أخر من كتاب الله؛ أما الأول منها وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر، فقد أوضحه تعالى في آيات كثيرة من كتابه.

واعلم أولاً أن قوله: ﴿ الله فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴾ ، قيل: هو جمع نذير وهو الرسول. وقيل: هو مصدر بمعنى الإنذار فعلى أنه مصدر.

فقد بيّنت الآيات القرآنية بكثرة أن الذي جاءهم بذلك الإنذار هو موسى وهارون، وعلى أنه جمع نذير أي منذر، فالمراد به موسى وهارون، وقد جاء في آيات كثيرة إرسال موسى وهارون لفرعون كقوله تعالى في طه: ﴿ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةً بِيلًا وَلَا يَعُذَبُّهُم قَد جِنْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَبِّكَ ﴿ [طه: ٤٧].

ثم بين تعالى إنذارهما له في قوله: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَقَوَلُهُ وَقُولًى اللهِ اللهِ

تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين هما موسى وهارون، كما قال تعالى: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآهُ ءَالَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآهُ الله على الله الله الله الله الله الله الله عن هذا أجوبة؛ أحدها أن أقل الجمع اثنان كما هو مقرر في أصول مالك بن أنس كَلْله، وعقده صاحب مراقي السعود بقوله:

أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحمير قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ تُلُوبُكُمّاً ﴾ [التحريم: ٤]، ولهما قلبان فقط. وقوله: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء: ١١]، والمراد بالإخوة اثنان فصاعداً كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافاً لابن عباس، وقوله ﴿وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾ [طه: ١٣٠] وله طرفان. ومنها ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء؛ لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون. ومنها أن النذر مصدر بمعنى الإنذار.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: التحقيق في الجواب، أنّ من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع المرسلين، ومن كذب نذيراً واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة، وهي مضمون لا إله إلا الله كما أوضحه تعالى بقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي حَكْلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَمُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء]. وقوله تعالى: ﴿وَسَعَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِناً أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزحرف].

وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فَرْمِنُ مِبَعْضِ وَيَوَيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَيْكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقًا ﴾ فَرْمِيدُونَ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَرُسُلِهِ وَلَهُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٢].

 وأما الأمر الثاني: وهو كون فرعون وقومه كذبوا بآيات الله، فقد جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ، مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﷺ آيات أخر كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَيْ ۞﴾ [طه]. وقوله تعالى: ﴿وَأَرْخِلُ يَلَكُ فِ وَفَالُهُ آلُكُبُرَىٰ ۞ فَكَذَبَ وَعَصَىٰ ۞﴾ [المنازعات:]. وقوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلُ يَلُكُ فِ جَمْدِكُ تَعْنَ مُنْ عَيْر سُوَةً فِي يَسْع ءَيَنتِ إِلَى فِرْعَونَ وَقَوِمِهُ ۚ إِنَّهُمْ كَافُواْ فَوَا فَنْمِينَ ۞ فَلَنَا جَآءَ ثَهُمْ كَافُواْ فَوَا فَانْ فَلَمْ وَعُلُواْ فَانْفُلْمَ كَيْفَ لَكُ فَي اللهُ وَعُونَ عَلَيْتِ إِلَى فِرْعَونَ وَقَوْمِهُ ۚ إِنَّهُمْ كَافُواْ فَاللّا وَعُلُواْ فَانْفُلْمَ كَيْفَ كَانُوا مَنْ اللّهُ وَعُلُواْ فَانْفُلْمَ كَيْفَ كَانُولُ مَنْ اللّهُ وَعُلُواْ فَانْفُلْمَ كَيْفَ كَانُ فَانْفُلْمَ كَيْفَ كَانُ عَلَيْهَ أَلْفُوا فَاللّهُ وَعُلُواْ فَانُفُلْمَ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ وَعُلُواْ فَانْفُلْمَ كَيْفُ لَكُونُ فَانْفُلْمَ كَيْفُ مَنْ اللّهُ وَعُلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَانُفُلْمَ كَيْفُ لَوْلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَوْلَا عَلَيْكُ عَلَيْهِ لَقُولُوا فَاللّهُ وَعُلَوا فَلَاللّهُ وَعُلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَلَاللّهُ وَعُلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَلَا عَلَيْكُوا فَلَالًا وَعُلُوا فَاللّهُ وَعُلُوا فَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَعُلُوا فَقَالُمُ وَعُلُوا فَوْلًا فَاللّمُ وَعُلُوا فَلَا عُولِي فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعُلّالًا وَعُلُوا فَلَا عَلَيْهُمُ مَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُوا فَوْلًا عَلَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُوا فَلَاللّهُ وَلَا لَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا لَعُلّالًا عَلَاللّهُ وَلَا لَعُلَالًا لَوْلًا لَا عَلَالًا مُعَلّمُ وَلَا لَعُلّمُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَعُلَاللّهُ وَلَا لَعُلْمُ عَلَيْكُوا لَوْلًا لَعُلَاللّهُ وَلَا لَعُلَالِمُ وَلَا لَعُلَالًا لِي اللّهُ وَلَا لَعُلْمُ فَاللّهُ وَلَا لَعُلْمُ اللّهُ وَلَا لَعُوا لَعُلُوا لَعُلُوا لَعُلُوا لَعُلُوا لَعُلُوا لَعُوا لَعُوا لَاللّهُ وَلَا لَعُوا لَعُوا لَعُولًا فَلَاللّهُ وَلَا لَعُوا لَعُ

وأما الأمر الثالث وهو قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَنَاهُمْ آخَذَ عَرِيزٍ مُقْنَدِرٍ ﴾، فقد جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مَيْنِ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مَيْنِ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فَوله مُنِينَ ﴿ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ فَهُ مُلِيمٌ ﴿ فَهُ الله الله الله الله وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْهُمُ مُ فِرْعَوْنَ وَأَنشُمُ نَظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٠]، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿ أَخَٰذَ عَرِيزٍ مُقَنَدِرٍ ﴾؛ يوضحه قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَٰذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمُّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيدٌ شَدِيدُ۞﴾ [هود].

وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رَفِيهُ أَنَّ النبي ﷺ قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذُ اللهُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذُ الْقُرَة عَظيمها.

قوله تعالى: ﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَتِكُو﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا﴾ [الزخرف: ١٨، وفي صدر سورة الروم، وغير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُسَّحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوفُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ اللهِ ﴿ . قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الطور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَتَمَ دَعًا ﴿ الطور]. قوله تعالى: ﴿ إِنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ .

قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الزخرف، في بعض المناقشات التي ذكرناها في الكلام على قوله تعالى: ﴿قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمْنَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنِدِينَ ﴿ الرَّحْرَفَ].

قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ۞﴾.

الصحيح في معنى الآية: أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم في الزبر؛ التي هي صحف الأعمال، وكل صغير وكبير مستطر؛ أي مكتوب عليهم لا يترك منه شيء.

وهذا المعنى جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا الْمَعَنَى جَاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا الْمَكِتَٰبِ لَا يُنَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا﴾ [السكه ف: ٤٩]. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَعِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَدُّ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَمٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَا عَمِران: ٣٠].

والزبر: جمع زبور، وهو الكتاب. والمستطر: معناه المسطور؛ أي المكتوب، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.

وقد ذكرنا كثيراً من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع، كما هنا في القرآن العظيم، مع تنكير المفرد وتعريفه وإضافته، وأكثرنا أيضاً من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مُمْ نَغْرِمُكُمْ طِفَلاً ﴾ [الحج: ٥]، وفي غير ذلك من المواضع. والعلم عند الله تعالى.

# براسدار حمن الرحم

### سورة الرحمن

قوله تعالى: ﴿الرَّمْنَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞﴾. قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية لمّا تجاهل الكفار الرحمن ـ جلّ وعلا ـ كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنَ فَالُواْ وَمَا الرَّمْنَ ﴾ [الفرقان: ٦٠]، كما تقدم في الفرقان.

وقد قدَّمنا معنى الرحمن وأدلته من الآيات في أول سورة الفاتحة.

قوله تعالى: ﴿عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ ﴾. أي علم نبيه ﷺ القرآن فتلقته أمته عنه، وهذه الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قولهم إنه تعلم هذا القرآن من بشركما تقدم في قوله: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ ﴾ [النحل: ١٠٣]، وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ ﴿ المدثر]، أي يرويه محمد عن غيره.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَاۤ إِلّاۤ إِفَكُ ٱقْتَرَىٰدُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدَ جَآءُو ظُلْمًا وَزُوطَ ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَنَبَهَا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُحَثْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قَالْ اللهِ قَانِ].

فقوله تعالى هنا: ﴿الرَّمْنَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞﴾؛ أي ليس الأمر كما ذكرتم من أنّه تعلم القرآن من بشر، بل الرحمن ـ جلّ وعلا ـ هو الذي علمه إياه، والآيات الدالة على هذا كثيرة جداً، كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَنزَلُهُ ٱلّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ﴾ [الفرقان: ٦]، وقوله تعالى: ﴿الرَّ كِنَتُ أَعْكِمَتَ ءَايَنُهُم ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞﴾

[هود]، وقوله تعالى: ﴿حَمّ ﴿ تَغِيلُ مِنَ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كِنْكُ فُصِلَتَ عَالِمَهُ فُرَانَا مُولِيَا لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت: ١ - ٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَدَهَمَ لِغَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف]. وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلَنَهُ وَمُناكَ مِن ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُم يَنَّقُونَ أَوْ يُعَيِثُ لَهُمْ ذِكْرُ ﴾ [طه]. وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلَنهُ وَهَانَهُ وَمَنْكَ بِالْعَقِ وَلَحْسَنَ تَقْسِيرًا ﴾ [الفرقان]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَمْمَهُ وَقُرْهَانَهُ ﴾ وَوَله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزُلُكُ مُولًا عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ فَلَا مَا أَنْهُ فَرَانَهُ فَوَانَهُ وَمَانَهُ ﴿ فَا أَلْهَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ فَلَا الفران وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُولًا عَلَيْنَا مِن عَبَادِنا ﴾ [الشورى: ٥٦]. وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلُكُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْفَصَعِينَ عَلَيْكَ الْعَلَى عَلَيْكَ أَوْمَنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِناً مَا كُنتَ مَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا الْقِيمِنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُولًا الْقَرْمَانَ وَلِن كُنتَ مَدْرِى مَا ٱلْكِنْبُ وَلَا الْقَرْمَانَ وَلِن كُنتَ مَنْ أَمْرِنا مُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، ومن أَعْظَم ذلك هذا القرآن العظيم.

وقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱللُّهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وتعليمه \_ جلّ وعلا \_ هذا القرآن العظيم، قد بيّن في مواضع أخر أنه من أعظم نعمه كما قال تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُو اللَّهُ مُلَّ اللَّهُ مُو الْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٢].

وقد علم الله تعالى الناس أنّ يحمدوه على هذه النعمة العظمى التي هي إنزال المقرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿ الْمَهْدُ بِلَهِ الّذِينَ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَمُ اللهِ عَوْجًا في اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الكهف والزخرف.

﴿عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ حَذَفَ فِيهِ أَحد المفعولين، والتحقيق أن المحذوف هو الأول لا الثاني، كما ظنه الفخر الرازي، وقد رده عليه أبو حيان، والصواب هو ما ذكره، من أن المحذوف الأول، وتقديره: علم النبي القرآن وقيل جبريل، وقيل الإنسان.

قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ ﴾. اعلم أولاً أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة، كما أشار تعالى لذلك بقوله، في أول النحل: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ [النحل]، وقوله في آخر يَس: ﴿ أَوَلَتَم يَر ٱلْإِنسَانُ أَنّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [يس].

فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخصام يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث، فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام، مع

أنّ الله خلقه من نطفة وجعله خصيماً مبيناً آية من آياته - جلّ وعلا - دالة على أنّه المعبود وحده، وأن البعث من القبور حق.

وقد بيّنا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل ولادته في أول سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنّا حَلَقْتُكُمْ مِّن تُرابِ ﴾ الآية [الحج: ٥]، وبيّنا هناك معنى النطفة والعلقة والمضعة في اللعة.

وقوله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة: ﴿عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ ﴾؛ التحقيق فيه أن المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أنه علم الإنسان البيان قد جاء موضحاً في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [النحل: ٤]، في سورة النحل، ويس، وقوله: ﴿مُبِينٌ ﴾ [النحل: ٤]، على أنّه اسم فاعل أبان المتعدية، والمفعول محذوف للتعميم، أي مبين كل ما يريد بيانه، وإظهاره بلسانه مما في ضميره، وذلك لأنّ ربه علمه البيان، وعلى أنه صفة مشبهة من أبان اللازمة، وأنّ المعنى: فإذا هو خصيم مبين أي بين الخصومة ظاهرها، فكذلك أيضاً؛ لأنه ما كان بين الخصومة إلا لأن الله علمه البيان.

وقد امتن الله \_ جلّ وعلا \_ على الإنسان بأنّه جعل له آلة البيان التي هي اللسان والشفتان، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَوْ نَجْعَلَ لَلَمْ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ

قوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴿ الحسبان: مصدر زيدت فيه الألف والنون، كما زيدت في الطغيان والرجحان والكفران، فمعنى بحسبان أي بحساب وتقدير من العزيز العليم، وذلك من آيات الله ونعمه أيضاً على بني آدم؛ لأنّهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام، ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء اللاتي تعتد بالشهور، كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءٌ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَنبِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [يونس].

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿فَحَوْنَا ءَايَةَ النَّهِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [الإسراء: ١٢].

قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجُرُ يَسْجُدَانِ ﴿ اللهِ العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية، فقال بعض العلماء: النجم هو ما لا ساق له من النبات كالبقول، والشجر هو ما له ساق، وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم نجوم السماء.

فدلت هذه الآية أن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وعلى هذا الذي اخترناه، فالمراد بالنجم النجوم، وقد قدَّمنا الكلام عليه في أول سورة النجم، وأول سورة الحج، وذكرنا أن من الشواهد العربية لإطلاق النجم وإرادة النجوم قول الراعى:

سريع بأيدي الآكلين جمودها

فباتت تعد النجم في مستحيرة وقول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي:

بين خمس كواعب أتراب عدد النجم والحصا والتراب

أبرزها مثل المهاة تهادى ثم قالوا تحبها قلت بهراً

وقوله في هذه الآية الكريمة: يسجدان، قد قدَّمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلِللَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلَالُهُم بِالْفُدُو وَالْأَصَالِهُ ﴿ وَالْأَصَالِهُ ﴿ وَالْأَصَالِهُ ﴿ وَالْأَصَالِهُ ﴿ وَالْأَصَالِهُ ﴿ وَالْأَصَالِهُ ﴿ وَالْمَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَاتَ ۞ ﴿. قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ﴾ ؛ قد بيّنا الآيات الموضحة له في سورة قَ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَفَامَ يَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا ﴾ . . الآية [ق: ٦]. وقوله: ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَاتَ ﴾ ، قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الشورى، في الكلام على قوله تعالى: ﴿أَللَهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِأَلْمَيْقَ وَالْمِيزَانِ ﴾ [الشورى: ١٧].

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا اَلْوَزْكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْشِرُوا اَلْمِيزَانَ ۞﴾. قد قدَّمنا الآيات المموضحة له في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا ثُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وذكرنا بعضه في سورة الشورى.

قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ فِهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴿ وَٱلْحَبُ وَالْمَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾. ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام وهو الخلق؛ لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم، القابل لجميع أنواع

الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار، ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع. من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم؛ ولذا قال تعالى بعده: ﴿فَإِلَيْ مَالِكُمُا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَالِكُمُنَا تُكَذِّبَانِ ﴾.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه ـ جلّ وعلا ـ على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع، وجعلها آية لهم، دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده، جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِى مَذَ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ النّيَيْنَ ﴾. . . الآية [الرعد ٣]، وقبوله تعالى: ﴿هُو الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِن رِّزَقِهِ ۖ الآية [الملك: ١٥].

وقــولــه تــعــالـــى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنهَا ۞ وَالجِيالَ الرَّسَنهَا لَكُوْ وَلِأَنفَيكُو ۞﴾ [البنازعات]، وقوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَنْهِدُونَ

﴿ الذاريات]، وقوله تعالى: ﴿ اَلَذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا﴾... الآية [البقرة: ٢٢]. وقدوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَاَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَوْج بَهِيج بَهْرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنْيِبٍ ﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاتِهِ مَاتَهُ مُّبِنَرًا ﴾... الآية [ق: ٧ ـ ٩].

وقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]. والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فِهَا فَكِكَهَ ۗ ؛ أي فواكه كثيرة، وقد قدَّمنا أن هذا أسلوب عربي معروف، وأوضحنا ذلك بالآيات وكلام العرب.

وقوله: ﴿وَالنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ﴾؛ ذات أي صاحبة، والأكمام جمع كم بكسر الكاف، وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارها، شبه اللسان ثم ينفخ عن النور، وقيل: هو ليفها، واختار ابن جرير شموله للأمرين.

وقوله: ﴿وَلَلْمَتُ كَالقَمَعُ وَنَحُوهُ، وقوله: ﴿ ذُو الْمَصَّفِ ﴾، وقال أكثر العلماء: العصف ورق الزرع، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ﴿ الفيل] وقيل العصف: التبن. وقوله: ﴿ وَالرَّبِحَانُ ﴾: اختلف العلماء في معناه، فقال بعض أهل العلم: هو كل ما طاب ريحه من النبت وصار يشم للتمتع بريحه. وقال بعض العلماء الريحان: الرزق، ومنه قول النَّمر ابن تولب العكلي:

فروح الإله وريحانه ورحمته وسماء درر غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر

ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي، وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين.

وإيضاح ذلك أنّ هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْمَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﷺ وهو عطف المَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾؛ بضم الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث، وهو عطف على فاكهة أي فيها فاكهة، وفيها الحب... إلخ، وقرأه ابن عامر:

"والحبّ ذا العصف والريحان"، بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث، وفي رسم المصحف الشامي ذا العصف بألف بعد الذال، مكان الواو، والمعنى على قراءته: وخلق الحب ذا العصف والريحان، وعلى هاتين القراءتين، فالريحان محتمل لكلا المعنيين المذكورين.

وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في الحب وضم الذال في ذو العصف وكسر نون الريحان عطفاً على العصف، وعلى هذا فالريحان لا يحتمل المشموم؛ لأن الحب الذي هو القمح ونحوه صاحب عصف وهو الورق أو التبن وليس صاحب مشموم طيب الريح.

فيتعين على هذه القراءة أن المراد بالعصف ما تأكله الأنعام من ورق وتبن، والمراد بالريحان، ما يأكله الناس من نفس الحب، فالآية على هذا المعنى كقوله: ﴿مَنَعًا لَكُو وَلِأَتَعَبِكُو ﴿ النازعات]. وقوله تعالى: ﴿فَأَخْرِجُ بِهِ زَرَعًا تَأْكُلُ مِنّهُ أَفَكُهُمْ وَأَنْسُمُ ﴿ السجدة: ٢٧]. وقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزُوبُا مِن نَبَاتِ شَقَى ۞ كُلُوا وَارْعَوا أَنْعَلَمُم ﴿ السجدة: ٣٧]. وقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزُوبُا مِن نَبَاتِ شَقَى ۞ كُلُوا وَارْعَوا أَنْعَلَمُ مِنْ لَكُم بِهِ الزّيع وَالزّيمُونَ ۞ يَلُو النحل: ١٠، ١١].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فِيهَا فَكِكِهَةٌ ﴾، ما ذكره تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع، جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الفلاح: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَرَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٨]. وقوله تعالى: ﴿وَفَكِهَةَ وَأَبُّ إِلَى غير ذلك من الآيات.

وما ذكره هنا من الامتنان بالحب جاء موضحاً في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ الْمَصِيدِ ﴾ [ق: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا جَبًا ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا جَبًا ﴿ وَقِله اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالنخل، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَمَا طُلُمٌ نَضِيدُ ۚ إِنَّ لِلْعِبَادِ ﴾ [ق: ١١، ١١]، وقوله تعالى: ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابٍ ﴾ [المؤمنون: ١٩]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان، على أنّه الرزق كما في قراءة حمزة والكسائي، جاء موضحاً في آيات كثيرة أيضاً كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِى يُرِيكُمُ ءَايكتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً ﴿ [غافر: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية [يونس: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِى يَرْزُقُكُم مِنَ الطّيبَتِ ﴾ الآية [الملك: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُم مِنَ الطّيبَتِ ﴾ الآية [غافر: ٦٤]. والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

مسألة: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، أنّ الأصل فيما على الأرض الإباحة، حتى يرد دليل خاص بالمنع؛ لأنّ الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض، وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية الرحمن هذه، وامتن عليهم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعًا في قوله: ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩].

ومعلوم أنّه - جلّ وعلا - لا يمتن بحرام إذ لا منة في شيء محرم، واستدلوا لذلك أيضاً بحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿قُلُ أَيْدُ فَي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِيْرِ اللهِ الآية [الأنعام: ١٤٥]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنّمًا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهًا وَمَا بَطَنَ اللهِ الآية [الأنعام: ٣٥]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنّمًا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا طَهرَ مِنهًا وَمَا بَطَنَ الآية [الأنعام: ٣٥]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمُ اللهِ قولان آخران:

أحدهما: أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة، واحتجوا لهذا بأنّ جميع الأشياء مملوكة لله \_ جلّ وعلا \_، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه، وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول، ليس هذا محل بسطها.

القول الثاني: هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل، فتحصل أن في المسألة ثلاث مذاهب: المنع، والإباحة، والوقف.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل؛ لأنّ الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس بها ثلاث حالات:

الأولى: أنَّ يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها.

الثانية: أنَّ يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة.

الثالثة: أنَّ يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر، فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك لعموم قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا قَوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِللَّانَامِ فَيَهَا ﴾ [البقرة: ٢٩]. وقوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِللَّذَامِ فَيَهَا ﴾ [البقرة: ٢٩]. والآية.

وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهي على التحريم لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر.

والثانية: عكس هذا.

والثالثة: أن يتساوى الأمران.

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساوياً له فالمنع لحديث: «لا ضرر ولا

ضرار»، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان النفع أرجح، فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة، كما أشار له في مراقى السعود بقوله:

## والغ إن يك الفساد أبعدا

أو رجع الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدلي دَوَالى العنب في كل مشرق وكل مغرب

ومراده: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، أو البعيدة ممثلاً له بمثالين:

الأول منهما: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة، التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى.

الثاني: أنّ انتفاع الناس بالعنب والزبيب، مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منه؛ الخمر من العنب، فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لأنّ الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة، وهذا التفصيل الذي اخترنا، قد أشار له صاحب مراقى السعود بقوله:

والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع

تنبيه: اعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا بدليل من الشرع، ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي، وهو البراءة الأصلية المعروفة بالإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه.

ونحن نقول: إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة، ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله تعالى: ﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ ﴿... الآية [البقرة: ٢٧٩]، وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الربا، اكتسبوها قبل نزول التحريم، بين الله تعالى لهم أن ما فعلوه من الربا، على البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا حرج عليهم فيه، إذ لا تحريم إلا ببيان، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانَهَىٰ فَلَهُ مَا سَكَ ﴿ البقرة: ٢٧٥]. وقوله: ﴿مَا سَكَ اللهُ مَا مضى قبل نزول التحريم، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَالُوكُم مِن اللهِ مَا قَدْ سَلَفَ الله الناء: ٢٢]. وقوله تعالى: ﴿وَان تَجْمَعُواْ بَيْكَ الْأَخْتَيْنِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ الله الناء: ٢٣]، والأظهر أن الاستثناء فيهما في قوله: ﴿إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ مَا منفطع؛ أي الكن ما سلف من ذلك قبل نزول التحريم، فهو عفو؛ لأنه على البراءة الأصلية.

ومن أصرح الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَاكَ اللّهُ لِلْصِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّكَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥]، لأنّ النبي ﷺ لمّا استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشرك، واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين عاتبهم الله في قــولــه: ﴿مَا كَانَ لِلنَّهِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُيَنَ ۗ الآيــة [التوبة: ١١١٣]. ندموا على الاستغفار لهم، فبين الله لهم أنّ استغفارهم لهم لا مؤاخذة به؛ لأنه وقع قبل بيان منعه، وهذا صريح فيما ذكرنا.

وقد قدَّمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول أيضاً في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ حَقَى نَعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وبيّنا هناك كلام أهل العلم في ذلك، وأوضحنا ما جاء في ذلك من الآيات القرآنية. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلُ كَالْفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ﴿ فَا الصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة؛ أي صوت إذا قرع بشيء، وقيل الصلصال المنتن، والفخار الطين المطبوخ، وهذه الآية بين الله فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه آدم، فبيّن في آيات أنه خلقه من تراب كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلْفَكُهُ مِن ثُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩]. وقوله تعالى: ﴿ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلْقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩]. وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَنَ أَلُهُ مِن تُرَابٍ ثُمّ إِنَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ اللهِ مَا وَلَهِ اللهِ وَقُوله تعالى: ﴿ مَنَا خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمّ مِن نَوْلُهِ أَنْ خَلْقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمّ مِن نُطْفَةٍ ﴾ [غافر: ١٧] وقوله تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقَنكُمُ وَفِهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ [طه: ٥٥].

وقد بينا في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ثُرَابٍ ﴾ [الحج: ٥]. وقوله: ﴿ وَمَهَا خَلَقْنَكُمْ ﴾ [طه: ٥٥]. أنّ المراد بخلقهم منها هو خلق أبيهم آدم منها؛ لأنه أصلهم وهم فروعه، ثم إنّ الله تعالى عجن هذا التراب بالماء فصار طيناً، ولذا قال: ﴿ وَاللَّهُ لُونَ خُلَقْتَ طِينَا ﴾ [الإسراء: ٢١]. وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ خُلَقَنَّهُم مِن طِينٍ لَانِ إِن كَانِهِ ﴾ [الصافات: ١١]. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَقَالَ خُلِقًا اللَّهِ اللَّهِ فَي خُلِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَم اللَّه اللَّه وقيل المصور، وقيل: المصور، وقيل: المصور، وقيل: الأملس، ثم يبس هذا الطين فصار صلصالاً، كما قال هنا: ﴿ خَلَقُ اللّهِ الله حِلَا اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ وَلَقَدُ خُلَقًا اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

قوله: ﴿وَلَلْجَآنَ﴾؛ أي وخلق الجان وهو أبو الجن، وقيل هو إبليس، وقيل: هو الواحد من الجن.

وعليه فالألف واللام للجنس، والمارج: اللهب الذي لا دخان فيه، وقوله من نار: بيان لمارج؛ أي من لهب صاف كائن من النار.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه تعالى خلق الجان من النار، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الحجر: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَلِ مَسَنُونِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن مَلْصَالِ مِنْ حَلِ مَسَنُونِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن مَلْكِ السَّمُومِ ﴾ [الحجر]. وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَنا خَيرٌ مَن مِلْنِ السَّمُومِ ﴾ [ص].

وقد أوضحنا الكلام على هذا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيَ وَٱسۡتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿ رَبُّ ٱلمُشَرِقِينِ وَرَبُّ ٱلمُغَرِّبِينِ ﴿ ﴾. قد أوضحنا الكلام عليه في أول الصافات في الكلام على قوله تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرْقِ ۞ [الصافات].

قوله تعالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَةٌ لَا يَغِيَانِ ۞ . قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَهُو ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيُّنِ هَذَا عَذَاتُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخًا وَجِجْزًا مَحْجُوزًا ۞ [الفرقان].

قوله تعالى: ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴿ قَلَ هذا الحرف نافع وأبو عمرو، «يُخْرَجُ» بضم الياء وفتح الراء مبنياً للمفعول، وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج. وقرأه باقي السبعة: «يَخْرُجُ» بفتح الياء وضم الراء مبنياً للفاعل، وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج.

اعلم أنّ جماعة من أهل العلم قالوا: إنّ المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما أي من مجموعها الصادق بالبحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب.

وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية، مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أُبَاجُ وَمِن كُلِ تَأْكُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ ﴾ [فاطر: ١٦]، فالتنوين في قوله: «من كل تنوين عوض أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها؛ وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه.

وقد أوضحنا هذا في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَمَعْشَرَ الْجِينَ وَٱلْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُ الآية [الأنعام: ١٣٠]. واللؤلؤ: الدر، والمرجان: الخرز الأحمر، وقال بعضهم: المرجان: صغار الدر، واللؤلؤ: كباره.

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمُوَارِ الْمُشَاّتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَيمِ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الشورى، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ اَيْتِهِ الْجُوَارِ فِي اَلْبَحْرِ كَالْأَعْلَيْمِ ﴾ [الشورى]

قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبَقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴾. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء وجهه \_ جلّ وعلا \_ المتصف بالجلال والإكرام، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا

وَجْهَائُمْ﴾ [القصص: ٨٨]، وقوله تعالى: ﴿وَقَوَكَلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]. وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَابَهِقَهُ ٱلْمُؤتِّ﴾ [آل عمران: ١٨٥] إلى غير ذلك من الآيات.

والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه، فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق.

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سورة الأعراف، وفي سورة القتال. والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿يَمَعْشَرَ الْمِنَ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُدُواً لَا تَنفُذُونَ إِلّا بِسُلطَنِ ﷺ. قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ ﴾ [الحجر]، وتكلمنا أيضاً هناك على غيرها من الآيات التي يفسرها الجاهلون بكتاب الله بغير معانيها، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنشَقَتِ ٱلسَّمَاةُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ ﴾.

ذكر \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أن السماء ستنشق يوم القيامة، وأنها إذا انشقت صارت وردة كالدهان، وقوله: وردة: أي حمراء كلون الورد، وقوله كالدهان: فيه قولان معروفان للعلماء:

الأول منهما: أنّ الدهان هو الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه.

والثاني: أنّ الدهان هو ما يدهن به، وعليه، فالدهان، قيل: هو جمع دهن، وقيل: هو مفرد؛ لأنّ العرب تسمى ما يدهن به دهاناً، وهو مفرد، ومنه قول امرئ القيس:

كأنهما مرادتا متعجل فريان لما تُدهَني بدهان

وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر، يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الحمرة فشبهها بحمرة الورد، وحمرة الأديم الأحمر.

قال بعض أهل العلم: إنّها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. وقال بعض أهل العلم: أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته، وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها.

وأما على القول بأنّ الدهان هو ما يدهن به، فإن الله قد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين أحدهما حمرة لونها، والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن.

أما على القول الأول، فلم نعلم آية من كتاب الله تبين هذه الآية، بأن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر.

وأما على القول الثاني الذي هو أنَّها تذوب وتصير مائعة، فقد أوضحه الله في غير

هذا الموضع وذلك في قوله تعالى في المعارج: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَلَهُ كَٱلْهُلِ ۞﴾ [المعارج]، والمهل شيء ذائب على كلا القولين سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو عكره، أو قلنا: إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما.

وقد أوضح تعالى في الكهف، أنّ المهل شيء ذائب يشبه الماء شديد الحرارة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِشْرَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩].

والقول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميت وهو الأحمر؛ لأن حمرته تتلون باختلاف الفصول، فتشتد حمرتها في فصل، وتميل إلى الصفرة في فصل، وإلى الغبرة في فصل.

وأنّ المراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة واضح البعد عن ظاهر الآية، وقول من قال: إنها تذهب وتجيء معناه له شاهد في كتاب الله، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَالَهُ مَوْرًا ۞﴾... الآية [الطور]، ولكنه لا يخلو عندي من بعد.

قوله تعالى: ﴿فَوَوَبِذِ لَا يُشَعَلُ عَن ذَنِّهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ ﴿ الله عَلَى : ﴿ وَعَلا ـ فِي هَذَه الآية الكريمة، أنّه يوم القيامة لا يسأل إنسا ولا جاناً عن ذنبه، وبيّن هذا المعنى في قوله تعالى في القصص: ﴿ وَلَا يُشْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨].

وقد ذكر \_ جلّ وعلا \_ في آيات أخر أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة الرسل والمرسل إليهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَلَنَسْءَكَنَّ ٱلنَّيْنَ أَلَيْنِكَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف]، وقوله: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَسَّءَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ [الحج].

وقد جاءت آيات من كتاب الله مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات، التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافاً، اعلم أولاً أن للسؤال المنفي في قوله هنا: ﴿فَوَمَينِ لاَ يُسْئُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨]، عَن ذُنُوبِهِمُ السؤال المثبت في قوله: ﴿وَلا يُسْئُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨]، أخص من السؤال المثبت في قوله: ﴿فَوَرَبِكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ألحجر]؛ لأنّ هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل، والآيتان قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة، وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء.

الأول منها: وهو الذي دل عليه القرآن، وهو محل الشاهد عندنا من بيان القرآن بالقرآن هنا، هو أنّ السؤال نوعان: أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب، والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام.

فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام؛ لأن الله أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم كما قال تعالى: ﴿أَحْصَالُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦].

وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، سؤال استخبار واستعلام؛ لأنّ الله أعلم بذنبه منه.

والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع، سواء كان عن ذنب أو غير ذنب، ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا اللَّذِينَ السَّوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُمُ بَعْدَ إِيمَائِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ [آل عران: ١٠٦]، ومثاله عن غير ذنب قوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَهُم مَسْفُولُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لَا نَاصَرُونَ ﴾ إلى عبُل هُمُ الْغُومُ مُسْتَسَلِمُونَ ﴾ [الصافات]. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكَفُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَم دَعًا ﴾ النّارُ الَّتِي كُنتُه بِهَا تُكذِبُونَ ﴾ [الانعام: ١٣٠].

أما سؤال الموؤودة في قوله: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُرَةُ سُلِكَ ﴿ التكوير]، فلا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب؛ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت وهذا ليس من ذنبها، والمراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه؛ لأنها هي تقول لا ذنب لي، فيرجع اللوم على من قتلها ظلماً.

وكذلك سؤال الرسل، فإن المراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه، مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته، وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه قرآن، وموضوع هذا الكتاب بيان القرآن بالقرآن، وقد بينا بقيتها في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في أول سورة الأعراف.

وقد قدَّمنا طرفاً من هذا في هذا الكتاب المبارك في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَلَنَسْءَكَ الرَّسِلِينَ اللَّهِ الأعراف].

قوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِبَهُمْ مُنُوْخَدُ بِالنَّوْسِى وَالْأَقْدَامِ ۞ . قوله بسيماهم: أي بعلامتهم المميزة لهم، وقد دل القرآن على أنها هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم، كما قال تعالى: ﴿ وَهُومُ وَشَودُ وَجُوهُ فَأَمّا الّذِينَ السَّودَتُ وَجُوهُهُمْ ﴾ . . . الآية [آل عمران: ١٠٦]، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ اللَّقِينَمَةِ تَرَى اللَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُمْ مُسُودَةً ﴾ الزمر: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَوَرَهُمُهُمْ فِلَةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِرٌ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وَجُوهُهُمْ فِطَعَا مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَاصِرٌ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وَجُوهُهُمْ فَطَعَا مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَاصِرٌ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وَجُوهُهُمْ فَطَعَا مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَاصِرُ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وَجُوهُهُمْ فَلَمْ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَاصِرُ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وَجُوهُهُمْ فَلَمْ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلُكُمْ أَلْكُمْ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا لَمْ أَرَادُ السَاعِرِ أَنْ يَقْبِحِ عَلَلْ البخيلُ بأسوا الأوصاف وأقبحها، فوصفها العيون حيث قال: بسواد الوجوه وزرقة العيون حيث قال:

وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود

ولا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره، كما في قوله: ﴿عَلَيْهَا غَبَرُهُ تَرَهَفُهَا وَلا سيما إذا اجتمع مع سواد الوجه اغبراره، كما في قوله: ﴿عَلَيْهَا غَبَرُهُ تَرَهَفُهَا عَلَى قبح.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَمِى وَٱلْأَقْدَامِ﴾، قد قدَّمنا تفسيره والآيات الموضحة له في سورة الطور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَىٰ نَادِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿ إِلَىٰ الطور ].

قوله تعالى: ﴿ هَلَاهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَبِيمٍ عَانِ ۞ ٠٠

أما قوله: ﴿ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾، فقد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الطور، أيضاً في الكلام على قوله تعالى: ﴿ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ﴾ .

وأما قوله تعالى: ﴿يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَبِيمٍ اَنِ ﴿ فَقَدُ قَدَّمَنَا الآيات الموضحة له في سورة الحج، في الكلام على قوله: ﴿يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُيُصُهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُومِمُ ﴾... الآية [الحج: ١٩، ٢٠].

قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَنَّنَانِ ﴿ قَلَى اللَّهِ الكتابِ المبارك، أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له قرآن، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق، وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك، ومن ذلك هذه الآية الكريمة.

وإيضاح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء، كلاهما يشهد له قرآن:

أحدهما: أنّ المراد بقوله: مقام ربه: أي قيامه بين يدي ربه، فالمقام اسم مصدر بمعنى القيام، وفاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف، وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه، وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى: ﴿وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوكَنِّ ﴾ وإنا النازعات: ١٤٠: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوكِنِ الله النازعات: ١٤٠: قرينة دالة على أنّه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه، فنهى نفسه عن هواها.

والوجه الثاني: أنّ فاعل المصدر الميمي الذي هو المقام، هو الله تعالى: أي خاف هذا العبد قيام الله عليه ومراقبته لأعماله وإحصائها عليه، ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم كقوله تعالى: ﴿ اللّهُ لَا إِلّهُ هُوَ اَلْعَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقد قدَّمنا في سورة الأحقاف، في الكلام على قوله تعالى في شأن الجن:

﴿ يَقَوْمُنَا آجِيبُوا دَاعِى اللَّهِ وَمَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم فِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ الآية [الأحقاف: ٣١]، أن قوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ ﴾ وتصريحه بالامتنان بذلك على الإنس والجن في قوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ نص قرآني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة.

قوله تعالى: ﴿مُتَكِينَ عَلَى فَرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَفِ ﴾. قد بينا في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَتَسْتَخُرِجُوا مِنْهُ حِلْمَةٌ تَلْبَسُونَهَا ﴾ [النحل: ١٤]، جميع الآيات القرآنية الدالة على تنعم أهل الجنة بالسندس والإستبرق، والحلية بالذهب والفضة، وبينا أن جميع ذلك يحرم على ذكور هذه الأمة في دار الدنيا.

قوله تعالى: ﴿ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾. قد قدَّمنا الكلام عليه مستوفى في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ الصافات: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿حُرِّرٌ مَّقْصُورَتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا معنى القصر في الخيام، وقصر الطرف على الأزواج في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُمُ قَصِرَتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿ ﴾ [الصافات]، وقدَّمنا الآيات الدالة على صفات نساء أهل الجنة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في سورة البقرة والصافات. وغير ذلك.

# بسلسدار حمن الرحم

### سورة الواقعة

قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَيْهَا كَاذِبَةُ ۞﴾.

الذي يظهر لي صوابه أن «إذا» هنا هي الظرفية المضمنة معنى الشرط، وأنّ قوله الآتي: ﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَأَنّ وَلَا الْآتِي: ﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَأَنّ وَالّ الْآتِي: ﴿إِذَا هُو قُولُه: ﴿ وَأَضَحَٰتُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾، وهذا هو اختيار أبي حيان خلافاً لمن زعم أنها مسلوبة معنى الشرط هنا، وأنها منصوبة باذكر مقدرة أو أنها مبتدأ، وخلافاً لمن زعم أنها منصوبة بليس المذكورة بعدها.

والمعروف عند جمهور النحويين أن «إذا» ظرف مضمن معنى الشرط منصوب بجزائه، وعليه فالمعنى: إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞﴾؛ أي قامت القيامة، فالواقعة من أسماء القيامة كالطامة والصاخة والآزفة والقارعة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿لَيْسَ لِوَقَعِنْهَا كَاذِبَةُ ﴿ فَيهُ أُوجِهُ مَنِ التَّفْسِيرِ معروفة عند العلماء كلها حق، وبعضها يشهد له قرآن:

الوجه الأول: أنّ قوله «كاذبة» مصدر جاء بصفة اسم الفاعل، فالكاذبة بمعنى الكذب كالعافية بمعنى المعافاة، والعاقبة بمعنى العقبى، ومنه قوله تعالى عند جماعات من العلماء: ﴿لَّا تَسْمَعُ فِهَا لَغِينَةً ﴿ الغاشية]، قالوا معناه لا تسمع فيها لغواً، وعلى هذا القول، فالمعنى ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف بل هو أمر واقع يقيناً لا محالة.

ومن هذا المعنى، قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب، أي ما تأخر ولا تخلف ولا جبن.

ومنه قول زهير:

ليث بعثَّرَ يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا

وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا مَنْ لَمْ اللهُ كَوْلُهُ تعالى: ﴿وَاللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا لَهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ عَالَى اللهُ وَوَلِهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةُ عَالِمُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَبَّ فِيهً ﴾ الآية النساء: الله حَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَبَّ فِيهً ﴾ وقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَبَّ فِيهً ﴿ وَلَا مَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

الوجه الثاني: أنّ اللام في قوله: «لوقعتها» ظرفية، و«كاذبة» اسم فاعل صفة لمحذوف أي: ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة، بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها ليس فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها.

وهذا المعنى تشهد له في الجملة آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِـ، حَتَّى يَرُوُلُ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﷺ [الشعراء]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِّهَاتِهِ مِنْ عَقِيمٍ ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلنِّيَاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْلِيكُهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۞﴾ [الحج].

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النمل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عناه قرآن ولكنه لا يخلو من بعد عندي، ولذا لم أذكره، وأقربها عندى الأول.

قوله تعالى: ﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿ ﴾. خبر مبتدأ محذوف أي هي خافضة رافعة، ومفعول كل من الوصفين محذوف.

قال بعض العلماء: تقديره هي خافضة أقواماً في دركات النار، رافعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجنة، وهذا المعنى قد دلت عليه آيات كثيرة كقوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَيلَ الطَّيْكِتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْزِي مِن تَعْنِها ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَرَكَى ﴿ وَلَا يَعْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ الله وقوله تعالى: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَتِ وَأَكْبُرُ تَقْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢١]، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.

وقال بعض العلماء: تقديره خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواماً كانوا منخفضين في الدنيا، وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى في الدنيا، وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْمَكُونَ فَي وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنَعَامَرُونَ فَي اللَّمَانِ فَي اللَّهَامِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَيْر ذلك من الآيات.

وقال بعض العلماء: تقديره، خافضة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة، وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

رافعة: أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ اَلْجِبَالَ وَتَرَى اَلْأَرْضَ بَارِزَةً﴾؛ لأنها لم يبق على ظهرها شيء من الجبال، وقال تعالى: ﴿وَيَرَى الْجُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَنَ السَّمَابِ النمل: ٨٨].

وقد قدَّمنا أن التحقيق الذي دل عليه القرآن، أن ذلك يوم القيامة، وأنها تسير بين السماء والأرض كسير السحاب الذي هو المزن. وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضاً يوم القيامة: وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَجَدَةٌ ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُلِّكَ اللَّهُ وَالْحَادَة : ١٣ ، ١٤ ].

وعلى هذا القول: فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة، وأنّه يختل فيه نظام العالم، وعلى القولين الأولين، فالمراد الترغيب والترهيب؛ ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الآخرة فيطيعوا الله ويرغبوا في أسباب الرفع فيطيعوه أيضاً، وقد قدَّمنا مراراً أن الصواب في مثل هذا حمل الآية على شمولها للجميع.

قوله تعالى: ﴿ إِذَا رُبُحَتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞ وَيُشَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاتُهُ مُنْبَنًّا ۞﴾.

قد قدَّمنا أنّ الأظهر عندنا أن قوله: «إذا رجت». بدل من قوله: «إذا وقعت الواقعة»، والرج: التحريك الشديد، وما دلت عليه هذه الآية من أنّ الأرض يوم القيامة تحرك تحريكاً شديداً جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿إِذَا زُأَيْلَتِ الْأَرْضُ لِلْهَا اللهِ اللهُ ا

وقوله تعالى: ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴿ ﴾؛ في معناه لأهل العلم أوجه متقاربة، لا يكذب بعضها بعضاً وكلها حق، وكلها يشهد له قرآن. وقد قدَّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنّ الآية الكريمة قد يكون فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قرآن، فنذكر جميع الأوجه وأدلتها القرآنية.

الوجه الأول: قال أكثر المفسرين: ﴿وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المفسرين: ﴿وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَا ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١ - لا تخبرا خبراً وبسا بساً ٢ - ولا تطيلا بمناخ حبسا

وهذا الوجه يشهد له قرآن كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَجُفُ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلِجُبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿ المزمل: ١٤]، فقوله: ﴿ كَتِيبًا مَهِيلًا ﴾؛ أي رملاً متهايلاً، ومنه قول امرئ القيس:

ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل

ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل؛ واضحة، فقوله: ﴿وَكَانَتِ ٱلِجْبَالُ كَبِيبًا مَهِيلًا﴾ [المزمل: ١٥] مطابق في المعنى لتفسير ﴿وَبُسَتَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَا ﴿۞ بأن بسها هو تفتيتها وطحنها كما ترى.

وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية وتتصف بعد الصلابة والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق، والرمل المتهايل يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي هو العهن، كقوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْهُولِ الْمَنْفُوشِ فَي [القارعة]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاةُ كَالْهُولِ فَي وَتَكُونُ لَلْمَالُ كَالْهُولِ فَي المعارج]، وأصل العهن أخص من مطلق الصوف؛ لأنه الصوف المصبوغ خاصة؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمي في معلقته:

كأن فتاة العهن في كل منزل النزلن به حب الفنا لم يحطم

وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمر ومختلف ألوانها وغرابيب سود، فإذا بست وفتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهوى، وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها هباءً منبثاً بالفاء على قوله: ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا ﴿ ﴾، لأن الهباء هو ما ينزل من الكوة من شعاع الشمس إذا قابلتها: ﴿مُنْبَنّا ﴾ أي متفرقاً، ووصفها بالهباء المنبث أنسب لكون البس بمعنى التفتيت والطحن.

الوجه الثاني: أنّ معنى قوله: ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴿ ﴾؛ أي سيرت بين السماء والأرض، وعلى هذا فالمراد ببسها سوقها وتسييرها من قول العرب: بسست الإبل أبسها، بضم الباء وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء، لغتان بمعنى سقتها، ومنه حديث: «يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام، والعراق يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».

وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ﴾... الآية [الكهف: ٤٧]، وقوله: ﴿وَلَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞﴾ [الطور].

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النمل، في الكلام على قوله: ﴿وَتَرَىٰ الْجَالُ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَنَّ السَّحَابُ [النمل: ٨٨].

قوله تعالى: ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَنَةً ﴿ إِنَّ مَا نَفَقَ ﴿ إِنَّ مَا الْعَرَا مِن الطَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥] أي فتصيرا من الظالمين.

ومنه قول الشاعر:

بتيهاء قفر والمطي كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها

وقوله: أزواجاً: أي أصنافاً ثلاثة، ثم بين هذه الأزواج الثلاثة بقوله: ﴿ فَأَصْحَبُ الْمَيْمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْمَةِ فَي وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ فَي أَوْلَتِكَ الْمَيْمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْمَةِ فَي وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ فَي أُولَتِكَ الْمَيْمِنَةِ فَهِم أَصِحابِ اليمين، كما أُوضِحه تعالى بقوله: ﴿ وَأَصِحَبُ الْيَهِينِ مَا أَصْحَبُ الْيَهِينِ فَي سِدْرِ مَخْضُودِ هَا ... الآيات، وأصحاب المشاملة هم أصحاب الشمال كما أوضحه تعالى بقوله: ﴿ أَصَحَبُ النِّهَالِ فِي سَمُومِ وَجَهِيرِ هَا ﴾ ... الآيات.

قال بعض العلماء: قيل لهم أصحاب اليمين لأنّهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة. وقيل: لأنهم عن يمين أبيهم آدم، كما رآهم النبي على كذلك ليلة الإسراء. وقيل: سموا أصحاب اليمين، وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين، أي مباركون على أنفسهم؛ لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة، واليمن: البركة.

وسمي الآخرون أصحاب الشمال، قيل: لأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم. وقيل: لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار، والعرب تسمي الشمال شؤماً، كما تسمي اليمين يُمْناً، ومن هنا قيل لهم أصحاب المشامة أو لأنهم مشائيم على أنفسهم: فعصوا الله فأدخلهم النار، والمشائيم ضد الميامين، ومنه قول الشاعر:

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناعب إلا ببين غرابها

وبين ـ جلّ وعلا ـ أن السابقين هم المقربون، وذلك في قوله: ﴿وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ السَّبِقُونَ اللهِ اللهِ المُدَكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة جاءت هي وجزاؤها أيضاً في آخرها، وذلك في قوله: ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُمَّرِينَ فَي فَولِه : ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُمَّرِينَ فَي فَولِه : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُمَّرِينَ فَي فَولِه : ﴿ وَرَيْحَانُ وَجَنَتُ نَعِيمِ فَي وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُمَّرِينَ السَّالِينِ فَي فَرَكُ مِنْ جَمِيمٍ فَي وَتَصَلِيهُ أَصَّكُ اللهُ المَمْالُ . والمكذبون هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال .

وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في سورة البلد في قوله تعالى: ﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ۞ أَوْ الِطْعَنَدُ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْغَهَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ . إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَٰكِكَ أَصْنُ ٱلْمُتَمَاةٍ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنِنَا هُمُ أَصْحَنُ ٱلْمَشْمَةِ ۞ عَلَيْمٌ نَارٌ مُؤْصَدَةً ۞ [البلد].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿مَا آَضَعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾، وقوله: ﴿مَا آَضَعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾، وقوله: ﴿مَا آَضَعُبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾، استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة، وشأن هؤلاء في الشقاوة، والجملة فيهما مبتدأ وخبر، وهي خبر المبتدأ قبله، وهو «أصحاب الميمنة» في الأول و«أصحاب المشأمة» في الثاني.

وهذا الأسلوب يكثر في القرآن نحو: ﴿ اَلْمَاقَةُ شَمَا الْمَاقَةُ شَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الحاقة]، و﴿ اَلْقَارِعَةُ شَ مَا اَلْقَارِعَةُ شَ ﴾ [القارعة]. والرابط في جملة الخبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخبر كما لا يخفى، وقوله: والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله، ولكنه ذكر في مقابلة تكرير لفظ السابقين.

والأظهر في إعرابه أنّه مبتدأ وخبر على عادة العرب في تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول، يعنون أنّ اللفظ المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف، ومنه قول أبى النجم:

أنا أبو النجم وشعري شعري لله دري ما أجن صدري فقوله: وشعري شعري يعني شعري هو الذي بلغك خبره، وانتهى إليك وصفه. قوله تعالى: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلأَوْلِينَ ﴿ وَقَلِلْ مِنَ ٱلْاَخِينَ ﴾.

وقوله: ثلة: خبر مبتدأ محذوف، والتقدير، هم ثلة، والثلة الجماعة من الناس، وأصلها القطعة من الشيء وهي الثل، وهو الكسر.

وقال الزمخشري: والثلة من الثل، وهو الكسر، كما أن الأمة من الأمّ وهو الشبح، كأنها جماعة كسرت من الناس، وقطعت منهم. اه منه.

واعلم: أنّ الثلة تشمل الجماعة الكثيرة، ومنه قول الشاعر:

فجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبد لأنّ قوله: تيار من السيل: يدل على كثرة هذا الجيش المعبر عنه بالثلة. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الثلة من الأولين، وهذا القليل من الآخرين المذكورين هنا، كمه اختلفوا في الثلتين المذكورتين في قوله: ﴿ثُلَةٌ مِنَ ٱلْأَرَايِنَ ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآرَايِنَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المراد بالأولين منهم الصحابة.

وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في قوله على «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحديث. والذين قالوا: هم كلهم من هذه الأمة، قالوا: إنما المراد بالقليل، وثلة من الآخرين، وهم من بعد ذلك إلى قيام الساعة.

وقال بعض العلماء: المواد بالأولين في الموضعين الأمم الماضية قبل هذه الأمة، والمراد بالآخرين فيهما هو هذه الأمة.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: ظاهر القرآن في هذا المقام: أن الأولين في الموضعين في الأمم الماضية، والآخرين فيهما من هذه الأمة، وأن قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾؛ في السابقين خاصة، وأن قوله: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِلِينَ ﴾ في السابقين خاصة، وأن قوله: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ في أصحاب اليمين خاصة ...

وإنما قلنا: إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة، التي هي شمول الآيات لجميع الأمم، وكون ثلة من الآخرين في خصوص السابقين، وكون ثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين لأنه واضح من سياق الآيات!

أما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة؛ لأن قوله: ﴿إِذَا وَقَمَتِ الْوَاقِعَةُ شَاءً مُنْاتًا شَائًا شَائِكًا ﴿ لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة، وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء.

فدل ذلك على أن قوله: ﴿وَكُنْتُمُ آزُوجًا ثَلَنْتُهُ ﴿ ﴾؛ عام في جميع أهل المحشر، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة، ومنهم من هو من هذه الأمة.

وعلى هذا، فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، بقوله: ﴿وَقَلِلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾؛ وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة: ﴿وَقَلِلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾.

ولا غرابة في هذا؛ لأنّ الأمم الماضية أمم كثيرة. وفيها أنبياء كثيرة ورسل، فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم إلى محمد على أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها.

أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم؛ لأن الثلة تتناول العدد الكثير، وقد يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر، مع أنهما كلاهما كثير.

ولهذا تعلم أنّ ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير، لا ينافي ما جاء من أن نصف أهل الجنة من هذه الأمة. فأما كون قوله: ﴿ وَقِلِلُ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص السابقين، فلأن الله قال: ﴿ وَالسَّنِمُونَ السَّيمُونَ ﴾ السابقين، فلأن الله قال: ﴿ وَالسَّنِمُونَ السَّيمُونَ ﴿ أُولَئِكَ ٱلْمُقَرَّوْنَ ﴾ وقال تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين ﴿ ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ وقلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ .

وأما كون قوله: ﴿وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ ﴾؛ في خصوص أصحاب اليمين، فلأن الله تعالى قال: ﴿ فَعَلَنَهُنَ أَبَكَارًا ﴿ عُرُبًا أَزَابًا ﴾ لَا يَحْمَدُ اللَّهِ عَلَنَهُ أَنَّ عَرَّ الْأَوَلِينَ اللَّهُ عَنَ الْأُولِينَ وَثُلَةً مِنَ الْأُولِينَ وَثُلَةً مِنَ الْأُولِينَ وَثُلَةً مِنَ الْأُخْرِينَ ﴾، والمعنى هم أي أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهذا واضح كما ترى.

قولة تعالى: ﴿عَلَى سُرُرِ مَّوَضُونَةِ ﴿ مُّ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِلِينَ ﴿ السرر جمع سرير، وقد بين تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله في الغاشية: ﴿ مُرُرُّ مَّرُوعَةً ﴾ [الغاشية: ﴿ الغاشية: ﴿ مُرُرُّ مَّرُوعَةً ﴾ [الغاشية: ١٣]. وقوله تعالى: ﴿مَوَضُونَةٍ ﴾؛ منسوجة بالذهب، وبعضهم يقول بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت، وكل نسج أحكم ودوخل بعضه في بعض، تسميه العرب وضناً، وتسمي المنسوج به موضوناً ووضيناً، ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل بعض حلقاتها في بعض.

ومنه قول الأعشى:

ومن نسبج داود منوضونية تساق مع الحي عيراً فعيراً و

وبيضاء كالنهى موضونة لها قونس فوق جيب البدن ومن هذا القبيل تسمية البطان الذي ينسج من السيور، مع إدخال بعضها في بعض وضيناً. ومنه قول الراجز:

إليك تعدو قلقاً وضينها معترضاً في بطنها جنينها مخالفاً دين النصاري دينها

وهذه السرر المزينة، هي المعبر عنها بالأراثك في قوله: ﴿مُتَّكِفِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ ﴾ [الكهف: ٣١]. وقوله: ﴿مُمَّ وَأَزْوَبُهُمُ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِثُونَ ﴿ أَنَّ وَقُولُه في هذه الآية الكريمة: ﴿مُثَّكِفِينَ ﴾؛ حال من الضمير في قوله: ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ ﴾؛ والتقدير: استقروا على سرر في حال كونهم متكئين عليها.

وما ذكره \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين، أي ينظر بعضهم إلى وجه بعض، كلهم يقابل الآخر بوجهه، جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى في الحجر: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ كقوله تعالى في الحجر: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ [الحجر]. وقوله في الصافات: ﴿أُولَتِكَ لَهُمْ رِزَقٌ مَعْلُومٌ ﴾ والصافات].

قوله تعالى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ تَخَلَّدُونَ ﴿ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الطور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَهُمْ لُوْلُو مَكْنُونٌ ﴿ ﴾ [الطور]. قوله تعالى: ﴿ وَلَأْسِ مِن مَعِينِ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُبْرِفُونَ ﴾ .

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الطور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَسْرَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوُّ فِبَهَا وَلَا تَأْشِدُ ﴿ يَسْرَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوُّ فِبَهَا وَلَا تَأْشِدُ ﴾ [الطور]، وفي المائدة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ . . الآية [المائدة: ٩٠].

قوله تعالى: ﴿وَفَكِهَةِ مِنَا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَمْ مِنَا يَشْتَهُونَ ۞ . قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الطور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأَمَّدَدْنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِنَا يَشْتُهُونَ ۞ ﴿ الطور].

قُوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴿ كَأَمْثُلِ ٱللَّؤُلُهِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿ . قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَمُمْ فِهِا ٓ أَزْوَجُ مُ مُكَمَّرَةً ﴾ . . . الآية [النساء: ٥٧]، وفي الصافات في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُمُ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ ﴾ [الصافات]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿لا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوا وَلا تَأْثِمًا ﴿ إِلّا قِيلاً سَلَمًا سَلَمًا شَهُا شَهُ قَدُ مَنا الكلام عليه بإيضاح في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلّا سَلَمًا وَلَهُمْ وِزْقُهُمْ وَنِهَا بُكُرةً وَعَشِيًا ﴿ الله المنقطع وَذَكُرنا شواهده من القرآن وكلام العرب، وبيّنا كلام أهل العلم في حكمه شرعاً.

قوله تعالى: ﴿وَظِلَ مَّدُودِ ۞ وَمَآءِ مَسْكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ ۞ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ صَ﴾، فقد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلاً﴾ [النساء: ٥٧]. وأما قوله: ﴿وَمَآءِ مَسْكُوبٍ ۞﴾؛ فقد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿فِهَا أَنْهَرُ مِن مَآءِ مَسْكُوبٍ ۞﴾؛ فقد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿فِهَا أَنْهَرُ مِن مَآءٍ غَيْرٍ عَاسِنِ﴾ [محمد: ١٥]. وقوله: ﴿إِنَ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞﴾ [الحجر]. وقوله: ﴿وَقُولُهُ: ﴿وَقُولُهُ: ﴿وَقُولُهُ: ﴿وَقُولُهُ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ﴾ الآية [الأعراف: ٥٠]. إلى غير ذلك من الآيات.

والمسكوب اسم مفعول سكب الماء ونحوه إذا صبه بكثرة، والمفسرون يقولون: إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وأن الماء يصل إليهم أينما كانوا كيف شاءوا، كما قال تعالى: ﴿عَنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ إِنَا الإنسان]. وأما قوله: ﴿ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿ وَفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمّاً يَشْنَهُونَ ﴾ [الطور].

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ إِنشَاهُ إِنَّ أَنشَأْنَهُنَ أَنِكَارًا ﴿ عُمَّا أَزَابًا ۞ لِإَصْحَبِ ٱلْمَدِينِ ۞﴾.

الضمير في «أنشأناهن». قال بعض أهل العلم: هو راجع إلى مذكور، وقال بعض العلماء: هو راجع إلى مذكور، وقال بعض العلماء: هو راجع إلى غير مذكور، إلا أنه دل عليه المقام.

فمن قال إنه راجع إلى مذكور، قال هو راجع إلى قوله: ﴿وَوُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴿ ﴾ ؟ قال: لأن المراد بالفرش النساء، والعرب تسمي المرأة لباساً وإزاراً وفراشاً ونعلاً، وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله: ﴿ مَرْفُوعَةٍ ﴾ [عبس: ١٤]، رفع المنزلة والمكانة.

ومن قال: إنه راجع إلى غير مذكور، قال: إنه راجع إلى نساء لم يذكرن، ولكن ذكر الفرش دل عليهن؛ لأنهن يتكنن عليها مع أزواجهن.

وقال بعض العلماء: المراد بهن الحور العين، واستدل من قال ذلك بقوله: ﴿إِنَّا أَنْشَأَنَّهُنَّ إِنَّا آَنَ الْإِنشَاء هو الاختراع والابتداع.

وقالت جماعة من أهل العلم: إنّ المراد بهن بنات آدم التي كن في الدنيا عجائز شمطاً رمصاً، وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه على هذا القول: فمعنى أنشأناهن إنشاءً أي خلقناهن خلقاً جديداً.

وقوله تعالى: ﴿ فِعَلَّنَهُنَّ ﴾؛ أي فصيرناهن أبكاراً، وهو جمع بكر، وهو ضد الثيب.

وقوله: ﴿عُرُبًا﴾؛ قرأه عامة القراء السبعة غير حمزة وشعبة عن عاصم: ﴿عُرُباً﴾ بضم العين والراء، وهي لغة تميم، ومعنى القراءتين واحد، وهو جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل، وهذا هو قول الجمهور. وهو الصواب إن شاء الله.

ومنه قول لبيد:

وفى الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر

وقوله تعالى: ﴿أَرَّابَ﴾؛ جمع ترب بكسر التاء، والترب اللدة. وإيضاحه أن ترب الإنسان ما ولد معه في وقت واحد، ومعناه في الآية: أن نساء أهل الجنة على سن واحدة ليس فيهن شابة وعجوز، ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب.

وبعض العلماء يقول: إنهن ينشأن مستويات في السن على قدر بنات ثلاثة وثلاثين سنة، وجاءت بذلك آثار مروية عن النبي على، وكون الأتراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام العرب.

ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:

أبرزوها مثل المهاة تهادى بين خمس كواعب أتراب وهذه الأوصاف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة من صفات نساء أهل الجنة، جاءت موضحة في آيات أخر.

أما كونهن يوم القيامة أبكاراً، فقد أوضحه في سورة الرحمن في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ تَبْلَهُمْ وَلَا جَآنَ ﴾ [الرحمن: ٥٦]، في الموضعين لأن قوله: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنَ ﴾ [الرحمن: ٥٦]، نص في عدم زوال بكارتهن، وأما كونهن عرباً أي

متحببات إلى أزواجهن، فقد دل عليه قوله في الصافات: ﴿وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ وَالصَافَاتِ]، لأن معناه أنهن قاصرات العيون على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم واقتناعهن بهم، كما قدَّمنا إيضاحه، ولا شك أن المرأة التي لا تنظر إلى غير زوجها متحببة إليه حسنة التبعل معه.

وقوله في صَ: ﴿وَعِندُهُمْ قَضِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞﴾ [ص]، وقوله في الرحمن: ﴿فِهِنَ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞﴾ [الرحمن]، وأما كونهن أتراباً فقد بينه تعالى في قوله في آية صَ هذه: ﴿وَعِندُهُمْ قَضِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞﴾ [ص]، وفي سورة النبأ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ۞ حَالِيقَ وَأَعْنَبُا ۞ وَكَوَاعِبَ أَزَابُ ۞﴾ [النبأ].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّل

قول تعالى ﴿ وَأَصْحَنُ النِّمَالِ مَا أَصْحَنُ النِّمَالِ فَي سَمُومِ وَمَجِيمِ ﴿ وَطَلِّ مِن يَحْمُومِ وَمَجِيمِ ﴿ وَأَصْحَنَا مَعْنَى يَخُومِ ﴿ فَي الْكَرْيَمَةِ ، وأوضحنا معنى السموم في الآيات القرآنية التي يذكر فيها في سورة الطور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ ﴾ [الطور: ٢٧].

وقد قدَّمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَنُدَخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلاً﴾ [النساء: ٥٧]، وبينا هناك أن صفات ظل أهل النار هي المذكورة في قوله هنا: ﴿وَظِلِ مِن بَحْمُومِ ۞ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيرٍ ۞﴾؛ وقوله في المرسلات: ﴿انطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ۞ لَا ظَلِلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللّهبِ ۞﴾.

وقوله: ﴿ مِن يَعْبُورِ ﴾؛ أي من دخان أسود شديد السواد، ووزن اليحموم يفعول، وأصله من الحمم وهو الفحم، وقيل: من الحم، وهو الشحم المسود لاحتراقه بالنار.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينِ ﴾ .

قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الطور، في الكلام على قوله تعالى: ﴿قَالُوٓا إِنَّا صَّنَا قَبْلُ فِي الْكلام على قوله تعالى: ﴿قَالُوٓا إِنَّا صَّنَا قَبْلُ فِي الْكلام على اللهِ عَلَيْنَا﴾... الآية [الطور: ٢٦، ٢٧].

قوله تعالى: ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ۞ ﴿

لما ذكر \_ جلّ وعلا \_ ما أعد لأصحاب الشمال من العذاب، بيّن بعض أسبابه، فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين أي متنعمين، وقد قدَّمنا أن القرآن دل على أن الإتراف والتنعم والسرور في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة؛ لأن صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا برسله، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وقوله تعالى فَ أَهْلِهِ مَسْرُولًا فَ وَيَصْلَى سَعِيرًا فَ إِنَّمُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُولًا فَ وَالانشقاق]، وقد أوضحنا هذا في الكلام على آية الطور المذكورة آنفاً.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون إنكار البعث سبباً لدخول النار؛ لأن قوله

تعالى لما ذكر أنهم في سموم وحميم وظل من يحموم، بين أن من أسباب ذلك أنهم قالوا: ﴿ أَوْذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا ﴾ . . ، الآية [الصافات: ٥٣]. جاء موضحاً في آيات كثيرة كسوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَوَلَهُمْ أَوْذَا كُنَّا تُرَبًّا أَوْنَا لَفِي خُلُقٍ جَدِيدٍ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَنُوا بِرَبِّمَ وَأُولَتِهِكَ ٱلْوَلَيْكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالرَعِد] . كَفَنُوا بِرَبِّمَ وَأَوْلَتِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالرَعِد] .

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَاَعْتَدْنَا لِمَن كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ١١]. وما ذكره \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة من إنكارهم بعث آبائهم الأولين في قوله: ﴿ وَ مَابَاقِنَا ٱلْأَوْلُونَ ﴿ وَ الصافات]، وأنّه تعالى بيّن لهم أنّه يبعث الأولين والآخرين في قوله: ﴿ قُلْ إِنَ ٱلأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴾ [الصافات]، لَمَجُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْم مَعَلُوم ﴿ وَ عُلَى جاء موضحاً في غير هذا الموضع، فبينا فيه أنّ البعث الذي أنكروا، سيتحقق في حال كونهم أذلاء صاغرين، وذلك في قوله تعالى في الصافات: ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينً ﴿ فَا فِنا مِنْنَا وَلَكًا نُرَابًا وَعَلَامًا لَوَنَا لَبَعُوثُونَ ﴾ وأينًا فِي زَجْرةً وَجِدَةً فَإِذَا مُم يَنظُرُونَ ﴾ [الـصافات]. وقوله: ﴿ أَو البَاوُنا اللَّونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الأول: منهما أنّ أداة العطف عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلها، وهمزة الاستفهام متأخرة رتبة عن حرف العطف، ولكنها قدمت عليه لفظاً لا معنى؛ لأن الأصل في الاستفهام التصدير به كما هو معلوم في محله.

والمعنى على هذا واضح وهو أنهم أنكروا بعثهم أنفسهم بأداة الإنكار التي هي الهمزة، وعطفوا على ذلك بالواو إنكارهم بعث آبائهم الأولين، بأداة الإنكار التي هي الهمزة المقدمة عن محلها لفظاً لا رتبة، وهذا القول هو قول الأقدمين من علماء العربية، واختاره أبو حيان في البحر المحيط وابن هشام في مغني اللبيب، وهو الذي صرنا نميل إليه أحيراً بعد أن كنا نميل إلى غيره.

الوجه الثاني: هو أن همزة الاستفهام في محلها الأصلي، وأنها متعلقة بجملة محذوفة، والجملة المصدرة بالاستفهام معطوفة على المحذوفة بحرف العطف الذي بعد الهمزة، وهذا الوجه يميل إليه الزمخشري في أكثر المواضع من كشافه، وربما مال إلى غيره.

وعلى هذا القول، فالتقدير: أمبعوثون نحن وآباؤنا الأولون؟! وما ذكره الزمخشري هنا من أن قوله: وآباؤنا، معطوف على واو الرفع في قوله: لمبعوثون. وأنه ساغ العطف على ضمير رفع متصل من غير توكيد بالضمير المنفصل لأجل الفصل بالهمزة لا يصح، وقد رده عليه أبو حيان وابن هشام وغيرهما.

وهذا الوجه الأخير مال إليه ابن مالك في الخلاصة في قوله:

وحذف متبوع بداهنا استبح الوعطفك الفعل على الفعل يصح

وقرأ هذا الحرف قالون وابن عامر: «أَوْ آبَاؤنا» بسكون الواو، والذي يظهر لي على قراءتهما «أو» بمعنى الواو العاطفة، وأن قوله: «آباؤنا»، معطوف على محل المنصوب الذي هو اسم إن؛ لأن عطف المرفوع على منصوب إن بعد ذكر خبرها جائز بلا نزاع؛ لأنّ اسمها وإن كان منصوباً فأصله الرفع لأنه مبتدأ في الأصل، كما قال ابن مالك في الخلاصة:

وجائز رفعك معطوفاً على منصوب إنّ بعد أن تستكملا

وإنما قلنا إن «أو» بمعنى الواو؛ لأن إتيانها بمعنى الواو معروف في القرآن وفي كلام العرب، فمنه في القرآن: ﴿ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ۞ [المرسلات]، لأنّ الذكر الملقي للعذر، والنذر معا لا لأحدهما؛ لأن المعنى أنها ألقت الذكر إعذاراً وإنذاراً، وقوله تعالى: ﴿ وَلا تُطْعُ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٤]، أي ولا كفوراً، وهو كثير في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن معد يكرب:

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع

فالمعنى ما بين الملجم مهره وسافع: أي آخذ بناصيته ليلجمه، وقول نابغة ذبيان:

قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فحسبوه فألفوه كما زعمت ستاً وستين لم تنقص ولم تزد

فقوله: أو نصفه؛ بمعنى ونصفه كما هو ظاهر من معنى البيتين المذكورين؛ لأن مرادها أنها تمنت أن يكون الحمام المار بها هو ونصفه معه لها مع حمامتها التي معها، ليكون الجميع مائة حمامة، فوجدوه ستاً وستين ونصفها ثلاث وثلاثون، فيكون المجموع تسعاً وتسعين، والمروي في ذلك عنها أنها قالت:

ليت الحمام ليه إلى حمام تيه ونصفه قديه تم الحمام مايه وقول توبة بن الحمير:

قد زعمت ليلي بأني فاجر لنفسى تقاها أو عليها فجورها

وقوله تعالى: ﴿ أَيِدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْنَا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾؛ أجمع عامة القراء على إثبات همزة الاستفهام في قوله: أإذا متنا، وأثبتها أيضاً عامة السبعة غير نافع والكسائي في قوله: أإنا، وقرأه نافع والكسائي إنا لمبعوثون، بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، كما عقده صاحب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بقوله:

فصل والإستفهام إن تكررا فصير الثاني منه خبرا

### واعكسه في النمل وفوق الروم .....الخ

والقراءات في الهمزتين في «أإذا» و«أإنا» معروفة، فنافع يسهل الهمزة الثانية بين بين. ورواية قالون عنه هي إدخال ألف بين الهمزتين الأولى المحققة والثانية المسهلة.

ورواية قالون هذه عن نافع بالتسهيل والإدخال مطابقة لقراءة أبي عمرو، فأبو عمرو وقالون عن نافع يسهلان ويدخلان، ورواية ورش عن نافع هي تسهيل الأخيرة منهما بين بين من غير إدخال ألف. وهذه هي قراءة ابن كثير وورش؛ فابن كثير وورش يسهلان ولا يدخلان.

وقرأ هشام عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين، وبينهما ألف الإدخال.

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيق الهمزتين من غير ألف الإدخال، هذه هي القراءات الصحيحة، في مثل أإذا وأإنا، ونحو ذلك في القرآن.

تنبيه: اعلم: وفقني الله وإياك أنّ ما جرى في الأقطار الإفريقية من إبدال الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن هاء خالصة من أشنع المنكر وأعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم وتعد لحدود الله، ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدري، الذي يظن أن القراءة بالهاء الخالصة صحيحة، وإنما قلنا هذا لأن إبدال الهمزة فيما ذكر هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول الله على ولم ينزل عليه به جبريل البتة، ولم يرو عن صحابي ولم يقرأ به أحد من القراء، ولا يجوز بحال من الأحوال، فالتجرؤ على الله بزيادة حرف في كتابه، وهو هذه الهاء التي لم ينزل بها الملك من السماء البتة، هو كما ترى، وكون اللغة العربية قد سمع فيها إبدال الهمزة هاء لا يسوغ التجرؤ على الله بإدخال حرف في كتابه لم يأذن بإدخاله الله ولا رسوله.

ودعوى أنّ العمل جرى بالقراءة بالهاء لا يعول عليها؛ لأن جريان العمل بالباطل باطل، ولا أسوة في الباطل بإجماع المسلمين، وإنما الأسوة في الحق، والقراءة سنة متبعة مروية عن رسول الله على وهذا لا خلاف فيه.

وقوله تعالى: ﴿مِثْنَا﴾، قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم متنا بضم الميم وقدأه نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم «مِثْنا» بكسر الميم، وقد قدَّمنا مسوغ كسر الميم لغة في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَلَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَنَا﴾ [مريم: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ۞ . لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآية المتقدمة، أمر الله نبيه ﷺ أن يخبرهم خبراً مؤكداً بأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من بعث الأولين والآخرين وجمعهم يوم القيامة؛ جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَائِنَ ﴾ [التغابن: ٩]،

وقوله تعالى: ﴿ أَللَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيَهَةِ ﴾ [النساء: ٨٧]. وقوله تعالى: ﴿ وَلِكَ ﴿ رَبَّنَآ إِنَكَ جَمَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّبَ فِيهً ﴾ . . . الآية [آل عمران: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَلِكَ يَوْمُ أَلْفَصْلُ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَلِلَّهُ مَعْنَكُمْ وَٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ هَلَنَا يَوْمُ ٱلْفَصَلُ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوْلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقد قدَّمنا هذا موضحاً في سورة الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيدٍ ﴿﴾.

قوله تعالى: ﴿ مُمَّ إِنَّكُمْ أَبُّهَا الطَّالُونَ الْمُكَذِبُونَ ﴿ لَا كَلُونَ مِن شَجَرٍ مِن نَقُومِ ﴿ فَالِمُونَ مِنْهَا الطَّالُونَ اللَّهُ الطَّالُونَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَسُونًا مِن المُحالِم على قوله تعالى: ﴿ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَسُونًا مِن مَعلى اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ هَذَا نُزُلُمُ يَوْمَ الِدِينِ ﴿ ﴾. النزل بضمتين: هو رزق الضيف الذي يقدم له عند نزوله إكراماً له، ومنه قوله: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ اَمْنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ الْقِرَدُوسِ نُزُلًا ﴿ ﴾ [الكهف]، وربما استعملت العرب النزل في ضد ذلك على سبيل التهكم والاحتقار، وجاء القرآن باستعمال النزل فيما يقدم لأهل النار من العذاب كقوله هنا في عذابهم المذكور في قولهم: ﴿ لَا كُلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُومٍ ﴿ ﴾ إلى قوله: ﴿ مُرْبَ المَدِيرِ هُو ضيافتهم ورزقهم المقدم لهم عند نؤولهم في دارهم التي هي النار، كقوله تعالى للكافر الحقير الذليل: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَمْرِيمُ اللهِ ﴾ [الدخان].

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إطلاق النزل على عذاب أهل النار، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله في آخر هذه السورة الكريمة: ﴿فَنْزُلُ مِّنْ مَبِيرٍ ۞ وَقُولُه تَعَالَى في آخر الكهف: ﴿إِنَّا أَعَلَانًا جَهُمَّ لِلكَفِينَ نُزُلُا﴾ [الكهف: ١٠٦]، ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي السعد الضبي:

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا وقوله: ﴿ وَهُو لَمُ اللِّينِ ﴾ أي يوم الجزاء كما تقدم مراراً.

قوله تعالى: ﴿ غَنْ خَلَقْنَكُمُ فَلَوْلا تُصَدِقُونَ ﴿ لَهَ الْحَدِ الْحَفَارِ بِعِثْهِم وآباءهم الأولين، وأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين، وذكر جزاء منكري البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم، أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث فقال: نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني؛ لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما لا يخفى.

وهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني، جاء موضحاً في آيات كثيرة جداً كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ

[السروم: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَاتِي نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَا كُنَا فَعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَكُمْ مِن تُرَابٍ ﴾ [الحج: ٥]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ يُعِيمًا الَّذِي أَنشَاهَا أَوْلَ مَرَوَّ ﴾ [الإسراء: ٥١]، والآيات بمثل هذا تعالى: ﴿فَنَ مَعُونُونَ مِن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَوَّ ﴾ [الإسراء: ٥١]، والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وقد ذكرناها بإيضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة، والنحل، والحج، والجاثية، وغير ذلك من المواضع وأحلنا عليها كثيراً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾، «لولا» حرف تحضيض، ومعناه الطلب بحث وشدة، فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولاً.

قوله تعالى: ﴿ أَفْرَءَيْمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ عَالَتُمْ تَالُمُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ الْخَلِقُونَ ﴿ قَالَ قَدَمنا وَرِياً كلام أَهْلِ العلم في همزة الاستفهام المتبوعة بأداة عطف، وذكرناه قبل هذا مراراً، وقوله تعالى: ﴿ أَفْرَءَيْمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ فَ عَنِي أَفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساء، فلفظة «ما» موصولة، والجملة الفعلية صلة الموصول، والعائد إلى الصفة محذوف؛ لأنه منصوب بفعل، والتقدير: أفرأيتم ما تمنونه، والعرب تقول: أمنى النطفة بصيغة الرباعي، يمنيها بضم حرف المضارعة، إذا أراقها في رحم المرأة، ومنه قوله تعالى: ﴿ مِن ثُلُفَةٍ إِذَا تُنْنَ ﴿ النجم]، ومنى يمني بصيغة الثلاثي لغة صحيحة. إلا أن القراءة بها شاذة.

وممن قرأ: "تُمْنُونَ" بفتح التاء مضارع في الثلاثي المجرد، أبو السمال وابن السميفع، وقوله تعالى: ﴿ اَنَتُمْ تَغَلُّونَهُ اَمْ نَحْنُ الْفَالِمُونَ ﴿ السّفهام تقرير، فإنهم لا بد أن يقولوا: أنتم الخالقون، فيقال لهم: إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة التي تمنى في الرحم، فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى، وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء، والضمير المنصوب في "تخلقونه" عائد إلى الموصول أي تخلقون ما تمنونه من النطف علقاً، ثم مضغا إلى آخر أطواره.

وهذا الذي تضمنته هذه الآية من البراهين القاطعة على كمال قدرة الله على البعث وغيره، وعلى أنه المعبود وحده، ببيان أطوار خلق الإنسان، جاء موضحاً في آيات أخر، وقد قدَّمنا الكلام على ذلك مستوفى بالآيات القرآنية، وبينا ما يتعلق بكل طور من أطواره من الأحكام الشرعية في سورة الحج، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُدُ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْمَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن تُرابٍ الآية [الحج: ٥].

وذكرنا أطوار خلق الإنسان في سورة الرحمن أيضاً، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ خُلُقَ ٱلْإِنْسَانَ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [الرحمن]، وفي غير ذلك من المواضع. وبيّنا الآيات الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصيلاً في الحج.

تنبيه: هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة مني تمنى، يجب على كل إنسان النظر فيه؛ لأنّ الله \_ جلّ وعلا \_ وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان، والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّلَو دَافِقِ ۞ . . . الآية [الطارق: ٥، ٦]، وقد قدَّمنا شرحها في أول سورة النحل. وقرأ هذا الحرف نافع، «أفرأيتم» بتسهيل الهمزة بعد الراء بين بين.

والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنه إبدال الهمزة ألفاً وإشباعها لسكون الباء بعدها.

وقرأه الكسائي: «أفرأيتم» بحذف الهمزة، وقرأه باقي السبعة بتحقيق الهمزة.

وقوله تعالى: ﴿ اَتُنْوَى ﴾؛ قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر في إحدى الروايتين بتسهيل الهمزة الثانية، والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفاً مشبعاً مدها لسكون النون بعدها، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وهشام عن ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين، وقالون، وأبو عمرو وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين والباقون بدونها.

قوله تعالى: ﴿ عَن قَدَرنا بَيْنَكُرُ الْمَوْتَ وَمَا غَن بِمَسَبُوفِينَ ﴿ عَلَىٓ أَن نُبُذِلَ آمَنَاكُمُم وَنُشِئكُمُ وَنُشِئكُمُ وَنُشِئكُمُ وَنُشِئكُمُ وَنُشِئكُمُ الله فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ قَدْرَنَا ﴾ . قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير، «قَدَّرْنَا » بتشديد الدال، وقرأه ابن كثير بتخفيفها . وقد قدَّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنّ الآية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير، ويكون كل ذلك صحيحاً ، وكله يشهد له قرآن، فنذكر الجميع وأدلته من القرآن، ومن ذلك هذه الآية الكريمة .

وإيضاح ذلك أن في قوله: ﴿قَدَّرَنَا﴾ وجهين من التفسير وفيما تتعلق به ﴿عَلَىٰٓ أَن أَبُدِلَ﴾؛ وجهان أيضاً، فقال بعض العلماء، وهو اختيار ابن جرير أن قوله: ﴿قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ﴾؛ أي قدّرنا لموتكم آجالاً مختلفة وأعماراً متفاوتة؛ فمنكم من يموت صغيراً ومنكم من يموت شيخاً.

 وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَفْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ ۗ الآية [نوح: ٤٤، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَعُوتَ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ كِنْبَا مُؤَجِّلاً ﴾ [آل عمران: ١٤٥] إلى غير ذلك من الآيات.

وعلى هذا القول، فقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ أَن نَٰبُذِلَ أَمْثَلَكُمُ ﴾؛ ليس متعلقاً بمسبوقين بل بقوله تعالى: ﴿خَنُ قَدَرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمُوْتَ ﴾؛ والمعنى: نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم؛ أي نبدل من الذين ماتوا أمثالاً لهم نوجدهم.

وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير، وقراءة «قَدَّرْنَا» بالتشديد مناسبة لهذا الوجه، وكذلك لفظة «بينكم».

الوجه الثاني: أنّ قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا أي كتبنا الموت وقدرناه على جميع الخلق، وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَدُ ﴾ [القصص: ٨٨]، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿وَقَوله عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّول فقوله: ﴿عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

وهذا المعنى تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ إِن يَشَأَ الله عَلَى الله علما على قوله تعالى : ﴿ وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَمُونَ ﴾ التَّاسُ التَاسُ الله العلماء أقوال متقاربة . ﴿ وَنُلْشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ، فيه للعلماء أقوال متقاربة .

وقال بعضهم: ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات، كأنّ ننشئكم قردة وخنازير، كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم.

وقال بعضهم: ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات، فنغير صفاتكم ونجمل المؤمنين ببياض الوجوه، ونقبح الكافرين بسواد الوجوه وزرقة العيون. إلى غير ذلك من الأقوال.

قبوله تعمالى: ﴿ أَوْرَيْتُمْ مَا عَرُوُن ﴿ وَ اَشَرُ تَرْرَعُونَهُۥ أَمْ غَنُ الزَّرِعُونَ ﴾ وَمَنَانَهُ مُطْكَا فَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ يعني أفرأيتم البغر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها أي تحريكها وتسويتها البعث وامتنانا عظيماً على البغر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها أي تحريكها وتسويتها اأنتم تزرعونه، أي تجعلونه زرعاً، ثم تنمونه إلى أن يصير مدركاً صالحاً للأكل أم نحن الزارعون له، ولا شك أنّ الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال: أنت يا ربنا هو الزارع المنبت، ونحن لا قدرة لنا على ذلك، فيقال لهم: كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا البذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم. وكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله: المَوَّقَ وَاللَّهِ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ ا

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وقد قدَّمناها مستوفاة مع سائر آيات براهين البعث في مواضع كثيرة في سورة البقرة والنحل والجاثية، وغير ذلك من المواضع، وأحلنا عليها مراراً.

تنبيه: اعلم: أنّه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ لأن الله \_ جلّ وعلا \_ وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق، وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره، وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلِنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِنَ طَعَامِهِ ۚ إِنَّا الْمَاءَ مَنبًا الْمَاءَ مَنبًا الْمَاءَ مَنبًا اللهُ وَقَدْبُنَ إِنْ طَعَامِهِ وَوَعَدُونَ وَغَلَا اللهُ وَعَدَابِقَ غُلًا اللهُ وَعَدَابًا وَعَنبًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ عَناه عَنه عَناه عَنه عَناه عَنه عَنّه عَلَيْ اللهُ وَعَدَابًا فَهُ وَعَدَابًا اللهُ اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ عَنْ اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ وَعَدَابًا اللهُ عَناهُ عَناه عَنه عَنه عَناه عَنه عَنه عَناه عَناه

والمعنى: انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك كالخبز الذي تأكله ولا غنى لك عنه، من هو الذي خلق الماء الذي صار سبباً لإنباته هل يقدر أحد غير الله على خلق الماء؟ أي إبرازه من أصل العدم إلى الوجود. ثم هب أن الماء خلق، هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق؟ ثم هب أن الماء نزل في الأرض، من هو الذي يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع؟ ثم هب أن الزرع طلع، فمن هو الذي يقدر على إخراج السنبل منه؟ ثم هب أن السنبل حرج منه، فمن هو الذي يقدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحاً لللكلوب المؤمّر وَينْعِدُ إِنّ فِي ذَلِكُم لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله صالحاً لللكلوب المؤمّر وَينْعِدُ إِنّ فِي ذَلِكُم لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله على المحال على المؤمّر وَينْعِدُ إِنّ فِي ذَلِكُم لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله على المؤمّر وَينْعِدُ إِنّ فِي ذَلِكُم لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الماء على المؤمّر وَينْعِدُ إِنّ فِي ذَلِكُم لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الماء على المؤمّر وَينْعِدُ الله المؤمّر وَينْعِدُ إِنّ فِي ذَلِكُم لَا يَعْر فَي المؤمّر وَينْعِدُ الله على المؤمّر وَينْعِدُ إِنّ الله المؤمّر وَينْعِدُ الله والله على المؤمّر والله وال

[الأنعام: ٩٩]، والمعنى: انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفاً لا يصلح للأكل، وانظروا إلى ينعه؛ أي انظروا إليه بعد أن صار يانعاً مدركاً صالحاً للأكل، تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه قادر على كل شيء منعم عليكم عظيم الإنعام، ولذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٩]، فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قوله تعالى: ﴿أَنَا صَبْنَا الْلَهَ صَبًا شَهَا الْأَرْضَ ﴾ [عبن: ٢٥]، أي عن النبات شقاً إلى آخر ما بيناه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكُما ﴾؛ يعني لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لجعلناه حطاماً؛ أي فتاتاً وهشيماً، ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بكم، ومفعول فعل المشيئة محذوف للاكتفاء عنه بجزاء الشرط، وتقديره كما ذكرنا.

وقوله: ﴿فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ﴾. قال بعض العلماء: المعنى فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم. وقال بعض العلماء: تفكهون بمعنى تندمون على ما خسرتم من الإنفاق عليه كقوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا﴾ [الكهف: ٤٢]. وقال بعض العلماء: تندمون على معصية الله التي كانت سبباً لتحطيم زرعكم، والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر.

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَهُ يَنْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۞ لَوَ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۞ ﴾.

تضمنت هذه الآية الكريمة امتناناً عظيماً على خلقه بالماء الذي يشربونه، وذلك أيضاً آية من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته وشدة حاجة خلقه إليه، والمعنى: أفرأيتم الماء الذي تشربون الذي لا غنى لكم عنه لحظة، ولو أعدمناه لهلكتم جميعاً في أقرب وقت: ﴿ اَنْتُم أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُرْنِ أَمْ غَنُ ٱلْمُرْلُونَ ﴿ ﴾؟.

والجواب الذي لا جواب غيره هو أنت يا ربنا منزله من المزن، ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم: إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه تعالى فلم تكفرون به وتشربون ماءه وتأكلون رزقه وتعبدون غيره؟ وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكراً لنعمة هذا الماء، كما أشار له هنا بقوله: ﴿فَلُولَا تَشَكُرُونَ ﴾؛ جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿فَأَرْلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالسَّقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِعَنزِينِنَ ﴾ [الحجر: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿فَوْ النَّيْ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم بِنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِبمُونَ فَ النحل: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُولًا فَي إِنْ يَنْهُ شَرَابٌ وَمِنهُ مَاءً مَلَاهُ فَرَاتًا وَلَناسِعَ حَيْمًا وَأَناسِعَ حَيْمًا فَي الله عنه الله عنه المناء الأباع، ولكن جعلناه عذباً فراتاً سائعاً شرابه، وقد قدّمنا في سورة الفرقان أن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه تعالى لو شاء لجعل الماء غير صالح للشراب، جاء معناه في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُكُمْ غَوْلًا فَمَن يَأْتِيكُمْ لِلشراب، جاء معناه في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا أَ يِقَدَرٍ فَأَسَّكُنَهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَلِنَا عِلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِرُونَ ﴿ المؤمنون]، لأنّ الذهاب بالماء وجعله غوراً لم يصل إليه وجعله أجاجاً، كل ذلك في المعنى سواء بجامع عدم تأتي شرب الماء، وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم كما ترى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ مَأْنَمُ أَنَرُلْتُكُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ ﴾ ؛ يدل على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والآبار ونحو ذلك، أن أصله كله نازل من المزن، وأن الله أسكنه في الأرض وخزنه فيها لخلقه.

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿ وَالْنَزْلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآةً مِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٨]. وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُمُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٢١]، وقد قدَّمنا هذا في سورة الله أَنزُلْ مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ لَهُ المَّخْرِنِينَ ﴾ [الحجر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مَ لَهُ فِي الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَعَلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُخُ مِنْهَا ﴾ . . . الآية [سبأ: ٢].

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَلُولَا تَشَكُرُونَ﴾؛ «فلولا» بمعنى هلا، وهي حرف تحضيض، وهو الطلب بحث وحض، والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بحث وحض.

واعلم: أنَّ الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده.

فشكر العبد لربه ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما يرضيه تعالى، فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وهكذا في جميع الجوارح، وشكر نعمة المال أن يقيم فيه أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان، وشكر العبد لربه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿فَاتُولَا تَشْكُرُواْ لَكُ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَالَى: ﴿وَاللَّهُ مَا لَا لَكُ مُؤْلُونَ ﴾؛ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ [البقرة: ١٥٨]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٤] إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه لغوي: اعلم: أنّ مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة، وإلى المنعم أخرى، فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجر كقوله تعالى: ﴿رَبِّ أَرْزِعْنِ أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنَّعَمْتَ عَلَى ﴾... الآية [النمل: ١٥٢]، وإن عديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام كقولك: نحمد الله ونشكر له، ولم تأت في القرآن

معداة إلا باللام، كقوله: ﴿وَالشَّكُرُوا لِي وَلَا تَكَفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]. وقوله: ﴿أَنِ الْمَشَكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [البقرة: ٢٥]. وقوله: ﴿وَالشَّكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ٢]. وقوله: ﴿وَالشَّكُرُوا لَكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧]، وقوله: ﴿وَالشَّكُرُوا لَكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧]، إلى غير ذلك من الآيات.

وهذه هي اللغة الفصحى، وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة لا لحن، ومن ذلك قول أبي نخيلة:

شكرتك إن الشكر حبل من اتقى وما كل من أوليته نعمة يقضى وقول جميل بن معمر:

خليلي عوجا اليوم حتى تسلما على عذبة الأنياب طيبة النشر فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري

وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب لو باللام، وعدم اقترانه بها كلاهما سائغ؛ لأنه تعالى قال: ﴿ لَوَ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا ﴾؛ باللام ثم قال: ﴿ لَوَ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ بدونها.

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا ٓ أَمْ نَحَنُ الْمُنشِئُونَ ﴿ مَا نَعْلُ الْمُنشِئُونَ ﴿ مَا نَعُلُ الْمُنْشِئُونَ ﴿ مَا نَعُلُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ اللَّتِي تُورُونَ ﴾؛ أي توقدونها من قولهم: أورى النار إذا قدحها وأوقدها، والمعنى: أفرأيتم النار التي توقدونها من الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقد منها، أي أوجدتموها من العدم؟

والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأت شجرتها، ونحن لا قدرة لنا بذلك، فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة النار وأخرجها منها قادر على كل شيء إ! وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون خلق النار من أدلة البعث، جاء موضحاً في يس في قوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي آنشاها آؤلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُولُونَ ﴾ وقوله في الواقعة: ﴿قُورُونَ ﴾ وقوله في آية يس: ﴿الذِي جَعَلَ لَكُم مِن الشّجِرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ بعد قوله: ﴿يُحْيِيهَا الّذِي الشّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ بعد قوله: ﴿يُحْيِيهَا الّذِي الشّجَرِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَن خلق النار من أدلة البعث.

وقوله هنا: ﴿ اَنَّهُ أَنْشُأَتُمُ شَكَرَتُهَا ﴾؛ أي الشجرة التي توقد منها كالمرخ والعفار، ومن أمثال العرب: في كل شجر نار، واستنجد المرخ والعفار؛ لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيباً في استخراج النار منهما، يأخذون قضيباً من المرخ ويحكون به عوداً من العفار فتخرج من بينهما النار. ويقال كل شجر فيه نار إلا العناب.

وقوله: ﴿ غَنُّ جَعَلْنَهَا تَذْكِرُهُ ﴾؛ أي نذكر الناس بها في دار الدنيا إذا أحسوا شدة

حرارتها؛ نار الآخرة التي هي أشد منها حراً لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار، وقد صح عنه على أن حرارة نار الآخرة مضاعفة على حرارة نار الدنيا سبعين مرة، فهي تفوقها بتسع وستين ضعفاً كل واحد منها مثل حرارة ناو الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿وَمَتَكًا لِلْمُقُوبِنَ﴾؛ أي منفعة للنازلين بالقواء من الأرض؛ وهو الخلاء والفلاة التي ليس بها أحد، وهم المسافرون؛ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعاً عظيماً في الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد.

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ وارداً للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوماً للمقوين؛ لأنه جيء به للامتنان أي وهي متاع أيضاً لغير المقوين من الحاضرين بالعمران، وكل شيء خلا من الناس يقال له أقوى، فالرجل إذا كان في الخلا قيل له: أقوى. والدار إذا خلت من أهلها قيل لها أقوت.

ومنه قول نابغة ذبيان:

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد وقول عنترة:

حيت من طلل تقادم عهده أقدى وأقفر بعد أم الهيشم وقيل: للمقوين: أي للجائعين، وقيل غير ذلك، والذي عليه الجمهور هو ما ذكرنا. قوله تعالى: ﴿ فَ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِع ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعَلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ فَكَ قَلْمُونَ عَظِيمُ ﴿ فَكَ قَدَ قَدْمَنَا الكلام عليه في أول سورة النجم.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ۞ .

أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة، وأكد إخباره بأن هذا القرآن العظيم هو حق اليقين، وأمر نبيه بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه العظيم.

وهذا الذي تضمنته هذه الآية ذكره الله \_ جلّ وعلا \_ في آخر سورة الحاقة في قوله في وسف للله لله عنه الله الله عنه أَلْكَفِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَيِّعٌ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۞ [الحاقة]، والحق هو اليقين.

وقد قدَّمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين أسلوب عربي، وذكرنا كثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب، ومنه في القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [فاطر: ١٠٩]، والمكر هو [يونس: ١٠٩]، والمدار هي الآخرة، وقوله: ﴿وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ ﴾ [فاطر: ٤٣]، والمكر هو السيء بدليل قوله بعده: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيّ ُ إِلَّا بِأَهْلِئِ ﴾ [فاطر: ٤٣].

وقوله: ﴿مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]، والحبل هو الوريد، وقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والشهر هو رمضان.

ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس:

كبكر المقانات البياض بصفرة غناها تمير الماء غير المحلل

والبكر هي المقانات.

وقول عنترة:

ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم

لأنّ مراده بالمشك هنا الدرع نفسها بدليل قوله: هتكت فروجها؛ يعني الدرع، وإن كان أصل المشك لغة السير الذي تشد به الدرع؛ لأن السير لا تمكن إرادته في بيت عنترة هذا خلافاً لما ظنه صاحب تاج العروس، بل مراد عنترة بالمشك الدرع، وأضافه إلى السابغة التي هي الدرع كما ذكرنا، وإلى هذا يشير ما ذكروه في باب العلم: وعقده في الخلاصة بقوله:

وإن يكونا مفردين فأضف حتماً وإلا أتبع الذي ردف

لأنّ الإضافة المذكورة من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين، وقد بيّنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أن قوله في الخلاصة:

ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهماً إذا ورد

أنّ الذي يظهر لنا من استقراء القرآن والعربية أن ذلك أسلوب عربي، وأنّ الاختلاف بين اللفظين كاف في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، وأنّه لا حاجة إلى التأويل مع كثرة ورود ذلك في القرآن والعربية.

ويدل له تصريحهم بلزوم إضافة الاسم إلى اللقب إن كانا مفردين نحو سعيد كرز؛ لأن ما لا بد له من تأويل لا يمكن أن يكون هو اللازم كما ترى، فكونه أسلوباً أظهر.

وقوله: ﴿ فَسَيِّحُ بِاللهِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِلَى الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن السوء، وتسبيح الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وذلك التنزيه واجب له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والظاهر أن الباء في قوله: ﴿ بِاللهِ رَبِكَ ﴾؛ داخلة على المفعول، وقد قدَّمنا في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُزِّنَ إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخَلَةِ ﴾ [مريم: ٢٥]، أدلة كثيرة من القرآن وغيره على دخول الباء على المفعول الذي يعدى إليه الفعل بنفسه، كقوله: ﴿ وَهُزِّنَ إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾ [مريم: ٢٥]، والمعنى: وهزي جذع النخلة.

وقوله: ﴿وَمَن يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَادِ﴾ [الحج: ٢٥]، أي إلحاداً، إلى آخر ما قدَّمنا من الأدلة الكثيرة، وعليه، فالمعنى: سبح اسم ربك العظيم كما يوضحه قوله في الأعلى: ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى].

وقال القرطبي: الاسم هنا بمعنى المسمى؛ أي سبح ربك، وإطلاق الاسم بمعنى المسمى معروف في كلام العرب، ومنه قول لبيد:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر

ولا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس الاسم؛ لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون عن كل ما لا يليق، ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن، وفي ذلك أكمل تنزيه لها لأنها مشتملة على صفاته الكريمة، وذلك في قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَامُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. وقوله تعالى: ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠].

ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو لا؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية. والعلم عند الله تعالى.

## ببانسارحم الرحم

## سورة الحديد

قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾.

قد قدَّمنا مراراً أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وأصله في اللغة الإبعاد عن السوء، من قولهم سبح: إذا صار بعيداً، ومنه قيل للفرس: سابح؛ لأنه إذا جرى يبعد بسرعة، ومن ذلك قول عنترة في معلقته:

إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم وقول عباس بن مرداس السلمي:

لا يغرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاور في مشتاهم البقر إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والفكر

وهذا الفعل الذي هو سبح قد يتعدى بنفسه بدون اللام كقوله تعالى: ﴿ وَتُسَيِّحُوهُ بُكْرَةُ وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: ٩]، وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ ا [الإنسان]، وقد يتعدى باللام كقوله هنا: سبح لله، وعلى هذا فسبحه وسبح له لغتان كنصحه ونصح له. وشكره وشكر له، وذكر بعضهم في الآية وجهاً آخر، وهو أن المعنى: سبح ما في السماوات والأرض، أي أحدث التسبيح لأجل الله أي ابتغاء وجهه تعالى. ذكره الزمخشري وأبو حيان، وقيل: سبح لله أي صلى له. وقد قدَّمنا أن التسبيح يطلق على الصلاة.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض يسبحون لله؛ أي ينزهونه عما لا يليق، بينه الله \_ جلّ وعلا \_ في آيات أخر من كتابه كقوله تعالى في سورة الحشر: ﴿ سَبَّحَ بِنَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَالحشر]. وقدوله في السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْلَاَضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحشر]. اللهو من المجمعة: ﴿ يُسَيِّحُ بِنَهِ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْلَاَضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ اللهِ الْقَدُوسِ اللهِ الْقَدُوسِ المَّحَدِ وَمَا فِي اللَّرَضِ اللهِ الْقَدُوسِ الْعَابِنِ الْمَاكِدِ ﴾ [الجمعة]، وقوله في المتعابن: ﴿ يُسَيِّحُ بِنَهِ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمَانِ وَمَا فِي الْمَرْضِ لَهُ السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْمَارْضِ لَهُ الْمُؤْلِدُ لَهُ الْمَعْدُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [التعابن].

وزاد في سورة بني إسرائيل، أنّ السماوات السبع والأرض يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق وأن تسبيح السماوات ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لا نفقهه أي لا نفهمه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ شُبِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ فَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ فَهُمُونَ لَاللهِ وَاضحة على عِلْمِهِ اللهِ واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكور فيها وفي قوله تعالى: ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ اللهِ اللهِ يَسَبِحُن اللهُ ونحن لا نعلمه. [الأنبياء: ٢٩]، ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن لا نعلمه.

والآية الكريمة فيها الرد الصريح، على من زعم من أهل العلم، أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها؛ لأنّ دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء، كما صرح الله تعالى بذلك في قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْفَلِكِ ٱلَّتِي جَمْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ الى قوله: ﴿لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن.

وقد قدَّمنا إيضاح هذا في سورة الرعد، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَصْالِ ﴿ الرعدا ، وفي سورة الكهف، في السَّمَوَتِ وَٱلْأَصْالِ ﴿ وَاللّهُ مِ إِلْفُدُو وَٱلْآصَالِ ﴾ [الرعدا ، وفي سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَهُ جَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ الآية [الكهف: ٧٧]، وفي سورة الأحزاب، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَها وَأَشْفَقُن مِنْها ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، وفي غير ذلك من المواضع.

وقد عبّر تعالى هنا في أول الحديد بصيغة الماضي في قوله: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ ۗ وكذلك هو في الحشر، والصف، وعبّر في الجمعة والتغابن، وغيرهما بقوله: يسبح، بصيغة المضارع.

قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرى ليبين أن ذلك التسبيح لله، هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض، ودأبهم في الماضي والمستقبل، ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان.

وقوله: ﴿وَهُو اَلْعَرِيرُ الْمَكِيمُ﴾؛ قد قدَّمنا معناه مراراً وذكرنا أن العزيز، هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، وأن العِزّة هي الغلبة، ومنه قوله: ﴿وَلِلّهِ ٱلْهِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنافقون: ٨]. وقوله: ﴿وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣]: أي غلبني في الخصام، ومن أمثال العرب من عزّ بزّ، يعنون من غلب استلب، ومنه قول الخنساء:

كأن لم يكونوا حمى يختشى الإذ الناس إذ ذاك من عز برا

والحكيم، هو من يضع الأمور في مواضعها، ويوقعها في مواقعها.

وقوله: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، غلب فيه غير العاقل. وقد قدَّمنا في غير هذا الموضع، أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل، في نحو ما في السماوات وما في الأرض لكثرته. وتارة يغلب العاقل لأهميته، وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى في البقرة: ﴿بَلَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَهُ قَلِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦]، فغلب غير العاقل في قوله: ما في السماوات، وغلب العاقل في قوله: قانتون.

قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾.

قوله: ﴿فِي سِسَتَةِ أَيَّامٍ ﴾، قد قدَّمنا إيضاحه في سورة فصلت، في الكلام على قوله تعالى: وقُل أَيِّنَكُمُ لَتَكُفُّرُونَ بِأَلَدِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ٩]. إلى قوله تعالى: ﴿فَقَضَنَهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٢]، وفي سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَةِ أَيَّامٍ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾؛ قد قدَّمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الأعراف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يُعْشِى ٱليَّلَ ٱلنَّهَارَ ﴾ الآية [الأعراف: ٥٤]. وذكرنا طرفاً صالحاً من ذلك في سورة القتال في كلامنا الطويل على قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ آَهُ المَهَا اللهِ المحمد].

قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ ٱلشَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾.

قد قدَّمنا إيضاحه في أول سورة سبأ، في الكلام على قوله تعالى: ﴿يَقَلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْكَلَامِ عَلَى قوله تعالى: ﴿يَقَلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [سبأ]. قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾.

قد قدَّمنا إيضاحه وبيّنا الآيات القرآنية الدالة على المعية العامة، والمعية الخاصة، مع بيان معنى المعية في آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ المُعَيْدُكُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مُعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مُعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مُعَ اللَّذِينَ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿هُو اللّٰذِى يُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَنَ بِيَنَتِ لِيُخْرِعَكُم بِنَ الظّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾. ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أنّه هو الذي ينزل على عبده محمد عليه آيات بينات؛ أي واضحات، وهي هذا القرآن العظيم؛ ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم المعبر عنه بالآيات البينات من الظلمات؛ أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والهدى، وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في قوله تعالى في الطلاق: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِ الْأَلْبَ الّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَزَلَ اللّهُ إِلَكُم وَلَا يَنُوا عَلَيْكُم فَلَا القرآن عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُم اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الحديد: ﴿ لِيُخْرِمَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ ﴾؛ أي بشرط الإيمان والعمل الصالح بدليل قوله: ﴿ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظَّامُنتِ ﴾ الآية.

فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر عامة، ولكن التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص بمن وفقهم الله، كما دلت عليه آيات الطلاق المذكورة والله \_ جل وعلا \_ يقول: ﴿وَأَلِنَّهُ يَدُعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيْرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ مِرْطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [يونس].

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نوراً يخرج الله به المؤمنين من الظلمات إلى النور، جاء موضحاً في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدِّ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّيِكُمْ وَأَرَلْنَا إِلَيْكُمْ فُورًا مُبِينًا ﴿ النساء]. وقوله تعالى: ﴿قَدَّ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن رَّيِكُمْ وَأَرَلْنَا إِلَيْكُمْ فُورًا مُبِينًا ﴿ النساء]. وقوله تعالى: ﴿قَدَّ جَآءَكُم بُرُهُونَ مِن الظَّلُمَتِ إِلَى النَّورِ بِإِذَنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ السائلةِ السَّلَامِ وَيُعْرِجُهُم مِن الظَّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذَنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَالسَائلةِ السَّلَامِ وَيُعْرِجُهُم مِن الظَّلُمَانِ إِلَى النَّور اللَّذِي أَزَلَنا اللهِ اللهُ المَنْ اللهُ وَيَعْرُونُهُ وَالنَّهُ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّور الَّذِي أَزِلَ مَعَهُم أَوْلَامُونَ ﴾ [المائدة]. وقوله تعالى: ﴿فَاللّهِ وَيَعْرُونُهُ وَلَا بَهُولُ النُّورَ الَّذِي أَزِلَ مَعَهُم أُولَامًا هُمُ اللهُ لُحُونَ ﴾ [الأواف: ١٥٧]. وقوله تعالى: ﴿وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُولًا نَهْدِي بِهِ، مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ . . [الشورى: ٥٦].

قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴾... الآية [مريم: ٤٠].

قوله تعالى: ﴿ وَمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ يَسْعَى ثُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَتَكَنِهِم بُشُرَنكُمُ اَلْيُومَ جَنَّتُ عَلِي مِن تَحْيِهَ الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾. ذكر \_ جل وعلا \_ في هذه الآية الكريمة أنّ المؤمنين يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهو جمع يمين، وأنهم يقال لهم: ﴿ بُشُرَبكُمُ الْيُومَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا، جاء موضحاً في آيات أخر، أما سعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فقد بينه تعالى في سورة التحريم، وزاد فيها بيان دعائهم الذي يدعون به في ذلك الوقت وذلك في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّهُ النّبِيّ وَاللّاِينَ وَاللّاِينَ وَاللّاِينَ وَاللّاِينَ وَاللّاِينَ وَاللّاِينَ وَاللّاِينَ وَاللّاِينَ وَاللّاِينَ اللّهُ اللّاِية [التحريم: ١٥].

وأما تبشيرهم بالجنات، فقد جاء موضحاً في مواضع أخر، وبين الله فيها أن الملائكة تبشرهم وأن ربهم أيضاً يبشرهم كقوله تعالى: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمَّم فِيهَا فَيها فَيها مَيها فَيها أَبدا إِنَّ الله ثَمَّ اسْتَقَنَمُوا تَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلَّا الله ثُمَّ اسْتَقَنَمُوا تَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلَّا عَنَافُوا وَلا تَحَرَّوُا وَأَبشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعكُونَ فَيها الله قوله: ﴿ وَلَا مَن الآيات.

قوله تعالى: ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَكُمْ فَنَشُرْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَيْتُمْ وَأَرْبَشُتُمْ وَغَرَبَّكُمُ

ٱلأُمَانِ حَتَى جَآءَ أَمْنُ ٱللّهِ وَعَرَّكُم بِاللّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ ﴿ الضمير المرفوع في «ينادونهم» راجع بالمنافقين والمنافقات، والضمير المنصوب راجع إلى المؤمنين والمؤمنات، وقد ذكر الله جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنين يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قالوا لهم: ﴿ اَنظُرُونَا نَقُئِسٌ مِن فُرِكُمْ ﴾ ، وقيل لهم جواباً لذلك: ﴿ اَرْجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَالْتَيسُوا فُولَ ﴾ ، وضرب بينهم بالسور المذكور أنهم ينادون المؤمنين: ﴿ اللّهَ نَكُن مَّعَكُمُ ﴾ ، أي في دار الدنيا، كنا نشهد معكم الصلوات ونسير معكم في الغزوات وندين بدينكم؟ قالوا: بلى ؛ أي كنتم معنا في دار الدنيا، ولكنكم فتنتم أنفسكم.

وقد قدَّمنا مراراً معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآن، وبينا أن من معاني إطلاقاتها في القرآن الضلال كالكفر والمعاصي، وهو المراد هنا، أي ﴿ فَنَنَدُ أَنفُكُم ﴾: أي أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُم حَتَّى لَا يَكُونَ فِنْنَةً ﴾ [البقرة: ١٩٣]، أي لا يبقى شرك كما تقدم إيضاحه.

وقوله: ﴿ وَتَرَبَّصَتُمْ ﴾؛ التربص: الانتظار، والأظهر أنّ المراد به هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر؛ أي انتظارهم بهم نوائب الدهر أن تهلكهم، كقوله تعالى في منافقي الأعراب المذكورين في قوله: ﴿ وَمِتَنْ حَوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ ﴾ [التوبة: ١٠١]، ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو الدَّوَابِرُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوَّةِ ﴾ [التوبة: ٩٥].

وقوله تعالى: ﴿وَأَرْتَبْتُمُ ﴾؛ أي شككتم في دين الإسلام، وشكهم المذكور هنا وكفرهم بسببه بينه الله تعالى في قوله عنهم: ﴿إِنَّمَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ وَرُبِّهِمْ يَرَدُونَ ﴿إِنَّهَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَالْرَامِةِ وَالرَّبَّابُ مَا لَهُمْ فِي رَبْبِهِمْ يَرَدُدُونَ ﴿ إِنَّهَا التوبة].

وقوله: ﴿حَتَّىٰ جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ﴾، والأظهر أنه الموت؛ لأنه ينقطع به العمل.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ﴾؛ هو الشيطان، وعبّر عنه بصيغة المبالغة، التي هي الفعول لكثرة غروره لبني آدم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيَطُكُنُ إِلَّا غُهُرًا﴾ [النساء: ١٢٠].

وقوله تعالى في آية السجدة وآية فاطر المذكورتين: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ﴾. وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرور، دليل واضح على أن مما يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق، وأنه غير واقع، والغرور بالضم الخديعة.

قوله تعالى: ﴿ فَٱلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة آل عمران، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَكَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِلْ اللَّهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَكَىٰ بِلَهِ \* آل عمران: [٩١]، وفي غير ذلك من المواضع.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِتَنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمٌ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوتَ ﴿ ﴾ .

قد قدَّمنا مراراً أنَّ كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم، إذا تقدمتها همزة الاستفهام كما هنا فيه وجهان من التفسير معروفان:

الأول منهما: هو أنّ تقلب مضارعته ماضوية، ونفيه إثباتاً، فيكون بمعنى الماضي المثبت؛ لأنّ لم حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي، وهمزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النفي، فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في «لم» فينفيه. ونفي النفي إثبات، فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت. وعليه فالمعنى، ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ﴾: أي آن للذين آمنوا.

والوجه الثاني: أن الاستفهام في جميع ذلك للتقرير، وهو حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. وقوله: يأن: هو مضارع أنى يأني إذا جاء إناه أي وقته، ومنه قول كعب بن مالك رفيه:

ولقد أنى لك أن تناهي طائعاً أو تستفيق إذا تهاك المرشد

فقوله: أنى لك أن تناهي طائعاً، أي جاء الإناه الذي هو الوقت الذي تتناهى فيه طائعاً، أي حضر وقت تناهيك، ويقال في العربية: آن يئين كباع يبيع، وأنى يأني كرمى يرمي، وقد جمع اللغتين قول الشاعر:

ألما يئن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلي بلى قد أنى ليا والمعنى على كلا القولين أنّه حان للمؤمنين، وأنى لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي جاء الحين والأوان لذلك، ما تردد عليهم من زواجر القرآن ومواعظه.

وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمُ﴾؛ المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل رفع فاعل بأن، والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض، ومنه قول نابغة ذبيان: رماد ككحل العين لأياً أبينه ونؤي كنجذم الحوض أثلم خاشع

فقوله؛ خاشع أي منخفض مطمئن، والخشوع في الشرع خشية من الله تداخل القلوب، فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون، كما هو شأن الخائف.

وقوله: ﴿لِنِكِرِ اللهِ الأظهر منه أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكر الله ، وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢]، أي خافت عند ذكر الله ، فالوجل المذكور في آية الأنفال هذه ، والخشية المذكورة هنا معناهما واحد.

وقال بعض العلماء: المراد بذكر الله القرآن، وعليه فقوله: ﴿ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾؛ من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظتين، كقوله تعالى: ﴿ سَيِّح اَسْمَ زَيِّكَ ٱلْأَعَلَى 
 النَّذِى خَلَقَ فَسَوَىٰ ۚ اللَّهِ وَالنَّذِى قَدَّرُ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى]، كما أوضحناه مراراً.

وعلى هذا القول، فالآية كقوله تعالى: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ كِنَبَا مُّتَشَدِهًا مَّثَانِيَ فَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

وقول تعالى الأَمَدُ فَقَسَتُ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبُ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ فَلُوبُهُم اللهُ وَلَا يَكُونُهُم اللهُ وَلَا يَكُونُهُم اللهُ وَلَا اللهُ وَعَيْرُ ذَلْكُ فِي بَعْضِ الآياتِ الأخرِ.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل الكتاب جاء موضحاً في آيات أخر كقول ه تعالى: ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهَلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُنَّ مُعْمَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُنَّ مُعْمَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُنَ مُعْمَ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُنَ مُعْمَ اللَّهُمُ فَيَسِقُونَ اللهِ اللهِ عير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿ كَنْتُلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ بَكُونُ حُطَمًّا ﴾.

قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الزمر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مُمَّ يَهِيجُ فَكَنَاهُ مُصْفَكًا ثُمُّ يَجْعَلُمُ حُطَامًا ﴾، وبينا هناك الآية الدالة على سبب اصفراره.

قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾ .

ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة، أنّ كل ما أصاب من المصائب في الأرض كالقحط والجدب والجوائح في الزراعة والثمار، وفي الأنفس من الأمراض والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس، وقبل وجود المصائب، فقوله: ﴿ مِّن

قَبْلِ أَن نَبْرَاهُمَا ﴾، الضمير فيه عائد على الخليقة المفهومة في ضمن قوله: ﴿وَفِيَ الفُسِكُرُ ﴾؛ أو إلى المصيبة، واختار بعضهم رجوعه لذلك كله.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾؛ أي سهل هيّن لإحاطة علمه وكمال قدرته.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب إلا وهو مكتوب عند الله قبل ذلك، أوضحه الله تعالى في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿قُل لَن يُعِيبَ نَا إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَئناً وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِثُونَ ﴿ وَالنهِ اللهُ وَلَنَا وَقُوله تعالى: ﴿ وَلَنَا اللهُ وَلَنَا أَوَلَ اللهُ وَلَنَا أَوَلَ اللهُ وَلَنَا أَوَلَ اللهُ وَلَنَا أَوَلَ اللهُ وَلَنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ لِكُتِلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا مَا تَدَكُمُ وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ فَهُ وَقَالِهُ اللّهِ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا مَا تَحْدُ وَ فَا لَا شَياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق، وأنّ ما كتب واقع لا محالة لأجل ألا تحزنوا على شيء فاتكم؛ لأنّ فواته لكم مقدر، وما لا طمع فيه قل الأسى عليه، ولا تفرحوا بما آتاكم؛ لأنكم إذا علمتم أنّ ما كتب لكم من الرزق والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به، وقوله: تأسوا، مضارع أسى بكسر السين يَأْسَى بفتحها أمنى بفتحتين على القياس؛ بمعنى حزن ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ ﴾ [المائدة: ١٦] وقوله: "من مصيبة" مجرور في محل رفع؛ لأنّه فاعل أصاب جر بمن المزيدة لتوكيد النفي، وما نافية.

قوله تعالى: ﴿ لَهَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْمِيسَطِّ ﴾. قد قدَّمنا الكلام عليه في سورة الشورى، في الكلام على قوله: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي الْكِتَبَ بِٱلْحَقِقَ وَٱلْمِيزَانُ ﴾ [الشورى: ١٧]، وقدَّمنا هناك كلام أهل العلم في معناه.

قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾.

بين الله \_ جلّ وعلا \_ في هذه الآية الكريمة والتي قبلها، أن إقامة دين الإسلام تنبني على أمرين: أحدهما هو ما ذكره بقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ ﴾؛ لأن في ذلك إقامة البراهين على الحق، وبيّن الحجة وإيضاح الأمر والنهي والثواب والعقاب، فإذا أصر الكفار على الكفر وتكذيب الرسل مع ذلك البيان والإيضاح، فإن الله \_ تبارك وتعالى \_ أنزل الحديد أي خلقه لبني آدم ليردع به المؤمنون الكافرين المعاندين، وهو قتلهم إياهم بالسيوف والرماح والسهام، وعلى هذا فقوله هنا: ﴿وَأَنزَلْنَا الْمَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ ﴾؛ توضحه آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ وَتَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُعْزِهِمْ وَيَعْرَمُمُ عَلَيْهِمْ } [التوبة: 15]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ صَكُلٌ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢]،

والآيات في مثل ذلك كثيرة معلومة، وقوله: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، لا يخفى ما في الحديد من المنافع للناس، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ البَّغَاءَ عِلْيَةٍ أَوْ مَتَعٍ﴾ [الرعد: ١٧]؛ لأن مما يوقد عليه في النار ابتغاء المتاع الحديد.

قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مُّهُمَّدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾.

قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ لَا إِلَا يَهَ [الزخرف: ٢٨، ٢٩].

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّمَّتِهِ. وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ .

قد قدَّمنا أن التحقيق أن هذه الآية الكريمة من سورة الحديد، في المؤمنين من هذه الأمة، وأن سياقها واضح في ذلك، وأن من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط، وأن ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم أجرهم مرتين كما قال تعالى فيهم: ﴿ اَلَٰذِينَ ءَالَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ عَلَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يَوْمَنُونَ ﴾ . . الآية [القصص: ٥٢ - ٥٤].

وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم أن إيتاء أهل الكتاب أجرهم مرتين أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله كما بينه بقوله: ﴿ يُؤَيِّكُمُ كِفُلَيْنِ مِن دَّمْتِهِ ﴾، وزادهم بقوله: ﴿ وَيَعْفِلُ لَكُمُ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الفضل بيد الله وحده وأنه يؤتيه من يشاء جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدً لِفَضْلِهِ ۚ ﴾ [يونس: ١٠٧].

وقد قدَّمنا الآيات الموضحة له في أول سورة فاطر، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا أَوْمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ [فاطر: ٢].

\* \* \*

بالساار من الرحم

## سورة المجادلة

قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَتِهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإَطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِماً ﴾ قد قدّمنا الكلام عليه موضحاً في سورة الأحزاب، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ اللَّتِي تُظُهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَتِكُم اللَّهِ وَسِينا هناك كلام أهل العلم، وأدلتهم ومناقشتها في مسائل الظهار، ومسائل أحكام الكفارة بالعتق، والصيام، والإطعام، وأوجه القراءة في الآية.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِن نَجُوئ ثَلْنَةٍ إِلَا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِمُ ﴾. قد قدَّمنا الكلام عليه في آخر سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَاللَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]، وذكرنا هناك معنى المعية الخاصة، والمعية العامة، والآيات القرآنية الدالة على كل واحدة منهما.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُوا عَنِ ٱلنَّجَوَىٰ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَسَّبَعُونَ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعَدُونِ ﴿. قد قدَّمنا الكلام عليه مع بيان الفرق بين النجوى بالخير، والنجوى بالإثم والعدوان، في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ كَالنَاسِ ﴾ [النساء: ١١٤].

قوله تعالى: ﴿أَلَوْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ﴾. قال بعض أهل العلم: معنى ﴿أَلَوْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَوْلُوا .

وقد قدَّمنا الرد على من قال: إن لفظة «ألم تر» لا تعدى إلا بحرف الجر الذي هو إلى، ولا تتعدى بنفسها إلى المفعول، وبينا أن ذلك وإن كان هو الذي في القرآن في جميع المواضع فإن تعديتها إلى المفعول بنفسها صحيحة.

ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس:

ألم ترياني كلما جئت طارقاً وجدت بها طيباً وإن لم تطيب

والمراد إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذين غضب الله عليهم، وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك التولي، وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الممتحنة: ١٣].

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين، ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم من اليهود، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخْلِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَدِعُهُمٌ ﴾؛ إلى قوله تعالى: ﴿مُذَبِّذُهِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَتُولَا إِلَى هَتُولاً ﴾ [النساء: ١٤٢].

قوله تعالى: ﴿ أَتَّمَنُهُمْ جُنَّةُ فَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ ﴾. ذكر - جلّ وعلا - في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جُنّة، والأيمان جمع يمين؛ وهي الحلف، والجُنَّة هي الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح، والمعنى أنهم جعلوا الأيمان الكاذبة، وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن الأمر، ترساً لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم، وقوله تعالى: ﴿ وَهَمَا لُو اللهِ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾؛ الظاهر أنه من صد المتعدية، وأن المفعول محذوف؛ أي فصدوا غيرهم ممن أطاعهم؛ لأن صدودهم في أنفسهم دل عليه قوله: ﴿ الْغَنَا اللهُ عَنْ اللهُ والحمل على التأكيد، كما أوضحناه مراراً.

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة وهما كون المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم جنة، وأنهم يصدون غيرهم عن سبيل الله جاءا موضحين في آيات أخر من كتاب الله، أما أيمانهم الكاذبة فقد بينها الله - جلّ وعلا - في آيات كثيرة، كقوله تعالى في هذه السورة: ﴿ وَيُعَلِقُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يَعْلِفُونَ عِلَى ٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرَشُوهُ ﴾. . الآية [التوبة: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَحَمُمُ إِنّهُمْ رِجَسُنُ وَمُؤْوَنَهُ إِنّهُمْ لِجَسُنُ وَمُؤْوَنَهُ إِنّهُمْ لِجَسُنُ وَمُؤْوَنَهُ إِنّهُمْ لِجَسُنُ مَعْمُ إِنّهُمْ مِنْ أَلَهُ مَا لَوْنَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا وَقَدْ يَعْلَمُ اللهُ فَقَدْ بَيْنَهُ اللهُ فِي آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهُ الل

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾؛ أي لأجل نفاقهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾. . . الآية [النساء: ١٤٥].

قوله تعالى: ﴿ لَن تُنْفِى عَنْهُم أَمْوَالْهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِنَ اللّهِ شَيْئًا﴾ . . . الآية. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ [الكهف: ٣٥ - ٣٦].

قوله تعالى: ﴿ اَسَتَعْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَسَلُهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ . ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إسناد إنساء ذكر الله إلى الشيطان، ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿ وَلِمَّا يُسِينَكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الانعام: ٢٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ الشَيْطُنُ أَنْ أَذَكُرُمُ ﴾ [يوسف: ٤٢]، وفي معناه قول فتى موسى: ﴿ وَمَا أَسَلَيْهُ إِلَّا ٱلشَّيْطُنُ أَنْ أَذَكُرُمُ ﴾ [الكهف: ٣٣].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَاّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيَهُكَ فِى ٱلْأَذَلِينَ ﴿ فَهِ . ذكر ـ جلّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أن الذين يحادون الله ورسوله داخلون في جملة الأذلين، لا يوجد أحد أذل منهم. وقوله: ﴿ يُحَادُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾؛ أي يعادون ويحالفون ويشاقون، وأصله مخالفة حدود الله التي حدها.

وقوله: ﴿ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴾؛ أي الذين هم أعظم الناس ذلاً. والذل: الصغار والهوان

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله،

قوله تعالى: ﴿ كَنَبُ اللّهُ لَأَغَلِبَ أَنَا وَرُسُلِتًا إِنَ اللّهَ فَوِيً عَزِيزٌ ﴿ ﴿ قَد دلت هذه الآية الكريمة على أنّ رسل الله غالبون لكل من غالبهم، والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان، وهي ثابتة لجميع الرسل، وغلبة بالسيف والسنان، وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون من لم يؤمر به.

وقد دلت هذه الآية الكريمة، وأمثالها من الآيات كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِهِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لَهُمُ الْفَلِيُونَ ﴿ وَالصافات]، أنّه لن يقتل نبي في جهاد قط؛ لأن المقتول ليس بغالب؛ لأنّ القتل قسم مقابل للغلبة، كما بينه تعالى في قوله: ﴿ وَمَن يُقَتَرِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ الآية [النساء: ٤٧]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلْنَا ﴾ . . الآية [غافر: ٥١]. وقد نفي عن المنصور كونه مغلوباً نفيًا باتاً في قوله تعالى: ﴿ إِن يَنْصُرُكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

وبهذا تعلم أنّ الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى: ﴿أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوكَ أَنفُسُكُمُ اَسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧]. وقوله تعالى: ﴿قُلُ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبِلِي بِالْبَيِّنَتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٣]، ليسوا مقتولين في جهاد، وأنّ نائب الفاعل في قوله تعالى: ﴿وَكَأْيِن مِن نَبِي قَنَلَ مَعَمُ رِبِيُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، على قراءة قتل بالبناء للمفعول، هو ربيون لا ضمير النبي.

وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح بالآيات القرآنية في سورة آل عمران، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَكُلْمِ مَا مُعَمُّ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، وذكرنا بعضه في الصافات، في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اللهِ المُعلَى المُعلَى اللهِ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ . وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر، والمراد بها الإنشاء، وهذا النهي البليغ، والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله، وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاء، كما هو معلوم في محله، ومعنى قوله: ﴿ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: أي يحبون ويوالون أعداء الله ورسوله.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ وَاللَّهُ الْعَرْوَةُ وَاللَّغَضَاءُ وَلَهُ الْعَرْوَةُ وَالْمَعْفَا اللَّهُ الْعَدُوةُ وَالْمَعْفَاءُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَدَوَةُ وَالْمُعْفَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ ﴾؛ زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قائلاً: إنه قتل أباه كافراً يوم بدر أو يوم أحد، وقيل: نزلت في ابن عبد الله بن أبي المنافق المشهور، وزعم من قال: إن عبد الله استأذن النبي على في قتل أبيه عبد الله بن أبي فنهاه، وقيل: نزلت في أبي بكر، وزعم من قال إن أباه أبا قحافة سب النبي على قبل إسلامه فضربه ابنه أبو بكر حتى سقط.

وقوله: ﴿أَوْ أَبْنَآءَهُمُ ﴾؛ زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر.

وقوله: ﴿أَوْ إِخْوَنَهُمْ ﴿ اللهِ وَعَم بَعْضَهُم أَنَهَا نَزَلَتَ فِي مَصَعَب بِنَ عَمِيرٍ، قَالُوا: قَتَلَ أَخَاهُ عَبِيد بِنَ عَمِيرٍ. وقال بَعْضَهُم: مر بأخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين، فقال: شدد عليه الأسر، علم أن أمه ملية وستفديه.

وقوله: ﴿أَوْ عَشِيرَتُهُمُ ﴾؛ قال بعضهم: نزلت في عبيدة بن الحارث بن المطلب، وحمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب رفي الما قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، في المبارزة يوم بدر، وهم بنو عمهم؛ لأنهم أولاد ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وعبد شمس أخو هاشم كما لا يخفى.

وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ ﴾؛ أي ثبته في قلوبهم بتوفيقه.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء موضحاً في قوله تـعـالــى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفَّرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ [الحجرات].

إلى هنا انتهى تفسير الشيخ وقد اكتفينا بتفسير الشيخ دون التتمة للشيخ عطية حفاظاً على النسق المميز لكلام الشيخ رحمه الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

## فهرس الموضوعات

| الصفحه       | الموضوع                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ٥            | <br>مقدمة مختصر الكتاب                                           |
| ٧.           | مقدمة المؤلف                                                     |
| ۲,7          | مقدمة في تعريف الإجمال والبيان في اصطلاح أصل الأصول              |
| ۳۱ -         | سورة الفاتحة                                                     |
| ۳,٥          | سورة البقرة                                                      |
| ٧٩           | سورة آل عمران                                                    |
| 1 • •        | سورة النساء                                                      |
| 14.          | سورة المائدة                                                     |
| 109          | سورة الأنعام                                                     |
| ۱۸۲          | سورة الأعراف                                                     |
| <b>* Y</b>   | سورة الأنفال                                                     |
| <b>Y</b> 1.V | سورة التوبة                                                      |
| 7.70         | سورة يونس                                                        |
| 747          | سُورَةُ هُودَ                                                    |
| 404          | سورة يوسف                                                        |
| <b>TV</b> •  | سورة الزعد                                                       |
| 771          | سورة إبراهيم                                                     |
| 777          | سورة الحجر المعارية                                              |
| 444          | سورة النحل                                                       |
| 213          | سورة الإسراء                                                     |
| 7.0          | سورة الحجر<br>سورة الإسراء<br>سورة الكهف<br>سورة مريم<br>سورة طه |
| 715          | سورة مريم                                                        |
| ٧٠٠          | سورة طه                                                          |
| ٧٨٢          | سورة الأنبياء                                                    |
| ۸۳۰          | سورة الحج                                                        |
| 9 • ٨        | سورة الأنبياء                                                    |
| 907          | سورة النور                                                       |
|              |                                                                  |

| الصفحة  | الموضوع         |
|---------|-----------------|
| 1 * * * | سورة الفرقان    |
| 1.7.    | سورة الشعراء    |
|         | سورة النمل      |
| 1.41    | سورة القصص      |
| 1 • 9 8 | سورة العنكبوت   |
| 11      | سورة الروم      |
|         | سورة لقمان      |
| 1117    | سورة السجدة     |
| 111V    | سورة الأحزاب    |
| 117A    | سورة سبأ        |
| *\*X`   | سورة فاطر       |
| 1180    | سورة يس         |
| 1107    | سورة الصافات    |
| 1/144   | . سورة ص        |
| 1191    | سورة الزمر      |
| 17.7    | سورة غافر       |
| 1778    | سورة فصلت       |
| 1789    | سورة الشورى     |
|         | سورة الزخرف     |
|         | سورة الدخان     |
|         | سورة الجاثية    |
| 1777    | سورة الأحقاف    |
| 1777    | سورة مجمد       |
| 1779    | سورة الفتح      |
| 177.8   | سورة الحجرات    |
| 18.7    | سورة الذاريات   |
| 1814    | سورة الذاريات   |
| 1877    | سورة النجم      |
| 1877    | سورة القمر      |
| 1888    | سورة الرحمن     |
| 1804    | سورة الرحمن     |
| 1847    | سورة الحديد     |
| 189.    | سورة المجادلة   |
| V 6 0 A | فه سر المرضوعات |